# المرابي المرا

الإمَّا الحَافِظ الِي زُرْعَة أَجِمَدِينَ عَبِالرَحِيمَ الِعِرَاقِي ( ٧٦٢ - ٨٢٦ ه )

الجزءا لأول

تحقیق *(الرکتوراجبر(الرعی جبر(افویر(ا*بر

ڪِتَابُ الْمُلَمِّكُنْ فَالْحُرُ مِرْمُبِّهِ مَاكِ اِلْمَثْنَ وَالْإِسْنَاد

# كافة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٩٩٤ هـ أ ١٩٩٤م



جار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ المنصورة ش: و.م الأدارة والهطابع: النصورة ش الإمام محمد عبده الماج لكلية الأراب

70741./76777./78747:0

ألهكتبة: أمام كلية الطب عد ٢٤٧٤٢٦ ص ب: ٢٣٠ فاكس ٩٧٧٨ و٣٠

الموزع الوحيد بالملكة العربية السعودية حار الأنجلس الخضراء للنشر والتوزيع

|     | الجزء الأول                                                |
|-----|------------------------------------------------------------|
| •   | مقدمة الرسالة :                                            |
|     | القسم الأول                                                |
|     | الفصل الأول                                                |
|     | موضوع المبهمات في الحديث                                   |
| ۱٥  | المبحث الأول : تعريف الإبهام وأقسامه وحكمه                 |
| ۲٦  | لمبحث الثانى : أسباب الإبهام وكيفية وفوائد معرفته          |
| ۳١  | لمبحث الثالث : الأصل في معرفة المبهمات وأشهر من صنف في ذلك |
|     | الدار العار                                                |
|     | الفصل الثاني                                               |
|     | حياة أبى زرعة وكتابه المستفاد                              |
| ٣٩  | لمبحث الأول : حياة أبى زرعة ومكانته العلمية                |
| 7.7 | لمبحث الثاني : كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد      |
|     |                                                            |
|     | القسم الثاني                                               |
|     | مقدمة التحقيق ونص الكتاب                                   |
| ٧٣  | ء مقدمة التحقيق                                            |
| 91  | • نص الکتاب                                                |
| 9.7 | • كتاب الإيمان                                             |
| ١٤٥ | ٠ كتاب العلم                                               |
| ۱٦٣ | • كتاب الطهارة                                             |

| 770        | « كتاب الصلاة                         |
|------------|---------------------------------------|
| ٤٠١        | _ باب الجمعة                          |
| 173        | • كتاب الجنائز                        |
| ٤٦.        | ـ فصل فيمن تكلم بعد الموت             |
| ٤٦٥        | ــ فصل في الصير على موت الأولاد ونحوه |
| ٤٧٥        | * كتاب الزكاة                         |
| ٥١٩        | * كتاب الصيام                         |
| ٥٨١        | _ فصل في ليلة القدر                   |
| ٥٨٥        | ه كتاب الحج بب                        |
| ٦٦٣        | _ باب الأضعية                         |
| 779        | _ ياب الأطعمة                         |
| ۲۸۳        | ــ باب الأشربة وآداب الأكل            |
| <b>V11</b> | ــ باب الطب والرقى                    |
| 779        | _ باب التوكل                          |
| ۷۳٥        | ـ ياب اللباس والزينة                  |
| ٧٥٣        | _ باب النفن                           |
|            |                                       |
|            | الجزء الثانه                          |
| ۷۷۳        | ∗كتاب البيوع                          |
| ٧٨٧        | ـ باب الربا                           |
| ٨٠٥        | ـ باب الرهن                           |
| ٨٠٩        | ــ باب المزارعة والخابرة              |
| ٨١٩        | ـ باب القرض                           |
| ٨٢٧        | ـ باب الشفعة                          |
| ٨٢٩        | _ باب الغصب                           |
| ۸۳۳        | باب الجعالة -                         |

| ۸۳۷   | _ باب المناضلة                   |
|-------|----------------------------------|
| ٨٤١   | ـ باب إحياء الموات               |
| A £ Y | _ باب اللقطة                     |
| ۸٥٣   | _ باب الهبة والعمري ونحوهما      |
| ٥٢٨   | _ باب الوصية                     |
| ۸۷۱   | ـ باب العتق وصحبة المماليك       |
| ۸۹۱   | _ باب الكتابة                    |
| ۸۹۳   | مكتاب الفرائض                    |
| ۸۹۹   | ه کتاب النکاح                    |
| 977   | _ باب الوليمة                    |
| ۹۸۳   | _ ياب حق الزوج                   |
| 984   | _ باب عشرة النساء                |
| 11    | _ باب الخلع                      |
| 1 9   | ــ باب الطلاق                    |
|       | _ باب الظهار                     |
| 1.70  | _ باب اللعان                     |
| ٥٤٠١  | _ باب العدد                      |
|       | _ باب لحاق النسب                 |
|       | _ باب إثبات القائف               |
|       | <ul> <li>كتاب الأيمان</li> </ul> |
|       | «كتاب الرضاع                     |
|       | «كتاب الحضانة                    |
|       | • كتاب الحدود                    |
|       | ــ باب حد الزنا                  |
| 1179  | _ باب حد السرقة                  |
| 1107  | ے بات حد اللہ ب                  |

| 1177    | ـ باب حد المحاربة                        |
|---------|------------------------------------------|
|         | ــ باب حد البياب                         |
| 1171    | * كتاب القصاص                            |
|         | _ باب الديات                             |
| 17.7    | * كتاب السير                             |
|         | ــ فصل في الفيء والغنيمة                 |
|         | ـ فصل في الشهداء                         |
|         | ـ باب الإمارة                            |
| •       |                                          |
|         | الجزء الثالث                             |
| 1807    | * كتاب القضاء والشهادات                  |
| 17Y1    | ه كتاب الأدب                             |
| 1887    | مكاب الزهد                               |
| 1 50 4  | • كتاب التقسير وأسباب النزول             |
| 1501    | «كتاب القراءات وفضل القرآن وآداب القراءة |
| 10/0    | • كتاب الرؤيا                            |
| 1019    | • كتاب الفتن                             |
| 1711    | * كتاب بر ألوالدين                       |
| 1710    | ه كتاب الأدعية والذكر                    |
| 1780    | ه كتاب علامات النبوة                     |
| 1797    | « كاب المناقب                            |
| 1 V E V | * كتاب أخبار الأولين                     |
| 1771    | • كتاب ذكر القيامة                       |
| 1770    | يادات ابن طاهر                           |
| 1770    | ـ باب الجدة                              |
| \       | ـ باب من روى عن أبيه ولم يسم الأب        |

| 1 VY 7  | _ باب الأم                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------|
|         | ــ باب العم والعمة                                            |
| \ Y \ \ | _ باب الأخ                                                    |
| PVV1    | _ باب الابن                                                   |
| 1741    | زيادات المصنف على ابن طاهر                                    |
| 1 V A 7 | زيادات النووي                                                 |
| ) YAY   | ــ فصل في قولهم فلان عن أبيه عن جده                           |
| ) VAT   | ــ فصل في قولهم ابن فلان                                      |
| 1 Y A T | ــ فصل في العبادلة                                            |
| 1YX1    | ــ فصل في بيان الفقهاء السبعةــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1 Y A A | ــ فصل فى بيان الفقهاء السبعةــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1797    | : 延生                                                          |
| 1790    | الفهارس :                                                     |
| 1797    | فهرس الآيات القرآنية                                          |
| ١٨٠١    | فهرس أعلام المبهمين                                           |
| 1871    | ً فهرس المصادر والمراجع                                       |
| 1877    | فهرس الموضوعات سيستسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي         |





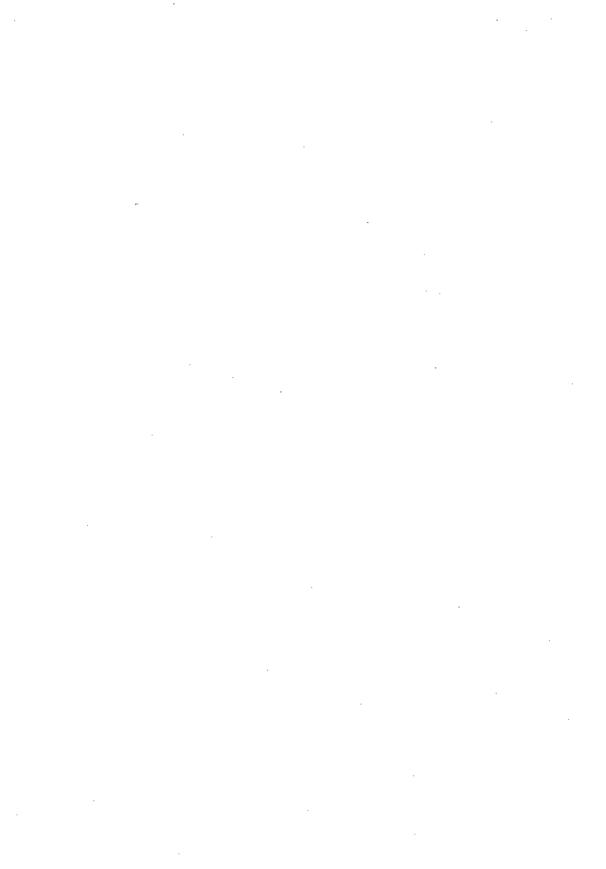

# بشراته المخزال خيزا

الحمد لله ربّ العالمين ، وأصلّى وأسلّمُ على خير خلقه وحاتم رسله سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين .

#### وبعده

فإن علمَ الحديث هو أشرف العلوم بعد علم كتاب الله تعالى ، بل هو ألزمُ العلوم لكتاب الله تعالى، إذ هو الموضح لمُشكلِ القرآن، والمخصصُ لعامّه، والمفصل لمجمله، والمقيد لمطلقه، والمميز لمهمله، والمبين لمبهمه.

ولقد نال هذا العلم حظه اللائق به من علماء الإسلام، من لدن القرن الأول إلى يومنا هذا، فتوافروا عليه حفظاً، وجمعاً، وتدويناً، واجتهدوا في معرفة أحوال رواته، وتمييز صحيحه من سقيمه ، كما تسابقوا في شرحه وتوضيحه واستخراج أحكامه، واستكثروا من الدراسات الدائرة حوله : سندًا ومتناً، رواية ودراية .

وإن الناظر إلى جهادهم وجهودهم في هذا المجال، ليقف منبهراً ، مأخوذاً بما تمتعوا به من خلائق كريمة ، وشمائل نبيلة، وبما كانوا عليه من همم عالية، وعزائم ماضية في العمل لسنة رسول الله عليه .

وإن الناظر كذلك ليقف مندهشا أمام هذا الحب الدافق الذى ملاً قلوبهم لسنة رسول الله عَلَيْكُ، فجرد غاياتهم من شوائب الفكر، وعكر القلوب ، وأقامهم على الصدق والدقة، الأمر الذى جعلهم يتحرون الحق فيما يكتبون، وينشدون الصدق فيما ينطقون، ويضعون الموازين الدقيقة للعدالة والضبط، فعلَّموا الدنيا - من خلال ذلك - كيف يكون الضبط والإتقان.

 لا يكاد عمر المرء يتسع لقراءتها، بَلْهُ استيعابها .

ويعلم الله أنى من أشدّ الناس حباً للسنة المطهرة، وإعجاباً بجهود علمائها، ورغبةً في نصرها ونشرها.

ولقد كان من فضل الله السَّابغ على أن أنتسب لأهل هذا العلم، وأن أرتاد سبيل البحث فيه، فقضيت بذلك حاجة في نفسي مُلحَّة .

وكما سبق فإن السنة الكريمة قد توافر عليها علماء الإسلام جمعًا وتدويناً، وشرحاً وتوضيحاً، وتصحيحاً وتضعيفاً، ووضعوا في ذلك من المصنَّفات ما يفوق الحصر، ولذلك فإن جهودعلماء عصرنا أصبحت تنحصر في أحد أمرين:

١- إما العكوف على الكتب المصنفة؛ لمحاولة فهمها وإخراجها للناس في أسلوب سهل مُيسَّر، يتفق مع مداركهم، لا سيَّما وقد ضعف اللسان العربي، وسيطرت العامية عليه.

٢ - وإما تحقيق هذه الكتب ومحاولة بعثها من جديد، بشكل يضمن ضبطها وسلامتها من أى تحريف أو تصحيف، كما يضمن وضوحها وبعدها عن أى خفاء أو تعقيد، وبما يجعلها صواباً أو أقرب إلى الصواب (١).

ومع أن الأمرين على جانب كبير من الأهمية ، فإنَّ الأمر الثاني أكثر أهمية، إذْ فهم النص متوقفٌ على ضبطه وتحقيقه، كما أن الحاجة إليه أشد، إذ أن دعاة الغزو الفكرى يعملون بمكر الليل والنهار لمحاولة فصل الأمة الإسلامية وعزلها عن تراثها الجليل ، وقطع صلتها بأصولها العلمية العريقة، وصولا إلى محو هُويَّتها الإسلامية الأصيلة .

من هذا المنطلق عقدت العزم - وأنا أبحث عن موضوع ليكون سبيلي لنيل درجة التخصص « الماجستير » في الحديث وعلومه - أن يكون تحقيقاً لأحد هذه المصنفات القيمة، فوفقني الله تعالى - مع الاستنصاح والاستشارة - إلى كتاب « المستفاد من مبهمات المتن والإسناد » للحافظ أبي زرعة أحمد بن زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم ،المعروف بابن العراقي المتوفى سنة ٢٦٨ هـ .

ومن نسبة الفضل لأهله أن أذكر أن الذى قوَّى عزمى على تحقيق هذا الكتاب ثلاثة من أساتذتى الأجلاء، استشرتهم في أمر تحقيق الكتاب، فشدُّوا على يدى، وعَرَّفُوني بما

<sup>(</sup>١) انظر مقدّمة كتاب المنهل الروى .تحقيق : د .السيد نوح ١٩/١ . ٢٠ .

كنت أجهل من قيمة الكتاب، وهم: الأستاذ الدكتور: عبدالستار فتح الله سعيد، والأستاذ الدكتور: عبد المهدى عبد الهادى، والأستاذ الدكتور: يحيى إسماعيل، فجزاهم الله عنى كل خير.

وما إن اقتربت من الكتاب حتى تبيّنت صدق مشورتهم ، ومدى حاجة الكتاب إلى التحقيق، وذلك لأمور:

منها: أن موضوع معرفة المبهمات من الموضوعات التي قلَّ التأليف فيها عن غيره من الموضوعات المتصلة بعلوم الحديث، ومع تأخره في العناية به فإنه موضوع هام، خصوصاً إذا تعارضت الأحاديث، وأريد التوفيق أو الترجيح، فإن معرفة المبهم في المتن تطلعنا على زمن إسلامه أو سماعه للحديث، ومدى قربه أو بعده من مباشرة الحادثة ، ممايتبين معه إذا كان ناسخا أو منسوخا ... إلى غير ذلك من فوائد معرفة المبهم في المتن . كما أن معرفة المبهم في الإسناد تساعد على معرفة حال الراوى ، وزمن تحمله للرواية، وقربه أو بعده من شيخه الراوى عنه، وتلك بعض عوامل التصحيح الذي يساعد على الترجيح أوالتوفيق بين الأحاديث .

- ومنها: أنه أَجْمَعُ الكتب التي صُنَّفت في هذا الموضوع ، فهو يعتبر عملاً موسوعياً جَامعًا ، إذ جمع فيه مصنفه الكتب السابقة عليه، ثم أضاف إليها نحو ثلثها أيضا .

. ومنها : أن النسخة التي طبعت من هذا الكتاب بالرياض مليئة بالتحريف والتصحيح.

لذلك استقَّر في نفس المُضِيُّ في تحقيق الكتاب ودراسته .

وقد كان من أمارات القبول لهذا العمل أن تمت موافقة أولى الأمر فى الكلية والجامعة على ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور: إسماعيل عبد الخالق الدفتار أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، فكان له \_ بعد الله تعالى \_ الفضل فى إتمام هذا الموضوع والمساهمة القوية \_ على كثرة مشاغله \_ فى إنجازه ، فجزاه الله عنى خير ما يجزى أستاذًا عن تلميذ، وشيخاً عن مريد .

وتسهيلاً لتناول الموضوع قسَّمتُه إلى مقدمة وقسمين وخاتمة:

الفصل الأول: موضوع المبهمات في الحديث ، ويتناول ثلاثة مباحث :

المبحــث الأول: تعريف الإبهام، والمراد بمعرفته وأقسامه وأحكامه .

المبحث الثاني : أسباب الإبهام، وكيفية معرفته، وفوائد هذه المعرفة .

المبحث الثالث : الأصل في معرفة المبهمات وأشهر من صنَّف في ذلك.

الفصل الثانى: حياة أبى زرعة ابن العراقى وكتابه « المستفاد من مبهمات المتن والإسناد»، ويتناول مبحثين:

المبحث الأول: حياة أبي زرعة ابن العراقي ومكانته العلمية.

المبحث الثاني : كتابه « المستفاد من مبهمات المتن والإسناد » .

القسم الثاني : التحقيق ، ويشمل مقدمة التحقيق والنَّصَّ مُحَقَّقًا مُخَرُّجاً :

ـ مقدمة التحقيق، وتشمل وصف النسخ التي اعتمدت عليها، ومنهجي في تحقيق النصوص ، ومنهجي في التخريج .

ـ نص الكتاب محققاً مع تخريج أحاديثه والتعليق عليها .

الخات : ودعوت فيها إلى بذل الجهد في هذا الميدان البكر من ميادين علوم السنة المشرفة .

ثم أتبعت ذلك بمجموعة الفهارس العلمية التي تشمل:

- ـ فهرس الآيات القرآنية الواردة في أثناء الرسالة على ترتيب المصحف.
  - ـ فهرس الأعلام المبهمين على حروف المعجم .
    - ـ فهرس المصادر والمراجع .
    - فهرس موضوعات الرسالة.

وإنى لأرجو أن أكون قد وُقَقْتُ فيما إليه قصدتُ ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

والله أسأل أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله في موازين حسناتي وحسنات من ساهم فيه بأي جهد ، إنه على مايشاء قدير .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### سُبخت في :

، ٢ من ذي الحجة ٩ ٠٤٠ هـ.

۲۳ مسن يسوليسة ۱۹۸۹ م.

كتبه

عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر

\*\*\*







# الفصل الأول موضوع المبهمات في الحديث المبحث الأول تعريف الإبهام وأقسامه وحكمه

يحسن بنا في بداية الحديث عن مبهمات الحديث أن نحدد مفهوم الإبهام وأقسامه وحكمه ، ونوضح المراد به ، فأقول وبالله التوفيق :

#### تعريف الإبهام :

يقال: أمر مُبْهَم: أي لا مَأْتَى له، وأبهم الباب: أغلقه، والأسماء المبهمة عند النحويين هي أسماء الإشارة، واستبهم عليه الكلام: استغلق (١). وفي القاموس المحيط: استبهم عليه: استعجم فلم يقدر على الكلام، وأبهم الأمر: اشتبه، كاستبهم (٢).

وفى المصباح المنير : استبهم الخبر واستغلق واستعجم بمعنى ، وأبهمته إبهاما: إذا لم تبيُّنه(٣) .

وفى المعجم الوسيط: أَبْهِمَ الأمر: خَفِيَ وأَشْكِل ، والأَمْرَ: أَخفاه وأَشْكَله، والقُفْلَ ونحوه: أُغلقه فلا يهتدى لفتحه ... وتَبَهَّم عليه الأمر: خفى وأشكل ... واستبهم الأمر: استغلق، وأشكل ، عليه الكلام: استعصى (٤) .

والخلاصة: أن الإبهام يتضمن عدم البيان، وخفاء الأمر.

#### تعريف المتن:

هو في اصطلاح المحدثين : ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وهو مأخوذ: إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأن المتن غاية السند، أو من متنت الكبش : إذا شققت

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص٦٨ . (٢) القاموس المحيط ص٦٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ١٤/١.

<sup>(</sup>٤) المعجم الوسيط ٧٤/١. وانظر مادة ب هـ م في الصحاح ص٩٤، ومعجم متن اللغة ٩/١ ٣٥٠.

جلد بيضته، واستخرجتها، وكأن المُسْنِد استخرج المتن بسنده .

أو من المتن : وهو ما صَلَب وارتفع من الأرض، لأن المسنِد يُقوِّيه بالسند، ويرفعه إلى قائله .

أو من تمتين القوس بالعصب : وهو شدُّها به وإصلاحها ، لأنَّ المسنِد يقوى الحديث سنده .

تعريف السند: هو الإخبار عن طريق المتن.

وهو مأخوذ إما من السند، وهوما ارتفع وعلا عن سفح الجبل، لأن المُسنِد يرفعه إلى قائله، أو من قولهم : فلان سند، أي معتمد، فسُمِّي الإخبارُ عن طريق المتن سندا، لاعتماد الحُفَّاظ في صحة الحديث وضعفه عليه .

وأماالإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله . والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد<sup>(۱)</sup>.

#### والمراد بمعرفة المبهم في المتن:

معرفة اسم من أبهم ذكره في متون الأحاديث، فجاء بصيغة الإبهام: كرجل، وفلان، وقائل، وسائل، ونحو ذلك.

#### والمراد بمعرفة المبهم في الإسناد:

معرفة اسم من أبهم ذكره في أسانيد الأحاديث: كرجل، وآخر، وصاحب لي، وعم فلان ، و نحو ذلك .

#### أقسام المبهم:

هو قسمان: أ مبهم المتن . ب مبهم الإسناد .

أ – مبهم المتن : وهو أنواع :

(١) تعريف ألمتن والإسناد عن كتاب ١ المنهل الروى ٤ لابن جماعة ١٠٨٠، ٥ وانظر تدريب الراوي ١١١٨، ٤٢.

(٢) مقدمة ابن الصلاح ص ٥٧٣ ، التقييد والإيضاح ص٤٢٧، تدريب الراوي ٣٤٣/٢.

عائشة عن المرأة التي سألت عن الغسل من الاستحاضة .

لا ـ ومنها ما أبهم بأن قيل فيه: ابن فلان، أو ابن الفلاني، أو ابنة فلان ، أو نحو ذلك (١). ويدخل فيه :الأخ، والأخت ، والابنان، والأخوان، وابن الأخ، والأخت (٢).

ومثال ذلك: الخبر (١٤٧) عن أم عطية: ماتت إحدى بنات النبي على الحقيقة، فقال: «اغسلنها مجاء وسدو»، والخبر (١٧٧) في قصة ابن الأنبية أو اللتبية ، والخبر (٢٣٤) في حديث ابن مربع الأنصارى الذي أرسله النبي على إلى أهل عرفة يقول: كونوا على مشاعركم، وأحديث ابن أم مكتوم، والخبر (٢٦٦) في الابنة التي أراد بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوها على بن أبي طالب، والخبر (٢٨٥) في قصة أخى عمر بن الخطاب المشرك الذي أراد أن يكسوه حلة سيراء، والخبر (٤٨٢) في قصة ابنى سَعية اليهوديين اللذين أسلما، والخبر (٧٠٣) في قول أبي بكر لعائشة: إنما هما أخواك وأختاك. والخبر (٣٧٥) في وقوف النبي على قريش وسؤاله إياهم: «هل في البيت إلا قوشي؟» قالوا: غير ابن أخت لنا

٣ ـ ومنها: العم والعمة ونحوهما: كالخال، والخالة، والأب، والأم، والجدة، وابن العم، وبنت العم والخال والخالة (٣).

ومن أمثلة ذلك: الخبر (٤٧٥) عن جابر في قصة عمته التي جعلت تبكى أباه يوم أحد والخبر (٢٥٥) عن ابن عباس في خالته التي أهدت إلى النبي عَلَيْهُ سمناً وأقطاً وأضياً، والخبر (٥٠٥) عن أبي هريرة في دعوته أمه إلى الإسلام ،والخبر (٣٦٤) في خروج كُردم بن سفيان مع ابن عم له في الجاهلية، فحفي ، فقال : من يعطيني نَعْلاً أَنْكِحُه ابنتي، والخبر (٣٧٢) في تزوج ابن عمر من بنت خاله عثمان بن مظعون ، فقالت أمها : بنتي تكره ذلك.

ع ومنها: الزوج والزوجة (١) ، والعبد والولد (٥).

ومن أمثلته: الخبر (٤٠٢) في زوج سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بليال ، والخبر (٣٥٥) في زوجة عبد الرحمن بن الزَّبير، التي كانت تحت رفاعة القرظي فطلقها ، والخبر

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح ص٧٤ه، التغييد والإيضاح ص٤٢٨.

<sup>(</sup>۲) تدریب الراوی ۳٤٥/۲ .

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح ص٥٧٥، التقييد والإيضاح ص٤٣١، تدريب الراوي ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن الصلاح ص٥٧٥، التقييد والإيضاح ص٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) تدریب الراوی ۳.٤٨/۲.

(٦٩٥) عن جابر أن عبداً لحاطب قال : يارسول الله، ليدخلن حاطب النار. والخبر (٢٩٥) في حديث أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف التي سألت أم سلمة عن طول الذيل.

#### قال السيوطي:

« ومن المبهم ما لم يصرح بذكر اسمه، بل يكون مفهوماً من سياق الكلام، كقول البخارى : وقال معاذ : اجلس بنا نؤمن ساعة .فالمقول له ذلك مَطُوِيٌّ ، وهو الأسود بن هلال، (١) .

#### ب\_مبهم الإسناد:

كأن يروى عن رجل، أو شيخ، أو عن أبيه، أو أخيه، أو عمه، أو أمه، أو امرأته، أو أخته، أو صاحب له، ونحو ذلك .

#### حكم مبهم الإسناد :

إذا كان الإبهام في متن الحديث لايؤثر في الحكم بالصحة والضعف، فإن الأمر في مبهم الإسناد على غير ذلك .

والمبهم في الإسناد إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي:

۱ - فإن كان المبهم صحابيا لم يضر ابهامه، لأن الصحابة كلهم عدول، فالجهالة بهم غير قادحة (۲) .لكن قال العراقي « نعم ،فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب «الدلائل » بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعناً، أو مع التصريح بالسماع، فقال : وإذاقال في الحديث بعض التابعين : عن رجل من أصحاب النبي على ، لايقبل ، لأني لا أعلم سمع ذلك التابعي من ذلك الرجل ، إذ قد يحدث التابعي عن رجل ، وعن رجلين ، ولا أدرى هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا ، فلو علمت إمكانه منه لجعلته عن الصحابي ، ولا أدرى هل أمكن لقاء ذلك الرجل من أصحاب رسول الله على قبل ،لأن

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی ۳٤٩،٣٤٨/۲.

 <sup>(</sup>۲) انظر في عدالة الصحابي: الكفاية ص٤٦-٤١، مقدمة ابن الصلاح ص٤٢٧، ٤٢٨، الباعث الحثيث ص٥١١-١٨١، التقييد والإيضاح ص٥٠١، فتح المغيث ١٠٠١-١٠٠، تدريب الراوي ٢٢١-٢١١٠.
 وانظر في هذه المسألة بالذات: الكفاية ص٥١٥، والتقييد والإيضاح ص٧٤، وفتح المغيث ١٠٧،١٠٠، ١٠٠٠.

الكل عدول. انتهى كلام الصيرفى ، وهو حسن متجه ، وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل (1).

وتعقبه السخاوى ، فقال : « وتوقف شيخنا( يعنى ابن حجر ) فى ذلك ، لأن التابعى إذا كان سالما من التدليس حُمِلَتُ عنعنتُه على السماع . وهوظاهر »(٢) .

قلت: وأهمية معرفة المبهم إذا كان صحابيا تتضح فيما إذا تعارض حديثه مع غيره ، فحينقذ تلزم معرفته ، اليتميز الناسخ من المنسوخ ، وليترجح حديث من شهد الواقعة على حديث من غاب عنها . والله أعلم .

٢ ـ وإن كان المبهم غير صحابى، فإنه يكون مجهول العين والحال ، وهذه الجهالة مدعاة للحكم بضعف الإسناد ، مما يلزم معه كشف الإبهام . لمعرفة عدالة الراوى ، وتمييز ضبطه ، والحكم على الإسناد بما يليق به .

قال ابن كثير: « ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير، فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل كثير ٣).

ويلزم هاهنا أن نورد بعض المسائل الاصطلاحية المناسبة للمقام:

#### المسألة الأولى:

في أي نوع من أنواع علوم الحديث يقع الحديث الذي في إسناده مبهم ؟

اختلف في ذلك ، فأكثر العلماء يعده من المتصل (٤) الذي في سنده مجهول ، إذ الراوى ـ مع إبهامه ـ مذكور في الإسناد ، فلم يسقط من الإسناد شيء .

وبعضهم يعده من المرسل ، على المعنى العام للمرسل ، وهو الذي لم يتصل إسناده على أيّ وَجُه كان .

<sup>(</sup>١) التقييد والإيضاح ص٧٤. وانظر فتح المغيث ١٤٥/١، وتدريب الراوي ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث ١٤٦.١٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) الباعث الحثيث ص٩٧. وانظر فتح المغيث ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) المتصل ويقال الموصول \_ : هو الذي اتصل إسناده ، فكان كل واحد من رواته قد سمعه عن فوقه ، حتى ينتهى إلى منتهاه. ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف والمقطوع. انظر في ذلك : الكفاية ص ٢١، مقدمة ابن الصلاح ص ٢١، التقييد والإيضاح ص ٢٥، فتح المفيث ٢/١، تدريب الراوى ١٨٣/١.

وبعضهم يعده من المنقطع ، على اعتبار أن الساقط قبل الصحابي ، وعليه فيمكن أن يكون معضلا إذا تكرر الإبهام في موضع واحد .

والرأيان الأخيران مبنيان على أن عِدم تسمية الراوى كعدم ذكره سواء .

وإليك أقوال العلماء في ذلك :

قال ابن الصلاح في صور المرسل المختلف فيها، أهي من المرسل أم لا؟ :

« الثالثة : إذا قيل في الإسناد : فلان ، عن رجل أوشيخ ، عن فلان ، أو نحو ذلك ،
 فالذى ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث ، أنه لا يسمى مرسلا ، بل منقطعا ، وهوفى
 بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل . والله أعلم » (١) .

### وتعقبه العراقي فقال:

« اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين ، وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون ، فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مجهول. وقد حكاه عن الأكثرين الحافظ رشيد الدين العَطَّار في « الغُرر المجموعة » ، واختاره شيخنا الحافظ صلاح الدين العَلَّائي في كتاب « جامع التحصيل » .

ثم قال العراقى: « وما ذكره المصنف عن بعض كتب الأصول قد فعله أبو داود فى كتاب « المراسيل» فيروى فى بعضها ماأبهم فيه الرجل، ويجعله مرسلا، بل زاد البيهقى على هذا فى « سننه » فجعل ما رواه التابعى ، عن رجل من الصحابة لم يسم ، مرسلا، وهذا ليس منه بجيد ، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ، ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو أقرب» (٢) .

#### قال السخاوي :

« لكن ليس ذلك ( يعنى الحكم باتصال الإسناد) على إطلاقه ، بل هو مُقَيَّدٌ بأن يكون المبهم صرَّح بالتحديث ونحوه ، لاحتمال أن يكون مدلسا، وهو ظاهر . وكذا قيد القول بإطلاق الجهالة بما إذا لم يجئ مسمى في رواية أخرى ، وإذا كان كذلك فلا ينبغي المبادرة

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح ص١٣٦، ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح ص٧٤,٧٣. وانظر تدريب الراوي ١٩٧/١.

إلى الحكم عليه بالجهالة إلا بعد التفتيش ، لما ينشأ عنه من توقف الفقيه عن الاستدلال به للحكم ، مع كونه مسمى في رواية أخرى ، وليس بإسناده ولا متنه ما يمنع كونه حجة» .

ثم قال : « وكلام الحاكم في المنقطع يشير إليه ، فإنه قال : وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع ، ثم ذكر مثالاً من وجهين يسمى الراوى في أحدهما ، وأبهم في الآخر » (١) .

#### المسألة الثانية:

إذا كان الراوى عن المبهم ثقة ، فهل تعد روايته عنه \_ مع الإبهام ـ توثيقاً له ؟

اختلف في هذه المسألة ،فقيل : يعتبر ذلك تعديلاً له ، إذ لو علم العدل فيه جرحاً لذكره . وقيل : لايعتبر ذلك تعديلا ، لاحتمال أن لايكون العدل يعرفه .

وممن اعتبر ذلك تعديلاً الحميدي ، فقد روى الخطيب بسنده إليه قال : « فإن قال قائل : فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله عليه ، ويلزمنا الحجة به ؟

قلت: هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله على متصلاً غير مقطوع ، معروف الرجال أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف ، عن رجل جهلته ، وعرفه الذى حدثنى عنه ، فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنه ، حتى يصل إلى النبي على ، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه : سمعت ،أو حدثنا ، حتى ينتهى ذلك إلى النبي على ، وإن أمكن أن يكون بين المحدّث والمحدث عنه واحد أو أكثر، لأن ذلك عندى على السماع ، لإدراك المحدّث من حدث عنه ، حتى ينتهى ذلك إلى النبي على ، ولازم صحيح ، يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقا مدركا لمن روى ذلك عنه ... » (٢) إلخ .

وهذا الرأى قد ردَّه أكثر العلماء <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) فتح المغيث ١٤٤/١ ، ١٤٥٠ وكلام الحاكم عن المنقطع في و معرفة علوم الحديث و ص ٢٧ ، ٢٨ يفيد أنه إن وردت تسمية المبهم من طريق آخر لم يسم الإسناد منقطعا، وإنما المنقطع إذا لم يرد تسمية المبهم ، أو كان في الإسناد قبل التابعي راو لم يسمع ممن فوقه . وتقييده بالتابعي تابعه عليه ابن الصلاح وغيره ، وقال السيوطى : الصواب وقبل الصحابي ٥ . انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ١٤٤ ، التقييد والإيضاح ص ١٨٠-٨٠ ، الباعث الحثيث ص ٥ ، تدريب الراوى ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) الكفاية ص٢٤، ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص٢٢٥، التقييد والإيضاح ص١٤٣، الباعث الحثيث ص ٩٦، تدريب الراوى
 ٣١٥،٣١٤/١.

قال الخطيب: « احتج من زعم أن رواية العدل عن غيره تعديل له بأن العدل لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره. وهذا باطل ، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلا، ولا خبراً عن صدقه ، بل يروى عنه لأغراض يقصدها. كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن أقوام أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم ، مع علمهم بأنها غير مرضية ، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية، وبفساد الآراء والمذاهب ». ثم ذكر الخطيب أمثلة لذلك (١).

#### وقال الخطيب أيضا:

« باب فى قول الراوى : حُدِّثتُ عن فلان، وقوله: حدثنا شيخ لنا: لا يصح الاحتجاج ما كان على هذه الصفة ، لأن الذى يحدث عنه مجهول عند السامع . وقد ذكرنا أنه لو قال: حدثنا الثقة ولم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر ، مع تزكية الراوى وتوثيقه لمن روى عنه، فبأن لايلزم الخبر عن المجهول الذى لم يزكه الراوى أولى ٤٠٠٠).

#### المسألة الثالثة:

إذا عدُّل الراوي من روى عنه بالإبهام ،فهل يُقبَل هذا التعديل ؟

#### قال ابن الصلاح:

« لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المُعدَّل ، فإذا قال: حدثنى الثقة، أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يُكتَف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفى الفقيه وغيرهما ، خلافا لمن اكتفى بذلك ، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده ، وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع ، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع فى القلوب تردداً ، فإن كان القائل لذلك عالما أجزاً ذلك فى حق من يوافقه فى المذهب على ما اختاره بعض المحققين » (٣).

وممن أكثر من قول: » حدثني الثقة » أو « حدثني من لا أتهم » : مالك والشافعي وابن إسحاق . وذلك واضح في مصنفاتهم .

<sup>(</sup>١) الكفاية ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) الكفاية ص٢٧٤.

 <sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح ص٢٢٤. وانظر كلام الخطيب في ذلك في و الكفاية ، ص٩٩وص ٣٧٣و ٣٧٤. وانظر
 كذلك في هذه المسألة : الباعث الحثيث ص٩٦، التقييد والإيضاح ص٩٤١، تدريب الراوى ٣١١/١.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر في « تعجيل المنفعة » - ونقل عنه السيوطي في التدريب - قول الشافعي: حدثني الثقة ، مبينا أسماءهم باعتبار شيوخهم (١) .

كما نقل السيوطى في التدريب (٢) قول ابن عبد البر والنسائي وبعض أهل العلم، في تسمية من قال فيهم مالك: حدثني الثقة .

#### تنبيه :

مما ينبغى التنبيه إليه أن الراوى إذا كنى عن المبهم فى الإسناد أو فى المتن بقوله « فلان » فإنه يكون معروفاً بالنسبة للراوى ومن يحدثه ، وانبهامه إنما هو بالنسبة لنا ، على أن معرفة المُحدِّث والمُحدِّث له لاتعنى الحكم بعدالته ، إذ أنه بالنسبة لنا غير مسمى ، فصار فى حكم المجهول . والله أعلم .

#### المسألة الرابعة:

ماالفرق بين المبهم والمهمل؟

المهمل هو : من ذكر اسمه دون تمييز ، كأن يقول الراوى : حدثنا محمد ، دون تمييز محمد هذا عن غيره ، وهذا كثير جدا في تصانيف المحدثين .

وهو يختلف عن المبهم ، في أن المبهم غير مذكور الاسم أصلا ، بخلافه، وبالتالي فالمبهم مجهول العين والعدالة، أما المهمل فهو معلوم للمحدِّث والمحدَّث معاً.

ومع ذلك فبعض المصنفين يجعل تمييزالمهمل من باب توضيح المبهم ، كما يأتي في الحبر ٥٦٩)حيث أهمل الراوي «محمدا»، فبين المصنف أن المراد به: «محمد بن عجلان».

مع أن المصنف قد عاب على ابن طاهر مثل ذلك ، فقد ذكر في المقدمة حديث ابن طاهر الذي رواه بسنده عن الزبير ، وقال : الزبير هو ابن أبي هالة، فقال المصنف : «ومثل هذا لايذكر في المبهمات ، لأن صحابيه مسمى ، ويستدعى ذكره ذكر كل حديث فيه اسم رجل لم يذكر أبوه ، وهذا باب واسع جدا» (٢) .

ومما ينبغي التنبه له أن بعض المحدثين لهم في ذلك اصطلاحات خاصة.

<sup>(</sup>١) تعجيل المنفعة ص٤٨ ٥ (٧٠٠) ، تدريب الراوي ٣١٣/١.

<sup>(</sup>۲) ۱۲/۱ (۲) انظر ص ۸،۷.

فالبخارى مثلاً إذا قال: «عبد الله» من غير تمييز، فالمراد « عبد الله بن محمد الأسدى»(١)، وعبد الرزاق إذا قال: حدثنا سفيان، من غير تمييز، فالمراد « الثورى »، فإن أراد «ابن عيينة » ميَّزه. والحميدى والشافعي إذا قالا: « سفيان » فالمراد ابن عيينة.

ومعرفة ذلك إحدى طرائق تمييز المهمل (٣) .

ومن طريق تمييز المهمل كذلك:

١ - جمع طرق الحديث، فقد يكون مميزا في بعضها .

٧ - النظر في شيوخ وتلاميذ الراوي المهمل وطبقته .

٣ ـ النظر في الشروح والتفاسير .

النظر في أقوال الأثمة في ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر في تفصيل ذلك: هدى السارى ص٢١٧.

 <sup>(</sup>٢) اطلعت في كتاب سير أعلام النبلاء ٢٦٤/٧عـ ٤٦٦ بعد ترجمة الحمادين: ابن سلمة وابن زيد على كلام نفيس
 جدا للإمام الذهبي رأيت من الخير نقله بنصه ؛ لعظيم فائدته . قال رحمه الله تعالى: وفصل:

اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ ، وروى عنهما جميعاً جماعة من المحدثين ، فربحا روى الرجل منهم عن حماد ، لم ينسبه ، فلا يعرف أي الحمادين هو إلا بقرينة ، فإن عرى السند من القرائن ـ وذلك قليل ـ لم نقطع بأنه ابن زيد ولا أنه ابن سلمة ، بل تتردد ، أو نقدره ابن سلمة ، ونقول : هذا الحديث على شرط مسلم . إذ مسلم قد احتج بهما جميعاً .

فمن شيوخهما معًا: أنس بن سيرين، وأيوب، والأزرق بن قيس، وإسحاق بن سويد، وبرد بن سنان، وبشر بن حرب، وبهز بن حكيم، وثابت، والجَعد أبو عثمان، وحُميد الطويل، وخالد الحَدَّاء، وداودبن أبى هند، والجُريرى، وشعب بن الحبحاب، وعاصم بن أبى النجود، وابن عون، وعبيد الله بن أبى بكربن أنس، وعبيد الله بن عمر، وعطاء ابن السائب، وعلى بن زيد، وعمرو بن دينار، ومحمد بن زياد، ومحمد بن واسع، ومَطَر الوراق، وأبو جمرة الشبيعي، وهشام بن عروة، وهشام بن حسان، ويحيى بن سعيد الأنصارى، ويحيى بن عتيق، ويونس بن عُبيد. وحدث عن الحمادين: عبد الرحمن بن مهدى ، ووكيع، وعفّان، وحجّاج بن منهال، وسليمان بن حرب، وشبيان، والقعني، وعبد الله بن معاوية الجُمحي، وعبد الأعلى بن حماد، وأبو النّعمان عارم، وموسى بن إسماعيل وشبيان، والقعني، وعدد بن زيد سوى حديث واحد - ومؤمّل بن إسماعيل، وهُدبَة، ويحيى بن حسان، ويونس بن محمد المؤدب، وغيرهم.

والحقاظ المختصون بالإكتار، وبالرواية عن حماد بن سلمة: بَهَرُ بن أسد، وحِبَّانُ بن هلال، والحسن الأشيب، وعمر ابن عاصم.

والمختصون بحماد بن زید، الذین مالحقوا ابن سَلمة، فهم أكثر وأوضح : كعلى بن المدینی وأحمد بن عَبْدة،وأحمد -ابن المقدام، وبشر بن مُعاذ العَقَدى، وخالدبن خِدَاش، وخلف بن هشام،وزكریا بن عدی ، وسعید بن منصور، وأبی الرَّبیع الزَّهرانی ، والقواریری ، وعَمرو بن عَون، وقُتیبة بن سعید، ومحمد بن أبی بكر المقَدَّمی، ولُویّن ، ==

= ومحمد بن عيسى بن الطبَّاع ، ومحمد بن عُبيد بن حِساب ، ومُسَدُّد، ويحيى بن حبيب، ويحيى بن يحيى التميمي، وعدة من أقرانهم .

فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبقة، قد روى عن حماد وأبهمه ، علمت أنه ابن زيد ، وأن هذا لم يدرك حماد بن سلمة ، وكذا إذا روى رجل ممن لقيهما ، فقال: حدثنا حماد ، وسكت ، نظرت في شيخ حماد من هو ، فإن رأيته من شيوخهما على الاختصاص والتفرد عرفته بشيوخه المختصين به شيوخهما على الاختصاص والتفرد عرفته بشيوخه المختصين به . ثم عادة عفّان لايروى عن حماد بن ريد إلا وينسبه ، وربما روى عن حماد بن سلّمة فلا ينسبه ، وكذلك يفعل حجاج بن منهال، وهُدبة بن خالد ، فأما سليمان بن حرب ، فعلى العكس من ذلك ، وكذلك عارم يفعل ، فإذا قالا: حدثنا حمّاد ، فهو ابن ريد ، ومتى قال موسى التّبوذكى: حدثنا حمّاد ، فهو ابن سلّمة ، فهو راويته ، والله أعلى

ويقع مثل هذا الاشتراك سواء في السُّفيانَيْن، فأصحاب سفيان الثورى كبار قدماء، وأصحاب ابن عُيينة صغار، لم يدركوا الثورى، وذلك أبين، فمتى رأيت القديم قد روى، فقال: حدَّثنا سُفيان ، وأبهم ، فهو الثورى ، وهم كوكيع، وابن مهدى، والفريابى، وأبى نُعيَّم. فإن روى واحد منهم عن ابن عُيينَة بيَّنَه ، فأما الذى لم يلحق الثورى، وأدرك ابن عُيينَة ،فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الإلباس، فعليك بمعرفة طبقات الناس ».

# المبحث الثاني أسباب الإبهام وكيفيته وفوائد هذه المعرفة وعلاقة مبهم الحديث بمبهم القرآن

#### أسباب الإبهام:

تتعدد أسباب الإبهام في المتن ، فمنها :

 عدم معرفة الراوى لاسم الرجل ، فيروى الحديث بالإبهام ، بينما يعرفه راو آخر فيرويه بالبيان .

مثال ذلك: الخبر رقم (٤) في حديث جابر في الرجل السائل عن أي المسلمين أفضل؟ فبيّن أبو موسى الأشعري أنه هو السائل.

 ۲ - شك الراوى أو وهمه في اسم المبهم، فيرويه بالشك أو الإبهام، بينما يجزم غيره بالبيان.

مثال ذلك: الخبر رقم (٣٩١) في قصة ابن مكمل الذي طلق نساءه وهو مريض، فقد رواه عبد الله بن الفضل عن الأعوج ، فقال « ابن مكمل » ، ورواه عمرو بن دينار فسماه «عبد الرحمن بن مكمل ». وروى ابن شهاب القصة فقال: « عبد الله بن مكمل ».

الاختصار والاجتزاء ، فيسوق الراوى الحديث للاستدلال على شيء معين، فيروى من الحديث ما يفي بغرضه فقط ، إذ لا يتعلق ببيانه كبير غرض، مثال ذلك الخبر رقم (١٠) في أشج عبد القيس .

وهذا صنيع البخاري في صحيحه .

الستر على المسلم (١)، إذ يكون الحديث عن شيء غير طيب ، كوصفه بالنفاق، أو رميه بالزنا ، أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>١) وليس معنى هذا أن البيان يقصد به كشف العورات، إذ أن الستر على المسلمين مقصد شرعي، والبيان في مثل هذا إنما يقصد به تحديد الشخص، حتى لا يجول الظن في غيره من أفاضل الناس، فالذي أبهم قَصد الستر، والذي أبان قصد عدم شيوع التهمة .

مثال ذلك: الخبر رقم (٤٢٧) في الأسلمي الزاني ، والخبر رقم (٤٢٩) في المرأة الغامدية.

#### التعظيم والتفخيم والإجلال(١):

مثال ذلك: الخبر رقم (٢٤٠) في قول عمران بن حصين: ﴿ أُنزِلَتَ آية المتعة في كتاب الله و فعلناها مع رسول الله ﷺ، ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم يُنهُ عنها ، حتى مات ، وقال رجل برأيه ما شاء ٨. وقصد بالرجل: عمر رضى الله عنه .

٣ ـ وقد يكون الإبهام لغرض في نفس الراوى:

مثال ذلك: الخبر رقم (٩٢٥) في قول سعد بن أبي وقاص في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ واصبر نفسك ... ﴾ الآية : في نزلت ، كنت أنا وابن مسعود وبلال ، ورجلان لست أسميهما ... الحديث .

والخبر (٧٢) في تسمية عائشة لأحد الرجلين اللذين خرج بينهما النبي على الصلاة وتركها تسمية الآخر، حتى سماه ابن عباس، فبين أنه على بن أبي طالب.

٧ ـ تحقير المبهم وعدم الاهتمام له ، كما في أحاديث المنافقين .

٨ - وضوح المبهم بحيث يُظُنُّ أنه لا يحتاج إلى بيان .

مثال ذلك: الخبر (٥٠٠) في قول جابر : أوصى رأس المنافقين أن يكفن في قميص رسول الله عَلَيْهِ .

٩ .. دفع الهمم إلى الاجتهاد والتقصلي والبحث ، فإن النفس إذا تشوّفت إلى شيء جدّت في تحصيله وسعت في نواله .

#### وأما أسباب الإبهام في الإسناد فمنها:

1 ـ عدم معرفة الراوي لاسم من روي عنه .

مثاله: الخبر (١١١) في الرجل الأعرابي الذي حدث إسماعيل بن أمية، عن أبي هريرة في القول في آخر سور التين والقيامة والمرسلات.

<sup>(</sup>١) وليس معنى ذلك أيضاً أن البيان سينفى هذا المقصد ، بل ربما كان في البيان زيادة تعظيم وتفخيم ، ومدار الأمر في الإبهام والبيان على مراعاة مقتضى الحال.

 ۲ - ضعف الراوى المبهم عند من روى عنه ، أو ضعفه عند غيره، فيخشى الراوى أن يرد حديثه ، فيبهمه وهذا ضرب من التدليس .

وقد أخرج النسائى أحاديث متعددة من طريق عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث، وذكر آخر (١).فهذا الآخر هو ابن لهيعة كما يظهر فى رواية غير النسائى. وسترى كثيراً من ذلك واضحا فى أثناء الكتاب.

#### كيف يعرف المبهم؟:

يعرف المبهم بإحدى الطرق الآتية :

١ ـ بوروده مسمى في بعض الروايات (٢) .

مثال ذلك: الخبر (٢٢١) عن ابن عباس في الرجل الذي قال: الحج كل عام؟ فهذا الرجل بيَّن ابن عباس في رواية أخرى أنه الأقرع بن حابس.

٢ ـ بالتنصيص من أهل السير وغيرهم، إن اتفقت الطرق على الإبهام (٣) .

مثال ذلك: الخبر (٥٠٥) في إسلام أم أبي هريرة، فقد سماها ابن قتيبة في « المعارف».

\* ـ قال السخاوى : « وربما استدل له بورود تلك القصة المبهم صاحبها لمعين ، مع احتمال تعددها » (٤) .

وقال السيوطى: « وربما استدلوا بورود حديث آخر أسند لذلك الراوى المبهم فى ذلك. قال العراقى: وفيه نظر، لجواز وقوع تلك الواقعة لاثنين » (°).

مثال ذلك: الخبر (٣)عن ابن مسعود، في الكبر ، وقول الرجل: إنى أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلى حسنة ... الحديث ، فقد تعددت الروايات المسندة لصحابيين يسندون فيها هذه المراجعة إلى أنفسهم .

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب التهذيب ٥/٣٣٠

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح ص٥٧٣ ، التقييد والإيضاح ص٤٢٧، فتح المغيث ٢٧٥/٣ ، الباعث الحثيث ص٢٣٦، تدريب الراوى ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث٣/ ٢٧٥ ، تدريب الراوى ٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) فتح المغيث ٢٧٥/٣.

<sup>(</sup>٥) تدریب الراوی ۳٤٣/۲.

فوائد معرفة المبهم: أما مبهم المتن ، فقال ابن كثير : « هو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث ، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم ». (١)

وتعقبه السخاوي، فقال: « بل من فوائده: أن يكون المبهم سائلا عن حكم عارضه حديث آخر، فيستفاد بمعرفته النسخ وعدمه، إن عرف زمن إسلام ذلك الصحابي، وكان قد أخبر عن قصة شاهدها وهو مسلم » (٢).

وزاد المصنف ولي الدين أبو زرعة من فوائده :

ـ تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوفة إليه.

- ومنها: أن يكون في الحديث منقبة لذلك المبهم، فيستفاد بمعرفته فضيلته، فينزل منزلته، ويحصل الامتثال لقوله عليه الناس منازلهم».

\_ ومنها أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب إليه، فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة » (٣) .

وأما مبهم الإسناد، فقال عنه ابن كثير: « وأهم مافيه : ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند : عن فلان بن فلان، أو عن أبيه، أو عمه، أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف، أو ممن ينظر في أمره. فهذا أنفع ما في هذا». (٤)

وأوضح ذلك السخاوى فقال: « لأن شرط قبول الخبر ـ كما علم ـ عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لاتعرف عينه ، فكيف عدالته ؟ . بل لو فرض تعديل الراوى عنه له مع إبهامه إياه لايكفى على الأصح، كما تقرر في بابه ». (°)

## علاقة مبهم الحديث بمبهم القرآن:

يمكن أن نلمح علاقة تشابه واضحة بين الأمرين على النحو التالي :

١٠ عائدة معرفة كل منهما أنه يعين على فهم المراد، ومعرفة الناسخ من المنسوخ عند
 التعارض.

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث ص٢٣٦. (٢) فتح المغيث ٢٧٤/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٩٣٠

<sup>› )</sup> (٤) الباعث الحثيث ص٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) فتح المغيث ٢٧٤/٣ .

عتبر مبهم القرآن جزءًا من مبهم الحديث، إذ بيان الإبهام في القرآن إنما يكون بالسنة
 كما يتضح من كتابي « أسباب النزول »، و «فضل القرآن » في آخر هذا الكتاب. فكل من مبهم القرآن ومبهم الحديث يتضح بالحديث.

٣ - في أن كلا منهما قد يتعدد بيان المراد بالمبهم فيه .

ومثال ذلك في القرآن : آية اللعان فقد تعدد بيان المراد بالملاعن (١). ومثاله في الحديث الخبر (٣) في الرجل الذي قال : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا و نعله حسنة.

<sup>(</sup>١) انظر الخبر (٤٠٠) و (٤٠١)

#### المبحث الثالث

# الأصل في معرفة المبهمات وأشهر من صنف في ذلك

الأصل فيه: قول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: «طلبت اسم رجل أربع عشرة سنة، حتى وقفت عليه، وهو اسم الذي خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله، يقال إنه ضَمُرَة بن العيص » (١) .

وقال السخاوى: « والأصل فيه قول ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين قال الله لهما: ﴿ إِن تَتُوبًا إِلَى الله ﴾، إلى أن خرج حاجاً، فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه، فقلت: ياأمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي عليه من أزواجه؟ . قال: هما حفصة وعائشة » (٢)

وهاتان القصتان تكشفان عن مدى وَلَعِ حَبْرَ الأُمة رضى الله عنه بكشف الإبهام، وحرصه على إزالة الغموض.

وقد كان رضى الله عنه من أسبق المهتمين بهذا الفن، وقد تمارى هو والحرَّبنُ قيس بن حصن الفزارى في صاحب موسى عليه السلام، حتى مرَّ بهما أبى بن كعب، فدعاه ابن عباس ليحكم بينهما، وليذكر البيان الصحيح (٣).

وممن اشتهر بمعرفة هذا الفن عبد الملك بن عبد العزيز، المعروف بابن خريج، فكثيراً ما يعزو إليه المصنفون البيان .

كما أن أصحاب السير من أمثال الزُبير بن بكَّار، ومحمد بن إسحاق ، ومحمد بن عمر الواقدى، وموسى بن عقبة، قد عُنُوا ببيان أبطال السيرة وتحديد أسمائهم .

وقد ظلت آثار هذا الفن منثورة لا يجمعها كتابٌ حتى أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل الخامس، فبدأ المصنفون في جمعها .

<sup>(</sup>١) انظر: الحديث رقم (١٣٥٥) في الخبر (٥٨٥) .

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث ٢٧٥/٣. وانظر : تخريج الخبر رقم (٦١٧)

<sup>(</sup>٣) انظر : الحبر (٢٤٥) .

### أشهر من صنف في مبهمات الحديث:

١ - أجمع المصنفون على أن أول من صنف فى ذلك: عبد الغنى بن سعيد بن على ابن سعيد بن على ابن سعيد بن القعدة سنة اثنتين بقيتا من ذى القعدة سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة (٣٣٢).

وهو تلميذ الدارقطني الذي خلفه بمصر بعد خروجه منها، وتوفي ليلة الثلاثاء سابع صفر سنة تسع وأربعمائة (٤٠٩) بمصر. وكان إمام زمانه في علم الحديث وحفظه، ثقة مأمونا (١).

وكتابه يسمى « الغوامض والمهملات » ومنه نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق (٢).

وهذا الكتاب ينقل عنه كثير من الشُرَّاح وأهل الصناعة في هذا الباب .

٣- وتلاه في التصنيف الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت، المولود في جمادي الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة (٣٩٢) يوم الخميس لست بقين من الشهر ، والمتوفى يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة (٤٦٣) ، صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة (٣) .

وكتابه يسمى « الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة » وقال فى أوله: « هذا كتاب أوردت فيه أحاديث تشتمل على قصص متضمنة ذكر جماعة من الرجال والنساء ، أيُهِمَت أسماؤهم وكُنَّى عنها، وجاءت فى أحاديث أُخرَ مُحْكَمة ، فجمعت بينهما، وجعلت إثركل حديث فيه اسم مبهم، حديثا فيه بيانه، ورتبت ذلك على نسق حروف المعجم» (٤).

يعنى رتب أسماء المبهمين على حروف المعجم، وقد عاب المصنفُ وليُّ الدين هذه الطريقة في الترتيب ، فقال :

<sup>(</sup>١) العبر ٢/٠٠/، طبقات الحفاظ ص٢١٤ (٩٢٩).

 <sup>(</sup>٢) ذكر ذلك محقق كتاب ابن بشكوال ١٩/١ وقال : وانظر فهرس الأستاذ الألباني ص٣٤٨ ع . أما الكتاني فسماه
 في الرسالة المستطرفة ص٩١ و الغوامض والمبهمات ع .

<sup>(</sup>٣) العبر ٢٥٣/٣، شذرات الذهب ٣١١/٣، طبقات الحفاظ ص٤٣٣-٤٣٥ (٩٨٠).

<sup>(</sup>٤) الأسماء المبهمة ص٣.

«وفى تحصيل الفائدة منه عُسْرٌ، فإن العارف بالمبهم لايحتاج إلى كشفه، والجاهل به لايدري مظنته التي يذكر فيها » (١) .

وقد اختصر هذا الكتاب وهذَّبه الإمامُ النووى محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف، المولود في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة (٦٣١)، والمتوفى ليلة الأربعاء رابع عشر رجب سنة ست وسبعين وستمائة (٦٧٦) (٢)، وسمى مختصره « الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات ». وقد أوضح منهجه في الاختصار فقال:

«... فقصدت اختصاره متوسطاً بين البسط والإطالات، أذكر فيه طرفاً من الحديث ، بحيث يعرف بما فيه معرفة سالمة من الترددات، وأزيد فيه جُملاً نفيسة لم يذكرها، من ضبط ما يُشكل ويُخاف تصحيفه من الأسماء واللغات، وأنبه على ما خولف فيه الخطيب رحمه الله ، أو كان فيه خلاف لم يذكره في معظم الحالات، وألحق في أثنائه أسماء قليلة لم يذكرها الخطيب، مُنبها على أنها من الزيادات، وأزيد في آخر الكتاب فصولاً نفيسة في لطائف ما يحتاج إليه متعرف المستبهمات.

واعلم أن الخطيب رحمه الله رتب كتابه على حروف المعجم، معتبراً اسم الرجل المبهم، وهذا الذى اختاره رحمه الله من الترتيب يُخِلُّ بتيسير حصول المطلوب، وقد رتبته أنا ترتيباً أسهل فى التعريف ، فإنه من مهمات مطلوبات التصنيف، فأعتبر اسم راوى الحديث الذى فيه المبهم، ليقرب تناول الكتاب، وتتيسر فائدته على أولى الرغبة من الطلاب، فإن كان الراوى مشهوراً بكنيته دون اسمه ذكرته فى حرف كنيته، ليشترك الخواص وغيرهم فى تيسير علمه. وخير المصنفات ما سهلت فائدته ، وعظمت مع السلامة من الإشكال وغيره عائدته (٢).

قال المصنف ولى الدين : « ومع هذا قد يصعب الكشف منه، لعدم استحضار اسم صاحبي ذلك الحديث، مع كونه فاته كثير من المبهمات »(٤) .

وقد عَدُّ السيوطي عدد أحاديث الخطيب : مائة وأحداً وسبعين حديثاً (°) (١٧١) بينما

<sup>(</sup>١) انظر : ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٥/٥٤٣ ،العبر ٢١٢/٥ ، طبقات الحفاظ ص١١٥ (١١٢٨).

<sup>(</sup>٣) الإشارات بذيل الأسماء المبهمة ص٥٣٣،٥٣٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : ص٥٩.

<sup>(</sup>٥) تدریب الراوی ٣٤٢/٢.

عدها محقق الكتاب : مائتين وثمانية وثلاثين .

في حين ذكرها النووي مائتين وسبعة أربعين (١) .

وسترى خلال تحقيق هذا الكتاب أن بعض الأحاديث التي يوردها المصنف معزوة إلى الخطيب غير موجودة في مطبوعة الأسماء المبهمة بينما هي مذكورة في «الإشارات»كالخبر (٢٢٤)و(٢٢٧)و(٤٠٩) . كما أن بعض الأحاديث التي يعزوها المصنف إلى الخطيب ليست موجودة في «الأسماء المبهمة» ولا في «الإشارات»كالخبر (٢٣١).

وقد قام الدكتور عز الدين السيد رحمه الله بتحقيق كتاب الخطيب وألحق بذيله كتاب النووي (٢).

" - تم جاء الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسي، المولود في السادس من شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة (٤٤٨) والمتوفى يوم الجمعة لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة سبع و حمسمائة ببغداد (٣) ، فألف كتاب «إيضاح الإشكال » (٤) ، وقال في مقدمته : « هذه أسامي أقوام من الصحابة يروى عنهم أولادهم ، ولايسمون في الرواية، فيعسر على من ليس الحديث من بضاعته معرفة اسم ذلك الرجل، أفردنا لهم هذه الأجزاء على الاقتصار، دون ذكر أحاديثهم والاستدلال، إذا لحاجة تحصل بهذا القدر . والله الموفق للصواب ».

ثم فصل ذلك في أبواب: باب الجد ـ باب الجدة ـ باب الأب ـ باب الأم .ثم أردف أبواب الإبهام في الإسناد بأبواب المبهمات في المتون على الإيجاز الكافي في الدلالة (°). قال السيوطي: «ولكنه جمع فيه ماليس من شرط المبهمات »(٦) .

<sup>(</sup>١) وقال في آخره : ٥ هذا آخر ما ذكره الخطيب رحمه الله، ولم أُخلُّ بشيء منه، إلا نحو خمسة أحاديث ولم تطب نفسي بذكرها ، مع أنه لا فائدة في ذكرها ، الإشارات ص٤٥ ه.

<sup>(</sup>٢)طبعته مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٩٨٤م /٥٠٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) العبر ٤/٤ ، طبقات الحفاظ ص٢٥٤ (١٠١٨).

 <sup>(</sup>٤) ذكر محقق كتابى الخطيب وابن بشكوال أن منه نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
 انظرالأسماء المبهمة ص٨،وغوامض الأسماء المبهمة ص١٩.

 <sup>(</sup>٥) نقلاً عن مقدمة التحقيق لكتاب «غوامض الأسماء المبهمة »: ص١٩.

<sup>(</sup>٦) تدریب الراوی ۳٤۲/۲.

وقال المصنف ولي الدين : « وقد جمع فيه نفائس حسنة، إلا أنه تَوَسُّع فيه، حتى ذكر مثل حديث عيسي بن يونس، عن وائل بن داود، عن البهي (١) ، عن الزبير قال: قتل النبي عَلَيْهُ يوم بدر رجلاً من قريش ، ثم قال: « لا يقتل اليوم رجل من قريش صبراً » ثم قال : قال أبو حاتم: الزبير هذا هو ابن أبي هالة .انتهي .

ومثل هذا لايذكر في المبهمات ، لأن صاحبيه مسمى، ويستدعي ذكره ذكر كل حديث فيه اسم رجل لم يذكر أبوه، وهذا باب واسع جدا» (٢).

\$ \_ ثم جاء من بعد ابن طاهر الإمام الحافظ أبو القاسم خلفُ بن عبد الملك بن بشكوال، المولود في يوم الاثنين الثالث، وقيل الثامن، من ذي الحجة سنة أربع وتسعين وأربعمائة والمتوفى ليلة الأربعاء لثمان خلون من شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، فجمع في هذا الموضوع كتاباً كبيراً، قال عنه المصنف ولي الدين : « وهو أنفس كتاب صنف في المبهمات »(٣) وقال السيوطي : « وهو أكبر كتاب في هذا النوع وأنفسه ، جمع فيه ثلثمائة وأحداً وعشرين حديثاً ، لكنه غير مرتب ١(٤).

ولم يلتزم ابن بشكوال ترتيباً معينا في كتابه ، ولذلك قال عنه المصنف ولي الدين : « ثم ان كتاب ابن بشكوال الذي هو أجمعها غير مرتب، فتصعب الاستفادة منه على من أراد

وقد اختلفت تسمية العلماء لهذا الكتاب ، فأكثرهم يسميه « الغوامض والمبهمات » وقد قال كاتبه في آخره: «آخر الجزء الثالث عشر من كتاب الغوامض والمبهمات » (<sup>٢٠)</sup> .

وبعضهم يسميه « الغوامض من الأسماء المبهمة» وبعضهم يسميه« المبهمات من الأسماء».

وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور عز الدين على السيد ومحمد كمال عز الدين بعنوان « غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة »(٧) .

وذكر المحققان في مقدمته أن ابن بشكوال لم يسمه هذه التسمية ، وإنما استفاداها من

(۲) انظر ص۹۹.

<sup>(</sup>١) في أصل الكتاب ٥ البتي ٥ وسيأتي تحقيق ذلك.

<sup>(</sup>٣) أنظر ض٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٩٥.

<sup>(</sup>٧) طبعته عالم الكتب /بيروت ١٤٠٧ هـ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٤) تدريب الراوى ٣٤٢/٢.

<sup>.</sup>AYA/Y (1)

قول ابن بشكوال في تقديمه: « وبعد ، فإنى أذكر في كتابي هذا ما وقع إلى من غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة ، التي أخبرنا بها الحفاظ من أصحابنا » (١) .

وقد عَدَّ المحققان أحاديثه أربعة وعشرين وثلثمائة حديث، بزيادة ثلاثة أحاديث على ما ذكره السيوطي .

وطريقة ابن بشكوال ـ كالخطيب ـ أنه يسوق الحديث بإسناده ، ثم يذكر البيان ، ويسوق حجة البيان بسنده إلى من ذكرها .

وقد اتفق مع الخطيب في ثمانية وسبعين(٢) حديثاً ، يتفقان في البيان والحجة أحياناً، ويختلفان أحياناً، ثم انفرد كل منهما بالطائفة الباقية من عدة أخباره .

قال السخاوى : « واختصر أبوالحسن على بن السراج بن الملقن ، والبرهان الحلبي ٣٠) كتاب ابن بشكوال ، بحذف الأسانيد، وأتى أولهما فيه بزيادات (٤) .

• ثم تلاه في التأليف الحافظ قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن على المصرى القُسطُلاني، نسبه إلى قُسطِلَينة \_ بضم القاف وتخفيف اللام ، وبعضهم يضبطها بفتحها وتشديد اللام \_ من أقاليم أفريقيا بالمغرب ، والمتوفى في محرم سنة ست وثمانين وستمائة (٦٨٦) ، فألف كتابه « الإفصاح عن المعجم من الغامض والمبهم » . ورتبه على الحروف(٥) .

تم جاء المصنف ولي الدين أبو زرعة ابن العراقي فصنف كتابه الحافل « المستفاد من مبهمات المتن والإسناد » وهو الكتاب الذي بين أيدينا . وسيأتي الكلام عنه بعد .

وهذه التصانيف السابقة لم تختص بمبهمات كتاب معينٍ بل جمع كل مصنف في كتابه ما وقع له .

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة التحقيق ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) وقلد ذكر محقق كتاب ابن بشكوال أنهما اجتمعا على ما يقرب ماثة وعشرين حديثا، وليس كذلك .

 <sup>(</sup>٣) هو الحافظ أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي، والشهير بسبط ابن العجمي ، ولد سنة ٧٥٣، وتوفى
 سنة ١٨٤، طبقات الحفاظ ص١٥٥/١٥٥١) .

<sup>(</sup>٤) فتح المغيث٣ / ٢٧٥. وانظر الرسالة المستطرفة ص٩٢، ٩١.

 <sup>(</sup>٥) الرسالة المستطرقة ص٩٢، وفتح المفيث ٣/٧٥/٣ وسماه « الإيضاح عن المعجم من الغامض والمبهم ».

وهناك من أفرد مبهمات كتب معينة أو كتاب مخصوص .

٧- منهم العلامة مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير، المولود سنة أربع وأربعين وخمسمائة والمتوفى سنة ست وستمائة (١)، فقد اعتنى في آخر كتابه «جامع الأصول في أحاديث الرسول» بتحرير مهمات الكتب التي جمعها فيه .

۸ - ومنهم الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد ، الشهير بابن حجر العسقلانى ، المولود فى مصر فى الثانى عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة (٧٧٣) ، والمتوفى ليلة السبت الثامن والعشرين من ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين وثماعائة (٢) فقد عقد فصلا فى كتابه « هدى السارى »، ذكر فيه المبهمات فى صحيح البخارى ، على ترتيب البخارى فى الأبواب .

قال السخاوى: « اعتنى شيخنا بذلك، لكن بالنسبة لصحيح البخارى ، فأربى فيه على من سبقه ، بحيث كان معول القاضى جلال الدين البلقينى فى تصنيفه المفرد فى ذلك عليه (٣).

وقد اعتنى ابن حجر بذلك في « فتح البارى» في مواضعه ، وفي « تلخيص الحبير » و «الإصابة». وقد استفدت كثيراً جداً في تحقيق هذا الكتاب من جهود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .

٩ ـ وتلاه الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن سراج الدين أبى حفص عمر البلقيني ـ بضم الباء وفتح القاف وكسرها ـ المتوفى سنة أربع وعشرين وثمانمائة، فألف كتابه « الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام » ، وقد اعتمد فيه على ما ذكره إبن حجر في « هدى السارى »(٤).

كما أن العلامة عز الدين أبا الحسن على بن محمد ، ابن الأثير ، شقيق السابق، المولود سنة خمس و خمسين و خمسمائة والمتوفى في شعبان سنة ثلاثين و ستمائة (٥) ، قد ذكر في

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٩/ ٢٨٩- ٢٩١، شذرات الذهب ٢٣٠٢٢/٠.

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ٢٦٢/١، الضوء اللامع ٣٦/٢، طبقات الحفاظ ص٥٥،٥٥٢ (١١٩٠).

<sup>(</sup>٣) فتح للغيث ٢٧٥/٣، الرسالة المستطرفة ص٩٣.

<sup>(</sup>٤) فتمع المغيث ٣/٢٧٥، الرسالة المستطرفة ص٩٣.

<sup>(</sup>٥) العبر ١٢٠/٥؛ طبقات الحفاظ ص٤٩٥، ٤٩٦ (١٠٩٠).

آخر كتابه « أسد الغابة في معرفة الصحابة » فصلاً في مبهمي الرجال من الصحابة ، وآخر في المبهمات من النسوة ، إلا أنه لم يَعتَنِ ببيان المبهم فيها، وغالبها ممن لا يُعرف. كما أورد ابن الجوزي في « تلقيح فهوم أهل الأثر » جملة منها (١) .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) فتح المغيث٣/٢٧، الرسالة المستطرفة ص٩٢.

# الفصل الثانى حياة أبى زرعة وكتابه المستفاد المبحث الأول حياة أبى زرعة ومكانته العلمية أولاً: العصر الذى عاش فيه المصنف

لما كان « الناس بزمانهم أشبه » فإن من الخير - قبل التعريف بالمصنّف - أن نُعرّف بالعصر الذي نشأ فيه ، والبيئة التي ترعرع فيها، وأن نلقى نظرة على الظروف العامة التي أحاطت بنشأته ، نظراً لما للبيئة من أثر في تكوين الرجال وتشكيلهم .

فأقول والله ولى التوفيق:

#### ١ \_ الحالة السياسية:

عاش المصنف رحمه الله جزءاً من حياته ( اثنين وعشرين عاما) في عصر دولة المماليك البحرية (١) ، وعاش الجزء الآخر (اثنين وأربعين عاما) في عصر دولة المماليك البرجية أو الجركسية (٢) ، فقد ولد عام ٢٦٧ وتوفى عام ٨٢٦.

<sup>(</sup>١) دولة المماليك البحرية بدأت بعز الدين أيبك الذى تزوج شجرة الدر، وتولى عرش مصر بعد الدولة الأيوبية، وذلك سنة (١٤٨هـ)، وهم طائفة من المماليك أسكنهم الصالح نجم الدين الأيوبى قلعة بجزيرة الروضة ببحر النيل، فسموا البحرية. وحكمت هذه الطائفة نحو مائة وست وثلاثين سنة (١٤٨هـ ـ ١٧٨٤هـ). انظر موسوعة التاريخ الإسلامي ١٩٩٥ وخطط المقريزي ٢٤٠/٢ ـ ٢٤١ و٢٣٦/٢٠.

<sup>(</sup>٢) دولة المماليك البرجية أو الجركسية بدأت بالملك الظاهر برقوق بن أنس بن عبد الله الجركسى ، الذي كان يقوم بأمر آخر الحلفاء البحريين : أمير حاج بن سفيان، الذي كان في الحادية عشرة من عمره حين بويع له (سنة ١٨٧هـ)، ثم وثب على السلطنة (سنة ١٨٧هـ) وهم طائفة من المماليك ،أصل ملوكهم من الجنس الجركسى ،ولذلك سموا الجراكسة، وكانوا يقيمون في أبراج القلعة ، ولذلك سموا البرجية. وقد استمرت دولتهم نحو مائة وتسع وثلاثين سنة (١٨٤هـ- ٩٢٣م).

وكل من الدولة البحرية والدولة الجركسية أصلهم من معتوقي المماليك، الذين اشتراهم الأيوبيون وغيرهم، وكلا الدولتين قد اثبع نظاما وراثيا في تولية الأمراء والسلاطين في الغالب. انظر موسوعة التاريخ الإسلامي ٥/٠٠٠ وخطط المقريزي ٢٤١/٢.

وقد اتسم هذ العصر بالاضطراب، وعدم الاستقرار، وكثرة القلاقل والفتن الداخلية ، إذ كان الأمراء يتطلعون إلى الاستئثار بالسلطة والوصول إلى مراكز القيادة بأى ثمن، فكانت النزاعات مستمرة، والاغتيالات متتابعة، إذ كانت الإطاحة بأحد السلاطين لا تتم إلا بالعنف غالباً ، أو بأن ينتهز من يدير أمر المملكة للسلطان \_ إذا كان صغيراً \_ الفرصة، لينتزع منه الملك ، بل كانوا يحكمون على الملك بالموت وهو في أزهى ساعات مجده، كالذى حدث لقطز بعد انتصاره الساحق على التتار في عين جالوت ، وكالذى حدث للأشرف خليل عقب استيلائه على عكا آخر حصون الصليبين(١).

وقد عاصر المصنف رحمه الله ثلاثة عشر سلطاناً فترة حياته ، منهم أربعة في أقل من عام ونصف ، وهم :

- 1. صلاح الدين بن حاجي بن الناصر بن قلاوون ٧٦٢هـ = ١٣٦١م.
- ٣ شعبان بن حسن بن الناصر محمد بن قلاوون ٢٦٤هـ = ١٣٦٣م.
- ٣ ـ على بن شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون ٧٧٨هـ = ١٣٧٦م.
- عاما عدد عشر عاما الناصر محمد بن قلاوون، وكان عمره أحد عشر عاما ٧٨٤-٧٨٣هـ = ١٣٨١-١٣٨١م.
- برقوق بن أنس بن عبد الله الجركسى ، أول سلاطين المماليك الجركسية وكان قائماً
   بتدبير أمر حاجى بن شعبان ثم خلعه وتولى السلطنة ١٩٨٤ ١٩٨٨هـ = ١٣٨٢ ـ
   ١٣٩٨م.

وفى خلال سلطنته استطاع يَلْبُغًا أن يتغلب عليه ويعيد السلطنة إلى حاجى بن شعبان المملوكي البحرى لمدة عام واحد (٧٩١-٧٩٢ هـ)، ثم استطاع برقوق أن يستعيد مكانته.

٦ - فرج بن برقوق ٨٠١هـ = ١٣٩٨ م .

٧-عبد العزيز بن يرقوق ٨٠٨هـ = ١٤٠٥م .

٦ ـ ثم فرج مرة ثانية ٨٠٩هـ = ١٤٠٦م.

٨- العادل المستعين بالله، الخليفة العباسي ٥ ١ ٨هـ = ١٤١٢م.

<sup>(</sup>١) انظر موسوعة التاريخ الإسلامي ١٩٨/٥ ـ ١٩٩ .

- ٩ ـ المؤيد شيخ بن عبد الله المحمودى ٥١٥ هـ = ١٤١٢ م.
- ١٠ أبو السعادات أحمد بن المؤيد شيخ ، وكان عمره سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام ٢٤٨هـ = ١٤٢١م.
  - ١ ١٠ سيف الدين أبو الفتح ططر بن عبد الله ١٢٢هـ = ١٤٢١م.
    - **۲ ۱ ـ محمد بن ططر ۲ ۲ ۸ه = ۲ ۲ ۱ م .**
    - ۱۲- الأشرف بأرسباى ۸۲۵هـ = ۱٤۲۲م.

وقد توالى الأربعة الأخيرون في أقل من عام ونصف (١).

وغالب هؤلاء السلاطين تولوا السلطنة إثر مؤامرات وخيانات واغتيالات.

ومع هذا الاضطراب ، الذي أشاع بلا شك ألواناً من الظلم ، فإن مما يذكر للمماليك أنهم قاموا بأعمال جليلة حفظوا بها ديار الإسلام من الدمار والخراب ، فقد صدوا عنها هجمات التتار ، وأعادوا وحدة مصر والشام ، واستردوا مدينة عكا من الصليبيين ، ودمروا آخر الحصون الصليبية ، كما أنهم اشتهروا بإكرام العلماء والتودد إليهم ، وبكثرة بناء مساجد والمدارس ، والمستشفيات والقلاع الحربية ، ونحو ذلك .

وربما كان هدفهم من بعض ذلك إلهاءَ الناس عن الظلم الواقع ، إلا أن ذلك ـ على كل حال ـ أفاد الإسلام والمسلمين .

#### ٢ . الحالة الاجتماعية :

كان المجتمع في عهد المماليك منقسما إلى أربع طبقات متباينة :

1 - طبقة السلاطين والأمراء: من المماليك وهم الطبقة العليا في المجتمع، وكانوا لا يختلطون بالناس، ولا يتزوجون منهم، وكانوا ينشأون تنشئة عسكرية، ويتدربون على أنواع الرياضة والفروسية، مما جعلهم يشعرون بأنهم أقوى فئة في المجتمع، لما يتميزون به من فروسية وشجاعة، وكانت لهم السلطة المطلقة، واستحوذوا على كل الإمارات والنظارات، وقسمت الأرض الزراعية بينهم إقطاعيات (٢).

<sup>(</sup>١) موسوعة التاريخ الإسلامي ٢٠٣،٢٠٢، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر موسوعة التاريخ الإسلامي ٥/ ٢٣٨.

۲ - طبقة العلماء والفقهاء: وهم أرباب الوظائف الديوانية ، والفقهاء ، والعلماء والقضاه ، والكتّاب، وكانوا يمثلون الحكومة الخفية ، لما كانوا يتمتعون به من إجلال وتقدير من العام والخاص ، فكانت كلمتهم مسموعة لدى السلاطين ، ولدى طبقات الشعب ، وكان الأمراء يخشونهم ، ويغدقون عليهم الأموال الطائلة .

على أن هذا لم يمنع بعض السلاطين من الطمع فيهم ، وضرب بعضهم ببعض ، فكانوا يُوَلُّون القُضاَةَ ، ثم يخلعونهم ،ثم يولونهم ، مرات متعددةً.

### وأوضح الأمثلة على ذلك :

الشیخ جلال الدین البلقینی (۲۲۳ - ۸۲٤) (۱) الذی تولی القضاء فی جمادی سنة ... ۸۰، ثم عزل فی شعبان فی نفس السنة ، ثم أعید فی ربیع سنة ... ۸۰، ثم عزل فی شعبان فی نفس السنة ، ثم أعید فی ذی الحجة من نفس السنة ، ثم عزل فی جمادی سنة ... ۸۰، ثم أعید فی دی القعدة من نفس السنة ، ثم عزل فی صفر سنة ... ۸۰، ثم أعید فی ربیع الأول من نفس السنة ، ثم عزل فی محرم سنة ... ۵، ثم أعید فی صفر من نفس السنة ، ثم عزل سنة ... ۵، ثم أعید فی صفر من نفس السنة ، ثم عزل سنة ... ۸، ثم أعید فی شوال ... ۸، ثم أعید فی ربیع الأول سنة ... ۸، ثم أن مات فی شوال ...

- والشيخ علم الدين بن سراج الدين البلقيني (٢٩١- ٨٦٨) (٢) الذي ولى القضاء في ذي الحجة سنة ٨٢٥، ثم عزل في المحرم سنة ٨٢٧، ثم أعيد في صفر سنة ٨٣٣، ثم عزل في جمادي سنة ٨٣٤، ثم أعيد في شوال سنة ٨٤١، ثم عزل في شوال سنة ٨٤١، ثم أعيد في صفر سنة ٨٤١، ثم أعيد في صفر سنة ٨٥١، ثم عزل في ربيع من نفس السنة ، ثم أعيد في صفر سنة ٨٥٧، ثم عزل في ربيع من نفس السنة ، ثم أعيد في صفر سنة ٨٥٧، ثم أعيد في شوال سنة ٨٦٨، إلى أن مات في رجب سنة ٨٦٨،

# طبقة التُجَّار والصُّنَّاع: وكان هؤلاء يمثلون طبقة أعلى من طبقة الفلاحين، وذلك

<sup>(</sup>١) هو الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني ، ولد في جمادى الأول سنة٣٦٧ونشأ بالقاهرة ، وحفظ القرآن وعدة متون في عدة علوم ، وبرع في علوم كثيرة .وتوفى ليلة الحميس بعد العشاء الآخرة بساعة الحادى عشر من شوال ٨٢٤ هـ. (شذرات الذهب ١٦٦/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: حسن المحاضرة ٢/٢٧١ - ١٧٤.

 <sup>(</sup>٣) هوالشيخ علم الدين صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقينى ، وهو شقيق السابق .ولد سنة ٩١ اوأخذ
الفقه عن والده وأخيه ، وكان حامل لواء مذهب الشافعى فى عصره ، وأخذعنه الجم الغقير . ومات يوم الأربعاء
خامس رجب سنة ٨٦٨ هـــ ( شذرات الذهب ٣٠٧/٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر:حسن المحاضرة ١٧٤/٢ ،١٧٥٠.

لكونهم أقدر الناس على مَدّ السلاطين والأمراء بالمال في وقت الحرج والشدة ، وقد حَظِيت هذه الطبقة بقدر وفير من المال ، نظراً لما كانت مصر تتمتع به من وضع فريد ، جعلها حلقة الاتصال بين الشرق الغرب ، وقد اشتهرت الصناعات المتعددة كصناعة الأسلحة والسفن والأواني المعدنية والزجاجية وغيرها .

على أن هذا المركز قد تعرض لحسارة فادحة حين اكتشف « فاسكودى جاما» البرتغالى طريق رأس الرجاء الصالح ، الذى نتج عن اكتشافه تحول التجارة العالمية إليه .

وقد كان التجار والصناع يعيشون غالبا في المدن ، بعيدين عن الإقطاع وما فيه من إذلال، إلا أنهم ـ على كل حال ـ لم ينجوا من ظلم الأمراء والملوك ، عن طريق فرض الضرائب الباهظة ، والسطو على حزائنهم وأموالهم ومتاجرهم (١) .

خ - طبقة الفلاحين والعوام: وقدكان هؤلاء في القاع بين الطبقات، فقد كان الفلاح مظلوماً مهملاً، وكان أمره في يد مالك الإقطاع من المماليك، وكان لا ينال مما تخرجه الأرض إلا الكفاف، بل لم يكن من حق الفلاح أن يغادر الإقطاع الذي يعمل فيه، فإن غادره أعيدقَسراً، وربما عوقب(٢).

وهناك طبقة أخرى : ظهرت في المجتمع المصرى في مطلع عهد المماليك ، وهي طبقة طوائف التتارالتي فرت من حكم قادتهم ،ولجأت إلى مصر . وقد اعتنقت هذه الطوائف الدين الإسلامي ، وأخذت على أخلاقه ، وقد رحب بهم سلاطين المماليك ،وبخاصة بيبرس، رجاء أن يتخذهم أعواناً له ، وينتفع بما عرف عنهم من قوة وشجاعة ضد منافسيه في الداخل وأعدائه في الخارج ، وقد أسكنهم حي (الحسينية )، وكان فيهم جمال رائع مما جعل هذا الحي يشتهر بالجمال (٣).

#### ٣ ـ الحالة العلمية و الثقافية :

إذا كان هذا هو حال عصر المماليك من الناحية السياسية ـ فساد واضطراب ـ ومن الناحية الاجتماعية ـ تفكك وضياع ـ فإن الناحية العلمية قد شهدت تقدماً وازدهاراً

<sup>(</sup>١) انظر : موسوعة التاريخ الإسلامي في مواضع متفرقة ٥/٢٣١ ـ ٢٣٣، ٢٤٠ ( بتصرف كثير ) . وانظر : العصر المماليكي ص١ ٢٣١/تصرف .

<sup>(</sup>٢) انظر : مُوسوعة التاريخ الإسلامي ٥/٢٣٨- ٢٤١ بتصرف كثير .

<sup>(</sup>٣) موسوعة التاريخ الإسلامي ٢٤١/٥.

ونهضة، وذلك للأسباب الآتية:

١ - هجرة العلماء من الشرق ، حيث بطش المغول ، إثر اجتياح التتار للدولة العباسية ، ولبغداد حاضرة الحلافة ، وهجرة العلماء من الغرب ، حيث بطش الأسبان ،إثر سقوط أجزاء كثيرة من الأندلس ، فهاجر هؤلاء وأولئك إلى مصر والشام ، ومعهم تراث كبير ، حَرَّك عجلة الحياة في مختلف العلوم ، فنشطت الحالة العلمية وتبوأت القاهرة مركز القيادة في مختلف صنوف المعرفة .

٢ ـ شعور العلماء بالمسئولية: فقد شعر العلماء بأنهم أمام مسئولية جسيمة لتعويض ما أحرق من كتب، وتنافسوا في ذلك تنافساً شديداً.

٣ - تعظيم السلاطين والأمراء لأهل العلم ، واستشارتهم إياهم في أمور الدولة العليا ، وسماعهم لشكايتهم، وإنزالهم المنازل الرفيعة ، كما يتضح في موقف قطز من العز بن عبدالسلام في عين جالوت ، مما جعل الناس يقبلون على العلم والعلماء ، ليحظوا بهذه المنزلة .

 كثرة الأوقاف الخيرية على المعلمين والمتعلمين ، التي كان يرصدها السلاطين والأمراء والأثرياء ، والتجار ، والعلماء .

والأثرياء يتنافسون في إنشاء هذه المدارس وتزويدها بالمكتبات ،وقد كان السلاطين والأمراء والأثرياء يتنافسون في إنشاء هذه المدارس ، وتعيين المدرسين الأكفاء لها ، وإن لم يكن الهدف في الغالب إلا تخليد الذكرى والمباهاة ، بل كان بعضهم يغتصب الأرض ويُسخرالعُمّال والصُّنَاع والبنائين بغير أجرة ، وينهب المواد والآلات ظلما لكى يبنى مدرسة ، كما حدث للأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد ، الذي بنى المدرسة الأقبغاوية بهذه الطريقة (۱).

وكنتيجة طبيعية لهذا التنافس كثرت المدارس ، وانتشرت في طول البلاد وعرضها .

وقد عنى المقريزي (٧٦٩ـ ٧٤٥هـ) والسيوطي (٨٤٩ ـ ٩١١هـ) بذكر المدارس التي أنشئت والذين أنشأوها (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : خطط المقريزي ٣٨٣/٢\_ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : خطط المقريزي ٣٦٢/٢ - ٤٠٣، وحسن المحاضرة ٢/٧٥٢-٢٧٣.

وفيما يلي أهم المدراس التي أنشئت في العصر المملوكي بإيجاز :

أ المدرسة الظاهرية القديمة: أنشأها الظاهر بيبرس البُنْدُقْدَارِي (ت٦٧٦)، وابتدأ في بنائها سنة (٦٦١) وتمت في أول سنة (٦٦٢) وكان يدرس بها الفقه على المذهبين: الشافعي والحنفي، والقراءات والحديث، وأوقف عليها خزانة كتب (١).

بـ المدرسة المنصورية: أنشأها ـ وأنشأ البيمارستان ـ الملك المنصور: قلاوون (ت٩٦٠)،
 وكان إنشاؤها سنة (٦٧٩)، ورتب فيها دروساً للفقه على المذاهب الأربعة، ودرس تفسير، ودرس حديث، ودرس طب (٢).

ج - المدرسة الناصرية: ابتدأها العادل كتبغا المنصورى (٣٠٢)، وأتمها الناصر محمد بن قلاوون(٦٨٤- ٧٤١)، وفرغ منها سنة(٣٠٣) ورتب بها درساً للمذاهب الأربعة، وأدركها المقريزى (٣).

د المدرسة المنكوتُمريَّة: بحارة بهاء الدين بالقاهرة، بناها الأمير سيف الدين منكوتَمر الحُسامي (٦٩٨٦)، نائب السلطنة بديار مصر، في عهد السلطان لاجين المنصوري (٣٩٨٠) وكملت في صفر سنة (٣٩٨)، وعمل بها درساً للمالكية والحنفية، وجعل فيها خزانة كتب، وجعل عليها وقفاً ببلاد الشام (٤).

هـ للدرسة القراسُنقُرِيَّة : أنشأها الأمير شمس الدين قَرَاسُنقُر بن عبد الله المنصورى (ت٧٦٨) نائب السلطنة في عهد الملك المنصور قلاوون . أنشأها سنة سبعمائة ، وبنى بجوار بابها مسجداً معلقاً ومكتباً لإقراء أيتام المسلمين كتاب الله وجعل بها درساً للفقهاء(٥).

و - المدرسة الجمالية: بناها الأمير الوزير علاء الدين مغلطاى بن عبد الله الجمالي
 (ت٧٣٢) وكان بناؤها في سنة (٧٣٠)، وجعلها مدرسة للحنفية وخانقاه (٢) للصوفية،

<sup>(</sup>١) انظر: خطط المقريزي ٣٧٨/٢-٣٧٩ ، حسن المحاضرة ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : خطط المقريزي ٣٧٩/٢، ٣٨،حسن المحاضرة٢/٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: خطط المقريزي ٣٨١/٢، حسن المحاضرة ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: خطط المقريزي ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: عطط المقريزي ٣٨٨/٢ ومابعدها .

<sup>(</sup>٦) خانقاه أوخانكاه، والجمع: خوانق أو خوانك: كلمة فارسية ، معناها: الموضع الذي يأكل فيه الملك ، وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سنى الهجرة ، وجعلت لتخلى الصوفية فيها لعبادة الله تعالى . خطط المقريزي ١٤/٢٤.

ولها عدة أو قاف بالقاهرة و ظواهرها ، و في البلاد الشامية (١) .

ز - المدرسة المحمودية : أنشأها الأمير جمال الدين محمود بن على بن أصفر ، (ت۷۹۹) سنة (۷۹۷)، ورتب بها درساً ، وعمل فيها خزانة ، كتب فيها من كل فن <sup>(۱)</sup>.

وإلى جانب هذه المدارس التي أنشأها المماليك ،كانت هناك مدارس أنشئت قبلهم ، واستمرت في عصرهم ، و من أشهرها :

أ ـ المدرسة الصلاحية : أنشأها صلاح الدين يوسف بن أيوب (٥٣٢ ـ ٥٨٩) بجوار قبة الإمام الشافعي وجعل بها مدرسين و معيدين (٣).

ب - المدرسة الكاملية : وتعرف بدار الحديث الكاملية . أنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن أبي بكربن أيوب (٧٦٥ ـ ٦٣٥) ، وذلك في سنة (٦٢٢) ، وقد بنيت لرجال الحديث خاصة، وأوقف عليها أوقافاً عديدة (٤).

ج - المدرسة الصالحية : أنشأها الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل ، وشرع في بنائها سنة تسع وثلاثين ،وهي عبارة عن أربع مدارس للمذاهب الأربعة ، و أو قف عليها و قفاً جارياً <sup>(٥)</sup>.

#### نتائج هذه الحركة العلمية:

كان من نتائج هذه الحركة العلمية مايلي :

وفود الطلاب إلى دور العلم من داخل مصر وخارجها .

٢ ـ كثرة العلماء والأدباء في كل العلوم والفنون .

٣ ـ نشاط حركة التأليف والتصنيف، حتى امتلأت خزانات الكتب بالمصنفات في شتى آنواع العلوم .

وسط هذه الظروف نشأ الإمام أبو زرعة رحمه الله ، فأفاد من حسنات هذا العصر الكثير ، و ناله من سوءاته اليسير .

(٢) انظر: خطط المقريزي ٢/٥٩٥.

<sup>(</sup>١) انظر : خطط المقريزي ٣٩٢/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر حسن المحاضرة ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: خطط المقريزي ٣٧٥/٢، حسن المحاضرة ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: خطط المقريزي ٢/٤/٢، حسن المحاضرة ٢٦٣/٢.

# ثانيا : التعريف بالإمام الحافظ ولى الدين أبي زرعة ابن العراقي (٠)

#### اسمه ونسبه ونسبته :

هو الحافظ ولى الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبى بكر بن إبراهيم ، الكردى الأصل ، الرازياني ، المهراني ، ثم القاهري، والشافعي المعروف بابن العراقي .

وأمه :عائشة بنت لمغاي العلائي ، أحد أجناد أرغون النائب .

### مولده ونشأته:

ولد فى سحر يوم الاثنين ثالث ذى الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة (٧٦٢) بالقاهرة، ونشأ بها ، ورحل فى رفقة أبيه إلى دمشق ،ثم عاد إلى القاهرة ، فحفظ القرآن وعدة مختصرات من الفنون .

ونشأ يقظاً ، طلب بنفسه ، واجتهد في استيفاء شيوخ الديار المصرية .

<sup>(\*)</sup> مصادر الترجمة :

١ ـ رفع الإصر عن قضاة مصر ٨١/١.

٢ - إنباء الغمر بأنباء العمر٣١٢/٣.

٣ ـ خط الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ص٢٨٤ ـ ٢٩١.

٤ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١/٣٣٦- ٣٤٤.

٥ ـ طبقات الحفاظ ص٤٨٥ (١١٨٢) .

٦ ـ حسن المحاضرة ٢ ٣٦٣/١.

٧ ـ طبقات المفسرين ٩/١ ٤ ، ٠ ٥ .

٨ ـ شذرات الذهب ١٧٣/٧.

٩ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٧٢/١٤.

١٠ ـ درة الحجال ٢١/١.

١١ ـ المنهل الصافي ٢/١٦ ـ ٣١٥.

١٢ ـ قهرسُ الفهارس والأثبات ١١٨/٢ ١١٩٠١٠.

١٣ ـ الأعلام ١/٨١١.

<sup>.</sup> ١٤ ـ معجم المؤلفين ١/٠٧٠، ٢٧١.

١٥- طرح التثريب ١٦/١ ،١٧٠.

#### اعتناء و الده به :

اعتنى به والده زين الدين أبو الفضل العراقى (١) أشد الاعتناء، فبكّر به، وأحضره على كبار مشايخ عصره في سنِيٌ عمره الأولى ، كما أسمعه الكثير ببلده قبل أن يبلغ الثالثة.

فلما طعن في الثالثة رحل به إلى دمشق في سنة خمس وستين ، فأحضره عند جمع كثير من علمائها ، ثم ارتحل به سنة ثمان وستين إلى مكة والمدينة، فأسمعه على شيوخهما.

كما دَرَّبُه والده في الحديث وفنونه، وفي الفقه والأصول ، والعربية، وبلغ من عناية والده به أنه ألَّف له كتاب « تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد » فهو يقول في مقدمته :

«... وبعد، فقد أردت أن أجمع لابنى أبى زرعة مختصراً فى أحاديث الأحكام،
 يكون متصل الأسانيد بالأثمة والأعلام...»(٢)

ثم شاركه في شرحه المسمى « طرح التثريب ».

كما ترجم له والده في مقدمة شرحه المذكور . ودعا له أن يجعله الله من العلماء العاملين.

### رحلته في طلب العلم وشيوخه فيه :

رحل الإمام أبو زرعة بنفسه في طلب العلم ، بعد أن عاد من رحلته الأولى مع والده، فأكثر في الأخذ عن شيوخ عصره بمصر .

ثم رحل إلى دمشق فسمع بها من أعيان علمائها .

كما رحل إلى بيت المقدس ، وسمع من شيوخه .

ثم رحل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فتلقى العلم، عن أكابر علمائهما .

### ثم استقر به المقام في القاهرة .

<sup>(</sup>١) هو الإمام الكبير الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، حافظ العصر . ولد في جمادى الأولى سنة (٧٥) بمنشأة المهراني بين مصر والقاهرة ، وكان أصل أبيه من بلدة يقال لها : رازيان من عمل أربل بالعراق ، من أئمة الحديث وأعلام الحفاظ المتقنين ، صاحب التصانيف المتعددة المفيدة ، وهو الذي أحيا الله به سنة الإملاء بعد أن درست .مات في ثامن شعبان (٨٠٦) . إنباء الغمر ٢٧٥/٢، الضوء اللامع ١٧١/٤، شذرات الذهب ٧/٥٥، طبقات الحفاظ ٤٤٥٥.

<sup>(</sup>۲) طرح التثريب ۱٦/١.

### ومن أهم شيوخه بالقاهرة :

- البهاء بن خليل: وهو عبد الله بن محمد بن عبد بن أبى بكر بن خليل ، المكى ،
   الشافعي، نزيل القاهرة ، قرأ الفقه والقراءات ، وعنى بالحديث، ورحل فى طلبه ،
   وقرأ الكثير ، وكان جيد المعرفة . ولد سنة (٩٤٤) وتوفى سنة (٧٧٧) (١) .
- القاضى عز الدين بن جماعة: وهو الإمام الحافظ قاضى القضاه عبد العزيز بن
   بدرالدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى ، صاحب التصانيف
   النافعة. ولدسنة (٦٩٤) وتوفى سنة (٧٦٧) (٢).
- القاضى بهاء الدين أبو البقاء السبكى ، وهو أحمد بن على بن عبد الكافى بن يحيى ابن تمام، حفظ القرآن صغيراً ، ومهر فى العلوم ، وأفتى ودرس وهو ابن عشرين ، وكان مواظباً على التلاوة والعبادة ، وولى إفتاء دار العدل وقضاء الشام ، وسمع منه الحفاظ والأئمة. ولدسنة (٧١٧) وتوفى سنة (٧٦٣) (٣) .
- أم الهنا جويرية بنت أحمد بن أحمد بن الحسن بن موسى الهكارى ، كانت خَيرة ديّنة ،
   أكثر الطلبة عنها . توفيت في صفر سنة (٧٨٣) (٤) .

كما سمع من كثيرين غير هؤلاء (٥).

### ومن شيوخه بدمشق :

- ١- الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد العراقي والهيثمي، عبدالهادي الأصيلي الحنبلي، حضر على ابن البخاري، وسمع منه العراقي والهيثمي، ولد سنة (٦٨٨) وتوفى في ذي الحجة سنة (٧٦٩) (١).
- ۲- تقى الدين أبو المعالى محمد بن رافع بن هجرس بن محمد بن شافع بن محمد
   السلامى ، كان كثير الأحذ عن شيوخ مصر والشام ، وله مصنفات، ولد فى ذى

<sup>(</sup>١) طبقات الحفاظ ص٥٣٢، شذرات الذهب ١/١٥١٠.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ ص ٣٦٥، شذرات الذهب ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٢٢٦/٦. (٤) شذرات الذهب ٢٨٠/٦.

<sup>(</sup>٥) انظر في تسمية شيوخه: لحظ الألحاظ ص٢٨٦، ٢٨٦، الضوء اللامع ٢٣٣٧١.

<sup>(1)</sup> شذرات الذهب ٢١٦/٦.

- القعدة (٧٠٤) ومات في جمادي الأولى سنة(٧٧٤)(١).
- ٣- أبو بكر بن المحب، وهو الحافظ شمس الدين أبوبكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي الحنبلي ، يعرف بالصامت لطول سكوته، كان مكثراً سَمَاعاً وشيوخاً، وكان متقناً فقيهاً . ولد سنة (٧١٧) وتوفي سنة (٧٨٩)(٢).
- السندة، المكثرة، حدثت وانتشر عنها حديث كثير، وسمع منها العراقي والهيشمي، وطال عمرها وانتفع بها . توفيت ليلة الأربعاء مستهل جمادي الأولى سنة (٧٦٧)(٢).
  كما سمع كثيرين غير هؤلاء (٤).

#### ومن شيوخه ببيت المقدس:

إبراهيم بن عبد الله الزيباوي، ومحمد بن حامد، ومحمد بن سالم بن عبد الناصر (°). ومن شيوخه بمكة :

محمد بن أحمد بن عبد المعطى، وأحمد بن سالم بن ياقوت، وغيرهم (٦).

#### ومن شيوخه بالمدينة :

عبد الله بن فرحون، وغيره (٧).

قال السخاوى: « وبالجملة فهو مكثر سماعاً وشيوخاً، وكتب الطّبَاق، وضبط الأسماء...» إلى أن قال: « ولم يتهيأ له إفراد شيوخه ومسموعه ، لَعَلَّه لقصور الهِمَم، خصوصاً في هذا النوع . نعم عمل لنفسه فهرستاً لطيفاً، وكذا أورد ابن موسى في أوراق رحلته، والتّقيي الفاسى في ذيله على التقييد من مروياته نبذة، وشيخنا (يعني ابن حجر) في معجمه يسيراً ».

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/١)، طبقات الجفاظ ص٥٣٨، ٥٣٩ ، شذرات الذهب ٢٣٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٤٣/١، طبقات الحفاظ ص٥٣٩، شذرات الذهب ٣٠٩/٦.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر في شيوخه : لحظ الألحاظ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥)و(٦)و(٧) انظر: لحظ الألحاظ ص٢٨٦، الضوء اللامع ٧٣٣٧.

### الوظائف التي باشرها:

برع الشيخ ـ رحمه الله ـ فى الحديث، والفقه وأصوله، والعربية، والمعانى، والبيان، وطهرت نجابته، واشتهرت نباهته، حتى أجازه شيوخه، وهو شاب، بالإفتاء، وأذنوا له بالتدريس، فعمل فى التدريس وهو شاب فى حياة أبيه فى عدة أماكن،وقال أبوه فى دروسه:

# دروس أحمد خير من دروس أبه وذاك عند أبيه منتهي أربه

ثم لما توجه أبوه إلى قضاء المدينة وخطابتها في جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين. قام هوبسد وظائفه وولاية جهاته ، فتولى دار الحديث الظاهرية القديمة، والقراسُنقُرية ، كما تولى دراسة الحديث بجامع ابن طولون، إلا أنه لم يَتولَّ دار الحديث الكاملية مع أن أباه استنابه فيها، إذ وثب عليه شيخه السراج بن الملقَّن ، فانتزعها منه لشيخوخته، وتحرّك ولي الدين لمغارضته، وتحدث في تمييزكفاءته، فحمل عليه كل من شيخه الأبناسي والبلقيني، فسكت، وطار بكل ذلك ذكره، وسار فيه فخره.

ثم أضيفت إليه جهات أبيه بعد موته سنة خمس وثمانمائة، فزادت رياسته، وانتشرت في العلوم وجاهته .

وكان من الأماكن التى درس فيها الحديث: المدرسة الظاهرية البيبرسية، والقانبيهيّة، والقراسنُقُرية، وجامع ابن طولون، والفقه الفاضلية، والجمالية الناصرية مع مشيخة التصوف بها، ومسجد علم دار.

وناب في القضاء عن العماد أحمد بن عيسى الكُرْكى في سنة نَيّف وتسعين فما بعده، وأضيف إليه في بعض الأوقات قضاء منوف وعملها وغير ذلك، وسار فيه سيرة حسنة، واستمر في النيابة نحو عشرين سنة، ثم ترفع عن ذلك، وفرغ نفسه للإفتاء والتدريس والتصنيف، وكذا الإملاء بعدوفاة والده.

ثم خطبه الظاهر ططر بغير سؤال منه إلى قضاء الديار المصرية في منتصف شوال سنة أربع وعشرين وثمانمائة، وذلك عقب موت الجلال البلقيني بأربعة أيام، فسار فيه أحسن سيرة، بعفة، ونزاهة، وحرمة، وصرامة، وشهامة، ومعرفة. وكان يحض أصحابه على الاهتمام بإجابة من يلتمس منهم الشفاعة عنده، عملاً بالسنة، وليكون لهم عند المسؤول له بذلك أياد.

ولما مات الظاهر ططر بويع لولده الصالح محمد بالسلطنة بعده قبل انفصال السنة ، ثم لنظامه الأشرف بَرْسِبَای، فی ثامن ربيع الآخر من التی بعدها، واستمرعلی القضاء حتی صرف فی سادس ذی الحجة سنة خمس وعشرین، لإقامته العدل، وعدم محاباته لأحد من أجله، وتصميمه فی أمور لا يحتملها أهل الدولة، فشقَّ عليهم ذلك، وتمالأوا عليه، بخاصة وأنه كان قد منع نُوابه من الحكم فی شوال مختاراً، لأمرخولف فيه، وبلغ ذلك الأشرف،فاسترضاه، ووافقه علی الأمر الذی كان غضب بسببه، حتی كان ذلك سبباً للتمادی والممالأة عليه فی صرفه، فكانت مدة ولايته سنة ودون شهرين.

ثم استمر بعد ذلك في التدريس والتصنيف والإملاء إلى أن مات .

#### تلاميذه:

تتلمذ على الشيخ كثيرون من أجِلَّة العلماء، بحيث أنه قلَّ من فضلاء سائر المذاهب من لم يأخذ عنه.

## ومن أهم تلاميذه:

1 - البرهان الحلبى: وهو الحافظ برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسى الأصل ،الشافعى، المعروف بسبط ابن العجمى، اشتغل فى الفقه والقراءات والتصريف والبديع والتصوف والحديث، وصنف التصانيف المفيدة . ولد سنة (٧٥٣) و توفى سنة (٨٤١).

التقى الفاسى: وهو الحافظ تقى الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد الفاسى، ثم المكى ،الشريف، مفيد البلاد الحجازية وعالمها، له مصنفات عديدة، ورافق ابن حجر فى كثير من سماعاته. ولد سنة (٧٧٥) و توفى سنة (٨٣٢).

٣ - التقى بن فهد المكى: وهو تقى الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمى المكى، الشافعى. ولد سنة ستين وسبعمائة تقريباً ، وتوفى بمكة يوم الاثنين ثانى عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثمانمائة (٢).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٣٨/١، طبقات الحفاظ ص٥١٥٥، شذرات الذهب ٢٣٧/٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ ص٤٩٥، ٥٥٥، شذرات الذهب٧/٩٩١.

<sup>(</sup>٣) شدرات الذهب٧/٧ ٩٥، ٩٥،

الزين رضوان: وهو زين الدين أبوالنعيم - بفتح النون المشددة - رضوان بن محمدبن يوسف بن سلامة، العتبى، الشافعى، المصرى، البارع، مفيد القاهرة، اشتغل فى عدة علوم منها القراءات ، والعربية ، والحديث، ولازم الحافظ ابن حجر، وكان ديناً خيراً متواضعاً غزير المروءة. ولد فى سنة (٧٦٩) ومات فى سنة (٨٥٢) (١).

الشرف المناوى: وهو شرف الدين يحيى بن سعد الدين محمد بن محمد،
 المناوى، المصرى، الشافعى، قاضى القضاة، صهر ولى الدين ابن العراقى، أخو زوجه، تفقه بجماعة من علماء عصره ، وعُرِف بالفضيلة والديانة. توفى سنة (٨٥٣)(٢).

قال السخاوى: « وحدث عنه شيخنا(يعنى ابن حجر) فى حياته، فقال: أنا أبو العباس بن أبى الفضل بن أبى عبد الله الصحراوى، بقراءتى عليه بالصالحية. ولم ينتبه لكونه هو الأفراد، مع كونه فى السامعين منه، لتخريجه الواقع فيه ذاك غير واحد من طلبته (٣).

قال السخاوى: « وربما يعيش بعض الرواة عنه إلى مضيٌّ عشرين من القرن العاشر.

وأعلى من ذلك ما رواه لنا شيخنا( ابن حجر) عن شيخه الزين ( والد المصنف) قال: سمعت ابنى أبا زرعة يقول: لا أعلم حديثاً كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث: « من بكر وابتكر، وغسل واغتسل، و دنا وأنصت، كان له بكل خطوة يمشيها كفارة سنة ... » الحديث .

بل أعلى من هذا أن الشرف يعقوب المغربي (٤)، والمتوفى فى سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة، كان يواظب على الحضور عنده فى الظاهرية، لكونه منز لافى طلبتها، مع كون السراج بن الملقن(٥) كان قرأ عليه فى مذهب مالك .

وَلَذَا قَالَ الوَّلَى: فقد أَخذ المذكور عني، وأخذ عنه شيخي. قال : وهذه ظريفة ١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) شدرات الذهب ٧٧٤/٠ ، ٢٧٥٠ . (٢) شدرات الذهب ٢٧٨/٢ ، ٢٧٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) للصوء اللامع ۲/۲٪.

 <sup>(</sup>٤) هو يعقوب بن عبد الله المغربي، المالكي . قال ابن حجر: كان عارفاً بالفقه والأصول والعربية وانتفع الناس به. ومات في صفر سنة (٧٨٣) . شذرات الذهب٢٨٢/٦.

 <sup>(</sup>٥) هو الإمام الفقيه الحافظ ذو التصانيف الكثيرة المفيدة: سراج الدين أبو حفص عمر بن نور الدين أبى الحسن على بن أحمد بن محمد، ابن الملقن، الأنصارى، الشافعي، أحد شيوخ الشافعية وأثمة الحديث. ولد سنة (٧٢٣) وتوفى سنة (٨٠٤). الضوء اللامع ٢/١٠٠، طبقات الحفاظ ص٤٥، شذرات الذهب ٤٤/٧.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ٣٤٢/١.

#### آثاره العلمية:

ترك الشيخ رحمه الله ثروة ضخمة من المصنفات في مختلف الفنون، تدل بمجموعها على وفرة علمه ، واتساع أفقه.

#### وهاك مصنفاته:

### أولا: في الحديث وعلومه ورجال الحديث:

- ١ البيان والتوضيح لمن خرج له في الصحيح، وقد مُسَّ بَضْربٍ من التجريح.
   قال ابن فهد والسخاوي: « وهو أول ما صنف»(١).
  - ٢ المستفاد من مبهمات المتن و الإسناد. وسيأتي الكلام عليه فيما بعد .
    - ٣ ـ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (٢) .
      - **٤ -**أحبار المدلسين<sup>(٣)</sup> .
- - ذيل الكاشف. وهو ذيل على كتاب « الكاشف» للذهبى ، استدرك فيه ما فات الذهبى من رجال كتاب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، وضم إليه رجال مسند أحمد. وهو مطبوع(٤).
- ٢ الإطراف بأوهام الأطراف<sup>(٥)</sup>. نَبَّه فيه على أوهام المِزَّى في كتاب «تحفةالأشراف بمعرفة الأطراف».
- ٧ طرح التثريب بشرح التقريب. اشترك فيه مع والده وهو: شرح لكتاب والده «تقريب الأسانيد». وهو مطبوع (٢).
  - ٨ تحفة الوارد بترجمة الوالد ـ ترجم فيه لوالده(٧) .

<sup>(</sup>١) لحظ الألحاظ ص٢٨٧، الضوء اللامع ٢/١ ٣٤٣، البدر الطالع ٧٤/١، الأعلام ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) لحظ الألحاظ ص ٢٨٧، الضوء اللامع ٢/٣٤٣، البدر الطالع ٢٤/١، الأعلام ١٤٨/١، كشف الظنون ١٦٦/١

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣٤٣/١ ، البدر الطالع ٧٤/١ ، الأعلام ١٤٨/١ ، معجم المؤلفين ٧٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) طبع بتحقيق بوران الضناوي . ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت . ط أولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .

<sup>(</sup>٥) لحظ الألحاظ ص٢٨٧، الضوء اللامع ٣٤٣/١ البلبر الطالع ٧٤/١ الأعلام ١٤٨/١ كشف الظنون ١٧٧١. (٦) طبعته دار إحياء التراث العربي ببيروت .

<sup>(</sup>٧) لحظ الألحاظ ص٢٨٧، الضوء اللامع ٣٤٣/١، كشف الظنون ٢٧٦/١.

- ٩ شرح نظم «الاقتراح في الاصطلاح» لوالده (١٠).
- 1 الذيل على ذيل والده على الوفيات. افتتحه من سنة مولده (٢).
- ١٩ أربعون في الجهاد بدون إسناد. وهي أربعون حديثا جمعها، وكلها في الجهاد، وجردهامن الأسانيد(٣).
  - ١٢ جمع طرق حديث المهدى<sup>(٤)</sup> .
- ۱۳ مشرح سنن أبى داود. ولم يتم. كتب منه إلى أثناء سجود السهو سبع مجلدات سوى قطعة من الحج والصيام، أطال فيه النفس، وهو من أوائل تصنيفه، لم يكمله ولم يهذبه (٥).
  - **١٤ .** أمالي ولي الدين. وهي أمالي أملاها في الحديث<sup>(٦)</sup> .

### ثانيا: في الفقه وأصوله:

- 1. الدليل القويم على صحة جمع التقديم (V).
- ٢- تنقيح اللباب. وهواختصار لكتاب « لباب الفقه» للجويني (^).
- التحرير لما في منهاج الأصول من المعقول والمنقول. وهو نكت على كتاب « منهاج الأصول » للبيضاوي (٩).
- ١٠ تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوى. وهى نكت جمع فيها بين نكت ابن النقيب على « المنهاج»، ونكت النسائى على « التنبيه»، وتصحيح، « الحاوى »، لابن الملقن، و « التوشيح» للتاج السبكى، مع زيادات من كلام البلقينى وغيره (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٣٤٣، طبقات الحفاظ ص٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) وهو ذيل ذيل العبر في خبر من غبر. الضوء اللامع ٣٤٣/١، الأعلام ١٤٨/١، كشف الظنون ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣٤٣/١، لحظ الألحاظ ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) لحظ الألحاظ ص ٢٨٨، الضوء اللامع ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٣٤٣/١، كشف الظنون ١٠٠٥/٢، معجم المؤلفين ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٧) لحظ الألحاظ ص٢٨٧، الضوء اللامع ٣٤٣/١ كشف الظنون ٧٦١/١.

<sup>(</sup>٨) الضوء اللامع ٣٤٣/١، كشف الظنون ١٥٤١/٢.

 <sup>(</sup>٩) لحظ الألحاظ ص٢٨٨، الضوء اللامع ٣٤٣/١ كشف الظنون ٢/١٨٨٠٠٠.

<sup>(</sup>١٠) لحظ الألحاظ ص٢٢٨، الضوء اللامع ٣٤٣/١.

- مهمات المهمات. اختصر فيه كتاب « المهمات على الروضة» في الفروع للأسنوى،
   وأضاف إليه حواشي شيخه البلقيني على الروضة وغيرها(١).
- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. اختصر فيه شرح جمع الجوامع في أصول الفقه للسبك. (٢).
- ٧ شرح منظومة في الوضوء المستحب، وهي أربعون وضوء نظمها والده، ثم قام هو بشرحها(٢).
  - $\Lambda$  شرح على كتاب « الحاوى الصغير» في الفروع، للقزويني ( $^{(3)}$ ) .
  - ٩ عمل كتابا في « الأحكام »على ترتيب سنن أبي داود. كتب منه قطعاً متفرقة (°).
    - ١٠ جزء في الفرق بين الحكم بالصحة والموجب (٦).
    - ١٠ عمل نكتاً على « الإيضاح في المناسك » للنووي (٧).
      - ١٢ ـ اختصر « المنسك الكبير» للعزين جماعة (^).
    - ۱۳ اختصر « الكشاف» مع تخريج أحاديثه، وتتمات له (٩) .
      - 11. شرح الصدر بذكر ليلة القدر(١٠).

### كتب أخرى: ا

- ١ فضل الخيل وما فيها من الخير والنيل (١١).
- المعين على فهم أرجوزة ابن الياسمين. وهو شرح على أرجوزة فى الجبر والمقابلة
   لابن الياسمين (۱۲).

<sup>(</sup>١) لحظ الألحاظ ص٢٨٨، الضوء اللامع ٣٤٣/١، كشف الظنون١٩١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣٤٣/١، البدر الطالع ٧٤/١، كشف الظنون ٩٥/١، وقد حققه الدكتور محمود فرج سليمان وهو تحت الطبع.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١٨٦٧/٢. (٤) كشف الظنون ٢/٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٣٤٣/١. (٦) الضوء اللامع ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>V) الضوء اللامع ٣٤٣/١. (A) الضوء اللامع ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٩) الضوء اللامع ٣٤٣/١، البدر الطالع ٧٤/١.

<sup>(</sup>١٠) الضوء اللامع ٣٤٣/١، لحظ الألحاظ ص٢٨٨، كشف الظنون٢٠/٢.

<sup>(</sup>١١) لحظ الألحاظ ص٢٨٧، الضوء اللامع ٣٤٣/١، الأعلام ١٤٨/١، كشف الظنون ١٢٧٩/١.

<sup>(</sup>١٢) كشف الظنون ١٦٣/١، معجم المؤلفين ٢٧١/١.

- شرح على كتاب « النكت »، في علم الجدل(١) ، الأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي.
- الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية. وهي أجوبة عن أسئلة وجُّهها إليه تقى الدين بن فهد المكي (٢).
  - النهجة المرضية في شرح البهجة الوردية (٣) .
  - ٦ التعقبات على الرافعي . كتب منه نحو ستة مجلدات (٤) .
    - ٧ ـ شرح « النجم الوهاج في نظم المنهاج» لوالده (٥).
      - ٨ و له تذكرة مفيدة في عدة مجلدات (٦).
      - و جه الاختصار (٧).

### إحياؤه لمجالس الإملاء:

قال السخاوى فى فتح المغيث : «كان الإملاء انقطع قبل العراقى دهراً، وحاوله التاج السبكى، ثم الزين العراقى، حَنَّه ولده العراقى على إحيائه، فكان يتعللُ برغبة الناس عنه، وعدم موقعه منهم ، وقلة الاعتناء به، إلى أن شرح الله صدره لذلك. واتفق شروعه فيه بالمدينة المنورة وبعدة أماكن من القاهرة ».

وقال في النضوء اللامع في ترجمة الولى نقلاً عن ابن حجر:

« وكان مجلس الإملاء انقطع بعد موت أبيه، إلى أن شرع فيه، من ابتداء شوال سنة عشر و ثمانمائة، فأحيا به الله نوعاً من العلوم، كما أحياه قبل بأبيه ».

قال السيوطي في طبقات الحفاظ : « وأملي أكثر من ستمائة مجلس » .

وقد أملى في مكة حين حج سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة، كما أملى في نفس السنة بالمدينة النبوية .

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١٩٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) لحظ الألحاظ ص٢٨٧، الضوء اللامع ٣٤٣/١، كشف الظنون ١٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) لحظ الألحاظ ص ٢٨٨، الضوء اللامع ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) لحظ الألحاظ ص٢٨٨، الضوء اللامع ٣٤٣/١ ، البدر الطالع ٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) لحظ الألحاظ ص ٢٨٨، الضوء اللامع ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع ٣٤٣/١، البدر الطالع ٧٤/١، الأعلام ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٧) الضوء اللامع ٣٤٢/١.

### نماذج من شعره :

قال السخاوي في الضوء اللامع:

« ومن نظمه ـ ويقع فيه المقبول ـ ما كتبته عن غير واحد من أصحابه مما أنشده في أماليه:

> في الدنا ثم في القارعة راحما رحمة واسعة

إِنْ تُرِدْ رحمةً واسعة فارحم الخلق طُرا تجد

فقد صَبُوْتُ في الصَّبَا وشبْتُ في المشيب. يارب عفواً شاملاً لسائر الذنوب

#### و منه :

عند القدوم مجيئه بالـزاد . تزودوا فإن خير الزاد

قلت: القبيح أن يجيء مخالفا وأنشدونا عنه عن شيخه الجمال الأسنائي سماعاً مما قاله و قد رويته عن أصحابه:

ونحا إلى العلم العزيز الرافع والزم مطالعة العزيز الرافعي

وأسأل للأعمال حسن الخواتم

ومرتقبا من بعده عفو راحم

يامن سما نفسا إلى نيل العلا قلد سُميّ المصطفى و نسيبه وعن شيخه الجمال بن نباتة حضورا مما قاله، وقد رويته عن بعض أصحابه :

> دعوني في حل من العيش مانشيا(١) أمد إلى ذات الأساور مقسلتي

قالوا: القبيح من الكريم لضيفه

#### أخلاقه:

اتصف الشيخ ولي الدين رحمه الله بصفات جليلة، وشمائلَ نبيلة.

قال ابن حجر: « وكان من خير أهل عصره بشاشة وصلابةً في الحكم، وقياماً في الحق وطلاقةً وجهِ، وحسن خُلُقٍ، وطيب عِشْرَةٍ».

وقال السخاوى: « وأذن له غير واحد من شيوخه بالإفتاء والتدريس، واستمر يترقى لمزيد ذكائه حتى ساد، وأبدى وعاد، وظهرت نجابته ونباهته، واشتهر فضله، وبهر عقله،

<sup>(</sup>١) كذا ،ولم أتبين المعنى .

مع حسن خلقه وخلقته، ونور خطه، ومتين ضبطه، وشرف نفسه، وتواضعه، وشدة انجماعه، وصيانته، وديانته، وعفته، وطيب نغمته، وضيق حاله، وكثرة عياله».

وكان رحمه الله زاهداً، راضياً بالخشن من الثياب والمعاش ، ولما تولى قضاءالديار المصرية كان عازماً على عدم التحوّل عن جنس ثيابه، إلا أن جماعة قاموا عليه فألزموه تفصيل الرفيع من الثياب ،ووَرَّرُوا له أن في ذلك قوة للشرع، وتعظيماً للقائم به .

وقال ابن حجر: «وكان الغالب عليه الخير والتواضع وسلامة الباطن».

وقال البرهان الحلبي: « وهو عالم نشأ نشأة حسنة، في غاية من اللطافة والحشمة وحسن الخُلُق والحَلْق، كثير الأشغال والاشتغال من أول عمره إلى آخره».

وقال التقيُّ الفاسي: « وهو كثير الذكاء والمروءة والمحاسن، قاضٍ لحوائج الناس».

وقال: «كان يغلب عليه الخير والتواضع وسلامة الباطن».

ولما تولى القضاء كان يحض أصحابه على الاهتمام بإجابة من يلتمس منهم الشفاعة عنده ، عملاً بالسنة .

#### ثناء العلماء عليه:

قال التقى الفاسى: « أخدت عنه أشياء من تواليفه ومروياته، وانتفعت به كثيرا في علم الحديث وغيره ». وقال: « وهو أكثر فقهاء عصرنا هذا حفظاً للفقه وتعليقاً له وتخريجاً، وفتاويه على كثرتها مستحسنة، ومعرفته للتفسير والعربية والأصول متقنة، وأما الحديث فأوتى فيه حسن الرواية وعظيم الدراية في فنونه».

وقال الجمال بن موسى: « الإمام العلامة الفريد، شيخ الحفاظ، هو أشهر من ان يوصف».

وقال البرهان الحلبي : « وكان بعد موت الجلال البلقيني أوحد فقهاء مصر والقاهرة، وعليه المعتمد في الفتيا» .

وقال البدر العيني: «كان عالما فاضلاً، له تصانيف في الأصول والفروع، وفي شرح الأحاديث، ويد طولي في الإفتاء».

قال السخاوى : « وسمعت من يقول: إنه كان في تقريره للعلم كأنه خطيب، فصاحةً وطلاقةً وإعراباً، بل لو رام شخص كتابة ذلك تمكن منها إن كان سريعها».

وقد جعله والده ثاني ثلاثة يرجع إليهما بعده في علم الحديث .

قال السيوطي في طبقات الحفاظ في ترجمة ابن حجر :

« ولما حضرت العراقيُّ الوفاة قيل له : من تخلف بعدك ؟ قال: ابن حجر، ثم ابني أبوزرعة، ثم الهيثمي » .

#### عزله عن القضاء:

لما تولى الشيخ رحمه الله القضاء في شوال سنة أربع وعشرين سار فيه بعفة ونزاهة وصرامة، ولم يمالئ أحداً، ولم يداهن حُكَّاماً ولا أمراء، ولم يحاب قريباً ولا بعيداً، مما أوغر عليه صدور الكثيرين، وبعضهم كان من تلاميذه، فتعاونوا وتمالؤوا مع بعض ذوي النفوذ، فَسَعَوْا إلى الأشرف بَرْسِبَاى ليخلعه، وتم لهم ذلك في ذي الحجة سنة خمس وعشرين، وقد تألم الشيخ لذلك.

قال ابن حجر: « وصرف عنه، فحصل له سوء مزاج من كونه صرف ببعض تلامذته، بل ببعض من لايفهم عنه كما ينبغي ،فكان يقول: لو عزلت بغير فلان ماصَعُبَ عَلَيَّ ».

قال السخاوى: « وممن ساعد في صرفه: قصروه، أمير اخور، وابن الكويز كاتب السر،و العلاء بن المغلى قاضي الحنابلة .

وظهرت كرامة الوالى فى المتعصبين فى عزله، وأكبرهم العلاء ، فإنه قام بقلبه وقالبه فى صرفه، لكونه كان يتتلمذ عليه، فأحب أن يكون رفيقه ممن يعرف له دون من يتعاظم عليه، فانعكس الأمر، وندم بعد أن تورط، وصار يبالغ فى نقيض ما كان منه، بحيث كتب على فتيا بالغ فيها فى الحَطَّ عليه، ثم عوقب بأن أصيب بولده قبل إكمال الحول من عزل الولى، ثم أصيب فى نفسه. قاله شيخنا (يعنى ابن أصيب بولده قبل إكمال الحول من عزل الولى، ثم أصيب فى نفسه. قاله شيخنا (يعنى ابن حجر) قال: وكذا صنع الله بابن الكويز، فإنه كان الأصل الكبير فى ذلك، لامتناع الولى من إجابته فى أخذ مجمع الزوائد بخط مؤلفه، ولغير ذلك ، فلم ينتفع بنفسه بعد الاقليلاً، واستمر موعوكا ستة أشهر، إلى أن مات عقب الولى بشهر واحد. ومجتمع الكل عند الله».

#### مرضه:

تأثر الشيخ رحمه الله بما حصل له من صرف القضاء ببعض تلامذته، فساء مزاجه، وكان حصل له طحال فتداوى بشرب الخل كل يوم، فعوفى، وحج، فلما عزل عاد إليه الوجع، فظنه الطحال فتداوى بالخل، فإذا به وجع الكبد، فحمى كبده، وعالجه الأطباء أزيد من شهرين، ثم عرض له وعك وحمى عظيمة، إلى أن آل أمره إلى الإسهال، فأفرطه إلى أن مات.

#### و فاته:

وبعد هذه الحياة الحافلة بجلائل الأعمال ألقت سفينة حياته المباركة مراسيها يوم الخميس سابع عشر شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة، وقيل: توفى فى رمضان فى السابع والعشرين منه.

ودفن عند والده بتربة طشتمر من الصحراء، خارج باب البرقية بالقاهرة .

# المبحث الثاني كتاب المستفاد من مبهمات المتن و الإسناد عرض إجمالي للكتاب موضوع التحقيق وبيان منهج مصنفه فيه

1 - اسم الكتاب : « المستفاد من مبهمات المتن والإسناد» (١).

٢ - موضوع الكتاب : ذكر الأحاديث التي في متنها أو سندها مبهم، ثم بيان هذا المبهم
 وتسميته.

#### ٣ ـ أبوابه ومباحثه:

ـ مقدمة: ذكر فيها فوائد معرفة المبهم، والمصنفات فيه، وخطته في كتابه، والرموز التي استخدمها .

١ ـ كتاب الإيمان وعدد أحاديثه (١٦) ستة عشر حديثاً.

٢ ـ كتاب العلم وعدد أحاديثه (٨) ثمانية أحاديث.

٣ ـ كتاب الطهارة وعدد أحاديثه(٤١) واحد وأربعون حديثاً .

٤ ـ كتاب الصلاة وعدد أحاديثه (٧١) وأحد وسبعون حديثاً .

٥ ـ باب الجمعة وعدد أحاديثه (٩) تسعة أحاديث.

٦ - كتاب الجنائز وعدد أحاديثه (٢٢) اثنان وعشرون حديثاً .

٧ ـ فصل فيمن تكلم بعد الموت وعدد أحاديثه (٣) ثلاثة أحاديث.

٨ - فصل في الصبر على موت الأولاد ونحوه وعدد أحاديثه (٥) خمسة أحاديث .

<sup>(</sup>۱) هكذا اسمه على المخطوطات، وهكذا ذكره أكثر العلباء ، إلا أن السخاوى في الضوء اللامع ٣٤٢/١ والشبوكاني في البدر الطالع ٧٤/١ قالا: « المستجاد في مبهمات المن والإسناد» على أن السخاوى رحمه الله قد سماه في فتح المغيث ٢٧٤/٣ (المستفاد من مبهمات المن والإسناد ، وفي هذه التسمية حذف ، والأصل : المستفاد من بيان ، أو معرفة مبهمات المن والإسناد .

- ٩ \_ كتاب الزكاة وعدد أحاديثه (٢٠) عشرون حديثاً.
- ١٠ كتاب الصيام وعدد أحاديثه (٢٣) ثلاثة وعشرون حديثاً.
  - ١١ ـ فصل في ليلة القدر وعدد أحاديثه (٢) حديثان .
  - ١٢٠ كتاب الحج وعدد أحاديثه (٣٢) اثنان وثلاثون حديثاً .
    - ١٣ ـ باب الأضحية وعدد أحاديثه(٢) حديثان.
    - ١٤ ـ باب الأطعمة وعدد أحاديثه (٦) ستة أحاديث .
- ه ١ ـ باب الأشربة وآداب الأكل وعدد أحاديثه (١٣) ثلاثة عشر حديثاً
  - ١٦ باب الطبِّ والرُّقَى وعدد أحاديثه (٨) ثمانية أحاديث.
    - ١٧ ـ باب التَّوكُّل وعدد أحاديثه (٣) ثلاثة أحاديث .
      - ١٨ \_ باب اللباس وعد د أحاديثه (٨) ثمانية أحاديث.
        - ١٩ ـ باب النَّذر وعدد أحاديثه(٦) ستة أحاديث .
      - . ٢ ـ كتاب البيوع وعدد أحاديثه (٧) سبعة أحاديث .
        - ٢١ باب الربّاوعدد أحاديثه (٨) ثمانية أحاديث.
        - ۲۲ \_ بأب الرهر وعدد أحاديثه (۱) حديث واحد .

  - ٢٣ ـ باب المزارعة والمخابرة وعدد أحاديثه (٤) أربعة أحاديث.
    - ٢٤ ـ باب القرض وعدد أحاديثه (٤) أربعة أحاديث .
      - ٢٥ ـ باب الشُّفعة وعدد أحاديثه (١) حديث واحد .
    - ٢٦ ـ باب الغَضْب وعدد أحاديثه (١) حديث واحد .
      - ٢٧ ـ باب الجعالة وعدد أحاديثه (٢) حديثان .
      - ٢٨ ـ باب المناضلة وعدد أحاديثه (٢) حديثان .
    - ٢٩ ـ باب إحياء الموات وعدد أحاديثه (٢ ) حديثان .
      - ٣٠ ـ باب اللَّقَطَة وعدد أحاديثه (١) حديث واحد .

- ٣١ ـ باب الهبة والعُمْري و نحوهما وعدد أحاديثه (٦) ستة أحاديث.
  - ٣٢ ـ باب الوصية وعدد أحاديثه (٢) حديثان .
- ٣٣ ـ باب العتق وصحبة المماليك وعدد أحاديثه (١٠) عشرة أحاديث.
  - ٣٤ ـ باب الكتابة وعدد أحاديثه (١) حديث واحد .
  - ٣٥ كتاب الفرائض وعدد أحاديثه (٣) ثلاثة أحاديث.
  - ٣٦ ـ كتاب النكاح وعددأحاديثه (٢٦) ستة وعشرون حديثاً .
    - ٣٧ \_ باب الوليمة وعدد أحاديثه (٤) أربعة أحاديث .
      - ٣٨ ـ باب حق الزوج وعدد أحاديثه (٢) حديثان .
    - ٣٩ \_ باب عشرة النساء وعدد أحاديثه (٤) أربعة أحاديث .
      - . ٤ \_ باب الخُلع وعدد أحاديثه (١) حديث واحد .
      - ٤١ ـ باب الطلاق وعدد أحاديثه (١٠) عشرة أحاديث.
        - ٤٢ ـ باب الظهار وعدد أحاديثه (١) حديث واحد .
          - ٤٣ ـ باب اللعان وعدد أحاديثه (٢) حديثان .
          - ٤٤ ـ باب العدّد وعدد أحاديثه (٦) ستة أحاديث.
    - ه ٤ ـ باب لحَاق النسب وعدد أحاديثه (٣) ثلاثة أحاديث .
    - ٤٦ ـ باب إثبات القائف وعدد أحاديثه (١) حديث واحد .
      - ٤٧ \_ كتاب الأيمان وعدد أحاديثه (٩) تسعة أحاديث .
      - ٤٨ ـ كتاب الرضاع وعدد أحاديثه (٤) أربعة أحاديث.
        - ٤٩ ـ كتاب الحضانة وعدد أحاديثه (٣) ثلاثة أحاديث .
- · ٥ كتاب الحدود : باب حد الزنا وعدد أحاديثه (٩) تسعة أحاديث .
  - ٥١ ـ باب حد السرقة وعدد أحاديثه (٩) تسعة أحاديث .
  - ٢٥ باب حد الشرب وعدد أحاديثه (٣) ثلاثة أحاديث.

٥٣ ـ باب حد المحاربة وعدد أحاديثه (١) حديث واحد.
 ٥٥ ـ باب حد السَّاب وعدد أحاديثه (١) حديث واحد.

ه ٥ ـ كتاب القِصَاص وعدد أحاديثه(٦) ستة أحاديث .

٥٦ ـ باب الدّيات وعدد أحاديثه (٥) خمسة أحاديث .

٥٧ \_ كتاب السير وعدد أحاديثه (٤٥) أربعة و خمسون حديثاً

٥٨ ـ فصل في الفيء والغنيمة وعدد أحاديثه (٣) ثلاثة أحاديث .

٥٩ ـ فصل في الشهداء وعدد أحاديثه (٢) حديثان .

. ٦ - باب الإمارة وعدد أحاديثه (٩) تسعة أحاديث .

٦١ - كتاب القضاء والشهادات وعدد أحاديثه (٧) سبعة أحاديث.

٦٢ ـ كتاب الأدب وعدد أحاديثه (٤١) واحد وأربعون حديثا .

٦٣ ـ كتاب الزهد وعدد أحاديثه (٥) خمسة أحاديث .

٦٤ ـ كتاب التفسير وأسباب النزول وعدد أحاديثه (٤٢) اثنان وأربعون حديثا .

٦٥ ـ كتاب القراءات وفضل القرآن وآداب القراءة وعدد أحاديثه (١٠) عشرة أحاديث.

٦٦ - كتاب الرؤيا وعدد أحاديثه(١) حديث واحد .

٦٧ ـ كتاب الفتن وعدد أحاديثه(١٤) أربعة عشر حديثا .

٦٨ ـ كتاب بر الوالدين وعدد أحاديثه (٢) حديثان .

٦٩ \_ كتاب الأدعية والذكر وعدد أحاديثه (١٤) أربعة عشر حديثا .

٧٠ ـ كتاب علامات النبوة وعدد أحاديثه(٢٦) ستة وعشرون حديثا. .

٧١ ـ كتاب المناقب وعدد أحاديثه (٢٦) ستة وعشرون حديثا .

٧٧ ـ كتاب أخبار الأولين وعدد أحاديثه (٦) ستة أحاديث .

٧٣ \_ كتاب ذكر القيامة وعدد أحاديثه (٤) أربعة أحاديث.

- ثم ذكر ما أورده ابن طاهر ، مقتصرا فيه على ذكر المبهم ، من غير إيراد حديث له. - ثم ضم إلى ذلك فوائد يسيرة من جنس ما ذكر ابن طاهر .
  - ـ ثم ذكر فصولاً لا تعلق لها بالمبهمات ، نقلا عن النووي في الإشارات .

#### منهج المصنف فيه:

سار المصنف في تأليفه على النحو التالي :

- ١ رتبه على كتب وأبواب الفقه ، بدءاً بكتاب الإيمان ، وانتهاء بكتاب ذكر القيامة ،
   وذلك ليسهل الكشف منه على من أراد ذلك .
- ٢ جمع في كتابه الكتب الآتية: « الأسماء المبهمة » للخطيب ، واختصار النووى له المسمى « الإشارات »، و « غوامض الأسماء المبهمة » لابن بشكوال، و « إيضاح الإشكال » لابن طاهر المقدسى .
- ٣- يسوق الأحاديث من هذه الكتب مُختصراً الأسانيد والمتون ، فيذكر أولاً مصدرالحديث ، وذلك بأن يذكر رمزه وسيأتى ذكر هذه الرموز في المقدمة ثم يذكر اسم الصحابي ، أو غيره راوى الحديث الأعلى ثم يذكر متن الحديث ، مكتفياً بذكر موطن الإبهام فقط ، ثم يذكر البيان ويعزوه إلى قائله(١)، عاريا عن الدليل، فإن كان له تعقيب عليه ذكره ، وميزه بقوله « قلت » .
- ٤ زاد على الكتب السابقة أحاديث ، غالبها من المبهمات الواقعة في الإسناد ، وهو يذكرها غالبا في آخر كل كتاب أو باب .
- يقدم في الغالب ما اجتمع عليه الأربعة السابقون ، ثم يتبعه بما اتفق عليه ثلاثة منهم ،
   ثم بما اتفق عليه اثنان ، ثم ما انفرد به واحد ، وفي الحالة الأخيرة يبدأ غالباً بالخطيب، ويتبعه بابن بشكوال ، ثم ابن طاهر ، ثم النووى . وهذا الترتيب ليس مطرداً في الكتاب ، وإنما هو الواضح في أغلب الكتاب .

<sup>(</sup>١) فإن كان تفسير المبهم في كتاب واحد اكتفى بذكر رقمه على الحديث عن إعادته عند ذكر المبهم ، وكذا إذا كان في كتابين فأكثر واتفقا على تفسيره ، فإن اختلفا ذكر قول كل واحد عقب رقمه ، وإذا حكى أحدهما قولا لم يَحْكِه الآخر فإنه يجزم أولا بما اتفقا عليه ، ثم يذكر رقم الذي زاد ذلك القول ويورده عقبه . انظر صـ ٩٧ .

#### مصادره التي اعتمد عليها:

ذكر المصنف أنه جمع في كتابه هذا كتب : الخطيب، وابن بشكوال ، والنووى، وابن طاهر. فهذه هي مصادره الأساسية .

هذا في المبهمات التي نقلها عن هذه الكتب.

أما المبهمات التي زادها ـ وغالبها في الإسناد ـ فلم يذكر أنه اعتمد فيها على كتاب ما بعينه، إلا أنه ـ غالباً ـ يذكر مخرجي الحديث عقبه .

وقد اتضح لى من خلال معايشة الكتاب ودراسته وتحقيقه أنه اعتمداعتماداً كبيرا على كتابي المزى: « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » و « تهذيب الكمال » ، مع أنه لم يُشيِرْ إلى ذلك إلا قليلاً ، كما في الخبر ( ١١٩) .

#### قيمة الكتاب و أهميته:

تتضح أهمية هذا الكتاب فيما يلي :

- ١ ـ أنه يعتبر موسوعة في معرفة المبهمات ، حيث قد جمع المصنف فيه ما تناثر عند غيره ،
   ثما يوفر على الباحث عناء البحث في كتب متعددة .
- ٢ ـ أنه أضاف إلى ما سبق عند غيره مجموعة من الأحاديث بلغت نحو ربع الكتاب ،
   ومعظمها في مبهمات الإسناد ، وهي أهم وأكثر نفعاً .
- ٣ ـ أنه رتّبه ترتيبا جَيّدًا على أبواب الفقه، مما يُسَهل على الباحث الوصول إلى بغيته بغير عناء.
- ٤ ـ أنه الكتاب الوحيد الذى جمع هذا العدد من الأحاديث التى فى متنها أو سندها مبهم.

مما سبق يتضح مدى أهمية الكتاب ، ومدى حاجة الباحثين إلى مادته الموسوعية الغزيرة.

وقد قال السيوطي والكتاني عن الكتاب : « وهو أحسن ما صُنّف في هذا النوع »(١).

<sup>(</sup>١) تدريب الراوى ٣٤٢/٢ ، الرسالة المستطرفة ص ٩٢ .

#### مثالب الكتاب:

ومع الأهمية الكبرى للكتاب ، فإنه لا يخلو من بعض الملاحظات الشكلية التي لا تغُضُ من قيمته ، ولا تنقص من أهميته، والتي قد يكون بعضها بفعل النُسَّاخ ، أو قد يكون للمصنف فيها قصد لم أستطع أن أتبينه .منها :

١ - أنه لم يُوف ً - أحيانًا - بما اشترط على نفسه فى المقدمة ، من أنه إذا اتحد الحديث فى كتابين من الكتب المجموعة جعله حديثاً واحدًا، ورقم له بما يدل على ذلك .

وقد تعددت هذه الملاحظة على النحو التالي :

أ- تكرير الحديث بنفس خبر الإبهام والبيان ، وذلك واضح في الخبر (٣٥٣) والخبر الذي يليه ، فهما خبر واحد ، ذكره الخطيب وابن بشكوال وابن طاهر ، فذكر المصنف أولا الرقم الذي يجمعهم وهو (ع) وساق الحديث ، ثم ذكر رقم الخطيب ، وعزا الحديث إليه .

ومثل ذلك في الخبر ( ٣٥٥) فقد كرره عقب الخبر (٣٩١) ، وكذلك الخبر (٣٦٥) فقد كرره عقب الخبر (٥٧) .

ب ـ أن يكون الخبر قد سيق لبيان مبهم في متنه ، وفي أحد أسانيده، مبهم ، فيكرره في الموضعين ، كما في الجبر (٢٠٢) والحبر (٢١٦) في حديث ثوبان « أفطر الحاجم والمحجوم »، ففي الموضع الأول فسر المحتجم ، وفي الموضع الثاني فسر أحد المبهمين في الإسناد ، وهو الراوي عن ثوبان .

جدان يكون في الحديث أكثر من مبهم ، يذكر بعضهم بعضها ، ويذكر غيره البعض الآخر ، كما في الخبر (٢٩٥) والخبر (٤١٦) في قصة أخت عقبة بن عامر ، التي نذرت أن تمشى إلى البيت الحرام ، حافية غير مختمرة ، فقد كان المبهم في الخبر الأول : أخت عقبة ، وكان المبهم في الخبر الثاني : عقبة نفسه .

٢ - أنه فى ذكره لأحاديث الخطيب ، ينقل لفظ اختصار النووى ، لا لفظ رواية الخطيب ، وهذا قد يوهم تعدد خبر واحد ذكر عند الخطيب وغيره ، لاختلاف ألفاظ الاختصار عن الأصل ، وذلك كما فى الخبر (٣٥ ٣) والذى يليه .

٣ - أنه اعتمد في ذكر مبهمات الأسانيد وبيانها على كتابي المزي « تحفة الأشراف »

و «تهذيب الكمال» ، دون أن يشير إليهما في غالب الأحيان . وقد كان من الأوجب أن يعتمد على كتب الحديث نفسها في ذلك ، ولهذا فإن بيانه جاء في بعض الأحيان قاصراً، إذ يعزو البيان إلى أحد كتب السنن أو المسانيد ، بينما هو موجود في الصحيح .

٤ ـ أنه لم يراع الترتيب الفقهى المناسب أحيانا ، فقد أورد كتاب « الأيمان » بين كتابى
 « إثبات القائف » و « الرضاع » ، وفصل بينه وبين كتاب « النذور » الذى جعله بين
 كتابى « اللباس » و « البيوع » فى حين أن كتابى « الأيمان » و « النذور » متلازمان غالبا .

م أنه \_ أحيانا \_ يورد الأحاديث في غير الباب المناسب لها ، كما في الخبر (٥٣٣) «الندم توبة » والخبر (٥٣٤) « هجرة المسلم سنة كدمه » ، فقد أوردهما في كتاب «القضاء والشهادات » ، وكان حقه أن يوردهما في كتاب « الأدب » ، فهما به أشبه .

وقد يُعتذر له عن هذين الخبرين بأنه ربما أوردهما في « الأدب » ، ولكن سبق قلم النُسَّاخ ، فوضعوهما في القضاء ، النُسَّاخ ، فوضعوهما في القضاء ، بخاصة وأنه قد ذكرهما في آخر كتاب القضاء ، ووراءهما مباشرة كتاب « الأدب » .

ومع هذا فللكتاب قيمة علميةً محترمةً وهامةً، لا يجادل في ذلك منصف، والسعيد من عُدَّت سقطاته.

米米米米





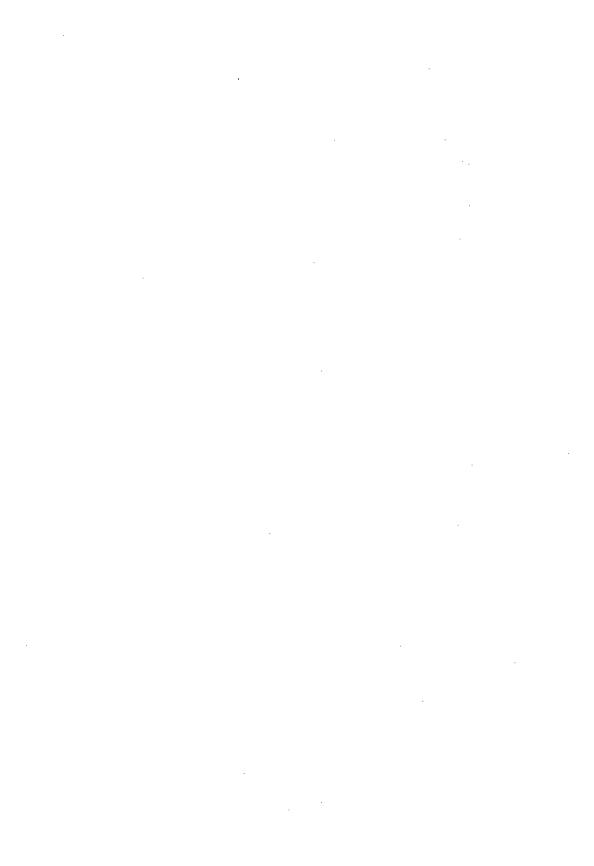

#### مقدمةالتحقيق

## وصف نسخ الكتاب :

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ:

### الأولى :

محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٤٩٤ مصطلح حديث )، ومصورة على الميكروفيلم برقمى (٢١٥ الكتب المصرية تحت رقم (٤٦١ )، وتقع في (٧١) ورقة (١٤١ صفحة )، طول الصحيفة ١٨ سم ، وعرضها ١٣ سم ، وعدد مسطرتها ١٩ سطرا ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر : ١٥ كلمة ، وتقع في مجلد واحد .

وتاريخ النسخ: ٨٠٥ هـ.

واسم الناسخ : عبد الله بن محمد بن جعفر بن منصور الغزي .

وكتب في الورقة الأولى :

( كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد . تأليف شيخنا وابن شيخنا الإمام العالم العلامة الحافظ ، أقضى القضاة ، ولى الدين أبو زرعة أحمد بن سيدى الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام ، حافظ العصر ، زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبى بكر بن إبراهيم بن العراقي، أمتع الله تعالى الوجود بوجودهما...(١) من بركاتهما. أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين».

وعلى نفس الورقة خاتم دار الكتب المصرية سنة ١٣٤١ وعليها تمليكة ،. نصها : «تشرف بتملكه الفقير ... (٢) أبو السعود الكواكبي غفر ... (٣) .

وبأسفل الصفحة كلام غير واضح.

 <sup>(</sup>١) في الأصل كلمة غير مقروءة، ولعلها و وأفاد » .

وعلى الصفحة الأولى من الورقة الثانية ما يلى: « ... (١) هذا المحل جعفر ... (٢) لى مسار له عبد الرحمن ... (٢) مدى الخطيب . ملا حمد به سلم إليه » .

وفي أعلى الورقة (٥١) يوجد سواد لعله سواد حبر أخفى بعض الكلمات في حوالي ثمانية أسطر . وفي الصفحة الأخيرة ما يلي :

« الحمد لله . أخبرنى سيدنا وشيخنا أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقى ، والد سيدنا الشيخ الإمام ولى الدين أبى زرعة مؤلف هذا الكتاب ، أمتع الله تعالى بوجودهما ، أن مولد ولده أقضى القضاة ولى الدين المشار إليه فى ثالث شهر ذى الحجة الحرام سنة اثنتين وستين وسبعمائة ، بمنزله ، بشاطئ نيل مصر . والحمد لله رب العالمين » .

وفي أسفل الصفحة تمليكة نصها ما يلي :

« ملكه بالابتياع الشرعى العبد الفقير إلى الله تعالى آمين ، أحمد بن أحمد بن ... (٤) خالد ، العراقى أصلا ، الحنفى مذهبا ، راجياً من الله القدير الغفران من جميع المعاصى ، فإنه كريم مسامح لطيف جواد ، وهو أرحم الراحمين . وذلك فى النصف من شهر رمضان الخير سنة ثمان وأربعين وثمانمائة وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

وقد اعتمدتُ هذه النسخة أصلاً ، وذلك للأسباب التالية :

١ - لأنها كُتبت في عصر المصنّف ، فقد نسخت سنة (٥٠٨).

٢ - لأن عليها إجازة بخط المصنف ، وسأذكره نصها بعد ، وهذا يعنى أنها عُرِضت عليه
 وأقرَّها .

٣ ـ لأنها مُصَحَّحَةٌ ، وعلى هامشها تصحيحات كثيرة .

٤ ـ لوضوح خطها وجودة رسمها .

وهذا نص إجازة المصنف التي ناولها لِنَاسخ هذه النسخة وغيره ، وكتبها بخط يده: «الحمد لله. ناولت هذه المجلدة من جمعي لمالكها الشيخ الفاضل الرحَّال ذي الفوائد جمال الدين عبد الله بن محمد بن جعفر الغُزَّي ، نفع الله به ، وأذنت له أن يرويها عني، وجميع ما يحق لي عني روايته .

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) حروف ضائعة مكان النقط.

<sup>(</sup>٤) يوجد سواد يحجب ما تحته .

وكذلك ناولتها لسيدنا الشيخ الإمام العالم المحدث مفيد الطالبين ، بركة المسلمين...(١) خالد بن إسحاق بن سيف ... (٢) أمتع الله بعوائده ، ولسيدنا الشيخ الإمام العالم البارع ، حجة أهل الطلب ، كنز الأدب ، برهان الدين إبراهيم بن سيدنا ومولانا قاضى القضاة جمال الإسلام بهاء الدين ... (٣) أمتع الله بعوائده .

وأجزت لهما أن يرويا عنى جميع مروياتي ومصنفاتي . وذلك سادس عشر المحرم سنة خمس وثمانماثة . كتبه أحمد بن العراقي ».

على أنه قد فات هذه النسخة بعض الأحاديث ، كالأحاديث من رقم (١٥) إلى رقم (٦٥) ، ولعل هذه الأحاديث مما زاده المصنف بعد كتابة هذه النسخة . وكثيرا ما يقول كاتب هذه النسخة في نهاية الأبواب : ترك المصنف هاهنا بياض سطر أو سطرين ، ونحو ذلك .

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ك).

#### الثانية:

محفوظة بمعهد إحياء المخطوطات العربية برقم (٤٢٢ حديث) وهي عن نسخة شيخ مراد أفندي ١/٩٤ مكرر .

وتقع في(٦٦) ورقة (٣٢ صفحة)، وطول الصحيفة ٥ و ٢٨ سم، وعرضها ٥ و ٢٠ سم، وعدد مسطرتها : (٥٣) سطرا ، ومتوسط الكلمات في السطر (٢٣) كلمة .

وتاريخ النسخ : ١١٦ هـ .

اسم الناسخ: أحمد بن محمد الحموي.

وكتب في الورقة الأولى :

« كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد ، جمع الشيخ العالم العلامة الحافظ ، شيخ الإسلام ، الشيخ ولى الدين أحمد ، ولد الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ ، فريد عصره، وحيد دهره ، شيخ الإسلام ، الشيخ زين الدين عبد الرحيم العراقي ، لطف الله بهما في الدنيا والآخرة ، ونفع المسلمين بعلومهما . آمين » .

<sup>(</sup>١) لم أتبين رسمها ، ولعله زين الدين . (٢) كلمة لم أستطع قراءتها .

<sup>(</sup>٣) كلمة لم أستطع قراءتها .

وعلى نفس الورقة خاتم غير مقروء .

ومع أن الخط دقيق جداً وصغير ، فإنه جيد وواضح .

وهذه النسخة جيدة ومنمَّقة ، وخالية من الهوامش . وهي النسخة الوحيدة التي فيها رقم (ف) ، الذي يشير به المصنف إلى أن الحديث فات النووي في اختصاره .

وقد سقط من هذه النسخة بعض الأحاديث ، كالأحاديث من (٦٣) إلى (٦٥) وغيرها . ورمزت لهذه النسخة بالرمز «خ».

#### الثالثة:

نسخة محفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم (٢٨٦ مجاميع) ٨٧٩٣ ، ضمن مجموعة في مجلد بقلم معتاد قديم (١).

وتقع في (٩٨) ورقة (١٩٦ صفحة )، طول الصحيفة ١٨ سم، وعرضها ١٣ سم، وعدد مسطرتها (١٥) سطرا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر (٨) كلمات .

وتاريخ النسخ : ٨٠٥ (٢).

واسم الناسخ: يوسف بن يوسف بن محمد (٣) بن جعفر بن يعقوب.

وقد ضاعت الورقة الأولى التى عليها عنوان الكتاب ، كما ضاعت الورقة التى بعدها، ولذا قال كاتب فهرست المكتبة الأزهرية : «كتاب في المبهمات لم يعلم جامعه، جمع فيه المبهمات في الحديث متناً وسنداً ، مع تلخيص كتاب أبى محمد بن سعيد المصرى ، والخطيب البغدادى ، وابن بشكوال ، وابن طاهر المقدسي ، ورتبه على أبواب الفقه» (٤).

وبهذه النسخة آثار رطوبة ، وأكل أرضة ، وترميم .

وبهامش هذه النسخة تصحيحات وتعليقات متعددة كتبها الناسخ ، كما أن بهامشها زيادات زادها الناسخ ، وعلَّم لها بالزيادة ، وهي تسعة أحاديث ، منها أربعة أحاديث ذكرها المصنف في مواضعها ، فزيادتها لا معنى لها ، كما أن منها حديثا ذكره المصنف في موضعين من الكتاب ، لكن اختلف راوى الحديث بالإبهام عما عند المصنف .

<sup>(</sup>١ - ٤) انظر فهرس المكتبة الأزهرية ١/٥٨٠، ٥٨١.

وهذه النسخة جيدة الخط ، إلا أن بها أخطاء وتصحيفات كثيرة ، تظهر عند المقارنة.

وفي الورقة الأخيرة من النسخة ما يلي : « طالعه العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الحليم الفيومي » وفي الناحية الأخرى ما يلي : « بلغ مقابلة بالأصل المنقول ، فوافق وصح».

ورمزت لهذا النسخة بالرمز « ز » .

هذا ، وقد طبع الكتاب في مطابع الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بتصحيح وتعليق الشيخ حماد بن محمد الأنصاري .

وقد ذكر الشيخ حماد أنه اعتمد على نسخة مكتبة أحمد عارف حكمة الله الكائنة بجوار المسجد النبوى في ناحية القبلة ، وهي بخط أحمد عارف صاحب المكتبة ، كتبها عام ألف ومائة وثلاثة وعشرين هجرية في عشر خلت من المحرم .

وقد لاحظت كثرة الأخطاء المطبعية والموضوعية في هذه الطبعة ، وأن الشيخ لم يزد على أن نَسَخَ الكتاب ، وأضاف إليه تعليقات قليلة ، لا تبلغ ـ على طول الكتاب ـ نحو ثلاثين سطرا ، كما لاحظت أن النسخة منقولة عن نسخة معهد إحياء المخطوطات العربية السابق وصفها ، لتشابههما التام في أغلب الكتاب .

وقد رأيت استبعاد هذه النسخة المطبوعة من النسخ التي اعتمدت عليها ؛لكثرة أخطائها ، ولأنه ليس فيها أى إضافات مفيدة أو ذات بال ، ولأن اعتمادها لا يعنى سوى زيادة الهوامش بكثرة، للتنبيه على خطأ أو تصحيف أو مخالفة .

#### منهجي في التحقيق:

- اتبعت في تحقيق الكتاب ما يلي :
- ١ حافظت على نص المخطوط كما هو ، إلا إذا كان ما فى المخطوط غلطاً بيناً ، فإنى
   أقوّمه، وأشير إلى ذلك فى الهامش .
- ٢ اعتمدت نسخة « ك » أصلا ، فأثبت نصها ، وأشير إلى اختلاف النسخ الأخرى ـ إن
   و جد ـ في الهامش ، إلا إذا كان نص « ك » غلطاً واضحاً ، فإني أثبت الصواب وأشير
   في الهامش إلى ذلك .
- وكذلك إذا كان في النسخ الأخرى زيادات مفيدة وهامة ، فإني أثبتها ، وأشير في الهامش إلى سقوطها من « ك » ، فإن كانت زيادات غير هامة ، كالترضي والترحم ونحو ذلك ، أشرت إليها في الهامش .
  - ٣ ـ رقمت أحاديث الكتاب ترقيمين : ترقيما عاماً ، وترقيما خاصاً :
  - ـ الترقيم العام : لعنوان الحديث ، وهو الذي أقصده ، حين أقول : الحبر ( ) .
    - والترقيم الخاص: للأحاديث التي أوردها ، سواء بالإبهام أو بالبيان .
- ٤ أبدأ أولا بذكر الرواية أو الروايات التي وقع فيها الإبهام ، ثم أذكر البيان ، وأسرد أدلته.
- عند البیان أذكر اسم المبهم وأترجم له ترجمة قصیرة ، وأشیر إلى بعض مصادر الترجمة.
- ٦ تحرَّيت الموضوعية في مناقشة البيان الذي يذكره المصنف ، فإن كان الحق معه أقررَتُ
   به وأوضحته ، وإلا بينت ذلك ، وذكرت أدلة الصواب .
- ٧ ـ إن كانت هناك آراء أخرى فى البيان لم يذكرها المصنف ، فإنى أذكرها بأدلتها،
   وأناقشها ، وأعلم عليها بحرف (ز) ، إشارة إلى أنها زيادة من عندى .
- ٨ اجتهدت في التوفيق بين الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض ، إما بالجمع بينها، وإما
   بترجيح واحد منها على الآخر ، ولا أعرج على فقه الحديث إلا في هذه الحدود .
- ٩ قمت بشرح الألفاظ الغريبة الواقعة في بعض الروايات ، معتمداً على كتب اللغة

- وغريب الحديث والشروح.
- ١٠ أكتب المخطوط في أعلى الصحيفة بخط أسود كبير ، وأفصل بينه وبين التحقيق بخط ، وأجعل التحقيق بخط أصغر وغير أسود، وأفصل بين التحقيق والهوامش بخط آخر.
- 11 ـ قمت بعمل فهارس موضوعية في آخر الكتاب ، تسهيلاً على الباحث ، وتيسيراً على الطالب.

#### منهجي في التخريج:

اتبعت في تخريج أحاديث الكتاب ما يلي :

- ١ أسوق الحديث بإسناده ، مقتصراً في المتن على موضع الإبهام أو البيان ، إن كان الحديث طويلاً .
  - ٢ \_ أذكر أقرب الروايات لفظاً إلى لفظ المصنف، ثم أخرج بقية الطرق.
- ٣ ـ اتبعت فى التخريج طريقة الاستيعاب ، بحيث أُخَرِّج الحديث من كل مصادره
   الممكنة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، دون أن أكتفى بقول المصنف : أخرجه فلان .
  - ٤ ـ راعيت في ذكر مصادر التخريج الترتيب التالي :
- أ\_ أبدأ بالكتب الستة : البخاري ، فمسلم ، فأبي داود ، فالترمذي ، فالنسائي ، فابن ماجة .
- ب ـ ثم أذكر الكتب المصنفة على أبواب الفقه ، بترتيبها على طبقات مصنفيها بدءًا بموطأ الإمام مالك .
- جــ ثم أذكر المسانيد والمعاجم ، بدءاً بمسند الإمام أحمد بن حنبل ، ثم بترتيب طبقات المصنفين.
  - د ـ ثم أذكر كتب التراجم ونحوها .
- ه ـ اجتهدت في تمييز المهمل من أسماء الرواة ، معتمدا على مراجعة اسمه في تراجم
   شيوخه وتلاميذه وغير ذلك من طرق التمييز التي سبق ذكرها .

- ٦ اجتهدت في ضبط الأسماء والكنى الواردة في الأسانيد ، معتمداً في الغالب على
   كتابي « تقريب التهذيب » و « المغنى في ضبط أسماء الرجال » ، فإن ضبطت الاسم
   من غيرهما بينت ذلك .
- ٧ ـ حكمت على أسانيد الأحاديث التي أوردتها ، غالباً ، فإن كان رجال الإسناد ثقات
   وكان متصلاً حكمت بصحته ، فإن حكمت بالحسن أو بالضعف بينت علة الحكم.
- ٨ إذا كان الراوى من رجال التهذيب اكتفيت ببيان الحكم عليه ، دون عزو ذلك إليه ،
   لاشتهاره وكثرته ، فإن كان من غيرهم ذكرت مصدر التعديل أو التجريح .
- ٩- إذا كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفيت بوروده ، عند أحدهما عن بيان صحته ، وإن كان عند الترمذي نقلت تعليق الترمذي عليه ، ثم أتبعته بتعليقي عليه ، وإن كان عند الحاكم ذكرت تعليق الحاكم وكلام الذهبي عليه ، وأتبعت ذلك بتعليقي عليه ، وإن كان ثما انفرد به أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني ، ذكرت تعليق الهيثمي في «مجمع الزوائد» عليه ، وأتبعته بتعليقي ، فإن كان الحديث عند غير هؤلاء ولبعض الأثمة تعليق عليه ، وأردفته بتعليقي عليه ، فإن لم أعثر لأحد من العلماء على كلام في الحديث ذكرت تعليقي عليه مباشرة ، وذلك كله بعد أن أدرس الإسناد، وأتبين حال رجاله .

#### ١٠ - راعيت في التخريج الطريقة التالية :

أ ـ أذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث (إن وجد) عند التخريج من الكتب الآتية : البخاري ـ مسلم ـ أبي داود ـ الترمذي ـ النسائي ـ ابن ماجة ـ موطأ مالك ـ سنن الدارمي ـ الأدب المفرد للبخاري ، وفي صحيح مسلم أذكر الرقم العام .

ب ـ أذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث (إن وجد)عند التخريج من الكتب الأخرى.

١١ ـ راعيت الاختصار في ذكر أسماء المخرجين وكتبهم على النحو التالي :

- ـ إذا قلت : رواه البخارى : فهو في الصحيح ، فإن كان في غيره بينته .
  - \_إذا قلت : رواه مسلم : فهو في الصحيح .
  - ـ إذا قلت : رواه أبو داود : فهو في السنن ، فإن كان في غيره بينته .

- \_إذا قلت : رواه الترمذي : فهو في السنن ، فإن كان في غيره بينته .
- ـ إذا قلت : رواه النسائي : فهو في السنن المسمى بالمجتبي ، فإن كان في غيره بينته .
  - \_ إذا قلت : رواه ابن ماجة : فهو في السنن .
    - ـ إذا قلت : رواه مالك : فهو في الموطأ .
- \_إذا قلت : رواه الشافعي : فهو في كتاب « بدائع المنن ترتيب مسند الشافعي والسنن » فإن كان في غيره بينته .
  - ـ إذا قلت : رواه عبد الرزاق : فهو في المصنف .
  - \_إذا قلت : رواه سعيد بن منصور : فهو في السنن .
    - \_ إذا قلت : رواه ابن أبي شيبة : فهو في المصنف .
      - ـ إذا قلت : رواه الدارمي : فهو في السنن .
  - ـ إذا قلت : رواه الطحاوى : فهو في شرح معاني الآثار ، فإن كان في غيره بينته .
- \_ إذا قلت : رواه ابن حبان : فهو في كتاب « الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان » .
  - ـ إذا قلت : رواه الدارقطني : فهو في السنن .
  - ـ إذا قلت : رواه الحاكم : فهوفي المستدرك ، فإن كان في غيره بينته .
  - \_إذا قلت : رواه البيهقي : فهو في السنن الكبرى ، فإن كان في غيره بينته .
    - \_إذا قلت : رواه البيهقي في الدلائل : فهو في « دلائل النبوة » له .
    - \_إذا قلت : رواه أبو عوانة : فهو في مسنده المخرج على صحيح مسلم .
      - \_إذا قلت : رواه أحمد : فهو في المسند ، فإن كان في غيره بينته .
        - \_إذا قلت : رواه الطيالسي : فهو في المسند .
        - \_إذا قلت : رواه الحميدي : فهو في المسند .
        - \_إذا قلت : رواه أبو يعلى : فهو في مسنده .
  - ـ إذا قلت : رواه الطبراني : فهو في المعجم الكبير ، فإن كان في غيره بينته .

- \_إذا قلت : رواه أبو نعيم : فهو في حلية الأولياء .
- \_إذا قلت : رواه القضاعي : فهو في مسند الشهاب .
- \_إذا قلت : رواه ابن إسحاق : فهو في السيرة النبوية ، تهذيب ابن هشام .
- ـ إذا قلت : رواه الخطيب : فهو في الأسماء المبهمة ، فإن كان في غيره بينته .
  - إذا قلت: رواه ابن بشكوال: فهو في غوامض الأسماء المبهمة.
    - ـ إذا قلت : رواه البخاري في التاريخ : فهو في التاريخ الكبير .
      - \_ إذا قلت: ابن أبي حاتم في العلل: فهو في علل الحديث.
      - إذا قلت : ابن حجر في التلخيص : فهو تلخيص الحبير .
        - ـ إذا قلت : ابن حجر في الفتح : فهو فتح الباري .
- كما اختصرت كلمة «كتاب » ورمزت لها بحرف (ك) وكلمة « باب » ورمزت لها بحرف (ب).



عنوان مخطوط دار الكتب المصرية «ك»

الاحترايش عرد زاحقل وتعرش كان للعلودا لؤاخ اقاجا العفود برعاكاب تبسرك تميا أببهك الوالمئد فيعز اواستاد وكا العدالتزل عهمكته بيتدائه عمل ونزايجا عواتزاجع واختاحيرا لباجيزه المسمريا افد ا كالمتلوة والتلام با احدرعالاندادن أحدا الحل جعنه داالناترستاذلار ومنهراانشتية كإنسينوالبالانه بزيجكانالل いっていていれていれることなるに ا دُعَلَ لَهُ وَحَمَّهُ مَا أُورُو كرويزى مديقاد إدناكا ليعمداعيان كالجزيئا لاتبابيد ورتبه كليحزونان ئەمئىركانالكادئالبىم غىرىجئاج لاكىندىدىكىلا كىلىنىكزىما واختىرقالدىام ايدزكرآالدوى ئىغىڭا نبرفال يتويل لنحكوا لسطرونهم توريز دفية الورقة الأولى ( ك

من

صورة طباق بخط مصنعه على مستفدة المراد وسعد يغل فرز الدي المراد و المرساد على المستفرة من الدي المراد و المرساد و المرساد الدي المراد و المرساد المرسا

الجديد عدي لحله جع كما تلها السي العاصال الحالة في الموالد عديد لحله المعرج في الغيام السيح العاصال الحالة المرويا على المديد السيح حفوالغزي بعاليه وادسله المرويا عن عن عامع ملحولي حيد القالم المديد المديد المديد المراب العالم المديد المديد المراب المديد المدي

صورة الصفحة الأخيرة من «ك».

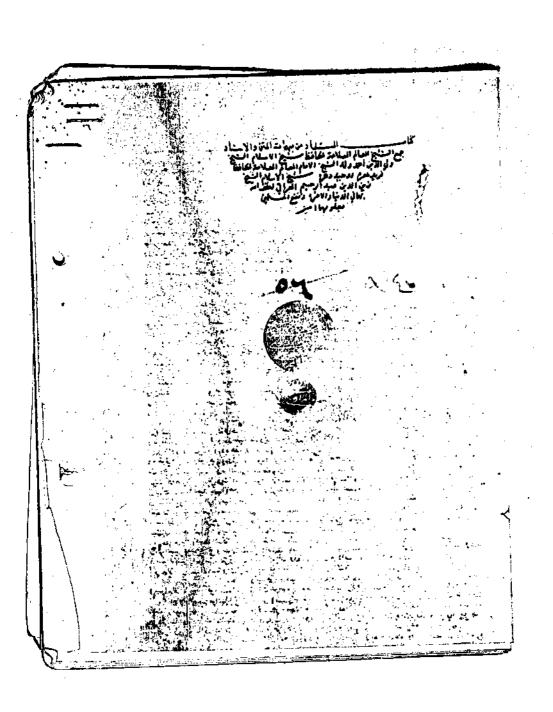

عنوان مخطوط معهد إحياء المخطوطات « خ »

الصفحة الأولى من نسخة الأزهر « ز » .

بتدوابوعيعا مدمي تواحديدات فويا أحدرجنوا والاو عهلكاكم وابوعود بدالفي إرضع والوفيع احذب تدمن لليت زامنة البهاقي وابود كواحدا بزعل بزئتا بنسائك فليت وكرمواليده ورفياته فتركن ولأحا دبير مطالم ووكيفينك نعر إنا الكام من تسبنه رجاحه ليركن والديق ابؤاه ده دانواج دنعلوزه داننه دای عرص مهراکرن السيع عليداضعنالعه وواحوهم لإيه إرتيل الأعرعو إراد وبوالدس كحد للإحاروا يمثانهم

الصفحة الأخيرة من « ز »

# كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد

تصنيف الإمام الحافظ أبى زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقى ( ٧٦٢. ٢٨٨هـ)

تحقيق

د/ عبدالرحمن عبدالحميدأحمدالبر

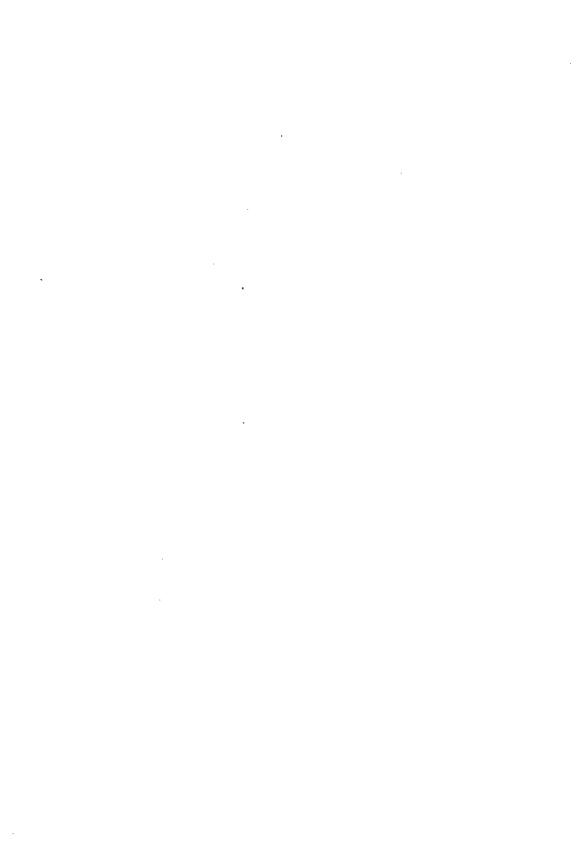

## بسم الله الرحمن الرحيم [ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ] (١).

الحمد لله على ما أفضل ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، نبيه المرسل، وعبده الأكمل، الذي أزال ما أعضِل، وأوضح ما أشكِل، وعلى آله وصحبه، ما أورق عُودُ واخْضَلَ (٢).

#### وبعدء

فإن من المعلوم الواضح أن أجلَّ العلوم بعد علم كتاب الله المنزَّلِ علم سنة نبيه المرسل. ومن أنواعه الزاهرة، وأقسامه الباهرة: تبيين الأسماء المبهمة، الواقعة في متن أو إسناد. وكم له من فائدة تستجاد:

- ـ أدناها : تحقيق الشيء على ما هو عليه ، فإن النفس متشوفة (<sup>٣)</sup> إليه .
- ومنها: أن يكون في الحديث منقبة لذلك المبهم ، فتستفاد بمعرفته فضيلته ، فينزل منزلته ، ويحصل الامتثال لقوله عليه : « أنزلوا(٤) الناس منازلهم » .
- \_ ومنها : أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب إليه ، فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة .
- ـ ومنها : أن يكون ذلك المبهم سائلاً عن حكم عارضه (°)حديث آخر ، فيستفاد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) اخضل: أي رطب أو ابتل. انظر مختار الصحاح ص ١٧٩.

 <sup>(</sup>٣) متشوفة: بالفاء: أي متطلعة، تشوف إلى الشيء: تطلع إليه. انظر مختار الصحاح ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٤) في 3 خ ٤ نَزَلُو . والحديث علقه مسلم في مقدمة صحيحه ٦/١ ، ورواه أبوه اود، ك : الأدب ، ب : في تنزيل الناس منازلهم ٢٦١/٤ ( ٢٨٤٢) بسنده إلى ميمون بن أبي شبيب عن عائشة ، وذكر قصة . قال أبو داود : ميمون لم يدرك عائشة .

<sup>(</sup>٥) من هنا تبدأ نسخة دز ، .

بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ ، إن (١)عرف زمن إسلام ذلك الصحابي ، وكان قد أخبر عن قصة شاهدها وهو مسلم. إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تخفى . هذا في مبهمات المتن.

وأما مبهمات الإسناد ، فلا يخفى (٢) شدة الاحتياج إلى معرفتها؛ لتوقف الاحتجاج بالحديث على معرفة أعيان رواته .

وقد صنّف في المبهمات جماعة من الأثمة (٣)، كأبي محمد عبد الغني بن سعيد المصرى ، وأبي بكر أحمد بن على الخطيب البَغْدَادى ، وأبي القاسم بن بَشْكُوال، وهو<sup>(٤)</sup> أَنْفُسُ كتاب صُنّف في المبهمات ، وأبي عبد الله بن طاهر المقدسي ، وقد جمع فيه نفائس [ك7/أ] حسنة (٥)، إلا أنه تَوسَّع فيه ، حتى ذكر مثل حديث عيسي بن يونس ، عن وائل بن/ داود ، عن البَهِي (٢)، عن الزبير ، قال : قتل النبي عَلَيْ يوم بدر رجلاً من قريش ، ثم قال : (لا يقتل بعد اليوم رجل من قريش صبوا ». ثم قال : قال أبو حاتم : الزبير هذا هو ابن أبي هالة.

[ز/ا] ومثل هذا / لا يُذكر في المبهمات ، لأن صحابيه مُسمَّى ، ويستدعى ذكره ذكر كل حديث فيه اسم رجل لم يذكر أبوه ، وهذا باب واسع جدًا .

ثم إن كتاب ابن بشكوال الذي هو أنفسها \_ كما تقدم \_ غير مرتب ، فتصعب الاستفادة منه على من أراد ذلك (٢).

 <sup>(</sup>١) في ٥ خ ٤ : بأن .
 (٢) في ٥ خ ٤ : تخفى .

<sup>(</sup>٣) قد سبقت تراجم الأثمة المذكورين في ص ٣٢ ومابعدها .

 <sup>(</sup>٤) في ﴿ رَ ﴾ : وهذا .
 (٥) هذا اللفظ ساقط من ٥ ز » .

<sup>(</sup>٦) 8 عن البَهِي " في الأصل 8 عن البَتى » وعلّم عليه في 8 ك 8 بالصحة ، وهو خطأ وتصحيف ، فلم أجد من ذكر رواية للبَتَى وهو عثمان بن مسلم عن الزبير بن أبي هالة ، ولا من ذكر رواية لوائل بن داود عن البَتَى والصواب : البَهِي وهو عبد الله أبو محمد ، يقال : اسم أبيه يسار، فهو الذي يروى عنه وائل بن داود. وهكذا هو عند ابن الأثير والذهبي وابن حجر وقد عزا ثلاثتهم الحديث إلى ابن منده من هذا الطريق ، ثم قال ابن الأثير : 8 قال أبو حاتم: هذا هو الزبير بن أبي هالة » ، وقال الذهبي : « لا يصح حديثه » .

انظر: أسد الغابة ٢ / ١٩٩١ ، تجريد أسماء الصحابة ١/ ١٨٩، الإصابة ٧/٣ (٢٧٨٤).

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥٧٩/٣ : ١ الزبير بن أبي هالة :من رواية سيف بن عمر ، وهو متروك الحديث ، فلم أكتب ماروى ، ومن روى عنه ٤ .

 <sup>(</sup>٧) قلت: قد يسر محققا الكتابين سبل البحث فيه بالفهارس الموضوعية التي وضعاها للكتابين .

ورتب الخطيب كتابه على حروف المعجم ، معتبراً اسم المبهم ، وفى تحصيل الفائدة منه عُسرٌ ، فإن العارف بالمبهم غير محتاج إلى كشفه ، والجاهل به لا يدرى مظنته التى يذكر فيها(١).

واختصر الإمام أبو زكريا النووى ـ رحمه الله تعالى ـ اختصاراً حسنًا ، بحذف الأسانيد، ورتبه على حروف المعجم ، معتبرًا اسم الصحابى الراوى لذلك الحديث ، وزاد فيه أحاديث يسيرة ، وهو أقرب متناولاً .

ومع هذا قد يصعب الكشف منه ؟ لعدم استحضار اسم صحابي (٢)ذلك الحديث ، مع كونه فاته كثير من المبهمات .

فوفقني الله تعالى ، وبه الاستعانة ، إلى جمع هذه الكتب في مصنف واحد ، وترتيبه على أبواب الفقه ، ليسهل الكشف منه على من أراد ذلك (٣).

وأوردت جميع / ما ذكره ابن بشكوال والخطيب والنووى ، مع زيادات عليهم ، مَن [ز٢/أ] الله الكريم بها .

وأكثر ما زدته من المبهمات الواقعة في الإسناد ، وهي أهَمُّ ، وأكثر نفعاً ، وأوردتها في آخر الأبواب غالبا .

وأما ابن طاهر ، فإنه أورد في أول كتابه فصلا طويلا ، فيمن روى عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه الله عن النبي عليه وأوردت جميع ما فيه غير عن النبي عليه . ولم أورده ، لكونه نوعا مستقلا أفرد بالتصنيف ، وأوردت جميع ما فيه غير هذا ، فما قرن ذكر المبهم فيه بإيراد الحديث الذي وقع إبهامه إما في متنه وإما في إسناده / [ك٢/ب] أوردته على الأبواب كغيره ، وكذا ما اقتصر فيه على ذكر المبهم من غير إيراد حديث ، لكن ذكر حديثه في كتاب من الكتب المتقدم ذكرها ، وما عدا ذلك أوردته في آخر

<sup>(</sup>١) قلت : قد يسُّر محققا الكتابين سبل البحث فيه بالفهارس الموضوعية التي وضعاها للكتابين .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ خ ﴾ : الصحابي .

<sup>(</sup>٣) أقول : مع أن هذه الطريقة هي أيسر طرق الكشف وأشهرها ، إلا أنه يعيبها أنه في بعض الأحاديث تتعدد المسائل وتتنوع الأحكام ، فيحتار الباحث في أي باب هو ، وتحت أي موضوع يندرج ، كما أن اختلاف الأفهام قد يكون عائقاً في سبيل الوصول إلى الحديث ، حيث يكون للمصنف فهم في الحديث يغاير فهم الباحث ، إلى نحو ذلك من الأمور.

الكتاب، جاريًا في إيراده على ترتيب ابن طاهر، ليكون كتابي مشتملاً على جميع ما فيه إلاما قدمته .

وَرَقُّمْتُ (١)على الأحاديث، طلبا للاختصار:

- فما انفرد به الخطيب : (خ) (٢).

ـ وما انفرد به ابن بشكوال : ( ب ) <sup>(٣)</sup>.

روما انفرد به النووي : (و)<sup>(١)</sup>.

ـ وما اتفق عليه ابن بشكوال والنووى : (ك) (°).

ـ وما انفرد به ابن طاهر : (ط) : <sup>(٦)</sup>.

- وما اتفق عليه الخطيب وابن بشكوال وابن طاهر : (ع) (٧).

روما اتفق عليه الخطيب / وابن بشكوال : (ق ) <sup>(^)</sup>.

[ز۲/ب]

ـ وما اتفق عليه الخطيب وابن طاهر : ( خط ) <sup>(٩)</sup>.

ـ وما اتفق عليه ابن بشكوال وابن طاهر : (طب) <sup>(١٠)</sup>.

ـوما زدتُه عليهم : (١)<sup>(١١)</sup>.

وقد أَخَلَ النووى في اختصاره ببعض ما أورده الخطيب ، فما كان كذلك علَّمت مقابله: (ف) ، إشارة إلى أن هذا فات النووى . وذلك خمسة أحاديث (١٢)، تركها النووى

(٢) وعدد هذه الأحاديث (١٦٢) حديثا . (٣) وعدد هذه الأحاديث (٣٠٩) أحاديث.

(٤) وعدد هذه الأحاديث (١٣) حديثا .

(٥) وعدد هذه الأحاديث (١٠) أحاديث وقد تأخر هذا في وخ ، إلى ما قبل رقم الزيادة .

(٦) وعدد هذه الأحاديث (٥٠) حديثا . (٧) وعدد هذه الأحاديث (٢٨) حديثا .

(٨) وعدد هذه الأحاديث (٥٠) حديثا.
 (٩) وعدد هذه الأحاديث (١٣) حديثا.

(١٠) وعدد هذه الأحاديث (١٧) حديثا . (١١) وعدد هذه الأحاديث (١٨٠) حديثا .

(۲۲) قلت : الذى نقله المصنف هو ما ذكره النووى في و الإشارات؛ ص ۶۹۵ . وهذه الأحاديث هي أرقام (٣٦٥)، (٣٩٧) ولم أجدهما عند الخطيب كذلك و (٢٢٩) ولم يشر إليه المصنف و (٤٠٧) و (٦٣٧) .

<sup>(</sup>١) يعنى كتبت ، والرُّقْم : الكتابة . قال تعالى : ﴿ كتاب موقوم ﴾ ورَقَمْت الكتاب ورقَمته ، بتشديد القاف المفتوحة وتخفيفها .انظر مختار الصحاح صــ ٢٥٣ .

عمدا، وقال : « لم تَطِبُ نفسي بذكرها ، مع أنه لا فائدة في ذكرها » انتهى (١).

وستعلم أنها ليست كلها كذلك .

وإذا لم يكن تفسير ذلك المبهم إلا في كتاب واحد من هذه الكتب اكتفيت بذكر رقمه على الحديث عن إعادته عندذكر المبهم ، وكذا إذا كان في في كتابين فأكثر، واتفقا على تفسيره ، فإني أجزم به ، وإن اختلفا ذكرت قول كلَّ واحد عقب رَقْمه ، وكذا إذا حكى أحدهما قولاً لم يَحْكه الآخر فإني أجزم أولا بما اتفقا عليه ، ثم أذكر رَقْمَ الذي زاد القول ، وأورده عقبه ، وما (٢) زدتُه في أثناء ترجمة ميزته بقولي : / قلت .

وعلى الله اعتمادى ، وإليه تفويضى واستنادى، وبه حولى وقوتى، وهو رجائى وعُدُّتَى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

ورأيت أن أذكر أبواب الكتاب هنا $(^{7})$ ، ليسهل الكشف منه / ، وهي :  $[^{1}7^{1}]$ 

كتاب الإيمان - كتاب العلم - كتاب الطهارة - كتاب الصلاة ، باب الجمعة - كتاب الجنائز ، وفي آخره فصل فيمن تكلم بعد الموت ، وفصل في الصبر على موت الأولاد ونحوه - كتاب الزكاة ، وفي آخره تسمية المؤلفة - كتاب الصيام ، فصل في ليلة القدر - كتاب الحج، باب الأضحية ، باب الأطعمة ، باب الأشربة وآداب الأكل ، باب الطب والرقى ، باب التوكل ، باب اللباس ، باب النذر - كتاب البيوع ، باب الربا ، باب الرهن المرازعة والمخابرة وفضل الزرع ، باب القرض ، باب الشفعة ، باب الغصب، باب الجعالة ، باب المناضلة ، باب إحياء الموت ، باب اللقطة ، باب الهبة والعُمرى ونحوهما، باب الوصية ، باب العتق وصحبة المماليك ، باب الكتابة - كتاب الفرائض - كتاب النكاح ، باب الوليمة ، باب حق الزوج ، باب عشرة النساء ، باب الخلع ، باب الطلاق ، باب الظهار ، باب اللّغان ، باب العدد ، باب لحاق النّسب ، باب إثبات القائف - كتاب الأيمان - [ كتاب الرضاع ] (٥) باب الحضانة - كتاب الحدود ، باب حد الزنا ، باب

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من وز ، .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ خ ۽ : فما .

<sup>(</sup>٣) في و ك ۽ : هذا . .

<sup>(</sup>٤) في وزه: الزهد.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (خ) ، وفي (ز) : باب الرضاع.

حد السرقة ، باب حد الشرب (١) ، باب حد المحاربة ، باب حد السَّاب (٢) ـ كتاب القصاص ، باب الدِّيات ـ كتاب القصاص ، باب الدِّيات ـ كتاب السير ، فصل في الفَيْء والغنيمة ، فصل في الشهداء ، باب الإمارة ـ كتاب القضاء والشهادات ـ كتاب الأدب ـ كتاب الزهد ـ كتاب التفسير وأسباب النزول ـ [٣٧/ب] كتاب القراءات وفضل القرآن ، وأدب القراءة ـ كتاب الرؤيا / ـ كتاب / الفتن ـ كتاب بر [٤٠/ب] الوالدين ـ كتاب الأدعية والذكر ـ كتاب علامات النبوة ـ كتاب المناقب ـ كتاب أخبار الأولين ـ كتاب ذكر القيامة .



<sup>(</sup>١) في لا ز ٤ متأخر عن الذي يليه .

#### كتاب الإيسان

١ - ( طب ) : حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْد اللّهِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهَلِ نَجْدٍ ، قَائِر الرَّأْسِ ،
 جَاءَ إِلَى النَّبِي عَيِّكَ ... الحديث في سُؤَ الله عَنِ الإِسْلاَم ، وقوله : « أَقُلَحَ إِنْ صَدَق » .

هو : ضمَّامُ بن ثَعْلَبَة السَّعْدِيُّ .

(ب) : ذكرَهُ ابنُ إِسْحَاق ، والبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، والنَّسَائِيُّ، وغَيرهُمْ .

قُلْتُ : ضَمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ هُوَ السَّائِلُ فِي حديث أَنَسِ ،كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلاَمِ الْخَطِيب؛ لاَ فِي حَدِيثَ طَلْحَةَ (١).والظَّاهِرُ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الإِمَامُ أَبُو حَفصِ البُلْقيني(٢).

1/1 \_ روى هذا الحديث البخارى : ك : الإيمان ، ب :الزكاة من الإسلام ١٧/١، ١٨ قال :

حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنى مالك بن أنس ، عن عمه أبى سهيل بن مالك ، عن أبيه ، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول عَنْهُ من أهل نَجْد ، ثائر الرأس يُسمَعُ دُوى صوته، ولا يُفقهُ مايقول ، حتى دَنَا، فإذا هو يسأل عن الإسلام ؟ فقال رسول الله عَنْهُ : «حمس صلوات في اليوم والليلة ... الحديث في الصيام والزكاة ، إلى قول الرجل : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . قال رسول الله عَنْهُ : « أفلح إن صدق » .

إسماعيل هو ابن أبى أُويّس .

رواه أيضا بنفس الإسناد : ك : الشهادات ، ب : كيف يستحلف ٢/ ١٠٨ .

ورواه مسلم: ك: الإيمان ، ب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ١/ ٤٠، ١٤ ( ١٩١) عن قتيبة بن سعيد ، وأبو داود: ك: الصلاة ١/٢١ ( ٣٩١) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، والنسائي: ك: الصلاة ، ب: كم فرضت في اليوم والليلة ٢٢٦/١ عن قتيبة، وك: الإيمان وشرائعه ، ب: الزكاة ٨ / ١٨ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، ومالك: ك: قصر الصلاة في السفر ، ب: جامع الترغيب في الصلاة ١/٥٧١ (٩٤)، والشافعي ١/ ١٠ ، ١١، وابن منده في كتاب الإيمان ١/ ٢٧٨ ، ٢٧٩ بسنده إلى عبد الله بن نافع ، والشافعي ، وإسحاق بن الحسن الحراني ، القَعنيي ، وعبد االله بن يوسف التنيسي ، وقتيبة، وأحمد ١٦٢/١ عن عبد الرحمن

(٢) زاد في لا زه: رحمه الله.

<sup>(</sup>١) زاد في « ز » : ابن عبيد الله .

ابن مهدى، وابن بشكوال ٥/٥٥(١) بسند ه إلى يحيى بن يحيى، جميعا عن مالك بن أنس به .

ورواه البخارى: ك: الصوم ، ب: وجوب صوم رمضان ٢٠٢١ ، وك: الحيل، ب: في الزكاة ٢٠٣٤ عن قتيبة ، ويحيى بن أيوب، وأبو داود في الموضع السابق ٢٠٧١ ( ٢٩٢ ) ، وك: الأيمان والنذور، ب: في كراهية أيوب، وأبو داود في الموضع السابق ٢٠٧١ ( ٣٩٢ ) ، وك: الأيمان والنذور، ب: في كراهية الحلف بالآباء ٣٢٢/٢ (٣٢٠) عن سليمان بن داود العتكي، والنسائي: ك: الصيام ، ب: وجوب الصيام ٤/ ٢٢٠ عن على بن حُجْر ، والمدارمي : ك: الصلاة ، ب : الوتر ١ / ٣٧٠ عن يحيى بن الصيام ٤/ ٢٢٠ عن على بن حُجْر، وابن منده في الموضع السابق ١/ ٢٨٠ بسنده إلى سعيد بن سليمان ، وداود بن رشيد، وقتيبة ، وعلى بن حُجْر ، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل بن مالك به

#### البيان

قال ابن بشكوال : « الرجل المذكور السائل للنبي ﷺ عن شرائع الإسلام هو : ضمام بن ثعلبة السعدى » .

قال ابن حجر فی الفتح ۱/ ۹۸: « وهذا الرجل جزم ابن بطال وآخرون ( وهم عیاض وابن العربی والمنذری وابن باطیش کما فی هدی الساری ص ٤٢٥) بأنه ضمام بن ثعلبة، وافد بنی سعد ابن بکر. والحامل لهم علی ذلك: إیراد مسلم لقصته عقب حدیث طلحة ، ولأنَّ فی کل منهما أنه بدوی ، وأنَّ کلاً منهما قال فی آخر حدیثه: « لا أزید علی هذا ولا أنقص». لکن تعقبه القرطبی فی المفهم کما فی هدی الساری ص ٢٤٥) بأن سیاقهما مختلف ، وأسئلتهما متباینة. قال: ودعوی أنهما قصة واحدة دعوی فرط ، وتکلف شطط، من غیر ضرورة ، والله أعلم .

وقُواه بعضهم بأن ابن سعد وابن عبد البر وغيرهما لم يذكروا لضمام إلا الأول. وهذا غيرلازم».

وقد وافق سراجُ الدين البُلْقينيُّ الإمامَ القُرْطُبيُّ في تغايرهما ، ووافقهما ابن حجر على ذلك (انظر هدى السارى ، ص ٢٤٥) .

قلت: وهذا ماتميل إليه النفس ، إذ السياق مختلف ، والأسئلة متباينة ، ففي حديث طلحة يظهر أن السائل يسأل عن شيء لم يعرفه ، بخلاف حديث أنس وابن عباس (الآتي في الحبرالتالي) ففيهما يظهر أن السائل يسأل عن شيء يعرفه ، لكنه سأل ليطمئن ، وفي حديث طلحة أن السائل كان يسأل عما سوى الفرض « فهل على عيرها ؟ » ، وليس ذلك في حديث أنس . والله أعلم .

**ثائر الرأس : أ**ي منتشر شعر الرأس ، قائمه ، فحذف المضاف<sup>(1)</sup> . . .

<sup>(</sup>١) النهاية ١ / ٢٩٩ .

٢ ( خ ) : حَدِيثُ أَنَسٍ : قَالَ رَجُلٌ : يَارَسُولَ الله ، أَنْشُدُكَ الله ! آلله أَمَرَكَ أَنْ
 تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِنَا ، وَتَرُدُّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا ؟ .

هُوَ : ضِمَامُ بْنُ تَعْلَبَةَ .

دُوِيّ صوته : الدَّوِيُّ بفتح الدال المهملة وكسر الواو وتشديد الياء ، بوزن عَلِيّ ، هو : صوت ليس بالعالى ، كصوت النحْل وتحوه(١) .

٣/٧ هذا المتن مقتضب من حديث طويل رواه مسلم : ك : الإيمان ، ب : السؤال عن أركان الإسلام ١/١٤، ٤٢ (١٢) قال :

حدثنى عمرو بن محمد بن بُكيْر الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النَّضْر، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : نُهينا أن نسأل رسول الله عَلَيْ عن شيء ، فكان يعجبنا أن يجيء الرجلُ من أهل البادية العاقلُ ، فيسألُه ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهل البادية، فقال : يامحمد ، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك . قال : «صدق » ... الحديث، وفيه : قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا . قال : «صدق » قال : فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » ... الحديث .

ثابت هو ابن أسلم البناني .

رواه في نفس الموضع ١ / ٢٢ (١٦) بسنده إلى بهز بن أسد، وعلقه البخارى: ك: العلم، ب: القراءة والعرض على المحدث ١ / ٢٢ عن موسى ، وعلى بن عبد الحميد ، والترمذى \_ وقال: حسن غريب من هذا الوجه \_ ك: الزكاة ، ب: ماجاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ماعليك ٣/ حسن غريب من هذا الوجه \_ ك: الزكاة ، ب: ماجاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ماعليك ٣/ ٢٤٦ ـ ٢٤٨ ( ٢١٥) بسنده إلى على بن عبد الحميد الكوفي، والنسائي: ك: الصيام، ب: وجوب الصيام ١٢١/٤ بسنده إلى أبى عامر عبد الملك بن عمروالعقدى ، وابن أبى شيبة في كتاب الإيمان، ص١٦، ١٨ وفي المصنف ١١/٩ \_ ١١(٣٦٧) عن شبابة بن سوار، والدارمي: ك: الوضوء ، ب: فرض الوضوء والصلاة ١/٤/١ عن على بن عبد الحميد، وابن حبان ١/٨١ (١٥٥) بسنده إلى عبد الملك بن إبراهيم الجدِّي، وأبو عوانة ٢/١، ٣ بسنده إلى عبد الملك بن إبراهيم ، وعفان بن مسلم ، وسعيد بن سليمان، وابن عنده في كتاب الإيمان ١/٠٢٠ بسنده إلى أبى النضر ، ويحيى بن أبى بكير ، وأبى قدامة عبيدالله بن سعيد، وبهز بن أسد ، وأحمد ٢٧١ عن أبى النضر ، وأبو يعلى ٢/ ١٨ (٣٣٣٣) بسنده إلى عبد الملك وبهز بن أسد ، وأحمد ٢٧١ عن أبى النضر ، وأبو يعلى ٢ / ١٨ (٣٣٣٣) بسنده إلى عبد الملك

<sup>(</sup>١) النهاية ٢ / ١٤٣.

ورواه أحمد ٣/ ٢٦٧ بسنده إلى خالد بن قيس ، عن قتادة ، عن أنس ، مختصراً .

ورواه الخطيب ص١٥٥ (٨١) بسنده إلى الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبى سعيد ، عن شريك بن أبى أبى سعيد ، عن شريك بن أبى نمر، عن أنس ، مختصراً ، بذكر موطن الشاهد فقط ، وقال : هذا المتن مقتضب من حديث طويل .

قلت :والحديث من هذه الطريق جاء مبينا ، ولم أره \_ عند غير الخطيب \_ بالإبهام ، والله أعلم.

#### البيسان

الرجل البدوى هو : ضِمَامُ \_ بكسر الضاد المعجمة، وميمين بينهما ألف \_ اين ثعلبة السَّعْدى، أحد بنى سعد بن بكر ، قدم على النبى ﷺ وافداً من قومه سنة تسع ، وقيل : سنة خمس أو سبع، والأول أصح . وكان يسكن الكوفة(١) .

٣/٢ ـ روى ذلك البخارى : ك : العلم ، ب : القراءة والعرض على المحدث ١ / ٢٢ قال :

حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا اللَّيْثُ ، عن سعيد المَقبَّرى ، عن شَرِيك بن عبد الله بن أبى نمرٍ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : بينما نحن جلوس مع النبى على في المسجد ، دخل رجل على جَمَّل ، فأنَاخَه في المسجد ، ثم عَقلَه ، ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ ... فذكر الحديث إلى أن قال: قال: أَنْشُدُكَ بالله ! آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا ، فَتَقْسِمَها على فقرائنا ؟ فقال النبى على الله على من قومى ، وأنا رسول مَنْ ورائى من قومى ، وأنا ضِمامُ بُنُ ثَعْلَبَة ، أخو بنى سعد بن بكر .

رواه النسائى: ك: الصيام، ب: وجوب الصيام ؛ / ١٢٢، ومن طريقة ابن بشكوال ١ / ٢٥(١) عن عيسى بن حماد المصرى، وابن ماجة: ك:إقامة الصلاة والسنة فيها، ب: ماجاء فى فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها ١٤٤٨، ٤٤٩ (١٤٠٢) عن عيسى بن حماد، وابن حبان ١ / ١٨٥ م ١ (١٤٥١) بسنده إلى عيسى بن حماد، وابن منده فى كتاب الإيمان ٢٧٢/١ بسنده إلى عبد الله ابن وهب، وأحمد ٣ / ١٦٨ عن حجاج بن محمد، والخطيب، ص١٥٥، ١٥٥ (١٥٨) بسنده إلى عاصم بن على ، جميعا عن الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن شريك بن عبد الله بن أبى ثمر ، عن أنس به .

وروى أبو داود أوله فقط في ك : الصلاة، ب : ماجاء في المشرك يدخل المسجد ١٣١/١) عن عيسى بن حماد، عن الليث به .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢/٣ ، ٤٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٧٣/١ ، الإصابة ٢٧١/٣ ، ٢٧٢ (٤١٧٣) .

٣ \_ (ق): حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: « لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرِ ».
 فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ جَسَناً ... الحديث .

﴿ خ ﴾ هو : مَالِكُ بْنُ مُرَارَة . / وقيل : سَوَادُ بْنُ غَمْرٍو . وقيل : أَبُو رَيْحَانَة . وَقِيلَ : [نَـــُاب] عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ .

ورواه النسائى فى الموضع السابق٤/ ١٢٣ عن عُبيّد الله بن سعد بن إبراهيم ، عن عمه يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن عجلان وغيره ، عن سعيد المقبرى ، عن شريك ، عن أنس به.

فَلَعَلُّ لَيْنًا سمعه من سعيد ، وسمعه من ابن عجلان وغيره عن سعيد .

وله شاهد من حديث ابن عباس: رواه أبو داود: ك: الصلاة ، ب: ماجاء في المشرك يدخل المسجد ١٣٢/١٥ (٤٨٧) بسنده إلى كريب، وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص١٧، وفي المصنف ١١/ ٨، ٩ (٣٦٦، ١) بسنده إلى سالم بن أبي الجعد، والدارمي: ك: الوضوء ب: فرض الوضوء والصلاة ١/ ١٦٥، ١٦٦ بسنده إلى سالم بن أبي الجعد، وكريب مولى ابن عباس والميبهقي في الدلائل ٣٧٥، ٣٧٥ بسنده إلى كريب، وأحمد ١/ ٢٥، ٢٦٤، ٢٦٥ بسنده إلى كريب، وابن بشكوال ١/ ٥٠ ، ٨٥(١) بسنده إلى كريب. جميعا عن ابن عباس به، ولم يُسم الرجل في رواية سالم، لكنه وصف بأنه من بني سعد بن بكر، أما كريب ففي روايته: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله عليه ، فأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عَقلَه ، ثم دخل المسجد ... الحديث .

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة : رواه النسائي : ك : الصيام ، ب : وجوب الصيام ٤/ ١٢٤ ، وأبو داود الطيالسي ، ص ٣٠٦ (٢٣٢٩) .

أَنْشُدُكَ بالله : بقتح الهمزة وسكون النون وضم الشين المعجمة ، أي أسألك بالله<sup>(١)</sup> .

٣/٤ ــ روى هذا الحديث مسلم : ك : الإيمان ، ب : تحريم الكبر وبيانه ١ / ٩٣ (٩١) قال :

حدثنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بَشَّار ، وإبراهيم بن دينار ، جميعا عَن يحيى بن حماد \_ قال ابن المثنى : حدثنى يحيى بن حماد \_ أخبرنا شعبة ، عن أبَانَ بْن تَغْلِبَ ، عن فُضَيْلِ الفُقَيْمِيِّ، عن إبراهيم النَّخْعِي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبى عَلَيْكُ ، قال : «لايدخلُ الجنة من كان في قلبه مثقالُ ذَرَّة من كِبْرِ». قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً،

<sup>(</sup>١) انظر : النهاية ٥٣/٥، والفائق ٤٣١/٣.

(ب): هو أَبُو رَيْحَانَةَ، واسمه(١): شَمْعُون(٢). ذكره ابن الأَعْرَابِي. وَقَالِ ابْنُ اللَّهِينِيِّ: اسْمُهُ رَبِيعَةُ بنْ عَامِر. وَقِيل: هُوَ سَوَادُ بْنُ عَمْرُو الأَنْصَارِي. ذَكَرَهُ ابْنُ السَّكَنِ. وَقِيلَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ. ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الْخُمُولِ وَالتَّوَاضُع». وَقِيلَ: مَالِكُ بْنُ مُرَارَة الرَّهَاوِي. ذكره أبو عُبَيْد في « غَريب الْحَديث». وقِيلَ: عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. ذكره أبو عُبَيْد في « غَريب الْحَديث». وقِيلَ: عَبْدُ الله بْنُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ. ذكرَهُ مَعْمَرٌ فِي جَامِعِهِ. وقِيلَ: خُرَيْمُ بْنُ فَاتِكِ الأَسَدِيُّ، كَمَا فِي حَديثِ/ الْخَشْنِيُّ مِنْ رُوايَةٍ مُحَمَّد بْنِ قَاسِمِ عَنْهُ.

قُلْتُ : شَمْعُون، بالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ، وَبِالْمُعْجَمَةِ ، وَالشِّينُ مُعْجَمَةٌ فِيهِمَا . ذَكَرَهُ النَّوويُّ إلاءًا في شَرْح مُسلُم ./

ونعله حسنة ؟ قال : «إن الله جميل يُحِبُّ الجمال ، الكِّبرُ : بَطَرُ الحق ، وغَمطُ الناس » .

فضيل الفَقَيْمي ــ بالفاء والقاف مصغرا ـ هو ابن عمرو، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي .

رواه الترمذى \_ وقال: حسن صحيح غريب \_ ك: البر والصلة ، ب: ما جاء فى الكبر ٦/ ١٣٧ ، ١٣٨ (٢٠٦٧) عن محمد بن المثنى، وعبد الله بن عبد الرحمن وابن حبان ١٥٠٥ (٤٤٢٥) بسنده إلى جابربن الكردى، وأبو عوائة ١٣١/١ عن إسحاق بن سيَّار التُصيَيى، ويعقوب بن سفيان الفارسى، وإبراهيم بن مرزوق البصرى، وأبى بكر الرازى، وأبى داود الحرانى، وابن بشكوال ١/ الفارسى، وإبراهيم بن مرزوق بشكوال ١/ ٢٧٨) بسنده إلى محمد بن بشار، جميعا عن يحيى بن حماد به .

ورواه أحمد ٢٩٩/١ عن عارم، والطبراني، ٢٧٣/١ (١٠٥٣٣) بسنده إلى عيسى بن إبراهيم البَرْكِي، والحاكم، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتجا جميعا برواته» ووافقه الذهبي ٢٦/١ بسنده إلى عفان، ومحمد بن محمود البناني، جميعًا عن عبد العزيز بن مسلم القَسْمَلي، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن مسعود بمعناه.

وقد أعلَّ أبو حاتم هذا الطريق فقال :« مرسل أشبه عندى، مع أن يحيى بن جعدة لم يلق ابن مسعود» (علل الحديث ١١٤/٢).

وأصل الحديث من غير ذكر مراجعة الرجل رواه : مسلم في الموضع السابق ١٩٣/ (٩١) بسنده إلى فضيل بن عمرو ، والأعمش، وأبو داود : ك: اللباس، ب : ماجاء في الكبر ٩/٤ ه

رخ¥/أ]

<sup>(</sup>١) في از ۽ : وقيل .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ( ز ): شمعون . وهو الموافق لما عند ابن بشكوال . وفي (ك) و ( عخ» : شمغول .

(۹۹۱) بسنده إلى الأعمش، والترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: البر والصلة ، ب: ماجاء في الكبر ١٣٥/٦ \_ ١٣٥/٦ (٢٠٦٠) بسنده إلى الأعمش، وابن ماجة في المقدمة ، ب: في الإيمان الر٢٢ ، ٢٢ (٥٩) و ك: الزهد ، ب: البراءة من الكبر والتواضع ٢ / ١٣٩٧ (٢٧٣) بسنده إلى الأعمش، وابن أبي شيبة ٩ / ٨٩ (٣٦٢٩) بسنده إلى فضيل و(١٦٦١) بسنده إلى الأعمش، والحاكم ١٨٤٤ (٢٠٤٥) بسنده إلى الأعمش، والحاكم ١٨٤٤ بسنده إلى فضيل بن عمرو(۱) ، وأحمد ١ / ٢٧٤ (٢٠١١) بسنده إلى الأعمش، ٢٥١ بسندة إلى فضيل، جميعا عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود به .

وله شاهد من حديث أبي هريرة: أن رجلا أتى رسول الله على، وكان رجلاً جميلاً، فقال: يارسول الله على من حديث أبي هريرة: أن رجلاً أتى رسول الله على ما حتى ماأحب أن يفوقنى أحد \_ إما قال: بشيرًاك نعلى ، وإما قال: بشيسع نعلى \_ أفينَ الْكَبْرِ ذلك ؟ قال: ١ لا ، ولكن الكبر من بَطَرَ الحق ، وغَمَصَ الناس » .

رواه أبو داود: ك: اللباس، ب: ماجاء في الكبر ٤ / ٥٥ (٤٠٩٢)، ومن طريقه الخطيب ص ٣٦٩ (١٨١) عن أبي موسى محمد بن المتنى ، وابن حبان ٧ / ٤٠٥ (٩٤٣) بسنده إلى محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة .

ورواه الحاكم ٤ / ١٨١ ، ١٨٢ بسنده إلى أبى بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوى عن هشام بن حسان به ، وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى ، فقال : « عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر، قال أحمد : طرح الناس حديثه» .

وله شاهد آخر عن أبى ريحانة : سمعت رسول الله على يقول : « إنه لايدخل شيء من الكبر الجنة » . فقال قائل : إنى أحب أن أتَجَمَّل بِسَبْقِ(٢) سَوْطِي وشيسع نعلى ... فذكره .

رواه أحمد ٤ / ١٣٣ ، ١٣٤ ، وقال الهيثمي في المجمع ٥ / ١٣٣ : « رواه أحمد ، ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط » . ولم أجده فيما طبع من الكبير .

وشاهد ثالث مرسل عن قتادة : أن رجلاً قال للنبى عَلَيْكَ : إنى لأحب الجمال ، حتى إنى لأحبه في شراك نعلى وعِلاقَةِ سَوْطَى ، فهل تَخْشَى على الكِبْر ؟ فقال النبى عَلِيْكَ : « فكيف تجد قلبك ؟ » ... الحديث .

<sup>(</sup>١) روى الحاكم منه إلى قوله: ٥ يحب الجمال ، وكتب بخطه: هاهنا يخرج بطوله .

<sup>(</sup>٢) في المجمع: بسير .

رواه عبدا لرزاق ۲۱ / ۲۲۸ ، ۲۲۹ (۲۰۵۱) عن معمر ، عنه .

#### البيسان

الذى أرجحه أن هذه القصة تعددت . فأما حديث ابن مسعود ، فالراجح أن الرجل المبهم فيه هو : مالك بن مُراَرَة ، ويقال : ابن مُرَّة ، ويقال : ابن مزرد ، الرَّهَاوِى ، نسبة إلى رَهَاء بن مُنبَّه ابن حرب ، وهو قبيلة من مَذَّحج . والرَّهاوى ، بفتح الراء ، ويقال بضمها(١) .

#### ٣/٥ ـ روى ذلك أحمد ١ / ٣٨٥ قال :

ثنا إسماعيل ، عن ابن عون ، عن عمرو بن سعيد ، عن حُميَّد بن عبد الرحمن ، قال : قال ابن مسعود : كنت لا أُحْجَبُ عن النَّجُوَى ، ولا عن كذا ، ولا عن كذا \_ قال ابن عون : فنسى واحدة ، ونسيت واحدة \_ قال : فأتيتُه وعنده مالك بن مُرارة الرَّهاوي ، فأدركت من آخر حديثه وهو يقول :يارسول الله ، قد قُسِمَ لى من الجَمَال ماترّى، فما أحب أن أحداً من الناس فَضَلَنِي بشراكين ، فما فوقهما ، أفليس ذلك هو البَغْي ؟ قال : «لا ، ليس ذلك بالبغي ، ولكن البغي من بطر حقال : أو قال : سفه حافق ، وغَمَطَ الناس» .

اسماعیل هو ابن إبراهیم بن عُلَیَّة ، وابن عون هو عبد الله ، وعمرو بن سعید هو القرشی، ویقال : الثقفی ، وحمید هو الحمیری ، وهو لم یدرك ابن مسعود ، فالإسناد منقطع .

رواه أحمد كذلك ١ / ٤٢٧ عن ابن أبي عدى ، ويزيد بن هارون ، والحاكم ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ٤ / ١٨٢ بسنده إلى بشر بن المفضل ، وأبو عبيد القاسم بن سلام الهروى في « غريب الحديث » ١ / ٣١٦ ، ومن طريقه ابن بشكوال ١ / ٢٧٨، ٢٧٩ (٧٨) عن معاذ بن معاذ (٢) ، والخطيب ص ٣٧٠ (١٨١) بسنده إلى عبد الوهاب بن عطاء، وإسماعيل بن عُليَّة ، جميعا عن عبد الله بن عون به. وحديث معاذ ليس فيه « كنت لا أحجب عن النجوى».

وعزا ابن حجر فى الإصابة ٦ / ٣٤ إلى الحسن بن سفيان فى « مسنده »، والبغوى، عن طريق عتبة بن أبى حكيم، عن عطاء بن أبى ميسرة ، عن ثقة، عن مالك بن مرارة الرهاوى ـ بطن من اليمن ـ أنه قال : سمعت رسول الله علي يقول: «لا يدخل الجنة مثقال حبة من خَرْدَل من كبر...»

<sup>(1)</sup> الجرح والتعديل (1) ، أسد الغابة (1) (1) ، تجريد أسماء الصحابة (1) ، (1) ، الإصابة (1) ، (2) ، (2) .

 <sup>(</sup>٢) عند ابن بشكوال : معاذ بن عون ، وهو تحريف ، والصواب : معاذ بن معاذ عن ابن عون ، وإسناد أبي عبيد عن
 الهامش من إحدى النسخ .

فذكر نحو القصة ، وأنه هو السائل .

وأما حديث أبى هريرة ، فأرجح أن المبهم فيه هو :سَوَاد ــ بتخفيف الواو ــ ابن عمرو بن عطية بن خنساء، الأنصاري، النجَّاري . ويقال في اسمه: سوادة(١) .

# ٣ / ٦ ـ وروى ذلك الطبراني ٧٦/ (٦٤٧٧) قال :

حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار ، أخبرنا الحسن (٢) بن بشر البَجَلى ، ثنا المُعافَى ابن عمران ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن سَوَادِ بن عمرو الأنصارى ، قال: قلت: يارسول الله ، إنى رجل حُبّ إلى الجَمَال ، وأعطيتُ منه ماترى ، فما أحب يفوقنى أحد فى شيسع نعلى \_ أو قال: شراك نعلى \_ أفمن الكبر ذاك ؟ قال: « لا » قلت : فما الكبر يا رسول الله ؟ قال: « مَنْ سَفَه الحق ، وعَمَصَ الناس » .

قال الهيثمي في المجمع ١٣٤/٥: « رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الإصابة ١٤٨/٣: قال البخاري : حديثه مرسل ـ يعني أن ابن سيرين لم يسمعه منه».

رواه الخطيب ص ٣٧٠، ٣٧١ (١٨١) بسنده إلى أحمد بن مُلاَعب، وابن بشكوال ٢٧٧/١، ٢٧٧٨ بسنده إلى محمد بن (٧٨) بسنده إلى جعفر بن عامر البزار، وابن الأثير في أسد الغابة ٣٧٤/٢ بسنده إلى محمد بن على بن شعيب، جميعا عن الحسن بن بشوبه.

وقد رواه بصيغة الإرسال: الطبراني ٩٧/٧ ( ٦٤٧٩) بسنده إلى حماد بن زيد ، عن أيوب، عن بن سيرين ، أن سواد بن عمرو كان رجلاً جميلا ، قال : يارسول الله ، إني أُعطِيتُ من الحسن والجمال ... فذكره .

ورواه الطبراني \_ بإبهام السائل \_ ٩٦/٧، ٩٧ (٦٤٧٨) يسنده إلى عاصم بن هلال، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن سواد بن عمرو الأنصارى، قال:سأل رجل رسول الله عليه ...فذكره.

وأما حديث أبى ريحانة، فالمبهم فيه أبو ريحانة نفسه، واسمه: شمعون - بالشين والغين المعجمتين، ويقال بهما مهملتين، ويقال: الشين معجمة والعين مهملة - وهو مشهور بكنيته، وهو أزدى أنصارى، ويقال: قرشى، وصحح ابن عساكر أنه أنصارى، وجمع ابن حجر بأن الأزد من الأنصار، ويجوز أن يكون حالف بعض قريش، نزل الشام ومصر (٣).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٠٣/٤ ، أسد الغابة ٣٧٤/٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٧/١ ، الإصابة ٣٠٣/١ (٣٥٧٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والحسن. والتصحيح من أسد الغابة ، وليس الحسن بن يشر من شيوخ الطبراني ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣٨٨/٤، أسد الغابة ٤/٣، تجريد أسماء الصحابة ٢٥٩/١ الإصابة ٢١٢/٣، ٢١٢(٣٩١٦).

# ٧/٣ ـ روى ذلك أحمد ١٥١/٤ قال :

ثنا هاشم، ثنا عبد الحميد، ثنا شَهَرُ بن حَوْشَب، قال: سمعت رجلاً يحدث عن عقبةبن عامر، أنه سمع رسول الله على يقول: « مامن رجل يموت حين يموت، وفي قلبه مثقال حبة من خَرْدُل من كَبر قَحِلُ له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها، فقال رجل من قريش يقال له أبو ريحانة: والله يارسول الله إني لأحب الجمال وأشتهيه، حتى إني لأحبه في عِلاَقَةَ سَوْطي، وفي شراك نعلى. قال له رسول الله على الحبل الحمال، ولكن الكبر من الله عز وجل جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفيه الحق وغَمَصَ الناس بعينيه ».

قال الهيثمي في المجمع ٩٨/١ : ﴿ رُواهُ أَحْمَدُ وَفِي إِسْنَادُهُ شَهْرُ عَنْ رَجِلُ لَمْ يُسْمُ ﴾ .

رواه أيضاً في كتاب « السنة » ص ٢١٥ من طريق منصور بن أبي مُزَاحم ، عن عبد الحميد ابن بهرام به .

ورواه الخطيب ص ۱۷۷(۱۸۱) بسنده إلى محمد بن غالب، وابن بشكوال ۲۷۷/۱ (۷۸) بسنده إلى عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدِى، كلاهما عن عبد الصمد بن النعمان، عن سعيد بن زَرْبي عن الحسن، عن عقبة بن عامر نحوه. وسعيد بن زَرْبي – بفتح الزاى وسكون الراء بعدها . موحدة مكسورة، وتصحفت عند الخطيب إلى رزق – يكنى أبا عبيدة أو أبا معاوية: منكر الحديث.

قال ابن بشكوال ٢/٧٧/: « قال على بن المديني: اسمه (يعني أبا ريحانة ) ربيعة بن عامر، وكان بفلسطين ومات ببيت المقدس .

وقيل: إن السائل هو: عقبة بن عامر الجهني، كان قارئاً عالما بالفرائض، وهو أحد من جمع القرآن . مات في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين، وكان شهد صفين مع معاوية، وأمَّرَه بعد ذلك على مصر (١).

# ٨/٣ ـ روى ذلك الخطيب ص ٣٧١ (١٨١) قال :

أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشى بأصْبِهَان، أخبرنا أبو القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب الطبراني، حدثنا أبو زُرعة الدمشقى، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا سعيد بن نُسير، عن قتادة، عن أبى ريحانة، قال:حدثنى عقبة بن عامر، أنه أتى إلى رسول الله على فقال: يارسول الله، يعجبنى الجمال، حتى لوددت أن قبال نعلى وسوطى حسن، أَفْتَرْهَبُ عَلَى الكِبْرَ؟

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٣١٣/٦، أسد الغابة ٤١٧/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٨٤/١، الإصابة ٤٠٠٢، ٢٥١، ٢٥١ (٥٩٤٤)، تهذيب التهذيب ٢١٦/٧، ٢١٦٠.

فقال: « كيف تجد قلبك ؟ » قال: أجده عارفاً للحق، مطمئناً إليه. فقال: « ليس ذاك من الكبر، ولكن الكبر أن تَبْطَرَ الحقّ وتَغْمِص الناس » .

يحيى بن صالح هو الوُحَاظِي ، وسعيد بن نسير، لم أجده، فإن كان هو سعيد بن نُصير ـ بالصاد المهملة مصغرا ـ فلا أظن أنه سمع قتادة، فقد مات قتادة سنة بضع عشرة ومائة، وسعيد بن نصير من الطبقة العاشرة، أى أنه مات بعد العشرين ومائتين . والله أعلم .

وقد سبق الحديث ـ بإبهام السائل ـ عن قتادة .

وقيل: السائل: عبد الله بن عمرو بن وائل، القرشى السهمى، يقال: كان اسمه العاص، فغيَّره النبى ﷺ، أسلم قبل أبيه ، مات بالشام، وقيل: بمكة، وقيل: بالطائف، وقيل: بمصر، سنة خمس، وقيل: ثمان، وقيل: تسع وستين، وهوابن اثنتين وسبعين (١).

**٩/٣ ــ روى ذلك البزار** (كشف الأستار ٣٦٩/٤) (٣٩٦٦) قال :

حدثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا أبو بكر بن أبى سَبْرَة، عن زيدبن أسلم، عن عطاء بن يَسَار، عن عبد الله بن عمرو، قال: قلت : يارسول الله، أمِنَ الكِبْرِ أن يكون لى حُلَّةً فَالْبَسَها؟ قال : ﴿ لا ﴿ ... الحديث إلى قوله عَلَيْهَ : ﴿ لا ، الكبر أن تَسْفِهُ الحَقَّ وَتَغْمِصَ الناس ﴾ هذا إسناد ضعيف، فيه أبو بكربن أبى سَبْرة، رَمُوهُ بالوضع، لكن تابعه هشام بن سعد عند الحاكم ٢٦/١ وقال : ﴿ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ﴾ ﴿ وسكت عنه الذهبى .

وعزاه الهيثمي في المجمع ١٣٣/، ١٣٤ للطبراني في الكبير والأوسط، وقال: ﴿ وَفَيْهُ عَبِدَا لَحْمِيدُ بِنَ سَلَيْمَانَ، وَهُو ضَعَيْفَ ﴾ .

ورواه أحمد جزءا من حديث طويل في وصية نوح لابنه ١٦٩/٢، ١٧٠ عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن الصَّقْعَب بن زُهيْرٍ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله بن عمرو، وفيه: قلت \_ أوقيل \_ ... فذكره بالشك . قال الهيثمي في المجمع ٢٢٠/٤، ١٣٣/٥ : « ورجال أحمد ثقات» .

وقيل: السائل: خُريَّمُ بن فاتِكِ بن الأخرم، يقال: إنه شهد بدرا، ويقال: إنما أسلم يوم الفتح، ويقال: اسمه خريم بن أخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك الأسدى (٢).

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ١١٦/٥، أسد الغابة ٢٣٣/٣ ــ ٢٣٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٢٦/١، الإصابة ١١١/٤، (٢ ١٨٨)، تهذيب التهذيب ٢٩٤٠، ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/٠٠٤، أسد الغابة ٢/٢١، تجرد أسماء الصحابة ١ / ١٥٨، الإصابة ٢/١٠١ (٢٢٤٢).

## ٣/٠١- روى ذلك ابن بشكوال ٢٨٠/١ (٧٨) قال :

أنا أبو الحسن بن مغيث، عن أبي عمر أحمد بن محمد بن الحذَّاء، عن أبيه، قال :أنا الباجي، قال: ثنا محمد بن قاسم، قال: ثنا الحُشنيُّ، قال: ثنا محمود بن خالد، قال: ثنا عمر بن عبدالواحد، عن الأوزاعي، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير، قال : قال خُريّهُ فاتِكِ الأسدى: يارسول الله، إني رجل أحب الجمال، حتى إني لأحبه في حِلاء سوطي، وشراك نعلي، وإن قومي يزعمون أن ذلك من الكبر، وإن كان ذلك من الكبر تركته. فقال رسول الله عَلَيَّة: « إن الله جميل يحب الجمال...» الحديث.

هذا إسناد مرسل.

وقيل: السائل: معاذ بن جبل، الأنصارى، الخزرجى، ثم الجُشَمَى، صحابى فاضل. توفى فى طاعون عمواس سنة ثمان عشرة، وقيل: سبع عشرة، وكان عمره ثمانيا وثلاثين، وقيل: كان عمره ثلاثا أو أربعاً وثلاثين (١).

# ۳/ ۱۱- روی ذلك ابن أبی الدنیا فی كتاب «التواضع والخمول» ص ۷ ، ۲ (۲۱۹) قال :

حدثنا عبد الرحمن بن صالح، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن موسى بن عبيدة، عن زيد بن أسلم، عن جابر ـ رفعه ـ قال معاذ: يارسول الله، من الكبر أن يكون لأحدنا الثياب يلبسها، والدابة يركبها، والطعام يجمع عليه أصحابه قال: «لا، ولكن الكبر أن تَسفه الحقَّ وتَعْمِصَ المؤمن، وسأنبثكم بخلال، من كُنَّ فيه فليس بحتكبر .. » الحديث .

هذا إسناد ضعيف، فيه موسى بن عبيدة الرَّبَذى ـ بفتح الراء والموحدة ثم معجمة ـ ضعيف، وفيه عبد الرحمن بن محمد المحاربي مدلس من المرتبة الثالثة، وقد عنعن .

رواه ابن بشكوال ٢٧٨/١ ( ٧٨) بسنده إلى ابن أبي الدنيا به.

(ز) وجاء أن السائل هو: ثابت بن قيس شَمَّاسِ الخزرجي الأنصاري، خطيب الأنصار، شهد أحدا، وما بعدها، واستشهد باليمامة (٢).

## ۲/۳ ١- روى ذلك الطبراني ٦٩/٢ (١٣١٨) قال :

حدثنا على بن سعيد الرازي، ثنا محمد بن مسلم بن وارَّة، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، ثنا

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۲٤٤/۸ ، ٢٤٥، أسد الغابة ٣٧٨، ٣٧٨، تجريد أسماء الصحابة ٢/٠٨ ، الإصابة ٢/٠١. د. ١٠٧٠ الجرح والتعديل ٨٠/١) تهذيب التهذيب ١٠٠١ ، ١٠٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۲/۱۰۵، أسد الغابة ۲/۱۲، ۲۳۰، تجريد أسماء الصحابة ۲/۱، الإصابة ۲۰۳/۱
 (۲۰) تهذيب التهذيب ۲/۱، ۱۲.

عمرو بن أبي قيس، عن ابن أبي ليلي، عن أخيه عيسي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن ثابت ابن قيس بن شَمَّاس الأنصاري، قال :كنت عند رسول الله ﷺ فقرأ هذه الآية ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾(١)، فذكر الكبُّر، فعَظُّمه، فبكي ثابت بن قيس، فقال له نبي الله عَلِيُّهُ: «ما يبكيك ؟» فقال : يانبي الله ، إني أحبُّ الجمال، حتى إني ليعجبني أن يحسن شراك نعلى. فقال:« فأنت من أهل الجنة، إنه ليس الكبر بأن تحسن راحلتك ورَحْلَك، ولكن الكبر مَنْ سَفِهُ الحَقُّ، وغَمَصَ الناس » .

قال الهيثمي في المجمع ٤/٧: « رواه الطبراني، وفيه محمد بن أبي ليلي، وهو سيء الحفظ، وجده عبد الرحمن لم يدرك ثابت بن قيس ».

ورواه في نفس الموضع (١٣١٧) بإبهام السائل عن محمد بن عمران بن أبي ليلي، عن أبيه، عن محمد بن أبي ليلي به .

الكُبُورُ بَطَورُ الحقيُّ : البَطَر ـ بفتحات ـ هو أن يجعل ما جعله الله حقاً من توحيده وعبادته باطلاً، وقيل: هو أن يتجبر عند الحق، فلا يراه حقاً، وقيل: هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله<sup>(٢)</sup>.

غَمْطُ الناس:الغَمْطُ: يفتح الغين المعجمة وسكون الميم ثم طاء مهملة: الاستهانة والاستحقار، وهو مثل الغَمْص . يقال : غَمِطَ يَغْمِطُ ، وغَمَطُ يَغْمُط (٣).

سَفِهَ الحق : بفتح السين المهملة وكسر الفاء بعدها هاء : أي جَهِله . وقيل : جهل نفسه ولم يفكر فيها، وفي الكلام محذوف تقديره : إنما البغي فعل من سفه الحق . والسُّفه في الأصل: الخِفُّةُ والطُّيْش، وسفه فلان رأيه إذا كان مضطرباً لا استقامة له . والسفيه : الجاهل . ورواه الزمخشري «مِنْ سَفَه الحَقُّ » على أنه اسم مضاف إلى الحق . قال : وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل ، كأن الأصل : سفه على الحق . والثاني : أن يضمن معنى فعل مُتَعَدُّ ، كجهل ، والمعنى : الاستخفاف بالحق ، ألا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة (٤).

شمسع : الشَّسْع بكسر المعجمة ثم سكون المهملة : أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين ، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام : السير الذي يعقد فيه الشسع (٥).

قِبَالَ نعلى : القِبَالَ : بكسر القاف وتخفيف الموحدة ، وبعد الألف لام : زمام النعل، وهو

<sup>(</sup>٢) (النهاية ١/ ١٣٥ . (١) النساء: ٣٦

<sup>(</sup>٣) (النهاية ٣٨٧/٣) الفائق ١٨٢/٢).

<sup>(</sup>٤) النهاية ٢/٢٧٦، الفائق ١/٢٢٦، ١٨١/٢ ، ١٨٢ .

٤- (ب) : حَدِيثُ جَابِر: جَاءَ رَجُلٌ (١) إِلَى النَّبِي عَلَيْكَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، أَيُّ المسْلمِينَ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ » .

السَّائِلُ: أَبُو مُوسَى الأشْعَرِيُّ، كما فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ.

السير الذي يكون بين الأصبعين (٢).

# ٤ /٣/٤ روى هذا الحديث ابن أبي شيبة ٩/٤ (٢٥٤٧) قال :

حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبى سفيان ، عن جابر ، قال : جاء رجل إلى النبى الله ، فقال : يارسول الله ، أى المسلمين أفضل ؟ فقال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده » .

أبو سفيان هو طلحة بن نافع ، والإسناد صحيح .

رواه ابن بشكوال ٦٩٤/٢ (٢٤٤) بسنده إلى ابن أبي شيبة به .

ورواه أبو يعلى ١٨٦/٤ (٣٢٧٣) عن ابن نمير، عن وكبع به .

ورواه الدارمى: ك: الرقاق ، ب: فى حفظ اللسان ٢٩٩/٢ بسنده إلى مالك بن مغوّل، وأحمد ٣٧٢/٣ بسنده إلى سفيان، والطيالسى ص ٤٤ ٢(١٧٧٧) عن سلام ، جميعا عن الأعمش به بلفظ « أى الإسلام أفضل » ، وعند الطيالسى: « خير ؟ » .

ورواه أحمد جزءًا من حديث ٣٩١/٣ بسنده إلى أبي الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس،عن جابر.

وله شاهد عن أبي موسى الأشعرى: رواه البخارى: ك: الإيمان، ب: أى الإسلام أفضل ١١/١، ومسلم: ك: الإيمان، ب: أفضل الإسلام ١٦٦/١)، والترمذى ـ وقال: صحيح غريب ـ ك: القيامة، ب: ٢٠٤/٧٠٠، ٢٠٥/(٢٦١٩)، وك: الإيمان، ب: ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٢٧٢٣(٣٧٩)، وابن منده في كتاب الإيمان ٢٤٤/٢، ٤٤٠.

وشاهد آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص : رواه مسلم في الموضع السابق(٤٠)، وابن حبان ٣٠٨/، ٣٠٩، ٣٠٩ (٤٠٠)، وأحمد ١٨٧/٢ .

### شواهد أصل الحديث :

أصل الحديث من حديث جماعة من الصحابة بلفظ « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» من غير سؤال :

فقد رواه جابر مجردا: عند مسلم في الموضع السابق١/١٥(٤١) ، وعند ابن منده في

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من وخ ۽ . (٢) النهاية ٤/٨ .

كتاب الإيمان ١٠/٢هـ، ٢٥٢ ، وعند الحاكم في المستدرك ١٠/١ بزيادة « والمؤمن ...»، وقال: صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

ورواه أبو هريرة ، عند الترمذى : ك : الإيمان ، ب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٢٧٦٢)٣٧٩/٧ ) ، وعند النسائي: ك : الإيمان ، ب :صفة المؤمن ٢٠٥١، ٥٠١ وعند أحمد في المسند ٣٧٩/٢ , بزيادة « والمؤمن .. ٥ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح» .

#### البيسان

السائل هو: أبو موسى الأشعرى ، واسمه: عبد الله بن قيس بن حَضَار - بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة - قدم مكة قبل الهجرة ، فأسلم ، ثم هاجر إلى أرض الحبشة ، ثم قدم المدينة بعد فتح خيبر ، وكان حسن الصوت بالقرآن . مات سنة (٤٢) وقيل (٤١) وقيل (٥١) ، وقيل (٥٣) وهو ابن (٦٣) (١٠).

\$/\$ 1م. روى ذلك مسلم: ك: الإيمان ، ب: أفضل الإسلام ٦٦/١ (٤٢) قال:

حدثنى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنا أبو بُرْدة بن عبدالله بن أبى بُرْدة بن أبى موسى ، عن أبى بُرْدة ، عن أبى موسى ، قال : قلت : يارسول الله ، أى الإسلام أفضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده ».

رواه ابن بشكوال ۲۹٤/۲ ، ٦٩٥ ( ٢٤٤) بسنده إلى مسلم به ، وفي المطبوع سقط فاحش بعد ذكر شيخ مسلم.

ورواه ابن منده في كتاب الإيمان ٤٤٩/٢ بسنده إلى حسين بن محمد بن زياد ، عن سعيد ابن يحيى به .

وعزاه ابن حجر في الفتح ٢/١٥ إلى أبي يعلى ، والحسن بن سفيان ، ولفظه عندهما: ﴿ قَلْنَا﴾.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١٣٨/٥ ، أسد الغابة ٣٤٥/٠ ، ٢٤٦، تجريد أسماء الصحابة ٣٣٠/١، الإصابة ١١٩/٤، ١١٩/١، ١٢٠ (٢٨٥)

٥ - ( خ ) : حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ : / « بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ ... » فَلَا كَرَهُنَّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: ... فَقَالَهُ بِتَقَدِيمِ الصَّيَامِ عَلَى الْحَجِّ ... الحديث .

هو : يَزيدُ بْنُ بِشْرِ السَّكْسَكِيُّ .

وجمع ابن حجر بأنه في رواية الجمع « أراد نفسه ومن معه من الصحابة ، إذ الراضي بالسؤال في حكم السائل » .

(ز) وقد حصل لعمرو بن عَبْسة نحو ذلك أيضا .

## **٤/٥١ـ روى ذلك أحمد ٤/٥٨٠** قال :

ثنا ابن نُمَيْرٍ ، ثنا حجاج ، يعنى ابن دينار ، عن محمد بن ذكوان ، عن شَهْرِ بن حَوْشَب، عن عمرو بن عَبْسَة ، قال : أتيتُ رسولَ الله عَلَيْهِ... فذكر الحديث ، وفيه : قلت : أى الإسلام أفضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده... » الحديث .

قال الهيثمي في المجمع ١/٤٥:﴿﴿رُواهُ أَحَمَدُ ، وَفِيهُ شَهْرُ بَنْ حَوْشُبُ، وقد وَثَقَ عَلَى ضَعَفَ فيه».

قلت :هوصدوق كثير الإرسال والأوهام، وقد روى له مسلم ، فحديثه حسن . والله أعلم .

0/ 71- روى هذا الحديث مسلم :ك: الإيمان ، ب : أركان الإسلام ودعائمه ١/٥٥ (٢١) قال:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نُميْر الهَمْدَانيُّ، حدثنا أبوخالد \_ يعنى سليمان بن حيَّان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي ، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ ، قال: «بُني الإسلامُ على خمس:على أن يوحَد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج». فقال رجل: الحج ، وصيام رمضان. قال: لا، صيام رمضان والحج . هكذا سمعته من رسول الله عَلَيْكَ. أبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق .

رواه ابن منده في كتاب الإيمان ١٨٦/١، ١٨٧، بسنده إلى أبي خالد الأحمر، والخطيب ص٣٦٦ (١٦٧) وفي الكفاية ص ١٧٥، ١٧٦ بسنده إلى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي به ، غير أن في رواية الخطيب أن ابن عمر قدم الحج على الصيام ، والله أعلم.

#### البيسان

الرجل هو: يزيد بن بشر السكسكي \_ بفتح مهملتين، وبينهما كاف ساكنة \_ قال أبو حاتم : مجهول وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي :مجهول . وقال ابن عساكر : استعمله الوليد

٦ - (خ)(١) حَدِيثُ حُمَيْدِ بِن هِلاَل: حَدَّثَنِي مَنْ كَانَ فِي السَّرِيَّةِ ، قَالَ: حَمَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُشُرِكِينَ، فَلَمَّا غَشْيِهُ قَالَ: لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَتَلَهُ... الحديث.

القَاتِلُ: قِيلَ (٢) أَسَامَةً . وَقِيلَ: الْمِقْدَادُ. وَالمَقْتُولُ: مِرْدَاسُ بْنُ نُهَيْكِ .

زَادَ (و): الصَّحِيحُ أَنَّهُ أُسَامَةُ. كَذَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مُصَرَّحاً به. وَأَمَّا الْمِقْدَادُ؛ فَجَاءَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ أَيْضًا؛ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِن لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ، فَقَاتَلَني ... الحَديث.

ابن عبد الملك على شرطته ، وبلغنى أنه مات في تهامة <sup>(٣)</sup>.

# ۲/ ۱۷۳ روى ذلك الخطيب في الكفاية ص ۱۷٦ قال:

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدّل، قال :أنا على بن محمد بن أحمد المصرى، قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أبى مريم ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا شيهَاب بن خِرَاشٍ ، عن الحجاج بن دينار ، عن منصور بن المعتمر ، عن يزيد بن بشر السكسكى، أن رجلاً أتى عبدالله، فقال : يا ابن عمر ، مالى أراك قد أقبلت على الحج والعمرة، ولا أراك تجاهد؟ - فقالها ثلاث مرات مقال : فرفع إليه رأسه ، وقال : ويحك! إن الإسلام بنى على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام رمضان قال يزيد بن بشر : فقلت – وأنا مستفهم – بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان ، وحج البيت وصيام رمضان . هكذا قال رسول الله على .

هذا إسناد ضعيف ، فيه يزيد بن بشر السكسي ، وقد سبق بيان حاله .

ورواه بنفس السند في الأسماء المبهمة ص ٣٣٧ ( ١٦٧) وفي متنه سقط كثير .

ورواه ابن أبى شيبة ٦/١١ ، ٧ (١٠٣٦٠) عن جرير ، عن منصور ، عن سالم بن أبى الجعد، عن عطية مولى بنى عامر عن يزيد بن بشير (كذا) السكسكى ، قال : قدمت المدينة ، فدخلت على عبد الله بن عمر ، فأتاه رجل من أهل العراق ... فذكر الحديث ، لكن جعل الرجل العراقي هو المراجع لابن عمر .

ورواه أحمد ٢٦/٢ عن وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن

<sup>(1)</sup>  $\delta_0 = 0$  (7)  $\delta_0 = 0$  (1)  $\delta_0 = 0$  (1)  $\delta_0 = 0$  (1)

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٥٤/٩ ، ميزان الاعتدال ٢٠/٤، المغنى في الضعفاء ٧٤٤٧/، تعجيل المنفعة ص ٤٤٩ .

يزيد بن بشر، عن ابن عمر ،قال : بنى الإسلام على خمس... الحديث . قال: فقال له رجل: والجهاد فى سبيل الله ؟ قال ابن عمر : الجهاد حسن ، هكذا حدثنا رسول الله ﷺ .

قال ابن حجر في تعجيل المنفعة ص ٤٤٩ : «قال ابن عساكر : لم يسمعه سالم من يزيد ». شه اهد الحديث :

أصل الحديث ـ من غير مراجعة ـ مشهور ثابت عن ابن عمر ، مرة بتقديم الصيام ، وأخرى بتقديم الحج . فرواه بتقديم الصيام في المواضع التالية :

مسلم: ك: الإيمان، ب: أركان الإسلام ودعائمه العظام ١/٥٤(١٦)، والترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الإيمان، ب: ماجاء بنى الإسلام على خمس ٣٤٠/٧، ٣٤١، ٣٤٠(٢٧٣٦)، وابن خزيمة ١/٩٥(٣٠٨)، وأبن حبان ١٨٨/١(١٥٨) و٣/٣(١٤٤٣)، وأحمد ١٤٣/٢)، وأبونعيم ٦٢/٣.

# ورواه بتقديم الحج في المواضع التالية :

البخارى: ك: الإيمان ، ب: دعاؤكم إيمانكم ١ / ١١، ومسلم فى الموضع السابق ١٥٥١ (٢٦)، والنسائى : ك: الإيمان وشرائعه ، ب: على كم بنى الإسلام ١٠٧٨، ١٠٨٠، وابن منده فى كتاب الإيمان ١٨٤/١-١٨٦، ٣٠٣، وابن خزيمة ١٩٥١ (٣٠٩)، ١٨٧/٣ (١٨٨٠)، ١٢٨/ (٢٠٨٠)، ١٢٨/

## ٦/٨٦ روى هذا الحديث الخطيب ص ٥٥٥ (٢١٤) قال:

أخبرنا أبو الحسين محمد بن الفضل القطّان، قال: حدثنا على بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماسى، قال: حدثنا أحمد بن حازم، قال: أخبرنا على بن قادم، قال: أخبرنا عبد السلام، عن يونس ابن عبيد، عن حُميد بن هلال، قال: حدثنى الرجل الذى كان فى السرية، قال: بعث رسول الله على سرية، وأنا فيهم قال: فحمل رجل من أصحابنا على رجل من المشركين. قال: فلما غَشيه قال: لا إله إلا الله. فقتله الرجل. قال: فبلغ ذلك رسول الله على قال: فقال الرجل: أستغفر الله. قال: فقال رسول الله على بن قادم يده، وجعل بطنها إلى الأرض وأعرض، وقال: ﴿ أَبِي اللّهُ عَلَى لَمْن قتل المسلمين ، ثابى الله عَلَى لمن قتل المسلمين » ثلاثا.

عبد السلام هو ابن حرب، وأحمد بن حازم ذكره ابن أبي حاتم ٤٨/٢، ولم يذكر فيه جرحا، ولا تعديلا، وعلى بن قادم صدوق يتشيع.

وقد وصله الطبراني ٣٥٦/١٧ (٩٨١) عن على بن عبد العزيز، وأبي مسلم الكَشِّي، عن

حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن حُميْدِ بن هلال، قال: جمع بينى وبين بشربن عاصم رجل، فحدثنى عن عقبة بن مالك، أن جيشاً لرسول الله عَلَيْهُ عَشَوا أهلَ مَاءٍ صبُحاً، فثار رجل من الماء، فحمل عليه رجل من أصحاب النبي عَلَيْهُ، فقال: إنى مسلم فقتله ... فذكر القصة .

وهذا إسناد حسن، فيه بشر بن عاصم الليثي، صدوق يخطئ .

وقد رواه ابن أبي شيبة ١٢٦/١، ١٢٧ (٨٩٩٣) عن شبابة بن سَوَّار، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، قال: جاء أبو العالية إلى وإلى صاحب لى، قال: هَلُمَّا، فإنكما أشَبُّ منى، أو أوْعي للحديث منى، فانطلقنا، حتى أتينا بشر بن عاصم الليثى، قال: بعث النبي عَلَيْهُ سريةً، فأغَارت على القوم ... فذكر القصة بمعناها. وهذا إسناد مرسل، وبشر بن عاصم صدوق يخطئ .

ولعل هاهنا سقطا<sup>(۱)</sup>، فالحديث من هذه الطريق مرفوع عزاه المزى فى التحفة ٣٤٣/٧ إلى النسائى فى الكبرى: ك: السير، بسنده إلى أبى نعيم، ورواه ابن حبان ١٨٤/٥، ٥٨٥ (٩٤١٥) بسنده إلى شيبان بن شيبة، والحاكم \_ وقال: ه هذا حديث مخرج مثله فى المسند الصحيح لمسلم، ووافقه الذهبي \_ ١٨٠/١، ١٩ بسنده إلى عبد الله بن يزيد المقرى ، وأحمد ١١٠/٤ عن هاشم بن القاسم، ٥/٨٨، ٢٨٩ بسنده إلى بَهْز، وأبى النَّضْر هاشم، وأبو يعلى ٢١٠/١١ عن هاشم بن شيبان بن فروخ ، والطبواني ٢٥٥/٥، ٣٥٦ (٩٨٠) بسنده إلى أبى نُعَيم، وهُدبة بن خالد، وأبى عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرى، والقعنبي، وأسد بن موسى، جميعا عن سليمان بن المغيرة، به، وزاد: قال أبو العالية: حَدِّث هذين. قال بشر: حدثنا عقبة بن مالك \_ وكان من رهطه \_ قال: بعث رسول الله عليه سرية ... فذكره .

قال الهيشمي في المجمع ٢٧/١ : « رواه الطبراني في الكبير، وأحمد ، وأبو يعلى، إلا أنه قال: عقبة بن خالد بدل عقبة بن مالك، ورجاله ثقات كلهم » .

#### البيان

قيل: القاتل هو: أسامة بن زيد بن حارثة، حبُّ رسول الله ﷺ، استعمله النبي ﷺ وهو ابن ثماني عشرة سنة، واعتزل الفتنة بعد استشهاد عثمان، وسكن المِزَّة إلى أن مات في آخر خلافة معاوية سنة ٥٥ (٢).

<sup>(</sup>١) ويؤكد ذلك أن السيوطي عزاه في الدر المنثور ٢٠٢/٢ إلى ابن سعد وابن أبي شيبة، عن عقبة بن مالك .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢٨٣/٢ ، أسد الغابة ١٦/١ - ٦٦ ، تجريد أسماء الصحابة ١٣/١ ، الإصابة ٢٩/١ (٨٩)، تهذيب التهذيب ١٨٢/١ ، ١٨٣ .

**٦/٩ ١ ـ روى ذلك مسلم.**: ك : الإيمان، ب : تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله ١/٧٠، هـ (٩٧/ ) قال:

حدثنا أحمد بن الحسن بن خِراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا مُعتَمِّر، قال : سمعت أبى يحدث ، أن خالدا الأثبَّعَ، ابن أخى صفوان بن مُحرِز، حدث عن صفوان بن مُحرِز، أنه حدث أن جدب بن عبد الله البجلى بعث إلى عَسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لى نفراً من إخوانك، حتى أحدثهم ... إلى أن قال: إن رسول الله عَلَي بعث بعثاً من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له، فقتله، وإن رجل من المسلمين قصد أنه أسامة بن زيد ... فذكر القصة.

معتمر هو ابن سليمان، وخالد الأثبج ـ بالمثلثة ثم الموحدة بعدها جيم ـ هو ابن عبد الله بن مُحْرِز.

رواه ابن منده في كتاب الإيمان ٢١٠، ٢١٠ بسنده إلى محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي، عن أحمد بن حسن بن خِرَاشٍ به، وانظر الخبر التالي(٧) .

وقبل: القاتل هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة، المبهراني، المعروف بالمقداد بن الأسود، حليف الأسود بن عبد يَغُوث الزهرى، فنسب إليه، أسلم قديماً ، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، ومات سنة ثلاث وثلاثين ، وهو ابن سبعين ، ودفن بالمدينة (١).

# ٦/ • ٧- روى ذلك البزار (كشف الأستار ٣/٥٥) (٢٢٠٢) قال :

حدثنا أحمد بن على البغدادى، ثنا جعفر بن سلمة، ثنا أبو بكر بن على بن مُقَدَّم، ثنا حبيب ابن أبى عمرة ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال : بعث رسول الله على سرية ، فيها المقداد ابن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تَفَرَّقُوا ، وبَقى رجل له مال كثير لم يبرح ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد، فقتله .. فذكر القصة في نزول قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فَتَبَيَّنُوا ﴾ ... الآية (٢) .

قال البزار: « لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس، ولا له عنه إلا هذا الطريق » .

قال الهيثمي في المجمع ٨/٧ : «رواه البزار، وإسناده جيد » .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٦٢/٨، أسد الغابة ٤٠٠٤، ٤١٠، تجريد أسماء الصحابة ٩٢/٢، تحفة الأشراف ٩٩/٨، ، و المجرح والتعديل ١٣٣/٦، تهذيب التهذيب ٢٥٤/١، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٤ .

قلت : فيه أبو بكر بن على بن عطاء بن مُقَدُّم ـ بوزن محمد ـ قال ابن حجر : مقبول .

رواه الطبراني ۳۰/۱۲ (۱۲۳۷۹) بسنده إلى الحكم بن ظبيان المازني، والخطيب ص ٤٥٧ (٢١٤) بسنده إلى أبي بكرمحمد بن عبد الملك بن زنجويه ، كلاهما عن جعفر بن سلمة الوراق

ورواه ابن أبى شيبة ١٠/ ١٢٤، ١٢٥ (٨٩٨٩)، ٣٧٧/١٢ (١٤٠٥٠)، والطبرى في التفسير ٥/٢٤ عن سفيان بن وكيع، كلاهما عن وكيع، عن حبيب بن أبى عمرة، عن سعيد بن جبير، مرسلا مختصرا، ورجاله ثقات .

وأرجح أنهما قصتان، وأن المبهم في الباب هو أسامة بن زيد، وأما المقداد فقصته في سبب نزول الآية، وانظر الخبر (٥٨٦) .

وحديث المقداد الذي أشار إليه النووى هو ما رواه البخارى: ك : المغازى، ب : ١٨٦/٣٠٠٠ وك : الديات، ب : قول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ١٨٦/٤ ومسلم: ك : الإيمان، ب : تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ١٩٥١، ٩١٥٥، ٩١٥٥، وأبو داود: ك : الجهاد، ب : على ما يقاتل المشركون ١٥٥٤ (٢٦٤٤)، وعزاه المزى في التحقة ١٩٥٨، وإلى النسائي في الكبرى : ك : السير ، وعبدالرزاق ١١٧٣١ (١٨٧١٩) ، وابن أبي شيبة ١١٥٠، ١٢٦ (١٩٩٨)، وابن حبان ١٩١١، ١٩١١، والبيهقي ١٥٥٨، وأحمد ١٩٥٦، ٤، ٥، ٢، والطبراني ١٢٦ (١٩٩٨)، وابن حبان ١٩١١، ١٩١١، والبيهقي ١٩٥٨، وأحمد ١٩٥١، وأحمد ١٩٥١، والطبراني عبد ١٢٥٠ من طرق عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثي الجندعي، عن عبيد الله بن عَدِي بن الجيار، عن المقداد بن عمرو الكندى، أخبره أنه قال: يارسول الله، أرأيت عبيد الله بن الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدى بالسيف ، فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله ، أأقتله يارسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله على «لاتقتله ...» الحديث.

وانفرد الوليد بن مسلم فرواه عن الزهرى ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عُوف ، عن عبيد الله ابن عَدى بن الخيار به .

رواه ابن حبان ۱۲۱/۷ (٤٧٣٠)، والطبراني ۲۰۱/۲۰ (٥٩٥).

وواضح أن هذا من المقداد كان سؤالاً افتراضياً، وليس سؤالا عن واقعة حصلت له .

وأما المقتول، فقال الخطيب: «مِرْدَاس بن نُهَيْكِ» وهو أسلمي، وقيل: غطفاني، ويقال: اسمه مرداس بن عمرو الفَدكي (١).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٤/٤٣٥، تجريد أسماء الصحابة ٦٨/٢ ، الإصابة ٨٠/٦ ( ٧٨٨٦) .

**٢١/٦ روى ذلك ابن إسحاق** ( السيرة النبوية ١٠٣٩/٤ ، ١٠٤٠ ) قال في سياق حديثه عن السرايا:

وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي ـ كلب ليث ـ أرض بني مرة ، فأصاب بها مرداس بن نُهَيْك ، حليفًا لهم من الحُرقَة، من جُهَيْنَة ، قتله أسامة بن زيد، ورجل من الأنصار» أثم قال: «وكان من حديثه عن أسامة بن زيد ، قال: أدركته أنا ورجل من الأنصار، فلما شَهَرْنا عليه السَّلاحَ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: فلم نَنْزع عنه حتى قتلناه ... » الحديث .

وقد وصله البيهقي في الدلائل؟ ٢٩٧/، والخطيب ص٤٥٧، ٥٥٤ (٢١٤) بسندهما إلى يونس ابن بكير عن ابن (١) إسحاق ، قال: حدثني محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة ، عن أبيه، عن جده ، أسامة بن زيد به .

قال ابن أبى حاتم فى ترجمة محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة بن زيد ٢٠٥/٧: « روى عن أبيه، روى عنه محمد بن إسحاق ، فيما رواه يونس بن بكير، وخالفه غيره، فقال: ابن إسحاق، عن أسامة بن محمد، سمعت أبى يقول ذلك » .

ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا .

ورواه البيهقي في الدلائل ٢٩٦/٤، ٢٩٧ بسنده إلى يونس ، عن ابن إسحاق ، عن شيخ من أسلم ، عن رجال من قومه به .

وروى الطبرى فى التفسير ١٤١/٥ ، ومن طريقه ابن بشكوال ٧٤١/٢، ٧٤٢(٢٦٤) فى حديث طويل بالقصة ، عن السُّدَّى، أن الذى قتله أسامة هو مرداس بن نُهَيْكِ ، وروى فيه عن قتادة، أن المقتول مرداس .

غَشِيَه : بفتح الغين وكسر الشين المعجمتين من باب( عَلِمَ ) : يقال : غَشَيَه يَغْشَاه غَشَيَانًا : إذا جاءه (٢).

إنما قالها تَعَوُّذًا : أي إنما أقر بالشهادة ، لاجئا إليهاً ومعتصماً بها ، ليدفع عن نفسه القتل ، وليس بمخلص في إسلامه (٣).

وانظر الخبر التالي (٧) .

<sup>(</sup>۱) تصحفت عند الخطيب إلى و أبي إسحاق » . (۲) النهاية ۲۹/۳.

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣١٨/٣.

٧ \_ ( طب ) حَدِيثُ أَسَامَةَ بْن زَيْد: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً في سَريَّةٍ ، فَصَبَّحْنَا الْحَرَقَاتِ مِن جُهَيْنَةَ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً ، فَقَالَ: لاإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فطَعَنْتُهُ ... الحُديث .

(ب) : هُوَمِرْ دَاسُ بْنُ نُهَيْكِ. ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ .

(ط): مِرْدَاسُ بْنُ عُمَرَ الفَدكييّ.

٧٧/٧ روى هذا الحديث مسلم: ك: الإيمان ، ب: تحريم قتل الكافربعد قوله : لا إله إلا الله الله عدا الحديث مسلم: ك: الإيمان ، ب : تحريم قتل الكافربعد قوله : لا إله إلا الله الله عدا ١/٣٥ ، ٩٧ (٩٦) قال :

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، ح، وحدثنا أبو كُريَّب، وإسحاق بن إبراهيم، عن أبى معاوية، كلاهما، عن الأعمش، عن أبى ظبيّان، عن أسامة بن زيد، وهذا حديث ابن أبى شيبة، قال: بعثنا رسول الله عَلَيَّةً في سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الحُرَقَاتِ من جُهيْنَةً، فأدركتُ رجلًا، فقال: لا إله إلا الله، فَطَعَنتُه، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرتُه للنبي عَلَيَّة، فقال رسول الله عَلَيْةً: «أقال: لا إله إلا الله، وقتلتَه؟ » ... الحديث .

أبو كُريَبٍ هو محمد بن العلاء، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وأبو ظبيان ـ بكسر الظاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثناة تحتانية مفتوحة، وآخره نون ـ هو حصين بن جندب .

رواه أبو داود: ك: الجهاد، ب: على ما يقاتل المشركون ٢٦٤٣، ٥٥ (٢٦٤٣) بسنده إلى أبى يَعلَى بن عُبيد، وعزاه المزى في التحفة ٤/١٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: السير، بسنده إلى أبى معاوية، وابن أبي شيبة ٢٢/١٠ (٨٩٨١) ١٢٢/١ (٣٧٥/١٦، ٣٧٥/١٦) عن أبى معاوية، وأبي خالد الأحمر، وأبو عوانة ٢٧/١ بسنده إلى يَعلَى بن عبيد، وأبي معاوية، والثورى، وابن منده في كتاب الإيمان ٢٠٦١، ٢٠٢، بسنده إلى يعلى بن عبيد، وأبي إسحاق إبراهيم ابن محمد الفزارى، و٢٠٧ بسنده إلى أبي خالد الأحمر، وأحمد ٥/٧٠ عن يعلى بن عبيد وابن بشكوال ٢٠٧٠ (٢٦٤) بسنده إلى أبي خالد، وأبي معاوية ، جميعا عن الأعمش به، وفي بعض الروايات: فأدركنا ... فضربناه ... بصيغة الجمع .

ورواه البخارى: ك: المغازى، ب: بعث النبى على أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة مره ١٦٨/٤ بسنده إلى هشيم بن بشير، ومسلم فى الموضع السابق بسنده إلى هشيم ، وعزاه المزى فى التحقة ٤٤/١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: السير ، بسنده إلى منصور بن أبى الأسود ، وابن حبان ١٢١/٧ (٤٧٣١) بسنده إلى هشيم ، وأبو عوانة ١٨١٦ بسنده إلى هشيم ، وأبى عوانة الوضاح بن عبد الله، وأبى كُديّنة بالتصغير \_ يحيى بن المُهلّب ، وابن منده فى كتاب الإيمان ٢٠٦/١ بسنده إلى هشيم، والبيهقى

فى الدلائل؟ ٢٩٧/٤ بسنده إلى هشيم، وأحمده / ٢٠٠ عن هشيم، والخطيب ص٥٦٥ (٢١٤) بسنده إلى على بن عاصم ، جميعا عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبى ظييان به، وفيه: ولحقت أنا ورجلً من الأنصار رجلاً منهم، فلما غَشيِناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصارى ، فطعنتُه برمحى... الحديث .

#### البيسان

المقتول: هو مرداس بن نهيك . انظر الخبر السابق (٦) ويقال اسمه : مرداس بن عمر الفدكي.

٧/ ٣٣ ـ روى ذلك ابن جوير في التفسير ٥/١٤١ قال:

حدثنا بِشْرُ بن مُعَاذِ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قنادة، قوله: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ﴾ الآية، قال:

هذا الحديث في شأن مِرْدَاسِ، رجل من غَطَفَان، ذكر لنا أن نبى الله عَلَيْهُ بعث جيشاً عليهم غالب بن عبد الله الليثي إلى أهل فدك، وبه ناس من غَطَفَان، وكان مرادس منهم، ففر أصحابه، فقال مرداس: إنى مؤمن، وإنى غير مُتَبِعكُم ... فذكر القصة .

يزيد هو ابن هارون، وسعيد هو ابن أبي عَرُوبة، وهذا مرسل رجاله ثقات.

ولعله قيل له: الفَدَكي؛ لأنه كان حينقذ في فدك .

وغطفان هو : ابن قيس بن جهينة، فهُمْ مِنْهُم، وبذلك تتفق هذه الرواية مع الروايات السابقة. انظر جمهرة أنساب العرب ص ٤٤٥ ، وانظر الخبر ( ٥٨٦) .

الحُوقَات: واحدها: الحُرَقة ــ بالضم، ثم الفتح ــ : قبائل منهم، يعنى من جهينة(١) .

<sup>(</sup>۱) هدی الساری ص ۲۰۲.

٨ - (ب): حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عَدِى بْنِ الْخِيَارِ: يَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَى النَّاسِ/ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَارَّهُ، فَلَمْ نَدْرِ مَاسَارَّهُ بهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسَوُلُ اللَّهِ عَلَى الْمَا فَقِين .
 أؤذا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتِل رَجُل مِنَ الْمُنَافِقِين .

الْذِي سَارَّهُ: عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ. والْمَنَافِقُ: مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُن ، كَذَا فِي مُسْنَدِ ابنِ أَبِي شَيْبة . وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي الصَّلاةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرْيَرة (٢)عِنْدَ (خ) .

۸ ۲ ۲ ـ روى هذا الحديث مالك: ك: قصر الصلاة في السفر، ب: جامع الصلاة ١٧١/١ (٨٤)

عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عُبَيْدِ الله بن عَدِيّ بن الجِيَار، أنه قال: بينما رسول الله عَلَيْهُ جالس ببن ظَهْرَاني الناس، إذ جاءه رجل فسارَّهُ، فلم يُدْرَما سَارَّهُ به، حتى جهر رسول الله عَلَيْهُ، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله عَلَيْهُ حين جهر: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟ ». فقال الرجل: بلي، ولا شهادة له. فقال: «أليس يصلي؟ » قال: بلي، ولا صلاة له. فقال عَلَيْهُ: «أولئك الذين فهاني الله عنهم ».

عُبَيْد الله بن عَدِيّ بن الحيار أدرك النبي عَلِيَّة، لكن لم يدرك السماع منه، فحديثه مرسل صحابي، ورجاله ثقات.

رواه الشافعي ۱۲/۱، ومن طريقه البيهقي ۱۹٦/۸، وابن بشكوال ۲۲۲/۱) بسنده إلى يحيى بن يحيى، جميعا عن مالك به.

ورواه أحمد ٥/٤٣٢، ٤٣٣ عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب به، ووصف الرجل بأنه من الأنصار.

ووصله عبد الرزاق ۱۹۳/۱ (۱۸۹۸)، ومن طريقه أحمد ٤٣٣/٥، وعَبْدُ بن حُمَيْد \_ كما في المنتخب \_ ٤٣٨/١ (٤٨٩)، وابن حبان ٥٨٤/٧ (٥٩٤٠)، والبيهقي ١٩٦/٨، جميعاً عن معمر، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار، عن عبد الله بن عَدىً الأنصارى به.

> قال الهيثمي في المجمع ٢٤/١: « رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح ». وله شاهد من حديث أوس بن أوس الثقفي، يأتي في الخبر ( ١٥).

 <sup>(</sup>١) قي و ز ۽ : عبد الله .
 (٢) قوله و حديث أبي هريرة و ساقط من و زه .

#### البيان

قال ابن بشكوال ٢٢٢/١: الرجل الأول المذكور في الحديث قبل هذا، الذي جاء إلى النبى على الله عنها أنه الله عنها أنه الله المنافق، هو: مالك بن الله عشن (١). (١) والرجل المذكور بعده، المنافق، هو: مالك بن الله عشن (١). (شم قال: الحجة في ذلك»:

٨-٧٥ ما سمعته يقرأ على أبي محمد عبد الرحمن بن محمد رحمه الله، عن أبيه، رحمه الله، قال:

حدثنا أبو القاسم خلف بن يحيى، قال: ثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، قال: ثنا محمد بن وضاح، عن أبى بكر بن أبى شيبة، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أنس، قال: أتى النبي على عتبانُ بنُ مالك، وهو مكفوفُ البصر، فقال: يارسول الله، إيتنى في بيتى، فَصَلُ لناحية، حتَّى أتخذَه مُصلَّى، فإني لا أصلُ إلى المسجد. قال: فأتاه النبي على في نفر من أصحابه، فصلى، ثم قال: « أفيكم مالك بن الدَّخشُن؟ » فقالوا: لايارسول الله، وما نصنع بذلك ؟ذلك كهف المنافقين، وذلك من عمله، ومن حاله، فأثنوا عليه شراً. فقال: « أشَهدَ أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وذلك من عاله، ومن حاله، فأثنوا عليه شراً. فقال: « أشَهدَ أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله عنه عنه قالوا: بلى. قال: « لا يلقى الله بها عبدُ غير شاك فتلفحهُ النار ـ أو تمسه النار ».

قلت: واضح أن هذه القصة غير قصة الإبهام<sup>(٢)</sup>، وستأتى هذه القصة فى كتاب الصلاة، الخبر (٩٧) وسيأتى هناك تخريج الحديث وترجمة عتبان، ومالك.

والذى أراه ـ والله أعلم ـ أن الرجل الذى ساره: هو المقداد بن الأسود، فالحديث بنفس الإسناد رواه غير مالك، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار، عن المقداد، قال: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار... الحديث السابق فى الخبر (٦).

ويكون وصفه بأنه من الأنصار على المعنى العام. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في الخبر (٩٧) .

<sup>(</sup>٢) في قصة الإبهام أن الرجل سارً النبي عَلِيَّة ، ولم يَدْرِ الحاضرون ما سارًه به ،حتى جهر رسول الله عَلَيَّة . وفي قصة عتبان ومالك أنهم أثنوا عليه شراً في جهر من غير إسرار، وفي قصة الإبهام أنه استأذن النبي عَلَيْه في قتل الرجل ، وليما ين الحكم وليس ذلك في قصة عتبان ومالك ، وفي قصة الإبهام لم ينف النبي عَلَيْه النفاق عن الرجل ، وإنما بين الحكم الشرعي ،وفي قصة عتبان ومالك نفي عنه ذلك . ثم إن مالك بن الدخشن شهد بدراً ، فكيف يوصف بالنفاق . وانظر الخبر (٩٧) .

٩ - (ق)(١): حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: فِي قِصَّةِ وَفُلاِ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَسُؤَالِهِمْ عَنِ الإيمَانِ، وَذِكْرِ الأَشَجّ، وَفِيهِ: وَفَى الْقَوْمِ رَجُلٌ بِهِ ضَرَبةٌ كِأَنَ يَخْبَؤُهَا حَيَّاءً مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ /. [ك ؛ /ب]

الَّذِي بِهِ الضَّرُّبَةُ: جَهْمُ بْنُ قُثَمٍ.

(ب): كَذَا ذَكَرَهُ أَبْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ .

(خ): وَالأَشَجُّ اسْمُهُ: الْنُذُرِ بْنُ عَائِذٍ .

زَادَ (وَ): وَكَانَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلاً: الأَشَجُّ،وَهُورَئِيسُهُمْ، وَمَزِيدَةُ 🗥 ابْنُ مَالِكِ المُحَارِبِيُّ، وَعَبَيْدَةُ بن هَمَّامِ المُحَارِبِيُّ، وصُحَارُ<sup>(٣)</sup> بْنُ العَبَّاسِ المُرَّيِّ <sup>(٤)</sup>، وعَمْرُو ابْنُ مَرْجُومِ العَصَرِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ شُعَيْبِ العَصَرِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ جُنْدُبِ مِنْ بَنِي عَايِشٍ. وَلَمْ نَحْفَظُ أَسْمَاءَ بَاقِيهِمْ إِلَى الآن، وَنَقَلَ هَذَا / في شَرْحٍ مُسْلِمٍ عَنْ (٥)صَاحِب [زِ٦/١]

قُلْتُ: رَوَى الْخَطِيبُ فِي « الْمُتَّفِق وَالْمُقْتَرَقِ » فِي تَرْجَمَةِ زَيْدِ بْنِ عَلِي ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ عَلَى أَبُو الْقَمُوصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحَدُ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا عَلَى النَّبِيِّ عَيْكَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ. قَالَ: فَإِنْ لا يَكُنْ قَيْسَ بْنَ النَّعْمَانِ، فَأَنَا نَسِيتُ اسْمَهُ ... وَذَكَرَ الحُدَيِث . فَاسْتَفَدْنَا بِهَذَا تَعْيِينَ ثَامِنٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَم .

🕊 🖚 روى هذا الحديث مسلم: ك: الإيمان، ب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله 🕮 ١/٨٤، ٩٤ (١٨) قال:

حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن عُلَيَّة، حدثنا سعيد بن أبى عَرُوبَة، عن قتادة، قال: حدثنا مَّنَّ لَقيَ الوفد الذين قدموا على وسول الله ﷺ من عبد القيس، قال سعيد: وذكر قنادة أبا نَضرة عن أبي سعيد ـ في حديثه هذا ـ أن أناسًا من عبد القيس قدموا على رسول الله ﷺ... الحديث في سؤالهم عن الإيمان، إلى قوله: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخبؤها حياءً من رسول الله ﷺ... الحديث إلى أن قال: وقال نبى الله ﷺ لأشج عبد القيس: « إن فيك لخصلتينَ يحبهما الله: الحلْمَ، والأُنَّاة ﴾.

رواه ابن بشكوال ٤٣١/١، ٤٣٢ (١٤٠) بسنده إلى مسلم به.

(٢) في ( ز ) : مزيد .

<sup>(</sup>١) في (ز ؛ (ط) .

<sup>(</sup>٣) في ( ز ) : صحاب . (٥) هذا الحرف ساقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) في ٩ ز ٢ : والمرى .

ورواه مسلم أيضا بسنده إلى ابن أبى عدى، وابن حبان ٣٦/٧، ٣٧ (٤٥٢٤) بسنده إلى خالد بن الحارث، وابن منده في كتاب الإيمان ٣٠٨، ٣٠٨، بسنده إلى عبد الوهاب بن عطاء، ومحمد بن إبراهيم بن أبى عدى، وأحمد ٣٣/٣عن يحيى بن سعيد القطان، والخطيب ص٤٤٢، و٤٤٠) بسنده إلى خالد بن الحارث، جميعا عن سعيد بن أبى عروبة به.

وقصة وفادة عبد القيس رواها ابن عباس، دون مبهمات الباب في المواضع التالية:

البخارى: ك: الإيمان، ب: أداء الحمس من الإيمان ٢٠/١، وك: العلم، ب: تحريض النبي عَيَّة وقد عبد القيس على أن يحفظوا العلم ٢٠/١، وك: مواقيت الصلاة، ب: ﴿ منيين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ﴿ ٢٠١١، وك: الزكاة، ب: وجوب الزكاة ٢٤٣١، وك: المناقب، ب: مناقب قريش وك: فرض الخمس، ب: أداء الخمس من الدين ٢٨٨١، وك: الأدب، ب: قول الرجل مرحبا ٢٦٦٢، وك: المغازى، ب: وفد عبد القيس ٢٧٧٧، ٨٧، وك: الأدب، ب: قول الرجل مرحبا التوحيد، ب: ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ ٤٠/١، ومسلم: ك: الإيمان، ب: الأمر بالإيمان بالله التوحيد، ب: ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ ٤٠/١، ومسلم: ك: الإيمان، ب: الأمر بالإيمان بالله متالى ورسوله عَيِّة ١٨٤٤ ـ ٤٨ (١٧)، وك: الأشربة، ب: النهى عن الانتباذ في المزفت ١٩٧٥ (١٧)، وأبو داود: ك: الأشربة، ب: في الأوعية ٣/٣٥ (٢٦٣)، وك: السنة، ب: في رد الإرجاء ١٩٧١)، وأبو داود: ك: الأشربة، بالمسكر ٢٩٢١)، وأداء الخمس ٢٠٠٨، وك: الأشربة، بالأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ٢٨٣٨، وابن أبي شيبة ١١/٦ (١٩٥٩)، وابن حزيمة ١٨٥١، ١٥٥ (١٩٢١)، ١٩٧٤)، وابن حزيمة ١٨٥١)، ١٩٧٤ (١٩٢١)، وابن حزيمة ١٨٥١)، وابن حزيمة ١٨٥١)، وابن حزيمة ١٨٥١)، وابن حزيمة ١٨٥١)، وأبو نعيم ٣٥١)، وابن منده في كتاب الإيمان ١١٥٠ - ١٠٦، ١٥٠ - ١٦٢) والموافعيم ٣٥٥)، وأبو نعيم ٣٥٠)، وأحمد ١٨٠١)، وأحمد ١٨٠٢)، وأحمد ١٨٠١)، وأحمد ٢٨٨١)، وأحمد ١٨٠١)، وأحمد ٢٨٨١)، وأبو نعيم ٣٥٠)، وأله عنه من المعاد في كتاب الإيمان ١٨٥٠)، وأبو نعيم ٣٥٠)، وأبو نعيم ٣٥٠).

#### البيان

اسم الأشج: المنذر بن عائذ، وسيأتي تحقيق ذلك في الخبر التالي. واسم الذي به الضربة: جَهْم بُن قُثَم ـ بوزن عمر ـ العَبْدي (١).

٧٧/٩ روى ذلك البزار (كشف الأستار ٢٧٨/، ٢٧٩) (٢٧٤٦) قال:

حدثنا محمد بن معمر، ثنا أبو داود، ثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق، حدثتني امرأة منا من عبد القيس، يقال لها: أم أبان بنت الزارع، عن جدها الزارع، أنه وفد إلى رسول الله عليه، وخرج

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٣١١/١ ، تجريد أسماء الصحابة ٩٣/١ ، الإصابة ٢٦٥/١، ٢٦٦ (١٢٤٤) .

معه بأخيه لأمه: مطرِ بنِ هلال، من عنزة، وخرج بابن أخ له مجنون، ومعهم الأشج، وكان اسمه: منذر بن عائذ... فذكر حديثا طويلا إلى أن قال: وكان في القوم جَهْمُ بن قَثْمَ، كان قد شرب قبل ذلك بالبحرين مع ابن عم له، فقام إليه ابن عمه، فضرب ساقه بالسيف، فكانت تلك الضربة في ساقه. قال بعض القوم: يانبي الله، إن أرضنا ثقيلة وخمة، وإنا نشرب من هذا الشراب على طعامنا. فقال: « لعل أحدكم أن يشرب الإناء، ثم يزداد إليها أخرى، حتى يأخذ فيه الشراب، فيقوم إلى ابن عمه، فيضرب ساقه بالسيف». فجعل يغطى جهم بن قُثَم ساقه. قال: فنهاهم عن الدُباء، والنقير، والخنتُم.

أم أيان نسبت إلى جدها، وهي بنت الوازع ابن الزارع، واسمها هند، وأبو داود هو الطيالسي. قال البزار: « لا تعلم روى الزارع إلا هذا ».

قال الهيثمي في المجمع ٣٩٠/٩: « رواه البزار، وفيه أم أبان بنت الوازع، روى لها أبو داود، وسكت على حديثها، فهو حسن، وبقية رجاله ثقات ».

قلت: قال ابن حجر: ﴿ مقبولة ﴾، ومطر صدوق، فالإسناد حسن إن شاء الله.

رواه الخطيب ص ٢٤٣ ـ ٢٤٥ (٢١٠) بسنده إلى أحمد بن إسحاق بن صالح، وابن بشكوال ٤٣٠/١ (١٤٠) بسنده إلى أحمد بن أبى خيثمة زهير بن حرب، كلاهما، عن أبى سلمة موسى بن إسماعيل المنقرى، عن مطر بن عبد الرحمن الأعنق به. وتصحفت الزارع ابن عامر عند الخطيب إلى «الوازع بن عامر».

وروى بعضه أبو داود ك: الأدب، ب: في قبلة الجسد ٣٥٧/٤ (٥٢٢٥)، والطبراني ٥/٥٢٥ (٥٣١٥) عن أحمد بن خليد الحلبي، كلاهما عن محمد بن عيسى الطباع، عن مطر بن عبد الرحمن به، وسمى الأشج: المنذر، ولم يتعرض لذكر المضروب.

وأما أسماء الوفد، فقال النووى في « الإشارات » ص ٥٥٠: « وكان وفد عبد القيس أربعة عشر رجلا: أحدهم الأشج العَصَرى (١)، وهورئيسهم، ومنهم: مَزِيدة بن مالك المحاربي (٢)، وعُبيدة بن هَمَّام المُحَاربي (٣)، وصُحَار بن عباس المُرَّى(٤)، وعمرو بن مرجوم العَصَرى(٥)،

<sup>(</sup>١) سيأتي في الخبر التالي .

<sup>(</sup>٢) ويقال : ابن جابر العبدي .أسد الغابة ١/١٥، ٣٥٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢/١٧، الإصابة ٦/٥٨(٢٩١٤).

<sup>(</sup>٣) ويقال : ابن مالك بن همام . أسد الغابة ٣٥٨/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٠٠/١ ، الإصابة ٢١٠/٤ (٥٣٧٥) .

<sup>(</sup>٥) مرجوم: بالجيم . تجريد أسماء الصحابة ٤١٧/١ ، الإصابة ١٥/٥ (٤٩٥٤) .

والحارث بن شعيب العَصري (١)، والحارث بن جُنْدب (٢).ولم يحفظ اسم باقيهم إلى الآن.

وقال في شرح مسلم ١٨/١ بعد أن ذكرهم:

« ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء ».

قلت: ما عزاه المصنف للخطيب في « المتفق والمفترق » في تعيين اسم الثامن « قيس بن النعمان»: رواه أحمد بن حنبل ٢٠٦/٤ قال:

٧٨/٩ ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا عوف، عن أبي القَمُوص، قال:

حدثني أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله عَلَيْهُ، فإن لا يكن قال: قيس بن النعمان، فإني نسيت اسمه. فذكر الحديث.

عوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو القموص هو زيد بن على، والإسناد رجاله ثقات.

ورواه أبو داود:ك:الأشربة، ب: في الأوعية ٣٣١/٣ (٣٦٩٥) عن وهب بن بقية، عن خالد ابن عبد الله، عن عوف، عن أبي التبي عليه الله عن الله عن عرف الله الله عن عرف أبي النبي عليه الله عن عبد القيس، يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان.

وعزاه ابن الأثير في أسد الغابة ٢٢٨/٤ إلى ابن منده من نفس الطريق، وقال فيه: حدثني أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله عَلَيْتُهُ من عبد القيس، وهو قيس بن النعمان.

وقيس بن النعمان هذا هو العَبْدى، وليس السَّكُونى، ويكني أبا الوليد، وقد سكن البَصرة(٣).

قلت: وأنا أتعجب ! كيف غفل النووى ـ وتبعه المصنف ـ عن عدّ الزارع بن عامر ـ أو ابن عمرو ـ رواى الحديث معهم، مع أن النص مصرّح بوفادته، وكذلك جهم بن قُثُم صاحب الضربة، مع التصريح بأنه منهم، وكذلك مظر بن هلال، وهو أخو الزارع لأمه (٤) ؟! فهؤلاء ثلاثة مصرح باسمهم في حديث الحجة، والله أعلم.

اللَّبُهَاء: القرع، واحدها دُبَّاءة ـ بضم الدال وتشديد الموحدة المفتوحة، وبعد الألف همزة ثم هاء ـ كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب (٥).

<sup>(</sup>١) الإصابة ١/٤٢٨ (٢٤٢٣) وتعقب قول النووي فيه ، فقال : ٥ يحتاج إلى تأمل ، .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٧/١١ ، الإصابة ٢٨٨/١ (١٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٢٢٨/٣ ، ٢٢٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٥/٣ ، الإصابة ٥/٧٢٨ (٧٢٣٨) ،تهذيب التهذيب التهذيب . ٣٦٢/٨

<sup>(</sup>٤) لكنه منسوب إلى عبد القيس أيضاً ، انظر : ترجمته في أسد الغابة ٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) النهاية ٢/٢ ، الفائق ١/٧٠١ .

١٠ ( طب ) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَال: ﴿ لَأَشَجَ عَبْدِ الْقَيْس...»
 الحديث(١).

هُوَ :الْمُنذِرُ بْنُ عَمْرُو .

(ب) قِيل: عَائِدُ بْنُ عَمْرو . وَقِيلَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف. وَقِيلَ : مُنْقِذُ بْنُ العَائِذِ. فَكَرَهُ الْبَغَوى . وَقِيلَ : مُنْقِذُ بْنُ العَائِذِ. فَكَرَهُ الْبَغَوى .

# (ط) : وَقِيلَ : الْمُنْذِرُ بْنُ الْحَارِث .

الحَنتُم: بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية بعدها ميم: جِرَار مدهونة خُضْرٌ، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُسع فيها، فقيل للتخزف كله: حنتم. واحدتها حنتمة.

وإما نُهى عن الانتباذ فيها، لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر، فنهى عنها ليُمتّنَع من عملها. والأول أوجَه (٢).

الْمَزَفَّت: بضم الميم، وفتح الزاى وتشديد الفاء المفتوحة بعدها تاء مفتوحة: هو الإناء الذى طُلِي بالزَّفْت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه (٣).

النَّقِير: أصل النخلة، يُنْقَرَ وسطه، ثم يُنْبَد فيه التمر، ويلقى عليه الماء، ليصير نبيذاً مسكراً، والنهى واقع على ما يعمل فيه ؛ لا على اتخاذ النقير، فيكون على حذف المضاف، تقديره: عن نبيذ النقير، وهو فعيل بمعنى مفعول (٤).

القُطَيعاء: بضم القاف، مصغرًا، ممدودًا: نوع من التمر. وقيل: هو البُسْر قبل أن يدرك (٥٠).

التى يُلاَثُ على أفواهها: أى تشد وتربط (٦).

الجُرْفَان: جمع جُرْد، وهو الذكر الكبير من الفأر <sup>(٧).</sup>

• ۲**۹/۱ روی هذا الحدیث الترمذی**: ك: البر والصلة، ب: ما جاء فی التأنی والعجلة ۲/۲ م (۲۰۸۰)قال:

حدثنا محمد بن عبد الله بن بُرَيْع، أخبرنا بِشُرُ بن المُفَضَّل، عن قُرَّةَ بن حالد، عن أبى جَمْرَة، عن ابن عباس، أن النبى عَلِيَّةً قال لأشج عبد القيس: « إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلمَ والأناقَ».

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من « خ » .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٤ ، ٣٠ ، الفائق ١/٧٠١ .

<sup>(</sup>٥) النهاية ٤ / ٨٤ .

<sup>(</sup>٧) النهاية ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية ١/٨٤٤ ، الغائق ١/٧٠٤ .

٢٥/٤ ، ٤٠٧/١ الفائق ١/٤،١ ، الفائق ٤/٥/١ ، ٤٠٥/١

<sup>(</sup>٦) النهاية ٤/٥٧٤ .

أبو جمرة هو نصر بن عمران الضُّعي، وهذا إسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ۱/۱۸(۱۰) بسنده إلى الترمذي به.

ورواه ابن ماجة:ك: الزهد، ب: الحلم ١٤٠١/ ١٤٠١) بسنده إلى العباس بن الفضل، والحرائطي في «مكارم الأخلاق » ص ٩٢ ( ٢٧٤) بسنده إلى عبد الله بن عبد الوهاب، وابن حبان ٩/٦٦١ ( ٧١٦٠) بسنده إلى بشر بن المفضل، والبخارى في الأدب المفرد ص ٥٥٥ (٥٨٦) بسنده إلى بشر بن المفضل، جميعا عن قرة بن خالد به، ولفظ العباس بن الفضل: «الحياء والحلم».

ورواه مسلم جزءاً من حديث وفد عبد القيس:ك: الإيمان، ب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين ٤٨/١ (١٧) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن قرة بن خالد به.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخُدْري السابق في الخبر (٩).

وشاهد آخر من حديث أشج بني عُصَر رواه:

البخارى فى الأدب المفرد ص ٢٥٤ ( ٥٨٤)، والنسائى فى فضائل الصحابة، ص ١٧٧، البخارى فى الأدب المفرد ص ٢٥٤ ( ٥٨٤)، وابن أبى شيبة ٨/٣٣٤ ( ٣٥٩)، ٢٠٢ ( ٢٥٤٧)، وابن حبان ٩/٦٦ ( (٢٠١٥)، وأحمد ٤/ ٥٠٠، ٢٠٦.

#### البيسان

أشج عبد القيس اسمه: المنذر بن عائل. قال ابن بشكوال: « قال أبو عيسى الترمذى بعقبه (يعنى بعقب حديث الإبهام):أشج عبد القيس اسمه: المنذر بن عائذ. وكذلك قال جماعة سواه».

قلت: ممن سماه كذلك: ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٢٤٠/٨، والذهبى فى التجريد ٩٥/٢ « وسماه «المنذر بن عائذ بن المنذر العبدى العصرى»، وابن حجر فى تهذيب التهذيب ٢٠٤/٢. وقال ابن سعد فى الطبقات الكبرى ٥٥٨/٥ - ٥٥٥: عن محمد ابن بشر العبدى، قال: سألت شيخنا البُحتُرى عن اسم الأشج، فقال: « اسمه المنذر بن عائذ» وروى كذلك فيه عن على بن محمد بن عبد الله بن أبى يوسف - وهو المدائني - أنه قال: اسمه المنذر بن عائذ بن الحارث بن المنذر بن النعمان بن زياد بن عصر.

#### • ١/ • ٣ - ويؤيد ذلك ما رواه أحمد ٢٠٦/٤ ، ٢٠٦/٤ قال:

ثنا يونس بن محمد، قال: حدثنى يحيى بن عبد الرحمن العَصَرَى، ثنا شهَاب بن عَبَّاد، أنه سمع بعض وفد عبد القيس، وهم يقولون: قدمنا على رسول الله عَلَيَّة، فاثنتد فرحهم بنا، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا، فقعدنا، فرحب بنا النبى عَلِيَّة، ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال: «من سيدكم وزعيمكم ؟ »، فأشرنا بأجمعنا إلى المنذر بن عائذ، فقال النبى عَلِيَّة: « أهذا الأشح؟» له فكان أول يوم وضع عليه هذا الاسم الضربة بوجهه بحافر حمار له قلنا: نعم يارسول الله...

الحديث، وفي آخره قصة الرجل الذي كان يخبأ ضربته واسمه الحارث.

قال الهيثمي في المجمع ٥/٩٥، ٨/٧٨: « رواه أحمد، ورجاله ثقات ».

قلت: يحيى بن عبد الرحمن، وشهاب بن عَبَّاد، العَصَريان، وتُقهما ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبولان. وانظر في ذلك أيضا الحديث (٢٧) في الخبر السابق (٩) ففيه نفس البيان.

وروى ابن بشكوال ۸۱/۱، ۸۲ (۱۰) بسنده إلى أحمد بن رِشدين، قال: حدثني محمد بن على المروزى، قال: حدثنى محمد بن مرزوق، قال: حدثنى سهلة أبنة سهيل العصرية، قالت: سمعت جدتى حمادة ابنة عبد الله، تخبر عن جويرية العصرى، قال: أتيت النبى على في وفد عبدالقيس، فأتيته أنا والمنذر... فذكر الحديث إلى قول النبى على السمك؟» قال: المنذر - وكان بوجهه شجة - قال: « أنت الأشج » قال: « فيك خلقان يحبهما الله: الحلم، والأناة».

قال ابن حجر في الإصابة ٢٦٨/١: ﴿ ذَكُرُهُ ابنَ مَنْدُهُ تَعْلَيْقَا(يَعْنَى عَنْ مُحَمَّدُ بَنْ مُرْزُوقَ) وأبونغيم مُوصُولًا، وهاتان المرأتان لا تعرفان».

قلت: ولو صح الحديث لكان جويرية أحد النفر الأربعة عشر في الخبر السابق، والله أعلم. وقيل: اسمه عائذ بن عمرو ذكره ابن بشكوال ٨٢/١، ٨٣ (١٠) وعزاه لابن رشدين فقال:

# • 1/1 ٣- قال ابن رشدين:

وأنبأ على بن الحسين بن أبي عيسى البصرى، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا مَطَر (١)، قال: حدثتنى أم أبان بنت الوازع بن الزارع، عن جدها الزارع، أنه وفد إلى النبي على مع الأسج (٢) عبد القيس، وكان يسمى عائذ بن عمرو، وكانت له شجة في وجهه، فانطلق جدى معه بابن أخ له يقال له الأشج، وانطلق معه بابن أخت له، فقال له الأشج: يازارع، حرجت وافدا إلى النبي على ... وذكر الحديث بطوله.

قلت: قد سبق إيراد هذا الحديث، وفيه تسمية الأشج: المنذر بن عمرو، فقوله هنا«عائذ» خطأ. ولم يرد اسم عائذ بن عمرو في كتب التراجم، ولا ذكره من ترجم للأشج. والله أعلم.

قال ابن بشكوال: « وأخبرنا الحافظ أبو بكر، قال لى الشيخ الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجا نبيل بغداد: أشج عبد القيس قيل: اسمه: عبد الرحمن بن عوف، وقيل: المنذر بن عائذ، والله أعلم. وذكر البغوى في كتاب الصحابة: اسمه منقذ بن العائذ. والحمد لله وحده».

قلت: أما قوله « اسمه: عبد الرحمن بن عوف » فلم أجد من ذكره وإنما جاءت تسميته: عبدالله بن عوف الأشج، قال ابن شاهين: نزل البصرة.

وقوى ابن حجر أن يكون غير الأشج المذكور هنا <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تصحفت في المطبوعة إلى « قطر » بالقاف . (٢) كذا ، ولعلها ٥ أشج ؛ بدون تعريف .

<sup>(</sup>٣) انظر في ترجمته : أسد الغابة ٢٤٠/٣ ، الإصابة ١١٦/٤ (٤٨٦٢) .

١١- (خ) حَدِيثُ جَابِر: سَأَلَ رَجَلٌ رَسُولَ اللّهِ عَلِيَّةً، فَقَالَ : أَرَأ يْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمُكَتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ... الحديث .

هَوَ: النُّعْمَانُ بْنَ قُوقُل ، بِقَافَيْن مَفْتُوحَتين .

٣٢/١ ـ وذلك فيما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢١٤/١ قال:...

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي، قال: حدثني قدامة بن موسى، عن عبد العزيز بن رمانة، عن عروة بن الربير. قال: وحدثني عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، قالا: كتب رسول الله عليه ألى أهل البحرين أن يقدم عليه عشرون رجلاً منهم، فقدم عليه عشرون رجلاً، رأسهم عبد الله بن عوف الأشج، وفيهم الجارود ومنقذ بن حيان، وهو ابن أخت الأشج... إلى قوله: وسألهم رسول الله عليه: ﴿ أَيكُم عبد الله الأشج؟ ﴾ قال: أنا يارسول الله... الحديث.

هذا إسناد ـ مع إرساله ـ فيه محمد بن عمر الواقدي، متروك.

ولوصح لأفاد ذلك تسمية ثلاثة آخرين من وفد عبد القيس. والله أعلم.

وأما تسميته « المنذر بن عائذ» فذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٤١٧/٤، ٤١٨، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٢/٩٥، وابن حجر في الإصابة ١٩/٦ ( ٨٢١٤).

وأما تسميته « منقذ بن العائذ» فذكره ابن حجر في الإصابة ١٤٣/٦ (٨٢٣٥) وقيل: اسمه: المنذر بن الجارث<sup>(١)</sup>.

الحِلم: الأناة والتثبت في الأمور. وذلك من شعار العقلاء (٢).

اَلْأَنَاةُ: الأَنَاةُ والأَنَى: الحُلمُ والوقار، وأَنِّي وتأنِّي واستأني: تثبت (٣).

١٠/٣٣/ روى هذا الحديث مسلم: ك: الإيمان، بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة ١/٤٤(٥١)
 قال:

حدثنى سَلَمَة بن شَبِيب، حدثنا الحسن بن أعينَ، حدثنا مَعْقِل، وهو ابن عبيد الله، عن أبى الزبير، عن جابر، أن رجلاً سأل رسول الله على، فقال: أرأيتَ إذا صليتُ المكتوبات، وصمتُ رمضان، وأحللتُ الحلال، وحرمتُ الحرام، ولم أزِدْ على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: «نعم» قال: والله لاأزيد على ذلك شيئا.

أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تَدَّرُس.

رواه ابن منده في كتاب الإيمان ٢٨٥/١، ٢٨٦ بسنده إلى إبراهيم بن محمد الصيدلاني،

<sup>﴿ (</sup>١) انظر: أسد الغابة ٩٦/١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٣/١ ، الإصابة ٥٠/١ ( ١٩٩) .

 <sup>(</sup>٣) النهابة ١/ ٤٣٤ .
 (٣) لسان العرب ١٤/١٤ .

٢ - (ب)حَدَيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيْن أَبِي؟ قَالَ: «في النَّارِ».
 فَلَمًّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ/فى النَّارِ».

هو أبو رَزِينِ <sup>(١)</sup> العُقَيْلي. ذَكرَهُ ابْنُ أبي خَيْثَمَةَ. وَقِيلَ: حُصَيْنُ بن عُبَيْدٍ، والِدُ عِمْرَانَ ابنِ حُصَيْن. ذَكَرَهُ ابْنُ رِشْدِين.

والخطيب ص ٣٠٣(٥٠) بسنده إلى على بن حمدويه بن بكر الطوسى، وكلاهما عن سلمة بن شبيب به.

#### البيسان

الرجل هو النعمان بن قُوْقل ـ بقافين مفتوحتين، بينهما واو، وفي آخره لام ـ وقيل: ابن ثعلبة ـ وثعلبة يدعي قوقلا ـ ابن أصرم. من بني عمرو بن عوف، شهد بدراً، واستشهد بأحد<sup>(٢)</sup>.

١ ٩٤/١ ـ روى ذلك مسلم في نفس الموضع قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وأبو كُريَب \_ واللفظ لأبى كريب \_ قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، قال: أتى النبي عليه النعمان بنُ قَوْقُل، فقال: يارسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة، وحرمت الحرام، وأحللت الحلال، أأدخل الجنة؟فقال النبى عليه: «نعم».

أبو كريب هو محمد بن العلاء، وأبومعاوية هومحمد بن خازم، وأبو سفيان هو طلحة بن افع.

رواه أبو عوانة ٤/١، ٥ بسنده إلى أبى معاوية، وابن منده فى كتاب الإيمان ٢٨٥/١ بسنده إلى عبد الله بن نمير، وأبى معاوية، وأحمد ٣١٦/٣، ومن طريقه الخطيب ص٣٠٣٠) عن أبى معاوية، وابن نمير، وأبو يعلى ٤٥/١٤(١٩٤) بسنده إلى أبى معاوية، و٤/٤ ١(٩٤١) بسنده إلى ابن نمير، جميعاً عن الأعمش به.

ورواه مسلم في نفس الموضع عن حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكرياء، وابن منده في السابق بسنده إلى الحسن بن سلام السواق، وأبو عوانة ١/٥ عن محمد بن عوف، وأبي أمية، وعلى ابن حرب، جميعا عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، وأبي صالح ذكوان السمان، عن جابر به.

ورواه أحمد ٣٤٨/٣ عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر به.

٣٥/١٣ روى هذا الحديث مسلم: ك: الإيمان، ب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار

<sup>(</sup>١) في وزه: أبو زيد بن .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥/٨٦، تجريد أسماء الصحابة ١٠٩/٢، الإصابة ٢/٥١٥ (٨٧٥٩).

١/١٩١(٣٤٧)قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رجلاً قال: يارسول الله، أين أبى؟ قال: « في النار». فلما قَفَّى دعاه، فقال: « إن أبى وأباك في النار».

عفان هو ابن مسلم.

رواه ابن بشكوال ٤٠٠/١ (١٢٥) بسنده إلى مسلم به.

ورواه أبو داود:ك:السنة،ب:في ذرارى المشركين ٢٠٠٤(٤٧١٨) عن موسى بن إسماعيل، وأبو عوانة ٩٩/١ بسنده إلى عفان وموسى بن إسماعيل، وابن حبان ٩٩/١ (٥٧٧) بسنده إلى عفان، وابن منده في كتاب الإيمان ٨٥٠/٣ بسنده إلى عفان، جميعاعن حماد بن سلمة به.

وله شاهد من حديث سعد بن أبى وقاص، قال: جاء أعرابى إلى النبى عَلَيْهُ، فقال: إن أبى كان يصل الرحم... فأين هو ؟ قال: «في النار »... فقال: يارسول الله، فأين أبوك ؟ قال: «حيث مامررت بقبر كافر فبشره بالنار»... الحديث.

رواه البزار في «كشف الأستار» ٦٤/١، ٥٥(٩٣). وابن السني في «عمل اليوم واليللة » ص١٧٣(٥٩٥)، والطبراني ٥/١٤١(٣٢٦). وقال الهيثمي في المجمع ١١٨/١:«رواه البزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح ».

وأرسله عبد الوازق ٤/١٠٥٤(١٩٦٨٧) عن معمر عن الزهرى به.

#### البيان

قال ابن بشكوال ٤٠٠/١ الرجل السائل للنبي ﷺ هو: أبو رَزِين لُقَيْط بن المُنتَفِق بن عامر العُقَيْلي».

قلت: أبو رزين هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر العامرى، وافد بنى المنتفق، وهو غير لقيط بن صَبِرة على الصحيح، وقيل: هما واحد<sup>(١)</sup>.

# ٣٦/١٢ روى ذلك ابن بشكوال ٤٠٠/، ٤٠١ (١٢٥) قال:

أخبرنى أبو الحسن بن مغيث، عن أبى عمر أحمد بن محمد القاضى، قال: ثنا عبدالوارث، قال: ثنا عبدالوارث، قال: ثنا قاسم، قال: ثنا أحمد بن زُهيْر، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر، قال: ثنا عبد الرحمن بن المغيرة، عن عبد الله بن حاجب بن عامر بن عن عبد الله بن حاجب بن عامر بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن (۱) الجرح والتعديل ۱۷۷/۷، أسد الغابة ٢٦٦/٤، ٢٦٦/، تجريد أسماء الصحابة ٣٩/٢، الإصابة ٥٤٠٩/٨(٥٤٩)، تهذيب التهذيب ٢٩/٨.

المنتفق (كذا) قال: قلت: يارسول الله، هل لأحد ممن مضى خيرفى جاهليتهم؟ فقال رجل من عُرْض قريش: والله إن أباك المنتفق لفى النار. قال: فَلَكَأْنُه وقع جمر بين جلد وجهى، ولحمى، مما قال لأبى على رؤوس الناس.قال: فَحَمِيتُ أَن أقول: أبوك يارسول الله؟ ثم إن الأخرى أجمل. فقلت: يارسول الله، وأهلك ؟ قال: « وأهلى لعمر الله ».

كذا قال: عبد الله بن حاجب بن عامر بن المُنتَفِق قال: قلت...وواضح أن هاهنا سقطا، والصواب: عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق، عن عمه لقيط بن عامر بن المنتفق، لأن عبد الله ابن حاجب من الطبقة الرابعة، وهو مجهول، والإسناد ضعيف لأجله. ودُلْهَم - بفتح المهملة وسكون اللام ـ مقبول، والراوى عنه مقبول.

والقصة كذلك ليست مطابقة لمبهم الباب.

ويَرُدُّ كونه أبا رزين أن والده مات مسلما، فقد روى عن أبى رزين أنه أتى النبى ﷺ، فقال: إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظّعن. قال: « حج عن أبيك واعتمر ».

وانظر تخريج ذلك في الخبر (٢٣٣).

وإنما ورد أن أبا رزين سأل عن أمه.

٣٧/١٢ روى ذلك أحمد ١١/٤ قال:

ثنا محمد جعفر، ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن أبى رَزِين عمه، قلت: يارسول الله: أين أمى ؟ قال: « أمك فى النار». قلت: فأين من مضى من أهلك؟ قال: «أما ترضى أن تكون أمك مع أمى ؟».

وكيع بن حُدُس ـ بمهملات وضم أوله وثانيه، ويقال عدس، بالعين بدل الحاء المهملتين ـ وُثقه ابن حبان، وقال ابن القطان،: مجهول الحال، وقال ابن حجر: مقبول، وباقى رجال الإسناد ثقات.

رواه الطبراني ٢٠٨/١٩ (٤٧١) بسنده إلى ابن أبي شيبة، عن غُنْدُر محمد بن جعفر به:

قال الهيشمي في المجمع ١/٦١٦: « رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات ».

ورواه ابن بشكوال ٤٠١/١ (٩٢٥) بسنده إلى عمر بن مرزوق، عن شعبة به.

وقيل: السائل هو: حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، والد عمران بن حصين، مختلف في صحبته وإسلامه، ورجح الطبراني وغيره أنه أسلم (١).

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني ٢٧/٤، أسد الغابة ٢٥/، ٢٦، تجريد أسماء الصحابة ١٣٢/١، الإصابة ١٩/٢، ٢٠ (١٧٣٠).

١٣ (ب): حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَم: أَنَّ النَّبِي قَرَأَ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
 وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَا يَرَهُ ﴾ [ الزلزلة: ٧-٨]، فقامَ رَجُلٌ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رأسِهِ،
 يَقُولَ: يَاسَوْأَتَاه (١)! فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَم (٢): ﴿ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ آمَنَ ﴾ .

هُوَ: صَعْصَعَةُ بِنُ مُعَاوِيَةً، عَمُّ / الْفَرِزْدَقِ. كَذَا فِي تَفْسِيرِ النَّسَائِيُّ وَغَيْرِه.

وَقَالَ فِيهِ<sup>(٣)</sup>البُّخَارِيُّ: صَعْصَعَةُ بْنُ نَاجِيَةَ ،جَدُّ الْفَرِزْدَقِ .

# ٣٨/١٢ روى ذلك الطبراني ٢٨/٢، ٢٨ (٢٥٥٣) قال:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو كُريب، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود بن أبي هند، عن البي عليه قال: أرأيت هند، عن العباس بن عبد الرحمن، عن عمران بن الحصين، قال، جاء حصين إلى النبي عليه قال: أرأيت رجلاً كان يصل الرحم، ويقرى الضيف، مات قبلك؟ فقال رسول الله عليه : « إن أبي وأباك في النار». فما مضت عشرون ليلة، حتى مات مشركا.

العباس بن عبد الرحمن هو مولى بني هاشم، وهو مستور، وباقي رجاله ثقات.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١/٧/١:« رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » ..

رواه الطبراني كذلك ٢٨/٤(٣٥٥٣) بسند إلى على بن مُسهّر، و ١٨ /٢٢٠(٥٤٥) بسنده إلى عبد الرحمن بن سليمان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة و(٤٩) إلى أبي خالد الأحمر، وابن بشكوال ١/١،٤(١٢٥) بسنده إلى على (٤) بن مسهر، جميعا عن داود بن أبي هند به

فلما قَفَّى: أي ذهب موليا، وكأنه من القفا، أي أعطاه قفاه وظهره (٥).

فقال رجل من عرض قريش: العُرض ـ بضم العين المهملة وسكون الراء بعدها ضاد معجمة ـ الجانب والناحية من كل شيء (٦)

# ٣٩/١٣ زوى هذا الحديث ابن بشكوال ٢٧٢/١ (٥٥١) قال:

قرأت على أبى محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، رحمه الله، قال: قرأت على أبى بكر عبد الرحمن بن محمد، عن إسماعيل بن بدر، عن محمد بن عبد السلام الحسنى، عن سلمة بن عبد الرحمن بن محمد، عن إسماعيل عن بدر، عن زيدبن أسلم، عن النبى عليه قرأ ﴿ فمن يعمل شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، قال:أنبا معمر، عن زيدبن أسلم، عن النبى عليه قرأ ﴿ فمن يعمل

[كه/أ]

<sup>(</sup>١) فمي \$ ز ﴾: والسوأ تاه .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ ز ﴾: في .

<sup>(</sup>٥) النهاية ٤ / ٤ ٩.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ زَ ﴾: ص .

<sup>(</sup>٤) تحرفت في المطبوعة إلى عدى .

<sup>(</sup>٦) النهاية ٣/٢١٠.

مثقال ذرة خيرا يره... (١) الحديث بالنص أعلاه.

هذا إسناد مرسل.

عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٨١/٦ إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد. ورواه ابن المبارك فى « الزهد » ص ٧٧(٨١) عن معمر، عن زيد بن أسلم بنحوه . وله شاهد عرسل عن الحسن البصرى، رواه ابن المبارك ص٨٢(٨٢) .

#### البيان

قيل: الرجل هو: صَعْصَعَة بن معاوية عم الفرزدق الشاعر المشهور.

**٣ / / ، ٤ ـ هكذا رواه أحمد ٥ / ٥ ٥ قال:** 

ثنا يزيد بن هارون، أنا حَرِير بن حازم، ثنا الحسن، عن صعصعة بن معاوية، عم الفززدق، أنه أتى النبى عَلِيكُ ، فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .
قال: حسبى، لا أبالني أن لاأسمع غيرها .

هذا إسنادصحيح .

رواه أحمد في نفس الموضع عن أسود بن عامر، والنسائي في التفسير ٢/٥٤٥، ٢٥٥(٢١)-ومن طريقه ابن بشكوال ٢/٢/١(٥٥١)- بسنده إلى يونس بن محمد، والبيهقي في الزهد الكبير ص٢٤٣(٥٦٨) بسنده إلى عبد الله بن المبارك، وابن بشكوال ٢/٣/١(٥٥١) بسنده إلى يزيد بن هارون ، جميعا عن جرير بن حازم به .

ورواه عبد الله بن المبارك في الزهد ص٢٧ (٨٠) ، وأحمد (٩٥/٥) عن عفان، والبيهقي في الزهد الكبير ص٣٤١ (٨٦٤) بسنده إلى وهب بن جرير، جميعا عن جرير، عن الحسن، قال : قدم صعصعة ـ يعنى عم الفرزدق ـ زاد ابن المبارك : أو جده ـ المدينة ... فذكره مرسلا.

قال الهيثمي في المجمع ١/٤١/٧؛ وواه أحمد والطبراني مرسلا ومتصلا ، ورجال الجميع رجال الصحيح».

قال ابن بشكوال:« وقال فيه البخارى : صعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق».

قال ابن حجر في الإصابة ٢٤٤/٣: « وليس للفرزدق عم اسمه صعصعة، وإنما هو عم الأحنف ابن قيس ».

وقال ابن الأثير في أسد الغابة ٣٠/٠، ٢٠١١ رواه سليمان بن حرب وابن المبارك ، عن جرير،

<sup>(</sup>١) الزلزلة: ٧، ٨.

فقالا: صعصعة عم الفرزدق مثل يزيد بن هارون، وليس بشيء، فإن الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال ... إلى أن قال : وروى أبو نعيم هذا الحديث في هذه الترجمة (يعني عم الأحنف )، ورواه ابن منده في صعصعة بن ناجية، وقال أبو عمر في صعصعة بن ناجية: روى عنه الحسن، فقال: عم الفرزدق . وهذا يؤيد قول ابن منده على أنه وهم ».

قلت: وقد اتفق المترجمون على أن الفرزدق ليس له عم بهذا الاسم ،وإنما جده هو صعصعة بن ناجية، وكان من أشراف بنى تميم، وجزم بعضهم بأنه المقصود بهذا الحديث، إلا أن الحسن وهم، فقال: عم الفرزدق. ولعل قوله فى رواية ابن المبارك المرسلة؛ أوجده » يؤيد هذا (١).

(ز) وقيل: إن المذكور هو صعصعة بن معاوية بن حصن - أو حصين - بن عبادة التميمي،
 عم الأحنف بن قيس . ورجح ذلك أبو أحمد العسكرى في الصحابة، وقال الطبراني: كان ينزل البصرة (٢).

# ۲/۱۳ عـ روى ذلك الطبراني ۹۰/۸، ۱۹(۷٤۱۱) قال :

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى هُدُبَة بن خالد، ثنا جرير بن حازم ، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، عَمَّ الأحنف، قال : قدمت على النبى عَلَيْتُ فسمعته يقرأ هذه الآية ﴿ فَمَن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ فقلت: والله لاأبالى أن لاأسمع غيرها، حسبى حسبى .

هذا إسناد صحيح .

ورواه الحاكم ـ وسكت عنه هو والذهبي ـ ١٦٣/٣ بسنده إلى أبي زكرياء يحيي بن محمد ابن يحيى الشهيد ، عن هدبة بن خالد به .

وعزاه الذهبي في التجريد ١/ ٢٦٥ وابن حجر في الإصابة ٢٤٥/٣ إلى النسائي في التفسير، وقال الذهبي : « إسناده صحيح ». ولم أجده في تفسير النسائي المطبوع .

<sup>(</sup>١) ترجمة صعصعة بن ناجية في الجرح والتعديل ٤٤٥/٤، والمعجم الكبير للطبراني ٩١/٨، وأسدالغابة ٢١/٣، وتجريد أسماء الصحابة ٢٦٥/١، والإصابة ٢٤٥/٣ (٤٠٦٣)، وتهذيب التهذيب ٣٧٢/٤، والتاريخ الكبير للبخارى ٣١٩/٤.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الجرح والتعديل ٤/٥٤، ٤٤٦، والمعجم الكبير للطبراني ٩٠/٨، وأسد الغابة ٣/٠٢، ٢١، وتجريد أسماء الصحابة ١/٥٦، والإصابة٣/٤٤، ٥٤٥(٤٠٦٢) ، وتهذيب التهذيب ٣٧١/٤ ، والتاريخ الكبير ٣٢٠/٤.

١٤ - (١): حَدِيثُ حَجَّاجٍ بْن فُرافِصَةَ : عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيِّ (١): « الْمُؤْمِنُ غِرِكَرِيمٍ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ،فَقَدْ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتَّرْمِذَىُّ، مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ رَافع ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٤ ٢/١٤ ووى هذا الحديث أبو داود :ك:الأدب،ب: في حسن العشرة٤ / ٢٥١ (٢٧٩٠) قال:

حدثنا نصر بن على، قال: أخبرنى أبو أحمد، ثنا سفيان ، عن الحجاج بن فُرافِصَة، عن رجل، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « الْمُؤْمِنُ غِرِّ كريم، والفاجر خَبِّ لَئِيم». لئيم».

أبو أحمد هو الزبيرى ، واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير،وسفيان هو الثورى ، والحجاج ابن فراصة هو بضم الفاء الأولى، وكسر الثانية، بعدها صاد مهملة، وهو صدوق عابد يَهِم . والإسناد ضعيف ، لجهالة الرجل.

رواه أحمد ٣٩٤/٢ عن أبي أحمد الزبيري به .

ورواه الحاكم في « معرفة علوم الحديث؛ ص١١٧ بسنده إلى محمد بن كثير، عن الثورى به.

### البيان

الرجل المبهم هو: يحيى بن أبى كثير الطائى، مولاهم أبو نصر اليمامى، من صغار التابعين، كان لايحدث إلا عن ثقة، وهو إمام متفق على جلالته وتوثيقه، وكان يرسل ويدلس<sup>(٢)</sup>.

وقد أبعد المصنف النجعة حين استشهد برواية بشر بن رافع عنه، فإن الحديث مروى عن الحجاج نفسه عن يحيي بن أبي كثير .

### ٤ ٣/٦٤ ـ روى ذلك أبو يعلى ٢٠٣/١ (٢٠٠٨) قال:

حدثنا أحمد بن جَناَب ، حدثنا عيسى بن يونس، عن سفيان، عن الحجاج بن فُرَافِصَة، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ المؤمن غُو كُوبِم، والفاجر حب لئيم ﴾ .

أحمد بن جَنَاب ـ بفتح الجيم، وتخفيف النون ـ صدوق ، والحجاج صدوق عابد، فالإسناد

<sup>(</sup>١) قوله «عن النبي عَلَيْهُ » ساقط من «ز» ..

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۱٤١/۹، ١٤٢، تهذيب التهذيب ٢٣٥/١١، ٢٣٦، تقريب التهذيب ٥٦٦/٢ ، ٣٥٦/٢ ، طبقات المذلسين (المرتبة الثانية) ص٥٥/٧).

حسن.

رواه الحاكم ٢٠٢١ بسنده إلى عيسى بن يونس، وأبى شهاب الحنّاط عبد ربه بن نافع، والبغوى فى شرح السنة ٢٠٢١، ٨٧ بسنده إلى على بن قادم ، والطحاوى فى مشكل الآثار ١٩٥/١ بسنده إلى قبيصة بن عقبة، وأبى شهاب، وعيسى بن يونس، والبيهقى ١٩٥/١ بسنده إلى أبى شهاب ، والخطيب فى تاريخ بغداده ٣٨/٩ بسنده إلى أبى شهاب ، والخطيب فى تاريخ بغداده ٣٨/٩ بسنده إلى أبى شهاب ، وعقبة بن بسنده إلى أبى شهاب ، وعقبة بن بسنده إلى أبى شهاب ، وعقبة بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة به. وفى رواية قبيصة بن عقبة ـ عند الطحاوى ـ : « عن يحيى بن أبى كثير أو غيره » .

وأما حديث بشر بن رافع عن يحيى بن أبى كثير، فإن بشراً ضعيف،لكن رواية الحجاج تقوى روايته. وروايته في المواضع التالية:

البخارى فى الأدب المفرد ،ب: ما ذكر فى المكر والخديعة ص ١٨٤ (٤١٨)عن حاتم بن إسماعيل، وأبو داود فى نفس حديث الإبهام ٢٥١/٤ (٤٧٩٠) بسنده إلى عبد الرزاق، والترمذى ـ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ـ ك: البر والصلة، ب: ماجاء فى البخل ٩٨/٦، ٩٩ (٢٠٣٠) بسنده إلى عبد الرزاق ، والحاكم وضعفه وقال الذهبى: ﴿ وَمَا الحَدِيثُ عَلَى شُرطهما ﴾ ٤٣/١ بسنده إلى عبد الرزاق، والبيهقى ١/٩٥ تعليقاً ، وأبو يعلى ١/١٠٤ (٢٠٠٧) بسنده إلى عبد الرزاق ، كلاهما عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة به .

وقد أورده ابن عدى فى الكامل ٤٤٥/٢، والعقيلى فى الضعفاء الكبير ١٤٠/١، ١٤١، وقال عن هذا الحديث وغيره: « وكلها لا يتابع عليها بشر بن رافع إلامَن هو قريبٌ منه فى الضعف، وقد رواه ابن المبارك فى الزهد ص ٢٣٧(٣٧٩) عن أسامة بن زيد، عن رجل من بلحارث بن عقبة، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة مرسلا.

غِرِّ : أى ليس بذى نكر<sup>(١)</sup> ، فهو ينخدع لانقياده ولينه، وهو ضد الخب ، يقال: فتى غر، وفتاة غر، وقد غررت تغر غرارة.

يريد أن المؤمن المحمود من طبيعة الغرارة، وقلة الفطنة للشر، وترك البحث عنه، وليس ذلك منه جهلاً، ولكنه كرم وحسن خلق<sup>(٢)</sup> .

حب: الحنب ـ بالفتح ـ الحِدًاع، وهو الجُربُز الذي يسعى بين الناس بالفساد. رجل حَبٌّ وامرأة

<sup>(</sup>١) النكر- بالنون ـ الحداع. انظر مادة نكر في النهاية ٥/١١٥،١١.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٣٥٤/٣ ، ٣٥٥.

١٥ - (١): حَدِيثُ النَّعْمِانِ بْنِ سَالِمٍ: عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَوْلًا اللهُ .. الحديث. وَفِيه: أُمِرْتُ أَنْ [ز٧/أ] أَقَالَ النَّاسَ، حَتَى يَقُولُوا: لا إله إلاّ اللهُ .. الحديث.

الرَّجُلُ الْمَحَدُّث لِلنَّعَمَّانِ هُو: أَوْسُ بْنُ حُذَيْفَة. رَوَاهُ النَّسَائي مُبْهَماً وَمُبَيَّناً. وَرَوَاه أيضاً عَنْهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ،عَنْ أَبِيه .

فيم: اللغيم: الدنيء الأصل، الشحيح النفس(٢).

### ٥ 1/ £ £ ـ روى هذا الحديث عبد الرزاق ١٣/٧ ((١٨٦٨٩) قال:

عن إسرائيل بن يونس، قال: أخبرنى سِمَاك بن حرب، عن النعمان بن سالم، عن رجل، قال: دخل علينا رسول الله عَيْك، ونحن فى قبة مسجد المدينة، فأحد بعمود القبة فجعل يحدثنا، إذ جاءه رجل فساره، لا أدرى ما يساره به، فقال النبى عَيْد: « اذهبوا به فاقتلوه». قال: فلما قفى الرجل دعاه، فقال: « لعله يقول: لاإله إلا الله ». قال: أجل. قال النبى عَيْك : « فاذهب فقل لهم يرسلونه، فإنه أوحى إلى أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا لاإله إلا الله حَرَّمَت على دماؤهم وأموالهم إلا بالحق، وكان حسابهم على الله ».

هذا إسناد صحيح، لا تضره جهالة الصحابي.

رواه النسائي: ك: تحريم الدم ٨٠/٧ مختصرا ، معلقا، لم يذكر فيه القصة، قال: قال عبيد الله ابن موسى، حدثنا إسرائيل ... به.

وعزاه المزى في التحفة ٢/٥ إليه عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، و قال المحقق: «ولعله في الكبرى » .

#### البيسان

الرجل المحدث للنعمان هو: **أوس بن أبى أوس حذيفة،** الثقفى، ويقال: أوس بن أوس. صحابى توفى سنة تسع وحمسين <sup>(٣)</sup>

خَبَّة، وقد تكسر خاؤه. فأما المصدر بالكسر لا غير (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٤.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح: ص٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣٠٣/٢، أسد الغابة ٢/١٤، ١٤٤، الإصابة ٨٤/١)، تهذيب التهذيب ٣٣٤/١.

# 

أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك، عن النعمان بن سالم، قال: سمعت أوْساً يقول: دخل علينا رسول الله عَلِيَّة ونحن في قبة ... الحديث .

زهير هو ابن معاوية، والإسناد صحيح .

رواه الطبراني ٢١٨/١(٩٩٠) إلى زهير و(٤٩٥) بسنده إلى أبى عوانة الوضاح بن عبد الله، كلاهما عن سماك بن حرب به

ورواه النسائى فى نفس الموضع ٨٠/٥، ٨٠ بسنده إلى محمد بن جعفر، والدارمى: ك: السير، ب: فى القتال على قول النبى على أمرت أن أقاتل الناس ... ٢١٨/٢ عن أبى النضر هاشم بن القاسم، وأحمد ٤/٨عن محمد بن جعفر، والطيالسى ص ١٥١(١١١)، والطبرانى ٢١٨/١، ٢١٨، ٢١٨، ٥٠٠) بسنده إلى على بن الجعد، جميعاعن شعبة، عن النعمان بن سالم، عن أوس بن أوس به .

ورواه النسائى فى نفس الموضع ١٢٩٥/١٨ بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمي، وابن ماجة: ك: الفتن، ب: الكف عمن قال لا إله إلا الله ١٢٩٥/١٩٩٧) بسنده إلى عبد الله بن بكر، وابن أبى شيبة ٢ ١٩٦٦/٣٧٦/١٩) عن عبد الله بن بكر، وأحمد ١٨/٤ وعن محمد بن عبد الله الأنصارى، والطبرانى ١٨/١، ١٦٩(٥٩٥) بسنده إلى عبد الله بن بكر، جميعا عن حاتم بن أبى صغيرة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبيه أوس به. زاد الطبرانى بين حاتم والنعمان: سماك بن حرب، وهو زيادة خطأ؛ فإنه يرويه من طريق ابن أبى شيبة، وليست هذه الزيادة عند ابن أبى شيبة، ولا عند ابن ماجة، وهو يرويه من نفس الطريق. والله أعلم.

قال ابن حاتم فى « علل الحديث، ١٤٨/٢ : « سألت أبى عن حديث رواه شعبة، وسماك بن حرب ، وحاتم بن أبى صَغِيرَة »... وذكر طريق الحديث والاختلاف فيه، إلى أن قال: « قال أبى : وشعبة أحفظ القوم».

أقول: ولا مانع أن يكون النعمان سمعه من عمرو بن أوس عن أبيه، ثم سمعه من أوس مباشرة، والله أعلم.

وقد رواه النسائى فى الموضع السابق ٧٩/٧، ٨٠، والبزار (كشف الأستار ١٥/١)(١٥)، كلاهما عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي، عن الأسود بن عامر، عن إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن بشير، قال: كنا مع النبي عليه ، فجاء رجل فساره ... الحديث واحتصر البزار قصة الرجل، فذكر المرفوع فقط.

١٦ - (١): حَدِيثُ أَبِي صَالِح السَّمَّانَ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ، قَالُوا: (١)
 يَارَسُولَ الله، الرَّجُلُ يُحَدِّثُ نَفْسَه بالشَّيْء ... الحديث.

هو: أبو هريرة، كما رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » مبهماً ومبيناً،ورواه أبوداو دمبهما فقط .

قال البزار :« وهذا أخطأ فيه أسود » .

وقال المزى في التحفة ٢/٥:« وأخطأ (يعنى الأسود ) فيه» وقال أيضا ٢١/٩: «حديث الأسود خطأ، يعنى أن الصواب حديث سماك، عن النعمان بن سالم ، عن أوس» .

القبة: من الخيام، بيت مستدير، وهو من بيوت العرب(٢).

١٩ ٢/١٦ هذا الحديث بالإبهام لم أجده في عمل اليوم والليلة المطبوع، بَيْد أن المزى عزاه في « تحفة الأشراف» ٣٥٧/٩ إلى النسائي فيه عن محمد بن آدم، وأحمد بن حرب، كليهما، عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي عَلَيْتُهُ ، عن النبي عَلَيْتُهُ .

وشيخا النسائي صدوقان، وباقى رجال الإسناد ثقات .

وأما أبو داود فرواه فى المراسيل: فلا الصلاة، ب: ما جاء فى تخفيف الصلاة ص ٩ ٨ (٩) عن محمد بن كثير، عن حبيب بن أبى ثابت، عن أبى صالح (٣) ، عن النبى عليه ، قال: شكى رجل إلى النبى عليه الوسوسَة فى الصلاة، فقال: « ذاك صريح الإيمان».

وعزاه المزى في التحفة ٣٥٧/٩ إلى النسائي في عمل اليوم والليلة بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى وأبى داود الحفرى، عن سفيان الثورى، عن حبيب بن أبى ثابت، عن أبى صالح، عن النبى على مدى مسل.

وقال ابن حجر في التهذيب ٤٤٢٢/١٢؛ أبو صالح السَّمان عن بعض الصحابة، قالوا: يارسول الله، الرجل يحدث نفسه بالشيء » ... ثم قال : « هو أبو هريرة » .

وعزا ذلك إلى أبي داود والنسائي في اليوم والليلة .

#### البيسان

الصحابي المحدث لأبي صالح هو: أبو هريرة الدُّوْسي، حافظ الصحابة، وهو عبد الرحمن بن

 <sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من « ز» .

<sup>(</sup>٣) تصحفت في المطبوعة إلى « ابن صالح، والتصويب من تحفة الأشراف ١٨٨/١٣ .

صخر الدوسى ، اليماني، أحد أوعية العلم وأئمة الفتوى، وأحفظ من روى الحديث في دهره، أسلم بعد خيبر، وتوفي سنة ثمان وخمسين. وله (٥٣٧٤) حديثا (١) .

٤٧/١٦ روى ذلك مسلم: ك : الإيمان ، ب : بيان الوسوسة فى الإيمان، وما يقوله من وجدها (١٣٢) قال:

حدثنى زُهيْر بن حرب، حدثنا جرير، عن سُهيْل، عن أبيه، عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبى عَلَى فَهُ فَسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟». قالوا: نعم . قال: « ذاك صريح الإيمان »

سهيل هو ابن أبي صالح ذكوان السمان .

رواه أبوداود:ك: الأدب، ب: في رد الوسوسة ٢٩/٤ (٥١١١٥) بسنده إلى زهير بن معاوية، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ٢٠٤ (٢٦٤) بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، وابن حبان ١٨١/١ (١٤٨) بسنده إلى خالد بن عبد الله الواسطى ، وأبو عوانة ١٨٨/ بسنده إلى زهير ابن معاوية، وابن منده في كتاب الإيمان ٢٧٣/ ٤ بسنده إلى خالد بن عبد الله، وجرير بن عبد الحميد، والبيهقى ٢٧/١ بسنده إلى جرير ، جميعا عن سهيل بن أبي صالح به .

ورواه مسلم في الموضع نفسه بسنده إلى شعبة، وعمار بن رزيق، وعزاه المزى في التحفة ٥٧/٩ إلى النسائي في عمل اليوم والليلة بسنده إلى شعبة، وأبو عوافة ٧٨/١ بسنده إلى عمار بن رزيق وشعبة، وابن منده في كتاب الإيمان ٤٧١/٢ بسند إلى عمار بن رزيق، و٤٧٢ بسنده إلى شعبة ، والبيهقي ٢٦٦/١ بسنده إلى عمار بن رزيق، وأحمد ٢٩٧/٢ بسنده إلى عمار بن رزيق، وأحمد ٢٩٧/٢ بسنده إلى عمار بن رزيق، والطيالسي ص٢٦٦/١ عن شعبة، كلاهما عن الأعمش ، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة به، ولم يذكر الطيالسي في روايته : « الأعمش، ولعله سقط من النساخ فإن أبا عوانة رواه من طريقه عن شعبة عن الأعمش والله أعلم .

وعزاه المزى فى التحفة ٩ /٤٢٨ إلى النسائى فى عمل اليوم والليلة بسنده إلى محمد بن جعفر ومحمد بن إبراهيم بن أبى عدى، ورواه ابن حبان ١ / ١٨٠ (١٤٦) بسنده إلى ابن أبى عدى، وأحمد ٢٥ عن محمد بن جعفر، وحجاج ، جميعا عن شعبة، عن عاصم بن بَهْدَلَة، عن أبى صالح، عن أبى هريرة به .

وعزاه المزى في التحقة ٩/٤٢٨، ٤٢٩ إلى النسائي في « عمل اليوم والليلة » بسنده إلى

<sup>(</sup>۱) أسد الغابةه/٣١٥ ـ ٣١٥، تجريد أسماء الصحابة ٢٠٩/٢، تذكرة الحفاظ ٣٢/١، شذرات الذهب٣٦/١، العبر ٢٠١١، الإصابة ١٩٩٧-٢٠١١)، تهذيب التهذيب ٢٨٨/١٢ ـ ٢٩٢، طبقات الحفاظ ص١١(١٦).

زائدة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به .

ورواه النسائى فيه ص ٤٠ (٦٦٥) بسنده إلى إسرائيل ، عن عاصم، عن أبى هريرة موقوفاً. وقد تابع أبا صالح فى روايته عن أبى هريرة: أبو سلمة بن عبد الرحمن : روى حديثه البخارى فى الأدب المفرد،ب: الوسوسةص٣٢٦ (١٢٨٩) ، وابن حبان ١٧٩/١، ١٨٠ (١٤٥)، وأحمد ٢/١٤٤.

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: رواه أبو داود:ك: الأدب ،ب: في رد الوسوسة وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: رواه أبو داود:ك: الأدب ،ب: في رد الوسوسة (۲۲۰ ـ ۲۲۹) ، وابن حبان ۱۸۰/۱ (۱۱۰) ، وابن منده ۲۷۳/۲ ، والبغوى في شرح السنة ۱۱۰/۱ ، ۱۱۱ ، والبيهقى في شعب الإيمان ۲۲۷/۱ ، ۲۲۸ ، وأحمد ۲۳۰/۱ ، ۳۶، والطيالسي ص۲۵۳(۲۷۰٤)، والطبراني في الصغير ۲۷/۱ ،

وشاهد من حديث عبد الله بن مسعود: رواه مسلم :ك: الإيمان،ب: بيان الوسوسة فى الإيمان ١٩/١ (١٣٣)، وابن منده ٤٧٤/٢، وابن منده ٤٧٤/٢، وابن منده ٤٧٤/٢، وابغوى فى شعب الإيمان ٢٢٧/١، والطبرانى ١٠١/١٠ (١٠٠٢٤).



# كِتَابُ الْعِلْم

١٧ (خ): حَديثُ خَالِد بْنِ كَثِيرٍ، وَفَى رِوَايَةٍ: طَلْحَة بن عُبَيْد اللّهِ بْنِ كَرِيزٍ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلِيَّ ، فَقَالَ: ﴿ مَاالَّذِي تَطْلُب؟ ﴾ قَالَ: الْعِلْمُ. قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمَلائكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالَبِ الْعِلْمِ ﴾ .
 الملائكة لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا لِطَالَبِ الْعِلْمِ ﴾ .

هُوَ: صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ .

### ٤٨/١٧ روى هذا الحديث الخطيب ص١٤٤ (٧٦) قال:

أخبرنا حمدان بن سليمان الطَّحَّان، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب « العلم »، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى ، عن خالد بن كثير الهَمداني، أن رجلاً دخل على رسول الله على أقال: « ماالذي تطلب» قال: العلم.قال: « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم من حُب مايطلب » .

خالد بن كثير وثقه ابن حِبَّان، وقال ابن حجر: ليس به بأس، من السادسة. فالحديث مُعْضَل.

ورواه في نفس الموضع بسنده إلى الليث، عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن طلحة بن عُبَيْد الله بن كَرِيزٍ ، أن رجلا أتى النبي عَلَيْهُ ... فذكره وزاد فيه : « عَمَّ تسأل ؟» قال: عن الخفين. فقال رسول الله عَلَيْهُ : « يوم للمقيم وثلاثة للمسافر ».

طلحة بن عبيد الله بن كريز \_ بفتح الكاف \_ ثقة من الثالثة، فالإسناد مرسل.

#### البيان

الرجل هو: صفوان بن عَسَّالٍ ـ بمهملتين والسين مثقلة ـ المرَّدِي، صحابي، سكن الكوفة وغزا مع النبي ثنتي عشرة غزوة (١).

# ٧٩/١٧ عروى ذلك الطبراني ٨/٥٧ (٧٣٧٣) قال:

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبيد الله بن ُعَمر القَوَاريرى.ح. وحدثنا محمد بن السُقَط الفضلي، ثنا يحيى بن خَلَف أبو سلمة الجَوبْارِيّ، قالا: ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤٢٠/٤، ٢٤١، أسد الغابة ٢٤/٣، تجريد أسماء الصحابة ٢٢٦/١، الإصابة ٢٤٨/٢(٢٠٥)، تهذيب ٢٢٦/١، الإصابة ٢٤٨/٢(٢٠٠٥)، تهذيب ٢٢٦/٤.

إسحاق، حدثنى خالد بن كثير الهمدانى، عن عاصم بن أبى النَّجود، عن زِرِّ بن حَبَيْشٍ، عن صفوان بن عسَّال، قال: أتيت رسول الله على المسلم على الحفين، فقلت: يارسول الله، جثت أسألك عن العلم فقال: ﴿ إِن الملائكة لتضع أجمعتها لطالب العلم رضى بما يطلب، وعن أى العلم تسأل؟ » قلت: يانبى الله ، عن المسح على الخفين ... الحديث .

عاصم بن أبى النجود صدوق، له أوهام ، وحديثه فى الصحيحين مقرون، وقد خالفه المنهال ابن عمرو ـ كما سيأتى ـ وهو صدوق، فرواه عن زِرٌّ عن ابن مسعود عن صفوان .

رواه الخطيب ص٤٤ (٧٦) بسنده إلى عبد الله بن عمر القواريري عن عبد الأعلى به .

ورواه الحاكم ١٠٠/١ بسنده إلى عارم أبى النعمان محمد بن الفضل ، وقال: «حافظ ثقة اعتمده البخارى في جملة من هذا الحديث، رواها عنه في الصحيح ، و ١٠١ بسنده إلى شيبان ابن فروخ ، والطبراني ٢٣/٨، ٢٤(٧٣٤٧) بسنده إلى شيبان ، وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» ٣٢/١ بسنده إلى شيبان، جميعا عن وفضله» ٣٢/١ بسنده إلى عارم، وابن الأثير في « أسد الغابة » ٢٤/٣ بسنده إلى شيبان، جميعا عن المضعّق بن حزن، عن على بن الحكم البناني، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حُبيش، عن عبدالله بن مسعود، عن صفوان بن عسال به.

قال الهيشمي في المجمع ١٣١/١: « رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح ».

وقد روى الحديث من طريق عاصم ، عن زِرٌ، عن صفوان، مرفوعاً، وموقوفاً على صفوان، وفى بعض ذلك قصة قدوم زِرٌ على صفوان وسؤاله إياه، وإجابة صفوان له، والبعض الآخر أورد النص فقط دون قصة .

فأما المرفوع، فرواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الدعوات، ب: ما جاء في فضل التوبة والاستغفار ٩/٩ ١ ٥ (٣٦٠٢)، وابن ماجة في المقدمة، ب: فضل العلماء والحث على طلب العلم التوبة والاستغفار ٩/٩ ١ ٥ (٣٦٠٢)، وابن ماجة في المقدمة، ب: فضل العلماء والحث على طلب العلم والدرقطني (٢٢٦)، وعبدالرزاق ١ / ٢٠ ( ٣٩٢)، وابن خزيمة ١ / ٩٧ ( ١٩٣١)، وابن حبدالرزاق ١ / ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، والطيالسي ص ١٦٠ والدارقطني ١ / ٢٦٠ ، ١ ٩ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ ( ١٩٠٥) ، ١ (

وأما الموقوف فرواه الترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ فى الموضع السابق، ١٩/٥ ـ ١٩٥٩ (٣٦٠١)، والنسائى: ك : الطهارة، ب: الوضوء من الغائط والبول ، ٩٨/١، وابن المبارك فى الزهد ص ٣٨٠١ (١٠٩٦)، وأبو خيثمة فى كتاب ص ٣٨٧ (١٠٩٦)، وأبو خيثمة فى كتاب العلم ص٧(٥)، وابن أبى شيبة ١٧٧/١، ١٧٧، و١٩٨٨ (٣١٦٣)، وابن حبان ١٨٨/٢ (١٣١٨)،

١٨ (ب) : حَدِيثُ أَبِي البَحْتَرِيِّ (١): دَخَلَ عَلِيٌّ المُسجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ يُخَوَّفُ النَّاسَ...الحَدَيث. وَفِيهِ: أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ ٱلْمُنسَوخِ ؟قَالَ : لاَ .

هُو َ أَبُو يَحْيى ، مِصْدَعٌ ، المُعَرْقَب، عَرْقَبَهَ بِشر بْنُ مَرْوَانٍ . ذَكَرَهُ عَبْدُ الْغَنِي .

وَقِيلَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ دابٍ . ذكرَهُ هِبَةُ اللّهِ في « النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ» /

[كه/ب]

والحاكم وقال: «هذا إسناد صحيح »ووافقه الذهبي ۱۰۰۱، والبيهقي ۲۷۲۱، وأحمد ۱۲۰۶، وأحمد ۲۲۰، والجهقي ۲۷۲۱، وأحمد ۲۲۰، والحميدي ۲۲۰، ۹،۳۸۸ (۷۳۲۹) و الطبر اني ۲۸/۸۳۸ (۷۳۵۳) و ۲۷ (۷۳۲۹) ۳۷، ۹،۳۸۸ (۷۳۲۸) و الحميد ۷۳، ۵۷ (۷۳۲۸)، ۷۷ (۷۳۷۹)، وأبو نعيم ۲۸۳/۱، والحنطيب في تاريخ بغداد ۹۲۲۲، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»، ۳۳/۱.

وقد نقل ابن حجر في النكت الظراف ١٩٣٤، ١٩٤٤ عن ابن السكن في كتاب الصحابة أن هذا الحديث رواه عن عاصم أكثر من ثلاثين من الأثمة، منهم: السفيانان ، والحَمَّادان، وسردهم. قال أي ابن السكن): «ورواه عن زِرَ مع عاصم: حبيب بن أبي ثابت (الطبراني ٢٥/٨، ٢٥ (٧٣٤٨))، وإسماعيل بن أبي خالد، ومحمد ابن سوقة، وطلحة بن مُصَرِّف (الطبراني ٢٥/٨ (٢٣٤٨))، وأبو سعد البقال، وعبد الكريم أبو أمية، وعبد الوهاب بن بخت، وغيرهم.

وقال الحاكم في المستدرك ١٠١/١ عن هذا الحديث: ﴿ أَسنده جماعة ، وأوقفه جماعة، والذي ِ أُسنده أحفظ، والزيادة منهم مقبولة﴾.

وقال ابن عبد البر في « جامع بيان العلم » ٣٣/١: حديث صفوان بن عسال هذا ، وقفه قوم عن عاصم ، ورفعه عنه آخرون، وهو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ، ومثله لايقال بالرأى ». ثم قال: « قد ظن قوم أن هذا الحديث لم يرفعه إلا حَمَّاد بن سلمة ، وأبو جعفر الرازى وليس كما ظنوا ».

# ٨ ١/ ، ٥ ـ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٢٥٧/١) قال :

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ، قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: قرأت على أبي ـ رَحِمَه الله ـ قال ثنا أبو سعيد الجَعْفَرِيُّ، ثنا محمد بن على، قال: ثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، قال: ثنا محمد بن جعفر بن أبي داود الإيادي، قال: ثنا يحيى بن جعفر، قال: ثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن السائب، عن أبي البَخْتَرى،قال : دخل على بن

<sup>(</sup>١) في ( خ ) : البحرى .

أبى طالب المسجد، فإذا رجل يُخَوفُ الناس ، فقال : ماهذا ؟ قالوا: رجل يُذَكَّرَ الناس. فقال: ليس. برجل يذكر الناس، ولكنه يقول : أنا فلان بن فلان ، فاعرفوني. فأرسل إليه: أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال: لا قال:اخرج من مسجدنا، ولا تذكر فيه شيئا .

أبو إسحاق هو الفزارى إبراهيم بن محمد ، وأبو البخترى هو سعيد بن فيروز الطائى، وقد ذكر ابن حجر فى ترجمته أنه يرسل عن على. والإسناد ضعيف ، لأن عطاء بن السائب اختلط. قال ابن حجر فى هدى السارى ص٤٤٤ من مشاهير الرواة الثقات ، إلا أنه اختلط ، فضعّفوه بسبب ذلك، وتحصّل لى من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثورى ، وزهير بن معاوية، وزائدة، وأيوب ، وحماد بن زيد، عنه قبل الاختلاط ، وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف، لأنه بعد اختلاطه إلا حماد بن سلمة، فاختلف قولهم فيه ».

رواه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص٣٠ بسنده إلى حماد بن سلمة،عن عطاء بن السبائب به.

وعزاه السيوطي إلى المروزي في « العلم» ، والنحاس في « ناسخه» ، والعسكري في «المواعظ» عن أبي البختري (كنز العمال ٢٨١/١٠).

ورواه أبوخيثمة زهير بن حرب في العلم ص٣١٥(١٣٠) عن وكيع، وابن أبي شيبة ورواه أبوخيثمة زهير بن حرب في العلم ص٣١٥(١٣٠) عن يحيى بن سعيد القطان ، والحازمي في « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » ص٦ بسنده إلى الحسين بن حفص،وابن بشكوال ٢٥٧/١، ٢٥٧(١٩) بسنده إلى أبي نُعيّم الفضل بن دُكِيْن، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص٣٦ بسنده إلى وكيّع ، جميعا عن سفيان الفضل بن دُكيْن، وابن الجوزى في نواسخ القرآن ص٣٦ بسنده إلى وكيّع ، جميعا عن سفيان الفضل بن عصين عثمان بن عاصم بن حصين، عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن المتورى، عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، أن علياً مرَّ بِقاصَّ، فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا . قال: هلكت وأهلكت .

وهذا إسناد صحيح .

ورواه ابن بشكوال فيه ـ وابن الجوزى في السابق ـ بسندهما إلى شعبة عن أبي حصين به. ورواه عبد الرزاق ٣/٠٢٠، ٢٢١(٥٤٠٠) عن معمر بلاغاً.

وروى نحوه مسدد عن سعيد بن أبي هند ( المطالب العالية ٣١٨٨)(٣١٨٨).

#### البيسان

القاص هو: مِصْدَع ـ بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح ثالثه ـ أبو يحيى الأعرج المُعرقب، مَولَى عبد الله بن عمر ،ويقال: مولى معاذ بن عفراء، وقيل له المُعرْقَب لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سَبٌ على ، فأبَى ، فقطع عرقوبه. قال ابن حبان في الضعفاء : كان يخالف الأثبات في الروايات، وينفرد بالمناكير . وقال الذهبي: صدوق تكلم فيه، وقال ابن حجر : مقبول. وقد

روي له مسلم<sup>(۱)</sup>.

٨١/١٥ روى ذلك الحازمي في « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص٦ قال:

أخبرنا أبو العباس أحمد بن المبارك بن محمد، أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن على، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق، أخبرنا أبو بكر بن أبى داود، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا حجاج، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن العلاء الغنوى أبو هارون ، عن سعيد بن أبى الحسن، أنه لقى أبا يحيى المعرقب، فقال له: من الذى قال له: اعرفونى اعرفونى؟ قال: ذاك ياسعيد أنى أنا هو. قال: ماعرفت أنك هو.قال: فإنى أنا هو، مر بي عكى رضي الله عنه، وأنا أقص بالكوفة، فقال لى: من أنت؟ فقلت: أنا أبو يحيى، قال: هل علمت الناسخ من قال: لمست بأبى يحيى، ولكنك تقول : اعرفونى اعرفونى ، ثم قال: هل علمت الناسخ من النسوخ؟ قلت: لا.قال: هلكت وأهلكت. فما عُدتُ بعد أن أقص على أحد،أنافعك ذاك ياسعيد؟.

حجاج هو ابن منهال ، وهذا إسناد صحيح .

رواه ابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص٣٠٠ بسنده إلى عبد الملك بن عمرو ،وص٣١ بسنده إلى حجاج بن منهال ، كلاهما عن يزيد بن إبراهيم به.

ورواه ابن بشكوال ۲۰۸/۱ (۲۹) بسنده إلى الخصيب بن ناصح، عن يزيد بن إبراهيم التّسترى عن إبراهيم بن العلاء الغنوى به (۲).

وروى ابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص ٣١،٣٠ من طريق أحمدبن حنبل ، عن القاسم بن الفضل، عن على بن زيد ، عن أبى يحيى ، قال: أتانى على عليه السلام ، وأنا أقص، قال: فذهبت أوسع له ، فقال : إنى لم آتك لأجلس إليك ، هل تعلم الناسخ من المنسوخ ؟قلت: لا .قال: هلكت وأهلكت، ما اسمك؟ قلت: أبو يحيى. قال: أنت أبواعرفونى.

ورواه ابن بشكوال ٩/١ و ٢ بسنده إلى على بن زيد الكندى عن أبي يحيى مختصرا . وعزاه السيوطي مختصرا إلى المروزي في « العلم » (كنز العمال ٢٨١/١٠) .

ورواه عبد الرزاق في الموضع السابق عن معمر، وذكرفيه أن أبا يحيى رجل آخر غير الأول الذي مرَّ به عَلَى وسأله عن الناسخ والمنسوخ.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٩/٨)، المغنى في الضعفاء ٢/٥٥٦ ،ميزان الاعتدال ١١٨/٤، تهذيب التهذيب ٩٣٦/١، تقريب التهذيب ٢/٥١/٠.

<sup>(</sup>٢) حدث سقط وتحريف عند ابن بشكوال ، ففيه: « حدثنا يزيد بن إبراهيم بن العلاء العمري»، والصواب ما أثبتناه أعلاه بعد الرجوع إلى مصادر التراجم .

[ز٧/ب]

١٩ (ب): حَدِيثُ الصَّنَابِحى :/عَن رَجلٍ مِن أَصْحابِ النبي عَلَيْهِ ،أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَن الأَعْلُوطَات.

هُوَ: مُعَاوِيَة بنُ أبي سُفْيَانَ. ذَكَرَهُ الْخطَّابي في «غَرِيبِ الحُدِيث» .

وروى ابن بشكوال بسنده إلى على بن المدينى، قال: قيل لسفيان: فى أى شيء قطع بشر بن مروان عرقوبه ؟ قال: فى التَّشيُّع . قال ابن المدينى: سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال عمرو بن دينار: اسم أبى يحيى الأعرج : مِصْدَع.

وقيل: اسم القاص: عبد الرحمن بن داب. حكى ذلك هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ الله عن الله عن الله عن الناسخ

ووقد روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه دخل يوماً مسجد الجامع بالكوفة، فرأى فيه رجلاً يعرف بعبد الرحمن بن داب، وكان صاحباً لأبى موسى الأشعرى، وقد تحلق عليه الناس يسألونه، وهو يخلط الأمر بالنهى والإباحة بالحظر، فقال له على رضى الله عنه: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا قال: هلكت وأهلكت، أبو مَنْ أنت؟ فقال: أبو يحيى. فقال له على: أنت أبو اعرفونى. وأخذ أذنه ففتلها، فقال: لا تقص في مسجدنا بعد.

فإن صح ما ذكره معمر( عند عبد الرزاق) أنهما اثنان، فلعل الرجل الآخر هو عبد الرحمن بن داب هذا .

ولم أجد ترجمة لعبد الرحمن بن داب.

# ٣٠/١٩ روى هذا الحديث أحمد ٥/٥٥ قال :

ثنا رَوْحٌ ، ثنا الأوزاعى ، عن عبد.الله بن سعد، عن الصُّنايِحِى، عن رجل من أصحاب النبى عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَقَ عن الغَلُوطَات. عَلَى الله عَلَيْهِ عن الغَلُوطَات. قال الأوزاعى: الغَلُوطات:شدَاد المسائل وصعابُها .

روح هو ابن عبادة، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عسرو، والصَّنَايِحِي ـ بضم الصاد المهملة وتخفيف النون ـ هو عبد الرحمن بن عُسيَّلة ـ بالتصغير، والإسناد ضعيف، فيه عبد الله ابن سعد البجلي ،قال أبوحاتم:مجهول ،وقال دُحيَّم : لا أعرفه ،وقال السَّاحِي: ضَعَّفه أهل الشام، وقال الذهبي : مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ ، وقال ابن حجر:

مقبول<sup>(۱)</sup>.

رواه ابن بشكوال ٢٧٤/١٧) بسنده إلى الحارث بن أبى أسامة عن روح به،ولم يذكر عبارة ﴿ إِنَّ الله عز وجل قال، ،وقال: ﴿ الأُغلوطات،

### البيان

الصحابى هو: معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى ، أسلم يوم الفتح، وقيل: قبل ذلك، وكتب الوحى لرسول الله عَلِيَّه وتولى إمرة الشام لعمر، ثم لعثمان، ثم تولى الحلافة .ومات فى رجب سنة ستين، وقيل: سنة تسع وحمسين ، وهو ابن ثمان وسبعين ، وقيل: ابن ست وثمانين (٢) .

٣/٣٩ روى ذلك أبو داود :ك: العلم ب: التوقى في الفتيا ٣٢١/٣ (٣٦٥٦) قال:

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى، ثنا عيسى ، عن الأوزاعي ، عن عبد الله بن سعد ، عن الصُّنَابِحِي عن معاوية،أن النبي ﷺ نهى عن الغَلُوطَات.

عيسى هو ابن يونس، والإسناد ضعيف كسابقه.

رواه أحمد ٥/٥٥ ، والخطابي في « غريب الحديث » ٢٥٤/١، ومن طريقه ابن بشكوال (٧٧) بسنده إلى العباس بن محمد الدُّورِي، كلاهما عن على بن بحر ، عن عيسى بن ونس به .

ورواه ابن بشكوال فيه بسنده إلى جبارة بن محمد المرى، عن عيسى بن يونس به .

الغلوطات: جمع غَلُوطَة ـ بفتح الغين المعجمة بعدها لام مضمومة ـ وهي المسألة التي يَعْيَا بها المسؤول فيغلط فيها. كَرِهَ عَلَيْكَ أَن يُعتَرَضَ بها العلماء ، فيغالطوا ليُستَرَثُوا ويُستَسقَطَ رأيهم فيها. يقال: مسألة غلوط إذا كان يغلط فيها، كما يقال شاة حلوب وفرس ركوب فإذا جعلتها اسماً زدت فيها الهاء ، فقلت : غلوطة كما يقال: حلوبة وركوبة (٣).

فأما الأغلوطات ، فهي جمع أغلوطة، أفعولة من الغلط ، كالأحدوثة والأعجوبة (٤) .

 <sup>(</sup>١) انظر الجرح والتعديل ١٤٤٥، المغنى في الضعفاء ٢٠٠١، ميزان الاعتدال ٢٤٨/٢، تهذيب التهذيب ٢٠٦/٠،
تقريب التهذيب ١١٩/١.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٣٧٧/٨، أسد الغابة ٣٨٥/٤- ٣٨٨، تجريد أسماء الصحابة ٨٣/٢، الإصابة ١١٢/٦-١١٤
 (٣٠٦٣) ، أسد الغابة ١٨٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث للخطابي ٤/١ ٣٥، النهاية ٣٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) النهاية ٣٧٨/٣، الفائق ٧٣/٣.

٧٠ (ب) : حَدِيثُ جَابِرِ: بَلَغَنى حَدِيثٌ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَاشْتَرَيْتُ بَعِيراً، فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحُلاً، ثُمَّ سِرْتُ إِلَيْهِ شَهْراً، حَتَى قَدَمتُ مِصْرَ... الحديث فى المَطالِم.

هُوَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْس. ذَكَرَهُ الْحَارِثُ في مُسْنَدِه. وَفيه: حَتَّى قَدِمْتُ الشامَ.

# • ٢/٤ ٥- روى الحديث الخطيب في « الرحلة في طلب الحديث» ص ١١٣، ١١٤ (٣٢) قال:

أخبرنا على بن أحمد بن عمر المُقرِى، أنبا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدَّد، ثنا عبد الوارث، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر بن عبد الله، قال: بلغنى حديث عن رجل من أصحاب رسول الله عَلَيَّ فاشتريتُ بعيرا، فشددت رحلاً، ثم سرِّت إليه شهراً، حتى قدمت مصر، قال: فخرج إلى عُلام أسود، فقلت: استأذن لي على فلان...فذكر الحديث إلى قوله: نعم سمعت رسول الله على يقول: ﴿ إِذَا كَانَ يُومِ القيامة حشر الله عباده عُراة، غُرلًا، بُهُماً.... الحديث في القصاص للمظالم.

القاسم بن عبد الواحد المُكَّى مقبول، وعبد الله بن محمد بن عَقيِل صدوق في حديثه لين.

رواه ابن بشكوال ۷۳۱/۲، ۷۳۲(۲۰) بسنده إلى أبى بكر أحمد بن ثابت الحطيب به، وتصحفت « أبو بكر » إلى « القاسم عن عبدالواحد».

#### البيان

الرجل الذى رحل إليه جابر هو: عبد الله بن أُنَيْس ـ بالتصغير ـ الجُهَنى، حليف الأنصار، شهد العقبة وأُحُدا وما بعدها، ومات بالشام سنة أربع وخمسين (١).

• ٢/٥٥- روى ذلك البخارى في الأدب المفرد، ب: المعانقة ص ٤٢٨، ٢٩٤ (٩٧٠) قال:

حدثنا موسى، قال: حدثنا هَمَّامٌ، عن القاسم بن عبد الواحد، عن ابن عقيل، أن جابر بن عبدالله حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي الله التبعث بعيرًا، فسددت إليه رحلى شهرًا، حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أُنيْس، فبعثت إليه أن جابرًا بالباب، فرجع الرسول، فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج، فاعتنقني. قلت: حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت... الحديث في القصاص.

موسى هو ابن إسماعيل، وهمام هو ابن يحيى، وابن عَقِيلِ هو عبد الله بن محمد بن عقيل.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ١/٥ ، أسد الغابة ٣/١١، ١٢٠ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٩٨/١ ، الإصابة ٣٨،٣٧/٤ (١٤٥١)، تهذيب التهذيب ١٣٢، ١٣١ ، ١٣٢ .

رواه الحاكم ـ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ـ ٤٧/٢، ٤٨، ٤٧/٤ بسنده إلى يزيد بن هارون، وأحمد /٩٥٤ عن يزيد بن هارون، وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» ٩٣/١ بسنده إلى هُدُبة بن خالد، ويزيد بن هارون، وشيبان (١) بن فَرُوخ، والخطيب في «الرحلة في طلب الحديث » ص ٩٠١ ـ ١١١ (٣١) بسنده إلى الحارث بن أبي أسامة ويزيد بن هارون، وابن بشكوال ٧٣٢/٢، ٧٣٧ (٢٦٠) بسنده إلى الحارث بن أبي أسامة (٢) جميعا عن همام بن يحيى به.

وعزاه الهيثمي في المجمع ١٨/١ إلى الطبراني في الكبير، وقال: « رواه أحمد والطبراني في الكبير وعبد الله بن محمد ضعيف » كما عزاه ١/١٥ إليه في الأوسط، وقال: « بإسناد حسن ».

وعلقه البخارى فى ك: العلم، ب: الحروج فى طلب العلم ٢٥/١ فقال: « ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس فى حديث واحد ».

وعلقه كذلك في ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى:﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له كالله عنه الله عن عبد الله بن أنيس، قال: سمعت النبي على يقول: «يحشر الله العبادَ فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ، كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الدَّيَّانُ».

قال ابن حجر في الفتح ١٧٤/١: « ووهم ابن بطال، فزعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس هو حديث الستر على المسلم. وهو انتقال من حديث إلى حديث، فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري، رحل فيه إلى عقبة بن عامر الجهني ».

وانظر الخبر (٢٢).

غُرْلاً: بضم الغين المعجمة وسكون الراء بعدها لام، جمع أغْرَل، وهو الأقلف والغُرلة: القَلَفَة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصل إلى ٩ شعبان » .

<sup>(</sup>٢) (كذا) والحديث عند ابن عبد البر من طريق الحارث بن أبي أسامة عن هُدَّبة بن خالد عن يزيد بن هارون عن همام ، لكن سقط ها هنا شيخ الحارث ومن بعده .

<sup>(</sup>٣) الفائق ١/٣٧/١ ، النهاية ٣٦٢/٣ .

٢١ - (خ): حَدَيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِى: كَتَبَ رَجُلٌ جَوَامعَ مِنَ التَّورَاةِ،
 ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى النبى ﷺ، فتغير وجْهُهُ

هو : عُمَر .

# ۱ ۲/۲ ۵ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص ۱۸۸ ( ۹۰ ) قال:

أخبرنا أبو سهيل محمود (١)بن عمر بن جعفر العكبرى، قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمى، قال: حدثنا أبو قلابة \_ هو الرَّقاشى \_ قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان الثورى، عن جابر، عن الأسود، عن عبد الله بن ثابت الأنصارى، أن رجلاً كتب جوامع من التوراة، ثم عرضها على النبى على فتغير وجه النبى على فقال له رجل: ماترى ما بوجه رسول الله على ؟ فقال: رضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا. قال:فسرى عن وجه النبى على فقال رسول الله على « والملى نفسى بيده لو أن موسى حَى بين أظهركم، ثم النبي على فقال رسول الله على من الأم، وأنا حظكم من الأنبياء ».

قال الشيخ الإمام الحافظ رضى الله عنه: « كذا رواه لنا محمود: عن جابر، عن الأسود، وهو وهم، وصوابه: عن جابر، عن الشعبي، عن عبد الله بن ثابت ».

جابر هو ابن يزيد الجُعْفِي، وهو ضعيف رافضي.

### البيان

الرجل الذي كتب جوامع من التوراة هو: عمر بن الخطاب رضى الله عنه، الفاروق، الحليفة الثانى لرسول الله عَلَيْقة، وأول من لُقُب بأمير المؤمنين، ولِي الحلافة عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل: سنة أشهر، وقتل يوم الأربعاء لأربع ـ وقيل لثلاث ـ بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وهو ابن ثلاث وستين (٢).

# ١٧/٢١ روى ذلك عبد الرزاق ١٣/١ ١٣/١٣) قال:

أخبرنا الثورى، عن جابر، عن الشعبى، وعبد الله بن ثابت، وقال: عن الشعبى، عن عبد الله ابن ثابت، قال: عن الشعبى، عن عبد الله ابن ثابت، قال: جاء عمر بن الخطاب، فقال: يارسول الله، إنى مررت بأخ لى من يهود، فكتب لى جوامع من التوراة، قال: أفلا أعرضها عليك ؟ فتغير وجه رسول الله عَلَيْهُ، فقال عبد الله: مَسْخَ الله عقلك، ألا ترى مابِوَجُهُ رسول الله عَلَيْهُ؟ فقال عمر: رضيت بالله رباً... الحديث.

<sup>(</sup>١) في الأصل : أبو سهل محمد ، وهو خطأ مطبعي ، وانظر الفهارس في آخر الكتاب ، ويدل كذلك قول الخطيب في آخر الحديث : كذا رواه لنا محمود : عن جابر ... إلغ .

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ١٠٥/٦ ، ١٠٦ و أسد الغابة ٤/٢٥ -٧٨ ، تذكرة الحفاظ ١/٥، الإصابة ٤/٢٥ ، ٢٨ ، ٢٨ .
 (٧٣١) ، تهذيب التهذيب ٢/٥٨ ٣- ٨٨ ٣.

( ز ) وعبد الله المذكور هو: عبد الله بن ثابت الأنصارى راوى الحديث، والرجل اليهودى من بنى قريظة.

# ٨/٢١ (١٠١٦٤) ١١٣/٦ غال:

أخبرنا الثورى، عن جابر، عن الشعبى، عن عبد الله بن ثابت، قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبى على ، فقال: يارسول الله، إنى مررت بأخ لى من قريظة، وكتب لى جوامع من التوراة، أفلا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله على . قال عبد الله: فقلت: مسخ الله عقلك! ألا ترى ما بوجه رسول الله على ؟... فذكر الحديث.

رواه أحمد ۲۲۵، ۲۲۱ عن عبد الرزاق به ورواه الخطيب ص ۱۸۸، ۱۸۹ (۹۰) بسنده إلى محمد بن كثير عن الثورى به.

قال الهيشمي في المجمع ١٧٣/١: ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي، وَرَجَالُهُ رَجَالُ الصَّحَيْحِ، إِلَّا أَنْ فيه جابراً الْجُعْفِي، وهو ضعيف ﴾.

ورواه البزار\_ باختصار مراجعة عبد الله لعمر ـ(كشف الأستار ۷۹/۱)(۱۲۰)بسنده إلى إسرائيل عن جابر به ـ وقال الهيثمي ۱۷۳/۱: « ورجاله رجال الصحيح إلا جابر الجعفي، وهو ضعيف، اتهم بالكذب.

(ز) وروى أن الذي راجع عمر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

وقول غيره دري دلك الدارمي في المقدمة، ب: ما يتقى من تفسير حديث النبي عَلَيْهُ وقول غيره عند قوله ١٩٥١، ١٩٦ قال:

أخبرنا محمد بن العلاء، نا ابن نمير، عن مجالد، عن عامر، عن جابر، أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله عليه التعليم، فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل! ما ترى بوجه رسول الله عليه ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله، فقال: أعوذ بالله من غضب الله، ومن غضب رسوله، رضينا بالله ربًّ... الحديث.

ابن نمير هو عبد الله، ومجالد هو ابن سعيد، وعامر هو ابن شراحيل الشعبي، وجابر هو ابن عبد الله والإسناد ضعيف، فيه مجالد ليس بالقوى.

وقد رواه ابن أبى شيبة ٧٩/٤(٢٤٧٢)، والبزار (كشف الأستار ٧٨/١، ٧٩)(٢٤)، وأحمد /٨٧، من طرق عن هشيم بن بشير، عن مجالد بن سعيد به، ولم يسم أحد منهم الرجل الذى راجع عمر، إلا أنه عند البزار موصوف بأنه رجل من الأنصار.

قال الهيشمي في المجمع ١٧٤/١: ٥ رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، وفيه مجالد بن سعيد

٢ ٢ - ( خ ) : حَديث وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُعَافِرِى (١) : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبي عَلَيْهِ مِنَ الأَنْصَارِ عَلْى مَسْلَمَةً بْنِ مُخَلَّدٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثِ فِي رِحْلَتِهِ إِلَيْهِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي فَى سَتْر عَوْرةِ الْمسلمْ.

هُوَ : أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ (٢)

ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد، وغيرهما ».

### ۲۲ ، ۲۷ وی هذا الحدیث الخطیب ص ۲۳ (۳۷) قال:

أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو صالح، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عيَّاش بن عباس، عن واهب بن عبد الله المَعَافِري، قال: قدم رجل من أصحاب النبي عَنِّ من الأنصار على مَسْلَمة بْنِ مُخَلَّد، فَأَلْفَاه نائماً، فقال: أيقظوه فقال: بل يُتركُ حتى يستيقظ. قال: لستُ فاعلاً. فأيقظُوا مسلمة له، فرحَّب به، وقال: انزل.قال: لا، حتى ترسل إلى عقبة، فأتاه، فقال: هل سمعت رسول الله عَنِّ يقول: ومن وجد مسلما على صورة (٣) فَسَتَر عليه فكأنما أحيا موءودة من قبرها، ؟ فقال عقبة بن عامر: أنا أبو حماد سمعت رسول الله عَنْ يقول ذلك.

هذا إسناد مرسل.

أورد ابن حجر في المطالب العالية ١٢٧/٣، ١٢٨ (٣٠٦٠) وعزاه لأبي يعلى عن عبد الملك ابن فايد، أن أبا صَيَّاد حدثه أنه كان عند مسلمة يوماً... وساق الحديث بمعناه.

ورواه أبو خيثمة في « العلم » ص ١٢ (٣٣)، والخطيب في الرحلة ص ١٢٣ (٣٧)، بسندهما إلى هشيم بن بشير، عن سيار، عن جرير بن حيان به، مختصرا، وأبهم فيه القادم والمقدوم عليه.

كما رواه الخطيب في الرحلة ص١٢١، ٢٢ (٣٦) بسنده إلى يحيى أبي هاشم الدمشقى به، بإبهام القادم والمقدوم عليه.

وكذلك روى فيه ص١٢٤ (٣٨) بسنده إلى مالك، أن رجلاً خرج إلى مسلمة بن مخلد بمصر في حديث سمعه من رسول الله ﷺ. هكذا مختصر ا.

ورواه أحمد ٢٧/٤ و ٥/ ٧٥ بسنده إلى منيب (٤)، عن عمه، بإبهام القادم والمقدوم عليه.

 <sup>(</sup>١) في ((): الغافري.
 (١) في ((): يزيد.

<sup>(</sup>٣) كذا، ولعل الصواب ، عورة، .

<sup>(</sup>٤) في الموضع الأول: « مسيب » ، وفي الثاني: « هبيب » ، وكلاهما تصحيف ، والصواب: « منيب » كما في مجمع الذوائد .

قال الهيثمى في المجمع ١٣٤/١: « ومنيب هذا إن كان ابن عبد الله فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره، فإني لم أرَمَنْ ذكره ».

وأصل الحديث \_ مرفوعا من غير قصة \_ رواه الطبراني ٢١/ ٣١٣، ٣١٣ (٨٦٤) عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن عياش بن عباس، عن واهب بن عبد الله المعافري، عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ به.

وكذلك رواه أحمد ١٤٧/٤ عن حسن بن موسى، عن ابن لَهِيعَة، عن كعب بن علقمة، عن أبي كثير مولى عقبة بن عامر الجهني، عن عقبة به.

#### البيان

الراحل فى طلب الحديث هو: أبو أيوب خالد بن زيد بن كلب بن ثعلبة الخزرجى الأنصارى، حضر العقبة، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وسكن المدينة، ومات ببلاد الروم غازياً فى خلافة معاوية سنة خمسين، وقيل: سنة اثنتين، وقيل سنة خمس وخمسين (١).

### ٣ ١ / ٦ ٦ ـ روى ذلك أحمد ١٥٣/٤ قال:

ثنا سفيان، عن ابن جريج، قال: سمعت أبا سعيد يحدث عطاءً، قال: رحل أبو أبوب إلى عقبة بن عامر، فأتى عقبة، فقال: حَدَّثنا ما سمعت من رسول الله عَلَيْهُ، لم يبقى أحدُ سمعه، قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: « من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم القيامة ». فأتى راحلته، فركب ورجع.

سفيان هو ابن عيينة، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقوله أبا سعيد فيه تصحيف، والصواب: « أبو سعد كما في بقية الروايات، وهو المكى الأعمى، وهو مجهول، والإسناد ضعيف لأجله، وعطاء هو ابن أبي رباح.

رواه الحميدي ۱۹۰،۱۹۰،۱۹۰ (۳۸٤)، ومن طريقه الخطيب في الرحلة ص۱۱۸-۱۲۰ (۳۵) عن سفيان بن عيينة به مطولاً.

ورواه الخطيب ص ٦٤ (٣٧) بسنده إلى محمد بن الصباح، عن سفيان، عن ابن جريج، قال: سمعت شيخا من أهل المدينة يحدث عطاء... فذكره.

قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٩٣/١: « قال سفيان: هوأبو سعيد الأعمى».

ورواه أحمد ٩/٤هـ١عن محمد بن بكر،عن ابن جريج، قال: وركب أبو أيوب.... فذكره منقطعا.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل٣/١٣٣، أسد الغابة٢/٠٨ ـ ٨٦ ، تجريد أسماء الصحابة ١/٥٠١، الإصابة ٩٨ ، ١٥ (٩٥ ٢١)، تهذيب التهذيب ٧٩/٣ ، ٨٠

٢٣ (خ): حَدِيثُ أَبِي قِلاَبَة: ذَكَرَ النبّي ﷺ حَدِيثاً ، قَالَ: « ذَاكَ أُوانُ نَسْخِ إِنْهُ القَرآن». قَالَ رَجُلٌ: مَانَسْخُ القُرآن؟/ قَالَ: « يَذَهَبُ أَهْلُه» (١٠).

هُوَ: صَفُّوانُ بْنُ عَسَّالِ الْمُرَادِي، أو زِيَاد بن لَبِيدِ الْأَنْصَارِيُّ .

### ٣٢/٢٣ روى هذا الحديث ابن المبارك في الزهد ، ص٢٧٧، ٢٧٨ (٨٠٤) قال :

أخبرنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن أبى قلابة، قال: قال رسول الله ﷺ وذكر شيئاً ـ فقال: « فاك أوانُ ينسخُ القرآن ؟ أو كيف فقال: « فاك أوانُ ينسخُ القرآن ؟ أو كيف ينسخ القرآن ؟ قال رسول الله ﷺ: « ويحك ! يذهب بأصحابه ، ويبقى رجال كأنهم النّعام...» فذكر الحديث في إنكاره على الرجل أن يكون تعلمه مانعاً من نسخه.

أيوب هو ابن أبى تميمة، وأبو قِلاَبة هو عبد الله بن زيد الجَرْمِي ـ بفتح الجيم وسكون الراء ـ والإسناد مرسل رجاله ثقات .

رواه الخطيب ص٤٠٤(١٩٤) بسنده إلى حماد بن زيد ، عن أيوب به .

وله شاهد بالقصة عن صفوان بن عسال: رواه الطبراني ۸٤/۸، ۸۵(۷۳۹۸) بسنده إلى هشام بن عمار، مسلمة بن على الحُشَيِّي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،عن صفوان به.

قال الهيثمي ٢٠١/١:«... وفيه مسلمة بن على الحُشَيَيُّ، وهو ضعيف ».

#### البيسان

قيل: الرجل هو صفوان بن عَسَّالِ المُراَدى <sup>(٢)</sup>.

# ٣٣/٢٣ ـ روى ذلك الخطيب ص٢٠٤ (١٩٤) قال:

أخبرنا الحسن بن أبى بكر، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدُّقَاق، قال: حدثنا محمد بن الهيَّم، قال: حدثنى الأوزاعى، عن الهيَّم، قال: حدثنا ابن أبى مريم ، عن أبى هريرة ، قال: حَضَّ رسول الله عَلَيُّه على العلم قبل يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة ، قال: حَضَّ رسول الله عَلَيْه على العلم قبل ذهابه، فقال صفوان بن عَسَّالِ المُرَادِيُّ: فكيف، وفينا كتاب الله تتعلمه، ونعلمه أبناءنا، ويعلم أبناؤنا أبناءهم ؟.. الحديث.

ابن أبي مريم هو سعيد، والإسناد ضعيف، فيه مُسْلَمَةُ بن عليُّ الخُشْيَى ، وهو متروك، وواضح

<sup>(</sup>١) في ۽ ز۾: يذهب أهل الحديث .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الخير(١٧) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحرف ساقط من مطبوعة الأسماء المبهمة .

أن هذا الإسناد هو نفس إسناد الشاهد السابق إلا أن سعيد بن أبي مريم خالف هشاماً، فجعله الأول عن أبي هريرة، والثاني عن صفوان .

وقيل: الرجل هو: زياد بن لبيد - بفتح اللام وكسر الموحدة - ابن ثعلبة بن سنان الأنصارى، خرج إلى النبى على بمكة فأقام معه، حتى هاجر فهاجر معه، فكان يقال له: مهاجرى أنصارى. شهد العقبة وبدراً والمشاهد، وكان عامل النبى الله على حَضْرَمُوْت. مات في أول خلافة معاوية (۱).

۲۲/**۱۳ - روی ذلك الترمذی** : ك : العلم ، ب : ماجاء فی ذهاب العلم ۲۱۲/۷ ، ۱۳ (۲۷۹۱) قال:

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، أنبأنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن عبدالرحمن بن جُبيْر بن نُفَيْر ، عن أبي الدرداء ، قال: كنا مع النبي عَلَيْهُ فَسَخَصَ ببصره إلى السماء ، ثم قال: « هذا أوان يُختَلِسُ العلمُ من الناس، حتى لا يقدروا منه على شَيء » فقال زياد بن لبيد الأنصارى: كيف يُختَلِسُ مِنّا، وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لَنقَرأَنّه، ولُنقرِئنّه نِساءَنا وأبناءنا ... الحديث.

قال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب، ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدًا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان.

فى الإسناد عبد الله بن صالح الجُهنِيُّ صدوقٌ كثيرالغلط ، تُبْتٌ فى كتابه، وكانت فيه غفلة، ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام، وقد أخرج له مسلم .

رواه الدارمي في المقدمة، ب: من قال العلم الخشية وتُقوى الله ٨٧/١ بهذا الإسناد .

ورواه الحاكم ٩٩/١ بسنده إلى عثمان بن سعيد الدارمي، عن عبد الله بن صالح به . قال الحاكم: « هذا إسناد صحيح من حديث البصريين » ووافقه الذهبي .

وقد روى الحديث عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفَير، عن أبيه، عن عوف بن مالك:

علقه الترمذي عقب الحديث السابق، وعزاه المزى في التحفة ١١/٨ إلى النسائي في الكبرى ك:العلم، وراه أحمد ٢٦/٦، ٢٧، والبزار(كشف الأستار ١٢٣/١)(٢٣٢)، والحاكم ١٩٨١، ٩٩، وقال: «صحيح، وقد احتج الشيخان بجميع رواته». ووافقه الذهبي، والطبراني ٤٣/٨، ٤٤(٥٥)، والخطيب في « اقتضاء العلم والعمل ٥(٨٩)، وفي الأسماء المبهمة ص٤٠٤(١٩٤)، وابن عبدالبر

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/٣٤٥، أسدالغابة ٢/٧/٢، تجريد أسماء الصحابة ١٩٥١، الإصابة ٢٠٢٣ (٢٨٥٨)، تهذيب التهذيب ٣٣٠٤٣٠.

في جامع بيان العلم ٢/٢٥١.

وقد عزاه الهيثمى في المجمع ٢/٠٠٠ إلى البزار والطبراني، وقال: « وفيه عبد الله بن صالح كاتب اللبث، قال عبد الملك بن شعيب: كان ثقة مأموناً، وضعفه الباقون ».

قلت: قد تابعه يحيي بن بكير في أحد طريق الطبراني .

قال الحاكم ٩٩/١: « ولعلَّ متوهماً أن جبير بن نفيررواه مرةً عن عوف بن مالك الأشجعي، ومرة عن أبي الدرداء، فيصير به الحديث معلولاً، وليس كذلك، فإن رواة الإسنادين جميعاً ثقات، وجبير بن نفير الحضرمي من أكابر تابعي الشام. فإذا صح الحديث عنه الإسنادين جميعاً فقد ظهر أنه سمعه من الصحابين جميعاً.

والدليل الواضح على ما ذكرته أن الحديث قد روى بإسناد صحيح عن زياد بن لَبِيدٍ الأنصاريُّ الذي ذكر مراجعته رسول الله ﷺ في الحديثين » .

ورواه ابن حبان ٤٨/٧، ٩٤(٥٥٥٣)،٨/٤٥٢(٥٦٨٥)، من هذا الطريق، لكنه قال: « لبيد بن زياد».

. وقد روى هذا البيان عن زياد بن لَبِيد نفسه:

رواه ابن ماجة:ك: الفتن،ب: ذهاب القرآن والعلم ۱۳٤٤/(٤٠٤)، وأبو خيثمة في العلم، ص١٥، ٢١(٥٠)، وأبو خيثمة في العلم، ص١٥، ٢١(٥٢)، والحاكم، الار٥٠)، والحاكم، ١٦٥، ١٦٥ (٥٢)، وصححه، وسكت عليه الذهبي، وأحمد ٢٠/٤، ٢١٨، ٢١٨، والطيالسي ص١٦٥، ١٦٦ (١٩٦)، والطبراني (٢٦٤، ٢٦٤، ٥٢٥)، من طرق عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد .

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ٢٥٣/٣، ٢٥٤: اليس لزياد عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الحمسة الأصول، ورجال إسناده ثقات ،إلا أنه منقطع. قال البخارى في التاريخ الصغير (٤١/١): لم يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لَبِيدٍ، وكذا قال الذهبي في الكاشف في ترجمة زياد ».

وقال الحاكم ١٠٠/١٪ قد ثبت الحديث بلا ريب فيه، برواية زياد بن لبيد بمثل هذا الإسناد الواضح». ٢٤ - (١): حَدِيثُ مُحَمَّد بِن سِيرِينَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.
 وَعَنْ رَجُلِ آخِرَ، هُو أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ،
 عِنْ النَّبِيِّ عَلِيْكَ : ﴿ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ » . كَذَا فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَة.

وَالرَّجُلُ الآَخَرُ هُوَ: حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ، كَمَا رَوَاهُ البْخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُما.

٢٤/٥٦\_ روى هذا الحديث ابن ماجة في المقدمة،ب: من بلُّغ علماً ١/٨٥/ ٢٣٣) قال:

حدثنا محمد بن بَشَّار، ثنا يحيى بن سعيد القطان، أملاه علينا، ثنا قُرَّةُ بن خالد، ثنا محمد ابن سيرين ، عن عبد الرحمن بن أبى بكُرَة، عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل فى نفسى من عبد الرحمن، عن أبى بكُرَة، قال: خطب رسول الله عَلَيْ يوم النَّحْر ، فقال: ﴿ لَيُبَلِغ الشاهدُ الغائب، فإنه رب مبلَّغ أوعى له من سامع ».

هذا إسناد صحيح.

رواه البخارى: ك: الفتن ، ب: لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ٢٢٤/٤ عن مسدد ، ومسلم: ك: القسامة ، ب: تحريم الدماء والأعراض والأموال ١٣٠٧/٣ (١٦٧٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون ، وأحمد ٥/٣، جميعا عن يحيى القطان بالحديث في خطبة الوداع بطوله، وفي آخره هذا النص، غير أن عبد الله بن أحمد قال: « قال غير أبي عن يحيى في هذا الحديث: أفضل في نفسي: حميد بن عبد الرحمن ».

#### البيسان

الرجل الآخر هو: حميد بن عبد الرحمن الجميرَى ـ بكسر الجاء المهملة وسكون الميم وفتح الياء المثناة التحتانية، نسبة إلى حمير بن سَبَأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب ـ البصرى كان ثقةً فقيهاً عالماً، مُجمَعاً على جلالته، أخرج له السنة، وهو من الطبقة الثالثة (١).

٢٠٠/١ روى ذلك البخارى:ك: الحج،ب:الخطبة أيام منى ٣٠٠/١ قال:

حدثنى عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا قُرَّةً ، عن محمد بن سيرين، قال: أخبرنى عبد الرحمن: حُميْدُ بنُ عبدالرحمن بن أبى بكُرةً ، عن أبى بكُرةً ، ورجل أفضل فى نفس من عبد الرحمن: حُميْدُ بنُ عبدالرحمن، عن أبى بكُرةً رضى الله عنه ، قال: خطب النبى عَلَيْهُ يوم النحر... فذكر الحديث، إلى قوله: «اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرُبُّ مُبلَّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدى كفاراً،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٢٥/٣، تهذيب التهذيب ٢١/٣، تقريب التهذيب ٢٠٣/١.

. يضرب بعضكم رقاب بعض».

أبو عامر هو: عبّد الملك بن عمرو العَقْدِى ـ بفتح العين المهملة وسكون القاف ـ وقُرَّةُ هو ابن خالد السَّدُوسيُّ .

رواه مسلم فى الموضع السابق ١٣٠٧/٣ (١٦٧٩) عن محمد بن عمرو بن جبلة، وأحمد بن خراش ، وعزاه المزى فى التحفة ٥٠٠٥ إلى النسائي فى الكبرى.ك: العلم عن أبى قدامة السرخسى، وأحمد ٥٠٥، جميعاً عن أبى عامر العقدى به.

وقد رواه ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه ـ ولم يذكر الطريق الآخر ـ في المواضع التالية:

البخارى: ك: العلم، ب: قول النبي على: ورب مبلغ أوعى من سامع ، ٢٣/١ وب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب ١/ ٣٠ وك: المغازى، ب: حجة الوداع ٢٨٨/٤: الأضاحى، ب: من قال الأضحى يوم النحر ٣/١٧/٣ ك: التوحيد، ب: ﴿وجوه يومئد ناضرة. إلى ربها ناظرة ١٨٨/٤، ومسلم: ك: القسامة ، ب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ٣/ ١٣٠٥، ١٣٠٦ (١٣٠٩)، وعزاه المزى في التحفة ١/٥٠ إلى النسائي في الكبرى، ك: الحج، وك: العلم، والدارمي: ك: مناسك الحج، في خطبة يوم النحر ٢/٣٩ (١٩١٦) (١) ، وابن حبان ٥/٥٨٥، ١٨٥ (٩٤٤،٥٩٤٥)، وأحمد ٥/٥٠٥).

<sup>(</sup>١) طبعة الريان الأولى ١٤٠٧ هـ .

# كتاب الطُّهَارة

و ٧ ــ (ك): حديث أبى هريرة: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّ ،فَقَالَ: إِنَّانَوْكَبُ ٱلبُّحرَ، وَنَحْملُ مَعَنَا ٱلقَلِيلَ مِنَ المَّاءِ ... الحديث (١) .

(ب): هُوَ عَبْدَة العَرَكي. ذَكَرَهُ أَبْنُ الفَرَضِيّ في سُنَنهِ.وَقيلَ: عَبْدُ اللّهِ المُدلِجيُّ، ذَكَرَهْ ابن رشدين.

(و) قَالَ السَّمْعَاني: اسْمُهُ العَركيُّ. وَغَلَّطُوهُ (٢)، فَإِنَّ العَركيُّ وَصْفٌ، لا اسمَّ لَهُ، وَهُو َمَلاَّحُ السَّفِينَةِ، وَاسْمُهُ عُبَيْد. قَالَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُونُعَيْمٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ: بَلَغَنيِ أَنَّ اسْمَهُ عَبْد (٣).

٣٧/٢٥ الحديث رواه مالك: ك الطهارة، ب: الطهور للوضوء ١/ ٢٢ (١٢) قال:

عن صفوان بن سُلَيْم، عن سعيد بن سَلَمة، من آل بنى الأُزْرَق، عن المغيرة بن أبى بُرْدَة، وهو من بنى عبد الدار، أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله عليه ، فقال: يارسول الله، إنَّا نَرْكُبُ البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن تَوَضَّأَنَا به عَطِشْنَا، أَفْنَتَوَضَّأَبه؟ فقال رسول الله عليه: «هو الطهور ماؤه، الحِل مَيْتَتُه».

إسناده صحيح. وقد نقل الزيلعى فى نصب الراية ٩٦/١ وابن حجر فى التلخيص ٩٦/١، وتهذيب التهذيب ٢٥٧/١، ٤٢/٤، ٢٥٧/١٠ حكاية الترمذى تصحيح البخارى له، كما تعقب ابن حجر تعقيب ابن عبد البرعلى ذلك فى التلخيص، كما نقل ابن حجر فى الموضعين السابقين تصحيح ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابى والطَّحاوى وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقى وعبدالحق للحديث، كما أطال الحاكم ١٤٢/١ فى الاستشهاد لصحة الحديث.

رواه الشافعي ١٩/١ ، وأبوداود: ك: الطهارة، ب: الوضوء بماء البحر ٢١/١ (٨٣)عن عبدالله بن سلمة ، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الطهارة ، ب: ماجاء في ماء البحر أنه

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة من (خ).

<sup>(</sup>٢) على هامش (ز) : يمكن أنه نقول: إنه اشتهر به حتى صار عَلَما له بالغَلَبة.

<sup>(</sup>٣) ينظر كلام النووى بحروفه في الإشارات ص ٣٧ ط لاهور، وص ٩٢ في ذيل الأسماء المبهمة، وهذا من زيادات النووى على الخطيب.

طهور (۱/٤/۲، ۲۲۵/۲۰)عن قتيبة، ومعن، والنسائى: ك:الطهارة، ب: البحر (۱/٠٥، وك: المياه، ب: الوضوء بماء البحر ۱/۲۸ عن قتيبة، وابن ماجة: ك: الطهارة، ب: الوضوء بماء البحر (۳۸۲/۱۳۳) عن هشام بن عمار، والدارهى: ك: الوضوء والصلاة، ب: الوضوء من ماء البحر ۱/۲۳، وك: الصيد، ب: في صيد البحر ۱/۲۸ عن محمد بن المبارك، وابن خزيجة ۱/۹۰ البحر ۱/۲۱) بسنده إلى عبد الله بن وهب، وابن حبان ۲/۲۷/۲، ۲۷۲(۲۱)، ۷/۳۳۷(۳۲۵) بسنده إلى القعنبي، وأطال في بيان عبد الوهاب بن عطاء والقعنبي، وأطال في بيان صحته، والمدارقطني ۳/۱ بإسناده به إلى عبد الرحمن بن مهدى والقعنبي، والمبيهقي ۱/۳ بسنده إلى القعنبي، وابن بشكوال ۲/٥٥(۱۸) بسنده إلى يحيى بن يحيى جميعا عن مالك به.

ورواه أحمد ٣٩٢/٢ من طريق حسين عن أبى أويس عن صفوان بن سليم به بلفظ مختلف. ورواه – بلفظ مختلف – الدارمي: ك:الوضوء، ب: الوضوء من ماء البحر ١٨٥/١، ١٨٦ من طريق الحسن ابن أحمد الحرّانيّ، عن محمد بن سلّمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبى حبيب، عن الحِلاَّح، عن عبد الله بن سعيد المحزومي، عن المغيرة بن أبى بُرْدَةَ، عن أبيه، عن أبي هريرة بنجوه،

قال ابن حجر في التلخيص١٠/١:«وقال ابن حبان: من قال فيه: عن المغيرة عن أبيه فقد وَهِمَ، والصواب: عن المغيرة عن أبي هريرة» .

وانظر في تصحيح الحديث والرد على من قال غير ذلك: تلخيص الحبير ٩/١، ١٠، ففيه مقنع. البيان

قيل: الرجل هو: العَركيُّ – بفتح العين والراء المهملتين وفي آخره الكاف – قاله السمعاني في الأنساب ٤٣٣/٨ .

• ٢٨/٢٠ ولعل حجته في ذلك ما عزاه الهيثمي في المجمع ٢١٥/١ إلى الطبراني في الكبير: عن العَركيّ، أنه سأل النبي ﷺ عن ماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتنه».

وقيل: هِو: عَبْدٌ العَركِيُّ:

قال ابن بشكوال ٢/٢٥٥: ذكره أبو الوليد بن الفَرَضِيِّ في سننه، وأخبرني به غير واحد من شيوخي، عن أبي عمر النَّمرِي الحافظ، عن أبي الوليد، ذكره في كتاب (مشتبه النسبة) من تأليفه.

وقال ابن الأثير في أسد الغابة ٣٣٦/٣: «قال ابن منيع: بلغني أن اسمه عبد ».

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٣٣٦/٣، تهذيب الأسماء واللغات ٣١٥/٢ (٦٦٣)، تلخيص الحبير ١٠/١ ٢

٧٦ (خ): حَدِيثُ أَبِي سلمة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَمَّ/حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ [ز٨/ب] بِسَوِيقٍ وَطَعَامٍ، ثُمَّ قَالَتْ، يَاابْنَ أَخِي <sup>(١)</sup>، تَوَضَّأْ.

هُوَ: أَبُوسُفْيَانَ بْنُ سَعِيد بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَلَمْ يُحْفَظُ (٢) لَنَا اسَمُهُ.

وقيل هو: عُبَيْد، بالتصغير (٣).

وقيل: اسمه: عبد الله المدلجي.

ه ۲۹/۲ بـ رؤى ذلكِ ابن بشكوال ۲/۲ ٥٥ (١٨٥) قال:

أنبأ أبو الحسن بن مغيث، عن أبى عمر أحمد بن محمد، عن ابن فَطَيْس، قال: ثنا ابن مَفْرَج قال: أنبا محمد بن أيوب، قال: ثنا أبو جعفر أحمد بن رشدين، قال: حدثنى محمد بن يحيى بن إسماعيل وخالد بن عبد السلام، قالا: ثنا ابن وهب، قال: حدثنى عبد الجبار بن عمر، عن عبد الله ابن سعيد، وإسحاق بن عبد الله، عن المغيرة بن أبى بُردة، عن عبد الله المُدلجي، أنه أتى النبى عن مقال: يارسول الله، إنا قوم نركب هذا الرمن، فنحمل الماء لسقيانا، فإن تُوضَأنا به قل عن سقينا، وإذا تَوضَأنا بالبحر كفى لِسَقيناً. فقال رسول الله على: «هو الطهور ماؤه، الحل مَيتُه».

هذا إسناد ضعيف، فيه عبد الجبار بن عمر الأيلي، ضعيف.

قال الهيشمي في المجمع ٢٢٥/١: « رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الجبار بن عمر، ضعفه البخاري والنسائي، ووثقه ابن سعد » .

قلت: لم يُوَثِّقُهُ غيرُ ابن سعد، وضعَّفَة كذلك أبو زرعة، وأبو حاثم، وأبو داود، والترمذيُّ والذَّهَالِيُّ، وابنُ عَدِيٌّ، والجَوْزَجَانِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وغيرهم

قال ابن حجر في الإصابة ١٩٤/٤: « قال البغوى: بلغني أن اسمه عبدود ».

الرَّمَث - بفتح الميم - هو: خَسَبُ يُضَمَّ بَعْضَه إلى بعض، ثم يُشَدُّ ويُركَبُ فِي الماء، ويسمى الطوف، وهو فَعَلَ بمعنى مفعول، من رمثتُ الشيء إذا لَمَّتُه، والجمع: أرماث (٤).

٧٠/٢٦ ـ الحديث رواه أبو داود الطيالسي ص٢٢٢،٢٢٢(٩٩١) قال:

حدثنا زَمْعَةُ، عن الزهرى، عن أبى سُلمَة، أن رجلاً دخل على أم حبيبة زوج النبى عَلِيُّةً،

<sup>(</sup>١) في ( ك، » و ( و زه : ( أحتى )، والمثبت من ( خ » ، وهو الموافق لرواية الخطيب، وسيأتي في البيان ( أختى؛ . (٢) في ( خ » : ( نحفظ ) بالنون .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ٣٣٦/٣، وابن حجر في الإصابة ١٩٤/٤ (٣٧٣) وعزواه إلى الطبراني، وانظر
 تجريد أسباء الصحابة ٣٦١/١، وتهذيب الأسماء واللغات ٣١٥/٢.

<sup>(</sup>٤) النهاية ٢٦١/٢، الفائق ٨٤/٢.

فَدَعَتُ له بسَويقٍ أو طعام، ثم قالت له: ياابن أخى، توضأ، فإنى سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: «الوضوء ممًّا غَيَّرت النَّارُ، أو مَسَّت النَّارِ».

إسناده ضعيف ، فيه زَمْعَةُ بن صالح الجَنْدِيُ، اتفقوا على تضعيفه . وأبو سلمة لم يسمع من أم حبيبة حكاه ابن حجر في التهذيب ١٢٨/١٢ عن أبي حاتم .

رواه الخطيب ص١٢٣ (٦٦) من طريق أبى نعيم الحافظ، عن عبد الله بن جعفر عن يونس ابن حبيب عن أبى داود به ، إلا أنه قال: « حدثنا أبو داود ( رفعه)» .ولعلٌ ذلك خطأ من الناسخ ، والصحيح كما هو موضح أعلاه « حدثنا زمعة» والله أعلم .

#### البيسان

هذا الرجل هو:أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس بن شَرِيقٍ، الثقفي المدنى، وثَقه ابنُ حبان، وقال ابن حجر: مقبول، وقال الذهبى: ماروى عنه سوى أبي سلمة بن عبدالرحمن (١). ابنُ حبان، وقال ابن حجر: الطهارة، ب: التشديد في ذلك (يعنى في الوضوء مِمّا مَسّت النار) ١/٠٥ (١٥٩) قال:

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبَانٌ ، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة ، أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدَّثه ، أنه دخل على أم حبيبة ، فَسَقَتْهُ قَدَحًا من سَويقٍ ، فدعا بماء ، فَتَمَضْمَضَ ، فقالت: ياابن أختى ، ألا تَوضَّا ، إن النبى عَلَيْهُ قال: ﴿ تَوَضَّرُوا مَمَا غَيْرَتِ النارِ » أو قال: ﴿ مَمَا مست النارِ ».

قال أبو داود: « في حديث الزهرى : يا ابن أخي».

إسناده ضعيف لأن أبا سفيان لم يتابعه أحدُّ عليه. وأبَانُ هو ابن يزيد العَطَّار.

رواه النسائی : ك: الطهارة ،ب: الوضوء مما غيرت النار ۱۰۷/۱ بإسنادين إلى الزهرى ، وعبدالرزاق ۱۰۷/۱ (۲٦٥) بسنده إلى الزهرى، وابن أبى شيبة ۱۰۰/، ۱۰ بسنده إلى الزهرى، والخطيب ص۱۲۳/۳ بأسانيده إلى الزهرى، والحمد ۳۲۸/۳ بأسانيده إلى الزهرى، والخطيب ص۱۲۸/۳ بأسانيده إلى يحيى بن أبى كثير، كلاهما عن أبى سلمة به .

ورواه أحمد ٣٢٧/٦ بسنده إلى الزهرى عن عبد الله بن عبد الله عن أبي سفيان به .

قال أبوحاتم: « هذا خطأ، إنما هوالزهرى عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس عن أم حبيبة (٢).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٢٠١٤ه ، تهذيب التهذيب ٢ ٢٣/١، تقريب التهذيب ٢ ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) علل الحديث ٢/٣٣ (٦٣).

٧٧\_ (خ) : خَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: اغْتسَلَتْ إِحْدَى أَزْوَاجِ النَّبِيَّ ﷺ، فَجَاءَ، فَـتَوَضَّأُ من فَضْلِهَا.

هي: مَيْمُونَةُ .

ورواه عبد الرزاق ۱۷۲/۱ (٦٦٦)، وأحمد ٤٢٦،٣٢٠/٦ بسندهما إلى الزهرى عن أبى سلمة به من غير قصة .

وهذا الحديث منسوخ بأحاديث ترك الوضوء من أكل مامست النار، ومنها حديث جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ تَرك الوضوء مِمّا مست النار » رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حزيمة وابن حبان ، ومنها مارواه البخارى في الصحيح عن سعيد بن الحارث، قلت لجابر : الوضوء مما مست الناز؟ قال: لا.

. وَهَذَا مِذْهِبَ أَكْثَرُ أَهِلِ العلمِ وَفَقِهَاءِ الأَمْصَارِ (١)

٧٢/٢٧ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الطهارة،ب: الماء لايَجنُّب ١٨/١ (٦٨) قال:

حدثنا مُسكَدّ، ثنا أبو الأحوص، ثنا سِمَاكٌ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي عَلَيْ في جَفْنَة، فجاء النبي عَلَيْهُ ليتوضأ منها ـ أو يغتسل ـ فقالت له : يارسول الله، إنيَّ كنتُ جُنُبًا، فقال رسول الله عَلَيْهُ : « إنَّ الماء لا يَجْنُب ».

أبو الأحوص هو سَلاَّم بن سُلَيْم الكوفيُّ، وسَماكٌ هو ابن حرب، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وقد صحَّح هذا الحديث الترمذي وابن حبان والحاكم كما سيأتي.

رواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك : الطهارة، ب: ماجاء في الرخصة في ذلك (يعنى الوضوء بفضل طهور المرأة) ٢٠٠١، ٢٠٠١ (٦٥) بسنده إلى أبي الأحوص ، والنسائي: ك : الله ١٧٣/١ بسنده إلى سفيان الثورى ، وابن ماجة :ك : الطهارة ، ب : الرخصة بفضل وضوء المرأة ١٩٣١ (٣٧٠) بسنده إلى أبي الأحوص ، وعبد الرزاق ١/٩٠١ (٣٩٦) عن الثورى، وابن أبي شيبة ١/٣٠١ (١٧٩٤) عن الثورى، وابن طباء الرزاق ١/٩٠١ (٢٥٤) عن الثورى، وابن بفضل وضوء المرأة ١/٨٧/١ بسنده إلى يزيد بن عطاء الثورى، وابن حبان ٢٧٧٢ (١٢٥٤) ٢٧٨ (١٢٥٤) بسنده إلى الثورى، والطحاوى ١/٢٠١ بسنده إلى سفيان الثورى، والحاكم، و قال: « حديث صحيح»، و وافقه الذهبي ١/٩٥١ بسنده إلى سفيان الثورى، وأحمد ١/٨٥١) الثورى وشعبة، والبيهقي ١/٨٨١، ١٨٩ بسنده إلى سفيان، وأبي الأحوص ، وأحمد ١/٨٤٠)

<sup>(</sup>١) انظر: الاعتبار للحازمي ص٧٨ - ٨٥، تلخيص الحبير ١١٦/١، ابن خزيمة ٢٦/١ - ٢٨:

۳۰۸ بسنده إلى الثورى، والطبرانى ۲۷٤/۱۱، ۲۷۵(۱۱۷۱-۱۱۷۱) بسنده إلى الثورى، وأبى الثورى، وأبى الأحوص، وحماد بن سلمة، والخطيب ص ۳۰۰ (۱۶۸) بسنده إلى الثورى، جميعا عن سماك بن حرب به.

#### البيان

زوج النبى ﷺ: ميمونة بنت الحارث العامرية، الهلالية ، تزوجها النبى ﷺ سنة سبع، وتوفيت سنة إحدى وخمسين(١) .

# ٧٣/٢٧ ـ روى ذلك أبو داود الطيالسي ص٢٢٦ (١٦٢٥) قال:

حدثنا شَرِيكٌ، عن سِمَاكِ بن حَرَّبٍ، عن عكرمة ، عن ابن عباس،عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله ﷺ اغتسل، ـ أو قالت: توضأ ـ بفضل غسلها من الجنابة .

إسناده كسابقه، وشريك هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي .

رواه ابن ماجة:ك: الطهارة،ب: الرخصة بفضل وضوء المرأة ١٣٢/١ (٣٧٢) بسنده إلى أبى داود، والدارقطنى ٥٢/١ بسنده إلى يحيى بن بكير، ٥٣ بسنده إلى أبي داود، وأحمد ٣٣٠/٦ عن هاشم بن القاسم، والطبراني ٢٥/١٣ (١٠٣٠) بسنده إلى أبي غَسَّان مالك بن إسماعيل، ومحمد بن سعيد الأصبهاني، وعلى بن عاصم، والخطيب ص٥٣٠ (١٤٨) بسنده إلى أبي داود، جميعا عن شريك به، وحديث الطبراني أطول.

ورواه أحمد ٣٣٧/١ من طريق حجاج، عن شريك، عن سيماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أطول من السابق.

ورواه الخطيب في الموضع السابق بسنده إلى سفيان ، عن سيماك، عن عكرمة، مرسلاً.

وروى مسلم: ك: الحيض، ب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ٢٨٥١ (٣٢٣) بسنده إلى ابن جريج، وأبو عوانة ٢٨٤/١ إلى حجاج، والبيهقي ١٨٨/١ بسنده إلى ابن جريج، والدارقطني ٥٣/١ بسنده إلى ابن جريج وصححهما، وأحمد ٣٦٦/١ بسنده إلى ابن جريج، والطبراني ٣٦٦/١ ٢٤(٣٣٣) بسنده إلى ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار قال: أكبر والطبراني يخطر على بالى أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أنَّ النبي عَلِيَّةً كان يغتسل بفضل ميمونة.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١١/ ٤٨٠، ٤٨١، الإصابة ١٩١/١٩١-١٩٣ (١٠٢١)، أسد الغابةه/٥٥، ١٥٥.

٢٨ (خ): حَديثُهُ (١): مَاتَتْ شَاةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي عَلِيَّكَ، فَقَالَ: ﴿ أَلَا دَبَغْتُمْ ا إِهَابَهَا، فَاتَّخَذَتُمُوهُ سَقَاءً ﴾.

هى: مَيْمُونَة. وقيل:سَوْدَة. وروى<sup>(٢)</sup> القولين من حديث ابن عباس، فَلَعَّلهُمَا قَضيَّتَان<sup>(٣)</sup> .

٧٤/٢٨ الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني ١١/٧٢١ (١١٣٨٤)، قال:

حدثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضّبَى، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار،عن عطاء، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة عند بعض أزواج النبى عَلَيَّة، فقال النبى عَلَيَّة: «أَلاَ دَبَغَتُم إِهابَها فاتخذتموه شَناً (٤) ».

إسناده صحيح، ومحمد بن مسلم هو الطائفي ، ضَعَفه أحمد، ووثقَّه الباقون، وأخرج له مسلم والأربعة ، كما أخرج له البخارى تعليقا، وعطاء هو ابن أبى رباح .

رواه الخطيب ص١٢٤(١٩٨) بسنده إلى موسى بن هارون به بلفظ ﴿ سقاء ﴾ .

ورواه عبد الرزاق ۱/۲۲(۱۸۷) عن ابن جریج ، وأحمد ۳۹۹/۱ بسنده إلى ابن جریج، ۲۷۷/۱ بسنده إلى عمرو بن دینار، كلاهما عن عطاء به. وهذا إسناد صحیح .

ورواه الدارقطني ٢/١ ؛ بسنده إلى الزهري عن عُبيَّد الله بن عبد الله عن ابن عباس به .

ورواه مسلم:ك:الحيض،ب: طهارة جلود الميتة بالدباغ ٢٧٧/١(٣٦٤)، والطحاوى ٢٦٩/١٥ بسنديهما إلى أبن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس، عن ميمونة به ، وألفاظ الجميع مختلفة .

ورواه ابن حبان ۲۸۷/۲، ۲۸۸ (۱۲۷۷) بسنده إلى سِمَاكِ عن عكرمة عن ابن عباس بنحو قصة سودة الآتية في البيان .

#### البيان

قيل: هي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين(°). وكانت الشاة لمولاةٍ لها .

٨٧٥/٧٨ـ روى ذلك البخارى:ك: الزكاة،ب: الصدقة على موالى أزواج النبي ١٦٠/١ ٢ قال:

حدثنا سعيد بن عُفَيْرٍ، حدثنا ابن وَهْبٍ، عن يونس،عن ابن شهاب ،حدثني عُبَيْدالله بن عبدالله، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: وجد النبي ﷺ شاةٍ مَيْتَةً، أُعطِيتُها مولاةً لميمونة من

<sup>(</sup>١) في (ك،) و ﴿ رَ ﴾ : حديث .

<sup>(</sup>٣) في ۽ ز ۽ : قصتان.

<sup>(</sup>٥) سبقت في الخبر (٢٧).

<sup>(</sup>٢) في (ز): روى .

<sup>(</sup>٤) قال المحقق: في نسخة: ﴿ سَقَاءَ ﴾ بدل ﴿ شُمًّا ﴾.

الصدقة، قال النبي عَلَيْكُ: ﴿ هَلَا انتفعتم بجلدها ؟﴾ قالوا: إنها مُيتَة. قال: ﴿ إَنَّمَا حَرَمُ أَكُلُها ﴾.

ابن وهب هو عبد الله، ويونس هو ابن يزيد .

رواه مسلم: ك: الحيض، ب: طهارة جلود الميتة بالدباغ ٢٧٦/١، ٢٧٧ من طرق إلى سفيان بن عيينة ويونس وصالح، وأبو داود: ك: اللباس، ب: في أهب الميتة ١٥٢ (٢١٠) بسنده إلى سفيان ابن عيينة، ١٦٢ (٢١١) بسنده إلى معمر، والنسائي : ك: الفرع والعتيرة، ب: جلود الميتة ١٧٢/٧ بسندين إلى مالك وحفص بن الوليد، ومالك: ك: الصيد، ب: ماجاء في جلود الميتة ٢٩٨/٦ (٢١)، وعبد الرزاق ١٩٢١ (١٨٤) عن معمر، والشافعي ٢٨٣/٢ عن مالك والطحاوى ٢٧٢ بسنده إلى يونس، وأبو عوانة ٢٠٩١) عن معمر، والشافعي ٢٨٣/١ عن مالك والبيهقي ١٥١١ بسنده إلى يونس، والبيهقي ١٥١١ بسنده إلى يونس، والبيهقي ١٥١١ بسنده إلى سفيان بن عيينة، جميعا عن ابن شهاب الزهرى به .

ورواه مسلم في الموضع السابق (٣٦٥،٣٦٣) بسندين إلى عمرو بن دينار وعبد الملك بن أبي سليمان ، وأبو عوانة ٢١١/١ بسنده إلى عمرو بن دينار ، والخطيب في الموضع السابق بسنده إلى عبد الملك بن أبي سليمان، والحميدي ١١٣٨٣) عن سفيان (١)، والطبراني (١١٣٨٣) بسنده إلى عمرو بن دينار، جميعا عن عطاء عن ابن عباس بأخصر من السابق .

ورواه مسلم: ك: الحيض، ب: طهارة جلود الميتة بالدباغ (٣٦٣) عن ابن أبي شيبة وابن أبي عمر، وأبو داود: ك: اللباس، ب: في أهب الميتة ١٥٥/٥٦(٤١٢) عن مسدد ووَهُب بن بَيَان ، وابن ماجة : ك : اللباس، ب: لبس جلود الميتة إذا دبغت ١٩٣/٢ (٣٦١٠) عن ابن أبي شيبة، وابن حبان ماجة : ك : اللباس، ب: لبس جلود الميتة إذا دبغت ١٩٣/٢ (٣٦١٠) عن ابن أبي عمر، وأحمد ١٩٣١م والحميدي ١٥٠/١٥١، ١٥١٥(٣١٥)، والطبواني ٢٧/٢٣ (١٥٠/١٠) بسنده إلى الحميدي، والقعنبي، جميعاً عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة بنحوه.

وروى أن الشاة كانت لميمونة نفسها.

٧٦/٢٨ ـ روى ذلك النسائى :ك: الفَرْع والَعتيرة، ب: جلود الميتة ١٧٢، ١٧٢، قال:

أخبرنا قيبة، قال: حدثنا سفيان، عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة ، أن النبى على مر على شاة ميتة مُلقاة، فقال: « لمن هذه ؟»، فقالوا: لميمونة. فقال: « ما عليها لو انتفعت بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة . فقال: « إنما حرم الله عز وجل أكلها».

<sup>(</sup>۱) قلت: أظنه عن سفيان عن عمرو بن دينار ، وأن عمرو بن دينار قد سقط من سهو الناسخ، فإن الطبراني رواه في الكبير ١١/٧١١ (١١٣٨٣) من طريقه عن سفيان عن عمرو بن دينار، والله أعلم .

هذا إسناد صحيح، وسفيان هو ابن عيينة.

رواه أبو عوانة ٢٠٩/١ من طريق شعيب بن عمرو الدمشقى وعلى بن المديني، عن سفيان به نحوه.

ورواه ابن حبان ۲۸۸/۲ (۱۲۸۱) بسنده إلى ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة

ورواه الدارمي: ك: الأضاحي، ب: الاستمتاع بجلود الميتة ٨٦/٢ بسنده إلى سفيان بن عينة، وأبو عوانة ١/ ٢٠٩ - ٢١١ بأسانيده إلى سفيان ومعمر ويونس ، جميعاً عن الزهرى، عن عَيْدًالله بن عبد الله، عن ابن عباس ، حديثه .

ورواه النسائى فى الموضع السابق١٧٢/٧ بسنده إلى عمرو بن دينار، وأبو عوانة المراد ١١٢٢ بسنده إلى ابن جريح، والبيهقى ٢١١/١ بسنده إلى ابن جريح، والبيهقى ١٦/١ بسنده إلى عمرو بن دينار، والطبراني ١٩٢١/١١/١١) بسنده إلى يعقوب بن عطاء، جميعاً عن عطاء، عن ابن عباس، حديثه.

وقيل: إن الزوجة المقصودة هنا هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية، القرشية، تزوجها رسول الله ﷺ بعد خديجة قبل عائشة، وتوفيت سنة خمس وخمسين(١).

## ٧٧/٢٨ روى ذلك أحمد ٣٢٨،٣٢٧/١، قال:

ثنا عفان ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال : ماتت شاة لسودة بنت زَمعة، فقالت: يارسول الله، ماتت فلانة \_ يعنى الشاة \_ فقال: و فلولا أخلتم مَسكَها؟ ، فقالت: نأخذ مَسكَ شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله على: و إلى قال الله عز وجل: ﴿ قل لاأجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو خم خنزير ﴾ (٢) فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به ، فأرسلت إليها ، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة. حتى تَخَرَّقت عندها.

عفان هو ابن مسلم بن عبد الله الصَّفّار، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليَشكرى، وسِمَاك هو ابن حرب، سبق الكلام عنه في الخبر(٢٧) وحديثه عن عكرمة مضطرب.

<sup>(</sup>٢) الأتعام: ١٤٥.

٢٩ (ق): حَدِيثُ عَائِشَةَ : في وَفَاةِ النَّبي ﷺ، قالَتْ: دَخَلَ عَلَى ۗ رَجُلٌ مِنْ آل أَبِي
 بَكْر، وبيَده سواك أخْضَر.

هو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ .

(ب): ذكره البخاري.

رواه ابن حبان ۲۸۸/۲ (۱۲۷۸)،۳۸۹/۷ (۱۳۹۱) بسنده إلى محمد بن أبى بكر المُقدَّمِي، والطحاوى ۱۸/۱ بسنده إلى المقدمى ، والبيهقى ۱۸/۱ بسنده إلى مسدد وسليمان بن حرب والعباس النَّرْسى، والخطيب ص٤١٣، ١٤(٩٩١) بسنده إلى شيبان بن فرُّوخ، والطبراني (١٩٨٠، ٢٨٨/١٩) بسنده إلى مسدد، جميعا عن أبى عوانة به .

ورواه الطحاوي ١٧١/١ بسنده إلى أبي الأحوص عن سماك.

وله شاهد من حديث سودة: « ماتت لنا شاة، فَدَبَعْنا مَسْكَها، ثم مازلنا نَنْتَبِذ فيه، حتى صارت شَناً ».

رواه البخارى.ك: الأيمان والنذور،ب:إن حلف أن لايشرب نبيذاً فشرب طلاءً ... ١٥٧/٤، والنسائى:ك: الفرع والعتيرة، ب:جلود الميتة ١٧٣/٧، والبيهقى١٧/١، من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن عكرمة،عن ابن عباس، عن سودة.

وروى أحمد مثل حديث أبى عوانة ٣٢٨/١ من طريق أسود،عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة،عن سودة بنت زمعة، فذكره.

وروى أن الشاة كانت لأم سلمة: روى ذلك الدارقطنى ٤٩/١، وقال: تفرد به فرج بن فَضَالَة وهو ضعيف. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٤٢١٨/١؛ وواه الطبرانى فى الكبير والأوسط،وتفرد به فرج بن فَضَالة وضَعفُه الجمهور».

شَنَّا: الشَّنَّ ـ بفتح الشين الثقيلة ـ هو القِرِبة. وهي السقاء الحَلِق، ويقال: شن وشنة، وهو واحد الأشنان<sup>(١)</sup>.

### ٧٨/٢٩\_ الحديث رواه أحمد ٢٧٤/٦ قال:

ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يعقوب بن عتبة، عن الزهرى، عن عروة،عن عائشة، قالت: رجع رسول الله عليه في ذلك اليوم (٢) حين دخل من المسجد، فاضطجع

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٢ . ٥.

<sup>(</sup>٢) قال الخطيب إنه ٥ يُعنَى به آخر يوم خرج رسول الله عَلِيَّةً في مرضه إلى المسجد للصلاة ٢.

في حجري، فدخل عليٌّ رجلٌ من آل أبي بكر، وفي يده سواك أخضر ... الحديث .

إسناده صحيح، فيه محمد بن إسحاق، اشتهر بالتدليس، لكنه قد صرح بالسماع.

رواه آلخطيب ص٢١٧(١١) بسنده إلى أحمد بن حنبل به.

وعزاه المزى فى التحقة ١٠٢/١٢ إلى النسائى فى الكبرى:ك: الوفاة بسنده إلى محمد بن سلمة، ورواه أبو يعلى ١٠٢/٢، ٢٢ (٤٥٨٥) بسنده إلى عبد الأعلى، والطبرانى ٣٣،٣٢/٢٣ (٨٠) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، وابن بشكوال ٤٥٨/١) بسنده إلى زياد بن عبد الله، جميعا عن محمد ابن إسحاق به .

#### البيان

هذا الرجل هو: عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق، شقيق السيدة عائشة، أسلم قبل الفتح، وشهد اليمامة والفتوح، ومات سنة ثلاث وخمسين في طريق مكة فجأة، وقيل بعد ذلك(١)

٧٩/**٢٩ روى ذلك البخارى:**ك: فرض الخمس،ب: ما جاء فى بيوت أزواج النبي ﷺ ١٨٨/٢

حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع ، سمعت ابن أبي مُلَيْكة ، قال: قالت عائشة رضى الله عنها: تُوفى النبى عَلِيْكَ في بيتى وفي نَوبتِي، وبين سَحْرِي، ونَحْرِي، وجمع الله بين ريقى وريقه.قالت: دخل عبد الرحمن بسواك، فضَعُف النبي عَلِيَّة عنه، فأخذتُه، فمضغتُه، ثم سننته به.

نافع هو اين عمر الجُمُحي.

رواه ابن حبان ۱۱/۸ (۲۰۸۲) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسي، وأبو يعلى ۷۷/۸ (٤٦٠٤) بسنده إلى داود بن عمرو، والطبراني٣٤،٣٣/٢٣) بسنده إلى سعيد بن أبى مريم، والخطيب ص١٨٥ (١١٠) بسنده إلى داود بن عمروالضبى جميعا عن نافع بن عمرالجمحى به .

ورواه ـ بألفاظ مختلفة وسياق أطول ـ البخارى:ك: المغازى، ب: مرض النبى على ووفاته ٩٤/٣ بسندين إلى عمر بن سعيد وأيوب، وابن حبان(٦٥٨٣) بسنده إلى أيوب، وأحمد ٢٨/٦ بسنده إلى أيوب كلاهما عن ابن أبى مليكة عن عائشة.

والبخارى ك: الجمعة، ب: من تسوك بسواك غيره ١٥٩/١، وك: المغازى ب: مرض النبى على وفاته ٩٢/٣ بسنده إلى سليمان بن بلال ، والبيهقى ٣٩/١ بسنده إلى سليمان بن بلال، وأحمد ٢٠٠/٦ بسنده إلى معمر، والطبراني ٣٣/٢٣ (٨١) بسنده إلى معمر، كلاهما عن هشام بن

<sup>(</sup>۱) تاريخ الثقات ص٨٨٨، تهذيب التهذيب٦/١٣٣، ١٣٤، الجرح والتعديل٥/٢٤٧، الإصابة٤/١٦٨، ١٦٩ ١٦٩ (١٤٣).

• ٣ ــ (خ): حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ: قَالَ رَجلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لِرجُلِ مِنْ [خ١/ب] أصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ عَلَّى: عَلَّمَكُمْ صَاحِبُكُمْ، /حَتَّى عَلَّمَكُمُ كَيْفَ تَأْتُونَ الخَلاءَ.

الصحابي: هو (١) سَلْمان الفارسيُ.

## عروة عن أبيه عن عائشة .

وَوهمَ الحاكم فاستدركه ١٤٥/١ من طريق سليمان بن بلال به .

والبخارى:ك: المغازى،ب: مرض النبي على ووفاته ٩٢/٣، ومن طريقه ابن بشكوال ٩/٩٥٤ (١٤٩) بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، والطبراني٣٢/١٣(٧٩) بسنده إلى عَبيّد الله ابن أبي مليكة، كلاهما عن القاسم بن محمد عن عائشة.

والطبراني ٣١/٢٣. ٣٢(٧٨)بسنده إلى ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو ذكوان مولى عائشة،

السُّحر، بالسين المهملة المثقلة وسكون الحاء المهملة: الرئة، أي أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سُحَرُها منه. وقيل: السَّحَر: مالصق بالحلقوم من أعلى البطن. وحكى القتيبي عن بعضهم أنه بالشين المعجمة والجيم، وأنه سئل عن ذلك فشبك أصابعه وقَدَّمها على صدرها كأنه يضم شيئا إليه، أي أنه مات وقد ضمته بيدها إلى نحرها وصدرها. والشَّجْر: التشبيك وهوالذقن أيضا. والمحفوظ الأول (٢) .

# ٠٣٠/ ٨٠ ــ الحديث رواه أبو داود الطيالسي ص ٩١ (٢٥٤) قال:

حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النبي ﷺ: قد علَّمكم صاحبكم، حتى علمكم كيف تأتون الخلاء، فقال: نعم... الحديث .

إسناده صحيح، ومنصور هو ابن المُعتَمِر، وإبراهيم هو النخعى .

رواه الخطيب ص٨٠١(٩٥) بسنده إلى أبو داود الطيالسي به، وأحمد ٤٣٨/٥ عن محمد بن جعفر، عن شعبة به .

ورواه أحمد ٤٣٧/٥ من طريق أبي سعيد ، عن زائدة ، عن منصور، عن إبراهيم ، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن رجل من أصحاب النبي على ع

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/٤٣٦. (١) هذا الضمير في وز، وليس في وك، خ، .

### البيان

الصحابى هو: سلمان الحير، أبو عبد الله ابن الإسلام، أصله من أصبهان، وقيل من رَامَهُرَمُز، أسلم عند قدوم النبى عَلَيْكُ المدينة، وأول مشاهده الحندق، يقال: إنه قارب الثلاثمائة سنة أو بلغها، وفى هذا نظر، وقد رجع الذهبى عن القول بذلك، وقال: وتبيَّن لى أنه ماجاوز الثمانين. مات سنة أربع وثلاثين، وقيل غير ذلك (١).

• ٨١/٣٠ \_ روى ذلك مسلم:ك: الطهارة، ب: الاستطابة ٢/٢٢ (٢٦٢) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شبية، حدثنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، ح. وحدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى بن يديى عن يا يحيى بن يديد، عن يديد، عن يديد، عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم عليه كل شيء، حتى الخراءة . قال: فقال: أجَل . . الحديث.

رواه أبو داود:ك: الطهارة،ب: كراهية استقبال القبلة ۱/۳(۷) بسنده إلى أبى معاوية، والترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الطهارة،ب: الاستنجاء بالحجارة ۱/۷۹،۱۸(۲۱)بسنده إلى أبى معاوية، والنسائى :ك: الطهارة، ب: النهى عن الاكتفاء فى الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار ۱/۸۳،۳۹ بسنده إلى أبى معاوية، وابن ماجة:ك: الطهارة،ب: الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة ۱/۱۱ (۱۳۳۱) بسنده إلى وكيع، وابن أبى شيبة ۱/۰۰۱ عن أبى معاوية، عن الروث والدارقطنى ١٥/٢٢ بسنده إلى محمد بن فضيل، والدارقطنى ١/٤٥ بأسانيده إلى وكيع، وأبو عوائة ١/١١ بسنده إلى محمد بن فضيل، والدارقطنى ١/٤٥ بأسانيده إلى وكيع، وأبي معاوية وعبد الله بن نمير، وابن خزيجة ١/١١٤ (١٤٤) بسنده إلى وكيع، والمحدد ١٠٤٥ عن أبى معاوية، وأحمده الا ٢١٤٤ عن المن غير، والبيهقى ١/١٩ بسنده إلى أبى معاوية، وأحمده ١٠٣٤ عن أبى معاوية، والطيالسي ص١٩(١٥)، والطبرانى ٢/٣٤٦ ٢٣٤ وكيع، دروكيع، والخطيب ص٨٠١، والمارة إلى أبى معاوية، جميعا عن الأعمش به.

ورواه مسلم فى الموضع السابق بسنده إلى عبدالرحمن بن مهدى، والنسائي: ك: الطهارة، ب: النهى عن الاستنجاء باليمين ٤٤/١ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، وأبو عوانة ٢١٧/١، ١٨ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، وأحمد ٢١٧/٥ عن ١٨ عبد الرحمن بن مهدى، وأحمد ٢١٧/٥ عن عبد الرحمن بن مهدى، كلاهما عن سفيان ، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم به. وفى رواية أبى عوانة عن منصور فقط . وفيه: «قال المشركون» أو «قال لنا المشركون».

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۲۹۶/۶۲، ۲۹۷، أسد الغابة ۳۳۲٬۳۲۸/۳، الإصابة ۱۱۳/۱۱، ۱۱٤ (۳۳۰)، تهذيب التهذيب ۱۱۲، ۱۲۲، ۲۲۲،

٣٦ - (ب) : حَدِيثُ نَافِع : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمَعَ [(٩/أ] رَسُولَ اللَّه(١) عَلِيَّةً يَنْهَى أَن نَسْتَقْبل(٢) / القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَو بَوْلٍ .

الرجل: هو عَمْرُو العَجْلاَني. قاله العُثْمَانِي وأبنُ السُّكُن.

الخِرَاءَة ، بكسر الخاء المعجمة، وبالمد: التخلى والقعود للحاجة.قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحون الخاء، وقال الجوهرى: إنها الحَرَاءَة بالفتح والمد، يقال: خَرَىَّ خَرَاءَة مثل: كره كراهة. ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم (٣).

## ٨٢/٣١ ـ الحديث رواه الشافعي ٢٦/١ قال:

أنبأنا مالك، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، أن رجلاً من الأنصار أخبره عن أبيه ، أنه سمع رسول الله عَظَمَ ينهى أن تُستَقَبلَ القبلة بغائطٍ أو بوْلٍ .

رواه مالك :ك: القبلة،ب: النهى عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته ١٩٣/١ (٢)عن نافع عن رجل من الأنصار.

ورواه ابن بشكوال ٢٤٢/٦٨٥/٢) بسنده إلى يحيى، عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن أبيه، وكذلك هو فى تجريد التمهيدص١٨٣(٥١٥)، فلعل ما فى الموطأ المطبوع رواية أخرى عن مالك . والله أعلم .

ورواه أحمد ٥٠/٣٠٤ عن إسماعيل، عن أيوب، عن نافع به، قال الهيثمي في المجمع المجمع ١٠٥٠: « رواه أحمد، وفيه رجل لم يُسَمَّ ».

#### البيان

الرجل الأنصاري هو: عمرو بن أبي عمرو العجلاني <sup>(٤)</sup>.

وابنه الذي حدث عنه، قيل: هو عبد الله (كذا عند الطبراني) وقيل: اسمه: عبد الرحمن (كذا عند ابن بشكوال، وعند ابن أبي حاتم وعند غيرهما) ولم أجد له ترجمة بهذا الاسم أو ذاك. وانظر الاختلاف في اسمه في أسد الغابة والإصابة.

#### ٨٣/٣١ ـ روى ذلك الطبراني ٢/١٧ (١) قال:

حدثنا إبراهيم بن دُحيَّم الدمشقي، ثنا أبي (ح) وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطُّحَّان

<sup>(</sup>١) في ﴿ خ، ز ٤: النبي . (٢) في ﴿ ز ٩ يستقبل، بالياء التحتانية، وفي ﴿ ك ﴾: ،بإهمال أوله .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في الجرح والتعديل ٢٧٠/٦ ، أسد الغابة ١٢٢/٤ ، الإصابة ٥/٨(١٩٥٠) .

٣٧ \_ (خ): حَدِيثُ جَابِرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رأْسِهِ ثَلاَثاً مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكُفِينِي.

# هو: الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

وإسماعيل بن الحسن الخفَّاف، المصريَّان، قالا: ثنا أحمد بن صالح، قالا: ثنا ابن أبي فُدَيْك، حدثنى عبد الله بن عمر عن أبيه، أن عبد الله بن عمر عن أبيه، أن رسول الله عَلَيْه أن يُستقبَل شيءٌ من القبلتين في الغائط والبول.

قال الهيشمي في المجمع ٢٠٥/١ : «رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الله بن نافع، وهو ضعيف».

وعزاه ابن بشكوال ٦٨٥/٢ ، ٦٨٦ (٢٤٢) إلى ابن السكن، عن عبد الله بن أبي داود، عن أحمد بن صالح به، غير أنه قال: عبد الرحمن بن عمرو بن العجلاني.

كما ذكره عن أبي القاسم العثماني من قوله.

# ٨٤/٣٢ \_ الحديث رواه أحمد ٢٩٨/٣ قال:

ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن مُخَوَّلٍ، عن محمد بن على ، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ كان يُفرغ على رأسه ثلاثاً – أظنه في الغسل من الجنابة – فقال رجل من بنى هاشم: إن شعرى كثير. فقال جابر: كان رسول الله ﷺ أكثر شعرا منك وأطيب.

إسناده صحيح ومخوَّل -- بوزن محمد وقيل بكسر أوله وفتح ثالثه – هو ابن راشد النهدى، ومحمد بن على هو ابن الحسين بن على بن أبى طالب، أبو جعفر الباقر.

رواه أحمد ٣٧٠/٣ عن سعيد بن عامر عن شعبة عن مُخَوَّل، والبيهقي ١٧٦/١ بسنده الى سعيد بن عامر عن شعبة عن مُخَوَّل، والخطيب ص٥٥ (٣٣) بسنده إلى أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن مِغُول، كلاهما عن أبى جعفر الباقر محمد بن على بن حسين به.

ورواه ـ بلفظ مختلف ـ البخارى:ك: الغسل، ب: الغسل بالصاع ونحوه ٢/١٥، ٥٥ بسنده إلى زهير بن معاوية، والنسائى :ك: الطهارة،ب: ذكر القدر الذى يكتفى به الرجل من الماء للغسل ١٢٨/ ، ١٢٨ بسنده إلى أبى الأحوص ،كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى، عن أبى جعفر الباقر.

ورواه ابن أبي شيبة ٦٥/١ عن ابن فُضَيَّل ، وأحمد ٣٧٠/٣ عن على بن عاصم، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد،عن جابر، بلفظ مختلف . ورواه الحاكم ١٦١/١ بسنده إلى محمد بن فضيل، عن حصين، عن سالم بن أبى الجعد، عن جابر به، بلفظ مختلف، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي .

ورواه عبد الرزاق ٢٦٣/١ (١٦٠) عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عُبَيْد الله بن مُقْسَم، عن جابر بلفظ مختلف.

#### البيسان

هذا الرجل هو الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب الهاشمي ، أبو أحمد المدنى، وأبوه: ابن الحنفية. توفى سنة مائة، أو قبلها بسنة، وهو ثقة فقيه، ويقال: إنه أول من تكلم في الارجاء (١).

#### ٨٥/٣٢ ــ روى ذلك أحمد ٣١٩/٣ قال:

ثنا يحيى ، عن جعفر، حدثنى أبى، قال: قال لى جابر، قال: سألنى بنُ عمَّك الحسنُ بن محمد عن غسل الجنابة، فقلتُ: كان رسول الله ﷺ يُصِيبُ بيديه على رأسه ثلاثاً. فقال: إنى كثير الشعر. فقلت: مَه يا ابن أخى! كان شعر رسول الله ﷺ أكثر من شعرك وأطيب.

إسناده صحيح، ويحيي هو ابن سعيد القطان، وجعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين.

رواه الخطیب ص٥٥(٣٣) بسنده إلى أحمد بن حنبل به،وابن خزيمة١/١٢١(٢٤٣) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد به، وبسنده إلى سفيان، عن جعفر به.

ورواه ـ بألفاظ مختلفة ـ البخارى:ك: الغسل، ب: من أفاض على رأسه ثلاثاً ٧/١٥ عن أبى نعيم، عن معمر بن يحيى بن سام، عن أبي جعفر به .

كما رواه بألفاظ مختلفة أحمد ٣٧٩/٣، ومسلم:ك:الحيض،ب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا ٢٠٦/١ عن محمد بن المثنى، والبيهقى ٢٧٦/١ بسنده إلى محمد بن المثنى، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفى، عن جعفر، عن أبيه به

وله شاهد من رواية بشر بن أبى بشير مولى آل الزبير قال: سمعت الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب يسأل جابر بن عبد الله الأنصارى أنحا بنى سلمة عن الغسل من الجنابة ... الحديث: رواه أحمد ٢٩٢/٣ عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن بشر.

وشاهد آخر من طریق عبید الله بن مقسم عن جابر: رواه الطیالسی ص۶۹(۱۸۰۱) عن خارجة بنُ مُصعَب، وأحمد ۹۲/۳ بسنده إلی هشام بن سعد،۳۷۸/۳ بسنده إلی معمر، جمیعا عن

<sup>(</sup>١) له ترجمة في الجرح والتعديل ٢٧٠/٦ ، أسد الغابة ١٢٢/٤ ، الإصابة ٥/٨(١٩٥٠) .

٣٣\_ (ع)(١): حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: مَرَّ النبِّيُّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ: ﴿ لَعَلْنَا أَعْجَلْنَاكَ ﴾... الحديث في/ الإِكْسَال.

(خ): هوعِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ وَقِيل: ابن عِتْبَان.

(و): الثاني غَلَط، والصواب:عِبْاَن.

(ب): قيل:عِبْاَن. كذا في صحيح مسلم وغيره. وقيل: رَافعُ بن حَدِيج. ذكره اسحاق بن إسماعيل في فوائده. وقيل: صَالحٌ. ذكره الطبرى في " تَهْذيبِ الآَثَارِ».

(ط): صَالِحٌ الأنصاري.

زيد بن أسلم عن عبيد الله بن مِقْسَم .

هَهُ: اسم فعل أمر، مبنى على السكون، ومعناه:اكفف.فإن وَصَلْتَ نَوَّنْتَ، فقلتَ:مَهِ مه<sup>(٢)</sup>.

٨٦/٣٣ ــ الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود الطيالسي ص٩١ ٢(٢١٨٥) قال:

حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان أبى صالح، عن أبى سعيد، أن رسول الله على مرَّ على رجل من الأنصار، فخرج إليه، ورأسه يَقطُر، فقال: ( لعلنا أعجلناك. قال: نعم يارسول الله. فقال رسول الله عليه : (إذا عُجِلْتَ فلا غُسْلَ عليك، وعليك الوضوء ».

إسناده صحيح والحكم هو ابن عتيبة الكوفي.

رواه ـ بهذا اللفظ ـ الخطيب ص٢٢٨(١٦٦) بسنده إلى أبى داود، وفيه اختلاف فى بعض الحروف أظنه سقطاً وتصحيفاً من الناسخ أو الطابع، والله أعلم، واليهقي١/١٦٥ بسنده إلى أبى داود به.

ورواه البخارى: ك: الوضوء، ب: من لم يَرَ الوضوء إلا من المُخْرَجَيْن ، من القبُل والدّبر ١٤٥، ٤٦، ومن طريقه ابن بشكوال ٢٩٧٧/١) عن النضر بن شميل، وقال: تابعه وهب، وهسلم: ك: الحيض، ب: إنما الماء من الماء ١٤٠/١، ٢٧٠ (٣٤٥) بسنه إلى محمد بن جعفر، وابن ماجة: ك: الطهارة ،ب: الماء من الماء ١٩/١ (٢٠٦) بسنده إلى محمد بن جعفر، وابن أبى شيبة ١٩/٨ عن محمد بن جعفر، والطحاوى ٤/١ هسنده إلى وهب، وأبو عوانة ٢٨٦/١ بسنده إلى حجاج بن محمد، وأحمد ٢١/٣ عن محمد بن جعفر، ٢٦/٣ عن يحيى ، جميعاً عن شعبة به.

ورواه ابن حبان ٢٤٣/٢ (١١٦٨) بسنده إلى زيد بن أنيسة، عن الحكم بن عتيبة بنحوه.

<sup>(</sup>١) في از ، خ، وهو خطأ. (٢) مختار الصحاح ص ٦٣٩، النهاية ٢٧٧/٤.

#### البيان

قيل: هو: عِبْبَان بن مالك ـ بكسر العين المهملة وسكون التاء المثناة الفوقية ـ بن عمرو، العجلاني، السَّلني، صحابي جليل مشهور، مات في خلافة معاوية .وقد شهد بدراً، وآخي النبي عَلِيْتُهُ بينه وبين عمر (١).

٨٧/٣٣ ـ روى ذلك مسلم:ك: الحيض،ب: إنما الماء من الماء ٢٦٩/١ (٣٤٣)، قال:

حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجْر(قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا) إسماعيل،(وهو ابن جعفر) عن شريك(يعنى ابن أبى نَمر) عن عبد الرحمن ابن أبى سعيد الجدرى، عن أبيه، قال:خرجتُ مع رسول الله عَلِيَّةً يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله عَلَيَّةً على باب عِنْبَان، فصرحَ به، فخرج يجرُّ إزاره... الحديث.

ابن حُجْر ـ بضم الحاء المهملة وسكون الجيم ـ هو على.

رواه ابن بشكوال ۱/۳۷۸،۳۷۷ (۱۱ ) بسنده إلى مسلم به.

ورواه أبو عوانة ٢٨٥/١، ٢٨٦ عن على بن ُحجْر، والخطيب ص٢٨٨ الخبر (١١٦) بسندين إلى محمد بكًار ومنصور بن أبى مزاحم، جميعا عن إسماعيل بن جعفر به.

وقيل: هو ابن عتبان.

#### ۸۸/۳۳ ـ روى ذلك أحمد ٤٧/٣ قال:

ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا زُهَيْرٌ، عن شَرِيكِ بن عبد الله بن أبى نَمِر،عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الحدرى، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى قباء يوم الاثنين، فَمَرَرُناً في بنى سالم، فوقف رسول الله ﷺ على باب بنى عِتبان، فصرخ وابن عِتبان على بطن امرأته، فخرج يجرُ إزاره ... الحديث .

إسناده صحيح، وعبد الملك بن عمرو هو أبو عامر العَقَدى ـ بفتح العين المهملة والقاف ـ وزهير هو ابن محمد التميمي الخراساني .

رواه أبو عوالة ۲۸٦/۱ عن عمار بن رجاء، وأبو يعلى ۲۳۲/۱ (۱۲۳٦) عن زهير بن حرب، و الخطيب ص٢٢/٩) بسنده إلى أحمد بن حنبل (٢)، جميعا عن أبي عامر عبد الملك

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٣٦/٧،أسد الغابة ٣٦٠،٢٥٩/٣،الإصابة٣١٢(٥٣٨٨)، تجريد أسماء الصحابة ٧٠٠/١، ٣٧٠) تهذيب التهذيب ٨٦/٧.

 <sup>(</sup>٢) لكنه قال: عن عبد الله بن عمر، بدل عبد الملك بن عمرو، وهوإما سهو من الخطيب رحمه الله، أو تصحيف من
 الناسخ، والله أعلم.

ابن عمرو العقدي به.

قال النووى فى الإشارات ص ١٢ط لاهور وص٥٥٦ فى ذيل الأسماء المبهمة: «غلط، والصواب عتبان» كذا، ولم يبيّن موطن العلة فى كونه ابن عتبان، كما لم يحدد مَن أخطأ فغيَّر عتبان إلى ابن عتبان، على أن ابن حجر ذكر فى هدى السارى ص٢٤٩ أنه قد « وقع فى الصحابة لابن قانع: عبد الله بن عتبان» وصحح فى الفتح ٢٤٧/١ أنه عتبان.

وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في الصحابة: عبد الله بن عتبان الأنصاري (١).

وقد رواه ابن بشكوال ٣٧٨/١٥) بسنده إلى عبد العزيز بن محمد، عن شريك به، لكنه قال: « عتبان » .

قلت: قد روى أحمد ٣٤٢/٤ من طريق أبى أحمد الزُّبيرِى، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله، عن عتبان أو ابن عتبان الأنصارى، قال: قلت: أَىْ نبىُّ الله، إنى كنت مع أهلى، فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت ...الحديث. قال الهيثمي ٢٦٤/١:« رواه أحمد وإسناده حسن ».

قلت: فيه كثير بن زيد الأسلمي صدوق يخطئ،عن المطلب بن عبد الله بن المطلب، صدوق كثير التدليس والإرسال، وهوهنا لم يصرح بالتحديث، وإنما تَقَوَّى الحديثُ بما سبق. وقد قال ابن حجر في الإصابة ١٠٠/٤ قال البغوى: لا أعلم بهذا الإسناد غيرهذا الحديث،

وقیل: هورافع بن خدیج بن عدی، الحارثی، الأوسی، الأنصاری، صحابی جلیل، أول مشاهده أحد ثم الحندق. مات سنة ثلاث أو أربع وسبعین، وقیل قبل ذلك (۲).

## ٨٩/٣٣ \_ روى ذلك أحمد ١٤٣/٤ قال:

حدثنا قتیبة بن سعید، قال: ثنا رِشْدِینُ بن سعد، عن موسی بن أیوب الغافقی، عن بعض ولد رافع بن حدیج، عن رافع بن حدیج، قال: نادانی رسول الله ﷺ وأنا علی بطن امرأتی، فقمت ولم أُنْزِل، فاغتسلت ... الحدیث م

إسناده ضعيف، فيه رِشدين ـ بكسر الراء ـ ابن سعد، ضعيف، وموسى بن أيوب مختلف فيه، وقال ابن حجر: مقبول، أما جهالة بعض ولد رافع فقد أزالتها رواية الطبراني في الكبير ٤٣٧٤ (٤٣٧٤) بسنده إلى رِشدين بن سعد، عن موسى بن أيوب، عن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه بمعناه.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماءالصحابة ١/٣٢٣، أسد الغابة ٣/٢٠٢،الإصابة ٤/٠٠١ (٤٨٠٢).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/٤٧٦، أسد الغابة ١٥١/٢، الإصابة١٨٦/٢، ١٨٧(٢٥٢٢)، تهذيب التهذيب ١٩٨/٣، ١٩٨/٢

قال الهيشمى ٢٦٢/١؛ وواه أحمد والطبراني في الأوسط ... وفيه رِشدين بن سعد، وهو سئ الحفظ،،وقال ٢٦٤/١، ٢٦٥: ٥ رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.

ورواه ابن بشكوال ۳۷۹،۳۷۸/۱) بسنده إلى أحمد بن رشدين، عن موسى بن أيوب، عن سهل بن رافع عن أبيه به، وظاهر أن سقطاً حدث بين أحمد بن رشدين، وموسى بن أيوب، فأين هذا من ذاك؟

وقيل: هو: صالح الأنصارى السالمي(١).

۳۳/ ۹۰ روی ذلك ابن بشكوال ۹/۹۷۱ (۱۱ ) قال:

أخبرنى أبو محمد عبد الرحمن بن محمد إجازةً عن أبيه، قال: ثنا عبد الرحمن بن مروان، قال: ثنا أحمد بن سليمان، قال: ثنا محمد بن جرير، حدثنى عبيد الله بن سعد، عن الزهرى، قال: حدثنى عمى، قال: ثنا أبى، عن ابن إسحاق، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد، عن أبيه، عن جده أبى سعيد، قال: ثنا أبى، عن ابن إسحاق، عن سعيد بن عمرو بن عوف فمر بقرية بنى سالم، خده أبى سعيد، قال: خرجنا مع رسول الله عليه إلى بنى عمرو بن عوف فمر بقرية بنى سالم، فَهَتَفَ برجل من أصحابه يقال له صالح، ودخل حائطا فاغتسل ثم جاء، فسأله رسول الله عليه: وإنما الماء من الماء عن غير ذلك ؟ ، فقال: لا، والله ، يارسول الله. قال: فقال رسول الله عليه : وإنما الماء من

الزهرى المذكور هو عُبيدً الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، وعمه هو يعقوب بن إبراهيم، وفي الإسناد محمد بن إسحاق، وهومدلس، وقد عنعن .

رواه أبو يعلى ٢/٣٣١/٢) عن عقبة بن مكرم، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق به مختصرا، إلى قوله ( فهتف رجل » ثم قال أبو يعلى: وذكر الحديث. وعزاه إليه بتمامه ابن حجر في الإصابة ٣٣٢/٣، وقال: « وإسناده حسن».

وذكره ابن الأثير في أسد الغابة٩/٣ عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق.

وعزاه ابن حجر في الفتح ٢٤٧/١ إلى ابن إسحاق في المغازي.

وعزاه في هدى الساري ص٩٤ ٢ إلى عبد الغني بن سعيد في مبهماته ١٠.

قال ابن حجر في الفتح ٢٧/١: ﴿ فَإِنْ حَمْلُ عَلَى تَعْدُدُ الْوَاقِعَةُ، وَإِلَّا فَطَرِيقَ مُسَلَّمُ أُصْحَهُ. ثم قال: ﴿ وَلَكُنَ الْأَقْرِبِ فِي تَفْسِيرِ الْمِبْهِمِ الذِي فِي البخارِي: أَنْهُ عِبْبَانُ. والله أعلم،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٩/٣، تجريد أسماء الصحابة ٢٦١/١، الإصابة٣٢/٢٣١(٤٠١٨).

٣٤\_ ع)(١):حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَتَتْ فُلاَنَةُ تَسَاّلُ:(٢) كَيْفَ الغُسْلُ؟... فذكر الحديث. وفيه:فتأخذ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً.

(خ): هي أسماء بنت يزيد بن السَّكن الأنصارية، خطيبة النَّسَاءِ.

(و): كذا قال غيره/. وفي رواية في صحيح مسلم: أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلْ<sup>(٣)</sup>، بفتح [(٨/ب] الشين والكاف، وقيل: بإسكان الكاف، فيجوز أنَّ القِصَّةَ جَرَتُ لِلْمُرْأَتَيْنِ.

(ب): هي أسماءُ بِنْت شكَلْ.

(ط): كذا ذكرها مسلم في صحيحه، والصواب:أسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بن السَّكَن.

قلت: نقل الشيخ تقى الدين السبكي في شرح المنهاج، عن شيخه الحافظ عبد المؤمن ابن حَلَف الدّمياطيّ؛ أنَّ أسماء بينت شكل نسبة إلى جَدّها، وتصحيف (٤) في اسمه.

قال البيهقي رحمه الله تعالى١/١٥٠؛ فهذا( أي عدم الغسل إذا جامع ولم ينزل) حكم منسوخ بالأخبار التي قدمنا ذكرها.

قلت: الأخبار التي تقدم ذكرها في أخبار وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، ومنها حديث أبي هريرة المتفق على صحته: ﴿ إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل، وفي رواية لمسلم: ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْزُلُ ﴾ .

وانظر في بيان نسخ حكم حديث الباب :

الاعتبار للحازمي ص٢٥ وما بعدها. وفيه حديث الباب وغيره، نصب الراية ٨١/١ وما بعدها، تلخيص الحبير ١٣٤/١، ابن خزيمة ١١٢/١ وما بعدها.

قُحِطْتَ: بضم القاف وكسر المهملة على الخطاب: أى فَتَرْتَ ولم تُنزِل، وهو من أقحط الناس، إذا لم يُمْطَروا (°).

# ٤ ٣/ ٩ ٩ ــ الحديث ـ بهذا اللفظ ـ رواه أبو داود الطيالسي ٢١ (٣٦٣ ١)، قال:

حدثنا قيس بن الربيع، عن إبراهيم بن المهاجر البَجَلِيّ، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: أتت فلانة بنت فلان الأنصارية، فقالت: يارسول الله، كيف الغسلُ من الجنابة ... الحديث إلى قوله: « ثم تأخذ فِرْصَةً مُسكّةً، فَتَطُهّر بها ...» الحديث .

(١) في وز ۽ زخ. (٢) في وز ۽ سألت . (٣) السين مهملة في (ك) . (٤) في وز ۽ : وصحف. (٥) النهاية ١٧/٤ .

. . ...

هذا إسناده حسن ، فيه قيس بن الربيع، صدوق، لما كَبِرَ أدخل ابنه في حديثه ما ليس منه فحدث به، لكن تابعه عليه إسرائيل وأبو عوانة، وهما ثقتان، كما تابع المهاجرَ: منصورُ بنُ عبدالرحمن ابن صفيةبنت شيبة وطريقه صحيحة، كما سيتضح من التخريج.

رواه الخطيب ص٢٨ (١٥) بسنده إلى الطيالسي به .

ورواه أبو داود:ك:الطهارة، ب: الاغتسال من الحيض ٥/١ه(٣١٥) مختصراً بسنده إلى أبى عوانة، والدارمي:ك: الوضوء، ب:في غسل المستحاضة ٩٧/١ بسنده إلى إسرائيل بن يونس، وأبو عوانة ٣١٨/١ بسنده إلى أبى عوانة، وأحمد ١٨٨/٦ بسنده إلى أبى عوانة، جميعا عن إبراهيم بن المهاجر به.

ورواه عبد الرزاق ۳۱٤/۱ ـ۳۱۲(۱۲۰۸)في جزء من حديث، من طريق الثوري عن إبراهيم بن المهاجر به .

ورواه - بألفاظ متقاربة - البخارى: ك: الحيض، ب: غسل المحيض ١٦٢١ بسنده إلى ابن عينة، ك: وب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل ١٦٢١ بسنده إلى ابن عينة، ك: الاعتصام ب: الأحكام التى تعرف بالدلائل ٢٦٠٤، ٢٦٠، ٢٠٠٠ بسنده إلى الفضيل بن سليمان النميرى، ومسلم: ك: الحيض، ب: استجباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك فى موضع الدم ١/٢٦، ٢٦١، ٢٦١ (٣٣٢) بسنده إلى ابن عينة وإلى وُهيب، والنسائي: ك: الطهارة، ب: ذكر العمل فى الغسل من المحيض ١/٥١، ١٣٥، ١٣٥٠ بسنده إلى سفيان بن عينة، ك: الغسل والتيمم، ب: العمل فى الغسل فى الحيض ١/٥٠، ١٣٥، ١٣٥، بسنده إلى وهيب، والشافعي ١/١٤١ عن سفيان بن عينة، وأبو عوائة الغسل فى الحيض ١/٧٠٠ بسنده إلى وهيب، والشافعي ١/٢١٤ عن سفيان بن عينة، وأبو عوائة بسنده إلى ابن عينة، وأبو يعلى ١/٣١٨ بسنده إلى ابن عينة، وأبو يعلى ١/٧١٨ بسنده إلى ابن عينة، وأبن بشكوال ١/٩٢١ بسنده إلى ابن عينة، وأبو يعلى ١/١٧٨ به منصور بن عبد الرحمن الحَجْبِي، عن بشكوال ١/٩٢٤ (١٥٤) بسنده إلى ابن عينة، جميعاً عن منصور بن عبد الرحمن الحَجْبِي، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة.

#### البيسان

قال الخطيب في الأسماء المبهمة ص٢٩(١٥): هذه الأنصارية هي: أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن عبد الأشهل ، وكان يقال لها خطيبة النساء » . وقد قَتَلَتْ يوم اليرموك تسعة من الروم بعمود فسطاطها، وعاشت بعد ذلك دهراً (١).

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢١/٩ ٣٩،٠٠٤، أسد الغابة ٥/٨٥، الإصابة ١٣،١٢/٨ (٥٥).

#### ٩٢/٣٤\_ واحتج الخطيب لذلك بما رواه قال:

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى طاهر الدُّقَّاق، أخبرنا عبد الله ابن إبراهيم ابن يوسف بن ماسى البزَّاز، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى، حدثنا محمد بن أبى بكر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن أسماء بنت يزيد سألت النبى عَيِّهُ عن الغسل من الحيض ... الحديث.

وقيل: هي أسماء بنت شكل ـ يفتح الشين والكاف، أو بفتح الشين وتسكين الكاف ـ (١) .

٩٣/٣٤ روى ذلك مسلم ك: الحيض، ب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرْصة من مسك ٢٦١/١) قال:

حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبى شيبة، كلاهما عن أبى الأُحُوَََّ عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شُيَّة، عن عائشة، قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله على فقالت: يارسول الله: كيف تغتسل إحدانا؟ ... الحديث.

رواه ابن بشكوال ٤٧٠/١ ، ٤٧١ (١٥٤) بسنده إلى مسلم به .

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ٧٩/١عن أبي الأحوص به، غير أنه كتب في المطبوعة هكذا «سكك»، فلعل ذلك تصحيف من الناسخ أو الطابع، والله أعلم.

ورواه البيهقي ١٨٣/١ بسنده إلى شعبة عن إبراهيم بن المهاجر به .

قال النووى في شرح مسلم ١٦/٤; هذا هو الصحيح المشهور» (أى شكّل بفتح الشين والكاف)، « وحكى صاحب المطالع فيه إسكان الكاف».

قلت: حكى النووي في شرح مسلم ١٦/٤ الرأيين في تعيين المبهمة بغير ترجيح.

وعزا ابن حجر في هدى السارى ص٢٥٢وفتح البارى ٣٥٣/١ الرأى الأول إلى ابن الجوزى،والخطيب، والدمياطي، وأن الدمياطي ادعى أن « شكل، تصحيف، وأن الصواب السكن بالمهملة وآخره نون، وأنها نسبت إلى جدها.

كما عزا إلى الحافظ الدمياطي (في التهذيب ٢ ٩٩/١ ٣٦) أنه ليس في الأنصار من اسمه شكل.

وردٌ عليه بأن جماعة قد ذكروا أسماء بنت شكل في الصحابة منهم ابن سعد ، والبَاوَردِي، والطبراني، وابن منده وغيرهم.

وردًّ على ادَّعائه التصحيف في هدى السارى ص٢٥٢بقوله: ﴿ وهورَّد للأَحبار الصحيحة

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٤ ٣٩، الإصابة ٧/٨ (٥٥).

# ٣٥ (خ): حَدِيثُهَا: قَالَتِ امْرَأَةً: يَارَسُولَ اللّهِ تَغْتَسِلُ الْمْرَأَةُ إِذَا احْتَلَمت ؟ هى: أم سُلَيْم الأنصارية.

بمجرد التوهم، وإلا فما المانع أن يكونا امرأتين، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة كما في مسلم، فانتفى عنه الوهم، وبذلك جزم ابن طاهر وأبو موسى المدنى وأبو على الجياني وغيرهم a.

قلت: وتجويز أن تكونا امرأتين قاله النووى في الإشارات ص١٤ط لاهور وص٦٣٥ في ذيل الأسماء المبهمة، حيث قال:٩ فيجوز أن تكون القصة جرت للمرأتين في مجلس أو مجلسين.

قال ابن حجر في الفتح ٣٠٣/١: وقديحتمل أن يكون شكل لقباً لااسما».

وقد جاء اسم المبهمة ﴿ أسماء ﴾ من غير تمييز في المواضع التالية:

مسلم في الموضع السابق - ومن طريقه ابن بشكوال (١٥٤/٢٦، ٤٦٩/١) بسنده إلى شعبة، وأبو داود:ك: الطهارة،ب: الاغتسال من الحيض ١٥٥/١٥٨(٣١٦،٣١٤) بسنده إلى أبي الأحوص، وشعبة، وابن ماجة: ك: الطهارة،ب: في الحائض كيف تغتسل ٢١٠/١، ٢١١(٦٤٢) بسنده إلى شعبة، وابن خزيمة ٢٣/١ (٢٤٨) بسنده إلى شعبة، وأجمد ٢٤٨/١ (٢٤٨) بسنده إلى شعبة، كلاهما عن إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شعبة، وأحمد ٢/٢١ بسنده إلى شعبة، كلاهما عن إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة،عن عائشة.

الفرصة: بكسرالفاء وسكون الراء، وبالصاد المهملة: قطعة من صوف أوقطن أو خرقة، يقال: فَرَصْت الشيء إذا قطعته. وقيل :القُرْصة: بضم القاف، بدل الفاء: أى شيئًا يسيراً مثل القرصة بطرف الأصبعين، وقيل: القرضة، بالقاف والضاد المعجمة: أى قطعة، من القرض وهو القطع.

مُسَكَّةَ: أَي مَطَيَّبَة بالمسك، يُتَتَبُّعُ بها أثر الدم، فيحصل منه الطيب والتنشيف.

وقيل: الممسكة أي:الجِلَق التي أُمسِكَتْ كَثِيراً، كأنه أراد ألا يستعمل الجديد للارتفاق به في الغزل وغيره، ولأن الحَلِقَ أصلح لذلك وأوفق<sup>(٢)</sup>.

**٩٤/٣٥ الحديث رواه مسلم**: ك: الحيض،ب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها (٣١٤)٢٥١/١) قال:

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى، وسهل بن عثمان، وأبو كُريَّب ـ واللفظ لأبى كُريَّب ( قال سهل: حدثنا ، وقال الآخران: أخبرنا ابن أبى زائدة) عن أبيه، عن مُصَعَب بن شيبة، عن مُسَافع بن عبد الله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن امرأة قالت لرسول الله عَلَيَّةِ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت المَاء؟ فقال: ٥ نعم » ... الحديث .

<sup>(</sup>١) سقط قوله ( عن شعبة ) من مطبوعة ابن بشكوال .

أبو كُرَيْب هو محمد بن العلاء، وابن أبي زائدة هو يحيي بن زكريا بن أبي زائدة.

رواه أبو عوانة ٢٩٣/١ بسنده إلى محمد بن الصلت، والبيهقى ١٦٨/١ بسنده إلى إسماعيل بن خليل، وإلى أبى كريب، وأحمد ٩٢/٦٦ عن قتيبة، وأبو يعلى ٣٦٠/٧(٤٣٩٥) عن سُويَد بن سعيد، والخطيب ص١٢٤(٦٧) بسنده إلى أبى همام، جميعا عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة به. وفي رواية أحمد: يحيى عن ابن زكريا، وغالب ظنى أنه خطأ من الناسخ. وفيها أيضا: مصعب بن شيبة عن نافع، ويغلب ظنى أنها و مسافع، وصُحَفَت. والله أعلم.

وله شاهد من حديث أنس عند مسلم في الموضع السابق (٣١٢) وعند أبي عوانة ٢٩١/١، وشاهد من حديث أم سلمة عند النسائي:ك: الطهارة،ب:غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١١٤/١.

#### البيان

هذه المرأة هي: أم سُلَيْم بنت مِلْحَانِ الأنصارية، صحابية جليلة، وهي والدة الصحابي أنس ابن مالك، وزوج الصحابي الجليل أبي طلحة الأنصارية، ومناقبها كثيرة ومشهورة ماتت في خلافة عثمان (١).

## 07/00 روى ذلك مسلم في الموضع السابق(٢١٤) قال:

حدثنا عبد الملك بن شُعَييب بن الليث، حدثنى أبى، عن جدى، حدثنى عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرنى عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبى على أخبرته، أن أم سليم (أم بنى أبى طلحة) دخلت على رسول الله على الحديث في سؤالها عن اغتسال المرأة إذا هى احتلمت.

رواه أبو داود:ك: الطهارة،ب: في المرأة ترى ما يرى الرجل ٢٦٧/٦١/١) بسنده إلى يونس بن يزيد، والنسائي:ك: الطهارة،ب: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١١٢/١ بسنده إلى الزبيدى محمد بن الوليد، والدارمي:ك: الوضوء،ب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١٩٥/١ بسنده إلى عقيل، وأبو عوانة ٢٩٢/١ من طرق إلى الزبيدى ويونس وعقيل، والبيهقي ١٦٨/١ بسنده إلى عقيل، والخطيب ص ١٢٥/١) بسنده إلى عقيل، جميعا عن ابن شهاب الزهرى به.

وله شاهد من حديث أم سلمة بألفاظ متفاوتة.رواه:

البخارى:ك: العلم، ب: الجياء في العلم ٧/١، وك: الغسل، ب: إذا احتلمت المرأة ٢٦١/١،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢٤/١/١٤، أسد الغابة ٥٩١/٥، الإصابة ٢٤٣/٨ ٢٤٤ (١٣١٤).

وك: الأنبياء، ب: قول الله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمَلَائِكَةً إِنِي جَاعِلُ فَى الأَرْضَ خَلَيْفَةً ﴾ ٢٢٨/١، وك: الأدب، ب: ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين ٢٨/٤، وب: التبسم والضحك ٤/٤، ومسلم: ك: الحيض، ب: وجوب غسل المرأة بخروج المنى منها ٢٥١/١٥/١٥)، والترمذي: ك: الطهارة، ب: ماجاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ٢٨٥/١٥/١، (٢٠٢)، وأبن ماجة: ك: الطهارة، ب: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ٢١/١٥، ٢٥(٥٨)، ومالك: ك: الطهارة، ب: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ٢٥/١، وابن خزيمة ١١٨/١، والمن عوانة ٢٩٨١، ٢٩٢، والبيهقي ١١٦/١، وأحمد ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٠١، ٢٠٠، ٢٠٠، والمن غن أبيه، عن زينب بنت أم والحميدى ١٩٤١، ١٤٣١)، جميعا من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة.

# وشاهد آخر من حديث أنس رواه:

مسلم في الموضع السابق ٢٠٠١ (٣١٠ ٣١)، والنسائي: ك: الطهارة، ب: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ٢١٢/١، وابن ماجة في الموضع السابق (٢٠١)، والدارمي: ك: الوضوء، ب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١٩٥/١، وابن أبي شيبة ٢٨٠/١، وابن حبان إلى الرجل ١٩٥/١، وابن أبي شيبة ٢٨٠/١، وابن حبان حبان أبي وأبو عوانة ٢٨٠/١، ٢٠٠، والبيهةي ١٩٩/١، وأحمد ٢٨٩/١، ١٩٩/٢، من طرق عن قتادة وعن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس.

وشاهد ثالث عن ابن عمر: رواه أحمد ٢/٩٠.

ورابع عن عروة بن الزبير: رواه مالك ١/١٥(٨٤) مرسل.

وخامس عن زينب بنت أم سلمة: رواه ابن حبان ٢٤١/٢، ٢٤٢(١١٦٢، ١٦٦٤).

وسادس عن زوج النبي ﷺ ( ولعلها عائشة، فإنه من نفس الطريق وبنفس الألفاظ التي سبقت في البيان ): رواه ابن حبان ٢٤١/٢، ٢٤٢ (١١٦٣).

(ز) وقيل: يحتمل أن السائلة هي خولة بنت حكيم الأنصارية. فَرَقُ الطبراني بينها وبين خولة بنت حكيم بن أمية السلمي امرأة عثمان بن مظعون<sup>(١)</sup>.

• **٩٦/٣٥ روى ذلك النسائي:**ك: الطهارة،ب: غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١/٥١١قال:

أخبرنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن شعبة، قال: سمعت عطاء الخراساني، عن سعيد

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٤٤٤، تجريد أسماء الصحابة ٢/٤٢٦١لإصابة ٨/٠٧ (٣٦١).

# ٣٦ - (خ): حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَسْلَمَ رَجُلٌ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَى آَنْ يَغْتَسِل. هو: ثُمَامَةُ بن أَثَال.

ابن المسيب، عن حولة بنت حكيم، قالت: سألت رسول الله على عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: ﴿ إِذَا رَأْتِ المَاء فَلتَعْتَسُل ﴾.

هذا إسناد حسن، وحجاج هو ابن محمد المصيصى الأعور، وعطاء الخراساني قد أخرج له مسلم في صحيحه، وقال ابن حجر عنه في التقريب ٢٣/٢: « صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس».

رواه الدارمي: ك: الوضوء، ب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١٩٥/١ عن أبي الوليد الطيالسي، وأحمد ٤٠٩/٦ عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة به.

ورواه ابن أبي شيبة ٨٠/١ من طريق وكيع، عن سفيان، عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب نحوه.

وابن ماجة:ك الطهارة،ب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١٩٧/١ (٦٠٢) عن ابن أبي شيبة به.

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ٢٢٣/١: ه على بن زيد بن جُدْعَان ضعيف».وكذلك قال ابن حجر في النقريب ٢٣/٢.

(ز) وقيل: يحتمل أنها بُسْرَة، ولم تَتحدد نسبتها.

## .۹۷/۳۵ روی ذلك ابن أبی شیبة ۸۱/۱ قال:

حدثنا محمد بن بشير العَبْدِيُّ، قال: حدثنا عبد الله بن عامر،عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأة يقال لهابُسْرَة إلى النبي ﷺ، فقالت: يارسول الله، إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام. فقال: ﴿ إِذَا وَجَدْتِ بِللاً فاغتسلي يابسرة ﴾.

هذا إسناد ضعيف، فيه عبد الله بن عامر الأسلمي أبو عامر المدني، ضعيف.

فعلى هذا، يحمل الأمر على تعدد القصة، وهو ما أرجحه.

#### ٩٨/٣٦ روى هذا الحديث الخطيب ص ٤٠ (٢٣) قال:

أخبرنا أبو نُعيم الحافظ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، حدثنا إسماعيل بن عبدالله بن مسعود العبدي، حدثنا محمد بن سنان، حدثنا عبد الله بن عُمر، عن سعيد بن أبى سعيد، عن أبى هريرة، أن رجلاً أسلم، فأمره النبى على أن يغتسل.

عبد الله بن عمر العُمرِي، ضعيف عابد، لكن توبع عليه، كما سيأتي في البيان:

#### البيسان

الرجل هو: لُمامَةُ بن أَثَالِ بنِ النعمان بن مسلمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدُّلِل بن حنيفة، أسلم سنة ست ، وثبت على إسلامه، ولم يرتد مع بنى حنيفة، وقتل عام اليمامة بعد أن عاد من قتال البحرين (١).

٩٩/٣٦ وي ذلك عبد الرزاق ٩/٦ ،١٠ (٩٨٣٤)، ١٠/ ١٩٢٢٦)٢١٨/١ فإل:

أخبرنا عُبَيْد الله وَعَبْد الله ابنا عمر، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة، أن ثمامة الحنفى أسرَ... الحديث إلى قوله: فمرَّ عليه النبى مَلِيَّةً يوماً فأسلم، فبعث به إلى حائط أبى طلحة،فأمره أن يغتسل، فاغتسل... الحديث.

إسناده صحيح، ولا يضر ما قيل في عبد الله بن عمر العمري، فقد تابعه عليه أخوه عُبيد الله ابن عمر، وهو متفق على توثيقه.

رواه ابن خزیمة ۱۲۰/۱(۲۰۳) عن محمد بن یحیی، وابن حبان ۲۹/۲(۱۲۳) بسنده إلى سلمة بن شبیب، والبیهقی ۱۷۱/۱ بسنده إلى محمد بن یحیی الذهلی وأبی الأزهر أحمد بن الأزهر، والخطیب ص٤٢(٢٣) بسنده إلى سلمة بن شبیب، جمیعا عن عبد الرزاق به.

ورواه البزار (كشف الأستار ١٦٧/١)(٣٣٣)عن سلمة بن شبيب وزهير بن محمد، واللفظ لزهير، عن عبد الرزاق، عن عُبيد الله بن عمر، عن سعيد المُقبَّرى، عن أبى هريرة مختصرا. وقال: ولا نعلم رواه عن عبيد الله إلا عبد الرزاق».

قلت: قد ذكره الهيثمي في المجمع فقال: عبد الله لامكبراه. والله أعلم (مجمع الزوائد ٢٨٣/١).

ورواه ـ مختصرا ـ أحمد ٣٠٤/٢ عن عبد الرحمن بن مهدى، ٤٨٣/٢ عن سريج، كلاهما عن عبد الله بن عمر. وحسنَّه الهيثمي ٢٨٣/١ لأجل عبد الله بن عمر.

والخطيب ص ١٤ (٢٣) بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن عبد الله بن عمر، على الشك، عمر، وبسنده إلى محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عُبيْدِ الله أوعَبْدِ الله بن عمر، على الشك، وبسنده إلى سفيان، عن عُبِيْدُ الله بن عمر، من غير شك.

والحديث في إسلام ثمامة واغتساله من غير ذكر أنه أُمرَ بذلك مروى مختصراً ومطولاً في:

البخارى:ك: الصلاة،ب: الاغتسال إذا أسلم ٩٢/١ عن عبد الله بن يوسف،ب:دخول المشرك المسجد ٩٣/١ عن قتيبة وعن المشرك المسجد ٩٣/١ عن قتيبة وعن عبد الله عن يوسف، وك: المغازى، ب: وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ٧٨/٣ عن عبد الله

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٩/١ (٥٠١)، أسد الغابة ٢٤٦/١ - ٢٤٨، الإصابة ٢١١/١ (٩٥٧).

ابن يوسف، ومسلم: ك: الجهاد، ب: ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه ١٣٨٦/٣ (١٧٦٤) عن قتيبة، وأبو داود: ك: الجهاد، ب: في الأسير يوثق ١٠٩/١ (٢٦٧٩) عن قتيبة، والنسائي: ك: الطهارة، ب: تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم ١٠٩/١ عن قتيبة، وك: المساجد، ب: ربط الأسير بسارية المسجد ٢٦/٢عن قتيبة، وابن حبان ٢٩٢/ (٢٣٦١) بسنده إلى عيسى بن حماد، وابن خزيمة ١٠٥/ (٢٥٢) بسنده إلى شعيب بن الليث، والبيهقي ١٧١/١ بسنده إلى شعيب بن الليث، وأبيهقي ٢١/١١ بسنده إلى شعيب بن الليث، وأحمد ٢٠/٢ عن حجاج، جميعا عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.

ورواه مسلم في الموضع السابق ١٣٨٧/٣ بسنده إلى عبد الحميد بن جعفر، وأحمد ٢٤٦/٢ بسنده إلى ابن عجلان، كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.

فى بعض الروايات أنه أسلم قبل أن يغتسل، وفى بعضها أنه اغتسل ثم أسلم، وجمع البيهقى ١٩١٨ بأنه يحتمل أن يكون أسلم عند النبى ﷺ، ثم اغتسل ودخل المسجد، فأظهر الشهادة، جمعا بين الروايتين.

# وقصة إسلام ثمامة في المواضع التالية أيضا:

سيرة ابن هشام١٠٥٣/٤، دلائل النبوة للبيهقى ٧٨/٤، تهذيب تاريخ دمشق١٧٢/٦، التحقيق لابن الجوزى١٩٩١، البداية والنهاية ٥/٥٤، الإصابة١١١١(٩٥٧).

(ز) وقد روی مثل ذلك عن قيس بن عاصم.

۳۹/ • • ۱ ــ روى ذلك أبو داود: ك: الطهارة، ب: في الرجل يسلم فيُؤمَر بالعسل ۹۸/۱ (۳۵۰) قال:

حدثنا محمد بن كثيرالعَبْدى، أخبرنا سفيان، ثنا الأغَرَّ، عن خليفة بن حُصَيْن، عن جده قيس ابن عاْصم، قال: أُتيتُ النبيَّ عَلِيَّهُ، أريدُ الإسلام، فأمروني أن أغتسل بماء وسيدر.

إسناده صحيح، وسفيان هو الثورى، والأُغَرُّ هو ابن الصباح التميمي المِنْقرَى.

رواه النسائى: ك: الطهارة، ب: غسل الكافر إذا أسلم ١٠٩/١ بسنده إلى يحيى القطان، وابن خزيمة ١٠٢/١ (٢٢٣٧) بسنده إلى عبد الرحمن ويحيى القطان، وابن حيان ٢٧٠/٢ (٢٢٣٧) بسنده إلى يحيى القطان، والبيهقى ١٧٢/١، ١٧٢ بسندين إلى يحيى وإلى وكيع، وأحمد ٥١/٥ عن وكيع، كلهم عن سفيان به.

ورواه عبد الرزاق ٦/٦ (٩٨٣٣)، ٣١٨/١٠ (١٩٢٢٥) عن الأغربه.

٣٧ ـ (ق): حَدِيثُ هَمَّامٍ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ يَنَامُ فِيهَا، فَاحْتَلَم، فاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسلها بِأَثْرِ الأُحْتِلام، فَغَسلَها ... الحديث.

(خ): هو همَّام بنُ الحَارِثِ النَّخَعِي. وقيل ـ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِهَابٍ الحَوْلاَنِي .

[(ب): قيل: عَبْدُ اللهِ بْنُ شهاب. كذا في صحيح مسلم. وقيل: همَّام بن الحارث](١). وقيل: الأسودُ بن يَزيد .

#### ١٠١/٣٧ - ١- الحديث رواه أحمد ٢/٣٧، قال:

ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن هَمَّام،قال: نزل بعائشة ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ له بمِلْحَفَة صفراء، فنام فيها، فاحتلم،فاسْتَحْيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام... الحديث في فَرْكِ المتى من الثوب.

هذا إسناد صحيح وإبراهيم هو النخعي.

رواه الخطيب ص٧٠٤ (١٩٦) بسنده إلى أحمد بن حنبل به.

ورواه الترمذى ـ وقال حسن صحيح ـ ك: الطهارة، ب: ما جاء فى المنى يصيب الثوب ١/٥٧٥ (١٦٦) ـ ومن طريقه ابن بشكوال ١/٥٥ (١٥) ـ عن هنّاد، وابن ماجة: ك: الطهارة، ب: فى فرك المنى من الثوب ١/١٧٩ (٥٣٨) عن ابن أبى شيبة وعلى بن محمد، وابن أبى شيبة فرك المنى عن أبى معاوية، عن الأعمش.

ورواه أبو عوانة ٢٠٠١، ٢٠٦ بإسنادين إلى أبى بدر وإلى ابن نمير، كلاهما عن الأعمش به. ورواه مسلم: ك: الطهارة، ب: حكم المنى ٢٣٩/١ بسنده إلى ابن عيبنة رقم(٢٨٨)، وعبدالرزاق (٢٨٨) ٣٦٨/١) عن الثورى وابن عيبنة، والحميدى ١٩٧/١) ومن طريقه ابن بشكوال ١٥٩١، ٢٩٥/١) عن سفيان، والبيهقى ٢١٧/٢ بسنده إلى الحميدى عن سفيان، كلاهمًا عن منصور، عن إبراهيم به.

ورواه مسلم: ك: الطهارة، ب: حكم المنى ٢٣٨/ (٢٨٨) عن يحيى بن يحيى، وأبوعوانة الميارة مسلم: ك: الطهارة، بن يحيى، وابن حبان ٢٠٠/ ٣٣٠/ (١٣٧٦) بسنده إلى وهب بن بقية، والبيهقى ٢٠٥/ بسنده إلى يحيى بن يحيى، جميعا عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبى معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود نحوه.

ورواه مسلم في الموضع السابق ١ /٢٣٩ من طرق عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من ۽ ز ۽.

ورواه مسلم في الموضع السابق ٢٣٨/١ بسنده إلى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وهمام، عن عائشة مختصرا من غير ذكر نزول الضيف.

ورواه الخطيب ص٧٠٤ (١٩٦) بسنده إلى أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وقال: « هذا الحديث إنما يحفظ بالإسناد الأول؛ أي الأعمش عن إبراهيم عن همام.

#### البيان

قيل: النصيف هو: همام بن الحارث النخعى الكوفى العابد، تابعى جليل. قال ابن حبان: كان من العبّاد، وكان لا ينام إلا قاعداً. مات سنة خمس وستين(١).

# ١٠٢/٣٧ م. وي ذلك أبو داود الطيالسي ص٩٩ ( ١٤٠١) قال:

حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن هَمَّام بن الحارث كان نازلاً على عائشة، فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة يغسل أثر الجنابة من ثوبه، فأخبرت عائشة... الحديث.

هذا إسناد صحيح، والحكم هو أبن عتيبة.

رواه أبو داود:ك: الطهارة،ب: المنى يصيب النوب ١٠١/١ (٣٧١) عن حفص بن عمر، والطحاوى ٤٨/١ بسنده إلى بشر بن عمر وإلى ابن جرير، والخطيب ص٤٠٨، ١٩٦ (١٩٦) بسنده إلى آدم بن أبى إياس، جميعاً عن شعبة به.

ورواه الخطيب ص٤٠٨ (١٩٦) بسنده إلى الحسن بن عُمارة، والطحاوى ٤٨/١ بسنده إلى زيد بن أبى أنيسة، والبيهقى ٤١٧/٢ بسنده إلى المسعودى، وابن بشكوال ٩٦/١، ٩٧ (١٥) بسنده إلى زيدبن أبى أنيسة، جميعا عن الحكم به بألفاظ مختلفة.

وقيل:هو: عبد الله بن شهاب الحَوْلاَني، أبو الجَرْل الكوفي. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة، وثقه ابن خلفون، وقال ابن حجر: مقبول<sup>(٢)</sup>.

٣/٣٧ ١ ـ روى ذلك مسلم: ك: الطهارة، ب: حكم المنى ٢٣٩/١، ٢٤٠ (٢٩٠) قال:

حدثنا أحمد بن جواًس الحنفي أبوعاصم، حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غَرَفَدة ، عن عبد الله بن شهاب الحَوْلاني، قال: كنت نازلا على عائشة، فاحتلمتُ في تُوبيَّ، فغمستُهما في الماء،فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها... الحديث.

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۱۱/۲۱، الجرح والتعدیل ۱/۹،۱،۱،۷۰، تقریب التهذیب ۳۲۱/۲، تاریخ الثقات ص۱۶۱(۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٥/١٢، ٢٢٥، تقريب التهذيب ٢٣/١، الجرح والتعديل ٥/٠٨.

رواه ابن بشكوال ٩٦/١ (٥١) بسنده إلى مسلم به.

ورواه البيهقي ٤١٧/٢ بسنده إلى أحمد بن جواس بن عاصم، والخطيب ص٤٠٩ر١٩١) بسنده إلى يوسف بن عدى، كلاهما عن أبي الأحوص سكلاًم بن سُلَيْم به.

وقيل: هو الأسود بن يزيد النخعي، أحد المُفتِين من أصحاب ابن مسعود، كان ثقةً فقيهاً زاهداً، مات سنة أربع أو خمس وسبعين (١).

#### ۲۷٪ ۱۰ ۴ روى ذلك الطحاوي ۹/۱ قال:

حدثنا ابن أبى دَاوُد، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا مَهْدِيُّ بن ميمون، قال: ثنا واصلُّ الأُحْدَثُ، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود قال: لقد رأتني عائشة وأنا أغسل جنابة من ثوبي، فقالت: لقد رأيتني وإنه ليصيب ثوب رسول الله ﷺ،فما يزيد على أن يفعل به هكذا (تعنى يفركه).

هذا إسناد صحيح.

رواه أبو عوانة ٢٠٤/١ بسنده إلى عفان بن مسلم وعارم وعُبيَّد الله بن موسى، والبيهقى ١٦٠٤ بسنده إلى عبد الله بن محمد بن أسماء، جميعا عن مهدى بن ميمون به.

ورواه ابن بشكوال ٩٧/١ (١٥)بسنده إلى المغيرة، عن إبراهيم، قال:نزل الأسود على عائشة، فذكره.

وقد ساق ابن خزيمة ١٤٥/١ ـ ١٤٧ (٢٨٨) طرقا كثيرة للحديث إلى عائشة، وقال: « منهم من اختصر الحديث، ومنهم من ذكر نزول الضيف بها وغسله ملحفتها».

كما ساق الطحاوى طرقاً كثيرة أيضا ٤٨/١ ـ . ٥.

قلت: من الواضح أن الأسود لا تدل روايته على أنه هو المبهم، فإنه لم يذكر فيها أنه نزل على عائشة.

كذلك فإن إسناد المبهم فى الحديث الذى معنا يرجح أن المقصود بالمبهم فى حديث الباب هو همام بن الحارث النخعى. أما عبد الله بن شهاب الخولانى، فقد حصل له مثل ذلك، لكن أرجح أنه المقصود بحديث الباب؛ إذ أن هماماً هو راوى حديث الإبهام، وإن كانت القصتان متشابهتين تماما. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۲۹۹/۱، الجرح والتعدیل۲۹۱/۲، ۲۹۲، تقریب التهذیب۷۷/۱، تاریخ الثقات ص۷۲ (۱۰۰)، طبقات الحفاظ ص۲۲(۲۹).

٣٨ \_ (ق): حَدِيثُ عَلِيّ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلاً،فَسَأَلَ النبِّيَّ ﷺ . (خ):/هو الِمقْدَادُ، أو عَمَّارٌ.

(ب): هو المقداد، كما في النسائي. وقيل:عَمَّارٌ، كما في مسند الحميدي.

(و):/ قد روى الاثنان، فَلَعَلَّه أَمْرَهُمَا وَاحِداً بَعْدَ آخرٍ<sup>(۱)</sup>،فَسَأَلَاه أَوْ سَأَلُهَ لَكَالًا اللهُ ال

ַ[(۱۰/أ]

ونزول الضيف بعائشة يعنى أنها تولت أمر ضيافته، لا أنه كان فى بيتها، وواضح من النصوص أنه كان فى بيتها، وواضح من النصوص أنه كان فى بيت آخر، وأنها بعثت إليه بالملحفة، وأن جاريتها هى التى رأته يغسلها قبل أن يرسلها لعائشة مرة أخرى.

٨٠/٣٨ - ١- الحديث رواه البخارى: ك: الغسل، ب: غسل المذى والوضوء منه ٩/١ ٥ قال:

حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زائدة، عن أبى حُصِينٍ، عن أبى عبد الرحمن، عن على، قال: كنت رجلاً مَدَّاءً، فأمرت رجلا أن يسأل النبى ﷺ لمكان ابنته، فسأل، فقال: « توضأ واغسلْ فكوك».

زائدة هو ابن قدامة، وأبو حَصِينِ هو الأسدى واسمه عثمان بن عاصم ، وأبو عبد الرحمن هو السُّلَميي واسمه عبد الله بن حبيب .

رواه أحمد ١٢٥/١ عن عبد الرحمن وعن ابن أبى بكير، والطحاوى ٢٦/١ بسنده إلى عبد الله ابن رجاء ، والطيالسي ص ٢١(١٤٤) ، والبيهقى ٢٥٦/١ بسنده إلى أبى الوليد ، والخطيب ص ٣٨٨ (١٨٩) بسنده إلى يحيى بن أبى بكير وحسين بن على ، وابن بشكوال ١٣/٢٥(١٧٠) بسنده إلى حسين بن على، جميعا عن زائدة به .

ورواه النسائى: ك: الطهارة، ب: ما ينقض الوضوء وما لاينقض الوضوء من المذى ٩٦/١ عن هنّاد بن السّري، وابن خزيمة ١٤/١ (١٨) عن أحمد بن منيع، ويعقوب بن إبراهيم الدَّورقى، ومحمد ابن هشام، وفضالة بن الفضل الكوفى، وعبد الله بن أحمد فى زياداته على أبيه ١٢٩/١ عن أبي بَحْرِ عبد الواحد بن عَيَّاتُ البصرى، وأبى عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وسفيان بن وكيع، وأحمد بن محمد بن أيوب، وأبن بشكوال ١٣/١ه (١٧٠) بسنده إلى محمد بن هشام المروزى، جميعا عن أبى بكر بن عياش عن أبى حصين بنحوه.

<sup>(</sup>١) في \$ ز\$: واحد.

ورواه الطيالسي ص١٧(١٠٤)، والبيهقي ١١٤/١ بإسناده إليه ـ عن شعبة عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن على بنحوه.

ورواه النسائى: ك: الغسل والتيمم، ب: الوضوء من المذى ٢١٤/١ عن محمد بن حاتم، وابن خزيمة ٢١٤/١ عن محمد بن سعيد بن غالب أبى يحيى العطار، والطحاوى ٤٦/١ بسنده إلى عمرو بن محمد الناقد، جميعا عن عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن على بنحوه.

#### البيان

قيل : الرجل الذي أمره على بالسؤال هو: الصحابي الجليل المقداد بن عمرو، المعروف بالمقداد ابن الأسود<sup>(۱)</sup>.

**٦/٣٨ ١ - روى ذلك البخارى** :ك:العلم،ب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال ٣٨٠٣٧/١ قال:

حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن منذر الثورى، عن محمد بن الحنفية، عن على قال: فقال: فيه الحنفية، عن على قال: كنت رجلاً مَذَّاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي عَلَيْكَ، فسأله، فقال: فيه الوضوء».

رواه البخارى أيضا: ك: الوضوء، ب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ١/٥٥ بسنده إلى جرير، ومسلم: ك: الحيض، ب: المذى ٢٠٢١ (٣٠٣) بسنده إلى وكيع، وأبى معاوية، وهشيم، وإلى شعبة، والنسائي: ك: الطهارة، ب: ما ينقض الوضوء وما لاينقض الوضوء من المذى ١/٩٧، ك: الغسل والتيمم، ب: الوضوء من المذى ٢١٤/١ بسنده إلى شعبة، وابن أبى شيبة ١/٠٩ عن هشيم، وابن خزيمة ١/٤١ (١٩١) بسنده إلى شعبة، وأبو عوانة ٢٧٢/١ بسنده إلى وكيع، والبيهقى ١/٥١١ بسنده إلى وكيع، والعماوية، وعبد الله بسنده إلى وكيع، والعماوية، وعبد الله ابن أحمد في زوائده ١/٠٨ بسنده إلى وكيع، وأبو يعلى ١/٥٥٥ (٤٥٨) بسنده إلى أبى معاوية، والخطيب ١٨٥٨ (١٨٩) بسنده إلى وكيع، جميعا عن الأعمش به .

ورواه أبو داود:ك: الطهارة ،ب: في المذى ٤/١ه (٢٠٨) بسنده إلى زهير، والنسائي :ك: الطهارة ،ب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى ٩٦/١ بسنده إلى جرير، وعبدالرزاق ١٧٤/١ عن وكيع، جميعا عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن على بمعناه.

ورواه مسلم:ك: الحيض،ب: المذى ٢٤٧/١ (٣٠٣) عن هارون بن سعيد الأيْلَى وأحمد بن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخير (٦).

عيسى، والنسائى: ك: الغسل والتيمم، ب: الوضوء من المذى ٢١٤/١ عن أحمد بن عيسى، وأبو عوانة ٢٧٣/١ عن أحمد بن عبسى، والبيهقى ١٥/١ بسنده إلى أحمد بن عيسى، جميعاً عن مَخْرَمَة بن بكّير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن على معناه.

ورواه مالك: ك: الطهارة، ب: الوضوء من المذى ١/٠٤ (٥٣)، والشافعى ٢٣/١، ٤٢، وأبوداود: ك: وأبوداود: ك: الطهارة، ب: في المذى ١/٥٣، ٥٣/١ عن عبد الله بن مسلّمة، والنسائى: ك: الطهارة، ب: ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى ١/٩٧، ك: الغسل والتيمم، ب: الوضوء من المذى ١/٥١ عن عتبة بن عبد الله المروزى، وابن خزيمة ١/٥١ (٢١) بسنده إلى ابن وهب، وابن حبان ٢/٥١ (٢٠٨) بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، ٢/٧/٢ (٢١٠) بسنده إلى القعنبي، وعبد الرزاق ١/٥١ (٢٠٠)، والبيهقى ١/٥١ بسنده إلى ابن وهب، وأحمد ٦/٥ عن عبد الرحمن، وإسحاق، وابن بشكوال ٢/١٥ (١٧٠) بسنده إلى عتبة بن عبد الله، جميعا عن مالك، عن أبي النَّصْر، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود بمعناه.

قال ابن عبد البر: « هذا إسناد ليس بمتصل، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد، ولا من على، وبين سليمان وعلى في هذا الحديث ابن عباس» (الموطأ ٤٠/١).

ورواه أحمد ٢/٦، ٢/٦ عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه،عن المقداد بن الأسود بمعناه.

ورواه الخطيب ٣٨٩(١٨٩) بسنده إلى أحمد بن حنبل به .

ورواه ابن أبى شيبة ٩٠/١ بسنده إلى الحسن، وأبو عوانة ٢٧٣/١ بسنده إلى عُبيدة السَّلْمَاني، وأحمد ١٤٥/١ بسنده إلى حصين بن قبيصة، وأبو يعلى ٢٦٦/١(٣١٤) بسنده إلى عبدالرحمن بن أبى ليلى، جميعا عن على بمعناه.

وراوه النسائي: ك: الغسل والتيمم،: الوضوء من المذى ٣/١٥ بسنده إلى سليمان بن يسار مرسلاً، وقال: «مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا».

وقيل: إن الرجل الذى سأل هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك، أبو اليقظان، أسلم هو وأبوه قديماً، وكانوا ممن يُعذّبُ فى الله، وقتل أبو جهل أمه سُمية بنت خياط، فهى أول شهيدة فى الإسلام ، وقُتِلَ عمارٌ مع على بصفين سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. ومناقبه كثيرة مشهورة (١).

(۱) تهذیب التهذیب ۲۷۳۷ - ۳۰۹ ، الجرح والتعدیل ۳۸۹۲، أسد الغابة ۲۲۵-۲۷، الإصابة ۲۷۳۲، ۲۷۳۹، أسد الغابة ۲۲۲۹۶، الإصابة ۲۷۳۴، ۲۷۳۹، المساعة ۳۲۹۱، ۲۲۹۴،

المذى ١/٧٩ قال:

أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عائش بن أنس، أن علياً قال: كنت رجلا مَذَّاءً، فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله ﷺ ... الحديث.

فى إسناده عائش بن أنس البكرى، وثُقه ابن حبان، وقال ابن حجر:مقبول، ونقل الذهبى فى المغنى أن عبد الرحمن بن خِرَاش قال فيه: « مجهول، وسكت ابن أبى حاتم عن بيان حاله، واتفقوا على أنه روى عن عطاء بن أبى رباح، ولم يذكروا راويا آخر عنه.وعمرو فى الإسناد هو ابن دينار.

رواه الطحاوى ۷/۱ بسنده إلى إبراهيم بن بشار، والحميدى ۲۳/۱ (۳۹)، ومن طريقه ابن بشكوال ۲۳/۱ (۳۹)، ومن طريقه ابن بشكوال ۲/۱ (۵۰ ، ۱۵ (۷۰ ))، وأبويعلى ۲/۱ ۵ (۷۷ ) عن أبى خيثمة، والخطيب ض ۳۸ (۱۸۹) بسنده إلى عبيد الله بن موسى، جميعا عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.

ورواه بمعناه النسائى فى الموضع السابق عن عثمان بن عبد الله، وابن حبان ٢/٧٢ (١١٠٢) عن الحسن بن سفيان، والطحاوى ٤٥/١ عن إبراهيم بن أبى داود، والخطيب ص٩٥٥ (١٨٩) بسنده إلى الحسن بن سفيان النسوى، جميعا عن أمية بن بسطام،عن يزيد بن زُريع، عن روح بن القاسم، عن ابن أبى نَجِيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج بمعناه. وهذا إسناد حسن فيه أمية بن بسطام صدوق، وإياس بن خليفة صدوق.

قال الخطيب عقب سياق الأحاديث السابقة: « وطرق هذه الأحاديث مستقيمة وأسانيدها ثابتة، والقولان جميعا صحيحان».

وقيل: إن عليا أمرهما معا، فسأل أحدهما النبي عَلِيُّكُ .

٨/٣٨ • ١ - روى ذلك النسائي: ك: الغسل والتيمم، ب: الوضوء من المذي ٢١٣/١، ٢١٤ قال:

أخبرنا على بن ميمون، قال: حدثنا مَخْلَد بن يزيد، عن ابن جريح، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: تذاكرعلى والمقداد وعمار، فقال على: إنى امرؤ مذاً، وإنى أستحى أن أسأل رسول الله على لمان ابنته منى فيسأله أحدكما . فذكر لى أن أحدهما ـ ونسيته ـ سأله ...الحديث.

فيه مَخْلَد بن يزيد، صدوق وله أوهام. وأظنه قد وهم في هذا الحبر فذكره عن ابن عباس وإنما هوعن عائش بن أنسَ. كذا رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرزاق عن ابن جريج، كما يأتي.

رواه عبد الوزاق ١/٥٥/(٥٩٧) عن ابن جريج قال: قال قيس لعطاء: أرأيتَ المذى ... فذكره إلى قوله: أخبرنى عائش بن أنس أخو سعد بن ليث قال: تذاكر على بن أبى طالب وعمار ابن ياسر والمقداد بن الأسود المذى... فذكر الحديث وفيه: فقال عائش:فسأل أحد الرجلين عمار او

المقداد. قال قيس: فسمى لى عائش الذي سأل النبي عليه عن ذلك منهما فنسيته ... الحديث .

والخطيب ص ٩٣٠ (١٨٩) بسنده إلى عبد الرزاق به .

ورواه أحمد ٦/٥ من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء،عن عائش بن أنس البكرى ،قال تذاكر على وعمار والمقداد ... الحديث وفيه: قال عطاء: سماه لى عائش فنسيته... الحديث.

قال الحطیب: « فی حدیث عمرو بن دینار، عن عطاء، نص الذی سأل النبی ﷺ کان عماراً، وهاهنا ذکر عطاء أنه نسی السائل، فلعله نسی بآخرة کما حدث به ابن جریج، والله أعلم».

# (ز) وقد روى أن علياً باشر السؤال بنفسه .

وعلى هو ابن أبى طالب بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله على وربيبه وزوج ابنته فاطمة، أول من آمن وهو صبى، شهد المشاهد كلها مع رسول الله على، وكان رابع الرائمدين، قتل شهيدا في رمضان سنة أربعين، وكان عمره (٦٣) أو(٦٤) سنة (١).

مُعيدة بن الحذاء، والنسائي: الطهارة، ب: في المذي ٢٦٠ (٢٦٠) بسنده إلى عبيدة بن حُميد الحذاء، والنسائي: الطهارة، ب: الغسل من المني ١١٢ ، ١١١ ، بسنده إلى زائدة، وابن خزيمة ١٥ ( ٢٠) بسنده إلى عَبيدة بن حميد، والطيالسي ص ٢ ( ١٤٥ ) عن زائدة، وابن حبان ٢ / ٢ ١٨ ( ٢٠) بسنده إلى عَبيدة بن حميد الحذاء، جميعا عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزارى، عن حصين بن قبيصة، عن على، وفي حديث زائدة: فسألت، وفي حديث عبيدة بن حميد: فذكرت ذلك للنبي عليه أو ذكر له.

وهذا إسناد صحيح.

ورواه أحمد ١٩٧١، ١١١، ١١٢، ١١١، والترمدى - وقال حسن صحيح - ك: الطهارة ، ب: ما جاء في المنى والمذى ١٩٧١/١) بأسانيد إلى يزيد بن أبى زياد، عن عبدالرحمن بن أبى ليلى، عن على بمعناه.

ورواه أحمد أيضا ١٠٧/١ بسنده إلى يزيد بن شريك التيمي عن على بمعناه.

ورواه ابن حبان ۲۱۷/۲ (۱۱۰۱) بسنده إلى زائدة، عن أبى حَصِين، عن أبى عبد الرحمن السلمي، عن على بمعناه.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٦/٤ - ٤٠، تجريد أسماء الصحابة ٣٩٢/١ الإصابة ٢٦٩/٤ -٢٧١ (٢٨٢٥)، تهذيب التهذيب (١) أسد الغابة ٢٩٤/٠ - ٢٩٤/١.

٣٩ ـ (خط): حَدِيثُ زَيْنَب بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةُ كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّم، وَكَانَتْ تُورِاقُ الدَّم، وَكَانَتْ تُحْتَ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

(خ): هي حَمْنَة بِنت جَحْش (٢).

(ط): قيل: حَبِينَة بنت جَحْش، وقيل، أُمُّ حَبِيبَة.

ورواه ابن حبان ۱۰۲/۲ (۱۰۹۹) بسنده إلى زائدة بن قدامة، عن الركين بن الربيع الفزارى، عن حصين بن عقبة، عن على بمعناه .

قال ابن حبان ٢١٧/٢، ٢١٨ه قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار ممن لم يطلب العلم من مظانه ولا دار في الحقيقة على أطرافه أن بينها تضاد أو تهاتر( كذا والصواب: تضاداً أو تهاتراً) لأن في خبر أبي عبد الرحمن السلمي: سألت النبي عليه، وفي خبر إياس بن خليفة أنه أمر عماراً أن يسأل النبي عليه، وفي خبر سليمان بن يسار أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله عليه . وليس بينها تهاتر، لأنه يحتمل أن يكون على بن أبي طالب أمر عمار (كذا والصواب: عماراً) أن يسأل النبي عليه، فسأله، ثم سأل بنفسه رسول الله على . والدليل على صحة ماذكرت أن متن كل خبر يخالف متن الخبر الآخر...» وانظر أيضا ٢١٦/٢.

مَدَّاء: بوزن فعَّال: أي كثير المذي، وهو: البلل الَّلزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء<sup>(٣)</sup>.

٣٩/ • ١ ١ - الحديث رواه أبو داود:ك: الطهارة، ب: من روى من المستحاضة تغتسل لكل صلاة (٢٩٣) • ١ / ٢٩٣) قال:

حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج أبو مَعْمَر، ثنا عبد الوارث، عن الحُسَيْن، عن يحيى ابن أبى كثير، عن أبى سلمة، أن امرأة كانت تُهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله ﷺ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلى.

إسناده صحيح، وعبد الوارث هو ابن سعيد بن ذكوان، والحسين هو ابن ذكوان المعلّم المكتب.

<sup>(</sup>١) في (ك ، تحب، بالباء الموحدة التحتية في آخره ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الثلاث . والذي عند الخطيب الخبر (٣٥): أم حبيبة بنت جعش . ولم أرَّمَنْ ذكر أن حمنة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كما ذكرت في البيان . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٤/٢١٣.

رواه البيهقي ١/١٥٣ بسنده إلى أبي داود به، وبسنده إلى محمد بن عيسى عن أبي مَعْمَر به. والخطيب ص ٢٥٥٠) بسنده إلى أبي داود به .

#### البيان

قال الخطيب: « هذه المرأة: أم حبيبة بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مُرَّة الأسدية».

كانت تحت عبد الرحمن بن عوف . وجعلها صاحب التهذيب «حمنة» ، وتبعه ابن حجر فى التقريب، لكن الصواب كما قال ابن عبد البر أنها غيرها، فإن حمنة كانت تحت مصعب فلما استشهد فى أحد خلَّف عليها طلحة بن عبيد الله، أما هذه فإن الروايات صحيحة فى أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.وصححه ابن حجر فى الفتح (١) .

#### **١١١/٣٩ ـ روى ذلك أحمد ١٤١/٦ قال:**

ثنا يزيدُ ، قال : أنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى ، عن عُرْوَة وعَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت سبع سنين ، وكانت امرأة عبد الرحمن بن عوف ، فسألت رسول الله عَلَيْه عن ذلك، فقال رسول الله عَلَيْه : ﴿ إِنَّمَا هَذَا عَرْقٌ، وليست بِحَيْضَةٍ، فاغتسلى وصلى». قال: فكانت تغتسل عند كل صلاة.

إسناده صحيح، ويزيد هو ابن هارون ، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

رواه البيهـقى ۱۷۰/۱ بسنده إلى العباس بن محمد الدُّورِى ، عن يزيد بن هارون به، والخطيب ص.٦٠، ٢١(٣٥) بسنده إلى ابن أبى فديك، عن ابن أبى ذئب بمثله ولم يذكر عمرة.

ورواه البخارى :ك: الحيض ،ب: عرق الاستحاضة ٢٨/١، ٦٩ بسنده إلى مَعْن، وأبوداود: ك: الطهارة،ب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ٢٩١/٧٨/١) بسنده إلى إسحاق المُستَبِي، وأبو عوانة ٣٢١/١ بسنده إلى حسين المروروزى، والطحاوى ٩٩/١ بسنده إلى أسد، جميعا عن أبى ذئب به بألفاظ مختلفة، وليس فيه أنها امرأة عبد الرحمن بن عوف .

ورواه مسلم :ك: الحيض،ب: المستحاضة وغسلها وصلاتها ٢٦٣/١ (٣٣٤) بسنده إلى عمرو ابن الحارث ، وأبو داود: ك: الطهارة، ب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تَدَع الصلاة ٧٤/١، ٥٠ (٢٨٥)، ب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ٧٧/(٢٨٨) بسنده إلى عمرو بن الحارث،

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۲/۲ ۳۸۲۷)، تهذيب التهذيب۱۲/۱۶، أسد الغابة ٥٧٣،٥٧٢/٥، الإصابة ٥٧٣/٥٧٢/٥). الإصابة ٨٢٢/٣/١).

وابن هاجة: ك: الطهارة، ب: ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها المره ١٠٥٠ (٦٢٦) بسنده إلى الأوزاعي، والشافعي ١٠٥١ بسنده إلى الأوزاعي، والدارمي:ك: الوضوء،ب: المستحاضة ١٩٦١ بسنده إلى عمرو بن الحارث، وابن حبان المستحاضة ١٩٦١ (١٣٥٠ بسنده إلى عمرو بن الحارث، وابن حبان ٢٢٢٩ (١٣٥٠ ١٣٤٩) بسنده إلى عمرو بن الحارث، والليث، والأوزاعي. ووهم الحاكم فاستدركه ١٧٢١ ؛ ١٧٤ و قال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » .. بسنده إلى عمرو ابن الحارث، والأوزاعي، والبيهقي ١٠٠١ بسنده إلى عمرو وعمرة، عن عائشة به، وفيه أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنه أفتاها بالاغتسال للصلاة.

ورواه أبو عوانة ٣٢١/١ بسنده إلى النعمان بن المنذر، والأوزاعى، وأبى مُعَيْدٍ ـ بالتصغيرـ وهو حفص بن غيلان، والطحاوى ٩٩/١ بسنده إلى الثلاثة، وأحمد ٨٣/٦ بسنده إلى الليث، جميعا عن الزهرى به، وليس فيه أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف .

ورواه أحمد ٨٣/٦ عن أبى المغيرة، وأبو يعلى ٣٧١/٧(٤٤٠٥) عن الحكم بن موسى، كلاهما عن الأوزاعي، عن الزهرى، عن عروة، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، وفيه أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف .

ورواه مسلم فی الموضع السابق ۲۹٤/۱ بسنده إلی إبراهیم بن سعد، وإلی سفیان بن عیبنة، والنسائی: الخیض، ب: ذکر الأقراء ۱۸۳/۱ بسنده إلی سفیان، والدارمی: ال الوضوء، ب: غسل المستحاضة ۲۰۰/۱ بسنده إلی إبراهیم بن سعد، وأبو عوانة ۲۰۰/۱ بسنده إلی إبراهیم بن سعد، سعد، 1۳٤۸/۱ بسنده إلی ابراهیم بن سعد، والطحاوی ۳۲۲/۱ بسنده إلی ابراهیم بن سعد، والطحاوی ۹۹/۱ بسنده إلی إبراهیم بن سعد وإلی سفیان، وأحمد ۱۸۷/۱ بسنده إلی إبراهیم بن سعد، والحمیدی ۱۸۷/۱ بسنده إلی إبراهیم بن سعد، والحمیدی ۱۸۷/۱ ۱۵۰۱ بسنده الی إبراهیم بن سعد، والحمیدی ۱۸۷/۱ ۱۵۰۱ بسنده الی إبراهیم بن سعد، کلاهما عن الزهری عن عمرة عن عائشة، ولیس فیه أنها کانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

ورواه مسلم في الموضع السابق ٢٦٣/١ بسنده إلى الليث بن سعد، وأبو داود:ك: الطهارة.ب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ٢٧٧/١٩) بسنده إلى الليث، ٧٨ (٢٩٠) بسنده إلى ابن إسحاق، والترمذي.ك: الطهارة.ب: ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة ٢٠٤١، ٥٠٤(١٢٩) بسنده إلى الليث، والنسائي .ك: الحيض والاستحاضة،ب: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره ١٨١/١، ١٨٢ بسنده إلى الليث، والدارمي:ك: الوضوء،ب: في غسل المستحاضة وإقبال الدم وإدباره ٢٠٠١، ١٨٢، بسنده إلى ابن إسحاق، الطحاوي ٩٩/١، ١٠٠٠ بسنده إلى الليث، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وليس فيه أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

ورواه الدارمي في الموضع السابق ١٩٩/١ عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وفيه أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

ورواه مسلم في الموضع نفسه ٢٦٤/١ بسنده إلى يزيد بن أبي حبيب وإلى بكر بن مضر، وأبوداود:ك: الطهارة،ب: في المرأة تستحاض ٢٧٩/٧٢/١) بسنده إلى يزيد بن أبي حبيب، والنسائي :ك: الحيض والاستحاضة،ب: المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها من كل شهر ٢٨٢/١ بسنده إلى يزيد بن أبي حبيب، و٣٢٣ بسنده إلى يزيد بن أبي حبيب، و٣٢٣ بسنده إلى يزيد بن أبي حبيب، و٣٢٣ بسنده إلى بكربن مضر، كلاهما عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير،عن عائشة، وليس في حديث يزيد أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وفي حديث بكر ذلك.

ورواه النسائى : ك: الحيض والاستحاضة، ب: ذكر الأقراء ٨٣/١ بسنده إلى بكر بن مضر، وأبو عوانة ٣٢٣/١ بسنده إلى عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والطحاوى ٩٨/١ بسنده إلى عبدالعزيز بن أبى حازم، وأحمد ١٢٨/٦ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن أبى بكر محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، وفيه أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

ورواه عبد الرزاق ٢/٣٠٣(١١) عن معمر، وأبو داود:ك: الطهارة،ب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ٢/٧٥(٢٨٩)بسنده إلى يونس، كلاهما عن الزهرى، عن عمرة،عن أم حبيبة. وليس فيه أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

وعلقه أبو هاود ٧٨١/٧٣/١) عن قتادة، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أم سلمة، وليس فيه أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

قال أبو داود: « لم يسمع قتادة من عروة شيفا».

ورواه أبو داود:ك: الطهارة،ب: من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث ٢٠١٨(٣٠٥) عن زياد ابن أبوب، وابن أبي شيبة ٢٠٢١، والبيهقي ٣٥١/١ بسنده إلى يحيى بن يحيى، جميعا عن هشيم، عن أبي بِشْر، عن عكرمة مرسلا، وليس فيه أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف. وفى كل هذه الروايات الأمر بالاغتسال، لكن في بعضها جاء الأمر مطلقاً، وأنها كانت تغتسل لكل صلاة من نفسها، وفي بعضها أنها أمرت بالاغتسال لكل صلاة.

وقد صحح أبو عوانة ٣٢٣/١ أن اسمها حبيبة بنت جحش وتكنى أم حبيبة.

(ن) وقد روى أنها بادية بنت غيلان الثقفية، زوج عبد الرحمن بن عوف.حكى ابن منده
 في ضبطها وجهين: بالموحدة، وبالنون بدلها، وقال: إنه وهم، وحكى غيره فيها بالموحدة أولها،

ثم بنون بعد الدال <sup>(١)</sup>.

۱۱۲/۳۹ مروى ذلك الدارمي:ك: الوضوء،ب: في غسل المستحاضة ۲۰۰/۱ حيث قال بعد أن ذكر حديث عائشة في أنها أم حبيبة:

أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن القاسم، أنها كانت بادية بنت غيلان الثقفية .

هذا إسناد موقوف على القاسم، وفيه ابن إسحاق، صدوق يدلس، ولم يصرح بالتحديث.

(ز) وقد روى أيضا أنها سهيلة بنت سهل، الآتية بعد فى الخبر التالى، ففى حديثها أنها أمرت بالغسل، فلما جَهدَها ذلك أمرَت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا... إلخ.

روى الدارمي ٢٠١/١ بإسناده إلى سعيد بن إبراهيم قال:

« إنما جاء اختلافهم أنهن ثلاثتهن عند عبد الرحمن بن عوف، فقال بعضهم: هي أم حبيبة، وقال بعضهم: هي بادية، وقال بعضهم: هي سهلة بنت سهيل».

(i) وقد روى أن التي أمرت بالغسل لكل صلاة هي : زينب بنت جحش، وهذا اختلاف في اسمها، وليست هي أم المؤمنين زينب بنت جحش التي تزوجها رسول الله عَلَيْتُ بعد زيد بن حارثة، وماتت سنة عشرين، وصلى عليها عمر وكانت أول نساء النبي وفاة بعده (٢).

٣٩/٣٩ ١ ـ روى ذلك مالك :ك: الطهارة،ب: المستحاضة ٢/١١ (١٠٦)، قال:

عن هشام بن عروة، عن أبيه،عن زينب بنت أبى سلمة، أنها رأت زينب بنت جحش، التى كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تُستُحاض، فكانت تغتسل وتصلى.

هذا إسناد صحيح .

رواه ابن أبي شيبة ١٢٨/١ عن عبدة، عن هشام به، بلفظ، ابنة جحش، دون تحديد .

وروى أحمد ٢٣٧/٦ عن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله على الحديث.

وقد سبق بيان أن الدارمي روى الحديث بهذا الإسناد واللفظ، غير أنه قال: (١ ابنة جحش» دون تحديد.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٠٠/، أسد الغابة ٧/٠٤، الإصابة ٢٦/٨، ٢٧ (١٥٧).

 <sup>(</sup>۲) ترجمة أم المؤمنين في أسد الغابة ٤٦٣/٥ ـ ٤٦٥، وتجريد أسماء الصحابة ٢٧١/٢، والإصابة ٩٢/٨.
 ٣٣(٤٦٨) ، تهذيب النهذيب ٤٠٠٤، ٥٠٠.

٤ = (ق): حديثُ عَائِشَةً: استُحيضَت امْرأةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله(١) ﷺ فَأُمِرَتُ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلَ العَصْرَ، وتَعَسَسِلَ لَهُمَا غُسْلا وَاحِداً.

(خ): هي سَهلَة بنتُ سُهيل، امرأةُ أبي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعة.

(ب): قيل: سَهْلَة. وقيل: فاطمة بِنْتُ أبي حُبَيْش، كما ذكره أبو داود.

وروى الطيالسي ص٢٢ (١٥٨٣) عن ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن عائشة،أن زينب بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت النبي ﷺ ... الحديث .

وقد سبق بيان أن الحديث روى بهذا الإسناد واللفظ، بلفظ« أم حبيبة بنت ححش ».

قال ابن حجر بعد الإشارة لرواية الموطأ ١٣٦١/١ قيل: وهم . وقيل: بل صواب، وإن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة، وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب، فإنه لم يكن اسمها الأصلى، وإنما كان اسمها بُرَّة، فغيره النبي عَلَيْك. وفي أسباب النزول للواحدي أن تغيير اسمها كان بعد تزوجها النبي عَلَيْك، فلعله عَلِيْتُ سماها باسم أختها لكونها غلبت عليها الكنية فأمِنَ اللبس، ولهما أخت أخرى اسمها حمنة \_ بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها نون \_ وهي إحدى المستحاضات».

• ١ ٤/٤ ١ ١ ـ الحديث رواه أبو داود :ك : الطهارة،ب: من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحداً ٢٩٤١)، قال:

حدثنا عُبِيدُ الله بن مُعَاذ، ثنا أبى ، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: استُحيضت امرأةٌ علَى عهد رسول الله ﷺ، فأمرت أن تُعَجَّلُ العَصرُ وتُؤخَّرَ الظَّهرَ، وتتعسل لهمل غسلا... الحديث.

إسناده صحيح .

وواه النسائى: ك: الحيض والاستحاضة، ب: جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت ١٨٤/١ بسنده إلى محمد بن جعفر، والدارمى: ك: الوضوء ، ب: في غسل المستحاضة ١٩٨/١ عن هاشم بن القاسم ، والطحاوى ١٠٠/١ بسنده إلى بشر بن عمر، والبيهقى ١٩٨/١ بأسانيده إلى عاصم بن على ، وأبى داود الطيالسي، وأحمد ١٧٢/٦ عن محمد بن جعفر وحجاج، والطيالسي ص ٢٠١ (١٤١٩)، وابن بشكوال (٢) ١٤٧/٢ بسنده إلى قُرادٍ أبى

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : النبي .

 <sup>(</sup>٢) في مطبوعة ابن بشكوال تصحف ٥ شعبة إلى ٥ سعيد > إلا أنه جاء صحيحا في آخر الحديث، في مراجعة شعبة لابن القاسم .

نوح، والخطيب ص ١٢٦ (٦٨) بسنده إلى يونس بن حبيب (١)، جميعاً عن شعبة به.

ورواه أبو داود في الموضع السابق (٢٩٥) تعليقا، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، مرسلاً، والطحاوى ١٠٠١، والخطيب في الموضع نفسه، والبيهقي ٣٥٣/١ من طرق إلى سفيان به مرسلاً، والدارمي في الموضع نفسه بسنده إلى ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عني لفظ البيان الآتي بعد

#### البيسان

قيل: إنَّ هذه المرأة هي: سهلة بنت سهيل ـ قال الدارمي: قال يزيد بن هارون: سهيلة بنت سهل ـ بن عمرو العامرية، هاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى الحبشنة.

وتزوجها عبد الرحمن بن عوف وغيره(٢).

\* 1011 ـ روى ذلك أبوداود:ك: الطهارة،ب: من قال: تجمع بين صلاتين وتغتسل لهما غسلاً ١/٩٧(٥٩٠)، قال:

حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنى محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة،أن سهلة بنت سُهيْل استُحيضَت، فأتت النبي عَلَيْك، فأمرها أن تخمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل للصبُّح».

فى إسناده ابن إسحاق صدوق يدلس ولم يصرح بالتحديث.قال ابن حجر فى تلخيص الحبير ١٩٧١/١، وقد قيل: إن ابن إسحاق وَهمَ فيه ».

قلت: لعله قيل ذلك لأنه خالف شعبة، فرفع الخبر وسَمَّى المستحاضة، فأما رفع الخبر، فقد ردَّ ابن التركماني في الجوهر النقى على البيهقى ١/ ٣٥٥ بما حاصله: أن ابن إسحاق رفعه صريحا، ورفعه شعبة دلالةً، بل رفعه شعبة صراحةً في رواية الحسن بن سهل عن عاصم بن على عنه (البيهقى ٢/١) غير أن البيهقى قال عقب هذه الرواية: وهو غلط من جهة الحسن.

وأما تسمية المستحاضة، فلم أجد من تابع ابن إسحاق عليه. والله أعلم.

ورواه ابن بشكوال ۲/۸۶ ۲ (۲۲۰) بسنده إلى أبي داود به.

ورواه الدارمي: ك: الوضوء ، ب: في غسل المستحاضة ٢٠١، ٢٠١ عن أحمد بن خالد

<sup>(</sup>١) كذا وأظن والله أعلم أنه قد سقط هنا 2 حدثنا أبو داود ، فهكذا رواه يونس في مسند الطيالسي، ورواه عنه البيهقي في السنن، ولاتُعرَف ليونس رواية عن شعبة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٧٩/٢ ، أسد الغابة ٥٨٢/٥ ، ٤٨٣ ، الإصابة ١١٥/٨ ، ١١٦ (٥٩٢)

الوهبي، والطحاوى ١٠١/١ بسنده إلى الوهبي، والبيهقي ٣٥٣/١ بسنده إلى محمد بن سلمة، وأحمد ١٢٥/١ بسنده إلى يزيد بن وأحمد ١٢٩/٦ بسنده إلى يزيد بن هارون، والخطيب ص ١٢٥/١) بسنده إلى محمد بن سلمة، جميعا عن محمد بن إسحاق.

وقيل: المرأة: هي فاطمة بنت أبي ُحبَيْش . بمهملة وموحدة ومعجمة مع التصغير- الأسدية، صحابية جليلة، من المهاجرات (٢) .

• ١٩٦/٤ مروى ذلك أبو داود :ك: الطهارة،ب: من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا ١٩٧٥ ٢٩٦)، قال:

حدثنا وهب بنُ بِقَية، أخبرنا خالد، عن سهيل ـ يعنى ابن أبى صالح ـ عن الزهرى، عن عروة ابن الزبير، عن أسماء بنت عُميس، قالت:قلت: يارسول الله،إن فاطمة بنت أبى حبيش استُحيضَتُ منذُ كذا وكذا، فلم تُصَلِّ ... الحديث في أمرها بالاغتسال للظهر والعصر غسلاً وللمغرب والعشاء غسلاً، وللصبح غسلاً.

هذا إسناد صحيح، وخالد هو ابن عبد الله الطُّحَّان.

رواه ابن بشکوال ۲۲۸/۲، ۹۶۹ (۲۲۵) بسنده إلى أبي داود به .

ورواه الحاكم ١/ ١٧٤ بسنده إلى عدى بن عاصم ، وخالد بن عبد الله، والدارقطنى ١/٥١٠ بسنده إلى خالد بن عبد الله ، ٢١٦ بسنده إلى على بن عاصم ، كلاهما عن سهيل بن أبى صالح به . وقال الحاكم : ٩ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الألفاظ » ووافقه الذهبي.

(ز) وقد روى مثل ذلك فى شأن حَمْنَةَ بنت جَحْشٍ بن رئاب، الأسدية، قتل عنها مصعب ابن عمير، فتزوجها طلحةبن عبد الله، فولدت محمدا وعمران ، وأمها أمية بنت عبد المطلب بن هاشم، وأختها زينب أم المؤمنين، وأم حبيبة وبعض العلماء كالمِزْيُّ جعلها هى أم حبيبة (<sup>۲)</sup>.

#### • ١٧/٤ مروى ذلك أحمد ٢٨٢،٣٨١/٦ قال:

ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حَمْنَة بنت جحش، قالت: أتيت

<sup>(</sup>١) لكن فيه وسلمة بنت سهيل ، وأظنه تصحيفا فليس في الصحابيات من اسمها سلمة بنت سهيل. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢١/١٤، أسد الغابة ٥١٨/٥، الإصابة ١٦١/٨ ( ٨٣١)-

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢١/٠١٤، أسد الغابة ٥/٨٢٤، ٢٩٥، تجريد أسماء الصحابة ٢٦٠/٢، الإصابة ٥٣/٨، ٥٥ د. ٢٦٠

رسول الله ﷺ، فقلت: إنى استُحِضْتُ حَيْضَةً شَدَيدَةً مُنْكَرَةً ... الحديث إلى قوله ﷺ: «واغتسلي للفجرغسلاً، وأخرى الظهرَ وعَجّلي العصرَ واغتسلي غسلاً...» الحديث.

هذا إسناد حسن، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه مقال، وهو صدوق، احتج به أحمد وإسحاق بن إبراهيم والحميدى.ونقل الترمذى ٣٦٩/١ تصحيح البخارى وأحمد للحديث. وينظر في بيان صحته الترمذى ٣٦٩/١ والتعليق المغنى على الدارقطنى ٢١٥/١،وشريك بن عبد الله، هو النخعى الكوفى القاضى.

وواه أحمد ٤٣٩/٦، ٤٤٠،وابن أبي شيبة ١٢٨/١ ومن طريقه ابن هاجة:ك: الطهارة:ب: ما جاء في البكر اذا ابتدئت مستحاضة... ٢١٥/١ (٦٢٧) والدارقطني ٢١٤/١ بسنده إلى محمد ابن عبد الملك الدقيقي، جميعاعن يزيد بن هارون به.

ورواه بلفظ قريب من هذا ابن ماجة: ك: الطهارة، ب: ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيّام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم ٢٠٣/ ٢٠٣/) من طريق محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمران بن طلحة، عن جحش كذا ) فذكره.

ورواه أبو داود:ك: الطهارة ،ب: من قال اذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ٢٨٧/٧٨١) بسنده إلى زهير بن محمد وقال: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الطهارة،ب: ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ٢/٥٩٩-٣٩٩/١١) بسنده إلى زهير بن محمد، وعبد الرزاق ٢/١،٣٠٤١) عن ابن جريج، والحاكم ١٧٣،١٧٢/١ بسنده إلى زهير بن محمد، وعبد الله بن عمرو الرَّقي، والدارقطني ٢١٤/١ بسنده إلى زهير بن محمد، جميعا عن عبد الله بن محمدبن عقيل به مطولا.

وروى الشافعي ١/٠٤، ٤١ عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بعضَ الحديث المطول.

**ورواه الدارقطني ١/٥١** بسنده إلى الشافعي عنه.

وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى هذا متروك.

١ عـ (خ): حَديثها (١): قَالَت امْرَأَةٌ: إِنِّى أَسْتَحَاضُ يَارَسُولَ الَّلهِ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الحَصِير.

هي: فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ.

## ١ ١ ٨/٤ ١ ــ روى هذا الحديث الدارقطني ٢١١/١ قال:

حدثنا محمد بن مَخْلَد، نا العلاء بن سالم، نا قُرَّةُ بن عيسى، عن الأعمش، عن حُبيب بن أبى ثابت، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله عَلَيْتُ فقالت: إنى أستحاض، فأمرها النبي تَلِيُّ أن تعتزل الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصلى، وإن قطر الدم على الحصير.

رواه الخطيب ص٤٥٢ (١٢٦) بسنده إلى الدارقطني به.

وحبیب بن أبی ثابت ثقة، لكنه یدلس، ولم یصرح بالسماع. قال ابن حجر فی التهذیب ۱۵٦/۲ وروی عن عروة حدیث المستحاضة، وجزم الثوری أنه لم یسمع عنه، وإنما هو عروة المزنی آخر، وكذا تبع الثوریّ: أبوداود، والدارقطنی وجماعة».

ثم قال: «وقال أبو حاتم(الجرح والتعديل ١٠٧/٣):صدوق ثقة، ولم يسمع حديث المستحاضة من عروة. وقال الترمذي(٤/٥عقب الحديث ٩٤٠)عن البخاري: لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً».

ثم قال: «وقال ابن أبي حاتم في كتاب «المراسيل» عن أبيه: أهل الحديث اتفقوا على ذلك – يعني على عدم سماعه منه– قال : واتفاقهم على شيء يكون حجة».

# وللمبهم شاهد بمعناه عن أم سلمةرواه:.

أبو داود: ك الطهارة، ب: في المرأة تستحاض ٧١/١(٢٨٤)، والنسائي: ك الحيض، ب: المرأة يكون لها أيام معلومة من كل شهر ١٨٢/١وابن ماجة: ك: الطهارة، ب:ماجاء في المستحاضة التي قد عدت أيام حيضها ٢٠٤/٢(٣٢٣)، ومالك: ك: الطهارة، ب: المستحاضة ٢٣٨/١ (١٠٥)، والشافعي ٣٨/١، ٩٩، وابن أبي شيبة ٢٦/١، والدارمي: ك: الوضوء، ب: في غسل المستحاضة ٥/١٠، ٢٠، والدارقطني ٢١٧/١، وأحمد ٣٢٠ ٢٩٣٠.

#### البيسان

قال الخطيب: «هذه الأنصارية هي: فاطمة بنت أبي حبيش». (١)

**١٩/٤١ \_ روى ذلك أحمد ٢/٤٠٢، قال:** 

<sup>(</sup>١) في (زه: حديث. (٢) سبقت ترجمتها في الخبر(٤٠).

ثنا وكيع، قال : ثنا الأعمش، عن حبيب بن أبى ثابت، عن عروة، عن عائشة: جاءت فاطمة بنت أبى حُبيش إلى النبى عَلَيْك ، فقالت: يارسول الله، إنى امرأة أستَحَاضُ فلا أطهر، أفَادَع الصلاة؟ قال: « لا، اجتنبى الصلاة أيام محضك، ثم اغتسلِي وتوَضَعي لِكُلِّ صلاة، ثم صلى، وإن قَطَرَ اللَّهُ على الحصير».

رواه أحمد - أيضا -٢/٦، ٢٦٢عن على بن هاشم بن البريد، وابن أبي شيبة ١٢٥/١، ٢٦، ومن طريقه ابن ماجة: ك: الطهارة، ب:ماجاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الذم ١/٤٠٢(٢٢٤) عن وكيع، والدارقطني ١/٢١٢بسنده إلى وكيع، وعبد الله بن داود، ومحمد بن ربيعة، والطحاوى ١/٢١٠بسنده إلى يحيى بن عيسى، والبيهقي ٢/٤٤١، داود، ومحمد بن ربيعة، والطحاوى ١/٢٠١بسنده إلى عبد الله بن داود الحربي(١)، جميعا عن الأعمش به، وفي حديث عبد الله بن داود ومحمد بن ربيعة عند الدارقطني: «عروة بن الزبير».

رواه أبو داود: ك: الطهارة ، ب: من قال تغتسل من طهر إلى طهر ٢٩٨)٨ ، ١ عن عثمان ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش به، وليس فيه «وإن قطر الدم على الحصير».

وضعف أبو داودهذا الحديث وقال: « ودَلَّ على ضعف حديث الأعمش عن حبيب أن الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعاً، وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش، موقوف عن عائشة». « ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عن كل صلاة. ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة».

وروى الدارقطنى ٢١٣/١ عن سفيان الثورى أن حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً (٢).

وقد أجيب على تضعيف أبى داود وغيره للحديث بأن أبا داود قد ذكر صحة سماع حبيب ابن ثابت عروة بن الزبير، وأن غير حبيب قد رواه عن عائشة (؟).

 <sup>(</sup>١) كذا وأظنه تصحيفا. والصواب: الخَريبي،نسبة إلى الخريبة بالبصرة ، فإنى لم أر مَن اسمه داود بن عبد الله ، ونسبته الحربي في الرواة عن الأعمش. بل وجدت الحُريبي، كما في الجرح والتعديل ٤٧/٥، وتهذيب التهذيب ١٩٩/٥.

 <sup>(</sup>۲) وانظر في بيان تضعيف الحديث: سنن أبي داود ۸۰/۱، سنن الدارقطني ۲۱۳/۱، السنن الكبرى للبيهقي
 ۱۲۰۵/۱، نصب الراية ۲۰۰۱، ۲۰۱، تلخيص الحبير ۱۹۸۸.

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك : شرح معاني الآثار ٢/١، ١٠٢١، الجوهر النقى على البيهقي ٣٤٦، ٣٤٦.٣٤٥.

وحديث استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش ثابت صحيح، لكن ليس فيه أنه أمرها بالوضوء لكل صلاة، والصلاة وإن قطر الدم عي الحصير.

١٢٠/٤١ رواه البخارى :ك: الحيض،ب: الاستحاضة ١/٥٠، قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله ﷺ بارسول الله، إنى لاأطهر، أفَادَعُ الصَّلاَة؟ فقال رسول الله ﷺ: « إنما ذلك عرق ، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسلى عنك الدم وصلى ».

ورواه أيضا في ب: إقبال المحيض وإدباره ٦٧/١ بسنده إلى سفيان،ب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ٦٨/١ بسنده إلى أبي أسامة، ومسلم:ك: الحيض،ب: المستحاضة وغسلها وصلاتها ٢/٢٦(٣٣٣) بسنده إلى وكيع، وإلى أبي معاوية،وإلى ابن جرير، وإلى ابن نمير، وإلى حماد بن زيد، وأبو داوه: ك: الطهارة، ب: ماروى أن الحيضة إذا أدبرت لاتدع الصلاة ٢٨٢ (٢٨٢) بسنده إلى زهير، (٢٨٣) بسنده إلى مالك، والترمذي:ك: الطهارة،ب: ماجاء في المستحاضة ٢٩٠/١، ٣٩١(١٢٥)بسنده إلى وكيع، وعَبدَة، وأبي معاوية، والنسائي: ك: الحيض والاستحاضة، ب: ذكر الأقراء ١٨٤/١ بسنده إلى عبدة، ووكيع، وأبي معاوية، وابن ماجة:ك: الطهارة،ب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم ٢٠١١/١٠٢) بسنده إلى حماد بن زيد ووكيع، ومالك: ك: المستحاضة ١٠١١(١٠٤)، والشافعي ٤٠،٣٩/١ عن مالك، وعبدالوزاق ٣٠٣/١)عن معمر، ١١٦٦)عن ابن جريج، وابن أبي شيبة ١٢/١ عن وكيع، والدارمي:ك: الوضوء، ب: في غسل المستحاضة ١٩٨/١عن جعفر بن عون، والطحاوي ١٠٢/١، ١٠٣ بسنده إلى عمرو، وسعيد بن عبد الرحمن، ومالك، والليث، وابن حبان ١٩/٢ ٣٤٧) بسنده إلى مالك، وأبو عوانة ٩/١ ٣١ بسنده إلى وكيع، وجعفر بن عون، وبسنده إلى سعيد بن عيد الرحمن الجُمَحي، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث،والليث بن سعد، وبسنده إلى أيوب، والدارقطني ٢/٦٠٦بأسانيد إلى مالك، وبأسانيد إلى يحيى بن سعيد القطان، وأبي معاوية وأبي أسامة، والبيهقي ٣٢٣/١ ـ ٣٢٥ بأسانيد إلى جعفر بن عون ، وزهير بن معاوية، ووكيع ، و مالك، وعبد الله بن نُمير، وأبي أسامة ، ٣٢٧ بسنده إلى سفيان ، ٣٢٩ بسنده إلى مالك، ٣٣٠ بسنده إلى محاضر بن المورع، وإلى عبد العزيز بن محمد، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

وقد خالفهم حماد بن زيد، فزاد فيه التوضؤ لكل صلاة:

روى حديثه النسائى:ك: الحيض،ب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١٨٥/، ١٨٦ عن يحيى بن حبيب بن عربى، والدارمى :ك: الوضوء،ب: في غسل المستحاضة ١٩٩/١ عن حجاج ابن منهال ، والطحاوى ١٠٣/١ بسنده إلى حجاج بن منهال ، جميعا عن حماد بن زيد ، عن هشام ، بزيادة التوضؤ لكل صلاة.

قال الإمام مسلم ٢٦٣/١: ﴿ وَفَي حَدَيْثُ حَمَادُ بَنَ زَيْدُ زَيَادَةَ حَرَفَ تَرَكَنَا ذَكُّرُهُۥ .

قال النووى فى شرحه ٢/٢٪ قال القاضى عياض رضى الله عنه: الحرف الذى تركه هو قوله: « اغسلى عنك الدم وتوضئى ». ذكر هذه الزيادة النسائى وغيره، وأسقطه مسلم، لأنها مما انفرد به حماد».

وقال أبو عبد الرحمن النسائي ١/١٨٦/١٪ قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه:« وتوضئي » غير حماد والله تعالى أعلم».

قلت: دعوى التفرد هذه غير مُسَلَّمة، وقد دحضها ابن حبان ، فروى ۲۰/۲ (۱۳۵۱) هذا الحديث بسنده إلى أبى حمزة عن هشام، وفي آخره الإن أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة ».

وروى ٣٢٢ (٣٢١/٢) بسنده إلى أبى عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سئل رسول الله على عن المستحاضة، فقال: « تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلا واحداً، ثم تتوضأ عند كل صلاة ».

وقد روى الحديث بلفظة ... وتوضئي وصلى» .

رواه أبو داود:ك: الطهارة ،ب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ٢٥٦(٢٨٦)،ب: من قال توضأ لكل صلاة ٢٠٨(٢٠٤)، وابن حبان ٢١٨/٢(١٣٤) عن جعفر بن أحمد بن سنان القطان، وعمر بن محمد، جميعا عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عَدى، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن فاطمة كانت تستحاض، فقال لها النبى على شهاب الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أن فاطمة كانت تستحاض، فإذا كان الآخر على الما النبى عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضى وصلى ».وذكر أبو داود أن هذه الرواية حدَّث بها ابن عدى من حفظه، وأما حين يحدث من كتابه فإنه يجعله عن عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش.

وحديث استحاضة فاطمة بنت أبى حبيش: رواه عنها أبو داود فى الموضع السابق، والنسائى:ك: الحيض،ب: ذكر الأقراء ١٨٤/، ١٨٤، والحاكم ١٧٤/، ١٧٥، والطبرانى فى الصغير ٨٤/١، ٥٥، والدارقطنى ٢٠٥،٢٠١، ٢٠٧، والبيهقى ٣٥٥،٣٥٤/١.

ورواه عن عروة بن الزبير مرسلا: النسائي:ك: الحيض،ب: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم

٢٤ (ب): حَديثُ مُحَمَّد بْنِ سيرينَ: أَنَّ عُمرَ كَانَ فِي قَوْمٍ يَقْرُأُونَ القُرَّآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَقْرُأُ الْقُرآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَقْرُأُ الْقَرآنَ، لَا اللهُ وَجُلٌ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَقْرُأُ الْقَرآنَ، لَا اللهُ وَجُلٌ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَقْرُأُ الْقَرآنَ، لَاللهُ وَلَا اللهُ وَجُلٌ: يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَقْرُأُ الْقُرآنَ، لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى وَضُوءٍ؟ فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا؟ أَمُسَيْلِمَة (١)؟.

هو: أبو مَرْيَم، إِيَاسٌ الحنفي. ذكره ابن (٢) المزين، وأحمد بن خالد .

وإدباره ١٨١/١، والبيهقي ٣٤٤/١.

ورواه أبو داود:ك: الطهارة،ب: في المرأة تستحاض ... ٧٢/١(٢٧٨) عن أم سلمة .

تعليق:

واضح من الأخبار الثلاثة(٣٩-٤١) أن النبي ﷺ أمر في كلٌّ منها بأمر مختلف عن الآحر مع أن القضية واحدة.

وقد جمع بينها أحمد وإسحاق بما يلي:

١ - « إذا كانت تَعْرِف حيضها بإقبال الدم وإدباره - وإقباله: أن يكون أسود ، وإدباره: أن يتغير إلى الصفرة - فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبى حبيش». يعنى: تترك الصلاة قدر الحيضة فإذا ذهب قدرها اغتسلت وصلت .

 ٢ ـ « وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة».

٣ ـ « وإذا استمر بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة، ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة». يعنى بأن ترجع إلى من هى مثلها وفى مثل سنها من نساء أهل بيتها، فإن كان عادة مثلها أن تقعد ستاً قعدت ستاً، وإن سبعا، فسبعا. الخ(٣).

قال المباركفورى في تحفة الأحوذي ١/١ ، ٤٠١ وهذا الجمع بين هذه الأحاديث هو جمع حسن، والله تعالى أعلم ».

۲۹/**۶۲ ) - الحدیث رواه مالك** :ك: القرآن ،ب: الرخصة فی قراءة القرآن علی غیر وضوء ۲/۰۰/۱)،قال:

عن أيوب بن أبي تميمة السُّخْتِياني، عن محمد بن سيرين، أن عمر بن الخطاب كان في قوم

<sup>(</sup>١) في 3 ك 3 : أمستلمه ، وهو استنكار من عمر لكلام الرجل ، وهو دليل على جواز قراءة القرآن من غير وضوء .

<sup>(</sup>٢) هذه اللفظة ساقطة من وزه.

<sup>(</sup>٣) انظر كلام أحمد وإسحاق في سنن التزمذي ٢/٠٠/ عقب الحديث (١٢٨).

يقرأون القرآن... الحديث بالنص أعلاه.

إسناده منقطع ، فإن ابن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقد ولد ابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه.

ولم يورد ابن عبد البر هذا الحديث في التقصى، مع أنه من رواية يحيى بن يحيى عن مالك. رواه البيهقى ٩٠/١، وابن بشكوال ٤٣٦/١ (١٤٢) بسندهما إلى مالك به.

وروى ابن أبى شيبة ١٠٤/١ من طريق عُبْدَة بن سليمان، عن سعيد،عن قتادة، قال: خرج عمر من الخلاء، فقرأ آية من كتاب الله، فقيل له: أتقرأ وقد أحدثت ؟فقال: أفيقرأ ذلك مسيلمة.

وهذا أيضا إسناد منقطع ، فإن قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب، فقد ولد قتادة سنة ٦١.

#### البيان

هذا الرجل هو: أبو مويم إياس بن صُبَيْح الحنفى، وَوهَّمَ ابن حجر من خلطه بأبي مريم الثقفى المدائنى أو أبى مريم الكوفى، وقد ولى قضاء البصرة، استعمله عليها أبو موسى الأشعرى، وقيل: إنما استعمله عمر، وقال ابن حجر: مقبول(١).

# ۲ ۲/۲۲ ـ روی ذلك عبد الرزاق ۲/۳۳۹ (۱۳۱۸)، قال:

عن مَعْمَرٍ عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: خرج عمر بن الخطاب من الخلاء، فقرأ آية أو آيات،قال له أبو مريم الحنفى: أخرَجْتَ من الخلاء وأنت تقرأ ؟ قال له عمر: أمسيلمة أفتاك بهذا؟ وكان مع مسيلمة.

إسناده منقطع كسابقه.

رواه ابن أبي شيبة ١٠٢/١، ١٠٤ عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب به.

ورواه ابن بشكوال ٢٥٣٦/١) بسنده إلى يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، قال: أنه أن عمر بن الخطاب . . . فذكره.

ووصله ابن أبى شيبة ١٠٤/١ عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة وأبى مريم، عن عمر مثله. وهذا إسناد صحيح إلى أبى هريرة، وهشام هو ابن حسان.

قال البیهقی ۹۰/۱:« ورواه هشام، عن ابن سیرین، عن أبی مریم ،إیاس بن صبیح، قال: کنت عند عمر ...فذکر معناه وذکره البخاری فی التاریخ (۴۳٦/۱)».

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢٥٣/١، الجرح والتعديل ٢٨٠/٢، تقريب التهذيب ٢٧٢/٢.

# ٣٤ - (ط): حَدِيثُ حَرَامِ (١) بْنِ حَكِيمٍ: عَنْ عَمَّهِ، فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائض. اسمه: عبدُ اللَّه بنُ سَعْد.

٢٢٣/٤٣ ـ روى هذا الحديث الدارمي:ك: الوضوء،ب: الحائض تمسط زوجها ٢٤٩/١، قال:

أخبرنا مروان بن محمد ، ثنا الهَيْشُم بن حُميَّد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حكيم، عن عمه: سألت رسول الله عَلَيْهُ عن مؤاكلة الحائض ، فقال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ بعض أهلى لحائض، وإنا لمتعشُّون إن شاء الله جميعا».

إسناده حسن، فيه الهيثم بن حميد، صدوق، رمي بالقدر.

رواه أبو داود مختصرا في جزء من حديث: ك: الطهارة ،ب: المذى ٥/١٥٥(٢١٢) عن هارون بن محمد بن بكار، عن مروان بن محمد به.

#### البيسان

اسم عمه : عبد الله بن سعد بن الحكم، الأنصارى، ويقال: القرشى الأموى، صحابى سكن دمشق، ويقال: إنه شهد القادسية (٢).

۲۲/۶۳ روی ذلك الترمذی:ك: الطهارة،ب: ماجاء فی مؤاكلة الحائض وسؤرها ۱/۵/۱ (۱۳۳ مارد) قال :

حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى ، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى، حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية بن حكيم (٢)، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألتُ النبي عنه عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: « واكِلْها ».

قال الترمذي: حسن غريب.

قلت: رواته كلهم ثقات، وقد اختلفوا في توثيق معاوية بن صالح، والأصح توثيقه، وقد روى له مسلم.

قال المباركفوري في التحفة ١٦/١ ٤: « وإنَّما غَرَّبه الترمذي، لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حرام، عن عبد الله بن سعد. قاله الشوكاني».

رواه ابن ماجة:ك: الطهارة،ب: في مؤاكلة الحائض ٢١٣/١ (٦٥١) عن أبي بشر بكر بن خلف، والدارمي:ك: الوضوء، ب: الحائض تمشط زوجها ٢٤٨/١ عن أحمد بن الحجاج، وأحمد

<sup>(</sup>١) في اخ ، ز، : حزام بالزاي المعجمة ، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) تهذيب التهذيب ٥/٥٣٠، الجرح والتعديل ٦٣٠، أسد الغابة ٣/٢٧، الإصابة ٤/٨٧(٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) يقال اسمه حرام بن حكيم بن خالد بن سعد، ويقال: حرام بن معاوية بن حكيم بن خالد بن سعد.

٤٤ - (١): حَدِيثُ أَنس: أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ فِيهُم الْمَرَأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْت.وفيه: فسئلَ رَسُولُ الله عَلَيْتُ عن ذلك.

السائل له: أبو الدُّحداح، ثابتُ بنُ الدَّحداح، كما ذكره أبو إسحاق الثَّعلبي في تفسيره.

٢٩٣/٥،٣٤٢/٤ ، جميعا عن عبد الرحمن بن مهدى به.

ورواه أحمد ٢٤٢/٤ في جزء من حديث من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

وروى أبو داود فى الموضع السابق حديثاً آخر فيه أن عم حرام هو عبد الله بن سعد الأنصاري .

**۱۲۵/٤٤ الحديث بنحو هذا اللفظ رواه أبو داود:**ك: الطهارة،ب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها ۲/۷۲، ۲۸(۲۵۸) قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا ثابت البُنانى، عن أنس بن مالك، أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها فى البيت، فسئل رسول الله عليه عن ذلك ... الحديث .

إسناده صحيح، وحماد هو ابن سلمة.

رواه مسلم: ك: الحيض، ب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ١٩٤١ (٣٠٢) بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، والترهذى \_ وقال : حسن صحيح \_ ك: التفسير، سورة البقرة إلى عبد الرحمن بن مهدى، والنسائى: ك: الطهارة، ب: تأويل قول الله عزوجل فر سيالونك عن المحيض ﴾ ١٩٧١، ك: الحيض، ب: ما ينال من الحائض ١٨٧/١ بسنده إلى سليمان بن حرب ، وأبوعوانة ٣١٢،٣١١ بسنده إلى عفان، وإلى عمرو بن عاصم، وابن حبان سليمان بن حرب ، وأبوعوانة ٣١٢،٣١١ بسنده إلى عفان، وإلى عمرو بن عاصم، وابن حبان ٢٣/٣ (١٣٥٩) بسنده إلى محمد بن أبان الواسطى، وأحمد ١٣٢/٣ عن عبد الرحمن بن مهدى، ٢٦٢ عن عفان، والمحيالسي ص٣٢٣ (٢٠٥٢)، وأبو يعلى ١٣٨٨ (٣٥٣٣) بسنده إلى عبدالرحمن ابن مهدى، وابن ماجة : ك: الطهارة، ب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ١٩١١ (١٤٤) بسنده إلى أبى الواليد، جميعا عن حماد بن سلمة، وألفاظهم متقاربة، إلا ابن ماجة، فإن لفظه مختلف وسياقه مختصر.

#### البيان

السائل هو: أبو الدحداح، ثابت بن الدحداح بن نعيم، حليف الأنصار، استشهد يوم أحد

٥٤ ـ (١): حَدِيثُ مُعَاذَةَ الْعَدَويَّةِ: أَنَّ أَمْرَأَةً سَأَلَتُ عَائِشَةَ: أَتقضى الْحَائِضُ الصَّلاَة؟.
 هى: مُعَاذَةَ، الراويةُ، المذكورة، كما هو مُبيَّن في صحيح مسلم (١). ووقع في صحيح البخاري(١) وغيره هكذا مبهماً.

وقيل برئ جرُحه ثم انتقض يوم الحديبية (٣).

قال بذلك السُّدِّيُّ ومقاتل بن حيان .

قال: قيل: إن السائل الذي سأل رسول الله ﷺ عن ذلك: ثابت بن الدَّحداَح الأنصاري. قال: قيل: إن السائل الذي سأل رسول الله ﷺ عن ذلك: ثابت بن الدَّحداَح الأنصاري. حدثني بذلك موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن َحمَّادٍ، قال: ثنا أسباط، عن السُّدِّي. أما مقاتل ، فعزا السيوطيُّ في الدر المنثور ٢٥٨/١ الرواية عنه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

٠١٢٧/٤٥ الحديث بهذا اللفظ رواه النسائى: ك: الصوم ،ب: وضع الصيام عن الحائض

أخبرنا على بنُ حُجْر، قال: أنبأنا على، يعنى ابنَ مُسْهِرٍ، عن سعيد، عن قتادة ،عن معاذة العدوية، أن امرأة سألت عائشة: أتقضى الحائض الصلاة إذا طهرت؟ قالت: أُحَرُورُيَّةٌ أنتِ؟ كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم ، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة.

إسناده صحيح، وسعيد هو ابن أبي عَروُبة.

رواه البخارى: كالحيض، ب: لاتقضى الحائض الصلاة ٢٧/١ بسنده إلى همام بن يحيى، وابن ماجة: ك: الطهارة، ب: الحائض لاتقضى الصلاة ٢٠٧١ (٦٣١) بسنده إلى سعيد، وأحمد ١٤٣٠٩٤ بإسنادين إلى همام بن يحيى، ٩٧/٦ بسنده إلى سعيد، جميعا عن قتادة به، وفي رواية ابن ماجة عن معاذة عن عائشة أن امرأة سألتها .

ورواه مسلم: ك: الحيض، ب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ٢٦٥/١ (٣٣٥) بسنده إلى حماد بن زيد، وأبو داود: ك: الطهارة، ب: في الحائض لاتقضى الصلاة ٢٦٢/٦٢١) بسنده إلى معمر، والترمذي .. وقال: حسن صحيح ـ ك: الطهارة، بسنده إلى وهيب، ١٩١/ ٢٦٣) بسنده إلى حماد بن زيد، باجاء في الحائض أنها لاتقضى الصلاة ٢٠٧/١، ٤٠٨٤ (١٣١) بسنده إلى حماد بن زيد، والنسائي: ك: الحيض، ب: سقوط الصلاة عن الحائض ١٩١/١، ١٩٢ بسنده إلى إسماعيل،

<sup>(</sup>١) في و خ ، زه: في الصحيحين وغيرهما. (٢) في و خ ، زه: ووقع في سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١/١٦، أسد الغابة ٢/١١، ٢٢٢، ٢٢٢، ١٩٩/ ١٩٩/).

والدارمي:ك: الوضوء،ب: في الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ٢٣٣/١ بسنده إلى حماد، وأبو عوانة ٣١٨/١ بسنده إلى عبد الوهاب الثقفى وإلى سفيان ، وابن حبان ٣١٨/٢ (١٣٤٦) بسنده إلى إسماعيل بن عُليّة، وأحمد ٣٢/٦ عن إسماعيل بن عُليّة، وعبدالرزاق ٣٣٢/١ عن إسماعيل بن عليّة، وعبدالرزاق ٣٣٢/١) عن معمر، جميعا عن أيوب، عن أبى قلابة، عن معاذة. وفي رواية معمر: عن عائشة.

ورواه مسلم في نفس الموضع السابق بسنده إلى حماد بن زيد، وأحمد ١٨٥/٦ بسنده إلى شعبة، وكلاهما عن يزيد الرَّشْك، عن معاذة به.

ورواه البيهقي ٣٠٨/١ بسنده إلى عاصم الأحول ،عن معادة به .

#### البيسان

السائلة هي الراوية: معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء، البصرية، امرأةُ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ، من ثقات التابعيات (١).

**۱۲۸/٤٥ روى ذلك مسلم:**ك: الحيض،ب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (۳۳۵/۲۰/۱)،قال:

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد، قال: سمعت معادة، أنها سألت عائشة: أتقضى الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أَحَرُوريَّةٌ أَنْتِ، قَد كُنَّ نساءُ رسول الله عَلَيْتُهُ يَحِضْنَ، أَفَامَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِين ؟ قال محمد بن جعفر: تعنى يقضين.

رواه الطيالسي ص٢٢(١٥٧٠)ـ ومن طريقه أبو عوانة ٣٢٤/١ عن شعبة به.

ورواه مسلم في الموضع السابق عن عبد حميد، وعبد الرزاق ٢٣٣١/٣٣١/(١٢٧١)، وأبوعوانة ٢٨٤١)، وأحمد ٢٣١/٦، جميعا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن معاذة، بألفاظ مختلفة.

ورواه أحمد ٢٠/٦ عن عفان، عن همام، عن قتادة، عن معاذة، بمثله.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢/١٢ (٥) تقريب التهذيب ٢١٤/٢.

٢٤ - (١): حَديث حُميد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِميرى ، قال: لَقيتُ رَجُلا صَحِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَن يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا [٤٧/ب]
 رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ أَن يَمْتَشَطَ أَجَدُنَا [٤٧/ب]
 كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ. كذا ورد مبهماً في سنن أبى داود والنسائي وغيرهم.

واختلف فيه:/ فقيل: هو النَحَكَمُ بن عَمْروِ الغِفَارِيّ. وقيل: عبدُ اللّهِ بْنُ سَرْجِسٍ. [ز١١١] وقيل: عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ.

٢٩/٤٦ مروى هذا الحديث أبو داود :ك: الطهارة،ب: البول في المستحم ١/٨(٢٨)، قال:

حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن داود بن عبد الله، عن حميد الحِميْرى ـ وهو ابن عبدالرحمن ـ قال: نهى رسول الله عندالرحمن ـ قال: نهى رسول الله على الله عندالرحمن على أحدنا كل يوم، أويبول في مغتسله.

إسناده صحيح، وزهير هو ابن معاوية بن حُدَيْج، وداود بن عبد الله هو الأودى، ولاتضر جهالة الصحابي، فالصحابة كلهم عدول.

رواه النسائى: ك: الطهارة، ب: ذكر النهى عن الاغتسال بفضل الجنب ١٣٠/١ بسنده إلى البي عوانة، ك: الزينة ، ب: الأحد من الشارب ١٣١/٨ ـ مختصراً ـ بسنده إليه ،والبيهقى ١٨/١ بسنده إلى زهير، وأحمد ١٠٠/٤ بسنده إلى زهير، ١١١/٤، ٣٦٩/٥ بسنده إلى أبى عوانة، كلاهما عن داود بن عبد الله الأودى به، وحديث أبى عوانة أطول من حديث زهير، وفيه أن هذا الصحابي صحب النبى عليه أربع سنين.

#### البيسان

قيل: هو الحكم بن عمرو بن مُجَدَّع ـ بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الدال المهملة المفتوحة وفي آخره عين مهملة الغفارى. صحب النبي عَلِيَّة حتى مات، ثم تحول إلى البصرة فنزلها. مات سنة خمس وأربعين، وقيل: بعدها(١).

كذا قال المصنف، ولم أعثر في التخريج على رواية تفيد أن الرجل هو هذا، بل لم أجد فيما رأيت من شيوخ حميد بن عبد الرحمن: الحكم بن عمرو، ولا رأيت في الرواة عن الحكم بن عمرو: حميد بن عبد الرحمن.

غير أن في رواية أبي عوانة التي سبق تخريجها عند النسائي وأحمد زيادة، أنه عَلَيْهُ نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل. وقد روى نحو هذا الجزء الحكمُ بنُ عمرو

 <sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۲۷۶،۳۷۵/۲ بخرید أسماء الصحابة ۱۳۲/۱ الجرح والتعدیل ۱۱۹/۲ أسد الغابة ۲۳۷/۲) الإصابة۲۹/۲).

الغفارى، وسيأتى في الخبررقم(٦٠)، فلعلَّ المصَّنفَ رأى أن ذلك يحتمل أن يجعل الحكم هو الرجل المقصود هنا.

وقيل: الرجل هو: عبد الله بن سُرِّجس ـ بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة المزنى، وقيل: المخزومي، حليف لهم. صحابي سكن البصرة (١).

والحال في هذا كسابقه ، إذ لم أجد رواية تفيد ذلك ، ولا وجدت في شيوخ حميد أو تلاميذ عبد الله ما يفيد روايته عنه، بل الذي وجدته هو ما رواه الدارقطني ١١٧، ١١٦، ١١٧ بسنده إلى عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس أن النبي على أن يغتسل الرجل بفضل المرأة... الحديث. فلعل المصنف رأى فيه مثل ما رأى في الحكم بن عمرو الغفارى.

وقد روى الدارقطني عقب الحديث بسنده إلى شعبة عن عاصم عنه قوله: تتوضأالمرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولاطهورها.

قال الدارقطني: هذا موقوف صحيح، وهو أولى بالضواب.

وقيل: إن الصحابى هو: عبد الله بن مُغَفَّل ـ بمعجمة وفاء ثقيلةـ بن عبد نَهُم ـ بفتح النون وسكون الهاء ـ المزنى، سكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة، وهو من أصحاب الشجرة. مات بالبصرة سنة سبع و حمسين، وقيل بعدها(٢).

٣٠/٤٦ اسروى أبو داود:ك:الطهارة ب: في البول في المستحم ٧/١ (٢٧) قال:

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، والحسن بن على ، قالا: ثنا عبد الرزاق ، قال أحمد: ثنا معمر، أخبرنى أشعث ـ وقال الحسن: عن أشعث بن عبد الله ـ عن الحسن، عن عبد الله بن مُغَفَّر، قال تعبرنى ألله عَلِيَّةً: « لا يبولن أحدكم في مُستَحَمَّه، ثم يغتسلَ فيه » قال أحمد: « ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه ».

هذا إسناد حسن، فيه أشعث بن عبدالله الحُدَّاني، صدوق. وقال الترمذي \_ عقب روايته التي ستأتى \_ « هذا حديث غريب، لانعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ، ويقال له: أشعث الأعمى ».

رواه الترمذى:ك: الطهارة،ب: ما جاء فى كراهيةالبول فى المغتسل ٢١)٩٨/١) بسنده إلى ابن المبارك، والنسائي:ك: الطهارة،ب: كراهية البول فى المستحم ٣٤/١ بسنده إلى ابن المبارك، وابن ماجة:ك: الطهارة،ب: كراهية البول فى المغتسل ١١١/١ (٣٠٤) بسنده إلى عبد الرزاق،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٥/٤٠١، الجرح والتعديل ٥/٦٦، أسد الغابة١٧١/٣، الإصابة ٧٤/٤، ٧٧(٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢٨/٦، أسد الغابة ٢٦٤/١، ٢٦٥، الإصابة ١٣٣،١٣٢/ (٤٩٦٣).

٧٤ ـ (١): حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِى: حُدِّثْت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلُ أو ينام وهو جُنُبٌ تَوَضَّأُ<sup>(١)</sup>. كَذَا فَي<sup>(٢)</sup>سنن النسائي.

وهوفي مسلم وأبى داود والنسائي وابن ماجة، من روايته عن الأسود، عن عائشة.

والبيهقى ٩٨/١ بسنده إلى عبد الرزاق، وأحمد ٥٦/٥ بسنده إلى ابن المبارك، وعن عبد الرزاق، كلاهما عن معمر به.

قلت: غير خاف أن هذا المروى جزء من معنى الحديث المبهم، وغير خاف أنه ليس من طريق حميدبن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل، كذلك فإنى لم أجد فى شيوخ حميد أو تلامذة عبدالله ما يفيد رواية الأول عن الثانى، بل إنى لأشتم من صنيع الترمذى رحمه الله أن عبد الله ليس هو المقصود، فقد عقب هذه الرواية وفى الباب عن رجل من أصحاب النبى عليه الله أعلم.

۱۳۱/٤۷ من بهذا اللفظ والإبهام عزاه المزى في تحفة الأشراف ١٤٠/١ إلى النسائي في الكبرى ك: عشرة النساء، ب: ماعليه إذا أراد أن ينام ، من طريق سويد بن نصر، عن عبد الله.

ومن طريق محمد بن بشار، عن ابن مهدى، كلاهما عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم به. هذا إسناد مرسل، إلا أن رجاله ثقات. وسيأتي الحديث في البيان موصولا.

#### البيان

هذا الحديث رواه إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي<sup>(٣)</sup>عن عائشة أم المؤمنين .

۱۳۲/६۷ روی ذلك مسلم: ك: الحيض، ب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له... ۲۸/۱ (۳۰۰)قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا ابن عُليَّة ووكيع وغُنْدُرَّ، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت : كان رسول الله عَلَيَّةً إذا كان جُنباً، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.

رواه مسلم أيضا في نفس الموضع بسنده إلى غُندَر محمد بن جعفر، وبسنده إلى معاذ العَنبَرى، وأبو داود :ك: الطهارة،ب: من قال يتوضأ الجنب ٧/١٥(٢٢٤) بسنده إلى يحيى بن

<sup>(</sup>١) في \$ ز؟: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب يأكل أو يتوضأ، وهذا بحلط وخطأ من الناسخ.

 <sup>(</sup>۲)في و خ » : كذا كذا .
 (۲) سبقت ترجمته في الحبر (۳۷).

١٤٨ (١): حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ أُمَّةٍ: أَنَّهَا أَبَصرَتْ أُمَّ سَلَمَة تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الغُلاَم... الحديث. كذا في أبي داود وغيره.

قيل: اسمها خيرة .

أبى بكير، والنسائى :ك: الطهارة،ب: وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل ١٣٨/١ بسنده إلى سفيان ابن حبيب، ويحيى ، وعبد الرحمن ، وعزاه المزى فى التحفة ١٣٥١/١٥ إليه فى الكبرى :ك: عشرة النساء،ب: ماعليه إذا أراد أن ينام بسنده إلى يزيد بن زريع، وابن ماجة:ك: الطهارة،ب: فى الجنب يأكل ويشرب ١٩٤/١ (٩٩١) بسنده إلى ابن عُليَّة وغندر ووكيع، وابن أبي شيبة ١١/١ عن ابن عُليَّة وغندر ووكيع، وابن أبي شيبة ١١/١ عن ابن عُليَّة وغندر ووكيع، وابن خزيمة ١١/١ (٢١٥) بسنده إلى وكيع ، والطحاوى ١٩٥١ بسنده إلى بشر بن عمر، وأبو عوانة ٢٠٨/١ بسنده إلى أبى بكير، وبشر بن عمر، وأبو داود الطيالسى مره ١ (١٣٨٤)، جميعا عن شعبة به.

والحديث في الوضوء للجنب إذا أراد النوم مروى عن أبي سلمة عن عائشة، رواه:

البخاری: الغسل، ب: کینونة الجنب فی البیت إذا توضاً قبل أن یغتسل ۲۲/۱، ومسلم فی الموضع السابق ، وعبد الرزاق ۲۷۸/۱ (۲۷۳)، وأبو داود فی الموضع السابق (۲۲۲)، وأبو داود فی الموضع السابق (۲۲۲)، وابن حاجة: ك : الطهارة، ب: من قال : لاینام الجنب حتی یتوضاً وضوءه للصلاة ۱۹۳/۱ (۱۲۱۶)، والبغوی (۵۸۶)، والطحاوی ۲۲۱/۱ (۱۲۱۶)، والبغوی فی شرح السنة ۲۳۳(۲۲۰، ۲۲۲)، والبیهقی ۲۰۰۱، وأبو یعلی ۱۹/۸ (۲۰۲۶).

وهذا الحديث من هذا الطريق بزيادة: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ عُسَلَ يَدِيهِ ﴿ وَاهَ:

النسائى: ك: الطهارة، ب: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل ١٣٩/١، وأبوداود فى الموضع السابق (٢٢٣) وقال: « عن عروة أو عن أبى سلمة عن عائشة»، وابن حبان ٢٦١/٢ (١٢١٥)، والبيهقى ٢٠٣/١، وأحمد ٢٠١٠، ١٠٣،١، وأبو يعلى ٢١٨، ٢١، ٢١٦، ٢١٦، ٢١٨)

۱۰۳/۱**۵ مذا الحدیث رواه أبو داود:** ك : الطهارة، ب : بول الصبی يصيب الثوب ۱۰۳/۱ (۳۷۹)، قال:

حدثنا عبيد الله بن عمرو بن أبى الحجاج (أبو معمر)، ثنا عبد الوارث، عن يونس، عن الحسن،عن أمه، أنها أبصرت أم سلمة تصبُّ الماء على بول الغلام مالم يَطْعَم، فإذا طَعِمَ غسلته بالماء،

9 ٤ ـ (١): حَدِيثُ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةُ (١): أَنَهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكَيْمٍ.قَال: فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبابِ، فَخَرَجوا إِلَىّ، فَاخْبَرُونِى أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُكَيْمٍ... فذكر حديث: « لاتَنتَفِعُوا من الْمُيْتَةَ بِإِهَابٍ وَلاعَصَبٍ». كذا في أبي داود.

وهو في السنن الأربعة من رواية الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن عبدالله ابن عكيم.

وكانت تغسل بول الجارية.

هذا إسناد حسن،وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٨/١، وعبد الوارث هو ابن سعيد، ويونس هو ابن عبيد.

الحديث بهذا السياق لم أره فيما رجعت إليه،ولم أرَّاحداً عزاه لأحد الأصول سوى أبي داود.

لكن قد روى مرفوعا، رواه الطبراني في الكبير ٣٦٦/٢٣ من طرق إلى عبد الرحيم عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عليه: « ينضح بول الخلام، ويغسل بول الجارية ».

قال ابن حجر في التلخيص ٢٨/١: ﴿ إسناده ضعيف وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ٩.

وعزاه الهيثمي ٢٨٥/١ إليه في الأوسط وقال: « وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف».

وأوقفه ابن أبى شيبة ١٢١/١ على أم سلمة، من طريق وكيع، عن الفضل بن دُلَهَم، عن الحسن، عن أمه، عنها، مع تقديم وتأخير. وهذا إسناد فيه الفضل بن دُلْهَم وهو ليَّن، رمى بالاعتزال والأكثرون على تضعيفه.

#### البيسان

أم الحسن البصرى هى: خَيْرةَ ـ بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناه التحتانية والراء المهملة المفتوحة مولاة أم سلمة، وقال ابن حجر: مقبولة (٢).

كذلك سماها المزي في تحفة الأشراف ٣ (٤٨/١) وابن حجر في التهذيب ٢ (٤٤٥،٣٨٤/١).

**٦٧/٤٩ الحديث رواه أبو داو**د: ك: اللباس، ب: من روى أن لاينفع بإهاب الميتة ٢٧/٤٩ (٤١٢٨) قال:

حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، ثنا الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عُتَيبَة، أنه

<sup>(</sup>۱) في ( ك ، ز ه: عيينة. تصغير عين. (٢) تهذيب التهذيب ٢٨٤/١٢، تقريب التهذيب ٢٨٤/١٥ ٥.

انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عُكَيْم ـ رجل من جُهَيْنة ـ قال الحكم: فدخلوا ، وقعدتُ على الباب، فخرجوا إلى، فأخبرونى أن عبد الله بن عُكَيْم أخبرهم أن رسول الله عَلَيْهُ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: « لاتنتفعوا من الميتةبإهاب ولاعصب ».

الحديث رواته ثقات، والثقفى هو عبد الوهاب بن عبد الجيد، وخالد هو ابن مهران الحذاء، لكن فى الحديث انقطاع لجهالة من أخبر الحكم بن عتيبة، وسيأتى فى البيان أن الذى حدثه هو عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة.

رواه البيهقي ١٥/١ بسنده إلى أبي داود به.

### البيان

المحدث للحكم هو: التابعي الجليل عبدالرحمن بن أبي ليلي، ولد لست بقين من خلافة عمر، وتوفي سنة اثنتين وثمانين، وهو ثقة جليل (١).

**١٣٥/٤٩ روى ذلك أبو داو**د:ك: اللباس،ب: من روى أن لاينتفع بإهاب الميتة ٢٧/٤ (٤١٢٧) قال:

حدثنا حفص بن عُمَر، ثنا شعبة، عن الحكم،عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: قُرِئ علينا كتاب رسول الله عَلِيَّة بأرض ُجهَيْنَة، وأنا غلام شابٌ: ﴿ أَنْ لَا يَسْتَمْتُعُوا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

هذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عكيم، وحفص بن عمر هو ابن سَخْبرَة الأزدى.

رواه ابن ماجة: ك: اللباس، ب: من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب ١٩٤/٢ (٣٦١٣) بسنده بسنده إلى غُندَر، وعبد الرزاق ٢٥/١، ٢٥(٢٠٢) عن عبد الله بن كثير، والطحاوى ٢٦٨/١٤ بسنده أبى عامر، ووهب بن جرير، وابن حبان ٢٨٨/(١٢٧٥) بسنده إلى النضر بن شُمَيْل، وأحمد أبى عامر، ووهب بن جرير، وابن حبان ٢٨٦/٢(١٢٧٥) بسنده إلى وكيع، ومحمد بن جعفر (غُندَر)، والطيالسي ص١٨٣ (١٢٩٣)، جميعا عن شعبة به.

ورواه الترمذى :ك: اللباس، ب: ما جاء فى جلود الميتة إذا دُبِغَت ١/٥ ٤٠٢ (١٧٨٣) بسنده إلى الأعمش، وأبى إسحاق سليمان بن سليمان الشيبانى، والنسائى :ك: الفَرْع والعَتِيرة،ب: ما يدبغ به جلود الميتة ١٧٥/٧ بسنده إلى منصور، وابن ماجة فى الموضع السابق بسنده إلى منصور، والشيبانى ، وابن حبان فى الموضع السابق (١٢٧٤) بسنده إلى أبّان بن تَغْلِب،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٠١/١، تهذيب التهذيب٢٣٤/٢٣٤، تقريب التهذيب٢٩٦/١٥٥.

والطحاوى ٢٨/١ بسنده إلى الشيباني، وعبد الملك بن أبي عتبة، والبيهقي ١٨/١ بسنده إلى الشيباني، وأحمد ٢٨/١ بسنده إلى خالد الحذاء، جميعا عن الحكم به.

وروى ابن حبان ٢٨٦/٢٨، ٢٨٧(١٢٧٦) بسنده إلى صَدَقَةَ بن خالد قال: حدثنا يزيد بن أبى مريم، عن القاسم بن أُحَيْمِرَة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن عبدالله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة... فذكره.

قلت: أظن أن هاهنا خطأ أو تصحيفاً، فليس في الرواية من اسمه القاسم بن أُحَيْمرِة في هذه الطبقة.

بل الثابت هو القاسم بن مخيمرة (۱)، عن عبد الله بن عكيم، لا عَن الحكَم، وهذا رواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ٤٦٨/١ بسنده إلى صدقة بن خالد، عن يزيد بن أبى مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبدالله بن عكيم، قال: حدثنى أشياخ من جهينة.

قال الترمذى ٢/١ ٤٠٤ هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث، وليس العمل على هذاعند أكثر أهل العلم».

وأعله أبو حاتم(٢) بأن عبدالله بن عكيم لم يسمع من النبي ﷺ، وإنما هوكتابة .

ورد ابن حبان ۲۸۷/۲ على دعوى الانقطاع بين عبدالله بن عكيم والنبي الله بأن الصحابى قد يشهد النبى على ويسمع منه شيئا، ثم يسمع ذلك الشيء عمن هو أعظم خطراً منه من النبى على فمرة يخبر عما شاهد، وأخرى يروى عمن سمع... فكذلك عبدالله بن عكيم شهد كتاب المصطفى على من قرئ عليهم في جهينة، وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك، فأدَّى مرة ما شهد، وأخرى ما سمع، من غير أن يكون في الخبر انقطاع».

ونقل الزيلعي في نصب الراية ٢١/١ عن النووي قوله في الخلاصة:

وحديث ابن عكيم أُعِلَّ بثلاثة أمور: أحدها الاضطراب في سنده.

والثاني: الاضطراب في متنه، فروى قبل موته بثلاثة أيام، وروى بشهرين، وروى بأربعين يوما.

والثالث: الاختلاف في صحبته.

وقد علمت ردَّ ابن حبان على العِلَّة الثالثة،وكذلك العلة الأولى،وأما الاضطراب في المتن فلم أرَّ مَنْ رَدَّ عَلَيهْ، ويمكن الجمع بأنه تكرر ذلك منه. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في الجرح والتعديل ۱۲۰/۷، وتهذيب التهذيب،۳۰۳،۳۰۲، وتقريب التهذيب ۱۲۰/۲، وهو ثقة فاضل

<sup>(</sup>٢) علل الحديث ٢/١٥ (١٣٧).

• ٥- (١): حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: عَنْ رَجُل، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَن ٱلِيهُ (١)عَنْ عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ عَلِيْكَ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ. كذا في أبي داود .

[ز ۱۱/ب] وهذا المبهم هو: شُعْبَة كما رواه / حَوثْرَةُ (٢) بن أَشْرَسِ، عن حماد. رويناه في الحلية لأبي نُعَيْم، وسنِن البيهقي (٣) ، وغيرهما (٤) . (٥).

قال الحازمي في الاعتبار ص٩٤: « وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لوصح (أي نسخ حديث ابن عباس السابق في الخبر(٢٨) ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة».

قال النسائي٧/٥/١ قاصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبغت حديثُ الزهرى، عن عُبَيْد الله بن عبدالله بن عباس، عن ميمونة . والله أعلم ».

وهكذا نرى أكثر العلماء على ترجيح حديث الانتفاع بأُهُب الميتة.

وقد جمع بعض العلماء بين الحديثين بأن المنع فيما هو قبل الدّباغ، وأن الإباحة فيما بعد لدباغ<sup>(٦)</sup>.

وهو مقتضى كلام أبي داود ٢٧/٤ (٤١٢٧)

الإهاب: هو الجلد قبل الدباغ، والجمع: أُهُب، يضمتين(٧).

العَصَب: بفتح العين والصاد المهملتين: أطناب مفاصل الحيوانات، وهي شيء مُدُوَّر (^).

• ٥/ ١٣٦/ ـ روى هذا الحديث أبو داود: ك: الطهارة، ب: الوضوء في آنية الصُّفر ٢٤/١ (٩٨) قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل،ثنا حماد، أخبرني صاحبٌ لي، عن هشام بن عروة ، أن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في تَوْرٍ من شبّهِ.

<sup>(</sup>١) في ( ز»: أمه وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ٥ ز ﴾ : جويرة بالجيم بعدها واو ثم ياء مثناه تحتانية.

 <sup>(</sup>٣) قوله ٩ وسنن البيهقي ٩: ساقط من ٩خ،ز٩.
 (٤) في ٤خ،ز٩: وغيرها.

 <sup>(</sup>٥) إلى هنا انتهت أحاديث كتاب الطهارة من نسخة الهايمير أن الناسخ قال: ﴿ يتلوه حديث رجاء بن حيوة ﴾ ، فلعله على بقية الأحاديث، ثم نسى أن يكتبها، أو لعله كتبها في ورق منفصل فضاعت، والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) انظرالاعتبار ص٥٩، تلخيص الحبير ١/٨٤، البيهقي١٥/١

<sup>(</sup>V) النهاية ٨٣/١. (A) النهاية ٢٤٥/٣.

#### وقال (۹۹):

حدثنا محمد بن العلاء، أن إسحاق بن منصور، حدثهم عن حماد بن سلمة، عن رجل، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةرضي الله عنها، عن النبي عليه نحوه.

هذا إسنادضعيف، لجهالة الرجل الراوى عن هشام، وسيأتي بعد في البيان أنه شعبة.

وقد رواه الحاكم ١٦٩/١ بسنده إلى إسحاق بن منصور،عن حماد بن سلمة،عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بلفظه.

قلت: لحماد سماع من هشام.

#### البيان

الرجل الراوى عنه حماد بن سلمة، هو: أمير المؤمنين في الحديث شعبةُ بن الحجاج بن الوَرْدِ العَتكي<sup>(١)</sup>. قاله أبو الحجاج المزى في تحفة الأشراف ٢٢٧/١٠.

• ١٣٧/٥ روى ذلك أبو نعيم في حلية الأولياء ٢٥٦/٦، قال:

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا حَوثَرةُ بن أَشْرَس، ثنا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ﴿ كَنْتَ أَعْتَسَلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَي تَوْرِ مِن شَبَهِ، فيبادرني مبادرة ﴾.

قال أبو نعيم « غريب من حديث حماد عن شعبة».

رواه البيهقي ٢١/١ بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنيل به .

ورواه الطبرانى فى الصغير ٢١٣/١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن جويرية بن أشرس المنقرى(كذا.وقال : « لم يروه عن شعبة إلا حمادُ بنُ سلمة، ولا عنه إلا جويرية(كذا). تفرد به عبدالله» .

قلت: قوله و جويرية بن الأشرس المنقرى الطن أن فيه خطأين ، ربما كانا تصحيفاً، الأول: تسميته جويرية، فليس فيمن بحثت عنهم في هذه الطبقة من اسمه جويرية، وليس في هذه الطبقة ولا غيرها من اسمه جويرية بن الأشرس. ومن ثم فالراجح أنه حَوثرة، بالحاء المهملة من غير تصغير.

الثاني: نسبته بقوله« المنقرى»، فليس حوثرة بن أشرس هو المنقرىُّ، بل العدوى، وأما المنقرىُّ

<sup>(</sup>١) له ترجمة في الجرح والتعديل ٣٧٠،٣٦٩/٤، تهذيب التهذيب ٢٩٧/٤ -٣٠٣، تقريب التهذيب ٢٥١/١.

١٥- (١) حَدِيثُ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ: عَنْ كَاتِبِ الْمُغْيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنِ الْمُغْيَرةِ، في المسْحِ عَلَى الحُفَّين. كذا في أبي داود وغيره.

وهو: وَرُّاد.

فهوحوثرة بن محمد. وقد فَرَقَّ بينهما ابنُ أبي حاتم(١).

التُّور: بإسكان الواو: إناء من صُفر أو حجارة (٢).

الشُّبُه، بفتح الباء وسكونها: ضَرْبٌ من النحاس(٣).

## ١ ٥/١٣٨ ـ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الطهارة: كيف المسح ٢/١٤ (١٦٥) قال:

حدثنا موسى بن مروان، ومحمود بن خالد الدمشقى، المعنى،قالا: ثنا الوليد، قال محمود: أخبرنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: وضأت النبي عَلِيَّةً في غزوة تبوك، فمسح أعلى الحفين وأسفلهما.

قال أبو داود: وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.

رواه الترمذى:ك: الطهارة،ب: ماجاء فى المسح على الخفين، أعلاه وأسفله ٢٩٠/١ (٩٧) عن أبى الوليد الدمشقى، والدارقطنى ١٩٥/١ بسنده إلى أبى داود بن رشيد، والبيهقى ٢٩٠/١ بسنده إلى الحكم بن موسى، وإلى داود بن رشيد، ٢٩١/١ بسنده إلى موسى بن مروان ومحمود بن خالد، وأحمد ٢٥١/٤، وأبو نعيم ١٧٦/٥ بسنده إلى أحمد بن حنبل، جميعا عن الوليد بن مسلم به.

قال الترمذى: ﴿ وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غيرُ الوليد بن مسلم ﴾ ورواه الدارقطنى ٢٩٥/١، والبيهقى٢٩١/١ بإسناديهما إلى ابن المبارك،عن ثور بن يزيد، قال: حُدَثْتُ عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبى ﷺ، مرسلاً ليس فيه المغيرة .

وهذا الحديث قال فيه أبو حاتم: ا ليس بمحفوظ، وسائر الروايات عن المغيرة أصح،(٢).

وأعله الترمذى ٣٢١/١ بأنه لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم ، ونقل تعليل أبى زرعة والبخارى له بأن ابن المبارك رواه عن ثور،عن رجاء بن حيوة،عن كاتب المغيرة، مرسل عن النبى عَلِيَّهُ، ولم يذكر فيه المغيرة.

قلت: حاصل ماقيل في تعليل الحديث: أنه أعل بثلاث علل:

<sup>(</sup>١) للأول ترجمة فى الجرح والتعديل ٢٨٣/٣، وللثانى ترجمة فى الجرح والتعديل٢٨٣/٣، وفى تهذيب التهذيب ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) النهاية ١٩٩١، (٣) مختار الصحاح ص٣٢٨. (٤) علل الحديث ١/٥٥ (١٣٥).

٢٥- (١): حَدِيثُ محَّمدِ بْنِ سِيرِينَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ، فِي الْمسْحِ عَلَى الْحُقَيْنِ.

# هو:عَمْرُو بنُ وَهْبِ النُّقَفِيُّ، كما رواه النسائي مبهماً ومبيناً (١).

أولاها: أن الوليد بن مسلم مدلس، وقد رواه في بعض الروايات معنعناً.

ثانيتها: أن ثور بن يزيد لم يسمع من رجاء بن حيوة.

ثالثتها: أنه روى مرسلا.

ويمكن أن يجاب على الأولى بأن الوليد بن مسلم، عدَّه ابنُ حجرمن المرتبة الرابعة (طبقات المدلسين ٧٩) وهم الذين لا يُحتَّجُ من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، وقال ابن حجر عنه: موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق.

وهو قد صرح بالسماع في رواية موسى بن مروان ومحمود بن خالد وأحمد بن حنبل والحكم بن موسى وأبي الوليد الدمشقي.

ويجاب عن الثانية بأن ثور بن يزيد قد صرح بالسماع في رواية الدارقطني وإحدى روايتي البيهقي (طريق داود بن رشيد).

لكن قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١٦/١: فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء، فتزول العلة، ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده عن أحمد بن يحيى الحلواني عن داود بن رشيد، فقال: عن رجاء، ولم يقل: حدثنا رجاء، فهذا اختلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله، مع ما تقدم من كلام الأئمة».

#### البيان

كاتب المغيرة بن شعبة هو: ورَا**دٌ** ـ بتشديد الراء ـ الثقفي أبو سعيد، ثقة، من الطبقة نالثة (٢).

١٣٩/٥١ ـ روى ذلك ابن ماجة:ك: الطهارة،ب: في مسح الحف وأسفله ١٨٣/١ (٥٥٠) قال:

حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن ورَادٍ كاتب المغيرةَ بن شعبة،عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله ﷺ مسح أعلى الخف وأسفله.

٧ - ١ - ١ - روى هذا الحديث النسائي :ك: الطهارة،ب: صفة الوضوء ٢٣/١، قال:

أخبرنا محمد بن إبراهيم البصرى، عن بشر بن المُفَضَّل، عن ابن عَوْن، عن عامر الشعبي، عن

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة من ( خ ، .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٩ / ٤٨ ، تهذيب التهذيب ١١ / ١٠٠ ، تقريب التهذيب ٢ / ٣٣٠.

عروة بن المغيرة، عن المغيرة، وعن ابن سيرين، عن رجل، حتى ردَّه إلى المغيرة ـ قال ابن عون: ولا أحفظ حديث ذا من ذا ـ أن المغيرة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فقرع ظهرى بعصا... فذكر الحديث في الوضوء والمسح على الخفين.

الإسناد الأول صحيح، والثانى ضعيف، لانقطاع إسناده بجهالة من حديث ابن سيرين، وسيأتى فى البيان أنه عمرو بن وهب الثقفى، وهو ثقة، لكن أعله أبو حاتم وأبو زرُعة بوجود رجل بين ابن سيرين وعمرو بن وهب وسيأتى ذلك .

رواه أحمد ٤/٢٥٢ عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن الشعبى، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، وعن ابن سيرين رفعه إلى المغيرة بن شعبة بنحوه.

#### البيان

الرجل الذي حدث ابن سيرين هو: عمرو بن وهب الثقفي، بصرى ثقة، من الطبقة الثالثة (١) الرجل الذي حدث ابن سيرين هو: عمرو بن وهب الثقفي، بصرى ثقة، من الطبقة الثالثة (١/٥٢ على العمامة ٢٠٧١)، قال:

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هُشَيْم، قال: أخبرنا يونس بن عُبَيْد، عن ابن سيرين،قال: أخبرنى عمرو بن وهب الثقفى، قال: سمعت المغيرة بن شعبة قال: خصلتان لاأسأل عنهما أحداً بعد ماشهدت من رسول الله عَلَيْك، قال: كنا معه فى سفر ...فذكر الحديث فى الوضوء والمسح على الخفين.

هذا إسناد صحيح متصل، لكن أعلُّه أبو زرعة وأبو حاتم كما سيأتي في نهاية التخريج.

عزاه المزى في التحفة ٤٤٨/٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: الطهارة، بسنده إلى ابن عُليَّة.

ورواه أحمد ٢٤٤/٤، ٢٤٠، ٢٥٠ عن ابن عُليَّة مطولا.

ورواه ابن أبي شيبة ١٧٩/١ عن ابن عُليَة مختصرًا جدًا.

ورواه أحمد ۲٤٧/٤، ۲٤٨ عن يزيد، عن هشام، عن محمد بن سيرين به مطولا ، وابن حبان ٢٥/٣(١٣٤٠)بسنده إلى عوف بن هشام مختصراً.

ورواه أبو داود الطيالسي ص ٩٥(٦٩٩) عن سعيد بن عبد الرحمن، عن محمد بن سيرين به بلفظ:«رأيت النبي عَلِيَةً مسح على العمامة والخفين».

وقال سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث<sup>(٢)</sup> فقال أبوحاتم :« رواه أيوب

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/٧٦٦، تهذيب التهذيب٨٠٨، تقريب التهذيب٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) علل الحديث ١٤/١ .

٣٥- (١): حَدِيثُ: الأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَصْحَابٌ لَنَا،عَنْ عُرْوَة الْمَزِنِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ أَلَّ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوضًا. رواه أبو داود هكذا. ورواه أيضا من رواية الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة.

السختياني، من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي عبد الله، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، عن النبي عليه .

قال أبو زرعة: رواه بعض أصحاب ابن عون، عن ابن عون، عن محمد ، عن عمرو بن وهب، عن رجل،عن آخر، عن المغيرة، عن النبي ﷺ ».

قال ابن أبي حاتم : « قلت لأبي زرعة : أيهما الصحيح ؟ قال : عمرو ، عن رجل، عن آخر، عن المغيرة ».

قلت:قد روی أحمد هذا الحدیث ۲٤٨/٤ من طریق أسود بن عامر، ثنا جریر بن حازم، عن محمد بن سیرین، قال: حدثنی رجل ،عن عمرو بن وهب .

٣٥٧ ٢ ١ ـ هذا الحديث رواه أبو داود:ك: الطهارة،ب: الوضوء من القُبلة ٢/١٤ ((١٨) قال:

حدثنا إبراهيم بن مَخْلَدِ الطالقاني، ثنا عبد الرحمن ( يعني ابن مَغْرَاء)، ثنا الأعمش، أخبرنا أصحاب لنا، عن عروة المزني، عن عائشة... الحديث بالنص أعلاه.

هذا إسناد ضعيف،فيه عبد الرحمن بن مُغْرَاء، تُكُلّم في حديثه عن الأعمش، وفيه جهالة أصحاب الأعمش، وفيه عروة المزني مجهول.

**رواه البيهقي ۱۲٦/۱** بسنده إلى أبي داود به.

#### البيان

هذا الحديث رواه الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة ( مهملا).

وحبيب بن أبي ثابت يكنى أبا يحيى، وهو أسدى كوفى، وهو تابعى ثقة جليل، إلا أنه لم يسمع من عروة بن الزبير،كما سبق بيانه في الخبر (٤١)<sup>(١)</sup>.

٣٥/٣٤ ١ ــ روى ذلك أبو داود:ك: الطهارة،ب: الوضوء من القبلة ٢/١ ٤ (١٧٩) قال:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن حبيب ، عن عروة، عن عائشة، عن النبي علي قبّل امرأةً من نسائه، ولم يتوضأ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في الجرح والتعديل ٧/٣، ١، تهذيب التهذيب ١٥٦/٢، ١٥٧، تقريب التهذيب ١٤٨/١.

قال عروة: فقلت لها: ما هي إلا أنت؟ فضحكت.

قال أبو داود : هكذا رواه زائدة وعبد الحميد ألحِمَّاني عن سليمان الأعمش.

رواه الترمذى : ك: الطهارة ، ب: ما جاء فى ترك الوضوء من القبلة ١/٢٨١ (٨٦) بسنده إلى وكيع، وابن ماجة : ك: الطهارة ، ب: الوضوء من القبلة ١/٨٦٨ (٥٠٧) بسنده إلى وكيع، والمدارقطنى ١٣٨/١ بسنده إلى على بن هاشم، وأبى هشام الرفاعى، وحاجب بن سليمان، ووكيع، وأبى يحيى الحمانى، والبيهقى ١٣٦/١ بسنده إلى وكيع، وأحمد ٢١٠/٦ عن وكيع، جميعاً عن الأعمش، عن حبيب به، وفى رواية ابن ماجة وأحمد: «عن عروة بن الزبير».

وقد حكى أبو داود ٤٦/١ تضعيف يحيى بن سعيد القطان لهذا الحديث وللحديث السابق في الخبر(٤١).ونقل عن الثورى قوله: « ماحدثنا حبيب إلا عن عروة المزنى» يعنى لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء.

قال أبو داود: « وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحاً».

وحكى الترمذى ٢٨٤/١، ٢٨٥، تضعيف القطان والبخارى لهذا الحديث، وقال: ﴿ وَلَيْسُ يُصِح عَنِ النِّبِي عَلِيْكُ فِي هذا الباب شيء ﴾.

وقال البيهقي بعد أن ذكر حديث الإبهام ١٢٦/١: « فعاد الحديث إلى رواية عروة المزنى وهو مجهول» وقال ١٢٧/١: « وقد روينا سائرما روى في هذا الباب، وبينا ضعفها في الخلافيات»

وتعقب ذلك الزيلعى فى نصب الراية ٧٢/١ بقوله: « قلنا: بل هو عروة بن الزبير، كما أخرجه ابن ماجة بسند صحيح. وأما سند أبى داود الذى قال فيه: عن عروة المزنى، فإنه من رواية عبدالرحمن بن مَغْرَاء متكلم فيه ...»

ثم قال: « وأما ما رواه أبو داود عن الثورى أنه قال: ماحدثنا حبيب بن أبى ثابت إلا عن عروة المزنى فهذا لم يسنده أبو داود، بل قال عقيبه: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة حديثا صحيحاً. فهذا يدل على أن أبا داود لم يرض بما قاله الثورى، ويقدم هذا لأنه مثبت، والثورى نافى .

ثم قال: « وعلى تقدير صحة ماقال البيهقى إنه عروة المزنى، فيحتمل أن حبيباً سمعه من ابن الزبير، وسمعه من البن الزبير، وسمعه من المزني أيضاً، كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث. والله أعلم. ومال ابن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث ، فقال: صححه الكوفيون، وتُبتُّوه، لرواية الثقات من أثمة الحديث له ، وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة ، لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا . وقال في موضع آخر:

عُور (١):حَدِيثُ ابن وَهْب: عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ آخَرَ،عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ النبِيِّ ﷺ يُخْرِجُ<sup>(١)</sup> رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسَلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

قَالَ أَبُو الْحَجَّاجِ المُزِّيُّ: الآخرِ هو ابن لَهِيعَةَ إِن شاء الله .

« لا شنك أنه أدرك عروة».

وقد عزاه الزيلعي إلى الدارقطني عن عروة بن الزبير(ولم أجده في المطبوعة)وقال:٥ ورجال هذا الحديث كلهم ثقات، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ١٢٤/١، ١٢٥ مثل ذلك.

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٠/١: «عروة المذكورفي حديث الباب هو عروة بن الزبير، كما في رواية ابن ماجة والدارقطني ، ولأن في متن الحديث: قال عروة: فقلت لها: ماهي إلا أنت؟فضحكت.وغير عروة بن الزبير لايجسِرُ أن يقول هذا الكلام لعائشة؛ لأنها خالته».

۱ ٤٤/۵ هذا الحديث النسائي: ك: الطهارة، ب: غسل الحائض رأس زوجها ١٤٨/١، قال:

أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب،عن عمرو بن الحارث، وذكر آخر، عن أبى الأسود،عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها، قالت:كان رسول الله على يُخْرِج إلى رأسه من المسجد وهو مجاور،فأغسله وأنا حائض .

وعزاه المزى في التحفة ٢٤/١٦ إليه في الكبرى: ك: الاعتكاف، ب: ترجيل الحائض المعتكف. والحديث بهذا الإسناد رواه مسلم ك: الحيض، ب: جواز غسل الحائض رأس زوجها ٢٤٤١ (٢٩٧) من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن ابن نوفل أبي الأسود) به، من غير ذكر آخر.

#### البيان

الرجل الآخر هو:عبدالله بن لهيعة ـ بفتح اللام وكسرالهاء ـ القاضى، صدوق من السابعة، خَلَّط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، مات سنة ١٧٤ وقد جاوز الثمانين .

ذكر ذلك المزى في تهذيب الكمال ٢٧٤/٣ ، قال: ٥ الآخر هو ابن لهيعة إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) زاد ١ ز، : إلى .

٥٥ ـ (١): حديث الأوْزَاعِي:أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيداً الْمَقْبرُىَّ، حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة، حديث: «إِذَا وَطِئَ أَحدُكُمْ بِخُفَّيْهِ الأَذَى فَطَهُورُهُمَا التُّراَب»./ المُنْبِئُ لِلأُوْزَاعِيِّ: هو ابنُ عَجْلاَن. رواه أبو داود مُبْهَماً مُبَيَّناً.

وتبعه ابن حجر في التهذيب ٢ ١/٥٧٥ والتقريب ٢/٧٧٥(١).

۱۰۵/۱۰۵/۱ وی هذا الحدیث أبو داود:ك : الطهارة، ب: الأذی یصیب النعل ۱۰۵/۱ (۳۸۵)
 قال:

حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو المغيرة، ح، وثنا عباس بن الوليد بن مُزيَّد، أخبرني أبي، ح، وثنا محمود بن خالد، ثنا عُمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي، المعني، قال: أنبئت أن سعيد ابن أبي سعيد المقبري حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِذَا وَطَئُ أَحَدَكُم بِنَعْلَيْهِ الأَذِي، فإن التراب له طهور».

هذا إسناد ضعيف، لجهالة المنبئ للأوزاعى، وسيأتى فى البيان أن المنبئ للأوزاعى هو محمد ابن عجلان، وهو صدوق اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة، وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج.

رواه الحاكم ١٦٦/١ بسنده إلى الوليد بن مُزيد به (٢).

#### البيان

المنبئ للأوزاعى: محمدُ بنُ عجلان، المدنى القرشى، مولى فاطمة بنت الوليد بن عقبة بن ربيعة، و وهو صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. مات سنة ثمان وأربعين(٣).

۵/۲3 ۱ - روى ذلك أبو داود:ك: الطهارة ،ب: في الأذى يصيب النعل ١٠٥/١ (٣٨٦) قال:

حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنى محمد بن كثير \_ يعنى الصَّنْعَانِي \_ عن الأوزاعي، عن ابن عَجَدُك، عن ابن عَجَدُك، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْكُ، بمعناه،قال: « إذا وطئ الأذى بخفيه فطَهُورهما التراب ».

قال الزيلعي في نصب الراية ٢٠٧١، ٢٠٨: ﴿ قَالَ النَّوْوَى فِي الْحَلَاصَةُ: رَوَّاهُ أَبُو دَاوِدُ بِإسناد

<sup>(</sup>۱) ترجمة ابن لهيعة في الجرح والتعديل ١٤٥/٥ـ ١٤٨، تهذيب التهذيب ٣٣١-٣٣١، تقريب التهذيب ١/٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) مَزْيدً: بفتح الميم وسكون الزاي، وفتح المثناة التحتانية ثم دال مهملة.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٨/٩٤، ٥٠، تهذيب التهذيب ٩/٨ ٠٣٠٥، تقريب التهذيب ٢/٠١٥.

٦ - حَدِيثُ مُجَاهِدٍ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ ، في النَّصْحِ بَعْدَ الوُضُوء. كذا
 في أبي داود.

# وهو الحكم بن سُفيَان ، أو سُفْيانُ بْنُ الحَكَم.

صحيح، وقال ابن القطان: هذا حديث رواه أبو داود من طريق لأيظن بها الصحة، فإن رواه من حديث محمد بن كثير ـ الصنعاني الأصل المصيصى الدار ـ أبو يوسف، ضعيف وأضعف ما هو عن الأوزاعي. قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال أبي:هو منكر الحديث، يروى أشياء منكرة. وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي : هو عندى ليس ثقة».

ونقل عن المنذري في مختصر أبي داود: ﴿ فيه مقال لم يحتجا به ﴾.

قلت: ومحمد بن عجلان قد اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريّرة.

قلت: بضم طرق الحديث يمكن أن يرتقي لدرجة الحسن، والله أعلم.

وقدصحححه ابن حبان ۳٤٠/۲ (۱٤٠٠) بسنده إلى الأوزاعي، عن سعيد بن أبي سعيد به، من غير واسطة بينهما.

٣٥/٥٦ ـ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الطهارة ،ب: في الانتضاح ١٦٦١(٢٦٦) قال:

حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم نضح فرجه.

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الرجل الثقفي المحدث لمجاهد.

رواه الحاكم ۱۷۱/۱، والبيهقي ۱٦١/۱ بسندهما إلى ابن أبي عمر، وأحمد ٢٩/٤، ٥- ٣٨٠/٥ كلاهما عن سفيان(وهو ابن عينة) به

#### البيان

الرجل الثقفي هو: الحكم بن سفيان ـ وقيل: سفيان بن الحكم ـ بن عثمان بن عامر الثقفي ، مختلف في صحبته، ومختلف في اسمه أيضا، وروى أحمد ٢١٣، ٤١٠/٥، ٢١٢، ٤٠٨/٥ أنه لم يدرك النبي عليه (١).

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢/٨٧(١٧٧٣)، تهذيب التهذيب ٢/٦٦، الجرح والتعديل ١١٦/٣، ١١٧، أسد الغابة ٣٣،٣٢/٢.

## ١٤٨/٥٦ مروى ذلك أبو داود في الموضع السابق (١٦٨) قال:

حدثنا نصر بن المهاجر، ثنا معاوية بن عمرو،ثنا زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه، أنَّ رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ ونضح فرجه.

هذا إسناد رجاله ثقات. وزائدة هو ابن قدامة الثقفي، ومنصور هو ابن المعتمر.

وروى عن الحكم عن سفيان عن أبيه من غير شك.

رواه النسائى: ك: الطهارة، ب: النضح ٨٦/١ بسنده إلى شعبة، وقال: « قال الشيخ ابن السنى: الحكم هو ابن سفيان الثقفى رضى الله عنه، والطبرانى ٢١٦/٣(٣١٧) بسنده إلى وهيب، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه.

وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد فقال ١٧٩/٤: قال أبو عبد الرحمن: ورواه شعبة ووهيب، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، أنه رأى النبي عليه .

روى عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم ـ على الشك ـ عن النبي عليه:

رواه أبو داود في الموضع السابق(١٦٦) بسنده إلى سفيان الثورى، والحاكم ١٧١/١ بسنده إلى سفيان، وقال: هذا حديث صحيح شرطهما، وإنما تركاه للشك فيه وليس ذلك مما يوهنه». ووافقه الذهبي، وعبد الرزاق ١٧١/١٥٢(٥٨٥) عن معمر ،(٥٨٧) عن سفيان، والبيهقي ١/١٦ بسنده إلى سفيان، ١٧٩/٤، ٥٠٠٤، ١٦٢/٤ بسنده إلى سفيان، وأحمد ٣/١٥، ٤١٠/٣ بسنده إلى سفيان، ١٧٩/٤، ١٧/٣، ١١٧/٣ بأسانيد إلى سفيان وزائدة ، والطبراني ٣/١٦/٢ (٣١٧٤) بسنده إلى معمر والثورى ، ٣/١٧/٢ بأسانيد إلى سفيان بن الحكم، والمعمد، عن سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان، عن النبي عليه .

### وروى عن الحكم بن سفيان عن النبي ﷺ من غير شك:

رواه النسائى: ك: الطهارة: ، ب: النضح ١٨٦/ بأسانيد إلى عماربن رُزِيَق وسفيان، وابن ماجة: ك: الطهارة، ب: ما جاء فى النضح بعد الوضوء ١٩٥١ (٤٦١) بسنده إلى زكريا بن أبى زائدة، والطبرانى ٣١٨٦ (٣١٨٧) بسنده إلى سلام بن أبى مطبع، (٣١٨٠)، (٣١٨٣) بسنده إلى زكريا بن أبى زائدة، (٣١٨٣) بسنده إلى قيس بن الربيع، جميعا عن منصور، عن مجاهد، عن زكريا بن أبى زائدة، (٣١٨٣) بسنده إلى قيس بن الربيع، جميعا عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن النبى على .

وروى عن الحكم أو أبي الحكم ـ على الشك ـ عن أبيه عن النبي ﷺ :

رواه البيهقي ١٦١/١ بسنده إلى حفص بن عمر، وإلى الطيالسي، والطيالسي ص١٧٩

(۱۲٦٨)، والطبراني ۲۱۲/۳ (۳۱۷٦) بسنده إلى حجاج بن المنهال ، جميعاً عن شعبة، عن منصور ، عن مجاهد، عن الحكم ، أو أبي الحكم الثقفي، عن أبيه.

وروى عن الحكم أوأبي الحكم ـ على الشك ـ عن النبي ﷺ :

رواه أحمد ٢١٢/٤، ٢١٢/٤ عن جرير ، والطبراني ٢١٦/٣ (٣١٧٧) بسنده إلى شعبة، (٣١٧٩) بسنده إلى أبى عوانة،٣١٧/٣ (٣١٨٤)، بسند إلى جرير، جميعاً عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، أو أبى الحكم به.

قال ابن أبى حاتم في علل الحديث ١٠٣١٤(٣٠١): «قال أبوزرعة: الصحيح: مجاهد عن الحكم ابن سفيان وله صحبة، وسمعت أبى يقول: الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، ولأبيه صحبة».

وقال البيهقى ١٦١/١: قال أبو عيسى: سألت محمدا ـ يعنى ابن إسماعيل البخارى ـ عن هذا الحديث، فقال: الصحيح ماروى شعبة ووهيب، وقالا: عن أبيه. وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث: عن أبيه».

قال الترمذي ١٧٠/١٪ واضطربوا في هذا الحديث». وأوضح ذلك المباركفوري في شرحه. وقال ابن حجر في التهذيب٢٦/٢؛ وفيه اضطراب كثير».

وقد مُثَّل السيوطي في تدريب الراوي ٢٦٦/١ بهذا الحديث للاضطراب في الإسناد.

وقال: «قد اختلف فيه على عشرة أقوال: فقيل: عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه. وقيل: عن مجاهد، عن الحكم غير أبيه. وقيل: عن مجاهد، عن الحكم غير منسوب، عن أبيه. وقيل: عن مجاهد، عن مجاهد، عن سفيان منسوب، عن أبيه. وقيل: عن مجاهد، عن سفيان ابن الحكم أو الحكم بن سفيان وقيل: عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان بلا شك. وقيل: عن مجاهد، عن رجل من ثقيف يقال له: الحكم أو أبي الحكم. وقيل: عن مجاهد، عن أبي الحكم ، أو أبي الحكم ابن سفيان، وقيل عن مجاهد، عن مجاهد، عن النبي عليه عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن النبي عليه .

وقد عُلق الأستاذ الدكتورإسماعيل الدفتار على إيراد السيوطى لهذا الحديث كمثال للمضطرب: بأنه يمكن تعقبه ٥ بأن الأمر يدور فيه على الحكم بن سفيان ، يذكر مرة بالاسم، وأخرى على الإبهام ، وذكر ابن الحكم أو أبى الحكم، وقد يكون هذا مما يطلق عليه.

أما ذكر الرواية بالشك عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، فلاتصح وجها من وجوه الاضطراب، لأن الراوى فد سرفًنا بتردده. ٧٥ ـ (١): حَدِيثُ الزُّهْرِي: حَدَّثَنَى آلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ،
 في الاغْتِسَالِ لِلِجُمُعَة. كذا رواه النسائي .

## ورواه أيضا عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر.

ومن هنا فيمكن الجمع بين تلك الروايات دون أن يكون هناك اضطراب، فلا يصح مثالا.

وقد ظن السيوطي أنه من مبتكراته مع ما ذكره من تعقب العراقي في « نكته لابن الصلاح فيما ذكره من مثال»(١).

۱۶۹/۵۷ هذا الحديث لم يروه النسائي كما زعم المصنف، بل رواه الترمذي:ك: الجمعة،ب: ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة ۲۲۲/۲(۲۹۲، ٤٩٣،٤٩٢) قال:

حدثنا محمد بن أبان، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.

وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن الزهرى قال: حدثنى آل عبد الله بن عمر، عن ابن عمر: بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبى عليه ، فقال : أية ساعة هذه ؟ فقال : ماهو إلا أن سمعت النداء، وما زدت على أن توضأت. قال : والوضوء أيضاً، وقد عَلِمت أن رسول الله عليها أمر بالغسل.

هذا إسناد ضعيف لجهالة آل عبدالله بن عمر، لكنه يرتقى إلى الصحة لجيئه من نفس الطريق عن سالم بن عبدالله عن أبيه، كما سيأتي في البيان.

#### البيسان

الذى حدث الزهرى من آل ابن عمر هو: سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم، وهو تابعى ثقة جليل فاضل، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. مات فى آخر سنة ست ومائة (٢٠).

٧٥/٠٥١ روى ذلك البخارى: ك: الجمعة، ب: فضل الغسل يوم الجمعة ١٥٧/١ قال:

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: أخبرنا جويرية، عن مالك، عن الزهرى،عن سالم ابن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن عمربن الخطاب بينما هو قائم فى الخطبة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين... فذكر الحديث إلى قوله. « وقد علمت أن رسول الله عليه كان يأمر الغسل؟».

رواه مسلم: ك: الجمعة٢/٥٨٠(٨٤٥) بسنده إلى يونس بن يزيد، وعبد الرزاق ١٩٥/٣ ٢٦٦ ( ٥٢٩٢) عن معمر، والشافعي ١٩٥/١ عن مالك، وبسنده إلى معمر، وابن حبان ٢٦٥/٢، ٢٦٦ ( ٥٢٩٢)

<sup>(</sup>١) المكانة العلمية لعبدالرزاق بن همام في الحديث النبوي ٦٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل٤/٤٨، تهذيب التهذيب٣/٨٧٨ تقريب التهذيب ٢٨٠/١.

٨٥ـ (١): حَدِيثُ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ (١): عَنْ رَجُلِ، عَنْ أَبِي ذَرِ، فِي الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِن الْخَلاء .

هو:أبو الفيُّض، كما رواه النسائي [في «عمل اليوم والليلة » مبهماً ومبيناً](٢).

(۱۲۲۷) بسنده إلى يونس ، والبيهقى ٢٩٤/١ بسنده إلى مالك ، وأحمد ٢٩/١ بسنده إلى مالك وبسنده إلى مالك وبسنده إلى مالك، جميعا عن الزهرى به.

وراه مالك :ك: الجمعة،ب: العمل في غسل يوم الجمعة ١٠١،١،١،١ (٣) عن الزهري، عن سالم بن عبد الله به، منقطعا.

وسيأتي في كتاب الجمعة حديث أبي هريرة، وفيه أن المهاجر الذي دخل هو عثمان بن عفان.

وقد روى الزهرى الحديث المرفوع فقط ـ دون القصة ـ عن سالم عن أبيه عن النبي عَلَيْهُ الله عن النبي عَلَيْهُ الله عن النبي عَلَيْهُ الله عن النبي عَلَيْهُ الله الجمعة فليغتسل ».

رواه مسلم: ك: الجمعة ٧٩/٧ (٨٤٤)، والترهذى: ك: الجمعة، ب: ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة ١٠٠١ وصححه، والنسائي: ك: الجمعة، ب: حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة ١٠٦٠، وعبدالرزاق ١٩٤٣ (٢٩٠٥)، وابن خزيمة ١٠٢٥/ ١٢٢ (١٧٤٩)، والطيالسي ص ٢٥٠٠).

ورواه الزهرى أيضا عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن النبي ﷺ :

رواه مسلم:ك: الجمعة ٧٩/٢(٨٤٤)، والترمذي في المرضع السابق١/١٢١ وصححه، والنسائي في الموضع السابق.

١٥١/٥٨ هذا الحديث عزاه المِزِّيُّ في تحفة الأشراف ١٩٥/٩ إلى:

النسائى فى عمل اليوم والليلة، من طريق بُندار، عن غُندر، عن شعبة، عن منصور، قال: سمعت رجلا يرفع الحديث إلى أبى ذر، قوله.

قلت: لم أجد هذا الحديث في عمل اليوم والليلة، كذلك عَلَم، المحقق بأن لم يجده. والله أعلم.

وهذا الإسناد ذكره المِزَّىُّ ضعيف ، لجهالة الرواى عن أبى ذر .

 <sup>(</sup>۱) في قزه: حديث محمد بن منصور بن المعتمر.
 (۲) ما بين الحام

#### البيسان

الرجل الراوى عن أبى ذر هو: أبو الفيض، أو أبو على الأزدى، واسمه : عبيد بن على. ذكر ذلك البخارى والنسائى والحاكم أبو أحمد. وزعم أبو زرعة أن من قال: عن أبى على أصح ممن قال: عن أبى الفيض.وقال ابن حجر: مقبول(١).

## ۱۰۲/۵۸ روی ذلك ابن أبي شيبة ۲/۱ قال:

حدثنا عبدة بن سليمان، ووكيع، عن سفيان، عن منصور، عن أبى على، أن أبا ذَرَّ كان يقول إذا خرج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني.

هذا إسناد ضعيف، في إسناده أبو عَلِي الأزدِي، مقبول ، ولم أجد له متابعا.

وعزاه المزى فى تحفة الأشراف ١٩٥/٩ إلى النسائى فى عمل اليوم والليلة (ولم أجده فى المطبوعة كما لم أحده فى المطبوعة كما لم يجده محقق التحفة) من طريق بُنْدار،عن ابن مهدى، وطريق أحمد بن سليمان، عن محمد بن بشر ـ كلاهما ـ عن سفيان عن منصور به.

وقد روى مرفوعا:عزاه المزى ١٩٥/٩ إلى النسائي في عمل اليوم والليلة (ولم أجده ولا وجده محقق التحفة) من طريق حسين بن منصور، عن يحيى بن أبى بكير، عن شعبة، عن منصور، عن أبى الفيض، عن أبى ذر، قال: كان النبى ﷺ إذا خرج من الحلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني ».

ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة، ب: ما يقول إذا خرج من الحلاء ص ١٠(٢٢) من طريق أبى عبد الرحمن النسائى به، إلا أنه قال:عن الفيض، وأظن أن كلمة ﴿ أَبِي، سقطت من الناسخ، وإلا ففى العلل لابن أبى حاتم، الفيض بن أبى حثمة».

قال الترمذي ١/٠٥:﴿ ولاَنعُرِف في هذا الباب ـ يعنى باب ما يقول إذا خرج من الخلاء ـ إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلِيَّةً ﴾ . ﴿وهو قوله غفرانك﴾.

وقال ابن أبى حاتم فى العلل ٢٧/١(٥٤): هسألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه شعبة، عن منصور، عن الفيض بن أبى حثمة، عن أبى ذر، أنه كان إذا خرج من الخلاء ... فقال أبو زرعة: وهم شعبة فى الحديث. ورواه الثورى فقال: عن منصور، عن أبى على عبيد بن على، عن أبى ذر، وهو الصحيح، وكان أكثر وهم شعبة فى أسماء الرجال. وقال أبى : كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، والله أعلم أيهما الصحيح، والثورى أحفظ، وشعبة ربما أخطأ فى أسماء الرجال، ولا يدرى هذا منه أم لاه.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢ / ١٩٤/ ، تقريب التهذيب ٢ / ٥٥ ؟ ، الجرح والتعديل ٥ / . ٤٠ .

٩٥-(١): [حكويثُ نَافع مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: عَنِ أَمَرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، في الشُّربِ مِن إِنَاءِ فَضَّةٍ. رواه النسائي] (١).

هي: صَفِيَّةُ بنتُ أبي عُبَيْد.

4 - ١٥٣/٩ هذا الحديث عزاه المزى في تحفة الأشراف ٢٠٠/١، والبوصيرى في مصباح الزجاجة المراح الرجاجة المراح الرجاجة المراح الرجاجة الدهب والفضة، من طريق محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن امرأة ابن عمر، عن عائشة، عن النبي عليه الله الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يُجَرِجِرُفي بطنه النار ٥.

هذا إسناد رجاله ثقات، ويصح بتسمية امرأة ابن عمر، كما سيأتي في البيان، وشيخ النسائي ليس هو البخاري، وإنما هو الأسدى.

رواه ابن ماجة:ك: الأشربة،ب: الشرب في آنية الفضة٢/١٣٠ (٣٤١٥) بسنده إلى غُندُر عن شعبة به.

#### البيان

امرأة ابن عمر هي:صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، وهي تابعية ثقة،وذكرها بعض الأئمة في الصحابة (٢).

٩ / ٤ ٥ ١ ـ روى ذلك النسائي . عزاه إليه المزى في الكبرى في الموضع السابق من طريق:

عبدة بن عبد الله، عن أبى داود الحَفْرى، عن سفيان الثورى، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع عن صفية،عن عائشة موقوفا.

هذا إسناد صحيح إلى عائشة، وأبوداود الحَفْرى هو عمر بن سعد بن عبيد.

أورده البوصيرى في مصباج الزجاجة ١١٠، ١١٠ من طريق ابن ماجة السابق في الإبهام، لكن مُبينًا، فلعل هذا في إحدى روايات ابن ماجة غير المطبوعة، والله أعلم. إن كان يقلل هذا الاحتمال ما ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ١١/٥ بعد عزوه الحديث إلى شعبة والثورى عن سعد بن إبراهيم، حيث قال: «سماها الثورى صفية».

قال البوصيرى:« هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات».

وللحديث شاهد صحيح من حديث أم سلمة رواه:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ٥ ز، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢ / ١٠٣٠، ٣٦١، تقريب التهذيب ٢٠٣/٠.

٩ ٣- (١): حَدِيثُ أَبى حَاجِبِ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنى غِفَارٍ، في النَّهى أَنْ يَتَوَضَّأُ الرَّاجُلُ بِفَضْلُ طَهُور<sup>(١)</sup> المُرَّاقِ. رواه الترمذى.

هو: الحكم بن عمرو الغِفَاري، كما رواه أصحاب السنن الأربعة .

البخارى: ك: الأشربة، ب: آنية الفضة ٣٢٧/٣، ومسلم: ك: اللباس والزينة، ب: تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة ٣٤٣/٣ ١ (٢٠٦٥)، وابن ماجة في الموضع السابق (٣٤١٣)، وعزاه المزى إلى النسائى في الموضع السابق ، والشافعي ٣٣٨/٢، وابن حبان ٣٦٤/٧ ، ٣٦٥ (٥٣١٧)، ٥٣٨٨، والطيالسي ص٢١٨ (١٦٠١).

• **١٥٥/٦ هذا الحديث رواه التومذى** :ك: الطهارة،ب:ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (٦٣) ١٩٨/١) قال:

حدثنا محمود بن غَيْلان، قال:حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سليمان التَّيْمِي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غِفَارٍ، قال: نهي رسول الله عَلِيَّةً عن فضل طهور المرأة.

هذا إسناد حسن، فيه أبو حاجب سُوَادة بن عاصم ، صدوق، أخرج له مسلم، ولاتضر جهالة الصحابي، وقد علمنا ـ كما سيأتي في البيان ـ أنه الحكم بن عمرو الغفاري.

رواه ابن أبى شبية ٣٣/١ عن إسماعيل بن عُلَيَّة، والدارقطنى ٣/١ بسنده إلى شعبة، وأحمد ٩٣/١ عن محمد بن جعفر، والطبراني ٢١٠/٣١٥٤) ٢١٠ بسندين إلى يزيد بن زُريع،وإلى سفيان الثورى،جميعا عن سليمان التميمي به.

وراه الطيالسي ص١٧٦(١٢٥٢)، والبيهقي ١٩١/١ بسنده إلى الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب به بمثله

#### البيان

الرجل هو: الحكم بن عمرو الغفاري(٢) .

• ٦/٦**٠ اــ روى ذلك أبو داود** :ك: الطهارة ، ب: النهى عن ذلك ــ أى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ـ ٢١/١ (٨٢) قال :

حدثنا ابن بشار، ثنا أبو داود ـ يعنى الطيالسي ـ ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو ـ وهو الأقرع ـ أن النبي عَلِيَّةً نهي أن يتوضأ الرجل بفضل طَهُور المرأة.

<sup>(</sup>١) في اذا وضوء. (٢) سبقت ترجمته في الخبر(٤٦).

١٦ - (١) حَدِيثُ أَبِي قِلاَبةَ الْجَرْميُّ: عَنْ رَجُلِ مِن بَنِي عَامِرٍ، عِن أَبِي ذَرِّ، في التَّيَمُّم. رواه أبو داود.

هو:عمرو بن بُجْدَان ـ بضم الباء الموحدة ـ كما رواه أبو داود والترمذى والنسائي.

هذا إسناد حسن ،فيه أبو حاجب العُنْزِي سوادة بن عاصم وهو صدوق، أخرج له مسلم.

رواه الترمذى ـ وقال: حديث حسن ـ : الطهارة،ب: ما جاء فى كراهية فضل طهور المرأة الإمارة ، ١٩٩/١، ٢٢٠(٩٤) عن محمد بن بشار، ومحمود بن غيلان، والنسائى: ك: المياه، ب :النهى عن فضل وضوء المرأة ١٩٩/١عن عمرو بن على، وابن ماجة: ك: الطهارة، ب: النهى عن ذلك ـ أى عن فضل وضوء المرأة ـ ١٩٧١(٣٧٣) عن محمد بن بشار، وابن حبان ٢٧٨/٢ (١٢٥٧) بسنده إلى عمروبن على بن بحر، والدارقطنى ٥٣/١ بسنده إلى زيد بن أخزم، وأحمد ٥/٦، جميعا عن أبى داود الطيالسى به.

ورواه أحمد ۲۱۳/٤ عن وهب بن جرير وعبد الصمد، والطبراني ۲۱۰/۳ (۳۱۵٦) بسنده إلى الربيع بن يحيى الأشناني، ويونس بن حبيب في مسند الطبالسي ص١٧٦ (١٢٥٢) عن عبدالصمد بن عبدالوارث، جميعا عن شعبة به.

ورواه الطيراني ٢١٠/٣ (٥٥٠٣) بسنده إلى قيس بن الربيع، عن عاصم به.

**۱۵۷/۳۱ روی هذا الحدیث أبو داود:**ك: الطهارة،ب: الجنب يتيمم ۱/۱۹ (۳۳۳)قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن رجل من عامر، قال: دخلت فى الإسلام فأهمنى دينى، فأتيت أبا زر... فذكر الحديث إلى قوله على : وياأبا ذر، إن الصّعيد الطّيب طَهُور... الحديث.

هذا إسناد ضعيف ، لجهالة الرجل الذي من بني عامر.

رواه عبد الرزاق ۲۳۳۱، ۲۳۷ (۹۱۲) عن معمر، وابن أبي شيبة ۱۵۷، ۱۵۷، بسنده إلى وكيع، والدارقطني ۱۸۷/۱ بسنده إلى ابن علية، والطيالسي ص ٦٦ (٤٨٤) عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وأحمد ١٤٦٥ بسنده إلى سعيد، ١٥٥/٥ بسنده إلى سفيان، وأشار إليه الترمذي ٣٨٨/١، والبيهقي ٢١٢/١ عن الثورى، جميعا عن أيوب به وفي طريق معمر وسعيد: وعن رجل من بني قشير ». وقشير من بني عامر (١).

<sup>(</sup>١) انظر جمهرة أنساب العرب ص٢٨٨.

٦٧ – (١): حَدِيثُ الْأَعْمَشِ: عَنْ رَجُل،عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ [ز٢١/ب] حَاجَة لاَيَرِفُعُ ثُوبِهُ،حَتَّى يَدْنُوَ مِن الْأَرْضِ. رواه أبو داود /هكذا.

وهَذَا الرَّجُلُ هُو: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، كما رواه البيهقي في سننه(١).

وقد تابع أبا قلابة على رواية الحديث عن رجل عن أبى ذر:عطاء

رواه عبدالرزاق ۲۳۹/۱ (۹۱۶).

#### البيان

الرجل هو: عمرو بن بُجدان \_ بضم الباء الموحدة وتسكين الجيم \_ العامرى، وثُقَه ابن حبان والعجلي، وجَهَّله أحمد وابن القطان والذهبي، وقال ابن حجر: لا يعرف حاله (٢).

١٥٨/٦١ ـ روى ذلك أبو داود:ك: الطهارة،ب: الجنب يتيمم ١/٩٠، ٩١ (٣٣٢) قال:

حدثنا عمروبن عُون، أخبرنا خالد الواسطى، عن خالد الحَدَّاءِ، عن أبى قلابة (ح)وحدثنا مسدد أخبرنا خالد ـ يعنى ابن عبد الله الواسطى ـ عن خالد الحَدَاء. عن أبى قلابة، عن عمرو بن بُجدان، عن أبى ذر قال: اجتمعت غُنيَّمة عند رسول الله ... فذكر الحديث إلى قوله عَلَيَّهُ « الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو إلى عشر سنين ... الحديث.

هذا إسناد ضِعيف، فيه عمرو بن بجدان، لايعرف حاله.

رواه الترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الطهارة ،ب: ماجاء فى التيمم للجنب إذا لم يجد الماء الا/٣٨٧/١) مختصرا بسنده إلى خالد الحذاء، والنسائى: ك: الطهارة،ب: الصلوات بتيمم واحد ١٧١/١ بسنده إلى أيوب مختصرا، وعبد الرزاق ١٣٨٨/١٩) بسنده إلى خالد الحذاء مختصرا، وابن حيان ١٧٦/٢، ٣٠٠، ٣٠٠/١/١) (١٣٠٩) بسنده إلى خالدالحذاء، (١٣١٠) بسنده إلى أيوب السختياني وخالد الحذاء مختصرا، والحاكم \_ وصححه ووافقه الذهبي \_ ١٧٢١، ١٧٧١ بسنده إلى خالد الحذاء، والدارقطني ١٨٦/١ بسنده إلى أيوب وخالد الحذاء مختصرا ، ١٨٦/١ بسنده إلى خالد الحذاء مختصرا، والبيهقي ١٨٦/١، ٢١٠، ٢٢بسنده إلى خالد الحذاء، وأحمده ٥٠٥ بسنده إلى خالد الحذاء، وخالد الحذاء مختصرا، جميعا عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن بسنده إلى أيوب السختياني وخالد الحذاء مختصرا، جميعا عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن

۱۹/۹۷۲ روى هذا الحديث أبو داود :ك: الطهارة،ب: كيف التكشف عند الحاجة ١٤/١(١٤) قال:

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهت زيادات نسخة وخ ، ، والأخبار الآتية زيادة في نسخة وز ، فقط.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٧/٨، ميزان الاعتدال ٢٧/٢ (٦٣٣٢)، تقريب التهذيب ٢٧/٢، الجرح والتعديل ٢٢٢/٦.

٦٣- (١): حَدِيثُ جَدَّةَ رَبَاحٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: عَنْ أَبِيهَا سَعِيدِ بْنِ زيد<sup>(١)</sup> مَرْفُوعاً:«لاوصَوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِاسْمَ اللّهِ عَلْيه». كذا رواه الترمذي وابن ماجة.

## واسم هذه المرأة: أسماء كما ذكره البيهقي.

حدثنا زهير بن حرب، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر، أن النبي على كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.

هذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل المحدّث عن ابن عمر، فإذا عرفنا أنه القاسم بن محمد بن أبى بكر وهو ثقة إمام، فالحديث صحيح الإسناد .

رواه البيهقي ٩٦/١ بسنده إلى أبي داود.

وأشار إليه الترمذي ٧٣/١ عن وكيع وأبى يحيى الحِمَّاني، عن الأعمش، عن ابن عمر به. البيان

الرجل المحدث للأعمش هو: القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، كان ثقةً رفيعاً عالما فقيهاً إمامًا ورَبِعاً كثير الحديث، وتربى في حجر السيدة عائشة، وكان أحد فقهاء المدينة السبعة. مات سنة ست ومائة على الصحيح (٢).

### ۲ ، / ۲ ، ۱ سروى ذلك البيهقى ۲/۱ وقال:

أعبرنا أبو الحسن على بن عبد الله الحَسْرُوجَردِي، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا عبدالله بن محمد بن مسلم من أصل كتابه، ثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيّصي، شيخ جليل، ثنا وكيع ، ثنا الأعمش ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عمر ، قال: كان رسول على إذا أراد الحاجة تنحى، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.

**۱۲۱/۲۳ هذا الحدیث رواه التومذی** :ك: الطهارة،ب: ماجاء فی التسمیة عند الوضوء العرب ۱۲۱/۲۳ (۲۰)قال:

قال أبو حاتم وأبو زرعة في العلل٢/١٥(١٢٩): ﴿ ليس عندنا بذاك الصحيح، أبوثِفَالِ

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ يزيده ، والصواب : زيد.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١١٨/٧، تهذيب التهذيب ٩٩/٨ ٢- ٢٠١١، تقريب التهذيب ١٢٠/٢.

مجهول، ورباح مجهول. وثِقال: بالمثلثة المكسورة والفاء الخفيفة.

قال ابن حجر في التلخيص ١٩٤٧: أما ثِفَالٍ، فروى عنه جماعة، وقال البخارى: في حديثه نظر، وهذه عادته فيمن يضعّفُه. وذكره ابن حبان في الثقات، إلا أنه قال: لست بالمعتمد على ما تَقَرَّد به، فكأنه لم يوثقه. وأما رباح فمجهول. قال ابن القطان: فالحديث ضعيف جداً. وقال البزار: أبو ثِفَالٍ مشهور، ورباح وجدته لانعلمهما رويا إلا هذا الحديث، ولاحدَّث عن رباح إلا أبو ثِفَالٍ، فالخبر من جهة النقل لا يثبت ».

قلت: قال الترمذي ١١٧/١: «أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن» وأبوثفَالِ الْمرَّيُّ اسمه: ثُمَامة بن حُصَيْن ه (١).

رواه الترمذى في نفس الموضع ١٩٠١ (٢٦) بسنده إلى يزيد بن عياض، وابن ماجة: ك: الطهارة، ب: ماجاء في التسمية في الوضوء ١٤٠/١ (٣٩٨) بسنده إلى يزيد بن عياض، والدارقطني الطهارة، بن طرق متعددة إلى عبد الرحمن بن حرملة، والبيهقي ٢٣/١٤ بسندين إلى عبد الرحمن ابن حرملة، وأحمد ٣٨٢/١ بسندين إلى عبد الرحمن بن حرملة، كلاهما عن أبي فِفَالِ المُرِّي به بألفاظ زائدة.

رواه أحمد ٣٨٢/٦ بسنده إلى عبد الرحمن بن حرملة،عن أبى ثِفَالٍ، عن رباح بن عبدالرحمن ابن حويطب، عن جدته(ولم يسمها) قالت:سمعت رسول الله ﷺ ... الحديث

#### البيسان

جدة رباح هى: أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ذكرها ابن حجر في الصحابيات (٢).

قال البیهقی بعد أن روی الحدیث بالإبهام:« وجدة رباح هی أسماء بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل.

## ٣ ٢/٦٣ ـ روى الحاكم في المستدرك ٢٠/٤ قال:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عُبيدُ الله بن سعيد بن كثير بن عُفير، ثنا سليمان بن هلال، عن أبى بقال(كذا، وهو تصحيف والصواب: ثفال) المُرَّى، قال: سمعت رباح بن عبدالرحمن بن أبى سفيان، يقول: حدثتنى جدتى أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو، أنها سمعت

<sup>(</sup>١) ليس مقصود الترمذي هنا الحسن ا لاصطلاحي وإنما المراد أن هذا الحديث مع ضعف إسناده أحسن ما روى في هذا الباب ، فغيره أضعف منه.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٨/٨، ٧ (٤٢)، تهذيب التهذيب ٢٩٨/١٢.

٦٤\_ (١): حَدِيثُ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مَر بِغلاَم يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الَّلهِ ﷺ : « تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ » وفى آخره : ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً.

رواه أبو داود وغيره ٠

وروى الطبراني في معجمه الكبير ،عن معاذ بن جبل ،قال : مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ عَلِّكَ وَأَنَا أَسُلُخُ شَاةً ... الحديث ، فتبيَّن بهذا أن المبهمَ هو :معاذُ بن جبل إن شاء الله .

رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله تعالى عليه عليه الله تعالى عليه الله تعالى عليه ولا يُؤمنُ بالله من لا يؤمن بي ولايحب الأنصار».

وسكت عليه الحاكم والذهبي، وفيه ما في سابقه.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة:

رواه أبو داود:ك: الطهارة،ب: التسمية على الوضوء ١٠٥١(١٠١)، وابن ماجة:ك: الطهارة،ب: ما جاءفى التسمية على الوضوء ١٠٤/١ (٣٩٩)، والدارقطنى ١/١٧و٤٧، والبغوى فى شرح السنة ١٩٠١(٢٠٩)، والحاكم ١٤٦/١ وصححه وتعقبه الذهبى، والبيهقى ١٤٦/١، وأحمد ١٨/٢، وأبو يعلى ١/١٩٣/(١٠).

وشاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدرى:

رواه ابن ماجة فى الموضع السابق (٣٩٧)، وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة المرام ١٧٦/ (هذا إسناد حسن)، والدارمى ك: الوضوء ، ب: التسمية فى الوضوء (١٧٦/ ، والحاكم ١٤٠/١ ، والدارقطنى ١٧٦/ ، والبيهقى ٤٣/١ ، وأحمد ٤١/٣ .

قال البغوى : « وقال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد».

قلت: وطرق حديث الباب ، وإن لم يكن كل منها قويًا بنفسه، إلا أنها إذا انضمت إلى بعضها أفادت قوة الحديث إن شاء الله تعالى.

وانظر تلخيص الحبير ٧٢/١-٧٦-٠

۱**۲۳/۱٪ دری هذا الحدیث أبو داود**:ك:الطهارة ،ب: الوضوء من مس اللحم النبئ وغسله (۱۸۰) عال :

حدثنا محمد بن العلاء ،وأيوب بن محمد الرّقيّ ، وعمرو بن عثمان الحمصي، المعنى، قالوا: ثنا مروان بن معاوية ، أخبرنا هلال بن ميمون الجهنى ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبى سعيد ، وقال أيوب وعمرو :أرَاه عن أبى سعيد ،أن النبى ﷺمَرَّ بِغُلاَم وهو يسلخ شاةً، فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ تَنَحَّ حتى أريك ﴿ فَأَدْخُلَ يَدُهُ بَيْنَ الْحَلَمُ وَاللَّحَمِ، فَلَـحَسَ بها،حتى توارث إلى الإبط ،ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ .

قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه: يعنى لم يَمَسُّ ماءً وقال: عن هلال بن ميمون الرملى. ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبى على مرسلا، لم يذكر أبا سعيد.

هذا إسناد حسن ،فيه هلال بن ميمون الجهنى ،وئُقه ابن معين وابن حبان ،وقال أبو حاتم: ليس بقوى ،يكتب حديثه ،وقال ابن حجر:صدوق .

رواه ابن ماجة :ك:الذبائح ب:السلخ ٢١/٢، ١ (٣١٧٩)عن أبي كريب محمد بن العلاء، وابن حبان ٢٠/٢) ٢٤٠/٢)بسنده إلى عمروبن عثمان ،كلاهما عن مروان بن معاوية به .

#### البيان

الغلام المقصود يحتمل أنه معاف بن جبل بن عمروبن أوس ،الحزرجي الأنصارى ،أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة ،وشهد بدراً والعقبة والمشاهد ،وكان من جُمَّاع القرآن وحُفَّاظه ،عالماً بالفرائض والحلال والحرام، مناقبه كثيرة ،مات سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة (١).

#### . ۱۹۳/۹۶ ما ۱۹۴۹ وی ذلك الطبرانی ۲۰/۷۰/۱۳۲۱ قال :

حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرّاني ، ثنا أبى ، ثنا ابن لَهِيعة ، عن عبد الرحمن بن زياد ابن أَنْعُم ، عن عتبة بن حميد ، عن عبادة بن نُسَىّ ، عن عبد الرحمن بن غَنَم ، عن معاذ بن جبل ، قال: مَرَّ بى رسول الله عَلَيُّ وأنا أسلخ شاةً ، فقال لى : « يامعاذ، هات \_ أو أرنى \_ » فَدَسَعَهَا دَسُعَهَا بين اللحم والجلد ، ثم قال : «يامعاذ ، هكذا » ثم مضى إلى الصلاة.

قال الهيثمي في المجمع ٢٥٣/١ ه رواه الطبراني في الكبير ،وفيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف ٥.

قلت : وفيه أيضا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف.

دَحَسَ بها : أي دسُّها بين الجلد واللحم ،كما يفعل السلاخ (٢٠) .

دَسَعَها دَستعتين : أي دنعها دنعتين (٣).

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/٠٨، تهذيب التهذيب التهذيب، ١٧٠،١٦٩/١، الإصابة٢/١٠١، ١٠١(٨٠٣٢)، أسد الغابة ٣٧٨-٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) النهاية ١١٧/٢.

٦٥ (١): حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَت: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي النَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قال: تَحْتُهُ ، ثُمَّ تَقْرُصُه بِالمَاء، وَتَنضَحُه ، وَتُصلّى

السائلة : هي أسماء ،راوية الحديث ، كما رواه الشافعي بلفظ : سَأَلْتُ النَّبِي ﷺ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَ

70/ 70 1ــ روى هذا الحديث البخارى :ك:الوضوء، ب: غسل الدم ٣/١، قال :

حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى ، عن هشام ، قال : حدثتنى فاطمة ،عن أسماء، قالت: جاءت امرأة النبي عَلَيْك ، فقالت : أرأيت إحدانا تحيض فيى الثوب ،كيف تصنع ؟ قال: 
«تَحَتُّه، ثُم تَقُرُصه بالماء ،وتنضحه وتصلى فيه » •

يحيي هو ابن سعيد القطان ،وهشام هو ابن عروة ، وفاطمة هي بنت المنذر .

وواه البخارى : ك: الحيض ، ب : غسل دم الحبض ١/٦٥بسنده إلى مالك ومسلم : ك: الطهارة، ب:نجاسة الدم وكيفية غسله ٢٤٠/١ (٢٩١)بسنده إلى وكيع ،ويحيي بن سعيد، وابن نمير ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك ، وعمرو بن الحارث ، وأبو داود :ك: الطهارة، ب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ٩٩/١ (٣٦٢،٣٦١)بسنده إلى مالك ،وحماد بن سلمة، وحماد بن زید ، وعیسی بن یونس، والترمذی :ك:الطهارة ،ب: ماجاء في غسل دم الحیض من الثوب ٤/٤/١ (١٣٨)بسنده إلى سفيان بن عيينة، والنسائي :ك: الطهارة، ب:دم الحيض يصيب الثوب ١٥٥/١ بسنده إلى حماد بن زيد ، وابن ماجة :ك:الطهارة ،ب :ماجاء في دم الحيض يصيب الثوب ٢/١٠٦/١٩)بسنده إلى أبي خالد الأحمر، ومالك :ك:الطهارة ،ب: جامع الحيضة ١/٠٦٠١٢ (١٠٣) ، والشافعي ٢/١ وفي الأم ٦/١ عن مالك ، وعبد الرزاق ٩/١ ٣١٣ (٦٢٣)عن معمر، وابن أبي شيبة ٩٥/١عن أبي خالد الأحمر، وابن خزيمة ١٣٩/١٤٠ ، ١٤٥(٢٧٥)بسنده إلى حماد بن زید ، وسفیان بن عیینة ، ویحیی بن سعید، ووکیع ، ومالك، وأبی أسامة ، وأبی معاوية، وابن حبان ٣٣٧/٢، ٣٣٨(١٣٩٥،١٣٩٥)بسنده إلى سفيان بن عيينة، وعمرو بن الحارث، وحماد بن سلمة ،وأحمد٥/٦٤٦ عن أبي معاوية،٣٤٦، ٣٥٣ عن يحيي، وأبي معاوية، والطيالسي ص٢٢٨ (١٦٣٨) عن حماد بن سلمة، والحميدي ١٥٢/١، ١٥٣ (٣٢٠) عن سفيان ابن عيينة، والطبراني ٢٤/١٠٨-١-١١١(٥٨٠، ٢٨٦، ٢٨٩، ٢٩١، ٢٩٢، ٣٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧) بأسانيد إلى معمر ، ومالك ، وحماد بن زيد ، وعمرو بن الحارث، ومفضَّل بن فَضَالة، وعبد الله بن أويس ، ومحمد بن فضيل ، وسفيان بن عيينة ، وعيسى بن يونس ، ووكيع ، وعبدالعزيز بن أبي حارم ، جميعا عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي

بكر الصديق به .

ورواه أبو داود في الموضع السابق (٣٦٠) بسنده إلى محمد بن سلمة، والدارمى : ك: الطهارة، ب: في دم الحيض يصيب التوب١٩٧/١ عن أحمد بن خالد، وابن خزيمة ١٨٠/١ (٢٧٦) بسنده إلى عمر بن على ، جميعا عن محمد بن إسحاق ، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنحوه .

#### البيسان

المرأة التى سألت هى :راوية الحديث أسماء بنت أبى بكر الصديق ، زوج الزبير بن العوام ، الملقبة ذات النطاقين ، أسلمت قديما ، وهاجرت إلى المدينة وهى حامل بابنها عبد الله ، وماتت بمكة بعد قتله بأيام سنة ثلاث وسبعين ، وكانت قد بلغت مائة سنة ولم يكسر لها سن ولم ينكر لهاعقل.(١)

#### ١٦٦/٦٥ قال : الشافعي ٢٢/١ قال :

أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء ، قالت :سألتُ النبيُّ عَلَيُّهُ عن دم الحيضة تصيب الثوب ، فقال: « حُيُّه، ثم اقْرُصيه بالماء ، ثم رُشُيه وصلى فيه ».

هذا إسناد صحيح.

ورواه الشافعي كذلك في الأم ٦/١ .

ورواه الطبراني ٢ / ١٠٩/٢ (٢٨٧) بسنده إلى حماد بن زيد، و (٢٨٨) بسنده إلى حماد بن سلمة، ١١١ (٢٩٠) بسنده إلى يحيى بن سعيد ، ١١١ (٢٩٦) بسنده إلى روح بن القاسم، جميعا عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام ، عن أسماء بنت أبى بكر الصديق به.

( لطيفة ): فاطمة بنت المنذر هي زوج هشام بن عروة ، وابنة عمه ، وأسماء جدتهما، رضي الله عنهم.

(ز): وروى كون السائلة: أم قيس بنت محصن بن حرثان ، أخت عكاشة بن محصن، أسلمت قديما ، وبايعت النبى الله ، وهاجرت إلى المدينة ، ودعا لها النبى الله العمر، فعمرت ، وقيل :كان اسمها آمنة (٢)

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/ ٣٩٢، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٤/٢ ، الإصابة ٨٠٧/٨ (١ ٤)، تهذيب التهذيب ٢٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥/٩، ٢، ٦،٠ تهذيب التهذيب ٢/٦٧٦٠

... (١) حَدِيثُ مَيْمُونَةَ :/ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ ، وعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ [ز٣١/أ] مِنْهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ • رواه أَبُو داود. (١)

والزُّوجةُ :مَيْمُونَة ، راوية الحديث ، كما رواه ابن ماجة ،

زاد ناسخ (ز) هذا الخبر على هامش ص ٩/ب ، فقال : زيادة :

حديث أبى هريرة وأنس: أن أعرابياً بال في مسجد رسول الله على قال الحافظ أبو موسى المدينى في ذيل كتاب «الصحابة»: إنه ذو الخويصرة التميمى، واسمه: حُرْقُوص بن زهير • وكذا قال ابن الأثير في «أسد الغابة»، وذكر أبو بكر التاريخي عن عبد (٢) الله بن نافع ، أنه الأقرع بن حابس التميمي ، وقيل : هو عيينة بن حصن.

١٦٧/٦٥ - روى ذلك النسائى، ك:الطهارة، ب:دم الحيض يصيب الثوب ١٥٤/١ - ١٥٥ قال:

أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال :حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان ، قال :حدثني أبو المقدام ثابت الحداد، عن عدى بن دينار، قال، سمعت أم قيس بنت محصن ، أنها سألت رسول الله عليه على عن دم الحيض يصيب الثوب ؟قال : «حكيه يضلع ، واغسليه بماء وسدر ».

هذا إسناد صحيح .

رواه ابن ماجة :ك: الطهارة ، ب :ماجاء في دم الحيض يصيب الثوب ٢٠٦/١ (٦٢٩٠) عن محمد بن بشار ، وابن خزيمة ١٤١/١ (٢٧٧)عن محمد بن بشار ، وأحمد ٢٥٥/٦ ، كلاهما عن يحيى بن سعيد به

حتِّيه : أي حُكيه ، والحَكُّ والحتُّ والقشر سواء (٣).

اقرصيه :من القرص : بفتح القاف وسكون الراء وبالصاد :وهو الدلك بأطراف الأصابع والأظفار ، مع صب الماء عليه ، حتى يذهب أثره (٤).

يأتى هذا الخبر والكلام في رقم (١٠٨).

روى حديث أبى هريرة : البخارى :ك : الوضوء ، ب :صب الماء على البول في المسجد ٥٢/١ قال :

401

(٤) النهاية ٤٠/٤ ،

<sup>(</sup>١) آخر زيادات نسخة (ز) وآخر كتاب الطهارة ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل حروف ضائعة ، والتصحيح من هدى الساري ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٧٧/١

حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ، قال: أخبرنى عُبَيْدُ الله بن عبد أن أبا هريرة قال : قام أعرابي ، فبال في المسجد ، فتناوله الناس ، فقال لهم النبي عليه : « دَعُوه ، وهَريقوا على بوله سَجُلاً من ماءٍ ، أو ذَنُوباً من ماءٍ، فإنما بعثتم مُيسَرين ، ولم تبعثوا مُعَسِّرين » .

رواه بنفس السند :ك: الأدب ، ب: قول النبي ﷺ «يسروا ولا تعسروا» ٢٩/٤ وزاد :وقال الليث: حدثني يونس ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد ، عن أبي هريرة به.

ورواه النسائی : ك: الطهارة ، ب : ترك التوقيت فى الماء ٤٨/١ ، ٤٩ بسنده إلى محمد بن الوليد الزبيدى، وابن حبان ٣٣٨/٢، ٣٣٩ (١٣٩١) بسنده إلى الزبيدى، (١٣٩٧) بسنده إلى يونس، وأحمد ٢٨٢/٢ بسنده إلى معمر ، ويونس بن يزيد ، جميعا عن الزهرى به ٠

ورواه أبو داود : ك: الطهارة، ب: الأرض يصيبها البول ۱۰۳/۱ (۳۸۰) بسنده إلى سعيد بن المسيب ، والترمدى \_ وقال : حسن صحيح \_ ك : الطهارة، ب: ماجاء في البول يصيب الأرض المسيب ، وابن ماجة: ك: الطهارة، ب : الأرض يصيبها البول كيف تغسل ۱/۷۶۱ (۲۹ م) بسنده إلى أبي سلمة، وابن حبان ۲۳۹/۲۳، ۳۲۰ (۲۳۹ ) بسنده إلى أبي سلمة، وابن حبان ۲۳۹/۲۳، ۳۲۰ (۱۳۹۹) بسنده إلى أبي سلمة، وأحمد ۲۳۹/۲۳۷ بسنده إلى سعيد بن المسيب، ۳۰ م بسنده إلى أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، به، وزاد قصة دعاء الرجل: اللهم ارحمني \_ وعند أبي سلمة: اغفر لي \_ ومحمدا.

وأما حديث أنس ، فرواه البخارى : ك : الوضوء ، ب : ترك النبى ﷺ والناس الأعرابيُّ حتى فرغ من بوله في المسجد ٢/١٥ قال :

حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا هَمَّام، أخبرنا إسحاق ، عن أنس بن مالك ، أن النبي عَلِيَّةً وأى أعرابياً يبول في المسجد ، فقال : «دَعُوه» حَتَّى إذا فرغ دعا بماء ، فصبه عليه .

همام هو ابن يحيى ، وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة.

ورواه كذلك في ب: صب الماء على البول في المسجد ٥٢/١، وب: يهريق الماء على البول ٥٦/١ بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصارى ، ك: الأدب ، ب: الرفق في الأمر كله ٤/٤، ٥٥ بسنده إلى ثابت البناني، و مسلم: ك: الطهارة ، ب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ١٣٦١/٢٣٢(٢٨٤) بسنده إلى ثابت، ويحيى بن سعيد الأنصارى، (٢٨٥) بسنده إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، والترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الطهارة، ب: ماجاء في البول يصيب الأرض ١/٩٥١(١٤٨) بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصارى، والنسائى :ك: الطهارة، ب: ترك التوقيت في الماء ٤٧/١ ، ٤٨ بسنده إلى ثابت، ويحيى بن سعيد،

ك: المياه ، ب: التوقيت في الماء ١٧٥/١ بسنده إلى ثابت، وابن ماجة :ك: الطهارة ،ب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل ١٧٦/١ (٢٨) بسنده إلى ثابت، والدارمي : ك: الوضوء ب: البول في المسجد ١٨٩/١ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن حبان ٣٣٩/٢ (١٣٩٨) بسنده إلى إسحاق بن أبي طلحة، وأحمد ١٩١٠، ١١١، ١١٤، ١٦٧ بسنده إلى يحيى ابن سعيد ، ١٩١ بسنده إلى السحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، ٢٢٦ بسنده إلى ثابت ، جميعا عن أنس به ، وحديث إسحاق أطول من غيره .

#### البيان

قال ابن حجر في هدى السارى ص ٢٥٠، قيل: إن اسم هذا الاعرابي : ذو الخويصرة اليماني. رواه أبو موسى في ذيل كتاب الصحابة . وذكر أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع أنه الأقرع بن حابس التميمي » .

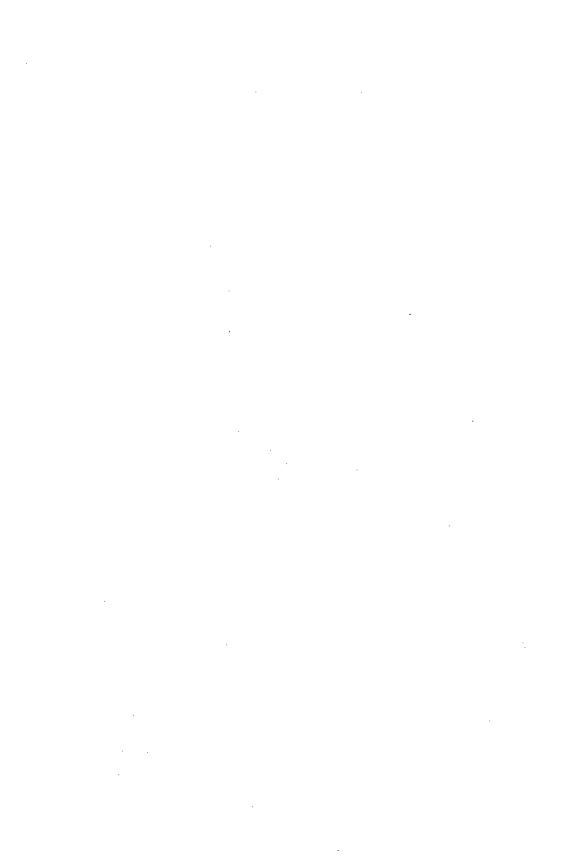

#### كتاب الصلاة

٦٦ - (خ) حَدِيثُ أَنَس: جَاءَ رَجُلٌ قَدْ حَفَزَهُ (١) النَّفَسُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِللهِ إِلَّهُ الْحَمْدُ لِللهِ اللهِ الْحَبْرُ، الْحَمْدُ لَكَثِيراً (٢).

هُو: رِفَاعَة بْنُ رَافِع. وَرُوِيَ أَنَّهُ حَكَى ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ؛ لا أَنَّهُ جَرَى لَهُ..

حدثنى زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حَمَّاد، أخبرنا قتادة وثابت وحُمَيَّد، عن أنس؟أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حَفَزَه النفس، فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه...الحديث.

رواه أبو داود:ك:الصلاة ،ب:ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ٢٠٣١ ٢ (٢٦٧)عن موسى بن إسماعيل، والنسائى :ك:الافتتاح، ب:نوع آخر من الذكر بعد التكبير ٢٣٢١ ٢٣،١٣٣١ بسنده إلى حجاج، وأبو عوانة ٩٩/٢ بسنده إلى عفان ، وابن خزيمة ٢/٧٣١ (٢٦٦) بسنده إلى بهز بن أسد، وابن حبان ٢٧٧/٣ (٢٦٥) بسنده إلى عبد الرحمن بن سلام ، وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص٧٣ (١٠٧) بسنده إلى عبد الرحمن سلام ، وأحمد ٢/٧١ (-١٦٨ عن أبي كامل و ٢٠٢٢ عفان ، وأبو يعلى ٥/٩٤ (٢٩١٥) عن عبد الرحمن بن سلام ،والخطيب ص ٧٦ (٤٢) بسنده إلى موسى بن إسماعيل، جميعا عن حماد بن سلمة به، وليس في رواية بهز :حميد.

ورواه أحمد ۱۹۱/۳عن بهز ۲٦٩/۳۰عن بهز وعفان ، والطيالسي ص ٢٦٨ (٢٠٠١)، وأبو يعلى ٤١٤/٥ (٣١٠٠)عن زهير عن عفان ، وابن خزيمة ٢٧٣٧/(٤٦٦)بسنده إلى عبد الصمد، جميعا عن همام، عن قتادة،عن أنس به

ورواه عبد الرزاق ۲۰۲۱/۷۷/۲)عن عبد الله بن عمر ، وأحمد ۲۰۲۳ عن ابن أبي عدى وسهل بن يوسف (المعنى)،۱۸۸/۳عن محمد بن عبد الله، جميعا عن حميد الطويل، عن أنس به.

ينظر في الخبر التالي.

حَفَزَه النَّفُس: الحَفز: الحث والإعجال (٣).

<sup>(</sup>٢) قوله ( حمدا كثيرا ) ساقط من ( ز ).

٣٩/٦٧ ـ روى هذا الحديث البخارى : ك : الأذان ، ب: حدثنا ... ١٤٤/١ قال:

حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن نعيم بن عبد الله المُجْمِر، عن على بن يحيى بن خلاَّد الزَّرَقي، عن أبيه، عن رفاعة الزَّرقي ، قال: كنا يوما نصلي وراء النبيء الله ، فَلما رفع رأسه من الركعة قال: « سمع الله لمن حمده » ، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه... الحديث .

رواه أبو داود: ك: الصلاة، ب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ٢٠٤/١ (٧٧٠)عن القعنبي، والنسائي : ك : الافتتاح ، ب : ما يقول المأموم ( يعني إذا رفع رأسه من الركوع ) ١٩٦/٢ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم ، ومالك : ك : القرآن ، ب : ماجاء في ذكر الله تعالى ١١٢ ، ٢١٢ ، (٢٥) ، وابن خزيمة ٣١١/١ (٦١٤) بأسانيده إلى ابن وهب ، وروح بن عبادة ، وابن حبان ٣٠/٣ (١٩٠٧) بسنده إلى أحمد بن أبي بكر ، والبيهقي ١٩٥/٣ بسنده إلى عبد الله بن مسلمة القعنبي ، وابن بكير ، وأحمد ٢٤٠/٤ عن عبد الرحمن بن مهدى ، والطبراني ٥٠/٥ (٤٥٣١) بسنده إلى القعنبي ، وعبد الله بن يوسف ، وإسماعيل بن أبي أويس ، والخطيب ص ٧٧ ( ٤٢ ) بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد الله السمسار ، والحسن بن أبي بكر ، وعثمان بن محمد العلاف ، وابن بشكوال ٣٨٨/١ (١٢٠) بسنده إلى يحيى بن يحيى ، جميعا عن مالك به .

الرجل هو : رفاعة بن رافع بن مالك الأنصارى ، الخزرجي ، الزُّرقيُّ ، شهد العقبة وبقية المشاهد ، وشهد الجمل وصفين مع على، ومات ستة إحدى أو اثنتين وأربعين (١).

٧٧٣)٢٠٥/ وي ذلك أبو داود:ك: الصلاة،ب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ١٠٥/ ٢ (٧٧٣)

حدثنا قتيبة بن سعيد، وسعيد بن عبد الجبار، نحوه، قال قتيبة: ثنا رفاعة بن يحيى بن عبدالله بن رفاعة بن رافع، عن عم أبيه معاذ بن رفاعةبن رافع، عن أبيه، قال : صليت خلف رسول الله ﷺ فعطس رفاعة\_ لم يقل قتيبة: رفاعة \_ فقلت: الحمد الله كثيرا طيبا مباركاً فيه …الحديث. هذا إسناد حسن، رفاعة بن يحيى وعم أبيه صدوقان. ﴿

رواه الترمذي ـ وقال: حديث حسن ـ ك: الصلاة،ب: ما جاء في الرجل يعطس في

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤٩٢/٣)، أسد الغابة ١٧٨/، ١٧٩، تجريدأسماء الصحابة ١٨٤/١، الإصابة ١٩/٢ ، ٢(٨٥٢٢)، تهذيب التهذيب ٢٤٣/٣.

٢٨ (ك): حَديثُ أَنَسٍ: فِي صَلاَةِ النَّبِي ﷺ بِهِمْ،وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ،
 والعجوز مِنْ وَرَائِنَا .

اليَتِيمُ: ضُمَيْرةُ.

(ب): وَقِيلَ:سُلَيمٌ. كَذَ وَقَعَ في حَدِيث يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الِتَّميمي، عَنْ سفيان بْنِ عُيَينَةَ. وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ تَصْحِيفاً مَكَانَ يَتِيمِ سُلَيْمٍ.وَالْأُوَّلُ هُوَ الْمَحْفُوظَ إِن شِاءَ اللَّهُ(١).

## (و): الْعَجُوزُ: أُمُّ سُلَيمٍ، أُمُّ أَنَسٍ.

الصلاة ٢/٧٦٤ (٤٠٢) عن قتيبة، والنسائي:ك: الافتتاح،ب: قول المأموم إذا عطس خلف الإمام ١٤٥/٢ - ومن طريقه ابن بشكوال ٣٨٩،٣٨٨/١) - عن قتيبة، والبيهقي ١٩٥/٢ بسنده إلى سعيد بن عبد الجبار، والطبراني ٥/١٤ (٤٥٣٢) بسنده إلى قتيبة، وإلى سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، والخطيب ص٧٧(٤٢) بسنده إلى قتيبة، وسعيد، وابن بشكوال ٢٩٨٩(١٢٠) بسنده إلى قتيبة، وسعيد، وابن بشكوال ٣٨٩/١) بسنده إلى بشر بن عمر، جميعا عن رفاعةبن يحيى به، وفي رواية قتيبة: « فعطست فقلت».

وقد ذكر ابن حجر أن ابن بشكوال قد نوزع في تفسير المبهم في الحديث برفاعة بن رافع راوي الخبر، لاختلاف سياق السبب والقصة بين حديثي الإبهام والبيان.

وأجاب ابن حجر على ذلك بأن لا تعارض بينهما، بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله عَلِيَّة، ولا مانع أن يكنى عن نفسه لقصد إخفاء عمله، أو كنى عنه لنسيان بعض الرواه لاسمه. وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الرواى اختصرها. (٢)

## ۱۷۱/۹۸ روى الحديث البخارى: ك: الصلاة، ب: الصلاة على الحصير ٨٠/١ قال:

حدثنا عبد الله،قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أنس بن مالك أن جدته مُلَيْكِة دَعَتْ رسول الله ﷺ، أن جدته مُلَيْكِة دَعَتْ رسول الله ﷺ، وراءه، والعجوز من ورائنا. فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف.

عبد الله هو ابن يوسف التنيسي.

رواه البخارى أيضا:ك: الأذان، ب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ٥/١٥ عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم:ك: المساجد،ب:جواز الجماعة في النافلة ١/٧٥ عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم:ك: المساجد،ب:جواز الجماعة في النافلة ١/٧٥ عن

<sup>(</sup>١) زاد في (٢) الفتح ٢/٣٧/٠.

(۲۰۸) عن يحيى بن يحيى، والترمذى: ك: الصلاة، ب: ما جاء فى الرجل يصلى ومعه الرجال والنساء ۲۹/۲ (۲۳٤) بسنده إلى معن بن عيسى، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ۲۹/۱ (۲۱۲) عن القعنبى، والنسائى: ك: الإمامة، ب: إذا كانوا ثلاثة وامرأة ۲/۵۸، ۸۵ تقيبة بن سعيد، ومالك: ك: قصر الصلاة فى السفر، ب: جامع سبحة الضحى ۲/۳۵ (۳۱)، والشافعى ۲/۳۷، وعبد الرزاق ۲/۷۶، ۵۰۸ (۳۸۷۷)، والدارمى: ك: الصلاة، بن علاة والشافعى ۱/۳۷، وعبد الرزاق ۲/۷۶، ۵۰۸ (۳۸۷۷)، والدارمى: ك: الصلاة، بن عي صلاة الرجل خلف الصف وحده ۲/۵۱ عن عبيد الله بن عبد الجيد، وابن حبان ۳/۳ (۲۲،۲) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، وأحمد ۳/۳۱ عن عبد الرحمن ، ۶۶۱ عن إسحاق بن عيسى الطباع، ولى أحمد بن أبى بكر، وأبن بشكوال ۱/۲۰۱ (٤٠) بسنده إلى القعنبى، جميعا عن مالك به، وفى واية عبد الرزاق: « عن جدته مليكة ـ يعنى جدة إسحاق .

وهذا الخبر من زيادات النووى على الخطيب ص٦ لاهور، ص٤٠ بذيل الأسماء المبهمة. السان

حكى ابن حجر في الفتح ٤١٢/١ والإصابة ٢٧٥/٣ (٤١٩٨) عن عبد الغنى المقدسى في «العمدة» أن اليتيم هو ضُميرة بن أبي ضُميرة. كما حكى الاحتلاف في نسبته، فجزم البخارى بأنه حميرى، وقال ابن حبان: ليثي.

أما النووى فسماه في كتاب الإشارات ص٦ط لاهور: « وهذ اليتيم اسمه ضميرة...» أما في ص٠٤٠ في ذيل الأسماء المبهمة فكتب هكذا: « ضمرة» من غير تصغير.

وفی شرح مسلم ۱۹٤/ قال: هذا الیتیم اسمه ضمیر(کذا بالتصغیر والتذکیر) ابن سعد الحمیری.

وقال ابن بشكوال ۱۷۰/۱، ۱۷۱، اليتيم المذكور هو: ضميرة، جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. ذكر ذلك ابن حبيب، فيما أخبرنا به أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبي بكر التجيبي، عن أبي عيسى، عن سعيد بن مخلوف، عن يوسف بن يحيى المعافى، عن عبد الملك ابن حبيب. ذكر ذلك في «الواضحة»له، وفي شرح «الموطأ» أيضا ».

وقيل : اليتيم هو: سليم، غير منسوب..

قال ابن حجر فى الإصابة ١٨٥/٣(٣٧٨٧): استدركه ابن فتحون( استدركه فى ذيله على الاستيعاب لابن عبد البر) وهو وهم نشأ عن تصحيف، فأخرج بإسناده( وهو إسناد ابن السكن كما أفاده الحافظ فى الفتح١/٧٧/) من طريق ابن عيبنة، عن إسحاق بن أبى طلحة، أنه سمع أنس ابن مالك يقول: صليت أنا وسليم فى بيتنا خلف رسول الله ﷺ، وصلت أمى من ورائنا. هكذا -

أخرجه من جزء يحيى بن يحيى النيسابورى المشهور عن ابن عيينة.

والحديث في الجزء المذكور على الصواب بلفظ: صليت أنا ويتيم. كذا أخرِجه البخارى من رواية ابن عيينة، وقد قيل: إن اسم اليتيم المذكور:ضميرة ».

وقد رواه ابن بشكوال ١٧/١(٤٠) بسنده إلى يحيى بن يحيى التميمى، عن ابن عيبنة به. قال ابن بشكوال : كذا ذكر يحيى بن يحيى التميمى، وأخشى أن يكون تصحيفا، مكان يتيم اسليم، والأول هو المحفوظ إن شاء الله تعالى. وقد استلحق على أبى عمر في الصحابة من حيث نقلته... والعالم الله جل جلاله.

أما العجوز، فقيل هي: أم سليم بنت ملحان، أم أنس بن مالك<sup>(١)</sup>، قاله النووى في الموضعين السابقين واستدل لذلك بما رواه:

١٣٣/٦٨ البخارى ك: الأذان، ب: المرأة وحدها تكون صفا١٣٣/١ قال:

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، عن إسحاق، عن أنس بن مالك، قال: صليت أنا ويتيمٌ في بيتنا خلف النبي ﷺ، وأمي أم سليم خلفنا .

عبد الله بن محمد هو المسندي، وسفيان هو ابن عيينة، وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي المحة.

رواه البخارى: ك: الأذان، ب: صلاة النساء خلف الرجال ١٥٦/١ عن أبى نعيم عن سفيان ابن عيينة ، والنسائى: ك: الإمامة، ب: المنفرد خلف الصف ١١٨/٢ عن عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن عن سفيان بن عيينة، وأبو عوانة ٢٥٧/ بسنده إلى سفيان بن عيينة، والشافعى ١٣٧/١ عن سفيان عن مالك بن أنس، وأحمد ٢/١١٠ عن سفيان بن عيينة، والحميدى ٢/٥٠٣ (١١٩٤) عن سفيان ابن عيينة، وأبو نعيم ٢٨/٩ بسنده إلى سفيان بن عيينة، كلاهما عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة به.

والقائلون بذلك يردون الضمير في قوله في الحديث المبهمة أن جدته اللي إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، ابن أخي أنس بن مالك لأمه، وعليه فمُليَّكةُ اسم أم سليم . وهذا ظاهر من رواية عبد الرزاق السابقة في الإبهام .وعلى ذلك فالقصة واحدة طوَّلها مالك واختصرها سفيان .

(ن) وقيل: العجوز: هي مليكة، جدة أنس، لأمه، والضمير يعود إلى أنس، وكونها جدة أنس لا ينافي كونها جدة إسحاق، وهي أمَّ أمَّ سليم: واسمها: مليكة بنت مالك بن عدى ... من بنى النجار. ،هذا ما صححه ابن حجر في الإصابة ١٩١/٣(١٠١) واختاره في الفتح ٤١٢/١؛

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٥).

١٩ - (ق): حَدِيثُ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ مُعَاذاً كَانَ يُطَوِّل الصَّلاَةَ، فَأَنَحرف رَجُلٌ، فَصَلَّى وَحْدَهُ.

(خ): هو حَـرَاهُ بْنُ مِلْحَان<sup>(١)</sup>، خَالُ أَنَسٍ .

زاد(و): كَذَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ. وَفِي سُننِ أَبِي دَاوُدَ تَسْمِيتُهُ: حَزْمُ بْنُ أَبِي كَعْبٍ، عَمُّ اللهِ [(۱۳/۳] كَعْب بْنِ مَالِك بْنِ أَبِي كعب وكَذَا سَمَّاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِه/ الْكَبَيرِ، وزَاد قَوْلاً آخَر، وَهُوَ: سُلَيْمٌ - بضم السِّين -، وَحَكَاهُ غيره أيضا. وقيل: اسمه حازم.

(ب): قيل: إنه حَزْمُ بن أبى كعب بن أبى القَيْنِ (٢). ذكره أبو داود (٢) فى سننه، وقيل: حَرَامٌ ـ بالراء المهملة ـ ذكرهَ النَّسَائِيُّ. وقيل: سُلَيمٌ، ذكره إسماعيلُ فى «الأَحْكَام»، وغيرُه.

واختاره المباركفورى في تحفة الأحوذي٢/.٣٠

ويؤيده ما عزاه ابن حجر في الفتح ١/١٤ لأبي الشيخ في فوائد العراقيين من طريق القاسم بن يحيى المقدمي، عن عُبيَّد الله بن عمر، عن إسحاق بن أبي طلحة،عن أنس، قال: أرسلتني جدتي إلى النبي عَلِيَّةً واسمها مليكة ، فجاءنا فحضرت الصلاة ... الحديث

ونقل ابن حجر فى الفتح ١/١٩ كأن ابن سعد وابن منده وابن الحصار جزموا بأنها جدة أنس. وعلى هذا فالقصة متعددة، أو أن كُلاً من أم سليم وأمها أرسلا أنّساً إلى النبي عَلَيْكُم .

١٧٣/٦٩ روى هذا الحديث مسلم: ك: الصلاة، ب: القراءة في العشاء ١/٣٣٩ (٤٦٥) قال:

حدثنى محمد بن عَبَّاد، حدثنا سفيان، عن عَمْرو، عن جابر، قال: كان معاذ يصلى مع النبى عَلَيْكُ، ثم يأتى فيوَمُ قومه، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل، فسلم، ثم صلى وحده، وانصرف ... الحديث .

سفيان هو ابن عيينة،وعمرو هو ابن دينار.

رواه أبو داود:ك: الصلاة،ب: في تخفيف الصلاة ٢١٠/١ (٧٩٠) عن أحمد بن حنبل، والنسائى :ك: الإمامة، ب: اختلاف نية الإمام والمأموم١٠٣/١٠٢/ عن محد بن منصور، والنسافعي ١٠٣/١، وأبو عوانة ١٠٣/١ بسنده إلى الحميدي، وابن خزيمة ٢٣٢/١ (٥٢١) عن

<sup>(</sup>١) في هامش، ز، واسم ملحان: مالك بن خالد.

<sup>(</sup>٣) قوله وأبو داود ، ساقط من و ز » .

<sup>(</sup>٢) في ( خ): اليقين، وفي ( ز ١: ١ القنن).

أحمد بن عَبُدة الضبى، وابن حبان ٤/٥٥(٢٣٩٣) بسنده إلى إبراهيم بن بشار المرادى، وأحمد مرهم أحمد بن عَبُدة الضبى، وابن حبان ٤/٥٥(٢٣٩٣)، وأبو يعلى ٣/٥٥٥، ٣٦(١٨٢٧) عن أبى خيثمة، والحطيب ص ٥٥(٢٨) بسنده إلى محمد بن عباد، وابن بشكوال ١/٥١٦،٣١٦(١٩) بسنده إلى على بن حرب الطائى، جميعا عن سفيان بن عيينة به، وفي رواية أحمد بن عبدة الضبى عند ابن خزيمة: عن سفيان ، عن عمرو بن دينار وأبى الزبير ، عن جابر.

ورواه \_ مختصرا مع ذكر القصة \_ البخارى: ك: الاذان، ب: إذا طوّل الإمام فكان للرجل حاجة فخرج فصلى ١٢٩/١ بسنده إلى شعبة، ك:الأدب، ب: من لم ير إكفار ذلك متأولا أو جاهلا٤/٦٦ بسنده إلى سليم بن حبان الهلالي، وأحمد٣٦١/٣٣ بسنده إلى شعبة، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر.

ورواه مختصرا مع ذكر القصة أيضا مسلم: ك: الصلاة، ب: القراءة في العشاء ٢٤٠/١ (٢٥٠) عن قتيبة بن سعيد وابن رُمْح، وأبو عوانة ١٥٧/٢ بسنده إلى يونس بن محمد، والنسائي: ك: الافتتاح، ب: القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ١٧٣،١٧٢/٢ عن قتيبة بن سعيد، جميعا عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر.

ورواه ـ مختصرا مع ذكر القصة أيضا ـ البخارى:ك: الأذان ، ب: من شكا إمامه إذا طول ۱۳۰/۱ بسنده إلى شعبة، والنسائى :ك: الإمامة، ب: خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد٩٧/٢، ٩٨ بسنده إلى الأعمش، وأبو عواقة ١٥٨/١ بسنده إلى شعبة وبسنده إلى مسروق، وأحمد ٢٩٩/٣ بسنده إلى شعبة ، ، والطيالسي ص٩٣٣(١٧٢٨) عن شعبة، جميعا عن محارب بن دثار ـ وفي رواية الأعمش عند النسائى: محارب بن دثار وأبى صالح ـ عن جابر.

ورواه ـ مختصرا مع ذكر القصة أيضا ـ أبو داود:ك: الصلاة،ب: في تخفيف الصلاة ٢١١/١ بسنده إلى عبيد الله بن مقسم، عن جابر.

وأصل الحديث في صلاة معاذ بقومه، من غير ذكر قصة انسحاب الرجل وضلاته رواه:

البخارى :ك: الأذان ،ب: إذا طوّل وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ١٢٩/١، و ب: إذا صلى ثم أم قوما ١٣١/١، ومسلم:ك: الصلاة،ب: القراءة فى العشاء ١٣٤٠/١٥ (٤٦٥)، وأبوداود:ك: الصلاة، ب: إمامة من يصلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة ١٣٢١ (٩٩٥, ٥٠٠)، والترمذى:ك: الصلاة،ب: ما جاء فى الذى يصلى الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك ١٨٨/٣ (٥٨٠)، وأبوعوانة الصلاة،ب: ما حاء كى الذى يصلى الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك ١٨٨/٣ (٥٨٠)، وأبوعوانة ١٨٥/١ (٥٨٠)، وابن حبان ٤/٥٥ (٢٣٩٤)، ١٠٥٠ (٢٣٩٥)، والطحاوى

#### البيان

قيل: الرجل الذى انصرف هو: حَرام بن ملحان بن خالد بن زيد بن حَرام، الأنصارى، خال أنس بن مالك، استشهد يوم بئر معونة كذا جزم الخطيب أنه خال أنس بن مالك ، ولكن لم يرد تعيينه بذلك ، وانظر الإصابة في الترجمة التي قبله .(١).

## ٦٩٤/٦٩ روى ذلك أحمد ١٠١/، ١٢٤ قال:

ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا عبد العزيز بن صُهيّب - وقال مرة : أخبرنا عبد العزيز بن صهيب - عن أنس بن مالك، قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام، وهو يريد أن يسقى نخله، فدخل المسجد يصلى مع القوم، فلما رأى معاذًا طوّل تجوّز في صلاته ولحق بنخله يسقيه... الحديث.

## هذا إسناد صحيح ، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن عُليَّة

رواه البزار (كشف الأستار ٢٣٥/١) ٢٣٦) عن مؤمل ، والخطيب ص ٥٥(٢٨) بسنده إلى أحمد بن حنبل، وعزاه المزى في التحقة ٢٧٣،٢٧٢/١ إلى النسائي في الكبرى:ك التفسير ـ ومن طريقه ابن بشكوال ٩١١٣(١١) عن عمر بن زرارة، وعزاه ابن حجر في الفتح ١٦٣/٢ إلى أبي يعلى (ولم أجده في المطبوع) وابن السكن، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس.

قال البزار: « لا نعلم رواه عن عبد العزيز إلا إسماعيل».، وقال الهيثمي في المجمع ٢٠١/٢: «رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح »، وقال ابن حجر في الفتح ٢٣/٢: « ... بإسناد صحيح».

وقيل: الرجل هو: حزم بن أبي كعب الأنصارى السلمى المدنى، له صحبة. عدَّه في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر. وقال أبن حجر في التهذيب: « وذكره ابن حبان في الصحابة، ثم غفل، فذكره في التابعين، ثم قال في الإصابة: « ولعل التابعي آخر وافق اسمه واسمه أبيه، وإلا فالقصة أي التي معنا ـ صريحة في كونه صحابيا» (٢).

## ٣٩/ ١٧٥ ـ روى ذلك أبو داود:ك: الصلاة،ب: في تخفيف الصلاة ١٠/١ (٧٩١) قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا طالب بن حبيب، سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبى بن كعب (كذا) أنه أتى معاذ بن جبل ، وهو يصلى بقوم صلاة المغرب، في هذا الخبر(أى الحبر السابق في الإبهام)... الحديث .

هذا إسناد منقطع، فإن عبد الرحمن بن جابر لم يدرك حزمًا. قاله ابن حجر في الفتح٢/٦٢٪،

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢/١٣٤/١ (١٦٤٩)، أسد الغابة ٢٩٥/١، تجريد أسماء الصحابة ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢/٩١ (١٣٢٨)، تهذيب التهذيب ٢/٢٤، الإصابة٢/٧(١٦٩٥)، أسد الغابة ٢/٣.

وفيه طالب بن حبيب صدوق يَهِم.

وقوله «حزم بن أبى بن كعب » فيه تصحيف، وصوابه «حزم بن أبى كعب» وقد عزا المصنف أعلاه إلى النووى أنه سماه «حزم بن أبى كعب»، وأنه قال: «عم كعب بن مالك بن أبى كعب» ولم أجد هذا البيان الأخير في النسختين اللتين بين يدى من كتاب الإشارات للنووى، والذى وجدته في الطبعة التي بذيل الأسماء المبهمة ص٤٤٥: «حزم بن أبى كعب». أما في نسخة لاهور فزيدت «بن » و «كعب»، وواضح أنها لم تكتب في الأصل، واستدركها الناسخ.

وإنما قلت بأن الصواب، حزم بن أبي كعب»، لأنه ليس في الصحابة من اسمه حزم بن أبي ابن كعب»، وهي توافق رواية البزار التي سأذكرها بعد، ويلاحظ أن ابن حجر في الفتح ١٦٢/١ كتب فيه حزم بن أبي بن كعب»نقلا عن البزار والطيالسي .

رواه ابن بشكوال ٦/١ ٣(٩١) بسنده إلى أبي داود به.

وقد روى الحديث متصلاعزاه ابن حجر في الفتح ١٦٢/٢ إلى الطيالسي، ورواه البزاو (كشف الأستار ١٣٦/١) (١٣٧) وابن بشكوال (٩١) من طريق الطيالسي، ثنا طالب ابن حبيب ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه قال: مر حزم بن أبي كعب بن القبن بمعاذ بن جبل وهو يصلى العتمة بقومه، فافتتح بسورة طويلة ... الحديث .

قَال: البزار« لانعلم أحدا ممن روى عن جابر سمى هذا الرجل إلا ابن جابر»

وفى حديث ابن بشكوال: حزم بن أبى بن كعب . قال الهيثمى فى المجمع ٧٣/٢: «رواه البزار ورجاله موثقون».

قلت: فيه طالب بن حبيب، صدوق يهم، وبقية رجاله ثقات .

وسمى ابن عبد البر وأبو موسى المديني هذا الرجل «حوام بن أبي كعب السلمي» (١) وسماه أبو موسى المديني: حازم الأنصاري(٢).

وقد غلّط ابن حجر في الفتح ١٦٣/٢ الخطيبَ في جزمه بأنه ٥ حرام بن ملحان،، إذ في الرواية التي احتج بها ٥ حرام » من غير نسب. وانظر كلامه على ذلك في الإصابة ٣٣٣/١.

وذهب ابن حجر في الفتح ١٦٣/٢ والإصابة٣٣٤،٣٣٢/١٦٢) إلى أن المنصرف هو حزم بن أبي كعب، والباقي تصحيف من الرواة.

وقيل: المنصرف هو: سليم الأنصاري، يقال اسم أبيه الحارث، استشهد يوم أحد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر تجريد أسماء الصحابة ١/٦٦١ (١٢٩٥)، الإصابة ٣٣٣/١ (١٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر تجريد أسماء الصحابة ١٩٣/١ (١٠٦٧).

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢٦/٣ (٣٤٤٢)، أسد الغابة ٣٤٧،٣٤٦/٢.

### ١٧٦/٦٩ روى ذلك أحمد ٥/٤٧ قال:

ثنا عفان، ثنا وهيب،ثنا عمرو بن يحيى،عن معاذ بن رفاعة الأنصارى،عن رجل من بنى سلمة يقال له سليم،أتى رسول الله ﷺ فقال: إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون فى أعمالنا بالنهار، فينادى بالصلاة.، فنخرج إليه، فيطوّلُ علينا...الحديث، وفيه أن سليما استشهد يوم أحد.

هذا مرسل، فإن معاذًا لم يدرك الرجل الذى من بنى سلمة، لأنه استشهد بأحد، ومعاذ تابعي. (انظر الهيثمي في المجمع ٧٢/٢ وابن حجر في الفتح ١٦٣/٢) ورجاله ثقات .

رواه الطحاوى ٤٠٩/١ عن على بن عبد الرحمن ، والطبراني ٦٧/٧ (٦٣٩١) عن محمد بن الصائغ المكى، وابن بشكوال ٩١)٣١٨/١ (٩١) بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق القاضى، عن عبدالله ابن مسلمة القعنبى، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازنى به، بلفظ: « أن رجلا من بنى سلمة يقال له سليم»، وسياق الطحاوى أخصر.

وقد جمع بعض العلماء بين الروايات السابقة، بأنهما واقعتان، وأيد ذلك بالاختلاف فى الصلاة هل هى المغرب أو العشاء، وبالاختلاف فى عذر الرجل هل هولأجل التطويل ـ وقد جاء من العمل تعبان ـ أو لكونه أردا أن يسقى نخله، أو لكونه أراد أن يعلف ناضحه، وبالاختلاف فى السورة هل هى البقرة، أو اقتربت.

واستشكل هذا الجمع، لأنه لا يظن بمعاذ أن يأمره النبي عَلَيْكُ بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل.

وأجيب عن هذا الاستشكال باحتمال أن يكون قرأ البقرة أولا فنهاه، فقرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمر أن يقرأ بها. ويحتمل أن النهي وقع أولا لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام، فلما اطمأنت نفوسهم ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت، فصادف صاحب الشغل، ويحتمل أنه قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل، وقرأ في الثانية اقتربت فانصرف آخر (١).

قال ابن حجر في الفتح ٢٣/٢: ﴿ وَوَقِعَ فِي رَوَايَةَ ابْنَ الزَبِيرَ عَنْدُ مَسَلَمَ: فَانْطَلَقَ رَجَلَ مَنَا، وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة، ويقوى رواية من سماه سليما. والله أعلم ﴾.

قلت: حزم بن أبى كعب سلمى هو الآخر، فليس كون سليم سلميابمرجح، بل الذى أراه ـ والله أعلم ـ أن القصة واحدة ، وأن سليما إنما اشتكى فقط ولم ينصرف من الصلاة، أما حزم فانصرف هو أو غيره، وأن الشكوى والانصراف كانا معا .

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك: فتح الباري ١٦٣/٢.

٧ - (خ): حَدِيثُهُ: صَلَّى النَّبى ﷺ الفَجْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَاصَلاتُكَ هَذِهِ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ؟». قَالَ: رَكَعَتَا الْفَجْرِ.

هو: قَيْسُ بن قَهد - بفتح القاف - .

زاد (و): وقيل: قَيْسُ بن عَمْرِو، وهُوَ أَشْهَرُ.

قُلْتُ: وحُكِى عَنْ الدُّمْيَاطِى تَصُويِهُ. وَقَالَ وَالدَى (١) فِي شَرْحِ التَّرِمِذَى إِنَّهُ الرَّاجِحُ، وَبِهِ قَالَ أَحمدُ ويحيى. والقولُ بأنه ابنُ قَهْدِ قولُ مُصْعَبِ الزَّيْرِيِّ وقالِ البُخَارِيُّ: لايصحُّ ذَلك. وقال أبو بكر بن أبي خَيْثُمةَ: غَلِطَ مُصْعَبٌ. وقال ابن عبد البر: أخطاً فِيه مُصْعَبٌ، وكُلُّهُم حَطَّاهُ في ذلك. وجَعَلَهُما ابْنُ حِبَّانَ (٢) في «الصحابة» رَجُلاً وَاحداً، اسمه عَمْرو، ولقبه: قَهْدٌ.

قال والدي (٣): وهو حَسَنٌ لَوْ سَلِمَ من تغليط الأثمَّة لذلك، وَجَعْلِهَما رَجُلَيْن.

قال والدى: وقيل فيه/:قَيْسُ بن سَهْلٍ، حكاه الطبراني، وكأنه نَسبَه إلى جَدِّه. والله [ز١/١]] أعلم.

## • ۱۷۷/۷ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص ٢٦٦ (١٣٠) قال:

أخبرنا عبد العزيز بن على أحمد الوراق، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد، قال: حدثنا الحسن بن على بن شبيب المعمرى، قال: حدثنى إسحاق بن زيد بن عبد الكبير الحَطَابى، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبى داود، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله عَلَى صلى بالناس صلاة الفجر، فلما قضى صلاته بَصُر برجل يصلى، فراقبه حتى قضى صلاته، فأرسل إليه: ﴿ مَا صَلَاتُكُ هَذَهُ بِعَدُ المُكتوبَة ؟ قال : يارسول الله، دخلت المسجد وأنت في الصلاة، ولم أكن صليت ركعتى الفجر ... الحديث .

هذا حدیث ضعیف، فیه سلیمان بن أبی داود الحَرَّانی، قال أبو حاتم: ضعیف الحدیث جداً، وقال أبو زرعة:لیِّن الحدیث. وقال البخاری: منکر الحدیث<sup>(٤)</sup>.

وللحديث شاهد من حديث قيس بن عمرو، رواه أبو داود:ك: الصلاة،ب: من فاتته متى يقضيها ٢٠٤/٢ (١٢٦٧)٢٢/٢) عن عثمان بن أبي شيبة، وأحمد ٤٤٧/٥، وابن أبي شيبة ٢٥٤/٢،

 <sup>(</sup>١) في خ ، ز: والذي . بواو العطف واسم الموصول.
 (٢) هذه الكلمة وحبان العطف واسم الموصول.

<sup>(</sup>٣) قي ٥ ز ١: والذي .

<sup>(</sup>٤) انظر الجرح والتعديل٤/١١٥، ١١٦ ميزان الاعتدال٢٠٦/٠.

۲۳۹/۱٤ (۱۸۲۲۰)، وابن ماجة: ك: الصلاة، ب: فيمن فاتنه الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيها ۱/۳۲۰(۱۸۶۶)، وابن أبى شيبة، والحاكم ۲۷۰/۱۸ بسنده إلى ابن أبى شيبة، وسكت عنه هو والذهبى ، والدارقطنى ۳۸۰٬۳۸٤ بسنده إلى ابن أبى شيبة، والطبرانى ۳۲۷/۱۸ بسنده إلى أبى أحمد، وبسنده إلى ابن أبى شيبة، كلاهما عن ابن نمير، عن سعد بن سعيد، عن محمد ابن إبراهيم التيمى، عن قيس بن عمرو، وفي رواية الحاكم: قيس بن فهد.

وله شاهد مرسل عن عطاء: رواه ابن أبي شيبة ٢/٤٥٢، ٢٣٩/١٤، ١٨٢٢١).

#### البيان

الرجل هو: قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة.، من بنى النجار، جد يحيى بن سعيد التابعى المشهور، وقيل: قيس بن عمرو، ولقب عمرو المشهور، وقيل: قيس بن عمرو، ولقب عمرو قهد، وقيل: قيس بن سهل.

والذى قال: إنه قيس بن قهد هو مصعب الزبيرى، وقد خَطَّأَه فى ذلك أبو خيثمة وغيره.وله صحبة (١)

• ١٧٨/٧ فأما من قال: اسمه قيس بن عمرو، فاحتج بما رواه ابن خزيمة ٢ /١ ٦ ١ (١١١٦) قال:

ثنا الربيع بن سليمان المرادى، ونصر بن مرزوق، ببخبر غريب،قالا: ثنا أسد بن موسى، ثنا اللبث بن سعد، حدثنى يحيى بن سعيد، عن أبيه،عن جده قيس بن عمرو، أنه صلى مع رسول الله على الصبح، ولم يكن ركع ركعتى الفجر، فلما سلَّم رسول الله على قام فركع ركعتى الفجر، ورسول الله على ينظر إليه، فلم يُنكر ذلك عليه.

هذا إسناد صحيح ، وقوله (غريب) إنما قاله لتفرد أسد بن موسى به، عن الليث،عن يحيى، عن أبيه، عن جده، لكنّ تفرده لايقدح في صحة الحديث، لأنه ثقة، ورجال الإسناد كلهم ثقات .

• ١٧٩/٧ ـ وأما من قال: اسمه قيس بن قَهْدٍ فاحتج بما رواه ابن حبان ٢/٢٨(٢٤٦٢) قال:

أخبرنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم الخَولانِيُّ المصرى بطرسُوس، ومحمد بن المنذر، ومحمد ابن اسحاق بن خزيمة، قالو: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن قهد، أنه صلى مع رسول الله عَلَيْتُ الصبح، ولم يكن ركع ركعتى الفجر ... الحديث.

<sup>(</sup>۱) انظر في ترجمته والخلاف في اسمه: الجرح والتعديل ۱۰۱/۷، الإصابة ۲۲۳،۲٦۱ (۲۲۰۵، ۷۲۱۷)، تهذيب التهذيب التهذيب

هذا إسناد صحيح.

رواه الحاكم ٢٧٤/١ عن أبى العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، وقال: قيس ابن قهد الأنصارى صحابى، والطريق إليه صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبى، والدارقطنى ٣٨٤،٣٨٣/١ عن أبى بكر النيسابورى ، عن الربيع بن سليمان، ونصر بن مرزوق. قال أبو الطيب في التعليق المغنى: ﴿ إسناده صحيح، كلاهما عن أسد بن موسى به.

ورواه الخطیب ص۲٦٧ (۱۳۰) بسنده إلى ابن جریج، عن عطاء، عن قیس بن قَهْدٍ، جد یحیی بن سعید الأنصاری بنحوه .

۱۸۰/۷۰ وأما من قال:اسمه قيس بن سهل؛ فاحتج بما رواه الطبراني ٣٦٧/١٨، ٣٦٨ (٩٣٩) قال:

حدثنا إبراهيم بن متوية الأصبهاني، ثنا أحمد بن الوليد بن بَرْدِ الأنطاكي، ثنا أيوب بن سهل، عن ابن جريج، عن عطاء، أن قيس بن سهل الأنصاري حدث أنه دخل المسجد... الحديث.

وقد روى الحديث بلفظ ، قيس جد سعد، من غير تمييز لاسم والد قيس، وسعد المذكور هو . سعد بن سعيد الأنصاري . رواه:

الترمذى :ك: الصلاة.ب:ماجاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر ٤٨٧/٢، ٤٨٨ (٤٢٠) بسنده إلى عبد العزيز بن محمد، والشافعي ٥٢/١٥ عن سفيان بن عيينة، والحميدي ٣٦٧/١٨ (٨٦٨) عن سفيان بن عيينة، وابن خزيمة ٢/١٢٦ (٢١١٦) بسنده إلى سفيان، والطبراني ٣٦٧/١٨ بسنده إلى سفيان عيينة، (١) جميعا عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصارى، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن قيس جد سعد بمثله.

قال الترمذي: ﴿ حديث محمد بن إبراهيم لانعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد».

وقال : « وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمدبن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس». وقال: « قيس هو جد يحيي بن سعيد، ويقال: هو قيس بن عمرو، ويقال: هو قيس بن قهد».

وقال أبو داود والترمذي في الموضعين السابقين: إن سفيان بن عيينة قال: ﴿ كَانَ عَطَاءَ بَنِ أَبِي رباح يحدث بهذا الحديث عن يحيي بن سعيد».

ورواه عبد الرزاق ٤٤٢/٢ (٤٠١٦) عن ابن جريج، عن عبد ربه بن سعيد ـ أخى يحيى بن سعيد ـ يحدث عن جده، بمثل ذلك.

 <sup>(</sup>١) إلا أنه قال (قيس بن سعد) وأظنه خطأ من الناسخ أو الطابع، ويقوى هذا الظن أن الحديث من هذا الطريق فيه ـ كما
 هو واضح في التخريج ـ قيس جد سعد، كما أن الطبراني في بيانه لاسم قيس لم يذكر قيس بن سعد.

(ك٨/ب]

٤١ – (خ) حديث أبى صالح السَّمَّانِ: أَنَّ أَبَا سَعِيد/ الْخُدْرِيُّ كَانَ يُصَلِّى، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبى مُعَيْطٍ بَيْن يَدَيْهِ، فَمَنَعَهُ، فَلَمْ يَنتَه، فَدَفَعَهُ فِي صَدْرِهِ، فَشَكَاهُ إِلَى مَرُوان.
 هو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْحَرُومِيُّ.

وأحمد ٥/٧٤ عن عبد الرزاق به، إلا أنه قال: ﴿ عن عبد الله بن سعيد أخى يحيى بن سعيد ﴾ وأظن ذلك خطأ من الناسخ أو الطابع، فليس فى أخوة يحيى بن سعيد من اسمه عبد الله، بل هو عبدربه. والله أعلم.

قلت: الذى يظهر لى بعد جمع طرق الحديث أن الرجل هو قيس بن عمرو بن سهل جد يحيى ابن سعيد الأنصارى، وأن قهدا ربما كان لقبا لعمرو كما ذكر ابن حبان ، وأما من قال: قيس بن سهل، فإنما نسبه إلى جده.

وإنما ترجح لدى كون قهد لقباً لعمرو لأن الحديث مروى بإسناد صحيح من طريق أسد بن موسى عن الليث، وسماه قيس بن عمرو( كما في ابن خزيمة) ومروى بنفس الإسناد وسماه قيس ابن قهد. والله أعلم.

۱ **۸۱/۷۱ هذا الحدیث رواه البخاری** : ك: الصلاة ، ب : یرد المصلی من مرَّ بین یدیه ۹۹/۱ و قال:

حدثنا آدم بن أبي إياس، قال:حدثنا سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حُميَّد بن هلال العدوى ، قال: حدثنا أبوصالح السَّمَّان، قال:رأيت أبا سعيد الحدرى في يوم جمعةيصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد شاب من بني أبي مُعيَّط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره ... الحديث في المرور بين يدى المصلى.

رواه مسلم: ك: الصلاة، ب: منع المار بين يدى المصلى ٣٦٣،٣٦٢/٥٠٥) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وابن خزيمة ٢٦/٢، ١١(٨١٩) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وابن خزيمة ٢٦٧/٢ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، ٢٦٨/٢ بسنده إلى يونس بن عبيد، والبيهقى ٢٦٧/٢ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، كلاهما عن حميد بن هلال عبيد، وأبو يعلى ٢٣٤/٢(١٢٤) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، كلاهما عن حميد بن هلال المعدوى به.

ورواه عبد الرزاق ۲۰/۲، ۲۱(۲۳۲۸) عن دواد بن قيس، وابن خزيمة ۱٥/۱ بسنده إلى همام، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، بألفاظ مختلفة.

ورواه عبد الرزاق٢١/٢ (٢٣٢٩) عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبي سعيد، بلفظ آخر،

وفي بعض الروايات أن الرجل ذو قرابة لمروان، وفي بعضها أنه من بني أمية.

وهذ الخبر قد سقط من النسخة المطبوعة من الأسماء المبهمة. وذكره النووى في الإشارات ص ١٤ ط لاهور، ٢١٥ بذيل الأسماء المبهمة .

#### اليسان

الرجل هو: عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، أبو محمد. ولد في زمان النبي على الله النبي عبد الرحمن بن الصحابة، وذكره البخاري وأبو حاتم وغيرهما في التابعين. مات سنة ثلاث وأربعين (١).

## ١٨٢/٧١ ــ روى ذلك ابن أبي شيبة ٢٨٣/١ وقال:

نا أبو معاوية، عن عاصم، عن ابن سيرين، قال: كان أبو سعيد الخدرى قائما يصلى، فجاء عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يمرُّ بين يديه، فمنعه، وأبى إلا أن يَمْضِيَ،فدفعه أبو سعيد فطرحه، فقيل له: تصنع هذا بعبد الرحمن؟ فقال: والله لو أبَى إلاَّ أن آخُذَ بشعره لأَخَذْتُ.

هذا إسناد صحيح، وأبو معاوية هو محمد بن حازم الكوفي، وعاصم هو ابن سليمان الأحول.

قال ابن حجر في الفتح ٤٨١/١: « وعبد الرحمن محزومي، ماله من أبي مُعيُّط نسبة».

(ز) وقيل الرجل هو: الوليد بن عقبة بن عقبة بن أبى معيط، أخو عثمان بن عفان لأمه، ثبتت له الصحبة، ومات في خلافة معاوية (٢).

۱۸۳/۷۱ عزاه ابن حجر في الفتح ٤٨٠/١ إلى أبي نعيم في كتاب الصلاة من طريق عبد الله ابن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم قال:

بينما أبو سعيد قائم يصلى في المسجد، فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي مُعيَّط؛ فأراد أن يمر بين يديه، فدفعه،فأبي إلا أن يمر بين يديه، فدفعه. هذا آخر ماأورده من هذه القصة.

قال ابن حجر: « وفى تفسير الذى وقع فى الصحيح بأنه الوليد هذا نظر، لأن فيه أنه دخل على مروان، زاد الإسماعيلى : ومروان يومئذ على المدينة ومروان إنما كان أميرا على المدينة فى خلافة معاوية، ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة، لأنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة فسكنها حتى مات فى خلافة معاوية، ولم يحضر شيئاً من الحروب التى كانت بين على ومَنْ خالفه، وأيضاًلم يكن الوليد

<sup>(</sup>١) الإصابة ١٥/٥، ١ ١ و٤/٤ ١٥، ١٥٥، تهذيب التهذيب ١٥٦/١ ١٥٠، أسد الغابة ٣٨٣/٣، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١/١ ٣٢ (٩١٤٨)، تهذيب التهذيب ١٤٢/١١ - ١٤٤، أسد الغابة ٥/٠ ٩ - ٩٢، تجريد أسماء الصحابة

يومئذ شاباً، بل كان في عشر الخمسين. فلعله كان فيه: فأقبل ابن للوليد بن عقبة؛ فيتجه».

## (ز) وقیل؛ هو داود بن مروان بن الحکم

۱۸٤/۷۱ رواه عبد الرزاق ۲۲/۱۲۲۱) قال:

عن ابن جريح، قال: سمعت سليمان بن موسى يحدُّث عن عطاء، قال:أراد داود بن مروان أن يُجِيز بين يدى أبي سعيد وهو يصلى ... الحديث.

قال ابن حجر في الفتح ٤٨١/١؛ وجزم به ابن الجوزى وغيره... وفيه نظر، لأن فيه (أى في المبهم) أنه من بني أبي مُعيط، وليس مروان من بنيه، بل أبو مُعيط ابن عم والد مروان، لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية، ووالد مروان هو: الحكم بن العاص بن أمية، وليس أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي مُعيط، فيحتمل أن يكون داود نُسِبَ إلى أبي مُعيط من جهة الرضاعة، أو لكون جده لأمه عثمان بن عفان كان أخا للوليد بن عقبة بن أبي معيط لأمه، فنسب داود إليه مجازا، وفيه بُعده.

قال ابن حجر:« والأقرب أن تكون القصة تعددت لأبي سعيد مع غير واحد».

قلت: وهذا مما أرجحه، وتميل إليه النفس.

وقصة مرور داود بن مروان رواها مبهمة: النسائي: ك: القسامة،ب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ٦١/٨، ٦٢ بسنده إلى عطاء بن يسار،عن أبي سعيد الخدري، بلفظ، ابن لمروان ».

وعبد الرزاق ۲۱/۲، ۲۲ (۲۳۳۰) بسنده إلى أبى العالية،عن أبى سعيد بلفظ من بنى مروان».

## والحديث في منع المارُّ بين يدى المصلى من غير ذكر قصة دفع أبي سعيد للرجل رواه :

مسلم: ك: الصلاة، ب: منع المار بين يدى المصلى ١٩٦٢/١ (٥٠٥) بسنده إلى مالك، وأبوداود: ك: الصلاة، ب: مايؤمر المصلى أن يدراً عن الممر بين يديه١/٥٨٥، ١٨٥/١٩٦٦) بسنده إلى مالك، (٦٩٨) بسنده إلى ابن عجلان، والنسائي: ك: القبلة ، ب: التشديد في المرور بين يدى المصلى ٢٦/٦ بسنده إلى مالك، وابن ماجة: ك: الإقامة، ب: ادراً ما استطعت ٢/٧٠ (٤٥٥) بسنده إلى ابن عجلان ، ومالك: ك: قصر الصلاة في السفر، ب: التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى الى ابن عجلان ، وابن أبي شيبة ١/٢٥٤ ٢٨٣٠ بسنده إلى ابن عجلان، والدارمي: ك: الصلاة، بن في دنو المصلى إلى السترة ١/٢٨٦ بسنده إلى مالك، وأبو عوانة ٢/٣٤ بسنده إلى مالك، وبسنده إلى عبد العزيز الدراوردي، وابن حبان عبدالعزيز الدراوردي، وابن حبان والبيهقي الى عبد العزيز الدراوردي، وابن عبدان، والبيهقي الى عبد العزيز الدراوردي، وابن عبدان، والبيهقي

٧٧ (خ) حديث عائشة: خرج النَّبِيُّ ﷺ في مَرَضِه، يُهَادَى بين رجلين (١) إلى الصلاة.

هما: على والعباس.وقيل: على والفضل.

زاد(و): الصحيح ( $^{(Y)}$  والله أعلم وأنهما قضيتان، فخروجه إلى الصلاة بين على والعباس، ومن بيت ميمونة إلى بيت عائشة بين على والفضل. وفي «معالم السنن» للخطَّابي وغيره: بين على وأسامة وهو محمول على أنه تارة هذا وهذا  $^{(Y)}$ ، وتارة هذا وهذا، أو اثنين في جانب، وواحد  $^{(4)}$  أو اثنين في جانب، أو كان الخروج مرات  $^{(9)}$ .

۲۲۷/۲ بسنده إلى مالك، وبسنده إلى ابن عجلان، وأحمد ٤٣/٣، ٤٤ بسنده إلى مالك، ٤٩/٣ بسنده إلى مالك، ٤٩/٣ بسنده إلى رهير، ٥٧/٣ بسنده إلى داود بن قيس، وأبو يعلى ٤٤٣/٢) بسنده إلى زهير، جميعا عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبى سعيد، عن أبيه.

ورواه البخارى: ك: الصلاة، ب: يرد المصلى من مرَّ بين يديه ٩٩/١، ك: بدء الحلق، ب: صفة إبليس وجنوده ٢٢١/٢ بسنده إلى يونس بن عبيد، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: مايؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه ١٨٦/١ (٧٠٠) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وأبو عوافة ٤٤/٢ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، كلاهما عن حُميَّد بن هلال ، عن أبى صالح، عن أبى سعيد.

۱۲۲/۱ هذا الحديث رواه البخارى :ك: الأذان،ب:حد المريض أن يشهد الجماعة ١٢٢/١ قال:

حدثنا عمرو بن حفص بن غَيَّاتٍ، قال: حدثنى أبى، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال: الأسود قال: كنا عند عائشة رضى الله عنها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله عَلِيَّةً مرضه الذي مات فيه...الحديث إلى أن قالت: فوجد النبي عَلِيَّةً من نفسه خِفَّةً، فخرج يُهادى بين رجلين، كأنى أنظر إلى رجليه تَخُطأُن من الوَجَع ... الحديث.

فخرج يُهَادى بين رجلين، كأني أنظر إلى رجليه تَخُطأُن من الوَجَع ... الحديث.

<sup>(</sup>١) في وز» : اثنين. (٢) في و ز»: والصحيح.

<sup>(</sup>٣) كلمة و هذا؛ الثانية ساقطة من و ز» . (٤) في وكه: واحد، من غير وأو العطف.

<sup>(</sup>٥) زاد ناسخ (ز) في الهامش: ( فاقتصر كل من الرواة على ما حفظه ).

رواه البخارى أيضا: ك: الأذان، ب: من أسمع الناس تكبير الإمام ١٣١/١ بسنده إلى عبد الله ابن داود، ب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ١٣١/١ بسنده إلى أبى معاوية، ومسلم: ك: الصلاة، ب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما ٢٩١٣، ٢١٤(٤١٤) بأسانيده إلى أبى معاوية، وعلى بن مسهر، وعيسى بن يونس، والنسائى: ك: الإمامة، ب: الائتمام بالإمام يصلى قاعدا ١٩٩، ١٠، بسنده إلى أبى معاوية، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: ماجاء في صلاة رسول الله على في مرضه ١٩٨١/١٩٨١) بسنده إلى أبى معاوية، ووكيع، وابن خزيمة ٣/٥٢١) بسنده إلى أبى معاوية، وأبو عوانة ٢/٥١٥ بسنده إلى أبى معاوية، وأبو عوانة المراد ١١، ١١، بسنده إلى على بن مسهر، وإلى حفص بن غيَّاث، والطحاوى ١٩٦، بسنده إلى أبى معاوية، والبيهقى ١٩١، ١٠ بأسانيده إلى أبى معاوية، ووكيع، وعيسى بن يونس، وأحمد أبى معاوية، والبيهقى ٢/١٥ عن وكيع، جميعا عن أبى معاوية، والخطيب ص٢١٤ (٢١٦) بسنده إلى وكيع، جميعا عن الأعمش به.

#### البيان

قيل الرجلان هما: العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه، وعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه .

۱۸٦/۷۲ روى ذلك البخارى:ك: الوضوء،ب: الغُسْل والوضوء في المُخَضَّب والقَدَح والحُشب والحجارة ٤٩/١ قال:

حدثنا أبو اليَمَان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى، قال: أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أن عائشة قالت: لمَاثَقُلَ النبيُّ عَلَيْكُ ، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يُمرَّض في بيتى، فأذِنَّ له، فخرج النبي عَلَيْكُ بين رجلين، تَخطُّ رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر. قال عبدالله (۱): فأخبرت عبد الله بن عباس، فقال : أتَدرى من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو على ... الحديث.

رواه البخارى أيضا:ك: الأذان، ب: حد المريض أن يشهد الجماعة ١٢٢/١ بسنده إلى معمر، ك: الهبة، ب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ٩١/٢ بسنده إلى معمر،ك: المغازى،ب: مرض النبى عَلِيَّة ووفاته ٩٣،٩٢/٣ بسنده إلى عقيل، ك: الطب، ب: ١٣،١٢/٤... بسنده إلى معمر ويونس، ومسلم :ك: الصلاة،ب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها وغيرها بسنده إلى عقيل بن خالد، وأبوعوائة ١٣٢٢ بسنده إلى سفيان، والبيهقى فى

 <sup>(</sup>١) كذا في هذا الموضع، وهو خطأ طباعي صوابه: عبيد الله كما في بقية المواضع في البخاري وغيره.

دلائل النبوة ۱۷۳/۷ بسنده إلى عقيل بن خالد، والحميدى ١١٤/١ (٢٣٣) عن سفيان، والخطيب ص٦٦٤(٢١٦) بسنده إلى عقيل، جميعا عن ابن شهاب الزهرى به.

ورواه البخارى :ك: الأذان،ب: إنما جعل الإمام ليؤتم به ١٢٦/١ عن أحمد بن يونس، ومسلم: ك: الصلاة،ب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... ٣٢١،٣١١/١ (٤١٨)عن أحمد ابن عبدالله بن يونس، والنسائى:ك: الإمامة، ب:الائتمام بالإمام يصلى قاعدا ١٠١،١٠١، ١٠١ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، والدارمى:ك: الصلاة،ب: فيمن يصلى خلف الإمام والإمام جالس ٢٨٧/١، ٢٨٨ عن أحمد يونس، والطحاوى ١٥،١ بسنده إلى أحمد يونس، وأبو عوافة بن عمرو الأزدى، وخلف بن تميم، والبيهقى ٣١٠/١، ١١١ بسنده إلى أحمد بن يونس، وأحمد ٢٥١/١ عن ٣٠٨، وفي دلائل النبوة٧/١٩، ١٩١ بسنده إلى أحمد بن يونس، وأحمد ٢٥١/٦ عن عبد الله بن عبدالرحمن بن مهدى، جميعا عن زائدة بن قدامة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة، عن عبيد الله بن

وقيل: كان خروجه ﷺ بين على بن أبى طالب، والفضل بن عباس بن عبد المطلب<sup>(١)</sup>، ابن عم رسول الله ﷺ .

۱۸۷/۷۲ روى ذلك مسلم :ك: الصلاة،ب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر... المدالا ٤١٨)٣١٢/٢

حدثنا محمد بن رافع ، وعَبْدُ بن حُميد ( واللفظ لابن رافع ) قالا :حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، قال : قال الزهرى : وأخبرنى عُبَيْد الله بن عبد الله بن عبه ، أن عائشة أخبرته ، قالت: أول ما اشتكى رسول الله عَلَيْ في بيت ميمونة ، فاستأذن أزواجه أن يُمرض في بيتها ، وأذن له ما اشتكى رسول الله على الفضل بن عباس ، ويد له على رجل آخر، وهو يَخُطُّ برجليه في الأرض. فقال عُبَيْد الله: فحدثت به ابن عباس ، فقال : أتدرى من الرجل الذي لم تُسمَّ عائشة ؟ هو: على.

رواه أبو عوانة ۱۵/۲، ۱۰، والخطيب ص٤٦٣(٢١٦) بستده إلى الطبراني،كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق به.

ورواه أبو يعلى ٥٦/٨ - ٥٨ (٤٥٧٩) بسنده إلى محمد بن إسحاق، عن الزهرى ، عن مرد الله بن عتبة، عن عائشة، مطولاً.

<sup>(</sup>١) وستأتي ترجمته في الحبر(٨٦).

(ز) وقد ورد أنه خرج بين بريرة (١)، مولاته، أو مولاة عائشة، ونُوبَة (٢) ـ بضم النون بعد واو ثم باء موحدة مفتوحة ـ خادم رسول الله ﷺ ،واختلف في كونه رجلا أو امرأة، فعدًه أبوموسى المديني في النساء، وذكر له ابن حجر ترجمة في الرجال، وترجمة في النساء، لكنه في الفتح٢/١٣٠٠ وهُم أبا موسى في عدَّه، في النساء، ورجَّع ما وقع عند سيف في كتاب الردة أنه رجل، وهو الراجع.

#### ۱۸۸/۷۲ سروی ذلك ابن حبان ۲۷۸/۳ (ه ۲۱۱) قال:

أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، مولى ثقيف، قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة العبسى، قال: حدثنا حسين بن على، عن زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة ، قالت: أُغْمِى على رسول الله عَلَيْ ، ثم أفاق ... الحديث في أمره أبا بكر بإمامة الناس، وفيه: ثم إن رسول الله عَلَيْ وَجَدَ من نفسه حِفَّةً، فخرج بين بَرِيرة وثوبة (٣) ... الحديث.

هذا إسناد حسن، وحسين بن على هو الجعفى، وزائدة هو ابن قُدَامة، وعاصم هو ابن بَهْدَلة، وهو صدوق له أوهام، وشقيقٌ هو ابن سلمة، ومسروق هو ابن الأجدع الثورى.

رواه ابن حبان أيضا ٣/٢٨٢ (٢١٢١) بسنده إلى نُعيَم بن أبى هند، عن أبى وائل شقيق، عن مسروق، عن عائشة، مثله.

وعزاه ابن حجر في الفتح ١٣١/٢ وفي الإصابة٢/٥٥٧، ٢٠٠/٨ إلى سيف في كتاب ١٥ الردة والفتوح»، من طريق سلمة بن نُبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن شقيق بن سلمة، عن عائشة.

كما نقل ابن حجر في الإصابة ٢٠٠/٦، ٢٠٠/٨ عن أبي موسى المديني إيراده هذه القصة، من طريق عبد الغني بن سعيد في المبهمات، من حديث زائدة، عن عاصم، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق، عن عائشة.

وروى نحو ذلك ابن ماجة:ك: إقامة الصلاة،ب: ماجاء في صلاة رسول الله على في مرضه (١٢٣٤ (١٢٣٤) من طريق نصر بن على الجهضمي، عن عبد الله بن داود ، عن سلمة بن

<sup>(</sup>۱) ترجمة بريرة في الإصابة ۱۹۸۸ (۱۷۷، ۱۷۷)، أسد الغابة و/٤٠٩، ٤١٠ ـ تجريد أسماء الصحابة ٢٥١/٢)، تهذيب التهذيب ٤١٠ (٣٣/١٢.

 <sup>(</sup>۲) ترجمة نوبة في تجريد أسماء الصحابة۲/۳۰۸(۳۷۲۷)، الإصابة٦/٧٥٢(٤٨٨٢٤)،٨/٠٠/(١٠٦٧)، فتح الباري/٢٠٠/، أسد الغابة٥/٧٥٥.

<sup>(</sup>٣) كذا ( ثوبة) بمثلثة مفتوحة في أولها، وبعدها واولين ساكنة ، ثم باءموحدة مفتوحة، وغالب ظني أنه تصحيف ( نوبة » قال ابن حجر في الفتح ١٣٠/٢ نوبة ، بضم النون وبالموحدة ، كما تُرْجم في الإصابة في باب النون، وكذا هو بالنون في موارد الظمآن ص٩، ١٠ (٣٦٧)، وفي تجريد أسماء الصحابة ٢٠٨/٢ . والله أعلم .

بُهَيْط، (۱) (كذا) عن نعيم بن أبى هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، وفيه: « فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما».

قال ابن ماجة: « هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن على».

قلت: نصر بن على الجهضمي ثقة،.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/١٠٤: « هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات»

وعزاه المزى في التحفة ٢٥/٣ إلى النسائي في الكبرى بهذا الإسناد، لكن قال السلمة بن نبيط».

وراوه ابن خزيمة ٣٠/ ٢ (١٥٤١) مختصرا، ٩/٣ ه، ٢٠ (١٦٢٤) بطوله، بسنده إلى عبد الله ابن داود عن سلمة بن نبيط به.

ورواه الترمذى فى الشمائل ص٢٠٧ ـ ٢٠١٠(٣٧٨) عن نصر بن على الجهضمى، عن عبدالله بن داود، عن سلمة بن نبيط، مطولاً جداً ، والنسائى فى الكبرى :ك: الوفاة، بسنده إلى حميد بن عبد الرحمن، عن سلمة بن نبيط، مطولاً (تحفة الأشراف٤/٣).

وهذا يؤيد قول من قال: إن نوبة رجل وليس امرأة.

وروى البيهقى فى دلائل النبوة ١٩٩/١ ابسنده إلى موسى بن عقبة، فى مرسل طويل: «فَغَدَا إلى صلاة الصبح، يتوكأ على الفضل بن عباس، وغلام له يدعى نوبا، ورسول الله ﷺ بينهما...».

وذكره الزيلعي في نصب الراية ٢/٥٤ وقال: ﴿ وغلام له ﴿ ولم يذكر أن اسمه نوبا.

(ز) وقيل: خرج النبي ﷺ بين أسامةبن زيد، والفضل بن عباس.

عزاه ابن حجر فى الفتح ١٣٠/٢ إلى الدارقطني (ولم أجده فى السنن المطبوعة، فلعله فى غيرها من مصنفاته).

وقيل: بين على وأسامة .

عزاه النووى في الإشارات ص١٦ ط لاهور وص٢٧٥ بذيل الأسماء المبهمة إلى الخطابي في

انظر الجرح والتعديل ١٧٣/٤، تهذيب التهذيب ١٥٨/٤، تقريب التهذيب ٣١٩/١، تحفة الأشراف ٢٥٤/٣.

<sup>(</sup>١) قوله و سلمة بن بهَيط كذا هو في النسخة المطبوعة، وفي ٥ مصباح الزجاجة المطبوعة بهَيط ١٠ بالباء الموحدة والهاء والياء التحتية ثم الطاء المهملة مصغراً، وأظن أنه حطأ أو تصحيف، فليس في رواة ابن ماجة ولا في راوة الكتب الستة - بل ولا رأيت في رواة غيرها - سلمة بن بهيط ، بل هو سلمة بن نبيط بن شريط - كما عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة - روى عنه عبد الله بن داود وغيره ، وروى عن نعيم بن أبي هند وغيره .

معالم السنن وإلى غيره.

وقدجمع النووى بين الآراء السابقة في الإشارات بما ذكره في المصنف في المتن، وقال في شرح مسلم ١٣٨/٤: وطريق الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناوبون الأحذ بيده الكريمة ﷺ، تارة هذا، وتارة ذاك وذاك، ويتنافسون في ذلك... ».

وحكى ابن حجر في الفتح ١٣٠/٢ نحو ذلك .

قلت: وكون الخروج كان مرات متعددة أقرب إلى القبول، فمرة من بيت ميمونة إلى بيت عائشة، وأخرى من بيت عائشة لصلاة الظهر، وثالثة لصلاة الصبح وغير ذلك، وفي أثناء الحروج ربما حدث تناوب بين الرجال، والله أعلم.

وقد مال إلى ذلك ابن حبان٣/٣٨٣(٢١٢) .

والحديث في مرض النبي ﷺ، واستئذانه أزواجه في التمريض في بيت عائشة وأمره يامامة أبي بكر للناس، من غير ذكر تَهَاديه بين رجلين ، رواه:

البخارى: ك: الأذان، ب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ١٦٤/١، ب: من قام إلى جنب الإمام لعلة ١٦٢/١، ب: إذا بكى الإمام في الصلاة ١٣٢/١، ك: فرض الخمس، ب: ماجاء في بيوت أزواج النبي على ١٨٨/٢ ك: الأنبياء، ب: قول الله تعالى ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ٢٦١/٤، ك: الاعتصام، ب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم ٢٦١/٤، ومسلم: ك: الصلاة، ب: استخلاف الإمام إذا عرض عذر ... ١٣١٢/١، ٣١٣(١٨٤) والترمذي: ك: المناقب ك: الصلاة، ب: استخلاف الإمام إذا عرض عذر ... ١٣١٢/١، ٣١٣(١٨٥) والترمذي: ك: المناقب مرضه ١٩٥١(٤٧٥)، وابن ماجة: ك: قصر الصلاة في السفر، ب: جامع الصلاة ١٠١٥(١٢٨)، وابن مرضه ١٩٨١، ١٩٨٥ وابن خزيمة ٣١٩٥(١٦٢١، ١٦٢١٥)، وابن حبان ٣١٧/٢ - ٢٧٢(٤١١٤)، وابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢٠/٤،١، وأحمد حبان ٣٧٧/٢ - ٢٧٧(٤١٠)، وابن إسحاق (سيرة ابن هشام) ٢٠/٤،١، وأحمد حبان ٣٧٧٢ - ٢٧٧(٤٠)، ٢١١٨)،

يُهَادَى بين رجلين: أي يمشى بينهما، معتمداً عليهما، من ضعفه وتمايله(١).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٥٥٠.

٧٣ (طب):حديث ابن عمر: بَيْنَما النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ رَجلٌ... الحديث في تَحويل القبلة.

هو:عَبَّاد بن بِشْرِ الأَشْهَلَيُّ.

(ب): ذكره الفاكهي (<sup>۱)</sup>في « أخبار مَكَّة ». وقيل: عبَّاد بن / نُهَيْكِ الخَطْمي. ذكره [ز١٠/ب] ابن عبد البر.

٣٧/٧٣ هذا الحديث رواه البخارى:ك: الصلاة،ب: ما جاء في القبلة ... ٨٣/١ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن عبدالله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر، قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت، فقال: إن رسول الله ﷺ قد أُنْزِلَ عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة.

رواه البخارى أيضاً :ك: التفسير، ب: قد نرى تقلب وجهك في السماء ١٠١/٣ عن يحيى ابن قَرَعَة، وعن قتية بن سعيد، ك: أخبار الآحاد، ب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق٤/٣٥٣ عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم: ك: المساجد، ب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ١٥٧٥/١٥) عن قتية بن سعيد، والنسائي: ك: الصلاة، ب: استبانة الخطأ بعد الاجتهاد الاعبة ١٤٤١، وعزاه المزى في التحفة ٥/١٤٤ إليه في الكبرى عن قتيبة بن سعيد، ومالك: ك: القبلة، بن معيد، ومالك: ك: القبلة، بن معيد، ومالك: ك: القبلة، بن ما جاء في القبلة ١٩٥١، والشافعي ١٩٤١، وفي الرسالة فقرة ٣٦٥، وابن خزيمة القبلة، بن عاصم، وابن حبان ٢/٢٠، وفي الرسالة فقرة ٣٦٥، وابن خزيمة بكر، والبيهقي ٢/٢ بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، والبيهقي ٢/٢ بسنده إلى الشافعي، وأحمد ١١٣/٢ عن إسحاق، وابن بشكوال ٢٢٣/١ ٢٢٣/١) بسنده إلى يحيى بن يحيى ، جميعا عن مالك بن أنس به .

ورواه البخارى: ك: التفسير، ب: وقالوا اتخذ الله ولدا ٢٠٠/ بسنده إلى سفيان الثورى، ب: قد نرى تقلب وجهك ٢٠٠/ بسنده إلى إسماعيل بن بلال، و٢٠١/ بسنده إلى عبد العزيز بن مسلم القسملى، ومسلم : ك: المساجد، ب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ٢٥٧٥ (٢٢٥) بسنده إلى عبد العزيز بن مسلم، وإلى موسى بن عقبة، والدارمي: ك: الصلاة، ب: في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ٢٨١/١ بسنده إلى سليمان بن بلال، والدارقطني ٢٧٣/١ بسنده إلى صالح بن قدامه الجُمَحِي أبى محمد، وأحمد ٢٦٠١٦، ١٠٥ بأسانيد إلى سفيان الثورى، جميعا عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، بنحوه.

<sup>(</sup>١) في وزه: الفالكي، ثم صححه الناسخ في الهامش والفاهكي،

وحديث تحويل القبلة ثابت من حديث أنس بن مالك، والبراء بن عازب، وسهل بن سعد، وعمارة بن أوس رضى الله عنهم.

فأما حديث أنس فرواه :مسلم :ك: المساجد،ب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ( ٢٧٧٥/٥)، وأبو داود:ك: الصلاة،ب: من صلى لغير القبلة ثم علم ٢٧٤/١ ( ١٠٤٥) وابن أبى شيبة ٢/٣٤، وابن خزيمة ٢٣٣/١ – ٢٢٠(٤٣٠، ٤٣١)، وأبو عوانة ٢/٣٨، والدارقطبي ٢٧٤/١، وأجمد ٢٨٤/٣، وأبويعلى ٢٨٢٦٤ (٣٨٢٦).

وفيه ( فمر رجل من بني سلمة، فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر....

وأما حديث البراء بن عازب، فرواه: البخارى: ك: الإيمان ،ب: الصلاة من الإيمان ١٠،١٠) والصلاة ،ب: التوجه نحو القبلة ٢/١٨، ك: التفسير، ب: وقالوا اتخذ الله وندا٣/،١٠ ومسلم: ك: المساجد ،ب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ٢/١٧٧(٥٢٥)، والتومذى: ك: الصلاة، ب: ماجاء في ابتداء القبلة ٢٩٨/٦، ٥١٥ (٣٣٩)، وك: التفسير، سورة البقرة ٨/٨٨، ٩٩ (٤٠٤٠)، والمنسائي: ك: الصلاة، ب: فرض القبلة ٢/٢٤١، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة ب: القبلة ٢/٢١١، وابن حبان ٣٠٤/١، (١٧١٣)، وأبو عوانة ٢/١٨، والمدارقطني ١٠٠١)، وابن أبي شيبة ٢/٣، وأجمد ٤/٨٠١ (١٧١٣)، وأبو عوانة ٢/١٨، والمدارقطني ٢٧٤، ٢٧٤٠)

وفيه أن ذلك كان في صلاة العصر.

وأما حديث سهل بن سعد، فرواه الدارقطني ٢٧٤/١، والطبراني ١٦٢/٦ (٥٨٦٠) قال الهيثمي في المجمع ٢/٤١:﴿ رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون﴾.

وفيه أن ذلك كان في صلاة العداة.

وأما حديث عُمَارة بن أوس، فرواه: ابن أبي شيبة١/٣٣٥، وأبو يعلى ٧٩/٣(١٥٠٩)

قال الهيثمي في المجمع ١٣/٢– ١٤:«رواه الطبراني في الكبير( ولم أجده في المطبوع) وأبو يعلى، وفيه قيس بن الربيع، وثقة شعبة والثوري، واختلف في الاحتجاج به»

#### البيان

الرجل هو:عَبَّاد بن يِشْرِ بن قَيْظِي، الأنصارى الأوسى.ذكره ابن إسحاق فيمن شهدا بدرا<sup>(١)</sup> الرجل هو:عَبُّاد بن يِشْرِ بن قَيْظِي، الأنصارى الأوسى.ذكره ابن إسحاق فيمن شهدا بدرا<sup>(١)</sup>

حدثنا مصعب بن إبراهيم الزُّبيري،حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢/٤ (٤٤٤٥)، تجريد أسماء الصحابة ١/١٩ ٢ (٣٠٧٢)، أسدالغابة ٩/٣ م.١.

الحارثي، عن أبيه، عن جدته أم أبيه تُويْلة بنت أَسْلَم وهي من المبايعات والت: إِنَّا لَبِمُقَامِنا نُصَلِّى من بني حارثة، فقال عَبَّادُ بنُ بِشْرِ بن قَيْظى: إن رسول الله عَلِيَّة استقبل بيت الحرام أو الكعبة. فتحول الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال.

قال الهيشمي في المجمع ١٤/٢: « رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون» وزاد فيه: « فصلوا الركعتين الباقيتين نحو الكعبة».

قال ابن حجر في الإصابة ٣٤/٨، ٣٥(٢٠٦): ﴿ وَذَكُرُ أَبُو عَمْرُ فَيْهُ أَنَّ الصَّلَّةَ كَانَتَ الظَّهر».

قلت: إسناد الطبراني هذا حسن، فيه إبراهيم بن حمزة الزبيرى، وإبراهيم بن جعفر، وأبوه، كل منهم قيل فيه: صدوق، أو صالح.

ذكره ابن بشكوال ۲۲۳/۱، ۲۲۴ (۹۰) عن إبراهيم بن حمزة الزبيرى به <sup>(۱)</sup>.

وهذا الحديث عزاه ابن حجر في الفتح ٩٠/١ والإصابة ٢٢/٤ إلى ابن منده من طريق إبراهيم ابن جعفر بن مجمود بن مسلمة به.

وقيل: هو عباد بن نُهيك، الخَطْمى، الأنصارى(٢). قال بذلك ابن عبد البر. ذكره ابن بشكوال ٢٢٤/١، ثم استدل بنفس الحديث السابق، من طريق محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن جعفر به، وفيه إذا جاء رجل يقال له: عباد، فقال ... إلخ. ولم ينسبه.

وقد جمع ابن حجر في الفتح ٣٢٤/١ بين روايتي ابن عمر وأنس، التي فيها أن الخبر وصلهم في صلاة الصبح، ورواية البراء التي فيها أن الخبر وصلهم في صلاة العصر، بما نصه:

«الجواب أن لامنافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت صلاة العصر إلى مَنْ هو داخلَ المدينة، وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نُهيَّك، ووصل الحبر وقت الصبح إلى مَنْ هو خارج المدينة، وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر، ولم يسمَّ الآتي بذلك إليهم، وإن كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عباد بن بئبر، ففيه نظر، لأن ذلك إنما وردفي حق بني حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقلوا محفوظا، فيحتمل أن يكون عباد أتي بني حارثة أولا في وقت الصبح. ومما يدل على تعددها، أن مسلما روى من حديث أنس أن رجلا من بني سلمة مرَّ وهم ركوع في صلاة الفجر، فهذا الفجر، فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة، وبنو سلمة غير بني حارثة».

 <sup>(</sup>١) تصحفت فيه و تُويَّلَة ، إلى ( نائلة ، والصواب : ( نُويَلة ، بالنون أو (تويلة) بالمثناة الفوقية، وتزجمتها في أسد الغابة
 ١٠١٠ ( ٢٠١٣) ( ١٠٥٥) الإصابة ١٠٤/٨ ( ٢٠١٠ ( ٢٠٦٨) ).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢/٣٩ ٢ (٩٩ - ٢)، الإصابة٤/٥٠ (٤٤٧٢)، فتح الباري ٩٠/١.

٧٤ - (ب) حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلَقِىَ رَجُلاً لَمْ يَشْهَدَ الْعَصْرَ، فَقَالَ: مَاحَبُسَك؟ فَلَكَرَ لَهُ عُذْراً، فَقَالَ: طَفَّفْتَ.

هو: عُشْماَنُ بْنُ عَفَّانَ. ذكره ابن نافع في تفسير الموطَّأ، وابنُ حَبِيبٍ، عَنْ مُطَرُّفٍ.

وقيل: سُلَيْم بْنُ عَمْرو. وقيل: سُلَيْم بن عَامِرِ بْنِ حَدِيدَةَ الأَنْصَارِيُّ، وهو أَثْبَتُ إِنْ شَاءَ اللّه (۱). ذكر ذلك ابن عبد البر.

٤ / ١ ٩ ٩ ـ هذا الحديث رواه مالك:ك: وقوت الصلاة،ب: جامع الوقوت ٢/١ (٢٢) قال:

عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر، فلقى رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: طَفَّفت. العصر؛ فذكر له الرجل عدرا، فقال عمر: طَفَّفت.

هذا إسناد منقطع، لم يدرك يحيى بن سعيد عمر بن الخطاب.

رواه ابن بشكوال ۲۳۳/۱ (٦٢) بسنده إلى يحيى بن يحيى، عن مالك به .

#### البيسان

قال ابن بشكوال: « الرجل هو: أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه. ذكر عبد الله بن نافع، فيما أخبرني به أبو محمد بن عتاب، قراءة منى عليه، قال: ثنا أبي، عن أبي بكر التَّجيبي، عن أحمد بن مُطَرِّف، عن عبد الله بن يحيى ، عن أبيه يحيى، عن عبد الله بن نافع، وكذلك ذكره أيضا ابن حبيب عن مُطَرِّف بن عبد الله ».

قلت: فضلاً عن انقطاع البيان، فعبد الله بن نافع ضعيف، أما مطرِّفٌ فهو ثقة.

قال ابن بشكوال: « وقيل: هو سليم بن عمرو، ويقال:سليم بن عامر بن حَدِيدة الأنصارى، وهو أثبت إن شاء الله .

#### ١٩٢/٧٤ سـ واحتج لذلك بما رواه، قال:

« حدثنا أبو عمران موسى بن عبد الرحمن، عن أبى عُمر النّمرى، عن عبد الوارث، قال: ثنا قاسم، ثنا محمد بن إسماعيل الترمذى، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى، قال ثنا ابن أبى ذؤيب (۲)، عن أبى حازم (۳) التّمار، عن ابن حديدة الأنصارى صاحب النبى ﷺ: قال: لقينى عمر ابن الخطاب بالّزوراء، وأنا ذاهب إلى صلاة العصر، فسألنى: أين تذهب؟ فقلت: إلى الصلاة. فقال: طَفَقُتْ، فافرغ. قال: فذهبت إلى المسجد، فصليت ورجعت، فوجدت جاريتي قد احتبست

<sup>(</sup>١) زاد في ډ خ ٤: تعالى .

<sup>(</sup>٢) كذا والصواب ذئب، وابن أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.

<sup>(</sup>٣) أبو حازم التمار، هو دينار مولي يني رهم.

٧٥ (ب) حَدِيثُ جَابِرِ: انْكَسَفَت الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ... الحديث بِطُولِهِ. وفيه ذِكْرُ النَّارِ، وقوله: ﴿ حَتَّى (١) رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ المِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ».

هو: عمْرَانُ الغِفَارِي. كذا في « تَنْزِيلِ الْقُرآنِ» لابن المديني. وقيل: كُلَيْبَ بَن حِزَام. ذكره ابن دريد في كتاب « الوشاح».

علينا من الاستقاء، فذهبت إليها بِرُومَة، فجئت لها والشمس صالحة. قيل للقعنبي: مارُوَمَة؟ قال: نهر عثمان بن عفان.

ذكره أبو عمربن عبد البرفي الصحابة، وخطُّناً من قال فيه: إنه عثمان بن عفان».

قلت: الذى ذكره ابن عبد البر، وابن الأثير، والذهبي، وابن حجر (٢)، أن المذكور شهد العقبة، وبدراً، واستشهد بأحد. ولم يذكر أحد منهم له هذه القصة. وعلى فرض حدوث ذلك قبل استشهاده فالإسناد منقطع بين أبي حازم وسليم، لأن سليماً لا يروى عنه إلا صحابي، وأبو حازم التمار هو مولى أبي رهم الغفارى، وقد سماه أبو حاتم ديناراً، وقال فيه في الجرح والتعديل ٢٤٣١، ٤٣٣: «روى عن البياضي وابن حديدة»، وحرَّر ابن حجر في الإصابة ٢٩٣،٠٤ (٣٤٣) وفي التهذيب ٢٠/٨، ٢٩٦ أنا أبا حازم الذي روى عن البياضي هو أبو حازم الأنصارى، وأنه مذكور في الصحابة، وأن أبا حازم التمار غيره، فهو مولى أبي رهم الغفارى، وهو تابعي ثم ذكر أنهما ربا عن البياضي، وانظر روايته عن البياضي في الخبر (١٠٥).

هذا إن صح أن ابن حديدة المذكور هو سليم بن عمرو \_ أو عامر \_ بن حديدة السلمى، الأنصارى.

ويبدو أن ابن حديدة هنا غير المترجم له، فإن ابن حجر في التهذيب ٦٩/٢ في ترجمة أبى حازم التمار، قال: « روى عن مولاه، وابن حديدة الجهني »، ولم أجد من نسب صاحب الترجمة جهنياً، والله أعلم.

طَفَّفْتَ: بتشديد الفاء الأولى وفتحها:أي نَقَصْتَ، والتطفيف يكون بمعنى الوفاء والنقص (٣).

🗚 📭 🛋 الحديث رواه مسلم:ك: الكسوف،ب: ما عُرِض على النبي ﷺ في صلاة

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة من ( ز) .

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمة سليم في الاستيعاب بها مش الإصابة ۷۲/۲، أسد الغابة۲۲۹/۲، تجريد أسماء الصحابة ۱۲۷۷/۱لوصابة ۱۲۱۲/۳۶۱/۱۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣/٢٩/٠.

الكسوف من أمر الجنة والنار ٢ ، ٢٢ (٢ ، ٩٠٤) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح ، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (وتقاربا في اللفظ) قال: حدثنا أبى، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله على يوم مات إبراهيم ابن رسول الله على ... الحديث في صلاة الكسوف وماعرض على النبي على من أمر الجنة والنار، وفيه: « وحتى رأيت فيها (أى في النار) صاحب المحجّن يَجُرُّ قُصبَه في النار، كان يسرق الحاج بمحجّنه، فإن فُطِنَ له قال: إنما تعلَّق بمحجّني، وإن غُفِل عنه ذهب به ... » الحديث.

عبد الملك هو ابن أبي سليمان العَزرَمِي، وعطاء هو ابن أبي رباح .

رواه ابن بشكوال ١/٥٨٥، ٢٨٦ (٨١) بسنده إلى مسلم به.

ورواه أبو داود:ك: الصلاة،ب: من قال أربع ركعات ٢٠١١/١ ٣٠(١١٧٨) بسنده إلى يحيى بن سعيد، وعزاه المزى في تحفة الأشراف ٢٣٠/٢ إلى النسائي في الكبرى:ك: الصلاة بسنده إلى يحيى ابن ابن سعيد، والبيهقي ٣٢٦/٣ بسنده إلى عبد الله بن نمير، وأحمد ٣١٨،٣١٧/٣ عن يحيى بن سعيد، جميعا عن عبد الملك بن أبي سليمان به.

ورواه الطحاوى ٣٢٨/١ عن أحمد بن الحسن الكوفى، عن أسباط بن محمد،عن عبد الملك ابن أبى سليمان، مختصرا، من غير ذكر ما رآه النبى عَلِيمًة من أمور الجنة والنار .

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بمعناه، رواه: النسائي:ك: الكسوف، ب: نوع آخر ١٣٧/٣ـ ١٣٩،ب: القول في السجود في صلاة الكسوف٢٤٩/، وابن خزيمة ١٣٢٣/٣٢٢/٢)، وابن حبان ٢١٥/٤،٢١٦(٢٨٢)، وأحمد ١٨٨،١٥٩/٢.

وفى بعض طرقه:« ورأيت فيها أخا بنى دُعْدُع ـ أو أخا بنى الدعداع ـ يدفع بِعَصاً ذات شعبتين ... ورأيت صاحب المِحْجَنِ متكتاً فى النار على مِحْجَنه... »

وفى بعضها« ورأيت فيها أخا بنى دُعْدُع سارق الحجيج فإذا فُطِنَ له قال: هذا عمل المحجن».

ورواه ـ مختصراً من غير ذكر إبهام ـ أبو داود:ك:الصلاة،ب: من قال يركع ركعتين (۲۰ ۱۰۳۱) والحاكم (۲۹/۱ وقال: ۵ صحيح غريب) ووافقه الذهبي .

#### البيسان

قيل: صاحب المحجن يسمى: عمران الغفارى. لم أحد له ترجمة.

۹٤/۷۵ روی ذلك ابن بشكوال ۱/۲۸۷ (۸۱) قال:

سمعته يُقْرأُ على أبي محمد بن عَتَّابٍ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو عثمان سعيد بن سلمة،

قال: ثنا محمد بن أحمد بن مُفرِّج، قال: ثنا أبو هريرة أحمد بن عبد الله العدوى ،قال: ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا على بن المدينى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا محمد ـ وهو ابن إسحاق ـ قال: حدثنى عُبيد الله ـ وهو ابن المغيرة ـ عن سليمان بن عمرو العَثُوارى، عن أبى سعيد الحدرى، قال: صلى بنا رسول الله على الظهر، فاستأخر عن قبلته، وأعرض بوجهه، وتَعَوَّد بالله ... فذكر الحديث فيما عرض على النبى على من أمر الجنة والنار، إلى قوله على : « ورأيت عمرو بن فلان يَجُرُّ قُصبَه في النار، وهو الذي سيَّب السوائب، وبَحَرَ البَحِيرة، ونَصَبَ الأوثان، وغيَّر دين إسماعيل، ورأيت فيها عمران الغفارى معه المحجَن الذي كان يسرق الحاج... الحديث.

عزاه السيوطى في الدر المنثور ٣٣٨/٢ إلى ابن المنذر .

قال ابن بشكوال ٢٨٨/١: وذكر ابن دريد في كتاب (الوشاح) له، قال: ذو المِحْجَن اسمه كُلَيْبُ بن حِزام، كان له مِحْجَنَّ يسرق به متاع الحجاج في الجاهلية، ويقول: اللهم إنّى ما آخذه، وإنما يأخذه مُحْجَنَى».

# (ز) وفى بعض الروايات أن صاحب المحجن هو: عمرو بن لُحَى الحُزَاعِي . ١٩٩٧ه ١ ــ روى ذلك عبد الرزاق ٩٩/٣، ١٠٠ (٤٩٢٦) قال:

عن ابن جريح، قال: سمعت عطاء يقول: سمعت عبيد بن عُميْر يقول: أخبرنى من أصدق - فظننت أنه يريد عائشة - أنها قالت: كسفت الشمس فى عهد رسول الله على ... الحديث إلى قوله عطاء: ﴿ فَأَخبرنى غير عُبَيْد، يقول: قال: عُرضَت الجنةُ والنارُ على النبي على ... إلى قوله: ﴿ فَرَاى إِذَ عَرضت عليه النارُ أَبا خزاعة عمرو بن لُحَى فى النار يَجُرُّ قُصبه ﴾ . قال: ﴿ وكانوا زعموا يسرق الحاج بمحجنه، ويقول: أى رب، الأسرق إنما يسرق محجنه، ويقول: أى رب، الأسرق إنما يسرق محجنه. »

عطاء هو بن أبى رباح، وأصل الحديث صحيح، وموطن الشاهد فيه ضعيف، لجهالة من أخبر عطاء، ثم إنه من قول هذا المجهول.

### وروى أصله من غير ذكر ما عرض عليه في الجنة والنار :

مسلم: ك: الكسوف، ب صلاة الكسوف ٢/٩٢٠/١) بسنده إلى محمد بن بكر، وأبوداود : ك: الصلاة ، ب: صلاة الكسوف ١/٩٠١، ٣٠٦، ٣٠١٥) بسنده إلى ابن عُليَّة، والنسائي: ك: الكسوف، ب: نوع آخر من صلاة الكسوف ١٤٠، ١٣٩/٣، ١٤٠ بسنده إلى ابن عُليَّة، كلاهما عن ابن جريح به.

والمعروف أن عمرو بنَ لُحَىَّ رآه النبي ﷺ يَجُرُّ قُصبَه في النار، لأنه أول من سيَّبَ السوائب النظر في ذلك: مسلم(٩٠١)٢١٧/٤، النسائي ١٣٢/٣، ابن حبان ٢١٧/٤(٢٨٣٠)، البيهقي

٧٦ (ب) حَدِيثُهُ: سَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، وَقَامَ يُصَلِّى ... وَذَكَرَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، وَقَامَ يُصَلِّى ... وَذَكَرَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، وَقَامَ يُصَلِّى ... الحديث . [٤٩٧] اللهُ عَنْ يَسَارِهِ / .. الحديث . هو: جَبَّارُ بن صَخْر.

٣٤١/٣، أحمد ٣٥٣،٣٥٢/٣، السيرة النبوية ١٠٠١.

وقد روى عن جابر رضى الله عنه هذا الحديث، وفيه: ﴿ وَرَأَيْتَ فِيهَا أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرُو بَنَ مالك يجر قصبه في النار»، لكن لم يذكر فيها أنه صاحب المحجن .

روى ذلك مسلم: ك: الكسوف، ب: ماعرض على النبى على في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ٢٠٢٢ (٩٠٤) ٣١٦ (١٣٨١) بسنده إلى والنار ٢٠٢٢ (٩٠٤) ٣١٦ (١٣٨١) بسنده إلى عبد الأعلى، والبيهقي ٣٢٤/٣ عن كثير بن هشام، وأحمد ٢٧٤/٣ عن كثير بن هشام، والطيالسي ص ٢٤١، ٢٤٢ (٢٥٤)، جميعا عن هشام الدستواني، عن أبي الزبير، عن جابر.

ورواه أبو داود:ك: الصلاة،ب: من قال أربع ركعات ٣٠٧،٣٠٧(٣٠١٨) بسنده إلى إسماعيل بن عُليَّة، والنسائي:ك: الكسوف، ب: نوع آخر ١٣٦/٣ بسنده إلى أبى على الحنفى، كلاهما عن هشام الدستوائى، مختصرا دون ذكر الذى يجرقُصبَه فى النار أو غيره مبهماً أو مبيناً.

المحجَن : بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم بعدها نون: عصا مُعَقَّفَة الرأس كالصَّولِجَان، والميم زائدة، ويجمع على محاجن (١) .

القُصْب: بضم القاف وسكون الصاد المهملة بعدها موحدة: المِعَى، وجمعه أقصاب، وقيل: هو اسم للأمعاء كلها، وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء(٢) .

٧٦/ ١٩٦ ــ الحديث رواه أبو داو د: ك: الصلاة، ب: إذا كان الثوب ضيقا يتزِرُ به ١٧١/ (٢٣٤) قال:

حدثنا هشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقى، ويحيى بن الفضل السجستانى، قالوا: حدثنا حاتم \_ يعنى ابن إساعيل \_ ثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرَةَ، عن عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أثينا جابرا \_ يعنى ابن عبد الله \_ قال: سرِّتُ مع النبى عَلَيْهُ فى غزوة، فقام يصلى ...الحديث إلى قوله: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله عَلَيْهُ، فأخذ بيدى، فأدارني حتى أقامنى عن يمينه، فجاء ابنُ صَخْر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا، حتى أقامنا خلفه... الحديث.

هذا إسناد صحيح، ويحيى بن الفضل السجستاني وإن كان مقبولاً، فإنه قد تابعه على الرواية

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٣٤٧.

هشامٌ وسليمانُ، وهما ثقتان.

رواه البيهقي ٩٥/٣، وابن بشكوال ٣٦٦/١ (١١٢) بسندهما إلى أبي داود به.

وقد روى الحديث مبهما من وجه آخر بلفظ: ( فجئت، فقمت إلى جنبه عن يساره، فنهانى، فجعلني عن يمينه، فجاء صاحب لي فصففنا حوله ... الحديث مختصرا.

رواه ابن خزيمة ١٨/٣(١٥٣٥) عن بُندَار محمد بن بشار، وأحمد ٣٢٦/٣، كلاهما عن أبى بكر الحنفى، عن الضحاك بن عثمان، عن شُرَحْبِيلَ بنِ سعد أبى سعد، عن جابر بن عبدالله، وهذا إسناد ضعيف لضعف شُرَحْبيل واختلاطه.

وروی من وجه ثالث بلفظ... فقمت عن يساره، فجعلنی عن يمينه، وأتي آخر فقام عن يساره...» الحديث مختصرا.

رواه ابن خزيمة ١٨/٣ (١٣٥٦) من طريق يونس بن عبد الأعلى الصدفى، عن يحيى بن عبدالله بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن عمرو بن سعيد، عن جابربن عبد الله. وهذا إسناد صحيح .

ورواه أحمد ٢١/٣ مطولا، والطبراني ٢٠٠٢(٢١٣٧) مختصراً، عن جبار بن صخر. قال الهيثمي في المجمع ٩٥/٢: « وفيه شُرَحْبيلُ بن سعد وهو ضعيف».

### البيسان

ابن صخر هو: جَبَّارُ بن صخر بن أمية بن خنساء، الأنصارى السلمى، شهد العقبة وبدرا. مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان، وهو ابن ثنتين وستين(١).

۱۹۷/۷<mark>۱ روی ذلك مسلم</mark>:ك: الزهد والرقائق،ب:حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر ۲۰۰/۷۱ اليسر ۲۰۰/۶

حدثنا هارون بن معروف، ومحمد بن عَبَّاد ( وتقاربا في لفظ الحديث) والسَّياقُ لهارون، قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرةَ، عن عَبَادَة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يهلكوا... ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده ... فقال: « سرنا مع رسول الله عَلَيْ ... ثم جعت حتى قمت عن يسار رسول الله عَلَيْ ، فأخذ بيدى، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جَبًّار بن صخر فتوضاً، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله عَلَيْه، فأخذ رسول الله عَلَيْه بيدينا جميعا، فدفعنا حتى أقمنا خلفه... الحديث وهو طويل جدا.

<sup>(</sup>۱) معجم الطيراني الكبير ۲۷۰/۲، الإصابة۲۲۹/۱، ۲۳۰(۲۰۰۱)، أسد الغابة ۲۱۵/۱، الجرح والتعديل ۲۲۵/۱، الجرح والتعديل ٤٣٠٥٤٢/٢.

٧٧ (ب) حَدِيثُ سَهُلِ بنْ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ [زه ١/١] عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذَّنُ إلى أبي بَكْرٍ / ... الحديث. هو:بلاَلٌ.

روى الجزءَ موطنَ الشاهد فقط: ابنُ حبان ٣١٠/٣١(٢١٩٤) بسنده إلى عمرو بن زرارة، وابن بشكوال ٢/٣٦٧/١) يسنده إلى هارون بن معروف، عن خاتم بن إسماعيل به .

١٩٨/٧٧ ــ روى هذا الحديث البخارى:ك: الأذان،ب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول، أو لم يتأخر، جازت صلاته ١٢٥/١ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، قال : أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله عَلَيُّ ذهب إلى بني عمرو بن عوف، ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلى للناس فأقيم؟ قال: نعم ... الحديث.

أبو حازم هو سلمة بن دينار

رواه مسلم :ك: الصلاة،ب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم ١/٣١٦/١ عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود:ك: الصلاة، ب:التصفيق في الصلاة ١/ ٤٧/ ٢ (٩٤٠) عن القعنبي، ومالك: ك: قصر الصلاة في السفر، ب: الالتفات والتصفيق عند الحاجة ١٩٣/١، ١٩٤ ( ٦١)، والشافعي ١٣٣،٩٨/١، ١٣٤، وأبو عوانة ٢٣٣/٢ بسنده إلى ابن وهب، والقعنبي، والبيهقي ٢٤٦/٢ بسنده إلى يحيى بن يحيى، وأحمد ـ مختصرا ـ ٣٣٧/٥ عن عبد الرحمن بن مهدى، وابن بشكوال ٤٠٩/١) بسنده إلى يحيى بن يحيي ،جميعا عن مالك به.

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبدالرحمن، وعبيد الله بن عمر، والنسائي:ك: السهو، ب: رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة٣/٣٤ بسنده إلى عبد الله بن عمر، وأبو عوانة ٢٣٣/٢ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، كلاهما عن أبي حازم سلمة بن دينار به مختصرا.

### السان

المؤذن هو: بلال بن رباح الحبشي، مؤذن الرسول عليه، وأحد السابقين إلى الإسلام، وشهد جميع المشاهد مع رسول الله عَلَيُّهُ، مات بالشام في عهد عمر رضي الله عنهم(١).

١٩٩/٧٧ روى ذلك البخاري:ك: العمل في الصلاة،ب: مايجوز من التسبيح والحمد في

<sup>(</sup>١) الجرخ والتعديل ٢/٣٩٥، معجم الطبراني الكبير ٣٣٦/١، أسد الغاية ٢٠٦/١، ٢٠٩، الإصابة ١٧٠/١، ١٧١ (٧٣٢)، تهذيب التهذيب ١/١٠،٥٠٣٠٠.

٧٨ (ب): حديث رِفَاعَةَ بنِ رافع: أنه كان جالساً عند النَّبِيِّ ﷺ إذ جَاءَ رَجُلٌ، فدخل المسجد ... الحديث في المسيء صلاته.

هو: خلاَّد، كما في مسند ابن أبي شيبة (١) .

الصلاة للرجال ٢٠٨/١ قال:

حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم، عن أبيه، عن سهل رضى الله عنه، قال: حرج النبى على يصلح بين بنى عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضى الله عنهما، فقال: حُبسَ النبى على فتوم الناس؟ قال: نعم إن شفتم ... الحديث.

وواه البخارى: ك: العمل فى الصلاة، ب: رفع الأيدى فى الصلاة ١٩١١ بسنده إلى عقوب بن عبد الرحمن، ك: الصلح، ب: ما جاء فى الإصلاح بين الناس١٩١٢ بسنده إلى أبى غسان، ك: الأحكام، ب: الإمام الصلح، ب: ما جاء فى الإصلاح بين الناس١٩١٢ بسنده إلى حماد بن زيد، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: الإمام أتى قوما فيصلح بينهم ١٩٤٢ ٢٤٣ ٢٤٣ بسنده إلى حماد بن زيد، والنسائى: ك: الإمامة، ب: إذا تقدم التصفيق فى الصلاة ١٩٤١ ٢٤٨ ١٩٤١ بسنده إلى حماد بن زيد، والنسائى: ك: الإمامة، ب: إذا تقدم الرجل من الرعبة ثم جاء الوالى هل يتأخر ٢/٧١، ٧٨ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، ب: استخلاف الإمام إذا غاب ١/٨٢٨ بسنده إلى حماد بن زيد، ك: آداب القضاة، ب: مصير الحاكم إلى رعبته للصلح بينهم ١٤٤٨ بسنده إلى سفيان، وعبدالرزاق ٢/٨٥٤ ٢٥٨٤) عن معمر، وابن خزيمة ٣/٣٣، ٣/٣٥ (٥٠٨) بسنده إلى حماد بن زيد، وعبد العزيز بن أبى حازم، وعبيد الله بن عمر، والبيهقى ٢/٣٤ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، وأحمل بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والبيهقى ٢/٣٤ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، وأحمل بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والبيهقى ٢/٣٤ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، وأحمد بسنده إلى عبد الله بن عبد الرحمن، وأحمد بسنده إلى عبد الله بن عمر، والبيهقى ٢/٣٤ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، وأحمد بن بسنده إلى عبد الله بن عمر، والبيهقى ١/٣٤ بسنده إلى عماد بن زيد، ٣٣٦ بسنده إلى عبد العزيز يعنى ابن أبى سلمة، والحميدى ٣٣١/٥؛ ١٤٤ (٩٢٧) عن سلمة، وبن عبد الله بن عبد العزيز يعنى ابن أبى سلمة، والحميدى ٣٣١/٤؛ ١٤٤ (٩٢٧) عن

وابن بشكوال ١٠٤١٠/١ ٤١٠(١٣٠)بسنده إلى سفيان ين عبينة، جميعا عن أبى حازم سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدى، وفي حديث حماد بن زيد أن النبى على هو الذى أمر بلالا إذا حضرت الصلاة أن يأمرأبا بكر بالصلاة ...

ورُواه أبو يعلى ٢٣/٤، ٢٤ (٢٠٧٢) عن جابر بن عبد الله بنحوه.

٧٨ . • ٢ ـ الحديث بهذا اللفظ رواه الحاكم ١/١٤٢، ٢٤٢ قال:

<sup>(</sup>١) في هامش ( ز): ورواه أبو موسى المديني.

حدثنا على تُحمشاذ العَدْلُ، ثنا على بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن مِنهال، ثنا هَمَّام، ثنا إسحاق ابن عبد الله بن أبى طلحة، ثنا على بن يحيى بن خلاَّد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، أنه كان جالسا عند رسول الله عَلَيَّة إذ جاء رجل فدخل المسجد، فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله عَلَيَّة وعلى القوم، فقال له رسول الله عَلَيَّة: « وعليك، ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصلُّ »... الحديث في الرجل المسيء صلاته.

وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، بعد أن أقام همَّام بن يحيى إسناده، فإنه حافظ ثقة» ووافقه الذهبي.

رواه ابن بشكوال ٥٨٣،٥٨٢/٢) بسنده إلى محمد بن يحيى، عن الحجاج بن المنهال به .

ورواه أبو اود :ك: الصلاة ،ب: صلاة من لايقيم صلبه في الركوع والسجود ٢٢٧١، ٢٢٨ مقطعا (٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦١، ٨٦١)، والنسائي :ك: الأذان، ب: الإقامة لمن يصلي وحده ٢٠/٢ مختصرا جدا، ك: التطبيق، ب: الرخصة في ترك الذكر في الركوع ١٩٣/٢، ١٩٣٠، ب: الرخصة في ترك الذكر في الركوع ١٩٣/٢، ١٩٢٠، وابن أبي شيبة ١٩/١ ٢(٥٤٥)، وابن خزيمة ٢٧٤/١ وفي ترك الذكر في السجود٢/٥٢٥)، وابن خزيمة ٢٧٤/١، و١٥٥)، والطحاوى (٥٤٥)، ٢/٢٠، ٢٥٠٤، ٢٤٣، وأبو داود الطيالسي ص٩٦ (١٣٧٢)، والطبراني ٥/٧٠- ١٣٣/١، والحارئ، ٤٥٢٥)، من طرق عن على بن يحيى بن خلاد بن رفاعة، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع.

ورواه عبد الرزاق ۳۷۰۱/۲ (۳۷۳۹) ، والحاكم ۱/ ۲٤۲، ۲٤۳، وأحمد ۳٤٠/٤ والطبراني ۳٤٠/٤)، من طرق عن على بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه ( هكذا بإبهام اسم عمه).

ورواه النسائي: ك: السهو،ب: أقل ما يجزئ من عمل الصلاة ٥٩/٣ ، ٢٠، والبيهقى مرواه النسائي: ك: السهو،ب: أقل ما يجزئ من عمل الصلاة ٣٧٤،٣٧٣،٣٧٢/٢ )،من طرق عن على بن يحيى ابن خلاد، عن أبيه، عن عمه وكان بدريًا أو عن عم له بدرى .

ورواه الترمذی:ك: الصلاة ،ب: وصف الصلاة ۲۰۰/۲۰۸ ـ ۲۰۱(۳۰۱) بسنله إلى يحيى بن على بن يحيى بن خلاد، عن جده يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع. وقال: حديث حسن.

ورواه الشافعي ٦٤/١، والطحاوي ٢٣٢/١، والبيهقي ٣٧٤/٢، وأحمد ٣٤٠/٤، والطبراني ٥/٠٤٩٦٤، ٥٣٠٤)، من طرق عن على بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع. ورواه أبوداود:ك: الصلاة،ب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود١/٢٢٦(٥٥٧)، والطبراني ٥/٣٨/(٢٥٢٦)، من طرق عن على بن يحيى بن خلاد، عن عمه(هكذا بإبهام اسم عمه).

وقد رجح البيهقي ٣٧٣/٢ تصحيح رواية على بن يحيى، عن أبيه، عن عمه رفاعة، على رواية على بن يحيى، عن رفاعة مباشرة، وقال: « وليس في هذا الباب أصح من حديث أبي هريرة». وللحديث شاهد بنفس القصة من حديث أبي هريرة رواه:

البخارى :ك : مواقيت الصلاة، ب : وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها ١٣٨/١، ب: استواء الظهر فى الركوع والسجود ٤٤/١٤ ١،ك: الاستئذان، ب: من رد فقال: عليك السلام ٩/٤ ٨، ومسلم: ك: الصلاة، ب: وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ١/٩٩٧ (٣٩٧)، وأبوداود: ك: الصلاة، ب: صلاة من لايقيم صلبه فى الركوع والسجود ١/٢٢ (٥٦٦)، والترمذى وقال: حسن صحيح ـ ك: الصلاة ،ب: ما جاء فى وصف الصلاة ٢/٩٠١ (٣٠٢)، والنسائى: ك: الافتتاح، ب: فرض التكبيرة الأولى ١٢٤/١، وأبو عوانة ٢/٣٠١، وابن حيان ١٨٣/١ (١٨٨٧)، والطحاوى ٢٢٣/١، والبيهقى ٢/٢٧، وأحمد ٢/٧٧٤، وأبو يعلى ١٨٩٤١ (٢٥٧٧).

#### البيسان

الرجل المسىء صلاته هو: خلاّد بن رافع بن مالك الخزرجي، أخو رفاعة بن رافع . ذكره ابن الكلبي في شهداء البدريين . وقال أبو عمر: يقولون إن له رواية .وهذا يدل على أنه عاش مع النبي على (١)

## ۲۰۱/۷۸ وی ذلك ابن بشكوال ۸۲/۷۸، ۸۵ (۱۹۹ ) قال:

قرئ على شيخنا أبي محمد، وأنا أسمع، عن أبيه ـ رحمه الله ـ قال:

أنبا أبو القاسم بن غيث، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال ثنا ابن وضاح، ثنا ابن أبى شيبة، ثنا عبَّاد بن العوام، عن محمد بن عمرو، عن على بن يحيى بن خلاد، عن رفاعة بن رافع، أن خَّلاداً دخل المسجد، ورسول الله ﷺ ـ أظنه قال ـ جالس ، فصلى منه قريبا... فذكر الحديث

وعزا ابن حجرفي الإصابة ١٣٩/٢ هذا البيان إلى أبي موسى المديني وسعيد بن منصور، فقال:

« وقيل: إنه المسيء صلاته، فقد روى أبو موسى، من طريق سفيان بن وكيع، عن أبيه وكيع،

<sup>(</sup>١) الإصابة ١٣٩/٢ (٢٢٧٢) أسد الغابة ١٢٠/٢.

٧٩\_(ب): حَدِيثُ أَبْنِ مَسْعُودِ (١) أَنَّهُ قَرَأَ:﴿ وَالنَّجْمِ ﴾ فَسَجَدَ فِيَهَا، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ (٢)، وَقَالَ: هَذَا يَكْفينى (٣).

هو أُميَّةُ بْنُ خَلَفِ. كَذَا فَى صحيح البُخَارِيّ . وقيل: الوليد بن المغيرة، وقيل: عُتْبَةُ ابن رَبيعَةَ. ذكره سُنَيْدٌ (٤) في تفسيره عن ابن جريج. وقيل: أَبُو أُحَيْحَةَ سَعِيدُ بْنُ العَاص. ذكره الطبريُّ وغَيْرُهُ . والأُوَّلُ أَصَحُّ.

عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن يحيى بن عبدالله بن خلاد، عن أبيه، عن جده، أنه دخل المسجد فصلى، ثم أنه أتى النبي عَلَيْهُ، فقال: « اذهب فَصلٌ، فإنك لم تُصلٌ ».

ورواه سعيد بن منصور، وعبد الله محمد الزهرى، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن على ابن عجلان، عن على ابن يحيى، عن (°) عبد الله بن خلاد، عن أبيه، عن جده به .

قلت: (القائل هو ابن حجر) ذكر عبد الله في نسب على بن يحيى زيادة لا حاجة إليها، وقول ابن عيينة: عن جده وهم، فقد رواه إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق وغيرهما، عن على بن يحيى، عن أبيه، عن عمه، هو رفاعة، والحديث حديثه، وهو مشهور به ...» إلى أن قال: «فخرج مع هذا أن خلاداً هو المسىء صلاته، وأن رفاعة أخوه هو الذي روى الحديث، فإن كان خلاد استشهد ببدر فالقصة كانت قبل بدر، فنقلها رفاعة».

۲ **۷ ۲ ۰ ۲ روی هذاالحدیث البخاری** :ك: سجو القرآن،ب: ما جاء فی سجود القرآن وسننها ۱۸۹/۱ قال:

حدثنا محمد بن بَشَّار، قال :حدثنا غُنَدَرٌ، قال حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق، قال: سمعت الأسود، عن عبدالله رضى الله عنه قال: قرأ النبى عَلِيَّة النجم، فسجد فيها، وسجد من معه، غير شيخ أخذ كَفًا من حَصَى أو تراب ، فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفينى هذا. فرأيته بعد ذلك قُتِل كافرا.

غُنْدُرٌ هو: محمد بن جعفر.

رواه البخارى أيضا:ك: سجود القرآن،ب: سجدة النجم ١٩٠/١ عن حفص بن عمر

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة التي بين يدي «عن » ولعل الصواب الموافق للسياق والله أعلم « بن ».

<sup>(</sup>٤) في « خ » : يكفي، (٥) في «ز »: ابن سنية.

الحوضى، ك: مناقب الأنصار، ب: مالقى النبى على وأصحابه من المشركين بمكة ٣٢١/٣ عن سليمان بن حرب، ك: المغازى ، ب: قتل أبى جهل ٣/٥ بسنده إلى عثمان بن جبلة، ومسلم : ك: المساجد ، ب: سجود التلاوة ١/٥٠٤ (٢٧٥) بسنده إلى محمد بن جعفر ، وأبو داود: ك: السجود، ب: من رأى فيها السجود (أى في سور المفصل) ١/٩٥ (١٤٠٦) عن حفص بن عمر، والدارمى: ك: الصلاة، ب: السجود في النجم ٢/٢٤ عن أبى الوليد الطيالسي، وابن خزيمة ٢/٨٧ (٥٥٠) بسنده إلى محمد بن كثير، وأبو عوانة بسنده إلى محمد بن كثير، وأبو عوانة بسنده إلى محمد بن عمر، وأبى الوليد وأبى داود الطيالسين، وأحمد ١/١٠٤ عن يزيد، ٢٠٧/١ عن محمد بن جعفر، وعفان، ٢٤٣١ عن يحيى بن سعيد، ٢٩٣١ عن عفان، يزيد، ٢٠٧/١ عن محمد بن جعفر، وابن بشكوال ٤٤٣/١ (٢٠٢) بسنده إلى محمد جعفر، وأبو داود الطيالسي ص٣٣ (٢٨٣)، وابن بشكوال ٢٠٣٥ (٢٠٢) بسنده إلى محمد جعفر،

ورواه أحمد ٣٨٨/١ عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق به .

## البيان

الشبیخ القرشی هو:أُمَیَّةُ بن خَلَف، أحد صنادید قریش، قتل ببدر، قتله بلال بن رباح الحبشی.

٣/٧٩ - ٣\_ روى ذلك البخارى:ك: التفسير، تفسير سورة النجم ١٩٤/٣ قال: ُ

حدثنا نصر بن على، أخبرنى أبو أحمد، حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن الأسود بن يزيد،عن عبد الله رضى الله عنه قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة ﴿ والنجم ﴾ قال: فسجد رسول الله عَلَيْكُ وسجد من خلفه إلا رجلاً، رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قُتِلَ كافرا. وهو أُمَيَّة بن خلف.

أبو أحمد هو الزبيرى محمد بن عبد الله بن الزبير، وإسرائيل هو ابن يونس، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

رواه ابن بشكوال ٩٤/٢ ٥ (٢٠٢) بسنده إلى البخاري به.

وقيل: هوالوليد بن المغيرة المخزومي. ذكره ابن بشكوال ولم يذكر له دليلا.

٤/٧٩ . ٢ ـ ودليله ما رواه الطبرى في التفسير ١٣١/١٧ قال:

حدثنا القاسم، قال:ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن أبى معشر، عن محمد بن كعب القرظى، ومحمد بن قيس، قالا:جلس رسول الله عليه:﴿ والنجم إذا هوى. ماضل صاحبكم يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء، فينفروا عنه،فأنزل الله عليه:﴿ والنجم إذا هوى. ماضل صاحبكم

وما غوى ﴾ (النجم: ١، ٢) فقرأها رسول الله على حتى إذا بلغ ﴿ أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى ﴾ (النجم: ١٩، ٢٠) ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانقة العلى، وإن شفاعتهن لترجى. فتكلم بها، ثم مضى فقرأ السورة كلها، فسجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعا معه، ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته، فسجد عليه، وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود... فذكر القصة في اهتمام الرسول على واغتمامه، حتى نزلت آية الإسراء (٧٣) ﴿ وإن كادوا ليفتنونك ﴾ الآية ، ثم نزول آية الحج(٥٠) ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته ﴾ الآية.

هذا إسناد مرسل .

وروى الطبرى ۱۳۱/۱۷، ۱۳۲ نحوه عن عبد بن حميد، عن سلمة الأبرش، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن زياد المدنى، عن محمد بن كعب القرظى به.

وروى البيهقى في الدلائل ٢٨٥/٢ ـ ٢٨٧ القصة بسنده إلى موسى بن عقبة مرسلا.

وعزاه ابن كثير في التفسير ٢٢٩/٣، ٢٣٠ إلى ابن أبي حاتم بسنده إلى موسى بن عقبة عن ابن شهاب مرسلا .

وذكر الهيشمي في المجمع ٧٠،٧، ٧١ القصة مطولة عن عروة بن الزبير، وقال: ﴿ رَوَاهُ الطَّبَّرَانِي مُرسَلًا، وفيه ابن لهيعة ﴾ .

وقيل: الرجل هو أبو أُحَيحَةَ سعيدُ بن العاص. عزاه ابن بشكوال لأبي جعفر النحاس. ٢٠٥/٧٩ ـ ودليله ما رواه الطبري في التفسير ١٣٢/١٧، ١٣٣ قال:

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبى هند، عن أبى العالية، قال: قالت قريش: يامحمد، إنما يجالسك الفقراء والمساكين وضعفاء الناس، فلو ذكرت الهتنا بخير لجالسناك، فإن الناس يأتونك من الآفاق.فقرأ رسول لله على سورة النجم، فلما انتهى على هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى فألقى الشيطان على لسانه: وهي الغرائقة العلى وشفاعتهن ترتجى، فلما فرغ منها سجد رسول الله على والمسلمون والمشركون إلا أبا أحيحة سعيد بن العاص، أخذ كفا من تراب، وسجد عليه ... فذكر القصة.

هذا إسناد مرسل.

وقد رواه الطبرى كذلك ١٣٢/١٧ عن ابن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، عن داود بن أبي هند به، لكن لم يذكر قصة السجود.

<sup>(</sup>٢)النهاية ٤/٧٧.

وعزاه ابن كثير إلى ابن أبي حاتم عن أبي العالية والسُّدُّى مرسلا(تفسير القرآن العظيم ٢٢٩/٣).

وقصة الغرانيق ـ هذه ـ قد رويت ـ دون قصة السجود ـ من طرق متعددة موسلة ومتصلة فرواها الطبراني ١٣٣/١٧ بسنده إلى محمد بن جعفر، وعبد الصمد، وعزاها ابن كثير ٢٢٩/٣ إلى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي داود الطبالسي، جميعا عن شعبة، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير مرسلا. وهذا إسناد رجاله ثقات .

وخالف أمية بن خالد، فرواه عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فيما يحسب، يشك في الحديث.

رواه البزار( كشف الأستار٧٢/٣)(٢٢٦٣)، والطبراني ٥٣/١٢ (١٢٤٥٠) عن الحسين بن إسحاق التسترى، وعبدان بن أحمد، عن يوسف بن حماد، عن أمية بن خالد به.

قال البزار: « لا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد، وأمية بن خالد ثقة مشهور، وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس».

قال الهيثمي ١١٥/٧: « رواه البزار والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح، إلا أن الطبراني قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس عن النبي ».

قال ابن كثير ٢٢٩/٣ في تفسير آية الحج: « قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة، ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة، لم أرها مُسنَدة من وجه صحيح، والله أعلم ».

روى القصة كذلك الطبرى١٧٣/١٧ بسنده إلى الضحاك مرسلا.

ورواها من طريق يونس عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عيد الرحمن بن الحارث مرسلا.

کما رواها الطبری ۱۳۳/۱۷ من طریق محمد بن سعد، ثنی أبی، قال: ثنی عمی، قال: ثنی أبی، عن أبیه، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد مسلسل بالعوفيين الضعفاء.

قال ابن كثير بعد أن أورد الروايات السابقة ٣٠/ ٣٦: ﴿ وقد ساقها البغوى في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس، ومحمد بن كعب القرظى وغيرهما، بنحو من ذلك، ثم سأل ها هنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله ﷺ ؟

ثم حكى أجوبة عن الناس، من أ لطفها: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك، فتوهموا

أنه صدر عن رسول الله عليه ؟ وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنما كان من صنيع الشيطان، لا عَن رسول الرحمن ﷺ . والله أعلم ».

قال ابن كثير: ٩ وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته، وقد تعرض القاضى عياض في كتاب الشفاء لهذا، وأجاب بما حاصله أنها كذلك لثبوتها» .

وقد علق الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار على هذه الروايات بقوله: « إن هذه الروايات على فرض صحتها لاتنهض لمعارضة آى القرآن الكريم التي جاءت صريحة في عصمته عَلِيْكُ ».

ثم قال: ﴿ ومثل تلك الروايات تسقط عند المعارضة، فإن جعلت تلك الروايات بيانا للتنزيل فغير سديد، لأنها ليست من كلام الرسول على وإنما هي حكاية حال عنه، رواها من لم يشهد الواقعة، وهو إماصحابي كابن عباس رضى الله عنهما، وهو بالتأكيد لم يكن قد ولد عند حدوث ذلك، فقد ذكر الرواة لها أن هذه الحادثة كانت سببا في عودة مهاجري الحبشة في الهجرة الأولى، وقد كانت سنة خمس من بدء النبوة. وابن عباس كانت سنه عند وفاة النبي على في أكثر ما جاء من الأقوال خمس عشرة سنة، فإذا كان النبي على قد أقام في مكة ثلاث عشرسنة، وفي المدينة عشر سنين، فمعنى ذلك أن ابن عباس ولد في السنة الثامنة من بدء البعثة، أي بعد هجرة الحبشة بثلاث سنين .

وإن كان مرسل الصحابى مقبولا، فإنه لايتصور أن ينقل ابن عباس مثل هذا الحديث الخطير، جازمًا به، متحملاً مسئوليته، وهو لم يشاهده، بل كان المتصور أن يعزوه إلى من حكاه، ليبرأ من عهدته.

وأما من دون ابن عباس، كسعيد بن جبير، وأبى العالية، والضحاك،فإنهم قد أخذوا عن ابن عباس، فيما رووامن أحاديث، فلا يعتبر تعدد مخارج الحديث،حيث لم يذكروا من أخذوا عنه.

وبقية الأحاديث إما مرسلة أو معضلة أو منقطعة. هذا مع أن الطريق إلى أصل الرواية لم يكن موضع اعتبار من أئمة المحدثين نقاد الأثر ... إلخ(١) .

(ز) وقد ورد نحو ذلك عن المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي، أسلم عام الفتح، ثم نزل الكوفة(٢).

روى ذلك النسائي: ك:الافتتاح ، ب: السجود في « النجم» ١٦٠/١، وعبد الرزاق (٥٨٨١) ٣٣٩/٣)، والبيهقي ٣١٤/٢، وأحمد ٢١٥/٤، ٤٠٠/٦، ٢١٥/٤.

<sup>(</sup>١) المكانة العلمية لعبد الرزاق بن همام في الحديث النبوي ١٩٠،١٨٩/١، ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥/٤/٥، تجريد أسماء الصحابة ٢/٠٨، الإصابة ٢/١٠٤/١ (٨٠٢٣).

٨٠ (ب): حَديثُ أَبْنِ شَهَابٍ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِد بْنِ أَسِيد، أَنَّه سَأَلَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاَةَ الْخُوفِ وَصَلَاةَ الْحَصَرِ فِي الْقُرآنِ، وَلَاَنَجِد صَلَاَةَ السَّفُو الحديث.

# هو: أُميَّة بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسيد. كذا في مسند الجَوْهَرِيُّ.

وصحح ابن حجر في الإصابة ١٠٤/٨ إسناد أحمد.

لكنه ليس المقصود في هذا الحديث، إذ في حديث ابن مسعود أنه قتل كافرا، والمطلب قد أسلم، وعمَّر في الإسلام دهراً.

وقال ابن بشكوال ٩٤/٢ ٥: « وقيل: هو الوليد بن المغيرة . وقيل: عيينة (كذا والصواب: عتبة)بن ربيعة. ذكر ذلك سنيد بن داود في تفسير القرآن له عن ابن جريج كما تقدم. وذكر أبوجعفر النحاس أنه أبو أحيحة سعيد بن العاص. والله أعلم.

والذي ذكره البخاري أصح إن شاء الله تعالى، وكذلك ذكر الطبرى أنه أبو أُحَيْحَة، والله أعلم».

، ۲/۸ ، ۲ ، ۲/۸ هذا الحديث رواه مالك :ك: قصر الصلاة في السفر، ب: قصر الصلاة في السفر ۱/۵ ۱ (۷) قال:

عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر، فقال: ياأباعبدالرحمن، إنا نجد صلاة الحوف وصلاة الحضر في القرآن، ولانجد صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: ياابن أخى، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا عليه ، ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.

رواه أحمد ۲۰۱۲ عن عبد الرحمن بن مهدى، وابن بشكوال ۲۰۲۲ (۲۰۹) بسنده إلى يحيى، وكلاهما عن مالك به.

قال ابن عبد البر في التقصى ص ١٥٠(٤٧٤): « هكذا يروى مالك هذا الحديث، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، وسائر أصحاب ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، عن ابن عمر. وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث».

### البيان

الرجل الذي من آل خالد بن أسيد هو: أميّةُ بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموى(١) المكي، مات في ولاية عبد الملك سنةست وثمانين، وقيل: سنة سبع وثمانين، لكن هذا الحديث ليس من

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب التهذيب ٢٧٢،٣٧١/١ تقريب التهذيب ٨٣/١، الجرح والتعديل ١/٢٠٣٠.

رب): حَدِيثُ الزُّهْرِیِّ ،وفی بَعْضِ النُّسخِ: مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الرَّحَمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْن الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللللِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْم

قال ابن صَاعِد: هي بِنْتُ حَارِثَة بْنِ النَّعْمَانِ، وَلَمْ يُسَمِّها، وهَي: أُمُّ هَاشِمٍ (٣) بِنْتُ حَارِثة. كذا في مسند ابن أبي شيبة.

أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الحوف فى القرآن، ولا نجد صلاة السفر، فقال له ابن عمر: ياابن أحى، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا على ولانعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا محمد على يفعل.

هذا إسناد حسن، فيه عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن، مختلف فيه، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق.

رواه ابن ماجة:ك: إقامة الصلاة،ب: تقصير الصلاة في السفر ٢٠٦٦(٣٣٩/١) عن محمد بن رمح، وابن خزيمة ٢٧٢/( ٢٧٤) بسنده إلى شعيب بن الليث، وابن حبان ٢٧١/٤ (٢٧٤) بسنده إلى يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب، جميعا عن الليث بن سعد، عن الزهري به.

ورواه أحمد ۱۶۸/۲ بسنده إلى معمر، والبيهقى ۱۳٦/۳ بسنده إلى يونس بن يزيد، وابن بشكوال ۱۳٦/۳ بسنده إلى يونس، كلاهما عن الزهرى به بألفاظ مختلفة. وتصحف «عبد الرحمن بن أبى بكر» عند ابن بشكوال إلى « عبد الله بن أبى بكر».

وتابع الزهريَّ على روايته عن عبد الله بن أبي بكر: محمدُ بن ُ عبد الله الشُّعيَثي .روى حديثه النسائي :ك: الصلاة،ب: كيف فرضت الصلاة/٢٢٦.

والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٩/٢ إلى عبد بن حميد.

قال البيهقي ١٣٦/٣:« وأسنده جماعة عن ابن شهاب، فلم يقيموا إسناده».

## ١ ٨/٨١ - هذا الحديث رواه أحمد ٢٠٥/٦ قال:

ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زَرارة، ابن أخى عُمْرة، سمعته منه قبل أن يجىء الزهرى، عن امرأة من الأنصار، قالت: كان تنُّورنا وتُنُّور النبي ﷺ واحداً، فما

<sup>(</sup>١) في هز ۽ : سعد، وكلاهما صجيح، قإن سنعداً جده لأبيه وأسعد جده لأمه.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ زَهِ: رسول الله . (٣) في ﴿ زَهِ: أَم هشام.

حفظت ﴿ ق ﴾ إلا منه، كان يقرؤها.

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ٢/٢٥٣(٢٢٧) بسنده إلى محمد بن ميمون الخياط، قال: قلت لسفيان ابن عيينة: ياأبا محمد، حديث حدث به الزهرى بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ابن أبى كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة؟ فقال سفيان: أنا سمعته من محمد بن عبد الرحمن قبل أن أسمع من الزهرى، عن امرأة منهم به.

## وروى الحديث عن عمرة عن أمحت لعمرة:

رواه مسلم:ك: الجمعة،ب: تخفيف الصلاة والخطبة ١٩٥/٥٩٥ ، وأبو داود :ك: الصلاة، ب: الرجل يخطب على قوس ٢٨١/٢ (١١٠٣،١١٠٢)، والبيهقي ٢١١/٣.

## البيان

المرأة هي: أم هشام ـ ويقال: أم هاشم ـ بنت حارثة بن النعمان الأنصارية، بايعت بيعةالرضوان، وأبوها صحابي، وهي أحت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها (١).

٧٠٩/٨١ وي هذا الحديث مسلم:ك:الجمعة،ب:تخفيف الصلاة والخطبة ١/٥٥ ٥ (٨٧٣) قال:

حدثنا عمرو الناقد، حَدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن يحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تُتُورنا وتُنُور رسول الله على واحداً منتين، أو سنة، أو بعض سنة، وما أخذت في والقرآن الجيد في (ق: ١) إلا عن لسان رسول الله على، يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.

رواه الحاكم ٢٨٤/١ بسنده إلى جرير، وابن أبي شيبة ١١٥/٢ ومن طريقه ابن بشكوال ٢٥/٢ (٢٢٧) - عن ابن نمير، والبيهقي ٢١١/٣ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، وعبد الأعلى، وأحمد ٢٣٥/٦، ٤٣٦ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، جميعا عن محمد بن إسحاق بمثله. وعند ابن أبي شيبة: أم هاشم ابنة جارية أو بنت حارثة.

ورواه النسائى:ك: الافتتاح،ب: القرآن فى الصبح بقاف ١٥٧/٢ عن عمران بن يزيد، وأحمد ٤٦٣/٦ عن الحكم بن موسى، كلاهماعن عبد الرحمن بن أبى الرّجال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم هشام. وفيه: كان يصلى بها فى الصبح.

ورواه الشافعي ٦٦/١ عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن محمد بن (١) الإصابة ٨/٨٨ (٥٣٠)، أسد الغابة ٥/٣٢٧، تجريد أسماء الصحابة ٣٣٧/٢.

٨٧ ــ (ب): حديث مُحَمَّد بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذ، عَنْ أُمّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ: مَاذَا تُصَلِّى فِيهِ الْمُرَّاةُ مِنَ الشِّياَبِ؟

هي: أم حَرَام.

عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان بمثله.

ورواه مسلم في الموضع السابق (٨٧٣) بسنده إلى محمد بن جعفر، وأبو داود في الموضع السابق(١١٠) بسنده إلى محمد بن جعفر، والحاكم ٢٨٤/١ بسنده إلى محمد بن جعفر. وقال: السابق(١١٠) بسنده إلى محمد بن المحمد بن المحمد بن جعفر، والطيالسي ص١١/٣(٤٤٢) كلاهما عن شعبة، عن جعفر، وأحمد ٢٦٣/١ عن محمد بن جعفر، والطيالسي ص٢١٧(٤١٢) كلاهما عن شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن محمد بن معن، عن بنت حارثة بن النعمان بمثله . وفي رواية الطيالسي: خبيب، عن معن، عن ابنة حارثة.

ورواه الشافعي ٦٦/١ بسنده إلى خبيب بن إِسَافٍ عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان به.

ورواه النسائي: ك: الجمعة، ب: القراءة في الخطبة ١٠٧/٣ بسنده إلى محمد بن عبدالرحمن، عن ابنة حارثة بن النعمان .

۲۱۰/۸۲ وي هذاالحديث مالك :ك: صلاة الجماعة،ب: الرخصة في صلاة المرأة في الدُّرْع والخمَار ۲/۱٤۲/۱ قال:

عن محمد بن زيد بن قُنفُذٍ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة زوج النبي عَلَيْهُ : ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تُصلّى في الخِمَار والدّرع السَّابغ إذا غَيَّبَ ظُهُورَ قدميها.

قال ابن عبد البر في الاستذكار: « هومن الموطأ موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة ».

هذا إسناد ضعيف، أم محمد بن زيد لاتُعْرَف.

رواه أبو داود:ك: الصلاة،ب: في كم تصلى المرأة ١٧٣/١ (٦٣٩) بسنده إلى مالك، وابن أبي شيبة٢٠/١ عن حفص، وبسنده إلى هشام بن سعد، وعبد الرزاق ٢٢٥/٣ (٥٠٢٨) عن مالك، وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد، وقال: وكذلك رواه مالك، والبيهقي ٢٣٢/٢ بإسناد إلى مالك، وابن أبي ذئب، وهشام بن سعد، وقال: وكذلك رواه بكر بن مضر، وحفص بن غيَّاث، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، وابن بشكوال بكر بن مضر، وحفص بن غيَّاث، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، وابن بشكوال ٢٦٣)٧٣٩/٢) بسنده إلى مالك، جميعا عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، عن أم سلمة

<sup>(</sup>١) قلت: قدأخرجه مسلم من هذا الطريق.

٨٣ (ب): حديث خَبَيْب بنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ: سَمِعْتُ عَمَّتِي تُحَدَثُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُ قَالَ: « إِنَّ بِلالاً (١) يُؤذِّنُ بَلَيْل... » الحديث.

هى: أَنَيْسَة بنتُ خُبَيْب بن يِسَافٍ./ كذا فى مسند منصور بن زَاذان للنسائى، <sub>(ك٩/ب)</sub> ومسند شُعْبَةَ للدُّولاَبِي.

موقوفاً، إلا أن عبد الرزاق قال: عن محمد بن أبي بكر، فلعل زيدا يكني أبا بكر.

ورواه أبو داود فى الموضع السابق (٦٤٠)، والبيهقى٢٣٣/٢، بسنديهما إلى عثمان بن عمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة مرفوعاً، وفيه عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار صدوق يخطئ، والأكثرون على تضعيفه.

قال أبو داود: ﴿ روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مُضَر، وحفص بن غَيَّاث وإسماعيل بن جعفر، وابن أبى ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه،عن أم سلمة، ولم يذكر أحد منهم النبى عَلِيَّة، قصرو به على أم سلمة رضى الله عنها .

#### الييان

أم محمد بن رَيِّدَ هَيْ: أم حَراهم. قال المزى في تهذيب الكمال ١٧٠١/٣ أم حَرامَ والدة محمدبن زيد المهاجر بن قنفذ. روت عن أم سلمة، زوج النبي على ، روى عنها ابنها محمد بن زيد ابن المهاجر بن قنفذ. ثم ساق الحديث بسنده إلى عثمان بن عمر مرفوعا من طريق البيهقي.

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٩٠/١٢ : « ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة». وقال في تقريب التهذيب ٢/٠/٢: « يقال: اسمها آمنة، من الرابعة».

ولم أجد فيها جرحا ولا تعديلا، لذلك قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/٤: لا تعرف.

## ۲۱/۸۲ م وی ذلك ابن بشكوال ۲/۳۹/(۲۲۳) قال:

أنبا أبو محمد بن عتاب، عن أبيه، قال: أنبا أبو مروان، أنبا ابن رشيق، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا ابن مطيع، ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أمه أم حرام، أنها سألت أم سلمة زوج النبي عَلَيْهُ: هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت: نعم، إذا كان الدرع سابغاً يغطي رؤوس القدمين.

## ۲۱۲/۸۳ هذا الحديث رواه أحمد ۲۳۳/۶ قال:

ثنا عَفَّان، ثنا شعبة،عن خبيب قال: سمعت عمتى تقول ـ وكانت حجت مع النبى عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : إِنْ أَبِي لا.

بلال» أو هإن بلالاً ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم...» الحديث.

هذا إسناد صحيح، وعفان هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي.

رواه أحمد فى الموضع نفسه عن محمد بن جعفر، والطبرانى ١٩١/٢٤ (٤٨٠) بسنده إلى حفص بن عمر الحوضى، وسليمان بن حرب، وابن بشكوال ٨٣٠/٢ (٣٠٠) بسنده إلى خالد بن الحارث، جميعا عن شعبة به.

## البيسان

عمة خُبَيْب بن عبد الرحمن بن يسَافٍ هي: أُنَيْسَةُ بنت خُبَيب بن يِسَاف الأنصارية، أسلمت وبايعت النبي ﷺ، وحجت معه (١).

٣١٣/٨٣ حروى ذلك النسائي: ك: الأذان، ب: هل يؤذنان جميعا أو فرادي ١١/٢ قال:

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ،عن هُشيَّم، عن منصور، عن خُبيَّب بن عبد الرحمن، عن عمته أنيسة، قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا أَذِنَ ابن أَم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أَذِن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا،

هذا إسناد صحيح، وهُتُمَيْم هو ابن بُشَيْر، ومنصور هو ابن زاذان، وقد صرح هشيم بالسماع في رواية ابن بشكوال.

رواه ابن بشكوال ۸۳۱/۲، ۸۳۲(۳۰۰) بسنده إلى النسائي به .

ورواه ابن خزيمة ١٠/١ (٤٠٤، ٤٠٥) بسنده إلى منصور بن زاذان، وبسنده إلى شعبة، والبيهقى ٢٩٢/١ بسنده إلى شعبة ، وأحمد ٤٣٣/٦ بسنده إلى منصور بن زاذان ، والطيالسى ص ٢٣١(١٦٦) عن شعبة، والطبراني٤٩/١٩(٤٨١) بسنده إلى شعبة (٤٨٢) بسنده إلى منصور ابن زاذان، وابن بشكوال ٢٠٠١/٨٩١/١) بسنده إلى شعبة، وكلاهما عن خُبيب بن عبدالرحمن، عن عمته أنيسة بنت خُبيب بن عبدالرحمن،

وجمع ابن خزيمة بين، إن بلالا يؤذن بليل ، وبين ، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، بأن يكون النبى عَلَيْكَ جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم، وأن مقالته، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، كانت في نوبة بلال.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة، رواه:

البخارى: ك: الأذان، ب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ١٦/١، ك: الصوم، ب: قول

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢/٨ ٢ (٢ ٢ ١)، تهذيب التهذيب ٢ ١ / ٣٠ ٤ ، أسد الغابة ٥ / ٠ . ٤ .

٨٤ (ب) حَديثُ أَبَى بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: (١) بَلَغَنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَكَعَ رَكَعَ رَكُعَ يَنْ مِنْ إِحْدَى صَلَاتَى النَّهَارِ: الظُّهْرِ أَو العَصْرِ، فَسَلَّمَ مِنَ ٱثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُوَ الشَّمَالَيْنَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ بَنِ كِلاَبٍ -: أَقَصَرت الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ ... الحديث.

اسمه: عُمَيْر بنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَصْلَةَ، خُزَاعِيٌّ، يَكْنَى: أَبَا مُحَمَّدٍ، شَهِدَ بَدْراً، وقتِل اشهيدا(٢)

النبي على: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ٢ (٣٢٨)، ومسلم: ك: الصوم، ب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٢٠٨/٢ (١٠٩١) ، والمترمدى: ك: الصلاة، ب: ما جاء في الأذان بالليل ٢٠٣/١ (٢٠٣) ، والنسائي : ك: الصلاة، ب: المؤذنان للمسجد الواحد ٢٠/١، والماك: ك: الصلاة، ك: الصلاة، ب: قدر السحور من النّداء ٢٠٤١، ٥٥ (١٤١، ١٥)، والمدارمي : ك: الصلاة، ب: في وقت أذان الفجر ٢٠٠١، وابن خزيمة ١٩٠١/١ (٤٠١)، ٣١/١٢ (١٣١٩)، والطبراني

## وشاهد آخر من حديث عائشة رواه:

البخارى: ك: الأذان، ب: الأذان قبل الفجر ٢١١٦/١ ؛ الصوم، ب: قول النبى عَلَيْهُ لا يَعْمَعُم من منحوركم أذان بلال ٣٢٨/١، ومسلم في الموضع السابق، والنسائي: ك: الصلاة، ب: هل يؤذنان جميعا أو فرادى ٢٠٠/١، والدارمي: ك: الصلاة، ب. في أذان الفجر ٢٧٠/١، وابن خزيمة مل يؤذنان جميعا أو فرادى ٢١٠/٢، (٤٠٦،٤٠٣).

۲۱٤/۸٤ روی هذا الحديث مالك:ك: الصلاة،ب: ما يفعل من سلم من الركعتين ساهيا (٦٠)٩٤/١

عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَةَ، قال: بلغني أن رسول الله

<sup>(</sup>١) في وزه : أبي كريب سليمان بن أبي خيثمة.

<sup>(</sup>٢) على هامش نسخة ( ز ٤ ما يلي:

قال صاحب القاموس سُمّى وذو الشمالين ، ، لأنه كان يعمل بيديه معا. قال السهيلي في الروض: وهو الذى ذكره الزهرى في حديث التسليم من الركعتين، رجل من بني زهرة، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله على على على المدى في عديث المدين .

لم يروه أحد هكذا يهذا اللفظ إلا ابن شهاب الزهرى، وهو غلط عند أهل الحديث، وإنما هو ذو اليدين السلمى ، واسمه: خرباق. وذو الشمالين قتل يوم بدر، ومات ذو اليدين السلمى فى خلافة معاوية، ورى عنه حديثه فى التسليم، ابنه مطير بن الحرباق، يرويه عن مطير: ابنه شعبيب بن مطير.ولما رأى المُبرَّد حديث الزهرى: فقام ذو الشمالين، وفي آخره: أصدق ذو اليدين قال: هو ذو الشمالين وذو اليدين، فسمى بهما جميعا. وجهل ما قاله أهل الحديث والسير، ولم يعرف له رواية إلا الرواية التى فيها الغلط: قال ذلك في آخر كتاب: الكامل في باب الأذواء.

عَلَيْهُ ركع ركعتين من إحدى صلاتى النهار: الظهر أو العصر، فسلَّم من اثنتين، فقال له ذو الشَّمَالين: أَقَصُرت الصلاة يارسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله عَلَيْهُ: « ما قصرت الصلاة، وما نسيت، ...الحديث.

هذا إسناد مرسل. قال ابن عبد البر في التقصي ص٥١٥١ يتصل من وجوه صحاح ١٠.

رواه ابن خزیمة ۱۰٤۷ (۱۰٤۷) بسنده إلى مطرف بن عبد الله الهلالي، وابن بشكوال ۱۰۵۸، ۸۱۵ (۳۱۸) بسنده إلى يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

ورواه أبو داود:ك: الصلاة،ب: السهو في السجدتين ٢٦٦/ (١٠١٣) عن الحجاج بن أبي يعقوب، والنسائي:ك: السهو،ب: ما يفعل من سلم من ركعتبن ناسيا وتكلم ٢٥/٣ عن أبي داود سليمان بن سيف الحراني، وابن خزيمة ٢٦/٢ (١٠٤٨) عن محمد بن يحيى، والبيهقي ٣٥٨/٣ بسنده إلى العباس بن محمد الدوري، جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن شهاب به، وعند البيهقي: ذو الشمالين بن عبد .

## وقد روى ابن شهاب الحديث موصولا عن أبي هريرة:

رواه النسائي:ك: السهو،ب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم ۲٤/٣ بسنده إلى يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

ورواه أبو داود: ك: الصلاة، ب: السهو في السجدتين ٢٦٦/١ (١٠١٣)، وابن خزيمة ٢٤/٢ (١٠١٠) كلاهما عن محمد بن يحيى بن فارس، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيَّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد عن أبي هريرة به.

ولم يذكر الزهرى في رواياته أن النبي سجد للسهو، بل قال في الرواية الأخيرة: ﴿ وَلَمْ يُسْجِدُ سَجِدَتِي السَّهُو حَيْنَ يَقُّنُهُ النَّاسُ ذَلْكُ ( لَفَظَ أَبِي دَاوِد: حَتَّى يَقُّنُهُ اللَّهُ ذَلْكُ

# ووصله غير الزهرى عن أبي هريرة:

فرواه عبد الوزاق٢٩٩/٢ (٣٤٤٧)- ومن طريقه أحمد ٢٨٤/٢ ـ عن معمر، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

ورواه النسائي في الموضع السابق ٢٣/٣، ٢٤، والطحاوي٤٤٥/١ بسندهما إلى يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وانظر الخبر التالي في قصة ذي اليدين.

### البيان

ذو الشمالين هو: عُمَيْر بن عبد عمرو بن نَصْلَةَ الخُزَاعي، حليف بني زهرة، شهد بدرا، واستشهد بها، ولقب بذلك لأنه كان يعمل ببيديه كلتيهما(١).

وسماه ابن بشكوال ٣١٨/٨٦٦/٢) «عمير بن عمرو بن نضلة» ولم يذكر له شاهدا.

۲۱۵/۸ ۲ من رکعتین ناسیا و تکلم ۲٤/۳ ما یفعل من سلم من رکعتین ناسیا و تکلم ۲٤/۳ قال:

أخبرنا مجمد رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، وأبى بكر بن سليمان بن أبى حَثْمَة، عن أبى هريرة، قال: صلى رسول الله على الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين وانصرف، فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال النبى على : « ما يقول ذو اليدين » قالوا: صدق يانبى الله. فأتم بهم الركعتين اللتين نقص.

هذا إسناد صحيح .

رواه بهذا الإسناد عبد الرزاق ۲۹٦/۲ (۳٤٤۱)، ومن طريقه ابن حبان ۱۹۱/۱ (۲۹۷۵)، والبيهقى ۳۵۸/۲ (۳۲۷۵)، وعندهم: دو الشمالين بن عبد عمرو، وزاد عبد الرزاق: « قال الزهرى: وكان ذلك قبل بدر، ثم استحكمت الأمور بعد».

ورواه عبدالرزاق۲۹۷/۲۹۲(۳٤٤۳)عن ابن جریج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، مرسلا.

ورواه الدارمى: ك: الصلاة، ب: سجدة السهو من الزيادة ٣٢٥/١ بسنده إلى الليث ، وابن حبان وابن خزيمة ٢٥/١٢ (٢٤٠١) بسنده إلى الليث، (١٠٤٣) بسنده إلى عبد الله بن وهب، وابن حبان عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب، عن سعيد بن المسيّب، وأبى سلمة بن عبد الرحمن، وأبى بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله عبد الله عبد سجدتين، وهو حديث الله عبد سجدتين، وهو جالس في تلك الصلاة، وذلك فيما نرى ـ والله أعلم ـ من أجل أن الناس يَقّنوارسول الله عبد حتى استيقن.

ورواه أبو يعلى ٢٤٤/١٠ ـ ٢٤٤/١٥) بسنده إلى الأوزاعي، عن الزهرى به، ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٦٩/١، الإصابة١٧٦/١(٢٥٤)،٥/٣٣/٥،٦٥)، أسد الغابة١٤١، ١٤٢، ١٤٢.

# ٨٥ - (ب)(١): حديث/أبِي هُرَيْرَةَ: في قِصَّةِ ذِي الْهَدَيْنِ.

## اسمه: الخرباق.

وقد ذكر المُبَرَّد في ﴿ الكامل،١٠٤/٤ ؛ اباب: ذكر الأذواء من اليمن في الإسلام، أن ذا الشمالين هو ذو اليدين. وذكر القصة.

ولعلٌ القائلين بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين يحتجون بأن القصة واحدة، وأن النبي قال في حديث ذي الشمالين؛ أصدق ذو اليدين ؟».

وها هنا علة، فإن ذا الشمالين استشهد ببدر، وأبا هريرة أسلم بعد ذلك، عقب خيبر، فيكون الحديث مرسلا.

ولم يذكر 8 ذا الشمالين » في حديث أبي هريرة إلا الزهرى. وسيأتي الحديث في الخبر التالى من حديث أبي هريرة من غير طريق الزهرى، وليس فيه ذكر ذى الشمالين، وفيه أن النبي ﷺ سجد سجدتين ثم سلم، وأن أبا هريرة شهد هذه الصلاة .

قال السيوطى فى زهر الربى ٣٤/٣: ﴿ قال ابن عبد البر: لم يتابع الزهرى على قوله: إن المتكلم ذو الشمالين، لأنه قتل يوم بدر».

ثم نقل عن ابن عبد البر أيضا: « وقد اضطرب الزهرى فى قصة ذى اليدين اضطرابا أوجب على أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة، وقد غلط فيه مسلم . ولا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث، المصنفين فيه، عَوَّل على حديث الزهرى فى قصة ذى اليدين ، وكلهم تركوه لاضطرابه، وأنه لم يُقِمْ له إسنادا، ولا متنا، وإن كان إماما عظيما فى هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله تعالى، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبى عَلَيْكُ ».

وانظر فى ذلك أيضا الموطأ عقب الحديث(٢٠) ٩٤/١، وحاشية السندى على النسائى ٣٥/٣، وتنوير الحوالك ٨٨/١، ومسند أبي عوانة ١٩٧/٢.

• ٢١٦/٨٠ روى هذا الحديث البخارى:ك: الأذان،ب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ١٦٢/١ قال:

حدثنا عبيد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن أيوب بن أبى تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، أن رسول الله علية انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟فقال رسول الله علية: وأصدق ذو اليدين ». فقال الناس:

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الثلاث.وهو خطأ، والصواب. ١ خ ؛ فإن الحديث في كتاب الخطيب، لافي كتاب ابن بشكوال.

نعم. فقام رسول الله ﷺ ، فصلى اثنتين أحريين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول.

ورواه البخارى: ك: السهو، ب: من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم ٢١٢/١، ك: أخبار الآحاد٤/٢٥ ٢٥٣/٥٢ بسنده إلى مالك ، ومسلم: ك: المساجد، ب: السهو في الصلاة والسجود له الآحاد٤/٢٠ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ١٠٠١) بسنده إلى حماد بن زيد، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: السهو في السجدتين ٢٥ ٢٠١٥ ٢٠ ١٠٠١) بسنده إلى حماد بن زيد، وإلى مالك، والترمذي: ك: الصلاة، ب: ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر أو العصر ٢٠٠٢٤ (٣٩٧) بسنده إلى مالك، والتسائي: ك: السهو، ب: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم ٢٢/٣ بسنده إلى مالك، ومالك: ك: الصلاة، ب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ١٩٣١ (٥٥)، والشافعي ١٩٩١ مالك، ومالك: وابن خزيمة ١٧/١ (١٠٥٠) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وأبو عوائة ٢٥ ١٩ بسنده إلى سفيان بن عيينة، وأبو عوائة ١٩٥١ بسنده إلى سفيان بن عيينة، و ١٩٩ بسنده إلى مالك، والطحاوي ٤٤٤١ بسنده إلى حماد بن إبراهيم زيد، وإلى وهيب، وإلى مالك، وابن حبان٤/١٥ (٢٦٦٦) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الثقفي، ١٩٦٤ ١ (٢٦٣٦) بسنده إلى حماد بن زيد، واللارقطني والحميدي ٢٦٢/١ بسنده إلى عماد بن زيد، واليبهقي ٢٦/٢٥ بسنده إلى مالك، وحماد ابن زيد، والمعمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وبعضهم يزيد على بعض. وفي بعض الروايات أن ابن سيرين محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وبعضهم يزيد على بعض. وفي بعض الروايات أن ابن سيرين عن أبي هريرة. وبعضهم يزيد على بعض. وفي بعض الروايات أن ابن سيرين عن أبي هريرة. وبعضهم يزيد على بعض. وفي بعض الروايات أن ابن سيرين عن أبي هريرة. وبعضهم يزيد على بعض. وفي بعض الروايات أن ابن سيرين عن أبي هريرة ويونه عن أبي عمران بن حصين قال: «ثم سلم».

بسنده إلى ابن عون، جميعا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به، وبعضهم يزيد على بعض، وفي بعض الروايات أن محمدا قال: « نبئت \_ أو أخبرت \_ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم».

ورواه مسلم: كالساجد، بالسهو في الصلاة والسجود له ١/٤، ٤ (٥٧٣)عن قتيبة بن سعيد، والنسائي: كالسهو، ب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم ٢٢/٣ عن قيبة بن سعيد، ومالك: كالصلاة، ب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ١٩٤/٩٥)، والشافعي سعيد، ومالك: كالصلاة، ب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ١٩٤/٩٥)، والشافعي ١٠٠/١ وعبد الرزاق ٢٩٩/ ٢٩٩ (٣٤٤٨) وابن خزيمة ٢/٩١ (٢٠٤٨) بسنده إلى ابن وهب، وأبوعوانة ٢/٩٦ بسنده إلى ابن وهب، وابن حبان ١٢/٤ (٢٢٤٨) بسنده إلى قتيبة، ٢٥٩، ٣٥٩ بكر، والطحاوى ١/٥٤٤ بسنده إلى ابن وهب، والبيهقي ٢/٥٣٠ بسنده إلى قتيبة، ٢٥٩، ٢٥٤ عن عبد الرحمن بسنده إلى ابن وهب، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢/٩٥٤، ٢٠٤ عن عبد الرحمن ابن مهدى، وعن إسحاق، والخطيب ص٥٦ (٣٨) بسنده إلى قتيبة بن سعيد، جميعا عن مالك، عن ابن مهدى، عن أبى هريرة به.

ورواه البخارى: ك: الأذان، ب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ ١٣٢/١ بسنده إلى سعد بن إبراهيم، ك: السهو، ب: إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ٢١٢/١ بسنده إليه، ومسلم: ك: المساجد، ب: السهو في الصلاة والسجود له الصلاة أو أطول ٢١٢/١ بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: السهو في السجدتين المركعتين ناسيا وتكلم ٢٢/٣٠ بسنده إلى سعد بن إبراهيم، والنسائي : ك: السهو، ب: ما يفعل من سلم من الركعتين ناسيا وتكلم ٢٢/٣٠ بسنده إلى سعد بن إبراهيم، وعزاه المزى في التحقة ٢١/٥٦، ٨٦ إليه في الكبرى، ك: الصلاة بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، وابن خزيمة ٢١/١١، ١١٨ (١٠٣٥، ١٠٨) بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، وأبو عوافة ٢/٣١، ١٩٧، بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، والميهقي ٢٥٧/٢ بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، وأحمد ٢/٣١، بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، وأحمد ٢/٣٠٤ بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، وأحمد ٢/٣٤ بسنده إلى بن أبي كثير، وأحمد ٢/٣٤ بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، وأحمد أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وبعضهم يزيد على بعض.

ورواه أبوداود:ك: الصلاة، ب:السهو في السجدتين ٢٦٧/١ (١٠١٥، ١٠١٦) بسنده إلى سعيدبن أبى سعيدالمقبرى، وإلى ضمضم بن جَوس الهَفَّانِي، والطحاوى ٤٤٥/١ بسنده إلى سعيد المقبرى، كلاهما عن أبى هريرة به.

وقد روى الحديث بمعنى ماسبق عن ذى اليدين نفسه.

رواه عبد الله بن أحمد في زاوئده على المسند٤/٧٧ عن محمد بن المثني، وعن نصر بن

على، والطبراني، ٢٣٣/٤، ٢٣٤ (٤٢٢٤) بسنده إلى محمد بن المتنى، كلاهما عن معدى بن سليمان، عن شعيب بن مطير، عن أبيه، عن ذى اليدين، بمعناه.

قال الهيشمي في المجمع ١/١٥١/١ وفيه معدى بن سليمان. قال أبو حاتم : شيخ، وضعفه النسائي ».

## البيان

قال الخطيب: « ذو اليدين من بني سليم، وكان ينزل وادى القرى، واسمه الخرباق.

كذلك سماه عمران بن حصين، إلا أنه خالف أبا هريرة في قصة السهو، وذكر أن النبي عَلَيْهُ سلّم من ثلاث ركعات».

والخربَّاق: بكسر الخاء المعجمة، وسكون الراء، بعدها موحدة، وفي آخره قاف.

٧ ١٧/٨٥ عنديث الذي أثبار إليه الخطيب هو ما رواه مسلم:ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: السهو في الصلاة والسجود له ١ / ٤٠٥، ٥٠٤ (٧٤) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عُليَّة، قال زهير:حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبى قلابة، عن أبى المُهلِّب، عن عمران بن حصين، أن رسول الله على صلى العصر، فسلم فى ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخِرباق ، وكان فى يديه طول، فقال: يارسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه، حتى انتهى إلى الناس، فقال: اصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم.

رواه مسلم فيه بسنده إلى عبد الواهاب بن عبد الجيد الثقفى، وأبو داود:ك: الصلاة، ب: السهو في السجدتين / ۲۱۷ (۱۰۱۸) بسنده إلى يزيد بن زريع، ومسلمة بن محمد، والنسائى:ك: السهو،ب: ذكر الاختلاف على أبى هريرة في السجدتين ٢٦/٣ بسنده إلى يزيد بن زريع ،ب: السلام بعد سجدتي السهو ٢٦/٣ بسنده إلى حماد بن زيد، وابن ماجة:ك: إقامة الصلاة والسنة فيها،ب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا / ٢٨٥ (١٢١٥) بسنده إلى عبد الوهاب الثقفى، والشافعي / ١٠٠٠، ١٠١ عن عبد الوهاب الثقفى، وابن أبي شيبة ١١٨٢/١ (١٨٠١٣) عن ابن عُليَّة، وأبو عوانة ١٩٨/ ١٩٥، ١٩٩ بسنده إلى يزيد بن زريع، ومسلمة بن محمد، وحماد بن زيد، وشعبة، وابن خزيمة ٢١٨٥ (١٨٠١) بسنده إلى حماد بن زيد، وابن علية، ومعتمر بن سليمان، والطحان، والبن خزيمة الى شعبة ووهيب، وابن حبان ٢١٥ (٢٦٦١) بسنده إلى خالد والطحان، والبيهقى ٢٥ (٢٦٦١) بسنده إلى عبد الوهاب الثقفى، ٣٥٩ بسنده إلى ابن عُلية، ويزيدبن زريع ، وأحمد ٢٧/٤٤٤ عن ابن علية، ٤٤٠ ١٤٤ بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص١١٤ زريع ، وأحمد ٢٧/٤٤٤ عن ابن علية، ٤٤٠ ١٤٤ بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص١١٤ زريع ، وأحمد ١٧٤٤٤ عن ابن علية، ٤٤٠ عن ابن علية، ٤٤١ بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص١١٥ بريع ، وأحمد ١٢٧٤٤ عن ابن علية، ٤٤٠ عن ابن علية، و١٤٤ بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص١١٥ بينده إلى شعبة، والطيالسي ص١١٥ بينده إلى شعبة، والطيالسي ص١١٥ بين علية و١٤٠ عن ابن علية و١٤٤٠ عن ابن علية، ٤٤٠ عن ابن علية، ٤٤٠ عن ابن علية و١٤٤٠ عن ابن علية، ٤٤٠ عن ابن علية و١٤٤٠ عن ابن علية و١٤٠ عن ابن علية و١٤٤٠ عن ابن علية والمية عن ابن علية عن عن ابن علية عن ابن عا

٨٦ ــ (خ): حَدِيثُ ابْنِ عَبَأَس: كُنْتُ عَلَى حِمَارٍ، أَنَا وَغُلاَمٌ، فَمَرَرُنَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ وَهُوَ يُصلِّى، فَلَمْ يَنْصَرِفْ.

هو: الفَضَلُ بْنُ عَبَّاسِ(١) .

(۸٤٧)عن شعبة، والطبراني ١٩/٤ (٢١٨٢)٢٣٤ (٤٢٢٥)١٩٤/(٤٦٤) بسنده إلى يزيد بن زيد بن الطبراني ١٩٤/١٨(٤٢٢٥) بسنده إلى ابن علية، زيريع ، (٤٦٠) بسنده إلى هشيم، ١٩٥ (٤٦٥) بسنده إلى وهيب، (٤٧٠) بسنده إلى ابن علية، والخطيب ص٢٥، ٣٦ (٣٨) بسنده إلى عبد الوهاب الثقفي، جميعا عن خالد بن مهران الحذاء، عن أبى قلابة عبد الله بن زيدالجرمي، عن أبى المهلب الجرمي، عن عمران بن حصين به. وفي حديث الطيالسي: ١٤ ابن الحرباق».

وثمن ذكر أن ذا اليدين هو الخرباق: الطبرانيُّ، فقد أورد أحاديثه في ترجمة الخرباق، وترجمة ذى البدين، وقال في ترجمة ذى اليدين ٢٣٣/٤(٤١٧): ﴿ ذَوَ اليدين، ويقال : اسمه الخرباق، ويكنى أبا العربان ﴾.

وممن ذكر أنه هو أيضا: ابن الأثير في أسد الغابة٢/٥١، ١٤٦ مع أنه ذكر للخرباق ترجمة مستقلة أيضا ١٠٩/٢.

أما ابن حجر فترجم له في « الخرباق» في الإصابة ٢/٢٠(٢٣٤) وقال: « قال ابن حبان: هو غير ذي اليدين. وقيل: هوهو»، وترجم له في « ذي اليدين» ١٧٩/٢(٢٤٧٧)، وقال: « ذو اليدين السلمي، يقال: هو الخرباق. وفرق بينهما ابن حبان».

أما ابن خزيمة، فغاير بين قصة ذى اليدين وقصة الخرباق، ولأن التسليم فى خبر عمران (الخرباق) من الركعة الثالثة، وفى قصة ذى اليدين من الركعتين، وفى خبر عمران: دخل النبى عليه حجرته، ثم خرج من الحجرة، وفى خبر أبى هريرة: قام النبى عليه إلى خشبة معروضة فى المسجد» (صحيح ابن خزيمة ٢٩/٢).

قلت: وظواهر النصوص تشهد لما قاله ابن خزيمة، والله أعلم.

وفى الباب قصة ثالثة فى صلاة المغرب من رواية معاويةبن حديج، والمتكلم فيها طلحة بن عبيدالله، انظر ابن حزيمة فى نفس الموضع.

. ۲۱۸/۸۳ حروی هذا الحدیث أبو داود الطیالسی ص ۳۶۱(۲۷۹۲) قال:

حدثنا شعبة عن الحكم، عن يحيى بن الجَزَّار، عن صُهيب ـ قلت: من صهيب؟ قال: رجل

<sup>(</sup>١) في (ز): العباس.

من أهل البصرة ـ عن ابن عباس، أنه كان على حمار هو وغلام من بنى هاشم، فُمَرَّ بين يدى النبى على وغلام من بنى هاشم، فُمَرَّ بين يدى النبى

هذا إسناد حسن، فيه يحيى بن الجزار صدُوق، وصهيب، أبو الصهباء البكرى، وثّقه أبوزرعة وابن حبان، وضعَّفه النسائي، والحكم هوابن عتيبة الكندى .

ورواه النسائي: ك: القبلة، ب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لايقطع ٢٥/٢ بسنده إلى خالد، والطبراني٢٠/١ ٢ (٢٢٤) بسنده إلى سليمان بن حرب، والخطيب ص٢٤ (٢٢٤) بسنده إلى أبى داود الطيالسي، جميعا عن شعبة به.

وعلقه ابن خزيمة ٢٣/٢، ٢٤ (٨٣٦.٨٣٥) عن شعبة.

ورواه أبو داود:ك: الصلاة،ب: من قال: الحمار لايقطع الصلاة ١٩٠/١ (٢١٦) بسنده إلى أبى عوانة، (٢١٧)بسنده إلى جرير، وابن خزيمة ٢٤/٢، ٢٥ (٨٣٧)بسنده إلى جرير، وابن حبان (٢٣٧٤) بسنده إلى جرير، والطبراني ٢١/١٠ (٢٨٩٢) بسنده إلى زائدة، جميعا عن منصور عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبى الصهباء، عن ابن عباس، بمثله.

ورواه أحمد ٢٥٤/١ عن عفان، وأبو يعلى ٣١٢،٣١١/٤(٢٤٢٣) عن على بن الجعد، كلاهماعن شعبة، عن عمرو بن مرَّة،عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس، بمثله. َ

قلت: قد قيل: إن يحيى بن الجزار لم يسمع من ابن عباس.

### البيان

الغلام الهاشمي هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله على غزا مع النبي على مكة وحنينا، وشهد معه حجة الوداع. مات في خلافة أبي بكر في طاعون عمواس، وقيل: في أجنادين(١).

٣٨٩/٨٦ (وى ذلك النسائي:ك: القبلة،ب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع ٦٤/٢ قال:

أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، قال: حدثنا الزهــرى، قال: أخبرنى عُبيّدالله، عن ابن عباس، قال: جثت أنا والفضلُ على أتّان لنا، ورسول الله عَلَيْهُ يصلى بالناس بعرفة، ثم ذكر كلمة معناها: فمررنا على بعض الصف، فنزلناً، وتركناها تَرْتَعُ، فلم يقل لنا رسول الله عَلَيْهُ شيئاً.

هذا إسناد صحيح، وسفيان هو ابن عيينة، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة.

رواه ابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: ما يقطع الصلاة ٥/١٠٥(٩٤٧) عن هشام بن عمار،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٧/٣٠، تهذبيب التهذيب ٨/٠٨، الإصابة ٥/٢١٢ (٩٩٧) أسد الغابة ١٨٣/٤.

والدارمى: ك: الصلاة، ب: لا يقطع الصلاة شئ ٢٩/١ عن أبى نعيم، والشافعى ٢٨/١، وابن أبى شيبة ١/ ٢٨٠، وابن خزيمة ٢٢/٢ (٨٣٣) عن أبى موسى محمد بن المثنى، وعبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن، وأحمد ١/ ٢١٩، والحميدى ٢٢٤/١ (٤٧٥)، وأبو يعلى ٢٦٩/٤، العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن، والخطيب ص ٢٥٠ (١٢٤) بسنده إلى إسحاق بن راهويه، جميعا عن سفيان بن عيبنة، عن الزهرى به.

ورواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الصلاة،ب: ما جاء لايقطع الصلاة شيء ورواه الترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الصلاة،ب: ما جاء لايقطع الصلاة شيء ٣٦٥/٢ بسنده إلى يزيد بن زريع، وعبد الرزاق ٢٩/٢ (٣٣٩)، وأحمد ٣٦٥/١ عن عبد الرزاق، وعبد الأعلى، جميعا عن معمر،عن الزهرى، بمثله.

ورواه أحمد ۳۲۷/۱ من طريق حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عباس، بمعناه.

ورواه عبد الرزاق ۲۸/۲(۲۳۵۷)، وابن خزيمة ۲ / ۲ (۸۳۸، ۸۳۹) عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عباس، بمعناه.

والحديث مروى عن ابن عباس فى مروره راكبا على أتان أو حِمَار بين يدى النبى ﷺ، من غير ذكر أحد مبهما أو مبينا فى المواضع التالية :

البخارى:ك: العلم، ب: متى يصح سماع الصغير ١/٥٥، ك: الصلاة، ب: سترة الإمام سترة من خلفه ١/٩٧،ك: الأذان، ب: وضوء الصبيان ١/٥٥ ابسنده إلى مالك،ك: الحج، ب: حج الصبيان ١/٥١ بسنده إلى ابن أخى ابن شهاب الزهرى،ك: المغازى، ب: حجة الواع ١/٥٨ بسنده إلى يونس وإلى مالك، ومسلم:ك: الصلاة، ب: سترة المصلى ١/١٦ (١٠٥) بأسانيد إلى مالك، ويونس، وابن عيينة، ومعمر، وأبو داود:ك: الصلاة، ب: من قال: الحمار لا يقطع الصلاة ١/٠١، ويونس، وابن عيينة ومالك، ومالك:ك: قصر الصلاة في السفر، ب: الرخصة في المرور بين يدى المصلى ١/٥٥١، ١٥، وابن حبان٤/٥٥ (٢٣٨٦) بسنده إلى مالك، وأحمد ٢٦٤/١ بسنده إلى ابن أخى ابن شهاب الزهرى ، عن عبيدالله ابن عبة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦٣/٧، تهذيب التهذيب التهذيب ٨٠٠٨، الإصابة ٥/٢١٢ (٦٩٩٧) ، أسد الغابة ١٨٣/٤.

٨٧ \_ (خ) حديثه: مَرَّ النَّبِيُّ عَيِّكَ بَرَجلِ فَخِذُهُ خَارِجَةٌ، فَقَالَ: ﴿ غَطَّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ ﴾ .

قيل: إنه جَرْهَد بن خُوَيْلدِ الأَسْلَمَىُّ. وقيل: قُبيصة بْنُ المُخَارِقِ الْهِلالِيُّ. وقيل: مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْلَة العَدَوِي (١).

# ۲۲./۸۷ قال: مروى هذا الحديث أحمد ۲۷٥/۱ قال:

ثنا محمد بن سابق، ثنا إسرائيل، عن أبى يحيى الفَتَّات، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: مرَّ رسول الله عَلِيَّةُ على رجل وفَخِذُه خارجة، فقال: ﴿ غَطٌّ فَخِذَك، فإن فَخِذَ الرجل من عورته».

هذا إسناد ضعيف، فيه أبو يحيى القتات ـ بقاف ومثناتين ـ وهو ضعيف، وقد اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه على ستة أقوال، أو سبعة، أشهرها دينار.

رواه الحاكم ۱۸۱/۶ بسنده إلى عبيد الله بن موسى، وسكت عنه هو والذهبى، وأبويعلى الله بن موسى، وسكت عنه هو والذهبى، وأبويعلى ٢١/٤ (٢٥٤٧) بسنده إلى يحيى بن أبى بكير، والطبراني ٢١/١١ (١١١٩) بسنده إلى أبى غسان مالك بن إسماعيل، والخطيب ص ٣٧٨ (١٨٥) بسنده إلى محمد بن سابق، جميعا عن إسرائيل به.

ورواه ـ مختصرا ـ من غير قصة بلفظه الفخذ عورة»:

الترمذى \_ وقال: حسن غريب \_ ك: الأدب،ب: ما جاء أن الفخذ عورة ٨٠/٨ (٢٩٥٠) بسنده إلى يحيى بن آدم، والبيهقى ٢٢٨/٢ بسنده إلى محمد بن سابق، كلاهما عن إسرائيل به، وصحح البيهقى إسناده، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقى .

ورواه البخارى ـ مختصرا ـ تعليقا:ك: الصلاة،ب: ما يذكر في الفخذ ٧٧/١ قال : ويروى عن ابن عباس...»

### البيسان

الرجل الذي أمره النبي عَلِيَّةً أن يغطى فخذه قيل: هو جرَّهَد<sup>(٢)</sup>بن خُويَلِند بن بجرة الأسلمي. كان من أهل الصفة، ومات بالمدينة في آخر خلافة يزيد، وقيل: مات في ولاية معاوية<sup>(٣)</sup>.

٧٧١/٨٧ \_ روى ذلك أبو داود:ك: الحمَّام،ب: النهى عن التعرى ٤٠١٤ (٤٠١٤) قال:

<sup>(</sup>١) في ٩ ك؟: العبدي، والمثبت من وخ،ز، وهوالموافق لما عند الخطيب وأصحاب التراجم.

<sup>(</sup>٢) جرهد: بجيم وهاء مفتوحتين على وزن جعفر.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٩/٢ه، تهذيب التهذيب٢/٩٦، الإصابة١/١٤١، ٢٤١/١١١)،١/٠٨٠(١٣٢٧)، أسد الغابة ٢٧٧١ -٧٧٧.

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن زُرْعَة بن عبد الرحمن بن جَرْهَد، عن أبيه: قال: كان جَرْهَد هذا من أصحاب الصُّفة، قال: جلس رسول الله عَلَيْكُ عندنا وفخذى منكشفة، فقال: ﴿ أَمَا عَلَمَتَ أَنْ الْفَحْدَ عَوْرَة ﴾

هذا إسناد ضعيف، فيه عبد الرحمن بن جَرُّهُد، قال الحافظ في التقريب: مجهول الحال.

بهذا الإسناد عزاه ابن حجر في الفتح ٤٠٣/١ إلى مالك( ولم أجده في الموطأ المطبوع) وذكره ابن عبدالبر في التقصى ص ٢٧٤ في الزيادات على رواية يحيى بن يحيى ، وقال: ه هذا في الموطأ عن ابن بكير، ومعن بن عيسى، وسليمان بن بُرد. وهو عند القعنى خارج الموطأ في الموطأ.

ورواه أحمد ٤٧٨/٣ عن عبد الرحمن بن مهدى ، والطبراني ٢٧٢/٢ (٢١٤٣) بسنده إلى القعنبي، (٢١٤٤) بسنده إلى عبد الله بن نافع، كلهم عن مالك به .

ورواه الترمذى:ك: الأدب،ب: ما جاء أن الفخذ عورة ٧٨/٨، ٩٧(٢٩٤٧) عن ابن أبى عمر، والحاكم ١٨٠/٤ بسنده إلى على بن حرب، والحميدى ٣٧٨/٢، ٣٧٩(٨٥٨) عن سائم أبى النضر، وأحمد ٤٧٨/٣، والطبراني ٢٧٢/٢(٢١٤) بسنده إلى الحميدي، كلهم عن سفيان بن عينة، عن سائم أبى النضر، عن زرعة بن مسلم بن جَرْهَد، عن جده جَرْهَد.

قال الحاكم: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: « هذا الحديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل». وذكر ابن حجر في التقريب عن ابن حبان، قال: « من زعم أنه ـ أي زرعة ـ ابن مسلم فقد وَهِمَه.

ورواه ابن حیان ۱۰٦/۳ (۱۷۰۷) بسنده إلى أبي عاصم، وأحمد ٤٧٩/٣ عن يحيى بن سعيد، والخطيب ص٣٩/٩ (١٨٥) بسنده إلى يحيى، والطبراني٢/٢٧١/٢ بسنده إلى قبيصة ابن عقبة، كلهم عن سفيان، عن أبى الزناد، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جَرْهَد، عن جده جرهد.

ورواه أحمد ٤٧٩/٣، والطبراني٢٧١/٢(٢١٤٠) بسنديهما إلى ابن أبي الزناد عن أبيه

ورواه عبد الرزاق ۲۸۹/۱ (۱۱۱۰) ومن طریقه الترمذی: ك: الأدب، ب: ما جاء أن الفخذ عورة ۲۱۳۹/۷۹/۸) وأحمد ۴۷۸/۳ والطبرانی ۲۷۲/۲ (۲۱۳۹) ـ عن معمو، عن أبي الزناد، عن ابن جَرْهَد، عن أبيه مثله .

ورواه الطيالسي ص١٦٢،١٦٢ (١١٧٦)، وعبدالرزاق ١٩٨٠٨) ، وأحمد ٤٧٩/٣ عن إسحاق بن عيسى، جميعا عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن ابن جَرهد عند أحمد وعبدالرزاق: زرعة بن جَرهد) عن جَرهد مثله.

ورواه الدارقطني ۲۲٤/۱ بسنده إلى بشر بن مطر، وأحمد٤٧٨/٣، والحميدي ٣٧٩/٢ (٨٥٨)، جميعا عن سفيان، عن أبي الزّناد، عن آل جَرْهَد، عن جرهد،مثله.

ورواه الدارقطني ١٢٤/١ بسنده إلى سفيان بن عيبنة، عن أبى النضر، عن زرعة بن مسلم، عن أبيه، عن جده.

ورواه الدارمي: ك: الاستئذان، ب: في أن الفخد عورة ٢٨١/٢٦ عن الحكم بن المبارك، عن مالك ، والطبراني ٢٧٢/٢ (٢١٤٣) بسنده إلى القعنبي، عن مالك، (٢١٤٥) بسنده إلى ابن لهيعة، كلاهما عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، مثله .

ورواه الترمذي في الموضع السابق (٢٩٤٩) بسنده إلى الحسن بن صالح ، وأحمد ٤٧٨/٣ بسنده إلى زهير بن محمد، والطبراني ٢٧٣/٢ (٢١٤٩) بسنده إلى زهير بن محمد، كالاهما عن عبد الله بن جرهد الأسلمي، عن أبيه.

ورواه الطبراني(٢١٤٨) بسنده إلى حسن بن صالح عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن عبدالرحمن بن جرهد، عن أبيه.

ورواه الطبراني ٢١٤١/٣٧١/٢) بسنده إلى روح بن القاسم، (٢١٤٢) بسنده إلى ورقاء، كلاهما عن أبى الزناد ، عن ابن جَرهد، عن جَرهد.

ورواه الطبراني ۲۷۳٬۲۷۲/۲ (۲۱٤۷) بسنده إلى الزهرى، عن عبدالملك بن جَرَّهَد، عن أبيه.

من التخريج السابق يتضح أن في الحديث اضطراباً، يؤدى لسقوط الثقة فيه، فمن الرواة من يقول: ﴿ زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه عن جده ﴾ ومنهم من يقول: ﴿ زرعة بن مسلم بن جرهد، عن أبيه ، عن جده » ومنهم من يقول: ﴿ زرعة بن مسلم، عن جده » ومنهم من يقول: ﴿ زرعة بن مسلم، عن جده للرحمن بن جرهد، عن جده » ومنهم من يقول: ﴿ ابن جرهد ( من غير تسمية ) عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ زرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ زرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الله بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الله عن آل جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الله عن آل جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الملك بن جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول: ﴿ عبد الله عن آل جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن آل جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن آل جرهد ، عن أبيه » ومنهم من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنهم من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنهم من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنهم من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنهم من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنهم من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنه من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنه من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنه من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه عن أبيه » ومنه من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنه من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه » ومنه من يقول ؛ ﴿ عبد الله عن أبيه عن أبيه عن أبيه » ومنه الله عن أبيه الله عن

وعلة، أخرى تلك هي: أن عبد الرحمن بن جرهد، أو مسلم بن جرهد مجهول الحال، وغير

مشهور الرواية.

ولذلك ضعَّف البخاري هذا الحديث في تاريخه، للاضطراب في إسناده (١).

وقيل: الرجل هو: قُبيُّصَة بن المخارق بن عبد الله بن شداد الهلالي، له صحبة، وسكن البصرة (٢).

## ۲۲۲/۸۷ روی ذلك الخطیب ص ۳۷۹ (۱۸۵) قال:

أخبرنا محمد بن عمر النَّرسِيُّ، أخبرنا محمد بن عبدالله الشافعي، حدثنا محمد بن غالب، حدثني محمد بن عالب، حدثني محمد بن عقبة السدوسي، حدثنا سليمان بن سليمان الغَرَّال، حدثنا سَوَّار أبو حمزة المُرْني، عن حرب بن قطن، عن قَبيْصة بن مُخَارِق، أن رسول الله ﷺ مَرَّ عليه، وهو كاشف فخذه، فقال: « يا قبيصةُ، وَارٍ فَخِدَك، فإن الفخذ عورة».

لم أجد ترجمة لسليمان بن سليمان الغَزَّال، أو حرب بن قطن.

وقيل: هو: معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة ـ أو ابن نضلة بن نافع ـ القرشى العدوى، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، وأتى المدينة عام خيبر، وعمر دهرا طويلا<sup>(٣)</sup>.

## ۲۳/۸۷ ـ روى ذلك أحمد ه/۲۹۰ قال:

ثنا سليمان بن داود، ثنا إسماعيل، أخبرنى العلاء، عن أبى كثير، عن محمد بن جَحْش، قال: مرَّ النبى عَلِيَّةً وأنا معه على مَعْمَر ، وفخذاه مكشوفتان ، فقال: « يامعمر، غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة».

سليمان بن داود هو الطيالسي، وإسماعيل هو ابن جعفر بن كثير، والعلاء هو ابن عبد الرحمن، وأبو كثير مولى محمد بن جحش مختلف في صحبته، والصواب أنه غير صحابي، وضبط«كثير» بالموحدة والتأنيث، وبالمثلثة والتذكير، وبالموحدة والتذكير.

قال الهيئمي في المجمع ٢/٢٥: « ورجال أحمد ثقات ».

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٠٣/١\$ ورجاله رجال الصحيح، غير أبي كثير، فقد روى عنه جماعة لم أجد فيه تصريحا بتعديل».

<sup>(</sup>١) انظر فتح البارى ٤٠٣/١، التعليق المغنى على الدارقطني ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۱۲٤/۷، تجريد أسماء الصحابة ۱۱/۲، تهذيب التهذيب ۸.۰۵، لإصابة ۲۲۷ (۵۰۰۷)، أسد الغابة ۱۹۲/۶، ۱۹۳،۱۹۲/

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٥٤/٨، تجريد أسماء الصحابة ٢٩/٢، تهذيب التهذيب ١٢٤٦/١، الإصابة ٢٢٧/١.
 ١٢٨ (١٨٤٢)، أسد الغابة ٤٠٠/٤، ٤٠٠١.

قلت: أبو كثير قد وثقه ابن حجر نفسه في التقريب٢/٢٦.

رواه أحمد أيضا ٥/٠٩ بسنده إلى حفص بن ميسرة، والحاكم ١٨٠/٤ بسنده إلى إسماعيل ابن جعفر، وسكت عليه هو والذهبى، لكن حكى ابن حجر فى الإصابة ١٢٨/٦ أن الحاكم صححه، والطبراني ٢٤٥/١٩ - ٢٤٧(٥٥٠ - ٥٥٥) بأسانيده إلى محمد بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبى حازم، وزيد بن أبى أنيسة، وسليمان بن بلال، والبيهقى ٢٢٨/٢ بسنده إلى محمد بن جعفر، وصحح إسناده، والخطيب ص ٣٨٥(١٨٥) بسنده إلى عبد العزيز بن محمد، جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبى كثير، عن محمد بن جحش به.

وعلقه البخارى: ك: الصلاة، ب: ما يذكر في الفخذ ٧٧/١، وعزاه ابن حجر في الفتح ٤٠٣/١ إليه في التاريخ موصولاً.

وقال ابن حجر في الإصابة ٢٨/٦؛ وأخرجه ابن قانع من وجه آخر، عن الأعرج، عن معمر ابن عبد الله بن نضلة، أن النبي ﷺ مر به وهو كاشف عن فخذه. فذكر الحديث،

وعزاه فى الإصابة ١٦٤/٧ إلى ابن منده من طريق مسلم بن خالد الزنجى، عن علاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبى كبير، وكان من أصحاب النبى عليه ، قال: مر النبى عليه بمعمر وفخذه مكشوفة، فقال: « الفَخِدُ عورة».

قال ابن منده: أخطأ من قال فيه: إنه من أصحاب النبي عَلَيْكُ، وإنما روى عن مولاه محمد بن عبد الله بن جحش، وله صحبة».

قال ابن التركماني في الجوهر النقى ٢٢٨/٢: « في حديث ابن جحش علتان: إحداهما: أنه مختلف الإسناد. حكاه صاحب الإمام عن الدارقطني . والثانية: أن أبا كثير الراوى عنه لم أخرب اسمه ولا حاله، وخطًا ابن منده من جعله في جملة الصحابة ». ٨٨ - (خ) حَدِيثُ أَبْنِ عُمَرَ: « اللَّذَيُوا للنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ أَبْنٌ لَهُ (١):
 لا نَأْذَنُ لَهُنَّ يَتَّخذْنَه دَغْلاً.

هو: ابنُهُ بلاَلٌ.

زاد(و): في بعض طرقه في صحيح مسلم تسميته بِلاَ لاَّ، وفي بعضهما: وَاقِدٌ ـ بالقاف ـ فيحُتْمَلَ أَنَّهُمَا قالا ذلك. وعَجبتُ من الخَطيب فِي اقتِصارِه عَلَى بِلالِ، مَعَ أَن في الرواية (٢) التي فيها: يَتَّخذْ نَهُ دَغْلاً: فقال ابنَّ لهَ يُقَالُ لَهُ وَاقدٌ .

٨٨ ٤ ٢ ٧ ــ روى هذا الحديث ـ بهذا اللفظ ـ عبد الرزاق ٢٠٨١ ١ (١٠٨٥) قال:

هذا إسناد صحيح.

رواه الطبراني ۱۳۹۹/۱۲ (۱۳٤۷۱) بسنده إلى عبد الرزاق، والخطيب ص٣٤(١٩) بسنده إلى الحسين بن حفص، كلاهما عن سفيان الثورى، عن ليث والأعمش، عن مجاهد به.

ورواه مسلم: ك: الصلاة، ب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ٢٢٧/١ (٤٤٦) بسنده إلى أبى معاوية، وإلى عيسى بن يونس، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: ما جاء فى خروج النساء إلى المسجد ٢٥٥١ (٥٦٨) بسنده إلى جرير، وأبى معاوية، والتومذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الصلاة، ب: فى خروج النساء إلى المساجد ٢٥٩/١، ١٥١ (٢٥٥) بسنده إلى عيسى بن يونس، وأبو عوانة عيسى بن يونس، وأبو عوانة ويسى بن يونس، وأبو عوانة ٢٧٥، ٨٥ بأسانيد إلى سفيان، وشعبة، وجرير، وأبى معاوية، والبيهقى ٢٣٢/٣ بسنده إلى شعبة، وأحمد ٢/٣٤ بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص٥٥ (١٨٩٤) عن شعبة، والطبراني ٢ (١٣٤٧٢) ٢٥٤٠) بسنده إلى شعبة، وبعض وأبى مجاهد به، وفى رواية أحمد: «فقال سالم، أو بعض بنيه».

ورواه عبد الرزاق ٢٧/٣ ١(٥١٠٧) ومن طريقه ابن ماجة في المقدمة، ب: تعظيم حديث رسول الله على التغليظ على من عارضه ١٨/١)، وأبو عوانة ٥٧/٢ عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) في خ، ز: ابته.

ورواه الطيالسي ص ٥٥ ٢ (١٩٠٣) ومن طريقه أبو عوانة ١٨/٢ ـ عن هشام الدستواثي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.

## البيان

ابن عبد الله بن عمر المقصود، قيل: هو بلال، تابعي حليل ثقة، ذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين، وعده يحيى القطان في فقهاء أهل المدينة (١).

۸۸/۵۲ روی ذلك مسلم: ك: الصلاة، ب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ۲/۷۲/۱۲) قال:

حدثنى حَرْمَلَةُ بن يحيى، أحبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى سالم بن عبدالله ، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: « لاتمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذّنكم إليها».قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لَنْمُنْعُهُنَّ، قال: فأقبل عليه، فسبَّه سبَّا سيَّنًا، ما سمعته سبَّه مثله قط، وقال: أُحْبِرُكَ عن رسول الله على ، وتقول: والله لنمنعهن!.

يونس: هو ابن يزيد.

رواه أبو عوانة ٧/٢ مسنده إلى عقيل، وأحمد ١٤٠/٢ بسنده إلى عقيل، والخطيب ص٣٤ (١٩) بسنده إلى يونس بن يزيد، جميعا عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه .

ورواه ابن حبان۳۱۷،۳۱۲(۲۲۱۰) بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر به.

ورواه مسلم في الموضع السابق ٣٢٨/١ بسنده إلى كعب بن علقمة، وأبو عوانة ٧/٢ بسنده إلى كعب بن علقمة، وأبو عوانة ٥٧/٢ بسنده إلى كعب بن علقمة، والطبراني ٣٢٦/١٢ (١٣٢٥١) بسنده إلى كعب بن علقمة، كلاهما عن بلال بن بسنده إلى عبد الله بن عمر، عن أبيه به .

وقيل: هو واقد بن عبد الله بن عمر. قال ابن أبى حاتم: توفى وهو محرم. غسله أبوه ابن عمر، لم يُرو عنه العلم. سمعت أبى يقول ذلك (٢).

٨٨ ٢ ٢ ٢ \_ روى ذلك الحديث مسلم في الموضع السابق ٢ / ٣٢٧ - ٣٢٨ قال:

حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع، قالا:حدثنا شَبَابَة،حدثني وَرْقَاءُ، عن عمرو،عن مجاهد،

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص٨٧(١٧٣)، الجرح والتعديل٢/٣٩٦، تهذيب التهذيب ١/١٠٥.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣٢/٩.

عن ابن عمر، قال:قال رسول الله ﷺ: ( اللفنو اللنساء بالليل إلى المساجد». فقال ابن له يقال له واقد: إذن يتخذنه دُغُلاً. قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله ﷺ، وتقول: لا! عمرو هو ابن دينار.

قال النووى في الإشارات ص١٩ ط لاهور، وص٧٣٥ بذيل الأسماء المبهمة: ﴿ فيحتمل أنهما جميعا قالا ذلك».

وقال ابن حجر فى الفتح ٢/٩/٢٩ والراجع من هذا أن صاحب القصة بلال، لورود ذلك من روايته نفسه، ومن رواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما فى ذلك. وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة، لوقوع الشك فيها، ولم أره ـ مع ذلك ـ فى شئ من الروايات عن الأعمش مُسمَى، ولاعن شيخه مجاهد».

وقال: ﴿ فَإِنْ كَانْتُ رُوايَةٌ عَمْرُو بِنَ دَيْنَارُ عَنْ مَجَاهُدُ مَحْفُوظَةً فَى تَسْمِيتُهُ وَاقْدَاً، فيحتمل أَنْ يكونَ كُلُّ مِنْ بَلال وَوَاقَدُ وَقَعْ مِنْهُ ذَلْكَ، إِمَا فَى مَجَلَسَ أَوْ مَجَلَسِينَ، وأَجَابُ ابن عَمْركلاً مِنْهُمَا بَجُوابُ يَلِيقَ بِهِ».

ثم أطال ابن حجر في ذكر مايقوي هذا .

والحديث في الأمر بعدم منع النساء المساجد إذا أستأذنً إليها مروى من طرق عن سالم، ونافع، ومجاهد، وحبيب بن أبي ثابت، جميعا عن ابن عمر، من غير ذكر مراجعة ابن ابن عمر له، في المواضع التالية:

البخارى :ك: الأذان، ب: خروج النساء إلى المساجد بالليل ١٩٥١، ب: استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد ١٩٠١، ك: الجمعة، ب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل ١٩٠١، ومسلم في الموضع السابق ٢٩٢١، ٣٢٧، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ١٥٥١ (٥٦٥، ٥٦٥)، ومالك: ك: القبلة، ب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد ١٩٧١، والشافعي ١٩٧١، وعبد الرزاق ١٩١٣ (١٧٢٥)، وابن أبي شيبة ٢٩٨٣، والدارمي: ك: الصلاة، ب: النهى عن منع النساء عن المساجد ٢٩٣١، وابن خريمة ١٩٧٧، والبيهقي ١٣٧٧، وأبوعوانة ٢٠٥١، وابن حبان ١٩٠١ (٢٠٠٠)، والحاكم ١٩٠١، والبيهقي ١٣١٠، ١٣٢، وأجواني وأحمد ٢١٦، ١٥١، والحمدي ٢١٣١، ٢٧١، والطيالسي ص٥٥ (١٨٩٢)، والطيراني وأحمد ٢١٦، ١٥١، والحمدي ١٣٥٠)، والطيراني

[ز۲۱/پ]

هو: زِيَادُ بن الْحَارِثِ الصُّدَائِي./

## ٢٧٧/٨٩ هذا الحديث رواه ـ بلفظه ـ الخطيب ص٥٥ (٤٧) قال:

أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ مولى بنى هاشم، قال: حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمى، إملاءً فى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، قال: حدثنا عباس الدوري ، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا سعيد أبو محمد، قال: ثنا عطاء، عن ابن عمر، أن رسول الله علله كان فى سفر، فنزل منزلا، فحضرت الصلاة، فطلبوا بدلا(كذا فى المطبوعة، وهو خطأ والصواب: بلالاً)ليؤذن، فلم يُوجَد، فأذّن رجل من القوم، ثم جاء بلال، فذهب ليؤذن ، فقيل له: إن فلانا أذن. فذهب هُنيهة ، ثم قام بلال ليقيم، فقال له النبى عليه : « الجلس يابلال، إنما يقيم من أذن».

هذا إسناد ضعيف، فيه سعيد بن راشد السماك أبو محمد، قال البخارى: منكرالحديث (۳). وقال النسائى: متروك. (٤) وقال يحيى بن معين: ليس بشئ (٥). وانظر الميزان للذهبى ١٣٥/٢ والضعفاء ٢٥٨/١ رقم ٢٣٧٩.

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: « هذا حديث منكر، وسعيد ضعيف الحديث. وقال مرة: متروك الحديث». (٦)

رواه الطبراني مختصرا بهذه القصة ٢١/٥٣٥ (١٣٥٩٠) بسنده إلى قُرُّةَ بن حبيبِ القَنَوِيُّ، عن سعيد بن السماك به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٣: « رواه الطبراني في الكبير، وفيه سعيد بن راشد السماك، وهو ضعيف».

### البيسان

الرجل الذي أذَّن هو: زياد بن الحارث الصَّدَائِي ـ بضم المهملة ـ قال الطبراني: كان ينزل مصر، وهو صحابي جليل، وصُدَاء: حَيَّ من اليمن .(٧)

(١) في وز) : ب . (٢) في و خ) : حديث .

(٣) الضعفاء الصغير، رقم (١٣٣).
 (٤) الضعفاء والمتروكين، رقم (٢٨٠).

(٥) المجروحين لابن حبان ٢٠/١ (٢٣٦) (٦) العلل ٢٣٢١ (٢٣٦).

(٧) الجرح والتعديل ٢٨/٣٥، المعجم الكبير للطبراني ٢٦٢/٥، تهذيب التهذيب ٣٦٠،٣٥٩، الإصابة ١٨/٣
 (٢٨٤٤)، تجريد أسماء الصحابة ١٩٤/١، أسدالغابة ٢١٣/٢.

٧٢٨/٨٩ ـ روى ذلك أبو داود:ك: الصلاة،ب: في الرجل يؤذن ويقيم آخر ١٤٢/١ (٥١٤)

حدثنا عبد الله بن مَسلَمَة، ثنا عبد الله بن عُمرَ بن غانم، عن عبد الرحمن بن زياد \_ يعنى الإفريقى \_ أنه سمع زياد بن الحارث الصُّدائي، قال: لما كان أول أذان الصبح أمرنى \_ يعنى النبى عَلَيْهُ \_ فأذَّنتُ، فجعلت أقول:أقيم يارسول الله؟... الحديث إلى قوله: فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبى الله عَلَيْهُ : ﴿ إِنْ أَنَّ صُدَاء هو أَذَّنَ، ومن أذن فهو يقيم، قال: فأقمت.

هذا إسناد ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنَّعُم الإفريقي، والجمهور على أنه ضعيف في حفظه، وإن كان صالحا في نفسه، وهذا أحد ستة أحاديث أنكرها عليه سفيان الثوري.

رواه الترمذى :ك: الصلاة ،ب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم ١/٩٥(١٩٩) بسنده إلى عَبْدَة، ويَعْلَى بن عبيد، وابن ماجة:ك: الأذان والسنة فيها،ب: السنة في الأذان الإر٧١٧) بسنده إلى يعلى بن عبيد، وعبد الرزاق ١/٥٧٥، ٤٧٦(١٨٣٣) عن الثوري، وابن أبي شيبة ١٠٦٦ عن يعلى بن عبيد، والحازمي في الاعتبار ص٤٠١ بسنده إلى أبي عبد الرحمن المقرى، والسمه عبد الله بن يزيد، وأحمد ٤/٦٩ بسنده إلى سفيان الثوري، والطبراني ٥/٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٢ و١٨٥) مطولاً جداً بسنده إلى أبي عبد الرحمن المقرى، ٢٦٤ (١٨٦٥) بسنده إلى الثوري، والخطيب ص٥٥، ٨٥ (٤٧) بسنده إلى مروان بن معاوية الفزاري، جميعا عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الإفريقي به .

قال الحازمي: « هذا حديث حسن » وقال الترمذي : « والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم». قلت: قد سبق بيان ضعفه.

قال ابن حجر في التهذيب٣٦٠/٣ الإصابة١١٨/٤ وله طريق أخرى، من طريق المبارك بن فضالة، عن عبد الغفار بن ميسرة، عن الصّدائي، ولم يُسمّه. وروى الباور دي في كتاب الصحابة من طريق محمد بن عيسى بن جابر الرشيدي، قال: وجدت في كتاب أبي ، عن عبد الله بن سليمان، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نُعيْم، عن زياد الصّدائي، فذكر طرفا من حديثه».

قلت: قد روى الإمام أحمد ١٦٩/٤ قال:

ثنا محمد بن يزيد الواسطى الإفريقى (كذا) عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: قال رسول اله عَيْد: « أذن ياأخا صداء».... فذكر الحديث كما سبق .

# ٩ - (خ): حَدِيثُ أبي قَتَادَةَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ بِنْتِهِ. هى: أَمَامَةُ بِنْتُ زينبَ، بِنْتِ رسول الله ﷺ.

قلت: محمد بن يزيد الواسطى وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم(١) ولم أر مَنْ ضَعَفَه، لكن لم أر مَنْ ذكر أنه الإفريقى، أو من ذكر أن له رواية عن زياد بن نعيم، فإن صح أنه إفريقى، وأن له رواية عن زياد بن نعيم، فإن صح أنه إفريقى، وأن الصواب: واية عن زياد بن نعيم، فالحديث صحيح. لكن الذى أرجحه أنه حدث سقط، وأن الصواب: «محمد بن يزيد الواسطى عن الإفريقى»، والإفريقى هو عبد الرحمن بن زياد، الذى سبق بيان ضعفه. والذى دفعنى إلى ترجيح ذلك أن الترمذى قال ١٩٦/١٥ وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقى». وقال ابن حزم في المحلى ١٩٦/٣ إنه «إنما جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو هالك».

## • ٢٢٩/٩ هذا الحديث رواه أحمد ٥/٠ ٣١ قال:

ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عُجُلان، حدَّثنى سعيد، وعامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو ابن سُلَيْم، عن أبى قتادة، أن النبى ﷺ كان يخرج وهو حامل ابنة زينب على عاتقه، وهو يؤم الناس، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها.

هذا إسناد حسن، وسعيد هو ابن أبي سعيد المقبرى، وابن عجلان هو محمد، صدوق اختلظت عليه أحاديث أبي هريرة.

رواه الخطيب ـ بلفظه ـ ص٢٧ (١٤) بسنده إلى مُسَدَّد، عن يحيي به.

ورواه أحمده/٣١١ من طريق وكيع، عن أبي العُميْس،عن عامر بن عبد الله،به بلفظ:«وابنته على عاتقه».

#### ليسان

بنت بنت رسول الله على المقصودة هي: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، ابنة زينب بنت رسول الله على، تزوجها على بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضى الله عنها، ثم تزوجها من بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث<sup>(۲)</sup>.

• ٩٠/٩ ٣٣- روى ذلك البخارى: ك: الصلاة، ب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة الصلاة ١٠٠/١ قال:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١٢٦/٨.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماءالصحابة ٢/٢٤٢، الإصابة ١٤/٨ ١ (٧٠)، أسد الغابة ٥/٠٠٤.

حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزُّرُقِي، عن أبى قتادة الأنصارى؛ أن رسول الله عَلَيْهُ كان يصلى وهو حامل أُمامةً بنت زينب بنت رسول الله عَلِيْهُ ، ولأبى العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها.

رواه مسلم: ك: المساجد، ب: جواز حمل الصبيان في الصلاة ١/٥٨٥(٥٤٣) عن عبد الله ابن مَسلّمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: العمل في الصلاة ١/٢٤١/١) عن القعنبى، والنسائي: ك: السهو، ب: حمل الصبايا ووضعهن في الصلاة ١٠/٢٤١/١ عن قتيبة، ومالك : ك: قصر الصلاة في السفر، ب: جامع الصلاة ١/١٠١/١ عن الصلاة والشافعي ١/٧٩، وعبد الوزاق ٢/٣٧٨(٣٣٧)، والمدارمي: ك: الصلاة، ب: العمل في الصلاة والشافعي ١/٢٠ عن خالد بن مخلد، وأبو عوائة ٢/٥٤ بسنده إلى ابن وهب وأبي سلمة، والبيهقي ١/٢ عن خالد بن مخلد، وأبو عوائة ٢/٥٤ بسنده إلى القعنبي، جميعا عن مالك به.

ورواه مسلم فی الموضع السابق ۲۸۲٬۳۸۰ بسنده إلی عثمان بن أبی سلیمان، وابن عجلان، والنسائی: الإمامة، ب: ما یجوز للإمام من العمل فی الصلاة ۲۹۰، ۱۰۹۰: السهو، ب: حمل الصبایا ووضعهن فی الصلاة ۲۰٫۳ بسنده إلی عثمان بن أبی سلیمان، وابن عجلان، وعبدالرزاق عجلان، والشافعی ۲۸۳ (۲۳۷۹) بسنده إلی عثمان بن أبی سلیمان، وابن عجلان، وعبدالرزاق ابن عجلان، وابن جریج، وابن خزیمة ۲۸۸۳ (۲۸۳۷) بسنده إلی ابن عجلان، عجلان، وأبو عوانة ۲۰۲۱ بسنده إلی ابن عجلان، وعبدان، وأبو عوانة ۲۰۲۱ بسنده إلی ابن عجلان، وعثمان بن أبی سلیمان، وابن عبان ۲۳۳۲) بسنده إلی أبی عُمیس، (۲۳۳۲) بسنده إلی الزبیدی، وابن عجلان، وعزاه المزی فی التحفقه ۲۳۲۲ إلی النسائی فی الکبری بسنده إلی الزبیدی، وأحمده ۲۹۲ بسنده إلی عثمان بن أبی سلیمان، وابن عجلان، وابن عبدان، وابن عبدان، وابن عبدان، وابن عبد الله بن الزبیر به.

ورواه البخارى: ك: الأدب،ب: رحمة الولد وتقبيله ومعا نقته ١/٤٥ بسنده إلى سعيد بن أبى سعيد، ومسلم فى الموضع السابق ٣٨٦/١ بسنده إلى بكير بن عبد الله، وبسنده إلى سعيد بن أبى سعيد، وأبو داود فى الموضع السابق(٩١٩، ٩٢٠) بسنده إلى سعيد بن أبى سعيد و(٩١٩) بسنده إلى بكير بن عبد الله، والنسائى: ك: المساجد،ب: إدخال الصبيان المساجد ٤٦،٤٥/، ٤٦ بسنده إلى

٩ ٩ - (خ): حَدَيثُ مُسُورَ بن يَزيدَ: شَهِدْتُ النَّبَيَّ عَلَيْكَ قَرَا الصَّلَاةُ، فَتَعَاياً فِي آيَةٍ،
 قَقَالَ رَجلٌ: يَارَسُولَ اللهِ، تَركْتَ آيَةً. / قَال (١): « فَهَلاَّ أَذْكُرْ تَنِيها؟».

هُو: أَبِيُّ بِنُ كَعْبٍ، والآية: من تَبَارَكَ الْفُرْقَان، والصَّلاَّةُ: صَلاَةُ الصُّبْح.

سعید بن أبی سعید، والمدارمی: الصلاة، ب: العمل فی الصلاة ۲۱۲/۱ بسنده إلی سعید بن أبی سعید، وابو عواقة ۱٤٦/۲ بسند، وابن خزیمة ۷۸۳/۳۸۳(۷۸۰ - ۷۸۶) بسنده إلی سعید بن أبی سعید، وأبو عواقة ۳۰۳/۵ بسنده إلی یزید بن أبی سعید، وأحمد ۲۹۰/۵ بسنده إلی یزید بن أبی عتاب، ۳۰۳/۵ بسنده إلی سعید، جمیعا عن عمرو بن سلیم الزرقی، عن أبی قتادة به.

في هامش نسخة « ز» : « والصلاة التي حمل فيها صلاة الصبح. قاله مغلطاي في سيرته».

## ١ ٩ ٧ ٢ ٢ - الحديث ـ بهذا اللفظ ـ رواه ابن حبان ٢ /٢ (٢٢٣٨) قال:

أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحَنظَلَى، قال: حدثنا مروان ابن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن كثير الكوفى، شيخ له قديم (٢)، قال: حدثنى المسُورُ بن يزيد، قال شهدت رسول الله عَلِيَّةً قرأ فى الصلاة، فَتَعاياً في آية فقال رجل: يارسول الله،إنك تركت آية. قال: « فهلا أَذْكُرتُنيها ؟» قال: ظننت أنها قد نسخت. قال: « فإنها لم تُنسَخ».

هذا إسناد ضعيف، فيه يحيى بن كثير، ضعفه النسائى (٣) ، وقال ابن حجر (لين الحديث» . وسأل ابن أبى كثير (كذا) وسأل ابن أبى حاتم أباه عنه فقال: ( لم يرو هذا الحديث غير مروان، ويحيى بنُ أبى كثير (كذا) ومسور مجهولان (٤) وفى الجرح والتعديل ١٨٣/٩ أنه سأله عنه فقال: (شيخ».

رواه ـ بهذا اللفظ ـ الخطيب ص١٢(٥) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي به .

ورواه أبو داود:ك الصلاة،ب: الفتح على الإمام فى الصلاة ( ٢٣٨/ ٢٣٩، ٩٠٧) عن محمد ابن العلاء، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقى، وابن حبان فى الموضع السابق (٢٢٣٧) بسنده إلى الحميدى، والبيهقى ٢١١/٣ بسنده إلى الحميدى، وعبد الله بن أحمد فى زياداته على المسند الحميدى، والبيهقى ٢١١/٣ بسنده إلى الحميدى، وإلى إسحاق بن ٤/٤٤ عن سريج بن يونس، والطبرانى ٢٧/٢، ٢٨ (٣٤) بسنده إلى الحميدى، وإلى إسحاق بن راهويه، وإلى يوسف بن عدى، وعلى بن سعيد الرُّقِى، جميعا عن مروان بن معاوية به، بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>١) في ( ز ﴾ : فقال . (٢) في رواية الخطيب: قِدَم.

<sup>(</sup>٣) العلل ٢/١٥٦، ١٥٧ (٤٤١) . (٤) المغنى في الضعفاء ٧٤٢/٢ .

#### البيان

هذا الرجل هو: أَبَى بن كعب بن قيس، الأنصارى، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد، وكان عمر يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المُعضلات، ولقبَّه سيد المسلمين. ماتٍ في خلافة عمر، وقيل: في خلافة عثمان (١).

٢٣٢/٩١ ـ روى ذلك أبو داود:ك: الصلاة،ب:الفتح على الإمام في الصلاة ١/٢٣٩ (٩٠٧) قال:

حدثنا يزيد بن محمد الدمشقى، ثنا هشام بن إسماعيل، ثنا محمد بن شعيب، أخبرنا عبدالله ابن العلاء بن زَبْر، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أن النبى عَلَيْتٌ صلى صلاة، فقرأ فيها، فَلُبِّسَ عليه، فلما انصرف قال لأبَي: ﴿ أَصَلَيْتَ مَعَنَا؟ ﴿ قال: نعم. قال: ﴿ فَمَا مَنعَك؟ ﴾.

هذا إسناد صحيح، فيه: يزيد بن محمد الدمشقى صدوق، ومحمد بن شعيب صدوق صحيح الكتاب.

رواه ابن حبان ٢/٢٥ (٢٢٣٩) عن عبد الرحمن بن بحر بن معاذ البزار، والبيهقى ٢١٢/٣ بسنده إلى محمد بن حيان، والطبراني ٣١٣/١ (١٣٢١٥) عن أحمد بن المُعلَّى الدمشقى ،جميعا عن هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب به.

قال الهيشمي في المجمع ٧/٠٧: « رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون».

وعزاه أبو الطيب في التعليق المغنى ١/٠٠٠ والشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٣٦٥، ٣٦٦ إلى الحاكم، وقال الشوكاني: ٩ ورجال إسناده ثقات».

والحديث يروى عن أبيّ بن كعب، وفيه أن الصلاة هي صلاة الفجر. رواه:

أحمد ۱۲۳/۰ من طریق یحیی بن داود الواسطی، عن إسحاق بن یوسف الأزرق، عن سفیان، عن سلمة بن کُهیَل، عن زِرَّ، عن سعید بن عبد الرحمن بن أبزی، عن أبیه، عن أبی بن کعب به.

قال الهيثمي في المجمع ٢/٠٧: « رواه أحمد ورجاله ثقات».

**ورواه أحمد** أيضا ١٤٢/٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدى، وأبى سلمة الخزاعى،عن حماد ابن سلمة، عن ثابت، عن الجارود بن أبى سَبْرَة، عن أبى بن كعب .

قال الهيثمي ٦٩/٢: «رواه أحمد و رجا له ثقات ».

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٩/١) ٥٠، تذكرة الحفاظ ٢٠/١، طبقات القراء لابن الجزرى ٣١/١، طبقات القراء للذهبي ٣٢/١، الجزر والتعديل ٢٩٠/١، تهذيب ١٧٨/١، ١٧٨، الإصابة ٢١١١، ١١(٣٣).

٢ ٩-(خ) (١): حدَيثُ مُسْلَم، مَوْلَى لَعَبْدِ الْقَيْس:قَالَ رَجُلٌ لاَبْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الوِتْرَ، سُنَّةٌ هُوَ؟ قال: مَاسُنَةٌ؟ (١). أُوتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وأُوتَرَ اَلْمُسْلِمُون.

السائل:رَبِيعَةُ بن دَهْوَري.

ورواه الدارقطني ٤٠٠/١ بسنده إلى الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أُبَى بن كعب . وفيه عمر ابن نجيح وهو ضعيف . قاله أبو الطيب في التعليق المغنى .

ومروى عن ابن عباس ، وفيه أنها صلاة الفجر.

رواه البزار ۲۳٤/۱، ۲۳۵(٤٧٩)، والطبراني ۲۲/۱۱(۱۲٦٦٥)بسنديهما إلى خليفة بن حصين ، عن أبى نصر الأسدى، عن ابن عباس ، لكن فيه أن النبى ﷺ لما سألهم : ﴿ أَمَا صلى معكم أَبِيُ بن كعب ؟» . قالوا : لا .

قال البزار : « لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ، ولا عن غير ابن عباس بهذا اللفظ، وأبو نصر فلا نعلم روى عنه إلا خليفة » .

وقال الهيئمي في المجمع ٦٩/٢: «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله ثقات، خلا قيس بن الربيع، فإنه ضعُّه يحيي القطان وغيره، ووثقه شعبة والثوري ».

قال البيهقي ٢١٢/٣ : 8 ورواه حميد بن عبد الرحمن ، وعبد الرحمن بن أبزى ، عن النبي عليه المرسلا في قصة أُبِي ﴾.

فأما مرسل حميد:فرواه الخطيب ص١٢(٥)بسنده إلى ابن شهاب،عن حميد بن عبدالرحمن، وفيه أن الآية من سورة تبارك الذي نزل الفرقان ، وأن الصلاة صلاة الصبح .

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٦ إلى ابن الأنباري في المصاحف.

وأما مرسل عبد الرحمن بن أبزى: فرواه أحمد ٤٠٧/٣ ، وعزاه الهيشمى٢/٦٩ إلى الطبرانى (ولم أحده في الكبير المطبوع) وقال: « ورجاله رجال الصحيح » .

**تَعَايَا :** مثل تَعَيَّا،بمعنى عجز <sup>(٣)</sup>.

## ٢٣٣/٩٢ ـ روى هذا الحديث أحمد ٢٩/٢ قال:

ثنا معاذ، ثنا ابن عون، عن مسلم، مولىً لعبد القيس ـ قال معاذ: كان شعبة يقول: القُرِّ<sup>ي هواي</sup> ـ

<sup>(</sup>٣)انظر مختار الصحاح ص٤٦٧، والنهاية ٣٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) كذا . وعند الخطيب في الأسماء المبهمة: المصرى، والضبط أعلاه من تقريب التهذيب ٢٤٦/٢.

قال رجل لابن عمر: أرأيت الوتر، أسنة هو؟ قال: ماسنة؟ أوتر رسول الله ﷺ، وأوتر المسلمون. قال: أسنة هو؟ قال: مَهْ! أتّعْقِل؟ أوتر رسول الله ﷺ، وأوتر المسلمون.

هذا إسناد صحيح، ومعاذ هو ابن العَنبُرى، وابن عون هو عبدالله ، ومسلم هوابن مِخْراق القُرِّى له نسبة إلى قُرَّة، بطن من عبد القيس.

رواه ابن أبي شيبة ٢٩٥/٢ ، ٢٣٦/١٤ (١٨٢٠٩)، والخطيب ص٢٨(٥٤) بسنده إلى أحمد ابن حنبل، كلاهما عن معاذ بن معاذ به.

ورواه أحمد ۸/۲ من طريق وكيع، عن سفيان، عن عمر بن محمد، عن نافع: سأل رجل ابن عمر عن الوتر أواجب هو ... فذكره.

ورواه مالك فى الموطأ بلاغا:ك: صلاة الليل،ب: الأمر بالوتر ٢٤/١ (١٧) أنه بلغه أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر أواجب هو ... فذكره.

#### البيان

قال الخطيب: هذا السائل لابن عمر اسمه: ربيعةبن دهوري(١).

## ۲۳٤/۹۲ روى ذلك الخطيب في الموضع السابق قال:

أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن رَزْقُويْه البَزاز، قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحباس، قال: حدثنا عباد بن عبد المروزي، قال: ثنا النضر بن شُميّل، عن صخر بن جويرية، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، أن رجلا اسمه ربيعة بن دهورى سأل عبد الله بن عمر وهو قاعد في المسجد، فقال: أرأيت الوتر، واجبٌ هو على الناس، أو من شاء فعله ومن شاء تركه؟ فقال عبد الله بن عمر: أو تر رسول الله على أوتر رسول الله على أوتر رسول الله على أوتر رسول الله على قال: أوتر وسول الله على وقوتر المسلمون. فأعاد ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يقول: أوتر رسول الله على وأوتر المسلمون. ثم أخذ عبدالله كفاً من حصى فضرب به وجهة، أو حَصَبَهُ، ثم قال: قم.

عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع ابن عمر، فالإسناد منقطع، فإن كان رواه عن ربيعة بن دهوري عن ابن عمر، فلم أرَ من ذكر ربيعة هذا، فهو مجهول. ولذلك فالحديث إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة .

٩٣ ـ (خ) حديث وَابِصَة بن مَعْبَد (١): أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّى خَلْف الصَّفُّ وَحَدَه (٢)، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاة.

هو: رَاوِي الْحَدِيثِ، وَابِصَة.

**٣٣٥/٩٣ روى هذا الحديث أبو داود:ك**: الصلاة، ب: الرجل يصلى وحده خلف الصف الصف (٦٨٢/١٨٢/١)قال:

حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، أن رسول الله على رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب: الصلاة.

هذا إسناد حسن، فيه عمرو بن راشد وثَّقه ابن حبان ، وقال ابن حجر: مقبول. وقد توبع.

رواه الترمذى: ك: الصلاة، ب: ماجاء فى الصلاة خلف الصف وحده ٢٦/٢ (٢٣١) بسنده إلى محمد بن جعفر، والطحاوى ٣٩٣/١ بسنده إلى أبى داود ( الطيالسي) ويزيد بن هارون ، وابن حبان ١٠٤/٣ (٢١٩٦) بسنده إلى الحجاج بن محمد، والبيهقى ١٠٤/٣ بسنده إلى أبى داود الطيالسي، وأحمد ٢٨/٤ عن محمد بن جعفر، وعن يحيى بن سعيد، والطيالسي ص١٦٦ الطيالسي، والطبراني ٢٢/٠٤ (٣٧١) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، وأسد ابن موسى، وحجاج بن المنهال ، والخطيب ص٢١١ (١٦١) بسنده إلى أبى داود الطيالسي، جميعا عن شعبة، عن عمرو بن مرة به .

ورواه الطبراني ۲۲/۱۶۱، ۱۶۱(۳۷۳،۳۷۲) بسندیه إلى زید بن أبى أنیسة، وأبى خالد الدالانی، عن عمرو بن مرة به .

ورواه الترمذی: الصلاة، ب: ماجاء فی الصلاة خلف الصف وحده ۲۲۲، ۲۳ بسنده الی أبی الأحوص، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة ، ب: صلاة الرجل خلف الصف وحده ۲۲۱/۱۳۳ (۱۰۰٤) بسنده إلی عبد الله بن إدریس، والشافعی ۱۳۸/۱، ۱۳۹ عن سفیان بن عیینة، وابن أبی شیبة ۲۹۳/۱، ۱۹۳ (۱۹۳۸) عن عبد الله بن إدریس، والدارمی: ك: الصلاة، ب: فی صلاة الرجل خلف الصف وحده ۲۹٤/۱) عن عبد الله بن إدریس، والدارمی: ك: الصلاة، ب: فی صلاة الرجل خلف الصف وحده ۲۹٤/۱، ۲۹۷ بسنده إلی أبی زبید عَبْر بن القاسم، والطحاوی ۱۳۹۳ بسنده إلی هشیم ، وابن حبان ۳۱۱/۳، ۳۱۲ (۲۹۷) بسنده إلی هشیم ، وابن حبان ۱۱/۳۳ بسنده الی سفیان بن عیینة، وأحمد ۲۲۸/۲ بسنده إلی سفیان وإلی شعبة، والحمد ۲۲۸/۲ بسنده الی سفیان والی شعبة، والحمد ۲۲۸/۲ بسنده الی سفیان والی شعبة، والحمد ۲۲۸/۲ بسنده الی سفیان والی شعبة، والحمد ۲۲۸/۲ بسنده

<sup>(</sup>١) في وك؛ : سعيد، وهو خطأ. (٢) هدا اللفظ ساقط من و زه .

٣٨١) بأسانيده إلى عبد الله بن إدريس، وجرير، وزهير، وزائدة، والحسن بن الصباح، وخالد، جميعا عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يِسَاف، عن زياد بن أبى الجعد، عن وابصةبن معبد.

قال الترمذى: « هذا حديث حسن»، وقال أبو حاتم بن حبان : « سمع هذا الخبر هلال بن يساف، عن عَمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد، وسمعه من زياد بن أبى الجعد، عن وابصة، والطريقان جميعا محفوظان». وسأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث حصين، عن هلال، وعمرو بن مرة، عن هلال: أيهما أشبه ؟ فقال أبو حاتم: « مرة أحفظه (١١).

ورواه عبد الرزاق ۹/۲ ٥ (۲٤٨٢). ومن طريقه الطبراني ۱ ۱/۲۲ (۳۷۰). عن الثورى، عن معمر، عن منصور،عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد به.

ورواه الدارمي: ك: الصلاة، ب: في صلاة الرجل خلف الصف وحده ٢٩٥/١ بسنده إلى عبد الله بن داود، وابن حبان ٢٩٥/١ بسنده إلى وكيع ، والبيهقي ١٠٥/٣ بسنده إلى عبدالله بن داود، وأحمد ٢٢٨/٤ عن وكيع، والطبراني ٤١/٢١ (٣٧٤) بسنده إلى وكيع ، ٢٢/ ١٤٣ (٣٧٤) بسنده إلى وكيع ، ٢٢/ ١٤٣ عن عمد ١٤٣ (٣٨٤) بسنده إلى محمد بن ربيعة الكلابي، جميعا عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عمه عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة به، وإسناده إلى الضعف أقرب، يزيد صدوق، وأبوه مقبول.

ورواه الطبراني ۱٤٣/٢٢ (٣٨٦،٣٨٥) بإسناده إلى الأعمش، عن عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة.

ورواه الطبراني أيضا٢ /٤٤ ( ٣٨٨) بسنده إلى الأعمش، عن عبيد بن أبي الجعد، عن سالم ابن أبي الجعد، عن وابصة.

ورواه أحمد ٢٢٨/٤ بسنده إلى شمر بن عطية، والطبراني ٢٣/٢٢ (٣٨٣) بسنده إلى شمر ابن عطية، و٢٢/٢٦) بسنده إلى الحجاج بن ابن عطية، و٢٢/٢٦) بسنده إلى الحجاج بن أرطأة، جميعا عن هلال بن يساف، عن وابصة به، وفي حديث شمر: سئل النبي عليه عن رجل صلى خلف الصفوف وحده، فقال: ويعيد الصلاة».

ورواه الطبراني ۲۲/۰۶۱(۳۹۲) بسنده إلى إسماعيل بن أبي خالد، (۳۹۳) بسنده إلى السَّرِيَّ بن إسماعيل، كلاهما عن الشعبي، عن وابصة، وقد تفرد السَّرِيُّ بزيادة، وهو متروك.

ورواه الطبراني ۲۲/۲۲ (۳۹۰) بسنده إلى يزيد بن هارون، و (۳۹۷) بسنده إلى حفص

<sup>(</sup>١) العل ١/٠٠٠ (٢٧١) .

٩٤ (خ): حَدِيثُ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ (١): كَانَ الْمُغِيَرةُ يُؤخّرُ الْعَصْرَ، فَقَالَ / لَهَ رَجُلَّ [خ٢/ب]
 مِنَ الأَنْصَارِ: وَيْحَكَ يَامُغِيَرةُ ! أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: ﴿ جَاءَنِي جِبْرِيلُ ...﴾
 وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُواقِيت.

هو: أبو مَسْعُود الْبَدَرِيُّ.

ابن غَيَّاث، كلاهما عن أشعث بن سَوَّار، عن بكير بن الأخنس، عن حَنَش بن المعتمر، عن وابصة بن معبد به، وفيه أشعث بن سَوَّار: ضعيف، وحنش بن المعتمر: صدوق له أوهام. وأعله أبو حاتم بأشعث بن سوار(٢).

#### البيسان

هذا الرجل هو راوى الحديث، وابصة بن معبد بن عتبة، الأسدى، وفد على النبى على الله تسع، ويقال: اسمه وابصة بن عبيدة، ومعبد لقب. وتوفى بالرقة (٣).

۲۳٦/۹۳ ـ روى ذلك الطبراني ٢٦/٢٢ (٣٩٦) قال:

حدثنا عبدان بن أحمد ، ثنا زيد بن الحُريش، ثنا عمر بن على المقدمي، ثنا أشعث بن سوار، عن بكير بن الأخنس، عن حَنَش بن المعتمر، عن وابصة بن معبد، قال: رآني (٤) النبي عَلَيْهُ أصلى خلف الصف وحدى، فأمرني أن أعيد الصلاة.

سبق الكلام عن ضعف إسناده، وتضعيف أبي حاتم له.

رواه الخطيب ص٣٢٢ (١٦١) بسنده إلى عمر بن على المقدمي به.

ورواه الطبراني ٢ ٢/٢ ٢ ١ (٣٩٨) بسنده إلى أبي خالد الأحمر، عن أشعث بن سُوَّار.

ورواه الطيراني ۱٤٤/۲۲، ۱٤٥ (٣٩١،٣٩٠) بسنده إلى سليمان بن حيان، والمحاربي، كلاهما عن محمد بن سالم، عن سالم بن أبي الجعد، عن وابصة به.

### ٢٣٧/٩٤ هذا الحديث رواه الخطيب ص٢٣٧ (١١٩) قال:

أخبرنا أبو القاسم على بن محمد بن على الإِيَادِي، قال: أخبرنا أحمد بن يوسف بن حلاَّد،

<sup>(</sup>١) كذا والحديث عند الخطيب وابن أبي شبية عن هشام بن عروة عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) العلل ١/٤٠١، ٦٦ ١(١٨١) ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤٧/٩، تجريد أسماء الصحابة ٢/٥٧١، تهذيب التهذيب ٢١٠٠/١، الإصابة ٣١٠،٣٠٩٦ (٩٠٨٦)، أسد الغابة ٧٦/٥.

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة من المعجم ( وافي ) ، وعند الخطيب: رآني: من الرؤية، وهو الأولى وبه يستقيم به الكلام.

قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي، قال: حدثنا داود بن المُحبَّر قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن المغيرة بن شعبة كان يؤخر صلاة العصر، فقال له رجل من الأنصار: ويحك يامغيرة! أما سمعت رسول الله على يقول: وجاءني جبريل فقال لي: صلَّ صلاة كذا في ساعة كذا. حتى عد الصلوات، فقال: بلي ... الحديث، وفيه أن الرجل من بني عمروبن عوف.

هذا إسناد ضعيف، فيه داود بن المُحبَّر، أجمعوا على أنه متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. والحارث بن محمد هو ابن أبي أسامة، الحافظ المشهور، صاحب المسند.

ورواه ابن أبى شيبة ٣٢٧/١ من طريق أبى أسامة، عن هشام، عن أبيه، قال: قدم رجل على المغيرة بن شعبة، وهو على الكوفة، فرآه يؤخر صلاة العصر؟ فقد كنتُ أصليها مع رسول الله على ، ثم أرجع إلى أهلى بنى عمرو بن عوف، والشمس مرتفعة .

هذا إسناد صحيح. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي .

#### البيان

هذا الرجل هو: عقبة بن عمروبن ثعلبة، أبو مسعود البدرى، الخزرجي الأنصارى، شهد العقبة وبدرا والمشاهد، ومات بعد سنة أربعين على الأصح بالكوفة، وقيل: بالمدينة (١).

٢٣٨/٩٤ ـ روى ذلك البخارى: ك: مواقيت الصلاة،ب: مواقيت الصلاة وفضلها ١٠١/١ قال:

حدثنا عبد الله بن مسلّمة، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، أن عمر بن عبد العزيز أخّر الصلاة يوماً، وهو الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخّر الصلاة يوماً، وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصارى، فقال:ما هذا يامغيرة، أليس قد علمت أن جبريل على نزل فصلى، فصلى رسول الله على ... الحديث. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام لرسول الله على وقت الصلاة ؟قال عروة: كذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدث عن أبيه ... الحديث.

رواه مسلم: ك: المساجد، ب: أوقات الصلوات الخمس ٢٥/١ (٦١٠) عن يحيى بن يحيى التميمى، ومالك : ك: وقوت الصلاة، ب: وقوت الصلاة ٣٤/١) ، والدارمي : ك: الصلاة، ب: في مواقيت الصلاة ٢٦٨/١ عن عبد الله بن عبد المجيد الحنفي، وأبو عوافة ٣٤١/١ عن عبد الله بن عبد المجيد الحنفي، وأبو عوافة ٢٣٤/١ عن عبد الرحمن بن مهدى، والخطيب ص٢٣٧، ٢٣٧٥ عن عبد الرحمن بن مهدى، والخطيب ص٢٣٧، ٢٣٧٥ عن عبد الرحمن بن مهدى، والخطيب ص٢٣٧، ٢٣٧٥

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٣١٣/٦، تجريد أسماء الصحابة ٧٥٨١، تهذيب التهذيب ٢٤٧/٧، ٢٤٨، الإصابة ٢٥٢/٤ (٥٥٩٩). (٩٩٥٥)، أسد الغابة ٩/٣).

حُديثُ أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ/ ﷺ لِرَجُلِ: (مَا تَقُولُ فِي [(۱/۱/۱] صَلاتِكَ؟». قَالَ: أَتَشَهَّدُ ... الحديث.وفيه: وَاللّهِ مَاأُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ، وَلا دَنْدَنَةَ مُعَاذ.

هو: سُلَيْمٌ الأَنْصَارِيُّ.

بإسنادين إلى القعنبي، وسويد بن سعيد، جميعا عن مالك به.

ورواه عبد الرزاق ۱/۱، ۵، ۱، ۵، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۵، ۲۰، عن معمر، وابن جریج، وأحمد ۲۰/۶ ۱۲۰ عن عبد الرزاق عن معمر، كلاهما عن الزهرى بمثله.

وروى البخارى :ك: المغازى ١٢/٣ قال:

حدثنا أبو اليَمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى سمعت عروة بن الزبير، يجدث عمر بن عبدالعزيز في إمارته: أخر المغيرة بن شعبة العصر، وهو أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى جد زيد بن حسن، شهد بدرا، فقال: لقد علمت، نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله عليه خمس صلوات، ثم قال: هكذا أمرت. كذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدث عن أبيه.

## والحديث في تحديث عروة لعمربالمواقيت من غير ذكر قصة المغيرة رواه:

البخارى: ك: بدء الخلق، ب: ذكر الملائكة ١٩٣١ بسنده إلى الليث، ومسلم : ك: المساجد، ب: أوقات الصلوات الخمس ١٩٥١ ( ٦١٠) بسنده إلى الليث، وأبو هاوه: ك: الصلاة، ب: أوقات الصلوات الخمس ٢٩٥١ ( ٦١٠) بسنده إلى أسامة بن زيد الليثى، والنسائى: ك: المواقيت المواقيت الصلاة ٢٠٠١ ( ٣٤٣ ) مطولا بسنده إلى أسامة بن زيد الليثى، والنسائى: ك: إقامة الصلاة، ب: مواقيت الصلاة ٢٠٠١ ( ٦٦٨) بسنده إلى الليث، وأبو عوائة ١١/١ ٣٤٣ بإسنادين إلى سفيان بن عينة، ٣٤٣ ، ٣٤٣ بأسائيد إلى الليث، وابن حبان٣٥٥ ( ٢٤٩١) مطولًا بسنده إلى أسامة بن زيد الليثى، والدارقطنى ١٠٠١، ٢٥١ الليث، وابن حبان٣٥٥ ( ١٤٩١) مطولًا، جميعا عن ابن شهاب الزهرى، عن عروة، عن بشير بن أبى مسعود به.

• ٢٣٩/٩٥ هذا الحديث رواه ابن ماجة:ك: إقامة الصلاة ،ب: ما يقال في التشهد والصلاة على النبي على النبي على النبي على ٢٩٥/١ (٩١٠)،ك: الدعاء،ب: الجوامع من الدعاء ٢٦٤/٢ (٣٨٤٧)قال:

حدثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ لرجل: « ما تقول في الصلاة؟» قال: أتشهد، ثم أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار. أما والله ما أُحْسِنُ دندنتك ولا دندنةمعاذ. فقال: « حولها نُدُنْدِن».

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ١/٣٤/ \$ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».

والأمر كما قال، ويوسف بن موسى القطان ثقة، روى عنه البخارى، وإن قال فيه ابن معين وأبو حاتم: صدوق، فقد تابعه عليه محمد بن عمرو، زُنَيْج، عند ابن حبان، وهو ثقة، وجرير هو ابن عبدالحميد.

صححه ابن خزیمة ۷۲۰۱(۵۲۰) عن يوسف بن موسى، وابن حبان ۱۱ (۱۱ (۸۲۰) بسنده إلى يوسف بن موسى، بسنده إلى يوسف بن موسى، ومحمد بن عمرو الرازى، جميعا عن جرير بن عبد الحميد به .

ورواه أبو داود:ك: الصلاة، ب: في تخفيف الصلاة ١٠/١٢(٧٩٢) بسنده إلى حسين بن على ، وأحمد ٤٧٤/٣عن معاوية بن عمرو، كلاهما عن زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي عليه الله عليها .

وله شاهد من حديث جابر السابق في قصة معاذ عند أبي داود في الموضع السابق(٧٩٣) . السيان

هذا الرجل هو: سليم الأنصارى، من رهط معاذ بن جبل من بنى سلمة، يقال: اسم أبيه الحارث. استشهد في أحد<sup>(١)</sup>.

## ٥٩/٠٤٠ روي ذلك أحمد ٥/٤٠ قال:

ثنا عفان، ثنا وُهَيْب، ثنا عمرو بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة الأنصارى، عن رجل من بنى سلمة يقال له سليم، أتى رسول الله على ...الحديث فى شكواه معاذاً، لإطالته الصلاة، إلى قوله: ثم قال: « ياسليم، ماذا معك من القرآن ؟» قال:إنى أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، والله ما أحسر دندنتك، ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله على : « وهل تصير دندنتى ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة، وتعوذ به من النار ... الحديث فى استشهاده يوم أحد .

قال الهيثمى فى المجمع٢٧٧: « ... ورجال أحمد ثقات، ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذى من بنى سلمة، لأنه استشهد بأحد، ومعاذ تابعى ٥، وقال ابن حجر فى الفتح٢/٦٣/ والإصابة ١٦٣/٣ مثل ذلك. والأمر كما قالا.

ورواه الطبراني ٦٧/٧(٦٣٩١) بسنده إلى القعنبي، والخطيب ص١١٧(٦٣) بسندة إلى عبدالله بن وهب، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازني به.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٦٨) .

٩٦ ح (خ): حَديثُه (١): قَالَ رَجُلٌ أَعْمَى: يَارَسُولَ اللّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُ نِي إِلَى الْمَسْجِد، فَقَالَ: « تَسْمَع (٢) النَّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « فأجِبْ ».

هو: عَمْرُو بْنُ أُمَّ مَكَتُومٍ.

الدُّندَنَة: أن يتكلم الرجل بالكلام، تُسمّعُ نَعْمَتُه، ولايُفْهَم، وهوأرفع من الهينمة قليلا (١٠٠٠).

۲ ۱/۹۲ روی هذا الحدیث مسلم :ك: المساجد،ب: یجب إتیان المسجد علی من سمع النداء الداء ۲/۱ (۲۰۳)قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن إبرهيم، وسُويَد بن سعيد، ويعقوب الدَّوْرَقى، كلهم عن مروان الفَزَارى. قال قتيهة: حدثنا الفزارى، عن عُبَيْد الله بن الأصم، قال:حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبى هريرة، قال: أبى النبي عَلِيَة رجل أعمى، فقال: يارسول الله إنه ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد. فسأل رسول الله عَلِيَة أن يُرخِّص له فيصلى في بيته، فَرَخَّص له، فلما ولَى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة ؟». فقال: نعم. قال: ه فأجب».

رواه النسائى :ك: الأذان، ب: الحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن ١٠٩/٢ عن إسحاق ابن إبراهيم، وأبو عوالة ٦/٣ بسنده إلى موسى بن مروان، وقتيبة، وأيوب بن محمد الرقى، وابن حزم فى المحلى، ب: صلاة الجماعة ٢٦٥/٤، ٢٦٦ بسنده إلى قتيبة بن سعيد، ويعقوب بن إبراهيم الدورقى، وإسحاق بن إبراهيم (ابن راهويه)، والبيهقى ٦٦/٣ بسنده إلى قتيبة بن سعيد، وإسحاق ابن إبراهيم، والخطيب ص٢١٧ (١٠٨) بسنده إلى قتيبة، جميعا عن مروان بن معاوية الفزارى به.

## بيان

الأعمى هو: عمرو ـ وقيل: عبدالله ـ ابن قيس بن زائدة بن الأصم، ابن أم مكتوم، وهو ابن خال أم المؤمنين حديجة، أسلم بمكة قديما ، وكان من المهاجرين الأولين، وكان مؤذن النبى عليه مع بلال، واستشبهد في القادسية (٤) .

## ۲۲/۹۳ وی ذلك ابن أبي شيبة ۲/۱ ۳٤٦ قال:

حدثنا إسحاق بن سليمان ، عن أبى سِنَان، عن عمرو بن مُرَّة، قال: حدثنى أبورُزَيْن، عن أبى هريرة، قال: جاءابن أم مكتوم إلى النبى ﷺ، فقال:إنَّى رجل ضرير شاسع الدار، وليس لى قائد يلازمنى، فلى رخصة أن لا آتى المسجد ـ أوكما قال ـ ؟ قال: ﴿ لا ﴾.

 <sup>(</sup>۱) في و خ ع: حديث.
 (۲) في و زع: أتسمع.
 (۳) النهاية ۲/۱۳۷٠.

<sup>(</sup>٤) تجريد أسماء الصحابة ٢/١٦)، تهذيب التهذيب ٣٤/٨، الإصابة٤/٤٨٢ (٥٧٥٩)، الأسماء المبهمة ص٢١٣.

هذا إسناد حسن ، فيه أبو سنان البرجمي الشيباني الأصغر، واسمه سعيد بن سنان، مختلف فيه، والأكثرون على توثيقه، وروى له مسلم. وأبو رزين هو مسعود بن مالك الأسدى.

رواه الخطيب ص٢١٤(١٠٨) بسنده إلى عاصم، عن أبى صالح، عن أبى هريرة به بلفظ متقارب ، وفيه: ﴿ أَيْلُغُكُ النَّدَاء ؟﴾ قال: نعم. قال: ﴿ مَا أَجَدُ لَكُ رَحْصَةً﴾.

## وروى مثل ذلك عن ابن أم مكتوم نفسه رواه:

أبو داود:ك: الصلاة، ب: التشديد في ترك الجماعة ١٥١/١٥١ (٥٥٢) بسنده إلى حماد بن زيد، وابن ماجة:ك: المساجد والجماعات، ب: في التغليظ في التخلف عن الجماعة ١٠٦ (٢٩٢) بسنده إلى زائدة، وابن خزيجة ٢٩٣ (٣٩٨) ٣٦ (١٤٨٠) بسنده إلى شيبان أبي معاوية، وإلى حماد بن سلمة، والحاكم ٢٤٧/١٦ بسنده إلى شيبان، والخطيب والحاكم ٢٤٧/١٦ بسنده إلى شيبان، والخطيب ص٤ ٢٤/١٨) بسنده إلى أبي معاوية شيبان، جميعا عن عاصم بن أبي النجود بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم. وهذا إسناد حسن، فيه عاصم بن بهدلة، صدوق له أوهام.

ورواه أبو داود :ك:الصلاة،ب: التشديد في ترك الجماعة ١٥١/١٥٥ بسنده إلى زيد بن أبى الزرقاء، والنسائى :ك: الأذان،ب: المحافظة على الصلوات حيث بنادى بهن١٠٩/١، ١١٠ بسنده إلى بسنده إلى زيد بن أبى الزرقاء، وإلى محمد بن زيد، وابن خزيمة ١٩٦٧/١، ٣٦٨ (١٤٧٨) بسنده إلى زيد بن أبى الزرقاء، كلاهما عن سفيان، عن عبدالرحمن بن عابس، عن عبدالرحمن بن أبى ليلى، عن ابن أم مكتوم بمعناه.

ورواه ابن أبى شيبة ٣٤٦،٣٤٥/١عن أبي أسامة، عن سفيان، عن عبدالرحمن بن عابس،عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، مرسلا بمعناه.

ورواه الحاكم ٢٤٧، ٢٤٧، ٢٤٧ بسنده إلى سفيان ، عن عبدالرحمن بن عابس، عن ابن أم مكتوم ، ووافقه مكتوم، و قال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم ، ووافقه الذهبي،

## وروى مثل ذلك عن جابر أيضا:

رواه ابن حبان ۲۰۲/۳۰۲(۲۰۲۰)، وأحمد۳۷/۳۶۰.

قال الهيشمي في المجمع ٢/٢٤: « رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني موثقون كلهم »: ٩٧ \_ (<sup>١)</sup>:حديثه: أنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ، صَلَّ فِي بَيْتِي، لأتَّخِذَهُ مُصَلَّى. فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وتَغَيَّبَ رَجُلٌ، فَغَمَزُوه بِالنِّفَاقِ.

الذي ذَهَبَ بَصَرُهُ هُو<sup>(٢)</sup>: عِتْبَانُ <sup>٣)</sup> بن مَالِكِ. وٱلْمَعْمُوزُ: مَالِكُ بْنُ الدُّحْشُن، وقيل:الدُّحْشُم.

## ٧٤٣/٩٧\_ روى هذا الحديث الخطيب ص٤٣٤ (٢٠٧) قال:

أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله بن مسعود العبدى، قال: حدثنا موسى بن إساعيل، قال: حدثنا ... (1)، عن عاصم، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، أن رجلا من الأنصار ذهب بصره، فبعث إلى رسول الله على أن تَعَالَ، فخط فى دارى أتخذه مصلى. فجاء رسول الله على فاجتمع إليه قومه، فتغيّب رجل، فغمزه بعض القوم، فقال رسول الله على أهل بدر، فقال: اعملوا ماشتم، فقد غفرت لكم».

روى ابن ماجة صدرالحديث: ك: المساجد في الدور ١/٩٤١ (٥٥٠) قال:

حدثنا يحيى بن الفضل الْمُقرِى، ثنا أبو عامر، ثنا حماد بن سلمة،عن عاصم، عن أبى صالح، عن أبى صالح، عن أبى صالح، عن أبى مسجداً فى عن أبى مسجداً فى دارى أصلى فيه، وذلك بعد ما عمى، فجاء ففعل.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢٦٦/١؛ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».

وروى الدارمي عجزه: ك: الرقاق،ب: في فضل أهل بدر ٣١٣/٢ قال:

حدثنا عمرو بن عاصم، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، أن النبى على قال: ﴿ أَلِيسَ قَدْ شَهِدُ النبى عَلَى قَالَ: ﴿ أَلِيسَ قَدْ شَهِدُ النبى عَلَى قَالَ: بلى. قال: ﴿ فَلَعُلَ اللهُ اطَّلِعُ عَلَى أَهُلَ بِدْر، فَقَالَ: اعملوا ماشتتم، فقد غفرت لكم».

هذا إسناد صحيح .

وروى أبو داود الجزء الأخير فقط (فلعل الله اطلع...)ك: السنة،ب: في الخلفاء ٢١٣/٢

<sup>(</sup>١) ساقط من اك ، . (٢) ساقط من اخ ١٠٤ ز٥٠

<sup>(</sup>٣) في ( ك ): عينان وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) كذا وقال المحقق في الهامش: اساقط في الأصل، ولعله عن شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح السمان، والذي أرجحه أنه حماد بن سلمة، فهكذا هو عند أبي داود، وابن ماجة، والدارمي، وأحمد. انظر التخريج، وقد روى أبو داود بعضه من طريق موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة.

(٤٦٥٤) من طریق موسی بن إسماعیل، عن حماد، وطریق أحمد بن سنان، عن یزید بن هارون، عن حماد بن سلمة، **وأحمد ٢٩٥/**٢، ٢٩٦ عن یزید بن هارون، عن حماد بن سلمة به. وهذا إسناد صحیح .

#### البيان

الرجل الذي ذهب بصره هو: عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلاني(١) :

والرجل المغموز هو : مالك بن اللهُخشُم، ويقال: بالتصغير، الأنصارى، والأوسى شهد بدرا، وأرسله النبى على مع معن بن عدىً، فأحرقا مسجد الضرار. ولا يصح عنه النفاق، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه، كما زكّاه النبى على ودفع عنه هذه التهمة، كما في الخبر الذي معنا(٢).

**۲۴ ½ ٪ ۲ روی ذلك مسلم:**ك: الإيمان ،ب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ۲۱/۱، ۲۲ (۳۳) قال:

حدثنا شَيَبان بن فَرُوخ، حدثنا سليمان ـ يعنى ابن المغيرة ـ قال: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: فحدثنى محمود بن الربيع، عن عِبّان بن مالك، قال: قدمت المدينة، فلقيت عببان فقلت: حديث بلغنى عنك. قال: أصابنى فى بصرى بعض الشئ، فبعثت إلى رسول الله عَلَيْهُ أنى أحب أن تأتينى، فتصلى فى منزلى، فأتخذه مصلى قال: فأتى النبى عَلَيْهُ ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلى فى منزلى، وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عُظْمَ ذلك وكبره إلى مالك بن دُعشم، قالوا: ودُوا أنه دعا عليه فهلك، وودُوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله عَلَيْهُ مالك بن دُعشم، قالوا: ودُوا أنه دعا عليه فهلك، وودُوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله عَلَيْهُ الصلاة، وقال: وأليس يشهد أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله؟ فيدخل النار، أو تَطَعَمُه قال أنس: قله. قال: « لا يشهد أحد أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله فيدخل النار، أو تَطَعَمُه قال أنس: فأعجبنى هذا الحديث، فقلت لابنى: اكتبه. فكتبه.

رواه مسلم فى نفس الموضع ٦٢/١ بسنده إلى حماد بن سلمة، وأبو عوانة ١٣/١، ١٤ بأسانيد إلى حماد بن سلمة، وسليمان بن المغيرة، وأحمد ٥٩/٥ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، والحطيب ص٥٣٤ (٢٠٧) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، عن ثابت البناني به.

ورواه البخارى:ك: الصلاة،ب: المساجد في البيوت ٨٦،٨٥، ٨٦ بسنده إلى عقيل، ك: التهجد،ب: صلاة النوافل جماعة ٢٠٥/١ يسنده إلى إبراهيم بن سعد، ك: الأطعمة،ب: الحزيرة المهجد،ب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ٣٩٤/٣

<sup>(</sup>١)سبقت ترجمته في الخبر(٣٣).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٤٣/٢، الإصابة ٢٣/٨(٢٦١٨)، أسد الغابة ٤٧٨/، ٢٧٩.

۱/ه ٤٤ (٣٣) بأسانيد إلى يونس ومعمر، وابن خزيمة ٧٧/، ٧٧ (١٦٥٤، ١٦٥٤) بإسنادين إلى عقيل، ومعمر، وأبو عوانة ١١/١- ١٣ بأسانيد إلى عقيل، وإبراهيم بن سعد، ومعمر، وابن حبان ١٣٥/ (٢٢٣) بسنده إلى عقيل، وأحمد ٤٣/٤، ٤٤ بسنده إلى سفيان بن حسين، ٤٤/٤، ٤٥، ٤٤، ٤٥٠ بأسانيد إلى معمر، والطيالسي ص١٧٤ (١٢٤١) عن إبراهيم بن سعد ، جميعا عن الزهرى، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك.

وروى البخارى الجزء الأخير فقط:ك: استتابة المرتدين ،ب: ما جاء فى المتأولين ١٩٩/٤ قال:

حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن الزهرى، أخبرنى محمود بن الربيع، قال: سمعت عتبان بن مالك يقول: غدا على رسول الله ﷺ، فقال رجل: أين مالك بن الدُّحشُن؟ فقال رجل منا: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله ... فذكره.

عبد الله هو ابن المبارك.

وقد روى الجزء الأول من الحديث، في إتيان النبي ﷺ بيت عتبان، وصلاته فيه، من غير ذكر غمز مالك بالنفاق. رواه:

البخارى: ك: مواقيت الصلاة، ب: الرخص في المطر والعلة أن يصلى في رحله ٢٢/١ بسنده إلى مالك، ب: من لم يرد السلام على الإمام ٢٥/١ بسنده إلى معمر، والنسائي: ك: الإمامة، ب: إمامة الأعمى ٢٠/١ بسنده إلى معمر،ك: السهو،ب: إلى مالك، ب: الجماعة للنافلة ٢/٥،١ بسنده إلى معمر،ك: السهو،ب: المساجد تسليم المأموم حين يسلم الإمام ٢٤/٢، ٦٠ بسنده إلى معمر، وابن ماجة: ك: المساجد، ب: المساجد في الدور ٢/٩٤ (٢٥٧) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، ومالك: ك: قصر الصلاة في السفر،ب: جامع الصلاة المرار ٢/١٤ (٢٠٧١) بسنده إلى عقيل، وابن حزيمة ٢/١٠ (٢٠٧١) بسنده إلى عقيل، وابن حبان ٣/١٠ بسنده إلى مالك، ٨٨ بسنده إلى مالك، ٨٨ بسنده إلى مالك، ١٠/٣ بسنده إلى يونس، والبيهقى ٢/١٠ به ٨٨ بسنده إلى مالك، ٨٨ بسنده إلى الربيع، عن عتبان بن بسنده إلى إبراهيم بن سعد، جميعا عن ابن شهاب الزهرى، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن

وبأخصر من ذلك رواه البخارى:ك: الصلاة،ب: إذا دخل بيتا يصلى حيث شاء ١٨٥/١ بسنده إلى إبراهيم بن سعد،ك: الأذان،ب: إذا زار الإمام قوما فأمهم ١٢٦/١ بسنده إلى معمر، كلاهما عن الزهرى، عن محمود بن الربيع، عن عتبان.

(ز) قلت: وابن أنس بن مالك الذي أمره أنس أن يكتب هذا الحديث هو: « أبو بكر بن أنس.» رواه أحمد ٤٤/٣.

٩٨ - (و) حَديث (١): قَالَ عُمَرُ رَضى اللهِ عَنْهُ لِرَجُلِ: مَنْ مؤذَّنُو كُمْ؟ قَالَ: مَوَالِينَا، أَوْ عَبِيدنَا. قَال: إِنَّ ذَلِكَ لَنَقْصٌ كَبِيرٌ.

هَذَا الرَّجُلُ: قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم، كما في سنن البَيهُقِيّ.

### ۲٤٥/٩٨ ـ روى هذا الحديث ابن أبي شيبة ٢١٥/١، قال:

نا يزيد، ووكيع، قالا: حدثنا إسماعيل، عن شُبَيْل بن عوف، قال: قال عمر: من مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا وموالينا. قال: إن ذلك لنقص بكم كبيرا. إلا أن وكيعا قال: كثيرا أو كبيرا.

هذا إسناد صحيح، ويزيد هو ابن هارون، وإسماعيل هو ابن أبي خالد.

رواه عبد الرزاق ٤٨٦/١؛ ٤٨٧(١٨٧١) عن النورى، عن إسماعيل بن أبى خالد به، وهذا حديث من زيادات النووى على الخطيب.

( الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات ص٢٨ط لا هور،ص٥٩٥ بذيل الأسماء المبهمة) المبيان

قال النووى هذا الرجل: قيس بن أبي حازم». واسم أبى حازم: حضين بن عوف، أو عوف ابن عبدالحارث، ويقال غير ذلك. أدرك الجاهلية، ورحل إلى النبى على لله ليبايعه، فقبض النبى على وهو في الطريق، ولأبيه صحبة، وقيل: إن لقيس رؤية، ولم يثبت ذلك. مات سنة سبع أو ثمان وتسعين، وقيل غير ذلك. (٢)

## ٣٣/١ ع. و لعله احتج لذلك بما رواه البيهقي ٣٣/١ قال:

أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل ـ يعنى ابن أبى خالد ـ عن قيس بن أبى حازم قال: قال عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفا لأذنت.

قلت: الظاهر أن هذه القصة غير تلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ز) :(ق) حديثه.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الثقات للعجلی ص۳۹۲(۱۳۹۳) الجرح والتعدیل۱۰۲/۷، تهذیب التهذیب ۳۸۹/۳۸۹ الإصابة
 ۷۷۲(۲۷۲(۵۷۷) (۷۲۹۸) (۷۲۸) فی القسمین الثانی والثالث.

[ك١٠/ب]

هو: الأسودُ بْنُ يَزيد . / ذكره النَّسَائي.

**۲٤۷/۹۹ بروی هذا الحدیث أبو داود:** ك: التطوع،ب: من نوى القیام فنام۲/۳۲٤(۱۳۲٤) قال:

حدثنا القعنبى ، عن مالك، عن محمدبن المُنكدر، عن سعيد بن جبير، عن رجل عنده رَضِيّ، أن عائشة زوج النبى ﷺ أخبرته، أن رسول الله ﷺ قال: « ما من امرىُ تكون له صلاة بليل، يغلبه عليها نوم، إلا كُتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة».

هذا إسناد ضعيف، لجهالة الرجل الرَّضِيَّ، لكنه يرتقى إلى الصحة بحديث البيان الذي يبين أنه الأسود بن يزيد، وهو ثقة حافظ.

رواه النسائى: ك: قيام الليل، ب: من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم ٢٥٧/٣ عن قتيبة بن سعيد، ومالك: ك: صلاة الليل، ب: ما جاء في صلاة الليل ١٨٠/١ (١)، وأحمد ١٨٠/٦ عن عبد الرحمن بن مهدى ، وابن بشكوال ١٩٥/١ (٤٩) بسنده إلى القعنبي، جميعا عن مالك به.

ورواه النسائي: ك: قيام الليل، ب: اسم الرجل الرضى ٢٥٨/٣ بسنده إلى أبى جعفر الرازى، وأحمد ٧٢/٦ بسنده إلى أبى أويس، كلاهما عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن عائشةبه، ولم يذكر بينهما أحدا.

#### البيان

الرجل الرضى هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي (٢)

٧٤٨/٩٩ حروى ذلك النسائي: ك: قيام الليل، ب: اسم الرجل الرضى ٢٥٨/٣ قال:

أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو جعفر الرازى، عن محمد بن المنتكدر، عن سعيد بن جبير، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله عليه الله على المنت له صلاة صلاها من الليل، فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه، وكتب له أجر صلاته.

قال النسائي: ﴿ أَبُو جَعَفُرِ الرَّازِي لِيسَ بِالْقُوى فِي الحَّدِيثُ ﴾.

أبو داود هو: سليمان بن سيف الحراني، ومحمد بن سليمان هو الأسدى المصيصى، وأبو جعفر الرازى هو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وقد اختلف فيه، و الأصح أنه صدوق،

 <sup>(</sup>١) ساقط من و ز ، . (۲) سبقت ترجمته في الحبر (٣٧) .

• • • • (ط): حَديثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي قوله ﷺ: « لاَ يَدْخُلُ (١٠ النَّارَ/رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا». فَقَالَ شَيْخٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ مَاقَلْتَ .

اسمه (٢): إسماعيل، كما ذكره الخطيب (٣).

لكنه سيئ الحفظ إذا حدث عن المغيرة، أما إذا وافق الثقات فإنه يحتج بحديثه، وقد وافق هاهنا مالكا، فالحديث حسن الإسناد .

رواه ابن بشكوال ١/٩٥، ١٩٢ (٤٩) بسنده إلى النسائي به .

• • ٧٤٩/١ هذا الحديث رواه مسلم:ك: المساجد،ب: فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهما ١٠/٤٤٠ (٦٣٤)قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وأبوكريب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا، عن وكيع ـ قال أبوكريب: حدثنا وكيع ـ عن ابن أبى خالد، ومسعّر، والبَخْتَرِى بن المختار، سمعوه من أبى بكر بن عُمَارة بن رُوَيْبَة، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله على يقول: « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعنى الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله على ؟قال: نعم. قال الرجل: وأنا أشهد أنى سمعته من رسول الله على الناسمة أذناى، ووعاه قلبى.

رواه مسلم في الموضع نفسه بسنده إلى عبدالملك بن عمير، وأبو داود:ك: الصلاة،ب: في المحافظة على أوقات الصلاة ١٩/١ (٤٢٧) بسنده إلى إسماعيل بن أبي خالد، وابن خزيجة (٣١٨) ١٩٤١ (٣١٨) بسنده إلى عبد الملك بن عمير، وأبوعوانة ١٩٤٦ (٣١٨) بسنده إلى ابن أبي خالد، ومسعّر، والبَخترى بن المختار، وابن حبان ١٩/٣ ١ (١٧٣٧) بسنده إلى رقبة، والبيهقي ١٩٦٦ بسنده إلى إسماعيل، وعبدالملك بن عمير، وأحمد ١٣٦٤ بإسنادين إلى عبد الملك بن عمير، ١٩٦٦ بسنده إلى ابن أبي خالد، ومسعر، والبخترى، و١٢١٢ بسنده إلى إسماعيل بن أبي خالد، وعزاه ابن أبي خالد، وعزاه ابن أبي خالد، وعزاه ابن أبي خالد، وعزاه ابن عبد الله الجابرى في جزء له بسنده إلى إسماعيل بن أبي خالد، وابع عبد الله الجابرى في جزء له بسنده إلى إسماعيل بن أبي خالد، وعميعا عن أبيه بكر بن عُمَارة، عن أبيه.

<sup>(</sup>١) في ﴿ خ ، ز﴾: يلج . (٢) في ﴿ خ،ز﴾: هذا الشيخ اسمه ،

<sup>(</sup>٣) في و خ، ز، ذكره أبو بكر بن خزيمة.

ورواه النسائي في التفسير٣٠/٢٣٣(٥٤٣) من طريق قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمارة بن رؤيبة به.

#### البيان

هذا الشيخ اسمه: إسماعيل، رجل من الصحابة، نزل البصرة. كذا قال ابن حجر في الإصابة الامرام (١٣٩) وذكر القصة. وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١٧/١: ليس في الصحابة من اسمه إسماعيل إلا اثنين هما: إسماعيل بن أبي حكيم المزنى، عنه الزهرى إن صح. قال ابن منده: لاأعرف له صحبة. وإسماعيل بن النضر، في حديث تفرد به يزيد بن هارون، ولم يتابع عليه. لعله تابعي ".

قلت: أراد بالحديث الذي تفرد به يزيد بن هارون ما عزاه ابن حجر في الإصابة ١ ٣٨/ إلى ابن خزيمة في صحيحه، عن بُندار، عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل، فقال فيه: شيخ من أهل البصرة يقال له إسماعيل. أخرجه ابن منده، عن إبراهيم بن محمد ، عن ابن خزيمة».

قال ابن حجر: ﴿ ولانعرف تسمية هذا الشيخ إلا في هذه الرواية، وهي رواية صحيحة،

قلت: لم أجد هذا في ابن خزيمة المطبوع من رواية أبي طاهر حفيده عنه، فلعله في رواية إبراهيم بن محمد فقط.

والحديث بهذا الإسناد عن ابن خزيمة سبق تخريجه في الإبهام، وليس فيه هذا النص. والله أعلم.

# وحديث عمارة بن رؤيبة من غير قصة الرجل الذي من أهل البصرة، رواه:

النسائی: ف الصلاة، ب: فضل صلاة العصر ٢٣٥/١ بسنده إلى أبى بكر بن عمارة، ب: فضل صلاة الجماعة ٢٤٠/١ بسنده إلى أبى بكر بن عمارة، وابن خزيمة ١٦٤/١ (٣١٩) بسنده إلى عبد الملك بن عمير، وأبو عوانة ٣٧٧،٣٧٦/١ بسنده إلى أبى إسحاق، وابن حبان عبد الملك بن عمير، وأبى بكر بن عمارة، والحميدى ١٩٨٣(٢٦٨) بسنده إلى عبد الملك بن عمير، جميعا عن عمارة بن رؤية به .

ا ١٠١ (١) حَديثُ أَبِي سَعِيد: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: «أَلاَ رَجُل ّيَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّي مَعَهُ؟». فقامَ رَجُل "، فَصَلَّي مَعَهُ.

هذا المصلِّى حِينَ نُدِبَ لِذَلِكَ: أَبُو بَكْر الصَّدَّيق . رواه ابن أبي شَيْبَةَ من طريق الحسن مُرْسَلاً. ألحق ٧٩٣.

۱ • ۱ / • ۲۵ - روی هذا الحدیث الترمذی:ك: الصلاة،ب: ما جاء فی الجماعة فی مسجد قد صُلَّی فیه مرة ۳/۲، ۷ (۲۲۰) قال:

حدثناهنّاد، حدَّثناعَبْدَة، عن سعيد بن أبى عَرُوبَة، عن سليمان النَّاجى البصرى، عن أبى الْمُتَوكِّل، عن أبى سعيد قال: ﴿ أَيُكُم يَتَّجِرُ على الله عَلَيُّةُ ،فقال: ﴿ أَيُكُم يَتَّجِرُ على هذا؟ ﴾. فقام رجل فصلى معه.

قال أبو عيسى: « وحديث أبي سعيد حديث حسن».

والقول كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، فيه سليمان الأسود النَّاجي صدوق، وهنَّاد هو ابن السَّرِيَّ، وعَبْدَة هو ابن سليمان الكلابي، وأبو المتوكل هو على بن داود.

رواه ابن أبی شیبة ۲۹/۱۵،۳۲۲/۲ (۱۸۰۲۸) عن عبدة بن سلیمان، وابن حبان ۱۸۶۸ (۲۳۹۲) بسنده إلی ابن أبی عدی، والبیهقی ۲۹/۳ بسنده إلی محمد بن بشر، وأحمد ۳/۰ عن محمد بن أبی عدی، ۳۲۱/۳ (۱۰۰۷) بسنده إلی ابن أبی عدی، جمیعا عن سعید بن أبی عروبة به، واختصره ابن حبان فلم یذکر قیام الرجل.

ورواه أحمد ٨٥/٣ مطولا من طريق على بن عاصم عن سليمان الناجي به، قال الهيشمي في المجمع ٤٥/٢ ... ورجاله رجال الصحيح».

ورواه أبوداود:ك: الصلاة،ب: في الجمع في المسجد مرتبن ٥٧/١٥٥١) والدارمي:ك: الصلاة،ب: الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة ٣١٨/١، وابن حبان٤/٥٨، ٢٣٩٠)، والحاكم ٢٠٩١، ٢٠٩١، والبيهقي ٦٩/٣، وأحمد ٦٤/٣، جميعا من طرق عن وهيب، عن سليمان الأسود، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد به، وليس فيه: فقام رجل فصلى معه.

وله شاهد من حديث أنس: رواه الدارقطني ٢٧٦/١، قال الزيلعي في نصب الراية ٥٨/٢: همنده جيده.

وشاهد آخر مرسل عن أبى عثمان النهدى: رواه عبد الرزاق۲۹٤/۲۹۲(۳٤۲۸،۳٤۲۷)، وابن أبى شيبة۲/۲۳.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ليس في ( ك)ز، وقد ألحقه المصنف سنة ٧٩٣ كما هو مبين في آخر النص.

# ١٠٢ (خ): حَدِيثُ أَنَسٍ: دَحَلَ النَّبِيُّ عَلَّ الْمَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلاً مَمْدُوداً، فَقَالُوا: فُلاَنَةُ تُصَلِّى

هِيَ: حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَقِيلَ: أُخْتُهَا زَيْنَبُ، أَمُّ ٱلْمَوْمْنِينَ، وقِيلَ: مَيْمُونَةُ أَمُّ المؤمنين.

وشواهد أخر عن أبي أمامة، وسلمان ، والوليد بن مالك، وعصمة، وأنس، وكلها ضعيفة . انظر مجمع الزوائد للهيثمي ٤٦/٠٤، ٤٦.

#### اليسان

الرجل الذي قام حين ندب لذلك هو: أبو بكر الصديق، رضى الله عنه، عبدالله بن أبى قحافة عثمان القرشى التيمى، خليفة رسول الله عليه، ومؤنسه في الغار، وأول السابقين إلى الإسلام. توفى سنة ثلاث عشرة (١).

## ١ . ١/١٥٦ روى ذلك البيهقى ٢٩/٣، ٧٠ قال:

أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد، أبنا أبو الحسن الفَسَوى، ثنا أبو على اللؤلؤى، ثنا أبوداود السجستاني، ثنا محمد بن العلاء، أنبا هُشيَّم، عن الخَصِيب بن زيد، عن الحسن، في هذا الحبر(يعني خبر أبي سعيد المتقدم): فقام أبو بكر رضى الله عنه، فصلى معه، وقد كان صلى مع رسول الله

## ورواه أبو داود في المراسيل ص٨٣ب: ماجاء في الجماعةبه

ولم أجد هذا البيان عند ابن أبي شيبة في المصنف، فلعله في غيره، وقد عزاه الزيلعي ( نصب الراية ٧/٢ه) وأبو الطيب في ( التعليق المغنى على الدارقطني ٢٧٧/١) إلى البيهقي .

ونقل أبو الطيب عن السيوطى في « قوت المغتذى على الترمذى » ذلك، وأنه رواه ابن أبى شيبة عن الحسن مرسلا.

## ۲ ۰ ۲/۲ ۰ ۲ ــ روى هذا الحديث الإمام أحمد ۲۰ ٤/۳ قال:

ثنا معاذ بن معاذ، ثنا حميد الطويل. وابن أبي عدى، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن النبي عَيِّكُ دخل المسجد، فرأى حبلاً ممدوداً بين ساريتين، فسأل عنه، فقالوا: فلانة تصلى، فإذا غُلِبَتْ قَلْتَنَمْ ».

هذا إسناد صحيح، وابن أبي عدى هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدى.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٥٠٧ ـ ٢٢٤ تجريد أسماء الصحابة ٢/٣٢٣ الإصابة ١٠١/٤ ـ ١٠٤ (٤٨٠٨).

رواه ابن أبى شيبة ٢٩٣١ عن هُشيَم بن بُشير، وابن حبان٤/٩٨(٢٤٨٤) بسنده إلى قدامة ابن شهاب، ٤/٩٨ (٢٤٨٤) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، والبيهقى ١٩/٣ بسنده إلى يزيد بن هارون، وأبو يعلى ١٩/٦(٣٧٨٦) بسنده إلى قدامة بن شهاب، والخطيب ص ٤١٩(١٩٧) بسنده إلى معاذ بن معاذ، ومحمد بن أبى عدى، جميعا عن حميد الطويل، عن أنس به، بألفاظ متقاوية

#### البيان

قيل: هي حَمْنَةُ بنت جعش<sup>(١)</sup> .

٢ • ١/٣٥٢ ـ روى ذلك أبو داود:ك: الصلاة،ب: النعاس في الصلاة ٢/٣٣، ٣٤ (١٣١٢) قال:

حدثنا زياد بن أيوب، وهارون بن عبّاد الأزدى، أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم، ثنا عبدالعزيز، عن أنس، قال: دخل رسول الله عليه المسجد، وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: « ماهذا الحبل ؟» فقيل: يارسول الله، هذه حَمْنَةُ بنت جحش تصلى، فإذا أعيّت تَعَلَّقَتْ به، فقال رسول الله عليه الحبل ما أطاقت، فإذا أعيّت فَلْتَجْلِس ». قال زياد: فقال: « ما هذا؟، فقالوا : لزينب تصلى ... الحديث في زينب. وسيأتي بعد .

والحديث عن زياد إسناده صحيح، وأما عن هارون بنَ عباُّد، فهارون مقبول، كما قال ابن حجر، وتلك أدنى مراتب التعديل، وقد توبع، وعبد العزيز هو ابن صهيب.

رواه الخطيب ص ١١١ (١٩٧) بسنده إلى أبي داود به.

ورواه أبو يعلى ٢/٤٤٤/٦ (٣٨٣١) من طريق إبراهيم بن الحجاج ، والخطيب في الموضع السابق بسنده إلى أبي سلمة، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وحميد، عن أنس به. وهذا إسناد صحيح .

وقیل: هی زینب بنت جحش<sup>(۲)</sup>.

۲۰۰/۱۰۲ روى ذلك البخارى:ك: التهجد، ب: ما يكره من التشديد في العبادة ۲۰۰/۱،۲، ۲۰۱ تال:

حدثنا أبو مَعْمَر، حدَّثنا عبد الوارث، عن عبد العزيزبن صُهَيْب، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دخل النبي عَظَيْه، فإذا حبل ممود بين الساريتين، فقال: ﴿ مَا هَذَا الْحِبْلِ؟﴾ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فقال النبي عَظِيَّةً :﴿ لَا. حُلُوه لِيُصَلِّ أَحَدُكُم نشاطَه، فإذا فَتَرَ فَلَيقُعُد».

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (١٠). (٢) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٩).

أبو معمر هو عبد الله بن عمر وبن أبي الحجاج ، وعبد الوارث هو ابن سعيد.

رواه مسلم: ك: صلاة المسافرين ،ب: أمر من نعس فى صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ٢١/١ ٥، ٢٢ ٥ (٧٨٤) بسنده إلى إسماعيل بن علية ، وعبدالوارث بن سعيد، وأبو داود نفس الحديث السابق فى حمنة، والنسائى: ك: قيام الليل،ب: الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل ٢١٨، ٢١٩ بسنده إلى عبد الوارث، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة،ب: ما جاء فى المصلى إذا نعس ٢٦/١٤ (١٣٧١) بسنده إلى عبد الوارث، وابن خزيمة الصلاة،ب ما بسنده إلى المساعيل بن علية، وابن حبان ٨٨/٤، ٩٨(٢٤٨٦) بسنده إلى اسماعيل بن علية، وأبو عوانة ٢٩٧ ٢٥، ٢٩٧ بسنده إلى عبد الوارث، والبيهقى ٨/٣ بسنده إلى عبد الوارث، والبيهقى ٣٠٨٠ بسنده إلى عبد الوارث، والبيهقى ٣٠٨٠ بسنده إلى عبد الوارث، والبيهقى ٣٠٨٠ بسنده إلى عبد الوارث، والخيون بن عبد العزيز بن

قال ابن حجر في الفتح ٣٠/٣: ﴿ جزم كثير من النُسُّوَ حبماً للخطيب في مبهماته بأنها زينب بنت جحش أم المؤمنين. ولم أر ذلك في شئ من الطرق صريحا. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، ولكني لم أر في مسنده ومصنفه زيادة على قوله: ﴿ قَالُوا: لزينب ﴾. وبعد ما ذكر ما يفيد أنها حمنة بنت جحش في حديث أبي داود، قال: ﴿ فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة لإحداهما، والأخرى: المتعلقة به ٤. وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيما قيل . فعلى هذا فالحبل لحمنة، وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر ٤.

وقيل: هي ميمونة بنت الحارث(١) .

## ۲ . ۱/۵۵۲ ـ روی ذلك ابن خزیمة ۲/ ۲۰ ۱ (۱ ۱۸۱ ) قال:

ثنا إبراهيم بن مُستَمِرً البصرى، ثنا أبو حبيب مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بنى رفاعة، نا شعبة، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك نحوه (أى نحو حديث زينب) غير أنه قال: قالوا: لميمونة بنت الحارث ... الحديث .

> فيه إبراهيم بن مستمر صدوق يغرب، وأبوحبيب مسلم بن يحيى لم أجد له ترجمة. رواه الخطيب ص ١١٤ (١٩٧) بسنده إلى إبراهيم بن المستمر به. قال ابن حجر في الفتح٣/٣٠: وهي رواية شاذة».

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (٢٧).

٣ - ١ - (ع): حَدِيثُ عَائِشَةَ: دَخَلَ النّبِي عَلَيْهَ ، فَرَأَى امْرَأَةً ، فَقَالَ: « مَنْ هَذِه؟» قُلْت (١): فلانةٌ لاتَنَام، فقال: «مَهُ (٢)! ... » الحديث.

هى: الحَوْلاء بنت تُوَيْتٍ.

زاد (ب): ذكره مسلم.

وقال: « ويحتمل تعدد القصة».

الساريتان: مثنى سارية، وهي الأسطُوانة، والجمع: سواري(٣).

۱۷/۱ هذا الحديث رواه البخارى: ك: الإيمان،ب: أحب الدين إلى الله أدومه ١٧/١ قال:

حدثنا محمد بن المُثنَّى، حدَّثنا يحيى، عن هشام، قال: أخبرنى أبى، عن عائشة، أن النبى عَلَيْكُ دخل عليها وعندها امرأة، قال: « من هذه » قالت: فلانة . تذكر من صلاتها. قال: « مَهْ! عليكم بما تطيقون، فو الله لا يمَلُّ اللهُ حتى تملوا، وكان أحَبُّ الدين إليه مادَام عليه صاحبه».

يحيى هو ابن سعيد القطان.

ورواه البخارى: ك: التهجد، ب: ما يكره من التشديد في العبادة ١/١٠ بسنده إلى مالك، ومسلم: ك: صلاة المسافرين، ب: أمر من نعس في صلاته ... ١/٢٥ (٧٨٥) بسنده إلى أبى أسامة، ويحيى بن سعيد، والنسائي: ك: صلاة الليل، ب: الاختلاف على عائشة في إحياء الليل ٢١٨/، ك: الإيمان وشرائعه، ب: أحب الدين إلى الله عز وجل ٢١٣/ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن عاجة: ك: الزهد، ب: المداومة على العمل ٢/٢١٤ (٢٣٨٤) بسنده إلى أبى أسامة، والبيهقي ١٧/٣ بسنده إلى أبى أسامة، والبيهقي ١٧/١ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وبسنده إلى أنس بن عِياض، وأبو عوائة ٢٩٨/ ٢ بأسانيد إلى يحيى بن سعيد، وعبد الله بن نمير، وأبى ضمرة، وأحمد ٢/١٥ عن يحيى، ٢/٩٩ بسنده إلى معمر، ٢/٢١ عن ابن نمير، وأبو يعلى ١٥/١ (٢٥١٤) بسنده إلى عبد الرحمن بن أبى الزناد، وأبو نعيم ٢٥/٢ بسنده إلى حماد بن سلمة، والخطيب ص٢٥/٢) بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن بشكوال ٢٥/١ (٤٢) بسنده إلى مالك، جميعا عن هشام بن عروة به.

#### البيان

المرأة هي: الحَولاءُ بنت تُويَّت ـ بمثناتين مصغرا ـ ابن حبيب بن أسد بن عبد العزي بن قصي،

 <sup>(</sup>١) في ﴿ ز ﴾ : فقلت.
 (٢) قوله: فقال: مه ساقط من ﴿ ز ﴾ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٥٣٥.

١٠٤ (خ): حَدِيث زِيَاد بن عِلاَقة: سَمِعْتُ عَمِّى يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّبْحَ،
 فَقَرَأُ ﴿ وَالنَّحُلُ بَاسِقَاتٍ ﴾ [ق: ١٠].

هو: قُطْبَة بْنُ مَالِكِ.

القرشية الأسدية. أسلمت وبايعت، وكانت كثيرة العبادة والتهجد(١).

۳ • ۷/۷ ۲ روی ذلك مسلم: ك: صلاة المسافرين، ب: أمر من نعس في صلاته... ۲/۱ ه.۳ (۷۸۰) قال:

حدثنى حَرْمُلَةُ بن يحيى، ومحمد بن سَلَمَة المُرادِيُ، قالا: حدثنا ابنُ وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عروة بن الزّبير، أن عائشة زوج النبى علله أخبرته، أن الحولاء بنت تُويَتْ بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مَرَّت بها، وعندها رسول الله علله، فقلت: هذه الحَوْلاَء بنت تُويت، وزعموا أنها لاتنام الليل، فقال رسول الله علله: ﴿ لاتنام الليل! مخذوا من العمل ماتطيقون، فو الله لا يَسَام الله حتى تساموا ».

رواه ابن بشكوال ١/٥٧١ (٤٢) بسنده إلى مسلم به.

ورواه أبوعوانة ۲۹۸/۲۹، ۲۹۹ بسنده إلى يونس بن يزيد، وإلى شعيب، وابن حبان ٢٨٥/١ (٢٦٠) ٢٨٦ بسنده إلى شعيب، ١٧/٣ بسنده إلى يونس بن يزيد، والبيهقى ١٧/٣ بسنده إلى يونس بن يزيد، والبيهقى ٢٤٧/ بأسانيد إلى يونس بن يزيد، والنعمان، وشعيب، وأبو نعيم ٢٥/٢ بسنده إلى يونس بن يزيد، والخطيب ص ٢٦ (٣٦) بسنده إلى يونس بن يزيد، جميعا عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة به.

ورواه مالك:ك: صلاة الليل،ب: ما جاء في صلاة الليل١١٨/١(٤)عن إسماعيل بن أبي حكيم، أنه بلغه أن رسول الله على سمع امرأة تصلى من الليل ... فذكره منقطعا هكذا.

٢٥٨/١- روى هذا الحديث الدارمي : ك: الصلاة، ب: قدر القراءة في الفجر ٢٩٧/١ قال:

هذا إسناد صحيح، وأبو الوليد هو الطيالسي، واسمه: هشام بن عبد الملك .

رواه مسلم: ك: الصلاة، ب: القراءة في الصبح ٧/٣٣٧/١) بسنده إلى محمد بن جعفر،

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٦١/٢، الإصابة ٦/٨٥ (٣١٣)، أسد الغابة ٥٣٢/٥.

والنسائى: ك: الافتتاح، ب: القراءة فى الصبح بقاف ١٥٧/٢ بسنده إلى خالد، وابن حبان ١٤٩/٣٠، ١٤٩/١٥ الوليد ، والطبرانى ١٧/١٩، ١٢(٢٧) بسنده إلى أبى الوليد الطبرانى ١٧/١٩، ١٢(٢٧) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسى، وسليمان بن حرب، وأبى عمرو الحَوْضِي ـ والخطيب ص ٢٧(١٣٢) بسنده إلى سليمان بن حرب، جميعا عن شعبة به بألفاظ متقاربة.

**ورواه الطبرانی ۱**۷/۱۹، ۱۸(۲۰، ۳۲) بإسنادين إلى مِسْعَرٍ، وأشعث بن سَوَّار،كلاهما عن زياد بن علاقة به .

### البيان

عم زياد بن علاقة هو: قُطْبَة بن مالك الثعلبي، صحابي، سكن الكوفة (١).

٤ • ١/٩٥٧ ـ روى ذلك مسلم: ك: الصلاة، ب: القراءة في الصبح ١/٣٣٧ (٤٥٧) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا شُرِيكٌ وابن عبينة. ح.وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا ابن عبينة، عن زياد بن عِلاَقة، عن قطبة بن مالك، سمع النبى عَلَيْكُ يقرأ فى الفجر ﴿ والنخل باسقات لها طَلْعٌ نَضِيد﴾ .(ق:١٠).

ورواه مسلم فی الموضع نفسه ۱۳۳۱ بسنده إلی أبی عوانة الوضاح بن عبد الله والترمذی و وقال: حسن صحیح ـ ك: الصلاة، ب: ماجاء فی القراءة فی الصبح ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲ (۲۰۸) بسنده إلی مسعر، وسفیان الثوری، وابن ماجة، ك: إقامة الصلاة، ب:القراءة فی صلاة الفجر ۱/ ۲۲۸ (۲۱۸) بسنده إلی شریك وابن عیبنة، والشافعی ۱/۷۷عن سفیان بن عیبنة، وعبدالرزاق ۱/ ۲۰۱ (۲۷۱) عن الثوری، وابن أبی شیبة ۱/۲۰ (۳۰۷ عن شریك، والدارمی: ك: الصلاة، ب: قدر القراءة فی الفجر ۱/۲۷ بسنده إلی سفیان، وابن خزیجة ۱/۲۲ (۲۷۰) بسنده إلی ابن عیبنة، وأبو عوانة ۲/۹۰ بسنده إلی شعبة، ۱٬۲۰ بأسانیده إلی مسعر، وسفیان، والحاکم ۲/۲۶ بسنده إلی مسعر، وسفیان، والحاکم ۲/۲۶ بسنده إلی مسعر، والعیال بن عبد الله بن مسعر، والعیوب الله بن مسعر، والعیوب شریك ، وابن عیبنة، ۲/ ۳۸۹ بسنده إلی أبی عوانة، وأحمد ۱/۲۲٪ بسنده إلی مسعر، والحطیب ص۰۷۲ (۲۲۰) بسنده إلی شعبة، والمسعودی، والطیالسی ص۱۲۷ (۲۲۰) عن شعبة، والمسعودی، والحبدی، والحبدی، والفرانی ۱/۷۱ (۲۲۰) عن شعبة، والمسعودی، والفرانی ۱/۷۲ (۲۲۰) عن شعبة، والمسعودی، والفرانی وزائدة، وابن عیبنة، والمسعودی، وإسرائیل، وأبی عوانة، وانولید بن أبی ثور الهمدانی، جمیعا عن زیاد بن علاقة عن قطبة بن مالك به .

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۱۷/۷ ۲۵، تنجريد أسماء الصحابة ۱٦/۲، تهذيب التهذيب ۹/۸ ۳۳، الإصابة ٥/٢٤٦ (٢١١٦)، أسد الغابة ٤/٢٠٧، ٢٠٧.

٥ • ١ - (ب): حَدِيثُ أَبِي حَازِمِ التَّمَّارِ: عَنِ البَيَّاضِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ، وقَدْ عَلَتْ أَصُواتُهُمْ بِالْقَرَاءَةِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِي رَبَّه، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ، وَلا يجهَرْ بعضكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقُرآنَ».

البَيَّاضِيِّ: اسمه فَرُورَة بن عَمْرو، بَدْرِيٌ، وَإِنَّمَا كَنَّى الناسُ عَنْه، لأَنَّه مِمَّنْ أَعَانَ عَلَى عُثْمانَ.

قُلْتُ: وَقَالَ النِّكُ (١): قِيل: إِنَّ/اسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ . انتهى.

[ز۸۱∛]

١٠/١٠٠ على القراءة ١٠/١٠ على قال: الصلاة، ب: العمل في القراءة ١٠/١٨ (٢٩) قال:

عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، عن أبى حازم التَّمَّار، عن البَيَّاضى، أن رسول الله ﷺ خرج على الناس وهم يصلون، وقد عَلَتْ أصواتهم بالقراءة، فقال: «إن المصلى يناجى ربه، فلينظر بما يناجيه، ولايجهر بعضكم على بعض بالقرآن».

هذا إسناد صحيح، ويحيى بن سعيد هو الأنصارى، وأبو حارم التَّماُّر اسمه دينار.

رواه أحمد ۳٤٤/٤ عن عبدالرحمن بن مهدى، وابن بشكوال ۸۷٥/۲(۳۲۳) بسنده إلى يحيى بن يحيى، عن مالك به .

قال الهيثمي في المجمع٢/٩٦٠:« رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».

#### البيان

البَّيَّاضي هو: فروة بن عمرو بن وَدَقَة الأنصاري، شهد بدرا والعقبة، وآخي النبي تَلِكُ بينه وبين عبد الله بن مخرمة العامري، وكان من أصحاب على يوم الجمل(٢).

قال ابن حجر فى الإصابة: ﴿ وجزم أبوعمر بأنه البياضى الذى أخرج مالك حديثه فى الموطأ من طريق أبى حازم فى النهى عن أن يجهر بعض على بعض بالقراءة . قال: وكان ابن سيرين وابن وضاح يقولان: إنما سكت مالك عن اسمه لأنه ممن أعان على عثمان. قال أبو عمر: هذا لايثبت، ولاوجه لما قالاه من ذلك، ولم يكن قائل هذا علم بما كان من الأنصار يوم الدار».

وقد ذكر ابن بشكوال ۸۷۵/۲ هذا البيان، ولم يسنده ثم روى بسنده إلى يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بنى بياضة به .

<sup>(</sup>١) في و خ ١: المزني.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الطبراني الكبير ۳۲۷/۱۸ تجريد أسماء الصحابة ۲/۲، الإصابة ۲۰۷۰(۲۹۷۱)، أسد
 الغابة ۱۷۸/۶، ۱۷۹.

١٠٦ (١): حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بَيْنَا رسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حِمَارٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: سُبْحَانَ اللّه سُبْحَانَ اللّهِ ... الحديث وفيه: «لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيء».

هو: عَيَّاشُ بْنُ أَبِى رَبِيعَة، كما رواه الخطيب فى الْمَتَّفِقِ والْمُفْتَرِق فِى تَرْجَمَة الرَّبِيعِ ابْنِ سُلَيْماَن.

١٠٠٠ الحديث بهذا الإبهام لم أقع على من خرَّجه فيما وقفت عليه من كتب ومصنفات.
 البيان

القائل ذلك هو: عيَّاش بن أبي ربيعة، واسمه عمرو. ويلقب ذا الرمحين ـ ابن المغيرة بن عبدالله، كان من السابقين، وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أبو جهل أخوه لأمه، إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة فحبسوه، وكان النبي عَلِيَّةً يدعو له في القنوت.

وقيل: إنه شهد بدرا. وهو غلط. مات سنة خمس عشرة بالشام في خلافة عمر، وقيل: استشهد باليمامة، وقيل: استشهد باليرموك(١).

## ٢٦١/١٠٦ ـ روى ذلك الدارقطني ٣٦٧/١ قال:

حدثنا القاضى الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكى، ثنا إبراهيم بن مُنقذ الحَولاني، نا إدريس بن يحيى أبو عمر المعروف بالخَولاني، عن بكر بن مُضر، عن صخر بن عبد الله بن حَرمَلَة، أنه سمع عمر بن عبد العزيزيقول: عن أنس، أن رسول الله عَلَيْ صلى بالناس، فمر بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبى ربيعة: سبحان الله! سبحان الله! سبحان الله!. فَلما سلم رسول الله عَلَيْ قال: هن المسبّع آنفاً: سبحان الله؟» قال: أنا يارسول الله، إنى سمعت أن الحمار يقطع الصلاة قال: و لايقطع الصلاة شيء».

هذا إسناد حسن، فيه إدريس بن يحيى،صدوق، وصخر بن عبد الله بن حَرَّملة ،وثَّقه ابن حبان والعجلي، وقال النسائي: صالح، وقال ابن حجر: مقبول.

وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية مع أحاديث أُخَر، وقال: ﴿ لَا يُصِحُّ مَنْهَا شَيُّ؟.

وقال فى التحقيق: ﴿ فيه صخربن عبد الله، قال ابن عدى: يحدث عن الثقات بالأباطيل، عامة ما يرويه منكر أو من موضوعاته، وقال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه»

قال الزيلعي في نصب الراية٧٧/٢: ﴿ وَتَعَقُّبُهُ صَاحَبُ التَّنقيحِ، وقال: إنه وهم في صخر هذا،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل/٥، تجريد أسماء الصحابة ١/٠٣٠، تهذيب التهذيب ١٧٦/٨، الإصابة٥/٧٤ (٦١١٨)، أسد الغابة ١٧٦/٨.

الخطاب عديث أبي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَة (١): أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَة (١): أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب غَدَا/ إِلَى السَّوق، [ك١١/أ] فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَة (١) فِي صَلاةِ الصُّبْح، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب غَدَا/ إِلَى السَّوق، [ك١١/أ] وَمَسْكُنُ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي صَلاةِ الصَّبْح (١). فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ بَاتَ يُصلِّي، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ شَلَيْمَانَ فِي صَلاةِ الصَّبْح فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً .

الشِّفَاءُ: اسْمُها لَيلي، ولَهَا صُحْبَةٌ.

فإن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوى عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه أبن عدى ولا ابن حبان، بل ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: هو صالح. وإنما ضَعَف ابن عدى صخر بن عبد الله الكوفى المعروف بالحاجبي، وهو متأخر عن ابن حرملة، روى عن مالك والليث وغيرهما»

قلت: وقد وَهِمَ الذهبي أيضا في الضعفاء ٣٠٨/١(٣٨٦٥) فذكره، مع أنه في الميزان ٣٠٨/٢ حكى تحسين النسائي لحاله، وقال: « أخاف أن يكون اثنين» .

قال ابن حجر في التقريب: ٥٠٣٦٥/١ صخر بن عبد الله بن حرملة المدلجي، حجازى، مقبول، غلط ابن الجوزى فنقل عن ابن عدى أنه اتهمه، وإنما المتهم صخر بن عبد الله الحاجبي،

وقال العجلي في تاريخ الثقات ص ٢٢٧(٢٩٤): ﴿ ثُقَّةُ» .

رواه الباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز ص٢٠٥١ه(٨) عن عبد الله بن هشام بن عبيدالله، وابن المُعظَفِّر فى زياداته على الباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيزص٢٥(٩) بسنده إلى إبراهيم بن منقذ، والبيهقى٢/٢٨ بسنده إلى أبى العباس محمد بن يعقوب، عن إبراهيم بن منقذ، جميعا عن إدريس بن يحيى الخولانى به.

ورواه الباغندى فى مسند عمر بن العزيزص٥٦، ٥٣(١٠) من طريق هشام بن خالد الأزرق، عن الوليد بن مسلم، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله المدلجى، عن عمر بن عبد العزيز، يحدث عن عياش بن أبى ربيعة...فذكر نحوه مرسلا .

وفيه الوليد بن مسلم، وقد عنعن، فلا يحتج بحديثه، لكن الحديث يتقوى بخديث أنس.

۲۹۲/۱۰۷ ــ روى هذا الحديث مالك: ك : صلاة الجماعة، ب: ما جاء في العتمة والصبح ١/ ١٦٥ ــ (٧) قال:

عن ابن شهاب، عن أبى بكرين سليمان بن أبى حَثْمَة، أن عمر بن الخطاب فَقَد سليمان بن

أبي حثمة في صلاة الصبح... الحديث بنفس النص أعلاه .

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ١٨٥٨/٢ ٣١٣) بسنده إلى يحيى ، عن مالك به.

وروى عبد الرزاق معناه ٢٠١١) ٢٦/٥ عن معمر، عن الزهرى، عن سليمان بن أبى حَثْمَة، عن الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل على بيتى عمر بن الخطاب، فوجد عندى رجلين ناثمين ... الحديث ، وهذا إسناد صحيح.

قال ابن حجر في الإصابة ٣/١٥٩/ تعني زوجها أبا حثمة، وابنها سليمان.

وروی معناه أیضا(۲۰۱)عن ابن جریج، قال: سمعت ابن أبی ملیکة یقول: جاءت شفاء إحدی نساء بنی عدی بن کعب عمر فی رمضان، فقال: مالی لا أری أبا حثمة ـ لزوجها ـ شهد الصبح ... الحدیث .

#### البيسان

الشفاء اسمها: ليلي. قاله أحمد بن صالح المصرى، وهى بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية، من المهاجرات الأول، وبايعت النبي عليه، وكان يقيل عندها، وكان عمر يرعاها ويفضلها (١).

## ۲ ۱۳/۱ ۷ ـ روی ذلك ابن بشكوال ۸۵۸/۲ ۹۵۸ (۳۱۳) قال:

أنبأ غير واحد، عن أبى عمر النَّمِرى، قال: أنبا أبو الوليد الفَرَضى، قال: ثنا العائذى، عن أبى محمد العسكرى، قال: ثنا العباس بن محمد البصرى، قال:ثنا أحمد بن صالح، قال: الشفاء بنت عبد الله، أم سليمان بن أبى حثمة، اسمها: ليلى، لها صحبة.

قال أبو على بن السكن : أسلمت الشفاء قبل الهجرة، وبايعت رسول الله ﷺ، وعاشت بعده، وروت عنه.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٨١/٢، الإصابة ١٠/٨١ (٦١٩)، تهذيب النهذيب ٢/٧٥١، تحفة الأشراف ١١/ ٣٣٦، أسد الغابة ٥٤/٥٠.

١٠٨ (١): حَدِيثُ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً صَلَّى وَعَلَيْهُ مِرْطٌ، وَعَلَى بِعَضِ أَزُواجِهُ مِنْهُ، وَهِي حَائِضٌ . . . الحديث. رواه أبو داود وابن ماجة.

وفى مُسلِّم وأبى داود عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يُصَلِّى باللَّيلِ، وأناإِلى جَنْبِه، وأنا حَائِضٌ، وعَلَىَّ مِرْطٌ لَى<sup>(١)</sup>، وعليه بَعضُه./

فيحتمل أن عائشة هي الزوجة التي أرادَتُها مَيْمُونَة.

١٠٤/١٠٨ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الطهارة،ب: الرحصة في ذلك(يعني في الصلاة في شُعُر النساء) ١/١٠(٣٦٩) قال:

حدثنا محمد بن الصَّبَّاح بن سفیان، ثنا سفیان، عن أبی إسحاق الَّشیبانی، سمعه من عبدالله ابن شدَّاد، یحدَّنه عن میمونة، أن النبی عَلَیْهٔ صلَّی وعلیه مِرْطٌ، وعلی بعض أزواجه منه، وهی حائض، وهو یصلی، وهو علیه.

هذا إسناد حسن، فيه محمد بن الصباح بن سفيان صدوق، وأبو إسحاق الشيباني هو: سليمان بن أبي سليمان. ويرتقى الحديث إلى الصحة بمتابعة أحمد، وعلى بن جرب، وسريج بن يونس لمحمد بن الصباح.

رواه أبو عوانة ٥٣/٢م عن على بن حرب، وابن حبان ٣٦/٤ (٢٣٢٣) بسنده إلى سريج بن يونس ، وأحمد ٢٣٢٠/٦ والطبراني ٨/٢٤، ٩(٩) بسنده إلى محمد بن أبى عمر العدنى، جميعا عن سفيان بن عينة به.

وليس الحديث في ابن ماجةالمطبوع مبهما.

#### البيسان

يحتمل أن الزوج التي أرادتها ميمونة هي: السيدة عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق حبيبة رسول الله تهيئة ، وأكثر نسائه رواية عنه، تزوجها رسول الله وهي بنت ست، وبني بها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة، وتوفيت سنة سبع، وقيل: ثمان وحمسين ، في رمضان (٢).

۳۱۷/۱ فقد روى مسلم:ك: الصلاة،ب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ٣٦٧/١ (٥١٤) قال:

<sup>(</sup>١) ساقط من ﴿ زَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥٠١ - ٥٠٤، تجريد أسماء الصحابة ٢٨٦/٢، الإصابة ١٣٩/٨ - ١٤١ (٧٠١)، تهذيب التهذيب ٢٨٦/٢٢ - ٤٦١/١٢ .

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال زهير: حدثنا وكيع، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عَبَيْد الله بن عبد الله، قال: سمعته، عن عائشة، قالت: كان النبي عَلَيْكُ يصلي من اللَّيل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وَعَلَىْ مرْطَّ، وعليه بعضه إلى جنبه.

رواه أبو داود:ك: الطهارة،ب: الرخصة في ذلك١/١٠١(٣٧٠) عثمان بن أبي شبيبة، والنسائي:ك: القبلة،ب: صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته٧١/٢ عن إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجة:ك: الطهارة،ب: الصلاة في ثوب الحائض ٢١٤/١ (٦٥٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأحمد ٢٠٤١، ٢٠٤، جميعا عن وكيع، عن طلحة بن يحيي به.

ورواه أحمد ٢٧/٦ عن عبد الله بن الوليد، ٩٩/٦، ١٩٩ عن عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان، عن طلحة بن يحيى به.

ورواه أحمد١٢٩/٦، ٢٢٠، ٢٤٩ بسنده إلى همام،١٤٦/٦ بسنده إلى هشام بن أبي عبد الله، كلاهما عن قتادة، عن كثير بن أبي كثير، عن أبي عياض، عن عائشة به.

(ز) ويحتمل أنها أرادت نفسها<sup>(۱)</sup> ، فقد روى ذلك عنها

٨ • ٢٦٦/١ ـ روى ذلك ابن ماجة: ك: الطهارة،ب: الصلاة في ثوب الحائض ٢١٤/١ (٣٥٣)،

حدثنا سهل بن أبني سهل، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا الشيباني، عن عبد الله بن شدَّاد، عن ميمونة، أن رسول الله ﷺ صلَّى وعليه مرَّط، بعضُه عليه، وعليها بعضُه، وهي حائض.

هذا حديث حسن الإسناد، فيه سهل بن أبي سهل ـ واسم أبي سهل: زَنجَلَة ـ صدوق، ويرتقى إلى الصحة بمتابعة الشافعي له.

رواه الشافعي ٣٨،٣٧/١ عن سفيان، وابن خزيمة ٧٦٨،٣٧٧/(٧٦٨) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وأبو عوالة؟/٥٣ بسنده إلى إبراهيم بن الزبرقان، والحميدى١٥٠/١٥٣) عن سفيان، والطبراني ٢٤ /٨، ٩ (٩، ١٠)بسنده إلى الحميدي عن سفيان بن عيينة، وبسنده إلى جرير، جميعا عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبدالله بن شداد به. وفي حديث إبراهيم بن الزبرقان وجرير: «كان رسول الله ﷺ يصلي، وأنا نائمة إلى جانبه فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي، وأنا حائض».

المُوط: بكسر المينم وسكون الراء: الكساء يكون من صوف، وربما كان من خَزُّ أو غيره (٢).

<sup>(</sup>٢) النهاية ٣/٩/٣. (١) وقد سبقت ترجمتها في الخبر(٢٧).

١٠٩ ـ (١): حَدِيثُ: أَنَّهُ عَلْيهِ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ (١) قَالَ لِرَجُلِ سَأَلَهُ مُوافَقَتَه فِي الْجَنَّة: « أَعَنِّى عَلَى نَفسكَ بكَثْرَة السُّجُود».

قال ابنُ بَشْكُوالٍ فِي غَيْر كِتَابِهِ ـ فيما نُقِلَ عنه ـ: هُوَ أَبُو فَاطِمَة، خَادِمُ النَّبِيِّ ﷺ. ذكره أبو عُمَرَ في الصحابة، وأوْرَدَ الحديث.

قلت: إلاَّ أنه لم يذكر أنه خادم النبي ﷺ، ولاَ أنه سأله مُرَافَقَتَهُ فِي الْجنَّةِ.

والْمَعْرُوفُ أَن الذي سأله ذلك: رَبِيعةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِي.رَواهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَديث أبي سَلَمَةَ عَنْه.

## ٢٩٧/١٠٩ روى هذا الحديث أحمد٣/٠٠٥ قال:

ثنا عفّان، ثنا خالد ـ يعنى الواسطى ـ قال: ثنا عمرو بن يحيى الأنصارى ، عن زياد بن أبى زياد، مولى بنى مخزوم، عن خادم للنبى عَنَا ، رجل أو امرأة، قال: كان النبى عَنَا مما يقول للخادم: ﴿ أَلَكَ حَاجَة؟ ﴿ قَالَ: حتى كان ذات يوم، فقال: يارسول الله، حاجتى .قال: ﴿ وَمَا لَكُنُا عَلَى هَذَا؟ ﴾ قال: رُبيّ. قال: ﴿ إِمَا خَاصَةُ عَلَى بَكُثُوهُ السَّجُودِ ﴾ قال: ﴿ إِمَا لَا فَاعَنَى بَكُثُوهُ السَّجُودِ ﴾ .

قال الهيثمي في المجمع٢/٩٤ ٢: « رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».

قلت: القول كما قال الهيثمي، والإسناد صحيح، ولاتضر جهالة الحادم، فهو صحابي، والصحابة كلهم عدول. وخالد الواسطي هو ابن عبد الله بن عبدالرحمن بن يزيد الطحان.

وروى الطبرانى٢/٥٤٦(٢٠٢٩) بسنده إلى جابر بن سَمُرَة قال: كان شاب يخدم النبى عَلَى ... فذكر معناه.

قال الهيثمي ٢ / ٢ ٤ ٢ : « رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ناصح بن عبد الله التميمي، وهو ضعيف جدا».

## البيسان

ثنا موسى بن داود، ثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبى عَبْدِ الرحمن الحُبْلِيّ، عن أبى (١) في وزه: ﷺ.

(٢) الاستيعاب بهامش الإصابة ٤/٤٥١، ١٥٥، الإصابة ٧/١٥١، ١٥١ (٨٨٥)، أسد الغابة٥/٢٧٠.

فاطمة الأزدى أوالأسدى، قال: قال لى النبي ﷺ: « ياأبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود».

قال الهيثمي في المجمع ٢٤٩/٢: ﴿ وَأَوْ أَحْمَدُ، وَفِيهُ ابْنِ لَهِيعَةً، وَفِيهُ كَلَامُۥ

قلت: فقد تابعه الليث على روايته عن يزيد بن عمرو المعافرى، عن أبى عبد الرحمن، عن أبى فاطمة.

روى ذلك الطبراني ٨١٢/٣٢٣/٢٣( ٨١٢) عن مطلب بن شعيب الأزدى، عن عبدالله بن صالح، عن الليث، عن يزيد بن عمرو المعافري به.

وفيه يزيد بن عمرو المعافري صدوق، فالحديث حسن الإسناد، وأبو عبدالرحمن الحُبُلي ـ بضم المهملة والموحدة ـ هو عبد الله بن يزيد المعافري.

وروى ابن عبد البرفى الاستيعاب٤/٤، ٥٥ (بهامش الإصابة، بسنده إلى قتيبة بن سعيد، عن كثير بن الأعرج، قال: سمعت أبا فاطمة يقول: قال رسول الله ﷺ: 8 ياأبا فاطمة، أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة».

ويلاحظ فيما سبق أنه ليس في الكلام ما يفيد أن أبا فاطمة كان خادما للرسول، ولا أنه سأله أن يكون رفيقه في الجنة.

والثابت أن هذا الخادم هو: ربيعة بن كعب بن مالك بن يَعْمُر الأسلمي، حجازى، وكان من أصحاب الصفة، وكان يخدم النبي ﷺ، ومات بالحرة سنة ثلاث وستين (١) .

٩ • ١/ ٢٦٩/١ - روى ذلك مسلم: ك: الصلاة، ب: فضل السجود والحث عليه ١/ ٣٥٣/ (٤٨٩) قال:

حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا هِقُلُ بن زياد، قال: سمعت الأوزاعى، قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير، حدثنى أبو سلمة، حدثنى ربيعة بن كعب الأسلمى، قال: كنتُ أبيت مع رسول الله ﷺ، فأتيته بوضوئه، وحاجته، فقال لى: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. قال: ﴿ فَاعِنَى عَلَى نَفْسُكُ بِكُثُوةَ السجود».

رواه أبو داود:ك: التطوع،ب: وقت قيام النبى عَلِيَّةً من الليل٢/٥٥((١٣٢٠) بسنده إلى هِقُل ابن زياد السكسكى، والنسائى:ك: التطبيق،ب: فضل السجود٢/٢١، ٢٢٨ بسنده إلى هقل بن زياد، وأبو عوانة ١٨١/٢ بسنده إلى الوليد بن مَزيَد، والبيهقى٢/٨٦ بسنده إلى الوليد بن مزيد، والطبرانى ٥٦/٥(٥٠٥) بسنده إلى يحيى بن عبد الله البَابَلْتِي، مطولا، جميعا عن الأوزاعى به.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل٢/٢٧٪، تجريد أسماء الصحابة ١٨١/، تهذيب التهذيب٣٢٢، ٢٢٧ الإصابة٢٠٢/، ٣٠٢ (٢٦١٩)، أسدالغابة٢/١٧١، ١٧٢.

١١-(١):حديث عمرو بن مُرَّة: عَنْ رَجُل، عَنِ ابْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيه، أَنَّهُ رَأى النَّبِيَّ عَنِيْ أَبِيه، أَنَّهُ رَأى النَّبِيَّ عَنِيْ يُصلِّى صَلَاةً، قال: اللَّهُ أكبَرُ كَبِيراً. كذا في أبي داود.

وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ: عَاصِمٌ العَنْزِي، كما في أبي داود وابن ماجة . وابْنُ جُبَيْرِ هَذَا اسْمُهُ نَافِعٌ، كما في أبي داود أيضاً.

ورواه في جزء من حديث مطول جدا ـ أحمد٤ / ٥ بسنده إلى إسماعيل بن عياش، وبسنده إلى إسماعيل بن عياش، وبسنده إلى إبراهيم بن سعد، والطبراني٥٧/٥، ٥٥/ ٤٥٧١) بسنده إلى محمد بن سلمة، جميعا عن ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن نعيم بن مُجْمِر، عن ربيعة بن كعب به.

قال الهيثمي في المجمع ٢٤٩/٢، ٢٥٠: « رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة، لكنه مدلس،

قلت: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية إبراهيم بن سعد عنه، عند أحمد .

• ١ • ٧ • ٧ • ـ هذا الحديث رواه أبوداود:ك:الصلاة،ب:ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ٢٠٣/١ . (٧٦٥) قال:

حدثنا مُسدَّدٌ ، نا يحيى ،عن مسعَر، عن عمرو بن مُرَّةَ، عن رجل، عن نافع بن جُبيْر، عن أبيه، قال: سمعت النبي مَلِيَّة يقول في التطوع نحوه. أي نحو الحديث الآتي في البيان بعد« الله أكبر كبيراً (ثلاثاً) والحمد لله كثيراً (ثلاثاً) ...» الحديث.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة الراوى عن نافع بن حبير، وسيتضح من البيان أنه عاصم بن عمير العنزى، لكنه وإن تقوى الحديث بالبيان، فلا يرتقى إلى درجة الحسن، لأن عاصمًا مقبول، بل قال البزار: غير معروف، وقال البخارى: لايصح<sup>(۱)</sup>.

رواه أحمد ۸۰/٤عن يحيى بن سعيد، وعن وكيع، والطبراني١٣٤/٢، ١٣٥(١٥٦٩) بسنده إلى وكيع، ومحمد بن بشر، جميعا عن مِسْعُر بن كُدَامٍ، عن عمرو بن مُرَّة به.

ورواه الطبراني (١٥٦٨) بسنده إلى شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن عاصم، عن رجل من عنزة، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه به.

# البيان

هذا الرجل الراوى عن نافع بن جبير هو: عاصم بن عُميّر العَنْزى. ذكره ابن حبان في

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب التهذيب ٥/٨٤، تقريب التهذيب ١/٣٨٥.

الثقات، وقال البَرَّار في الحديث الذي معنا: اختلفوا في اسم العَنْزِي الذي رواه، وهو غير معروف، وقال البخاري: لايصح، وقال ابن حجر: مقبول من الرابعة (١) .

• ٢٦٩/١١- روى ذلك أبو داود في الموضع السابق (٧٦٤) قال:

حدثنا عمرو بن مَرْزوق، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن عاصم العنزى، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه، أنه رأى رسول الله على يصلى صلاةً \_ قال عمرو: لا أدرى أى صلاة هى \_ فقال: « الله أكبر كبيراً، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، والحمد لله كثيراً، والحمد لله كثيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً ( ثلاثاً)، أعوذ بالله من الشيطان، من نَفْخِه ونَفْيْه ومَمْزه، قال: نَفْدُه : الشعر، ونَفْخُه: الكِبْر، وهَمْزُه: الموتة.

إسناده ضعيف، من، أجل عاصم العنزي.

رواه ابن ماجة:ك: إقامة الصلاة،ب: الاستعاذة في الصلاة ١٥/١٢(٨٠٧) بسنده إلى محمد ابن جعفر، وابن حبان ١٣٥/١٣٥/١ (١٧٧٧) بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، والحاكم ١٩٥/١٥ بأسانيد إلى وهب بن جرير، وآدم بن أبي إياس، ومحمد بن جعفر، وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، والبيهقي ٢٥/٣ بسنده إلى أبي داود، وأبي الوليد الطيالسيين، ويزيد بن هارون، وأحمد ٤/٥٤)، جميعا عن هارون، وأحمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي ص١٢٨(٩٤٧)، جميعا عن شعبة به.

ورواه ابن أبي شيبة ١٣١/١عن ابن إدريس، وأحمد ٨٣/٤ عن عبد الله بن محمد، وعبدالله ابن أحمد في زوائده على أبيه ٨٣/٤ عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن إدريس، والطبراني ١٣٥/٢ (١٥٧٠) بسنده إلى عبد الله بن إدريس، جميعا عن حصين، عن عمرو بن مرة، عن عباد بن عاصم ـ عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه.

قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل؟ ٨٤/٪ عباد بن عاصم، ويقال عمار بن عاصم، سمع نافع بن حبير، روى عنه عمرو بن مرة. سمعت أبى يقول ذلك».

ورواه ابن أبي شيبة ٢٣١/١ من طريق ابن فضيل، عن حصين، عن عمرو بن مرة ، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه، من غير ذكر أحد بين عمرو وابن جبير.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٤٩/٦، تهذيب التهذيب ٥/٨٤، تقريب التهذيبُ ٣٨٥/١

١١١ - (١): حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ: عَنْ أَعْرَابِي (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، في القول عند الانتهاء إلى آخر سُورة ﴿ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ كذا في أبي داود والترمذي .

والأعرابي/ يقال له: أبو اليَسَع، كما رواه يزيد بن عياض بن جُعْدُبة<sup>(٢)</sup> عن [٢١١/ب] إسماعيل.

۲۳٤/۱ مذا الحديث رواه أبو داود : ك : الصلاة ، ب : مقدار الركوع والسجود ٢٣٤/١ م ٢٣٤/١ (الركوع والسجود ٢٣٤/١) قال:

حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى، ثنا سفيان ، حدثنى إسماعيل بن أمية، سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: « من قرأ منكم ﴿والتين والزيتون﴾[التين: ١] فانتهى إلى آخرها ﴿ أليس الله بأحكم الحاكمين﴾[التين: ٨] فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين ... ؛ الحديث في القول أيضا عند آخر سورة القيامة والمرسلات .

هذا إسناد ضعيف، لجهالة الأعرابي، وسفيان هو ابن عيينة.

رواه الترمذى:ك: التفسير، ب: تفسير سورة التين ٢٧٦/ ٢٧٦، ٣٤٠٥) بسنده إلى ابن أبى عمر، وذكر فيه القول في التين فقط، والبيهقى ٣١٠/٢ بسنده إلى عبد الله بن محمد الزهرى، وأحمد ٢٤٩/٢، والحميدى٤٣٧/٢٥)، جميعا عن سفيان بن عيينة به .

زاد المزى بعد تخريجه فى التحفة ١٠٥/١: « رواه شعبة، عن إسماعيل بن أمية، قال: قلت له: من حدثك؟ قال: رجل صدق، عن أبى هريرة. ورواه إبراهيم بن طهمان، عن نصر بن طريف، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل ذكره، عن أبى هريرة.

وروى زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الرحمن بن القاسم،عن أبي هريرة، قوله، ولم يرفعه».

وروى هذين الأخيرين ابن أبي حاتم في العلل٢/٩٠(١٧٦٣) .

#### البيان

قيل: الأعرابي هو: أبو اليسَع، سماه بذلك يزيد بن عياض، أحد المتروكين، وقال ابن

<sup>(</sup>١) قوله، ﴿ عن أعرابي ﴾ ساقط من ﴿ ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في النسخ الثلاث بالياء المثناة التحتية، وهو كذلك في تقريب التهذيب٣٦٩/٢. وهو بالباء الموحدة في الضعفاء الصغير للبخاري(٤٠٦)، وفي الضعفاء والمتروكين للنسائي(١٠٤٧)، والمجروحين لابن حبان١٠٨/٣٠ والميزان٤/٣٦٤، وتهذيب التهذيب ١٠٣/١١، والمغنى في الضعفاء٢/٢٧٤ وفي طبعة محمد عوامة من تقريب التهذيب ص٠٥٠، وهو الأصح.

[ز۱۹/ب]

١ ١ ١ - (١) حَدِيثُ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ: عَنْ / رَجُلِ مِنْ بَنِي سُلَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً، عن النبي عَالله: « أوَّلُ ما يُحَاسَبُ به (١) الصَّلاةُ ». رواه أبو داود هكذا.

> ورواه أيضاً عن الحسن(٢) عن أنَس بْنِ حَكِيمِ الضُّبِّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً. فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ هُو المبهَم.

حجر: « وهو معدود فيمن لا يعرف»، وقال الذهبي: أبو اليسع لا يعرف<sup>٣)</sup>.

## ١١ / ٢٧٣/١ روى ذلك الحاكم في المستدرك ٢/٠١٥ قال:

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المُحبُّوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبا يزيد بن عِيَاض، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي اليَسَع، عن أبي هريرة رضي الله غنه، أن النبي ﷺ كان إذا قرأ﴿ أَليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى﴾[القيامة:٤٠] قال: «بلي»، وإذا قرأ﴿ أَليس الله بأحكم الحاكمين، قال: « بلي ».

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي.

قلت: وهذا من الذهبي رحمه الله تعالى عجيب، فإنه قال في المغني ٢/٦ ٨١: ﴿ أَبُو اليسع لا يعرف، وإسناده مضطرب، كما أن فيه يزيد بن عياض بن جَعْدُبة ـ بضم الجيم المهملة بينهما مهملة ساكنة ـ وهو أحد المتروكين، واتهم بالوضع، ونُسِبَ إلى الكذب، فالحديث في غاية

ورواه ابن أبي حاتم في العلل٢/٩٠ عن أبي زرعة، عن عثمان بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون به، لكنه قال: « عن أبي اليسار»، وقال: « سمعت أبا زرعة يقول: الصحيح: إسماعيل بن أمية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبي هريرة، موقوف».

۲۷٤/۱۱۲ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الصلاة،ب: قول النبي عَلِيَّة: «كُلُّ صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه ١ /٢٢٩ (٨٦٥) قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد ، عن حميد، عن الحسن، عن رَجُل من بني سُلَيْط، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْكُ ، بنحوه.

أى بنحو الحديث الآتي في البيان، ولفظه:« إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من

<sup>(</sup>١) زاد في ﴿ زه: العبد يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) زاد في ﴿ ز ﴾: البصرى. ٠ (٣) تهذيب التهذيب ٢ ٣٧٩/١، وتقريب التهذيب ٢/٧١ه، والذهبي في المغنى في الضعفاء ٢/٦٨.

أعمالهم الصلاة ...» الحديث.

الحديث إسناده ضعيف، لجهالة الرجل الذي من بني سليط. وحماد هو ابن سلمة.

رواه ابن ماجة:ك: إقامة الصلاة،ب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة ٥٥٨/١ (١٤٢٦) بسنده إلى حجاج بن المنهال، وأحمد ١٠٣/٤ بسنده إلى حجاج بن المنهال، وأحمد ١٠٣/٤ عن عفان بن مسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة به.

وروى ابن أبى شيبة ٢٠٤، ٥٠٤ عن وكيم، والطيالسى ص٣٢٣(٢٤٦٨)، وأبويعلى وروى ابن أبى شيبان بن فَرُّوخ، جميعا عن أبى الأشهب العُطَارِدى جعفر بن حيان، عن الحسن قال: لقى أبو هريرة رجلا بالمدينة، فقال له: كأنك لست من أهل هذا البلد؟ قال: أجل. قال: ألا أحدثك ... الحديث.

قال البخاري في التاريخ٢/٣٠: ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا ». البيان

لعل الرجل الذى من بنى سليط هو: أنس بن حكيم الضبى. ذكره ابن المدينى فى المجهولين من مشايخ الحسن، وقال ابن القطان: مجهول. وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال ابن حجر: مستور، من الثالثة. ولم أرّ من نسبه إلى بنى سليط (١).

۲۷**٥/۱۱۲ روی ذلك أبو داود**:ك: الصلاة ،ب: قول النبي ﷺ: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه ٨٦٢(٨٦٤) قال:

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا إسماعيل، ثنا يونس، عن الحسن، عن أنس بن حكيم الضّبيّ، قال: خَافَ من زيادٍ أو ابن زياد، فأتى المدينة، فلقى أبا هريرة. قال: فَنسَبْنى، فانتسَبْتُ له، فقال: يافتى، ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى، رحمك الله، \_ قال يونس: أحسبه ذكره عن النبى عَلَيْهُ قال: ﴿ إِن أُولَ مَا يَحَاسَبُ الناسِ به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ... الحديث.

هذا إسناد ضعيف، فيه أنس بن حكيم الضبي. وقد سبق الكلام عنه في ترجمته.

رواه الحاكم ٢٦٢/١ بسنده إلى يعقوب بن إبراهيم، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي، وأحمد ٢٥/٢، كلاهما عن إسماعيل بن عُليَّة، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن البصرى به.

ورواه ابن ماجة:ك: إقامة الصلاة،ب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة ١٥٨/١

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٨٨/٢، تهذيب التهذيب ٣٢٨،٣٢٧/١، تقريب التهذيب ٨٤/١.

(۱٤۲٥)عن أبى بكر بن أبى شيبة، ومحمد بن بشار، وأحمد٢٠٠/٢، جميعا عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن على بن زيد، عن أنس بن حكيم الضَّبِّيُّ مثله.

ورواه أحمد ٢٠٣/٤ بسنده إلى الحسن عن أبي هريرة ، من غير ذكر أحد بينهما.

(ز) وروى أن الرجل هو: قبيصة بن حُريّث - أو حُريّث بن قبيصة - الأنصارى البصرى.
 جهّله ابن القطان، وضعّفه ابن حزم، ووثقه ابن حبان والعجلى، وقال ابن حجر: صدوق. مات فى طاعون الجارف سنة سبع وستين (١).

۲۷٦/۱۱۷ روى ذلك الترمذى:ك:الصلاة ،ب: ما جاء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ٤٦٣،٤٦٢/٢) قال:

حدثنا على بن نصر بن على الجَهْضَمِيُّ، أخبرنا سهل بن حمَّاد، أخبرنا هَمَّام، قال: حدثنى قتادة، عن الحسن، عن حُرَيْث بن قَبِيصَة، قال: قدمت المدينة، فقلت: اللهم يَسَر لى جليساً صالحا. قال: فجلست إلى أبى هريرة ... الحديث إلى قوله: فقال: إنى سمعت رسول الله عَيَّة يقول: ﴿ إِنْ أَلِي مَا العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صَلُحَت فقد أفلح وأنجح ... ﴾ الحديث.

قال الترمذي: « حديث أبو هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه».

قلت: فيه سهلُ بن حَماد صَدُوق، وحُرَيْثُ بن قَبِيصَة صدوق. وهمَّام هو ابن يحيى بن دينار العوْذي، فالحديث حسن الإسناد ، وتدليس الحسن محتمل، لأنه من المرتبة الثانية.

رواه النسائي: ك: الصلاة، ب: المحاسبة على الصلاة ١/٣٣٢ بسنده إلى هارون بن إسماعيل الخزاز عن همام به.

(ز) وروى أن الرجل هو: أبو رافع، واسمه نُفَيع، ، الصائغ، المدنى، نزيل البصرة، مولى
 ابنة عمر، وقيل: مولى بنت العجماء ، أدرك الجاهلية، وذكره ابن حجر فى القسم الثالث. وقال
 العجلى: ثقة من خيار التابعين، وكان عبداً فأُعتى، وكان رجلا صالحا من كبار التابعين (٢).

٢ ٧ ٧٧/١ روى ذلك النسائي:ك: الصلاة،ب:المحاسبة على الصلاة ٢٣٢/١٣٣، ٢٣٣ قال:

أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا شعيب ـ يعني ابن بَيَان بن<sup>(٣)</sup> زياد بن ميمون، قال: كتب عليُّ

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل/١٢٥/، تهذيب التهذيب٨٠، ٣١١،٢١، نقريب التهذيب١٢٢/.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الثقات للعجلي ص٢٥٤(١٧٠٤)، الجرح والتعديل ٤٨٩/٨، تجريد أسماء الصحابة ٢٦٤/٢، تهذيب التهذيب ٢٦٤/١، ٤٢١، الإصابة ٢/١٧(٣٠).

<sup>(</sup>٣) في تحفة الأشراف عن زياد ، وهو خطأ والمثبت هو الصواب.

ابن المَديني عنه، أخبرنا أبو العَوَّام، عن قتادة ، عن الحسن بن زياد<sup>(١)</sup>(؟!) عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي. مَثِيَّةً قال: « إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ... « الحديث .

هذا إسناد ضعيف، فيه شعيب بن بيان بن زياد الصَّفَّار،صدوق يخطئ، وأبو العَوَّام عمران ابن دَوَار، صدوق يَهِمُ، ورُمِيَ برأى الخوارج.

ورواه ابن أبى حاتم فى العلل ١٥٢/١ من طريق حميد ، عن الحسن، عن إسماعيل، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، عن أبى هريرة، عن النبى عَلَيْكُ.

ويتضح مما سبق اضطراب الحديث، حيث يرويه الحسن عن أنس بن حكيم الضبى مرة، وعن قبيصة بن حريث مرة، وعن أبى رافع الصائغ ثالثة، وعن صعصعة بن معاوية رابعة، وعن رجل من بنى سليط خامسة. قاله بمعناه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣٢٧/١.

وفى هذا نظر،فقد يكون الحسن رواه هؤلاء جميعا، فيكون شيوخه فيه متعددين، ولا يعتبر ذلك اضطرابًا، إذ لم تتدافع الروايات أو تتعارض تعارضاً يؤدى إلى الحكم بالاضطراب، والله أعلم.

ورواه النسائى:ك: الصلاة،ب: المحاسبة على الصلاة ٢٣٢/١، ٢٣٤ من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شُمَيل، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يَعْمُر، عن أبى هريرة، وهذا إسناد صحيح.

وواه ابن أبي شيبة ٢٩٣/١ (١٧٨٥٧) عن عفان، والحاكم ٢٩٣/١ بسنده إلى سليمان بن حرب، وإبراهيم بن الحجاج، والربيع بن يحيى، وأحمد ٣٧٧/٥، ١٠٣/٤ عن الحسن بن موسى، ٥/٧ عن عفان، جميعا عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يَعْمُر، عن رجل من أصحاب النبي عليه به.

# وللحديث شاهد عن أبي تميم الدارى بإسناد صحيح، رواه:

أبوداود:ك:الصلاة، ب: قول النبي على الله: كل صلاة لايتمها صاحبها تتم من تطوعه ١٩٩١ ( ٨٦٦)، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة ١٩٥١ ( ٨٦٦) وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (١١٢، ١١٣) وفي المصنف ١٠٥/١، وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (١١٣، ١١٣) وفي المصنف ٢٠٥/١، والحاكم ٢٦٢١، ٢٦٣، والمدارمي : ك: الصلاة، ب: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ١٩٣١، والحاكم ١٠٢٢، ٢٦٢، ٣٦٣ وقال: هصحيح على شرط مسلم ». وسكت عنه الذهبي، وأحمد ١٠٣/٤، والمطبراني ١٠٥٥ وقال: هصحيح على شرط مسلم ». وسكت عنه الذهبي، وأحمد، عن زُرارة بن أوفي، عن وقال: ١٠٥٥) من طرق عن حماد بن صلمة، عن داود بن أبي هند، عن زُرارة بن أوفي، عن

<sup>(</sup>١) كذا في النسائي المطبوع، وفي تحقة الأشراف: الحسن البصرى، وهو الصواب، وليس في رواة الكتب الستة من اسمه الحسن بن زياد، كما أني لم أجده في شيوخ قتادة، ولا تلامذة أبي رافع، وإنما فيهما: الحسن البصري.

۱۹۳ ۱- (۱): حَدِيث سَعِيد بْنِ عَبْد الْعَزِيزِ: عَنْ مَوْلَى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ : رَأَيْتُ رَجُلاً مُقَّعَداً بِتَبُوكَ ... الحَديث في دُعَاتِهِ (١) عَلِيه لِمَّا مَرَّبَيْنَ يَدَيْهِ وهو في الصلاة. كذا في أبي داود .

واسم مولى يزيد: سعيد<sup>(٢)</sup>، كما رواه<sup>(٣)</sup> أبو حاتم وغيره.

غيم الداري به.

۱۳ / ۲۷۸/۱ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الصلاة،ب: ما يقطع الصلاة ١٨٨/١٥٥) قال:

حدثنی محمد بن سلیمان الأنباری، ثنا و کیع، عن سعید بن عبد العزیز، عن مولی لیزید بن نِمْرَان، عن یزید بن نِمْرَان، قال: رأیت رجلاًمُقَعْداً بِتَبُوكَ، فقال: مررتُ بین یدی النبی ﷺ، وأنا علی حمار، وهو یصلی، فقال: « اللهم اقطع أثره ». فما مشیت علیها بعد.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة مولى يزيد بن نمران ، ولو صح أن اسمه سعيد، فهو مجهول أيضا. رواه أبو داود في الموضع نفسه (٧٠٦) بسنده إلى حَيْوَة بن شُرَيْح، وابن أبي شيبة ٢٨٣/، ٢٨٣، عن وكيع، وأحمد ٢٤/٤، ٣٧٧، ٣٧٧ عن أبي عاصم، جميعا عن سعيد بن عبد العزيز التنوحي به.

ورواه أبو داود فى الموضع نفسه (٧٠٧) من طريق أحمد بن سعيد الهمدانى، وسليمان بن داود، عن ابن وهب، عن معاوية، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه، أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا رجل مقعد ... فذكر الحديث وإسناده ضعيف، فيه سعيد بن غزوان مستور،وأبوه مجهول.

#### البيسان

مولى يزيد بن نمران هو: سعيد، غير منسوب.سماه بذلك ابن حجر فى الرواة عن يزيد بن نمران، وفى بيان المبهمات فى آخر التهذيب، وترجم له فى التهذيب، ٩٣/٤، وقال: ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال أبو حاتم: مجهول. قال فى التقريب، ٣٠٩/١: مجهول.

وذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٧٧/٤ ولم يبين حاله. وقال ابن حجر فى النكت الظراف على تحفة الأشراف ٢١٤/١ وواه أبو اليمان عن سعيد، وسمى مولى يزيد بن نمران سعيدًا».

<sup>(</sup>١) في (ز) ﷺ وليس فيها: عليه.

<sup>(</sup>٣) في (خ، ز): كما ذكره.

<sup>(</sup>٢) زاد في ١ خ ١: كذا في أبي داود وغيره.

الله عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ (١): حَدِيثُ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَة: عَنْ صَاحِب لَهُ، عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ (١)، أَنَّ ذَلِك (٢) كَان يَوْمَ جُمُعَة. رواه أبو داود عَقِبَ حَدِيث أبي الْمُلَيْح عَنْ أبيه؛ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنِ كَانَ يَوْمَ مَطرَ، فأمرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَ مُنَادِيَه؛ أَنَّ الصَّلاَةَ فِي الرِّحَال.

هو في أبى داود والنسائى من رواية قتادة،وفي ابن ماجة من رواية أبى قِلاَبة، كلاهما عن أبى الْمُلِيْح، فيُحْتَمَل أنَّ أَحَدَ هَذَيْن هُوَ المُبهَمُ

۲۷**٩/۱۱٤ عذا الحديث رواه أبو داود** : ك : الصلاة، ب : الجمعة في اليوم المطير ٢٧٨/١ (١٠٥٨) قال:

حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن صاحب له، عن أبي مُلَيْح، أن ذلك كان يوم جمعة.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة صاحب سعيد بن أبي عروبة، والحديث مرسل، فإذا زالت جهالة صاحب سعيد، كما سيأتي في البيان من أنه قتادة أو أبوقلابة وهما ثقتان، فالجديث مرسل من جهة، ومن جهة أخرى، فمتن حديثهما ليست فيه هذه القطعة من الحديث.

وقوله« أن ذلك » فسره المصنف أعلاه. وأبو المُلَيَّح هو ابن أسامة بن عمير أو عامر بن حنيف ابن ناجية الهذلي، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل زياد.

#### البيسان

قيل: إن المحدث لسعيد هو: قتادة بن دِعَامة، أبو الخطاب السَّدُوسي، البصرى، ولد أكْمَه، وكان ثقةً حافظاً، عالماً بالقرآن والحديث، وهو رأس الطبقة الرابعة. ولد سنة ستين، ومات سنة سبع عشرة ومائة(٣).

### ٢٨٠/١١٤ روى ذلك أحمد ٥/٥٧ قال:

ثنا محمد ـ وهو ابن جعفر ـ ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبى الْمُلَيْح ، عن أبيه ، أنه شهد رسول الله ﷺ بحنين في يوم مطير، أمر مناديه، فينادى: أن الصلاة في الرحال.

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن خزيمة مرا ٨٠ ٨١ (١٦٥٨) بأسانيد إلى ابن أبي عدى، وأبي بَحْر، وعيسى، عن

 <sup>(</sup>١) زاد في 8 ز ٥: عن أبيه.
 (٢) في « ز ٥: أن يوم حنين.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الثقات للعجلى ص ٣٩٩(١٣٨٠)، الجرح والتعديل١٣٣/١٥٥٠، تذكرة الحفاظ١/٢٢٢، تهذيب التهذيب٨٥/١٩٠٩، وقبات الأعيان ٤٣/١، العبر ٤٦/١، ميزان الاعتدال٣٨٥/٣، وقبات الأعيان ٤٢٧/١، طبقات الحفاظ ص٤٥(٤٠٤).

سعيد به.

ورواه أبو داود:ك: الصلاة،ب: الجمعة في اليوم المطير ٢٧٨/١٥٧١) بسنده إلى همام، والنسائي: ك: الإمامة،ب: العذر في ترك الجماعة ١١١/١ بسنده إلى شعبة، وابن خزيمة ٣/٠٨، ١٨(٨٦٥) بأسانيد إلى شعبة، وهشام بن أبي عبد الله الدّستوائي، وهمام، وابن حبان٣/٣٢٦ (٢٠٨٠، ٢٠٨٠) بسنده إلى شعبة، وهمام، وأحمد ٥/٤٠، ٥٥ بأسانيد إلى همام، وشعبة، وهمام، وأبان، جميعا عن قتادة، عن أبي المليّح، عن أبيه به.

وقيل: إنه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي، أحد الأئمة الأعلام، ثقة. حافظ، بصرى، تابعي، مات بالشام سنة أربع أو خمس أو ست أو سبع ومائة (١).

۲۸۱/۱۱٤ روى ذلك ـ لكن في قصة صلح الحديبية ، لا يوم حنين ـ أبوداود:ك: الصلاة،ب:
 الجمعة في اليوم المطير ١/٧٧٨ (٥٠٥ ) قال:

حدثنا نصر بن على، قال: سفيان بن حَبِيب خَبَّرنا، عن خالد الحَدَّاء، عن أبى قلابة، عن أبى الْمُلَيِّع، عن أبى الْمُلَيِّع، عن أبيه، أنه شهد النبى عَلِيَّةً زمن الحُدَيْبِيَة فى يوم جمعة، وأصابهم مطر، لم تَبتَلُّ أسفلُ نِعَالهم، فأمرهم أن يصلوا فى رحالهم.

هذا إسناد صحيح. لكن الحديث ـ كما هو واضح ـ ليس في يوم حنين، بل يوم الحديبية.

رواه ابن ماجة :ك : إقامة الصلاة، ب: الجماعة في الليلة المطيرة ٢/١٣ (٩٣٦) بسنده إلى إسماعيل بن عُليَّة، وابن حبان إسماعيل بن عُليَّة، وابن حبان السماعيل بن عُليَّة، وابن حبان (١٦٥٧) ٢٥٩/٣) بسنده إلى سفيان، وإلى الله الواسطى)، وأحمد ٢٤/٥ بسنده إلى سفيان، وإلى السماعيل، جميعًا عن خالد الحَدَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبيه.

وقد روى الحديث عن عباد بن منصور، عن أبي المليح، عن أبيه.

رواه عنه الطيالسى ص١٨٧ (١٣٢٠) وليس فيه أنه كان يوم جمعة، ولا أنه كان يوم الحديبية، أو يوم حنين، ولفظه: «كنا مع رسول الله ﷺ في يوم مطير، فأمر منادياً فنادى: الصلاة في الرحال».

وهذا إسناد حسن، عباد بن منصور، صدوق، وقد توبع عليه بما سبق.

الرَّحال: جمع رَحْل، بفتح الراء، وسكون الحاء المهملة، وهو المنزل والمسكن والدار (٢).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الثقات ص٧٥٧(٨١٣)، والجرح والتعديل٥٧٥، ٥٥، تذكرة الحفاظ ٩٤/١، حلية الأولياء ٢٨٢/٢، العبر ١٦٢/١، تهذيب التهذيب٥٧١-٩١، طبقات الحفاظ ص٤٣ (٨٣).

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/٩/٢ .

قيل: إن إسمه الأغَرّ(١).

۱۰۹/۲ روى هذا الحديث النسائي: ك: الافتتاح، ب: القراءة في الصبح بالروم ١٥٦/٢ عنا ...
قال:

أخبرنا محمد بن بَشَّار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: أنبأنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبى روَّح، عن رجل من أصحاب النبى على ، عن النبى على أنه صلى صلاة الصبح، فقرأ الروم، فالتَبَسَ عليه. فلما صلى قال: ﴿ مَا بَالَ أَقْوَامَ يَصَلُونَ مَعْنَا، لايحسنون الطهور، فإنما يُلْبَسُ علينا القرآن أولئك ».

هذا إسناد صحيح، ولا تضر جهالة الصحابى . وعبد الرحمن هو ابن مهدى،وسفيان هو الثورى، وشبيب أبو روح هو ابن نعيم.

رواه عبد الرزاق ۱۱۲/۲، ۱۱۷ (۲۷۲۰) عن الثورى، وأحمد ٤٧١/٣ بسنده إلى شعبة، ٣٦٣/٥ بسنده إلى سفيان الثورى، كلاهما عن عبد الملك بن عمير به.

ورواه أحمد ٤٧١/٣، ٤٧٢ بسنده إلى شريك ، وإلى زائدة، كلاهما غن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح الكلاعي، أنه صلى مع النبي ﷺ الصبح ... فذكره.

وروى عبد الرزاق ١١٧/٢ ( ٢٧٣٠) عن معمر، عن عبد الملك بن عمير، أن النبي قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم.

وهو إسناد معضل.

#### البيان

هذا الرجل هو الأغرُّ - بالغين المعجمة والراء - ابن يَسَار المؤنى، ويقال: الجهنى، من المهاجرين، ويقال: هو الأغر غير منسوب، ويقال: الغفارى. وقد جعله الطبراني مزنيا، وجعله البغوى غفاريا، ففرق بينهما ، وتبعه ابن حجر في الإصابة. وذكر هذا الحديث في ترجمته الأغر المنسوب(٢).

٥ ١ / ٢٨٣/ ـ روى ذلك البزار (كشف الأستار ٢٣٤/١)(٤٧٧) قال:

<sup>(</sup>١) في وك، خ، الأعز، بالعين المهملة والزاي المعجمة. وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣٠٨/٢، تجريد أسماء الصحابة ٢٥/١، تهذيب التهذيب ٩/١، الإصابة ١٥٥١، ٥٦ (٢٢١، ٢٢٢) أسد الغابة ١٠٤/١، ١٠٥.

١٦ ١ - (١): حديث مُحَمَّد بْنِ سيرينَ: حَدَّثنِي مَنْ صَلَّى مع النبي عَلَيْهُ صَلاةً الغَدَاة، فَلَمَّا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِية قَامَ هُنَيْئَةً . (١)

المحدَّث له: أنَسُ بْنُ مَالِكِ. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.

حدثنا زياد بن يحيى الحَسَّانِيُّ، ثنا مُؤمَّلٌ، ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي رُوْح، عن الأغر المزنى، أن رسول الله ﷺ قرأ في صلاة الصبح سورة الروم.

قال الهيثمى فى المجمع٢/٩١١: « رواه البزار، وفى سنده مؤمل بن إسماعيل، وهو ثقة، وقد قيل: إنه كثير الخطأه.

قلت: الحديث إسناده ضعيف، فيه مؤمل بن إسماعيل، صدوق سئ الحفظ، لكنه يتقوى بما سبق في الإبهام.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٥٦/١ إلى البغوى عن زياد بن يحيى ، عن مؤمل بسنده ، وقال فيه: «عن الأغر رجل من غفار». وخطًا ابنُ حجر البَّزارَ في قوله« الأغرُّ المزنى ».

ورواه الطبراني ۱/۱ ۳۰۱/۱) بسنده إلى أبى بكر بن خلف، عن مؤمل به، وجعله في ترجمة (الأغرَّ المزني».

قال ابن حجر في النكت الظراف ٢٦/١١: ﴿ وَهُو وَهُمْ، وَجَرْمُ ابنَ عَبْدُ البَرْ بَأَنْ رَاوَى هَذَا الحديث غفاري ﴾.

قال الهيثمي ٢/٤ ١١: « رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» .

قلت: فيه مؤمل بن إسماعيل ، سبق الكلام عنه.

۲۸٤/۱۱۹ روى هذا الحديث أبو داود :ك: الصلاة،ب: القنوت في الصلوات٢/٦٨ (١٤٤٦) قال:

حدثنا مُسدَّد، ثنا بشر بن مُفَضَّل، ثنا يونس بن عُبيْد، عن محمد بن سيرين، قال: حدثنى من صلى مع النبي ﷺ الغداة، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هُنَيَّة .

هذا إسناد صحيح .

رواه النسائي: ك: التطبيق، ب: القنوت في صلاة الصبح ٢٠٠، ٢٠١ عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل به .

<sup>(</sup>١) في 1 خ ٢: هنيهة ، وفي ((١) هنية.

# ١١٧ (١): حَديثُ صَالِح بْنِ حَوَّاتٍ (١): عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبى ﷺ صَلاَةَ الحَوْف. هو: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمة (٢). رواه البخارى ومسلم مبهماً ومبيناً.

#### البيسان

المحدث لابن سيرين هو: الصحابي أنس بن مالك بن النضر، خادم رسول الله على ، له صحبة طويلة، وحديث كثير. مات سنة ثلاث وتسعين (٣).

٢٨٥/١ عروى ذلك البخارى :ك: الوتر،ب، القنوت قبل الركوع وبعده ١٧٧/١ قال:

حدثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال: سُئِل أنسٌ: أَقَنَتَ النبي اللهِ عن الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أَوَقَنَتَ قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا.

رواه مسلم: ك: المساجد، ب: استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ٢٨/١٤(٦٧٧) بسنده إلى إسماعيل بن عُليَّة، وأبو داود في الموضع السابق(١٤٤٤) بسنده إلى حماد، والنسائي: ك: التطبيق، ب: القنوت في صلاة الصبح٢/٠٠٠ بسنده إلى حماد، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده ١١٨٣(٣٧٤/١) بسنده إلى عبد الوهاب بن عبد الجيد، والشافعي ١٨/١ عن عبد الوهاب بن عبد الجيد، والدارمي: ك: الصلاة، ب: القنوت بعد الركوع ٢٧٥/١ بسنده إلى حماد بن زيد، جميعًا عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين سأل أنسا رضى الله عن محمد بن سيرين سأل أنسا رضى الله عنهم.

هُنيَّة: أي قليلا من الزمان، وهو تصغير « هِنَة؛ ويقال: « هنيهة؛ أيضا<sup>(٤)</sup>.

٧٨٦/١١٧ ـ روى هذا الحديث البخارى:ك: المغازى، ب: غزوة ذات الرقاع٣٥/٣٠ قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد،عن مالك، عن زيد بن رُومَان، عن صالح بن خَوَّات، عمن شهد رسول الله عَلَيْهُ يوم ذات الرقاع صلى صلاة الحوف، أن طائفة صَفَّت معه، وطائفة ُوجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وُجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم.

 <sup>(</sup>۱) زاد في (۱) أبن جبير .
 (۲) في ا ز ۱ خيثمة .

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٨٦/٢، أسد الغابة ١٢٧١-١٢٩، الاستيعاب ٧١/١٧-٧، الإصابة ٧١/١٠-٧٢(٢٥٥)،
 تهذيب التهذيب ٢٩١١-٣٣١، تذكرة الحفاظ ٤٤/١، طبقات القراء ١٧٢/١، العبرا /٧٠١، سير أعلام النبلاء ٣٠٥-٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) النهاية ٥/٩٧٩.

رواه مسلم: ك: صلاة المسافرين، ب: صلاة الخوف ١/٥٧٥، ٥٧٥ (٨٤٢) عن يحيى بن يحيى، وأبوداود: ك: الصلاة، ب: من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ٢/٢٥ (١٢٣٨) عن القعنبي، والترمذي: ك: الصلاة، ب: ما جاء في صلاة الخوف ١٥٥/٣ (٤٢٥) معلقاً عن مالك، والنسائي: ك: صلاة الخوف ١٧١/٣ عن قيبة، ومالك: ك: صلاة الخوف، ب صلاة الخوف، والى ابن وهب، وإلى بن صلاة الخوف ١٨٢/١ (١)، والشافعي ٢٠٢١، أبو عوائة ٣٦٤/٣ بسنده إلى ابن وهب، وإلى القعنبي، والطحاوي ٢٥٣، ٣١٣ بسنده إلى ابن وهب، والبيهقي ٣٦٤/٣، ٢٥٣ بسنده إلى الشافعي، وإلى يحيى بن يحيى، جميعا عن مالك بن أنس به.

#### البيسان

هذا الصحابي هو: سهل بن أبي حَثْمَةَ بن ساعدة ، الأنصارى، الأوسى، قيل: كان له عند موت النبي عَلَيْكُ سبع سنين أو ثمان سنين . وغلَّط العلماءُ ابنَ أبي حاتم في قوله: إنه شهد المشاهد إلا بدرا، وإنه بايع تحت الشجرة، وقيل: إنه اشتبه عليه بسهل بن الحنظلية. وقد وافق الذهبي أبا حاتم (١).

١٧ / ٢٨٧/٦ روى ذلك مسلم:ك: صلاة المسافرين ،ب: صلاة الخوف ١/٥٧٥/١ ١٨) قال:

حدثنا عبيد الله بن معاذ العَنبَرِى ، حدثنا أبى، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خَوَّاتِ بن جُبَيْر، عن سهل بن أبى حَثْمَة، أن رسول الله عَلَيْه صلى بأصحابه فى الخوف، فصفَّهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام، فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تَقَدَّمُوا وتَأخُّر الذين كانوا قُدَّامهم،فصلى بهم ركعة ، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم.

رواه البخارى: ك: المغازى ، ب: غزوة ذات الرقاع ٣٦/٣٣ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، ولم يذكر البخارى المتن اكتفاء بمتن الموقوف الذى سبقه، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: من قال يقوم صف مع الإمام وصف و جاه العدو ٢١/٢، ١٣ (١٢٣٧) بسنده إلى معاذ العنبرى، والترمذى: ك: الصلاة، ب: ما جاء فى صلاة الخوف ٣/٠٤ (٣٦٥) بسنده إلى يحيى القطان، والنسائى: ك: صلاة الخوف ٣/١٧، ١٧١ بسنده إلى يحيى القطان ، وابن ماجة: ك: الصلاة، ب: ما جاء فى صلاة الخوف ١/٠٠٠ (١٣٥١) بسنده إلى يحيى القطان، وابن خزيمة ١/٩٩٢، ٢٠٥٠ (١٣٥٧) بسنده الى يحيى بن سعيد، (١٣٥٩) بسنده إلى روح، وأبوعوانة ٢/٣٦٤ (٣٦٣٧ بسنده إلى روح بن عبادة،

 <sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل٢٠٠/٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٣/١، تهذيب التهذيب٢١٨/٤، الإصابة٩٨/٣٦١
 (١٦) أسد الغابة ٣٦٣/٣٠.

۱۱۸ - (۱):حَدِيثُ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِيَ قَتَادةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ إِذَا/ جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ﴾ كذا في أبي داود. [۲۱۱/۱] وهو: عَمْرُو بن سُلَيْمِ الزَّرْقِي.

وإلى عثمان بن جبّلة والد عبدان، وابن حبان ٢٥٢٥/٢(٢٨٧٥) بسنده إلى روح، والطحاوى ١٠/١ بسنده إلى يحيى بن سعيد، والبيهقى ٢٥٣/٣، ٢٥٤ بأسانيد إلى معاذ، ويحيى بن سعيد، وأحمد ٤٤٨/٤ عن محمد بن جعفر، وعن روح، والطبراني ١٠٢/٦ (٥٦٣٢) بسنده إلى يحيى ابن سعيد، جميعا عن شعبة به.

# وقد روى الحديث موقوفا على سهل بن أبي حثمة. رواه:

البخاری: المغازی، ب: غزوة ذات الرقاع ۳۲/۳ بسنده إلی یحیی بن سعید القطان، وبسنده إلی ابن أبی حازم، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: من قال إذا صلی رکعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم رکعة ۲/۳ (۲۳۹۱) بسنده إلی مالك، والترمذی: ك: الصلاة، ب: ما جاء فی صلاة الخوف ۲/۳ (۲۲۰) بسنده إلی یحیی بن سعید القطان، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: ما جاء فی صلاة الخوف ۱/۳ ۹۹ (۲۰۹۱) بسنده إلی یحیی بن سعید القطان، ومالك: ك: صلاة الخوف، ب: صلاة الخوف ۱/۳۹ ۹۷ (۲۰۹۱) بسنده إلی یحیی بن سعید القطان، ومالك: ك: صلاة الخوف، ب: ۲۲۶ عن الثوری، وابن أبی شیبة صلاة الحوف ۱/۳۹ عن الثوری، وابن أبی شیبة ۱/۳ (۱۳۵۸) بسنده إلی یحیی بن سعید، ۲۰۳ (۱۳۵۸) بسنده إلی شعبة، ومالك، وأبو عوانة ۲/۳ ۲۳ (۲۳۵۷) بسنده إلی یحیی بن سعید، وابن حبان ۱۳۵۷ بسنده إلی مالك، وأحمد ۱/۳۸۶ بسنده إلی مالك، وأحمد ۱/۳۸۶ بسنده إلی مالك، وأحمد ۱/۲۸۶ بسنده إلی شعبة، ومالك، وأحمد ۱/۳۲۳ بسنده إلی شعبة، ومالك، وأحمد ۱/۳۲۲ بسنده إلی شعبة، ومالك، وأحمد ۱/۲۰۱۰ بسنده إلی شعبة، ومالك، وأحمد ۱/۲۰۱۰ بسنده إلی شعبة، ومالك، وأحمد ۱/۲۰۱۰ بسنده إلی شعبة، ومالك، وألطبرانی ۱/۲۰۱۰ با ۱/۲۳۱ بسنده إلی شعبة، ومالك، وأحمد ۱/۲۰۱۱ بسنده إلی شعبة، ومالك، وأحمد ۱/۲۰۱۱ به وأوفا.

قال ابن عبد البرفي التقصى ص١٥٪٪ هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، ومثله لا يقال من جهة الرأي».

۱۸ / ۲۸۸/۱ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الصلاة،ب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد ٢٧/١ (٤٦٨) قال:

حدثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عبد الواحد بن زِيَادٍ، ثنا أبو عُميَس عتبة بن عبد الله، عن عامربن عبد الله ابن الزبير، عن رجل من بنى زُريَقُ، عن أبى قتادة، عن النبى عَلَيْتُهُ بنحوه (أى بنحو الحديث الآتى في البيان) زاد: « ثم ليقعد بَعْدُ إِنْ شاء ، أوليذهب لحاجته».

هذا إسناد ضعيف، لجهالة الراوى عن أبى قتادة، وسيأتى أنه عمرو بن سُلَيْم الزرقى، وهو ثقة، فيكون الإسناد صحيحا.

#### البيسان

الرجل الذي من بني زُرَيْق هو: عمرو بن سُلَيْم بن خَلَدة بن عامر بن زُرَيْقِ الأنصاري، الزرقي، مدنى ، تابعي، ثقة، متفق على توثيقه، مات سنة أربع ومائة (١).

۸۹/۱۱۸ روی ذلك البخاری :ك : الصلاة،ب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ۸۹/۱ م قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزُّرْقى، عن أبى قتادة السُّلَمى، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِذْ دَحُلُ أَحَدُكُم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ﴾.

رواه البخارى أيضًا:ك: التهجد، ب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى ١٠٢/١ بسنده إلى عبدالله بن سعيد بن أبي هند، ومسلم:ك: صلاة المسافرين، ب:استحباب تحية المسجد بركعتين ١/٥٩٤ (٢١٤) بسنده إلى مالك، وأبو داود:ك: الصلاة،ب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد ١/٢٧١ (٢٦٤، ٢٦٤) بسنده إلى مالك، وأبي عميس، والترهدي:ك: الصلاة،ب: ما جاء إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ٢/٥٥، ٢٥١/ (٣١٥) بسنده إلى مالك، والنسائي :ك: المساجد،ب: الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه ٢/٣٥ بسنده إلى مالك، وابن هاجة:ك: إقامة الصلاة،ب: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ١/٣٢٤ (١٠١) بسنده إلى مالك، ومالك:ك: مصر الصلاة في السفر، ب: انتظار الصلاة والمشى إليها ١/٢١ (٧٥)، والشافعي ١/٥٠١ عن مالك، وعبد الرزاق ١/٨٦٤ (٢٧٨) (١٠٤ وابن أبي شبية ١/٣٣٩ بسنده إلى مالك، وفليح بن مالك، وفليح بن والدارمي:ك: الصلاة،ب: الركعتين إذا دخل المسجد ١/٣٢٤ (٣٢٣ بسنده إلى مالك، وفليح بن سليمان، وأبو عوانة ٢/٢٧٦ بسنده إلى مالك، وإلى عبد الله بن سعيد بن أبي هند، وابن حبان بسنده إلى زيد بن أبي أنيسة، (٢٤٨) بسنده إلى مالك، (٢٤٨٩) بسنده إلى مالك، (٢٤٨٩) بسنده إلى مالك، مرم عبد الله بن سعيد بن أبي أنيسة، (٢٤٩٠) بسنده إلى مالك، مرم عبد الله بن سعيد بن أبي مالك، وأبي هند، وأحمد ٥/٥٥ بسنده إلى مالك، ٥/٢٩٦ بسنده إلى عثمان بن أبي سليمان، وأبي عبدان بن أبي سليمان، وأبن عجلان، ٥٥٠٥ بسنده إلى عثمان بن أبي سليمان، وأبن عجلان، ٥٥٠٥ بسنده إلى عثمان بن أبي سليمان، وأبن عجلان، ٥٥٠٥ بسنده إلى عثمان بن أبي سليمان، وأبن عجلان، ٥٥٠٥ بسنده إلى عثمان بن أبي سليمان، وأبن عجلان، ٥٥٠٥ بسنده إلى عثمان بن أبي سليمان، وأبن عجلان، ٥٥٠٥ بسنده إلى عثمان بن أبي سليمان، وأبي عثمان بن أبي سليمان، وأبن عجلان، ٥٥٠٥ بسنده إلى عثمان بن أبي سليمان،

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات ص٤٦٤ (٢٦٤)، تهذيب التهذيب ٨/٠٤، والجرح والتعديل٢٣٦/٦.

 <sup>(</sup>٢) وسقط من الإسناد اسم شيخ عبد الرزاق . قال المحقق: وأراه عن مالك. قلت: كذا رواه أحمد عن عبد الرزاق عن مالك ٣٠٣٥.

الله بن مُسْلِم أَخِي الزَّهْرِيُّ: عَنْ مَوْلَيُ لأسماءَ بنت أبي الزَّهْرِيُّ: عَنْ مَوْلَيُ لأسماءَ بنت أبي بكر، عَنْ أَسْمَاءَ، فِي نَهْيِي النِّسَاءِ عن الرَّفع قَبْلَ الرجَالِ. كذا في أبي داود.

قَالَ الْمِزِّيُّ (١): إِنْ لَمْ يَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ فَلاَ أَدْرِى مَنْ هُو.

٥/١١٣ بسنده إلى أبى العميس عُتبة بن عبد الله، والحميدى ٢٠٣/(٤٢١) بسنده إلى عثمان بن أبى سليمان، ومحمد بن عجلان، والطبراني ٣٤١/٣ (٣٢٨٠) بسنده إلى أبى الأسود، جميعا عن عامر بن عبد الله بن الزبير به.

و ۱۹۰/۱۱۹ هذا الحديث رواه أبو داود: ك: الصلاة،ب: رفع النساء إذا كُنَّ مع الرجال رؤوسهن من السجدة ٥٠١/٢٥/١) قال:

حدثنا محمد بن المُتوكل العسقلاني، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا مَعْمَرٌ، عن عبد الله بن مسلم أخى الزهرى، عن مولى لأسماء بنت أبى بكر، عن أسماء بنت أبى بكر، قالت: سمعت رسول الله عليه يقول: و من كان منكنَّ يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسَها حتى يرفع الرجال رؤوسهم». كراهة أن يَريْنَ من عورات الرجال.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة مولى أسماء بنت أبى بكر. فإن صح أنه عبد الله بن كيسان فالإسناد صحيح، وإن كان محمد بن المتوكل صدوق، فقد تابعه عليه أحمد بن حنبل وغيره، كما سيأتي في التخزيج.

ورواه أحمد ٣٤٨/٦ من طريق إبراهيم بن خالد، عن روح، عن معمر، عن الزهرى، عن بعضهم، عن مولاة لأسماء بنت أبي بكر، عن أسماء بمعناه.

ورواه أيضا ٣٤٩،٣٤٨/٦ من طريق سريج بن النعمان، عن سفيان بن عيينة، غن الزهرى، عن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر به.

<sup>(</sup>١) في (خ): المزنى.

١٢٠ (١): حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمَقْرِى: عَنْ حَيْوَة، وَذَكَرَ آخَوَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَة، وَنَ مَرْوَانَ بَنَ الحَكَم، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً، فِي صَلاَة الحَوْف. رواه النسائي.

# والآخر هو: ابن لَهِيعَة، كما في أبي داود.

قال المزى في تحفة الأشراف ٢٥١/١١؛ ٢٥٢: ﴿ وقد و هم سريح في موضعين منه: أحدهما قوله: عن الزهرى، والثاني قوله: عن عروة، فإنه ليس من حديث الزهرى، ولا من حديث عروة، والمحفوظ حديث معمر. وكان ابن عيينة يرويه عن أخى الزهرى، وربما شك ابن عيينة فيه، فقال: عن الزهرى، أو عن أخيه، عن رجل لم يسمه، عن أسماء. حكاه عبد الغني بن سعيد، عن الدارقطني، وقيل فيه: عن مولاة لأسماء، عن أسماء ».

#### البيان

قال الطبرانى فى الكبير ٢٤/٧٩: عبد الله مولى أسماء عن أسماء». ثم ساق الحديث مبهماً، وأحاديث أخرى سماه فيها: عبد الله مولى أسماء»، أو البا عمر». وقال المزى فى تهذيب الكمال ٢٤/٣١: إن لم يكن عبد بن كيسان (كذا) فلا أدرى من هو». وعبد الله بن كيسان يكنى أبا عمر المدنى، مولى أسماء بنت أبى بكر، ثقة ثبت، من أجلة التابعين. من الثالثة (١)

# • ۲ ۹ ۱/۱۲ ۲ ــ هذا الحديث رواه النسائي: ك: صلاة الخوف ١٧٣/٣ قال:

أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرى (ح) وأنبأنا محمد ابن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا حيوةً، وذكر آخر، قالا: حدثنا أبو الأسود، أنه سمع عُروةً بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم، أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله على صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم. قال: متى؟ قال: عام غَرَوة نَجْد . قام رسول الله على لصلاة الخوف، وقامت معه طائفة ... الحديث في كيفية صلاة الخوف.

هذا إسناد صحيح، ولا تضر جهالة الرجل الآخر، فحيوة بن شريح التُجيبِيّ ثقة، وأبو الأسود هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى.

#### البيان

الآخر هو: عبد الله بن لَهِيعة بن عقبة، الحضرمي(٢).

• ۲۹۲/۱۲ روى ذلك أبو داود:ك: الصلاة،ب: من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبرى

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/٣٤، تهذيب التهذيب ٥/٥٣٠، تقريب التهذيب ١/٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الخبر(٤٥) .

العَبْدِ الْجَبَّارِ/ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، عَنْ وَائِلٍ، فِي [٢٠٠] صِفَةٍ صَلَاةٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، عَنْ وَائِلٍ، فِي الدَّرَانَ عَنْ أَخِيه صَفَةٍ صَلَاةٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . كذا في أبي داود. وهو في مُسْلِمٍ مِنْ رواية عبد الجَبَّار، عَنْ أَخِيه عَلْقَمَة، عن وَائِل.

القبلة ... ٢/ ١ ( ١ ٢ ٤٠) قال :

حدثنا الحسن بن على"، ثنا أبو عبد الرحمن المُقْرِى، ثنا حَيْوَةُ، وابن لَهِيعَة، قالا: أخبرنا أبوالأُسُود، أنه سأل أبا هريرة: هل صلبت مع رسول الله عَلَيَّ صلاة الحوف؟ قال أبو هريرة: نعم. قال مروان: متى؟ فقال أبو هريرة: عام غزوة نجد. قام رسول الله عَلَيَّ إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة...الحديث.

هذا إسناد صحيح، والحسن بن على هو الهُذَلِيُّ الحَلاَّل. وأبو عبد الرحمن المُقْرِي هو عبد الله ابن يزيد.

رواه الطحاوى ٣١٤/١ عن على بن شيبة، والبيهقى ٣٦٤/٣ بسنده إلى محمد بن أبى بكر، وأحمد ٢٦٤/٣، جميعا عن عبد الله بن يزيد المقرى به.

والحديث من غيرذكر الآخر مبهماً أو مبيئاً رواه :

ابن خريمة ٢٦٤/٣ (١٣٦١) عن محمد بن يحيى ، والبيهقى ٢٦٤/٣ بسنده إلى محمد بن أحمد بن أنس القرشى، كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقرى، عن حَيْوَة، عن أبى الأسود به.

والحديث عن عروة، عن أبي هريرة، من غير ذكر مروان بن الحكم بينهما رواه:

أبو داود في الموضع السابق ١٤/٢، ١٥ (١٢٤١) بسنده إلى محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن الأسود، وابن خزيجة ٢/٢ ٣ (١٣٦٢) بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل، والطحاوى ٣١٤/١ ٣ بسنده إلى محمد بن جعفر بن الزبير، والبيهقي ٣١٤/١، ٢٦٥ بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن بن الأسود، جميعا عن عروة بن الزبير، عن أبى هريرة. وفي حديث ابن خزيمة : سمعت أبا هريرة ـ ومروان يسأله ـ ... الحديث.

۱۹۳/۱۲۹ هذا الحديث رواه أبو داود: ك: الصلاة، ب: رفع اليدين في الصلاة ۱۹۳/۱ ۲۹ (۷۲۵) قال:

حدثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يزيد \_ يعنى ابن زُريَع \_ ثنا المَسْعُودِيُّ، حدثنى عبد الجبار بن وائل، حدثنى أهل بيتى، عن أبى، أنه حدثهم، أنه رأى رسول الله ﷺ يرفع يديه مع التكبيرة.

هذا الإسناد ضعيف، لجهالة أهل بيت عبد الجبار الذين حدثوه، فإذا كان المحدث له أخاه

علقمة فالحديث إسناده صحيح ،كما سيأتي في البيان، والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة.

رواه أحمد ٣١٦/٤ عن وكيع، والطبراني ٣٦/٣٢/٢٢ (٧٦) بسنده إلى عمرو بن مرزوق، (٧٧) بسنده إلى أبى حفص عمرو بن على، جميعا عن المسعودى به، زاد وكيع وعمرو بن مرزوق: «ويضع يمينه على يساره فى الصلاة»، وزاد عمرو بن مرزوق: « ويحبس كفيه».

وروى الطیالسی ص۱۳۷(۱۰۲۲) عن المسعودی، عن عبد الجبار بن وائل، قال: حدثنی بعض أهل بیتی، عن أبی، أنه صلی مع النبی ﷺ، فسلم عن يمينه وعن شماله.

#### البيسان

المحدث لغبد الجبار هو: أخوه علقمة بن وائل، ومولى لهم لم يعرف اسمه، وعلقمة ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحدث، وقال ابن معين: علقمة بن وائل عن أبيه مرسل(١).

۲۹ ٤/۱۲۹ روى ذلك مسلم: ك: الصلاة ،ب: وضع يده اليمنى على اليسرى ٣٠١/١ (٤٠١)

حدثنا زُهيْرُ بن حَرْب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جُحَادةً، حدثني عبدالجبار ابن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم، أنهما حدَّثاه، عن أبيه وائل بن حُجْر، أنه رأى النبي عَلَيْهُ رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ( وَصَفَّ هَمَّامٌ حِيَالَ أَذَنيه)، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فرفع. فلما قال: «سمع الله لمن حمده» رفع يديه، فلما سجد بين كفيه.

رواه أبو داود:ك: الصلاة، ب: رفع اليدين في الصلاة ٢/١٩ (٧٢٣) بسنده إلى عبد الوارث ابن سعيد، وأبو عوانة ٢/٧٩ بسنده إلى همام، وابن حبان ٢٨/٣ ١ (٩٥ ١٨٥) بسنده إلى عبدالوارث، وأحمد ٢/١٨ ٣١٨/٣ بسنده إلى همام، والطبراني ٢١/٢٨/٢١) بسنده إلى عبد الوارث، كلاهما عن محمد بن جُحادة به. وليس في روايتي أبي داود وابن حبان « ومولى لهم»، وفيهما « عن وائل ابن علقمة ...». قال المزى في التحفة ٩/٩ ٥: « وهوو هم وقال ٩/٩ ٢: « والصواب علقمة بن وائل». وقال ابن حبان: « محمد بن جُحادة من الثقات المتقنين وأهل الفضل في الدين، إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل، إذ الجواد يَعثر، فقال: وائل بن علقمة، وإنما هو علقمة بن وائل».

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/٥٠٤، تهذيب التهذيب ٢٤٧/٧، تقريب التهذيب ٢١/٢.

١٢٢ - (١): حَدَيثَ عُبيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبِ: عَنْ عَمَّهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، في الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَى الْمُسَلِّي. [رواه ابن ماجة. وعبدُ الرحمَن منسوبٌ إلى جدَّه، فإنَّهُ عبدُ الرَّحْمَن بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِب. وَهَذَا الْمُبْهِمَ (٢). هَوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِب.

وحدیث وائل بن حُجْر، روی مُقَطَّعاً عن عبد الجبار، وعن علقمة، ابنی وائل، عنه، وعن کلیب، عنه، فی المواضع التالية:

وانظر: نصب الراية ٢١٨/١، ٣١١، وتلخيص الحبير ٢١٨/١.

۲**۹۵/۱۲۲ روی هذا الحدیث ابن ماجة**:ك: إقامة الصلاة،ب: فی المرور بین یدی المصلی المحدیث المعدی المصلی المدع)۳۰٤/۱

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا وكيع، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهِبِ، عن عمه، عن أبى هريرة، قال: قال النبى عَنْظُ : « لو يعلم أحدكم ماله فى أن يَمُوَّ بين يدى أخيه معترضاً فى الصلاة كان لأن يقيم مِائَةَ عام خير له من الخُطْوَة التى خَطَاها ».

وحاصل كلام البوصيرى في مصباح الزجاجة ٣٢٠/١ أن الإسناد صحيح. كما صححه المنذري في الترغيب والترهيب ١٩٣،١٩٢/١.

قلت: بل فى الإسناد عُبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ليس بالقوى، وعمه عبيد الله بن عبد الله بن موهب مقبول، فالإسناد ضعيف.

رواه ابن خزيمة ٢/٤ ١ (٨١٤) بسنده إلى أبي أحمد وإلى ابن أبي فُدَيْك، كلاهما عن عبيد الله ابن عبد الرحمن (كذا) عن عمه، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) في و ز ٥: عبد الله. (٢) مابين المعقو فتين ساقط من ٥ خ٥.

وعزاه البوصيرى في مصباح الزجاجة ٣٢٠/١ إلى ابن أبي شيبة، وقال: « هكذا بالإسناد» ولم أجده في المصنف في مظانّه من كتاب الصلوات.

كما عزاه إلى عبد بن حُميد في مستده، عن عمر بن سعد، عن عبيد الله بن عبد الرحمن به. البيان

عم عبيد الله بن عبد الرحمن هو: عُبيدالله بن عبدالله بن موهب، أبو يحيى التيمى المدنى، وثّقه ابن حبان، وجهَّله أحمد والشافعي وابن القطان، وقال ابن حجر: مقبول، من الثالغة(١).

# ۲۹٦/۱۲۲ ووی ذلك ابن حبان ٤٦/٤ (٢٥٥٢) قال:

أخبرنا عُمر بن محمد الهَمداني، قال:حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الكبير الحنفي، قال: حدثنا عُبيدُ الله بن موهب، أنه سمع قال: حدثنا عُبيدُ الله بن موهب، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَلِيدً : « لو يعلم أحدكم مالَه في أن يحشى بين يدى أخيه معترضا وهو يناجى ربه، لكان أن يقف في ذلك المقام مائة عام أحب اليه من الخطوة التي خطاها».

هذا إسناد ضعيف، من أجل عبيد الله وعمه.

ورواه أحمد ۳۷۱/۲ عن أبي أحمد الزبيري، عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن عمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب (كذا).

وللحديث شاهد صحيح عن أبى جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصارى بلفظ:« لويعلم المارُّ بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه» رواه:

البخارى: ك: الصلاة، ب:إثم المار بين يدى المصلى ١٩٩١، ومسلم: ك:الصلاة، ب: منع المار بين يدى المصلى ١٩٩١، ومسلم: ك:الصلاة، ب: منا للمور بين يدى المصلى ١٩٩١، الممار ١٩٩١، والترمذى: ك: الصلاة، ب: ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلى ٢٠٢٧، والترمذى: ك: الصلاة، ب: المرور بين يدى المصلى وسترته ٢٩٢٦، وابن ماجة: (٢٣٥)، والنسائى: ك: الصلاة، ب: المرور بين يدى المصلى ١٩٤٥، ١٩٤٥، ومالك: ك: قصر الصلاة في السفر، ك: إقامة الصلاة، ب: المرور بين يدى المصلى ١٩٤١، ١٥٥١ (٣٤)، وابن أبي شيبة ٢٨٢/١، وأحمد ب: التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى ١٥٥١ (٣٤)، وابن أبي شيبة ٢٨٢/١، وأحمد بين بدى المضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي جُهيّم.

۳۲/۷۲۲ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الصلاة،ب: الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان (۱) الجرح والتعديل ٥٣٥/٥، تهذيب التهذيب ٢٥,٢٤/٠، تقريب التهذيب ١٥٥/٠.

١٢٣ (١): حَدِيثُ عَدِى بْنِ ثَابِت: عَنْ رَجُل، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّار، فَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ فَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ، فَتَقَدَّمَ حُذَيَفةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ (١)/... الحديث. (٣٠/ الصَّلاةُ، عَمَّامٌ، فَإِنَّه قَدَ رَوَاه عَن حَذَيفة، كما في أبي داود.

**۲۹۷/۱۲۳ روی هذا الحدیث أبو داود**:ك: الصلاة،ب: الإمام یقوم مكانا أرفع من مكان . القوم ۱۹۳/۱۲۳ (۹۸۰) قال :

حدثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرنى أبو خالد ، عن عدى بن ثابت الأنصارى ، حدثنى رجل ، أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن ، فأقيمت الصلاة ، فتقدم عمار، وقام على دكان يصلى ، والناس أسفل منه ، فتقدم حديفة فأخذ على يديه ، فأتبعه عمار حتى أنزله حديفة ، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حديفة : ألم تسمع رسول الله عليه يقول: «إذا أم الرجل القوم فلا يَقُم في مكان أرفع من مقامهم » أو نحو ذلك ؟ قال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى .

هذا إسناد ضعيف ، لجهالة الرجل المحدث لعدى بن ثابت ، وفيه أبو خالد شيخ ابن جريج، إن كان الدالانى يزيد بن عبد الرحمن فهو صدوق يخطئ كثيراً وكان يدلس ، وإن لم يكن هو فهو مجهول.

#### البيان

قال المصنف وابن حجر في التقريب ٥٧٩/٢ : «كأنه همام » وهمام هو ابن الحارث النخعي(٢)

۲۹۸/۱۲۳ ومستندهم في ذلك مارواه أبو داود قبل الحديث السابق مباشرة (۹۷ ٥)قال:

حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازى ، المعنى، قالا : ثنا يعلى ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان ، فأخذ أبو مسعود بقميصه فَجَبَّذَه ، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلَمْ أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ، قد ذكرت حين مَدَدَّتنى .

هذا إسناد صحيح ، ويعلى هو ابن عبيد .

رواه الشافعي ۱۳۷/۱ ، ۱۳۸ عن ابن عيينة ، وابن أبي شيبة ۲۹۲/۲ ، ۲۹۳ عن أبي معاوية، وابن خزيمة ۲۹۳/ ۱۳۷ عن أبي معاوية، وابن خزيمة ۱۳/۳ (۲۱٤۰) بسنده إلى ابن عيينة ، وابن حبان ۲۹۰/۳ (۲۱٤۰) بسنده إلى ابن عيينة ، كلاهما عن الأعمش به .وترى فيه أن الجابذ أبو مسعود ، وأن المجبوذ هو حذيفة،

 <sup>(</sup>١) في ازه: يده. (٢) سبقت ترجمته في الخبر (٣٧).

١ ٢ ٤ - (١): حَدِيثُ مَّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ، بَاسِطاً كَفَيْه .

# هو : عُمَيّر (١)مولي آبي اللحم كما في أبي داود مُبَيَّنا ومبهما (٢) .

وأن الحديث غير مرفوع إلى النبى ﷺ ، وفي رواية ابن أبي شيبة أن الجابذ هو سُلمان ، مما يوحى بأنها قصة أخرى .

ورواه ابن أبي شيبة ٢٦٣/٢ عن وكيع ، عن ابن عون ، عن إبراهيم ، قال :صلى حذيفة...فذكره.

الدكان : الدكة المبنية للجلوس عليها ، والنون مختلف فيها ، فمنهم من يجعلها أصلا ، ومنهم من يجعلها زائدة (٣).

۲۹۹/۱۲٤ روى هذا الحديث أبو داود :ك: الصلاة ، ب: رفع اليدين في الاستسقاء الستسقاء ٢٤/١٣٠٤/١)قال:

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، أخبرني من رأى النبي ﷺيدعو عند أحجار الزيت باسطاً كَهُيه .

هذا إسناد صحيح، ولا تضر جهالة الصحابي .

#### البيبان

الذي رأى النبي عَلِيَّةً هو : عمير ، مولى أبى اللحم الغفارى ، شهد مع مولاًه خيبر ، وأعطاه رسول الله عَلِيَّةً فيها من طريق المتاع ، ولم يُسْهِم له، وطال عمره (٤) .

#### ٣٠٠/١٢٤ أبو داود في الموضع السابق ٣٠٠١(١٦٨)قال :

حدثنا محمد بن سَلَمة المرادى ، أخبرنا ابن وهب ، عن حَيْوة ، وعُمَر بن مالك ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عمير مولى بنى آبى اللحم ، أنه رأى النبى عظم يستسقى عند أحجار الزيت ، قريبا من الزُّوْرَاء ، قائما يدعو يستسقى ، رافعاً يديه قِبَل وجهه ، لا يجاوز بهما رأسه .

هذا إسناد صحيح ، وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة .

<sup>(</sup>١) في وزه : عمرو . (٢) في وخ ، : مبهما ومبينا . (٣) النهاية ٢/١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣٧٩/٦، تجريد أسماء الصحابة ٢١/١، تهذيب التهذيب ١٣٤/٨ (١٣٤/١)، الإصابة ٥/٣٥ (٢٠٥٩)، أسد الغابة ١٣٩٤.

هو : أبو هريرة ، كما رواه النسائي في عمل اليوم / والليلة مبهماً ومبيَّنًا.

رواه أحمد ٥/٢٢٣ بسنده إلى حيوة ، وبسنده إلى حيوة عن عمر بن مالك (كذا )عن ابن الهاد به .

آز ۲۰/ب]

ورواه أحمد ٥/٢٢٣ ، والحاكم ٣٢٧/١ بسنديهما إلى الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبى هلال ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عمير مولى آبى اللحم ، وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهُ » ووافقه الذهبى .

قال ابن حجر في التهذيب ٣٣٩/١١ : « والصحيح أن بينهما ـ أي بين يزيد وعمير ـ محمد ـ ابن إبراهيم التيمي .

ورواه الترمذى: ك: الصلاة، ب: ماجاء فى صلاة الاستسقاء ١٣٣/٣ (٥٥٥)، والنسائى: ك: صلاة الاستسقاء ،ب : كيف يرفع ١٥٨/٣، ١٥٩ ، كلاهما عن قتيبة ، عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبى هلال ، عن يزيد بن عبد الله ، عن عمير مولى آبى اللحم عن آبى اللحم .

قال الترمذي: «كذا قال قتيبة في هذا الحديث (عن آبي اللحم )، ولا نعرف له عن النبي عليه الله عن النبي عليه الحديث الواحد ، وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي عليه أحاديث ، وله صحبة » .

أحجار الزيّت: قال المباركفورى في تحفة الأحوذى ١٣٣/٣ : «هو موضع بالمدينة من الحرة، سميت بذلك لسواد أحجارها بها ، كأنها طلبت بالزيت »، وقال الفيروز آبادى في القاموس المحيط ١٥٤/١ : « وأحجار الزيت بالمدينة » ، وقال فيه ١٥٤/ : « وأحجار الزيت داخل المدينة » ، وقال ياقوت في معجم البلدان ١٦٣/١ : « أحجار الزيت بالمدينة : موضع كان فيه أحجار ، علا عليها الطريق ، فاندفنت ».

۱/۱۲۵ هذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ، ب : التسبيح والتكبير والتهليل
 والتحميد دبر الصلوات ص ٢٠٣(١٤٤) قال :

أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال: أخبرنا شعيب ، قال : حدثنا الليث ، عن ابن عَجلاَن ، عن سهيل ، عن عطاء بن يزيد ، عن بعض أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال : ١ من قال خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين تكبيرة ، وثلاثًا وثلاثين تسبيحة ، وثلاثًا وثلاثين تحميدة ، وتهليلةً يقول: لا

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،غُفِرَ له خطاياه ، وإن كانت مثل زبد البحر».

هذا إسناد صحيح ، ولا تضر جهالة الصحابي ، وسيأتي أنه أبو هريرة ، وشعيب هو ابن الليث بن سعد ، وسهيل هو ابن أبي صالح.

#### البيان

الصحابي المقصود هو : أبو هريرة الدوسي (١) .

٠ ٢/١**٢٠ ٣ ـ روى ذلك مسلم** : ك: المساجد ، ب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ١/٨١٤ (٩٧٠) قال :

حدثنى عَبْدُ الحميد بن بَيَان الواسطى ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن سهيل ، عن أبى عُبيد المَذْحِجِي " (قال مسلم : أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك ) ، عن عطاء بن يزيد الليثى ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله عَلَيْهُ : « من سبح الله فى دُبُر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين ، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين ، فعلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، غفرَت له خطاياه ، وإن كانت مثل زبد البحر ».

رواه مسلم .. نفسه .. بسنده إلى إسماعيل بن زكريا ، والنسائى فى عمل اليوم والليلة السابق (١٤٣) بسنده إلى خالد بن السابق (١٤٣) بسنده إلى خالد بن عبدالله، وأبو عوافة ٢٤٧/٢ ، ٢٤٨ بسنده إلى فليح بن سليمان ، والبيهقى ١٨٧/٢ بسنده إلى خالد بن عبد الله، وأحمد ٢٨٣/٢ بسنده إلى فليح بن سليمان ، ٣٧١/٢ عن محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا ، جميعا عن سهيل بن أبى صالح به ، وفي رواية النسائى : «عن أبى عبدة».

قال النسائي: « الصواب : أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك » وفي رواية أحمد الثانية: عن عطاء بن يسار. وحَطَّأ المِزِّيُّ في التحفة ٢٧١/١ محمد بن الصباح في تسميته عطاء بن يسار.

ورواه النسائي في الموضع نفسه(١٤٢)عن قتيبة بن سعيد ، وأبو عوانة ٢٤٧/٢ بسنده إلى يحيى بن صالح ، كلاهما عن مالك ، عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك به .

ورواه مالك : ك:القرآن ، ب :ماجاء في ذكر الله تبارك وتعالى ٢١٠/١ (٢٢)عن أبي عبيد، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي هريرة قوله .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمنه في الخبر (١٦).

المَّبِيِّ النَّبِيِّ عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ: عَنْ رَجُلٍ/ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ، حَدِيث [ك١٧/ب] «لاتُقْبَلُ (١) صَلاَةً رَجُل مُسْبِل إِزَارَهُ».

# هو: أبو هريرة. رواه النسائي مبهماً، وأبو داود مبيناً.

قال ابن عبد البر في التقصى ص ٢٤١ ( ٧٨٣ ): « هكذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة ، ومثله لا يدرك بالرأى ، وهو مرفوع صحيح عن النبي عَلِيَّةً من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة ... » .

٣٠٣/١٢٦ إلى النسائي في الكبرى: ك: الزينة ،ب: إسبال الإزار من طريق :

إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث ، عن هشام الدستوائى ، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى جعفر ، أن عطاء بن يسار حدثهم ، قال : حدثنى رجل من أصحاب النبيﷺبه.

هذا إسناد ضعيف ، فيه أبو جعفر المؤذن الأنصارى المدنى مقبول ، ولم يتابع .

رواه أحمد ـ بأطول من هذا ـ ٢٧/٤، ٣٧٩/٥ من طريق يونس بن محمد ، عن أبان ، وعبدالصمد، عن هشام الدستوائي . قال الهيثمي في المجمع ١٢٥/٥ : « رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

قلت : في سنده أبو جعفر كما سبق.

ورواه البيهقى ٢٤٢/٢ ـ مطولاً أيضاً ـ وزاد فى إسناده بين يحيى بن أبى كثير وأبى جعفر: إسحاقَ بَن عبد الله بن أبى طلحة.

قال البيهقى: « ورواه هشام بن أبى عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبى كثير، عن عطاء بن يسار، أن رجلا من أصحاب رسول الله على حدثه، فأسقط مَنْ بين يحيى وعطاء».

#### البيسان

الصحابي هو: أبو هريرة <sup>(٢)</sup>.

۳۰٤/۱۲٦ روى ذلك؛ أبو داود:ك: الصلاة، ب: الإسبال في الصلاة ١٧٢/١ (٦٣٨) وك: اللباس،ب: ماجاء في إسبال الإزار ٤/٧٥ (٤٠٨٦) قال:

(١) في ( ز ) يقبل ، بالتحتانية .

١٢٧ - (١): حَدِيثُ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ: فِي سُجُودِ السَّهْوِ. قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ سَلَّم (١). كذا في صحيح مسلم.

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن سيرين، عن خالد الحَذاء، عن أبي قَلاَبَة، عن أبي المُهَلِّب، عن عمران.

الحديث إلى قوله: « إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره ، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره ».

هذا إسناد ضعيف، فيه أبو جعفر المؤذن المدنى ، وأبان هو ابن يزيد العطار.

رواه البيهقي ٢٤١/٢ بسنده إلى موسى بن إسماعيل به.

المسبل إزاره: هو الذي يُطَوَّل ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كَبْراً واختيالاً (٢) .

۳۰۵/۱۲۷ هذا الحديث رواه البخارى :ك: الصلاة، ب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١/٩٥ قال:

حدثنا إسحاق، قال: حدثنا ابن شُمَيْل، أخبرنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة ... فذكر الحديث السابق فى قصة ذى اليدين ، وفى آخره : فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نُبُّنتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلّم.

رواه مسلم: ك: المساجد، ب: السهو في الصلاة والسجود له ٢٩/١ ٤ (٥٧٣) بسنده إلى أيوب، أبو داود: ك: الصلاة، ب: السهو في السجدتين ٢٦٤/١، ٢٦٥ (١٠٠٨) بسنده إلى أيوب، والبيهقي ٣٥٤/٢ بسنده إلى ابن عنون، كلاهما عن محمد بن سيرين به.

#### البيان

الحديث رواه ابن سيرين موصولاً إلى عمران، فرواه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران.

وخالد الحذاء هو: ابن مهران، أبو المُنَازل، وهو ثقة يرسل. من الخامسة (٣).

<sup>(</sup>١) في وك ٤: مسلم - بالميم - وهو سهو من الناسخ . (٢) النهاية ٣٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣٥٢/٣، ٣٥٣ ، تهذيب التهذيب ٢١٠٤، ١٠٥، تقريب التهذيب ٢١٩/٢ .

وأبو قلابة هو: عبد الله بن زيد بن عمرو ـ أو عامر ـ الجَرْمي (١).

وأبو المُهَلَّب هو: عمروـ أو عبد الرحمن ـ بن معاوية ـ أوابن عمرو ـ الجَرْمي، البصرى، عن أبي قلابة، ثقة من الثانية(٢).

۳۰٦/۱۲۷ روى ذلك أبو داود: ك: الصلاة، ب: سجدتى السهو فيهما تشهد وتسليم السهو فيهما تشهد وتسليم (۱۰۳۹ (۱۰۳۹) قال:

حدثنا محمد بن یحیی بن فارس، ثنا محمد بن عبد الله بن المثنی، حدثنی أشعث، عن محمد بن سیرین، عن خالد ـ یعنی الحَدَّاء ـ عن أبی قلابة، عن أبی المُهَلِّب، عن عمران بن حصین، أن النبی عَلِی صلی بهم، فَسَهَا، فسجد سجدتین، ثم تشهد، ثم سلم.

هذا إسناد صحيح، وأشعث هو ابن عبد الملك الحُمراني ـ بضم المهملة وسكون الميم.

رواه الترمذى: ك: الصلاة، ب: ما جاء فى التشهد فى سجدتى السهو ٢٦/٢ (٣٩٣) عن محمد بن يحيى، والنسائى: ك: السهو، ب: ذكر الاختلاف على أبى هريرة فى السجدتين ٢٦/٣ عن محمد بن يحيى، وابن حبان ٤/١٥ (٢٦٦٠، ٢٦٦١) بسنده إلى سعيد بن محمد بن ثواب الحضرمى، والحاكم ٣٢٣/١ بسنده إلى محمد بن إدريس الحنظلى، وإلى محمد بن يحيى، والبيهقى ٣٥٥،٣٥٤/٢ بسنده إلى محمد بن إدريس، وإلى محمد بن يحيى، جميعا عن محمد ابن عبد الله الأنصارى به.

قال الترمذى: «حسن غريب ». وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى. وضعفه البيهقى لمخالفة أشعث بقية الرواة، حيث ذكر التشهد ولم يذكروه، فقال: « تفرد به أشعث الحمراني. وقد رواه شعبة، ووهيب، وابن عُليَّة، والثقفيُّ، وهشيم، وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع، وغيرهم، عن خالد الحدَّاء، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه. ورواه أيوب، فقال: أُخيرتُ عن عمران، فذكر السلام دون التشهد. وفي رواية هشيم ذكر الشهد قبل السجدتين، وذلك يدل على خطأ أشعث».

وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بأن العلماء قد وثّقوا أشعث، وأن تفرده بذلك لا يضره، ولايصير سكوت مَنْ سكت عن ذكرِه حجةً على مَنْ ذكره وحفظه، لأنه زيادة ثقة.

وانظر الخبر(٨٥).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (١١٤) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات ص ١٢ (٢٠٥٣)، تهذيب التهذيب ٢٧٣/١٢، تقريب التهذيب ٢٧٨/٢.

١٢٨ - (١): حَدِيثُ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى ... [ الحديث في صفة النبي عَلَيَّ ] (١) رواه أبو داود.

فمنهم أبو قتادة، وسهل بن سعد، وأبو هريرة (٢) ، وأبو أسيد، ومحمد بن مسلمة.

۱۹٤/۱ - الحديث ـ بهذا اللفظ ـ رواه أبو داود:ك: الصلاة، ب: افتتاح الصلاة ١٩٤/١ ١٩٤/

حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبوعاصم الضحَّاكُ بن مَخْلَد (ح). وثنا مسدد، ثنا يحيى، وهذا حديث أحمد، قال: أخبرنا عبد الحميد ـ يعنى ابن جعفر ـ أخبرنى محمد بن عمرو بن عطاء ، قال: سمعت أبا حميد الساعدى فى عشرة من أصحاب رسول الله على، منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكُم بصلاة رسول الله على قالوا: فَلَم؟ فوائله ماكنت بأكثرنا له تبعة، ولا بأقدمنا له صحبة، قال: بلى . قالوا: فاعرض. قال: كان رسول الله على إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه .. الحديث فى صفة صلاة النبى على .

هذا إسناد صحيح.

وواه أبو داود أيضا:ك: الصلاة، ب: من ذكر التورك في الرابعة ٢٥٣،٢٥٢١ (٩٦٣) بنفس السند مع اختلاف المتن، والترهذي:ك: الصلاة، ب: ما جاء في وصف الصلاة ٢١١/٢، بنفس السند مع اختلاف المتن، والترهذي:ك: الصلاة، ب: إقامة الصلاة، ب: إتمام الصلاة ٢١٢(٢٠٣) بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: إتمام الصلاة ١/٣٣٧/ ١٠ ) بسنده إلى أبي عاصم، ب: رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه بعد الركوع ١/٨٥١ (٢٠١٨) بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة ١/٥٣١ عن هشيم، والدارمي:ك: الصلاة، ب: صفة صلاة رسول الله على ١/٣١٤/ ٢١٤ عن أبي عاصم، وابن خزيمة ١/٩٨١ بعده الصلاة، بن سعيد القطان، ٢/١٥٣١) بسنده إلى عاصم، ١/٣٤٧، ٢١٥ (٢٥١، ١٨٥٠) بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، ٢/٣١٧/٣٤(١٥٦) بسنده إلى عبد الملك بن الصباح المسمعي، والطحاوي ابن سعيد القطان، ٢/١٨ (١٨٦٤) بسنده إلى أبي عاصم، وابن حبان ٢/٩٢١، ١٠١ (١٨٦٢) بسنده إلى يحيى بن سعيد، جميعا ابن سعيد القطان، ١/١٧١، ١٣٧١ بأسانيد إلى أبي عاصم، وأحمد ٥/٤٢٤ عن يحيى بن سعيد، جميعا عن عبدالحميد بن جعفر به.

وقد أُعِلُّ هذا الحديث بثلاث علل:

الأولى: أعله الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢٧٧١، ٢٢٨ بضعف عبد الحميد بن جعفر.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من ( ز ).

<sup>(</sup>٢) ساقط من ( ز).

الثانية: أعله الطحاوى أيضا ٢٥٩/١ بأنه لم يجعل أحد هذا الحديث سماعاً محمد بن عمرو من أبي حميد إلا عبد الحميد.

الثالثة: أعله الطحاوى أيضا ٢٢٧/، ٢٢٨ وأبو حاتم فى العلل ١٦٣/١ بالإرسال، لرواية محمد بن عمرو بن عطاء، عن العباس بن سهل، عن أبى حميد، ولأن أبا قتادة قتل مع على رضى الله عنه، فلم يدركه محمد بن عمرو بن عطاء.

# وأجيب عن ذلك بما يلي :

أولاً: ردَّ ابن حبان على من زعم ضعف عبد الحميد بن جعفر، فقال ١٧٢/٣: و عبد الحميد رضى الله عنه أحد الثقات المتقنين، وقد سبَرْتُ أخباره، فلم أره انفرد بحديث منكر، لم يشارك فيه، وقد وافق فُلَيْحُ بن سليمان، وعيسى بنُ عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبي حميد: عبد الحميد بن جعفر في هذا الخبره.

ونقل الزيلعى فى نصب الراية ٤١١/١ قول البيهقى فى المعرفة رداً على الطحاوى: ١ أما تضعيفه لعبد الحميد فمردود بأن يحيى بن معين وثّقه فى جميع الروايات عنه، وكذلك أحمد بن حنبل، واحتج به مسلم فى صحيحه».

ثانیا: فلم ینفرد عبد الحمید بجعل هذا الحدیث نحمد بن عمرو من أبی حمید، فقد رواه البخاری وغیره، كما سیأتی، من طریق محمد بن عمر بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله علله ... الحدیث . ولا یعقل أن یكون جالسا معهم ویتذاكر معهم ثم لا یعتبر ذلك سماعا.

ثالثا: رد البيهقى فى الموضع السابق على زعم انقطاع الإسناد وعدم سماع محمد بن عمرو من أبى حميد، فقال: ﴿ وأما ما ذكر من انقطاعه فقد جزم البخارى فى تاريخه بأنه سمع أبا حميد وأبا فتادة وابن عباس. وقوله: إن أبا فتادة قتل مع على رواية شاذة رواها الشعبى. والصحيح الذى أجمع عليه أهل التاريخ أنه بقى إلى سنة أربع وخمسين، ونقله عنه الترمذى والواقدى والليث وابن منده فى الصحابة».

وصحح ابن حجر في التقريب ٤٦٢/٢ أنه مات سنة أربع وخمسين.

وقال ابن حبان ١٧١/٣: 8 سمع هذا الخبر محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي، وسمعه من عباس بن سهل الساعدي، عن أبيه، فالطريقان محفوظان».

وانظر: نصب الراية ١/١١٤، ٤١٢، تلخيص الحبير ٢٢٣/١.

وهذا الحديث رواه البخاري :ك: الأذان، ب: سنة الجلوس في التشهد ١٥٠/١ بسنده إلى

ورواه الطحاوى في الموضع السابق بسنده إلى يزيد بن أبى حبيب، وعبد الكريم بن الحارث، عن محمد بن عمرو بن عطاء به، وفيه ابن لهيعة.

#### البيان

من الصحابة العشرة الذين كانوا في هذا المجلس غير أبي حميد: أبو قتادة، وسهل بن سعد، وأبو هريرة، وأبو أسيد، ومحمد بن مسلمة.

فأما أبو قتادة، فهو الحارث بن ربعي السلمي، قيل: شهد بدرا، وقيل: لم يشهدها ، توفي سنة أربع وحمسين (١).

**وسهل بن سعد هو الساعدي ا**لخزرجي، تأخر، وعمر دهرا<sup>(۲)</sup>.

وأبو هويرة سبقت ترجمته في الخبر (١٦).

وأبو أُسيَّد هو مالك بن ربيعة الساعدى، خزرجى، بدرى، قيل: هو آخر البدريين. مات سنين (٣).

ومحمد بن مسلمة بن خالد بن عدى، أوسى حارثى، بدرى ، يكنى أبا عبد الرحمن، أو أبا عبد الرحمن، وقبل: عبد الله .ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة، ومات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين، وقبل:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٧٤/١، تجريد أسماء الصحابة ١٩٤/٢، تهذيب التهذيب ٢٢٤/١٢، ٢٢٥، الإصابة ٧٠٦٠) ١٩٤/١٠.

<sup>(</sup>٢)الجرح والتعديل١/١٩٨ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٤/١، تهذيب التهذيب ٢.٢١/٤، ٢٢٢، الإصابة ٣/٠٤١(٣٥٦) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٠٨١، ٢٠٩، تجريد أسماء الصحابة ١٤٨٢، تهذيب التهذيب ١٤/١، الإصابة ٥٣٢/٢/٢).

ثلاث وأربعين <sup>(١)</sup>.

٣٠٨/١٢٨ وي ذلك أبو داود :ك: الصلاة، ب: افتتاح الصلاة ١٩٥/١ (٧٣٣) قال:

حدثنا على بن الحسين بن إبراهيم، ثنا أبو بدو، حدثنى زهير أبوخيثمة، ثنا الحسن بن الحرّ، حدثنى عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أحد بنى مالك، عن عباس - أو عياش - بن سهل الساعدى، أنه كان في مجلس فيه أبوه - وكان من أصحاب النبى عَقِيّةً - وفى المجلس أبو هريرة، وأبو حميد الساعدى، وأبو أسيد، بهذا الخبر (أى الخبر السابق في الإبهام) يزيدأو ينقص... الحديث.

هذا إسناد حسن ، فيه على بن الحسين بن إبراهيم صدوق، وعيسى بن عبد الله بن مالك الدار مقبول. وتابع عيسى عليه فليحُ بنُ سليمان وهو صدوق كثير الخطأ. وأبوبدر هو: شجاع بن الوليد، وزهير هو ابن معاوية.

رواه أبو داود أيضا: ك: الصلاة، ب: من ذكر التورك في الرابعة ٢٥٣/١(٩٦٦) بنفس السند.

ورواه ابن خزيمة ٢٩٠/١ (٥٨٩)، ٢٠٨/١ (٦٠٨) بسنده إلى فليح بن سليمان، والطحاوى المراه ابن خزيمة ٢٩٠/١ (٥٨٩) بسنده إلى عيسى المراه بن مالك، وابن حبان ١٧٠/٣ (١٨٦٣) بسنده إلى عيسى ابن عبد الله بن مالك، والبيهقى ١١٤،١/١ بسنده إلى عيسى بن عبد الله، جميعا عن العباس ابن سهل به.

٣٠**٩/١٢٨ وروى أبو داود:** ك: الصلاة،ب: افتتاح الصلاة ١٩٦/١ (٧٣٤) قال:

حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الملك بن عمرو، أخبرنى فُلَيْحٌ، حدثنى عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة النبي عَلَيْكُ، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله عَلَيْكُ ... الحديث.

هذا إسناد حسن، فيه فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ.

رواه أبو داود أيضا:ك: الصلاة، ب: من ذكر التورك في الرابعة ٢٥٣/١، ٢٥٢(٩٦٧) بنفس السند، والترمذي :ك: الصلاة ، ب: ما جاء أنه يُجَافِي يديه عن جنبيه١١٦/٢، المهمن الروم٢) عن يُندار، وابن ماجة:ك: إقامة الصلاة،ب: رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ١٩٠/١) عن بُندار، والدارمي:ك: الصلاة، ب: التجافي في الركوع ٢٩٩/١ عن إبراهيم، وابن خزيمة ٢٩٩/١) عن بندار ومحمد بن رافع، والطحاوى ٢٢٣/١)،

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۲۱/۲، الإصابة ۲۳۲، ۲۶(۷۸۰۰)، تهذيب التهذيب ۶۰۲، ۲۰۲ أسد الغابة ۳۳۱،۳۳۰/۶

١٢٩ - (١): حَديثُ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى الذُّهَلِيِّ: عَمَّنْ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتْ، عَنْ جَدِّهِ حُرِيْتْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حَدَيثَ الْحَيْرَفِي عَنْ الْحَيْرَفِي عَنْ الْحَيْرَفِي عَنْ الْحَيْرَفِي عَنْ الْحَيْرَفِي عَنْ الْحَيْرَفِي عَنْ أَبِي داود.

وفي عامة الروايات عن أبي داود، عن محمد بن يحيى ، عن على بن الْمَدِيني، عن سفيان.

۲۹۰ عن إبراهيم بن مرزوق، وابن حبان ۱۷٤/۳ (۱۸٦۸) بسنده إلى بندار، والبيهقى ۷۳/۲، ۱۲۱ عن إبراهيم بندار، والبيهقى ۷۳/۲، ۱۲۱ بأسانيد إلى عبيد الله بن سعيد، ومحمد بن رافع، وأحمد ابن حنبل، جميعا عن أبى عامر العَقْدى عبد الملك بن عمرو، عن فليح بن سليمان به.

ورواه أبو داود ۱۹۳/۱ (۷۳۰) عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن عتبة، عن عبدالله بن عيسى (كذا) عن العباس بن سهل الساعدى، عن أبى حميد الساعدى. وصَوَّب المِزِّيُّ فى التحفة عيسى (كذا) عن العباس بن عبدالله، وقد رواه البيهقى من طريقه فقال: عيسى بن عبد الله. وسبق.

الحديث مهذا اللفظ ـ لم أجده، ولا وجدت أحدا ـ غير المصنف ـ عزاه لأبى داود في أى من رواياته، والله أعلم.

# البيسان

من سمع سفيان بن عيينة هو: على بن عبدالله بن جعفر، ابن المدينى، العَلَمُ، النبت، الحافظ، شيخ الإمام البخارى، وأحد أوعية العلم. ولد سنة إحدى وستين ومائة،وتوفى بِسُرَّ مَنْ رَأَى سنة أربع وثلاثين ومائتين(١).

٣١٠ / ٢٩ ـ روى ذلك أبو داود:ك: الصلاة،ب: الحط إذا لم يجد عصا ١٨٤/١ (٢٩٠) قال:

حدثنا محمد بن یحیی بن فارس، ثنا علی یعنی ابن المدینی ـ عن سفیان، عن إسماعیل بن اُمیة، عن أبی هریرة، اُمیة، عن أبی هریرة، عن أبی هریرة، عن أبی هریرة، عن أبی القاسم ﷺ قال: فذكر حدیث الخط.

قال سفيان: لم نجد شيئاً نَشُدُّ به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال ـ أى على بن المدينى ـ: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه. فتفكر ساعة، ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم هاهنا رجل بعد مامات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٦/ ١٩٣، ١٩٤ تاريخ بغداد ١١/ ٤٥٨ ـ ٤٧٣، ميزان الاعتدال ٣/ ١٣٨، تذكرة الحفاظ٢/ ٤٢٨، العبر ٤١٨/١، تهذيب التهذيب ٣١٢-٣١٢، طبقات الحفاظ ص١٨٧(٤١٤).

١٣٠-(١): حَدِيثُ مُوسَى بْنِ أَيُّوبِ الغَافِقِيِّ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَومِهِ، وفي رواية: عَن عَمَّه، عن عُقبَة بْنِ عَامِرٍ، في التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. رواهَ أَبُو داود. وفي رواية ابن ماجة/ تسمية عمه : إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ.

حتى وجده، فسأله عنه، فخلط عليه.

قال البلقيني في محاسن الاصطلاح على هامش مقدمة ابن الصلاح ص٧٠٠: « وهذا من أبي داود إشارة إلى تضعيفه».

قلت : والإسناد ضعيف، لجهالة أبي محمد بن عمرو بن حريث، وجده حريث.

رواه البيهقي ٢٧١/٢ بسنده إلى عثمان بن سعيد الدارمي ، عن على بن المديني به.

والحديث من طريق سفيان، من غير رواية على بن المديني عنه: رواه:

ابن ماجمة :ك: إقامة الصلاة ،ب: مايستر المصلى ١/ ٣٠٣(٩٤٣) عن عمار بن حالد، وابن خزيمة ١/٢٥٥(٥٩٤) عن عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن منصور، وابن حبان ٤٤/٤٤، ٥٥(٥٣٥٥) بسنده إلى أبى خيثمة، والبيهقى ٢/٠٧٦ بسنده إلى الحسين بن حفص، وأحمد ٤٩/٢، جميعا عن سفيان بن عيينة به. وفي بعض الروايات و أبى عمرو محمد بن عمرو بن حريث، وفي بعضها وأبى عمرو بن محمد بن حمرو بن حريث».

# والحديث عن غير سفيان عن إسماعيل بن أمية رواه :

أبوداود: ك: الصلاة ،ب: الخط إذا لم يجد عصا ١٨٣/١ (٢٨٩) بسنده إلى بشربن المُفَضَّل، وابن ماجة في الموضع السابق بسنده إلى حميد بن الأسود، وعبد الرزاق ١٢/١ (٢٢٨٦) عن جريج، وابن خزيمة ١٣/٢ (٨١٢) بسنده إلى بشر بن المفضل ، وابن جريج، وابن حبان٤٩/٤، ٥٠ (٢٣٦٩) بسنده إلى مسلم بن خالد، والبيهقي ٢٠٧٠/ بسنده إلى بشر بن المفضل، وإلى حميد بن الأسود، ٢٧١/٢ بسنده إلى ابن جريج، وأحمد ٢٧٥/٢، ٢٥٥، ٢٦٦ بسنده إلى معمر، والثورى، جميعا عن إسماعيل بن أمية، بالاختلافات السابقة في اسم أبى عمرو أو أبى محمد، إلا أن مسلم ابن خالد قال في رواية ابن حبان: «عن ابن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة».

وقد أورده ابن الصلاح في المقدمة ص٢٠٥ مثالاً للمضطرب.لكنه نوزع في ذلك كما ذكره الإمام ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٧٧/١.

وعلى كل حال، فالإسناد ضعيف لجهالة أبي محمد ـ أو أبي عمرو ـ وجده. والله أغلم.

١/١٣٠ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الصلاة،ب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

### ١/٣٠٠(١ ٢٨)قال:

حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وموسى بن إسماعيل ، المعنى، قالا: ثنا ابن المبارك، عن موسى ـ قال أبو سلمة: موسى بن أبوب ـ عن عمه، عن عقبة بن عامر، قال: لما نزلت ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ (١) قال رسول الله ﷺ: ﴿ اجعلوها في ركوعكم،، فلما نزلت ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ (٢) قال : ﴿ اجعلوها في سجودكم ﴾.

هذا إسناد ضعیف، فیه موسی بن أیوب بن عامر الغافقی مقبول، ولم یتابَع، وعمُّه إیاس بن عامر صدوق.

رواه ابن خزیمة ۲۰۱۱/۳۰۳(۱۰) عن محمد بن عيسى ۱/ ۳۳۴ (۲۷۰ ) عنه، به مقطعا، وابن حيان ۲۸۰/۱۸۹ (۱۸۹۰) بسنده إلى حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك به.

ورواه أبو داود فى الموضع السابق (٨٧٠) ـ ومن طريقه البيهقى ٨٦/٢ ـ عن أحمد بن يونس، عن الليث بن سعد، عن أيوب أو موسى بن أيوب، عن رجل من قومه، عن عقبة بن عامر بمعناه. وزاد فيه قال: فكان رسول الله ﷺ إذا ركع قال: « سبحان ربى العظيم ...» الحديث.

قال أبو داود: ﴿ وهذه الزيادة يُخَافُ أَن لاتكون محفوظة﴾.

#### البيسان

قال ابن حبان عقب رواية الحديث بالإبهام ١٨٦/٣ عم موسى بن أيوب اسمه: إياس بن عامر، من ثقات المصريين ». وقال العجلى: تابعى لابأس به. وقال الذهبى: ليس بالقوى. وقال ابن حجر: صدوق من الثالثة (٣).

۱ ۲/۱ ۳۰ روى ذلك ابن ماجة:ك: إقامة الصلاة، ب: التسبيح في الركوع والسجود ٢٨٧/١ ٣٠ (٨٨٧) قال:

حدثنا عمرو بن رافع البجلى، ثنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن أيوب الغافقى، قال: سمعت عمى إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله على: « اجعلوها في ركوعكم ». فلما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله على: « اجعلوها في سجودكم».

هذا إسناد ضعيف، فيه موسى بن أيوب، مقبول، ولم يتابع، وإياس بن عامر صدوق.

<sup>(</sup>١) الواقعة : ٧٤، ٧٤. (٢) الأعلى : ١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الثقات ص٥٧(١٢٦)، الجرح والتعديل ٢/١٨١، تهذيب التهذيب ٢/٠١، تقريب التهذيب ١/٨٠٠.

١٣١ ـ (١) :حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ بَشِيرِ (١) بن خَلاَّدِ الْأَنْصَارِىِّ: عَنْ أُمِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابن كَعْبِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابن كَعْبٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ : ﴿ وَسُطُوا الْإِمَامَ، وسُدُّوا الْجَلَلُ ﴿ رُواهُ أَبُودَاوَدُ. أَبُودَاوُدُ.

# اسم أُمِّه: أَمَّة (٢) الواحد بنتُ يَامَين بنِ عَبْد الرَّحْمَن بنَ يامِين.

رواه الدارمى: ك: الصلاة، ب: ما يقال فى الركوع ٢٩٩/١ عن عبد الله بن يزيد المقرى، وابن خزيمة ٢٣٥/١ ، ٢٣٥/١) عن عبد الله بن يزيد مقطعاً، والطحاوى ٢٣٥/١ بسنده إلى أبى عبد الرحمن (عبد الله بن يزيد) المقرئ، والبيهقى ٢٨٢/ بسنده إلى أبى عبد الرحمن المقرئ (عبد الله بن يزيد)، وأحمد ٤/٥٥/١ عن أبى عبد الرحمن المقرئ، والطيالسي ص١٣٥ (١٠٠٠) عن ابن المبارك، كلاهما عن موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر.

۳۱۳/۱۳۱ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الصلاة، ب: مقام الإمام من الصف ١٨٢/١ (٦٨١) قال:

حدثنا جعفر بن مُسَافر، ثنا ابن أبى فُدَيْكِ، عن يحيى بن بشير بن خلاد، عن أمه، أنها دخلت على محمد بن كعب القُرَظِي، فسمعته يقول:حدثنى أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «وسُطوا الإمام، وسُدُّوا الخَلَل».

هذا إسناد ضعيف، لجهالة أم يحيى بن بشير، وإن عرف اسمها.

#### البيسان

لم أجد الحديث ببيان اسم أم يحيى، ولا وجدت له تخريجاً عند غير أبى داود، ولا رأيت أحداً عزاه لغير أبى داود، إلا ابن حجر فقد عزاه فى التقريب٢/٩٠٥ بالبيان إلى بقى بن مخلد، فقال: سماها بقى بن مخلد فى مسنده، ولم تُسمَّ فى رواية سنن أبى داود».

وقال المزى في التحفة ٣٦٦/١٠: ٥ رواه إبراهيم بن المنذر عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أمة الواحد بنت يامين ». قال ابن حجر في التقريب: ٩ وهي مجهولة من السابعة».

الحَلَل: بالفتح، جمع خَلَّة، بفتح الخاء وتشديد اللام، وأصلها: من التخلل بين الشيئين (٣).

(٣) النهاية ٢/٢٧.

<sup>(</sup>١) في وك كتب هذا: وسنره. (٢) ساقط من وك.

١٣٢-(١) :حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ حَلاَّدِ بْنِ رَافِع: عَنْ عَمَّ لَهُ بَدْرِيٌّ، حَدِيثُ<sup>(١)</sup> الْمُسِئِ صَلاتَه. رواه النسائي.

عمه هو: رِفَاعَةُ بْنُ رَافع الأَنْصَاري .

[أ/١٣٤] حُ

۱۳۳ = (١): حَدِيثُ / أَبِي حَمْزَة مولى الأَنْصَار: عن رجل من بني عَبْس، عَنْ حُدُيْفَةَ في صَلاَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ . رواه أبو داود والنسائي وقال: هذا الرجل يُشْبه أن يكون صَلاَةَ بن زُفَر.

۹/۳ السلاة ۳۱ السلام من يجزئ من عمل الصلاة ۹/۳ السلام من يجزئ من عمل الصلاة ۹/۳ من عمل الصلاة ۹/۳ من عمل الصلاة المرابع

أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن على ـ وهو ابن يحيى ـ عن أبيه، عن عم له بدرى، أنه حدثه أن رجلاً دخل المسجد فصلى ... الحديث في الرجل المسئ صلاته.

هذا إسناد صحيح.

رواه النسائى أيضا فى نفس الموضع ٢٠/٣ بسنده إلى داود بن قيس، والبيهقى ٣٧٢/٣ ـ ٢٧٤ بأسانيد إلى ابن عجلان، وداود بن قيس، والطبرانى ٥/٣٦،٣٥٥ ) بسنده إلى داود بن قيس، (٤٥٢) بسنده إلى ابن عجلان، ٥/٣(٤٥٢٢) ٢٥/٥) بسنده إلى ابن عجلان، وداود بن قيس، كلاهما عن على بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك الزرقى، عن أبيه، عن عم له بدرى.

ورواه أبو داود:ك: الصلاة، ب: من لايقيم صلبه في الركوع والسجود٢٢٦/١، ٢٢٧ (٨٥٧)، والطبراني ٣٨٥(٢٥٦) بسنديهما إلى حماد، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن على بن يحيى بن خلاد عن عمه، ولم يذكر أباه يحيى بينه وبين عمه.

#### البيسان

عمه هو: رفاعة بن رافع الزرقي (٢) وانظر تخريج البيان في الجبر (٧٨).

۳۱۵/۱۳۳ روى هذا الحديث أبو داود: ك: الصلاة، ب:ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (۸۷۲)۲۳۱/۱

حدَّثنا أبو الوليد الطيالسي، وعليُّ بن الجعد، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي حمزة

<sup>(</sup>١) ساقط من و زه .

مولى الأنصار، عن رجل من بني عُبْس، عن حذيفة، أنه رأى رسول الله ﷺ يصلى من الليل ... الحديث في صلاته بالليل وطول قراءته وركوعه وسجوده.

هذا الحديث ضعيف لجهالة الرجل العَبْسي، ويصح الإسناد بمعرفة أن العبسى هو صلة بن زفر وهو تابعي ثقة. وأبو حمزة هو: طلحة بن يزيد الأيْلي.

رواه الترمذى فى الشمائل، ب: ما جاء فى عبادة رسول الله على ص ١٤٥، ٢٢٠ (٢٧٠) بسنده إلى غُندَر (محمد بن جعفر)، والنسائى:ك: التطبيق، ب: مايقول فى قيامه ذلك ١٩٩/، بسنده إلى غُندَر (محمد بن زريع مختصرا، ب: الدعاء بين السجدتين ٢٣١/٣ بسنده إلى خالد بن الحارث مختصرا، وأحمد ٥/ ٣٩٨ عن غُندَر، جميعا عن شعبة به.

#### البيان

قال النسائى ـ فيما حكاه عنه المصنف والمزى فى التحفة ٥٨/٣ ـ : ﴿ وَهَذَ الرَّجَلُّ يُشْبُهُ أَنْ يكون صلة﴾.

وصلة هو ابن زفر العبسى، أبو العلاء أو أبو بكر الكوفى، كان من كبار أصحاب عبد الله ابن مسعود ، وهو متفق على توثيقه، وأخرج له الجماعة، مات في حدود السبعين<sup>(١)</sup>.

٣١٦/١٣٣ ـ روى ذلك أبو داود الطيالسي ص٥٥ (٤١٦) قال:

حدثنا شعبة، قال: أخبرنى عمرو بن مُرَّة، سمع أبا حمزة يحدث عن رجل من عبس ـ شعبة يرى أنه صلة بن زفر ـ عن حذيفة، أنه صلى مع النبى ﷺ ـ قال أبو داود: يعنى صلاة الليل ـ فلما كبَّر قال: ( الله أكبر ذو الملكوت والجبروت ... الحديث فى صلاة الليل، وطول القيام ، والقراءة، والركوع، والسجود.

هذا إسناد صحيح.

رواه البيهقي ١٢٢/٢ بسنده إلى الطيالسي به مختصراً.

ورواه النسائي: ك: الافتتاح، ب: مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة ١٧٧/، ك: قيام الليل، ب : تسوية القيام والركوع ٢٢٦/٣، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة ،ب: ما يقوم بين السجدتين السجدتين والبيهقي ١٩٧٦، وأحمد ٥/٠٠، جميعا من طرق إلى العلاء بن المسيّب، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة به. وطلحة بن يزيد هو أبو حمزة. والحديث في هذه المواضع مفرق مقطع.

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص٩ ٢ ٢ (٢٠٤)، الجرح والتعديل ٢/٤ ٤٤، تهذيب التهذيب ٣٨٤/٤.

١٣٤\_(١): حَدِيثُ أَبِي مَعْمَر: أَنَّ أَمِيراً كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنِّي عَلِقَهَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفعْلَهُ. رواه مسلم (١).

قال القُرْطُبِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ: هَذَا الْأُمِيرِ (٢) ـ فيما أحسب ـ الحارثُ بن حَاطِبِ الجُمَحِيُّ.

وقد تابع أبا حمزة هذا في رواية هذا الحديث عن صلة بن زفر: المستورِدُ بن الأحنف، والأعمش، والشعبي.

أما حديث المستورد فرواه: مسلم: ك: صلاة المسافرين، ب: استحباب تطويل القراءة فى الليل ۱۹۳۱ (۲۲۷)، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده ۲۳۰/۱ (۲۸۱)، والترمذي، وقال: حسن صحيح، : ك: الصلاة، ب: ما جاء فى التسبيح فى الركوع والسجود ۱۲۱۲ (۲۲۱)، والنسائي: ك: الافتتاح، ب: تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب ۱۷۲/۲، والسجود ۲۲۲، ۱۲۱، ك: التطبيق، ب: الذكر فى الركوع ۱۹۰/۲، ب: نوع آخر (من الدعاء فى السجود) ۲/۲۲، ك: التطبيق، ب: الذكر فى الركوع ۱۹۰/۲، ب: نوع آخر (من الدعاء فى السجود) الملاة، ب: قيام الليل ، ب: تسوية القيام والركوع ۱۲۵/۳، ۲۲۲، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: مايقول بين السجدتين ۱۹۸۱ (۱۳۵۱)، ب: مايقول بين السجدتين ۱۹۸۱ (۱۳۸۱)، والمن خزيمة الصلاة، ب: الصلاة، ب: ما يقال فى الركوع ۱۹۹۱، ۱۹۲۱، ۱۱۹، ۱۱۹، والطحاوى (۱۹۸۱)، والطحاوى (۱۹۸۱)، والمحاوى ۱۲۵٬۳۲۱، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، والطحاوى ۱۲۵٬۳۲۱، ۱۲۳، والطيالسى ص٥ (۱۸۸، والبيهقى ۱۲۵٬۳۲۱، ۱۲۳، والطيالسى ص٥ (۱۲۵)، جميعا من طرق، عن المعدد، عن صلة بن زفر، عن حديفة.

وأما حديث الشعبي فرواه:ابن خزيمة ٥/١-٣٠٤) بسنده إلى ابن أبي ليلي ، والطحاوي ٢٣٥/١ بسنده إلى مجالد. كلاهما عن الشعبي، عن صلة بن زفر، عن حذيفة.

وأما حديث الأعمش فرواه عبد الرزاق ٢/٥٥١(٥٨٧٥) عنه.

وفي كل ذلك جاء الحديث مطولاً ومختصراً ومقطعاً.

٣١٧/١٣٤ ـ روى هذا الحديث مسلم :ك: المساجد، ب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته ١٩/١ ٤ (٥٨١) قال:

حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيي بن سعيد، عن شعبة، عن الحكم ومنصور، عن مجاهد،

 <sup>(</sup>١) ساقط من ( زه .
 (٢) زاد في (زه : هو .

١٣٥ ـ (١): حَدِيثُ ٱلُولِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جُمَيْع: حَدَّثَنِي جَدَّتِي، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَلَاّدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَن أُمِّ وَرَقَة بِنْتِ نَوْفَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ لَمَّا غَزَا بَدْراً ... فذكر حديثاً في إمامة المرأة./

# واسم جدته: ليلي بنت مالك، كما في المستدرك للحاكم(١).

عن أبي مَعْمَرٍ، أن أميرا كان بمكة يسلِّمُ تسليمتين، فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها؟ قال الحكم في حديثه: إن رسول الله عَلِيَّةَ كان يفعله.

أبو معمر هو عبد الله بن سُخْبَرَة الأزدى .

رواه الدارمي:ك: الصلاة، ب: التسليم في الصلاة ٢١١،٣١٠/١، والبيهقي ١٧٦/٢ بسنديهما إلى مسدد، عن يحيى بن سعيد به.

ورواه مسلم في الموضع نفسه بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأبوعوانة ٢٣٨/٢ بسنده إلى يحيى ابن سعيد، ومحمد بن المنهال، والبيهقى ١٧٦/٢ بسنده إلى أبى داود الطيالسي، وإلى يحيى بن سعيد، وأحمد ٤٤/١عن يحيى بن سعيد، جميعا عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبى معمر.

### البيان

لم أعثر على الحديث بالبيان فيما وقفت عليه من كتب. وعزا المصنف إلى القرطبي في المُفهِم أنه الحارث بن حاطب الجمحي.

والحارث بن حاطب بن الحارث الجمحى القرشى، صحابى ولد قبل الهجرة إلى الحبشة، أو فيها، واستعمله مروان على المساعى فى المدينة، وكان أميراً عَلى مكة فى عهد عبد الملك بن مروان، كما استعمله عليها ابنُ الزبير سنة ست وستين. ومات بعدها<sup>(٢)</sup>.

قال النووى في شرح مسلم ١٤٨٣،٨٢/٥ أنيَّ عَلِقَها: هو بفتح العين، وكسر اللام، أي: من أين حصَّل هذه السنة وظفر بها ؟ وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والحلف أنه يسن تسليمنان ... إلخ».

٣١٨/١٣٥ هذا الحديث رواه أبو داود:ك: الصلاة، ب: إمامة النساء ١٦١/١ (٩٩١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا الوليد بن عبد الله بن جُمَيْع، قال

<sup>(</sup>١) زاد في ﴿ زَ ﴾: والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) له ترجمة في: الجرح والتعديل٧٢/٣، تجريد أسماء الصحابة ٩٧/١، ٩٨، الإصابة ١٩٨١(١٣٨٧)، تهذيب التهذيب ٢/٠٢، لمعجم الكبير للطيراني٣٧٨/٣.

حدثتنى جدتى، وعبد الرحمن بن خلاًد الأنصارى، عن أم ورقة بنت نوفل، أن النبى عَلَيْهُ لما غزا بدرا ... الحديث إلى قوله: وكانت قد قَرَأت القرآن، فاستأذنَت النبيَّ عَلَيْهُ أن تتخذَ في دارها مؤذناً، فَأَذِنَ لها ... الحديث .

هذا إسناد ضعيف، فيه جدة الوليد، لاتعرف، وعبد الرحمن بن خلاد، وتُقه ابن حبان، وجهَّله ابن القطان وابن حجر.

رواه الطبواني ٥٥/٢٥ (٣٢٧) بسنده إلى وكيع به.

ورواه أحمد ٢٠٥/٦ عن أبى نعيم (الفضل بن دُكِيْن)، والدارقطني ٤٠٣/١ بسنده إلى أبى أحمد الزبيرى، والطبراني ١٣٠/٣، ١٣٥/٥٣) بسنده إلى أبى نعيم، والبيهقي ١٣٠/٣ بسنده إلى أبى نعيم، والبيهقي ١٣٠/٥ بسنده إلى أبى نعيم، جميعا عن الوليد، قال: حدثتني جدتي، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارى.

ورواه أبو نعيم ٦٣/٢ بسنده إلى أبى نعيم، عن الوليد، قال حدثتنى جدتى، عن أمها أن ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارى.

ورواه أبو داود ـ مختصرا ـ في نفس الموضع (٩٩٢) بسنده إلى محمد بن فضيل، عن الوليد ابن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري.

#### البيسان

جدة الوليد بن جميع هي: ليلي بنت مالك. قال ابن حجر في التقريب ١:٦٣٣/٢ الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته عن أم ورقة، هي: ليلي بنت مالك، لاتعرف، من النالثة، (١).

## ٣١٩/١٣٥ روى ذلك الحاكم في المستدرك ٢٠٣/ قال:

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصُّفَّار، ثنا أحمد بن يونس الصَّبَىُّ، ثنا عبد الله بن داود الخُرَيْسى، ثنا الوليد بن جميع، عن ليلى بنت مالك، وعبد الرحمن بن خالد<sup>(٢)</sup> الأنصارى عن أم ورقة الأنصارية، أن رسول الله عَلِيَّة كان يقول: « انطلقوا بنا إلى الشهيدة، فتزورها»، وأمر أن يؤذن لها، وتقام، وتَوُمُّ أهل دارها في الفرائض.

قال الحاكم: « قد احتج مسلم بالوليد بن جميع، وهذه سنة غريبة، لاأعرف في الباب حديثا مسندا غير هذا».

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب ٦٣٣/٢، تهذيب التهذيب ٢١/٧٨.

 <sup>(</sup>۲) كذا، والصواب خلاد. انظر ترجمته في الجرح والتعديل ٢٣٠/٥، تهذيب التهذيب ١٥٣/٦، تقريب التهذيب
 ٤٧٩/١.

١٣٦ (١) \_ (١) : حَدِيثُ رَجُلِ: عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّى كَانَ يَقُومُ في الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ، حَتَى لا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمَ.

قال البيهقي : يقال: هذا الرجل هو : طَرَفَةُ الحَضْرَمِيُّ. ثم رواه كذلك.

قلت: لكن فيه ليلى بنت مالك جدة الوليد لا تعرف، وعبد الرحمن بن خالد( كذا والصواب، خلاد) الأنصارى، وثَّقه ابنُ حبان، وجهَّله ابنُ القَطَّان وابن حجر.

ورواه غير الخُرَيْبِي فزاد فيه عن ليلي بنت مالك عن أبيها.

رواه البيهقي ١٣٠/٣ من طريق الحاكم به.

ورواه ابن خزيمة ٩/٣ ٨(١٦٧٦) عن نصر بن على، عن عبد الله بن داود الخريبي، عن الوليد ابن جميع، عن ليلي بنت مالك، عن أبيها، وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة مثله.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٨٩/٨ إلى ابن السكن من طريق عبد الله بن داود به. وفيه ليلي بنت مالك وأبوها لايعرفان.

۳۲۰/۱۳۳ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الصلاة، ب: ما جاء في القراءة في الظهر الطهر (۸۰۲)۲۱۳،۲۱۲/۱

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا محمد بن جُحَادة، عن رجل، عن عبدالله ابن أبي أوفي، أن النبي ﷺ كان يقوم في الركعة الأولى من الظهرحتي لا يَسْمَعَ وَقْعَ قدم.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة الراوى عن ابن أبى أوفى، فإن صح أنه طَرَفَة الحضرمي فهو مقبول، ولم يتابع. وعفان هو ابن مسلم، وهمام هو ابن الحارث النخعي.

رواه البيهقى ٦٦/٢ بسنده إلى جعفر بن محمد بن شاكر وأحمد بن زهير، وأحمد ٢٥٦/٤، جميعا عن عفان به.

#### البيسان

قال البيهقى ٢٩٦٢: ويقال هذا الرجل هو طوفة الحضومي ٤. وقال ابن حجر فى التهذيب ٥/١١: طرفة الحضرمي: قيل هو الرجل الذى لم يُسمَّ عن عبدالله بن أبى أوفى فى القراء فى الظهر. وعنه به محمد بن جُعَادة. حكاه الحافظ الضياء، وكأنه أخذه من ذكر ابن حبان له فى ثقات التابعين، وتعريفه إياه بأنه يروى عن ابن أبى أوفى، ويروى عنه محمد بن جحادة، وقال فى

 <sup>(</sup>١) هذا الحبر ساقط من ٤خ ، ز٠ .

التقريب ١/٣٧٧١ مقبول من الخامسة».

## ٣٣١/١٣٦ روى ذلك البيهقي ٦٦/٢ قال:

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ محمد بن عُبيد الصَّفَّار، ثنا عباس الأسفاطي، وأحمد بن الهيثم الشعراني، قالا: ثنا الحماني، ثنا أبو إسحاق الخَميسي، ثنا محمد بن جُحادة، عن طَرَفة الحضرمي، عن عبدالله بن أبي أوفي قال: كان النبي عَلَيْتُهُ يصلي بنا الظهر حين تزول الشمس، ولو جعلت جَنيًا في الرَّمْضاء لأَنضَجَتْه. وكان يطيل الركعة الأولى من الظهر، فلا يزال يقرأ قائما ما دام يسمع خَفْقَ نعال القوم ... الحديث.

هذا إسناد ضعيف، فيه أبو إسحاق الخميسي واسمه خازم بن الحسين، ضعيف، وفيه طرفة الحَضرمي مقبول، والحِمَّاني هو: يحييبن عبد الحميد .

جَنِيًا: على وزن فعيل: ما يُجنَى لساعته من الشجر مادام غضًا (¹). خفق النعال: صوت النعال على الأرض عند المشي (¹).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ص ١١٢، والقاموس المحيط ص ١٦٤١.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/ ٥٦.

# باب الجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ

١٣٧ ـ (خ ): حَدِيثُ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ: فَى ذِكْرِ الْمِبْرِ، وَفِيهُ: كَانَ غُلاَمٌّ نَجَّارٌ لإِمْرَأَةٍ.. الحديث.

اسمه : مِينَا . ولم نَعْلَمْ أَحَداً سَمَّى الْمَرْأَة . وقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ مِنَ الْكِتَابِ: يقال: مينَا ، ويقال : مَيْمُون .

٣٣٢/١٣٧\_ روى هذا الحديث البخارى: ك: الصلاة ،ب: الصلاة في السطوح والمنبر والحشب ٧٩/١ قال:

حدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا سفيان ، قال حدثنا أبو حازم، قال، سألوا سهلَ بنَ سعد: من أى شىء المنبرُ ؟ فقال : مابقى بالناس أعلم منى . هو من أثّلِ الغابة ، عمله فلان مولى فلانةً لرسول الله ﷺ ، وقام عليه رسول الله ﷺ حين عُمِلَ وَوُضع .ً.. الحديث .

سفيان هو ابن عيينة ، وأبو حازم هو سلمة بن دينار .

رواه مسلم: ك: المساجد، ب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ٢٨٧/١ ( ٥٤٤ ) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: ماجاء في بدء شأن المنبر ٢/٥٥٥ ( ١٤١٦ ) عن أحمد بن ثابت الجَحْدَري، والشافعي ١٣٨/١، وابن خزيمة ٣/٣١ ( ١٣٨٢) عن عبد الجبار بن العلاء، وأبو عوانة ٢/٢١ ا بسنده إلى الحميدي، والجميدي، والجميدي، والحميدي، والحميدي، والحميدي، والحميدي، والعبراني ٢/٥١٦ ( ٩٢٦)، والطبراني ٢/٥١١ ( ٩١٣)، بسنده إلى عثمان بن أبي بسنده إلى أبي بكر بن أبي شيبة، والحميدي، والخطيب ص٣٩٢ (١٤٥) بسنده إلى عثمان بن أبي شيبة، جميعا عن سفيان بن عيبنة به.

ورواه البخارى :ك : الجمعة ، ب : الخطبة على المنبر ١٦٣/١ ، ومسلم فى الموضع السابق، وأبو داود: ك : الصلاة، ب : فى اتخاذ المنبر ١٠٨٠/١ ( ١٠٨٠) ، والنسائى : ك : المساجد ، ب : الصلاة على المنبر ٢/٧٥ - ٥٩ ، وأبو عوانة ٢٧/٢ عن أبى داود السَّجْزِى ، وابن حبان ٢٩٠/٣ الصلاة على المنبر ٢/٧٥ - ٥٩ ، وأبو عوانة ٢/٤٧١ عن أبى داود السَّجْزِى ، وابن حبان ٢٩٠/٣ المحمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف ، والبيهقى ١٠٨/٣ بسنده إلى الحسن بن سفيان ، والطبراني ١٩٨/٦ ، ١٩٩ ( ١٩٩٢) عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسار النسائى، جميعا عن قبية بن سعيد ، عن يعقوب بن عبد الرحمن القارى القرشى ، عن أبى حازم بن دينار؛ أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدى وقد امتروا فى المنبر مِمَّ عودُه ؟ فسألوه عن ذلك. الحديث.

ورواه البخارى: ك: الصلاة، ب: الاستعانة بالنَّجَّار والصنَّاع في أعواد المنبر والمسجد

**١٣٨ ( ب ) :حديث جابر : بنحوه .** 

اسمه: مينا ذكره الزُّيْر في « فَضَائِل المَدينَة ». [ وقيل : في الاستيعاب: بَاقوم، بِاقُول] (١). مَوْلَى الْعَاص بنِ أُميَّة .كذا في مصنف عبد الرزاق . وقيل : مَيمُون النّجار. كذا في فوائد قاسم بن أصبغ . وحُكِي عن عمر بن عبد العزيز أن (٢) الذي عمل المنبر: صبّاح، غُلاَمُ العباس . وذُكِرَ أيضا عن المُطَّلِب أن الذي عمله : قُصيَبَةُ المُخزومي، من أثلَة وسبّاح، عُلاَمُ العباس . وذُكِرَ أيضا عن المُطَّلِب أن الذي عمله : قُصيَبَةُ المُخزومي، من أثلَة وسبّاح، عُلاَمُ العباس . وذُكِرَ أيضا عن المُطَّلِب أن الذي عمله : قُصيَبَةُ المُخزومي، من أثلَة ولا الله عن المسجد .

۱۹۸۱، وك: البيوع ، ب: النجار ۱۰/۲ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم ، ك: الهبة ، ب: من استوهب من أصحابه شيئا ۸۷/۲ بسنده إلى أبى غَسَّان ، ومسلم فى الموضع السابق ۸۲/۱ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم ، وابن خزيمة ۱۲/۳ ، ۱۳ (۱۰۲۱) بسنده إلى ابن أبى حازم ، والبيهقى ۱۳۸۳ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم ، وأحمد ۱۳۵/۵ بسنده إلى عبدالعزيز ابن أبى حازم ، والطبراني ۱۳۵/۱ ( ۸۸۸۱ ) بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم ، ۲۸۶۲ ( ۸۸۸۱ ) بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم ، ۱۳٤/۲ ( ۵۸۸۱ ) فارسل إليها النبى على أن تأمره بعمله .

#### البيسان

انظر الخبر التالي .

٣٢٣/١٣٨ روى هذ الحديث البخارى ك: الصلاة، ب: الاستعانة بالنَّجار والصُّنَّاع في أعواد المنتور والمسجد ١٩/١ ، ٩٠ قال :

حدثنا خَلاَّد، قال :حدثنا عبد الواحد بن أيمن ،عن أبيه، عن جابر، أن امرأة قالت:يارسول الله، ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه ، فإن لي غلامًا نجارًا ! قال : « إن ششت ». فعملت المنبر .

خلاد هو ابن يحيي .

رواه البخارى أيضا: ك: البيوع، ب: النجار ١٠/٢ عن خلاد بن يحيى، ك: المناقب، ب: علامات النبوة ٢٧٧/٢ عن أبى نعيم الفضل بن دُكِيْن، والبيهقى ١٩٥/٣ بسنده إلى أبى نعيم الفضل بن دُكِيْن، وأحمد ٣٠٠/٣ عن وكبع، وابن بشكوال ٢٠٢/٣٤٢/١) بسنده إلى خلاد بن الفضل بن دُكِيْن، وأحمد بن أبين به، مع زيادة قصة أنين الجذع حين صعد الرسول عليه يحيى، جميعا عن عبد الواحد بن أبين به، مع زيادة قصة أنين الجذع حين صعد الرسول عليه

<sup>(</sup>١) كذا في ( ك ) وعلم على ( باقول ( بالصحة ، وفي ( خ ) : ( باقوم ، وقيل : باقول ، وفي ( ز ) : وقيل : باقول .

<sup>(</sup>٢) ساقط من و ز ، .

المنبر.

وفى الباب عن ابن عمر ، وأَبَىَّ بن كعب ، وأبى سعيد ، وعائشة . ولا يخلو كل منها من مقال (انظر مجمع الزوائد ١٨٠/٢ ، ١٨١) .

#### البيسان

قيل: هو ميناً ، غلامُ امرأة من الأنصار ، لم يُحفَظ أن أحداً سماها ، وكان غلاماً نجاراً . كذا حكى الخطيب في الأسماء المبهة ص ٢٩٣ . ولم أجد من ترجم له .

## ۳۲٤/۱۳۸ روی الخطیب ص ۲۹۶ ( ۱٤٥ ) قال :

أخبرنا الحسن بن أبى بكر ، قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن العَلَوِيُّ ، قال : حدثنا محمد بن يحيى، العَلَوِيُّ ، قال : حدثنى جدى ، قال : حدثنا محمد بن يحيى، قال : قال إسماعيل بن عبد الله : الذي عمل المنبر ، غلام الأنصارية ، واسمه : مينا .

وقال ابن حجر فى الفتح ٣٣٠/٢ : و ذكره ابن بشكوال ٣٤٣/١ ( ١٠٢)] عن الزّبير بن بكّار، حدثنى إسماعيل بن أبى أويس ، عن أبيه ، قال : عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بنى سلمة أو من بنى ساعدة ، أو امرأة لرجل منهم يقال له ميناء ، انتهى . وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب ، فيكون ميناء اسم زوج المرأة » .

قلت : رواية الخطيب تعين أن الغلام هو المُسَمَّى بهذا الاسم .

وقال ابن حجر في الإصابة ٥٠/٦ (٨٢٨٣) : 3 مينا ، مولى العباس ، أحد من قبل إنه عمل المنبر. حكاه الزكي المنذري وغيره » .

وقيل:هو باقول.بالقاف المضمومة واللام ـ أو باقوم ـ بالميم ـ مولى العاص بن أمية وهو رومي(١).

## ٣٢٥/١٣٨ وي ذلك عبد الرزاق ١٨٢/٣ ، ١٨٨ ( ٢٤٤٥) قال :

عن رجل من أسلم ، عن صالح مولى التوأمة ، أن باقول مولى العاص بن أمية صنع للنبى عن منهره من طرفاء ثلاث درجات ... الحديث .

رواه ابن بشكوال ۳٤٣/۱ ( ۱۰۲ ) بسنده إلى عبد الرزاق به.

قال ابن حجر في الإصابة ١٤١/١ : « هذا ضعيف الإسناد مرسل » وقال في الفتح ٣٣٠/٢: وبإسناد ضعيف منقطع» .

<sup>(</sup>١) الإصابة ١٤١/١ (٥٨٠)، تجريد أسماء الصحابة ٤٢/١ ، أسد الغابة ١٦٣/١ .

وقد عزاه ابن حجر في الإصابة من هذا الوجه إلى ابن منده وابن السكن .

وعزاه ابن حجر فى الإصابة ـ وضَعَّفَه ـ إلى أبى نعيم (فى الصحابة) من طريق محمد بن سليمان (إسماعيل) المسمولى(المشمولي) أحد الضعفاء، عن أبى بكر بن أبى سَبَرَة، عن صالح مولى التوأمة: حدثنى باقوم مولى سعيد بن العاصى به. قال فى الفتح٢/٣٣٠ «وإسناده ضعيف أيضا».

وجمع ابن حجر فى الإصابة بين رواية الإبهام التى فيها أن الصانع غلام لامرأة من الأنصار، وبين هذه الرواية التى فيها أنه مولى سعيد بن العاصى بن أمية ،باحتمال أن يكون خدم المرأة بعد أن هاجر إلى المدينة فعُرفَ بها .

قلت : لا أرى للجمع بينهما مُوجِباً ؛ لما ثبت من ضعف رواية البيان . والله أعلم .

وقد أورد ابن حجر في الإصابة في ترجمته مايفيد أنه ـ أي باقوم النجار ـ هُو الذي بني الكعبة ، واستأنس بذلك لأن يكون المحتمل أنه هو الذي عمل المنبر .

وقيل: هو ميمون النجار. ولم أرَ من ترجم له ، غير أن الذهبى فى تجريد أسماء الصحابة المدار الذهبى ـ كعادته ـ إلى النجار ، صنع المنبر. قاله ابن بشكوال ». ولم يرمز الذهبى ـ كعادته ـ إلى مصدر ترجمته فى الكتب التي جَرَّد منها كتابه . والله أعلم .

٣٧٦/١٣٨ وعزا ابن حجر في الفتح ٤٠٩/١ و ٣٢٩/٢ ذلك إلى قاسم بن أصبغ ، وأبي سعد «في شرف المصطفى» من طريق يحيى بن بكير ، عن ابنَ لَهِيعَة، حدثنى عُمارَةُ بن غَرِيَّة، عن عباس بن سهل، عن أبيه، قال: كان رسول الله عَلَيُّ يخطب إلى خشبة، فلما كَثُرَ الناس قيل له: لو كنت جعلت منبرا! قال :وكان بالمدينة نجار واحد، يقال له ميمون. فذكر الحديث

رواه ابن بشكوال ۳٤٤/۱ ( ۱۰۲ ) بسنده إلى أبى الأحوص ، عن يحيى بن بكير به<sup>(۱)</sup>. وهو إسناد ضعيف ، من أجل ابن لهيعة .

وقد أشار إليه المزى فى زياداته فى التحفة ٤/ ١١١ فقال : « رواه عبد الله بن لهيعة ، عن عمارة بن غزية ، عن عباس بن سهل ، عن أبيه ، أتم من هذا ( أى أتم من المبهم ) وقال فيه : وكان بالمدينة نحار واحد،يقال له ميمون » .

قال ابن حجر في الفتح ٣٢٩/٢ : « وأخرجه ابن سعد، من رواية سعيد بن سعد الأنصاري، عن ابن عباس ، نحو هذا السياق ، ولكن لم يسمعه ».

وقيل : هُو صُبَّاح \_ بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة وآخره مهملة \_ مولى العباس بن

<sup>(</sup>١) تصحفت في المطبوعة إلى ٩ أبو بكير ٤ .

عبدالمطلب (١).

# ٣٢٧/١٣٨ رواه ابن بشكوال ٣٤٤/١ ، ٣٤٥ ( ١٠٢ ) قال :

ذكر عبد الله بن حُنين الأندلسي في كتابه ﴿ الرجال﴾ عن عمر بن عبد العزيز ، قال : عمل منبرَ النبي ﷺ صُبَاحُ مولي العباس .

قال ابن حجر في الفتح عن هذا الإسناد إنه ﴿ شديد الانقطاع ﴾ (فتح الباري ٣٣٠/٢).

وقيل : قُبَيصة المخزومي ، أو قُصَيْبة، بنقديم الصاد المهملة (٢).

# ٣٢٨/١٣٨ \_ قال ابن حجر في الإصابة :

وقد ذكر ذلك ابن فتحون فقال : ذكره عمر بن شبة، عن محمد بن يحيى - هو أبو غَسَّان المدنى - عن سفيان بن حمزة ، عن كثير بن زيد ، عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب .

قال ابن حجر : وذكره ابن بشكوال في المبهمات [١٠٤٥/١] : قال : قرأت بخط أبي مروان بن حيان قال : قرأت بخط أبي مروان بن حيان قال : ذكر عبد الله بن حنين الأندلسي عن المطلب ـ يعني ابن عبد الله بن حنطب ـ أن الذي عمل المنبر قبيصة المخزومي .

قال ابن حجر: « قلت:وكذا ذكر الزبير بن بكار في « أخبار المدينه» من روايته عن محمد بن الحسن بن زَبَّالة،عن سفيان، لكنه قدم الصاد على الباء. وكذا هو في ذيل ابن الأثيرعلي الاستيعاب».

وقال في الفتح ٣٣٠/٢ : « ذكره عمر بن شبة في الصحابة بإسناد مرسل » .

(ز) وقيل: هو إبراهيم النجار (٣).

۳۲۹/۱۳۸ عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد۱۸۱/۲، ۱۸۲ وابن حجر في الفتح ۲/۳۳۰، والإصابة ۱۳/۱ إلى:

الطبراني في الأوسط، عن جابر: أن النبي كان يخطب إلى جذع نخلة، يسند ظهره إليها... إلى قوله: فدعا آخر، فقال: «أتصنع المنبر؟» قال: نعم: فقال مثل مقالة هذا. فقال: نعم إن شاء الله . قال: « ما اسمك ؟» قال: إبراهيم. قال: « خذ في صنعته » فلما صنعه صعد رسول الله عليه . فحدًّ الخشية حنين الناقة ... الحديث .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٦٣/١ ولم يرمز لمصدر ترجمته ، الإصابة ٢٣٤/٣ ( ٤٠٢٦ ) وقال : «روى عُمَر بن شَبَّة ، من طريق صالح بن أبي الأخضر ، عن عمر بن عبد العزيز ، أن النبي ﷺ استعمل صُبَّاحاً مولى العباس بن عبدالمطلب فأعطاه عَمَالَته .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١١/٢ ، الإصابة ٥/٢٢٨ ( ٧٠٥٨) .

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابه ٢/١ ، الإصابة ١٣/١ (١١) ، أسد الغابة ٤٣/١ .

قال الهيشمى : « قال الطبراني : لم يروه عن الجريري إلا شيبة. قلت : ولم أجد من ذكره ، ولا الراوى عنه».

قال ابن حجر في الفتح ٣٣٠/٢ : ﴿ فِي الْإِسناد العلاءِ بن مسلمة الرُّوَّاسِ وقد كَذَّبُوهُۥ

وقال في الإصابة : ﴿ وَفِي إِسْنَادُهُ الْعَلَاءُ بَنَّ مُسَلِّمَةُ الرُّواسُ وَهُو مُتَرُوكُ ﴾ .

( ز ) وقیل هو : تمیم الدَّاری ، وهو تمیم بن أوس ، أبو رُقیَّة الدَّارِی ، كان نصرانیا فأسلم سنة تسع ، وله مناقب كثیرة مشهورة . قیل مات سنة أربعین (۱).

٣٣٠/١٣٨ روي ذلك أبو داود: ك : الصلاة ، ب : في اتخاذ المنبر ٢٨٤/١ ٢٨٤ (١٠٨١) قال:

هذا إسناد حسن ، فيه عبد العزيز بن أبى رَوّاد ، صدوق عابد ربما وهم، والحسن بن على هو الخَلاَّل ، وأبو عاصم هو الضَّحَّاك بن مخلد .

قال ابن حجر في الفتح ٢/٣٣٠٠ وإسناده جيد ۽ .

ورواه البيهقي ١٩٥/٣، ١٩٦١ بسنده، إلى شعب بن عمرو الضبعي،عن أبي عاصم به، مطولا.

قال ابن حجر في الفتح ٣٣٠/٢ : « وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري ، بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميما لم يعمله» .

( ز ) وقيل : هو : كُلاَب مولى العباس بن عبد المطلب (٢).

۳۳۱/۱۳۸ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۹/۱ ۲۵۰،۲۶ (۳) قال:

أخبرنا محمد بن عمر، أخبرنامحمد بن عبد الرحمن بن أبى الزناد، عن عبد الجيد بن سهيل، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة. قال: وحدثنى غير محمد بن عبد الرحمن أيضا ببعض ذلك، قالوا: كان رسول الله على يوم الجمعة يخطب إلى جدع فى المسجد قائما، فقال: ﴿ إِن القيام قد شق على ». فقال له تميم الدارى: ألا أعمل لك منبراً، كما رأيتُ يُصنع بالشام، فشاور رسول الله على المسلمين فى ذلك، فرأوا أن يتخذه، فقال العباس بن عبد المطلب: إن لى غلاماً يقال له: كُلاب، أعملُ الناس. فقال رسول الله على المحدد المعلد.

محمد بن عمر هو الواقدي.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۲/ ٤٤، تجريد أسماء الصحابة ٦/١ه، تهذيب التهذيب ٤٤٩/١ ، الإصابة ١٩١/١ ١٩٢١). (٢) الإصابة ١٦/٥ (٧٤٣٤) .

<sup>(</sup>٣) في طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد عبد القادر عطا: ص١٩٢ عند الحديث عن ذكر منبر رسول الله عليه.

قال ابن حجر في الفتح ٢/٣٣٠: « رجاله ثقات إلا الواقدي ٥ .

(ز) وقيل إنه خال لسهل بن سعد الساعدى . ولم أر مَنْ ذكره أو ترجم له .

## ۳۳۲/۱۳۸ روی ذلك الطبرانی ۲۰۰۸ (۲۱۰۸ / ۲) قال :

حدثنا عبدان بن أحمد ، ثنا الجَرَّاح بن مخلد ، قال : ثنا عبيد بن واقد ، ثنا أبو عبد الله النبى الغفارى، قال: سمعت سهل بن سعد يقول: كنت جالساً مع خال لى من الأنصار، فقال له النبى على الغابة وائتنى من خشبها ، فاعمل لى منبراً أكلم عليه الناس وفعمل منبراً: عتبتان، وجلس عليها .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٢/٢ : ﴿ وَفِيهُ عَبِيدٌ بِنَ وَاقَدُ وَهُو ضَعِيفٌ ﴾ .

قلت : الأمر كما قال رحمه الله .

(i) وقيل إنه سهل بن سعد الساعدى نفسه (i).

### ٣٣٣/١٣٨\_ روى ذلك أحمد ٥/٣٣٧ قال :

ثنا حَمَّاد بن خالد، حدثنا عبد الله \_ يعنى ابن عمر \_ عن العباس بن سهل الساعدى، عن أبيه، أن رسول الله كَان لى شيءه يعنى أقعد أن رسول الله كَان لى شيءه يعنى أقعد عليه. قال عباس: فذهب أبى ، فقطع عيدان المنبر من الغابة. قال : فما أدرى عملها أبى، أو استعملها.

هذا إسناد حسن ، فيه عبد الله بن عمر العمرى ، اختلفوا فيه ، وقد أخرج له مسلم، لكن ليس فيه توكيد على أن سهلا هو الذي عمل المنبر ، بل فيه شك .

( ز ) قال ابن حجر فی هدی الساری ص ۲۰۶: ۱ ... وجزم البلاذری بأن الذی عمله أبورافع مولی النبی ﷺ .

انظر في الأقوال السابقة أيضاً : ابن حجر في هدى السارى ص ٢٥٤ ، وفي فتح البارى ٣٣٠/٢ ، وفي تلخيص الحبير ٢/٢٢(٦٤٠) .

قال ابن حجر في الفتح ٣٣٠/٢ : ٥ وليس في جميع الروايات التي سمى فيها النجارشيء قوى السند، إلا حديث ابن عمر ، وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الدارى ، بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم يعمله .

وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال : هو ميمون ، لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضا، وأما الأقوال الأخر فلا اعتداد بها لِوَهَائِها .

<sup>(</sup>١) وقد مرت ترجمته في الحبر ( ١٢٨ ) .

١٣٩هـ ( ق ) :حديث ابن عمر: بَيْنَا عُمَرُ يَخْطُب دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْهُاجِرِينِ الاُولِين، فَنَادَاه عُمرُ: أَيَّةُ ساعة هذه ؟

هو : عُثْمَانُ .

## (ب): ذكره مسلم في صحيحه .

ويبعد جداً أن يجمع بينهما بأن النجار كانت له أسماء متعددة وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله، فيمنع منه قوله في كثير من الروايات السابقة(كذا)؟: لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، إلا أن كان يحمل على أن المراد بالواحد: الماهر في صناعته، والبقية أعوانه، فيمكن. والله أعلم».

(ز) أما المرأة ، فلا يعرف اسمها كما قال الخطيب. وقال ابن حجر في الفتح ٤٠٩/١: «وأما المرأة فلا تعرف، لكنها أنصارية» .

لكن نقل الذهبي في التجريد٢٨٨/٢ عن أبي موسى المديني أن اسمها عُلاَثَة ، فقال: عُلاَثَة: في حديث سهيل ، أنْ مُرِي غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً .

ثم قال الذهبي نقلا عنه : ﴿ وَإِنَّمَا هِي فَلَانَةَ ﴾ .

ونقله ابن حجر في الفتح ٤٠٩/١ وقال : « قال أبو موسى : صَحَف فيه جعفر ( أي جعفر المستغفري) أو شيخه ، وإنما هي فلانة ».

قال ابن حجر : ووقع عند الكرماني: قيل : اسمها عائشة. وأظنه صحف المُصحَف، ولو ذكر مستنده في ذلك لكان أولى . ثم وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر : أنَّ رسول الله على كان يصلى إلى سارية في المسجد ، ويخطب إليها ، ويعتمد عليها ، فأمرت عائشة ، فصنعت له منبره هذا... فذكر الحديث ، وإسناده ضعيف ولوصح لما دل على أن عائشة هي المراد في هذا الحديث إلا بتعسف . والله أعلم .

قلت : قد عزا الهيئمي حديث جابر هذا إلى الطبراني في الأوسط ، وقال: ﴿ وَفَيه محمد بن عطية العوفي ، وهو ضعيف؛ ( مجمع الزوائد ١٨٢/٢ ) .

أَثْلِ الغابة : الأَثْل : شجر شبيه بالطَّرفَاء ، إلا أنه أعظم منه ، والغابة : غَيْضَةٌ ذات شجر ، وهي على تسعة أميال من المدينة (١).

قال ياقوت في معجم البلدان ١٨٢/٤ : الغابة موضع قرب المدينة من ناحية الشام ، فيه أموال لأهل المدينة .

۳۳٤/۱۳۹ ــ روى هذا الحديث البخارى:ك:الجمعة،ب:فضل الغسل يوم الجمعة ١٥٧/، ١٥٨ قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أسماء، أخبرنا جويرية، عن مالك، عن الزهرى، عن سالم بن

عبدالله بن عمر، عن ابن عمر رضى الله عنهما، أن عمرين الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأوَّلين من أصحاب النبي عَلَيُّ، فناداه عمر: أيَّةُ ساعة هذه؟ قال: إني شُغِلتُ، فلم أ نقلبُ إلى أهلى حتى سمعت التأذين، فلم أزدان توضأت. فقال: والوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله عَلَيُّ كان يأمر بالغسل؟

رواه مسلم: ك: الجمعة ١٠/٥٥/ (٨٤٤) بسنده إلى يونس ، ومالك: ك: الجمعة، ب: العمل في غسل يوم الجمعة ١/١٠٥ (٣٩٢) وعبد الرزاق٩/١٩٥ ( ٢٩٢)عن معمر، وأحمد ٢٩/١، ٥٠ بسنده إلى مالك، ٢٩٠ بسنده إلى معمر، والخطيب ص١٩٨ (١٠٠) بسنده إلى مالك، وابن بشكوال ١٩٠١، ٢٠ بسنده إلى مالك ، جميعا عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه.

وله شاهد من حديث أبى هريرة ،رواه البخارى:ك : الجمعة ، ب : فضل الجمعة ١٩٥/، وأحمد ١٩٥/، ٤٦. وأبو داود: ك : الطهارة ، ب : فى الغسل يوم الجمعة ٤/١٩٤/١) ، وأحمد ١٩٥/، ٤٦.

وشاهد عن ابن سيرين : رواه عبد الرزاق ١٠٥/٣ (٢٩٣) .

#### البيسان

الرجل هو: عثمان بن عفان ، ذو النورين ، ثالث الراشدين ، أحد العشرة المبشرين ، وأحد الستة الذين مات رسول الله عليه هو راض عنهم ، مناقبه وفضائله كثيرة مشهورة (١).

٣٩/ ٣٩\_ روى ذلك مسلم : ك : الجمعة ٢/٨٥٠ (٨٤٤ ) قال :

حدثناإسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي، قال:حدثني يحيى بن أبى كثير ، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، حدثني أبو هريرة ، قال:بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عقان ، فَعَرَّضَ به عمر، فقال: مابال رجال يتأخرون بعد النداء!

فقال عثمان : يا أمير المؤمنين، مازدتُ حين سمعتُ النداء أن توضأت، ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا ؟ ألم تسمعوا رسول الله ﷺ يقول : ﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُم إِلَى الْجَمْعَة فَلَيْغَتَسُلُ ۗ.

رواه ابن بشكوال ۲۰/۱ (۲) بسنده إلى مسلم به .

ورواه أبو يعلى ٢٢٠/١، ٢٢١ (٢٥٨) بسنده إلى بشر، والخطيب ص ١٩٨، ١٩٩ (١٠٠) بسنده إلى داود بن رشيد ، وابن بشكوال ٢١١/١) بسنده إلى عمر بن عبد الواحد، جميعا عن الأوزاعي به .

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ۵۸٤/۳ ، تجريد أسماء الصحابة ۳۷٤/۱ ، تذكرة الحفاظ ۸/۱ ،طبقات القراء لابن الجزرى ۵۰۷/۱ ، تهذيب التهذيب ۷۲۷/۷ - ۱۲۷/ ، الإصابة ۲۲۲/۶ (٤٤٠) ، طبقات الحفاظ ص۱۳ ، العبر ۳٦/۱ .

١٤٠ (ب) : حديث حُصين : كُنْتُ جَالِساً مَعَ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْيَةَ ، وَنَظَرَ إِلَى فُلاَنِ يَخْطُبُ ، وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ عَلَى المنبَر ... الحديث .

هو : بِشرُ بن مَرُّوان. كذا في الترمذي .

وله شاهد عن عكرمة مولى ابن عباس: رواه عبد الرزاق ١٩٥/٣، ١٩٦ (٢٩٤).

## • ٤ ٣٣٦/١ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٣٩٨/١ ( ١٢٤ ) قال :

أخبرنا أبو الحسن يونس بن محمد بن مُغيث ، عن جده مغيث بن محمد بن يونس ، عن جده يونس بن عبد الله ، قال : ثنا عباس بن عمرو ، ثنا ثابت بن قاسم ، عن أبيه، قال : ثنا محمد ابن على، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم ، قال: أنبا حصين، قال: كنت جالساً مع عُمَارة بن رؤيبة، ونظر إلى فلان، يخطب ، وهو رافع يديه على المنبر يخطب ، فقال : قبَّح الله هاتين اليدين القصيرتين ! لقد رأيت رسول الله عَلَيْه ، وما يزيد على أن يشير بأصبعيه .

#### البيسان

الخطيب هو: يِشُو بن مروان بن الحكم ، أحد الأجواد ، ولى العراقين ، عقب مقتل مصعب ابن الزبير ، وداره بدمشق عند عقبة الكتان ، مات بالبصرة سنة خمس وسبعين ، وله نيف وأربعون سنة (١).

۲۳۳۷/۱٤ روى ذلك مسلم : ك : الجمعة ، ب: تخفيف الصلاة والخطبة ١٩٥/٥ ٥(٤٧٨)
 قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن حُصَيْن ، عن عُمَارَة بن رؤيبة، قال: رأى بِشرَ بن مَرْوان على المنبر رافعاً يديه ، فقال : قَبْع الله هاتين اليدين القد رأيت رسول الله على أن يقول هكذا . وأشار بأصبعه المُسَبَّحة .

حصين هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

رواه مسلم في الموضع نفسه ٢/٢٥ بسنده إلى أبي عوانة، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: رفع اليدين على المنبر ٢/١٥ (٢٠١) بسنده إلى زائدة، والترمذي، وقال:حسن صحيح، ك: الصلاة، ب: ماجاء في كراهية رفع الأيدى على المنبر ٤/٧٤ (٢١٥) بسنده إلى هشيم، والنسائي: ك: الجمعة، ب: الإشارة في الحطبة ٢٠٨/ بسنده إلى سفيان، وعزاه المزى في التحفة ٤٨٦/٧ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصلاة، بسنده إلى أبي عوانة، وابن أبي شيبة ٢/١١، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٨

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٤٥٤، ١٤٦، العبر ٨٦/١، البداية والنهاية ٧/٩، النجوم الزاهرة ١٩/١، شذرات الذهب ٨٣/١ ، تهذيب ابن عساكر ٢٥١/٣.

١٤١ (ق): حديث جابر : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِي عَلَيْتُه يَخْطُبُ ، فقال: «أَرَكَعْتُ<sup>(١)</sup>
 رَكْعَتَيْنَ ؟ » .قَالَ : لاَ. قَالَ /: « فَارْكَع » .

هو سُلَيْكُ الغَطَفَاني(ب): كذا في صحيح مسلم ومسند الحميدي، وقيل: أبوهُدُبة.

(خ): وقيل النعمان بن قَوْقُل (٢).

عن ابن إدريس، ١٤٧ عن ابن فضيل، والدارمى: ك: الصلاة، ب: كيف يشير الإمام فى الخطبة ١٢٦٦ بسنده إلى أبى زبيد، وبسنده إلى سفيان، وابن خزيمة ٢٧/٣ ١ (١٧٩٣) بسنده إلى جرير، وهشيم، ١٤٨/٣ (١٧٩٤) بسنده إلى شعبة وسفيان، والبيهقى ٢١٠/٣ بسنده إلى عبد الله بن إدريس، وبسنده إلى شعبة، وأحمد ١٣٥/٤، ١٣٦ بأسانيد إلى سفيان، ١٣٦ بسنده إلى زهير، إدريس، والمي ابن فضيل، والطيالسي ص١٧٥ (١٢٦) عن شعبة وزائدة، وابن بشكوال ١٩٨/١) بسنده إلى هشيم، جميعا عن حصين بن عبد الرحمن ابن عوف به .

۳**۳۸/۱٤۹ روى هذا الحديث مسلم**: ك: الجمعة، ب: التحية والإمام يخطب٢/٦٩٥(٥٧٥) قال:

حدثنی محمد بن رافع ، وعبدُ بن حُمید ، قال ابن رافع : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جریج، أخبرنى عمرو بن دینار ، أنه سمع جابر بن عبد الله یقول :جاء رجل والنبی ﷺ علی المنبر یوم الجمعة یخطب ، فقال له: « أَركَعْتُ ركعتين ؟ » قال: لا . قال : « فاركع » .

رواه النسائى: ك: الجمعة، ب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب ١٠٣/٣ بسنده إلى حجاج بن محمد، وعبد الرزاق ٣٤٤/٣(٥١٣)، وابن خزيمة ١٦٦/٣ (١٨٣٢، ١٨٣٤) بسنده إلى أبى عاصم، وعبد الرزاق ، والطحاوى ٣٦٥/١ بسنده إلى أبى عاصم، وأحمد ٣٨٠/٣ عن عبد الرزاق، والخطيب ص٣٧٦(١٨٤) بسنده إلى عبد الرزاق، والطبراني / ٣٨٠/٣ بسنده إلى عبد الرزاق، جميعاً عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار به.

ورواه البخارى: ك : الجمعة ، ب : إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلى ركعتين خفيفتين ركعتين خفيفتين

<sup>(</sup>١) في (ز) اركع.

 <sup>(</sup>٢) في \$ ك ، بفاءين أولاهما مضمومة وآخرتهما مفتوحة ، وفي \$ خ ، قوقل ، بقافين ، وفي \$ ز ، نوفل بنون في أوله،
 والصواب وقوقل ، بقافين مفتوحتين .

۱۹۳۱ بسند إلى سفيان بن عيينة ، ومسلم في الموضع السابق بسنده إلى حماد بن زيد ، وأيوب، وبسنده إلى سفيان بن عيينة، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب ١٩١٨) الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ٣٠٠٣ ( ١٠٥٠) بسنده إلى حماد بن زيد، والتسائى: ك: الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ٣٠٠٣ ( ١٠٥٠) بسنده إلى حماد بن زيد ، والنسائى: ك: الجمعة، ب: مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر ١٠٧٠ ابسنده إلى حماد بن زيد ، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب : ماجاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ١٩٥١ (١١١١) بسنده إلى سفيان بن عيينة ، والدارمي: ك : الصلاة ، ب : الكلام في الخطبة ١٩٥١ بسنده إلى سفيان ابن عيينة ، وابن خزيجة ٣/٦٦ (١٨٢٣) بسنده إلى سفيان بن غيينة ، والدارقطني ١٩/١ بسنده إلى سفيان بن عيينة ، وابن خزجة ٣/١٥ (١٨٢٣) بسنده إلى سفيان بن عيينة ، وابن عينة ، وابن عينة ، وابن حزم غينة ، وابن حزم القاسم ، والبيهقي ٣/١٥ (١٩٦٩) بسنده إلى سفيان بن عيينة ، وابن عينة ، وابن عينة ، وابن حزم أبى محمد في الحمل ١٩٨١ (١٩٨٩) بسنده إلى محمد في الحمل ١٩٨٥ (١٩٨٩) بسنده إلى سفيان بن عيينة ، وابن عينة ، وابن عينة ، وابن بن عينة ، وابن بن عينة ، وابن بن عينة ، وابن محمد في الحمل الى المراء ١٩٨٩) بسنده إلى حماد بن زيد، والطبراني ١٩٧٥ (١٩٨٩) بسنده إلى محمد ابن عينة ، وابن بشكوال ، ١٩٧١) بسنده إلى أيوب، و (١٩٠٧) بسنده إلى حماد بن زيد ، وابن بشكوال ، ١٩٧١ (١٩٧٦) بسنده إلى حماد بن زيد ، وابن بشكوال ، ١٩٧١ (١٩٧٣) بسنده إلى حماد بن زيد ، وابن بشكوال ، ١٩٢١ (١٩٧٣)

ورواه الطحاوى ٢٦٥/١ بسنده إلى أبى الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس ، وابن حبان الرُبير، ٢٤٩٢)٩١/٤ بسنده إلى أبى الرُبير، جميعا عن جابر بن عبد الله به .

وله شاهد بمعناه من حدیث أبی سعید الخدری: رواه الترمذی ـ وقال: حسن صحیح ـ والنسائی ۱۰۲/۳ و ابن ماجة ۱۰۲/۳ (۱۱۳) و والشافعی ۱۰۸/۱ و وابن حبان ۱۲۴۴ (۲۶۹۲) و النسائی ۱۲۲۳ و وابن حزم فی المحلی ۷۱/۷) و المیهقی ۱۹۲۲ (۷۶۱).

### البيسان

الرجل هو: سُلَيْك بن عمرو ـ وقيل ابن هُدُبَة ( بضم الهاء ، وتسكين الدال المهملة ، وفتح الموحدة التحتية الخفيفة . كذا هو في التجريد ونصب الراية ، وضبطه مُحقِّقُ المعجم الكبير للطبراني بالشكل ، ومحقق شرح معاني الآثار بالحروف ) ـ الغطفاني (١).

**١٤١/٣٣٩\_ روى ذلك مسلم:** ك: الجمعة، ب: التحية والإمام يخطب ٩٧/٢ ٥ (٨٧٥) قال :

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٠٨/٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٣٥/١ ، الإصابة ١٢٤/٣ (٣٤٢٣) ، المعجم الكبير للطيراني ١٦١/٧ ، أسد الغابة ٢٣٤٥، ٣٤٦ .

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعلى بن خَشْرَم ، كلاهما عن عيسى بن يونس ـ قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى ـ عن الأعمش ، عن أبى سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سُلَيْكُ الغَطَفَانَى في يوم الجمعة، ورسول الله عَلَيْ يخطب، فجلس، فقال له: « يا سليكُ ، قم فاركع ركعتين، وتَجَوَّزُ فيهما» ثم قال: « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلير كع ركعتين ولْيَتَجَوَّزُ فيهما».

أبو سفيان هو : طلحة بن نافع .

رواه أبو داود: ك: الصلاة ، ب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب ١/٩٩/ (١١١٦) بسنده إلى حفص بن غياث ، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة ،ب: ماجاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ٢/٣٥٣، ٢٥٤ (١١١٤) بسنده إلى حفص بن غياث ، وعبد الرزاق ٣/٤٤/ (١١١٤) عن معمر، والثورى ، وابن أبي شيبة ٢/١١، ١١٦ ، ١/١ ، ١٥١ / ١٥٢ (١٨٢٧٦)، ٢٦٧ (١٨٣٣٣) عن حفص بن غياث ، وابن خزيجة ٣/٣١ ( ١٨٣٥) بسنده إلى عيسى بن يونس، والطحاوى ١/٩٦٥ بسنده إلى معاوية (كذا والصواب: أبي معاوية) وإلى حفص، وابن حبان ١/٩ (١٢٤٩ ، ٢٤٩٣) بسنده إلى حفص بن غياث وإلى عيسى بن يونس، والدارقطني ٢/٣١، ١٤ بإسناد إلى أبى معاوية، وإلى سفيان (هو الثورى)، والبيهقي ٣/٤٩ بسنده إلى عيسى بن يونس، وأحمد ٣/٦٦، ٢١ بسنده إلى معاوية، وأبو يعلى ١٤ (٢١٨٦) بسنده إلى حفص، ٤/٤٣١ (٢١٨٦) بسنده إلى معاوية، والطبراني ١٢/٧ (٢١٨٦) بسنده إلى معمر، والثورى، وإلى حفص بن غياث، شريك، والطبراني ٢/١٦ ( ٢٩٣٦، ٢٩٤٨) بسنده إلى معمر، والثورى، وإلى حفص بن غياث،

ورواه أبو داود: ك: الصلاة، ب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب ٢٩١/١ ٢٩٢ (١١١٧) بسنده إلى محمد بن جعفر، والدارقطني ١٣/٢ بسنده إلى أبى بكر البحراوى، وأحمد ٢٩٧/٣٦ عن محمد بن جعفر، وعن روح، وعبد الوهاب الإسكاف، والطبراني ١٦٢/٧ (٩٦٩٩) بسنده إلى محمد بن جعفر، والخطيب ص٧٣(١٨٤) بسنده إلى عبد الوهاب بن عطاء، جميعًا عن سعيد بن أبى عروبة، عن الوليد بن مسلم أبى بشر العنبرى، عن أبى سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله .

ورواه مسلم: ك: الجمعة ،ب: التحية والإمام يخطب ٩٧/٢ و ( ٨٧٥) و من طريقه ابن بشكوال ٦٣٠/٦) بسنده إلى أبي الزبير ، وعزاه المزى في التحفة ٣٤٠/٦ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصلاة بسنده إلى أبي الزبير، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: ماجاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب ١٩٥٧/١ (١١١٢) بسنده إلى أبي الزبير، والشافعي ١٩٥/١ بسنده إلى أبي الزبير، والشافعي ١٩٥/١ (١٨٣٢) بسنده إلى عمرو بن دينار، وأبي الزبير، و الطحاوى ١٩٥/١ بسنده إلى مجاهد، وابن حبان ٤٧/٤ (٢٤٩٥) بسنده إلى أبي سنده إلى أبي الزبير، والدارقطني ١٦٥/١ بسنده إلى مجاهد، وابن حبان ٩٢/٤ (٢٤٩٥) بسنده

إلى مجاهد، والبيهقى ١٩٤/٣ بسنده إلى أبى الزبير، وأحمد ٣٦٣/٣ بسنده إلى أبى الزبير، وأبو يعلى ٥٩٣/٣ بسنده إلى والحميدى ١٩٢/٥ (٢٦٦٢) بسنده إلى عمرو، وأبى الزبير، وأبو يعلى ٥٩٣/٥ ٢٦٢) بسنده إلى الحسن، وأبى الزبير، والطبراني ١٦٤/، ١٦٤ (٣٧٠٠) بسنده إلى أبى الزبير، ١٦٤ (٢٧١٠) الحسن، جميعا عن جابر بن عبد الله.

وروى الطحاوى ١/٣٦٥ عن يزيد بن سنان قال: ثنا صفوان بن عيسى، قال: ثنا هشام بن حسان ، عن سليك بن هُدُبَة الغطفانى ، أنه جاء ورسول الله عَلَيْكُ يخطب على المنبر يوم الجمعة، فقال له: و أركعت ركعتين ؟ » قال: لا. قال: و صل ركعتين وتجوز فيهماه .

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن في رواية هشام بن حسان عن الحسن مقالاً، فإنه كان يرسل عنه.

وقيل: هو النعمان بن قوقل. سبقت ترجمته في الخبر(١١). وقيل: إنه النعمان بن قوقل آخر نزل الكوفة وروى عنه بلال بن يحيى. رجَّح ذلك ابن حجر في الإصابة (١).

## ١٤١/ ٣٤٠ روى ذلك الخطيب ص ٣٧٧ ( ١٨٤) قال :

أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النّرسيُّ ، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا حمدون بن أحمد السمسار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن أبي سفيان ، عن جابر قال: دخل النعمان بن قوقل ، والنبي عَلَيْكُ يخطب يوم الجمعة، فقال: «يانعمان، صل ركعتين، وتَجَوَّزُ فيهما، وإذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فليصل ركعتين وليخُقُهُما ».

وعزاه ابن حجر فى الفتح ٣٣٧/٢ وفى تلخيص الحبير ٢١/٢(٣٩ ٦) وفى الإصابة٦/٦٤/ إلى الطبرانى فى الأوسط من طريق منصور بن أبى الأسود به.

وذكره الهيشمي دون أن يعزوه (مجمع الزوائد١٨٤/٢) وقال : « قلت : ليس لنعمان بن قوقل في هذا الحديث ذكر في الصحيح» .

قال ابن حجر فى الفتح: ﴿ قال أبو حاتم الرازى: وهم فيه منصور ـ يعنى فى تسمية الآتى». وأما قول ابن بشكوال إنه أبو هدية ﴾ فقد قال ابن حجر فى الفتح: إنه من المستغربات ، ﴿ فإن كان محفوظا فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه ﴾

ولم أجد قول ابن بشكوال هذا في كتابه .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤٤٤/٨ ، الإصابة ٢٥٥٦ (٧٨٥٧).

٢ ٤ ٢ ــ (ط) : حَديثُ أَبِي قَتَادة : عَنِ امْرَ أَتِهِ (١) مَرْفُوعاً : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ جُمُعَةَ ﴾. اسمها : ظَبْيَة (٢) بنتُ البَراء بن مَعْرُور .

النبى (٣) عَنْ أَبِي كَاهِلِ: رَأَيْتُ النبي عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاء (٤)، وحَبَشِيٌّ مُمْسَكِّ بَخِطًا مها. كذا في النسائي، وابن ماجة .

وأخوه هذا اسمه :أشْعث . وقيل : سعيد .

## ١٤٢/ ... \_ هذا الحديث بالإبهام لم أقف عليه ، ولا وجدت من ذكره .

#### السيان

امرأة أبي قتادة هي : ظيبة بنت البراء بن معرور الأنصارية (°).

# ٢٤١/ ١٤٢\_ عزا ابن الأثير في أسد الغابة هذا الحديث إلى:

ابن منده ، وأبى نعيم ، من طريق عبدة بنت عبد الرحمن بن مصعب بن ثابت بن عبد الله ابن أبى قتادة ، أن النبى على قال لظبية بنت البراء بن معرور امرأة أبى قتادة: «ليس عليكُن جمعة ولاجهاد»، فقالت: علمنى يارسول الله تسبيح الجهاد. فقال : « قولى: مبحان الله، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولله الحمد ، .

وذكره ابن حجرفي الإصابة دون عزوه لأي مصدر .

# ٣٤ ٢/١ ٤٣ الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد في المسند ٣٠٦/٤ قال :

ثنا وكيع ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن أخيه ، عن أبى كاهلٍ ـ قال إسماعيل : قد رأيت أبا كاهل ـ قال : رأيت رسول الله عَلِيَّةً يخطب الناس يوم عيد على ناقة خَرْمَاء ، وحبشى ممسكً بخطامها.

أبو كاهل الأحمَسيُّ هو قيس بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن مالك .

أخو إسماعيل إن كان هو سعيداً فالإسناد صحيح ، لأنه ثقة ، وإن كان أشعث ، فلم أر مَنْ تَكلم فيه، وإن كان غيرهما فالإسناد ضعيف لجهالته.

<sup>(</sup>١) في وز المرأة . (٢) في وز ، طيبة بالمهمة وتقديم المثناة .

 <sup>(</sup>٣) في ( خ ٤ ، و ز ٤ : رسول الله .
 (٤) في ( ز ١ : خوقا .

<sup>(</sup>٥) تجريد أسماء الصحابة ٢٨٥/٢ ، أسد الغابة ٥٩٦/٥ ، الإصابة ١٣٥/٨ ( ٦٨٥ ) ، أعلام النساء ٢٧٣/٢ .

رواه النسائي: ك: صلاة العيدين ، ب: الخطبة على البعير ١٨٥/٣ بسنده إلى ابن أبي زائدة ، وعزاه المزى في التحفة ٢٧٣/٩ إليه في الكبرى. ك: الحج بسنده إلى أبي أسامة ، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة ، ب: ماجاء في الخطبة في العيدين ١٨٠١٤ ( ١٢٨٤) بسنده إلى وكيع ، وابن أبي شيبة ١٨٩/٣ عن وكيع ، والميهقي ٢٩٨/٣ بسنده إلى وكيع ، والطيراني ١٨٩/٣ عن وكيع ، والميهقي ٢٩٨/٣ بسنده إلى وكيع ، والطيراني ١٨٥/٣ عن أبي كا هل .

#### البيان

لم أعثر على راوية فيها تسميه أخيه ، لكن قال المزى في تحفة الأشراف ٢٧٣/٩: « اسم أخيه: سعيد، وقيل: أشعث » . وقال ابن حجر في التهذيب ٢١/٠٣٠: « إخوته أربعة: أشعث، وسعيد، وخالد ، والتعمان » . ثم رأيته ذهب إلى أنه سعيد، فقال في التهذيب٤/٠٠: « سعيد بن أبي خالد الأحمسي الكوفي . روى عن أبي كاهل في خطبة النبي عليه . وعنه أخوه إسماعيل، على اختلاف عنه فيه » .

قال العجلى ( تاريخ الثقات ص ١٨٣) (٥٤٠) :«كوفى ثقة ، وهو أخو إسماعيل» وذكره ابن حبان فى الثقات . قال ابن حجر : روى له النسائى وابن ماجة من حديث إسماعيل عن أخيه، ولم يسمياه . ولأبى خالد ابنان غير هذين ، وهما : النعمان ، وأشعث .

قلت: قد ترجم لأشعث ابنُ أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١٧٢/٢ وقال : « روى عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. روى عنه أخوه إسماعيل بن أبي خالد».

ولم أر من ترجم لخالد والنعمان .

والراجح ـ تبعا لما رأى ابن حجرـ أنه سعيد.

والحديث قد رواه إسماعيل بن أبى خالد ، عن أبى كاهل، من غير ذكر أخيه . رواه : ابن ماجة ، فى الموضع السابق ( ١٢٨٥) بسنده إلى محمد بن عبيد (١) الطنافسى ، وأحمد ٧٨/٤، بسنده إلى أبى إسماعيل المؤدب ، ١٧٧ عن محمد بن عبيد، كلاهما عن إسماعيل به.

وهذا إسناد صحيح . ويحتمل أن إسماعيل سمعه من أبى كاهل مباشرة ، وسمعه من أخيه عنه، فرواه مرة عن أبي كاهل ، ومرة عن أخيه عنه ، والله أعلم .

الناقة الحَرْمَاء: هي المثقوبة الأذن المشقوقة الأنف (٢).

 <sup>(</sup>١) في تحقة الأشراف ٢٧٣/٩ ه عبد الله ، وهو خطأ. قال ابن حجر في التقريب ١٨٨/٢: ٥ محمد بن عبيد ـ بغير إضافة ـ ابن أبي أمية الطنافسي ».

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢٧/٢ .

١٤٤ (١)\_(١): حديث جابر: شهدت مع النبى على يوم العيد، فَبَداً بالصَّلاة قَبْلَ الخُطْبَة. وفيه: ثُم مضى حَتَّى أتى النِّساء، فَوَعَظَهُنَّ وذَكَرَهُنَّ، وقال: « تَصَدَّقْنَ؟ فإنكنَّ أكثر حَطَب جَهَنَّم »، فقامت امرأة من سِطَة النَّساء سَفْعَاء الخَدَّيْن، فقالت: لِمَ يَارَسُولَ اللَّه؟قال: « لأنكنَّ تُكثِرْنَ (٢) الشَّكَاة ، وتَكُفُرْنَ العَشير » ... الحديث.

: ا [ز۲۲/ب] ا

[أ/١٤ك]

لعلَّ هَذِهِ المَرَأَةَ: أسماء بنتُ يَزِيدَ بنِ السَّكَن / فقد رأيت في بعض التَعَالِيق أنَّ أَسْمَاء بنت يَزِيدَ رَوَت أن النَّبيَّ عَلَيْ قَالَ: «يامَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إنكنَّ حَطَبُ جَهَنَم» قَالَت: وكنت امرأة جَرِيئة على كَلاَمِهِ ، فقلت: لِمَ ذَاكَ ؟ قال: « إنكن إذا أعْطِيتنَّ لم تَشْكُرْنَ ، وإذا مُنعَتنَّ لم تَصْبِرْنَ ، وإذا أمْسِكَ عليكنَّ شَكَوتُن ، فإيَّاكُن وكُفرَ المنعِمِين...» وإذا مُنعِين لم تَصْبِرْن ، وإذا أمْسِك عليكن شكوتُن ، فإيَّاكُن وكُفرَ المنعِمِين...» الحديث/.

٤٤ ٢/٦٤ ٣ ـ هذا الحديث رواه مسلم : ك : صلاة العيدين ٢٠٣/ ، ٢٠٤ (٨٨٥) قال:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، حدثنا أبى، حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: شهدت مع رسول الله على الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة... الحديث إلى قوله: ثم مضى حتى النساء ، فوعظهن وذكرهن ، فقال : « تَصَدَّقْنَ ، فإنَّ أَكثر كُنَّ حطب جهنم». فقامت مرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يارسول الله ؟ قال: «لأنكن تكثون الشكاة ، وتكفون العشير » .. الحديث .

عطاء هو ابن أبي رباح .

رواه النسائى: ك: صلاة العيدين، ب: قيام الإمام فى الخطبة متوكنًا على إنسان ١٨٦/٣، ١٨٧ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وعزاه المزى فى التحفة ٢٣١/٢ بهذا الإسناد إليه فى الكبرى: ك: العلم، وك: عشرة النساء، وابن خزيمة ٢٣٥/٣٥(١٤٦) بسنده إلى يحيى بن سعيد، ومحمد بن بشر، والبيهقى ٢٩٦/٣ بسنده إلى إسحاق بن يوسف الأزرق، وأحمد ٢٩/٣عن يحيى بن سعيد، وأبو يعلى ٢٩/٤، ٢٩/٤) بسنده إلى هشيم، جميعا عن عبد الملك بن أبى سليمان به.

البيان

المرأة هي : أسماء بنت يزيد بن السكن  $(^{7})$  .

٤٤/١٤٤ ٣ ـ روى ذلك الطبراني ٢٤/١٢ ( ٢٢٦) قال :

حدثنا خلف بن داود العكبري ، ثنا الحسن بن الربيع ، ثنا داود بن عبد الرحمن ، عن عبد الله

(۱) هذا الخبر ساقط من ۱ خ ۲، ومتأخر في ۶ ز ۶ عما بعده .

(٣) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٤).

ابن عثمان بن عثيم ، عن شهر بن حَوشَب ، عن أسماء بنت يزيد ، أن رسول الله على خرج إلى النساء في جانب المسجد، فإذا أنا معهن، فسمع أصواتهن ، فقال: « يامعشر النساء، إنكن أكثر حطب جهنم » فناديت رسول الله على أو كنت جريئة على كلامه، فقلت: يارسول الله، ولم؟. قال: « لأنكن إذا أُعطِيتُن لم تَشكُرن ، وإذا ابْتَلِيتُن لم تَصبِرن، فإذا أمسيك عنكن شكوتُن، فإياكُن وكُفر المنعمين » فقلت: يارسول الله، وما كفران المنعمين ؟ قال: «المرأة تكون عند الرجل، وقد ولدت له الوليدين والثلاثة ، فتقول : مارأيت منك خيرا قط » .

قال الطبرانى(٤٢٧): حدثنا أحمد بن محمد الشافعى، ثنا عمى إبراهيم بن محمد، ثنا أبى، ثنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، ، عن شهر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد، عن النبي عَلَيْه، مثله .

قال الهيثمي في المجمع ٢١١/٤: «رواه الطبراني، وفيه شهر، وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح» .

وهذا الحديث بلفظ: مر بنا رسول اله ﷺ ونحن نسوة ، فسلم علينا ، وقال: ﴿ إِياكُن وَكَفُرَ الْمُعَمِينَ ﴾ فقلنا: يارسول الله، وما كفر المنعمين؟... الحديث بهذا الجزء من الذي معنا بمعناه.

رواه أحمد ٢/٢٥٥، ٤٥٣ بسنده إلى ابن أبى حسين، ٢/٤٥٧، ٤٥٨ بسنده إلى عبد الحميد، والبخارى في الأدب المفرد ص٥٥ (٤٧٠) بسنده إلى عبد الحميد بن بَهْرَام، والحميدى ١٧٩/١ (٣٦٦) بسنده إلى ابن أبى حسين ، والطبراني ٢٤/٢٤ (٤١٨) بسند إلى أبان، ٤٢/١٧٣/٢٤ (٣٦٦) بسنده إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين، عن شهر بن حوشب، عن أسماء به .

ورواه البخارى فى الأدب المفرد ص ٤٦٠(١٠٤٨) عن مخلد، عن مبشر بن إسماعيل، والطبراني ١٠٤/٢٤) عن فضيل بن محمد الملطى، عن أبى نعيم، كلاهما عن ابن أبى غَنيَّة، عن محمد بن مهاجر الأنصاري ، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية .

قال الهیشمی فی مجمع الزوائد ۳۱۱/۶ عن حدیث أحمد : « وفیه شهر بن حوشب ، وهو ضعیف ، وقد وثق » .

قلت : قد تابعه المهاجرين أبي مسلم ، وثقه أبن حبان ، وقال ابن حجر : مقبول . .

« وحديث جابر من غير ذكر قصة المرأة بإيهام أو بيان رواه :

البخارى: ك: صلاة العدين، ب: المشى والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ١٧١/١ بسنده إلى ابن جريج، ب: موعظة الإمام النساء يوم العيد ١٧٤/١ بسنده إليه، ومسلم: ك: العيدين ١٧٤/١ بسنده إلى ابن جريج، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: الخطبة يوم العيد ٢٩٧/١

المَّعَدُ بَنَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدُ بَنِ أَبِي شَيْبَة : حدَّثنا شَيْخٌ لَنَا ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدُ بَنِ جَعْفَر ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّان ، عن يُوسُفَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ ، عن أبيه ، في الزِّينة يَوْمَ الجُمُّعُة. رواه ابن ماجة .

هو (١): مُحَمَّدُ بن عُمَرَ الوَاقِدِيُّ ، سماه عَبْدُ بن حُمَيْد عن أبي بكر بن أبي شيبة .

(۱۱٤۱) بسنده إلى ابن جريج، وعبد الرزاق ۲۷۸/۳، ۲۷۹ (۲۳۱۵) عن ابن جريج، والدارمى: ك: الصلاة، ب: الحث على الصدقة يوم العيد ۲۷۷/۱۳۷۱، ۳۷۸ بسنده إلى عبد الملك بن أبى سليمان، وابن خزيمة ۲/۳٤۸ (۱٤٤٤)، ۲/۳۵ (۱۶۵۹) بسنده إلى ابن جريج، والدارقطني ۲۱۸، ۲۱۸ بأسانيده بسنده إلى عبد الملك بن أبى سليمان، وأحمد ۲۱۸، ۳۱۸ بسنده إلى حجاج، ۳۱۵، ۳۱۸ بأسانيده إلى عبدالملك ابن أبى سليمان، جميعا عن عطاء بن أبى رباح ، عن جابر به .

من سطة النساء: أي من أوساطهن حسباً ونسبا <sup>(٢)</sup>.

سَفْعًاء الخدين : أصل السُّفُعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر <sup>(٣)</sup>.

**٥٤ //٣٤٥ س. روى هذا الحديث ابن ماجة**: ك: إقامة الصلاة ، ب: ماجاء فى الزينة يوم الجمعة الجمعة (١٠٩٥ عليه ١٠٩٥ عليه الجمعة ١٠٩٥ عليه الجمعة المعتمد (١٠٩٥ عليه عليه المعتمد ال

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا شيخ لنا ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن محمد بن يحيى ابن حبان ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه ، قال : خَطَبنا النبيُّ عَلِيُّهُ فَذَكَر ذَلَكُ (الإشارة إلى قوله عَلِيُّهُ « ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة ، سوى ثوبى مهنته »).

هذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ ابن أبى شيبة ، وسيأتى أنه الواقدى ، وهو متروك ، فالإسناد ضعيف.

ولم أجد من روى الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة كما رواه ابن ماجة .

#### البسان

قال المزى في تحفة الأشراف ٢٥٥/٤: «رواه عبد بن حميد، عن أبي بكر بن شبية، عن محمد ابن عمر الواقدي ، عن عبد الحميد بن جعفر » .

وقال ابن حجرفي تهذيب التهذيب ٢ ٠/١٢، وفي التقريب٥٨٦/٢ : « وهو محمد بن عمر الواقدي، سماه عبد بن حميد في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة » .

<sup>(</sup>١) في ﴿ ز ؛ وهو. ﴿ (٢) النهاية ٣٦٦/٢ .

۳۷٤/۲ ألنهاية ۲۷٤/۲ .

ومحمد بن عمربن واقد الواقدى الأسلمي كان قاضي بغداد، وكان متهما، أجمعوا على ضعفه وتركه، واتهموه بالكذب. مات سنة تسع ومائتين .(١)

## وهذا الحديث قد رواه :

أبو داود: ك: الصلاة ، ب: اللبس للجمعة ٢٨٣/٢ (١٠٧٨) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ابن أبي حبيب ، عن موسى بن سعد ، عن ابن حبان ، عن ابن سلام ، أنه سمع رسول الله عليه يقول ذلك .

ورواه ابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: ماجاء في الزينة يوم الجمعة ٣٤٨/١ (١،٩٥) عن حرملة بن يحيي عن عبد الله بن وهب به

وقال أبو داود فى الموضع السابق: « ورواه وهب بن جرير ، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد ابن أبى حبيب عن موسى بن سعد ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن النبي عَلِيَّةً .

ورواه أبو داود في الموضع السابق بسنده إلى يحيى بن سعيد، وعبدالرزاق٢٠٣/٣ (٥٣٢٩)، ١ (٥٣٢٩)، ١ (٥٣٣٠) بسنده إلى يحيى السنده إلى يحيى السنده إلى يحيى المناسبية الأنصاري ، جميعا عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن النبي عَمَالًا مرسلا.

وله شاهد من حديث عائشة بلفظ: « ماعلى أحدكم ـ إن وجد سعة ـ أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته » رواه ابن ماجة فى الموضع السابق ٩/١٣٤٩/١)، وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٣٦٥/١: « هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات»، وابن حزيمة ٣٢٥/١ (١٧٦٥)، وابن حبان ٤/٤٩١(٣٧٦).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) الضعفاء الصغير للبخارى ص ١٠٤(٣٣٤)، التاريخ الصغير للبخارى ٣١٠/٢، الضعفاء والمتروكين للنسائى ص ٩٣ (٣٦١)، الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ٢٠/٨، ٢١، المجروحين لابن حبان ٢٩٠/٢، ميزان الاعتدال ٦٦٢/٣ ، المغنى في الضعفاء ٢١٩/٢ ( ٥٨٦١)، تهذيب التهذيب ٣٢٦/ ، ٣٢٣.

# كِتَابُ الْجَنَائِز

الذي يَلْحَدُ: أبو طلْحَة زَيْدُ بن سَهْلِ (١) الْأَنْصَارِيُّ، والذي يَشقُّ: أبو عُبَيْدة بن الجَرَّاح.

۳٤٦/١٤٦ روى هذا الحديث ابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ماجاء في الشق١/٩٦/١٥٥) قال:

حدثنا محمود بن غَيلان، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا مبارك بن فَضَالة، حدَّثني حميدً الطويل، عن أنس بن مالك، قال: لما توفى رسول الله عَلَيْهُ كان بالمدينة رجل يَلْحَد، وآخر يَضَرَح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي عَلَيْهُ.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٧/١ ٥ : ﴿ هَذَا إِسْنَادُ صَحِيحٍ رَجَالُهُ ثَقَاتَ﴾ .

قلت: فيه المبارك بن فضالة ـ بتخفيف الضاد المفتوحة ـ مشهور بالتدليس ، لكن جعله ابن حجر في المرتبة الثالثة (وهم الذين لا يحتج من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع)، وقد صرح هاهنا بالسماع .

رواه الخطيب ص ٤٣٦ ( ٢٠٨) بسنده إلى أسد بن موسى ، عن مبارك بن فضالة به .

وروى ابن أبى شيبة٣٢٢/٣، ٣٢٣ بسنده إلى هشام بن عروة عن فقهاء أهل المدينة بنحوه.

٢٤٧/١٤٦ وروى الخطيب في الموضع نفسه قال :

أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائى ، قال : حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، إملاءً ، قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب ، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسى، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : لما مات النبى عليه قالوا: أين ندفنه ؟ قال : فقال أبو بكر: المكان الذي مات فيه .

وكان بالمدينة قبَّاران : أحدهما يلحد ، والآخر يشق ، فأُرْسِلَ إليهما ، فجاء الذي يلحد،

<sup>(</sup>١) في (خ): سهل بن زيد الأنصاري .

فلحد النبي عَلَيْتُهُ .

رواه ابن ماجة فى الموضع السابق ٤٩٧/١ (١٥٥٨) من طريق عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد، ثنا عبيد بن طفيل المقرئ، ثنا عبد الرحمن بن أبى مليكة القرشى، ثنا ابن أبى مليكة، عن عائشة، قالت : لما مات رسول الله ﷺ اختلفوا فى اللحد والشق ... الحديث بألفاظ مختلفة .

قال البوصيري في السابق: ٥ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ٥ .

ورواه مالك فى الموطأ: ك : الجنائز ، ب : ماجاء فى دفن الميت٢٣١/١ (٢٨) ـ ومن طريقه ابن بشكوال ٢/١٥٤(٣٣) ـ عن هشام بن عروة عن أبيه ، مرسلاً بمعناه .

وعبد الرزاق ٢٧٦/٣، ٤٧٧ (٦٣٨٤ ) عن معمر ، عن هشام بن عروة معضلا، (٦٣٨٣) عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن أبيه مرسلا .

#### البيان

الذى كان يلحد هو: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود الأنصارى الخزرجى كان من فضلاء الصحابة ، وهو زوج أم سليم وكان إسلامه هو مهره إياها . مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ، وقيل : مات سنة أربع وثلاثين (١).

والذى كان يشق هو: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح ، أمين هذه الأمة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين الأولين.مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة. (٢)

٣٤٨/١٤٦ روى ذلك ابن ماجة :ك: الجنائز، ب: ذكر وفاته ودفنه ص١/٠٢٥(١٦٢٨) قال:

حدثنا نصربن على الجَهْضَمى ، أنبأنا وهب بن جرير ، ثنا أبى ، عن محمد بن إسحاق، حدثنى حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله على عبيدة بن الجراح ، وكان يضرح كضريح أهل مكة ، وبعثوا إلى أبى طلحة، وهو الذى كان يحفر لأهل المدينة ، وكان يلحد فبعثوا إليهما رسولين، فقالوا : اللهم خر لرسولك. فوجدوا أبا طلحة، فجئ به ، ولم يوجد أبو عبيدة ، فلحد لرسول الله على ... الحديث .

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ٢/١٥ : « هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيدالله ابن عبيدالله ابن عبيدالله ابن عباس الهائسمي. تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلى بن المديني والنسائي، وقال البخارى: يقال:

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٥٦٤/٣ ، جريد أسماء الصحابة ١٩٩/١ ، تهذيب التهذيب ٢٥٧/٣ ، ٢٥٨، الإصابة ٢٨٨٠ ، ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل٦/٣٢٥، تجريد أسماء الصحابة ٢٨٥/١ ، تهذيب التهذيب٥/٦٣، ٦٤، الإصابة١١/٤ ـ ١٣ (٣٩٣) ، ١٨/٧ (٣٣٤) ، ١٨/٧ (٣٣٤) ، أسد الغابة ٨٤/٣ . ٨٦ .

اغْسِلْنَهَا» (١٤٧ - (ق): حديثُ أُمِّ عَطِيَّةَ: تُولُقِيتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبَىِّ عَلَّى فَقَال: (اغْسِلْنَهَا) (١٠) ... الحديث .

هي : زَيْنَبُ ، وهي أَكْبَرُ بَنَاتِه .

(ب): كذا في صحيح مسلم ، وقيل: أمُّ كُلَّثُومٍ .كذا في مسند الأوْزَاعِي .

إنه كان يتهم بالزندقة . وقواه ابن عدى . وباقى رجال الإسناد ثقات » .

رواه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ٢٠٧/٤)، والبيهقى ٢٠٨٠٤، ٥ وفى دلائل النبوة المرح ٢٩٢/١ بسنده إلى يونس بن بكير، وأحمد ٨/١ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، ٢٩٢/١ بسنده إلى جرير حازم، وابن بشكوال ١٥٤/١، ١٥٥ (٣٣) بسنده إلى زياد بن عبد الله، جميعًا عن محمد ابن إسحاق به .

ورواه أحمد ٢٦٠/١من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد،عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، به مطولاً ، في قصة غسله وكفنه ودفنه عليه الصلاة والسلام ، وفي آخره هذه القصه بهذا البيان.

ولبعضه شاهد مرسل: رواه عبد الرزاق٤٧٧/٣٥(٦٣٨٧) عن ابن جريج ، أخبرنا جعفربن محمد (ابن على بن الحسين بن على) عن أبيه ، أن الذى لحد قبر النبى عليه أبو طلحة، وأن الذى ألقى القطيفة مولى النبى عليه ابن شقران .

ورواه الترمدى: ك: الجنائز، ب: في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر ٤٧/٤ ( ٢٠٥٢) بسنده إلى محمد بن جعفر ، عن أبيه به ، لكن فيه أنه « شقران » ، وقال : حسن غريب.

اللحد: الشق الذي يعمل في جانب الفتح لموضع الميت، لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه (٢).

المضريح : هو القبر ، فعيل بمعنى مفعول ، من الضرح وهو : الشق في الأرض (٣).

٣٤٩/١٤٧ بروى هذا الحديث البخارى: ك: الجنائز، ب: يلقى شعر المرأة خلفها ١٩/١ تقال:

حدثنا مُسدَد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن حَسَّان، قال: حدثننا حفصة، عن أم عطية رضى الله عنها، قالت: توفيت إحدى بنات النبى على النبى على ، فقال: « اغسلنها بالسدر وثراً ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، واجعلن فى الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور ، فإذا فرغتن فآذيني». فلما فرغنا آذَنَّاه، فألقى إلينا حَقْوه ، فَضَفْرنا شعرها ثلاثة قرون ، وألقيناها خلفها.

 <sup>(</sup>۱) في وز»: اغسليها. (۲) النهاية ٢٣٦/٤.
 (٣) النهاية ٨١/٣.

رواه البخاری: الجنائز، ب: مایستحب أن یغسل و ترا ۱۸/۱ بسنده إلی أیوب السختیانی، ب: یجعل الکافور فی آخره ۲۱۸/۱ ، ۲۱۹ بسنده إلی أیوب ، و مسلم: ك: الجنائز ، ب: فی غسل المیت ۲/۷۲ (۹۳۹) بسندین إلی أیوب، ۲۶۸ بسنده إلی هشام بن حسان، والترمذی: ك: الجنائز، ب: ماجاء فی غسل المیت ۱۶/۶- ۳۳ (۹۹۹) بسنده إلی خالد، و هشام، والنسائی: ك: الجنائز، ب: غسل المیت و تراً ۱۶/۳ بسنده إلی هشام ، ب: غسل المیت أکثر من سبعة ۱۳۱۶ بسنده إلی أیوب ، و ابن ماجة : ك : الجنائز ، ب : ماجاء فی غسل المیت ۱۹۲۱ (۱۹۵۶) بسنده إلی أیوب، و عبد الرزاق ۳/۲۰۶ (۱۹۹۰) بسنده إلی أیوب، (۱۹۹۱) بسنده إلی هشام، و ابن حبان ایوب، و المیهقی ۳/۸۲ بسنده إلی هشام، و بسنده إلی أیوب، و المیهقی ۳/۸۲ بسنده إلی هشام، و بسنده إلی أیوب، و الطبرانی ۱۲/۸۶ (۱۹۹۶) بسنده إلی ابن سیرین ، و هشام بن حسان، و خالد الحذاء، ۲۰/۲۵ (۱۲۹) بسنده إلی محمد بن سیرین، و الخطیب ص ۱۹(۰۰) بسنده إلی هشام بن حسان، جمیعا عن حفصة بنت صیرین بنحوه .

# والحديث عن حفصة بغير هذا السياق في غسل ابنة النبي ﷺ رواه :

البخارى :ك:الجنائز،ب:يبدأ بِمبَامِن الميت، وب:مواضع الوضوء من الميت ٢١٨/١ بسنده إلى خالد الحَدَّاء،ب:نقض شعر المرأة ١٩/١ بسنده إلى أيوب،ب:هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ١٩/١ بسنده إلى حالد ١٩/١ بسنده إلى مشام، ومسلم :ك:الجنائز،ب:في غسل الميت ١٩/١ (٩٣٩) بسنده إلى خالد، والنسائي:ك: الجنائز، وأبو داود:ك:الجنائز،ب:كيف غسل الميت ١٩٧/٣) بسنده إلى خالد، والنسائي:ك: الجنائز، ب:نقض رأس الميت ٤٠/٤ بسنده إلى أيوب،وب:ميامن الميت ومواضع الوضوء منه ٤/٠ بسنده إلى خالد، والشافعي ١٠٨/١ ، ٢٠٩ بسنده إلى هشام بن حسان ، وعبد الرزاق ٣/٣٠٤ (١٩٥٩) بأسانيد إلى أيوب، والميهقي ٣٨٨/٣ بأسانيد إلى خالد ، والطبراني ٢٥/٢٦ (١٥٩١ - ١٦١) بأسانيد إلى أيوب ، وخالد الحذاء، جميعا عن حفصة بنت سيرين .

## والحديث من طريق محمد بن سيرين ، عن أم عطية رواه :

البخارى: ك: الجنائز، ب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ، وب : مايستحب أن يغسل وترا، وب: يجعل الكافور في آخره، وب: كيف الإشعار للميت ٢١٨/١، ٢١٩ بأسانيد إلى أيوب، وب : هل تكفن المرأة في إزار الرجل ٢١٨/١ بسنده إلى ابن عون ، ومسلم: ك: الجنائز، ب: في غسل الميت ٢١٤٦، ٢٤٧ (٩٣٩) بأسانيد إلى أيوب ، وأبو داود: ك: الجنائز، ب: كيف غسل الميت ٢١٤٦، ٢٤٢ (٩٣٩) بأسانيد إلى أيوب، والترمذي: ك: الجنائز، ب: ماجاء في غسل الميت ٢٤/٤ (٩٩٥) بسنده إلى منصور بن زاذان، والنسائي: ك: الجنائز، ب: غسل الميت غسل الميت غسل الميت غسل الميت عسل الميت غسل الميت غسل الميت غسل الميت غسل الميت على الميت غسل الميت غسل الميت غسل الميت غسل الميت غسل الميت غسل الميت عسل الميت الميت الميت عسل الميت عسل الميت الميت والتسائي الميت الميت

بالماء والسدر ۲۸/۶، ۲۹، ب: غسل الميت أكثر من خمس، وب: غسل الميت أكثر من سبعة ٢١/٤، ب: الكافور في غسل الميت ، ب: الإشعار ٢١/٢ بأسانيد إلى أيوب، ٣٣ بسنده إلى ابن عون، ومالك : ك : الجنائز ، ب : غسل الميت ٢٠٢١(٢) عن أيوب ، والشافعي ٢٠٨/١ بسنده إلى أيوب، وعبد الرزاق ٣/٢٠٤ (٢٠٨٦) بسنده إلى أيوب، والبن حيان ٥/٥١ (٣٠٢١) بسنده إلى أيوب، أيوب، والبنيهةي ٣٨٩/٣ بسنده إلى أيوب، والطبراني أيوب، والطبراني وأحمد ٥/٤٨ بسنده إلى أيوب، والحميدي ١/٤٧١، ١٧٥ (٣٦٠) بسنده إلى أيوب، والطبراني وأحمد ٥/٤٨ بسنده إلى أيوب، والطبراني زيد بن إبراهيم التسترى، (٩٧) بسنده إلى سعيد بن عبد الرحمن أخى أبي حرة ، (٩٨) بسنده إلى أيوب، وعن أم عطية به .

#### البيسان

هى : زينب ، كبرى بناته ﷺ ، وزوج أبى العاص بن الربيع . ولدت قبل البعثة بمدة قيل: إنها عشر سنين ، وتوفيت فى أول سنة ثمان للهجرة (١).

٧٤ / ١ • ٣٥ ـ روى ذلك مسلم : ك: الجنائز ، ب : في غسل الميت ٦٤٨/٢ (٩٣٩) قال :

حدثنا أبو بكر بن أبى شبية، وعمرو الناقد ، جميعا عن أبى معاوية \_ قال عمرو : حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية ، قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله عليه قال لنا رسول الله عليه: «اغسلنها وثراً، ثلاثاً أو خمساً....» الحديث كما في المبهم .

رواه ابن بشكوال ۷۲/۱ (٦) بسنده إلى مسلم به .

ورواه أحمد ٥/٥ عن أبى معاوية ، والخطيب ص٩٢ (٥٠) بسنده إلى أبى معاوية ، وإلى الحسن بن صالح ، كلاهما عن عاصم الأحول ، عن حفصة ، عن أم عطية به .

ورواه الطبراني ٤٦/٤٥، ٤٦ (٨٦) بسنده إلى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أم عطية.

وقيل: هي: ابنته أم كلثوم، تزوجها عثمان بن عفان بعد أختها رُقَيَّة، سنة ثلاث من الهجرة، وتوفيت عنده سنة تسع، ولم تلد له (٢).

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧٣/٢ ، الإصابة ٩١/٨ ، ٩٢ (٤٦٤ ) ، أسد الغابة ٥/٧٠ ، ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٣٣٣/٢ ، الإصابة. ٢٧٢/٨ (١٤٦٢) ، أسد الغابة ٥/٦١٣ ، ٦١٣ .

١٤٨ ( خ ) : حَديثُ جَابِر بن سَمُرَةً : شَهِدْتُ مَعَ رَسُول الله ﷺ جِنَازَةً، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا رَكِبَ فَرَساً .

هي جِنَازَةُ أبِي الدُّحْدَاحِ ، ثَابِتِ بْنِ الدُّحْدَاحِ .

۲۹۱/۱۲۷ روى ذلك ابن ماجة: ك: الجنائز ب: ماجاء في غسل الميت ا/٤٦٨، ٢٦٩ (١٤٥٨) د (١٤٥٨) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا عبد الوهاب الثقفى ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين، عن أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا عبد الوهاب الثقفى ، عن أم عطية ، قال: «اغلسنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن .. » الحديث بنحو مافى المبهم .

هذا إسناد صحيح ، قال ابن حجر في الفتح ١٠٣/٣ : إنه على شرط الشيخين .

رواه ابن بشكوال ٧٣/١) بسنده إلى الأوزاعي ، عن ابن سيرين به .

وعزاه ابن حجر في الفتح ١٠٣/٣ للدولابي في الذرية الطاهرة من طريق أبي الرجال ، عن عمرة ، عن أم عطية ، معناه .

قال ابن حجر فى الفتح ١٠٣/٣: ﴿ فيمكن دعوى ترجيح ذلك (أى كونها أم كلثوم) لجيئه من طرق متعددة ، ويمكن الجمع بأن تكون (يعنى أم عطية) حضرتهما جميعا ، فقد جزم ابن عبدالبر رحمه الله فى ترجمتها أنها كانت غاسلة الميتات ﴾ .

السَّدر : بالسين المكسورة والدال الساكنة المهملتين بعدهما راء : شجر النّبق بكسر الباء وقد تسكن .(١)

**والنبق** يشبة العناّب قبل أن تشتد حمرته <sup>(٢)</sup>.

**الكافور** : نوع من الطيب <sup>(٣)</sup>.

حقوه : يعنى إزاره ، والأصل فيه معقِد الإزار ، ثم سمى به الإزار للمجاورة (٤).

#### ٣٥٢/١٤٨ هذا الحديث رواه الخطيب ص ٣٨ (٢٢) قال :

أخبرنا أبو بكر البرقانى ، قال : قرأنا على محمد بن جعفر بن الهيثم البُندار ، حدثكم جعفر الصائغ ، حدثنا محمد بن سابق ، حدثنا مالك بن مغول ، عن سِماك ، عن جابر بن سمرة ، قال: شهدنا مع رسول الله عليه جنازة ، فلما فرغ منها ركب فرسا مُعْرَوْرِيًّا ، فأقبل عليه ومشينا معه.

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٣٥٣.

 <sup>(</sup>۲) النهاية ۵۰/۰ .
 (٤) النهاية ۲/۷/۱ .

<sup>(</sup>٣) مختار الصحيح ص ٧٤ . .

وروى الطبرانى ٢٣٨/٢ (١٩٩٤) من طريق أحمد بن على الأبَّار ، ثنا أبو الأصبغ الحَرَّان، ثنا عيسى بن يونس ، عن نصير بن أبى الأشعث ، عن سماك بن حرب ، عن جابر، قال: رأيت رسول الله عَيْنَةً مشى مع جنازة ، وركب حين أقبل فرسا عُرياً ، ليس عليه إلا لجامه .

وهذا إسناد حسن ، فيه أبو الأصبغ عبد العزيز يحيى بن يوسف الحراني ، وثقه أبو داود وابن حبان وقال أبو حاتم وابن حجر : صدوق، وبقية رجالة ثقات .

#### البيسان

هذه الجنازة كانت جنازة أبي الدحداح ثابت بن الدحداح(١).

۳۵۳/۱ ٤۸ روی ذلك مسلم : ك : الجنائز ، ب : ركوب المصلی على الجنازة إذا انصرف ١٤٨ ٢ ٢٥٣/١ (٩٦٥) قال :

حدثنا یحیی بن یحیی ، وأبو بکر بن أبی شیبة(واللفظ لیحیی) ـ قال أبو بکر : حدثنا ، قال یحیی : أخبرنا وکیع، عن مالك بن مِغْوَل ، عن سِمَاكِ بن حرب ، عن جابر بن سَمُرَة ، قال : أُتِیَ النبی ﷺ بفرس مُعْرُوری ، فرکبهُ حین انصرف من جنازة ابن الدحداح ، ونحن نمشی حوله .

وواه النسائی : ك : الجنائز ، ب : الركوب بعد الفراغ من الجنازة ٨٥/٦ ، ٨٦ بسنده إلى أبى نعيم ، ويحيى بن آدم ، وأحمد ١٠٢/٥ عن وكيع ، والطبراني٢٣٨/٢ (١٩٩٢، ١٩٩٣) بأسانيده إلى الفِريابي ، وأبى نعيم ، ووكيع ، جميعا عن مالك بن مِغُولٍ ، عن سماك ، عن جابر.

ورواه مسلم فی الموضع نفسه ٢٥٥ ٢ بسنده إلی شعبة، وأبو داود: ك: الجنائز، ب: الركوب فی الجنازة ٣٠٥ ٣ (٣١٧٨) بسنده إلی شعبة ، والترمذی ـ وقال: حسن صحیح ـ ك: الجنائز، ب: ماجاء فی الرخصة فی ذلك (یعنی فی الركوب خلف الجنازة) ٢٩٣٤ (١١٠٩ ، ١١٠٩) بسنده إلی سعبة، وإلی الجراً ح بن مُلّیح الرواسی، وعبد الرزاق ٣٥٥ (٤٥٣ ) ٤٥٤ (٢٢٥ ) عن شعبة، وابن أبی شیبة و ۲۷۹ بسنده إلی شعبة، والمیالسی ص ٢٠١٤ (٢٠١٠) عن شعبة، والعبرانی ٢٧٩ بسنده إلی شعبة، والعیالسی ص ١٠٤ (٢٠١٠) عن شعبة، والعبرانی ٢١٩ (١٩٩٩) و ١٩٠٠، و ١٩٠١) باسنده إلی أسباط بن نصر، ٢١/١٤ ٢ (٢٠١٠) بسنده إلی عمر بن الحسن بن صالح، ٢٠١٤ ٢ (٢٠١٠) بسنده إلی قیس بن الربیع، ٢٠٥ (٢٠٠٠) بسنده إلی عمر بن موسی، و الخطیب ص ٣٥، و ٣٥ (٢٠١٠) بسنده إلی قیس بن الربیع، ٢١٠٥ (١٠٠٠) بسنده إلی عمر بن موسی، و الخطیب ص ٣٥، و ٣٥ (٢٠١) بسنده إلی أسباط بن نصر، وإلی حازم بن إبراهیم جمیعا عن سماك بن حرب، عن جابر . وفی بعضها زیادة قول النبی علیه: « كم من عِذْق مُعلَّق ـ أو مُدلًى ـ سماك بن الدَّحداً ح ـ أو لأبی الدَّحداً ح » .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٤٤)

١٤٩ (خ): حديث جابر بن عبد الله: إنَّ أَخًا لَكُمْ مات ، فقُومُوا فَصَلُوا عليه.
 [ز٣٢/أ] هو: النَّجاشي ، ملك الحبشة ، واسمه أصْحَمَة ـ بصاد/ وحاء مهملتين ـ ومعناه: عطية .

وأورده ( ب ) من حديث أبي هريرة ، وقال مثله ، وعزاه لمسند ابن أبي شيبة .

[قلت: الذى فى مسند ابن أبى شيبة ] (١): صَحْمَة ، بفتح الصاد، وإسكان الحاء. المهملتين(٢)، وقال: هكذا قال لنا يزيد، وإنما هو صَمْحَة ، يعنى بتقديم الميم على الحاء. قال النووى فى شرح مسلم: وهذان شَاذًان، وإنما الصواب: أصْحَمة، بالألف.

وحديث عمر بن موسى عند الطبراني بالمعنى

الفرس المُعْرَوْرَى : بضم الميم وسكون العين المهملة ، وفتح الراءين بينهما واو ، على صيغة المفعول : الذي لا سرج عليه ولاغيره (٣).

۲۰۷/۲ وروی هذا الحدیث مسلم : ك : الجنائز ، ب : فی التكبیر علی الجنازة ۲۰۷/۲ (۹۰۲ فال :

حدثنا محمد بن عبيد الغُبرِى ، حدثنا حماد، عن أيوب ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبدالله.ح. وحدثنا يحيى بن أيوب (واللفظ له)، حدثنا ابن عُلَيَّة ، حدثنا أيوب ، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنْ أَحَا لَكُم قَدْ مَاتٍ. فَقُومُوا، فَصَلُوا عَلَيْه». قال : فقمنا، فصفناً صَفَيَّن .

رواه النسائي: ك: الجنائز، ب: الصفوف على الجنازة ٧٠/٤عن على بن حُجْر، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، وابن حبان ٥٩/٥ (٣٠٨٨) بسنده إلى عبد الوهاب الثقفي، والخطيب ص ٢١(١١) بسنده إلى إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب بن أبى تميمة ، عن أبى الزبير ، عن جابر .

رواه ـ بلفظ مختلف ـ البخارى: ك: الجنائز، ب: الصفوف على الجنازة ٢٢٩/١ بسنده إلى هشام بن يوسف ، وأحمد ٢٩٥/٣ عن عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج عن عطاء، عن جابر بن عبد الله .

#### البيان

هذا الميت كان النجاشي ملك الحبشة ، واسمه : أصحمة ـ بوزن أربعة وحاؤه مهملة، وقيل

 <sup>(</sup>١) مايين المعقوفتين ساقط من و ز ۽ .
 (٢) هذا اللفظ ساقط من و ك و ع ه .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣/٥٢٠ . . .

معجمة ـ وقيل: إنه بموحدة بدل الميم ، وقيل: صحمة ، بغير ألف ، وقيل: صمحة ، بتقديم الميم من غير ألف ، وقيل: مصمحة، بميم بدل الألف، والأول أصح ، ومعناه: عطية أوعطاء. أسلم على عهد النبي عليه ، ولم يهاجر إليه ، وكان موته سنة تسع .قاله الطبرى وغيره ، وقيل: كان قبل الفتح. ذكره ابن حجر في القسم الثالث (1).

**٩٤ //٣٥٥ روى ذلك البخارى:** ك : المناقب ، ب : موت النجاشي ٣٢٥/٢ قال :

حدثنا أبو الربيع ، حدثنا ابن عبينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضى الله عنه، قال النبى على أحدثنا النجاشى: «مات اليوم رجل صالح، قوموا فَصَلُوا على أخيكم أصحَمَة».

رواه البخارى أيضا: ك: الجنائز، ب: من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة ١٨٨/ ٢٠٠٠ بسنده إلى قتادة، ومسلم :ك: الجنائز، ب: في التكبير على الجنازة ٢/٥٥٢ (٢٥٥) بسنده إلى ابن جريج، والنسائي: ك: الجنائز، ب: الصفوف على الجنازة ٢/٧٥٦ (٢٠٠) بسنده إلى ابن جريج، والنسائي: ك: الجنائز، ب: الصفوف على الجنازة ٢٩/٢ بسنده إلى ابن جريج، ك: فضائل الصحابة ص ١٩٧٧ (٢٠٠) بسنده إلى ابن جريج، جريج، وعبد الرزاق ٣/٣٨٤ (٢٠٠٦) عن ابن جريج، وأحمد ٣/٩ ٣١ بسنده إلى ابن جريج، ٣٦٩ منده إلى قتادة، والحيالسي ص ٢٣٤ (١٦٨١) بسنده إلى قتادة، والحيالسي ص ٢٣٤ (١٦٨١) بسنده إلى قتادة، والخطيب ص ٢٠٧٢) بسنده إلى قتادة، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله.

ورواه النسائى: ك: الجنائز، ب: الصفوف على الجنائز ٧٠/٤ بسنده إلى شعبة، وابن حبان الصفوف على الجنائز ٧٠/٤ بسنده إلى شعبة، وأجمد ٣٠٨/٥ ٣٩ (٣٠٨٥) بسنده إلى أيوب، وأبو يعلى ٣٩/٣ (١٨٦٤) بسنده إلى أيوب، ١٠٩/٤) بسنده إلى أيوب، ١٠٩/٤) بسنده إلى أيوب، ١٠٩/٤ (١٤٤) بسنده إلى أيوب، والخطيب في الموضع السابق بسنده إلى رباح بن أبى معروف ، جميعا عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله .

ورواه البخارى: ك: الجنائز، ب: التكبير على الجنازة أربعا ٢٣١/١ عن محمد بن سنان، ك : المناقب، ب: موت النجاشى٣٢٥/٣ بسنده إلى يزيد بن هارون، ومسلم: ك: الجنائز، ب: في التكبير على الجنائز ٢٥٧/٢ (٩٥٢) بسنده إلى يزيد بن هارون، وأحمد ٣٦١/٣، ٣٦٣ عن عفان، وابن أبي شيبة ٣٠٠، ٣٦٣ عن يزيد بن هارون، جميعا عن سليم بن حيان، عن سعيد ابن ميناء، عن جابر.

وحديث الصلاة على النجاشي ونعيه رواه هريرة : أخرجه :

<sup>(</sup>١) الإصابة ١١٢/١ (٤٧٠) ، أسد الغابة ١٩٩١ .

## ورواه عمران بن حصين . أخرجه:

مسلم: ك: الجنائز، ب: في التكبير على الجنازة ٢٥٧/٢، ٢٥٨ (٩٥٣)، والترمذى: ك: الجنائز، ب: ماجاء في الصلاة على القبر ١٣٣٤، ١٣٤ (١٠٤٤)، والنسائي: ك: الجنائز، ب: الصفوف على الجنازة ٤/٠٧، وابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ماجاء في الصلاة على النجاشي الصفوف على البائز، ب: ماجاء في الصلاة على النجاشي ١٤٥٥ (١٧٩٢)، وابن أبي شيبة ٣٦٢٣، ٤/١٥٥ (١٧٩٢٢)، وابن حبان ٥/٠٤ (٣٠٩٣)، وأحمد ٤/١٥٤ (٤٤٩).

ورواه حذيفة بن أسيد الغفارى . أخرجه:

ابن ماجة في الموضع السابق (١٥٣٧)، وأحمد ٤/٤، والطيالسي ص ١٤٤ (١٠٦٨) .

وعن ابن عمر . أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق (١٥٣٨) وقال البوصيرى: ﴿ إسناده صحيح ورجاله ثقات ﴾ .

وعن مجمع بن جارية، أو فلان بن جارية، أو فلان بن حارثة، أخرجه:

ابن ماجة فى الموضع السابق (١٥٣٦)، وقال البوصيرى: « إسناده صحيح رجاله ثقات ». وأحمد ٦٤/٤، ٣٦٦/٥، وابن أبى شيبة ٣٦٢/٣ .

وعن ابن عباس أخرجه أحمد ٢٥٤/١ .

١٥٠ (خ): حَدِيثُ جَابِر: أوْصَى رَأْسُ الْمَنَافِقِينَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ،
 وَأَنْ يُكَفَّنَهُ فَى قَمِيْصِهِ ، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ .

هو : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَىِّ بْنِ سَلُولٍ .

حدثنا عمار بن خالد الواسطى، وسهل بن أبى سهل، قالا: ثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، عن عامر، عن جابر، قال: مات رأس المنافقين بالمدينة، وأوصى أن يُصلِّى عليه النبيُّ ﷺ، وأن يُكفَّنهُ في قميصه، وقام على قبره، فأنزل الله ﴿ ولا تُصلُّ على أحدٍ منهم مات أبداً ولاتَقُمْ على قبره ﴾ (١).

هذا إسناد حسن، وعامر هو ابن شَرَاحيل الشعبي، ومجالد هو ابن سعيد أخرج له مسلم، ولكنه ليس بالقوى، تغير في آخر عمره .

عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٦٦/٣ إلى البزار وابن جرير وأبى الشيخ وابن مردويه عن جابر. ولم أجد الخبر فى الأسماء المبهمة المطبوع، وقد ذكره النووى فى الإشارات، وعزاه إليه فلعله سقط من المطبوعة .

### البيان

رأس المنافقين هو: عبد الله بن أبى بن مالك بن الحر، ابن سلول، وسلول أمه، وكانت امرأة من خزاعة، وهو خزرجى أنصارى . وقد كانت وصيته تلك فى عيادة النبى على لله له فى مرض وته.

# ٠ ٩٠/١٥٠ـ روى ذلك عبد الرزاق ٣٨/٥ (٦٦٢٧) قال:

عن ابن جريج، قال: أخبرنى الحكم بن أبان، أنه سمع عِكْرِمَة مولى ابن عباس يقول: قال عبد الله بن أبَى للنبى عَلَيْه: دعنى أقتل أبى فإنه يؤذى الله ورسوله قال: « لاتقتل أبك...» إلى قوله:

قال ابن عباس: فلما كان موضعه الذي مات فيه جاءه النبي ﷺ، فتكلما بكلام بينهما، فقال عبد الله: قد فهمت ماتقول، امنن عَلَى فَكَفُنّى في قميصك هذا وصَلِّ على . قال: فكَفُنه النبي ﷺ في قميصه ذلك، وصلَّى عليه . قال ابن عباس: والله أعلم أي صلاة كانت، وماخادع محمد ﷺ إنساناً قط .

هذا إسناد حسن، فيه الحكم بن أبَّان العدوي، صدوق عابد .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٨٤.

ا ١٥١ ــ (خ): حديث سُليمان بن يَسَارِ: لما تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَاءَ غُلامٌ [ك/١٤] بِقَطِيفَةٍ، فَٱلْقَاهَا فِي قَبْرِهِ. / [ك/١٤] بِقَطِيفَةٍ، فَٱلْقَاهَا فِي قَبْرِهِ. / هو: شُقْرَان، مولاه.

رواه الطبراني ١ / ٢٣٥/، ٢٣٦ (١١٥٩٨) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبري، عن عبد الرزاق به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٣/٧: ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي، وَفِيهِ الحُكُمُ بِنَ أَبَانَ، وَثَقَهُ النسائي وجماعة، وضَعَفُه ابن المبارك، وبقية رجاله رجال الصحيح ﴾ .

وله شاهد من حديث أسامة بن زيد، وفيه أن رسول الله على خرج يعود عبد الله بن أبى فى مرضه الذى مات فيه ... إلى قوله: « فلما مات أتاه ابنه فقال: يارسول الله، إن عبد الله بن أبَى قد مات، فأعطنى قميصك أكفّنه فيه . فنزع رسول الله عَلَيْهُ قميصه، فأعطاه إياه .

رواه أبو داود: ك: الجنائز، ب: في العيادة ١٨٤/٣٥) بسنده إلى محمد بن سلمة، والحاكم ٢٠٩١/٣٥ الله ٢٣٠١ (٣٩٠) بسنده إلى يزيد بن هارون، وإلى محمد بن سلمة، والطبراني ١٦٣/١ (٣٩٠) بسنده إلى محمد بن سلمة، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب الزهرى، عن عروة، عن أسامة بن زيد .

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

قلت : في سنده محمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث، وهو ممن لايحتج من حديثهم إلا بما صرح فيه بالسماع .

وانظر تخريج الخبر رقم (١٥٩) .

### ١٥١/١٥١ هذا الحديث رواه الخطيب ص ١٣٦ (٧٢) قال:

هذا إسناد مرسل وفيه على بن أحمد بن أبى قيس الرفاء، قال الذهبى فى المغنى فى الصعفاء ٤٤٣/٢ (٤٢٢٢) : « عن ابن أبى الدنيا، ضعَّفُهُ جداً ابن أبى الفوارس » .

وله شاهد صحيح الإسناد عن ابن عباس، بلفظ ﴿ جُعِلَ فَى تَبْرُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَطَيْفَةٌ حَمْرًاء﴾ رواه: مسلم: ك: الجنائز، ب: جعل القطيفة في القبر ٢٠٦٢، ٦٦٦ (٩٦٧)، والترمذى - وقال: حسن صحيح - ك: الجنائز، ب: في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر ١٤٩/٤ (١٠٥٣)، والنسائي: ك: الجنائز، ب: وضع الثوب في اللحد ١٠/٤، وعزاه المزى في التحفة ٢٦٢/٥ إليه في الكبرى: ك: الوفاة، وابن حبان ٢١٧/٨ (٢٥٩٧)، والبيهقي ٢٠٨/٤، وأحمد ٢٢٨/١، ٥٥٥، والطيالسي ص ٥٥٩ (٢٧٥٠).

#### البيان

الذى ألقى القطيفة فى القبر هو: شُقُران \_ بضم أوله وسكون القاف \_ مولى رسول الله على ألقى القبل الم أهداه و الله والله عبد الرحمن بن عوف، ثم أهداه للنبى عَلَيْهُ، ويقال: اشتراه منه . شهد بدرا وسكن المدينة . قال ابن حجر: أظنه مات فى خلافة عثمان (١) .

۱**۰۱/۳۰۹ روی ذلك الترمذی:** ك: الجنائز، ب: ماجاء فی الثوب الواحد یلقی تحت المیت فی القبر ۱۲۷/۶، ۱۶۸ (۱۰۰۲) قال:

حدثنا زيد بن أخرَم الطائى، أخبرنا عثمان بن فَرْقَد، قال: سمعت جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: الذى أَلْحَدَ قبرَ رسول الله عَلَيْتُهُ أبو طلحة، والذى ألقى القطيفة تحته شُقران مولى رسول الله

قال جعفر: وأخبرني ابن أبي رافع، قال: سمعت شُفُران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله عَلِيَّةً في القبر .

قال أبو عيسى ﴿ حديث شقران حديث حسن غريب ﴾ .

قلت: الشطر الأول مرسل، والثاني مرفوع حسن الإسناد، فيه عثمان بن فَرَقَد، صدوق ربما خالف وابن أبي رافع هو عبيد الله .

روى الشطر الأولَ فقط عبدُ الرزاق ٤٤٧/٣ (٦٣٨٧) عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد به. وروى الشطرَ الأخيرَ فقط الطبرانيُّ في الكبير ٨٩/٨، ١٠ (٧٤٠٩) بسنده إلى عثمان الغطفاني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع عن شُقْرَانَ به .

وقد سأل ابنُ أبى حاتم أباه عن هذا الحديث(بسند الترمذى) فقال:﴿هذا حديث منكر﴾(علل الحديث الله الحديث المحديث ٢٥٦/١)، وقال ذلك أيضا فى كتاب ﴿ الجرح والتعديلُ فَى ترجمة عثمان بن فرقد. ١٦٤/٦.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٨٨/٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٥٩/١ ، تحفة الأشراف٤/٥٥٠ ، تهذيب التهديب ٢٦٦/٤ ، ٢٠ الإصابة ٢٠٩/٢ ، ٢٠ ، ٢٠٠٠ ، أسد الغابة ٢٠٠٠ .

٢٥١- (خ): حديث ابن عمر: دُعِيَ النبيُّ عَلَيْتُ للصلاةِ على مَيِّتِ ، فقال: « هل عليه دينٌ ؟ » قالوا: ديناران. قال: « صَلُّوا على صاحبكم ». فقال رجل من قرابته: هُمَا عَلَي ... الحديث.

# هو : أبو قتادة الأنصاري . والميت لانحفظ (١) أحداً سماه .

ولعله قال ذلك لأن عثمان تفرد بهذه الرواية، ولايعرف هذا المتن من غير طريقه، والله أعلم.

كما روى ذلك عن ابن عباس أيضا بلفظ: ﴿ وَكَانَ شُقْرَانَ مُولاه أَخِذَ قَطَيْفَةٌ كَانَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ . وَالله لا يُلبِسُها أَحِد بعدك. فدفنت مع رسول الله عَلَيْكَ.

رواه ابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ذكر وفاته على المرده (٢٠١) (١٦٢٧) بسنده إلى جرير بن حازم في نهاية الحديث السابق تخريجه في الخبر رقم (٢٤١)، والبيهقي ٤٠٨/٣ بسنده إلى يونس بن بكير، والخطيب ص ١٣٦ (٧٢) بسنده إلى يونس بن بكير، والخطيب ص ١٣٦ (٧٢) بسنده إلى يونس بن بكير، عبد الله، عن عكرمة، بن إسحاق، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس به .

وانظر كلام البوصيري عليه في الحبر (١٤٦) .

# ٣٦٠/١٥٢ وي هذا الحديث الخطيب ص ٣٤١ (١٧٠) قال:

أخبرنا أبو عمر عثمان بن يوسف العلاق، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، خدثنا محمد ابن أحمد بن البراء، حدثنا المُعافَى بن سليمان، حدثنا حكيم بن نافع، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: مات ميت، فمروا على رسول الله على له على الصلاة عليه، فقال: «هل على صاحبكم دين؟» قالوا: نعم يارسول الله، ديناران. قال: «فصلُوا على صاحبكم». فقال رجل من قرابته: هما على يارسول الله . فقال رسول الله على الله على المها على وهو برىء منهما؟» وهو برىء منهما... الحديث .

هذا إسناد ضعيف، فيه حكيم بن نافع الرَّقِيُّ القرشي . قال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث منكر الحديث عن النفات . وقال أبو زرعة: ليس بشيء(الجرح والتعديل ٢٠٧/٣، المغنى في الضعفاء ١٨٧/١).

عزاه الهيثمى في مجمع الزوائد ٣/٠٤ إلى الطبرانى فى الأوسط، وقال: ﴿ وَفِيهِ حَكَيْمُ بَنْ نَافَعُ، وَثَقَهُ ابن مَعَيْنُ، وضَعَفُهُ أَبُو زَرَعَةً، وبقية رجالة ثقات ﴾ .

وله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع بمعناه وفيه: فقال رجل من الأنصار: عَلَىُّ دَيْتُهُ يارسول الله . قال: فصلى عليه .

<sup>(</sup>١) في ١ ز ، : لايُحفظ أحدٌ .

رواه أحمد ٤٧/٤عن حماد بن مسعدة، عن يزيد بن أبي عبيد،عن سلمة، وهذا إسناد صحيح.

وشاهد من حديث أبى هريرة رواه البزار، قال الهيئمى في المجمع ٢٠٠٣: « رجاله رجال الصحيح».

## البيان

الأنصارى الذي أدَّى الدَّين عن الميت هو: أبو قتادة الأنصاري(١).

۲ **۵ ۱/۱۹۳ روی ذلك البخاری**: ك: الكفالة، ب: من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ٣٩/٢ قال:

حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبى عُبيد، عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه، أن النبى عَلَيْهُ أَتِى بجنازة أخرى، أَتِى بجنازة أخرى، فقال « هل عليه دين ؟» قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أُتِى بجنازة أخرى، فقال « هل عليه دين ؟» قالوا: نعم . قال: « صلوا على صاحبكم » . قال أبو قتادة: عَلَى دينه يارسول الله. فصلى عليه .

أبو عاصم هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد .

رواه البخارى: ك: الحوالة، ب: إن أحال دين الميت على رجل جاز ٣٨/٢ عن المكى بن إبراهيم بأطول من هذا، والنسائى: ك: الجنائز، ب: الصلاة على من عليه دين ٢٥/٤ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأحمد ٢٠/٥ عن يحيى بن سعيد، والطبراني ٣١/٧، ٣٢ (٣١/٢، ٢٦٩١) بسنديه إلى حاتم بن إسماعيل ويحيى بن سعيد، جميعا عن يزيد بن أبى عبيد به، وفي بعضها أن الدين كان ثلاثة دنانير.

ورواه ابن أبى شيبة ٣٧١/٣،والطبرانى ٢٢/٧ (٦٢٥٨) بسنده إلى إياس بن سلمة بن. الأكوع، عن أبيه، وفيه أن الدين كان دينارين، ولفظه مختلف.

قال الهيثمي في المجمع ٢٤٠/١٠ « ورجاله رجال الصحيح » وهذا الحديث ليس من شرطه، إذ رواه البخاري والنسائي من غير هذا الطريق » .

وقد روى أيضا عن أبى قتادة نفسه، ولفظه: أُتِىَ النبيُّ عَلَيَّهُ برجل ليصلى عليه، فقال النبى عَلَيَّةً: «صلوا على صاحبكم، فإنَّ عليه ديناً». قال أبو قتادة: هو على . فقال رسول الله: «بالوفاء؟» فصلى عليه .

رواه الترمذى ـ وقال:حسن صحيح ـ ك: الجنائز، ب: ماجاء في المديون١٠٧٥(١٠٧٥) بسنده إلى شعبة، والنسائى: ك: الجنائز، ب: الصلاة على من عليه دين ٢٥/٤ بسنده إلى شعبة، وابن ماجة: ك: الصدقات، ب:الكفالة٤/٢٨(٢٤٠٧) بسنده إلى شعبة، والدارمى: ك: البيوع،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (١٢٨) ، وقد ترجم له الخطيب وذكر الاختلافات في اسمه في هذا الموضع .

النبي عَلَيْ ، فقيلَ لَهَا: عَديثُ أَنَسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً بَكَتْ حِينَ مَاتَ النبيُ عَلَيْ ، فقيلَ لَهَا: أَتَبْكِينَ ؟ .... الحديث .

هي : أم أَيْمَن ، مولاته .

ب: فى الصلاة على من مات وعليه دين٢٦٣/٢ بسنده إلى شعبة، وابن حبان٥٦٥(٣٠٤٩) بسنده إلى شعبة، وأحمد ٥٠١٥، ٣٠١/٥ بسنده إلى شعبة، ٥١١/٥ بسنده إلى أبى عوانة، جميعا عن عثمان ابن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبى قتادة، عن أبيه .

ورواه عبد الرزاق ۲۹۰/۸ (۲۹۰۸) بسنده إلى عبد الله بن أبى قتادة، وابن حبان ۲۵/۵، ٢٦ (٢٥/٥) ٢٦ (٣٠٤٧) بسنده إلى عبد الله بن أبى قتادة، وبسنده إلى أبى سلمة، وابن أبى شيبة ٣٧١/٣ بسنده إلى عبد الله بن أبى قتادة، وأحمد ٢٩٧/٥، ٣٠٤ بسنده إلى عبد الله بن أبى قتادة، كلاهما عن أبى قتادة به .

وروى أيضا عن جابر عن عبد الله، وفيه أنهما ديناران .

رواه أحمد ٣٣٠/٣ عن عبد الصمد، وأبى سعيد، وابن أبى شيبة ٣٧٢/٣ عن حسين بن على، والطيالسي ص٣٣٦ (١٧٠)، والخطيب ص ٣٤٢ (١٧٠) بسنده إلى أبى داود الطيالسي، وإلى أبى إسحاق، جميعًا عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.

وقال الهيثمي في المجمع ٣٩/٣: ﴿ رَوَاهُ أَحَمَّدُ وَالْبَرَارُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنَ ﴾ .

ورواه أبو داود: ك: البيوع، ب: التشديد في الدين ٢٤٧/٣ (٣٣٤٣) عن محمد بن المتوكل العسقلاني، والنسائي: ك: الجنائز، ب: الصلاة على من عليه دين ٢٥/٤ عن نوح بن حبيب القُومِسِيِّ، وعبد الرزاق ٢٩٠/٨ (٢٥٢٥٧)، وابن حبان ٢٧/٥ (٣٠٥٣) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، جميعا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، بلفظ آخر.

١٠٠٠ ... هذا الحديث لم أجده بهذا الإبهام، وليس عند الخطيب في المطبوعة، ولا عزاه النووى إليه، فالله أعلم .

والمرأة التى بكت حين مات النبى ﷺ هى: أم أيمن بَركة بنت ثعلبة، مولاة النبى وحاضنته، وأعتقها النبى حين تزوج خديجة، وزَوَّجَها زَيْدَ بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد . ماتت فى خلافة عثمان(١) .

والذي قال لها: أتبكين، هما: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٣١٣/٢ ، والإصابة ٢١٢/٨ ـ ٢١٤ (١١٣٩) ، أسد الغابة ٥/٥٠ .

٤ - (ب) حديث سَمرَة بن (١) جُنْدُب: أن النبي عَلَيْ صلّى على امرأة ، / فقام و سَطَها. [ز ٢٣/ب]
 هي: أم كَعْب ، كما في مسلم والنسائي .

٣٦٢/١٥٣ روى ذلك مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل أم أيمن رضى الله عنها الله عنها ١٩٠٨ (٢٤٥٤) قال:

حدثنا زُهَيْرُ بن حَرَّب، أخبرنى عمرو بن عاصم الكلابى، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: قال أبو بكر رضى الله عنه \_ بعد وفاة رسول الله الله العمر: انطلق بنا إلى أم أيمن، نزورها ، كما كان رسول الله على يزورها . فلما انتهينا إليها بكت ، فقالا لها : مايبكيك ؟ ماعند الله خير لرسوله على . فقالت : ماأبكى أن لا أكون أعلم أن ماعند الله خير لرسول الله على أن لا أكون أعلم أن ماعند الله خير لرسول الله على أن الوحى انقطع من السماء . فهيجتهما على البكاء ، فجعلا يبكيان معها .

رواه ابن ماجة : ك : الجنائز ، ب : ذكر وفاته ودفنه ﷺ ٥٢٤، ٥٢٣/٥) عن الحسن ابن على الحلواني ، كلاهما ابن على الحلواني ، كلاهما عن عمرو بن عاصم به .

وروى أحمد ٢١٢/٣ عن عبد الصمد ، عن حماد ، ٢٤٨ عن عفّان عن حميد ، كلاهما ، عن ثابت ، عن أنس نحوه ، وليس فيه ذكر ذهاب أبي بكر وعمر .

ورواه البيهقي في الموضع السابق بسنده إلى موسى بن عقبة به مرسلاً .

۳۹۳/۱۵٤ روى هذا الحديث البخارى: ك: الحيض، ب: الصلاة على النفساء وسنتها ٦٩/١ و قال:

حدثنا أحمد بن أبي سُريَج ، قال: أخبرنا شَبَابَة، قال : أخبرنا شعبة، عن حسينِ المُعلَّم، عن ابن بُرِيْدَةَ ، عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ، أن امرأة ماتت في بَطْنِ ، فصلى عليها النبي ﷺ ، فقام وسطها.

ابن بُرَيْدَة هو: عبد الله بن بريدة بن الحَصِيب الأُسْلَمِي .

ورواه البخارى: ك: الجنائز،ب: الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها ٢٣٠/١ بسنده إلى يزيد بن زُرَيْع، ب: أين يقوم من المرأة والرجل ٢٣٠٠/١ بسنده إلى عبد الوارث، ومسلم: ك: الجنائز، ب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه ٢٣٠/١٦(٩٦٤) بأسانيد إلى ابن المبارك، ويزيد ابن هارون، والفضل بن موسى، وابن أبى عدى، وأبو داود: ك: الجنائز، ب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه ٢٠٠/١(٥١٠) بسنده إلى يزيد بن زريع ،والترمذي - وقال: حسن صحيح - ك: الجنائز، ب: ماجاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة ٤/٥١ (١٠٤٠) - ومن طريقه ابن بشكوال

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : بنت .

الله ﷺ ، وَهُوَ جالسٌ عَلَى الله ﷺ ، وَهُوَ جالسٌ عَلَى الْقَبْر ... الحديث .

قيل : هَى زَيْنَبُ ، وَقِيلَ ، رُقَيَّةُ ، وقِيلَ ، أُمُّ كُلْثُوم ، والأول أَصَحُّ . وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ .

۱۹۷۷(۹)- بسنده إلى ابن المبارك، والفضل بن موسى، والنسائى: ك: الجنائز، ب: اجتماع جنائز الرجال والنساء ۷۲/۶ بسنده إلى ابن المبارك، والفضل بن موسى، وابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ماجاء فى أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة ۲۹۷۱(۱۶۹۳) بسنده إلى أبى أسامة، وعبد الرزاق ۳۸۲۳۶(۳۰۳) عن ابن المبارك، وابن أبى شيبة ۳۱۲/۳ عن ابن المبارك، وأحمد م/۱٤ عن يزيد بن هارون، م/۱۹ عن يحيى، والطيالسي ص ۲۲(۹۰۲) عن همام، والطبراني عن يزيد بن هارون، والمعبائيد إلى همام، وابن المبارك، ويزيد بن هارون، وشعبة، جميعا عن الحسين بن ذكوان المعلم به .

### البيان

هي: أم كعب الأنصارية <sup>(٢)</sup>.

٣٦٤/١٥٥ روى ذلك مسلم: ك: الجنائز، ب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه العمام من الميت للصلاة عليه ١٩٦٤/٢ (٩٦٤) قال:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد،عن حسين بن ذكوان، قال: حدثنى عبد الله بن بُريْدة، عن سَمُرةَ بن جُنْدُب، قال:صليت خلف النبي ﷺ، وصلَّى على أم كعب، ماتت وهي نُفَسَاء . فقام رسول الله ﷺ للصلاة عليها وسطها .

رواه ابن بشكوال ۸۰/۱ (۹) بسنده إلى مسلم به .

ورواه النسائى: ك: الجنائز، ب: الصلاة على الجنازة قائما ٧٠/٤، ٧١ بسنده إلى عبدالوارث، والطحاوى ١٩/٥ بسنده إلى عبد الوارث، وبسنده إلى همام، وأحمد ١٩/٥ بسنده إلى عبدالوارث، وابن بشكوال ٧٩/١، ٨٠(٩) بسنده إلى عبد الوارث، كلاهما، عن الحسين بن فكوان المعلم به .

٣٦٥/١٥٥ روى هذا الحديث البخارى: ك: الجنائز، ب: قول النبى على يعذب الميت ببعض
 بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته ٢٢٣/١ قال:

<sup>(</sup>١) في ﴿ ز ﴾ : (ق) .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٣٣٢/٢ ، الإصابة ٢٧٢/٨ (١٤٦٠) ، أسد الغابة ٥١١/٥ .

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فُلَيْحُ بن سليمان، عن هلال بن على، عن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: شهدنا بنتا لرسول الله ﷺ، قال: ورسول الله ﷺ جالس على القبر . قال: فرأيت عينيه تَدْمَعَان . قال: فقال: ﴿ هُلُ مَنكُم رَجُلُ لَم يَقَارِفُ اللَّيلَة ؟﴾ فقال أبوطلحة: أنا . قال: ﴿ فَانْزِلُ ﴾ قال: فنزل في قبرها .

أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو، العَقْدِي .

رواه البخارى أيضا: ك: الجنائز، ب: من يدخل قبر المرأة ٢٣٢/١ عن محمد بن سنان، والترمذى فى الشمائل: ب: ماجاء فى بكاء رسول الله على ص ١٧٠ (٣٢٠) بسنده إلى أبى عامر، وأحمد ١٢٦/٣ عن أبى عامر، ٢٢٨/٣ عن يونس وسريج، والطيالسى ص ١٢٦ (٢١١٦)، والحاكم ٤٧/٤ بسنده إلى يونس بن محمد، وقال: ٥ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى، وابن بشكوال ١٠٥١ (٣٢) بسنده إلى أبى عامر العقدي، جميعا عن فليح بن سليمان.

#### البيان

قیل: هی زینب، کبری بنات النبی ﷺ، وزوج العاص بن أبی ربیعة<sup>(۱)</sup> . • ۲٦٦/۱۵۵ صحح ذلك ابن بشكوال واحتج بما رواه ۱۰۰/۱ ــ ۱۰۱(۳۲) قال:

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عَتَّاب، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أنا أبى – رحمه الله – قال: ثنا خلف بن يحيى، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، عن محمد بن وضاح، عن أبى بكر ابن أبى شيبة، قال ثنا سريج (٢) بن النعمان، قال: ثنا فُليَح، عن هلال بن على، عن أنس، قال شهدنا جنازة زينب بنت رسول الله عَلَيْه، ورسول الله عَلَيْه جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: « هل فيكم من لم يقارف الليلة» – يعنى ذنبا – قال: قال أبو طلحة: أنا . قال: والزل». فنزل في قبرها .

وقيل: هي رُقيَّة، زوج عثمان الأولى، وأم ابنه عبد الله، وهاجرت معه إلى الحبشة، وماتت يوم بدر، ولم يشهدها النبي عَلِيَةٍ (٣) .

# ٣٦٧/١٥٥\_ روى ذلك الحاكم ٤٧/٤ قال:

حدثنا محمد بن صالح، ثنا الحسين بن الفضل، ثنا عَفَّان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، عن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (١٤٧) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل (شريح) بالشين المعجمة والحاء المهملة ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٥/٥٥، و ٤٥٧، تجريد أسماء الصحابة ٢٦٨/٢، الإصابة ٨٣/٨ (٢٢٨).

ثابت، عن أنس رضى الله عنه، قال: لما ماتت رقية بنت رسول الله ﷺ قال النبي ﷺ: «لايدخل القبر رجل قارف أهله الليلة » . فلم يدخل عثمان القبر .

قال الحاكم: ﴿ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ وسكت عنه الذهبي .

رواه ابن بشكوال ۱/۲۰۱(۳۲) بسنده إلى البخارى عن عبد الله بن محمد المُسْنِدِي، عن عفان به، ويسنده إلى أبى سلمة الخزاعي منصور بن سلمة، عن حماد به .

قال ابن بشكوال: « قال البخارى: لا أدرى ماهذا ؟ النبي عَلَيْثُ لم يشهد رقية ».

وعزاه ابن حجر في الفتح ١٢٧، ١٢٧، إلى البخارى في « التاريخ الأوسط »، وقال: « قال البخارى: ما أدرى ماهذا، فإن رقية ماتت والنبي عَلِيمًا ببدر لم يشهدها ».

قال أبن حجر: ﴿ وهِمَ حمادٌ في تسميتها فقط ﴾ .

وقيل: هي أم كلثوم، زوج عثمان بعد أختها رقية(١) .

• ١ / ٣٦٨ ـ روى ذلك ابن بشكوال ٢/١ ه ١ (٣٢) بسنده إلى البخاري قال:

ثنا محمد بن سنان، قال: ثنا فليح بن سليمان، قال: ثنا هلال بن على، عن أنس بن مالك، قال: شهدنا دفن أم كلثوم بنت رسول عَلِيَّة، ورسول الله عَلِيَّة جالس على القبر ... الحديث .

قال ابن بشكوال: « قال أبو عمر بن عبد البر: هذا هو القول الصحيح في حديث أنس، لاقول من ذكر فيه رقية، ولفظ حديث حماد بن سلمة منكر، مع مافي ذلك من الوهم في ذكر رقية » .

وعزاه ابن حجر في الفتح ١٢٦/٣ إلى الواقدي، وابن سعد في الطبقات، والدولابي في الذرية الطاهرة، والطبري، والطحاوي، من طريق فُلَيْح بن سليمان .

وقواًه ابن حجر ۱۲۷/۳ بما رواه ابن سعد في ترجمة أم كلثوم، من طريق عمرة بنت عبدالرحمن، قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة .

والمراد بجلوس النبي ﷺ على القبر: جلوسه على شفيره عند الدفن .

يقارف: ورد في بعض الوايات « يعنى ذبنا »، وقيل معناه: لم يجامع تلك الليلة، وبهذا جزم ابن حزم، وقال: « معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله عَلَيْتُهُ بأنه لم يذنب تلك الليلة». ويقويه ماجاء في بعض الوايات: « لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة ». وقد مال إلى ذلك ابن حجر (٢).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (١٤٧) .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲/۲۷٪.

١٥٦ (ب)(١): حَدِيثُ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ: أَنَّ ابْنَةً للنَّبِيِّ عَلَيْكَ أَرْسَلَتْ إِلَيْه ...
 الحدیث(۲) فی وَفَاة ابْنَتها .

الْمُرْسِلة ، زَيْنَبُ . وابْنَتُهَا ، أُمَيْمَةُ . وَقَيلَ : أَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعاص . كذا في مُعْجَمِ ابْنِ الأَعْرَابِيُّ وَغَيْرِهِ .

٢٥٠/١٥٦ روى هذا الحديث البخارى: ك: المرضى، ب: عيادة الصبيان ٤/٤ قال:

حدثنا حجَّاج بن مِنْهَال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عاصم، قال: سمعت أبا عثمان، عن أسامة بن زيد، رضى الله عنهما، أن ابنة للنبي على أرسلت إليه، وهو مع النبي على، وسعد وأبي نحسب ؛ أن ابنتي قد حُضِرت، فاشهدنا، فأرسل إليها السلام، ويقول: ﴿ إِن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر». فأرسلت تُقْسِم عليه، فقام النبي على وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي على ونفسه تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عينا النبي على فقال له سعد: ما هذا يارسول الله ؟ قال: «هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، والايرحم الله من عباده إلا الرحماء».

عاصم هو: الأحول،وأبو عثمان هو:عبد الرحمن بن مَلَ ـ بفتح الميم وكسرها وضمها ـ النهدى. رواه ابن بشكوال ٥٠١ (٨٩) بسنده إلى البخارى به .

ورواه عبد الرزاق ١/٣٥٥، ٥٥١/٥٥٢) عن معمر، والثورى، وفيه: فرفع الصبية ونفسها تقعقع .

ورواه البخارى: ك: الجنائز، ب: قول النبى عَلَيْهُ لا يعذب الميت يبعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته ٢٣/١ بسنده إلى عبد الله بن المبارك، ك: الأيمان والنلور، ب: قول الله تعالى : ﴿ وَاقْسَمُوا بالله جهد أيمانهم ﴾ ٢٥٢/٤ بسنده إلى شعبة،ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى: ﴿ قُلُ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ... ﴾ ٢٧٤/٤ بسنده إلى حماد بن زيد، ب: ماجاء فى قول تعالى: ﴿ إِن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ ٢٨٨/٤ بسنده إلى عبد الواحد بن زياد،ك: الجنائز، ب: ﴿ وكان أمر الله قدرا مقدورا ﴾ (مختصرا) بسنده إلى إسرائيل، ومسلم: ك: الجنائز، ب: البكاء على الميت ٢٥٣/ ٣٢٣) بأسانيد إلى حماد بن زيد، وابن فضيل، وأبى معاوية، والنسائى: ك: الجنائز، ب: الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ٢٠٢/، ٢٢ بسنده إلى عبد الله بن المبارك، وابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ماجاء فى البكاء على الميت بسنده إلى عبد الله بن المبارك، وابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ماجاء فى البكاء على الميت بسنده إلى عبد الله بن المبارك، وابن عبد الواحد بن زياد، وأحمد ٥٥/٥٠، ٢٠٦ بسنده إلى سفيان

<sup>(</sup>۱) في « ز ٤ : (ق) . (٢) هذه الكلمة ساقطة من « ز » .

الثورى، والطيالسى ص ٨٨(٦٣٦) عن شعبة، وثابت أبى زيد، وغيرهما، (وفى كل ذلك أن المختضرابن لها أوصبى).

ورواه أبو داود: ك: الجنائز، ب: في البكاء على الميت ٥٦٣/٥ (٣١٢٥) بسنده إلى شعبة، وأحمد ٥٠٤/٥ بسنده إلى شعبة، (وعندهم أن وأحمد ٢٠٤/٥ بسنده إلى شعبة، (وعندهم أن المحتضر ابن أو ابنة لها ـ على الشك ـ) كلهم عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدى، عن أسامة بن زيد به .

وروى البزار(كشف الأستار ٣٨١/١)(٨٠٦) نحوه عن عبد الرحمن بن عوف، وفيه أنها ابنة. قال ابن حجر في الفتح ١٢٤/٣ بعد أن ضَعَف الآراء في كونه صبيًا ذكرا: « ولكن الصواب في حديث الباب أن المرسلة زينب وأن الولد صبية » .

قلت: ومعنى هذا أن يحمل لفظ ابن المذكر على معنى « ولد»، فيكون عاما يشمل الذكر والأنثى، وتكون الأحاديث الواردة في كونها أنثى مخصصة، وكذلك يحمل لفظ « الصبى » المذكر في الروايات.

#### البيان

المرسلة هى:زينب(1)، وابنتها هى: أمامة ـ أو أميمة بالتصغير ـ بنت أبى العاص بن الربيع(1).

٣٥٠/١٥٦ روى ذلك أحمد ٥/٤٠٠، ٢٠٢، ٢٠٧ قال:

ثنا أبو معاوية، ثنا عاصم، عن أبى عثمان النَّهْدى، عن أسامة بن زيد، قال: أَتِى رسولُ الله ﷺ: ﴿ لله ما أخذ، ولله ما أحلى، وكُلُّ إلى أجل مسمى ». فدمعت عيناه، فقال له سعد بن عبادة: يارسول الله، أتبكى ؟ أوَلَمْ تُنْهُ عن البكاء ؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إنّما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنّما يرحم الله من عباده الرحماء ».

هذا إسناد صحيح .

رواه ابن بشكوال ۲/۱، ۳۰، ۳۰۱۷(۸۹)بسنده إلى محمد بن يزيد بن طَيْفُور،عن أبي معاويةبه.

وعزاه ابن حجر في هدى السارى ص ٢٦٥ والفتح ١٢٤/٣ إلى أبي سعيد بن الأعرابي في معجمه عن سعدان بن نصر .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (١٤٧) . (٢) سبقت ترجمتها في الخبر (٩٠) .

ورواه ابن بشكوال ٧/١٣٠٧(٨٩) بسنده إلى المدائني عن أبي معاوية به، وسماها « أمامة».

ورواه ابن أبي شيبة ٣٩٢/٣ بنفس السند لكنه قال: « بابنة زينب » .

وروى الطبواني ١٩٥/١ (٢٨٤) بسنده إلى الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن بن عوف ... فذكره نحوه، وسماها أمامة بنت أبي العاص .

قال الهيثمي في المجمع ١٨/٣: ﴿ وَفِيهِ الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولم أجد من ذكره».

هذا وقد جاء في بعض الروايات أن زينب قالت: إن ابناً لي قُبضَ .

واستشكل ذلك بأن أمامة بنت أبي العاص عاشت بعد النبي ﷺ، حتى تزوجها علىَّ بعد وفاة فاطمة، ثم مات عنها، فتزوجت المغيرة بن نوفل .

وأجيب عن هذا الاستشكال بأن معنى قُبضَ: قارب القبض، وتَشْهَدُ لذلك الرواياتُ التي فيها: « إن ابنتي قد حُضرَت »، كما أن في رواية عبد الرحمن بن عوف « استُعزُّ بأمامة بنت أبي العاص».أي اشتد بها المرض وأشرفت على الموت . ثم إن الله أكرمها بالعافية بعد هذا الموقف .

استفدتُ ذلك من ابن حجر في الفتح ١٢٥/١، ١٢٥ .

وقد عزا ابن حجر في هدى السارى والفتح إلى الدمياطي: أنه على بن أبي العاص .

وعزاه إلى البلاذُري في الأنساب أنه عبد الله بن عثمان، ابن رقية بنت رسول الله ﷺ .

وعزاه إلى البزار(كشف الأستار ٣٨٢/١)(٨٠٧) عن أبي هريرة أنه ابن لفاطمة . وسماه ابن حجر: محسن .

وقد ضعف ابن حجر هذه الأقوال كلها .

تَقَعْقُعُ: أَي تضطرب وتنحرك(١).

شَنِّ: بفتح الشين المعجمة، واحد الشُّنَّان وهي الأسْقيَة الخَلقَة(٢).

<sup>(</sup>٢) النهاية ٤/٨٨. (٣) النهاية ٢/٢ ٠٥.

٧٥١ ـ (طب): حديث أبى أمامة بن سَهْل: أن مِسْكينة مَرضَت . . الحديث .
 وفيه: أنَّهَا مَاتَتْ، وأنَّ النَّبَيَّ عَلِيَّة صَلَّى عَلَيها بَعْد مَا دُفِنَتْ.

(ب): هي: أمُّ مِحْجَن. ذكره (١) عبد الغني.

(ط): محْجَنَة./

[خ٣/ب]

٣٧١/١٥٧ روى هذا الحديث النسائي: ك: الجنائز، ب: الإذن بالجنازة٤٠/٤ قال:

أخبرنا قتيبة في حديثه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأُخبِرَ رسولُ الله عَلَيْهُ بِمَرَضِها، وكان رسول الله عَلِيْهُ يَعُودُ المساكين... الحديث في صلاته عَلِيْهُ على قبرها بعد مادفنت.

اسم أبي أَمَامَة: أسعد . وهذا إسناد مرسل ؛ لأن أبا أَمَامَةَ ولد على عهد النبي عَلَيْكُ ولم يسمع منه شيئا.

رواه النسائى: ك: الجنائز، ب: الصلاة على الجنازة بالليل ٢٩/٤ بسنده إلى يونس، ومالك: ك: الجنائز، ب: التكبير على الجنائز ٢/٢١/١(١٥)، والشافعى ٢١٣/١، ٢١٤ عن مالك، وعبدالرزاق ٣/٨١٥(٢٥٤٦) عن ابن جريج، وابن بشكوال ٢٠٧/١(٥٣) بسنده إلى مالك، جميعا عن ابن شهاب، عن أبى أمامة به مرسلا.

ورواه ابن أبى شيبة ٣٦١/٣، والطحاوى٤٩٤/١ بسندهما إلى سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، موصولاً بمعناه .

ورواه الطحاوى ٤٩٥/١ بسنده إلى النعمان، عن الزهرى، عن أبى أمامة، عن بعض أصحاب رسول الله عَلِيَّة، عن رسول الله عَلِيَّة، نحوه .

وله شاهد من حديث أبى هريرة: أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُّ المسجد، فمات فسأل النبيُّ عَلِيَّةً عنه ... الحديث بمعنى الذي معنا. رواه:

البخارى: ك: الصلاة، ب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقدى والعيدان ٩١/١، ب: الخدم للمسجد ٩١/١، ك: الجنائز، بالصلاة على القبر بعد مايدفن ٢٣١/١، ومسلم: ك: الجنائز، بالصلاة على القبر ٢٩٠/١، ومسلم: ك: الجنائز، بالصلاة على القبر ٣٢٠٣)، وأبو داود: ك: الجنائز، ب: ما جاء في الصلاة على القبر ٤٨٩/١ (٢٥٢٧)، من طرق عن حماد ابن زيد، عن ثابت البنائي، عن أبي وافع نفيع الصائغ، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة من ٥ ك ».

١٥٨ ـ (ب): حَدِيثُ أَنَسٍ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَلِيَّ ، فَمِرَضَ، فأتاه يَعُودُه ، فقَعَدَ عند رَأْسه ... الحديث في إسلامه .

اسمه : عبد القُدُّوس . ذكره محمد بن أحمد العُتْبي في جامعه ، وهو غريب .

#### البيسان

هي: مِحْجَنة، وقيل: أم محجن(١).

قال ابن حجر في الإصابة: « امرأة سوداء، كانت تَقُمُّ المسجد، وقع ذكرها في الصحيح بغير تسمية، وسماها يحيى بن أبي أنيسة \_ وهو متروك \_ عن علقمة بن مَرْثَد، عن رجل من أهل المدينة، قال: كانت امرأة يقال لها مِحْجَنَة تَقُمُّ المسجد، فَتَفَقَّدها النبيُّ عَلِيها، فَأَخْبِرَ أَنها قد ماتت، فقال: «ألا آذَنْتُمُوني بها؟ » فخرج، فصلى عليها، وكبر أربعا .

قال يحيى: وحدثنا الزهرى عن أبي أمامة بن سهل عن النبي ﷺ نحوه .

ومن طريق عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه، أن النبى ﷺ مَرَّ على قبر حديثِ عهد بدفن، فقال: «متى دُفِنَ هذا؟» فقيل: هذه أم مِحْجَنِ التي كانت مُولَعَةً بلَقُطِ القذى من المسجد . فقال: « أَقَلاَ آذَنْتُمُونِي ؟» قالوا: كنتَ نائماً، فكرهنا أن نوقظك ... الحديث .

وعزا ابن حجر هذا الأخير إلى البيهقى: وقال « بإسناد حسن »، وقال: « وأفاد أن الذى أجاب النبي عَلِيَةً عن سؤاله عنها: أبو بكر الصديق ».

٣٧٢/١٥٧ - واحتج ابن بشكوال لكونها أم محجن بما رواه ٢٠٧/١، ٢٠٨ (٥٣) قال:

أخبرنا أبو محمد بن محسن، وأبو عمران موسى بن عبد الرحمن، إجازة، أن أبا عمر النَّمرِى أخبرهما، قال: أنا أبو محمد عبد الغنى بن سعيد مكاتبة، قال: ثنا أبو طاهر السدوسى القاضى، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل، قال: ثنا محمد بن حميد، قال: ثنا مهران بن أبى عمر، قال: ثنا أبو سنان سعيد بن يسار الشيبانى، عن علقمة بن مرثد، عن (١) ابن بُريّدة، عن أبيه، أن النبى عَنَّهُ مر على قبر حديث عِهد بدفن، ومعه أبو بكر رضى الله عنه، فقال: ﴿ قبر من هذا ؟ ﴾ فقال: يارسول الله، هذه أم محد، كانت مُولَعة بأن تلقط القدى من المسجد... فذكره.

۳۷۳/۱۵۸ روی هذا الحدیث البخاری: ك: الجنائز، ب: إذا أسلم الصبی فمات هل يصلی عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام ۲۳٥/۱ قال:

حدثنا سليمان بن حُرْبٍ، حدثنا حماد ـ وهو ابن زيد ـ عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه،

<sup>(</sup>١) انظر : تجريد أسماء الصحابة ٣٠٣/ ، ٣٣٤ ، الإصابة ١٨٧/٨ (٩٨٤ ) ، ٢٧٩ (١٤٨٤) ، أسد الغابة ٥/٤١٥ ، ١٨٧/ ، أسد الغابة ٥/٤٤ ، ٢٠٩٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن أبي » وهو تصحيف ، وإنما هو عبد الله بن يريدة ، وكنيته: أبو سهل.

٩ ١- (ب): حَدِيثُ جَابِرٍ: لما مَاتَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَى ابْنُ سَلُولِ أَتَى النَّبِي عَلَيْكَ ابنه.
 هو: عَبْدُ اللهِ ، كما في مُسنَدِ الْحُميَّدِي ، وجَامِع التَّرْمِذِي . وقيل: الحُبَاب. ذكره الواقدى.

# قلت : كونه / عَبْدَ اللَّه رواه البخاري في صحيحه .

[ز۲٤/أ]

قال: كان غلام يهودى يخدم النبى عَلَيْكَ، فمرَضَ، فأتاه النبى عَلِيْكَ يعودُه، فقعد عند رأسه، فقال له « أُسُلِمُ » فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطعُ أبا القاسم عَلِيْكَ . فأسلم ، فخرج النبى عَلِيْكَ وهو يقول: « الحمد لله الذي أنقذهُ من النار » .

رواه ابن بشکوال ۲/۲ ۲۶ (۲۲۲) بسنده إلى البخارى به .

ورواه البخارى: ك: المرضى، ب: عيادة المشرك ٤/٤ عن سليمان بن حرب مختصرا، وأبوداود: ك: الجنائز، ب: في عيادة الذمي ١٨٥/٣ (٣٠٩٥) عن سليمان بن حرب، وعزاه المزى في التحقة ١١١/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: السير، بسنده إلى سليمان بن حرب، وابن حبان ٤/٢٦٨، ٢٦٨/٢، و ١١١/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: السير، بسنده إلى سليمان بن حرب، وابيعقى ٣٨٣/٣ بسنده إلى سليمان ابن حرب، ابن حرب، وأحمد ١٧٥/٣ عن مؤمل بمعناه، ٢٢٢، عن يونس، ٢٨٠ عن سليمان بن حرب، وأبو يعلى ١٧٥/٣) عن أبى الربيع الزَّهْرَانِي سليمان بن داود، جميعا عن حماد بن زيد، عن ثابت بن أسلم، عن أنس بن مالك.

ورواه أحمد ٢٦٠/٣ عن أسود بن عامر، وابن أبى شيبة ٣٥١/٣، والحاكم ٢٩١/٤ بسنده إلى أبى نعيم، وأبى غسان، وسكت عليه هو والذهبى، جميعا عن شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس بمعناه.

#### البيسان

قال ابن حجر في الإصابة ١٩٠/٤ (٥٢٤٢): « عبد القدوس الإسرائيلي ... ذكر العتبي المالكي في العتبية، عن زياد سبطون صاحب مالك، أن اسم هذا الغلام عبد القدوس » ـ

وقال ابن بشكوال: « اسمه: عبد القدوس . ذكر ذلك محمد بن أحمد العتبى فى جامعه، وروينا ذلك عن شيوخنا بإسنادهم إليه، وهو غريب من طريقه، وما وجدناه عن غيره، ولا أعلمه فى الصحابة، والله أعلم بحقيقة ذلك، وهو الموفق للصواب ».

## ٥٩ /٢٧٤/ روى هذا الحديث أحمد ٣٧١/٣ قال:

ثنا محمد بن عُبيدٍ، ثنا عبد الملك ، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لما مات عبد الله بن أبي

أتى ابنه النبى عَلِيَّة، فقال: يارسول الله، إنك إن لم تأته لم نَزَلُ نُعَيِّرُ بهذا. فأتاه النبى عَلِيَّة، فوجده قد أدخل فى حفرته، فقال: ﴿ أَفَلَا قَبِلُ أَنْ تَدْخَلُوهُ ! ﴾. فأخرج من حفرته، فتفل عليه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه.

عبد الملك هو: ابن أبى سليمان، وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تَدرُس، والإسناد صحيح. رواه ابن بشكوال ٢/٢٥٦ (٢٢٩) بسنده إلى ابن أبى شيبة، عن يعلى بن عبيد، عن عبدالملك

وعزاه المزى في التحفة ٣١١/٢ إلى النسائي في الكبرى: ك: الزينة، من طريق أبي داود الحَرَّاني، عن يعلى بن عبيد، عن عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمي به .

وقد روى الحديث مبهما اسم الابن عن ابن عمر: ولفظه: أن عبد الله بن أبى لما تُوفّى جاء ابنه إلى النبى عَلَيْهُ، فقال: يارسول الله، أعطنى قَمِيصَكَ أَكَفّتهُ فيه، وصَلَ عليه، واستغفر له، فأعطاه النبى عَلَيْهُ قميصه، فقال: ﴿ أَذِنّى أصلى عليه ﴾، فآذنه، فلما أراد أن يُصلّى عليه جَذَبَه عمر رضى الله عنه ... الحديث .

رواه البخارى: ك: الجنائز، ب: الكفن فى القميص الذى يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص ٢٠/١ عن مسلد، ك: اللباس، ب: لبس القميص ٢٥/٤ عن صدقة بن الفضل، ومسلم: ك:صفات المنافقين٤/١٤١٤(٢٤٧٤)، ك: فضائل الصحابة، ب:فضائل عمر٤/٥١٨٦(٢٤٠٠)، عن محمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، والنسائى: ك: الجنائز، ب: القميص فى الكفن ٣٦/٤، ٣٧ عن عمرو بن على، وابن ماجة: ك: الجنائز، ب: فى الصلاة على، أهل القبلة ٢/٧٥٤، ٨٨٤(٣٤٢) عن عمرو بن على، وابن ماجة: ك: الجنائز، ب: فى الصلاة على أهل القبلة ٢/٨٤، ٨٨٤(٣٥٠) عن أبى بشر بكر بن خلف، وابن حبان مرد بن على، وابن على، وأحمد ٢/ ١٨١، جميعا عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

كما روى مبهما اسم الداعى لرسول الله ﷺ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ولفظه: لما مات عبد الله بن أبيّ بن سلول دُعِيَ له رسولُ الله ﷺ، لِيُصَلِّيَ عليه، فلما قام رسول الله ﷺ وثَبَتُ إليه ... الحديث .

رواه البخارى: ك: الجنائز، ب: مايكره من الصلاة على المنافقين ٢٣٧/١، ك: التفسير، ب: سورة التوبة ١٣٧/٠، ك: التفسير، ب: سورة التوبة ١٣٧/٠، ٥٩٥ (٥٠٩٥) بسنده إلى عقيل، والترمذى: ك: الجنائز، ب: الصلاة على المنافقين ٢٧/٤، ٢٥، وفي التفسير ٢٣٣١(٥٤٠) بسنده إلى عقيل، وأحمد ٢٦/١ بسنده إلى محمد بن إسحاق، كلاهما عن

ابن شهاب الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب. وقد سبق تخريج الحديث عن أسامة بن زيد في الخبر(١٥٠).

#### البيسان

ابنه هو: عبد الله بن عبد الله بن أبيً . كان اسمه الحُبَاب، وغَيَّره النبيُّ عَلَيْهُ إلى عبد الله (عبدالرازق ٣/٨٥)(٥٣٨/٣)، وابن بشكوال ٢/٨٥ (٢٢٩).) شهد بدرًا وأحداً والمشاهد، وكان يكتب للنبي عَلِيهُ، واستشهد باليمامة في قتال الردة سنة اثنتي عشرة (١).

**٩٥ / ٣٧٥ روى ذلك البخارى:** ك: التفسير، ب: سورة التوبة ١٣٧/٣ قال:

حدثنا عُبَيْدُ بنُ إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: لمَّا تُوفَى عبدُ الله جاء ابنهُ عبدُ الله بنُ عبد الله إلى رسول الله عَلَيْهَ، فسألهُ أن يعطيه قميصه يُكفّنُ فيه أباه، فأعطاه . ثم سأله أن يُصلّى عليه، فقام رسول الله عَلَيْهَ ليُصلّى، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله عَلَيْهَ، فقال: يارسول الله، تصلى عليه، وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول الله عَلَيْهَ: « إنما خَيَّرنَى الله ...» الحديث .

أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وعُبيَّدُ الله هو ابن عمر .

رواه البخارى فى الموضع نفسه إلى أنس بن عياض، ومسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: فضائل عمر٤/١٢٤١ (٢٤٠٠)، ك: صفات المنافقين وأحكامهم ١٢٤١/٤ (٢٧٧٤) بسنده إلى أبى أسامة، والترمذى: ك: التقسير، ب: سورة التوبة ٩٩/٨ (٥٠٩٦) بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، والبيهقى ٣/٣٠٤ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن بشكوال ٢/٣٥١(٢٢٩) بسنده إلى يحيى بن سعيد، جميعا عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

ورواه ابن حبان ٥/٧٠/٥ ٣١) بسنده إلى الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر، بالبيان .

وقد روى جابر بن عبد الله أن النبى على أتى عبد الله بن أبَى بعد مادفن، فأخرجه، فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصة . وأن ذلك كان مكافأة له ؟ لأنه كسا العباس قميصاً حين أسر في بدر . أخرجه: البخارى : ك: الجنائز، ب: الكفن في القميص الذي يكف أولا يكف ومن كفن بغير قميص ٢٠٠/١ عن مالك بن إسماعيل، ب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ٢٣٣/١ عن على بن عبدالله، ك: اللباس، ب: لبس القميص ٢٥/٤ عن عبد الله بن محمد بن عثمان، ومسلم: ك: صفات المنافقين وأحكامهم ٢٥/٤ (٢٧٧٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٩٧/٣ ، ١٩٨ ، تجريد أسماء الصحابة ٢/١ ، الإصابة ٤/٥ ، ٩٦ (٤٧٧٥) .

١٦٠ ( ب ): حَدِيثُ أَبِى الْمُلَيْحِ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ قُومِي ، وكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْہَ : « إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدِ (١) بِأَرْضِ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً ».
 هو : أبو عَزَّة ، يَسَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) الهُذَلَى .

وأحمد بن عَبد الخبار، ب: إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه ٢٨/٥، ٣٨ عن عبد الجبار ابن العلاء بن عبد الجبار، ب: إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه ٨٤/٤ عن الحارث بن مسكين، وعبد الرزاق ٣٨/٥٩٥(٢٢٩)، وابن حبان ١٩/٥ (٣١٦٤) بسنده إلى أبى بكر الباهلي، وعثمان بن أبي شيبة، والبيهقي ٣٨١/٣ بسنده إلى سَعْدان بن نصر، وأحمد ٣٨١/٣، والحميدى وعثمان بن عينة، ومن طريقه ابن بشكوال ٢٥٦/٢، ١٥٥(٢٢٩)- جميعا عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى ابن جريج، والنسائي في الموضع الأخير بسنده إلى الحسين بن واقد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر .

# ، ۲۷٦/۲۷ روى هذا الحديث الطبراني ۲۲/۲۲۲ (۲۰۷) قال:

حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن أبنى المليح، عن رجل من قومه، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا أَرَادُ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدُ بَأُرْضَ جَعْلُ لَهُ بِهَا حَاجَة ﴾ .

هذا إسناد صحيح، ولاتضر جهالة الصحابي، وعلى بن عبد العزيز هو أبو الحسن البغوى، وعارم هو ابن الفضل السدوسي .

رواه ابن بشكوال ٧٨٩/٢ (٢٨٣) بسنده إلى عبد الحميد بن صبيح، عن حماد بن زيد به.

ورواه الطبراني أيضا(٧٠٨) عن يوسف القاضى، عن سليمان بن حرب، عن وهيب، عن أيوب به .

#### البيان

الصحابي هو: أبو عَزَّة الهُذَلِيُّ، واسمه يَسَارُ بن عَبْدٍ، وقيل: ابن عبد الله، ويقال: ابنَ عمرو، سكن البصرة، وله بها دار<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في وز ، روح عبد. (٢) في وز ، عبد ، من غير إضافة .

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١٨٦، ١٤٢/٢ ، تحفة الأشراف ١٠٩/٩ ، تهذيب التهذيب ٣٣٠/١١ ، الإصابة ١٣٠٠/١ (٣٣٣٧) ، ١٣٠/٧ (٧٥٠) ، أسد الغابة ٥/١٣٥ .

[ك٥/١] المَّامَة ، فَسَبَّتُه ، فَقِيل: مَات، فَكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ عَائِشَة ، فَسَبَّتُه ، فَقِيل: مَات، فَقَالَت : أَسْتَغْفُر اللهَ ... الحديث .

هو : يَزِيدُ بْنَ قَيْسِ الأَرْحَبِي . وَقَيِلَ : الرَّحْبِي .

۳۷۷/۱٦۰ روی ذلك الترمذی: ك: القدر، ب: ما جاء أن النفس تموت حيث ماكتب لها
 ۲۲۳۷)۳۰۹/۲)قال:

حدثنا أحمد بن مُنيع، وعلى بن حُجْر، المعنى واحد، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبى المليح، عن أبى عَزَّة، قال: قال رسول الله عَلَيَّة: « إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة » أو قال: « بها حاجة » .

قال الترمذي: « هذا حديث صحيح » .

قلت: والأمر كما قال الترمذي رحمه الله تعالى .

رواه أحمد ٢٩/٣ عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة، وأبو يعلى ٢٢٨/٢ (٩٢٧) بسنده إلى حماد، والطبراني ٢٢٨/٢ (٢٠٦) بسنده إلى حماد بن سلمة، والحاكم ٤٢/١ بأسانيد إلى حماد، وإسماعيل، وقال: « هذاحديث صحيح ورواته عن آخرهم ثقات »، ووافقه الذهبي، وابن بشكوال ١٩٨٥/٣٨) بسنده إلى ابن عُليَّة، جميعا عن أبوب، عن أبي المليح، عن أبي عَزَّة، وفي رواية الطبراني: عن أبوب، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبي عَزَّة .

ورواه أبو نعيم ٣٧٤/٨ بسنده إلى وكيع ، وابن بشكوال ٢٠٩٠/٢) بسنده إلى مؤمّل ابن الميامية عن عبد الله بن أبى حميد، عن أبى المليح، عن أبى عَزَّة الهذلي به.

وله شاهد من حديث مطر بن عُكَامِس بلفظ قريب، رواه:

الترمذي في الموضع السابق(٢٢٣٥) وقال: حسن غريب، وأحمد ٢٢٧٥، والحاكم ٤٢/١، ووقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا جميعا على إخراج جماعة من الصحابة، ليس لكلٌ منهم إلا راو واحد » ووافقه الذهبي .

وشاهد من حديث أسامة بن زيد: رواه الطبراني ١٧٨/١(٤٦١).

وقال الهيشمي في المجمع ١٩٦/٧: « ورجاله رجال الصحيح » .

۳۷۸/۱٦۱ روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي ص ۲۰۹(۱۶۹) قال:

حدثنا إِيَاسُ بنُ أَبِي تَمِيمَةَ ، عن عطاء، أن رجلا ذُكِرَ عند عائشة، فلَعَنَتْه أُوسبَّتْه ، فقيل لها: إنه قد مات، فقالت: أستغفر الله له. فقيل لها : يا أم المؤمنين لَعَنْتِهِ ثم استَغْفَرْتِ لِه، فقالت: إن رسول الله عَيِّكَةً قال: « لا تذكروا موتاكم إلا بخير».

هذا إسناد حسن فيه إياس بن أبى تميمة، صدوق ، وعطاء هو ابن أبى رباح · · ر**واه الخطيب** ص ۱۳۸(۲۸) بسنده إلى أبى داود الطيالسي به .

#### البيان

هذا الرجل هو: يزيد بن قيس بن ثُمَام بن حاجب الهَمْذانى الأرحبى، كان سعيد بن العاص أمير الكوفة لعثمان، فثار عليه أهل الكوفة، فتوجَّه إلى عثمان، فاجتمع قراء الكوفة، فأمَّرُوا عليهم يزيد بن قيس، ثم كان مع على في حروبه، وولاه شرطته، ثم ولاه بعد ذلك أصبهان والرَّى وهَمْذان .ذكره ابن حجر في القسم الثالث(١) .

والذي رَدُّ على عائشة: هو مسروق بن الأجدع .

# ۳۷۹/۱۲۱ روی ذلك الخطيب ص ۳۳۸ (۱۲۸) قال:

أخبرنا الحسن بن أبى بكر، أخبرنا عبد الصمد بن على الطَّسْتِيّ، أخبرنا السَرِيُّ بن سَهْلِ الجَنْدَيْسَابُورِيُّ، حدثنا عبد الله بن رشيد، أخبرنا أبو عبيد مُجَّاعةُ بنُ الزُّبَيْر، عن أبَان، عن سليمان ابن قيس العامري، عن مسروق بن الأجدع، قال: دخلت على عائشة فقالت: مافعل يزيد بن قيس الرحبي لعنه الله؟ قال: قلت: يا أم المؤمنين، مات. قالت: أستغفر الله، مرتين، قلت: يا أم المؤمنين، بما أستخفر الله، مرتين، قلت: يا أم المؤمنين، بما استخفر الله، مرتين، قلت: يا أم المؤمنين، بما أبي طالب، فبلغ مالم أقل، وأما استغفاري؛ فإن رسول الله على نهانا أن نلعن الأموات. أو قال: موتانا.

هذا إسناد ضعيف فيه السَّرِى ابن سهل، قال ابن عدى: كان يسرق الحديث[ المغنى فى الضعفاء ٢٥٣٨ (٣١٦٩)]عن عبد الله بن رشيد، ليس بقوى وفيه جهالة[ المغنى ٣٣٨/١ (٣١٦٩)] عن مُجَّاعَة بن الزبير، قال أحمد: « لم يكن به بأس فى نفسه »، وضَعَفُهُ الدارقطنى وغيره[ المغنى ٢٠/٢) .

وأصل الحديث من غير هذه القصة: رواه النسائى: ك: الجنائز، ب: النهى عن ذكر الهلكى الا بخير ٢/٤ عن عائشة، قالت: ذُكِرَ هالك عند النبى ﷺ بسوء، فقال: ﴿ لا تذكروا هلكاكم إلا بخير ﴾ .

ورواه ابن أبي شيبة ٣٦٧/٣ بلفظ: « لا تذكروا موتاكم إلا بخير » .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٦/٠٣٦ (٩٤٠٩).

١٦٢ (ب): حَدِيثُ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ :عَنْ أَمَّهِ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
 قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيَّةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَبِسَ ثِيابَهُ ثُمَّ خَرَجَ ... الحَديث في صلاته على أهل البقيع.

اسم أم علقمة : مرجانة . ذكره البخاري في تاريخه الكبير .

٣٨٠/١٦٢ روى هذا الحديث النسائي: ك: الجنائز، ب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين ٩٣/٤ قال:

أخبرني بن محمد بن سلمة، والحارث ببن مسكين ـ قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له ـ عن ابن القاسم، قال: حدثنى مالك، عن علقمة بن أبى علقمة ، عن أمه ؛ أنها سمعت عائشة تقول: قام رسول الله عليه ذات ليلة، فلبس ثيابه، ثم خرج، قالت: فأمرت جاريتي بريرة تتبعه، فتبعته... الحديث إلى قوله عليهم».

هذا إسناد صحيح، وأم علقمة وثقها ابن حبان والعجلى، وروى لها البخارى في الأدب المفرد، وعلق لها في الصحيح. وأما قول ابن حجر « مقبولة » فهو تشدد منه، وابن القاسم هو عبدالرحمن، العقبي.

ورواه مالك:ك: الجنائز، ب: جامع الجنائز ٢/١٤ ٢ (٥٥)، والحاكم ٤٨٨/١ بسنده إلى العقبى، ويحيى بن يحيى، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى، وابن بشكوال ٥٨٦/٢ (٩٩٨) بسنده إلى القعنبى، جميعا عن مالك به .

#### البيسان

أم علقمة اسمها: مرجانة، قال العجلى: مدنية تابعية ثقة. ولم يسمها، وذكرها ابن حبان في الثقات . وقال ابن حجر: « مقبولة، من الثالثة » (١).

قال ابن بشكوال: « ذكر ذلك البخارى في تاريخه الكبير، الذي رويناه عن غير واحد من شيوخنا».

وانظو المزى في تحفة الأشراف ٢ ٤٣٣/١، ٤٣٤ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات ص ٥٦٥ (٢١١٥)، تهذيب التهذيب ٥٠٠، ٤٧٨/١٢ ، ٥٠٠ ، تقريب التهذيب ٦١٤/٢ .

٣٣ ١- (ب): حَدِيثُ جُنَاحِ بْنِ غُنَيْمِ بِن قَيْسٍ: عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَذْكُرُ مَوْتَ النَّبِي عَلَى مُحَمَّدِهِ (١). قَدْ كُنْتُ قَبْلَ مَوْتَهَ بِمُقْعَده. وَلَسْتُ بَعْدَهُ مُخَلَّده (٢).

القائل للشعر (٣) هو : قيس (٤)، أبو غُنيَم المذكور. ذكره الدارقطني في التَّصْحيف.

# ٣٨١/١٦٣ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٢/١١٤ (٥٤١) قال:

أخبرنا أبو محمد بن محسن، فيما أجازنى غير مرة، عن أبى عبد الله محمد بن عائذ، قال: ثنا أبو بكر بن إسماعيل، قال: أنا محمد بن جعفر الدارمى، قال: ثنا صَدَقة بن عبيد الله المازنى، قال: حدثنى جُنَاحُ بنُ غُنيم بن قيس، عن أبيه، قال: أذكر موت النبى عَلَيْهُ، وأَشْرَفَ علينا رجل، فقال: ألا لِي الموتُ عَلَى محمد . قد كنتُ قبل موته بُمقْعَد، ولست فيما بعده بمُخَلَّد.

#### البيسان

قائل الشعر هو: قيس المازني، أبو غنيم المذكور، وهو ابن غنيم، وافقت كنيته اسم أبيه، وقبل: إن ذلك تصحيف، صُحفَت « أبو » إلى « ابن » . عداده في أهل البصرة، وقال ابن عبد البر: كوفي له صحبة (٥).

# ٣٨٢/١٦٣ روى ذلك ابن بشكوال ٤٣/١ ١(٥٤٥) قال:

أنبا أبو محمد بن عتَّاب، فيما نَاوَلَنِه، عن أبى القاسم حاتم بن محمد، قال: ثنا موسى بن عيسى، قال: ثنا محمد بن أبى الفوارس، عن أبى الحسن الدارقطنى، قال: ثنا محمد بن مخلد، قال: ثنا أبو الفُضيَّل جعفرُ بن مكرم، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عاصم، عن غنيم بن قيس، قال: إنى لأحفظ كلمات قالهن أبى على النبى على الله الويل على محمد. قد كنت في حياته بمقعد. أنام ليلى آمنا إلى الغد.

قال أبو الحسن: سمعت جعفر بن محمد بن مكرم يقول: قال لى أحمد: قد عرضته على بعض الناس، فقال: إنما هو « أيام ليلي» يعنى امرأته. ولكن كذا حدث به وهب « أنام ليلي »، ولم يقل «أيام ليلي».

وعزا ذلك ابن حجر في الإصابة إلى ابن السكن، بسنده إلى غنيم بن قيس، قال: مانسيت أبياتاً قالهن أبي حين مات النبي عَلِيَّةً . فذكر الأبيات .

 <sup>(</sup>۱) في و ز و : محمد ، من غير هاء.
 (۲) في و ز و بمحمد .

 <sup>(</sup>٣) قي و ز ۽ : الشعر .
 (٤) قوله و هو قيس ۽ ساقط من (٤) .

<sup>(</sup>٥) تجريد أسماء الصحابة ٢٣/٢ ، الإصابة ٢٦٢/٧ (٢١٤) ، أسد الغابة ٢٢٣/٤ .

الله ﷺ بِبُرْدَة، وَاللهِ عَلَيْ بَبُرْدَة، وَاللهِ عَلَيْ بَبُرْدَة، وَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِبُرْدَة، وَأَحْبَتُ أَنْ أَكْسُوكَهَا. وَفِيهُ: أَنَّ رَجَلاً طَلَبَهَا وَقَالَتْ: يَارَسُولَ الله ، إِنَّى نَسَجْتُ هَذِهِ ، وأَحْبَبتُ أَنْ أَكْسُوكَهَا. وَفِيهُ: أَنَّ رَجَلاً طَلَبَهَا وَعَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهَا لِتَكُونَ كَفَنِى، وَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهَا لِتَكُونَ كَفَنِى، وَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهَا لِتَكُونَ كَفَنِى، وَكَانَتْ كَفَنَه.

فى بعض الروايات أن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن عوف (٢). سمعت الحافظ أبا الحسن على بن أبى بكر الهَيْثَمِيَّ يقول: إنَّه مَرَّ به ذلك، ولم يستحضر تعيين الكتاب الذي رآه فيه .

وعزاه في الإصابة ١٩٦/٧ إلى أبي نعيم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن غُنَيْم بن قيس، قال أحفظ من أبي كلمات قالهن لما مات النبي عَنِيْنَ

وعزا ابن حجر في الإصابة ١٩٦/٧ ذلك النسعر إلى ابن سعد (الطبقات الكبرى ١٢٣/٧) عن غنيم نفسه، من طريق محمد بن الوضاح، عن عاصم الأحول، قال:قال غُنيم بن قيس: أشرف علينا واكب، فنعى لنا رسول الله عَلِيَّة، فنهضنا من الأحوية، فقلنا: بأبينا وأمنا رسول الله عَلِيَّة، وقلت: الالحيال على محمد . قد كنت في حياته بمقعد . وفي أمان من عدو معتدى .

قلت: فإن صح ذلك فلعله أراد أنه ردد هذه الأبيات التي قالها أبوه، والله أعلم . الأحوية: جمع حواء، بكسر الحاء، وهو: البيوت المجتمعة من الناس على ماء (٣).

۳۸۳/۱٦٤ روى هذا الحديث البخارى: ك: الجنائز، ب: من استعد الكفن في زمن النبي ﷺ فلم ينكر عليه ۲۲۱/۱ قال:

حدثنا عبد الله بن مَسْلُمَة، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل رضى الله عنه ؛ أن امرأة جاءت النبي على ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة ؟ قالوا: الشَّمْلَة. قال: نعم، قالت: نسجتُها بيدى، فجئت أَكْسُوكَهَا، فأخذها النبي على محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: اكْسُنيها، ما أحسنها ! قال القوم: ما أحسنت، لَبِسَها النبي على محتاجاً إليها، ثم سألته، وعلمت أنه لا يَردُ قال: إنى والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفنى . قال سهل: فكانت كفنه .

ابن أبي حازم هو عبد العزيز، وأبو حازم هو سلمة بن دينار .

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : قاله الطبراني وغيره . « ١٠ الماء دارية الطبراني وغيره .

<sup>(</sup>٣) النهاية ١/٥٦٤ .

رواه البخارى: ك: البيوع، ب: النساج ٢/٩، ١٠ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن القارى، ك: اللباس، ب: البرود، والحَبرَة والشملة ٤/ ٢٨ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، ك: الأدب، ب:حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ٢٠٥ بسنده إلى أبى غسان محمد بن مُطرِّف، والنسائى: ك: الزينة، ب: لبس البرود ٤/٨، ٢٠٥ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، مختصراً، لم يذكر قصة الرجل، وابن ماجة: ك: اللباس، ب: لباس رسول الله عَلَيْك ١١٧٧/١ (٥٥٥٥) بسنده إلى ابن أبى حازم، وأحمد ٥/٣٣٠، ٣٣٤ بسنده إلى ابن أبى حازم، والطبرانى ١٣٣/٦، إلى ابن أبى حازم، والطبرانى ١٣٣/٦، مُطرِّف، ١٦٥٥) بسنده إلى أبى غسان محمد بن مُطرِّف، ١٦٥، ١١٥ (٥٨٨٥) بسنده إلى ابن أبى حازم، جميعا عن أبى حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد به .

### البيان

قيل: هو: عبد الرحمن بن عوف الزهرى، أحد العشرة المبشرين، وأحد الستة الذين توفى رسول الله عَيْنَة، وهو عنهم راض، من السابقين الأولين. مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك(١).

قال ابن حجر في الفتح ٢١٤/٣: ﴿ أَفَادَ الْحِبِ الطبرى في الأحكام له أنه عبد الرحمن بن عوف، وعزاه للطبراني، ولم أرَّه في المعجم الكبير ؛ لا في مسند سهل، ولا عبد الرحمن، ونقله شيخنا ابن الملقن عن المحب في شرح العمدة، وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي: إنه وقف عليه لكن لم يستحضر مكانه ».

وقد قال ابن حجر نحو ذلك في هدى الساري ص ٢٦٤ .

قال ابن حجر في الفتح ١١٤/٣: « ووقع لشيخنا ابن الملقن في شرح التنبيه أنه سهل بن سعد، وهو غلط، فكأنه التبس على شيخنا اسم القائل باسم الراوى ».

(ز) وقيل: هو سعد بن أبى وقاص، أحد العشرة،وأحد السنة، وأحد السابقين، حال رسول الله على مات بالعقيق سنة خمس وخمسين على المشهور (٢).

قال بذلك قتيبة بن سعيد . رواه الطبراني عنه في الكبير٢٠٠/٦ بعد أن روى الحديث رقم (٩٩٧) من طريق النسائي، عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن، فقال: قال قتيبة «كان سعد ابن أبي وقاص » .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٥٣/١، تهذيب التهذيب ٢٢١/٦، ٢٢٢، الإصابة ١٧٦/٤ ـ ١٧٨ (٥١٧١).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٣١٨/١ ، تهذيب التهذيب ٤٢٠، ٤٢٠ ، الإصابة ٨٣/٣ ـ ٨٥ (٣١٨٧) .

١٦٥ - (١): حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: عَنْ بَعْضِ إِخْوَتِهِ ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ، في غُسْلِ ابْنَة النَّبِي عَلِيًّةً . كذا في النَّسائي .

ولَعَلَّ الْمُوادَ : أُخْتُهُ حَفْصَةُ ؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ مَرْوِيٌّ عَنْهَا ، عَنْ أَمَّ عَطِيَّة .

70 ٢٨٤/١٦ روى هذا الحديث النسائي: ك: الجنائز، ب: غسل الميت أكثر من سبعة ٣١/٤ قال:

أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر، عن سلمة بن علقمة، عن محمد، عن بعض إخوته، عن أم عطية، قالت: توفيت ابنة لرسول الله على فأمرنا بغسلها، فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ». قالت: وثراً ؟ قال: « نعم، واجعَلْنَ في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور، فإذا فَرَغْتُن فَاذَنْنِي »: فلما فرغنا آذَنَاه، فأعطانا حَقْوَه، وقال : «أَشْعِرنَهَا إِيَّاه».

هذا الإسناد فيه إسماعيل بن مسعود، صدوق، وفيه بعض إخوة محمد، لكنه يرتقى إلى الصحة بالطرق الأخرى الكثيرة .

### البيسان

المراد: أخته حفصة بنت سيرين، أم الهذيل الأنصارية البصرية، تابعية، ثقة، حجة. ماتت سنة إحدى ومائة (١).

٥٦٠/١٦٥ روى ذلك مسلم: ك: الجنائز، ب: في غسل الميت ٢٤٧/٢ (٩٣٩) قال:

حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زُريَع، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: مشطناها ثلاثة قرون .

رواه أبو داود:ك: الجنائز، ب: كيف غسل الميت ١٩٧/٣ (٣١٤٣) بسنده إلى يزيد بن زريع، والنسائى: ك: الجنائز، ب: الكافور في غسل الميت ٣٢/٤ بسنده إلى سفيان، كلاهما عن أيوب به، وقد أوردوا هذا الحديث عقب حديث محمد عن أم عطية في الغسل.

والحديث مروى من طرق كثيرة عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، وعن حفصة، عن أم عطية. انظر تخريج الخبر رقم (١٤٧) .

أَشْعِرْنَهُ إِيَّاهَا: أَى اجعلنه شعارها . والشَّعار ـ بكسر المعجمة ـ :الثوب الذي يلي الجسد ؛ لأنه يلي شعره (<sup>۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات ص ١٨٥ (٢٠٨٩) ، تهذيب التهذيب ٢١/٤٣٨ .

۲) النهاية ۲/۹۷۶ ، ۸۸۰ .

۱۹۶ – (۱): حَدِيثُ نَافِع مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ ابنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِز ... الحديث. وفيه: فَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلثوم امْرَأَةِ عُمَرَ ، وابن له يُقَالُ لَهُ : زَيْدٌ. وفيه : فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنكُرتُ ذَلك ، فَنظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وأبى هُرَيْرَة وأبِي سَعِيد وأبِي قَتَادَةَ، فَقَالوا: هو (۱) السَّنَّة . رواه النسائي .

والرجل هو : عَمَّار بن أبي عَمَّار ، مولى الحارث بن نَوْفُلٍ .

۳۸٦/۱٦٦ـ روى هذا الحديث النسائى: ك: الجنائز، ب: اجتماع جنائز الرجال والنساء ١٨٠١٧/٤

أخبرنا محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبانا ابن جريج، قال: سمعت نافعاً يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز، فجعل الرجال يَلُون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفَّهن صفاً واحداً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، ووضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلى الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وأبو شعيد وأبو معيد وأبو قادة،

هذا إسناد صحيح، وجهالة الرجل لاتضر، فظاهر الرواية أن نافعا سمع ذلك من ابن عمر، وسيأتي أن الرجل هو عَمَّار بن أبي عَمَّار، وهو ثقة عند الأكثرين، وقال ابن حجر: صدوق .

رواه عبد الرزاق ٢٦٥/٣ (٦٣٣٧) بالسند المذكور .

#### البيسان

الرجل هو: عمار بن أبي عمار، مولى بنى هاشم، ويقال: مولى الحارث بن نوفل، أبو عمرو، ويقال: أبوعبد الله المكى . وثَّقه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان، وقال النسائى: لا بأس به . وقال ابن حجر: صدوق يخطىء، من الثالثة . مات بعد العشرين ومائة (٢).

۳۸۷/**۱٦٦** روی ذلك أبو داود: ك: الجنائز، ب: إذا حضر رجال ونساء مَنْ يُقَدم ۲۰۸/۳ (۳۱۹۳)قال:

حدثنا يزيد بن خالد بن مُوهِب الرمليَّ، ثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صَبِيح، حدثنى عمارمولى الحارث بن نوفل، أنه شهد جنازة أم كلئوم وابنها، فجعل الغلام مما يلى الإمام فأنكرتُ ذلك، وفى القوم ابن عباس وأبو سعيد الخُدْرى وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة.

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : هذه .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٩٨٩، تهذيب التهذيب ٧٥٣/، ٣٥٤، تقريب التهذيب ٤٨/٢.

[ك٥١/ب] ١٦٧ - (١): حَدِيثُ / يُونُسَ بْنِ عُبَيْد: عَنْ زِيَادِ بِن جُبَيْرِ بِن حَيَّةَ ، عِن أَبِيه، عَنِ الْمُغْيَرَةِ بِن شُعْبة ، حديث : الرَّاكِبُ يَسِيُر خَلُفَ الجَنَازَةِ. قال يُونُس: وأَحْسِبَ أَهْلَ زِيادِ أَحْبِرونِي أَنه رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكَ .

[ز<sup>۰۲</sup>] مُمَّن رواه /عن أهل زياد ، عنه: ابنا أخيه: سعيدُ بن عُبَيْد الله ، كما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، والمغيرةُ بن عُبَيْد الله (۱) ، كما رواه النسائي .

هذا إسناد حسن، فيه يحيى بن صَبِيح ـ بفتح الصاد المهملة وكسر الباء التحتية الموحدة ـ صدوق، وقد تابعه عطاء بن أبى رباح ـ كما سيأتي عند النسائي ـ ممايقوى الحديث ويرفعه إلى درجة الصحة .

رواه النسائي: ك: الجنائز، ب: اجتماع جنازة صبى وامرأة ٧١/٤ بسنده إلى عطاء بن أبى رباح، عن عمار، بنحوه، وإسناده صحيح .

وابن أبى شيبة ٣١٤/٣، ٣١٥ عن حاتم بن وردان، عن يونس، عن عمار مولى بنى هاشم . ولم يذكر فيه أن الأصحاب قالوا: هو السنة .

۳۸۸/۱٦۷ روی هذا الحدیث أبو داود: ك: الجنائز، ب: المشى أمام الجنازة ۲۰۵/۱۲۰) قال:

حدثنا وَهْبُ بن بقية، عن خالد، عن يونس، عن زياد بن جُبَيْر، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، وأحسب أن أهل زياد أخبرونى أنه رفعه إلى النبي ﷺ قال: «الواكب يسير خلف الجنازة، والماشى يمشى خلفها، وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريباً منها، والسَّقْطُ يُصلَّى عليه، ويُدْعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة ».

هذا إسناد صحيح إلى المغيرة، وخالد هو ابن عبدالله بن عبدالرحمن، ويونس هو ابن عبيد .

رواه الحاكم ٣٦٣/١ بسنده إلى أبى همام محمد بن الزَّبْرِقَان، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخارى ». ووافقه الذهبى، وأحمد ٢٤٩/٤ عن إسماعيل، والطبراني ٢٤٩/٤ (١٠٤٢) بسنده إلى خالد بن عبدالله، جميعا عن يونس بن عبيد .

#### البيسان

ممن رواه عن أهل زياد عنه ابنُ أخيه:سعيد بن عبيد الله بن جُبَيْر بن حيَّة النَّقْفِيُّ الجُبَيْرِيُّ البصريُّ، وثَقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وابن حبان، وقال النسائي:لا بأس به، وقال الدارقطني:

<sup>(</sup>١)في ( ز ): عبد الله .

ليس بالقوى، وقال ابن حجر: ٥ صدوق ربما وهم من السادسة ٥ (١).

٣٨٩/١٦٧ روى ذلك الترمذي: ك: الجنائز، ب: الصلاة على الأطفال ١٨/٤ (٢٠٣١) قال:

حدثنا بِشْرُ بن آدم، ابن بنت أزهر السَّمَّان، أخبرنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله، أخبرنا أبى، عن زياد بن جُبَير بن حَيَّة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي عَلَيَّة قال: « الواكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يُصلَّى عليهُ ».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قلت: فيه بشر بن آدم، صدوق فيه لين، وإسماعيل بن سعيد، صدوق،وقد تابع إسماعيلَ جماعةً من الثقات، مما يقوى الحديث، ويرفع الإسناد إلى درجة الصحة. وانظر التخريج .

رواه النسائى: ك: الجنائز، ب: مكان الماشى من الجنازة ٤/٥ بسنده إلى بشر بن السّرى، ب: الصلاة على الأطفال ٤/٥ بسنده إلى خالد بن الحارث، وابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ماجاء فى شهود الجنائز ٢/٥٧١ (٢٤٨١) بسنده إلى روح بن عبادة، ب: ماجاء فى الصلاة على الطفل المده المعالف المعالف ١٩٨٤ (٢٥٠٧) بنفس السند مختصرا، وابن أبى شيبة ٣/٠٨، والطحاوى ٢٨٠/١ بسنده إلى عثمان بن عمر بن فارس، وابن حبان ٥/٢١ (٣٠٣٨) بسنده إلى وكيع، والحاكم ٢/٥٥٦ بسنده إلى عثمان بن عمر، وقال: « صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى، وأحمد الحداد، والطبراني ٢٠١٧٤ (٤٠١٠٤٠) بسنده إلى إسماعيل بن سعيد، ووكيع، جميعا عن سعيد بن عبيد الله، عن عمه زياد بن جبير، عن أبيه جبير بن حيّة، عن المغيرة بن شعبة به. وفي رواية ابن ماجة: « عن زياد بن جبير، عن المغيرة ابن شعبة ». وليس فيه « عن أبيه » .

وممن رواه عن زياد ـ من أهله ـ أيضا ابن أخيه المغيرة بن عبيد الله، أخو سعيد، ذكره ابن خبان في الثقات، وقال ابن حجر: « مقبول من السابعة » (٢).

٣٩٠/١٦٧ روى ذلك النسائي: ك: الجنائز، ب: مكان الراكب من الجنازة ١٥٥/٤ ٥ قال:

أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل، قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله وأخوالمغيرة، جميعا عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله على:

(الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلي عليه ».

هذا إسناد صحيح. وقد قال المُزِّيُّ في التحفة ٤٧١/٨: إنه لم يقل فيه ٥ عن أبيه» .

قلت:ولعل ذلك في بعض النسخ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٨/٤، ٣٩ ، تهذيب التهذيب ٤/٤ ، تقريب التهذيب ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢٣٩/١٠ ، تقريب التهذيب ٢٧٠/٢ .

# فَصْلٌ فِيمَنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ الْمُوْتِ

١٦٨ ـ (خ) : حديث زُبَيْدِ اليَامِيّ : مَاتَ أَنْصَارِيٌّ فَسُمِعِ مِنْهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَدَقَ . ثُمَّ قَالَ: أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ . . . الحديث .

هو : زَيْدُ بْنُ خَارِجة بْنِ زَيْدِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الْخَزْرَجِي .

# ٣٩١/١٦٨ روى هذا الحديث الخطيب ص ٨٩(٤٩) قال:

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق، والحسن بن أبى بكر، قالا: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نَيْخَاب الطَّيْبِيُّ قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن بن دَيْرِيل، قال:حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس، قال:حدثنا محمد بن طلحة، عن زُيّد الإياميّ، أن رجلاً من الأنصار مات، فسُمعَ منه أنه قال: محمد رسول الله. ثم قال قائل على لسانه: ذلك صدق. ثم قال: أبو بكر الصديق، ضعيف في جسده، قوى في دين الله. قيل: صدق. وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، القوى الأمين. قيل: صدق. وعشم ستين، ومضت أربع، وبقيت ثنتان تلفظ الناس لاخطام لها. قيل: صدق.

## البيسان

المتكلم هو: زيد بن خارجة بن زيد بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي، صحابي بدرى، توفى في خلافة عثمان ، وأبوه من شهداء أحد (١).

## ٣٩٢ / ٢٩٨ ــ روى ذلك الخطيب ص ٩٠ (٤٩) قال:

أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العُلَاف، قال: حدثنا أبو الحسن على بن محمد ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد القزويني إملاء،قال:حدثنا محمد بن أيوب الرازى، قال: أنا محمد بن عبدالله ابن أبي جعفر الرازى،قال: حدثنا نصر \_ يعنى ابن باب \_ عن داود بن أبى هند، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس (٢)، أنه قال: خرج زيد بن خارجة إلى صلاة الظهر، فَخَرَّ، فقالوا: مات. فسُجَّى بُبُردَين. قال: فبينما هم عنده إذ سمعوا كلاما تحت النياب، يقول: محمد رسول الله على خاتم النبيين لانبي بعده، كان ذلك في الكتاب الأول. قال قائل على لسانه: صدق صدق.

أبو بكر خليفة رسول الله .

قال محمد بن عبدالله:سمعت أبي يقول: سألت شعبة عن هذا الحديث، قال: حديث

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٩٨/١ ، الإصابة ٢٧/٢ (٢٨٨٨)، أسد الغابة ٢٣٧/٢ ، ٢٣٨ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل (أويس) بالتصغير ، والصواب ما أثبتناه .

١٦٩ (خ) : حديث الشعبى : انْتَهَيْنا إلى أَفْنِيَة جُهِيْنَة ، فَإِذَا شَيْخٌ جالسٌ فى اَفْنِيتهِمْ، فَجَلسْتُ إِلَيْهِ، فَحَدَّتْنَى أَنَّ رجلاً مِنْهُمْ فِى الْجَاهليَّة اشْتَكَى ، فأَعْمِى عليه، فَسَجَّيْنَاه (١) وَظَنَنَّاه مَاتَ، وأَمَرْنا بحُفْرَة فحُفِرْتْ ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ جَلَسَ، فَقَالَ : إِنْى أَتِيتُ حِينَ رَأَيْتُمُونِي أَعْمِى عَلَى، فَقيلِ لَى ... الحديث .

الذِي أَغْمِيَ عَلَيْهِ : عُمَيْرُ بْنُ جُنْدُبِ الجُهَنِي .

معروف».

قال ابن حجر في التهذيب ٤١٠/٣ : ﴿ ذكره في البدريين وأنه المتكلم بعد الموت: ابنُ سعد، وابنُ أبي حاتم، والترمذي ، ويعقوب بن سفيان، والبغويُّ، وأبو نعيم، وغيرهم » .

وقال في الإصابة ٢٧/٣: « ذكر البخاري وغيره أنه الذي تكلم بعد الموت » .

وقد روى البيهقى فى دلائل النبوة ٦/٥٥ ـ ٥٨ قصة تكلمه بعد الموت من طرق متعددة، عن سعيد بن المسيَّب، وعن النعمان بن بشير . وصحح البيهقى الأسانيد التى أوردها جميعا .

وكذلك أورد ابن أبى الدنيا فى كتاب « من عاش بعد الموت » حديث النعمان بن بشير من طرق متعددة ص ٤٧ ـ ٥١ (٥)، وحديث سعيد بن المسيّب ص ٥٠، ٥١ (٥)، وحديث أنس بن مالك ص٥١ (٥).

۳۹۳/۱۲۹ روی هذا الحدیث ابن أبی الدنیا فی کتاب (من عاش بعد الموت) ص ۲۵، ۲۹ (۲۱) قال:

حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروى، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، قال: حدثنا مجالد، عن عامر، قال: انتهيت إلى أفنية جُهينة، فإذا شيخ جالس في بعض أفنيتهم، فجلست إليه، فحدثنى قال: إن رجلا منا فى الجاهلية اشتكى، فأغمى عليه، فسَجيناه، وظننا أنه قد مات، وأمرنا بحفرته أن تُحفّر، فبينا نحن عنده إذ جلس، فقال: إنى أُتيتُ حين رأيتمونى أُغمى عَلَى، فقيل لى: أُمنُك هَبَل، ألا ترى حفرتك تُنتكل (٢)، وقد كادت أمك تذكل، أرأيت إن حولناها عنك بمحول، ثم قذفنا فيها القُصل، الذى مشى فاخزأل (٣)، أتشكر لربك وتصل، وتدع سبيل من أشرك وأضل ؟ قللت: نعم. فأطلقت فانظروا مافعل القُصل ؟ قالوا: مَراتفاً . فذهبوا ينظرون، فوجدوه قد مات، فدفن فى الحفرة، وعاش الرجل حتى أدرك الإسلام .

<sup>(</sup>١) وك: : فجثناه .'

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و تبتل ، والمثبت من عند الخطيب : و تنتثل ، بالنون بدل الموحدة ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) في الأصلُّ : ٥ فأُعدَل ، ، والمثبت من عند الخطيب ( فاخزأل ، بالزاى ، لا بالذال، وهو الصواب .

مجالد بن سعيد ليس بالقوى، تغير في آخر عمره، لكن أخرج له مسلم .

رواه الخطيب ص ٢٠٩ (١٠٥) بسنده إلى أبي على الحسين بن صفوان البرذعي، عن ابن أبي الدنيا به .

ورواه ابن أبى الدنيا في الموضع السابق (٢٢) بسنده إلى زياد بن عبد الله، عن مجالد، عن الشعبي بالقصة، قال: فرأيت الجهني بعد ذلك يصلي، ويُسُبُّ الأوثان ويقع فيها .

كما رواه ص ٦٦، ٦٧ (٢٣) بسنده إلى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي .

#### البيسان

هذا الرجل اسمه: عُميّر بن جُنْدُب الجهني .

٣٩٤/٦٦٩ روى ذلك الخطيب ص ٢٠٩ (١٠٥) قال:

أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل المَحَامِلَيُّ، قال: أخبرنا على بن عمر (١) بن أحمد الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر النيسابورى، قال: حدثنا يوسف بن سعيد ابن مُسلَّم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا موسى بن عبد الملك بن عمير، قال سمعت الشعبى، وأبي، وإسماعيل بن أبي خالد، قالوا: كان رجل من جُهْنة يقال له: عمير بن جندب، مات فيما يروى قبيل الإسلام، جَهْرُوه بجَهَازه، واشتروا له كفنه وحنوطه، وحفروا له قبره، وبينما ينبشون له ليدفنوه إذ كشف القناع عن رأسه، قال: أين القصل والقصل أحد بنى عمه علمه قالوا: سبحان الله! مرَّ آنفا، فما حاجتك إليه ؟ فقال: لا تبك لهبل (٢)، ألا ترى إلى حفرة القصل، وقد كادت أمك تذكل؟ أرأيت إن حولناك إلى محول، ثم غيّب في حفرتك القصل، ملاناها من الجَندَل، الذي مشى فاخترل، وظن أن لن نفعل، أتعبد ربك وتصل، وتترك سبيل من أشرك وأضل؟ قال: نعم قال: فاخترك، وظن أن لن نفعل، أتعبد ربك وتصل، وتترك سبيل من أشرك وأضل؟ قال: نعم قال: خمير بن فافاق ونكح النساء، وولد له الأولاد، ولبث القصل ثلاثًا من دهره، ثم مات ودفن في قبر عمير بن

وقال الفيروز آبادى فى القاموس المحيط ص ١٣٤٧: « رُويّنا عن إسماعيل بن أبى خالد، قال: مات عمير بن جندب من جهينة قبل الإسلام ... » فذكر القصة .

لأمك الهَبَل: بالتحريك: أي التُّكُل<sup>(٣)</sup>.

تنتثل: أي يستخرج ترابها، يريد القبر(٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل وعمير ، بالتصغير ، والصواب ، وعمر ، بالتكبير ، وهو الإمام الدارقطني رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) كذا ، ولعل الصواب و لأمك الهَبَل ، كما في الرواية السابقة .

۲٤٠/٥ النهاية ٥/٠٤٠.
 ۲٤٠/٥ النهاية ٥/٠٤٠.

١٧٠ (ق): حديث رِبْعي بن حِرَاشٍ: كنا إخوة ثلاثة، وكان أعبدُنا وأصومُنا وأفضلنًا الأوسط منا ... فذكر قصة كلامه بعد الموت .

اسم أخيه الأوسط ـ وهو المراد هنا ـ : الوبيع بن حِرَاشٍ .

(ب): ذكره سعيد بن أسد في فضائل الصحابة.

(خ) : واسم الأكبر : مسعود .

مشي فاخْزَأُل ـ أو فخَزِل ـ بكسر الزاى: أي تفكك في مشيه، ومنه مشية الحَيْزُلي (١).

• ۳**۹۵/۱۷۰** روی هذا الحدیث ابن أبی الدنیا فی کتاب(من عاش بعد الموت)صِ۶٥، ٥٥(۹) قال:

حدثني أبي، قال:حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حِرَاش.

وحدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا حفص بن عمر، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، وهذا لفظ ابن بكار، قال: كنا إخوة ثلاثة، وكان أعبدُنا وأصومُنا وأفضلُنا الأوسط منا، فغيّتُ غَيبَةً إلى السَّواد، ثم قدمت على أهلى، فقالوا: أدرك أخاك فإنه في الموت. قال: فخرجت أسعى إليه، فانتهيت إليه وقد قضى، وسُجّى بثوب، فقعدت عند أسه أبكيه. قال: فرفع يده، فكشف الثوب عن وجهه، وقال: السلام عليكم. قلت: أى أخى أحياة بعد الموت ... فذكر القصة في طلبه تعجيل الجهاز، ولقائه برسول الله على ...

رواه الخطيب ص ۸۰ (٤٤) بسنده إلى أبى على الحسين بن صفوان البرذعي، وابن بشكوال المردعي، وابن بشكوال ١٠٥٠ ، ١٦٨) بسنده إلى إبراهيم بن جميل، كلاهما، عن ابن أبي الدنيا به (٢) :

ورواه أبو نعيم ٣٦٨/٤ بسنده إلى محمد بن الحسين بن مكرم، عن محمد بن بكاربه . .

ورواه ابن أبى الدنيا ص٥٥(١٠)بسنده إلى يزيد بن هارون ، وأبو نعيم ٣٦٨/٤ بسنده إلى عاصم بن على . جميعا عن المسعودي، عن عبد الملك بن عمير به . وزاد فيه تصديق عائشة له.

#### البيان

أخو ربعي بن حراش المذكور هو: الوبيع بن حِرَاش .

• ۳۹٦/۱۷۰ روی ذلك الخطیب ص ۸۱ (٤٤) قال:

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا أبو الربيع

<sup>(</sup>١) النهاية ٢ / ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) تصحف ٤ عبد الملك بن عمير ٩ في روايته عند ابن بشكوال إلى ٥ عبد الله بن عمير ٩ .

سليمان بن محمد العَبْسِيَّ، قال: حدثنا عَبَيْدُ الله بن موسى، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، قال: أتيتُ، فقيل لى: إنَّ أخاك ربيعاً قد مات، فجئت إلى أخى فإذا هو مُسَجَى، فجلست عند رأسه، أستغفر له، وأترحم عليه، إذ كشف البُرْدَ عن رأسه، واستوى جالساً، فقال: السلام عليكم. قلنا: وعليك إسبحان الله! أبعد الموت ؟ قال: بعد الموت، إنى قدمت على الله بَعْدَكم، فَلْقيتُ بروح وريحان وربِّ غير غضبان، وكسانى ثيابًا خُضْرًا من سندس وإستبرق، ووجدت الأمر أيسر مماتظنون، فلا تَتَكُلوا، إنى استأذنت ربى أن أخبركم وأبشركم، احملونى إلى رسول الله عَلَيْكُا، قد عهد إلى ألا أتأخر حتى ألقاه، ثم طفى كما هو.

وروى بسنده إلى أحمد بن الخليل قال: سمعت يزيد بن هارون ـ وسئل عن اسم أخى ربعى ابن حِرَاش ـ فقال: الربيع بن حِرَاش .

ورواه ابن بشكوال ٤/١ ٥ (١٦٨) بسنده إلى عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبى خالد، قال: حدثنى بعضهم عن ربعى بن حراش ... فذكر القصة ولم يسم أحا ربعى، فلعله حصل سقط فى النسخة.

وروى أبو نعيم ٣٦٧/٤ ، ٣٦٨ بسنده إلى محمد بن رياح الأشجعي، عن عبيدة، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حِراش، قال: كنا أربع إخوة، وكان الربيع أخونا أكثرنا صلاة، وأكثرنا صياما في الهواجر، وإنه توفى ... فذكر نحو حديث الخطيب وفي آخره: فتُمي الحديث إلى عائشة رضى الله عنها، فقالت: أما إني سمعت رسول الله عليه يقول: « يتكلم رجل من أمتى بعد الموت ».

ثم قال: 8 حديث مشهور رواه عن عبدالملك جماعة، منهم إسماعيل بن أبى خالد، وزيد بن أبى أبى خالد، وزيد بن أبى أنيسة، والثورى، وابن عيينة، وحفص بن عمرو، والمسعودى، ولم يرفعه أحد إلا عبيدة بن حميد، عن عبد الملك، ورواه المسعودى نحوه فى الرفع » .

وحِواش ـ بالحاء المهملة المكسورة، والراء المهملة والشين المعجمة بينهما ألف ـ وفي الحلية: «خواش» بالحاء المعجمة، وهو غلط وتصحيف من الناسخ .

قال ابن بشكوال: « قرأت بخط يونس بن عبد الله: ذكر سفيان بن عبينة في كتاب «الجامع» من تصنيفه في باب « من عرج بروحه ثم مات » هذا الحديث عن ربعي بن حراش، وقال سفيان في آخره: اسم أخى ربعي الذي مات: مسعود، وكانوا إخوة ثلاثة: ربعي، وربيع، ومسعود، بنوحِراش رحمهم الله وهم من بني عبس، من أنفسهم،من قيس عيلان بن مضر » .

# فَصْلٌ فِي الصُّبُّر عَلَى مَوْتِ الأُولاَدِ وَنَحُوِه/

١٧١ ـ (ب): حَدِيثُ أَبِي النَّصْرِ السَّلَمِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَمُوتُ لَا حَدِيثَ الْمَرَاةُ عَنْدَهُ: أُواثَنَانَ (١٠) لِأَحدِ مِنَ الْمُسلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ... ﴾ الحديث. وفيه: فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَهُ: أُواثِنَانَ (١٠) يَارَسُولَ اللَّه ؟

هي: أم مُبَشِّر، وقيل: أم سُلَيْمٍ، وقيل: أم هَانِيءٍ .

٣٩٧/١٧١ روى هذا الحديث مالك: ك: الجنائز، ب: الحسبة في المصيبة ١/٢٣٥ (٣٩) قال:

عن محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبى النَّضْرِ السَّلَمِيّ، أن رسول الله عَلَى قال: «لا يجوت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فيحتسبهم إلا كانوا جُنَّة من النار». فقالت امرأة عند رسول الله عَلَيْهُ: يارسول الله، أو اثنان ؟ فقال: « أواثنان».

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن بشکوال ۱۳٦/۱ (۲٦) بسنده إلى يحيى بن بكير، عن مالك به .

ولهذا المبهم شاهد عن أبى سعيد الخُدْرى، أن النساء قلن للنبى عَلَيْهُ: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما، فجعل لهم يوما، فقال: « مامنكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار ». فقالت امرأة: واثنتين؟ فقال: « واثنتين » .

رواه البخارى: ك: العلم، ب: هل يجعل للنساء يوما على حدة فى العلم ٢٠/١، ك: الجنائز، ب: فضل من مات له ولد فاحتسب ٢٠٢١، ك: الاعتصام، ب: تعليم النبى على أمته من الرجال والنساء مما علمه الله وليس برأى ولاتمثيل ٢٦٣٤، ومسلم: ك: البر والصلة والآداب، ب: فضل من يموت له ولد ٢٠٨/٤ (٣٦٣٣)، وعزاه المزى فى التحقة ٢٥١/٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الغلم، وابن حبان ٢٦١/٤ (٢٩٢٣).

وشاهد عن أبى هريرة مثل حديث أبى سعيد: عزاه المزى التحفة ٩/٥٠٥، ٢٠٠١ النسائى فى الكبرى: ك: الغلم،ورواه ابن حيان ٢٦٠/٤ (٢٩٣٠)، وأحمد ٣٧٨/٢، والحميدي ٤٤٣/٢، ٤٤٤ (١٠١٩).

وعن أبى سعيد وأبى هريرة رواه البخارى:ك: الجنائز فى الباب السابق، وابن أبى شيبة ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>١) في وك ٥: ابنان، بالموحدة .

### البيان

قيل: المرأة السائلة هي: أم مُبَشِّر بنت البَرَاء بن مَعْرُورِ الأنصارية، امرأة زيد بن حارثة، صحابية جليلة (١).

## ۳۹۸/۱۷۱ روی ذلك الطبرانی ۱۰۲/۱۰۶، ۲۰۱ (۲۷۰) قال:

حدثنا أحمد بن المُعلَى الدَّمَشْقِي، قال: ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المُسيَّب، عن أمَّ مُبَشَّر، أن رسول الله عَلَيُّه قال لها: «ياأمٌّ مُبشِّر، من كان لها ثلاثة أفراط من ولده أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم». وكانت أم مبشر تطبخ طبيخاً، فقالت: أو فَرَطَان ؟ فقال: « أو فَرَطَان » .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/٣: « وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف » .

قلت: والأمر كما قال، بل قال النسائي: متروك .

ورواه ابن بشكوال ۱۳۷/۱ (۲٦) عن أبى محمد بن عتاب، عن أبيه، عن القَنَازِعى، عن ابن رشيق، عن عن ابن رشيق، عن على بن بشير، عن عشمان بن أبى شيبة، عن أبى الجواب، عن عمار بن رزيق، عن ابن أبى ليلى، عن أبى الزبير، عن جابر قال: دخل رسول الله عَنِي على أم مبشر ... فذكره .

وأبو الجوَّاب ـ بتشديد الواو ـ هو: أحوص بن جَوَّاب، صدوق ربما وهم، وعمار بن رُزَيق ـ بتقديم الراء مُصغَرًّا ـ لابأس به، وابن أبى ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن، وهو صدوق سىء الحفظ جداً .

وقيل هى: أم سليم بنت مِلْحَان الأنصارية(٢):

# ۳۹۹/۱۷۱ روى ذلك الطبراني ٢٦/٢٥ (٣٠٥) قال:

حدثنا معاذ بن المُثنَّى، ثنا على بن عثمان . ح . وحدثنا الحسين بن إسحاق التُستَرِى، حدثنا يحيى الحِمَّانِيُّ، قالا: ثنا عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، عن عمرو بن عُمر الأنصارى، قال: سمعت أم سليم تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « مامن مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحِنْث إلا أدخلهم الله الحِنة، بفضل رحمته إياهم » فقلت: واثنان ؟ فقال: « واثنان » .

رواه ابن بشكوال ١٩٨/١ (٢٦) بسنده إلى العلاء بن عبد الجبار، عن عبد الواحد بن زياد به.

ورواه أحمد٦/٢٣٦ عن يعلى ومحمد، عن عثمان بن حكيم به، لكن فيه« قيل : واثنان ٩٣. بالإبهام .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٣٣٤/٢ ، تهذيب التهذيب ٥٠٥/١٢ ، ٥٧٩ ( ٢٨٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٥).

١٧٧هـ (ب) : حَدِيثُ أَنَس: اشْتَكَى ابْنُ لأَبِي طَلْحَة ، فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأْتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأْتُ شَيْئاً ، وَسَجَّته /في جَانِبِ الْبَيْتِ ... الحديث. [٢١١/١]

هِيَ : أُمُّ سُلَيْمٍ . كذا في مسند ابن أبي شيبة (١) .

كما رواه أحمد ٣٧٦/٦ ، وابن أبى شيبة ٣٥٣/٣، والطبرانى١٢٦/٢٥ (٣٠٦) عن عبيد بن غنام ، عن أبى بكر بن أبى شيبة ، كلاهما عن عبد الله بن نُميْرٍ ، عن عثمان بن حكيم به بنص المرفوع فقط، دون مراجعة أم سليم أو غيرها .

قال الهيشمي في المجمع ٣:٦/٣ وفيه عمرو بن عاصم الأنصاري ، ولم أجد مَنْ وثَّقه ولا مَنْ ضعَّفه، وبقية رجاله رجال الصحيح » .

قلت : الذي عند الطبراني « عمرو بن عمر » والذي عند أحمد وابن أبي شيبة « عمرو » من غير نسب . ومع ذلك فلم أجد من تكلم فيه .

قال ابن بشكوال ١٣٨/١ : ﴿ وقيل : أم هانئ ، والله أعلم » .

ولم يأت ابن بشكوال على ذلك بدليل .

۱<mark>۰۰/۱۷۲ وی هذا الحدیث البخاری</mark> : ك : الجنائز، ب : من لم يظهر حزنه عند المصيبة ۲۲٦/۱ قال :

حدثنا بِشُرُ بن الحكم ، حدثنا سفيان بن عبينة ، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، أنه سمع أنس بن مالك رضى الله عنه ، يقول : اشتكى ابن لأبى طلحة . قال : فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هَيَّأَتْ شَيئاً ، ونَحَّتُهُ فى جانب البيت ، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام ؟ قالت : قد هدأت نفسه ، وأرجو أن يكون قد استراح . وظن أبو طلحة أنها صادقة . قال : فبات ، فلما أصبح اغتسل ، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات ، فصلى مع النبى عَلِيْكُ ، ثم أخبر النبى عَلِيْكُ بما كان منهما ، فقال رسول الله عَلِيْكَ : « لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما » .

قال سفيان : فقال رجل من الأنصار : فرأيت لهما تسعة أولاد ، كلهم قد قرأ القرآن .

رواه ابن بشكوال ٤٩١/١ (١٦٢) بسنده إلى البخارى به .

<sup>(</sup>١) في هامش ازاة : بل في الصحيحين جاءت معينة في نفس الحديث ، وأنها قالت لزوجها لما قال لها مافعل ابني؟ -: هو أَسْكُنُ مَاكان . والقصة مشهورة ، أخرجه البخارى بهذا اللفظ في العقيقة ، وهسلم في الأدب ، فلا حاجة إلى إبعاد النَّجْعَة . والولد الميت هو : أبو عمير ، الذي كان الشارع بداعبه ، ويقول له : ياأبا عمير ، مافعل النَّغَير . وذكر ابن الجزري في بعض مصنفاته أن اسمه حفص، من حديث أنس بن مالك ، بسياق غريب . والله أعلم .

#### البيان

امرأة أبي طلخة هي : أم سُلَيْم بنت مِلْحَان<sup>(١)</sup> .

۱/۱۷۲ على روى ذلك البخارى: ك : العقيقة ، ب : تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه ۱۰۳/۳ قال :

حدثنا مَطَرُ بنُ الفضل ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا عبد الله بن عون ، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : كان ابن لأبي طلحة يشتكى ، فخرج أبو طلحة، فقُبِضَ الصَّبِيُّ، فلما رجع أبو طلحة : قال : مافعل ابنى ؟ قالت أم سليم : هو أَسْكَنُ ماكان . فَقَرَّبَتُ إليه العَشَاء، ثم أصاب منها ... الحديث .

رواه مسلم : ك : الآداب ، ب : استحباب تحنيك المولود عند ولادته ... ٣ / ١٦٩٠ ، ١٦٩٠ (٢١٤٤) عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن يزيد بن هارون . وفيه « عن ابن سيرين » وقد قيل : إنه محمد ، وقيل : أنس .

ورواه ابن بشكوال ٩٢/١ ٤ (١٦٢)بسنده إلى محمد بن وضاح،عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن أنس بن مالك به. ويبدو أنه سقط من الناسخ: «ابن سيرين».

ورواه البخارى فى الموضع السابق بسنده إلى ابن أبى عدى، ومسلم فى الموضع السابق بسنده إلى حماد بن مسعدة، وأحمد ١٠٦/٣ بسنده إلى ابن أبى عدى، كلاهما عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أنس .

ورواه أحمد ۱۰٦/۳ بسنده إلى هشام ، عن ابن سيرين ، و ۱۸۱ بسنده إلى همام ، عن ابن سيرين.

## والحديث بهذا البيان مروى بسياق آخر ، رواه :

مسلم: ك: فضائل الصحابة ، ب: من فضائل أبى طلحة الأنصارى رضى الله تعالى عنه والله عنه الله تعالى عنه ١٩٦/٣٠٥ عن بَهْز، ٢٩٠ عن عفان، والطيالسى ص ٣٩٣(٢٥٠)، والطبرانى ١٧/٢٥(٢٨٨) بسنده إلى عاصم بن على، جميعا عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس به .

ورواه أحمد ۲۸۷/۳ ، ۲۸۸ بسنده إلى حماد ، والطيالسي ص ۳۷۳ (۲۰۰۹) عن جعفر بن سليمان، وحماد ، وابن حبان ۱۸۵۹، ۱۰ ۹۰ (۷۱ ٤۳) بسنده إلى جعفر بن سليمان، كلاهما، عن ثابت، عن أنس ، بسياقات مختلفة ، بهذا البيان .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٥) .

١٧٣ - (ب) : حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلاَ أُرِيكَ آمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟: قُلْتُ: بَلَى قَالَ : هَذِهِ السُّودَاءُ، وذكر الحديثَ في صَبْرِهَا عَلَى الصَّرَعِ . هي: أم زُفَرَ السَّوْدَاء. ذكره البخاري .

ورواه أحمد ۱۰۵/۳ و ۱۰۲ عن ابن أبى عدى ، عن يُنْدَار ، عن ابن أبى عدى ،عن حميد، عن أنسى، بهذا البيان .

ورواه الطبراني ١٦/٢٥ (٢٨٨) بسنده إلى عبد الله بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أنس، بهذا البيان.

(ز) وابن أبي طلحة المقصود اسمه: أبو عمير، الذي كان النبي عَلِيَّةً يداعبه، ويقول له«يا أباعمير، مافعل النَّغَيْر ؟ »(١).

# ۲/۱۷۲ هـ ـ روى ذلك ابن حبان ١٦٠،١٦٠ (٢١٤٤) قال:

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا شيبان بن أبى شيبة، حدثنا عُمَارَة بن زَاذَان، حدثنا ثابت، عن أنس، أن أبا طلحة كان له ابن يُكنى أبا عمير، قال: فكان النبى عَلَيْهُ يقول: « أبا عمير، مافعل النغير؟». قال: فمرض، وأبو طلحة غائب فى بعض حيطانه، فَهَلَكَ الصبى، فقامت أم سليم، فغسلته، فكفنته، وحنطته، وسجت عليه ثوبا ... الحديث كالسابق.

هذا إسناد حسن ، فيه عُمَارَةُ بن زاذان الصيدلاني، وثَّقه أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان والعجلي، وضعَّفه أبو داود وأبو حاتم والدارقطني وابن عمار الموصلي والسَّاجي، وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ.

٣/١٧٣ على روى هذا الحديث البخارى: ك: المرضى، ب: فضل من يصرع من الريح ٣/٤ قال: حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى ، عن عمران أبى بكر، قال: حدثنى عطاء بن أبى رباح، قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبى عليه، فقالت: إنى أصرع، وإنى أتكشف، فادع الله لى. قال: وإن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت معوت الله أن يعافيك، فقالت: أصبر. فقالت: إنى أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها.

رواه ابن بشكوال ۸۰۱/۲ (۲۸۹) بسنده إلى البخارى به. ورواه مسلم:ك: البر والصلة والآداب،ب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك ۱۹۹٤/٤ ۲ (۲۵۷۲) بسنده إلى يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل، وعزاه المزى فى التحفة

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٧٦٤/٥ ، ٢٦٤، تجريد أسماء الصحابة ١٩٠/٢ ، الإصابة ١٤٠/٧).

۱۹۸/۰ إلى النسائي في الكبرى: ك: الطب، بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأحمد ٣٤٦/١ ٣٤٧، ٣٤٧ عن يحيى، كلاهما عن عمران أبي بكر بن مسلم، عن عطاء بن أبي رباح به .

وقد رواه البزار (كشف الأستار ٣٦٧/١)(٣٧٣) بسياق آخر مُختَلِفٍ، بسنده إلى صدقة بن موسى، عن فَرْقُدِ السَبَخِي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. قال الهيثمي في المجمع ٣٠٧/٢: «وفيه فَرَقَدُ السَبَخِيُّ وهو ضعيف».

ولهذا المبهم شاهد من حديث أبي هريرة: جاءت امرأة بها لَمَم إلى رسول الله عَلَيْه، فقالت: ادع لى، فقال: « إن شئت دعوت الله فشفاك ... » الحديث .

رواه البزار (كشف الأستار ٣٦٧/١) (٧٧٧)، وابن حبان ١٤٨/٤، ٢٤٩ (٢٨٩٨) .

قال الهيشمي في المجمع ٧/٢٠٤٪ رواه البزار ، وإسناده حسن ٥ .

#### البيسان

هذه المرأة هي : أم زُفَرَ السوداء، الحبشية، واسمها سُعَيْرَة ـ بالسين والعين المهملتين وبالتصغير ـ وقيل : شُقَيْرَة ـ بالمعجمتين ـ والأول أصح (١).

٤/١٧٣ ، ٤ ـ روى ذلك البخارى في الموضع السابق قال:

حدثنا محمد ، أخبرنا مَخْلَدٌ، عن ابن جريج، أخبرني عطاء أنه رأى أمَّ زُفَرَ تلك امرأةً طويلةً سوداء على سِثْرِ الكعبة .

محمد هو ابن سلام، ومخلد هو ابن يزيد، وقوله؛ تلك » إشارة إلى ماسبق من ذكرها، في الحديث السابق في الإبهام .

رواه ابن بشکوال ۸۰۲/۲ (۲۸۹) من طریق البخاری به .

وقد روى القصة ـ وسماها سعيرة ـ المُسَتَّغِفرِيُّ، من طريق عطاء الحراساني، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس به .

ورواه أبو هوسى من هذا الطريق، ومن طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن المقدم بن داود، عن على بن سعيد، عن بشر بن ميمون، عن عطاء الخراساني به .

قال ابن خزيمة: « أنا أبرأ إلى الله تعالى عن عهدة من هذا الإسناد ».

انظر في ذلك: الإصابة ١٠٨/٨.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۲۷۲/۲۷، ۳۲۰ ، الإصابة ۸/۸۰ (۲۲۱)، ۲۳۲ ، ۲۳۵ (۱۲۲۷)، أسذ الغابة ٥٨٣/٥٠) . فد

١٧٤ (ب): حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُدَيْفَة: عن عمَّته: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ ع

اسم عمته: فَاطِمة، كما في (١)جزءِ هِلال الحَفَّار وغيره .

قُلْتُ : وكذا في مسند الإمام أحْمَد .

## \$ ٥/١٧٤ . ٤ ـ روى هذا الحديث الطبراني ٢٤٦/٢٤ (٦٣٠) قال:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، وعُبيد بن غنّام، قالا: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا حسين ابن على، عن زائدة، عن حُصين، عن أبى عبيدة بن حُدينة، عن عمته، قالت: دخلت على النبى على وقد حُمَّ ، فأمر بسقاء، فعلن على شجرة، ثم اضطجع تحته، فجعل الماء يقطر على فؤاده، فقلت له: يارسول الله، لو دعوت الله، فكشف عنك؟ فقال: « إن أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

هذا إسناد ضعيف ، فيه أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان ، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: « مقبول ». ولم يتابع .

عزاه المزى فى التحفة ٢٧٤/١ إلى النسائى فى الكبرى :ك: الطب، بسنده إلى شعبة، وعَبْرُ البن القاسم، ورواه الطبرانى ٢٤٤/٢ ، ٢٤٥ (٣٠٢، ٢٦٧، ٢٦٨) بأسانيد إلى عبد الله بن إدريس، وخالد بن عبد الله، وسليمان بن كثير .وابن بشكوال ٣٠٧/٨٤٥/٢) بسنده إلى شعبة، جميعا عن حصين بن عبدالرحمن السلمى، عن أبى عبيدة بن حذيفة، عن عمته به .

ورواه الطبراني؟ ٦/٢٤ (٦٣١) بسنده إلى جرير، عن حصين، عن خيثمة، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن عمته، وقال فيه : « إنا معشر الأنبياء يُضاعَفُ علينا البلاء » .

#### البيان

عمة أبى عبيدة هى : فاطمة بنت اليَمان العَبْسَيَّة، أخت حذيفة بن اليَمان، ويقال: اسمها خولة، أدركت النبي عَلِيُّة وروت عنه ، وبايعته (٢).

# ٤ ٧ ٦/٩ ٠ ٤ ــ روى ذلك أحمد ٣٦٩/٦ قال:

ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة، عن حصين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن عمته فاطمة، أنها

<sup>(</sup>١) هذا الحرف ساقط من ( ز ) .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٦/٢، تهذيب التهذيب ٤٧٢/١٢، الإصابة ١٦٥/١(٥٥٥) ، أسد الغابة ٥٢٨٥،

[٢٢١/أ] - ١٧٥- (ط): حَدِيثُ مَوْتِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ، وَصِيَاحٍ / امْرَأَتِه عِنْدَ مَوْتِهِ هي: أَمُّ عَنْد الله .

قلت: كذا في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما. واسم أبيها: أبو دَوْمة.

قالت: أتينا رسول الله عَلَيْهُ نَعُودُه في نِسَاء، فإذا سِقَاءً مُعَلَّقٌ نحوه، يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من حَرِّ الحُمَّى.قلنا:يارسول الله، لو دعوت الله فشفاك, فقال رسول الله عَلَيْهُ : «إن من أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، قال الهيشمى في المجمع ٢٩٢/٢ : «إستناده حسن».

قلت: فيه أبو عُبَيْدَة بن حُذَيْفَة، وبقية رجاله ثقات.

عزاه المِزَى فى التحفة ٢ / ٤٧٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الطب، بسنده إلى خالد بن الحارث، ورواه الحاكم ٤ / ٤٠٤ بسنده إلى أبى عامر العقدى، وسكت هو والذهبى عنه، والطبرانى ٢٤٦ / ٢٤٦ بسنده إلى سعد بن الربيع، وابن بشكوال ٢٤٦/ ٨٤ (٣٠٧) بسنده إلى خالد بن الحارث، جميعا عن حصين، عن أبى عبيدة، عن عمته فاطمة.

قال ابن حجر في الإصابة عن رواية النسائي: ﴿ بسند قوى ﴾ .

۱۷/۱۷۵ میله الحدیث مسلم: ك: الإیمان، ب: تحریم ضرب الحدود وشق الجیوب والدعاء بدعوی الجاهلیة ۱۰۰۱ (۱۰٤) قال:

حدثنا الحكم بن موسى القنطري، حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؛ أن القاسم بن مُخَيمرة حدثه، قال: حدثنى أبو بُردة بن أبى موسى، قال: وجع أبو موسى وجَعًا، فغيشى عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يردٌ عليها، فلما أفاق قال: أنا بَرىءٌ مما الصّالقة، والحالقة، والشّاقة .

علقه البخارى: ك: الجنائز،ب: ماينهى من الحلق عند المصيبة ١/٥٧عن الحكم بن موسى به. ورواه أبو عوانة ١/٧٥ ، ٥٧ بسندين إلى الحكم بن موسى، ١/٧٥ بسنده إلى يحيى بن سلام، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به .

ورواه بمعناه أبو داود: ك: الجنائز، ب: النوح ۱۹٤/۳ (۳۱۳۰) بسنده إلى جرير، والنسائى: ك: الجنائز، ب: شق الجيوب ۲۱/۴ بسنده إلى شعبة، وأحمد ۳۹۲/۴۹، ۴۰۶ بسنده إلى شعبة، والطبراني ۱۷۵/۳۰، ۱۷۲، (۴۳۰) بسنده إلى جرير كلاهما عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد ابن أوس، وفيه: أنه دخل على أبى موسى، وهو مغمى عليه، فذهبت امرأته لتبكى ... الحديث .

ورواه النسائى: ك: الجنائز،ب: شق الجيوب ٢١/٤ عن هناد، وابن أبى شيبة ٢٨٩/، ٢٩٠، وأحمد ٤/٥٠ ، والطبراني ٥/٢٥ (٤٢٩) بسنده إلى ابن أبى شيبة، جميعا عن أبى معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن القرّثع الضّبيّ، قال: لما ثَقُل أبو موسى صاحت امرأته... الحديث.

ورواه مسلم: ك: الإيمان، ب: تحريم ضرب الخدود...١٠٠/(١٠٤)بسنده إلى عاصم بن سليمان، والنسائي: ك: الجنائز، ب: السلق٢٠/٤ بسنده إلى خالد الأحدب، وأحمد٤٠٤/ بسنده إلى خالد الأحدب، ٤١٦/٤ بسنده إلى عاصم بن سليمان، كلاهما عن صفوان بن مُحْرِزِ المَازِنيّ البصرى، عن أبي موسى، بمعناه، وليس في حديث عاصم ذكر لصياح المرأة .

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى هُشَيْم، وابن أبي شبية ٢٨٩/٣ عن محمد بن فضيل، كلاهما عن حصين، عن عِيَاضِ الأشعرى، عن امرأة أبي موسى، عن أبي موسى .

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى رِبْعِي بن حِرَاش، عن أبي موسى، ولم يذكر فيه صياح المرأة.

#### اليسان

امرأة أبى موسى هى: أم عبد الله بنت أبى دَوْمة، هاجرت مع أبى موسى، ولها حديث وصحبة (١).

۱۰۰/۱۰۵ وی ذلك مسلم: ك: الإيمان، ب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء
 بدعوى الجاهلية ۱۰۰/۱ (۱۰٤) قال:

حدثنا عبد بن حُميَّد، وإسحاق بن منصور، قالاً: أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا أبو عُميْس، قال : معند أبا صَخْرة يذكر، عن عبد الرحمن بن يزيد، وأبى بُردة بن أبى موسى، قالا: أُغْمِى على أبى موسى، وأقبلت امرأته أمُّ عبد الله تصيح بِرَنَّة. قالاً: ثم أفاق، قال: ألم تعلمى (وكان يحدثنا) أن رسول الله عَلَيْ قال: ﴿ أَنَا بَرِيءٌ مَن حَلْقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ ﴾ .

أبو عميس هو: عتبة بن عبد الله المسعودي، وأبو صخرة هو: جامع بن شداد .

رواه النسائى: ك: الجنائز، ب: الحلق: ٢٠/٤، وابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ماجاء فى النهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب ٥٠٥/١ (١٥٨٦)، كلاهما عن أحمد بن عثمان بن حكيم، عن جعفر بن عون به .

ورواه النسائى: ك : الجنائز، ب: شق الجيوب ٢١/٤ عن عبدة بن عبدالله، عن يحيى بن آدم، (١٣٨٧) تهذيب التهذيب ٢٩/١٤، الإصابة ٢٠٥/٨ (١٣٨٧) أسد الغابة ٥٩٩٠٥.

عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن أم عبد الله، امرأة أبي موسى، عن أبي موسى، عن أبي موسى، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ:« ليس منا من حلق وسلق وخرق» .

ورواه أبوعوانة ٢/١٥ بسنده إلى ربعيّ بن حراش، أن أبا موسى أغْمِيَ عليه، فبكت عليه ابنة الدومي، أم أبي بردة... الحديث .

وعزاه ابن حجر في الفتح ١٣٣/٣ إلى أبي نعيم في المستخرج على مسلم، من طريق ربعي، قال: أُغْمِيَ عَلَى أبي موسى، فصاحت امرأته بنت أبي دَوْمَة .

قال ابن حجر: « فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة» .

الصَّالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة وعند الفجيعة بالموت .

الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة (١)

الشاقة: التي تشق ثيابها عند المصيبة .

تصيح برَنَة: الرُّنَّة: الصوت(٢).

سَلَقَ: ويقال : صَلَق، بالصاد ، والصَّلْقُ: الصوت الشديد (١٠).

خرق: شق، والخرق: الشق.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ص ٥ ٥٧، النهاية ٢٧١/٢ ..

 <sup>(</sup>۱) النهاية ۲۸/۳.
 (۳) النهاية ۲۸/۳.

# كِتَابُ الزَّكَاة

١٧٦ - (خ) : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... الحديث في قِتَالِ مَانِعي الزَّكَاة.

هو(١): عُمُر .

قُلْتُ: كَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهما .

## ٩/١٧٦ • ٤ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص ١٩٤ (٩٨) قال:

أخبرنا الحسن بن أبى بكر، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، قال: حدثنى أخى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويس، قال: حدثنى أخى، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، قال: حدثنى عُبيّدُ الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا هريرة قال: لمّا تُوفّى رسول الله عَلَيّة ، واستُخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال قائل: يا أبابكر ، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عَلَيّة: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عَصمَ منى ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عَصمَ منى ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله عَلَيْ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ماهو إلا أن رأيت الله عَنقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله عَلَيْ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال، فعرفت أنه الحق .

وروى نحوه ـ بالإبهام ـ عبد الرزاق ٤٣/٤ ، ٤٤ (٦٩١٦) عن معمر، عن الزهرى، عن عبدالله بن عبد الله بن عبة به مرسلا .

#### البيسان

القائل ذلك لأبي بكر هو: عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين (٢).

١٠/١٧٦ ع. روى ذلك البخارى: الزكاة، ب: وجوب الزكاة ٢٤٣/١ قال:

حدثنا أبو اليَمَان الحكمُ بن نافع، أخبرنا شعيب بن أبى حمزة، عن الزهرى، حدثنا عبيدالله بن عبد الله بن عبد بن مسعود، أن أبا هريرة رضى الله عنه، قال: لما تُوفِّى رسول الله علله، وكان أبو بكر رضى الله عنه، وكَفَرَ مَن كفر مِن العرب، فقال عمر رضى الله عنه، كيف ثقاتل الناس، وقد

<sup>(</sup>١) في ( خ ٤ : وهو . (٢) سبقت ترجمته في الحبر (٢١) .

قال رسول الله عَيُّه: ﴿ أَمُوتَ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسِ ... ﴾ الحديث .

رواه النسائى: ك: الجهاد، ب: وجوب الجهادة / ٥ بسنده إلى عثمان بن سعيد، وإلى بقية بن الوليد، وإلى الوليد، وإلى الوليد، وابن حبان ١٩/١ (٢١٦) الوليد، وإلى الوليد، وابن حبان ١٩/١ (٢١٦) بسنده إلى عثمان بن سعيد، وأحمد ١٩/١عن عصام بن خالد، وأبى اليمان، والخطيب ص١٩٤، و٥ ١ (٩٨) بسنده إلى عصام بن خالد ، وأبى اليمان ، جميعا عن شعيب بن أبى حمزة ، عن الزهرى به.

ورواه البخارى: ك: استتابة المرتدين، ب: قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة العمراء الله على الله المعتصام بالكتاب والسنة، ب: الاقتداء بسنن رسول الله على ١٩٦/٤ عن قتيبة بن سعيد، ومسلم: ك: الإيمان، ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١٩٥/٥ عن قتيبة بن سعيد، وأبو داود: ك: الزكاة ١٩٣/٩ (١٥٥٦) عن قتيبة ابن سعيد، والترمذى: ك: الإيمان، ب: ماجاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١٣٥٥ (٢٧٣٤) عن قتيبة، والنسائى: ك: الزكاة، ب: مانع الزكاة ٥/٤ عن قتيبة، وك: تحريم الله ٧٧/٧ عن قتيبة، وابن حبان ١٩٥/١ (٢١٧) بسنده إلى قتيبة، كلاهما عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب الزهرى به .

ورواه أبو داود في الموضع السابق ٢٤/٩ (١٥٥٧) بسنده إلى يونس بن يزيد، والنسائي: ك: الجهاد، ب: وجوب الجهاد، ٢٠ بأسانيده إلى الزبيدي، وبسنده إلى سفيان بن عيبتة، وإلى معمر، وك: تحريم الدم ٧٦/٧ بسنده إلى معمر، و٧٧ بسنده إلى سفيان، وأحمد ٢٣/٢ بسنده إلى سفيان ابن حسين، ٢٨/٧، ٢٩ بسنده إلى محمد بن أبى حفصة، ١/١ ابسنده إلى سفيان بن حسين، ٤٢٨/٢، معمر، جميعا عن الزهرى، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبى هريرة.

والحديث المرفوع بلفظ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ...» الحديث، من غير ذكر مراجعة عمر لأبي بكر، رواه عن أبي هريرة:

البخارى: ك: الجهاد، ب: دعاء النبى على إلى الإسلام والنبوة ٢٦١/١، ومسلم فى الموضع السابق، وأبو داود:ك: الجهاد،ب: على مايقاتل المشركون ٤٤/١، ٢، ٢٠)، والترمذى فى الموضع السابق (٢٧٣٣)، والنسائى:ك: الجهاد، ب: وجوب الجهاد ٤/١، ٢، ٧، ك: تحريم الدم ٧٨/٧، وب، وابن ماجة فى المقدمة، ب: فى الإيمان ٢٧/١ (٧١)، ك: الفتن، ب: الكف عمن قال لا إله إلا الله ١/٥ ٢١ (٣٩٢٧)، وابن حزيمة ٤/٨(٢٤٨)، وابن حزيمة ٤/٨(٢٤٨)، والحاكم ٢/٩٠١، ٢١٥/١٥، وأبونعيم ١٥٩/٢)، والحاكم ٢/٨٧، وأبونعيم ١٥٩/٢)،

الصَّدَقَة، فَقَال: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أَهْدَىَ لَى .

(خ): هو ابن اللُّنبِيَّة. وسماه ابنُ سَعْدٍ: عَبْدَ اللَّهِ .

(ب): هُوَ عَبْدُ اللَّه بن اللُّه بيَّة . كذا في صَحِيح البْخُارِيّ.

العَنَاق: هي الأنثى من أولاد المعنز، مالم يتم له سنة (١).

النبي على النبي البخارى: ك: الأيمان والنذور، ب: كيف كانت يمين النبي الن

حدثنا أبو اليَمَان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، قال: أخبرنى عروة، عن أبى حميد الساعدى، أنه أخبره؛ أن رسول الله عَلَيْتُ استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم، وهذا أُهْدى لَى، فقال له: ﴿ أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أَيْهدَى لك أم لا ... الحديث.

رواه الدارمى: ك: الزكاة، ب: مايهدى لعمال الصدقة لمن هو ٣٩٤/١، ك: السير، ب: فى العامل إذا أصاب فى عمله شيئا ٢٣٢/٢ بسنده إلى شعيب، والطيالسى ص١٦٨ (١٢١٣) عن زمعة ابن صالح، والخطيب ص ١٨٠ (٩٢) بسنده إلى عبيد الله بن أبى زياد الرصافى، جميعا عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن أبى حميد الساعدى به .

ورواه الطيالسي في الموضع نفسه، عن ابن فضالة ، عن هشام بن عروة، عن عروة به .

ورواه مسلم: ك: الإمارة، ب: تحريم هدايا العمال ١٤٦٤/٣ (١٨٣٢) بسنده إلى أبى الزناد عبدالله بن ذكوان، عن عروة الزبير، مرسلا، إلا أنه قال في آخره: قال عروة: فقلت لأبى حميد: أسمعته من رسول الله عليه و فقال: « من فيه إلى أذنى »، فأفاد ذلك اتصال الإسناد.

#### البيسان

العامل الذى استعمله رسول الله على هو: عبد الله بن اللَّتيبَة ـ بضم اللام وإسكان التاء، ومنهم من فتحها ـ نسبة إلى بنى لُتُب، قبيلة معروفة من الأزد، أو الأسد، ورُوى : ابن الأتبيّة ـ بفتح الهمزة والمثناة وكسر الموحدة ـ وصوبٌ ابن حجر الأوَّل. وقد جاءت الروايات من غير تسميته، وسماه ابن سعد، والبغوى، وابن أبى حاتم، والطبراني، وابن حبان، والباوردي،

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٣ ٣٠ .

وغيرهم<sup>(۱)</sup>.

٧ ١ ٢/١ ٧ ٤ - روى ذلك البخارى : ك: الهبة، ب: من لم يقبل الهدية لعلة ٢/٢ قال:

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان ، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه، قال: استعمل النبى عَلَيْكُ رجلاً من الأزد يقال له ابن الأتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدى لى . قال: « فهلا جلس فى بيت أبيه أوبيت أمه ، فينظر يهدى له أم لا ... » الحديث .

رواه البخارى : ك: الحيل، ب: احتيال العامل ليهدى له ١٧٠٤ بسنده إلى هشام بن عروة، ك: الأحكام، ب: هدايا العمال ٤/٤٠٤ بسنده إلى الزهرى، ب: محاسبة الإمام عماله ٤/٤٢ بسنده إلى هشام بن عروة، ومسلم: ك: الإمارة، ب: تحريم هدايا العمال ١٤٦٤ ١، ٤٦٤ ١ (١٨٣٢) بأسانيد إلى الزهرى، وإلى هشام بن عروة، وأبو داود : ك: الحراج والإمارة والفيء، ب: في هدايا العمال ٣/٤٣١ (٢٤٤ ٢) بسنده إلى الزهرى، وإبن خزيمة ٤/٣٥ (٢٣٣٩) بسنده إلى الزهرى، ٤/٤٥ (٢٣٤٠) بسنده إلى الزهرى، واخميدى ٢/٠٧٣ (٨٤٠) ومن بسنده إلى هشام بن عروة، وأحمد ٥/٣٤ بسنده إلى الزهرى، والخميدى ٢/٠٧٣ (٨٤٠) ومن طريقه ابن بشكوال فيه ٢/٥٢٠ بسنده إلى الزهرى، وهشام ، وابن بشكوال فيه ٢/٥٢٠ بسنده إلى هشام، ورواه البخارى: ك: الزكاة، ب: قول الله تعالى والعاملين عليها ك ٢٦٢/١ بسنده إلى هشام، ورواه البخارى: ك: الزكاة، ب: قول الله تعالى والعاملين عليها ك ٢٦٢/١ بمضها: ابن اللتبية.

ورواه ابن بشكوال ٦٦٦/٢ (٢٣٢) بسنده إلى البخارى، عن عَبْدُة، عن هشام، عن أبيه ، عن أبي عن أبي حميد به، وسماه « عبد الله بن اللتبية » .

وله شاهد من حديث ابن عباس بمعناه ، رواه:

الطبرانى ٢٣١/١١ (١١٥٨٥) بسنده إلى إبراهيم بن إسماعيل، والخطيب ص ١٨١ (٩٢) بسنده إلى طلحة بن يحيى، كلاهما عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم للنووى٢١٩/١٢، تجريد أسماء الصحابة ٣٣٢/١، فتح البارى١٤٤/١٣، ١٤٥، الإصابة ١٢٣/٤ (٣٩١٣)، أسد الغابة ٢٥٠/٣ .

١٧٨ - (خ): حَدِيثُ أَبِي رَافِع: اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ أَخْرُجَ مَعَ سَاعٍ بَعَثَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَخْرُجَ مَعَ سَاعٍ بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ: «لاَيَا أَبَا رَافِع، لاَيَنْبغي أَنْ تَأْكُلَ الصَّدَقَة ».

السَّاعِي: هو أَرْقَم بن أبي الأَرْقَمِ. قِيلَ: إِنَّهُ زُهْرِيّ . والْمَحَفُوظُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنّه مَخْزُوميٌّ.

[ قَالَ ابْنُ سَعْدِ : اسمُهُ عَبْدُ مَنَافِ/ بْنُ أَسَدٍ، مَخْزُومِيٌّ ](١)، وهو (٢) الَّذِي كَانَ النَّبيُّ إلا ١٦٥٠) و قَالَ ابْنُ سَعْدِ : اسمُهُ عَبْدُ مَنَافِ/ بْنُ أَسَدٍ، مَخْزُومِيٌّ ]

۱۲۳/۱۷۸ وی هذا الحدیث أبو داود: ك: الزكاة، ب: الصدقة على بنى هاشم ۱۲۳/۲ (۱۲۵۰) قال:

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبى رافع، عن أبى رافع؛ أن النبى عن أبى رافع؛ أن النبى الله بعث رجلا على الصدقة من بنى مخزوم، فقال لأبى رافع: اصحبنى؛ فإنك تصيب منها. قال: حتى آتى النبي على أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة».

هذا إسناد صحيح، ومحمد بن كثير هو العَبْدى أبو عبد الله البصرى، والحكم هو ابن عتيبة الكوفي .

رواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الزكاة، ب: ماجاء فى كراهية الصدقة للنبى على وأهل بيته ومواليه ٣٢٣/٣ (٢٥٢) بسنده إلى محمد بن جعفر، والنسائى: ك: الزكاة، ب: مولى القوم منهم ٥/١٠ بسنده إلى يحيى القطان، وابن أبى شيبة ٣١٤/٣ عن غُندَر (محمد بن جعفر)، القوم منهم ١٠٧٥ (١٨٣٧٤) عن وكيع، وابن خزيمة ٤/٥٥ (٢٣٤٤) بسنده إلى يزيد بن زُرَيع، والبيهقى ٣٢/٧ بسنده إلى الطيالسى، والحاكم ٤/٤، بسنده إلى محمد بن جعفر، وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي»، وأحمد ٢/٠١ عن محمد بن جعفر، وبهز، والطبراني ٢١٦/١ (٩٣٢) بسنده إلى عفان بن مسلم، جميعا عن شعبة، عن الحكم، عن عبيد الله بن أبى رافع، عن أبى رافع. وليس فى روايةوكيع « عن أبى رافع ».

ورواه أحمد ٣٩٠/٦ عن يحيى، عن شعبة، عن ابن أبي رافع به ( من غير ذكر الحكم ) .

ورواه الخطيب ص ١٩ (١٠) بسنده إلى فايد مولى عبيد الله بن على ، عن عبيد الله بن على ابن أبي رافع ، عن جده أبي رافع، بمعناه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من \$ ز » .

#### البيان

الساعى الذى بعثه رسول الله عَلِيَّة هو: أَرْقَمُ بن أَبِي الأَرْقَم، واسم أَبِي الأَرْقَم: عبد مناف بن أَسعد، القرشي، المخزومي، كان سابع سبعة أو عاشر عشرة أسلموا ، وكان النبي عَلِيَّة يستخفي في داره عند أذى قريش، وهاجر إلى المدينة ، وشهد بدرا والمشاهد. قيل : مات يوم مات أبو بكر، وقيل: عاش إلى سنة خمس وخمسين، وقيل: إلى سنة ثلاث وخمسين (١).

## ۱۱٤/۱۷۸ عـ روی ذلك أبو يعلى ١١٥٥ ، ١١٤ (٢٧٢٨) قال :

حدثنا زُهيرٌ، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: بعث رسول الله على أرقم بن أبي أرقم الزهرى على بعض الصدقة، فمر بأبي رافع، فاستتبعه ، فأتى النبي على القوم منهم » أو « من أنفسهم » .

رواه الطبرانی ۲۷۹/۱۱ (۲۰۰۹) بسنده إلى محمد بن كثير ، والطحاوى ۷/۲ بسنده إلى محمد بن كثير، والخطيب ص ۱۹، ۲۰ (۱۰) بسنده إلى محمد بن يوسف، جميعا عن سفيان الثورى به .

قال الهيثمي في المجمع ١٩١/٣: ﴿ وَفِيهِ مَحْمَدُ بِنَ أَبِي لِيلِي وَفِيهِ كَلَامٍ ﴾ .

قلت: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جدا .

وفى الحديث كما ترى أن الأرقم زهرى. قال الخطيب: والمحفوظ عند أهل العلم أنه مخزومى، ثم ساق أسانيد في نسبته. وقد غاير ابن حجر بينه وبين الأرقم الزهرى .

وروى أحمد ٨/٦ عن عبد الرزاق، عن سفيان ، عن ابن أبى ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبى رافع، عن أبى رافع، قال:مر عَلَىَّ الأرقمُ الزهرىُّ أو ابن أبى الأرقم، واستعمل على الصدقات، قال: فاستتبعنى ... الحديث، وفيه مافى سابقه .

ورواه الخطيب ص ٢٠(١٠) بسنده إلى أبى شهاب، عن ابن أبى ليلى، عن الحكم بن عُتيبة، عن ولد أبى رافع ، أن أبا رافع حدثهم قال : بعث رسول الله أرقم ساعيًا على الصدقة، واستتبع أبا رافع ... الحديث .

وعزاه المزى في التحفة ٢٠١/٩ إلى النسائي في الكبرى: ك: الزكاة، بسنده إلى الحكم، عن بعض أصحابه نحوه .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٣/١ ، تعجيل المنفعة ٢٦، ٢٧ (٣٢)، الإصابة ٢٦/١ (٧٣) الأسماء المبهمة ص ٢٠.

1۷۹ ـ (خ) : حديث/ أبي سعيد : كُنّا نُخْرِجُ صَدَقَة الفِطْر، صَاعًا مِنْ طَعَام، [ز٢٦/ب] صَاعًا (أَ مَنْ أَقْطِ، حَتَّى قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ حَاجًا أَو مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبُر ... الحديث .

هو مُعَاوِية <sup>(٢)</sup>.

## ١٥/١٧٩ عـ روى هذا الحديث الخطيب ص ٢٩٧ (١٤٧) قال:

أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر بن أحمد بن عبيد الدلال ، قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبدالله الدقّاق إملاءً، قال: حدثنا القعنبي، عبدالله الدقّاق إملاءً، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البَرْتي القاضى، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد، قال: كنّا نُخْرج إذْ كان فينا رسول الله عليّة زكاة الفطر عن كلّ كبير وصغير، حرّ أو مملوك، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أقطي، أوصاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا يعني رجلا من أصحاب رسول الله عليه \_ حاجاً أو معتمراً ، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس قال: إني أرى أن مُديّن من تمر الشام تعدل صاعاً من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ماعشت .

#### الييان

الصحابي المراد هو : معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموى (٣).

۱٦/۱۷۹ على المسلمين من التمر والشعير الشعير على المسلمين من التمر والشعير (٩٨٥) قال:

حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعنَب ، حدثنا داود ( يعنى ابن قيس )، عن عَياضِ بن عبد الله ، عن أبى سعيد الخدرى، قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله على زكاة الفطر عن كل صغيروكبير، حرَّ أو مملوك، صاعاً من طعام، أوصاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زييب، فلم نَزَل نُحْرِجُه حتى قَدِم علينا معاوية بن أبى سفيان حاجاً معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس أن قال: إنى أرى أن مُدَّينِ مِنْ سَمَراءِ الشام تَعْدِل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك .

قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه ، كما كنت أبداً ما عشت .

<sup>(</sup>١) في ا ز » : أو صاعا .

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر زاده ناسخ ( ز ) على هامش ص ٢ ٤/أ فقال: ( زيادة : حديث : قدم رجل من الصحابة حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر. هو : معاوية بن أبي سفيان ) .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الخبر (٩) .

رواه أبو داود: ك: الزكاة ، ب: كم يؤدى في صدقة الفطر ١١٣/٢ ( ١٦١٦) عن القعنبي، والنسائي: ك: الزكاة ، ب: الزبيب ١/٥ بسنده إلى وكيع، وابن ماجة: ك: الزكاة ، ب: صدقة الفطر ١٥٨٥/٩ (١٨٢٩) بسنده إلى وكيع، والشافعي ١/٤٧، ٢٤٨ عن أنس بن عياض، والدارمي: ك: الزكاة ، ب: في زكاة الفطر ٢٤٨، ٣٩٢ عن عثمان بن عمر، وابن خزيمة ١٨٦/٨ (٢٤٠٧) ٢٤٠٨ بسنده إلى يحيى، وإلى إسماعيل بن جعفر، ١٩٨٨ (٢٤١٨) بسنده إلى وكيع ، والطحاوى ٢٢/٢ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، وإلى عبد الله بن نافع، وإلى عثمان بن عمر، وابن حبان بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، وإلى عبد الله بن نافع، وإلى عثمان بن عمر، وابن حبان ١٦٥/١ (١٤٧٦) بسنده إلى القعنبي، وأحمد ٩٨/٣ عن وكيع، وعن عبد الرزاق، والخطيب ص ١٩٨٨ (١٤٧١) بسنده إلى القعنبي ، جميعا عن داود بن قيس الفَرَّاء، عن عِيَاضِ بن عبد الله بن سعد بن أبى سعد بن أبى سعيد الخدري.

ورواه البخارى: ك: الزكاة، ب: صاع من زبيب ٢٦٣/١ بسنده إلى زيد بن أسلم، ومسلم: ك: الزكاة، ب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٢٩٢١(٩٨٥) بسنده إلى إسماعيل بن أمية، والترمذى: ك: الزكاة، ب: ماجاء في صدقة الفطر ٣٤٤/٣ (٦٦٨) بسنده إلى زيد بن أسلم، وأحمد ٣٣/٣ بسنده إلى أبى سعيد الذى كان وأحمد ٣٣/٣ بسنده إلى أبى سعيد الذى كان يسكن الجزيرة وهو سابق، جميعا عن عِياضٍ بن عبد الله به، وليس في رواية البخارى كلام أبى سعيد الأخير ...

وقد رُوِيَ بمعناه عند مسلم في الموضع السابق ، وابن خزيمة ٨٧/٤ ، ٨٨ (٢٤١٣) بسنديهما إلى ابن عجلان ،عن عياض، عن أبي سعيد .

## وقد روى الحديث عن أبي سعيد ، بدون قصة الباب . رواه :

البخارى: ك: الزكاة، ب: صدقة الفطر صاعا من طعام، ب: الصدقة قبل العيد، ب: صاع من شعير ٢٦٣/١ بأسانيد إلى زيد بن أسلم، ومسلم: ك: الزكاة، ب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٢٧٩/٢ (٩٨٥) بسنده إلى زيد بن أسلم، وإلى الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذُبًاب، وأبو داود: ك: الزكاة، ب: كم يؤدى في صدقة الفطر ١٦٣/١ (١٦١٨) بسنده إلى ابن عجلان، ب: الزبيب ٥/٥ بسنده إلى زيد بن أسلم، ب: الدقيق ٥٢/٥ بسنده إلى ابن عجلان، ب: الأقط ٥/٣٥ بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عثمان، ومالك:ك:الزكاة،ب: مكيلة زكاة الفطر ٢/١١٨ (٣٩٥) عن زيد بن أسلم، والشافعي ٢/٢٤ بسنده إلى زيد بن أسلم، وابن أبي شيبة العطر ٢/٢٤١ بسنده إلى ابن عجلان، والدارمي: ك: الزكاة، ب: زكاة الفطر ٣٩٣/١ بسنده إلى زيد بن أسلم، وابن خريمة ٤/٨/٤ بسنده إلى

• ١٨ - ( خط ) : حَدِيثُ ابْن مَسْعُودٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، فَقَالَتْ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي عَلَّيْكَ:[ سَلِي لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ (١) ] عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ عِنْدَهَا صدَقَةٌ، أرادَتْ وَضْعُها فِي أَقَارِبِهَا، واكْتُمي عَلَيَّ ... الحديث.

ثم (٢)رواه من طريق آخر، وفيه: أن زينبَ امْرَأَة ابن مَسْعُودٍ أَتَتْ تَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدَتْ بِالْبَابِ امْرَأَةٌ حَاجَتُها مِثْلُها، فَقَالَتَا لِبِلاَلِ: سَلْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الحديث .

( خ ) : المهاجرة في الرواية الأولى : امرأة ابن مسعود. والرواية الثانية: أنَّ بلالا هو المُسْتَفْتِي لها أَصَحُّ، والمرأة التي كانت معها: زَيْنَبُ امْرَأَةُ أَبِي مسعودِ البَدْرِيِّ. واسم امرأة ابن مَسعُودٍ: زَيْنَبُ، وقيل: رَيْطَةُ، وقيلَ: رَايِطَة.

زاد (و): الأكثرون عَلى أنَّ اسْمَها : زينبُ.

قال ابنُ سعدٍ: كان لابن مسعودٍ امرأتان: رَيْطَةُ، وَزَيْنَبُ . وجَعَلَ رَيْطَةَ هِيَ السَّائلةَ. فإنْ صَحَّ ماقاله كانت المرأتان قَدْ جَرَتْ لهما قِصَّتَان ٣٠)؛ فإنَّ حديثَ زينب ثابتٌ في الصحيح (٤).

(ط) : اسمها : رَيْطَةُ بنتُ عبداللهِ، يروى (°)عنها عبيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّه / بْن عُتْبَة. [ز۲۲/أ] وفي رواية أبي وائل، عن ابن مسعودٍ: أي الزَّيَانِب ؟ فقالت (٦): زينبُ امْرأَةُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ . والقصة واحدةٌ، والصُّوابِ : زَينَبُ بِنْتُ مُعَاوِيَةُ الثَّقَفِيَّةِ .

> زيد بن أسلم ، والبيهقي ٦٤/٤ بأسانيد إلى زيد بن أسلم ، وأحمد ٢٣/٣ بسنده إلى داود بن قيس، والحميدى ٢٧/٢ (٧٤٢) بسنده إلى ابن عجلان، جميعا عن عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سُرْح ، عن أبي سعيد به .

> > الْأَقْطُ : بسكون القاف: هو لبن مجفف يابس مستحجرُ يُطْبَخُ به (٧) .

## • ١٧/١٨ ٤ ــ روى الحديث الأول الخطيب ص ٢٢٥ (١٣٧) قال :

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنماطي، قال: حدثنا محمد بن المُظَفِّر الحافظ، قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج، قال: حدثنا هشام بن مجمد بن يعلى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من 8 ز ». (٣) في ٤ ز ۽ : قضيتان . (٢) في \$ ز ٢ : و .

<sup>(</sup>٤) في ( ز 6 : في الصحيحين . (٥) في (خ ١ ، (ز ١ : روى ،

<sup>(</sup>٧) النهاية ١/٧٥ . (٦) في ﴿ زَ ٥ : فقال .

الأنصارى، قال: حدثنا عتبة بن السكن، عن الأبيض بن الأغرّ، عن سعّد بن طَرِيف، عن الأُصبُغ بن نباتة، عن عبد الله بن مسعود، قال: جاءت امرأة من المهاجرات الأول إلى بعض أزواج النبي عَلَيّه، فقالت: سلى رسول الله عَلَيّه عن امرأة من المهاجرين الأول، عندها صدقة من مالها، أرادَتْ أن تضعّه في أقاربها، واكتمى عَلَىّ، فسألت رسول الله عَلَيّه ، فقال: ﴿ إِن ذَلْكَ مَجزَيّ عنها، ولها أجران ﴾ .

هذا إسناد ضعيف جدًا ، فيه عتبة بن السكن . قال الدارقطنى: متروك الحديث. وقال البيهةى : منسوب إلى الوضع، وفيه الأبيض بن الأغَرّ، قال الدارقطنى: ليس بالقوى، وفيه : سعد بن طريف الإسكاف، مجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوَضْع، وفيه : الأصبعُ بن نُباتة الحَنْظَلى، تركه النسائى، وقال ابن معين : ليس بثقة .

• ١٨/١٨ على الزوج والأيتام فرواه البخارى: ك: الزكاة، ب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ٢٥٦/١ قال:

حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبى ، حدثنا الأعمش، قال: حدثنى شقيق ، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال: (القائل هو الأعمش) فذكرته لإبراهيم، فحدثنى إبراهيم ، عن أبى عبيدة ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله، بمثله سواء، قالت: كنت فى المسجد، فرأيت النبى على فقال: « تصدُّقُنَ ولو مِنْ حُلِيكُنْ » وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام فى حَجْرها. قال: فقالت لعبد الله : سل رسول الله على : أيجرئ عنى أن أنفق عليك وعلى أيتامى فى حَجْرى من الصدقة. فقال: سلى أنت رسول الله على . فانطلقت إلى النبى على أن أنفق على زوجى وأيتام فى حَجْرى، وقلنا: لا تُخبِربنا، فقلنا: سل النبى على أيجرئ عنى أن أنفق على زوجى وأيتام فى حَجْرى، وقلنا: لا تُخبِربنا، فلدخل، فسأله ، فقال: « من هما » ؟ قال: زينب. قال: « أى الزيانب؟ » . قال: امرأة عبد الله. قال: «نعم ، لها أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة» .

شقيق هو ابنِ سلمة ، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي ، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود .

رواه مسلم: ك: الزكاة، ب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين وإن كانوا مشركين ٢٩٤/، ٢٩٥ (١٠٠٠) بسنده إلى حفص بن غياث ،وعزاه المزى في التحفة وإن كانوا مشركين ٢٧/١٦ إلى النسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء ، بسنده إلى حفص بن غياث، وابن ماجة مختصرا مع القصة ـ ك: الزكاة، ب: الصدقة على ذى قرابة ١٨٧/٥ (١٨٣٤) بسنده إلى أبي معاوية ، وابن خزيجة ٢٢/٢ بسنده إلى أبي معاوية ،

غياث ، والبيهقي ١٧٨/٤ بسنده إلى ابن نمير، والطبراني ٢٨٦/٢ (٧٢٧) بسنده إلى ابن نمير، وياث ، والبيهقي ١٧٨/٤ (٧٢٧) سمختصرا مع القصة \_ بسنده إلى أبى معاوية، جميعا عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله، وفي رواية أبي معاوية التي عند الطبراني : عمرو بن الحارث ، عن ابن أخي زينب، عن زينب .

ورواه مسلم: ك: الزكاة، ب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين... ١٩٥/ ١٠٠٠) بسنده إلى أبى الأحوص، وعزاه المزى فى التحفة ٢٠٧/١١ إلى النسائي فى الكبرى: ك: عشرة النساء، بسنده إلى أبى معاوية، وبسنده إلى شعبة، والتوهدى \_ مختصرا بذكر الجزء الأول من الحديث دون القصة \_ : ك: الزكاة، ب: ماجاء فى زكاة الحُلِيَّ ٣/٩٧٦، ٢٨٩ (١٣٠، ١٣١) بسنده إلى أبى معاوية، وإلى شعبة، والطبراني ٢٨٥/٢٥ (٥٢٧) بسنده إلى شعبة، جميعا عن الأعمش، عن أبى وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، وفى رواية أبى معاوية عند الترمذى والنسائى: عمرو بن الحارث، عن ابن أخى زينب، عن زينب.

قال الترمذي : ﴿ وأبو معاوية وَهِمَ في حديثه ، فقال : عن عمرو بن الحارث ، عن ابن أخى زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب › .

قال ابن حجر فى النكت الظراف على هامش التحفة ٣٢٦/١ : ﴿ رَجَّعَ ابنُ القطانَ أَنْ عَمْرُو ابن الحارث غير ابن أخى زينب . قال : لأنه مُصْطَلَقِيٍّ خُزَاعى ، وزينب ثقفية . ثم قال : إلا أن يكون أبوه أخاها لأمه » .

قال ابن حجر : « قلت : وقع في رواية أبي معاوية وحده : عن عمرو بن الحارث ، عن ابن أخي زينب ، فاقتضي أنه غيره » .

وقال في الفتح ٢٥٩/٣ : ﴿ وقد حكى الترمذي في العلل المفردات أنه سأل البخاري عنه ، فحكم على رواية أبي معاوية بالوَهم ، وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن الحارث ابن أخى زينب ﴾ .

قال ابن حجر: « قلت: ووافقه ( يعنى الأعمش ): منصورٌ ، عن شقيق . أخرجه أحمد . فإن كان محفوظاً فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن ، وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن الحارث » .

ورواه ابن خزیمة ۱۰۸/۶ (۲٤٦٤) بسنده إلى ابن فُضيل ، والطحاوى ۲۲/۲ ، ۲۳ بسنده إلى حفص بن غياث ، والطبراني ۲۸٦/۲٤ (۷۲۷) بسنده إلى ابن فضيل .

عن الأعمش ، عن إبراهيم بن يزيد النخعى ، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب ، عن زينب امرأة عبد الله به . ورواه الخطيب ص ٥٢٢ - ٢٥ (٣٣٧) بسنده إلى همام ، عن عاصم ( ابن بهدلة)، عن أبى وائل، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب بنت عبد الله الثقفية نحوه، والطبراني ٢٨٧/٢ (٧٣٠) بسنده إلى حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبى وائل؛ أن امرأة ابن مسعود قالت... فذكره مرسلا بألفاظ الخطيب .

قال الخطيب : ﴿ وَهَذَهُ الرَّوَايَةُ فَى أَنْ بَلَالًا اسْتَفْتَى لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْحَ مَمَا ذَكُر فَى الْحَدَيْثُ الْأُولَ ﴾ .

و لحديث زينب شاهد عند ابن ماجة، من حديث أم سلمة قالت: أمرنا رسول الله يَظْهُ بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجى وهو فقير، وبنى أخ لى أيتام... الحديث. رواه ابن ماجة: ك: الزكاة، ب: الصدقة على ذى قرابة ٥٨٧/١، ٥٨٥(٥٨٣٠).

قال البوصيرى في الزوائد ٦٤/٢ : « هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات » .

وشاهد آخر ، من حدیث أبی سعید الخُدری ، فی خطبة النبی ﷺ فی أضحی أو فی فطر ، وعظمه الناس ، ثم النساء ، وأمرهم بالصدقة ، وفیه : ثم انصرف ، فلما صار إلی منزله جاءت زینب امرأة ابن مسعود تستأذن علیه ... فذكره .

رواه البخارى: ك: الزكاة،ب: الزكاة على الأقارب ١/٥٥٢، والبزار (كشف الأستار ١/٠٥٠، دو) (٢٩٥٠)، وابن خزيمة ٤/٧، ١ (٢٤٦٢).

### البيسان

امرأة عبد الله بن مسعود هي : زينب بنت معاوية ، وقيل : بنت أبي معاوية ، وقيل : بنت عبد الله بن معاوية ، وقيل : بنت عبد الله بن معاوية بن عتَّاب بن الأسعد بن عامرة ، الثقفية (١) .

وقيل : هى : رَ**يْطَة ــ أو رَائِطة ــ بنت عبد الله بن معاوية الثقفية** . قيل :إن اسمها زينب ولقبها رائطة ، فهما واحد ، وقيل : هما اثنتان<sup>(٢)</sup> .

قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار ٢٤/٢ : ﴿ رَايَطَةُ هَذَهُ هَى زَيْنِ ، امرأة عبد الله ، لانعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها فى زمن رسول الله ﷺ ﴾ .

قال النووى في الإشارات ص٧٦هبذيل الأسماء المبهمة: « قلت:الأكثرون على أن اسمها زينب ، وقال مُحَمَّد بن سعد: كان لابن مسعود امرأتان : ريطة وزينب ، وجعل رَيْطَةَ هي السائلةَ

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧٣/ ، ٢٧٤ ، تحفة الأشراف ٣٢٦/١١ ، الإصابة ٩٨/٨ (٤٩٨) ،أسد الغابة •/٧٤ ، ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) ترجمة رائطة في تجريد أسماء الصحابة ٢٦٧/٢، ٢٧٠، الإصابة ٨٩/٨ (٥١١)، أسد الغابة ٥٥١/٥.

عن الصدقة ، فإن صحَّ ماقاله كانت المرأتان قد جرت لهما قصتان ، فإن حديث زينب ثابت في الصحيح بنسبتها . والله أعلم » .

قال ابن حجر في الفتح ٢٥٩/٣ : « ويقال : هما ثنتان عند الأكثر ، وممن جزم به ابن سعد ». • ١٩/١٨ كـ روى حديث ريطة الطحاوى ٢٣/٢ قال :

حدثنا يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا الليث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، امرأة ابن مسعود \_ وكانت امرأة صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه مال ، فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها \_ فقالت : لقد شغلتنى والله أنت وولدك عن الصدقة ، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء . فقال : ماأحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلى. فسألت رسول الله عليه هي وهو ، فقالت : يارسول الله ، إنى امرأة ذات صنعة أبيع منها ، وليس لولدى ولا لزوجي شيء ، فشغلوني ، فلا أتصدق ، فهل لي فيهم من أجر ؟ فقال : « لك في ذلك أجر ماأنفقت عليهم ، فأنفقي عليهم » .

يونس هو ابن عبد الأعلى ، والإسناد صحيح .

رواه ابن حبان ٢١/٦ (٢٣٣) بسنده إلى عمرو بن الحارث ، والبيهقى ١٧٩/٤ بسنده إلى أنس بن عِيَاض ، وأحمد ٥٠٣/٣٠ بسنده إلى ابن إسحاق، والطبرانى ٢٦٣/٢٤، ٢٦٣/٢١، ٢٦٦(٢٦٨، أنس بن عِيَاض ، وأحمد ٢٦٣/٢١، ومسلمة بن قَمْنَبِ القعنبى ، وعمرو بن الحارث، وحماد ابن سلمة، وأبو نعيم ٢٩/٢ بسنده إلى حماد بن سلمة، والخطيب ص٥٢٥(٢٣٧) بسنده إلى أنس ابن عِياض، وص٢٥ بسنده إلى أبى أويس ، وبسنده إلى حماد بن سلمة ، وبسنده إلى الضحاك، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، عن ربطة أو رائطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده . وفي رواية حماد عند الخطيب أسقط عروة .

ورواه أحمد ٥٠٣/٣ ٥ عن حسين بن محمد ، وسليمان بن داود، والطبراني ٢٦٣/٢٤ (٦٦٦) بسنده إلى سليمان بن داود الهاشمي .

عن عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبيه ، عن عروة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ريطة بنت عبد الله به .

والمرأة الأنصارية الأخرى هي: امرأة أبي مسعود عقبة بن عمرو ، البدري ، الأنصاري .

٠ ٨ ٠/١٨ عشرة النساء من طريق : ٤ عشرة النساء من طريق :

القاسم بن زكريا، عن عبد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن مُهَاجِرٍ ، عن إبراهيم ابن يزيد ، عن علقمة بن قيس النخعي ، عن عبد الله بن مسعود قال : انطلقت امرأة عبد الله وامرأة

أبى مسعود إلى النبى عَلِيْكُ ، تَكْتُمُ كُلُّ واحدة صاحبتَها أمرَها ... الحديث في سؤالهما عن النفقة على النوقة على النوقة على الزوج والأيتام . (عزاه إليه المزى في التحفة ٩٤/٧) .

فيه إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي صدوق فيه لين ، ويتحسن الإسناد بالشواهد المتعددة .

ورواه البزار (كشف الأستار ٤٥٠، ٤٤٩/١) عن محمد بن عثمان بن كرامة ، وقال البزار: « لانعلم رواه هكذا إلا إبراهيم بن المهاجر ». والخطيب ص٢٤ (٢٣٧) بسنده إلى أحمد بن إبراهيم الدُّورَقي، كلاهما عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم بن يزيد النخعى، عن علقمة بن قيس النخعى، عن عبد الله بن مسعود به .

واسم امرأة أبي مسعود: زينب ا**لأنصارية** (١).

١ ٢ ١/١٨ عـ روى حديثها الدارمي: ك: الزكاة، ب: أي الصدقة أفضل ٣٨٩/١ قال:

أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، قال: سليمان أخبرني، قال: سمعت أبا واثل يحدث عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، أنها قالت: إن رسول الله على قال: « يامعشو النساء، تَصَدَّقُنَ ولَوْ مِن حُلِيكُنَّ»، وكان عبد الله خفيف ذات البد، فجئت إلى رسول الله على أسأله، فوافقت زينب - امرأة من الأنصار - تسأل عما أسأل عنه، فقلت لبلال: سل لى رسول الله على أن أضع صدقتى؟ على عبد الله أوفى قرابتى؟ . فسأل النبي على، فقال: « أى الزيانب؟» . فقال: امرأة عبد الله . فقال: « أى الزيانب؟» . فقال: امرأة عبد الله . فقال: « لها أجران : أجر القرابة، وأجر الصدقة» .

هذا إسناد صحيح، وسليمان هو ابن مِهْرَان الأعمش، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة .

رواه أحمد ٢/٣ ، ٥ عن محمد بن جعفر، والطيالسي ص٢٣٠(١٦٥٣)، ومن طريقه أبونعيم ٢٩/٢ ، ١٠ والخطيب ص٢٤٥، ٥٢٥(٢٣٧)، كلاهما عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، وفي رواة أبي نعيم: الأعمش عن أبي زائد (كذا وهو تصحيف لأبي وائل). وفيه « أي الزيانب ؟ » قال: زينب امرأة عبد الله ، وزينب الأنصارية .

ورواه أحمد ٣٠٢/٣ ه عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة به .

ورواه ابن حبان٢٢/٢٢(٤٣٣٤) بسنده إلى شعبة، وأحمد ٣٦٣/٦ عن أبى معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، عن ابن أخى زينب، عن زينب.

وقد سبق بيان هذا .

ورواه أحمد ٣/٣ ٥٠ عن ابن نمير ، عن الأعمش ، عن منصور، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن زينب الثقفية امرأة عبد الله به .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧١/٢ ، الإصابة ٩٩/٨ (٤٩٩) ، أسد الغابة ٥٦٢/٥، ٤٦٣ .

١٨١ (خ): حَدِيثُ / أُم عَطِيَّة: بُعثَتْ إلى فُلاَنَةَ الأنصاريَّةِ بِشَاقٍ، فَبَعَثَتْ مِنْها إلى [خ٤/أ] عَائِشَة، فَدَخَلَ النَّبِي عَيِّكَ، فقال: «هَلْ عِنْدَكُم مِن (١) شيءٍ؟ ». فَقَالَتْ: لا ، إلا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ فُلاَنَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ. فَقَالَ: « قَدْبَلَغَتْ مَحِلَّها».

هى: رواية الحديث، واسمها: نُسيبة ـ بضم النون وفتحها ـ ذكر ابن المدينى أن عبد العزيز بن المختار قالها بالضم ، ويزيد بن زُرَيْع/ بالفتح .

٤٢٢/١٨١ ورى هذا الحديث الخطيب ص ٣٠٩ (١٥٤) قال:

أخبرنا محمد بن على بن محمد الورَّق، والحسين بن جعفر بن محمد السلماسي، وعبد الكريم ابن إبراهيم بن محمد المطرز، قالوا: أخبرنا على بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوى ، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى، قال: حدثنا أبو الرَّبيع ، قال: حدثنا أبو شيهاب، عن خالد الحَدَّاء، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: بعثت إلى فُلاَنَة الأنصارية شاق، فَبَعثَت منها إلى عائشة، فدخل النبي عَلَيْه، فقال: « هل عندكم شيء ؟ » قالت: لا، إلا ما أرسلت به فلانة من تلك الشاة. قال: «هَاتِي؛ فقد بلغت مَحلها ».

أبو الربيع الزَّهْرَاني هو: سليمان بن داود العَتَكي، وأبو شهاب الحَنَّاط هو: عبد ربه بن نافع. والإسناد حسن، فيه يوسف بن يعقوب قاضي صنعاء ومفتيها، صدوق، ويصح الحديث بالوجوه الأُخر التي ستأتي في البيان .

#### البيان

فلانة المقصودة في كلام السيدة عائشة هي: أم عطية راوية الحديث، واسمها: نسيبة ـ بنون وسين مهملة وباء موحدة مصغر، وقيل: بفتح النون وكسر السين ـ بنت الحارث، وقيل: بنت كعب، صحابية جليلة، سكنت البصرة (٢).

۲۳/۱۸۱ وی ذلك البخاری: ك: الزكاة . ب: قدركَمْ يُعْطَى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة ۲۰۱/۱ قال :

حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شيهاب، عن خالد الحذّاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضى الله عنها ، قالت: بُعِثَ إِلى نُسَيَّةُ الأنصاريةُ بشاة، فأرسلت إلى عائشة، رضى الله عنها منها، فقال النبي عَلَيْهُ: « عندكم شيء؟ ». فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نُسيبة من تلك الشاة.

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ليس في و خ، ز ،

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٣٠٧/٢، ٣٢٩ ، تهذيب التهذيب ٤٨٢/١٢ ، الإصابة ٢٥٩/٨ (١٤٠٨)، تحفة الأشراف ٢٠١/١٢، أسد الغابة ٥٥٥،٥٥٥ .

١٨٧ (خ) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَارَسُولَ اللَّه، تُولُقِيَتْ أَمَّى ، وَلَمْ تُوصِ أَفَيَنْفَعُها أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» .

هُوَ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَة .

فقال: « هات، بلغت مَجلُّها».

رواه البخارى: ك: الزكاة، ب: إذا تحولت الصدقة ٢٦١/١ بسنده إلى يزيد بن زُريَع ( وفيه أن الشاة كانت من الصدقة التي بعثها النبي عَلَيْه إلى نسيبة)، ك: الهبة، ب: قبول الهدية ٨٩/٢ بسنده إلى خالد بن عبد الله ( بلفظ : لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة...)، ومسلم: ك: الزكاة، ب: إباحة الهدية للنبي على ... ٢/٢٥٧(١٠٧١) بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة (بلفظ : بَعَثَ إلىَّ رسولُ الله عَلَيْه بشاة من الصدقة ... )، وأحمد المساعيل بن إبراهيم، والطبواني ٢٦٢/٥، ٦٣ (١٤٨، ١٤٩، ١٥٠) بأسانيد إلى خالد بن عبد الله، ويزيد بن زُريع، وإسماعيل بن عُليَّة، والخطيب ص ٣٠٩، ١٥٠) بأسانيد الى خالد بن عبد الله، ويزيد بن زُريع، وإسماعيل بن عُليَّة، والخطيب ص ٣٠٩، ٣٠١ (١٥٤) بسنده إلى خالد بن عبد الله، إلى إسماعيل بن إبراهيم ، جميعا عن خالد بن مِهراًن الحَدُّاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية .

وَفَى رَوَايَةَ خَالِدَ بَنَ عَبِدَ اللَّهِ عَنْدَ الخَطيبُ تَصْحَفُ اسْمَ خَالَدَ ( الحَذَاءِ ) إلى جابر، فلعله من الناسخ.

ِ قِالَ الخَطِيبِ: ﴿ ذَكَرَ عَلَى بَنِ المَدينِي أَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنِ الْمُتَارِسُمِّي أَمْ عَطِيةٌ:نُسَيَبَةَ ـ بَضِمُ النَّوْنَ ـ وَأَنْ يَزِيدُ زُرَيْعُ سَمَاهَا نَسِيبَةً ـ بَفْتُحَ النَّوْنَ ـ ﴾ .

۲**۲/۱۸۲ عــ روی هذا الحدیث البخاری**: ك: الوصایا ،ب: إذا وقف أرضاً ولم یبین الحدود فهو جائز ۱۳۲/۲ قال:

حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا رَوْح بن عبادة،حدثنا زكريا بن إسحاق، قال:حدثنى عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما، أن رجلا قال لرسول الله عليه: إن أمه تُوفَيَتْ، أَيْنَفُعُها إِن تَصَدَّقُتُ عنها؟ قال: «نعم». قال: فإن لى مِخْرَافاً، وأشهدك أنّى قد تصدقتُ عنها.

رواه أبو داود:ك: الوصايا، ب: ماجاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه ١١٨/٢ (٢٨٨٢) عن أحمد بن منيع، والترمذى . وقال: حديث حسن ـ ك: الزكاة، ب: ماجاء في الصدقة عن الميت ٣٣٩/٣ (٢٦٤) عن أحمد بن منيع، والنسائي: ك: الوصايا، ب: فضل الصدقة عن الميت ٢٥٢/٦ عن أحمد بن الأزهر، والحاكم ٢٠٠/١ بسنده إلى محمد بن إسحاق الصَّغاني وقال: صحيح على شرط البخارى. ووافقه الذهبي، وأحمد ٢٠/١، والطبراني ٢٤٦/١١، ٢٤٧ (١٦٣١) بسنده إلى

إسحاق بن راهويه، جميعا عن روح بن عبادة، عن زكرياء بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار به .

ورواه أبو يعلى ٣٩٣/٤ (٢٥١٥)، والطبراني ٢٤٦/١٢ (١٦٣٠)عن على بن عبد العزيز، والخطيب ص١٠١٥)، بسنده إلى موسى بن هارون . جميعاعن داود بن عمرو ، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار به . وهذا إسناد صحيح.

ورواه عبدالرزاق ۹/۹ ه (۱٦٣٣٨)، وابن خزيمة ٤/٥٠١ (٢٥٠٢) بسنده إلى أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار به .

وللحديث - بالإبهام - شاهد من حديث عائشة: أن رجلاً قال للنبي عَلَيْهُ:إن أمى افتَلِتَتُ نَفْسُها، وأظنُّها لو تكلَّمت تصدَّقَتْ، فهل لها - وفي بعض الروايات : فهل لي - أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم».

رواه البخارى: ك: الجنائر، ب: موت الفجأة البغتة ٢٤١/١ بسنده إلى محمد بن جعفر، ك: الوصايا، ب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه ٢٩٦/٢ بسنده إلى مالك، ومسلم: ك: الزكاة، ب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ٢٩٦/٢، ك: الوصية، ب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت إلى الميت الميت إلى ١٢٥٤/١ (١٠٠٤) بأسانيد إلى محمد بن بشر، ويحيى بن سعيد، وأبى أسامة، وعلى بن مسهر، وشعيب بن إسحاق، وروح بن القاسم، وجعفر بن عون، وأبو داود: ك: الوصايا، ب: ماجاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه ١١٨/١ (٢٨٨١) بسنده إلى حماد، وانسائي: ك: الوصايا، ب: إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه ٢٠٠٧ بسنده إلى مالك، وابن ماجة:ك: الوصايا، ب: من مات ولم يوصي هل يُتَصَدُق عنه ٢٠٠٧ (٢٧١٧) بسنده إلى أبى أسامة، ومالك: ك: الأقضية، ب: صدقة الحي عن الميت ٢٠٧٢ (٥٣٥)، وابن خزيمة بسنده إلى أبى أسامة، ومالك: ك: الأقضية، ب: صدقة الحي عن الميت ٢٠٧٢ (٣٢٤) بسنده إلى مالك، وأحمد ٢٠/١ عن يحيى بن سعيد، جميعا عن هشام بن عروة. عن أبيه، عن عائشة.

وصنيع البخارى يوحى بأن المبهم في حديث عائشة هو المبهم في حديث ابن عباس، وأنه سعد بن عبادة .

### البيان

الرجل هو : سعد بن عُبَادَة بن دُلَيْمِ الأنصارى، سيد الخزرج، شهد العقبة وكان أحد النقباء، واختلف فى شهوده بدرا ، مات بحوران بالشام سنة خمس عشرة، وقيل : سنة ست عشرة (١١) . واختلف فى شهوده بدرا ، مات بحوران بالشام بنة خمس عشرة، وقيل : سنة ست عشرة المراد عشرة عن أمى واختر واى ذلك البخارى: ك: الوصايا، ب: إذا قال: أرضى أو بستانى صدقة عن أمى فهو جائز وإن لم يبين ذلك ١٢٩/٢ قال:

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ٢١٥/١ ، تهذيب التهديب ٤١٢/٣ ، ٤١٣ ، الإصابة ٨٠/٣ (٣١٦٧) ، أسد الغابة ٢٨٣/٧ \_ ٨٠/٢ .

حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا مَخْلَدُ بن يزيد، أخبرنا ابن جُريْج، قال :أخبرنى يَعْلَى ، أنه سمع عكرمة يقول : أنبأنا ابن عباس ، رضى الله عنهما ، أن سعدَ بن عبادة رضى الله عنه تُوفَيَّتُ أمى تُوفِيَّتُ وأنا غائب عنها ، أينفعها شيء إن أمه، وهو غائب عنها ، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال : « نعم » . قال : فإنى أشهدُك أنَّ حائطي المخْرَافَ صدقة عليها .

يَعْلَى هو ابن مسلم المكى،كذا سماه المِزِّى. وقال ابن حجر في الفتح ٢٨٩/٥. هسماه عبدالرزاق في روايته عن ابن جُريَّج عنه، وهو مكى أصله من البصرة.ووهم الطرقي في زعمه أنه ابن حكيم».

قلت : وسماه ابن خزيمة في روايته الآتية بعد : يعلى بن حكيم .

رواه البخارى : ك : الوصايا ، ب : الإنسهاد فى الوقف والصدقة ١٣٠/٢ عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، وعبد الزاق٩/٩٥(١٦٣٣٧) ، وابن خزيمة ١٣٠/٤(٢٥٠١) عن عبدالله بن إسحاق الجوهرى، عن أبى عاصم، وأحمد ٣٣٣/١ عن عبدالرزاق، وابن بكر، و ٣٧٠/١ عن عن موروح ، والطبرانى ١٨/٦ (٣٧٠٥) بسنده إلى حجاج بن محمد ، جميعاً عن ابن جُريْج ، عن يَعْلَى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

ورواه النسائي: ك: الزكاة، ب · فضل الصدقة عن الميت٢٥٢/٦ عن الحسن بن عيسى، والخطيب ص ١٠٤ (٥٧) بسنده إلى عباد بن زياد الساجى ، كلاهما عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة ، عن ابن عباس بمثله .

والحديث في استفتاء سعد النبيُّ عَلَيْهُ في نَذُر كان على أمه (وكانت نذرت أن تعتق غلاماً) فقال له : ﴿ اقضه عنها ﴾ أو ﴿ أعتق عنها ﴾ رواه :

البخارى: ك: الوصايا، ب: مايستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت ١٣٠/٢ بسنده إلى مالك، ك: الأيمان والنذور ، ب: من مات وعليه نذر ١٩٥٤ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة ، ك: الحيل، ب: في الزكاة وأن لايفرق بين مجتمع ولا يجمع ببن متفرق خشية الصدقة ٢٦٠/٢ بسنده إلى الليث ومسلم: ك: النذر، ب: الأمر بقضاء النذر٣٠٠٢ (١٦٣٨) بأسانيد إلى الليث ، ومالك ، وابن عيينة، ويونس ، ومعمر ، وبكر بن وائل، وأبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: في قضاء النذر عن الميت ٢٣٦/٣ (٣٣٠٧) بسنده إلى مالك، والتومذي: ك: الأيمان والنذور، ب: قضاء النذر عن الميت٥٠/١٥ (١٥٨٦) بسنده إلى الليث، والنسائي: ك: الأيمان والنذور، ب: من مات وعليه نذر٧/٠٠، ٢١ بسنده إلى سليمان (كذا وفي التحفة عند المزى ٥٠/٠٠: سفيان )، وبسنده إلى الليث ، وإلى بكر بن وائل ، ك: الوصايا ، ب: فضل الصدقة عن الميت ٢٥٠/٠ بسنده إلى سليمان بن كثير ، وأسانيد إلى الأوزاعي ، ب : ذكر الاختلاف على سفيان ، وبسنده إلى سفيان ، وبسنده إلى الليث ، وإلى بكر بن وائل، وابن ماجة: ك:

الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ ، فَقِيلَ لَهَا : خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ ، فَقِيلَ لَهَا : أَوْصَ(١) . فَقَالَتْ : فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدِ. فَتُولُؤُنِّتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعَدٌ . فَلَمَّا قَدِمَ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، هَلْ يَنْفَعُهَا(٢) أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ ... الجديث .

أُمُّ سَعْدِ اسمها : عَمْرَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ ، وكَانَتْ مِنَ الْمُبايِعَاتِ . تُوُفِّيَتْ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةَ . ذكره أبو عمر .

الكفارات، ب: من مات وعليه نذر ١٩/١ / ٢ (٢١٣٢) بسنده إلى الليث، ومالك: ك: النذور والأيمان، ب: مايجب من النذر في المشي ١٩/١٤(١) من طريقه ابن بشكوال ١/ ٥٠٥ (١٢٧) وأحمد ٢/٧ بسنده إلى أبى داود سليمان بن كثير، والحميدي ٢٤١/١ (٢٢٥) عن سفيان، وأبو يعلى ٢/١٤ (٢٣٨٣) بسنده إلى سفيان بن عيينة، والبيهقي ١٥/٥٠ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، والطبراني ١٨٥/١ (٢٣٨٥ - ٥٣٦٥) بأسانيده إلى معمر، ومالك، والليث، وسليمان بن كثير، جميعا عن الزهرى، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس به.

وقد روى الحديث عن سعد بن عبادة بلفظ : قلت: يارسول الله ، إن أمى ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: « نعم » . قلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال دسقى الماء» .

رواه النسائي: ك: الوصايا، ب: ذكر الاختلاف على سفيان٦/١٥٤، ٢٥٥ ، وأبن خزيمة ٢/٢٢(٢٤٩٦)، وأحمد ٧٨٤/، ٢٨٤، ٧/٦ .

وانظر في بيان أم سعد الخبر التالي .

۲۲/۱۸۳ عـ روى هذا الحديث النسائى : ك : الوصايا ، ب : إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه ۲۰۱،۲۰، ۲۰۱ قال :

أنبأنا الحارث بن مسكين \_ قراءةً عليه وأنا أسمع \_ عن ابن القاسم ، عن مالك ، عن سعيد بن عمرو بن شُرَحْبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خرج سعد بن عبادة مع النبي على في بعض مَغَازيه، وحضرت أمّهُ الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أوصى، فقالت: فيم أوصى؟ المالُ مالُ سعد . فتُوفيّتْ قبل أن يَقْدَم سعد ، فلما قدم سعد ذُكِرَ ذلك له ، فقال : يارسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ فقال النبي على : و نعم » . فقال سعد : حائط كذا وكذا صدقة عنها \_ لحائط سماه .

إن كان الضمير في قوله ﴿ عن جده ﴾ عائداً لسعيد بن عمرو ، فالحديث مرسل ، وشرحبيل مقبول ، وإن كان عائداً لعمرو فالحديث متصل ، والإسناد حسن ، عمرو وثّقه ابن حبان ، وقال . (١) في ﴿ ح ﴾ : أوصى .

[ز۲۷/ب]

الله عَلَيْهُ بِالصَّدَقَةِ تَصدُّقُ مَسْعُودٍ: لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ بِالصَّدَقَةِ تَصدُّقَ أَبُو<sup>(۲)</sup> عَقِيلٍ بِنِصْفُ صَاعٍ (۳) ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ الْمَنَافِقُونَ : إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَمَا فَعَلَهُ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِيَاءً ... الحديث .

(ب) : الرَّجُلُ الَّذِي لَمَزَهُ الْمَنَافِقُونَ اسْمُهُ سَهْل .

(ط) : الْمَلْمُوز لما تَصَدَّقَ ( ُ ) بِالصَّاعِ هُوَ أَبُو عَقِيلٍ ، واسْمُهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَيْخَان ، آحَدُ بَنِي أَنَيْفٍ . روى عنه ابن عباس .

قلت : وفى « المَّقْقِ والمُفْتَرِقِ » للخطيب فى ترجمة زيد بن أَسْلَم ، عَنِ الوَاقِدِى : جَاءَ زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ العَجْلانِي بِصَدَقَةِ مَاله ، فَقَال مُعَتِّبُ بنُ قُشَيْرٍ (°) وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَبْتُل (¹) : إِنَّمَا أَرَادَ الرِّيَاءَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ . ﴾ الآية [التربة: ٧٩] .

ابن حجر : مقبول .

رواه مالك: ك: الأقضية، ب: صدقة الحي عن الميت ٢٠/٢ (٥٢)، والشافعي ٢٤٥/، ٢٤٦، ٢٤٦، وابن خزيمة ٤/٤ ٢ ١ (٢٠٠٠) بسنده وابن خزيمة ٤/٤ ٢ (٢٠٠٠) بسنده إلى رَوْح بن عبادة، وابن حبان ١٤٧، ١٤٧ (٣٣٤٣) بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، والحاكم ٢٠/١٤ بسنده إلى روْح بن عبادة، وإلى القعنبي، وقال: ه صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن بشكوال ٢/١، ٤ (٢٢٧) بسنده إلى يحيى بن يحيى، جميعا عن مالك به .

#### البيسان

أم سعد هى : عَمْرَة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك ابن النجار . ماتت فى حياة النبى عَلَيْكُ سنة خمس ، والنبى عَلَيْكُ فى غزوة دُومة الجُنْدَل، فى شهر ربيع الأول ، فلما جاء النبى عَلِيْكُ ، أتى قبرَها فصلى عليه . وكانت من المبايعات(٧) .

٤ ٢٧/١٨٤ ـ روى هذا الحديث البخارى : ك : التفسير ، سورة براءة ١٣٦/٣ قال :

حدثنى بِشْرٌ بن خالد أبو محمد ، أخبرنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن أبى وائل، عن أبى مسعود ، قال : لما أمرنا بالصدقة كنّا نَتَحَامَلُ ، فجاء أبو عَقِيل بنصف صاع ، وجاء إنسان بأكثر منه ، فقال المنافقون : إن اللهَ لَغَنِيٌّ عن صدقة هذا ، ومافعل هذا الآخر إلا رئاءً ،

<sup>(</sup>١) في (ك)، وخ، ابن، وهو تصحيف. (٢) في وخ، ابن. (٣) في وز، زيادة ﴿ أَقَطُّ ﴿ .

 <sup>(</sup>٤) في ( ز ۱ : المتصدق . (٥) في ( ز ۱ : بشير . (١) في ( خ ۱ ، ( ز ۱ : نبيل .

 <sup>(</sup>٧) تجريد أسماء الصحابة ٢٨٩/٢ ، الإصابة ٤٧/٨ ١ (٥١١)، وذكرها أيضا في ترجمة سعد ، أسد الغابة ٥٠١٥،
 ابن بشكوال ٤٠٥/١ .

فَنْزُلْتَ: ﴿ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ المؤمنينَ فِي الصَّدَّقَاتَ واللَّذِينَ لايجدونَ إلا جُهْدَهُم ﴾ الآية (التوبة: ٧٩).

سليمان هو ابن مِهْرَان الأعْمَش ، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة .

رواه البخارى: ك: الزكاة ، ب: اتقوا النار ولو بشق تمرة ٢٤٦/١ بسنده إلى أبى النعمان الحكم بن عبد الله البصرى ، ومسلم: ك: الزكاة ، ب: الحمل أجرة يتصدق بها ٢٠٧،٧٠١،٧٠١ (١٠١٨) بسنده إلى محمد بن جعفر ، وإلى سعيد بن الربيع ، وإلى أبى داود الطيالسى، والنسائى: ك: الزكاة ، ب: جهد المقل ٥/٥٥ ، ٢٠ ومن طريقه ابن بشكوال ٢٨٤/١) بسنده إلى غندر ، وابن حبان ٥/١٤١ (٣٣٢٧) بسنده إلى سعيد بن الربيع ، ٥/١٥١ (٣٣٦٥) بسنده إلى أبى داود الطيالسى ، وأبو داود الطيالسى ص أبى داود الطيالسى ، وأبو داود الطيالسى ص مدود الطيالسى ، والطبرانى ١٥٧/١ بسنده إلى عَمْرو بن مرزوق ، جميعا عن شعبة ، عن الأعمش ، عن أبى وائل ، عن أبى مسعود به ، بإبهام الرجلين إلا في حديث محمد بن جعفر، فقيه بيان أبى عقيل .

#### الييان

الملموز لما تصدق بالصاع هو : أبو عقيل ـ كما في حديث محمد بن جعفر في الصحيح .

وأبو عقيل سماه قتادة (في رواية ابن جرير الطبري ١٠٥/١٠، وفي الدر المنثور ٢٦٣/٣، ٢٦٤): الحَبْحَاب \_ بموحدتين تحتيتين \_ ونقل ابن عبد البر عن الكلبي أن اسمه عبد الوحمن بن بيجان \_ بموحدة ثم تحتانية ساكنة ثم جيم \_ وقيل : بسين مهملة بدل الموحدة ، وقيل : بنون أوله وآخره حاء مهملة \_ نسبة إلى جده الأعلى واسمه : عبد الوحمن بن عبد الله بن ثعلبة بن بيجان بن عامر بن الحارث بن أنيف البلوى ، استشهد باليمامة بعد أن بالغ في القتال وأبلي بلاء حسنا (١).

( ز ) وقد حدث مثل ذلك لسهل بن رافع البلوى الأنصارى الحزرجي . شهد أحداً ومات في خلافة عمر<sup>(٢)</sup> .

## ۲۸/۱۸٤ عـ روى ذلك الطبراني ١٠٧/٦ (٥٦٥٠) قال :

حدثنا موسی بن هارون ، ثنا عمرو بن زُرَارة الحدثی ، ثنا عیسی بن یونس ، ثنا سعید بن عثمان البَلَوی ، عن جدته بنت عدی ، أن أمها عُمَيْرة بنت سهل صاحب الصاعین الذی لَمَزه

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: تجريد أسماء الصحابة ٢٥٠/١، ٣٥٠/١ ، الإصابة ١٥٣/٤ (٥٠٨٠)، ١٦٧/٤، ١٦٨، ١٦٧/٤ ، ١٦٨/٢ ، ١٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ٢/٧، ، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٣/١ ، ٢٤٤ ، الإصابة ١٣٩/٣ (٣٥٢١) ، أسد الغابة ٢٦٥/١ ، ٣٦٦ .

المنافقون، حدثتها أنه خرج بزكاته بصاع من تمرٍ وبابنته عُمَيْرة، حتى أتى رسول الله عَظَّه، فصبٌ، ثم قال : يارسول الله ، إن لى إليك حاجة ... الحديث .

ورواه أيضا: ۳۴۰، ۳۳۰، ۳۴۰ (۸٤۹) بسنده إلى أحمد بن حباب المصيصى ، وإلى عمرو بن زُرَارَة الحدثي ، كلاهما عن عيسي بن يونس به .

قال الهيثمي في المجمع ٣٣/٧ : « رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، وفيه أنيسة بنت عدى، ولم أعرفها » .

ورواه ابن بشکوال ۳۸٤/۱ – ۳۸۰ (۱۱۸) بسنده إلى على بن يونس ، عن سعيد بن أبى عثمان الدارمي ، عن جدته ليلي بنت عدى ، عن أمها عُميرة بنت سهل به .

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٣٩/٣، ٣٩٦ وفي الفتح ٢٤٩/٨ إلى ابن منده من طريق سعيد ابن عثمان البلوى به .

قال ابن حجر في الفتح ٢٤٩/٨ : « يحتمل أن يكون اسم أبي عقيل سهل ، ولقبه حَبْحَاب ، أو هما اثنان » .

(ز) كما حدث مثل ذلك لأبى خيثمة الأنصارى ، واسمه عبد الله بن خيثمة من بنى سالم من الأنصار . بقى إلى خلافة يزيد بن معاوية(١) .

ذكره ابن حجر فى الفتح ٢٤٩/٨ عن كعب بن مالك فى حديث توبته . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٦٢/٣ إلى ابن جرير (١٣٦/١٠) بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، قال :الذى تصدق بصاع التمر فلمزه المنافقون : أبو خيثمة الأنصارى .

قال ابن حجر في الفتح ٤٩/٨ وجزم الواقدى بأن الذي جاء بصدقة ماله هو زيد بن أسلم العجلاني، والذي جاء بالصاع هو علية بن زيد المحاربي. وسمى من الذين قالوا: إن هذا مراء، وإن الله غنى عن صدقة هذا : مُعتب بن قُشير ، وعبد الله بن نَبتل. وأورده الخطيب في المبهمات (كذا وهو وهم من شيخ الإسلام رحمه الله ، وإنما أورده الخطيب في المتفق والمفترق كما ذكر المصنف أبو زرعة ) من طريق الواقدى ، وفيه : عبد الرحمن بن نَبتل ـ بنون ثم موحدة ثم مثناة ثم لام ، بوزن جعفر ـ».

والظاهر أنه تكرر الذين جاءوا بالصاع أو بنصف الصاع ، أو بالصدقة القليلة ، كما تكرر لمز المنافقين . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن حجر في الفتح ٢٤٩/١ .

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۲/۸۱، ۳۰۸، ۱۲۲/۲، الإصابة ۲۳٪ (۲۶۶) ، ۳/۷ه (۳۵۳) أسد ألغابة ۱۵۱/۳ ، ۱۵۲

١٨٥ ( ب ): حَدِيث أبى سَعِيدٍ: سَرَّحَتْنَى أَمِّى إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ، فَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي، وَقَالَ: « مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّه (١) اللَّهُ ... » الحديث .

اسم أمه: أُنَيْسَةُ بِنْتُ أَبِي حَارِثَةَ، مِنْ بَنِي عَدِيٌّ بْنِ النَّجَّارِ . ذكره حَليفةُ بْنُ حيَّاط في طبقاته.

(ز) وأما الذي جاء بصدقة ماله ، بأكثر من ذلك فهو عبد الرحمن بن عوف القرشي (٢). ٢٩/١٨٤ على الن كثير في التفسير ٣٧٥/٢ ، ٣٧٦ :

قال الحافظ أبو بكر البزار :حدثنا طالوت بن عَبَّاد ، حدثنا أبو عَوَانة، عن عمرو بن أبى سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : « تَصَدَّقُوا، فإنى أريد أن أبعث بعثا ».قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: يارسول الله، عندى أربعة آلاف، ألفين أقْرِضُهُما ربى، وألفين لعيالى. فقال سول الله ﷺ: « بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك لك فيما أمسكت ... » الحديث في سبب نزول الآية .

قال ابن كثير: « ثم رواه عن أبى كامل، عن أبى عُوانة، عن عمرو بن أبى سلمة، عن أبيه مرسلا » قال ـ أى البزار ـ: « ولم يسنده إلا طالوت » .

وعزاه ابن حجر فى الفتح ٢٠٥/٨ إليه، وقال الهيثمى فى المجمع ٣٢/٧: 3 وفيه عمر بن أبى سلمة، وثّقه العجلى وأبو خيثمة وابن حبان، وضعّفه شعبة وغيره، وبقية رجالهما ـ أى المتصل والمرسل ـ ثقات a .

وله طرق وروایات أحرى . انظر فتح البارى ۲۰۰۸، والدر المنثور ۲۶۳/۳ .

٣٠/١٨٥ عروى هذا الحديث النسائي: ك: الزكاة، ب: من المُلْحِف ٩٨/٥ قال:

أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا ابن أبى الرّجَال، عن عُمَارة بن غَزِيَّة، عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الحُدْرى، عن أبيه، قال: همن الحُدْرى، عن أبيه، قال: سرَّحْتَنِي أمّى إلى رسول الله ﷺ، فأتيتُه، وقعدتُ، فاستقبلني، وقال: «من استغنى أغناه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألْحَف،، فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية . فرجعت ولم أسأله .

ابن أبي الرجال هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما أخطأ، فالإستاد حسن .

رواه ابن بشكوال ٤٦٠/١ (١٥٠) بسنده إلى النسائي به .

<sup>(</sup>١) في (ز ١: عفه . (٢) سيقت ترجمته في الخبر (١٦٤) .

**ورواه أحمد ٩/٣ عن قتيبة به .** 

وروى بعضه « من سأل وله قيمة أوقية ... الخ »، أبو داود: ك: الزكاة، ب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى ١١٢/ ، ١١٧ (١٦٢٨) عن قتيبة بن سعيد، وهشام بن عمار .

وروى أحمد ٤٤/٣ عن محمد بن جعفر، وعن حسين بن محمد، كلاهما عن شعبة، عن أبى حمزة، عن هلال بن حصن ، عن أبى سعيد الخدرى، معناه، وفيه « فقالت له امرأته أو أمه: اثت النبى على فاسأله ...»

وأبو حمزة هو عبد الرحمن بن عبد الله المازني، جار شعبة ،وهذا إسناد حسنَ فيه أبو حمزة، وهلال بن حصن، وتُقَهُمَا ابنُ حِبَّان وقال ابن حجر: مقبولان .

وروى معناه ابن حبانه / ۱۲۹ (۳۳۹ ) بسنده إلى سعيد بن أبى سعيد المقبرى، وأحمد ٤٧/٣٦ بسنده إلى عطاء بن يَسَار، وأبو يعلى ٣٦٧/٢، ٣٦٨ (١١٢٩) بسنده إلى هلال أخى بنى مرة بن عباد (وهو هلال بن حصن )، جميعا عن أبى سعيد الخدرى، وفيه أن الذين أرسلوه أهله، من غير تحديد.

وروى ابن حبان ١٦٩/٥ (٣٣٨٩) معناه بسنده إلى أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى سعيد ، وفيه : أتيتُ رسول الله ﷺ ، وأنا أريد أن أسأله فسمعته يخطب ... الحديث .

وروى معناه أحمد ٣/٣ بسنده إلى أبى نَضْرَة ( المنذر بن مالك ) عن أبى سعيد، أن رجلا من الأنصار كانت به حاجة، فقال له أهله: اثن النبيَّ عَقِيَّة، فأسأله .

والحديث بلفظ:إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نَفِدَ ماعنده، ثم قال: « مايكون عندى من خيرٍ فلن أدَّخِرَه عنكم، ومن يستعفِفُ يعفُه الله... الحديث ».

١٨٦ (ب) : حَديثُ أنس: كَانَ أبوطَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِى بالمْدينة مَالاً من نَخْلِ...
 الحديث، وفيه: فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِبِهِ وَبَني عَمّه .

[ز۸۲/أ] [ك۷۷/ب] فى صحيح البخارى: عَنْ أَنَس: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانِ وأَبَى بن كَعْب، وكَانا (١) أقَرْبَ إِلَيْهِ منّى . ثُمَّ بين أَنَّ حَسَّان يَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي التَّالِثِ /، وأَنَّ أَبَيًا (٢) يَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي الأَبِ السَّابِع.

ولبعض الحديث روايات أخرى عند أحمد ٣/٣، ١٢ .

ويمكن الجمع بين الروايات السابقة، بأن المراد بأهله: أمه، وأنهم أصابهم إعُواَزَّ، فلما رأت أمه أن رسول الله على الناس أرسلته إليه يسأله ، فأتاه قاصدا سؤاله، بينما كان الرسول على قد نفد ما عنده من كثرة الإعطاء، فقال لهم ذلك، وخص أبا سعيد بقوله: « ومن سأل وله قيمة أوقية ... » فعاد أبو سعيد دون سؤال . والله أعلم .

#### البيسان

أم أبى سعيد هى: أُنيْسَة بنت أبى حارثة بن صعصعة الأنصارية، وهى والدة قتادة بن النعمان أبضاً .ذكرها ابن حبيب فيمن بايع رسول الله ﷺ (٣).

قال ابن بشكوال ٤٦١/١ :

«أسماها خليفة بن خياط، فيما أنبأنا به أبو عبد الرحمن بن محمد بن عتّاب، عن أبيه، عن القنّازعي، عن أبي محمد الباجي، عن عبد الله بن يونس، عن بقيّ بن مَخْلَد، عن خليفة بن خياط». الحفه: ألَحَّ ولَزم (٤).

٢٨١/١٨٦ روى هذا الحديث البخارى: ك: الزكاة، ب: الزكاة على الأقارب ٢٥٤/١، ٥٥٠ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، أنه سمع أنس بن مالك رضى الله عنه يقول : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نَخْل، وكان أحبً أمواله إليه بَيْرُحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله عَلَيْه يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيّب.

قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ ... الحديث فى تصدقه ببيرحاء وقول النبى عَلِيُّهُ: ٥ ... وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين، . فقال أبو طلحة: أنعل يارسول الله . فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه .

(٢) في ﴿ زَ ۽ : أَبينا .

(٤) النهاية ٤/٣٢٧ .

<sup>(</sup>۱) في (ز»: كان.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢٢/٨ (١٢٥) ، أسد الغابة ٥/٥ .

رواه البخارى مختصرا من أول قوله: و أرى أن تجعلها في الأقربين الدارسة الوصايا، ب: إذا وقف أرضاً ولم أوقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب ١٢٨/٢ عن عبد الله بن يوسف، ب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه يبين الحدود فهو جائز ١٣٢/٢ عن عبد الله بن مسلمة، ك: الوكالة ،ب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ماقلت ٤٤/١ عن يحيى بن يحيى، ك: التفسير، ب: ستعذاب سورة آل عمران ١١٢/٣، ١١٥ عن إسماعيل (وهو ابن أبي أويس)، ك: الأشربة، ب: استعذاب الماء ٣٢٤/٣، ٣٢٥ عن عبد الله بن مسلمة، ومسلم: ك: الزكاة،ب: فضل النفقة والصدقة على الأفربين ١٩٣٢/٣، ١٩٩٥عن يحيى بن يحيى، والنسائي في التفسير ١٩١١، ١١١ (٨٦٨) بسنده إلى الأفربين ١٤١٤ المنافقة الوكاة، ب: الزكاة، ب: أي الصدقة أفضل ١/ ١٩٩٠عن المحكم بن المبارك، وابن حبان ٥/١٤ (٣٣٢٩) بسنده إلى أحمد بن أي الصدقة أفضل ١/ ١٩٩٠عن الحكم بن المبارك، وابن حبان ٥/١٤ (٣٣٢٩) بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، ومختصرا ١٩٠٩عن ١١٥ (١٩٢٨) بسنده إلى يحيى بن يحيى، جميعا عن مالك به .

ورواه بمعناه مختصراً ما الترمذى :ك: التفسير، ب: سورة آل عمران ٣٤٧/٨ (٤٠٨٣) بسنده إلى عبد الله بن بكر السَّهْمي، وأحمد ١١٥/٣ عن محمد بن عبد الله بن بكر، جميعا عن حميد، عن أنس .

ورواه أحمد ٢٥٦/٣ عن عفان، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس مختصرا، وفيه « فقسمها بينهم حدائق »، لم يذكر أنهم أقاربه .

#### اليسان

أقارب أبى طلحة وبنى عمه هما: حسان بن ثابت، وأبي بن كعب:

فحسان هو ابن ثابت بن المنذر بن حَرَاه بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصارى الحزرجي، شاعر رسول الله ﷺ، ويلتقى مع أبى طلحة في حرام بن عمرو، وقد عاش ستين سنة في الحاهلية، ومثلها في الإسلام، وقبل غير ذلك (١).

۴۳۲/۱۸۹ روی ذلك البخاری : ك: التفسير ، ب: سورة آل عمران ١١٣/٣ عقب الحديث بالإبهام فقال:

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري <sup>(٢)</sup> قال: حدثني أبي، عن ثُمَامَةً، عن أنس رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٦٩/١، الإصابة ٨/٢ (١٦٩١)، تهذيب التهذيب ٢١٢، ٢١٧، ١٦٨ ، أسد الغابة ٧٤٤٠. وأبي بن كعب سبقت ترجمته في الخبر (٩١) .

 <sup>(</sup>٢) في الطبعة التي اعتمدت عليها وهي طبعة الحليي: حدثنا الأنصاري، وهذا خطأ من الناسخ، والتصويب من الفتح والنسخ الأخرى.

١٨٧ (ب): حَدِيثُ مَالِكِ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنى الْحَارِثِ، مِنْ النَّويه بِصَدَقَة ... الحديث.

هو: عَبْدُ اللَّهِ بِنُ زَيْد بِنِ عَبْدِ رَبِّه ، الَّذِي أُرِيَ النِّداء، كما في سنن الدَّارِقُطْنِي .

قال: فجعلها لِحَسَّان وأُبَيُّ، وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئاً .

أبو الأنصاري: هو عبد الله بن المثنى ، وثُمَامة هو: ابن عبد الله بن أنس بن مالك .

علقه البخارى: ك: الوصايا، ب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومَن الأقارب ١٢٨/٢ فقال: وقال الأنصارى: حدثنى أبى، عن ثُمَامَة، عن أنس غير أنَّ فيه : ﴿ وَكَانَا أَقْرِبِ إِلَيْهِ مَنَى ﴾ ثم بيَّن البخارى أنَّ حَسَّان يجتمع مع أبى طلحة في الأب الثالث ﴿ حرام ﴾ ، وأن أبيًا يجتمع معه في الأب السادس لأبي والسابع لأبى طلحة ﴿ عمرو بن مالك ﴾ .

وكذلك ذكره ابن بشكوال ۲۹۲/۲ ، ۹۹۳ (۲٤٣) .

ورواه مسلم: ك: الزكاة، ب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين ٢٩٤/ ٢٠سنده إلى بَهْر، وأبوداود: الزكاة، ب: في صلة الرحم ١٣١/ ١٩٢١، ١٣١ (١٦٨٩) عن موسى بن إسماعيل، والنسائي: ك: الأحباس، ب: كيف يكتب الحبس ٢٣١/ ٢٣١، وفي التفسير ٢/١ ٣١٧) بسنده إلى بهز، وابن حبان ٥/ ١٥٧ (١٣٩٧) بسنده إلى هُدبَة بن خالد، وأحمد ٢٨٥/٣٥عن عفان، وابن بشكوال وابن حبان ٥/ ٢٤٣) بسنده إلى بَهْر بن أسد، جميعاً عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وفي حديث موسى بن إسماعيل عند أبى داود تفصيل اجتماع حسان وأبي مع أبى طلحة.

ورواه الطيالسي ص ۲۷۷ (۲۰۸۰) عن هشام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس حوه .

بَيْرُحَاءِ : بفتح الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمها، والمد فيهما، وبفتحهما والقصر، وهي: اسم مال وموضع بالمدينة (٢).

٤٣٣/١٨٧ روى هذا الحديث مالك: ك: الأقضية، ب:صدقة الحي عن الميت ٧٦٠/٢ (٤٥):

أنه بلغه، أن رجلاً من الأنصار من بنى الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة ، فهلكا، فوَرِثَ ابنُهما المال، وهو نَخُلَّ، فسأل عن ذلك رسولَ الله ﷺ، فقال: ﴿ قَدْ أُجِرْتَ فَى صدقتك، وخذها بميراثك ﴾

رواه ابن بشكوال ٤٠٦/١ (١٢٨) بسنده إلى يحيى، عن مالك به .

 <sup>(</sup>١) في و خ » ، و ز » : ابن .
 (١) النهاية ١١٤/١ .

#### البيان

هذا الرجل الأنصارى هو: عبد الله بن زيد بن عبد الله ( أو عبد ربه ) ـ زاد ابن عبد البر قبل عبد الله : ثعلبة ـ الحارثي الحزرجي الأنصاري الذي أُرِيَ الأذان، بدرى ، عقبي . مات سنة اثنتين وثلاثين، وقبل: استشهد بأحد (١).

۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ النسائي في الكبرى: ك: الفرائض، ب: ميراث الولد الواحد المنفرد:

عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبى هِلاَل، عن أبى بكر بن حَزْم ، عن عبد الله بن زيد الذى أُرِىَ النَّدَاء، أنه تصَّدق على أبويه، ثم توفيا ، فردَّه رسول الله عَيِّكُ ميراثا . (تحفة الأشراف ٤/٥٤٣) .

قال ابن حجر في النكت الظراف ٤/٣٤٥: ﴿ قلت: أبو بكر بن حزم : هو ابن محمد بن عمرو · ابن حزم . نُسِبَ لِجَدَّ أبيه، وأبو بكر لم يدرك عبد الله بن زيد » .

رواه الحاكم ٣٤٧/٤، ٣٤٨ بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب به، ٣ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبدالله بن زيد، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي .

قال ابن حجر في النكت الظراف : « لم يدركه ، فإن عبد الله استثبهد باليمامة، وولد أبو بكر بعد ذلك بدهر طويل » .

قلت : قوله « استثمهد باليمامة » غريب ، فإنه في الإصابة والتهذيب حكى في وفاته قولين: أحدهما: أنه استثمهد ببدر، والثاني: أنه مات سنة اثنتين وثلاثين ، واليمامة كانت في السنة الثانية عشرة.

وقال ابن حجر في التهذيب ٢٢٤/٥ : « قال الترمذي عن البخاري : لا يُعْرَف له ـ أي عبد الله ابن زيد ـ إلا حديث الأذان » .

ونقل في التهذيب وفي الإصابة ٧٢/٤ عن ابن عدى قوله : « لا نُعرف له شيئا يضع عن النبي عليه الله عن النبي عليه الأذان » .

ونقل في التهذيب والإصابة عن الحاكم قوله : « الصحيح أنه قتل بأحد، والروايات عنه كلها منقطعة » .

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ٢/٢١١، تهذيب التهذيب ٥/٧٥، الإصابة ٢٢/٤ (٧٧٧٤)، أسد الغابة ٣/٥٦،

ورواه بمعناه الدارقطنى ٢٠١/٤ بسنده إلى سفيان بن عيينة، عن محمد وعبد الله ابنى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعمرو بن دينار، والحاكم ٣٤٨/٤ بسنده إلى سفيان بن عيبنة، عن محمد وعبد الله ابنى أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، جميعا عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فذكر معناه .

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وسكت عنه الذهبي .

وقال الدارقطني : ﴿ هذا أيضا مرسل، لأن عبد الله بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان ، ولم يدركه أبو بكر بن حزم » .

كما رواه بمعناه الدارقطنى ٢٠١٤ ، ٢٠٢ ومن طريقه ابن بشكوال ٢٠٢ ، ٢٠١٤ (١٢٨)-بسندين إلى سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبى بكر بن عمرو، ويحيى بن سعيد ، وحُميَّد، سمعوا أبا بكر، يخبر عن عمرو بن سُلَيْم، أن عبد الله بن زيد الذى أُرِىَ النَّدَاء ... فذكر معناه .

قال الدارقطني : وهذا أيضا مرسل » .

قلت : وقد عزاه ابن حجر في النكت الظراف إلى الحاكم بهذا الإسناد، وليس كذلك، إنما الذي عند الحاكم هو ما سبق عن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عبد الله بن زيد .

ورواه بمعناه الدارقطني ٢٠١، ٢٠١، بأسانيد إلى عبد الوهاب بن عبد الجيد ، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أيوب ، والحاكم ٣٤٨/٤ بسنده إلى عبد الوهاب بن عبد الجيد ، جميعا ، عن عبيد الله بن عمر، عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد ، عن جده عبد الله بن زيد... فذكر

قال الحاكم : « أصح ماروى في طرق هذا الحديث ﴾ وذكر هذا الطريق ، ثم قال:

وهذا وإن كان إسناده صحيحاً على شرط الشيخين ، فإنى لا أرى بشير بن محمد الأنصارى سمع من جده عبد الله بن زيد ، وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد فى الأذان والرؤيا التى قصّها على رسول الله على الإسناد ، لتقدم موت عبد الله بن زيد، فقد قيل: إنه استشهد بأحد ، وقيل: بعد ذلك بيسير ».

قال الذهبي : « قلت: فتعين أن حديث أبي بكر بن حزم منقطع » .

وقال الدارقطني : « هذا مرسل ، بشير لم يدرك جده عبد الله زيد » .

١٨٨ (ب) : حَدِيثُ عُمِرو بْنِ مُعَادِ الْأَشْهِلَىُ: عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: يَا نِساءَ المَؤُمِنَاتِ، لاَ تَحْقرنَ إِحدَاكُنَّ لِجَارِتِهاَ وَلَوْكُراعُ شَاةٍ مُحْرَقٌ.
 هي : حَوَّاء بنْتُ رَافِع بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ . ذكره ابن الحَدَّاء .

٨٨ /٣٥/ على هذا الحديث مالك :ك: الصدقة، ب: الترغيب في الصدقة ٢/ ٩ ٩ (٤) قال:

عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن مُعَاذِ الأَشْهَلِيّ الأَنصارى ، عن جدته ، أَنها قالت : قال رسول الله عَلَيُّةَ: ﴿ يَانساء المؤمنات ، لا تَحْقِرَنُ إَحداكُنَّ أَن تُهْدَى جَارِتها ، وِلُوكُرَاعَ شَاقٍ مُحْرَقاً».

هذا إسناد حسن ، فيه عمرو بن معاذ الأشهَّلي، وتُقُّه ابن حبان ، وقال ابن حجر : مقبول .

رواه البخارى فى الأدب المفرد ص٩٥(١٢٢)عن إسماعيل بن أبى أُويَسْ،وأحمد٦٤٣٤عن روح،والطبرانى٤٢٠/٢٢،٢٢٠,٢٢٥)بسنده إلى القعنبى،وإلى عبد الله بن يوسف،وابن بشكوال ١٨/١٤(١٣٤) بسنده إلى يحيى بن يحيى، جميعا عن مالك به .

#### البيسان

جدة عمرو هي : حواء. قال أحمد ٤٤٢/٦: «حديث حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنهما».

وقال ابن حجر في التهذيب ٤١٣/١٢ : « حواء جدة عمرو بن معاذ الأشهلي » . واختلف في اسم أبيها، فنقل المصنف عن ابن الحذاء أن اسمها : حواء بنت رافع بن امرئ القيس الأشهلية.

ذكرها الذهبي في التجريد ٢٦٠/١ وابن حجر في الإصابة ٤/٨ ولم يذكرا أنها جدة عمرو ابن معاذ .

ونقل ابن حجر في التهذيب أن ابن عبد البر سماها : حواء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، من بني عبد الأشهل.

وذكرها الذهبى فى التجريد ٢٦٠/١، وقال: بنت زيد بن السكن، وابن حجر فى الإصابة ٥٤/٥، ولم يذكرا أنها جدة عمرو بن معاذ، بل ذكر الذهبى أنها أم بُجَيْد ( وستأتى فى الخبر (١٩٣) وخالف ابن حجر ذلك ، وميَّز حواء أم بُجَيْد عن هذه . وذكر ابن حجر فى الإصابة ٥٦/٨ هذا الخبر فى ترجمة حواء أم بجيد . وانظر الخبر (١٩٣) .

٣٦/١٨٨ ـ روى ذلك الدارمي: ك:الزكاة، ب: كراهية رد السائل بغير شيء١/٥٩٦ قال:

أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن مُعاذ الأشهلي، عن جدته \_ يقال لها حواء \_ قالت : قال رسول الله ﷺ : ويانساءَ المسلمات ، لا تَحْقِرَنَ إحداكن لجارتها، ولو كُرَاعُ شاة محرق ».

١٨٩ (خ): حَدِيثُ أَبِي صَالِح: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: الَّلهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مَالٌ فَأَتَصَدُّقُ (١) بِهِ، فَأَيْمَا رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ عِرْضِي شَيْئًا (٢) فَهُو لَهُ ، فَأُوْحَى اللهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ (٣) قَدْ غُفُرَ لَه .

# هو : عُلْبَة (<sup>؛)</sup> بن زَيْدٍ الأَنْصَارِي .

هذا إسناد حسن، فيه الحكم بن المبارك، وعمرو بن معاذ الأشهلي صدوقان.

رواه الطبراني ۲۲۱/۲۶، ۲۲۲(۵۹۲) بسنده إلى روح بن القاسم ، عن زيد بن أسلم ، عن معاذ التيمى ، عن جدته حواء ، وهذا إسناد رجاله ثقات ، غير أن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان تيمى ، وليس أشهليا ، فهو غير عمرو بن معاذ .

## **٣٧/١٨٨\_ وروى أحمد ٢/٥٣٦** قال :

ثنا عبد الملك بن عمرو ، ثنا زُهيْر بن محمد ، عن زيد ، عن عمرو بن مُعَاذ الأنصارى ، قال: إنَّ سائلاً وقف على بابهم ، فقالت له جدته حواء : أَطْعِمُوه تمراً ، قالوا: ليس عندنا، قالت: فاسقوه سويقا. قالوا : العجبُ لك، نستطيع أن نطعمه ماليس عندنا . قالت: إنى سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: «لا تَرُدُوا السَّائِلَ ، وَلَوْ بظِلْفِ مُحْرَقِ » .

زيد هو ابن أسلم ، والإسناد حسن ، فيه عمرو بن معاذ الأشْهَلَى ، سبق التنبيه على حاله ، غير أن سياق هذا الحديث يختلف عن سياق المبهم ، إذ المبهم في الجار ، وهذا في السائل .

ورواه ابن بشکوال ۱۹/۱ (۱۳۶) بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، عن زهير بن محمد. وسيأتي حديث السائل في الحبر (۱۹۳) وسيأتي هناك مزيد بيان .

وقد روى أبو هريرة :« يانساء المسلمات، لاتحقرِنَّ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شَاةٍ » .

رواه البخارى: ك: الهبة ٨٧/٢، ك: الأدب، ب: لاتحقرَنَّ جارة لجارتها ٣/٤٥، وفي الأدب المفود ص٩ ٥ (١٠٣٠)، ومسلم: ك: الزكاة ، ب: الحت على الصدقة ولو بالقليل ٢/٤ ٧١ (١٠٣٠).

كُرَاع شاة : بضم الكاف هو : مادون الركبة من الساق (٥) .

ظَلْف مُحْرَق : الظَّلف ــ بكسر الظاء المعجمة ــ للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل ، والحنف للبعير <sup>(١)</sup> .

## ٣٨/١٨٩ ـ روى هذا الحديث الخطيب صه ٢٣(١١٨) قال:

 <sup>(</sup>١) في ﴿ زَهُ : أتصدق.
 (٢) هذا اللفظ ساقط من ﴿ زَهُ.
 (٣) في ﴿ زَهُ : أنه.

 <sup>(</sup>٤) في مطبوعة الأسماء المبهمة للخطيب: وعتبة وهو خطأ. وما أثبته المصنف هو الصواب، ولعل الذي في المطبوعة من تحريف الناسخ، خاصة وأنه في الإشارات للنووي بذيل الأسماء المبهمة صحفه إلى وعلية ، بمثناة تحتية بدل الموحدة.

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزار، قال: أخبرنا أبو على إسماعيل بن محمد الصّفّار، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخزومي، قال: حدثنا سفيان بن عبينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، قال: قال رجل: اللهم إنه ليس لي مالى فأتصدق به، فأيما رجل من المسلمين أصاب من عرضي شيئاً فهو صدقة، فأوحى الله إلى النبي عَلَيْهُ أَنْ قد عُفِرَ له.

أبو صالح هو ذَكُوان السُّمَّان، والحديث مرسل.

قال ابن حجر في الإصابة ٢٦٢/٤ بعد أن أورد حديث عُلْبة ـ الآتي بعد ـ: « ولحديثه شاهد صحيح، إلا أنه لم يُسمَّ فيه، رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رجلاً من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لي مال أتصدق به، وإني جعلتُ عِرْضِي صدقة. قال: فأوجب النبي عَلِيَّةً أنَّه قد غُفِرَ له.

وروى ابن بشكوال ١٥١/٤٦١/١) مثله عن قتادة، مرسلا، في تفسير ﴿ والعافين عن الناس﴾.

#### البيسان

هذا الرجل هو: عُلْبَة ـ بضمه أوله وسكون اللام بعدها موحدة ـ ابن زيد بن عمرو بن زيد ابن جُشَم بن حارثة، الأنصارى الأوسى، كان أحد البكَّائين(١).

٣٩/١٨٩ عـ روى ذلك البزار (كشف الأستار ٥٥٨)( ٩٥٨) قال:

حدثنا عمرو بن على، ثنا محمد بن خالد بن عَثْمَة، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله عَلَيْه حث يوما على الصدقة، فقام عُلْبَة بن زيد، فقال: ما عندى إلا عرضى، فإنى أشهدتُك يارسول الله أنى تصدقت بعرضى على مَنْ ظلَمَنى. ثم جلس. قال: فقال رسول الله عَلَيْه : «أين عُلْبَة بن زيد؟». قالها مرتين أو ثلاثًا. قال: فقام عُلْبَة، فقال: « أنت المتصدق بعرضك، قد قَبلَ الله منك ».

قال الهيشمى فى مجمع الزوائد ١١٤/٣ : « رواه البزار، وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف». قلت : كثير هذا متروك، وكذَّبه أبو داود والشافعي وابن حبان، فالإسناد ضعيف جداً.

رواه الخطيب بنحوه ص٩٢٥، ٢٢٦ (١١٨) بسنده إلى محمد بن أحمد بن الجُنيد، عن محمد بن خالد، عن عثمة(كذا. والصواب: محمد بن خالد بن عثمة) به.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٦١/٤ إلى ابن أبي الدنيا، وابن شاهين، من طريق كثير بن

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٩/١، ١٨ ، الإصابة ٤/١٦١، ٢٦٢ (٥٠٥٠) ، أسد الغابة ١٠/٤ .

١٩٠ (ب) حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً: نَحْوَه . وَقَالَ: هُو أَبُو ضَمْضَمٍ. ذَكَرَهُ أَبُو يَحْيَى
 السَّاجي بَسَنَدِه لأنَس. وَذَكَرَهُ أَبْنُ قُتَيْبَةً.

قَلْتُ (١): وَقَدْ ذَكَرَ أَبَا ضَمْضَم هَذَا فِي الصَّحَابَةِ ابنُ عَبْدِ الْبَرِّ. وَأَنْكَرَهُ وَالِدِي -أَبْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى (٢) ـ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الإِحْيَاءِ، وَقَالَ: إِنَّماَ هُوَ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ بَدَلِيلِ رُوايَة البَزَّارِ وَغَيْرِهِ: كَانَ رَجُلُّ قَبْلَنَا.

عبد الله به.

وروى البزار نحوه عن علبة بن زيد نفسه( كشف الأستار ١/٥٥٦-٥٥)( ٩٥٩)وقال: «علبة مشهور بهذا الفعل ... ولا نعلم روى عُلْبَة إلا هذا ».

قال الهيثمى فى المجمع ١١٤/٣: « رواه البزار، وفيه محمد بن سليمان بن مثبمول (كذا. وفى كشف الأستار: مسمول ـ بالمهملة ـ وهو الصواب) وهو ضعيف». والقول كما قال، وفيه أيضا صالح مولى التوأمة وهو ضعيف أيضا.

وعزا الهيثمى في المجمع (١١٤/٣) معناه إلى الطبراني في الكبير( ولم أجده في المطبوع) عن أبي عِبْس بن جبر، وقال: ﴿ وفيه عبد المجيد بن محمد بن أبي عِبْس وهو ضعيف﴾.

وقد ورد مثل ذلك لأبي ضَمْضَم ، وسيأتي في الحبر التالي.

# . ١ / ١ ٤٤ ـ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٢٦٢/١ (١٥١) قال:

أخبرنا أبو محمد بن عَتَّاب، وأبو الوليد أحمد بن عبد الله، قالا: قرأنا على أبى القاسم حاتم ابن محمد، قال: ثنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فِراس، قال: ثنا محمد بن إبراهيم الدِّيلى، قال: ثنا سعيد (٣) بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان بن عبينة، عن عمرو بن دينار، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، أن رجلاً من المسلمين قال: اللهم إنه ليس لى مال أتصدق به، فأيما رجل من المسلمين أصاب من عرضى شيئاً فهو صدقة ... الحديث.

صحح ابن حجر هذا الإسناد في الإصابة ٢٦٢/٤. ورواه الخطيب مرسلاً عن أبي صالح. انظر الحبر السابق.

#### البيسان

قيل: الرجل هو: أبو ضَمَضَم. ذكره ابن عبدالبر في الصحابة وغلطَه ابنُ حجر وغيرُه بأن أبا

 <sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من و ك ع .
 (٢) هذه الجملة ساقط من و ك ع .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (سعد ،، والصواب: ٥ سعيد، كما في كتب التراجم .

ضَمْضَم لم يكن من هذه الأمة، وإنما كان من الأمم السابقة (١) (كما سيأتي في الحديث)، أما الرجل المسلم فهو عُلْبَة بن زيد، السابق في الخبر السابق.

• ٩ ٩ / ١ ٤ ٤ ــ احتج من قال بأنه أبو ضمضم بما رواه أبو داود:ك: الأدب، ب: ما جاء في الرجل يُحلُّ الرجل قد اغتابه ٤ / ٢٧٢ (٤٨٨٦) قال:

حدثنا محمد بن عُبَيْد، ثنا ابن ثَوْرٍ، عن مَعْمَرٍ، عن قتادة، قال: ﴿ أَيَعِجَزُ أَحدكُم أَن يكون مثل أَبِي ضَيْغُمَ أَو أَبِي ضَمَّضَمَ ـ شك ابن عُبَيِّد ـ كان إذا أصبح قال: اللهم إنى قد تصدقت بِعرْضِي على عبادك﴾.

ابن ثور هو محمد، والحديث موقوف على قتادة، وقد توهّم ابن عبد البر لذلك أن قتادة روى عن أبي ضمضم.

ثم قال أبو داود (٤٨٨٧):

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت، عن عبدالرحمن بن عَجَلان، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : « أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبى ضمضم؟ » . قالوا: مَن أبو ضَمْضَم ؟ قال: «رجل فيمن كان من قبلكم »بمعناه، قال: « عِرضى لمن شتمنى».

قال أبو داود: رواه هاشم بن القاسم، قال: عن محمد بن عبدالله العَمِّى، عن ثابت، قال: ثنا أنس، عن النبي عليه بمعناه.

قال أبو داود: وحديث حماد أصح.

قلت : حديث حماد فيه عبد الرحمن بن عَجَّلاَن مجهول الحال، وفيه إرسال أيضا.

ورواه ابن بشكوال ٢٣/١٤(١٥١) بسنده إلى الحسن مرسلاً، وإلى أبى النضر، عن العَمَّيُّ، عن ثابت، عن أنس.

قلت: وعزا ابن حجر في الإصابة ١٠٩/٧ حديث أبي النضر هاشم بن القاسم، عن محمد ابن عبد الله العَمِّيِّ، عن أنس، إلى البزار والسَّاجِي، وقال: ﴿ وأَشَارِ البزارِ إلى أَن محمد بن عبد الله تفرد به».

وقال: « وأخرجه البخارى في تاريخه، والعقيلي في الضعفاء».

ومحمد بن عبدالله العَمِّيُّ . بفتخ المهملة وتشديد الميم ـ لين الحديث .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ١١١٤، ١١١، تجريد أسماءالصحابة ١٠٨٠/، الإصابة ١٠٩/٧).

۱۹۱ ـ (۱) :حديث زُهَيْر بنُ مُعَاوِية: حَدَّثنا (۱) شَيْخٌ لنا ـ رأيتُ سُفْيَانَ عِنْدَه ـ عن/ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيها، عَنْ عَلِيِّ، حديث: ﴿ لَلِسَّائِلِ حَقِّ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى [ز۲۸/ب] فَرَس ﴾. كذا في أبي داود وغيره.

ورواه أبو داود أيضا من رواية سفيانَ، عن مُصْعَبِ بن مُحَمَّد بنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ يَعْلَى بن أَبِي يحيى، عن فَاطِمَة، عَنْ أَبِيها، مرفوعاً، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَلِيٍّ.

٩ ٩ ٧ / ٤ ٤ ـ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الزكاة، ب: حق السائل ٢٦/٢ ١ (٦٦٦١) قال:

حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، ثنا زُهَيْر، عن شيخ ـ قال: رأيت سفيان عنده ـ عن فاطمة بنت حسين ، عن أبيها عن على، عن النبي ﷺ، مثله.

أى مثل حديث الحسين « للسائل حقّ وإن جاء على فرس».

حسين هو ابن على بن أبى طالب، والإسناد ضعيف، لجهالة شيخ زهير بن معاوية، وبقية رجاله ثقات.

#### البيان

شیخ زهیر: قال ابن حجر فی تقریب التهذیب ٥٧٤/٢ه. (هو مصعب بن محمد بن شُرَحْبِیل». و هو عَبْدَرِیٌّ مَکُیٌّ، وثَّقه أحمد وابن حبَّان، وقال البخاری: کان رجلاً صالحاً، وقال ابن حجر: لابأس به، من الحامسة (٢).

غير أن مصعب بن محمد بن شُرَحْبِيل لم يَرْوِه عن فاطمة بنت حسين، إنما رواه عن يعلى بن أبي يحيى عنها، ثم إن حديثه عن الحسين؛ لا عن على .

# ٤٣/١٩١ عـ روى ذلك أبوداود في الموضع مفسه (١٦٦٥) قال:

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، ثنا مصعب بن محمد بن شُرَحْبِيل، حدثنا يعلى بن أبى يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن حسين بن على، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ للسائل حق، وإن جاء على فرس».

هذا إسناد ضعيف، فيه يعلى بن أبى يحيى، مجهول. ونقل السخاوى في المقاصد (٧٨٣) عن العراقي أنه جيد، وعن ابن عبد البر أنه ليس بالقوى.

رواه ابن أبی شیبة ۱۱۳/۳ عن و کیع، وأحمد ۲۰۱/۱ عن و کیع، وعبد الرحمن، والطبرانی ۱۳۰/۳، ۱۳۱ (۲۸۹۳) بسنده إلی محمد بن کثیر،جمیعا عن سفیان به.

<sup>(</sup>١) في وزه: ثنا. (٢) تقريب التهذيب ٢/٢٥٢، تهذيب التهذيب ١٤٩/١٠

١٩٢ - (١): حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ وَهْب: عن جَرِير بن حَازِم، وسمَّى آخَرَ، عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ، عَنْ عَالَمْ عَنْ عَالِمٌ، عَنْ عَلِيٌّ، عَنْ النَّبَى عَلَيّْةَ: « هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ». كذا في أبي داود.

وهذا المبهم هو: الحَارِثُ بْنُ نَبْهَان، كما رواه يونس بنُ عَبْد الأَعْلَى، عن ابن وَهْبٍ.

وله شاهد مرسل بلفظ أعطوا السائل، ولو جاء على فرس»: رواه مالك عن زيد بن أسلم (الموطأ:ك: الصدقة،ب: الترغيب في الصدقة (٣٩٦/٢ ٩٩٠).

وذكر ابن عبد البر في التقصي ص٥٥ أنه من المراسيل التي لم يختلف عن مالك في إرسالها.

قال السخاوى فى المقاصد (٨٧٣) : ٥ ووصله ابن عَدِى ، من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبى صالح، عن أبى هريرة،ولكن عبد الله ضعيف » ثم ذكر له طرقا أخرى ضعيفة. ا

۱۰۱، ۱۰۰/۲۵ الحدیث أبو داود: ك: الزكاة، ب: في زكاة السائمة ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۰۱ (۱۰۲ مل) قال:

حدثنا سليمان بن داود المَهْرِي ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جَرِير بن حازم ، وسمى آخر، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضَمْرَة، والحارث الأعور ، عن عَلِيٌّ رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْتُ ببعض أول هذا الحديث (أي قوله: « هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهم...» الحديث).

قال: « فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... » الحديث.

أبو إسحاق هو: السبيعى عمرو بن عبد الله، والحارث هو ابن عبد الله الأعور، والإسناد حسن، فيه عاصم بن ضمرة ـ صدوق، وتابعه الحارث، لكن الحارث وهنه الجمهور، ولاتضر جهالة الآخرالذي مع جرير بن حازم، إذ ليس المَدَار عليه بل تابعه الثقات.

#### البيسان

قال المزى فى تحفة الأشراف ٣٥٣/٧: هجرير يرويه عن الحسن بن عُمَارة، والآخر الذى سماه ابن وهب، وكَنَّى عنه أبو داود هو: الحارث بن نَبْهَان. وقد رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عنهما.

والحارث هو: ابن نبهان، الجَرْمي، البصرى، وجمهور العلماء على تَرْك حديثه. مات بين

۱۹۳ (1): حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بُجَيْدِ (١) الأنْصَارِيِّ، عَنْ جَدَّتُهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ /: «رُدُّوا السَّائلَ، ولو بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ» . كذا في النسائي.

وهي: أم بُجَيْد (٢) الأنْصَارِية، كما في أبي داود والترمذي والنسائي أيضاً.

الخمسين إلى الستين ومائة <sup>(٣)</sup>.

وقد تابع الحارثَ بنَ نبهان وجريراً غيرُهما عن أبي إسحاق ببعض الحديث، وَلَمَن تابعهما: زهيرُ بن معاوية( أبو داود في الموضع السابق (٧٧٦)، والبيهقي ١٣٥/٤).

أبو عَوَانَة الوضَّاح بن عبد الله والأعمش ( أبو داود في الموضع السابق(٧٤)، وأحمد (٩٢/).

أيوب بن جابر ( ابن خزيمة ٤/٣)(٣٢٩).

شريك (الطيالسي ص١٩)(١٢٤).

والآخرون رووه عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضُمُرة، عن على، عن النبي ﷺ .

قال أبو داود: ورواه شيبان أبو معاوية، وإبراهيم بن طَهْمَان. عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على ، عن النبي ﷺ.

٣ ٩ / ٩ ٤ ٤ ــ روى هذا الحديث النسائي: ك: الزكاة، ب: رد السائل ٥ / ٨١ قال: بـ

أخبرنى هارون بن عبد الله، قال: حدثنا مَعْنٌ، قال: حدثنا مالك. ح. وأنبأنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجَيْد الأنصارى، عن جدته، أنَّ رسول الله ﷺ قال: « رُدُّوا السائل، ولوبِظِلْف ٍ» فى حديث هارون: « مُحْرَق ٍ».

مَعْن هو ابن عيسى بن يحيى ، وابن بُجَيْد هو عبد الرحمن، وهذا إسناد صحيح، ولاتضر جهالة الصحابي، وقد عرفت كما سيأتي في البيان.

رواه مالك:ك: صفة النبى، ب: ما جاء فى المساكين٩٢٣/٢(٨)، وابن حبان ١٥٧/٥ (٣٣٦٣) بسنده إلى ابن بُكَيْر، وأحمد ٢٥٥/٦ (٣٣٦٣) بسنده إلى ابن بُكَيْر، وأحمد ٢٥٥/٦ عن رَوْح، والطبراني ٢١٩/٢، ٢١، ٢٠٥(٥٥٥) بسنده إلى عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن يوسف، والقَعْنَبى ، جميعا عن مالك به ، ولفظ مالك فى الموطأ: «رُدُّوا المسكينَ ولو يَظِلْفِ مُحْتَرَق».

<sup>(</sup>١)، (٢) في لاز ١: نجيد.

 <sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ١٣٨/٢، ١٣٩، تقريب التهذيب ١٤٤/١، الجرح والتعديل٩١/٩١، ٩٢.

ورواه ابن خزیمة ۱۱/۲(۲٤۷۲)، والطبرانی ۲۲۱/۲۶ (۵۶۱) بسندهما الصحیح إلی منصور بن حَیَّان، عن ابن بُجیَدِ، عن جدته، بمعناه.

ورواه أحمد ۳۸۳/۲ بسنده الصحيح إلى منصور بن حَيَّان الأُسدى، عن ابن بجَاد، عن جدته به.

وابن أبي شيبة ١١١/٣ بسند أحمد، لكن بمعناه.

ورواه الطبراني ۲۲۱/۲۶ (۲۰۰) بسنده إلى سعيد المُقبَّري، عن عبدالرحمن بن بُجيَّد، عن جدته بمعناه.

#### البيان

جدة عبد الرحمن بن بُجَيْد هى: أم بُجَيْد الأنصارية، يقال: اسمها حواء، وكانت من المبايعات، وسماها الطبرانى حواء بنت زيد بن السكن بن كُرْز بن زَعُورَاء، وجعلها هى وجدة عمرو بن معاذ الأشهلى شخصاً واحداً. وصنيع ابن حجر يفيد ترجيح ذلك (١).

٣ **٣ ٦ / ٣ ٤ ٤ ـــ روى ذلك أبو داود**:ك: الزكاة، ب: حق السائل ٢ ٦/ ٢ ١ ( ١ ٦٦٧ ) قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بُجَيْد، عن جدته أم بُجَيْد، وكانت مِمْن بايع رسول الله ﷺ، أنها قالت له: يارسول الله، صلى الله عليك، إن المِسْكِين لَيَقُوم عَلَى بابى، فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله ﷺ: ﴿ إِنْ لَمْ تَجَدى شَيّا تعطيه إياه إلاظلْفاً مُحْرَقاً فادفعيه إليه في يده».

هذا إسناد صحيح .

رواه الترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الزكاة، ب: ما جاء فى حق السائل ٣٣٣٢/٣، ٣٣٣ (٦٦٠) عن قتيبة، وابن خزيمة الار٦٢٠) عن قتيبة، والنسائى: ك: الزكاة، ب: تفسير المسكين ٨٦/٥ عن قتيبة، وابن خزيمة (٢٤٧٣) ١١/٤ بسنده إلى شعيب، وابن حبان ١٥٧٥(٣٣٦٢) بسنده إلى قتيبة بن سعيد، والحاكم ١١٧/١ بسنده إلى سعيد بن سليمان الواسطى وقال: ﴿ صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي، والبيهقي ١٧٧/٤ بسنده إلى يحيى بن بُكير، وأحمد ٣٨٢/٦ عن حجاج، وأبى كامل، وعن هاشم بن القاسم، جميعا عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن عبد الرحمن بن بُجيد، عن جدته أم بُجيد.

غير أن الذي في تحفة الأحوذي: « الليث عن سعيد بن أبي هند » قال الشارح: الفزاري (١) المعجم الكبير للطيراني ٢١٩/٢٤، تجريد أسماء الصحابة ٣١٣،٢٦٠/٢، تهذيب التهذيب ٢٨٧/١٢، الإصابة ٥٥/٨).

١٩٤ (١): حديث عُبَيْدِ اللهِ بِن عُمَرَ العُمَرِى: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرْ اللهِ بِن عُمَلَ المُسْلِم فى عَبْدِهِ ولافَرَسِهِ صَدَقَة». كذا فى أبى داود.

# وكأن هذا الرجل: إِسْمَاعِيل بن أمَّيَّة، فإنه قد رواه عن مكحول.

مولاهم.

وصنيع المزى فى التحفة ٦٩/١٣ يفيد أنه سعيد بن أبى سعيد المَقْبرُى، وإلا لنَبَّه المِزِّيُّ أو ابنُ حجر فى النكت على ذلك. ولعل الذى فى تحفة الأحوذى تصحيفٌ حَفيَ على المَبَاركُفُورِيُّ رحمه الله تعالى . والله أعلم .

ورواه أحمد ٣٨٢/٣ بسنده إلى ابن أبى ذئب، و٣٨٣ بسنده إلى محمد بن إسحاق، كلاهما عن سعيد بن أبى سعيدالمُقبرُى به، وألفاظهما مختلفة، وقدجعلها أحمد والطبراني هي وجدة عمرو ابن معاذ واحدة، سمياها حواء ، فروى أحمد حديثها في أحاديث حواء جدة عمرو بن معاذ. وقد سبق بيان ذلك في الخبر (١٨٨).

وروى الطبراني ٢٤/٢٢(٥٥) بسنده إلى هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم ، عن عمرو ابن معاذ، عن جدته قالت: سمعت رسول الله عليه يقول لا لاتردوا السائل، ولوبظف مُحْرَقِ» ثم رواه (٥٥٨) بالبيان، بسنده إلى حفص بن ميسرة الصنعانى، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ الأنصارى، عن جدته حواء قالت... فذكره.

أقول: وغالب الظن أن موضوع الخبر(١٨٨) يختلف عن موضوع هذا الخبر، إذ الأول توجيه مباشر من النبي على إلى المسلمات، أن لاتحقرن شيئا تُقدَّمنه إلى جاراتهن مهما قلَّ، وها هنا يتضح أن توجيهه على كان إجابة على سؤال أم بُجَيْد، وأرجح أن المرأتين مختلفتان، لاختلاف موضوع حديث كل منهما.

الظُّلْف \_ بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام \_ : هو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والجُفُّ للبعير(١).

٤٧/١٩٤ عروى هذا الحديث أبو داود:ك: الزكاة ، ب: صدقة الرقيق٢/٨٠١ (٩٤٥) قال:

حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن فَيَّاضٍ، قالاً: ثنا عبد الوهاب، ثنا عُبيَّد الله، عن رجل، عن مكحول، عن عرَاكِ بنِ مَالِك، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: « لَيس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق ».

<sup>(</sup>١) النهاية ٣/١٥٩.

عبد الوهاب: هو ابن عبد المُجِيد الثقفي، وعبيد الله هو ابن عمر العمري، وهذا الإسناد ضعيف، لجهالة الراوى عن مكحول، لكنه يرتقى إلى الصحة بالمتابعات الكثيرة الصحيحة كما سيأتي.

رواه البيهقى ١١٧/٤ بسنده إلى أبى داود به. وقال البيهقى: « ومكحول لم يسمعه من عراك، وإنما رواه عن سليمان بن يَسار، عن عراك».

#### البيان

قال ابن حجر فى التقريب ٩/٢٥: كأنه إسماعيل بن أمية ». وهو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، متفق على توثيقه وصلاحه. مات سنة أربع وأربعين، وقيل : تسع وثلاثين ومائة (١).

# £ 4 / / 4 £ 4 روى ذلك النسائى :ك: الزكاة ، ب: زكاة الحيل ٥/٥ قال:

أخبرنا محمد بن على بن حرب المَرْوزِيّ، قال: حدثنا مُحْرِزُ بن الوضَّاح، عن إسماعيل ـ وهو ابن أُميَّة ـ عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لازكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه».

هذا إسنادُ حسنٌ، ومُحْرِر بن الوضاح وثَّقه ابنُ حبان ومصعبُ بن بشير ومحمودُ بن غيلان، وقال ابن حجر: « مقبول » وقد توبع.

رواه عبد الرزاق ٣٤/٤ (٦٨٨٢) ـ ومن طريقه أحمد ٢٧٩/٢ ـ عن معمر وابن جريج، عن إسماعيل بن أمية.

(ز) وقد رواه كذلك عن مكحول بهذا السياق:أسامةُ بنُ زيد، وأظنُّ أنه الليثي المدني، وثَقه أبو يعلى والدُّورِيُّ والعَجْلِيُّ وابنُ حِبَّان وقال: يخطئ . وضعَّمه القطانُ وأحمدُ وأبو حاتم والبخاريُّ، وقال ابن حجر:صدوق يهِمَ من السابعة. مات سنة ثلاث وخمسين وهوابن بضع وسبعين سنة <sup>(۲)</sup>.

#### ٤٩/١٩٤ ع ـ روى ذلك :

ابن خزیجة ۲۷۷/۲ بسنده إلى عثمان بن عمر، والدارقطنى ۱۲۷/۲ بسنده إلى أبى أسامة، والبيهقى ۱۲۷/۲ بسنده إلى حعفر بن عون، وأحمد ٤٧٧/٢ عن وكيع، جميعا عن أسامة ابن زيد، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبى هريرة، وفى ابن خزيمة والدارقطنى زيادة: «ولا فى وليدته».

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٧٤٧١، ٢٤٧، الجرح والتعديل ٩/٣ ١٥، تقريب التهذيب ١/٧٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ١٨٣/١، ١٨٤ ، تقريب التهذيب ١٩٣١ .

قلت: الصحيح أن مكحولاً رواه عن سليمان بن يَسَارٍ، عن عِرَاكِ بن مالك، ولم يسمعه مكحول من عراك.ذكره البيهقي ١١٧/٤.

۲۷٦/۲۹ مصلم: ك: الزكاة، ب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢٧٦/٢٦ (كاة على المسلم في عبده وفرسه ٢٧٦/٢٦)

حدثنی عمرو الناقد وزهیر بن حرب، قالا: حدثنا سفیان بن عیینة، حدثنا أیوب بن موسی، عن مکحول، عن سلیمان بن یَسَار، عن عِرَاك بن مالك، عن أبی هریرة ـ قال عمرو: عن النبی عَلِیه ـ :« لیس علی المسلم فی عبده ولا علی فرسه صدقة » .

ورواه البيهقى ١١٧/٤ بسنده إلى الربيع بن سليمان، وابن أبى عمر، وأحمد٢٤٩/٢، والحميدى ٢٤٩/٢، ٤٦٠/٤) جميعا عن سفيان .

# وتابع مكحولاً في روايته عن سفيان بن يسار: عبدُاللَّه بنُ دينار:

رواه البخارى: ك: الزكاة، ب: ليس على المسلم في فرسه صدقة ٢٥٥١ بسنده إلى شعبة، ومسلم : ك:الزكاة، ب: لازكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢٧٥/٢(٩٨٢) بسنده إلى مالك، والترمذي : ك: الزكاة، وأبوداود: ك: الزكاة، ب: صدقة الرقيق ٢٨٥/٢(١٥٩٥) بسنده إلى سفيان، وشعبة، والنسائي: ك: بناها جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ٣٦/٥ ٢(٢٤) بسنده إلى سفيان، وشعبة، والنسائي: ك: الزكاة، ب: زكاة الحيل ٥/٥٠ بسنده إلى سفيان وشعبة، ب: زكاة الرقيق ٥/٣٥ بسنده إلى سفيان بن مالك، وابن ماجة : ك: الزكاة، ب: صدقة الحيل والرقيق ١/٩٥٥ (١٨١٢) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، وعبد الرزاق ٤/٣٢(١٨١٨) عن الثورى، وابن أبي عيبنة وعبد الرزاق ٤/٣٢(١٨٧٨) عن الثورى، وابن أبي شعبة، وعبد الرزاق ٤/٣٢(١٥٥) المالك، وسفيان بن عيبنة، وأحمد شيبة ٤/٢٤٢ (١٨٢٣) بسنده إلى شعبة، وأحمد وعبد العزيز بن الماجشون، والبيهقي ٤/١/١ بأسانيد إلى مالك، وسفيان بن عيبنة، وأحمد ٢/٠٤٢ بسنده إلى عبد الرحمن بن إسحاق، ٢/١١٥، ١٦٤ بسنده إلى شعبة، والحميدى ٤/٢٤٢ بسنده إلى عبد الرحمن بن إسحاق، ٢/٠١٤، ١٦٩ بسنده إلى شعبة، شعبة، والحميدى ٢/٤٢٦ (٢٥٢٢) عن سفيان، جميعا عن عبد الله بن دينار، عن مليمان بن يسمار، عن عبد الله بن دينار، عن مليمان بن يسمة، والحميدى ٢٠/٢٤ (٢٥٢٢) عن أبي هريرة.

وتابع سليمانَ بنَ يَسَار في روايته عن عراك :خُثَيْمُ بنُ عِرَاك، وبكيرٌ الأشجُّ ، وجعفرُ بنُ ربيعة.

فأما حديث خثيم، فرواه البخارى :ك: الزكاة، ب: ليس على المسلم في عبده صدقة ١/٥٥٠ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وإلى وهيب بن خالد، ومسلم :ك: الزكاة، ب: لا زكاة على

٩٥ ـ (١): حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانيِّ، عَنْ رَجُل، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَمَّ سَعْدِ مَاتَتْ، فَأَىُّ الصَدَّقَةِ أَفْضَلُ ؟ رَوَاه أَبُو دَاوِد .

و ثمن (١) رواه عن سَعْد: سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ /، كما رواه أبو داود والنَّسَائي وغيرهما.

[[\٢٩]]

المسلم في عبده وفرسه ٢٠٧٦/٢ (٩٨٢) بسنده إلى سليمان بن بلال، وإلى حماد بن زيد، وإلى حاتم ابن إسماعيل، والنسائي :ك: الزكاة، ب: زكاة الخيل ٣٥/٥ بسنده إلى يحيى بن سعيد، ب: زكاة الرقيق ٣٦/٥ بسنده إلى حماد بن زيد، وابن أبي شيبة ٢١/ ٢٤٢ (١٨٢٣٥)عن حاتم بن إسماعيل، والبيهقي ٢٧/٤ بسنده إلى وهيب، ٢٣٢ عن يحيى والبيهقي ٢٧/٤ بسنده إلى وهيب، ٢٣٢ عن يحيى ابن سعيد، وأحمد ٢/٧٠٤ بسنده إلى وهيب، ٢٣٢ عن يحيى ابن سعيد، والطيالسي ص٣٥ (٢٥٢٨) عن حماد بن زيد، ووهيب بن خالد، جميعا عن خَشَيْم بن عراك، عن عراك به.

وأما حديث بُكَيْر، فرواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى مخرمة بن بُكَيْر، عن أبيه، عن عراك.

وأما حديث جعفر بن ربيعة، فرواه الدارقطني ١٢٧/٢ بسنده إلى أحمد بن محمد بن رِشدين، وابن حبان ٥/٥ ١١ (٣٢٦١) بسنده إلى محمد بن إدريس، كلاهما عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك به.

. ۱۳۰/۱**۹۵ کے روی ہذا الحدیث أبو داود**:ك: الزكاة ، ب: في فضل سقى الماء ۱۳۰/۲ (۱۲۸۱)

حدثنا محمد بن كثيبر، أخبرنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عُبَادة، أنه قال: يارسول الله، إنَّ أُمَّ سعد ماتت، فأَىُّ الصَّدَقَةِ أفضل؟ قال: ﴿ الْمَاءِ ﴾: فَحَفَرَ بِغُراً، وقال : هذه لأم سعد.

هذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة الراوي عن سعد بن عبادة.

وانظر الخبرين (١٨٢ ، ١٨٣) في وفاة أم سعد.

# البيان

ممن رواه عن سعد: سعيد بن المسيب، والحسن البصري.

فأما سعيد بن المسيب بن حَزَن، فهو مخزومي قرشي، فقيه ثبت، من كبار الطبقة الثانية، (١) في دخه: بمن.

كان أوسع التابعين علماً، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين(١).

٥ ٩ ٧/١ ٥ ٤ ـ روى حديثه عن سعد بن عبادة: أبو داود في الموضع السابق (٦٧٩) قال:

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا هَمَّام، عن قتادة، عن سعيد، أن سعداً أتى النبيَّ عَلِيَّه، فقال: أيَّ الصَّدَقَةِ أعجبُ إليك؟ قال: ﴿ المَّاءِ ﴾.

هذا إسناد منقطع ، لم يدركُ سعيد سَعْداً، فقد وُلِدَ الأول لسنتين مضتا من خلافة عمر، ومات الثاني سنة إحدى عشرة، وقيل : أربع عشرة، وقيل : سَت عشرة.

رواه النسائى: ك: الوصايا، ب: ذكر الاختلاف على سفيان ٢٥٤/٦ بسنده إلى هشام الدستوائى، وابن ماجة: ك: الأدب ، ب: فضل صدقة الماء ٢١٤/٢ (٣٦٨٤) بسنده إلى هشام، وابن خزيمة ٢/٢١ (٢٤٩٦) بسنده إلى شعبة، و( ٢٤٩٧) بسنده إلى هشام، والطبرانى ٢٠/٠، ٢١ (٥٣٧٩) بسنده إلى هشام الدستوائى، كلاهماعن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة.

وأما الحسن فهو ابن أبى الحسن البصرى، واسم أبيه: يَسَار، وهو ـ أى الحسن ـ رأس أهل الطبقة الثالثة، ثقة فقيه فاضل عابد مشهور. مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين<sup>(٢)</sup>.

07/190 عـ روى حديثه النسائي في الموضع السابق ٥/٥٥٠ قال:

أخبرنى إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة، قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة، أن أمه ماتت، فقال: يارسول الله، إن أمى ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: « نعم ». قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: « سَقَى لله ». فتلك سقاية سعد بالمدينة.

حجاج هو ابن محمد الأعور، والإسناد منقطع، لأن الحسن لم يلق سعداً، إذ ولد الحسن في سنة عشرين، ومات سعد قبل ذلك.

رواه أحمد ٥/٨٤، ٢٨٥، ٧/٦ عن حجاج به.

وروى معناه الطبرانى ٢١/٦، ٢٢( ٥٣٨٥، ٥٣٨٥) بسنده إلى الربيع بن صَبَيْح، وإلى مبارك بن فضالة، كلاهما عن الحسن به.

ورواه أبو داود في الموضع السابق(١٦٨٠) بسنده إلى شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن،عن سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٧٤/٤ -٧٧، الجرح والتعديل ٩/٤ ٥-٦١، تقريب التهذيب ٢٠٥١، ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢٣١/٢ ـ ٣٣٦، الجرح والتعديل ٣/١٤٠٠، تقريب التهذيب ١٦٥/١.

#### فائدة:

قَالَ ابْن طَاهِرِ: الْمَوْلُفَةُ قُلُوبُهُمْ: أَبُوسُفْيَانَ بِن حَرْبٍ، وَالْأَقْرَعُ بِنُ حَابِسٍ، وعُييْنَةُ ابْنُ حِصْنِ، وسُهَيْلُ بْنُ هَشَامٍ، وحُويْطِبُ ابْنُ حَصْنِ، وسُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو ، مِنْ بَنِي عَامر بِن لُؤَىِّ، والْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وحُويْطِبُ ابْنُ عَبْدُ الْعُزَّى، وسُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو (١) الجُهنِيُّ، وأبو السَّنَابِلِ (٢) بْنِ بَعْكَكِ، وَحَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ، وَمَالِكُ بْنُ عَوْفِ النَّصْرَى، وصَفُوانُ بْنُ أُمَيَّةً، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَرَبُّوعٍ، وجَدُّ بْنُ عَرْدًا مِنْ اللَّهُمَّمِ، وَعَمْرُو بْنُ الأَهْتَمِ، وَعَبَّاسِ (٣) بْنُ مِرْدَاسٍ السَّلَمِيُّ، وعَمْرُو بْنُ الأَهْتَمِ، وَعَبَّاسِ (٣) بْنُ

<sup>(</sup>۱) فی ۵ ز۵ : عوف. (۳) فی ۵ ز ۵: عیاش.

 <sup>(</sup>٢) في ۵ ز ۵: السنابك.
 (٤) في ۵ ز ۵: حارثة.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ( أن ) على الهامش: ترك المصنف هنابياض سطرين.

# كِتَابُ الصِّيام

١٩٦ (ق)(١) : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أُخِبِرتُ أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً أَفْطَرَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ.

(خ): الْمُخبر لَه: الفَصْلُ بنُ عَبَّاسٍ. (ب): قيل: الفَصْلُ، كما في مُسند أَحْمَدِ بْنِ خَالِدٍ الوَهْبِيِّ (٢). وَقِيلَ: أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، كما في سنن النَّسَائِي، ومُوطَّأَ ابنِ أبي ذِئْبٍ.

قلت: وكُونُ ٱلْمُخْبِرِ لَهُ ٱلفَضْلَ (٣) رَوَاهُ النَّسَائِي أيضاً.

الذي يصبح جُنباً في ميام الذي يصبح جُنباً في ميام الذي يصبح جُنباً في رمضان ٢٩٠/١) قال:

عن سُمَى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أنه سمع أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث يقول: كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، فلأكر له أن أبا هريرة يقول: « من أصبح جُنباً أفطر ذلك اليوم » ... الحديث في إرسال مروان عبد الرحمن إلى أمنى المؤمنين: عائشة وأم سلمة، وسؤالهما عن ذلك، وشهادتها بعكس ذلك، وقسم مروان على عبد الرحمن أن يركب إلى أبى هريرة فيخبره، فذهب عبد الرحمن وابنه أبو بكر، ثم ذكر عبدالرحمن له ذلك، فقال له أبو هريرة: « لا علم لى بذلك، إنما أخبرنيه مُخْيِر».

هذا إسناد صحيح.

(١) في از ١: ب.

رواه الشافعي ٢٦٢/١، والطحاوى ١٠٣،١٠٢/٢ بسنده إلى ابن وهب، والبيهقي ٢١٤/٤ بسنده إلى القعنبي، وإلى الشافعي، والخطيب ص٢٥٥(٥٢) بسنده إلى القعنبي، وابن بشكوال ١/٥٦، ٣٦(٤) بسنده إلى يحيى بن يحيى، جميعا عن مالك، عن سُمَى به.

#### البيان

المخبر لأبي هريرة: الفصل بن العباس (٤).

77/1903 روى ذلك البخارى: ك: الصوم، ب: الصائم يصبح جنبا ٣٢٩/١ قال:

حدثنا عبد الله بن مُسلَمَة عن مالكٍ، عن سُمَى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، قال: كنت أنا وأبى حين دخلنا على عائشة

<sup>(</sup>٢) في ۽ ز»; الذهبي.

<sup>(</sup>٣) في (خ، زه: هو الفضل. (٤) سبقت ترجمته في الخبر(٨٦).

وأم سلمة (ح) حدثنا أبو اليَمان ، أخبرنا شعيب، عن الزَّهْرى، قال: أخبرنى أبو بكر بن عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام، أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان، أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله على كان يدركه الفجر وهو جُنُبٌ من أهله، ثم يغتسل ويصوم... الحديث في عزم مروان على عبدالرحمن أن يذهب فيذكر ذلك لأبى هريرة، فذهب فذكره له، فقال: « كذلك حدثنى الفضل بن عباس، وهو أعلم ».

رواه مسلم: ك: الصيام، ب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ٧٧٩/٢، ٧٨٠ (١١٠٩) بسنده إلى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه بنحوه. وفيه ﴿ سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبى ﷺ ﴾.

وعزاه المزى في التحفة ٢٠٠/٨ إلى النسائي في الكبرى ك: الصيام، بسنده إلى عبد الملك بن أبي بكر، وإلى عكرمة بن خالد، وبسنده إلى عراك بن مالك، وروى نحوه عبد الرزاق ١٧٩/٤، أبي بكر، وإلى عكرمة عن خالد (كذا والصواب : عكرمة بن خالد) ، والطحاوى ١٠٣/٢ بسنده إلى الحكم بن عتيبة، وابن حبان والصواب : عكرمة بن خالد) ، والطحاوى ١٠٣/٢ بسنده إلى الحكم بن عتيبة، وابن حبان ٥/١٠٢ (٣٤٧٧) بسنده إلى الزهرى، والبيهقى ١/١٥ (٣٤٧١) بسنده إلى عبد الملك بن أبي بكر، و٥٠٠، ٢٠٢ (٣٤٩٠) بسنده إلى الزهرى، والبيهقى ١/١٢ بسنده إلى عبد الملك بن أبي بكر، وأحمد ١/١١ بسنده إلى الزهرى، مختصرا، ٢١٣/٦ بسنده إلى عبد الملك بن أبي بكر، وأبن بشكوال ٢١٣/١، ٢٠ (٤) بسنده إلى عرفة بن خالد، ٢٨٨ بسنده إلى الزهرى، ١٣٤٨ بسنده إلى عبد الملك بن أبي بكر، وابن بشكوال ١/٦٦، ٢٠ (٤) بسنده إلى عراك بن مالك، جميعا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام به، وبعضهم بسنده إلى عراك بعض.

(ز) والذى ذكر ذلك لمروان هو: يَعْلَى بن عُقْبَة المكى، مولى آل الزبير. قال ابن حجر: مقبول أمن الثالثة(١).

#### ٣٠١/١٩٦ عــ روى ذلك الطحاوى ١٠٣/٢ قال:

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال:ثنا حمّاد، قال:ثنا عبد الله بن عَوْن، عن رجاء ابن حَيْوة، عن يَعْلَى بن عُقْبَة، قال: أصبحت جُنُباً وأنا أريد الصوم ، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فقيل لى: أفطر. فأتيت مروان فسألتُه وأخبرتُه بقول أبى هريرة رضى الله عنه، فبعث عبد الرحمن ابن الحارث إلى عائشة رضى الله عنها، فسألها فقالت:كان النبى عَيَّكُ يخرج لصلاة الفجر، ورأسه يقطر من جِمَاعٍ، ثم يصوم ذلك اليوم. فرجع إلى مروان فأخبره فقال: إيت أبا هريرة رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١١/٥٥/١ تقريب التهذيب ٣٧٨/٢.

فأخبره ، فأتاه، فأخبره، فقال: أما إني لم أسمعه من النبي عَلَيْك، إنما حدثنيه الفضل عن النبي عَلَيْد.

قال الطحاوى: حدثنا على بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا ابن عون، فذكر بإسناده نحوه.

قال ابن عون : فقلت لرجاء: مَنْ حَدَّثُك عن يَعْلَى؟ قال: إيَّايَ حدث يَعْلَى.

حجاج هو ابن إبراهيم الأزرق، وحماد هو ابن زيد، والإسناد حسن، فيه يَعْلَى بن عقبة المكى، قال ابن حجر: مقبول، ولم أرَ فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقد توبع ـ كما سبق.

وعزاه المزى في التحفة ٢٧١/٨، ٢٣٣/، ٣٣٨ إلى النسائي في الكبرى:ك: الصيام، من طريق أحمد بن سليمان، عن يزيد بن هارون به.

ورواه أحمد ٢١٣/١، والخطيب ص٢٥٢(١٢٥) بسنده إلى سعد بن يزيد، كلاهما عن إسماعيل بن عُليَّة، عن ابن عوف - بالنون) عن رجاء بن حيوة به.

ورواه الخطيب في الموضع نفسه ص٢٥٣ بسنده إلى عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن عون، عن رجاء به.

وقيل : المخبر لأبي هريرة بذلك: أسامة بن زيد بن حارثة (١) .

الصوم عزا المزى في التحفة ١١/، ٦١/ ٤٧٦ ذلك إلى النسائي في الكبرى: ك: الصوم من طريق:

جعفر بن مسافر، عن ابن أبى فُدَيْكِ، عن ابن أبى ذِتْب، عن عمر بن أبى بكر بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن جده، عن أبى هريرة به بالقصة، وفيه (إنما كأن أسامة حدثنى بذلك »يعنى فِطْرَ من أصبح جُنْباً في رمضان.

ابن أبى فديك هو محمد بن إسماعيل، وابن أبى ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وفى الحديث جعفر بن مسافر التنيسى صدوق ربما أخطأ، وابن أبى فُدَيْك صدوق، وعمر بن أبى بكر وثَّقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول.

فالإسناد حسن.

ومع هذا فقد خالف عمر بن أبى بكر فيه من هم أوثق منه وأضبط، فخالف سُميًّا وعبدُ الملك ابن أبى بكر، والزهرىٌ، وعراك بن مالك، وعكرمة بن خالد. فإن صح حديثه، فلعل أبا هريرة سمعه من الفضل وأسامة رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٦).

وقد رواه ابن بشكوال ٢٧/١ (٤) بسنده إلى النسائي به.

 (ز) وقد سأل عبد الرحمن بن الحارث أم سلمة بواسطة غلامها نافع، وعائشة بواسطة غلامها ذكوان.

#### ۲۶۵۸/۱۹۳ وی ذلك أحمد ۲/۵۶۲ قال:

ثنا رَوْح، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عِيَاض، عن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، أن مروان بن الحكم بعثه إلى أم سلمة وعائشة، فقال: أتيت علام أم سلمة نافعاً، فأرسلته إليها ، فرجع إلى فأخبرني أن أم سلمة قالت: كان رسول الله على يصبح جُنباً من غير احتلام، ثم يصبح صائما . ثم لقى غلام عائشة ذكوان أبا عمرو، فبعثه إليها، فسألها عن ذلك، فأخبرته أن نبى الله على كا يصبح جنبا من غير احتلام، ثم يصبح صائما.

ورواه ٢/٢٦ عن محمد بن جعفر عن سعيد (وهو ابن أبي عُرُوبة) به.

وهذا إسناد ضعيف، فيه عِيَاض المدنيُّ مجهول.

ورواه الطحاوى ١٠٤/٢ بسنده إلى عبد الوهاب عن سعيد به.

وعزاه المزى في التحقة ٢ ١/٦٩، ٣٤/١٣ إلى النسائي في الكبري.

انظر تخریج الخبرین(۲۱۱) (۲۱۲).

وقد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة بهذا، من غير قصة أبي هريرة:

١٩٧ (خ): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ: فِي قَوْلِه تَعَالَى<sup>(١)</sup> ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامِ﴾
 (البقرة: ١٨٣). قال: وكَانَ النَّاسُ إِذَا صَلُّوا العِشَاءَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ والشَّرابُ، إك ١٨٨/ب]
 فَجَامَعَ إِنْسَانٌ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّى العِشَاءَ ... الحديث .

[[(۲۹/أ]

هو: عُمَرُ. ورُوِيَ أَنَّ كَعْبَ/ بْنَ مَالِكٍ أَيْضاً جَامَع أَمْرَأَتَه ذَلِكَ الْوَقْتَ.

وأوْرَدَهُ (ب) من حَدِيثِ عِكْرِمَة، وقال: الْحُتلِف فيه، فَقِيل: قَيْسُ بن صِرْمَة [الأنصارى . كذا في « الناسخ والمنسوخ» لأبي داود. وقيل: أبو قيس بن عَمْرو. وقيل: عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكِ. وقيل: أبو قَيْسِ بن صِرْمة] (٢) من بني الْخَرْرُج، مِنْ بني بَيَاضَة.

إلى عبد ربه بن سعيد، وسُمَىّ، **والطبراني ۲۷**٤/۲۳، ۲۷۵(۵۸۸، ۵۸۹) بسنده إلى عبد ربه بن سعيد، ۲۷٦/۲۳ (۹۳، ۵۹، ۵۹۰) بأسانيد إلى الزهرى.

جميعا عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة وأم سلمة، وفى بعض طرق الزهرى عند عبد الرزاق والدارمي والطحاوى وأحد طرق أحمد: أبو بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عائشة وأم سلمة. والكل صحيح، فإن أبا بكر كان مع أبيه حين سألا عائشة وأم سلمة عن ذلك، فروى هو عنهما مباشرة، ورى عن أبيه عنهما.

لكن فى رواية الطبرانى رقم ( ٥٨٩) عن عبد ربه بن سعيد، عن عائشة، بإسقاط أبى بكر وأبيه.

وفى كثير من هذه الروايات أن أبا بكر وأباه عبد الرحمن دخلا عليهما فسألاهما ، وسيأتى في الخبر (٢١١) أنهما أرسلا إلى أم سلمة غلامها نافعاً ، وإلى عائشة غلامها ذكوان، فإن صَحَّ ذلك فلعلَّهما أرادا أنهما سألا عن طريق غلاميهما، أو أنهما أرسلا الغلامين، ثم ذهبا هما أيضا للتأكد من الجواب، والله أعلم.

۱۹۷/۱۹۷ مروى هذا الحديث أبو داود:ك: الصوم، ب: مبدأ فرض الصيام ۲۹۰/۲۳۱۳) تال:

حدثنا أحمد بن محمد بن شَبُّويَة، حدثنى على بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النَّحْوى، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿ يأيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتبَ على الذين من قبلكم ﴾ ( البقرة: ١٨٣) فكان الناس على عهد النبي عَلِيَّةً إذا صلوا العثمة حَرَّمَ عليهم

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين ساقط من ۵ ز. .

الطعامُ والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة، فَاخْتَان رجل نفسه، فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم الله ولم الله ولم الله أن يجعل ذلك يُسْراً لمن بَقِيَ ورخصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: ﴿ علم الله أنكم كنتم تَخْتَانُونَ أنفسكم﴾(البقرة:١٨٧) وكان هذا مما نفع الله به الناس، ورخَّصِ لهم ويسَّر.

هذا إسناد حسن، فيه على بن حسن بن واقد، صدوق يَهِمُ.

رواه البيهقى ٢٠١/٤ بسنده إلى محمد بن بكر، والخطيب ص٢٦٤(٢١٧) بسنده إلى أحمد بن سليمان بن الحسن النَّجَّاد، كلاهما عن أبى سليمان بن الأشعث السجستاني به.

#### البيان

قيل: إن اللَّـى احتان نفسه وأصاب امرأته هو: عمر بن الخطاب<sup>(١)</sup>.

وقد فعل ذلك أيضا في نفس الوقت: كعب بن مالك الأنصارى السلمى، وهو شاعر مشهور، شهد العقبة، وبايع بها، وتخلف عن بدر، وشهد أُحُداً، وما بعدها، وتخلَّف في تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. مات في خلافة على، وقيل: بعدها (٢).

## **٤٦٠/١٩٧ يوى ذلك أحمد ٤٦٠/٣ قال:**

ثنا عَتَّاب بن زياد، قال: أنا عبد الله قال: أنا ابن لَهِيعة، قال: حدثني موسى بن جُبيْر مولى بني سلمة، أنه سمع عبدالله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه، قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حَرُم عليه الطعام والشَّرَابُ والنساء، حتى يُفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي عَلَيْكُ ذات ليلة، وقد سهر عنده، فوجد امرأته قد نامت، فأرادها، فقالت: إنى نِمتُ. قال: مانِمت. ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي عَلَيْكُم فتاب عليكم،

عبدالله هو ابن المبارك.

قال الهيشمي في المجمع ٣١٧/٦: ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهُ ابْنَ لَهُيْعَةً، وَحَدَيْتُهُ حَسَنَ، وقد ضعف.

قلت: رواية ابن المبارك عنه صحيحة .

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٩٧/١ إلى أحمد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وقال: بسند حسن.

ورواه الخطيب ص١٥٥ (٢١٧) بسنده إلى ابن وهب، عن ابن لَهِيعَة، وبسنده إلى سعيد بن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر ( ٢١) .

 <sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ۲۹۶/۸، ۳۹۰، الإصابة ٥/ ۳۰۸، ۳۰۹ (۷٤۲۷) - تجرید أسماء الصجابة ۳۳/۲، تحقة الأشراف ۲۹/۸، أسد الغابة ۲۷/۶، ۲٤۷، ۲٤۸.

أبي مريم، عن ابن لهيعة به.

ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة صحيحة.

وذكره ابن بشكوال ١٨/٢ ٥ (١٧١) تعليقا عن كعب بن مالك.

قول المصنف: « وأورده (ب) من حديث عكرمة، وقال اختلف فيه ... الخ، أورده الخطيب أيضا عقب بيان الخبر.

لكن ليس المراد أن هذا المختلف فيه \_ الوارد في حديث عكرمة \_ هو الذي جامع أهله، بل هو الذي نزل بسببه قوله تعالى ﴿ وكلوا واشربوا حتى يَتَبَيَّنَ لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسود من الفجر﴾ (١) كما سيأتي.

فأما حديث عكرمة بالإبهام:

٢١٧١٤ فرواه الخطيب ص٢٦٦ (٢١٧) قال:

أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطّان، قال أخبرنا دَعلَجُ بن أحمد، قال: أخبرنا محمد ابن على بن زيد الصائغ، أن سعيد بن منصور حدثهم، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: كان الرجل يأكل ويشرب مالم ينّم، فنام رجل من المسلمين، فَحُرَم عليه الطعامُ والشرابُ إلى مثلها، فأصاب رجلاً مرتين أو ثلاثة، نم نزلت الرخصة: ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ .

رواه ابن بشكوال ١٦/٢ ٥ (١٧١)بسنده إلى سعيد بن عبد الرحمن المخزومي،عن ابن عيينةبه.

قال الخطيب: ﴿ أخيرنيه أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الورَّاق، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عبد الجَبَّار بن العَلاَء، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: كان الرجل إذا نام حَرُم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. قال: وكان رجل من الأنصار دأب في أرضه يومة جميعاً يعمل فيها، فرجع إلى أهله وهو نصب فقالت له امرأته: أمهل حتى أُسخن لك شيئاً، فنام ليلته، فاجتمع عليه يومان، لم يأكل ولم يشرب، ثم نام ليلته يأكل، ودأب يومه، حتى أنزل الله تعالى: ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية كلها.

هذا حديث مرسل.

ورواه ابن بشكوال ـ مختصرا ـ ٢/٢ ٥ ( ١٧١) بسنده إلى إسماعيل بن شروس، عن عكرمة به. وهذا الرجل الوارد في حديث عكرمة اختلف فيه:

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧.

فقيل : هو قيس بن صرِمَة ـ بكسر الصاد المهملة وتسكين الراء ـ أو صِرِمَة بن قيس بن مالك ابن عدى بن النجار (١) .

۴٦٢/۱۹۷ روی ذلك البخاری:ك: الصوم ، ب: قول الله جل ذكره ﴿ أَحَلَ لَكُمْ لَيْلُةُ الْمُعْرِفِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَل

حدثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البَرَاء رضي الله عنه، قال:

كان أصحاب محمد عَلَيْهِ إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته، ولا يومه، حتى يمسى، وإن قيس بن صرِمة الأنصارى كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فَغَلَبْتُهُ عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته: قالت: خيبةً لك. فلما انتصف النهار عُشِي عليه، فذكر ذلك للنبي عَلَيْهُ ، فنزلت هذه الآية ﴿ أحل لكم ليلة الصيام ﴾ إلى ﴿ الليل ﴾ ( البقرة: ١٨٧) فيه البراء عن النبي عَلَيْهُ .

إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو السّبِيعِيُّ عمرو بن عبد الله.

رواه الترمذى \_ وقال حسن صحيح \_ ، ك : التفسير، ب : سورة البقرة ٣٠٥/٨ ـ ٣٠٨ عن عبد بن حميد، وابن حبان ١٩٢/٥ (٣٤٥١) بسنده إلى محمد بن عثمان العجلى، كلاهما عن عبدالله بن موسى به.

ورواه البيهقي٤/٢٠١، والخطيب ص٤٦٦(٢١٧)بسنديهما إلى محمد بن سابق، عن إسرائيل به.

ورواه أبو داود:ك: الصوم، ب: مبدأ فرض الصيام ٢٩٥/٢ (٢٣١٤) عن على بن نصر الجهضمي، عن أبي أحمد الزُّبيري، عن إسرائيل به، وفيه: « صِرْمَة بن قيس ».

ورواه ابن بشكوال ۱۷/۲ ه (۱۷۱) من طريق أبي داود، وسماه « قيس بن صرِ مَة».

وكذلك رواه الخطيب ص٢٦٦، ٢٦٧ (٢١٧)من طريق أبي داود، لكن قال: « قيس بن صرمة».

ورواه أحمد ٢٩٥/٤ عن أسود بن عامر، وأبى أحمد الزبيرى، عن إسرائيل به، لكن قال: «فلان الأنصارى».

ورواه ابن حبان ۱۹۲/۰ -۱۹۳ (۳٤٥٢) بسنده إلى عبيد بن سعيد، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن ابن عمر (كذا) فذكر الحديث نفسه وفيه « قيس بن صرمة».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢١/٢، ٢١/٢، الإصابة ٢٤١/٣، ٢٤٢(٢٥٠٤)، ٢٥٦/٥ (٧١٧٩)، أسد الغابة ٢١٧/٤.

وقيل:هو:**أبو قيس بن عمرو<sup>(١) .</sup>** 

... الصوم ،ب: تأويل قول الله تعالى :﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا ... من الفجر﴾ ٢٤٧/٤ ، ١٤٨ قال :

أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال : حدثنا حسين بن عَبَّاش ، قال : حدثنا زهير ، قال: حدثنا أبو إسحاق ، عن البَرَاء بن عازب ، أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحلَّ له أن يأكل شيئاً ، ولا يشرب ليلته ويومه من الغد ، حتى تغرب الشمس ، حتى نزلت هذه الآية ﴿وكلوا واشربوا ﴾ إلى ﴿ الجيط الأسود ﴾ (البقرة ١٨٧)قال : ونزلت في أبي قيس بن عمرو أتى أهله... فذكر نحو الحديث السابق .

زهير هو ابن معاوية الجُعْفِي، وهذا إسناد حسن ، فيه هلال بن العلاء صدوق ، وقد تابعه أحمد ابن عبد الملك الحَرَّاني وهو ثقة ، فيرتقى الحديث إلى الصحة.

عزاه المزى في التحفة ٤٧/٢ إلى النسائي في الكبرى :ك: التفسير ، بهذا الإسناد .

ورواه أحمد ٢٩٥/٤، والخطيب ص ٤٦٧ من طريقه ، وابن بشكوال ٢٩٥/٥ (١٧١) بسنده إلى إبراهيم بن إسحاق ، جميعاً عن أحمد بن عبد الملك ، عن زهير بن معاوية، عن أبى إسحاق به .

وقيل : هو صومة بن مالك الأنصارى <sup>(٢)</sup> .

۲۱/۱۹۷ عـ روى ذلك الخطيب ص ۲۲٤ (۲۱۷) قال :

أخبرنا طلحة بن على بن الصقر ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد الواسطى، قال: أخبرنا جعفر بن محمد المؤدب، قال:حدثنا أبو عبيد، قال:حدثنا هشيم قال:أخبرنا حصين، عن عبدالرحمن بن أبى ليلى، أن رجلاً من الأنصار يقال له صرمة بن مالك كان شيخا كبيراً، وجاء إلى أهله عشاءً وهو صائم، وكان إذا نام أحدهم قبل أن يَطْعَمَ لم يأكل إلى مثلها ... الحديث مثل السابق.

رواه ابن بشكوال ۱۸/۲ ه (۱۷۱) بسنده إلى على بن عبد العزيز، عن أبي عبيد به.

عزاه ابن حجرفى الإصابة ٣٤٢/٣ إلى ابن قانع فى الصحابة، وقال: « هذا مرسل صحيح الإسناد»، وزاد فيه: ثم ذكر قصة عمرفى نزول قوله ﴿ أحل لكم ليلة الصيام ... ﴾..

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٩٨/١ إلى وكيع. وعزاه هو وابن حجر في الإصابة ٢٤٢/٣

<sup>(</sup>١) ترجمته ضمن الترجمة السابقة. (٢) الإصابة: ٢٤٢/٣، ٢٤٣ (٤٠٥٧).

إلى عبد بن حميد في التفسير، وفيه قصة عمر.

وقيل : ضَمُرة بن أنس الأنصارى . قال الذهبي: له ذكر في حديث أبي هريرة في جزء ابن أبي ثابت(١) .

## ١٩٧/٥٦٤ روى ذلك الخطيب ص ٢٦٥ (٢١٧) قال:

كتب إلى أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقى، وحدثنيه على بن حسين بن أحمد بن محمد الثعلبى، وجماعة غيره، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبى ثابت فى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، قال: حدثنا عمران بن بكار البراد الحمصى ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش (٢)، قال: حدثنا أبى، عن سعيد بن أبى عَرُوبة، عن قيس بن سعد ،عن عطاء ،عن أبى هريرة، عن النبى على النبى على مثل ما قال الله تعالى فى كتابه وقوله الحق : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى قوله ﴿ وأتموا الصيام إلى الليل كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن ضَمْرة بن أنس الأنصارى غلبته عينه بعد المغرب، فنام، ولم يشبع من الطعام، حتى صلى رسول الله على العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتيا رسول الله على أخبراه بذلك، فأنزل الله ﴿ أحل لكم ليلة الصيام ... ﴾ الحديث.

هذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن إسماعيل بن عَيَّاش، قال أبو داود: لم يكن بذاك.

وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئا.

قال ابن حجر في الإصابة: ٣/ ٢٨٠ « وهو - أي ضمرة بن أنس - خطأ نشأ عن تصحيف» ثم قال: « والصواب صرمة بن أنس ».

وعزا السيوطى في الدر المنثور ١٩٧/١ إلى ابن جرير عن أبى هريرة به، لكن.قال، صِرْمَة بن قيس».

وقد سماه معاذ بن جبل« صرمة» فقط من غير تمييز.

٣٩ / ٢٦ ٤ - روى ذلك أبو داود: ك: الصلاة، ب: كيف الأذان ١٤١، ١٤١ (٥٠٧) قال:

حدثنا محمد بن المثنى، عن أبى داود ، ح، وحدثنا نصر بن المهاجر، ثنا يزيد بن هارون، عن المَسْعُودِيِّ، عن عمرو بن مُرَّة، عن ابن أبى ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: أحيلتِ الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال ... الحديث إلى قوله : « فثبت الصيام على مَنْ شهد الشهر،

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧٢/١، الإصابة ٢٨٠/٣ (٢١٣) في القسم الرابع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل عباس بالباء اللوحدة وبالسين المهملة، وهو تصحيف، صوابه: بالياء التحتية والشين المعجمة.

وعلى المسافرأن يقضى، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرمةُ، وقد عمل يومه». وساق الحديث، وفيه قصة عمر.

أبو داود هو الطيالسي، وابن أبي ليلي هو عبد الرحمن، والإسناد صحيح لو صح سماع عبدالرحمن بن أبي ليلي عن معاذ، فقد قال ابن المديني والترمذي في العلل الكبير وابن خزيمة: لم يسمع من معاذ بن جبل.

والمعروف أن ابن أبى ليلى ولد لست بقين من خلافة عمر، أى نحو السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، وأن معاذاً توفى سنة سبع عشرة أو ثمانى عشرة، فكيف يصح له سماع منه. والله أعلم وانظر الترمذى: ك: التفسير، سورة هود ٥١١٧٥(٥١١٥)، ففيه مثل ذلك.

رواه الحاكم ٢٧٤/٢ بسنده إلى هاشم بن القاسم أبى النضر، وقال: ٥ هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي، وأحمده/٢٤ ٢٤٧ عن أبى النضر، والطبراني ١٣٢/٢٠ ١٣٤-١٣٤ (٢٧٠) بسنده إلى آدم بن أبى إياس، وعاصم بن على، وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٤٢/٣ إلى ابن شاهين، جميعا عن المسعودي، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن معاذ بن جبل به.

ورواه أبو داود في الموضع السابق (٥٠٦) عن عمرو بن مرزوق، وبسنده إلى محمد بن جعفر، والبيهقي ٢٠١/٤ من طريقه، عن عمرو بن مرزوق، وابن خزيمة ٢٠٩/١ (٣٨٣) بسنده إلى محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي به، مختصراً مرسلاً.

ورواه ابن خزيمة(٤٨٤) بسنده إلى الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلي، مرسلاً مختصراً ـ وانظر علة الانقطاع بين معاذ وابن أبي ليلي عند ابن خزيمة أيـضا.

قال ابن حجر في الفتح ١١/٤ ١١،٢١١:

« والجمع بين هذه الروايات : أنه أبو قيس بن صرمة بن أبى أنس قيس بن مالك بن عدى بن عامر بن غُنْم بن عَدِى بن النجار . كذا نسبه ابن عبد البر وغيره.

فمن قال: قيس بن صرمة قلبه، كما جزم به الداودى والسهيلى وغيرهما بأنه وقع مقلوبا فى رواية حديث الباب( يعنى حديث البخارى السابق)، ومن قال: صرمة بن مالك نسبه إلى جده، ومن قال: صرمة بن أنس حذف أداة الكنيةمن أبيه، ومن قال: أبو قيس بن عمرو أصاب كنيته وأخطأ فى اسم أبيه، وكذا من قال: أبو قيس بن صرمة، وكأنه أراد أن يقول أبو قيس صرمة، فزاد فيه: ابن، وقد صحّفه بعضهم، فرويناه في جزء إبراهيم بن أبى ثابت ... فذكره ثم قال: وقد

١٩٨ (خ): حَدِيثُ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَسَلَمَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّى أُرِيدُ السَّفَر، وَهَذَا رَمَضَانُ. فَقَالَ: « إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ».

هو: حَمْزَةُ بْنُ عَمْرو.

استدرك ابن الأثير في الصحابة ضمرة بن أنس، في حرف الضاد المعجمة على تقدمه، وهو تصحيف وتحريف، ولم ينتبه له، والصواب صرمة بن أبي أنس كما تقدم، والله سبحانه أعلم بالصواب».

وقال مثل ذلك أيـضا في الإصابة ٢٤٣/٣.

#### ٢٩٧/١٩٨ وي هذا الحديث الخطيب ص٥٦ (٣٠)قال:

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدِّل، حدثنا عثمان بن أحمد الدقَّاق، حدثنا محمد بن أحمد بن النضر، حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفَزَارى، عن الأوزاعى، عن حسان بن عطية، قال: جاء رجل من أسلم، فقال: يارسول الله، إنى أريد السفر، وهذا رمضان. فقال: « إن شئت فَصُمْ، وإن شئت فأفطر». فأعاد عليه، فقال له مثل ذلك.

أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وهذا حديث مرسل.

#### البيان

هذا الرجل هو: حمزة بن عمرو الأسلمي، أبو صالح، ويقال: أبو محمد المدني، صحابي جليل، مات سنة إحدى وستين، وله إحدى وسبعون، وقيل: ثمانون سنة (١).

٨٩ ٢٨/١٩٨ يروى ذلك البخارى:ك: الصوم، ب: الصوم في السفر والإفطار ٣٣٣/١ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها، زوج النبى عَلِيَّةً : أأصوم في السفر؟ ـ وكان كثير الصيام ـ فقال: « إن شئتَ فَصُمُ، وإن شئتَ فأفطر».

رواه مسلم: ك: الصيام، ب: التخيير في الصوم في السفر ٧٨٩/٢، ٧٩٠ (١١٢١) بسنده إلى الليث بن سعد، وإلى حماد بن زيد، وإلى ابن نمير، وعبد الرحيم بن سليمان، وأبو داود:ك: الصوم،ب: الصوم في السفر ٢١٣١٦/٣ (٢٤٠٢) بسنده إلى حماد، والترمذي - وقال حسن صحيح -: ك: الصوم، ب: ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر ٣٩٧/٣، ٣٩٧(٢٠٠) بسنده إلى عبدة بن سليمان، والنسائي : ك: الصيام، ب: ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه (أي في حديث

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٣٩/١، تهذيب التهذيب ٢٨/٣، الإصابة ١/٨٣ (١٨٢٣) ،أسد الغابة٢/٥٠، ٥١.

٩٩ - (ب): حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ
 الله عَتْق رقبة ... الحديث.

هو: سَلَمَة بن صَخْرِ الَبِيَّاضِيُّ .

(ب): كذا في مسند ابن أبي شيبة، ومنتقى ابن الجارُود.

ويقال فيه: سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ، ذكره ابن السُّكَن.

حمزة بن عمرو) ١٨٧/٤ بسنده إلى عبد الرحيم الرازى، وإلى مالك، وابن ماجة: ك: الصيام، ب: ما جاء في الصوم في السفر ١٦٦٥(١٦٦٢) بسنده إلى عبد الله بن نمير، وابن أبي شيبة ١٦/٣ عن ابن نمير، والدارمي :ك: الصوم، ب: الصوم في السفر ١٨/٨، ٩ بسنده إلى سفيان، وابن خزيمة ابر ٢٥٩٠، ١٦٠ بسنده إلى مالك، وابن حبان ١٦٩٠ ٢٠٨، ٢٦٨) بسنده إلى معيان، ووكيع، وشعبة، والطحاوى ١٩/٢ بسنده إلى مالك، وحماد وابن حبان ١٩/٥ ٢٠٢ (٣٥٥٢) بسنده إلى معدد بن بكر، والبيهقي ٤٣/٤ بسنده إلى مالك، وحماد ابن زيد، وأحمد ٢٦/٦ عن أبي معاوية، ١٩٣١، ٢٠٢ عن يحيى، و٢٠٧ عن وكيع، والطبراني ابن زيد، وأحمد ٢٥٢٠) بأسانيد إلى مالك، ومحمد بن عجلان، وزائدة، وأبي أويس، ومسلمة القعنبي، وحماد بن زيد، وقيس بن الربيع، والحجاج، يحيى بن سعيد، وأيوب، وشعبة، وعبد الله بن سالم، والخطيب ص٥٥(٣٠) بسنده إلى حماد بن زيد، وعبد العزيز بن محمد، وإسماعيل بن زكريا، جميعا عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة به.

**٤٦٩/١٩٩\_ روی هذا الحدیث البخاری** :ك: الصوم، ب: إذا جامع فی رمضان ولم یكن له شیء فتصدق علیه فلیكفر ٣٣١/١ قال:

حدثنا أبو اليَمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، قال: أخبرنى حُميَد بن عبد الرحمن،أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبى على إذ جاءه رجلٌ، فقال: يارسول الله، هلكت. قال « مالك؟ » قال: وقعتُ على امرأتى، وأنا صائم. فقال رسول الله على: « هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. فقال: « فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟» قال: لا. قال: فمكث النبى على أن نبيا نحن على ذلك أتي النبى على بعرق فيه تمر - والعرق: المكتل - قال: « أين السائل؟» قال أنا . قال: «خد هذا فتصدق به» فقال: الرجل: أعلَى أفقر من أهل بيتى. أعلَى من أهل بيتى. فضحك النبي على حتى بدت أنبابه، ثم قال: « أطعمه أهلك».

أبو اليَمَان هو الحكم بن نافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة.

رواه البخارى:ك: الصوم،ب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ٣٣٢/١ بسنده إلى منصور، ك: الهبة،ب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت ٩٢/٢ بسنده إلى معمر، ك: النفقات، ب: نفقة المعسر على أهله ٨٩/٣ بسنده. إلى إبراهيم بن سعد،ك: الأدب، ب: التبسم والضحك ٢٤/٤ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، ب: ماجاء في قول الرجل ويلك ٧٦/٤ بسنده إلى الأوزاعي، ك: كفارات الأيمان، ب:قوله تعالى ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ... ﴾ ١٦١/٤ بسنده إلى سفيان بن عيينة، ب: من أعان المعسر في الكفارة ١٦١/٤ بسنده إلى معمر، ب: يعطى في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيداً ١٦١/٤ بسنده إلى سفيان بن عيينة، ك: المحاربين، ب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبره الإمام فلاعقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا٤/٧٧ بسنده إلى الليث، ومسلم:ك: الصيام ، ب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم...٧٨١/٢، ٧٨٢ (١١١١) بأسانيد إلى سفيان بن عيينة، ومنصور، والليث، ومالك، وابن حريج، ومعمر، وأبو داود:ك: الصوم، ب: كفارة من أتى أهله في رمضان ٣١٣/٢ (٢٣٩٠) بسنده إلى سفيان، و(٢٣٩١) بسنده إلى معمر، (٢٣٩٢) بسنده إلى مالك، والترمذي ـ وقال حسن صحيح ـ :ك: الصوم، ب: ماجاء في كفارة الفطر في رمضان ٣/٥/٣ ـ ٤١٧ (٧٢٠) بسنده إلى سفيان بن عبينة، وعزاه المزى في التحفة ٣٢٨،٣٢٧/٩ إلى النسائي في ٦ الكبرى :ك: الصيام، بأسانيد إلى الليث بن سعد، وسفيان بن عبينة، ومنصور، ومالك، ويحيى بن سعيد، وعرَّاكُ بن مالك، ك: الشروط، بسنده إلى مالك، وابن ماجة:ك: الصيام ،ب : ماجاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان ٢/١٥٣٥ (١٦٧١) بسنده إلى سفيان بن عيينة، ومالك: ك: الصيام، ب: كفارة من أفطر في رمضان ٢٩٦/١، ٢٩٧ (٢٨)، والشافعي ٢٦٥/١ عن سُفيان بن عيينة، وعبد الوزاق٤/٤ ١ (٧٤٥٧)عن معمر، وابن أبي شيبة١٠٦/٣ عن ابن عيينة، ١٨٧/١ (١٨٠٣٠) عنه، والدارمي:ك: الصوم،ب: في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا ١١/٢ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، وبسنده إلى مالك، وابن خزيمة٣/٢١٦، ٢١٢(١٩٤٣ـ١٩٥١) بأسانيد إلى مالك، وابن جريج، وسفيان بن عيينة،ومنصور٣/٢٢، ٢٢٢(٩٤٩، ١٩٥٠) بأسانيد إلى عقيل، ومنصور، والطحاوى ۲۰/۲، ۲۱ بأسانيد إلى مالك، وابن جريج، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عيينة، والنعمان بن راشد، والأوزاعي، وابن حبان ٥/٢١٣-٢١٧(٢ ٣٥١٦. ٣٥١٨) بأسانيد إلى مالك، وسفيان بن عيينة، وعراك بن مالك، والأوزاعي، وشعيب بن أبي حمزة، والدارقطني ٩٠/٢ ابسنده إلى الأوزاعي، والبيهقي ٢٢١/٤\_ ٢٢٥بأسانيد إلى سفيان بن عيينة، ومنصور، والليث بن سعد، ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة، والأوزاعي، ويونس، ومالك، وابن جريج، وأحمد ٢٠٨/٢ بسنده إلى إبراهيم بن عامر، و٢٤١ عن سفيان بن عيينة، و٢٧٣ بسنده إلى ابن جريج، و ٢٨١ بسنده إلى معمر، و١٦٥ بسنده إلى مالك، والحميدى ٢٤١/٢ (٨٠٠٨) عن سفيان بن عيبنة، وابن بشكوال ١/ ٢١١(٥٥) بسنده إلى مالك، جميعًا عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى هريرة به ، وبعضهم يزيد على بعض، وعند بعضهم أن الأمر بالعتق، ثم الصيام، ثم الإطعام كان بالترتيب، وعند بعضهم بالتخيير، أو بالتقسيم.

ورواه أبو داود:ك:الصوم،ب: كفارة من أتى أهله فى رمضان ٢١٤/٣ (٢٣٩٣)بسنده إلى ابن أبى فُدَيك، وابن خزيجة ٢٢٣/٣، ٢٢٤ (١٩٥٤)بسنده إلى حسين بن حفص الأصبهاني، والدارقطني ١٩٠٤ بسنده إلى ابن أبى فُديك، والبيهقي ٢٢٠٤، ٢٢٧ بسنده إلى حسين بن حفص الأصبهاني، جميعا عن هشام بن سعد، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة.

قال ابن خزيمة ٣٠٤/٣ : هذا الإسناد وَهُمّ، الخبر عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، هو الصحيح، لا عن أبي سلمة.

قال المزى في التحفة: ١١/٥٥: « قال أبو عوانة الإسفرائيني: غلط فيه هشام بن سعد». وقد روى حديثها:

البخارى :ك:الصوم، ب: إذا جامع في رمضان ٢٣٦١/١، ك: المحاربين ، ب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام ... ١٧٧/٤، ومسلم: ك: الصيام، ب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ... ٢٩٨٨/٢١١)، وأبو داود: ك: الصوم ب، : كفارة من أتى أهله في رمضان ٢٤٤ الصائم ... ٢٣٩٤)، وعزاه المزى في التحقة ٢/١١ ٣٤٢ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصيام، وابن أبي شيبة ٣٤٢، ١، والدارمي: ك: الصيام، ب: الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارا ١١٠ ١١، ١١ وابن عزيمة ٢١٨/٢، ١٩٤٩، ١٩٤١)، والطحاوى ٢/٩٥، ١٠، وابن حبان ٥/ ٢١٢ (٢٥٠٠)، والبيهقي ٤/٣٢٢، ٢١٤، من طرق عن محمد بن الزبير، عن ابن عمه عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.

ورواه بهذه القصة أيضا سعيد بن المسيب مرسلا: أخرجه:

أبو داود في المراسيل ص١٠٨ ، ١٠٨(١)، ومالك:ك: الصيام، ب: كفارة من أفطر في رمضان ٢٩٥/١)، والشافعي ٢٦٦/١، وعبد الرزاق ١٩٥/٤، ١٩٥/، ٧٤٥٩، ٧٤٥٩، ٧٤٦٠، ٧٤٦٠)، والبيهقي ٢٢٧/٤.

ووصله عن سعيد عن أبى هريرة: ابن ماجة: ك: الصيام، ب: ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان ٣٤/١ه عقب الحديث رقم(٣٦١)، وضعَّفه البوصيري في الزوائد ١١/٢.

### البيان

الرجل المواقع قبل هو : سلمة - وقيل: سلمان - ابن صخر بن سلمان، الأنصارى الخزرجي المدنى، كان يقال له البياضي، لأنه كان حالفهم (١).

٩٩ / ٧٠٠ عــ روى ذلك أبو داود:ك: الطلاق، ب: في الظهار ٢/٥٦٢ (٢٢١٣) قال:

حدثنا عثمان بن أبى شببة، ومحمد بن العَلاَء (المعنى) قالا: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء - قال ابن العلاء: ابن علقمة بن عياش - عن سليمان بن يسار، عن سلّمة بن صخر - قال ابن العلاء: البيَّاضي - قال: كنت امرءاً أصيب من النساء مالايصيب غيرى، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شبئاً يُتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تَكَشَف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها ... الحديث في ذهابه إلى النبي على ، وأمره على بكفارة الظهار: عنق رقبة، فنفي ملكيّنه، ثم الصيام، ثم الإطعام، ثم أمره له أن ينطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فيأخذ منها وسقاً من تمر يأكله هو وعياله.

ابن إدريس هو عبد الله، وفيه محمد بن إسحاق، ولم يصرَّح بالسماع، كما أن سليمان بن يَسار قال البخارى: لم يسمع من سلمة بن صخر.

رواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ: ك : التفسير، ب: سورة المجادلة ١٩١-١٩١ (٣٥٥٣) بسنده إلى يزيد بن هارون، وابن ماجة: ك : الطلاق: ب : الظهار ١٩١-١٦٥ (٢٠٦٢) بسنده إلى عبد الله بن غير، والحاكم ٢٠٣٠ بسنده إلى يزيد بن هارون، وقال : لا هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، والدارمي : ك : الطلاق ، ب : في الظهار ١٦٣/١، ١٦٤ بسنده إلى عبد الله بن إدريس، والبيهقي ١٩٨٥، ٣٨٦ بسنده إلى عبد الله بن نمير، وعبد الله بن إدريس، و ١٩٠٠ بسنده إلى عبد الله بن إدريس، ١٩٧٤عن و ٩٠٠ بسنده إلى عبد الله بن إدريس، ١٩٧٤عن يزيد بن هارون، وأحمد ٥٠٣٠ عن عبد الله بن نمير، وابن بشكوال يزيد بن هارون، والطبراني ١٤٣٧ع، ٤٤ (٦٣٣٣) بسنده إلى عبدالله بن نمير، وابن بشكوال

ورواه أبو داود (۲۲۱۷) بسنده إلى بُكَيْر بن الأشج، عن سليمان بن يسار به.

ورواه الترمذي ـ وقال:حديث حسن ـ :ك: الطلاق، ب:ما جاء في كفارة الظهار ٣٨١/٤ ـ المردد المردد العلمار ٣٨١/٤) بسنده إلى أبي عامر ١٢١٤) بسنده إلى أبي عامر

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٣٢/١، تهذيب التهذيب ١٣٠/٤، الإصابة ١٧/١ (٣٣٧٩)، تحفة الأشراف ٤٩/٤، أسد الغابة ٢٣٧/٣، ٣٣٨، ٣٣٨.

٢٠٠ (طب): حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَسُلَمَ: «أَذُنْ فِي قَوْمِك وَ(١) فِي النَّاسِ ـ يَوْمَ عَاشُوراءَ ـ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقَيِّةً يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ».
 لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ».

(ب)هو: هِنْدُ بُنُ أَسْمَاءَ الأُسْلَمِيَّ. (ط): أَسْمَاءُ بُنُ حَارِثَة (٢).

العَقدى، والطبراني ٤٣/٧ (٦٣٣١) بسنده إلى أبى عامر، كلاهما عن على بن المبارك، عن يحيى ابن أبى كثير، عن أبى سلمة، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، أن سلمان بن صخر البياضى جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضى رمضان ... الحديث وهو أخصر من السابق.

ورواه عبدالرزاق٦/١٣٦(١١٥٢٨)، والطبراني٤٦/٧(٦٣٢٨) من طريقه ـ عن معمر، عن يحيى بن أبئ كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمان بن صخر الأنصاري ...فذكره.

ورواه الطبراني ۲/۷٤(۹۳۲۹) بسنده إلى أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمة بن صخر ... فذكره.

قلت: الظاهر مما سبق أن هذه القضية في الظهار، لا في الإفطار، إذ المبهم الذي في حديث أبي هريرة جامع امرأته وهو صائم، وهاهنا جامعها في الليل، فافترقا ، ولا يلزم من اتحاد الكفارتين وترتيبهما اتحاد القصتين.

وعلى هذا، فالذي أراه أن سلمة بن صخر ليس هو المقصود بحديث الباب، والله أعلم. وانظر فتح الباري١٤١/٤، ١٤٢٠.

قال ابن حجر ١/٤ ١/٤ لم أقف على تسميته».

قلت: ولا وقفتُ أنا على من سماه.

• • ٢٧١/٣٠ روى هذا الحديث البخارى:ك: أخبار الآحاد ،ب: ما كان يبعث النبي عَلَيْهُ من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد ٢٥٥/٤ قال:

حدثنا مُسدَدّ، حدثنا يحيى، عن يزيد بن أبى عُبيد، حدثنا سلمة بن الأكوع، أن رسول الله على على على على على على الله على على على الله على على على الله على الله

<sup>(</sup>۱) في \$ خ، ز، : أو.

يحيى هو ابن سعيد القطان

رواه البخارى: ك: الصوم، ب: إذا نوى بالنهار صوما ٢٩/١ عن أبى عاصم النبيل، وهو الضحاك بن مخلد، ب: صيام عاشوراء ٣٤٢/١ عن المكى بن إبراهيم، ومسلم: ك: الصيام، ب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ٢٩٨٧(١١٥) بسنده إلى حاتم بن إسماعيل، والنسائي: ك: الصوم، ب: إذا لم يُجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع ١٩٢/٤ بسنده إلى يحيى بن سعيد، والمدارمي: ك: الصوم، ب: في صيام يوم عاشوراء ٢٢/٢ عن أبى عاصم النبيل، وابن خزيجة ٣/١٩٢٠(٢٠١٠) بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن حبان ٥/٢٥٢ النبيل، وأبن خزيجة تا ١٩٥٢(٢٠١٠) بسنده إلى مكى بن إبراهيم، وأحمد ٤٧/٤ عن حماد بن مسعدة، ٥٠ عن يحيى بن سعيد، والطبراني ١٩٢٨(٢١٨) بسنده إلى عليه بن إبراهيم، وأحمد عن يحيى بن سعيد، والطبراني ١٩٢٨(٢١٨) بسنده إلى حاتم بن إسماعيل، وابن بشكوال ال٠٨٥(١١٦) بسنده إلى يحيى بن سعيد، جميعا عن يزيد بن أبى عبيد المدنى مولى سلمة بن الأكوع به وتصحف يزيد بن أبى عبيد، عند ابن بشكوال إلى « يزيد بن أبى عبيد». عند ابن بشكوال إلى « يزيد بن أبى عبيد».

ورواه عبد الرزاق ٢٨٦/٤ (٧٨٣٤) عن معمر، عن الزهرى، مرسلا.

ورواه ابن أبي شيبة ٧/٣٥ عن ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، مرسلا.

#### البيان

الرجل الأسلمي قيل: هو هند بن أسماء بن حارثة بن سعيد الأسلمي، له صحبة، ولأبيه صحبة، مات في خلافة معاوية، وقد خلط ابن عبد البر بينه وبين عمه هند بن حارثة، وجعلهما واحدا، وميّز بينهما ابن حجر(١).

#### ٠ • ٤٧٢/٢ ع روى ذلك أحمد ٤٨٤/٣ قال:

ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد، عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي، عن هند بن أسماء، قال: بعثني رسول الله علله إلى قومي من أسلم، فقال: « مُر قومك، فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فَلْيُصْمُ آخره».

رواه الطحاوی۷۳/۲عن ابن أبی داود، والطبرانی۲۰۷/۲(۵۶۵)عن أحمد بن عبدالوهاب ابن نجدة الحُوطی، وابن بشكوال ۳۸۰۱-۳۸۱(۱۱) بسنده إلى أحمد بن ذؤالة المِصيّصی، ومحمد بن سنجر، جميعا عن أحمد بن خالد الوهبی، عن محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٧٠/٥، ٧١، الإصابة٣/٣٩٦ (٩٠٠٥)، تجريد أسماء الصحابة٢/٢٢.

قال الهيثمي في المجمع ١٨٥/٣: ٩ رواء أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات».

وقيل: هو أسماء بن حارثة الأسلمي، أبو هند، وقيل: ابن هند، وغلَّطه ابن حجر،وذكر أن هنداً أخوه( أي هند بن حارثة). مات سنة ست وستين بالبصرة،وهو ابن ثمانين، وكان من أهل الصفة، وقيل :مات في خلافة معاوية أيام زياد، وكان موت زياد سنة ثلاث وخمسين(١).

# ٤٨٤/٣٠٤ روى ذلك أحمد٣/٢٠٤ قال:

ثنا عَفَّان، قال:ثنا وُهيَّب، ثنا عبد الرحمن بن حَرْمَلَة، عن يحيى بن هند، عن حارثة ـ وكان هند من أصحاب الحديبية وأخوه الذى بعثه رسول الله عَلِيَّة يأمر قومه بصيام عاشوراء، وهو أسماء ابن حارثة ـ فحدثنى يحيى بن هند، عن أسماء بن حارثة، أن رسول الله عَلِيَّة بعثه، قال: أمر قومك بصيام هذا اليوم، قال: أرأيت إن وجدتهم قد طَعِمُوا؟ قال: ﴿ فَلَيْتِمُوا آخر يومهم».

قال الهيثمي في المجمع ١٨٨/٣: « رواه أحمد هكذا ثبه المرسل».

قلت: هذا الطريق لا إرسال فيه كما هو واضح، والإسناد حسن، فيه عبد الرحمن بن حَرْمَلَة، صدوق، ويحيي بن هند وثّقه ابن حبان.

وأخرجه الطبراني مطولاً ٢٩٦/١ (٨٦٩) بأسانيد إلى عفاًن بن مسلم، ومحمد بن عبد الله الرقاشي، وسهل بن بَكَّار، جميعا عن وهب، عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَة، عن يحبي بن هند بن حارثة، قال: بعثني رسول الله عَلَيْتُهُ يوم عاشوراء ... فذكره.

قال الهيثمي ١٨٨/٣: « رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه البزار (كشف الأستار ٤٩١/١)(١٠٤٨) عن أحمد بن أبان ، عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة به. وقال: « لا تعلم روى أسماء الاهذا».

أما شبه المرسل، فهو مارواه عبد الله بن أحمد في المسند ٧٨/٤ عن محمد بن أبي بكر المُقدَّمي، عن أبي معشر البَرَاء، عن ابن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن أبيه، وكان من أصحاب الحديبية، وأخوه الذي بعثه رسول الله على يأمر قومه بصيام يوم عاشوراء، وهو أسماء ابن حارثة، أن رسول الله على بعثه فقال: « مر قومك ... الحديث».

ومع ذلك فليس بمرسل؛ إذ هند بن حارثة أخو أسماء صحابي . والله أعلم.

لكن روى هذا الحديث ابن حبان ٥٢/٥ ٢(٣٦٠٩) من طريق أبي خليفة، عن سهل بن بكار،

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٧/١، أسد الغابة ٧٨/١، ٧٩، الإصابة ٣٧/١، ٣٨ (١٣٦)، الاستيعاب بهامش الإصابة ٩٧/١ - ٩٨، تعجيل المنفعة ص٣٣/٣٤).

١ • ٢ - (ب): حَدِيثُ أَبِي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ،
 قال: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ بالَعرَّج، وهُوَ صَائِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَأَخَذَ المَاءَ يَقُولُ به هَكَذَا، يَرُشُهُ عَلَيْه.

هو: خلاَّد/ بْنُ سُوَيْدٍ.

[ز۳۰]]

عن وهيب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أسماء بن حارثة، أن رسول الله عن وهيب، عن أسماء بن حارثة، أن رسول الله عنه إلى قومه، قال: « مُرُ قومك فليصوموا هذا اليوم». قلت : فإن وجدتهم قد طعموا؟ قال: «فَلْيُتُمُّوا آخر يومهم ».

# ٤ ٧٤/٢٠١ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٢٠١/٥٠١):

أخبرنا أبو عمران موسى بن عبد الرحمن، في كتابه إلى، عن أبي عمر النَّمرِي، قال: أنا خلف ابن القاسم، قال: أنبأ أحمد بن محمد بن موسى، قال: أنبأ أحمد بن شعيب، قال: أنبأ محمد بن ميمون، قال: ثنا مالك، عن سُمي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْه، قال: خرج النبي عَلَيْه، فلما كان بالعَرْج وهو صائم يوم صائف أخذ الماء يقول به هكذا، ويرشه عليه.

ثم ساق ابن بشكوال إسناداً آخر إلى النسائى به.

وعزاه المزى في التحفة ٢١٧/١، ٢١٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصيام، عن قتيبة، عن مالك به مختصرا، أنه رأى النبي ﷺ صائما في السفر يصب على رأسه الماء من شدة الحر.

وقد رواه مالك: ك: الصيام، ب: ما جاء في الصيام في السفر ٢٩٤/١)، وعنه الشافعي المدر ٢٦٩٤/١)، وعنه الشافعي المر٢٦، ٢٦٩، وعن القعنبي عنه: أبو داود : ك: الصوم، ب: الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق ٢٩٠٨/٣٠(٣٠٥/٥)، والحاكم ٤٣٢/١ ـ عن سمّي مولي أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي عَلَيْكُ ، قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: ﴿ تَتَقَوُّوا لِعَدُو كُم». وصام رسول الله . قال أبو بكر : قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله عَلَيْ بالعَرْج ... إلخ.

#### البيان

قال ابن بشكوال: « قال أبو القاسم خلف بن القاسم: هذا الرجل الذي لم يسمه أبو بكرهؤ: «خَلاَّد بن سويد».

قلت: هذا خطأ، لأن خلاَّد بن سويد استشهد بقريظة، طرحت عليه امرأة "الرَّحي فشدخته،

٢٠٧ (ب): حَدِيثُ ثَوْبانَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ بَيْنَمَا هُو َيَمْشِي بالبَقِيعِ فِي رَمَضانَ، إِذَا رَجُلٌ يَحتْجِمُ، فَقَالَ: « أَفْطَر الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ».

المُحتَجِمُ قيل: إنه جَعْفَرُ بنُ أبى طَالِبٍ. ذكره الدارقطنيُّ في سننه. وقيل: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ، كذا في مسند ابن أبي شيبة وسنن النسائي.

وهذه القصة حدثت عام الفتح كما هو واضح، كما أن أبا بكر بن عبد الرحمن صرح بسماعه من الصحابي الراوي، فكيف يكون سمع سويدا، وقد استشهد في هذا الوقت المتقدم.

انظر في قصة استثنهاد خلاد الخبر(٤٨٠) الآتي في كتاب « السير».

وقد رأيت الحديث مروياً عن أبي هريرة:

# ١٠١/٧٥/١ وواه الحاكم ٤٣٢/١ قال:

حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بِمَرُو من أصل كتابه، ثنا عبد الصمد بن الفضل، وإسحاق بن الهيَّاج، قالا: ثنا محمد بن نعيم السَّعدي، ثنا مالك بن أنس، عن سُمَيٌّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ بالعَرْج يصبُّ على رأسه الماء من الحر، وهو صائم.

قال الحاكم: ﴿ هذا حديث له أصل في ﴿ الموطأَ، فإن كان محمد بن نعيم السعدى حفظه هكذا، فإنه صحيح على شرط الشيخين، ، ووافقه الذهبي .

قلت :محمد بن نعيم السعدي، ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل» ٩/٨ ، ١٠ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

العَرْجُ: بفتح العين المهملة وسكون الراء وآخره جيم: عقبة بين مكة والمدينة، على جَادَّةِ الحَاجُّ تذكر مع السقيا <sup>(١)</sup> .

۱۰ (۱٤/۲ وي هذا الحديث الدارمي: ك: الصيام، ب: الحجامة تفطر الصائم ۱۵ (۱۵ ، ۱۵ تال:

أخبرنا وهب بن جرير، ثنا هشام، عن يحيى ، عن أبى قِلاَبة، أن أبا أسماء الرَّحبى حدثه أن ثوبان حدثه، قال: « أفطر الحاجم والمحجوم».

قال أبو محمد ( الدارمي): أنا أتقى الحجامة في الصوم في رمضان.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٩٩/٤.

هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو أسماء هو عمرو بن مَرْثَد، والإسناذ صحيح.

رواه ابن خزیمة ۲۲٦/۳ ، ۲۲٦/۲۹۹۱) بسنده إلى الوليد بن مسلم، وإلى مبشرً بن إسماعيل، والطحاوى ۹۸/۲ بسنده إلى يحيى بن عبد الله البابلتى، و۹/۲ بسنده إلى الوليد بن مسلم، وابن حبان ۱۸/۵ (۳۰۲) بسنده إلى الوليد بن مسلم، والحاكم ۲۷/۱ (۳۰۲) بسنده إلى العباس ابن الوليد بن مزيد وأحمد ۲۸۰/۵ عن ابن الوليد بن مزيد وأحمد ۲۸۰/۵ عن أبى المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج، جميعا عن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى قلابة به.

ورواه الحاكم ٢٧/١ بسنده إلى الحسن بن شيبان بن عبد الرحيم، وبسنده إلى هشام، وأحمد ٢٨٢/٥ عن عبد الرزاق، عن معمر، وروح، عن هشام بن أبى عبد الملك( وهو تصحيف والصواب هشام بن أبى عبد الله الدستوائي، كما ذكره الحاكم) ، وابن بشكوال ٢٨٧/١ (١٦٠) بسنده إلى هشام، جميعا عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى قلابة، عن أبى أسماء الرحبى، عن ثوبان.

#### البيان

قيل: إن المحتجم هو جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم رسول الله عليه، وأحد السابقين إلى الحبشة، ثم هاجر منها إلى الحبشة، ثم هاجر منها إلى المدينة، والنبى عليه بخيبر واستشهد بمؤتة سنة ثمان (٢).

## ۲۰۲/۲۰۲ وي ذلك الدارقطني ۱۸۲/۲ قال:

حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا خالد بن مخلد، ثنا عبد الله بن المُثنى البُنَانى، عن أنس بن مالك، قال: أول ماكرِهَت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم، فمرَّ به النبى عَلَيْ فقال: « أفطر هذان». ثم رخَّص النبى عَلَيْ بعد فى الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم.

قال الدارقطني: « كلهم ثقات، ولا أعلم له علة».

قلت: خالد بن مخلد صدوق يتشيع، وعبد الله بن المثنى البناني، لم أجد أحداً بهذا الاسم

<sup>(</sup>١) ولعله سقط هنا : ثنا أبي. فإن الذهبي في التلخيص جعله من حديث الوليد، كما أورده البيهقي من طريق الحاكم بسنده إلى العباس عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٨٣/٢، ٨٤، الإصابة ٢٤٨/١، ٢٤٩(١١٦٢)، تجريد أسماء الصحابة ١/٥٨، أسد الغابة ٨٥/١-٨٥٨.

والنسبة، وأرجح أن هاهنا سقطاً وأن الصواب: عبد الله بن المثنى ( ابن عبد الله بن أنس بن مالك) عن ثابت البناني. وعبد الله بن المثنى صدوق كثير الغلط.

ورواه البيهقى ٢٦٨/٤ بسنده إلى الدارقطنى به، وفيه عبد الله بن المثنى ، عن ثابت البنانى كما نبهت إليه.

ورواه ابن بشكوال ٤٨٨/١ (١٦٠) بسنده إلى الدارقطني به.

وقيل: المحتجم هو: مَعْقِل بن سنان الأشجعي. شهد فتح مكة، وكان حامل لواء قومه، وقتل في الحرة سنة ثلاث وستين(١).

# ٢ • ٢ ٧٨/٢ عزا المزى في التحفة ٢٦٢/٨ ذلك إلى النسائي في الكبرى :ك: الصوم،ب:

الحجامة للصائم، من طريق يحيى بن موسى، وأحمد بن حرب، كلاهما عن محمد بن فُضَيل، عن عطاء بن السائب، قال: شهد عندى نفر من أهل البصرة، منهم الحسن بن أبى الحسن، عن مَعْقِل بن سنان الأشجعي، قال: مرَّ عَلَىَّ النبي عَلَيَّة، وأنا أحتجم، فقال: ﴿ أَفْطَلُ الحَاجِمِ وَالْحَجُومِ ﴾.

رواه ابن بشكوال ٤٨٨/١ (١٦٠) بسنده إلى النسائي به.

ورواه أحمد ٤٧٤/٣ عن أبي الجُوَّاب، عن عمار بن رزيق، عن عطاء بن السائب به.

ورواه هو وابنه ٤٨٠/٣ عن أبي بكر بن أبي شيبة،عن محمد بن فضيل به، والطبراني ٥٤٧/٢٠ بسنده إلى أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به.

قال الهيشمي في المجمع ٣/٩٦٣ « وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط».

(ز) وقیل هو: معقل بن یسار بن عبد الله المزنی. شهد الحدیبیة، ونزل البصرة، ومات بها
 فی آخر خلافة معاویة، وقیل: فی ولایة یزید ، بین الستین إلی السبعین (۲).

# ۲ • ۲ • ۲ • ۲ عـ روی ذلك ابن أبي شيبة ۲ • ۲ قال:

حدثنا محمد بن فُضَيْل، عن عطاء بن السائب، قال: شهد عندى نفر من أهل البصرة منهم الحسن بن أبى الحسن البصرى، عن مَعْقِل بن يسار الأشجعي (كذا) قال: مَرَّ عليَّ رسول الله عَلَيْك، وأنا أحتجم، في ثماني عشرة من رمضان، فقال: ﴿ أَفْطُو الْحَاجِم والْحَجُومِ ﴾.

رواه البزار (كشف الأستار ٤٧٤/١)(١٠٠١) عن عبد الله بن سعيد، وعن ابن فضيل به. قال الهيئمي في المجمع ٢٩/٣: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٧/٨، تحفة الأشراف ٥٥٥٨، تهذيب التهذيب ٢١٠/١، الإصابة ٢٥٢١(٨١٣١)، أسد الغابة ٧/٤٣.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٨٨/٢، تحفة الأشراف،٤٦٠/٨، تهذيب التهذيب ٢١٢/١، الإصابة٢٦/٦(٨١٣٧).

وعزاه المزى فى التحفة ٢٢/٨ ٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصوم، من طريق ابن بشار، عن أبى داود، عن سليمان بن معاذ، عن عطاء بن السائب، أن النبى على رأى رجلا يحتجم فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» هكذا بالإبهام.

رواه البزار (كشف الأستار ٢/٤٧٤) (٢٠٠٢)عن محمد بن المثنى،عن أبي داود الطيالسي به. والطبراني ٢٠/٢ ٢ (٤٨٣)بسنده إلى محمد بن المثنى،عن أبي داود الطيالسي به (بالإبهام).

ورواه الطحاوى ٩٨/٢ بسنده إلى ابن أبى شيبة به، لكن قال: « معقل الأشجعي». دون تمييز.

قال البزار(كشف الأستار ٤٧٤/١): « تفرد به عطاء، وقد أصابه اختلاط، ولايجب الحكم بحديثه إذا انفرد به».

ورواه الحاكم ٢٩٩/ ٤٢٩ بسنده إلى سفيان الثورى، عن عاصم الأحول، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن شداد بن أوس، رضى الله عنه، قال: مَرَّ رسول الله ﷺ بَمَعْقِلِ بن يسار صبيحة ثمانى عشرة من رمضان، وهو يحتجم، فقال: « أفطر الحاجم والمحجوم».

رواه الطبراني ٧/٧٧/(٧١٣٠) بسنده إلى سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة به.

(ز) وقله روی مثل ذلك عن شداد بن أوس بن ثابت الأنصاری، صحابی جليل، سكن حمص بالشام ، ومات سنة ثمان و خمسين، وهو ابن خمس وسبعين(١).

#### ۲ ۰ / ۲ ۸ ۷ ـ روى ذلك أحمد ٢ / ٢ ٢ قال:

ثنا محمد بن فضيل، عن داود بن أبى هند، عن عبد الله بن زيد ـ وهو أبو قلابة ـ عن أبى الأشعث الصنعاني، عن أبى أسماء الرحبي، عن شدًاد بن أوسٍ قال: مرَّ رسول الله عَلَيُّ عَلَىَّ، وأنا أحتجم في ثماني عشرة خلون من رمضان، فقال: « أفطر الحاجم والمحجوم».

أبو الأشعث هو شَرَاحِيل به آدة، وأبو أسماء هو عمرو بن مَرْثَد، والإسناد صحيح.

وقد روی الحدیث عن شداد بن أوس بابهام الحاجم، رواه:

أبو داود:ك: الصوم، ب: في الصائم يحتجم ٣٠٨/ ٢٣٦٨، ٢٣٦٩)، وابن ماجة: ك: الصيام، ب: ما جاء في الحجامة للصائم ١٩٧١ (١٦٨٠)، والشافعي ٢٥٧/١، وعبد الرزاق ١٩٨٤)، والشافعي ٢٥٧/١، وعبد الرزاق ١٩/٤ (١٥٢٠)، وابن أبي شيبة ٤٩/٣، ٥، والدارمي: ك: الصيام، ب: الحجامة تفطر الصائم ١٤/٢، والطحاوى ٩٩/٢٥، وابن حبان ١١٨/٥، (٣٥٢٥، ٢١٢٥٣)، والبيهقي

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/٣٥١، تهذيب التهذيب ٢٧٦١، ٧٧٧، الإصابة ١٩٥/٣، ١٩٦ (٣٨٤٢).

٤/ه٢٦، ٢٦٦، ٢٦٦، وأحمد ١٢٣، ١٢٢، ١٢٥، ه/٢٨٣، والطيالسي ص١٥١(١١٨٨)، والطبراني/٢٧٦-٢٧٨(٢١٣٢:٧١٢٤)،٧/ه٨٥-٢٨٧(٢١٨٧).

وقد روى الحديث عن ثوبان من غير قصة الرجل المحتجم، رواه:

أبو داود: ك: الصوم، ب: في الصائم يحتجم ٢٠٨/٣ (٢٣٦٧) بسنده إلى هشام الدستوائي، وعبد الرزاق ٢٨٣/٥ (٢٣٦٧) عن معمر، وأحمد ٢٧٧/٥ بسنده إلى هشام الدستوائي، ٢٨٣/٥ عن شيبان، والطيالسي ص١٣٣ (٩٨٩) عن هشام، والطبراني ١١/٢ (١٤٤٧) بسنده إلى هشام، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان.

وانظر الخبر (٢١٦).

وحديث« أفطر الحاجم والمحجوم» مروى عن أبي هريرة، ورافع بن خديج وغيرهما.

فأما حدیث أبی هریرة، فرواه: ابن ماجة: ك: الصیام، : ماجاء فی الحجامة للصائم ٢/٧٥٥ (١٦٧٩)، والشافعی ٢٥٧/١، وعبد الرزاق٢٠٠/١ (٧٥٢٧، ٧٥٢٧)، وابن أبی شیبة٣/٥٠، والطحاوی ٩٩/٢، و البیهقی ٢٥٤/٤، ٢٦٦، وأحمد ٣٦٤/٢.

وأما حديث رافع بن خديج، فرواه: الترمدى وصححه: ك: الصيام، ب: ما جاء فى كراهية الحجامة للصائم ١٤٨٤/٣)، وعبد الرزاق ١٠/٢(٢٣)٢١)، وابن خزيمة ٢٧٧/٣ (١٩٦٤)، وابن حبان ٥/٩٦٤)، والحاكم ٢٨/١٤ و ٤٢٩.

وانظر الخبر (۲۱۰) عن أبي موسى الأشعرى، وانظر نصب الراية ٤٧٨-٤٧٢.

وقد احتج بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن الصائم إذا احتجم في نهار رمضان بطل صومه، وعليه القضاء. وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم، وقالوا: لا شيء عليه. وقالوا: الحكم بالفطر منسوخ، وناسخه ماورد في حديث أنس السابق، وما ورد في حديث ابن عباس، أن رسول الله عليه احتجم وهو مُحْرم، واحتجم وهو صائم.

رواه البخارى: ك: الصلاة ، ب: الحجامة والقيء للصائم ٣٣٢/١، وأبو داود:ك: الصوم، ب: الرخصة في ذلك (أي في الحجامة) ٣٠٩/٢ (٢٣٧٢)، والترمذي :ك: الصيام، ب: ما جاء في الرخصة في ذلك ٩٠٨/١/١٥ (٧٧٤-٧٧٧)، وابن ماجة :ك: الصيام، ب: ما جاء في الحجامة للصائم ١/٣٥٥ (١٦٨٢) ، والشافعي ٢/٧٥١ ، وعبد الرزاق ٢١٣/٤ ب: ما جاء في الحجامة للصائم ١/٣٥٥ (١٦٨٢) ، والشافعي ٢/٥٧١ (٣٥٢٣)، والحاكم (٧٥٤١)، وابن حبان ٥/١٨ (٣٥٢٣)، والحاكم (٢٥٤١)، والميهقي ٤/٨٢٤ (٣٥٢٣).

وانظر في تفصيل ذلك: نصب الراية ٤٧٢/٢ وما بعدها ، تلخيص الحبير ١٩٣/٢ وما بعدها، الاعتبار ص٢١٦ وما بعدها.

[[/144]

٣٠٠٣ (ب): حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ بِنْ بُسْرٍ: عَنْ أُخْتِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ / قال: «لاَتَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّقِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ... » الحديث.

هى: الصَّمَّاء، واسمها: بُهِّيَه، وقيل: بُهِّيمَّة بنت بُسر.

قلتُ: رِوَايتُهُ لَهُ عَنْ أُخْتِهِ فَى السُّنَنِ ٱلأَرْبَعَةِ. وَفَى رَوَايَةً لِلنَّسَائِي: عَن عَمَّتُه. وفي رَوَايَةً لَه: عَنْ خَالَتُه.

حدثنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَة، أخبرنا سفيان بن حبيب، عن ثَوْرِ بن يزيد، عن خالد بن مَعْدَان، عن عبد الله بن بُسْر، عن أخته، أن رسول الله على قال: « لا تَصُومُوا يَومَ السَّبْت إلا فيما أفتُرض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلاَّ لِحَاءَ عِنبَةِ أو عود شجرة فليمضُغُه ».

قال الترمذى: « هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت».

قلت: حُمَيْبُدُ بن مَسْعَدَة \_ بفتح الميم وسكون المهملة وفتح العين والدال المهملتين \_ صدوق وهو من رجال مسلم، وباقى رجاله ثقات.

رواه ابن بشكوال ۲۸۷۱۷(۲۸۷) بسنده إلى الترمذي به.

ورواه أبو داود: ك: الصوم، ب: النهى أن يخص يوم السبت بصوم ٢٠٢٢(٢٤٢)، وعزاه المزى في التحفة ٢٤٤/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصوم، وابن ماجة: ك: الصيام، ب: ما جاء في صيام يوم السبت ٢٠/٥٥ (٢٧٢٦)، جميعاً عن حميد بن مَسْعَدَة به.

وعزاه المزى فى التحفة إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصوم، بسنده إلى عبدالملك بن الصباح، وأحمد ٣٦٨/٦ عن أبى عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن ثور بن يزيد به، وهذا إسناد صحيح.

# البيان

أخت عبد الله بن بُسْر المذكورة هي : الصّمَّاء، بالصاد المهملة، بنت بُسْر، بضم الموحدة وسكون المهملة، والصماء لقبها، واسمها : بُهِّيَّة - بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وتشديد المثناة التحتانية - وقيل: بهيمة بزيادة ميم، مصغّراً.

قال ابن حنجر في الإصابة ٣١/٨: « ووقع عند بعضهم أن اسمها جهيمة أو هجيمة، وهو

خطأ(١).

۳۲./۲۰۳ روی ذلك أبو داود :ك: الصوم، ب: النهى أن يخص يوم السبت بصوم ۲./۲۰۳، ۱۳۲۱ فال:

حدثنا حُميْدُ بن مَسْعَدَة، ثنا سفيان بن حبيب (ح) وثنا يزيد بن قُبيْسٍ من أهل جَبَلَة، ثنا الوليد، جميعا، عن تَوْر بن يزيد، عن خالد بن مَعْدَان، عن عبد الله بن بسر السلمى ، عن أخته وقال يزيد: الصماء - أن النبى عَلِي قال: و لاتصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لِحَاءَ عِبَةٍ أو عودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُعُهُ».

الوليد هو ابن مسلم، والإسناد صحيح.

عزاه المزى فى التحقة ٢١/٤ ٣٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصوم بسنده إلى أصبغ بن زيد، ورواه المدارمى : ك: الصيام، ب: فى صيام يوم السبت ١٩/١ عن أبى عاصم، وابن خزيمة زيد، ورواه المدارمى الله أبى عاصم، والطحاوى ١٩/٢ بسنده إلى أبى عاصم، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ٢٥/١ بسنده إلى الوليد بن مسلم، والبيهقى ٢٤/ ٣٠٠ ٣٢٩ (٨١٨) بسنده إلى أبى عاصم، والطيراني ٢٤/ ٣٠٠ ٣٢٩ (٨١٨) بسنده إلى أبى عاصم، والطيراني ٢٤/ ٣٢٠ ٣٢٩ (٨١٨) بسنده إلى أصبغ بن زيد، (٨٢١) مسلم، ٣٣٠ (٨١٩) بسنده إلى أصبغ بن زيد، (٨٢١) بسنده إلى الفضل بن موسى، وسفيان بن حبيب، جميعا عن ثور بن يزيد به. وكل من أبى عاصم، والوليد بن مسلم وسفيان بن حبيب والفضل بن موسى ثقات، وأصبغ بن زيد صدوق يغرب، وقرة بن عبدالرحمن صدوق له مناكير.

ورواه أحمد ٣٦٩،٣٦٨/ عن الحكم بن نافع، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن لقمان بن عامر، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الضماء به.

وهذا إسناد حسن، قيه إسماعيل بن عَيَّاشٍ الحِمْصَىُّ صدوق في روايته عن أهل بلده ـ والزبيدي منهم ـ ولقمان بن عامر صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وقد خالف عيسى بن يونس، فرواه عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بُسر، عن النبي ﷺ، لم يذكر أخته الصماء.

عزاه المزى في التحفة ٢٩٣/٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصيام، عن على بن خَسْرَم، ورواه ابن ماجة :ك: الصيام،ب: ما جاء في صيام يوم السبت ١/٥٥٠/١)عن أبي بكر بن

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١١/٥؛ ٤٩٤، تجريد أسماءالصحابة ٢٥٢/، ٢٨٣، تحفة الأشراف ٣٤٤/١، الإصابة ١٠٥١/٩٠١)، ١٦٥(٢٨٧)، ١٩٤٩/٩٠)، وانظر ابن بشكوال ٧٩٨/٢، ١٩٥٩/٩٨).

أبي شيبة، كلاهما عن عيسي بن يونس به. وهذا شَاذٌّ لمخالفته الثقات كما سبق.

وكذلك بقية بن الوليد ـ وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ـ إسماعيل بن عَياش في روايته عن الزبيدي، واضطربت الرواية عنه:

عزاه المزى في التحفة ٢٩٣/٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصيام، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن الزيدي، عن لقمان بن عامر، عن عامر بن جُشيّب، عن خالد بن معداًن، عن عبد الله ابن بسر، عن النبي عليه .

وعزاه إليه فيه عن عمران بن بكار، عن يزيد بن عبد ربه، عن بقية، عن الزبيدي، عن عامر بن جُنسيب به، لم يذكر ﴿ لقمان بن عامر».

كما خالف بقية الثقات عن ثور بن يزيد، فعزاه المزى فى التحفة ٣٤٥/١١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصوم، عن سعيد بن عمرو الحمصى - وهو صدوق - عن بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن عمته الصماء به

إلا أنه روى من مسند عبد الله بن بسر بإسناد صحيح:

رواه ابن حبان ٥/ ٠٥٠ (٣٦٠٦) بسنده إلى مبشر بن إسماعيل، وعزاه في التحفة ٢٩٣/٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصيام، بسنده إلى مبشر بن إسماعيل، وأحمد ٨٩/٤ عن على بن عباش، كلاهما عن حسان بن نوح الحمصى، عن عبد الله بن بسر به.

ورواه أحمد ١٨٩/٤ عن إبراهيم بن إسحاق الطَّالَقاني، عن الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، عن عبد الله بن بسر به.

والوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن.

وخالف الفُضَيَّلُ بن فَضَالة الهَوَّزنِيُّ الشامي ـ وثَّقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول ـ فرواه عن خالد بن مَعَّدَان، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه:

وعزاه المزى في التحقة ٢/٢ ٩إلى النسائي في الكبرى:ك: الصيام، بسنده إلى أبي تَقِيُّ، وهو عبدالحميد بن إبراهيم

ورواه الطبراني ٢/١٣(١١٩) بسنده إلى عمرو بن الحارث، كلاهما عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن الفضيل بن فضالة به.

زاد الطبراني: وقال عبد الله بن بسر: إن شككتُم فسلوا أختى. قال: فمشى إليها خالد بن معدان، فسألها عما ذكر عبدُ الله، فحدثته بذلك. قال النسائي:أبو تَقِيٌّ هذا ضعيف، ليس بشيء، اختلف فيه على عبد الله بن بسر.

قلت: والفُضَيَّل بن فَضَالَة مقبول عند المتابعة، وهو لم يُتَابِع،بل خالف الثقات، ولذلك قال المزى في التحفة ٢/٢ ٩:٩ إن كان محفوظاه.

على أن فضيلاً قد رواه عن عبد الله بن بسر، عن خالته الصماء:

عزاه المزى فى التحفة ٢٤٥/١ إلى النسائي فى الكبرى: ك: الصوم، بسنده إلى الربيع بن روح. ورواه الطبراني ٢٤٥/٣٣٠/٢٤) بسنده إلى عيسى بن المنذر الحمص، كلاهما عن محمد ابن حرب الحَوْلاني، عن الزييدى، عن الفُصَيِّل(١) بن فضالة، عبد الله بن بسر، عن خالته عند النسائي: الصماء . عن النبي على .

كما خالف داود بن عبيد الله ـ وهو مجهول ـ فرواه عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء، عن عائشة:

عزاه المزى في التحفة ٢٠١/١ إلى النسائي في الكبرى :ك: الصوم، بسنده إلى العلاء ـ قال ابن حجر: كأنه ابن الحارث ـ عن داود بن عبيد الله به.

قال المزى في التحفة بن صالح « كذا وقع، قال: عن أخته الصماء، عن عائشة» .

وخالف معاوية بن صالح بن حُدَيْرٍ ـ بالمهملة مصغراً ـ وهو صدوق له أوهام فرواه عن ابن عبد الله بن بسر ـ وهو لايعرف، ولا يسمى ـ عن أبيه،عن عمته الصماء أخت بسر:

عزاه المزى فى التحفة ٢٤٤/١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصوم، بسنده إلى الليث بن سعد، ورواه ابن خزيمة ٣٤٤/١ (٢١٦٤) إلى عبدالله بن صالح، والبيهقى ٢/٤ ٣٠بسنده إلى الليث، والطبرانى ٢/٤٤٣ (٨١٦) بسنده إلى عبد الله بن صالح، و(٨١٧) بسنده إلى الليث، كلاهما عن معاوية بن صالح، عن ابن عبد الله بن بسر - وعن ابن خزيمة: عن عبد الله بن بسر - عن أبيه، عن عمته الصماء أخت بسر.

قال ابن خزيمة:

 وخالف معاوية بن صالح ثور بن يزيد في هذا الإسناد، فقال ثور: عن أحته، يريد أخت عبدالله بن بسر، وقال معاوية: عن عمته الصماء، أخت بسر، عمة أبيه عبد الله بن بسر، لا أخت عبد الله بن بسر.

وقد قيل: إن هذا الحديث مضطرب( نقله ابن حجر في التلخيص ٢١٦/٢ عن النسائي) لأنه

<sup>(</sup>١) في تحفة الأشراف: المفضل، وهو تصحيف، فليس المفضل من هذه الطبقة، ولا له رواية عن عن عبد الله بن بسر، ولا للزبيدي عنه رواية. والله أعلم.

روى عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته الصماء (قال ابن حجر في التلخيص ٢/٦ ٢ ١ ١ ١ (وليس بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي) وروى عنه، عن أبيه بسر، وروى عنه، عن أخته الصماء، عن عائشة، وروى عنه، عمته الصماء، وعنه، عن خالته الصماء.

قلت: دعوى الاضطراب هذه تصح إذا تساوت الروايات في القوة، أما إذا ترجحت إحدى الروايات على غيرها، بحيث لا تقاومها رواية أخرى، بوجه أو أكثر من وجوه الترجحات، فالحكم للرواية الراجحة على المرجوحة، كما هو مقرر في موضعه(١).

وواضح هنا مما سبق، رجحان رواية سفيان بن حبيب، وعبد الملك بن الصباح، وأبى عاصم، والوليد بن مسلم، وأصبغ بن زيد، والفيضل بن موسى ، وقرة بن عبد الرحمن، جميعاً عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء بنت بسر به.

وقد حكى ابن حجر في التلخيص٢١٦/٢ تصحيح ابن السكن، وترجيح عبد الحق والدارقطني لهذه الرواية.

وقال أبو داود عقب حديث الصماء السابق(٢٤٢١): ﴿ وهذا حديث منسوخ».

وقال ابن حجر في التلخيص ٢١٦/٦، ٢١٧: « وادعى أبو داود أن هذا منسوخ. ولايتبين وجه النسخ فيه. قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه ﷺ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: خالفوهم. فالنهى عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية. وهذه صورة الناسخ، والله أعلم».

على أن أبا داود روى في الموضع السابق٢١/٢(٣٤٢) هو والحاكم ٤٣٦/١ بسندهما إلى الزهري، أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت يقول: هذا حديث حمصي.

كما روى أبو داود فيه(٢٤٢٤)، ومن طريقه البيهقي ٣٠٣، ٣٠٣، سنده إلى الأوزاعي، قال: « مازلت له كاتماً حتى رأيتُه انتشر. يعنى حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت».

قال أبو داود:« قال مالك: هذا كذب».

قلت: مع بطلان دعوى اضطراب الحديث: فإن مننه شاذ لمعارضته الروايات الصحيحة الأخرى في إباحة صوم السبت.

ومنها :حديث أبي هريرة « لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أوبعده»:

رواه البخارى:ك: الصوم، ب: صوم يوم الجمعة ٣٤٠/١، ومسلم:ك: الصيام، ب: كراهة

<sup>(</sup>۱) انظر نوع المضطرب في مقدمة ابن الصلاح ص٤٠٤، الباعث الحثيث ص٧٧، التقييد والإيضاح ص١٢٤، فتح المغيث ٢٢١/١، تدريب الراوي ٢٦٢/١.

٢٠٤ ـ (ك): حَدِيثُ أَبْنِ أَبِي أَوْفَى: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا غَابِتِ الشَّمْسُ / قَالَ لِرِجُلِ: ﴿ أَنْزِلُ، فَأَجِدَحُ لَنَا﴾ ... الحديث.
هو: بِلاَلَّ الْمُؤَذِّن.

ر و روز أنه مبهماً في مسلم، ومبيَّناً في أبي داود.

صيام يوم الجمعة منفردا ١/٢ ٠ ٨ (١٤٤)، وأبو داود:ك: الصوم، ب: النهى أن يخص يوم الجمعة بصوم ٢/٠ ٣٢ (٢٤٢)، والترمذي \_ وقال:حسن صحيح ـ: ك: الصوم، ب: ماجاء في كراهة صوم يوم الجمعة وحده ٢٤٧ (٤٤٠)، وابن ماجة: ك: الصيام، ب: في صيام يوم الجمعة ١٩/١ ع (٢٤٠)، وابن خزيمة ٣/٥ ١٣ (٨٠١٧).

ومنها حدیث جویریة بنت الحارث، أن النبی ﷺ دخل علیها یوم الجمعة؛ وهی صائمة، فقال: و صُمْتِ أمس؟، قال: و فأفطری».

رواه البخارى: ك: الصوم، ب: صوم يوم الجمعة ٣٤٠/١، والطحاوى ٧٨/٢، وابن خزيمة ٢٦٤٠/١ وابن خزيمة ٢١٦٤/٣)، وأجمد ٢٩٠٣٢٤/٦.

فاليوم الذي بعد يوم الجمعة هويوم السبت.

وكذلك فقد جاء الإذن بصيام عاشوراء، وبصيام يوم وإفطار يوم، وصيام أيام البيض وغيرها، وقد يكون أحد هذه الأيام هو يوم السبت .

وانظر شرح معانی الآثار للطحاوی ۸۰/۲، ۸۱،وصحیح ابن خزیمهٔ۳۱۲۳ ـ ۳۱۹، والمستدرك للحاكم ۴۳٦/۱ وغیرها.

لِحَاءَ عِنبَة: بكسر اللام وفتح الحاء المهملة، ممدودا، يعنى : قشر العنبة استعارة من قشر العود (أ).

# ٤ • ٤ ٨٣/٢ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك:الصوم، ب: متى يحل فطر الصائم ١ ٣٣٥/ قال:

حدثنا إسحاق الواسطى، حدثنا خالد، عن الشيبانى، عن عبد الله بن أبى أونى، رضى الله عنه، قال: كنا مع رسول الله على في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: «يافلانُ، قُمْ، فاجدَح لنا». فقال: يارسول الله ، لَوْ أُمسَيْتَ. قال: « انزل فاجدَح لنا».قال: يارسول الله، فلو أمسيت.قال: « انزل فاجدَح لنا». قال: إن عليك نهاراً.قال: «انزل فاجدَح لنا». فنزل فَجَدَح لهم، فشرب النبى عَلَيْ ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أقطر الصائم».

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/٣٤.

خالد هوابن عبد الله الواسط، والشيباني هوأبو إسحاق سليمان بن فيروز.

رواه البخارى: ك: الصوم، ب: الصوم فى السفر والإفطار ٢٣٢١ بسنده إلى سفيان بن عيينة، ب: يفطر بما يتيسر من الماء وغيره ٢٣٥/١ بسنده إلى عبد الواحد بن زياد، ب: تعجيل الإفطار ٢٣٥/١ بسنده إلى أبى بكر بن عياش، ك: الطلاق، ب: الإشارة فى الطلاق والأمور ٢٧٧/٣ بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، ومسلم: ك: الصيام، ب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ٢٧٧/٧، ٧٧٢/١) بأسانيد إلى هشيم، وعلى بن مسهر، وعباد بن العوام، وعبد الواحد بن زياد، وسفيان بن عيينة، وجرير، وشعبة، وعزاه المزى فى التحفة ٤/٢٨٢ إلى وعبد الواحد بن زياد، الصيام، بسنده إلى سفيان، وعبد الرزاق ٤/٦٢٢(٤٥٥)عن ابن عيينة، وابن أبى شيبة ٣/١، ١، ١، ١، ومن طريقه ابن بشكوال ٢/٥٣٨(٢٠٦) عن عباد بن العوام، وابن حبان ١٠٥/١، ٢١ ومن طريقه ابن بشكوال ٢/٥٣٨(٢٠٦) عن عباد بن العوام، وابن مشيم، وأحمد ٤/١٠٢ عن مشيم، ١٨٣ عن مشيم، وأحمد ٤/١٠ عن مشيم، واحمد ١٤/٢ عن مشيم، واسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفي . وبعضهم يزيد على بعض.

#### البيسان

الرجل هو: بلال بن رباح الحبشي (١).

٤ . ٤ / ٤ ٨ ٤ ـ روى ذلك أبو داود :ك: الصوم، ب: وقت فطر الصائم ٢ /٥ ، ٣ (٢ ٣٥٢) قال:

حدثنا مُسدَّدٌ، ثنا عبد الواحد، ثنا سليمان الشيباني ، قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: سرِّناً مع رسول الله عَلَيْهُ، وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: « يابلال انزل فاجدَح لنا». قال: يارسول الله ، لو أمسيت ... الحديث.

هذا إسناد صحيح ، وعبد الواحد هو ابن زياد.

رواه ابن بشكوال ٣٠٢/٨٣٦/٢) بسنده إلى أبى داود به. وهذا طريق من طرق البخارى السابقة في الإبهام.

قال ابن حجر في الفتح ٧٣،٧٢/٤ ( وقد أخرجه أبو داود، عن مسدد شيخ البخارى فيه، فسماه، ولفظه: فقال: بابلال، انزل ... الخ. وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم أى في مستخرجيهما) من طرق، عن عبد الواحد وهو ابن زياد، شيخ مسدد فيه، فاتفقت رواياتهم على قوله: يافلان فلعلها تصحفت، ولعل هذا هو السر في حذف البخارى لها ه.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٧٧).

٧٠ ٢ - (ط)(١): حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُنَادِي(٢): « لا يَصُومَنَّ أَحَدٌ أَيَّامَ التَّشَرِيقِ، فَإِنَّها أَيَّامُ أَكُل وشُرْبِ ».

هو: مَعْمَرُ بنُ عَبِّدِ اللّهِ بْنِ نَافِع بْنِ نَصْلَةَ العَدَويُّ.

اجُدَح: من الجَدْح ـ بفتح الجيم وسكون الدال وبالحاء المهملتين ـ وهو تحريك السويق بالماء وتخويضه حتى يستوى، وكذلك اللبن ونحوه(٣).

وفي هامش نسخه ﴿ زَ﴾ : الجدح : لت السويق.

# ٥ • ٧ / ٨٥ ٤ ــ لم أجد الحديث بهذا اللفظ ، لكن روى الطبراني ٢٣٢/١١ (١١٥٨٧) قال:

حدثنا الحُسين بن إسحاق، ثنا أبو كُريب، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنها، أن رسول الله عَلَيْكُ أرسل أيام منى صائحاً يصيح: « أن الاتصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبِعَالِ ، والبِعَال : وقَاع النساء.

أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني.

قال الهيشمي في المجمع ٣٠٢٠٢/٣ رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن».

قلت: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثَّقَه أحمد والعجلي، وضَعَّفه أبو حاتم والبخارى والنسائي والدارقطني وأبو أحمد الحاكم وابن حبان والعُقيَّلي، وابن معين في أحد قولين. وقال ابن حجر: ضعيف. وضعَّف الهيثمي أحاديثه في غير موضع من كتابه، وفيه داود بن الحصين، وهو ثقة، إلا في عكرمة، وهذا الحديث من روايته عن عكرمة.

قلت: فالإسناد إذاً ضعيف، ولعل الهيثمي رحمه الله تعالى حَسُّن إسناده للشواهد التي تأتي في البيان.

وعزاه الهيشمى فى المجمع ٢٠٤/٣ إلى الطبرانى فى الأوسط عن أسامة الهذلى، قال: بعث رسول الله ﷺ أيام منى رَجُلاً على جمل أحمر، فنادى: ﴿ أَيُهَا النَّاسِ، إِنَّهَا أَيَامُ أَكُلُ وَشُرِبُ فَلا تُصومُوا﴾.

قال الهيثمي: « وفيه عبيدالله بن أبي حميد، وهو متروك».

<sup>(</sup>١) في (ز): طب. (٢) هذا اللغظ ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢٤٣/١.

#### البيان

الرجل المنادي هو: مُعْمَرُ بن عبد الله بن نضلة العدوي .(١)

## ۵ • ۲۸٦/۲ و وي ذلك أبو جعفر الطحاوي ۲٤٥/۲ قال:

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبوعبد الرحمن المقرئ، قال: أخبرنى ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير، عن معمر بن عبد الله العدوى، قال: بعثنى رسول الله ﷺ أَوْذَنْ فَي أَيَامَ التَسْرِيقَ بِمِنَى ﴿ لَا يَصُومُنَّ أَحَدٌ، فَإِنْهَا أَيَامَ أَكُلُ وَشُرِبٍ ﴾.

ابن مرزوق هو إبراهيم بن مرزوق بن دينار، وأبو عبدالرحمن المقرئ هو عبدالله بن يزيد المخزومي، وعبد الرحمن بن جبير هو المصرى الفَرَضي الفقيه، ورجاله ثقات، وفيه عبد الله بن لَهُ عِبد الله بن لَهُ عَبد الله بن لَهُ عَبد الله بن يزيد المقرئ، وروايته عنه صحيحة.

ورواه الطبراني ٤٤٦/٢٠ ٤٤، ١٠٩٣) بسنده إلى محمد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة به، ولفظه: « إن أيام التشريق أيام أكل وشرب ».

قال الهيثمي في المجمع ٢٠٣/٣: ﴿ رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن﴾.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ١٢٨/٨ إلى البغوى من طريق ابن لهيعة به.

(ز) وقد حدث مثل ذلك لسعد بن أبي وقاص، نقد أمره رسول الله عليه عمل ذلك:

# ٥ • ٤٨٧/٢ ـ روى ذلك أبو جعفر الطحاوى ٢٤٤/٢ قال:

حدثنا على بن شيبة، قال: ثنا رَوْحُ بن عبادة، قال: ثنا محمد بن أبى حُميَد المدنى، قال: ثنا السماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص، رضى الله عنه، عن أبيه ،عن جده، قال: أمرنى رسول الله عَيْثُ أن أنادى أيام منى؛ أنها أيام أكل وشرب وبِعَالى، فلا صوم فيها. يعنى أيام التشريق.

هذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن أبي حُميْدٍ المدنيُّ، انفق الجمهور على تضعيفه.

ورواه أحمد ١٦٩/١ عن روح بن عبادة، والبزار كشف الأستار ١٠٦٧) (١٠٦٧) بسنده إلى ابن أبي عدى، كلاهما عن محمد بن أبي حميد به.

قال البزار: « لانعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد». قال الهيشمي في المجمع ٢/٢٠: « ورجال الجميع رجال الصحيح».

قلت: ليس محمد بن أبي حميد من رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر (٨٧).

(ز) كما حدث مثل ذلك لبشر بن سُعَيْم بن فلان بن حَرام بن غِفار الغفارى، وكان يسكن كُراَع الغَميم، وليس له إلا هذا الحديث(١).

## ٥ . ٢ . ٨٨/٢ ـ روى ذلك أحمد ٣/٥ ٤٤ قال:

ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن رجل من أصحاب النبي عليه ، أنه بعث بشر بن سُحيم، فأمره أن ينادى « ألا إنه لا يدخل الجنة إلا ففس مؤمن، وإنها أيام أكل وشرب». يعنى أيام التشريق.

. هذا إسناد صحيح.

ورواه الطحاوي ٢٤٥/٢ بسنده إلى ابن جريج، عن عمرو بن دينار به.

وعزاه المزى في التحفة ٩٨/٢ إلى النسائي في الكبرى بسنده إلى شعبة، عن عمرو بن دينار به. والرجل الصحابي الذي روى عنه نافع هو: بشر بن سحيم نفسه.

رواه النسائى: ك: الإيمان وشرائعه، ب: تأويل قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا ... ١٠٤/٨ عن قتيبة، وأحمد ٢٩٦٠/٣ عن سريج بن النعمان، وابن خزيمة ٢٩٣٠/٣ (٢٩٦٠) عن أحمد ابن عَبْدة الضّبى، والدارمى: ك: الصوم، ب: في النهى عن صيام أيام التشريق ٢٤٦٠، ٢٤ عن أبي النعمان محمد بن الفضل، والطحاوى٢٤٥٢ بسنده إلى حجاج بن المنهال، والطبراني النعمان محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، وأبي الربيع الزَّهْرَاني، جميعا عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، أن النبي على أمره أن ينادى في أيام التشريق ... الحديث. وفي رواية الدارمى: أمره أو أمر رجلاً ...

ورواه الطبراني ٢٧/٢(١٢١٤، ١٢١٥) بسنده إلى أبي عوانة الوضَّاح بن عبد الله،وإلى حماد بن سلمة، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن نافع، عن بشر، أن النبي الله أمره ... الحديث.

وعزاه المزى فى التحفة ٢/٩٥، ٩٨ إلى النسائى فى الكبرى :ك: الصوم، بسنده إلى شعبة، ورواه الطحاوى٢٥ ٢٠ بسنده إلى شعبة، والبيهقى٤ /٩٨ ٢ بسنده إلى شعبة، والطبرانى٢٧/٢، ٣٨ (٥١١) بسنده إلى الحجاج، كلاهما عن حبيب بن أبى ثابت، عن نافع، عن بشر، أن رسول الله عنه أيام التشريق ينادى ... الحديث.

وقد رواه بشر بن سحيم عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه): أخرجه الطحاوى عن ٢٤٣/٢ من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن أبى عبد الرحمن المقرئ، عن المسعودى، عن حبيب بن أبى ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم الأسلمى (كذا. ولَمْ أَر من جعله

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٥٠/١، ٥، تهذيب التهذيب ٣٩٤/١، الإصابة ١٥٦/١ (٢٥٨).

أسلميا) عن على رضى الله عنه به.

وروى الحديث عن بشر بن سحيم، أن النبى عَلَيْثُةً خطب أيام التشريق، فقال: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجُنَةُ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب». ولم يذكر أنه أمره بالنداء .

عزاه المزى فى التحفة ٧/٧٦ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصوم، وابن ماجة:ك: الصيام، ب حاء فى النهى عن صيام أيام التشريق ٤٨/١٥ (١٧٢٠)، والطحاوى ٢/٥٩، وابن أبى شيبة ٢٠٠٨، ٢١، وأحمد ٣/٥١، ٤١٥، ٣٣٥/٤، والطبرانى ٣٦/٢، ٣٦/٥) ١٢٠٥، ١٢٠٥، ١٢٠٥، ١٢٠٥، ١٢٠٥، ١٢٠٥، ١٢٠٠، ١٢٠٥).

(ز) كما أُمِرَ بذلك أيضا عبدُ الله بن حُذَافَة بن قيس بن عدى، السهمى، القرشى من السابقين، شهد بدرا، وقيل: لم يشهدها. توفى بمصر فى خلافة عثمان(١).

٥ • ٤٨٩/٢ عزاه المزى في التحفة ٢١٢/٤ إلى النسائي في الكبرى :ك: الصوم من طريق:

عباس العَنْبَرِى، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن سالم أبى النضر، وعبد الله بن أبى بكر، كلاهما عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن حُذَافة، أن النبى عَلَيْكُ أُمَرِه أَن يُنَادِىَ فى أيام التشريق، أنها أيام أكل وشرب.

عباس هو ابن عبد العظيم العنبرى، وعبد الرحمن هو ابن مهدى، وسالم هو ابن أمية، والإسناد رجاله ثقات، لكن فى سماع سليمان بن يسار من عبد الله بن حذافة نظر، فإن سليمان ولد سنة (٢٤) أو (٢٧)، ومات عبد الله بن حذافة فى خلافة عثمان، فإذا أضفنا إلى صغر سن سليمان وقت وفاة عبد الله أن وفاة عبد الله كانت بمصر، ترجع لدينا أنه لم يسمع منه.

قال ابن حجر في روايةسليمان عن عبد الله بن حذافة : « يقال مرسل » (٢).

وقال ابن البرقى: ٥ حفظ عنه \_ أى عبد الله بن حذافة \_ ثلاثة أحاديث ليست بصحيحة الاتصال(٣) ».

رواه ابن أبي شيبة ٢١/٤، والطحاوى ٢٤٤/٢ عن فهد بن سليمان عن ابن أبي شيبة، وأحمد ٢٠٠/٠ ٤٥٠. كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدى به.

وعزاه المزى في التحفة ٤١٢/٤ إلى النسائي في الكبرى : ك: الصوم، من طريق أبي داود

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ١/٥٠، تهذيب التهذيب ١٦٢/، الإصابة ٤/٥٥، ٥٥ (٢٦١٣)، أسد الغابة ٣٠ / ١٤٢ - ١٤٤

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٢١٨/٤، ٥/ ١٨٥٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٥/٥٨، الإصابة ٤/٥٥.

الحَرَّاني، عن محمد بن سليمان، عن شعيب، عن الزهرى، أن مسعود بن الحكم قال: أخبرني بعض أصحاب النبي عَلِيَّةً أنه رأى عبد الله بن حذافة وهو يسير على راحلته ... فذكره

أبوداود الحَرَّانيُّ هو سليمان بن سيف ، وشعيب هو ابن أبي حمزة، وفي الإسناد: محمد بن سليمان بن أبي داود الحَرَّاني صدوق، وقد أعلَّ بالانقطاع كما سيأتي .

وعزاه إليه في نفس الموضع من طريق محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن معمود بن الحكم، عن رجل من أصحاب النبي عليه، قال: أمر النبي عليه عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح ... فذكره. والطحاوى ٢٤٦/٢ بسنده إلى عبد الرزاق به .

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال أبو زرعة: ﴿ الصحيح عندى من حديث الزهرى: أُخْبِرْتُ عن مسعود بن الحكم، عن بعض أصحاب النبي عَلِيَّةً ، أنه رأى عبد الله بن حذافة (١).

وقال أبو حاتم : ﴿ إَنَّمَا هُو الزَّهْرِي قَالَ: حُدُّتُّتُ عَنْ مُسْعُودٌ، عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بَنْ حَذَافَةً».

وعلى هذا فبين الزهري ومسعود رجل مجهول، مما يسقط الحكم بصحة الإسناد.

وعزاه المزَّىُّ كذلك إلى النسائي في الكبرى، من طريق كثير بن عُبيد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدى، عن الزهرى، أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يخبر عن بعض علمائهم من أصحاب النبي عَلَيْكُ، أن النبي عَلَيْكُ بعث عبد الله بن حُذافة ... فذكره.

وروى الطحاوى ٢٤٤/٢ عن على بن شيبة، والدارقطنى ١٨٧/٢ بسنده إلى يعقوب الدورقى، كلاهما عن روح بن عبادة، عن صالح بن أبى الأخضر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيَّب، عن أبى هريرة، أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن حذافة يطوف ... الحديث.

هذا إسناد ضعيف ، فيه صالح بن أبي الأخضر ضعيف .

(ز) وحدث مثل ذلك أيضا لبُدَيلٍ بن وَرْقَاء بن عمرو الخزاعي. كان من كبار مُسْلِمَة الفتح، وتوفي قبل النبي عَلِيَّةً. (٢)

# ٠٠٧ ، ٩٠ ـ روى ذلك الطبراني ١٧٣/٢ (٤٢٣) قال:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا ضرارُ بن صُرَد،ثنا مصعب بن سلام، عن ابن جريج، عن محمد بن يحيى بن حريج، عن محمد بن يحيى بن حسان (٣)، عن أم الحارث بنت عياش، قالت: رأيت بُدَيْلَ بن ورقاء على جمل، يتبع الناس فينادى:إن رسول الله ﷺيأمركم أن لاتصوا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب.

<sup>(</sup>١) العلل لابن أبي حاتم ٢٣٤/١. (٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٥/١، الإصابة ٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) كذا بالسين وهو خطأ والصواب؛ حبان؛ بالباء الموحدة.

٣٠٦ (خ): حَدِيثُ عَبْد اللّهِ بْنِ عُنَيْد بْنِ عُمَيْرٍ: شَكَتِ امْرَأَةٌ إلى النّبِي أَنَّ زَوْجَهَا [٢٠٦/ب] يَضْرِبُهَا، / فَقَالَ: تَـصُومُ بِغَيْرٍ إِذْنِي ... الحديث.

زَوْجُها: صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّل (١).

قال الهيشمى فى المجمع ٢٠٣/٣ « رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه ضِرَارُ بن صُرَدٍ وهو ضعيف». وعزاه ابن حجر فى الإصابة ١٤٦/١ إلى أبى نعيم فى الصحابة وإلى البغوى من طريق ابن جريج به.

(ز) كما روى مثل ذلك عن على بن أبي طالب، وسيأتى في الحبر رقم (٢١٥). ً

والذي أراه أن الرسول ﷺ خطبهم، فأمرهم بذلك ،كما في حديث بشر بن سحيم، ثم أمر رهطاً من أصحابه منهم هؤلاء الذين سبق ذكرهم أن ينتشروا في الناس فينادوا فيهم ذلك.

# وقد روی الدارقطنی ما یؤید هذا ۱۸۷/۲ قال:

حدثنا حبيب بن الحسن القرَّازُ، ثنا الحسين بن الكُميَّت، ثنا أحمد بن أبى نافع، ثنا العباس بن الفضل، عن سليمان أبى معاذ، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيَّب، عن عبد الله بن حُذافة السَّهْمِيُّ، قال : أمره رسول الله عَلَيْهُ فِي رَهُط أن يطوفوا في مِنىً في حجة الوداع فينادى: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا تصوموا فيهن إلا صوماً في هدى.

وقد سبق أن ذكرت الصحيح في حديث عبد الله بن حذافة. والله أعلم.

وفي هامش نسخة (ز) مايلي:

« وقد أرسل الشارع صلوات الله عليه وسلامه جماعة، وأمرهم أن ينادوا بهذا غير معمر المذكور، منهم: سعد بن أبى وقاص، كما فى مسند أحمد عنه، قال: أمرنى رسول الله عليه أن أنادى: أنها أيام أكل وشرب، ومنهم كعب بن (٢) وأوس بن الحدثان، فى السنن وصحيح مسلم عن كعب أن رسول الله عليه بعثه وأوساً أيام التشريق: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. ومنهم: عبد الله بن حُذافة السهمى، كما فى الموطأ والمسند وسنن البيهقى، أنه عليه بعثه أيام التشريق، وأمره أن ينادى: إنها أيام أكل وشرب».

# ۲ • ۱/۲ • ٤ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص١٤ ١ (٧٥) قال:

أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الحَلاَّل، قال: حدثنا على بن عمرو بن سهل

 <sup>(</sup>١) في هامش (ز): كما في مسند أحمد وغيره مبينا من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) كذا ، وقد سقط هنا اسم والدكعب، وهو مالك.

الحريرى ، قال : حدثنا أبو الدجاج التميمى ، قال: حدثنا موسى بن عامر، قال: حدثنا عيسى بن خالد، عن شعبة، عن أبى بشر جعفر بن إياس ، عن عبدالله بن عبيد بن عمير الليثى، أن أمرأة شكت زوجها إلى النبى على أنه يضربها . قال: فأتى النبى على فقال: إنها تصوم بغير إذني. فقال لها النبى على « لاتصومي إلا بإذنه» ... الحديث.

هذا حديث مرسل، وموسى بن عامر صدوق له أوهام.

## البيسان

زوجها هو صفوان بن المُعَطَّل بن رُبَيْعة ـ بالتصغير ـ السلمى ثم الذكواني. سكن المدينة، وشهد الخندق والمشاهد بعدها، وله ذكر في قصة الإفك المشهورة، استشهد في غزاة أرمينية في خلافة عمر، سنة تسع عشرة(١).

۲ • ۲/۲ • ۶ ــ روى ذلك أبو داود: ك: الصوم، ب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها ٢/٠ ٣ (٩٥٩) عال: قال:

حدثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد، قال: جاءت امرأة إلى النبى عَلَيْكُ، ونحن عنده، فقالت: يارسول الله ، إن زوجى صفوان بن المعطل يضربني إذا صَلَيْتُ، ويُفَطِّرنُي إذا صُمْتُ، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.

قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت، فقال: يارسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنهاتقرأ بسورتين، وقد نهيتها. قال: فقال: « لو كانت سورة واحدة لكفت الناس». وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر . فقال رسول الله على يومئذ: «الاتصومن امرأة إلا بإذن زوجها» ... الحديث.

جرير هو ابن عبد الحميد بن قرط، وأبو صالح هو ذكوان السمان، والإسناد صحيح.

رواه الحاكم ٢٣٦/١ يسنده إلى مسدد بن قطن، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، والبيهقي ٣٠٣/٤ بسنده إلى مسدد بن قطن، وأحمد ٨٠/٣، وعبد الله ابن أحمد: نفسه، والخطيب ص١٤٣(٥٥) بسنده إلى أبى داود السجستاني، جميعا عن عثمان ابن أبي شيبة به.

ورواه أحمد ٨٤/٣ من طريق أسود بن عامر، عن أبي بكر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد بنحوه.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ٢/٧٦١، الإصابة ٢٠٠/، ٢٥١ (٤٠٨٤)، أسد الغابة ، ٢٦/٣، ٢٧ .

٧٠٧ (ط)(١): حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِك، عَنْ أَبِيهِ، فِي صَوْمِ الثَّلاَث.

أبوه(٢): المنهال.

المجاه على المجاه المج

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، قال: أنبأنا أنس بن سيرين، عن رجل يقال له عبد الملك، عن أبيه، أن رسول الله الله كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض، ويقول: «هن صيام الشهر».

خالد هو ابن الحارث، والإسناد حسن، فيه عبدالملك ـ وهو ابن قتادة بن ملحان كما سيأتى ـ وقَّه ابن حبان، وقال ابن حجر : مقبول.

رواه أحمد ٥/٨٧ عن بهز ـ وهو ابن أسد ـ عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك رجل من بني قيس بن ثعلبة، عن أبيه نحوه.

#### البيان

سماه المصنف: أبا المنهال، اعتماداً على رواية النسائي عقب رواية الإبهام والتي قال فيها: 2 4 4 / 7 . 4 كـ أخبرنا محمد بن حاتم، قال:

أنبانا حِبَّان، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن أنس ابن سيرين، قال: سمعت عبد الملك بن أبى المنهال يحدث عن أبيه، أن النبي مَنِيَّةً أمرهم بصيام البيض، قال: « هي صوم الشهر».

حبًّان \_ بكسر المهملة وتشديد الموحدة التحتانية \_ هو ابن موسى بن سَوَّار، وعبد الله هو ابن المبارك، وهذا إسناد حسن، فيه عبدالملك وثَّقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول.

رواه ابن ماجة: ك: الصيام ،ب: ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٢٩٤١ (١٧٠٧) بسنده إلى يزيد بن هارون، وابن حبان ٢٦٤٣ (٣٦٤٣) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسي، والبيهقى ٢٩٤/٤ بسنده إلى روح بن عبادة، وأحمد ٢٨/٥ عن روح ، والطيالسي ص١٧٠ (١٢٢٥)، والطيراني ٢٩٤/١، ١٧ (٢٤) بسنده إلى يزيد بن هارون، جميعا عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن الملك بن المنهال (من غير: أبى) عن أبيه.

قال ابن حبان: ٥ المنهال هو ابن ملحان القيسي، له صحبة، وليس في الصحابة منهال غيره».

قال ابن ماجة: « أخطأ شعبة، وأصاب همام» أى أصاب همام في تسميته عبد الملك بن قتادة ابن ملحان، عن أبيه».

 <sup>(</sup>۱) في وزء: طب.
 (۲) ساقط من وزء.

ونقل البيهقى عن يحيى بن معين أنه قال: ٥ هذا خطأ، وإنما هو عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي».

وقال الطبراني : « هكذا رواه شعبة، عن أنس، عن عبد الملك بن المنهال، عن أبيه، وَهِمَ فيه. والصواب حديث همام».

قلت: ومن هذا يتضح أن تسمية المبهم أبا المنهال، أو المنهال، إنما هي من وهم شعبة، كما يتضح تقصير ابن طاهر وتبعه المصنف \_ إذ أن الاسم الصحيح مروى في النسائي أيضا، بعد هذه الرواية كما سيأتي .

واسم المبهم الصحيح: قتادة بن ملحان القيسى الجريرى، عداده في أهل البصرة وليس له سوى هذا الحديث، ويقال: قدامة بن ملحان (١).

۳۲۸/۲ وی ذلک أبو داود: ك: الصوم، ب: في صوم الثلاثة من كل شهر ۳۲۸/۲ (۲٤٤٩)

حدثنا محمد بن كثير، ثنا همام، عن أنس أخى محمد، عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رسول الله على أمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة: قال: و قال: هن كهيئة الدهر».

هذا إسناد حسن؛ لما سبق.

قال المزى في التحفة ٢٧٧/٨: « ويشبه أن يكون ابن كثير نسبه إلى جده، والله أعلم،

أى نسب ابن كثير عبدالملك إلى جده، فقال: عبد الملك بن ملحان، وإنما هو، عبد الملك بن قتادة بن ملحان، كذا حكاه أكثر الرواة عن همام.

رواه النسائى فى الموضع السابق ٢٢٥/٤ بسنده إلى حبان، وابن ماجة:ك: الصيام، ب: ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٢٢٥/٥ (١٧٠٧) بسنده إلى حبان بن هلال ، والبيهقى ٢٩٤/٤ بسنده إلى روح بن عبادة، وأحمده/٢٧ عن عبد الصمد بن عبد الوارث، ٢٨/٥ عن روح، والطبراني ١٥/١، ١٦(١٣) بأسانيد إلى عفان بن مسلم، وحجاج بن المنهال، وعبد الله بن رجاء، وحفص بن عمر الحوضى، وأبي الوليد الطيالسي، جميعا عن همام بن الحارث، عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة \_ وفى رواية النسائى: ابن قدامة \_ ابن ملحان، عن أبيه به.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧/٢، تهذيب التهذيب ٥٧/٨، الإصابة ٥٩٢٩ (٧٠٦٨).

١٠ ١- (١): حديث أشْهَبَ بن عبد العزيز: عن يحيى بن أيوب، وذكر آخر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حَفْصَة (١): ﴿ مَنْ لَمْ يُجْمِع الصّيامَ قبلَ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ له». كذا في سنن النسائي.

وهذا الآخرهو: عبد الله بن لَهِيعة، كما في أبي داود. وقد كَنيَّ عنه النسائي في مواضع، ولايذكره وحده.

۱۹۹/۲۰۸ روی هذا الحدیث النسائی : النیام ، ب: النیة فی الصیام ( ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة فی ذلك) ۱۹۲/۶ قال:

أخبرنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهب ، قال: أخبرنى يحيى بن أيوب، وذكر آخبر أن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، حدثهما عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن أبيه، عن حفصة، عن النبى عَلَيْهُ قال: « مَنْ لم يُجْمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم».

أشهب هو ابن عبد العزيز، وهذا إسناد صحيح.

## البيان

الرجل الآخر هو: عبد الله بن لهيعة <sup>(٢)</sup>.

٨ • ٢٧/٢ ٤ ـ روى ذلك أبو داود: ك: الصوم، ب النية في الصيام ٢/٣٢ (٢٤٥٤) قال:

حدثنا أحمد صالح، ثنا عبد الله بن وهب، حدثنى ابن لَهِيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة زوج النبى عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبي شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عن حفصة زوج النبى عبدالله عبد أن رسول الله عبد قال: ﴿ مَنْ لَم يُجْمِع الصيامَ قبل الفجر فلا صيامَ له».

هذا إسناد صحيح، وقد تابع فيه يحيى بنُ أيوب عبدَ الله بن لهيعة ، فلا يضر، كما أن الحديث من رواية عبد الله بن وهب عنه، ورواية ابن وهب عنه صحيحة.

رواه ابن خزيمة ١٩٢٣ (١٩٣٣) عن يونس بن عبد الأعلى ، والطحاوى ٤/٢ ه عن يونس ابن عبد الأعلى، والدارقطني ١٧٢/٢ عن أبى بكر النيسابورى عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقى ٢٠٢/٢ بسنده إلى الربيع بن سليمان، جميعا عن عبد الله بن وهب به.

ورواه الترمذى :ك: الصوم، ب: ما جاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل ٣/ ٤٢٦، ٤٢٧ (٧٢٦) بسنده إلى سعيد بن أبى مريم ، والنسائي: ك: الصيام، ب: النية فى الصيام ١٩٦/٤ بسنده إلى الليث بن سعد، والطحاوى ٤/٢ بسنده إلى الليث بن سعد، والطحاوى ٤/٢ بسنده إلى

 <sup>(</sup>١) في (ز): حفص .
 (۲) سبقت ترجمته في الخبر (٤٠).

ابن أبى مريم، و ٢١٣/٤ بسنده إلى الليث بن سعد، وعبد الله بن وهب، والطبراني ٢٣ / ١٩٦ ـ ٩٩ (٣٣٧) بسنده إلى الليث بن سعد، جميعا عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبى بكر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبى على الله وليس فيه ذكر الآخر مبهماً ، والإسناد صحيح.

ورواه أحمد ٢٨٧/٦ عن حسن بن موسى ، والطحاوى ٢/ ٥٤ بسنده إلى عبد الله بن يوسف، والطبراني ٢٠٩/٣ عن ابن لهيعة، عن يوسف، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن أبى بكر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي عليه وليس فيه ذكر يحيى بن أيوب، والإسناد صحيح لغيره.

ورواه النسائى فى الموضع السابق عن القاسم بن زكريا بن دينار، والدارمى: ك: الصيام، ب: من لم يجمع الصيام من الليل ٢/٢، ٧ ، كلاهما عن سعيد بن شرحبيل، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبى بكر، عن أبيه، عن حفصة، عن النبى علله. ولم يذكر ابن لهيعة، ولا الزهرى، والإسناد صحيح أيضا، فإن عبد الله بن أبى بكر سمع من الزهرى عن سالم، وسمع من سالم نفسه. قال أبو حاتم: « ولا أدرى هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهرى (١)».

قلت: لعله سمعه منها ، فحَدَّث به عن هذا مرة، وحدَّث به عن هذا مرة.

ورواه ابن أبى شيبة ٣٢،٣١/٣، وابن ماجة ٤٢/١ (١٧٠٠) عنه، والطبرانى ٢٣ / ٢٠٩، ٢١٠ بسنده إليه، والدارقطنى ١٧٢/٢ بسنده إليه ـ عن خالد بن مَخْلَد القَطَوانِي ، عن إسحاق ابن حازم، عن عبد الله بن أبى بكر، عن سالم، عن حفصة، عن النبى عَلَيْكُ .

ورواه النسائى فى الموضع السابق ١٩٧/٤ عن أحمد بن الأزهر، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن حفصة، عن النبى على أبى الأزهر أحمد بن الأزهر به.

وفيه ابن جريج من المرتبة الثالثة من المدلسين، وقد عنعن ولم يصرح بالسماع.

ورواه النسائي في الموضع نفسه بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والطحاوى ٥٥/٢ بسنده إلى معمر، كلاهما عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله، عن حفصة، موقوفاً عليها.

ورواه النسائى فى الموضع نفسه بأسانيد إلى يونس، ومعمر، وسفيان بن عيينة، وابن أبى شيبة ٣٢/٣ عن ابن عيينة، والطحاوى ٥٥/٢ بسنده إلى ابن عيينة، والدارقطني ١٧٣/٢ بسنده

<sup>(</sup>١) علل الحديث ١/٥٧١.

إلى ابن عيينة، جميعا عن الزهرى، عن حمزة بن عبد الله بن عمر،عن أبيه، عن حفصة، موقوفاً عليها. وهو إسناد صحيح.

ورواه النسائى فى نفس الموضع عن إسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن حرب، كلاهما عن سفيان بن عبينة، عن الزهرى، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن حفصة، موقوفا، ولم يذكر « عن أبيه».

قال الترمذي في حديث يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر: « حديث حفصة حديث لانعرفه مرفرعا إلا من هذا الوجه، وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح».

وقد جمع ابن حجر في تلخيص الحبير ١٨٨/٢ أقوال العلماء في هذا الحديث، فقال:

﴿ واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه ( علل الحديث ٢٢٥/١): لأأدرى أيهما أصح ـ يعنى رواية يحيى بن أيوب عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهرى، عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، بغير وساطة الزهرى ـ لكن الوقف أشبه.

وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال:

هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائى: الصواب عندى موقوف، ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندى ذلك الإسناد. وقال الحاكم فى الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال فى المستدرك(؟): صحيح على شرط البخارى. وقال البيهقى: رواته ثقات، إلا أنه روى موقوفا.

وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة.

وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الحبر قوة . وقال الدارقطني: كلهم ثقات » . انتهى كلام ابن حجر

وانظر نصب الراية ٤٣٣/ ٤٣٤ ، ٤٣٤ وتحفة الأشراف ٢٨٦/١.

وعلى كل حال؛ فالرفع انفرد به عبد الله بن أبى بكر، وهو من الثقات الرفعاء، والوقف اتفق عليه يونس ومعمر وسفيان بن عيينة، وهم ثقات أثبات، فالرفع إذاً شاذٌ، إلا أن يقال: إن حفصة أفتت به من قولها مرة، ورفعته مرة. ويقوى الرفع فتواها وفتوى عبد الله بن عمر بذلك، فإنهما لايفتيان بدون توقيف. والله أعلم.

وإذا صح رفع الحديث فهو محمول على صيام قضاء رمضان أو النذر. كذا قال الترمذي وابن خزيمة.

٩ - ٢ - (١): حَدِيثُ أَيُّوبَ السَّخْتِياني: حَدَّتنا (١) أَبو ُ قِلاَ بَة، عَنْ شَيْخِ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ، عَنْ عَمِّه، الحديثَ فِي وَضْعِ الصَّيَامِ عَنِ ٱلْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ والنُمرضِع. كذا في سنن النسائي.

وهو: أنسُ بنُ مَالكِ القُشيريُّ.

**۲۰۹۲/۲۰۹ روی هذا الحدیث النسائی** :ك: الصیام، ب: وضع الصیام عن المسافر(ذكر اختلاف معاویة بن سلام وعلی بن المبارك فی هذا الحدیث) ۱۸۰/۶ قال:

أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبَّان، قال: أنبأنا عبد الله ، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن شيخ من قُشيْر، عن عمه، حدثنا، ثم ألفيناه في إيل له، فقال له أبو قِلاَبة: حَدِّثه، فقال الشيخ: حدثنى عَمى أنه ذهب في إيل له، فانتهى إلى النبي على وهو يأكل - أو قال يَطْعَم - فقال: «اذن فكل» أو قال: « اذن فاطعَم » . فقلت: إنى صائم، فقال: « إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع ».

حبًان ـ بكسر المهملة وتشديد الباء الموحدة ـ هو ابن موسى بن سَوَّار السَّلمي، وعبدالله هو ابن المبارك. والإسناد ضعيف لجهالة الشيخ القشيري.

رواه الطبراني ٢٦٢/١(٢٦٤) بسنده إلى حماد، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن رجل من بنى عامر (وعامر هو أبو جد قشير). قال أيوب: قال لى أبو قلابة: هو حَى ، فالقه واسمع منه الحديث. قال أيوب: فلقيت العامرى، فحدثنى أن رسول الله على بعث خيلاً، فأغارت على إبل جار لنا، فذهبت بها فانطلق فى ذلك، إما قال أبى وإما قال: عمى، أو قال: قرابة قريبة لى ... فذكر الحديث.

وروى النسائى نحـوه فى الموضـع نفسه ١٨١/٤ عن سويد بن نصـر، عن عبد الله، عـن خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عـن رجل، قـال: أتيت النبى ﷺ لحاجة، فإذا هو يَتَغَدَّى... فذكره.

ورواه النسائى فى نفس الموضع عن سويد بن نصر، عن عبد الله، عن حالد الحذاء، عن (يزيد ابن عبدالله ) أبي العلاء بن الشُخِير، عن رجل نحوه.

ورواه أيضاً في نفس الموضع عن قتيبة، وعن عبدالرحمن بن محمد بن سلام، عن أبى داود الطيالسي، كلاهما عن أبى عوانة، عن أبى بشر، عن هانئ بن عبد الله بن الشَّخِّير، عن رجل من بَلْحَرِيش، عن أبيه، قال: كنت مسافراً، فأتيت النبى عَلِّهُ وأنا صائم وهو يأكل ... فذكر نحوه.

وروى عبد الرزاق ٢١٧/٤ (٧٥٦٠) عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة، عن رجل من بني

<sup>(</sup>١) في ( ز): ثنا.

عامر، أن رجلا قدم المدينة فدخل على النبي ... فذكره.

#### البيسان

الصحابى هو: أنس بن مالك الكعبى، القشيرى، أبو أمية، وقيل: أبو أميمة، وقيل: أبو مية، نزل البصرة، ولم يَرو سوى هذا الحديث (١).

**9. ۲۹۹/۲۰۹ روی ذلك النسائی** :ك: الصيام، ب: وضع الصيام عن المسافر ( ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلى بن المبارك في هذا الحديث) ١٨٠/٤ قال:

أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التَّلِّ، قال: حدثنا أبى ، قال: حدثنا سفيان الثورى، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس، عن النبى عليَّة قال: ﴿ إِنَّ الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع».

هذا إسناد حسن، فيه عمر بن محمد بن الحسن وأبوه، صدوقان. ولم يجعله من رواية أبى قلابة عن أنس ـ فى هذا الطريق ـ إلا سفيان الثورى، وجعله ابن المبارك ومعمر وحماد وغيرهم عن أيوب، عن أبى قلابة، عن رجل، عن أنس. ولا يمتنع أن يكون أبو قلابة سمعه من الرجل مرةً، ومن أنس مرة. وقد تابع أيوباً فى رواية أبى قلابة عن أنس: يحيى بنُ أبى كثير.

رواه ابن خزیمة ۲۰۸۳ (۲۰٤۳) عن محمد بن عثمان العجلی ، عن عبید الله ـ وهو ابن عمر العمری ـ عن سفیان ـ وهو الثوری ـ به إلا أنه قال: أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ وهو يتغذى فقال: «ادنه» فقال: إنى صائم، فقال: « ادنه أحدثك عن الصیام ... » فذكره.

وضعَّفه الألباني في الهامش، لعنعنة أبي قلابة، وقال: ﴿ وَهُو مَذَكُورَ بِالتَدَلِيسَ ﴾ واحتج بالرواية الأخرى التي فيها: أبو قلابة، عن رجل، عن أنس.

قلت: أما أبو قلابة، فقد وصفه بالتدليس: الذهبي والعلائي، لكن عدَّه ابن حجر في طبقات المدلسين من المرتبة الأولى (١٥) وهم الذين لم يوصفوا بذلك إلا نادراً، وإذاً فليس تدليسه قادحا في صحة روايته، ثم إن الذهبي وصفه بالتدليس عمن لحقهم وكان لهم صحف، فكان يحدث منها ويدلس، ولا أظن أنس بن مالك القشيري كانت له صحيفة، فليس له إلا هذا الحديث.

وأما أنه رواه أبو قلابة عن رجل عن أنس ، فلا يمنع أن يكون أبو قلابة سمعه من الرجل، وسمعه من أنس ، فحدث به مرة عن الرجل، ومرة عن أنس.

ورواه النسائي في الموضع نفسه ١٨١/٤ عقب الحديث السابق في الإبهام فقال:

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢١/١، تهذيب التهذيب ٢٩٩١-٣٣١، الإصابة ٢٧٦١(٢٧٦).

أخبرنا أبو بكر بن على ، قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، قال: حدثنى أبو قلابة هذا الحديث، ثم قال: هل لك في صاحب الحديث ؟ فَدَلَّني عليه، فَلَقِيتُه، فقال: حدثنى قريب لى يقال له أنس بن مالك، قال: أتيت رسول الله عَلَيَّةً في إبل كانت لى أخِذَتْ، فَوَافَقْتُه وهو يأكل، فدعانى إلى طعامه، فقلت: إنى صائم . فقال: « ادْنُ أُخْبِرُكُ عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة».

ورواه أحمد ٣٤٧/٤، وابن خزيمة ٢٠٤٢ (٢٠٤٢) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأبى هاشم زياد بن أيوب، جميعا عن إسماعيل بن عُليَّة به، وزادوا فيه: « وعن الحبلي والمرضع ». قال: كان بعد ذلك يتلهف يقول: ألا أكون أكلت من طعام رسول الله عَلَيَّةٌ حين دعاني إليه.

وهذا سند ضعيف، لجهالة الواسطة بين أبي قلابة وأنس.

ورواه عبد الرَّزَّاق ۲۰/۲ه (٤٤٧٨) ، والطبراني ۲٦٢/١ (٧٦٣) عن الدَّبَرى عنه، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بنى عامر، أن رجلاً يقال له أنس بن مالك حدثه أنه قدم المدينة فدخل على النبى ﷺ ... فذكر الحديث . وفيه رجل لم يُسمَ.

وقد تابع أبا قلابة في روايته عن أنس بن مالك: عبد الله بن سُوادَة القيشرى:

رواه أبوداود: ك:الصوم، ب: اختيار الفطر ٢٤٠٨ (٢٤٠٨)عن شيبان بن فَرُوخ، والترمذي: ك: الصوم، ب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع ٢٤٠١/٤٠٢، ٢٠١٥ (٢١١) بسنده إلى وكيع، وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجة: ك: الصيام، ب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع وكيع، وقال: هذا حديث عسن. وابن ماجة: ك: الصيام، ب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (٢٦٣٥ (٢٦٢٠)) بسنده إلى وكيع وبنفس السند مختصرا، ك: الأطعمة، ب: عرض الطعام والميهقي ٤/٣٢ بسنده إلى عاصم بن على ، والميهقي ٤/٣٠ بسنده إلى عبيد الله بن موسى، وأبي نعيم، وأحمد ٤/٢٥ عن وكيع، وعن والميهقي ٤/٣٠ بسنده إلى عبيد الله بن موسى، وأبي نعيم، وأحمد ٤/٢٥ عن وكيع، وعن عبد الصمد بن عبد الوراث، والطبراني ٢٦٣١ (٧٦٥) بأسانيد إلى أبي نعيم، وشيبان بن فَرُوخ، وكامل بن طلحة الجَحدري، وهُدبة بن خالد، جميعا عن أبي هلال الراسبي محمد بن سليم، عن عبد الله بن سَوادة بن حنظلة القشيري، عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل إخوة عبدالله بن كعب إخوة بني قشير. وفي روايتي ابن ماجة والبيهةي: رجل من بني عبد الأشهل إخوة قشير.

قال ابن حجر في التهذيب ٣٧٩/١ وفي الإصابة ٧٣/١: ﴿ وهو غلط».

وقال في النكت الظراف ٤٥٢/١؛ ﴿ وقد أفرد بعضهم أنس بن مالك من بني عبدالأشهل بترجمة، وليس بجيد، لأنه وَهِمَ في نسبته بعض الرواة. وهو الكعبي بلا تردد».

ورواه النسائي: ك: الصيام، ب: وضع الصيام عن الحبلي والمرضع ١٩٠/٤ بسنده إلى مسلم

ابن إبراهيم، والبيهقي ٢٣١/٤ بسنده إلى المُعلَّى بن أسد، كلاهما عن وهيب بن خالد،عن عبدالله ابن سَوَادَهَ القشيرى، عن أبيه، عن أنس بن مالك رجل منهم به.

ثم أخرجه البيهقي بسنده إلى المُعلَّى بن أسد، عن وهيب، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن رجل من بنى عامر، عن رجل منهم به.

وقد وردت هذه القصة عن أبي قلابة، عن أبي أمية عمرو بن أمية الضَّمرِي.

روى ذلك النسائي: ك: الصيام، ب: وضع الصيام عن المسافر ١٧٩/٤ من طريق شعيب بن شعيب الجرمي، عن أبي أميَّة الضَّمري، أنه قدم على رسول الله عَيَّة.

قال المِزِّى في التحفة ١٣٨/٨: ﴿ قال النسائي : هذا خطأ. قوله ﴿ أَنَا أَبَا أُمِيةَ حَدَثُهُم ﴾ هذا القول نفسه».

ورواه النسائي أيضا ١٨٠/٤ عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن إبراهيم الحَرَّاني، عن عثمان ابن عبد الرحمن، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن كثير ، عن أبى قلابة، أن أبا أمية الضمرى، أخبره أنه أتى رسول الله ﷺ ... فذكره.

قال المزى: « قال النسائي : وهذا أيضاً خطأ».

ورواه أيضا ١٧٨/٤، ١٧٩ من طريق عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمري، عن أبيه ... فذكره.

ورواه أيضا ١٧٩/٤ بسنده أبى المغيرة، وإلى محمد بن حرب، كلاهما، عن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى قلابة، عن أبى المهاجر سالم بن عبد الله بن أبى المهاجر، عن أبى أمية الضمرى بنحوه.

ورواه الدارمي ١٠/٢ عن أبي المغيرة به.

قال المِزِّى فى التحفة ١٤١/٨: « هكذا يقول الأوزاعي ( عن أبى المهاجر) وغيره يقول: عن أبى المهلب، وهو المحفوظ ».

ورواه النسائى أيضا ١٨٠/٤ عن محمد بن المثنى، عن عثمان بن عمرو، عن على بن المبارك،عن يحيى بن أبى كثير،عن أبى قلابة، عن رجل، عن أبى أمية، أخبره أنه أتى النبى عَلِيَّةً من سفر نحوه.

ورواه أيضا ١٧٨/٤ بسنده إلى الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن عمرو بن أمية الضمرى به.

، ٢١٠ (١): حَدِيثُ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ بُرِيدَة (١)، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومِ ».

شيخ ابن أبي عَروبة هو: أبو مالك. رواه النَّسَائي مُبَيَّناً ومُبْهَماً (٢).

ويلاحظ في الطرق السابقة التي فيها عمرو بن أمية أبو أمية الضمرى أنه ليس فيها ذكر لوضع الصيام عن الحامل والمرضع، وإنما الذي فيها وضع الصيام وشطر الصلاة عن المسافر. ٠

وأرى \_ والله أعلم \_ أن قوله 3 عمروبن أمية الضمرى 3 غلط من بعض الرواة، وأن الأصل «أبوأمية» يعنى أنس بن مالك القشيرى، فتوهم بعض الرواة \_ ولعل المتوهم يحيى بن أبى كثير أو من بعده ـ أنه يعنى بأبى أمية عمرو بن أمية الضمرى ، فأضاف الاسم بعد الكنية من عنده.

وقد رأيت الإمام أبا القاسم الطبراني في الكبير ٢٦٢/١ (٧٦٢) أورد هذا الحديث في ترجمة أبي أمية أنس بن مالك القشيري، بسنده إلى أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أمية به.

ثم رأيت الحافظ أبا بكر البيهقى يقول فى السنن الكبرى ٢٣١/٤ ﴿ ورواه يحيى بن أبى كثير، عن أبى قلابة، عن أبى أمية، أو أبى المهاجر، عن أبى أمية، قال: قدمت على رسول الله ﷺ، وهو أبو أمية أنس بن مالك الكعبى ﴾.

وسأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث صدقة بن خالد، عن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى كثير، عن أبى أبي أبي أبي أمية الضمرى، قال: قدمت على رسول الله ﷺ، من سفر ... الحديث، فقال أبو حاتم: « إنما هو عن أبى قلابة عن أنس بن مالك الكعبى» (٣).

وسأل ابن أبى حاتم أباه عنه وعن طرق حديث أبى قلابة، عن أنس، فقال أبو حاتم: «الصحيح ما يقوله أيوب السختياني، عن أبى قلابة، عن أنس بن مالك القشيري ».

قلت: لم يُنبَه المِزِّىُّ في التحفة ولا ابن حجر في النكت على مثل هذا. غير أن المزى قال: ١٣٩/٨: « اختلف فيه على يحيى » والله أعلم.

۱۲۱۰ • ۵ هذا الحديث عزاه المزى في التحفة ۲۲٤/۱ إلى النسائي في الكبرى :ك:
 الصوم، ب : الحجامة للصائم، من طريق :

محمد بن بشار، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن بعض أصحابه، عن ابن بريدة، عن أبي

<sup>(</sup>١) في و ز ١٤ زيد. (٢) في و خ ١٤ مبهما ومبيناً.

<sup>(</sup>٣) العلل لابن أبي حاتم ١/٨٥١.

موسى به، ولم يُسَم ابن بريدة، ولم يذكر القصة.

وطریق: أحمد بن الأزهر، عن سعید بن عامر، عن سعید، عن صاحب له، عن عبد الله بن بریدة، قال: دخل علی أبی موسی باللیل وهویحتجم، فقیل له: لوكان هذا نهاراً: فقال: إن النبی علی قال: « أفطر الحاجم والمحجوم ».

عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة صاحب سعيد بن أبي عروبة، ويرتقى إلى الحسن بالطريق المبينة.

#### البيان

صاحب سعيد هو: أبو مالك عبيد الله بن الأخنس، النخعى، الكوفى، الحزاز، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائى وابن حبان، وروى له السنة، قال ابن حبان: يخطئ كثيراً. من السابعة (۱).

• ١/٢١٠ هـ عزاه كذلك المِزِّيُّ في التحفة ٢٣٣٦ إلى النسائي في الكبرى في الموضع السنابق من طريق:

حسین بن منصور النیسابوری، عن حفص، عن سعید بن أبی عروبة، عن أبی مالك، عن أبی بریدة، قال: دخلت علی أبی موسی، وهو یحتجم لَیْلاً، فقلت: ألا كان هذا نهارا... الحدیث «أفطر الحاجم والمحجوم».

حفص هو ابن عبد الرحمن بن عمر بن فَرُوخ، صدوق عابد، ورُمِيَ بالإرجاء، والإسناد حسن لأجله وقد تابعه (أي حفص) عَبْدُ الوهاب بن عطا، فرواه عن سعيد عن أبي مالك به:

رواه البزار (كشف الأستار ٧٥/١ -٤٧٦)(١٠٠٦) وعبد الوهاب صدوق.

وقد روى سعيد بن أبى عروبة هذا الحديث عن مَطَرِ الوَرَّاق، عن بكر بن عبد الله المزنى، عن أبى رافع، عن أبى موسى موقوفاً ومرفوعاً.

عزا ذلك المزى فى التحفة ٢/١٧٤ إلى النسائى فى الكبرى:ك: الصوم، ب: الحجامة للصائم، بسنده إلى روح بن عباد، وحفص بن عبدالله عبد الرحمن، والطحاوى ٩٨/٢ بسنده إلى روح بن عبادة، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». والبيهقى ٢/٢٦٢ بسنده إلى روح بن عبادة، والبزاو( كشف الأستار ٢٥٧١) ولم يخرجاه». والبيهقى ٢/٢٦٢ بسنده إلى روح بن عبادة، والبزاو( كشف الأستار ٢٥٠١) (٤٠٠١، ١٠٠٥) بسنده إلى روح بن عبادة، كلاهما عن سعيد بن أبى عروبة، عن مطر الوراق، عن بكر بن عبدالله المزنى، عن أبى رافع نفيع الصائغ، أنه دخل على أبى موسى ... فذكره، أما (١) تهذيب ٧/٣، تقريب التهذيب ١٠٠٠ه، الجرح والتعديل ٥/٠٠٩.

١ ٢ ١ ٦ ــ (١): حديث عبد الرَّحْمَن بِن الحارث بن هِشَامٍ: عَنْ مَوْلَى أُمُّ سَلَمَة، عن أُمُّ سَلَمَة/ حديث: كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً [ ثَم يَصُومُ.
 أمُّ سَلَمَة/ حديث: كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً [ ثَم يَصُومُ.

مولى أم سلمة هذا هو: نافع. رواه النُّسَائِيُّ مُبُّهَماً ومُبَيَّنَّا ](١).

روح فرفع الحديث، وأما حفص فوقفه على أبي موسى.

وتابع مطراً في روايته عن بكر بن عبد الله المزى عن أبى رافع عن أبى موسى موقوفا: قتادة: عزا ذلك المزِّيُّ إلى النسائي في الكبرى في الموضع السابق.

كما عز المزى إلى النسائي في نفس الموضع الحديث بسنده إلى حميد الطويل، عن بكر، عن أبي العالية، أنه دخل على أبي موسى، نحوه موقوفا.

وسأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث ابن بريدة وحديث أبى رافع عن أبى موسى، فقال أبو حاتم: « كأن حديث أبى رافع أشبه، لأنه رواه حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله، عن أبى رافع، عن أبى موسى، موقوفا».

قال أبو حاتم: « ولا أعرف من البصريين أحداً كنيته أبو مالك من القدماء إلا عبد الله بن الأخنس».

وقال أبو زرعة: « رواه شعبة عن قتادة عن أبى رافع عن أبى موسى موقوف، فكان حديث أبى رافع أشبه.

قال ابن أبي حاتم: « قلت: موقوف أو مرفوع ؟ فسكت».

۱ ۲/۲۱۹ • ۵ عزا المزى في التحفة ٣٤/١٣ هذا الحديث إلى النسائي في الكبرى: ك: الصيام من طريق:

زكريا بن يحيى، عن عمرو بن عيسى، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أبى عياض، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن مولى أم سلمة، عن أم سلمة: كان النبى على يصبح جنبا، ثم يصوم ولا يقضى.

زكريا بن يحيى هو السَّجَزِيُّ، وعمرو بن عيسى هو الضُّبَعِيُّ، والإسناد ضعيف فيه أبو عياض المدنى مجهول ، وفيه مولى أم سلمة مجهول.

وعزاه إليه أبـضا١ ٣٩٦/١ وقال: 3 وفي حديث زكريا:عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عبدالرحمن بن الحارث بن شهاب(كذا والصواب هشام) عن ذكوان(مولى عائشة) به.

 <sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين ساقط من « ز»، وأثبت الناسخ بدلا عنه البيان الذي في الخبر التالي.

## البيان

مولى أم سلمة اسمه نافع. كذا قال ابن حجر في التهذيب٣٩٩/١٢. وقال فيه ٣٦٨/١٠: «نافع مولى أم سلمة، روى عنها، وعنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام».

۳٤/١٣،٣٩٦/١١ في النحفة ٣٤/١٣،٣٩٦/١١ ذلك إلى النسائي في الكبرى: ك: الصيام، من طريق:

أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طَهمان. عن حجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن نافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة به.

حفص هو ابن عبد الله بن راشد السُّلَمِيُّ، وحجَّاج بن الحجَّاج هو الباهلي، وعبد ربه هو ابن سعيد، والإسناد ضعيف لما سبق في الإبهام.

ورواه أحمد والطحاوى. انظر تخريج الخبر(١٩٦).

ورواه الطبراني ٣٨٤/٢٣ (٩١٥) بسنده إلى عبد الأعلى ، عن سعيد به، مقتصراً على نافع غلام أم سلمة عنها.

وروى أحمد ٣١٢/٦ نحوه عن عفان، عن همام، عن قتادة، أن أبا عياض حدَّث أن مروان بعث إلى أم سلمة ... فذكره، ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن الحارث، كما أورد مولى أم سلمة مبهماً. وسمى مولى عائشة ذكوان.

وقد تابع نافعا مولى أم سلمة على ذلك: سليمانُ بن يَسَار: رواه:

مسلم: ك: الصيام ، ب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ٧٨١/٢ (١٠٩) بسنده إلى محمد بن يوسف، والنسائي: ك: الطهارة، ب: ترك الوضوء مما غيرت النار ١٠٨/١ بسنده إلى محمد بن يوسف، وعزا المزى في التحفة ١٠/١ إليه في الكبرى: ك: الصيام بسنده إلى أسامة بن زيد، ومحمد بن يوسف، وك: المزارعة، بسنده إلى محمد بن يوسف، وابن أبي شيبة أسامة بن زيد، والطبراني ٣٢/٢٧٢(١٨٥، ٥٠٨) بسنده إلى أسامة بن زيد، جميعًا عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به، وفي حديث محمد بن يوسف عند مسلم أن سليمان سألها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فذكرته. وفي حديث أسامة بن زيد أنها ذكرته من غير سؤال.

كما تابعه عامر بن أبى أمية أخو أم سلمة :عزاه المزى فى التحفة ١٣/١٣ إلى النسائى فى الكبرى:ك: الصيام، بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة ـ ورواه ابن حبان ٥٠٦، ٢٠١٥) بسنده إلى شعبة، وأحمد ٢٠٤، ٣٤٦، ٣٠٦، ٣٢٣ بأسانيد إلى سعيد بن أبى عروبة، وشعبة، وحجاج،

بر جنباً.

# هي: عَائِشَةُ، كما رواه النَّسَائي مُبْهَماً ومُبَيِّنًا .

وهمام، والطيالسي ص٢٢ (٢٠٦)عن شعبة، والطبراني ٢٩٩/٢٣، ٢٦٥ (٦٦٠ - ٦٦٨)بأسانيد إلى شعبة، وأبّان، وهمام، ٢٣/ ٣٧٩، ٣٨٠ (٩٠٠) بسنده إلى همام، جميعا عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب، عن عامر بن أبي أمية أخى أم سلمة،عن أم سلمة به.

كما تابعه نافع مولى ابن عمر: روى حديثه ابن ماجة:ك: الصيام، ب:ماجاء فى الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام ٢٩١/٥٤٤٥(١٧٠٤)بسنده إلى عبد الله بن نمير، والطبراني ٢٩١/٢٩١) بسنده إلى عبدة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن أم سلمة.

كما تابعه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: روى حديثه ابن خزيمة (٢٠١٣/٣ بسنده إلى ابن شهاب الزهرى، وأحمد ٣١٣/٦ بسنده إلى ابن شهاب الزهرى، والطبراني ٢٧٦/٢٣ (٥٩٦) بسنده إلى عبد الملك بن أبى بكر، ٢٣/ ٥٠٤(٩٧١) بسنده إلى عبدالله بن كعب، جميعا عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أم سلمة.

ورواه ابن أبى شيبة ٨٠/٣ فجعله عن عبد الملك بن أبى بكر عن أم سلمة. وانظر تخريج الخبر (١٩٦).

الصيام، من طريق: ١ ٥ / ٤٧٥ هذا الحديث إلى النسائي في الكبرى:ك: الصيام، من طريق:

قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن بعض أزواج النبى عَلَيُّه، أن النبى عَلَيُّهُ أن النبى عَلَيْهُ كَانَ يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.

هذا إسناد صحيح.

## البيسان

الزوج المرادة هي: **أم المؤم**نين **عائشة<sup>(١)</sup>.**.

۲ ۲ ۳/۲ ، ٥ ـ عزا ذلك المزى في التحقة ١ /٥٠/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصيام، من طريق: زكريا بن يحيى، عن وهب بن بقية ،عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذَّاء ، عن أبي قلابة، عن عائشة به .

ن عالسه به . هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (١٠٨).

وقد تابع أبا قلابة على ذلك عروة بنُ الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: روى ذلك، البخارى :ك: الصوم، ب: اغتسال الصائم ٣٣٠/١ عن أحمد بن صالح، ومسلم :ك: الصيام، ب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ١٠٠٧(١٠٩) عن حرملة بن يحيى، وعزاه المزى في التحفة ١٠٦/١ إلى النسائي في الكبرى:ك: الصيام، عن الربيع بن سليمان، والبيهقي ٢١٤/٤ بسنده إلى الربيع بن سليمان، جميعا عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهرى، عن عروة، وأبي بكر بن عبدالرحمن، عن عائشة.

وتابعه أبو بكر بن عبد الرحمن منفردا: روى حديثه، الشافعي ٢٦١/٦ بسنده إلى سُمَى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، وابن أبى شيبة ٨٠/٣ بسنده إلى عُمارة(ابن عمير)، وبسنده إلى الشعبى، وابن خزيجة ٢٤٩/١٠٢ (٢٠١٠) بسنده إلى سُمَى، والطحاوى ١٠٤/٦ بسنده إلى سُمَى، وإلى عُمارة، وابن حبان ٥/٥٠٢ (٢٠١٨) بسنده إلى عبد الملك بن أبى بكر، وأحمد ٢٨٨ بسنده إلى سمى، ٣١٣ بسنده إلى ابن شهاب، والحميدى ١٠١/١١ (١٩٩١) عن سُمَى كل كذا. والصواب كما قال المحقق: حدثنا سفيان، حدثنا سمى)، وعزاه المزى في التحفة ٢٤٢/٢٤١/١ إلى النسائى في الكبرى: كنا الفسائى ومجاهد، والحكم، الكبرى: ك: الصيام بأسانيد كثيرة إلى عكرمة بن خالد، وخالد بن زيد الشامى، ومجاهد، والحكم، والشعبى، وعُمارة بن عمير، وجامع بن شداد، جميعا عن أبى بكر، عن عائشة به.

وانظر تخريج الحبر (١٩٦).

وتابعه أبو يونس مولى عائشة، وفي حديثه قصة: أن رجلا جاء يستفتى النبي عَلَيْهُ ـ وهي واقفة تسمع من وراء الباب ـ في الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام، فقال له رسول الله عَلَيْهُ: «وأنا أصبح جنبا، وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم» ... الحديث رواه:

مسلم: ك: الصيام، ب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ٢١٨١ (١١١) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وأبو داود: ك: الصوم، ب: فيمن أصبح جنبا في رمضان ٢١٢/٢ (٢٣٨٩) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، ومالك: ك: الصيام، ب: ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان ٢٩٨١ (٩)، والشافعي ٢٦١/١ عن مالك، وابن خزيمة ٢٥٢ (٢٠١٤) بسنده إلى جنبا في رمضان ٢٠٩١ (٢٠١٤)، والشافعي ٢١١٠ عن مالك، وابن حبان ٢٠٣٥ (٢٠٣٥) بسنده إلى المحافيل بن إسماعيل بن جعفر، والطحاوى ٢٠١٢ ، ١٠٦ (٢١٣٠) ٢٠٢ بسنده إلى مالك وإسماعيل بن جعفر، وأحمد ٢٠٢١، ٢٥٥، ٢٤٥ بأسانيد إلى مالك، جميعا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصارى، عن أبي يونس مولى عائشة، عن عائشة.

وفي إحدى روايات أحمد : عن أبي يوسف. وهو تصحيف: صوابه: عن أبي يونس.

٣١٣\_ (١): حديث غَيْلان بن جَرير: خرجتُ مع أبي قِلاَبة في سَفَر، فَقَرْب طعاماً، فقال لرجل: ادْنُ فاطْعَمْ. فقال : إنى صائم. فقال إن النبي ﷺ خرج في سَفَرٍ، فَقَرَّب طَعَامَه (١)، فقال لِرجُل: « ادْنُ (٢) فكُلْ ... الحديث.

الرجل الصحابي هو: أنس بن مالك القشيري.

٢١٤\_(١):حديث مَستُورِ (٢) بن عَبْدِ اللهِ الهُنَائِي (٤):عَنْ فُلاَن بن جَعْفَر الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، فِي النَّهْي عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الْجُمُعَة . رواه النسائي .

هو: محمد بن عَبَّاد بن جَعْفَر.

٣ ٢/٢١٣ . ٥ ـ روى هذا الحديث النسائي :ك: الصيام، ب: وضع الصيام عن المسافر (ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلى المبارك في هذا الحديث) ١٨٢/٤ قال:

أخبرنا أحمد بن سليمان، قال :حدثنا عبيد الله قال: أنبأنا إسرائيل، عن موسى - هو ابن أبي عائشة \_ عن غيلان، قال: خرجت مع أبي قلابة في سفر، فَقَرَّب طعاماً، فقلت: إني صائم، فقال : إن رسول الله عَلَيَّةُ خرج في سفر فقرَّب طعاما، فقال: لرجل ﴿ ادْنُ فَاطْعُم ﴾ : قال: إني صائم. قال: « إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في السفر، فادن فاطعم ». فدنوت فطعمت .

هذا حديث مرسل، وإسرائيل هو ابن يونس، وغيلان هو ابن جرير.

السيان

الرجل الصحابي : هو أنس بن مالك القشيري .

انظر البيان في الخبر (٢٠٩).

٥٠٧/٢١٤ إلى النسائي في التحفة ١ ٣٦٣/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصوم: من طريق:

محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن مستور بن عُبَّاد الهُنائيُّ، قال: حدثنا فلان ابن جعفر المخزومي، أن رجلاً لقي أبا هريرة وهو يطوف بالبيت، فقال: أنْتُ نَهَيْتَ الناس عن صيام يوم الجمعة؟ ... الحديث.

مستور بن عباد ـ وليس ابن عبد الله كما زعم المصنف ـ في تهذيب التهذيب ١٠ / ٩٦: مستور . وفي تقريب التهذيب ٢٤١/٢: مستور ـ بزيادة دال مهملة ـ وكذا هو في التهذيب ٢٤٣/٩ في شيوخ محمد بن جعفر.

(١) في (ز): طعاما.

(٣) في « ك »: مسور، من غير تاء .

(٢) هذه الكلمة ساقطة من ( ز).

(٤) في ﴿ زِ ﴾ : المهناني.

#### البيسان

فلان: اسمه محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي، المكي، ثقة مشهور، متفق على توثيقه، وأخرج له الجماعة<sup>(١)</sup>.

# ٤ ١ ٨/٢ ١ ٥ ـ روى ذلك أحمد ٣٩٢/٢ قال:

ثنا يونس، قال: حدثنا المستورد ـ يعنى ابن أبى عباد ـ ثنا محمد بن جعفر المجنومي، قال: لقى أبا هريرة رجل، وهو يطوف بالبيت، فقال: ياأبا هريرة، أنت نهيت الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: لا، وربُّ الكعبة، ولكن رسول الله ﷺ نهى عنه.

يونس هو ابن محمد بن مسلم البغدادي. والإسناد صحيح.

وقد تابع محمد بن جعفر في روايته عن أبي هريرة: عبدُ الله بن عمرو القارى: روى حديثه ابن خزيمة ٣١٤/٣، ٥ ٣١(٧١٥) وسنده حسن.

وقد روى محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابرا: أنهى النبي على عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.

أخرجه البخارى:ك: الصوم، ب: صوم يوم الجمعة ١٩٣٩/ بسنده إلى ابن جريج، ومسلم: ك: الصيام، ب: كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ١١٤٣/ ١١٤٨) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وإلى ابن جريج، وابن ماجة:ك: الصيام، ب: في صيام يوم الجمعة ١٩/١٤٥ (١٧٢٤) بسنده إلى سفيان بن عيينة، والشافعي ٢٧٦/١ عن سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق ٢٨١/٤ (٧٨٠٨) عن ابن جريج، والداومي:ك: الصيام، ب: في النهى عن الصيام يوم الجمعة ٢/٩١ بسنده إلى ابن جريج، والبيهقي ٢/١٤، ٣٠٠ بسنده إلى ابن جريج، وأحمد ٣٦٦ عن مينة، والحميدي عن عبد الحميد بن عينة، والحميدي عن عبد الحميد بن عينة، كلاهما عن عبد الحميد بن جيو بن شيبة، عن محمد بن عباد بن جعفر، أنه سأل جابراً به.

وعزاه المزى في التحفة ٢٦٨/٢ إلى النسائي في الكبرى بأسانيد إلى ابن جريج، عن محمد ابن عباد بن جعفر به، ولم يذكر عبد الحميد بن جبير.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١٣/٨، ١٤ تهذيب التهذيب ٢١٦/٩، تقريب التهذيب ١٧٤/٢.

٥ ٢ ٢ - (١) :حديث مَسْعُود بن الحكم: عن أُمَّهِ، ولَها صُحْبَة، عن عَلِيٌّ، في النَّهْيِ عن صَوْم أيَّام التَّشْريق.

ذكر ابن عَبْد البَرِّ أَنَّ أُمَّهُ: حَبِيبَةُ بنتُ شَرِيقٍ، من هُذَيْل. ورواه يوسف بن مسعود بن الحكم، عن جَدَّته. قال ابن السُّنِّيِّ: اسمها: أَسْمَاء. وله طُرُقُ أخرى في النَّسائي.

ه ۹/۲۹ ، ٥\_ روى هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة ١٩/٤ قال:

نا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن مسعود بن الحكم، عن أمه، قالت: كأنى أنظر إلى عَلِيٍّ عَلَى بَغْلِةِ رسول الله عَلَى يَقول: ﴿ إِنهَا لَيْسَتُ بَأَيَامٍ صِيامٍ، إِنهَا أَيَامِ اللهِ عَلَى بَغْلِةِ رسول الله عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِل

عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى. والإسناد فيه حكيم بن حكيم صدوق، ومحمد بن إسحاق، وقد عنعن.

عزاه المزى فى التحفة ٧٠/٧ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصوم، بسنده إلى أحمد بن خالد الوهبى، وابن خزيمة ٣١٠/٣ بسنده إلى عبد الأعلى، والطحاوى ٢٤٦/٢ بسنده إلى الوهبى أحمد بن خالد، والحاكم ٤٣٤/١، ٣٥٥ بسنده إلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وقال: « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى، جميعا عن ابن إسحاق، عن حكيم، بن حكيم، عن مسعود بن الحكم، عن أمه، ورواية ابن خزيمة والحاكم مرفوعة، أما رواية الطحاوى فهى موقوفة كرواية ابن أبى شيبة. وفى رواية النسائى مسعود بن الحكم عن أبيه، وهوخطأ، والصواب: عن أمه.

وعزاه المزى إلى النسائي بسنده إلى يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن مسعود بن الحكم، عن أمه به.

وعزاه إليه بسنده إلى ابن وهب ، ورواه الطحاوى ٢٤٦/٢ بسنده إلى بكر بن مضر، كلاهما عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن مسعود بن الحكم، عن أمه به. إلا أنه قال: قالت أختى: هذا على . وقلتُ أنا : بل هو فلان.

وعزاه المزى إلى النسائى بلاغا عن ابن وهب، ورواه الطحاوى٢٤٦/٢ بسنده إلى ميمون ابن يحيى، كلاهما عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن الحكم الزرقى، عن أمه، أنهم كانوا مع النبى على فسمعوا راكباً وهو يصرخ ... الحديث ولم يسم المنادى.

قال النسائي: «ما علمت أحداً تابع مخرمة على قوله « الحكم» والصواب: مسعود بن الحكم». وعزاه إليه بسنده إلى ليث بن سعد، ورواه الطحاوى ٢٤٦/٢ بسنده إلى سليمان بن بلال،

٢١٦ ـ (١): حَدِيثُ مَكْحُولٍ، عن شَيْخ مِنَ الحَيِّ مُصَدَّقٍ، عن ثوبانَ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ : « أَفْطَرَ الحَاجِمُ والحُجُومِ»

وهو: أبو أَسْمَاءَ الرَّحَبِي، كما رواه أبو داود والنَّسائي مبهما ومبيَّناً.

والبيهقى ٢٩٨/٤ بسنده إلى سليمان بن بلال، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن يوسف بن مسعود بن الحكم، قال: حدثتني جدتي... فذكره.

وقد رواه الشافعي ٢٧٥/١ عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي، وعزه المزى إلى النسائى بسنده إلى ليث بن سعد، كلاهماعن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبدالله بن أبى سلمة، عن عمرو بن سليم الزرقى، عن أمه، قالت: بينما نحن بمنى إذا على بن أبى طالب رضى الله عنه على جمل يقول: إن رسول الله عَلَى قال: وإن هذه الأيام طعم وشرب، فلا يصومن أحد ». فاتبع الناس، وهو على جمله يصيح.

ورواه ابن أبي شيبة ٢١/٤ عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن منذر بن جهم، عن عمرو ابن خلدة الأنصاري، عن أمه.

#### اليسان

أم مسعود بن الحكم قال المزى في التحفة ٤٦٩/٧: « يقال: إن اسمها حبيبة بنت شريق» وشريق بفتح المعجمة. قال ابن حجر في الإصابة ٨/ ٤٤: ٥ وقيل: بنت أبي شريق، الأنصارية، وقيل الهذلية ، ذكرها أبو نعيم في الصحابة. وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين. ونقل في الإصابة ١٣/٨ عن ابن السُنِّيُّ أن اسمها أسماء (١).

وأما أم عمرو بن سليم وأم عمر بن خلدة فلم أرَّ مَنْ سَمَّاهما، وإنما تُرجِمَ لهما على الكنية.

۳۰۹، ۲۰۸/ وی هذا الحدیث أبو داود:ك: الصوم، ب: فی الصائم بحتجم ۲،۸/۳، ۳۰۹ (۲۳۷)

حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق. ح. وثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل ـ يعنى ابن إبراهيم ـ عن ابن جريج، أخبرني مكحول؛ أنا شيخا من الحَيِّ، قال عثمان في حديثه: مصدَّق، أخبره أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أخبره، أن النبي ﷺ قال: ﴿ أَفَطُو الحَاجِمِ وَالْحَجُومِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر :تجريد أسماء الصحابة ۲۸/۲، ۲۳۰، تهذيب التهذيب ۱۲/ ٤٣٧، الإصابة ۱۳/۸ (۹۰)، ۶۹، ۵۰ (۲۲۲)، ۲۲/۱۰۰).

٧ ١ ٧ ــ (١): حديث يحيى بن أبى كَثير: حدثنى رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الوَلِيد، عَنْ مَعْدَان، عَنْ ثَوْبَان؛ أن النَّبِيُّ مَثَالِثَ قَاءَ فَأَفْطَر. رواه النسائي./

از ۳۱/ب

الرجل هو: الأوزاعي، كما رواه أبو داود والترمذي والنَّسائي.

هذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ مكحول، ويرتقى إلى الصحة ببيان أنه أبو أسماء الرَّحبِي، وهو ثقة.

عزاه المزى فى التحفة ١٣٧/٢ إلى النسائى (ولعله فى الكبرى) ك: الصيام، بسنده إلى عبدالرزاق، وإلى خالد بن الحارث، ورواه عبد الرزاق ٢١٠/٤ (٧٥٢٥)، وابن أبى شيبة ١٠٠٥عن ابن عُلَيَّة، والبيهةى ٢٦٦/٤ بسنده إلى محمد بن بكر، وعبد الرزاق، جميعا عن ابن جريج به.

شيخ مكحول هو: أبو أسماء الرحبي الدمشقى، واسمه: عمرو بن مَرْقَد، ويقال اسمه: عبدالله، ثقة، من الطبقة الثالثة، مات في خلافة عبد الملك(١).

١١/٢١٦ ٥ مروى ذلك أبو داود:ك: الصوم، ب: في الصائم يحتجم ٣٠٩/٢ (٢٣٧١) قال:

حدثنا محمود بن خالد، ثنا مروان ، ثنا الهَيثُم بن حُميَّد، أخبرنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبى أسماء الرحبي، عن ثوبان، عن النبي ﷺ ، قال: ﴿ أَفْطُو الحَاجِم والمحجوم ».

مروان هو ابن محمد بن حسان، وهذا إسناد حسن، فيه الهيثم بن حميد، والعلاء بن الحارث، وهما صدوقان، رميا بالقدر.

قال أبو داود عقبه:﴿ ورواه ابن ثوبان، عن أبيه،عن مكحول، بإسناده مثله﴾ .

وعزاه المزى في التحفة ٢٧/٢ إلى النسائي في الكبرى:ك: الصوم، عن محمود بن خالد به. وانظر تخريج الحبر (٢٠٢).

١٢/٢١٧ ٥ عزا المزى في التحقة ٢٣٤/٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: الصيام من طريق:

سليمان بن سلم البلخى، عن النضر بن شُميَّل ، عن هشام الدستوائى، عن يحيى، عن رجل ، عن يعيش بن الوليد ، عن أبى معْدَان، عن أبى الدَّرْدَاء، أن النبى عَلَيَّةً قَاءَ فأفطر. قال: فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق، فسألته، فقال: أنا صببت له وضوءه.

ثم رواه من طريق محمد بن المثني . عن ابن أبي عدى، عن هشام، عن يحيى، عن رجل، عن

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٨٧/٨، تقريب التهذيب ٧٨/٢، الجرح والتعديل ٢٥٩/٦.

يعيش، عن ابن معلاًأن، عن أبي الدرداء به.

يحيى هو ابن أبى كثير، وأبو مَعْدَان وابن معدان خطأ، والصواب: معدان بن أبى طلحة أو ابن طلحة، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شيخ يحيى ، لكن بالبيان يتضح أنه الأوزاعي، وهو ثقة، فيرقى الإسناد إلى الصحة.

#### البيان

الرجل الذي حدث يحيى بن أبي كثير هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، الفقيه، نزل ببروت في آخر عمره، ومات بها. ولد سنة ثمان وثمانين، ومات سنة سبع وحمسين ومائة، وكان ثقة مأموناً فاضلاً خيراً كثير الحديث والعلم والفقه(١).

١٣/٢١٧ ٥ روى ذلك أبو داود:ك: الصائم يستقىء عمدا ٢/٠١١، ١١٦(٢٣٨١) قال:

حدثنا أبو معمرعبد الله بن عمرو، ثنا عبد الوارث، ثنا الحسين، عن يحيى، حدثنى عبدالرحمن ابن عمرو الأوزاعى، عن يعيش بن الوليد بن هشام، أن أباه حدثه، حدثنى معدان بن طلحة، أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله على قاء فأفطر. فلقيتُ ثوبان مولى رسول الله على في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثنى أن رسول الله على قاء فأفطر. قال:صدق ، وأنا صببت له وضوءه

عبد الوارث هو ابن سعيد، وحسين هو ابن ذكوان المُعَلِّم، وهذا إسناد صحيح.

رواه الترمدى ـ وقال: جَوَّده حُسَيْنَ المُعَلِّم ـ :ك: الطهارة، ب:ما جاء من القيء والرعاف (٨٧) ٢٨٧ (٨٧) بسنده إلى عبد الصمد بن عبد الوراث .

وعزاه المزى فى التحفة ٢٣٤/٨ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصيام، بسنده إلى أبى معمر، وإلى عبد الصمد بن عبدالوارث، والدارمى: ك: الصوم، ب: القىء للصائم ١٤/٢ عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، والطحاوى ابن عبد الوارث، وابن خزيجة ٣/٢٢(٢٥٥١) بسنده إلى عبد الصمد بن عبد الوارث، والطحاوى ٩٦/٢ بسنده إلى عبد الصمد بن عبدالوارث، والدارقطنى ٢١٨١/١ ١٨٢ بسنده إلى أبى معمر، وأحمد ٤٣/٦ عن عبد الصمد بن عبدالوارث. جميعا والبيهقى ٢٢٠/٤ بسنده إلى أبى معمر، وأحمد ٤٣/٦ عن عبد الصمد بن عبدالوارث. جميعا عن عبد الوارث بن سعيد، عن الحسين المعلم، عن يحيى بن أبى كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن أبيه، عن معدان بن طلحة ـ أو ابن أبى طلحة ـ به.

قال الترمذي: « معدان بن طلحة أصح ».

<sup>(</sup>١) العبر ٢٧٧/١؛ تذكرة الحفاظ ١٧٨/١، تهذيب التهذيب ٦/٦ ٢١٦-٢١، طبقات الحفاظ ص٥٨ (١٦٨).

ورواه ابن خزيمة ٢٥/٥٢(١٩٥٩ - ١٩٥٩) بأسانيد إلى حسين المعلم، وحرب بن شداد، وهشام الدستوائي، والطحاوى ٢٩٢/ بسنده إلى حسين المعلم، وابن حبان ٢١٣/٢(١٠٩٤) بسنده إلى الحسين المعلم، وإلى حرب بن شداد، وإلى مسنده إلى الحسين المعلم، وإلى حرب بن شداد، وإلى هشام الدستوائي، وقال في حديث حسين: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لحلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه» ووافقه الذهبي، وأحمد ٢٧٧/ بسنده إلى هشام، وعزا المزى في التحفة ٨/٢٣٤ إلى النسائي في الكبرى:ك: الصيام، بسنده إلى الحسين المعلم، وإلى هشام الدستوائي، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن معدان بن طلحة ـ أو ابن أبي طلحة ـ به، وهو إسناد صحيح.

قال ابن خزيمة ٢٢٥/٣: « الصواب ماقال أبو موسى( وهو محمد بن المثنى الراوى عن الحسين المعلّم) إنما هو يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء».

وقال الحاكم ٤٤٢٦/١ قال بعضهم: عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان. وهذا وَهُمَّ عن قائله، فقد رواه حرب بن شداد، وهشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، على الاستقامة».

وعزاه المزى في التحقة ٢٣٤/٨ إلى النسائي في الكبرى:ك: الصيام:ك: الصيام، بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن معدان به، ولم يذكر الأوزاعي.

وبسنده إلى يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان ( وهوخطأ).

وقد رواه عبدالرزاق ٢١٥/٤ (٧٥٤٨)، وعزاه المزى إلى النَّسَائى فى الكبرى:ك: الصيام من طريق عبد الرزاق، وأحمد ٤٤٩/٦ عن عبد الرزاق،عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن يعيش،عن خالد بن معدان، عن أبى الدرداء به، ولم يذكر ثوبان.

وقد حمل العلماء هذا الحديث على من استقاء عَمْداً، فقالوا: عليه الوضوء، وعليه القضاء إذا كان صائما، وحمله بعضهم على أنه ﷺ كان صائما متطوعاً، فقاء، فَضَعُف، فأفطر لذلك.

انظر نصب الراية ٢/٢٤..

٢١٨ – (١): حَدِيثٌ: أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ، فَقَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْكُنَا بِشْهَادَتِهِمَا. رواه أبو داود.
 قال القُرْطُبِيُّ في شَرْحٍ مُسْلِمٍ: هو ـ واللَّهُ أعلمُ ـ الحَارِثُ بْنُ حَاطِبِ الْجُمَحِيُّ.

ليس الحديث بالإبهام ـ كماروى المصنف ـ في أبي داود، بل هو بالبيان.ولم أجده بالإبهام فقط في أي من المصادر التي رجعت إليها.

وأمير مكة هو: الحارث بن حاطب بن الحارث الجمحي (١).

**۱٤/۲۱۸ وی الحدیث بالبیان أبو داود:**ك: الصوم، ب: شهادة رجلین علی رؤیة هلال شوال ۲/۲۰۸(۲۳۳۸) قال:

حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أبو يحيى البزار، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عَبَّادٌ، عن أبي مالك الأشجعي، ثنا حسين بن الحارث الجَدَلِي \_ جديلة قيس \_ أن أمير مكة خطب، ثم قال: عَهِدَ إلينا رسول الله عَيْدٌ أن ننسك للرؤية، فإن لم نَرَهُ وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: مَنْ أمير مكة؟ قال: لاأدرى. ثم لقيني بعد، فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب \_ ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منى ... الحديث في استشهاد ابن عمر على ذلك.

عبَّاد هو ابن العوَّام ، وأبو مالك الأشجعي هو سعد بن طارق، وهذا إسناد حسن، فيه حسين ابن الحارث الجَدَلي ـ بفتح الجيم ـ صدوق، وصححه الدارقطني ١٦٧/٢.

رواه الدارقطنى ١٦٧/٢ بسنده إلى يوسف بن موسى، وبسنده إلى إبراهيم بن هانئ، والبيهقى ٢٤٧/٤ ٢٤٨ بسنده إلى محمد بن عبد الرحيم أبى بحيى البزاز، كلاهما عن سعيد ابن سليمان به.

قال الدارقطني ـ وعنه نقل البيهقي ـ:« هذا إسناد متصل صحيح » .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) في وزو: شاهدان عدلان .

# فَصْلٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ/

١٩٧ - (ط): حَدِيثُ ضَمُرَةَ: عَنْ أَبِيه، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُول: « ليلةُ القَدْرِ لَيْلةُ القَدْرِ لَيْلةُ اللهُ ال

أبوه: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسِ الأَنْصَارِيُّ. كذا سَمَّاه الدارقطني في « الأفراد».

۱۵/۲۱۹ هـ الحديث عن ضمرة من غير نسبة لم أجده، وإنما هو عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس ـ بالبيان ـ رواه أبو داود:ك: الصلاة، ب:في ليلة القدر ١/٢٥) و (١٣٧٩) قال:

حدثنا أحمد بن حفص بن عبدالله السلمي، ثنا أبي، ثنا إبراهيم بن طَهْمَان، عن عباد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم الزهرى، عن ضَمَرة بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله عَلَيْهُ عن ليلة القدر؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان، فخرَجْتُ فَوافَيْتُ مع رسول الله عَلَيْهُ صلاةَ المغرب، ثم قُمْتُ بِبَابِ بَيْهِ، فمر بي، فقال: « الامحُل ». فدخلت، فأتى بعشائه فرآنى أكف عنه من قلّته، فلما فرغ قال: «نيه فعلى». فقام وقمت معه، فقال: « كأن لك حاجة ، قلت: أجل، أرسلني إليك رهط من بنى سلمة يسألونك عن ليلة القدر. فقال: « كم الليلة ؟ ، فقلت: اثنتان وعشرون قال: قال: « هي الليلة » مرجع فقال: « أو القابلة » يريد ليلة ثلاث وعشرين .

هذا إسناد حسن، فيه ضمرة بن عبدالله بن أنيس، وثّقُه ابن حبان وقال ابن حجر: « مقبول». وعباد بن إسحاق هو عبدالرحمن بن إسحاق بن عبد الله.

رواه النسائي في الكبرى:ك: الاعتكاف، عن محمد بن عقيل، عن حفص بن عبد الله به (عزاه إليه المزى في التحفة ٢٧٣/٤).

وسأل أباه: سمع أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي قتادة؟ فقال: ﴿ قد روى عبد الله بن أبي قتادة، قدم الكوفة».

وعزاه المزى؟/٢٧٣، ٢٧٤ إلى النسائى فى الكبرى فى نفس الموضع من طريق أبى زُرْعَة الرَّازى، عن عبد الرحمن بن عبد الملك، عن ابن أبى فُدَيْث، عن موسى بن يعقوب، عن عبدالرحمن ابن إسحاق، عن الزهرى، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وعمرو بن عبد الله بن أنيس، عن

عبد الله بن أنيس به.

قال النسائي: « موسى بن يعقوب ليس بالقوى في الحديث».

وقد روى أبوداود فى الموضع السابق ٢/٢ه(١٣٨٠) من طريق أحمد بن يونس، عن زهير ابن معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمى، عن ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه، قال: قلت: يارسول الله، إن لى بادية أكون فيها، وأنا أصلى فيها بحمد الله، فمرنى بليلة أنزلها إلى هذا المسجد فقال: « انزل ليلة ثلاث وعشرين » ... الحديث.

وهذا إسناد ضعيف لجهالةابن عبد الله بن أنيس، فإن كان هو ضمرة أو عمرو فالإسناد حسن، فقد وثقّهما ابن حبان، وقَبِلَهُما ابن حجر.

ورواه البيهقي ٣٠٩/٤ بسنده إلى أبي داود به.

وقد رُوى حديث ليلة القدر أنها ليلة ثلاث وعشرين، عن عبد الله بن أنيس: بُسْرُ بنُ سعيد.

رواه مسلم: ك: الصيام ، ب: فضل ليلة القدر ١١٦٨/٨٢٧/٢) بسنده إلى .بُسْرِ بن سعيد، عن عبد الله بن أنيس، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: « أُرِيت ليلةَ القدر،ثُمَّ أَنْسِيتُها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين». قال: فمُطِرْنا ليلةَ ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله عَلَيْهُ فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.

ورواه البيهقي ٣٠٩/٤ بسنده إليه، وأحمد ٢٩٥/٣.

وروى منقطعا عن أبى النضر مولى عبيد الله بن عمر، أن عبد الله بن أنيس الجهنى: قال: يارسول الله، إنى رجل شاسع الدار، فمرنى بليلة أنزل لها . فقال له رسول الله عظم: « انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان».

رواه مالك:ك: الاعتكاف، ب: ما جاء في ليلة القدر ٢٠/١ (١٢) عنه به، وعبد الرزاق (٢٠/١) ٢٥٠/٤) عن مالك به.

وكذلك روى منقطعا بمعناه عن أيوب وغيره، وعن ابن جريج، أخرجهما عبد الرزاق ٧٦٩٠،٧٦٨٩)٢٥٠/٤). ٢ ٢ - (١): حديث أبى إِسْحَاقَ السَّبِيعيِّ: عن أبى حُذَيْفَة، عَنْ رَجل من أَصْحابِ النَّبِيِّ عَقِيَّةً قال: نَظَرْتُ إِلَى الْقَمرِ صَبِيحةَ لِيلةِ القَدْرِ كَأَنَّه فَلْقُ جَفْنَةِ قال أبو إِسْحَاق: إِنَّما َ يَكُونُ الْقَمَرُ كَذَلَكَ صَبِيحَة (١) ثَلاَث وعشرين. أخرجه أحمد في مسنده.

هَذَا الصَّحَابِيُّ هُو (٢): عَلِيٌّ، كَمَا بَيَّنهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَد فِي رواية من زياداته على أبيه، وكذا أبو يَعْلَى الموصِليُّ في مُسْنَده رَوَاهُ ] ( $^{(7)}$  مِنْ روايَة عَلِيٍّ مَرْفُوعاً  $^{(3)}$ .

# • ١٦/٢٢ ٥ روى هذا الحديث أحمد ٥/٩٦٠ قال:

ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبى إسحاق، أنه سمع أبا حذيفة يحدث عن رجل من أصحاب النبى على ، عن النبى على ، قال: «نظرت إلى القمر صبيحة ليلة القدر، فرأيته كأنه جَفْنَة». وقال أبو إسحاق: إنما يكون القمر كذلك ليلة ثلاث وعشرين.

أبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله الهَمْدَانِيُّ السَبِيعِيُّ، وأبو حذيفة هو سلمة بن صهيب الكوفي، وهذا إسناد صحيح.

رواه النسائي في الكبرى: ك: الاعتكاف، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر به (عزاه الذي في التحفة ١٩٧/١) إليه).

## البيسان

الصحابي هو: على بن أبي طالب(٥).

• ١٧/٢٢ هـ روى ذلك عبد الله بن أحمد في المسند ١٠٧/١ قال:

حدثنى محمد بن سليمان لُويْنَ، ثنا حُدَيْج، عن أبى إسحاق، عن أبى حديفة، عن على ، رضى الله عنه، قال: قال النبى عَلَيْك: « خرجت حين بَزَعُ القمر كأنه فلق جَفْنَة، فقال: الليلة ليلة القدر».

حُدَيْج، بالمهملة، وبالتصغير، هو ابن معاوية بن حديج، وثَّقه أحمد، وتكلُّم فيه الباقون فالإسناد ضعيف.

أخرجه أبويعلى١/١٤٠١(٥٢٥)، وقال الهيثمى في المجمع١٧٤/٣ ﴿ وَفِيهِ حُدَّيْجُ بِن معاوية، وثَّقه أحمد وغيره وفيه كلام».

<sup>(</sup>١) في ۽ ز٧: ليلة.

<sup>(</sup>٤) زاد في ١ خ ١ : والله أعلم. (٥) سبا

<sup>(</sup>۲، ۳): الضميرومايين المعقوفتين ساقط من ( ز.) .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في الخبر (٣٨).

# كِتَابُ الْحَجِّ

٢٢١ ـ (ق): حَدِيثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَجُلٌ: يَارِسُولَ اللّهِ، الحَجُ كلَّ عامٍ... الحَديث.

هُوَ:/ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ. (ب)(١): كذا في مسند ابن أبي شَيْبَة. وقيل: سُرَاقَةُ بن [ز٣٢] مَالِك. كذا في حديث سُفْيان، من رِوَاية ابْنِ الْمُقْرِى. وقيل: عُكَّاشَةُ بن مِحْصَنٍ. ذكره ابنالسَّكن.

# ١٨/٢٢١ هـ روى هذا الحديث أحمد ١/١ ٣٠ قال:

ثنا سليمان بن داود، أبو داود، قال: أنا شريك، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلاً قال: يارسولَ الله، الحجُّ كلَّ عام؟ فقال: بل حجة على كُل إنسان، ولوقلتُ نعم كلَّ عام لكان كلَّ عام».

شريك هو ابن عبد الله النخعى، وسمَاكٌ هو ابن حَرْب، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، فيه شريك بن عبد الله النخعى صدوق يخطئ كثيراً، وقد تابعه سلاَّم بن سليم الكوفى ـ كما سيأتى فى التخريج ـ وهوثقة، لكن الحديث من رواية سِمَاك بن حرب، عن عكرمة، وهى رواية مضطربة.

رواه أيضا بنحوه ٣٢٥/١ عن يحيى بن آدم، عن شريك به، والدارمي :ك: المناسك، ب: كيف وجوب الحج ٢٩/٢ عن عبيدالله بن موسى، عن شريك به.

ورواه الطيالسي ص١٤٦(٢٢٦٩)، والخطيب ص١١٣(٦) بسنده إليه عن شريك، وسلاَّم، عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس به.

ورواه ابن بشكوال ۲۷/۲ ٥ (۱۷٥) بسنده إلى أبى الأحوص سلاَّم بن سليم، عن سماك به. ورواه الدارقطني بنحوه ۲۸۱/۲ بسنده إلى الوليد بن أبى ثور، عن سماك، عن عكرمة به.

ورواه أحمد ١ / ٢٩٢، ٣٢٣ عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عَلِيَّة، من غير سؤال الرجل.

وللحديث شاهد بالإبهام عن أبي هريرة:رواه مسلم:ك: الحج، ب: فرض الحج مرة في العمر ١٩٠/٥ (١٣٣٧)، والنسائي:ك: مناسك الحج، ب: وجوب الحج ١١٠/٥ وابن خزيمة

 <sup>(</sup>١) ليس في « ز ».

۱۲۹/۶ (۲۰۰۸)، وابن حبان ۲/۷، ۸(۳۲۹۲، ۳۲۹۷)، والدارقطنی ۲۸۲،۲۸۱/۲ وأحمد ۸/۲ د ۲۸۲،۲۸۱ وأحمد ۸/۲ د ۲۸۲،۲۸۱ وأحمد

وله شاهد ثان بالإبهام عن على بن أبى طالب: رواه الترمذى:ك: الحج، ب: ماجاءكم فرض الحج ٣/٣٢٥ (٢٨٨٤)، وابن ماجة:ك: المناسك، ب:فرض الحج ٣/٣٢ (٢٨٨٤)، والدارقطنى ٢٨٠/٢، والحاكم ٢/٣٤٣ ٢، ٢٩٤٠، وأحمد ٢/١١، والإمام زيد في مسنده ص١٩٩٠.

وشاهد ثالث بالإبهام أيضا عن أنس: رواه ابن ماجة:ك: المناسك، ب: فرض الحج ٨٥/٤ (٢٨٨٥)، وابن أبي شيبة ٨٥/٤.

#### البيان

الرجل هو: الأقرع بن حابس بن عقال، المجاشعي، الدارمي.وفَدَ على النبي عَلَيْهُ، وشهد فتح مكة وحنينا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه. مات في زمن عثمان، وقيل: استشهد باليرموك(١).

١٩/٢٢١ - روى ذلك أبو داود:ك: المناسك، ب: فرض الحج ١٣٩/٢ (١٧٢١) قال:

حدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبى شيبة، المعنى، قالا: ثنا يزيد بن هارون،عن سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن أبى سنان، عن أبى عباس، أن الأفرع بن حابس سأل النبى على ، فقال: يارسول الله، الحج فى كل سنة أو مرةواحدة؟. قال: « بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع».

قال أبو داود: هو سِنَانِ الدُّوَلَيُّ، كذا قال عبدالجليل بن حميد وسليمان بن كثير، جميعا عن الزهرى، وقال عقيل: عن سَنان.

قلت: أبو سنان الدؤلى الحجازى اسمه يزيد بن أمية، والإسناد ضعيف، فيه سفيان بن حسين، ثقة في غير الزهرى، أما في الزهرى فاتفقوا على عدم قبوله فيه، وهذا الحديث من روايته عن الزهرى، لكن تابعه في روايته عن الزهرى: عبد الجليل بن حُميْدِ اليَحْصُبِيُّ، وعبد الرحمن بن خالد ابن مسافر، ومحمد بن أبي حفصة، وسليمان بن كثير، وزمعة بن صالح، وسليمان من رجال الصحيح، فيرتقى الحديث للصحة.

رواه النسائى: ك: مناسك الحج، ب: وجوب الحج ١١١/٥ بسنده إلى عبد الجليل بن حميد، وابن ماجة: ك: المناسك، ب: فرض الحج ٩٦٣/٢ (٢٨٨٦) بسنده إلى سفيان بن حسين، وابن أبى شيبة ٨٥/٤ بسنده إلى سفيان بن حسين، والدارقطني ٢٨٠/٢، ٢٨٠ بأسانيد إلى محمد بن

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٦/١، الإصابة ٧/١٥، ٥٥(٢٢)، أسد الغابة ١٠٧/١ -١١٠.

أبي حفصة، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وسفيان بن حسين، وسليمان بن كثير، وعبد الجليل ابن حميد اليحصبي، والحاكم ٢٩٣/١، ٢٩٣/٢ بسندين إلى سفيان بن حسين وقال: هذا إسناد صحيح، وأبو سنان هذا هوالدُّوْلَى ولم يخرجاه، فإنهما لم يخرجا سفيان بن حسين وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم، ووافقه الذهبي، ٢٩٣/٢ بسنده إلى سليمان بن كثير، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ٢٩٠/١ بسنده إلى محمد بن أبي حفصة، وبسنده إلى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وقال: « هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأحمد ٢٥٥/١، ٢٩٠، ٢٩١ بسنده إلى سليمان بن كثير، البخارى ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأحمد ٢٥٥/١، ٢٩٠، ٢٩١ بسنده إلى سليمان بن كثير، بسنده إلى سفيان، ٢٨١/١، ٣٧١، ٢٩١ بسنده إلى محمد بن أبي حفصة، ٢٨١/١، ٣٧١)، بسنده إلى زمعة، وابن بشكوال ٢٧/٢، ٢٨٥ مهره (١٧٥)، جميعا عن الزهرى، عن أبي سنان عن ابن عباس.

وقد رواه الدارمي ۲۹/۲من طريق محمد بن كثير، عن سليمان بن كثير،عن الزهرى، عن سنان (كذا) عن ابن عباس قال: قال رسول الله على :« كتب عليكم الحج» فقيل:يارسول الله في كل عام ... الحديث بسنده إلى سفيان بن حسين، جميعا عن الزهرى، عن أبى سنان، عن ابن عباس.

وقيل: السائل هو: سراقة بن مالك بن جُعْشُم المدلجي، أدرك النبي ﷺ في طريق الهجرة فدعا عليه النبي ﷺ، فدعا عليه النبي ﷺ، فساخت رِجُلا فرسه، ثم طلب الخلاص على أن لا يدلّ على النبي ﷺ، فأعطاه ذلك وأعطاه أمانا، وأسلم يوم الفتح، ومات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين، وقيل: بعدها(١).

۱ ۲۰/۲۲۹ ولعل الحجة في ذلك ما رواه النسائي: ك: الحج، ب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى ٥/١٧٨، ١٧٩ قال:

أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عبدالملك، عن طاوس، عن سراقة بن مالك بن جُعشُم، أنه قال: يارسول الله، أراًيْتَ عمرتنا هذه لِعَامِنا هذا أم لأبده. قال رسول الله عَلَيْتَ: ﴿ هِي لَلاَبَدِهِ.

محمد هو ابن جعفر، وعبد الملك هو ابن ميسرة، والإسناد صحيح، ونقل الزيلعي في نصب الراية ١٠٧/٣ أن المنذري قال: حديث حسن.

رواه أحمد ١٧٥/٤ عن محمد بن جعفر، وعن حسين بن محمد، كلاهما عن شعبة به.

ورواه ابن ماجة:ك: المناسك، ب: التمتع بالعمرة إلى الحج٢/١٩٩ (٢٩٧٧) بسنده إلى مِسعر

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢١٠/١، تهذيب التهذيب ٣٦/٣٣، الإصابة٣٩/٣(٣١٠٩).

ابن كُدام، عن عبد الملك بن ميسرة به، بلفظ: قام رسول الله عَلَيْهُ خطيباً في هذا الوادى، فقال: «ألا إنَّ العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة».

ورواه أحمد ١٧٥/٤ عن وكيع، عن مسعر، عن عبدالملك بن ميسرة، عن طاوس، كما في ابن ماجة.

ورواه عن مكى عن إبراهيم، عن داود بن يزيد،عن عبدالملك الزَّرُّاد، عن النَّزَّال بن يزيد بن سَرَّة، عن سراقة بنحو لفظ ابن ماجة.

ورواه الطبراني ١١٩/٧ (٦٥٦١) بسنده إلى حبيب بن أبى ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، عن سراقة بن مالك بنحو لفظ ابن ماجة.

ورواه ابن بشكوال ۲۸/۲ (۱۷۰) بسنده إلى عبدالملك بن يزيد المقرى، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قام سراقة. فذكره مرسلا.

ورواه الدارقطنى ٢٨٣/٢ عن محمد بن إبراهيم بن نَيْرُوز الأنماطى، عن عمرو بن على، والطبرانى ١٩/٧ (٦٥٦١) بسنده إلى محمد بن أبى بكر المقدمى، وإلى عمرو بن على، كلاهما عن الحسين بن حبيب بن نَدبَة، عن روح بن القاسم، عن ابن الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك، قال: قلت: يارسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: « لا، بل للأبد. دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة».

هذا لفظ الدارقطني، والطبراني طَوُّله. قال الدارقطني: كلهم ثقات.

وبمثل ذلك **رواه الطبراني ۱۲٦/۷ (۱۰۸۰، ۱۰۸۰) من طرق إلى عطاء،** ومحمد بن على بن الحسين، عن جابر بن عبد الله.

قلت: قد يصح أن نستدل بذلك على أن سراقة هوالمراد على اعتبار أنه أراد بقوله؛ عمرتنا» الحج، كما فى رواية لعطاء عن جابر عند الطبرانى ١٢٦/٧، ٢٧، (٦٥٨١) فى آخر الحديث: ... فقال سراقة: يارسول الله، أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: « بل للأبد».

لكن سياق الأحاديث يأبى ذلك، وكذا سياق الأحاديث الأخرى التي جاءت قصة سراقة جزءاً فيها.

ففى النصوص السابقة يتضح أن سراقة لايسأل عن الاكتفاء بحجة أو عمرة فى العمر، وإنما يسأل عن خصوصية أو عموم التمتع بالعمرة إلى الحج، فأجابه الرسول بأن التمتع أمر عام، وأن العمرة دخلت فى الحج إلى يوم القيامة.

يؤيد هذا ما جاء من طريق أخرى عن عطاء عن جابر عند الطبراني ٢٧/٧ (ر٦٥٨٢) وفيه:

فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يارسول الله ، هذه المتعة لنا حاصة أم للأبد؟ قال: ﴿ لا ، بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ﴾.

وعند أبى داود: ك: المناسك، ب: فى إفراد الحج ١٥٥/(١٧٨٧)، وابن ماجة:ك: المناسك، ب: فسخ الحج ٢/٩٥/(١٧٨٧)، وفى آخره: ثم قام سراقة بن مالك، فقال: أرأيت مُتَعَتَنَا هذه العامنا هذا أم للأبد؟. فقال رسول الله مَنْظَةَ : « بل هى للأبد ».

وتوضيح ذلك أنهم لما خرجوا مع رسول الله عَلَيْكُ أهلُوا بالحج خالصا، فلما طافوا وَسَعُوا أمرهم الرسول عَلَيْكُ أن يُحلُوا ويجعلوها عمرة، ثم يتمتعوا إلى أيام الحج، فتكلم بعض الناس فى ذلك، فأخبرهم النبى عَلَيْكُ بأن العمرة دخلت فى الحج ـ أى فى أيام الحج ـ فسأله سراقة عما إذا كان ذلك خاصاً بهم فى ذلك العام أو أنه عام، فأجابه بعموم ذلك إلى يوم القيامة. والله أعلم.

#### وانظر في هذه القصة:

مسلم: ك: الحج، ب: حجة النبى ﷺ ٢٨٦/٣٨٨-٩٣ ٨(١٢١٨)، وأبو داود:ك: المناسك، ب: في إفراد الحج ٢/٥٥١ (١٧٨٧)، والنسائي:ك: المناسك، ب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى ٥/٨٧، والشافعي ١٠٠١ (١٢٠٣، وأحمد ٢٩٢/٣، ٢٩٣، والطبراني ١٢٠/٧، ١٦٥٦ (٦٠٦٣) الهدى ٥/٨٧، وابن حبان ٢٩٠٨ (٨٠٦٠).

وقيل السائل: عُكَّاشة ـ بضم أوله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضاً ـ ابن مِحْصَن بن حُرثَان، بضم الحاء المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدى، حليف بنى عبدشمس، من السابقين الأولين، وشهد بدرا، واستشهد في قتال أهل الردة (١).

# ۲۱/۲۲۱ م روى ذلك ابن بشكوال ۲۸/۲ (۱۷۰) قال:

حدثنا أبو محمد، عن أبى عمر، قال: ثنا أبو القاسم، ثنا ابن السكن، قال: ثنا أبو يزيد هارون ابن عيسى البلدى، قال: ثنا أحمد بن منصور بن سيًّار الرَّمادى، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنبا الربيع بن مسلم النَّرْسِيُّ (٢) ، عن محمد بن زياد، عن أبى هريرة، قال: خطبنا رسول الله عَلَيْه، فقال: و يأيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج، فحجوا». فقال عكاشة: أكُلُّ عام يارسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، ثم قال: و لوقلت: كل عام لوجبت ».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٣٨٧/١، الإصابة ٢٥٦/٢٥٦(٥٢٦٥)، أسد الغابة ٣/٤، ٤. وعند ابن بشكوال: عكاشة، من غير تمييز.

<sup>(</sup>٢) كذا: النرسي، وعند مسلم٢/٩٧٥ (١٣٣٧) وأحمد ٥٠٨/٢: القرشي، وهو الصواب كما نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤٦٩/٣، وهو أبو بكر الجمحي البصري.

٢ ٢ ٧ \_ (ق): حديث نُبيَّه بن وَهْب: بَعَث رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى أَبَانَ بنِ عُثْمانَ ـ وهُوَ أَمِيرُ المَوسْم ـ يخطُبُ (١)، فقال: أَرَاهُ عِرَاقِيًا جَافِياً، المُحْرِمُ لاَيَنْكِحُ و لاَيُنكَحُ.

القرشى: عُمَرُ بْنَ (٢) عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيمِيُّ، وأَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابنَه طَلْحَةَ. واْلَمِأَةُ الَّتِي خَطَبَهَا: بنْتُ شَيْبَةَ بن جُبَيْرِ.

(ب): اسمُها: أمَّةُ (٣) الحَمِيد. ذكره الزُّبَيْر بنُ بَكَّار في « الأنْسَابِ».

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه قد روى من طرق متعددة بإبهام الرجل، وقد سبق، وانفرد الرَّمَادِيُّ، عن يزيد بن هارون،عن الربيع بن مسلم بتسميته، بينما رواه مسلم ۷۷٥/۲ (۱۳۳۷) عن زهير بن حرب، وأحمد ۵۰۸/۲ کلاهما عن يزيد بن هارون، عن الربيع، بإبهامه، ورواه النسائي ٥/١٠ بسنده إلى أبي هشام المغيرة بن سلمة، وابن خزيجة ٤/٢٢، ١٣٠(٨٠٥) بسنده إلى عبيد الله بن موسى، وابن حبان٦/٧(٣٦٩)بسنده إلى بشر بن السَّرِيِّ،والدارقطني ٢٨١/٢ بسنده إلى النضر بن شميل، وأبي عامر العَقدى، كلهم عن الربيع بن مسلم، بإبهامه، وزاد بشر بن السَّرِيِّ مع محمد بن زياد: يوسف بن سعد.

· ۲۲/۲۲۲ وروی هذا الحدیث الدارمی:ك: المناسك، ب: فی تزویج المحرم ۳۸/۳۷، ۳۸ قال:

ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن نُبيَّه بن وهب، أن رجلاً من قريش خطب إلى أبَانَ بن عثمان، وهو أمير الموسم، فقال أبانُ: لا أَرَاهُ إِلاَّ عِراقِيًّا جَافِيًّا، إن الْمُحرِمَ لاَيْنَكُحُ ولا يُنكَحُ أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله ﷺ .

أيوب هوابن أبي تميمة السختياني، ونبيه ـ بالتصغير ـ والإسناد صحيح.

رواه الخطيب ص٤٩١(٢٢٦)بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق، عن سليمان بن حرب بنحوه.

## البيسان

اسم القرشى: عمر بن عبيد الله بن معمر، القرشى، التيمى. قال ابن أبى حاتم: « روى عن أبان بن عثمان. سمعت أبى يقول ذلك » (٤).

٧٧/٣٢٧ روى ذلك الترمذي: ك: الحج، ب:ما جاء في كراهية تزويج المحرم٣/٧٧،

<sup>(</sup>١) في وزه : قخطب. (٢) قوله ؛ عمرين ،: ساقط من وزه.

<sup>(</sup>٣) في ( ك): أم. (٤) الجرح والتعديل ١٢٠/٦.

٧٩ (٨٤٢)قال:

حدثنا أحمد بن مَنيع، أخبرنا إسماعيل بن عُلَيَّة، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن نَبَيْه بن وهب، قال: أراد ابن معمر أن يُنكح ابنه، فبعثنى إلى أبّانَ بن عثمان، وهو أمير الموسم، فأتيته، فقلت: إن أخاك يريد أن يُنكح ابنه، فأحَبُّ أن يُشْهِدَك ذلك. فقال: لاأراهُ إلاأعرابيًّا جَافِيًّا، إن المُحْرِمَ لا يَنكحُ ولايُنكحُ، أو كما قال. ثم حدث عن عثمان مثله، يرفعه.

أيوب هو السختياني.

قال أبو عيسى : « حديث عثمان حديث صحيح». وهو كما قال:

رواه ابن حبان ۱۲۹/۲، ۱۲۰(٤۱۱٤) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وأحمد ۲۰/۱ بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن أيوب بن موسى، عن نُبَيه بن وهب بنحوه.

ورواه الخطيب ص٢٩٦(٢٣٦) بسنده إلى عثمان بن عمر التيمى، أن عمر بن عبيد الله أراد أن ينكح ابنه وهو محرم ... فذكره.

واسم ابن عمر بن عبيد الله الذي أراد تزويجه: طلحة. ولم أجد من ترجم له والتي أراد أن يزوجه إياها : هي بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي.

۱۰۳۰/۲ **۵۰ روی ذلك مسلم**:ك:النكاح، ب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ۱۰۳۰/۲ (۱۶۰۹) قال:

حدثنى يحيى بن يحيى ، قال: قرأتُ على مالك، عن نافع، عن نُبيه بن وهب، أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بنَ عُمَر بنتَ شيبة بن جُبيْر، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك، وهو أمير الحج ، فقال أبان : سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله عَلَيْكَ : الكَيْكُحُ المُحْرَمُ، والايُنْكُحُ، والايَخْطُبُ ».

رواه مسلم فی نفس الموضع بسنده إلی أیوب السختیانی ، وأبو داود:ك: المناسك، ب: المحرم یتزوج ۲۹/۲ (۷۰) بسنده إلی مالك، ومالك:ك: الحج، ب: نكاح الحرم (۷۰)۳٤۸/(۷۰)، والشافعی ۳۳۲،۳۳۱/۱ (۲۱۷)، ۲۸۲، ۱۲۳۰ وابن حبان ۲۸/۲ ، ۱۲۹ (۲۱۱۱)، ۲۸۳، ۱۲۳۰ وأحمد إلى مالك، والبيهقی ۱۵/۵ بسنده إلى مالك، وأحمد الى مالك، والبيهقی ۱۸/۵ بسنده إلى مالك، وأحمد ۱۸/۵ بسنده إلى مالك، وأجمد عن أبوب السختیانی، وابن بشكوال ۲۲۲۱ (۷۱) بسنده إلى مالك، جمیعا عن نافع مولی ابن عمر، عن نبیّه بن وهب ـ أخی بنی عبد الدار ـ عن أبان بن عثمان بن عفان بن عفان بن عفان بن عفان بن عفان الله و حدیث أیوب قال: ینكح ابنه، ولم یذكر أن اسمه طلحة.

ورواه مسلم في نفس الموضع بسنده إلى سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب به.

(ز) واسم ابنة شيبة: عمرة. كذا قال الخطبب في الأسماء المبهمة.

# ٢٢٧/٥٢٣ ــ واحتج لهذا بما رواه ص٤٩٢ (٢٢٦) قال:

أخبرنا الحسن بن أبى بكر، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زيد القطان، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن نُبيّهِ بن وهب أخى بنى عبد الدار، أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة من عمرة بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليخبره ذلك، وهو أمير الحاج، وهما مُحرِمان، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله على « لا يَنكِحُ المحرم، ولاينخطب »

قلت: أرى \_ والله أعلم \_ أنه حصل تصحيف من ناسخ النسخة التى اعتمد عليها محقق المطبوعة ،كتاب « الأسماء المبهمة» والصواب: « أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير»، فصحف « بن » إلى « من » ، وصحف عمر إلى عمرة، ثم زاد في قول الخطيب رحمه الله: «والمرأة التي أراد أن يزوجه بها: بنت شيبة بن جبير». زاد قبل قوله « بنت » : عمرة، اعتمادا على ما وقع فيه من تصحيف، ثم زادها كذلك في عنوان الخبر. ويؤكد هذا أن النووى في الإشارات ص٨٥ قال: « قال الخطيب: القرشي: عمر بن عبيد الله التيمي، وأراد أن ينكح ابنه طلحة، والمرأة التي خطبها بنت بن جبير».

كما يؤكد هذا الروايات السابقة.

أما اسمها، فقد قال النووى رحمه الله في شرح مسلم ١٩٦/٩: « وذكر الزبير. بن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد ».

وقال ابن بشكوال ٢٦٣/١(٧١): « ابنة شيبة بن جبير: اسمها أمة الحميد. سماها الزبير بن بكار، فيما أنبأ به أبو محمد بن عتاب، قال: ثنا محمد بن عامر، قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد البنا، قال: ثنا محمد بن الحسن، عن الزبير بهذا».

وقد روى النسائى فى الحج، ب: النهى عن ذلك (يعنى عن نكاح المحرم) هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نُبيَّه بن وهب، قال: أرسل عمر بن عبيد الله بن معمر إلى أبان بن عثمان يسأله: أينكح المحرم؟ فقال أبان: إن عثمان بن عفان حدَّث أن النبى عَلَيْكُ قال: « لاينكح المحرم ولا يخطب ».

والحديث ـ من غير قصة ـ رواه مسلم في الموضع نفسه بسنده إلى مطر، ويعلى بن حكيم، وأبو داود في الموضع السابق(١٨٤٢) بسنده إلى مطر ويعلى بن حكيم، والنسائي: ك: الحج، ب: النهى عن نكاح النهى عن نكاح الخرم) ١٩٢/٥ بأسانيد إلى مالك، ك: النكاح، ب: النهى عن نكاح

إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، فَإِذَا حِمارٌ عَقِيرٌ، قال: « دَعُوهُ، فإنَّ لَهُ طَالِباً». فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزِ، إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، فَإِذَا حِمارٌ عَقِيرٌ، قال: « دَعُوهُ، فإنَّ لَهُ طَالِباً». فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّه، أَصَبْتُ هَذَا أَمسِ، فَشَأْنَكُم به ... الحديث وفيه: (١) ومَرُّوا بظَبْي خَاقِف في ظِلِّ فيه سَهْمٌ، فأمر (٢) رَجُل (٣) يُقِيمُ عليه، حتى يَجُوزَ آخِرُ الناس، لِتَلاَّ يَتَعَرَّض لَهُ أَحَدٌ.

البَهْزِيُّ:زيد<sup>(٤)</sup> بن كعب.

(خ): والرجل الآخرُ: أبُو بَكُرِ الصَّدِّيق.

المحرم ٢٨٨٦ بسنده إلى مالك، وبسنده إلى مطر، ويعلى بن حكيم، وابن ماجة:ك: النكاح، ب: المحرم يتزوج ١٩٦٦/٢٣٦ ) بسنده إلى مالك، والشافعي ٢٦٨/١ عن مالك، والطحاوى ٢٦٨/٢ بسنده إلى مالك، وابن أبى ذئب، والبيهقى ١٥/٥ بسنده إلى مطر، ويعلى بن حكيم، وأحمد ٧٣٠٥٧/١ بسنده إلى مالك، ٢٤/١ بسنده إلى مطر، ويعلى بن حكيم، والطيالسي ص١٥(٧٤) عن ابن أبى ذئب، جميعا عن نافع، عن نُبيَّه بن وهب، عن أبانَ بن عثمان، عن عثمان بن عفان به.

ورواه مسلم في نفس الموضع بسنده إلى أيوب بن موسى المكى، والدارمى: ك: النكاح، بن في نكاح المحرم ١٤١/٢ بسنده إلى أيوب بن موسى، والطحاوى ٢٦٨/٢ بسنده إلى أيوب بن موسى، وابن حبان ١٦٩/٦ (٤١١٣،٤١١٢) بسنده إلى عبد الجبار ابن نُبيّه، وبسنده إلى عبد الجبار وعبد الأعلى ابنى نُبيّه بن وهب، ١٠٠٦ (٤١١٥) بسنده إلى بكير بن الأسج، والبيهقى ٥/٥٠ بسنده إلى أيوب بن موسى، وأحمد ١٩/١ بسنده إلى أيوب بن موسى، وأحمد ١٩/١ بسنده إلى أيوب بن موسى، ومحميعا عن نُبيّه بن وهب، عن أبان ،عن عثمان به.

## ٣٦/٢٢٣ م. روى هذا الحديث الخطيب ص١٨ ٤ (٢٠٠) قال:

أخبرنا الحسن بن أبى بكر، قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطّان، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا محماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عُمير بن سكمة الضّمريّ، أن النبى على خوج في حجتّه، فقال: حتى إذا كان بالرَّوْحَاء إذا في بعض أثنائها حمار عَقِيرٌ، فقال: يارسول الله ، هذا حمار وحش. قال: « دَعُوه، فإنَّ له طالباً ». فجاء رجل من

 <sup>(</sup>۱) هذا الحرف ساقط من و خ ع.
 (۲) هذا الحرف ساقط من و خ ع.

<sup>(</sup>٣) في ( غ ، ز » : رجلا. (٤) في ( ز ٤ : يزيد .

بَهْزٍ، فقال: يارسول الله، أصبتُ هذا بالأمس، فشأنكُم به.

فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقَسَّمه بين الرفاق. ثم مشى حتى إذا كان بالأَثَايَة بين العَرْجِ والرُّوَيثة إذاظَبْيَّ حَاقِفٌ في ظَلِّ فيه سهمٌ، فأمر رجلاً يقيم عليه حتى يجيز آخرُ الناس، أَنْ لايتعرض له أحد.

هذا إسناد صحيح.

رواه أحمد ٤١٨/٣ مختصرا عن هشيم، عن يحيى بن سعيد. قال الهيشمي في المجمع ٢٣٠/٣: « ورجال أحمد رجال الصحيح».

ورواه الحاكم ١٢٤، ١٢٤، ١٢٤ بسنده إلى عبدالعزيز بن أبى حازم، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمرى بنحوه . وسكت عليه الحاكم، لكن قال الذهبى : « سنده صحيح».

وروى بعضه النسائى: ك: الصيد والذبائح، ب: إباحة أكل لحوم حمر الزحش٧/٥٠٠، وابن حبان ٧/٥٠٥ (٥٠٩٠) عن محمد بن عبد الله بن الجُنيد، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن يزيد بن الهاد، بصدر الحديث إلى قوله « فقسمه بين الناس».

وعزا هذا الجزءَ ابنُ حجر إلى ابن أبى حاتم فى الوحدان عن طريق الدَّراوَرْدِيِّ وابن أبى حازم عن يزيد بن الهاد به.( الإصابة ٣٣/٥) .

وقد رُوي هذا الحديثُ بطوله عن عمير بن سلمة، عن البهزي.

رواه النسائی: ك: المناسك، ب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ١٨٣/٥ بسنده إلى مالك، ومالك: ك: الحج، ب: مايجوز للمحرم أكله من الصيد ٢٩٥١/١ (٧٩)٣٥١/١)، وعبدالرزاق ٤٣١/٤ (٥٢٨٣)عن مالك، وابن حبان ١٨٣/٤/١٥) بسنده إلى مالك، والطبراني ٥٩٥٥ (٢٨٣٥) بسنده إلى مالك، جميعا عن يحيى بن بسنده إلى يزيد بن هارون، وابن بشكوال ٢٣٢/١٨(٣٢٢) بسنده إلى مالك، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير ابن سلمة الضمرى، عن البهزى ... وذكر الحديث بطوله.

قال ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص٢٢ (٧٣٤):

٤ من أصحاب يحيى بن سعيد من يجعل هذا الحديث عن عمير بن سلمة عن النبى عَلَيْهُ، لا يذكر فيه البهزى، وعمير بن سلمة من الصحابة، والبَهزِيُّ هو صائد الحمار، فكأنه قال: عن عمير ابن سلمة قصة البهزى».

قال ابن حجر في التهذيب ١٣١/٨، الإصابة ٣٣٥٥: وقد جزم بذلك موسى بن هارون فيما

نقله عنه الدارقطني في العلل».

ثم تعقُّب ابنُ حجر ذلك في الموضعين بأن الدارقطني رواه في العلل من طريق عباد بن العَوَّام ويونس بن راشد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، فقال في روايته: إن البهزى حدثه.

قلت: ورواية يونس بن راشد عن يحيى بن سعيد أوردها الخطيب في الأسماء المبهمة ص١٩٥ وفيها: أن رجلاً من بهز أخبره ... الحديث.

وأجاب ابن حجر في الموضعين باحتمال أن يكون ذلك وهما منهما، ظنا أن قوله عن البهزى على سبيل الرواية، فروياه بالمعنى، فقالا: حدثه.

ثم انتصر ابن حجر لصحة صحبةعمير برواية يزيد بن الهاد السابقة، وبرواية عبد ربه بن سعيد أخى يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، وفيها قوله: خرجت مع النبي عليه، وأن الاختلاف فيه إنما كان على يحيى بن سعيد.

#### البيسان

الرجل البهزى اسمه: يزيد بن كعب السلمى ثم البهزى(١).

وقال الخطيب في الأسماء المبهمة ص١٩١٤: اسم البهزي زيد بن كعب ١٠.

ثم ذكر حديث يونس بن راشد، عن يحيى بن سعيد السابق، وليس فيه ذكر اسم البهزى صريحا كما سبق، ثم قال: عقب روايته: ﴿ واسم الرجل البهزى: زيد بن كعب السلمى البهزى،

وقال المزى في التحفة ٤/٢١٧/ وهو من بني سليم،وهو صاحب الظُّبي الحاقف الذي رماه بسهم فوجد فيه سهمه، وكان يسكن بالروحاء بين مكة والمدينة».

وذكر ابن بشكوال ٣٢٢/٨٧٤/٢) بسنده إلى أبى القاسم الحسين بن عبد الله العثمانى رحمه الله قال: « البهزى المذكور في الحديث قبل هذا اسمه: زيد بن كعب، ذكره في « الصحابة» من تأليفه».

أما الرجل الذي أمره رسول الله على أن يقف على الظبى الحاقف ، فقال الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص١٩ ٤ هو: أبو بكر الصديق (٢).

۲۲۳ /۲۷ هـ روی ذلك الخطيب ص۲۷ (۲۰۰) قال:

 <sup>(</sup>۱) سماه كذلك: ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥٧١/٣، والطبراني في الكبير٥٩/٥٣، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٢٠١/١، والمزى في تحفة الأشراف ١٩٦/١١، وابن حجر في التهذيب ٣٤٢/١٢، وفي الإصابة ٣٣٣/٣٣/٣٥).

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في الخبر( ۱۰۱).

أخبرنا الحسن بن أبى بكر، قال: أخبرنا أبوسهل زياد (١) ، قال: حدثنا إسماعيل القاضى، قال: حدثنا على ـ هو ابن المدينى ـ ، وقال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله عَلَيَّة، فلما كنا بصفاح الرَّوحاء إذا حِمارُ وحش عقيرٌ ونحن مُحرِمُون، فقال رسول الله عَلَيَّة : « هذا الرجل عَقَرَهُ، ويوشِكُ أن يأتينا». فما لبننا أن جاء رجل من بَهْز، فقال: يارسول الله، هذا حمار أصبته، فشأنكم به.

فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، فقسمه في الرفاق وهم محرمون. حتى إذا كنا بأَثَايَةِ العَرْجِ إذا طبي حَاقِفٌ، فقال رسول الله ﷺ لأبي بكر: «قم هاهنا حتى ينفر الناس ويمروا لايعرض له أحد».

قال: هكذا رواه سفيان بن عيينة، قال: عن عيسى بن طلحة، عن أبيه، وإنما روى عيسى بن طلحة هذا الحديث عن عمير بن ثابت(كذا والصواب: عمير بن سلمة) الضمرى.

وقد أخبرنا على بن المدينى قال: قلت لسفيان لما أثبت هذا الحديث عن عيسى بن طلحة عن أبيه: إنه فى كتاب الثقفى عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن البهزى؟ قال سفيان: ظننت أنه عن طلحة، ولست أستيقنه، فأما الحديث فقد حدثك (٢) به.

القائل: هو إسماعيل القاضي.

عزاه البوصيرى في مصباح الزجاجة ٤١/٣ إلى محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده، عن سفيان بن عيينة به.

وقد رواه ابن ماجة:ك: المناسك، ب: الرخصة في ذلك إذا لم يُصد له ٢/٣٣، ١ (٣٠٩٢) عن عن هشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله، أن النبي عليه أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون.

قال البوصيري ٤١/٣: هذا إسناد رجاله ثقات.

قال المزى فى التحفة٤/٢١٧؛ قال يعقوب بن شيبة: وهذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة، وأحسبه أراد أن يختصره، فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس فى هذا الحديث».

ثم ذكر روايات مالك وحماد بن زيد ويزيد بن هارون السابقة، وفيه أن الذي أمره الرسول

<sup>(</sup>١) كذا: وأظن الصواب أبو سهل بن زياد، وقد سبق في الإبهام. والله أعلم:

<sup>(</sup>٢) كذا. وفي النكت الظراف لابن حجر ٢١٧/٤: جئتك.

(۲۰۵/ب] [ز۳۲/ب] ٢ ٢ - (خ): حَدِيثُ / ابْنِ عَبَاسٍ: مَرَّ النَبِيُّ عَلِيَّ بِرَجُلٍ يُلَبِّى عَنْ رَجُلٍ.
 أما الْلَبِّى فَلاَ نَعْلَمُ / أَحَداً سَمَّاه. وأمَّا الْلَبَيَّ عَنْهُ فَهُوَ: شُبْرُ مَة. وقيل: نَبَيْشَة.
 وأسقط (و)(١) في مختصره هَذَا الْقُولُ، ثم زاد: « وقيل اسم الْلَبِّى: نَبَيْشَة».

عَلَيْكُ أَن يقسم هو أبو بكر. ثم قال: « ولعل ابن عبينة حين اختصر لحقه الوهم . والله أعلم ».

وتعقبه ابن حجر فى النكت بأن على بن المدينى قد كشف الغطاء عن ذلك، وذكر ما قال إسماعيل القاضى عن على بن المدينى فى كتاب « العلل»، والذى أورده الخطيب فيما سبق. ثم قال ابن حجر: فلم يلحق سفيان الوهم بسب اختصاره، بل اعترف أنه لما حدث به ظن أنه عن عطاء، وقد أخرجه ابن أبى عمر فى مسنده بطوله أيضا، فقال: عن طلحة».

الصُّفَاح: بكسر الصاد والمهملة وتخفيف الفاء: موضع بين حنين وأنصاب الحرم يسرة الداخل إلى مكة (٢).

الروْحَاء: بين الحرمين. على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة (٣).

حمار عَقِيرٌ: أَى أَصابة عُقْرٌ، ولم يمت بعد (٤).

الأَثَايَة: بوزن فعالة، بضم الفاء وبعضهم يكسر الهمزة، موضع بطريق الجُخْفَة إلى مكة، ومعنى.الأَثَايَة في الأصل: الوِشاية. وقيل: هي بئر دون العَرْج<sup>(٥)</sup>.

العَرْج: بفتح العين وسكون الراء: قرية جامعة من عمل الفُرع، على أيام من المدينة (١). الرُّويَنْة: موضع بين الحرمين (٢).

ظبی حَاقِفٌ: أي نائم قد انحني في نومه<sup>(۸)</sup>.

## ٤ ٢٨/٢ ٥ ـ روى هذا الحديث الدارقطني ٢ ٦٩/٢ قال:

نا ابن مُبَشَر، نا عبدالحميد بن بيان، نا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن ابن أبى ليلى .ح ونا أبو بكر أحمد بن عبد الله الوكيل، نا أبو بدرعباد بن الوليد، نا معاذ بن هانئ، نا إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: مرَّ رسول الله عَلَيْ على رجل يُبَلِّى عن رجل، فقال: « أيها المُلبِّى عن فلان، إن كنت لم تحجَّ حجة الإسلام فَلَبَّ عن نفسك».

<sup>(</sup>۱) نی (ز): (ق).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) النهاية ٢٤/١، القاموس المحيط ص ٢٦٢٤.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) النهاية٣/٥٥.

<sup>(</sup>٤) النهاية ٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>٦) النهاية ٢٠٤/٣؛ لسان العرب ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٨) النهاية ١٣/١.

ابن مبشرهو على بن عبد الله بن مبشر، وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف بن مرداًس، وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي، وهذا إسناد صحيح، وإبراهيم بن طَهْمان ثقة تابع شريكا.

رواه البيهقى ٣٣٦/٤، ٣٣٧ بسنده إلى حسن بن خلف الواسطى عن إسحاق الأزرق به، وفيه « لبيت عن نفسك؟» قال : لا . قال: « فَلَبِّ عن نفسك، ثم لَبً عن فلان ».

ورواه الدارقطني ٢٦٩/٢ بسنده إلى عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء به.

ورواه الشافعي ٢٨٦/١، ٢٨٧ والبيهقي ٣٣٦/٤ بسنديهما إلى ابن جريج،عن عطاء مرسلا.

## البيسان

الرجل المُلَبيُّ عنه اسمه: شُبْرُمُة، غير منسوب(٢).

۲۹/۲۲٤ وری ذلک أبو داود:ك: المناسك، ب: الرجل يحج عن غيره ۱۹۲/۲ (۱۸۱۱) قال:

حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطَّالْقَانِيُّ وهَنَّادُ بن السَّرِيِّ - المعنى واحد - قال إسحاق: ثنا عبدة ابن سليمان، عن ابن أبى عَرُوبة، عن قتادة، عن عَزْرَة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبى عَلَى سليمان، عن ابن أبى عَرُوبة، عن شَبْرُمة؟ » قال: أنح لى، أو قريب لى. قال: «حَجَجْتَ عن نفسك»؟. قال: لا. قال: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شَبْرُمة ».

قال ابن حجر في النكت الظراف؟ ٤٢٩ : ﴿ قال أبو داود في المسائل : سألت أحمد، فقلت: حديث عزرة هذا ؟ فقال: صحيح، وعزرة قديم السماع، يعنى من ابن أبي عروبة. قال: فذكرته لأبي زرعة فقال : الحديث صحيحً».

قلت: والإسناد صحيح كما قالا. وصححه البيهقي ٣٣٦/٤ وقال: « ليس في هذا الباب أصح منه». وعَزْرَة ـ بفتح العين وسكون الزاى وفتح الراء ـ ورد هكذا في كل الروايات بلا تمييز. وقال البيهقي في السنن ٣٣٦/٤: هو عَزْرَة بن يحيى . وروى عن الحاكم عن أبي على الحافظ النيسابورى قال: « وقد روى قتادة أيضاً عن عزرة بن تميم، وعن عزرة بن عبد الرحمن ».

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٧٤/٧؛ وعزرة بن يحيى لم أر له ذكرا في تاريخ البخاري.

وسماه ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٢٣/٢، وفي الإصابة ١٩٢/٣: ﴿ عزرة بن ثابت؛ إلا أنه

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/٢٥١، الإصابة ٩٢/٣٦١ (٣٨٢٦)، أسد الغابة ٢٨٤/٢.

عاد فقال في التلخيص٢٠٤/٢ وأعله ـ أى الحديث ـ ابن الجوزى بُعزْرَة، فقال: قال يحيى بن معين: عزرة لا شيء. ووهم ذلك، إنما قال ذلك في عزرة بن قيس، وأما هذا فهو ابن عبدالرحمن، ويقال فيه: ابن يحيى، وثُقه يحيى بن معين وعلى بن المديني وغيرهما، وروى له مسلم ».

قلت: وفي تهذيب التهذيب في ترجمة عزرة بن ثابت ١٧٣/٧ أنه روى عن قتادة، لا أنه روى عنه قتادة.

وقال ابن التركماني في الجوهر النقى على البيهقي ٣٣٦/٤:

عزرة الذي روى عن سعيد بن جبير، وروى عنه قتادة ، هو: عزرة بن عبد الرحمن الحزاعي. كذا ذكر البخارى في تاريخه (١).وابن أبي حاتم(٢) وابن حبان وصاحب الكمال والمزى (٣).

وليس في كتاب أبي داود واحد يقال له: عزرة بن يحيى، بل ولا في بقية الكتب الستة وترجم المِزِّيُّ في أطرافه لهذا الحديث، فقال: عزرة بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير،عن ابن عباس(تحفة الأشراف ٢٩/٤).

وفى تقييد المهمل للنسائى: وروى مسلم، عن قتادة، عن عزرة، وهو عزرة بن عبدالرحمن الخزاعى، عن سعيد بن جبير فى كتاب اللباس».

وقال ابن ماكولا في الإكمال ٦/٠٠/٦ عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي ١٠.

روى الحديث ابن ماجة:ك: المناسك، ب: الحج عن الميت ٢٩/٢ (٢٩٠٣) بسنده إلى عبدة ابن سليمان، وابن خزيمة ١٢٠/٢ (٣٠٣٩) بسنده إلى عبدة بن سليمان. وابن حبان ٢٠/٢ (٣٩٧٧) بسنده إلى عبدة بن سليمان، والدارقطني ٢٧٠/٢ بأسانيد إلى محمد بن عبد الله الأنصارى، وأبى يوسف القاضى، ومحمد بن بشر، والبيهقى ٣٣٦/٤ بسنده إلى عبدة بن سليمان، وأبو يعلى وإلى أبى يوسف، والطبراني ٤٢/١٢، ٣٤(٩١٤١) بسنده إلى عبدة بن سليمان، وأبو يعلى عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

ورواه الدارقطنى ٢٧٠/٢ بأسانيد إلى عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبى عروبة، عن عزرة به، فأسقط قتادة. ولعله سهو من الناسخ أو الطابع، والله أعلم .

ورواه الدارقطني ۲۲۷/۲ ـ ۲۲۹ بأسانيد إلى عمرو بن دينار، وإلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلي، وإلى ابن عطاء، والبيهقي ۳۳۷/۶ بسنده إلى عمرو بن دينار، وإلى ابن عطاء،

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير٧/٥٦ وقال: نسبه شيبان. (٢) الجرح والتعديل ٢١/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب التهذيب ١٧٣/٧، ١٧٤.

جميعا عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به .

ورواه الدارقطنى ۲۷۱/۲ بسنده إلى يحيى بن معين، عن غُندر، عن ابن أبى عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه سمع رجلا يلبى عن شبرمة ... فذكر الحديث موقوفا على ابن عباس، وبسنده إلى حسن بن صالح عن سعيد عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد، عن ابن عباس موقوفا.

وعزا ابن حجر في التلخيص تصحيح الوقف إلى الطحاوي وأحمد وابن المنذر.

قال البيهقي ٣٣٦/٤: ﴿ وَمَن رُواه مُرفُوعًا حَافَظُ ثُقَّةً، فَلا يَضُرُهُ خَلَافُ مِن خَالَفُهُ.

وعزا ابن حجر تصحيح الرفع إلى البيهقي وابن عبد الحق وابن القطان،

والراجع صحة الرفع ؛ لأنه زيادة ثقة.

ورواه الشافعي ٢٨٧/١ بسنده إلى أيوب، والبيهقي ٣٣٧/٤ بسنده إلى أيوب بن أبي تميمة، وخالد الحذاء، كلاهما عن أبي قلابة ، عن ابن عباس موقوفا.

قال ابن حجر في التلخيص ٢/٤/٢ أبو قلابة لم يسمع عن ابن عباس،

قال ابن حجر: ﴿ واستبعد صاحب الإمام تعدد القصة بأن تكون وقعت في زمن النبي ﷺ، وفي زمن ابن عباس، على مُساقة واحدة».

وللمرفوع شاهد عن جابر وآخر عن عائشة: رواهما الدارقطني ٢٦٩/٢، ٢٧٠.

وروى حديث عائشة أبو يعلى، وحديث جابر الطبراني في الأوسط (مجمع الزوائد ٢٨٣٠٢٨٢/٣).

وقيل: اسم الْلَبَيُّ عنه: لَبَيْشة، وهو غير نبيشة الخَيْرالهُدَلِي(١).

۲۲٪ ۵۳۰/۲ قال: الدارقطني ۲۸۸/۲ قال:

نا على بن عبدالله بن مبشر، نا عبدالحميد بن بيّان،نا إسحاق بن يوسف، عن الحسن بن عُمّارة، عن عبد الملك ، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: سمع النبي عَلَيْهُ رجلاً يُلَبِّى عن نبيشة، فقال: « أيها الملبى عن نُبيَشَة، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك».

عبد الملك هو ابن ميسرة.

قال الدارقطني « تفرد به الحسن بن عُمَارة، وهو متروك الحديث، والمحفوظ حديث ابن عباس عن شبرمة».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٠٤/٦، الإصابة ٢٣١/٦، ٢٣٢ (٨٦٧٥)، أسدالغابة ٥/٤١.

قال ابن حجر في الإصابة ٢٣٢/٦؛ وسنده ضعيف».

ثم رواه الدارقطني في الموضع نفسه بسنده إلى ابن إسحاق، وإلى خالد بن صبيح، كلاهما عن الحسن بن عمارة به.

ورواه البيهقي ٢/٣٣٧ من طريق الدارقطني الأول.

ثم رواه الدارقطني ٢٦٨/٢، ٢٦٩، والبيهقي ٢٣٧/٤ عن أبى عبد الرحمن السلمى: كلاهما عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسن بن جعفر بن مدرار، عن عمه طاهر بن مدرار، عن الحسن ابن عُمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله عليه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة ... فذكره.

قال الدارقطني - ونقله عنه البيهقي - : « هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والذي قبله وهم. يقال: إن الحسن بن عُمَارة كان يرويه ،ثم رجع عنه إلى الصواب، فحدَّث به على الصواب، موافقاً لرواية غيره عن ابن عباس، وهو متروك الحديث على كل حال».

وأما المُلَيِّي، فنقل المصنف والنووى في الإشارات ص٦٩٥ بذيل الأسماء المبهمة عن الخطيب أنه قال: و أما المُلَيِّي فلا يُحفَظ أحد سماه».

وقد سقط هذاالخبر بجملته من مطبوعة الأسماء المبهمة .

قال النووى في الإشارات: « وقيل: اسم الملبي نبيشة». كذا قال المصنف، وهو الذي في نسخة لاهور، وأما في المطبوعة بذيل الأسماء المبهمة فقال « وقيل: اسم الملبي عنه: نبيشة».

ولعل كلمة « عنه » هنا زيادة من الناسخ أو الطابع،إذ لامعنى لأن يقول النووى قبلها « قلت» إلا إذا كان الكلام جديدا، وقد ذكر المصنف أعلاه أن الخطيب قال « وقيل: نبيشة».

وقد يُعتذَر للنووى \_ إذا صح ما فى المطبوعة \_ بأن تكون النسخة التى اعتمد عليها فى الاختصار سقط منها هذا القول، ويقوى ذلك أنه رحمه الله لم يذكره عن الخطيب فى أى من النسخ المشار إليها، كما أشار المصنف إلى ذلك بقوله وأسقط (و) فى مختصره هذا القول». والله أعلم.

٧٢٥ (خ): حَدِيثُهُ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فُلاَناً الأَسْلَمِيَّ، وَبَعَثَ مَعَهُ ثَمَانِيةَ عَشَر (١) بَدَنَة.

هو: ناجية بِن جُندُب، أو: ذؤيب (٢) بن حَبِيب، والله قُبَيْصنَة.

حدثنا سليمان بن حرب ومسدَّد، قالا: ثنا حماد. ح. وثنا مُسدَّد، ثنا عبد الوارث، وهذا حديث مسدد، عن أبى التَّيَّاح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس، قال: بعث رسول الله عَلَيْتُهُ فلاناً الأسلميَّ، وبعث معه بثمانى عشرة بدنةً، فقال : أرأيت إن أزْحِفَ عَلَىَّ منها شيء؟ قال: «تنحرها، ثم تَصْبغُ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك، أو قال: « من أهل رفقتك».

حماد هو ابن زيد، وأبو التّيّاح هو يزيد بن حميد.

هذا إسناد صحيح .

رواه مسلم: ك: الحج، ب: ما يفعل بالهدى إذا عَطب فى الطريق ٢٥٢/٢، ٩٦٢ (١٣٢٥) بسنده إلى إسماعيل بن عُليَّة، وعزاه المزى فى التحفة ٢٥١/٥ إلى النسائى فى الكبرى: ك: المناسك. بسنده إلى ابن عُليَّة، والشافعى ٢٩٣١، ٣٩٤ عن إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن علية، وابن أبى شيبة٤/٣٣، ٢١٠/١٣٢ (١٨١٨) عن ابن عُليَّة، وابن حبان ٢١٣١، ١٣١ (٤٠١٣) بسنده إلى حماد بن زيد، والبيهقى ٢٤٣/ ٢٠سنده إلى ابن علية، وأحمد ٢١٧/١ عن إسماعيل بن عُليَّة، والطبراني ٢١٣/ ٢٠ (١٢٨٩) بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد، والخطيب ص ١٩٩ (١٩٠) بسنده إلى حماد بن زيد، جميعا عن أبى التيَّاح به، وفي حديث ابن عُليَّة أن النبي عَلَيْه بعث برجل، ولم يقل: إنه أسلمي.

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد، وابن حبان ١٣٢/٦ (٤٠١٤) بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد، وأحمد ٢٧٩/١ بسنده إلى حماد بن سلمة، والطبراني ١٣٤/٦ (٢٨٩٨) بسنده إلى حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، جميعا عن أبى التياً حالضبعي، عن موسى بن سلمة الهُدَلِي، فذكر قصة في خروجه مع سنان بن سلمة معتمرين، وعطب بدنة سنان، وسؤالهما لابن عباس، فذكر هذا الحديث إلا أنه قال: « بست عشرة بدنة».

<sup>(</sup>١) كذا في الإصول الثلاثة، والصواب: ثماني عشرة بدنة، وكذلك هو في الروايات.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ خ ٤: ذيب.

٢٢٦ (ب): حَدِيثُ هِشَامِ بن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ صَاحِبَ هَدْي رَسُولِ اللَّهَ ﷺ قَالَ: يَارِسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَارِسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ (١) بِمَا عَطِبَ من الهَدْي؟.

هو: ناجية بن عَمْرو الأسْلَمِيُّ، وَقيل: الخُزَاعِي. وقيل: هو ذُوَيِّب أبو قُبَيْصَة. كذا في صحيح مسلم.

وَقِيلَ: هُوَ ذُوَيْبُ بْنُ حَلْحَلَةَ الْحُزَاعِيُّ. قَالَه العُثْمانِي. وقيل: عَمْروُ الشَّمَالِي. ذكره ابن رِشدين في الصحابة، وقيل: اسمه ذكوان. ذكره ابن عُفَيْر. وقيل: هو مُعاوِية. ذكره الفريابي.

#### البيان

انظر البيان في الخبر التالي(٢٢٦).

۳۸۰/۲۳۹ مروی هذا الحدیث مالك: ك: الحج، ب:العمل في الهدى إذا عطب أو ضل ۲۸۰/۲۳۹ ( ۱ ٤٨) قال:

عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن صاحب هَدّي رسول الله على قال: يارسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهَدّي؟ فقال له رسول الله على: «كل بَدَنَةٍ عَطِبَتْ من الهَدّي فانحرها، ثم أَلْقِ قِلاَدتها في دمها، ثم حَلَّ بينها وبين الناس يأكلونها».

قال ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص١٩٧ (٦٦٧): « هذا حديث مرسل في الموطأ، وهو في غير الموطأ مسند، لأن جماعة من الرواة رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي صاحب بُدُن رسول الله ﷺ، وغير نكير أن يسمع منه عروة».

رواه ابن بشكوال ١/١٩(١٤) بسنده إلى يحيى ، عن مالك به.

ورواه البيهقى ٢٤٣/٥ بسنده إلى جعفر بن عون، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن رجل من أسلم.

#### البيان

صاحبُ هَدَى رسول الله ﷺ هو: ناجية الأسلمي، وقيل: الخزاعي، جعلهما المزى واحداً، وفرَّق بينهما ابن حجر وغيره، وجعل الأسلمي هو ابنَ جندب بن يعمر بن دارم بن عمرو الأسلمي، والخزاعيُّ هو ابن عمرو أو ابن كعب، وصَحَّح ابن حجر أنه ابن كعب، وقال سعيد بن

<sup>(</sup>۱) في از ايصنع.

عُفير: كان اسمه ذكوان فسماه النبي مَلِلَهُ ناجية لما نجا من قريش. ورجع ابن حجر أن عروة روى الحديث عنهما، وأنهما كانا من أصحاب بُدْن رسول الله مَلِلهُ ومات الأول في خلافة معاوية (١). الحديث عنهما، وأنهما كانا من أصحاب بُدْن رسول الله مَلِلهُ ومات الأول في خلافة معاوية (١). الحديث عنهما، وأنهما كانا من أبو داود:ك: المناسك، ب: في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ بالمحديد المحديد ا

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمى أن رسول الله على معه بِهَدْي، فقال: « إنْ عَطِبَ منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خَلِّ بينه وبين الناس».

سفيان هو الثورى، ومحمد بن كثيير هو العبدى البصرى، والإسناد صحيح.

رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، ك: الحج، ب: ما جاء إذا عطب الهدى مايصنع به ١٥٥٥ (٩١٢) بسنده إلى عبدة بن سليمان، وعزاه المزى في التحقة ٢/٩١٩ إلى النسائي في الكبرى:ك: الحج ـ ومن طريقه ابن بشكوال ٢/١٩(١٤) ـ بسنده إلى عبدة بن سليمان، وابن ماجة:ك: المناسك، ب: في الهدى إذا أعطب ٢/٣٠١، ١٠٣٧ (٢١٠٦) بسنده إلى وكيع، والشافعي ٢/١٩ عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شبية ٤/٣٣، ١/٣٠ (٢١٠٦) بسنده إلى شعيب بن إسحاق، وإلى والمدارمي:ك: المناسك، ب: سنة البدئة إذا عطبت ٢/٥٠ بسنده إلى شعيب بن إسحاق، وإلى حفص بن غياث، وابن حبان ١/١٣١ (٢١٠٤) بسنده إلى محمد بن خازم، والحاكم ١/٤٤ بسنده إلى وكيع، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وواققه الذهبي، والميهقي ٥/٣٤ بسنده إلى سفيان وهو الثورى، وأحمد ٤/٣٣ عن وكيع، وعن أبى معاوية، والخطيب ص٩٩١ (١٩٠) بسنده إلى سفيان وهو الثورى، والحميدي ٢/٨٨ (٨٨٠) ـ ومن طريقه ابن بشكوال ١/٩١، ١٩٥٤) بسنده إلى عمر بن على، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية الخزاعي، وفي حديث سفيان الثورى وشعيب بن إسحاق عند الدارمي: «ناجية الأسلمي»، وفي حديث حفص عنده وحديث ابن عينة عند المديدى: «ناجية الخواعي».

وقيل: هو ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، والد قبيصة، وقال الطبراني: ذؤيب بن قبيصة، والد قبيصة بن ذؤيب الفقيه. وقيل: ذؤيب بن حبيب. ولعل قول الطبراني « ذؤيب بن قبيصة » أصله « ذؤيب أبي قبيصة » فلم أجد من العلماء من حكى في اسمه « ذؤيب بن قبيصة » وإنما اختلفوا في أنه ابن حلحلة أو ابن حبيب بن حلحلة بن عمرو الخزاعي، وفرق بينهما ابن أبي حاتم وابن شاهين،

 <sup>(</sup>۱) انظر : الجرح والتعديل ٤٨٦/٨، تجريد أسماء الصحابة ٢٠٠١، ١٠١، وتحقة الأشراف ٩/٣، تهذيب التهذيب، ٣٥٧٢٥٦/١، ١٩٧٣، ٨٦٣٨)، أسد الغابة ٥٩/٣.

وخَطَّأُ ابنُ عبد البر ذلك، وصوَّب ابنُ حجر أنهما واحد، وأنه بقى الى زمن معاوية، والله أعلم (١). ٩٦٣/٣٦٦ روى ذلك مسلم: ك: الجج، ب: مايفعل بالهدى إذا عطب في الطريق٢/٣٢٦ (١٣٢٦) قال:

حدثنى أبى غسان المسمعي ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله على كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: ﴿ إِنْ عَطْبُ مِنْهَا شَيْ فَحْشَيْتَ عَلَيْهُ مُوتاً فَانْحُرِها. ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صَفْحَتَها ولا تَطْعَمُها أَنْتَ ولاأحد من أهل رفقتك ».

أبوغسان هو مالك بن عبدالواحد، وسعيد هو ابن أبي عروبة.

قال المزى في التحفة ١٣٥/٣:

لا وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة، أحاديثه عنه مرسلة، وسمع من موسى بن سلمة. وقال أبو بكر بن أبى خيثمة عن يحيى بن معين: لم يدرك قتادة سنان بن سلمة، ولا سمع منه.

رواه ابن بشكوال ٩٣/١، ٩٤ (١٤) بسنده إلى مسلم به.

ورواه ابن ماجة: ك: المناسك، ب: في الهدى إذا أعطب ١٠٣٦/٢ (٣١٠٥) بسنده إلى محمد بن بشر العبدي، وابن أبي شيبة ٣٤،٣٣/٤ عن محمد بن بشر، واليبهقي ٢٤٣/٥ بسنده إلى يزيد بن زريع، وأحمد ٢٢٥/٢ عن محمد بن جعفر، والطبراني ٢٠٣١/٢٢(٤٢) بأسانيد إلى يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث، ومحمد بن بشر، والخطيب ص٣٩٢(١٩٠) بسنده إلى عبدالوهاب بن عطاء، جميعا عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤياً الخزاعي حداد به.

ورواه أحمد ٤ / ٢٢٥، والطبرانى ٤ / ٢٢٥ (٤٢١٦) عن إبراهيم بن سويد الشبامى، والبيهقى ٥ / ٢٤٣ بسنده إلى أحمد بن منصور، جميعا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، عن ذؤيب، بسياق آخر بمعناه، قال أحمد: « قال عبد الرزاق: وكان يقول: مرسل \_ يعنى معمرا \_ عن قتادة، ثم كتبته له من كتاب سعيد، فأعطيته، فنظره، فقرأه، فقال: نعم، ولكنى أهاب إذا لم أنظر في الكتاب».

وقيل: هو عمرو بن خارجة الثُّمَالي ـ بضم المثائلة وتخفيف الميم ـ وقال ابن منده: وقيل:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٩٢/٣، ٤٤٩، تجريد أسماء الصحابة ١٧١/١، تهذيب التهذيب٩٢/٣، الإصابة ١٩٠/٢، ١٨ (٢٤٨٥)، أسد الغابة ٧/١٤، ١٤٨.

عمرو الثمامى بالميم، وقال ابن عبدالبر: وقيل: اليمانى. ورجح ابن حجر أنه الثمالى، وذكر أنه كذلك عند الطبرانى، لكن الذى فى المطبوعة للطبرانى: « اليمانى» بالمثناة التحتانية. والله أعلم (١). ٣٣٨ قال:

ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن عمرو الثمالي، قال: بعث النبى على الله معى هدياً، وقال: « إذا عطب شيء منها فانحره، ثم اضرب نعله في دمه، ثم اضرب به صفحته، ولاتأكل أنت ولا أهل رفقتك، وخَلِّ بينه وبين الناس».

شريك هو ابن عبد الله النخعي، وليث هو ابن أبي سليم.

رواه الطبرانی ۲/۱۷ (۸۸)، وابن بشکوال ۱۹٤/۱) بسندهما إلى محمد بن سنان، عن شریك به.

قال الهيئمي في المجمع ٢٣١/٣: « رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة لكنه مدلس».

قلت: ليث بن أبى سليم صدوق اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك. كذا قال ابن حجر. وفي الإسناد شهر بن حوشب، وهو صدوق كثير الإرسال والوهم.

ورواه أحمد بمثله٤ /١٨٧ ، ٢٣٨ عن حسين بن محمد، عن شريك.

وقد رواه أحمد ٢٤/٤، ٣٧٧/٥ عن أبي النضر عن أبي معاوية شيبان، عن ليث، عن شهر، قال: حدثني الأنصاري صاحب بدن النبي علله بنحوه.

قال الهيشمي في المجمع ٢٣١/٣٤: « رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس». قال ابن بشكوال ٤/١؛ وقيل: هو معاوية «<sup>(٢)</sup>:

# ٣٦/٢٢٦ ـ ذكر ذلك الفريابي في « مصنفه »، قال:

وقوله«معاذ بن مسعود» كذا هو في المطبوعة، وعند أبن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢٤٨/٨ (ومعاذ بن سعوة الراسبي، من بني قيس عيلان،روى عن سنان بن سلمة بن المحبق،روى عنه عبد الكريم بن أبي المخارق، سمعت أبي يقول ذلك».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/١،٤، الإصابة ٥/١٢(٥٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمة معاوية بن أبي سفيان في الخبر (١٩).

٧٢٧ ـ (خ) : حديث أبى هريرة مرفوعاً:« لايُخْتَلَى خَلاَها». فقال رَجُلّ: إلاَّ الإِذْخَر.

هو: العَبَّاسِ.

قلت: كذا في الصحيحين وغيرهما.

وعبد الكريم بن أبى المخَارق ـ بفتح الميم ـ ضعيف، وسنان بن سلمة لم يدرك القصة، فقد ولد يوم حنين.

والراجح أن المقصود بحديث الباب هو ناجية الأسلمي أو الخزاعي ، فقد رواه عنه عروة بن الزبير نفسه، وأن هؤلاء كانوا من أصحاب هدى رسول الله على وأن سؤالهم للنبي على قد تعدد. وهذا الخبر ساقط من النسخة المطبوعة من الأسماء المبهمة للخطيب، وأورده النووي.

## ۵۳۷/۲۲۷ رواه البخارى :ك: العلم، ب: كتابة العلم ۳۲/۱ قال:

حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكِيْن، قال: حدثنا شيبان،عن يحيى بن أبى سلمة، عن أبى هريرة، أن خزاعة قتلوا رجلاً من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه ... وذكر الحديث إلى قوله على: ولا يُختَلَى شوكُها، ولا يُعضَد شجرُها، ولا تُلتقطُ ساقطتها إلا لمنشد ... الحديث إلى قوله: فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يارسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي على: «إلا الإذخر».

شيبان هو ابن عبد الرحمن، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن .

رواه البخارى: ك: الديات، ب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ١٨٨/٤ بنفس السند، وبسنده إلى حرب بن شداد (تعليقا)، ومسلم: ك: الحج، ب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام /٩٨٩ (١٣٥٥) بسنده إلى شيبان بن عبد الرحمن، جميعا عن يحيى ابن أبى كثير به.

#### البيان

القائل: ﴿ إِلاَالْإِذْ حَرِ ﴾ هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم ، عم النبي عَلَيْهُ وكان أَسَنَّ من رسول الله بيعة العقبة لما بايعه الأنصار، وكان حينئذ مشركاً، وأسر يوم بدر، وأعلن إسلامه يوم الفتح ، وتوفى فى رجب ـ وقيل: فى رمضان ـ سنة اثنين وثلاثين، وصلى عليه عثمان، ودفن بالبقيع (١).

<sup>(</sup>١) أسد الغاية ١١١٣، ١١١، تجريد أسماء الصحابة ٥١١١، الإصابة ٤٠٩٨)٣٠/٤).

٣٨/٢٢٧ مروى ذلك البخارى: ك: اللقطة، ب: كيف تعرف لقطة أهل مكة ٦٤/٢ قال:

حدثنا يحيى بن موسى، حدثنى الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعى، قال : حدثنى يحيى بن أبي كثير، قال: خدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثنى أبو هزيرة رضى الله عنه: لما فتح الله على رسول الله على مكة قام فى الناس، فحمد الله ... الحديث إلى قوله على ه... فلاينفو صيدها، ولا يحتلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلالمنشد ... الحديث إلى قوله: فقال العباس: إلا الإذْخَرَ، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله على : « إلا الإذْخر، ... الحديث.

رواه مسلم: ك: الحج، ب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ١٣٥٥/٩٨٨/٢) عن زهير بن حرب، وعبيد الله بن سعيد، وأبو داود: ك: المناسك، ب: تحريم حرم مكة ١٩/٢ (٢٠١٧) عن أحمد بن حنبل، ك: الجهاد، ب: في كتاب العلم ٣١٩/٣ (٣٦٥، ٣٦٤) عن مؤمل، وعن على بن سهل الرملي، والترمذي - مختصرا - ك: العلم، ب: في الرخصة فيه (أي في كتابة العلم) ٢٨/٤؛ ٢٩٤ (٢٨٠٤) عن يحيى بن موسى، ومحمود بن غيلان، وابن حبان ١١/١ (٢٧٠٧) بسنده إلى عبد الرحمن بن إبراهيم، جميعا عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.

ورواه أبو داود في الموضع السابق(٣٦٤٩) والبيهقيه١٩٥/ بسنده إلى أبي العباس، كلاهما عن العباس بن الوليد بن مَزَيَّدٍ، عن أبيه، عن الأوزاعي نحوه.

ورواه أحمد ٢٣٨/٢ عن الوليد، عن الأوزاعي، ورواه عن أبى داود الطيالسي، عن حرب بن شداد، كلاهما عن يحيى بن أبى كثير به، وقال فيه: فقال عم رسول الله ﷺ : إلا الإذْخَر.

وقد روى بعض هذا الحديث من غير قصة ببيان أو إبهام.

رواه أبو داود :ك: الديات، ب: ولى العمد يرضى بالدية ١٧٢/(د٥٠٥) بسنده إلى الأوزاعى وحرب بن شداد، والترمدى:ك: الديات، ب: ماجاء فى حكم ولى القتيل فى القصاص والعفو ١٤٢٠/٦٦٤) بسنده إلى الأوزاعى، والنسائي:ك: القسامة، ب: هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولى المقتول عن القود ٣٨/٨ بسنده إلى الأوزاعى، وابن ماجة:ك: الديات، ب: من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ١٦٢٤/٨(١٦٢) بسنده إلى الأوزاعى، جميعا عن يحيى بن أبى كثير، ببعض الحديث، وهو حكم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: أما أن يَقتُل وإما أن يُفدَى».

وروى بعضه الدارميُّ:ك: البيوع، ب: في النهى عن لقطة الحاج ٢٦٥/٢ عن معاذ بن هانئ، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، بصدر الحديث إلى قوله، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمشد.

٣٢٨ (خ): حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَعْضَ نِسَائِهِ، فَقِيلَ: حَاضَتُ. فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»... الحديث.

هي: صَفِيَّةُ بنتُ حُيَىٌ.

# ولهذا الحديث بالبيان شاهد من حديث ابن عباس، رواه عنه عكرمة وطاوس:

فأما حديث عكرمة، فرواه البخارى: ك: الجنائز، ب: الإذخر والحشيش فى القبر ٢٣٣٧١، ك: الحج، ب: لاينفر صيد الحرم ٢٠٥١، ك: البيوع، ب: ماقيل فى الصّوّاع ٩/٢ بأسانيد إلى خالد بن مهران الحذاء، ك: اللقطة، ب: كيف تعرف لقطة أهل مكة ٢٤/٢ بسنده إلى عمرو بن دينار، والنسائي: ك: المناسك، ب: النهى أن ينفر صيد الحرم ٢١١/٥ بسنده إلى عمرو بن دينار، والبيهقى ١٩٥٥ بسنده إلى خالد الحذاء، وأحمد ٢٥٣/١ بسنده إلى خالد الحذاء، وأحمد ٢٥٣/١ بسنده إلى خالد الحذاء، وأعمد ١٩٥/١ بسنده إلى عمرو بن دينار، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وأما حديث طاوس فرواه البخارى: ك: الحج، ب: لايحل القتال بمكة ١٠١٦، ٣١٦، ك: الجزية، ب: إثم الغادر للبر والفاجر ٢٠٧/٢ بأسانيد إلى جرير بن عبد الحميد، ومسلم: ك: الحج، ب: تحريم مكة وصيدها ... ٢٠٨٦/٢٠١ بأسانيد إلى جرير، وإلى مفضل بن مهلهل، وأبو داود: ك: المناسك، ب: تحريم مكة ٢١٢/٢ بسنده إلى جرير، والنسائي: ك: المناسك، ب: حرمة مكة ٢١٢/٢ بسنده إلى جرير، وابن حبان ٢١٣/١٢/١) بسنده إلى مُفَضَّل، والبيهقي ٥/٥٥ بسنده إلى جرير، وأحمد ١/٥٥١ عن عبيدة، ٥/٣١ بسنده إلى مفضل، جميعا عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس به.

لاَيُخْتَلَى شَوْكُهَا: الحَلاَ مقصور: النبات الرطب الرقيق، مادام رطبا واختلاؤه: قطعه (١). لاَيُعضد شجوها: أي لايقطع (٢).

الإذخو: بكسر الهمزة وسكون الزاى وفتح الخاء المعجمتين: حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَّفُ بها البيوت فوق الخشب، وهمزتها زائدة (٣) .

# ۵۳۹/۲۲۸ رُوى ذلك الخطيب ص١٤٨ (٧٨) قال:

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، قال: قرئ على أبى بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد، وأنا أسمع، قال: حدثنا محمد بن الهيثم القاضى، قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصى ، عن الأوزاعى ، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت ; أراد

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/١٧. (٢) النهاية ٢/١٣. (٣) النهاية ٢/١٧.

رسول الله عَلَيْهُ إحدى نسائه، فقيل له: إنها حاضت. فقال: «أحابستُناً هِيَ؟».قلت لا،إنها قد زارت البيت.

هذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن كثير، وثّقه ابن معين والحسن بن الربيع وابن حبان وابن سعد، وضعَّفه أحمد وابن المديني وأبو داود وأبو حاتم والبخاري والنسائي والساجي والحاكم وابن عدى وغيرهم.

لكن تابعه غيره من الثقات، كما سيأتي في البيان، فيرتقى الحديث إلى الصحة.

## البيان

هى: صفية بنت حيي بن أخطب. كانت من سبى خيبر، وأعتقها الرسول ﷺ، وتزوجها، وماتت فى خلافة معاوية سنة خمسين، وقيل: سنة ست وثلاثين . والأول أصع<sup>(١)</sup>.

**۸۲۲۸ ، ۵۰ روی ذلك البخاری** :ك: المغازی ، ب: حجة الوداع ۸۳/۳ قال: .

حدثنا أبو اليمان،أخبرنا شعيب، عن الزهرى، حدثنى عروة بن الزبير وأبوسلمة بن عبدالرحمن، أن عائشة زوج النبى عَلَيْهُ أخبرتهما ، أن صفية بنت حُبِيٍّ زوج النبى عَلَيْهُ حاضت فى حجة الوداع، فقال النبى عَلَيْهُ: « أحابستنا هِيَ؟». فقلت: إنها قد أفاضت يارسول الله، وطافت بالبيت. فقال النبى عَلَيْهُ: « فَلْتَنْفُو».

أبو اليمان هو الحكم بن نافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة.

رواه مسلم: ك: الحج، ب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ١٢١٩٩(١٢١) بسنده إلى الليث، وبسنده إلى يونس، وابن ماجة: ك: المناسك، ب: الحائض تنفر قبل أن تودع بسنده إلى الليث، وبسنده إلى الليث بن سعد، والطحاوى ٢٣٤/١ بسنده إلى يونس، وابن حبان ٢٨٤/١ ٢١/٢ بسنده إلى يونس، وابن حبان ١٦٢/٨ بسنده إلى الليث، ٢٠/٨، ٨١٨(٣٨٩) به، والبيهقى ١٦٢/١ بسنده إلى شعيب ابن أبى حمزة، وبسنده إلى الليث، وعزاه المزى في التحفة ٢/٤/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: المناسك، بسنده إلى الليث، والخطيب ص١٤٨(٧٨) بسنده إلى الليث، والخطيب ص١٤٨(٧٨) بسنده إلى الليث، والخطيب ص١٤٨ بسنده إلى الليث، وعزائي سلمة بن المناسك، عن عروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة به.

ورواه أبوداود:ك: المناسك، ب: الحائض تخرج بعد الإفاضة٢٠٨/٢(٢٠٠٣) بسنده إلى هشام بن عروة، وعزاه المزى في التحفة ٢٠/١٤إلى النسائي في الكبرى :ك: المناسك، بسنده إلى

<sup>(</sup>۱) تَجْرِيد أسماء الصحابة ٢٨٢/٢، تهذيب التهذيب ١٢٨٥، الإصابة ١٦٦٨ (١٤٧)، أسد الغابة ٥/٠٥٠. (١٤٠).

الزهرى، وابن ماجة:ك: المناسك، ب: الحائض تنفر قبل أن تودع ۲۱/۲ ، ۲۱/۲) بسنده إلى الزهرى، ومالك:ك: الحج، ب: إفاضة الحائض ٢١٨/١ (٢٢٨)عن هشام بن عروة، والشافعى ٢١٧/١ بسنده إلى هشام بن عروة، وابن خزيمة ٢٨٨/١ (٣٠٠٢) بسنده إلى الزهرى، والطحاوى ٢٣٤/٢ بسنده إلى هشام بن عروة، والبيهقى ١٦٢/٥ بسنده إلى الزهرى، وبسنده إلى هشام بن عروة، وأحمد ١٦٤/٣٨/٢ بسنده إلى الزهرى ٢٦/١، ٢٠١، ٢١٢، ٢٣١ بسنده إلى هشام بن عروة، والحميدى ٢٢٥/١ بسنده إلى الزهرى، كلاهما عن عروة بن الزبير، عن عائشة.

ورواه البخارى: ك: الحج، ب: الزيارة يوم النحر ٢٩٩/١ بسنده إلى عبد الزحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم: ك: الحج، ب: وجوف طواف الوداع٢٩٥/١٩٦٥ (١٢١١) بسنده إلى محمد بن إبراهيم التيمى، وابن خزيمة٤/١٣١٠ (٢٩٥٤) بسنده إلى محمد بن إبراهيم التيمى، وعزاه المزى فى التحفة٢١٠٤ (٣٥٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: المناسك، بسنده إلى الأعرج، والطحاوى ٢٣٤/٢ بسنده إلى الأعرج، وأحمد ٨٥/١ بسنده إلى المران، جميعا عن أبى مسلمة، عن عائشة، وفيه أن النبى مَنْ أراد من صفية مايريد الرجل من أهله.

ورواه البخارى: ك الحج، ب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ٣٠٢/١، ٣٠٣ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، ولمسلم في الموضع السابق٢٩٤/٩ بأسانيد إلى عبد الرحمن بن القاسم، وإلى أفلح بن حميد، والترملي: ك: الحج، ب: ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة ٢١٥/١٣(١٩٤٩) بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، وعزاه المزى في التحفة ٢١٥/١٦، ٢٧٥ إلى النسائي في الكبرى: ك: المناسك، بأسانيد إلى عبدالرحمن بن القاسم، ومالك في الموضع السابق(٢٢٥) عن عبد الرحمن بن القاسم، والمشافعي ٢١٥/١ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، وإلى أفلح بن حميد، وابن حبان ٢٩٧١، ١٨٥، ٣٨٩٥) بسنده إلى عبيدالله بن عمر، ٢٩٧١، ١٨٥، ١٩٨٩) بسنده إلى عبيدالله بن عمر، ٢٩٧١، ١٩٤٠، ١٢٥، ١٩٤٠، ١٩٢١) بسنده إلى عبدالرحمن بن القاسم، والجبهقي ١٢٧٠، بسنده إلى عبدالرحمن بن القاسم، والجبهقي ١٢٧٠، بسنده إلى عبدالرحمن بن القاسم، والجميدي عن القاسم، جميعا عن القاسم بن محمد، عن عائشة.

ورواه البخارى:ك: الحج، ب: الإدلاج من المحصب ٣٠٤/١ بسنده إلى الأعمش، ك: الطلاق، ب: قول الله تعالى: ﴿ ولايحل لهن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن ﴾ من الحيض والحبل ٢٨٢/٣ك: الأدب، ب: قول النبي عَلَيْ تربت يمينك وعَقْرَى وحَلْقَى ٢٥/٤ بسنده إلى الحكم، ومسلم:ك الحج، ب: وجوب طواف الوداع ٢٥/١ (١٢١١) بسنده إلى الحكم، وعزاه المزى فى التحقة ١٠٢١/١ وإلى المحكم، فى الكبرى:ك: المناسك، بسنده إلى الحكم، ١٠٢١/١ إليه في الكبرى: المناسك، بسنده إلى الحكم، ١٠٢١/١ فيه بسنده إلى الأعمش، وابن ماجة:ك: المناسك، ب: الحائض تنفر قبل أن تودع ١٠٢١/٢ فيه بسنده إلى الأعمش، وابن ماجة:ك: المناسك، ب: الحائض تنفر قبل أن تودع ١٠٢١/٢

(٣٠٧٣) بسنده إلى الأعمش، والدارمي:ك: المناسك، ب: المرأة تحيض بعد الزيارة ٢٨/٢ بسنده إلى الأعمش، وبسنده إلى الحكم، والطحاوى ٢٣٣/٢ بسنده إلى الحكم ٢٣٤/٦ بسنده إلى الأعمش، والبيهقى ١٦٥/٦٦، ١٦٣/١ بسنده إلى الحكم، وأحمد ١٧٥/٦ بسنده إلى الحكم، ٣١٣ بسنده إلى منصور بن المعتمر، جميعا عن بسنده إلى منصور بن المعتمر، جميعا عن إبراهيم بن يزيد النخعى، عن الأسود بن يزيد النخعى عن عائشة.

ورواه في آخو حديث قصة حيض عائشة قبل أن تعتمو: البخارى :ك: الحج، ب: التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى ٢٧٢/١ بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، ب: إذا حاضت المرأة بعد الإفاضة ٣٠٣/١ بسنده إلى ابن عوانة، ومسلم:ك: الحج، ب: بيان وجوه الإحرام ٢٧٧/٢، ٨٧٧/١) بسنده إلى جرير، وأحمد ٢٢٢/١ بسنده إلى عوانة، جميعا عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم بن يزيد، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة.

ورواه البخارى: ك: الحيض، ب: المرأة تحيض بعد الإفاضة ٢٩/١ عن عبد الله بن يوسف، ومسلم: ك: الحج، ب: وجوب طواف الوداع ٢٦/١٩٩٥/١١) عن يحيى بن يحيى، والنسائى: ك: الحيض والاستحاضة، ب: المرأة تحيض بعد الإفاضة ٢٦٤/١ بسنده إلى عبد الرحمن ابن القاسم، وعزاه المزى فى التحفة ٢٩/١٤ إليه فى الكبرى: ك: المناسك، بسنده إلى الحارث بن مسكين، وعبد الرحمن بن القاسم، ومالك: ك: الحج، ب: إفاضة الحائض ٢٣/١٤(٢٢٦)، والطحاوى ٢٣٤/٢ بسنده إلى عبد الله بن وهب، والبيهقى ١٦٣/٥ بسنده إلى عبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، وأحمد ٢٧٧١عن عبد الرحمن بن مهدى، جميعا عن مالك، عن عبد الله بن أبى يكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.

فلتنفر:النفر في الحج نَفْران: الأول: هو اليوم الثاني من أيام التثمريق، والآخر: اليوم الثالث (١).

<sup>(</sup>١) انظر النهاية ٥٢/٥.

٢٢٩ (ق)<sup>(١)</sup>: حَدِيثُ أَبِي بَكُرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ /: [(٣٣١] يَارَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ، فَاعْتَرِضَ لِي. فَقَالَ لَهَا (٢): ﴿ اعْتَمِرِى فِي رَمَضَانٍ»... الحديث.

(خ): هي أم مَعْقِلِ الأُسَدِيَّة.

[قلتُ: واسمها زَيْنَبُ، كما رواه ب<sup>(٣)</sup> الطُّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ أَتَتَ النَّبِيُّ عَلِيُّ ... فَلَاكَرَ الحَديث انتهى]<sup>(٤)</sup>.

(ب): قيل: إِنَّهَا أُمُّ مَعْقِلٍ. رواه النَّسَائي. وقيل: أَمُّ سِنَان. رواه مسلم. وقيل: أَمْ سُلَيْم، رواه ابن أَبي شيبة، وقيل: أم طُلَيْق، زوج أبي طُلَيْقِ. كذا في مسند ابن أبي شيبة وكتاب ابن السكن.

۳٤٦/۱۲۲۹ روى هذا الحديث مالك: ك: الحج، ب: جامع ماجاء في العمرة ٣٤٦/١، تال:

عن سُمَى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله عليه فقالت: إنى كنت تجهزت للحج، فاعترض لى، فقال لها رسول الله عليه عمرة فيه كحجة».

هذا حديث مرسل.

رواه الخطيب ص١٠٠ (١٤٩) بسنده إلى عبدالله بن مسلمة القعنبي، وابن بشكوال ١٣١/١ (٢٥) بسنده إلى يحيى بن يحيى ،كلاهما عن مالك به

وله شاهد بالإبهام من حديث ابن عباس: قال رسول الله على الامرأة من الأنصار: « مامنعك أن تحجين معنا؟». قالت: كان لنا ناضح، فركبه أبو فلان وابنه ـ لزوجها وابنها ـ وترك ناضحاً ننضح عليه. قال: « فإذا كان رمضان اعتمرى فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة».

رواه البخارى: ك: العمرة ، ب: العمرة فى رمضان ٣٠٦/١ بسنده إلى يحيى بن سعيد، ومسلم: ك: الحج، ب: فضل العمرة فى رمضان ٩١٧/٢ (٢٥٦) بسنده إلى يحيى بن سعيد، والنسائى: ك: الصوم، ب: الرحصة فى أن يقال لشهر رمضان ١٣٠/٤، ١٣١، بسنده إلى شعيب بن

 <sup>(</sup>١) في (ز): ب. (٢) ساقط من: (ز).
 (٣) كذا في (ك، ولعلها زيادة خطأ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ( خ).، ومتأخر من ( ز ، إلى آخر الكلام، وليس في ( ز، قوله: انتهي.

إسحاق، مختصرا، وعزاه المزى في التحفةه/٨٦، ٨٧ إلى النسائي في الكبرى: ك: المناسك، بسنده إلى سفيان بن حبيب، والدارمي: ك: المناسك، ب: فضل العمرة في رمضان ١/٢ م عن أبي عاصم مختصراً، وأحمد ٢/٩١عن يحيى بن سعيد، جميعا عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس به.

#### البيان

هي : أم معقل الأسدية، زوج أبى معقل. وهي وزوجها وابنها صحابيون. يقال: إنها أشجعية، والصواب أنها من بني أسد بن خزيمة(١).

٢/٢٢٩ ع ٥ \_ روى ذلك الطبراني ٢٥٤/٥ (٣٦٩) قال:

حدثنا أحمد بن عمرو الخلاَّل، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا عبد الله بن نافع، عن مالك، عن سُمَىً، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أمَّ مَعْقِل، أنها سألت رسول الله عَلَيَّة، فقالت: تجهزتُ للحج، فعُرِض لى، فقال لها النبى عَلَيَّة: اعتمرى في رمضان، فإن عمرة فيه كحجة».

هذا إسناد حسن، فيه يعقوب بن حميد بن كاسب، صدوق ربما وهم.

وروى أبو داود:ك: المناسك، ب: العمرة٢٠٤/٢ (١٩٨٨) بسنده إلى أبى عوانة، وابن خزيمة وروى أبو داود:ك: المناسك، بالمستده إلى شعبة، وقال: ﴿ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبى، وأحمد ٢٥٥/٣ عن أبى عوانة، وعن عفان عن أبى عوانة، و٢٠٥ بسنده إلى شعبة، ٢٠٤ بسنده إلى محمد بن أبى إسماعيل راشد، والطيالسي ص١٣٦/٢٢١) عن شعبة، والخطيب ص٢٠٣(١٤٩) بسنده إلى الطيالسي عن شعبة، جميعا عن إبراهيم بن المهاجر، عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى معقل ـ وفي بعضها: أن مروان أرسل إلى أم معقل ـ ... فذكر الحديث في دخولها وزوجها على رسول الله على تعليه، وقولها: يارسول الله إن على حجة، وإن لأبي معقل بكراً. قال أبو معقل: صَدَقَتُ، جعلته في سبيل الله. فقال رسول الله على حجة، وإن لأبي معقل من عفل بخراً قال أبو معقل: فأعطاها البكر، فقالت: يارسول الله، إنى امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عفل يجزئ عنى من حجتى؟ قال: ﴿ عمرة في رمضان تجزئ حجة». هذا لفظ أبي داود.

وعند الطيالسي والخطيب: أم معقل امرأة من أشجع. قال الخطيب: «وذكرعلي بن المديني أنه وهم، قال: والمعروف أنها امرأة من بني أسد بن حزيمة».

وروى الطبراني ١٥١/٢٥ ١-٥٣ ١ (٣٦٤) الجزء الأخير منه بسنده إلى أبي عوانة به.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة٢/٢٣٦/تهذيب التهذيب١/٢٠٠، الإصابة ٨/٨٣/(٢٠٠١)، أسد الغابة٥/٢٢٠،

وهذا الإسناد فيه انقطاع، لجهالة رسول مروان.

لكن روى أحمد ٢٠٦/٦، والطبراني ١٥٤/٥٥، ١٥٤ (٣٧٠) بسنده إلى على بن المدينى، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا أبى، عن ابن إسحاق، قال: ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الربير، عن الحارث بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، قال: كنت فيمن ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل، قال: وكنت فيمن دخل عليها من الناس معه، وسمعتها حين حدثت بهذا الحديث.

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا الحارث بن أبي بكر، فلم أر من ذكره بجرح أو تعديل (١)، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث.

فإن صح فلعل أبا بكر سمعه مرةً من أمّ معقل، ومرةً من رسول مروان، فحدث به مرةً عن هذه، وحدث به مرةً عن هذا.

ويؤيد سماعه منها حديث الطبراني السابق، كما يؤيد سماعه منها مارواه أحمد ٢٠٦/٤٠٠ والطبراني ٢٠١٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ (٣٧١) بسنده إلى أحمد بن حنبل، ومحمد بن أبي عمر العدني، وعزاه المزى في التحفة ٢٠٦/١ ١٠٦ إلى النسائي في الكبرى: ك: المناسك ـ ومن طريقة ابن بشكوال ١٠٣/١ (٢٥) ـ عن محمد بن رافع، جميعا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل، قالت: أردت الحج، فضل بعيرى، فسألت رسول الله عليه فقال: ﴿ اعتمرى في شهر رمضان، فإن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة».

وهذا إسناد صحيح.

ورواه أبو داود في الموضع السابق(١٩٨٩) عن محمد بن عوف الطائي،عن أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدى أسد خزيمة، عن يوسف ابن عبدالله بن سلام، عن جدته ( يعنى جدة عيسى) أم معقل بمعناه، غير أن فيه أنها سألت النبى بعد هلاك أبى معقل. وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن تابعه عليه موسى بن عقبة بمعناه عند الطبراني ٢٥٤/٤٥١ (٣٧٠) ولم يذكر يوسف بن عبد الله بن سلام.

وروى بعضه الأول الطبراني ٥٣/٢٥ (٣٦١) بسنده إلى عبدالله بن نمير، عن ابن إسحاق. وروى عجزه الأخير الدارمي:ك: المناسك، ب: فضل العمرة في رمضان ٥١/٢، ٥٢ عن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧٠/٣ وقال: ﴿ روى عن أبيه. روى عنه محمد بن إسحاق. سمعت أبي يقول ذلك.

أحمد بن خالد، عن ابن إسحاق.

وروى أحمد ٢١٠/٤ بسنده إلى هشام، والطبراني ٥٥/٥٥ (٣٧٣) بسنده إلى الأوزاعى، والخطيب ص٣٠ (٢٤٩) بسنده إلى هشام وهو الدستوائي، وابن بشكوال ١٣٢/١ (٢٥) بسنده إلى هشام، كلاهما عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن معقل بن أم معقل الأسدية، قال:أرادت أمى الحج وكان جملها أعجف، فذكرت ذلك للنبى عليه فقال: واعتمرى في رمضان، فإن عمرة رمضان كحجة».

وهذا إسنادً صحيح.

وقد رواه بهذا الإسناد أحمد ٣٧٥/٦ بسنده إلى هشام، والطبراني ٥٥/٢٥(٣٧٢) بسنده إلى معاوية بن سلام. كلاهما عن يحيى بن أبى كثير به، إلا أنه زاد فيه: عن معقل ابن أم معقل، عن أمه قالت: أرادت أمى الحج ... فذكره . وهو وَهُمٌّ فليست أمُّ أمٌّ معقل صحابية.

وقد رواه أحمد ٢٠٦/٦ عن عبد الملك بن عمرو، عن هشام، عن يحيى ، عن أبى سلمة، عن معقل ابن أم معقل الأسدية قالت: أردت الحج مع رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك النبى ﷺ، فذكر نحو حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير.

وحديث الأوزاعي هو مارواه ٤٠٥/٦ عن روح ومحمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،عن أم معقل الأسدية، أنها قالت: يارسول الله، إنى أريد الحج وجملي أعجف، فما تأمرني ... الحديث.

ويتضح من هذا أن أبا سلمة سمعه من معقل ومن أم معقل، فحدث به مرة عن معقل، ومرة عن أم معقل، ومرة عن أم معقل، وكُلِّ صحيح، فإن معقلاً وأمه صحابيان.

وروى أحمد ٢٠٦/٦ عن يحيى بن آدم، والطبراني ١٥٣/٢ (٣٦٥) بسنده إلى أسد بن موسى. كلاهما عن إسرائيل، عن أبي إسحاق ، عن الأسود بن يزيد، عن أم معقل، أنها سألت رسول الله عليه فقال: « عمرة في رمضان تعدل حجة».

وهذا إسناد صحيح.

ورواه الترمذى:ك: الحج، ب: ما جاء فى عمرة رمضان ١٧/٤ (٩٤٣) عن نصر بن على، عن أجمد الزبيرى، عن إسرائيل به، وليس فيه أنها سألت. وقال: « وحديث أم معقل حديث حسن صحيح من هذا الوجه».

والراجع أن أم معقل هي المرادة بحديث الباب، حديث أبي بكر بن عبد الرحمن. أما الآراء الأخرى الآتية، فقصص أخرى متعددة، بدليل اختلاف الروايات والرواة. والله أعلم.

وقيل: هي أم سنان الأنصارية<sup>(١)</sup> .

27/779 مروى ذلك البخارى: ك: جزاء الصيد، ب: حج النساء ٣٢٠/١ قال:

حدثنا عبدان، أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن غباس رضى الله عنهما، قال: لما رجع النبي على من حجته قال لأم سنان الأنصارية: و ما منعك من الحج؟، قالت: أبو فلان ـ تعنى زوجها ـ كان له ناضحان، حج على أحدهما، والآخر يسقى أرضاً لنا. قال: وفإن عمرة في رمضان تقضى حجة معى».

عبدان هو عبدالله بن عثمان بن جبلة.

رواه مسلم:ك: الحج، ب: فضل العمرة في رمضان ٩١٧/٢، ٩١٨ (١٢٥٦) عن أحمد بن عبدة الضبي، عن يزيد بن زريع به.

ورواه ابن بشكوال ١٣٢/١(٥٥) ُ بسنده إلى مسلم به.

وقيل: هي أم سليم بنت ملحان<sup>(٢)</sup>.

**٢ ٢ / ٤ ٤ ٥ ـ روى ذلك ابن حبان ٦ / ٥ ( ٢ ٩ ٦ ٣ ) قال:** 

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى ببغداد، حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا أبوإسماعيل المؤدب، حدثنا يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: جاءت أم سليم إلى النبى على فقال: عبد أبو طلحة وابنه، وتركانى. فقال: عا أم سليم، عمرة فى رمضان تعدل حجة».

أبو إسماعيل المؤدب هو إبراهيم بن سليمان بن رزين.

رواه الطبراني ١١ / ١٧٦ (١١٤١٠) عن عبد الله بن أحمد، عن سريج بن يونس ، عن أبى إسماعيل المؤدب به، لم يذكر أم سليم.

ورواه الطبراني ١ ١ / ١٨ ١ (١ ١ ٣٢٢) بسنده إلى ابن أبي ليلي، عن عطاء نحوه بالقصة.

وعزاه ابن حجر في الفتح٣/ ٤٨٠ إلى ابن أبي شيبة من هذا الطريق( ابن أبي ليلي).

ورواه ابن بشكوال ١٣٣/١ (٢٥) بسنده إلى ابن أبي ليلي به.

قال ابن حجر في الفتح ٣٠/٠٨٠: « وتابعهما ـ أي تابع يعقوبَ بنَ عطاءٍ وابنَ أبي ليلي ـ معقلٌ الجزريُّ، لكن خالف في الإسناد، قال: عطاء، عن أم سليم، فذكر الحديث دون القصة.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماءالصحابة ٣٢٣/٢، الإصابة ٥/٨٤ ٢ (١٣٢١)، أسدالغابة ٥٩٢٥.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٥).

قال: « فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغى. لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح، عن سعيد بن جبير، عن امرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان، أنها أرادت الحج، فذكر الحديث نحوه ، دون ذكر قصة زوجها».

وقيل: هي أم طليق، امرأة أبي طليق ـ بوزن عظيم ـ الأشجعي (١).

## ٧٢٩ ٥ ٥ - روى ذلك الطيراني ٢٢/٤ ٣٢ (٨١٦) قال:

حدثنا عمرو بن أبى الطاهر بن السُّرح، ثنا يوسف بن عدى، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن المختار بن فُلْفُل، عن طَلَق بن حبيب، عن أبى طَلِيقٍ، أنَّ امرأته قالت له ـ وله جمل وناقة ـ : أعطنى جملك أحجَّ عليه. فقال: هو حبيس في سبيل الله. فقالت : إنه في سبيل الله أن أحج عليه. قالت: فأعطنى الناقة وحُجَّ على جملك ... الحديث إلى قوله عَلَيْ : « صدقتُ أم طَلِيقٍ، لو أعطيتها فأعطنى كان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتها كانت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك».

قال: قلت: يارسول الله، فما يعدل بحج؟ قال: « عمرة في رمضان».

هذا إسناد حسن، فيه المختار بن فلفل، صدوق له أوهام، وطلق بن حبيب صدوق عابد.

رواه البزار في كشف الأستار ٣٨/٢، ٣٩(١٥١١) بسنده إلى محمد بن فضيل.

وقال الهيشمى فى المجمع: ﴿ رواه الطبراني فى الكبير، والبزار باختصار، ورجال البزار رجال لصحيح».

وعزاه ابن حجر في الإصابة ١١١/٧ إلى ابن أبي شيبة وابن السكن وابن منده من طريق عبدالرحيم بن سليمان. وجَود ابنُ حجر سنده.

ورواه ابن بشكوال ۱۳٤/۱، ۱۳۵ (۲۰) بسنده إلى عبد الرحيم (۲) بن سليمان، ومحمد بن فضل، جميعا عن المختار بن فلفل به. وحديث البزار مختصر.

ورواه الطبراني ١٧٣/٢٥، ١٧٤ (٤٢٥) بالسند السابق مختصرا، بلفظ: عن أبي طليق أن امرأته أم طليق قالت: يانبي الله، ما يعدل الحج معك؟ قال: « عمرة في رمضان ».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/٢٦، الإصابة ٨/٢٥٢ (١٣٥٨)، أسد الغابة ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبد الرحمن) وهو تصحيف، صححه في الرواية التي عقبها، فهما روايتان بالسند إليه:

٧٣٠ (١): حَديثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: عَنْ بَيَانِ، وذَكَرَ آخَرَ، عَنِ الشَّعْبَيِّ، عَنْ وَهْبِ/بْنِ خَنْبَشِ<sup>(١)</sup>، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: « عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِل حَجَّةٌ ». رواه النَّسائي [٢١٧]]
 هكذا.

ورواه ابن ماجة من رواية سفيان، عن بَيَانٍ وجابرِ الجُعْفِيِّ، عن الشَّعْبِيِّ. ورواه غيرُه عن سفيان، عن فِرَاسٍ وبَيَانٍ، عن الشَّعبي.

من طريق: عزاه المزى في التحفة ٩٦/٩ إلى النسائي في الكبرى:ك: الحج،

عُبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن بيَان، وذكر آخر، كلاهما عن الشعبي، عن وهب بن خَنتْبَشِ الطائي، عن النبي عَلِيَّةً: ﴿ عمرة في رمضانٌ تعدل حجة ﴾.

عبيد الله سعيد اليَشكُري، وسفيان هو الثوري، وبَيَانٌ هو ابن بشر الأحمسي، والإسناد حيح.

#### البيسان

الآخر هو: جابر الجعفى، واسمه جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفى، أبو عبدالله الكوفى، وثَقه شعبة والثورى ووكيع، وضعَفه الجمهور، واتَّهِم بأنه رافضى(٢).

. ٤٧/٢٣ ـ رواه كذلك ابن ماجة:ك: المناسك، ب: العمرة في رمضان ٢٩٩١/٩٩٢) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلى بن محمد، قالا: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن بَيَانٍ وجَايِرٍ، عن الشعبي، عن وهب بن خَنْبَشٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: « عمرة في رمضان تعدل حجة».

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/٥٧: هذا إسناد صحيح»، وهو كما قال.

رواه أحمد ۱۸۷۷، ۱۸۲ عن وكيع، وعبدالله بن أحمد ۷۷/٤ بسنده إلى وكيع، والطبراني ۲۷/٤ بسنده إلى وكيع، والطبراني ۳۵/۲۲ (۳۵۷) بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي، وابن بشكوال ۷۱۹/۲ (۲۰۵) بسنده إلى وكيع، كلاهما عن سفيان الثوري، عن جابر وبيان، عن الشعبي به.

كما رواه سفيان عن فراس بن يحيى الهمداني الكوفي، صدوق ربما وهم ، روى له الجماعة (٣).

# • ٨/٢٣٠ ٥ ـ روى ذلك الطبراني ١٣٤/٢٢، ١٣٥ (٣٥٨) قال:

<sup>(</sup>۱) في (زا: حنيش.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء الصغير للبخارى (٤٩)، الضعفاء والمتروكين للنسائي(٩٨)، ميزان الاعتدال٣٧٩/٣، المغنى في الضعفاء ١٢٢/١، تهذيب التهذيب ٢١٢١، تهذيب التهذيب ٢١٢١،

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢٣٣/٨، تقريب التهذيب٢ ١٠٨/٢، الجرح والتعديل ٩١/٧.

٢٣١ – (خ): حديث سليمان بن يَسَارِ وسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ صُرِعَ بَطَرِيقٍ مَكَّةً، وهو مُحْرِمٌ بالحَجِّ، فَركِبَ ابْنُهُ إِلَى الْمَاءِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ. الْمُخَزُّومُ مِنَّ هُوَ: مَعْبَد بن حُزَابَة.

٢٣٢ (ب): حَدِيثُ/ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهُدَيْرِ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلا مُتَجَرِّدُا بِالْعِرَاقِ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَمَر بِهَدْيِهِ أَن تُقَلَّد ... الحديث.

هو: عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاس. قَالَهُ ابْن عَبْد البَرِّ.

۱ز۳۳/ب]

حدثنا أحمد بن رشدين المصرى، ثنا حامد بن يحيى البلخى، ثنا عبدالعزيز بن أبّان، ثنا سفيان الثورى، عن فِراس، عن الشعبى، عن وهب بن خنبش، عن النبى عَلَيْكُ قال: « عمرة في رمضان تعدل حجة».

هذا إستاد ضعيف جداً، فيه عبد العزيز بن أبَّان، متروك ومتهم بالكذب.

قال المزى في التحفة ٩٦/٩ : ﴿ رواه عبدالعزيز بن أبان القرشي، عن سفيان الثورى، عن بيان، وفراس عن الشعبي، عن وهب».

لم أجد هذا الخبر في كتاب، الأسماء المبهمة؛ حسبما أشار المصنف، ولا وجدته في مختصر النووى، الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات».

ولم أجد هذا الخبر مبهما.

والذي وجدته بالبيان أن الرجل اسمه سعيد بن حُزَابة المخزومي. ولم أجد من ترجم له.

٤٩/٢٣١ عدو ١٠٠١ ١٠٤٠ الحج ،ب: ماجاء فيما أحصر بغير عدو ٢٠٢١ (١٠٣) قال:

عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن سعد بن حُزابَة المخزومي صُرع ببعض طريق مكة، وهو محرم، فسأل: من يلى على الماء الذي كان عليه؟ فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لابدمنه، ويفتدى، فإن صح اعتمر، فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدى مااستيسر من الهدى.

ورواه الشافعي ٣٨٨/١ عن مالك بمعناه.

۱/۱ ۲۳۲ من تقلید الهدی الحج، ب: ما لا یوجب الإحرام من تقلید الهدی الهدی (۵۳)۳۲۱ (۳۵)قال:

٣٣٣ ـ (ب): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ عَلِيَّ : إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ ... الحديث.

السَّائِلُ: أَبُو رَزِينِ العُقَيْلَىُّ، كَمَا فِي مُصَنَّفِ وَكِيعِ والمنتقى لابن الجارود. وقيل : الحُصَيْن بنُ عَوْفٍ الأُحْمَسِيُّ. وقيل: الغَوْثُ <sup>(١)</sup> بن حُصَيْنٍ، رجل من خَثْعَم. ذكره ابن رشدين./

[خ٥/أ]

قلتُ: ويُشْكِلُ عَلَى الأوَّلِ ما تقدمَ في كتاب الإيمان من حديث أنس، أن رَجُلا قال: يارسولَ اللَّه، أين أبي؟ قال: « في النَّار».

وقال(ب) هناك: هو أبو رزين العُقَيْلي، كما ذكره ابن أبي خيثمة، فإنه يمتنع مُخَاطَبَتُه بالإِتْيَانِ بالحج والنيابة عنه إذا حصل له الغَصْب مع كونه كافراً من أهل النَّار.

عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، عن ربيعة بن عبدالله بن الهُدَيْر، أنه رأى رجلا متجردا بالعراق، فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير، فذكرت له ذلك فقال: بدعة ، ورب الكعبة.

هذا إسناد صحيح، وربيعة له رؤية، ذكره البعض في الصحابة، وعده الأكثرون في ثقات كبار التابعين.

رواه الطحاوى ۲۹۷/۲ بسنده إلى ابن وهب، وابن بشكوال ۴۰۸/۱ (۱۲۹) بسنده إلى يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

## البيان

قال ابن بشكوال: الرجل هو: عبدالله بن عباس. قال ذلك أبو عمر النمرى الحافظ. أخبرني به غير واحد عنه».

الدين هدا الحديث النسائي:ك: المناسك، ب: تشبيه قضاء الخج بقضاء الدين المحاق فيه ١٨/٥ ك: آداب القضاء، ب: ذكر الاختلاف على يحيى بن إسحاق فيه ٢٢٩/٨

أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هشيم، عن يحيى بن أبى إسحاق، عن سليمان بن يَسار، عن عبدالله بن عباس، أن رجلا سأل النبى عليه أن أبى أدركه الحج وهو شيخ كبير لايثبت على راحلته، فإن شددتُه خشيت أن يموت، أفاحج عنه؟ قال: « أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان

<sup>(</sup>١) في ٤ز٤: الحصين. وفي كل النسخ: الغوث، والصواب: أبو الغوث.

مجزئا؟» قال: نعم. قال: « فحج عن أبيك».

رواه ابن بشكوال ٢/٢٥ (١٧٣) بسنده إلى النسائي به.

وهذا إسناد صحيح، غير أنه اختلف على يحيى بن أبى إسحاق فيه. فرواه شعبة عنه، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس( النسائي ٢٢٩/٨).

ورواه هاشم(أبو النضر) وشعبة (أحمد ٢١٢/١) وإسماعيل بن عُليَّة وهشيم(أحمد ٣٥٩/١) وحماد بن زيد( الدارمي ٤٠/٢) عنه، عن سليمان، عن عبد الله بن عباس أو الفضل بن عباس.

قال النسائي: « سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس».

ومعنى هذا أن الصواب: سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس.

وهكذا رواه ابن حبان ١٢١/٦(٣٩٧٩) بسنده إلى حماد بن سلمة، عن يحيى بن أبى إسحاق، عن سليمان، عن عبد الله بن عباس.

وقد تابع سلیمان بن یسار علی روایته عن ابن عباس: أبو الشعثاء( النسائی۸/۲۲۹، ۲۳۰)، وعکرمة ( ابن حبان ۲۲۲۹ (۱۷۳) وأبو یعلی وعکرمة ( ابن حبان ۲۲۲۹ (۱۷۳) وأبو یعلی ۱۲۳۸ (۲۳۵) و هو من روایة سماك بن حرب عنه، وهی مضطربة.

وعمرُو بنُ دينار( الطبراني ١ ١٩/١)(١٠٢٠) وعطاءُ بن أبي رباح( الطبراني ١ ١٤٩/١)(١٧٦) ١٧٦)(١٧٦)

وللإبهام شاهد بإسناد حسن عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خنعم إلى رسول الله عَلَيْهُ، فقال: إن أبي شيخ كبير... الحديث بمعنى حديث ابن عباس.

رواه النسائي: ك: المناسك، ب: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ١١٧/٥، والدارمي: ك: المناسك، ب: الحج عن الميت ٤١/٢، وأحمد ٥/٤.

### البيان

السائل هو: أبو رزَين لقيطُ بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل العَقَيْلِي، وافد بني المنتفق. وقيل: لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق. ورحج ابن حجر أنهما اثنان، والذي معنا هو الأول(١).

۳۳۷/۲۳۳ روی ذلك أبو داود:ك: المناسك، ب: الرجل يحج عن غيره ۱۹۲/۲ (۱۸۱۰)

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۱۷۷/۷، تجريد أسماء الصحابة ۳۹/۲۳، تهذيب التهذيب، ٤١٠، ٤١٠ الإصابة ٦/٨ (٧٥٤٩).

قال:

حدثنا حفص بن عُمَر، ومسلمُ بنُ إبراهيم بمعناه، قالا: ثنا شعبة ، عن النعمان بن سالم، عن عَمرو بن أوس، عن أبى رَزِينٍ ـ قال حفص فى حديثه: رجل من بنى عامر ـ أنه قال: يارسول الله، إن أبى شيخ كبير لايستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعن. قال: « احجج عن أبيك واعتمر».

حفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي، وهذا إسناد صحيح.

رواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الحج، ب:منه (الحج، عن الشيخ الكبير والميت) ١١/٥ ، ١٢٧ (٩٣٣) بسنده إلى وكيع، والنسائي: ك: المناسك، ب: وجوب العمرة ١١/٥ بسنده إلى حالد بن الحارث، ب: العمرة عن الرجل الذي لايستطيع ١١٧/٥ بسنده إلى وكيع، وابن خزيمة ماجة: ك: المناسك، ب: الحج عن الحي إذا لم يستطع ٢/٠٧، (٢٠٤٦) بسنده إلى وكيع، وابن خزيمة ماجة: ك: المناسك، ب: الحج عن الحي إذا لم يستطع ٢/١٥، (٢٠١١) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسي، والمدارقطني ٢٨٣/٢ بسنده إلى أحمد بن سنان، وعفان بن مسلم، وقال: كلهم الوليد الطيالسي، والمدارقطني ٢٨٣/٢ بسنده إلى أبى إياس، وخالد بن حارث، وقال: هذا حديث ثقات، والحاكم ١٨/١٨ بسنده إلى آدم إلى أبى إياس، وخالد بن حارث، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وأحمد ١٠/١، ١١، ١١ عن وكيع، وعن عفان وبهز ويزيد بن هارون، والطيالسي ص٤١ (١٩٠١)، والطبراني ١/٢٠٢ وسعد بن وعن عفان وابن بشكوال ٢٠٣/٢ (١٧٢) بسنده إلى وكيع، جميعا عن شعبة به، وفي حديث يزيد إسحاق، وابن بشكوال ٢٠٣/٢ (١٧٢) بسنده إلى وكيع، جميعا عن شعبة به، وفي حديث يزيد ابن هارون عند أحمد: أن رجلا سأل النبي عليه، فذكره.

وقیل السائل هو: حصین بن عوف، الخنعمی، المدنی، له صحبة، ولیس له غیر هذا الخدیث (۱).

۹۷۰/۲۳۳ روی ذلك ابن ماجة:ك: المناسك، ب: الحج عن الحي إذا لم يستطع٢/٩٧٠ (٢٩٠٨) قال:

حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمير، ثنا أبو حالد الأحمر، ثنا محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: أخبرنى حصين بن عوف، قال: قلت: يارسول الله، إن أبى أدركه الحج، ولايستطيع أن يحج إلا معترضا. فصمت ساعة. ثم قال: « حج عن أبيك».

أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حَيَّان، وكُريب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولى ابن عباس.

 <sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل١٩٢/٣، ١٩٣١، تجريد أسماء الصحابة ١٣٢/١، تهذيب التهذيب٢/٣٣٢، الإصابة ٢٠/٢
 (١٧٣١).

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ١٨/٣٤ ليس لحصين بن عوف عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له رواية فى شىء من الكتب الخمسة، وإسناد حديثه ضعيف، ومحمد بن كريب قال فيه أحمد بن حنبل: منكر الحديث يجىء بعجائب عن حصين بن عوف. ويسند الأحاديث.

وقال البخارى: منكر الحديث فيه نظر. وضعُّفه ابن معين والنسائى وأبو زرعة وابن نمير والدارقطني وغيرهم».

**قلت:** والأمر كما قال.

رواه الطبراني ٢٦/٤ (٣٥٤٩) بسنده إلى أبى بكر بن أبى شيبة، وابن بشكوال ٢٣/٢ ٥ (١٧٣) بسنده إلى يوسف بن عدى، كلاهما عن أبي خالد الأحمر به.

ورواه الطبراني في نفس الموضع (٣٥٤٨) عن على بن عبد العزيز، عن ابن الأصبهاني، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن ابن عباس، عن حضين بن عوف بنحوه. ولم يذكر كريبا.

كما رواه الطبراني في ذات الموضع (٣٥٥٠) بسنده إلى بكار بن عبد الله الربذي، عن عمه موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، عن حصين بن عوف بمعناه.

وفيه بكار بن عبد الله وعمه موسى بن عبيدة، وهما ضعيفان.

وقيل: هو أبو الغوث بن حصين، الخنعمى، رجل من الفُرُع ـ بضم الفاء والراء بعدها مهملة، مكان معروف بنواحى المدينة ـ وكان ينزل العَرْجَ وهو من نواحى الفُرع(١).

لكن المروى عنه أنه سأل عن الحج عن أبيه الذي مات.

حدثنا هشام بن عَمَّار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الغوث بن حصين(رجل من الفُرُع) أنه استفتى النبي عَلِيَّةً عن حَجَّةً كانت على أبيه، مات ولم يحجَّ. قال النبي عَلِيَّةً: ﴿ وَكَذَلْكَ الصِيام فِي النذر، يقضى عنه».

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٢٠/ ١عن هذا الإسناد: إنه ( ضعيف، عثمان بن عطاء الخراساني، قال فيه ابن معين ومسلم والدارقطني: ضعيف الحديث، وقال الفلاس: منكر الحديث متروك. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة».

وقال ابن حجر في التهذيب: « عطاء الخراساني لم يسمع من هذا الصحابي، ولعله حمل الحديث عن بعض أصحاب ابن عباس عن أبي الغوث بن حصين بن عوف».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٩٢/٢، تهذيب التهذيب ٢١٩/١٢، ٢٢٠، الإصابة٧/١٥٠ (٨٨٣).

٢٣٤ (ك ط): حَدِيثُ يَزِيدُ بْنِ شَيْبَانَ: كُنَّا وَقُوفًا فِي مَكَانٍ \_ يُبَاعِدُه(١) عَنِ الْمَوْقِفَ (٢) \_ فَأَتَانَا أَبْنُ مِرْبَع، فَقَالَ: [ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلْيكُمْ] (٢) يَقُولُ: « كُونُوا عَلَى مَشاعِركُم، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْث إِبْراهِيم».

هُو (٤): زَيْدُ بن مِرْبَعِ الأَنْصَارِيُ. ذكرَهُ ابنُ أبي خَيْثَمَةَ عَنْ أَحْمَدَ وَيَحْيَى، وَاسْمُه: زَيْد. / وقال الواقِدِيُّ وابنُ سعدٍ : اسمُه عَبْد اللَّهِ. [נאדויון

(ط): قال الواقدى: عبد الله. وقال أحمد ويحيى : زَيْدٌ.

قلتُ: وَحَكَى المزِّيُّ في التَّهذيبِ قولاً آخَرَ، أنَّ اسْمَهُ يَزيدُ.

رواه ابن بشكوال ٢٤/٢ ٥ (١٧٣) من طريق ابن رشدين، عن هشام بن عمار به.

مما سبق يظهر أن الأرجح أن المقصود بحديث الباب هو أبو رزين العقيلي. أما استشكال المصنف بما تقدم في كتاب الإيمان ( الخبر ٢ ١ ) \_ حيث نسب ابن بشكوال هناك لابن أبي خيثمة أنه سأل: ﴿ أَينِ أَبِي؟﴾ فقال له النبي ﷺ: ﴿ في النارِ»، إذ كفره ودخوله النار مانع من الإتيان بالحج والنيابة عنه فيه ـ هذا الاستشكال مردود، وقد سبق أن قررتُ في الخبر(١٢) أن أبا رزين سأل عن أمه لا عُنَّ أبيه. والله أعلم.

٢٨٩/٢٣٤ روى هذا الحديث أبو داود:ك: المناسك،ب: موضع الوقوف بعرفة ١٨٩/٢ (۱۹۱۹)قال:

حدثتا ابن نُفَيِّل، ثنا سفيان بن عمرو ـ يعني ابنَ دينار ـ عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن يزيد بن شيبان، قال: أتانا ابنُ مِربّع الأنصاريّ، ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، فقال: أما إنى رسول رسول الله عَلَيْتُهُ إليكم، يقول لكم: ﴿ قَفُوا عَلَى مَشَاعُوكُم، فَإِنكُم عَلَى إرث من إرث أبيكم إبراهيمه.

ابن نفيل هو عبدالله بن محمد بن على بن نفيل، وسفيان هو ابن عيينة، وهذا إسناد حسن فيه عمرو بن عبد الله بن صفوان، وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: صدوق شريف. ٠

رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن لانعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار،: ك: الحج ،ب: ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها٦٢٣/٣(٨٨٤).

وعزاه المزى في التحفة ١٢١/١١ إلى النسائي في الكبرى:ك: الحج، عن قتيبة، وابن **ماجة:**ك: المناسك، ب: الموقف بعرفات ١٠٠١/٢ (٣٠١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والشافعي (٢) في ﴿ زَ ﴾ : المواقف.

(١) في ١ خ ٢: نباعده، وفي ١ ز١: تباعده

(٤) في ( خ، ز): (ب) هو:

(٣) في و ك ،: أتى رسول الله إليكم.

رك ۲۱ اب]

٧٣٥ (ب): حَدِيثُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ / نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ، ونُحَرُ غَيْرُهُ بِعَضْهُ .

# هو: رَاوِيه عَلِيٌّ. كذا في سنن أبي داود ومسند الحُمَيْدي.

٣٦٦/١، وابن خزيمة ٥/٥٥/ (٢٨١٨، ٢٨١٩) عن عبد الجبار بن العلاء، وعن أبي عمار الحسين ابن حريث، وسعيد بن عبد الرحمن، والحاكم١/٤٦٢ بسنده إلى ابن أبي عمر، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقيه /١٥/ بسنده إلى سعدان بن نصر، وإلى أحمد بن شيبان، وأحمد٤/١٣٧، وابن بشكوال ٢٠٠١/٢٠) بسنده إلى ابن أبي شيبة، جميعاً عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.

ومعنى قوله« يباعد عمرو» أي يباعد ذلك المكانَ عمرو بن عبد الله بن صفوان عن موقف الإمام، يعني يجعله بعيدا بوصفه إياه بالبعد. وهذا قول الراوي عن عمرو بن عبد الله، وهو عمرو ابن دينار. وفي بعض الطرق « تباعده» بناء المخاطبة من عمرو بن دينار لعمر بن عبد الله .

قـال الترمـذي٣/٤ ٢٣:﴿ وَابِّن مُربِّع اسْمُهُ يَزِيدُ بِن مُربِّعِ الْأَنْصَارِي، وإنَّمَا يُعرفُ له هذا الحديث الواحد».

وقال المزى في التحفة ١٢١/١١: ﴿ وَاسْمُهُ يُزْيَدُ، وَيُقَالُ: زَيْدُ، وَيَقَالُ: عَبْدُ اللَّهُ بَنْ مُرْبِعُ بن قيظي بن عمرو زيد بن جشم بن حارثة بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري».

وقال ابن حجر في التهذيب٣٧٦/٣: ﴿ زيد بن مربع ... سماه أحمد وابن معين وابن البرقي. وقيل: اسمه يزيد. وقيل: عبد الله. وأكثر ما يجيء في الحديث غير مسمى».

وذكره الذهبي في التجريد ٢٠١/١ باسم: زيد، وقال في ٣٣٤/١ عبد الله بن مربع بن قيظي بن عمرو الأنصاري الحارثي. شهد أحداً، قتل هو وأخوه يوم الجسر. وكان أبوهم أعمى منافقا» وقال ١٤٠/٢: يزيد أو زيد بن مربع. له:« كونوا على مشاغر كمه.

وترجم له ابن حجر في الإصابة٣٣/٢، ٣٤(٢٩٢٨): زيد بن مربع. وفي ١٢٦/٤ فَرَق بين عبد الله بن مربع الذي معنا وعبد الله بن مربع الذي ذكره الذهبي آنفا. وقال: «تفرد به الواقدي. وفرَق أبو عمر بينه وبين الذي قبله. وكلام البغوي يقتضي أنهما واحد».

وروى ابن بشكوال ۲۰۰/، ۲۰۱ (۲۰۲) بسنده إلى أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين: «ابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري».

٥٦/٢٣٥ روى هذا الحديث مالك:ك: الحج، ب: العمل في النحر ١٨١)٣٩٤/١ قال:

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن أبي طالب، أن رسول الله ﷺ نحر بعض هَدْيه، و نحر غيره بعضه.

محمد هو ابن على بن الحسن بن على بن أبى طالب، وهو لم يسمع من جد أبيه على بن أبى طالب، فالإسناد منقطع، فقد ولد سنة ست وحمسين على الصحيح، بعد موت على رضى الله عنهم.

رواه ابن بشکوال ۲۱۸/۲ (۲۱۳) بسنده إلى يحيي بن يحيي ، عن مالك به.

قال ابن عبد البرفي تجريد التمهيد ص٥٥ (٣١): هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عن على . وتابعه القعنبي، فجعله عن عليٌّ أيضا، كما رواه يحيى .

ورواه ابن بكير وسعيد بن عُفير وابن القاسم وابن نافع وأبومصعب والشافعي (بدائع المنز/٣٧٧) كلهم عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.

وأرسله ابن وهب، عن مالك، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ... الحديث، لم يقل: عن علي، ولا عن جابر.

وهو صحيح لجعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في الحديث الطويل في الحج. وصحيح أيضا لعليَّ بن أبي طالب من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلي عنه، (١).

ورواه النسائي: ك: الضحايا، ب: ذبح الرجل غير أضحيته ٢٣١/٧٣ بسنده إلى ابن القاسم، عن مالك، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جابر به.

ورواه أحمد ٣٨٨/٣ عن إسحاق، عن مالك به.

## البيسان

الذي نحر هو: على بن أبي طالب(٢).

٥٧/٢٣٥ روى ذلك مسلم:ك: الحج،ب: حجة النبي ﷺ٢/٨٨٦/٣٩ (١٢١٨) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن حاتم ـ قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدنى ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله... الحديث الطويل في حجة النبي عَلَيْكُ، إلى قوله: ثم انصرف إلى المَنْحَر، فَنَحَرَ ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليًا، فنحر ماغَبَر، وأشركه في هديه ... الحديث.

رواه \_ بطوله \_ أبوداود:ك: المناسك،ب: صفة حجة النبي عَلَيْهُ ١٨٢/٢-١٨١ (١٩٠٥)

(١) حديث عبد الرجمن بن أبي ليلي عن على رواه ابن حبان ١٣١/٦ (١١)، والبيهقي٥/٢٣٨.

(۲) سبقت ترجمته في الخبر(۳۸).

٢٣٦ ــ (ب): حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، حِينَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلانًا يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ، فَقَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، وَفَلانُ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يعنى بُيُوتَ مَكَّة.

# هو: معاويةُ بن أبي سُفْيان، كما في صحيح مسلم.

بسنده إلى حاتم بن إسماعيل، وابن ماجة: ك: المناسك، ب: حجة رسول الله المسلم ١٠٢٧-١٠٢٧ (٣٩٣٣) بسنده إلى وُهيب (٣٠٧٤) بسنده إلى وأهيب ابن خالد، وإلى حاتم بن إسماعيل، وأحمد ٣٢١،٣٢٠/٣ عن يحيى بن سعيد، والطيالسي صعد، عن أبيه، عن جابر صعد، عن أبيه، عن جابر بالحديث مطولا، وفيه موضع الشاهد، وبعضهم يزيد على بعض.

وروی الجزء موطن الشاهد ـ مختصرا ـ ابن خزیمة ۲۸۶/۱ ، ۲۸۹(۲۸۹۲) بسنده إلی اسماعیل، اسماعیل بن جعفر، ویحیی بن سعید، وابن حبان ۲۳۰/۱ (۲۰۰۷) بسنده إلی حاتم بن إسماعیل، والمیههی ۱۳۳/۵ ، ۱۳۳ بسنده إلی حاتم بن إسماعیل، ۲۳۸/۵ بسنده إلی وهیب بن خالد، والمیههی ۲۳۱/۳ عن محمد بن میمون، والحمیدی ۲۲۹۵(۲۲۹) عن سفیان بن عیبنة، جمیعا عن جعفربن محمد به، وفی بعض الروایات أن البُدن کانت مائة نَحر النبی علیه منها ثلاثا وستین بیده ، و نحر علی الباقی، إلا روایة الطیالسی ففیها أنه علیه نحر بیده ثلاثا وسبعین (ولعلها تصحیف ففی روایات وهیب عند ابن حبان والبیهقی: ثلاثاً وستین) وروایة سفیان عند الحمیدی ففیها أنه علیه نحر ستا وستین، ونحرعلی آربعا وثلاثین.

وروى أبو داود: ك: الحج، ب: في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ ١٤٨/ (١٧٦٤). ومن طريقه ابن بشكوال ٢/١٨/ (٢١٣) ـ عن هارون بن عبد الله، عن محمد ويعلى ابني عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن على رضى الله عنه قال: لما نَحَرَ رسول الله ﷺ بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها.

وفي الإسناد محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن.

فنحر ماغَبَر: یعنی مابَقِی، وغَبَر: من الأضداد، یعنی تستعمل فیما بقی، وفیما مضی، وبابه دخل <sup>(۱)</sup>.

٣٣٦/٨٩٨/ روى هذا الحديث مسلم:ك: الحج، ب: جواز التمتع ١٨٩٨/٥٢١) قال:

حدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر، جميعا عن الفزارى، قال سعيد: حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا سليمان التيمي، عن غُنيم بن قيس، قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص٤٦٨، النهاية ٣٣٧/٣.

عن المتعة؟ فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعُرُش.يعني بيوت مكة.

رواه ابن بشكوال ٢/٢٩٦، ٩٩٢(٥٤٢) بسنده إلى مسلم به.

ورواه مسلم في نفس الموضع بسنده إلى سفيان الثورى وشعبة، كلاهما عن سليمان التيمى به، وفي حديث سفيان: المتعة في الحج.

ورواه ابن بشكوال٢/٢٩٦(٢٤٥) بسنده إلى أبى عبيدالقاسم بن سلام، عن مروان بن معاوية الفزارى، عن سليمان التيمى(١) به.

#### البيسان

فلان المكنى عنه: هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب(٢).

٩/٢٣٦ وي ذلك مسلم في الموضع نفسه قال:

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته: يعني معاوية.

رواه ابن بشكوال ٢ / ٦٩ ( ٢٤٥) بسنده إلى مسلم به.

ورواه الطحاوى ١٤١/٢ بسنده إلى عبد الله بن المبارك، وأحمد ٨١/١ عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن سليمان التيمي به.

قال ابن بشكوال: « وقال أبو على حسين بن محمد الغساني: هذا الرجل المشار إليه في الحديث هو: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

وروى ابن بشكوال بسنده إلى الفريابي، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس، قال: نهى معاوية عن المتعة، فقال سعد: لقد تمتَّعنا وإن معاوية لكافرٌ بالعُرُش.

(j) وممن حاور سعد بن أبى وقاص فى ذلك: الضّحَاكُ بن قيس، وذلك عام حج معاوية.
 ۲۳۲ ماجاء فى التمتم ۲۰/۲۲۱) قال:

عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس، عام حج معاوية بن أبى سفيان، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لايفعل ذلك إلا من جَهِلَ أمر الله عز وجل . فقال سعد: بعس ماقلت يابن أحى! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله على وصنعناها معه.

هذا حديث صحيح الإسناد.

(٢) سبقت ترجمته في الخبر (١٩).

(١) تصحفت في المطبوعة إلى ٤ التميمي،

٧٣٧\_ (ب): حَدِيثُ الشَّعْبِي: عَنِ ابْنِ خَنْبَشِ (١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ».

# هو: وَهْبٌ. وقيل: هَرِمٌ. والأوَّلُ أصحُّ. ذكره ابن السَّكَن.

رواه الترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الحج، ب: ما جاء فى التمتع ٥٥/٥ (٨٢٢)عن قتيبة بن سعيد، والشافعى قتيبة بن سعيد، والشافعى ١٥٣،١٥٢/عن قتيبة بن سعيد، والشافعى ١٣٧/١ والطحاوى ١٤١/٢ بسنده إلى عبد الله بن وهب، وبشر بن عمر، جميعا غن مالك به.

ورواه الدارمي:ك: المناسك، ب: في التمتع٣٦،٣٥/٣ بسنده إلى ابن إسحاق، وابن حبان المارووه الدارمي:ك: المناسك، كلاهما عن ابن شهاب بنحوه.

وانظر نهي عمر عن التمتع في الخبر(٢٤٠) وتوجيه ذلك.

كافر بالعُرُش: بضم العين والراء المهملتين ـ على وزن كتب ـ جمع عريش، أراد عُرُش مكة، وهي بيوتها، يعنى أنهم تمتعوا قبل إسلام معاوية. وقيل أراد بقوله «كافر» الاختفاء والتغطى، يعنى أنه كان مختفيا في بيوت مكة. والأول أشهر.

وسميت عروشا، لأنها كانت عيدانا تنصب، ويظلل عليها(٢).

## ٣٧/٤ حمد ٤/٧٧ قال:

حدثنا وكيع، ثنا داود الزعافرى، عن الشعبى، عن ابن حَنْبُشِ الطائى قال: قال رسول الله عَمْرة في رمضان تعدل حجة».

هذا إسناد ضعيف، فيه داود بن يزيد الزعافري الأودى، ضعيف.

رواه الحميدي ٢ / ٢ / ٤ / ٩٣٢) - ومن طريقه ابن بشكوال ٢ / ٨ / ٧ (٥ ٥ ٢) - عن سفيان إ ابن عيبنة، عن داود بن يزيد الأودى به.

ورواه ابن بشكوال فيه بسنده إلى شريك، عن داود به.

#### البيان

ابن خَنَبَشِ اسمه: وَهُبٌّ، وقيل: هَرِمٌ ـ بكسر الراء ـ والصواب : وهب كما رواه بيان . وفراس وجابر الجعفي في الخبر(٢٣٠)، نزل الكوفة<sup>(٣)</sup>.

ولم يذكر ابن بشكوال حجة من قال، هرم.

٣٣٧/٢٣٧ ومن سماه هَرِماً احتج بما رواه ابن ماجة:ك: المناسك، ب: العمرة في رمضان

<sup>(</sup>١) في وزه: خنيش. (٢) النهاية ٢٠٨، ٢٠٨، معجم البلدان ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٣٠٠، تهذيب التهذيب ١ ٤٣،٢٦/١، الإصابة ٢/٥٢٥ (٩١٥٩).

٢٣٨ (ب): حَدِيثُ مُحَمَّد بْنِ سَيرِينَ: أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّى أَجْرَيْتُ أَنَا وصَاحِبٌ لِى فَرَسَيْنِ، نَسْتَبِقُ إلى ثُغْرَة ثنِيَّةٍ، وأصَبْنَا ظَبْيا ونَحْنُ مُحْرِمَانِ، فَمَاذَا تَرى؟ ... الحديث في حكمه هو عبد الرحمن بن عُوف فيه بعَنْز (١).

هو: قَبِيصَةُ بَنُ جَابِرِ الأُسَدِي.

٢/٢٩٩٢)قال:

حدُّننا محمد بن الصباح، ثنا سفيان. ح. وحدثنا على بن محمد، وعمرو بن عبد الله، قالا: ثنا وكيع، جميعا عن داود بن يزيد الزعافرى، عن الشعبى، عن هَرِم بن خَنْبَش، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ عموة في رمضان تعدل حجة ﴾.

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة٣٥/٣٤ هذا إسناد ضعيف، لضعف داود بن يزيد بن عبدالرحمن الزعافري». وهو كما قال.

ورواه أحمد ۱۷۷/٤ عن محمد بن عبيد، عن داود بن الأودى، عن عامر، عن هَرِم بن خَبَيْش، قال: كنت جالسا عند رسول الله عَلَيْكَ، فأتنه امرأة، فقالت: في أى الشهور أعتمر؟ قال: «اعتمرى في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة».

وانظرالخبر(۲۳۰).

هذا الحدث مالك:ك: الحج، ب: فدية ما أصيب من الطير والوحش ( ١٤ / ٤ ) . د الحج، ب: فدية ما أصيب من الطير والوحش ( ٢٣١) ٤١ . د د العرب على العرب ال

عن عبد الملك بن قُريَّر، عن محمد بن سيرين، أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنى أجريت أنا وصاحب لى فرسين، نستبق إلى ثفرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعالى حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعَنْز. فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لايستطيع أن يحكم في ظبى، حتى دعا رجلا يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذى يحكم معى؟ فقال: لا، فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ( يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ( ) وهذا عبد الرحمن بن عوف.

هذا إسناد منقطع، لأن ابن سيرين لم يدرك عمر، فقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وعبد الملك بن قُرَيْرٍ البصرى غيرُ عبد الملك بن قُرَيْبٍ البصرى، فالأول روى عنه مالك، والثاني

 <sup>(</sup>۱) في وزه : تغير.
 (۲) المائدة: ۹۰.

روى عن مالك، ونسب البعض إلى مالك الوهم في تسميته وليس كذلك(١).

ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٣٦٤/٥، ورواه البيهقى ١٨٠/٥ بسنده إلى يحيى ابن بكير، عن مالك به.

ورواه ابن بشكوال ۰/۲،۷۵(۱۹۲) بسنده إلى يحيى، عن مالك به.

وروى عبد الرزاق ٥/٨٠٤(٨٢٤١) عن هشيم، عن منصور أو غيره، عن ابن سيرين، أن محرمين استبقا إلى عقبة البطين، فأصاب أحدهما ظبيا، فقتله، فأتى عمر بن الخطاب، فقال: اذبح شاة عفراء.

### البيسان

الرجل هو: قَبِيصَةُ بن جابر الأسدى، أبو العلاء الكوفى، له إدراك، وصحب عمر بن الخطاب، وشهد خطبته بالجابية، يعد في الطبقة الأولى من فقهاء أهل الكوفة، وكان أحد الفصحاء، وهو أخو معاوية من الرضاعة، من ثقات التابعين. مات سنة تسع وستين (٢).

٣٤/٢٣٨ ورى ذلك عبد الرزاق٤/٢٠١ (٨٢٣٩) قال:

عن معمر، عن عبدالملك بن عُميْر، قال: أخبرنى قبيصة بن جابر الأسدى، قال: كنت مُحْرِما، فرأيت ظبياً، فرميته، فأصبّت خُسُسَاءَه ـ يعنى أصل قرنه ـ فركب ردعه، فوقع فى نفسى من ذلك شيء، فأتيت عمر بن الخطاب أسأله، فوجدت لما جئته رجل<sup>(٣)</sup> أبيض رقيق الوجه، وإذا هو عبدالرحمن بن عوف. قال: فسألت عمر، فالتفت إلى عبد الرحمن، قال: ترى شاة تكفيه؟. قال: نعم. فأمرنى أن أذبح شاة، فقمنا من عنده، فقال صاحب لى: إن أمير المؤمنين لم يجسن أن يفتيك حتى سأل الرجل. فسمع عمر كلامه، فعلاه عمر بالدّرة ضرباً، ثم أقبل على عمر ليضربنى، فقلت: يأمير المؤمنين، لم أقل شيئا، إنما هو قاله. قال: فتركنى، ثم قال: أردت أن تقتل الحرام وتتعدى الفتيا... الحديث.

هذا إسناد صحيح.

رواه الحاكم ٣١٠/٣ عن أبى عبد الله محمد بن على الصنعاني، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »، ووافقه الذهبي، والبيهقيه ١٨١/٥من طريق الحاكم عن أبي عبد الله محمد ابن الصنعاني، والطبراني ٢٧/١ (٢٥٨)، جسميعا عن إسحاق بن إبراهيم الدبري ،عن

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب التهذيب ٣٦٩/٦، الجرح والتعديل٥/٣٦٣، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١٢٥/٧، تهذيب اتهذيب ٨/٠١، الإصابة (في القسم الثالث) ٧٧٤، ٢٧٤، ٢٧٤(٠٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) كذا ، وعند الحاكم والبيهقي والطبراني: رجلا ، وهو الصواب.

٣٣٩ ــ (ب): حَدِيثُ الزُّهْرِىِّ : كَانَ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ لَمْ يَحُلُّ يَسُكُمُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيَّةٌ ... الحديث . وفيه أن النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَخْرَتُهُ، فَدَخَلَ عَلَى [٤٣٠ب] أَنْرِهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : ﴿ إِنِي ّ أَخْمَسُ ﴾ . فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : وَأَنَا أَخْمَسُ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : وَأَنَا أَخْمَسُ ، يَقُولُ : وَأَنَاعَلَى دِينِكَ . فَأَنْزَلَ اللّه تَعَالَى : ﴿ وَلَيْسَ البِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا البِيُوتَ مِنْ طُهُورِهَا ﴾ ... الآية [البَرَة: ١٨٩].

هو: رِفَاعَةُ بن تَابُوت. ذكره الطبري. وقيل: قُطْبَةُ بن عَامِرٍ. ذكره بَقِيُّ بن مَخْلَدٍ.

عبدالرزاق به.

قال الهيثمي في المجمع ٢٣٢/٣: ﴿ رَوَّاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبْيْرِ وَرَجَالُهُ ثَقَاتَ».

ورواه عبدالرزاق ٥/٠٤، ٤٠٨ ( ٢٤٠)، والطبراني (٢٥٩) من طريقه، والبيهقي ٥/١٨٠ بسنده إلى ابن أبي عمر، وابن بشكوال ٢/١٥٥ (١٩٢) بسنده إلى ابن المديني، جميعا عن سفيان ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن قَبِيصة بن جابر، بمعناه مطولاً، ولم يسم فيه: عبدالرحمن ابن عوف.

وقال الهيشمي: ﴿ ورجاله ثقات ﴾. وهو كما قال.

وروى ابن بشكوال فيه بسنده إلى على بن المدينى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثنى داود بن أبى عاصم، عن محمد بن عبد الله بن قارب، عن رجل من بنى أسد خزيمة، يقال له جابر بن قبيصة \_ قال يحيى : ولاأراه أنا إلا قبيصة بن جابر \_ قال على: فذكر نحوا من حديث عبد الملك بن عمير.

# ٣٩٩/٢٣٩ روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ١٠٩/٢٣٩ قال :

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، قال: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يَحُلْ بينهم وبين السماء شيء، يتحرجون من ذلك ... الحديث إلى قوله: حتى بلغنا أن رسول الله عَلَيْهُ أَهَلَّ زمن الحديبية بالعمرة، فدخل حجرة، فدخل رجل على أثره من الأنصار من بنى سلمة، فقال له النبي عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّي أَحْمَسُ ﴾ - قال الزهرى: وكانت الحُمْسُ لا يبالون ذلك - فقال الأنصارى: وأنا أحمسُ، يقول: وأنا على دينك، فأنزل الله تعالى ﴿ وليس البر بأن تأتو البيوت من ظهووها ﴾ [ البقرة: ١٨٩].

الحسن بن يحيى هو أبو على الجرجاني، وهو صدوق، والإسناد مرسل.

رواه ابن بشكوال ٢٦٢)٧٣٦/٢) بسنده إلى سلمة بن شبيب، عن عبدالرزاق به.

#### البيان

هذا الرجل قيل هو: رفاعة بن تابوت الأنصاري(١).

٣٩ ٢٦/٢٣٩ وروى ذلك ابن جوير الطبرى في التفسير ١٠٨/٢ قال:

حدثنا محمد بن عبدالأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت داود، عن قيس بن جبير، أن ناساً كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطاً من بابه، ولا داراً من بابها، أوبيتاً. فدخل رسول الله على وأصحابه داراً، وكان رجل من الأنصار يقال له: رفاعة بن تابوت، فجاء فَتَسَوَّر الحائط، ثم دخل على رسول الله على فلما خرج من باب الدار ـ أو قال: باب البيت ـ خرج معه رفاعة. قال: فقال رسول الله على « معلك على ذلك؟ ». قال : يارسول الله ، رأيتك خرجت منه. فقال رسول الله على وحمل المحمس في الله على واحد. منه فقال رسول الله على والله الموردة والموردة والموردة والله الموردة والموردة والموردة والموردة والله الموردة والموردة والمو

داود هو ابن أبي هند، وقيس بن جبير النَّهُ شلى لم أجده من ذكره.

رواه ابن بشكوال ۲٬۲۳۷/۲۲) بسنده إلى محمد بن حرب،عن محمدبن عبد الأعلى به. وعزاه ابن حجر في الإصابة ۲٬۹۷۲ (۲٬۵۰۵) إلى عبد بن حميد في تفسيره، وقال: مرسل. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٬٤/۱ إليه وإلى ابن جرير وابن المنذر.

وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة ١٧٧/١، وقال: « أخرجه أبو موسى، وقال: قيس بن جبير، بالجيم. ولاأدرى هو قيس بن حبير الحاء المهملة والباء الموحدة والتاء فوقها نقطتان ـ أم غيره».

قلت: إن كان هو قيس بن حبتر ـ بوزن جعفر ـ التميمي، فهو ثقة من الرابعة. "

وقيل هو: قطبة بن عامر بن حديدة السلمي الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها، وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح. توفي في خلافة عمر، وقبل: في خلافة عثمان<sup>(٢)</sup>.

# ٣٩٧/٢٣٩ ـ روى ذلك الحاكم في المستدرك ٤٨٣/١ قال:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، ثنا أبو الجَوَّاب، ثنا عمار بن رُزَيق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال: كانت قريش يدعون الحُمْس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكان الأنصار وسائر العرب (١) تجريد أسماء الصحابة ١٨٣/١، الإصابة ١٠٧/٥٠٠)، أسد الغابة ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٥/٢، الإصابة ٥/٢٤٢ (٢١١٧)، أسد الغابة ٢٠٠٢، ٢٠٠٠.

• ٢٤٠ (ب): حَدِيثُ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتَّعَةِ فِي كَتَابِ اللَّهِ (١)، وَفَعْلَناهَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَّى، وَلَمْ يَنْزِلْ قرآنٌ يُحَرَّمُه، وَلَمْ يُنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌّ بَرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

# هو: عُمَرُ، كما في صحيح البخاري.

لايدخلون من الأبواب في الإحرام، فبينما رسول الله على في بستان، فخرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يارسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، إنه خرج معك من الباب. فقال: « ما حملك على ذلك؟». قال: رأيتك فعلت ففعلت كما فعلت، فقال: « إني أحمسي». قال: إن ديني دينك، فأنزل عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتو البيوت من أبوابها.

قال الحاكم: « هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الزيادة». ووافقه الذهبي.

أبو الجواب الضّبِي هو أحوص بن جَواب، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع، والإسناد صحيح. وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٤٢/٥ إلى أبي الشيخ في تفسيره بسنده إلى عبيدة بن حميد، عن أبي سفيان به مرسلا.

ورواه ابن بشكوال ٧٣٧/٢، ٧٣٨ (٢٦٢) بسنده إلى عبيدة بن حميد بن صهيب التيمى، عن أبي سفيان مرسلا.

# • ۲۸/۲٤ مروى هذا الحديث البخارى:ك: التفسير، سورة البقرة٣/٥٠٠ قال:

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى ، عن عمران أبى بكر، حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين رضى الله عنهما ، قال: أنزلت آية المتعة فى كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله عَلَيْهُ، ولم ينزل قرآن يحرَّمه، ولم ينه عنها، حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.

عمران هو ابن مسلم المنقري القصير، وأبو رجاء هو عمران بن تيم العطاردي.

رواه مسلم: ك: الحج، ب: جواز التمتع ۱۰۰/۹٬۰۱۹) بسنده إلى بشر بن المفضل، وبسنده إلى يحيى بن سعيد، والنسائي في التفسير ۱۲٤٤/(۲۰) بسنده إلى بشر المفضل، والبيهقي ۱۹/۰ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأحمد ٤٣٦/٤ عن يحيى بن سعيد، والطبراني ١٣٥/١٨) بسنده إلى يشربن المفضل، جميعا عن أبي بكر عمران بن مسلم القصير،

<sup>(</sup>١) زاد في ( خ): تعالى.

عن أبى رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين به.

ورواه البخارى :ك: الحج، ب: التمتع على عهد النبي على 1/٢٧٤ بسنده إلى همام، ومسلم:ك: الحج، ب: جواز التمتع ٢٨٨٩، ١٥ (١٢٢٦) بسنده إلى شعبة، وإلى سعيد بن أبى عروبة، وإلى همام، والنسائى:ك: الحج، ب: القرآن ١٤٩٥ بسنده إلى شعبة، والمدارمى:ك: المناسك، ب: في القرآن/٣٥ بسنده إلى أبى هلال، والطحاوى ٢٣/١ بسنده إلى همام، والبيهقى ٥/٠٠ بسنده إلى همام، وأحمد ٢٨/٤٤ بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة، و ٢٤٩ بسنده إلى همام، والطبراني ٢٠/١ ١١١٨، ١٢٣١ أرقام (٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٦، ٢٤٩) بأسانيد إلى شعبة وهمام وسعيد بن أبى عروبة، وابن بشكوال ٢/١٥ ٥/٢١) بسنده إلى همام، جميعا عن قتادة بن وهمام وسعيد بن أبى عروبة، وابن بشكوال ٢/١٥ ٥/٢١) بسنده إلى همام، جميعا عن قتادة بن وهمام وسعيد بن أبى عروبة، وابن بشكوال ٢/١٥ ٥/٢١) بسنده الى همام، جميعا عن تعادة بن

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم، وابن ماجة: ك: المناسك، ب: التمتع بالعمرة إلى الحج ٢/١٩ (٣٩٧٨) بسنده إلى أبي أسامة، والطبراني ١١٢/١ (٣١٣) بسنده إلى سفيان، جميعا عن سعيد بن إياس الجُريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشُخير، عن أخيه مُطَرِّف، عن عمران بن حصين بنحوه.

ورواه الطبراني ۱۲۲،۱۲۱/۱۸، ۱۲۵ (۲۶۳، ۲۶۸، ۲۵۲) بأسانيد إلى سعيد بن أبى خَيْرة، وحميد بن هلال، ومحمد بن واسع، عن مطرّف بنحوه.

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى حميد بن هلال العدوى، والنسائي في الموضع السابق بسنده إلى حميد بن هلال وإلى محمد بن واسع، ب: التمتعه/١٥٥ بسنده إلى محمد بن واسع، وأحمد ٢٧٧٤ بسنده إلى حميد بن هلال، والطيالسي ص١١ ( ٨٢٧) بسنده إلى حميد ابن هلال، والطبراني ٨١ / ٢١ / ١١ ، ١١٥ / ٢١ ، ٢١٥ / ٢١ ، ٢٣٥) بأسانيد إلى يزيد بن عبد الله ابن الشخير، وقتادة، جميعا عن مطرف، عن عمران بن حصين. وليس في هذه الروايات ذكر الرجل الذي قال برأيه ما شاء.

## البيان

الرجل المقصود هو: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (١).

• ۲۹/۲٤ هـ روى ذلك مسلم في الموضع السابق ٨٩٨/٢ قال:

وحدثناه (يعنى الحديث كما سبق في الإبهام) إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، كلاهما عن وكيع، عن سفيان، عن الجريري، في هذا الإسناد (يعني الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرّف،

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته في الخير(۲۱).

عن عمران). وقال أبو حاتم في روايته: ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر.

رواه ابن بشكوال ٢/٢٥٨، ١٥٥/٣١) بسنده إلى مسلم به.

قال ابن حجر في الفتح٣٤٤/٣٤ وحكى الحميدى أنه وقع في البخارى في رواية أبي رجاء، عن عمران: قال البخارى: يقال: إنه عمر. أى الرجل الذى عناه عمران بن حصين. ولم أرّ هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخارى، لكن نقله الإسماعيلي عن البخارى كذلك، فهو عمدة الحميدى في ذلك، وبهذا جزم القرطبي والنووى وغيرهما».

(ز) وقول عمر المقصود في نهيه عن التمتع هو مارواه البخارى:ك: الحج، ب: من أهلُّ في زمن النبي ﷺ ٢٧١/١ قال:

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان ، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبى موسى رضى الله عنه: قال: بعثنى النبى على إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: إلى أهللت؟ قلت: أهللت كإهلال النبى على قال: هل معك هدى؟ قلت: لا. فأمرنى فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرنى فأحللت فأتيت أمرأة من قومى فمشطتنى - أو غسلت رأسى - فقدم عمر رضى الله عنه، فقال: إن نأخذ بكتاب الله ، فإنه يأمرنا بالتمام ، قال الله: ﴿ وأتموا الحج والعمرة ، وإن نأخذ بسنة النبى على أنه له يُحل حتى نحر الهدى.

ورواه أيضا، ب: الذبح قبل الحلق ٢٩٨/١، ك: العمرة، ب: متى يحل المعتمر ٣٠٨/١ بسنده إلى شعبة، ك: المغازى، ب: بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ٣٠٨/٢ بسنده إلى أيوب بن عائذ، ومسلم: ك: الحج، ب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٨٩٤/٢ بسنده إلى أيوب بن عائذ، ومسلم: ك: الحج، ب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٨٩٤/١ . ١٥٤ المنائى: ك: المنافذ إلى شعبة وسفيان وأبى العميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي، والنسائي: ك: المناسك، ب: التمتع ١٥٤/١، ١٥٥ بسنده إلى سفيان وهو الثورى، ب: الحج بغير نبة يقصده المحرم ١٥٥/١، ١٥٧ بسنده إلى سفيان، جميعا عن قيس بن مسلم المحرم ١٥٥/١، ١٥٧ بسنده إلى شعبة، وأحمد ٢٩/١ بسنده إلى سفيان، جميعا عن قيس بن مسلم به.

وروى النسائي: ك: المناسك، ب: التمتع ١٥٣/٥ عن ابن عباس قال:

سمعت عمر يقول: والله إنى لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله عليه العمرة في الحج.

وقد أبان سيدنا عمر عن رأيه ذلك فيما رواه مسلم: ك: الحج، ب: في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ١٩٦/ ٨٩ (١٢٢٢) عن أبي موسى، أنه كان يفتى بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك. فإنك لاتدرى ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي على فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا مُعْرِسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.

ا ٢٤١ (ب): حَدِيثُ أَنَس: رَمَى رَسُولُ اللَّه ﷺ الجِمَار، وَأَلَحَلاقُ جَالِسٌ، فأُمَر بِالبُدْنِ فَنُحرَت.

(ب)(١) الَّذِي حَلَقَ رَأْسَهُ: خِرَاشُ بن أُمَيَّةَ بنِ الفَضْلِ (٢) الكَعْبِيُ. (ط): هو مَعْمَرُ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نافع بن نَصْلَة العدويُّ.

[ك٢٢/أ] قلت: قال النووى فى شرح مسلم: الصحيح/ المشهور أن الذى حَلَقَ رأسه فى حجة الوداع: مَعْمَرُ بن عبد الله، العَدَوِى، وفى صحيح البخارى قال: زَعَمُوا أنه مَعْمَرُ ابنُ عَبْدِ الله، وقيل: اسمه خِرَاشُ بن أُمَيَّةَ بن رَبِيعَة الكُلَيِبْيُّ ـ بضم الكاف ـ منسوب إلى كُلَيْب بن حُبَيْشَة (٢). انتهى.

[(٣٠/أ] ونقل / والدى ـ أبقاه الله تعالى (٤) ـ عن البخارى أنه ذكر فى تاريخه الكبير، أنه مَعْمَرُ بن عبد الله العَدَوِىُ. وعن ابن عبد البر؛ أن خِرَاشاً (٥) إنما حَلَقَه يوم الحُدَيْبِيَة. والله (٦) أعلم.

ورواه النسائي في الموضع السابق٥/٥٥، وابن ماجة:ك: المناسك، ب: التمتع بالعمرة إلى الحج٢/٢٩ (٢٩٧٩)وأحمد٤٩/١.

قال ابن حجر في الفتح٣٠٢/٣ محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دالٌ على منع التحلل لأمره بالإتمام، فيقتضى استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة رسول الله ﷺ أيضا دالة على ذلك، لأنه لم يحل حتى بلغ الهدى محله.

لكن الجواب عن ذلك ماأجاب به هو على، حيث قال: « ولولا أن معى الهدى لأحللت»، فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدى، وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سداً للذريعة».

الأراك: موضع قرب عرفة.

۱ ۲ ۲ / ۲ ۲ هـ. روى هذا الحديث مسلم: ك: الحج، ب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم ينحر ثم يحلق ... ۲ / ۹ ۲ ( ۱ ۳۰ ۵ ) قال:

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد ، عن أنسَ بن مالك، أن

(٣) في ( ز): حبشية.

 <sup>(</sup>١) ساقط من و ز٩.
 (١) في و ز٩. المفضل.

 <sup>(</sup>٤) مابين الشرطتين ساقط ٤ ز٤.
 (٥) في ٤ ز٤: خداشا.
 (٦) زاد في ٤ خ٥: تعالى.

رسول الله عَلِينَةً رمى جمرة العقبة، ثم انصرف إلى البُدْن فنحرها، والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه، فحلق شيقًه الأيمن، فقسمه فيمن يليه، ثم قال: « احلق الشق الآخر»، فقال: « أين أبوطلحة؟» فأعطاه إياه.

عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى ، وهشام هو ابن حسان، ومحمد هو ابن سيرين.

رواه فی نفس الموضع بسنده إلی حفص بن غیاث وإلی سفیان وهو ابن عیینة، وأبو داود: ك: المناسك، ب: الحلق والتقصیر ۲۰۳/ (۱۹۸۱، ۱۹۸۲) بسنده إلی حفص وإلی سفیان بن عیینة، والترمذی وقال: ـ حدیث حسن ـ : الحج، ب: ماجاء بأی جانب الرأس یداً فی الحلق عیینة، والترمذی وقال: ـ حدیث حسن ـ : الحج، بن ماجاء بأی جانب الرأس یداً الله المحال ۳۷۱/۳، ۱۰۹۹ (۹۱۶ بالی سفیان بن عیینة، والشافعی ۴۷۷/۱ إلی النسائی فی الکبری: الحج، بسنده إلی عبد الأعلی، وإلی سفیان بن عیینة، وابن حبان النسائی فی الکبری: وابن خریجة ۱۹۹۲ (۹۲۸ و ۱۹۹۲) بسنده إلی سفیان بن عیینة، وابن جبان ۱۳۲۸ (۳۸۲۸) بسنده إلی سفیان بن عیینة، والبیهقی ۱۳۲۵ بسنده إلی سفیان، وابن بشکوال ۲۸۲۸ بسنده إلی سفیان، وابن بشکوال ۱۳۵۸ (۳۸۱۸) بسنده إلی حفص بن عیاث، جمیعا عن هشام بن حسان، عن محمد بن سیرین، عن أنس بن مالك به.

#### البيان

قيل: الحلاق هو : حِرَاش بن أمية بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن كُلّب بن حبشة، الخزاعى الكليبي، حليف بنى مخزوم، شهد الحديبية وخبير وما بعدهما، وسكن المدينة، وبقى إلى ما بعد إلحمسين (١).

# ١٤ / ١ / ٧ حجر في الإصابة ٢ / ٧ ٠ د:

وقال ابن السكن: روى عنه حديث واحد من طريق محمد بن سليمان بن مشمول (٢)، عن حرام بن هشام، عن أبيه، عن خراش بن أمية، قال: أنا حلقت رأس رسول الله عليه عند المروة في عمرة القضية.

في سنده محمد بن سليمان بن مسمول، ضعيف الحديث، وحرام بن هشام ، وأبوه لم أرَ مَن ترجم لهما».

ورواه ابن بشکوال ۲/۲ ۸٤٤/۲) بسنده إلى حسان بن أبى عباد البصرى، عن محمد بن سليمان بن مسمول به.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٩٢/٣، تجريد أسماء الصحابة ٧/١،١٠ الإصابة٧/١٠ (٢٢٢٩)، أسد الغابة٢/١٠٨.

<sup>(</sup>٢) كذا والصواب: ابن مسمول ـ بالسين المهملة ـ كما في المغنى للضعفاء ٥٨٨/٢، وميزان الاعتدال ٦٩/٣ ٥.

وقال ابن أبى حاتم فى ترجمة خراش: « شهد الحديبية، وحلق رأس النبى ﷺ، وكان يسكن المدينة. سمعت أبى يقول ذلك».

وروى ابن بشكوال في نفس الموضع بسنده إلى موسى بن عقبة، ذكر ذلك في غزوة الحديبية، قال: وحلق رسول الله ﷺ يومئذ خراش بن أمية الكلبي ... إلخ.

وقيل: هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدوى(١)

۱ ۲ ۷۷۲/۲ و روی ذلك ابن خزيمة ۲ ، ۳۰ ، ۲۹۳۰) قال:

حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن بكير (٣)، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أخبره أن رسول الله علله حلق في حجة الوداع، وزعموا أن الذي حلق النبي علله معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عدى بن كعب.

هذا إسناد صحيح.

قال النووى في شرح مسلم ٤٠٥٤ واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله على حجة الوداع، فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوى. وفي صحيح البخارى قال: زعموا أنه معمر بن عبدالله ، وقيل: اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكُليبي ـ بضم الكاف ـ منسوب إلى كليب بن حبشية. والله أعلم».

قلت: قوله رحمه الله( في صحيح البخاري) وَهُمٌّ، فليس ذلك في الصحيح.

في هامش نسخة « ز»: كذا وقع للنووى رحمه الله عُزْوُ هذا إلى صحيح البخارى ، وتبعه المؤلف على ذلك، وهو عجيب، إذ ليس في الصحيح شيء من هذا . نعم هو في تازيخه فليعلم ».

وبعد أن ساق ابن حجر حديث ابن خزيمة السابق قال: « وبين أبو مسعود في الأطراف أن قائل: وزعموا: ابن جريج، الراوى له عن موسى بن عقبة».( فتح البارى ٤٤٧/٣).

وهذ الحديث قد روى مختصرا بلفظ؛ أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع..

رواه البخارى :ك: المغازى ، ب: حجة الوداع ٨٥/٣ بسنده إلى أبى ضمرة أنس بن عياض، وإلى ابن جريج، ومسلم:ك: الحج، ب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير عياض، وإلى ابن جريج، ومقوب بن عبد الرحمن القارى، وحاتم بن إسماعيل ، وأبو داود :ك:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(٨٧).

 <sup>(</sup>٢) كذا بالتصغير، وأظنه خطأ من الناسخ، والصواب: بكر، مكبرا. فكذلك في بقية الروايات التي جاءت من طريقه،
 وهوشيخ ابن بشار وتلميذ ابن جريج، وليس من شيوخ الأول ولا تلاميذ الثاني محمد بن بكير بالتصغير.

٢٤٢ (ب): حديث أيُّوبَ بنِ أبى تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانيِّ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَصْرة كَان قَديماً ... الحديث في الحج.

هو: يزيد بن عَبْدِ اللَّه بْنِ الشِّخِّير. ذكره إسماعيل في « الأحكام». وقيل: أبو قِلابَة الجَرْمِي. قاله أبو عمر.

المناسك، ب: الحلق والتقصير ٢٠٢/ ٢٠٥٠) بسنده إلى يعقوب، وأجمد ١٨٨/٢ بسنده إلى ابن جريج، والطبراني ٣٨١/١٢، ٣٨١/١٢) بسنده إلى حاتم، جميعا عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.

٧٤ ٧٧ ٧٧ مرواه مالك: ك: الحج، ب: ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ١٠٢١ ٣٦١/١) قال:

عن أيوب بن أبى تميمة السَّخْتِياني، عن رجل من أهل البصرة كان قديما، أنه قال: خرجت إلى مكة، حتى إذا كنت ببعض الطريق كُسِرَت فخذى، فأرسلت إلى مكة، وبها عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، والناس، فلم يرخص لى أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر، حتى أحللت بعمرة.

رواه ابن بشکوال ۲٦٤/۱ (۷۲) بسنده إلى يحيى بن يحيى بن كثير، عن مالك به. البيان

الرجل البصرى هو: أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشُخِير ـ بكسر الثمين والخاء المعجمتين الثقيلتين ـ أحد كبار التابعين، ولد في خلافة أبي بكر، وغلط من عَدَّه في الصحابة، وهو ثقة، مات سنة إحدى عشرة ومائة، وقيل: سنة ثمان ومائة (١).

٤٤ ٢ ٤ ٧ ٤ ٧ ٥ ـ روى ذلك الفسوى في 8 المعرفة والتاريخ، ٨٣/٢ ، ٨٤ قال:

قال أبو النعمان: وحدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبى العلاء ، قال: خرجت معتمرا، حتى إذا كنت بالدننومة (٢) وقعت عن راحلتى، فكُسِرْت، فبعثتُ إلى ابن عمر وابن عباس، فسئلا، فقالا: ليس له وقت كوقت الحج، يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت. قال: فبقيت بتلك

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٢٧٤/٩)، التاريخ الكبير ٨/٣٤٥، أسد الغابة ٥/١١٦، تهذيب التهذيب ٢٩٨/١، ٢٩٩٠، ٢٩٩٠، الإصابة ٢/٣٦٧/٦) في القسم الرابع.

<sup>(</sup>٢) عند أبى بشكوال الدُّينة وهو مآل إليه اجتهاد محقق كتاب الفسوى في الهامش، وتقال بالتصغير وبالتكبير، كجهينة وسفينة، وهي منزل لبنى سليم بعد فلجة من البصرة إلى مكة. وقيل: هو موضع أو ماء لبنى سيار بن عمرو وكان يدعى الدفينة، فتطيروا، ففيروا.

انظر: معجم البلدان٢/٠٤٤، والقاموس المحيط ص٣٧١.

# ٣٤٣ ـ (ط)(١): حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: بِمَا(٢) أَهَلُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ هو: بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ.

الهيأة (٣)ستة أشهر أو سبعة أشهر، حتى وصلت إلى البيت.

أبو النعمان هو: محمد بن الفضل السدوسي، والإسناد إلى أبي العلاء صحيح.

رواه ابن بشكوال ٢٦٤/١، ٢٦٥(٧٢) بسنده إلى سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد به.

وروى الفسوى كذلك ٨٤/٢ عن سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن سعيد الجريرى، عن أبى العلاء، قال: لما كُسِرْتُ بعثتُ مُطَرِّفًا إلى ابن عمر، فسأله فقال: ماتقول فى أخى قال: ماتول؟ إنه إن مات من وجهه هذا دخل الجنة.

قال ابن بشكوال: « وقيل: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. قاله أبو عمر بن عبد البر الحافظ» وقد سبقت ترجمة أبي قلابة في الخبر (١١٤).

# ۳ ۲ ۲/۵۷۵\_ روی هذا الحدیث البیهقی ۵/۹ قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبا العباس بن الوليد بن مَزيَد، أخبرنى أبى، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلم وغيره، أن رجلا أتى ابن عمر رضى الله عنهما، فقال: بما أهل رسول الله عليه ؟ قال ابن عمر: أهل بالحج. فانصرف. ثم أتاه من العام المقبل، فقال: بما أهل رسول الله عليه؟. قال: ألم تأتنى عام أول؟. قال: بلى، ولكنَّ أنسَ بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء، وهن مكشفات الرؤوس، وإنى كنت تحت ناقة رسول الله عليه ، يمسنى لعابها، أسمعه يلبى بالحج.

هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن سعيدبن عبد العزيز التنوخي كان اختلط قبل موته .

قال ابن التركماني في الجوهر النقى في قول ابن عمر الله أنسا كان يدخل على النساء ... اللح»: و أنكر ابن حزم أن يكون ابن عمر قال هذا ، وقال: كيف يجوز أن يقول هذا وهو لا يزيد على أنس إلا عاماً واحدا». ثم بيَّن أن ابن عمركان له عند موت النبي إحدى وعشرين سنة، وكان لأنس عشرون، ثم قال: وكيف يقال: إن أنسا كان يدخل عليهن عام حجة الوداع وهو مكشفات الرؤوس، وأنس أول من حجبه النبي عَلَيْكُ قبل ذلك بأربع سنين».

 <sup>(</sup>١) ساقط من ٤ خ٤: يم، وفي ٤ ز٤ : ثم.

 <sup>(</sup>٣) عند ابن بشكوال (المياه) و هو الموافق لما عند مالك في الموطأ.

#### البيان

الرجل هو: بكر بن عبد الله بن عمرو المزنى، أبو عبد الله البصرى، تابعى حليل، ثقة مأمون حجة فقيه، وكان من فرسان مزينة. مات سنة ١٠١، وقيل: ١٠٨ (١)

٣٤٧٦/٢٤٣ والعمرة٢/٥٠٥ (١٣٣٢) في الإفراد والقران بالحج والعمرة٢/٥٠٥ (١٣٣٢) قال:

حدثنى أمية بن بسطام العيشى، حدثنا يزيد (يعنى ابن زريع)، حدثنا حبيب بن الشهيد، عن بكر بن عبد الله، حدثنا أنس رضى الله عنه، أنه رأى النبى عَلَيْقَ جمع بينهما، بين الحج والعمرة. قال: فسألتُ ابن عمر، فقال: أهللنا بالحج. فرجعتُ إلى أنس، فأخبرته ما قال ابن عمر، فقال: كأنما كنا صبيانا.

رواه فى الموضع نفسه بسنده إلى هشيم، والنسائى:ك: المناسك، ب: القران ١٥٠/٥ بسنده إلى هشيم، والطحاوى ١٥٠/٦ بسنده إلى زهير بن معاوية، ويزيد بن هارون، وحماد، وابن حبان الله هشيم، والطحاوى ٢٩٢٢) بسنده إلى أبى ضمرة، والبيهقى ٩/٥ بسنده إلى هشيم، جميعا عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزنى به.

وفي بعض طرق الطحاوى:﴿ ذهل أنس رضى الله عنه، إنما أَهَلُ رسول الله ﷺ بالحج وأَهلُذا به».

ورواه البخارى: كالفازى، ب: بعث على بن أبى طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضى الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع٣ /٧٤ عن مسدد، عن بشر بن المفضَّل، عن حميد الطويل، عن بكر، أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم ... فذكر الحديث وزاد فيه قصة إهلال على حين قدم من اليمن حاجاً، ولم يذكر رد أنس على رد ابن عمر.

قال الطحاوى في شرح معانى الآثار موضحا رأى الصحابيين الجليلين٢/٢ه١: و وإتما كان الأمر عن ابن عمر أن النبى عَلَيْكُ أهل بحجة، ثم صَيَّرها عمرة بعد ذلك، وأضاف إليها حجة، فصار حينفذ قارناً به، فأما في بدء إحرامه فإنه كان عنده مفردا، ثم بين الطحاوى تواتر الزوايات عن أنس في القران.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٨٨/٢)، تهذيب التهذيب ٤٢٤، ٤٢٥، تاريخ الثقات ١٦٢)٨(١٦٢)، الثقات لابن حبان ٧٤/٤.

# ٤ ٤ ٧ - (ط): حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي سَأَلَهُ الصُّبَىُّ بِن مَعْبَدِ عَنِ الْحَجِّ.

اسمه: أَدَيْمٌ التَّغْلِبِي. وأخرجه أبو نعيم في الصحابة، ولم يذكره غيره، وما أوردَ مايُسْتَدَلُّ به عَلَى أنَّه صَحَابِي.

# ٤٤ ٢٤/١٥ روى هذا الحديث أحمد ٢٤/١ قال:

ثنا هشيم، أخبرني سيَّار، عن أبي وائل، أن رجلا نصرانياً يقال له: الصبيُّ بن معبد أسلم فأراد الجهاد، فقيل له: أبداً بالحج، فأتي الأشعرى، فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل، فبينما هو يلبي إذ مرَّ به يزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، فقال أحدهما لصاحبه: لهذا أَصْلُّ من بعيره، فسمعها الصبيُّ، فَكَبُر ذلك عليه، فلما قدم أتى عمرفذكر ذلك له، فقال له عمر رضى الله عنه: هُديت كسنة نبيك.

سيًّار هو ابن أبى سيَّار، أبو الحكم العَنْزى، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وهذا إسناد صحيح

#### البيان

قيل: اسم الرجل الذى سأله: أدّيم بضم الهمزة وفتح الدال، وقيل: بفتح الهمزة وكسر الدال ـ ويقال: هُدّيم، بالهاء والدال المعجمة، التغلبي ـ بالتاء المثناة الفوقية والغين المعجمة، ويقال الثعلبي، بالثاء المثلة والعين المهملة، والأول أصح، لأن بني تغلب كانوا نصارى، وأما بنو ثعلبة فكانوا على دين العرب.

ويقال فيه: هريم، بالراء بدل الدال، وهو ابن تُرمُلَة: بضم الثاء المثلثة، والراء، وضم الميم، وفتح اللام، وقيل تُربُّلة، بالباء الموحدة بدل الميم. وقيل: هوابن عبد الله. وقيل: ابن عبد الله رجل آخر، وهو مختلف في صحبته، ورجح ابن حجر أنه مخضرم، مقبول(١)

# ٤٤ ٧٨/٢ ٥ روى ذلك أحمد ٢٧/١ قال:

ثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان، عن منصور، عن أبى واثل، عن صُبَى بن معبد التغلبي، قال: كنت حديث عهد بنصرانية، فأردتُ الجهاد، فأتيت رجلا من قومي يقال له هُدَيْمٌ، فسألته فأمرني بالحج، فقرنت بين الحج والعمرة، فذكره. يعني ذكر الحديث في القران.

ورواه ابن الأثير في أسد الغابة ٧/١٥ بسنده إلى منصور به، وفيه اأديم.

<sup>(</sup>۱) انظر: أسد الغابة ۱/۰۱، ۱/۰۵، مجريد أسماء الصحابة ۱۱/۱، ۱۱۸/۲، الإصابة ۱/۱۱، ۱(۲۷) في القسم الثالث ۱/۰۳، ۱۳۰۳) في القسم الثالث ۱/۰۳، ۱۳۰۳) في القسم الثالث ۱/۰۳، بذل المجمود في حل أبي داود ۹/۱، الاستيعاب ۱/۱۱، وانظر كذلك ترجمة الصبي بن معبد في التهذيب ۲/۰۲، بذل المجمود في حل أبي داود ۹/۱، الاستيعاب ۱/۱، وانظر كذلك ترجمة الصبي بن معبد في التهذيب ۲/۰۲۳.

ثم قال: « ورواه جرير عن منصور، عن أبي وائل، عن الصُّبَى، عن هُدَيم بن عبد الله. ورواه أيضا شريك، عن منصور، عن أبي وائل، عن الصبي، فقال: عن أديم أو هديم».

ورواه أبو داود:ك: المناسك، ب: في الإقران ١٥٨/٢، ١٥٩ (١٧٩٩) عن محمد بن قتادة ابن أعين، وعثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي وائل، قال:قال الصّبيّ بن معبد: كُنتُ رجلاً أعرابيا نصرانيا، فأسلمت، فأتيت رجلاً من عشيرتي ، يقال له: هُذَيْم ابن ثُرْمُلَة، فقلت: ياهناه، إني حريصٌ على الجهاد، وإني وجدتُ الحجّ والعمرة مكتوبين عليّ، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: أجمعهما، واذبح مااستيسر من الهدى. فأهللت بهما معا... فذكر القصة كما في الإبهام.

قال السُّهَارِنْفُورِیُّ فی بذل المجهود٩/٨: « وقع فی الحدیث فی النسخة المکتوبة والمجتبائیة: هذیم ـ بالذال المعجمة ـ ابن تُربلة، بالثاء المثلثة. وفی المجتبائیة بعد الراء میم، وفی المکتوبة بعد الراء موحدة».

ورواه النسائي: ك: المناسك، ب: القران ٥/٣٤، ١٤٧ عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير به، وفيه: « فأتيت رجلا من عشيرتي، يقال له: هُريَم بن عبد الله ، فسألته ... » وفيه أنه قال لعمر: « ... فأتيت هريم بن عبد الله ... » .

ورواه أيضا ١٤٧/٥ عن إسحاق بن إبراهيم، عن مصعب بن المقدام، عن زائدة، عن منصور، بالقصة.

وقد روى الحديث دون قصة سؤال الرجل من عشيرته:

رواه النسائی: ك: المناسك، ب: القران ۱۶۷، بسنده إلى مجاهد، وابن ماجة: ك: المناسك، ب: من قرن الحج والعمرة ۹۸۹ (۲۹۷۰) بسنده إلى عبدة بن أبى لبابة، والطحاوى ۲۵/۲ ۱۶۲، ۱۶۲ بسنده إلى عبدة بن أبى لبابة، ومنصور، والأعمش، وسلمة بن كهيل، وعاصم بن بهدلة، والحكم بن عُتيبة، وابن حبان ۱۸۳۸ (۳۹۰) بسنده إلى عبدة بن أبى لبابة، والبيهقى ۱۲/۵ بسنده إلى عبدة بن أبى لبابة، وأحمد ۱۲/۱ بسنده إلى عبدة بن أبى لبابة، بابنة، وأحمد ۱۲/۱ بسنده إلى الحكم، ۵۲ بسنده إلى عبدة بن أبى لبابة، لبابة، بابنة، وائل شقيق بن سلمة، عن الصبي بن معبد به.

قال الحميدى في معنى « هُدِيتَ لسنة نبيك»: « فقال سفيان: يعنى أنه قد جمع بين الحج والعمرة مع النبي عَلِيَّة، وأجازه، وليس أنه فعله هو».

وروى هذا الحديث مختصرا بلفظ« أهللت بهما معا، فقال عمر: هديت لسنة نبيك».

٢٤٥ (ط): حَدِيثُ ٱلْمُواَةِ اللَّتِي رَأْتِ النَّبِيِّ عَيْكَ يُهَرُّولِ بَيْنَ الصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ، مِنْ غُرْفَةِ لَهَا.

اسمها: تَمْلِكُ الشَّيْبِيَّة.

رواه أبو داود: ك : المناسك، ب: في الإقران ١٥٨/٢ (١٧٩٨) بسنده إلى منصور، وابن حبان ٨٣/٦) بسنده إلى عبدة بن أبي لبابة، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن الصبي بن معبد به.

ياهَنَاهُ: بالفتح والتخفيف، يعنى ياهذا (١).

## ٥٤ ٢/٧٩/٦ لعل هذا الحديث هو مارواه أحمد ٢/٧٣٧ قال:

ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن واصل مولى أبى عيينة، عن موسى بن عبيدة، عن صفية بنت شيبة، أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى عليه بين الصفا والمروة يقول: « كتب عليكم السعى فاسعوا».

قال الهيشمي في المجمع٣/٢٤٪ (رواه أحمد، وفيه موسى بن عُبيَّدة، وهو ضعيف».

وهو كما قال.

رواه الدارقطني ۲۰٦/۲ بسنده إلى هشام بن حسان، عن واصل، عن موسى بن عبيدة، عن صفية، حديثها.

## البيسان

المرأة هي: مملك العبدرية الشيبية، من بني شيبة بن عثمان، تعد في أهل مكة (١).

## ٥٤ / ١٨٠ ـ روى ذلك الطيراني ٢٠٢٠ ، ٢٠٢ (٢٠٥) قال:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا مهران بن أبى عمر، ثنا سفيان، ثنا المثنى بن الصباح، عن المغيرة بن أبى (٣) حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن تملك، قالت: نظرتُ إلى رسول الله ﷺ، وأنا في غرفة لي، بين الصفا والمروة، وهو يقول: « إن الله كتب عليكم السعى ، فاسعوا».

قال الهيثمي في المجمع ٢٤٨/٣: ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهُ المُّثْنِي بِنِ الصِّبَاحِ، وقد وثُّقه

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/٠٧٠ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٥٣/٢، الإصابة ٨/٣٤(١٠٢)، أسد الغابة ٥/١١، ٢١٢.

<sup>(</sup>٣)كذا. وهي زيادة خطأ.

ابن معين في رواية، وضعَّفه جماعة».

ورواه البيهقي، ٩٨/ بسنده إلى محمد بن يحيى بن منده، عن يوسف القطان به.

قلت: سفيان هو الثورى، والإسناد ضعيف، فيه مِهْران بن أبى عمر، صدوق سيئ الحفظ وله أوهام، والمثنى بن الصباح ضعَّفه الأكثرون، واختلط بآخرة.

ورواه الطبراني ٣٢٣/٢٥ (٨١٣) بسنده إلى حميد بن عبد الرحمن، عن المثنى بن الصباح، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة. قالت: قال رسول الله ﷺ: « اسعوا، فإن السعى كتب عليكم».

قال الهيشمي في المجمع ٤٨/٣ ١٠٥ رواه الطبراني في الكبير، وفيه المثنى بن الصباح، وثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة».

قلت: والأكثر على تضعيفه واختلاطه بآخرة، فالإسناد ضعيف. وصفية بنت شيبة مختلف في صحبتها . وقال الذهبي في التجريد٢/٢٨٣: كأن أحاديثها مرسلة».

(ز) وقد روى مثل ذلك عن حبيبة بنت أبى تُجراة العبدرية الشيبية، وحبيبة بفتح أوله،
 وقيل بالتصغير، وتجراة ضبطها الدارقطني بفتح المثناة من فوق<sup>(۱)</sup>.

٥٤ ٢ / ٨١ / ٩ مـ روى ذلك أحمد ٢ / ٢١، ٢٢ قال:

ثنا سريح، قال: ثنا عبد الله بن المؤمل، عن عطاء بن أبى رباح، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبى تجريدة بنت أبى تجريدة بنت أبى تجريدة والناس بين العبة المروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى، حتى رأى ركبتيه من شدة السعى ، يدور به إزاره، وهو يقول: «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعى».

قال الهيثمي في المجمع ٣/٢٤٧٪ وفيه عبد الله بن المؤمل وثَّقه ابن حبان، وقال: يخطئ. وضعفه غيره».

قلت: عبد الله بن المؤمل ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وذكره في الضعفاء وقال: لايجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وضعَّفه أحمد وأبو داود وابن معين والنسائي والدارقطني وأبو حاتم والعُقيلي وغيرهم، فالإسناد ضعيف.

وقد اختلف في هذا الحديث على بن عبد الله بن المؤمل:

فرواه الشافعي ١/١ ٣٦٢،٣٦١، والدارقطني ٦/٢٥٢، والبيهقي ٥٨/٥، والطبراني ٢٢٦/٢٤

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/٧٥٢، الإصابة ٨/٧٤ (٢٦٧)، أسد الغابة ٥/١٢، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) كذا عند أحمد، وعند الشافعي والحاكم والدارقطني والبيهقي : تجراة. وهو الصواب.

(٥٧٣)، وأبو نعيم فى الحلية ١٥٩/٩ بأسانيد إلى الشافعى، والطبرانى(٥٧٤) بسنده إلى حميد ابن عبد الرحمن، جميعا عن عبد الله بن المؤمل، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، عن عطاء، عن صفية، عن حبيبة بنت أبى تجراة به، وفيه أنها كانت مع نسوة فى دار ابن حسين. وعمرو بن عبد الرحمن وثّقه أبن حبان، وقال ابن حجر: مقبول.

ورواه الدارقطنى ٢٥٥/٢ بسنده إلى يونس بن محمد، ومعاذ بن هانئ، كالاهما عن عبدالله بن المؤمل، عن عبد الله بن محيصن، عن عطاء، عن صفية، عن حبيبة به. ولم أر من ترجم لعبد الله بن محيصن هذا.

ورواه أحمد ٢٠١/٦، والحاكم ٧٠/٤ بسنده إلى محمد بن عبدالله النادى، كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب، عن عبد الله بن المؤمل، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، عن عطاء بن أبى رباح، عن حبيبة به، ولم يذكر صفية، وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبى: لم يصح.

ورواه الطبرالي ٢٢٥/٢٤ (٥٧٢) بسنده إلى سريج بن النعمان الجوهرى، عن عبدالله بن المؤمل، عن عمر بن عبد الرحمن، بن محيصن، عن صفية، عن حبيبة به، ولم يذكر عطاءً.

وقد روى هذا الحديث الحاكم ٢٠/٢ بسنده إلى محمد بن جرير، والطبراني ٢٢٧/٢ عن الحسين بن إسحاق التسترى، كلاهما عن محمد بن عمر بن على المقدمي، عن الحليل بن عمر، عن ابن أبي أبية (١) عن جدته صفية بنت شيبة، عن حبيبة به. وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: لم يصح.

## (ز) وروى مثل ذلك عن برة بنت أبى تجراة.

رواه الدارقطني ۲۰۵/۲ بسنده إلى الواقدى، عن على بن محمد العمرى، عن منصور الحجبى، عن أمه، عن برة بنت أبى تجراة به. وفيه محمد بن عمر الواقدى، متروك.

كما روى مثل ذلك عن أم عثمان بنت سفيان العبدرية. وستأتى في الخبر (٢٤٦).

ولعل هؤلاء جميعا وغيرهم قد رأوا النبي عَلَيْهُ وهو يسعى بين الصفا والمروة، وذلك من دار ابن أبي حسين المطلة على المسعى.

وفي بعض طرق حديث حبيبة السابق، أنها كانت مع نسوة».

وروى الدارقطنى ٢٥٥/٢، والبيهقى ٩٧/٥ بسنده إلى الدارقطنى، عن يحيى بن صاعد، عن الحسن بن عيسى النيسابورى ، عن عبد الله بن المبارك، عن معروف بن مُشكَان، عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية، قالت:أخبرتنى نسوة من بنى عبد الدار اللائى أدركن رسول الله عليه.

<sup>(</sup>١) عند الطيراني: الخليل بن عثمان التميمي عن عبد الله بن نبيه. ولم أر من ترجم لهذا أو ذاك.

٢٤٦ (ط): حَدِيثُ صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَة: عن أُمَّ وَلَدِ شَيْبَةَ؛ أَنَّهَا رَأْتِ النبي عَلَيْنَةَ يَسْعَى، ويَقُولُ: ﴿ لاَيُقْطَعُ الأَبْطَحُ إِلا شَدَآ﴾.

اسمها : أمُّ عثمان بنتُ سفيان.

قلن: دخلن دار ابن أبى حسين، فاطلعنا من باب مقطع، فرأينا رسول الله على يشتد فى المسعى، حتى إذا بلغ زقاق بنى فلان ـ موضعا قد سماه من المسعى ـ استقبل الناس وقال: « ياأيها الناس اسعوا، فإن المسعى كُتب عليكم».

وهذا إسناد حسن، فيه معروف بن مُشكّان ـ بضم أوله وسكون المعجمة ـ المكى صدوق مقرئ مشهور.

۹۹۰/۲ دری هذا الحدیث ابن ماجة:ك: المناسك، ب: السعى بین الصفا والمروة ۹۹۰/۲ در (۲۹۸۷) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وعلى بن محمد، قالا: ثنا وكيع، ثنا هشام الدستوائى، عن بُدَيل بن ميسرة، عن صفية بنت شيبة،عن أمَّ ولد شيبة، قالت: رأيتُ رسول الله ﷺ يسعى بين الصفا والمروة، وهو يقول: ﴿ لاَيُقْطَعُ الأَبطَحُ إلاشَدَاهِ.

هذا إسناد رجاله ثقات،إلا أنه قد روى عن بديل، عن مغيرة بن حكيم، عن صفية.

رواه أحمد ٤٠٤/٦ عن روح بن عبادة، وأبى نعيم الفضل بن دكين، والطبزاني ٩٧/٢٥، ٩٧/٩٥، ٢٥٣)٩٨ بسنده لأبى نعيم، كلاهما عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي به.

قال الهيثمي في المجمع ٢٤٨/٣: ﴿ رُواهُ الطَّبْرَانِي فِي الكَّبِيرِ، ورجالُهُ رَجَالُ الصَّحَيَّحِ﴾.

ورواه النسائي: ك: المناسك، ب: السعى في بطن المسيل ٢٤٢٥ عن قتيبة بن سعيد، وأحمد ٢٤٠٥، ٢٠٥ عن عفان بن مسلم، والبيهقي ٩٨/٥ بسنده لأبي الربيع الزهراني، جميعا عن حماد ابن زيد، عن بديل بن ميسرة، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة، مثله.

وهذا إسناد صحيح.

فلعل بُدَيَّل بن ميسرة سمعه من صفية مباشرة، وسمعه من المغيرة عنها، فرواه مرة هكذا، ومرة هكذا.

## البيان

أم ولد شيبة بن عثمان اسمها : أم عثمان بنت سفيان. سماها كذلك:

أحمد في المسند ١٨/٤، والطبراني في الكبير ٩٧/٢٥، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٣٢٨/٢، وابن حجر في تهذيب التهذيب ٢٠٠/١٢، وفي الإصابة ٢٥٨/٨ (١٤٠٣)، وزاد في

٢٤٧ - (١): حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحَوْصِ<sup>(١)</sup>: عَنْ أُمَّه، فِي رَمْي [زه٣/ب] الْجُمْرةِ<sup>(٢)</sup> مِنْ بَطْنِ/ الْوادِي. كذا في أبي داود.

وهي: أم جُنْدُب، كما في ابن ماجة.

التهذيب: ويقال لها: بنت أبي سفيان.

لايُقطع الوادي إلا شدًا: أي عَدُوا (").

۱۹۶۳/۲٤۷ روی هذا الحدیث أبو داود:ك: المناسك، ب: في رمي الجمار ۲۰۰/۲ (۱۹۶۳) قال:

حدثنى إبراهيم بن مهدى ، حدثنى على بن مُسْهِر، عن يزيد بن أبى زياد، أخبرنا سليمان بن عمرو بن الأُحُوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله ﷺ يرمى الجمرة من بطن الوادى، وهو راكب يكبر مع كل حصاة. ورجل من خلفه يستره، ... الحديث.

هذا إسناد ضعيف، فيه يزيد بن أبى زياد الهاشمى، ضعيف كبر فتغير، فصار يتلقن، وكان شيعيًا، وفيه سليمان بن عمرو الأحوص، وثقه ابن حبان، قال ابن القطان: مجهول، وقال ابن حجر: مقبول.

رواه نفسه (۱۹۹۷، ۱۹۹۸) بسنده إلى عبيدة بن حميد، وإلى ابن إدريس، وابن ماجة: ك: المناسك، ب: قَدْرُ حصى الرمى (۳۰۲۸)، ب: من أين تُرمى جمرة العقبة ۱۹۸۲ (۳۰۳۱) بسنده إلى سفيان، والطبراني ۱۹۰/۲۰، ۱۹۱۱ ۱۹۱۱ (۳۸۹، ۱۹۸۸) بسنده إلى على بن مسهر، والبيهقي ۱۲۸/۵ بسنده إلى سفيان، والطبراني ۱۹۰/۲۰، ۱۹۱۱ (۳۸۹، ۱۹۸۸) بسنده إلى على بن مُسهر، وإلى محمد فضيل، جميعا عن يزيد بن أبى زياد به، وروايات أبى داود وابن ماجة مختصرة ببعض الحديث.

وروى الطبراني بعضه ١٥٩/٢٥ (٣٨٥) بسنده إلى شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن جدته.

ورواه الطيالسي ص٢٣١ (١٦٦٠) عن شعبة به، لكن قال: سمعت أمي أو جدتي.

#### البيان

أم سليمان هي: أم جندب الأزدية (<sup>٤)</sup>.

٧٤٧ / ٨٤/ ٥٥ روى ذلك ابن ماجة في الموضع السابق، فقال عقب الحديث بالإبهام: -

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان

(١) في ( ز ): عن أبيه عن أمه.
 (٢) في ( خ ): الجمار .

(٤) تجريد أسماء الصحابة ١٥/٣، تهذيب التهذيب ١٨/٨٨، الإصابة ١٩/٨٢)، أسد الغابة ٥٧١٥.

١٠ ٢ ١٠ - (١): حَدِيثُ طَاوسَ: عَنْ رَجُلُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَلَيّْة: « الطَّوافُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ مِثْلُ الصَّلاة» رواه النسائي.

وهذا المبهم هو: ابن (١) عباس، كما رواه الترمذي.

ابن عمرو بن الأحوص، عن أم جندُب، عن النبي ﷺ بنحوه.

ورواه بهذا البيان: البيهقى ١٢٨/٥ بسنده إلى إبراهيم بن طهمان، عن يزيد بن أبى زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه أم جندب به.

وروى بعضه الطبراني ٥٩/٢٥ (٣٨٦) بسنده إلى مفضل بن فضالة، عن سليمان بن عمرو ابن الأحوص، عن أم جندب.

وروی بعضه فی قصة المرأة الختعمیة ابن أبی شیبة ۱۹/۵، ۵۲، والطبرانی ۱۹۰/۲۵ (۳۸۷) من طریقه، وطریق یوسف بن عدی الکوفی، عن عبد الرحیم بن سلیمان، عن یزید بن أبی زیاد به.

وروى بعضه أحمد ٣٧٦/٦، والبيهقى ١٢٨/٥ بسنده إلى أحمد بن عبيد الله النرسى، كلاهما عن يزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبى يزيد مولى عبد الله بن الحارث، عن أم جندب الأزدية.

قال البيهقى: ﴿ قال أبو عيسى الترمذى: سألت البخارى عن هذا الحديث، فقال : أمَّه اسمها: أمّ جندب. قلت: فحديث الحجاج؟ قال: أرى أن الحجاج أخذه عن يزيد بن أبى زياد، وأظنه هو حديث سليمان بن عمرو عن أمه».

۲۲۲/۵ روى هذا الحديث النسائى:ك: المناسك، ب: إباحة الكلام فى الطواف ٢٢٢/٥ قال:

أخبرنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرنى الحسن بن مسلم. ح. والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب،أخبرنى ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي ﷺ، قال: و الطواف بالبيت صلاة، فأقلُوا من الكلام».

حجاج هو ابن محمد المصيصي ، وهذا إسناد صحيح، وهو موقوف على ابن عباس.

غير أنه في تحفة الأشراف ٥/٥ وفي التلخيص لابن حجر ١٣٠/١ مرفوع. والله أعلم.

ورواه أحمد ٤١٤/٣، ٤١٤، ٣٧٧/ مرفوعاً من طريق روح وعبدالرزاق قالا: أنا ابن جريج

<sup>(</sup>١) هذا الفظ ساقط من (ز).

قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن طاوس،عن رجل أدرك النبي ﷺ، أن النبي عَلَيْكُ قال ... فذكره. قال عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه محمد بن بكر.

#### اليسان

المبهم هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول الله عبد مناف، ابن عم رسول الله عبد الأمة، وترجمان القرآن،وأحد حفاظ الصحابة ،والمكثرين من رواية الحديث، ولد قبل الهجرة بسنتين على الراجح، وتوفى سنة ثمان وستين بالطائف(١).

وقد روى طاوس ذلك عنه مرفوعا وموقوفا:

٨٦/٢٤٨ فأما المرفوع فرواه الترمذي:ك: الحج، ب: ٣٣/٤٣. (٩٦٧) قال:

حدثنا قتيبة، أخبرنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي عليه قال: « الطواف حول البيت مثلُ الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير».

جرير هو ابن عبد الحميد بن قرط.

رواه الدارمي: ك: المناسك، ب: الكلام في الطواف ٢/٤٤ بسنده إلى الفضيل بن عياض، وإلى موسى بن أعين، وابن خزيمة ٤/٢ (٢٧٣٩) بسنده إلى جرير، وابن حبان ٢/٤٥ (٣٨٢٥) بسنده إلى فضيل بن عياض، والحاكم ١/٩٥١ بسنده إلى سفيان الثورى، وإلى سفيان بن عينة. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة» ووافقه الذهبي، والبيهقي م٥/٥ بسنده إلى الفضيل بن عياض، وأبو نعيم في الحلية ١٢٨/٨ بسنده إلى الفضيل بن عياض، وجميعا عن عطاء بن السائب به مرقوعا.

قال الترمذي: «وقد روى عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب».

قلت: قد تابعه لیث بن أبی سلیم، فرواه مرفوعا عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبی ﷺ. روی حدیثه الطبرانی ۳٤/۱۱ (۹۰۹۰) بسنده إلی موسی بن أعین، عن لیث به.

ولیث ـ وإن کان صدوقا ـ اختلط، فترك حدیثه، فقد قال ابن حجر فی تلخیص الحبیر ۱۳۰/۱: یستثسهد به، لولا أنه قد اختلف علی موسی بن أعین فیه، فبینما رواه معن بن عیسی ـ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ١٠ / ٢٨٦/١ لجرح والتعديل ١٦ / ١٦، أسد الغابة ٣ / ٢٩، تجريد أسماء الصحابة ١ / ٢٠٠٠ تهذيب التهذيب ٥/٢ ٢ ـ ٢٥ ٢ ٢ ؛ الإصابة ٤ / ١ - ٩ و (٤٧٧٦)، طبقات القراء لابن الجزري ٢٧٧١).

فى رواية الطبراني ـ عنه عن ليث، فقد رواه على بن معبد ـ عند الدارمي ـ عنه، عن عطاء، فرجع إلى رواية عطاء، كما ذكر ابن حجر.

وقد أُعِلَّ هذا المرفوع باختلاط عطاء بن السائب، وأنه لاتقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه.

قال ابن حجر في التلخيص ١٠٣٠/١ أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثورى عنه، والثورى ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثورى قد اختلط عليه في وقفه ورفعه. فعلى طريقتهم (يعنى طريقة من رجَّحوا الوقف وضعفوا الرفع) تُقدَّمُ رواية الرفع أيضا، والحق أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم عليه من رفعه. قال البزار: لانعلم أحداً رواه عن النبي عَلَيْهُ إلا ابن عباس، ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذا. ورواه غير واحد عن عطاء موقوفا».

وقد قوَّى ابنُ حجر فى التلخيص الرفع برواية الحسن بن مسلم عن طاوس السابقة فى الإبهام. عند أحمد، فقال: ﴿ وهذه الرواية صحيحة، وهى تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة».

وقد روى الحديث مرفوعا من غير طريق طاوس:

فرواه الحاكم ٢٦٦/٢، ٢٦٧ قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد، عن مكرم البزار، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال الله لنبيه على : ﴿ طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾ فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله على: ﴿ الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير».

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ». ووافقه الذهبي . كما وافقهما ابن حجر في التلخيص.

ثم ذكره بإسناده إلى حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره إلى قوله: الطواف قبل الصلاة.

وقال: هذا متابع لنصف المتن، والنصف الثاني من حديث القاسم بن أبي أيوب أحبرناه...» فساق سنده إلى الفضيل بن عياض،عن عطاء بن السائب، عن سعيدبن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي عليه قال: « الطواف بالبيت صلاة ...» فذكره.

قال ابن حجر في التلخيص ١٣١/١؛ فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب،

قلت: لعل مبعث ظنه رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، لكن في رواية الفضيل بن عطاء مايؤيد عدم الإدراج، والله أعلم.

٨٤/٢٤٨ وأما الموقوف فعزاه المزى في التحفة٥/٣ إلى النسائي في الكبرى.ك: الحج:

عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس: « الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام».

هذا إسنادصحيح.

وقد رواه الطبراني ١٠/١٤ (١٠٩٧٦) مرفرعاً بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي عَلَقَة.

قال ابن حجرفي التلخيص: « محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير ضعيف».

ورواه البيهقي ٨٥/٥ بسنده إلى معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، موقوفًا.

وقال البيهقي: ورواه حماد بن سلمة، وشجاع بن الوليد، عن عطاء بن السائب، موقوفا.

قال ابن حجر في التلخيص١٩٢١: « ورجع الموقوف النَّسائيُّ والبيهقي وابنُ الصلاح والمنذريُّ والنوويُّ وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وفي إطلاق ذلك نظر».

## وقد رواه طاوس موقوفا على ابن عمر:

فروى النسائى: ك المناسك ، ب: إباحة الكلام فى الطواف ٢٢/٥ ، والبيهقى ٥٥/٥ بسنديهما إلى حنظلة بن أبى سفيان، عن طاوس، قال: قال ابن عمر: « أقلوا الكلام فى الطواف، فإنما أنتم فى الصلاة».

وعزاه ابن حجرفي التلخيص والزيلعي في نصب الراية٩٨/٣ إلى الطبراني في الأوسط مرفوعا، عن ابن عمر. وغلَّطه ابنُ حجر.

وقال ابن حجر في التلخيص ٣١/١ : ﴿ وَإِذَا تَأْمَلُتُ هَذَهُ الطَّرَقُ عَرَفْتُ أَنَّهُ اخْتَلَفَ عَلَى طَاوِسَ على خمسة أوجه».

يعنى روى عنه ابن عباس مرفوعاً، وعنه عن ابن عباس موقوفاً، وعنه عن ابن عمر موقوفاً، وعنه عن ابن عمر موقوفاً، وعنه عن رجل عن النبي ﷺ مرفوعا.

ثم قال: « فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير،عن ابن عباس، فإنها سالمة من الاضطراب، إلا أني أظن أن فيها إدراجا».

٢٤٩ ـ (١): حَدِيثُ ابْنِ جُرِيْجِ: بَلَغَنِي عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتِ أَبِي بَنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عِنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعاً: ﴿ لَيْسَ عَلَى / النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ الْ٢٢/بِ] التَّقْصِيرُ». رواه أبو داود.

ورواه أيضاً عن ابن جريج، عن عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَة.

٩ ٢ ٧ ٨٨/ ٢ وي هذا الحديث أبو داود: ك: المناسك، ب: الحلق والتقصير ٢ / ٣ ٠ ٢ (١٩٨٤) قال:

حدثنا محمد بن الحسن العتكى، ثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج، قال: بلغنى عن صفية بنت شيبة بن عثمان، قالت: أخبرتنى أم عثمان بنت أبى سفيان، أن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَى: الله عَلَى: الله عَلَى: الله عَلَى: الله عَلَى: النساء حلق، إنما على النساء التقصير.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة شيخ ابن جريج، وسيأتي أنه عبد الحميد بن جبير، وهو ثقة، فيصح الإسناد.

## البيان

شيخ ابن جريج هو: عبد الحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدري، الحجبي، المكي ثقة، من الطبقة الخامسة. (١)

## ١٩٨٩/٢٤٩ روى ذلك أبو داود في الموضع نفسه (١٩٨٥) قال:

حدثنا أبو يعقوب البغدادى، ثقة، ثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتنى أم عثمان بنت أبى سفيان، أن ابن عباس، قال: قال رسول الله على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير».

قال المزى فى التحفةه/٢٨١: « قال أبو القاسم: أبو يعقوب هذا هو إسحاق بن أبى إسرائيل إبراهيم بن كَامَجْرا ، وكامَجْرا: يفتح الميم وسكون الجيم.

وهذا الإسناد صحيح وأكثر العلماء على توثيق أبى يعقوب البغدادى، وتكلم فيه البعض لوقفه في القرآن. وقد تابعه في هذه الرواية عن هشام بن يوسف: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التيمى وهو ثقة (ذكره ابن أبى حاتم في العلل ٢٨١/١ وصححه) كما تابعه على بن المديني عن هشام (رواه الدارمي :ك: المناسك، ب: من: قال ليس على النساء حلق ٢٤/٢).

ورواه الدارقطني ٢٧١/٢ عن عبد الحميد بن محمد بن عبد العزيز إملاءً، عن إسحاق بن أبي إسرائيل ـ وهو أبو يعقوب البغدادي ـ به.

وقد تابع عبد الحميد بنَ جبير: يعقوبُ بن عطاء:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٩/٦، تهذيب التهذيب ١٠١/٦، تقريب التهذيب ٢٦٧/١.

• ٢٥٠ ــ (١): حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: عَنْ مَوْلَى لأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر، عَنْ أَسْمَاءَ، حَدِيثَ؟ الرَّمْي بَلْيل.

قال المِزِّي: إن لم يكن عبدَ الله بنَ كَيْسَانِ، فلا أَدْرِي مَنْ هُو.

رواه الدارقطنى ٢٧١/٢ بسنده إلى إبراهيم بن يوسف الصيرفى، والطبرانى ٢٥٠/١٢ بسنده إلى مسلم بن سلام، كلاهما عن أبى بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس به.

وحكى ابن أبى حاتم فى العلل(٢٨١/١)أنه رواه سعيد القداح، عن ابن جريج، عن صفية ابنة شبيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس، عن النبي عليلة، ولم يقل: عبد الحميد. وسأل أباه عنه فقال:

٤ هشام بن يوسف ثقة متقن، وما يدل على صحة حديث هشام بن يوسف ذكر عبد الحميد في آخر حديث سعيد بن سالم. وروى يعقوب بن عطاء، عن صفية، عن أم عثمان، عن ابن عباس، عن النبي عليه مايقوى ذلك أيضا».

• ٩٠/٢٥ وي هذا الحديث أبو داود:ك: المناسك، ب: التعجيل من جُمَع ١٩٥/٢ (١٩٤٣) قال:

حدثنا محمد بن خلاد الباهلي، ثنا يحيى ، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني مُخْيِرٌ عن أسماء، أنها رمت الجمرة . قلت : إنا رمينا الجمرة بليل . قالت : إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله على .

يحيى هو ابن سعيد القطان، وعطاء هو ابن أبي رباح، والإسناد ضعيف لجهالة المخبر لعطاء ابن أبي رباح، فإن صح أنه عبد الله بن كيسان فالإسناد صحيح.

رواه النسائى: ك: المناسك، ب: الرحصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى ٢٦٦٠، ٢٦٧ بسنده إلى أبى خالد الأحمر، كلاهما عن ٢٦٧ بسنده إلى أبى خالد الأحمر، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبى رباح، عن مولى لأسماء بنت أبى بكر قال: جئت مع أسماء بنت أبى بكر منى بغلس، فقلت لها: لقد جئنا منى بغلس، فقالت: قد كُنّا نصنع هذا مع من هو خير منك.

زاد الطبراني: تعني النبي ﷺ .

## البيان

قال ابن حجر في التهذيب ١٤٠٢/١٢ عطاء بن أبي رباح، عن مولى لأسماء بنت أبي بكر

١٥٧\_(١): حَدِيثُ مُطَيْرِ وَالِدِ سُلَيْمٍ: أَنَّهُ حَرَجَ حَاجاً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسُّويْدَاء قَال: إِذَا أَنَا بِرَجُلِ قَدْ جَاءَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ الَّنبِيُّ ﷺ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ أَمَرَ النَّاسَ وَنَهَاهُم، ثُمَّ قَالَ: « هل بَلَّغْتُ؟» رواه أبو داود كذا .

ورواه أيضا عنه، عن ذى الزوائد. وروى فى غير أبى داود عنه، عن رجل، عن ذِى الَّزوائد.

الصديق، عنها، في الرمي بالليل: يشبه أن يكون عبدالله بن كيسان».

وأورده الطبراني في سياق ترجمة عبدالله مولى أسماء عن أسماء، وقد سبقت ترجمة عبد الله ابن كيسان في الخبر(١١٩).

۱۳۵<mark>/۲۵۹ وي هذا الحديث أبو داود:</mark>ك: الخراج والإمارة والفئ، ب: في كراهية الافتراض في آخر الزمان ۱۳۷/۳، ۱۳۸ (۲۹۰۸) قال:

حدثنا أحمد بن أبى الحوارى، ثنا سُلَيْمُ بن مُطَيِّر، شيخ من أهل وادى القرى، قال: حدثنى أبى مطير، أنه خرج حاجاً، حتى إذا كان بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دَواءً وحضضاً، فقال: أخبرنى من سمع رسول الله عَلَيَّةً في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فقال: «ياأيها الناس، خذوا العطاء ما كان عطاءً، فإذا تجاحفت قريش على الملك، وكان عن دين أحدكم فدعوه».

هذا إسناد ضعيف، لجهالة المخبر لمطير، وفيه سليم بن مُطَيَّر ليِّن الحديث، ووالده مطير مجهول الحال.

## البيان

الصحابى الذى سمع النبى عَلَيْهُ هو: ذو الزوائد، الجهنى، سكن المدينة، وجعله الطبرانى «ذا الأصابع» ورجَّع ابن حجر أنه غيره (١).

١ ٥ ٧ / ٧ ٥ م روى ذلك أبو داود في الموضع السابق(٩ ٥ ٩ ٢) قال:

حدثنا هشام بن عمار، ثنا سليم بن مطير من أهل وادى القرى، عن أبيه، أنه حدثه قال: هسمعت رجلاً يقول: سمعت رسول الله عَلَيْهُ في حجة الوداع، فأمر الناس ونهاهم، ثم قال: ه اللهم هل بلغت؟». قالوا: اللهم نعم، ثم قال: « إذا تجاحفت قريش على الملك فيمابينها، وعاد العطاء،

 <sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني ٢٣٨/٤، تجريد أسماء الصحابة ١٩٩/١، تهذيب التهذيب ١٩٣/٣، الإصابة ١٧٦/٢
 (٢٤٥٢).

# لَعَلَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فإنه مشهور عنه، عن كعب.

أو كان رَشَا فَدَعُوه». فقيل: مَنْ هذا؟. قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله عَلَيْتُه .

هذا إسناد ضعيف لضعف سليم بن مطير، وجهالة والده.

ورواه الطبراني ٢٣٨/٤ (٤٢٣٩) عن أبي عامر محمد بن إبراهيم النحوى الصورى، عن هشام بن عمار، عن سليم بن مطير، عن أبيه: سمعت ذا الزوائد يقول ... فذكر نحوه.

الحُصُص: بضم الحاء المهملة وضم الضاد الأولى المعجمة وفتحها، وقيل: هو بطاءين، وقيل: بضاد، ثم طاء: دواء معروف، وقيل: إنه يعقد من أبوال الإبل، وقيل: هو عقار، منه مكي،ومنه هندي، وهو عصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل، وتسمى ثمرته الحضض(١).

إذا تجاحفت قريش على الملك: يعني إذا تقاتلوا على الملك، يقال تجاحف القوم في القتال: إذا تناول بعضهم بعضا بالسيوف(٢).

السويداء: موضع قرب المدينة على طريق الشام (٣).

۲۰۲/۲۵۲ ورى هذا الحديث أبو داود:ك: المناسك، ب: في الفدية ۲/۲/۲ (۹۰۸)قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن نافع، أن رجلاً من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة، وكان قد أصابه في رأسه أذيُّ فحلق، فأمره النبي عَلَيْكُ أَن يُهَدِّي هَدْياً بقرةً.

هذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل الأنصاري.

رواه الطبراني ١٦٣/١٩ (٣٦٤) بسنده إلى موسى بن عقبة، عن نافع به.

ورواه أيـضا(٣٦٥) بسنده إلى عبد الله بن نافع عن أبيه بأطول من هذا.

قال الهيثمي في المجمع٣/٢٣٥: « وفيه رجل لم يَسمَم».

قال ابن حجر في التهذيب٢ ١٤/١ ٤:٥ نافع مولى ابن عمر عن رجل من الأنصار، عن كعب ابن عجرة في الحلق والفدية: رواه جماعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن كعب».

وهو قول المصنف. وسأذكر من رواه عن عبد الرحمن بعد.

<sup>(</sup>٢) النهاية ١/١٤. . (١) النهاية ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ص ٧١، معجم البلدان٣٨٦/٣٠.

(ز) لكن رواه نافع، عن ابن عمر، عن كعب بن عجرة، لكن ابن عمر ليس أنصارياً. ٢ ٩ ٤/٢ ٥ - رواه الطبراني ٩ ٤/١ ٠ ١ ( ٢ ١ ٠ ) قال:

حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى، ثنا على بن عياش الحمصى، ثنا شعب بن أبى حمزة، قال: قال عبد الوهاب بن بُخْت، أخبرنى نافع، عن عبد الله بن عمز، أن كعب بن عجرة حلق رأسه، فأمره رسول الله عليه أن يفتدى، فافتدى ببقرة.

هذا إسناد صحيح.

ورواه أيضا(٢٠٩) بسنده إلى أبى معشر، وهو نَجِيح بن عبد الرحمن السندى، عن نافع، لكن أبا معشر ضعيف.

أما حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى، ففيه أنه عَلِيَّة خيَّره في الفداء بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وليس فيه أنه افتدى ببقرة، كما في حديث ابن عمر والحديث المبهم.

۱۹۵/۲۵۲ روی هذا الحدیث البخاری:ك: المحصر، ب: قول الله تعالى:﴿ فَمَنْ كَانَ مَنْكُمُ مَكُمُ مُورِعُهُمُ أُو بِهُ أَذِي مِنْ رأسه ... ﴾ ۲۱۱/۱ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حُميَّد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى، عن كعب بن عجرة رضى الله عنه، عن رسول الله عَلَيَّة، أنه قال: « لعلك آذاك هَوَامُك؟». قال: نعم يارسول الله. فقال: « احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة».

ورواه أيضا، ب: قول الله تعالى أو صدقة في وهي إطعام ستة مساكين ١/١٢،٣١، ٣١، ٠٠: النسك شاه ١/٢، ٣١، ٤: المغازى، ب: غزوة الحديبية ٣٣/٤، ٤٧، ٤: المرضى، ب: قول المريض إنى وجع أو وارأساه ٤/٢، ١٤: الطب، ب: الحلق من الأذى ١/١٤: كفارات الأيمان، ب: كفارات الأيمان ٤/ ٢٠، ابأسانيد إلى مجاهد بن حبر المكى، ومسلم: ك: الحج، ب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ٢/٥٩، ١٢٠/٨ ١١، بأسانيد إلى مجاهد، وبسنده إلى أبى قلابة الجرمى، وأبو هاوه: ك: المناسك، ب: في الفدية ٢/١٧١ (١٨٥١) بسنده إلى أبى قلابة (١٨٥٠ ١٨٥٨) بسنده إلى الشعبى، (١٨٦٠) بسنده إلى الحكم بن عتيبة، بسنده إلى أبى عبد الكريم بن مالك الجزرى، والترمذى: ك: الحج، ب: ما جاء في الحرم يحلق رأسه في إحرامه ماعليه ٢٥/٤، ٢١ (١٠٠٩)، ك: التفسير، ب: تفسير سورة البقرة ١١٤/٨) يحلق رأسه في إحرامه ماعليه ٢٥/٤، ٢١ (١٢٠٩)، ك: التفسير، ب: في المحرم يؤذيه القمل ١٣٥٥، ٢١ (٥٠٤)، كا المناسك، ب: في المحرم يؤذيه القمل ١٣٥٥، ١٣ (٥٠٤)، كا النسائي: ك: المناسك، ب: في المحرم يؤذيه القمل

٥/١٩٥١، وفي التفسير ١/١٤٠١، وعزاه المزى في التحفة ٢٠٢٨ إليه في الكبرى: ك: المناسك، بأسانيد إلى مجاهد، ومالك: ك: الحج، ب: فدية من حلق قبل أن ينحر ١/١٥ (٢٣٧) المناسك، بأسانيد إلى مجاهد، والشافعي ١/٣٤٨، ٣٤٨ بسنده إلى عن عبد الكريم بن مالك الجزرى، و(٢٣٨) بسنده إلى مجاهد، والشافعي ٢/٤٨، ٣٤٨، ٣٤٨ بسنده إلى مجاهد، ١/٤٨ بسنده إلى أبى قلابة، مجاهد، ١٩٥٤ (٢٦٧٦) بسنده إلى أبى قلابة، والبيهقي ٥/٥٥ بأسانيد إلى مجاهد، وبسنده إلى أبى قلابة، وإلى الحكم بن عتيبة، ٥/١٩١، ١٩٧١، ٢٤٢ بأسانيد إلى مجاهد، وأسانيد إلى أبى قلابة، والميالسي ص٣٤٨ (١٠٦٠) بسنده إلى أبى قلابة، وأسانيد إلى الشعبي، وأسانيد إلى الحكم بن عتيبة، والطيالسي ص٣٤١ (١٠٠٥) بسنده إلى مجاهد، وأسانيد إلى الشعبي، وأسانيد إلى الحكم بن عتيبة، والطيالسي ص٣٤١ (١٠٠٠) بسنده إلى ١٠٥٠) بأسانيد إلى مجاهد، والعبد الله ١١٥٠ (١٠٠٠) بأسانيد إلى أبى قلابة، ١١٥/١١ (١٥٠٠) بأسانيد إلى أبى قلابة، وبعضهم يذكر أن ذلك كان سبب نزول قرله تعالى ﴿ فمن عجرة به، وبعضهم يزيد على بعض، وبعضهم يذكر أن ذلك كان سبب نزول قرله تعالى ﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كه ... الآية، وبعضهم يذكر أنه لم يجد النسك أو الإطعام فصاء.

وحديث عبد الكريم الجزرى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، سأل ابن أبى حاتم أباه عنه، فقال: «إنما هو عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن كعب بن عجرة، عن النبى على الحديث ٢٨٩/١-٠٢٨).

قلت: هكذا هو في كثير من الروايات: عبد الكريم الجزرى، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي.

وفي بعض الطرق عن مالك: عن عبد الكريم الجزرى، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، وفي بعضها عن مالك، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن.

# (ز) وقد رواه عن كعب بن عجرة: عَبْدُ الله بن معقل بن مُقَرِّن:

رواه البخارى: ك: الحج، ب: الإطعام فى الفدية نصف صاع، ك: التفسير، سورة البقرة \/ ١٠٥/٣ بسنده إلى عبد الرحمن بن الأصبهانى، ومسلم: ك: الحج، ب: جواز حلق الرأس للمحرم / ١٠٥/٣ / ١٠٥/٨ ) بسنده إلى عبد الرحمن بن الأصبهانى، والترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، ب: سورة البقرة ٨٤/٨ (٤٠٥٦) بسنده إلى الشعبى: والنسائى فى التفسير ٢٤٢/١ كذا التفسير، بن سورة البقرة ٨٤/١ (٤٠٥٦)

(٥١) بستده إلى عبد الرحمن بن الأصبهاني، وابن هاجة: ك: المناسك، ب: فدية المحصر ٢٨/٢ ، ١٠٢٩/١٠ بسنده إلى عبد الرحمن بن الأصبهاني، والبيهقي ٥/٥٥ بسنده إلى عبدالرحمن بن الأصبهاني، وأحمد ٢٤٢/٤ ، ٢٤٣ بأسانيد إلى عبد الرحمن بن الأصبهاني، والطبراني ١٣٦/١٩ والطيالسي ص١٤٢(١٠٦٢) بسنده إلى عبد الرحمن بن الأصبهاني، والطبراني ١٣٦/١٩ ) ١٣٧ (٣٠٣-٣٠) بأسانيد إلى عبد الرحمن بن الأصبهاني، ١٣٨ (٣٠٣) بسنده إلى الشعبي، كلاهما عن عبد الله بن معقل بن مُقرّن، عن كعب بن عجرة.

## (j) ورواه عن كعب أيضا: محمد بن كعب القرظى:

رواه ابن ماجة: ك: المناسك، ب: فدية المحصر ٢٠٨٠) ١٠٩٢/٢) عن عبد الرحمن بن إبراهيم، والشافعي ٣٤٨/١، والطبراني ٩٥/١٥٨ (٣٥٢) بسنده إلى عبد الله بن حمزة الزبيرى، جميعاً عن عبد الله بن نافع، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن كعب، عن كعب بن عجرة.

ورواه الطبراني أيـضا(٣٥١) بسنده إلى روح بن عبادة، عن أسامة بن زيد به.



# بَابُ الأُضْحِيَةِ

٣٥٧ ـ (ق): حَدِيثُ البَرَاءِ، فِي قِصَّةٍ أَصْحِيَةٍ خَالِهِ قَبْلَ الصَّلاةِ. هُو: أَبُو بُرْدَة هَانِيَ بِن نِيَارِ. (ب): كذا في « المنتقى» لابن الجارود.

[ قلت: كذا في الصحيحين وغيرهما] (١).

العدد العددين، ب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد العيدين، ب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد العددين، ب

حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن الشعبى، عن البَرَاء، قال : خرج النبى عَلَيْكُ يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: ﴿ إِنْ أُول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجَّله لأهله، ليس من النسك في شيء». فقام رجل، فقال: يارسول الله، إنى ذبحت وعندى جذعة خير من مُسِنَّة. قال: ﴿ اذبحها، ولاتفى عن أحد بعدك».

أبو نعيم هو الفضل بن دُكِّين، وزبيد هو ابن الحارث اليامي أو الإيامي.

رواه مسلم: ك: الأضاحى، ب: وقتها ١٩٦١/١٥٥٢ (١٩٦١) بسنده إلى داود بن أبى هند، وبسنده إلى فراس٣ /١٥٥٤ (١٩٦١) بسنده إلى عاصم الأحول، والترمذى - وقال: حسن صحيح - ك: الأضاحى، ب: في الذبح بعد الصلاة ١٩٥٥، ١٩٧ (١٥٤٤) - ومن طريقه ابن بشكوال ١٥٢/ (٣٤) - بسنده إلى داود بن أبى هند، والنسائى: ك: الضحايا، ب: ذبح الضحية قبل الإمام ٢٢٢/٧ بسنده إلى فراس ، وداود بن هند، والشافعي ١٩٧١ بسنده إلى داود بن أبى هند، والطحاوى ١٧٢/٤ بسنده إلى داود بن أبى هند، وأبو يعلى ٢٨٧/٣ بسنده إلى داود بن أبى هند، و ٢٩٧، مند، والخطيب ص٥٣ (١٦٦١) بسنده إلى داود بن أبى داود بن أبى هند، والخطيب ص٥٣ (١٦٦١) بسنده إلى داود بن أبى هند، ومعنهم يقول « فقام خالى».

## وللحديث شاهد مبهم عن أنس بن مالك:

رواه البخارى:ك: العيدين، ب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد إذا سئل الإمام عن شئ وهو يخطب ١٧٥/١، ب: الأكل يوم النحر ١٧٠/١، ك: الأضاحي، ب: مايشتهي من اللحم يوم

<sup>(</sup>١) مابين المعقو فتين ساقط من ﴿ خ، ز﴾.

النحر٣١٦/٣، ٣١٧، ب: من ذبح قبل الصلاة أعاد ٣١٨/٣، ومسلم:ك: الأضاحى، ب: وقتها ٢٢٤ ، ١٥٥١، ٥٥٥/٣، ٢٢٤، ٢٢٤، وقتها وأحمد ١٩٥٧، ١٢٣/٧، ٢٢٤، ٢٢٤، وأحمد ١١٧،١١٣/٣.

## البيان

الرجل خال البراء هو: أبو بودة هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب البلوى، حليف الأنصار. شهد بدراً ومابعدها. مات فى أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع على رضى الله عنه حروبه كلها. ثم قيل: إنه مات سنة إحدى، وقيل: اثنتين، وقيل: خمس وأربعين(١).

**٩٧/٢٥٣ ـ روى ذلك البخارى**:ك: العيدين، ب: الأكل يوم النحر ١٧٠/١ قال:

حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الشعبى، عن البراء بن عازب رضى الله عنهما، قال: خَطَبَنا النبى على الأضحى بعد الصلاة، فقال: ﴿ من صلى صلاتنا ونَسَك نُسكَنا فقد أصاب النُسك، ومن نَسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولانسك له». فقال أبو بردة بن نيّارِ خَالُ البراء: يارسول الله، فإنى نسكتُ شاتى قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يومُ أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتى أول مايذبح في بيتى، فذبحت شاتى، وتغديت قبل أن آتى الصلاة. قال: «شاتك شاة لحم». قال: يارسول الله فإن عندنا عَنَاقاً لَنا جَذَعَةً هي أحب إلى من شاتين، أفتجزى عن أحد بعدك».

عثمان هو ابن محمد بن إبراهيم ابن أبى شيبة، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر.

رواه أيضا، ب: الخطبة بعد العيد ١٧٢/، ١٧٢ بسنده إلى زبيد بن الحارث اليامى، ب: التبكير إلى العيد ١٧٢/ بسنده إلى زبيد بن الحارث اليامى، ب: استقبال الإمام الناس فى خطبة العيد ١٧٤/ بسنده إلى زبيد، ب: كلام الإمام والناس فى خطبة العيد ١٧٥/ بسنده إلى منصور ابن المعتمر، ك: الأضاحى، ب: سنة الأضحية ٣١٦/٣ بسنده إلى زبيد الإيامى، ب: قول النبي على لأبى بردة: ضح بالجذع من المعز ولن تجزى عن أحد بعدك ٣١٨/٣ بسنده إلى مُطَرَّف، ب: الذبح بعد الصلاة أعاد ٣١٨/٣ بسنده إلى فراس، بعد الصلاة الماحى، ب: وقتها ٣١٥٥٠ من دبح قبل الصلاة أعاد ٣١٩/٣ بسنده إلى فراس، ومسلم: ك: الأضاحى، ب: وقتها ٣١٥٥٠ من ١٥٥١ (١٩٦١) بأسانيد إلى مطرَّف، وداود بن أبى هند، وزبيد الإيامى، ومنصور بن المعتمر، وأبو داود :ك: الضحايا، ب: ما يجوز من السن فى

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ۱۹۲/۲۲، الجرح والتعديل ۹۹/۹، ۱۰۰، تجريد أسماء الصحابة۱۱۷/۲، ۱۰۱، تهذيب التهذيب۲/۲۱، الإصابة7۷۸۲(۸۹۲۷)، ۱۷/۷، ۱۱۸(۱۱).

الضحایا ۲۲۳ مراد ۲۸۰۰ ۲۰۰۱ میسنده إلی منصور بن المعتمر، و بسنده إلی مُطرِّف باختصار، و الترمذی ـ و قال: حسن صحیح ـ ك: الأضاحی، ب: فی الذبح بعد الصلاة ۱۹۲ مراد ۱۹۲ مراد در آبی هند ، و النسائی: ك: العیدین، ب: الحطبة یوم العید ۱۸۲ بسنده إلی رابید الیامی، ب: حث الإمام علی الصدقة فی الخطبة ۱۹۰ بسنده إلی منصور بن المعتمر، ك: الضحایا، ب: ذبح الضحیة قبل الإمام ۲۲۳ بسنده إلی منصور بن المعتمر، والدارمی: ك: الأضاحی، ب: فی الذبح قبل الإمام ۱۸۰ بسنده إلی منصور، و زبید، و ابن حبان ۱۸۰ مرد ۱۳۰ الأضاحی، ب: فی الذبح قبل الإمام ۱۸۰ بسنده إلی ربید، ومنصور، و داود بن أبی هند، و عبد الله بن الأضاحی، بن معید، و فراس، و أحمد ۲۸۱ ۱۸۲۱ بسنده إلی زبید، و منصور، و داود، و ابن عون، و مجالد بن سعید، و فراس، و أحمد ۲۸۱ ۲۸۱ بسنده إلی زبید، و أبو یعلی عون، و مجالد، ۳۰۳ (۱۳۲ بسنده إلی زبید، و الطیالسی ص ۱۰ (۱۲۲ ۲۱) بسنده إلی زبید، و أبو یعلی بشکوال ۲۰ ۲۲ (۱۲ ۲۱) بسنده إلی داود بن أبی هند، جمیعا عن عامر بن شراحیل الشعبی به، و بعضهم یزید علی بعض، و بعضهم یقول: « أبو بردة» و بعضهم یقول: « أبو بردة بن نیار» و بعضهم یصفه بأنه خال البراء، و بعضهم لایصفه.

ورواه البخارى: ك: الأضاحى، ب: قول النبى لأبى بردة: ضح بالجذع من المعز ولن تجزى عن أحد بعدك ٣١٨/٣ بسنده إلى محمد بن جعفر، ومسلم: ك: الأضاحى ب: وقتها ٣٤٥٥١(١٩٦١) بسنده إلى محمد بن جعفر، وإلى وهب بن جرير، وإلى أبى عامر عبد الملك بن عمرو العقدى، وابن حبان ٢٠٢٥(٥٨٨١) بسنده إلى أبى عامر العقدى، وأحمد ٣٠٣، ٣٠٣، ٣٠٣، عن محمد بن جعفر، والطيالسي ص٢٠١(٢٥٢)، جميعا عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبى جُمِيفَة وهب بن عبد الله السُّوائي، عن البراء بن عازب بنحوه.

وروى نحوه أيضا أحمد ٢٨٢/٤ عن سفيان، عن أبى جَنَاب الكلبى، عن يزيد بن البراء، عن أبيه به.

وقد رواه البراء عن خاله أبي بردة بن نيار:

رواه أحمد ٤ /٥٥ بسنده إلى أبى إسحاق السبيعى، والطبرانى ١٩٣/٢، ١٩٤ (٤٠٥-٥٠٠) بأسانيد إلى بشر بن عبيد الله بن كيسان، وإلى أبى إسحاق السبيعى، جميعا عن البراء بن عازب، عن خاله أبى بردة بن نيار بنحوه.

كما رواه عن أبي بردة بن نيار: بُشْيرُ بنُ يَسَار:

<sup>(</sup>١) عند الطيالسي والخطيب( من طريقه): زيد، وهو تصحيف صوابه: زبيد، وهو الإيامي كما سبق، وانظر التخريج.

٢٥٤ (ب)(١): حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ: أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحُماً، فَقَالَ: أَنظُرُوا أَنْ يَكُونَ مِنْ لُحُومٍ (٢) الأَضَاحِي ... الحَديث في نَسْخ تَحْرِيمٍ (٣) الدُّخَارِها بَعْدَ ثَلاَثٍ. وفيه: فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلُ عَنْ ذَلِكَ، يعنى عن إِبَاحَتِها.

المسؤل منه هو: أخوه الأمه: قَتَادةُ بْنُ النُّعْمَان. كذا في صحيح البخاري(٤).

رواه النسائى: ك: الضحايا، ب: ذبح الضحية قبل الإمام ٢٢٤/٧ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، ومالك: ك: الضحايا، ب: النهى عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام ٤٨٣/٢(٤)، والشافعي ٩٨/١ عن مالك، وابن حبان ٧/٥٠٥(٥٨٥) بسنده إلى مالك، وأحمد ٤٦٦/٣٤٤ عن يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن بُشيْر بن يَسار، عن أبى بردة بن نيار بنحوه، وفي حديث مالك: أن أبا بردة بن نيار ... فذكره.

ورواه الطبراني ۱۹٤/۲۲ (٥٠٨) بسنده إلى عمر بن السائب، عن بشير بن يسار، أن أبا بردة بن نيار ضحى قبل أن يصلى رسول الله ﷺ ...فذكره.

عَنَاق جَدَعة: هي الأنثى من أولاد المعز، مالم يتم له سنة (٥).

۵۹۸/۲۵٤ روى هذا الحديث مالك :ك: الضحايا، ب: ادخار لحوم الأضاحي ٥٩٥/٢٥٤ (٨) قال:

عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن أبى سعيد الخدرى، أنه قَدِم من سفر، فقدَّم إليه أهله لحما، فقال: انظرو أن يكون هذا من لحوم الأضحى . فقالوا : هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله عَلَيْهُ نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله عَلَيْهُ بعدك أمرٌ. فخرج أبو سعيد، فسأل عن ذلك، فأُخيِر أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال: ﴿ نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدَّقوا والدخروا ... الحديث في نسخ النهى عن الانتباذ وزيارة القبور.

هذا إسناد منقطع، ربيعة الرأى لم يسمع من أبي سعيد الخدري.

رواه ابن بشكوال ٢٠/٢ (٢١٤) بسنده إلى يحيى بن يحيى بن كثير الليثي، عن مالك به.

#### البيسان

المسؤول هو: قتادةُ بن النعمان بن زيد بن سواد بن ظَفَر، الظَّفَرِي، الأنصاري، أخو أبي سعيد الخُدْري لأمه، شهد بدراً والمشاهد كلها. مات سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن خمس

<sup>(</sup>١) في و خ€: (ق). (٢) في و ز» : لحم. (٣) ساقط من و ز».

<sup>(</sup>٤) في هامش ( ك): ترك المصنف هنا بياض سطر ونصف . (٥) النهاية ٣١١/٣ .

وستين، وقيل: ابن سبعين، وصلى عليه عمر بن الخطاب(١).

٤ ٩ ٩ / ٩ ٥ ـ روى ذلك البخارى :ك: المغازى، ب: ... ١٠/٣ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثنى يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خباب، أن أبا سعيد بن مالك الخدرى رضى الله عنه قَدِم من سفر، فقدًم إليه أهله لحماً من لحوم الأضحى، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل . فانطلق إلى أخيه لأمه، وكان بدريا، قتادة ابن النعمان، فسأله، فقال: إنه حدث بعدك أمر نَقْضٌ لما كانوا يُنهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام.

ابن خباب هو عبد الله . والباب يتعلق ببيان من شهد بدرا.

رواه ابن بشكوال ٢/٠٦٢، ٦٢١ (٢١٤) بسنده إلى البخاري به.

ورواه البخارى أيضا: ك: الأضاحى، ب: ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها ٣١٩/٣ مختصرا بسنده إلى سليمان بن بلال، والنسائى:ك: الضحايا، ب: الإذن فى ذلك (أى فى أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام) ٢٣٣/٧ بسنده إلى الليث بن سعد، والبيهقى ٣٩٢/٩ بسنده إلى سليمان بن بلال، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن خباب به.

ورواه أحمد ٤/٥، ١٦ بسنده إلى محمد بن على بن حسين بن جعفر، وإسحاق بن يسار والد محمد بن إسحاق، والطبراني ٤/١٩ بسنده إلى محمد بن على بن حسين، والبيهقي ٢٩٢/٩ بسنده إلى محمد بن على بن حسين، وإسحاق بن يسار، جميعا عن عبد الله بن خباب، عن أبى سعيد الخدرى بمعناه وقصته.

قال الهيثمي٢٦/٤: « رواه أحمد ورجاله ثقات».

ورواه أحمد ١٥/٤ بسنده إلى سليمان بن موسى، والطحاوى ١٨٦/٤ بسنده إلى أبى الزبير، والطبراني ١٨٦/٥ بسنده إلى أبى الزبير، كلاهما عن زبيد ـ وهو الإيامي ـ عن أبى سعيد الخدرى بالمعنى والقصة.

قال الهيثمي ٢٦/٤: « ورواه أحمد، وهومرسل صحيح الإسناد».

ورواه أحمد ١٥/٤ بسنده إلى ابن جريج، أن أبا سعيد الحدرى، فذكره مرسلا. قال الهيثمي ٢٦/٤: وابن جريج غالب روايته عن التابعين».

 <sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني ۹ /۳، الجرح والتعديل ۱۳۲/۷، تجريد أسماءالصحابة ۱۲/۲، تحفة الأشراف ۲۷۷/۸، تهذيب التهذيب ۲۰۱۸ ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۲۲۰، ۲۳۰ (۲۰۷۰)

(ز) وقد روت القصة بغير هذا :

فروى النسائي:ك: الضحايا، ب: الإذن في ذلك ٢٣٤/٧ قال:

أخبرنا عُبيَّدُ الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى ، عن سعيد بن إسحاق، قال: حدثتنى زينب، عن أبى سعيد الحدرى، أن رسول الله عَلَيْهُ نهى عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام، فقدم قتادة بن النعمان، وكان أخا أبى سعيد لأمه، وكان بدريًا، فقدَّموا إليه، فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله عَلَيْهُ نهانا أن تأكله فوق ثلاثة أيام، ثم رَحَّص أن نأكله وندخره.

يحيى هو ابن سعيد القطان، وزينب هى بنت كعب بن عجرة عمة سعد بن إسحاق، وزوج أبى سعيد، وهذا إسناد حسن، فيه زينب بنت كعب وثقها ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبولة، ويقال: إن لها صحبة، فإن صحت صحبتها فالإسناد صحيح. وصححه ابن حبان ٧٧/٧٥ ويقال: إن لها منحبة، فإن صحت صحبتها فالإسناد صحيح.

وترى فيه أنَّ السائل قتادة، وأنَّ المسئول أبو سعيد، على خلاف ما سبق.

قال المزى في التحفة٣/٣ . ٥: « والمحفوظ أن الذي حدث فيه بالرخصة قتادة بن النعمان».

وقال ٢٧٨/٨:« والمحفوظ الأول».

وقال ابن حجر في الفتح ١٠/١٠٪ وما في الصحيحين(كذا؟) أصح».

ورواه أحمد ١٥/٤ من وجه آخر عن جابر، فجعل القصة لأبي قتادة، وأنه سأل قتادة بن النعمان.

وقال الهيثمي ٢٦/٤: ﴿ رُواهُ أَحْمَدُ وَفِي إِسْنَادُ جَابِرُ رَاوٍ لَمْ يُسَمُّهُ.

قلت: ولعلها قصة أخرى غير قصة أبي سعيد. والله أعلم.

# بَابُ الأَطْعِمَة

وَ ٢٠٥ (قَ) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَهْدَتُ خَالَتِي الِّبِي عَلِيَّةٌ سَمَنَّا/ وأَقْطًا [ك ٢٣/أ] وأَضُبًا (١)

(خ) : اسم خالته: هُزَيْلَة <sup>(۲)</sup> . وقيل: حُفَيْدَةُ بنتُ الحارث ، وتكنى أُمَّ غُفَيق<sup>(٣)</sup> ، وقيل: أم حُفَيْد .

(ب) هي أُمُّ حُفَيْدٍ ( ُ ) بنْتُ الحَارِث . كذا في صحيح مسلم . ويقال لها : أُمَّ حُفَيْنٍ وَأُمُّ عُفَين ( ° ) .

ويقال : اسمها هُزَيْلة .

٥٥٠/ ١٠٠ - روى هذا الحديث البخارى : ك : الأطعمة ، ب : الأقط ٣/ ١٩٥ قال:

حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : أهدت خالتى إلى النبى عَلَيْ ضَبَابًا وأَقْطًا ولبنًا ، فوُضِيعَ الضَبُّ على مائدته ، قلو كان حرامًا لم يُوضَع ، وشرب اللبن، وأكل الأقط .

أبو بِشْرٍ هُو جَعْفَرُ بن إياسِ البَشْكُرِيُّ ، وسعيد هُو ابن جبير .

رواه أبو هاود: ك: الأطعمة ، ب: في أكل الضب ٣٥٣/٣ (٣٧٩٣) عن حفص بن عمر، والنسائي: ك: الصيد والذبائح ، ب: الضب ١٩٩/٧ بسنده إلى خالد بن الحارث والخطيب ص ٣٥٧ ( ١٧٦ ) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسي، وابن بشكوال ١١/٢ ( ١٦٩) بسنده إلى حفص ابن عمر ، جميعًا عن شعبة ، عن أبى بشو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به ، وفيه «ولم يأكل من الأضبُّ تَقَذَّرًا » .

وروى أحمد ٢٥٩/١ عن عبيدة، عن واقد أبى عبد الله الحَيَّاط ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : أهدى لرسول الله ﷺ سمنَّ وأقطَّ وأضُبُّ . فذكر نحوه .

وروى عبد الرزاق ١١/٤ (٨٦٧٦) عن ابن عينة ، عن على بن زيد بن جُدْعان، عن عمر ابن حَرْمَلَة ، عن ابن عباس قال : بعثت أخت ميمونة إليها بضباب \_ أو بضب \_ ولبن... الحديث، وسيأتى في البيان .

 <sup>(</sup>١) قوله « وأضبا » ساقط من « ز » .

 <sup>(</sup>٣) في وح ٩ غفيق ، من غير ٩ أم ٩ ، وفي ٧ ز٩ : أم عتيق .

 <sup>(</sup>٤) في ( خ ٤ : أم حفيدة .
 (٥) في « ز٤ : عقيق .

## البيسان

خالة ابن عباس: هُزَيْلة بنت الحارث بن حَزْنِ الهلالية ، أخت أم المؤمنين ميمونة ، وقيل: اسمها: حفيدة بنت الحارث ، وتكنى أم حفيد ، وقيل: كنيتها: أم عفيق بعين مهملة بدل الحاء وقاف في آخره بدل التاء وذكر بعضهم: حميدة بيم بدل الفاء وأم حميد بالميم ، وحكى أم حفير ، وقيل: عفير . قال ابن حجر: وكلها تصحيفات (١) .

• ١/**٢٥٥ - ٦ . أما « هزيلة » فروى حديثها مالك** : ك : الاستئذان ، ب : ما جاء فبي أكل الضب (٩ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ عال :

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة ، عن سليمان بن يَسَارٍ ، أنه قال: دخل رسول عَلَيْهُ بيتَ ميمونة بنت الحارث ، فإذا ضبابٌ فيها بَيْضٌ ، ومعه عبد الله بن عباس وحالد بن الوليد ، فقال : « من أين لكم هذا ؟ » . فقالت : أهدتُه لي أختى هُزيَّلَةُ بنتُ الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وحالد بن الوليد : « كُلا » . . . الحديث .

هذا حديث مرسل ، لكنه قد رواه سليمان عن ميمونة ، كما سيأتي .

رواه الخطيب ص ٣٥٨ (١٧٦) بسنده إلى القعنبي، عن مالك به .

وروى الطبرانى ٢٣/ ٤٣٩ ( ١٠٦٤ ) بسنده إلى محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن بكير ابن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن ميمونة زوج النبى ﷺ ، قالت : أهدت لى أختى أم حفيد أضياً. . . الحديث .

قال الهيثمي في المجمع ٣٨/٤ : « رواه الطبراني وفيه محمد بن إسحاق ، وهو ثقة لكنه مدلِّس ، وبقية رجاله ثقات » .

۱ ۲/۲۰۵ وأما « حُفَيْدَة » فروى حديثها البخارى : ك : الأطعمة ، ب : ما كان النبي عَلَيْكُ لا يأكل حتى يُسمَّى له فيعلم ما هو ۲۹۳/۳ قال :

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا يونس ، عن الزهرى ،قال: أخبرنى أبو أمامة بن سهل بن حُنيف الأنصارى ، أن ابن عباس أخبره ، أن خالد بن الوليد الذى يقال له سيف الله أخبره ، أنه دخل مع رسول الله عَلَيْكُ على ميمونة \_ وهي خالته وخالة ابن عباس \_ فوجد عندها ضبًا مَحْنُوذًا ، قَدِمَتْ به أُختُها حفيدة بنت الحارث من نَجْد ، فقدمت الضبُّ لرسول الله عَلَيْكُ . . . الحديث .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة : ٥/٨٥٥ ، ٧٤ ، الاستيعاب بهامش الإصابة ٤٢٩/٤ ، ٤٤٦ الإصابة ٢٠٢/٨ ( ٢٠٧٠) ( ١٠٧٥) ٢٣٣

عبد اللَّه هو ابن المبارك .

رواه مسلم: ك: الصيد والذبائح، ب: إباحة الضَّبِّ ١٥٤٣/٣ ، ١٥٤٥ (١٩٤٦) بسنده إلى الليث بن إلى عبد الله بن وهب، والدارمى: ك: الصيد، ب في أكل الضب ٩٣/٢ بسنده إلى الليث بن سعد، وأحمد ٩٩/٤ بسنده إلى عبد الله المبارك، والطبراني ١٠٧/٤ ، ١٠١ (٣٨١٧) بسنده إلى الليث، والخطيب ص ٣٥٨، ٣٥٩ (١٧٦) بسنده إلى عبد الملك بن المبارك (كذا في المطبوع، والصواب: عبد الله بن المبارك)، جميعا عن يونس، عن الزهرى به .

ورواه **الطبرانی** ۱۰۸/۶ ، ۱۰۹ (۳۸۲۰) بسنده إلى عقيل ، عن ابن شهاب به ، (۳۸۲۱) بسنده إلى صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب .

۵۵ /۳، ٦- وأماهأم حفيده فروى حديثها: البخارى ك : الهبة، ب: قبول الهدية ٢ ٨٨/ قال:

حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا جَعْفَرُ بن إِيَاسٍ ، قال سمعت سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أهدت أمُّ حفيد خالة ابن عباس إلى النبي عَلَيْتُهُ أَقْطًا وسَمَنَا وأَصْبًا، فأكل النبي عَلَيْتُهُ من الأقط والسمن ، وترك الضَّبُّ تَقَذُّرًا . . . الحديث .

ورواه: ك: الأطعمة ، ب: الخبر المرقق والأكل على الخوان السفرة ٢٩٣/٣ بسنده إلى أبى عوانة الوضاح ، ك: الاعتصام ، ب: الأحكام التى تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ٢٧٠/٤ بسنده إلى أبى عوانة ،ومسلم: ك: الصيد والذبائح ، ب: إباحة الضب ١٩٤٧ ، ١٥٤٥ ، ١٥٤٥ ، ١٥٤٥ ( ١٩٤٧ ) بسنده إلى شعبة ، والنسائى : ك: الصيد والذبائح ، ب: الضب ١٩٩٧ بسنده إلى هشيم ، والطحاوى ٢٠٢٤ ، ٢٥٤ ، ٢٣٢ ، ٢٥٤ ، ١٥٤٠ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ بسنده إلى أبى عوانة ، والطيالسي ص ٣٤١، ٢٤١ ، ٢٥٤ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ) عن شعبة، وأبو يعلى ٢٢٢٤ (٢٣٣٠) بسنده إلى أبى عوانة ، والطيراني ٢٤١٥) بسنده إلى أبى عوانة ، والطيراني ٢١/٤٤ ، ٥ (٢٦٢٢) عن شعبة، وأبو يعلى ٢٢٢٤ (٢٣٣٥) بسنده إلى أبى عوانة ، والخطيب ص ١٥٥ (١٧٢١) بسنده إلى شعبة وإلى أبى عوانة ، واخطيب ص ١٥٥ (١٧٢١) بسنده إلى شعبة ، وابن بشكوال ٢١/١٥، ١٥ (١٦٩) بسنده إلى أبى عوانة وشعبة ، جميعا عن أبى بشر جعفر بن إياس به، وفي حديث أبى عوانة : « أم حفيد بنت الحارث بن حزن » .

ورواه مسلم في الموضع السابق ٩٤٤/٣ (١٩٤٥) بسنده إلى ابن المنكدر ، وإلى الزهرى ، كلاهما ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس به .

ورواه مسلم فى الموضع ذاته (١٩٤٦) بسنده إلى صالح بن كيسان ، والطبرانى ١٠٨/٤ (٣٨١٩) بسنده إلى عبد الرحمن بن إسحاق ، جميعا عن الزهرى ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس ، عن خالد بن الوليد بنحوه .

وفى رواية الطبرانى سقط « ابن عباس » من المطبوعة ، وإنما رجحت كُونَه سقطًا ؛ لأن الطبرانى أورده فى ترجمة « ابن عباس عن خالد بن الوليد » . وفى رواية مسلم : « أم حفيد بنت الحارث » .

وروى أحمد ٢٨٤/١ عن محمد بن جعفر، عن شعبة ، عن على بن زيد ، عن عمر بن حَرْمَل، عن ابن عباس : أهدت خالتي أمُّ حُفَيْدٍ إلى رسول الله ﷺ سمنًا ولَبَنًا وأضُبًا ...الحديث.

## ٠٥٥ /٤ . ٦- وأما أم عفيق فروى حديثها الحميدى ٢/٥٢، ٢٢٦ (٤٨٢) قال :

ثنا سفيان ، قال : ثنا على بنُ زيدِ بنِ جُدْعَان ، عن عمربن حرملة ، عن ابن عباس ، قال : دخلت مع رسول الله ﷺ على خالتى ميمونة ، ومعنا خالد بن الوليد، فقالت له ميمونة : ألا نُقَدَّم إليك يا رسول الله شيئًا أهدته أم عُفَيْقِ ؟ فأتته بضِبَابٍ مَشْوِيَّةٍ . . . الحديث .

فى الإسناد على بن زيد بن جُدْعَان ضعيف ، وعمر بن حرملة أو ابن أبى حرملة وئُقَه ابن حبان ، وقال ابن حجر : مجهول .

ورواه أحمد ٢٢٥/١ ـ ومن طريقه الخطيب ص ٣٥٩ (١٧٦) ـ عن إسماعيل ، وهو ابن علي بن زيد بن جدعان ، عن عمر بن أبي حرملة ، عن ابن عباس به .

وفي مطبوعة المسند :« أم غفيق » .

وفي مطبوعة الأسماء المبهمة: ﴿ أُمْ عَقَيقَ ﴾ .

أما النووى فبي الإشارات فقال ٥ أم عفيف ٥ .

قال ابن بشكوال ٢/٢ه : « قال الباهلي : قال لنا يعقوب الدُّوْرَقِي في أم حفيد هذه : يقال لها أم حفين ، وأم عفين . قال الباهلي : اسمها هزيلة » .

وقد روى الحديث عن ابن عباس وعن خالد بن الوليد من غير ذكر مَنْ أَهْدَتُ بِإبهام أَو بيان:

أما حديث ابن عباس ، فرواه أبو داود : ك : الأشربة ، ب : ما يقول إذا شرب اللبن ٣٣٩/١ (٣٧٣٠) بسنده إلى حماد بن زيد، وحماد بن سلمة ، عن على بن زيد، عن عمر بن حرملة ، عن ابن عباس .

وأما حديث خالد بن الوليد ؛ فرواه البخارى: ك: الأطعمة ، ب : الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيد ﴾ أى مشوى ٢٩٤/٣ بسنده إلى معمر ، ك : الذبائح ، ب: الضب ٣١٤/٣ بسنده إلى مالك ، ومسلم : ك : الصيد والذبائح، ب : إباحة الضب٣/٣٤٥١(٥٤٥) بسنده إلى مالك، وأبو داود : ك: الأطعمة، ب: في أكل الضب٣/٣٥(٣٧٩٤) بسنده إلى مالك، والنسائى: ٣٥٦ ــ (ب): حديث ابن مُحَيِّصَةَ ، وَهُو َ أَحَدُ بَنِي حَارِثَة ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ في إِجَارَة / الحَجَّامِ ، فَنَهَاها عَنْهَا ، فَلَمْ يزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ : ﴿ أَنِ [رَ٦٦/ب] اعْلَفْه نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ ﴾ .

> هو : حَرَام بن مُحَيِّصَة . كذا في مسند ابن أبي شيبة . والحَجَّام هو : أبو طيبة . ذكره ابن نافع .

> ك: الصيد والذبائح ، ب: الضب ۱۹۷/۷ ، ۱۹۸ بسنده إلى الزبيدى ، وصالح بن كيسان، وابن ماجة : ك : الصيد ، ب : الضب ۱۹۸ / ۱۰۷۹ بسنده إلى محمد بن الوليد الزبيدى، والطحاوى ۲۰۲/۴ بسنده إلى يونس ، ومالك ، وابن حبان ۲۳۹/۷ ، ۲۰۲ (۳۲۱ ، ۳۲۱ ، ۳۲۱ ) (۳۸۱۸ ، ۳۸۱ ، ۳۸۱ ) بسنده إلى مالك ، والطبراني ۱۰۸ ، ۱۰۷ (۳۸۱۵ ، ۳۸۱۱ ، ۳۸۱۵) بأسانيد إلى معمر، ومالك ، والزبيدى، جميعا عن الزهرى ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، بأسانيد إلى معمر، ومالك ، والزبيدى، جميعا عن الزهرى ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، بأسانيد إلى معمر، ومالك ، والزبيدى،

ورواه الطبراني ١٠٩/٤ (٣٨٢٢) ٣٨٢٣) بسنده إلى محمد بن المنكدر ، عن أبي أمامة به. فوجد عندها ضَبًّا مَحْنُوذًا : يعني مشويا (١) .

۲۹۳ /۳۰۹\_ روی هذا الحدیث أبو داود : ك : البیوع ، ب : فی كسب الحجَّام ۲۲۲۳ (۳٤۲۲) قال :

حدثنا عبد الله بن مُسلّمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن مُحَيِّصة ، عن أبيه ؛ أنه استأذن رسول الله عَلِيَّة في إجارة الحَجَّام ، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه ، حتى أمره : «أن اعلفه ناضحك و رقيقك » .

رواه الترمدى م وقال: حديث حسن له : البيوع ، ب : ما جاء في كسب الحجّام الحجّام (١٢٩٥) ٤٩٨ (١٢٩٥) عن قتية، وأحمد ٤٣٥/٥ عن إسحاق بن عيسى، كلاهما عن مالك به.

ورواه ابن بشكوال ٤٤٥/١ (١٤٦) بسنده إلى القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة الأنصاري ، أنه استأذن . . . فذكره مرسلا .

ورواه ابن حبّان ۲۰۰/۷ (۱۳۲ه) بسنده إلى الليث ، عن ابن شهاب به .

ورواه مالك : ك : الاستئذان ، ب : ما جاء في الحجامة وأجرة الحجَّام ٩٧٤/٣ (٢٨) عن ابن شهاب ، عن ابن مُحيِّصة الأنصاري أحد بني حارثة ، أنه استأذن رسول الله عَلِيَّة في إجارة

<sup>(</sup>١) النهاية ١/ ٠٥٠ .

الحجام ، فنهاه عنها ، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال : ﴿ اعلفه نَصَّاحُك ﴾ يعني رقيقك .

قال ابن عبد البر في التقصى ص ٢٤٧ (٤٦٩): « هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عن ابن مُحَيِّصَة ؛ أنه استأذن رسول الله عَلِيَّة ، وتابعه على ذلك ابن القاسم. وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه عند أهل العلم ، وليس لسعد بن مُحَيِّصَة صحبة ، فكيف لابنه حرام ، ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث وحديث نافة البراء (١) هو: حرام بن سعد بن مُحَيَّصَة ».

وروى أحمد ٤٣٦/٥ عن عبد الصمد ، عن هشام بن يحيى ، عن محمد بن أيوب ، أن رجلا من الأنصار حدثه يقال له مُحَيَّصَة، كان له علام حجام ، فزجره رسول الله عَلَيْكُ عن كسبه... الحديث .

## البيان

ابن مُحيَّصَة هو : حَرَامُ بن سعد بن مُحيَّصَة بن مسعود الأنصارى الخزرجى المدنى ، وقد ينسب إلى جده ، ويقال : حرام بن ساعدة ، وكان ثقة قليل الحديث . وتوفى سنة (١١٣) ، وهو ابن (٧٠) سنة (٢) .

۲۰۲/۲۰۲ وری دلمك ابن ماجة :ك: التجارات ، ب :كسب الحجام ۲/۲۳۲ (۲۱ ۲۱) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا شبابة بن سُوَّار ، عن ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن حرام بن مُحَيِّصَة ، عن أبيه ، أنه سأل النبى عَلِيَّةً عن كسب الحجام ، فنهاه عنه، فذكر له الحاجة ، فقال: « اعلفه نواضحك » .

ابن أبي ذئب هم محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة .

رواه أحمد ٥/٣٦٦ بسنده إلى معمر ، وإلى ابن أبسى ذئب ، وعسن سفيان بن عيينة ، وابن أبي شيبة ٢/٥٦٦ ( ٢٠٢١) عن سفيان بن عيينة ، والطحاوى ١٣٢، ١٣٢، ١٣٢ بأسانيد إلى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، وسفيان بن عيينة ، وابن أبى ذئب ، ومالك ، وابن بشكوال عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، وسفيان بن عيينة ، وابن أبى ذئب ، عميعا عن ابن شهاب الزهرى ، عن حَرام بن سعد بن محيصة ، عن أبيه محيصة ، وفي رواية سفيان أن أباه مُحيَّصة .

ورواه أحمد ٢٣٦/٥ عن يزيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن حرام بن ساعدة ابن محيصة بن مسعود، عن أبيه ، عن جده محيصة ، وكان له غلام حجام . فذكر الحديث .

<sup>(</sup>١) حديث ناقة البراء هو حديث أخرجه أبو داود في : ك : البيوع ، ب : المواشى تفسد الزرع ٢٩٨/٣ (٣٥٦٩) عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن أبيه ، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم ، فقضى رسول الله عَلَيْهُ على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢٨١/٣ ، تهذيب التهذيب ١٩٦/٣ ، تقريب التهذيب١٥٧/١ .

ورواه الطبراني ، ۳۱۲ (۳۱۳ ) ۳۱۳ (۷٤۳) بسنده إلى الحسن بن على الحُلُواني ، عن يزيد بن هارون به ، وسمى الغلام : أبا طيبة ، ۳۱۳/۲۰ (۷٤٤) بسنده إلى ربيعة بن صالح ، عن الزهرى، عن حرام بن سعد بن مُحيَّصَة ، عن أبيه ، عن جده ، أنه استأذن رسول الله عَيَّكَ في خراج الحَجَّام فمنعه إياه . . . الحديث .

وقال ابن وهب ومطرّف وابن بكير وابن نافع والقعنبى فى هذا الحديث : عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن مُحيَّصَة، عن أبيه . وهو مع هذا كله مرسل فى رواية مالك .

وروى أحمد ٥/٣٦/ عن عبد الصمد، عن هشام بن يحيى ، عن محمد بن أيوب، أن رجلا من الأنصار حدثه يقال له مُحَيِّصَة ، كان له غلام حجام، فزجره رسول الله عَلَيْهُ عِن كسبه ، قال: أفلا أطعمه يتامى لى؟. قال: « لا » . قال: أفلا أتصدق به؟ قال : « لا » . فرخُص له أن يعلفه ناضحه.

قال الهيئمي في المجمع ٩٣/٤ : «رواه أحمد والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح » .

واسم الغلام الحجام: أبو طيبة الحجام، مولى الأنصار، من بنى حارثة، وقيل: من بنى بياضة، يقال: اسمه دينار، ويقال: ميسرة، ويقال: نافع ــ وهو الأقرب ــ وثبت أنه حجم النبى على الله وسيأتى ذلك في الحبر (٢٧٣).

## : ٧/٢٥٦ روى ذلك أحمد ٥/٥٥٤ قال :

ثنا حجاج بن محمد ، ثنا ليث ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى عُفيرِ الأنصارى ، عن محمد بن سهل بن أبى حثمة ، عن مُحيَّصة بن مسعود الأنصارى ، أنه كان له غلام حجام ، يقال له نافع أبو طيبة ، فانطلق إلى رسول الله عَلَيْهُ يسأله عن خَراجه ، فقال : « لا تقربه » . فرده على رسول الله عَلَيْهُ ، فقال : « اعلف به الناضح واجعله في كرشه » .

رواه الطحاوى ١٣١/٤ بسنده إلى شعيب بن الليث ، والطبراني ٣١٢/٢ (٧٤٢) بسنده إلى أبى صالح عبد الله بن صالح، والخطيب ص ١٣١(٥٥) بسنده إلى أبى صالح، وابن بشكوال الدي أبى صالح عبد الله بن سالح الدي بن بكير ، جميعا عن الليث بن سعد به .

قال ابن حجر فی تعجیل المنفعة ص ٥٠٦ فی ترجمة أبی عفیر الأنصاری: « ذكر ابن ماكولا أنه مولد بن سهل بن أبی أنه مولی رافع بن خدیج ، فإنه روی عنه أیضا . وذكر أبو أحمد الحاكم أنه محمد بن سهل بن أبی حثمة، ثقة ، واحتج بما أخرجه من طریق الواقدی قال: قال : حدثنی محمد بن یحیی ، عن أبی عفیر محمد بن سهل بن أبی حثمة، عن رافع بن خدیج، فذكر حدیثا. ومن طریق محمد بن صدقة، عن محمد بن سهل بن أبی حثمة ، أن أباه أخبره ، أن أبا بردة بن

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۱۸۱/۲ ، الاستيعاب بهامش الإصابة ۱۱۸/۶ ، أسد الغابة ۲۳۶/ ، الإصابة ۱۱۱/۷ ، الاصابة ۱۱۱/۷ (۲۷۰) ، وانظر فتح الباري ۳۷۸ ، ۳۷۸ .

# ۲۵۷ : (و) (۱) : حديث الرجل الذي نادَى بتحريم الحُمُر الأَهْلِيَّة يومَ خَيْبَر . هو : أبو طلحة . رواه أبو يَعْلَى الموصلي في مسنده ، من رواية أنس .

نِيَار ذبح ذبيحة... الحديث .

فلما اتحد الراوى عن محمد بن سهل وأبى عفير بن سهل رجح عند أبى أحمد أنه هو ، لكن يحتمل أن يكون أخاه ؛ وذلك أن الحديث الذى أخرجه أحمد ( وهو الحديث الذى معنا ) من طريق يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى عفير ، عن محمد بن سهل ، وافقه على تخريجه البخارى فى تاريخه ، وابن قانع ، والطبرانى ، وابن منده ، وغيرهم ، كلهم من طريق الليث ، عن يزيد ، وهو من رواية محمد بن سهل ، عن مُحيَّصة بن مسعود فى قصة الحجام ، وسند الحديث أقوى من سندى أبى أحمد ، فيحتمل أن يكون الأصل فى رواية الواقدى كان: عن أبى عفير ، ومحمد بن سهل ، ويكون أبو عفير أخا لمحمد بن سهل ؛ لا مولى لا أبن بن خديج. ثم راجعت أصل ابن ماكولا، وهو كتاب الخطيب فى المؤتلف ، فساق الحديث من طريق الليث به، ثم ساقه من طريق. ( بياض فى الأصل ) والله أعلم » .

النواضح : الإبل التي يستقى عليها ، واحدها : ناضح . ويقال : اعلفه نُضَّاحَك : وفسره بعضهم بالرقيق الذين يكونون في الإبل ، فالغلمان نُضَّاح ، والإبل نواضح (٢) .

## ۲۰۸/۲۵۷ روی هذا الحدیث البخاری : ك : المغازی ، ب : غزوة خيبر ۴۹/۳ قال :

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب ، عن محمد ، عن أنس ابن مالك رضى الله عنه ، أن رسول الله علله جَاءه جَاء ، فقال : أُكِلَت الحُمر . فسكت ، ثم أتاه الثانية ، فقال : أُكِلت الحُمر . فأمر مناديًا ، فنادى فى الثانية ، فقال : أُنْيت الحُمر . فأمر مناديًا ، فنادى فى الناس : إن الله ورسوله يَنْهَيَانِكُم عن لحوم الحُمر الأهليَّة . فأكَفِقَت القُدُور ، وإنها لتفور باللحم . عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفى .

رواه البخارى في نفس الموضع، بسنده إلى سفيان بن عيينة، ك: الجهاد والسير ، ب: التكبير عند الحرب ١٦٨/٢ بسنده إلى سفيان بن عيينة ، ك: الذبائح ، ب: لحوم الحمر الإنسية ٣١٣/٣ بسنده إلى عبد الوهاب الثقفى ، ومسلم : ك: الصيد والذبائح ، ب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ٣١٠٤٥ (١٩٤٠) بسنده إلى ابن عيينة ، والنسائى : ك: الصيد والذبائح ، ب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ٢٠٣/٧ ، ٢٠٤ بسنده إلى سفيان بن عيينة ، وابن ماجه: ك: الذبائح، ب: لحوم الحمر الوحشية ٢١٣/١ ، ٢٠٤ بسنده إلى معمر ، وعبد الرزاق ٤٣٢٥ (١٩٤٠) بسنده إلى معمر ، والمحاوى ٤/٥٠٠ بسنده إلى سفيان ، وابن حبان ٣٤٢/٧ (٢٥٠٠) بسنده إلى معمر، والميهقى ٣٤/٧ بسنده إلى عبد الوهاب الثقفى ، وبسنده إلى سفيان ، وأحمد

 <sup>(</sup>۱) في وخ ٤ : (ق).
 (۲) النهاية ٥/٩٠ .

۱۱۱/۳ عن سفیان بن عیینة، ۱٦٤/۳ بسنده إلى معمر، والحمیدی۲/۵۰۵(۱۲۰۰) عن سفیان بن عیینة، جمیعا عن أیوب، عن محمد بن سیرین ، عن أنس به ، وحدیث معمر مختصر ، وحدیث سفیان فیه ذکر النزول علی أهل خیبر ومفاجأتهم .

ورواه الدازمي: ك : الأضاحي، ب : في لحوم الحمر الأهلية ٨٦/٢ ٨٧ بسنده إلى سفيان، وأحمد١٥٥٣عن يحيي بن سعيد ، جميعا عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين، عن أنس به.

رواه البخارى: ك: فرض الخمس ، ب: ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب ٢٠٠/٢ ، ك: المغازى ، ب: غزوة خيبر ٥٣/٣ ، ومسلم: ك: الصيد والذبائح ، ب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية ٣/٨٥٥ ( ١٣٩٧) ، والنسائى : ك: الصيد والذبائح ، ب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية الإنسية ٣/٨٥٠ ، وابن ماجة : ك : الذبائح ، ب : لحوم الحمر الوحشية ٢/٢٤ ، ١٠٦٥ ، ١٠٦٥ ، وابن أبى شيبة ٨/٥٧ (٤٣٨٥)، والطحاوى ٤/٥٠ ، والبيهقى ٩/٩٣ و ٣٣٠ ، وأحمد ٤/٣٥٢ ، والجميدى ٢/٢١٣ (٢١٦) .

## البيان

المنادى هو : أبو طلحة زيد بن سهل <sup>(١)</sup> .

۲۰۹/۲۵۷ وى ذلك مسلم : ك : الصيد والذبائح ، ب : تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية المراد ١٥٤٠/٣

حدثنا محمد بن مِنْهَالِ الضريرُ ، حدثنا يزيد بن زُرَيْع ، حدثنا هشام بن حسَّان ، عن محمد ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : لما كان يوم خيبر جاءَ جَاءٍ ، فقال : يارسول الله ، أُكِلَت الحُمُر . فأمر رسول الله عَلِيَّةً أبا طلحة ، فنادى : إن الله ورسوله يَنَهَيَانِكُمْ عن لحوم الحمر ، فإنها رجس أو نجس . قال : فأكفئت القدور بما فيها.

رواه ابن أبى شيبة ٧٤/٨ (٤٣٨٣) عن يزيد بن هارون ، وأحمد ١٢١/٣ عن يزيد بن هارون، وأبو يعلى ٢٠٥/٥ (٢٨٢٨) بسنده إلى حماد بن زيد ، والطحاوى ٢٠٥/٤ بسنده إلى حماد بن زيد ، والطحاوى ٢٠٦/٤ بسنده إلى يزيد بن هارون ، جميعا عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك به ، وزاد حماد بن زيد : عن أيوب ، عن محمد ، قال حماد : أظنه عن أنس .

وبذلك يتضح تقصير الإمام النووي رحمه الله ، إذ عزا البيان إلى أبي يعلى ؟ مع أن البيان

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (١٤٦).

٢٥٨ ــ (١) : حَدِيثُ عَطَاءِ الشَّامِيِّ : عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، حديثِ (١) : «كُلُوا الزَّيْتَ ، وادَّهنُوا به » .

هو : أبو أسيد بن ثَابِتِ الأُنْصَارِيُّ . رواه النسائي مبهمًا ، وأبو داود والنسائي أيضًا مُبَيَّنًا .

ثابت في مسلم ، وتبعه على ذلك المصنف .

(ز) وقيل : المنادى هو : عبد الرحمن بن عوف (۲) .

الأهلية : ك : الصيد والذبائح ، ب : تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية : ك : الصيد والذبائح ، ب : تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ٢٠٤/٧

أخبرنا عمرو بن عثمان ، أنبأنا بَقيَّة ، عن بَحِير ، عن خالد بن مَعْدَان ، عن جبير بن نفير ، عن أبي ثعلبة الحُشنِيُّ ، أنه حدثهم ؛ أنهم غزوا مع رسول الله ﷺ إلى خبير ، والناس جياع ، فوجدوا فيها حُمُرًا من حُمُر الإنس ، فذبح الناس منها ، فحُدَّث بذلك النبيُّ ﷺ ، فأمر عبدالرحمن ابن عوف فأذَّنَ في الناس: «ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تَحِلُّ لمن يشهد أني رسول الله».

بقية هو ابن الوليد ، وبحير هو ابن سعد (كذا عند أحمد والمزى وابن أبى حاتم ) وعند ابن حجر : ه بحير بن سعيد » السُّحُولِي ، والإسناد ضعيف ، فيه بقية بن الوليد مدلس كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين ، وهو من المرتبة الرابعة ، ولم يصرح هنا بالسماع .

وعزاه المزي في التحفة ٩/١٣١ إليه في الكبري : ك : الوليمة ، بالسند ذاته .

ورواه أحمد ١٩٤/٤ عن زكريا بن عدى ، عن بقية به .

قال ابن حجر في الفتح ١٠/١٠ : « ووقع عند مسلم أيضا أن بلالا نادي بذلك »

قلت: لم أجده في مسلم

قال ابن حجر فى الفتح: ١٠/١٠ : « لعل عبد الرحمن نادى أولا بالنهى مطلقًا ، ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك ، وهو قوله « فإنها رجس . فأكفئت القدور ، وإنها لتفور باللحم » .

قلت : ولعله عَلِيَّة أمر كُلا منهم أن ينادي في ناحية من الناس . والله أعلم .

قال ابن حجر : «ووقع في الشرح الكبير للرافعي أن المنادي بذلك خالد بن الوليد ، وهو غَلَطٌ، فإنه لم يشهد خيبر، وإنما أسلم بعد فتحها .

٣١١/٢٥٨ وي هذا الحديث النسائي في الكبرى: ك: الوليمة ، ب: الزيت :

عن أحمد بن عثمان بن حكيم ، عن أبيه ، عن حسن \_ وهو ابن صالح \_ عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من ٥ ز ٥. (٢) سبقت ترجمته في الخبر (١٦٤).

عيسى ، عن عطاء ، عن رجل من الأنصار ، عن النبي على قال : « كُلُوا الزَّيْتَ، وادَّهْنُوا به ، فإنه من شجرة مباركة » (تحفة الأشراف ١٢٥/٩ ) .

عطاء هو الشامى، وكان يسكن بالساحل، ويقال : إنه أنصارى. وثّقه ابن حبان ، وضَعَّفه البخارى والعُقَيلى، وقال ابن حجر: مقبول . وفى الإسناد عثمان بن حكيم ، قال ابن حجر: مقبول .

## البيان

الرجل الأنصارى هو :أبو أسيد بن ثابت ، الأنصارى الزرقى المدنى ، وأسيد بفتح الهمزة، وقيل : بالضم ، والأول أصح ، وقيل : اسمه عبد الله،أورد أحمد حديثه في مسند أبي أسيد الساعدى، وجزم الخطيب بأن ذلك وَهُمْ ، وقال ابن أبي حاتم: إنه خادم رسول الله ﷺ (١) .

۱۹۱۳) ۱۲/۲۵۸ وی دلك الترمذی: ك : الأطعمة، ب : ما جاء فی أكل الزیت ٥/٥٨٥ (١٩١٣) قال:

حدثنا محمود بن غَیلان ، حدثنا أبو أحمد الزبیری ، وأبو نعیم ، قالا : حدثنا سفیان ، عن عبد الله بن عیسی ، عن رجل یقال له عطاء من أهل الشام ، عن أبی أسید ، قال: قال النبی ﷺ: «كلوا من الزیت وادَّهِنوا به ، فإنه شجرة مباركة » .

قال الترمذي : « هذا حديث غريب من هذا الوجه ، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن عيسي». أبو نعيم هو الفضل بن دكين ، وسفيان هو الثوري .

عزاه المزى فى التحفة ٩/٥٦٩ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الوليمة، بسنده إلى عبد الرحمن ابن مهدى ، والدارمى: ك: الأطعمة ، ب: فضل الزيت ١٠٢/٢ عن أبى نعيم ، والحاكم٢/٣٩٨ بسنده إلى أبى نعيم، وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبى، وأحمد \_ ضمن مسند أبى أسيد الساعدى \_٩٧/٣ عن عبد الرحمن بن مهدى ، وعن وكيع ، جميعا عن سفيان الثورى، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن عطاء الشامى ، عن أبى الشيد بن ثابت به . وفى رواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدى : « عن أبى أسيد أو أسيد بن ثابت ـ شك سفيان \_ » قال ابن حجر فى النكت الظراف ١٢٥/٩ : « يعنى بالفتح أو الضم » .

ولم يرد الحديث في أبي داود كما أشار المصنف ، ولا عزاه إلى أبي داود أحد.

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة»: رواه الترمذي: ك: الأطعمة، ب: ما جاء في أكل الزيت، ٥٨٤/ ٥٨٥، ١٩١٢، ١٩١١)

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١٩/٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١٤٨/٢ ، تحفة الأشراف والنكت الظراف ١٢٥/٩، تهذيب التهذيب ١٤/١٢ ، الإصابة ٧/٧، ٨ (٣٨) ، أسد الغابة ١٣٦/٥ .

٣٥٩\_(١): حَدِيثُ مِسْغَرِ: عَنْ شَيْخِ مِنْ فَهُمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرَ ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ: « أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ » . رواه النَّسائي .

ورواه ابن ماجة . وفي روايته : عن شيخ من فَهُم (¹) ، أظنه يسمَّى محمد بن عبدالله.

عن يحيى بن موسى ، وعن أبى داود سليمان بن معبد ، وابن ماجة : ك : الأطعمة ، ب : الزيت الرحيى بن موسى ، عن الحسين بن مهدى ، جميعا عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر به . وأسقط أبو داود سليمان بن معبد عمر ، فجعله عن أسلم مرسلا .

وضعَّفه الترمذي، وأعله أبو حاتم بالاضطراب (علل الحديث ١٥/٢، ١٦).

وشاهد عن أبى هريرة : رواه ابن ماجة : فى الموضع ذاته (٣٣١) عن عقبة بن مكرم، والحاكم ٣٩٨/٢ بسنده إلى بكار بن قتيبة، كلاهما ، عن صفوان بن عيسى ، عن عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن جده ، عن أبى هريرة . وقال الحاكم : « إسناده صحيح». وتعقبه الذهبى، فقال : « عبد الله واه » . وهو كما قال الذهبى .

۱۳/۲**۵۹ روی هذ الحدیث الترمذی فی الشمائل** ، ب : ما جاء فی إدام رسول اللّه ﷺ ص ۸۸ ــ ۸۹ (۱۷۲) قال :

حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو أحمد ، حدثنا مسعَرٌ ، قال: سمعت شيخًا من فَهُم ، قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنْ أَطِيبَ اللَّحْمِ لَحْمِ الظُّهرِ».

أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير، الزبيرى ، ومِسْعَر هو ابن كُدَام ، والإسناد ضعيف؛ لجهالة الشيخ الفهمي .

عزاه المزى في التحفة ٢٠٤/٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الوليمة ، لكن بسنده إلى يحيى ابن سعيد ، عن رجل من فهم ، وليس عن مسعر ، عن شيخ من فهم ، كما أشار المصنف ، إلا أن يكون قد سقط من المطبوعة ، وأن الصواب : يحيى بن سعيد ، عن مسعر ، عن رجل من فهم، وهو ما أرجحه ، إذ هو كذلك في ابن ماجة وأحمد كما سيأتي . وهكذا عزاه البوصيرى في مصباح الزجاجة ٨٣/٣ إلى النسائي .

رواه الحاكم ١١١/٤ بسنده إلى جرير ، عن رَقَبَة بن مُصَفَّلَة ، عن رجل من بني فهم ، عن عبد الله بن جعفر به . وقال : « صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

ورواه أحمد ٢٠٥/١ عن هاشم بن القاسم ، عن المسعودي ، عن شيخ حجازي به بقصة ابن

<sup>(</sup>١) قوله ( من فهم » ساقط من (ز » .

الزبير وابن جعفر .

وعزاه البوصيرى فى الزوائد على ابن ماجة ٨٢/٣ إلى الطيالسى ( ولم أجده فى المسند المطبوع) عن المسعودى ، والحميدى (لم أجده كذلك) عن مسعر ، كلاهما ، عَمَّن سمع عبدالله بن جعفر به .

## البيسان

الرجل الفهمي هو: محمد بن عبد الله \_ أو ابن عبد الرحمن \_ بن أبي رافع الفهمي، قال ابن حجر : مقبول ، من الرابعة (١) .

۱۱۰۰، ۱۰۹۹/۲ روى ذلك ابن ماجة : ك : الأطعمة ، ب : أطايب اللحم ۹۹/۲، ۱۱۰۰ (۳۳۰۸) قال :

حدثنا بكر بن حَلَف أبو بشر، ثنا يحيى بن سعيد ، عن مِسْعَر، حدثنى شيخ من فهم ، (قال: وأظنه يسمى محمد بن عبد الله) أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير ، وقد نَحركهم جزوراً أو بعيراً ؛ أنه سمع رسول الله عليه قال ، والقوم يُلْقُونَ لرسول الله عليه اللحم ، يقول: وأطيب اللحم خم الظهر».

هذا إسناد ضعيف ، فيه بكر بن خلف صدوق ، ومحمد بن عبد الله الفَهْمِي مقبول ، ولم يتابع .

رواه الحاكم ١١١/٤ بسنده إلى مسدد ، وقال : ﴿ صحيح الإسناد ﴾ . ووافقه الذهبى ، وأحمد ٢٠٤١، ٢٠٤ ، جميعا عن يحيى بن سعيد ، عن مسعر ، عن شيخ من فهم - قال : أظنه يسمى محمد بن عبد الرحمن - عن عبد الله بن جعفر به ، وليس فى الحاكم قصة ابن جعفر مع ابن الزبير .

قال المزى في التحفة ٢٠٥/٤: ﴿ قال يحيى : اسمه محمد بن عبد الرحمن ﴾ .

وقال : « ورواه المسعودي عن أبي حميد ــ من أهل الطائف ــ عن عبد الله بن جعفر ، وذكر فيه قصة لعبد الله بن الزبير » .

قلت : لعل « أبا حميد » كنيته .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢٢٦/٩ ، تقريب التهذيب ٢٧٦/٢ .



بَابُ الأشْرِبَةِ وآدَابِ الأكْل

• ٢٦٠ (ق): حَدِيثُ جَابِرٍ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيُّ عَلِيُّ بِقَدَحٍ مِن لَبَنٍ مِنْ الْبَقِيعِ (١)، فَقَالَ: « أَلا خَمَّرْتُه وَلَوْ بِعُود ! » .

هو : أبو حميد الساعدي .

(ب): كذا في صحيح مسلم.

# • ۲۱۵/۲۳ ووی هذا الحدیث الخطیب ص ۲۱۹ (۱۱۱) قال :

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازى ، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى ، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى ، قال: حدثنا أبو سفيان ، عن جابر، أن حدثنا أبو سفيان ، عن جابر، أن رجلا أتى النبي عليه بقدَح لبن من النَّقِيع ، فقال: ﴿ أَلا خَمُونَه وَلُو بِعُود ﴾ .

أبو أسامة الكوفى هو: حماد بن أسامة ، وأبو صالح هو: ذكوان السمان ، وأبو سفيان هو: طلحة بن نافع .

وسبب إتيان الرجل النبيُّ عَلِيُّكُ بالقدح مارواه مسلم : ك : الأشربة ، ب : في شرب النبيذ وتخمير الإناء ١٥٩٣/٣ (٢٠١١) قال :

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب ( واللفظ لأبى كريب ) قالا : حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبى صالح ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا مع رسول الله عَلَيْكَ، فاستسقى، فقال رجل: يارسول الله ، ألا نَسْقيكَ نَبِيدًا ؟ فقال : وبلى» . قال : فخرج الرجل يسعى ، فجاء بقدح فيه نبيذ ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « ألا خَمَّرتُه ، ولو تَعْرض عليه عُودًا » . قال : فشرب .

رواه أبو داود: ك: الأشربة ، ب: في إيكاء الآنية ٢/ ٣٤٠ (٣٧٣٤) عن عثمان بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة ٧/ ٤٩٠ (٣٩٩) ومن طريقه ابن بشكوال ٢٨/٨(٩٩٩) \_\_ شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة ٧/ ٤٩٦، ٤٩٧ (٣٩١٧) \_ ومن طريقه ابن بشكوال ٢٨/٨(٩٩٩) \_

#### البيان

الرجل هو: أبو حميد الساعدى، واسمه: عبدالرحمن بن سعد بن المنذر الساعدى الأنصارى المدنى ، وقيل : اسمه المنذر بن سعد. شهد أُحُدًا وما بعدها ، وتوفى فى آخر خلافة معاوية، أو أول خلافة يزيد (٢).

# • ١٦/٢٦- رَوَى ذلك البخارى : ك : الأشربة ، ب : شرب اللبن ٣٢٤/٣ قال :

(١) في وخ، ، فز، : النقيع، والاثنان واردان، والأكثرون بالنون .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٧/٣٣٠ ، تجريد أسماء الصحابة ٢/٠١، ١ ، تهذيب ٨٦ ، ٨٦ ، ١٦ ، ١١ (صابة ٢٠١٥ (٣٠١) ، الأسماء المبهمة ص ٢٢٠ .

٢٦١ ـ (ع): حديث سَلَمَة بن الأكُوع : أكَل رجلٌ عندَ رسولِ اللَّه ﷺ بشِمَالِه، [1/٣٧] فقال : «كُلْ بيمينك » . / قال : لا أستطيع . . . الحديث .

هو: بُسْر بن رَاعِي العِير (١) .

(ب) : كذ في « آداب العُبُّاد » لابن المنذر ، وفي أمالي السُّلَفي .

راد (ط): أنه من أشجع، وأنه قيل فيه: بِشْرٌ، بالمعجمة، وبُسْر، بالسين المهملة.  $[-5^{\circ}]^{-1}$  قلت: وعليه اقتصر ابن ماكولا، وهو المعروف.

حدثنا قتيبة ، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبى صالح وأبى سفيان ، عن جابر بن عبد الله، قال : جاء أبو حميد بقد من لَبَنِ من النَّقِيع، فقال له رسول عَلَيَّة : 8 ألا خَمَّرته ، ولو أنْ تعرض عليه عُودًا » .

وواه في نفس الموضع بسنده إلى حفص بن غياث ، ومسلم : ك : الأشربة ، ب : في شرب النبيذ وتخمير الإناء ٩٢٩/٣ (٩٢٠١) \_ ومن طريقه ابن بشكوال ٨٢٨/٢ ، ٩٢٨ (٩٩٩) \_ بسنده إلى جربر ، وأحمد ٣٧٠/٣ بسنده إلى معمر ،جميعا عن الأعمش به .وليس في رواية معمر: أبو صالح .

ورواه ابن أبي شيبة ١/٨٤(٤٢٧١) عن وكيع ، وأحمد ٢٩٤/٣ عن عبد الرزاق ، وعن أبى نعيم ، جميعا عن سفيان الثورى ، عن أبي الزبير ، عن جابر به

وقد رواه جابر عن أبي حميد الساعدي نفسه :

رواه مسلم: ك: الأشربة ، ب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء ١٥٩٣/٣ (٢٠١٠) بسنده إلى أبي عاصم الضحاك بن مُخُلد ، وإلى روح بن عبادة ، والدارمي: ك: الأشربة ، ب: في تخمير الإناء ١٢٢/٢ عن أبي عاصم ، والخطيب ص ٢١٩ (١١١) بسنده إلى حجاج ، جميعا عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن أبي حميد الساعدي به . زاد روح: عن زكرياء ابن إسحاق ، عن أبي الزبير .

اللبن النقيع : الذي ينقع في الماء من غير طبخ (٢) .

خَمَّرته : عُطَّيته ، والتَّخْمِير : التغطية <sup>(٣)</sup> .

۱ ۲۷/۲۹۹ و الشراب وأحكامهما : ك : الأشربة ، ب : آداب الطعام والشراب وأحكامهما (۲۰۲۱) قال :

(١) في وزء بشر بن الراعي . (٢) النهاية ٥/٩٠٠ . (٣) النهاية ٧٧/٢ .

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، حدثنا زيد بن الحُباب ، عن عكرمة بن عمَّار ، حدثنى إياس ابن سلمة بن الأكُوع ، أن أباه حدثه ، أن رجلا أكل عند رسول الله ﷺ بشماله ، فقال : « كل بيمينك » . قال : لا أستطيع . قال : « لا استَطَعْتَ » ما منعه إلا الكِبْرُ ، فما رفَعَها إلى فيه .

رواه ابن بشكوال ۱٤٦/۱ (٣٠) بسنده إلى مسلم به .

ورواه ابن أبى شيبة ١٠٥/٨ (٤٤٩٧) عن زيد بن الحباب ، وأحمد ٤٥/٤ عن وكيع، ٤/٥ عن وكيع، عن يحيى بن سعيد ، والطبراني ١٤/٧ (٦٢٣٦) بسنده إلى شعبة، والخطيب ص ٣٢ (١٧) بسنده إلى زيد بن الحباب جميعا عن عكرمة بن عمار اليمامي به .

#### اليسان

الرجل هو: بُسُو بن راعى العيو، الأشجعى. استدل عِياض بهذا الحديث على أنه كان منافقا، ورده النووى بأنه مذكور في الصحابة، وأجيب بأن من ذكره ليس له مستند إلا هذا الحديث، وجمع ابن حجر بأنه كان في تلك الحاله لم يسلم ثم أسلم بعد. وحُكِي « بشر » بالمعجمة، والصواب بالمهملة (١).

١ - ١٨/٢٦١ - روى ذلك الدارمي : ك : الأطعمة ، ب : الأكل باليمين ٩٧/٢ قال :

أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا عكرمة بن عمار ، حدثنى إياس بن سلمة ، حدثنى أبى، قال: أبصر رسول الله عَلَيْكُ بُسْرَ بنَ رَاعى العير يأكلُ بشيماله ، فقال : «كل بيمينك » . قال : لا أستطيع. قال : « لا استطعت » . قال: فما وصلت يمينه إلى فيه .

هذا إسناد صحيح .

رواه الطبراني ۱٤/۷ (٦٢٣٥) عن محمد بن يعقوب بن سَوْرة البغدادى ، وأبى خليفة ، والخطيب ص٣٦ (١٤٧) بسنده إلى محمد بن غالب بن حرب ، وابن بشكوال ١٤٧،١٤٧، ١٤٧ (٣٠) بسنده إلى أبى خليفة ، ومحمد بن إسحاق .

عن أبى الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ، عن عكرمة بن عمَّار اليمامي به ، وفي الطبراني : « العنز » ، وهو تصحيف .

وفى حديث ابن إسحاق: « بشر ». قال ابن بشكوال: « كذا وقع فى هذا الحديث (بشر) بالثمين المثلثة ، والصواب (بسر) بالسين المهملة كما تقدم ، وكذلك ضبطه الأمير أبو نصر بن ماكولا ».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٤٨/١، الإصابة ١٥٣/١ (٦٤٢) ، الإكمال لابن ماكولا ٢٦٩/١، أسد الغابة ١٨١/١ .

١٦٢ - (ع)(١): حَدِيثُ أَبِي هُرْيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ضَيَّفَ كَافِرًا ، فَشَرِبَ حِلابَ شَاةٍ . . . الحديث في سبب قوله: « وإِنَّ الكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » .

(خ): هو: أبو بَصْرة الغفارى، واسمه: حميل (٢) \_ بضم الحاء المهملة \_ وقيل: جميل \_ بفتح (٣) الجيم \_ قاله الدَّرَاوَرُدِيُّ وغيره. قال البخارى: وهو وَهُمٌّ، وأصله (٤) بالحاء.

(ب): قيل: وهو الأكثر \_ إنه جَهْجَاه الغِفَارِيّ . ذكره ابن أبي شيبة والبزَّار. وقيل: نَصْلَةُ بْنُ عمرو الغِفَارِي . ذكره ثابت وعبد الغني. وقيل: أبو غَزُوان . وقيل: أبوبَصْرَة . ذكره عبد الغني . وقيل: ثُمَامَة بن أثَال . ذكره ابن إسحاق .

(ط): فيه روايتان: إحداهما أنه نَصْلَةُ بنُ عَمْرُو الغِفَارِى . والأخرى أنه أبو بَصْرة حميل(٢) بن بَصْرَة الغِفَارِى . ثم روى بإسناده إلى الطَّحاوَى أنه قال في هذا الحديث: إنَّ وَرَبِّ الكَافِر / مخصوصٌ .

(و) : وقيل : بَصْرة بن أبي بَصْرة . وقيل : ثُمَامَة بن أَثَال .

**٦٦٩/٣٦٧ وى هذا الحديث مسلم** : ك: الأشربة، ب : المؤمن يأكل فى مِعىَّ واحدِ والكافر يأكل فى سبعة أمعاء ١٦٣٢/٢ (٢٠٦٣) قال :

حدثنى محمد بن رافع ، حدثنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا مالك ، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه محمد بن رافع ، حدثنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا مالك ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله على ضافه ضيف وهو كافر ، فأمر له رسول الله على بشاة فحُلِبَتْ فشربه ، حتى شرب حِلابها ، ثم أخرى فشربه ، حتى شرب حِلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأمل م فأمر له رسول الله على بشاة ، فشرب حِلابها ، ثم أمر بأخرى، فلم يستتمها، فقال رسول الله على د المؤمن يشوب في معى واحد ، والكافر يشوب في سبعة أمعاء» .

أبو صالح هو ذكوان السمان .

رواه الترمذى \_ وقال: حسن غريب \_ ك: الأطعمة ، ب: ما جاء أن المؤمن يأكل في معى واحد ٥١/٥ ، ٢١٥ (١٨٧٩)بسنده إلى معن ، وعزاه المزى في التحفة ٢١٥ ، ٤١٧ (١٨٧٩)بسنده إلى معن ، وعزاه المزى في التحفة ٢١٧ ، ٤١٠ الوليمة، بسنده إلى معن ، ومالك: ك: صفة النبي عَلَيْ ، ب: ما جاء في معَى الكافر ٢١٤/٢ (١٠) ، وابن حبان ١٩٠/١ (١٦٢) ، ٢٠٢٧ (٢١٢) بسنده إلى أحمد بن أبي

(٢) في ز ، : حميد ، بالدال ، في الموضعين .

<sup>(</sup>۱) في ( خ ، بياض .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ،ز ١ : وصوابه .

<sup>(</sup>٣) في ﴿ زَ ﴾ : بضم .

بكر، وأحمد ٣٧٥/٢ عن إسحاق \_ وهو ابن عيسى \_ ، والخطيب ص ٣٤٨ (١٧٣) بسنده إلى عبد الله بن مسلمة القعنبى ، وابن بشكوال ٢٢٨/١ (٦١) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليشى ، جميعا عن مالك به بلفظ « يشرب في معَى واحد » .

وروى البخارى معناه: ك: الأطعمة. ب: المؤمن يأكل في معى واحد ٢٩٤/٣ من طريق سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عدى بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، أن رجلا كان يأكل كثيراً ، فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا ، فذُكِر ذلك للنبي عَلَيْكَ ، فقال : « إن المؤمن يأكل في معي واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء » .

وعزاه المزى في التحفة ١٠/٥٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: الوليمة ، بسنده إلى بهز ، ورواه أحمد ٤٥٥/٢ عن محمد بن جعفر ، وبهز ، جميعا عن شعبة به

ورواه ابن ماجة: الأطعمة ، ب: المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء (٢٥٢١) بسنده إلى عفان ، وأحمد ٢٥٢١ عن عفان، والطيالسي ص ٣٢٩ (٢٥٢١)، جميعا عن شعبة به ، بالمسند فقط من غير قصة .

# وقد روى الحديث من غير قصة الرجل :

رواه البخارى: ك: الأطعمة ، ب: المؤمن يأكل في معى واحد ٢٩٤/٣ عن إسماعيل بن أبى أويس ، ومالك: ك: صفة النبي على ال ، ما جاء في معى الكافر ٢٩٤/٢ (٩) ، وابن حبان أبى أويس ، ومالك: ك: صفة النبي على أبى بكر ، جميعا عن مالك ، عن أبى الزّناد عبد الله ابن ذكوان ، عن الأعرج عبد الرحمن بن هُرَّمْز، عن أبى هريرة .

ورواه أحمد ٢٥٧/٢ عن يزيد ، عن محمد ، عن أبي الزُّناد به .

ورواه مسلم: ك: الأشربة ، ب: المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء المسلم: ك: الأشربة ، ب: المؤمن يأكل في معى واحد ١٣٣/٨ (٢٠٦٠) بسنده إلى أبي شيبة ١٣٣/٨ (٤٦٠٠) بسنده إلى أبي سلمة ، والدارمي : ك: الأطعمة ، ب: المؤمن يأكل في معى واحد ٩٩/٢ بسنده إلى أبي سلمة، وأحمد ٣١٨/٢ بسنده إلى معمر ، ٤٣٥ بسنده إلى أبي سلمة ، جميعا عن أبي هريرة به .

وفي الباب عن ابن عمر ، وجابر ، وأبي موسى ، وميمونة ، من غير قصة :

فأما حديث ابن عمر ؛ فرواه البخارى فى الموضع السابق ٢٩٣/٣ ، ومسلم فى الموضع السابق ٢٩٣/٣ ، (٣٢٥٧) ، وابن أبى شيبة السابق ١٦٣١/٣ (٣٢٥٧) ، وابن أبى شيبة ١٨٣٨ (٤٥٩٨) ، والدارمى فى الموضع السابق ٩٩/٢ ، وابن حبان ١٣٣١/٧ (٥٢١٥) ، وأحمد ١٤٥٠ (٤٣٦) ، والحميدى ١٤٥٠ (٢٦٩) .

وأما حديث جابر، فرواه مسلم في الموضع نفسه ١٦٣١/(٢٠٦١)، وابن أبي شيبة ٨/ ١٣٣ (٤٥٩٩)، والدارمي في الموضع ذاته ٩٩/٢، وأحمد ٣٥٧/٣، ٣٩٢.

وأما حديث أبي موسى فرواه مسلم في نفس الموضع ١٦٣٢/٣ (٢٠٦٢) ، وابن ماجة في نفس الموضع ١٠٨٠/٢ (٣٢٥٨)، وابن حبان ١٣٣١/٧ (٢١٦).

وأماحديث ميمونة فرواه ابن أبي شيبة ١٦٣/٨ (٢٦٠١)، وأحمد ٣٣٥/٦.

ورواه أحمد ه/٣٦٩، ٣٧٠ عن رجل من جهينة .

### البيان

قيل: الرجل هو: أبو بصرة الغفارى ، واسمه: حُميَّل بن بصرة، بن أبى بصرة، وقيل :جَميل \_ بالجيم المفتوحة \_ وصححه الطبرانى وابن عبد البر ، وقيل : حَميل \_ بفتح الحاء \_ ونُسِبَ ذلك إلى الدَّرَاوَرْدِى . قال البخارى : وهو وَهْمٌ . قال على ( يعنى ابن المدينى): سألت رجلا من غفّار فقال: هو حُميَل ( يعنى بالمهملة وبالتصغير)، وعليه أكثر العلماء. وهو وأبوه وجده صحابيون (١). فقال: هو حُميَل ( يعنى بالمهملة وبالتصغير)، وعليه أكثر العلماء. وهو وأبوه وجده صحابيون (١).

ثنا يحيى بن إسحاق ، قال: أنا ابن لَهِيعة ، عن عبد الله بن هُبَيْرة ، عن أبى تميم الجَيْشَانِي ، عن أبى بَصْرة الغفارى ، قال : أتيتُ النبى عَلَيْهُ لما هَاجَرْتُ ، وذلك قبل أن أسلِم ، فحلب لى شُويْهَةً كان يحتلبها لأهله، فشربتُها ، فلما أصبحتُ أسلمت، وقال عيال النبى عَلَيْهُ : نبيت الليلة كما بتنا البارحة جِيَاعًا . فحلب لى رسول الله عَلَيْهُ شاة ، فشربتها ، ورويت، فقال لى رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ أَرَوِيتُ قبل اليوم. فقال النبى عَلَيْهُ: ﴿ أَرَوِيتُ قبل اليوم. فقال النبى عَلَيْهُ: ﴿ أَرَوِيتُ قبل اليوم. فقال النبى عَلَيْهُ: ﴿ إِن الكَافَر يأكل في معى واحد » .

قال الهيثمي في المجمع ٣١/٥ : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وروى الطبراني في الأوسط بعضه » .

وروى الخطيب ص ٣٤٩ (١٧٣) بسنده إلى ابن عفير ، عن ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان، عن أبى الهيثم ؛ أنه سأل أبا بصرة الغفارى عن إسلام غفار . . . فذكر الحديث فى قدومهم على رسول الله على ، وذكر القصة بأطول مما هنا جدا ، وأنه شرب فى الليلة الأولى حلاب سبع أعّنز وبعض حلاب الثامنة ، ولم يكمل الليلة الثانية نصف حلاب شاة .

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ۱۲۳۴، المعجم الكبير للطبراني ۲۷۷۱، الكنى والأسماء للدولابي ص ۱۸، الاستيعاب يهامش الإصابة ٢٣/٤، ١٣٠١، ١٠٢١، ١٥٢/١، ١٤١، ١٥٢/٢، تجريد أسماء الصحابة ٨٨/١، ١٤١، ١٥٢/٢، تهذيب التهذيب ٤٩/٣، الإصابة ٤١/٢ (١٨٤٠)، ١٠/٧ (١٣٦)، الأسماء المبهمة ص ٣٥٠.

ورواه ابن بشكوال ٢٣/١(٦١) بسنده إلى محمد بن كثير ، عن حصين بن أفلح بالقصة. ولم أعرف حصين بن أفلح هذا .

وقيل: إنه جهجاه بن سعيد ، وقيل: ابن قيس ، وقيل: ابن مسعود ، الغِفَارى، شهد بيعة الرضوان بالحديبية ، وعاش إلى خلافة عثمان ، وقيل: مات بعد عثمان بأقل من سنة (١) .

# ۲۲۱/۲٦۳ روى ذلك الطبراني ۲۷٤/۲ (۲۱٥۲) قال :

حدثنا عُبَيدُ بن غَنَّام ، ثنا أبوبكر بن أبى شيبة ، ح ، وحدثنا محمد بن عبد الله الحَضْرَمِيُّ، ثنا أبو كريب ، ح ، وحدثنا الحسين بن إسحاق التسترى ، ثنا عثمان بن أبى شيبة ، قالوا : ثنا زيد بن الحبّاب ، حدثنى موسى بن عبيدة ، حدثنى عبيد بن سَلْمَان الأغَرُّ ، عن عطاء بن يسار ، عن جَهْجَاهِ الغفاريُّ ، أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام . . . الحديث في ذهاب الرسول به إلى بيته ، وشربه حلاب سبع أعنز ، وأكله طعام يرمة في الليلة الأولى ، ثم شبعه من حلاب شاة واحدة في الليلة الثانية ، إلى قوله على لأم أيمن : ﴿ إِنه أكل في مَعَى مؤمنِ الليلةَ ، وأكل قبل ذلك في معى كافر ، الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، والمؤمن يأكل في معى واحد » .

رواه البزار ۳۳۹/۳ ، ۳۶۰ (۲۸۹۱) ـ. ومن طریقه ابن بشکوال ۲۳۰/۱ (۲۱) ـ عن أبی کریب ، وإبراهیم بن سعد، وابن بشکوال ۲۲۹/۱۱)بسنده إلی أبی بکر بن أبی شیبة، جمیعا عن زید بن الحباب به .

قال الهيشمى في المجمع ٣٢/٥: ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي لِـ وَاللَّفَظُ لَهُ لِـ وَالْبَرَارِ وَأَبُو يَعْلَى ۚ ، وفيه موسى ابن عبيدة الرُّبُدَى ، وهو ضعيف » .

وأما ابن أبى شيبة ، فروى المرفوع فقط من غير القصة ١٣٣/٨ ، ١٣٤ (٤٦٠٢) عن زيد بن الحباب به . وكذلك روى أبو يعلى المرفوع ٢١٨/٢ (٩١٦) عن ابن أبى شيبة ، وأبى كريب ، عن زيد بن الحباب .

قلت : وهذه القصة شبيهة بالقصة التي احتج بها الخطيب لكونه أبا بصرة الغفاري .

ورجع ابن عبد البر في التقصى ص ٦٨ أنه جهجاه الغفارى . وقال : « والحديث فيه خصوص».

وقيل : هو نضلة بن عمرو بن أهبان ، الغِفَارى ، له صحبة ، كان يسكن الحجاز ، وأقطعه النبي ﷺ أرضًا بالصفراء (٢) .

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٥٤٣/٥ ، الاستيعاب بهامش الإصابة ٢٥٢/١ ، أسد الغابة ٣٠٩/١ ، الإصابة ٢٦٥/١ (٢٤٢) .

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٤٩٩/٨ ، أسد الغابة ٢٠/٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١٠٧/٢ ، الإصابة ٢٣٨/٦ (٨٧١١) ،
 تعجيل المنفعة ص ٤٢٢ .

# ۲۲/۲٦۲ ووى ذلك أحمد ٣٣٦/٤ قال :

ثنا على بن عبد الله، قال: حدثنى محمد بن مَعْن بن محمد بن مَعْن بن نصْلة بن عمرو العفارى مدينى ، قال: حدثنى جدى محمد بن مَعْن، عن أبيه مَعْن بن نصْلة ، عن نصْلة بن عمرو العفارى ؛ أنه لقى رسول الله عَلَى ( يمر بين فهمم) (١) عليه شَواتِلُ له ، فسقى رسول الله عَلَيْه، ثم شرب ( فضلة إناء ) (٢) فامتلأ به ، ثم قال يارسول الله ، إنْ كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ. قال: فقال رسول الله عَلَيْه : « إن المؤمن يشرب في معى واحد ، وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء».

قال الهيشمى فى المجمع ٥/٠٨: « رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار (كشف الأستار ٣٤٥/٣) ٣٤٦ (٢٩٠٥) بسنده إلى يعقوب بن محمد ، عن محمد بن معن به ، بالمرفوع فقط من غير قصة ) والطبرانى ( ولم أجده فى المطبوعة ) باختصار ، ورجاله ثقات ، كما ذكره السيد الحسينى عن ابن حبان ، وقد ذكر شيخنا للشيخ صلاح الدين العلائى رحمه الله أن ابن حبان لم يذكر بعضهم ، فالله أعلم . وأما أبو يعلى ، فإنه قال : عن معن بن نضلة أن نضلة لقى رسول الله على ، فإنه قال : عن معن بن نضلة أن نضلة لقى رسول الله على ، فإن كان معن صحابيًا وإلا فهو مرسل عنده » .

رواه ابن بشكوال ۲۳۰/۱ ، ۲۳۱ (۲۱) بسنده إلى أبي موسى إسحاق بن موسى الخَطَّمي من ولد عبد اللَّه بن يزيد الخَطْمِي ، عن محمد بن معن بن محمد بن معن به .

وقيل : أبو غزوان <sup>(٣)</sup> .

وابن حجو في الإصابة ٩/٧ ١ إلى الطبراني (ولم أجده فيما طبع) من طريق إسماعيل بن الحسن وابن حجو في الإصابة ٩/٧ ١ إلى الطبراني (ولم أجده فيما طبع) من طريق إسماعيل بن الحسن الحَفّاف، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب، عن حَبي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحَبلي، عن عبد الله (وهو ابن عمرو بن العاص) قال: جاء إلى النبي عَلَيْ سبعة رجال، فأحذ كل رجل من أصحاب النبي عَلَيْ رجلا، وأخذ النبي الله رجلا، فقال له النبي عَلَيْ : « هل لك يا أبا أبوغزوان . قال : فحلب له سبع شياه ، فشرب لبنها كله ، فقال النبي عَلَيْ : « هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟» . قال: نعم . فأسلم ، فمسح النبي عَلَيْ صدره ، فلما أصبح حلب له النبي عَلَيْ مدولا ، والذي بعثك بالحق نبيًا ! لقد شرة واحدة ، فلم يتم لبنها ، فقال : « مالك يا أبا غزوان » ؟ فقال : والذي بعثك بالحق نبيًا ! لقد رويتُ. قل : « إنك أمس كان لك سبعة أمعاء ، وليس لك اليوم إلا واحد » .

<sup>(</sup>١) كذا في المسند. وفي مجمع الزوائد: ( يمر بين قهجم ) وكلاهما تصحيف. والصواب ( بَمَرَسٍ فَهَجَم ) . كذا في الإصابة. ووضع محقق ابن بشكوال مكانه نقطا وقال في الهامش: إن اللفظ عامض.

 <sup>(</sup>٢) كذا في المسند . وفي مجمع الزوائد والإصابة ﴿ فضلة إنائه ﴾، وقد يكون الأصل ﴿ نضلةُ إناءً ﴾ والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في أسد الغابة ٥/٢٦٨ ، تجريد أسماء الصحابة ١٩١/٢ ، الإصابة ١٤٩/٧ (٢٧٨) .

قال الهيثمين : « ورجاله رجال الصحيح » .

قلت : حُييُّ ــ بالتصغير ــ ابن عبد الله صدوق يهم ، روى له الأربعة .

ورواه ابن بشكوال ۲۳۲/۱ (٦١) بسنده إلى هارون بن سعيد ، عن ابن وهب به ، وتصحف « حُيَى الى « حمزة » ، وتصحف « الحُبُلي » إلى « الحنبلي » .

وروى البزار المرفوع منه فقط دون القصة (كشف الأستار ٣٤١/٣)(٣٨٩٤) .

. وقيل : هو ثُمَامَةُ بن أَثَالِ بن النعمان الحنفي ، أبو أمامة اليمامي (١) .

# ۲۲٤/۲٦۲ روى ذلك ابن إسحاق ، قال :

بلغنى عن أبى سعيد المقبرى، عن أبى هريرة، أنه قال: خرجت خيلٌ لرسول الله على الحدون من رجلا من بنى حنيفة، لا يشعرون من هُو، حتى أتوابه رسول الله على افقال: « أتدرون من أخذتم ؟ هذا ثُمامَة بن أثال ، الحنفى ، أحسنوا إساره» . ورجع رسول الله على إلى أهله، فقال: «اجمعوا ما كان عندكم من طعام ، فابعثوا به إليه»، وأمر بلقحت أن يُغذَى عليه بها ويُراح، فجعل لايقع من ثمامة موقعا... الحديث في عرض النبي الإسلام عليه ، ثم إطلاقه وإسلامه ومبايعته إلى قول أبي هريرة: فلما أمسى جاءوه بما كانوا يأتونه من الطعام ، فلم يَنَلُ منه إلا قليلا وباللقحة، فلم يُصِب من حلابها إلا يسيراً ، فعجب المسلمون من ذلك ، فقال رسول الله على حين بلغه ذلك: «مِم تعجبون ؟ أمِن رجل أكل أول النهار في معى كافر ، وأكل آخر النهار في معى مسلم ، إن تعجبون ؟ أمِن رجل أكل أول النهار في معى كافر ، وأكل آخر النهار في معى مسلم ، إن

هذا إسناد منقطع .

وقد مرَّ الحديث في إسلام ثمامة في الحبر (٣٦) .

رواه ابن بشكوال مختصرا ٢٣٢/١ (٦١) بسنده إلى زياد بن عبد الله ، عن ابن إسحاق به. فأمر بلِقَحَتِه : اللَّقَحَةُ ، بكسر اللام وفتحها : الناقة القريبة العهد بالنَّتَاج (٢) .

بِمَوْسٍ : الْمَوْسُ ــ بالتحريك : جمع مَرَسَة ، وهو الحبل (٣) .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣٦) .

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ص ٧٤١ .

٢٦٣ ـ (ق)(١): حَدِيثُ ابنِ عَبَّاس: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيُّ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ: «أَوَمَا عَلَمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟». فَأَمْرُهُ بِإِرَاقَتَها .

(خ) : قيلَ : هو تَميهم الدَّارِيُّ . وقيل : رجُلٌ مِن ثَقِيفٍ يكني أَبَا تَمَّام .

(ب): اسمه: كَيْسان ، أبو نافع (٢) اللهِ مَشْقِي، كما في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين . وقيل : أبو عامر الثَّقفي . ذكره ابن السكن .

٣٣ / ٢٠ ٦ - روى هذا الحديث مسلم: ك: البيوع، ب: تحريم بيع الخمر ١٢٠ ٦/٣ ١٢ (١٥٧٩) قال:

حدثنا سُويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة (رجل من أهل مصر) أنه جاء عبد الله بن عباس . ح . وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له) أخبرنا ابن وهب، أخبرنا مالك بن أنس وغيره ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة السبئى (من أهل مصر)، أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله على رواية خمر ، فقال له رسول الله على « هل علمت أن الله قد حَرَّمها ؟». قال : لا فسارً إنسانًا ، فقال له رسول الله على : « بم ساررته؟». فقال : أمرته ببيعها . فقال : « إن الذى حرم شربها، حرم بيعها» . قال : فقتح المزاد حتى ذهب ما فيها.

ورواه فی نفس الموضع بسنده إلی يحيی بن سعيد ، والنسائی : ك : البيوع ، ب: بيع الحمر ٣٠٨/٧ بسنده إلی زيد بن أسلم ، ومالك : ك : الأشربة ، ب : جامع تحريم الحمر ٢/٢١٨(١) عن زيد بن أسلم ، والشافعی ٢/٧٥ ـ ٩٥ بسنده إلی زيد بن أسلم ، واللدارمی : ك : البيوع، ب فی النهی عن بيع الحمر ٢/٢٥٦ ـ مطولا \_ بسنده إلی القعقاع (٣) بن حکيم، وابن حبان ٢/٢٧ (٤٩٢١) بسنده إلی يعيی بن سعيد ، وأحمد ٢/١٨/١ (٤٩٢٣) ـ مطولا \_ بسنده إلی يحيی بن سعيد ، وأحمد ٢/٠٣١ بسنده إلی القعقاع بن حکيم ، ٢/٤٤٦، ٣٢٣ ، ٢٤٤ بسنده إلی زيد بن أسلم ، وأبويعلی ٢/٣٠٤ (٢٤٦٨) بسنده إلی القعقاع بن حکيم ، ٢٠٤٤ بن أسلم، بسنده إلی زيد بن أسلم ، وأبويعلی ٤/٣٥٣ (٢٤٦٨) بسنده إلی القعقاع بن حکيم، ٢٠٤ (٠٩٥١) بسنده إلی زيد بن أسلم، وابن بشكوال ٢/٨٨(١) بسنده إلی زيد بن أسلم، جميعا عن عبد الرحمن بن وعلة السبئی عن وابن عباس ، وفی رواية القعقاع بن حکيم أن الرجل من ثقيف أو دوس .

#### البيسان

قيل هو : تميم بن أوس ، أبو رقية الدارى (<sup>٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في اخ) بياض . (٢) في (ز): رافع ·

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ أَبِّي القعقاع ﴾ ، وهو خطأ ، والصواب ماأثبتناه .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في الخبر (١٣٨) .

## ٣٣٦/٣٦٣ ـ روى ذلك الطبراني ٧/٢٥ (١٢٧٥) قال :

حدثنا أحمد بن زهير التسترى ، ثنا زبد بن أخزم ، ثنا أبو بكر الحنفى ، ثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنى شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن تميم الدارى ، أنه كان يهدى إلى النبى على كل عام راوية خمر ، فلما كان عام حُرَّمت أهدى له راوية ، فضحك النبى على ، فقال: «إنها قد حرمت » . قال : فأيعها؟ قال : «إنه حرام شراؤها وثمنها » .

قال الهيئمي في المجمع ٤/٨٨: ﴿ وَإِسْنَادُهُ مُتَصَلَّ حَسَنَ ﴾ .

أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد الجيد .

رواه الخطیب ص ۳۶۸ (۱۸۰) بسنده إلى يحيى بن أبي طالب، عن أبى بكر الحنفى به، بأطول من هذا .

ورواه أحمد ٢٢٧/٤ عن روح ، وعن هاشم بن القاسم، كلاهما ، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غُنم، أن الدارى...وذكر الحديث بأطول من حديث تميم.

قال الهيثمي في المجمع ٨٨/٤ : ﴿ وَفِيهُ شَهْرِ ، وحديثه حسن ، وفيه كلام ﴾ .

وقيل: اسمه كيسان بن عبد الله ـ ويقال ابن عبد ـ بن طارق الدمشقى ، والد نافع ، ويقال: أبو عبد الرحمن أيضا ، ويقال: إنهما اثنان ، سكن الطائف (١) .

# ٣٣٥/٤ حروى ذلك أحمد ٣٣٥/٤ قال :

ثنا قتيبة ، ثنا ابن لَهيعة ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن نافع بن كيسان ، أن أباه أخبره، أنه كان يتجر بالخمر في زمن النبي الله وأنه أقبل من الشام، ومعه خمر في الزِّقاق يريد بها التجارة، فأتى رسول الله عليه ، فقال: يا رسول الله ، إنى جئتك بشراب جيد، فقال رسول الله عليه: «يا كيسان، إنها قد حرمت بعدك». قال : أفأبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله الله عليه: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها ، فانطلق يا كيسان إلى الزقاق ، فخذ بأرجلها ، ثم أهزقها ».

رواه الطبراني ١٩٥/١٩ (٤٣٨) بسنده إلى شعيب بن يحيى ، عن ابن لهيعة به .

قال الهيثمى في المجمع ١٨٨/٤ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه نافع بن كيسان وهو مستور » .

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٢٣٣/٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٦/٢ ، أسد الغابة ٢٥٨,٢٥٧/٤ ، الاستيعاب بهامش الإصابة ٣٠٨.٣ ، الإصابة ٣١٦/٥ ) .

ورواه ابن بشكوال ۱۸۸/، ۸۹(۱۳)بسنده إلى عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة به، ويسنده إلى ابن بكير ، عن ابن لهيعة به .

ورواه الطبراني ــ بمعناه ــ ١٩٦/١٩ (٤٣٩) بسنده إلى محمد بن عبد الله الطائفي، عن نافع ابن كيسان ، عن أبيه .

وقيل : هو رجل من ثقيف يكني أبا تمام ، وهو خطأ ، والصواب : أبو عامر .

# ٦٢٨/٢٦٣ روى ذلك الخطيب ص ٦٦٨ (١٨٠) قال :

أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأصبهاني بها ، حدثنا سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني ، حدثنا أحمد بن خليد الحلبي ، حدثنا عبد الله بن جعفر الرَّقِي، حدثنا عبد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أسيد ، أن رجلا من ثقيف يكني أبا تمام أهدى إلى رسول الله على راوية خمر، فقال رسول الله على: ﴿ إنها حرمت يا أبا تمام » . فقال : يا رسول الله ، فأستنفق ثمنها ؟ فقال له رسول الله على: ﴿ إنها حرمت يا أبا تمام بيعها » .

قال سليمان : « لم يروه عن أبي بكر بن حفص إلا زيد بن أبي أنيسة» .

قلت : قوله ( أسيد ) تصحيف ، والصواب ( أبيه ) يعني عامر بن ربيعة .

رواه ابن الأثير في أسد الغابة ١٥٣/٥ بسنده إلى أحمد بن عبد الله ، عن سليمان بن أحمد الطبراني به ، قال : « يعني في المعجم الأوسط » . وقال : « أخرجه أبو موسى » .

قال الهيشمي في مجمع الزوائد؟ / ٨٩: ٥ رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح».

قال ابن حجر فى الإصابة٧/٥٦(١٦١):﴿ أَبُو تَمَامُ الثَّقَفَى : ذَكُرُهُ أَبُو مُوسَى، وهو خطأ نشأً عن تغيير ، وإنما هو أبو عامر الثقفى » .

ثم ذكره في ترجمة أبي عامر الثقفي ، وقال : ﴿ وَقَدْ صَحَّفُهُ أَبُو مُوسَى ﴾ .

وعزاه باسم « عامر الثقفى» إلى ابن السكن من طريق زيد بن أبى أنيسة ، عن أبى بكر بن حفص ، عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة ، عن رجل من ثقيف ، يقال له : أبو عامر ، أنه أهدى لرسول الله ﷺ رواية خمر . . . الحديث (١) .

ورواه ابن بشكوال من طريق ابن السكن ١٩٨١، ١٠ (١٣).

وقال ابن حجر هناك: « ذكر محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار عن أبي حنيفة، عن

<sup>(</sup>١) الإصابة ١٢١/٧ (٦٩٢).

٢٦٤ - (خ): حَدِيثُ شَقِيق: اشْتَكَى رَجُلٌ دَاءً فِي بَطْنِهِ ، فَنُعِتَ (١) لَهُ الْمُسِكرُ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللّهِ ، فَسَأَلْنَاهُ . . . الحديث .

هو : خُثَيْم بن العدَّاء .

محمد بن قيس، أن رجلا يكنى أبا عامر كان يهدى لرسول الله عَلَيْكَ كل عام راوية خمر... الحديث أخرجه المستغفرى من طريق أبي حنيفة .

وذكر ابن الأثير أبا عامر الثقفي في أسد الغابة ٣٣٩/٥ ، ولم يورد هذا الحديث في ترجمته .

الراوية أو المَزَادة : هي الظرف الذي يحمل فيه الماء أو الخمر أو غيرهما(٢) .

الزِّقَاق : جمع زق ، بكسر الزاي ، وهو السقاء ويجمع على أزقاق أيضا(٣) .

## ۲۹/۲۲ وری هذا الحدیث ابن أبی شیبة ۲۸۱/۳ (۳۰ تال :

حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ؛ أن رجلا أصابه الصفر ، فنعت له السُّكّر ، فسأل عبد الله عن ذلك ، فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .

أبو وائل هو شقيق بن سلمة .

قال ابن حجر في الفتح ٢٩/١٠ : ﴿ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى شُرِطُ الشَّيخِينَ ﴾ .

رواه الطبراني ٤٠٣/٩ (٩٧١٦) بسنده إلى منصور ، وعاصم (٤)، والبيهقي ١٠/٥ بسنده إلى الأعمش ، عن حبيب بن حسان ، والخطيب ص٧١(٤) بسنده إلى الأعمش، جميعا عن شقيق ابن سلمة .

### البيان

هذا الرجل المشتكى هو : خُثَيْم بن العَدَّاء . لم أجد له ترجمة .

٣٣٠/٢٦٤ عزاه ابن حجو في الفتح ١٠/١٠ إلى على بن حرب الطائي في فوائده:

عن سفيان بن عبينة ، عن منصور، عن أبى وائل ، قال : اشتكى رجل منا يقال له خثيم بن العدَّاء داءً ببطنه ، يقال له الصفر، فنعت له السَّكر ، فأرسل إلى ابن مسعود يسأله ، فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .

وهذا سند صحيح .

رواه الخطيب ص ٧٢ (٤٠) بسنده إلى على بن حرب الطائي به .

 <sup>(</sup>۱) في ( ز و : فبعث .
 (۲) النهاية ۲/٤ ۳۲٤ .

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح ص ٢٧٣ . (٤) وقال الهيئمي ٨٦/٥ : ١ رجاله رجال الصحيح ١٠ .

٢٦٥ (ب): حَدِيثُ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَتِي بِشَرَابٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأشياخُ .

الغُلامُ: عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاس. وكان عن يساره خالدُ بنُ الوَلِيد ، كما في مسند ولا يا الغُلامُ: عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاس. وكان عن يساره خديث آخر، من رواية ابن شهاب، ولا الحميدي ، وذلك في / بيت ميمونة . وفي الموطأ في حديث آخر، من رواية ابن شهاب، عن أنس ؛ أن أبا بكر كان عن يساره .

ورواه الطبراني ٤٠٣/٩ (٩٧١٤) عن الدَّبري ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور به، (٩٧١٥) عن الدَّبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الأعمش، عن أبي واثل به .

وقال الهيثمي ٥/٨٦: « رجاله رجال الصحيح » .

وقد علق البخاري قول ابن مسعود فقط: ك: الأشربة، ب: شراب الحلواء والعسل٣/٥٣٣.

ورواه (قول ابن مسعود فقط) عبد الرزاق ۱۷۰۹۷(۲۰۹۷) عن الثورى ، عن منصور، (۱۷۰۹۸) عن معمر ، عن الأعمش ، كلاهما ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود به.

وذكر المحقق أن المصنف (عبد الرزاق) ساقه تاما في السادس، ولم يستطع المحقق تبيَّن بعض الكلمات، وكذلك لم يستطع تبيَّنَ اسم: خُنْيَمْ بن عداء.

**٦٣١/٢٦٥ روى هذا الحديث البخارى** : ك : المظالم ، ب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو ٦٨/٢ قال :

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك ، عن أبى حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه، أن رسول الله علله أتى بشراب فشرب منه، وعن يمنيه غلام، وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام: ٥ أتأذن لى أن أعطى هؤلاء ؟». فقال الغلام: لا والله يارسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً. قال: فتله رسول الله علله في يده .

رواه البخارى أيضا: ك: الهبة، ب: هبة الواحد للجماعة ٩٣/٢ عن يحيى بن قزعة، ب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ٩٣/٢ عن قتيبة، ك: الأشربة، ب: هل يستأذن الرجل مَن عن يمينه فى الشرب ليعطى الأكبر ٣٢٦/٣ عن إسماعيل بن عبد الله ، ومسلم: ك: الأشربة ، ب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ ٣/٤٠١ (٢٠٣٠) عن قتيبة بن سعيد (قال المزى فى التحفة «عن يحيى بن يحيى » . وهو خطأ ) .

وعزاه المزى في التحفة ١١٩/٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الوليمة عن قتيبة ، ومالك: ك: صفة النبي، ب: السنة في الشرب ومناولته عن اليمين ٢/٢٦، ٩٢٧(١٨)، وابن حبان

۷۳۲۲/۷ (۳۳۱) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر ، وأحمد ۳۳۳/۰ عن إسحاق بن عيسى، و ۳۳۸/۰ عن موسى بن داود، والطبراني ۱۳۹/(۵۲۹) بسنده إلى القعنبى ، وابن بشكوال ۱۰۸/۱ (۳۰) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثى ، جميعا عن مالك بن أنس به .

ورواه البخارى: ك: المساقاة، ب: من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ٢/٥٠، ٥٣ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، ب: فى الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومة أو غير مقسومة ٢/٠٥ بسنده إلى أبى غسان محمد بن مُطَرِّف ، ومسلم : ك : الأشربة، ب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ ٢٠٤/ ١٦٠١ (٢٠٣٠) بسنده إلى يعقوب ابن عبد الرحمن القارئ ، وعبد العزيز بن أبى حازم، والطبراني ٢٠٤/، ١٥١، ١٥١، ١٨٩، ١٨٩، ١٨٩، ١٩٥٠ (٢٠٢٠) بأسانيد إلى أبى غسان ، وعبدالله ابن جعفر ، وفضيل بن سليمان ، ويوسف بن خالد السَّمْتى، ويعقوب بن عبد الرحمن، وخارجة ابن مصعب الخراسانى ، جميعا عن أبى حازم سلمة بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدى .

## البيسان

قيل: الغلام: عبد الله بن عباس<sup>(۱)</sup>. وكان على يساره: خالد بن الوليد بن المغيوة المخزومى، ابن خالة ابن عباس، سيف الله المسلول، أسلم وهاجر بعد الحديبية سنة ست ، وقيل: بعد خيبر سنة سبع وهو الصواب، وتوفى بحمص، وقيل: بالمدينة، سنة إحدى وعشرين فى خلافة عمر<sup>(۲)</sup>.

وكانا في بيت ميمونة خالتهما <sup>(٣)</sup> .

۲۳۲/۲**٦٥ وروى ذلك الترمذى**: ك: الدعوات ، ب: ما يقول إذا أكل طعاما ٢٢١، ٢٢٦، ٢٢٦ (٣٥٢٠) قال :

حدثنا أحمد بن منيع ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرنا على بن زيد، عن عمر، هو ابن أبي حرملة، عن ابن عباس ، قال : دخلت مع رسول لله على أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن ، فشرب رسول الله على، وأنا عن يمينه، وخالد عن شماله ، فقال لى: «الشوبة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا » . فقلت : ما كنت أوثر على سؤرك أحداً... الحديث في الدعاء على الطعام والشراب .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٢٤٨)

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٣٥٦/٣، أسد الغابة ٩٦-٩٣/٣ ،تجريد أسماء الصحابة ١٥٤/١، الإصابة ٩٨/٢ ـ ١٠٠ (٢١٩٧)، تهذيب التهذيب ١٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) قد سبقت ترجمتها في الخبر (٢٧).

قال الترمذي: هذا حديث حسن ، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن على بن زيد ، فقال : عن عمر بن حرملة ، وقال بعضهم : عمرو بن حرملة ، ولا يصح » .

رواه عبد الرزاق ١/٤٥(٨٦٧٦) عن ابن عيبنة ، وأحمد ٢٢٥/١ عن إسماعيل ـ وهو ابن عُليَّة ـ وبسنده إلى حماد بن سلمة، والحميدى ٢٢٥/١ ٢٢٦(٤٨٢) ـ ومن طريقه ابن بشكوال ١/٥٩ (٣٥) ـ عن ابن عيبنة، جميعا عن على بن زيد بن جدعان، عن عمر بن حرملة ـ أو ابن أبى حرملة ـ عن ابن عباس . وعندهماسبق ذكر قصة الشرب بقصة الضبَّاب السابقة في الخبر (٢٥٥).

وروى ابن ماجة: ك: الأشربة، ب: إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن ١٩٣٧/ (٣٤٢٦) قال: حدثنا هشام بن عمار ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس ، قال : أُتِي رسول الله عَلَيْكُ بلبن ، وعن يمينه ابن عباس ، وعن يساره خالد ابن الوليد ، فقال رسول الله عَلَيْكُ لابن عباس : « أتأذن لي أن أسقى خالدا ؟ » قال ابن عباس: ما أحب أن أوثر بسؤر رسول الله عَلِيْكُ على نفسى أحدا . فأخذ ابن عباس فشرب ، وشرب خالد.

(ز) وقيل: الذى كان عن يساره أبو بكر الصديق (١).

**٦٣٣/٢٦٥ واحتُج لذلك بما رواه البخارى** : ك : المساقاة ، ب : فى الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومة أو غير مقسومة ٢/٥٠ قال :

حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ، قال : حدثنى أنس بن مالك زضى الله عنه، أنه حُلبت لرسول الله على شاة داجن ، وهو فى دار أنس بن مالك ، وشيب لبنها بماء من البئر التى فى دار أنس ، فأعطى رسول الله على القدح، فشرب منه، حتى إذا نزع القدح عن فيه وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابى ، فقال عمر \_ وخاف أن يعطى الأعرابى \_ : أعط أبا بكر يا رسول الله عندك . فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ، ثم قال: « الأيمن فالأيمن ».

شعیب هو ابن أبي حمزة .

رواه البخارى أيضا: ك: الأشربة، ب: شوب اللبن بالماء ٣٢٥/٣ بسنده إلى يونس ، ب: الأيمن فالأيمن في الشرب٣٢٦/٣ بسنده إلى مالك ، ومسلم: ك: الأشربة، ب: استحباب إدارة الماء واللبن ...٣/٢٠٣ (٢٠٢٩) بسنده إلى مالك، وإلى سفيان بن عيينة، وأبو داود: ك: الأشربة، ب: في الساقى متى يشرب ٣٣٨/٣ (٢٧٢٦) بسنده إلى مالك ، والترمذي: ك: الأشربة، ب: ما جاء في أن الأيمنين أحق بالشرب ٢/٦ ((٥٥٥)) بسنده إلى مالك ، ومالك: ك: صفة النبي، ب: السنة

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر (١٠١) .

فى الشرب ومناولته عن اليمين ١٩٢٦ (١٧)، وعبد الرزاق ١٥ ٢٥/١ (١٩٥٨) عن معمر، وابن أبى شيبة ١٩٥٨، ٣٦ (٤٢٤٧)عن سفيان بن عيينة ، والدارمى: ك: الأشربة، ب: في سنة الشراب كيف هي ١١٨/٢ بسنده إلى الأوزاعي ، وابن حبان ٣٦٢/٣، ٣٦٣ (٥٣٠، ٥٣١، ٥٣١، ٥٣١) الشراب كيف أسانيد إلى مالك ، (٣١٠) بسنده إلى الأوزاعي ، وأحمد ١١٠/٣ عن سفيان بن عيينة ١١٠ بسنده إلى معمر ، ٣٦١ عن أبى سلمة يوسف بن يعقوب الماجشون، والطيالسي ص ١١٠ (٤١٠) عن زمعة، والحميدي ٢٣١ عن أبى سفيان بن عيينة، جميعا والطيالسي ص ١٨٠ (٤١٠) عن رمعة، والحميدي ٢٩٩ (١١٨٢) عن سفيان بن عيينة، جميعا عن الزهري به ، وبعضهم يزيد على بعض .

ورواه البخارى: ك: الهبة ، ب: من استسقى ٨٨/٢ بسنده إلى سليمان بن بلال، ومسلم: ك: الأشربة، ب: استحباب إدارة الماء واللبن ٢٠٠١ (٢٠٢٩) ١٦٠٤/٣) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر ، وسليمان بن بلال ، وأحمد ٢٣٩/٣ بسنده إلى زهبر ، جميعا عن أبى طوالة عبدالله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصارى ، عن أنس بن مالك .

وواضح أن هذه القصة غير قصة ابن عباس وخالد بن الوليد، إذ قصتهما حدثت في بيت ميمونة، وهذه حدثت في بيت أنس .

(ز) وروى أيضا أن الذى كان عن يمينه: عبد الله بن أبى حبيبة، واسم أبى حبيبة: الأدرع ابن الأزعر بن زيد بن العطاف ، الأنصارى ، الأوسى ، شهد الحديبية ، وكان يسكن قباء .

# 3 ٣٤/٢٦٥ روى ذلك أحمد ٢٢١/٤ قال :

ثنا عبد الملك بن عمرو ، ثنا مجمع بن يعقوب من أهل قباء ، قال : حدثنى محمد بن إسماعيل، أن بعض أهله قال لجده من قبل أمه، وهو عبدالله بن أبى حبيبة: ماأدركت من رسول الله على على على قال : أتانا في مسجدنا هذا ، فجئت ، فجلست إلى جنبه ، فأتى بشراب، فشرب ، ثم ناولني وأنا عن يمينه . قال : ورأيته يومئذ صلى في نعليه، وأنا يومئذ غلام .

وعزاه الهيشمى فى مجمع الزوائده/٨٢ إلى الطبراني (وليس فى المطبوعة من الكبير) عن عبدالله بن أبى حبيبة، وقيل له: ما تذكر من رسول الله ﷺ قال: جاءنا رسول الله ﷺ فى مسجدنا بقباء ، فجئت وأنا غلام حَدَثٌ ، حتى جلستُ عن يمينه، وجلس أبو بكر عن يساره. قال: ثم دعابشراب ، فشرب وناولني عن يمينه .

قال الهيشمى : « رواه الطبرانى ــ وهذا لفظه ــ وأحمد بنحوه ، ورجاله ثقات ، وفي بعضهم كلام لا يضر » .

وعزاه ابن حجر إليهما ، وإلى ابن أبي شيبة ، وابن أبي عاصم ، والبغوي ، من طريق مجمع

٢٦٦ (ب): حَدِيثُ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلا مِنْ جَيْشَانَ مِن اَلْيَمَنِ قَدِمَ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ الرَّمِيُّ عَنْ شَرَابِ يَشْرَبُونَه بِأَرْضِهِمْ مِنَ الدُّرَةِ / ، يُقَالُ لَهَا (١) الْمِزْرُ . . . الحديث . هو: دَيْلَمٌّ الجَيْشَانيُّ . كذا في مسند موطأ ابن وهب .

ابن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ؛ أن بعض أهله قال لجده من قبِل أمه... الحديث .

وواضح كذلك أن هذه القصة غير القصتين السابقتين.

ويتضح مما سبق أن أقرب تفسير للمبهم في الباب هو حديث ابن عباس ، ولا مانع أن يكون خالد جالسا مع أشياخ آخرين عن يسار النبي ﷺ في بيت ميمونة . والله أعلم .

وذلك ما رجحه ابن حجر في الفتح ٢٣/٥.

تَلُّه في يده : بتشديد اللام : أي ألقاه في يده (٢) .

لا أوثر بسؤرك أحدا : السؤر : البقية ، والمعنى : لا أتركه لأحد غيرى (٣) .

الشاة الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم (٤).

۳۳٥/۲٦٦ روى هذا الحديث مسلم: ك: الأشربة، ب: بيان أن كل مسكر حمر وأن كل خمر حرام ٥٨٧/٣٥ (٢٠٠٢) قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز (يعنى الدَّرَاوَرْدِيُّ ) عن عُمَارة بن غَرِيَّة، عن أبى الزبير، عن جابر، أن رجلا قدم من جَيْشَان (وجيشان من اليمن)فسأل النبي عَلَيْهُ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المؤرُّ، فقال النبي عَلَيْهُ: « أو مسكر هو؟». قال: نعم. قال رسول الله عن وجل عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الحبّال». قالوا: يا رسول الله ، وما طينة الحبال؟ قال: « عَرَق أهل النار ، أو عُصَارة أهل النار» .

أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس .

رواه النسائي : ك : الأشربة ، ب : ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب ٣٢٥/٨، وعزاه المزى في التحفة ٣٣٤/٢، ٣٣٥ إلى النسائي في الكبرى : ك : الوليمة ، ومن طويقه ابن بشكوال ٢٥/١ (١٧٤) ، والبيهقي ٢٩١/٨ ٢٩٢ بسنده إلى محمد بن شاذان، وأحمد ٣٦٠/٣، ٣٦١، جميعا عن قتيبة بن سعيد(٥) به .

 <sup>(</sup>۱) في ( خ ، ز ، : له .
 (۲) النهاية ١/١٩٥٠ .

۲/۲ النهاية ۲/۲۲ .
 ۱۰۲/۲ .

 <sup>(</sup>٥) سقط من مطبوعة ابن بشكوال ٥ قتيبة ٠ .

وروى ابن حبان ٧٣٧٢/٧ (٥٣٣٦) المرفوع فقط ، بسنده إلى يعقوب بن محمد بن عبد العزيز ابن محمد الدَّرَاوَرْدِي به .

#### البيان

قال المزى في تحفة الأشراف ٣٣٥/٢ : ﴿ يَشْبُهُ أَنْ يَكُونُ هَذَا الرَّجَلُ دَيْلُمُ الْحَمَيْرِي ﴾ .

وديلم هو ابن أبى ديلم، ويقال: ديلم بن فيروز، ويقال: ديلم بن هُوشُع الجيشاني، الحِمْيرى، صحابى، نزل مصر، وأخطأ من خَلَط بينه وبين فيروز الديلمى، فهما اثنان، لا واحد، على الحقيقة.

ویکنی أبا وهب الجیشانی <sup>(۱)</sup> .

٣٦٦/٢٦٦ روى ذلك أبو داود: ك: الأشربة، ب: النهي عن المسكر٣٦٨/٣٢٨(٣٦٨٣) قال:

حدثنا هنّاد بن السَّرِى، ثنا عبدة، عن محمد \_ يعنى ابن إسحاق \_ عن يزيد بن أبى حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن ديّلَم الحميرى، قال : سألتُ رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدًا ، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح ، نتقوى به على أعمالنا، وعلى بَرْدِ بلادنا. قال: « هل يسكر؟ » . قلت: نعم ، قال : « فاجتنبوه» . قال: قلت : فإن الناس غير تاركيه . قال : « فإن لم يتركوه فقاتلوهم » .

في الإسناد محمد بن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع.

رواه ابن أبى شيبة ٧٩٥/، ٢٥٤(٣٧٩٤)، والبيهقى ٢٩٢/٨ بسنده إلى محمد بن أحمد ابن أبى المثنى ، وأحمد ٢٣٢/٤، ٢٢٧/١، ٢٢٨(٥٠٢) بسنده إلى أبى بكر بن أبى شيبة، وعثمان بن أبى شيبة ، جميعا عن محمد بن عبيد الطنافسى ، عن محمد بن إسحاق به.

وقد تابع محمد بن إسحاق على روايته: عبدُ الحميد بنُ جعفر، وهو صدوق ربما وهم. رواه أحمد ٢٣١/٤، ٢٣٢ عن الضحاك بن مخلد، و ٢٣٢ عن أبى بكر الحنفى، والطبرانى ٢٢٧/٤) بسنده إلى عبيد الله بن عبد الجيد الحنفى(كذا والصواب عبد الكبير بن عبد الجيد، وهو أبو بكر الحنفى) كلاهما، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبى حبيب به.

وتابعهما ابن لهيعة ، وهو وإن خلَّط بعد احتراق كتبه ، إلا أن رواية ابن المبارك وابن وهب عنه صحيحة. فرواه البيهقي ٢٩٢/٨ بسنده إلى عبد الله بن وهب، وابن بشكوال ٢٩٢/٥(٢٧٤) بسنده إلى قتيبة بن سعيد، كلاهما، عن ابن لهيعة، عن يسنده إلى ابن وهب ، والطبراني ٢٢٨/٤ بسنده إلى قتيبة بن سعيد، كلاهما، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب ، وعياش بن عباس ، عن أبى الخير (وهو مرثد بن عبد الله) عن ديلم الجيشاني به .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٣٤/٢ ، ١٣٥، تجريد أسماء الصحابة ١٦٦/١ ، الإصابة ٢٦٦/٢ ( ٢٤٠٦) .

٧٦٧ - (١): حَدِيثُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ، فِي تَحَرِيمٍ نَبِيذِ الْجَرِّ . كذا في سنن النسائي . وهو في أبي داود: من رواية يَعْلَى بن حَكِيمٍ ، عن سعيد بن جبير . فيحتمل أنه المبهم في هذه الرواية ..

ورواه البيهقى ٢٩٢/٨ عن طاوس مرسلا، بسنده إلى سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال : تلا النبى عليه وهو على المنبر \_ يعنى آية \_ ذكر فيها الخمر، قال : فقام إليه أبو وهب الجيشانى، فسأله عن المزر، قال : « وما المزرُر ؟» . قال : شىء يصنع من الحب . قال : فقال النبى على : «كل مسكر حرام ».

قال البيهقي : هكذا جاء مرسلا .

ومن مجموع المتابعات يرتقي الحديث إلى الصحة .

المِزْرُ : بكسر الميم : نبيذ يتخذ من الذرة ، وقيل : من الشعير أو الحنطة (١) .

الحَبَال : فسر في الحديث بأنه عُصَارة أهل النار ، وأصله : الفساد ، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول (٢) .

**٦٣٧/٢٦٧ روى هذا الحديث النسائي:** ك: الأشربة ، ب : ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون ما سواها . . . ٢٠٤/٨ قال :

أخبرنا عَمْرو بن زُرَارة، أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن رجل ، عن سعيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر، فسُئِل عن نبيذ الجَرِّ، فقال: حَرَّمه رسول اللَّه ﷺ. وشَقَّ عَلَى لما سمعته، فأتيت ابن عباس، فقلت : إن ابن عمر سئل عن شيء ، فجعلت أعظمه ، قال: ما هو؟ قلت: سئل عن نبيذ الجر ، فقال : كل شيء صنع من مَدَر.

إسماعيل هو ابن عُليةً ، والإسناد ضعيف ، لجهالة الرجل المحدث عن سعيد . ﴿ ﴿

#### البيان

قال ابن حجر في التهذيب ٣٨١/١٢ : « كأنه يعلى بن حكيم »

قلت : يعلى هو ابن حكيم الثقفي المكي ، سكن البصرة، وكان صديقا لأيوب ، وهو ثقة، من السادسة. (٣)

٨/٢ النهاية ٢٤/٤ . ٣٢٤/٤

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣٠٣/٩ ، تهذيب التهذيب ٢٥٢/١١ ، تقريب التهذيب ٢٧٨/٢ .

٦٣٨/٢٦٧ ويُحتج لذلك بما رواه مسلم: ك: الأشربة، ب: النهى عن الانتباذ في المزفت والدُبُّاء والحَنتَم والنقير وبيان أنه منسوخ... ٥٨١/٣ (٩٩٧)قال:

حدثنا شيبان بن فرُّوخ، حدثنا جرير (يعنى ابن حازم)، حدثنا يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جير ، قال :سألت ابن عمر عن نبيذ الجر ؟ قال : حرَّم رسول الله ﷺ نبيذ الجر. فأتينتُ ابن عباس، فقلت : ألا تسمع ما يقول ابن عمر ؟ قال : وما يقول ؟ قلت: قال :حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر. فقلت : وأى شيء نبيذ الجَر ؟ فقال: كل فقال: صدق ابنُ عمر، حرَّم رسول الله ﷺ نبيذ الجر. فقلت : وأى شيء نبيذ الجَر ؟ فقال: كل شيء يصنع من المَدَر .

رواه أبو داود: ك: الأشربة ، ب: في الأوعية ٣٦٩١)٣٣٠/٣) بسنده إلى جرير بن حازم، وعزاه المزى في التحقة ٤/٧٥٤ إلى النسائي (ولم أجده كما لم يجده المحقق)(١) بسنده إلى يحيى ابن أبي كثير ، وأحمد ١٠٤/٢، ١٥٣ بسنده إلى همام، ١١٢/٢ بسنده إلى جرير بن حازم، والبيهقي ٣٠٨/٨ بسنده إلى جرير بن حازم، جميعا عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير به.

(ز) قلت : قد روى مثله منصور بن حَيَّان ، عن سعيد بن جبير قال : أشهد على ابنِ عُمَر وابنِ عُمَر وابنِ عُمَر وابنِ عباس أنهما شهدا أن رسول الله ﷺ نهى عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والمُزَفَّت والنَّقير .

رواه مسلم في الموضع السابق ٣/١٥٨٠ ، ١٥٨١ بسنده إلى مروان بن معاوية .

وأبو داود: ك: الأشربة، ب: في الأوعية ٣٣٠/٣ (٣٦٩٠) بسنده إلى عبد الواحد بن زياد والنسائي: ك: الأشربة ، ب: ذكر الدلالة على أن النهى للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على التأديب ٣٠٨/٨ بسنده إلى يزيد بن هارون ، وابن أبي شيبة ٤٧٣/٧ كان حتما لازما لا على التأديب ٣٠٨/٨ بسنده إلى مروان بن معاوية ، جميعا عن منصور بن حيان به .

(ز) وروى مثلًه عَزْرةً ـ وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي ـ عن سعيد بن جبير بالقصة.

رواه الدارمى: ك: الأشربة ،ب: النهى عن نبيذ الجر وما ينبذ فيه ١١٦/٢ عن سعيد بن عامر ، والطبرانى ٤٣/١٢ (٢٤٢٠) بسنده إلى عبد الله بن المبارك ، كلاهما عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير به .

<sup>(</sup>۱) السند الذي ساقه المزى (أحمد بن عبد الله المنجوفي ، عن ابن مهدى ، عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ) لم أجده هكذا ، وإنما روى النسائي قبل الحديث المسبوق في الإبهام مباشرة الإسناد إلى الدستوائي ، عن أيوب السَّخْتِيَاني ، عن سعيد بن جبير ، فلعل هذا هو المراد ، خاصةً وأن المزى لم يورده في ترجمة أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . والله أعلم .

ورواه أحمد ١١٥/٢ عن أسود، عن أبان، عن قتادة، عن سعيد بن جبير به، ولم يذكر عزرة. قال المزى في التحفة ١٤٥٩/٤ رواه شعبة، عن قتادة ، عن أيوب، عن أبى بشر، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس وابن عمر ».

وقال ابن ججر في النكت الظراف بالهامش: « أخرجه ابن الأعرابي في معجمه من طريق سعيد، عن قتادة كذلك ، لكن اقتصر على ابن عمر، فزاد : فقلت لقتادة : ممن سمعته؟ قال: من أيوب. قال : فأتيت أبوب ، فقلت : ممن سمعت؟ قال: من أبي بشر، فأتيت أبا بشر، فقلت : ممن سمعت؟ قال من سعيد بن جبير ، يحدث به عن ابن عمر » .

فإن صح ما قاله المزى فالمبهم هو أبو بشر جعفر بن إياس البشكرى ، ويعضده ما عزاه ابن حجر لابن الأعرابي . والله أعلم .

على أن أيوب قد روى الحديث ، عن سعيد بن جبير ، من غير واسطة ، وسنده صحيح .

رواه النسائى قبل حديث الإبهام مباشرة، بسنده إلى هشام بن أبى عبد الله الدستوائى، وابن حبان ٥٣٧٩)٣٨٦/٧ عن إسماعيل بن علية، جميعا عن أيوب، عن سعيد بن جبير به .

ولم يورده المزى فى التحفة فى ترجمة أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أو عن سعيد ، عن ابن عمر ، لكنه فى ترجمة يعلى بن حكيم عن سعيد ، عزا الحديث إلى النسائى فى الأشربة ، من طريق أحمد بن عبد الله المنجوفى ، عن ابن مهدى ، عن هشام الدستوائى ، عن يحيى ابن أبى كثير، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد به، ولم أجده كذلك، ولا وجده محقق التحفة، فلعله أراد هذا ... وهو كذلك كان فى نسخته .. خاصة أنه لم يورد هذا فى ترجمة أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس كما قلت . والله أعلم .

نبيذ الجَرِّ : الجَرُّ والجِرَار جمع جَرَّة ، وهو الإناء المعروف من الفخار ، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة : لأنها أسرع في الشدة والتخمير (١) .

المُدَر : هو الطين المتماسك لئلا يخرج منه الماء (٢) .

<sup>(</sup>۱) النهاية ۲۰۰۱. (۲) النهاية ۲۰۹/٤.

٢٦٨ – (١): حَدِيثُ ثُمَامَةَ بُنِ حَزَنِ الْقُشَيْرِيِّ: لَقِيتُ عَائِشَةَ ، فَسَأَلَتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً ، فَقَالَتْ : سَلْ هَذهِ ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلِيَّةً.
قال أبو الحجاج المزى: يحتمل أن تكون بَريرة .

۱۳۹/۲۹۸ روی هذا الحدیث مسلم : ك : الأشربة ، ب : إباحة النبیذ الذی لم یشتد ولم يُصرُ مُسكرًا ۱۰۹۰ (۲۰۰۵) قال:

حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا القاسم ( يعنى ابن الفضل الحُدَّاني ) حدثنا ثُمامة ( يعنى ابن حرن القشيرى ) قال : لقيتُ عائشة ، فسألتُها عن النبيذ، فدعت جارية حبشية ، فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله عَلَيْه ، فقال الحبشية : كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلَّقه، فإذا أصبح شرب منه .

عزاه المزى في التحفة ٣٨٨/١١ إلى النسائي في الكبرى : ك : الوليمة ، بسنده إلى عبد الله ابن المبارك.

ورواه البيهقى ٢٩٩/٨ بسنده إلى شيبان بن فروخ ، وأحمد ١٣١/٦ عن عفان بأطول من هذا ، ١٣٧/٦ عن وكيع ، جميعا عن القاسم ببن الفضل به .

وروى مسلم: ك: الأشربة ، ب: النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا ١٥٧٩/٣ (١٩٩٥) ، والنسائى : ك: الأشربة، ب: ذكر النهى عن نبيذ الدباء والنقير والمُقيَّر والحنتم ٣٠٧/٨ بسنديهما السابق إلى ثمامة بن حَزَن القشيرى ، قال : لقيت عائشة ، فسألتها عن النبيذ ، فحدثتنى أن وفد عبد القيس قدموا على النبى عَلَيْهُ عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا فى الدباء والنقير والمزفت والحنتم .

ولم يذكر قصة الجارية الحبشية ، وهو جزء الحديث السابق . وقد رواه كله أحمد ١٣١/٦ كما سبق .

## البيسان

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣٨٢/١٢ : « يحتمل أن تكون بويرة ، وكذلك قال المزى في تهذيب الكمال ١٦٧٢/٣ (١) .

<sup>(</sup>۱) وسبقت ترجمة بريرة في الخبر (٧٢) .

٢٦٩ ـ (١) : حَدَيثُ عَبْدِ اللّهِ بن عَبْدِ الْرَحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِي عَلْقَ فَى الزَّجْرِ عَنِ الشُّوبِ فِي آنِيَةِ الفضَّة .

هي : أم سلمة . رواه النسائي مبهماً ومبيَّناً .

۲۰/۱۹ عزا المزى في التحقة ۲۰/۱۳ الحديث إلى النسائي في الكبرى: ك: الوليمة، وأشار المحقق إلى أنه لم يجده فيه:

عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث ، عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن زيد ابن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن بعض أزواج النبي على عن النبي على : « الذى يشوب في إناء الفضة إنما يُجَرِّجرُ في بطنه نار جهنم ».

هذا إسناد صحيح .

## البيان

الزجر المرادة هي: أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة ، المخزومية . تزوجها رسول الله على الله بعد أن تأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، وتوفيت سنة إحدى وستين. (١) على المخارى : ك : الأشربة ، ب : آنية الفضة ٣٢٧/٣ قال :

حدثنا إسماعيل ، قال :حدثنى مالك بن أنس ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ، عن أم سلمة زوج النبى عَلَيْكَ ؛ أن رسول الله عَلَيْكَ قال: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرِّجِرُ في بطنه تار جهنم » .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥٨٨/٥، ٥٨٩، تجريد أسماء الصحابة ٣٢٢/٢ ، الإصابة ٢٤٠/٨ – ٢٤٢ (١٣٠٢) ، تهذيب التهذيب ٢٤٠/٨٤ .

٢٧٠ (١): حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي ذُبَابٍ: عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبيِّ عَلَيْ : « إِذَا شَرِبَ أَحَدُ كُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ » . كذا في ابن ماجة .
 وعمه هو: عبد الله بن المغيرة بن أبي ذُبَابٍ . ذكره ابن حبَّان في « الثقات » .

۳۸۷/۲۳ ، ۳۸۹(۹۲۹ ، ۹۲۷ ، ۹۲۸ )بأسانيد إلى زيد بن عبد الله، ۴۱۳/۲۳ (۹۹۰) بسنده إلى عثمان بن مرة ، جميعا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ، عن أم سلمة به ، وفي إحدى الروايات : « إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة » .

يُجَرُجِر – بوزن يزلزل – : أى يَحْدِر فى بطنه نار جهنم ، فجعل الشرب والجرع جرجرة ، وهى صوت وقوع الماء فى الجوف (١) .

۱۱۳۳/۲ وى هذا الحديث ابن ماجة : ك : الأشربة ، ب : التنفس فى الإناء ١١٣٣/٢ . (٣٤٢٧) قال :

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا داود بن عبد الله ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن الحارث ابن أبى ذُبَاب ، عن عمه ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله عَلَيْنَة : ﴿ إِذَا شُرِب أَحدكم فلا يتنفس فى الإناء ، فإذا أراد أن يعود فلْيُنَحُ الإناء ، ثم ليُعِدُ إِن كان يريد ﴾ .

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ١١٢/٣ : ﴿ هَذَا إِسْنَادَ صَحْيَحِ رَجَالُهُ ثَقَاتَ . . . » .

قلت : داود بن عبد الله بن أبى الكرم صدوق ربما أخطأ ، وعبد العزيز بن محمد الدُّراُورُدىُّ صدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ ، والحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذُباب صدوق يهم ، فالإسناد حسن .

رواه ابن أبي شيبة ١٩/٨ (٢٢١١) به .

#### البيان

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣٨٣/١٢ : ٥ قال ابن حبان في الثقات : أسمه عبد الله المغيرة بن أبي ذباب » .

وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة ١١٢/٣ : « وعم الحارث اسمه : عبد الله بن عبدالرحمن بن الحارث » .

قلت : عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن سعد بن أبى ذباب الدوسى المدنى . وثَّقه ابن معين وابنُ حبان ، من الطبقة الثالثة (٢) .

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ترجم له ابنُ أبن حاتم في الجرح والتعديل ٩٤/٥، وابن حجر في تهذيب التهذيب ٥/٥٥/، وتقريب التهذيب ٢٩/١ .

[۲۸۱-] ۲۷۱ (۱): حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ: عَنِ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَنِ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَنِ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَنِ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَنِ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَنِ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَنِ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَنِ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَن النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَن النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدِي النَّقَةِ ، عَنْ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ ، /عَن النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، /عَنْ النَّقَةِ ، عَنْ النَّقَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ ، /عَنْ النَّهُ اللَّهِ بْنِ شَدْرُهُ مِنْ النَّقَةِ ، عَنْ النَّعَلَدُ اللَّهِ بْنِ شَدْدِ اللَّهِ بْنِ شَدْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

المجار التي اعتلَّ بها من أباح الأشربة، ب : الأخبار التي اعتلَّ بها من أباح شراب المسكر ٣٢١/٨ قال :

أخبرنا أبو بكر بن على ، قال :حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا هشيم ، عن ابن شبرمة، قال: حدثنى الثقة، عن عبد الله ابن شداد، عن ابن عباس، قال: حُرِّمت الخمرُ بعينها، قليلُها وكثيرُها، والسَّكْرُ مَن كل شراب.

قال النسائي: « وهشيم بن بشير كان يدلس ، وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة». فيه هشيم بن بشير مدلس من المرتبة الثالثة ، الذين لا يحتج من حديثهم إلا بماصر حوا فيه بالسماع، وهو هنا لم يصرح بالسماع ، وفيه الثقة مبهم .

ورواه النسائى فى نفس الموضع ٣٢٠/٨ بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد، قال : سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن ابن عباس به .

قال النسائي: « ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد » .

#### البيسان

الثقة المراد هو: عمار بن معاوية ، ويقال: ابن أبى معاوية ، ويقال: ابن صالح، ويقال: ابن صالح، ويقال: ابن حبان، أبو معاوية ، البجلى الكوفى ، الدُّهنى ــ بضم الدال المهملة وسكون الهاء بعدها نون ــ وثُقة أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائيُّ وابنُ حبان ، وقال ابن حجر: صدوق يتشيع، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، من الحامسة (٢).

٣٠٧١ : رواه البراز في مسنده :

حدثنا محمد بن حرب ، ثنا أبو سفيان الحِمْيَرِيُّ ، ثنا هشيم ، عن ابن شبرمة ، عن عمار الدهني ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس ، موقوفا .

قال البزار: ﴿ وَلا نعلم رواه عن ابن شبرمة، عن عمار الدهني ، عن ابن شداد، عن ابن عباس، إلا هشيم، ولا عَنْ هشيم إلا أبو سفيان، ولم يكن هذا الحديث إلا عند محمد بن حرب، وكان واسطيا ثقة» .

قلت : فيه هشيم يدلس ، وقد سبق بيان حاله . وأبو سفيان الحميرى هو سعيد بن يحيى بن

<sup>(</sup>١) في ﴿ خ ، ز ﴾ : لعينها .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٩٠، تهذيب التهذيب ٧/٥٥٥، ٣٥٦، تقريب التهذيب ٤٨/٢.

(۱) : حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ : عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيَدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ (۱) الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيُّهُ ذَخَلَ عَلَيْهَا ، وَعِنْدَهَا قِرِبَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْ فَمِهَا (۲)، وَهُوَ قَائمٌ . رواه أحمد في مسنده هكذا .

# ثم رواه عنه ، عن يزيد ، عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة ، عن جدته كُبَيْشَة . / . [ك ٢٠/ب]

مهدى الواسطى ، وثقة أبو داود وابن حبان والبخارى ، وقال الخطيب وابن حجر وابن أبي شيبة : صدوق، وقال الدارقطني : متوسط الحال ليس بالقوى .

# (ز) وقد رواه عن عبد الله بن شداد أيضا : أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي :

رواه النسائى: ك: الأشربة، ب: الأخبار التى اعتلَّ بها من أباح شرب المسكر ٣٢١/٨ بأسانيد إلى مسعر بن كُدام ، وبسنده إلى العباس بن ذَرِيح، والدارقطنى ٢٥٦/٤ بسنده إلى مسعر، والبيهقى ٢٩٧/٨ ١١٤ (٢٠٩٠ ١٠٧٣٩ بسنده إلى مسعر، والطبرانى ١١/١٠، ٢١٤ (٢٩٧/١، ٢٣٩٠) بسنده إلى مسعر، (١٠٨٤٠) بأسانيد إلى مسعر، (١٠٨٤١) بسنده إلى العباس بن ذَريح ، وأبونعيم ٢٢٤/٧ بسنده إلى مسعر، جميعا عن أبى عون محمد بن عبيد الله الثقفى، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس به قال النسائى : « وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة »

كما رواه عن عبد الله بن شداد : عباس العامرى . ذكره المزى في التحقة٥/٤٠، ٤١. وتابع عبد الله بن شداد : سعيد بن جبير :

رواه الطبراني ٣٤/١٢ (١٢٣٨٩) بسنده إليه، عن ابن عباس، قال: «حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب » .

## كما تابعهما يحيى بن عبيد:

رواه الطبراني ۱۱۳/۱۲ (۱۲۹۳۳) بسنده إليه ، عن ابن عباس، قال: «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسُّكر من كل شراب » .

قال الهيثمى عن روايات الطبرانيه ٥٣/٥: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح » .

السُّكُورُ : بفتُح السين المهملة و الكاف : الخمر المعتصر من العنب (٣) .

## ٣٤/٦ عديث أحمد ٣٤/٦ قال :

ثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر الأنصارى، عن جدة له، قالت: إن النبيُّ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من و ز » . (٢) في و ز ه فيها .

دخل عليها ، وعندها قِرْبَةٌ ، فشرب مِنْ فيها وهو قائم .

كذا هو: يزيد بن يزيد بن جابر الأنصارى ، وأظن الصواب: يزيد بن يزيد بن جابر ، عن الأنصارى ، والأنصارى هو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصارى النَّجَّارى ، كما سيأتى في البيان، وبذلك يكون الإسناد صحيحا .

## البيان

جدته هى: كبشة، ويقال: كبيشة ـ بالتصغير ـ بنت ثابت بن المنذر، أخت حسان بن ثابت لأبيه، من بنى مالك بن النجَّار، ويقال لها: البرصاء، ولعله لقبها. والذى نُسَبَها هو أبو عروبة(١).

۲۷۲**۲ ۲۰ روی ذلك الترمذی:** ك: الأشربة، ب: الرخصة فی ذلك(أی فی اختناث الأسقية) ١٥/٦ ١ (١٩٥٤) قال:

حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن أبى عمرة، عن جدته كبشة ، قالت: 8 دخل على رسولُ الله عَلَيْهُ ، فشرب من فِي قرْبةٍ معلَّقةٍ قائماً، فقمت إلى فيها فقطعته » .

قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح غريب ».

رواه ابن ماجة: ك: الأشربة، ب: الشراب قائما ١٣٢/٢ (٣٤٢٣) عن محمد بن الصباح، وابن حبان ١٥/٢٥)، والطبراني ١٥/٢٥ (٣٥٤)، والطبراني ١٥/٢٥ (٣٥٤)، والطبراني (٨) بسنده إلى على بن المديني ، ومحمد بن عيسى الطباع ، جميعا عن سفيان بن عيينة به ، وعند الطبراني « كبشة » .

قال الحميدي: « وربما قال سفيان : كبشة ، أو كبيشة وأكثر ذلك يقول : كبيشة » .

وقال أحمد عقب حديث الإبهام السابق: « وقرئ عليه هذا الحديث \_ يعنى سفيان \_ سمعت يزيد ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن جدتي وهي كبيشة » .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٩/٢ ، تحفة الأشراف ٤٧٧/١٢ ، أسد الغابة ٥٣٦/٥ ، تهذيب التهذيب (١) تجريد أسماء الصحابة ٥٠٦/٥) .

# بَابُ الطِّبِّ وَالرُّقَى

٢٧٣ - (خ): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَجَمَ النَّبِيُّ عَلِيًّ غُلامٌ مِنْ بَنِي بَيَاضَة.
 هو: أبو طَيْبَة واسمُهُ: نَافعٌ.

۱۲۰۲) ۱۲۰۵/۳ روى هذا الحديث مسلم: ك: المساقاة، ب: حل أجرة الحجام ۱۲۰۵/۳ (۱۲۰۲) قال :

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد (واللفظ لعبد)، قالا : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر، عن عاصم ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : حجم النبي على عبد لبني بَيَاضة، فأعطاه النبي على النبي المناه النبي النبي المناه النبي المناه النبي النبي النبي المناه النبي النب

عاصم هو ابن سليمان الأحول .

رواه الطبراني ۲ / / ۹ ۳/۱۲ بسنده إلى معمر به (۱) .

ورواه الترمذى فى الشمائل: ب: ما جاء فى حجامة رسول الله على ص ١٩٥٥ (٣٥٥) بسنده إلى سفيان الثورى، والطحاوى ١٣٠/٢ بسنده إلى شعبة، وإلى سفيان الثورى، وأحمد ١٣٠/١ بسنده إلى شعبة، وإلى سفيان الثورى، وأحمد ١٣٠/١) بسنده إلى إسرائيل، والطبراني ١٦٥/١ (١٢٥٨٤) بسنده إلى شعبة، جميعا عن جابر بن يزيد بسنده إلى سفيان الثورى والخطيب ص ٣١١(٥٥١) بسنده إلى شعبة، جميعا عن جابر بن يزيد ابن الحادث الجعفى، أبى عبد الله الكوفى، عن الشعبى، عن ابن عباس.

وفى رواية شعبة وإسرائيل أن الحجام كان عبداً لبنى بياضة، وليس ذلك فى رواية غيرهما . وفى الإسناد جابر الجعفى ضعيف رافضى ، لكنه يتقوى بما قبله .

ورواه طاوس ، عن ابن عباس ، بلفظ أن النبي عَلَيْهُ احتجم وأعطى الحجام أحره واستُعَطَ .

رواه البخارى: ك: الإجارة، ب: خراج الحجام ٣٦/٢٣ بسنده إلى وهيب بن خالد، ك: الطب، ب: السَّعُوط ١٠/٤ بسنده إلى وهيب ، وهسلم: ك: المساقاة، ب: حل أجرة الحجام ١٠/٤ ك: السلام، ب: لكل داء دواء واستحباب التداوى١٢٠١/٢٥ (١٢٠٢)بسنده إلى وهيب، وابن وعزاه المزى في التحفة ١١/٥ ، ١٢ إلى النسائي في الكبرى: ك: الطب، بسنده إلى وهيب، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: كسب الحجام ٢١٦/٢٥ (٢١٦٢)بسنده إلى سفيان بن عيينة، والطحاوى

<sup>(</sup>١) إلا أنه كتب هكذا في المطبوع ( معمر ، عن عاصم ، عن سليمان ، عن الشعبي . . . والصواب : عاصم بن سليمان ، عن الشعبي .

۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، بأسانيد إلى وهيب ، وابن حبان ۱۹۹۷(۱۲۸) بسنده إلى وهيب ، والحاكم ٥/٢٩٢ بسنده إلى زمعة ، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۳ بسنده إلى زمعة ، ۲۹۸، ۲۹۲، ۲۹۳ بسنده إلى وهيب ، والطبراني ۱/۱۱ (۲۰۸، ۱۰۹) بسنده إلى وهيب، جميعا عن عبدالله عن أبيه عن ابن عباس ، وليس في رواية سفيان بن عيينة وزمعة: «واستعط».

ورواه عكرمة عن ابن عباس: «احتجم رسول الله عَلَيْكَ، وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهيته لم يعطه ».

رواه البخارى: ك: البيوع، ب: ذكر الحجام ١١/٢ بسنده إلى خالد بن عبد الله الواسطى، ك: الإجارة،ب: خراج الحجام ٣٦/٢ ، ٣٧ بسنده إلى يزيد بن زريع، وأبو داود: ك: الإجارة،ب: كسب الحجام ٢٦٦/٣ (٣٤٢٣) بسنده إلى يزيد بن زريع، وأحمد ٢٥١/١ عن عبد الأعلى، والطبراني ٢٦/٣ (١٩٥٤) بسنده إلى يزيد بن زريع، جميعا عن خالد بن مِهْران الحدَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس.

ورواه الطبراني ۱۹/۱۱ (۱۱۸۶۹) بسنده إلى أيوب، ۳۰۹/۱۱ (۱۲۰۰۲) بسنده إلى أبى يزيد المديني، كلاهما عن عكرمة ، عن ابن عباس .

وروى أحمد ٣٣٣/١ عن عبد الرزاق ، عن هشام ، عن محمد ، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله عَلَيْهُ .

وروى أحمد أيضا ٣٣٣/١عن عبد الرزاق ، عن معمر، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس ، قال : احتجم رسولُ الله ﷺ في الأخدَ عَيْن وبين الكتفين، حجمه عبد لبني بياضة، وكان أجره مُدًا ونصفا... الحديث .

وهذ إسناد صحيح .

## وله شاهد بالإبهام من حديث أنس:

رواه البخارى: ك: الإجارة، ب: من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه من خراجه ٢٧/٢ عن آدم ، ومسلم: ك: المساقاة، ب: حل أجرة الحجام ٢٠٥/١ (١٥٧٧) بسنده إلى شبابة بن سوار، والطيالسي ص١٨٤ (٢٨٢٩) ، وأحمد ٢٨٢/٣ عن محمد بن جعفر، جميعا عن شعبة، عن حميد الطويل عن أنس . قال : دعا النبي عليه غلامًا لنا حجامًا ، فحجمه ، وأمر له بصاع ، وكلم فيه، فخفف من ضريبته .

 <sup>(</sup>١) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا الزيادة \_ يعنى قوله ٩ واستعط ٤ \_ ووافقه الذهبي ، وذلك
سهو منهما رحمهما الله ، فإن الشيخين قد روياه بالزيادة .

ووهم المِزِّى \_ رحمه الله \_ في التحفة ١٩٣/١ إذ عزا الحديث بهذا الإسناد إلى البخارى، ومسلم في الموضعين بلفظ و أن النبي عَلِيَّةً حجمه أبو طيبة... الحديث ٥ .

وفات ابن حجر \_ رحمه الله \_ أن ينبه إلى ذلك ، وإنما الحديث بالبيان من غير رواية شعبة عن حميد، وسيأتى فى البيان . ولا أظن أنه ورد فى شيء من الروايات عن البخارى من طريق شعبة عن حميد بالبيان ، وإلا لنبه عليه ابن حجر فى الفتح ، بل إنه فى الفتح بعد ذكره مبهما قال : 
ه هو أبو طيبة كما تقدم قبل باب... إلخ ؛ ( فتح البارى ٣٧٧/٤ ) .

وشاهد مبهم من حديث على : ﴿ احتجم النبي عَلَيُّهُ ، وأمرني فأعطيت الحجام أجره ﴾ .

رواه الترمذى فى الشمائل ، ب: ما جاء فى حجامة رسول الله الله المرادي و ١٩٥٥)، وابن ما جة: ك: التجارات، ب: فى كسب الحجام ٢١٦٥/٧٣١/٢) ، والطحاوى ١٣٠/٤، والطيالسى ص٢٣ (١٥٣)، بأسانيدهم إلى عبد الأعلى بن عامر التعلبي ، عن أبى جميلة ميسرة بن يعقوب، عن على .

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ١٦٦/٢ : ﴿ هَذَا إِسَنَادَ ضَعَيْفَ مِنَ الطَّرِيقِينَ ، لأَنْ مَدَارِ الإسنادَ على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، وقد تركه ابن مهدى ويحيى القطان ، وضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهم ﴾ .

قلت : وأبو جميلة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن حجر : مقبول .

وسأل ابن أبى حاتم أباه عن هذا الحديث(علل الحديث ٣٢١/٣، ٣٢٢)فقال: «هذا خطأ، والصحيح هو أبو جميلة ، عن النبي ﷺ ، مرسل » .

### البيان

قال الخطيب في الأسماء المبهمة ص ٣١١ : ( هذا الغلام كان عبدًا لبني بياضة ، وهو أبو طيبة، واسمه نافع » .

قلت : وقيل في اسمه : دينار ، ولا يصح ، وقيل : ميسرة ، ولا يصح أيضا ، والأقرب أن اسمه « نافع » ، ورجح العسكرى أن اسمه لا يعرف (١) .

وقد احتج الخطيب للبيان بحديث محيصة بن مسعود الأنصارى رقم(٦٠٥) السابق في الخبر رقم (٢٥٦).

قلت: وهذا حديث وإن كان فيه التصريح باسم أبى طيبة (نافع)؛ إلا أنه ليس فيه أنه حجم النبى ﷺ، فلا يصح حجة في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٢٥٦) .

٣٤٧٣\_ وإنما الحجة ما رواه أبو داود الطيالسي ص ٣٤٧ (٢٦٦٥) قال :

حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله على بعث إلى أبي طبية عِشْاءً ، فحجمه وأعطاه أجره » .

هذا إسناد ضعيف ، عباد بن منصور الناجي صدوق رمي بالقدر ، وكان يدلس عن الضعفاء، وهو من المرتبة الرابعة ، ولم يصرح بالسماع .

رواه الطبراني ۲۱/۳۲۷ (۱۱۸۹٦) بسنده إلى أبي داود الطيالسي به .

وروى الطبراني ٩٥/١٢ (١٢٥٨٥) بسنده إلى شعبة ، عن جابر الجعفى ،عن الشعبى، عن ابن عباس ، أن رسول الله ﷺ بعث إلى أبى طيبة ، فحجمه ، وووضع عنه من خراجه نصف صاع أو أكثر .

وفي الإسناد جابر الجعفي ،وقد تقدم بيان ضعفه .

وروى الطحاوى ١٣٠/٤ من طريق محمد بن خزيمة ، عن محمد بن عبد الله الأنصارى ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن أبى طالب ، عن عبد الله بن عباس ، أن حَجَّامًا كان يقال له : 8 أبو طيبة الحجام » حجم النبى عَلِيَّة . . . الحديث

وهذا إسناد حسن ، وأبو طالب هو الضُّبعي وثُّقه ابن حبان(١) .

وقد صح أن الحجام هو أبو طيبة من حديث أنس .

**\* 9/۲۷۳ البخارى** : ك : البيوع ، ب : ذكر الحجام ١١/٢ قال :

حدثنا عبدالله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن حميد ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله ﷺ ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه .

ورواه أيضا: ب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم فى البيوع... ٢٥/٢ بسنده إلى سفيان الثورى، إلى مالك، ك: الإجارة، ب: ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء ٣٦/٢ بسنده إلى سفيان الثورى، ك: الطب، ب : الحجامة من الداء ٤/٠١ بسنده إلى عبد الله بن المبارك، ومسلم: ك: المساقاة، ب: حل أجرة الحجام ٣٤/٢٠ (١٥٧٧) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وإلى مروان بن معاوية الفزارى، وأبو داود: ك: الإجارة، ب: في كسب الحجَّام ٣٢/٢٦ (٣٤٢٤) بسنده إلى مالك، والترمذى: ك: البيوع، ب: ماجاء في الرخصة في الحجام ٤/٩٩٤ (٢٢٩٦)، وفي الشمائل: ب: ما جاء في حجامة رسول الله على ص ١٩٣ (٣٥٣) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، ومالك: ك: الاستئذان، ب: ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام ٢٥٧٤ (٢٢)، والشافعي ٢/١٥٣عن عبدالوهاب

<sup>(</sup>١) تعجيل المنفعة ص ٤٩٦.

ابن عبد الجيد الثقفى والدارمى: ك: البيوع ، ب: الرخصة فى كسب الحجام ٢٧٢/٢ عن يزيد ابن هارون، والطحاوى ١٣١/٤ بأسانيد إلى عبد الله بن بكر السهمى ، وسفيان الثورى ، ومالك، وإسماعيل بن جعفر، وأحمد ٢٠٠/٣ عن معتمر، ١٨٢ عن يحيى بن سعيد، وذكره ابن بشكوال ٢٤٤/٤٤، ٤٤٧(٢٤٦) من حديث مالك، جميعا عن حميد، عن أنس . وحديث إسماعيل بن جعفر ويحيى بن سعيد وعبد الوهاب ومروان الفزارى أطول من حديث مالك والثورى. وحديث يزيد بن هارون أحصر منهما .

ورواه أحمد ١٧٤/٣ عن مؤمل، عن حماد ، عن ثابت، عن أنس به.

وروی الحدیث بالبیان عن جابر أیضا : رواه الطیالسی ص۲۳۸(۱۷۲۳) ، وأحمد۳۰۳/۳۵۳، والطحاوی۱۳۰/۶.

وليس في كل ذلك بيان اسمه ، بل « أبو طيبة » فقط ، وليس في كل هذا أنه من بني بياضة، أو مولى بني بياضة .

(ز) قلت : والحجام الذى جزموابأنه مولى بنى بياضة هو : أبو هند الحجام ، قيل:اسمه عبد الله، ويقال: يسار، ويقال : سالم. قال ابن إسحاق: هو مولى فروة بن عمرو البياضى من الأنصار ، تخلف عن بدر، وشهد المشاهد بعدها(۱).

٢٧٣/ • ٣٥ ـ روى أبو داودك: النكاح ، ب: في الأكفاء ٢/٣٣٣ (٢١٠٢) قال:

حدثنا عبد الواحد بن غيَاث، ثنا حماد، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن أبا هند حجم النبي ﷺ في اليافوخ ،فقال النبي ﷺ: ﴿ يَا بَنِي بَيَاضَة ، أَنكُحُوا أَبَا هند وانكحُوا إليهُ. قال : ﴿ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْء مُمَا تَدَاوُونَ بِهُ خَيْرٍ فَالْحَجَامَة ﴾ .

حماد هو ابن سلمة ، وهذا إسناد حسن ، فيه عبد الواحد بن غياث صدوق ، ومحمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام ، وقد روى له الجماعة .

وقد تابع عبدَ الواحد عليه : أسُد بنُ موسى ، وهو صدوق يُغْرِب .

رواه الحاكم ١٦٤/٢ وقال: « صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي، وابن حبان ١٧٤٢ (٤٠٥٥).

ولفظهما : ﴿ يَا بَنِي بِيَاضَةً ، أَنْحَكُوا أَبَا هَنَدُ ، وَانْكُحُوا إِلَيْهُ ، وَكَانَ حَجَاماً .

رواه ابن حبان ٦٠٢٦/٧ (٦٠٤٦)بسنده إلى عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، بلفظ أبى داود ، لكن لم يقل « يا بني بياضة » .

ورواه الطبراني ٣٢١/٢٢ (٨٠٨) بسنده إلى ابن عائشة ، عن حماد بن سلمة ، وليس فيه

(١) ترجمته في تجريد أسماء الصحابة ٢١٠/٢، الإصابة ٢٠٧/٧ ، ٢٠٨(١١٨٢) ، أسد الغابة ٥١٨/٥.

٢٧٤ - (ب): حَديثُ عَلَى (١) : عن جَدَّته - وكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ - قَالْتْ : مَا يَكُونُ (٢) بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَرْحَةٌ وَلا ۚ نَكُبُةٌ إِلا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا حِنَّاء . أ هى : أم رافع ، سلمى . كذا في مسند ابن أبي شيبة .

قوله: ﴿ وَكَانَ حَجَامًا ﴾ .

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١٦٤/٣ : ٥ إسناده حسن ٧ .

وقد جزم ابن حجر في الفتح ٣٧٨/٤ بأن مولى بني بياضة هو أبو هند . وأن مولى أبي طيبة هو محيصة بن مسعود . وقد سبق في الخبر (٢٥٦) .

وقال : ﴿ وَأَمَا مَا وَقَعَ فَي حَدَيْثُ جَابِرِ أَنَّهُ مُولِّي بَنِّي بِيَاضَةً فَهُو وَهُمَّ ﴾ .

اسْتَعَطَّ : من السُّعُوط \_ بفتح السين وضم العين المهملتين \_ وهو ما يُجْعَلُ من الدواء في

الأخدعان: عرقان في جانبي العنق (٤).

٣٠١/٢٧٤ روى هذا الحديث الترمذي: ك : الطب ، ب : ما جاء في التداوي بالحناء ٦/٢١٢،٣١٢(٩٢١٢) قال:

حدثنا أحمد بن منبع ، أخبرنا حماد بن حالد الخياط ، أخبرنا فائد ــ مولى لآل أبى رافع ــ عن على بن عبيد اللَّه ، عن جدته ، وكانت تخدم النبي عَلِيٌّ ، قالت : ﴿ مَا كَانَ يَكُونَ برسُولَ اللَّه عَلَيْهُ قَرْحَةً وَلا نكبةً إلا أَمَرَني رسول الله عَلِيُّهُ أَن أَضِع عليها الحنَّاء » .

قال الترمَّذي : ٥ هذا حديث غريب ، إنما نعرفه من حديث فائلًا . وروى بعضهم عن فائلًا ، فقال : عن عَبَيد اللَّه بن على ، عن جدته سلمي ، وعُبَيْد اللَّه بن على أصح » .

ثم رواه (٣١٣٠) عن محمد بن العلاء ، عن زيد بن الحُبَاب ، عن فائد ، مولى عبيد الله بن على ، عن مولاه عَبَيد الله بن على ، عن جدته ، عن النبي ﷺ نحوه بمعناه .

قلت : الصواب : عبيد الله بن على بن أبي رافع ، كما ذكر الترمذي والإسناد ضعيف ، عبيدالله بن على بن أبي رافع ليُن الحديث ، وفائد صدوق .

وقد رواه ابن بشكوال ٧/٢٥٥(١٨٦) من طريق الترمذي الأولى .

#### السان

جدة عَبَيد الله بن على بن أبي رافع : هي سلمي ، أم رافع ، امرأة أبي رافع، مولى النبي عَلَيْهُ،

(٣) النهاية ٢/٨٨٨ .

(٢) في وز ، : ما كان يكون .

<sup>(</sup>١) ف١١ خ، ز١: على بن رافع.

<sup>(</sup>٤) النهاية ٢ /١٤ .

يقال: إنها مولاة صفية بنت عبد المطلب ، ويقال لها : مولاة النبي عَلَيْكُ (١) .

٢٧٢٧٤ . وي ذلك ابن ماجة : ك : الطب ، ب : الحناء ٨/٢ ١ (٥٠٠٣) قال :

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، ثنا زيد بن الحُبَاب ، ثنا فائد ، مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع ، حدثنى مولاى عُبيد الله ، حدثننى جدتنى سلمى أمُّ رافع ، مولاة رسول الله عَلَيْهُ ، قالت : كان لايصيبُ النبيُّ عَلِيْهَا قَرْحَةٌ ولا شَوْكَةٌ إلا وضع عليها الحناء .

إسناده ضعيف ، كما سبق .

رواه الطبراني ۲۹۸/۲٤ (۷۰٦) عن عبيد بن غَنَّام ، وابن بشكوال ۱۸۲،۰۰(۱۸٦) بسنده إلى محمد بن وضاح ، كلاهما عن ابن أبي شيبة به .

ورواه أبو داود: ك: الطب، ب: في الحجامة ٤/٤ (٣٨٥٨) بسنده إلى يحيى بن حسان، والحاكم ٤/٤ بسنده إلى ابن وهب وسكت عنه هو والذهبى، والطبراني ٢٩٨/٢٤ (٧٥٥) بسنده إلى يحيى بن حميد الحمّانى، جميعاً عن عبد الرحمن بن أبى الموالى، عن فائد، عن على ابن أبى رافع – وفي رواية الحمانى: على بن عبيد الله بن أبى رافع – عن جدته سلمى أمّ رافع قالت: «ما كان أحد يشتكى إلى رسول الله على وجعا في رأسه إلا قال: « احتجم » ولا وجعاً في رجليه إلا قال « اختجم » ولا وجعاً في رجليه إلا قال « اختجم » ولا وجعاً

ورواه أحمد ٤٦٢/٦ عن أبي سعيد مولى بني هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن فائد ، عن عمته سلمي به ، بإسقاط الواسطة بين فائد وسلمي .

وروى الحاكم ٢٠٦/٤ بسنده إلى أبى عامر عبد الملك بن عمرو ، ٢٠٤ بسنده إلى غسان بن مالك ، وأحمد ٢٠٢/٦ عن أبى عامر ، جميعا عن عبد الرحمن بن أبى الموالى ، عن أيوب بن حسن بن على بن أبى رافع ، عن جدته سلمى خادم رسول الله على أبى وافع ، عن جدته سلمى خادم رسول الله على أبى رافع ، عن جدته سلمى خادم وسول الله على أبى رسول الله على وجعا . . . الحديث .

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقد احتج البخارى رحمه الله بعبد الرحمن بن أبي الموالي» . ووافقه الذهبي .

القَوْح ــ أو القَرْحَة ــ بفتح القاف وسكون الراء : الجرح (٢) .

النكبة: هي ما يصيب الإنسان من الحوادث (٣).

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧٨/٢ ، تحفة الأشراف ٣٣٢/١١ ، تهذيب النهذيب ٤٥٥ (٤٠٤/١٢ ، الإصابة ٨/٢ (٧٥١) ، أسد الغابة ٥/٠٤٨ .

۲) النهاية ۲۰/۵ .
 ۳٥/٤ النهاية ۲۰/۵ .

٢٧٥ (طب): حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ: عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ؛ أَنَّ عَمَّا لَهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَمًا رَجَعَ مَرَّ عَلَى أَعْرَابِي مِجْنُونِ، فَرَقَاهُ بِالْفَاتِحَة . . . الحديث .

عم خارجة هو : عَلاقَةُ بْنُ صُحَارِ السُّلَيْطِي .

(ب) (١) : ذكره أبو عمر في الصحابة .

قلت (۲): وقيل: عَبْدُ اللَّه بْنُ عِثْيَر، بكسر العين المهملة، وسكون الثاء المثلثة،/ بعدها ياء آخر الحروف مفتوحة ثمراء مهملة.

٧٧٥ / ٢٥٦ الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني ١٩٠/١٧ (٥٠٩) قال:

حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا بن أبى زائدة، عن الشعبى، عن خارجة بن الصلت أن عماً له أتى النبى على أسلم، فلما رجع مر على أعرابي مجنون مُوثّق بالحديد. فقال له بعضهم: أعندك شيء نداويه، فإن صاحبك قد جاء بخير ؟ قال: نعم . قال: فرقيتُه بأم الكتاب ثلاثة أيام، كل يوم مرتين، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فلم آخذها حتى أتيت النبي على فأخبرته، فقال: «قلت غير هذا ؟» . قلت: لا. قال: «كلها باسم الله، فَلَعْمري لَمَنْ أَكُل بِرُقَيَة باطل، لقد أكلت برقية حق».

أبو نعيم هو الفضل بن دُكين، وهذا إسناد صحيح . .

رواه أبو هاود: ك: الإجارة، ب: في كسب الأطباء ٣٢٦١/٢٠(٣٤٢) بسنده إلى عبد الله بن أبي السفر، ك: الطب، ب: كيف الرقى ٢٣٤١، ١ (٣٨٩، ٣٨٩١، ٢٠٩٩) بأسانيد إلى زكريا، وإلى عبد الله بن أبي السفر، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ب: ما يقرأ على المعتوه ص ٣٥٥ (١٠٣٢) بسنده إلى عبد الله بن أبي السفر، وعزاه المزى في التحقة ١٤٤٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: الطب، بنفس السند، وابن السني في عمل اليوم والليلة، ب: ما يقرأ على من يعرض الكبرى: ك: الطب، بنفس السند، إلى عبد الله بن أبي السفر، وابن حبان ٢٣٦/٧٦، ٢٣٦(٧٠٢، ٢٠٧٥) بأسانيد إلى زكريا بن أبي زائدة، والحاكم ١٩٥١، ٥٦٠ بأسانيد إلى زكريا بن أبي زائدة، والحاكم ١٩٥١، ٥٦٠ بأسانيد إلى زكريا بن أبي زائدة، والحاكم ١٩٥١، ووافقه الذهبي، وأحمد ٥/١٠، ٢١١ زائدة، وقال: ﴿ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ . ووافقه الذهبي، وأحمد ٥/١٠، ٢١١ زكريا، وإلى عبد الله بن أبي السفر، وابن بشكوال ٢١/١٨(١٩٤) بسنده إلى زكريا، جميعا عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه به، وبعضهم يزيد على بعض.

ورواه ابن أبي شيبة ١١/٧٤ (٣٦٣٨) بسنده إلى زكريا، عن عامر، عن خارجة بن الصلت ؟ أنه أتى النبي على . . . فذكره، ولم يذكر عمه.

 <sup>(</sup>١) ساقط من وخ ٤ .
 (١) هذا اللفظ من وز ٢ . . .

٢٧٦ (ط): حَدِيثُ الرَّجُلَ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ (١): أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةً
 نَتَدَاوَى (٢) بِهَا ؟.

هو سعد بن هُدَيم ، وروى أنه يعمل ، أحد (٣) بنى الحارث بن سعد . وفي رواية الأوزاعي : يعمر . وهو وَهُم .

#### البيسان

قال الطبرانى فى الكبير ١٩٠/١٧ \* عم خارجة بن الصلت يقال: اسمه علاقة بن صحار». وقال ابن حبان ٦٣٧/٧: «عم خارجة بن الصلت: علاقة بن صبحار (كذا وهو خطأ مطبعى وصوابه صحار) السليطى، وسليط من بنى تميم ».

وعزاه الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٣٨٩/١ إلى ابن عبد البر.

وقال المزى في التحفة ٢٤٩/٨: « قال أبو القاسم البغوى: بلغني أن عمه علاقة بن صحار».

وقال ابن حجر في الإصابة؟/٢٦٠(٣٤٦): « العلاء، وقيل: علاقة، وقيل: علائم . قيل: هو عم خارجة بن الصلت ... » .

وقال ابن بشكوال ٨١٢/٢، ٨١٣، ٥ عم خارجة بن الصلت هو: علاقة بن صحار السليطى، ذكره أبو عمر النمرى، وقال: هو عم خارجة بن الصلت، روى عنه خارجة بن الصلت. « ثم ساق سنده إلى ابن عبد البر.

وقال المزى في التحفة: ٢٤٩/٨: « وقال شبابة عن خليفة بن خياط: اسمه عبد الله بن عبر (كذا) بن قيس بن عبد قيس بن خفاف، من بني عمرو بن حنظلة من البراجم».

وقال ابن حجر في الإصابة٢٤٠/٢٦٥): ﴿ وقيل: اسم عمه: عبد اللَّهِ بن حِثْيَر(كذا) بمهملة، ثم مثلثة ساكنة، ثم ياء تحتانية مفتوحة ﴾ .

وقال في تهذيب التهذيب٢ ٣٨٥/١ وفي تقريب التهذيب٢/٧٧٪ « خارجة بن الصلت، عن . عمه في الرقية، قيل: اسمه علاقة بن صحار، وقيل: عبد الله بن عِثْيَر » .

۲۳۲/۲ وى هذا الحديث الترمذى: ك: الطب، ب: ما جاء فى الرقى والأدوية ٢٣٢/٦، ٢٣٢، ٢٣٢/٢) قال:

حدثنا ابن أبي عمر،أخبرنا سفيان،عن الزهرى، عن أبي خزامة،عن أبيه، قال: سألت رسول الله عَلِيَّة، قلت: يا رسول اللّه، أرأيتَ رقُى نسترقيها، ودواءً ننداوى به، وتُقاةً ننقيها، هل

<sup>(</sup>١) في (خ ، ز 1 يا رسول الله . (Y) في (ز): يتداوى .

<sup>(</sup>٣) في ( ز ( : إحدى .

ترد من قدر الله شيئًا ؟ قال: ﴿ هي من قدر الله ،.

قال الترمذي: « هذا حديث حسن».

سفيان هو ابن عيينة، ورجال الإسناد جميعا ثقات .

رواه أحمد ٤٢١/٣ بأسانيد إلى محمد بن الوليد، وعمرو \_ وهو ابن الحارث \_ وسفيان بن عينة، والبيهقى ٣٤٩/٩ بسنده إلى عمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، جميعا عن الزهرى عن أبي خزامة \_ أحد بنى الحارث بن سعد بن هريم \_ عن أبيه به.

ورواه الترمذى فى الموضع السابق(٢١٤٥)، ك: القدر، ب: ما جاء لاترد الرقى والدواء من قدر الله شيئا ٢٠/٦ ٣٦٨(٢٣٨) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى، وابن ماجة: ك: الطب، ب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ٢١/٣ / ٣٤٣٧) عن محمد بن الصباح، وأحمد ٢٢١/٣، جميعا عن سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن ابن أبي خزامة، عن أبيه به .

وصحح الترمذي وأحمد والبيهقي: الزهري عن أبي خزامة عن أبيه..

ورواه عبد الرزاق ۱۸/۱۱ (۱۹۷۷) عن معمر،عن الزهرى، مرسلا قال: قال أصحاب رسول الله عَلَيْكَ: أرأيت اتقاءً نتقيه، ودواءً نتداوى به، ورقى نسترقى بها، أتغنى عن القدر ؟ فقال النبى عَلَيْكَ: ﴿ هَى مَن القدر ﴾ .

وابن أبي خزامة مجهول .

#### البيان

والد أبى خِزَامة الذى سأل هو: يَعْمُو السعدى، أحد بنى الحارث بن سعد بن هديم . ويَعْمُر: بفتح الياء التحتانية المثناة، وسكون العين، وضم الميم، وآخره راء (١) .

٣٠٥/٢٧٦ عزا ذلك ابن حجر في الإصابة ٢/١٥٥ إلى البغوى قال:

حدثنا إبراهيم بن هانئ، حدثنا عثمان بن صالح، وأصبغ، قالا:حدثنا ابن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، أن ابن شهاب أخبرهم، أن أبا خزامة بن يعمر، حدثه عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله عَلَيْهُ، أرأيت رقى نسترقى بها . . . الحديث .

قال البيهقي ٩/٩٪ ﴿ قال يعقوب \_ هو ابن سفيان \_: أبو حزامة بن معمر (كذا) السعدى، سعد هذيم، قُضَاعي ﴾ .

وأما يعمر، فلم أر مَنْ ذكره .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٤٤/٢، الإصابة ٥٥٤/٦ (٩٣٦٥)، وانظر تهذيب التهذيب ٩٢/١٢ في ترجمة أبي خزامة، أسد الغابة ١٣٠/٥.

وأما سعد بن هذيم، ويقال: هذيل، فقد قال ابن حجر في الإصابة ١٧٨/٣، ١٧٩ (٣٧٤٢) في القسم الرابع، وهم الذين عُدُّوا خطأً في الصحابة .

۳۷۲/۲۷۱ « ذكره البغوى فى الصحابة، وأخرج من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهرى، عن أبيه، أنه أخبره، الزهرى، عن أبي خزامة، أحد بنى الحارث بن سعد بن هذيم، عن أبيه، أنه أخبره، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أدويةً نتداوى بها . . . الحديث .

وأخرجه ابن منده، من هذا الوجه، فقال: عن أبي خزامة، عن الحارث بن سعد بن هذيم، عن أبيه.

وكدا أخرجه ابن زَبُو من طريق فليح، عن الزهرى، زاد فيه ؛ عن ، بين أبى خزامة والحارث. وفى رواية البغوى تصحيف، وذلك أنه كان فيها: عن أبى خزامة أحد بنى الحارث، فتصحف، فصارت أخبرني .

وتغيرت في رواية فليح، فصارت ﴿ عن ﴾ .

وقد رواه عَلَى الصواب الليثُ وابنُ المبارك وسليمانُ بن بلال، عن يونس . وكذا أخرجه ابنُ أبي عاصم في الآحاد والمثاني، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري .

والمراد بقوله: ﴿ أَحِدُ بَنِي الْحَارِثِ بن سعد أنه من ذريته، لا أنه ولده لصلبه ﴾ .

ثم شرع ابن حجر \_ رحمه الله \_ يبين خطأ ابن أبى داود فى عده الحديث من رواية سعد، وكذلك خطأ ابن شاهين وابن عبد البر فى متابعتهما إياه، ثم قال رحمه الله: 9 وسعد بن هديم المذكور جد قبيلة كبيرة، وهو سعد بن زيد بن أسلم بن الحاجب بن قضاعة . وإنما قبل له سعد بن هذيم، لأن هذيما كان عبدا حبشيا حضن سعداً فعرف به » .

إلى أن يقول: 9 وأبو خزامة المذكور شيخ الزهرى فيه، لا نعرف اسمّه، واسمُ أبيه: يعمر، بتحتانية أوله، هو الصحابي » .

وقد سبق الذهبيُّ إلى بيان وَهُم من عد سعداً في الصحابة، في التجريد ٢١٩/١ .

وروى البيهقى الحديث ٣٤٩/٩ بسنده إلى طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبى خزامة زيد بن الحارث، عن أبيه، أنه سأل رسول الله عليها

قال البيهقي: ﴿ كَذَا قَالَ، وَالْأُولُ أَصِحَ (أَي: أَحَدُ بَنِّي الْحَارِثُ ﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴾ .

(ز)قلت: وقد روى أن السائل هو كعب بن مالك(١).

۲۰۲/۲۷٦ روى ذلك ابن حبان ٦٠٦٣/٧٥ (٦٠٦٠) قال:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (١٩٧) .

٧٧٧ ــ (ط) : حَدِيثُ مَوْلَى أَبِي هِنْدِ الْحَجَّامِ، الَّذِي كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيَتِه .

اسمه : الحارث بن مالك . كذا قال أبو عبد الله بن مَنْدَه، قال : سَمَّاه لنا بعضُ (١) أهل العلم .

وقال: روى إسحاق بن بهْلُول ، عن أبيه ، عن وَرُقَّاء ، عن جابر ، عن الشعبى ، عن . . . (٢) أن النبي عَنِي حجمه أبو هند ، واسمه : الحارث بن مالك . . .

أخبرنا يحيى بن محمد بن عمرو بالفسطاط، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى، حدثنا عمرو بن الحارث، حدثنا عبد الله بن سالم، عن الزبيدى محمد بن عبدالله، حدثنى محمد ابن مسلم، حدثنى عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت دواءً نتداوى به، ورقىً نسترقى بها، وأشياء نفعلها، هل ترد من قدر الله ؟ قال: «يا كعب، بل هى من قدر الله».

قال ابن حبان: « عمرو بن الحارث حمصي ثقة، وليس عمرو بن الحارث المصري».

## ٦٥٨/٢٧٧ وي هذا الحديث الطبراني ١١/٥٩ (١٢٥٨٦) قال:

حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين القاضى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله عليه يحتجم ثلاثا في الأخدعين وبين الكتفين، يحجمه غلام من بنى بياضة يقال له: أبو هند، وكان يؤدى إلى أهله كل يسوم مُداً وتصفا، فشفع له رسول الله عليه فوضعوا عنه نصف مُدًّ، وكان رسول الله عليه بعد يعطى الحجام أجره.

فيه جابر الجعفى، وهو ضعيف، وقد سبق إيراد هذا الحديث في الخبر(٢٧٣) بإبهام الغلام وبيانه أنه و أبو طيبة »، وانظر هناك في الإبهام والبيان شفاعة النبي له عند سيده، فخفف عنه من ضريبته.

وقد عزا الهيثمي في المجمع ٩٤/٤ إلى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس، أن النبي عليه المحتجم، وأن الحجام شكا إليه ضريبته، فأرسل إلى مواليه أن يخففوا عنه ضريبته».

قال الهيثمي: « ورجاله ثقات » .

<sup>(</sup>١) في (ك) : يعني .

 <sup>(</sup>٢) في \$ ز » : بياض ، وفي \$ ك » : كتب الناسخ فوق كلمة \$ عن » : كذا ، أما في \$ خ » : فكتب : \$ الشعبي عن
 كذا، أن النبي . . . \$ قلت : ولعل الساقط : ابن عباس .

٢٧٨ (ط): حَدِيثُ قَيْسٍ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ: عن ابن سِيلان ، حَدِيثَ العَيْنِ .
 اسمه : عَبْدُ اللَّهِ . سَمَّاه أبو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ الحَافظ . وقال الدَّارِقُطْنِيُّ : قيل :
 اسمه عيسى . وقيل : عَبْدُ اللَّه ، حديثه يُعْتَبَرُ به (١) .

### البيسان

قال الذهبي في التجريد ١٠٨/١: «الحارث بن مالك، مولى أبي هند الحجام، ويقال: إنه اسم أبي هند الحجام». وأشار الذهبي إلى أنه عند ابن منده وأبي نعيم. ولم يورد ابن حجر في الإصابة «الحارث بن مالك» هذا، وإنما قال في ترجمة أبي هند: « قال ابن إسحاق: هو مولى فروة بن عمرو البياضي من الأنصار». ومع ذلك، فلم يذكر في ترجمة فروة بن عمرو البياضي مايفيد ذلك (٢).

والإسناد الذي ساقه ابن منده لبيان أن أبا هند هو الحارث بن مالك ضعيف، لضعف جابر الجعفي.

۲۷۸ /... لم أجد هذا الحديث، ولا وجدت من اسمه قيس بن أبي عاصم . وأما ابن سيلان فقد ذكر ابن أبي حاتم ثلاثة:

ه جابر بن سیلان: روی عن عبد الله بن مسعود، وروی عنه محمد بن زید ، (۳) .

« عبد ربه بن سیلان: مدینی، رویشی، سمع أبا هریرة، روی عنه محمد بن یزید، (٤) .

« عيسى بن سيلان: روى عن أبي هريرة وكعب، روى سعيد بن أبي أيوب، عن عبد الله بن الوليد عنه » (°).

وجعل الذهبي الثلاثة واحدًا فقال في الميزان ٣٧٧/١:

« جابر بن سيلان، وقيل: اسمه عيسى، وقيل: عبد ربه، عن أبى هريرة فى الغسل، تفرد عنه
 محمد بن المهاجر . وروى عن جابر: ابن لهيعة، والليث » .

والحديث المشار إليه هو ما رواه أبو داود:ك: الصلاة، ب: في تخفيفها(يعني ركعتي الفجر) ٢٠٨/٢ (١ كال:

حدثنا مسدد، ثنا خالد، ثنا عبد الرحمن ــ يعنى ابنَ إسحاق المدنى ــ عن ابن زيد، عن ابن سيلان، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتَدَعُوهُمَا، وإِنْ طَرَدَتُكُمُ الخَيْل».

قال المزى في التحفة ٩٨/١١: ٥ رواه نعيم بن الهيصم (أبو محمد الهروى ) عن هارون بن

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ ; حديثه معتبر .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢٧٦/٦ . .

<sup>(</sup>٢) قد سبقت ترجمة فروة بن عمرو البياضي في الخبر (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢/١٤.

الله عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِابْنَى : دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بِابْنَى الْمَكِّيِّ : دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بِابْنَى الده اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى إِبْنَى الده اللهِ عَلْمَ مِنْ الْعَيْرِ ، فَقَالَ / لِحَاضِيتِهِمَا : « مَا لِى أَرَاهُمَا ضَارِعَيْن!... » الحديث في أَمْزِهِ بِالاسْتِرْقَاءِ لَكُمَا مِنَ الْعَيْن .

حَاضِنتُهُما : أسماءُ بنتُ عُمَيْس . كذا في مسند الحميدي .

مسلم صاحب الحناء، عن عبد الرحمن بن إسحاق المدنى، عن محمد بن زيد، عن عبد ربه بن سيلان، عن أبى هريرة. وقال بعضهم: عبدالله بن سيلان، وقال بعضهم جابربن سيلان. والمشهور: عبد ربه بن سيلان . ذكره البخارى في تاريخه (٧٦/٦) وغيره(أى ابن حبان في الثقات). ورواه عاصم بن عبد العزيز، عن محمد بن زيد، عن جابر بن سيلان، عن أبى هريرة، وحديثا آخر عن جابر بن سيلان، عن أبى هريرة، وحديثا آخر عن جابر بن سيلان، عن ابن مسعود في الاعتكاف ،

قال في تهذيب التهذيب في ترجمة ﴿ جابر بن سيلان،٣٦/٢٤ ﴿ وَذَكَرَهُ صَاحَبُ الْكُمَالُ فَيَمَنُ السَّمَهُ عَيْسَى وهو وَهُمٌّ، فإن عيسى بن سيلان شيخ آخر يروى عنه المصريون، وهو متأخر عن هذا».

ثم قال: « وقال الدارقطنى فى ابن سيلان: قيل: اسمه عيسى، وقيل:عبد ربه،حديثه يعتبر به». ثم قال: « وقال ابن القطان الفاسى فى ابن سيلان: حاله مجهولة، لأنه مايحرر له اسمه، ولَمْ نَرَ له راويًا غير ابن قنفذ » .

ورجع أنهم ثلاثة. ثم أحال ترجمته في « عبد ربه بن سيلان»٢٦/٦ ا إلى « جابر بن سيلان» كما أحال ترجمته في « عيسي بن سيلان » ١٩٠/٨ إلى « جابر بن سيلان » .

وقال في التقريب ١٢٢/١: « جابر بن سيلان، بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة، مقبول، من الثالثة . والصواب أن الذي روى له أبو داود اسمه عبد ربه كما سيأتي » .

ثم قال: ٤٧١/١: ﴿ عبد ربه بن سيلان، تقدم في جابر بن سيلان » .

ثم قال ۹۸/۲ (عیسی بن سیلان، فی جابر ».

٣/٣٧٩ - روى هذا الحديث مالك: ك: العين، ب: الرقية من العين ٢/٩٣٩، ١٩٤٠ (٣) قال:

عن حميد بن قيس المكى أنه قال: دُخِلَ على رسول الله ﷺ بابنى جعفر بن أبى طالب، فقال لحاضنتهما: « ما لى أراهما ضارعين ؟ » . فقالت حاضنتهما: إنه تُسْرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقى لهما إلا أنا لا ندرى ما يوافقك من ذلك . فقال رسول الله ﷺ: « استرقوا لهما، فإنه لو سبق شىء القدر لسبقته العين » .

قال ابن عبد البر في التقصى ص ٢٩: ﴿ منقطع ﴾ .

رواه ابن بشكوال ١٣٩/١ (٢٧) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك به .

## البيسان

الحاضنة المذكورة هي: أسماء بنت عميس بن مَعْد، الخنعمية، أخت ميمونة أم المؤمنين لأمها، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، ولما قتل شهيدا تزوجت بعده أبا بكر الصديق، فلما مات عنها تزوجها عَليَّ، وولدت لهم جميعا وماتت بعد على(١).

حدثنا ابن أبى عمر، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عروة ــ وهو ابن عامر ــ عن عبيد بن رفاعة الزُّرَقى، أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقى لهم ؟ قال: « نعم، فإنه لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين » .

قال الترمذي ٥ هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس، عن النبي على . حدثنا بذلك الحسن ابن على الحلال، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب بهذا » .

قلت: سفيان هو ابن عيينة، والإسناد صحيح كما قال رحمه الله .

عزاه المزى فى التحفة ٢٦١/١٦ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الطب، بسنده إلى أبوب، وابن ماجة: ك: الطب، ب نمن استرقى من العين ٢٠١/١ (٣٥١٠) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وابن أبى شيبة ٢٤٨/٤ (٣٦٤٣) عن سفيان بن عيينة، والبيهقى ٣٤٨/٩ بسنده إلى أيوب، وبسنده إلى سفيان بن عيينة، وأحمد ٤٣٨/٦ عن سفيان بن عيينة، وأخميدى ١٩٨١ (٣٣٠) – ومن طريقه ابن بشكوال ١٩٣١، ١٤٠ (٢٧) – عن ابن عيينة، والطبراني ٤٣/٣٤ (٣٣٧) بسنده إلى سفيان بن عيينة، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة، عن أسماء بنت عميس به، وعند بعضهم: أن أسماء بنت عميس به . . . الحديث

ورواه ابن أبى شيبة ١٤/٧، ١٤ عن عبد الرحيم، والطحاوى ٣٢٧/٤ بسنده إلى زهير، وهو ابن معاوية، والطبراني ١٤٢/٢٤ (٣٧٧) بسنده إلى زهير، جميعا عن محمد بن إسحاق \_ وعند الطحاوى: ثنا أبو إسحاق \_ عن عبد الله بن أبى نجيح، عن عبد الله بن باباه \_ وعند

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٤٤/٢ ، تهذيب التهذيب ٢١/٧٢١، ٤٢٨ ، الإصابة ٨/٨، ٩ (٥١) ، أسد الغابة ٥/٥٣٥، ٣٩٦ .

[(۲۹/۳۱] - ۲۸۰ (ب): حَدِيثُ مُحَمَّد بْنِ حَاطِبِ: تَنَاولْتُ قِدْراً / كَانَتْ لِي ، فَاحْتَرَقَتْ يَدِي ، فَاخْتَرَقَتْ يَدِي ، فَانْطَلَقَتْ بِي أُمِّي إِلَى رَجُلِ جَالِس . . . الحديث في رُقَّاهُ لَه .

أمه (١) هي : أمُّ جميل بنت المُجَلَّل(٢) . اسمها: فاطمة ، كما ذكره أبو عمر . وقال ابن السكن : جُويَرْية (٣) .

قلت: الذي(٤) في الاستيعاب حكاية هذين القولين من غير ترجيح.

الطبراني: عند عبد الله بن بابيه، وعند ابن أبي شيبة: عبد الله بن ثابت، وقوله « ثابت » تصحيف بابيه \_ عن أسماء بنت عميس به .

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال لأسماء بنت عميس: « ما لى أرى أجسام بني أخى ضارعة ؟ تصيبهم الحاجة ؟». قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، قال: «ارقيهم». قالت: فعرضت عليه، فقال: « ارقيهم».

رواه مسلم: ك: السلام، ب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ١٧٢٦/٤ق، ١٧٢٦/٤ق، و١٧٦٨ بسنده إلى عبد الرزاق، و١٩٨٦) بسنده إلى عبد الوهاب ... وهو ابن عبد الجيد الثقفي ..، وأحمد ٣٣٨/٣عن روح، جميعا عن ابن جريج، عن أبى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر بن عبد الله به.

وذهل الهيثمى فذكره فى الزوائده/١٠ ، ١٠ وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح». ورواه الطبرانى ١٤٢/٢٤ (٣٧٦) بسنده إلى أبى عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبى رباح، عن أسماء بنت عميس، بألفاظ حديث جابر وإسناده.

ما لى أراهم ضارعين: الضارع: النحيف الضاوى الجسم (°).

م الحريق ص التحاليث النسائي في عمل اليوم والليلة: ب: ما يقول على الحريق ص الحريق ص ١٠٢٥ (١٠٢٥) قال:

أخبرنا عبدة بن عبد الله، عن محمد بن بشر، قال: حدثنا زكريا بن أبى زائدة، عن سماك بن حرب، عن محمد بن حاطب، قال: تناولت قِدْراً كانت لى، فاحترقت يدى، فانطلقت بى أمى إلى رجل جالس، فقالت له: يا رسول الله . فقال: « لبيك وسعديك » . ثم أدنتنى منه، فجعل يَتْفُلُ

 <sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من وز».
 (٢) هذا اللفظ ساقط من وز».

 <sup>(</sup>٣) في از ١: جويرة .
 (٤) هذا اللفظ ساقط من ٥ ز ٩ .

<sup>(</sup>٥) النهاية ٣/٨٤.

ويتكلم بكلام ما أدرى ما هو، فسألت أمى بعد ذلك: ما كان يقول ؟ قالت: كان يقول: « أذهب البأس، رب الناس، اشف أنت الشافى، لا شافى إلا أنت ».

محمد بن بشر هو العبدي، والإسناد صحيح .

رواه ابن بشكوال ٣٦٢/١ (١١٠) بسنده إلى النسائي به .

ورواه ابن أبي شيبة ٧/٦٠٤ (٣٦٢٧)، والطبراني ١/١٤١ (٥٤٠)، ٢٤١/٢٤ (٩٠٣) بسنده إليه، عن محمد بن بشر العبدى، عن زكريا بن أبي زائدة به .

قال الهيثمي في المجمع ١١٢/٥: « ورجال هذه الطريق رجال الصحيح » .

ورواه النسائى فى الموضع السابق (١٠٢٤) بسنده إلى شعبة، (١٠٢٦) بسنده إلى مسعر، وابن أبى شيبة ١/٠٤ (٣٦١٣) عن شريك، وابن حبان ٢٧٤/٤ (٢٩٦٥) بسنده إلى النضر وهو ابن شميل، وأحمد ٣٨١٨٤، ٢٥٩/٤ بأسانيد إلى شعبة، وإلى شريك، ٤/ ٢٥٩ بسنده إلى إسرائيل، والطبراني ٢٥٩/٤، ٢٤١ ( ٣٣٥ – ٣٣٥ ) بأسانيد إلى شعبة، وشريك، ومسعر، جميعا عن سماك بن حرب، عن محمد بن حاطب به . وبعضهم يزيد على بعض .

وذكر الهيثمي طرق أحمد والطبراني على اختلافها في المجمع ٥/ ١١٢، ١١٣، وقال في كل منها: و رجاله رجال الصحيح » .

ورواه الطيراني ٢٣٩/١٩٥٥) عن بشر بن موسى، عن الحميدي، عن عبد الله بن الحارث ابن محمد بن حاطب الجُمَحى، عن أبيه، عن جده محمد بن حاطب بنحوه .

قال الهيشمى في المجمع٩/٥١٤: ﴿ رواه الطبراني، والحارث بن محمد بن حاطب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ﴾ .

## البيسان

أم محمد بن حاطب هى: أم جميل بنت المجلّل ــ بجيم ولامين ــ ابن عبد الله بن أبى قيس، القرشية العامرية، قيل: اسمها: جويرية، وقيل: فاطمة، وهى بكنيتها أشهر. من المهاجرات الأول، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها حاطب بن الحارث وولدت هناك محمدا (١).

٠ ٦٦/٢٨٠ روى هذا الحديث أحمد ٢١٨/٣ قال:

ثنا إبراهيم بن أبي العباس، ويونس بن محمد، قالا: ثنا عبد الرحمن بن عثمان \_ قال إبراهيم

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۲۷۷/ ۲۰ ، ۲۹۵ ، ۱۹۹ ، الطبراني في الكبير ۲۲۳/۲۶ ، وفي ترجمة محمد بن حاطب وجزم بأنها فاطمة ، تهذيب التهذيب ۲۱۸ ، ۶۸۸ ، الإصابة ٤٤/٨ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۹ (۲۰۲ ، ۲۵۹ ، ۸٤٩ ) ، ۱۲۷ ) ، أسد الغابة ۲۱۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۷۰۰ .

ابن العباس في حديثه: إبراهيم بن محمد بن حاطب(١) \_ قال: حدثني أبي، عن جده محمد بن حاطب، عن أمه أم جميل بنت المُجلَّل، قالت: أقبلت بك من أرض الحبشة، حتى إذا كنتُ من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخًا، ففنى الحطب، فخرجت أطلبه، فتناولت القدر، فانكفأت على ذراعك، فأتيت بك النبي على فقلت: بأبي وأمى يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب. فتفل في فيك، ومسح على رأسك، ودعا لك، وجعل يَتفُل على يديك، ويقول: «أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ». «أذهب البأس رب عنده، حتى برئت يدك.

رواه الطبرانی ۹۰۲/۳۲۳/۲۶ بأسانید إلى سعید بن سلیمان، وزكریا بن یحیی بن رحمویه، وبشار بن موسى الخفاف، وابن بشكوال ۳۲۲/۱، ۳۲۳، ۱۱۰) بسنده إلى سعید بن سلیمان، جمیعا عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهیم بن محمد بن حاطب، عن أبیه، عن جده محمد بن حاطب، عن أمه أم جمیل.

قال الهيثمي في المجمع ١١٣/٥: ﴿ رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالطَّبَرَانَي... وَفَيْهُ عَبْدُ الرَّحِمْنُ بَنْ عَثْمَانُ الحاطبي، ضعَّفه أبو حاتم » .

وروى ابن حبان ٢٧٤/٤، ٢٧٥ (٢٩٦٦) عن أبى يعلى، عن زكريا بن يحيى بن رحمويه، عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب، عن أبيه، عن جده محمد بن حاطب، عن أمه جميلة بنت المجلل (كذا: جميلة ) به .

<sup>(</sup>١) يعني : عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمدبن حاطب .

# بَابُ التَّوَكُّل

٢٨١ ـ ( خ ) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ : فِي ذِكْرِ السَّبْعِينَ أَلْفًا الْمُتَوَكِّلِينَ ، الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ . فَقَالَ عُكَّاشَةُ : أَنَا مِنْهُمْ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ آخَرُ : أَنَا مِنْهُمْ ؟ قال : « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَة » .

قيل: إنه سعد بن عبادة.

٦٦٣/٢٨١ روى هذا الحديث البخارى: ك: الطب، ب: من لم يرق ١٨/٤ قال:

حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا حصين بن نمير، عن حصين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضى الله عنهما، قال: خرج علينا النبي على يوماً، فقال: «عُرضَت على الأم ... الحديث إلى قوله على هولاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» ثم قوله على : « هم الذين لا يتطيرون، ولا يَستَرْقُون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون » . فقام عكاشة بن مِحْصَن، فقال: أمنهم أنا يا رسول الله ؟ قال: « نعم » . فقام آخر، فقال: أمنهم أنا ؟ فقال: « سبقك بها عكاشة » .

رواه أيضا في الطب: ب: من اكتوى أو كوى غيره و فضل من لم يكتو ١٣٥/٤ ١ بسنده إلى محمد محمد بن فضيل، ك: الرقاق، ب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ١٣٥/٤ بسنده إلى محمد بن فضيل، وإلى هشيم بن بشير، ومسلم: ك: الإيمان، ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ١٩٩/١، ٢٠٠٠) بسنده إلى هشيم، وإلى محمد بن فضيل، والترمذي وقال: حسن صحيح،: ك: صفة القيامة، ب... ١٣٩/١ ١٤١ (٣٥٥) بسنده إلى عبر بن ابن القاسم، وعزاه المزى في التحفة ١٠٠٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الطب بسنده إلى عبر بن القاسم، وأحمد ١/١٧١ بسنده إلى هشيم، وأبو بكر بن أبي الدنيا في «التوكل على الله» ص٥٠ القاسم، وأحمد المناه إلى هشيم، والخطيب ص٥٠ (٥٨) بسنده إلى هشيم، جميعا عن حصين ابن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، وبعضهم يزيد على بعض.

وقد رُوِيَ صَدْرُ الحديث من غير قصة الرجلين:

رواه البخارى: ك: الأنبياء، ب: وفاة موسى وذكره بعد ٢٤٨/٢ بسنده إلى حصين بن نمير، وابن أبى شيبة ٢٤٨/٧، ٢٦٦ (٣٦٧٢) عن ابن فضيل، كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن به.

ورُوِيَ عَجُزُهُ من غير قصتهما أيضاً:

رواه البخاري: الرقاق، ب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ٢٥/٤ عن إسحاق بن راهويه،

والبيهقى ٣٤١/٩ بسنده إلى أبى يحبى أحمد بن عصام بن عبد المجيد الأنصارى، وأحمد ٢٢١/١ جميعا عن روح بن عبادة، عن شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن به.

## وله شاهد بالقصة من حديث أبي هريرة:

رواه البخارى: ك: الرقاق، ب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ١٣٥/٤، ومسلم: ك: الإيمان، ب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عداب ١٩٧/، ١٩٨، ١٩٧/، والدارمي: ك: الرقاق، ب: يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتى بغير حساب ٣٢٨/٢٣، وأحمد ٢٠٢/، ٣٥١، ٣٥١، ٥٦٠.

# وشاهد آخر من حديث عمران بن حصين بالقصة:

رواه مسلم في الموضع نفسه ( ٢١٨ )، وابن أبي الدنيا في التوكل على الله ص٤٠، ٤١ (٢٦٠)، وأحمد ٤٣٦/٤ .

#### وشاهد ثالث من حديث عبد الله بن مسعود بالقصة:

رواه عبد الرزاق ۲۰۸/۱۰، ٤٠٩ (۱۹۰۱۹)، وابن حبان ۲۲۸/۷ (۲۰۰۲)، وأحمد ۱۳/۲ (۲۰۰۲)، وأحمد ۱۳/۲. (۲۰۴، ۲۰۲۶)، وأبو نعيم ۱۳/۲.

#### اليسان

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: قيل: إن هذا الرجل الآخر كان سعد بن عبادة (١) .

# ٣٦٤/٢٨١ ــ واحتج لذلك بما رواه في الأسماء المبهمة ص ١٠٦، ١٠٧ (٥٨).قال: ــ

أخبرنا أحمد بن محمد بن رزق، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقّاق، وأحمد بن سندى الحداد، قالا: ثنا الحسن بن على القطان، حدثنا إسماعيل بن عبسى العطار، قال: أخبرنا إسحاق بن بشر عن ابن جريج، عن مجاهد، ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبى نَجِيح، عن مجاهد، أن رسول الله عَلَيْهُ لما انصرف من غزاة بنى المصطلق... فساق حديثا طويلا...الحديث إلى قوله عَلَيْهُ: «اللهم اجعل عكاشة منهم». قال: فاستشهد بعد ذلك في غزاة بنى جزيمة، ثم قام إليه سعد بن عبادة الأنصارى، فقال: «سبقك بها عكاشة».

مرسل، فيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري، مجمع على تركه، واتهم بالكذب .

قال ابن حجر في الفتح ١ /٣٥٨: «جاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة، أخرجه الخطيب في المبهمات من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخارى، أحد الضعفاء، من طريقين له عن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر (١٨٢).

٢٨٧ ـ (خ): حَدِيثُ أَنَس: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: أَعْقِلُهَا وَأَتُوكُلُو(١)؟... الحديث.

هو: عَمرُو بِن أُمَيَّةً .

مجاهد » . ثم قال:

وهذا مع إرساله وضعفه يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة، فإن كان محفوظا فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته، فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند بقى بن مخلد حديث. وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري فلعل اسم أبيه تحرف».

۲۸۲/۲۸۲ روی هذا الحدیث الترمذی: ك: صفة القیامة، ب:... ۲۲۰/۷، ۲۲۱ (۲۳۳۲) قال:

حدثنا أبو حفص عمرو بن على، حدثنى يحيى بن سعيد القطان، أخبرنا المغيرة بن أبى قرة السدوسى، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل ؟ قال: « اعقلها وتوكل » .

قال عمرو بن على: قال يحيى: وهذا عندى حديث منكر .

قال أبو عيسى: « وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه » .

قلت: المغيرة بن أبى قرة السدوسى وثّقه ابن حبان، وأنكر حديثه يحيى بن سعيد، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال ابن حجر: مستور .

ورواه بنفس الإسناد في العلل في آخر السنن ٢٩/١٠ .

وراه ابن أبي الدنيا في « التوكل على الله » ص ٢٧ (١٢)، وأبو تعيم ٣٩٠/٨ بسنده إلى عبد الله بن محمد بن الفضل الحربي، والخطيب ص ٢١٢ (١٠٧) بسنده إلى ابن أبي الدنيا، جميعا عن أبي حفص عمرو بن على به .

ورواه ابن حبان ٢/٢ ه (٧٢٩) من طريق الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن عمار، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: قال رجل للنبي عَلَيْكُم: أرسل ناقتي وأتوكل ؟ قال: « اعقلها وتوكل » .

قال أبو حاتم بن حبان: يعقوب هذا هو يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمرى، من أهل الحجاز مشهور مأمون.

قلت: قال ابن حجر: يعقوب بن عمرو مقبول .

<sup>(</sup>١) في (ك، ز): وتوكل.

٧٨٣ ــ (ب) : حَدِيثُ جَابِرِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ ، فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : «كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ، ثِقَةً بِاللَّهِ ، وَتَوَكَّلا عَلَيهِ ».

هو : مُعَيْقِيبُ بنُ أبي فاطمة الدُّوسيُّ .

فالإسناد على ذلك ضعيف، إذ لم يتابع يعقوب .

#### البيسان

هذا الرجل هو: عمرو بن أمية بن خويلد الضمرى، أبو أمية، كان شجاعاً مقداماً، شهد بئر معونة فما بعدها، ومات بالمدينة في خلافة معاوية ، وكان رسول الله ﷺ يبعثه في أموره (١) . ٢٩٤ حروى ذلك الخطيب ص ٢١٢ (١٠٧) قال:

أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ، قال: أخبرنا عمير بن محمد الجمحى بمكة، قال: حدثنا على بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبى، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن عمرو، قال: قال عمرو بن أمية: يا رسول الله، أرسل راحلتى وأتوكل ؟ قال رسول الله عَلَيْهُا: ﴿ قَيْدُهَا وَتُوكُل ﴾ .

قلت: هكذا هو مكتوب فى المطبوعة، ولعله سقط هنا « يعقوب بن عمرو » بين حاتم بن إسماعيل، وجعفر بن عمرو، كما هو فى رواية ابن حبان السابقة، وإلا فالإسناد منقطع، إذ لم يلق حاتم جعفراً، ولم يسمع منه، فقد مات جعفر قبل ولادة حاتم.

وعزاه الهيثمي في المجمع ٣٠٣/١ إلى الطبراني (ولم أجده في المطبوع) من طرق، وقال: «ورجال أحدها رجال الصحيح، غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية وهو ثقة ٤ .

٣٨٧/٧٨٣ روى هذا الحديث الترمذى: ك: الأطعمة، ب: ما جاء فى الأكل مع المجذوم ٥٨/٥٥ (١٨٧٧) قال:

حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر، وإبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا المفضل بن فَضَالة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن رسول الله على أخذ المعدوم، فأدخله معه في القصعة، ثم قال: « كُلُّ باسم الله، ثقةً بالله، وتوكلا عليه ».

قال الترمذى: « هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد، عن المفضل بن فضالة، هذا شيخ بصرى. والمفضل بن فضالة (يعنى القتباني) شيخ آخر مصرى أوثق من هذا وأشهر».

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٠ ٢٢ ، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٠ ٠٠ ، تهذيب التهذيب ٦/٨ ، الإصابة ٢٨٥٤ (٥٧٦٠).

رواه ابن بشکوال ۸/۲ه ٥ (۱۸۷) بسنده إلى الترمذي به .

ورواه أبو داود: ك: الطب، ب: في الطيرة ٢٠/٢(٣٩٢٥) عن عثمان بن أبي شيبة، وابن ماجة: ك: الطب، ب: الجذام ١١٧٢/٢ (٣٥٤٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومجاهد بن موسى، ومحمد بن خلف العسقلاني، وابن أبي شيبة ١٢٩/٨، ١٣٠ (٤٥٨٨)، وابن حبان ١٤١/٧ (٢٠٨٧) بسنده إلى مجاهد بن موسى المخزومي (١)، والحاكم ١٣٦/٤، ١٣٧ بسنده إلى العباس بن محمد الدوري، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي، جميعا عن يونس بن محمد به .

#### البيان

قيل: المجزوم هو: معيقيب \_ بقاف مكسورة وبعدها مثناة تحتانية وآخره موحدة مصغر \_ ويقال: معيقب، ابن أبي فاطمة الدوسي، حليف بني أمية، أسلم قديما، وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة وشهد بيعة الرضوان والمشاهد بعدها، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال، ونزل به داء الحبدام فعولج منه بأمر عمر بالحنظل حتى توقف . ومات في آخر خلافة عثمان، وقيل: مات سنة أربعين في آخر خلافة على (٢) .

ولم أجد ما يفيد أنه المقصود بحديث الباب، ولا وجدت من أشار إلى أنه هو المقصود . غير أن عبد الرزاق روى في المصنف ، ١/٥٠١ ( ، ١٩٥١):

عن معمر، عن أبي الزناد، أن عمر بن الخطاب قال لمعيقيب الدوسي: ادنُ، فلو كان غيرك ما قعد منى إلا كقيد رمح . وكان أجذم .

ورواه ابن بشكوال: ٩/٢٥٥ بسنده إلى الدُّبرى، عن عبد الرزاق به .

كما روى ابن بشكوال ٥٥٨/٢ بسنده إلى أحمد بن صالح قال: « لم يُبتَل أحد من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ إلا رجلين: معيقيب بن أبى فاطمة كان به هذا الداء: الجذام، وأنس بن مالك وكان به وَضَح » .

الوَضَح، بالفتح: البياض من كل شيء (٣) .

<sup>(</sup>١) قال ابن حبان : « مفضل بن فضالة هذا هو أخو مبارك بن فضالة ، ليس بالمفضل بن فضالة القتباني ، وهما جميعا ثقتان .

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۲۲٦/۸ ، المعجم الكبير للطيراني ۳٤٩/۲ ، الاستيعاب بهامش الإصابة ٤٧٦/٣ ، ٤٧٧ ،
 تهذيب التهذيب ٢٢٨٠، ٢٢٨ ، الإصابة ٢٠/٦ (٨١٥٩) .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٥/٥٥ .



# بَابُ اللَّبَاسِ وَالزِّينَةِ

٢٨٤ – ( طب ) : حَدِيثُ عَلِيٍّ : أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٍّ ثَوْبَ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : « شَقِّقُهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَواطِم » .

هُنَّ : أُمَّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ (١) / ، وزَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، وبنتُ عَمَّه فاطمةُ [ز٠٤/أ] بنتُ حَمْزَةَ ، وفاطمةً الْمَخْزُومِيَّة، وكانت جدةُ النَّبِيِّ عَلَيْكَ لأبيه : فاطِمةَ المَخْزُومِيَّة، وكانت جدةُ النَّبِيِّ عَلَيْكَ لأبيه : فاطِمةَ المَخْزُومِيَّة، وكانت جدةً النَّبِيِّ عَلَيْكَ لأبيه : فاطِمةَ (٢) بِنْتَ الأَصَمِّ . ولا أَرَاهُمَا أَدْرُكَنَا هَذَا الزَّمَان .

٣٦٨/٢٨٤ روى هذا الحديث مسلم: ك: اللباس والزينة، ب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... ٣/١٥١٠ (٢٠٧١) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وأبو كريب، وزهير بن حرب ـ واللفظ لزهير ـ ( قال أبوكريب: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا) وكيع، عن مسعر، عن أبى عون الثقفى، عن أبى صالح الحنفى، عن على أن أُكَيْدِرَ دُومَةَ أهدى إلى النبى عَلَيْهُ ثوبَ حرير، فأعطاه عليًا، فقال: « شَفَقَهُ خُمُواً بين الفواطم» . وقال أبو بكر وأبو كريب: بين النسوة .

أبو عون هو محمدبن عبيد الله الثقفي، وأبو صالح اسمه: عبد الرحمن بن قيس، وقيل: ماهان. رواه ابن بشكوال ٢٨/١٤ (١٣٩) بسنده إلى مسلم به .

ورواه ابن أبي شيبة ١٩٤/٨ (٤٨٣٩)، وأحمد ١٣٠/١، وأبو يعلى ٣٤٣/١ (٤٣٧) عن أبي خيثمة، والطحاوى٢٥٣/٤ بسنده إلى يعقوب بن حميد، جميعا عن وكيع به بلفظ (بين النسوة).

ورواه مسلم فى الموضع نفسه ١٦٤٤/٣ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، وإلى معاذ بن معاذ بن معاذ بن معاذ بن معاذ وإلى محدين جعفر، وأبو داود: ك: اللباس، ب: ماجاء فى لبس الحرير ٤٧/٤(٤٠٤) عن سليمان بن حرب، والنسائى: ك: الزينة، ب: ذكر الرخصة للنساء فى لبس السيراء ١٩٧/٨١ بسنده إلى الطيائسي، بسنده إلى النضر بن شميل، وأبى عامر العقدي، والطحاوى٤/٣٥٢ بأسانيد إلى الطيائسي، وعبدالرحمن بن زياد، وأحمد ١٩٩/١ عن محمد بن جعفر، جميعا عن شعبة، عن أبى عون المثقفى، عن أبى صالح الحنفى بنحوه، ولم يقل «الفواطم»، وإنما قال «النساء».

ورواه البخارى: ك: الهبة، ب: هدية ما يكره لبسها ٩٥/٢ عن حجاج بن المنهال، ك: النفقات، ب: كسوة المرأة بالمعروف ٢٨٩/٣ عن حجاج بن المنهال، ك: اللباس، به: الحرير للنساء

 <sup>(</sup>١) زاد في هامش و ز ، ابن هاشم .
 (٢) هذا اللفظ ساقط من و خ ، .

٣٢/٤ عن سليمان بن حرب، وبسنده إلى غُندر محمد بن جعفر، ومسلم في الموضع السابق ١٦٤٥/٣ بسنده إلى غُندر، وعزاه المزى في التحفة ٣٧٥/٧ إلى النسائي في الكبرى: ك: الزينة، بسنده إلى غندر، وابن أبي شيبة ١٦٥/٨ (٤٧٢٠) عن غُندر، والطيالسي، ص ٢٥(١٨١)، جميعا عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن على بن أبي طالب، قال: كساني رسول الله عَلَيْهُ حُلَّةٌ سِيراء، فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه. قال: فشققها بين نسائي.

ورواه ابن أبى شيبة ١٥٨/، ١٥٩ (٤٦٩٩)- ومن طريقه ابن ماجة: ك: اللباس، ب: لبس الحرير والذهب للنساء١١٨٩/٢ (٣٥٩٦) ـ عن عبد الرحمن بن سليمان، عن يزيد بن أبى زياد، عن أبى فاختة، عن هُبيَرَة بن يَرِيم، عن على بنحوه إلى قوله: « ولكن اجعلها خُمُواً بين الفواطم » .

أبو فاختة هو: سعيد بن علاقة، وفي الإسناد يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي، ضعيف، كبر فتغير، فصار يتلقن، وهبيرة بن يريم ــ بوزن عظيم ــ لا بأس به، وقد رمي بالتشيع .

ورواه الطيالسي ص١٩(١١٩) عن شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت هبيرة بن يزيد(كذا) يحدث، قال: سمعت عليا يقول . . . الحديث بنحوه .

ولعله: هبيرة بن يريم، فلم أجد من اسمه هبيرة بن يزيد، كما أن من ترجم لهبيرة بن يريم أجمعوا على أنه قد أخذ عنه أبو إسحاق السبيعى، بل قيل: إنه لم يرو عنه غيره، وذلك وَهُمَّ بَيْنٌ، فقد روى عنه أبو فاختة كما سبق.

وقد رواه عبد الرزاق ۷۰/۱۱ (۱۹۹۳۹) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن على به .

وله شاهد من حديث أم هانئ أن النبي عَلَيْ أُهْدِيَتُ له حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فأرسل بها إلى عَلِى . . . الحديث بمثل حديث على .

رواه الطبراني ٤ ٢/٢٣٤ (١٠٦٩) بسنده إلى يزيد بن أبى زياد، عن أبى فاختة، عن أم هانئ. قال الهيشمى فى المجمع ١٤٢/٥: « وفيه يزيد بن أبى زياد، وقد وُثُقَ على ضعفه، وبقية رجاله ثقات».

#### البيسان

قال ابن الأثير في النهاية ٤٥٨/٣: « أراد بهن: فاطمة بنت رسول اللّه ﷺ زَوْجَتُه، وفاطمة ابن أسد، أمَّه، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي ، وفاطمة بنت حمزة عمه » .

وقال ابن حجر في الفتح ١/١٠٥٠:

و وقال أبو محمد بن قتيبة: المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبي عَلَيُّهُ، وفاطمة بنت أسد بن

هاشم والدة على، ولا أعرف الثالثة . وذكر أبو منصور الأزهرى أنها فاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب ه .

قلت: فاطمة بنت النبي ﷺ هي صغرى بناته، وزَوَّجَها مِن عَلِيٍّ بن أبي طالب، وولدت الحسن والحسين وغيرهما، وتوفيت بعد رسول الله ﷺ بستة أشهر (١) .

وفاطمة بنت أسد بن هاشم، هي والدة على بن أبي طالب، أسلمت وهاجرت، وكان النبي عليه يزورها، ويقيل في بيتها وكفنها في قميصه، وكانت وفاتها بالمدينة (٢).

وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب تكنى أم الفضل، تزوجت من سلمة بن أبى سلمة بن عبد الأسد، قال ابن حجر: « ولعلها امرأة عقيل » (٣) .

ونسى الراوى فاطمة أخرى رابعة .

## ٢٦٩/٢٨٤ - روى ذلك الطحاوى ٢٥٣/٤ ، ٢٥٢ قال:

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا عمران بن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة، عن جعدة، عن على، قال: أهدى أمير أذربيجان إلى النبي على حلة مُسيَّرةً بحرير، إمَّا سُدَاها، وإما لُحمَّتُها، فبعث بها إلىَّ، فأتيته، فقلت: يا رسول الله، ألبسها؟ قال: ولا، أكره لك ما أكره لنفسى، ولكن اجعلها حُمُواً بين الفواطم».

قال: فقطعت منها أربع خُمُر، خماراً لفاطمة بنت أسد بن هاشم، أم على بن أبى طالب، وخماراً لفاطمة بنت رسول الله ﷺ، وخماراً لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخماراً لفاطمة أخرى قد نسيتها ..

أبو فاختة هو سعيد بن علاقة، وجعدة هو ابن هبيرة، والإسناد ضعيف، فيه يزيد بن أبى زياد ضعيف، كبر، فتغير، فصار يتلقن، وعمران بن عيينة أخو سفيان، صدوق له أوهام .

رواه ابن بشكوال ٢٨/١، ٤٢٩ بسنده إلى عمران بن عيينة (٤) به، وفيه سقط.

وقد عزاه ابن حجر في الفتح ٢٥١/١٠ إلى الطحاوى، وابن أبي الدنيا في كتاب الهدايا، وعبد الغني بن سعيد في المبهمات، وابن عبد البر، وقال:

لهم من طریق یزید بن أبی زیاد، عن أبی فاختة، عن هبیرة بن یریم »

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٤/٢ ، تهذيب التهذيب ٢٦٨/١٢ ، ٤٦٩ ، الإصابة ١٥٧/٨ \_ ١٦٠ (٨٢٦) ، أسد الغابة ٥/١٥ ـ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٣/٢ ، الإصابة ١٦٠/٨ (٨٢٧) ، أسد الغابة ٥١٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٤/٢ ، الإصابة ١٦١/٨ (٨٣١) ، أسد الغابة ٥١٨/٥ ، ٥١٩ .

<sup>(</sup>٤) تحرف في المطبوعة إلى ١ عمران بن عبسة ، وسقط من النص : فاطمة بنت أسد .

كذا قال . وهو الموافق لرواية ابن أبى شيبة وابن ماجة السابقة فى الإبهام . لكنه فى ترجمة فاطمة بنت حمزة فى الإصابة ١٦١/٨ عزا الحديث لابن أبى عاصم من طريق أبى فاختة عن جعدة ابن هيبرة كما عند الطحاوى . وذكر ابن حجر أن الذى نسى الرابعة هو يزيد .

ثم أعاده الطحاوى ٢٥٤/٤ بسنده إلى عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبى يزيد به، وفى آخره: ﴿ وَلَكُنَ اقطعها خُمُراً، لفلانة، وفلانة وذكر فيهن فاطمة . قال: فشققتها أربع خُمُراً،

وقد جاء بيان فاطمة فيما رواه الطحاوى ٢٥٣/٤ بسنده إلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن على . وفيه: ٥ فرجعت إلى فاطمة رضى الله عنها، فأعطيتها طرفها، كأنها تطوى معى، فشققتها، فقالت: تربت يداك يا ابن أبى طالب، ماذا جئت به ؟ قلت: نهانى رسول الله عليه أن ألبسها، فالبسيها واكسى نساءك .

ورواه أحمد ٩٢/١، وأبو يعلى ٢٧٦/١ (٣٧٩) بسندهما إلى إبراهيم به مطولاً .

وروى أبو يعلى ٣٤٧، ٣٤٧، ٣٤٧ بسنده إلى شعبة، عن أبى إسحاق، عن هبيرة، عن على بنحوه . وفيه: « فشققتها بين نسائى فاطمة، وعمتها » .

وفيما رواه أحمد ١١٩/١ من طريق على بن عاصم، عن إسماعيل بن سُمَيْع، عن مالك بن عمير، عن على، وفيه: « فأرسل بإحداهما إلى فاطمة، وشق الأخرى بين نسائه » .

وفيما رواه أحمد أيضا١/١٣٧/ من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبى إسحاق، عن هبيرة، عن على، وفيه: « فأمرنى، فشققتها بين نسائى خمرا، بين فاطمة وعمته » .

ورواه أبو يعلى ٢٧٠/١ (٣١٩) عن عبيد اللَّه، عن غُنْدُرٍ محمدِ بن جعفر به .

أما ابن بشكوال فرواه ١/ ٤٣٠ (١٣٩) بسنده إلى شريك، عن أبى إسحاق به، وجعل أمه بدل عمته.

وأما الرابعة فقال ابن حجر في الفتح ١/١٥٢: «قال عياض: لعلها امرأة عقيل بن أبي طالب، وهي بنت شيبة بن ربيعة، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة » .

وقد سبق قول ابن حجر في الإصابة عن فاطمة بنت حمزة: ﴿ لَعَلَهَا امرأَةٌ عَقَيلٌ ﴾ .

وروى ابن بشكوال ٤٣٠، ٤٣٠، بسنده إلى أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، في قول النبي عَلِيَّةً لعلى: « واجعله خُمُرًا ـ أو اقسمه ـ بين الفواطم »:

« أما إحداهن، ففاطمة بنت رسول الله عَلَيْكَا، زوج على بن أبى طالب، والثانية: فاطمة بنت أسد بن هائسم، زوج أبى طالب، وأم على وجعفر وعقيل وطالب، بنى أبى طالب وكانت أسلمت، ويقال: إنها أول هائسمية ولدت لهائسمي، ولا أعرف الثالثة . وكانت جدة النبي عَلَيْكَا

٢٨٥ (ب): حَدِيثُ أبنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ... الحديث. وفيه: فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَا لَهُ مَشْرَكًا بِمَكَّةً .

هو أخوه لأمه : عثمانُ بن حَكِيم بْنِ أمية السَّلَميُّ. قاله ابن الحذاء في «التعريف».

لأبيه: فاطمة المخزومية ولا أراه أرادها، ولا لحقت هذا الوقت . وكذلك أم خديجة هي فاطمة بنت الأصم، ولا أراها أدركت زمان قول النبي ﷺ لعلى .

قال: وقال الأزهرى: الثالثة: فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب » .

٥٨٠/٧٨٥ روى هذا الحديث البخارى: ك: الجمعة، ب: يلبس أحسن ما يجد ١٩/١ ٥١ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الحطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يارسول الله، لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله عليه: ﴿ إنّما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخوة ﴾. ثم جاءت رسول الله عليه منها حُللً، فأعطى عمر بن الخطاب رضى الله عنه منها حُللً، فأعطى عمر بن الخطاب رضى الله عنه منها حُللً، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت . قال رسول الله عليه: ﴿ إنّى لم أَكْسُكُها لِتَلْبَسَها ﴾ . فكساها عُمر أنحًا له بمكة مشركًا .

رواه البخارى أيضا: ك: الهبة، ب: هدية ما يكره لبسها ٢/٤ عن عبد الله بن مسلمة القعنبى، ومسلم: ك: اللباس والزينة، ب: تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجال ١٦٣٨/٣٠٠٠ (٢٠٦٨)عن يحيى بن يحيى، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: اللبس للجمعة ١٦٨٢/٢٨ (١٠٧٦) عن القعنبى، والنسائى: ك: الجمعة، ب: الهيأة للجمعة ٩٦/٣، ٩٧ عن قتيبة، ومالك: ك: اللباس، ب: ما جاء في لبس الثياب ١٧٧/٢، ٩١٨ (١٨)، والشافعى عن قتيبة، ومالك: ك: اللباس، ب: ما جاء في لبس الثياب ١٧٨٢، وابن بشكوال ١٧٩/١)، والشافعى الرحم، وابن حبان ١٧٩/١ (٥٤١٥) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، وابن بشكوال ١٧٩/١) بسنده إلى بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، وابن بشكوال ١٧٩/١) بسنده إلى بسنده إلى بسنده إلى يحيى بن يحيى بن يحيى اللبثى، جميعا عن مالك به .

ورواه البخارى: ك: اللباس، ب: الحرير للنساء ٣٢/٤ بسنده إلى جويرية بن أسماء، ومسلم في الموضع السابق ١٦٣٨/٣، ١٦٣٩ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، وبسنده إلى موسى بن عقبة، والنسائى: ك: الزينة، ب: ذكر النهى عن لبس السيراء ١٩٧، ١٩٧، بسنده إلى عبيد الله بن عمر، وأحمد ٢٠٠٢، ٢٠١٢ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، جميعا عن نافع، عن ابن عمر به، وليس في حديث جويرية أنه كساها أخاً له، وفي رواية النسائى « فكساها عمر أخاً له من أمه مشركاً ».

ورواه البخارى: ك: الهبة، ب: الهدية ٩٦،٩٥/، ٩٦ بسنده إلى عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به، وفيه: « فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم » . وقد روى هذا الحديث عن سالم، عن ابن عمر بالقصة، لكن ليس فيه الكساها عمر أخًا له بمكة مشركا»، بل فيه أنه على أباح له أن يبيعها، أو أن يصيب بها حاجةً له، أو يستمتع بها (يعنى بثمنها).

رواه البخارى: ك: العيدين، ب: فى العيدين والتجمل فيه ١٩/١ ابسنده إلى ابن شهاب الزهرى، ك: البيوع، ب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ١١/١، ١٢ بسنده إلى أبى بكر ابن حفص، ك: الأدب، ب: من تجمل للوفود ١٣/٢ بسنده إلى يحيى بن أبى إسحاق، ومسلم فى الموضع السابق ١٦٣٩ ، ١٦٤٠ بسنده إلى ابن شهاب الزهرى، وبسنده إلى يحيى بن أبى إسحاق، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: اللبس للجمعة ١٨٨١ (١٠٧٧) بسنده إلى ابن شهاب، والنسائى: ك: العيدين، ب: الزينة للعيدين ١٨١/٣ بسنده إلى ابن شهاب، ك: الزينة، ب: النهى عن لبس الاستبرق ٨/٨٨ بسنده إلى حنظلة بن أبى سفيان، ب: صفة الإستبرق ٨/٨٨ بسنده إلى يحيى بن أبى إسحاق، وأحمد ٢٩/٢ بسنده إلى حنظلة بن أبى سفيان، و٤٩ بسنده إلى يحيى بن أبى إسحاق ، ١٩٨٤ بسنده إلى بحيى بن أبى إسحاق ، ١٩٨٤ بسنده إلى بكر بن حفص، جميعا عن مسالم بن عبد الله، عن أبيه، وبعضهم يزيد على بعض .

#### البيان

قال ابن بشكوال ١٨٠/١: « أخو عمر بن الخطاب الذى كان بمكة هو: أخوه لأمه عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمى . قال ذلك القاضى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه بذلك » .

قال ابن حجر فى الفتح ٢٥٣/١٠: « ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال فى المبهمات، نقلا عن ابن الحذاء فى رجال الموطّأ، فقال: اسمه عثمان بن حكيم، قال الدمياطى: هو السلمى، أخو خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص .

وقال في الفتح ١٧١/٥: « وكان أخا عمر من أمه، أمهما خيثمة بنت هشام بن المغيرة، وهي ابنة عم أبي جهل بن هشام بن المغيرة » .

ثم ذكر ابن حجر في الموضعين عن الدمياطي، أن عثمان بن حكيم كان أخا زيد بن الخطاب أخى عمر، وأن من أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب .

ثم أجاب عن ذلك باحتمال أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد (وهي أسماء بنت وهب) فيكون بذلك عمر أخًا لعثمان من الرضاعة، كما هو أخو أخيه زيد لأمه .

قال ابن حجر ٢٥٣/١٠: « ولم أقف على من ذكره فى الصحابة، فإن كان أسلم فقد فاته، فليستدرك، وإن كان مات كافرًا كان قوله: قبل أن يسلم (في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر)

لا مفهوم له» .

وقال النووي في شرح مسلم ٤ ٣٨/١، ٣٩: ﴿ فَهَذَا ﴿ يَعْنِي قُولُهُ: قَبِلُ أَنْ يَسَلُّم ﴾ يدل على أنه أسلم بعد ذلك ۽ .

قلت: عده ابن حجر في الصحابة الإصابة٤/٩/٤، ٢١٠(٥٤٥٥) واستدل بحديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، على أن له صحبة .

(ز) قلت: والرجل الذي كان يبيع الحلة السيراء عند باب المسجد هو: عُطَّارِدُ بن حاجب ابن زَرَارَة التميمي أبو عكرمة، أسلم في وفد بني تميم، ثم ارتد بعد النبي ﷺ، وتبع سُجَاح، ثم عاد إلى الإسلام (١).

٣٧١/٢٨٥ روى ذلك مسلم: ك: اللباس والزينة، ب: تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء . . . ١٦٣٩/٣ (٢٠٦٨) قال:

حدثنا شیبان بن فَرُوخ، حدثنا جریر بن حازم، حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: رأى عمر عطاردًا التميمي يقيم بسوق حلة سيَراءَ، وكان رجلا يغشي الملوك، ويصيب منهم، فقال عمر: يارسول الله، إني رأيت عطاردًا يقيم في السوق حلة سيراء فلو اشتريتُها فلبستُها للوفود... الحديث بمعنى ماسبق في الإبهام، وفيه أن النبي ﷺ بعث بحلة إلى عمر، وبحلة إلى أسامة بن زيد، وبحلة إلى على بن أبي طالب... الحديث.

رواه عبد الرزاق ١٨/١١ (١٩٩٢٩)، من طريقه أحمد ١٤٦/٢، عن معمر، عن أيوب عن نافع به.

وروى أحمد ٨٢/٢ بسنده إلى ابن سيرين، عن ابن عمر، قال: خرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه يريد النبي ﷺ، فأتى على عُطّارِد ــ رجل من بني تميم ــ وهو يقيم حلة من حرير يبيعها، فأتى عمرُ النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، رأيتُ عطارد يبيع حلته، فاشترها تلبسها إذا أتاك وفود الناس . فقال: « إنما يلبس الحرير من لا خَلاقَ له » .

وروى ذلك أيضا مسلم في الموضع السابق ١٦٤٠/٣ بسنده إلى أبي بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر رأى على رجل من آل عُطَارِدٍ قِبَاءً من ديباج أو حرير... فذكر قصة عمر .

حلة سِيَرَاء: السَيْرَاء، بكسر السين المهملة وفتح الياء المثناة التحتانية والمد: نوغ من البرود يخالطه حرير كالسيور (٢).

(٢) النهاية ٢/٢٣٤ .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٨٢/١ ، الإصابة ٤/٥٤ (٥٥٥٩).

٣٨٦ (ب) : حَدِيثُ أُمٌّ وَلَدِ لِإِبْرَاهِيَم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّهَا سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : إِنِّى أَطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي . . . الحديث .

هي : حميدة (١) . ذكره النسائي .

۱۰٤/۱ روى هذا الحديث أبو داود: ك: الطهارة، ب: في الأذى يصيب الذيل ١٠٤/١ (٣٨٣) قال:

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن محمد بن عُمارة بن عمرو بن حزم، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة، زوج النبي علله فقالت: إنى امرأة أطيل ذيلي، وأمشى في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله علله: «يطهره ما بعده ».

فى الإسناد أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال ابن حجر: مقبولة، ومحمد بن عُمَارة، صدوق يخطئ .

رواه الترمذى: ك: الطهارة، ب: ما جاء فى الوضوء من الموطأ ١٤٣١/٤ (١٤٣) عن قتيبة، وابن ماجة: ك: الطهارة، ب: الأرض يطهر بعضها بعضًا ١٧٧/١(٥٣١) عن هشام بن عمار، ومالك: ك: الطهارة، ب: ما لا يجب منه الوضوء ٢٤/١ (١٦)، والشافعى ٢٢/١، والدارمى: ك: الطهارة، ب: الأرض يطهر بعضها بعضا ١٨٩/١ عن يحيى بن حسان، والطبراني ٣٥٩/٢٣ (٨٤٥) بسنده إلى القعنبي، وابن بشكوال ١٨٩/١٤ (١٤١) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، جميعا عن مالك به، وفي حديث قتيبة عند الترمذي: «عن أم ولد لعبدالرحمن بن عوف ».

قال الترمذى: « وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث، عن مالك بن أنس، عن محمد بن عُمَارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن، عن أم سلمة .

وهو وَهُمّ، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له « هود »، وإنما هو « عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة » وهذا الصحيح » .

ورواه ابن أبي شيبة ٢/١ ه عن عبد الله بن إدريس، وأحمد ٢٩٠/٦ عن عبد الله بن إدريس، و ٣٩٠/٦ عن صفوان بن عيسى، والطبراني ٣٥٩/٢٣ (٨٤٦) بسنده إلى عبد الله بن إدريس، جميعا عن محمد بن عُمَارة بنحوه .

#### البيان

قيل: اسمها حميدة . عزا ابن حجر هذا البيان إلى النسائي في مسند مالك (٢) .

<sup>(</sup>١) : في و ز ٤ : أم حميدة . (٢) تهذيب التهذيب ٢ ٤٤٨/١٦ ، تقريب التهذيب ٢ ٥٩٥/٢ .

٢٨٧ ـ (ط): حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ نَبَيْطِ بْنِ جَابِرِ الأَحْمَسِيَّةِ ـ وَكَانَتْ أَدْرَكَتِ النَّبِيُّ عَلَيْكَ دَلَانَا النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَلانَا النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَلانَا وَخَالَتِهَا ابْنَتَى أَبِي أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةً ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَلانَا وَعَاثًا (١) مِنْ ذَهَبِ .

اسم أمها : حبيبة . واسم خالتها : كَبْشَة ، أختا فُرَيْعَةَ بنتِ أبى أَمَامة . وزينب هذه امرأة أنس بن مالك .

# ٦٧٣/٢٨٦ روى ذلك ابن بشكوال ١/٥٣٥ (١٤١) قال:

قرأت على أبي محمد بن عتاب، قال: قرأت على حاتم بن محمد، قال: ثنا على بن محمد، ثنا على بن محمد، ثنا حمزة والحسن بن الخضر، قالا: أنبا أحمد بن شعيب، قال: أنا أحمد بن نصر، قال: ثنا الحسين ابن الوليد هو النيسابورى، ثنا مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن حميدة، أنها سألت أم سلمة، قالت: إنى امرأة طويلة الذيل، فأمر بالمكان القذر . فقالت أم سلمة: سئل رسول الله عليه عن ذلك، فقال: « يطهره ما بعده » .

# ٣٧٤/٢٨٧ روى هذا الحديث الطبراني ١٨٥/٢٥ (٤٥٤) قال:

حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو موسى عيسى بن إسحاق بن إبراهيم بن غزوان، صاحب النرسى، ثنا أبو أسامة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، حدثنى محمد بن عُمارة بن عامر، عن زينب بنت نُبيَّط بن جابر، عن أمها أو خالتها بنات أبى أمامة، قالت: أوصى إلَى رسولِ الله عَلَيْهُ ببناته ـ يعنى أبا أمامة أسعدَ بنَ زُرَارة \_ فقلن : حَلانا رسولُ الله عَلَيْهُ وعَاثًا من ذهب.

قال الهيشمي في المجمع ٥/٠٥٠: « رواه الطبراني وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وأقل مراتب حديثه الحسن » .

قلت: أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفى ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى، صدوق له أوهام، وأخرج له الجماعة، ومحمد بن عمارة بن عامر، كذا هو فى النسخة المطبوعة، والصواب محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصارى، وهو صدوق يخطئ، فالإسناد حسن .

عزاه ابن حجر في الإصابة ١٠١/٨ إلى أبي نعيم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به .

ورواه الطبراني ۲۸۸/۲۶ ، ۲۸۹ (۷۳۰) من طرق إلى عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمارة الحزمى، عن زينب بنت نبيط بن جابر، امرأة أنس بن مالك قالت: أوصى أبو أمامة بأمى

 <sup>(</sup>١) في و خ » رعاشا ، وفي و ز ٥ : دعاثا ، وفي هامش و ز » : أي قرطة ، واحدتها رَعثة بتسكين العين وتحريكها ،
 وترعث المرأة : أي تقرطت .

وخالتي إلى النبي ﷺ... الحديث .

قال الهيثمي في المجمع ٥٠/٠٥: ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي بِأَسَانِيدُ وَرَجَالُ الصَّحَيْحِ، خلا محمد بن عمارة الحزمي، وهو ثقة، إن كانت زينب صحابية ﴾ .

قلت:الصواب ـ كما ذكر ابن حجر في الإصابة ١٠٢/، ١٠٢ ـ أنها تابعية، فالحديث مرسل. وعزاه ابن حجر في الإصابة ١٠١/، إلى ابن السكن من طريق أبى كريب عن عبد الله بن إدريس به .

وعزاه إلى ابن منده من وجه آخر عن ابن إدريس مختصرًا .

قلت: قول المصنف \_ تبعًا لابن طاهر \_ عن زينب بنت نبيط بن جابر: (إنها أحمسية الخطأ، نبه عليه ابن حجر في الإصابة ١٠٢، ١٠١، ١٠١ وذكر أن زينب بنت جابر الأحمسية من الخضرمات، وليست لها رواية مرفوعة، وأما زينب بنت نبيط بن جابر فهي من التابعيات، وليست أحمسية، بل أنصارية خزرجية .

### البيان

قال ابن حجر في الإصابة ١٠٠/٠: « أمها: حبيبة، وخالتها: كبشة، وأبوهما: أبو أمامة أسعد بن زرارة، وأمهما: الفريعة » .ولعل الأصل: وأحتهما الفريعة، فقد ذكر الفريعة في ترجمتها فقال: « الفريعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة » وكذا ترجم لها الذهبي في التجريد (١) .

٣٧٥/٢٨٧ قال ابن حجر في الإصابة ٤٧/٨، وابن الأثير في أسد الغابة ١/٥٤:

قال إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى، عن محمد بن عمارة، حدثتنى أمى حبيبة، وخالتى كبشة، (كذا، ولعله سقط هنا: عن زينب بنت نبيط قالت: حدثتنى أمى . . . ) أختا فريعة بنت أبى أمامة أسعد بن زرارة، فذكر حديثا .

وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيي الأسلمي، متروك .

الرَّعَاث: بكسر الراء وفتح العين المهملة وآخره ثاء مثلثة: القِرَطة، وهي من حُلِيِّ الأذن واحدتها رعْثَة ـ بالكسر والفتح ـ وجنسها: الرَّعْث (٢) .

<sup>(</sup>١) حبيبة: ترجم لها الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٢٥٧/٢ ، وابن حجر في الإصابة ٤٧/٨ (٢٦٦) ، وابن الأثير في أسد الغابة ٥/١ ٢٤ .

وكبشة : ذكرها الذهبي في التجريد ٢٩٩/٢ ، وابن حجر في الإصابة ١٧٤/٨ (٩٠١) وابن الأثير في أسد الغابة ٥٣٦/٥ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٢٤/٢ .

٢٨٨ - (ط): حَدِيثُ أَشْعَتُ بْنِ سُلَيْمٍ: عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَمِّهَا ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: « أَمَا إِنَّكَ لَوْ رَفَعْتُهُ كَانَ أَتْقَى وَأَنْقَى » . يعنى الإزار .

اسم عمها: عُبَيْد بن خالد المُحَارِبِيُّ. سكن الكوفة . / قال البغوى: لا أعلمه إلا [ز٠٤/ب] في حديث / عَمَّارِ بن رُزَيْقِ (١) .

۱۱۳ ۲۷۲/۲۸۸ روی هذا الحدیث الترمذی فی الشمائل، ب: ما جاء فی صفة إزار رسول الله علیه صده (۱۱۳) قال:

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، عن شعبة، عن الأشعث بن سليم، قال: سمعت عمتى تحدث عن عمها، قال: بينا أنا أمشى بالمدينة إذا إنسان خلفى يقول: و ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى». فإذا هو رسول الله على الله الله على أتقى وأبقى». فإذا هو رسول الله على الله على أسوة ؟ » . فنظرت فإذا إزراه إلى نصف ساقيه .

أبو داود هو الطيالسي، والإسناد ضعيف، فيه عمة أشعث، واسمها رُهُم بنت الأسود، لاتعرف.

عزاه المزى فى التحفة ٢٢٤/٧ إلى النسائي فى الكبرى: ك: الزينة بسنده إلى خالد، ورواه أبو داود الطيالسي ص ١٦٥ (١١٩٠)، جميعا عن شعبة به .

ورواه أحمد ٣٦٤/٥ عن وكيع، عن سفيان، عن أشعث، عن عمته، عن عمها بنحوه .

#### البيان

اسم عمها: عبيد بن خالد، ويقال: ابن خلف، المحاربي، ويقال بفتح أوله، وزيادة هاء في آخره، ويذكر بضم أوله، وزيادة هاء في آخره، ويقال: عبدة، من غير هاء، يعد في الكوفيين(٢).

قلت: واسم عمة الأشعث: رُهُم بنت الأسود المُحَاربي . قال ابن حجر: ﴿ لا تعرف ﴾ من الثالثة (٣) .

# ۲۷۷/۲۸۸ روی ذلك أحمد ه/٤٣٣ قال:

ثنا حسين بن محمد، ثنا سليمان بن قُرة (كذا وهو الصواب: قَرْم) عن الأشعث، عن عمته رُهم، عن عبيدة بن خلف، قال: قدمت المدينة وأنا شاب متأزّرٌ ببردة لى مَلحاء أجُرُها، فأدركنى رجل، فغمزنى بمخصرة معه، ثم قال: ﴿ أَمَا لُو رفعت ثوبك كان أبقى وأنقى». فالتفتُ، فإذا هو

<sup>(</sup>١) في ﴿ خ ﴾ :رزين .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢/٥٦١، تهذيب التهذيب ٧/٥٥، الإصابة ٢٠٣/٤ (٥٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢١/ ٣٨ ، ٤٤٩ ، تقريب التهذيب ٩٩/٢ .

٧٨٩ ـ (١): حَدِيثُ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاش: عَنِ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أَخْتِ حُذَيْفَةَ ، فِي التَّحَلِيِّ بِالْفِضَّة.

اسمُ أَخْتَ حُذَيْفَةَ : فَاطَمَة . وقيل : حَوْلة .

رسول الله عَلَيْهُ . قال: قلت: يا رسول الله، إنما هي بردةملحاء، قال: ﴿ وَإِنْ كَانْتُ بُودَةُ مُلْحَاءُ، أما لك في أسوة ﴾ فنظرت إلى إزاره، فإذا هو فوق الكعبين وتحت العضلة .

هذا إسناد ضعيف، فيه رهم عمة أشعث لا تعرف .

عزاه المزى في التحفة ٢٢٤/٧ إلى النسائي في الكبرى: ك: الزينة بسنده إلى شيبان بن عبدالرحمن وشعبة، عن أشعث بن سليم، عن عمته، عن عم أبيه عبيد بن خالد به .

قال المزى فى التحفة ٢٢٤/٨: ﴿ رُواهُ أُحُوصُ بِنَ جَوَّابٍ، عَنَ عَمَارَةَ بِنَ رُزِيقٍ، عَنَ أَشْعَثُ ابن سليم، عن امرأة منهم، عن عمها، رجل يقال: له عبيدة ــ بالهاء ــ » .

۹۳/۲۸۹ روی هذا الحدیث أبو داود: ك: الخاتم، ب: ما جاء فی الذهب للنساء ۹۳/۲۸۹ (٤٢٣٧) قال:

حدثنا مسدَّدُ، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعى بن حِراش، عن امرأته، عن أحت لحذيفة؟ أن رسول الله ﷺ قال: «يا معشر النساء، أما لَكُنَّ في الفضة ما تَحَلَّيْن به، أما إنه ليس منكن امرأة تَحَلَّى ذهبًا تظهره إلا عُذبَّتُ به »

هذا إسناد ضعيف، لجهالة امرأة ربعي .

رواه النسائي: ك: الزينة، ب: الكراهية للنساء في إظهار الحلى والذهب ١٥٦/، ١٥٧ بسنده إلى جرير، وإلى سفيان الثورى، وإلى المعتمر بن سليمان، وأحمد ٢٥٧/، ٣٥٩، ٣٦٩ بأسانيد إلى سفيان الثورى، وشعبة، والطبراني ٢٤٤-٢٤٢ (١١٨- ٦٢٣، ٦٢٥) بأسانيد إلى شيبان، وسفيان الثورى، وشعبة، وأبى عوانة، وعبيدة بن حميد، وعبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي، وجرير، جميعًا عن منصور، عن ربعى بن حراش، عن امرأته، عن أخت حُذيفة به .

ورواه الطبراني (٦٢٤) بسنده إلى عمر بن عبيد الطنافسي، عن ربعي بن حراش به (كذا وليس لعمر بن عبيد رواية عن ربعي، فلقد ولد الأول سنة(١٠١) وتوفى الثاني سنة (١٠١) وقيل: (١٠٤) فلعله سقط بينهما: منصور بن المعتمر . والله أعلم ) .

#### البيسان

قال ابن حجر في التهذيب٢ ٣٨٦/١ « أخت حذيفة اسمها: فاطمة . وقيل: خولة». وقال

٢٩٠ (١): حَدِيثُ نَافعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : عَنْ مَولَى لِلْعَبَّاسِ (١) ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ القَسِيِّ .

# هو : عبد الله بن حُنيْن (٢) . وقيل : إبراهيم بن عبد اللَّه بن حُنيُن(٢) .

الطبراني في الكبير؟ ٢٤٢/٢: «خولة بنت اليمان العبسية، أخت حذيفة، ويقال: فاطمة» وقال المزى في التحفة ٢٤٧٣/١: « مسند فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة بن اليمان، ويقال: اسمها خولة، عن النبي عليه الذهبي في التجريد في خولة النبي عليه الذهبي في التجريد في خولة ٢٦٥/٢ وفي فاطمة ٢٩٦/٢، وابن حجر في التهذيب ٢٢/١٢ في فاطمة، وفي الإصابة في خولة ٢٦٥/٢ وفي فاطمة ٢٥/٣٤)، وابن الأثير في أسد الغابة ٥٢٨ (٣٤٥)، ٥٢٨ .

# • ٢٧٩/٢٩ روى هذا الحديث النسائي: ك: الزينة، ب: خاتم الذهب ١٦٨/٨ قال:

أخبرنا الحسين بن منصور بن حعفر النيسابورى، قال: حدثنا حفص بن عبد الرحمن البلخى، قال: حدثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن مولى للعباس، أن عليًا قال: نهانى رسول الله ﷺ عن لُبُسِ المُعَصَفَر، وعن القَسيى، وعن التَّخَتُم بالذهب، وأن أقرأ وأنا راكع.

سعيد هو ابن أبى عروبة، وأيوب هو السختياني، والإسناد حسن فيه حفص بن عبد الرحمن صدوق عابد .

ورواه فى الموضع نفسه ١٦٩/٨ ابسنده إلى الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن بعض موالى العباس، عن على نحوه، فزاد: « إبراهيم بن عبد الله بن حنين » .

#### البيان

قيل هو: عبد الله بن حنين الهاشمي، مولى العباس، ويقال: مولى على، تابعى جليل ثقة متفق على توثيقة .مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك في أول المائة الثانية (٣) .

# • ١٨٠/٢٩- رواه كذلك النسائي في الموضع السابق قال:

أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا بشر \_ وهو ابن المُفَضَّل \_ قال: حدثنا عُبيد الله، عن نافع، عن ابن حنين مولى على عن عن أربع: عن الله عنه أربع: عن التختم بالذهب، وعن لبس المُعَصْفر .

ورواه في الموضع نفسه بسنده إلى حماد بن سلمة، عن عُبيد الله بن عمر به، وقال: ﴿ عن ابن

 <sup>(</sup>١) في اخ ، ز»: العباس .
 (٢) في اك : جبير . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/٠٤، تهذيب التهذيب ١٧٠، ١٩٦/٥

حنین مولی ابن عباس » .

ورواه في الموضع نفسه ١٦٩/٨، و ب: النهى عن لبس خاتم الذهب ١٩١/٨،بسنده إلى عمرو ابن سعيد الفدكي، عن نافع به .

وقيل: هو إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم المدني، أبو إسحاق، كان ثقة كثير الحديث . قيل: إنه توفي سنة بضع ومائة (١) .

# • ١٦٨/٨ رواه كذلك النسائي في نفس الموضع السابق ١٦٨/٨ قال:

أخبرنى هارون بن محمد بن بكار بن بلال، عن محمد بن عيسى، وهو ابن القاسم بن سُميّع، قال : حدثنا زيد بن واقد، عن نافع ، عن إبراهيم مولى على ، عن على ، قال : نهانى رسول الله عَلَيْهُ عن تختم الذهب، وعن المُعَصْفَر، وعن لبس القَسِيّ، وعن القراءة في الركوع .

وعزاه المزى في التحقة ٣٤٦/٧ إلى النسائي في الكبرى: ك: الزينة، بسنده إلى محمد بن المنكدر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن على به .

ورواه أبو يعلى ٣٣٠/١ (٤١٣) بسنده إلى أيوب، عن نافع به .

قلت: قال المزى في التحفة ٣٤٦/٧: ( المحفوظ حديث إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن على».

• ۲۰۲/۲۹ روى ذلك مسلم: ك: اللباس، ب: النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر ١٦٤٨/٣ (٢٠٧٨) قال:

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن على بن أبى طالب، أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القَسِيُّ والمُعَصَّفَر، وعن قراءة القرآن في الركوع.

رواه أبو داود: ك: اللباس، ب: من كرهه (أى الحرير) ٤/٧٤ (٤٠٤) عن القعنبي، والترمذي عراق أبو داود: ك: الصلاة، ب: ما جاء في النهى عن القراءة في الركوع والسجود ٢٦٣/١، ٣٢ (٢٦٣) بسنده إلى معن، وعن قتيبة، ك: اللباس، ب: ما جاء في كراهية المعصفر للرجال ١٧٧٥ (١٧٧٩) عن قتيبة ببعضه، والنسائي: ك: الافتتاح، ب: النهى عن القراءة في الركوع ١٨٩/٢) عن قتيبة، ومالك: ك: الصلاة، ب: العمل في القراءة ١٨٠/٨(٢١)، والشافعي الركوع ٢٨٩/٢ عن قتيبة، ومالك: ٢٠ السنده إلى ابن وهب، وابن حبان ١٨٩٧/٧، والشافعي بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، وأحمد ١٢٦/١ عن عبد الرحمن بن مهدى، وعن إسحاق بن المبرح والتعديل ١٠٨/٢، تهذيب التهذيب ١٦٦/١

عيسى، جميعا عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حدين، عن أبيه، عن على به .

وروى عبد الله بن أحمد فى المسند ١٢٦/١ عن أبيه، وأبى خثيمة، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن إيراهيم بن فلان بن حنين، عن جده حنين به . قال أبو خيثمة فى حديثه: حُدَّثُتُ أَنْ إسماعيل رجع عن ﴿ جده حنين ﴾ .

ورواه أبو يعلى ٤٥٠، ٤٤٩/١ عن أبي حيثمة به .

وقد روی عن غیر نافع عن إبراهیم عن أبیه: فرواه مسلم فی الموضع السّابق بسنده إلی محمد الزهری، وأبو داود فی الموضع السّابق ( ٤٠٤٠) بسنده إلی الزهری، (٤٠٤٦) بسنده إلی محمد ابن عمرو، والتومذی ـ وقال: حسن صحیح ـ ك: اللباس، ب: ما جاء فی كراهیة خاتم الذهب ٥-٥١٥ (١٧٩١) بسنده إلی الزهری، والنسائی فی الموضع السابق بسنده إلی یزید بن أبی حبیب، ك: الزینة، ب: خاتم الذهب۸/۲۱، ۱۳۸ بسنده إلی الزهری، وبسنده إلی محمد بن عمرو، وعبدالرزاق ٢/٤١ (٢٨٣٢)، ١٦٨/ ۱۹۹۹) بسنده إلی الزهری، وأحمد ١/٢٩ بسنده إلی ابن إسحاق، ١١٤ بسنده إلی الزهری، والطیالسی ص۱(۳۰) بسنده إلی الزهری، وأبو یعلی ابن إسحاق، ١١٤ بسنده إلی الزهری، والطیالسی ص۱(۳۲) بسنده إلی ابن إسحاق، ۳۳، ۳۳۱ (۲۷۹) بسنده الی ابن إسحاق، ۳۳، ۳۳۱ (۱۲۹) بسنده إلی ابن عمرو، وبسنده إلی الزهری، ۳۳۲(۲۷)، ۱۹۰۹ (۲۷۹) بسنده إلی ابن عجلان، والعسکری فی « تصحیفات المحدثین ۱۲۵/۱۰ بسنده إلی محمد بن عمرو، جمیعا عن إبراهیم بن عبد الله بن حنین، عن أبیه، عن علی به .

وقد روى النهى عن القراءة فى الركوع والسجود، من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن على:

رواه مسلم: ك: الصلاة، ب: النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ٣٤٨/١، ٣٤٩ (٤٨٠) بأسانيد إلى الزهرى، والوليد بن كثير، وزيد بن أسلم، ويزيد بن أبى حبيب، وأسامة بن زيد، ومحمد بن إسحاق، ونافع، ومحمد بن عمرو، والنسائي: ك: الافتتاح، ب: النهى عن القراءة في السجود ٢١٧/٢ بسنده إلى الزهرى، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن على.

وروى النهى عن التختم بالذهب، من طريق إبراهيم، عن أبيه، عن على .

رواه الطحاوى ٢٦٠/٤ بأسانيد إلى داود بن فيس، ويزيد بن أبي حبيب، عنه .

وقد روى الحديث عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن على:

رواه النسائي: ك: الافتتاح، ب: النهى عن القراءة في الركوع ١٨٨/٢ بسنده إلى ابن

٢٩١\_(١) : حَدِيثُ نَافِعِ مَوْلَى أَبْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنِى بَعْضُ نِسْوَتَنَا، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ، فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ ، رواه النسائي .

# هي : صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ ، كما رواه أبو داود والنسائي أيضًا .

عجلان، وإلى الضحاك بن عثمان، ب: النهى عن القراءة فى السجود ٢١٧/٢ بسنده إلى داود بن قيس، ك: الزينة، ب: خاتم الذهب ١٦٧/٨ بسنده إلى داود بن قيس، وإلى الضحاك بن عثمان، وأبو يعلى ١٩٥/١ ٥٠(٣٠٤)، ٩٠٤(٥٣٧) بسنده إلى ابن عجلان ١/١٥٤(٣٠٤، ١٠٤) بسنده إلى داود وابن قيس، جميعًا عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن على .

القَسيّ: قال العسكري في « تصحيفات المحدثين ١٦٥/١، ١٦٦:

« القاف المفتوحة، والسين مكسورة مشددة والياء مشددة . وقال أبو عبيد: حكاه على عن عاصم بن كليب، قال: سألنا عن القسيّ، فقال: هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، وكان أبو عبيدة يقول نحوًا من هذا . ولم يعرفها الأصمعي .

قال أبو عبيد ( غريب الحديث ٢٦٦/١ ): أصحاب الحديث يقولون: القِسيِّ، بكسر القاف، وأما أهل مصر فيقولون: القَسِّيُّ، وأما القِسِيُّ – وأما أهل مصر فيقولون: القَسِّيُّ، وأما القِسِيُّ – بكسر القاف – فجمع القوس لا معنى له هاهنا » .

المُعَصِفُر: أي المصبوغ بالعصفر، والعُصفر \_ بضم العين المهملة: صبغ (١) .

۱۹۳/۲۹۱ هذا الحديث عزاه المزى في التحفة ۳۳/۱۳ إلى النسائي في الكبرى: ك: الزينة: عن عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن حنظلة، عن نافع، قال: حدثني بعض نسوتنا، عن أم سلمة به، أي بالحديث وسيأتي في البيان .

حنظلة هو ابن أبي سفيان .

وقد عزا المزى فى التحقة الحديث إلى النسائى أيضا، بسنده إلى حماد بن مُسْعَدَة، عن حنظلة ابن أبى سفيان، قال: سمعت نافعا: حدثتنا أم سلمة به .

ثم حكى عن النسائى قوله: « حماد بن سلمة(كذا، والصواب حماد بن مسعدة، فهو الذى معنا) أثبت من الوليد، وحديث الوليد أولى بالصواب عندنا » .

### البيان

المرأة التي حدثت نافعًا هي: صفية بنت أبي عبيد، امرأة ابن عمر (٢) .

 <sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص ٤٣٧ .
 (٢) سبقت ترجمتها في الخبر (٩٥) .

٣٨٤/٢٩١ روى ذلك أبو داود: ك: اللباس، ب: في قدر الذيل ١٩٥٤(٤١١٧) قال:

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبى بكر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبى عبيد، أنها أخبرته، أن أم سلمة زوج النبى على قالت لرسول الله على حين ذكر الإزار: فالمرأة يارسول الله؟ قال: « قلراعًا لا تزيد عليه».

هذا إسناد حسن، فيه أبو بكر بن نافع مدنى صدوق . يقال: اسمه عمر .

رواه النسائى: ك: الزينة، ب: ذيول النساء ٢٠٩/٨ بسنده إلى أيوب بن موسى، وعزاه المزى فى التحفة ٩/١٥٥ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الزينة، بسنده إلى محمد بن إسحاق، ومالك: ك: اللباس، ب: ما جاء فى إسبال المرأة ثوبها ١٩٥/١٥(١٣) عن أبى بكر بن نافع، وأحمد ٢٩٥/٢٥، ٢٩٦، ٣٠٩ بسنده إلى محمد بن إسحاق، جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبى عبد، عن أم سلمة به .

وقد روى نافع هذا الحديث عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة:

رواه أبو داود: ك: اللباس، ب: قدر الذيل ٢٠٩/ (٤١١٨) بسنده إلى عيسى بن يونس، والنسائى: ك: الزينة، ب: ذيول النساء ٢٠٩/٨ بسنده إلى المعتمر بن سليمان، وعزاه المزى فى التحفة ٩/١، ١٠ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الزينة، بسنده إلى معتمر بن سليمان، وعبد الرحيم ابن سليمان، وابن ماجة: ك: اللباس، ب: ذيل المرأة كم يكون ١١٨٥/٢ بسنده إلى المعتمر بن سليمان، وأحمد ٢٩٩/٦ عن ابن نمير، سليمان، وأحمد ٢٣٩/٦ عن ابن نمير، سليمان، وأحمد ٢٢٩/٦ عن ابن نمير، عن محمد بن عبيد، جميعا عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به.

قال أبو داود عقبه: « رواه ابن إسحاق، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية ».

كما رواه النسائى: ك: الزينة، ب: ذيول النساء ٢٠٩/٨ بسنده إلى يحيى بن أبى كثير، وعزاه المزى فى التحفة ٣٣/١٣، ٣٣ إليه فى الكبرى: ك: الزينة، بسنده إلى الأوزاعى، وإلى حنظلة ابن أبى سفيان، جميعا عن نافع، عن أم سلمة به .

وروى نافع مثله، عن ابن عمر بقصة مراجعة أم سلمة:

رواه الترمذى، وقال: حسن صحيح، ك: اللباس، ب: ما جاء فى ذيول النساء ١٠٦/٥ ( ١٧٨٥) عن الحسن بن على الحلال، والنسائى: ك: الزينة، ب: ذيول النساء ٣٠٩/٨ عن نوح بن حبيب، جميعا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

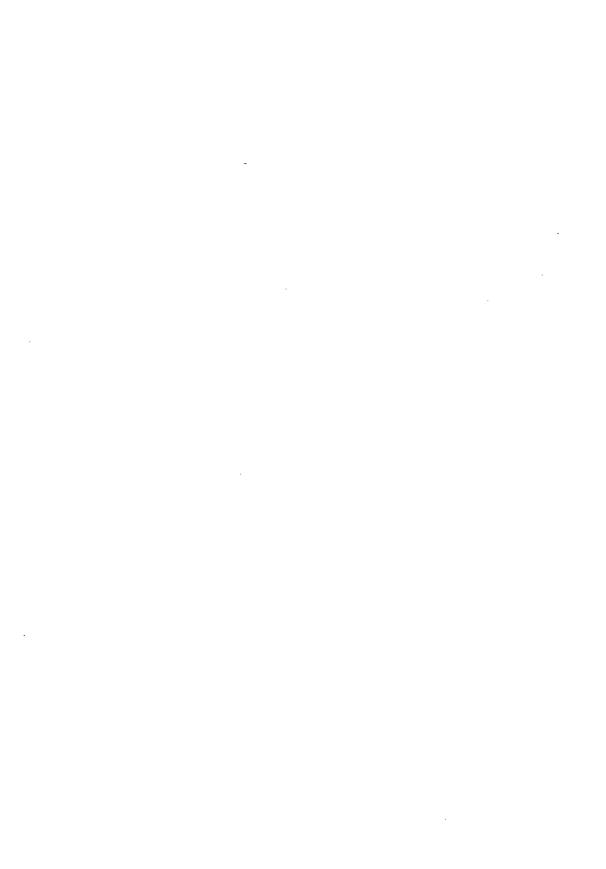

# بَابُ النَّذْر

٢٩٢ – (و) (١): حَدِيثُ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ وَتَوْرِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ النَّبِي ﷺ رَأَى/ رَجُلا [٢٦٧٠] قَائمًا فِي الشَّمْسِ... الحديث.

(خ): هو أبو إِسْرَائِيلَ العَامِرِئُ. قيل: اسمه قَيْصَر. قال عبد الغنى: ليس فى
 الصحابة من يشاركه فى كنيته ولا فى اسمه، ولا يُعْرَفُ إلا فى هذ الحديث.

(ب): هو أبو إسرائيل الفهرى، واسمه: يُسيَّر، كذا في « المنتقى » لابن الجارود.
 وقال أبو عمر: أُسيَّر.

قلت : الذي في الاستيعاب : قيل : اسمه يُسيُّر. واقتصر على ذلك.

۲۹۲/۲۹۲ روى هذا الحديث مالك: ك: النذور والأيمان، ب: ما لا يجوز من النذور في معصية الله ۲۷۰/۲ (٦) قال:

عن حُميدٌ بن قيس وثور بن يَزِيد الدَّيلِي، أنهما أخبراه عن رسول الله ﷺ وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه \_ أن رسول الله ﷺ وأى رجلا قائمًا في الشمس، فقال: « مابالُ هذا؟» فقالوا: نذر أن لا يتكلم، ولا يستظلُّ من الشمس، ولا يجلس، ويصوم، فقال رسول الله ﷺ «مُرُوه فَلْيَتَكُلُم، ولَيسَتَظِلٌ، ولْيَجْلِسْ، ولْيَتِمُّ صِيَامَه ».

هذا حديث مرسل.

رواه الخطيب ص ٢٧٣(١٣٤)بسنده إلى القعنبي، وابن بشكوال ٢٣٨/١) بسنده إلى يحيى الليثي، كلاهما عن مالك به.

وروى بالإبهام ، موصولاً عن ابن عباس:

رواه ابن ماجة: ك: الكفارات، ب: من خلط في نذره طاعة بمعصية ١/، ٦٩٠ (٢١٣٦) بسنده إلى عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وله شاهد: رواه أحمد ۲۱۱/۲ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله تلك نظر إلى أعرابي قائماً في الشمس وهو يخطب... فذكر نحوه.

قال الهيشمى فى المجمع ١٨٦/٤٪ وفيه عبد الرحمن بن أبى الزُّناد، وقد وثَّقه جماعة، وضعَّفه آخرون».

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الثلاث . و الصواب (ق).

#### البيان

الرجل هو: أبو إسرائيل الأنصارى، أو القرشى العامرى. قال ابن عبد البر: اسمه: يُسيّر - بتحتانية ومهملة، مُصَغَرًا - وأورده ابن السكن والباورديُّ في حرف القاف في قشير - بقاف ومعجمة - وقال الخطيب: قيل: اسمه قيْسر(۱)، وحكى بسنده عن عبد الغنى بن سعيد الحافظ، قال: « ليس في أصحاب رسول الله عَيَّةُ من كنيته أبو إسرائيل غير هذا، ولا من اسمه قيسر(۱) غيره(۲)».

۲۸۲/۲۹۲ روی ذلك البخاری: ك: الأيمان والنذور، ب: النذر فيما لا يملك وفي معصية ١٦٠،١٥٩ قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيْب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: بَيْنَا النبى عَلَيْهُ يخطبُ إِذَا هو برجلِ قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقومَ ولايقعد، ولايستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبى عَلَيْهُ : « مره فليتكلم وليستظل، وليقعد، وليتم صومة ».

قال عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن النبي عَلِيُّة.

رواه أبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣٥٥٣ (٣٣٠٠) بسنده إلى وهيب، وابن ماجة: ك: الكفارات، ب: من خلط في نذره طاعة بمعصية ١٩٠/١ (٢١٣٦) بسنده إلى وهيب، وعبد الوزاق ٤٣٦/٨ (٤٣٧،) ٤٣٧ (١٥٨٢١) عن معمر، وابن حبان٢/٢٨٦ (٤٣٧٠) بسنده إلى وهيب، والدارقطني٤/١٦١، ١٦٢ بسنده إلى وهيب، والبيهقي، ١٦٥١ بسنده إلى وهيب، والطبراني١١٠/٣٢ (١١٨٧١) بسنده إلى مُجَّاعة بن الزبير، والخطيب ص ١٩٧٤ (١٣٤) بسنده إلى جرير بن حازم، وابن بشكوال ٢٩٩١ (١٢) بسنده إلى وهيب، وعيب، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

ورواه الدارقطني٤/١٦٠، ١٦١، إسانيد إلى سعيد بن جبير، وعُبَيْد الله بن عَبد الله بن عتبة، وطاووس، والطبراني ٢٦/١، ٢٧ ( ١٠٩٣٠) بسنده إلى طاوس، جميعا عن ابن عباس به.

ورواه عبد الرزاق٨/٥٣١ (١٥٨١٨) بسنده إلى عبدالله بن طاوس، وأحمد ٤ /٦٨ ١ بسنده إلى

<sup>(</sup>١) في المطبوع من الأسماء المبهمة والإشارات ٥ قيس ٤ من غير راء ، وهو تصحيف من الناسخ أو الطابع ، ففي الصحابة كثرة يسمون ٥ قيسا ٤ وفي ط لاهور ص ٧ ٥ قيصر ٤ بالصاد بدل السين المهملتين، وقد ضبطه ابن حجر في الإصابة بتقديم الياء وتسكينها وإهمال السين وفتحها ، وعده من تصحيف ابن عبد البر لقُشير .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٤٧/٢ ، أسد الغابة ١٣٦/٥ ، الاستيعاب ١٢/٤ ، الإصابة ٦/٧ ، ٧ (٢٦) ، تهذيب تاريخ دمشق ٢٠١٣ ، الأسماء المبهمة ص ٢٧٤ .

هو: الشُّريُدُ بنُ سُويَدِ (١) الثَّقَفِيُّ . /

[(נוז/י]

عبد الله بن طاوس، والطبراني ٣٩١/٢٢ (٩٧٣) بسنده إلى الليث \_ وهو ابن أبى سُلَيَّم \_، وعزاه ابن حجر في الإصابة ٦/٧ إلى البغوى، وأبى نعيم، من طريق ليث بن أبى سليم، جميعا عن طاوس، عن أبى إسرائيل بنحوه، وفي رواية ليث: « رآه النبي عَلَيِّهُ وهو قائم في الشمس، فقال: ماله...» فذكره.

قال الهيثمي في المجمع ١٨٨/٤: « ورجال أحمد رجال الصحيح »

ورواه الشافعى ٥٤/٢ ـ ومن طريقه البيهقى ٧٥/١ ـ عن ابن عيينة عن عمرو \_ ابن دينار \_ عن طاوس أن النبى ﷺ مَرُّ بأبى إسرائيل وهو قائم فى الشمس... فذكره مرسلا، وزاد فيه: «ولم يأمره بكفارة.

وعبد الرزاق ٤٣٥/٨ (١٥٨١٧) عن معمر، عن ابن طاوس به.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٦/٧ إلى البغوى من طريق محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس قال: نذر أبو إسرائيل قشير أن يقوم. قال: فذكر الحديث.

وعند البيهقى وضعَّفه ٧٥/١٠ بسنده إلى محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال أبو إسرائيل بن قشير » (كذا).

وروى عبد الرزاق ٤٣٤/٨، ٤٣٥ (١٥٨١٦)عن ابن جريج، قال،: أخبرنى حسن بن مسلم أنَّ رجلا نذر على عهد رسول الله على أن يصوم... فذكره إلى أن قال: قال: وكان طاووس يسميه أبا إسرائيل.

ورواه ابن بشكوال ٢٣٩/١ (٦٤) عن جابر بن عبد الله بنحوه.

۳۳۰/۲۹۳ روى هذا الحديث أبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: من نذر أن يصلى في بيت المقدس ٢٣٦/٣ (٣٣٠ ) قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء بن أبى رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول اللّه، إنى نذرت لله إن فتح عليك مكة أن أصلى في بيت المقدس ركعتين. قال: « صلّ ها هنا ». ثم أعاد عليه، فقال: « صلّ

<sup>(</sup>١) في وز ۽ : شريد .

ها هنا » \_ ثم أعاد عليه، فقال « شأنك إذن ».

حماد هو ابن سلمة، والإسناد صحيح.

رواه الدارمى: ك: النذور والأيمان، ب: من نذر أن يصلى فى بيت المقدس ١٨٤/٢، ١٨٥ عن حجاج بن منهال، والحاكم ٢٠٥، ٣، ٤/٤ بسنده إلى مسلم بن إبراهيم، وحجاج بن منهال، وقال: وصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ». وسكت عنه الذهبى، وأحمد ٣٦٣/٣ عن عفان، والخطيب ص ١٣٤ (٢١) بسنده إلى موسى بن إسماعيل، وإلى حجاج، جميعاً عن حماد بن مسلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبى رباح، عن جابر.

ورواه البيهقى ٨٢/١٠ بسنده إلى قريش بن أنس، وإلى بكار بن الخصيب، والخطيب ص ١٣٥ (٧١) بسنده إلى بكار بن الخصيب،عن حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن جابر به، وفيه: فأعاده عليه مرتين أو ثلاثا.

وروى أبو داود بسنده إلى عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبى على بهذا الخبر. زاد: فقال النبى على: ﴿ والذي بعث محمدًا بالحق لَوْ صَلَّيْتَ ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس ».

وسيأتي بالبيان من هذا الطريق عند غير أبي داود.

#### البيان

هذا الرجل هو: الشريد بن سُويَد الثقفى، الحجازى، الطائفى، يقال: كان اسمه مالكا، فسمى الشَّريد لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين، وكان النبى عَلَيْتُهُ يستنشده شعر أمية بن أبى الصلت، وأردَّفَه وراءه (١).

#### ٦٨٨/٢٩٣ روى ذلك عبد الرزاق ٥/٢٢ (٩١٤٠) قال:

سمعت إبراهيم المكى، يحدث عن عطاء، قال: جاء الشَّرِيد إلى النبى عَلَيْهُ يوم الفتح، فقال: إنى نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أُصلِّى في بيت المقدس، قال: فقال له النبى عَلَيْهُ: ههاهنا أفضل » ثلاث مرات، ثم قال: « والذى نفسى بيده لو صليت ها هُنا أجزأ عنك ». ثم قال: «صلاة في هذا المسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد ».

هذا حدیث مرسل، وأعاده عبد الرزاق ۲/۵ (۱۵۸۹۱)، وإبراهیم المکی هو ابن یزید الخوزی، وعطاء هو ابن أبی رباح. وعند الطبرانی: إبراهیم بن عمر المکی وهو خطأ، ولیس إبراهیم

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٨٢/٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٥٧/١ ، أسد الغابة ٣٩٦/٢ ، الاستيعاب ١٦٣/٢ ، تهذيب التهذيب ٢٩٣/٤ ، الإصابة ٢٠٤/٢ (٣٨٨٧) .

٢٩٤ ( خ ) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوانَةَ (١) . . . الحديث .

هو : كَرْدَمُ بْنُ سُفْيَان.

ابن عمر المكي من هذه الطبقة، وقد جاء مسمى في رواية عبد الرزاق الثانية.

وروى الطبراني ٣٢٠/٧ (٧٢٥٨) صدره، بلفظ « ها هنا فَصَلَّ »، عن إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق.

قال الهيشمي في المجمع ٤/ ١٩٢٪ « رواه الطبراني في الكبير مرسلا، ورجاله ثقات ».

وروى عبد الرزاق ٨/ ٥٥٥، ٥٥٦ ( ١٥٨٩٠ ) قال:

أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، أن حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف، عن رجال من عبدالرحمن بن عوف، عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي عليه ؟ أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي عليه يوم الفتح... الحديث بمعنى ما سبق مطولا. وقال:

قال ابن جريج: ﴿ أُخْبِرْتُ أَن ذلك الرجل: الشريدُ بن سويد من الصَّدف، وهو في ثقيف،

ورواه الخطيب ص ١٣٥ ( ٧١ ) بسنده إلى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج به.

وقد رواه أبو داود في الموضع السابق ( ٣٣٠٦ ) بسنده إلى أبى عاصم، وروح بن عبادة، وأحمد ٥/ ٣٧٣ عن عبد الرزاق، وعن محمد بن بكر، جميعا عن ابن جريج بالحديث، ولم يذكر أحد منهم قول ابن جريج: « أخبرت أن ذلك الرجل... »

وحكى أبو داود الاختلاف في « عمرو بن حنَّة » أو « عمرو بن حَيَّة » بالموحدة الفوقية أو بالمثناة التحتية.

٤ ٣ ٨٩/٢٩ ـ روى هذا الحديث ابن ماجة:ك: الكفارات، ب:الوفاء بالنذر ١ ٦٨٨/ (٢٣٠)قال:

حدثنا محمد بن يحيى، وعبد الله بن إسحاق الجوهرى، قالا: ثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا المسعودى، عن حبيب بن أبى ثابت، عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس، أن رجلا جاء إلى النبى على الله عن أمر الجاهلية؟». عقال: يا رسول الله، إنى نذرت أن أنحر ببوانة فقال: وفي نفسك شيء من أمر الجاهلية؟». قال: لا. قال: « أوف بنذرك ».

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١٥٤/٢: « هذا إسناد رجاله ثقات، لكن فيه المسعودي (١) في وزع: أنجر بنوانه. وفي هامشها: بُوانة: بضم الموحدة وفتح الواو وبعد الألف نون، وجاء بوان بلاهاء.

واسمه: عبد الرحمن بن عُبَيْد الله بن عَبّد الله بن عتبة بن مسعود، أخو أبي عُميس، اختلط بآخرة، ولم يتميز حديثه، فاستحق الترك. قاله ابن حبان ».

قلت: ليس الأمر في ذلك على إطلاقه، بل ضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، فيترك حديثه، وأما قبل ذلك فيقبل. انظر ابن حجر في التهذيب والتقريب. وقد سمع منه عبد الله ابن رجاء قبل الاختلاط، فروايته عنه مقبولة (انظر الكواكب النيرات لابن الكيال ص٥٦ - ٥٧) وعبد الله صدوق يهم قليلا، فالإسناد حسن لأجله.

رواه البيهقى ١٠ / ٨٤/ بسنده إلى الحسين بن سلام السُّوَّاق، والخطيب ص٢٧٨ (١٣٧) بسنده إلى محمد بن يحيى الدُّهَلى، وإلى الحسن بن سلام السُّوَّاق، جميعا عن عبد الله بن رجاء الغُدَّاني به.

#### وله شاهد صحيح الإسناد عن ثابت، والضحاك:

رواه أبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ٣ / ٢٣٨ ( ٣٣١٣)، والبيهقي ١٠ / ٨٣ ( ٣٣١٣)،

#### البيان

هذا الرجل هو: كَرْدَمُ بنُ سفيان بن أبَان بن أنْمَار بن مالك بن حُطَيْطِ بن جُشَمِ الثقفي. وقيل: هو كَرْدَمُ بن قيس بن أبي السائب. وقيل: هما اثنان، ويقال: اسمه كردمة. وعداده في أهل مكة، وهو أبو ميمونة. (١)

۲۹۰/۰۶۳ وی ذلك أبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر٣٨/٣٠، ٢٣٨/٠

حدثنا الحسن بن على، ثنا يزيد بن هارون، ثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم، الثقفى، من أهل الطائف، قال: حدثتنى سارة بنت مقسم الثقفى أنها سمعت ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبى فى حجة رسول الله عليه. الحديث إلى قولها: فدنا إليه أبى، فأخذ بقدمه. قالت: فأفر له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إنى نذرت إن ولد لى ولد ذكر أن أنحر على رأس بُوانة فى عقبة من الثنايا عدة من الغنم \_ قال: لا أعلم إلا أنها قالت: حمسين \_ فقال رسول الله عليه هل بها من الأوثان شىء ؟ » قال: لا. قال: « فأوف بما نذرت به لله »... الحديث.

هذا إسناد ضعيف، فيه سارة بنت مقسم، تفرد بالرواية عنها ابنُ أخيها عبد الله بن يزيد بن

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ١٨٩/١، الجرح والتعديل ١٧١/٧، تجريد أسماء الصحابة ٢٨/٢، الإصابة ٥٩٦/٥ (١) المعجم الكبير للطبراني ٥٩٦/٩. (٩٠٦).

مقسم، قال ابن حجر: لا تعرف، من الرابعة (تقريب التهذيب ٢٠١/٢)، وعبد الله بن يزيد صدوق، ولم يتبن لى ما إذا كان شيخ أبى داود هو الحسن بن على بن راشد الواسطى (وهو صدوق)، أو هو الحسن بن على بن محمد الهذلى الخلال الحُلُواني (وهو ثقة حافظ) فكلاهما من شيوخ أبى داود، وسمعا من يزيد. وإن كنتُ ألاحظ أن أبا داود يذكر في بعض الروايات أحيانا: «الحسن بن على الحُلُواني» فينسبه فلعله إذا نسبه أراد الحلواني (١) وإذا أطلقه أراد الواسطي، وإن صح استنتاجي هذا فالمراد هاهنا الحسن بن على بن راشد الواسطي.

ولم يورد المزى هذه الرواية في الأطراف، فلعل نسخته التي اعتمد عليها سقط منها هذا الحديث.

رواه البيهقى ١٠/٦٠ بسنده إلى يزيد بن هارون ، وأحمد ٣٦٦/٦ عن يزيد بن هارون، وعن عبد الصمد بن عبد الوارث، والخطيب ص ٢٧٩ (١٣٧) بسنده إلى يزيد بن هارون، جميعا عن عبد الله بن يزيد بن مقسم به.

ورواه ابن ماجة: ك: الكفارات، ب: الوفاء بالنذر ٢١٣١/ ٢١٣١) عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن مروان بن معاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية، أن أباها لقى النبى على وهي رديفة له، فقال: إنى نذرت أن أنحر بِبُوانة. فقال رسول الله على: «هل بها وثَنَ ؟» قال: لا. قال: « أوْفِ بندرك ».

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٢٥٥/٢: ﴿ هَذَا إِسْنَادَ صَحْيَحَ رَجَالُهُ ثُقَاتَ... ورواهُ أَبُوبَكُر بِنَ أَبِي شَيِيةً فَى مَسْنَدُهُ بِالْإِسْنَادُ وَالْمَتَى ﴾.

ورواه أحمد ٤١٩/٣ عن عبد الصمد، عن أبي الحُويَّرِث حفص، من ولد عثمان بن أبي العاص، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب، عن ميمونة بنت كَرْدَم، عن أبيها كردم بن سفيان بنحوه، فجعله من مسند كردم نفسه.

قال الهيثمي في المجمع ١٩١/٤: « رواه أحمد، وفيه من لا يعرف ».

ثم رواه ابن ماجة في الموضع نفسه بسنده إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، وأحمد ٣٦٦/٦ عن أبي أحمد، والطبراني ١٩٠٩/١٩، ١٩٠ (٤٢٦) بسنده إلى أبي نعيم، كلاهما عن عبد الله بن عبدالرحمن بن كعب الطائفي، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة به.

قال البوصرى في نفس الموضع: ﴿ هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، يزيد بن مِقْسَمِ لم يسمع من ميمونة بنت كردم ﴾.

<sup>(</sup>۱) كما في الحديث رقم (١٠٦) ، (١١٢) .

٢٩٥ (ب): حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ حَافِيةً غَيْر مُخْتَمَرَةٍ . . . الحديث .

هي : أم حبًّان ـ بكسر الحاء ، بعدها باء موحدة ـ بنتُ عَامِر . ذكره ابن ماكولا.

ورواه أبو داود في الموضع السابق (٣٣١٥) عن محمد بن بشار، وأحمد ٣٧٦/٥، كلاهما عن أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها بنحوه.

ورواه الطبراني ١٩٠/١٩ (٤٢٧) من طريق ابن لَهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن كردم بن سفيان الثقفي أتى رسول الله ﷺ.. فذكره.

ورواه عبد الرزاق ٤٦٤/٨ (١٥٩١٥) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به مرسلا. وقال: زعموا أن هذا الرجل كرز بن سفيان.

قال المحقق في الهامش: ﴿ كَذَا فِي (ص) والصواب: كردم بن سفيان ٤.

بُوَانة: بضم الباء وقيل بفتحها: هضبة من وراء يُنبّع قريبة من ساحل البحر (١).

**٩٩١/٢٩٥ روى هذا الحديث الترمذي:** ك: الأيمان والنذور، ب:...٥/١٤١(١٥٨٤) قال:

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زَحْر، عن أبي سعيد الرَّعَيْني، عن عبد الله بن مالك اليَحْصُبِي، عن عقبة بن عامر، قال: قلت: يارسول الله، إن أختى نذرت أن تمشى إلى البيت حافية، غير مختمرة. فقال النبي على: « إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتركب، ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام ».

قال الترمذي: ٥ هذا حديث حسن ٥.

سفيان هو: الثورى، وأبو سعيد الرعيني هو جُعثُل بن هاعان.

رواه ابن بشكوال ۸۳۷/۲ (۳۰۳) بسنده إلى الترمذي به.

ورواه أبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٢٣٣/٣، ٢٣٤ ورواه أبو داود: ك: الأيمان والندور، ب: إذا حلفت المرأة لتمشى حافية غير مختمرة ٢٠/٧ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، والنذور، ب: إذا حلفت المرأة لتمشى حافية غير مختمرة ٢٠/٧ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وابن ماجة: ك: الكفارات، ب: من نذر أن يحج ماشيا ١٩٨١ (٢١٣٤) بسنده إلى عبد الله بن غير، وعبد الرزاق ١٩٥٤ (٤٥٠/٨) عن سفيان الثورى، والمدارمي: ك: النذور والأيمان،

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ١/٥٠٥، النهاية ١٦٤/١.

ب: فى كفارة النذر ۱۸۳/۲عن جفر بن عون، والطحاوى ۱۳۰/۳ بسنده إلى يزيد بن هارون، والبيهقى ١٠/٠ بسنده إلى جعفر بن عون، وأحمد ١٤٩ عن ابن نمير، ١٥١ عن يحيى بن سعيد القطان، وعن يزيد بن هارون، ١٤٥ بسنده إلى سفيان، وأبو يعلى ١٩١/٣ (١٧٥٣) بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، والطبواني ٢٣/١٣ (٣٣/٣) بهنده إلى يزيد بن هارون، وإلى هشيم، والخطيب ص٢٢/١٤) بسنده إلى يزيد بن هارون، وإلى هشيم،

ورواه أحمد ٤٧/٤ ابسنده إلى ابن لَهيعة، والطبراني ٣٢٤/١٧ (٨٩٦)بسنده إلى عمرو بن الحارث، جميعا عن بكر بن سوادة، عن أبى سعيد جُعثُل القَتَباني (وعند الطبراني: عن ابن هاعان) عن أبى تميم الجيشاني، عن عقبة بن عامر بنحوه. وأبو تميم الجيشاني هو عبد الله بن مالك \_ على الصواب \_ .

ورواه أحمد ١٤٣/٤ عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زَحْر، عن أبي سعيد الرُّعَيْنِي، عن عبد الله بن مالك \_ مرسلا \_ أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج مأشية، فذكره.

ورواه الطحاوى ١٣٠/٣ بسنده إلى الهيثم بن جُميل، عن هُشيم به مرسلا.

وتابع عبدَ الله بن مالك بنحوه: أبو الخَيْر مَرْثَدُ بنُ عبد الله اليزنيُّ، عن عقبة:

رواه البخارى: ك:جزاء الصيد، ب: من نذر المشى إلى الكعبة ١/٠ ٣٣ بسنده إلى سعيد بن أبى أبوب، وإلى يحيى بن أبوب، ومسلم: ك: النذر، ب: من نذر أن يمشى إلى الكعبة ١٢٦٤/٣ (١٦٤٤) بسنده إلى عبد الله بن عياش، وإلى سعيد بن أبى أبوب، وإلى يحيى بن أبوب، وأبوداود: ك: الأيمان والنذور، ب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣/٣٣، ٥٣٤/٣ بسنده إلى سعيد بن أبى أبوب، والنسائى: ك: الأيمان والنذور، ب: من نذر أن يمشى إلى بيت الله تعالى ١٩/٧ بسنده إلى سعيد بن أبى أبوب، والمسائى: ك: الأيمان والذور، ب: من نذر أن بسنده إلى سعيد بن أبى أبوب، والمبهقى ١٩/٧، ١٩٧ بأسانيد إلى يحيى بن أبوب، وعبد الله بن بسنده إلى سعيد بن أبى أبوب، والمبهقى ١٩/٧، ١٩٧ بأسانيد إلى يحيى بن أبوب، وعبد الله بن عباش، وأحمد ١٩/٤ ١٥٧/١ بسنده إلى سعيد بن أبى أبوب، والعبراني الحارث، جميعا عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى بسنده إلى سعيد بن أبى أبوب، وإلى عمرو بن الحارث، جميعا عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة، وبعضهم يزيد على بعض.

ورواه أبو داود فى الموضع السابق ( ٣٣٠٤ ) عن شعيب بن أيوب، عن معاوية بن هشام، عن سفيان الثورى، عن أبيه، عن عكرمة، عن عقبة بن عامر بنحوه.

والطبراني ۲۷۲/۱۷ (۷٤٥) بسنده إلى همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عقبة بن عامر به.

ورواه الطحاوى ١٣١/٣ بالوجهين عن عكرمة، عن عقبة، وعن عكرمة، عن ابن عباس، عن عقبة.

ورواه الطحاوى ١٢٩/٣ بسنده إلى عبد العزيز بن مسلم، والطبراني ٣٢٠/١٧ (٨٨٦) بسنده إلى سهل بن أسلم العدوى، جميعا عن يزيد بن أبى منصور، عن دُخَيْنِ الحَجَرى، عن عقبة ابن عامر الجهنى بنحوه، وفيه: أن أخته خرجت حافية حاسرة، فأتى عليها رسول الله عَلَيْهُ فسأل عن شأنها... الحديث.

ورواه الطحاوى ۱۳۰/۳ بسنده إلى أبى عبد الرحمن الحُبُلى، عن عقبة بن عامر به. وقد روى الحديث عن ابن عباس من مسنده، وسيأتي في الخبر (٤١٧).

#### البيان

أخت عقبة هى: أم حبًّان \_ بكسر الحاء المهملة، وبالباء الموحدة \_ بنت عامر بن نابى بن زيد الأنصارية. فذكرها أبن سعد فى المبايعات، وذكر أنها تزوجت حَرَام بن مُحيَّصة بن مسعود(١).

حكى ذلك ابن بشكوال، من طريق ابن ماكولا أنه حكى ذلك عن ابن سعد.

وذكر ابن حجر في الإصابة ٢٢١/٨ أن ابن سعد قال: إنها التي استفتى لها أخوها عقبة بن عامر عن النذر.

ولم أجد ذلك في الطبقات الكبري.

ثم قال ابن حجر مُعَقّبًا: « وليس كذلك، لأن عقبة الذى استفتى هو ابن عامر الجهنى، وهذا الأنصارى لا رواية له، وإنما اشتبه على من زعم ذلك باتفاق الاسم واسم الأب ».

قلت: ما قاله ابن حجر هو الصواب، فقد اتفق من ترجم لأم حِبًّان على أنها بنت عامر بن نابى الأنصارية السلمية، أما عقبة بن عامر بن الحديث فهو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهنى، أما أخو أم حبان فهو عقبة بن عامر بن نابى الأنصارى السلمى، بدرى، شاهد العقبة الأولى، وقتل باليمامة.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣٩٥/٨ ، أسد الغابة ٥٧٢/٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٣١٥/٢ ، الإصابة ٢٢١/٨ (١١٩٣)

٢٩٦ ـ (ط) : حَدِيثُ ٱلْمَرَاقِ الَّتِي نَذَرَتْ أَنْ تَضْرِبَ بِالدُّفِّ إِنْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَالًا .

اسمها: سَديسَة، مولاة حفصة.

۲۳۸ /۲۹۲ روی هذا الحدیث أبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: الوفاء بالنذر٣٧/٣٦، ٢٣٨ (٣٣١ م. ٢٣٨) .

حدثنا مُسَدَّدٌ، ثنا الحارث بن عُبيد أبو قدامة، عن عُبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أمرأةً أتت النبيَّ عَلِيَّكَ، فقالت: يا رسول الله إنى نذرتُ أن أضرب على رأسك بالدُّفِّ. قال: « أوفى بنذرك »... الحديث.

هذا إسناد حُسن، فيه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

رواه البيهقي ٧٧/١٠ بسنده إلى أبي داود السجستاني به.

ورواه الترمذى - وقال: حسن صحيح غريب - ك: المناقب، ب: مناقب عمر ١٧٧/١٠ من المحين بن واقد، وابن حبان ٢٨٦٦/٦ ٢٨٧ (٤٣٧١) بسنده إلى أبى المحين بن واضح، والبيهقى ١٧٧/١٠ بسنده إلى على بن الحسن بن شقيق، وأحمد ٥٥٣/٥ عن لا بد بن الحبّاب، ٣٥٦ عن أبى تُميلة يحيى بن واضح، جميعا عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: رجع رسول الله على من بعض مغازيه فجاءت جارية سوداء... الحديث. وزاد على بن الحسين وزيد بن الحباب قصة دخول أبى بكر وعمر عليها، وهى تضرب بالدف، وخوفها من عمر، وقول النبي على إن الشيطان ليخاف منك يا عمر... الحديث.

#### البان

قال ابن طاهر: هي سَدِيسَة الأنصارية، مولاة حفصة بنت عمر، وهي بفتح السين المهملة عند الأكثرين، وضبطها بعضهم بالتصغير (١).

ولم أجد في الدليل ما ينهض للاحتجاج به على أن سديسة هي التي ضربت بالدف.

٩٩٣/٢٩٦ ـ ولعله اعتمد على ما رواه الطبراني ٢٤ / ٥٠٥ ( ٧٧٤ ) قال:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الرحمن بن الفضل بن موفق، ثنا أبي، عن إسرائيل، عن الأوزاعي، عن سَديسَة مولاة حَفْصة، قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خَرَ لوجهه ﴾.

قال الهيثمي في المجمع ٧٠٠/١ رواه الطبراني في الكبير، في ترجمة سديسة، من طريق الأوزاعي، عن الأوز

<sup>(</sup>۱) ترجمتها في المعجم الكبير؟ ٣٠٥/٢؛ تجريد أسماء الصحابة ٢٧٥/٢ ، الإصابة ٥٣٠)١.٥/٨ ،أسد الغابة ٤٧٣/٥.

٧٩٧ ـ (ط) : حَدِيثُ الْمَرَأَةِ الَّتِي قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا لَنُورٌ. قال: « اقْضِيهِ عَنْهَا ».

اسمها: عَائِشَة، أو عَاتِية (١).

سالم، عن سديسة، وهو الصواب، وإسناده حسن، إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه، وبقيه رجاله وثقوا ».

وعزاه ابن حجر في الإصابة ١٠٥/٨ إلى ابن منده من طريق إسحاق بن يَسار، عن الفضل بن موفق، عن إسرائيل، عن الأوزاعي، عن سالم، عن سديسة به.

وعزا الهيثمى فى المجمع ٩/ ٧٠ إلى الطبرانى فى الأوسط ـ ولم يعقب عليه ـ عن سديسة مولاة حفصة، عن حفصة قالت: سمعت رسول الله على يقول ـ وقد نذرت أن أزفن بالدف إن قدم من مكة، فبينا أنا كذلك إذ استأذن عمر، فانطلقت بالدُّف إلى جانب البيت فغطيته بكساء، فقلت: أى نبي الله أنت أحق أن تُهاب. قال: ﴿ إِن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خَرَ لوجهه » .

ومفاد ذلك أن حفصة هي التي نذرت، وذلك يتعارض مع كون الضاربة في المبهم جارية سوداء.

أَزْفِن : الزُّفْن ، بفتح الزاى: اللعب والدفع (٢).

**٦٩٤/٢٩٧ روى هذا الحديث البخارى:** ك: جزاء الصيد، ب: الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة ١/ ٣١٨ قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أبى بِشْر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رضى الله عنهما، ان أمرأة من جهينة جاءت إلى النبى عَلَيْكَ، فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفَاحُج عنها ؟ قال: « نعم، حُجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء ».

أبو عَوانة هو الوضَّاح بنُ عبد الله، وأبو بِشر هو جَعْفَرُ بنِ إيَاس.

ورواه أيضا: ك: الاعتصام، ب: من منه أصلا معلومًا بأصل مبيّن قد بيّن الله حكمهما ليفهم السائل ٢٦٤/٤ عن مُسكد، عن أبي عوانة به.

وقد روى هذا الحديث بلفظ ﴿ أَتَى رَجُلُ النَّبِي ﷺ، فقال : إن أُختَى نَذَرَتَ أَن تَحَجَّ، وإنَّهَا ماتت... الحديث.

رواه البخاري: ك: الأيمان والنذور، ب: من مات وعليه نذر ٤/ ١٥٩ عن آدم، والنسائي:

<sup>(</sup>١) في 3ك ؟ : عاسه ، بالإهمال من غير نقط وفي 3 ز ؛ عاينسه . وكل ذلك خطأ ، والصواب : غاثنه . كما في البيان . وفي هامش «ك » : ترك المصنف هنا بياض سطر .

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/٥٠٨.

ك: الحج، ب: الحج عن الميت الذي نذر أن يحج ٥/ ١١٦ بسنده إلى غُندَر محمد بن جعفر، جميعا عن شعبة، عن أبي بشر به.

وقد ورد عن ابن عباس أن النذر كان صومًا، وأن السائلة كانت تسأل عن نذر صومٍ نذرته أمها.

روى ذلك البخارى معلَّقًا مختصرا في: ك: الصوم، ب: من مات وعليه صوم ١/ ٣٣٤ بالسند المعلق إلى الحكم بن عتيبة، وإلى مسلم بن عمران البَطِين.

ورواه مسلم موصولا: ك: الصيام، ب: قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٤ ( ١١٤٨ ) بسنده إلى الحكم بن عتيبة، وأبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: ما جاء فيمن مات وعليه صيام وصام عنه وليه ٢/ ٢٣٧ ( ٣٣١٠ ) بسنده إلى مسلم البطين، وابن حبان ٦/ ٢٨٩ (٤٣٨٠) بسنده إلى الحكم بن عتيبة، كلاهما عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وعلقه البخارى فى نفس الموضع عن أبى حَرِيز \_ وهو عبد الله بن الحسين \_ عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ : « قالت امرأةٌ للنبى عَلِينًا: ماتت أمى، وعليها صوم خمسة عشر يوما ».

كما ورد أن السائلة كانت تسأل عن نذر صوم شهرين متتابعين نذرته أختها: علقه المبخارى مختصرا في الموضع السابق عن أبي خالد الأحمر، ورواه مسلم في الموضع السابق عن أبي سعيد، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الصوم، ب: الصوم ماجاء في الصوم عن الميت أبي سعيد، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ (٧١٣)عن أبي كُريّب، وعزاه المزى في التحفة ٤/ ٤٤٣ إلى النسائي في الكبرى: ك الصيام، عن أبي سعيد الأشج، وابن ماجة: ك: الصيام، ب: من مات وعليه صيام من نذر ١/ ٥٠٥ ( ١٧٥٨ ) عن أبي سعيد، جميعا عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، عن مسلم البطين، وسلمة بن كَهيل، والحكم بن عتية ـ ولم يذكر الترمذي الحكم ـ عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس.

ورُوىَ الحديثُ من طويق زائدة \_ وهو ابن قدامة الثقفى \_ عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ: «جاء رجل إلى النبي عَلِيَّة، فقال: يا رسول الله، إن أمى ماتت وعليها صوم شهر...» الحديث.

رواه البخارى فى الموضع السابق بسنده إلى معاوية بن عمرو، ومسلم فى الموضع السابق بسنده إلى حسين بن على، وعزاه المزى فى التحفة ٤/٣٤٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الصيام، بسنده إلى حسين بن على، كلاهما عن زائدة به.

قال ابن حجر في الفتح ٤/١٧٠ وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: رجل، ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فَسره بالحج...

والذي يظهر أنهما قصتان، ويؤيدهُ أن السائلة في نذر الصوم خَنْعَمية كما في رواية أبي حَرِيزٍ المعلَّقة، والسائلة عن نذر الحج جُهنية كما تقدم في موضعه... ».

« وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأةً، والمسئول عنه أختًا أو أمًا فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت، ولا اضطراب في ذلك».

وقال أيضًا ــ في التوفيق بين كون السؤال عن الصوم أو الحج ــ في الفتح ٦/٤:

وزعم بعض المخالفين أنه ( يعنى اختلاف الرواة عن سعيد بن جبير ) اضطراب يُعلُّ به الحديث، وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج

ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت. قال: «وجب أجرك، وردها عليك الميراث ». قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها ؟ قال: «صومى عنها» قالت: إنها لم تحج، أفأحج عنها ؟ قال: «حُجّى عنها». قلت: حديث ابن بريدة المشار إليه رواه مسلم: ك: الصيام، ب: قضاء الصيام عن الميت ٢/٥٠٨ (١١٤٩) بأسانيد إلى على بن مسهر، وعبد الله بن نمير، وسفيان الثورى، وعبد الملك بن أبى سليمان، وأبو داود:ك: الوصايا، ب: ما جاء فى الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها ما جاء فى المرحل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها ما جاء فى المتصدق يرث صدقته ٣/٣٣٦، ٣٣٧ (٢٦٢) بسنده إلى على بن مسهر، كلاهما عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة به.

ورواه أبو داود: ك: الزكاة، ب: من تصدق بصدقة ثم ورثها ١٢٤/٢ (١٦٥٦) بسنده إلى زهير، وعزاه المزى في التحفة ١٥٨ إلى النسائي في الكبرى. ك: الفرائض، بأسانيد إلى سفيان الثورى، وزهير، وابن أبي ليلي، وابن ماجة: ك: الصدقات، ب: من تصدق بصدقة ثم ورثها ١٣٥٨) بسنده إلى سفيان الثورى، جميعا عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بيدة، بقصة الجارية فقط.

ورواه الترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الحج، ب: منه (يعني الحج عن الشيخ الكبير والميت) ٦٧٨ ، ٦٧٨ ، ٩٣٤) بسنده إلى الثوري، عن عبد الله بن عطاء، به بقصة الحج فحسب.

ورواه ابن ماجة: ك: الصيام، ب: من مات وعليه صيام من نذر ٩/١٥٥ (١٧٥٩)بسنده إلى الثورى، عن عبد الله بن عطاء،عن ابن بريدة،عن أبيه، بقصة الصوم فقط، وابن أبي شيبة ١٦٩/١٤ (١٧٩٧)عن ابن نمير، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه، بقصة الصوم فقط.

#### البيان

قال ابن طاهر: هي غائِنَة أو غاثية \_ بالغين المعجمة وبعد الألف مثلثة بعدها نون أو ياء مثناة

[هذا الخبر من هامش نسخة (ز) ص ٤١ / ب . ]

زيادة :

حديث المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة المصطفى : العضباء ، إن نجاها الله عليها حين هربت من المشركين .

هى : امرأة أبى ذر .

تحتانية. وقيل: هي بتقديم التحتانية بعدها مثلثة (١).

٣٩٧/ ١٩٥ ـ قال ابن حجر في الفتح ١٥٥/٤

روى ابن وهب، عن عثمان بن عطاء الخُراساني، عن أبيه أن غايثة (كذا) أو غاثية أتت النبي على الله الله الله الله الكلمية فقال: ﴿ اقض عنها ﴾.

أخرجه ابن منده... وجزم ابن طاهر في المبهمات أنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب، يعنى باب الحج والنذور عن الميت .

قلت: وهذه الرواية \_ فضلا عن أنها مرسلة \_ فيها عثمان بن عطاء الخراساني، وهوضعيف، قال الذهبي في التجريد ٢٩٢/٣ : ﴿ أرسله عطاء الخراساني. لا يثبت ﴾.

.../**٦٩٦- روى هذا الحديث مسلم**: ك: النذر، ب: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد ١٢٦٢/٣، ١٢٦٣ (١٦٤١) قال:

حدثنى زهير بن حرب وعلى بن حُبر السَّعدى (واللفظ نزهير)، قالا:حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبى قلابة، عن أبى المُهلِّب، عن عمران بن حصين، قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله عليه وأسر أصحاب رسول الله وجلا من بنى عقيل وأصابوا معه العَضباء...فذكر القصة في فداء الرجل بالرجلين، إلى أن قال: وأسرت أمرأة من الأنصار، وأصيبت العَضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يُريحون وأسرت أمرأة من الأنصار، وأصيبت العَضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يُريحون

واسرت امراة من الانصار، واصببت العضباء، فكانت المراة في الوثاق، وكان القوم يريحون نَعَمَهم بين يدى بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه، حتى تنتهى إلى العَضْباء، فلم تَرْغُ \_ قال: وناقة منَّوقة \_ فقعدت في عَجُزها، ثم زَجَرتُها، فانطلقت، ونَذَرُوا بها، فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس قالوا: العضباء، ناقة رسول لله عليها . فقالت: إنها نذرت، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فذكروا ذلك له، فقال: « سبحان الله ! بئسما جَزَتُها، فذكروا ذلك له، فقال: « سبحان الله ! بئسما جَزتُها، فذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ؟! لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٢/٢ ، الإصابة ٨/٢٥ (٨٠٠) ، أسد الغابة ٥١٣/٥ .

وفي رواية ابن حُجْر: ﴿ لا نَدْرُ فِي مَعْصِيةَ اللَّهُ ﴾.

أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجَرْمى، وأبو المُهلَّب هو عبدالرحمن ـ ويقال: معاوية ـ بن عمرو. وواه كذلك فيه بسنده إلى حماد بن زيد، وعبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى، وأبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: في النذر فيما لا يملك ٢٣٩/٣٤، ٢٣١ (٣٣١٦) بسنده إلى حماد بن زيد، وعزاه المزى في التحقة ٢٠٢/٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: السير، بسنده إلى سفيان، والدارمى: ك: السير، بناذا أحرز العدو من مال المسلمين ٢٣٦/٢، ٢٣٧ بسنده إلى حماد بن زيد، وعبدالرزاق ٥/٢٠١ - ١٩٠٥ (٩٣٩) عن معمر، وأحمد ١٤/٣٤ بسنده إلى حماد بن زيد، ٢٣٦عن سفيان بن عيبنة، والطبراني ٤٣٤، ٤٣٤ عن إسماعيل بن عُليَّة، والحميدى ٢٥/٥٦-٣٦٧ (٨٢٩) عن سفيان بن عيبنة، والطبراني عينة، وإسماعيل بن علية، جميعا عن أيوب به، وحديث ابن عيبنة عند أحمد، وحماد عند الطبراني، بقصة الباب فقط، وحديث معمر أطول من حديث غيره، ولم يصف ثلائتهم المرأة بأنها من الأنصار.

#### وقد روى الحسن بن عمران قصة الباب فقط:

عزاه المزى في التحفة ١٧٧/١ إلى النسائى في الكبرى: ك: السير، عن يعقوب بن إبراهيم، وابن حبان ٢٩٨٦ (٤٣٧٦) بسنده إلى زكريا بن يحيى بن زحمويه، وأحمد ٤٢٩/٤، والطبراني ١٤٢٩/١ (٤١٣) بسنده إلى مُسكَّد، وأبى جعفر النَّفيَّلي، جميعا عن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن بن أبي الحسن البصرى، عن عمران بن حصين.

#### البيان

قال أبو داود عقب الحديث السابق ٢٤٠، ٢٣٩/٢ (٣٣١٦): « والمرأة هذه: آمرأة أبى ذره. وقال النووى في شرح مسلم ٢١٠٠/١: هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه.

ولم أجد دليلا يدل على ذلك. ولا وجدت من سمى امرأة أبى ذر، إلا أنى وجدت ترجمة «أم ذر».

قال الذهبي: « ذكرت حديث إسلام أبي ذر وأمه وأخيه ».

وقال ابن الأثير: ٩ هي امرأة أبي ذر الغفاري. لها ذكر في وفاة أبي ذر ٧.

وقال ابن حجر: وليس فيه ما يدل على أن لها صحبة، بل فيه احتمال أن يكون تزوجها بعد النبى عَلَيْكَ، لكن وقفتُ على حديث فيه التصريح بأنها أسلمت مع أبى ذر فى أول الإسلام. ذكره الفاكهي في كتاب مكة... » ثم ذكر القصة (١).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٨١٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٣١٩/٢ ، الإصابة ٢٢٩/٨ ، ٢٢٠ (١٢٥٠) .

# المحرب المائي المائية المحرك عرك عرك مرابع مان المائي والإستناد

تَصَنيفُ

ا لِلِعَامُ الحَافِظ أَبِي زُرِّعَة أَجِمَدِينُ عَبِلِرَصِيمَ لِعِرَاقِي ( ٧٦٢ - ٨٢٦ ه )

الجزءالثاني

خقیق (*لارکتور کچبر لاحمی جبر لاهمیر لابر* 



# كِتَابُ البُيُوع

٢٩٨ - (ع) : حَدِيثُ ابْن عُمَر (١) : قَالَ النبِيُّ (١) عَلَيُّ لِرَجُلِ يُخْدَعُ فِي الْبَيُوعِ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خلابَة » .

(ق) (T) : هو حَبَّانُ بن مُنقذ بن عَمْرو الأنصاريُ ، أو أبوه مُنقذ (4) .

(ط) :هو حبان .

(و) (°) : الأصح الأشهر أنه منقذ . كذا ذكره البخارى في تاريخه الكبير، ورواه بإسناده .

۱۳/۲ جروى هذا الحديث البخارى: ك: البيوع، ب: ما يكره من الحداع فى البيع ١٣/٢ عنداع فى البيع ١٣/٢

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما، أن رجلا ذكر للنبي عَلِيَّةً أنه يُخْدَع في البيوع، فقال: « إذا بايَعْتَ فقل: لا خِلابة ».

رواه البخارى أيضا: ك: الاستقراض، ب: ما ينهى عن إضاعة المال ٩/٢٥ بسنده إلى مالك، سفيان الثورى، ك: ترك الحيل، ب: ما ينهى من الخداع في البيوع ٢٠٤/٤ بسنده إلى مالك، ومسلم: ك: البيوع، ب: مَن يُخدَع في البيع ١٦٥/١ (٣٣٥١) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وإلى سفيان الثورى، وإلى شعبة، وأبو داود: ك: البيوع، ب: الخديعة في البيع ولا خلابة ٣/٢٥٢ (٣٥٠٠) بسنده إلى مالك، والنسائى: ك: البيوع، ب: الخديعة في البيع ٢٥٢/٧ بسنده إلى مالك، والنبيوع، ب: الخديعة في البيع ٢٠٢/٧ بسنده والي مالك، والبيهةي ٢٥٢/٧ بأسانيد إلى سفيان الثورى، ومالك، وإسماعيل بن جعفر، وأحمد ٢٠٨٧ بسنده إلى سفيان الثورى، والطيالسي ص٢٥٢ (١٨٨١) عن شعبة، جميعا عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، زاد إسماعيل بن جعفر - عند مسلم -: و فكان إذا بايع يقول: ولا خيابة ٤. وزاد مالك في الموطأ وعند أبي داود: و فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة».

ورواه الخطيب ص٣٦٤ ( ١٧٩ )، وابن بشكوال ١٠٩/١ ( ١٩ ) بسندهما إلى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وزاد فيه و فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة ».

 <sup>(</sup>١) زاد في (ز ): قال . (۲) في (ز): رسول الله .

 <sup>(</sup>٤) في ( ز ) : هو حبان بن منقذ بن عُمر الأنصاري ، أبو منقذ .

<sup>(</sup>٣) ني **؛** ز ۽ : ( د ) .

<sup>(</sup>٥) في (ز.) : (د) ،

وروى أحمد نحوه ١٣٠، ١٣٠ بسنده إلى ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر.

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك بمعناه:

رواه أبو داود: ك: البيوع، ب: في الرجل يقول في البيع لا خلابة ٢٨٢/٢(٢٥٠١)، والتومذي ـ وقال: حسن صحيح غريب ـ ك: البيوع، ب: ما جاء فيمن يُخْدَع في البيع ٤٥٥/٤ (١٢٦٨)، والنسائي: ك: البيوع، ب: الحديعة في البيع ٢٥٢/٧، وابن ماجة: ك: الأحكام، ب: الحجر على من يفسد ماله ٧٨٨/٢ (٢٣٥٤)، والدارقطني ٥٥/٣.

#### البيسان

قيل: هو حَبَّانَ \_ بفتح أوله وتشديد الموحدة \_ بن مُنْقِذ بن عمرو بن عطية بن خَنْساء بن مبدول بن عمرو بن غَنْم بن النجار، الأنصارى الخزرجي، شهد أُحُدًا، وكان أَلْتُغ، توفي زمن عثمان بن عفان (١).

#### ۹۹۸/۲۹۸ ـ روی ذلك الشافعی ۲۷/۲ قال:

عن سفيان بن عُبيَنَة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أن حَبَّان بن مُنْقِذَ كان سُفعَ في رأسه مَأْمُومة، فَتَقُل لسانه، فكان يُخْدَع في البيع، فجعل له رسول الله عَلَيْهُ ما ابتاع من شَيَّةٍ فهو فيه بالخيار ثلاثاً، وقال له رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ قَلَ: لا خِلاَبَة ﴾.

قال ابن عمر: فسمعتُه يقول: لا خذَابة، لا خذَابة.

في الإسناد ابن إسحاق مدلس من الرابعة، وقد عنعن.

رواه الدارقطني ۲۲/۲ بسنده إلى عبد الجبار بن العلاء، والحاكم ۲۲/۲ بسنده إلى ابن أبى عمر، والحميدى أبى عمر، وسكت عنه، وصححه الذهبى، والبيهقى ۲۷۳/۰ بسنده إلى ابن أبى عمر، والحميدى ۲۹۲/۲ (۲۹۲) ومن طريقه ابن بشكوال ۱۱۱،۱۱۱ (۱۹) والخطيب ص ۳٦٥ بسنده إلى عبد الجبار بن العلاء، وابن بشكوال ۱۱۰/۱ (۱۹) بسنده إلى محمود بن آدم، جميعا عن سفيان ابن عيبنة به، إلا أن ابن بشكوال في روايته عن الحميدى \_ جعل متقذا مكان حبان.

وروى الدارقطنى ٢/٤٥ والبيهقى ٢٧٤/٥ بسندهما إلى ابن لهيعة، عن حبان بن واسع،عن طلحة بن يزيد بن ركانة، أنه كلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى البيوع، فقال: ﴿ مَا أَجَدُ لَكُمَ شَيئًا أُوسِعَ مما جعل رسول الله عَلَيْهُ لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله عَلَيْهُ عهدة ثلاثة أيام، إن رضى أخذ، وإن سخط ترك»

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١١٥/١ ، الإصابة ١١٧/١ (١٥٤٩) ، أسد الغابة ٢٦٥/١ .

ثم قال البيهقي: والحديث ينفرد به ابن لهيعة.

قلت: وليس الراوى عنه أحد العبادلة الذين يقبل حديثه إذا جاء من طريقهم.

ورواه ابن بشكوال ۱۱۰/۱ (۱۹) بسنده إلى طاوس مرسلا.

وقيل: هو أبوه، منقذ بن عمرو<sup>(١)</sup>.

۱۹۹/۲۹۸ روى ذلك ابن ماجة: ك: الأحكام، ب: الحجر على من يفسد ماله ٧٨٩/٢٩٨ (٢٣٥٥) عقب حديث أنس بن مالك السابق، فقال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى ابن حبان، قال: هو جدى منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمَّةٌ فى رأسه، فكسرت لسانه، وكان لا يَدَعُ على ذلك التِّجارة، وكان لا يزال يُعْبَن، فأتى النبيَّ عَلِيلًا، فذكر ذلك له، فقال له: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة. ثم أنت فى كل سلعة ابتعتها بالخِيَار ثلاث ليالي، فإن رضيت فأمسك، وإنْ سخطت فاردُدُها على صاحبها ».

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢٢٦/٢: ﴿ هذا إسناد ضعيف، لتدليس ابن إسحاق، وله شاهد من حديث أنس، رواه السنن الأربعة ﴾.

قلت: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية البخاري، والدارقطني، والبيهقي، والخطيب.

وعزاه أبو الطيب في التعليق المغنى على الدارقطني ٥٦ ،٥٥/ وإلى البخارى في التاريخ الأوسط.

وروى البخارى فى التاريخ الكبير ١٧/٨ بسنده إلى عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبيهقى ٥٢/٥ بسنده إلى عبد الأعلى، والخطيب ٢٧٣/٥ بسنده إلى عبد الأعلى، والخطيب ص ٣٦٥ بسنده إلى عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا نافع، أن عبد الله ابن عمر حدثه، أن رجلا من الأنصار كان بلسانه لَوْلَةٌ وكان لا يزال يُغبَن فى البيوع... الحديث.

قال محمد \_ يعنى ابن إسحاق \_: وحدثنى محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدى منقد ابن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمَّة في رأسه... فذكر القصة بأطول مما عند ابن ماجة.

زاد عبد الأعلى \_ في رواية الدارقطني والخطيب \_: وحدثنا محمد بن إسحاق، نا محمد بن يحيي بن حبان، قال: ما علمت ابنَ الزبير جعل العهدةَ ثلاثاً إلا لذلك، مِنْ أمر رسول الله ﷺ في

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصنحابة ٩٦/٢ ، والإضابة ١٤٣/٦ (٨٢٣٦) ، التاريخ الكبير ١٧/٨ ، أسد الغابة ٢٠/٤ .

٢٩٩ (١) بَاعَ خَمْراً ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ فُلاتًا . اللَّهُ فُلاتًا .

هو : سَمُرَةُ بِنُ جُنْدُبِ .

منقذ بن عمرو.

وروى عهدةَ ابن الزبير: ابنُ أبى شيبة فى المصنف؟ ٢٨/١٤(١٨١٧) عن عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق.

لا خلابة: بكسر الحاء المعجمة: أي لا خداع، وجاء في رواية: ﴿ فقل: لا خِيَابة ﴾، وكأنها لَثْغَة من الراوي أبدل اللام ياء (٢).

٧٠٠/۲۹۹ روى هذا الحديث البخارى: ك: البيوع، ب: لا يُذَاب شحمُ الميتة ولا يُباع وَدَكُه ٢٧/٢، قال:

حدثنا الحُمَيْدى، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرنى طاوس، أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلانًا باع خمراً، فقال: قاتل الله فلاتًا، ألم يعلم أن رسول الله عَلَيْ قال: « قاتل الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشحوم، فَجَمَلُوها، فباعوها ».

سفيان هو ابن عيينة.

رواه البخارى أيضا: ك: الأنبياء، ب: ما ذكر عن بنى إسرائيل ٢٥٨/٢ عن على بن عبد الله وابن أبي شيبة ٢٥٤/٤٤٤(١٦٥)، والخطيب ص١١٥(١٠)بسنده إلى الشافعي، وابن بشكوال ٢٠٤/٢ (٢٠٨) بسنده إلى الحميدي، جميعا عن ابن عيبنة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر به.

#### البيسان

فلان المكنى عنه هو: سَمُرَة بن جُندُب بن هلال، الفزارى، كان من حلفاء الأنصار، وسكن البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها، وكان شديدا على الخوارج. مات سنة تسع وخمسين فى آخرها، وقيل: في أول سنة ستين، بالكوفة، وقيل: بالبصرة، وله رواية كثيرة (٣).

۱۲۰۷/۳ **۱۲۰۷ روی ذلك مسلم**: ك: المساقاة، ب: تحريم بيع الخمر والخنزير والأصنام ١٢٠٧/٣ (١٥٨٢)

 <sup>(</sup>۱) في وزو: فلانا.
 (۲) النهاية ۲/۵۰.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل٤/١٥٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٣٩/١ الإصابة٣٠/١٣١ (٣٤٦٨)، تهذيب التهذيب ٢٠٧/٤.

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وزُهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم(واللفظ لأبى بكر)، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن سَمرَة باع خمراً، فقال: قاتل الله سَمرَة، ألم يعلم أن رسول الله عَلَيْهمان ؛ لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فَجَمَلُوها، فباعوها ».

رواه النسائی: ك: الفرع والعتيرة، ب: النهی عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل ۱۷۷/۷ عن أبی اسحاق بن إبراهيم، وابن ماجة: ك: الأشربة، ب: التجارة فی الحمر ۱۱۲۲/۲ (۳۳۸۳) عن أبی بكر بن أبی شیبة، والشافعی ۷/۷۰، وعبد الرزاق ۷/۷۰/۱۱، (۱۰۰٤۱)، و ۱۹۰۸ (۱۹۸۶)، والدارهی: ك: الأشربة، ب: النهی عن الحمر وشرائها ۱۹۰/۱۱ عن محمد بن أحمد، والبيهقی ۱۲/۲ بسنده إلی الحسن بن محمد بن الصباح الزَّعْفَرانی، وأحمد ۱/۰۲، والحمیدی ۲/۲(۱۱)، وأبو يعلی ۱/۷۸۱ (۲۰۰)عن أبی خَیْمَه، وأبی سعید القواریری، والخطیب ص۱۱۱ (۲۰) بسنده إلی سعید بن منصور، وابن بشكوال ۲/۰، ۲ (۲۰۸) بسنده إلی الحمیدی، ومحمد بن یزید المری، جمیعا عن سفیان بن عیبنة به، وفی بعضها أن سفیان بن عیبنة فسر قوله « فَجَمَلُوها» بعنی و أذابوها ».وعند البیهقی: « سمرة بن جندب ».

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى رُوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار به.

قال ابن حجر \_ رحمه الله \_ في الفتح ٣٤٤/٤:

قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما: اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، فباعها منهم، معتقدا جواز ذلك. وهذا حكاه ابن الجوزى عن ابن ناصر، ورجَّحه، وقال: كان ينبغي له أن يُولِّيهم بيعها، فلا يدخل في محظور، وإن أخذ أثمانها منهم بعد ذلك، لأنه لم يَتَعَاطَ مُحَرَّمًا، ويكون شبيها بقصة بريرة، حيث قال: « هو عليها صدقة ولنا هدية ».

والثانى: قال الخطابى: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا، كما قد يسمى العنب به، لأنه يؤول إليه. قاله الخطابي. قال: ولا يُظَنُّ بسمرة أنه باع عين الخمر بعد أن شاع تحريمها، وإنما باع العصير.

والثالث: أن يكون خَلَّل الخمر وباعها، وكان عمر يعتقد أن ذلك لا يُحِلَّها كما هو قول أكثر العلماء، واعتقد سمرة الجواز، كما تأوله غيره أنه يحل التخليل، ولا ينحصر الحل في تخليلها بنفسها.

قال القرطبي ــ تبعا لابن الجوزي ــ: والأشبه الأول.

# ٣٠٠ (ط): حَدِيثُ عَمِّ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً مَرفُوعًا: « لا يَسُوم » . هو: مالك بن حَيْدة . وفي موضع آخر: صَخْرُ بن معاوية .

قال ابن حجر: « قلت: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها على الجزية، بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها.

وقد أبدى الإسماعيلي في المدخل فيه احتمالا آخر، وهو أن سَمُرَة علم تحريم الخمر، ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمّه دون عقوبته، وهذا هو الظن به.

ولم أرَ في شيء من الأخبار أن سمرة كان والياً لعمر على شيء من أعماله، إلا أن ابن الجوزى أطلق أنه كان واليا على البصرة لعمربن الخطاب، وهو وَهُم، فإنما ولى سمرة على البصرة لزياد وابنه عبيد الله بن زياد بعد عمر بدهر، وولاة البصرة لعمر قد ضُيطُوا، وليس منهم سَمُرَة، ويحتمل أن يكون بعض أمرائها استعمل سمرة على قبض الجزية ».

لم أجد هذا الحديث بهذا المعنى، وغالب ظنى \_ والله أعلم \_ أن المصنف أخطأ في إيراده في هذا الباب، وأن خطأه نشأ عن تصحيف، وأصل الحديث الاشؤم، بالشين المعجمة والواو المهموزة، وليس من السوم بالسين المهملة، والواو، والميم. ولم أجده بالإبهام.

وكذلك فإنى لم أجد لحكيم بن معاوية النميرى عَمًا اسمه مالك بن حَيْدة، وإنما مالك بن حَيْدة، وإنما مالك بن حَيْدة هو القشيرى، عم حكيم بن معاوية الذى هنا فهو نميرى من نمير بن عامر بن صعصعة.

إلا أن أبا أحمد العسكري سمى عمَّه 8 مِخْمَر بن معاوية بن حَيْدة القشيري 3، وقال:روى عنه ابن أخيه حكيم بن معاوية بن حيدة.

وقد تصحف اسم عم حكيم عند المصنف إلى « صحر » بالصاد المهملة والحاء المعجمة، والصواب: « مِخْمَر بن معاوية » بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة ثم ميم مفتوحة بعدها راء(١).

• • ۲/۳ • ۷ - وقد روى حديثه ابن ماجة: ك: النكاح، ب: ما يكون فيه اليمن والشؤم ٢٤٢/١ • ٢٤٢/١ ( ١٩٩٣ ) قال:

حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عباش، حدثنى سليمان بن سلّيم الكلّبى عن يحيى ابن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية، قال: سمعت رسول الله على يقول: ولا شؤم، ويكون اليمن في ثلائة، في المرأة، والفرس، والدار ».

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في أسد الغابة ٣٣٨/٤ ٣٣٩، ٣٣٩، تجريد أسماء الصحابة ٢/١٢، ٦٥ ، الإصابة ٢/٧(٠٧٨٤) ، تهذيب التهذيب ٧٠/١٠.

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ١١٧/٢: « إسناد حديث مخمر بن معاوية صحيح، رجاله ثقات، وليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الخمسة الأصول ٥.

قلت: قد اختلف حديث إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن يحيى، فقد روى من هذا الطريق كما سبق.

وروى من نفس الطريق وسمى عم حكيم: مخمر بن حيدة.

• ۳/۳ • ۷ ـ روى ذلك الطبراني ۳۳٦/۲، ۳۳۷ (۲۹۲)، قال:

حدثنا أحمد بن المُعلَّى الدمشقى، والحسين بن إسحاق التَّستَرى، قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا سليمان بن سليم الكنانى، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن حيدة، قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: 8 لا شُوْم، وقد يكون اليُمنُ في ثلاث: في المرأة، والفرس، والدار ».

كذا هو، لم يذكر فيه يحيى بن جابر الطائي، فلعله سقط من النساخ.

كما روى الحديث من نفس الطريق: عم يحيى بن جابر، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية به.

• • ٣ / ٤ • ٧ ـ روى ذلك الترمذي: ك: الاستئذان والأدب، ب: ما جاء في الشؤم ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٤

وقد روى حكيم بن معاوية، قال: سمعت النبي عَلِيَّةً يقول: « لا شُؤْم، ويكون اليُمنُ في الدار والمرأة والفرس ».

حدثنا بذلك على بن حجر ، أخبرنا إسماعيل بن عياش ، عن سليمان بن سليم ، عن يحيى ابن جابر الطائى ، عن معاوية بن حكيم ، عن عمه حكيم بن معاوية ، عن النبي على بهذا .

ورواه الطبواني ٢٠٨/٣ (٣١٤٨) بسنده إلى يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، عن إسماعيل ابن عياش به، ولم يذكر الفرس.

قال ابن أبى حاتم فى علل الحديث ٢٩٩/٢: ﴿ سألت أبى عن حديث رواه إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم الكنانى، عن يحيى بن جابر الطائى، عن معاوية بن حكيم، عن عمه محمد (كذا) بن معاوية، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: ﴿ لا شؤم، فقد يكون اليمن فى المرأة والفرس والدار ﴾ ؟ قال أبى: إنما هو حكيم بن معاوية ».

قال المزى في التحفة ٣/٠٨: « ورواه بقية، عن سليمان بن سليم، وجنادة، عن يحيى بن جابر، عن معاوية، عن أبيه ».

`[زا٤١] الله عَلَيْ أَشَهُمْ قَالُوا: حَدِيثُ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارٍ: / عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُمْ قَالُوا: [ك٢٦/ب] رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَي العَرَايا بِخَرْصِهَا. كذا في النسائي.

وهو في الترمذي والنسائي أيضاً: عن بُشَيْر ، عن رافع بن خَدِيج ، وسهل بن أبي حَثْمَة (١) .

١ . ٣ /٥ . ٧ ـ روى هذا الحديث النسائي: ك: البيوع، ب: بيع العرايا بالرُّطَب ٢٦٨/٧، قال:

أحبرنا قتيبة بن سعيد، قال : حدثنا الليث، عن يحيى، عن بُشيَّر بن يَسَارٍ، عن أصحاب رسول الله عَلِيَّةً ، أنهم قالوا: وخُص رسول الله عَلِيَّةً في بيع العرايا بخرصها.

يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، والإسناد صحيح، ولا تضر جهالة الصحابة.

رواه مسلم: ك: البيوع، ب: تحريم بيع الرطب بالتمر ١١٧٠/٣ (١٥٤٠) بسنده إلى الليث، وبسنده إلى عبد الوهاب الثقفي، والبيهقي ٢١٠/٥ بسنده إلى عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر بن يَسَار، عن أصحاب رسول الله عَلَيْهُ.

#### البيان

من هؤلاء الأصحاب: رافع بن خديج الأنصارى (٢)، ومنهم: سهل بن أبي حَثْمَة (٣).

۱ ۲۰۲/۳۰۱ وی دلک البخاری: ك: المساقاة، ب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ۲/۵۰ قال:

حدثنا زكريا بن يحيى، أخبرنا أبو أسامة، قال: أخبرنى الوليد بن كثير، قال: أخبرنى بُشيَر ابن يسار، مولى بنى حارثة، أن رافع بن حَديج وسهل بن أبى حَثْمَة، حدَّثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن الْمُزَابَنَة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذنَ لهم.

أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي.

قال البخارى: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله.

رواه مسلم: ك: البيوع، ب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ١٧٠/٣ ((١٥٤٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والحسن بن على الحلواني الحلال ـ والترمذي ـ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه ـ ك: البيوع، ب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك٢٦٨/٤، ٥٣٥ (١٣١٩) عن الحسن بن على الخلال، والنسائي: ك: البيوع، ب: بيع العرايا بالرطب ٢٦٨/٧ عن الحسين بن على البلام، وابن أبي شيبة ٢٩/٧، ١٣٠ (٢٦٢٧)، والبيهقي ٥٩/٥ بسنده إلى (أبي

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : خيثمة .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الحبر رقم (١١٧) .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی الخبر ( ۳۳) .

بكر) عبد الله بن أبى شيبة، وأحمد ١٤٠/٤، والطبراني ٢٨١/٤ (٤٤٢٥) بسنده إلى أحمد بن حنبل، ٢٨١/٦ (٤٤٢٥) بسنده إلى أحمد بن حنبل، وأبى بكر بن أبى شيبة، جميعا عن أبى أسامة، عن الوليد بن كثير، عن بُشيَّر بن يَسَارٍ، عن رافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة به.

#### والحديث رواه بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وحده:

وواه البخارى: ك: البيوع، ب: بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ٢٢/٢ عن على بن عبد الله، ومسلم: ك: البيوع، ب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا ١٩٠١/(١٥٤٠) عن عمرو الناقد، ومحمد بن عبد الله بن نُميّر، وأبو داود: ك: البيوع، ب: بيع العرايا ٢٥١/٣ ٢٥٢ (٣٣٦٣) عن عثمان بن أبى شيبة، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع العرايا يالرطب ٢٦٨/٧ عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، والشافعي ٢٨/١، وابن أبي شيبة ٢٩/١(٢٦٢٥)، والطحاوى ٢٩/٤، ٢٥، ٣٠ بسنده إلى محمد بن إدريس، وابن حبان ٢٣٣/٧، ٢٣٤ (٤٩٨١) بسنده إلى سريج بن يونس والبيهقى ٥/٩، ٣، ١٠ بسنده إلى الشافعى، وأحمد ٤/٢، والحميدى الى سريج بن يونس والبيهقى ٥/٩، ٣، ١٠ بسنده إلى الشافعى، وأحمد ٤/٢، والحميدى ابن عبية، جميعا عن سفيان ابن عيبنة، عن يجيى بن سعيد، عن بُشيَّر بن يسار، عن سهل بن أبى حثمة به.

#### كما رواه بشير عن رافع بن خديج وحده:

رواه الطبراني ۲۸۱/۶ ( ۲۶۲۳ ) بسنده إلى سويد بن عبد العزيز، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن رافع بن حَديج به.

العرايا: اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهى عن المُزَابَنَة، وهو: بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رَخُص في جملة المُزَابَنَة في العرايا، وهو: أن من لا نخل له من ذوى الحاجة يدرك الرُّطَب، ولا نقد بيده يشترى به الرُّطَب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فَضَلَ له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رُطبَها مع الناس، فرخُص فيه إذا كان دون خمسة أوسق(١).

وخَرْضِ النخلة: إذا حَزَر (يعنى قدَّر) ما عليها من الرَّطَب تَمْرا ومن العنب زَبِيبًا، فهو من الخَرْص: الظن، لأن الحَرْر إنما هو تقدير بظن (٢).

<sup>(</sup>۱) النهاية ۲/۲۲ . (۲) النهاية ۲/۲۲ . ۲۳ .

٢ • ٣-(١): حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ: عَنْ مَولَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَة ،
 فِي الْعَرَايَا . كذا في أبي داود .

هو : أبو سُفيَّان .

۷۰۷/۳۰۲ العَرِيَّة ۲/۲۵۲ (۳۳٦٤) البيوع، ب: في مقدار العَرِيَّة ۲۵۲/۳ (۳۳٦٤) قال:

حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة، ثنا مالك، عن داود بن الحُصِيْن، عن مولى ابن أبى أحمد . قال أبو داود: وقال لنا القَعْنَبِي فيما قرأ على مالك: عن أبى سُفيَان، واسمه قزمان مولى ابن أبى أحمد، عن أبى هريرة، أن رسول الله عَلَيْهُ رخص في بيع العرايا، فيما دون خمسة أوسق.

شك داود بن الحصين.

رواه الطحاوى ٣٠/٤ بسنده إلى القَعنبي، وعثمان بن عمر، عن مالك، عن دأود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة.

#### البيان

مولى ابن أبى أحمد هو: أبو سفيان الأسدى، وقيل: كان مولى بنى عبد الأشهل، وانقطع إلى عبد الله بن أبى أحمد بن جحش، فنسب إليه. قال الدارقطنى: اسمه وهب، وقال غيره: قزمان. قال ابن عبد البر: ولا يصح له اسم غير كنيته. متفق على توثيقه، من الطبقة الثالثة (١).

۷۰۸/۳۰۲ روی ذلك البخاری: ك: البيوع، ب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ۲۲/۲ قال:

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: سمعت مالكا، وسأله عُبَيْدُ الله بن الربيع: أَحَدَّتُكَ داود، عن أبى سفيان، عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن النبى ﷺ رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق؟ قال: نعم

رواه البخارى: ك: المساقاة، ب: الرجل يكون له ممر أو شير ب فى حائط أو فى نخل ٢/٥٥ عن يحيى بن قَزَعَة، ومسلم: ك: البيوع، ب: تحريم بيع الرطب بالنمر إلا فى العرايا ١١٧١/٢ البيوع، (١٥٤١) عن القعنبى، وعن يحيى بن يحيى، والترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: البيوع، ب ما جاء فى العرايا والرخصة فى ذلك ٢٥٨/٤ ( ١٣١٩ ) بسنده إلى زيد بن حباب، وعن قتيبة، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع العرايا بالرُّطب ٢٦٨/٧ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، ومالك: ك: البيوع، ب: ما جاء فى بيع العرايا بالرُّعَب ٢٦٨/٧)، والشافعى ٢٩/٢، وابن حبان

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢ ١ / ١ ٢٤ ، ١٢٥ ، تقريب النهذيب ٢ ٩ /٢ ، الجرح والتعديل ٣٨١/٩ .

٣٠٣ ـ (١): حَدِيثُ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ : عَنْ عَوْفٍ ، وَذَكَرَ آخَرَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، فِي النَّهِي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ . روّاه النسائي . ولعل الآخرَ هِشَامُ بنُ حَسَّانٍ ، فإنه رواه عن ابن سيرين كذلك .

٧٣٤/٧، ٢٣٥ ( ٤٩٨٥، ٤٩٨٥ ) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، والبيهقى ٣١١/٥ بسنده إلى يحيى بن يحيى، والقعنبى، وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبى، جميعا عن مالك به، وفى رواية عبد الله الحجبى: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع، وفى رواية يحيى بن يحيى: قلت لمالك...

### ٣٠٩/٣٠٧ هذا الحديث عزاه المزى في التحفة ٧٨/٣إلى النسائي في الكبرى: ك: الشروط:

عن عمران بن يزيد، عن مُروَّان الفزاري، عن عوف، وذكر آخر، كلاهما عن ابن سيرين، عن حكيم بن حزام، في النهي عن بيع ما ليس عنده.

مروان الفزاري هو ابن معاوية بن الحارث، وعوف هو ابن أبي جميلة العَبْدي.

#### البيسان

الرجل الآخر هو: هشام بن حسان، الأزدى، القُردُوسى ــ بالقاف وضم الدال ــ أبو عبد الله البصرى، يقال: كان نازلا في القراديس، ويقال: مولاهم. أحد الأعلام الثقات الأثبات. مات سنة ست أو سبع أو ثمان وأربعين ومائة(١).

قال الترمذى ٤٣٣/٤: ﴿ وروى هذا الحديث عوف، وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن حكيم بن حزام، عن النبي على السَّخْتِيَاني، عن عن النبي على السَّخْتِيَاني، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام هكذا ﴾.

قال المزى في التحفة ٧٨/٣ عقب كلام الترمذي: ﴿ لَعَلَّ هَشَامٌ بَنْ حَسَانُ هُو الْآخِرُ الَّذِي كُنِّيَ عنه في هذه الرواية. والله أعلم ﴾.

ورواه الطبراني ٣/٣٠ ٢ (٣١٣٧، ٣١٣٨) بسنده إلى عوف، عن ابن سيرين، عن حكيم بن حزام، ولم يذكر الرجل الآخر.

۳۰۳/ م ۷۱۰ وأما رواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين، فرواها الطبراني ۲۰۷/۳ (۳۱٤٥)، قال:

حدثنا عبد الله بن سعيد بن محمد بن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا (١) الجرح والتعديل ٥٤/٩ ـ ٥٦ ، تذكرة الحفاظ ١٦٣/١ ، تهذيب التهذيب ٢٠٨١ ـ ٣٥ ، العبر ٢٠٨/١ ، ميزان الاعتدال ٢٠٩/٤ ، طبقات الحفاظ ص ٧٨ (١٥٣) .

٣٠٤ (١): حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثْنِي رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا ، عَنْ يُوسُفَ ابْنِ مَاهَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، حَدِيثَ : « لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عَنْدَكَ».

# هو : يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، كما رواه النَّسائي مبهمًا ومبيَّنًا .

سفيان، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام، قال: ثهانئ رسول الله عليه ما ليس عندى.

سفيان هو الثورى.

وقد رواه جماعة آخرون عن ابن سيرين:

فرواه الطبراني ۲۰۲، ۲۰۷ ( ۳۱۳۹ ـ ۳۱۲۴ ) بسنده إلى ابن عون، والربيع بن صبيح، وأبى هلال، وخالد بن دينار، ويونس بن عبيد. كلهم عن ابن سيرين، عن حكيم بن حزام.

ورواه الترمذى: ك: البيوع، ب: فى الرجل يبيع ما ليس عنده ٤٣٤/٤ (١٢٥٣)، والبيهقى ٥/٣٣٩، والطبرانى ١٢٥٣، ١٩٥/٣)، من طريق ابن سيرين، عن أيوب السَّخْتِيَانِي، عن يوسف لين ماهك، عن حكيم بن حزام به.

وانظر تخريج الخبر التالي.

# ٤٠ • ١/ ٢ ١ ٧ حدا الحديث عزاه المزى في التحفة ٧٦/٣ إلى النسائي في الكبرى: ك: البيوع:

رواه أحمد ١/٣ ٤٠١ عن يحيي بن سعيد القطان، عن هشام الدستوائي.

#### البيسان

الرجل هو: يعلى بن حكيم، الثقفي، مولاهم (١).

٤ • ٢/٣ ٧ ٧ - عزا المزى ذلك في نفس الموضع إلى النسائي في الكبرى في نفس الموضع:

عن إسحاق بن منصور، عن عَبَيْد الله بن موسى، عن شَيْبَان، عن يحيى، عن يُعلَّى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام به.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر ( ٢٦٧ ) .

#### ورواه ابن حبان ۲۲۸/۷ ( ٤٩٦٢ ) قال:

أخبرنا عبد الرحمن بن قحطبة بفم الصلح، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا حدثه، حبان بن هلال، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي كثير، أن يعلى بن خكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبد الله بن عصمة حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه، قال: قلتُ: يا بن يا رسول الله، إنى رجل أشترى المتّاع، فما الذي يحل لى منها، وما يحرم على ؟ فقال: « يا بن أخى، إذا ابتعت بيعًا فلا تَبِعُه حتى تقبضَه ».

قال أبو حاتم بن حبان: ﴿ هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة، وهذا خبر غريب ».

ورواه البيهقى ٣١٣/٥، والطبراني ١٩٦/٣ (٣١٠٨) بسندهما إلى شيبان، عن يحيى بن أبى كثير.

ورواه أبو داود الطيالسي ص١٨٧ (١٣١٨)، والبيهقي ٣١٣ بسنده إلى عبد الوهاب بن عبد الجيد، كلاهما عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام به.

قال البيهقى: « لم يسمعه يحيى بن أبى كثير من يوسف، إنما سمعه من يعلى بن حكيم، عن يوسف».

ورواه الطبراني ١٩٦/٣ (٣١٠٧) بسنده إلى عامر الأحول، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.

وقد روی الحدیث أبو بشر جعفر بن إیاس، عن یوسف بن ماهك، عن حكیم بن حزام: ٤ • ٧١٣/٣ ـ رواه أبو داود: ك: البيوع، ب: في الرجل يبيع ما ليس عنده٣/٢٨٣ (٣٠٠٣)قال:

حدثنا مسدد، حدثنا أبو عَوَانة، عن أبى بِشُرٍ، عن يوسف بن ماهَك، عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجلُ، فيريد منى البيع ليس عندى، أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال: « لا تبع ما ليس عندك».

أبو بشر هو جعفر بن اياس.

ورواه الترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: البيوع، ب: ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عنده ٤٠٠٤ (١٢٥٠) بسنده إلى هُشيم، والتسائى: ك: البيوع، ب: بيع ما ليس عند البائع ٢٨٩/٧ بسنده إلى هشيم، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: النهى عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ٢٧٧٧/٧ بسنده إلى شعبة، وأحمد ٢١٨٧ بسنده إلى شعبة، ٤٣٤/٣ عن هشيم،

والطيالسي ص ١٩٣٥ (١٣٥٩)عن شعبة، والطبراني ١٩٤/٣ (٣٠٩٧)بسنده إلى شعبة (٣٠٩٨) بسنده إلى أبى عَوانة، (٣٠٩٩) بسنده إلى هُشَيْم، جميعا عن أبى بِشر جعفر بن إياس، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام به.

كما تابع أيوب أبا بشر:

رواه الترمذى فى نفس المرضع ( ١٢٥٣ ) بسنده إلى ابن سيرين، والبيهقى ٣٣٩/٥ بسنده إلى ابن سيرين، وحماد بن سلمة، وأحمد ٤٠٢/٣ عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة، والطبرانى الى ابن سيرين، وحماد بن سلمة، عمَّاد بن زيد، ومحمد بن سيرين، وحماد بن سلمة، ووهيب، وعبد الوارث بن سعيد، جميعا عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام. ورواه أحمد ٤٠٢/٣ عن هشيم، عن يونس، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم.

## باب الرِّبا

رَسُولَ اللَّهِ (١) عَلَيْهِ مَا لَمْ نَصْحَبُهُ ، أَوْسَمِعْتَ مَا لَمْ نَسْمَعْهُ ؟ فَقَالَ : أَنْتَ أَطُولُ صُحَبُةً مَنَى ، وَلَكُنَّى سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى : « لا رِبَا إلا فِي النَّسِيئَة» (٢).

هو : أبو سَعيدِ الْخُدَري .

#### ٥ ٠ ٧ / ٤ / ٧٠ روى هذا الحديث الخطيب ص ٠٠٠ ( ٥٥) قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن برهان الغزال، قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدُّقَاق، ، قال: حدثنا محمد بن سليمان الوسطى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبى ثابت، قال: قال رجل لابن عباس: أصَحِبت رسول الله على ما لم نصحبه، أوسمعته ما لم نسمع ؟ فقال: أنت أطول صحبة لرسول الله على منى، ولكن سمعت أسامة بن زيد يحدث عن النبى على، قال: « لا ربا إلا في الدَّين ».

هذا إسناد حسن، فيه كامل بن العلاء، صدوق يخطئ، وقد تابعه فيس بن الربيع ـ كما سيأتي في البيان ـ وهو صدوق.

#### البيسان

الرجل هو: أبو سعيد، سعد بن مالك بن سنان الخدرى، مشهور بكنيته، وهو من المُكثرين، وأول مشاهده الحندق، وغزا مع النبي على اثنتي عشرة غزوة، وتوفى سنة أربع وسبعين(٣).

• • ٣/٥ ٢ ٧ ــ روى ذلك البخارى: ك: البيوع، ب: بيع الدينار بالدينار نسأ ٢١/٢، قال:

حدثنا على بن عبد الله، حدثنا الضَّحَّاك بن مَخْلَد، حدثنا ابن جُريَج، قال: أخبرنى عمرو ابن دينار، أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الحدرى رضى الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإنَّ ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألتُه فقلتُ: سمعتَه مِنَ النبي عَلَيْه، أو وجدتَه في كتاب الله ؟ قال: كل ذلك لا أقول وأنتم أعلَمُ برسول الله عَلَيْهُ منى، ولكننى أخبرنى أسامة أن النبي عَلَيْه قال: \* لا ربا إلا في النسيئة ».

<sup>(</sup>١) في (ك): النبي . (٢) في (ك): النسبة .

<sup>(</sup>٣) أسد الغاية ٢/٩٨٢ ، ٢٩٠ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢١٨/١ ، ٢٧٣/٣ الإصابة ٨٥/٣ ، ٢١٨/٨ الإصابة ٨٥/٣ .

رواه مسلم: ك: المساقاة، ب: بيع الطعام مثلا بمثل ٢١٧/٣ (٢٥٩١) عن محمد بن عباد، ومحمد بن حاتم، وابن أبي عمر، والتسائى: ك: البيوع، ب: بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب ٢٨١/٧ عن قتية، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: من قال لا ربا إلا في النسيئة ٢٨٠/٧، ١٩٥٧ (٢٢٥٧) عن محمد بن الصباح، وعبد الرزاق ١١٧/٨ (٢٥٤٦)، والبيهقى ٥/٠٨٠ بسنده إلى الحميدي، وأحمد ٥/٠٠، والخطيب ص ١٠٠ (٥٥) بسنده إلى الحميدي، جميعا عن سفيان بن عينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح السمّان به، وفي المطبوع من ابن ماجة: «عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: سمعت أبا سعيد الخدري... فذكره. كذا، ولعل ٤ عن أبي هريرة وزيدت خطأ من أحد رواة السنن أو من الناسخ أو من الطابع، فإن المزِيَّ قد جعله في التحفة ٢/٧١ زيدت خطأ من أحد رواة السنن أو من الناسخ أو من الطابع، فإن المزِيَّ قد جعله في التحفة ٢/٧١ من رواية أبي صالح عن أبي سعيد، كما في البخاري ومسلم و النسائي. والله أعلم.

ورواه أحمد ٢٠٩/٥ عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ذكوان أبى صالح به بألفاظ أخر.

ورواه عبد الرزاق في نفس الموضع والرقم السابق عن معمر، عن عمرو بن دينار ـ

ورواه الطبراني ۱۷٤/۱ (٤٤٣، ٤٤٣) بسنده إلى إسرائيل، وإلى شريك، كلاهما، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن أبي صالح به بألفاظ أخر.

ورواه مسلم في الموضع السابق ١٢١٨/٣ بسنده إلى هِقُل بن زياد السَّكْسكِي، والطحاوى ١٤/٤ بسنده إلى الوليد.

جميعا عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، أن أبا سعيد لقى ابن عباس.... فذكر القصة.

ورواه الطحاوى ٢٤/٤ بسنده إلى عطاء بن يسار، عن أبى سعيد، قال: قلت لابن عباس... فذكر القصة.

ورواه الطحاوى أيضا ٢٤/٤ بسنده إلى قيس بن الربيع، عن حبيب بن أبى ثابت، عن أبى صالح السمان، قال: قلت لأبى سعيد: أنت تنهى عن الصَّرْف، وابن عباس يأمر به، فقال: قد لقيت ابن عباس... فذكر القصة.

وقد روى الحديث عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، من غير قصة مراجعة أبي سعيد له:

رواه مسلم في الموضع نفسه بسنده إلى عُبيد الله بن أبي يزيد، وإلى طاوس، والنسائي: ك: البيوع، ب: بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب ٢٨١/٧ بسنده إلى عبيد الله بن أبي يزيد، والدارمي: ك: البيوع، ب: لا ربا إلا في النسيئة ٢٥٩/٢ بسنده إلى عُبيد الله بن أبي يزيد،

والطحاوى ٢٠٤٢ بسنده إلى عبيد الله بن أبى يزيد، وإلى عكرمة، والبيهقى ٥/ ٢٨٠ بسنده إلى عبيد الله بن أبى عبيد الله بن أبى يزيد، وأحمد ٥/ ٢٠١، ٢٠١ بسنده إلى طاوس، ٢٠٤ بسنده إلى عبيد الله بن أبى يزيد، ٢٠٦ بسنده إلى عطاء، ٢٠٨ بسنده إلى عكرمة، ويونس بن حبيب (مسند الطيالسي) ص ٢٨٠ ( ٢٢٢ ) بسنده إلى عبيد الله بن أبى يزيد، والحميدى ١/ ٢٤٩ ( ٥٤٥) بسنده إلى عبيدالله بن أبى يزيد، والطبراني ١٧١/١ ـ ١٧٦ ( ٤٥٠ ) بأسانيد إلى عطاء بن أبى رباح، وسعيد بن جبير، وحبيب بن أبى ثابت، وأبى صالح ذكوان، وعبيد الله بن أبى يزيد، وابن أبى مُلَيْكة، وكليب بن شهاب، وطاوس، وعكرمة، جميعا عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد به.

قلت: والأحاديث الصحيحة صريحة بتحريم ربا الفضل والنسيئة، وقد قال النووى بعد سياقها في صحيح مسلم، وما روى عن ابن عباس وابن عمر بأن الربا ربا النسيئة: « وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة. ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد، كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا. وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه ».

ثم قال النووى: ﴿ وأما حديث أسامة بن زيد ﴿ لا رَبَّا إِلَّا فَى النسيَّة ﴾ فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأخاديث.

وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه، وتأوله آخرون تأويلات: أحدها: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدَّيْن بالدَيْن مؤجلا، بأن يكون له عنده ثوب موصوف، فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا، فإن باعه به حالا جاز.

الثانى: أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يداً بيد.

الثالث: أنه مُجمَل، وحديث عبادة بن الصامت وأبى سعيد الخدرى وغيرهما مُبَيَّن، فوجب العمل بالمبين، وتنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي رحمه الله، (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح النووى على صحيح مسلم ٢٤/١، ٢٥، الاعتبار للحازمي ص٢٤٧- ٢٥٣، المعجم الكبير للطبراني، باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه ١٧٦/١- ١٧٨، فتح الباري٢١٨/٤، ١٩، ٣١٩، ٣١٩ وانظر الخبر (٧٠٣).

[ز٤٢/أ] ٣٠٦ (خ): حَدِيثُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: صَارَفْتُ رَجُلا، فَقَالَ: إِنَّ وَكِيلِي / بِالْغَابَةِ، فَإِذَا جَاءَ دَفَعْتُ لَكَ . . . الحديث .

هو : مَالِكُ بْنُ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَان .

#### ٧١٦/٣٠٦ روى هذا الحديث الخطيب ص ٢٨٥ ( ١٤١ ) قال:

أخبرنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الورَّاق، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضى، قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذى، قال: حدثنا سليمان بن أبوب، هو الطلح(۱)، قال: حدثنى أبى، عن جدى، عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عُبيّد الله، قال: أتانى رجل فصارَفَنى على مال، فصارَفَته، وقلت له: إن وكيلى بالغابة، فإذا جاء وكيلى دفعت إليك مالك \_ وكان النرسى يقول: خازنى \_ فانصرف عمر سريعا، ثم ضرب بيده إلى ثوبى، ثم قال: يا أبا محمد، أما سمعت النبى عَلَيْتُ وهو يقول: « لا يكون الصرف إلا يداً بيد ؟ ». قال: قلت: صدقت والله يا أمير المؤمنين، لكأنى لم أسمعه إلا الساعة. ففاسختُه الصرف، وردَدْت عليه ماله.

إسناده حسن ، فيه سليمان بن أيوب الطلحى ، وثقه ابن حبان ويعقوب بن شيبة، وقال ابن عدى:عامة أخاديثه لا يتابع عليها، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ.

#### البيسان

الرجل الذى صارفه طلحة هو: مالك بن أوس بن الحَدثان \_ بفتح الهملتين \_ بن سعد بن يربوع النَّصرى، أبو سعيد المدنى، مختلف فى صحبته، مات سنة إحدى وتسعين، وقيل: سنة النتين وتسعين(٢).

#### ۲ • ۲ / ۲ ۷ ۷ ۷ - روى ذلك البخارى: ك: البيوع، ب: بيع الشعير ۲ ، ۲ م قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعانى طلحة بن عُبيد الله، فتراوضْنا، حتى اصطرف منى، فأخذ الله، يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة، وعمر يسمعُ ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله علله: «اللهب باللهب ربًا إلا هاء وهاء، والبُرُ بالبُرُ ربًا إلا هاء وهاء، والبرُ بالبُرُ ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر بالتمر بالله عاء وهاء».

رواه البخارى: ك: البيوع، ب: ما يذكر في بيع الطعام والحكّرة ١٦/٢ بسنده إلى عمرو بن دينار، ومسلم: ك: المساقاة، ب: الصرف وبيع الذهب بالورقِ نقداً ٣/٩٠١، ١٢٠٩ (١٥٨٦)

<sup>(</sup>١) كذا ، والصواب الطلحي ، بياء النسب ، نسبة إلى طلحة بن عبيد الله .

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۲۰۳/۸ ،تجريد أسماء الصحابة ٤١/٢ ،تهذيب التهذيب ٩/١٠ ، الإضابة ١٨/٦ ،١٩
 (٧٠٨٩) .

بسنده إلى الليث بن سعد، وإلى سفيان بن عيبنة، والترمذي: ك: البيوع، ب: ماجاء في الصرف الذهب بالورق و ٤٤٤/٤ ، ٥٤٤(١٣٦١) بسنده إلى الليث، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: صرف الذهب بالورق ٧٩٥/ ، ٧٥٩/٧ بسنده إلى الليث، ومالك: ك: البيوع، ب: ما جاء في الصرف ٢٣٦/٢ ، ٧٥٧ (٣٨٠) والشافعي ٢٨٦/١ (٨٠٤ ٢٠ من مالك، وعبد الرزاق ٨/١١(١٤٥٤) عن معمر ومالك، وابن حبان ٧٣٧/٧ ، ٣٣٧(٧٩) بسنده إلى مالك، و٤٩٩٨) بسنده إلى عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي، والبيهقي ٢٧٦/٥ بسنده إلى مالك، وأحمد ١٥٥١) بسنده إلى معمر، ١٨٤/١ (١٨٤٨) بسنده إلى عالك، والخطيدي ١٨٤/١ (١٨٤٨) بسنده إلى عمر وبن دينار، وأبو يعلى ١٨٤/١ (٢٠٨) بسنده إلى عبد الرحمن بسنده إلى معمر، ١٨٤/١ (٢٠٨) بسنده إلى عبد الرحمن بن عمر و الأوزاعي، جميعا عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري به.

## وقد روى الحديث بغير القصة:

رواه البخارى: ك: البيوع، ب: بيع التمر بالتمر ٢٠/٢ بسنده إلى الليث، وأبو داود: ك: البيوع، ب: فى الصرف ٢٤/٢ (٣٣٤٨) بسنده إلى مالك، والتسائى: ك: البيوع، ب: بيع التمر بالتمر متفاضلا ٢٧٣/٧ بسنده إلى سفيان بن عيبنة، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يداً بيد ٢٧٥٧(٣٠٥٢)، ب: صرف الذهب بالورق ٢٩/٥ (٢٠٥٧) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، والشافعي ٨٦/٢ عن ابن عيبنة، وابن أبي شيبة ٧٩/٥، ١٠٠ (٢٥٢٥) عن ابن عيبنة، والدارمى: ك: البيوع، ب: في النهي عن الصرف ٢٥٨/٢ بسنده إلى محمد بن إسحاق، وأحمد ٢٤/١ عن سفيان بن عيبنة، والحميدي ١٨٥، ١٤٥١)، وأبو يعلى ١٩٢١ (١٤٩) بسنده وأحمد ابن عيبنة، عن عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن عمر بن الحثال النصري، عن عمر بن

وقد رواه أبو يعلى ١٨٤/١، ١٨٥ (٢٠٩) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهرى به، إلا أنه جعل عمر بن الخطاب هو الذي باع من طلحة بن عُبيد الله مائة دينار.

قلت: قد ذكر ابن حجر (تقريب التهذيب ٢١٠/١) أن سفيان بن حسين ثقة في غير الزهرى باتفاقهم.

الغابة: هي موضع قريب من المدينة، من عواليها، وبها مال لأهلها (١).

هاءً: صوت بمعنى: خذ (٢).

<sup>(</sup>١) النهاية ٩/٣٩م، معجم البلدان ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢) الفائق ٤/٧٨ .

٣٠٧- (خ): حَدِيثُ عُمَرَ (١): أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ، عَنِ النِّي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ، عَنِ النِّي مَا لِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ ال

هذا الليثيُّ هو : عمرو بن ثابت العَتْوَارِي (٢) .

٧٠٨/٣٠٧ ـ روى هذا الحديث مسلم: ك: المساقاة، ب: الربا٣/٨٠١، ٢٠٩ (١٥٨٤) قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح، وحدثنا محمد بن رُمْح، أخبرنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر قال له رجل من بنى ليث: إن أبا سعيد الحدرى يأثر هذا عن رسول الله علله وأنا معه قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه، وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثى - حتى دخل على أبى سعيد الحدرى، فقال: إن هذا أخبرنى أنك تخبر أن رسول الله علله نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناى وسمعت أذناى رسول الله علله يقول: ولاتبيعوا المورق بالورق بالورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفُوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئاً عائبًا منه بناجز إلا يدًا بيد ».

رواه مسلم فى الموضع نفسه بسنده إلى جرير بن حازم، ويحيى بن سعيد الأنصارى، وعبدالله بن عون، وعبد الرزاق ١٢٢/٨ (١٤٥٦٤) بسنده إلى أيوب، وابن حبان ٢٣٩/٧٩٥) بسنده إلى أبوب، وابن حبان ٢٧٨/٥ (١٤٥٤) بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، والبيهقى ٢٧٨/٥ بسنده إلى ابن عون، و٢٧٩ بسنده إلى جرير ابن حازم، وأحمد ٣/٣٥ بسنده إلى عُبيد الله العمرى، وأبو يعلى ١٧/٥ (١٣٦٩) بسنده إلى أبن شهاب، جميعا عن نافع به، وألفاظهم يختلف أيوب، والخطيب ص١٢ (١٠٩) بسنده إلى ابن شهاب، جميعا عن نافع به، وألفاظهم يختلف بعضها عن بعض.

## البيان

قال الخطيب: الرجل الليثي هو: عمرو بن ثابت العَثْوَارى، وثَقَه ابن حبان، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلا (٣).

## ٧١٩/٣٠٧ روى ذلك الخطيب ص ٢١٦ ( ١٠٩ ) قال:

أخبرنا أبو بكر البَرقاني، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم البُندَار، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصَّائخ، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا شَيْبَان، عن يحيى بن أبى كَثِير، عن نافع مولى ابن عمر، قال: جاء عمرو بن ثابت العَتُوارى \_ وهو من بنى ليث \_ إلى ابن عمر، فقال: يابن

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الثلاث ، والصواب عبد الله بن عمر . ( ٢) في (ز ) العفواري .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٢٣/٦ ، تعجيل المنفعة ص ٣٠٦.

عمر، إن أبا سعيد الحدرى حدثني أن رسول الله عليه زجر عن الصرف. قال: فانطلقت أنا، وعبد الله، وعمرو بن ثابت، حتى أتينا أبا سعيد... الحديث.

## وقد روى نافع قصة انطلاقه مع ابن عمر إلى أبي سعيد، دون ذكر الرجل الليثي:

رواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: البيوع، ب: ما جاء فى الصرف ١٢٥٩) عن عبد الله بن عمر بسنده إلى يحيى بن أبى كثير، وعبد الرزاق ١٢١/٨، ١٢١ (١٤٥٦٣) عن عبد الله بن عمر العمرى، والطحاوى ٢٦/٤، ٢٧ بسنده إلى أيوب، جميعا عن نافع قال: انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد... فذكره. وعند عبد الرزاق: بلغ ابن عمر أن أبا سعيد الحدرى قال فى الصرف عن النبى على فذهب ابن عمر وأنا معه... فذكره.

ورواه نافع عن أبى سعيد، من غير ذكر قصة الرجل مع ابن عمر، أو قصة انطلاقه مع ابن عمر إلى أبي سعيد:

رواه البخارى: ك: البيوع، ب: بيع الفضة بالفضة ٢١/٢ بسنده إلى مالك، ومسلم: ك: المساقاة، ب: الربا ٢٠٨٣ (١٥٨٤) بسنده إلى مالك، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع الذهب بالذهب ٢٧٨/، ٢٧٩ بسنده إلى مالك، وإلى ابن عون، ومالك: ك: البيوع، ب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعَينًا ٢٣٣/، ٦٣٣ (٣٠)، والشافعي ٢٨٢/، ٨٣ عن مالك، وابن حبان ٢٣٩/٧ بسنده إلى مالك، وأبي حبان ٢٣٩/٧ بسنده إلى مالك، وأحمد ٢٣٩/٧ بسنده إلى يويى بن أبى كثير، جميعا عن نافع، عن أبى سعيد الخدرى به.

ورواه البخارى فى الموضع السابق، بسنده إلى الزهرى، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثًا عن رسول الله عليه، فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد... الحديث.

## ورواه أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي سعيد:

رواه مسلم فى الموضع السابق ١٢٠٩/٣ ( ١٥٨٤ ) بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن القارى، والطحاوى ٢٧/٤ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، والطيالسي ص ٢٩٠ ( ٢١٨١ ) عن وهيب، جميعا عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى سعيد به.

الورق: بكسر الراء وقد تسكَّن: الفضة (١).

لا تُشِفُّوا بعضه على بعض: أى لا تفضلوا. والشَّف \_ بكسر الشين \_ النقصان أيضا، فهو من الأضداد  $(\tilde{Y})$ .

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/٥١ . (٢) النهاية ٢/٢٨3 .

٣٠٨ ( خ ) : حَدِيثُ أَبِي سَعِيد : جَاءَ بَعْضُ فِتِيَانِ النَّبِيِّ عَلَيُّ بِتَمْرٍ ، فَقَالَ : «كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِنَا » . قال : نَعَمْ ، كَانَ فِي تَمْرِنَا شَيْءٌ ، فَأَعْظَيْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعِ . . .
 الحديث .

هو: سَوَادُ بْنُ غَزِيَّة . وقيل: مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَة . [ قلت: في الصحيح (١) أنه بلالٌ . انتهى ] (٢) .

۱۹۹۲ / ۲۱۹ (۱۹۹۵) کن المساقاة، ب: بيع الطعام مثلا بمثل ۲۱۹/۳ (۱۹۹۵) في المساقاة، ب: بيع الطعام مثلا بمثل ۲۱۹/۳ (۱۹۹۵)

حدثنى عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد الْجُرَيْرِى، عن أبي نَضْرَة، قال: سألتُ ابنَ عباس عن الصَّرْف، فقال: أيدًا بيد ؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إنى سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدًا بيد ؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أوقال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان النبي عَلَيْ بتَمْر فأنكره، فقال: « كأن هذا ليس من تمر أرضنا ». قال: كان في تمر أرضنا \_ أو في تمرنا \_ العام بعض الشيء، فأخذتُ هذا، وزدتُ بعض الزيادة. فقال: « أضعفت، أربينت، لا تقوبن هذا. إذا رابك من تموك شيء فيعه، ثم أشتر الذي تريد من التمو ».

سعيد هو ابن إياس الجريري، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة.

رواه أحمد ٢٠/٣عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة، وأبو يعلى ٢٠٨/٥، ١٥(١٣٧١) بسنده إلى ابن عُلَيَّة، والخطيب ص ٣٧٤ بسنده إلى عبد الوهاب بن عطاء، جميعا عن سعيد بن إياس الجُريْرى به، وليس فى رواية عبد الوهاب عند الخطيب ذكر لقصة ابن عباس، وفيه زيادة: ﴿
قال أبو سعيد: هذا التمر فكيف الفضة بالفضة ».

ورواه مسلم فى نفس الموضع ١٢١٧/٣ بسنده إلى عبد الأعلى، والشافعى ١٩٨٦ عند الأعلى، والشافعى ١٩٨٦ عند الأعلى، عبدالوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفى بروايتين، والبيهقى ١٨١/٥ بسنده إلى عبد الأعلى، كلاهما عن داود بن أبى هند، عن أبى نضرة به، وفى حديث عبد الأعلى قصة ابن عباس وابن عمر، وليست قصتهما فى حديث عبد الوهاب، وإحدى روايتى الشافعى مختصرة، وفى الحديث أن الذى جاء بالتمر هو صاحب نخل رسول الله عليه.

ورواه مسلم في نفس الموضع(١٥٩٤) بسنده إلى أبي قَزعَة سُويْد بن حُجَيْر الباهلي، والطحاوى ٦٨/٤ بسنده إلى التيمي، وهو محمد بن إبراهيم، وأبو يعلى ٦٨/٤ (٦٢٦) بسنده

 <sup>(</sup>١) في (ز ١: الصحيحين .
 (٢) ما يين المعقوفين ساقط من (خ) .

إلى التيمى، والطيالسي ص ٢٨٨ (٢١٧٠) عن الربيع بن صُبيَح، جميعا عن أبي نَصَرَة ، عن أبي سعيد به مختصرا، ليس فيه قصة ابن عباس إلا عند الطيالسي.

ورواه النسائى: ك: البيوع، ب: بيع التمر بالتمر متفاضلا ٢٧٢/٧ بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة، والطحاوى ٦٨/٤ بسنده إلى ابن أبى عروبة، وأبع حبان ٢٠٤٥ (٩٩٩) بسنده إلى ابن أبى عروبة، وأحمد ٢٧/٣ بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة، جميعا عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن أبى سعيد الخدرى به.

وسيأتى فى الخبر التالى حديث سعيد بن المسيب، عن أبى سعيد، وأبى هريرة. البيسان

قال الخطيب: هذا الفتى الذى جاء رسول الله ﷺ بالتمر هو: سواد بن غَزِيَّة، وقيل: مالك بن صعصعة.

قلت: ليس كذلك، بل إن بيان الخطيب هذا إنما هو لحديث أبى سعيد، وأبى هريرة فى الخبر التالى (٣٠٩) فالتمر المستبدل به فى قصتيهما هو من تمر خيبر الذى جمع منهم.

وأقربُ مَنْ يُفَسُّر به مبهم حديث الباب بلال بن رباح (١).

۷۲۱/۳۰۸ رواه البخارى: ك: الوكالة، ب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود ٤٤/٢ قال:

حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية \_ هو ابن سلام \_ عن يحيى، قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر، أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه، قال: جاء بلال إلى النبي عَلَيْهُ بتمر بَرْنِيِّ، فقال له النبي عَلَيْهُ: ﴿ مَن أَيْن هَذَا ؟ ﴾ قال بلال: كان عندنا تمر ردىء، فيعتُ منه صاعبن بصاع، لنُطْعِمَ النبيُّ عَلَيْهُ. فقال النبي عَلَيْهُ عند ذلك: ﴿ أَوَّهُ أَوَّهُ، عَينُ الربا، عَينُ الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره ».

إسحاق هو ابن راهویه، ویحیی هو ابن أبی کُثیر.

رواه مسلم: ك: البيوع، ب: بيع الطعام مثلا بمثل ١٢١٥/٣ (١٥٩٤) بسنده إلى معاوية بن سلام، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع التمر بالتمر متفاضلا ٢٧٣/٧ بسنده إلى الأوزاعى، جميعا عن يحيى بن أبى كثير، عن عقبة بن عبد الغافر به.

ورواه الدارمي: ك: البيوع، ب: في النهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل ٢٥٧/٢، والطحاوى ١٨/٤ عن ابن مرزوق، والطبراني ٣٥٩/١ (١٠٩٧) بسنده إلى يحيى بن معين، جميعا عن عثمان

<sup>(</sup>١) سيقت ترجمته في الخبر(٧٧).

ַנַליץ /וֹן

٣٠٩ ( ب ) : حَدِيثُ / أَبِي هُرَيْرَةَ (١) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ .

هو : سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ ، أخو بني عَدِيِّ الأَنْصَارِي . ذكره أبو عليِّ بنُ السُّكُن .

[قلت: في الصحيح أنه أخو بني عَدِيٌّ الأنصاري. انتهي] (٢).

ابن عمر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلال بنحوه.

ورواه البزار (كشف الأستار ١٠٨/٢)(١٣١٦) بسنده إلى عمرو بن محمد بن أبى رزين، عن إسرائيل به.

ورواه البزار(كشف الأستار ۱۰۷/۲، ۱۰۸)(۱۳۱٤)بسنده إلى سعيد بن المسيب، و والطبراني ۳۳۹، ۳۳۰، ۱۰۸(۱۰۱۰) بسنده إلى عمر بن الخطاب، وإلى سعيد بن المسيب، و الطبراني ۳۲۹(۲۰۰۸) بسنده إلى عبد الله بن عمر، جميعا عن بلال بن رباح بهذه القصة وألفاظهم مختلفة.

قال الهيثمى فى المجمع ١١٢/٤ «... ورجال البراز رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال، ولم يسمع سعيد من بلال، وله فى الطبرانى أسانيد، بعضها من حديث ابن عمر عن بلال باختصار، ورجالها ثقات، وبعضها من رواية عمر بن الخطاب وإسنادها ضعيف ».

الْبَرْنَيُّ: بفتح الباء الموحدة وسكون الراء بعدها نون: نوع من التمر (٣).

أوفي: كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع، وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء، وربما قلبوا الواو ألفاء فقالوا: أوّه، وربما حذفوا الواو ألفاء فقالوا: أوّ من كذا، وربما شددوا الواو وكسروها وسكّنوا الهاء، فقالوا: أو، وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: أوَّه (٤).

٧٢٢/٣٠٩ روى هذا الحديث البخارى: ك: البيوع، ب: إذا أراد بيع تمر بتمر خيرٍ منه ٢٤/٢ عنور منه ٢٤/٣٠٩ قال:

حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد الجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي سعيد الحدرى، وعن أبي هريرة، رضى الله عنهما، أن رسول الله على استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمز جنيب، فقال رسول الله على: ﴿ أَكُلُّ تُمْرِخيبر هكذا ؟ ٤. قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله على: ولا

<sup>(</sup>١) كذا هو، والصواب أنه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ( خ ، . (٣) مختار الصحاح ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) النهاية ١/٢٨.

تفعل، بع الجَمعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ».

رواه البخارى أيضا: ك: الوكالة، ب: الوكالة في الصرف والميزان ٢١/١ عن عبد الله بن يوسف، ك: المغازى، ب: استعمال النبي على على أهل خيبر ٢١٥٥ عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم: ك: المساقاة، ب: بيع الطعام مثلا بمثل ٢١٥/١ (٢١٥٩١) عن يحيى بن يحيى، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع التمر بالتمر متفاضلا ٢٧١/٧، ٢٧٢ بسنده إلى عبدالرحمن بن القاسم، ومالك: ك: البيوع، ب: ما يكره من بيع التمر ٢٢٣/٢(٢١)، والشافعي ٨٨٨/١ عن مالك، والطحاوى ٢٧/٤ بسنده إلى عبد الله بن وهب، وابن حبان ٢١/١ ٢ (٥٠٠٠) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، وابن بشكوال ٢٠/١ ١ (٣٨) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، جميعا عن مالك به.

ورواه البخارى: ك: الاعتصام، ب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ ٢٦٨/٢ بسنده إلى أبى بكر بن أبى أويس، واسمه عبد الحميد بن عبد الله، ومسلم: ك: المساقاة، ب: بيع الطعام مثلا بمثل ٢١٥/٣ (١٥٩٣) عن عبد الله بن مسلمة، والدارمي: ك: البيوع، ب: في النهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل ٢٨٥/٣ عن القعنبي، والبيهقي ٥/٥٨ بسنده إلى القعنبي، جميعا عن سليمان ابن بلال، عن عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف به، وفيه أنه على بعث أخا بنى عدى الأنصاري إلى خير... الحديث.

وعلقه مختصرًا البخارى: ك: الوكالة، ب: الوكالة في الصرف والميزان ٥٦/٢ عن عبدالعزيز ابن محمد، عن عبد المجيد بن سهيل.

وروى مالك فى الموضع السابق(٢٠) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار نحوه مرسلا. البيان

الرجل هو: سواد بن غَزِيَّة، الأنصارى، من بنى عدى بن النجار، وسَوَاد بتخفيف الواو، وحكى السُّهَيْلى تشديدها، شهد بدرا، وله فيها قصة مشهورة، وهو الذى أُسَرَ فيها خالد بن هشام المخزومي (١).

## ٧ ٢٣/٣٠٩ روى ذلك الدارقطني ١٧/٣ قال:

نا يحيى بن صاعد، نا يحيى بن سليمان بن نَضْلَة، نا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوردى، عن عبد الجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، أن أبا سعيد الخدرى وأباهريرة حدثاه، أن رسول الله على بعث سَوَاد بن عَزِيَّة، أخا بنى عدى، من الأنصار، وأمَّره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب، يعنى الطيب، فقال رسول الله على: وأكل تمر خيبر هكذا؟. قال:

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٤٨/١ ، والإصابة ١٤٨/٣ ( ٣٥٧٥ ) ،أسد الغابة ٣٧٤/٢ ، ٣٧٥ .

لا، والله يا رسول الله، إنا نشترى الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة آصع من الجَمع. فقال رسول الله ﷺ: « لا تفعل، ولكن بع هذا، واشتر بثمنه من هذا، وكذلك الميزان ».

قال الشبيخ أبو الحسن ( الدارقطني ): يقال كل شيء من النخل لا يعرف اسمه فهو جَمَّع، يقال: ما أكثر الجَمْع في أرض فلان ، بفتح الجيم.

رواه الخطيب ص ٣٧٥ ( ١٨٣) بسنده إلى الدارقطني، وعمر بن أحمد الواعظ، كلاهما، عن يحيى بن محمد بن صاعد به.

وفى الإسناد يحيى بن سليمان بن نَصْلة الخزاعى، قال أبو حاتم: شيخ، وكان ابن صاعد يفخم أمره، وقال ابن خراش: لا يسوى شيئا (١).

وقد تابعه مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيري، وهو ثقة:

رواه ابن بشكوال ١٦٥/١ (٣٨) بسنده إلى البغوى، عن مصعب، عن الدَّرَاوَرُدِي به.

وقيل: هو مالك بن صعصعة بن وهب بن عدى، الأنصارى، من بنى عدى بن النجار، وقيل: المازنى، من بنى مازن بن النجار، سكن المدينة، وله حديث طويل في الإسراء (٢).

## ۹ • ۲ ۲ ۲ ۷ ـــ روی ذلك الخطیب ص ۳۷۵ (۱۸۳) قال: \_

أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدى، أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الإمام بلُد، حدثنا على بن حرب الطائى، حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن أيوب، عن عبدالرحمن الأنصارى، عن عمه مالك بن صعصعة، أن النبي على كان يبعثه إلى تمر خيبر، فيستوفيه، فأتاه مالك بتمر طيب، فقال له رسول الله على: ﴿ مَا هَذَا التَّمَو يَا مَالُك ؟ ﴾ قال: استَطبتُه لك، الصاع بالصاعين.قال: ﴿ لا تَعُودَنَ لَذَلك، الصاع بالصاع، والدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم ».

فليح بن سليمان صدوق يخطئ، وعبد الرحمن الأنصاري لم أعرف مَنْ هو. الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح والتعديل ٩/٤ ٥١، وميزان الاعتدال ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢١ ١/٨، تجريد أسماء الصحابة ٢/٥٤، الإصابة ٢/٥٢ (٧٦٣٣)، تهذيب التهذيب ١٦/١، أسد الغابة ٢٨١/٤، ٢٨٢، ٢٨٢،

<sup>(</sup>٣) النهاية ١ /٣٠٤.

٣١٠ (ب): حَدِيثُ مُجَاهِدِ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، فَجَاءَهُ صَائِعٌ ، فَقَالَ : يَاأَبَا عَبْدالرَّحْمَنِ ، إِنِّى أَصُوغُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّىءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ . . .
 الحديث.

هو : وَرْدَانُ الرُّوميّ. ذكره الشافعيُّ في سننه .

• ٧٧٥/٣١- روى هذا الحديث مالك: ك: البيوع، ب: بيع الذهب بالفضة تِبْراً وعُيناً ٦٣٣/٢ (٣١) قال:

عن حُميَّد بن قيس المَكِّى، عن مجاهد، أنه قال: كنتُ مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنَّى أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يَدِى، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه مسألة، وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى بأب المسجد، أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.

هذا إسناد حسن، حُمَيْدُ بن قيس المكي لا بأس به، وقد روى له الجماعة.

رواه الشافعي ۸۲/۲، ۸٤، عبد الرزاق ۱۲۰/۸ (۱٤٥٧٤)، والطحاوى ۲٦/٤ بسنده إلى عبد الله بن وهب، والبيهقي ۲۷۹/ بسنده إلى بشر بن عمر، وإلى الشافعي، وابن بشكوال ۱۳۸/ (۸۵) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثى، جميعا عن مالك به.

#### البيسان

الصائغ هو: وردان المكي، الصائغ الرومي، مولى ابن مسعود. روى عن ابن عمر، وروى عنه عبد الله بن لاحق وابن عيينة. قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غيرهما (١).

• ٧٧٦/٣١ روى ذلك الشافعي ٨٤/٢، فقد قال الإمام الطحاوى عقب هذا الحديث (يعنى الحديث السابق في الإبهام):

سمعت المُزَنَى، يقول: قال الشافعي رحمه الله: هذا خطأ.

ثم قال: حدثنا المُزنى، حدثنا الشافعى رحمه الله، أنبأنا سفيان، عن وَرْدَان الرومى، أنه سأل ابنَ عمر، فقال: إنى رجل أصوغ الحُلِيَّ ثم أبيعه، فأستفضل منه قدر أجرتى – أو عمل يدى – فقال ابن عمر رضى الله عنه: الذهب بالذهب، لا فضل بينهما. هذا عهدُ صاحبنا إلينا، وعهدُنا إليكم.

ثم قال الطحاوى: سمعت المزنى يقول: قال الشافعي رحمه الله: يعنى صاحبنا عمر بن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٦/٩ .

الله عَدْرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ مَرْوَانَ مَرْوَانَ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي

الخطاب رضي الله عنه.

رواه البيهقى ٧٩٩/٠، وابن بشكوال ٢٩٩/١ (٨٥) بسندهما إلى أبي جعفر الطحاوي به.

٣١١ / ٧٢٧\_ هذا الحديث رواه مالك: ك: البيوع، ب: العينة وما يشبهها ٢/١٤ (٤٤):

أنه بلغه أن صكوكا حرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله كلك على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان ؟ فقال: أعوذ بالله، وماذاك ؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها، ينزعونها من أيدى الناس، ويردونها إلى أهلها.

رواه ابن بشکوال ٤١٢/١ (١٣١) بسنده إلى محمد بن وضاح، عن يحيى، عن مالك به. البيان

قال ابن بشكوال ٤١٢/١: « الرجل هو: رافع بن خديج (٢)، قاله ابن وضاح، فيما حكاه أحمد بن سعيد بن حزم ». ولم يذكر ابن بشكوال ذلك دليلا.

ولم أحد \_ فيما وقفت عليه \_ ما يدل على ذلك.

(ز) والذي وجدته أن أبا هريرة رضي الله عنه قد دخل على مروان. فنهاه عن ذلك.

١ ٧ ٢٨/٣١ حروى ذلك مسلم: ك: البيوع، ب: بطلان بيع المبيع قبل القبض ١٦٢/٣ ( ١٥٢٨) قال:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا الضَّحَّاك بن عثمان، عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يَسَار، عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلتُ ؟ فقال أبو هريرة: أحللت بَيْعَ الصَّكَاك، وقد نهي رسول الله عَلَيْه عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس، فنهي عن بيعها، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدى الناس.

<sup>(</sup>١) ﴿ كَ ﴾ : ابن الصلاح ، وفي وخ، : ابن أوضاح . والمثبت من وز، ، وهو الصواب الموافق لما عند ابن بشكوال .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمتة في الحبر (٣٣).

٣١٢ ـ (١) (١) : حَدَّثُ مُحَمَد بْنِ سيرِينَ : عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ ، وَرَجُلِ آخَرَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهَ قَالَ: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ...» الحديث في الرِّبا (٢) .

قال الرافعي(٣): ذكر بعض الشارحين أن الرجل الآخر الذي أَبْهِمَ ذكرُه: عُبَيْدُ الله(٢) ابنُ عَبْد الله الله عُبُد الله عُبُد الله عُبُد الله عَبْد الله عَل

قلت: وقال والدى ـ فيما قرأته بخطه ـ: الصواب: أنه عَبد الله بن عُبيد. ويقال: ابن عتيك. ويقال: ابن عتيق. وهو عند النسائي وابن ماجة مصرح باسمه على الصواب.

رواه أحمد ٣٢٩/٢ عن أبى بكر الحنفى عبد الكبير بن عبد المجيد، ٣٤٩/٢ عن عبد الله بن الحارث المخزومي، كلاهما عن الضحاك بن عثمان به.

فقد يكون أبو هريرة هو الرجل الذى دخل مع ثابت، وقد يكون دخل وحده، وتكون قصة الدخول متعددة، والله أعلم.

الصّحاك: جمع صك، وهو: الكتاب. وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشترى الصك ليمضى ويقبضه، فنهوا عن ذلك، لأنه يَع ما لم يَقْبض (٦).

## ٧ ٢ ٩/٣ ١ ٧ ـ روى هذا الحديث الشافعي ٨٥/٢ قال:

أخبرنا عبد الوهاب الثقفى، عن أيوب، عن مسلم بن يَسَار، ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه، أن رسول الله عَلَيْكَ قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البُرَّ بالبُرِّ،ولا الشعير بالشعير...» الحديث .

قال أبو العباس الأصم: في كتابي: أيوب، عن ابن سيرين.

ثم ضرب عليه: ينظر في كتاب الشيخ، يعني الربيع. أ هـ.

قال الشيخ عبد الرحمن البنا رحمه الله:

« الظاهر \_ والله أعلم \_ أن أبا العباس الأصم روى هذا الحديث مرتين، المرة الأولى في كتابه بزيادة « ابن سيرين » بين « أيوب » و « مسلم بن يسار »، والمرة الثانية بالسند المذكور في حديث

<sup>(</sup>١) في وزه: ك. (٢) قوله: وفي الرباع: ساقط من: وزع.

<sup>(</sup>٣) في وزه: الشافعي . (٤) في وزه: عبد الله .

<sup>(</sup>٥) ف وزء : هرم . (٦) النهاية ٣/٣٤ .

الباب، وليس فيه ٥ ابن سيرين »، لهذا ضرب أبو العباس على لفظ ١ ابن سيرين » في كتابه، حتى يراجع شيخه الربيع بن سليمان.

وقد جاء هذا الحديث في السنن، رواية الطحاوى، عن المُزَنِي، عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، فأثبت ابنَ سيرين في روايته، وهي تؤيد رواية أبي العباس الأصم في كتابه، والله أعلم ».

رواه عبد الرزاق ٣٤/٨ (١٤١٩٤) عن معمر، والبيهقى ٢٧٦/٥ بسنده إلى عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى، جميعا عن أيوب، عن ابن سيرين به.

ورواه الحميدى ١٩٢/١، ١٩٣ (٣٩٠) عن سفيان \_ ابن عيينة \_ عن على بن زيد بن جدعان، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، عن عبادة بن الصامت به، لم يذكر الرجل الآخر.

#### البيان

الرجل الآخر هو: عبد الله بن عُبيد، ويقال: ابن عتيك، قال المزى: وهو وَهُمَّ، ويقال: ابن عتيق، والأول أصح، ويدعى: ابن هُرَّمُز. روى عن معاوية وعبادة بن الصامت، وعنه ابن سيرين، وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، من الثالثة (١).

٢١٣٠/٣١٦ روى ذلك النسائي: ك: البيوع، ب: بيع البر ٢٧٥/٧ قال:

أخبرنا المؤمل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل \_ وهو ابن عُليَّة \_ عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، قال: حدثنى مسلم بن يَسَارٍ، وعبدُ الله بن عُبيَّد، وقد كان يدعى ابن هُرَمُزٍ، قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، حدثهم عبادة قال: نهانا رسول الله عَلَيْكُ عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبُرِّ بالبر... الحديث.

مسلم بن يسار لم يلق عبادة بن الصامت، فالإسناد منقطع.

رواه أيضا في نفس الموضع ٢٧٤/٧ بسنده إلى يزيد بن زريع، ب: بيع الشعير بالشعير الشعير مراد ٢٧٥/٧ بسنده إلى بشر بن المفضل، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدًا بيد ٢٧٥/٧، ٧٥٧/٤ بسنده إلى يزيد بن زريع، وإلى إسماعيل بن عُليَّة، والبيهقي ٢٧٦/٥ بسنده إلى يزيد بن زُريع، وأحمد ٣٢٠/٥ عن إسماعيل بن علية، جميعا عن سلمة بن علقمة به، وفي رواية يزيد بن زريع - عند النسائي - عبد الله بن عتيك.

وقد رواه مسلم بن يَسَارِ المكي ،عن شراحيل بن آدة أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة (١) الجرح والتعديل ١٠١/٥ ، تهذيب التهذيب ٢٧٧٣ ، تقريب التهذيب ٤٣٢/١ .

ابن الصامت:

رواه أبو داود: ك: البيوع، ب: الصرف ٢٤٨/٣ (٣٣٤٩) بسنده إلى بشر بن عمر وعزاه المزى في التحفة ٢٠٠/٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: البيوع، بسنده إلى عمرو بن عاصم، والطحاوى ٢٠/٤ بسنده إلى هُدبَة بن خالد، والطحاوى ٢٠/٤ بسنده إلى هُشام بن على بن رجاء، جميعا عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن مسلم بن يسار المكي، عن أبي الأشعث الصّنعاني، عن عبادة بن الصامت به.

قال البيهقي: هذا هو الصحيح.

وعزاه المزى فى نفس الموضع إلى النسائى فى نفس الموضع بسنده إلى عبدة بن سليمان، والبيهقى ٥/٢٧٦، ٢٧٧ بسنده إلى يزيد بن هارون، كلاهما عن سعيد بن أبى عُروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يَسَار، عن أبى الأشعث عن عبادة. لم يذكر « أبا الحليل ».

وتابع مسلما في روايته عن أبي الأشعث: أبو قلابة عبد الله بن زَيْدٍ الجَرْمي:

رواه مسلم: ك: المساقاة، ب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ١٩١٨ (١٥٨٧) بسنده إلى أيوب بن أبى تميمة السختياني، وإلى خالد بن مهران الحَذَّاء، وأبو داود: ك: البيوع، ب: الصرف ٢٤٨/٣، ٢٤٩ (٣٣٥٠) بسنده إلى خالد الحَذَاء، والترمدي وقال: حسن صحيح ـ ك: البيوع، ب: ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه ٤٤٩٩٤، ٤٤٠ (١٢٥٨) بسنده إلى خالد الحَذَّاء، وعزاه المزى في التحفة ٤٩٤٤، ١٥٠ إلى النسائي في الكبرى: ك: البيوع، بسنده إلى خالد الحَذَّاء، والشافعي ٢٨٨، ٨٨ بسنده إلى أيوب، وابن أبي شيبة ١٠٠٧ (٢٥٣٦) بسنده إلى خالد الحَذَاء، والمعاوى ٢١٤٤ بسنده إلى خالد الحَذَاء، والطحاوى ٢٦/٤ بسنده إلى خالد الحَذَاء، والطحاوى ٢٦/٤ بسنده إلى خالد الحَذَاء، والبيهةي ٢٧٧٠ في النهي عن الصرف ٢٨٥٧، ٢٥٩ بسنده إلى خالد الحَذَاء، والعجودي ٢٣٨ بسنده إلى خالد الحَذَاء، والبيهةي ٢٧٧٠ بسنده إلى أيوب، ٢٩٨٤ بسنده إلى الحَذَّاء، وأحمد ٥/٤ ٣١ بسنده إلى خالد الحَذَاء، وأبو نعيم ٢٧٧٠، ٢٧٨ بسنده إلى أيوب، كلاهما عن أبي قِلابة عن أبي الأشعث، عن عبادة وأبو نعيم ٢٨٩٢، ٢٩٨ بسنده إلى أيوب، كلاهما عن أبي قِلابة عن أبي الأشعث، عن عبادة بها مسلم بن يَسار. فجاء أبوالأشعث... وساق قصة عبادة ومعاوية.



## بَابُ الرَّهْن

٣١٣ - ( خ ) : حَديثُ أَنَس : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودَى عَلَى طَعَام. هذا اليَهُوديُّ : يُقَالُ لَهُ : أبو الشَّحْم (١) .

٧٣١/٣١٣ روى هذا الحديث البخارى: ك: البيوع، ب: شراء النبي ﷺ بالنسيئة ٢/٢ قال:

حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أنس .ح.حدثنى محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا أسباط أبو اليسع البصرى، حدثنا هشام الدستوائى، عن قتادة، عن أنس رضى الله عنه ؟ أنه مشى إلى النبى على بخبز شعير وإهالة سَنخة، ولقد رهن النبى على درعًا له بالمدينة عند يهودى، وأخذ منه شعيرًا لأهله، ولقد سمعته يقول: و ما أمسى عند آل محمد بُرِّ، ولا صاع حبه. وإن عنده لتسع نِسْوة.

مسلم هو ابن إبراهيم.

رواه أيضا: ك: الرهن، ب: الرهن في الحضر ٧٨/٢ بسنده إلى هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، والترهذي وقال: حسن صحيح - ك: البيوع، ب: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ٤/٥٠٤، ٢٠٤(١٢٣٣) بسنده إلى هشام، والنسائي: ك: البيوع، ب: الرهن في الحضر ٢٨٨/٧ بسنده إلى هشام، وابن ماجة: ك: الرهون، ب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ١٩٥/١ (٢٤٣٨) بسنده إلى هشام، وابن حبان ١٩٠/٥(١٩٠٥) بسنده إلى شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والبيهقي ٣٦/٦ بسنده إلى هشام، ٣٦، ٣٧ بسنده إلى شيبان بن عبد الرحمن، وأحمد النحوي، والبيهقي ٣٦/٦ بسنده إلى هشام، ٢٣٨ بسنده إلى شيبان، وأبو يعلى ١٣٩٣، ٢٩٤ (١٩٥٩ - ٣٠٣) بسنده إلى شيبان، والخطيب ص ١٤٠(٤٧) بسنده إلى شيبان، جميعا عن قتادة، عن ألى به ورواية ابن ماجة وابن حبان بقصة الرهن فقط.

والحديث مروى عن عائشة أن النبي ﷺ اشترى من يهودى طعامًا إلى أجل ورهنه درعه:

رواه البخارى: ك: البيوع، ب: شراء النبى بالنسيقة ٢/٢، ك: السلم، ب: الرهن فى السلم بر ٢/٣، ك: الاستقراض، ب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، ك: الرهن، ب: من رهن درعه ٢٨/٧ بأسانيد إلى عبد الواحد بن زياد، ك: البيوع، ب: شراء الحوائج بنفسه ٢٠/١ بسنده إلى أبى معاوية، ب: شراء الطعام إلى أجل ٢٤/٧ بسنده إلى حفص بن غياث، ك: السلم، ب: الكفيل فى السلم ٣١/٣ بسنده إلى يعلى بن عبيد، ك: الرهن، ب: الرهن عند اليهود وغيرهم ٢٨/٧ بسنده إلى جرير، ك: الجهاد، ب: ما قيل فى درع النبى ١٠٦/٣٥٥، ك: المغازى، ب:

<sup>(</sup>١) في هامش وز ، وقيل: أبو شحمة .

حدثنا ٩٦/٣ بسنده إلى سفيان وهوالثورى، ومسلم: ك: المساقاة، ب: الرهن وجوازه فى الحضر والسفر ٩٦/٣ (١٦٠٣) بأسانيد إلى أبى معاوية، وعيسى بن يونس، وعبد الواحد بن زياد، وحفص بن غياث، والنسائى: ك: البيوع، ب: الرجل يشترى الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنا ٧/٨٨ بسنده إلى حفص بن غياث، ب: مبايعة أهل الكتاب ٣٠٣/٧ بسنده إلى أبى معاوية، وابن ماجة: ك: الرهون، ب: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ٢/٥١٨(٢٤٣٧) بسنده إلى حفص بن غياث، وابن حبان ٥/٥١٥(٥٠، ٥٠) حفص بن غياث، وابن حبان ٥/٥١٥(٥٠، ٥٠) حفص بن غياث، وابن أبى شيبة ٢٦/١ (٥٥) عن حفص بن غياث، وابن حبان ٥/٥١٥(٥٠، ٥٠) بسنده إلى سفيان، وعبد الواحد بن زياد، والبيهقى ٣٦/٦ بسنده إلى يَعلَى بن عُبيد، وسفيان الثورى، وأحمد ٢٢/١ عن أبى زائدة، وسفيان الثورى، جميعا عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن نمير، ٢٣٧/٦ بسنده إلى سفيان الثورى، جميعا عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به.

وهو مروى عن ابن عباس قال: توفى النبى ﷺ، ودرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله:

رواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: البيوع، ب: ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل ٤٠٥/٤ (٢٣٢) بسنده إلى ابن أبى عدى، وعثمان بن أبى عُمَر، والنسائى: ك: البيوع، ب: مبايعة أهل الكتاب ٢/٣٧ ٣٠٣ بسنده إلى سفيان بن حبيب، وابن أبى شيبة ١٨/٦ (٦٣) عن يزيد بن هارون، والبيهةى هارون، والدارمى: ك: البيوع، ب: فى الرهن ٢/٣٥، ٢٦٠ عن يزيد بن هارون، والبيهةى ٣٦/٣ بسنده إلى أبى عاصم، جميعا عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

ورواه ابن ماجة: ك: الرهون، ب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ٢/٥١٨(٢٤٣٩) بسنده إلى هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس.

## البيان

اليهودى هو: أبو الشحم الظُّفَرى،رجل من بنى ظَفَر \_ بفتح الظاء والفاء \_ بطن من الأوس، والشحم \_ بفتح المعجمة وسكون المهملة \_ وكان حليفًا للأوس، واسمه كنيته(١).

### ٧٣٢/٣١٣ روى ذلك الشافعي ٩٧/٣ قال:

أخبرنا سعيد، عن ابن جُرَيْج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله عَلَيْهُ رَهَنَ دِرْعَهُ عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظَفَر.

سعيد هو ابن سالم، ومحمد هو ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، والإسناد منقطع،

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥/٩٩٠

محمد من الطبقة الرابعة.

رواه الخطيب ص ١٤١ (٧٤) بسنده إلى الشافعي به.

ورواه البيهقى ٣٧/٦ بسنده إلى سليمان بن بلال، وغيره، عن جعفر بن محمد به، وقال: هذا منقطع.

يعنى أن محمد بن على بن الحسين لم يدرك النبي عَلَيْهُ.

قلت: وابن جُرَيْج مدلس، ولم يُصَرِّح بالسَّمَاع.



بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَفَضْلِ الزَّرْعِ

عَنْهَا / رَسُولُ اللَّهَ عَلَى . حَدِيثُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ : كُنَّا نُخَابِرُ ، فَقَالَ بَعْضُ عُمَومَتِي : نَهَى عَنْهَا / رَسُولُ اللَّهَ عَلَى .

( خ ) : هو : ظُهَيرُ \_ بضم الظاء المعجمة \_ بن رَافع بن عَدِي .

(ط): هو: أسيدُ بن / ظُهير بن الحارث الأنصاريُّ.

רָל"ַּוּ/נּי

۲۹۳/**۳۱ کے ۷۳۳/۳۱ روی ہذا الحدیث أبو داود**: ك: البيوع، ب: في التشديد في ذلك ۲۹۰، ۲۵۰، ۲۶۰ (۳۳۹ عال:

حدثنا عُبَيْد الله بن عمر بن مَيْسَرَة، ثنا خالد بن الحارث، ثنا سعيدٌ، عن يَعْلَى بنِ حَكِيم، عن سليمان بن يَسَار، أنَّ رافعَ بنَ خَديج قال: كُنَّا نُخَابِر على عهد رسول الله ﷺ، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نَهَى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع. قال: قلنا: وما ذاك ؟ قال: قال رسول الله ﷺ « من كانت له أرض فَلْيَزْرَعْها، أو فليُزرِعها أخاه، ولا يُكارِيها بثُلُث، ولا يربع، ولا بطعام مسمى ».

سعيد هو ابن أبي عروبة.

رواه مسلم: ك: البيوع، ب: كراء الأرض بالطعام ١١٨٢/٣ (١٥٤٨) بسنده إلى خالد بن الحارث، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبدة بن سليمان، والنسائى: ك: المزارعة، ب: ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر ٢٢/٧ بسنده إلى خالد بن الحارث، وابن ماجة: ك: الرهون، ب: استكراء الأرض بالطعام ٢٨٢٨، ٨٢٤، ٨٢٤) بسنده إلى عبده بن سليمان، (٢٤٦٥) بسنده إلى عبده بن سليمان، ويزيد بن زريع، والخطيب ص ١٥٨ (٨٣٨) بسنده إلى خالد بن الحارث، جميعا عن سعيد بن أبى عروبة، عن يَعْلَى بن حكيم به.

ورواه مسلم فى الموضع السابق ١١٨١/٣ بسنده إلى إسماعيل بن علية، وحماد بن زيد، وأبو داود فى الموضع السابق (٣٣٩٦) بسنده إلى حماد بن زيد، والنسائى فى الموضع السابق لا ٤١٠/٠ ٢٤ بسنده إلى ابن عُليَّة، وأحمد ٤٦٥/٣ عن إسماعيل بن علية، والبيهقى ١٣١/٦ بسنده إلى حماد بن زيد، والطبرانى ٢٤٨/٤ (٤٢٧٩) بسنده إلى حماد بن زيد، وإسماعيل بن على بن حكيم بالقصة.

ورواه مسلم في نفس الموضع عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو، والطبراني ٤٩/٤ ٢(٤٢٨٢)

بسنده إلى أحمد بن عيسى المصرى، كلاهما عن ابن وهب، عن جريو بن حازم، عن يعلى بن حكيم بالقصة، وليس في رواية أبي الطاهر « عن بعض عمومته ».

وراه مسلم فی الموضع السابق ۱۱۸۰/۱۱، ۱۱۸۰ (۱۵۷) بسنده إلی عبد الله بن عون، والنسائی فی الموضع السابق ۱۵۷، ۲۹ بسنده إلی موسی بن عقبة، وإلی عبد الله بن عون، والطحاوی ۱۱/۶ بسنده إلی موسی بن عقبة، والبیه قی ۱۲۹/۱ بسنده إلی ابن عون، والطبرانی ۱۲۹۸ بسنده إلی ابن عون، والطبرانی ۱۲۹۸ (۲۳۱۸) بسنده إلی موسی بن عقبة، وإلی ابن عون، جمیعا عن نافع مولی ابن عمر، أن رافع بن خدیج أخبر عبد الله بن عمر سفی حدیث موسی عن عمومته وقی حدیث ابن عون: بعض عمومته وقی حدیث ابن

ورواه البخارى: ك: المزراعة، ب: كراء الأرض بالذهب والفضة ٤٩/٢ عن عمرو بن خالد، والنسائى ٤٩/٧، ٣٤ بسنده إلى حُجَين بن المَنْدَى، والبيهقى ١٣٢/٦ بسنده إلى قبيبة، ومحمد بن رمح، وأحمد ٤٢/٤ ١عن يونس، جميعا عن الليث، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن حنظلة ابن قيس، عن رافع بن خديج، قال:حدثنى عماى، وعند النسائى وأحمد:حدثنى عمى.

ورواه الطبراني ٢٦٥/٤(٤٣٦٨) بسنده إلى مجاهد، قال: سمعت رافع بن خديج يقول:راح عمومتي إلى رسول الله ﷺ، ثم رجعوا إلينا... الحديث.

### البيان

قال الخطيب: عم رافع بن خديج هذا هو: ظُهيَر ــ بالتصغير ــ بن رافع بن عدى بن زيد ابن عمرو بن زيد بن جُشَم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج.

قلت: وقد شهد العقبة (١).

۷۳٤/۳۱۶ روی ذلك البخاری: ك: المزراعة، ب: ما كان من أصحاب النبي علق يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة ٤٨/٢، ٤٩ قال:

حدثنا محمد بن مُقاتِل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي، عن أبى النجاشى، مولى رافع بن خديج، سمعت رافع بن خديج بن رافع، عن عمه ظُهيْر بن رافع، قال ظُهيْر: لقد نهانا رسول الله عَلَيْهُ عن أمر كان بنا رافقًا. قلت: ما قال رسول الله عَلَيْهُ فهو حق.قال: دعانى رسول الله عَلَيْهُ، قال: «ما تصنعون بمَحَاقِلِكُم ؟» قلت: نؤاجرها على الرّبع، وعلى الأوسُق من التمر والشعير، قال: « لا تفعلوا، ازْرَعُوها، أو أزْرعُوها، أو فأمسِكُوها » قال رافع: قلت: سمعاً وطاعة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في المعجم الكبير للطبراني ٢/٨٠٠١٥٤٠)، الجرح والتعديل ٢/٤،٥، تجريد أسماء الصحابة ٢٨٠/١،١ الإصابة ٤/٣٠١) ٣٠٤ (٢٣٢)، تهذيب التهذيب ٣٤/٥.

عبد الله هو ابن المبارك، وأبو النجاشي هو عطاء بن صهيب.

رواه مسلم: ك: البيوع، ب: كراء الأرض بالطعام ١١٨٢/٣ (١٥٤٨) بسنده إلى يحيى بن حمزة، والنسائى: ك: المزراعة، ب: ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر٤٩/٧ بسنده إلى يحيى بن حمزة، وابن ماجة: ك: الرهون، بن ما يكره من المزارعة٢١٨٢١/٢٥٩) بسنده إلى الوليد بن مسلم، وابن حبان١٣/٣٣ (٢٤٩٥) بسنده إلى الوليد، والطبراني ١٣١٤/٢٤٢٢) بسنده إلى الوليد، والطبراني ١٨١٤٥) ١٩١٨ بسنده إلى ابن المبارك، وإلى الوليد بن مسلم، والخطيب ص ١٥١٥) بسنده إلى عبد الله بن المبارك، جميعا عن الأوزاعي، عن أبي النّجَاشي، عن رافع به.

ورواه أحمد ١٤٣/٤ بسنده إلى أيوب بن عتبة، عن عطاء أبي النجاشي بنحوه.

ونقل المصنف عن ابن طاهر أنه: أُسَيْدٌ \_ بضم الألف مصغرا \_ بن ظُهيْر بن رافع بن عَدى، الأنصارى الحارثي، ولد ظُهيْر السابق، له ولأبيه صحبة. مات في خلافة عبد الملك بن مروان<sup>(١)</sup>.

٤ ٧٣٥/٣١ ولعل حجته في ذلك ما رواه النسائي: ك: المزارعة، ب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع... ٣٣/٧ قال:

أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: أنبأنا خالد ... هو ابن الحارث ... قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر، أخبرنى أبى، عن رافع بن أُسَيد بن ظُهيَّر، عن أبيه أُسَيَّد بن ظُهيَّر، أنه خرج إلى قومه، إلى بنى حارثة فقال: يا بنى حارثة، لقد دخلتْ عليكم مُصيبة. قالوا: ما هى ؟ قال: نهى رسول الله عن كراء الأرض. قلنا: يا رسول الله، إذاً نُكْرِيها بشيء من الحب ؟ قال: « لا ب... الحديث.

شيخ النسائى هو محمد بن إبراهيم بن صُدْرَان ــ بضم المهملة وسكون الدال المهملة أيضا ــ وهو صدوق، وفيه رافع بن أُسَيْد وثَّقهُ ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول.

ورواه الطبراني ۲۱۰/۱ (۷۲۱) بسنده إلى الصُّلَّت بن مسعود الجَحدري، عن خالد بن الحارث مختصرا.

قلت: قال الترمذي [ك: الصلاة، ب: الصلاة في مسجد قباء ٢٧٩/٢، ٢٨٠ (٣٢٣) ] عقب حديث أسيد بن ظهير ( الصلاة في مسجد قباء كعمرة »:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل٢/ ٣١٠، تجريد أسماء الصحابة ٢٢/١، تحفة الأشراف ٧٤/١،الإصابة ١٨٦(٢٨٦) ، تهذيب التهذيب ٣٠٤/ ٣٠٥ ، ٣٠٥ .

٣١٥ (ب): حَدِيثُ رَافع بْنِ حَدِيجٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ عَمَّيْهِ \_
 وَكَانَا شَهِدَا بدْرًا \_ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ (١) .

هما : مظهِّرٌ ، وظُهَيْرٌ ، ابنا رَافع بْن عَدِيٌّ ، ذكره الدارقطني .

قلت: وقال النسائى عقب حديث رافع بن أسيد، عن أبيه السابق أعلاه: « خالفه مجاهد » أى خالف رافعاً، وذلك أن مجاهدًا روى الحديث عن أُسَيْد بن ظُهَيْر، عن رافع بن خَدِيج، فجعله مِنْ مسند رافع، لا منْ مسند أُسَيْد.

رواه \_ كذلك \_ أبو داود: ك: البيوع، ب: في التشديد في ذلك ٢٦٠/٣ (٣٣٩٨) بسنده إلى سفيان الثورى، والتسائي، في الموضع السابق ٣٤٠/٣٣١ ، ٣٤ بسنده إلى مُفَضَّل بن مُهَلْهَل، وإلى شعبة، وإلى جرير، وابن ماجة: ك: الرهون: ب: ما يكره من المزارعة ١٨٢٢/٢ (٢٤٦٠) بسنده إلى الثورى، وعبد الرزاق ٩٥/٨ (٩٦٤٢) عن الثورى، وابن حبان ١٩٥/٣ (١٧٥٥) بسنده إلى جرير، والبيهقي ١٣٢/٦ بسنده إلى الثورى، وأحمد ٤٦٤/٣ بسنده إلى سفيان الثورى، وبسنده إلى شعبة، والطبراني ٤٢٤/٢ (٢٥٦٤) بسنده إلى سفيان الثورى، جميعا عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن أسيّد بن ظُهيْر، عن رافع بن خديج به، وبعضهم يزيد على بعض،

ثم إن أسيد بن ظهير ليس عم رافع بن خديج، بل هو ابن عمه.

فالصواب \_ إذًا \_ أن العم المقصود هو ظُهَيْرٌ \_ والد أسيد \_ كما سبق البيان

وسيأتي في الخبر التالي أنه سمع عميه، أحدهما هو ظهير هذا، والآخر هوه مُظَهِّر، أو «مُهيّر» كما سنبينه.

المخابرة: قيل: هي المزارعة على نصيب معين، كالثلث والربع وغيرهما، والحُبْرَة: النصيب، وقيل: هو من الحبار: الأرض اللينة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر ؟ لأن النبي ﷺ أقرَّها في أيدى أهلها على النصف من محصولها، فقيل: خابرهم، أي عاملهم في خيبر (٢).

• ٧٣٦/٣١٥ روى هذا الحديث مسلم: ك: البيوع، ب: كراء الأرض ١١٨١/٣ (١٥٤٧) قال:

حدثنی عبد الملك بن شعیب بن اللبث بن سعد، حدثنی أبی، عن جدی، حدثنی عُقیل بن خالد، عن ابن شهاب، أنه قال: أخبرنی سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يُكْرِى أَرضيه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاری كان ينهی عن كِراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابن

<sup>«</sup> ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا يصح غير هذا الحديث ».

 <sup>(</sup>١) في و ز » : نهى عن المزارعة .
 (١) النهاية ٧/٢ .

خَدَيج، ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض ؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عَمَّى ـ وكانا قد شهدا بدرًا \_ يحدثان أهل الدار ؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض... الحديث.

رواه أبو داود: ك: البيوع، ب: التشديد في ذلك ٢٥٩/٣ (٣٣٩٤) عن عبد الملك عن أبيه، والنسائي: ك: المزارعة، ب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع... لا ٤٤، ٥٠ ومن طريقه ابن بشكوال ٢٠٥٢ (٢٦٦) عن عبد الملك عن أبيه، والطحاوى ١٠٥/٤ بسنده إلى أبي صالح، وأحمد ٢٦٥/٣ عن الحجاج، والبيهقي ٢٩٩٦ بسنده إلى يحيى ابن بكير، جميعا عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن الزهرى به، وبعضهم يزيد على بعض.

ورواه البخارى: ك: المغازى، ب:... ١٣/٣، والنسائى فى نفس الموضع ٤٤/٧، والبيهقى ١٢٩/٦، والبيهقى ١٢٩/٦، والبيهقى ١٢٩/٦، والعبرانى ١٤٣/٤، ٢٤٤ (٤٢٦٤) بإسنادهم إلى مالك، وأحمد ١٤٣/٤ بسنده إلى أبى أو يس عبد الله بن عبد الله، كلاهما عن الزهرى، عن سالم بن عبد الله به مختصرا.

ورواه النسائي ٤٥/٧، والبيهقي ١٣٥/٦ بسندهما إلى شعيب بن أبى حمزة، عن الزهرى، قال: بلغنا أن رافع بن خَدِيج كان يحدث أن عَمَّيْه، وكانا \_ يزعم \_ شهدا بدرًا، أن رسول الله عَلَيْه نهى عن كِرَاء الأرض.

وقد روى الحديث فى النهى عن كراء الأرض أو عن المحاقلة أو المخابرة عن رافع بن خديج من مسنده، عن النبى على ، رواه عنه أسيد بن ظهير، وحنظلة بن قيس الزرقى، وسعيد بن المسيّب، وسليمان يَسَار، وعبد الله بن عمر، وعبسى بن سهل بن رافع، وأبو النجاشى عطاء بن صُهيب، ومجاهد بن جَبْر المكى، ومحمد بن سيرين، ونافع. وفى بعضها قصة ابن عمر مع رافع بن خديج.

#### ينظر في ذلك:

البخارى: ك: الإجارة، ب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما ٢/٣٧، ك: المزارعة، ب: ما كان أصحاب النبى على يواسى بعضهم بعضا ٤٩/٢، ك: الشروط، ب: الشروط فى المزارعة ١١٧/٢ ومسلم:ك: البيوع، ب: كراء الأرض ١١٧٩٣ – ١١٨٣ (١٥٤٧)، وأبوداود: ك: البيوع، ب: فى التشديد فى ذلك ٢٠٠/٣، ٢٦١، ١٦٣، والترمذى: ك: الأحكام، ب:... ١٤٠/٤ (٤٠٠)، والترمذى: ك: الأحكام، ب:... ١٤٠/٤ (٤٠٠)، والمرمذى النبي عن كراء الأرض بالثلث والربع ٣٣/٧ - ٥٠، وابن ماجة: ك: الرهون، ب: كراء الأرض ٢٠/٢ (٢٤٥٣)، ب: الرخصة فى كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ٢١١/ ٨ (٢٤٥٨)، ب: ما يكره من المزارعة ٨٢٢/٢ فى كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ٢١/٢ (٢٤٥٨)، ب: ما يكره من المزارعة ٨٢٢/٢

(۲٤٦٠)، ومالك: ك: كراء الأرض، ب: ما جاء في كراء الأرض ۲۱۱۷، والشافعي ۲۱۰۵، وعبدالرزاق۸/۹۰، ۹۰ ۱-۱۱، وابن حبان وعبدالرزاق۸/۹۰، ۹۰ ۱-۱۱، وابن حبان وعبدالرزاق۸/۹۰، ۹۰ ۱-۱۱، وابن حبان المدارقطنی ۳۱/۳، ۳۷، والبيهقی ۱۲۹/۵، ۱۳۰، وأحمد ۲/۲، ۶۲، ۳۲، ۱۲۹، وأحمد ۲/۲، ۲۸، ۳۱، والطبرانی ۲۱/۲ ۱-۲۸۷ ۱-۲۲۸ وأحمد ۲۸۷. دفائلة،

قال الترمذي رحمه الله ٦٤١/٤ (١٤٠١): ١٥ حديث رافع فيه اضطراب ؛ يُروَى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته، ويُروى عنه عن ظُهَيْر بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة ».

وقد خولف الترمذى فى دعوى الاضطراب، إذ يمكن أن يكون رافع رواه مرة هكذا، ومرة هكذا، ومرة هكذا، ولا مانع من ذلك، فقال عبد الله بن أحمد فى المسند ١٤٣/٤: ﴿ وسألتُ أَبَى عن أحاديث رافع بن خَدِيج، مرةً يقول: نهانا النبى عَلَيْكُ، ومرةً يقول عن عميه ؟ فقال: كلُّها صِحَاح، وأحبَّها إلى حديثُ أيوب».

يعنى حديث أيوب، عن يعلى بن حكيم،عن سليمان بن يَسَارٍ، عن رافع، عن بعض عمومته.

وقال البغوى في شرح السنة ٤/٨ ٥ ٢ : « وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة، وضعَّف أحمد ابن حنبل حديث رافع بن خديج، لما فيه من الاضطراب: مرة يقول: سمعت رسول الله على ومرة يقول: حدثني عمومتي عنه، وصار إلى الحديث الثابت في معاملة أهل خيبر(١). على أن حديث ابن عمر عن رافع حديث مجمل، وجاء تفسيره من غير هذا الطريق عن رافع، وعن غيره من الصحابة ».

وذهب البغوى ٥/٥٥/ إلى أن المنهى عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر، كما لو جعل حق العامل فى قطعة بعينها، فربما لا تنتج تلك القطعة شيئا، وربما لا تنبت إلا تلك القطعة، فيكون أحدهما ــ على أى حال ــ لا نصيب له.

وقال البيهقى رحمه الله ١٣٥/، ١٣٦: « وحديث رافع حديث ثابت وفيه دليل على نهيه عن المعاملة عليها ببعض ما يخرج منها ؛ إلا أنه أسنده عن بعض عمومته مرة، وأرسله أخرى، واستقصى فى روايته مرة، واختصره أخرى. وتابعه على روايته جابر وغيره.

وزاد ابن حجر ـ فى الفتح ١٩/٥ ـ الأمر توضيحا، فقال: 3 وقد استظهر البخارى لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة ـ أى ذكر حديثهما الموافق لحديث رافع ـ رادًا على من زعم أن حديث رافع فرد، وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه، حيث روى عن النبي عليه الله المارة عبير نبهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما

وروى عن عمه عن النبى على الله وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهى عن كِراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس فى روايته من إرادة الرفق والتفضيل، وأن النهى عن ذلك ليس للتحريم».

#### البيان

سبق بيان أن أحد العمين هو: ظهير بن رافع ، في الخبر السابق.

وأما العم الثاني، فقال ابن حجر في الفتح ١٩/٥: ﴿ قال الكلاباذي: لم أقف على اسمه. وذكر غيره أن اسمه مُظَهِّر \_ بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة \_ ضبطه عبد الغني وابن ماكولا. هكذا زعم بعض من صنف المبهمات ﴾ (١).

(ز) قال ابن حجر في الإصابة ١٤٦/٦ (٨٢٦٣) في ترجمة « مُهيَّرٍ » ــ بالتصغير وبالميم ــ
 ابن رافع: « عم رافع بن خديج. ذكره الطبرى والبغوى وابن السكن في الصحابة ».

قال في الإصابة وفي الفتح ٥/٠٪:

۷۳۷/۳۱۵ أخرجوا \_ أى الطبرى والبغوى وابن السكن \_ طريق سعيد بن أبى عَرُوبة، عن يَعلَى بن حكيم، عن سليمان بن يَسَار،عن رافع بن حَديج، أن بعض عمومته \_ يزعم قتادة أن اسمه مُهيَّر \_ قال: نهانًا رسول الله عَلَيَّة عن أمر كان بنا رافقا. . الحديث.

قال في الفتح: ﴿ فَهَذَا أُولَى أَنْ يُعْتَمَد، وهو بوزن أخيه ظُهير، كلاهما بالتصغيرُ ﴾ .

قلت: قد مَر الحديث بالإبهام من رواية سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن أبي تميمة، عن يعلى ابن حكيم.

وروى البيهقى ١٣١/٦ والخطيب ص٥٥ (٨٣) هذا الحديث من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عَرُوبة به، لكنه قال: قال قتادة: اسمه ظُهَيْر.

وساقه الخطيب في معرض الحجة لكونه ظُهَيْراً، فلعل الخطيب رحمه الله صحف «مُهَيْراً» إلى: وظهيره، أو لعله من تَصحيف مَنْ دون سعيد من الرواة. والله أعلم.

أما ابن بشكوال فروى ٢٥١/٢ بسنده إلى الدارقطني قال:

وأما مظهر فهو مظهر بن رافع بن عدى الأنصارى، أخو ظُهيْر بن رافع، وهما عمّا رافع بن خديج، لهما صحبة، روى عنهما ابن أخيهما رافع بن خديج، شهد مظهّر الحدا، وقتله يهود فى خلافة عمر رضى الله عنه ٤.

<sup>(</sup>١) وترجم له الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٨٠/٢، ه، وابن حجر في الإصابة ٩/١٠٦ ، ١٠٦ (٨٠٣٠).

٣١٦ (٣) (١) : حَدِيثُ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ : ثَنَا (٢) فَنَّجٌ ، قَالَ : كُنْتُ أَعْمَلُ فِي اللَّهِ عَنْ (٤) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ «مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ «مَنْ صَبَ وَخَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ : عَنْ رَجُلِ حَدَّثَ فَنَّجٌ بِحَدَيثٍ عَنْ (٤) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ «مَنْ نَصَبَ شَجَرَةً فَصَبَرَ عَلَى حَفْظَهَا . . . » الحديث .

هو : وَبَرُ بِنُ يَحَنُّس (°) من الصحابة .

٧٣٨/٣١٦ روى هذا الحديث أحمد ٢١/٤، ٥٧٤/٥ قال:

ثنا عبد الرزاق، قال: نا داود بن قيس الصّنعاني، قال: حدثني عبد الله بن وهب، عن أبيه، قال: حدثني فَنَج، قال: كنت أعمل في الدَّيْنَبَاذ، وأعالج فيه، فقدم يَعلَى بن أميَّة أميرًا على اليمن، وجاء معه رجال من أصحاب رسول الله عَيَّلًا، فجاءني رجل ممن قدم معه، وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع، ومعه في كمه جَوز، فجلس على سافية من الماء، وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكل، ثم أشار إلى فَنَّج، فقال: يا فارسي، هَلُم القال: فدنوت منه، فقال الرجل لفَنَّج: أتضمن لي غرس هذا الجَوز على هذا الماء ؟ فقال له فَنَّج؛ ما ينفعني ذلك؟ فقال الرجل: سمعت رسول الله عَلَيْ عرس هذا الجَوز على هذا الماء ؟ فقال له فَنَّج؛ ما ينفعني ذلك؟ فقال الرجل: سمعت رسول الله عَلِي يقول بأذُنَى هاتين: « مَنْ نَصَب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تُثْمِر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل ».

فقال فَنَّجٌ: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم. قال فَنَّجٌ: فأنا أضمنها. قال: فمنها جَوْزِ الدَّيْنَبَاذ.

فنج ــ بفتح الفاء وتشديد النون المفتوحة بعدها جيم ــ وثّقه ابنُ حبان، وقال ابن حجر: مجهول، ولم يذكر ابن أبى حاتم فيه جرحًا ولا تعديلا (٦)، وفي الإسناد عبد الله بن وهب بن منبه، قال ابن حجّر: مقبول.

قال ابن حجر في تعجيل المنفعة ص٣٣٦ عن هذا الحديث: « وهو منكر ».وقال الهيشمي في المجمع ٢٨/٤: « رواه أحمد وفيه فنَّج، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يوثُقُه ولم يجرحه، وبقية رجاله ...

ثقات».

ورواه ابن بشكوال٧٦٧/٢، ٧٦٧(٢٧٣)بسنده إلى حامد بن يحيى،عن عبد الرزاق به. البيــان

قال ابن بشكوال ٧٦٨/٢: ﴿ الرجل المذكور هو: وبر بن يَحَنَّسِ ﴾ بالياء المثناة التحتانية بعدها هاء مهملة، فنون فسين مهملة ـ قال ابن حبان: ﴿ يقال: له صحبة ﴾ وقال الواقدى: وفي سنة عشر

 <sup>(</sup>١) في و ز ۽ : ك.
 (٢) في و خ ، ز ۽ : حدثنا.
 (٣) في و خ ، : الدينار.

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ ساقط من وز». (٥) في وزَّه: لحيس.

<sup>(</sup>٦) تعجيل المنفعة صـ ٣٣٥ ، ٣٣٦ (٨٦٢)، الجرح والتعديل ٩٣/٧ .

٣١٧ (١) : حَدِيثُ ابْنِ رِفَاعَةَ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَكْثَرُ الأَنْصَارِ أَرْضًا. قَالَ : « أَزْرَعْ». قُلْتُ : هِيَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِك. قَالَ: « فَبَوِّر». رواه أبو أحمد الحاكم.

قال العلائي في كتابه « الوَشْيُ الْمُعْلِمْ » فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: لرفاعةَ ابنان: عُبَيْدٌ، ومُعاذٌ. وهذا المبهم يحتمل كُلاً منهما.والأظهر أنه عُبيَد .

قدم وبر بن يحنس على الأبناء من عند النبي ﷺ، فنزل على بنات النعمان بن برزخ، فأسلمن، وبعث إلى فيروز الديلمي فأسلم، وإلى مركنود فأسلم، وكان ابنه عطاء أول من جمع القرآن ــ يعنى باليمن ــ (٢).

## ٧٣٩/٣١٦ قال ابن بشكوال:

« الحجة في ذلك ما قرأت بخط عبد الملك أحمد بن محمد بن عبد البر، قال: قال لنا أحمد ابن خالد: قال لنا أبو محمد الكثمورى: أنبا بعض مشايخنا، أن هذا الرجل من أصحاب النبي عَلَيْهُ وبر بن يحنس الذي بعثه النبي عَلَيْهُ إلى اليمن. قال لنا أحمد بن خالد الكشورى: ثم صار جَوْز اليمن منها، أخبرنا بذلك بعض مشايخنا. هذا آخرما نقلته من خط ابن عبد البررحمه الله ».

الدَّيْنَبَاد: بفتح الدال المهملة وكسرها، وسكون الياء آخر الحروف، وبعد النون باء موحدة، وآخره ذال معجمة ـ موضع باليمن كثير الجوز (٣).

وقال یاقوت ۲/۰۶، من قری مرو عند ریکنح عبدان.

٧٤٠/٣١٧ لم أجد هذا الحديث بهذا الإسناد فيما وقفت عليه، والذى وجدته هو ما رواه الطيراني ٢٦٦/٤، ٢٦٧ (٤٣٧٣) قال:

حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا هشام بن عَمَّار، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا عتبة بن أبى حَكِيم، أن عبد الرحمن بن أبى قيس حدثه، عن رفاعة بن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسول الله، أنا أكثر الأنصار أرضًا، قال: « الزرع ». قلتُ: هى أكثر من ذلك. قال: « فَبَوِّرْ ».

عبد الرحمن بن أبى قيس، قال البخارى وأبو حاتم: لا يتابع على حديثه (٤).، وعتبة بن أبى حكيم صدوق يخطئ كثيرا.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ساقط من و خ ٤ . (٢) الإصابة ٣١٣/٦ ، ٣١٤ (٩١٠٥) ، أسد الغابة ٥٨٣٠ .

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ص ٤٢٥ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : الجرح والتعديل ٥/ ٢٧٨ وفيه : عبد الرحمن بن قيس ، والمغنى في الضعفاء ٣٨٥/٢، وميزان الاعتدال ٨٤/٢ وأورد الحديث وقال : قال العقيلي : لم يأت ﴿ بُورٌ ﴾ إلا في هذا الحديث .

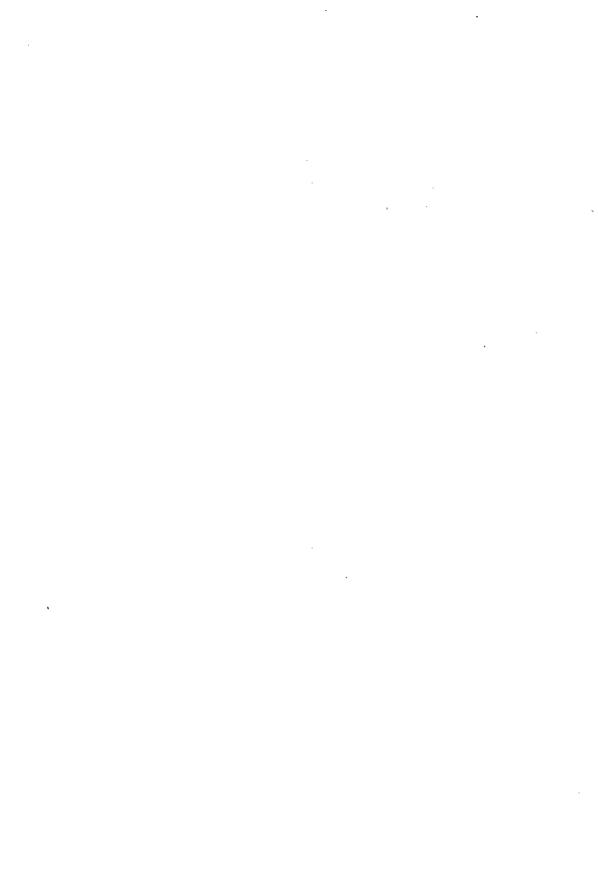

# بَابُ الْقَرْضِ

٣١٨ ـ (ع): حَدِيثُ أَبِي الْيَسَرِ مَرْفُوعًا: « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا (١) ..» وفيه (٢): قال أبو اليَسَر لِغَرِيمه: اذْهَبْ فَهِي لَكَ . وكَانَ (٣) مُعْسِرًا .

غريمه هو : الحارث بن يزيدَ الجُهَني (٤) . /

[ز٤٣/ب]

(ب ) : ذكره ابن وهب في جامِعِه .وقيل : أبو لبابة بَشيرُ بنُ عَبْد المُنْذِرِ الأنصاريّ.

١/٣١٨ كا ٧ روى هذا الحديث الدارمي:ك: البيوع، ب: فيمن أنظرمعسراً ٢٦١/٢ قال:

حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا زائدة، عن عبد الملك بن عُميْر، عن ربعى أبى اليسر (كذا والصواب: عن اليسر) قال: سمعت رسول الله على يقول: و من أنظر مُعْسراً أو وَضَعَ عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله اله قال: فبزق في صحيفته، فقال: اذهب فهي لك له لغريمه وذكر أنه كان معسوا.

زائدة هو ابن قُدَامة الثقفى، ورِبْعِي هو ابن حِرَاش، وأبو اليَسَر هو كعب بن عمرو، وفي الإسناد عبد الملك بن عمير، وهو ثقة ؛ لكنه مُدَلِّسَ من الثالثة، ولم يُصَرَّحُ بالسماع في أَيٍّ من الروايات عنه.

رواه القضاعي في مسند الشهاب ٢٨١/١، ٢٨٢ (٤٦٠) بسنده إلى إبراهيم بن شريك بن الفضل، والخطيب ص ٥٥ (٣١) بسنده إلى يعقوب بن سفيان، كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن يونس به

ورواه ابن أبي شيبة ١١/١ (٢٢١) بسنده إلى زائدة، وأحمد ٢٢٧/٣ بسنده إلى زائدة، والطبراني ١٦٥/١، ٢٦١ (٣٧٢) بسنده إلى زائدة، والقضاعي ٢٨٢/١ (٤٦١) بسنده إلى شريك، كلا هما عن عبد الملك بن عمير بالمرفوع فقط، من غير قصة غريم أبي اليسر.

ورواه مسلم: ك: الزهد والرقائق، ب:حديث جابر الطويل، وقصة أبى اليسر ٢٣٠١/٤ وابن حبان ١٩٠١/٢٥٠ (٣٠٠٦) الله أبى حاتم، وابن حبان ١٩٠١/٢٥٠ (٥٠٢٢) الله أبى حاتم، وأخطأ الحاكم فاستدركه ٢٨/٢، ٢٩ من نفس طريق مسلم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى، والبيهقى ٥/٧٥ بسنده إلى حاتم بن إسماعيل، والطبراني ١٦٨/١، ١٦٩ (٣٧٩) بسنده إلى حاتم بن إسماعيل، والقضاعي ١٦٨/١، ٢٨٢ (٣٧٩) بسنده إلى حقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد

<sup>(</sup>١) في (ز): معشراً. (٢) هذا اللفظ ساقط من : (ز).

<sup>(</sup>٣) في ( ز ۽ : فكان . ( ٤ ) في ( خ ) : الجهيني .

ابن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبى نطلب العلم فى هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لَقينًا أبو اليَسَر... فذكر حديثًا طويلا، وفيه قول أبى اليَسَر: كان لى على فلان بن فلان الحَرَامى (١) مال... الحديث.

ورواه الطبراني ۱۷۰/۱۹ (۳۸۰) بسنده إلى حنظلة بن عمرو، وأبو نعيم ۲۰،۱۹/۲ بسنده إلى حاتم بن إسماعيل كلاهما، عن أبي حَزْرَةً به، بالمرفوع فقط من غير قصة.

ورواه الطبراني ١٦٦/١٩ (٣٧٣) بسنده إلى عون بن عبد الله، قال: كان لأبي اليَسَر على رجل دينٌ، فأتاه يتقاضاه... فذكر القصة والحديث.

ورواه ابن ماجة: ك: الصدقات، ب: إنظار المُعْسِر ٢٤١٩)٨٠٨/٢) بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة، وألطبراني ٢٧/١٩ (٣٧٦)١ بسنده إلى بشر بن المفضل، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن حنظلة بن قيس، عن أبي اليسر بالمُرفوع فقط من غير قصة.

ورواه ابن أبى شيبة ١١/٧ (٢٢١٢)، والطبرانى ١٦٦/١ (٣٧٤) من طريقه، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد (وهو ابن على بن الحسين) عن أبيه، عن أبى اليَسَر، بالمرفوع. وروى ابن بشكوال ٣٩٥/١) القصة بسنده إلى زيد بن أسلم، قال: كان أبو اليَسَر بن عمرو الأنصارى يتقاضى غريمًا له... فذكر الحديث.

#### السان

قال الخطيب: « اسم غريم أبي اليَسَر هذا: الحارث بن يزيد الجُهني ».

قال أحمد بن سيًّار: لا يعرف له حديث، إلا أنه مذكور في حديث أبي اليسر (٢).

٧٤٢/٣١٨ وي ذلك الخطيب ص ٥٥، ٥٥ (٣١) قال:

أخبرنا القاضى أبوبكر أحمد بن الحسين الحُرشي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخَوْلانِي، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدث جابر بن عبدالله، قال: قال أبو اليَسر: كان لي على الحارث بن يزيد الجُهني مال، فطال حبسه إيَّاى، فجئته فأنكَما منَّى ... الحديث في عسرة الحارث وقول أبي اليَسر: فإني أشهد على رسول الله يوم القيامة لرَجُلٌ أنظر مُعسرًا حتى يجد يَسارَه يَسارَه

<sup>( 1 )</sup> الحَرَامي ، بالمهملتين المفتوحتين ، نسبة إلى بنى حَرَام ، قال النووى في شرح مسلم ٣٤/١٣ : ٥ ورواه الطبرى وغيره بالزاى المعجمة مع كسر الحاء ، ورواه ابن ماهان : الجذامي ، بجيم مضمومة وذال معجمة ٤ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١١١/١ ، الإصابة ٣٠٩/١ (٢٥٠٦).

فيقتضيه، أو يتصدق بما له عليه من الحق ، فمالي عليك صدقة أبنغي به وجه الله. ثم محا صحيفته.

رواه ابن بشكوال ١/٣٩٦(١٢١) بسنده إلى يونس بن عبد الأعلى،عن ابن وهنب به(١).

وعزاه ابن حجر فى الإصابة ٣٠٩/١ إلى محمد بن يسار، و عبد الغنى بن سعيد فى «المبهمات» من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن جابر، وقال: ﴿ رَجَالُهُ ثَقَاتَ مَعَ انْقَطَاعُهُ.
انقطاعه،

قلت: سبق في حديث عبادة بن الوليد في الصحيح أنه و حرامي.

قال ابن حجر في الإصابة: ﴿ وَالْحَرَامِي مَضْبُوطُ بَالْمُهُمَلِتِينَ، وَفِي الْأَنْصَارِ، فَيَحْتَمَلُ أَن يكون جَهْنِيًا حَلَيْهًا لَلْأَنْصَارِ ﴾.

وقيل: هو أبو لُبَابة بَشِيرُ بن عبد المُنذِر، وقيل: اسمه: رفاعة، وقيل: اسمه: مروان، كان أحد النقباء ليلة العقبة. مات في خلافة على، وقيل: مات بعد مقتل عثمان، ويقال: عاش إلى بعد الخمسين (٢).

## ٧٤٣/٣١٨ روى ذلك ابن بشكوال ٣٩٦/١، ٣٩٧ (١٢٣) قال:

أخبرنا أبو عمران موسى بن عبد الرحمن إجازةً، عن أبي عُمر النّمرى، قال: قرأت على محمد ابن إبراهيم بن سعيد: حدثك القاضى محمد بن يحيى بن مُفْرِح، فأقرَّ بِه، قال: ثنا جعفر بن محمد المؤمانى، قال: ثنا أبو حاتم الرازى، قال: ثنا أحمد بن برد، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا محمد، عن أبيه، عن أبي لُبَابة بن عبد المنذر الأنصارى، أنه جاء يتقاضى أبا اليسر دينًا له، فقال أبو اليسر : قولوا له: ليس هو ها هنا. فخرج بني له صغير، فقال: إنَّ أبي أمر أن يقولوا: ليس هو تُمَّ، فصاح أبو لبابة: يا أبا اليسر، اخرُج إلى فخرج إليه، فقال: ما حملك على هذا ؟ قال: العُسر. قال: الله ! قال: هن يقول: همن يحبُّ أن يستظل عن فَوْرِ جهنَّم ؟ » قال: قلنا: كُلُنا. قال: « لِينظر غَرِيًا، أو لِيَدَغ لِمُعْسر ».

وواضح أن هذه الرواية مخالفة لروايات الباب، إذ في روايات الباب أن أبا اليسر كان دائنا وهاهنا يذكر أنه المدين.

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : عن أبي وهب ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٧٨٤/٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١٨٩/٢ ، الإصابة ١٦٥/٧ (٩٧٢) ، ١٦٤/١ (٦٩٥) ، الجرح والتعديل ٢٧٥/٦ ، تهذيب التهذيب ٢٣٥/١٢ .

٣ ١٩ ﴿ وَجُلِ أَسْتَلِفُ أَنَسٍ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلِ أَسْتَلِفُ (١) ثَوْيَيْنِ .

هو : حُلَيْق (٢) . كذا ذكر الربيع بن أنس عن أنسٍ ، وفي حديثه عنه: أنه كان نَصْرَانيًا ، والرواية أنه كان يهوديًا ، وهو الأشبه .

قلت : قال والدي : المعروف أن حُلَيْقًا (٢) نصراني .

الإنظار: التأخير والإمهال (٣).

فَوْر جهنم: ... بفتح الفاء وسكون الواو \_ أي وهجها وغليانها (٤).

## ٧٤٤/٣١٩ وي هذا الحديث الخطيب ص ٥٨ (٣٤) قال:

حدثنا أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن المُعدَّل، إملاء بالبصرة، حدثنا أبو روق الهزاني، حدثنا الكُديْمي محمد بن يونس، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني بالكوفة (ح) وأعبرنا أبوالحسن محمد بن عبيد الله الحنائي، أعبرنا أحمد بن سلمان النَّجَّاد، حدثنا أحمد بن نصر بن حرب، عن حرب النشائي ، حدثنا محمد بن سعيد \_ وهو الأصبهاني \_ حدثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس بن مالك قال: بعثني رسول الله على إلى رجل من اليهود أستسلفه ثوبًا إلى المُسرَة، فأتيتُه فقلتُ: أسلِف رسول الله على ثوبين إلى المُسرة... الحديث في رفضه، ورجوع أنس إلى النبي على عنه، وذكره الحديث في كراهة استدانة مَنْ ليس عنده ما يوفي عنه..

وروى نحوه البزار (كشف الأستار١٠٣/٢)(١٠٣٥) بسنده إلى أبى بكر بن عَيَّاش، عن عاصم الأُحُول، عن أنس قال: أرسل رسول الله ﷺ إلى يهودى يستقرضه إلى المَيْسَرة... فذكر لحوه.

قال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم، عن أنس، إلا أبو بكر.

وعزاه بنحوه الهيثمي في المجمع ١٢٦/٤ للطبراني في الأوسط عن أنس، قال: بعث بي رسول الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله على الله عليه الله على الله

### البيسان

قال الخطيب: و اسم الرجل الذي التمس رسول الله على منه إسلافه الثوبين: حُليق، كذلك سماه الربيع بن أنس البكرى الحُراساني، عن أنس بن مالك، غير أن في حديثه أنه كان نصرانيا والرواية بأنه كان يهوديًا أثنبه ».

<sup>(</sup>١) في \$ ز ¢ : أستسلف .

<sup>(</sup>٢) في از 1 : خليق وخليقا . بالمعجمة ، وفي الهامش : الحديث في مسند أحمد وغيره .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٥/٨٧ . (٤) النهاية ٧٨/٣ .

٣٢٠ (ك): حَديثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: عَنْ أَبِيهِ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُيَيْدُ اللَّهِ أَبنَا عُمَرَ
 ابْنِ / الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ . . . حَدِيثَ المُوطَّأُ بطوله في القرض (١) . وفيه: مرَّا [ك٨٧/]
 بعَامِلِ لِعُمَرَ . وفيه : فقال رَجُلٌ من جُلسَاءِ عُمَرَ : لَوْ جَعَلْتُهُ قَرَاضًا . . . الحديث .

هو : عبد الرحمن بن عوف .

(ب) (٢) : قاله لي (٣) شيخنا أبو الحسن بن مغيث .

(و) (٤): والعامل: أبو موسى الأشعرى.

#### ٧٤٥/٣١٩ وي ذلك أحمد ٢٤٣/٣، ٢٤٤ قال:

ثنا محمد بن يزيد، ثنا أبو سلمة صاحب الطعام، قال: أخبرنى جابر بن يزيد، وليس بجابر المُعفّى، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: بعثنى رسول الله عَلَيْهُ إلى حُلَيْق النصرانى ؟ ليبعث إليه بأثواب إلى المُيسرة، فقال: ومتى المُيسرة ؟ والله ما لمحمد سائقة ولا راعية (٥). فرجعتُ فأتيتُ النبي عَلَيْك، فلما رآنى قال: وكذب عدو الله، أنا خير من يبايع، لأن يلبس أحدكم ثوبًا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته ـ أوفى أمانته ـ ما ليس عنده ».

قال أبو عبد الرحمن: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده.

أبو سلمة صاحب الطعام اسمه عثمان، وهو وشيخه من رجال المسند، ولم أجد فيهما جرحًا ولا تعديلا، والربيع بن أنس البكرى صدوق يتشيع وله أوهام.

رواه الخطيب ص ٥٩ (٣٤) بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه به.

قال الهيثمي في المجمع ٢٠٥/٤، ١٢٦: ﴿ رَوَاهُ أَحَمَدَ... وَفِيهُ رَاوٍ يَقَالُ لَهُ جَابِرُ بَنَ يَزَيْدُ، قال: وليس بالجعفي، وَلَمْ أَجَدُ مَن تَرْجَمُهُ، وَبَقَيَةً رَجَالُهُ ثَقَاتَ ﴾.

ثأغية: غنمة، والثُّغَاء: صياح الغنم (٦).

راغية: الرغاء: صوت الإبل (٧).

#### • ٣٧ / ٣٤٦ ـ روى هذا الحديث الشافعي ٢٠٢ / ١٠٤ قال:

أحبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عبد الله وعُبَيْدُ الله ابني عمر بن الخطاب خرجا

- (١) في وز ۽ : العرس.
   (١) ساقط من : وز ۽ .
- (٣) هذا اللفظ ساقط من و خ ٤ . (٤) ساقط من : و ز ٤ .
- (٥) كذا في المسند، وفي رواية الخطيب من طريق أحمد: ﴿ ثَاغِية وَلَا رَاغِيةٌ ﴾ . وكذا ذكره الهيثمي ، وهو الأصوب .
  - (٦) النهاية ٢/٤٠/٢ .
     (٦) النهاية ٢/٤٠/٢ .

في جيش العراق، فلما قَفَلا مُرا بعامل لعمر، فرحب بهما وسَهَل... الحديث بطوله في القرض، وأمْرِ عُمرَ لهما أن يؤديا المال والربح. فقال رجل من جلساء عمر رضى الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضًا! فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال.

هذا إسناد صحيح.

رواه البيهقي ٢١، ١١، ١١، والبغوى في شرح السنة ٢٥٩/٨ \_ ٢٦٠، بسندهما إلى الربيع ابن سليمان عن الشافعي به.

#### البيسان

عامل عمر الذى مراً به هو: أبو هوسى الأشعرى، واسمه: عبد الله بن قيس بن سكيم بن حُضاًر. أسلم وهاجر إلى الحبشة، وقيل: لم يهاجر إليها وإنما صادف قدومه على النبي على قدوم السفينتين من أرض الحبشة، استعمله عمر \_ ومن بعده عثمان \_ على البصرة، ثم ولاه عثمان الكوفة،وكان أحد الحكمين في قضية التحكيم، مات بالكوفة \_ وقيل: بمكة \_ سنة اثنتين وأربعين، وقيل: سنة أربع وأربعين، وقيل: سنة أربع وأربعين، وقيل: سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين، وقيل: ثلاث وخمسين،

• ٧٤٧/٣٢ ـ روى ذلك مالك: ك: القراض، ب: ما جاء في القراض ٦٨٧/٢، ٦٨٨ (١) قال:

عن زيد بن أسلم ؛ أنه قال: خرج عبد الله وعُبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مَرًا على أبى موسى الأشعرى، وهو أمير البصرة، فرحَّب بهما وسُهَّل... الحديث بالنص السابق في الإبهام.

رواه البيهقى ١١١، ١١١، ١١١، بسنده إلى يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر، وابن بشكوال ٩٧/٢ ٥ (٢٠٤) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، كلاهما عن مالك به.

وأما جليس عمر القائل: « لو جعلته قِرَاضًا » فقال النووى في الإشارات ص ٤٩٤، ٩٥٠ بذيل الأسمَاء المبهمة وصد ٢٨ لاهور: إنه « عَبد الرحمن بن عوف ».

ولم أعثر على رواية تفيد ذلك.

وقال ابن بشكوال ٩٧/٢ ٥: « الرجل هو عبد الرحمن بن عوف. قال لى ذلك شيخنا أبوالحسن عند قراءة هذا الحديث عليه » وقد سبقت ترجمة عبد الرحمن في الخبر (١٦٤).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٣ ، ٢٤٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٣٠/١ ، الإصابة ١١٩/٤ ، ١٢٠ (٤٨٨٩).

٣٢١ (ب) : حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدِ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْه في المَسْجِد، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا . . . الحديث .

هو: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حَدْرَدِ ، كما في صحيح مسلم (١) .

٧٤٨/٣٢١ روى هذا الحديث البخارى:ك:الصلاة،ب:التقاضي والملازمة في السجد١/١٩ قال:

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عثمان بن عُمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهرى، عن عمد الله بن كعب بن مالك؛ أنه تقاضى ابن أبى حدرد دينًا كان له عليه، فى المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رسول الله عَلَيْهُ وهو فى بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سِجف حجرته، فنادى: « يا كَعْبُ ». قال: لبيك يا رسول الله. قال: « ضَعْ من دَيْنِك هذا » وأوماً إليه، أى الشَّطر(٢). قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: « قُمْ فاقطه ».

يونس هو ابن يزيد.

وواه أيضا: ك: الصلح، ب: الصلح بالدين والعين ١٥/٢، ك: الخصومات، ب: كلام الحصوم بعضهم في بعض ٢/١٦ بسنده إلى عثمان بن عمر، ك: الصلاة، ب: رفع الصوت في المساجد ١٩٥١ بسنده إلى عبد الله بن وهب، ك: الصلح، ب: الصلح بالدين والعين ٢/١١ تعليقا: وقال الليث، وهسلم: ك: المساقاة، ب: استحباب الوضع من الدين ١٩٢/٣ ١ (١٥٥٨) بسنده إلى عبد الله بن وهب، وإلى عثمان بن عمر، وأبو داود: ك: الأقضية، ب: في الصلح ٣٠٤/٣ و٥٩٥) بسنده إلى ابن وهب، والنسائي: ك: آداب القضاة، ب: حكم الحاكم في ذاره ٨/٣٢٠، ٢٤٠ بعده إلى عثمان بن عمر، وابن هاجة: ك: الصدقات، ب: الحبس في الدين والملازمة ٢٠/٨ بسنده إلى عثمان بن عمر، وابن حمر، والدارمي: ك: البيوع، ب: في إنظار المعسر ٢٠/١ ٢٦٠ عن عثمان بن عمر، وابن حبان ٢٠/٢ ٥٢ (٢٠٠٥) بسنده إلى ابن وهب، والبيهقي ٢/٣٦، ٢٤ بسنده إلى عثمان بن عمر، وإلى الليث بن عمر، وإلى بن وهب، وإبن بشكوال ٢٩٧١٨ (٢٩٧) بسنده إلى عثمان بن عمر، جميعا بن سعد، وإلى عبد الله بن وهب، وابن بشكوال ٢٩٧١٨ (٢٩٧) بسنده إلى عثمان بن عمر، جميعا عن يولس بن يزيد به.

#### البيان

ابن أبى حدرد اسمه: عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى، واسم أبى حدرد: سلامةً بنُ عُمَير، وقيل: عبد بن عمير. شهد عبد الله الحديبية وخيبر وما بعدهما، وتوفى سنة إحدى وسبعين، وكان عمره إحدى وثمانين سنة (٣).

 <sup>(</sup>١) زاد في ( ( ) : والله أعلم .
 (٢) يعنى : أشار إليه أن ضع عنه شطر الدين .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ١٤٣/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢/٤ ، الإصابة ٥٤/٣ ، ٥٥ (٤٦١٢) .

۳۲۱ /۷٤۹ روی ذلك البخاری: ك: الخصومات، ب: الملازمة ۲۲/۲، ك: الصلح، ب: هل يشير الإمام بالصلح ۱۱٤/۲ قال:

حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، حدثنى جعفر بن ربيعة \_ وقال غيره: حدثنى الليث، قال: حدثنى جعفر بن ربيعة \_ وقال غيره: حدثنى الليث، قال: حدثنى جعفر بن ربيعة (١) \_ عن عبد الرحمن بن هُرمُز، عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى، عن كعب بن مالك رضى الله عنه، أنه كان له على عبد الله بن أبى حَدرد الأسلمِيِّ دين، فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمَّر بِهِمَا النبيُ عَلَيْهُ، فقال: ٩ يا كعب، وأشار دين، فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمَّر بِهِمَا النبيُ عَلَيْهُ، فقال: ٩ يا كعب، وأشار بيده، كأنه يقول: النصف، فأحذ نصف ما عليه، وترك نصفا.

علقه مسلم: ك: المساقاة، ب: استحباب الوضع من الدين ١١٩٣/٣ (١٥٥٨) \_ ومن طريقه ابن بشكوال ١٢٤/٢ (٢٩٧) \_ قال: روى الليث بن سعد، ورواه النسائي: ك: آداب القضاة، ب: إشارة الحاكم على الخصم بالصلح ٢٤٤/٨ بسنده إلى شعيب بن الليث، والبيهقي ٢/٢٥ بسنده إلى شعيب بن الليث، والطبراني ٩٢/١٩ (١٧٨) بسنده إلى عبد الله بن صالح، جميعا عن الليث بن سعد به.

ورواه الطبراني ٩٢/١٩ (١٧٧) بسنده إلى ابن لَهِيعة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز به. السَّجْف: بكسر السين المهملة: الستر(٢)، وقيل: لا يسمى سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين.

 <sup>(</sup>١) ما بين الشرطتين في حديث الخصومات فقط. قال المزى في التحقة ١٣١٠/٨ قيل: إن قوله: ﴿ وقال غيره ﴿ كنى
 به عن ٤ عبد الله بن صالح ﴾ .

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/٣٤٣ .

## بَابُ الشُّفْعَة

٣٢٢ ـ (١) حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ ، قَالَ /: قَالَ [ز٤٤/أ] رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً : « الْجَارُ أَحَقُّ بَسَقْبِهِ » .

هو : عمرو / بن الشُّريد . كما رواه النسائي مبهمًا ومبينًا .

[خ٦/ب]

۳۲۲/ ۷۵۰ هذا الحديث عزاه المزى في التحفة ١٥٢/٤، ١٥٣ إلى التسائى في الكبرى: ك: الشروط، من طريق:

زكريا بن يحيى، عن أبى مُعْمَر إسماعيل بن إبراهيم الهُدَلَى، عن هُشَيَّم، عن منصور، عن الحَكَم، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من آل الشريد، قال: قال النبى ﷺ: ﴿ الْجَارِ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ ﴾.

### البيسان

الرجل هو: عمرو بن الشريد بن سُويّد، الثقفي، أبو الوليد الطائفي، حجازى تابعي، ثقة، من الثالثة (١)٠

٧٥١/٣٢٢ عزا ذلك المزى في التحفة ١٥٢/٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الشروط، من طريق:

زكريا بن يحيى، عن محمد بن عُبيَّد بن حِسَاب، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُرَيْجَ، عن عن ابن جُرَيْجَ، عن عمرو بن الشَّرِيد، قال: قال النبي ﷺ: ﴿ الْجَارِ أَحَقُّ بِسَقْبِِهِ ﴾.

هذا حديث مرسل.

والصواب: زوايته عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي ﷺ.

وواه النسائي: ك : البيوع، ب: ذكر الشفعة وأحكامها ٣٢٠/٧ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا حُسيَّن المُعلَّم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو ابن الشريد، عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضى ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار ـ فقال رسول الله عَلَيْكَ: « الجار أحقُّ بِسَقْبِه ».

هذا إسناد حسن، فيه عمرو بن شعيب، صدوق.

رواه ابن ماجة: ك: الشفعة،ب:الشفعة بالجوار ٢٤٩٦)٨٣٤/٢)بسنده إلى أبى أسامة حماد ابن أسامة، والطحاوى ٢٤/٤ ١ بسنده إلى أبى أسامة، وأحمد ٣٨٩/٤عن عبد الوهاب بن عطاء،

(١) الجرح والتعديل ٢٣٨/٦ ، تهذيب التهذيب ٤٣/٨ ، تقريب التهذيب ٧٢/٢.

وعن روح بن القاسم، وعن الخفاف، ٣٩٠/٤ عن يحيى بن سعيد، والطبراني ١٩/٧ ٣ (٣٢٥٣) بسنده إلى أبى أسامة، جمعياً عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أيه به.

وتابع عمرو بن شعيب عليه عبد الله بن عبدالرحمن بن يعلى الطائفي، وهو صدوق يخطئ.

علقه الترمذى عنه وقال: حديث حسن ك: الأحكام، ب: ما جاء فى الشفعة ١٠٠٢، وعزاه المزى فى التحفة ١٠٥٢، إلى المسائى فى الكبرى: ك: الشروط، بسنده إلى المعافى بن عمران، وإلى عبد الرحمن بن مهدى، وعبد الرزاق ٧٧/٨ (١٤٣٨٠)، والبيهقى ١٠٥٠، بسنده إلى أبى عاصم، وأحمد ٢٨٩/٤ عن إسحاق بن سليمان، والطيالسي ص١٣١ (٩٧٣)، والطبرانى الى أبى عاصم، و٢٥٥٤) بسنده إلى عبد الله بن المبارك، جميعا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفى، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه به.

ورواه عمرو بن الشريد عن أبى رافع مولى رسول الله على، ومن الرواة من ذكر قصة لسعد بن أبى وقاص و المسور بن مخرمة:

رواه البخارى: ك: الشفعة، ب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ٣٢/٢ بسنده إلى ابن عبينة، ٣٠١، ٢٠١٠ بسنده إلى جريج، ك: الحيلَ، ب: فى الهبة والشفعة ٢٠٢، ٢٠١٠ بسنده إلى ابن عبينة، وأبو داود: ك: الإجارة، ب: الثورى، ب: احتيال العامل ليهدى إليه ٢٠٧، ٢ بسنده إلى الثورى، وأبو داود: ك: الإجارة، ب: فى الشفعة ٣٢/٢ (٣٥١٦) بسنده إلى ابن عبينة، والنسائى: ك: البيوع، ب: ذكر الشفعة وأحكامها ٢٠٠/٧ بسنده إلى ابن عبينة، وابن ماجة: ك: الشفعة، ب: الشفعة بالجوار ٢٣٣/٢ (٢٤٩٥) بسنده إلى ابن عبينة، وعبد الرزاق ٢٧٧، ٢٥ (٢٤٩٥) بسنده إلى ابن عبينة، والطحاوى ٢٢٢/٤ بسنده إلى ابن عبينة، وابن حبان ٢٠٩٠ (٢٤٩٥) عن ابن عبينة، والطحاوى ٢٢٣/٤ بسنده إلى ابن عبينة، والبي بحريج، والبيهقى ٢٠٥١، ١٠٥٠ بسنده إلى ابن عبينة، والمبراني ١٠٢٧/٢، ٢٥٠٠ بسنده إلى ابن عبينة، والطبراني ١٠٧٧٪ (٢٤٩٥) هما عن إبراهيم ابن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبى رافع مولى رسول الله الله الله على عن عمرو بن الشريد، عن أبى رافع مولى رسول الله الله على عن عمرو بن الشريد، عن أبى رافع مولى رسول الله الله الله على عن عمرو بن الشريد، عن أبى رافع مولى رسول الله الله الله على عن عمرو بن الشريد، عن أبى رافع مولى رسول الله الله الله على المنده المن عبد القاسم، عمينا عن إبراهيم ابن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبى رافع مولى رسول الله الله على الله على عن عمرو بن الشريد، عن أبى رافع مولى رسول الله على الله على الله على الله على الله على المناه الله على الله عل

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٣٧٧ .

## بَابُ الغَصِب

٣٢٣ ـ (خ) (١): حَدِيثُ هِ شَام بْنِ عُرُوةَ: أَنَّ امْرَأَةُ (١) خَاصَمَتْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ فِي حُدُودِ أَرْضِهِ . . . الحديثَ فِي دُعَائِهِ عَلَيْهَا بِالْعَمَى وَذَكره قوله عليه الصلاة والسلام (٣): ( مَنْ ظُلَمَ قِيدَ شِبْر . . . »

هي: أَرُّوكَ بِنْتُ أُويَسٍ (أُ).

السَّقْب: بالسين والصاد في الأصل: القُرْب، والمعنى: أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار (١).

### ٣٣٣/٣٧٣ روى هذا الحديث عبد الرزاق ١٠/١١ (١٩٧٥٠) قال:

عن معمر، عن هشام بن عروة، أن امرأةً خاصمت سعيدً بن زيد بن عمرو بن نُفيل إلى مروان في حدود أرضه، فقال سعيد: أنا أُغيِّرُ حدودها، وقد سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول و من سَرَق من الأرض شبرًا طُوقَه من سبع أرضين » ؟ قال: فقال مروان: فذلك إليك إذًا. فقال سعيد: اللهم إِنْ كانت كاذبةً فأعْمِ بصرَها، واقتلها في أرضها، قال: فعَميتْ، ثم ذهبت تمشى في أرضها، فوقعت في بثر لها، فماتت. ثم جاء السيل بعد ذلك فكسح الأرض، فخرجت الأعلام كما قال سعيد.

هذا سندٌ منقطع، لم يسمع هشام من سعيد، إنما رواه عن أبيه عنه، كما سيأتي في البيان. رواه الخطيب ص ٣٠ (١٦) بسنده إلى أحمد بن منصور الرَّمَادي، عن عبد الرزاق به.

### اليسان

اسم المرأة: أرْوَى بنت أُويْس، وأرْوَى بفتح الهمزة وسكون الراء، والقصر، باسم الحيوان الوحشى المشهور(°).

٣٢٣ /٧٥٣\_ روى ذلك البخارى: ك: بدء الخلق، ب: ما جاء في سبع أرضين ٢٠٨/٢ قال:

حدثنى عُبَيْدُ بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بن عمرو ابن نُفَيّل، أنه خاصمته أروى فى حقَّ زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقِصُ من حقها شيئًا ؟ أشهدُ لسمعتُ رسول الله ﷺ يقول و من أخذ شيرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يُطَوَّقُه

<sup>(</sup>١) في وز ۽ (١) . (٢) في وز ۽ : عن .

<sup>(</sup>٣) في (ز): صلى الله عليه وسلم . (٤) في (ز): أوس.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح البارى ٥/٧٦.

يوم القيامة من سبع أرضين ».

هشام هو ابن عروة.

رواه مسلم: ك: المساقاة، ب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ١٢٣١/٣ (١٦١٠) عن أبى الربيع الزهراني، والبيهقى ٩٨/٦ بسنده إلى أبى الربيع الزهراني، وأبو يعلى ٩٨/٦ بسنده أبى الربيع، والطبراني ١٤٩١، ١٠٠ (٣٤٢) بسنده إلى عارم أبى النعمان، وأبوتعيم ٩٦/١ بسنده إلى عارم أبى النعمان، جميعا عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه بالقصة، وفيه تسميتها أروى بنت أويش، وأنه دعا عليها فعميت، ووقعت في حفرة في أرضها فعاتت.

ورواه مسلم في الموضع نفسه عن حرملة بن يحيى. وأبو يعلى ٢٤٩/٢، ٢٤٩/١ عن أحمد بن عيسى المصرى، كلاهما عن عبد الله بن أحمد بن عيسى المصرى، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بنحوه.

ورواه أحمد ١٩٨/١، ١٩٠ عن يزيد بن هارون، والطيالسي ص ٣٢ (٢٣٧) واللفظ له، وأبو يعلى ٢٥١/٢ (٩٥٥) بسنده إلى يزيد بن هارون، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الحارث ابن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، قال: أرسلنا مروان لتُصلح بين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وبين امرأة يقال لها أروى... فذكر القصة والحديث، من غير ذكر دعائه عليها.

ورواه أحمد ١٨٩/١ عن يزيد بن هارون، وأبو يعلى ٢٤٩/٢ (٩٥٠) بسنده إلى يزيد بن زريع، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: أتتنى أروى بنت أويس فى نَفَرٍ من قريش، فيهم عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، فقالت: إن سعيد بن زيد قد انتقص من أرضني إلى أرضه ما ليس له... فذكر القصة والحديث من غير ذكر دعائه عليها.

ورواه أبو نعيم ٩٦/١ بسنده إلى عبد الله بن وهب، وإلى عُبَيْد الله بن عبد الجيد، كلاهما، عن عبد الله بن عمر العمرى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن مروان أرسل إلى سعيد بن زيد ناسًا يكلمونه فى شأن أروى بنت أويس... فذكر القصة والحديث والدعاء.

ورواه أبو نعيم ٩٧/١ بسنده إلى محمد بن زيد بن مهاجر، أنه سمع أبا غطفان المُرَّىُّ يخبر أنَّ أَرُوَى بنت أويس أتت مروان بن الحكم مستغيثة من سعيد بن زيد... فذكر الحديث والقصة والدعاء.

ورواه أبو نعيم ٩٧/١ بسنده إلى يونس، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن أروك استعدت على سعيد بن زيد إلى مروان بن الحكم... فذكر القصة والدعاء، دون الحديث المرفوع.

ورواه الخطيب ص ٣٠، ٣١ (١٦) بسنده إلى يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو

ابن حزم قال: جاءت أروى بنة أويس إلى أبى: محمد بن عمرو بن حزم، فقالت: يا أبا عبد الملك، إن سعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيَّل قد بنى صغيرةً فى حقى، فائته فأعلمه... الحديث فى ردَّه لها. وخروجها إلى عمارة بن حزم وعبد الله بن أبى سلمة، وخروجها للقاء سعيد، وذكر الحديث والقصة والدعاء.

#### (لنبيه):

ويتضح مما سبق من الروايات أن هذه المرأة ذهبت إلى أكثر من واحد تدَّعى ظُلم سعيد لها \_ وهى كاذبة \_ وذلك ما دفع به رضى الله عنه إلى الدعاء عليها بهذا الدعاء.

### وقد روى الحديث المرفوع فقط من غير قصة المخاصمة أو الدعاء:

رواه البخارى: ك: المظالم، ب: إثم من ظلم شيئًا من الأرض ٢٨/٢ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، والدارمي: ك: البيوع، ب: من أخذ شبرا من الأرض ٢٦/٢ بسنده إلى شعيب، وابن حبان (٧٤ ١٠٥) بسنده إلى معمر، والبيهقي ٩٨/٦ بسنده إلى شعيب، وأحمد ١٨٨/١ بسنده إلى معمر، و٩٨/١ بسنده إلى معمر، و٩٨/١ بسنده إلى شعيب، وإلى الزبيدي، وإلى يونس \_ أو أبو أويس \_، وأبو يعلى الى معمر، و٩٠١ بسنده إلى أبى أويس، جميعا عن الزهرى، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد.

ورواه أحمد ۱۸۷/۱، والحميدى ٤٥ (٨٣)، وأبو يعلى ٢٥١، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥١ (٩٤٩، ٩٥٣) عن أبى خيثمة، وعن عمرو الناقد. جميعا عن سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، لم يذكر عبد الرحمن بن عمرو بن سهل.

ورواه مسلم في الموضع السابق عن يحيى بن أبوب، وقتية، وعلى بن حُجْر، والبيهقى ٩٨/٦ بسنده إلى على بن حُجْر، وأبو يعلى ٢٥٣/٢ (٩٥٩) عن يحيى بن أيوب، والطبراني ١٥٣/١ (٣٥٥) بسنده إلى سعيد بن أبي مريم، جميعا عن إسماعيل بن جعفر \_ وعند الطبراني: محمد بن جعفر \_ عن العلاء بن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد ابن زيد.

ورواه مسلم فى نفس الموضع بسنده إلى يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، وأحمد ١٨٨/١ عن يحيى بن سعيد، وابن نمير، وأبو يعلى ٢٥٠/ (٩٥٧) بسنده إلى محمد بن خازم، ٢٥٢ (٩٥٧) بسنده إلى أيوب، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد.



## بَابُ الْجَعَالَة

٢ ٣٣- ( خ ) : حَدِيثُ أبِي سَعِيدٍ : فِي الرُّقَيَةِ عَلَى اللَّدِيغِ ، فَرَقَاهُ رَجُلٌ عَلَى شَاةٍ.
 هو : أبو سعيد راوى الحديث .

قلتُ : كذا قِال الخطيب، وتَبعَهُ أَبْنُ الصَّلاح (١) .

قال : وهذا ظاهر فى أنه غيره ، إلا أن يقال : لعلُّ ذلك وقع مرتين : مرةً لغيره ، ومرةً له . انتهى كلام والدى .

و يمكن تأويل الرواية التي أوردها على معنى: ما كان أصحابنا يظنونه يحسنُ / رقية. [٤٤٠/ب] وهذا له نظائر معروفة ، لكنه على خلاف الظاهر ، كما ذكر أبقاه الله تعالى .

۷۵٤/۳۲٤ روى هذا الحديث البخارى: ك: الإجارة، ب: ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ٣٢/٦ قال:

حدثنا أبو النّعمان، حدثنا أبو عَوانة، عن أبى بِشْر، عن أبى المُتُوكُل، عن أبى سعيد رضى الله عنه، قال: انطلق نفر من أصحاب النبى عَلَيْهُ فى سَفْرة سافروها، حتى نزلوا على حى من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يُضيّفُوهم، فلُدغ سيدُ ذلك الحى، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم، فقالوا: يأيها الرهط، إن سيدنا لُدغ، وسعينا له بكل شيء، لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: والله إنى لأرقى... الحديث في الرقية بفاتحة الكتاب، وأخذ الأجرة عليها، وإقرار الرسول عليها لذلك.

أبو النعمان هو محمد بن الفضل، وأبو عَوَانة هو الوضاح بن عبد الله، وأبو يِثِسرٍ هو جعفر بن إياس، وأبو المتوكل هو على بن داود ــ أو دَوْد ــ.

رواه البخارى: ك: الطب، ب: الرقى بفائحة الكتاب ١٦/٤ بسنده إلى شعبة، ب: النفث في

 <sup>(</sup>١) زاد في وز» : ثم النووي.
 (٢) في وز» : فقلنا له.

الرقية ٤/٧١، ١٨ بسنده إلى أبى عَوانة، وسلم: ك: السلام، ب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ١٧٢٧/٤ (٢٢٠١) بسنده إلى هشيم، وإلى شعبة، وأبو داود: ك: البيوع، ب: في كسب الأطباء ٣/٥٢٧ (٣٤١٨) بسنده إلى أبى عوانة، ك: الطب، ب: كيف الرقى ١٤/٤ في كسب الأطباء ٣/٥٢٧ (٣٤١٨) بسنده إلى أبى عوانة، والترمذي \_ وقال: حديث صحيح \_ ك: الطب، ب: ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ ٢/٣١ – ٢٣٢ (٣١٤٣) بسنده إلى شعبة، وابن ماجة: ك: التجارات، ب: أجر الراقى ٢/٩٧ (٢١٥١) بسنده إلى هشيم، وشعبة، والطحاوى ٢/٢١، ١٢٧ بسنده إلى هشيم، والدارقطني ٣/٤٢ بسنده إلى شعبة، وبسنده إلى هشيم، جميعا عن أبى بشر جعفر بن إياس، عن أبى المتوكل على بن دُود. عَن أبى سعيد رضى الله عنه به.

ورواه البخارى: ك: فضائل القرآن، ب: فاتحة الكتاب ٢٢٨/٤، ٢٢٩ بسنده إلى عبد الله بن وهب، ومسلم فى الموضع السابق ١٧٢٨/٤ بسنده إلى يزيد بن هارون، وأبو داود فى الموضع السابق (٣٤١٩) بسنده إلى يزيد بن هارون، وابن حبان ٢٣٧/٧، ٢٣٨ (٢٠٨٠) بسنده إلى يزيد ابن هارون، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أخيه مَعبد، عن أبى سعيد، وفيه: « فقام رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية » وفي رواية: « ما كُنّا نَأْبِنُه برقية ».

#### البيسان

الراقى هو: الراوى أبو سعيد الخدرى نفسه (١).

\* ۲۲٦/۵ **۷۰ روی ذلك الترمذی**: ك: الطب، ب:ماجاء فی أحذ الأجرة على التعویذ ۲۲٦/٦ ... ۲۲۸ (۲۱٤۲) قال:

حدثنا هَنَّادٌ، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن إِيَاسٍ، حدثنا عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيد، قال: بعثنا رسول الله عَلِيَّةً في سَرِيَّة، فنزلنا بقومٍ، فسألناهم القرىّ، فلم يَقْرُوْنَا، فلُدغَ سيدُهم، فأتُوْنا، فقالوا: هل فيكم مَنْ يَرْقِي من العَقْرَب ؟ قلت: نعم، أنّا، ولكن لا أرقيه حَتى تعطونا غنما... الحديث في رقيته إياه.

قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح ».

رواه ابن ماجة: ك: التجارات، ب: أجر الراقى ٧٢٩/٢ (٢٥٦) عن محمد بن عبد الله بن نمير، وابن أبي شيبة ٤١٢، ٤١٢، ٤١٢ (٣٦٣٩)، والدارقطني ٣٣/٣، ٤٢ بسنده إلى الحسن بن عرفة، وإلى هارون بن إسحاق، وأحمد ٢٠/٣، جميعا عن أبي معاوية، عن الأعمش به.

ورواه ابن حبان ٦٣٧/٧ (٦٠٧٩) بسنده إلى جرير، عن الأعمش به.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣٠٥) .

ورواه الدارقطنى ٢٤/٣ بسنده إلى أبى نعيم، وأحمد ٢٠/٥ عن أبى الزبير محمد بن عبدالله ابن الزبير، كلاهما عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصارى، عن سليمان بن قَتَة ــ وفى المسند: قتيبة، وهو خطأ طباعى ــ عن أبى سعيد الخدرى بالقصة، وفيه: أن أبا سعيد رقاة بفاتحة الكتاب. قال ابن حجر فى الفتح ٢٧٤/٤: ﴿ استشكل كون الراقى هو أبو سعيد راوى الخبر مع ما وقع فى رواية معبد بن سيرين: ﴿ فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية ٤... ففى ذلك استشعار بأنه غيره.

والجواب: أنه لا مانع من أن يكنى الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صَرَّحَ تارة، وكَنَّى أخرى.

ولم ينفرد الأعمش بتعيينه، وقد وقع أيضا في رواية سليمان بن قُتَّة بلفظ: فأتيتُه، فرقيتُه بفاتحة الكتاب. وأما حمل بعض الشارحين ذلك على تعدد القصة، وأن أبا سعيد روى قصتين، كان في إحداهما راقيًا، وفي الأخرى كان الراقي غيره، فبعيد جدًا، ولا سيَّما مع اتحاد المخرج والسياق والسبب، ويكفى في رد ذلك أن الأصل عدم التعدد، ولا حامل عليه، فإن الجمع بين الروايتين ممكن بدونه ».

أما ما ذكره المصنف عن والده، فذكره والده في « التقييد والإيضاح » ص ٤٢٨ . ٤٢٨ . وفي هامش نسخة « ز» ما يلي:

و في مسند أحمد أن الراقى كان أبا سعيد نفسه، وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية الترمذى والنسائى وابن ماجة وغيرهم. وفي المسند أن اللدغة كانت في عقرب، ولفظه: بعثنا رسول الله على ثلاثين راكبًا في سرية، إلى أن قال: فأتونا، فقال: أفيكم أحد يرقى من العقرب؟ فقلتُ: نعم، أنا، ولكن لا أرقى حتى تعطونا غنما، قال: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. فَقَيِلْنا، فقرأت عليهم الحمد .

سبع مرات، فَبَرِاً، وفيه: فلما قدمنا، يعنى على النبى ﷺ، ذُكِرَ له الذي صنعتُ... الحديث وإسناده صحيح، وهي رواية الترمذي أيضا ».



## بَابُ الْمُنَاضِلَة

٣٢٥ (ط): حَديثٌ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الأَدْرَعِ».

اسمه : بحكمة (١) بن ذَكُوان .

### ٥ ٧ / ٣ ٧ روى هذا الحديث ابن حبان ٧ / ٩ ٩ (٥ ٦٧٥) قال:

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو موسى الزَّمِنُ، حدثننَا ابن أبى عَدِى، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: ﴿ ارْمُوا بَنِي الله ﷺ، وأسلم يرمون، فقال: ﴿ ارْمُوا بَنِي إسماعيلَ، فإن أباكم كان راميًا، وارموا وأنا مع ابن الأُدْرَع ﴾. فأمسك القوم قِسِيَّهُم، وقالوا: مَنْ كُنْتَ معه غَلَب. قال: ﴿ ارموا وأنا معكم كلكم ﴾.

أبو موسى الزَّمِنُ هو: محمد بن المثنى، وابن أبي عدى هو محمد بن إبراهيم، والإسناد حسن، فيه محمد بن عمرو بن وقاص الليثي، صدوق، له أوهام.

وعَزاه ابن حجر فى الفتح ٢٧/٦ إلى البزار. والذى عند البزار « ارموا بَنِي إسماعيل، فإن أباكم كان راميا » فقط (كشف الأستار ٢٧٩/٢ (١٧٠٢) عن محمد بن المثنى، عن ابن أبى عدى به). قال الهيثمي في المجمع ٢٦٨/٥: « وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديث حسن ».

ورواه الحاكم ٩٤/٢ بسنده إلى يزيد بن هارون، والفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو بن علم على على على عمرو بن على على غرط مسلم ، ووافقه الذهبي.

وقد وَهِمَ ابنُ حجر \_ رحمه الله \_ في الإصابة ١١٥/٣ في ترجمة سلمة بن ذكوان، فقال: «وفي البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي ﷺ قال: « ارموا وأنا مع ابن الأدرع ».

فإن الذي في البخاري وغيره من حديث سلمة « ارموا وأنا مع بني فلان ».

### وقد روى حديث سلمة بن الأكوع هذا:

البخارى: ك: الجهاد، ب: التحريض على الرمى ٢ / ٢٥ ١ بسنده إلى حاتم بن إسماعيل، ك: الأنبياء، ب: قوله تعالى ﴿ وافكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ﴾ ٢٠ ٢ ٢ ؛ ك: المناقب، ب: نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم بن أقصى... ٢ / ٢٦ ٢ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وأحمد ٤ / ٥ عن يحيى بن سعيد وابن حبان ٧ / ٩٨ / ٤ ٦٧٤) بسنده إلى يحيى القطان، وأحمد ٤ / ٥ عن يحيى بن سعيد والطبر اني ٧ / ٣ ٢ / ٢ ٢ ٢ ٢ ) بسنده إلى حاتم، وإلى يحيى بن سعيد، جميعا عن يزيد بن أبي عُبَيد \_ مولى سلمة بن الأكوع \_ عن سلمة بن الأكوع \_ أن رسول الله عَلَيْهُ مَرَّ على نَفَر من أسلَم

<sup>(</sup>١) في وخ ؛ : بجلمة \_ بالجيم واللام \_ وفي وز ؛ بحلمة \_ بالمهملة واللام \_ وكل ذلك خطأ ، والصواب : سلمة .

يَتَنَاضلون، فقال: «ارمُوا بَنِي إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان»... الحديث.

قلت: أما حديث سلمة الذى ذكر فيه ابن الأدرع، فرواه الحاكم فى المستدرك ٩٤/٢ بسنده إلى يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن حَرَمَلَة، عن محمد بن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن جده رضى الله عنه، أن رسول الله على مَرَّ على ناسٍ يَنتَضِلون، فقال: «حسن هذا» مرتبن أو ثلاثًا «ارموا، وأنا مع ابن الأدرع »... الحديث.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

ينتضلون \_ أو يتناضلون \_: أى يرتمون بالسهام. يقال: انتضل القوم، وتناضلوا: أى رموا للسبق، وناضله إذا رماه (١).

#### البيسان

قيل: ابن الأدرع اسمه: سلمة بن ذكوان، والأدرع لقب ذكوان. قال ابن حجر فى الفتح ٢٧/٦: «حكاه ابن منده» وترجم له فى الإصابة ٣١٥/١(٣٣٦٧)، وقال: «قيل: هو سلمة، وقيل: مِحْجَن، وهو الأكثر». وقال الذهبى فى التجريد ٣١٢/٢: «اسمه سلمة أو محجن».

ولم أجد ـ فيما وقفت عليه ـ ما يؤيد أن اسمه سلمة.

· (ز) وقيل: اسمه محجن بن الأدرع، الأسلمي المدنى، كان قديم الإسلام، وسكن البصرة، ومات في آخر خلافة معاوية (٢).

### ٥٧/٣٢٥ روى ذلك الطبراني ١٥٨/٣ (٢٩٨٩) قال:

حدثنا الحسين بن على المعمرى، ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الله بن يزيد البكرى، ثنا سليمان ابن راشد النصرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عمرو الأسلمى، أن رسول الله على قال للأسلميين: «ارمُوا يا بنى إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا». قال رسول الله على «وأنا مع محجن بن الأدرع»... الحديث.

قال الهيشمى فى المجمع ٧٦٨/٥: ((واه الطبراني، وفيه عبد الله بن يزيد البَكْرِي وهو ضعيف». قلت : سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: ((ضعيف الحديث، ذاهب الحديث(٣).

وقال ابن حجر في الإصابة ٦/٤٧: «ذكر ابن إسحاق في المغازى عن سفيان بن فروة (١) النهاية ٥/٧٧.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣٧٥/٨ ، ٣٧٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢/٢ه ، والإصابة ٢/٥٤ ، ٤٦ (٧٧٣٢) .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٠١/٥ ، وانظر المغنى في الضعفاء ٣٦٣/١ .

٣٢٣\_ (١) : حَدِيثُ هِشَامٍ بْنِ عُرُولَةَ : عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، حَدِيثَ الْمُسَابَقَةِ . رواه النسائي .

هو : أبوه عروة ، كما رواه أبو داود .

الأسلمي، عن أشياخ من قومه من الصحابة قالوا: مَرَّ رسول الله عَلَيَّهُ، ونحن نتناضل، فبَيْنَا محجنُ ابنُ الأُدْرَع يناضل رجلا منَّا مِنْ أسلم قال: وارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارْموا وأنا مع ابن الأدرع... الحديث.

٧٥٨/٣٧٦ عزا هذا الحديث المزى في التحفة ٣٧٤/١٢ إلى النسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء، من طريق: محمد بن مثنى، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، حديث مسابقتها للنبي عَلَيْهُ.

ذكره البيهقي ١٨/١ فقال: رواه أبو أسامة، عن هشام عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة. السان

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤١٥/١٢، وفي تقريب التهذيب ٥٨٤/٢: «هشام بن عروة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عن أبي عن أبي سلمة». سلمة».

وأورده المزى فى التحفة ٣٥٥/١٢ فى ترجمة عروة بن الزبير، عن أبى سلمة، عن عائشة، وعزاه لأبى داود، ولم يتعقبه ابن حجر فى النكت، بل إن المزى قال فى التحفة ٣٧٠/١٢ عقب إيراده للحديث من طريق هشام، عن أبى سلمة، عن عائشة، قال: وتقدم ذكره فى ترجمة عروة بن الزبير، عن أبى سلمة، عن عائشة».

قلت: ليس الحديث في أبى داود من طريق هشام، عن عروة، عن أبى سلمة، إنما هو عن عروة، وعن عروة، وأبى سلمة بالعطف، فلهشام فيه شيخان هما: أبوه عروة، وأبو سلمة.

**۷۳۲/۳۰۷ فقد روی أبو داود:** ك: الجهاد، ب: فی السبق علی الرَّجل ۲۹/۳، ۳۰ (۲۰۷۸) [ معالم السنن ۲۰/۳، ۲۳ (۲۰۷۸) ــ بذل المجهود ۲۲/۷۷ ] قال:

حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق \_ يعنى الفزارى \_ عن هشام بن عروة، عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة رضى الله عنها، أنها كانت في سَفَر مع النبي على: فسابقتُه، فسابقتُه، فسابقتُه، فسابقتُه، فسابقتُه، فسابقتُه، فسابقتُه، فسابقتُه، الله عنها، فقال: «هذه بتلك السبقة».

أبو إستحاق الفزارى هو إبراهيم بن محمد، والإسناد حسن، فيه أبو صالح الأنطاكي صدوق. قال صاحب بذل المجهود ٧٧/١٢: ﴿عن أبي سلمة، عطف على قوله: ﴿عن أبيه﴾.

رواه البيهقي ١٨/١٠ بسنده إلى أبي داود السجستاني به.

وحديث هشام، عن أبيه، عن عائشة: عزاه المزى فى التحفة ١٥١/١٢ إلى النسائى فى الكبرى: ك: عشرة النساء بسنده إلى سفيان ابن عيينة، ١٢١/١٢ إليه فيه بسنده إلى أبى إسحاق الفزارى، ورواه ابن ماجة: ك: النكاح، ب: حسن معاشرة النساء ١٣٦/١٣ (١٩٧٩) بسنده إلى ابن عيينة، وابن حبان ٧٩٦/ (٢٦٧٢) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وأحمد ٢٩٥٦ عن سفيان بن عيينة، والطيالسي ص٥٦٠ (١٤٦٢) عن ابن أبى الزّناد، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأما حديثه عن أبي سلمة عن عائشة، فعزاه المزى في التحفة ٣٦٩/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء، بسنده إلى أبي عثمان سعيد بن المغيرة الصياد، ورواه البيهقي ١٧/١، ١٧/١، بسنده إلى أبي اسحاق الفزارى، وأحمد ٣٩/٦ عن أبي معاوية، و٢٦١ بسنده إلى حماد بن سلمة، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة، عن عائشة.

ورواه عن أبى سلمة: عَلِى بنُ زيد: روى حديثه أحمد ١٢٩/٦ عن عفان بن مسلم، و ٢٨٠ عن حسن بن موسى، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أبى سلمة، عن عائشة، بقصة سبقها فقط.

ورواه عن عائشة: القاسمُ بن محمد: روى حديثه أحمد ١٨٢/٦ عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، بقصة سبقها فقط.

## بَابُ إِحْيَاءِ الْمُوَات

٣٢٧\_ (خ) : حَدِيثُ عُرُوزَةَ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِى لَهُ » . وفيه : فاخْتَصَمَ رَجُلانِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ إِلَى رَسُولٌ اللَّهِ عَلِيَّةً ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلاً فِي أَرْضِ الآخَرِ .

صاحب الأرض : زِيَادُ بْنُ لُبَيْدِ بْنِ رَبِيَعة (١) الأنصارى . والغارس فَيها : مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُم .

۷**۳۰/۳۲۷ روی هذا الحدیث أبو داود**: ك:الخراج، ب: فی إحیاء الموات ۱۷۸/۲(۳۰۷۶) قال:

حدثنا هَنَّادُ بن السَّرِيُّ، ثنا عَبْدة، عن محمد، يعنى ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «من أحيا أرضًا ميتةً فهى له، وليس لعِرْق ظالم حق». قال: فلقد أخبرنى الذى حدثنى هذا الحديث، أن رجلين اختصما إلى رسول الله عَلَيْهُ، غرس أحدهما نخلا فى أرض الأحر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يُخْرج نخله منها.

قال: فلقد رأيتها، وإنها لتُصْرَبُ أصولُها بالفؤوس، وإنها لَنَخْلٌ عُمٌّ، حتى أُخْرِجت منها.

عبدة هو ابن سليمان، وهذ إسناد مرسل، وفيه ابن إسحاق، مدلس من الرابعة، وقد عنعن.

رواه أيضا (٣٠٧٥) بسنده إلى جرير، والبيهقي ٩٩/٦ بسنده إلى عبد الرخيم بن سليمان، وإلى أبى شهاب، وإلى جرير، ٢٠٢٦ بسنده إلى أبى شهاب، والخطيب ص ٤٢٥ (٢٠٣) بسنده إلى عبد الرحيم بن سليمان: جميعا عن محمد بن إسحاق به، وفي رواية عبد الرحيم بن سليمان: «فاختصم رجلان من بنى بياضة». وفي رواية جرير: إلا أنه قال مكان «الذي حدثني هذا»: فقال رجل من أصحاب النبي عليه، وأكثر ظنى أنه أبو سعيد الحدرى: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل.

ورواه الدارقطني ٣٦ ،٣٥، ٣٦ بسنده إلى يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى وهشام ابنى عروة، مرسلا، بالقصة والحديث المرفوع.

وروى هشام بن عروة الحديث المرفوع، دون القصة، عن أبيه مرسلا:

رواه مالك: ك: الأقضية، ب: في عمارة الموات ٧٤٣/٢ (٢٦)، والشافعي ١١٢/٢ عنه، وابن أبي شيبة ٧٤/٧ (٢٤٢٤) عن وكيع، والبيهقي ١٤٢/٦، ١٤٣ بأسانيد إلى سفيان بن عيينة،

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الثلاث ، وهو خطأ ، والصواب : ثعلبة .

وعبد الله بن إدريس، ومالك، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن النبي ﷺ.

قال مالك: والعرق الظالم: كل ما احْتُفِرَ أُو أُخِذَ أُو غُرسَ بغير حق.

وقد روى عروة الحديث المرفوع، عن سعيد بن زيد، من غير قصة الرجلين:

رواه أبو داود: ك: الخراج، ب: في إحياء الموات ١٧٨/٣ (٣٠٧٣) عن محمد بن المثنى، والتومدى \_ وقال: حسن غريب \_ ك: الأحكام، ب: ما ذكر في إحياء الأرض الموات ٢٣٠/٤، ٢٦٠ عن محمد بن بشار، وعزاه المزى في التحفة ١٠/٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: إحياء الموات، عن محمد بن يحيى بن أبوب المروزى، والبيهقى ١٩٩/٦ بسنده إلى محمد ابن المنتى، جميعا عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أبوب بن أبي تَميمة السَّخْياني، عن هشام بن عروة، عن سعيد بن زيد به.

ورواه عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، من غير قصة الرجلين:

رواه التومذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الأحكام، ب: ما ذكر في إحياء الأرض الموات ١٣٨٧/٢ عن محمد بن بشار، وعزاه المزى في التحفة ٣٨٧/٢ إلى التسائى في الكبرى: ك: إحياء الموات، عن محمد بن يحيى بن أيوب المروزى، ورواه ابن حبان ٣٢٠/٧ الكبرى: ك: إحياء الموات، عن محمد بن يحيى الزمانى، جميعا عن عبد الوهاب التقفى، عن أيوب السَّخْتيانى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله.

ورواه عروة، عن عائشة، بالمرفوع من غير قصة: رواه الطيالسي ص ٢٠٣ \_ ٢٠٤ ( ١٤٤٠)، والبيهقي ١٤٢/٥ من طريقه، عن زَمْعَة، عن الزهرى عن عروة، عن عائشة، وهذا سند ضعيف؛ لضعف زَمْعَة.

ورواه عروة عن رجل بالمرفوع فقط: رواه الطحاوى ١١٨/٤ بسنده إلى أبى يوسف، وإلى حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عن رجل \_ فى رواية حماد: من بنى بياضة \_ عن رسول الله ﷺ.

### البيسان

قال الخطيب: (صاحب الأرض: زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن أمية بن بياضة الأنصارى (١)، والغارس فيها كان مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم

٧٦١/ ٣٢٧ روى ذلك الخطيب ص٢٦١/ ٢٠٣) قال:

أخبرنا القاضي أبو عمرالقاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال: حدثنا أبو عبد الله (١) سبقت ترجمته في الخبر (٢٧) . (١)

٢٣٨ – (ب): حَدِيثُ مَعْمَر: أَنَّ الأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ – رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ – قَالَ للنَّبِيِّ عَلِيْكَ : أَقْطِعْنِي الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبٍ . فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُ . فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمِلْحَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْعِدُ (١) . قَالَ : « فَلا إِذَنْ » .

## هو : الأَقْرَعُ بنُ حَابِسٍ . كذا في سنن الدارقطني .

محمد بن الحسن بن محمد الزَّعْفَراني، قال: حدثنا أحمد بن الخليل البُرْجلاني، قال: حدثنا محمد بن عُمَر الوَاقِدي، قال:حدثنا خالد بن قاسم البَيَاضي، عن زُرْعة بن عبد الرحمن بن زياد بن لبيد، عن أبيه عن جده \_ وكان عُقبيًا بدريا \_ قال: كانت له أرض ورثها عن أبيه، فغرسها مالك بن الدُّحْشُم وَدِيًّا، فاختصما إلى النبي عَلَيُّه، وأقام زياد البينة أنها له، فأمر رسول الله عَلَيْهُ بالوَدِيِّ يُجَبُّ، وقد ضرب الوادي بالحلق، فاشترى ذلك الودي حارثة بن النعمان.

هذا إسناد ضعيف جداً، فيه محمد بن عمر الواقدى، مجمع على تركه ؛ بل متهم بالوضع، كذلك لم أجد من نَسَب مالك بن الدخشم إلى بنى بَيَاضة، بل هو أوسى من بنى عمرو بن عوف. ومالك رضى الله عنه من البدريين، ويبعد أن يحصل منه اغتصاب أرض غيره، والله أعلم.

الوَدِيُّ: بفتح الواو، وكسر الدال المهملة وتشديد الياء: صغار النخل، الواحدة: وَدِيَّة (٢).

### ٧٦٢/٣٢٨\_ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٧/٥٠٨ (٢٩١) قال:

أخبرنى أبو الحسن بن مغيث، عن أبي عمر أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، قال: ثنا أبوالقاسم العثماني، قال: ثنا محمد بن زياد الحَضْرَمى، قال: ثنا أحمد بن عمرو، ويونس بن عبدالأعلى، قالا: حدثنا سفيان، عن مَعْمَر ؛ أن الأبيض بن حَمَّالٍ ــ رجل من أهل اليمن ــ قال للنبي عَلَيْهُ: أَفْطِعْني الملْعَ الذي عَارُب... فذكره.

عزاه المزى في التحفة ٧/١، ٨ إلى النسائي في الكبرى ك: إحياء الموات، بسنده إلى عبد الله ابن المبارك، كلاهما عن مَعْمَر، عن المبارك، ورواه البيهقي ١٤٩/٦ بسنده إلى ابن المبارك، كلاهما عن مَعْمَر، عن يحيى بن قيس المأربي \_ زاد البيهقي: عن رجل \_ عن أبيض بن حمال ؛ أنه استقطع النبي عَلَيْهُ الملح الذي بمأرب... فذكره.

وقد روى الحديث موصولا من هذا الطريق.

٧٦٣/٣٢٨ ـ رواه أبو داود: ك: الخراج، ب: في إقطاع الأرضين ١٧٤/، ١٧٥ (٣٠٦٤) قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ومحمد بن المتوكل العسقلاني، المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس المَّأْرِبي حدثهم، أخبرني أبي، عن ثُمَامة بن شَرَاحيل، عن سُمَيَّ بنِ قَيْس، عن شُمَيْرٍ \_ قال ابن المتوكل: ابن عبد المُدان \_ عن أبيض بن حَمَّال ؛ أنه وفد إلى رسول الله عَلَيْكُ فاستقطعه الملح الذي يَمَّارِب، فقطعه له، فلما أن ولَّي قال رجل من المجلس: أتدرى ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العِدّ. قال: فانتُزع منه... الحديث.

رواه الترمذى ـ وقال: حديث غريب ـ ك: الأحكام، ب: ما جاء فى القطائع ٢٣٣/٤ ـ ٥٣٥ (١٣٩٥) ٢٥٥ النبية بن سعيد، ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو، وعزاه المزى فى التحفة ٧/١ إلى النسائى فى الكبرى:ك:إحياء الموات، عن إبراهيم بن هارون، وابن حبان ٧/٤ (٤٤٨٢) بسنده إلى قيس بن حفص الدارمي، والبيهقى ١٤٩٦ بسنده إلى نعيم بن حماد، وقيية، ومحمد ابن المتوكل، والطبراني ٢٧٨/١، ٢٧٩ (٨١٠، ٨١٠) بأسانيد إلى محمد بن عمرو التنورى، ونعيم ابن حماد، وقيس بن حفص الدارمي، وابن بشكوال ٢٩١٥،٥١٨) بسنده إلى سريج بن النعمان، جميعا عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه به.

ورواه الطبراني (۸۱۱) بسنده إلى محمد بن يحيى بن قيس، عن أبيه، عن ثُمَامة، عن سُمَىً ابن قيس، عن أبيض بن حمال به، لم يذكر شُمَيرًا.

وعزاه المزى فى التحقة ١/٨ إلى النسائى فى الكبرى: ك: إحياء الموات، بسنده إلى إسماعيل ابن عياش، وسفيان بن عيينة، كلاهما عن عمرو بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن أبيض بن حمال.

### اليسان

هذا الرجل هو: الأقرع بن حابس التميمي (١).

٧٦١/٣٢٨ وي ذلك ابن ماجة: ك: الرهون، ب: إقطاع الأنهار والعيون ٢٧/٧٨ (٥٧٥) قال:

حدثنا محمد بن أبى عُمر العدنى، ثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، حدثنى عمى ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن حمال ؛ أنه استقطع الملح الذى يقال له ملح سدٌ مأرب، فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله إنى قد وردت الملح في الجاهلية، وهو أرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العِدّ. فاستقال رسول الله عَلَيْ أبيض بن حَمَّالِ في قطيعته في الملح...

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٢٢١) .

في الإسناد ثابت بن سعيد وأبوه، وتُقهما ابنُ حبان، وقال ابن حجر: مقبولان، وقال الذهبي في الأول: لا يعرف (١)، وقال في الثاني: فيه جهالة (٢)، وفرج بن سعيد صدوق.

رواه الدارمى: ك: البيوع ، ب: فى القطائع ٢ / ٢٦٨ عن عبد الله بن الزبير الحميدى ، والدارقطنى ٧٦/٣ بسنده إلى محمد بن أبى عمر، والطبرانى ١٩٧٨ (٨٠٨) بسنده إلى محمد بن أبى عمر، وابن بشكوال ٢٩١/٨٠٦/٢) بسنده إلى محمد بن أبى عمر، جميعا عن فرج بن سعيد به، وتصحف فرج عند ابن بشكوال إلى: «نوح»، وسقط قوله: «حدثنى عمى ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال».

الماء العبد \_ بكسر العين وتشديد الدال المهملتين \_ أي: الدائم الذي لا انقطاع لمادته. وجمعه أعداد (٣).

استقطعه: أى سأله أن يجعل له قِطَاعا يتملكه، ويستَبِدُّ بِه، وينفرد، والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك (٤).

**مأرب:** بهمزة ساكنة وكسر الراء والباء الموحدة: هي مدينة باليمن بين حضرموت وصنعاء، كانت بها بلقيس (٥).

(١) الميزان ١/٤٢٣ (١٣٦٢).

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>٢) الميزان ٢/٢٦ (٣١٣٤) . (٤) النهاية ٤/٨٦ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) النهاية ٢٨٨/٤ ، معجم البلدان ٣٤/٥ ، ٣٥ .

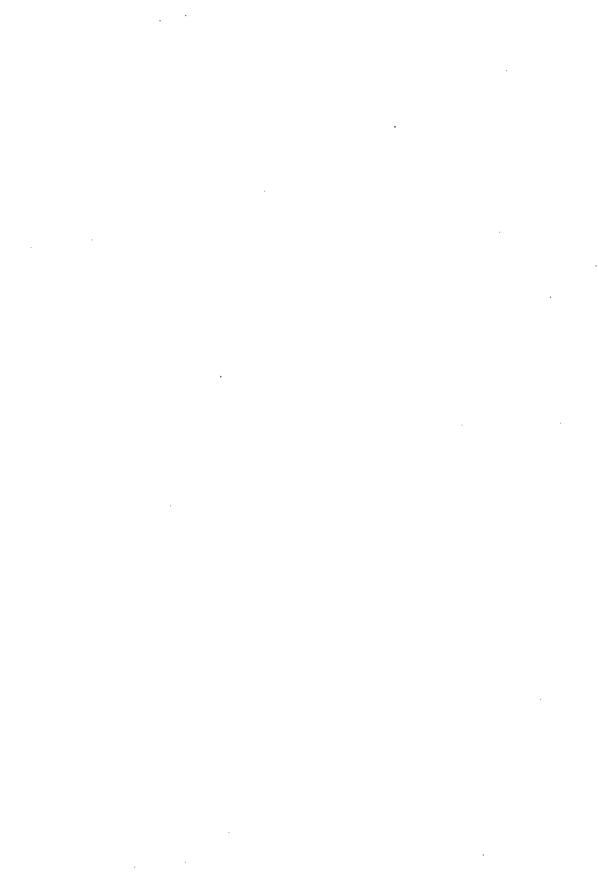

## بَابُ اللَّقَطَة

٣٢٩ (ب) : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ُهو : بِلالُّ المؤذن (١) .

٧٦٥/٣٢٩ روى هذا الحديث البخارى: ك: المساقاة، ب: شرب الناس والدواب من الأنهار ٣٢٩ قال:

حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن يزيد مولى المُنبَعِث، عن زيد بن خالد رضى الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله عَلِيَّه، فسأله عن اللَّقَطَة، فقال: هاعرف عِفَاصها ووكاءَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها»... الحديث.

إسماعيل هو ابن عبد الله.

رواه البخارى: ك: العلم، ب: الغضب فى الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ٢٨/١ بسنده إلى سليمان بن بلال المدينى، ك: اللقطة، ب: ضالة الإبل ٢٣/٢ بسنده إلى سفيان الثورى، ب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها ٢٣/٢ بسنده إلى مالك، ب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها له ٢٤/٢ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، ب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان ٢٥/٢ بسنده إلى الثورى، ك: الأدب، ب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ٤٧/٢ بسنده إلى السماعيل بن جعفر، وإلى سفيان الثورى، ك: الأدب، ب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ٤/٧٢ إسماعيل بن جعفر، وإلى سفيان الثورى، وعمرو بن الحارث، وإلى سفيان بن بلال، وإلى حماد بن سلمة، وأبو داود: ك: اللقطة ٢٥/١ (١٧٠٤) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، (١٧٠٥) بسنده إلى مالك، والترمذى - وقال: حسن صحيح - ك: الأحكام، ب: ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم ٤/٨١٢ – ٢٠ (١٣٨٨) بسنده إلى إسماعيل ابن جعفر، وعزاه المزى فى التحفة ٣/٤٤، ٣٤ ٢٠ ١٤ إلى النسائي فى الكبرى: ك: الضوال واللقطة، بأسانيد إلى يحيى بن سعيد، وحماد بن سلمة، ومالك، وابن ماجة: ك: اللقطة، ب: ضالة الإبل والغنم ٢/٨٤٤، ١٤٠ اللقطة وعبد الرزاق ٢٠٠٠) بسنده إلى يحيى بن سعيد، ومالك: ك: الأقضية، ب: القضاء فى اللقطة عى اللقطة والمنافعي ٢٠/١٠ ١٢٠ عن مالك، وعبد الرزاق ٢٠٠٠) القضاء فى اللقطة عى اللقطة ٢/٧٥٧ (٢٤)، والشافعي ٢/٠١، ١٢١ عن مالك، وعبد الرزاق ٢٠٠٠)، والطحاوى والطحاوى، والطحاوى،

 <sup>(</sup>١) زاد في وزه: والله أعلم.

۱۳۵/۶ ۱۳۵، ۱۳۵۰ بأسانيد إلى عمرو بن الحارث، ومالك، وسفيان الثورى ، وسليمان بن بلال ، وابن حبان ١٩٢/٦ ١٩٧ (٤٨٧٠ ٤٨٦٩) بسنده إلى مالك، والبيهقى ١٩٢/٦ بسنده إلى مالك، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان الثورى، وأحمد ١١٧/٤ بسنده إلى سفيان الثورى، والطبراني واسماعيل بن جعفر، وسفيان الثورى، ومالك، والطبراني ٥/٥٠٠ ـ ٢٥٣ (٥٢٥٩ ـ ٥٢٥٠) بأسانيد إلى الثورى، ومالك، وحماد بن سلمة، وأيوب بن موسى، وعمرو بن الحارث، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان بن عيينة، وعبد العزيز بن محمد، وابن بشكوال ٢/٨٤ (٥٠٥) بسنده إلى مالك، جميعا عن ربيعة الرأى ابن أبى عبد الرجمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه به، وبعضهم يزيد على بعض، وفي ألفاظهم تقديم وتأخير، وفي بعض الروايات أن السائل أعرابي.

وحدیث حماد بن سلمة ــ وبعض طرق حدیث ابن عیینة ــ عن ربیعة الرأی، ویحیی بن سعید، عن یزید.

## ورواه يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث به، لم يذكر ربيعة الرأى:

رواه البخارى: ك: اللقطة، ب: ضالة الغنم ٢٣/٢ بسنده إلى سليمان بن بلال، ك: الطلاق، بن حكم المفقود فى أهله وماله ٢٧٦/٣ بسنده إلى ابن عيينة، ومسلم فى الموضع السابق بسنده إلى سليمان بن بلال، وابن حبان ١٩٨/٧ (٤٨٧٣) بسنده إلى حماد بن سلمة، وأحمد ١١٦/٤ عن سفيان بن عيينة، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد.

وفى حديث سفيان بن عُيينة: يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، أن النبى عَلَيْهُ سئل عن ضالة الغنم... فذكره مرسلا. غير أن فيه أن سفيان بلغه أن ربيعة الرأى يُسنِدُ هذا الحديث عن زيد بن خالد، فسأله عنه، فقال: نعم. ولم يأخذ سفيان عن ربيعة غير هذا الحديث ؟ لأنه كان يكرهه للرأى.

ورواه عبد الله بن يزيد بن المنبعث، عن أبيه به: رواه أبو داود: ك: اللقطة ١٣٥/٢ (١٧٠٧)، والطبراني ٢٥٣/٥ (٥٢٥٨) عن عبد الله بن على الجارودي النيسابوري، كلاهما عن أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن عبد الله بن يزيد، عن أبيه عن زيد بن خالد الجهني به.

### ورواه بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني:

رواه مسلم: ك: اللقطة ١٣٤٩/٣، ١٣٥٠ (١٧٢٢)بسنده إلى عبد الله بن وهب، وإلى أبى بكر الحنفى، وأبو داود: ك: اللقطة ١٣٥/٢ (١٧٠٦) بسنده إلى ابن أبى فُدَيك، واسمه محمد بن

إسماعيل، والتومدى - وقال: حسن صحيح غريب - ك: الأحكام ب: ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم ٢٣١/٢ (١٣٨٧) بسنده إلى أبى بكر الحنفى، وعزاه المزى في التحفة ٢٣١، ٢٣١، ١٣١ إلى النسائي في الكبرى: ك: اللقطة، بسنده إلى ابن أبى فُديك، وأبى بكر الحنفى، وعبد الله بن وهب، وابن ماجة: ك: اللقطة، ب: اللقطة ٢٨٨٨ (٢٠٥٧) بسنده إلى أبى بكر الحنفى، وعبد الله بن وهب، والطحاوى ١٩٨/٤ بسنده إلى ابن أبى فُديك، وابن حبان ١٩٩٧ (٤٨٧٥) بسنده إلى ابن وهب، والبيهقى ١٩٣/١، ١٩٣١ بسنده إلى أبى بكر الحنفى، وأحمد ١٩٦/١ عن أبى بكر الحنفى، والطبرانى ٥٢٤٨، ٢٤٨ (٢٣٧٥) بسنده إلى أبى بكر الحنفى، والطبرانى مُرد ٢٤٧٥، ٢٤٨ (٥٢٣٥) بسنده إلى أبى بكر الحنفى، والعبرانى فُديك، وإلى أبى بكر الحنفى، والعبرانى فُديك، وإلى أبى بكر الحنفى، والطبرانى مُرد بن عثمان القُرشى، عن سالم أبى النَّضر، عن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد به.

### البيسان

قال ابن بشكوال ٨٤١/٢ ـ ٨٤٨ (٣٠٥): «الرجل المذكور هو: بلال المؤذن»(١).

### ٧٦٦/٣٢٩ قال ابن بشكوال:

والشاهد لذلك: ما قرئ على أبى محمد بن عَتَّاب، وأنا أسمع: أخبرك أبوك، رحمه الله، فأقرَّ بِهِ، أنا عبد الرحمن بن مروان، ثنا أبو عون، قال: ثنا أبو داود، ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن، عن زيد بن حالد (٢) الجهنى ؛ أن بلالا سأل رسول الله عَلَيْهُ عن اللَّقَطَة، فقال: «عَرِفُها سنةُ، ثم اعرف وكَاءها وعِفَاصَها…» الحديث.

قال ابن حجر فى الفتح ٥٨/٥: «زعم ابن بشكوال \_ وعزاه لأبى داود \_ وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن. ولَمْ أَرَ عند أبى داود فى شىء من النسخ شيئا من ذلك، وفيه بُعْدٌ أيضًا ؟ لأنه لا يوصف بأنه أعرابي».

(ز) وقیل: السائل هو الراوی نفسه: زید بن خالد الجهنی، شهد الحدیبیة، وکان معه لواء جهینة یوم الفتح، مات بالمدینة سنة ثمان وسبعین، وله خمس وثمانون، وقیل: مات سنة ثمان وستین، وقیل: مات قبل ذلك فی خلافة معاویة (۳).

### ٧٦٧/٣٢٩ روى ذلك الطبراني ٥/٥٥٦ (٥٥٥٥) قال:

حدثنا حامد بن سعدان بن زيد، ثنا محمد بن رُمْح، ثنا ابن لَهِيعة. عن عُمَارة بن غَزِيَّةَ، أَن

 <sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٧٧).
 (٢) في الأصل: وخلف ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٥/٢٢٧ (٥٠٠) ، الجرح والتعديل ٣/٢٦٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١٩٨/١ ، تهذيب التهذيب ٨١،٨٠/ ، ١٨ ، الإصابة ٢/٢٨ (٢٨٨٩) .

ربيعة بن أبى عبد الرحمن، أخبره عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنى ؛ أنه سأل رسول الله عن ضالة الغنم... فذكره.

في الإسناد ابن لَهيعة، وليس الراوي عنه أحد العبادلة، فالإسناد ضعيف.

وقد روى عبد الرزاق ١٢٩/١، ١٣٠، ١٨٦٠١)، وأحمد ١١٥/٤ من طريقه، عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل (١) بن أبى طالب، عن خالد بن زيد، عن أبيه زيد بن خالد الجهني، أنه سأل رسول الله عليه أن رجلا سأله .... الحديث على الشك.

وفى رواية عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن ربيعة، عن يزيد، عن زيد قال: أتى رجل إلى رسول الله ﷺ، وأنا معه... الحديث.

فدل هذا على أنه غيره. قال ابن حجر في الفتح ٥٨/٥: «ولعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل» .

(ز) وقيل: هو سويد الجهني، أو المزنى، أو الأنصارى، والدعقبة بن سويد (؟).

٧٦٨/٣٢٩ روى ذلك الطبراني ٧٠/٥ (٦٤٦٨) قال:

حدثنا موسى بن هارون ، وعبد الله بن ناجية، قالا: ثنا أبو مصعب، ثنا محمد بن مَعْن بن محمد بن مَعْن بن محمد بن نَضْلَة الغِفَارى، أنه سمع ربيعة بن أبى عبد الرحمن، يحدث عن عقبة بن سويد، عن أبيه، قال: سألت ُ رسولَ الله ﷺ عن الشاة... الحديث إلى قوله: وسألتُه عن اللَّقَطَة ؟ فقال: وعَرَّفُها، ثم أُوثِق وكَاءَ ها وصدارها، فإن جاء طالبها فأدَّها إليه، وإلا فشأنك بها».

قال الهيشمي في المجمع ١٦٨/٤: «رواه الطبراني في الكبير، وعقبة بن سويد مستور، لم يضعّفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح».

وقد نقل الذهبي في التجريد وابن حجر في الإصابة عن ابن عبد البر تصحيح الحديث.

قلت: عقبة \_ ويقال: عتبة، بالتاء بدل القاف \_ ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣١١/٦، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا.

وقد علنَ حديثَ عقبة عن أبيه: أبو داود: ك: اللقطة ١٣٦/٢ (١٧٠٨).

وقد عزا ابن حجر فى الفتح ٥٨/٥ هذا الحديث إلى الحميدى، والبغوى، وابن السكن، والباوَرْدِيّ، كلهم من طريق محمد بن معن الغفارى، عن ربيعة، عن عقبة بن سُويَدِ الجهنى، عن أبيه. قال ابن حجر: ووهو أولى ما يفسَّر به هذا المبهم، لكونه من رهط زيد بن خالد».

<sup>(</sup>١) في المصنف: محمد بن عبد الله بن عقيل ، وهو خطأ ، ولعله تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢٣٢/٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٩/١ ، الإصابة ١٥٤/٣ (٣٦١٢) .

العفاص: بكسر العين المهملة: الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص: وهو الثنى والعطف، وبه سُمِّى الجلد الذى يجعل على رأس القارورة: عفاصها، وكذلك غلافها (١).

الوكاء: بكسر الواو: الخيط الذي تشد به الصُّرَّة، والكيس وغيرهما (٢).

فشأنك بها: الشأن: الحال، أي تصرَّفْ فيها، وهو بالنصب، أي الزم شأنك بها، ويجوز الرفع بالابتداء، والخبر: بها، أي: شأنك متعلق بها (٣).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢٦٣/٣ . (٢) النهاية ٥/٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) فتع الباري ٥/٠ .



# بَابُ الهِبَةِ وَالْعُمْرَى وَنَحْوِهِمَا (١) /

٣٣٠ (خ) : حَدِيثُ أَنَسٍ : أَهْدَى مَلِكُ الرُّومِ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُسْتَقَةَ سُنْدُسٍ ، فَلَبِسَهَا.

هو : أَكَيْدِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الكِنْدِي ، أَسْلَمَ ، وقِيلَ : مَاتَ نَصْرَانِيًّا .

• ۲۹/۳۳ روی هذا الحدیث أبو داود: ك: اللباس، ب: من كرهه ( أى لبس الحرير )٤ /٤٧، ٤٨ (٤٠٤٧) قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن على بن زيد بن جُدْعَان، عن أنس بن مالك، أن ملك الروم أهدى إلى النبى عَلَيْكُ مُسْتَقَةً من سُنْدُس، فكأنى أنظر إلى يديه تَذَبْدَبَان، ثم بعث بها إلى جعفر، فلبسها، ثم جاءه فقال: وإنى لم أعْطِكَها لتلبسها، قال: فما أصنع بها ؟ قال: وأرسل بها إلى أخيك النَّجَاشى».

حماد هو ابن سلمة، والإسناد ضعيف ؛ لضعف على بن زيد بن جُدَّعان.

رواه أحمد ٢٥١/٣ عن عفان ،والطيالسي صد ٢٧٤ (٢٠٥٧)، وأبو يعلى ٢٠/٧ (٣٩٨٠) عن إبراهيم بن الحجاج، والخطيب صد ٢٣ (١٢) بسنده إلى أبي داود الطيالسي، جميعا عن حماد ابن سلمة به، وفيه بعد قوله: «تَذَبَذَبَان»: فجعل القوم يلتمسونها، ويقولون: أنزلت عليك يارسول الله هذه من السماء ؟ قال: «وما يُعجبكم منها ؟ والذي نفسي بيده لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه». ثم بعث بها إلى جعفر... الحديث.

وقد روى الحديث بالإبهام بلفظ: وأهدى لرسول الله عَلَيْهُ جُبُةٌ من سُندِس، وكان ينهى عن الحرير، فعَجِبَ الناسُ منها، فقال: ووالذى نفس محمد بيده لَمَنَادِيلُ سعد بن مُعَاذِ فى الجنة أحسن من هذا».

رواه البخارى: ك: الهبة، ب: قبول الهدية من المشركين ٢/٩٥، ك: بدء الحلق، ب: صفة المنة وأنها مخلوقة ٢١٧/٢ عن عبد الله بن محمد الجعفى، ومسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه١٦/٤ (٢٤٦٩) عن زهير بن حرب، وأحمد ٢٢٩/٣، وأبويعلى٥/٣٢٤ (٣١١٢)عن زهير بن حرب، جميعا عن يونس بن محمد، عن شيبان بن عبدالرحمن، عن قتادة، عن أنس.

<sup>(</sup>١)في و خ ۽ : باب الهبة .

ورواه مسلم في الموضع السابق (٢٤٦٨) بسنده إلى الطيالسي، وإلى أمية بن خالد، وأحمد ٢٠٩/٣ مسلم في الطيالسي، والطيالسي ص٢٦٧ (١٩٩٠)، وأبو يعلى ٦/٩(٢٢٢٦) بسنده إلى أبي داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس به.

### البيان

الذى أهدى المُستَقَة لرسول الله على هو: أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن الكندى، صاحب دُومَة الجَندَل، وكان نصرانيا، قيل: أسلم، وظل على إسلامه، وقيل: بل ارتد، وقتله خالد ابن الوليد لمَّا سار من العراق إلى الشام في أيام أبى بكر، وقيل: لم يسلم، بل ظل نصرانيا حتى قتله خالد، وعلى كل حال فالصواب أنه ليس صحابيا، وأنه مات كافرا (١).

• ۳۳ / ۷۷۰ روى ذلك مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه ١٩١٧/٤ (٢٤٦٩) قال:

حدثنا محمد بن بشَّار، حدثنا سالم بن نُوح، حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أنس ؛ أن أُكَيْدرَ دُومَة الجَنْدَلُ أهدى لرسول الله ﷺ حُلَّةً... فذكر نحوه.

علَّقه البخارى: ك: الهبة، ب: قبول الهدية من المشركين ٢٥/٢ عن سعيد بن أبى عَرُوبة، والبيهقى ٢٠٧٣، ٢٠٤ بسنده إلى سعيد بن أبى عَرُوبة، واحمد ٢٠٧، ٢٠٠ بسنده إلى شعبة، ٣٤٤/٣ بسنده إلى سعيد بن أبى عَرُوبة، ٣٣٨/٣ بسنده إلى عاصم بن عمر، والطحاوى ٢٤٧/٤ بسنده إلى سعيد بن أبى عَرُوبة، والخطيب صد ٢٤ (١٢) بسنده إلى سعيد بن أبى عَرُوبة، والخطيب صد ٢٤ (١٢) بسنده إلى سعيد بن أبى عَرُوبة، جميعا عن قتادة، عن أنس به.

ورواه أحمد ۱۱۱، والحميدي ۲/۲۰۰ (۱۲۰۳)، وأبو نعيم ۳۱۰، ۳۰، ۳۱۰ بسنده إلى أحمد، كلاهماعن سفيان بن عيبنة، عن على بن زيد بن جُدُعان، عن أنس به.

ورواه الترمذى \_ وقال:حسن صحيح \_ ك:اللباس، ب:... ٣٨٨/٥، ٣٨٩ (١٧٧٧) بسنده إلى الفضل بن موسى، والنسائى: ك: الزينة، ب: لبس الديباج المنسوج بالذهب ١٩٩/٨ بسنده إلى خالد بن الحارث، والبيهقى ٢٧٣/٣ ، ٢٧٤ بسنده إلى يزيد بن هارون، وأحمد ٢١٢١، ١٢٢ عن يزيد بن هارون، جميعاً عن محمد بن عمرو، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن أنس، بأطول مما سبق.

مُسْتَقَةً: بضم التاء وفتحها: فَرُوُّ طويل الكمين، وهي تعريب «مُشْتَه».

من سندس: يشبه أنها كانت مُكَفَّفَةً بالسندس، وهو الرفيع من الحرير والديباج ؛ لأن نفس

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧/١، أسد الغابة ١١٣/١، ١١٤، الإصابة ١٢٩/١، ١٣١ (٥٤٦).

٣٣١\_ (خ): حَدِيثُ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ: نَحَلَنِي آبِي نُحْلاً، فَقَالَتْ أُمِّي: أَشْهِدْ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . . . الحديث .

أُمُّه : عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَة ، أَخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَة .

وأورده (ب) من حديث جابر ، وقال مثله ، وعزاه لمسند الحميدي .

فكأنى أنظر إلى يديه تَذَبَّذَبان: أي تتحركان وتضطربان، يريد كُمَّيه (٢٠)٠

٧٧١/٣٣١ روى هذا الحديث النسائي: ك: النّحل، ب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لحبر النعمان بن بشير في النّحل ٢٥٩/٦ قال:

أخبرنا أحمد بن حَرَّب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان بن بَشبير، أن أباه نَحَلَه نُحْلا، فقالت له أمَّه: أشهد النبيُّ عَلَيُّه على ما نحلت ابنى. فأتى النبيُّ عَلَيُّه، فذكر ذلك له، فكره النبيُّ عَلَيُّهُ أن يشهد له.

أبو معاوية هو: محمد بن خازم الضرير، وهشام هو: ابن عروة بن الزبير، وهذا إسناد حسن، فيه أحمد بن حرب، صدوق، لكن تابعه عليه أحمد بن حنبل، وأحمد بن عبد الجبار العُطَّارِدى، فصار الإسناد صحيحا لغيره.

رواه أحمد ٢٦٨/٤، والخطيب صد ٢٤٢ (١٢١) بسنده إلى أحمد بن عبد الجبار العطاردى، كلاهما عن أبى معاوية به.

ورواه الدارقطني ٤٢/٣ بسنده إلى الزهرى، عن محمد بن النعمان، وحُميَّد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير: نحلني أبي غلاماً، فأمرتني أُمَّى أن أذْهَبَ إلى رسول الله عَلَيْهُ ؛ لأَشْهِدَه على ذلك... الحديث.

وله شاهد من حديث جابر: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما... الحديث:.

رواه مسلم: ك: الهبات. ب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ١٢٤٤/٣ (١٦٢٤) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، وأبو داود: ك: البيوع، ب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ٣٩٣/ (٣٥٤٥) بسنده إلى النّفيلي، وابن حبان (٣٥٤٥) بسنده إلى النّفيلي، وابن حبان (٣٥٤٥) بسنده إلى يحيى بن آدم، جميعا عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير محمد بن ٨٨٠/ (٢٠٠٥) بسنده إلى يحيى بن آدم، جميعا عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله به.

الفرو لا يكون سندسًا. والجمع: مُسَاتق (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٢٦/٤ . (٢) النهاية ٢/١٥٤.

#### البان

أم النعمان هي: عَمْرة \_ بفتح المهملة وسكون الميم بعدها راء \_ بنت رواحة الأنصارية، أخت عبد الله بن رواحة (١).

٧٧٢/٣٣١ وي ذلك البخاري: ك: الهبة، ب: الإشهاد في الهبة ٩٠/٢ قال:

حدثنا حامد بن عمر، حدثنا أبو عَوانة، عن حُصين، عن عامر، قال :سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنهما، وهو على المنبر، يقول: أعطاني أبي عطيةً، فقالت عمرةُ بنتُ رواحة: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله عَلَيَّة، فقال: إنى أعطيتُ ابنى من عَمْرة بنتِ رواحة عطيةً، فأمرتنى أن أشهدَك يا رسول الله. قال: «أعطيتَ سائر ولَدِك مثلَ هذا ؟». قال: لا. قال: «فاتقوا الله، واعْدِلوا بين أولادكم». قال: فرجع، فردَّ عطيته.

أبو عُوَانة هو: الوضَّاح بن عبد الله، وحُصَيْن هو ابن عبد الرحمن، وعامر هو ابن شَرَاحيل الشعبي.

رواه مسلم: ك: الهبات، ب: كراهية تفضيل بعض الأولاد ١٢٤٢/٣١، ١٢٤٣ (١٦٢٣) بسنده إلى عباد بن العوام، والخطيب ص الله عباد بن العوام، والخطيب ص ٢٤٤، ٣٤٢ (١٢١) بسنده إلى أبى عَرانة، جميعا عن حصين، عن عامر الشعبي، عن النعمان به.

ورواه البخارى: ك:الشهادات، ب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ١٠١/ بسنده إلى أبى حيان التيمى، وإلى إسماعيل أبى حيان التيمى، ومسلم في الموضع السابق ١٢٤٣/٣ بسنده إلى أبي حيان التيمى، وإلى إسماعيل ابن أبى خالد، وإلى عاصم الأحول، وأبو داود: ك: البيوع، ب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل ٢٩٢/٣ (٣٥٤٢) بسنده إلى سيّار أبي الحكم، ومغيرة، وداود بن أبي هند، ومجالد بن سعيد، وإسماعيل بن سالم، والنسائي: ك: النّحل، ب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خبر النعمان ابن بشير في النّحل ٢٦٠/٢، ٢٦١ بسنده إلى أبي حيان، وإلى إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الرزاق ١٩٧٩ (١٦٤٩) بسنده إلى عون بن عبد الله بن عتبة، وابن حبان ١٨١/١٨ (١٨٨ (١٨٠٥) بسنده إلى أبي حيان التيمي، و(٢٨٠٥) بسنده إلى أبي حيان الره عين، و(٢٨٠٥) بسنده إلى أبي حيان، وإلى أبي حيان، وأبي هند، وإسماعيل بن أبي خالد، مجالد بن سعيد، والحميدي ٢٦٨ بسنده إلى أبي مجالد بن سعيد، جميعا عن الشعبي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير بنحوه.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٨٩/٢ ، الإصابة ١٤٦/٨ (٧٣٩) .

## وقد روى الحديث من غير إيراد طلب أمُّ النعمان إشهادَ الرسول ﷺ:

رواه البخارى: ك: الهبة، ب: الهبة للولد ٢/٠٠ بسنده إلى مالك، ومسلم: ك: الهبات، ب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٢/١٥ ١ ١ ٢٤٢ ( ٢٦٢١) بسنده إلى مالك، وإلى إبراهيم ابن سعد، وإلى ابن عينة، وإلى الليث بن سعد، وإلى يونس بن يزيد، وإلى معمر، والترمذى وقال: حسن صحيح ـ ك: الأحكام، ب: ما جاء فيه النُحل والتسوية بين الولد ١٣٧٩/٢ (١٣٧٩) بسنده إلى سفيان بن عينة، والنسائي: ك: النُحل، ب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بين بشير في النُحل ٢٥٨، ١٥٩٠ بسنده إلى سفيان بن عينة، وإلى مالك، وإلى الأوزاعي، وابن ماجة: ك: الهبات، ب: الرجل يُنحل ولده ٢٥٩٧(٢٣٧٦) بسنده إلى ابن عينة ومالك: ك: الأقضية، ب: مالا يجوز من النُحل ٢/١٥١، ١٥٩٧(٣٩)، والشافعي ٢/٢٢، ١٢٤ عن سفيان بن عيينة، وعن مالك، وعبد الرزاق ١٩/١٩، ١٩٥٧(٩٣)، والشافعي ١٢٣/١ ١٤٤ عن سفيان بن عيينة، والطحاوى ٤/٤٤، ٥٨ بسنده إلى ابن عينة ومالك، ٤/٧٨ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، وابن حبان ٢٩/٧ (٥٧٠٥) بسنده إلى الليث بن سعد، ٢٧٩، ٢٨٠ (٨٧٨) بسنده إلى معمر، ٤/٢٠، ٢٧١ عن ابن عيينة، والحميدى ٢١٨/٤ مالك، وأحمد ٤/٨٢٢ بسنده إلى معمر، ٤/٧٠، ٢٧١ عن ابن عيينة، والحميدى ٢١٨/٤ مالك، وأحمد ٤/٨٢٢ بسنده إلى معمر، ٤/٧٠، ٢٧١ عن ابن عيينة، والحميدى ٢١٨/٤ مالك، وأحمد ٤/٨٢٢ بسنده إلى معمر، ٤/٢٠، ٢٧١ عن ابن عيينة، والحميدى ٢١٨/٤ عن سفيان بن عيينة.

عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بَشِير، كلاهما عن النعمان بن بشير به.

ورواه مسلم فى الموضع السابق ١٢٤٢، ١٢٤٤ بسنده إلى داود بن أبى هند، وبسنده إلى عبد الله بن عون، والنسائى: ك: النحل، فى الموضع السابق ٢٦٠، ٢٥٠، ٢٦٠ بسنده إلى داود بن أبى هند، والطحاوى ٢٨٥/٤، ٨٦ بسنده إلى داود بن أبى هند، والطحاوى ٢٨٥/٤، ٨٦ بسنده إلى داود بن أبى هند، والطحاوى ٢٨٢/٧ بسنده إلى عاصم الأحول، ٢٨٢/٧ (٥٠٨٠) بسنده إلى عاصم الأحول، ٢٨٢/٧ (٥٠٨٠) بسنده إلى داود بن أبى هند، والدارقطنى ٢٢/٣ بسنده إلى داود بن أبى هند، والدارقطنى ٢٢/٣ بسنده إلى مجالد بن سعيد، عاصم الأحول، وأحمد ٢٦٩/٤ بسنده إلى داود بن أبى مجالد بن سعيد، والطيالسى صـ ٢٠١ (٧٨٩) بسنده إلى مجالد، جميعا عن الشعبى، عن النعمان بن بَشِير به.

ورواه مسلم في نفس الموضع ١٢٤٢/٣ بسنده إلى جرير، وأبو داود: ك: البيوع، ب: في الرجل يُفضِّل بعض ولده ٢٩٢/٣ (٣٥٤٣) بسنده إلى جرير، والنسائي في الموضع السابق ٢٥٩/٦ بسنده إلى عبد الله بن المبارك، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان بن بَشِير به.

ورواه النسائي في الموضع السابق٢٦٢، ٢٦٢بسنده إلى يحيى بن سعيد، وإلى عبدالله بن

٣٣٧ ( ب ) : حَدِيثُ نَافِع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ دَارَهَا، وكَانَتُ أَسُكَنَت اُبنَة زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ . . . الحديث .

اسم ابنة زيد : زينب ، كما في فوائد أبي نعيم الحلبي . وقيل : أسماء .

المبارك، والطحاوى ٨٦/٤ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وإلى أبى نعيم، وابن حيان ٢٧٩/٧ (٢٦٨/٤) بسنده إلى حجاج بن نصير، (٧٧٠) بسنده إلى عبد الله بن المبارك، وأحمد ٢٦٨/٤ عن أبى أحمد الزبيرى، و٢٧٦ عن وكيم، جميعا عن فيطّر بن خليفة، عن أبى الطبُحي مسلم بن صبيح، عن النعمان بن بَشِير به.

ورواه النسائي في الموضع السابق٦/٩٥٦ بسنده إلى سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن بشير ـ والد النعمان ـ أنه نحل ابنه غلاما، فأراد أن يشهد النبي عَلَيْنَ... فذكره.

ورواه التسائى فى نفس الموضع ٢٦١/٦ بسنده إلى زكرياء، وأحمد ٢٧٦/٤ بسنده إلى زكريا، وإسماعيل، كلاهما عن الشعبى، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ أن رجلا جاء إلى النبى ﷺ... فذكره.

النَّحل: بضم النون وسكون الحاء المهملة: العطية والهبة ابتداء من غير عِوَضٍ ولا استحقاق، يقال: نَحَلَه يَنْحَلُه نُحلا ــ بالضم ــ والنحلة بالكسر: العطية (١).

٧٧٣/٣٣٧ روي هذا الحديث مالك: ك: الأقضية، ب: القضاء في العُمْرَي ٦/٢٥٥٥) قال:

عن نافع، أن عبد الله بن عمر ورِثَ من حفصة بنت عمر دارَها، قال: وكانت حفصة قد أَسْكَنَتُ بنتَ زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنتُ زيدٍ قبض عبد الله بنُ عمر المَسْكَن، ورأى أنه له.

إسناده صحيح، وهو موقوف.

رواه ابن بشكوال ٦٦٧/٢ (٢٣٣) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك به، وتصحفت دابنة زيد، إلى: دأمة زيد.

### البيسان

قال ابن بشكوال ٢/٧٦٢: «ابنة<sup>(٢)</sup> زيد بن الخطاب اسمها: زينب، وقيل: أسماء».

٧٧٤/٣٣٧ كما أنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، إجازةً عن أبيه، قال: أبنا أبو عثمان بن

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/٩ .

<sup>(</sup>٢) تصحفت في المطبوعة إلى (أمة).

٣٣٣ ـ (ط): حَدِيثٌ: بَعَثَ الْمُقُوقِسُ بِمَارِيَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ رَجُلٍ.

اسمه : جَبْر (١) بن عبد اللَّه القِبْطِي ، مولى أبي بَصْرَة الغِفَاري . قاله عبد الرحمن ابن أَحْمَد بن يونس بن عبد الأعلى .

٣٣٤ـــ (١) : حَدِيثُ طَاوُسِ : عَنْ بَعْضِ مَنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ : « الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْثِهِ » / . روى عنه ، عن ابن عمر ، وابن عباس .

سلمة قال: ثنا أبو محمد بن عثمان، قال: ثنا أحمد بن خالد، قال: ثنا محمد بن وَضّاح، قال: ثنا أبو نُعيّم عُبيّدُ بن هشام الحلبي، بحلب عند المنبر، قال: ثنا مالك بن أنس، عن نافع ؟ أن حفصة بنت عمر أسْكَنَت زينب بنت الخطّاب دارَها ما عاشت، فلما ماتت ابنة الخطاب قبض عبد الله المسكن ورأى أنّه له.

٣٣٣/ ٠٠٠ لم أجد الحديث بالإبهام.

#### البيان

الرجل هو: جبر بن عبد الله القبطي، مولى بنى غفار، ويقال: مولى أبى بصرة الغفارى توفى سنة ثلاث وستين<sup>(٢)</sup>.

### ٧٧٥/٣٣٣\_ قال ابن حجر في الإصابة:

وحكى ابن يونس، عن الحسن بن على بن خلف بن قديد، أنه \_ يعنى جبرًا \_ كان رسول المقوقس بمارية إلى رسول الله ﷺ.

وعزاه ابن الأثير إلى أبي سعيد بن يونس أيضا، وإلى الأمير أبي نصر.

٧٧٦/٣٣٤ روى هذا الحديث النسائي: ك: الهبة، ب: ذكر الاختلاف على طاوس فى الراجع في هبته ٢٦٨/٦ قال:

أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبّان، انبأنا عبد الله، عن جَنْظَلة، أنه سمع طاوسًا يقول: أخبرنا بعضُ من أدرك النبي عليه أنه قال: «مثل الله يهب فيرجع في هبته كمثل الكلب يأكل فيقىء ثم يأكل قيئه».

حبان هو: ابن موسى، وعبد الله هو: ابن المبارك، وحَنْظَلَة هو ابن أبى سَفيان، والإسناد

<sup>(</sup>١) في ( ز 1 : جبير ،

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٧٦/١ ، أسد الغابة ٢٦٦/١ ، الإصابة ٢٣٠/١ (١٠٦٠) .

### البيان

رواه طاوس عن ابن عباس، وابن عمر، وسبقت ترجمة ابن عباس فى الخبر (٢٤٨)، وأما ابن عمر فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى القرشى، ولد سنة ثلاث من المبعث النبوى، وهاجر وهو ابن عشر سنين، وشهد أحدًا والمشاهد كلها، مات سنة النتين أو ثلاث وسبعين(١).

٧٧٧/٣٣٤ روى ذلك أبو داود: ك: البيوع، ب: الرجوع في الهبة ٢٩١/٣ (٣٥٣٩) قال:

حدثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يزيد \_ يعنى ابن زُرَيْع \_ ثنا حُسَيْن المُعَلَّم، عن عمرو بن شُعَيْب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبى على قال: «لا يَحِلُّ لرجل أن يعطى عطيَّة أو يهبَ هَبَةً فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده، ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».

رواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: البيوع، ب: ما جاء فى كراهية الرجوع من الهية ٢٦٥/٥ (٢٢١)، ك: الولاء والهية، ب: ما جاء فى كراهية الرجوع فى الهية ٢٣٣٦، ٣٣٣، ٢٦٥ (٢٢١) بسنده إلى ابن أبى عدى، ب: ذكر الاختلاف على طاوس فى الراجع فى هبته ٢٦٨، ٢٦٨، ٢٦٨ بسنده إلى ابن أبى عدى، ب: ذكر الاختلاف على طاوس فى الراجع فى هبته ٢٦٨، ٢٦٨ بسنده إلى إسحاق بن يوسف الأزرق، وعزاه المزى فى التحفة ٥/٤٣٨ إليه فى الكبرى: ك: الهية، بسنده إلى خالد بن الحارث، وابن ماجة: ك: الهبات، ب: من أعطى ولده ثم رجع فيه ٢٩٥٧ (٢٣٧٧) بسنده إلى ابن أبى عدى، والطحاوى ٤/٩٧ بسنده إلى يزيد بن زُريع، والدارقطني ٣٤٤، ٣٤ بسنده إلى يزيد بن زَريع، والبيهقى بسنده إلى يزيد بن زَريع، والبيهقى ١٨٠٥ بسنده إلى يزيد بن زريع، والبيهقى ٢/١٨ بسنده إلى يزيد بن زريع، وقال: هصحيح الإسناد، ووافقه الذهبى، وأحمد ٢/٧١ عن يزيد بن هارون، وعن محمد بن جعفر، والطيراني ٢١/٢٤، ٣٤ بسنده إلى يزيد بن خمر، وابن و٢٧/٢ عن يزيد، ٢٨/٢ عن محمد بن جعفر، والطيراني ٢١/٢٤ عن طاوس، عن ابن عُمر، وابن زريع، جميعا عن حُسين بن ذكوان المُعلَم، عن عمرو بن شُعيب، عن طاوس، عن ابن عُمر، وابن

ورواه طاوس عن ابن عباس بلفظ «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيته»:

رواه البخارى:ك: الهبة، ب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ٩١/٢ عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم: ك: الهبات، ب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل

<sup>(</sup>١) أسد الغاية ٣٢٧/٣ ـ ٣٣١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٥/١ ، الإصابة ١٠٧/٤ ، ١٠٩ (٤٨٢٥) ، تهذيب التهذيب ٢٨٧/٠ ، ٨٨٧ .

۳/۱۲٤۱ (۱۹۲۲) بسنده إلى أبى هشام المخزومى، والنسائى: ك: الهبة، ب: رجوع الوالد فيما يعطى لولده... ٢٦٥/٦ بسنده إلى أبى سعيد مولى بنى هاشم، ب: ذكر الاختلاف على طاوس فى الراجع فى هبته ٢٦٧/٦ بسنده إلى أبى هشام المخزومى، والطحاوى ٢٨/٤ بسنده إلى مُعلَّى بن أسد، والبيهقى ١٨٠/٦ بسنده إلى مسلم بن إبراهيم، وأحمد ٢٩١/١ عن عفان بن مسلم، ٢٧٧/١ عن أبى سعيد مولى بنى هاشم، والطبوانى ٢١/١١ (١٠٩١) بسنده إلى مسلم بن إبراهيم، جميعا عن أبى سعيد مولى بنى هاشم، والطبوانى ٢١/١١ (١٠٩١) بسنده إلى مسلم بن إبراهيم، جميعا عن وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس.

ورواه الطبراني ٤٤/١١ (١٠٩٨٩) بسنده إلى الليث، عن طاوس، عن ابن عباس.

ورواه النسائى: ك: الهبة، ب: ذكر الاختلاف على طاوس فى الراجع فى هبته ٢٦٧/٦ عن أحمد بن حرب، عن أبى معاوية، عن حجاج بن أرطأة، عن أبى الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، وأحمد ٢٥٠/١ عن أبى معاوية به، والطبرائى ٢٦/١١ ( ٩٩٥،١، ٩٩٩،١) بسنده إلى الحجاج، عن أبى الزبير به.

ورواه عبد الرزاق ۱۰۹/۹ (۱۲۵۳۸) عن معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس.

كما رواه طاوس عن ابن عمر بلفظ: « مثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه»:

رواه التوهذى: ك: الولاء الهبة، ب: ما جاء فى كراهية الرجوع فى الهبة ٣٣١/٦، ٣٣٢ (٢٢١٤) بسنده إلى إسحاق بن يوسف الأزرق،عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر.

ورواه طاوس مرسلا بلفظ «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد »:

رواه النسائي: ك: الهبة،ب:رجوع الوالد فيما يعطى ولده٦/٥٦٦بسنده إلى إبراهيم بن نافع، ب: ذكر الاختلاف عن طاوس في الراجع في هبته٦٦٨٦٢بسنده إلى ابن جريج،وعبدالرزاق ١٠٠٩ الاختلاف عن ابن جريج، والبيهقي ١٨٠١/١٠/١، ١٨٠ بسنده إلى ابن جريج، جميعا عن الحَسَن بن مُسلّم، عن طاوس به مرسلا.

٣٣٥ (١) : حَدِيثُ طَاوُسَ أَيْضًا : عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فِي الرُّقْبَى .
 كذا في النسائي .

## وهو : حُجْرٌ المَدَرِي ، كما في أبي داود وغيره .

٧٧٨/٣٣٥ روى هذا الحديث النسائي: ك: الرُّقبَي، ب: ذكر الاختلاف على ابن أبى نَجِيح في خبر زيد بن ثابت فيه ٢٦٩/٦ قال:

أخبرنى محمد بن على بن ميمون، قال: حدثنا محمد \_ وهو ابن يوسف \_ قال:حدثنا سفيان، عن ابن أبى تَجيح، عن طاوس، عن رجل، عن زيد بن ثابت، أن النبى عَلَيْهُ جعل الرُّقبَى للذى أرقبها.

رواه عبد الرزاق ۱۹۰/۹ (۱۲۹۱۰)، وأحمد ۱۸۹/۵ عن عبد الرزاق، والطبراني ۱۲۳/۵ بسنده إلى أبي نعيم، جميعا عن سفيان الثورى، عن ابن أبي نجيح به.

ورواه عبد الرزاق ١٨٦/٩ (١٦٨٧٠) عن ابن أبي نَجِيح به، لم يذكر الثورى.

#### البيان

الرجل هو: حُجْر ــ بضم المهملة بعدها معجمة ساكنة ــ بن قيس، الحَجُورِي، النَدَرِي، النَدَرِي، النَدَرِي، النَدَرِي، النَدَرِي، النَدَرِي، النَدَرِي، النَابعين. من الطبقة الثالثة (١).

٧٧٩/٣٣٥ ـ روى ذلك أبو داود: ك: البيوع، ب: في الرقبي ٢٩٥/٣ (٣٥٥٩) قال:

حدثنا عبد الله بن محمد النَّفَيْلي، قال: قرأت على معقل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر، عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ «من أَعْمَرَ شيئًا فهو لمُعْمِرَه مَحْيَاه ومماته، ولا تُرْقِبوا، فمن أَرْقَبَ شيئًا فهو سبيله».

معقل هو ابن عُبيد الله، والإسناد حسن، فيه معقل بن عبيد الله الجزرى صدوق يخطئ.

رواه البيهقى ١٧٥/٦ بسنده إلى شبل بن عباد، ومعقل بن عبيد الله، وأحمد ١٨٩/٥ بسنده إلى عمر بن حبيب، وإلى شبل بن عباد، والطبرانى ١٦١/٥ (٤٩٤٤) بسنده إلى معقل بن عبيد الله،(٤٩٤٨) بسنده إلى شبل بن عباد، ١٦٢ (٤٩٤٩) بسنده إلى عمر بن حبيب،(٤٩٥١) بسنده إلى سليمان بن حيان، جميعا عن عمرو بن دينار به.

وقد روى طاوس الحديث، عن زيد بن ثابت من غير واسطة بلفظ «الرقبي جائزة» .

رواه النسائي: ك: الرقبي، ب: ذكر الاختلاف عن ابن أبي نُجِيح في خبر زيد بن ثابت فيه ٢٦٨/٦، ٢٦٩ بسنده إلى ابن أبي نَجِيح، عن طاوس، عن زيد.

(١) الجرح والتعديل ٢٦٧/١ ، تهذيب التهذيب ١٨٨/٢ ، ١٨٩ ، تقريب التهذيب ١٥٥/١ .

وروى طاوس الحديث عن ابن عباس بلفظ و العُمرَى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها...»: رواه النسائى: ك: الرقبى، ب: ذكر الاختلاف على أبى الزبير ٢٩٠/٦، ٢٧٠ بسنده إلى زيد بن أبى أُنيسة، وإلى حجاج بن أرطأة، وإلى سفيان، وابن حبان ٢٩١/٧ (٥١٠٤) بسنده إلى زيد بن أبى أُنيسة، وأحمد ٢٠٠/١ بسنده إلى حجاج، جميعا عن أبى الزبير محمد ابن مسلم بن تَدرُس المكى، عن طاوس، عن ابن عباس، وألفاظهم متفاوتة.

ورواه طاوس مرسلا بلفظ «لا تحل الرقبي، فمن أرقب رُقْبَي فهو سبيل الميراث »: -

رواه النسائي: ك: الرقبي، ب: ذكر الاختلاف على أبي الزبير ٢٧٠/٦ بسنده إلى حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس مرسلا.

الرقبى: هى: أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مُتَّ قبلى رجعت إلىَّ، وإن مُتُّ قبلى رجعت إلىَّ، وإن مُتُّ قبلك فهى لك. وهى فُعلَى من المُراقبة، لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون: فمنهم من يجعلها كالعارية (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢٤٩/٢.



# بَابُ الوَصِيَّة

٢٣٦ ـ (ب): حَدِيثُ عَطَاءِ الْحُرَاسَانِيُّ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى اْبنَةِ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ ، فَقُلْت: حَدِّثْنِنَى عَنْ ثَابِت يَرْحَمُكِ اللَّهِ . قالتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ خَرَج... وذكرت حديثًا طويلا في مَقتله ، وأن رجلا أخذ درْعَه ، وأن رجلا رآه في المنام ، وقال له عن الدِّرع ، وأمَرَهُ بالمُضِيِّ إلى خالد وتعريفه بالرؤيا، ووصًّاه / في النَّوم بعتق اثنين من [٢٩٤/ب] رقيقه ، وأنَّ عليه من الدَّيْن كذا، وأن له كذا (١) ، وأن أبا بكر أجاز وصيَّته بعد الموت.

صاحب الرؤيا : بلال المؤذن . والعبدان المعتقان : سعد ، ومبارك . ذكره الواقدى في « الردة » .

### ٧٨٠/٣٣٦ ـ روى هذا الحديث الطبراني ٧٠/٢ (١٣٢٠) قال:

حدثنا أحمد بن المُعلَّى الدمشقى، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا الوليد بن مسلم، حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عطاء الحراسانى، قال: قدمت المدينة، فسألت عمن يُحدَّثنى بحديث ثابت بن قيس بن شمَّاس، فأرشدونى إلى ابنته، فسألتها، فقالت: سمعت أبى يقول... فذكرت الحديث فى آيتى ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالُ فَخُورٍ ﴾ (الحديد: ٣٣) و ﴿ يَأْيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ ﴾ (الحجرات: ٢) وقول النبى على لئابت: وإنك لست منهم، بل تعيش حميدًا، وتقتل شهيدا، ويدخلك الله الجنة، فلما استنفر أبو بكر رضى الله عنه المسلمين إلى أهل الرَّدة واليمامة ومسيلمة الكذاب سار ثابت بن قيس فيمن سار... وذكرت الحديث فى قتله. قالت: وأرى رجلٌ من المسلمين ثابت بن قيس فى منامه، فقال: إنى لما قُتِلْتُ بالأمس مَرَّ بِى رجل من المسلمين، فانتزع منى درْعًا نفيسة، ومنزله فى أقصى المعسكر، وعند منزله فرس يَسْتَنْ فى طوله، وقد أكفاً على الدَّرْع بُرمَة، وجعل فوق البُرمَة رحلا، واثت خالدَ بن الوليد، فليبعث إلى درْعي، فليأخذها، فإذا قدمت على خليفة رسول الله عليه، فأعلمه أنَّ عَلَىَّ مِنَ الدَّين كذا، ولى كذا من المال، وفلان من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول: هذا حلم، فتضيعه.

قال: فأتى خالدً بنَ الوليد فوجَّه إلى الدرع، فوجدها كما ذكر، وقدم على أبى بكر رضى الله عنه، فأنفذ أبو بكر رضى الله عنه وصيته بعد موته. فلا نعلم أنَّ أحدًا جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شَمَّاس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) في (ز): وكذا، من غير: وأن له.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٣٢٢/٩: «رواه الطبراني، وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح، والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية، فإنها قالت: سمعت أبي، والله أعلم».

قلت: ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة٥/ ٦٢٦ـ ٦٣٠، وعزا خبرها إلى أبي نعيم وأبي موسى.

رواه الحاكم في المستدرك ٣٣٥/٣ بسنده إلى بشر بن بكر، والبيهقي في دلائل النبوة ٣٣٥/٦ بسنده إلى الوليد بن مَزيَد البيروتي، كلاهما عن عبد الوحمن بن يؤيد بن جابر به. وسكت الحاكم والذهبي عنه.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٨٦ ،٨٥/٦ أيضا إلى البغوى، وابن المنذر، وابن مردويه، والخطيب فى المفترق والمتفق، عن عطاء الخراسانى، عن بنت ثابت بن قيس به، وفيه «وفلان من رقيقى عتيق وفلان» فزاد فيه: «وفلان».

ورواه ابن بشكوال ٨٣٣/٢٠)بسنده إلى عبد الله بن وهب، عمن سمع عبدالرحمن ابن يزيد، عن عطاء به.

وروى الطبرانى ٢٥٦/ (١٣٠٧) بسنده إلى حجاج بن المنهال، وعفان، والحاكم ٢٣٤/٣، والبيهقى فى الدلائل ٢٥٦/ ٣٥ من طريقه، بسنده إلى موسى بن إسماعيل، جميعا عن حماد بن مسلمة، عن ثابت، عن أنس، أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحتّط ونشر أكفانه، فقال: اللهم إلى أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، وأعتذر مما صبّع هؤلاء. فقتل، وكانت له درع فسرقت فرآه رجل فيما يرى النائم، فقال: إن درعى فى قدر تحت الكانون فى مكان كذا وكذا، وأوصاه بوصايا، فطلبوا الدرع فوجدوها، وأنفذوا الوصايا.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٢٢/٩، ٣٢٣: «هو في الصحيح غير قصة الدرع، رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح».

قلت: الذى فى الصحيح قصة حنوطه فقط: رواه البخارى: ك: الجهاد، ب: التحنُّط عند القتال ١٤٥/٢ بسبنده إلى موسى بن أنس، قال \_ وذكر يوم اليمامة \_: أتى أنس ثابت بن قيس... فذكر قصة تحنطه فى المعركة.

### البيسان

قال ابن بشكوال ٣٨٤/٢: «الرجل المذكور صاحب الرؤيا هو: بلال بن رباح رحمه الله، والعبدان المعتقان هما: سعد، ومبارك. ٣٣٧ ـ (١) : حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : عَنْ بَعْضِ آلِ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ . . . الحديث في الوَصيَّة بالنُّلُث . كذا في النسائي .

وهو: عامر بن سعد.

### ٧٨١/٣٣٦ والشاهد لذلك:

هو ما ذكره الواقدى في كتاب «الردة» من تأليفه الذى أخبرنى به أبو الحسن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الله الشاهدى، عن أبى بكر بن جُماهر، عن عبدالرحمن بن المظفر الكحال، عن إبراهيم بن أبى غالب، عن محمد بن الحسن الأنصارى، عن عبد الله بن حمزة، عن الواقدى: ذكر ذلك في قصة طويلة، أضربت عن ذكرها لطولها».

قال ابن حجر في الإصابة٣٠/٩٠(٣٢١٧): «سعد، مولى ثابت بن قيس الأنصارى أعتقه أبوبكر الصديق، تنفيذًا لوصية مولاه. إذ رأه بلال في المنام. ذكر ذلك الواقدى في الردة بإسناده».

وقال في ترجمة مبارك ٣٩/٦ (٧٧٠٥): «مبارك، مولى ثابت بن قيس بن شَمَّاس الأنصاري. تقدم ذكره في ترجمة رفيقه سعد».

قلت: بل لم يتقدم النص على اسمه في ترجمة سعد كما هو واضح.

فرس يستَنُّ فى طوله: استَنَّ الفرس يستَنُّ استنانًا: أَى عَدَا لَمَرَحه ونشاطه شوطًا أو شوطين، ولا راكب عليه (٢).

البُومةَ \_ بضم الباء الموحدة: القِدْر مطلقًا، وجمعها بِرَام \_ بكسر الباء \_ وهي في الأصل: المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن (٣).

۷۸۲/۳۳۷ روی هذا الحدیث النسائی: ك: الوصایا، ب: الوصیة بالثلث ۲٤٢/٦، ۲۶۳ و ۲۶۳ قال:

أخبرنا أحمد بن سليمان، قال:حدثنا أبو نعيم، قال:حدثنا مِسْعَر، عن سعد بن إبراهيم، قال: حدثنى بعض آل سعد، قال: مَرِضَ سعد، فدخل رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، أوصبي بمالى كُلّه، قال: ولاه... وساق الحديث.

ر**واه أحمد** ۱۷۲/۱ عن وكيع، عن مسعر به.

### البيسان

الذي حدث سعد بن إبراهيم هو: عامر بن سعد بن أبي وقاص، الزهري، المدني، كان ثقة

(١) قوله ﴿ عن سعد ﴾ ساقط من ﴿ ز ﴾ . (٢) النهاية ٢ / ٤١٠ .

(٣) النهاية ١٢١/١.

كثير الحديث، توفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وقيل: مات سنة (١٠٤) (١).

٧٨٣/٣٣٧ـ روى ذلك البخارى: ك: الوصايا، ب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكَفَّفُوا البناس ١٢٥/٢ قال:

حدثنا أبو نُعَيِّم، حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه، قال: جاء النبى عَلَيْهُ يَعُودُنى وأنا بمكة، وهو يكرَّهُ أنْ يموت بالأرض التى هاجر منها، قال: «يوحم الله ابنَ عَفْراء». قلتُ: يا رسول الله، أوصِي بمالى كُلُّه ؟ قال: «لا»... الحديث.

رواه البخاري أيضا: ك: النفقات، ب: فضل النفقة على الأهل ٢٨٦/٣ عن محمد بن كثير، ومسلم: ك: الوصية، ب: الوصية بالثلث ١٢٥٢/٣ (١٦٢٨) بسنده إلى أبى داود الحَفْرى، والنسائى: ك: الوصايا، ب: الوصية بالثلث ٢٤٢/٦ بسنده إلى أبى نعيم، وإلى عبد الرحمن بن مهدى، وأحمد ١٧٣/١ عن وكيع، ١٧٣/١ عن عبد الرحمن بن مهدى، جميعا عن سفيان الثورى، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص به.

وتابع سعدًا على الرواية عن عامر: هاشمُ بنُ هاشم بن عتبة بن أبى وقاص، وبُكَيْرُ بنُ مسمار المدنى، وجريرُ بنُ زيد.

فأما حدیث هاشم فرواه البخاری: ك: الوصایا، ب: الوصیة بالثلث ۱۲۲/۲ عن محمد بن عبد الرحیم، والبیهقی ۲۲۹/۶ بسنده إلى المنذر بن شاذان، كلاهما عن زكریا بن عدی، عن مروان، عن هاشم به.

وأما حديث بكير بن مسمار، فرواه النسائي: ك: الوصايا، ب: الوصية بالثلث ٢٤٣/٦ بسنده إلى أبي بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد عنه.

وأما حديث جرير بن زيد ؛ فرواه أحمد ١٨٤/١ بسنده إلى جرير بن حازم عنه.

وقد روی سعد بن إبراهیم هذا الحدیث عن الزهری، عن عامر، عن أبیه: رواه البخاری: ك: المغازی، ب: حجة الوداع ۸۰/۳ عن أحمد بن یونس، ك: مناقب الأنصار، ب: قول النبی عنه: داللهم امض لأصحابی هجرتهم، ۳۳۹/۳ عن یحیی بن قَزَعة، ك: الدعوات، ب: الدعاء یرفع الوباء والوجع ۱۰۹/۶ عن موسی بن إسماعیل، ومسلم: ك: الوصیة، ب: الوصیة بالثلث برفع الوباء والوجع ۱۰۹/۶ عن یحیی بن یحیی، والبیهقی ۲۹۸/۳ بسنده إلی یونس بن محمد، ویحیی بن یحیی، عن الزهری به.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٢١/٦، تهذيب التهذيب ٥٦/٥.

وتابعه على روايته عن الزهرى عن عامر: مالكً، وعبدُ العزيز بن أبي سلمة، وشعيبُ بنُ أبي حمزة، وسفيان بن عبينة، ويونس بن يزيد، ومعمر.

فأما حديث مالك ؛ فرواه البخارى: ك: الجنائز، ب: رثى النبى ﷺ سعد بن خولة المحارك المجارة الله بن يوسف، والشافعي ١٣٠/٢، وابن حبان ١٣٠/٧ (٩٩٤) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، والبيهقي ٢٦٨/٦ بسنده إلى عبد الله بن وهب، والقعنبي، وابن بكير، جميعا عن مالك عن الزهرى به.

وأما حديث عبد العزيز بن أبي سلمة، فرواه البخارى: ك: المرضى، ب: قولَ المريض إنى وجع... ٢/٤، ٧ عن موسى بن إسماعيل، والطيالسي ص ٢٧ (١٩٧)، كلاهما عن عبد العزيز ابن أبي سلمة، عن الزهرى به.

وأما حديث سفيان بن عيينة، فرواه البخارى: ك: الفرائض، ب: ميراث البنات ١٦٥٤، ١٦٦ عن الحميدى، ومسلم في الموضع السابق ١٢٥٢/٣عن قتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبو داود: ك: الوصايا، ب: ما جاء في مالا يجوز للموصى في ماله ١١٢/٣ (٢٨٦٤) عن عثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف، والترمذي – وقال:حسن صحيح - ك: الوصايا، ب: ما جاء في الوصية بالثلث ٢٠٠١ – ٣٠٣ (٢١٩٩) عن ابن أبي عمر، والنسائي: ك: الوصايا، ب: الوصية بالثلث ٢٢/١٦ عن عمرو بن عثمان بن سعيد، وابن ماجة: ك: الوصايا، ب: الوصية بالثلث ٢٢/١٦ عن عمرو بن عثمان بن سعيد، وابن ماجة: ك: الوصايا، ب: الوصية بالثلث ٢٢/١٠ والطحاوى ٢٤١/٤ عن عمرو بن عثمان بن عمار، والحسين المروزي، وسهل الرازي، والشافعي بالثلث ٢٢/٢، والطحاوى ٢٢٩/٤ عن على بن عبد الأعلى، والبيهقى ٢٦٩١، بسنده إلى سعدان بن نصر بن منصور أبي عثمان، وإلى زكريا بن يحيى بن راشد، وأحمد ٢٦٩١، والحميدى ٢٦٩١، والحميدى ٢٦٩١،

وأما حديث يونس فرواه مسلم في نفس الموضع، والبيهقي ٢٦٨/٦ بسندهما إلى ابن وهب عنه.

وأما حديث معمر، فرواه مسلم في نفس الموضع بسنده إلى عبد الرزاق، عنه، وعبد الرزاق 17/9 (١٦٣٥٧) عنه، وأحمد ١٧٦/١ عن عبد الرزاق، عنه.

وقد تابع عامرًا على روايته عن سعد: محمدٌ ومصعبٌ ابنا سعد بن أبى وقاص، وعروةُ بن الزبير، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلَمى، وعائشة بنت سعد.

فأما حديث محمد، فرواه النسائي: ك: الوصايا، ب: الوصية بالثلث ٢٤٤/٦ بسنده إلى يونس بن جبير، وأحمد ١٧٢/١، ١٧٣ بسنده إلى يونس، وإلى أبى غَلاَّب، جميعا عن محمد بن

سعل، عن سعد بدر

وأما حديث مصعب، فرواه مسلم: ك: الوصايا، ب: الوصية بالثلث ١٢٥٢/٣ (١٦٢٨) بسنده إلى سيماك بن حرب، وعبد الملك بن عُميْر، والطحاوى ٣٧٩/٤ بسنده إلى عبد الملك بن عمير، والبيهقى ٢٦٩/٦ بسنده إلى سيماك، جميعا عن مصعب، عن سعد به.

وأما حديث عروة، فرواه النسائي في الموضع السابق ٢٤٣/٦ عن إسحاق عن إبراهيم، وأحمد ١٧٢/١، كلاهما عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعد.

وأما حديث أبى عبد الرحمن السُّلمى، فرواه الترمدى . وقال: حسن صحيح ـ ك: الجنائز، ب دا جاء فى الوصية بالثلث والربع ٤٩/٤ ـ ١٥ بسنده إلى جرير، والطحاوى ٣٧٩/٤ بسنده إلى محمد بن فضل، وأحمد ١٧٤/١ بسنده إلى زائدة، جميعًا عن أبى عبد الرحمن السُّلمى، عن سعد.

وأما حديث عائشة، فرواه البخارى: ك: المرضى، ب: وضع اليد على المريض ٤/٥ عن المكى بن إبراهيم، وعزاه المزى فى التحفة ٣٢٥/٣ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الفرئض، بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وأحمد ١٧١/١ عن يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن الجعيد بن عبد الرحمن بن أوس، عن عائشة، عن سعد.

وانظر الخبر (٣٥٠).

وقد رواه حُميد بن عبد الرحمن الحميرى عن ثلاثة من ولد سعد: رواه مسلم: ك: الوصية، ب: الوصية بالثلث ١٢٥٣/٣ (١٦٢٨) بسنده إلى عمرو بن سعيد، ومحمد بن سيرين، وأحمد ١٦٨/١ بسنده إلى عمرو بن سعيد، جميعًا عن حميد بن عبد الرحمن به.

# بَابُ الْعِتْقِ وَصُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ

٣٣٨ (ع): حَدِيثُ جَابِرٍ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلامًا / لَهُ عَنْ دُبَرٍ (١) ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ [ز١٤١] غَيْرِهُ.

الغُلام : يَعْقُوب. والْمُعْتِقُ: أبو مَذْكُورِ الأَنْصَارِيُّ.

(ب): كذا في صحيح مسلم.

( خط ) : والذي اشتراه : نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامُ .

(ط): وكان الغلام قبطيًا .

٧٨٤/٣٣٨ روى هذا الحديث البخارى: ك: الأحكام، ب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم ٢٤٢/٤ قال:

حدثنا ابن بُمَيْرٍ، حدثنا محمد بن بِشْرٍ، حدثنا إسماعيل، حدثنا سَلَمَة بن كُهَيْل، عن عطاء، عن جابر، قال: بلغ النبي عَلَيْهُ أن رجلا أعتق غلامًا له عن دُبُر لم يكن له مال غيرُه، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه.

إسماعيل هو ابن أبي خالد، وعطاء هو ابن أبي رَبَاح.

رواه أبو داود: ك: العتق، ب: في بيع المُدبَّر ٢٧/٤ (٣٩٥٥) بسنده إلى عبد الملك بن أبى سليمان، وسلمة بن كهيل و (٣٩٥٦) بسنده إلى الأوزاعي، والنسائي: ك: آداب القضاة، ب: منع الحاكم رعبته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها ٢٤٦/٨ بسنده إلى سلمة بن كهيل، وسعيد بن منصور ١/٩١١ (٤٤٢) بسنده إلى سلمة بن كهيل، وابن حبان ٢١٣/٧ (٤٩١٢) بسنده إلى الأوزاعي، وأحمد ٣٠٠/٣ و ٣٩٠ بسنده إلى سلمة بن كهيل، والخطيب ص٤٢١ (٢٠١) بسنده إلى سلمة بن كهيل، عن جابر بن عبد الله به.

ورواه البخارى: ك: العتق، ب: بيع المُدَّر ٨١/٢ عن آدم بن أبى إِيَاس، والدارمى: ك: البيوع، ب: في بيع المدر ٢٥٦/، ٢٥٧ عن هاشم بن القاسم، وأحمد ٣٦٨/٣، ٣٦٩ عن محمد ابن جعفر، وابن بشكوال ٤٧٤/١ (١٥٦) بسنده إلى آدم بن أبى إِيَاس، جميعا عن شعبة، عن عمرو ابن دينار، عن جابر به.

ورواه ابن بشكوال في نفس الموضع بسنده إلى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار به.

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : دين .

ورواه سعید بن منصور ۱۲۹/۱ (٤٤١) عن هشیم، عن عبد الملك بن أبي سُلَيمان، عن عطاء به مرسلا.

وقد رواه جابو \_ من غير قصه أصلا \_ بلفظ « باع النبي عَلَيْهَ الْمُدَبَّر »:

رواه البخارى: ك: البيع، ب: بيع المدبر ٢٨/٢ بسنده إلى عطاء بن أبى ربّاح، وإلى عمرو بن دينار، والنسائى: ك: البيوع، ب: بيع المدبر ٣٠٤/٣ بسنده إلى عطاء بن أبى رباح، وابن ماجة: ك: العتق، ب: المُدَبَّر ٢٠٤/١٢/٨٤٠) بسنده إلى عطاء، وابن حبان ١١٢/٧٢(٩٠٨) بسنده إلى عطاء، وأبو يعلى ٣٥٧/٣٥٨، ٢٥٧(٥٢٨) بسنده عطاء، وأجو يعلى ٣٥٧/٣٥٨، ٢٥٧(٥١٨) بسنده إلى عمرو بن دينار، ٣٠٤(٤٠/١) بسنده إلى عطاء، وأبى الزبير، جميعا عن جابر بن عبدالله به. السان

المعتق هو: أبو مذكور الأنصارى (١)، والغلام المُعتق هو: يعقوب القبطى، مات فى أيام ابن الزبير (٢). واسم المشترى للغلام: نعيم بن عبد الله بن أسيد، العدوى، المعروف بالنَّحَام، وقيل له ذلك لأن النبى عَلَيَّ قال له: « دخلتُ الجنة فسمعت نَحْمة من نعيم» والنَّحْمة هى السَّعلة التى تكون فى آخر النحنحة الممدود آخرها. قيل: أسلم بعد عشرة، وقيل: بعد ثمانية وثلاثين إنسانا، ولم يهاجر إلا قبيل فتح مكة، واستشهد بأجنادين فى خلافة عمر، وقيل: قتل يوم مؤتة. والله أعلم (٣). يهاجر إلا قبيل فتح مكة، واستشهد بأجنادين فى خلافة عمر، وقيل: قتل يوم مؤتة. والله أعلم (٣). ما القرابة (٧٥٠- ١٩٥٧) قال:

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدُّورقي، حدثنا إسماعيل ( يعنى ابن عُلَيَّة ) عن أيوب، عن أبى الزبير عن جابر، أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر، يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى حديث الليث.

قلت: حديث الليث المشار إليه هو حديثه، عن أبى الزبير، عن جابر بالقصة، وفيه بيان أن المشترى هو نُعيَم بن عبد الله العدوى، وسيأتى بعد.

رواه أبو داود: ك: العتق، ب: في بيع المديَّر ٢٧/٣(٣٩٥٧) بسنده إلى أيوب، والنسائي: ك: النيوع، ب: بيع المُديَّر ٣٠٤/٨ بسنده إلى أيوب، وعبد الرزاق٩٠/٤ ١(١٦٦٦٤) عن النورى، ك: النيوع، ب: بيع المُديَّر ٣٠٤/١) عن أيوب، وسعيد بن منصور ١٢٩/١(٤٤٠) عن سفيان، وابن حبان ٢١٤/ ٢١٤، ١٤٤ (٤٩١٣) بسنده إلى أيوب، وأحمد ٣٥/٣ ٣٥/٢ بسنده إلى أيوب، وأحمد ٣٥/٣

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٠٠/٢ ، الإصابة ١٧٣/٧ (١٠١٧) ، أسد الغابة ٥٩٣/٠ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢/١٤٣، ١٤٤، الإصابة ٢/٣٥٣ (٩٣٥٩)، أسد الغابة ١٢٨/٥.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ١١١/٢ ، الإصابة ٢٤٨/٦ ، ٢٤٩ (٨٧٧٧) .

بسنده إلى أيوب،٣٦٩ بسنده إلى سفيان الثورى، والخطيب ص٤٢١، ٢٢١ (٢٠١) بسنده إلى أيوب، وابن بشكوال ٢٠١/٤٧٦، ٢٧٦ (٢٥١) بسنده إلى أيوب، جميعا عن أبى الزَّبير، عن جابر به. والقصة ببيان اسم المشترى: نعيم بن عبد الله العدوى رواها:

البخارى: ك: البيوع، ب: بيع المزايدة ٢٧/١، ك: الاستقراض، ب: من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغُرَمَاء ... ٢٨/٥ بسنده إلى الحسين بن ذكوان المعلم، ومسلم، ك: الأيمان، ب: حواز بيع المدبر ٣/ ٢٩٠١ (٩٩٧) بسنده إلى عبد المجيد بن سُهيَّل، والحسين بن ذكوان، ومطر بن طَهْمان، وأبو يعلى ٢١/٤ (٢١٦٦)، و ٢٦٣٦ (٢٣٣٦) بسنده إلى حسين المُعلَّم، جميعا عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله.

ورواها البخارى: ك: الإكراه، ب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز ... ١/٤٠٠ ك: كفارات الأيمان، ب: عتق المدبر وأم الولد والمكاتب فى الكفارات ... ١٦/٤٠ بسنده إلى حماد بن زيد، ومسلم فى الموضع السابق ٢٨٩/٣ بسنده إلى ابن عيينة، وإلى حماد بن زيد، وإلى مَطَر بن طهمان، والتومدى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: البيوع، ب: ما جاء فى بيع المُدبَّر ٤١١٤، ٢١٤ (٢٣٣٠) بسنده إلى ابن عيينة، وابن ماجة: ك: العتق، ب: المدبر ٢/ ٨٤٠ (٢٥١٣) بسنده إلى ابن عيينة، وابن ماجة: ك: العتق، ب: المدبر ٢/ ١٦٦٦) عن ابن جريج، (٢٦٦٦١) عن ابن عيينة، وابن عيينة، وعبد الرزاق ١٣٩٩ (١٦٦٦٦) عن ابن عيينة، وابن أبى شيبة ٢/٤١ عن ابن عيينة، وابن حبان ١٧٤/١، ١٢٩ (٣٣٩) عن ابن عيينة، وابن أبى شيبة ٢/٤٤ بسنده إلى حماد بن زيد، وأحمد ٢٩٤ بسنده إلى ابن عينة، وأبو يعلى الى ابن عينة، وأبو يعلى الله ابن عينة، وأبو يعلى عمرو بن دينار، عن جابر، وفى حديث ابن عيينة فاشتراه ابن النحام، عبدًا قبطيًا مات عام أول فى إمارة ابن الزبير.

ورواها مسلم في الموضع السابق بسنده إلى الليث بن سعد، وإلى مطر، ك: الزكاة، ب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ٢٩٢/٢، ٣٩٣ (٩٩٧) بسنده إلى الليث، والنسائي: ك: الزكاة، ب: أي الصدقة أفضل ٩٩٠، ٧٠، ك: البيوع، ب: يبع المدير ٢٠٤/٣ بسنده إلى الليث، وحماد بن سلمة، وعن ابن عيينة، والطيالسي ص ٢٤١ والشافعي ٢٥٤، ٢٤ بسنده إلى الليث، وحماد بن سلمة، وعن ابن عيينة، والطيالسي ص ٢٤١ (١٧٤٨) عن هشام الدستوائي، والحميدي ١٣/٢٥ (١٢٢٢) عن سفيان بن عيينة، وأبو يعلى (١٧٤٨)

ورواه البخارى: ك: الخصومات، ب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل ٦٠/٢ بسنده إلى المنكدر، عن جابر.

٣٣٩\_ (خ) : حَدِيثُ عَائِشَةَ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِىَ جَارِيَةً ، فَشَرَطُوا ولاءَهَا... الحديث .

هي : بَرِيَرة .

والقصة ببيان اسم المعتق: أبي مذكور فقط رواها : ابن حبان ٢١٣/٧ (٤٩١١) بسنده إلى الثقفي، عن أبوب، عن أبي الزبير، عن جابر.

وببيان اسم المُعتِق أبو مذكور، والمشترى نعيم بن عبد الله: رواها أحمد ٣٧١/٣ بسنده إلى عبد الله بن أبى نُجيح، عن مجاهد، عن جابر.

أعتق غلاماً له عن دُبُر: أى بعد موته، يقال: دَبَّرْتَ العبد، إذا علقتَ عتقه بموتك، وهو التدبير: أى أنه يعتق بعد ما يدبره سيده ويموت(١).

٧٨٦/٣٣٩ روى هذا الحديث مسلم: ك: العتق، ب: إنما الولاء لمن أعتق ١/٢٤١٢ (٥٠٤) قال:

حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة، أنها أرادت أن تشترى جارية تُعْتِقُها، فقال أهلُها: نبيعُكِهَا على أن ولاءَهَا لنا. فذكرت ذلك لرسول الله على أن ولاءَهَا لنا. ولا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق ».

رواه الشافعي ٩/٢ ٤ ـ ومن طريقه الخطيب ص ٣٣ (١٨) ـ عن مالك به.

وقد روی عن ابن عمر من مسنده:

رواه البخارى: ك: البيوع، ب: إذا اشترط شروطاً فى البيع لاتحل ٢٠/٢، ك: المكاتب، ب: ما يجوز من شروط المكاتب... ٢٦/٢ عن عبد الله بن يوسف،ك:الفرائض،ب:الولاء لمن أعتق ١٦٨/٢ عن إسماعيل بن عبد الله، ب: إذا أسلم على يديه ٢٦/٤ عن قتيبة بن سعيد، وأبوداود: ك: الفرائض، ب: فى الولاء ٢٦/٣ (٢٩١٥) عن قتيبة بن سعيد، والنسائى: ك: البيوع، ب: البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط ٧٠٠/٧ عن قتيبة بن سعيد، ومالك: ك: العتق والولاء، ب: مصير الولاء لمن أعتق ٧٨١/٧ (١٨)، جميعا عن نافع، عن ابن عمر، أن عائشة أرادت... فذكره.

وروى مسلم: ك: العتق، ب: إنما الولاء لمن أعتق ١١٤٥/٢ (١٥٠٥) من حديث أبى هريرة قال: أرادت عائشة أن تشترى جارية تُعتِقُها، فأبَى أهلُها إلا أن يكون الوَلاءُ لهم، فذكرت ذلك لرسول الله عَلِيَّةً فقال: ﴿ لا يمنعُكِ ذلك، إنَّما الوَلاءُ لمن أَعْتَق ».

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٨٩ .

### البيان

هذه الجارية هي: بَريوة <sup>(١)</sup>.

٧٨٧/٣٣٩\_ روى ذلك البخارى: ك: البيوع، ب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ٢٠/٢ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها، قالت: جاءتنى بريرة، فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق، فى كل عام وقية، فأعينينى، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لى فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله على جالس، فقالت: إنى قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي على فأخبرت عائشة النبي على فقال: ﴿ مُحَدِيها واشترطى لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ». ففعلت عائشة... الحديث.

رواه البخارى أيضا: ك: المكاتب، ب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس ٢/٢٨ بسنده إلى أبى أسامة، ك: الشروط، ب: الشروط في الولاء ١١٩/٢ بسنده إلى مالك، ومسلم: ك: العتق، ب: إنما الولاء لمن أعتق ٢١٤/١، ١١٤٣ (١٠٤) بسنده إلى أبي أسامة، وإلى ابن نمير، ووكيع، وجرير، وأبو داود: ك: العتق، ب: في بيع المكاتب إذا فُسِخَت الكتابة ٢١/٤، ٢٢ (٣٩٣٠) بسنده إلى وهيب، والنسائي: ك: الطلاق، ب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ٢١٦٥، ١٦٥، بسنده إلى جرير، وابن ماجة: ك: العتق، ب: المكاتب ٢٨٤٤٨، ٨٤٣ (٢٥٢١) بسنده إلى وكيع، ومالك: ك: العتق والولاء، ب: مصير الولاء لمن أعتق ٢/١، ١٨٧ (١٨)، والشافعي ٤٥/٤، ١٤٥ عن مالك، والطحاوى ٤/٥٤ بسنده إلى مالك، وابن حبان ٢/٦٦٦ (٢١٥٠) بسنده إلى مالك عن مالك، والطحاوى ٤/٥٤) بسنده إلى مالك، وابن حبان ٢٦٦٦٦ (٢١٠٤) بسنده إلى مالك ١١٥/٢ (٤٢٥٠) بسنده إلى مالك، وأجمد ٢/٢٠١ عن جرير، ٢١٣ عن وكيع، وأبو يعلى

ورواه البخارى: ك: المكاتب، ب: إثم من قذف مملوكه ٧٥/٢ بسنده إلى يونس بن يزيد، ب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس فى كتاب الله ٨٦،٨٥/٨ بسنده إلى الليث، ك: الشروط، ب: الشروط فى البيع ١١٦/٢ بسنده إلى الليث، ومسلم: ك: العتق، ب: إنما الولاء لمن أعتق ١١٤١/٢ (١٠٠٤) بسنده إلى الليث، وإلى يونس، وأبو داود: ك: العتق، ب: فى الولاء لمن أعتق ١١٤١/٢ (١٥٠٤) بسنده إلى الليث، والترمدى - وقال: حسن صحيح - ك: الوصايا، ب: ٢١/٢ (٣٩٢٩) بسنده إلى الليث، والترمدى والنسائي: ك:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الحبر (٧٢) .

البيوع، ب: بيع المكاتب ٣٠٥/٧ بسنده إلى الليث، ب: المكاتب يباع قبل أن يقضى من كتابته شيئا ٣٠٥/٧، ٣٠٦ بسنده إلى يونس، والليث، وعبد الرزاق ٢٧/١، ١٦١٦٨) عن معمر، والطحاوى ٤٣/٤ بسنده إلى معمر، ٨١، ٨٢ بسنده والطحاوى ٤٣/٤ بسنده إلى معمر، ٨١، ٨٢ بسنده إلى الليث، ٢٧١ عن يعقوب ابن أخى ابن شهاب، والخطيب ص٣٣(٨١) بسنده إلى الليث، جميعا عن ابن شهاب الزهرى، عن عروة، عن عائشة به.

ورواه البخارى: ك: البيوع، ب: البيع والشراء مع النساء ١٨/٢ عن أبى اليَمَان، عن شعيب ابن أبى حَمْزة، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، قالت: دخل على رسول الله عَلَيْهُ، فذكرتُ له، فقال: « اشترى وأعتقى، فإن الولاء لمن أعتق »... الحديث ولم تذكر فيه قصة بيع بريرة واشتراط أهلها ولاءها.

ورواه عبد الرزاق٩/٩(١٦١٦٤) عن ابن جريج: حدثنى هشام بن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت بريرة... الحديث، لم يذكر فيه عروة.

وقصة بريرة هذه قد رواها عن عائشة: القاسم بن محمد بن أبى بكر، والأسود بن يزيد النخعى، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأيمن الحبشى المكى.

فأما حديث القاسم، فرواه البخارى: ك: الهبة، ب: قبول الهدية ٢/٨٨، ٨٩ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، ك: النكاح، ب: الحرة تحت العبد ٢٤٢/٣ ٢٤٢، ٤: الطلاق، ب: لا يكون بيع الأمة طلاقا ٢٧٤/٣ بسنده إلى ربيعة الرآى بن أبى عبد الرحمن، ك: الأطعمة، ب: الأدم ٢٩٨/٣ بسنده إلى ربيعة، ومسلم: ك: العتى، ب: إنما الولاء لمن أعتى ٢٩٨/١ \_ ١١٤٥ (٤٠٠) بأسانيد إلى عبد الرحمن بن القاسم، وإلى ربيعة، والنسائي: ك: الطلاق، ب: حيار الأمة ٢٦/٦ بسنده إلى ربيعة، وإلى ابن القاسم، ب: خيار الأمة تعتى وزوجها مملوك ٢٥/١٦، ٢٦٦ بسنده إلى ابن القاسم، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: خيار الأمة إذا أعتقت ٢١/١٦ بسنده إلى ابن القاسم، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: خيار الأمة إذا أعتقت ٢١/١٦ ما جاء في الخيار ٢٠٠٦٥ (٢٥) عن ربيعة، والطحاوى ٤/٣٤ بسنده إلى ربيعة، وابن حبان ما جاء في الخيار ٢٦/٢٥ (٢٥) عن ربيعة، والطحاوى ٤/٣٤ بسنده إلى ابن القاسم، ما جاء في الخيار ٢٠٢٥ (٢٥) عن ربيعة، والطحاوى ٢١/٥٤، ٢٤، ٢٧١ بسنده إلى ابن القاسم، وأحمد ٢/٥٤، ٢٤، ٢٧١ بسنده إلى ابن القاسم، وأبو يعلى ٢٠٤/٤ (٤٤٣٤) بسنده إلى أسامة بن زيد، والطيالسي ص٢٠١ (١٤١٧) بسنده إلى ابن القاسم، وأبو يعلى ٢٠٤/٤ (٤٤٣٤) بسنده إلى أسامة بن زيد، وابن بشكوال بسنده إلى ابن القاسم، وأبو يعلى ٢١٤/٤ (٤٤٣٤) بسنده إلى أسامة بن زيد، وابن بشكوال بسنده إلى ابن القاسم، وأبو يعلى ١٤٤/٤ (٤٣٣٤) بسنده إلى أسامة بن زيد، وابن بشكوال بسنده إلى ابن القاسم، وأبو يعلى ١٤٤/٤ (٢٣٤) بسنده إلى أسامة بن زيد، عائشة بالقصة.

ورواه النسائي: ك: الطلاق، ب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ١٦٥/٦ بسنده إلى

سِمَاك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عائشة به، لم يذكر القاسم.

وأما حديث عمرة بنت عبد الرحمن، فرواه البخارى: ك: الصلاة، ب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ٩٠/١، ٩٠، ٩، ك: الشروط، ب: المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ٢٣/٢، ١٢٤ بسنده إلى سفيان بن عيبنة، ك: المكاتب، ب: بيع المكاتب إذا رضى ٨٦/٢ بسنده إلى مالك، ومالك: ك: العتق والولاء، ب: مصير الولاء لمن أعتق ٧٨١/٢ (٢٩١)، والطحاوى ٤٢/٤ بسنده إلى مالك، وابن حبان ٢٦٧/٦ (٤٣١١) بسنده إلى مالك، وأحمد ٢٦٥/٦ (٤٣١١) عن جعفر بن عون، والحميدى ١١٨/١ (٢٤١) عن سفيان بن عبينة، جميعا عن وأحمد ٢٥٥/١ عن جعفر بن عون، والحميدى ١١٨/١ (٢٤١) عن سفيان بن عبينة، جميعا عن العبي بن سعيد الأنصارى، عن عمرة، عن عائشة، وفي حديث مالك: عن عمرة، أن بريرة جاءت تستعين بعائشة... الحديث.

وأما حديث أيمن، فرواه البخارى: ك: المكاتب، ب: إذا قال المكاتب: اشترنى وأعتقنى، فاشتراه لذلك ٨٦/٢، ٨٧ عن أبى نُعيْم الفضل بن دُكيْن، ك: الشروط، ب: ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضى بالبيع على أن يعتق ١١٨/٢ عن خلاد بن يحيى، كلاهما عن عبد الواحد بن أبين، عن عائشة، وفي حديث أبي نعيم قصة لأيمن.

كما روى هذه القصة ابن عمر.

• ٣٤ - (ط): حَدِيثُ الْعَبْدِ الَّذِي فَرَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِغَيْلانَ بْنِ سَلَمَةَ ، فَلَمَّا أَسُلَمَ غَيْلانُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ وَلاءَهُ عَلَيه .

اسمه : نافع ، يُكنى أبا السَّائب .

روى ذلك البخارى: ك: البيوع، ب: البيع والشراء مع النساء ١٩/١، ١٩ وك: الفرائض، ب: ما يرث النساء من الولاء ١٩/٤ بسنده إلى همام، والطحاوى ٢٤/٤ بسنده إلى مالك، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر: أرادت عائشة أن تشترى بريرة... الحديث.

كما رواها ابن أبى مليكة موسلا: روى ذلك عبد الرزاق ٨/٩ (١٦١٦٣) عن ابن جريج، قال: سمعت عبد الله بن أبى مُلَيْكَة يقول: لما سامَت عائشةُ ببريرة... الحديث.

كما روتها بَريرة نفسها: روى ذلك النسائى (عزاه المزى فى التحفة ٢٧١/١١ إليه فى الكبرى) ك: العتق، عن عمرو بن على الثقفى، ورواه الطبرانى ٢٠٥/٢، ٢٠٥ (٢٢٥) بسنده إلى عبد الوهاب الثقفى، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، عن يزيد بن رُومان، عن عروة بن الزبير، عن بريرة، قالت: كانت فِيَّ ثلاثة من السنة... الحديث.

قال النسائي: « حديث يزيد بن رُومان خطأ ». قال المزى: يعنى أن الصواب حديث الزهرى وغيره عن عروة عن عائشة.

قال الهيشمي في المجمع ٤٧/٤: ﴿ رَوَّاهُ الطَّبْرَانِي وَرَجَالُهُ ثَقَّاتَ ﴾.

ولاء العتق: هو إذا مات المعتَق ــ بفتح التاء ــ ورثهُ معتِقه ــ بكَسر التاء ــ أو وَرَثَةُ معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبُه، فنُهِيَ عنه، لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة (١).

• ۷۸۸/۳٤ لم أجد هذا الحديث بالإبهام هكذا، والذي وجدته ما رواه أحمد ٢٢٣/١، ٢٢٣،

ثنا أبو معاوية، ثنا حجًّاج، عن الحكَم، عن مِقْسَمٍ ، عن ابن عباس، قال: أعتق رسول الله عليه على الله عليه عن عرج إليه من عبيد المشركين.

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وحجَّاج هو ابن أرْطَأَة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، والإسناد ضعيف لأجله.

رواه أبو يعلى ٤ /٢٥٧ (٢٥٦٤)عن زهير بن أبي خيثمة، والطبراني ٢ /٣٨٧/١ (٢٠٠٩)بسنده إلى مُسدَّد، كلاهما عن أبي معاوية محمد بن خازم به.

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/٢٧٠ .

٣٤١ (ب) : حَدِيثُ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدِ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٌ ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ ، وَعَلَى عُلامِهِ مِثْلُهَا ، فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابٌ رَجُلا ، فَعَيَّرَهُ بِأُمَّه . . . الحديث في قوله (١) : « إِخْوَانْكُمْ خَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْديكُمْ . . . » الحديث .

الذي سَابُّه هو : بلالٌ المؤذَّن .

ورواه أحمله ٣٢٦/١ عن يزيد بن هارون، ٣٤٣ عن القدوس بن بكر بن خُنيْس، ٢٤٨ عن نصر بن باب، ٣٤٩ عن يحيى بن زكريا، والطبراني ٣٩٠/١١ (٣٩٠) بسنده إلى سعد بن الصلت، كلهم عن حجاج، وبعضهم يزيد على بعض.

#### اليسان

اسم عبد غيلان: نافع، ويكنى أبا السائب، وقد أسلم قبل سيده، وقد أسلم سيده بعد الطائف(٢).

### • ٣٤ /٧٨٩ روى ذلك الطبراني ٢٦٣/١٨ (٢٥٩) قال:

حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو الوليد القرشى، وأحمد بن عبد الرحمن، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لَهِيعَة، عن ابن يَزِيد، عن عروة، عن غَيلان بن سَلَمَة النَّقَفى، أن نافعًا كان عبدًا لغَيلان بن سلمة، فَفَرُّ إلى رسول الله عَلَيْهُ، فأسلم، وغيلان مشرك، وأسلم غيلان، فردَّ رسول الله عَلَيْهُ عليه ولاءَه.

قال الهيثمى في المجمع ٢٦٤/٤: ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانَى، وَفَيْهُ ابْنَ لَهِيعَةً، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات ﴾.

قلت: ليس الراوى عن ابن لهيعة هنا أحد العبادلة، فهو ضعيف، وفى الإسناد الوليد بن مسلم مُدَلِّسٌ من المرتبة الرابعة، وقد عنعن.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٢٩/٦ إلى البزار ( ولم أجده في كشف الأستار ) والبغوى من طريق ابن لهيعة عن يزيد (كذا ) عن عروة، عن غَيْلان بن سلمة به.

٧٩٠/٣٤١ روى هذا الحديث البخارى: ك: الأيمان، ب: المعاصى من أمر الجاهلية ولا يُكَفَّر صاحبها بارتكابها إلا بالشَّرْك ١٥/١ قال:

حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن واصلِ الأحْدَب، عن المُعْرُور، قال: لقيت

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من ( ز ) .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٠٢/٢ ، الإصابة ٢٢٩/٦ (٨٦٦٥) ، أسد الغابة ٥٩٠ .

أبا ذَرِّ بالرَّبْذَة، وعليه حُلَّة، وعلى غلامه حُلَّة، فسألته عن ذلك، فقال: إنى سابَبَتُ رجلا، فعيَّرتُه بأمه، فقال لى النبى ﷺ: ﴿ يَا أَبَا ذَر، أَعَيَّرتَهُ بأمه ؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية، إخوانكم خَوَلَكُم، بأمه، فقال لى النبى ﷺ مما يلبس، ولا جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليُطْعِمُه مما يأكل، وليُلْبِسُه مما يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبُهم، فإنْ كلّفتموهم فأعينوهم ».

رواه أيضا: ك: العتق، ب: قول النبي عَلَيْكَة: العبيد إخوانكم... ٨٣/٢ بسنده إلى واصل: ك: الأدب، ب: ما يُنهَى من السبّاب واللعن ٤/٨٥ بسنده إلى الأعمش، ومسلم: ك: الأيمان، ب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه ١٢٨٢/٣، ١٢٨٣ ( ١٦٦١) بأسانيد إلى الأعمش، وإلى واصل الأحدب، وأبو داود: ك: الأدب، ب: في حق المملوك ٤/٠٤٣ (١٥٥٥، الى الأعمش، وأحمد الرزاق ٩/٤٤، ٤٤ (١٧٩٦٥) بسنده إلى الأعمش، وأحمد مراه الأحدب، وابن بشكوال ٢/٧٤٨ (٣٠٨) بسنده إلى واصل الأحدب، مراه، وأحدهما يزيد على الآخر.

ورواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: البر والصلة، ب: ما جاء فى الإحسان إلى الحماليك الحادم ٧٦ (٧٠ / ٢٠١) بسنده إلى واصل، وابن ماجة: ك: الأدب، ب: الإحسان إلى المماليك ١٢١٦/ (٣٦٩٠) بسنده إلى الأعمش، جميعا عن المعرور، عن أبى فر، بالمرفوع فقط، دون قصة أبى ذر مع غلامه، أو مع الرجل الذى سابّه.

ورواه أبو داود: ك: الأدب، ب: في حق المملوك ٣٤١/٤ (٥١٦١) بسنده إلى جرير، وأحمد ١٧٣/٥ بسنده إلى سفيان، كلاهما عن منصور، عن مجاهد، عن مُورِق بن مُشَمَّرِج العجلى، عن أبى ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: « من لاءَمَكُم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله ».

### البيسان

قال ابن بشكوال ٨٤٨/٢: ﴿ الرجل المذكور في الحديث هو: بلال مولى أبي بكر رضى الله عنهما ﴾ (١):

ولم يذكر ابن بشكوال لذلك دليلا.

قلت: لم أجد رواية تفيد ذلك، غير أن ابن حجر في الفتح ٨٠/١ قال: « قيل: إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن، مولى أبي بكر، وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا ».

(i) وأما غلام أبى ذر المذكور، فقال ابن حجر فى الفتح ١/ ٨٠ (الم يُسَمَّ، ويحتمل أن (١) سبقت ترجمته في الخبر (٧٧).

٢٤٣ ـ (١): حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَة (١) الْمَقْدِسِي(٢): عَنْ رُجُلِ ، عَنْ وَاثِلَةَ ابْنِ الأَسْقَع ، فِي الْعِتْقِ عَنِ الْمَيِّتِ . كذا في النَّسَائي(٣) .

الميت(٤) هو: الغَريفُ بْنُ الدَّيْلَميِّ ، كما في سنن أبي داو د والنسائي .

يكون أبا مَرَاوِحٍ مولى أبى ذر، وحديثه عنه في الصحيحين، وذكر مسلم في الكني أن اسمه سعد».

الرَّبْلَة: بالتحريك: قرية معروفة قرب المدينة، بها قبر أبي ذر الغفاري. (٥)

إخوانكم خَولَكم: الحَوَل،بفتحتين: حشم الرجل وأتباعه، واحدهم: خَائل، وقد يكون واحدًا، ويقع على العبد والأمة، وهو مأخوذ من التخويل: التمليك، وقيل: الرعاية<sup>(٦)</sup>.

٧٩١/٣٤٢ عزا المزى في التحفة ٧٩/٩ هذا الحديث إلى النسائي في الكبرى: ك: العتق، من طريق:

على بن حُجْر، عن مالك بن مهران الدمشقى، عن إبراهيم بن أبى عَبْلَة، عن رجل، قال: قلنا لواثلة... الحديث. وسيأتى في البيان.

هذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل المحدث لإبراهيم بن أبى عَبْلَة، وسيأتى أنه الغَرِيف بن عيَّاش الديلمي، وقد وثَّقهُ ابنُ حبان، وقال ابن حجر: مقبول، وفى الإسناد مالك بن مهران الدمشقى، وثُقهُ ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، فالإسناد على ذلك ضعيف، لأن الغريف لم يتابعه غيره.

### البيان

الرجل الذى حدث إبراهيم هو: الغَريف \_ بالمعجمة المفتوحة وكسر الراء وآخره فاء \_ ابن عياش \_ بالمهملة وتشديد المثناة التحتية وفى آخره شين معجمة \_ ابن فيروز الديلمي، وقد ينسب إلى جده. وذكره ابن حزم بالعين المهملة، وقال: مجهول. ووثّقهُ ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، من الخامسة (٧).

٧٩٢/٣٤٢ ـ روى ذلك أبو داود: ك: العتق، ب: في ثواب العتق ٢٩/٤ (٣٩٦٤) قال:

حدثنا عيسى بن محمد الرَّمْلي، ثنا ضَمُرَة، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، عن الغَرِيف بن الدَّيلمي، قال: أتينا واثلة بن الأسقع، فقلت له: حَدَّثْنَا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب، وقال: إن

- (١) في وك ۽ عُلُبة ، وفي وز ۽ عيلة ، والمثبت من وخ ۽ وهو الصواب .
- (٢) في \$ ز ۽ القدسي . (٣) في \$ ز ۽ کذا في سنن د س .
  - (٤) هذا اللفظ ساقط من «ك»، وجملة البيان كلها ساقطة من «ز».
  - (٥) معجم البلدان ٢/٢٨ ، النهاية ١٨٣/٢ . (٦) النهاية ٢/٨٨ .
    - (٧) الجرح والتعديل ٥٨/٧، تهذيب التهذيب ٢١٩/٨ ، تقريب التهذيب ١٠٤/١ .

أحدكم ليقرأ ومصحفه معلَّق في بيته، فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعتَه من النبي عَلَّة. قال: أتينا رسول الله عَلِّهُ في صاحب لنا أوجَبَ ــ يعنى النار ــ بالقتل، فقال: ﴿ أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عُضوًا منه من النار ﴾.

ضُمُرة هو ابن ربيعة، وهو صدوق يَهِم قليلا، والغريف سبق بيان حاله، والإسناد ضعيف.

عزاه المزى في التحفة ٧٩/٩ إلى النسائي في الكبرى: ك: العتق، يسنده إلى عبد الله بن المبارك، وإلى عبد الله بن سالم.

رواه ابن حبان ٢٠٢٦ (٤٢٩٥) بسنده إلى عبد الله بن سالم، والحاكم ٢١٢/٢ بسنده إلى ضمرة بن ربيعة، وإلى عبد الله بن سالم، وأيوب بن سويد، وقال: « صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وأحمد ٣/٠٤، ٤٩١، ٤٩١ بسنده إلى ضمرة بن ربيعة، ٤/٧٠ بسنده إلى عبد الله بن المبارك، والطبراني ٢٢/٢٩ (٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١) بسنده إلى ضمرة بن ربيعة، ويحيى بن حمزة، وعبد الله بن المبارك، جميعا عن إبراهيم بن أبى عبلة به، وفي حديث عبد الله بن سالم: عن عبدالله بن الديلمي، وفي حديث أيوب بن سويد: عبد الأعلى بن الديلمي.

قال الحاكم: « الغَريف هذا لقب لعبد الله بن الديلمي ». وقال: « عبد الأعلى هذا أيضا هو عبدالله بن الديلمي بلا شك فيه، كما قلناه في غريف ».

وقد رواه الطبراني ۹۱/۲۲ (۱۲۸) بسنده إلى ضمرة بن ربيعة، عن الأوزاعي، عن إبراهيم ابن أبي عبلة به، فزاد « الأوزاعي » بين « ضمرة » و « إبراهيم ».

قال الطبراني: « هكذا حدثنا ابن أيوب العلاف، عن مهدى بن جعفر، عن ضمرة، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن أبي عبلة، من أصل كتابه ».

كما رواه الطبراني ۹۲/۲۲، ۹۳ (۲۲۲)بسنده إلى عبدة بن أبى لبابة، عن فيروز الديلمي، عن الغَرِيف بن عياش، عن واثلة بن الأسقع، قال: جاء رجل إلى النبى ﷺ، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل قد أوجب ـ يعنى النار ـ . . . الحديث.

ورواه أحمد ٣٤٠/٣ عن أبى النضر هاشم بن القاسم، عن ابن علائة، عن إبراهيم بن أبى عَبْلَة، عن إبراهيم بن أبى عَبْلَة، عن واثلة بن الأسقع، قال: جاء نفر من بنى سُلَيْم إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يارسول الله، إن صاحبًا لنا قد أوجب… الحديث، ولم يذكر فيه « الغريف » بين « ابن أبى عبلة »، و « واثلة ».

٣٤٣ - (١) : حَدِيثُ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ : حُدِّثْتُ (١) عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ البَهْزِيِّ، الحديثَ فِي فَضْلُ العِثْقِ.

المحدِّث لَهُ : شُرَحْبيل بن السُّمْط . كذا في أبي داود والنسائي وابن ماجة .

٧٩٣/٣٤٣ــ عزا المزى في التحفة ٧٧٥/٨ هذا الحديث إلى النسائي في الكبرى: ك: العتق، وك: الجهاد:

عن أحمد بن سليمان، عن حسين بن على، عن زائدة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال: حُدِّثُتُ عن كعب بن مُرَّةَ البَهْزِي بالحديث، وسيأتي في البيان.

#### البيان

المحدث لسالم هو: شُرَحْبيلُ بنُ السِّمْط \_ بكسر المهملة وسكون الميم \_ الكندى، الشامى، قيل: له صحبة ووفادة، وشهد القادسية، وافتتح حمص، وكان عاملا عليها لمعاوية، وقيل: قتل بصفين، وقيل: بل مات سنة أربعين أو بعدها (٢).

٧٩٤/٣٤٣ روى ذلك أبو داود: ك: العتق، ب: أى الرقاب أفضل ٣٠/٤ (٣٩٦٧) قال:

حدثنا حفصُ بن عمر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّةً، عن سالم بن أبي الجعد، عن شُرَحبيلَ بن السَّمْط، أنه قال لكعب بن مرة ــ أو مرة بن كعب ــ: حدَّثنا حديثًا سمعته من رسول الله عَلَيْهُ. فذكر معنى معاذ (؟) إلى قوله وأيما امرئ أعتق مسلمًا، وأيما امرأة أعتقت مسلمةً » زاد: « وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فِكَاكَه من النار، يجزئ مكان كل عظمين منها عظم من عظامه ».

قال: أبو داود: ٥ سالِمٌ لَمْ يسمع من شُرَحْبيل ، مات شُرَحْبِيل بصفين ٥.

عزاه المزى في التحفة ٣٢٥/٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: العتق، بسنده إلى الأعمش.

ورواه ابن ماجة: ك: العتق، ب: العتق ١٤٣/٢ (٢٥٢٢) بسنده إلى الأعمش، وأحمد ٢٣٥/٤ بسنده إلى الأعمش، والطبراني ٢٣٥/٤ بسنده إلى شعبة، والطبراني ص ١٦٦ (١١٩٨) عن شعبة، والطبراني ٢٣٥/٢، ٣١٩ (٧٥٥، ٢٥٦) بسنده إلى شعبة، كلاهما عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شُرَحبيل بن السّمط، عن كَعب بن مُرَّة \_ أو مُرَّة بن كعب \_ السلمي البَهْزي به،

<sup>(</sup>۱) في از ۽ : حُدُّث .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣٣٨/٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٥٥٥١، الإصابة ١٩٩/٣ ، ٢٠٠ (٣٨٦٥) ،تهذيب التهذيب

 <sup>(</sup>٣) يعنى بذلك حديث معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن مُعْدَان أبى طلحة اليَعْمُرِي ،
 عن أبى نَجِيح السلمي . وقد سبق في نفس الباب برقم (٣٩٦٥) .

(ك ٣٠/أ] [ز٤٦/ب]

٣٤٤ (١): حَدِيث/ ابْنِ وَهْب: عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد، وذكر/ آخر ، عَنْ بُكَيْرِ (١)، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكَ قَالَ: « مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا.، وَلَهُ مَالٌ ... الحديث. كذا في النسائي .

## والآخرهو : ابن لَهِيعَة ، كما في أبي داود وابن ماجة (٢) .

وحديث أحمد والطبراني أطول مما هنا، وفي إحدى روايتي الطبراني (٧٥٦): شعبة، عن عمرو بن ءُ مُرةً، ومنصور بن المعتمر، وقتادة، عن سالم.

ورواه أحمد ٢٣٤/٤، ٢٣٥ عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مرة بن كعب، أو كعب بن مرة السلمي.

قال شعبة: قد حدثنى به منصور. وذكر ثلاثة بينه وبين مرة بن كعب. ثم قال بعدُ: عن منصور، عن سالم، عن مرة، أو عن كعب، وذكر حديثًا آخره النص الذى معنا، وليس فيه ذكر لِشُرَحْبِيلَ بنِ السَّمْط.

۲۹۵/۳٤٤ عزا المزى في التحفة ٨٤/٦ هذا الحديث إلى النسائي في الكبرى: ك: العنق من طويق:

محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، عن ابن وهب، عن الله بن الأشج، وهب، عن الليث، وذكر آخر، كلاهما عن عُبيد الله بن أبى جعفر، عن بُكيَّر بن عبد الله بن الأشج، عن الن عمر، حديث.. «من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد».

هذا إسناد حسن، محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب صدوق، كما أنه تابعهُ عليه غيره كما سيأتي.

### البيان

الآخر هو: عبد الله بن لَهِيعَة(٣).

٤٤ ٣٩٦٢ ٧٩ - روى ذلك أبو داود: ك: العنق، ب: فيمن أعنق عبدًا وله مال ٢٨/٤ (٣٩٦٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرنى ابن لَهِيعَة، والليث بن سعد، عن عُبيد الله بن أبى جعفر، عن بُكِيْر بن الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « من

<sup>(</sup>١) في ( ز ) بكر ، من غير تصغير .

 <sup>(</sup>۲) فی و خ » زادها هنا سطرًا فیه : ورواه الأربعة عن الزهری ، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة ، عن قبیصة . وهذه الزیادة خطأ ؛ وإنما هی فی نهایة الحبر رقم (۱ ۳۵) الآتی بعد .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الخبر (٥٤).

٣٤٥ (١): حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ الْجُهَنِيِّ : عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعِ بْنِ مَكِيثِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ ، كَذَا فَي أَبِي رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ ، مَرْفُوعًا : « حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ ، وَسُوءُ الْمَلَكَةِ شُؤْمٌ » . كذا في أَبِي داود .

ورواه أيضًا من رواية عثمان بن زُفَر ، عن محمد بن خالد بن رافع بن مَكِيثٍ ، عن عمه الحارث بن رافع بن مَكيث .

أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ..

هذا إسناد صحيح، قد تابع فيه الليث ابنَ لهيعة، كما أن الراوى عن ابن لهيعة هو عبد الله بن وهب، وروايته عنه صحيحة.

رواه ابن ماجة: ك: العتى، ب: من أعتى عبدًا وله مال ٨٤٥/٢ (٢٥٢٩) بسنده إلى عبد الله ابن وهب، عن ابن لَهِيعة، وبسنده إلى سعيد بن أبى مريم، عن الليث بن سعد، جميعا عن عبيد الله ابن أبى جعفر، عن بُكِير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر به.

وذكر ابن أبى حاتم فى الجرج والتعديل ٣٩٥، ٣٩٥ أن ابن لهيعة رواه عن بُكَيْر بن عبد الله ابن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر به، وأنه سأل أباه عن ذلك، فقال: « هذا خطأ.... وإنما رواه عُبَيدالله بن أبى جعفر، عن بُكَير. ولا أعلم ابنَ لهيعة سَمعَ من بُكَيْر، وليس هذا الحديث عند ليث أيضا، إنما رواه عُبَيد الله بن أبى جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى عَلَيْهُ: من باع عبداً ٤.

وعزاه المزى في التحفة ١٢٠/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: العتق،بسنده إلى أشْهَب، عن الليث، عن عُبَيد الله بن جعفر، عن نافع، عن ابن عمر به لم يذكر بُكَيْرَ بن الأشَج.

٧٩٧/٣٤٥ روى هذا الحديث أبو داود: ك: الأدب، ب: في حق الملوك٤١/٤٣(٢٦٥)

حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن عثمان بن زُفَر، عن بعض بنى رَافع بن مكيث، عن بعض بنى رَافع بن مكيث، عن رافع بن مكيث، وكان مُن شهد الحديبية مع النبى عَلَيْهُ، أن النبى عَلَيْهُ قال: وحُسنُ الْمَلَكَة نَمَاءً، وسوء الحُلُق شؤم .

هذا إسناد ضعيف، لجهالة بعـض بنى رافع، عثمان بن زُفَر الجهنى مجـهول، وَمكِيث ــ بوزن عظيم ــ.

رواه عبد الرزاق۲۱/۱۱۱، ۱۳۲(۲۰۱۸)، وأحمد۲/۳۰، وأبو يعلى۳/۳/۱، ۱۱٤

٣٤٦ (١) : حَديثُ قَتَادَةَ : حُدِّثُنَا عَنْ (١) سَفِينَةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ : كَانَتْ عَامَّةُ (٢) وَصَيَّة رَسُول اللَّه عَلِّ عَنْدَ مَوْته : « الصَّلاةَ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » .

المحدث له : أبو الخليل؟ ) . رواه النسائي مبهمًا ومبينًا .

(١٥٤٤) عن إسحاق بن أبى إسرائيل، والطبراني ٥/١٥(١٥٤) عن إسحاق بن إبراهيم الدّبرى، والقضاعي في منت الشهاب ١٧٠/١ (٢٤٥، ٢٤٥) بسنده إلى أحمد بن حبل، وأحمد بن منصور الرّمادى، جميعا عن عبد الرزاق به، في بعض الراوايات زيادة: ﴿ والبِرُّ زيادة في العمر، والصدقة تمنع مَيْتَة السوء ».

قال الهيشمى في المجمع ٢٠١٠: « ورواه الطبراني في الكبير، وفيه رجل لم يُسَمَّ » . الميسان

رواه عثمان عن محمد بن خالد بن رافع، عن عمه الحارث بن رافع . قال ابن حجر في تقريب التهذيب ٥٧٩/٢: « هو محمد بن خالد بن رافع ».

قلت: قد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مستور، من الرابعة(٤).

### ٧٩٨/٣٤٦ ــ ومستند ذلك ما رواه أبو داود في الموضع السابق (١٦٣) قال:

حدثنا ابن المصفى، ثنا بقية، ثنا عثمان بن زُفَر، قال: حدثنى محمد بن خالد بن رافع بن مكيث، عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث، وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله عَلَيْهُ قال: 8حسنُ المُلكة نَمَاء، وَسُوءُ الحُنُلُق شُوُم، .

هذا حديث مرسل الإسناد، فيه محمد بن حالد مستور، وثّقه ابن حبان، وعمه الحارث بن رافع مقبول، ووثّقهُ ابنُ حبان، وقال ابن القطان: لا يُعرّف . وسبق بيان حال عثمان بن زفر .

قلت: ذكر ابن حجر في التهذيب ٤٠١/١٢ أنه عن عثمان، عن محمد بن خالد بن رافع، عن عُمه الحارث بن رافع. عن عُمه الحارث بن رافع. هكذا بالسند المتصل. وهو وَهُمَّ منه رحمه الله تعالى، فقد ذكر في ترجمة الحارث بن رافع ١٢٢/٢ أنه روى عن النبي ﷺ مرسلا.

حسن الملكة نَمَاء: يقال: فلان حسن المُلكة \_ بالتحريك \_ إذا كان حَسَنَ الصَّنِيع إلى عمالكه(°).

٧٩٩/٣٤٦ عزا المزى في التحفة ٧/١٧ هذا الحديث إلى النسائي في الكبرى: ك: الوفاة، من

 <sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من وز ٤ .
 (٢) في وز ٤ : عائشة .
 (٣) في وز ٤ : هو ابن الجليل .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ١٢٣/٩، تقريب التهذيب ١٥٧/٢. (٥) النهاية ٣٥٨/٤.

طريق حُميّد بن مَسْعَدَة، عن يزيد \_ وهو ابن زُريع \_ عن سعيد، عن قتادة، أن سَفينَة حدَّث عن أم سلمة، قالت: كانت عامَّة وصيَّة رسول الله على عند موته والصَّلاة وما ملكت أيمانكم».

رواه أحمد ٢٩٠/٦، ٣٥١ بسنده إلى سعيد بن أبى عَروبة، والطبراني ٣٠٦/٢٣ (٢٩٠) بسنده إلى أبى عَوَانة كلاهما عن قتادة، عن سَفينَة، عن أم سلمة به .

### البيان

حدث قتادة بهذا الحديث عن سفينة: صالح بن أبى مريم الضّبعى \_ بضم المعجمة وفتح الموحدة \_ مولاهم، أبو الحَليل المصرى، وثّقه ابنُ معين وأبو داود والنسائى وابنُ حبان، وأغربَ ابنُ عبد البَرّ، فقال في التمهيد: لا يحتج به . من الطبقة السادسة (١) .

۱۹۲۱ - ۱۹۱۸ وواه كذلك ابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ما جاء فى ذكر مرض الرسول على الرسول الماد ما ما ماء فى ذكر مرض الرسول على الماد (١٦٢٥) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شبية، ثنا يزيد بن هارون، ثنا هَمَّام، عن قتادة، عن صالح أبى الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة، أن رسول الله ﷺ كان يقول فى مرضه الذى توفى فيه: ﴿ الصلاةَ وما ملكت أيمانكم ﴾ . فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسائه .

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ٠/١٥٥: ﴿ هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته ﴾ .

قلت: كيف يصح لصالح أي الخليل ـ وهو من الطبقة السادسة ـ سماع من سَفينة؟ وقد ذكر ابن حجر في التهذيب٤ ٣٥٣/٤ أن روايته عن أبي قتادة، وأبي موسى، وأبي سعيد، وسفينة مرسلة.

وعزاه المزى فى التحفة ٧/١٣ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الوفاة، بسنده إلى يزيد بن هارون، ورواه أحمد ٣٠٦/٦ عن بهز، ٣٢١ عن عفان بن مسلم، والطبرانى ٣٠٦/٣ (٢٩١) بسنده إلى عفان، كلاهما عن همام، عن قتادة، عن أبى الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة به .

وقد عزاه المزى فى التحفة ٢٣/٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الوفاة، بسنده إلى أبى عَوَانة، عن قتادة، عن سَفِينَة بهذا الحديث، من مسنده، لا من مسند أم سلمة .

كما عزاه إليه فيه بسنده إلى يونس بن محمد، عن شيبان، قال: حُدَّثنا عن سفينة . فذكره من مسنده .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل٤/٥ ٤١، ٢١٦، تهذيب التهذيب٤٠٥٣، تقريب التهذيب ٣٦٢/١ ٣٦٣،

٣٤٧ (١) - (١) : حَديثُ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاءِ الثَّقَفِيِّ : عَنْ مَوْلِي لِسَلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَحَدَّثَهُ حَدِيثَيْنِ فِي عَشْدِيَّةٍ وَاحِدَةً ، فَقَالَ : كَيْفَ حَدَّثَتَى عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ؟ فَحَدَّثَهُ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ، عَنْ عَمْرٍ و ابْنَ عَبْسَةَ ، مَرْفُوعًا : « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ » .

رُنُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى : / حُوَىً ، كما رواه النَّسائي مبهمًا ومبينًا . وهو : أبو عُبَيْدٍ ، حَاجِبُ سُلَيْمَان بنِ عبد الملك . وقيل في اسمه أيضًا : حَيّ ، وقيل : حُييّ .

۸۰۱/۳٤۷ عزا المزى في التحقة ۱٦٥/۸ هذا الحديث إلى النسائي في الكبرى: ك: العتق من طريق:

محمد بن إبراهيم بن صُدِّران، عن خالد بن الحارث، وطريق: يزيد بن سنان، عن عبد الله بن حُمِّران، كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العَلاء، عن مَوْلَى لسليمان بن عبد الملك، أن عمرَ بنَ عبد العزيز أرسل إلى رجل من أهل الشام . . . الحديث كما هو أعلاه .

هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الرجل الشامي .

### البيسان

مولى سليمان هو: أبو عبيد المُذْحَجِي، قيل: اسمه عبد الملك، وقيل: حَيّ، وقيل: حُييّ، بضم المهملة وفتح الواو بعدها ياء، ابن أبي عمر، كان حاجبًا لسليمان بن عبد الملك، وهو ثقة، من الحامسة، مات بعد المائة (٢).

### ۸۰۲/۳٤۷ واه أحمد ۱۱۳/٤ قال:

ثنا محمد بن بكر، ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثنى الأسود بن العَلاء، عن حُوكَ مولى سليمان بن عبد الملك، عن رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين، فقال: كيف الحديث الذى حَدَّثَنَى عن الصنّابحى ؟ قال: أخبرنى الصنّابحي أنه لقى عمرو بن عبسه، فقال: هل من حديث عن رسول الله على لا زيادة فيه، ولا نقصان . قال: نعم، سمعت رسول الله على يقول: « من أعتق رقبة أعتق الله عكل عضو منها عُضواً منه من النار...» الحديث .

إسناده ضعيف، لجهالة الرجل المحدِّث لعمر .

وقد روى حديث العتق عن عمرو بن عبسة: شُرَحْبِيلُ بنُ السَّمط الكندى، ومعدانُ بنُ أبي طلحة اليعمرى، وسليمُ بنُ عامر الخَبَائرى:

هذا الخبر ساقط من ( خ).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٧٥/٣ ، ٢٧٦ ، تهذيب التهذيب ١٧٦/١٢ ، تقريب التهذيب ٢٤٨/٢ .

أما حديث شرحبيل، فرواه أبو داود: ك: العتق، ب: أى الرقاب أفضل ٢٠١٤ (٣٩٦٦) بسنده إلى سليم بن عامر، وعزاه المزى فى التحفة ١٦٠/٨ إلى النسائى فى الكبرى: ك: العتق، بسنده إلى سليم بن عامر، وخالد بن زيد أبى عبد الرحمن الشامى، ورواه \_ أى النسائى \_ فى المجتبى بأطول من ذلك \_ ك: الجهاد، ب: ثواب من رمى بسهم فى سبيل الله عز وجل ٢٦/٦ بسنده إلى حالد بن زيد أبى عبد الرحمن الشامى، وأحمد بسنده إلى سليم بن عامر، ٢٧/٢، ٢٨ بسنده إلى خالد بن زيد أبى عبد الرحمن الشامى، وأحمد . ١١٣/٤

وأما حديث معدان بن أبى طلحة، فرواه أبو داود فى نفس الموضع (٣٩٦٥) بسنده إلى معاذ بن هشام بن أبى عبد الله الدستوائى، وعزاه المزى فى التحفة ١٦٣/٨ إلى النسائى فى الكبرى: ك: العتق، بسنده إلى خالد بن الحارث، وأحمد ١١٣/٤ عن روح، والطيالسى ص١٥٧ (٤١٥)، جميعا عن هشام الدستوائى، عن قتادة، عن سالم بن أبى الجعد، عن معدان، عن أبى نجيح السلمى عمرو بن عبسة به.

وأما حديث سليم بن عامر الخبائرى، فعزاه المزى فى التحفة ١٦٠/٨ إلى النسائى فى الكبرى: ك: العتق، عن عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج بن محمد، عن حريز بن عثمان، عن سكيم بن عامر، عن عمرو بن عبسة، أنه كان عند شرَحبيلَ بن السّمط ــ وهو أمير حمص فقال: يا عمرو بن عبسة، حديثًا الله عبله حديثًا ليس فيه نقص ولا نسيان . . . الحديث وقد مرَّ حديث سالم بن أبى الجعد، عن شرَحبيل بن السّمط، عن كعب بن مرة، أو مرة بن كعب السلمى فى الخبر (٣٤٣) .

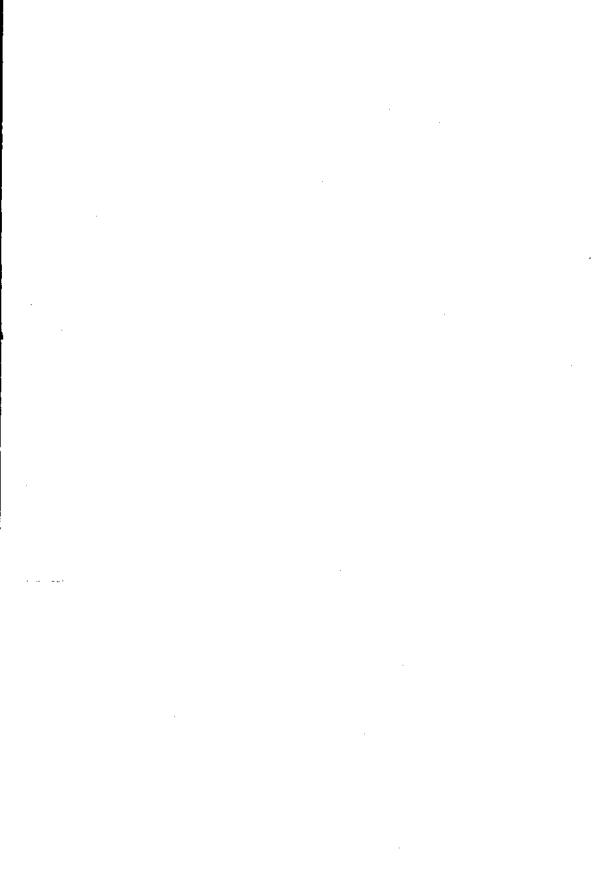

# باب الكتابة

٣٤٨ ــ (ب) (١): حَدِيثُ نَبْهَانَ: كُنْتُ أَقُودُ بِأُمَّ سَلَمَة . . . الحديث ، وفيه : قَالَتْ : ادْفَعْهَا ــ يَعْنِي أَلْفًا ، عَن نُجُومٍ كِتَابَتِهِ (٢) ــ إِلَى فُلانٍ ، أَخٍ لَهَا ، أَوِ ابْنِ أَخٍ لَهَا . هو : محمدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (٣) أُمَيَّة . كذا (٤) في مسند أحمد بن خالد (٥) .

### ٨٠٣/٣٤٨ \_ روى هذا الحديث الحميدي ١٣٨/١، ١٣٩ (٢٨٩) قال:

قال سفيان: أخبرني مَعْمَرُ، عن الزهرى، عن نَبْهان مولى أم سلمة، قال: كنتُ أقود بأم سلمة بَعْلَتَهَا، فقالت لى: يا نَبْهانُ، كَمْ بَقِيَ عليك من مُكاتَبَتك ؟ فقلتُ: ألفُ دِرْهم . قال: فقالت: أفعندك ما تُؤَدِّى ؟ قلتُ: نعم . قالت: ادفعها إلى فلان، أخ لها، أو ابن أخ لها . وألقت الحجاب، وقالت: السلام عليك يا نبهانُ، هذا آخر ما ترانى، إن رسول الله عَلَيْكُ قال: ﴿ إِذَا كَانَ لَإَحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وعنده ما يؤدِّى، فلتحتجِبُ منه ﴾ . فقلتُ: ما عندى ما أؤدى، ولا أنا مؤدى .

نبهان مولى أم سلمة، وثَّقه ابن حبان، وبقية رجال الإسناد ثقات .

رواه ابن بشگوال ۱۷۲/۱ (٤١) بسنده إلى الحميدي به .

ورواه الشافعي ٤٥، ٤٤، ٥٤ عن سفيان بن عيينة، عن الزهرى بنحوه . قال سفيان: وسمعته من الزهرى، وتُبَّتَيه مَعْمَر .

### البيان

هو ابن أخيها: محمد بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي . ولم أجد من ترجم له .

٨٠٤/٣٤٨ وي ذلك عبد الرزاق ٨/٩٠٤ (٢٥٧١٥) قال:

عن معمر، عن الزهرى، قال: حدثنى نَبْهَان مكاتبُ أم سلمة قال: كنت أقود بها \_ أحسبه قال: بالبَيداء \_ فقالت: مَنْ هَذا ؟ قلتُ: أنا نبهان . قالت: إنى قد تركتُ بقيَّة كتابِك لابن أخى محمد بن عبد الله بن أبى أمية، أعَنتُه به فى نكاحه . قال: قلت: لا أدفعه إليه أبدا . قالت: إن كان إنّما بِكَ أن ترانى وتدخل على، فوائله لا ترانى أبدًا، إنى سمعتُ رسول الله عَنْهُ يقول: ﴿ إِذَا كَانَ عَد اللّهَ عَنْهُ فَوَالله لا ترانى أبدًا، إنى سمعتُ رسول الله عَنْهُ يقول: ﴿ إِذَا كَانَ عَد اللّهَ عَنْهُ وَاللّهِ عَنْهُ ﴾ .

رواه الحاكم ٢١٩/٢ بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، وقال: ﴿ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾

 <sup>(</sup>۱) في (ز): خ.
 (۲) في وز): خ.

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ ساقط من وك ع . (٤) في وز ٤ : كما .

 <sup>(</sup>٥) في ( ز ) أحمد بن أبي خالد .

ووافقه الذهبي، والبيهقي ٢٧/١٠ بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، و ابن بشكوال ١٧٣/١ (٤١) بسنده إلى أبي يَعْفُور، جميعًا عن عبد الرزاق به .

ورواه ابن حبان ٢٦٣/٦، ٢٦٤ (٤٣٠٧) بسنده إلى يونس، عن ابن شهاب به .

وقد روى الحديث المرفوع من غير قصة نبهان مع أم سلمة:

رواه أبو داود: ك: العتق، ب: في المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت ٢١/٤ (٣٩٢٨) بسنده إلى ابن عيينة، والترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: البيوع، ب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى ٤٧٤/٤ (٢٢٧٩) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وعزاه المزى في التحقة ٣٤/١٣ إلى النسائي في الكبرى: ك: العتق، بأسانيد إلى سفيان بن عيينة، وصالح بن كيسان، ومعمر، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل أبي طلحة، ومحمد بن إسحاق، وابن ماجة: ك: العتق، ب: المكاتب ٢/٢٩ (٢٥٢٠) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وأحمد ٢٨٩/٦ عن سفيان ابن عيينة، والطبراني ابن عيينة، والطبراني معمر، والحميدي ١/٣٨١ (٢٨٩)عن سفيان بن عيينة، والطبراني الزهرى، عن نَبْهَان، عن أم سلمة به .

ورواه الطبراني ٣٠٢/٢٣ (٣٧٧) بسنده إلى سفيان بن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن مكاتب لأم سلمة يقال له نَبْهان، عن أمَّ سلمة به . ٣٤٩ (ب): حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد : أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِى بَكْرِ الصَّدِّيَق، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قَبَلِ الْأُمُّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السَّدُسَ بَيْنَهُمَا .

القائل له ذلك (١) هو: عبدُ الرَّحْمَن بنُ سَهْلِ ، أحدُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا . ذكره الدَّارَقُطْني وكذا هو في حديث سفيان ، من رواية ابن المقرى .

٣٤٩ / ٥ • ٨ ـ رواه مالك: ك: الفرائض، ب: ميراث الجدة ١٣/٢ ٥، ١٥ (٥) قال:

عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أتت الجدتان إلى أبى بكر الصديق، فأراد أن يجعل السُّدُس للَّتى من قِبَلَ الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تتركُ التي لو ماتت وهو حَىُّ كان إياها يرث . فجعل أبو بكر السدس بينهما .

لم يدرك القاسم بن محمد أبا بكر الصديق، ففي الإسناد انقطاع.

رواه البیهقی ۲۳۰/۱ بسنده إلی ابن بُکَیر، وابن بشکوال ۹۰/۲ (۲۰۳) بسنده إلی یحیی بن یحیی اللیثی، کلاهما عن مالك به .

ورواه سعید بن منصور ۸۱/۵ (۸۲) عن هشیم، وابن أبی شیبة ۳۲۷/۱۱ (۱۱۳۳۹) عن یَمْلَی، کلاهما عن یحیی بن سعید، بأطول من حدیث مالك .

### البيان

القائل هو: عبد الرحمن بن سهل الأنصارى، له صحبة، وخَلَط بعضُهم بينه وبين عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب، الحارثي، الأنصارى، والظاهر أنهما اثنان كما رجّع ابن حجر (٢).

### ٨٠٦/٣٤٩ روى ذلك الدارقطني ٩٠/٤، ٩١ قال:

قُرِئَ على أبى محمد بن صاعد، وأنا أسمع: حدثكم عبدُ الجبار بن العَلاء، نا سفيان بن عينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: جاءت الجَدَّتَان إلى أبى بكر رضى الله

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من ﴿ رُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٧٥/٥٠، تجريد أسماء الصحابة ٣٤٩/١ ، الإصابة ١٦٢/٤ ، ١٦٣ (١٦٨٥).

• ٣٥- (و) : حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، لِي مَالٌ ، وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَتِي .

هذه البنت : اسمها عائشة ، لم يكن لسعد في ذلك الوقت ولد (١) إلا هذه البنت ، [(٤٧)-] ثم عُوفِي / من ذلك المرض، ورزق أولادًا كثيرين .

عنه، فأعطى الميراثَ أمَّ الأمَّ دون أمَّ الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة \_ وقد كان شهد بدرا، أو قال مرة: رجل من بنى حارثة \_: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله ﷺ، أعطيتَ التى لو أنها ماتت هى لم يَرثُها . فجعله بينهما .

هذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأن القاسم لم يدرك القصة .

ورواه الدارقطني ٩١/٤، والبيهقي٣٥/٦٣٠ بسندهما إلى أبى عُبَيْد الله سعيد بن عبدالرحمن، عن سفيان بن عيينة به، وقال: عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة .

ورواه عبد الرزاق ۱۰/ ۲۷۵(۱۹۰۸٤) عن ابن عيينة به، قال: رجل من الأنصار من بنى حارثة، يقال له: عبد الرحمن بن سهل .

ورواه سعید بن منصور ۸۱،۵۰ (۸۱) عن سفیان بن عیینة به، وقال: عبد الرحمن بن سهل، وکان بدریا .

ورواه ابن بشكوال ٩٦/٢ ه (٢٠٣) بسنده إلى محمد بن يزيد المُقْرِى، عن سفيان بن عيينة به، وقال: عبد الرحمن بن سَهْل، ولم يَنْسبه .

وروى ابن بشكوال ٩٥/٢ و بسنده إلى الدارقطني، قال: سماه سفيان بن عبينة منفردًا في حديثه، وقال: هو عبد الرحمن بن سهل الأنصارى، شهد بدرًا مع رسول الله عَلَيْكُ.

٩ ٧/٣٥ ٠ ٨٠ روى هذا الحديث البخارى:ك: المرضى، ب: وضع اليد على المريض٤/٥ قال:

حدثنا المكى بن إبراهيم، أخبرنا الجُعيَد، عن عائشة بنت سعد، أن أباها قال: تَشكَّيْتُ بمكة شكوًا شديدًا، فجاءنى النبى عَلِيَّهُ يعُودنى، فقلت: يا نبىَّ الله، إنى أترك مالا، وإنى لم أترك إلا ابنةً واحدة، فأوصى بثلثى مالى، وأترك الثلث؟ قال: ﴿ لا ﴾ . . . الحديث .

الجُعَيد \_ بالتصغير \_ هو ابن عبد الرحمن بن أوْس .

عزاه المزى فى التحفة ٣/ ٣٢٥ إلى النسائي فى الكبرى: ك: الفرائض، عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، رواه أحمد ١٧١/١ كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، عن الجُعَيدُ به .

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ سأقط من (ز).

١ ٣٥٦ (١) : حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوْيْبٍ ، عَنِ الْمُغِيَرِهِ بْنِ شُعْبَةَ ، ومَحَمَّد بْنِ مَسْلَمَةَ ، في تَوْرِيثِ الْجَدَّة . كذا في الترمذي وغيره .

# ورواه الأربعة عن الزهري ، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة ، عن قبيصة .

ورواه أبو داود: ك: الجنائز، ب: الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة ٣١٠٤٠ (٣١٠٤) عن هارون بن عبد الله، عن مكى بن إبراهيم، عن جُعيَّد به، بقصة العيادة والدعاء للمريض فقط .

وانظر تخريج هذا الحديث بتمامه وطرقه في الخبر (٣٣٧) .

### البيسان

قال النووى فى الإشارات ص ٩٦ه بذيل الأسماء المبهمة (ص ٢٨ ط لا هور): وهذه البنت اسمها: عائشة . ولم يكن لسعد فى ذلك الوقت رجلٌ ولَدُّ إلا هذه البنت، ثم عُوفِيَ من ذلك المرض، ورزق أولادًا كثيرين » .

قال ابن حجر في الفتح ٧٧٤/، ٢٧٥: ﴿ هذه البنت، زعم بعض من أدركناه أن اسمها عائشة، فإن كان محفوظا فهي غير عائشة بنت سعد التي روت هذا الحديث عنه في هذا الباب، وهي تابعية عَمَّرَت حتى أَدْرَكَها مالك، وروى عنها، وماتت سنة سبع عشرة، لكن لم يذكر أحد من النَّسَّابين لسعد بنتًا تسمى عائشة غير هذه، وذكروا أن أكبر بناته: أمَّ الحكم الكُبرى، وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة، وذكروا أن له بنات أخرى أمهاتهن متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية، فالظاهر أن البنت المشار إليها هي أمَّ الحكم الملكورة ؛ لتقدم تزويج سعد بأمها، ولم أر مَنْ حرَّر ذلك ».

۲۰۸/ ۳۰۱ هذا الحديث رواه الترمذى:ك: الفرائض، ب:ما جاء في ميراث الجدة ٢٧٧/٦، ٢٧٨ (٢١٨٢) قال:

حدثنا ابن أبي عَمَر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهرى، قال قبيصة، وقال مرة: عن رجل، عن قبيصة بن ذُوَيْب، قال: جاءت الجدة أمُّ الأمَّ أو أمُّ الأب إلى أبى بكر، فقالت: إن ابن ابنى أو إن ابن ابنى مات و قد أخيرت أنَّ لى فى الكتاب حقاً . فقال أبو بكر: ما أجد لك فى الكتاب من حق، وما سمعت من رسول الله على قضى لك بشىء، وسأسأل الناس . فشهد المغيرة بنُ شعبة أن رسول الله على أعطاها السدس، قال: ومن سمع ذلك معك ؟ قال: محمد بن مسلمة، فأعطاها السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى التى تخالفها إلى عمر .

قال سفيان: وزادني فيه معمر، عن الزهري \_ ولم أحفظهُ عن الزهري، ولكن حفظته من

مَعْمر . أن عمر قال: إن اجتمعتما فهو لكُما، وأيتكما انفردت به فهو لها .

عزاه المزى في التحقة ٣٦١/٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: الفرائض، عن محمد بن عبد الله ابن يزيد المُقْرِئ، عن سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن رجل، عن قَبِيصة بن ذؤيب به .

#### البيسان

سمع الزهرى هذا الحديث من عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة \_ بفتح المعجمتين بينهما راء مفتوحة \_ القرشى، العامرى، المدنى، ويقال: عثمان بن إسحاق بن عبد الله بن أبى خَرَشة، وثّقه ابن حبان وابن معين، من الطبقة الخامسة (١).

٣٥١ /٩ • ٨ ـ روى ذلك أبو داود: ك: الفرائض، ب: في الجدة ١٢١/٦، ١٢٢ (٢٨٩٤) قال:

حدثنا القَعْنَبِي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشَةَ، عن قَبيصَة بنِ ذُوَيبِ أَنه قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثها... الحديث بمثل ما سبق فى الإبهام.

قال ابن حجر في التلخيص ٨٢/٣ (١٣٤٩): ﴿ وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قَبِيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة. قاله ابن عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيبعد شهوده للقصة، وقد أعله عبداً لحق ــ تبعًا لابن حزم ــ بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهرى: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه ﴾ .

وقال ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص ١٤٨: ﴿ مرسل ﴾ .

رواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الفرائض، ب: ما جاء فى ميراث الجدة ٦/٢٧٨، ٢٧٩ بسنده إلى معن، وقال: هو أصح من حديث ابن عيبنة، وعزاه المزى فى التحفة ٢٦١/٨ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الفرائض، بسنده إلى معن بن عيسى، وابن ماجة: ك: الفرائض، ب: ميراث الجدة٢/٩٠٩، ٩٠١٩(٢٧٢٤)عن سويد بن سعيد، ومالك: ك: الفرائض، ب: ميراث الجدة٢/٩٠٥(٤)، وابن حيان٧/٩٠٦(٩٩٥) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، والبيهقى ميراث الجدة٢/٣٤١ إلى القعنبي، ويحيى بن يحيى، وأحمد ٢٢٥/٤ عن إسحاق بن سليمان الرازى، وإسحاق بن عيسى، وعبد الله بن أحمد فى الموضع نفسه عن مصعب الزبيرى، والطبرالى واسحاق بن عيسى، وعبد الله بن أحمد فى الموضع نفسه عن مصعب الزبيرى، والطبرالى وعمرو بن مرزوق، جميعا عن مالك، عن ابن شهاب الزهرى، عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١٤٤/٦ ، تهذيب التهذيب ٩٧/٧ ، ٩٨ ، تقريب التهذيب ٦/٢.

عن قبيصة بن ذُوَّيبٍ به .

وقد رواه غير مالك، عن الزهرى ،عن قبيصة بن ذؤيب:

رواه الترمذي في الموضع السابق(٢١٨٦) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، وعزاه المزى في التحفة ٨/٣٦، ٣٦٢ إلى النسائي في الكبرى: ك: الفرائض، بسنده إلى الأوزاعى، ومعمر، وشعيب بن أبى حمزة، وصالح بن كيسان، وإسحاق بن راشد، ويونس بن يزيد ، ورواه ابن ماجة في الموضع السابق بسنده إلى يونس، وعبد الرزاق ، ٢٧٤/١، ٢٧٥ (١٩٠٨٣)عن معمر، وسعيد بن منصور ١٩٠٥)، عن ابن عيبنة، والحاكم ٣٣٨/٤ بسنده إلى سفيان بن عيبنة، وقال: وصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٤، ووافقه الذهبي، وأحمد ٢٢٥/٤ بسنده إلى معمر، وأبو يعلى ١٠١١/١١، ١١٢ (١٢٠) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، والطبراني ، ٢٢٥/٤، ٤٣٨ (١٠٦٧) بسنده إلى معمر، وأبو يعلى المراد، جميعا عن الزهرى، عن قبيصة بن ذؤيب به، ولم يذكر عثمان بن إسحاق بن خرشة.

وفى حديث صالح: عن الزهرى: أخبرنى قبيصة . قال النسائى: ( الصواب حديث مالك، وحديث صالح خطأ، لأنه قال: إن قبيصة أخبره، والزهرى لم يسمع من قبيصة ».

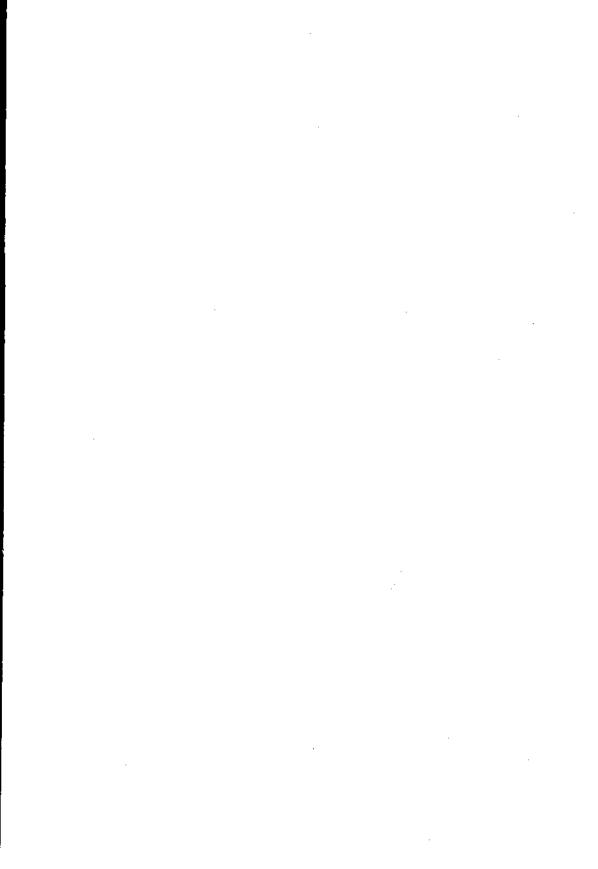

# كِتَابُ النُّكَاحِ

٢٥٢ ـ (ع) : حَديثُ عَائشَةَ : عُتِقَتْ بَريرَةُ تَحْتَ عبدِ ، فُخيرَت .

(خط) : هو مُغيث ، عبدٌ لآلِ أبي أحمد بن جَحْشٍ .

(ب) : مُغيثُ بن جَحْش مولى لآل أبي أحمد. كذا في مسند ابن أبي شببة وغيره.

# ٢٥٩/ • ٨١ - روى هذا الحديث أحمد ٢٦٩/٦ قال:

ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنى محمد بن مسلم الزهرى، وهشام بن عروة بن الزبير، كلاهما حدثنى عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: كانت بَرِيرة عِنْدَ عبد، فعُتقَتْ، فجعل رسول الله عَلِيَّة أمرها بيدها .

يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد، والإسناد صحيح، فقد صَـرُّح ابن إسحاق بالتحديث.

رواه الدارقطني ٣/٩٨، ٢٩٠، ٢٩١ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق به.

ورواه الخطيب ص ٢٩٥ (١٤٦) بسنده إلى أحمد بن حنبل به، لكن في النسخة المطبوعة: «عن أبي إسحاق » وهو تحريف من الناسخ أو الطابع، صوابه ه ابن إسحاق » .

وهذه القصة ثابتة فى حديث جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فى قصة عتق بريرة، ففيه: ﴿ وَكَانَ رَوجها عبدًا، فخيَّرها رسول الله ﷺ، فاختارت نفسها، ولو كان حُرًا لَم يُخَيِّرها .

وواه مسلم: ك: العتق، ب: إنما الولاء لمن أعتق ١١٤٣/٢ (١٤٠٤) عن زهير بن حُرب، وإسحاق بن إبراهيم الحنظكي، وأبو داود: ك: الطلاق، ب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ٢٠٠/٢ (٢٢٣٣) عن عثمان ابن أبي شيبة، والترمذي \_ وقال: حسن صحيح - ك: الرضاع، ب: ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج ١٦٥/٣ (١٦٦٤) عن على بن حُجْر، والنسائي: ك: الطلاق، ب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ٢١٦٦، ١٦٥ عن إسحاق بن إبراهيم، والطحاوي الطلاق، بن خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ٢٨٤/٣، ٢٣٥ (٢٠٥٤) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، وأحمد ٢٠٠١، والدارقطني ٢٨٩/٣ بسنده إلى يوسف بن موسى، جميعا عن جرير بن عبدالحميد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، وحديث عثمان بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم وعلى بن حجر مختصر بقصة التخيير فقط، دون قصة العتق.

وقد رواه غير جرير عن هشام بقصة العتق فقط .انظر تخريجه في الخبر (٣٣٩) .

كما ثبتت هذه القصة في حديث القاسم بن محمد، عن عائشة، وقد رواه عنه: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبدالرحمن بن القاسم، وأسامة بن زيد، وسبق تخريجه في الخبر(٣٣٩). ولفظه: « كان في بريرة ثلاث سنن » وفي رواية: « ثلاث قضيات » وذكر منها قصة التخيير .

فأما وبيعة، فذكر قصة التخيير، دون أن يذكر كون زوجها حرًا أو عبدًا، وأما أسامة: فذكر أنه كان عبدًا، إلا في رواية شعبة عنه، ففيها أنه كان عبدًا، إلا في رواية شعبة عنه، ففيها أن عبد الرحمن قال: ﴿ كَان رُوجِهَا حرًا ﴾ غير أن شعبة قال: ثم سألته بعد، فقال: لا أدرى.

وفى حديث الأسودعن عائشة السابق تخريجه فى الخبر (٣٣٩) أنه كان حرًا، وقد جاء بيان كونه حرًا من قول الحكم بن عتيبة، وأعله البخارى (١٦٨/٤) بالإرسال، وجاء من قول الأسود، وأعلَّه البخارى (١٦٨/٤) بالانقطاع، وجاء من قول عائشة .

قال البخاري ١٦٨/٤: ﴿ وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح ﴾ .

قال ابن حجر في الفتح ٣٤/١٢: ﴿ لأنه ذكر أنه رآه، وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها ﴾ يعنى يترجح قوله على قول الحكم والأسود .

وقال أيضا في الفتح ٣٦١/٩ بعد أن ساق الروايات عن عائشة التي فيها أنه كان حرًا وذكر أن ذلك من المُدْرَج في الحديث، وليس من قول عائشة، قال:

وعلى تقدير أن يكون موصولا فيرجح رواية من قال: «كان عبدًا» بالكثرة، وأيضا قال: المرء أعرف بحديثه، فإن القاسم ابن أخى عائشة، وعروة ابن أختها، وتابعهما غيرهما، فروايتهما أولَى من رواية الأسود فإنهما أقعد بعائشة، وأعلم بحديثها، والله أعلم. ويترجح أيضًا بأن عائشة كانت تذهب إلى أن الأمة إذا عُتِقَتُ تحت الحُرِّ فلا خِيَار لها، وهذا بخلاف ما روى العراقيون عَنها، فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولها، ويدَّعُوا ما روى عنها، لاسيما وقد اختلف عنها فيه».

ومضى ابنُ حَجَر يردُّ على من أرادَ الجمع بين القولين، مُرَجَّحًا قول من قال: إنه كان عبدًا؛ بأنه من رواية الأكثر والأحفظ والألزم .

## البيسان

زوج بَريرة هو: مُغَيثً، مولى أبى أحمد بن جحش، والصواب أنه كان عبدًا، لا حُرًا، ومغيثً ــ بضم الميم وكسر المعجمة بعدها مثناة تحتانية فثاء مثلثة، على الصحيح<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٠/٢ ، الإصابة ١٣٠/٦ ، ١٣١ (٨١٦٨) ، فتح الباري ٢٥٨/٩ .

٢ ١ ١ / ١ ٨ ـ روى ذلك البخارى: ك: الطلاق، ب: خيار الأمة تحت العبد ٢٧٤/٣ قال:

كان زوج بَرِيرة عبدًا أسود، يقال له مُغيث، عبدًا لبنى فلان، كأنى أنظر إليه يَطُوف وراءها في سِكَك المدينة .

عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي .

ورواه في نفس الموضع بسنده إلى قتادة، وإلى أيوب، ب: شفاعة النبي عَلِيُّ في زوج بريرة ٣٧٤/٣ بسنده إلى خالد بن مهران الحذاء، وأبو داود: ك: الطلاق، ب:في المملوكة تُعتَق وهي تحت حُرِّ أوْ عبد ٢٠٠/٢ (٢٢٣١) بسنده إلى خالد الحذاء، (٢٢٣٢) بسنده إلى قتادة، والترمذي - وقال: حسن صحيح ـ ك: الرضاع، ب: ما جاء في الأمة تعتقُ ولها زوج٤ /٣٩٩ (١١٦٦) بسنده إلى أيوب، وقتادة، والنسائي: ك: آداب القضاة، ب: شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم ٢٤٥/٨ بسنده إلى خالد الحذاء، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: خيار الأمة إذا أُعتقَت ٢٧١/١ (٢٠٧٥) بسنده إلى خالد الحذاء، والشافعي ٢٦١/، ٢٦٢ بسنده إلى أيوب، وابن أبي شيبة ٣٩٥/٤ بسنده إلى يونس، وأيوب، وهشام بن حسان، وسعيد بن منصور ٢٩٩/١ (١٢٥٧) بسنده إلى خالد، (١٢٥٨) بسنده إلى أيوب، والدارمي: ك: الطلاق، ب: في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق ٢/ ١٦٩، ١٧٠ بسنده إلى خالد الحذاء، والطحاوي ٨٢/٣ بسنده إلى قتادة، ٨٠، ٨٣ بسنده إلى حالد الحذَّاء وابن حبان ٢٣٤/٦ (٤٢٥٩) بسنده إلى حالد الحذاء، والدارقطني ٢٩٣/٣ ، ٢٩٤ بسنده إلى أيوب، وخالد الحذاء، وقتادة، وأحمد ١/٥١٦ بسنده إلى خالد الحذاء، ٢٨١، ٣٦١ بسنده إلى قتادة، والطيراني ٢٠٨/١١ (١١٨٢٠، ١١٨٢١)بسنده إلى قتادة، ٣١٥ (١٨٥١)بسنده إلى أيوب، ١٤٦٥ (١٩٦٢)بسنده إلى خالد الحذاء، والخطيب ص٢٩٦ (١٤٦) بسنده إلى أيوب، وابن بشكوال ١٦١/١ (٣٦)بسنده إلى قتادة، جميعا عن عكرمة، عن ابن عباس به، وفي رواية خالد ذكر استشفاع النبي ﷺ لُخيثِ عند بُريرة، ورفضها ذلك.غير أنه في رواية سعيد بن منصور قال: إنه «عبد لِبَلْمُغِيرة» أي لبني المغيرة، وليس كذلك .

۱۹۳۲/۳۵۲ وأما كون مغيث كان عبدًا لآل أبى أحمد بن جحش ؛ فرواه أبو داود: ك: الطلاق، ب: حتى متى يكون لها الحيار ۲۷۱/۲ (۲۲۳۱) قال:

حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحَرَّاني، حدثنى محمد ـ يعنى ابن سلمة ـ عن محمد بن إسحاق، عن أبى جعفر، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، وعن هشام بن عروة (أى ابن إسحاق عن هشام بن عروة ) عن أبيه، عن عائشة، أن بَرِيرَة أُعتِقَتْ وهي عند مغيث مولى آل أبى أحمد، فخيَّرها رسولُ الله ﷺ وقال لها: ﴿ إِنْ قَرْبُكِ فَلا خِيَارَ لك ».

٣٥٣ ـ (ع) :حَدِيثُهَا : لَمَّا أَدْخِلَتْ (١) بِنْتُ الْجَوْنِ الكِلابِيَّةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: أَعُوذُ بِالله منْكَ . . . الحديث .

[خ٧/] (خط): اسمها أُمَيْمَة (٢) / بِنْتُ النَّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيل. وقيل: فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَّاك.

(خ): قاله الواقدى . وقال ابن الكلبى : أسماء بنت النعمان بن الحارث بن شَرَاحيل.

(و)(T): وقيل : عَمْرة . وفي « دلائل النبوة للبيهقي » : أن اسمها: مُليَكة الليثية.

(ب) قيل: أميمة بنت النعمان بن شَرَاحيل. كذا في المنتقى لابن الجارود. وقيل: [ز ٤٨ / أ] عَمْرَة بنت الجَوْن. ذكره ابن / السكن. وقال أيضًا في أول ذكر (٤) / الكلابية: اختلف [ك ٢١ / أ] في اسمها ، فقيل: فاطمة بنت الضَّحَّاك. وقيل: عَمْرةُ بنت يزيد. وقيل: عَالِية بنت ظِيبَان. وقيل المستعيذة هي: أسماء بنت النعمان الجَوْنيَّة. ذكره ابن أبي حَيثَمة.

هذان إسنادان: أحدهما موقِوف على مجاهد، والآخر عن عائشة، وفيهما ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن :

ورواه الخطيب ص ٢٩٦ (١٤٦) بسنده إلى الخضر بن محمد بن شجاع الجزرى، عن محمد ابن سلمة به، وفيه: « وهى عند مغيث بن جحش مولى آل أبى أحمد ، قال الخطيب: كذا قال: وإنما هو مغيث، مولى آل أبى أحمد بن جحش .

وروى ابن بشكوال ۱۲۱/۱ بسنده إلى أبى القاسم الوهرانى، قال: « زوج بَرِيرة هو مغيث ابن جحش مولى لآل أبى أحمد » .

۱۹۳/۳۵۳ من طَلَّق وهل يواجه الرجل امرأته ب: مَنْ طَلَّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ۲۲۹،۲۲۸ قال:

حدثنا الحُميْدى ، حدثنا الوليد ، حدثنا الأوزاعى ، قال : سألتُ الزهرىُّ : أَىُّ أَزُواجِ النبى عَلَىٰ استعاذتُ منه؟ قال : أخبرنى عروة، عن عائشة رضى الله عنها ، أن إبنة الجَوْن لمَّا أُدْخِلت على رسول الله عَلَىٰ وَدَنَا منها قالت: أعوذ بالله منك . فقال لها: ﴿ لقد عدت بعظيم، الحَقَى بأهلك».

 <sup>(</sup>۱) في وز، المية .
 (۲) في وز، المية .

قال أبو عبد الله: ﴿ رواه حجاج بن أبى مَنِيع، عن جده، عن الزهرى، أن عروة أخبره، أن عائشة قالت ﴾.

رواه النسائى: ك: الطلاق، ب: مواجهة الرجل المرأة بالطلاق ١٥٠/ عن الحسين بن حريث، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: ما يقع به الطلاق من الكلام ١٦٦/ ١٥٠٥) عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى، وابن حبان ٢٩/٦ (٢٠٥٠) بسنده إلى عبد الرحمن بن إبراهيم، والدارقطنى ٢٩/٤ بسنده إلى عبد الرحمن بن إبراهيم، ونوح بن الهيثم، وصفوان بن صالح، وأبو يعلى ٣٤٢/٨ (٣٠٩٤) عن سهل بن زُنجلة الرازى، والخطيب ص٥٥٥ (١٧٥) بسنده إلى محمد بن أسد، وابن بشكوال ٢٩/٢ (١٧٥) بسنده إلى الحسين بن حُريث، جميعا عن الوليد بن مسلم، حداثنا الأوزاعي به، وفيه نسبتها أنها كلابية.

قال ابن حجر في الفتح ٣١١/٩: ٥ وقوله: (الكلابية) غلط، وإنما هي الكندية، فكأنما الكلمة تصحفت. نعم للكلابية قصة أخرى، ذكرها ابن سعد أيضا بهذا السند \_ أى بسند الواقدى عن ابن أخى الزهرى، عن عروة، عن عائشة \_ وقال: اسمها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان، فاستعاذت منه فطلقها، فكانت تَلْقُط البَعْر، وتقول: أنا الشَّقَيَّة. قال: وتوفيت سنة ستين ٥.

# ولهذه القصة شاهد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال:

ذكر للنبى عَلَيْ امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد السّاعدى أن يرسل إليها، فأرسل إليها، فقدمت، فنزلت في أُجُم بنى ساعدة، فخرج النبى عَلَيْ حتى جاءها، فدخل عليها، فإذا امرأة منكسّة رأسها، فلما كلَّمها النبى عَلَيْ، قالت: أعوذ بالله منك، فقال: وقد أعدتُك منى ٥ . فقالوا لها: أتَدْرِين مَنْ هذا ؟ قالت: كنت أنا أشقى من ذلك... الحديث.

رواه البخارى: ك: الأشربة، ب: الشرب من قدح النبى ﷺ ٣٢٨/٣، ومسلم: ك: الأشربة، ب: إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يَصِرْ مُسْكِرًا ١٥٩١/٣) عن محمد بن سهل التميمى، وأبى بكر ابن إسحاق، جميعا عن سعيد بن أبى مريم، عن أبى غَسَّان محمد بن مُطَرَّف، عن أبى حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدى.

#### البيان

قال ابن سعد في الطبقات الكبري١٠١،١٠١،٢٠١:

و الكلابية: وقد اختلف علينا باسمها، فقال قائل: هى قاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابى، وقال قائل: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب بن ربيعة بن عامر، وقال قائل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب ابن عبد بن أبى بكر بن كلاب، وقال

قائل: هی سَنَا بنت سفیان بن عوف بن کعب بن عبد بن أبی بکر بن کلاب. وقد کتبنا کل ما سمعنا من ذلك.

وقال بعضهم: بل كن جميعا، ولكل واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها ٠.

وقد مَرَّ قولُ ابن حجر في أن الكلابية غير الكندية، وان ابنة الجَوْن التي في حديث الباب هي الكنْدية.

قال ابن حجر في الفتح ٣١١/٩: « والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شَرَاحيل كما في حديث أبي أسيد ».

وقال البيهقى فى دلائل النبوة ٢٨٧/٧، ٢٨٨: ﴿ ورأيت فى كتاب المعرفة لابن مُنبُهُ أَن التى استعاذت هى أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجَوْلِيَّة. قال: ويقال: إن التى استعاذت هى: فاطمة بنت الضَّحَّك، ويقال: إنها مليكة الليثية. قلت \_ يعنى البيهقى \_: والصحيح أنها أميمة، والله أعلم. وزعموا أن الكِلايِيَّة اسمها عَمْرة، وهى التى وصفها أبوها بأنها لم تَمرض قط، فرغب عنها رسول الله يَها.

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ٢٠٢٤): ثِنتَان لم يدخل بهما: أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها فوجد بها بَيَاضًا، فمتَّعَهَا، وردَّها إلى أهلها، وعَمْرةُ بنتُ يزيد الكلابية، وكانت حديثة عهد بكفر، فلما قدمتْ على رسول الله عَلَيْهُ استعاذت من رسول الله عَلَيْهُ، فقال رسول الله عَلَيْهُ الله عَلِيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ

ويقال: إن التي استعاذت من رسول الله عَيْثُهُ كُنْدِية بنت عَمَّ لأسماء بنت النعمان، ويقال: إن رسول الله عَيْثُ إلى أهلها ».

وروى البيهقى فى الدلائل ٢٨٧/٧ بسنده إلى ابن إسحاق قال: ﴿ وقد كَانَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُم تزوج أسماء بنت كعب الجَوْنِيَّة، فلم يدخل بها حتى طلقها ٤.

وقال ابن بشكوال ١٣/٢ه: « وقال ابن السكن أيضا في أول الباب: ذكر الكلابية اختُلِف في أسمها فقيل: فاطمة بنتُ الضحاك بن سفيان، وقيل اسمها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس، وقيل: عائشة بنت ظبيان بن عمرو بن عوف، وهي التي تزوجها رسول الله ﷺ في ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة، فلما أدخلت عليه قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: ﴿ عدت بَعَادُ، الحقى بأهلك ﴾. ويقال: إن النبي ﷺ رأى بكشحها بَيَاضًا ففارقها لذلك ﴾.

قلت: فيتحصل مما سبق أن الجَونية الكندية مختلف في اسمها على أقوال:

أميمة بنت النعمان بن شراحيل (كما في حديث أبي أسيد وسيأتي) أو أسماء بنت النعمان (كما في كلام ابن إسحاق السابق).

وقد جمع ابن حجر بين هذه الأقوال: باحتمال أن يكون اسمها أسماء، ولقبها أميمة، وأن يكون في نسبها من اسمه كعب، فتُسبَت إليه ».

قال: « وقيل هي: أسماء بنت الأسود بن الحارث بن النعمان ( الفتح ٣١٢/٩).

وأما الكلابية فمختلف في اسمها أيضًا على أقرال: فاطمة بنت الصَّحَّاك بن سفيان الكلابية، أو العالية بنت ظبيان الكلابية، أو سَنَا بنت سفيان الكلابية، أو عَمرة بنت يزيد الكلابية أو عمرة بنت الجَوْن الكلابية، أو مُلْيكة اللَّيْفية.

والصواب \_ كما قال البيهقى وابن حجر \_ أن المقصودة بحديث الباب هنا هى: أميمة بنت التعمان بن شراحيل الكندية الجونية، وأنها هى التى حدثت منها الاستعاذة، وقد يكون «أميمة» لقبها و «أسماء » اسمها كما ذكر ابن حجر(١).

۱۹۳/۳۵۳ من طلق امرأته وهل يواجه امرأته وهل يواجه امرأته وهل يواجه امرأته والملاق ۲۹۹۳ قال:

حدثنا أبو نُعَيْم، حدثنا عبد الرحمن بن غَسيل، عن حمزة بن أبى أُسَيْد، عن أبى أُسَيْد رضى الله عنه قال: خرجنا مع النبى على، حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشُّوْط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال النبى على: « اجلسوا هاهنا ». ودخل وقد أتى بالجَوْنيَّة، فأنزلت في بيت، في نخل في بيت أُميَّمة بنت النعمان بن شَرَاحيل، ومعها دَايتُها حاضِنة لها، فلما دخل عليها النبي على قال: « هَبِي نفسك لي » قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسُّوقة ؟ قال: فأهوى بيده، يَضَعُ يَدَه عليها لِتَسْكُنَ، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: « قد عدت بَعَاد ». ثم خرج علينا، بقال: « قد عدت بَعَاد ». ثم خرج علينا، فقال: « يا أبا أُسيَد، اكسُها رَازِقيَّين وألحقها بأهلها ».

أبو نعيم هو الفضل بن دُكِين، وعبد الرحمن بن غَسِيل، ينسب إلى جد أبيه، وهو: عبدالرحمن ابن سليمان بن عبد الله بن حَنظَلة بن أبى عامر الأنصارى، وحنظلة هو غَسِيل الملائكة، استشهد بأحد، وهو جُنْتُ، فَغَسَلَتُه الملائكة.

قال ابن حجر في الفتح: ٣١٢/٩: قوله: ﴿ فَأَنْزِلْتَ فِي بِيتٍ فِي نَخْلٍ فِي بِيتَ أُمِيمةُ بِنْتُ النعمان بن شراحيل ﴾: هو بالتنوين في الكل، وأميمة بالرفع، إما بدلاً عن الجَوْنِية (يعني عن الضمير المؤنث، نائب الفاعل في أنزلت، العائد على الجونية )، وإما عطف بيان.

وظن بعض الشُرَّاح أنه بالإضافة، فقال في الكلام على الرواية التي بعدها \_ يعنى رواية سهل ابن سعد وأبى أسيد \_ تزوج رسول الله عَلِيَّةً أُمَيْمَةُ بنتُ شُراحيل، ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها.

<sup>(</sup>١) ترجمتها في تجريد أسماء الصحابة ٢٤٥/٢ ، ٢٤٨ ، الإصابة ١١/٨ ، ١٢ (٥٧) ، ٢٠ ، ٢١ (١١٤) .

وهو مردود، فإن مخرج الطريقين واحد، وإنما جاء الوَهمُ من إعادة لفظ و في بيت »، وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، عن أبي نُعيَّم شيخ البخاري فيه، فقال: في بيت في النخل أميمة إلخ.

رواه البخارى فى نفس الموضع، بسنده إلى إبراهيم بن أبى الوزير، وأحمد ٤٩٨/٣، ٥/٩٩، ٣٣٩/٥ عن محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيرى، والطبراني ٢٦٢/١٩ (٥٨٣) بسنده إلى أبى نعيم، وإلى يحيى الحماني، والخطيب ص ٣٥٦ (١٧٥) بسنده إلى أبى نُعيم الفضل بن دُكين، وابن بشكوال ٢٠/٥٥ (١٧٦) بسنده إلى أبى نعيم، جميعا عن عبدالرحمن بن الغسيل به، وفى مطبوعة الأسماء المبهمة: وحدثنا الغسيل ، فلعله سقط هنا و ابن ، من الناسخ أو الطابع ، وعند غير الخطيب وابن بشكوال زيادة: وعن عباس بن سهل، عن أبيه سهل بن سعد به.

ورواه البخارى في الموضع نفسه تعليقا عن الحسين بن الوليد النيسابوري، عن عبد الرحمن ابن الغسيل، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن ابن أسيد الساعدي به.

لكن قال ابن حجر فى الفتح ٣١٤/٩: ﴿ كَأَنْ حَمْرَةَ حُذِفَ فَى رَوَايَةَ الحَسَيْنِ بَنِ الوَلِيدِ، فصار الحديث من رواية عباس بن سهل، عن أبى أسيد، وليس كذلك، والتحرير ما وقع فى الرواية الثالثة، وهى رواية إبراهيم بن أبى الوزير ».

يعنى أن الصواب رواية عبد الرحمن بن الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه، وروايته عن عباس بن سهل، عن أبيه ».

والقائل بأن اسمها أسماء هو هشام بن محمد الكلبي، عزاه إليه الخطيب في الأسماء المبهمة ص ٣٥٦ (١٧٥).

# ٣٥٣ / ٨١٥ مورواه ابن بشكوال ٢/١٣٥، ٣٢٥ (١٧٦) قال:

و قُرِئَ على أبى الحسن بن مُغيث وأنا أسمع، قال: ثنا أبو عمر أحمد بن مجمد إجازة، عن عبد الوارث بن سفيان، قال: ثنا قاسم، ثنا أحمد بن زُهيْر، ثنا أحمد بن المقدام، قال: ثنا زُهيْر بن العَلاء قال: ثنا سعيد بن أبى عَرُوبة، عن قتادة، قال: تزوج رسول الله عَلَيْ من أهل اليمن أسماء بنت النعمان، من بنى الجَوْن، فلما دخل بها دعاها، فقالت: تعال أنت. فطلقها. قال: وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ بالله منك! قال: وقد عدت بمعافي، فقد أعاذك الله منى ، فطلقها.

هذا باطل، إنما قال هذا لامرأة من بنى سليم، وكانت جَميلة، فخاف نسائه أن تغلبهن على رسول الله علي فقلن لها: إنه يعجبه أن تقولى: أعوذ بالله منك ! وقالت لما أراد أن يتخذها لنفسه: إنى إعوذ بالله منك ! قال: « قد عدت بمعاذ ». وأعتقها.

وقال بعضهم: إنه كان بها ــ يعنى بأسماء ــ وَضَح كُوضَح العامرية، ففعل بها نحو ما فعل بالعامرية.

وقال أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى: وتزوج من أهل اليمن أسماءَ بنتَ النعمان بن الجَوْن بن

شراحيل بن النعمان، من كندة... فذكر نحوا مما سبق.

وقال آخرون: إن هذه التي عاذت من النبي ﷺ من سَبَّى بنى العَنبَر يوم السيوف، وكانت جميلة، فأراد النبي ﷺ أن يتخذها، فقالت هذا.

قال أبو عبيدة: كلتاهما عاذتا بالله. ذكر ذلك الأثرم عن أبي عبيدة. انتهى ما حكاه ابن زهير رحمه الله .

أما فاطمة بنت الصَّحَّاك بن سفيان فقد عزا ابن حجر في الفتح ٣١١/٩ قصتها إلى ابن سعد، عن الواقدي، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقد سبق.

وروى الخطيب ص ٣٥٦ بسنده إلى محمد بن عُمر الواقدي قال:

و سنة ثمان \_ يعنى من الهجرة \_ فيها تزوج رسول الله عَلَيْهُ الكلابية: فاطمة بنت الضَّحَّاك، فاستعاذت من رسول الله عَلَيْه، فكانت تَلْقُطُ البَعْر، وتقول: أنا الشَّقَيَّة ».

وسيأتى الخبر (٣٦٥) أن أباها الضَّحَّاك بن سفيان عرضها على النبى ﷺ، وذكر له أنها لم تصدع قط، فرغب عنها رسول الله ﷺ.

۸۱٦/۳۵۳ ــ وأما من قال عُمْرة بنت الجون، فاحتج بما رواه ابن ماجة: ك: الطلاق، ب: متعة الطلاق ٧/١٥٦ (٢٠٣٧) قال:

حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العَجْلى، ثنا عبيد بن القاسم، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن عمرة بنت الجَوْن تَمَوَّذَتْ من رسول الله ﷺ حين أدخلت عليه، فقال: ﴿ لَقَدْ عُذْتَ بِمَادُ ﴾. فطلقها، وأمر أسامة أو أنسًا، فمتَّعها بثلاثة أثواب رَازقيَّة.

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٢٧/٢: ﴿ هذا إسناد فيه عبيد بن القاسم، قال فيه ابن معين: كان كَذَّابًا خبيثًا، وقال صالح بن محمد: كذابٌ كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات، حدث عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة.

قلت « ـ یعنی البوصیری ـ: وضعّفه البخاری وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائی وغیرهم». رواه ابن بشکوال ۱/۰۵۳۰/۲) بسنده إلی ابن ماجة به (۱).

وأما العالية بنت ظبيان، فقال البيهقى فى الدلائل ٢٨٦/٠: « وتزوج رسول الله ﷺ العاليةبنت ظبيان بن عمرو، من بنى أبى بكر كلاب، فدخل بها، وطلقها ».

وحكى ابن حجر نحو ذلك في الإصابة ١٣٩/٨ (٧٠٠).

وأما سنًا بنت سفيان، فذكر ابنُ سعد أنها من التي تزوجهن النبي ﷺ، ولم يدخل بهن. وعنه نقل ابن حجر في الإصابة ١١٤/٨، ١١٥ (٥٨٥).

<sup>(</sup>١) في مطبوعة ابن بشكوال تصحُّفت و عبيد بن القاسم ، إلى عنتر بن القاسم .

• • • - (خ) : حَدِيثُ الأوْزَاعِيّ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ : أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَظَّ استَعَاذَتْ مِنْهُ ... الحديث .اسمها : أَمَيْمَةُ بِنْتُ النَّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيل . وقيل : فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَّاك ..

٣٥٤ ـ (ع): حَدِيثُ ابْنِ شِهَابِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: « أَمْسِكُ أَرْبَعًا ، وَفَارِقُ سَائِرَهُنَّ » .

(ق): هو: غَيْلان بن سَلَمة.

(ب): كذا في مسند ابن أبي شيبة وغيره .

(خ) : وقيل : عُرْوَةُ بْنَ مسعود . وقيل : أبو مَسْعُودِ بْنِ عَبْديَالِيل ، وإن النسوة كُنَّ ثَمَانِيًا .

وأورده (ط) أنهن كُنَّ تِسْعًا ، وقال: هو عُرُوَة بن مَسْعُودٍ ، واسم إحدى الأربع اللاَّتى اختار (١) : زينبُ بنتُ أبى شَقِيقِ بْنِ أمية. قال : وغيلان بن سلمة أسلم أيضا، وعنده تِسْعُ نَسْوَة .

عدت بمَعَاد: بفتح الميم: أى لجأت إليه، والمَعَاذ:المصدر والمكان والزمان، أى لقد لجأتِ إلى ملجأً ولُذْت بمَلاذٍ (٢).

حائط الشوط: بفتح الشين المثقلة: اسم حائط من بساتين المدينة (٣).

السُّوقة: بضم السين: الرعية ومَنَّ دون الملك.(٤)

رازقيان أو رازقيَّتان: الرَّازِيَّة: ثياب كِتَّانِ بِيضٌ، والرازقيُّ: الضعيف من كل شيء(٥).

• • • / \_ وهم المصنف هاهنا، فأعاد هذا الخبر، وقد سبق في الخبر(٣٥٣)بتمامه، بالإبهام والبيان.

١٧/٣٥٤ هـ الحديث مالك: ك: الطلاق، ب: جامع الطلاق ٢/٦٨٥ (٧٦) قال:

عن ابن شهاب أنه قال: بلغنى أن رسول الله عَلَيْهُ قال لرجل من تُقيف، أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: « أمسك منهن أربعًا، وفارق سَائرَهُنّ ».

 <sup>(</sup>۱) في ( ز ، خ ) اختارهن .
 (۲) النهاية ۳۱۸/۳ .

 <sup>(</sup>٤) النهاية ٢/٤/٢ . (٥) النهاية ٢/٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٩٠٥ ، معجم البلدان ٢/٢٧٤ .

هذا حديث مرسل.

رواه الدارقطنى ٢٧٠/٣ بسنده إلى عبد الله بن يوسف، والبيهقى ١٨٢/٧ بسنده إلى الشافعي، والخطيب ص ٣٦٢ (١٧٨) بسنده إلى القعنبي، وابن بشكوال ١٩٢/١ (٤٨) بسنده إلى يحيى بن يحيى اللبثي، جميعا عن مالك به.

#### البيسان

هذا الرجل هو: غيلان بن سلمة بن مُعتَّب بن مالك، الثقفي، سكن الطائف وأسلم بعد فتحها، وكان أحد وجوه ثقيف ورجالاتها، وكان حكيمًا جَيَّد البيان، مات في آخر خلافة عمر (١). 1٨٨/٣٥٤ روى ذلك الترمذي: ك: النكاح، ب: ما جاء في الرجل يُسْلِم وعنده عشر نسوة ٢٧٨/٤ (١٣٨) قال:

حدثنا هَنَّادٌ، أخبرنا عَبْدَةُ، عن سعيد بن أبى عَرُوبَة، عن مَعْمَرٍ، عن الزَّهْرِى، عن سالم بن عبدالله، عن ابن عمر، أن غَيْلان بنَ سلمة الثَّقَفى أسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبى عَلِيَّةً أن يتخبَّر منهن أربعا.

عبدة هو ابن سليمان.

قال الترمذى: « هكذا رواه معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه. وسمعتُ محمدً بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شُعبَب بن أبى حمزة وغيره، عن الزهرى، وحمزة قال: حُدِّثت عن محمد بن سُويْد الثقفى، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عَشرُ نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهرى عن سالم، عن أبيه، أن رجلا من ثقيفٍ طَلَّق نساءه، فقال له عمر: لَتُراجِعَنَّ نساءك، أو لأرجمن قبرك، كما رُجِم قبرُ أبى رِغَال ».

رواه ابن ماجة: ك: النكاح، ب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ٢٨٨١ (١٩٥٣) بسنده إلى محمد بن جعفر، وابن أبي شيبة ٢١٧/٤ عن ابن عُلَيَّة، ومروان بن معاوية، وابن حبان ١٨١/٦ (٤١٤٤) بسنده إلى إسماعيل بن عُلَيَّة، و١٨٢ (٤١٤٥) ٢١٤٦) بسنده إلى الفضل بن موسى، عيسى بن يونس، والدارقطني ٢٢٩، ٢٦٠ بسنده إلى مروان بن معاوية، وإلى سعيد بن أبى عَرُوبَة، والحاكم ٢٩٢/١، ١٩٣١ بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة، وإلى عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وإلى عيسى بن يونس، وإلى يحيى بن أبى كَثِير، وإلى الفضل بن موسى، والبيهقى المحاربي، وإلى إسماعيل بن عُلَيَّة، ومحمد بن جعفر، وعبد الأعلى، وابن بشكوال ١٩٣/١ وإلى سفيان التورى، وأحمد ٢٤٤٤ عن محمد بن جعفر، وعبد الأعلى، وابن بشكوال ١٩٣/١

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٣/٢ ، الإصابة ١٩٢/٧ ، ١٩٥ (١٩١٨) .

(٤٨) بسنده إلى الفضل بن موسى، والخطيب ص ٣٦٣ (١٧٨) بسنده إلى سعيد بن أبى عُروبة، جميعا عن معمر، عن الزهرى به، وفى رواية يحيى بن كثير: « وله ثمان نسوة » وفيها أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، قال الذهبى: كذاب، قاله ابن صاعد، وفيه عُمَر بن يونس لم يدرك يحيى ابن أبى كثير، ويحيى قد سمع من تلميذه معمر.

ونقل الحاكم ١٩٢/٢ \_ وعنه نقل البيهقي ١٨٢/٧ \_ أن الإمام مسلم بن الحجاج حكم بأن هذا الحديث مِمَّا وهم فيه مَعْمَرُ بالصرة، فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة.

قال الحاكم: فوجدت سفيان الثوريَّ، وعبدَ الرحمن بن محمد المحاربيَّ، وعيسى بن يونس \_ وثلاثتهم كوفيون \_ حدَّثوا به عن محمد الزهرى، عن سالم، عن أبيه...

ثم ساق أحاديثهم ــ وقد سبقت ــ ثم قال: « وهكذا وجدتُ الحديثَ عند أهل اليمامة عن مَعْمَر ». وساق حديث يحيى بن أبى كثير، وقد سبق الكلام عليه، ثم قال: « وهكذا وجدتُ الحديثَ عند الأثمة الخراسانيين عن معمر ». وساق حديث الفضل بن موسى السَّيْنَاني.

قال الحاكم: « والذى يؤدى إليه اجتهادى أن معمر بن راشد حدَّث به على الوجهين ، أرسله مرةً، ووصله مرةً، والدليل عليه أن الذين وصلوه عنه من أهل البصرة فقد أرسلوه أيضا، والوصل أولى من الإرسال، فإن الزيادة من الثقة مقبولة. والله أعلم ».

وقد رواه البيهقى ١٨٢/٧ بسنده إلى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، أن غيلان بن سلمة أسلم.. فذكره مرسلا.

قلت: قد تابع معمرًا على وصله: مالك ،وإسماعيلُ بْنِ إبراهيم بنِ عُلَيَّة، ومروانُ بنُ معاوية الفزارى.

روى ذلك ابن بشكوال ۱۹۲/۱ ۱۹۳ (٤٨) بسنده إلى يحيى بن سلام، عن مالك ومعمر، عن الزهرى به، وفيه أنهن كن « ثمان نسوة » وبسنده إلى ابن أبى شيبة، عن إسماعيل بن عُلَيَّة، ومروان بن معاوية، عن الزهرى به.

**کما رواه الطبرانی ۲٦٣/۲۳ (۲۰۸)** بسنده إلى بحر بن كَنِيزٍ \_ بفتح الكاف وكسر النون \_ عن الزهرى به.

قال البيهقى ١٨٣/٧: ﴿ وقد روى من وجه آخر عن نافع وسالم، عن ابن عمر رضى الله عنهما ﴾ ثم روى بسنده إلى أبى عبد الرحمن النسائى، وعبد الله بن محمد بن ناجية، كلاهما عن أبى بريد عمر بن يزيد الجَرْمى، عن سيف بن عبد الله الجَرْمى، عن سرار أبى عُبَيدة العَنْزى، عن أيوب العنزى، عن نافع وسالم، عن ابن عمر، أن غَيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده تسع نسوة، فأمر رسول الله عليه أن يختار منهن أربعة ﴾. لفظ حديث ابن ناجية.

وفي رواية النسائي: سِرارُ بن مجشر، وقال: إن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة، فأسلم، وأسلمن معه.

زاد ابن ناجية في روايته، قال: فلما كان زمان عمر طلَّق نساءه وقسم ماله، فقال له عمر رضى الله عنه: لترجعنَّ في مالك وفي نسائك، أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.

قال أبو على الحافظ رحمه الله: تفرد به سِرَار بنُ مجشر، وهو بصرى ثقة.

قال ابن حجر في الإصابة ١٩٤/٧: ﴿ فِي إسناده مقال ﴾.

قلت: وقد رواه الدارقطني ۲۷۲، ۲۷۲، بسنده إلى سيف بن عبيد الله الجُرْمى، عن سِراً رِ ابن مجشر، ورواه البيهقي ۱۸۲/۷ بسنده إلى يونس بن يزيد، عن الزهرى، عن محمد بن أبى سويد ؛ أن رسول الله عليه قال لغيلان بن سلمة حين أسلم، وتحته عشر نسوة: و اختر منهن أربعًا، وفادق سائرهن ،.

كذا قال « محمد بن أبى سُويد »، وقد سبق أن الترمذى سماه « محمد بن سويد » قال ابن حجر فى التهذيب ١٨٨/٩ وفى التقريب ١٦٨/٢: « إن محمد بن أبى سويد الثقفى الطائفى مجهول، من الرابعة، وليس هو ابن سويد راوى قصة غيلان ».

كما رواه الدارقطني ٢٧٠/٣ بسنده إلى يونس بن يزيد، والبيهقي ١٨٢/٧ بَسنده إلى عُقَبِل ابن خالد، كلاهما عن ابن شهاب، قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد، قال: بلغنا أن رسول الله عَلَيْكُ قال لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعا، وطلق سائرهن».

وللحديث شاهد عن ابن عباس، رواه الدارقطنى ٢٦٩/٣، والبيهقى ١٨٣/٧،والخطيب ص ٣٦٣ (١٧٨) بسندهم إلى الواقدى، عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن أبى سفيان، عن أبيه، عن ابن عباس به. وفي الإسناد محمد بن عمر الواقدى، وهو متروك.

وعزاه ابن حجر في المطالب العالية ٧٨/٢ (١٧٠٤) للحارث بن أبي أسامة، وقال المحقق: «فيه الواقدي».

وقيل: الرجل هو: عروة بن مسعود بن مُعتَّب \_ بالمهملة والمثناة المشددة \_ ابن مالك، الثقفى، عم والد المغيرة بن شعبة، كان أحد الأكابر من قومه، قتل في ثقيف سنة تسع بعد ما قفل مع رسول الله عَلَيْتُ من حُنَيْن (١).

## ٤ ٣٥٠ / ٨١٩ روى ذلك البيهقي ٧/١٨٤ قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو على الحافظ، أنبأ على بن مُسلِم الأصبِهَاني، ثنا الهَيْثُمُ بن خالد، ثنا آدم بن أبي إيَاسٌ، ثنا وَرْقَاء، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن عُبيد الله الثقفي، عن

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني٧١/١٤)، تجريد أسماء الصحابة١/٣٨٠، الإصابة٤/٣٣٨(١٥٥٥).

عروة بن مسعود، قال: أسلمتُ وتحتى عشر نسوة، أربع منهن من قريش، إحداهن بنت أبى سفيان، فقال رسول الله عليه: « اختر منهن أربعا، وخلَّ سائرهن » فاخترتُ منهن أربعا، منهن ابنة أبى سفيان».

ورقاء هو ابن عمر اليَشْكُرِي، وسليمان الشَّيباني هو ابن أبي سليمان أبو إسحاق، وهذا إسناد منقطع، لم يدرك محمد بن عبيد الله عروة بن مسعود، وأين محمد بن عبيد الله، وهو من الطبقة الرابعة، من عروة بن مسعود، وقد قتل سنة تسع ؟ فلا يصح أن يروى عن عروة إلا صنحابي.

رواه البيهقى فى نفس الموضع بسنده إلى إبراهيم بن المهلب، والخطيب ص ٣٦٣ (١٧٨) بسنده إلى إبراهيم بن الهيثم البلدى، كلاهما عن آدم بن أبى إياس به.

قال الخطيب ص ٣٦٣: ﴿ وروى عن أبى إسحاق الشيباني، عن أبى عَوْن محمد بن عبيد الله الثقفي أنه أبو مسعود بن عَبْدِ يَالِيل بن عمرو بن عُبَيْد، وأن النسوة كنَّ ثمانية(١).

قلت: لم أجد لأبى مسعود هذا ترجمة، ولا وجدتُ من ذكره، وليس فى قصته ـ كـما سيأتى ـ أنه كان صحابيا، وليس فيها أن النبى هو الذى خَيْره.

## ٢٥٤ / ٨٢٠ قال الخطيب:

أخبرنا الحسن بن أبى بكر، أخبرنا القاضى أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن إسكاب البخارى، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب القزوينى، حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا محمد بن الحسن الشيبانى، حدثنا عبّاد بن العوّام، حدثنا أبو إسحاق الشيبانى، عن ابن عون (كذا، والصواب: أبى عون) الثقفى، أن أبا مسعود بن عبد ياليل بن عمرو بن عبيد الثقفى، أسلم وله ثمان نسوة، فخيّر منهن أربعا.

قلت: فيتضح مما سبق أن أرجح الآراء أن المقصود بحديث الزهرى في الباب هوغيلان بن سلمة الثقفي. على أنه لا مانع من التعدد.

وقد حدث مثل ذلك لقيس بن الحارث الأسدى ــ ويقال: الحارث بن قيس ــ أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره الرسول ﷺ أن يختار منهن أربعا.

روى قصته أبو داود: ك: الطلاق، ب: فى من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان ٢٧٢/٢ (٢٢٤١، ٢٢٤٢)، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ١٨٣/٧ (١٩٥٢)، وابن أبى شيبة ٣١٨/٤، والدارقطني ٢٧١/٣، والبيهقي ١٨٣/٧.

<sup>(</sup>٢) كذا والصواب لغة : ثمانيا .

٣٥٥ (ع): حَدِيثُ عَائِشَة: أَنَّ امْرَأَةُ مِنْ بَنِي قُريْظَةَ تَزَوَّجَتْ رَجُلا، فَطَلَّقهَا/، [ز٤٤/ب]
 ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إلا مثلُ الْهُدْبَة . . . الحديث .

(ق) : زوجها الأول : رِفَاعَةُ القرظى . والثانى : عبد الرحمن بن الزَّبير ـ بفتح الزاى ـ واسم المرأة : تميمة بنت وهب (١) .

(ب) : وقيل : سُهَيَّمة .

(و): فيها أربعة أقوال: تَمِيمة ـ بفتح التاء ـ ، وتُمَيْمَة ـ بضمها ـ ، وسُهَيْمَة ،
 وعائشة .

(ط) اسمها : أُمَيْمَة بنت الحارث ، كما روى عن ابن عباس . وقيل : تُميمة بنت أبى عُبَيْد القُرَظية . روى عن قتادة . وفي حديث عائشة : تميمة بنت وهب .

حدثنا محمد، حدثنا أبومعاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: طلق رجل امرأته، وتزوجت زوجًا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهُدبّة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي عَنِيه ، فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت غيره، فدخل بي، ولم يكن معه إلا مثل الهُدبة، فلم يَقْرَبني إلا هَنةً واحدةً، لم يصل مني إلى شيء، أفأحِلُ لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله عَنه: و لا تَحِلُين لزوجك الأول حتى يدوق الآخر عُسيَلته ».

أبو معاوية هو محمد بن خازم الضّرير.

رواه مسلم: ك: النكاح، ب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها ١٠٥٧/٢ (١٤٣٣) بسنده إلى أبى أسامة حماد بن أسامة، وإلى محمد بن فُضَيَل، وإلى أبى معاوية، والبيهقى ٣٧٤/٧ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وإلى ابن فضيل، وإلى أبى معاوية، وأخطيب ص ٥٠٥، ٥٠٦ (٢٣١) بسنده إلى يحيى بن سعيد، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة. وفي رواية يحيى : أن امرأةً من ين قريظة تزوجت رجلا منهم، وبقية الروايات مختصرة.

ورواه البخارى: ك: الطلاق، ب: من أجاز الطلاق الثلاث ٢٧٠/٣ بسنده إلى يحيى

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ زيادة ﴿ ابن عبيد ﴾ .

القطان، ومسلم في الموضع السابق ١٠٥٧/٢ بسنده إلى على بن مُسهِر، ويحيى بن سعيد القطان، والنسائي: ك: الطلاق، ب: إحلال المطلقة ثلاثًا والنكاح الذي يحلها به ١٤٨/٦ بسنده إلى يحيى القطان، والبيهقي ٣٧٤/٧ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وأحمد ١٩٣/٦ عن يحيى القطان، جميعا عن عُبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت فطلق... الحديث.

رواه ابن حبان ١٦٧/٦ (٤١٠٧) بسنده إلى ابن أبى زائدة، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن عائشة به.

ورواه مالك: ك: النكاح، ب: نكاح المحلّل وما أشبه ٥٣١/٢ (١٨) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة، أنها سُئِلَت... فذكره موقوفا ،(١٩) أنه بلغه أن القاسم سئل ... فذكره موقوفًا على القاسم.

ورواه أبو داود: ك: الطلاق، ب: المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره ٢٩٤/٢ (٢٣٠٩) عن مُسدَّد، والنسائي: ك: الطلاق، ب:الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها ١٤٦/٦ عن محمد بن العلاء، وابن حبان ١٦٨/٦ (٤١١٠) بسنده إلى محمد بن عبدالله بن نمير، وأحمد 2/٦، جميعا عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سُئل رسول الله عَلَيْهُ عن رجل طلق امرأته... الحديث.

#### البيان

الزوج الأول اسمه: وفاعة بن سَمَواًل، القرظى، وقيل: وفاعة بن وفاعة القرظى، حال صفية أم المؤمنين و«سَمَواًل » ضبطه ابن حجر فى الفتح ٤٠٨/٩ بفتح المهملة والميم وسكون الواو وبعدها همزة ثم لام، والقُرَظي بالقاف والظاء المعجمة. وفى تهذيب الأسماء واللغات: سِمْواَل، بكسر المهملة وسكون الميم وفتح الواو (١).

والزوج الثانى هو: عبد الرحمن بن الزَّبير ــ بفتح الزاى وكسر الموحدة ــ ابن باطيا، القرظى، ويقال ابن الزَّبير بن زيد بن أمية الأوسى، قال ابن حجر: فيحتمل أن يكون نسب إلى زيد بالتبنى لصنيع الجاهلية، وإلا فالزبير بن طابيا معروف في بنى قريظة (٢).

٨٧٢/٣٥٥ ـ روى ذلك البخارى: ك: الشهادات، ب: شهادة المختبى ٩٩/٢ قال:

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها: جاءت امرأة رفاعة الفُرَظِيِّ النبيُّ ﷺ، فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلَّقني، فأبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٥٣٥ ، تجريد أسماء الصحابة ١٨٤/١ ، الإصابة ٢١٠/٢ (٢٦٦٣) .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٧٤٧/١ ، الإصابة ١٥٩/٤ (٥١١٣).

عبدَ الرحمن بن الزَّبِير، إنما معه مثل هُدُبَة النَّوْب، فقال: و أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عُسيَلَته ويدوق عُسيَلَتك ، وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤْذَن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي عَلِيَّةً.

سفيان هو ابن عيينة.

رواه مسلم: ك: النكاح، ب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها ١٠٥٥/، ١٠٥٦ (١٢٣٣) عن أبى بكر بن أبى شببة، وعمرو الناقد، والترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: النكاح، ب: ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها ٢٦١/٤ (١١٢٧) عن ابن أبى عُمر، وإسحاق بن منصور، والسائى: ك: النكاح، ب: النكاح الذى تحل به المطلقة لمطلقها ٣/٦٩، ك: الطلاق، ب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذى يحلها به ٢/٨٤١ عن إسحاق بن إبراهيم، وعزاه المزى فى التحفة المرأته، فتزوج، فيطلقها قبل الدخول بها، أترجع إلى الأول ١٩١١، ٢٢٢ (١٩٣٢) عن أبى بكر ابن أبى شيبة، والشافعي ٢/٤٨٦، وسعيد بن منصور ٢٨٨٤ (١٩٨٥)، والمدارهي: ك: الطلاق، ابن أبى شيبة، والشافعي ٢/٨٤٢، وسعيد بن منصور ٢١٦١ عن محمد بن يوسف، والبيهقي ب: مايحل المرأة لزوجها الذى طلقها فبت طلاقها بن محمد الزَّغَورَاني، وأحمد ٢/٢١، ٢٢٠ وأبو يعلى والحميدى ٢١١/١، ٢٢١ (٢١١) وأبو يعلى والحميدى ٢١١/١، ٢١٢ (٢١١) وأبو يعلى والحميدى ٢١١/١، ٢٢١ (٢١١) وأبو يعلى الرمون معمد بن عيسان بن عمد بن عسان بن محمد بن عسان والبويقه ابن بشكوال ٢٢٢/٢ (٢١٥) وأبو يعلى ابن جميعا عن سفيان بن عينة، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة به.

ورواه البخارى: ك: الطلاق، ب: من أجاز طلاق الثلاث ٢٧٠/٣ بسنده إلى عُقيل بن خالد، ك: اللباس، ب: الإزار المهذب ٢٥/٤ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، ك: الأدب، ب: التبسم والضحك ٢٣/٤ بسنده إلى مَعمر، ومسلم في الموضع السابق ٢٠٥٦/١ ، ١٠٥٧ بسنده إلى يونس بن يزيد، وإلى معمر، والنسائى: ك: الطلاق، ب: الطلاق للتى تنكح زوجا ثم لا يدخل بها ١٤٦/٦ بسنده إلى أيوب بن موسى، ب: طلاق البتة ٢١٤٦/١ ، ١٤٧ بسنده إلى معمر، وعبدالرزاق ٢٤٢٦، ٣٤٧ بسنده إلى معمر، وابن جريج، والبيهقى ٣٧٤/٧ بسنده إلى يونس بن يزيد، وأحمد ٢٣٤٦، ٢٢٢ بسنده إلى معمر، والطيالسي ص ٢٠٧ (٣٤٢) عن ابن يونس بن يزيد، وأحمد ٢٣٤٦، ٢٠٣ بسنده إلى معمر، والطيالسي ص ٢٠٧ (١٤٧٣) عن ابن أبى ذئب، وزمعة بن صالح، و ص ٢٠٣ (١٤٣٧) عن ابن أبى ذئب مختصرا، جميعا عن ابن شهاب الزهرى، عن عروة، عن عائشة به.

ورواه البخارى: ك: الطلاق، ب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم

يَمَسُها ٢٨١/٣ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وإلى عبدة بن سليمان، والدارمي: ك: الطلاق، ب: ما يحل المرأة لزوجها الذى طلقها فبت طلاقها ٢٦٢/٢ بسنده إلى على بن مُسْهِر، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وليس في حديث يحيى وعبدة بيان الزوج الثاني.

ورواه البخارى \_ بقصة أطول \_ ك: اللباس، ب: ثياب الخضر ٣٠/٤ عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن الرجمن الرّبير القرَّظي، قالت: عائشة: وعليها خِمَارٌ أخضر... الحديث.

وأما المرأة، فقيل: اسمها تُميمة \_ بفتح الناء وقيل بضمها، ورجح ابن حجر في الفتح ١٩/٩. ٤٠٩/٩ الثاني \_ بنت وهب، وقيل: بنت أبي عُبَيْد القُرَظية، قال ابن حجر في الفتح ١٩/٩: «فلعل اسمه وهب وكنيته أبو عبيد» (١).

٨٢٣/٣٥٥ روى ذلك مالك: ك: النكاح، ب: نكاح المُحلَّلُ وما أشبه ٣١/٢ (١٧):

عن المسور بن رِفاعة القُرَظِي، عن الزُبير بن عبد الرحمن بن الزَّبير، أن رفاعة بن سِمْوَال طلَّق امرأته تميمة بنت وهب، في عهد رسول الله ﷺ ثلاثًا، فنكحت عبد الرحمن بن الزَّبير، فاعَتُرِضَ عنها، فلم يستطع أن يَمَسَّها، ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ،فنها، عن تزويجها، وقال: **ولا تحل لك حتى تذوق العُسَيْلة**».

المسور بن رفاعة، والزبير \_ بالتصغير \_ بن عبد الرحمن، وتُقهما ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبولان، والإسناد مرسل.

رواه الشافعي ٢٨٥/٢، وابن حبان ٢٨/٦ ١ (٤١٠٩) بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، والبيهقي ٧٥٥/٧ بسنده إلى الشافعي، والقَعنَبي، ٣٧٥/٧ بسنده إلى الشافعي، والقَعنَبي، جميعا عن مالك به.

قال ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص ١٦٩: ﴿ هَكَذَا رُوى يَحْيَى هَذَا الْحَدَيْثُ مُرَسَّلًا وَتَابِعُهُ أكثر رُواة المُوطأ، إلا عبد الله بن وهب، فإنه قال: عن أبيه، فأسنده، وتابعه على ذلك إبراهيم بن طَهَمَان، وعبيد الله بن عبد المجيد ».

ورواه البزار (كشف الأستار ١٩٤/٢) (١٥٠٤) بسنده إلى عُبيد الله بن عبد الجيد الحنفى، والبيهقى ٣/٥/٧ بسنده إلى ابن وهب، وساق الطبراني ٥٣/٥ (٤٥٦٥) إسناده إلى القعنبى وسقط متنه، وابن بشكوال ٦٣٣/٢ (٢١٥) بسنده إلى ابن وهب، جميعا عن مالك، عن المسور ابن رفاعة، عن الزير بن عبدالرحمن بن الزير، عن أبيه به، وليس في رواية البزار تسمية المرأة.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٥٣/٢ ، الإصابة ٣٤/٨ (٢٠٣) ، أسد الغابة ٥/٢١٦ .

قال البزار: ﴿ وَلَا نَعْلُمُ رُوى عَبْدُ الرَّحْمَنُ بَنِ الزُّبِيرِ عَنِ النِّبِي عَلَيْكُ إِلَّا هَذَا ﴾.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٤٠/٤: ﴿ رَوَاهُ البَرَارُ وَالْطَبِرَانِي، وَرَجَالُهُمَا ثَقَاتَ، وقد رَوَاهُ مالك في الموطأ مرسلا، وهو هنا متصل ﴾.

قال ابن بشكوال ٦٢٣/٢، ٢٢٤: ﴿ هذا في الموطأ مرسل ليس فيه: عن أبيه، غير ابن وهب، فإنه أسنده، فقال فيه: عن أبيه. قال أبو عبد الرحمن النَّسَائي: وهو خطأ، والصواب مرسل، وكذلك في الموطأ. قال أبو الحسن الدارقطني: الزُّبير الأول بالضم، والثاني بالفتح، ومن قال في الأول بفتح الزاى فقد وَهم. وذكر أنه ضبط ذلك عن أبي بكر النيسابوري ».

وقيل اسمها: سُهَيْمَةُ بنتُ وَهْبِ بن عبد، وضبطه ابن حجر في الفتح ٢٠٩/٩ بالتصغير(١).

## ۵۰۷ ۲۲۱ روی ذلك الخطيب ص ۵۰۷ (۲۳۱) قال:

أخبرنا أبو على أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدكاني بأصبهان، قال: أخبركم أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن ابن جُريع، قال: أخبرني عطاء الحُراساني، عن ابن عباس، أن المرأة التي طلق رفاعة القرظي اسمها: سُهيْمة بنت وهب بن عبد، وكان من بني النضير.

هذا إسناد رجاله ثقات، وقد صرح ابن جريج بالتحديث.

وعزاه ابن حجر في الفتح ٩/٩ ٤٠ إلى أبي نعيم، وقال: ﴿ وَكَأَنَّهُ تَصْحَيْفَ ﴾.

قلت: الحديث في مصنف عبد الرزاق ٣٤٨/٦ (١١١٣) بهذا الإسناد، أن المرأة التي طلق رفاعة القرظي اسمها تميمة بنت وهب بن عبد، وهي من بني النضير.

وهذا يقوى كون ما أورد الخطيب وأبو نعيم تصحيفًا .

وقيل هي: **أميمة بنت الحارث <sup>(٢)</sup> .** .

# ٣٥٥ /٨٢٥ عزا ابن حجر في الإصابة ٢٤٧/٢ ذلك إلى ابن منده، من طريق:

محمد بن مروان السُّدِّى، عن الكَلْبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس، أن أُمَيْمَة بنتَ الحارث امرأة عبد الرحمن بن الزَّبير، طلَّقها ثلاثًا، فتزوجها رفاعة، فقالت: يا رسول اللَّه، ما معه إلا مثل هُدُبَة الثَّوْب، فقال النبى عَلِيَّة: « حتى تذوقى عُسيْلته، ويذوق عُسيْلتك ».

هكذا روى الحديث مقلوبا.

قال الحافظ رحمه الله: ﴿ ومحمد بن مروان كُذَّبوه، وشيخه (محمد بن السائب الكلبي)

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧٩/٢ ، الإصابة ١١٦/٨ (٩٨٥) ، أسد الغابة ٥٨٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٤٧/٢ ، الإصابة ١٧/٨ (٩١) ، أسد الغابة ٥/٠٠ .

اعترف بالكذب، وأصل القصة في الصحيحين بغير هذا السياق.

قلت: قد عزاه ... بهذا القلب ... الهيشمى في مجمع الزوائد ٣٤١/٤ إلى الطبراني في الكبير (ولم أجده في المطبوع) والأوسط عن عائشة، وسمى المرأة: تميمة، وقال الهيشمى : ﴿ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ﴾.

وعزاه ابن حجر في الفتح ٤٠٩/٩ إلى ا**بن إسحاق** في المغازى، عن هشام بن عروة، عن أبيه به، مرسلاً، وسمَّى المرأة تميمة.

وقال الحافظ : « وهو مع إرساله مقلوب، والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة ».

وقيل: اسمها: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك (١).

• ٣٠٠ / ٨٢٦ عزاه ابن حجر في الإصابة ٢١٠/٢ والفتح ٤٠٩/٩ إلى:

مقاتل بن حيان في تفسيره، وابن شاهين ثم أبو موسى من طريق مقاتل في قوله تعالى : ﴿ فَلا تَحَل لَهُ مِن بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ (٢) قال: نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتبك (٣) النضرية، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتبك، وهو ابن عمها، فطلقها طلاقًا بائنًا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّير، ثم طلقها، فأتت النبي عَلَيْهُ، فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسنَّي، أفارجع إلى ابن عمي، زوجي الأول ؟ قال: ﴿ لا يسل الحديث.

قال الحافظ في الفتح: ﴿ وهذا الحديث إن كان محفوظًا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى، وأن كُلاً من رفاعة القرظي ورفاعة النضرى وقع له مع زوجة له طلاق،فتزوج كلا منهما عبدالرحمن ابن الزَّبير، فطلقها قبل أن يَمسَّها، فالحكم في قصتهما متَّحدٌ، مع تغاير الأشخاص، وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ؛ ظنًا منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب، فقال: اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال، فذكر الاختلاف في النطق بتميمة، وضم إليها عائشة، والتحقيق ما تقدم».

وقال نحو ذلك باختصار في الإصابة.

هُدُبُة الثوب: بضم الهاء وسكون الدال المهملة: أى متاعه، أرادت أنه رِخُوٌ مثل طَرْف الثوب، لا يغني عنها شيئا (٤).

فلم يَقُرْبُنى إلا هَنَةً واحدة: بتخفيف النون وحكى بتشديدها \_ وأنكره الأزهرى \_ والمراد بالهَنَة هنا: المرة الواحدة الضعيفة (°).

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٨٦/٢ ، الإصابة ٤٢/٨ ( ٧٠٦) ، أسد الغابة ٥٠٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٠ . (٣) تصحفت في نسخة الفتح التي اعتمدت عليها إلى و عقيل ، .

<sup>(</sup>٤) النهاية ٥/٩٤ . (٥) هدى السارى: ١٩٧ .

٣٥٦\_ (ق) : حَدِيثُ عَائِشَةَ : كَانَ مُخَنَّثٌ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَخَلُ الْمُرَاةُ . . . الحديث . فَدَخَلُ (١) عَلِيُّ يَالِيُّهُ ، وَهُوَ يَنْعَتُ الْمُرَاةُ . . . الحديث .

بعض نسائه هي : أُمُّ سلمة . والمرأة الموصوفة : بَادِية ـ بالباء الموحدة (٣) ـ بِنْتُ / [٢١٣/ب] غَيْلان . والمُخَنَّث : هَيْت . وقيل : مَانع .

حتى تذوقى عُسيَلته ويدوق عُسيَلتك: شبّه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقًا، وإنما أنَّثَ ؛ لأنه أراد قطعة من العسل، وقيل: على إعطائها معنى النطفة، وقيل: العسل في الأصل يذكر ويؤنث، فمن صغره مؤنثا قال: عسيلة، كقويسة، وشميسة، وإنما صغَّره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل (٤).

۸۲۷/۳۵۹ روى هذا الحديث مسلم: ك السلام، ب: منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ١٧١٦/٤ (٢١٨١) قال:

حدثنا عبد بن حُميْد، أخبرنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، قال: كان يدخل على أزواج النبي عَلَى مُخَنَّتٌ فكانوا يعدُّونه من غير أولى الإربَة. قال: فدخل النبي عَلَى يُوعَ مُخَنَّتُ امرأةً، قال: إذا أقبلَتْ أقبلَتْ بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبي عَلَى « ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلنَّ عليكن ». قالت: فحجوه .

رواه أبو داود: ك: اللباس، ب: فى قوله ﴿ غير أولى الإربة﴾ ٦٣/٤ (٤١٠٨) عن محمد ابن داود بن سفيان، وعزاه المزى فى التحفة ٨٨/١٢ إلى النسائي فى الكبرى: ك: عشرة النساء، عن يحيى بن عبد الله، واليبهقى ٩٦/٧ بسنده إلى محمد بن يحيى، والخطيب ص٩٤٧، ٤٩٨ (٢٢٩) بسنده إلى محمد بن يحيى الذهلي، جميعا عن عبد الرزاق به.

وعزاه المزى في التحفة ٨٨/١٢ إلى النسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء، بسنده إلى رباح ابن زيد، عن معمر، عن الزهرى به.

ورواه أبو داود في الموضع السابق(١٠٥، ١١٠) بسنده إلى يونس بن يزيد، والأوزاعي، وابن حبان ١٠/٠، ١١ (٣٣٧١) بسنده إلى يونس، جميعًا عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة

(۲) ساقط من ﴿ ز ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في (ز) فدخل النبي .

 <sup>(</sup>٣) في هامش نسخة و ز ٤ : أي أوله، بالمثناة تحت آخره ، وقيل : بالنون وهو الذي في أرجوزة الموصلي في نظم الطالع ،
 ولكن غير مقيد بالحروف ، والأول هو الأشهر .

<sup>(</sup>٤) النهاية ٣/٣٧٠ .

ورواه أبو داود في الموضع نفسه (٤١٠٧) بسنده إلى معمر، عن الزهري، وهشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة.

ورواه مالك: ك: الوصية، ب: ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ٧٦٧/٧ (٥)، والنسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء(كذا عزاه المزى في التحفة ٥٣/١٣٥) بسنده إلى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه به مرسلاً.

#### البيان

أم المؤمنين المقصودة هي: أم سلمة (١).

والموصوف له: أخوها عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، صهر النبي عَلَيْكُ، وابن عمته عاتكة، أسلم قبيل الفتح، واستشهد يوم الطائف(٢).

والموصوفة: ابنة غيلان.

۸۲۸/۳**۵٦ ــ روی ذلك البخاری**: ك: النكاح، ب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ۲۲٦/۳ قال:

حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا عَبْدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أبيه، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة عبدالله بن أبى أُمَيَّة: إِنْ فَتَح الله لكم الطائف غدًا، أدلك على ابنة غَيْلاَن، فإنها تُقْبِل بأربع، وتُدير بثمان، فقال النبى عَلِيَّة: ﴿ لا يدخلنَّ هذا عليكم ﴾.

عبدة هو ابن سليمان الكلابي.

وواه أيضا: ك: اللباس، ب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت ٣٨/٤ بسنده إلى زُهيَر بن معاوية، ومسلم: ك: السلام، ب: منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ١٧١٥/١/١٥/٢) بسنده إلى وكيع، وجرير، وأبى معاوية، وعبد الله بن نُميَر، وأبو هاوه: ك: الأدب، ب: الحكم في المخنثين٤/٢٨٣(٤٩٤) بسنده إلى وكيع، وعزاه المزى في التحقة٣١/٣٥ إلى النسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء، بسنده إلى عبدة بن سليمان، وإلى أبى معاوية، وابن ماجة: ك: الكبرى: ك: عشرة النساء، بسنده إلى عبدة بن سليمان، وإلى أبى معاوية، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: في المخنثين ١/٣١٣(٢١٥)، ك: الحدود، ب: في المخنثين ٢١٣/١٣(٢٦٤) بسنده إلى يونس بن وكيع، وابن أبى شيبة ٢١٤ (٢٥٤٦) عن وكيع، والبيهقي ٢٢٢/١، ٢٢٤ بسنده إلى يونس بن بكير، وأحمد٦/١٣ عن أبى معاوية، ٣١٨ عن وكيع، وابن نمير، والطبراني ٢٢٤/٣ (٢١٥)

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (٢٦٩) .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٧/١ ، ٢٩٨ ، الإصابة ٣٦/٤ (٤٥٣٤) .

بسنده إلى وكيع، والخطيب ص ٤٩٨ (٣٢٩) بسنده إلى عبدة بن سليمان، جميعًا عن هشام بن عروة به. وأبهم وكيع في روايته المرأة، ولم يذكر أنها ابنة غيلان .

ورواه مالك: ك: الوصية، ب: ما جاء فى المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ٢/٧٦٧(٥) – ومن طريقه ابن بشكوال ٢/١٠٤(١٨) – عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن مخنثًا كان عند أم سلمة... فذكره.

قال ابن بشكوال: وقال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك مرسلاً. ورواه سعيد بن أبى مريم، عن مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة، والصواب عن مالك ما في الموطأ، ولم يسمعه عروة من أم سلمة، وإنما عن زينب ابنتها عنها. كذلك قال ابن عينة وغيره عن هشام ٥.

واسم ابنة غيلان المذكورة، بادية، ويقال: نادية، بالنون في أوله، ويقال: بادنة، بالنون قبل آخره(١)

### ٨٢٩/٣٥٦ ـ روَى ذلك الخطيب ص ٤٩٨ (٢٢٩) قال:

أخبرنا الحسن بن أبى بكر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنى إسحاق بن الحسن، قال: حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمرو بن أبى سلمة، أن رسول الله عَلَيْهُ دخل بيت أم سلمة، فوجد عندها مُخَنَّا، وهو يقول لعبد الله بن أبى أمية: لو قد فتحنا الطائف لآتيتك بادية بنت غيلان، فإنها تُقبل بأربع، وتُدبر بثمان. فقال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ لا تُدْخِلُنُ هذا عليكم ﴾.

عزاه المزى في التحقة ١٣٠/٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء ـ وَمَن طريقه ابن بشكوال ١٠٦/١ (١٨١) ـ عن هلال بن العلاء، عن الحجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة به.

ورواه ابن بشكوال فيه ۱۰۷/۱، ۱۰۸ بسنده إلى حماد بن سلمة مرسلا، وسماها نادية بالنون.

واسم انخنت: هيت. ضبطه ابن حجر في الفتح ٣٥/٨ بكسر الهاء، وسكون التحتانية بعدها مثناة. قال: وضبطه بعضهم بفتح أوله، وأما ابن دُرُستُويّه فضبطه بنون موحدة (هنب)، وزعم أن الأول تصحيف، قال: والهنب: الأحمق<sup>(٢)</sup>.

۳۵۲ / **۸۳۰ ــ روی ذلك البخاری**: ك: المغازی، ب: غزوة الطائف فی شوال سنة ثمان ۳۸/۳ قال:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٩).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تجريد أسماء الصحابة ١٢٤/٢ ، الإصابة ٢٩٦/٦، ٢٩٧ (٩٠٢١) ، أسد الغابة ٧٥/٥ .

حدثنا الحُميْدي، سمع سفيان، حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أمها أم سلمة رضى الله عنها: دخل النبي عَلِيَّة، وعندي مُخَنَّث... الحديث.

قال ابن عيينة: وقال ابن جريج: المخنث هيت.

رواه الحمیدی ۱٤٢/۱، ۱٤۳ (۲۹۷) ـ ومن طریقه الخطیب ص۹۹، ۹۹۹ (۲۲۹)، وابن بشکوال ۱۰۶/۱ (۱۸) ـ به.

ورواه الطبراني ٣٤٢/٢٣ (٧٩٧) عن على بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان بن عيينة به، ولم يذكر هذا البيان الأخير عن ابن جريج.

قال ابن حجر في الفتح ٢٩١/٩ وفي الإصابة ٢٩٦/٦:

الحرج عبد الملك بن حبيب في ( الواضحة ) عن حبيب كاتب مالك، قال: قلت لمالك: إن سفيان بن عبينة زاد في حديث بنت غيلان أن مختلًا يقال له: هيت، فقال مالك: صدق، هو كذلك ».

قال: « وأخرج الجَوْزَجَاني في تاريخه من طريق الأوزاعي، عن الزهرى، عن على بن الحسين ابن على، قال: كان مخنث يدخل على أزواج النبي ﷺ يقال له: هيت ».

قال: ﴿ وَأَخْرِجِ المُسْتَغَفِرِي مِن طَرِيقِ دَاوِد بِن بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ﴿ مُرْسَلاً ﴾، أن النبي ﷺ نفي هيتًا في كلمتين تكلم بهما، تشبه كلام النساء، قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: إذا فتحتم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فذكر نحو الحديث ﴾.

وقد روى ابن بشكوال ۱۰۰/۱ قصة مماثلة بتسميته « هيت »، لكن سمى الموصوف له «سعد بن أبى وقاص » وزوج النبى التى كان يدخل عليها « سودة »، روى ذلك بسنده إلى مجاهد، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبى وقاص به.

كما روى ١٠٨/١ قصة أخرى سمى المخنث فيه « إنّه » وسمى الموصوف له « عبد الوحمن ابن أبى بكر » وزوج النبى هى « عائشة ». روى ذلك بسنده إلى أبى الأحوص، وإيراهيم بن مُهاجر، عن أبى حَفْص، قال: قالت عائشة لمخنث كان بالمدينة يقال له إِنَّه: ألا تدلنا على امرأة نخطبها لعبد الرحمن بن أبى بكر... فذكره.

وقیل: اسم المخنث: ماتع، بمثناة، وقیل :بنون، مولی بنی مخزوم (۱).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تجريد أسماء الصحابة ٢٠/٢ ، الإصابة ٦/٥١ (٧٥٧٦) .

٣٥٧\_ (خـط): حَديثُ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن: جَاءَت امرأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ(١) عَلِيَّةً ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلاً ، وأَنَا كَارِهَة ... الحديث .

هي: خَنْسَاءُ بنتُ حِلْام الأنْصَارِيَّة .

(ط) :زوجها (۲) الذي توفى عنها اسمه : أُسَيْرُ بنِ حُذَافة ، قتل يوم بدر. وفى رواية: / أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ الأنصارى ، قُتِلَ يوم أُحُدٍ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوها رَجُلاً من مُزَيَّنَةَ، [نَ<sup>هِ ١</sup>/أ] فَكُرِهَتْهُ.

# ٨٣١/٣٥٦ ـ روى ذلك الخطيب ص ١٩٩ (٢٢٩) قال:

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المُعَدُّل، قال: أخبرنا الحسين بن صفوان البَرْذَعي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، قال: أخبرنا الحسن بن حَمَّاد الضَّبيَّ، قال: حدثنا عبد أبي ربيعة، قال: كان محمد بن إسحاق، عن يزيد، عن موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة، قال: كان المختفون على عهد رسول الله عَلَيْ ثلاثة: ماتع، وهدم، وهيت. قال: فكان ماتع لفاختة بنت عمر بن عابد، خالة رسول الله عَلَيْ وكان يغشى بيوت النبي عَلَيْ ويدخل عليهن، حتى إذا حاصر النبي عَلَيْ الطائف سمعه رسول الله عَلَيْ، وهو يقول لخالد بن الوليد: إن افتُتِحَت الطائف غدًا فلا تَتَفَلَّتنَّ منك بادية بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان... الحديث في طرده وطرد صاحبيه معه.

رواه ابن بشکوال ۱۰۷/۱ (۱۸) بسنده إلى أبى الحسين بن بِشْرَان، عن الحسين بن صفوان به، وسماها « نادية » بالنون .

وعزاه ابن حجرفي الفتح ٢٩٢/٩ والإصابة ١٥/٦ إلى ابن إسحاق في المغازي عن محمد بن إيراهيم التيمي مرسلا.

قال ابن حجر فى الفتح ٢٩٢/٩: «حكى أبو موسى فى كون ماتع لقب هيت، أو بالعكس، أو أنهما اثنان خلافًا، وجزم الواقدى بالتعدد... » ثم قال: « والراجح أن اسم المذكور فى حديث الباب هيت، ولا يمتنع أن يتواردوا فى الوصف المذكور ».

من غير أولى الإربة: أي النكاح (٣).

# ۸۳۲/۳۵۷ روی هذا الحدیث سعید بن منصور فی السنن ۱۵۷/۱ (۲۸۰) قال:

نا أبو الأُحْوَص، عن عبد العزيز بن رُفَيْع، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله إنَّى أبى ــ ونِعْم الأبُ هو ــ خطبنى إليه عمُّ ولدى،

 <sup>(</sup>١) في وز ؛ النبي . (٢) هذا اللفظ ساقط من وز ؛ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ١/٣٦ .

٣٥٨\_(خ): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِّتُهَ بَيْنَ امْرَأَةِ ثَيِّبٍ وِبَيْنَ زَوْجها، زَوَّجَها أَبُوها بِغَيْرِ إِذْنِها .

هى : خَنْسَاءُ بنت خِلْام .

وذكره (ب) من حديث أبي هريرة ، وقال كقوله .

فردَّه، وأنكحنى رجلاً، وأنا كارهة: فبعث رسول الله ﷺ إلى أبيها، فسأله عن قولها، فقال: صدقَتْ، أَنْكَحْتُها ولم آلُوها خَيْرًا، فقال رسول الله ﷺ: دلا نكاح لك، اذهبي، فانكحى مَنْ شِئْتِ ».

أبو الأُحُوص هو: سلام بن سُلِّيم الحنفي، وهذا حديث مرسل.

عزاه المزى فى التحفة ٤٣١/١٣، ٤٣٦ إلى النسائى فى الكبرى: ك: النكاح، بسنده إلى يحيى بن أبى كثير، ورواه عبد الرزاق٤٦/٦ (١٠٣٠٣) عن إسرائيل بن يونس، ١٤٧ (عدين بن أبى شيبة ١٣٤/١ عن سلام ـ وهو ابن أبى شيبة ١٣٣/٤ عن سلام ـ وهو ابن سليم أبو الأحوص ـ وجرير، والبيهقى١٢/٧ بسنده إلى شعبة، والخطيب ص١٣٥(٣٩) بسنده إلى أبى الأحوص، جميعا عن عبد العزيز بن رُفَيْع، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن به.

وعزا المزى في التحفة ٤٣٥/١٣، ٤٣٥ إلى النسائي في الكبرى: ك: النكاح، عن أيوب بن محمد الرَّقِيِّ، عن مَعْمَر بن سليمان الرَّقِيِّ، عن زيد بن حبان، عن أيوب، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، قال: أنكع رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فأتت النبي عَلِيَّةٍ فردَّ نكاحها.

ورواه الدارقطني ٣٣٥/٣ بسنده إلى محمد بن زيد بن على الرَّقِيَّ، عن معمر بن سليمان الرَّقِيُّ به. وقال: « وعن زيد بن حبان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ مثله».

وقد وصله البيهقى ١٢٠/٧ بسنده إلى شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن أبيه، وسمى المرأة خَنْسَاء بنت خِذَام، فذكره مرسلا، وقد قيل عنه موصولا، والمرسل أصح ».

وانظر الموصول في الحبر التالي كذلك، وسيأتي حديث عمر عن أبيه في البيان.

وسيأتى البيان عقب الخبر التالى.

## ۸۳۳/۳۵۸ ـ روی هذا الحدیث الخطیب ص ۲۷ (۳۹) قال:

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأتماطي، حدثنا محمد بن المُظَفَّر الحافظ، حدثنا محمد

ابن عبد الله بن محمد الحمصى، حدثنا سعيد بن سهيل العكِّى، حدثنى أبى، حدثنا شَيْبَان، عن جابر بن يزيد الجُعفى، ويحيى بن أبى كَثِيرٍ، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ فَرَّق بين امرأةٍ ثَيِّبٍ وبين زوجها، زوجها أبوها بغير إذنها .

فى الإسناد سهيل بن عبد الرحمن العكّى، قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل؟ ٢٥٠/: «روى عن شيبان، روى عنه سعد بن محمد البيروتى، سألت أبى عنه، فلم يعرفه ٤. ولم أجد من ترجم لابنه سعيد، وجابر بن يزيد الجعفى،ضعيف رافضى، ولكن تابعه يحيى بن أبى كثير.

وحديث ابن عباس المروى في هذا فيه أن الجارية كانت بكرًا:

رواه أبو داود: ك: النكاح، ب: في البكر يزوجها أبوها، ولا يستأمرها ٢٣٢/٢ (٢٠٩٦) عن عنمان بن أبي شيبة، وعزاه المزى في التحفة ٥/١١ إلى النسائي في الكبرى: ك: النكاح، عن محمد بن داود المصيصى، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: من زوج ابنته، وهي كارهة ٢٠٣/١ (١٨٧٥) عن أبي السقر يحيى بن يزداد العسكرى، والطحاوى ٢٥/١ عن أبي أمية، ومحمد بن على بن داود، والداوقطني ٢٣٤/٢، ٢٣٥ بسنده إلى إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ومحمد بن أحمد بن السكن، والبيهقي ١١٧/٧ بسنده إلى جعفر بن محمد بن شاكر، ومحمد بن إسحاق الصّغانى، وأبو يعلى ٤/٤٠٤ (٢٥٢٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، جميعا عن حسين بن محمد المروزى، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت إلى النبي عَلَيْه، فذكرت أن أباها زَوَّجَها، وهي كارهة، فخيرها النبي عَلَيْه.

قال ابن حجر في الفتح ١٦٨/٩: ﴿ وَرَجَالُهُ ثَمَاتُ، لَكُنَ قَالَ أَبُو حَاتُمَ وَأَبُو زَرَعَةَ: إنّه خطأً، وإن الصواب إرساله».

وقال أبو داود: (۲۰۹۷) عقب الحديث السابق: « حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن عكرمة، عن النبي علم بهذا الحديث.

لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا، معروف ٩.

وقد روى هذا المرسل الطحاوى ٣٦٥/٤ بسنده إلى وكيع، عن سفيان الثورى، عن أيوب، عن عكرمة به، وذكر أنها كانت ثيبًا.

غير أن الدارقطني رواه ٢٣٥/٣ بسنده إلى أيوب بن سويد، عن سفيان الثورى، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلا زَوَّج ابنته وهي كارهة، ففرَّق بينهما النبي ﷺ.

فذكره موصولا، ولم يذكر هل كانت بكرًا أو ثيبًا.

وقال الدارقطنى عقب حديث جرير بن حازم السابق: ﴿ وَكَذَلْكَ رَوَاهُ زَيْدُ بَنْ حَبَانَ (عَزَاهُ المُزى فَى التحفة ٥/٤١٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: النكاح ) عن أيوب، وتابعه أيوب بن

سُويَد عن الثورى، وغيره يرسله عن الثورى، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي عَلَيْهُ، والصحيح مرسل ».

وسأل ابن أبى حاتم (فى العلل ٤١٧/١) أباه وأبا زرعة عن حديث حسين بن محمد، عن جرير بن حازم، عن أبوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فقال أبو حاتم: « هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات: عن أبوب، عن عكرمة، عن النبى على مرسل، منهم ابن عُليّة، وحماد بن زيد، أن رجلا تزوج وهو الصحيح. قلت \_ القائل ابن أبى حاتم \_ مِنْ الوَهْم ؟ قال: من حسين ينبغى أن يكون، فإنه لم يَرْوه عن جرير غيره ». وقال أبو زرعة: « حديث أبوب ليس هو بصحيح ».

قلت: وقد رواه عبد الرزاق ۲۷/۲ (۱۰۳۰٦) عن معمر، عن يحيى بن أبي كَثِير، عن أبى سلمة، وعن أيوب، عن عكرمة، أن ثيبًا أنكحها أبوها... فذكره مرسلا.

وروى الدارقطنى ٢٣٤/٣ بسنده إلى أحمد بن عبد الله بن سليمان الصنعانى، ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتى، إسحاق بن إبراهيم، والطبرانى ٢٥٥/١ (٢٠٠١) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن جوتى، عن عبد الملك الدَّمارى، عن سفيان الثورى، عن هشام الدستوائى، عن يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله على ردَّ يكاح بكر وثيب، أنكحهما أبوهما وهما كارهتان ».

قال الدارقطني: ﴿ هَذَا وَهُمْ مِنَ النَّمَارِي، وَتَفْرِدُ بِهِذَا الْإِسْنَادُ ﴾.

وقال الهيثمى في المجمع ٢٧٩/٤: « رواه الطبراني، وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ».

قال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادى في التعليق المغنى على الدارقطني: ﴿ قَالَ فَي التنقيحِ إِسْحَاقَ بن إبراهيم هذا هو ابن جوتي الطبراني، وهو ضعيف ﴾.

قلت: وعبد الملك بن عبد الرحمن بن هشام الذَّمارى ـ بفتح المعجمة وتخفيف الميم ـ صدوق كان يصحف. قاله ابن حجر في التقريب ٢٠/١ه.

قال الدارقطنى: « والصواب عن يحيى بن أبى كثير عن المهاجر، عن عكرمة، مرسل، ثم رواه بسنده إلى محمد بن كثير، عن سفيان الثورى، عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبى كثير، عن المهاجر، عن عكرمة، عن النبى على.

وقد رواه عبد الرزاق ۱٤٧/٦ (۱۰۳۰٦) عن ابن جُرَيْج، عن أيوب، عن عكرمة، وعن يحيى بن أبى كثير أن ثيبًا وبكرا أنكحهما أبوهما... فذكره.

وروى عبد الرزاق ۱۶۰/۱ ، ۱۶۱ (۱۰۳۰۱) عن معمر، وسعید بن منصور ۱۰۹/۱ (۷۷۰) بسنده إلى هشام الدستوائی، كلاهما عن يحيى بن أبى كثير، عن مهاجر، عن عكرمة، أن بكرا أنكحها أبوها، وهي كارهة... فذكره.

وعزاه ابن حجر في المطالب العالية ٢٠/١(١٥٢٠) موصولاً عن المهاجر، عن عبد الله بن أبي بكر، إلى مُسدَد. وقال المحقق: ٥ سكت عليه البوصيري ٥.

وأما حديث أبى هريرة المذى أشار إليه المُصنَّف ؛ فرواه ابن بشكوال ٢٢٢)٦٤٠/٢ (٢٢٢) بسنده إلى مقاتل بن سليمان، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، أن رجلا زُوج ابنته وهى كارهة، ففرَّق النبى ﷺ بينها وبين زوجها.

وقد سبق في الخبر السابق هذا الحديث مرسلا عن أبي سلمة، من طريق عبد العزيز بن رُفَيّع عنه،كما سبق قول البيهقي: ٢٠/٧: ﴿ والمرسل أصح ﴾.

#### البيسان

المرأة هي: خنساء بنت خدام ـ بالخاء المعجمة المكسورة، والدال المهملة ـ الأنصارية الأوسية، من بني عمرو بن عوف، وقال خذام بالذال المعجمة (١).

۸۳٤/۳۵۸ ــ روی ذلك البخاری: ك: النكاح، ب: إذا زوَّج ابنته وهی كارهة فنكاحه مردود /۳ مردود و ۲۵۰/۳

حدثنا إسماعيل، قال: حدثنى مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن و ومجمع ابنى يزيد بن جارية، عن خُنساء بنت خِذَام الأنصارية، أن أباها زوجها وهى ثيب، فكرهَتْ ذلك، فأتت رسول الله ﷺ، فردَّ نكاحه.

إسماعيل هو ابن أبي أُوَيْس.

ورواه: ك: الإكراه، ب: لا يجوز نكاح المُكرَه ٢٠١/٤ عن يحيى بن قَرَعة، وأبوداود: ك: النكاح، ب: في الثيب ٢٣٣/٢ (٢٠١) عن القعنبي، والنسائي: ك: النكاح، ب: الثيب يزوجها أبوها كارهة ٨٦/٦ بسنده إلى معن، وإلى عبد الرحمن بن القاسم، ومالك: ك: النكاح، ب: جامع ما لا يجوز من النكاح ٢٥٥/٥ (٢٥)، والشافعي ٢/٠٣٠، والدارمي: ك: النكاح، ب: الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة ٢٩/٢ عن خالد بن مَخلّد، والبيهقي ١٩٩/ ١ بسنده إلى ابن وهب، وإلى عبد الله بن يوسف، وأحمد ٣٩/٦ عن عبد الرحمن بن مَهدى، وإسحاق بن عيسى، والطبراني ٤٤/٥١ بسنده إلى إسماعيل بن أبى أويش، والخطيب ص ٨٦ (٣٩) بسنده والطبراني ٢٥١/٢٤ بسنده إلى إسماعيل بن أبى أويش، والخطيب ص ٨٦ (٣٩) بسنده

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٦٢/٢، تهذيب التهذيب ٢٤٤١، الإصابة ١٥٥٨(٥٥١)، أسد الغابة ٥٠٤١، ٤٤١.

إلى القعنبي، وابن بشكوال ٢/٠٦، ٦٤١ (٢٢٢) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، جميعا عن مالك به.

ورواه البخارى: ك: النكاح، ب: إذا زوج ابنته وهى كارهة فتكاحه مردود ٣/٠٥٠ بسنده إلى يزيد بن هارون، ك: الحيل، ب: في النكاح٤/٥٠٠ بسنده إلى سفيان بن عيينة، وابن هاجة: ك: النكاح، ب: من زوج ابنته وهى كارهة ٢/١٠٥ (١٨٧٣) بسنده إلى يزيد، وسعيد بن منصور الانكاح، ب: من أبي معاوية، وابن أبي شبية ١٣٤/٤ عن يزيد بن هارون، والدارمي: ك: النكاح، ب: الليب يزوجها أبوها وهى كارهة ١٣٩/٦ عن يزيد بن هارون، والدارقطني ٣٣١/٢ بسنده إلى محمد بن فضيل، والبيهقي ١٩/٧ ١ بسنده إلى يزيد بن هارون، وأحمد ٢٨٨٦ عن سفيان ابن عيينة، وعن يزيد بن هارون، والطبراني ١١٨/٤ (١٧٩٤) بسنده إلى محمد بن فضيل، المن عيينة، وعن يزيد بن هارون، والطبراني ١١٨/٤ (١٧٩٤) بسنده إلى سفيان بن عيينة، ابن عيينة، عن يوس، ١٩/٤٤٤ (١٧٩٠) بسنده إلى سفيان بن عيينة، جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن القاسم بن محمد، عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد به، وبعضهم يزيد على بعض، وفي حديث يزيد بن هارون أنها نكحت أبا لبابة بن عبدالمنذر، وفي بعض طرق سفيان: عن خنساء بنت خذام به.

وعزاه المزى فى التحفة ٢٩٦/١٣ إلى النسائى فى الكبرى: ك: النكاح، عن محمد بن حاتم ابن نعيم المروزى، ورواه الطبرانى ٢٥١/٢٤ (٢٤١) عن سعيد بن إسرائيل القطيعى، كلاهما عن حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثورى، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن وديعة، عن خساء بنت خدام قالت: أنكحنى أبى وأنا كارمة، وأنا بِكرّ، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله على فقال: و لا تُنكِعها وهى كارهة ،

فزاد الثوريُّ عبدَ الله بن يزيد بن وديعة في الإسناد، وأسقط عبدَ الرحمن ومجمعَ ابني يزيد، وذكر أنها بكر في المتن.

قال ابن حجر فى الفتح ١٦٧/١: ﴿ وهى رواية شاذة، لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان، وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا لم أر من ترجم له، ولم يذكر البخارى ولا ابن أبى حاتم ولا ابن حبان إلا عبد الله بن وديعة بن خدام، الذى روى عن سلمان الفارسي في غسل الجمعة، وعنه المقبري وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث».

وأما الرجل الذي تأيمت منه، فقيل اسمه: أسيو، و استشهد ببدر.

عزاه ابن حجر في الفتح ١٦٨/٩ إلى القطب القسطلاني في المبهمات. قال: « ولم يذكر له مستندا»، وسماه ابن طاهر \_ كما نقل المصنف عنه \_ أسير بن حذافة، ولم أجد من ترجم له في الصحابة.

وقيل اسمه: أنيس بن قتادة بن ربيعة، الأنصارى الأوسى من بنى عمرو بن عوف، شهد بدرًا، واستشهد بأحد، قتله الأخنس بن شريق<sup>(۱)</sup>.

# ۸۳۵/۳۵۸ ـ روى ذلك عبد الرزاق ١٤٨/٦ (١٠٣٠٩) قال:

عن مَعْمَر، عن سعيد بن عبد الرحمن الجَحْشي، عن أبى بكر بن محمد، أن رجلا من الأنصار يقال له: أنيس بن قتادة زُوَّجَ خنساء ابنه خِذام، فقُتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلا، فجاءت النبي عَلَيْه، فقالت: إن إبى أنكحنى رجلا، وإن عَمَّ ولدى أحبُ إلى منه، فجعل النبي عَلَيْهُ أَمْرَها إليها.

هذا إسناد مرسل، وسعيد بن عبد الرحمن الجَحشي صدوق.

عزاه ابن حجر في الإصابة ٧٧/١، ٢٥/٨، ٦٦ إلى ابن سعد، عن محمد بن حميد، عن معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن الجَحشي، فذكره، ولم يذكر أبا يكر بن محمد.

وأما الرجل الذي كرهته، فقال ابن حجر في الفتح ١٦٨/٩: ﴿ لَمْ أَقْفَ عَلَى اسمه، إلا أَنْ الواقدى ذَكَرَ بِإِسناد له أنه من بني مُزَيْنَة، ووقع في رواية ابن إسحاق، عن الحجاج بن السائب (ستأتى بعد) عن أبيه، عنها ؛ أنه من بني عمرو بن عوف ﴾.

وأما الرجل الذي أحبته ونكحته فهو: أبو لبابة بشير بن عبد المنذر(٢).

#### ۸۳٦/۳۵۸ ـ روی ذلك عبد الرزاق ۱٤٨/٦ (١٠٣٠٨) قال:

عن ابن جریج، قال: أخبرنی عطاء الحُراسانی، عن ابن عباس، أن خِذَامًا أبا وَدیعة أنكح ابنته رجلا، فأتت النبی عَلَيْهُ، فاثنتكت إليه إنها أُنكحت وهی كارهة، فانتزعها النبی عَلَیْهُ من زوجها، وقال: ﴿ لَا تُكْرِهُوهُنَ ﴾ فنكحت بعد ذلك أبا لَبَابة الأنصاری، وكانت ثيبا.

قال: أخبرت أنها خنساء ابنة خذام من أهل قباء. القائل ابن جريج.

فيه عطاء بن أبى مسلم الخراساني، صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، ولم يسمع من ابن عباس، فالإسناد منقطع.

رواه أحمد ٣٦٤/١، والخطيب ص ٦٨(٣٩) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الدبرى، كلاهما عن عبد الرزاق به.

ورواه الطبراني ١٨٩/١١ (١١٤٥٦) بسنده إلى محمد بن ميسر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن امرأة أتت النبي مَلِيَّة... الحديث ولم يذكر اسمها.

وقد سبق بيانه أيضا في رواية يزيد بن هارون، عن يحيي بن سعيد، عن القاسم بن محمد،

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصخابة ٣٢/١ ، الإصابة ٧٧/١ (٢٩١).

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في الخبر ( ۳۱۸) .

٣٥٩ ــ (ق) : حَدِيثُ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِرَجَلِ يُفْتِي بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ : إِنَّكَ امْرُوُّ تَائِهُ(١) .

## هو : ابن عباس .

عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد.

ورواه عبد الرزاق ۱۲۷۲، ۱۶۸ (۱۰۳۰۷)، والبيهقى ۱۱۹/۷ بسنده إلى أبى نعيم، كلاهما عن الثورى، عن أبى الحُويْرِث، عن نافع بن جُبَيْر بن مُطْعَم، قال: آمَتْ حنساء بنت خدام... فذكره.

قال البيهقي : هذا مرسل.

ورواه سعيد بن منصور ١٥٦/١ (٥٦٦) عن هُشيَّم ، (٥٦٧ ) عن أبى عَوَانة، والدارقطنى ٢٣١/٣ بسنده إلى هشيم، كلاهما عن عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، أن امرأةً من الأنصار من بنى عمرو بن عوف، يقال لها خنساء بنت خدام زوجها أبوها... الحديث.

ورواه الدارقطني ٢٣٢/٣٢بسنده إلى أبى يعقوب الأفطَس أخى أبى مسلم المستملى، والطبراني ٢٣٢/٢٥٢)بسنده إلى أبى مسلم المستملى عبدالرحمن بن يونس، كلاهما عن هشيم، عن عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة به، وليس فى رواية الطبراني تسمية أبى لبابة.

ورواه الدارقطنى ٢٣١/٣، والبيهقى ١١٩/٧ من طريقه \_ بسنده إلى عبدالرحيم بن سليمان، وأحمد ٢٣٨/٣ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، و ٣٢٩ عن يزيد بن هارون، والطبرانى ٢٥٢/٢٤ بسنده إلى عبد الرحيم بن سليمان، جميعا عن محمد بن إسحاق، عن الحجاج ابن السائب بن أبى لبابة، عن أبيه به مرسلا، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية إبراهيم ابن سعد عنه، وفي مسند أحمد ﴿ خُنَاس ﴾ على وزن ﴿ فُلان ﴾، وهو مشتق من خبساء، كما يقال في زينب: زناب.

٣٥٩ /٨٣٧ روى هذا الحديث النسائي: ك: النكاح، ب: نكاح المتعة ١٢٥، ١٢٦، ١٢٦ قال:

أخبرنا عمرو بن على، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيّد الله بن عمر، قال: حدثنى الزهرى عن الحسن وعبد الله ابنَى محمد، عن أبيهما، أن عليًا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسًا، فقال: إنك تائهٌ ، إنه نهى رسول الله ﷺ عنها، وعن لحوم الحُمرُ الأهلية يوم خَيْبَر.

يحيى هو ابن سعيد القَطَّان، وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) (۱) (۱) نایه .

رواه مسلم: ك: النكاح، ب: نكاح المتعة...١٠٢٧/٢) عن عبد الله بن محمد بن أسماء الطبيعي، عن جويرية، عن مالك، عن الزهرى، بلفظ ؛ وسمع على بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله عليه ، بمثله.

ورواه ابن بشكوال ۱۹/۱۸(۲۹۰)بسنده إلى مسلم به، ورواه الطيالسي ص۱۸، ۹۱ (۱۱۱) عن سفيان بن عبينة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والخطيب ص۱۷۹ (۹۰)بسنده إلى عبد العزيز بن أبي سلمة، كلاهما عن ابن شهاب (۱) الزهرى به وليس في رواية الطيالسي « إنك امرؤ تائه».

#### البيان

الرجل الذي كان يفتى بالمتعة، وقال له على ذلك: هو عبد الله بن عباس رضى الله عنهما(٢).

٨٣٨/٣٥٩ ــ روى ذلك البخارى: ك: الحيل، ب:... ٢٠٣/٤، ٢٠٤ قال:

حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى، عن عُبَيد الله بن عمر، حدثنا الزهرى، عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على، عن أبيهما، أن عليًا رضى الله عنه قبل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول الله عَلِيَّة نهى عنها يومَ خَيْبَر، وعن لحوم الحُمُر الإنسية.

يحيى هو ابن سعيد القطان.

رواه مسلم فى الموضع السابق ١٠٢٨/٢، ك: الصيد والذبائح، ب: لحوم الحمر الإنسية المسلم فى الموضع السابق ١٠١/٣ ك: الصيد والذبائح، بسنده إلى يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر به، وفى رواية ابن نمير: أنه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء، فقال: مُهلًا... فذكره.

ورواه الطحاوى ٢٤/٣ بسنده إلى جويرية بن أسماء، والخطيب ص ١٧٧ (٩٠) بسنده إلى سفيان الثورى، وابن بشكوال ٢/٥١٨(٩٠) بسنده إلى الثورى، كلاهما عن مالك، عن الزهرى به، ولفظ جويرية: أنه سمع على بن أبى طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تابه (كذا والصواب: تاية، بالمئناة مسهلا)، ولفظ الثورى: تكلم عَلِيٍّ وابن عباس في متعة النساء، فقال عَلِيٍّ لابن عباس؛ إنك امرؤ تائه... الحديث.

ورواه عبد الرزاق ١٤٢/١ ٥٠٢ (١٤٠٣٢)، وأحمد ١٤٢/١ من طريقه، عن معمر، عن

<sup>(</sup>١) تصحفت ابن شهاب في مطبوعة الأسماء المبهمة إلى ابن سهل.

<sup>(</sup>٢) سيقت ترجمته في الخبر ( ٢٤٨ ) .

الزهرى، أن حسنا وعبد الله ابنى محمد أخبراه عن أبيهمامحمد بن على، أنه سمع أباه على بن أبى طالب يقول لابن عباس، وبلغه أنه يرخص بالمتعة، فقال له على: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله على نهى عنها يوم خبير، وعن لحوم الحُمر الإنسية. ولم يذكر أحمد و إنك امرؤ تائه ،

وساق مسلم إسناده إلى عبد الرزاق، ولم يذكره في: ك: الصيد والذبائح، ب: تحريم أكل لحوم الحُمُر الإنسية ١٥٣٨/٣ (١٤٠٧).

ورواه البيهقى ٢٠١/٧ بسنده إلى الحسن بن محمد الزعفراني، ٢٠٢ بسنده إلى الحُميَّدي، كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهرى به، وفي حديث الزعفراني: إنه رجل تائه، وفي حديث الحميدي: إنك امرؤ تائه.

ورواه مسلم في الموضعين السابقين (١٤٠٧) بسنده إلى يونس بن يزيد، والنسائي: ك: الصيد والذبائح، ب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ٢٠٢٧ بسنده إلى سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور ١٨/١ (٤٩٨)بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصارى، وابن أبي شيبة ٢٩٢/٤ عن ابن عيينة، والطحاوى ٢٥٣ والدارمي: ك: النكاح، ب: النهى عن متعة النساء٢٠/٠ ١ بسنده إلى ابن عيينة، والطحاوى ٢٥٨ بسنده إلى ابن عيينة، وأحمد بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصارى، والدارقطنى ٢٥٧/٣، ٢٥٨ بسنده إلى ابن عيينة، وأحمد ١٩٧/٣ عن ابن عيينة، جميعا عن الزهرى به، وفي حديث ١٩/١ عن ابن عيينة، وابن عينة، وفي حديث يحيى بن يونس وابن عيينة: قال على لابن عباس: نهى رسول الله على الله على: إن رسول سعيد: أن عليا مَرَّ بابن عباس، وهو يفتى في متعة النساء أنه لا بأس بها، فقال له على: إن رسول الله على نهى عنها... الحديث.

ورواه البخارى: ك: المغازى، ب: غزوة خيبر ٢٥، ك: الذبائح والصيد، ب: لحوم الحمر الإنسية ٣١٣/٣ بسنده إلى مالك، ومسلم في الموضعين السابقين(١٤٠٧) بسنده إلى مالك، وإلى النان عيينة، والترملدي، وقال حسن صحيح، ك: النكاح، ب: ما جاء في نكاح المتعة ٢٦٧/٤، ١٨٥٥) ٢٦٨ بسنده إلى ابن عيينة، (١٨٥٤) بسنده إلى مالك، والنسائي: ك: النكاح، ب: نكاح المتعة ٢٦٧/١ بسنده إلى مالك، والنسائي: ك: النكاح، ب: نكاح المتعة ٢٦٢/١ بسنده إلى مالك، ك: الصيد والذبائح، ب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ٢٠٢٠، ٢٠٣، ٢٠٣ بسنده إلى مالك، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد، وابن هاجة: ك: النكاح، ب: النهى عن نكاح المتعة ١٠٥٦ (١٤)، المتعة ١٠٦٢ (١٩٦١) بسنده إلى مالك، وعن ابن عيبنة، ٢٠٣٥ (١٤)، والشافعي ٢٠١٢ (٢٤١)، عن ابن عيبنة، والطحاوي ٣٤٤٢ بسنده إلى يونس، ومالك، وأسامة بن زيد، وابن حبان ٢٠١٨ (٨٤٨) عن ابن عيبنة، والطحاوي ٣٤٤٢ بسنده إلى يونس، ومالك، وأسامة بن زيد، وابن حبان ٢٠١٨ (٨٤٨) عن ابن عيبنة، والطحاوي ٢٤/٣ بسنده إلى يونس، ومالك، وأسامة بن زيد، وابن حبان ٢٠١٨ (٨٤٨) عن ابن عيبنة، والطحاوي ٢٤/٣ بسنده إلى يونس، ومالك، وأسامة بن زيد،

٣٦٠ (ك ط) : حَدِيثُ الْحَسَنِ : أَنَّ أَخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا،
 وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَخَطَبَهَا، فَأَبَى مَعْقِلٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَلا تَعْضُلُو هُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ ﴾
 [البقرة: ٢٣٢].

اسمها : جُمَيل .

(ط) : بنت يَسَار . سمَّاها الكلبيُّ في تفسيره .

(و): بجيم مضمومة. ذكره ابن الكُلْبي في تفسيره، وعبد الغنيِّ بن سعيد في المؤتلف.

(ب): زوجها (١): أبو البِدَاح عَاصِمُ بنُ عَدِيٌّ. ذكره إسماعيل في « الأحكام».

بسنده إلى مالك، ويونس، وأسامة، وأحمد ١٠٣/١ بسنده إلى معمر، جميعا عن الزهرى به، ولم يذكر ابن عباس، ولا أشار إلى فتواه.

ورواه ابن بشكوال ٨١٥/٢ (٢٩٥) بسنده إلى يونس، عن الزهرى، عن عبد الله بن محمد ابن على، عن أبيه به، لم يذكر الحسن بن محمد بن على.

إنك امرؤ تائه: أي متكبر، أو: ضال متحير (٢).

• ٨٣٩/٣٦ ــ روى هذا الحديث البخارى: ك: التفسير، ب: سورة البقرة ٢٠٦/٣ قال:

حدثنا أبو مَعْمَر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يونس، عن الحسن، أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فتركها حتى انقضت عدتُها، فخطبها، فأبى معقِل فنزلت :﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَنْ يَكُحُنُ أَزُواجُهُنَ ﴾ (٣).

أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحَجَّاجِ المِنْقَرَى، وعبد الوارث هو ابن سعيد، ويونس هو ابن عبيد.

وصورة هذا الإسناد الإرسال، ولذلك قال البخارى قبله مباشرة: ﴿ حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو عامر العَقْدِيُّ، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن، قال حدثنى معقل بن يسار، قال: كانت لى أخت تخطب إلىَّ. وقال إبراهيم : عن يونس، عن الحسن، حدثنى معقل بن يسار ٤.

إبراهيم هذا هو ابن طَهمان.

رواه ابن بشكوال ۲۹۲/۱ (۸۳) بسنده إلى البخارى به.

ورواه البخارى أيضا: ك: النكاح، ب: من قال لا نكاح إلا بولى لقول الله تعالى: ﴿ فَلا

(٣) البقرة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>١) في وزء: زوج. (٢) النهاية ٢٠٣/١.

تعضلوهن... که ۲۶۹۳ بسنده إلی یونس بن عبید، ك: الطلاق، ب: وبعولتهن أحق بردهن فی العخط ۲۸۰۲ بسنده إلی یونس، وإلی قتادة، وأبو داود: ك: التكاح، ب: فی العَضل ۲۰۸۲ (۲۰۸۷) بسنده إلی عبّاد بن راشد، والترمذی وقال: حسن صحیح ... ك: التفسیر، ب: سورة البقرة ۸۶۳۸، ۳۲۵ (۲۰۹۵) بسنده إلی المبارك بن فَضالة، و النسائی فی الكبری: ك: التفسیر، ۲۰۸۱ (۲۰۸۱) بسنده إلی عباد بن راشد، وإلی یونس بن عبید، وابن حبان التفسیر، ۲۰۸۱ (۲۰۰۱) بسنده إلی قتادة، والداوقطنی ۲۲۲۳، ۲۲۳ بسنده إلی یونس بن عبید، ۶۲۲ بسنده إلی عباد بن راشد، وإلی قتادة، والحاکم ... وقال: صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجه مسلم – ۲۷۶۲ بسنده إلی عباد بن راشد، والمیالسی ص ۱۲۰ (۹۳۰) عن عباد بن راشد، و المبارك بن فضالة، وابن بشكوال ۱۷۲۲، ۲۹۳، ۹۳۲ راشد، و المبارك بن فضالة، وابن بشكوال ۱/۹۲، ۲۹۳، ۹۳۲ (۸۳۸) بسنده إلی یونس بن عبید، وإلی عباد بن راشد، ۸۳۰ بسنده إلی یونس بن عبید، والی المبارك بن فضالة، وابن بشكوال ۱/۹۲، ۲۹۳، ۹۳۲ (۸۳۸) بسنده إلی یونس بن عبید، وطریق عبد الوارث عن یونس بن عبید فیه صورة الإرسال .

#### البيسان

أخت معقل هى: جُمُل، بضم الجيم وسكون الميم، وقيل: جُمَيْل، بالتصغير، وقيل: جَميل، بغير تصغير، وقيل: جميلة، بزيادة تاء التأنيث، بنت يَسَارٍ المزني(١).

• ٣٦٠/ ٨٤ - روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ٢٩٧/، ٢٩٨ قال:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج... فساق الحديث عن مجاهد، ثم قال: قال ابن جريج: أخته: جميل ابنه يَسَار، كانت تحت أبى البداح، طلقها، فانقضت عدتها، فخطبها، فعَضَلَها معقلُ بن يسار.

هذا حديث مرسل.

(ز) وقيل: اسمها ليلي بنت يسار.

عزاه ابن حجر في الفتح ١٦٠/٩ وفي الإصابة ١٨٢/٨ إلى السهيلي في مبهمات القرآن. قال: « وتبعهُ المنذري ». ثم قال في الإصابة: « والراجع أن اسمها جميل ».

(ز) وقيل: اسمها فاطمة بنت يسار.

• ٣٦ / ٨٤١ ــ روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ٢٩٨/٢ قال:

حدثنا المثنى، قال: ثنا حِبَّان بن موسى، قال: أحبرنا ابن المبارك، قال: أحبرنا سفيان، عن

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٥٥/٢ ، فتع الباري ١٦٠/٩ ، الإصابة ٣٩/٨ (٢٢٧) ، أسد الغابة ٥/١٦ .

أبى إسحاق الهَمْدَاني، أن فاطمة بنت يَسَار طلقها زوجها، ثم بَدَا لهُ، فخطبها، فأبى مَعْقِل، فقال: زوجناك فطلقتها، وفعلتَ، فأنزل الله تعالى ذكره: ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾(١).

هذا إسناد مرسل.

وأما زوجها، فقيل هو:أبوالبداح بن عاصم بن عدى بن الجَعد بن عجلان بن البلوى، حليف الأنصار، اختلف في صحبته، فقيل: له صحبة وقيل: الصحبة لأبيه، وهو من التابعين، ورجَع ابن حجر في الإصابة أنه لم يكن صحابيا، وذكره في القسم الرابع. وقال الذهبي في التجريد: والأظهر أنه تابعي<sup>(٢)</sup>.

• ٨٤٢/٣٦ ـ عزا ابن حجر في الفتح ١٦٠/٩ هذا البيان إلى الثعلبي، قال: ولفظه:

نزلت في جميلة بنت يسار، أخت معقل، وكانت تحت أبي البِدَاح بن عاصم بن عدى بن عجلان.

قال ابن حجر: ﴿ واستشكلهُ الذهلي بأن أبا البِدَاحِ تابعي على الصواب، فيحتمل أن يكون صحابيًا آخر. وجزم بعضُ المتأخرين بأنه البِدَاح بن عاصم، وكنيته أبو عمرو، فإن كان محفوظا فهو أخو البداح التابعي.

قلت: عزا ابن حجر في الفتح ١٦٠/٩ وفي الإصابة ١٦/٧، ١١(١١٢) إلى إسماعيل بن إسحاق القاضى في وأحكام القرآن ، من طريق ابن جريج : أخبرني عُبَيْد الله بن معقل، أن جميل (كذا في الفتح، وفي الإصابة جمل) بنت يَسار أخت مَعْقِل كانت تحت أبي البِدَاح بن عاصم، فطلقها فانطلقت عدَّتها، فخطبها.

قال في الإصابة ﴿ وهذا سند صحيح، وإن كان ظاهره الإرسال، فإن ثبت فهو غير أبي البِدَاح ابن عاصم بن عدى الآتي في القسم الرابع ».

وقد رواه ابن بشكوال ٢٩٣/١ (٨٣) من هذا الطريق بهذا البيان.

قال في الفتح: «ووقع في رواية عباد بن راشد، عن الحسن، عند البزار والدارقطني: فأتاني ابن عم لي، فخطبها مع الخطاب. وفي هذا نَظَر، لأن مَعْقل بن يسار مُزَني، وأبو البِدَاح أنصارى، فيحتمل أنه ابن عمه لأمه، أو من الرضاعة».

وقال ابن حجر في الفتح ١٦٠/٩: « ووقع لنا كتاب المجاز للشيخ عز الدين بن عبد السلام أن اسم زوجها عبد الله بن رواحة ».

العَضْل: بفتح العين وسكون الضاد المعجمة: المنع (٣).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٥٠/٢ ، الإصابة ٢٣/٧ (١٥١) ، أسد الغابة ١٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣/٤٥٢.

٣٦٦ (ك) : حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ (١) وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . . . الحديث .

(ب) : قيلَ : هِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ . كذا في صحيح البخاري(٢). وقيل: أُمُّ شَرِيكِ الأَرْدِيَّة. وقيل : مَيْمُونة .

رو): قال / الأكثرون: هي أمَّ شَرِيكِ غَزِيَّةُ ــ وقِيل: غُزَيْلَةُ ــ بِنْتُ دُودَان. وقيل: بنتُ جَابِر. وقيل: اسمها خَوْلَةُ بنتُ حَكِيم.

ومعناه: أن أخاها منعها من أن تتزوج زوجها السابق مرةً أخرى.

۱ ۲۳۲/۳۹ <u>من هذا الحديث البخارى</u>: ك: فضائل القرآن ب: القراءة عن ظهر القلب ٢٣٢/٣ عقال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة جاءت رسول الله على فنظر إليها رسول الله على فضع النظر إليها وصوبه، ثم طأطاً رأسه... الحديث في تزويج الرسول إياها رجلا من المسلمين على مامعه من القرآن.

أبو حازم هو سَلمة بن دينار.

رواه أيضا: ك: وكالة المرأة الإمام في النكاح ٢٥٠/٣ ، ك: النكاح ، ب: السلطان ولي بقول النبي عليه و زوجناكها بما معك من القرآن ، ٣٠/٥٠ بسنده إلى مالك بن أنس ، ك: فضائل القرآن ، ب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ٢٣٢/٣، ك: النكاح، ب: إذا قال الخاطب للولى: زوجني فلانة، فقال: قد زوجنك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل الزوج: رضيت أو قبلت ٢٥١/٣ بسنده إلى حماد بن زيد، ك: النكاح، ب: تزويج المعسر ٢٤١/٣، ك: اللباس، ب: خاتم الحديد ٢٠١٤ بسنده إلى عبد العزيز بن أبي حازم، ك: النكاح، ب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ٣/٢٤ بسنده إلى عبد العزيز بن أبي حازم، ك: النكاح، ب: إذا كان الولى هو الخاطب الرجل الصالح ٣/٤٦ بسنده إلى أبي غسان محمد بن مطرّف، ب: إذا كان الولى هو الخاطب ٢٤٩/٣ بسنده إلى فُضيل بن سليمان النّميري، ب: التزويج على القرآن وبغير صداق ٣/٢٥٢ بسنده إلى ابن عيبنة، وهسلم: ك: النكاح، ب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من وزع.

 <sup>(</sup>٢) في: هامش نسخة ( ز ): الذي في الصحيح عن عائشة أن خولة كانت من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي علله ؛ لأن تعيينها في الحديث الآخر حديث سهل بن سعد كما نصًا ، والله أعلم.

وغير ذلك من قليل وكثير ١٠٤١، ١٠٤١، ١٠٤١) بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن القارى، وعبد العزيز بن أبي حازم، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيبنة، وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردي، وزائدة بن قُدَامة الثقفي، وأبو داود: ك: النكاح، ب: في التزويج على العمل يعمل٢/٢٣٦(٢١١)بسنده إلى مالك، والترمذي ـ وقال:حسن صحيح ـ ك: النكاح، ب: ما جاء في مهور النساء ٤/٤ ٢٥ (١١٢١) بسنده إلى مالك، والتسائي: ك: النكاح، ب: ذكر أمر رسول الله عليه في النكاح وأزواجه ٥٤/٦، ٥٥ بسنده إلى سفيان بن عيينة، ب: التزويج على سور من القرآن ١١٣/٦ بسنده إلى يعقوب القارى، ب: هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق ١٢٣/٦ بسنده إلى مالك، ومالك: ك: النكاح، ب: ما جاء في الصداق والحباء ٢٦/٢٥(٨) ، والشافعي ٢٣٢/٢، ٢٣٣ عن مالك ، وعبد الرزاق ٧٧٧/١٢٧٤) عن معمر، والثورى، والدارمي: ك: النكاح، ب: ما يجوز أن يكون مهرا ١٤٢/٢ بسنده إلى حماد بن زيد، والطحاوى ١٦/٣، ١٧ بسنده إلى مالك، وسفيان ابن عيبنة، وهشام بن سعد، وابن حبان ٦/٧٥١، ١٥٨ (٤٠٨١) بسنده إلى مالك، والدارقطني ٢٤٧/٣ \_ ٢٤٩ بسنده إلى الفضل بن موسى، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثورى، والبيهقي ٧/٧ه، ١٤٤ بسنده إلى حماد بن زيد، ٨٠ ٤٤ ا بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن القارى، ١٤٤ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢ بسنده إلى مالك، ٤٤ (، ٢٣٦ بسنده إلى سفيان بن عيينة، ١٤٧ بسنده إلى فُضيل بن سليمان، ٢٤٢ بسنده إلى زائدة بن قدامة، وأحمد ٥/٣٣٠ عن سفيان بن عيينة، ٣٣٦ بسنده إلى مالك، والحميدي ٤١٤/٢، ٥٤١(٩٢٨) عن سفيان بن عيينة، والطبراني٦/١٣٣٦ (٥٧٥٠) بسنده إلى هشام بن سعد، ٤٤ ( ٧٧٨١) بسنده إلى أبي غسَّان محمد بن مُطَرِّف، ١٧٣، ١٧٤ ( ٩٠٧) بسنده إلى عبد العزيز بن أبي حازم، ١٧٦ (٥٩١٥)بسنده إلى سفيان بن عيينة، ١٨١ (٥٩٢٧) بسنده إلى معمر، ١٨٣ (٩٩٣٤) بسنده إلى حماد بن زيد، ١٨٤ (٩٣٨٥) بسنده إلى مبشر ابن مكسر، ١٨٨ (٥٩٥١) بسنده إلى فضيل بن سليمان، ١٩٠، ١٩١(٥٩٦١) بسنده إلى معبر والثوري، ٩٩١(١٩٨٠)بسنده إلى زائدة بن قدامة، ٩٩١(٩٩٣٥)بسنده إلى يعقوب بن عبدالرحمن القارى، وابن بشكوال ٢٨/٢ (٢٣٤) بسنده إلى مالك، جميعا عن أبي حازم سَلَمة بن دينار، عن سهل ابن سعد الساعدي به، وبعضهم يزيد على بعض.

### البيسان

قال ابن حجر في الفتح ١٧٦/٩: « وهذه المرأة لم أقف على اسمها، ووقع في الأحكام لابن القطاع أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى:

﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ (١).

وقال النووى فى الإشارات ص ٩٦٥ بذيل الأسماء المبهمة: « قال الأكثرون: هى أم شريك، واسمها: غزية، وقيل: عُزَيْلَة بنت دُودَان، وقيل: بنت جابر، وقيل: اسمها: خولة بنت حكيم».

قلت: لم أجد في أى رواية ما يفيد أن المقصودة بحديث الباب هي فلانة بعينها، فقد تكررت قصة الهبة مع أكثر من امرأة، وقول ابن بشكوال: « هي خولة بنت حكيم، كذا في صحيح البخارى » يُوهِمُ أن البخارى روى هذه القصة ببيان أن المرأة هي خولة بنت حكيم، وليس الأمر كذلك، بل روى البخارى أنها من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ.

۸٤٤/٣٦١ روى البخارى ذلك في: ك: النكاح، بك هل للمرأة أن تَهَبُ نفسها لأحد ٢٤٥/٣٦١ قال:

حدثنا محمد بن سلام، حدثنا ابن فضيل، حدثنا هشام، عن أبيه، قال: كانت خَوْلة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي تَنَافِقُه، فقالت عائشة: أما تستحى المرأة أن تهب نفسها للرجل... الحديث.

وهذا السياق مرسل، لكنه يوحى بأن عروة حمله عن عائشة، ولذلك قال البخارى بعده: «رواه أبو سعيد المؤدب، ومحمد بن بشر، عن عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض ».

وقد رواه ابن بشكوال ٦٦٩/٢ (٢٣٤) بسنده إلى البخاري به، لكن زاد فيه: عن عائشة.

وقد روى ابن أبى شيبة ٢١٥/٤ هذا القول عن عروة من قوله، من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه.

وكذلك أم شريك الأزدية كانت إحدى الواهبات. ولم يَرِدْ تعيينَ يفيد كونها المقصودة بحديث الباب، واسمها: غزية، ويقال: غزيلة.

۸۲۹/۳۹۱ عزا المزى في التحفة ۸۸/۱۳ ذلك إلى النسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء، من طريق:

محمد بن عبد الله المُخَرَّمي، عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم شَرِيك ؟ أنها كانت فيمن وهبت نفسها للنبي ﷺ.

رواه أحمد ٤٦٢/٦ عن يونس بن محمد به.

وروى ابن أبي شيبة ٤/٥ ٣١ \_ ومن طريقه ابن بشكوال ٦٦٩/٣، ٦٧٠ (٢٣٤) \_ بسنده

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٥٠ .

٣٦٢ (و ط) : حَدِيثٌ : أَرَادَ بَنُو هِشَامِ (١) بْنِ الْمُغِيَرةِ أَنْ يُزَوِّجُوا بِنَتَهُمْ (٢) عَلِيًّ ابْنَ أَبِي طَالِبِ . . . الحديث .

هي : العَوْرَاءُ بنتُ أبي جَهْل (٣) عمرو (٤) بن هِشَامٍ .

(ط): وقال الزُّبَيْر بنُ بكَّار: قال عمى مُصْعَبٌ: قالوا: خطب على بنُ أبى طالب جويرية (°) بنتَ أبى جهلٍ ، فشقَّ ذلك على فاطمة ، / فأرسلَ إليها عَتَّابٌ: ألا أُرِيحُكِ [٣٢٧]] منها. فتز وجها ، فولدت له عبد الرحمن بن عَتَّاب.

قلت : ذكر هذا كلَّه عبدُ الغني بن سعيد في مبهماته .

إلى على بن حسين ؛ أنها امرأة من الأزَد يقال لها: أم شريك.

وروى ابن بشكوال ٦٦٩/٢ (٢٣٤) بسنده إلى هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي عَلِينًا، وكانت امرأة صالحة.

قال ابن حجر في الفتح ٤٠٤/٨: ﴿ وقيل: إِن لِيلَى بنت الحطيم مِمَّن وهبتُ نَفْسَهَا لَه. ومنهن زينب بنت خزيمة، جاء عن الشعبي وليس بثابت. ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للنبي على هي: ميمونة بنت الحارث، وهذا منقطع، وأورده من وجه آخر مرسل، وإسناده ضعيف... الخ ٤.

وروى ابن بشكوال ۲۷۰/۲ بسنده إلى أبى بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن موسى بن حميدة، عن محمد بن كعب، وعمر بن الحكم، وعبد الله بن عُبيْدة، قالوا: التى وهبت نفسها للنبى ميمونة.

فصعَّد النظر فيها وصوَّبه : أي نظر إلى أعلاها وأسفلها يتأملها (١).

- (١) في (ك): هاشم.
- (٣) في 1 ز ١: بنت أبي جميل.
  - (٥) في 1 خ 1 : جويرة .

- (۲) في ډ خ ، و ډ ز ، : ابنتهم .
  - (٤) في ﴿ زُ ﴾: عمر .
    - (٦) النهاية ٣٠/٣.

ضُعَةً مِنَّى، يُرِيبُنِي ما أَرَابَها، ويؤذيني ما آذاها ۽ هكذا قال.

رواه أيضا: ك: الطلاق، ب: الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة ٢٧٤/٣ عن أبى الوليد، ومسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: فضائل فاطمة بنت النبى على ١٩٠٣، ١٩٠١، ١٩٠٣ (٢٤٤٩) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، وقتيبة بن سعيد، وأبو داود: ك: النكاح، ب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ٢/٢٦/٢ (٢٠٧١)عن أحمد بن عبد الله، وقتيبة بن سعيد، والتومذي وقال: حسن صحيح - ك: المناقب، ب: ما جاء في فضل فاطمة رضى الله عنها ١٠/٣٦٩، ٣٦٩، ٣٩٥ (٣٩٥٩) عن قتيبة، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: الغيرة ٢٦٤٣، ٦٤٤ (١٩٩٨) عن عيسى بن حماد المصرى، وابن حبان ١٩٠٩ (٢٩١٦) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسي، والمبيهقي ٢٠٧/٧ بسنده إلى يحيى ابن بكير، وأحمد ٢٠٨/٤ عن هاشم بن القاسم، جميعا عن الليث بن سعد، عن عبد الله بن ابن بكير، وأحمد ٢٠٨/٤ عن هاشم بن القاسم، جميعا عن الليث بن سعد، عن عبد الله بن ولفظه: وإن بني مُلْهِرة استأذن في أن ينكح عَلَى ابنتهم فلا آذن ٤.

وقال أبو داود فى نفس الموضع (٢٠٧٠): حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عروة وأيوب، عن ابن أبى مُلَيْكة بهذا الخبر، قال: فسكت على عن ذلك النكاح.

ورواه البخارى: ك: فرض الحُمس، ب: ما ذكر من درع النبي على وعصاه وسيفه ١٩٠٠، ١٩٠ بسنده إلى محمد بن عمرو بن حَلْحَلة الدؤلى، ك: المناقب، ب: ذكر أصهار النبي على منهم أبو العاص بن الربيع ٣٠٣/٢ بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، وهسلم في الموضع السابق بسنده إلى محمد بن عمرو بن حَلْحلة، وإلى شعيب بن أبي حَمزة، وإلى النعمان بن راشد، وأبو داود: ك: النكاح، ب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ٢٢٦ (٢٢٦ / ٢٦١) بسنده إلى محمد بن عمرو بن حلحلة، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: الغيرة ٤٤/١ ٢ (١٩٩٩) بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، وابن حبان ١٤٥ (٢٠٢١) بسنده إلى النعمان بن راشد، والبيهقي ٣٠٨/٧ بسنده إلى شعيب بن أبي زياد، ٩٩٩، ١٠٠ (٢٠٢٠) بسنده إلى النعمان بن راشد، والبيهقي ٣٠٨/٧ بسنده إلى شعيب بن والعبراني محرة، وأحمد ٢٣٦/٢ بسنده إلى النعمان بن راشد، والمي محمد بن عمرو بن حلحلة، والعبراني ١٨/١ - ١٢(١٠) بسنده إلى عبيد الله بن أبي زياد، وإلى شعيب، وإلى محمد بن عمرو، وإلى النعمان بن راشد، جميعا عن ابن شهاب الزهرى، عن على بن حسين، عن المسور بن مخرمة، وفي الحديث محمد بن عمرو قصة مع المسور بن مخرمة، وفي الحديث أن التي خطبها على هي بنت أبي جهل.

وقد روى الحديث مختصرا من قصة، بلفظ و فاطمة بَضْعَة منى، فمن أغضبها أغضبني،:

رواه البخارى: ك: المناقب، ب: مناقب قرابة رسول الله على ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبى ... ٣٠٢/٢، ب: مناقب فاطمة عليها السلام ٣٠٨/٢ عن أبى الوليد، ومسلم فى الموضع السابق عن أبى معمر إسماعيل بن إبراهيم الهُذَالى، والنسائى فى و فضائل الصحابة ، ص ٣٠٣ (٢٦٦) عن الحارث بن مسكين، وابن أبى شيبة ٢٠٢١ (١٢٣١٩) ، جميعًا عن سفيان بن عيبنة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبى مُلِكَة، عن المسور بن مخرمة.

وقد رويت هذه القصة عن عبد الله بن الزبير: روى ذلك الترمذى: ك: المناقب، ب: ما جاء فى فضل فاطمة رضى الله عنها ٢٥٩/١ (٣٩٦٠) عن أحمد بن منيع، والحاكم ١٥٩/٣ بسنده إلى موسى بن سهل بن كثير، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يذكره الذهبى، وأحمد ٤/٥، جميعا عن ابن عُليَّة، عن أيوب السَّخْيَاني، عن ابن أبي مُليَّكَة عن عبد الله بن الزبير، أن عليا ذكر بنت أبى جهل، فبلغ ذلك النبي عَلَيَّه، فقال: ﴿ إنَّا فاطمة بَضْعَةٌ منى، يؤذيني ما أَنْصَبَها ﴾.

قال الترمذى: « هذا حديث حسن صحيح. هكذا قال أيوب: عن ابن أبى مُليَّكَة، عن ابن الرُبير، وقال غير واحد: عن ابن أبى مُليَّكَة، عن المسور بن مخرمة. ويحتمل أن يكون ابن أبى مليكة روى عنهما جميعا ».

كما روى ابن أبي شيبة ٢ / ٢٨/ ١ (٢ ٢٣٢٤) القصة عن عامر الشعبي مرسلا.

ورصلها الحاكم ١٥٨/٣، ١٥٩ عنه، عن سويّد بن غَفَلَةً، وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة )، ووافقه الذهبي، وقال: مرسل قوى، وصححه ابن حجر في الفتح ٢٨٦/٩.

#### البيان

قال ابن حجر في الفتح ٢٨/٧: \* اختلف في اسم ابنة أبي جهل، فروى الحاكم في الإكليل: جويرية، وهو الأشهر. وفي بعض الطرق: اسمها العوراء، أخرجه ابن طاهر في المبهمات. وقيل: اسمها الحيفاء، ذكره ابن جرير الطبرى، وقيل: جرهمه، حكاه السهيلي، وقيل: اسمها جميلة، ذكره شيخنا ابن الملقن في شرحه ».

وقال فى ترجمة و جويرية ، فى الإصابة ٤٣/٨ (٢٤٩): و جويرية بنت أبى جهل، التى خطبها على بن أبى طالب، فقال رسول الله ﷺ: ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحده. فترك على الخطبة، فتزوجها عَتَّاب بن أسيد أميرُ مكة فى عهد النبى ﷺ، فولدت له عبد الرحمن، فقتل يوم الجمل. ذكرها ابن منده ».

٣٦٣ (خ): حَدِيثُ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنْ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِكُرًا ، فَدَخَلْتُ بِهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ(١) ﷺ: ﴿ لَهَا الصَّدَاقُ بِهَا السَّدَاقُ بِهَا السَّدَحَلَّ مَنْ فَرْجِها ﴾ .

### هو : نَصْلَة أو نَصْرَة . وقيل : بَصْرَة بن أبي بَصْرة .

وقال في ترجمة « جميلة » في الإصابة ١/٨٤(٢٣٢): « وقيل: إنها التي خطبها على، والمحفوظ أنها جويرية ».

وقال في ترجمة « العوراء » في الإصابة ١٠/٥ ( ٢٩٤): « هي التي خطبها على. قال الحكيم الترمذي: ووقع لنا في الجزء الثاني من حديث أبي روق الهمداني، وقد تقدم أن اسمها جويرية، فلعل العوراء لقبها ».

فاطمة بصَّعة منى: البَصَّعة: بالفتح: القطعة من اللحم، وقد تكسر، أى: أنها جزء منى، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم (٢).

يُرِيني ما أَرَابَها: أي يسوؤني ما يسوؤها ويزعجني ما يزعجها. يقال: رَابَني هذا الأمر، وأَرَابَني: إذا رأيت منه ما تكره.

يُنصِبُني ما أَنصَبَها: أي يُتعبُني ما أتعبها. والنصب: التعب، وقد نَصب ينصب، ونصبه غيْره وأنصبه (٣).

### ٣٦٣ /٧٤٧ ـ روى هذا الحديث الدارقطني ٣/٥٠، ٢٥١ قال:

حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين، نا إسحاق بن أبى إسرائيل، نا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سُلَيْم، عن سعيد بن المُسيَّب، عن رجل من الأنصار، قال: تزوجت امرأة بِكُرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حُبلي، فأتيتُ النبيُّ ﷺ، فقال: ﴿ لَهَا الصداق بِمَا استحل من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها ».

قال عبد الرزاق: حديث ابن جريج، عن صفوان هو: ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم.

قلت: يعنى دُلَّسه ابن جريج، فأسقط إبراهيم بن أبي يحيى. وابن جُرَيْج مدلس من المرتبة الثالثة، الذين لا يقبل من حديثهم إلا ما صرَّح فيه بالسماع، وقد قال الدارقطني: شر التدليس ابن

<sup>(</sup>١) في ﴿ خ ، ز ﴾ : النبي . ﴿ ﴿ ﴾ النهاية ٢/١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٥/٦٢ .

جريج ؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح(١).

وإبراهيم هذا الذي روى عنه ابن جريج هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك، تركه جماعة، وضعَّفه آخرون للرفض والقدر (٢).

رواه البيهقى ١٥٧/٧ عن أبى بكر بن الحارث الفقيه، والخطيب ص ٣٨٦(١٨٨) عن أحمد ابن عبد الملك القرشي، كلاهما عن على بن عمر الدارقطني الحافظ به.

#### البيان

الأنصارى هو: بَصْرَةُ بن أكثم، وقيل: بُسْرة، بضم أوله وبالسين المهملة، وقيل: نَصَلّة، بنون ومعجمة، وقيل: نَصْرة، مثله لكن بدل اللام راء، والراجح الأول وسماه الطبراني « بَصْرة بن أبي بصرة العفارى » (٢) وكذا أورده الخطيب والله أعلم.

۳۲۳/۸۶۸ ـ فأما من سماه يصرة \_ بالموحدة التحتية والمهملة \_ من غير نسبة، فرواه أبوداود: ك:النكاح، ب:في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلي ۲٤١/۲ ، ۲٤٢ (۲۱۳۱) قال:

حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن على، ومحمد بن أبى السَّرِى، المعنى، قالوا: ثنا عبدالرزاق، أخبرنا ابن جُريَّج، عن صفوان بن سُليّم، عن سعيد بن المُسيَّب، عن رجل من الأنصار \_ قال ابن أبى السَّرِّيّ: من أصحاب النبي عَلِيّه، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا \_ يقال له بَصْرَة، قال: تزوجتُ أمرأةً بكرًا في سِتْرِها، فإذا هي حُبلي... الحديث.

وقد مرت علة هذا الإسناد.

رواه عبدالرزاق ۲۶۹/۱، ۲۵۰ (۱۰۷۰) عن إبراهيم بن محمد، وعن ابن جريج به، ورواه البيهقى ۱۵۷/۷، والطبرانى ۲۸/۲ (۱۲٤۳)بسندهما إلى عبد الرزاق، عن ابن جريج به.

قال أبو داود وعنه البيهقى: « روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبى كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، عن سعيد ابن المسيب، أرسلوه كلهم ».

<sup>(</sup>١) طبقات المدلسين ض ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب ٢/١ ، المغنى في الضعفاء ٢٣/١ ، الضعفاء الصغير للبخاري ص ١٣ (٨) ، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ١٢ (٥) .

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ٥٥/١ ، الإصابة ١٦٧/١ (٧١٣) ، تهذيب التهذيب ٤١٤/١ ، تحفة الأشراف ١٠١/٢ . وسبقت ترجمة بصرة بن أبي بصرة الغفاري في الخبر (٢٦٢) .

### ٨٤٩/٣٦٣ ــ وأما من قال: بَصْرَة بن أكثُم: فرواه أبو داود، في الموضع السابق (٢١٣٢) قال:

حدثنا محمد بن المتنى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا على ــ يعنى ابن المبارك ــ عن يحيى، عن يزيد بن نُعيْم، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا يقال له بَصْرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه.

وهذا إسناد مرسل، ويحيى هو ابن أبى كثير، ويزيد بن نعيم وثّقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، وباقى رجال الإسناد ثقات.

رواه البيهقي ٧/٧ ١ بسنده إلى أبي بكر بن داسة، عن أبي داود السجستاني به.

٣٦٣/ ٠ ه٨ وأما من قال هو: بَصْرة بن أبي بَصْرة الفِفَاري، فرواه البيهقي ٧/٧ه ١ قال:

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد، ثنا جعفر بن محمد بن نصير، ثنا إبراهيم بن محمد بن نصير، ثنا إبراهيم بن محمد المديني، عن صفوان بن سُلَيْم، عن سعيد بن المسيَّب، عن بَصْرَة بن أبى بَصْرة الغِفَارى، أنه تزوج المرأة بكرًا فدخل بها فوجدها حبلي... الحديث.

الإسناد ضعيف فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المديني ، سبق بيان حاله.

رواه الخطيب ص ٣٨٧ (١٨٨) بنفس الإسناد.

قال البيهقي: ﴿ كذلك رواه إسحاق بن إدريس، عن أبي إسحاق الأسلمي، وهو إبراهيم بن محمد؛.

قلت: رواه من هذه الطريق الدارقطني ٢٥١/٣، والخطيب ص ٣٨٧ من طريقه، عن إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن إدريس به.

لكن في مطبوعة الدارقطنى: نَضْرة بن أبى نَضْرة، بالنون والمعجمة. وهذا الإسناد \_ فضلا عن أن فيه أبا إسحاق الأسلمي إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى \_ فيه محمد بن سنان، كذّبه أبوداود بن خراش. وفيه إسحاق بن إدريس البصرى، تركه ابن المديني، وقال أبو زرعة: وَاه، وقال البخارى: تركه الناس، وقال ابن معين: كذاب يضع الحديث، وقال الدارقطنى: منكر الحديث (انظر ميزان الاعتدال ١٨٤/١ وغيره).

### ١/٣٦٣ من قال هو: نصلة أو نصرة، فرواه الخطيب ص ١٨٨ (١٨٨) قال:

كتب إلى أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقى، وحدثنى على بن الحسين بن أحمد التغلبى، وجماعة غيره بدمشق، عنه، قال: أخبرنى إبراهيم بن محمد بن أحمد بن ثابت، حدثنا محمد بن حماد الطهراني، أخبرنا عبد الرزاق.

٣٦٤ (خ): حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ كَرْدَمَ بْنَ سُفْيَانَ قَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمَّ لِي فِي غُزْوَةٍ ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَحَفِي ، فَقَالَ: مَنْ يُعْطَيني نَعْلا أَنكحُه ابْنتي . . . الحديث .

ابن عمه هذا: ثَابِتُ الْمُرَقُّع(١) .

قد مر بيان علة هذا الإسناد.

وأخبرنا القاضى أبو عمر الهاشمى، حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤى، حدثنا أبو داود، حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن على، وابن أبى السَّرِى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار، يقال له: نضل \_ وفى حديث أبى داود: نضرة \_ قال: تزوجت امرأة بكرا فى سترها، فدخلت عليها، فإذا هى حُبلى... الحديث.

كما سبقت رواية أبي داود لهذا الحديث، لكن فيه بُصْرة بالباء والمهملة.

ويتضح مما سبق أن أقوى الروايات هي رواية سعيد بن المسيب المرسلة أن الرجل هو بصرة بن أكثم، والله أعلم.

### ٤ ٣٦ / ٣٦٨ روى هذا الحديث الخطيب ص٥٥ (٨٢) قال:

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن محمد بن الفضل القطان، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن عثمان بن يحبى الأدمى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الهِ فل عن عثمان بن يحبى الأدمى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الهِ فل بن زياد، عن الأوزاعى، عن المُثنى، عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن كردم بن سفيان أتى رسول الله عَلَيْه، فقال: يا رسول الله، إنّى حرجتُ أنا وابن عم لى فى غزوة فى الجاهلية، ثُم إنه حَفيى، فقال: مَنْ يعطينى نعلا أَنْكحُه ابنتى ؟ فأعطيتُه نعلى، فأنكحنى ابنته، وهى هذه، وقد بلغت. فقال رسول الله عَلَيْه: ودعها فلا تنكحها».

المثنى هو ابن الصباح اليماني، وهو ضعيف اختلط بآخرة، والإسناد ضعيف لأجله، والهِقُل هو بكسر الهاء وسكون القاف، وكَرْدُم هو بفتح الكاف والدال بينهما راء وآخره ميم.

وروى عبد الرزاق ۱۸۰، ۱۸۰ (۱۰٤۱۸)، وأبو داود: ك: النكاح، ب: في تزويج من لم يولد ۲/۲۳۶(۲۰۱۶)، عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق عن ابن جُريَّج، قال: أخبرني إبراهيم ابن مَيْسَرة، أن خالته أخبرته عن امرأة مصدَّقة، قالت: بَيْنَا أبي في غزاة في الجاهلية إذ رَمِضُوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أولَ بنت تُولَد لي . فخلع أبي نعليه، فألقاهما إليه، فولِدَت له

<sup>(</sup>١) في ٥ خ ، و ، ز ،: ابن المرقع ، والذي في الأسماء المبهمة للخطيب والإشارات للنووي : طارق بن المرقع .

جارية، فبلغت... الحديث في اختصامهما إلى النبي ﷺ، وأمر النبيّ ﷺ أباها أن يترك الجارية. وعزاه ابن حجر في المطالب العالية ٢/٢ (٥٠٨) لإسحاق.

#### البيسان

الرجل الذي أنكح كردم ابنته، ولم تكن ولدت بعد هو: طارق بن المرقع الكناني، صحابي أدرك حجة الوداع شيخًا كبيرًا، وهو غير طارق بن المرقع الحجّازي التابعي(١).

۱۲۳/۳۹۸ وری ذلك أبو داود: ك:النكاح، ب: في تزويج من لم يولد۲/۲۳۳، ۲۳۶ (۲۱۰۳) قال:

حدثنا الحسن بن على، ومحمد بن المثنى، المعنى، قالا: ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الله ابن يزيد بن مقسم الثَّقَفي، من أهل الطائف، حدثتنى سارة بنت مقسم، أنها سمعت ميمونة بنت كرِّدَم قالت: خرجت مع أبى فى حجة رسول الله عَلِيَّة، فرأيت رسول الله عَلِيَّة، فَدَنَا إليه أبى، وهو على ناقة له، فوقف له، واستمع منه، ومعه درَّة كدرَّة الكتَّاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطَّبْطَبِيَّة الطَّبْطَبِيَّة، فدنا إليه أبى، فأحد بقدمه، فأقرَّ له، ووقف عليه، واستمع منه، فقال: إنى حضرت جيش غِثران \_ قال ابن المثنى: جيش غِثران \_ فقال طارق بن المُرقَّع: مَنْ يعطينى رمحًا بثوابه؟ قلت: وماثوابه ؟ قال: أزوجه أولَ بنت تكون لى. فأعطيته رمحى ثم غبت عنه، حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت...الحديث فى اختلافهما وأمر رسول الله عَلِيَّة كَرْدَم

هذا إسناد ضعيف، فيه سارة بنت مِقْسَم، لا تعرف، وهي عمة عبد الله بن يزيد بن مقسم، وهو صدوق.

رواه أحمد ٣٦٦/٦٦، والخطيب ص١٥٧(٨٢) بسنده إلى مالك بن يحيى، كلاهما عن يزيد ابن هارون به.

ورواه الطبراني ١٩٠/١٩٠/(٤٢٨)بسنده إلى سلّم بن قتيبة، عن عبد الله بن يزيد الثقفى، عن سارة بنت مقسم، عن ميمونة بنت كَرْدَم، عن أبيها كَرْدَم بن سفيان، أن رجلا قال: يا رسول الله. فأصغى إليه: فقال: أين عام جيش عِثْران. قال: فعرف النبي عَلَيْكُ ذلك الجيش... فذكر الحديث السابق.

قال الهيثمى في المجمع ٢٦٠/٤ « رواه الطبراني وفي إسناده مساتير، وليس فيهم ضعف ». (ز) قلت:

٣٦٤/ ٣٦٤ ـ وقد روى الطبراني ١٩١/١٩ (٤٢٩) عن كُرْدُم بن قيس، قال:

(١) الإصابة ٣/٨٣ (٤٢٢٤) ، أسد الغابة ٣/٠٥ .

٣٦٥ (خ): حَدِيثُ جابرٍ: أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ / ، فَقَال: [ر٠٠٠] يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي ابْنَةً مِنْ ٱحْسَنِ الْبَشَرِ ، قَدْ (١) أَحَبَبْتُ أَنْ أُزَوِّجَكَهَا .

### هو : الضَّحَّاكُ بن سُفْيَان الكلابي (٢) .

خرجتُ أنا وابنُ عمِّ لى يقال له أبو ثعلبة فى يوم حارٌ، وعلى حِذَاء، ولاحذاء له فقال: أعطنى نَعْلَك. فقلت: لا، إلا أن تزوجنى ابنتك. فقال: أعطنى، فقد زوجتكها، فلما انصرفنا بعث إلى بنعلى، وقال: لا زوجة لك عندى. فذكرت ذلك للنبى ﷺ، فقال: « دَعْها، ولا خير لك فيها»... الحديث.

قال الهيشمي في المجمع ١٨٨/٤ ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي... وَفِيهُ مَنْ لَمُ أَعْرَفُهُ ﴾.

قال ابن حجر في الإصابة ٢٩٧/٥: « وسند هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، وعبد العزيز بن عبيد الله ».

وادَّعی ابن منده أن كردم بن سفیان وكردم بن قیس واحد، وقصتهما واحدة، لأن حدیثهما بلفظ واحد.

قال ابن حجر فى الإصابة: ٢٩٧/٥؛ والمغايرة أوضح، لأن القصة هنا مع طارق، وفى ذلك مع أبى ثعلبة، وهذا فى طلب رمح، وذلك فى طلب نعل، وهذا علَّق على ابنة لم توجد إذا وحدت، وذلك وعده بابنة موجودة ». ثم قال: « وقد قوَّى ابن السكن المغايرة، لاختلاف النسبين والسببين، لكن استبعاد اجتماع الثقفى والخشنى غير مستبعد، باحتمال أن يكون أحدهما بالإضافة، والآخر بالحلف ».

ومعه درَّة كَدرَّة الكُتَّاب فسمعت الأعراب يقولون: الطبطبية الطبطبية: قال الأزهرى: هى حكاية وقع السياط، وقيل: حكاية وقع الأقدام عند السعى، يريد أقبل الناس إليه يسعون ولأقدامهم طبطبية، أى صوت، ويحتمل أن يكون أراد بها الدِّرة نفسها، فسماها طبطبية، لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طب طب. وهى منصوبة على التحذير، أى احذروا الطبطبية (٣).

۱۹۳۰ • • • - لم أجد هذا الحديث عند الخطيب، كما أشار المصنف، ولا أشار إليه النووى في الإشارات.

غير أن ابن عبد البر قال في الاستيعاب بهامش الإصابة ٣٨١/٤، ونقل عنه ابن حجر في الإصابة ١٦٢/٨: « وقد قبل: إن الضحاك بن سفيان عرض عليه ابنته فاطمة وقال: إنها لم تصدع قط، فقال: لا حاجة لي بها».

 <sup>(</sup>١) في ٤ ز ٤ : فقد .
 (٢) في هامش « خ ٤ : ف، إشارة إلى أنه فات النووى .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣/١١ ١، ١١٢ .

٣٦٦ (ب) : حَدِيثُ مُحَمَّد بْنِ أَبِي أَمَامَةَ : عَنْ أَبِيهِ (١) : لَمَّا تُوفِّيَ أَبُو قَيسِ بْنُ الأَسْلَتِ أَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَتَزَوَّج امْرَأَتَه ، وفِيهِ : فَنَزَلَتْ ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩].

هى : كَبْشَةُ بنتُ مَعْنِ بنْ عَاصِمٍ . وابنه اسمه : قيس . ذكره سُنَيْد في تفسيره عن عكرمة .

قلت: وذكر ابن حجر في الإصابة ٢٦٧/٣ في ترجمة الضحاك بن سفيان الكلابي؛ أنه عرض على النبي عليه أخت امرأته أم شبيب، ولم يُسمّها فقال: ( أخرج ابن السكن بإسناد صحيح عن عائشة، قالت: نزل الضَّحَّاك بن سفيان على رسول الله عَلَيَّ، فقال له وبيني وبينه الحجاب: هل لك في أخت أم شبيب، امرأة الضحاك؟ فتزوجها النبي عَلَيَّة، ثم طلَّقها، ولم يدخل بها ».

وقال فى ترجمة امرأة الضحاك ٢٤٦/٨ و أم نسبيث ، كذا بالتاء المثلثة فى آخره، بدل الباء الموحدة. وذكره البيهقى فى الدلائل ٢٨٦/٧ من طريق حجاج بن أبى منيع، عن جده أبى منيع عبيد الله بن زياد، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة.

وقد سبق في الخبر (٣٥٣) أن فاطمة بنت الضَّحَّاك بن سفيان إحدى من قيل إنها تعوذت من رسول الله ﷺ، حين دخل عليها فطلقها.

۸۵۵/۳۹۵ \_ وأما التي ردها النبي ﷺ لأنها لم تصدع قط، ولم تشتك، فلها قصة أخرى ؛ رواها أحمد ۱۵۵/۳۱:

عن عبد الله بن بكر أبى وهب، عن سنان بن ربيعة، عن الحَضْرَمَى ابن لاحق، عن أنس بن مالك، أن امرأة أتت النبى عَلَيْهُ، فقالت: يا رسول الله، ابنة لى كذا وكذا، ذكرت من حُسنِها وجمالها ـ فآثرتك بها، فقال: ﴿ قَدْ قَبِلْتُهَا ﴾. فلم تزل تَمْدَحُها، حتى ذكرت أنها لم تَصْدَع، ولم تَشْتَك شيئًا قط. قال: ﴿ لا حاجة لى في ابنتك ﴾.

فى الإسناد سنانُ بن ربيعة صدوق فيه لين، أخرج له البخارى مقرونًا، وفيه الحَضْرمُّى بنُ لاحق لا بأس به، فالإسناد حسن.

٨٥٦/٣٦٦ هذا الحديث أخرجه النسائي في « التفسير » ٣٦٩/١ (١١٥) قال:

نا على بن المنذر، عن ابن فُضَيْل، نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبى أمامة، عن أبيه، قال: لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده... الحديث .

<sup>(</sup>١) في (ك) : ابنه .

أبو أمامة هو أسعد بن حنيف.

وهذا إسناد حسن، فيه على بن المنذر الطَّرِيقى، صدوق يتشيَّع، ومحمد بن فُضَيَّل الضَّبِّي، صدوق عارف رمى بالتشيع.

رواه ابن بشكوال ٢٦٦/١ (١٣٨) بسنده إلى النسائي به.

ورواه ابن جرير الطبرى٢٠٧/٤ بسنده إلى عبد الرحمن بن صالح، عن محمدبن فضيل به. البيان

المرأة هي: كبشة، ويقال: كبيشة بنت معن بن عاصم الأنصارية(١).

٨٥٧/٣٦٦ روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ٢٠٨/٤ قال:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: قال عكرمة: نزلت في كُبيشة بنت معن بن عاصم، من الأوس، توفّى عنها أبو قيس بن الأسلَت، فجنح عليها ابنه، فجاءت إلى النبي عَلَيْه، فقالت: يا نبي الله، لا أنا وَرِثْتُ زوجي، ولا أنا تُرِكْتُ فأنكح. فنزلت هذه الآية.

هذا إسناد مرسل، وابن جريج لم يصرح بالسماع.

رواه ابن بشكوال ٤٢٦/١، ٤٢٧ (١٣٨) بسنده إلى سُنيِّد، عن حجاج به..

وقيل: إن هذه القصة إنما كانت سببًا في نزول قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكُحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُمُ مِنَ النَسَاء إلا مَا قَدْ سَلْفَ﴾ وإن الابن المقصود اسمه قيس بن أبى قيس صَيْفي بن الأسلت الأنصاري(٢).

### ٨٥٨/٣٦٦ ــ روى ذلك الطبراني ٢٢ /٣٩٣، ٣٩٤ (٩٧٨) قال:

حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى مريم، ثنا محمد بن يوسف الفربابى، ثنا قيس بن الربيع، عن أشعث بن سَوَّار، عن عَدِى بن ثابت، عن رجل من الأنصار، قال: توفى أبو قيس من صالحى الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت: أنا أعدُّك ولذًا وأنتَ من صالحى قومك، ولكنى آتى رسول الله عَلَيْهُ. فقالت: إن أبا قيس توفى، فقال لها خيرا، قالت: وإن ابنه قيسًا خطبنى، وهو من صالحى قومه، وإنما كنت أعده ولدًا، فقال لها: ﴿ ارجعى إلى بيتك ﴾ فنزلت هذه الآية: ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ (٣).

قال الهيثمي في المجمع ٣/٧: « رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف ».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٣٠٠/٢ ، الإصابة ١٧٦/٨ (٩١٥) ، أسد الغابة ٥٣٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تجريد أسماء الصحابة ٢/٢١ ، الإصابة ٧٥٧/ (٧١٨٣) .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٢.

٣٦٧ (ب) : حَدِيثُ مَحَّمدِ بْنِ عَلِيٍّ : خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ ، فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا . . . الحديث .

### هي : أم كُلْثُومٍ . كذا في الصحابة من رواية ابن أبي عمر ، عن سفيان .

وقال ابن حجر في الإصابة ٧٥٧/: 3 في سنده قيس بن الربيع، عن أشعث بن سوَّار، وهما ضعيفان ٤.

رواه البيهقى ١٦١/٧ بسنده إلى هُشيَم، عن أشعث بن سوَّار، عن عدى بن ثابت، مرسلا. وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٥٧/٥ والسيوطى في الدر المنثور ١٣٤/٢ إلى الفربابي وابن أبي حاتم عن عدى بن ثابت مرسلا. وأعلَّه ابن حجر بالانقطاع.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٥/٥٩/ إلى سُنيد بن داود في تفسيره، عن أشعث بن سُوَّار، عن عدى بهذا.

وله شاهد مرسل أيضا عن مقاتل بن حيان، رواه البيهقى ١٦٣/٧ قال: كان إذا توفى الرجل فى الجاهلية، عَمِدَ حميمُ الميت إلى امرأته، فألقى عليها ثوبًا، فيرث نكاحها، فيكون هو أحق بها، فلما توفى أبو قيس بن الأسلت عَمدَ ابنه قيس إلى امرأة أبيه، فتزوجها، ولم يدخل بها، فأتت النبى على المرأة أبيه، فتروجها، ولم يدخل بها، فأتت النبى على الله في قيس: ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ﴾ ... إلخ.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ١٧/٢ (١٧٢٢) إلى الثعلبي في تفسيره أن اسمه حصن \_ بغير ميم \_ وقال: « ذكر الثعلبي القصة مطولة، وعزاها للمفسرين بغير سند، وذكرهما الواقدي أيضا بغير سند، وعندهما أن المرأة كَبْشَة بنت مَعْن ».

### ٨٥٩/٣٦٧ ــ روى هذا الحديث عبد الرزاق ٢٦٣/٦ (١٠٣٥٢) قال:

عن ابن عيبنة، عن عمرو بن دينار، عن أبى جعفر، قال: خطب عمرُ إلى عَلِيَّ ابنته، فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها. قال: فكلَّمه، فقال على: أبعث بها إليك، فإن رضيتَ فهى امرأتك. قال: فبعث بها إليه. قال: فذهب عمر، فكشف عن ساقها، فقالت: أرسل، فلولا أنك أمير المؤمنين لَصككُتُ عُنقَك.

أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، وهذا إسناد منقطع ؛ لأنه لم يدرك أحدًا من أطراف هذه القصة، فقد ولد سنة ست وخمسين على الراجح.

رواه سعید بن منصور ۱٤٧/۱ (۲۱ه)، وابن بشکوال ۲۸۲/۷۸۷ (۲۸۲) بسنده إلى محمد بن

يزيد المقرى، كلاهما عن ابن عيينة به، ولفظه « لَلَطَمْتُ عَيْنُك ».

ورواه عبد الرزاق ١٦٢/٦ (١٠٣٥٣) عن ابن جريج، قال: سمعت الأعمش يقول: خطب عمر بن الخطاب إلى على ابنته... فذكره.

وروى عبد الرزاق ١٦٢/٦، ١٦٣ (١٠٣٥١) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة، أن على على عبد الرزاق ١٦٢/٦ عن عكرمة، أن على بن أبي طالب أنكح ابنته وهي جارية، تلعب مع الجوارى، عمرَ بنَ الخطاب.

#### البيان

بنت على المقصودة هى: أم كلثوم، ابنته من فاطمة، ولدت فى عهد النبى ﷺ، وقد ولدت لعمر زيدًا ورُقيَّة، وتدولدت لعمر زيدًا ورُقيَّة، وتزوجت بعده عوفَ بنَ جعفر، فلما مات عنها تزوجها أخوه عبد الله بن جعفر، وماتت هى وابنها زيد فى يوم واحد، وصلى عليهما عبد الله بن عمر(١).

### ٨٦٠/٣٦٧ ـ روى ذلك سعيد بن منصور ٢/١٤١، ١٤٧ (٢٠٠) قال:

نا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عمر خطب إلى عَلِي رضى الله عنه ابنتَه أمَّ كُلْثُوم، فقال علي إنما حَبَسْت بناتي على بنى جعفر، فقال: أنْكِحْنِيها، فوالله ما على الأرض رجل أرضد من حُسْن عِشْرَتها ما أرْصَدْتُ، فقال عليٌّ رضى الله عنه: قد أَنْكَحْتَكَهَا... الحديث.

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤٦٣/٨ عن أنس بن عِيَاض، عن جعفر بن محمد به.

وروى عبد الرزاق ١٦٣/٦، ١٦٤ (١٠٣٥٤) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، قال: تزوج عمر بن الخطاب أمَّ كلثوم بنت على، وهي جارية تلعب مع الجوارى... فذكره.

وقال ابن حجر في الإصابة ٢٧٥/٨: ﴿ وَقَالَ ابْنَ أَبِي عَمْرُ الْمُقْدَسَى: حَدَثْنَي سَفَيَانَ، عَنَ عَمْرُو، عَنْ مَحْمَدُ بْنَ عَلَى، أَنْ عَمْرُ خَطْبِ إِلَى عَلَى ابْنَتَهُ أَمْ كَلْثُوم، فَذَكُرُ لَهُ صَغْرَها... الحديث بنحو ما في المبهم.

وقد رواه ابن بشكوال ٧٨٧/٢، ٧٨٨ (٢٨٢) بسنده إلى ابن أبي عمر به.

ورواه ابن أبي شيبة ٣٤٥/٤ عن ابن عُليَّة، عن يونس، عن الحسن، عن أبيه، أن عمر خطب إلى علىِّ ابنته أمَّ كلثوم، فقال عليِّ: إنها صغيرة... الحديث.

ورواه البيهقى ١١٤/٧ بسنده إلى ابن أبى مُليِّكَة، عن حسن بن حسن، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب خطب إلى على وضى الله عنهما أمَّ كلثوم رضى الله عنها، فقال له على إنها تصغر عن ذلك... فذكر القصة.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة٣٣/٢، ٣٣٤، الإصابة٨/٧٧، ٢٧٦(١٤٧٣)، أسد الغابة ١٤٠٠- ٢١٦.

٣٦٨ ـ (و) (١) : حَدِيثٌ : قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَة : يارَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَك فِي أُخْتَى بِنْتِ أبي سُفْيانَ ، تَتَزَوجُهَا ؟ .

هذه الأخت اسمها: عزة . كذا جاءت مسماة في رواية في صحيح مسلم .

٨٦١/٣٦٨ روى هذا الحديث البخارى: ك: النكاح، ب: ﴿ وَأَنْ تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنَ إِلَّا مَا قَدْ سَلْفَ﴾ ٢٤٥/٣ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، أن زينب بنت أبى سلمة أخبرته، أن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، انكح أختى بنت أبى سفيان. قال: و تحبين ؟ قلت: نعم، لست بُخُلِيَةٍ، وأحبُ من شاركنى فى خير أختى. فقال النبى عَلَيْهُ و إن ذلك لا يحل لى ... الحديث.

رواه أيضا: ك: النكاح، ب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة مايحرم من النسب ٢٤٣/٣ بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، ك: النفقات، ب: المراضع من المواليات وغيرهن ٢٩٠/٣ بسنده إلى عُقيل بن خالد، ومسلم: ك: الرضاع، ب: تحريم الربيبة وأخت المرأة ٢٠٧٣/١ (٤٤٩) بسنده إلى عُقيل بن خالد، ومحمد بن عبد الله بن مسلم، والنسائي: ك: النكاح، ب: تحريم الربيبة التي في حجره ٢٤/٦ بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، ب: تحريم الجمع بين الأم والبنت ٢٩٤٦، ٥٩ بسنده إلى يونس، وعبد الرزاق ٢٧٧٧٤ (١٣٩٥٥) عن معمر، وابن حبان والبنت ٢٥١١ (١٠٩٥) بسنده إلى يونس، والبيهقي ٢٦٢٧، ١٦٣ بسنده إلى عقيل بن خالد، وأحمد ٢٦٥ بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، ٤٢٨ بسنده إلى ابن أخي ابن شهاب، وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، والطبراني ٣٢٢/٢٣ - ٢٢٤ (٤١٤ - ٤١٤) بسنده إلى يونس، وإلى محمد بن عبد الله بن مسلم، وإلى معمر، جميعا عن ابن شهاب الزهري به، وظاهر حديث يونس الإرسال.

ورواه البخارى: ك: النكاح، ب: ﴿ وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ﴾ ٢٤٥/٣ بسنده إلى سفيان بن عيبنة، ومسلم فى الموضع السابق ٢٤٥/١، ١٠٧٢، ١٠٧٣ (١٠٤٤٩) بسنده إلى أبى أسامة حماد بن أسامة، ويحيى بن زكريا بن زائدة، وزُهير بن معاوية، والنسائى: ك: النكاح، ب: تحريم الجمع بين الأختين ٢/٦٩ بسنده إلى عبدة بن سليمان، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ٢٤/١ (١٩٣٩) بسنده إلى ابن نمير، والشافعى ٢٣٦/٦ عن أنس بن عِياض، وعبد الرزاق ٢٥٧/٧ (٢٩٤٧) عن ابن جُريّج، ومعمر، وابن أبى شيبة ٢٨٨/٤، ٢٨٩ عن ابن نمير، وأحمد ٢٩١/٦ بسنده إلى الليث بن سعد، وإلى محمد بن إسحاق، والطبواني ٢٢٥/٣ (٤١٨) بسنده إلى أبى أويس عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في (ز) : (خ) .

أُويس، وإلى ابن جُرَيْج، ومعمر، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة به.

ورواه أبو داود: ك: النكاح، ب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ٢٢٢، ٢٢٢، ٢٢٢ والطبراني (٢٠٥٦) بسنده إلى زُهيَر بن معاوية، وأحمد ٢٩١/٦ عن أبي معاوية، ٣٠ عن ابن نمير، والطبراني ٣٨١/٢٣ (٩٠٤) بسنده إلى عبد الله بن نمير، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة به.

ورواه الطبراني (٩٠٥) بسنده إلى ابن أبى حازم، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، عن النبي على مثله.

#### البيان

أخت أم حبيبة المقصودة هي: عزة بنت أبي سفيان بن حرب، الأموية (١).

۸**٦٢/٣٦٨ روى ذلك مسلم** ك: الرضاع، ب: تحريم الربيبة وأخت المرأة ٢٠٧٣/٢ (١٤٤٩) قال:

حدثنا محمد بن رُمْح بن المُهاجر، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبى حَبِيب؛ أن محمد بن شهاب كتب يذكر ؛ أن عروة حدثه ؛ أن زينب بنت أبى سلمة حدثته، أن أم حبيبة زوج النبى على الله عَلَيْهُ عدثتهم أنها قالت لرسول الله عَلَيْهُ: يا رسول الله، انكح أختى عزة. فقال رسول الله عَلَيْهُ: «أَتحبين ذلك ؟». فقالت: نعم يا رسول الله، لَسْتُ لك بُمُخْلِيةٍ، وأَحَبُ من شَرَكنى في خيرٍ أختى. فقال رسول الله عَلَيْهُ: « فإن ذلك لا يَحلُ لي... » الحديث.

رواه ابن ماجة بنفس السند ك: النكاح، ب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٦٢٤/٦ (١٩٣٩).

(ز) وقیل: اسم أخت أم حبیبة: درة بنت أبی سفیان (۲).

٨٦٣/ ٣٦٨\_ زوى ذلك ابن حبان ٢/٦٤١ (٤٠٩٨) قال:

أخبرنا أبو خليفة، حدثنا داود بن شبيب، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة، أنها قالت: يا رسول الله هل لك في درة بنت أبي سفيان ؟ قال: ﴿ وَهُلَ تَعُلُ لَيْ ؟ ﴾... الحديث.

رواه الحميدى ١٤٧/١ (٣٠٧) \_ ومن طريقه البيهقي ٤٥٣/٧ \_ عن سفيان بن عيينة، عن

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٨٧/٢ ، الإصابة ١٤٣/٨ (٧١٧) ، أسد الغابة ٥٠٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٢٦/٢ ، أسد الغابة ٥/٩٤ ، الإصابة ٧٥/، ٧٦ (٣٩٣) .

هشام به.

(ز) وقيل اسم هذه الأخت: حَمنَة بنت أبي سفيان (¹).

### ٨٦٤/٣٦٨ ـ روى ذلك الطبراني ٢٢٤/٢٣ (١٥٥) قال:

حدثنا أبو مسلم الكَشَّى، ثنا ابن عائشة، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبى سلمة، عن أم حبيبة، أنها قالت: يا رسول الله، هل لك في حمنة بنت أبى سفيان ؟ قال: « أصنع ماذا ؟ ».قالت: تنكحُها. قال: « فهل تحلُّ لي ؟...» الحديث .

رواه في نفس الموضع (٤١٦) عن على بن عبد العزيز، عن حجاج به المِنْهَال، عن حماد بن سلمة به، لكن ظاهره الإرسال.

وقوى الذهبي في التجريد ٢٨٧/٢ أنها عزة.

وقال ابن حجر في الفتح ١٢٢/٩: ﴿ وَقَالَ أَبُو مُوسَى: الأَشْهَرُ فَيُهَا عَزَةً ﴾.

(ز) وفى اسمها رأى آخر لم أجد من أشار إليه، وهو: زينب بنت أبى سفيان، وهى امرأة عروة بن مسعود الثقفى وإحدى الأربع اللاتى اختارهن من العشرة اللواتى كن تحته عند إسلامه(٢).

### ٨٦٥/٣٦٨ روى ذلك البيهقي ١٦٢/٧ قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصَّغَانى، ثنا أبو اليَمان الحكم بن نافع، أنبأ شعيب بن حمزة، عن الزهرى، قال: أخبرنى عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبى سلمة وج النبى عَلَيَّة \_ أخبرته أن أم حبيبة بنت أبى سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله: أنكح أحتى زينب بنت أبى سفيان. قال: فقال رسول الله عَلَيَّة: ﴿ أُو تَحْبِينَ ذَلُك ؟ ﴾. قالت: قلت: نعم، لست لك بمُخْلِيَة، وأحب من شاركنى فى خيرٍ أختى. فقال النبى عَلَيَّة ﴿ إِنْ ذَلْك لا يحل لى »... الحديث.

وقد سبق الحديث بالإبهام من رواية شعيب عن الزهري.

لَسْتُ لَكَ بَمُخْلِيَة: بضم الميم، اسم فاعل: أى لم أجدك خاليا من الزوجات غيرى، وليس من قولهم امرأة مُخْلِيَة، إذا خَلَتْ من الزوج (٣).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٩ ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ترجمتها في تجريد أسماء الصحابة ٢٧٢/٢ ، الإصابة ٩٦/٨ (٤٨١) ، أسد الغابة ٥٦٨٠ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٤٧ .

٣٦٩\_(ب) : حديث مُحَمَّد ِ بِنْ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ : أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَدِّهِ حِبَّانَ امْرَأَتَان: هَاشِـمَّيةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ .

الهاشمية : هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . ذكره ابن مزين .

٨٦٦/٣٦٩ روى هذا الحديث مالك: ك الطلاق، ب: طلاق المريض ٢/٧٧ (٤٣) قال:

عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: كانت عند جدى حبان امرأتان: هاشمية، وأنصارية، فطلَّق الأنصارية، وهى ترضع، فمرَّت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تَحِض، فقالت: أنا أرثه، لم أحِضْ فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، وهو أشار علينا بهذا. يعنى على بن أبى طالب.

رواه الشافعي ٣١٢/٢ عن مالك به.

ورواه ابن أبي شيبة ٢١٠/٥ عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

وروى الشافعى ٣١٢، ٣١١، ٣١٢ عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن أبى بكر أخبره ؛ أن رجلا من الأنصار يقال له حبًّانُ بن مُنقِد طلق امرأته، وهو صحيح، وهى ترضع ابنته... فذكر القصة مطولة، وفيها فتوى على المشار إليها.

#### البيان

قال ابن حجر في الإصابة ٢٠٤/، ٢٠٥ (١٠٩) ﴿ هند بنت ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب، زوج حبان بن واسع. قاله أبو عمر. قال: ولما مات في خلافة عثمان كانت له امرأة أخرى أنصارية طلقها، وهي ترضع، فمات، فمرت بها سنة ولم تحض، فاختصما إلى عثمان، فقضى بأنها ترثه مع هند، فلامته هند، فقال: عمل ابن عمل، يعنى عليًا، هو أشار بهذا. وهذه القصة ذكرها الزبير بن بكّار في الموفقيات ٤.

وقال الذهبي في التجريد ٣١٠/٢ : « ولدت على عهد رسول الله ﷺ، وتزوجها حبان بن واسع a.

وذكرها ابن الأثير وذكر قصتها في أسد الغابة ٥٦١/٥، ولم أحد هذا الخبر عند ابن بشكوال.

· ٣٧ - (ط): حَدِيثُ ابْنَةِ أَبِي جَهْلِ، الَّتِي أَرَادَ ابْنُ عُمَر (١) أَنْ يَخْطِبَهَا... الحديث.

اسمها : جُوَيْرِية (٢) ، أَدْرَكَتِ / النَّبِيُّ عَلِيَّةً ، ورَوَتْ عَنْهُ / : ﴿ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ﴾ .

٣٧١– (ب): حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : زَوَّجَنِي خَالِي قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونِ ابْنَةَ أَخِيهِ عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُونِ .

### اسمها : زَيُّنبُ . كذا في سنن الدارقطني .

رك ۲۲/بر

[ز ۰ ه *|ب*]

لم أجد هذا الخبر، وقد سبق في الخبر رقم (٣٦٢) أن هذه القصة لعلى بن أبي طالب، وهناك بيان الاختلاف في اسم ابنة أبي جهل.

### 

حدثنا زكريا بن يحيى السَّاجي، ثنا محمد بن بَشَّار، ثنا عبد الرحمن بن عثمان، أبو بحر البَكْرَاوى، ثنا شعبة، عن سِمَاكِ بن حَرْب، عن عبد الله بن عُمَيْرة، عن زوج بنت أبى جهل، عن ابنة أبى جهل عن ابنة أبى جهل أبى جهل عن ابنة أبى جهل أبى جهل عن ابنة أبى جهل أن النبى عَلِيَّةً قال: « خير القرن قرني ».

قال الهيئمي في المجمع ٢٠/١: « رواه الطبراني، وسماها جميلة، ورجاله ثقات، إلا أن زوج ابنت أبي جهل لم أعرفه ».

ثم رواه الطبراني بأطول من ذلك ٢٥٨/٢٤ (٢٥٨) في ترجمة دِرة بنت أبي لهب، من طريق أحمد بن محمد بن صدقة، عن يحيى بن حكيم المقوم، عن البكراوي، عن شعبة، عن سِماك ابن حرب، عن عبد الله بن عُميرة، عن رجل، عن زوج بنت أبي جهل، عن عبد الله بن عُميرة، عن رجل، عن زوج بنت أبي جهل،

قال الطبراني: « وهم شعبة في إسناد هذا الحديث ».

وقد ذكر الهيشمي في المجمع ٢٠/١٠ هذا الحديث عن بنت أبي لهب ( لا عن بنت أبي جهل ) وقال: « رواه الطبراني وفيه من لم يُسمَ ».

### ٨٦٨/٣٧١\_ روى هذا الحديث الدارقطني ٢٣٠/٣ قال:

نا أحمد بن محمد بن زياد، نا عبد الكريم بن الهَيْتُم، نا عُبَيد بن يَعيش، نا يونس بن بُكَيْر، نا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمانَ ابنِ مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال، وخطبها إليها، فرفع شأنها إلى النبي عَلِيْتُهُ... الحديث في نزعها من ابن عمر، وتزويجها للمغيرة بن شعبة.

٣٧٢ (خ) : حَدِيثُ نَافِع : تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ بِنْتَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ ، فَقَالَتْ أُمُّهَا: بِنْتِي تَكُرَهُ ذَلِكَ . فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ بِفِرَاقِهَا .

البنت اسمها : زينب . وأمها : خَوْلَة بنت حكيم بن أمية .

قال الدارقطنى: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد عنه، وتابعه محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمر بن حسين ٤.

رواه ابن بشکوال۲/۲ )۸۰۷/۲ )بسنده إلى على بن عبد العزيز ، عن عُبَيْد بن يعيش الكوفي به.

وروى ابن ماجة: ك: النكاح، ب: نكاح الصّغّار يزوجهن غير الآباء ٢٠٤/١ (١٨٧٨) عن الرحمن بن إبراهيم الدمشقى، والدارقطنى ٢٣٠/٣ بسنده إلى على بن محمد بن معاوية، كلاهما عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر، أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فروجنها خالى قدامة، وهو عمها، ولم يشاورها، وذلك بعد ما هلك أبوها، فكرهَت نكاحه وأحبّت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة، فروجها إياه.

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ٨١/٢: ﴿ هَذَا إِسَنَادُ ضَعَيْفُ مُوقُوفٌ، عَبْدُ اللَّهُ بَنْ نَافَعُ مُولَى ابن عَمْرَ، مَتْفَقَ عَلَى تَضْعَيْفُهُ ﴾.

انظر البيان وبقية تخريج الحديث في الخبر التالي (٣٧٢).

### ٣٧٢ /٣٦٩ روى هذا الحديث الخطيب ص ٧٠٥ (٢٣٦) قال:

آخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى ، قال: حدثنا ابن أبى فُديك، عن ابن أبى ذئب، عن عمر بن حنين (كذا، والصواب حُسين، تصغير حسن) عن نافع، أن ابن عمر تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، قال: وذهبت أمها إلى النبي على نقالت: إن إبنتي تكره ذلك. فأمره النبي على أن يفارقها وقال: ﴿ لا تنكحوا الأيامي حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذْنَهُن، فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ».

هذا سند ظاهره الإرسال، لكنه متصل، رواه نافع عن ابن عمر.

رواه الحاكم ١٦٧/٢ \_ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى \_ عن أبى العباس محمد بن يعقوب الأصم، والداوقطني ٢٢٩/٣ عن أبى محمد بن صاعد، والبيهقي ١٢١/٧ بسنده إلى أبى العباس الأصم، كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم

المصرى، عن ابن أبى فُدَيْك \_ واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم \_ عن ابن أبى ذئب \_ واسمه محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة \_ عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر، وفى رواية البيهقى: عن نافع أن ابن عمر.

قال الدارقطني: « ورواه الوليد بن مسلم ، وصدقة بن عبد الله، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، مختصرا مرسلا، وابن أبي ذئب لم يسمع من نافع، وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه ».

#### البان

بنت عثمان بن مظعون اسمها: زينب بنت عثمان بن مظعون الجمحية(١).

### ٣٧٧ • ٨٧٠ روى ذلك الدارقطني ٣/ ٢٣١، ٢٣١ قال:

نا أبو عبد، نا عُبيد الله بن سعيد، نا عمى، ناعبد العزيز بن المطلب، عن عمر بن حسين، عن نافع، أنه قال: تزوج عبد الله بن عمر زينب بنت عثمان بن مظعون بعد وفاة أبيها، زوجه إياها قدامة بن مظعون، فأرغبهم المغيرة بن شعبة في الصَّداق، فقالت أم الجارية للجارية: لا تجيزى. فكرهت النكاح، وأعلنت رسول الله عَلَيْ ذلك هي وأمها، فردَّ نكاحها رسولُ الله عَلَيْ فنكحها المغيرة بن شعبة.

أبو عبد سماه الخطيب أبا عبيد على بن حسين بن حرب، وعبيد الله بن سعيد صوابه عبيدالله ابن سعد، وعمه هو: يعقوب بن إيراهيم بن سعد.

رواه الخطيب ص ٥٢٠ ، ٥٢١ (٢٣٦) عن أبى بكر محمد بن عبد الملك القرشى، عن على ابن عمر الحافظ الدارقطنى، عن أبى عبيد وهو على بن حسين بن حرب القاضى، عن عبد الله بن سعيد (كذا والصواب سعد ) وهو ابن أحى يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن عمه يعقوب، عن عبدالعزيز بن المطلب، عن عمر بن حسين، عن نافع به.

ورواه ابن بشكوال ۸۰۸ (۲۹۲) بسنده إلى طاهر بن عبد الله الطبرى، عن الدارقطني به.

وأمها هى: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، السلمية، يقال: كنيتها أم شريك، ويقال لها: خويلة بالتصغير، صحابية صالحة فاضلة، وهي من اللاتي وهبن أنفسهن للنَّبِيُّ عَلَيْكُ ، وهي امرأة عثمان بن مظعون (٢).

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧٣/٢ ، الإصابة ٩٧/٨ (٤٨٩) ، أسد الغابة ٥/٠٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) تجريد أسماء الصحابة ۲۶۲/۲، تهذيب التهذيب ۲۳/۱۲، ٤٤٤، الإصابة ۲۹/۸، ۲۰، (۳٦٠)، أسد الغابة ۶۵/۵ يا د ۲۹/۸.

٣٧٣ (خ): حَدِيثُ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسَلْمَةَ يَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ مِنْ جَوَارِى الأَنْصَارِ نَظَرًا شَدِيدًا... الحديث في النظر إلى المخطوبة.

هي : ثُبَيْتَةُ بِنْتُ الضَّحَّاك ، يعني (١) بضم الثاء المثلثة ، و فتح (٢) الموحدة ، ثم مثناة من تحت ، ثم مثناة من فوق .

(و): هذا قول أكثر العلماء فيها. كذا قاله أبو موسى الأصفهاني، وقال: وذكرها أبو نعيم وابن منده: بالباء الموحدة في أولها ، وفي آخرها نون . وقال على بن المديني: نُبيَّة ، أولها نون . وقيل: نُبيَّهَ ، بالهاء في آخرها .

#### 877/372 روى ذلك الدارقطني 230/232 قال:

قرئ على أبى محمد بن سعد وأنا أسمع، حدثكم عبيد الله بن سعد الزهرى، نا عمى، نا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى عمر بن حسين، مولى آل حاطب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: توفى عثمان بن مظعون وترك بنتًا له من خولة بنت حكيم، فأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، وهما خالاى، فخطبت إلى قدامة بنت عثمان فَرَوَّ جَنِيها، فدخل المغيرة إلى أمها، فأرغبها فى المال، فحطّت إليه، وحطّت الجارية إلى هوى أمها... الحديث فى نزعها من ابن عمر، وتزويجها المغيرة ابن شعبة.

رواه البيهقى ٢٠٠/ عن أبى بكر بن الحارث الفقيه، والخطيب ص٢١٥ (٢٣٦) عن القاضى أبى الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى، كلاهما عن على بن عمر بن أحمد الدارقطني به.

ورواه البيهقي ١١٣/٧ بسنده إلى أبي خثيمة، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه به.

### ٣٧٣/ ٣٧٣ روى هذا الحديث الخطيب ص ٤٣ (٢٤) قال:

أخبرنا الحسن بن أبي بكر وأبو الحسن بشرى بن عبد الله الرومي، قالا: أخبرنا أبوجعفر محمد ابن جعفر بن الهثيم الأنبارى، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام، حدثنا عبد الله بن عمرو الجمال، حدثنا إبراهيم بن جعفر، حدثتني أم الربيع ابنة عبد الرحمن بن محمد، قالت: رأيت محمد ابن مسلمة ينظر إلى جارية من جوارى الأنصار نظراً شديداً، فقلت له: ما أشد نظرك! قال: سمعت رسول الله عليه الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها».

أم الرَّبيع بنتُّ عبد الرحمن بن محمد لم أجد من ترجم لهما، وإبراهيم بن جعفر إن كان هو

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من (ز) . (٢) زاد في (ز): الباء .

٣٧٤ (ب): حَدِيثُ سَهْل بن أبي حَثْمة (١): مَرَّ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِمُحَمَّدِ بْن مَسْلَمَةَ ، وهُوَ يُطَالِعُ (٢) امْرَأَةً مِنْ بَنِي النَّجَّارِ . . . الحديث .

هي : ثُبَيْتَةُ بِنْتُ الضَّحَّاك، كما في مُصَنَّف سَعيد بْن مَنْصُور وغيره. وقال ابن  $_{17/61}$  المُديني : أول اسمها / نون . حكاه ابن ماكو  $oldsymbol{Y}$  عنه .

الحارثيُّ الأنصاريُّ فقد قال أبو حاتم: « هو صالح »(٣). وإن كان غيره فلم أجد من ترجم له. انظر البيان عقب الخبر التالي.

#### ٨٧٣/٣٧٤ ـ روى هذا الحديث عبد الرزاق ١٥٨/٦ (١٠٣٣٨) قال:

عن يحيى بن العَلاءِ، عن الحجاج بن أرطأةً، عن محمد بن سليمان، عن سهل بن أبي حَثْمة قال: مَرّ ناسٌ من الأنصار بمحمد بن مسلمة، وهو يطالع جارية من بني النّجّار، فقالوا: سبحان الله! لو فعل هذا بعضُ شبابنا رأيناه قَبِيحًا، قال: إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ إِذَا أَلْقَى الله في قلب امريّ خطبة امرأة، فلا بأس بأن ينظر إليها ».

هذا إسناد ضعيف جدًا، يحيى بن العَلاء البجلي الرازى، رُميَّ بالوضع، وحجاج بن أرطَّأة صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن.

رواه الطبراني ٢٢٣/١٩ (٤٩٩)، وابن بشكوال ٧٢٣/٢(٢٥٧) بسنده إلى ابن الأعرابي، كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم الدّبري، عن عبد الرزاق، لكن فيه: « عن محمد بن عثمان » بدل «عن محمد بن سليمان ». قال الطبراني: « هكذا قال يحيى بن العلاء: عن الحجاج، عن محمد بن

وقد توبع يحيي بن العلاء على روايته عن الحجاج:

فرواه ابن أبي شيبة ٢٥٦/٤، وابن ماجة من طريقه: ك: النكاح، ب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ٩٩/١ ٥٠ (١٨٦٤)، والطبواني (عن عبيد بن غنام عنه ) ٢٢٤/١٩ (٥٠٠) عن حفص ابن غياث، عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، قال: خطبتُ امرأةً، فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها، فقيل لى: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ﷺ... الحديث

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٧٤/٢: ﴿ هَذَا إِسْنَادُ فَيُهُ حَجَاجٍ وَهُو ابْنِ أَرْطَأَةُ الْكُوفِي، ضعیف و مدلس، و قد رواه بالعنعنة ».

<sup>(</sup>٢) في ﴿ زَ ﴾ : مطالع . (١) في ( ز ) : خيثمة .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٩١/٢ .

ورواه أحمد ٤٩٣/٣ عن يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة، قال: رأيتُ محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره... الحديث.

ورواه الطيالسي ص ١٦٤ (١١٨٦) عن حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن محمد بن أبى سهل، عن أبيه قال: رأيت محمد بن مسلمة يطالع امرأة من فوق إجَّارٍ، ينظر إليها... الحديث.

وسيأتي في البيان رواية الطبراني عن حماد بن سلمة، وفيها: الحجاج، عن محمد بن سهل ابن حنيف، عن أبيه. وعقّب عليها الطبراني بقوله: ﴿ هَكَذَا رَوَاهُ حَمَادُ بَنِ سَلَمَةٍ، وَخَالَفَ فَيهُ النّاسِ».

ورواه الطبراني ٢٩/٥/١٩ (٥٠٣) بسنده إلى عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان بن أبى حشمة، عن أبيه، قال: كنت قاعدًا مع محمد بن مسلمة الأنصارى فى داره، فرأى جارية من الأنصار، فطردها ببصره... الحديث.

قال الطبراني: ﴿ هكذا رواه عبد الواحد بن زيد، عن الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه».

ورواه أحمد ٢٢٦/٤ عن وكيع، عن ثور، عن رجل من أهل البصرة، عن محمد بن مسلمة، قال: سمعت رسول الله على يقول: وإذا قذف الله عز وجل في قلب امري خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ».

قال البيهقي ١٨٥/٧: « هذا الحديث إسناده مختلف فيه، ومداره على الحجاج بن أرطأة». البيان

المرأة هي: ثبيتة \_ ضبطه ابن ماكولا بناء معجمة مثلثة في أوله وبعدها باء مفتوحة معجمة بواحدة، وبعدها ياء ساكنة معجمة باثنين من تحتها وتاء مفتوحة معجمة باثنين من فوقها \_ بنت المضحاك بن خليفة. وضبطه ابن المديني \_ فيما حكاه عنه ابن ماكولا \_ بنون في أوله بعدها باء موحدة ثم ياء تحتانية مثناة ثم ثاء فوقانية مثناة. وذكر النووى في الإشارات أن « ثبيتة » قول أكثر العلماء، وقال: وذكرها أبو نعيم وابن منده بالباء الموحدة في أولها وآخرها نون... وقيل: نبيهة، بالهاء في آخرها.

قال ابن عبد البر: ولدت على عهد رسول الله ﷺ. وقال الذهبي: لا تثبت لها صحبة. وذكرها ابنُ حجر في القسم الثاني(١).

<sup>(</sup>١) الإكمال لابن ماكولا ١٨٥/١، ١٨٦، تجريد أسماء الصحابة ٢٥٠/، ٢٥٣، الإصابة ١٣٦/٨، (٢١٣)، الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات ص ٥٥٤.

### ٨٧٤/٣٧٤ ـ روى ذلك ابن أبي شيبة ٢٥٦، ٣٥٧ قال:

حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبى حَثْمَة، عن عمه سهل بن أبى حثمة على إنجار من أناجير المدينة بنت الضحاك وهى على إنجار من أناجير المدينة ببصره، فقلت: أتفعل هذا ؟ قال: نعم، سمعت رسول الله على يقول: ﴿ إِذْ أَلْقَى الله في قلب المرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ﴾.

فى الإسناد حجاج بن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن، وفيه محمد بن سليمان بن أبى حَثْمَة، وثّقه ابن حجاج، وقال ابن حجر: مقبول.

رواه سعید بن منصور ۲/۱ ۱ (۱۹۵) عن أبی شهاب الحناط عبد ربه بن نافع، والطحاوی ۲۲/۱ ۱ ۱ بسنده إلی أبی شهاب الحناط، والبیههی ۸۰/۷ بسنده إلی أبی شهاب، وأحمد ۲۲۰/۶ عن محمد بن جعفر غُندَر، وعن یحیی بن زکریا بن أبی زائدة، وبسنده إلی عباد بن العوام، والطبرانی ۲۲۶/۲(۰۰) بسنده إلی یزید بن هارون، ۲۲۰، ۲۲۲(۱۰۰) بسنده إلی أبی معاویة معاویة، (۰۰۰) بسنده إلی حماء بن سلمة، والخطیب ص ۶۲، ۶۶ (۲۶) بسنده إلی أبی معاویة وإلی أبی شهاب الحناط، وابن بشکوال ۲۲۳/۷، ۷۲۲ (۲۰۷) بسنده إلی أبی شهاب وعبدالواحد بن زیاد، جمیعا عن الحجاج بن أرطأة به، وفی حدیث أبی معاویة عند الطبرانی والخطیب: عن سهل بن محمد بن أبی حثمة، عن عمه سلیمان بن أبی حثمة، وفی حدیث عماد ابن سلمة عند الطبرانی: عن محمد بن سهل بن حنیف، عن أبیه، وفی حدیث عبد الواحد بن زیاد ابن بشکوال ـ : عن محمد بن سلیمان بن أبی حثمة، عن أبیه، وفی حدیث عبد الواحد بن زیاد

قال الطبراني: « والصواب عندى \_ والله أعلم \_ ما رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون، عن الحجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة».

قلت: وحديث سعيد بن منصور عن أبي شهاب موقوف.

ورواه ابن حبان ۱۳۹/٦ (٤٠٣١) عن أبي يعلى الموصلي، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن محمد بن خازم، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك على إجار من أجاجير المدينة... فذكره.

كما رواه الحاكم ٤٣٤/٣ عن أبى بكر بن بالوية، والطبراني ٢٢٥/١ (٥٠٢)، كلاهما عن عبد الله بن أحمد بن حنبل \_ زاد الحاكم: عن أبيه \_ عن عبد الله بن موسى بن شيبة الأنصارى، عن إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة الأنصارى، عن عمه سهل بن أبى حثمة الأنصارى، قال: كنت جالسا مع محمد بن مسلمة، فمرت بنت الضحاك بن خليفة فجعل يطاردها... الحديث.

٣٧٥ \_ (ع) : حَدِيثُ البَرَاءِ : لَقِيتُ خَالِي مَعَهُ رَايَةً، فَقَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَى رَجُلٍ مَنْ بَنِي تَمِيمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَقْتُلُه . وفي بعض طرقه : لَقِيتُ عَمِّى.

(خ): في بعض طرقه: لقيت عَمِّي الحارثَ بْنَ عمرو .

واقتصر (ب) على الطريق التى فيها ذكر عمه (۱) ، وقال: هو الحارث بن عمرو ذكره ابن أبى خَيْثمة . وجاء (۲) أنه أبو بردة هانئ بن نيّار . ذكره الترمذي والنسائي. وجاء أنه أبو قُرَّةَ جَدُّ معاوية بن قرة (۲) . ذكره النسائي .

(ط): في بعض الروايات عمى ، وهو الحارث بن عمرو . وفي بعضها /: خالى. [٣٣٠] ثم روى عن البراء : كان اسم خالى قليلا، فسماه النبي على كثيرًا، ثم روى حديث الأضحية ، وفيه (٤) ذكر أبي بردة / بن نِيَار خال البراء .

وأما المتزوج ، فذكر الثلاثة أنه قيل : إنه منظور بن زَبَّانِ بْنِ سَيَّارِ بنِ عمروِ الفَزَارِى. زاد (ب) : أنه ذكره كذلك المُفضَّل بن غَسّان (°) ، وحكاه عبد الغنى والدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف » .

(ط) : لم يؤيد المفضَّل قوله بدليل .

(و) : زُبَّان : بفتح الزاي وتشديد الموحدة .

قال الذهبي: « ضعَّفَهُ الدارقطني وقال أبو حاتم: شيخ ».

الإجَّار: بكسر الهمزة وتشديد الجيم: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه، والإنجار \_ بالنون \_ لغة فيه، والجمع الأجاجير، والأناجير<sup>(١)</sup>.

٨٧٥/٣٧٥ ـ روى هذا الحديث النسائي: ك: النكاح، ب: نكاح ما نكح الآباء ٢٠٩/٦:

أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن السُّدِّيّ، عن عديٌّ بن ثابت، عن البراء، قال: لَقِيتُ خالى ومعه الراية، فقلت: أين تريد ؟ قال:

قال الحاكم: « هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب».

<sup>(</sup>١) هذا القول وهم من المصنف رحمه الله تعالى، كما سيأتي في التخريج .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ ساقط من وزي. (٣) قوله : وجد معاوية بن قرة ، ساقط من وزي.

 <sup>(</sup>٤) في و ز ، في . (٥) في و خ ، عتبان . (١) النهاية ٢٦/١ .

أرسلنا رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه أو أقتله.

أبو نُعيَّم هو الفضل بن دُكَين، والسُّدَّى هو الكبير، واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، صدوق له أوهام، والإسناد حسن لأجله.

رواه ابن ماجة: ك: الحدود، ب: من تزوج امرأة أبيه من بعده ۲۹/۲۸(۲۰۲۷) بسنده إلى الشدّى، والطحاوى ۱٤٨/٣ الشعث بن سَوَّار، وابن أبى شبية ٢٠١٠، ١٠٥ (٢٠١١) بسنده إلى السَّدِّى، والطحاوى ١٩٨/٣ بسنده إلى السَّدِّى، والدارقطنى ١٩٦/٣ بسنده إلى السَّدِّى، والدارقطنى ١٩٦/٣ بسنده إلى السَّدِّى، وقال: دصحيح على شرط مسلم ولم إلى أشعث بن سَوَّار، والحاكم ١٩١/٢ بسنده إلى السَّدِّى، وقال: دصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى، والخطيب ص٤٤ (٢١٨) بسنده إلى السَّدِّى، وابن بشكوال ١٩٨/١ (٥٠) بسنده إلى السَّدِّى كلاهما عن عَدِى بن ثابت، عن البراء بن عازب به، وفي بعض الروايات أن الرجل من بنى تميم.

ورواه الطحاوى ١٥٠/٣ بسنده إلى جابر الجعفى، وأحمد ٢٩٥/٤ بسنده إلى عدى بن ثابت، كلاهما عن يزيد بن البراء، عن أبيه به.

وفي بعض الروايات: « لقيت عمى ».

٣٧٥ / ٨٧٦ سروى ذلك أبو داود: ك: الحدود، ب: الرجل يزنى بحريمه ٤٤٥٧ (٤٤٥٧) قال:

حدثنا عمرو بن قُسَيْطِ الرَّقِيُّ، ثنا عُبَيْدُ الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنَيْسَةَ، عن عدى بن ثابت، عن يزيد بن البَرَاء، عن أبيه، قال: لقيتُ عَمِّى، ومعه راية، فقلتُ له: أبن تريد ؟ قال: بعثنى رسول الله عَلِيَّةً إلى رجل نَكَحَ امرأةً أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله.

هذا إسناد حسن، عمرو بن قسيط الرقي، ويزيد بن البراء صدوقان.

رواه النسائی: ك: النكاح، ب: نكاح ما نكح الآباء ٢/٩، ١١٠ بسنده إلى عبد الله بن جعفر، والبيهقى ٢٦/٧ بسنده إلى عبيد بن جناد الحلبي، والخطيب ص ٤٦٩ (٢١٨) بسنده إلى عمرو بن قسيط، وابن بشكوال ١٩٧/١ (٥٠) بسنده إلى عبيد بن جناد، جميعا عن عبيد الله بن عمرو الأسدى، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدى بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه به.

ورواه عبد الرزاق ۲۷۱/۲، ۲۷۲ (۱۰۸۰)، ومن طریقه: أحمد ۲۹۷/٤، والنسائی (۲) فی الکبری ك: الرجم، وابن بشكوال (۳) ۱۹۷/۱ (۰۰) عن معمر، عن أشعث بن سُوَّار، عن عدى بن . ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه به.

<sup>(</sup>١) قول المصنف ( واقتصر (ب) على الطريق التي فيها ذكر عمه ، وهم منه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) عزاه المزى في التحقة ١ ١ /١٢٨ إليه . (٣) من نفس طريق النسائي .

وقد رواه البراء من غير تحديد من لقيه:

روى ذلك أحمد ٢٩٢/٤، والحاكم ١٩١/٢ من طريقه، وعزاه المزى فى التحفة ١٢٨/١١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الرجم، عن يحيى بن حكيم، كلاهما عن محمد بن جعفو، عن شعبة، عن الربيع بن أوبيع بن عُميلة، عن عدى بن ثابت، عن البَرَاء، قال: مرَّ بِنَا نَسَلَقُون، فقلنا: أبن تذهبون ؟ قالوا: بعثنا رسول الله ﷺ إلى رجل يأتى امرأة أبيه أن نقتله.

وروى أبو داود: ك: الحدود، ب: الرجل يزنى بحريمه ١٥٧/٤ (٢٥٥٦) بسنده إلى خالد بن عبيد الله، وعزا المزى في التحفة ١٢٨/١١ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم، بسنده إلى أبى زُبيّد عَبْر بن القاسم، ك: النكاح، بسنده إلى جَرير بن عبد الحميد، والطحاوى ١٤٩/٣ بسنده إلى أبى بكر بن عياش، والدارقطني ١٩٦/٣ بسنده إلى صالح بن عمر، والحاكم ١٩٢/٢ بسنده إلى أبى بكر بن عياش، والدارقطني ٢٩٣ بسنده إلى اساده مليح، وأعاده ٢٩٧/٤ وسكت عنه، وقال الذهبي: إسناده مليح، وأعاده ٢٥٧/٤ وسكت عنه، وقال الذهبي: صحيح، وأحمد ٢٩٥٤ عن أسباط بن محمد، وبسنده إلى أبى بكر بن عياش، ٢٩٧ بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، جميعا عن مطرّف بن طريف، عن أبي الجَهْم سليمان بن الجَهْم، عن البي الجَهْم سليمان بن الجَهْم، عن البي الجَهْم سليمان بن الجَهْم، عن البَراء بن عازب، قال: بيّنا أنا أطوف على إبل لى ضلّت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله عَلَّه، إذ أتوا قُبَّة، فاستخرجُوا منها رجلا، فخربوا عنه، فشالوا: إنه عَرْس بامرأة أبيه.

وحديث جرير بن عبد الحميد مختصر جدا.

#### البيان

قيل : الرجل الذي لقيهُ البراء ومعه راية هو: الحارث بن عمرو الأنصارى، عَمَّ البَرَاء، وقيل: خاله(١).

۸۷۷/۳۷۵ \_ فمن قال: إنه خاله احتج بما رواه ابن ماجة: ك: الحدود، ب: من تزوج امرأة أبيه من بعده ۲۹/۲ (۲۲۰۷) قال:

حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا هُشيَّم، عن أشعث، عن عدى بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مَرَّ بي خالى الحارثُ بن عمرو، وقد عقد له النبي عَلَيْكُ لواءً، فقلت له: أين تريد ؟ قال: بعثنى رسول الله عَلِيْكُ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرنى أن أضرب عنقه.

أشعث هو ابن سُوَّار الكندى، ضعيف، والإسناد ضعيف لأجله، وإسماعيل بن موسى الفزارى صدوق يخطئ رمى بالرفض.

٨٧٨/٣٧٥ ــ ومن قال: إنه عمه احتج بما رواه سعيد بن منصور ٢٥٥/١ (٩٤٢) قال: ــ

(١) تجريد أسماء الصنحابة ١٠٥/١ ، الإصابة ٢٩٨/١ (١٤٥٣) ، أسد الغابة ٢٠٠١ .

نا هُشَيْم، أَنَا أَشْعَث بن سَوَّار، عن عَدِى بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مَرَّ بِي عَمِّى الحارثُ بن عمرو، وقد عقد له النبيُّ عَلِيُّ لواءً... الحديث.

رواه أحمد ٢٩٢/٤، والخطيب ٢٩٨٤(٢١٨) بسنده إلى سعيد بن منصور، وأحمد بن حنبل، عن هشيم به.

ورواه الطحاوى ١٤٨/٣ بسنده إلى سعيد بن يعقوب الطالقانى، عن هشيم به، لكن لم يقل عمى، بل قال: مَرَّ بِي الحارث بن عمرو، ومعه لواء... ».

وقد مرت رواية أشعث بن سُوَّار بالإبهام، وفيها « لقيت عمى » مما يظهر معه أن أكثر الروايات على أن عَمَّ البَرَاء هو الحارث بن عمرو، وليس حاله.

وإنما خاله هو أبو بردة هانئ بن نِيَار (١).

۸۷۹/۳۷۰ روى ذلك الترمذى: ك: الأحكام، ب: ما جاء فيمن يتزوج امرأة أبيه ١٨٧٩/٣٧٥ (١٣٧٣)قال:

حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غيّاث، عن أشعث، عن عدىٌ بن ثابت، عن البَرَاء قال: مَرَّ بى خالى أبو بُرْدَة بنُ نِيَارٍ، ومعه لواء، فقلت: أين تريد ؟ قال: بعثنى رسول الله عَلَّمَ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه.

قال الترمذي: « حسن غريب ».

قلت: فيه أشعث بن سوار، وقد سبق بيان حاله.

رواه ابن بشكوال ۱۹۹/۱ (۵۰) بسنده إلى الترمذي به.

ورواه الطحاوى ١٤٨/٣ بسنده إلى يوسف بن مَنَازِل، وأبى سعيد الأشج، عن حفص بن غياث.

وقد مر حديث حفص بن غياث عن أشعث بالإبهام، وفيه: « لقيت خالي ».

وقد تكون القصة تعددت، فمرة كان اللواء لعمه الحارث بن عمرو، ومرة كان لخاله أبى بردة ابن نيار ».

وقد تكون القصة واحدة، وكان عمه وخاله معا في هذا البعث، ويؤيد ذلك الروايتان الأخيرتان في الإبهام، ففيهما « مر بنا ناس » و « أقبل ركب وفوارس ».

وقد جاء أن الذي بعثه رسول الله عَلِيَّةً هو: أبو قرة جدُّ معاوية واسمه: إياس بن هلال بن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٢٥٣) .

رباب بن عبد الله المزني، له ولولده صحبة (١).

٥٧٠/٣٧٥ \_ عزاه المزى في التحفة ٢٨٢/٨ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم:

عن العباس بن محمد، عن يوسف بن مَنَازِل، عن عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبى كريمة، عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، أن النبى ﷺ بعث أباه ـ جدَّ معاوية ـ إلى رجل عرَّس بامرأة أبيه، وخمَّس ماله.

هذا إسناد حسن، فيه خالد بن أبي كريمَة، صدوق يخطئ ويرسل.

رواه ابن بشكوال ١٩٩/١ (٥٠) بسنده إلى النسائي به.

وقد رواه ابن ماجة: ك: الحدود، ب: من تزوج امرأة أبيه من بعده ٢٦٠٨(٢٦٠٨) عن محمد بن عبد الرحمن بن على الجُعفى، ابن أخى حسين الجعفى، عن يوسف بن مَنَازِل التميمى، عن عبد الله بن إدريس ، عن خالد بن أبى كَرِيمة ، عن معاوية بن قُرَّة ، عن أبيه ، قال : بعثنى رسول الله عَيِّهُ إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وأصفَّى ماله.

كذا هو عند ابن ماجة، وفي مصباح الزجاجة للبوصيرى ٣٢٤/٢ وقال: « هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات ».

وقد عزا المزى في التحفة ٢٨٢/٨ وابن حجر في الإصابة ٩٣/١ هذا الحديث إلى ابن ماجة بهذا الإسناد، لكن بنصٌ ما عند النسائي، فالله أعلم.

ورواه الطحاوى ١٥٠/٣ عن محمد بن على داود، وفهد، ومحمد بن الوَرد، عن يوسف بن منازل به، بلفظ (أن النبي عَلَيُهُ بعث جده معاوية ) (كذا).

ورواه الدارقطني ٢٠٠٠/٣ بسنده إلى عبد الله بن الوضاح اللؤلؤى، وإلى أبى بكر السعدى سلمة بن حفص، كلاهما عن عبد الله بن إدريس به، بلفظ و أن النبي على بعث إلى رجل... » ولم يحدد المبعوث.

وأما الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فهو: منظور بن زُبَّان ــ بفتح الزاى وتشديد الموحدة ــ ابن ميار بن عمرو، الفزاري<sup>(٢)</sup>.

### ٨٨١/٣٧٥ \_ قال الخطيب في الأسماء المبهمة ص ٤٧١، ٤٧١ (٢١٨):

أخبرنى أبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السُّكُرى، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، قال: حدثنا ابن العلائي، قال:

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٩٩/١ ، الإصابة ٩٣/١ (٣٨٥) .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٩٦/٢ ، الإصابة ١٤١/٦ ، ١٤٢ (٨٢٣٠) ، أسد الغابة ٢٠٠٤ .

## ٣٧٦ ـ (ط) : حَدِيثُ الرَّجُل السَّلَمِيِّ : الَّذِي خَطَب إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَمَامَة . هو : عَبَّادُ بن شَيْبَانَ (١) بن إِبْرَاهِيم السَّلَمي .

الحديث الذي حدَّث به البَرَاء، أنه قال: لَقيتُ حالى ومعه الحَرْبَة، فقال: بعثني رسول الله عَلَيُّ إلى رجل تزوج امرأة أبيه. هو: مَنظُور بن زَبَّان بن سَيَّار.

رواه ابن بشكوال ٢/٠٠/١ ) بسنده إلى الدارقطني، عن أبي بكر الشافعي به.

عزاه ابن حجر في الإصابة ١٤١/٦ إلى الدارقطني، وعبد الغني بن سعيد في «المشتبه» عن الفضل العلائي.

وروى عبد الرزاق ١٦٣/٧ (١٢٦٢٥) عن ابن جريج، قال: قال عكرمة مولى ابن عباس: «فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء بعولتهن... إلى أن قال: ومُلَيْكَة بنت خارجة بن سِنَان بن أبى حارثة، كانت عند زَبَّان بن سِنَان، فخلف عليها منظور بن زَبَّان بن سِنَان... ».

# ۸۸۲/۳۷٦ روی هذا الحدیث أبو داود: ك: النكاح، ب: في خطبة النكاح ۲/۲۹/۲ (۲۱۲۰) قال:

حدثنا محمد بن بَشَّار، ثنا بَدَل بن المُحَبَّر، أخبرنا شعبة، عن العلاء ابن أخى شعيب الرازى، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بنى سُلَيْم، قال: خطبتُ إلى النبى عَلَيْهُ أمامة بنت عبدالمطلب، فأنكحنى من غير أن يتشهد.

هذا إسناد ضعيف، فيه إسماعيل بن إبراهيم مجهول، وفيه العلاء الرازى وثّقه ابن حبان، وقال الذهبي (٣): لا يعرف، تفرد عنه شعبة، وقال ابن حجر: مقبول.

وأمامة هي بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، نسبت إلى جدها على الصحيح، وقيل: هي بنت عبد المطلب، وهي عمة رسول الله عَلِيْكُ، ويقال لها: أميمة.

رواه البيهقي ١٤٧/٧ بسنده إلى بُندارٍ محمد بن بشار، وإلى محمد بن عيسى الزجاج، كلاهما عن بدل بن المُحَبَّر، عن شعبة به، وفي حديث الزجاج: رجل من بني تميم.

### البيان

هذا الرجل هو: عبَّاد بن شيبان، أبو إبراهيم، حليف قريش، ويقال: حليف بني عبد المطلب، وقبل: هو شيبان السلمي والد عباد، والسر في هذا الاختلاف هو الاختلاف في مرجع الضمير في

 <sup>(</sup>١) في از ٤: سنان .
 (٢) تصحفت في الأصل إلى و المفضل الغلائي ٤ .

<sup>(</sup>٣) في الميزان (١٠٧/٣) .

قوله « عن جده » الآتي بعد في الرواية (١).

٨٨٣/٣٧٦ ـ قال المزى في التحفة ١٢٤/١: رواه أبو على بن السكن:

عن عبدالملك بن عبد الرحمن بن محمد البغوى، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن يزيد بن عِيَاض، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده، أن النبي عَيَّلَةً قال: ﴿ أَلاَ أَنْكُحُكُ أُمِيمَةً بنتَ ربيعة بن الحارث \_ يعنى ابنَ عبد المطلب؟ \_ ، قلت : بلى يارسول الله. قال: ﴿ قَدْ أَنْكُحَتُكُ، ولَم يَسْهد.

هذا إسناد ضعيف، فيه يزيد بن عِيَاض بن جُعْدُبة، متروك، وكذَّبه مالك وغيره، وإسماعيل ابن إبراهيم مجهول..

عزاه ابن حجر في الإصابة ٢٤/٤ إلى ابن منده من طريق أبي العلاء، عن إسحاق بن عبد الله، عن إسماعيل بن إبراهيم به.

وذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٣٥٤/٤ من رواية يحيى بن العلاء \_ وكان ضعيف الحديث \_ عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده قال: خطبتُ إلى النبى عليمة بنت عبد المطلب، فأنكحنيها.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢١٧/٣ إلى ابن قانع، من طريق حفص بن عمر، عن يحيى بن العلاء به.

وقد غلط بعضهم، فجعلها أمامة بنت عبد المطلب عمة النبى ، فرواه البيهقى ١٤٧/٧ بسنده إلى أحمد بن فارس، عن البخارى، عن محمد بن عقبة السدوسى، عن حفص بن عمر بن عامر السلمى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده، قال خطبت إلى النبى على عمته، فأنكحنى ولم يتشهد.

وقوله « عن حده » من أعاد الضمير إلى إبراهيم جعل القصة لشيبان \_ وهذا كلام ابن أبى حاتم وغيره \_ ومن أعاد الضمير إلى إسماعيل، فقد جعل القصة والصحبة لعُبَّاد.

 <sup>(</sup>۱) انظر الجرح والتعديل٤/٤٥٣، تجريد أسماء الصحابة١/٠٢٠، الإصابة ٢١٦/٣، ٢١٦(٣٦٣٩)، ٢٤/٤
 (٤٤٥٨) .

[ز۱۰/ب]

الله عَهْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَبْنِ شِهَابٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ / أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يُسْلِمُنَ بِٱرْضِهِنَّ ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَات ، وَأَزْواجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمُوا (١) كُفَّار ، منهنَّ: بنتُ الوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ ، وكَانَتْ تَحْتَ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّة ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا . . . وذكر الحديث بطوله . وفيه : ولم يُفَرِّق رسولُ اللَّهِ عَلِيَّةَ بَيْنَهُ وبَيْنَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى (٢) أَسْلَمَ ، واسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النَّكَاح .

اسم المرأة: عاتكة . كذا في مصنف عبدالرزاق . وقيل : فاختة . ذكره ابن السكن .

۸۸٤/۳۷۷ ـ روى هذا الحديث مالك: ك: النكاح، ب: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله المدرك إذا أسلمت زوجه قبله (٤٤) قال:

عن ابن شهاب، أنه بلغه أنَّ نساءً كُنَّ في عهد رسول الله عَلَيْهُ يُسلِمَن بأرضهن، وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله عَلَيْهُ أماناً لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله عَلَيْهُ أماناً لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله عَلَيْهُ إلى الإسلام، وأن يَقدَم عليه، فإن رضى أمراً قبِلَه، وإلا سيَّره شهرين... الحديث في قدوم صفوان، وشهوده حنيناً والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، إلى قوله:

ولم يفرق رسول الله عليه بينه وبين امرأته، حتى أسلم صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح.

قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور مغلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله.

رواه البيهقى ۱۸٦/۷، ۱۸۷ بسنده إلى ابن بكّير، وابن بشكوال ۸۰۳/۲ (۲۹۰) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، كلاهما عن مالك به.

وروى الشافعى ٢٥٧/٢، ٢٥٨ عن مالك عن ابن شهاب، أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام، ثم جاء إلى النبى عَلَيْهُ وشهد حنينًا والطائف مشركًا، وامرأته مسلمة، واستقر على النكاح. قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحوٌ من شهرين.

#### البيسان

اسم المرأة: عاتكة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية، أخت خالد بن الوليد، وكانت تحت صفوان بن أمية مع خمس أخريات، فلما أسلم طلق واحدة، وفرق الإسلام بينه وبين أخرى، كان

<sup>(</sup>١) كذا هو في الأصول الثلاثة وهو صحيح . ﴿ (٢) في ١ ز ٤ : حين .

أبوه تزوجها فخلف هو عليها، ثم طلق عاتكة هذه في خلافة عمر بن الخطاب<sup>(١)</sup>.

### ٨٨٥/٣٧٧ \_ روى ذلك عبد الرزاق ١٦٩/١، ١٧٠ (١٢٦٤٦) قال:

عن مَعْمَر، عن الزهرى، أنه بلغه أن نساءً فى عهد النبى عَلَيْهُ كُنَّ أسلمن بأرضهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة، كانت تحت صفوان ابن أمية، فأسلمت يوم الفتح بمكة... الحديث كما سبق فى الإبهام.

رواه ابن بشكوال ٨٠٤/٢ ( ٢٩٠) بسنده إلى الدُّبرى، عن عبد الرزاق به.

وروى عبد الرزاق ١٦٣/٧، ١٦٤ (١٢٦٥) عن ابن جريج، قال: قال عكرمة مولى ابن عباس: وجاء الإسلام وعند صفوان بن أمية بن خلف ست نسوة: عاتكة بنت الوليد بن المغيرة، وآمنة بنت أبى سفيان بن حرب، وبرزة بنت مسعود بن عمرو بن عبد ياليل الثقفى، وابنة عامر بن مالك بن جعفر مُلاعِب الأسنة، وفاختة بنت الأسود بن المطلب، وأم وهب بنت أبى أمية بن قيس السهمى، فطلق أم وهب بنت أبى أمية، وكانت عجوزاً، وفارق التي كانت عند أبيه فى الجاهلية، وهي فاختة بنت الأسود، وكانت عاتكة بنت الوليد من آخر من نكح، وابنة عامر بن مالك، وكانت عن أمسك، حتى طلق عاتكة في إمارة عمر بن الحطاب.

عزاه ابن حجر في الإصابة ١٣٩/٨ إلى المستغفري في الصحابة، عن محمد بن ثور، عن ابن جريج قوله.

وقيل: اسم المرأة: فاختة بنت الوليد بن المغيرة. قال الذهبي في التجريد ٢٩٣/٢: « أخت خالد بن الوليد، إحدى زوجات صفوان بن أمية، بايعت يوم الفتح ».

زاد ابن حجر في الإصابة ١٥٤/٨ عن ابن منده: لها ذكر وليس لها حديث.

وذكر ابن الأثير ٥/٥/٥ أنها أسلمت يوم الفتح، وبايعت رسول الله ﷺ مع النساء اللاتى بايعنهُ.

### ٨٨٦/٣٧٧ قال ابن حجر في الإصابة ١٥٤/٨.

أخرج أبو نعيم، من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبد العزيز بن عبد الرحمن الإمامي، عن الزهرى، قال: كانت فاختة بنت الوليد عند صفوان بن أمية، وأم حكيم بنت الحارث عند عكرمة، فأسلمتا يوم الفتح.

فلعل لها اسمين، أو أحدهما اسم، والآخر لقب. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لها ترجمة في تجريد أسماء الصحابة ٢٨٦/٢ ، الإصابة ١٣٩/٨ (٦٩٨) ، أسد الغابة ٥٠١/٥ .



# بَابُ الوكيمَةَ

٣٧٨ ـ (خ) : حَدَيثُ أَنَسٍ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأُولَمَ، وَتَخَلَّفَ رَجُلانِ فِي الْبَيْتِ. الزوجة : زينبُ بنت جَحْش .

۸۸۷/۳۷۸ روی هذا الحدیث مسلم: ك: النكاح، ب: زواج زینب بنت جحش، ونزول الحجاب وإثبات ولیمة العرس ۱۰۵۱/۲۰۱۲ (۱۶۲۸) قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر (يعنى ابن سليمان)، عن الجَعْد أبى عثمان، عن أنس بن مالك، قال: تزوج رسول الله ﷺ، فدخل بأهله. قال: فصنعت أمى أم سليم حَيْسًا، فجعلته فى تَوْر، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله ﷺ... الحديث فى دعوته الناس للطعام، وأكلهم حتى شبعوا كلهم، إلى أن قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فظفوا على رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ، فخرج وسول الله ﷺ، فنان غابتُدُوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا بالباب، فخرجوا كلهم... الحديث فى نزول قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى... ﴾ (١) الآية.

الجَعْد أبو عثمان هو ابن عثمان، وقيل: ابن دينار البصرى.

رواه الترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: التفسير، سورة الأحزاب ٨٢/٩ ـ ٢٨ ٣٢٧٢)، والتسائى: ك: النكاح، ب: الهدية لمن عرس ١٣٦/٦، ١٣٧، والخطيب ص ٩٣ (٥١) بسنده إلى يوسف بن محمد بن عيسى الطويلي، جميعًا عن قتيبة بن سعيد به.

ورواه البخارى: ك: النكاح، ب: الوليمة ولو بشاة ٢٥٥/٣ عن مالك بن إسماعيل، والبيهقى ٢٠٠/٧ بسنده إلى أبى نعيم الفضل بن دكين، وابين أبى شيبة ٢٦٠/٧ عن الفضل بن دكين، جميعًا عن زُهيْر، عن بيّان بن بشير الأحمسى، عن أنس: بنى النبيُّ عَلِيًّا بامرأة من نسائه، فأرسلنى فدعوت رجالا إلى الطعام.

ورواه الترمذى: ك: التفسير، سورة الأحزاب ٧٩/٩، ٨٠ (٣٢٧٠) عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد، عن أبيه، عن بيان، عن أنس به، وزاد: فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله عليه، فرأى رجلين جالسين، فانصرف راجعا، فقام الرجلان، فخرجا، فأنزل الله: ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ﴾ الآية.

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٥٣ .

قال الترمذي: « وفي الحديث قصة، وهذا حديث حسن غريب من حديث بَيَان ».

ورواه النسائى فى التفسير ١٨٦/١ ، ١٨٧ (٤٣٧) بمعناه، بسنده إلى شرَيك، عن بَيَان، عن أنس.

### البيسان

أم المؤمنين المقصودة هي: زينب بنت جحش(١).

۸۸۸/۳۷۸ روی ذلك مسلم: ك: النكاح، ب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس ۱۰۵۲/۲ (۱۶۲۸) قال:

حدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن أبى عثمان، عن أنس، قال: لما تزوج النبى على زينب أهدَتْ له أم سليم حَيْسًا فى تَوْرٍ من حجارة، فقال أنس: فقال رسول الله على: و اذهب، فادعُ مَنْ لَقِيتَ من المسلمين ٤... الحديث إلى قوله: فأكلوا حتى شبعوا، وخرجوا، وبقى طائفة منهم، فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبى على يستحى منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم فى البيت؛ فأنزل الله عز وجل : ﴿ يأيها اللهن آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى... ﴾ الآية.

علقه البخارى: ك: النكاح، ب: الهدية للعروس ٢٥٣/٣، ٢٥٤ عن إبراهيم بن طَهْمان، والنسائى في التفسير بسنده إلى معمر، وأحمد ١٦٣/٣ بسنده إلى معمر، جميعًا عن أبى عثمان الجَعْد بن عثمان، عن أنس به.

وقد روى هذه القصة بالبيان عن أنس: حميدٌ الطويل، ومحمدُ بن شهاب الزهرى، وثابت البنانى، وأبو مِجْلَزِ لاحِقُ بنُ حُمَيد، وعبدُ العزيز بنُ صهيب، وأبو قلابة عبدُ الله بن زيد الجرمى، وبعضهم أطال وبعضهم اختصر.

أما حديث حميد ؛ فرواه البخارى: ك: التفسير، سورة الأحزاب ١٧٧/٣ بسنده إلى عبد الله ابن بكر السَّهمى، ك: النكاح، ب:... ٢٥٢/٣ بسنده إلى يحيى القطان، وابن حبان ١٤٦/٦ ابن بكر السَّهمى، ك: النكاح، بن سعيد القطان، وأحمد ١٠٥/٣ عن ابن أبى عدى، ٢٠٠ عن يزيد بن هارون، ٢٠١٤ ٢٦٢ عن عبد الله بن بكر، وأبو يعلى ٢١/١٤ (٣٨٦١) بسنده إلى يزيد بن هارون، جميعا عن حميد عن أنس به، وفيه أن الذين تخلفوا في البيت رجلان.

وأما حديث محمد بن شهاب الزهرى، فرواه البخارى: ك: النكاح، ب: الوليمة حق ٢٥٤/٣ بسنده إلى عقيل بن خالد، ك: الأطعمة، ب: قوله تعالى:﴿ فإذا طعمتم فانتشروا﴾

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٩) .

٣٠٣/٣ بسنده إلى صالح بن كيسان، ك: الاستئذان، ب: آية الحجاب ٨٧/٤ بسنده إلى يونس بن يزيد، ومسلم: ك: النكاح، ب: زواج زينب بنت جحش ١٠٥٠/٢ (١٤٢٨) بسنده إلى صالح ابن كيسان، وعزاه المزى في التحفة ٣٨٣/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: الوليمة، بسنده إلى صالح بن كيسان، والبيهقي ٨٧/٧ بسنده إلى عُقيل بن خالد، وأحمد ١٦٨/٣ بسنده إلى عقيل بن خالد، ٢٣٦ بسنده إلى عقيل بن خالد، ٢٣٦ بسنده إلى عقيل بن خالد، ٢٣٦ بسنده إلى عقيل بن خالد، ومعمد بن شهاب الزهرى، عن أنس.

وأما حديث ثابت بن أسلم البنانى ؛ فرواه مسلم: ك: النكاح، ب: فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ٢٠٤٠/ ١٠٤٧ ١٠٤٧ ١٠٤٢) بسنده إلى حماد بن سلمة، ب: زواج زينب بنت جحش... يتزوجها ٢٠٤٠/ ١٠٤٩) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، والنسائى: ك: النكاح، ب: صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها ٢٩٧٧، ٨٠ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، والبيهقى ٢٦٠/٧ بسنده إلى حماد بن سلمة، وأحمد ٣/٥٩، ١٩٦ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، ٢٤٦ بسنده إلى حماد ابن سلمة، وأبو يعلى ٢٧/٧ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، جميعًا عن ثابت عن أنس به، وحديث حماد جزء من حديث، وفيه أن المتخلفين كانا رجلين.

وأما حديث أبي مِجْلَز لاحق بن حميد ؛ فرواه البخارى: ك: النفسير، سورة الأحزاب ١٧٦/٣ عن محمد بن عبد الله الرقاشي، ك: الاستئذان، ب: آية الحجاب ٨٧/٤ عن أبي النعمان محمد بن الفضل، ب: من قام من بيته أو مجلسه ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقبام ليقوم الناس ٩٣/٤، ٩٤ عن الحسن بن عمرو بن شقيق، ومسلم: ك: النكاح، ب: زواج زينب بنت جحش ٢/٠٥٠ (١٤٢٨)عن يحيى بن حبيب الحارثي، وعاصم بن النضر التميمي، ومحمد بن عبدالأعلى الصنعاني، وعزاه المزى في التحفة ١/٥٦٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الوليمة، بسنده إلى محمد ابن عبد الأعلى، والبيهقي ٨٧/٧ بسنده إلى داود بن شعيب، ومحمد بن عبد الأعلى، جميعا عن ابن عبد الأعلى، عن أبي مِجْلَز، عن أنس، وفيه أن المتخلفين كانوا ثلاثة نفر.

وأما حديث عبد العزيز بن صهيب ؛ فرواه البخارى: ك: التفسير، سورة الأحزاب ١٧٦/، ١٧٧ عن أبى معمر، والنسائى فى عمل اليوم والليلة، ب: ما يقول صبيحة بنائه ص ٢٥٧، ٢٥٨ (٢٧١) عن عمران بن موسى، وأبو يعلى٢١/، ٢١/٨) عن جعفر بن مهران، جميعا عن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وفيه أن المتخلفين كانوا ثلاثة رهط.

وأما حديث أبى قلابة ؛ فرواه البخارى ك: التفسير، سورة الأحراب ١٧٦/٣ عن سليمان ابن حرب، وأحمد ٢٤١/٣ ، ٢٤٢ عن مؤمل، كلاهما عن حماد بن زيد، عن أبوب، عن أبى قلابة، عن أنس.

# ٣٧٩ (خ): حَدِيثُه: أوْلُمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِسَوِيقَ وتَمْرٍ. هى: صَفِيَّة. وقيل: زينب. والصحيح الأوَّل.

الحَيْس: بفتح الحاء المهملة وتسكين الياء آخر الحروف، بعدها سين مهملة: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت (١).

التُّور: بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو: إناء من صُفْرٍ أو حجارة، كالإجَّانَة، وقد يتوضأ منه(٢).

### ٨٨٩/٣٧٩ ــ روى هذا الحديث الخطيب ص ١٥٠ (٧٩) قال:

أخبرنى أبو القاسم عبيد الله بن أبى الفتح أحمد بن عثمان الصيرفى، قال: أخبرنا محمد بن المظفر الحافظ، قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهرى، عن أنس، أن النبى عَلَيْتُهُ أُولُمَ على بعض نسائه بسويتي وتمر.

هذا إسناد ضعيف، فيه عبد الوهاب بن الضَّحَّاك بن أبّان السلمى العرضى، متفق على تركه ومتهم بالوضع، لكنه قد توبع على روايته، كما سيأتي في البيان، و« أبو عمرويه » كذا في مطبوعة الأسماء المبهمة، وفي تهذيب التهذيب ٣٩٦/٦ « أبو عروبة الحراني » أحد شيوخ عبد الوهاب بن الضحاك.

وروى ابن ماجة: ك: النكاح، ب: الوليمة ١٩٥١ (١٩١٠) عن زهير بن حرب، عن سفيان ابن عيينة، عن على بن زيد بن جُدْعان، عن أنس بن مالك، قال: شهدت للنبي عَلِيَّةً وليمة ما فيها لَحْمُ ولا خَبْرُ.

قال ابن ماجة: لم يحدث به إلا ابن عيينة.

قلت: قد رواه أحمد ٩٩/٣ عن هشيم، عن على بن زيد، عن أنس، ولفظه: شهدت وليمتين من نساء رسول الله عَلِيَّة، فما أطعمنا فيها خبزًا ولا لحما، قال: قلت: فمَهُ ؟ قال: الحَيْس، يعنى التمر والأقط بالسمن.

البيسان

قيل: هي زينب بنت جحش (٣).

(٣) النهاية ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٩) .

### ٨٩٠/٣٧٩ \_ روى ذلك الخطيب ص٥٠، ١٥١ (٧٩) قال:

أخبرنا على بن المحسِّن التنوخي، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: حدثنا الحسن ابن على بن زكريا بن صالح بن عاصم أبو سعيد البصرى، قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا وائل بن داود، عن ابنه، عن الزهرى، عن أنس بن مالك ؛ أن النبي عَلَيْكُ أُولَمَ على زينب مُدُّين من تمر وسُويق.

قال الخطيب: «كذا رواه أبو سعيد عن أحمد بن عبدة، ورواه عنه مرة أخرى، فقال: أولم على صفية بسويق تمر، وهو الصحيح ». وسيأتي في الخبر (٣٨١).

قلت: الثابت في الصحيح أن وليمة زينب كانت خبرًا ولحما ؛ لا تمرًا وسويقًا.

٨٩١/٣٧٩ ـ روى ذلك البخارى: ك: النكاح، ب: الوليمة ولو بشاة ٢٥٥/٣ قال:

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس قال: ما أُولَمَ النبيُّ عَلَيُّ على شيمُ من نسائه ما أُولم على زينب، أولم بشاة.

حماد هو ابن زيد.

ورواه أيضا: ب: من أولم على بعض نساه أكثر من بعض ٢٥٥/٣ عن مسدد، ومسلم: ك: النكاح، ب: زواج زينب بنت جحش ١٠٤٩/١ (١٤٢٨) عن أبي الربيع الزهراني، وأبي كامل فُضيل بن حسين، وقتية بن سعيد، وأبو داود: ك: الأطعمة، ب: في استحباب الوليمة عند النكاح ٣٤١/٣ (٣٧٤٣) عن مسدد، وعزاه المزى في التحفة ١٠٩/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: الوليمة، عن قتيبة، وابن ماجة: ك: النكاح، بن الوليمة ١٥٥/١ (١٩٠٨) عن أحمد بن عبدة، وأبيهقي ٧/٨٥، ٢٥٩، بسنده إلى مسدد وقيبة، وأحمد ٣٢٧/٣ عن يونس بن محمد، وأبويعلى والبيهقي ٧/٨٥، ٢٥٩، عن أبي الربيع، ١٨٠/٦ (٣٤٦٤) عن إسحاق، جميعا عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس به.

ورواه البخارى: ك: التوحيد، ب: وكان عرشه على الماء ٢٨١/٤ عن خلاد بن يحيى، وعزاه المزى في التحفة ٢٩٧/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء، بسنده إلى أبي نعيم، ك: النعوت، بسنده إلى يحيى بن آدم، ك: الوليمة بسنده إلى وكيع، جميعا عن عيسى بن طهمان عن أنس، وفيه أنه أولم عليها بخبر ولحم.

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى محمد بن جعفر، وعزاه المزى في التحقة ٢٥٧/١ إلى النسائي في الكبرى: ك: الوليمة، بسنده إلى حالد الحداء، والبيهقي ٢٥٩/٧ بسنده إلى محمد ابن جعفر، وأحمد ٢٥٢/٣ عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن عبد العزيز بن صُهيّب، عن أنس.

• ٣٨٠ ـ (ب) : حَدِيثُ سَهُلِ بْنِ سَعْد : أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ تَزَوَّجَ ، فَدَعَا النَّبِيَّ عَلَيْكَ فِي عُرْسِهِ ، وكَانَت إمْرَأَتُه تَقُومُ عَلَيْنَا ، وَهِيَ الْعَرُوسِ .

## يقال لامرأته: أم أُسَيُّد/، كما في صحيح البخاري.

[ك٣٣/ب]

ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، ب: ما يقول صبيحة بنائه ومايقال له ص ٢٥٨ (٢٧٢) بسنده إلى خالد بن الحارث، وأحمد ٩٨/٣ عن هشيم، كلاهما عن حُميَّد، عِن أنس به. وانظر الخبر (٣٧٨) فى تزوج النبى بزينب بنت جحش، وفيه قصة الوليمة.

فالصواب أن أم المؤمنين المقصودة هي: صفية بنت حيى بن أخْطَب. وانظر البيان في الخبر (٣٨١).

وصفية هي بنت حيى بن أخطب الإسرائيلية، أمَّ المؤمنين، سباها رسول الله يوم خيبر، ثم أعتقها وتزوجها. ماتت في خلافة معاوية سنة خمسين على الصحيح(١).

\* ۸۹۲/۳۸ سروى هذا الحديث البخارى: ك: النكاح، ب: حق إجابة الوليمة والدعوة ٣٥٥/٣ عن قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم، عن أبى حازم، عن سهل بن سعد، قال: دعا أبو أُسَيد الساعدى رسول الله ﷺ فى عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهى العروس. قال سهل: تدرون ما سَقَتُ رسولَ الله ﷺ ؟ أَنْقَعَت له تمراتٍ من الليل، فلما أكل سَقَتُه إِياه.

أبو حازم هو سلمة بن دينار.

رواه أيضا: ب: النقيع والشراب الذى لا يسكر فى العُرْس ٢٥٦/٣ بسنده إلى يعقوب بن عبدالرحمن القارى، ك: الأشربة ب: الانتباذ فى الأوعية والتُّور ٣٢٢/٣ بسنده إلى يعقوب، ب: نقيع التمر ما لم يسكر ٣٢٣/٣ بسنده إلى يعقوب، ومسلم: ك: الأشربة، ب: إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكر ٣٢٣/٣ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، وإلى يعقوب القارى، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: الوليمة ١٦١١ (١٩١٢) بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، والطبراني ٣٦٣/١ (٥٨٦٣) بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وابن بشكوال والطبراني ٢٥١٠ (١٦٧) بسنده إلى أبى قتيبة سُلَم بن قتيبة بن عبد الله بن دينار، جميعا عن أبى حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد به.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٠٤ ، ٤٩١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٨٢/٢ ، الإصابة ١٢٦/٨ ، ١٢٧ (١٤٧) ، تهذيب التهذيب ٤٥٨/١٢ ، ١٢٧

٣٨٦ - ( ١ ) : حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ : عَنِ ابْنِهِ ـ بِالنُّونِ ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ، حَدِيثَ : أُولُمَ عَلَى صَفِيَّةً بِسَوِيقِ وتَمْرٍ . / رواه النسائي وابن ماجة .

רנ ۲۰/۱ן

ابنه: بكربن وائل، كما رواه أبو داود والترمذي.

ورواه الطبراني ١٨٠/٦(٥٩٢٥) بسنده إلى عبد المهيمن بن عباس، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد قال: دُعِيَ النَّبي عَلِيَّةً إلى وليمة رجل من الأنصار... الحديث بإبهام الرجل وعروسه.

وعبد المهيمن بن عباس ضعيف.

#### البيان

هذه المرأة هي: أم أسيد \_ بضم الهمزة \_ امرأة أبي أسيد الساعدي(١).

• ۸۹۳/۳۸ ــ روى ذلك البخارى: ك: النكاح، ب: قيام المرأة على الرجال فى العرس وخدمتهم بالنفس ۲۰٦/۳ قال:

حدثنا سعيد بن أبى مربم، حدثنا أبو غَسَّان، قال: حدثنى أبو حازم، عن سهل، قال: لما عَرَّس أبو أُسَيِّد، أُسَيِّد، أبو أُسَيِّد، الساعدى دعا النبيَّ عَلَيْهُ وأصحابَه، فما صنع لهم طعامًا، ولا قربَه إليهم إلا امرأته أمُّ أُسَيِّد، بَتَحِفُه بَلَّتَ مَرْات في تَوْرٍ من حجارةٍ من الليل، فلما فرغ النبي عَلِيَّةٌ من الطعام أَمَاثَتُهُ له فَسَقَتُه، تُتَحِفُه بِذَك.

أبو غَسَّان هو محمد بن مَطَرَّف، وأبو حازم هو سلمة بن دينار.

رواه مسلم: ك: الأشربة، ب: إباحة النبيذ الذى لم يَشتُد ولم يَصِر مُسكرا ١٥٩١/٣ (٢٠٠٦) عن محمد بن سهل التميمي، وابن حبان ٣٨٣/٧ (٥٣٧١) بسنده إلى محمد بن يحيى، والطبراني ٢٠٦٦ (٥٩١٤) عن يحيى بن عثمان، وابن بشكوال ١٠١/، ٥٠٢ (٥٦١) بسنده إلى البخارى، جميعا عن سعيد بن أبى مريم به، وفي رواية ابن حبان: «لما عرس أبو سعيد الخدرى» كذا وفي الهامش ».

٨٩٤/٣٨١ ــ روى هذا الحديث ابن ماجة: ك: النكاح، ب: الوليمة ١/٥١٦ (٩٠٩) قال:

حدثنا محمد بن أبى عمر العَدَني، وغياث بن جعفر الرَّحبي، قالاً: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا وائل بن داود، عن ابنه،عن الزهري،عن أنس بن مالك ؛ أن النبي ﷺ أُولَمَ على صفية بسويقٍ وتمر.

فى مطبوعة ابن ماجة « عن أبيه » بالهمزة المقطوعة، والموحدة بعدها مثناة تحتانية، وهو تصحيف كما يظهر من تخريج الحديث.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢١٢/٢ ، الإصابة ٢١١/٨ (٢١٢٩) ، أسد الغابة ٥٥٥٥ .

رواه الخطيب ص ۱۰۱ (۷۹) بسنده إلى الحميدى، عن سفيان بن عيينة به.

### البيسان

ابن وائل بن داود هو: بكو، كان يجالس الزهرى، وثقه الحاكم وابنُ حبان، وقال أبو حاتم: صالح، وقال النسائى: لا بأس به، وقال ابن حجر: صدوق، مات قديمًا، من الثامنة، وقيل: مات قبل أبيه، وقال الذهبي: هو ثقة، احتج به مسلم، مات شابا (١).

۸۹۵/۳۸۱ وی ذلك أبو داود: ك: الأطعمة، ب: في استحباب الوليمة عند النكاح ٣٤١/٣ (٣٧٤٤)

حدثنا حامد بن يحيى، ثنا سفيان، ثنا وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهرى، عن أنس بن مالك ؛ أن النبي ﷺ أولم على صفية بسويق وتمر.

سفيان هو ابن عيينة، والإسناد حسن لأجل بكر بن وائل.

عزاه المزى فى التحفة ٢/٧٧١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الوليمة، بسنده إلى الحميدى، وابن حبان ٢/٥١ (٤٠٤٩) بسنده إلى حامد بن يحيى البلخى، وابن أبى عمر العدنى، ٢/٢٦ (٤٠٥٢) بسنده إلى حامد بن يحيى، والبيهقى ٢٦٠/٧ بسنده إلى حامد بن يحيى، والبيهقى ٢٦٠/٧ بسنده إلى عبد الوهاب بن الضحاك، والحميدى ٢/٠٠٥ (١١٨٤)، والخطيب ص٠٥١، ١٥١ (٧٩) بسنده إلى عبد الوهاب بن الضحاك، وإلى أحمد بن عبدة الضبى، جميعا عن سفيان بن عبينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهرى، عن أنس بن مالك به. وفى حديث الحميدى: وقد سمعت الزهرى يحدث به فلم أحفظه، وكان بكر بن وائل يجالس الزهرى معنا.

وأما الترمذي فقد قال في هذا الحديث: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن وائل ابن داود، عن ابنه نوف، عن الزهري، عن أنس بن مالك.

كذا في نسخة تحفة الأحوذى: ك: النكاح، ب: ما جاء في الوليمة ١٩/٤ (١١٠١) وفي نسخة صحيح الترمذى بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٣٩٤/٣ (١٠٩٥): حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة، عن وائل بن داود، عن أبيه، عن الزهرى، عن أنس به.

وفى كلتا النسختين تصحيف ؛ فإن الحديث من رواية وائل بن داود عن ابنه \_ بالنون \_ لا عن أبيه \_ بالياء المثناة التحتانية \_ ولم أجد أحدًا ترجم لمن اسمه « نوف بن وائل »، ولا ذكر أحد أن وائلا روى عن ابن له يسمى نوفًا، وقد سماه المزى فى التحفة ٣٧٧/١ بكرا، كما فى بقية

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۳۹۳/۲ ، ميزان الاعتدال ۳٤٨/۱ (۱۲۹۷) ، تهذيب التهذيب ٢٢٨/١ ، تقريب التهذيب ١٠٧/١ .

الروايات، ولم يتعقبه ابن حجر، ثم إن الترمذى نفسه رواه فى الشمائل، ب: ما جاء فى إدام النبى عَلَيْهُ ص ٩٠، ٩١ (١٧٨) على الوجه الصحيح، فقال:

حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بنُ عيينة، عن وائل بن داود، عن ابنه، وهو بكر بن وائل، عن الزهرى، عن أنس بن مالك به.

وقد رواه أحمد ١١٠/٣ عن سفيان، عن الزهرى، عن أنس.

قال الترمذي ٢١٩/٤: ﴿ وَكَانَ سَفِيانَ بَنَ عَيِينَةً رَبَّمَا دَلَسَ فَى هَذَا الْحَدَيْثُ، فَرَبَّمَا لَمْ يَذَكُرُ فَيْهُ: عن وائل، عن ابنه ، وربما ذكره ﴾.

وقد روى قصة الوليمة مع قصة البناء بصفية عن أنس: حُمَيْدٌ الطويل، وثابتٌ البُناني، وعبدُ العزيز بنُ صُهَيْب، وعمرُو بنُ أبي عمرو، مولى المطلب.

أما حديث حميد ؛ فرواه البخارى: ك: المغازى، ب: غزوة خيبر ٢٩٢/٥، ك: الأطعمة، ب: الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة ٢٩٢/٣ بسنده إلى محمد بن جعفر، ك: النكاح، ب: اتخاذ السرارى ومن أعتق جاريته ثم تزوجها٣/٢٤، ٢٤١، ب: البناء في السفر٣/٣٠ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، والنسائي: ك: النكاح، ب: البناء في السفر٣/١٣٤ بسنده إلى إسماعيل ابن جعفر، والبيهقي٧٩٥٠ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وأحمد٣/٢٦ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، ومحمد٣/٢٦٤ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، ومحمد٣/٢٦٤ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، جميعا عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك.

وأما حديث ثابت، فرواه مسلم: ك: النكاح، ب: فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجها ٢٠٥/ ١٠٤٨ بنده المعينة، والبيهقي ٢٦٠ (١٣٦٥) بمنده إلى حماد بن سلمة، وإلى سليمان بن المغيرة، والبيهقي ١٩٥/ يسنده إلى سليمان بن المغيرة، وإلى حماد بن سلمة، وأحمد ١٩٥/٣ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، ٣٤٦ بسنده إلى حماد بن سلمة، جميعًا عن ثابت بن أسلم البنّاني، عن أنس.

وأما حديث عبد العزيز ؛ فرواه البخارى: ك: الصلاة، ب: ما يذكر في الفخذ ٧٧/، ٧٧، عن يعقوب بن إبراهيم، ومسلم في الموضع السابق ١٠٤٢، ١٠٤٤، ١٠٤٤ (١٣٦٥) عن زهير بن حرب، والنسائى: ك: النكاح، ب: البناء في السفر ١٣١/٦ ــ ١٣٣ عن زياد بن أبوب، والبيهقى ٩/٧ بسنده إلى أحمد بن حنبل، وأحمد ١٠١/٣، ١٠٠، جميعا عن إسماعيل بن عُليَّة، عن عبد العزيز بن صُهيَّب، عن أنس.

وأما حديث عمرو بن أبى عمرو ؛ فرواه البخارى: ك: البيوع، ب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ٢٩/٢، ك: المغازى، ب: فزوة خيبر ٢٩/٣، ك: المغازى، بن غزوة خيبر ٢٩/٣، ك: الأطعمة، ب: الحيس

٣٩٧/٣، ٢٩٨، ك: الدعوات، ب: التعوذ من غلبة الرجال ١٠٧/٤ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، جميعا عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن أنس به.

وفى كل ذلك أن النبى عَلَيْهُ جعل وليمتها ما حَصَّل من السمن والتمر والأقط، وأمر بالأنطاع فبُسيطَت، فألقى ذلك عليها، وفى بعضها أنه قال: « من كان عنده شىء فليجئ به » فجاءوا بالسمن والتمر والأقط، فبسط نِطعًا، وألقى ذلك عليه.

النطع: هو الذي يفترش من الجلود، وفيه لغات: فتح النون، وكسرها، وسكون الطاء، وفتحها، والأفصح: كسر النون وفتح الطاء (١).

<sup>(</sup>۱) هدی الساری ۱۹۱.

# بَابُ حَقُّ الزُّوْجِ عَلَى زَوْجَتِه

٣٨٢\_ (ب) (١) : حَدِيثُ حُصَيْنِ (٢) بْنِ مِحْصَنِ ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ ! قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً ، وَفِيهِ : ﴿ فَإِنَّهُ (٣) جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ﴾ . يعنى زَوْجَهَا .

اسمها: أسماء. ذكره ابن السُّكُّن.

قلت : وابن ماكولا .

### ۸۹٦/٣٨٧ ـ روى هذا الحديث الحميدي ١٧٢/١ (٥٥٥) قال:

ثنا سفيان، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرنى بُشيْر بن يَسَار، عن حُصَيْن بن مِحْصن، عن عمة له، قالت: أتيتُ رسولَ الله على في بعض الحاجة، فقال: «يا هذه، أذاتُ بعل أنت؟» قلت: نعم. قال: « فأين أنتِ منه؟، فإنه جَنَّك نعم. قال: « فأين أنتِ منه؟، فإنه جَنَّك ونارك».

سفيان هو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد هو الأنصارى، وحصين بن محصن ــ بكسر الميم وتسكين الحاء وفتح الصاد المهملتين ــ معدود من الصحابة، والإسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ۲۹/۱ (٥) بسنده إلى الحميدى به.

وعزاه المزى فى التحفة ١١٤/١١، ١١٤ إلى النسائى فى الكبرى: ك: عشرة النساء، بأسانيد الليث بن سعد، وسفيان بن عبينة، ويحيى بن سعيد القطان، ويعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، ومالك، ورواه ابن أبى شيبة ٣٠٤/٤ عن على بن مسهر، والحاكم ١٨٩/٢ بسنده إلى سفيان بن عبينة، وقال: ه صحيح ولم يخرجاه »، ووافقه الذهبى، والبيهقى ٢٩١/٧ بسنده إلى سفيان بن عبينة، وأحمد ٢٩١/٤ ٣٤١/٤ عن يزيد بن هارون، والطبراني ١٨٣/٢٥ بمنده إلى المدين بن هارون، وسليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن بشكوال ١٩٩/٥) بسنده إلى مالك، جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن بُشير بن يسار، عن حُصَيْن بن محصن، عن عمته، وفي بعض الطرق و أن عمته»...

قال الهيثمي في مجمع الزوائد؟ /٣٠٦: « رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا حصين، وهو ثقة ».

قلت: بل حصين معدود في الصحابة.

قال المنذري في الترغيب والترهيب ٧٤/٣: ٥ رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين، وقال

(١) في (ز ١: (ق) . (٢) في (ز ١: حصن .

(٣) في \$ خ \$ : إنه .

٣٨٣ (ب): حَدِيثُ قَتَادَةَ: صَكَّ رَجُلِّ امْرَأَتَه ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ عَلِيَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا مِنْهُ، فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَل: ﴿ الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٤]... الحديث.

هو : سَعْدُ بْنُ الرَّبِيع . والمرأة : حبيبةُ بنتُ زَيْدٍ ، أخت خارجة بن زيد . قاله مقاتل، كما حكاه الثعلبي في تفسيره (١) .

الحاكم: صحيح الإسناد 4.

وقال الذهبي في التجريد ٢٤٢/٢: « رواه أبو نعيم، وهو صحيح ». .

وعزاه المزى في التحفة ١١٤/١٣ إلى النسائي في الكبرى: ك: عشرة النساء، بسنده إلى الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن بُشيَر بن يَسَارٍ، عن عبد الله بن مِحْصَن، عن عمة له نحوه.

قال المزى: «كذا قال « عبد الله بن محصن »، وإنما هو حصين بن محصن ».

### البيان

قال المزى في تحفة الأشراف ١١٣/١٣: « قيل: إن اسمها أسماء. ذكر ذلك أبو على ابن السكن، وأبو نصر بن ماكولا ».

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥١٥/١٢، وتقريب التهذيب ٢٣٠/٢: « يقال لها: أسماء، وهي صحابية لها حديث ».

وذكرها الذهبي في التجريد ٢٤٢/٢ ولم يسمها. وكذلك فعل ابن الأثير ٦٣٦/٥، ٦٣٧.

### ٨٩٧/٣٨٢ روى ذلك ابن بشكوال ١/١٧(٥) قال:

أحبرنا أبو عمران موسى بن عبد الرحمن الشاطبي، في كتابه إلى منها (أى: شاطبة) عن أبى عمر النَّمري، قال: ثنا خلف بن قاسم، قال: نا سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ، ثنا نصر بن على، ثنا سفيان، عَن يحيى بن سعيد، عن بُشيْر بن (٢) يسار، عن حصين بن مِحْصَن، أخبرته عمته أسماء ؛ أنها أتت النبي عَلَيْك في حاجة، فقال: « أذات بعل أنت؟»... الحديث.

### ۸۹۸/۳۸۳ ــ روی هذا الحدیث ابن جریر الطبری فی التفسیر ۳۸/۵ قال:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: ﴿ الرَّجَالُ مَوْالُمُونَ عَلَى النساء ﴾ (٣) قال: صَكَّ رجلٌ امرأتُه، فأتُتِ النبيُّ عَلِيَّهُ، فأراد أن يُقيِدُها

<sup>(</sup>١) في هامش « ك » : ترك المصنف ها هنا بياض سطر.

<sup>(</sup>٢) تصحف هذا اللفظ في المطبوعة إلى: وعن ه . (٣) النساء: ٣٤ .

منه، فأنزل الله: ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ .

هذا إسناد مرسل.

رواه ابن بشكوال ٢/٥٥٧(٢٦) بسنده إلى سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق به.

ورواه ابن جرير أيضا ه/٣٧، ٣٨ بسنده إلى سعيد بن أبى عُرُوبة، عن قتادة: ذكر لنا أن رجلا لطم امرأته... فذكره.

ورواه قتادة عن الحسن البصرى: رواه ابن جرير أيضا ٣٧/٥ \_ ومن طريقه ابن بشكوال ٢٦٥ (٢٦٧) \_ عن محمد بن بَشُار، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن به.

وعزاه السيوطي في الدر المنتور ١٥١/٢ إلى عبد بن حُميَّد.

وتابعه في روايته عن الحسن: جرير بن حازم: رواه ابن جرير أيضا ٣٨/٥ عن ابن وكيع، عن أبيه، عن جَرير بن حازم، عن الحسن ؛ أن رجلا من الأنصار لَطَم امرأته... فذكره.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٥١/٢ إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه.

وتابع الحسن: ابنُ جريج، والسُّدِّيُّ: روى حديثهما ابن جرير ٣٨/٥، ووصف السُّدِّيُّ الرَّجلَ بأنه من الأنصار. كما روى ابن بشكوال ٧٥٤/٢) حديث ابن جريج.

### اليسان

قيل: الرجل هو: سعيد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير، الأنصارى، الحزرجي، أحد نقباء الأنصار. استشهد في أحد.

قال ابن حجر في الإصابة في ترجمته: « وذكر مقاتل في تفسيره: أنه نزل فيه: ﴿الرجالُ قُوامُونُ عَلَى النساء ﴾ » (١).

وأما المرأة ؛ فقد نقل المصنف عن ابن بشكوال ؛ أنها حبيبة بنت زيد، أخت خارجة بن زيد، وقد نقل ذلك ابن بشكوال ٧٥٤/٢ عن الثعالبي عن مقاتل. ولم يذكر لذلك دليلا.

ولم أجد من ترجم لمن اسمها: حبيبة بنت زيد أخت خارجة، وإنما ترجم لحبيبة بنت زيد بن خارجة، أو بنت خارجة بن زيد الخزرجية، وهي زوج أبي بكر الصديق، ووالدة ابنته أم كلثوم، وتزوجها بعد الصديق حبيب بن يُسار (٢).

وأمًّا التي تُرْجِم لَها بأنها كانت زوجَ سعد بن الربيع، فاسمها: عَمْرَة بنت حزم الأنصارية، وقد ذكر ذلك ابن حجر في ترجمة سعد بن الربيع (٣).

<sup>(</sup>١) ترجمته في: تجريد أسماء الصحابة ٢١٤/١ ، الإصابة ٧٧/٣ (٣١٤٧) .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٥٧/٢ ، الإصابة ٨٨٨٤ (٢٧١) ، أسد الغابة ٥٢٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) ولها ترجمة في تجريد أسماء الصحابة ٢٨٩/٢ ، الإصابة ١٤٦/٨ (٧٣٩) .

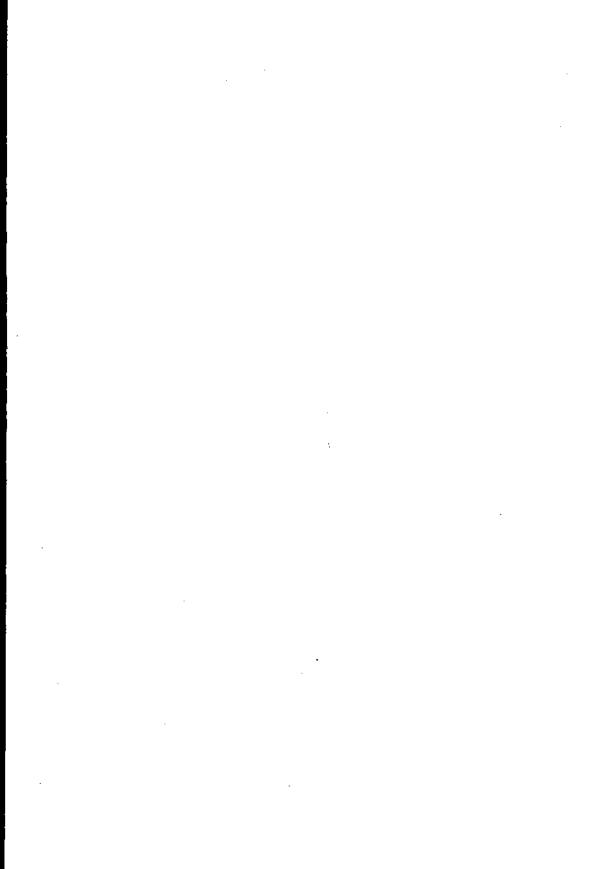

# بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

٣٨٤ (ق): حَدِيثُ أَنَس: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ صَحْفَةً (١) ... الحديث.

الضَّارِبة : عائشة . والمرسِلة : قيل : أم سلمة . وقيل : صفية .

(خ): وقيل: زينب.

٨٩٩/٣٨٤ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: النكاح، ب: الغيرة ٢٦٤/٣ قال:

حدثنا على، حدثنا ابن عُلَيَّة، عن حُميَّد، عن أنس، قال: كان النبي الله عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي عله فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: « غارت أمكم ». ثم حبس الخادم، حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسِرَت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كُسِرَت.

على هو ابن عبد الله المديني.

وواه أيضا: ك: المظالم، ب: إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ٢٣/٢ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وعلقه إلى يحيى بن أيوب الغافقى، وأبو داود: ك: البيوع، ب: فيمن أفسد شيئا يغرم مثله (٣٦٧)٢٩٧/٣ بسنده إلى يحيى القطان، وخالد بن الحارث الهُجيمى، والنسائي: ك: عشرة النساء، ب: الغيرة ٧٠/٧ بسنده إلى خالد بن الحارث الهُجيمى، وابن ماجة : ك: الأحكام، ب: الحكم فيمن كسر شيئا ٢٩٨٤(٢٣٣٤) بسنده إلى خالد بن الحارث، والدارمى: ك: البيوع، ب: من كسر شيئا فعليه مثله٢/٢٦٤ عن يزيد بن هارون، وأحمد ٢٦٣/٣ عن عبد الله بن بكر، وأبويعلى ٢١١٤ (٢٧٧٤) بسنده إلى خالد بن الحارث، ٢٥٥٤، ٥٦٤(٩٨٤) بسنده إلى يزيد بن هارون، والخطيب ص ١٥٥(٥٣٧) بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمى، ويزيد بن هارون، وبشر بن المفضل، وابن بشكوال ٢/١٥٥٦) بسنده إلى يزيد، وعبد الله بن بكر السهمى، ويزيد بن هارون، وبشر بن المفضل، وابن بشكوال ٢/١٥٥١) بسنده إلى يزيد، وعبد الله بن بكر (٢)، جميعا عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك به.

<sup>(</sup>١) في (ز): صحيفة.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة ابن بشكوال (عبد الله بن أبي بكر ) .

#### البيان

أم المؤمنين التي كان رسول الله ﷺ في بيتها هي: عائشة (١).

۳۸۴ • • • روى ذلك الترمذى: ك: الأحكام، ب: ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر ٩٣/٤٥، ٩٥٥ ( ١٣٧٠) قال:

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحَفْرى، عن سفيان، عن حميد، عن أنس، قال: أَهْدَتُ بعض أزواج النبي سَلِيَّةً إلى النبي عَيَّلَةً طعامًا في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فَأَلْقَتُ مَا فِيهَا، فقال النبي عَيِّلَةً: وطعام بطعام، وإناء بإناء ».

قال الترمذي: ﴿ هذا حديث حسن صحيح ﴾. وسفيان هو الثوري.

رواه ابن بشكوال ٦٣٣/٢ (٢١٨) بسنده إلى الترمذي به.

ورواه أحمد ١٠٥/٣ عن ابن أبي عَدِى ويزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس ؛ أن رسول الله ﷺ كان عند بعض نسائه، قال: أظنها عائشة... فذكره.

وأما صاحبة الصحفة المكسورة، فاختلف فيها: فقيل: هي أم سلمة (٢).

١/٣٨٤ • ٩- روى ذلك النسائي: ك: عشرة النساء، ب: الغيرة ٧/٠٧، ٧١ قال:

أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبى المتوكّل، عن أم سلمة، أنها يعنى أتّت بطعام في صَحْفة لها إلى رسول الله عَلَيْهُ وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء، ومعها فهر"، فَفَلَقَت به الصحفة، فجمع النبي عَلَيْهُ بين فلقتى الصحفة، ويقول: « كلوا، غارت أمكم » مرتين، ثم أحد رسول الله عَلَيْهُ صحفة عائشة، فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة عائشة.

أبو المتوكل الناجى هو على بن داود، والربيع بن سليمان هو المُرَادِي صاحب الشافعي، ورواية كتبه، والإسناد حسن، فيه أسد بن موسى، صدوق يُغْرِب.

رواه ابن بشكوال ٦٣٢/٢ (٢١٨) بسنده إلى النسائي به.

ورواه الخطيب ص ١٩،٥١٨ و (٣٣٥) بسنده إلى أبى العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن الربيع بن سليمان المرادى به.

ورجُّح ابن حجر في الفتح ٨٩/٥، ٩٠ أن هذه قصة غير قصة الباب.

وقد روى الطبراني في الصغير ٢٠٥/١، ٢٠٦ من طريق على بن محمد الأنصاري، عن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الحبر (١٠٨) . (٢) سبقت ترجمتها في الحبر (٢٦٩) .

حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عمر بن الخطاب، عن عبيد الله بن عمر العُمرى، عن ثابت، عن أنس ؛ أنهم كانوا عند رسول الله عليه في بيت عائشة، إذ أَتِي بِصَحْفَة خبر ولحم من بيت أم سلمة، قال: فوضعنا أيدينا، وعائشة تصنع طعاما عَجِلَة، فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها... الحديث.

### (j) وقيل: إنها حفصة بنت عمر.

### ٩٠٢/٣٨٤ وي ذلك أبو يعلى ٨٥/٦ ٨٦ (٣٣٣٩) قال:

حدثنا العباس، حدثنا عمران بن خالد الخزاعى ، حدثنا ثابت، عن أنس، قال: كان النبى على في بيت عائشة \_ وبعض أصحابه \_ ينتظر طعامًا. قال: فسبقتها \_ قال عمران: أكبر ظنى أنها حفصة \_ بصحفة فيها ثريد، وقالت: فوضعتُها، قالت: فخرجت عائشة، فأخذت القصعة، قال: ذاك قبل أن يحتجبن، قال: فضربت بها فانكسرت... الحديث.

هذا إسناد ضعيف، فيه عمران بن خالد الخزاعي ، قال أبوحاتم: ضعيف، وقال أحمد: متروك الحديث.

رواه الدارقطني٤ /٣٥ ١ عن عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، عن العباس بن الوليد النّرسي به.

وسأل ابن أبى حاتم أباه وأبا زُرعة عن هذا الحديث، فقال أبو زرعة: « هذا خطأ، رواه حماد ابن سلمة، عن ثابت، عن أبى المتوكل ؛ أن النبى ﷺ، وهو الصحيح »(١)

قال ابن حجر في الفتح ٥٠/٠ : « ولم يُصِبُ عمران في ظنه أنها حفصة، بل هي أم سلمة كما تقدم. نعم وقعت القصة لحفصة أيضا، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة، وابن ماجة [ك: الأحكام، ب: الحكم فيمن كسر شيئا ٨٧٢/٢ (٣٣٣٣) ] من طريق رجل من بني سوأة، غير مسمّى، عن عائشة، قالت: كان رسول الله عَلَيْهُ مع أصحابه، فصنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما، فسبقتني، فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها، فأكفأتها... وبقية رجاله ثقات، وهي قصة أخرى بلا ريب ؛ لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت القصعة، وفي الذي تقدم أن عائشة نفسها هي التي كسرتها ».

وقيل: المرسلة هي صفية بنت حيى بن أخطب (7).

۲۹۸ ، ۲۹۷/۳ منه ۱۹۷/۳ فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله ۲۹۷/۳ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ (۳۹۲۸ ) البيوع، ب: فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله ۲۹۷/۳ ، ۲۹۸ (۳۹۸۸ ) قال:

حدثنا مُسَدُّد، حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني فُلَيْتٌ العامري، عن جَسْرَة بنت دجاجة،

<sup>(</sup>١) علل الحديث ٢٦٦/١. (٢) سبقت ترجمتها في الخبر (٢٢٨).

قالت: قالت عائشة رضى الله عنها: ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعت لرسول الله عَلَيْهُ طعامًا، فبعثت به، فأخذنى أفكلً، فكسرت الإناء، فقلتُ: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت ؟ قال: « إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام ».

يحيى هو ابن سعيد القطان، وسفيان هو الثورى، وفُلَيْت، ويقال له: أفلت، ابن حليفة العامرى.

قال ابن حجر في الفتح ٥/٠٥: ٥ إسناده حسن ٥.

قلت: فيه فليت العامري صدوق، وجسرة بنت دجاجة، قال ابن حجر: مقبولة.

رواه النسائي: ك: عشرة النساء، ب: الغيرة ٧١/٧ ـ ومن طريقه ابن بشكوال ٢٣٢/٢ (٢٣٥) بسنده إلى يحيى القطان، ٢٢٨٥) ـ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، والخطيب ص١٥(٥٣٥) بسنده إلى يحيى القطان، كلاهما عن سفيان الثورى، عن فليت، عن جَسْرَة، عن عائشة.

ورواه أحمد ٢٧٧/٦ عن سريج بن النعمان، عن عبد الواحد، عن أفلت بن حليفة، عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة نحوه.

قال الهيثمي في المجمع ٢١/٤: ﴿ رَوَّاهُ أَحْمَدُ، وَرَجَالُهُ ثُقَّاتَ ﴾.

وقیل: هی زینب بنت جحش <sup>(۱)</sup>.

### ٤/٣٨٤ . ٩ ـ روى ذلك الخطيب ص٩١٥ (٢٣٥) قال:

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدّل، قال: أخبرنا أبو الحسن على ابن محمد بن أحمد المصرى، قال: حدثنا روح بن الفَرَح، قال: حدثنا يحيى بن بُكير، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جَرير بن حازم، عن حُميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يحدث أن زينب بنت جحش، أهدت إلى رسول الله عَلَيْهُ وهو في بيت عائشة ويومها \_ جفنة من حَيْس، فقامت عائشة، فأخذت القصعة، فضربت بها وما فيها الأرض، فمسرتها، فقام رسول الله عَلَيْهُ إلى قصعة لها فدفعها رسول الله عَلَيْهُ إلى قصعة لها فدفعها رسول الله عَلَيْهُ إلى وينب، وقال: وهذه لها ؟ مكان صحفتها »، وقال لعائشة: ولك التي كَسَرتها ».

ذكره ابن حزم فى المحلى ١٤١/٨، فقال: روينا من طريق الليث بن سعد... فذكره. وجزم ابن حجر بأن المرسلة هى زينب، فقال فى الفتح ٩٠/٥: ٥ وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم فى حديث الباب هى زينب لمجئ الحديث من مخرجه، وهو حميد عن أنس، وما عدا ذلك فقصص أخرى، لا

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٩) .

يليق أن يقول في مثل هذا: قيل: المرسلة فلانة، وقيل: فلانة إلخ، من غير تحرير ٥.

فِلِق الصحفة: فلق: بكسر الفاء وفتح اللام: جمع فلقة، وهي الكسرة، والمراد بها نصف الصحفة(١).

الفهر: بكسر الفاء وسكون الهاء: الحجر ملء الكف. وقيل: هو الحجر مطلقا (٢).

فأخذنى أفكل: بفتح الهمز وسكون الفاء وفتح الكاف: أى: رعدة. وذلك من شدة لغيرة (٣).

و غارت أمكم »: قال ابن حجر فى الفتح ٢٨٣/، ٢٨٤: ﴿ الخطاب لمن حضر، والمراد بالأم هى التى كَسَرَت الصحفة، وهى من أمهات المؤمنين، كما تقدم بيانه، وأغرب الداودى، فقال: المراد بقوله ﴿ أَمَكُم ﴾ سارة، وكان معنى الكلام عنده: لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة، فقد غارت قبل ذلك أمكم، حتى أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى وادٍ غير ذى زرع.

وهذا وإن كان له بعض ما يوجبه، لكن المراد خلافه، وإن المراد كاسرة الصحفة، وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث، وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها ؟ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة.

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعا و إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادى من أعلاه ، قاله في قصة. (<sup>3)</sup> وعن ابن مسعود رفعه: و إن الله كتب الغيرة على النساء فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد ، (<sup>(0)</sup> أخرجه البزار، وأشار إلى صحته، ورجاله ثقات، لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم.

وفى إطلاق الداودى في سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضا، فإنهم كانوا من بني إسماعيل، فأمهم هاجر لا سارة, ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة ».

وقال أيضا في الفتح ٩١/٥: « وقوله و غارت أمكم » اعتذار منه ﷺ، لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجرئ على على عادة الضرائر من الغيرة، فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها».

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص ٥١١ . (٢) النهاية ٤٨١/٣ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى ١٣٠، ١٢٩/٨ (٤٦٧٠) ، وقال الهيئمي في المجمع ٣٢٢/٤ : « فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس ، وسلمة بن الفضل ، وقد وثقه جماعة : ابن معين ، وابن حبان ، وأبو حاتم ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار ١٩١/٢ (١٤٩٥).

٣٨٥ (ق) : حَدِيثُ أُم زَرْعٍ ، وَقَوْلِ النّبِي عَظْ لِعَائِشَةَ : ﴿ كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لَا لَمْ زَرْعٍ » .
 لأم زَرْعٍ » .

[0.75] لم تُسَمَّ الأولى منهن . واسم الثانية: عَمْرَةُ بنتُ عمرو. والثالثة: حُيى بنت/ كعب. والرابعة: مَهْدَدُ بنت أبي هَرمة. والخامسة: كَبْشة. والسادسة: هند. والسابعة: حُبَّى بنت علقمة. والثامنة : بنت دَوْس (١) بن عبد . ولم تُسَمُّ (٢) التاسعة . والعاشرة: كبشة بنت [0.75] الأرقم . والحادية عشر / : أم زرع بنت أكيْمل (٢) بن ساعدة .

قلت: وسماها ابن دريد في « الوشاح » : عاتكة ، كما نقلها القاضي عِيَاضٌ في

۱۹۰۵/۳۸۵ وی هذا الحدیث البخاری: ك: النكاح، ب: حسن المعاشرة مع الأهل ۲۵۷/۳، ۲۵۷، مع الأهل ۲۵۷/۳، ۲۵۸، ۲۵۸ قال:

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، وعلى بن حُجْر، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام ابن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة، قالت: جلس إحدى عشرة امرأة، فتعاهدن، وتعاقدن أن لا يَكَتُمُن من أخبار أزواجهن شيئا... الحديث بطوله، وفي آخره: قالت عائشة: قال رسول الله عَلَيْهِ: ﴿ كَمْتُ لُكُ كَأْبِي زَرْعَ لأَمْ زَرْعَ ﴾.

رواه مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: ذكر حديث أم زرع ٢/٤٩٨- ١٩٠١ (٢٤٤٨) عن على بن حجر السعدى، وأحمد بن جنّاب، والترمذى في الشمائل المحمدية، ب: حديث أم زرع ص١٢٩- ١٣٦ (٢٥١) عن على بن حجر، وعزاه المزى في التحفة ٢١١/١، ٢١إلى النسائي في الكبرى: ك:عشرة النساء عن على بن حجر، وابن حبان ١١٧/٩، ١١٨ (٢٠٦٠) بسنده إلى هشام الكبرى: ك:عشرة النساء عن على بن حجر، وأبو يعلى ١٥٤٨ – ١٥٩ (٢٠١١) عن أحمد بن بعمار، ومصعب بن سعيد، وعلى بن حجر، وأبو يعلى ١٥٤٨ – ١٥٩ (٢٠١١) عن أحمد بن جناب، والطبراني ٢٦٦/٢١، ٢١ (٢٦٦) بسنده إلى هشام بن عمار، وأبى جعفر النفيلي، وعمرو بن خالد الحرَّاني، والخطيب ص ٢٧٥، ٢٥ (٢٣٨) بسنده وعبدالوهاب بن نجلة الحوُطي، وعمرو بن خالد الحرَّاني، والخطيب ص ٢٧٥، ٢٥ (٢٣٨) بسنده على بن حجر، جميعًا على عبسى بن يونس به.

وعلقه البخارى فى نفس الموضع ٢٥٨/٣، ورواه مسلم فى الموضع السابق ٩٠٢/٤، والطبراني ١٦٤/٢٣ ـ ١٦٦ (٢٦٥) من طريق سعيد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عبد الله ابن عروة، عن عائشة به، غير أنه عند الطبرانى سقط دعبد الله بن عروة » كما أن ظاهر رواية الطبرانى أنها مرفوعة، وليس كذلك عند البخارى ومسلم، فلعله من تصرف النساّخ،

(۲) في ( ز ) يسم .

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ أوس .

<sup>(</sup>٣) في (ز): الكيمل، وصححه في الهامش: الكميل.

وبخاصة أن ابن حجر في الفتح٩/٢٤١ قال بعد ذكر تعليق البخارى: « وقد وصله أبو عوانة في صحيحه، والطبراني بطوله، وإسناده موافقٌ لعيسي بن يونس ».

قلت: وفي هذه الرواية ساق عروة الخمس اللاتي ذَمَنْ \_ أو شكونْ \_ أزواجهن على حِدة، ثم ساق الخمس اللاتي مدّحن أزواجهن على حِدّة، ثم ذكر أم زرع، وهذا ترتيب مخالف لسياق حديث عيسى بن يونس.

وعزاه المزى فى التحفة ١٦٠/١٦ إلى النسائى فى الكبرى: ك: عشرة النساء بسنده إلى عباد بن منصور الناجى، كما عزاه ١٦١/١٦ إلى النسائى فى الكبرى: ك: عشرة النساء بسنده إلى عباد بن منصور الناجى، كما عزاه ٢٣١/١٦ إلىه فيه بسنده إلى عقبة بن خالد، ورواه أبو يعلى ١٦٠/٨ (٢٦٨) ١٧٢ – ١٦٧/٢ (٢٦٨) ٢٦٩) بسنده إلى عقبة بن خالد السُّكُونى، وإلى عباد بن منصور، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعا فى رواية عباد بن منصور، وموقوفا – إلا آخره – فى رواية عقبة بن خالد، وفى رواية عقبة بن عروة، عن النبى عَلَيْكُ... فذكره مرفوعا، فى كليهما اختلاف فى الترتيب.

قال المزى في التحفة ٢ ١٩١/١، ١٨٣: ﴿ وَالْحُفُوظُ حَدَيْثُ هَشَامُ بِنَ عَرُوةً، عَنَ أَخِيهُ عَبِدُ الله ابن عروة، عن عائشة ﴾.

وعزاه المزى فى التحفة ٢٠، ١٩/١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: عشرة النساء، عن إبراهيم ابن يعقوب الجوزجانى، ورواه الطبرانى ٢٧٣/٢ – ١٧٦ (٢٧٢) بسنده إلى حجاج بن يوسف الشاعر، ومحمد بن منصور الجواد، وإسحاق بن رزيق الراسبى، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجانى، جميعا عن عبد الله بن إبراهيم الجدى، عن محمد بن محمد بن نافع، عن القاسم بن عبدالواحد ابن أيمن، عن عمرو بن عبد الله بن عروة، عن عائشة، قالت: فخرت بمال أبى فى الجاهلية، وكان قدر ألف ألف أوقية فقال لى النبى عَلَيْ و اسكتى يا عائشة، فإنى كنت لك كأبى زرع ، ثم أنشأ رسول الله عَلَيْ يحدث أن إحدى عشرة امرأة اجتمعن فى الجاهلية، فتعاهدن لتخبرن كل امرأة بما فى زوجها، ولا تكذب... الحديث، وفى آخره قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، بل أنت خير من أبى زرع.

وكلام ابن حجر في الفتح ٢٢١/٩ يفيد صحة هذا الإسناد، فإنه قال تعليقا على من زعم وقف الحديث، وأن قوله في حديث سعيد بن سلمة عن هشام: ثم أنشأ يحدث حديث أم زرع، أن فاعل أنشأ هو عروة، قال ابن حجر تعليقا على ذلك: 8 لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة: ثم أنشأ رسول الله ﷺ يحدث، وذلك في رواية القاسم ٥.

وقال الهيثمي في المجمع ٣١٨/٤: ٥ رواه الطبراني ورجاله بعضهم رجال الصحيح، وبقيتهم وثقهم ابن حبان وغيره، وفي بعضهم كلام لا يقدح ». ورواه أبو يعلى ١٦٠/٨ (٤٧٠٣) عن سويد بن سعيد، والطبراني ٦٧/٢٣ (٢٦٧) بسنده إلى حامد بن يحيى البلخى، جميعا عن سفيان بن عبد بن أبى عمر العدنى، جميعا عن سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن عمر بن عبد الله بن عروة ـ وفى رواية البلخى: عن عبد الله بن عروة ـ عن عروة، عن عائشة، عن النبى على نحوه.

وفى رفع الحديث ووقفه يقول ابن حجر فى الفتح ٢٢١/٩: لا ويقوى رفع جميعه (يعنى جميع القصة ) أن التشبيه المتفق على رفعه يقتضى أن يكون النبي على سمع القصة وعرفها، فأقرها، فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية، ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد: إن المرفوع منه ما ثبت فى الصحيحين، والباقى منه موقوف من قول عائشة هو: أن الذى تلقيظ به النبى على لم المسمع القصة من عائشة هو التشبيه فقط، ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكما، ويكون قول من عكس ذلك، فنسب القصة من ابتدائها إلى انتهائها إلى النبي على واهماً ٥.

ورواه الطبرانى ۱۷۳/۲۳ (۲۷۰، ۲۷۱) بسنده إلى عبد الرحمن بن أبى الزناد، ويونس بن أبى الزناد، ويونس بن أبى إسحاق، كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، عن النبى ﷺ: «كنت لك كأبى زُرْعٍ لأم زَرْعٍ» زاد ابن أبى الزناد فى حديثه: ﴿ إِلا أَن أَبَا زَرْعٍ طُلَقَ، وأَنَا لَا أَطُلُق ».

قال الهيثمى ٢٤١/٩: ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَانَى، وَفَيْهُ مِنْ لَمْ أَعَرِفُهُ، وَعَبْدُ الجَّبَارِ بِنَ سَعِيدُ المساحقي وثُقَّهُ ابن حَبَانَ، وضّعُفه جماعة، وعبد العزيز بن محمد بن زبالة لم أعرفه، وعبد الرحمن بن أبى الزّنَاد فيه ضعف، وبقية رجاله ثقات ﴾.

### البيسان

قال الخطيب البغدادى في الأسماء المبهمة ص ٥٢٥: « ولا أعلم أحدًا سمى النسوة في حديثه إلا من الطريق الذى أذكره، وهو غريب جدًا » ثم ساق الحديث من طريق الزبير بن بكّار، وفيه أن الثانية: عمرة بنت عمرو (١)، والثالثة: حُبّى (٢) بنت كعب، والرابعة مَهْدد بنت أبي هزومة(٣)، والخامسة: كبشة، والسادسة: هند، والسابعة: حُبّى (٤)

<sup>(</sup>١) في الطيراني المطبوع وعمرة بنت عبد عمرو ؛ لكن في مجمع الزوائد عنه وعمرة بنت عمرو ؛ كما عند الخطيب .

 <sup>(</sup>۲) في الأسماء المبهمة وفي الإشارات المطبوع و حُيئ عمثناتين تحتانيتين ، أو لاهما مفتوحة ، والثانية مشددة ، وفي
 الإشارات المخطوط ، وفتح البارى لابن حجر ، والطبراني ، ومجمع الزوائد : حبي ، وضبطه ابن حجر في الفتح
 ۲۲۳/۹ بضم المهملة وتشديد الموحدة ، مقصورا ، وفي شرح النووى : حنى بنت كعب (كذا) .

<sup>(</sup>٣) في الطيراني ومجمع الزوائد : هدد بنت أبي هرومة ، وفي شرح النووي : مُهدَّد بنت أبي مرزمة .

<sup>(</sup>٤) فى الأسماء المبهمة وفى الإشارات المطبوع : حيى بمثناتين ، وفى الإشارات المخطوط وفتح البارى والطبرانى ومجمع الزوائد : « حُبي، بالموحدة مقصوراً . وفى شرح النووى ( حنى » .

بنت علقمة، والثامنة: بنت أوس بن عبد (١)، والعاشرة: كبشة (٢)بنت الأرقم، والحادية عشرة: أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة (٣).

ولم يسم الأولى، ولا التاسعة، ولا أزواجهن، ولا بنت أبى زرع، ولا أمه، ولا الجارية، ولا المرأة التي تزوجها أبو زرع، ولا الرجل الذي تزوجته أم زرع.

غير أنه ينبغى التنبيه إلى أن هذا الترتيب ليس هو ترتيب القصة في الصحيحين، فليست الأولى هنا هي الأولى في الصحيحين، ولا الثانية هي الثانية، وهكذا

فالأولى في رواية البيان هي الرابعة في رواية الصحيحين .

والثانية في رواية البيان هي الثامنة في رواية الصحيحين .

والثالثة في رواية البيان هي العاشرة في رواية الصحيحين .

والرابعة في رواية البيان هي الأولى في رواية الصحيحين.

والخامسة في رواية البيان هي التاسعة في رواية الصحيحين.

والسادسة في رواية البيان هي السابعة في رواية الصحيحين .

والسابعة في رواية البيان هي الخامسة في رواية الصحيحين.

والثامنة في رواية البيان هي السادسة في رواية الصحيحين.

والتاسعة في رواية البيان هي الثانية في رواية الصحيحين .

والعاشرة في رواية البيان هي الثالثة في رواية الصحيحين.

قال ابن حجر في الفتح ٢٢٣/٩: « وقد اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيبهن. ولا ضَيّر في ذلك، ولا أثر للتقديم والتأخير فيه، إذ لم يقع تسميتهن ».

وقد سبق التنبيه على أنه في رواية سعيد بن سلمة ساق الخمس اللاتي ذممن أزواجهن على حِدَة، ثم ساق اللاتي مدحن أزواجهن على حِدَة.

۵ ۳/۳۸۵ م روی ذلك الطبرانی ۲۷۲/۲۳ ، ۱۷۷ (۲۷۶) قال :

<sup>(</sup>١) في الطبراني والمجمع : ﴿ أَسماء بنت عبد ﴾ ، وفي الإشارات المخطوط : هرمة بنت أوس بن عبد .

<sup>(</sup>٢) في الطيراني : كبيشة \_ بالتصغير \_ وفي المجمع عنه و كبشة ) .

<sup>(</sup>٣) في الطيراني والمجمع وأم زرع بنت الأكيحل بن ساعدة ، بالخاء المهملة في ا الأكيحل ، بدل الميم ، وفي الإشارات للنووى : أم زرع ، وهي عاتكة بنت كهل بن ساعدة ، وفي شرح النووى : أم زرع بنت أكهل بن ساعدة ، ولم يذكر ابن بشكوال اسم أم زرع .

٣٨٦ (ب) : حَدِيثُ عُمَرَ : فِي إِيلاءِ النَّبِيِّ عَلَى مِنْ نِسَائِهِ . وَفِيهِ : فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ النَّبِي فِيهَا النَّبِيُّ عَلِيَّهُ ، فقُلْتُ لِغُلام لَهُ أَسُود : اسْتَأَذِنْ لِغُمَرَ .

هو : رَبَّاح ، مولى رسول الله ﷺ ، كما في صحيح مسلم .

حدثنا عبيد الله بن محمد بن العمرى، ثنا الزبير بن بكار، حدثنى محمد بن الضحاك بن (۱) عثمان الحزامى، عن عبد العزيز بن محمد اللاراوردى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسول الله علله مقال: ويا عائشة، كنت لك كأبى زرع لأم زرع به قال رسول الله علله: وإن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن، وفيها إحدى عشرة امرأة، وإنهن خرجن إلى مجلس لهن، فقالت بعضهن لبعض: تعالوا، فلنذكرن بعولتنا ببعض ما فيهم، ولا نكلب، فقيل للأولى: تكلمى. فقالت ... وذكر الحديث، وقالت الثانية: وهى عمرة بنت عبد عمرو، وقيل للثالثة: تكلمى، وهى: حبًا بنت كعب، قيل للرابعة: تكلمى، وهى هند، قيل للسابعة: هرومة، قيل للخامسة: تكلمى، وهى كبشة، قيل للسادسة: تكلمى، وهى هند، قيل للسابعة: تكلمى، وهى حبًا بنت علقمة، قيل للثامنة: تكلمى، وهى أسماء بنت عبد، قيل للتاسعة: تكلمى، ولم يسمها، قيل للعاشرة: تكلمى، وهى كيشة بنت الأرقم، قيل لأم زرع: تكلمى، وهى بنت الأكيحل بن ساعدة. فقالت: أبو زرع، وما أبو زرع ؟...، وذكر الحديث.

قال الهيثمي في المجمع: ٣١٩/١٠: ( رواه الطبراني عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري، رماه النسائي بالكذب ﴾.

رواه الخطیب ص ٥٢٨ ـ ٥٣٠ (٢٣٨) بسنده إلى أبى بكر أحمد بن شبیب، عن الزبیر بن بكر أدم كل واحدة ما تكلمت به، وسبق استغراب الخطیب له.

ورواه ابن بشكوال ٣٩/٢ ٥٣٥ (١٧٩) بسنده إلى أبى محمد بن داود عبد الرحمن بن محمد ابن داود الكاتب، عن الزبير بن بكَّار به، بذكر الأسماء فقط.

وينظر في بيان غريب حديث أم زرع:

الفائق في غريب الحديث ٤٨/٣ ــ ٥٥، وفتح الباري لابن حجر ٢٢٣/٩ ــ ٢٤٠١.

حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ، حدثنا الليث، عن عُقَيْلٍ، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عُبيد الله بن

<sup>(</sup>١) في الأسماء البهمة (عن) وهو تصحيف.

عبد الله بن أبى ثُور، عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، قال: لَم أَزَلُ حريصًا على أن أسأل عمر رضى الله عنه عن المرأتين من أزواج النبى على الله الله الهما : ﴿ إِنْ تُتُوبًا إِلَى الله فَقَد صَعَت قُلُوبُكُما ﴾ (١) فَحَجَجْتُ معه، فعَدَلُ وعَدَلْتُ معه بالإداوة، فتبرز، حتى جاء، فسكبتُ على يديه من الإداوة، فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبى على اللتان قال لهما: ﴿ إِنْ تُتُوبًا إِلَى الله فَقَد صَعَت قُلُوبُكُما ﴾ فقال: واعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة، ثم استقبل الحديث يسوقه، فقال: إنى كنتُ وجار لى من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالى المدينة، وكنا نتناوبُ النزول على النبي عَلَيْ إلى قوله: فجئتُ المَشْرُبَة التي هو فيها، فقلتُ لفلام له أسود: اسْتَأذِنْ لعمر... الحديث في إيلاء النبي عَلَيْ من نسائه شهرا، ثم نزول آية التخير.

الليث هو ابن سعد، وعُقيَل هو ابن خالد.

رواه أيضا: ك: النكاح، ب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ٢٥٨/٣ ـ ٢٦٠ بسنده إلى عبيد الله بن أبى ثور، ك: التفسير، ب: سورة التحريم ٣/٥٠، ٢٠٦، ك: اللباس، ب: ما كان النبى عَلَيْهُ يتجوز من اللباس والبُسط ٣٣/٣، ٣٣ بسنده إلى عبيد بن حُنين، ومسلم: ك: الطلاق، ب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ١١٠٨/١ ـ ١١١٣ (٢٤٩٩) بأسانيد إلى عبيد بن حُنين، وإلى عبيد الله بن أبى ثور، والترمذى \_ وقال: حسن صحيح غريب \_ ك: التفسير، سورة التحريم وإلى عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور، والنسائى: ك: الصيام، بن كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهرى في الخبر عن عائشة ١٣٧/٤، ١٣٨ بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور، وأحمد ٢٣٣/، ٣٤ بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أبى ثور، وأجمعا عن عبدالله ابن عبد الله بن أبى ثور، وأحمد ١٣٨٠، ٣٤ بسنده إلى عبيد الله بن أبى ثور، جميعا عن عبدالله ابن عبد الله بن أبى ثور، جميعا عن عبدالله ابن عبد الله بن أبى ثور، جميعا عن عبدالله ابن عبد الله بن أبى ثور، جميعا عن عبدالله ابن عبد الله بن أبى ثور، حميعا عن عبدالله ابن عبد الله بن أبى ثور، وأحمد المعار.

ورواه البخارى \_ مختصرا \_ ك: خبر الواحد، ب: قوله تعالى ﴿ لا تدخلوا بيوت النبى الله أن يؤذن لكم ﴾ فإذا أذن له واحد جاز ٢٥٤/٤ م بسنده إلى عُبيد بن حُنين، عن ابن عباس، عن عمر رضى الله عنهم، قال: جئت، فإذا رسول الله ﷺ في مُشربة له، وغلام لرسول الله ﷺ أسود على رأس الدرجة، فقلت: هذا عمر بن الخطاب، فأذن لى.

وقد رويت قصة الاستئذان فقط، ولم يرد فيها ذكر الغلام:

رواه أبو داود: ك: الأدب، ب: في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه ٢٥٢/٣٥١/٤ (٢٥٠١) عن عباس بن عبد العظيم العنبرى، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ب: كيف السلام على ٢٨٢ (٣٢١) عن الفضل بن سهل، كلاهما عن الأسود بن عمر، عن حسن بن صالح، عن

<sup>(</sup>١) التحريم : ٤.

أبيه، عن سلمة بن كُهيَل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، أنه أتى النبي عَلَيْهُ وهو في مَشْرُبَةٍ له، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر ؟

ورواه الترمذى \_ وقال حسن غريب \_ ك: الاستئذان، ب: ما جاء فى أن الاستئذان ثلاث الاستئذان ثلاث ٢٨٣٧ (٢٨٣٢) بسنده إلى أبى زُميْل سِمَكِ الحنفى، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، قال: استأذنتُ على رسول الله عَلَيْ ثلاثًا، فأذن لى.

### كما رويت القصة بطولها، بدون ذكر الغلام:

رواه البخارى: ك: العلم، ب: التناوب فى العلم ٢٨/١ بسنده إلى عبيد الله بن عبدالله بن أبى ثور، ك: التفسير، ب: سورة التحريم ٢٠٠٦، ك: النكاح، ب: حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض ٢٥٣/٢، ك: خبر الواحد، ب: ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق ٢٥٣/٤ بسنده إلى عبيد بن حنين، والترمدى ـ وقال: حسن صحيح غريب \_ ك: القيامة، ب: ١٦١، ١٦٠/١، ١٦١ (٢٥٧٩) بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله، كلاهما عن ابن عباس، عن عمر، رضى الله عنهم.

### البيسان

الغلام هو: رَبَاح، مولى رسول الله ﷺ، بعثه النبى ﷺ في لِقَاحٍ له بالحَرَّة بعد قتل يَسَارِ الراعى الذي كان في اللَّقاح، ويقال: إنه كان مؤذن الرسول ﷺ (١).

۱۱۰۸**/۳۸٦ وی ذلك مسلم:** ك: الطلاق، ب: فی الإیلاء واعتزال النساء، وتخییرهن وقوله تعالی ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَیْه ﴾ ۱۱۰۵ – ۱۱۰۸ (۱٤۷۹) قال:

حدثنى زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفى، حدثنا عكرمة بن عمار، عن سماك أبى زُميل ، حدثنى عبد الله بن عباس، حدثنى عمر بن الخطاب، قال: لما اعتزل نبى الله على نسائه... الحديث إلى قوله لحفصة: أين رسول الله على ؟ قالت: هو فى حزانته فى المُشرُبة، فدخلت، فإذا أنا برباح غلام رسول الله على، قاعدا على على أَسْكُفَة المشربة، مُدَلَّ رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله على، ويتحدر، فناديت: يا رباح، استأذن لى عندك على رسول الله على فلم يقل شيئا... الحديث.

رواه ابن بشكوال ۳۹٤/۱ (۱۲۲) بسنده إلى مسلم به.

ورواه أبو يعلى ١/٩٤١ ـ ١٥٣ (١٦٤) بسنده إلى عثمان بن عمر، عن عكرمة بن عمار به. الإداوة: بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد، يتخذ للماء، وجمعها أداوك (٢).

(٢)النهاية ٢/٢ .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٧٥/١ ، الإصابة ١٩٣/٢ (٢٥٦١) .

٣٨٧ (ط): حَدِيثُ امْرَأَةِ الأَعْشَى الَّتِي نَشَزَتْ ، فَأَتَى الأَعْشَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْشَدَهُ: يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبِ . . . الأبيات .

اسمها: معاذة .

المَشُوبَة: بضم الراء وفتحها: هي الغرفة(١).

أَسْكُفَّة المشرُبة: بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء المفتوحة: عتبتها(٢).

نقير من خشب: هو جذع يُنقر، ويجعل فيه شبه المراقى، يُصْعَد عليه إلى الغرف.

### ٩/٣٨٧ . ٩ روى هذا الحديث أحمد ٢٠١، ٢٠٢ قال:

حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، ثنا أبو معشر البراء، حدثني صدقة بن طَيْلُسة، حدثني مَعْنُ ابن ثعلبة المازني، والحي بعد، قال: حدثني الأعشى المازني، قال: أُتيتُ النبيُّ ﷺ، فأنشدته:

> يما مَالِكَ الناس ودَيَّان العرب إنى لقيت ذربة من الـذرب غدوت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني بـنزاع وهــرب أَخْلَفَت العهـدُ و لَطَّتُ بالـذَبِ وهن شر غالب لمن غــلب

> > قال: فجعل النبي ﷺ يقول عند ذلك: وهن شر غالب لمن غلب .

هكذا الحديث في المسند من رواية عبد الله بن أحمد عن أبيه، لكن الهيثمي قال في المجمع ٣٣٢/٤ : « رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله ثقات ».

قلت: أبو معشر البراء، واسمه: يوسف بن يزيد، صدوق ربما أخطأ، وصدقة بن طيلسة ومعن ابن ثعلبة وثَّقهما ابن حبان، واسم الأعشى عبد الله بن الأعور، ويقال: إنه ليس مازنيا، بل هو حرمازى.

### البيسان

امرأة الأعشى التي تحدث عنها في الأبيات هي: معاذة (٣).

### **۳۸۷ ، ۹۱ \_ روی ذلك أحمد ۲۰۲/۲** قال:

ثنى العباس بن عبد العظيم العنبرى، ثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفى، حدثنَى الجُنيْد؛ ابن أمير بن ذُرُوة طريفَ بن بَهْصَل الحرمازى، حدثنى أبى أمين بن ذُروة بن نضلة، عن أبيه ذُرُوَة

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٥٥٦. (٢) مختار الصحاح ص ٣٠٦.

 <sup>(</sup>٣) ترجمتها في تجريد أسماء الصحابة ٣٠٤/٢ ، وفي الإصابة في ترجمة زوجها ٣٥/٤ (٣٥٢٦) ، وفي ترجمة نضلة بن طريف ٢٣٦/٦ ، ٢٣٧ (٨٧٠٩) ، أسد الغابة ٥/٤٦٠ .

ابن نضلة، عن أبيه نضلة بن طريف، أن رجلا منهم يقال له الأعشى، واسمه عبد الله بن الأعور، كانت عنده امرأة يقال: لها معاذة، خرج فى رجب يَمير أهله من هجر، فهربت امرأته بعد ناشيرًا عليه، فعاذَت برجل منهم يقال له: مطرف ابن بَهْصَل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أهصم بن عبد الله بن الحرماز، فجعلها خلف ظهره... الحديث فى طلب الأعشى منه أن يردها إليه، ورفضه، وذهاب الأعشى إلى النبي عليه وإنشاده، وكتاب النبي عليه إلى مطرّف، فدفعها إليه.

قال الهيثمي في المجمع ٣٣١/٤ رواه عبد الله بن أحمد (كذا وهو في المسند من روايته عن أبيه) والطبراني ( ولم أجده في المطبوع )، وفيه جماعة لم أعرفهم ».

قلت: أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن، وثَّقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: مجهول، والجنيد \_ بجيم ونون مصغرا \_ ويقال: حَنيد \_ بفتح المهملة وكسر النون وآخره معجمة بوزن عظيم \_ ابن أمين بن ذروة، ليس بمشهور، وأبوه أمين لا يعرف حاله، وهو مضعَّف، وذروة بن نضلة مجهول، ونضلة معدود في الصحابة، فالإسناد ضعيف.

عزاه ابن حجر في الإصابة ٢٣٦/٦، ٢٣٧ إلى أبي عاصم والبغوى، وابن السكن من طريق الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة، عن أبيه، عن جده به.

إنى لقيت فربة من اللّمرب: بكسر الذال: كنى عن فسادها وخيانتها بالذّربَة، وأصله من ذَرَب المعدة وهو فسادها، وفربَة منقول من ذَرِبَة كمعدة من معدة، وقيل: أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها، من قولهم: ذَرِبَ لسانه، إذا كان حادَّ اللسان، لا يبالى ما قال (١).

أخلفت العهد ولطَّت بالذنب: أراد منعته بُضْعها، من لطَّت الناقة بذَنَبها، إذا سَدَّت فرجها به إذا أرادها الفحل، وقيل: أراد: تَوَارَتْ وأخفت شخصها عنه، كما تخفى الناقة فرجها بذَّنَبها(٢).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٢ه١.

# بَابُ الْخُلْع

٣٨٨ - ( ع ) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَت امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ : يَارَسُولَ اللَّهِ، واللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ. قَالَ: « تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ »... الحديث.

(خ)(١) : هي حَبيبة بنت سهل. وقيل : جميلة بنت عبد الله بن أبَيّ. (و) : كذا وقع في كتاب الخطيب ، والمشهور أنها جميلة / ، أخت عبد الله بن أبيٌّ ؛ لا ابنته. قال ابن [ز۳۵/أ] الأثير: وقيل : كانت بنتَ عبد الله ، وهو وَهُمَّ. وقال ابن عبد البر: روى البصريون: جميلة بنت أبيُّ ، وروى أهل المدينة : حَبيبة بنت سَهْلِ الأنصارية. وقال في ترجمة حبيبة: جائز أن تكون حبيبة وجميلة اختلعتا(<sup>٢)</sup> من ثابت.

(ب): قيل: حبيبة بنت سهل ، كذا في سنن النسائي ، وقيل: سهلة بنت حَبيب (٢)، وقيل: جميلة بنت أبي ، تكنى أم جميل، كذا في «الأحكام» لإسماعيل، وقيل: زينب بنت عبد الله بن أَبَىُّ ابن سلول ، ذكره الدارقطني ، وقيل : مريم المغالية ، رواه النسائي.

[ك٣٤٤] ب]

٩١١/٣٨٨ عندا الحديث البخاري: ك: الطلاق، ب: الخلع وكيف الطلاق فيه ٢٧٣/٣ قال:

حدثنا أزهر بن جميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أُعتبُ عليه في خَلَق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله لِللَّهُ: ﴿ أَتُرَدُّينَ عَلَيه حديقته؟». قالت: نعم. قال رسول الله عَلِيُّة: ﴿ اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة ﴾.

خالد هو ابن مهران الحذاء.

رواه ابن بشكوال ٦٤٢/٢ (٢٢٣) بسنده إلى البخارى به.

ورواه النسائي: ك: الطلاق، ب: ما جاء في الخلع ١٦٩/٦، والدارقطني ٢٥٥، ٢٥٥، عن محمد بن هارون الحضرمي، والبيهقي ٣١٣/٧ بسنده إلى أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان

<sup>(</sup>٢) في و خ ۽ : اختلفتا . (١) ساقط من ( ز ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش ( ك ) : ترك المصنف ها هنا بياض سطر و نصف . (3) في ( ز ) حبيبة .

الواسطى، والطبرانى ١ / ٣٤٧/١١) عن عبدان بن أحمد، والخطيب ص١٤ ( ١٩٩) بسنده إلى عبد الله بن سليمان، ويحيى بن محمد بن صاعد، ومحمد بن هارون الحضرمي، جميعا عن أزهر بن جميل بن جناح به.

وعلقه البخارى ووصله في نفس الموضع، وكذلك البيهقي ٣١٣/٧ عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وليس فيه أنه طلقها.

وروى أبو داود: ك: الطلاق، ب: في الخلع٢٩٢١ (٢٢٢٩) بسنده إلى على بن بحر القطان، والترمذي \_ وقال: حسن غريب ـ ك: الطلاق، ب: ما جاء في الخلع ٢٩٦٤ (٢١٩٦) بسنده إلى أبي جعفر عبد الله بن بسنده إلى على بن بحر القطان، والدارقطني ٣٥٥ ٢٥٦ ، ٢٥٦ بسنده إلى أبي جعفر عبد الله بن محمد البخارى، وإلى أبي حازم إسماعيل بن يزيد البصرى، والحاكم ٢٠٦٠ بسنده إلى على بن بحر وقال: « صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله ». ووافقه الذهبي، جميعًا عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس احتلعت منه، فجعل النبي عليه عدتها حيضة، وفي رواية أبي جعفر البخارى: حيضة ونصفًا.

ورواه عبدالرزاق ٦/٦ ه (١١٨٥٨) ــ ومن طريقه الدارقطني ٢٥٦/٣، والحاكم ٢٠٦/٢ ــ عن معمر، عن عمرو بن مُسلم، عن عكرمة به مرسلا.

وله شاهد من حديث أنس بن مالك قال: جاءت امرأة ثابت بن شمَّاس إلى رسول الله

رواه البزار (كشف الأستار ٢٠٠/٢)(١٥١٥)، وقال الهيثمى فى المجمعه/ه: «رواه البزار، وفيه أبو جعفر الرازى، وهو ثقة، وفيه ضعف ».

وشاهد من حدیث الربیع بنت معوذ بن عفراء، أنها سمعت رسول الله عَلَیه یحدث عن. امرأة ثابت بن قیس بن شَمَّاس الأنصاری، أنه كان بینه وبینها بعض الشئ...الحدیث: رواه الطبرانی ۲۲۰/۲۲ (۲۷۱).

وشاهد من مرسل سعید بن المسیب، أن امرأة كانت تحت ثابت بن قیس بن شماس، وكان أصدقها حدیقة، وكان غیورا، فضربها فكسر یدها... الحدیث: رواه أبو داود فی المراسیل: ك: الطلاق ص ۱۱۹، ۱۵۰ (۲۰۷۷)، وعبد الرزاق ۲۸۲/۲ (۱۱۷۵۷).

### البيان

قيل: هذه المرأة هي: حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث الأنصارية، من بني النجار ماتت

بالشام<sup>(١)</sup> .

١٠/٣٨٨ ٩ - روى ذلك أبو داود: ك: الطلاق، ب: في الخلع٢/٨٦٨، ٢٦٩(٢٢٢٧) قال:

حدثنا القعنبى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة؛ أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية، أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس، وأن رسول الله على خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلّس، فقال رسول الله على: « من هذه؟ ». فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: « ماشأنك؟». قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله على: « هذه حبيبة بنت سهل ». وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندى. فقال رسول الله على أهلها.

هذا إسناد صحيح.

رواه النسائي: ك: الطلاق، ب: ما جاء في الخلع ٢٩/٦ ا بسنده إلى ابن القاسم، ومالك: ك: الطلاق، ب: ما جاء في الخلع ٢٩/٦ (٣١٦)، والشافعي ٢/ ٢٩٠، وابن حبان ٢/ ٤٢٦٦ (٤٢٦٦) بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، والبيهقي ٢/ ٣١، ٣١٣ بسنده إلى القعنبي، وأحمد ٤٣٣، ٤٣٤ عن عبد الرحمن بن مهدى، والطبراني ٢٢٣/٢ (٣٦٥) بسنده إلى القعنبي، والخطيب ص٢١٦ (٩٩١) بسنده إلى القعنبي، وابن بشكوال ٢/٣٤ (٢٢٣) بسنده إلى سلمة بن القاسم، جميعا عن مالك به.

ورواه عبد الرزاق ٤٨٤/٦ (١١٧٦٢) عن ابن جريج، والدارمي: ك: الطلاق، ب: في الخلع المرادي الله ابن عيبنة، والطبراني ١٦٣/١ بسنده إلى ابن عيبنة، والطبراني ١٦٣/١ ، ٢٢٢/٢، ٥٦٥ بسنده إلى ابن عريج ،(٥٦٠) بسنده إلى يزيد بن عبد العزيز، جميعا عن يحيي بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن حيبة به، وحديث ابن عيبنة مختصر.

ورواه سعید بن منصور ۱ /۳۳۵ (۱ ۲۳۰ (۱ ۲۳۰ ) عن هشیم، وعن سفیان ـ وهو ابن عیینة ـ عن یحیی بن سعید، عن عمرة، أن حبیبة بنت سهل... الحدیث بصورة الإرسال، وحدیث ابن عیینة مختصر.

ورواه أبوداود في الموضع السابق(٢٢٢٨) بسنده إلى أبي عمرو السدوسي المديني، والبيهقي ٣١٥/٧ بسنده إلى سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصبحابة ٢٥٨/٢ ، تهذيب التهذيب ٢٧٧/١ ، الإصابة ٩/٨٤ (٢٧٤)، تحفة الأشراف ٢ ٢٧٧/١.

ابن قيس بن شماس، فكسر بعضها، فأتت رسول الله عليه بعد الصبح، فاشتكته إليه... الحديث.

وروى القصة ابن ماجة: ك: الطلاق، ب: المختلعة تأخذ ما أعطاها ١٩٦/ ٢(٢٠٥٧) بسنده إلى أبى خالد الأحمر، وأحمد ٣/٤ ... ومن طريقه الطبراني ٢٢٣/٢٤، ٢٢٣/١، ٥٦٨ (٥٦٨) ... بسنده إلى عبد القدوس بن بكر بن خُنيس، والخطيب ص ٤١٦ (١٩٩) بسنده إلى ابن عمير، جميعا عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \_ زاد أحمد والطبراني: وعن الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة، عن عمه سهل بن أبى حثمة \_: كانت حبيبة بنت الحجاج، عن محمد بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما... الحديث، وفيه: فكان ذلك أول خلع في الإسلام.

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ١٣٤/٢: « هذا إسناد ضعيف ؛ لتدليس الحجاج بن أرطأة ».

وقال الهيثمى فى المجمع ٥/٤: ﴿ رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالْبَرَارُ ﴿ ؟ ﴾ وَالطَّبَرَانَى، وَفَيْهُ الْحُجَاجِ بِن أرطأة، وهو مدلس ﴾.

قلت: قول الهيثمى: « والبزار » لم أجده فى كشف الأستار، والذى وجدته فيه [ ١١٩/٢، ١٠٠ (١٥١٤)] حديث عن عمر قال: أول مختلعة فى الإسلام حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت ابن قيس بن شماس... فذكره. ولم يورد الهيثمى هذا الحديث فى المجمع، وفيه عبد الله بن لَهِيعة، وليس الراوى عنه أحد العبادلة، فهو ضعيف.

وقيل: اسمها: سهلة بنت حبيب.

### ٩١٣/٣٨٨ وواه ابن بشكوال ٦٤٤٢، ٦٤٤ (٢٢٣) قال:

قرأت على أبى محمد عبد الرحمن بن محمد، قال: قرئ على أبى، وأنا أسمع غير مرة، قال: قرأت على أبى، وأنا أسمع غير مرة، قال: قرأت على أبى بكر عبد الرحمن بن أحمد، قال: ثنا محمد بن إسحاق القاضى، قال: ثنا حماد، قال: دُحيّم، قال: ثنا إبراهيم بن حماد، عن عمه إسماعيل بن إسحاق، ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، أن سهلة بنت حبيب كان رسول الله على ...(١) أن يتزوجها، فتزوجها ثابت بن قيس... فذكر القصة.

عزاه ابن حجر في الفتح ٣٥٠/٩ لابن الجوزى في ﴿ التنقيح ﴾ وقال: ﴿ مَا أَظُنهُ إِلَّا مُقَلُوبًا، والصواب: حبيبة بنت سهل ».

وقيل المختلعة هي: جميلة، واختلف هل هي بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، أو أخته.

<sup>(</sup>١) قال المحقق في الهامش: و بياض في الأصل، ولعل مكانه و أراد، أو ما في معناه ، .

٩ ٢ ٤/٣٨٨ عن قال: « أخته، استدل بما رواه البخارى: ك: الطلاق، ب: الخلع وكيفية الطلاق فه ٢٧٣/٣ قال:

. حدثنا إسحاق الواسطى، حدثنا خالد، عن خالد الحذَّاء، عن عكرمة، أن أخت عبد الله بن أبَى بهذا (يعنى الحديث)، وقال: « تردِّين حديقته ؟ ». قالت: نعم. فردتها، وأمره أن يطلقها.

وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي ﷺ: وطلقها.

إسحاق الواسطى هو ابن شاهين، وخالد الأول هو ابن عبد الله الواسطى، والحَذَّاء هو ابن مهْرَان.

رواه البيهقى ٣١٣/٧ بسنده إلى أبى بكر محمد بن محمد بن سليمان، عن إسحاق بن شاهين الواسطى به.

٩١٥/٣٨٨ وأما من قاله: ابنته، فاستدل بما رواه عبد الرزاق٢/٢٠٥، ٥٠٢/٥١١) قال:

أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير، أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده ابنة عبدالله ابن سلول، وكان أصدقها حديقة، فكرهنه، فقال النبى عليه حديقته التى أعطاك؟». قالت: نعم. فأخذها، وحلَّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله على .

سمعه أبو الزبير من غير واحد .

أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، والإسناد ضعيف لجهالة شيخه.

وروى الخطيب ص ٤١٧ (١٩٩) بسنده إلى حبيب بن عكرمة، أن ابنة عبد الله بن أبي سلول (كذا) كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فأتت النبي على أن فيه على النساء شدة... الخ.

قال النووى في الإشارات ص ٧٠ بذيل الأسماء المبهمة: ٥ كذا وقع هنا في كتاب الخطيب فيما رأيته من النسخ: جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، والمشهور أنها جميلة بنت أبي، أخت عبد الله بن أبي، لا ابنته. قال ابن الأثير: وقيل: كانت بنت عبد الله. قال: وهو وهم ».

قلت: قد جاءت نسبتها في بعض الطرق: جميلة بنت سلول، وفي بعضها: جميلة بنت عبدالله بن أبي.

**٩١٦/٣٨٨ فأما من قال: جميلة دون نسبتها، فرواه البخارى:** ك: الطلاق، ب: الخلع وكيف الطلاق فيه ٢٧٤، ٢٧٤ قال:

حدثنا سليمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، أن جميلة، فذكر الحديث.

سليمان هو ابن حرب، وحماد هو ابن زيد.

ذكره البيهقي ٣١٣/٧ يهذا السند.

٩١٧/٣٨٨ ــ وأما من نسبها: جميلة بنت سلول ــ أو السلول ــ فرواه ابن ماجة: ك: الطلاق، ب: المختلعة تاخذ ما أعطاها ٦٦٣/١ (٢٠٥٦) قال:

حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا سعيد بن أبى عَرُوبَة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن جميلة بنت سلول أتت النبى عَلِيَّة، فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكنى أكره الكفر في الإسلام، ولا أطيقه بغضا. فقال لها النبي عَلِيَّة: ﴿ أَتُودِينَ عَلِيهِ حَدِيقَتُه ﴾ ولا يزداد.

أزهر بن مروان صدوق، لكن تابعه غيره من الثقات كما سيأتي في التخريج، فالإسناد صحيح.

رواه البيهقى ٣١٣/٧ بسنده إلى همام بن مسلم، وإلى سعيد بن أبى عروبة، والطبراني ١٠/١٣ (١١٨٣٤) بسنده إلى سعيد، كلاهما عن قتادة به.

ورواه البيهقي ٣١٣/٧، ٣١٤ عن أبي عبد الله الحافظ، وأبي محمد عبيد بن محمد بن الحسن الحرشي، جميعا عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن يحيى بن جعفر بن أبي طالب، عن عبدالوهاب بن عطاء، قال: سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها، فأخبرنا عن قتادة، عن عكرمة، أن جميلة بنت سلول... فذكره مرسلا.

ورواه ابن بشكوال ٢٤٤/٢ (٢٢٣) بسنده إلى ثابت، عن عكرمة، مرسلا، أن جميلة بنت أبى السلول أتت رسول الله ﷺ... فذكره.

٩١٨/٣٨٨ وأما من نسبها: جميلة بنت عبد الله بن أبيّ، فرواه النسائي: ك: الطلاق، ب: عدّة المختلعة ١٨٦/٦ قال:

أخبرنا أبو على محمد بن يحيى المروزى، قال: أخبرنى شاذان بن عثمان أخو عَبْدَان، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا على بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، قال: أخبرنى محمد بن عبدالرحمن، أن الرَّبَيَّع بنتَ معوِّذ بن عَفْراء، أخبرته أن ثابت بن قيس بن شمَّاس ضرب امرأته، فكسر يَدَها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبى، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله عَلَيْهُ، فأرسل رسول الله عَلَيْهُ إلى ثابت ، فقال : و خد الذي لها عليك ، وخل سبيلها » . قال : نعم . فأمرها رسول الله عَلَيْهُ أن تتربص حيضة واحدة، فتلحق بأهلها.

شاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة، وتُقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، فالإسناد حسن لأجله.

وقد حكى ابن حجر في الفتح ٣٤٩/٩ عن الدمياطي، أنه جزم بأن اسمها جميلة، وذكر أنها كانت أخت عبد الله بن أبي شقيقة، أمهما: خولة بنت المنذر بن حرام.

قال الدمياطى: ﴿ والذى وقع فى البخارى من أنها بنت أُبَى وهم ﴾، وتعقبه ابن حجر بقوله: ﴿ ولا يليق إطلاق كونه وهما، فإن الذى وقع فيه: ﴿ أخت عبد الله بن أبى ﴾، وهى أخت عبد الله بلا شك، لكن نُسِب أخوها فى هذه الرواية إلى جده أبى، كما نسبت هى فى رواية قتادة إلى جدتها سلول، فبهذا يجمع بين المختلف من ذلك ﴾.

ثم تعقب ابن حجر دعوى النووى وابن الأثير السابقة من كون أنها بنت عبد الله وهمًا وأن الصواب: أخت عبد الله بن أبى، بقوله: ﴿ وليس الأمر كما قالا، بل الجمع أولى ﴾. قال: ﴿ وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها، وأن ثابتا خالع الثنتين، واحدة بعد أخرى، ولا يخفى بعده ولاسيما مع اتحاد المخرج، وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهورا، والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحا »(١).

وقيل: اسمها: زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول(٢).

# ٩١٩/٣٨٨ ووى ذلك الدارقطني ١٥٥/٣ قال:

حدثنا أبوبكر النيسابورى، نا يوسف بن سعيد، نا حجاج، عن ابن جريج، أخبرنا أبوالزبير، أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، وكان أصدقها حديقة، فكرهته، فقال النبي على « أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ ». قالت: نعم، وزيادة. فقال النبي على « أما الزيادة فلا، ولكن حديقته ». قالت: نعم. فأخذها له، وحلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله على .

سمعه أبو الزبير من غير واحد.

حجاج هو ابن محمد، وهذا إسناد مرسل. قال ابن حجر في الفتح ٣٤٩/٩ ١٣٤٠ وسنده قوى مع إرساله ٥.

رواه البيهقي ٣١٤/٧ عن أبي بكر بن الحارث، عن على بن عمر الدارقطني به.

وجمع ابن حجر في الفتح ٣٤٩/٩ بين هذا والذي قبله، باحتمال ٥ أن يكون لها اسمان، أو

<sup>(</sup>١) وينظر في ترجمة حميلة: تجريد أسماء الصحابة ٢٥٥/ ، ٢٥٦ ، الإصابة ٣٩/٨ ، ٤٠ (٢٢٩) ، ٤٢ (٢٣٨)، أسد الغابة ٥/٦ /٤ ، ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٧٣/٢ ، الإصابة ٩٧/٨ (٤٨٧) .

أحدهما لقب ». قال: « وإن لم يؤخذ بهذا الجمع ؛ فالموصول أصح، وقد اعتضد بقول أهل النسب: إن اسمها جميلة، وبه جزم الدمياطي ».

وقيل: اسم المختلعة: مَرْيَم المَعَالية، من بنى مغالة \_ بفتح الميم والمعجمة الخفيفة \_ بطن من الأنصار(١).

٣٨٨ - ٢ ٦٠ روى ذلك النسائي: ك: الطلاق، ب: عدة المختلعة ١٨٦/٦، ١٨٧ قال:

أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنى عمى، قال: حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد مُعَوِّذ، قال: قلتُ لها: إسحاق، قال: حدثنا عبد عبد عبد الوليد بن عبادة بن الصامت، عن ربيع بنت مُعَوِّذ، قال: قلتُ لها: حدثينى حديثك. قالت: اختلعتُ من زوجى، ثم جئت عثمان فسألته: ماذا على من العدة ؟ فقال: لا عِدَّة عليك إلا أن تكونى حديثة عهد به، فتمكثى حتى تحيضى حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله عليه في مريم المَغَالِية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ؛ فاختلعت منه.

عمه هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

قال ابن حجر في الفتح ٩/٠٥٠: ﴿ إِسناد جيد ٪.

قلت: رجاله كلهم ثقات، وابن إسحاق صرح بالتحديث.

رواه ابن ماجة: ك: الطلاق، ب: عدَّة المختلعة ٢٦٣/١، ٢٦٤ (٢٠٥٨) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، والطبراني ٢٢٥/١، ٢٦٦ (٨٠٠) بسنده إلى المراهيم بن سعد، والطبراني ٢٢/٢٥ (٨٠) بسنده إلى يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق به.

قال ابن حجر في الفتح ٩-٣٥٠: ٩ وتسميتها مريم يمكن رده للأول (يعني جميلة) ؛ لأن المغالبة ـ بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة ـ نسبة إلى مغالة، وهي امرأة من الحزرج، ولدت لعمرو ابن مالك بن النجار ولده عديًا، فبنو عدى بن النجار يعرفون كلهم ببني مغالة، ومنهم عبد الله بن أبيً من بني مغالة فيكون أبيً، وحسان بن ثابت، وجماعة من الحزرج، فإذا كان آل عبد الله بن أبيً من بني مغالة فيكون الوهم وقع في اسمها، أو يكون مريم اسما ثالثا، أو بعضها لقب لها ».

وحاصل ما سبق أن اسم المختلعة متردد بين اثنتين: جميلة، وحييبة.

قال ابن حجر فى الفتح٩/٣٥٠: «والذى يظهر أنهما قِصْتَان لامرأتين، لثمهرة الخبرين، وصحة الطريقين، واختلاف السياقين، بخلاف ما وقع من الاختلاف فى اسم جميلة ونسبها؛ فإن سياق قصتها متقارب، فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق ».

ثم قال: ﴿ وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّعَدُدُ يَقْتَضَى أَنْ ثَابِتًا تَزُوجٍ حَبِيبَةً قَبَلُ جَمِيلَةً ﴾.

<sup>(</sup>٣) تجريد أسماء الصحابة ٣٠٤/٢ ، الإصابة ١٨٨/٨ (٩٩١) .

# بَابُ الطُّلاق

٣٨٩\_ (ع): حَدِيثُ رُكَانَة بن عَبْدِ يَزيد (١): أنَّه طَلَّق امرأته الْبِنَّة.

اسمها : سُهَيْمَة .

(خ): (۲) بنت عُوَيْمِرِ الْمُزَنَّة. وقيل: سُهَيَّة. وروى سُفَيْحَة (۱). والأول أصح. (ب) ذكره أبو داود.

( ط ) : المزنيَّة ، سماها الشافعي عن ابن حدادة .

٣٨٩/٣٨٩ . روى هذا الحديث أبو داود: ك: الطلاق، ب: في البتة ٢٦٣/٢ (٢٢٠٨) قال:

حدثنا سليمان بن داود العتكى، ثنا جَرِير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن على ابن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله عليه، فقال: « ما أردت؟، قال: واحدة. قال: وآلله، قال: الله. قال: هو على ما أردت».

هذا إسناد ضعيف، فيه الزبير بن سعد، ليَّن الحديث، وعبد الله بن على بن يزيد، ليِّن الحديث، وأبوه على بن يزيد، مستور.

رواه الترمذى \_ وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه \_ ك: الطلاق، ب: ما جاء فى الرجل طلق البتة المرأته البتة ٤٣٣ (١١٨٧) بسنده إلى قبيصة بن عقبة، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: طلاق البتة ١٦١/٦ بسنده إلى وكيع، وابن أبى شيبة ١٦٥٠ عن وكيع، والمداومى: ك: الطلاق، ب: فى الطلاق البتة ١٦٣/٢ عن سليمان بن حرب، وابن حبان ٢٥٣٥/١٥٠٤) بسنده إلى أبى الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكى، والدارقطني ٣٤/٣ بسنده إلى أبى نصر التَّمَّار، وإلى أبى الربيع الزهراني، وشيبان بن فَرُوخ، والحاكم ١٩٩/٢ بسنده إلى عبيد الله بن موسى (٤)، والبيهقى ١٩٤/٢ بسنده إلى معاوية بن عمرو، وإلى أبى الربيع الزهراني، وشيبان بن فروخ، والطبراني وأبى الربيع الزهراني، وشيبان بن فروخ، والطبراني وأبى الربيع الزهراني، وشيبان بن فروخ، والخطيب ص١١ (٢١) بسنده إلى شيبان بن فروخ، وأبى الربيع الزهراني، وابن بشكوال ١/١٢٤ (١٣٥) بسنده إلى شيبان، جميعا عن جرير بن حازم، وأبى الربيع الزهراني، وابن بشكوال ١/٢١٤ (١٣٥) بسنده إلى شيبان، جميعا عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد الهاشمى، عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده به.

<sup>(</sup>١) في وك ، خ ، : يزيد . (٢) ساقط من : و ز ، .

<sup>(</sup>٣) في وك ، خ ۽ ؛ سنيحة .

 <sup>(</sup>٤) وقال: قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهائسمي في الصحيحين،غير أن لهذا الحديث متابعا من بنت (كذا،
 ولعله: حديث) ركانة بن عبد يزيد المطلبي، فيصبح به الحديث. ووافقه الذهبي. ثم ساق حديث إليبان الآتي بعد.

وفي رواية الدارمي: « الزبير، عن سعيد رجل من بني عبد المطلب » وهو تصحيف صوابه الزبير بن سعيد؛ فإنه الزبير بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

ورواه سعيد بن منصور ١٩٧١/٣٨٤/١)، والدارقطني ٣٤/٤ بسنده إلى جبان، والطبراني درواه سعيد بن منصور ١٩٧١/٣٨٤/١)، والدارقطني ٣٤/٤ بسنده إلى يحيى بن عبدالحميد الحماني، وعزاه المزى في التحقة تالزبير أبي الحسين بن قانع « في معجمه » بسنده إلى مُسدَّد، جميعا عن عبد الله بن المبارك، عن الزبير ابن سعيد الهاشمي به ، وفي سنن سعيد بن منصور: ابن المبارك، نا ابن الزبير. قال محققه في الهامش: «وأراها خطأ، والصواب عندى: الزبير، وهو الزبير بن سعيد، فإن الحديث معروف بروايته».

قلت: وهذا واضح من تخريجه من طريق ابن المبارك.

ورواه الدارقطني ٣٥/٤ بسنده إلى ابن المبارك، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن على ابن السائب، عن جده ركانة بن عبد يزيد به.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤٦٣/٢ في ترجمة الزبير بن سعيد: ٥ قال العقيلي: إسناده مضطرب، ولا يتابع على حديثه ﴾ وساق حديث جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد المطلبي، عن عبد الله، عن أبيه، عن جده ؛ أنه طلق امرأته البتة... الحديث.

ثم قال الذهبي: «كأنه أراد بقوله « عن جده » الجد الأعلى، وهو ركانة ».

#### البيسان

اسم امرأة ركانة: سهيمة بنت عمير المزنية، ويقال: عويمر(١).

٩٢٢/٣٨٩ روى ذلك أبو داود: ك: الطلاق، ب: في البتة ٢٦٣/٢ (٢٢٠٦) قال:

حدثنا ابن السَّرْح، وإبراهيم بن خالد الكلِّبي أبو ثور، في آخرين، قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمى محمد بن على بن شافع، عن عبيد الله بن على بن السائب، عن نافع بن عُجَيْر ابن عبد يزيد بن ركانة ؛ أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهيَّمة البتة، فأخبر النبي عَلَيْكَ بن بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله عَلَيْد: ﴿ والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله عَلَيْه، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.

قال أبو داود: أوله: لفظ إبراهيم، وآخره: لفظ ابن السرح.

ابن السُّرح هو أحمد بن عمرو بن السُّرح، وقوله: عبيد الله بن على خطأ، صوابه: عبد الله،

<sup>(</sup>١) ترجمتها في تجريد أسماء الصحابة ٢٧٩/٢ ، الإصابة ١١٦/٨ (٥٩٥) ، أسد الغابة ٥٨٣/٥ .

بالتكبير، وهو مستور، والإسناد ضعيف لأجله.

رواه ابن بشكوال ۲۱/۱ (۱۳۵) بسنده إلى أبي داود به.

ورواه الشافعي ٢٧٨/٢، ٢٧٩، والدارقطني ٣٣/٤ بسنده إلى أحمد بن عمرو بن السرح، وأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبى، وآخرين، والحاكم ٢٠٠، ١٩٩/١، ٢٠٠ بسنده إلى الربيع بن سليمان، وقال: « قد صح الحديث بهذه الرواية »، وسكت عنه الذهبى، والبيهقى ٣٤٢/٧ بسنده إلى الربيع ابن سليمان، جميعًا عن الشافعي به.

ورواه أبو داود في نفس الموضع(٢٢٠٧)، ومن طريقه الدارقطني ٣٣/٤، والبيهقي ٣٤/٧؟، عن محمد بن يونس النسائي، عن عبد الله بن الزبير الحميدي، عن محمد بن إدريس الشافعي، عن عمه محمد بن على بن شافع، عن عبد الله بن على بن السائب، عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد، عن ركانة بن عبد يزيد به.

ورواه عبد الرزاق ٣٦٢/٦، ٣٦٣ (١١١)، والخطيب ص١١٣ (٦١) بسنده إلى محمد ابن موسى الحرشى، كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الأسلمى المدنى، عن عبد الله ابن على بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن عمه ركانة بن عبد يزيد، قال: كانت تحتى امرأة من مزينة يقال لها: سُهيمة بنت عويمر المزنية، فقلت لها: أنت طالق البتة... فذكره. هذا سند الخطيب ولفظه.

وعند عبد الرزاق هكذا: عبد الرزاق، عن إبراهيم بن عبد الله بن على بن السائب بن عُجَير ابن ركانة بن عبد يزيد، قال: طلقت امرأتي سُهيَّمة البتة... فذكره.

قال محققه: ٥ والذي عندى أن فيه تصحيفاً وإسقاطا في مواضع، والصواب: عبد الرزاق، عن إبراهيم ــ وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ــ عن عبد الله بن على بن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد، فقد رواه الشافعي (سبق) عن عمه محمد بن على، عن عبد الله ابن على بن السائب هكذا ».

قلت: یؤید ذلك روایة محمد بن موسى الحرشى هذه عند الخطیب، وعند ابن قانع كذلك \_ كما سیأتی \_ وعلى كل حال، فإبراهیم بن محمد بن أبی یحیی متروك، والإسناد ضعیف.

قال عبد الرزاق ٣٩١/٦ عقب الحديث رقم (١١٣٣٤) الآتي في الخبر (٣٩٨) :.

قال ابن جریج: وحدثنی بعض بنی حنطب ؛ أن بعض الركانیات تسمی المزنیة سهیمة
 بنت عویمر».

ورواه الخطیب ص۱۱۳(۲۱) بسنده إلى ابن قانع، وعزاه المزى فى التحفة ۱۷۳/۳ إلى ابن قانع فى « معجمه »،عن عيسى بن حمدون، عن محمد بن موسى ـ يعنى الحرشى ـ عن محمد بن

٣٩٠ ـ (خ): حَديثُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّه (١): أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفِ طَلَّقَ امْرَأَتُه البَّنَّةَ، وهو مَريضٌ، فَوَرَّتُها عُثْمَان.

هي : تَمَاضُر بنت الأصبغ الكلبية .

و ذكره ( ب ) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وقال / مثله .

[ز۳٥/ب]

إبراهيم المدنى به، بإسناده نحوه، إلا أنه قال: امرأة من مزينة يقال لها: سُفَيْحة بنت عويمر.

قال الخطيب: « والأول أصح ». يعني سُهيَّمة. ِ

وقيل: سهية، من غير ميم.

## ٩٢٣/٣٨٩ روى ذلك الخطيب ص ١١٣ (٢١) قال:

أخبرنا أبو نعيم عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنى الزبير بن سعيد بن (كذا، والصواب: عن) عبد الله بن على، عن أبيه، عن جده.

قال أبو داود: وسمعت شيخًا بمكة، فقال: حدثنا عبد الله بن على، عن نافع بن عُجير، عن ركانة بن عبد يزيد، قال: كان عندى امرأة يقال لها سهية، فطلقتها البتة... وذكر الحديث.

قلت: قد رواه أبو داود الطيالسي ص ١٦٤ (١١٨٨)، والبيهقي ٣٤٢/٧ بسنده إلى أبى نعيم عبد الله بن جعفر، عن يونس بن حبيب، عنه بهذا السند، غير أنه فيهما قال: سُهَيَّمة، فأثبت الميم، إلا أنه في هامش البيهقي أثبت أنه في بعض النسخ ﴿ سهية ﴾ من غير ميم.

قال البيهقي: عبد الله بن على الثاني هو عبد الله بن على بن السائب، وعبد الله بن على الأول هو ابن ركانة بن عبد يزيد.

قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢١٣/٣ (١٦٠٣) بعد أن ساق تخريج حديث ركانق وهو حديث الباب ... ( اختلفوا هل هو من مسند ركانة، أو مرسل عنه، وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخارى بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه ..

• ٢٤/٣٩ ـ روى هذا الحديث مالك: ك: الطلاق، ب: طلاق المريض ٢١/٢ ٥ (٤٠) قال:

عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد الله بن عوف .. قال: وكان أعلمهم بذلك .. وعن أبى سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة، وهو مريض، فورثها

<sup>(</sup>١) في الأصل: طلحة بن عبيد الله بالتصغير، وهو تصحيف، والصواب: طلحة بن عبد الله، وهو ابن عوف الزهرى، ابن أخى عبد الرحمن بن عوف.

عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها.

إسناده صحيح.

رواه الشافعي ۱۳۷/۲، ۱۳۸، والبيهقي ۳۹۲/۷ بسنده إلى الشافعي، والخطيب ص ۳۷ (۲۱) بسنده إلى القعنبي، كلاهما عن مالك به.

قال الشافعي: « حديث ابن شهاب مقطوع ». ذكره البيهقي ٣٦٢/٧، وعند ابن حجر في التلخيص ٢١٧/٣ أنه قال: « منقطع ».

وروى مالك في نفس الموضع (٤٢) والبيهقي ٣٦٣/٧ من طريقه، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها... فذكر القصة.

ورواه عبد الرزاق ۲۱/۷، ۲۲ (۱۲۱۹۱) عن سعید بن المسیب مختصرا، (۱۲۱۹۳) عن الزهری مختصرا، (۱۲۱۹۳) عن أبی سلمة الزهری مختصرا، (۱۲۱۹۵) عن أبی سلمة مختصرا.

**ورواه سعید بن منصور ۲/٤٪، ٤٥ (۱۹۷۰) عن عروة وأبی سلمة.** 

ورواه ابن أبي شيبة ٧١٧/٥ عن صالح مختصرا.

#### البيان

امرأة عبد الرحمن اسمها: تُعاضر \_ بضم التاء المثناة \_ بنت الأصبغ \_ بالغين المعجمة \_ ابن عمرو بن ثعلبة، وقيل: تماضر بنت رباب بن الأصبغ، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهي من بني كلب(١).

## • ٩٢٥/٣٩ ـ روى ذلك الشافعي ١٣٨/٢ قال:

أخبرنا ابن أبي روَّاد، ومسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرنا ابن أبي مُلَيْكة، أنه سأل ابن الزبير: طلق ابن الزبير، عن الرجل يطلق المرأة، فيبتُها، ثم يموت وهي في عدثها، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تُمَاضر بنت الأصبغ الكلبية، فبتُها، ثم مات وهي في عِدَّتها، فورَّتها عثمانُ رضي الله عنه.

قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن تُرِثَ مبتوتة.

ابن أبى رُوَّاد ــ بفتح الراء وتشديد الواو ــ هو عبد العزيز، وهو صدوق عابد، وتابعه مسلم بن خالد الزنجى وهو فقيه صدوق، فالإسناد صحيح، خاصة وقد تابعهما عليه الثقات: عبد الرزاق،

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٥٣/٢ ، الإصابة ٣٣/٨ (١٩٩).

۱ ۳۹۱ (ب): حَدِيثُ الأَعْرَجِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ نَسَاءَ ابْنِ مُكَمِّلُ<sup>(۱)</sup> مِنْهُ ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَريضٌ.

اسمه : عبد الرحمن . وقيل : عبد الله .

ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأموى.

رواه عبد الرزاق ۲۲/۷ (۱۲۱۹۲)، وابن أبي شيبة ۲۱۷/۰ عن يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني ۱۶/۶ بسنده إلى يحيى بن سعيد الأموى، والبيهقي ۳۲۲/۷ بسنده إلى ابن أبى رواد، ومسلم بن خالد، والخطيب ص ۳۷ (۲۱) بسنده إلى بن أبى رواد ومسلم بن خالد، جميعا عن ابن جريج به.

قال الشافعي: ﴿ حديث ابن الزبير متصل ﴾. ذكره البيهقي ٣٦٣/٧، وابن حجر في التلخيص ٢١٧/٣.

رواه سعيد بن منصور ٤١/٢ (١٩٥٨، ١٩٥٩) عن هشيم، وعن أبى عَوَانة، كلاهما عن عمر ابن أبى سلمة، عن أبيه ــ وفى رواية هشيم؛ عن جده عبد الرحمن بن عوف ؛ أنه قال: لا تسألنى امرأة من نسائى الطلاق إلا طلقتها، وكانت تماضر بنت الأصبغ أم أبى سلمة فى خُلُقِها بعض ما فيه... فذكر القصة.

وروى الدارقطنى ٦٤/٤، ٦٥ بسنده إلى طلحة بن عبد الله بن عوف، أن عثمان بن عفان ورث تُمَاضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف... إلخ.

٣٩٦/٣٩١ ورى هذا الحديث مالك: ك: الطلاق، ب: طلاق المريض٢/٧٧٥(٤١) قال:

عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، أن عثمان بن عفان وَرَّث نساء ابن مُكَمَّل منه، وكان طلقهن، وهو مريض.

الأعرج هو عبد الرحمن بن هُرْمز، وأرجح أنه لم يدرك هذه القصة، فإنه توفى سنة سبع عشرة ومائة. قال الذهبى فى سير النبلاء ٧٠/٤: ﴿ وأظنه جاوز الثمانين ﴾ وعلى ذلك، فلو أنه أدرك شيئا من خلافة عثمان لما كان مدركًا ولا مُميَّزًا.

رواه ابن بشكوال ٨٦٧/٢ (٣١٩) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك به.

وروى عبد الرزاق ٦٣/٧ (١٢١٩٧) عن ابن جريج قال: أخبرنى ابن شهاب، أن امرأة ابن مكمل ورَّ ثها عثمان بعدما انقضت عدتها.

<sup>(</sup>١) في وخ » : أبي مكمل ، وفي و ز » : ابن محمد . (٢) وقد تصحفت فيه و رَوَّاد » إلى وداود » .

وابن شهاب لم يدرك عثمان، فإن ابن شهاب ولد سنة حمسين أو إحدى أو ست أو ثمان و حمسين.

### البيان

ابن مُكمَّل هو: عبد الرحمن، وقيل: عبد الله بن مكمل بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة ابن كلاب، ذكره عمر بن شبة في الصحابة، وذكر أنه اتخذ دارا بالمدينة عند دار القضاء، واستدركه ابن فتحون وقال: «وأكثر ما يأتي في الرواية ابن مكمل غير مسمى، وسماه بعضهم عبدالرحمن، وهو وهر وهر وهر وهر أغم عبد الرحمن ابنه، وهو شيخ الزهرى». يعنى أن الصواب في اسمه عبدالله(۱).

## ٩ ٢٧/٣٩١ ـ روى ذلك عبد الرزاق ٦٣/٧ (١٢١٩٦) قال:

عن ابن جریج، أخبرنی عمرو بن دینار، أن عبد الرحمن بن هُرَّمز أخبره، أن عبد الرحمن بن مُحمل كان عنده ثلاث نسوة، إحداهن ابنة قارظ \_ قال: فأخبرنى عثمان بن أبى سليمان أنها جويرية \_ وكان ذا مال كثير، خرج تاجرًا، حتى إذا كان ببعض الطريق أخذه الفالج، فركب إليه ناس من قريش، فيهم نافع بن طريف، وإنه طلق اثنتين منهم، ثم مكث بعد طلاقه إياها سنتين، وإنهما ورثاه، ومات في عهد عثمان، وهو \_ أظن \_ ورثهما، ولا أظنهما نكحتًا.

رواه ابن بشكوال ٨٦٧/٢ (٣١٩) بسنده إلى عبد الرزاق به.

وروى البيهقى ٢٦٢/، ٣٦٣ بسنده إلى ابن شهاب قال: سمعت معاوية بن عبدالله بن جعفر يكلم الوليد بن عبد الملك على عَشائه، ونحن بين مكة والمدينة، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد الله بن عثمان ضرارًا لابنة عبد الله بن جعفر، حين أبت أن تبيعه ميراثها منه في وجعه، حين أصابه الفالج، ثم لم ينته إلى ذلك حتى طلق أم كلثوم، فحلّت في وجعه، وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر حَى يشهد على قضاء عثمان رضى الله عنه في تُماضربنت الأصبغ وَرَّتها من عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بعد ما حَلَّت، ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه في أم حكيم بنت قارظ، ورَّتها من عبد الله بن مكمل بعد ما حَلَّت، فادعُه، فسله عن شهادته... الخ.

قال البيهقي: هذا إسناد متصل، وتابعه ابن أخي ابن شهاب، عن عمه.

وقال ابن بشکوال ۱۸۲۸/۲ هو أخبرني غير واحد عن أبي عمر ابن عبد البر، أنه قال: ابن مكمل رجل من بني زهرة، قيل هو عبد الله بن مكمل بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث الزهري».

<sup>(</sup>١) الإصابة ١٣٣/٤ ، ١٣٤ (٤٩٧١).

. . . (١) ( طب ) : حديث عائشة : جاءت امرأة رِفَاعَة القُرَظِيِّ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فقالت: إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقي . . . الحديث .

(ب)(٢) : هي : تميمة بنت وهب ، كما في الموطأ .

(ط) : أميمة بنت الحارث ، كما روى عن ابن عباس . وقيل : تميمة بنت أبى عُبَيْد القُرَظية ، روى عن قتادة . وفي حديث عائشة : تميمة (٣) بنت وهب .

٣٩٢\_ (ب) : حَدِيثُ خارِجة (<sup>٤)</sup> بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِت : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِت ، فَأْتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَتِيقٍ ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا شَأَنْكَ ؟ فَقَالَ : مَلَّكت امْرَأَتِي أَمْرَهَا ، فَفَارَقَتْنِي . . . الحديث .

اسم امرأته : رُمَيْثَة ، كما في تاريخ البخاري الأوسط .

٩٢٨/٣٩٢ روى هذا الأثر مالك: ك: الطلاق، ب: ما يجب فيه تطليقة واحدة ٢٥٥٥(١٢) قال:

عن سعید بن سلیمان بن زید بن ثابت، عن خارجة بن زید بن ثابت، أنه كان جالسا عند زید بن ثابت، أنه كان جالسا عند زید بن ثابت، فأتاه محمد بن أبی عَتِیق، وعیناه تدمّعان، فقال له زید: ما شأنك ؟فقال: ملّكُتُ امرأتی أمرها، ففارقتنی . فقال له زید: ما حملك علی ذلك ؟ قال: القَدَر. فقال زید: ارتجعها إن شئت، فإنما هی واحدة، وأنت أملك بها.

هذا سند صحيح، وهو موقوف على زيد بن ثابت.

رواه الشافعي ٢٨٥/٢، ٢٨٦، والبيهقي ٣٤٨/٧ من طريقه، وابن بشكوال ٨٥/٥(١٩٧) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثى، كلاهما عن مالك به، ومحمد بن أبى عَتِيق هو محمد بن عبدالله بن أبى عَتِيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق، أبو عتيق لقب جده، وهو تابعى.

وعزاه ابن حجر في المطالب العالية ٦١/٢ (١٦٥١) إلى مُسَدَّد في مسنده.

وروى عبد الرزاق ۱۳/۷ (۱۱۹۹۳) عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، قال: خير محمد ابن أبى عتيق امرأته، فطلَّقَتْ نفسها ثلاثا، فسأل محمدٌ زيدَ بنَ ثابتٍ، فجعلها واحدة.

وروى البيهقى ٣٤٨/٧ بسنده إلى عبد الله بن ذكوان، عن أبان بن عثمان، أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضى الله عنه، فقال: هي

(٢) ساقط من : ﴿ زَ ﴾ .

(٣) في ( ز ) : أميمة .

<sup>(</sup>١) هذا الحبر سبق برقم (٣٥٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصول الثلاثة : سعيد ، وهو خطأ ، والصواب: خارجة .

٣٩٣\_ (ب) : حَدِيثُ الْجَهُمْ بْنِ ورَّاد : أَنَّ رَجُلا عَلَى عَهْدُ النَّبَىِّ ﷺ قَالَ لَامْرَآتِهِ: لأَطْلُقَنَّك ، ثُمَّ لأَحْبِسَنَّك تِسْعَ حِيَضٍ ، حَتَّى لا تَقْدرى أَن تَزَوَّجى... الحديث فى نزول قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمَ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ [البقرة : ٢٣١] .

هو : ثابت بن يَسَارِ الأنصاري . ذكره الطبري .

واحدة، وهو أحق بها.

وبنفس السند إلى ابن ذكوان، عن القاسم بن محمد مثله، وفيه: فطلقت نفسها ألفًا. البيان

قال ابن بشكوال ٥٨٥/٢: **دامرأة محمد بن أبى عتيق اسمها: رُمَيْفَة**، وهى بنت الحارث ابن الطُّفَيْل بن سَخْبَرة الأزدية، أم عبد الله بن محمد بن أبى عتيق. ذكرها ابن حبان فى الثقات، روت عن أم سلمة، وتفرد عنها أخوها عوف بن الحارث، وقال ابن حجر: مقبولة<sup>(١)</sup>.

## ٩٢٩/٣٩٢ وي ذلك ابن بشكوال ٧/٥٨٥ (١٩٧) قال:

أنا أبو بحر الأسدى إجازة منه إلى، قال: أنا أحمد بن عمر، أنا أبو ذَرَّ الهَرَوى، ثنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو محمد زنجويه بن محمد، ثنا محمد بن إسماعيل البخارى، ثنا إبراهيم بن حمزة، قال: ثنا أنس بن عِبَاض، عن جعفر، عن أبيه، أنه كان مع أبّان بن عثمان، فجاء ابن أبى عتيق، فقال: كنتُ وامرأتي رميثة، فقلت: أمرك بيدك! فمررنا على زيد على المقاعد، فقال: واحدة.

# ۳۹۳ / ۹۳۰ روی هذا الحدیث ابن بشکوال ۷۳٤/۲ (۲٦١) قال:

أنبا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، قال: ثنا يونس بن عبد الله، قال: ثنا أبوعيسى الليثي، قال: ثنا على بن الحسن، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا يحيى بن سلام، قال: ثنا الجهم بن ورَّاد، أن رجلا على عهد النبي على قال لامرأته: لأطلقنك، ثم لأحبسنك تِسع حيض، حتى لا تقدرى أن تزوجى! قالت: وكيف ذلك ؟ قال: أطلقك طلقة، ثم أدعك، حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك، ثم أطلقك أخرى... الحديث في نزول قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُم النساء فبلغن أجلهن... ﴾ (٢) الآية.

لم أجد ترجمة للجهم بن ورَّاد.

وقد روى ابن أبى شيبة ٢٦٠/٥ عن عبد الله بن إدريس، وابن جرير ٢٧٦/٢ بسنده إلى عبد الله بن إدريس، وجرير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال رجل لامرأته على

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٢٠٦/٤ ، تهذيب التهذيب ٢ ٨/١٦ ؛ ، تقريب التهذيب ٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٣١ .

عهد النبى عَلَيْهُ: لا أَقْرَبُكِ، ولا تَحِلِّين منى. قالت: فكيف تصنع ؟ قال: أطلقك، حتى إذا مضى عدتُك راجعتُك . فخرجَت، فأتَت النبى عَلِيَّة، فأنزل الله تعالى : ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾(١) قال: فاستقبله الناس جديدًا، مَن كان طلق، ومن لم يكن طلق.

وروى مالك: ك: الطلاق، ب: جامع الطلاق ٥٨٨/٢ (٨١) \_ ومن طريقه الطبرى ٢ ٩٥/٢ \_ عن ثور بن يزيد الدِّيلى، أن رجلا كان يطلق امرأته، ثم يراجعها، ولا جاجة له بها، ولا يريد إمساكها ؛ كيما يطوِّل بذلك عليها العدة، ليضارَّها، فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ﴾ ليعظهم بذلك.

#### البيسان

الرجل هو: ثابت بن يسار(٢).

٩٣١/٣٩٣ ــ روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ٢٩٥/٢ قال:

حدثنى موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السُدِّى: ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُم النساء فَبِلَغَنَ أَجِلُهِنَ فَأَمسكوهِنَ بِمعروف أو سرحوهن بمعروف ﴾... إلى قوله ﴿ هزوا ﴾ قال: نزلت في ثابت ابن بشار [ كذا في التفسير، والصواب : يسار \_ بالمثناة التحتانية والمهملة \_ كما في الإصابة والمدر المنثور] طلَّق امرأته، حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثا راجعها ثم طلقها، ففعل ذلك بها، حتى مضت لها تسعة أشهر مُضارَّة يُضارُها، فأنزل الله تعالى ذكره : ﴿ ولا تحسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾.

موسى هو ابن هارون، وعمر هو ابن حماد بن طلحة القُنَّاد، وهذا إسناد مرسل.

رواه ابن بشكوال ٣٧٤/٢، ٣٧٥ (٢٦١) بسنده إلى ابن جرير الطيرى به.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٠٥/١ والسيوطي في الدر المنثور ٢٨٥/١ إلى ابن المنذر \_\_ أيضا \_عن السُدِّي.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩. (٢) ترجمهُ ابن حجر في الإصابة ٢/٥٠٥ (٩١٥).

ع ٣٩ هـ (ب): حَدِيثُ أَبِي رَزِينِ الْأُسَدِى: / جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ (١): [ك٥٣/أ] أَرَأَيْتَ / قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى (١): ﴿ الطَّلَاقَ مَرْتَانَ ﴾ (٢) [البقرة: ٢٢٨] فأين الثالثة؟ قال: «الثالثة [ز٤٥/أ] تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ».

هو : إسماعيل بن عبد الله الغِفَارى ، وقيل : الأشجعي . ذكره هبة الله في «الناسخ والمنسوخ » .

**۹۳۲/۳۹٤ روی هذا الحدیث أبو داود ن**ی المراسیل، ب: النظر عند التزویج ص ۱۹۵، ۱۲۹ (۰):

عن أبى رَزِينِ الأسدى، قال: جاء رجل إلى النبى عَلَيْكَ، فقال له: أرأيتَ قول الله ﴿الطلاقِ مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ قال: فأين الثالثة ؟ قال: «تسريح بإحسان الثالثة».

وسنده \_ كما ذكر المزى في التحفة ٣٨٩/١٣ \_: عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن إسماعيل بن سميع، قال: سمعت أبا رزين الأسدى يقول... فذكره.

سفيان هو الثورى، وأبو رزين الأسدى هو مسعود بن مالك، وإسماعيل بن سميع الحنفى، صدوق تكلم فيه لبدعة الخوارج، وهذا سند مرسل.

رواه ابن بشكوال ۳۷۳/۲ (۲۷٦) بسنده إلى أبي داود به.

ورواه عبد الرزاق ۳۲۸٬۳۳۷/۲ (۱۱۰۹۱) عن الثوری، وسعید بن منصور ۲۹۵۰، ۳٤۱ ورواه عبد الرزاق ۲۹۵۰، ۳۲۷/۲ الله، وعن أبی معاویة، وابن أبی شیبة ۱۹۵۰ عن أبی معاویة، والطبری فی التفسیر ۲۷۸/۲ بسنده إلی أبی معاویة، والثوری، والبیهقی ۳٤٠/۷ بسنده إلی أبی معاویة، جمیعا عن إسماعیل بن سمیع الحنفی، عن أبی وزین مرسلا.

وقد وصله الدارقطنى ٤/٤ عن أحمد بن محمد بن زياد القطان وآخرين، والبيهقى ٣٤٠/٧ بسنده إلى القاضى أبي الطاهر محمد بن أحمد الذهلى، كلاهما عن إدريس بن عبد الكريم المقرى، عن ليث بن حماد، عن عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس بن ماك.

قال الدارقطني والبيهقي: «كذا قال: عن أنس، والصواب: عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين مرسل، عن النبي على أبي أداد البيهقي: «كذا رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل».

قال ابن حجر في التلخيص ٢٠٨/٣: «قال عبد الحق: المرسل أصح، وقال ابن القطان: المسند صحيح أيضا، ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان».

(٣) في ﴿ زَ ﴾ زيادة : قال .

 <sup>(</sup>۱) في وز ١ وقال . (۲) في وز ١ : عز وجل .

٣٩٥ ـ (و)(١): حديث : طَلَق ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتُه (١).

قيل: اسمها: آمنة(٣) بنت غِفَار(٤) .

وقد روى عن أنس من وجه آخر، رواه الدارقطني ٣/٤، ٤ بسنده إلى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس. قال البيهقي ٣٤٠/٣: «وليس بشيء» وقال ابن حجر في التلخيص ٣٠٠٧٣: «وصححه ابن القطان».

#### البيسان

قال ابن بشكوال ٧٧٣/٢ «الرجل المذكور هو: إسماعيل بن عبد الله الغفارى، ويقال: الأشجعي ».

قلت: ذكره ابن حجر في الإصابة ٣٩/١ (١٤١)، وقال: استدركه ابن فتحون. وذكر ابن حجر له قصة في طلاق امرأته، وهي حامل، ثم مراجعته لها.

٩٣٣/٣٩٤ روى ابن بشكوال ٧٧٣/٢ ـ ٤٧٧(٦٧٦) بسنده إلى عبد الله بن سلامة المفسر الضرير ، قال في كتاب والناسخ والمنسوخ؛ له:

د إن رجلا من أشجع، ويقال: من غفار، يعرف بإسماعيل بن عبد الله حقا على امرأته وهى ترضع، فطلقها وهى حامل، لم يطل حكمها حتى طال المنسوخ، فكان أحق برجعتها ما لم تضع امرأته حتى نسخت، فنسختها الآية التي قبلها، ويقصد الثالثة، وهي قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ فإن قال قائل: فأين الثالثة ؟ قيل: هي قوله تعالى: ﴿ فإمساك بمعروف أو تسويح بإحسان ﴾ يروى ذلك عن رسول الله ﷺ.

هذا نص ابن بشكوال، وهو \_ كما ترى \_ مضطرب العبارة، غير مستقيم المعنى، ولا دليل فيه على ما أراد ابن بشكوال.

۹۳٤/۳۹۰ روى هذا الحديث البخارى: ك: الطلاق، ب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطّلاق ۲٦٨/۳ قال:

حدثنا سلیمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أنس بن سیرین، قال: سمعت ابن عمر، قال: طلق ابن عمر الله على على الله على ال

رواه مسلم: ك: الطلاق، ب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق

<sup>(</sup>١) في (ز١: (ق). (٢) زاد (ز٦: وهي حائض.

<sup>(</sup>٤) في ډ ز ۽ عفان . .

<sup>(</sup>٣) في : (ك ، خ ) : أمية .

ويؤمر برجعتها ٢/٩٧/ (٢٧١) بسنده إلى عبد الملك بن أبى سليمان، وشعبة، وابن أبى شيبة ٥/٥ بسنده إلى شعبة، وعبد الملك بن أبى سليمان، والدارقطني ٤/٥، ٦ بسنده إلى شعبة، والبيهقى ٣٢٦/٧ بسنده إلى شعبة، وعبد الملك بن أبى سليمان، وأحمد ٢/١٦، ٧٤، ٧٨ بسنده إلى شعبة، ١٢٨ بسنده إلى عبد الملك بن أبى سليمان، وأحمد ٢١/٢، ٧٤، ٧٨ بسنده إلى شعبة، ١٢٨ بسنده إلى عبد الملك بن أبى سليمان، جميعا عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر به.

وقد رویت القصة: عن نافع، وسالم بن عبد الله، ویونس بن جبیر، وسعید بن جبیر، وطاووس، وعبد الله بن دینار، عن ابن عمر:

## فأما حديث نافع، فرواه:

البخارى: ك: الطلاق، ب قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء...﴾ الآية، ٣٦٨/٣ بسنده إلى مالك، ب: قول الله تعالى: ﴿ وَلا يَحَلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتَمَنُ مَا خَلَقَ اللَّهُ فَي أرحامهن ﴾ ٢٨٣/٣ بسنده إلى الليث، ومسلم في الموضع السابق ٢٩٣/٢، ١٠٩٤ ( ١٤٧١) بسنده إلى مالك والليث، وعبيد الله بن عمر، وأيوب، وأبو داود: ك: الطلاق، ب: في طلاق السنة ٢/٥٥٧ (٢١٧٩) بسنده إلى مالك، (٢١٨٠) بسنده إلى الليث، والتساثي: ك: الطلاق، ب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ١٣٧/٦، ١٣٨ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، وبسنده إلى مالك، ب: ما يفعل إذا طلق تطليقة واحدة وهي حائض ١٤١،١٤٠، ١٤١ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: طلاق السنة ٢٠١٩ ( ٢٠١٩) بسنده إلى عبيد الله بن عمر، ومالك: ك: الطلاق، ب: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ٧٦/٧٥ (٥٣)، والشافعي ٢/٥٧٦، ٢٧٦ عن مالك، وعبد الرزاق ٢٠٨/٦ ( ١٠٩٥٢) عن مالك، ( ١٠٩٥٤) بسنده إلى أيوب، وابن أبي شيبة ٢٠/٥ ٣ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والدارمي: ك: الطلاق، ب: السنة في الطلاق ٢ / ١٦٠ بسنده إلى مالك، والطحاوي ٥٣/٣ بسنده إلى مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب، وابن حبان ٢٢٨/٦ (٤٢٤٩) بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والدارقطني ٧/٤ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والبيهقي ٣٢٣/ ٣٢٤ بسنده إلى مالك، والليث، وعبيد الله بن عمر، وأحمد ٢٠٢، ٥٤/٢ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، ٦٤،٦ بسنده إلى أيوب، ٦٣ بسنده إلى مالك، ١٢٤ بسنده إلى الليث، جميعًا عن نافع، عن ابن عمر به.

# وأما حديث سالم بن عبد الله بن عمر، فرواه:

مسلم في نفس الموضع ١٠٩٥/٢ (١٤٧١) بسنده إلى الزهرى، وإلى محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وأبو داود في الموضع السابق٢/٥٥/٢(١٢٨١) بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، (٢٨٢) بسنده إلى ابن شهاب الزهرى، والترملعى ــ وقال: حسن صحيح ــ ك: الطلاق واللعان، ب: ما جاء في طلاق السنة ٢٤١/٤ (٢١٨٦) بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، والنسائى: ك:

الطلاق، ب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ١٣٩/، ١٣٩، بسنده إلى الزهرى، ب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض ١٤١/٦ بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: الحامل كيف تطلق ١٢٥٦(٣٠٠) بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، والعاوى ٣/١٥٥ بسنده إلى الزهرى، وابن أبي شيبة ٥/٥ بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، والعاوى ٣/٤٧٣ بسنده إلى الزهرى، ٢، ٧، بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، والبيهقى ٢/٤٣٣ بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، وأحمد ٢/٢٢ بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، وأحمد بن عبد الرحمن، عن بسنده إلى الزهرى، ١٣٠ بسنده إلى الزهرى ، جميعا عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن

# وأما حديث يونس بن جبير، فرواه:

البخارى \_ تعليقا \_ ك: الطلاق، ب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ٢٦٨/٣ عن قتادة، ووصله في ب: من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق ٢٦٩/٣ بسنده إلى قتادة، ب: قول الله تعالى: ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ ٢٨٣/٣ بسنده إلى ابن سيرين، وقتادة، سيرين، ومسلم في الموضع نفسه ٢٠٥٩/١، ١٠٩٧ (١٢٧١) بسنده إلى ابن سيرين، والترمذي \_ وقال: وأبوداود في نفس الموضع ٢٥٥/١، ٢٥٦ (١٢٨٣) بسنده إلى ابن سيرين، والترمذي \_ وقال: صن صحيح \_ ك: الطلاق، ب: ما جاء في طلاق السنة ٢٩٩٣، ٣٤٠ (١١٨٥) بسنده إلى ابن سيرين، والنسائي: ك: الطلاق، ب: لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق ٢/١٤١، ٢٤١ بسنده إلى ابن سيرين، وابن أبي شيبة ٥/٧ بسنده إلى يزيد بن إبراهيم، والطحاوي ٣/٣٥ بسنده إلى ابن سيرين، والدارقطني ٤/٨، ٩ بسنده إلى ابن سيرين، والبيهقي ٧/٥٢٣ بسنده إلى ابن سيرين، والطالسي ص ٢٠٢ (٢٠٢١) بسنده إلى قتادة، وأحمد ٢/٣٤، ٤٧؛ ٩٧ بسنده إلى قتادة، ١٥ بسنده إلى ابن سيرين، والطيالسي ص ٢٦٢ (٢٩٤١) بسنده إلى قتادة، جميعا عن أبي غلاب يونس بن جبير، عن ابن والطيالسي ص ٢٦٢ (٢٩٤١) بسنده إلى قتادة، جميعا عن أبي غلاب يونس بن جبير، عن ابن

# وأما حديث .سعيد بن جبير، فرواه:

البخارى تعليقا: ك: الطلاق، ب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ٢٦٨/٣ بسنده إلى أيوب، والنسائي: ك: الطلاق، ب: الطلاق لغير العدة ١٤١/٦ بسنده إلى أبى بشر جعفر بن إياس، وسعيد بن منصور ٢٢٨/٦ (٢٥٠٠) بسنده إلى أبى بشر (١)، وابن حبان ٢٢٨/٦ (٤٢٥٠) بسنده

 <sup>(</sup>١) اأبو بشر » تصحف في مطبوعة سعيد بن منصور إلى ١ يونس ١ ، والتصحيح من شرح معاني الآثار للطحاوى ،
 فقد رواه من طريق سعيد بن منصور ، وهو الموافق لبقية الروايات ١ عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ١ .

إلى أبي بشر، جميعًا عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به.

# وأما حديث طاوس، فرواه:

مسلم في نفس الموضع ۱۰۹۷/۲ م ۱۰۹۷ (۱۲۷۱) بسنده إلى عبد الرزاق، وعبدالرزاق، المسلم في نفس الموضع ۲۰۹۷/۱ م ۱۰۹۷ (۱۲۹۱) بسنده إلى عبد الرزاق، وأحمد ۲۵۲ (۱۲۹۱) عن عبدالرزاق، وروح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر، به.

وأما حديث عبد الله بن دينار، فرواه:

مسلم فى نفس الموضع ١٠٩٤/٢ (١٤٧١) عن أحمد بن عثمان بن حكيم، والبيهقى ٣٢٥/٧ بسنده إلى محمد بن عثمان بن كرامة، كلاهما عن خاله بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به.

وعند هؤلاء جميعا أن هذه التطليقة حسبت على ابن عمر تطليقة، لكن روى أبو داود فى كتاب الطلاق، باب: فى طلاق السنة ٢٥٦/ (٢١٨٥) من طريق أحمد بن صالح، عن عبدالرزاق، عن ابن جريج: أخبرنى أبوالربير ؛ أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا ؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته، وهى حائض، على عهد رسول الله على في أنه سأل عمر رسول الله على فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض، قال عبد الله فردها على ولم يرها شيئا... الحديث.

رواه عبد الرزاق ۳۱۰، ۳۰۹/ (۱۰۹۳۰)، ومن طريقه البيهقي ۳۲۷/۷ به.

كما رواه أحمد ٨٠٠/٢ ١٨ عن روح، والشافعي ٢٧٦/٢، ٢٧٧ عن مسلم، وسعيد بن سالم، جميعًا عن ابن جريج به.

بينما رواه مسلم: ك: الطلاق، ب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها ١٠٩٨/٢ (١٤٧١) بسنده إلى حجاج بن محمد، وعبد الرزاق، والنسائي: ك: الطلاق، ب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء ١٣٩/٦ بسنده إلى حجاج بن محمد، والطحاوى ١٠/٣ بسنده إلى أبى عاصم، والبيهقي ٣٢٣/٧ بسنده إلى حجاج بن محمد، عن ابن جريج به، وليس فيه قوله «ولم يرها شيئا».

ورواه مسلم بسنده إلى أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر، لم يذكر عبد الرحمن بن أيمن.

وقال مسلم: «أخطأ حيث قال: عروة، وإنما هو مولى عزة».

قال أبو داود عقب الرواية السابقة: «روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير، وأنس ابن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور، عن أبى وائل معناهم. كلهم أن النبي ﷺ أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر.

وأما رواية الزهرى، عن سالم ونافع، عن ابن عمر أن النبى عَلَيْ أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

وروى عطاء الخراساني، عن الحسن ،عن ابن عمر، نحو رواية نافع والزهري.

والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

#### البيسان

امرأة ابن عمر المذكورة هى: آمنة ــ بالمد وكسر الميم ثم النون ــ بنت غِفَار ــ بكسر المعجمة وتخفيف الفاء ثم ألف بعدها راء ــ وقيل : عفان ــ بفتح المهملة وتشديد الفاء وبعد الألف نون ــ وقيل: عمار ــ بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة، وراء بعد الألف .

قال الذهبي في التجريد ٢٤٣/٢ ــ وعنه نقل ابن حجر في الفتح ٢٠١،٩، ٣٠٢ وفي الإصابة ٣/٨ (١٤): «آمنة بنت غفار: في مبهمات النووي: هي التي طلقها ابن عمر رضي الله عنه».

وقال ابن حجر في الفتح ٣٠١/٩: «قال النووى في تهذيبه: اسمها آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش».

ثم قال ابن حجر ٣٠٢/٩: «ولكنى رأيت مستند ابن باطيش فى أحاديث قتيبة، جمع سعيد العيار بسند فيه ابن لَهيعة، أن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عمار، كذا رأيتها في بعض الأصول بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة، والأول أولى».

وقال فى الإصابة: «سماها ابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج: آمنة بنت عفان، وقال: المرأة التى طلقها ابن عمر على عهد رسول الله عَلِيَّة آمنة بنت عفان. ذكره ابن سعد عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة.

وفى رواية قتيبة: بنت غِفَار، بكسر المعجمة، وتخفيف الفاء، ثم راء. وفى النسخة التي من الطبقات بفتح المهملة وتشديد الفاء، وبعد الألف نون».

قال ابن حجر فى الفتح ٢/٩٠: وأقوى من ذلك ما رأيته فى مسند أحمد، قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث، عن نافع ؛ أن عبد الله طلق امرأته وهى حائض، فقال عمر: يا رسول الله، إن عبد الله طلق امرأته النَّوَّار، فأمره أن يراجعها... الحديث.

وهذا الإسناد على شرط الشيخين، ويونس شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدب من رجالهما،

٣٩٦\_ (و)(١) : حَدِيثٌ : أَنَّ مُكَاتَبًا لأُمَّ سَلَمَة طَلَّق امرأته . اسم هذا المكاتب : نَبْهَان .

وقد أخرجه الشيخان، عن قتيبة، عن الليث، ولكن لم تُسَمُّ عندهما.

ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة، ولقبها النواري.

قلت: الحديث الذي أشار إليه هو في مسند أحمد ١٤٢/٢ بهذا الإسناد، وليس فيه هذه التسمية. والله أعلم.

هذا الحديث ذكره النووى في الإشارات ص٥٩٥ بذيل الأسماء المبهمة و ص٢٨ ط لاهور فقال: «حديث: أن مكاتبًا لأم سلمة طلق امرأته... الحديث. هذا المكاتب اسمه نبهان».

ولم أجد الحديث بالإبهام بهذا اللفظ، ولا وجدت ما يفيد أن نبهان مولى أم سلمة حصل منه ذلك.

فأما بالإبهام؛ فالذي وجدته أن المطلِّق كان غلاما لأم سلمة،وأن ذلك كان في عهد النبي ﷺ.

## ٩٣٥/٣٩٦ روى ذلك عبد الرزاق ٢٣٦/٧ (٢٩٥٢) قال:

أخبرنا ابن جريج، قال: كتب إلى عبدُ الله بن زياد بن سمعان، أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى، أخبره عن نافع، عن أم سلمة، زوج النبي عَلَيْهُ ؛ أن غلامًا لها طلَّق امرأته تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي عَلِيهُ، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره».

قال عبد الرزاق (٢): وسمعت (٣) أنا عبد الله بن زياد بن سمعان، أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره، عن نافع، عن أم سلمة، ثم ذكر مثله.

نافع هو مولى ابن عمر، وهذا الإسناد ضعيف حدا، فيه عبد الله بن زياد بن سمعان المخزومي متروك، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره، ونافع لم يصح له سماع من أم سلمة.

رواه الطبراني ۲۹۰/۲۳، ۲۹۱ (۱۲۰) عن إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبدالرزاق به.

قال الهيثمي في المجمع ٣٣٧/٤: قرواه الطبراني، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : (ق) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبد الرحمن، والتصحيح من الهامش، ومن المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وسألت، والتصحيح من المعجم الكبير للطبراني .

متروك.

وأما بالبيان، فالذى وجدته أنه كان مكاتبا، وأن اسمه: نفيع، وأن ذلك كان فى عهد عثمان بن عفان، وأن عثمان وزيد بن ثابت هما اللذان أفتياه.

**٩٣٦/٣٩٦ روى ذلك مالك:** ك: الطلاق، ب: ما جاء في طلاق العبد ٧٤/٢٥(٤٧) قال:

عن أبى الزناد، عن سليمان بن يَسَارٍ ؛ أن نُفَيْعًا \_ مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبى عَلَيّه، أو عبدًا لها \_ كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبيّ عَلَيّه أن يأتى عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدَّرَج آخذًا بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.

أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.

رواه الشافعي ۲۸۵/، ۲۸٦ عن مالك، وعبدالرزاق ۲۳۵/، ۲۳۲ (۱۲۹٤۹) عن الثورى، والبيهقي ۳۲۰/، ۳۲۸ بسنده إلى مالك، كلاهما عن أبي الزناد به.

ورواه عبدالرزاق ۲۳۰/۷ (۱۲۹٤۷) عن معمر، وابن أبي شيبة ٨٦/٥ عن ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن سليمان بن يسار به بنحوه.

ورواه ابن أبى شيبة ٥٧/٥ عن وكيع، والبيهقى ٣٦٩/٧ بسنده إلى عبد الصمد بن عبدالوارث، كلاهما عن هشام بن أبى عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن نفيع نحوه.

ورویت القصة بفتوی عثمان وحده: رواه مالك فی الموضع السابق (٤٨)، والبیهقی ۳۲۹/۷ من طریقه، عن ابن شهاب الزهری، عن سعید بن المسیب، أن نفیعا ــ مكاتبًا لأم سلمة ــ ... فذكره.

ورويت القصة بفتواهما معًا، لكن بإبهام المكاتب: روى ذلك البيهقى ٣٦٩/٧ بسنده إلى معمر بن سليمان الرَّقِيِّ، عن عبد الله بن بشر، عن أيوب السَّخْتياني، أن مكاتبًا كان تحته حرة، فطلقها تطليقتين، فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله عنهما، فسألهما عن ذلك، فابتدر كل واحد منهما، وقال: حرمت عليك، والطلاق بالرجال.

٣٩٧ (خ): حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حُدُّثَ أَنَّ رَجُلا مِنَ الطَّائِفِ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْه، فَجَاءَ بِهِ مِنَ الطَّائِفِ . . . الحديث في أمره بارتجاع نسائه.

## هو : غيلان بن سلمة <sup>(١)</sup> .

لم أجد هذا الحديث بالإبهام إلا فيما ذكره الترمذى في ك: النكاح، ب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة ٢٧٨/٤ عقب الحديث رقم(١١٣٨) السابق ذكره في الحبر(٣٥٤) حيث قال: «قال محمد \_ يعنى ابن إسماعيل البخارى \_: وإنما حديث الزهرى، عن سالم، عن أبيه، أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال عمر: لتراجعن يساءك، أو لأرْجُمَن قبرك كما رُجِم قبر أبيه، يَالَه.

## البيان

الرجل هو: غيلان بن سلمة الثقفي(٣).

## ٩٣٧/٣٩٧ روى ذلك أحمد ١٤/٢ قال:

ثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر، قالا: ثنا معمر، عن الزهرى \_ قال ابن جعفر في حديثه: أنا ابن شهاب \_ عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي على الحتر منه و أبيه أربعا ». فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع قد سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك، ولترجع من هالك، أولا ورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم، كما رجم قبر أبي رغال.

قال الهيثمى في المجمع٢٢٣/٤:«رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح».

ورواه الدارقطنی ۲۷۱/۳ ـ ۲۷۳ بسنده إلى عبد القدوس بن محمد، وإلى أبى بكر حفص ابن عمر بن يزيد، كلاهما عن سيف بن ابن عمر بن يزيد، كلاهما عن سيف بن عبيد الله الجرمى، عن أبى عبيدة العنزى سرَّارِ بن مُجشَّر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>١) في ( خ ﴾ علَّم مقابل هذا الخبر ( ف ) إشارة إلى أنه قد فات النووي في اختصاره .

قلت: ولم أجده عند الخطيب ، في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم (٥١٨) من هذا الكتاب.

٣٩٨ ــ (١) : حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْج : أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِع (١) مَوَلَى النَبِيِّ عَلِيَّة، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَة وإخوته أُمَّّ رُكَانة . . . الحديثَ .

يحتمل أن يكون المخبر لابن جريج هو : الفضلَ بنَ عُبيَّدِ الله بنِ أبى رافع ، فإنه من شيوخه .

**۹۳۸/۳۹۸ روی هذا الحدیث أبو داود**: ك: الطلاق، ب: نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث ۲/۹۶ (۲۱۹۳) قال:

حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبى على أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن عباس، قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أمَّ ركانة، ونكح امرأة من مُزينة، فجاءت النبى عَلَيْكَ، فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها لم ففرق بينى وبينه... الحديث فى أمر النبى عبد يزيد أن يطلقها ويداجع أم ركانة، فقال: إنى طلقتها ثلاثًا يا رسول الله. قال: و قد علمت، راجعها » وتلا: ﴿ وَلِمَا عَلَمُ النَّبِي إِذَا طَلَقْتُم النَّسَاء فطلقوهن لعدتهن ﴾ (٢)

قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن على بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبى ﷺ أصح ( سبق فى الخبر ٣٨٩ ) لأن ولد الرجل وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة بعض بني أبي رافع.

رواه عبد الرزاق ۳۹۰/۲، ۳۹۱ (۱۱۳۳٤) به، وابن حزم في المحلى ۱۲۸/۱۰ والبيهقى ۳۳۹/۷ من طريق أبي داود السجستاني، عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق به.

وروى عبد الرزاق ٣٩١/٦ (١١٣٣٥) عن ابن جريج قال: أخبرنى بعض بنى أبى رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طلق رجل على عهد النبى ﷺ امرأته ثلاثا... فذكر معنى الحديث.

#### البيان

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢٠٠/١٢، وتقريب التهذيب ٥٧٩/٢: «يَحتمل أن يكون هو الفضل بنَ عبيد الله بن أبي رافع»، غير أنه في ترجمة الفضل هذا في التهذيب ٢٥٢/٨ لم يذكر أن ابن حبان وثقه، وقال في التقريب ٢١١/٢: «مقبول».

وقد روى هذا الحديثَ عن عكرمة عن ابن عباس: داودُ بنُ الحصين، مولى عمرو بن عثمان، وهو ثقة إلا في عكرمة، وقد رمي برأى الخوارج، مات سنة خمس وثلاثين.

<sup>(</sup>١) في ﴿ كَ ﴾ : بني رافع . (٢) الطلاق : ١ .

## ٩٣٩/٣٩٨ روى ذلك أحمد ١/٥٢٠ قال:

ثنا سعد بن إبراهيم، ثنا أبى، عن محمد بن إسحاق، حدثنى داود بن الحصين، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب أمرأته ثلاثًا فى مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله عليها: (كيف طلقتها ؟) قال: طلقتها ثلاثاً. قال: فقال: وفائما تلك واحدة، فارجعها إن شئت، قال: و فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر.

هذا إسناد ضعيف، لأنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة.

رواه أبو يعلى ٣٧٩/٤ (٢٥٠٠) بسنده إلى يونس بن بكير، والبيهقى ٣٣٩/٧ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، وقال: «هذا الإسناد لا تقوم به الحجة»، كلاهما عن ابن إسحاق به، وفى رواية أبى يعلى: طلق ركانة بنت عبد يزيد (كذا)، وفى البيهقى: طلق ركانة امرأته.



# بَابُ الظُّهَار

٣٩٩ـ (ق) : حَدِيثُ عَائِشَةَ : فِي قِصَّةٍ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَة ، الَّتِي اشْتَكَتْ زَوْجَهَا، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْمُجَادَلَة .

زَوْجُهَا: أوْسُ بن الصَّامِت، أخو عبادة (١).

٩ ٩ ٧ / ٠ ٤ ٩ روى هذا الحديث النسائي: ك: الطلاق، ب: الظهار ١٦٨/٦ قال:

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جَرير، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله عليه تشكو زوجها، فكان يَخْفَى على كلامُها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ﴾ (٢) الآية.

رواه النسائى بنفس السند فى التفسير ٣٩٠/٢ (٥٩٠) ، ومن طريقه ابن بشكوال ٢٦٠/١ (٧٠) .

وعلقه البخارى: ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى ﴿ وَكَانَ الله سميعا بصيراً ﴾ ٢٧٥/٤.

ورواه ابن ماجة في المقدمة، ب: فيما أنكرت الجهمية ٢٧/١ (١٨٨) بسنده إلى أبى معاوية محمد بن خازم، ك: الطلاق، ب: الظهار ٢٠٦٦ (٢٠٦٣) بسنده إلى أبى عبيدة عبد الملك بن معن المسعودى، والحاكم ٤٨١/٢ إلى أبى عبيدة بن معن، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وأبن جرير المطبرى في التفسير ٢٨/٥، ٦ بسنده إلى أبى معاوية، وإلى يحيى بن عبسى، وإلى أبى عبيدة بن معن المسعودى، وإلى جرير بن عبد الحميد، والبيهقي ٣٨٢/٧ بسنده إلى أبى عبيدة بن معن المسعودى، وأحمد ٢٠/١ عن أبى معاوية، وأبو يعلى إلى أبى معاوية، وإلى أبى عبيدة بن معن المسعودى، والخطيب ص ١٠، ١١ (٤) بسنده إلى أبى عبيدة بن معن، جميعا عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، عن عائشة به، وفي حديث أبى معاوية: جاءت المرأة، بإبهام خولة في كليهما.

#### البيسان

الزوج المقصود هو: أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة، الخزرجي الأنصاري، أخو عبادة بن الصامت، شهد بدراً والمشاهد، مات في أيام عثمان وله خمس وثمانون

<sup>(</sup>١) في هامش وك ) : ترك المصنف ها هنا بياض سطرين .

<sup>(</sup>٢) المجادلة : ١ .

سنة، وقيل: مات سنة أربع وثلاثين بالرملة، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة (١)·

٩ ١/٣٩٩ ع. وي ذلك أبو داود: ك: الطلاق، ب: في الظهار ٢٦٦/٢ (٢٢١٤) قال:

حدثنا الحسن بن على، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن معمر بن عبد الله بن حُنظَلة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خُويَّلة بنت مالك بن ثعلبة، قالت: ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت، فجئت رسول الله عَن أَسْكُو إليه، ورسول الله عَن يجادلنى فيه، ويقول: « اتقى الله، فإنه ابن عمك»، فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قد سمع الله قول التى عَمدُ عَمد عَمَد عَمَد الله عَن رُوجها وتشتكى إلى الله إلى الفرض، فقال: « يعتق رقبة » قالت: لا يجد... الحديث.

ابن إدريس هو عبد الله، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية إبراهيم بن سعد عنه، لكن معمرا مقبول، ولم يتابع، فالإسناد ضعيف.

رواه أيضا (٢٢١٥) بسنده إلى محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق به، وقال: هذا أصح من حديث يحيى بن آدم.

ورواه الخطيب ص ١١ (٤) بسنده إلى أبي داود بالطريقين.

ورواه ابن جرير في التفسير ٢٨/٥ بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، وابن حبان ٢٣٨/٦ (٢٦٥) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، وأحمد ٢١٠/١ ، ٤١١ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، والطبراني ٢٤٧/٢٤ (٣٠٣) بسنده إلى محمد بن سلمة، وابن بشكوال ٢٦١/١ (٧٠) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، جميعا عن محمد بن إسحاق به، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية إبراهيم بن سعد عنه، وفي رواية جرير قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن معمر بن عبد الله ابن حنظلة.

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك، قال: إن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة... الحديث: رواه الدارقطني ٣١٦/٣.

وشاهد مرسل عن عطاء بن يسار، قال: إن حويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت... فذكره: رواه البيهقي ٣٩٠، ٣٨٩/٠

ومرسل ثان عن قتادة، وثالث عن عكرمة، ورابع عن محمد بن كعب القرظي، ذكرها الطبرى في التفسير ٤/٢٨.

وخولة \_ أو خويلة، بالتصغير \_ بنت ثعلبة بن مالك، أو بنت مالك بن ثعلبة هذا هو الصحيح في اسمها، وقيل: اسمها خويلة بنت خويلد.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٣٦/١ ، الإصابة ٨٧/١ (٣٣٩) ، تهذيب التهذيب ٢٣٥/١ .

سماها كذلك ابن عباس في رواية أبي حمزة التُمالي \_ واسمه ثابت بن أبي صفية \_ عن عكرمة، عنه، عند الطبرى في التفسير ٣/٢٨، والبيهقي ٣٨٢/٧، ٣٨٣، ٣٩٢، وأبو حمزة ضعيف رافضي.

وقد سماها ابن عباس: في رواية مجاهد عنه: خولة بنت ثعلبة بن مالك؛ رواه الطبرى . ٦/٢٨.

وفي رواية ابن عباس: أن ذلك كان أول ظهار في الإسلام.

وقيل: اسمها: خولة بنت دليج. سماها كذلك أبو عالية الرياحي عند الطبرى ٢٠/٢٨، ٣ والبيهقي ٣٨٤/٧، ٣٨٥، قال ابن حجر في الفتح ٣١٧/١٣: ﴿ ودليج \_ بمهملتين \_ مصغر، لعله من أجدادها ﴾.

وقيل :اسمها: خولة بنت الصامت، سماها كذلك ابن عباس عند الطبوى ٤/٢٨، وكأنه التبس اسمها باسم زوجها، كما ذكره عروة بن الزبير في كتابه لعبد الملك بن مروان، إذ قال له: كتبت إلى تسألني عن خولة ابنة أوس بن الصامت، وإنها ليست بابنة أوس بن الصامت، ولكنها امرأة أوس... والخ . ذكره الطبوى في التفسير ٥/٢٨.

ورواه الطبراني من طريق آخر ٢٤٧/٢٤، ٢٤٨ (٦٣٤) وفي سنده يحيي الحِمَّاني، وهو ضعيف. قال الطبراني: « خولة بنت الصامت، وهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت ».

ويقال: اسمها :جميلة.

رواه أبو داود: ك: الطلاق، ب: في الظهار ٢٦٧/٢ (٢٢١٩) عن موسى بن إسماعيل، وبسنده إلى أبى النعمان محمد بن الفضل، والحاكم ٤٨١/٢ بسنده إلى أبى النعمان محمد بن الفضل، وقال: 3 صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي، والطبرى في النفسير ٦/٢٨ بسنده إلى أبى النعمان محمد بن الفضل، حميعا عن حماد بن سلمة ،عن هشام بن عروة، عن عائشة، وفي حديث موسى بن إسماعيل: عن عروة مرسلا، أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلا به لَمَم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار.

قال ابن حجر في الإصابة ٤٢/٨ (٢٤٣) في ترجمة جميلة هذه: « ذكرها ابن منده، ونسبه أبو نعيم إلى التصحيف، وليس كما زعم، فقد وقع تسميتها كذلك في حديث عائشة من مسند أحمد، لكن المعروف أنها خولة، فلعل جميلة لقب ».

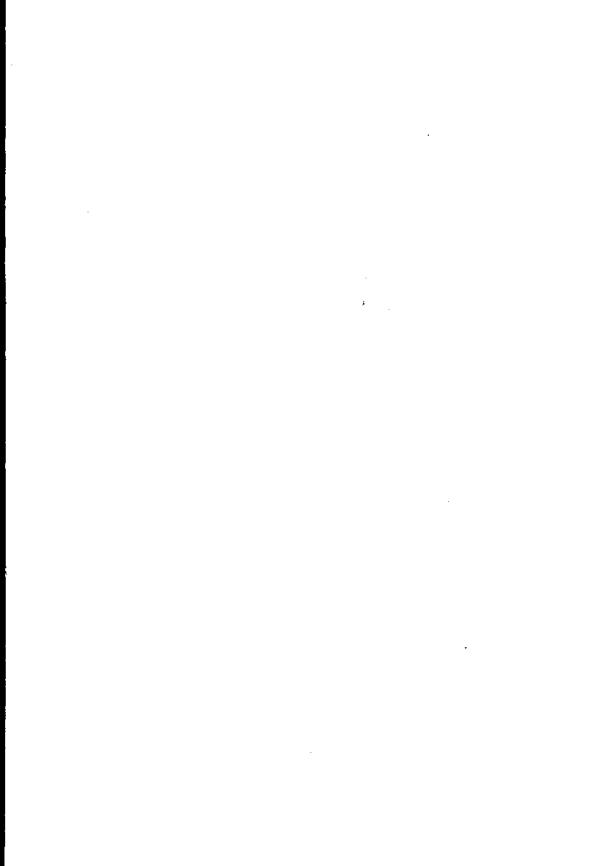

# بَابُ اللِّعَان

٤٠٠ عـ (خ): حَدِيثُ/سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَن رَجُلاً من الأَنصْار قال: يَا رَسُولَ الله، [ز٤٥/أ] لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امر أَته رَجُلاً ، أَيَقَتْلُهُ فَتَقَتْلُونَه ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فأنزل الله في شأنه
 آية اللّعان .

الملاعن هو : عُويْمِرُ بن الحَارِث العَجَّلاني .

قلت: وحكى النووِيُّ في « تَهْذِيب الأسماءِ واللُّغَات » في هذا الرجل/قولين: [٢٥٥/ب] أحدهما: أنه سعد بن عبادة ، والثاني: أنه عاصم بن عَدِيٍّ . وأنكر شَيْخُنا العَلاَّمَةُ سرَاجُ الدين البلقيني القول الأول ، وقال: لا(١) يصح هذا عن سعد بن عبادة .

• • ٤ / / ٤ ٩ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: الطلاق، ب: التلاعن في المسجد ٢٧٩/٣ قال:

حدثنا يحيى، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى ابن شهاب عن المُلاعَنة، وعن السُنة فيها، عن حديث سهل بن سعد، أخى بنى ساعدة، أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله على ققال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبى عَلى : وقد قضى الله فيك وفى الموأتك ». قال: فتلاعنا فى المسجد، وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلقها ثلاثاً، قبل أن يأمره رسول الله على حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبى على فقال: و ذاك تفريق بين كل متلاعنين ». قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدها أن يُفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لأمه... الحديث :

رواه مسلم: ك: اللعان ۱۳۰/۲ (۱٤٩٢) بسنده إلى عبد الرزاق، وعبد الرزاق ۱۱۰/۷ الم ۱۱۰/۱ الم ۱۱۰/۱ الم ۱۱۰/۱ الم ۱۲ (۱۲٤۲)، والشافعي ۳۰۰/۲ عن سعيد بن سالم، والدارقطني ۲۷٤/۳ بسنده إلى حجاج، والمبيهةي ۷۸/۲ ، ۰۰۰ بسنده إلى عبد الرزاق، ۱۳۹/۷ بسنده إلى سعيد بن سالم، والطبواني ۱۲/۲، ۱۲۲ (۱۰۲) بسنده إلى عبد الرزاق، والخطيب ص۷۰۲ (۱۰۲) بسنده إلى سعيد بن سالم، جميعاً عن ابن جريج به.

ورواه البخارى: ك: التفسير، سورة النور ٢٦٢/٣، وأبوداود: ك: الطلاق، ب: في اللعان

<sup>(</sup>١) في (خ ، ز): لم.

٢/٥٢٥(٢٠٥٢)، وابن حبان ٢/٢٤٢(٤٢٦٩) عن أبى يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى، والجيهقى ٢/١٠٤ بسنده إلى أبى محمد يوسف بن يعقوب الحمادى، والحسن بن سفيان النسوى، وأبى يعلى الموصلى، وأبى القاسم البغوى، ومحمد بن عمر الصيرفى، وأبى بكر بن عبد السلام البصرى، والطبرانى ٢/٦١، ١١٧ (٥٦٨٣) عن أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصرى، جميعاً عن أبى الربيع الزهرانى سليمان بن داود العتكي، عن فُلَيْح بن سليمان، عن الزهرى، عن سهل بن سعد به.

ورواه أحمد ٥٣٧/٥ عن حجاج بن محمد، والطبراني ١٥/٦ (٥٦٨، ٥٦٨٠) بسنده إلى عبد الله بن صالح، وإلى سعيد بن عفير، جميعاً عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهرى، عن سهل به.

ورواه البخارى \_ مختصرا جدا \_ ك: الصلاة، ب: القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء ١٩٥٨، ك: الأحكام، ب: من قضى ولاعن في المسجد ٢٣٨/٤ عن يحيى \_ وهو ابن موسى الحُدَّاني \_ عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد به.

وله شاهد من حديث ابن مسعود: رواه مسلم: ك: اللعان ١٩٣/٢ ((٩٥))، وأبوداود: ك: الطلاق، ب: اللعان ١٩٥/٦ ك: الطلاق، ب: اللعان ١٩٥/٦ ك: الطلاق، ب: اللعان ١٩٥/١ ك: الطلاق، ب: اللعان ١٩٥/١ ك: الطلاق، ب: اللعان ١٩٥/١ ك: ١٩٥/١)، والميهقي ١٩٥/١، ١٥٠، وابن حبان ٢١/٦ ٢٤١/١)، والميهقي ١٠٥/١، ١٥٠، وابن حبان ٢١/١ ٢٤٠، ٢٤١، ٤٤٨، من طرق عن الأعمش، والواحدى في أسباب النزول ص٢١٣، وأحمد ٢١/١، ٤٢١، ٢٤٢، ١٥٨، من طرق عن الأعمش، عن علامه بن يزيد النخعى، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود.

وقد رواه ابن عباس بإبهام الرجل، وأنه أتى عاصم بن عدى وكان من قومه:

رواه البخارى: ك: الطلاق، ب: قول النبى على: لو كنت راجما بغير بينة ٢٨٠/٣ بسنده إلى الليث، ب: قول الإمام: اللهم بين ٢٨١/٣ بسنده إلى سليمان بن بلال، ك: المحاربين، ب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة ١٨٤/٤ بسنده إلى الليث، ومسلم: ك: اللعان ١١٣٤/٢، ١٦٣٤/١، والنسائى: ك: الطلاق، ب: قول الإمام: اللهم بين ١١٤٥، ١٢٥/١ بسنده إلى الليث، وإلى إسماعيل بن جعفر، جميعاً عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس.

#### البيان

الملاعِنُ هو: عُويِّمو بن الحارث العَجَّلاَني، كذا سماه الخطيب، وقال ابن حجر في الفتح: هوهذا هو المعتمد »، وفي رواية القعنبي عن مالك: عويمر بن أشقر، وفي الاستيعاب: عويمر بن

أبيض. قال ابن حجر: فلعل أباه كان يلقب « أشقر » أو « أبيض » (١).

• • • ٣/٤ ٩ ـ روى ذلك البخارى: ك: الطلاق، ب: اللعان ومن طلق بعد اللعان ٢٧٩/٢ قال:

حدثنا إسماعيل، قال: حدثنى مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدى أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدى الأنصارى، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله، فتقتلونه، أم كيف يفعل ؟ سَلْ لى يا عاصم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله على عن ذلك، فكره رسول الله على المسائل وعابها... الحديث في رجوع عاصم، وذهاب عويمر وسؤاله رسول الله على، فقال له: وقد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بهاه. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله على، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر؛ كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله على قال ابن شهاب: فكانت سنة المتعنية.

ورواه أيضاً، ب: من أجاز طلاق الثلاث ٢٦٩ عن عبد الله بن يوسف، ومسلم: ك: اللعان ٢٧٣/٢، ١٢٢٠ ، ١٢٢٩/٢ عن يحيى، وأبو دود: ك: الطلاق، ب: في اللعان ٢٧٣/٢، ١٧٤٤ الإعرام ٢٧٤ عن القعنبي، والتسائي: ك: الطلاق، ب: الرخصة في ذلك (يعني في الطلاق الثلاث المجموعة ) ٢٧٤ ، ١٤٤ ، بعنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، ومالك: ك: الطلاق، ب: ما جاء في اللعان ٢١/٣٥، ٢٥ (٣٤)، والشافعي ٢٩٧/٢، ٢٩٨، والدارمي: ك: التكاح، ب: في اللعان ٢١/٥، ٢٥ عن عبد الله بن عبد الجيد، وابن حبان ٢١/٤٤، ٢٤٢ (٢٤٧٠) بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، والبيهقي ٣٩٨/٧، ٩٦ بسنده إلى الشافعي، وإلى يحيى بن يحيى، وأحمد ٥/٣٣٦، ١٣٧٧ عن عبد الرحمن بن مهدى، وإسحاق بن عيسي الطباع، والطبراني ٢١٣١ (١٥٧٥) بسنده إلى القعنبي، جميعاً عن مالك إلى القعنبي، جميعاً عن مالك وفي حديث أبي داود والطبراني: ٤ عويمر بن أشقر العجلاني ».

ورواه البخارى: ك: التفسير، سورة النور ٢٦٢/٣ بسنده إلى الأوزاعى، ك: الاعتصام، ب: ما يكره من التعمق والتنازع فى العلم ٢٦١/٤ بسنده إلى ابن أبى ذئب، ومسلم: ك: اللعان ٢٦١/٢ بسنده إلى ابن أبى ذئب، ومسلم: ك: اللعان ٢٦٠/٢ (٢٤٩٢) بسنده إلى يونس بن يزيد، وأبوداود: ك: الطلاق، ب: فى اللعان ٢٢٤٧)٢٧٤/٢ بسنده إلى الأوزاعى، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: اللعان ٢٦٢/١، ٢٦٢/١، ٢٦٢/٢) بسنده إلى إبراهيم بن سعيد (كذا، والصواب كما فى التحفة للمزى: إبراهيم بن سعد، والدارمى: ك:

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ٤٢٩/١ ، أسد الغابة ١٥٨/٤، ١٥٩ ، الإصابة ٥/٥٤، ١٤(٩١٠٦) ، فتح البارى . ٣٩٣/٩

النكاح، ب: فى اللعان ١٥٠/٢ بسنده إلى الأوزاعى، والطحاوى ١٠٢/٣ بسنده إلى ابن أبى ذئب، وابن حبان ١٠٢/٣ ٢٤٣١) بسنده إلى الأوزاعى، والبيهقى ١٠٩٩/٧ بسنده إلى الأوزاعى، والبيهقى ١٠٩٩/٥، ٢٤٣٠، بسنده إلى إبراهيم بن سعد، وإلى ابن أبى ذئب، وإلى الأوزاعى، وإلى يونس بن يزيد، وأحمد ٥٣٣٤/٥ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، والطبرانى ١٥٦١-١١٩ ١١(١٨٦٥، ١٨٦٥، ١٨٦٥، ١٨٥، ٥٦٨٠) بسنده إلى يزيد بن أبى حبيب، وإبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، ومحمد بن إسحاق، وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون، جميعاً عن الزهرى، عن سهل بن سعد به.

ورواه الدارقطنى ٣٧٥/٣، والبيهقى ٤٠٠/٧ بسنده إلى الأوزاعى، عن الرَّبَيْدى، عن الزَّمِيدى، عن الزَّمِيدى، عن الزَّمِيدَى، عن الزَّمِيدَى، عن الزَّمِيدَى، عن سهل بن سعد، أن عويمراً العجلانى قال لرجل من قومه: سلَّ رسول الله عَلَيْنَةً ... فذكر الحديث مختصراً.

ورواه الطبراني ١٤١/٦ (٥٧٧٧) بسنده إلى شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن سلمة بن دينار أبي حازم، عن سهل بن سعد به.

وله شاهد من حدیث عاصم بن عدی: رواه النسائی: ك: الطلاق، ب: بدء اللمان ۲ ۱۷۱، ۱۷۱ بسنده إلى أبی داود الطیالسی، وأحمد ۳۳۷/۵ عن هاشم \_ وهو ابن القاسم \_ كلاهما عن عبد العزيز بن أبی سلمة \_ زاد النسائی: وإبراهیم بن سعد \_ عن الزهری، عن سهل ابن سعد، عن عاصم بن عدی، قال: جاءنی عویمر رجل من بنی العجلان، فقال: أی عاصم... فذكره.

قال ابن أبى حاتم: « قال أبى: لا أعلم أحداً يصله غير عبد العزيز. قيل له: هو محفوظ ؟ قال أبى: الناس يقولون: إن عاصم، وهو أشبه » (١).

قال المزى في التحفة ٢٢٧/٤: ﴿ والمحفوظ حديث سهل بن سعد عن النبي عَلَيْكُمْ .

قلت: قد رواه الطبراني في الكبير ١٩/٦ ( ٥٦٩ ٥)بسنده إلى محمد بن المثني، عن أبي داود، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وإبراهيم بن سعد، عن الزهري،عن سهل بن سعد، به من مسنده.

كما رواه (٣٩٢) بسنده إلى على بن الجعد، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن الزهرى، عن سهل بن سعد، به من مسنده.

<sup>(</sup>١) علل الحديث ١/٧٥٤.

١٠٤ ــ (خط) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ : أَتَى رَسُولَ اللّهِ /ﷺ رجلٌ يَرْمِي أَمَرأَتَه، [خ٨/أ]
 فَكَرة رسولُ اللّه عَظِيمًا قال ، حتى أنزل الله ، فقال : « إِنَّ اللّهَ قد أَنْزَل فِيكُما َ » .

المُلاَعِن هو: هلالُ بن أميّة. والذي رُميَتْ به شَرِيكُ بن سَحْمَاء، وسَحْمَاء أمَّه، وهو شريكُ بن سَحْمَاء، وسَحْمَاء أمَّه، وهو شريك بن عَبْدَة. ورُوِي لعويمر قريبٌ من هذه القصة،وهما صحيحتان<sup>(١)</sup>. ولعلهما اتفق كونهما معاً في وقت واحد ، أو في ميقاتين<sup>(٢)</sup>، ولزلت آية اللعان في تلك الحال.

وروينا عن جابر ، قال : ما نزلت آية اللعان إلاّ لكثرة السؤال .

قلت : وكذا جمع بينهما النووى في شرح مسلم ، فقال : يُحتَمَل أنها نزلت فيهما جميعاً/، وسبق هلالٌ باللَّعَان ، فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك، وأن هِلالاً أوّلُ من [ز٥٥/أ] لاعن. انتهى.

(ط): اسم امرأة هلال المقْذُوفة: خَوْلَةُ بنتُ عَاصِم، نها ذكر، وليست لها رواية.

قلت (٣): وحكى النووى فى « تهذيب الأسماء » ثلاثة أقوال: أحدها: أنه هلال ابن أمية، والثانى: عاصم بن عدى ، والثالث: عُويْمِر العجلانى . وحُكِى عن الواحدى أنه قال: أظهر هذه الأقوال أنه عُويْمِرٌ ، لكثرة الأحاديث ، وفى القول الثانى نَظَرٌ ؛ فلم يصح آن عاصماً لاعَنَ زوجته ، بل لم نقف على ذلك فى شىء من الكتب المشهورة، وفى حكاية النووى فى هذا خلافاً نظر ؛ إذ كل من هلال وعويمر لاعَنَ، كما تقدم .

# ٠ . ٤ / ٤ ٤ ٩ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٧٧٤ (٢٢١) قال:

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا أبو عبيدة السّرِى بن يحيى ابن أخى هنّاد (٤) قال:حدثنا يحيى بن يعلى، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا عاصم بن كليب الجرمى، قال: حدثنى أبى، أن ابن عباس أخبره، قال: أتى رسول الله على أبى أبله على رسوله، فدعاهما فقال: « إن الله قد أنزل فيكما »، فدعا الرجل، فتلاهن عليه... الحديث.

 <sup>(</sup>١) في (ز): صحيحان.
 (٢) في (ز): أو في وقتين متقاريين.

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ ساقط من و ز ٥.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : ٩ هذا وقال ٤ ، والصواب : ٩ هناد ٤ وهو هناد بن السّرى . والواو في قوله ٩ وقال ٩ لعلها دال مهملة في
 الأصل .

هذا إسناد حسن، فيه السّرِيُّ بن يحيى بن السّرِيُّ التميمي الكوفي، قال أبو حاتم: صدوق، وفيه عاصم بن كُلَيْب الجرمي وأبوه صدوقان، ويحيي بن يعلى هو التميمي الكوفي.

#### البيسان

الرجل الملاعن لهذه المرأة هو: هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصارى، شهد بدرا وما بعدها، وتخلف فى تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وكان معه راية قومه يوم الفتح(١).

٠١ • ٤/٥٤ ٩ ــ روى ذلك أبو داود: ك: الطلاق، ب: في اللمان ٢٧٦/٢ ـ ٢٧٦/٢٥٦٢) قال:

حدثنا الحسن بن على، ثنا يزيد بن هارون، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء هلال بن أمية \_ وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم \_ فجاء من أرضه عشيا، فوجد عند أهله رحلاً، فرأى بعينه، وسمع بأذنه، فلم يَهِجه، حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله عليه، فقال: يا رسول الله، إنى جثتُ أهلى عِشاءً، فوجدت عندهم رجلاً، فرأيت بعينى، وسمعت بأذنى. فكره رسول الله عليه ما جاء به، واشتد عليه، فنزلت: ﴿ واللهين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ﴾ الآيتين كلتيهما(النور ٧٦) فسرتى عن رسول الله على مغله عن وجل لك فرجا ومخرجا »... الحديث في تلاعنهما.

هذا إسناد ضعيف، فيه عباد بن منصور الناجي، ضعّفه الجمهور، وقال ابن حجر: صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس، واختلط بآخرة.

رواه البيهقى ٢٩٥/٧، ٢٠٩ بسنده إلى الحسن بن على، والواحدى فى أسباب النزول ص٢١٢، ٢١٣، ٢١٣، وأبو يعلى ١٢٤/٥، ٥ ٢٢، ١٢٤/٠، ٢٣٨، وأبو يعلى ١٢٤/٥، ١٢٢، ٢١٣، ٢١٣، وأبو يعلى ١٢٤/٥، ٢١٢ بسنده إلى الحسن بن على، جميعاً عن يزيد بن هارون به، وفى غير حديث الحسن بن على قصة لسعد بن عبادة فى غيرته، قبل قصة هلال بن أمية.

ورواه الطیالسی ص۳٤۷، ۳٤۸ (۲۲٦۷) ــ والبیهقی من طریقه ۳۹٤/۷، ۳۹۰ ــ عن عباد ٔ ابن منصور به، مع قصة سعد بن عبادة.

ورواه عبد الرزاق ۱۱٤/۷، ۱۱۵ (۱۲٤٤٤) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة به مرسلا، ولم يذكر ابن عباس.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٢١/٢ ، أسد الغابة ٥٦٦٠ ، الإصابة ٨٩/٩ ٢٨٩(٨٩٧٩) .

بينما رواه أحمد ٢٧٣/١ عن حسين، عن جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به موصولا. وحسين هو ابن محمد المروزي، وجرير هو ابن حازم.

وقد تابعه أحمد بن الوليد النحام، لكن سمى الرجل شريكا: رواه الحاكم ٢٠٢/٢ \_ والبيهقى من طريقه ٣٩٥/٧ \_ عن أبى بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضى، عن أحمد بن الوليد النحام، عن الحسين بن محمد المروزى به.

ورواه البخارى: ك: الطلاق، ب: إحلاف الملاعن ٢٧٩/٣ عن محمد بن بشار، عن ابن أبى عدى، عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، بلفظ، أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد، والنبى على الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ؟» ثم قامت فشهدت.

وسيأتي الحديث من هذا الطريق في بيان القاذف والمقذوف.

الذى رُميَتْ به هو: شَرِيك بن السّحْمَاء \_ بفتح السين وسكون الحاء المهملتين \_ وهى أمه، واسمُ أبيه: عبدة بن معتب بن الجد بن العجلان، البلوى، حليف الأنصار، قيل: شربك صفة له ؟ لا اسم، وهو قول شاذ، وهو أخو البراء بن مالك من الرضاعة، وقيل: كان يهوديا، وهذا قول باطل(١).

۹ **٠ ٩ ٤ ٦/٤ - روى ذلك البخارى**: ك: الشهادات، ب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة ١٠٧/٢ قال:

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدى، عن هشام، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي المشاه ابن سَحْمَاء، فقال النبي الله البينة الوحد في ظهرك ، فقال : يارسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل يقول: و البينة، وإلا حد في ظهرك ، ... فذكر حديث اللعان.

هشام هو ابن حسان.

رواه أيضا: ك: التفسير، سورة النور ١٦٣/٣، ٢١، وأبو داود: ك: الطلاق، ب: في اللعان ٢٨-٢٦/٢ وأبو داود: ك: التفسير، ب سورة النور ٢٦/٩ ـ ٢٨ ـ ٢٨/٢ (٢٠٤)، والترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ ك: التفسير، ب: سورة النور ٢٦٢٩ ـ ٢٨ ـ ٢٦٢)، والبيهقي ٣٩٤/٣، ٢٩٤ بسنده (٣٢٢٩)، والبيهقي ٣٩٣/٧، والميهقي ٢٩٣/٧ بسنده إلى الحسن بن سفيان، والقاسم بن زكريا، وعمران بن موسى، وابن عبد الكريم الوراق، جميعاً عن محمد بن بشار به.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٥٧/١ ، أسد الغابة ٣٩٨.٣٩٧/٢ ، الإصابة ٢٠٦/٣ (٣٨٩٣) ، فتح الباري ٣٩٢/٩ .

ورواه الدارقطني ٢٧٧/٣، ٢٧٨ بسنده إلى حفص بن عمرو، عن ابن أبي عدى به.

ورواه الطبراني ۳۲۳/۱۱، ۳۲۴(۱۱۸۸۳) بسنده إلى عبد العزيز بن مسلم، عن هشام بن حسان به.

ورواه الحاكم \_ وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي \_ ٣٧١/٤ بسنده إلى سعيد بن الربيع، عن هشام بن حسان به مختصرا.

## كما روى أنس بن مالك هذه القصة بهذا البيان:

رواه مسلم: ك: اللعان ٢/١٣٤/ (١٤٩٦) بسنده إلى عبد الأعلى، والنسائى: ك: الطلاق، ب: اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه ١٧٢/، ١٧٢ بسنده إلى عبد الأعلى، ب: كيف اللعان ١٧٢/، ١٧٣، ١٧٣ بسنده إلى مخلد بن حسين الأزدى، والطحاوى ١٠١/٣ بسنده إلى مخلد الم مخلد بن حسين الأزدى، والطحاوى ١٠١/٣ بسنده إلى أبى حاتم محمد ابن حسين، ٢. ١ بسنده إلى أبى حاتم محمد ابن إدريس الرازى، وعبد الأعلى، والخطيب ص١٤٥/٢١) بسنده إلى عبد العزيز بن مسلم، جميعاً عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك به.

وقد ترجم النووي في تهذيب الأسماء واللغات لكل من عويمر العجلاني (٤١/٢) وهلال بن أمية (١٣٩/٢)، فذكر في كل منهما أنه قذف امرأته بشريك بن السحماء.

وقد جمع ابن حجر في الفتح ٣٩٥/٩ بقوله: « ولا يمتنع أن يتهم شريك ابن سحماء بالمرأتين معا ».

أما قول ابن طِاهر \_ فيما نقل عنه المصنف \_ « اسم امرأة هلال المقذوفة خولة بنت عاصم، لها ذكر وليست لها رواية» فهكذا قال ابن منده، ونقله عنه الذهبي في التجريد ٢٦٤/٢ وابن حجر في الإصابة ٨/٧١/ ٣٦٦).

وأما ما حكاه المصنف عن النووى من الاختلاف في اسم الملاعن على ثلاثة أقوال: هلال بن أمية ، وعاصم بن عدى ، وعويمر العجلاني وترجيح الواحدى كونه عويمرا، فذكره ابن حجر في الفتح ٣٤٢/٨ وقال: «وكلام الجميع متعقب».

وكذلك ما حكاه المصنف في الخبر السابق عن النووى أن في الملاعن قولين: أحدهما: أنه سعد بن عبادة، والثاني: أنه عاصم بن عدى.

قلت: أما عاصم بن عدى، وسعد بن عبادة، فكلاهما لا يصح أنهما لاعَناً، وإنما عاصم كان

سائلا في حديث عويمر كما سبق في التخريج، وكان سعد بن عبادة سائلا أيضاً، كما سبق في التخريج أيضاً.

وقد روى سؤال سعد أيضا مسلم: ك: اللعان ١٣٦/٢ (١٤٩٩) عن المغيرة بن شعبة، قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي... الحديث و (١٤٩٨) عن أبي هريرة مثله.

وأما هلال وعويمر، فكلاهما قد صح أنه لأعَن، وجمع بينهما الخطيب والنووى بما ذكره المصنف.

وقال ابن حجر في الفتح ٣٩٧/٩: ﴿ وظهر لي الآن احتمال: أن يكون عاصم سأل قبل النزول، ثم جاء هلال بعده، فنزلت عند سؤاله، فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها: إن الذي سألتك عنه قد ابتليتُ به، فوجد الآية نزلت في شأن هلال، فأعلمه النبي عليه بأنها نزلت فيه، يعنى أنها نزلت في كل من وقع له ذلك، لأن ذلك لا يختص بهلال».

فلم يَهجه: أي لم يزعجه، ولم ينفّره (١).

<sup>(</sup>١)النهاية ٥/٣٨٦.



# كتاب(١) العدُد

٢٠٤ ـ (ع) : حَدِيثُ أَبَى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن: وَلَدَتْ سَبَيْعَة(٢) بَعْدَ وَفَاةِ زَوجِها بِلَيَالِ(٣) ... الحديث .

هو : سَعْدُ بن خَوْلَة .

(ب): وقيل: أبو البِدَاح بن عاصم الأنصارى ، حكاه /أبو عمر عن ابن جريج، [ك٣٦/] وفي حديثه: أنه خَطَبَها رجلان: أحدهما شاب، والآخر كَهْل ، وقال: الكهل: أبو السنابل (٤) بن بَعْكك ، كذا في صحيح مسلم وغيره ، واختلف في اسمه ، فقيل: حَبّة ، بالباء الموحدة ، وقيل: حَبّة ، بالنون ، ولا يصح ، وقيل: عمرو ، قيل: عبد الله/. [ز٥٥/ب] قال البخارى: اسمه لُبَيْد ، وقال الخطيب: لبيد ربه (٥).

والشاب : قال (٦) ابن وضاح : هو أبو البَشَر (٧) بن الحارث ، من بني عبد الدار . واعترضه (ب) بأن أبا البَشَر (٨) هذا لا يُعْرف في الصحابة ، وقال : قال قتادة : تزوجها يحيى بن عُمَيْر .

عنها زوجها الحديث مسلم: ك: الطلاق، ب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ١٢٢/٢، ١٢٣، ١٤٣٥) قال:

حدثنا محمد بن المثنى العنزى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، أخبرنى سليمان بن يَسار، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبى هريرة، وهما يذكران المرأة تَنْفِس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخُر الأجلين، وقال أبو سلمة:قد حلّت. فجعلا يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى (يعنى أبا سلمة). فبعثوا كريا (مولى ابن عباس) إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم، أن أم سلمة قالت: إن سُبيَّعَة الأسلمية

(٢) في ( ز ): صبيعة بالصاد المهملة .

<sup>(</sup>١) في ( خ ، ز ، : باب .

<sup>(</sup>٣) في (ز): بالاب. (٤) في (ز): السنابك، بالكاف في آخره وبحذف صدر الكنية.

<sup>(</sup>a) في وز ، لبيدويه . (٢) هذا اللفظ ساقط من وز ».

 <sup>(</sup>٧) ، (٨) في (ك ، خ ): أبو اليسر بالياء المثناة من تحت وبالسين المهملة .

نَفِسَت بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْكَ، فأمرها أن تتزوج. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي.

رواه مسلم فی نفس الموضع بسنده إلی اللیث بن سعد، ویزید بن هارون، والترمذی و والی حسلم فی نفس الموضع بسنده إلی اللیث، با جاء فی الحامل المتوفی عنها زوجها تضع ۲/۵۷۳، ۱۹۳ بسنده إلی اللیث، والنسائی: ك: الطلاق، ب: عدة الحامل المتوفی عنها زوجها و ۱۹۳/۲ بسنده إلی اللیث، وبسنده إلی مالك، وإلی جعفر بن عون، وإلی سفیان الثوری، ومالك: ك: الطلاق، ب: عدة المحامل المتوفی عنها زوجها و مالك: ك: الطلاق، ب: فی عدة الحامل المتوفی عنها زوجها و المحالمة ۲/۵۷۱ عن مالك، والمدارمی: ك: الطلاق، ب: فی عدة الحامل المتوفی عنها زوجها و المطلقة ۲/۵۲۱ عن یزید بن هارون، وبسنده إلی سفیان الثوری، وابن حبان ۱۲۹۶ (۲۸۷۲ عن یزید بن هارون، وبسنده إلی یزید بن هارون، وأحمد ۲/۹۸ عن یزید بن هارون، والطبرانی ۲/۲۹۲ (۷۲۰، ۷۲۰) بسنده إلی عن هشیم بن بشیر، ۲/۱ عن یزید بن هارون، والطبرانی ۲/۱ ۲۹/۲ (۷۲۰، ۷۳۰) بسنده إلی حماد بن زید، وإلی مالك، واخطیب ص۱۰۱ (۵۰) بسنده إلی مالك، وابن بشكوال حماد بن زید، وإلی مالك، وحمیعاً عن یحیی بن سعید الأنصاری به، وبعضهم یزید علی بعض، وحدیث سفیان الثوری مختصر من غیر قصة.

ورواه البخارى: ك: التفسير، ب: سورة الطلاق ٢٠٤/٣ بسنده إلى شيبان بن عبد الرحمن، والنسائى في الموضع السابق ١٩٢/٦ بسنده إلى حجاج بن أبي عثمان الصواف، وعبد الرزاق ١٩٢/٣ (٢١٨٢) عن معمر، وابن حبان ٢٠٤٨، ٢٤٩ (٢٨١) بسنده إلى الأوزاعي، جميعاً عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، بالقصة، وألفاظهم مختلفة، وزاد شيبان وحجاج: أن أبا السنابل خطبها، بينما قال الأوزاعي: فأرسل ابن عباس كريباً إلى أزواج النبي عليه ، لم يحدد أم سلمة.

ورواه النسائى: ك: الطلاق، ب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ١٩١/ ١٩٢، ١٩٢ بسنده إلى شعبة،بسنده إلى مالك، ومالك: ك: الطلاق، ب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ٢٩٢ ٥٩٥ (٨٣)، والشافعى ٣١٠، ٣٠٠ عن مالك، وابن حبان ٢٩٤ ٢، ٥٠٠ (٤٢٨٣) بسنده إلى مالك، وأحمد ٣١٠ ٣١٠ بسنده إلى مالك، وأطيالسى ص٣٢٠ (٣١٠) عن شعبة، والطبراني ٣١/ ٢٦ (٤٤٠) بسنده إلى شعبة، (٤٤٠) بسنده إلى مالك، جميعاً عن عبد ربه بن سعيد، عن أبى سلمة، بالقصة، وفي حديث شعبة: فخطبها مالك، فحطّت بنفسها إلى أحدهما، فلما خَشُوا أن تَفتات بنفسها قالوا: إنك لا تَحلّين... وفي

حديث مالك: فخطبها رجلان: أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطّت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تَحلل... الحديث.

وقد روى أبو سلمة القصة، وذكر الحديث عن رجل من أصحاب النبي على لم يذكر أم سلمة: رواه عبد الرزاق ٤٧٤/١، ٤٧٥ (١١٧٢٥)، والنسائي في الموضع السابق ١٩٤/٦ عن إسحاق الدبرى، عنه، عن ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم، عن أبي سلمة به.

وللحديث شاهد من حديث المسور بن مخرمة: رواه البخارى: ك: الطلاق، ب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ٢٨١/٣، والنسائى: ك: الطلاق، ب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت زوجها ، ١٩٠/١، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج ١/٤٥٢(٩٠٠)، ومالك: ك: الطلاق، ب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لأزواج ٥٠/١ ، والشافعى ٢/٠٠٣، وعبد الرزاق ٢/٣٤، ٤٧٧(٤(١١٧٣٤)، وابن حبان ٢/٠٥٠)، والبيهقى ٤/٠٠١، وأحمد ٤/٧/٣، والطبراني ٥٠/٠١٠ (١١٧٣٤).

وشاهد آخو من حدیث سبیعة نفسها: رواه البخاری: ك: الطلاق، ب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ۲۸۱/۳، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلّت للأزواج ۲۹۳/۱، ۲۹۲(۲۰۸۸)، والبیهقی ۲۹۷/۷، والطبرانی ۲۹۳/۲۶، ۲۹۴، ۲۹۴).

وشاهد ثالث من حدیث أبی السنابل بن بَعُکَك: رواه الترمذی (۱): ك: الطلاق، ب: ماجاء فی الحامل المتوفی عنها زوجها تضع ۲۷۳/۶، ۳۷۳(ه ۱۲۰۰، ۱۲۰۹)، والنسائی: ك: الطلاق، ب: عدة الحامل المتوفی عنها زوجها ۱۹۰/۱، ۱۹۱، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: فی المتوفی عنها زوجها إذا وضعت حلّت للأزواج ۲۰۵۱/۲۰۷۱)، والدارمی: ك: الطلاق، ب: فی عدة الحامل المتوفی عنها زوجها ۲۰۱/۲۱، وابن حبان ۲۰۰۲(۲۸۵)، وأحمد ۲۰۰۴، ۳۰۰ والطبوانی ۲۰/۲۲)، وأحمد ۲۰۰۴).

وشاهد مرسل عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: رواه الشافعي ۲/ ۳۱، والبيهقي ۲۹/۷؛. وأحمد ٤٤٧/١.

ووصله أحمد ٤٤٧/١ عنه، عن ابن مسعود.

ومرسل آخر عن الأسود، رواه الدازمي في الموضع السابق ٦٦/٢ ١٦٧.١.

<sup>(</sup>١) وقال : حديث أبى السنابل مشهور من هذا الوجه ( يعنى رواية منصور ، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود ، عن أبى السنابل ) ولا نعرف للأسود شيئا عن أبى السنابل ، وسمعت محمدا ( يعنى البخارى ) يقول : لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي ﷺ .

#### البيان

زوج سبیعة بنت الحارث الأسلمیة هو: سعد بن خولة، القرشی، العامری، من بنی عامر بن لؤی، وقیل: حلیف لهم، مذکور فی البدریین، وتوفی فی حجة الوداع سنة عشر بمکة (۱). ۲ • ۲ ۸/۲ ۹ـــ روی ذلك البخاری: ك: المغازی، ب: فضل من شهد بدرا ۹/۳ قال:

قال الليث: حدثنى يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثنى عُبيّد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهرى، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعما قال لها رسول الله على حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره، أن سبيعة بنت الحارث أخبرته، أنها كانت تحت سعد ابن خولة، وهو من بنى عامر بن لؤى، وكان ممن شهد بدرا، فتوفى عنها فى حجة الوداع، وهى حامل، فلم تَنشَب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها تَجَملت للخُطّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكك ـ رجل من بنى عبد الدار \_ فقال لها: مالى أراك تَجَملت للخُطّاب تُرَجّين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمرّ عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قالى لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيّت ، وأتيت رسول الله على، فسألته عن ذلك، فأفتانى قد حكلت عين وضعت حملى، وأمرنى بالتزوج إن بَدا لى.

قال ابن حجر في الفتح ٢٤١/٧: ٥ وقد وصل طريق الليث هذه قاسمٌ بن أصبغ في مصنفه، فأخرجه عن مطلب بن شعيب، عن عبد الله بن صالح، عن الليث بتمامه ».

رواه مسلم: ك: الطلاق، ب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ٢/٢/٢ (١٤٨٤) بسنده إلى يونس بن يزيد، وأبو داود: ك: الطلاق، ب: في عدة الحامل ٢/٩٣/٢ (٢٣٠٦) بسنده إلى يونس بن يزيد، والنسائي: ك: الطلاق، ب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ٢٩٠١، ١٩٥، بسنده إلى الزبيدى، وابن حبان ٢٩٨/٢ (٢٣٠٠) بسنده إلى الزبيدى، والبيهقى ٢/٨/٤، ٢٤٩ بسنده إلى يونس بن يزيد، وأحمد ٢٣٨/١ بسنده إلى يونس بن يزيد، وأحمد ٢٣٢/١ بسنده إلى معمر، وإلى ابن إسحاق، والطبراني ٢٤/٥٩ (٢٤٩) بسنده إلى يونس بن يزيد، وابن بشكوال ١٩٠١، ١٦٨ (٣٩) بسنده إلى يونس بن يزيد، جميعاً عن ابن شهاب الزهرى به، وليس في غير حديث يونس بن يزيد أن عمر بن عبد الله كتب إلى عبد الله بن عتبة بذلك.

وروى عبد الرزاق ٦/٣٧٤ (١١٧٢٢) ـ ومن طريقه أحمد ٤٣٢/٦، والطبراني ٤٣/٥٠،

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢١٣/١ ، الإصابة ٧٤/٣، ٥٧(٣١٣٩) ، أسد الغابة ٢٧٣، ٢٧٤ .

۲۹۲(۷۰۰)، والخطيب ص۱۰۲(۵۱) عن معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبدالله، قال: أرسل مروان عبد الله بن عبدالله، قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها به رسول الله عليه، فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفى عنها في حجة الوداع... الحديث.

ورواه النسائي: ك: الطلاق، ب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ١٩٥/، ١٩٥/ عن محمد ابن وهب، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زُفَرَ بن أوْس بن الحَدَثَان النصرى، عن سبيعة بنحوه، وفيه: « فنكحت فتي من قومها ».

وذكر ابن حجر في الإصابة ٢٣/٧، وابن بشكوال ١٦٧/١ أن أبا عمر بن عبد البر ذكر أنه أبو البداح بن عاصم بن عدى حليف الأنصار، وقال: ذكره ابن جريج وغيره، وهو الصحيح في أن له صحبة، والأكثر يذكرونه في الصحابة.

ونقل ابن حجر عَن ابن فتحون قوله: ﴿ قول ابن عمر: ﴿ تُوفَّى عَن سَبِيعَةٌ وَهُمَّ ۗ وَإِنَّمَا كَانَ أَبُو البداح زوجاً لِجُمَل بنت يَسَار أَخت مَعْقِل بن يَسَارٍ».

وقد سبق ذكر ذلك في الحبر (٣٦٠).

وتعقب ابن حجر كلام أبى عمر، فرجّع تأخّر أبى البداح عن عهد النبى عَلَيْهُ، وذكر أن جماعة أرّخوا وفاته سنة سبع عشرة ومائة، أو سنة عشر ومائة، وله أربع وثمانون سنة، فيكون مولده سنة ست وعشرين بعد النبى بخمسة عشر عاماً، وهذا يدفع أن يكون له صحبة.

ثم قال ابن حجر: « لكن المعروف أن اسم زوج سبيعة إنما هو سعد بن خولة، وهو الذى ثبت في الصحيح أنه كان زوج سبيعة، فتوفي عنها وهي حامل، والله أعلم ».

أما الرجلان اللذان خطباها، فشاب وكهل.

قال ابن بشكوال ٦٩/١ فيما نقله عن أبى محمد بن عتاب من كتابه عن ابن وضاح، قال: «... والشاب الذى خطبها هو: أبو اليسر بن الحارث من بنى عبد الدار، والكهل هو: أبو السنابل ». انتهى قول ابن وضاح. قلت \_ يعنى ابن بشكوال \_: « ولا يعرف أبو اليسر هذا فى الصحابة».

قلت: قد ضبطه ابن حجر في الفتح ٤١٧/٩ بكسر الباء وسكون الشين المعجمة وترجم له في الإصابة ١٩/٧ (١٢٥) فقال: ٥ أبو البَشَر ــ بفتحتين ــ ابن الحارث العبدري من بني الدار...».

وقال الذهبي في التجريد ١/٢٥١: ﴿ خطيب سبيعة الأسلمية. قاله ابن الدباغ ٤.

وأما الكهل، فهو: أبو السنابل بن بَعْكُك \_ بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن جعفر \_ ابن الحارث بن عَميلة \_ بفتح أوله \_ ابن السباق بن عبد الدار القرشي العبدري، اختلف في اسمه، فقيل: عمرو، قاله ابن البرقي عن ابن هشام، عمن يثق به، عن الزهري، وقيل: عامر، روى عن ابن إسحاق، وقيل: حبة، بموحدة بعد المهملة، وقيل بنون، ويقال: لبيد ربه، بالإضافة، وقيل: أصرم، وقيل: عبد الله، كان من المؤلفة، وسكن الكوفة، وكان شاعرا. نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: ولا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي عليه ، وجزم ابن سعد أنه بقى بعد النبي عليه زمنا (١).

۲ • ۲ **۹/۶ ۹ – روى ذلك البخارى**: ك: الطلاق، ب: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ۲۸۱/۳ قال:

حدثنا يحيى بن بُكَيْر، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هُرَمُز الأعرج، قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أبى سلمة، أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبى عَلِيَّة، أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، توفى عنها وهى حبلى فخطهما أبوالسنابل بن بَعْكُك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدى آخر الأجلين. فمكثت قريباً من عشر ليال، ثم جاءت النبى عَلِيَّة. فقال: والكحى».

رواه النسائى: ك: الطلاق، ب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ١٩٣/٦، ١٩٤، بسنده إلى شعيب بن الليث، والبيهقى ٤٢٩/٧ بسنده إلى يحيى بن بُكَيْر، والطبرانى ٩٨٧)٤١٠/٢٣) بسنده إلى عبد الله بن صالح، ويحيى بن بُكَيْر، جميعاً عن الليث بن سعد به

ورواه الطبراني (٩٨٦) بسنده إلى ابن لَهيعة، عن الأعرج به.

**ورواه أيضا** (٩٨٥) بسنده إلى يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة به.

وروى أحمد ٢٩٣/٦، ٤٣٣ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، والطبراني ٢٩٣/٢، ٢٩٣ (٤٤٦) بسنده إلى أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة، قال: دخلت على سبيعة بنت أبي برزة الأسلمية، فسألتها عن أمرها، فقالت: كنت عند سعد بن خولة، فتوفي عنى، فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت. قالت: فخطبني أبو السنابل بن بعكك أخو بني عبد الدار... الحديث.

كذا سماها في هذه الرواية « سبيعة بنت أبي برزة الأسلمية».

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٧٥/٢ ، تحفة الأشراف ٢٢١/٩ ، فتح البارى ٤١٦/٩ ، تهذيب التهذيب ١٣٢/١٢ ، الإصابة ١٦٠/٢ ، الإصابة ٧٢٠/١ (٥٦٠) ، ابن بشكوال ١٦٩/١ ، الإكمال ٣٢٠/٢ .

قال ابن حجر في الفتح ٢/٩: 3 فإن كان محفوظا، فهو أبو برزة غير الصحابي المشهور، وهو إما كنية للحارث والد سبيعة، أو نسبت في الرواية المذكورة إلى جُدُّ لها ٤.

وروى ابن بشكوال ١٦٨/١، ١٦٩ (٣٩) بسنده إلى إبراهيم بن طَهمَان، عن الحجاج، عن قتادة، أنه سئل عن امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بشهر، أيصلح لها أن تزوج ؟ فقال: حدثنى إبراهيم بن خِلاَس بن عمرو (١)، عن عبد الله بن عتبة، أنه قال: كَتبتُ إلى سبيعة بنة الحارث الأسلمية، وهي بمصر، في ذلك، فكتبت: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك... فذكره.

## قال قتادة: فتزوجها يحيى بن عمير.

الحجاج هو ابن الحجاج الباهلي البصرى الأحول، وقول قتادة: ﴿ فَتَرْوَجُهَا يَحْيَى بَنَ عَمَيْرٍ ﴾ مرسل.

وقد ترجم ابن الأثير في أسد الغابة ١٠١/٥ ليحيى بن عمير، فقال: ﴿ يحيى بن عمير بن الحارث بن كندة بن ثعلبة بن الحارث بن حزام. قال جعفر: قال محمد بن حبان: أبوه بدرى، له صحبة. أخرجه أبو موسى، .

وقال الذهبي في التجريد ١٣٣/٢: « يحيى بن عمير بن الحارث الأنصاري السلمي. أبوه بدري » . ولم يذكره ابن حجر.

فحطّت إلى الشاب: أي مالت إليه، ونزلت بقلبها نحوه (٢).

فخَشُوا أَن تَفْتات بنفسها : الافتيات : السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر ، تقول : افتات عليه بأمر كذا ، أي فاته به (٣) .

فلم تَنْشَبُ أَن وضعت حملها : أي لم تلبث (٤) .

فلما تَعَلَّت من نفاسها : بتشدید اللام ، ویروی و تعالت و : أی ارتفعت وطهرت ، ویجوز أن یكون من قولهم : تعلی الرجل من علته ، إذا برأ ، أی خرجت من نفاسها ، وسلمت (٥٠).

(٤) النهاية ٥/٢٥.

<sup>(</sup>١) قوله: 3 حدثني إبراهيم بن خلاس بن عمرو ٤ كذا هو ، وقتادة إنما يروى عن خلاس ـ بكسر المعجمة ـ ابن عمرو ، ولم أجد من اسمه إبراهيم بن خلاس بن عمرو ، فلمله إبراهيم ، عن خلاس بن عمرو ، أو زيدت ١ إبراهيم ٤ خطأ .

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/١ ٤ . (٣) مختار الصحاح ص١٤،٥١٤ .

<sup>(</sup>٥) النهاية ٢٩٣/٣ .

٣ • ٤ - (ب) : حديثُ أُمُّ سَلَمَة وَأُمُّ حَبِينَة : أَنَّ امْرَأَةُ أَتَتِ النَّبِي ﷺ ، فَلَاكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوفِّي زَوْجُها ، وقد اشْتَكَتْ عَيْنُها ... الحديث .

المتوفى هو: المغيرة المخزومي . والمرأة السائلة (١) : عاتكة بنت عبد الله بن نُعَيْمِ العَدَوِيّ . كذا في موطأ ابن وهب .

۳ • ۱ • ۱ • ۹ • ۱ وى هذا الحديث مسلم: ك: الطلاق، ب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ١٢٦/٢ ( ١٤٨٨/١٤٨٨) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، أنه سمع زينب بنت أبى سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة، تذكراًن أن امرأةً أتت رسول الله ﷺ، فذكرت له أن بنتاً لها توفى عنها زوجها، فاشتكت عينها، فهى تريد أن تَكْحَلَها، فقال رسول الله ﷺ: وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشر».

يحيى بن سعيد هو الأنصاري.

رواه النسائی: ك: الطلاق، ب: عدة المتوفی عنها زوجها ۱۸۸/۱، ۱۸۹ بسنده إلى جرير، ب: النهی عن الكحل للحادة ۲،۲٬۲ بسنده إلى حماد بن زید، وابن هاجة: ك: الطلاق، ب: كراهیة الزینة للمتوفی عنها زوجها ۲۷۳/۱، ۲۷۶ (۲۰۸۶) بسنده إلى یزید بن هارون، وابن أبی شیبة ۲۸۰٬ ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۷۹، عن یزید بن هارون، والبیهقی ۲۸۸/۷ بسنده إلى یزید بن هارون، وإلى شجاع بن الولید، والطبرانی ۳۲/۹۳(۸۱۷) بسنده إلى یزید بن هارون، وابن بشكوال ۱۸۳۵/۲۰) بسنده إلى یزید بن هارون، وابن بشكوال

وقد رواه يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب، عن أم سلمة، لم يذكر فيه أم حيية: رواه النسائى: ك: الطلاق، ب: النهى عن الكحل للحادة ٢٠٥/٦ بسنده إلى سفيان، ٥٠٠، ٢٠٦ بسنده إلى زهير بن معاوية، والحميدى ١/٥٤ ١ (٣٠٤) عن سفيان بن عيينة، والطبراني ٣٠٤/٣٤ (٨١٥) بسنده إلى حماد بن زياد، وإلى زهير بن معاوية، جميعاً عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن حميد، عن زينب، عن أم سلمة، وفي حديث زهير أنها امرأة من قريش.

وتابعه على ذلك: شعبة بن الحجاج، وأيوبُ بنُ موسى، وعبدُ الله بنُ أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم.

أما حديث شعبة، فرواه البخارى: ك: الطلاق، ب: الكحل للحادة ٢٨٤/٣ عن آدم بن أبي

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : الشاكية .

إياس، ك: الطب، ب: الإثمد والكحل من الرمد ١٢/٤ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، ومسلم: ك: الطلاق، ب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة... ١١٢٥/٢، ١٢٦ (١٤٨٨) بسنده إلى محمد ابن جعفر، وإلى معاذ، والنسائي: ك: الطلاق، ب: عدة المتوفى عنها زوجها ١٨٨/٦ بسنده إلى خالد بن الحارث، والطيالسي ص٢٢٣(٥٩١)، والبيهقي ٢٨٨٧٤ بسنده إلى آدم بن أبي إياس، وأحمد ٢٩٢/٦ عن يحيى بن سعيد القطان، ٢١١/٦ عن محمد بن جعفر، وعن حجاج، وأنظراني ٢٩٢/٦ عن يحنى بن سعيد عاصم، جميعاً عن شعبة بن الحجاج، عن حُميد بن نافع، ون زينب، عن أم سلمة.

وأما حديث أيوب بن موسى، فرواه النسائى: ك: الطلاق، ب: النهى عن الكحل للحادة ٢٠٥/٦ بسنده إلى اللبث بن سعد، وسعيد بن منصور ٢٠٥/١ (٣١٣٣) عن سفيان التورى، والطبراني ٣٤٩/٦ (٨١٦) بسنده إلى سفيان التورى، كلاهما عن أيوب بن موسى، عن حميد، عن زينب، عن أم سلمة، وفي حديث اللبث ٤ امرأة من قريش ٤.

وأما حديث عبد الله بن أبي بكر، فهو أحد ثلالة أحاديث أخبرت بها زينب حميداً:

رواه البخارى: ك: الطلاق، ب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ٢٨٣/٣ عن عبد الله بن يوسف، ومسلم: ك: الطلاق، ب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاة... ٢١٢٤/٢ / ١٤٨٨) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود: ك: الطلاق،ب: إحداد المتوفى عنها زوجها ٢٠/٩ ٢٩ (٢٢٩) عن القعنبي، والترمذي وقال: حسن صحيح له الطلاق، ب: ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها ٢٠٧٧، ٣٧٧/١ ) بسنده إلى معن بن عيسى، والنسائى: ك: الطلاق، ب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية ٢٠٢١ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، ومالك: ك: الطلاق، ب: ما جاء فى الإحداد ٢٠٧٧ و (١٠٠٠)، والشافعي ٢٠٢٠، ٣٢١، ١٢٣، والمراقعي ٢٠٤٧، ٣٢١، ١٢٣، ١٢٣، ١٢٣، ١٢٣، وعبد الرزاق ١٤٠٤، وابن حبان ٢/٥٢١ (١٤٩٠) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، والبيهقي ٢٤٧/٧٤، ١٤٤٠ (١٤٤٠)، وابن بكير، ويحيى بن يحيى، والطبراني ٣٤٧/٢٣، ٣٤٨ (٨١٢) بسنده إلى عبد الرزاق، والقعنبي، وعبد الله بن يوسف، جميعاً عن مالك، عن عبد الله بن أبى سلمة ، عن رينب بنت أبى سلمة ، عن ملمة.

#### البيان

الزوج المتوفى هو: المغيرة المخزومي.

قال ابن حجر في الإصابة ١٣٣/٦(٨١٧٧): ﴿ مَاتُ فِي عَهِدُ النَّبِي ﷺ، وكَانُ تَحْتُهُ بَنْتُ

عابد بن نعيم بن عبد الله النحام العدوية، فأتت أمها تستفتى رسول الله على من أجل شكوى عين ابنتها... • كذا، وقوله: بنت عابد بن نعيم تصحيف، والصواب: بنت عاتكة بنت نعيم، كما سيأتي.

واسم المرأة المستفتية: عاتكة بنت نعيم بن عبد الله النّحَام، العدوية، وقيل: الأنصارية، والصواب الأول (١).

## ٣ • ١/٤ ٥٠ ـ روى ذلك الطبراني ٣٤٩/٢٣ ، ٥٥٠ (٨١٨) قال:

حدثنا الحسن بن غُلَيْب المصرى، ثنا عمران بن هارون الرملى. (ح) وحدثنا زكريا بن يحيى السّاجى، ثنا أحمد بن سعيد الهَمدانى، ثنا ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لَهِيعة، عن محمد بن عبدالرحمن، أنه سمع القاسم بن محمد، يحدث عن زينب، أن أم سلمة أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوى أتت النبى عَلِيّة، فقالت: إن ابنتى توفى عنها زوجها ـ وكانت تحت المفيرة المخزومى ـ وهى تشتكى عينيها، أفتكتحل ؟ قال: ( لا »، ثم صمتت ساعة، ثم قالت: إنها تشتكى عينيها فوق مانظن، أفتكتحل ؟ قال ( لا »، ثم قال: ( لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ».

محمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود، والطريق الأولى فيها الحسن بن غليب، قال ابن حجر: لا بأس به، وعمران بن هارون قال أبو زرعة: صدوق ( الجرح والتعديل ٣٠٧/٦) وقال الذهبي: ليّنه ابنُ يونس (المغنى في الضعفاء ٤٨٠/٢)، وفي الطريق الثانية أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني، صدوق.

والإسناد بالطريقين يرتقى إلى الصحة إذ الحديث من رواية ابن وهب، عن ابن لَهِيعة، وهي رواية صحيحة.

عزاه ابن حجر في الإصابة ١٣٣/٦ إلى ابن وهب في موطئه.

رواه ابن بشكوال ١٠٦)٣٥٤/١)بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، عن ابن وهب به،وزاد فيه.

وقال أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب ٣٦٨/٤: ﴿ عاتكة بنت نعيم الأنصارية، حديثها عند ابن لهيعة، عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبى ملمة، عن عاتكة ابنة نعيم، أحت عبد الله بن نعيم، أنها جاءت رسول الله عليه، فقالت: إن ابنتها توفى عنها زوجها... فذكره، ولم يُسمَّ زوجها.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۲۸۵/۲ ، الاستيعاب بهامش الإصابة ۳۲۸\_۳۷۸ ، أسدالغابة ٥٠٠٠ ، ٥٠١ ، ٥٠ الإصابة ۳۲۸\_۳۷۸ (۲۹۷) .

٤ • ٤ ـ (ع) : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنّهُ أُتِيَ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَماتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ : لَهَا (١) صَدَاقُ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّة ، وذكر قصة بَرْوَع بِنْتِ وَاشْق .

زوجها : هلال بن مُرّة الأشْجَعِي .

(ب): ذكره أبو داود.

(خ): وفيه: فقام رجل من أشجع، فقال: أشهد لَقَضَيْتَ فِيها بِقَضَاءِ رسول الله عَلَيْهُ هو: مَعْقِلُ بن سِنَانِ الأشجعي.

ولم يذكر (و) هذه الزيادة ، بل اقتصر على ذكر زوجها .

(ط) : وفيه : فقام الجَرّاح وأبوسِنَانٌ (٢)، فقالا : نَشْهَد (٣) .

قال ابن حجر فى الإصابة ١٣٨/٨: ﴿ وصله ابن منده عن طريق عثمان بن صالح، عن ابن لَهِيعة مثله، لكن أدخل بين زينب بنت أبى سلمة وعاتكة: أمَّ سلمة، ولم ينسب عاتكة أنصارية، ونسبها عدوية، وهو الصواب، ثم أثمار إلى رواية الطبرانى السابقة.

## ٤ • ٤/ ٧ ٥ ٩ ــ روى هذا الحديث أحمد ٢٧٩/٤ قال:

ثنا أبو داود، ثنا هشام، عن قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن عتبة، قال: أتى ابن مسعود فى رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يَفْرض لها، ولم يدخل بها، فسئل عنها شهراً، فلم يَقُلْ فيها شيئاً، ثم سألوه، فقال: أقول فيها برأبي، فإن يَكُ خطأ فمنى ومن الشيطان، وإن يَكُ صواباً فمن الله، لها صدقة إحدى نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فقام رجل من أشجع، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله عَلَيْهُ في بَرُوعَ ابنة واشق. قال: فقال: هلم شاهداك (٤). فشهد له الجراح وأبو سنان، رجلان من أشجع.

أبو داود هو الطيالسي، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وخِلاس ــ بكسر الحاء المعجمة ــ هو ابن عمرو الهَجَرى ــ بفتحتين ــ والإسناد صحيح. وبرُوعَ كَجَرُولَ، بفتح الباء

<sup>(</sup>١) في وزه: لهذا

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ٩ سنان ٩ حذف صدر الكنية ، وهو خطأ . والصواب : أبو سنان

<sup>(</sup>٣) في و خ ۽ علّم مقابله و ف ۽ إشارة إلى أنه فات النووي في اختصاره ، وهو خطأ فقد ذكره النووي .

<sup>(</sup>٤) كذا في المسند، واللغة: شاهديك.

الموحدة وسكون الراء وفتح الواو، والجراح المذكو هو ابن أبي الجراح الأشجعي.

رواه أحمد أيضا ٢٠٠١، ٤٣١ عن يحيى بن سعيد القطان، وعن عبد الملك بن عمرو ، والطيالسى ص١٧٨ (٢٢٠) ومن طريقه الخطيب ص٤٧٤ (٢٢٠) كلاهما عن هشام به، وليس في حديث يحيى بن سعيد تسمية بروع بنت واشق، وفي حديث يحيى أيضا شهادة أبي الجراح (كذا) وحده.

ورواه النسائى: ك: النكاح، ب: إباحة التزوج بغير صداق ١٢١/٦ بسنده إلى أبى سعيد عبد الرحمن بن عبد الله، وابن حبان ١٥٩/٦، ١٦٠ (٤٠٨٨) بسنده إلى مصعب بن المقدام، وأحمد ٢٧٩/٤، ٢٠٠ عن أبى سعيد، كلاهما عن زائدة بن قدامة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، قالا: أتى عبد الله في رجل... الحديث، وليس فيه ذكر استشهاد الرجل الأشجعي بالجرّاح وأبى سنان.

غير أن أحمد \_ في روايته \_ قال: فقال رجل من أشجع، قال منصور: أراه سلمة بن يزيد. قال النسائي: ﴿ لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: ﴿ الأسود ﴾ غير زائدة ﴾.

ورواه النسائى فى الموضع السابق ٢/٢٢، ١٢٣ بسنده إلى على بن مُسهِر، وابن أبى شيبة الله على بن مُسهِر، وقال: و صحيح على بن مُسهر، وقال: و صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبى، والبيهقى ٢٤٥/٧ بسنده إلى على بن مسهر، وأحمد ٢٨٠/٤ بسنده إلى على بن مسهر، وأحمد ٢٨٠/٤ بسنده إلى ابن أبى زائدة، وإلى حماد بن سلمة، والطبراني ٢٢١/٢ (٢٤٥) بسنده إلى حماد بن سلمة، جميعاً عن داود بن أبى هند، عن الشعبى، عن علقمة، عن ابن مسعود بالقصة، لكن فى حديث على بن مسهر: وذلك بسمع ناس من أشجع فقالوا: نشهد... إلخ. وفى خديث حماد بن سلمة: فقام أبو سنان الأشجعى فى رهط، فقالوا. نشهد... إلخ.

وقد رواه ابن حبان ٢٠/٦ (٤٠٨٩) من طريق على بن مسهر، غير أنه قال: وذلك بحضرة ناس من أشجع، فقال رجل يقال له مَعْقِل بن سنان، فقال: أشهد... إلخ.

وعزاه المزى في التحفة ١٠/٥ إلى النسائي في الكبرى: ك: النكاح \_ ومن طريقه ابن بشكوال ١٠٤١ (١٤٤) \_ عن إسحاق بن إبراهيم، عن المعتمر بن سليمان، عن منصور، عن إبراهيم (زاد ابن حجر في النكت: عن علقمة) قال: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً... فذكره قال: فقال سلمة وفلان: قضى رسول الله ﷺ في بَرُوع بنت واشتي... الحديث.

وسلمة هو ابن قيس الأشجعي.

#### البيان

زوج بَرُوعَ هو: هلال بن مُرّة \_ ويقال: ابن مروان \_ الأشجعي (١).

ع ۱ ۹۵۳/٤۰ روی ذلك أبو داود: ك: النكاح، ب: فيمن تزوج ولم يُسَمَّ صداقا حتى مات النكاح، به نيمن تزوج ولم يُسَمَّ

حدثنا عُبيد الله بن عمر، ثنا يزيدُ بن زُرَيْع، ثنا سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة، عن خِلاسٍ وأبي حَسَان، عن عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل، بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال: مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقا... الحديث إلى قوله: فقام ناس من أشجع، فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله على قضاها فينا، في بَرُوعَ بنتِ وَاشق، وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله

خلاس هو ابن عمرو الهَجَرى، وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله الأعرج، وهذا إسناد صحيح.

رواه البيهقي ٢٤٦/٧ بسنده إلى سعيد بن أبى عُرُوبة، وأحمد ٤٤٧/١ ؛ ٤٤٨ بسنده إلى سعيد، وإلى هشام الدستوائي، وإلى همام، والخطيب ص٤٧٥ (٢٢٠) بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة، وابن بشكوال ٤٤٨ /٤٤١ (١٤٤) بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة، جميعاً عن قتادة به، وفي حديث همام: وكان زوجها هلال بن مروان ، وعند الباقين: و هلال بن مرة».

ورواه أحمد ٤٤٧/١ عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبى عُروبة، عن قتادة به، لكن لم يذكر اسم الزوج.

وروى عبد الرزاق ٢٩٤/٦، ٢٩٥ (١٠٨٩٩) عن معمر، عن عاصم، عن الشعبي، أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود... فذكره إلى قوله: فقام رجل من أشجع، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله عَلَى مَرْوَع بنتِ واشِتِي الأسلمية، كانت تحت هلال بن أمية، فقال ابن مسعود: هل سمع هذا معك أحد ؟ قال: نعم، فأتى بنفر من قومه، فشهدوا بذلك... الخ.

فسمى الرجلَ هلالَ بن أمية، ولم أرَ مَنْ ذكر ذلك أو أشار إليه، وليس في الصحابة أشجعي يقال له: هلال بن أمية. والله أعلم

والرجل الأشجعي الذي شهد له الجراح وأبو سنان هو: معقل بن سنان الأشجعي (٢).

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/٢٢ ، الإصابة ٦/٠٩١ (٨٩٨٦) ٨٩٨٨) .

<sup>(</sup>۲) سبق في الحبر (۲۰۲) .

حدثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا عبد الرحمن بن مَهْدى، عن سفيان، عن فِراس، عن الشعبى، عن مسروق، عن عبد الله، فى رجل تزوج امرأة، فمات ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصّداق فقال: لها الصّداق كاملاً، وعليها العدةُ، ولها الميراث، فقال معقِل بن سنان: سمعتُ رسول الله عضى به فى بَرْوَعَ بنتِ واشق.

هذا إسناد صحيح .

رواه النسائى: ك: النكاح، ب: إباحة التزوج بغير صداق ١٢٢/٦ عن إسجاق بن منصور، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ١٩٨١، ١٩٨١) عن أبى بكر بن أبى شيبة، وابن أبى شيبة ٤/٠٠٠، وابن حبان ١٠٠٦ (٤٠٨٦) بسنده إلى محمد بن المثنى، والحاكم ١٨٠/١، ١٨١، بسنده إلى أحمد بن حنبل، وقال: ( صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي، والبيهقى ٧/٥٠٢ بسنده إلى أحمد بن حنبل، وأحمد ٤/٠٨٠، وابن بشكوال المردق، جميعاً عن عبد الرحمن بن مهدى الردق، جميعاً عن عبد الرحمن بن مهدى به، وفي رواية ابن أبى شيبة في المصنف ( معقل بن يسار »، أما رواية ابن ماجة عنه ففيها ( معقل ابن سنان ».

ورواه الطبراني ۲۳۲/۲۰، ۲۳۳(٤٦٥) بسنده إلى أبى يزيد بن عبد الرحمن الدّالاني، عن فراس به.

ورواه (٥٤٥) بسنده إلى أبى حذيفة، عن سفيان، عن فِراس به، لكن قال: فقام أبو سنان الأشجعي.

ورواه أبو داود فی الموضع السابق (۲۱۱۵) بسنده إلى يزيد بن هارون، وابن مهدی، والترمادی \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: النكاح، ب: ما جاء فی الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ۲۹۹۶، ۲۰۰ (۱۱۵) بسنده إلى زيد بن الحباب، (۱۱۵) بسنده إلى يزيد ابن هارون، وعبد الرزاق، والنسائی: ك: النكاح، ب: إباحة التزوج بغير صداق ۲۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، بسنده إلى يزيد بن هارون، وإلى عبد الرحمن بن مهدی، ك: الطلاق، ب: عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ۲۹۸/ بسنده إلى زيد بن الحباب، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ۱۹۸۱، ۱۹۸۹) بسنده إلى ابن مهدی، وعبد الرزاق را ۱۹۹۸ (۲۰۸۹) بسنده إلى ابن مهدی، وابن حبان ۱۹۸۱) بسنده إلى ابن مهدی، وابن مهدی، وإلى عبد الرزاق بابن مهدی، وابن مهدی، وابن مهدی، وإلى عبد

الرزاق، وأحمد ٢٨٠/٣ عن يزيد بن هارون، ٢٨٠/٤ عن عبد الرحمن، وعن يزيد، والطبراني الرزاق، وأخمد ٢٢٠/٤٠) بسنده إلى عبد الرزاق، والخطيب ص٤٧٦(٢٢) بسنده إلى يزيد بن هارون، وإلى عبد الرزاق، جميعا عن سفيان الثورى، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود به، وفي رواية عبد الرزاق \_ عند البيهقي \_ و معقل بن يسار، أما في المصنف فهو و معقل بن سنان ».

قال البيهقي عقب روايته: ﴿ وهذا وَهُمَّ، والصواب: معقل بن سنان، كما رواه عبد الرحمن ابن مهدي وغيره».

ورواه سعيد بن منصور ٩٢٩١(٩٢٩) عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود به. لم يذكر علقمة، وفيه: فقام أبو سنان الأشجعي.

وقد رواه الطبراني ٢٠ / ٢٣٢ (٤٤٥) بسنده إلى أبى حديفة، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة به، وفيه: فقام معقل بن يسار.

وقد سئل أبو زرعة عن روايات الباب، فقال: « معقل بن سنان أصح » الجرح والتعديل ٤٢٦/١).

ونقل ابن حجر فى تلخيص الحبير ١٩١/٣، كما نقل غيره، عن الشافعى رده لهذا الحديث، لاضطرابه فى اسم الراوى، فمرة يقول: عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يُسار، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى.

وقد رد البيهقي دعوي الاضطراب بقوله ٧٤٩/٧:

و هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بَرْوعَ بنت واشق عن النبي ﷺ لا يُوهِن الحديث، فإن جميع الروايات أسانيدها صبحاح، وفي بعضها مادل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكأن بعض الرواة سمى منهم واحدا، وبعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يُسمَّ، ومثله لا يَردُ الحديث، ولولا ثقة من رواه عن النبي ﷺ لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى، والله أعلم.

وقد سبق قول أبي زرعة الرازى: ﴿ مَعْقُلُ بَنِ سَنَانَ أَصَحِّهُ.

[الاما] - عدون : حَدِيثُ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ : طَلَقنِي زَوْجِي ثَلاَثاً ، افَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ الله ﷺ سُكُنَى وَلاَ نَفَقَةً .

(خ) : قيل : زوجها عَيَّاشُ بنُ أبى رَبِيعة . وقيل : أبو حَفْصِ بنُ المُغِيرة (١). وفي بعض طرقه : عَمْرُوُ بن حفص .

(و): هذا خطأ فاحش ؛ فإن عياشاً ليس زوجَها قطعاً ، إنما هو رسولُ زوجها . كذا في صحيح مسلم وغيره . وأما زوجها ؛ ففي بعض طرق مسلم أنه أبو عمرو بن المعيرة (٢) ، وفي بعضها: أبو حفص بن المغيرة. والصواب عند العلماء الأول، كما رواه مسلم في معظم الروايات. واختلف في اسمه، فالصحيح: عبد الحميد، وقيل: أحمد ، وقيل: اسمه كنيته . ذكر هذه الأقوال القاضي عياض، وصحح عبد الحميد.

(ب): الرسول إلى فاطمة \_ إن شاء الله \_ عياش بن أبى ربيعة . وقيل: أرسل مع
 عياش الحارث بن هشام . ذكر ذلك في صحيح مسلم .

۱۱۲۰/۲ روى هذا الحديث مسلم: ك: الطلاق، ب: المطلقة ثلاثا لانفقة لها ۱۱۲۰/۲ (۱٤۸۰)قال:

حدثنى حسن بن على الحُلُواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن صالح، عن السُّدِّى، عن البُهِيِّ، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقنى زوجى ثلاثا، فلم يجعل لى رسول الله ﷺ سكنى، ولانفقة.

السدى هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة، والبَهِى ــ بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد التحتانية ــ اسمه عبد الله، وهو مولى مصعب بن الزبير، ويقال: اسم أبيه يسار.

رواه البيهقي ٤٧٤/٧ بسنده إلى الحسن بن على، والطيراني ٣٩٢/٢٧(٣٩٢) بسنده إلى حبان بن بسر القاضى، كلاهما عن يحيى بن آدم به.

ورواه مسلم في الموضع السابق ١١١٩/٢ بسنده إلى وكيع، والنسائي: ك: الطلاق، ب: إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق ٥٠/٦ بسنده إلى ابن مهدى، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة ٢/١٥٣(٣٠٥) بسنده إلى وكيع، وابن أبي شيبة ٥٩/٥ (٣٠٠)

 <sup>(</sup>١) في (ز): أبو حفص عمر بن المغيرة .
 (٢) في (ز): أبو حفص بن المغيرة .

<sup>(</sup>٣) في المصنف: ٥ حدثنا أبو بكر ، قال: نا سفيان ٥ كذا ، ولعله سقط ها هنا ٥ وكيم ٢ بين أبي بكر وسفيان ، فإنه عند مسلم وابن ماجة من رواية أبي بكر عن وكيم عن سفيان . والله أعلم .

والبيهقى ١٣٦/٧ بسنده إلى وكيع، وأحمد ٤١٢/٦ عن وكيع، والخطيب ص١٣٩٥ (١٩١) بسنده إلى وكيع، كلاهما عن سفيان الثورى، عن أبى بكر بن أبى الجهم، عن فاطمة بنت قيس بمثله، زاد وكيع \_ فى رواية مسلم والبيهقى وأحمد \_ أنه خطبها معاوية وأبو جهم، فأنكحها رسول الله علامة بن زيد، أما رواية ابن مهدى \_ عند النسائى \_ فزاد أنه أمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم.

ورواه مسلم فی نفس الموضع ۱۱۲۰/۲ بسنده إلى شعبة، والنسائي: ك: الطلاق، ب: نفقة البائنة ۲۱۰/۲ بسنده إلى شعبة، والبيهقى ۱۸۱/۷ بسنده إلى شعبة، وأحمد ۱۳/۲۶ بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص۲۱۰/۲ (۱۳۶۰) عن شعبة، والطبراني ۲۲۰/۳۷، ۳۷۷(۹۳۰،۹۳۰) بسنده إلى شريك، وإلى عتبة بن عبد الله، والخطيب ص٤٩٤ (۲۲۷) بسنده إلى شعبة، جميعاً عن أبى بكر بن أبى الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس... فذكر الحديث، وزاد عتبة عند الطبراني ـ أن النبى عليه أمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم، كما زاد هو وشعبة ـ في رواية مسلم والبيهقى والطيالسي ـ أن معاوية وأبا جهم خطباها، وأن النبى عليه أنكحها أسامة.

ورواه مسلم فى نفس المرضع ١١١٤/١، ١١١٥ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن القارى، والبيهقى ٤٧٢/٧ بسنده إليهما، والطبرانى ٤٢/١٣٧١/٢٤) بسنده إلى فضيل بن سليمان النُميْرى، جميعاً عن أبى حازم سلمة بن دينار، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن فاطمة بنت قيس به.

ورواه مسلم في نفس الموضع ١١١٦/٢ بسنده إلى محمد بن عمرو بن علقبة، وأبو داود: الطلاق، ب: في نفقة المبتوتة ١٦/٢٨(٢٢٨) بسنده إلى محمد بن عمرو، والطحاوى ١٥/٣ بسنده إلى عمران بن أبى أنس، و٦٦ بسنده إلى محمد بن عمرو بن علقمة، والبيهقى ٢٧٢/٧ بسنده إلى عمران بن أبى أنس، وإلى محمد بن عمرو بن علقمة، وأحمد ٢١٣/٦ بسنده إلى محمد ابن عمرو بن علقمة، وأحمد ١٣/٦ بسنده إلى محمد ابن عمرو بن علقمة، بحميعا عن يعيى، عن أبى أنس، واله عبدالرحمن به، وفي رواية محمد بن عمرو أن زوجها كان رجلاً من بني مخزوم، وفي رواية محمد بن عمرو أنه أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم أمرها بالتحول إلى ابن أم مكتوم، وأن معاوية وأبا جهم خطباها، وأن النبي عليه أنكحها أسنامة.

ورواه النسائی: ك: الطلاق، ب: الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها فى عدتها لسكناها بركناها ٢٠٨ ، ٢٠٧/ بسنده إلى مخلد بن يزيد، وعبد الرزاق ١٩/٧ ، ١٢٠٢)، وأحمد ٤١٤/٦، ومن طريقه الطبرانى ٣٧٥/٢٤، ٣٧٥ ، ٣٧٣ (٩٢٨) \_ عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الرحمن بن

عاصم، عن فاطمة، وفيه أن زوجها رجل من بنى مخزوم، وفيه بيان اسم مَنْ خطباها ومَنْ تروجها، وفي رواية النسائى وأحمد تسمية المرأة التي أمرها بالاعتداد عندها و أم كاثوم، وفي رواية عبد الرزاق والطبراني: و أم مكتوم.

#### البيان

زوج فاطمة الذى طلقها هو: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، القرشى المخزومي، وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة، وقيل: أبو حفص بن المغيرة، والجمهور على الأول، واختلف في اسمه، فقيل: عبد الحميد، وهو قول الأكثرين، وقيل: أحمد، وقيل: اسمه كنيته. خرج مع على إلى اليمن، فمات هناك، وقيل: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام في عهد عمر، وإنه كلم عمر بالجابية، وواجهه بما يكره لما عزل خالد بن الوليد. وهو ابن عم خالد ابن الوليد.

حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شَيْءٍ، فجاءت رسولَ الله عليه، فذكرت ذلك له، فقال: وليس لك عليه نفقة ،... الحديث.

رواه مسلم فی نفس الموضع ۲۱۱۲ بسنده إلی ابن شهاب، وأبو داود: ك: الطلاق، ب: فی نفقة المبتوتة ۲۸۵۲، ۲۸۲(۲۲۸۲) بسنده إلی عبد الله بن يزيد مولی الأسود بن سفيان، (۲۲۸۲) بسنده إلی يحيی بن أبی كثير، والنسائی: ك: الطلاق، ب: الرخصة فی ذلك (يعنی فی الثلاث المجموعة) ۲۵۲۱ بسنده إلی يحيی بن أبی كثير، ب: الرخصة فی خروج المبتوتة من بيتها فی عدتها لسكناها ۲۸۰۱ بسنده إلی ابن شهاب، ك: النكاح، ب: إذا استشارت المرأة رجلاً فیمن یخطبها هل یخبرها بما یعلم ۲/۵۰، ۲۷ بسنده إلی عبد الله بن يزيد، ومالك: ك: الطلاق، بن ما جاء فی نفقة المطلقة ۲/۰۸، ۱۸۵(۲۲) عن عبد الله بن يزيد، والشافعی ۲/۲۲، ۳۲۳ بسنده إلی عبد الله بن يزيد، والطحاوی بسنده إلی عبد الله بن يزيد، وإلی ابن بسنده إلی عبد الله بن يزيد، وإلی ابن بسنده إلی عبد الله بن يزيد، وإلی ابن شهاب، والطحاوی شهاب، وابن حبان ۲/۲۲(۲۳۹) بسنده إلی يحيی بن أبی كثير، والدارقطنی ٤/٩٢ بسنده إلی ابن شهاب، والبهقی ۲/۲۲(۲۳۹) بسنده إلی يحیی بن أبی كثیر، والدارقطنی ٤/٩٢ بسنده إلی ابن شهاب، والبیهقی ۲/۲۲(۲۳۹) بسنده إلی يحیی بن أبی كثیر، والدارقطنی ٤/٩٢ بسنده إلی ابن شهاب، والبیهقی ۲/۲۲(۲۳۹) بسنده إلی يحیی بن أبی كثیر، والدارقطنی ٤/٩٢ بسنده إلی ابن شهاب، والبیهقی ۲/۲۲۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۲۲ بسنده إلی عبد الله بن يزيد، ۲۲۲ بسنده إلی ابن شهاب، والبیهقی ۲/۲۲، ۱۷۷۱، ۲۷۱، ۲۳۱ بسنده إلی عبد الله بن يزيد، ۲۲۲ بسنده إلی ابن شهاب، والبیهقی ۲/۸۲۱، ۱۷۷۱، ۲۷۱، ۲۲۱ بشرح مسلم للنووی ۲/۱۶، ۵۰.

بسنده إلى ابن شهاب، وأحمد ٢/٢٤ بسنده إلى عبد الله بن يزيد، ٤١٣ ، ٤١٤ بسنده إلى عمران ابن أبى أنس، ٤١٦ بسنده إلى ابن شهاب، والطبراني ٤٦/٣٦، ٣٦٦/٣٠ (٩١٢-٩٠) بأسانيد إلى ابن شهاب، ٣٦٧، ٣٦٧، ٣٦٨) بسنده إلى عبد الله بن يزيد، والخطيب ص٣٩٧ (١٩١) بسنده إلى عبد الله بن يزيد، وابن بشكوال ٢/٢١ (٤٣) بسنده إلى عبد الله بن يزيد، جميعاً عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة به، وبعضهم يزيد على بعض.

٩٥٧/٤٠٥ ــ وأما تسميته و عبد الحميد، نقد عزاه الهيشمى في المجمع ٣٢٦ (٣٢٥/٤ إلى الطبرائي في الأوسط، فقال:

عن عبد الحميد أبي عمرو، وكانت تحته فاطمة بنت قيس، فطلقها، فأنت النبي عَلَيْكُ فقال: ﴿لا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فقال: ﴿لا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

قال الهيثمي: ﴿ وفيه محمد بن خالد بن عبد الله، وهو ضعيف ٤.

٥٠٤/٤٠٥ وأما من قال: أبو حفص بن المغيرة، فرواه مسلم: ك: الطلاق، ب: المطلقة ثلاثا لا
 نفقة لها ٢/٥/١١، ٢١١٦ (١٤٨٠) قال:

حدثنى محمد بن رافع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شَيْبان، عن يحيى ( وهو ابن أبى كثير )، أخبرنى أبو سلمة، أن فاطمة بنت قيس، أخت الضّحّاك بن قيس، أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومى طلّقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لَكِ علينا نفقة... الحديث.

رواه أبو داود: ك: الطلاق، ب: في نفقة المبتوتة ٢٨٦/٢(٢٢٥) بسنده إلى يحيى بن أبى كثير، ٢٨٩(٢٢٨) بسنده إلى إبن شهاب، والطبراني ٢٧٠/٢٤، ٣٧١، ٩٢٠) بسنده إلى يحيى ابن أبى كثير، والخطيب ص ١٩٦٧(١٩١) بسنده إلى ابن شهاب، كلاهما عن أبي سلمة بن عبدالرحمن به، وفيه:أنه أمرها أن تَعتَد عند أم شريك، ثم أمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم، وأنه أنكحها أسامة بن زيد بن حارثة.

وقيل: إن زوجها هو عياش بن أبي ربيعة المخزومي(١).

٩/٤٠٥ \_ واحتج بما رواه في الأسماء المبهمة ص٣٩٦(١٩١) قال:

أخبرنا البَرقاني، قال: قرأت على أبى العباس بن حمدان، حدثكم محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بَشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبى بكر ابن أبى الجَهْم (٢)، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلى زوجى عياش بن أبى ربيعة

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (١٠٦) .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب ، وفي الأصل : أبو بكر بن الجهم .

بطلاقی ثلاثا، قالت: فأتیتُ النبی ﷺ، قال: و كم طلقك ؟ ه. قلت: ثلاثا... الحدیث فی اعتدادها فی بیت ابن أم مكتوم، وخطبة معاویة وابن الجهم لها، ونكاحها أسامة بن زید.

عبد الرحمن هو ابن مهدى، وسفيان هو الثورى .

قال النووى في الإشارات ص٥٨٢ بذيل الأسماء المبهمة:

\$ هذا الذى قاله الخطيب رحمه الله خطأ فاحش، فإن عياش بن أبى ربيعة ليس زوجها قطعاً، إنما هو رسول لزوجها، أرسله إليها يخبرها بالطلاق، ويعطيها نفقة من شعير، هكذا جاء مصرّحاً به في صحيح مسلم وغيره.

قال محقق الأسماء المهمة:

ولعل الوهم دخل على من قال: إن زوجها عياش من قولها: و أرسل إلى زوجى عياش بن أبى ربيعة فى رواية أبى بكر بن أبى الجهم (١)، فظنه فاعل الإرسال والمتصف بالزوجية، بينما هو مفعول به، والفاعل وزوجى»، كما تؤيد ذلك الكثرة الكاثرة من الطريق المذكورة.

غير أن الخطيب رحمه الله قال: «روي هذا الحديث شعبة أيضا، عن أبى بكر بن أبى الجهم (٢) فقال فيه: عن فاطمة: أن زوجها طلقها طلاقاً بائناً، وأنه أمر أبا حفص أن يعطيها رزقها، وهذا يدل على أن زوجها عياش، كما ذكر عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان عليه.

قلت: بل الحديث من طريق عبد الرحمن عن سفيان صريح في أن عياشاً كان رسولا ؛ لا زوجاً لفاطمة، وأن زوجها إنما هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة.

۱۱۲، ۱۱۹۹ روى ذلك مسلم: ك: الطلاق، ب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲۰ (۱۲۸ مسلم:

حدثنى إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبى بكر بن أبى الجهم، قال: سمعتُ فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلى ورجى أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياس بن أبى ربيعة لطلاقى، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وحمسة آصع ثمير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا ؟ ولا أعتد في منزلكم ؟ قال: لا. قالت: فشددتُ على ثيابي، وأثيتُ رسول الله عَلَيْه، فقال: هكم طلقك ؟ ع. قلت: ثلاثا... الحديث في اعتدادها في بيت ابن أم مكتوم، وخطبة معاوية وأبى الجهم لها، ونكاحها أسامة بن زيد.

رواه ابن حبان ۲۲٤/۲ (٤٢٤٠) بسنده إلى أبى خيثمة زهير بن حرب، وأحمد ٤١١/٦، وابن بشكوال ١٩٧١، ١٧٧/ (٤٣) بسنده إلى إسحاق بن منصور، جميعاً عن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١)، (٢) هذا هو الصواب، وفي الأصل: أبو يكر بن الجهم.

مهدى، عن سفيان الثورى به.

كما رواه عبد الرحمن عن صفيان بذلك: فرواه مسلم عقب الحديث السابق بسنده إلى أبى عاصم النبيل، والبيهقى ٤٧٣/٧ (٩٢٩) بسنده إلى محمد بن كثير، والطبراني ٤٧٣/٢ (٩٢٩) بسنده إلى محمد بن كثير، والخطيب ص٣٩٥(١٩١) بسنده إلى محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثورى به، وفى رواية كثير \_ عند الطبراني والخطيب \_ أن اسم زوجها أبو حفص بن المغيرة.

وروى الطحاوى ٣٥/٣ بسنده إلى الليث، عن أبى الزبير المَكَّى، أنه سأل عبد الحميد بن عبدالله بن أبى عمرو بن الحفص، عن طلاق جده أبى عمرو، فاطمة بنت قيس، فقال له عبد الحميد: طلقها البتة، ثم خرج إلى اليمن، ووكل عياش بن أبى ربيعة، فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها... الحديث.

ثم رواه بسنده إلى الليث، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس نفسها، بمثل حديث الليث عن أبى الزبير، حرف بحرف.

وقد شارك الحارثُ بن هشام عياشاً في ذلك.

١١١٧/٢ وى ذلك مسلم: ك: الطلاق، ب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ١١١٧/٢ (١٤٨٠)
 قال:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد ( واللفظ لعبد )، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة، كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة لها، فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي عليه فلكرت له قولهما، فقال: ( لا نفقة لك. . . الحديث في انتقالها إلى بيت ابن أم مكتوم، ومراجعة فاطمة مروان بن الحكم في حكم النفقة للمطلقة ثلاثا.

رواه ابن بشكوال ١/٨٧١ (٤٣) بسنده إلى مسلم به.

ورواه أبو داود: ك: الطلاق، ب: في نفقة المبتوتة ٢٨٧/٢، ٢٨٨ (٢٢٩٠) بسنده إلى معمر، والنسائي:ك: النكاح، ب: تزويج المولى العربية ٢٢/٦، ٣٣ بسنده إلى الزبيرى، ك: الطلاق، : نفقة الحامل المبتوتة ٢١١، ٢١١، ٢١١، ٢١١، ٢١١، ٢١٠) عن معمر، والبيهقي ٢٧٢/٧، ٤٧٣ بسنده إلى معمر، وأحمد ٢١٤،٤١٤، ٤١٤ بسنده إلى معمر، والطبراني ٤٧٢/٧ ـ ٤٧٣ (٩٣٤) بسنده إلى معمر، جميعاً عن ٤١٤ بسنده إلى معمر، جميعاً عن الزهرى به.

قال الترمذي عقب حديث فاطمة ٣٥٤/٥٣ـ٤ ٣٥٤: ( هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق، ١٠٤ - ١): حَدِيثُ هُشَيْم: عَنْ سَيَّارٍ، وَحُصَيْنٍ، وَمُغِيرَةً، وَدَاوُدَ، وَإِسْمَاعِيلَ،
 وذكر آخرين عن الشعبى، عن فاطمة بنت قيس، قصة طَلاَقِها. رواه النسائى.

من الآخوين : مُجَالِدُ بنُ سَعيد ، كما رواه الترمذي .

وقالوا: ليس للمطلّقة سكني، ولا تفقة، إذا لم يملك زوجها الرجعة.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكُ، منهم عمر، وعبد الله: إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة.

وقال بعض أهل العلم: لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعى، وقال الشافعى: إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ (١) قالوا: هو البَدَاء، أن تبذو على أهلها، واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبى ﷺ السكنى، لما كانت تبدو على أهلها.

قال الشافعي: ولا نفقة لها لحديث رسول الله ﷺ في قصة فاطمة بنت قيس ۽ .

وقد ذكر النووى في شرح مسلم ١٤/١٠ هذه الآراء.

وذكر ابن حجر في الفتح ٤٣٣/٩ أن رأى الشافعي هذا هو رأى الجمهور، وذكر بقية الآراء، وحجج كل فريق.

۹٦۲/٤٠٦ روى هذا الحديث النسائي: ك: الطلاق، ب: الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها ٢٠٨/٦، ٢٠٩ قال:

أخبرنا يعقوب بن ماهان بصرى، عن هُشَيْم، قال: حدثنا سَيَّار، وحُصَيْن، ومُغيرة، وداود بن أبى هند، وإسماعيل بن أبى خالد، وذكر آخرين، عن الشعبى، قال دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتُها عن قضاء رسول الله عَلَيْكُ عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى رسول الله عَلَيْكُ في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة، وأمرنى أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.

سيار هو ابن أبى سيّار، أبو الحكم العَنْزِى ،وحصين هو ابن عبد الرحمن السُّلَمى ، والمغيرة هو ابن مِقْسَمِ الضَّبِّى ، وهذا إسناد حسن ، فيه يعقوب بن ماهان، صدوق، لكن تابعه عليه أحمد ابن منبع ــ كما سيأتى في البيان ــ وهو ثقة حافظ، كما تابعه غيره.

<sup>(</sup>١) الطلاق: ١.

### اليسان

من الآخرين: مجال بن سعيد بن عمير بن بسطام الهَمْدَاني، أبو عمرو، ويقال: أبو سعيد الكوفي، ضعّفه يحيى القطان وأحمد وابن معين وأبو حاتم والدارقطني وابن سعد وابن حبان،وقال يعقوب بن سفيان والبخارى: صدوق، وقال ابن حجر: ليس بالقوى، وقد تغير في آخر عمره، وقد أخرج له مسلم مقروناً مع غيره، وهشيم ممن روى عنه من القدماء قبل التغير، مات سنة أربع وأربعين ومائة في ذي الحجة (١).

٩٦٣/٤٠٦ روى ذلك الترمذي: ك: الطلاق، ب: ماجاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة ١٤٥٤، ٣٥١/٤ تال:

حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم، أنبأنا حصين، وإسماعيل، ومجالد، قال هشيم: وأخبرنا داود أيضا، عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة ابنة قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله عليه فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكني والنفقة، فلم يجعل لها النبي سكني ولا نفقة.

وفي حديث داود قالت: وأمرنى أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.

قال الترمذي: ﴿ هذا حديث حسن صحيح ٤.

وقد رواه أحمد ٦/٥١٤ عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي.

(ز) ومن الآخرين أيضا: أشعث بن سوّار، الكندى، الكوفى، مولى ثقيف، كان قاضياً على الأهواز، ضعفه ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة، والنسائى، وابن حبان، وابن سعد، والعجلى، والدارقطنى، ووثقه ابن معين ـ فى قول آخر \_ وابن شاهين، وقال ابن حجر: ضعيف، وقد أخرج له مسلم فى المتابعات (٢).

٣ • ١٤/٤ - ورى ذلك مسلم: ك: الطلاق، ب: المطلقة ثلاثا لا تفقة لها٢/١١١ ( ١٤٨٠)قال:

حدثنا زهير بن حرب، حدثنا هشيم، أخبرنا سيّار، وحصين، ومغيرة، وأشعث، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود، كلهم عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله عن قضاء رسول الله عن قضاء رسول الله عن قضاء رسول الله عنه في السكنى والنفقة ، قالت : فلم يجعل لى سكنى ، ولا نفقة ، وأمرنى أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.

وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن حصين، وداود، ومغيرة، وإسماعيل، وأشعث، عن الشعبي، أنه قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، بمثل حديث زهير عن هشيم.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٦١/٨، ٣٦٢، تهذيب التهذيب ٢ /٣٦ ـ ٣٨ ، تقريب التهذيب ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢٧١/٢، ٢٧٢ ، تهذيب التهذيب ٢٠٨/١، ٣٠٩، تقريب التهذيب ٧٩/١ .

رواه البيهقي ٤٧٣/٧ بسنده إلى زهير بن حرب به.

ورواه الطحاوى ٢٦٤/٣ بسنده إلى سعيد بن منصور، عن هشيم، عن مغيرة، وحصين، وأشعث، وإسماعيل بن أبي حالد، وسيار، ومجالد، عن الشعبي به.

وأحمد ٤١٦/٦ عن هشيم، عن سيار، وحصين، ومغيرة، وأشعث، وابن أبي خالد، وداود، ومجالد، أو إسماعيل بن أبي سالم، عن الشعبي به.

والدارقطنى ٢٤/٦، ٢٤ بسنده إلى يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، عن سيار، وحصين، ومغيرة، وأشعث، وداود، ومجالد، وإسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى به، ٢٤ بسنده إلى الحسن ابن عرفة، عن هشيم، عنهم ـ مع اختلاف فى الترتيب ـ عن الشعبى به.

ورواه ابن حبان ۲۲۳/۱ (٤٢٣٨) عن أبى يعلى، عن أبى خيثمة، عن هشيم، عن سنان (كذا، ولم أجد فى هذه الطبقة من شيوخ هشيم وتلامذة الشعبى من اسمه سنان، فلعله تصبحيف، صوابه سيار) وحصين، ومغيرة، ومجالد، وإسماعيل بن أبى خالد، وداود، كلهم عن الشعبى به.

والطبراني ۳۷۹/۲٤ بسنده إلى أبى عبيد القاسم بن سلام، عن هشيم، عن مغيرة، وحصين، وسيار، وداود بن أبي هند، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد، وأشعث، عن الشعبي به.

## وقد رواه غير هشيم عن بعض هؤلاء، وعن غيرهم، عن الشعبي:

فرواه مسلم في نفس الموضع ١١١٨، ١١٩ بسنده إلى سيار أبى الحكم، وسلمة بن كهيل، وأبى إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، وأبو داود: ك: الطلاق، ب: في نفقة المبتوتة كلاتا لا كريم (٢٢٨٨) بسنده إلى سلمة بن كهيل، والترمذي: ك: الطلاق، ب: ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ١٥٥ (١/١٩١) بسنده إلى مغيرة، والنسائي: ك: الطلاق، ب: الرخصة في ذلك (يعنى في الثلاث المجموعة) ١٤٤/٦ بسنده إلى سعيد بن يزيد الأحمسي، وإلى سلمة بن كهيل، ب: الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها ٢٠٩٦ بسنده إلى أبى اسحاق السبيعي، وابن ماجة: ك: الطلاق، ب: المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة ١٦٥٥ (٢٠٣٠) بسنده إلى أبى الزناد بسنده إلى مغيرة، والدارمي: ك: الطلاق، ب: في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة أم لا ١٦٤/٢ بسنده إلى مغيرة، والدارمي: ك: الطلاق، ب: في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة أم لا ٢٠٤٢، بسنده إلى سلمة بن كهيل، وإلى زكريا بن أبي زائدة، والطحاوي ٣/٧٣ بسنده إلى سلمة بن كهيل، وإلى زكريا بن أبي زائدة، والطحاوي ٣/٧٣ بسنده إلى سلمة بن كهيل، وإلى تجيل، ٢٣ بسنده إلى حصين، ٣٦ بسنده إلى سلمة بن كهيل، وإلى أبي إسحاق السبيعي، وأحمد ٢/٣٧٣) بسنده إلى بسنده إلى سلمة بن كهيل، وإلى أبي إسحاق السبيعي، وأحمد ٢/٣٧٣) بسنده إلى مجالات ١٤٤٠ ١٤٤ بسنده إلى إسحاق السبيعي، وأحمد ٢/٣٧٣) بسنده إلى بسنده إلى بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي، وأحمد ٢/٣٧٣) بسنده إلى بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي، وأحمد ٢/٣٧٣)

٧٠٤ ـ (خ): حَدِيثُ أَبِي سَلَمَة: أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ أَمْرِهَا... الحديث،
 وَفِيهِ : فَخَطَبَنِي/مُعَاوِيةُ وَرَجُلَّ آخَر .

هو : أبو الجهم عامر بن حذيفة(١) العدوي(٢) .

سلمة بن كهيل، ١٥ ٤ بسند إلى حصين بن عبد الرحمن، ٢١ ٤ بسنده إلى أبى إسحاق السبيعى، والحميدى ٢٧٨/١ (٣٦٣) بسنده إلى مجالد بن سعيد، والطبراني ٢٧٨/٢٤ (٣٦٣) (٣٧٩ (٩٣٤) ٩٩٧ (٩٣٤) بسنده إلى سلمة بن كهيل، وإلى زكريا بن أبى زائدة، وإلى مجالد، ٣٨٠، ٣٨٥ (٩٣٩-٥٠٥) بسنده إلى سيار أبى الحكم، وإلى الأعمش، وإلى حماد بن أبى سليمان، وإلى أبى حصين، وإلى أبى الزناد، وإلى محمد بن سالم، وإلى داود بن أبى هند، وإلى الشيباني، وإلى مطرف بن طريف، وإلى سعيد بن يزيد البجلى، وإلى عبد الله بن بريدة، وإلى حبيب بن أبى ثابت، وإلى يونس بن أبى إسحاق، وإلى مغيرة، وإلى أبى إسحاق السبيعى، وإلى زكريا بن حكيم جميعاً عن الشعبى، عن فاطمة بنت قيس، وبعضهم يزيد على بعض، وبعضهم يذكر أن زوجها أبو حفص بن المغيرة، وبعضهم يقول « حفص » من غير صدر الكنية، وبعضهم يذكر أنه أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، وبعضهم يذكر أنه أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، وبعضهم يذكر أنه أبو عمرو بن حفص بن المغيرة،

وفي بعض الروايات ذكر رُدّ عمر بن الخطاب حديث فاطمة هذا.

النكاح، ب: خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن النكاح، ب: خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ١٩٥٠ وال:

أخبرنى حاجب بن سليمان، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى، ويزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، وعن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن تُوبان، أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها، فقالت: طلقنى زوجى ثلاثا، فكان يرزقنى طعاما فيه شيء... الحديث إلى قوله على لها: وليس لك سكنى ولا نفقة، فاعتدى عند فلاتة، قالت: وكان يأتيها أصحابه، ثم قال: و اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى، فإذا حَلَلْت فاذنينى ، قالت: فلما حلَلْت آذنته، فقال رسول الله على: و ومن خطبك ؟ ، فقلت: معاوية ورجل آخر من قريش، فقال النبى على أما معاوية، فإنه غلام من غلمان قريش، لا شيء له، وأما الآخر فإنه صاحب شر، لا خير فيه، ولكن انكحى أسامة بن زيد، قالت: فك هنه، فقال لها ذلك ثلاث مرات، فنكحته.

حجاج هو ابن محمد، والقائل: وعن الحارث بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ذئب، والحارث

<sup>(</sup>١) في و ز ۽ : حذافة .

 <sup>(</sup>٢) في و خ ۽ علّم مقابله و ف ۽ ، وفي هامش وك ۽ : ترك المصنف ها هنا بياض سطرين .

هذا هو القرشى العامرى خال ابن أبى ذئب، وهذا إسناد حسن، فيه حاجب بن سليمان صدوق ربما وهم، وفيه الحارث بن عبد الرحمن صدوق.

رواه الطبراني ٣٦٨/٢٤ (٩١٤) عن حفص بن عمر السدوسي، عن عاصم بن على، عن ابن أبي دئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، ويزيد بن عبد الله بن فُسيَّط، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن فاطمة بنت قيس به.

وهذا إسناد حسن، فيه عاصم بن على صدوق ربما وهم، والحارث صدوق.

وظاهر هذا الإسناد أن الحارث بن عبد الرحمن ويزيد بن عبد الله بن قسيط قد اشتركا في الرواية عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن، بخلاف رواية النسائي، ففيها أن رواية الحارث عن محمد، ورواية يزيد عن أبي سلمة.

وواه الخطيب ص٤٩٣ (٢٢٧) بسنده إلى شبابة بن سَوَّار، عن ابن أبي ذئب، عن ابن قُسيَط، عن أبي سلمة، أنه سأل فاطمة بنت قيس... فذكره، ولم يذكر الطريق الآخر.

## البيان

الرجل الآخر الذى خطبها هو: أبو الجهم بن حذيفة بن غانم، القرشى العدوى، قيل: اسمه عامر، وقيل عُبيد ــ بضم المهملة ــ وهو من مسلمة الفتح، وكان شديد العارضة، وعاش إلى خلافة ابن الزبير(١).

وقد فات المصنف أن ينقل عن الخطيب اسم المرأة التي أمر النبي عَلَيْهُ فاطمة أن تعند عندها، ثم أمرها بالتحول إلى بيت ابن أم مكتوم، وهذه المرأة هي: أم شويك القرشية العامرية، من بني عامر بن لؤى، واسمها: عُزيّة \_ بضم المعجمة وفتح الزاى وتشديد المثناة التحتانية، آخرها تاء مربوطة \_ ويقال: فنت جابر بن حكيم(٢).

۷ • ۲ • ۱۹۹۶ روى ذلك مسلم: ك: الطلاق، ب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ۱۹۱۶ (۱۹۸۰) قال:

حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة... الحديث في طلاقها إلى قوله: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: و تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حَلَلْتِ فَآذَنْهَى ،

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصَّماء الصَّماء الصَّماء الصَّماء ١٥٦/٢ ، الإصابة ٢٠٦١/٣٤/٧ ) ، أسد الغابة ١٦٢/٠ ، ٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٣٢٥/٢ ، الإصابة ٢٤٨/٨ ٢)، ٢٤٩٠).

قالت: فلما حَلَلْتُ ذكرتُ له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خَطَبَانى، فقال رسول الله ﷺ: وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لامال له، انكحى أسامة بن زيد، فكرهتُه ثم قال: « انكحى أسامة بن زيد » فنكحتُه، فجعل الله فيه خيراً واغتبطت.

رواه أبو داود: ك: الطلاق، ب: في نفقة المبتوتة ٢٨٥/٢، ٢٨٦(٢٢٨٤) عن القعنبي، والتسائي: ك: النكاح، ب: إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم ٢٥/٧، ٢٧ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، ومالك: ك: الطلاق، ب: ما جاء في نفقة المطلقة ٢٠٨٠، ٥١ بسنده إلى القعنبي، ١٧٧، ١٧٨، بسند إلى يحيى بن يحيى، ١٨٥، ١٨١، ١٨٨ بسنده إلى الشافعي، وأحمد ٢٦٢/٦ عن عبد الرحمن بن مهدى، وعن إسحاق بن عيسى، والطبراني ٢٦٦/٢٤، ٣٦٦(٩١٣) بسنده إلى القعنبي، وإلى عبد الله بن يوسف، جميعاً عن مالك به.

وقد سبق البيان مع إبهام الزوج في الخبر (٤٠٥) من طريق شعبة، وعتبة بن عبد الله، عن أبي بكر بن أبي الجهم، عن فاطمة.

(ز) وقد سميت المرأة في رواية عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة: أم كلثوم، أو أم مكتوم.

فأما من قال و أم كلئوم، فرواه النسائي: ك: الطلاق، ب: الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها ٢٠٨، ٢٠٨، بسنده إلى مخلد بن يزيد، وأحمد ٤١٤/٦ عن عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الرحمن بن عاصم، عن فاطمة بنت قيس به، وقد صرح ابن جريج بالتحديث في رواية عبد الرزاق عنه.

وأما من قال و أم مكتوم ،، فرواه عبد الرزاق ۱۹/۷ (۱۲۰۲۱)، والطبراني ۳۷۰/۲٤، ۳۷۰/۲۷، وأما من طريقه، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الرحمن بن عاصم، عن فاطمة به.

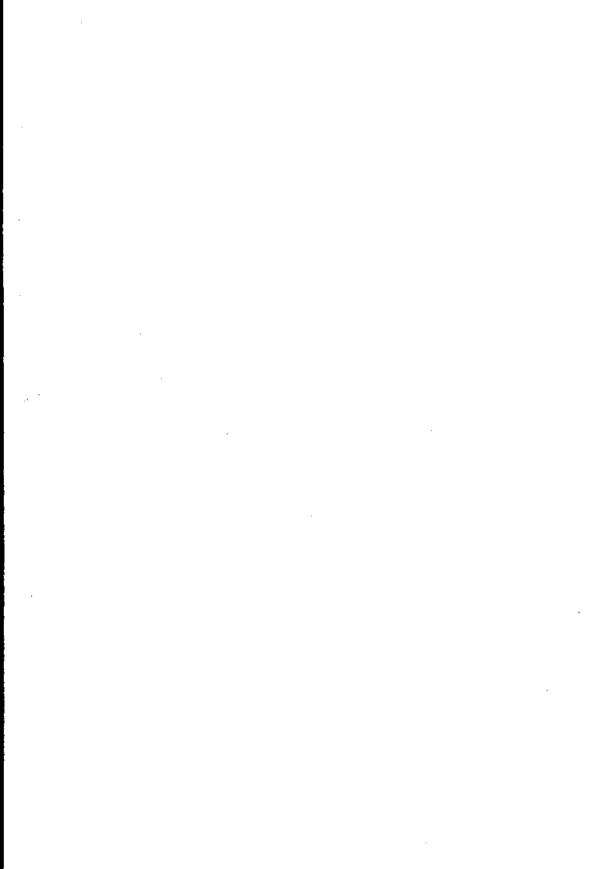

## باب لحاق النّسب

\* \* \* ـ ﴿ ﴿ ﴾ : حَدِيثُ عَبِدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيرِ : كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيةٌ يَطَوُّهَا ، وَكَانَتْ تُظَنُّ بِرَجُلِ آخَرَ يَقَعُ عَلَيْهَا ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَوَلَدَتْ وَلَداً يُشْبِهُ الّذِي تُظَنُّ بِهِ .

الرجل: عتبة بن أبي وقاص، أخو سعد.

(و)(١) : والغلام : عبد الرحمن بن زمْعَة .

٩٦٧/٤٠٨ روى هذا الحديث النسائي: ك: الطلاق، ب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ١٨٠-١٨٠ قال:

أحبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير \_ مولى لهم \_ عن عبد الله بن الزبير، قال: كانت لزَمْعَةَ جارية يطؤها هو، وكان يُظَنُّ بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذى كان يُظَنُّ به، فمات زَمْعَة، وهى حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله على الله الله على الله

هذا إسناد حسن، فيه يوسف بن الزبير، وثَقه ابن حبان، وقال ابن جرير: مجهول، وقال ابن حجر: مقبول . وقد تابعه مجاهد عند عبد الرزاق كما سيأتي.

رواه الطحاوي ١١٥/٣ بسنده إلى محمد بن قدامة، عن جرير بن عبد الحميد به.

ورواه الدارقطني ٢٤٠/٤ بسنده إلى يوسف بن موسى، عن جرير.

وقد سقط هذا الخبر من الأسماء المبهمة وأشار إليه النووى في الإشارات.

وقد روى عبدالرزاق٧٤٤٠(١٣٨٢٠)، وأحمد٤/٥ عنه، عن سفيان الثورى، عن منصور، عن مخطور، عن منصور، عن منصور، عن منطقه، عن مجاهد، عن ابن الزبير، أن زمعة كانت له جارية وكان يتطيعها، وكانوا يتهمونها، فولدت، فقال النبي عليها لسودة: وأما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة، ليس لك بأخ».

#### البيسان

الرجل الذي كانت تُظَنَّ به هو: عتبة بين أبي وقباص، أحبو سعد بن أبي وقباص، ذكره ابن حجر في القسم الرابع، وغلَّط من عده في الصحابة، وقال: ﴿ وَفِي الجملة ليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه، بل فيها ما يصرح بموته على الكفر، (٢).

<sup>(</sup>١) ساقط من وز ٤٠٠

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٧٧/١١ ، الإصابة ٥/٦٢ ( ١٧٤٤) ، فتح الباري ٢٧/١٢ .

۱۷/۲ **۹۹۸/٤۰۸ روی ذلك البخاری**: ك: البيوع، ب: شراء المملوك من الحربی و هبته وعتقه ۲۷/۲ قال:

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت: اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زَمْعة فى غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص، عهد إلَى أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الله، ولد على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول الله على الله الله على شبهه، فرأى شبها بيّناً بعتبة، فقال: ههو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحَجَرُ، واحتجبى منه يا سودة، فلم تره سودة قط.

ورواه في ك: الفرائض، ب: من ادعى أخا أو ابن أخ٤/١٧٠ عن قتيبة، ومسلم: ك: الرضاع، ب: الولد للفراش وتوقى الشبهات ٢/٠٨٠ (١٤٥٧) عن قتيبة، وعن محمد بن رمح، والنسائي: ك: الطلاق، ب: إلحاق الولد بالفراش إذ لم ينفه صاحب الفراش ١٨٠/٦ عن قتيبة، كلاهما عن الليث بن سعد به.

ورواه البخارى: ك: البيوع، ب: تفسير المشبهات ٢/٣، ٤ عن يحيى بن قرعة، ك: الوصايا، ب: قول الوصى لوصيه: تعاهد ولدى، وما يجوز للوصى من الدعوى ١٢٥/، ١٢٥، ك: المغازى. ب:... ٣٤/٣ عن عبد الله بن مسلمة القعنبى، ك: الأحكام ،ب: من قضى له بحق أخيه، فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ٢٤١/٤ عن إسماعيل بن أبى أويس، ومالك: ك: الأقضية، ب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه ٢/٣٧(٠٠)، والشافعى ٢٤١/٣ س.٣٠٩، ٣٠٠ والدارقطنى ٢٤١/٤ بسنده إلى ابن وهب، والطحاوى ١١٤/١، ١١٤ بسنده إلى ابن وهب، والدارقطنى ٢٤١/٤ بسنده إلى ابن وهب، والبيهقى ٢٤١/١، ١١٤ بسنده إلى إسماعيل ابن أبى أويس، وعبد الله بن مسلمة، جميعاً عن مالك، عن ابن شهاب الزهرى به.

ورواه البخارى: ك: الخصومات، ب: دعوى الوصى للميت ٢١/٢ عن عبد الله بن محمد، ومسلم: ك: الرضاع، ب: الولد للفراش وتوقى الشبهات ٢٠٨١/٢ (٢٥٧١) عن سعيد بن منصور، وأبى بكر بن أبى شيبة، وعمرو الناقد، وأبو هاود: ك: الطلاق، ب: الولد للفراش ٢٨٢/٢ عن إسحاق بن عن سعيد بن منصور، ومسدد، والنسائى: ك: الطلاق، ب: فراش الأمة ٢١٨١٦ عن إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: الولد للفراش وللعاهر الحجر ٢/٦٤٦(٤٠٠٤) عن أبى بكر ابن أبى شيبة، والمتنافعي ٢/٩٠٦، والدارقطني ٣١٣/٣، ٢٤١/٤ بسنده إلى عبد الجبار بن العلاء، وأبى عبيد الله المخزومي، ومحمد بن أبى عبد الرحمن المقرى، والبيهقي ٢/٢٤ بسنده إلى المساق بن الشافعي، وأحمد ٢٧/٣، والحميدي ١٧/١ (٢٣٨)، وأبو يعلى ٢/٢٩٢(٤٤) عن إسحاق بن

إبراهيم، جميعاً عن سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب الزهرى به.

ورواه البخارى: ك: العنق، ب: أم الولد ٨١/٢، والدارمي: ك: النكاح، ب: الولد للفراش ١٥٢/٢ عن أبي اليَمَان الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري.

ورواه عبد الرزاق ۱۳۸۱۸) ٤٤٢/٧ ــ ومن طريقه مسلم (۱٤٥٧)، وأحمد ٢٢٦/٦ ــ عن معمر، عن الزهرى.

ورواه عبد الرزاق ۲۰۰/۱ ۱۳۸۱۹)، ٤٤٤ (۱۳۸۲٤) ـ ومن طریقه أحمد ۲۰۰/۱ ـ عن ابن جریج، عن الزهری.

والدارقطني ٢٤١/٤ بسنده إلى مخلد بن يزيد، وإلى روح، عن ابن جريج، عِن الزهرى. ورواه أحمد ٢٣٧/٦ عن يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، عن الزهرى.

ورواه أبو داود الطيالسي ص٤٠٢(١٤٤٤) عن زمعة بن صالح الجُنْدي، عن الزهري.

قال النووي في الإشارات ص٦٩٥: وقلت: واسم الغلام: عبد الرحمن بن زمعة ٠.

وقال ابن حجر في الفتح ٢٧/١٢: ﴿ والابن المذكور اسمه عبد الرحمن، وذكره ابن عبد البر في الصحابة وغيره» (١).

وأما الجارية، فقال ابن حجر في الفتح ٢٦/١٢: ( لم أقف على اسمها، لكن ذكر مصعب الزبيري وابن أخيه الزبير في نسب قريش أنها كانت أمة يمانية.

الولد للفواش: أى لمالك الفراش، وهو الزوج والمولى. والمرأة تسمى فِراَشا، لأن الرجال يفترشونها (٢).

وللعاهر الحجر: العاهر: الزانى، وقد عَهَرَ يَعْهَر عَهْرا وعُهُورا: إذا أتى المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزنا مطلقا، والمعنى: لاحَظَّ للزانى فى الولد، وإنما هو لصاحب الفراش، أى لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، وهو كقوله الآخر: « له التراب؛ أى: لاشىء له (٣).

<sup>(</sup>١) له ترجمة في تجريد أسماء الصحابة ٢٤٧/١ ، الإصابة في القسم الثاني ٦٩/٥، ٧٠ (٦٢٠٦) . (٢) النهاية ٣٢٦/٣ .

٩ • ٤ - (طب): حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَّادِيَة أَتَى النَّبِي عَلَّى، فَقَالَ:
 إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عُلاَماً أَسُودَ ، فَقَالَ : « هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ » ... الحديث .

هو: ضمضم بن قتادة.

(ب) : ذكره عبد الغني .

(ط) : وامرأته من بني عجل .

٩ • ١٩٧٤ - روى هذا الحديث البخارى: ك: المحاربين، ب: ما جاء في التعريض ١٨٣/٤ قال:

حدثنا إسماعيل، حدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله على جاءه أعرابى فقال: يا رسول الله، إن امرأتى ولدت غلاما أسود. فقال: وهل لك من إبل ؟». قال: نعم. قال: وها ألوانها ؟» قال: حمر. قل: وهل فيها من أوْرَق ؟ ». قال: نعم. قال و فأنّى كان ذلك ؟. و قال: أراه عرق نزعه. قال: و فلعل ابنك هذا نزعه عرق ».

إسماعيل هو ابن عبد الله أبي أويس بن أويس.

رواه أيضا: ك: الطلاق، ب: إذا عرّض بنفى الولد ٢٨٧/٣ بسنده إلى مالك، ومسلم: ك: اللعان ٢١٣٧/١ (٥٠٠) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وإلى معمر، وإلى ابن أبى ذئب، وأبو داود: ك: الطلاق، ب: إذا شك فى الولد ٢٧٨/٢ ، ٢٢٦، ٢٢٦، ٢٢٦) بسنده إلى سفيان بن عيينة، ومعمر، والترمدى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الولاء والهبة، ب: ما جاء فى الرجل ينتفى من ولده ٢٥٢٦، ٣٢٦، ٢٦٦) بسنده إلى ابن عيينة، والنسائى: ك: الطلاق، ب: إذا عرض بامرأته وشكّت فى ولده وأراد الانتفاء منه ٢١٧٨، ١٩٧١ بسنده إلى ابن عيينة، وإلى معبر، وإلى شعيب ابن أبى حمزة، وابن ماجة: ك: الرجل يشك فى ولده ١٥٤١ (٢٠٠٦) بسنده إلى ابن عيينة، وابن أبى حمزة، وابن مالك، وعبد الرزاق ٧٩٩، ١٠٠ (١٢٣٧١) عن معمر، وفيه قصة للزهرى، والمطحاوى ٣٠٦، ١٠٠ بسنده إلى مالك، وابن أبى ذئب، وسفيان بن عيينة، وابن حبان والى ابن عيينة، والبيهقى ١٠٤٢ (١٤٠٤، ١٦٤ بسنده إلى مالك، وإلى ابن عيينة، والبيهقى ٢٠٢١ (١٤٠، ١٥٤ بسنده إلى مالك، أبى ذئب، وأحمد ٢٣٣٢، ٢٣٤ بسنده إلى مالك، وأبى ذئب، وأحمد ٢٣٣٢، ٢٣٤ بسنده إلى مالك، ابن عيينة، وابن بشكوال ٢١١٤، ٢١٤ بسنده إلى مالك، أبى ذئب، وأحمد ٢٣٣٢، ٢٣٤، و٩٠٤ بسنده إلى مالك، معمر، وو،٤ بسنده إلى مالك، معمر، وبه و٠٤ بسنده إلى مالك، وابن بشكوال ٢١٨١/١) عن سفيان بن عيينة، وابن بشكوال ٢١٨١/١) بسنده إلى مالك، جميعاً عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة به. وفي حديث سفيان ومعمر أن النبى عينة، وابن بشكوال ١٨١٨/(٩٧) بسنده إلى مالك، جميعاً عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة به. وفي حديث سفيان ومعمر أن النبى عينة من أبى هريرة به. وفي حديث سفيان ومعمر أن النبى عينة من أبى هريرة به. وفي حديث سفيان ومعمر أن النبى عينة من أبى هريرة به. وفي حديث سفيان ومعمر أن النبى عينه من أبى هريرة به. وفي حديث سفيان ومعمر أن النبى عينه من أبى هريرة به وليرة به وليرة منه في الانتفاء منه.

ورواه البخارى: ك: الاعتصام، ب: من شبه أصلا معلوماً بأصل مبيّن قد بين حكمهما

ليفهم السائل ٢٦٤/٤ عن أصبغ بن الفرج، ومسلم: ك: اللعان ١١٣٧/٢، ١١٣٨ ((١٥٠٠) عن أبى الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأبو داود: ك: الطلاق، ب: إذا شك في الولد ٢٢٦٢/٢٧٩/٢) عن أحمد بن صالح، والطحاوى ١٠٣/٣ عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقى ٤١١/٧ بسنده إلى حرملة، جميعاً عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهرى، عن أبى سلمة بن عبدالوحمن، عن أبى هريرة به.

ورواه مسلم في الموضع السابق، عن محمد بن رافع، عن حُجَيْن، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، بلاغاً عن أبي هريرة.

وله شاهد من حديث ابن عمر: أن رجلاً من أهل البادية أتى النبى ﷺ، فقال: إن امرأتى وَلَدَت على فراشى غلاماً أسود... الحديث:

رواه ابن ماجة: ك: النكاح، ب: الرجل يشك في ولده ٢٤٥/١، ٦٤٦ (٢٠٠٣).

## البيسان

الرجل هو: ضمضم بن قتادة (١). وامرأته من بني عجل.

## ٩٠٠/٤٠٩ قال ابن حجر في الإصابة ٢٨٧/٣ في ترجمة ضمضم:

و ذكر في حديث أورده عبد الغنى بن سعيد المصرى في والمبهمات، من طريق مَطَر بن العلاء، عن عمته قُطْبَة بنت هرم بن قطبة، أن مدلوكاً حدَّنهم، أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود، من امرأة من بنى عجل، فأوجس لذلك، فشكا إلى النبى عَلَيْه فقال: «هل لك من إبل ؟» قال: نعم. قال: وهما ألوانها ؟». قال: فيها الأحمر والأسود وغير ذلك. قال: ٥ فأنى ذلك ؟» قال: عرق نزع. قال: وهذا عرق نزع». قال: فقدم عجائز من بنى عجل، فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء.

قال ابن الأثير في أسد الغابة: ﴿ أخرجه أبوموسى بإسناد غريب، وقال: هذا إسناد عجيب ٣.

رواه ابن بشكوال ۲۸۱/۱ ۲۸۲(۷۹) بسنده إلى أبى محمد عبد الغنى بن سعيد، عن أبى إسحاق إبراهيم بن عمر الدمشقى، عن القاسم بن عيسى الغفارى، عن محمد بن أحمد بن مُطَر بن العلاء بن أبى الشعثاء آخر بنى فزارة الفزارى، عن يحيى بن أبى العمر، وكان زوج بنت مطر بن العلاء، قال: سمعت حديد مُطَراً يحدث عن عمته: وقطبة (۲) بنت هارون بن قطبة، أن مَدُلُوكاً حدثهم... الحديث

عرق نزعه: يقال نزع إليه في الشبه (<sup>٣)</sup>: إذا أشبهه.

ترجمته في تجريد أسماء الصحابة ٢٧٣/١ ، أسد الغابة ٣/٣٤، ٤٧ ، الإصابة ٣/٢٤/٣ (٤١٩٢). (٢) كذا ووقطية بنت هارون بن قطية ٤. ولم أجد لها ترجمة . (٣) النهاية ٥/٤ .

١٠ ١٠ (١): حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ : عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَ مَوْت، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ ثَلَاثَةً أَتُواْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (١) ، يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ . وفي رواية ، ثَلاَثَة (٢) اشْتَوكُوا في طُهُر .

# هذا الحضرميُّ هو : عبدُ الله بنُ الخليل ، كما في أبي داود والنسائي ./

[ליידיוֹ]

• ١٩٧١/٤١ رؤى هذا الحديث النسائي: ك: الطلاق، ب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه ١٨٣/٦ قال:

أخبرنا إسحاق بن شاهين، قال: حدثنا خالد، عن الشّيباني، عن الشعبي، عن رجل من حَضْرَموت، عن زيد بن أرقم، قال: بعث رسول الله ﷺ عليًا على اليمن، فأتى بغلام تنازع فيه ثلاثة. وساق الحديث.

خالد هو ابن عبد الله الواسطى، والشيباني هو أبو إسحاق بن أبي سليمان، والإسناد ضعيف؛ لجهالة الرجل الحضرمي.

ورواه الطبراني ١٧٢/٥ ، ١٧٣ (٤٩٨٩) من طريق معاذ بن المثنى، عن مسدد، عن حالد بن سليمان الشيباني (كذا، والصواب: عن حالد عن سليمان الشيباني )، عن عامر (وهو ابن شراحيل الشعبي )، عن رجل من حضرموث، عن زيد بن أرقم، أن عليًا رضى الله عنه كان باليمن، فأتاه ثلاثة يتنازعون في ولد، كلهم يزعم أنه ابنه... فذكره.

#### البيان

شيخ الشعبى في هذه الرواية هو: عبد الله بن الخليل، ويقال: ابن أبي الخليل، ويقال: عبدالله بن الحليل الحوفي الحضرمي الكوفي. وفرق ابن أبي حاتم بين عبد الله بن خليل الكوفي الحضرمي الراوى عن زيد بن أرقم، والراوى عنه الشعبي، وعبد الله بن أبي الخليل، ويقال: ابن الخليل، أبو الخليل الراوى عن على، والراوى عنه أبو إسحاق الهمداني، وكذلك فرق بينهما ابن حبان أبو البخارى، وصنيع ابن حجر في التهذيب يقتضى أنه شخص واحد، وقد وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول (٣).

• **۹۷۲/٤۱- روى ذلك أبو داود**: ك: الطلاق، ب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (۲۲۲۹)۲۸۱/۲

حدثنا مُسَدِّد، ثنا يحيى، عن الأجلَح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم،

 <sup>(</sup>١) ساقط من وز ، ز ، ز ، ز ، ز ، ز ، ز المئة .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/٥٤ ، تهذيب التهذيب ٥/١٧٤ ، تقريب التهذيب ٤١٢/١ .

قال: كنت جالسا عند النبى على الله معاء، رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طُهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مُقْرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله عَلَيْه، حتى بَدَتْ أضراسه أو نواجذه.

يحيى هو ابن سعيد القطّان، والأجلح هو ابن عبد الله بن حُجّيّة، والإسناد حسن، فيه الأجلح صدوق، وفيه عبد الله بن الخليل، وثّقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول. وقد توبع عليه.

رواه النسائى: ك: الطلاق، ب: القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه ١٨٣/١، ١٨٣ بسنده إلى على بن مُسهر، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو بكو بن أبى شيبة ٢٥٢/٧ به ٣٥٣ (٣٤٤٠) عن على ابن مسهر، والبيهقى ٢٦٧/١ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأحمد ٢٧٤/٤ عن سفيان بن عيينة، وبسنده إلى هشيم، والحميدى ٢٥٤/٣ (٧٨٥) عن سفيان بن عيينة، والطبراني ١٧٣/٥ (٤٩٩٠) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وعلى بن مُسهر، وخالد بن عبد الله، وقيس بن الربيع، وأبى بكر بن عياش. جميعًا عن الأجلح بن عبد الله بن حُجيّة به، وحديث ابن أبى شيبة مختصر جدا، وفى حديث النسائى وأحمد والحميدى: عبد الله بن أبى خليل، وفى حديث هشيم عند أحمد: عن أبى الخليل.

ورواه أبو داود في الموضع نفسه (٢٢٧١) بسنده إلى معاذ بن معاذ، والنسائي في الموضع نفسه ١٨٤/٩ بسنده إلى شبابة، جميعاً عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، سمع الشعبي، عن الخليل أو ابن الخليل \_ عند النسائي: عن أبي خليل أو عن ابن أبي الخليل \_ قلى أبي أبي طالب رضى الله عنه في امرأة ولدت من ثلاث نحوه.

قال النسائي: «لم يذكر زيد بن أرقم، ولم يرفعه».

وقال أبو دود: ٥ لم يذكر اليمن، ولا النبي ﷺ ولا قوله: ٥ طيبا بالولد﴾.

قال النسائي: «هذا صواب والله تعالى أعلى وأعلم».

وسأل ابن أبى حاتم أباه عن حديث الأجلح المرفوع، فقال: « قد اختلفوا في هذا الحديث، فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل ( (علل الحديث ٢/١).

(ز) وقد روى الشعبي هذا الحديث عن عبد خير بن يزيد الهَمْداني، أبي عمارة الكوفي، الخيواني ــ وقال عبد الرزاق، وعنه الطبراني: الحضرمي ــ وهو تابعي، مخضرم، ثقة (١).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٧/٦ ، تهذيب التهذيب ١١٣/٦ ، تقريب التهذيب ٤٧٠/١ .

# • ١ ٤ / ٧٣/٤ مروى ذلك أبو داود في الموضع السابق (٢٢٧٠) قال:

حدثنا خُشَيْشُ بْنُ أَصرم، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثورى، عن صالح الهَمْدانى، عن الشعبى، عن عبد خبر، عن زيد بن أرقم، قال: أتِى عَلِيِّ رضى الله عنه بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، فسأل اثنين: أتَقرَّان لهذا بالولد ؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا. فأقرَع بينهم، فألحق بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثى الدية. قال: فذكر ذلك للنبي عَلِيَّة، فضحك حتى بدَتْ نواجذه.

صالح الهمداني هو ابن صالح بن حَيُّ، وهذا إسناد صحيح.

ورواه النسائى فى نفس الموضع ١٨٢/٦ عن أبى عاصم خُسْيَسْ بن أصرم، وابن ماجة: ك: الأحكام،ب:القضاء بالقرعة ١٨٢/٧ (٢٣٤٨)عن إسحاق بن منصور، وعبدالرزاق ٥٩/٧ (٣٥٩٢) عن (١٣٤٧٢)، والبيهقى ٢٦٧/٢٦، ٢٦٧ بسنده إلى أبى الأزهر، والطبراني ٥/٢/(٤٩٨٧) عن إبراهيم الدبرى، جميعاً عن عبد الرزاق به، وفي مصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني: «عبد خير الحضرمي».

ورواه الطبراني ٥/٧٢/٥ ٤٩٨٨) بسنده إلى أبى مسعود أحمد بن الفرات، عن عبد الرزاق، عن سفيان ـ وهو الثورى ـ عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم مثله.

النواجل: الضواحك من الأسنان، وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. والمراد: الأول، لأنه ماكان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخره أضراسه، كيف، وقد جاء في صفة ضحكه: جُلُّ ضحكه التبسم (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/٠٠ .

# بَابُ إِثْبَاتِ الْقَائِفِ

١١ ٤ - (خ) : حَدِيثُ عَائِشَةَ : دَخِلَ قَائِفٌ ، فَرَأَى أَسَامَةَ وَزَيْداً قَدْ غَطِّيا رُؤُوسَهِماً.

هو : مُجَزَّزٌ المُدْلِجي . قال ابن معين : أسامة كان أسود ، خرج إلى أمه ، وزيد كان/أبيض (١) .

[ز۷۰/أ]

# ٩٧٤/٤١١ ــ روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي ص٢٠٦(١٤٦١) قال:

حدثنا ابن سعد، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، قالت: دخل قائف على رسول الله على، فإذا أسامة بن زيد وزيد عليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما، وبَدَت أقدامُهما، فقال: القائف: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسرٌ بذلك رسول الله عليه، وأخبر بذلك عائشة.

ابن سعد هو إبراهيم، وهذا إسناد صحيح.

رواه الخطيب ص ١٩١ (٤٤) بسنده إلى أبي داود الطيالسي به.

ورواه البخارى: ك: فضائل أصحاب النبى على مناقب زيد بن حارثة مولى النبى صلى الله عليه وسلم ٣٠٤، ٣٠٤، ٣٠٤ عن يحيى بن قَرَعَة، ومسلم: ك: الرضاع، ب: العمل بإلحاق القائف الولد١٤٥٠/ (٤٥٩) عن منصور بن أبى مزاحم، والدارقطنى ٢٤٠/٤ بسنده إلى عبدالله ابن وهب، جميعاً عن إبراهيم بن سعد به.

#### السان

اسم القائف: مُجَزِّز بن الأعور بن جعدة، المُدْلجي، الكناني، القائف، مذكور فيمن شهد فتح مصر، ويقال: لم يكن اسمه مُجَزِّزًا، وإنما قيل له ذلك لأنه كان إذا أسر أسيراً جزَّ ناصيته وأطلقه. ومُجزِّز، بضم الميم وكسر الزاى الثقيلة، وحكى فتحها، وبعدها زاى أخرى (٢).

1 1 2 / 9 ٧٥ ـ روى ذلك البخارى: ك: الفرائض، ب: القائف ١٧١، ١٧١، قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: دخل على رسول الله عَلَيُّ ذات يوم وهو مسرور، فقال: ﴿ يَا عَائشَة، أَلَمْ تَرَى أَنَّ مَجَزِّزاً اللهُ عَلَيْ دَخل، فرأى أسامة وزيداً، وعليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما وبَدت أقدامها، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.

<sup>(</sup>١) في هامش وك ، ترك المصنف ها هنا بياض سطر .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢/٢ ، الإصابة ٥/٦٤ (٧٧٢) ، أسد الغابة ٣٠٣/٤ .

سفيان هو ابن عيينة.

وواه فی نفس الموضع بسنده إلی الليث بن سعد، ك: المناقب، ب: صفة النبی علام ۱۰۸۲ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ بسنده إلی ابن جریج، ومسلم: ك: الرضاع، ب: العمل بإلحاق القائف الولد ۱۰۸۲/۱۰۲۸، ۱۰۸۲ (۱۰۵۹) بسنده إلی اللیث، وسفیان بن عیینة، ویونس، ومعمر، وابن جریج، وأبو داود: ك: الطلاق، ب: فی القافة ۲/۲۲۷/۲۸ (۲۲۲۲) بسنده إلی سفیان بن عیینة، (۲۲۲۸) بسنده إلی اللیث، والتومدی – وقال: حسن صحیح – ك: الولاء والهبة، ب: ما جاء فی القافة ۲/۲۲۲/۲۲۲۲ (۲۲۲۲) بسنده إلی اللیث بن سعد، وإلی سفیان بن عیینة، والنسائی: ك: الطلاق، ب:القافة ۲/۷۸۷ (۲۲۲۲) بسنده إلی اللیث، وإلی سفیان بن عیینة، وابن ماجة: ك: الأحكام، ب: القافة ۲/۷۸۷ (۲۳۲۹) بسنده إلی اللیث، وإلی سفیان بن عیینة، وابن معمر، والدارقطنی ۶/۰۶۲ بسنده إلی یونس، واللیث، وینس، واللیث، وین جریج، وابن حبان ۲/۲۲ (۹۰۶، ۹۰۶) بسنده إلی اللیث بن سعد، وإلی یونس، والیث، وابی ابن جریج، وابی معمر، وإلی ابن جریج، والحمیدی ۲/۲۱ (۲۰۹۰) عن سفیان بن عیینة، وأبو یعلی ۷/۹۲ (۲۳۹۲) عن سفیان بن عیینة، وأبو یعلی ۷/۹۲ (۲۳۹۲) عن سفیان بن عیینة، وأبو یعلی ۷/۹۲ (۲۲۲۲) بسنده إلی سفیان بن عیینة، وأبو یعلی ۷/۹۲ (۲۲۲۲) بسنده إلی سفیان بن عیینة، وأبو یعلی ۷/۹۲ (۲۲۲۲) بسنده الی سفیان بن عیینة، وأبو یعلی ۷/۹۲ (۲۲۲۲) بسنده الی سفیان بن عیینة، واخمیدی ۱/۲۲۱، ۱۱۸ (۲۳۲) عن سفیان بن عیینة، وأبو یعلی ۷/۹۲ (۲۲۲۶) بسنده إلی سفیان بن عیینة، واخطیب ص۲۹۲ (۱۶۲۲) بسنده إلی اللیث بن سعد، وسفیان بن عیینة، وابی ابن حریج، وسفیان بن عیینة، وابی ابن بن عینة، وابی ابن بن سعد، وسفیان بن عیبنة، وابی ابی اللیث بن سعد، وسفیان بن عیبنة،

جميعًا عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة به، وبعضهم يزيد على بعض، وفي حديث يونس: وكان مجزز قائفا، وفي حديث ابن جريج عند البخارى: المدلجي ولم يذكر اسمه.

قال الحميدى: ١٨/١ (٢٤٠): ثنا وقال (كذا) سفيان: وسمعت ابن جريج يحدث به عن الزهرى، فقال فيه: ألم ترى مُحَرِّزاً المدلجى، فقلت: يا أبا الوليد، إنما هو مُحَرِّزاً المدلجى، فانكسر، ورجع.

قال أبو داود السجستاني ۲۸۰/۲: ﴿ وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود، شديد السواد، مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن ﴾.

وروى الخطيب بسنده إلى يحيى بن معين قال: ﴿ إِنْ أَسَامَةَ بَنَ زَيِدَ كَانَ لُونَهُ أَسُودُ، وخرج إلى أمه، وزيد كان أبيض ﴾.

القائف: الذي يعرف الآثار، والجمع: القافة (١).

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص٥٥٥ .

# كتاب الأيمان

١ ٢ ٤ ـ (خط): حَدِيثُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ: خَاصَمْتُ رَجُلاً فِي بِثْرِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، فقال رسول الله عَلِيْهُ: «بَيْنَتُكَ أَوْ يَمِينُه » . قلت: إذا يحلف ... الحديث في نزول قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّه ... ﴾ الآية [آل عمران: ٧٧] .

(خ): هو: الجَفْشِيش (۱)، بالجيم ، وقيل: بالحاء المهملة ، وقيل: بالحاء المعجمة. وقاله أبو حاتم بالجيم ، وكتّاه أبا الخير . وقال الطبراني: له صحبة ، ولا رواية عنه ، وفي رواية: رجل يقال (۲) له: الحَفْشِيش بن حصين .

(و): هو بالشين المعجمة المكررة ، وبفتح أوله .

(ط): اسمه معدان أبو الخير ، ويقال: جفشيش .

قلت: هو مضبوط في النسخ الصحيحة من « الاستيعاب » بكسر الجيم وسكون الفاء . وقال: يقال (7) فيه: بالجيم ، وبالحاء وبالخاء ، ويكنى أبا الخير ، يقال (7): اسمه جرير بن معدان . ثم حكى عن عمران بن موسى ، أنه قاله بضم الجيم .

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جَرير، عن منصور، عن أبى وائل، قال: قال عبد الله رضى الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالاً، وهو فيها فاجر \_ لقى الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿إِنَّ الدِّينِ يَشْتُرُونَ بِعَهِدُ الله وأَيْمانَهُم ثمنا قليلا ﴾ فقرأ إلى: ﴿ عذاب أليم ﴾ (آل عمران: ٧٧) ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ قال: فحدثناه، فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بثر، فاختصمنا إلى رسول الله على والله من الله على يمين... والحديث والآية.

أبو وائل هو شقيق بن سلمة.

**۹۷٦/٤۱۲ روی هذا الحدیث البخاری:** ك: الرهن، ب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه ۷۸/۲، ۷۹ قال:

<sup>(</sup>١) في (ك) : الجشيش، من غير فاء.

رواه البخارى أيضا: ك: الشهادات، ب:... ١٠٧/٢ عن عثمان بن أبى شيبة، ومسلم: ك: الإيمان، ب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١٣٨/١(١٣٨) عن إسحاق بن إبراهيم، والطبرى فى التفسير ٢٣٠/٣ عن عبد بن حميد، جميعاً عن جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبى وائل شقيق بن سلمة، بالقصة والحديث.

ورواه الطیالسی ص۱۶۱(۱۰۰۱) و الخطیب من طریقه ص۱۳۵(۱.۷۶) عن ورقاء بن عمر الیشکری، عن منصور، عن أبی وائل به. وورقاء فی حدیثه عن منصور لین، غیر أنه قد تابعه جریر کما سبق.

ورواه البخارى: ك: الخصومات، ب: كلام الخصوم بعضهم في بعض ٢١/٢، ك: الشهادات، ب: سؤال الحاكم المدعى: هل لك بينة، قبل اليمين ١٠٧/٢ بسنده إلى أبي معاوية محمد بن خازم، ك: التفسير، سورة آل عمران ٢٠/٣، ك: الأيمان والنذور، ب: قول الله تعالى ﴿ إِنَ اللَّذِينَ يِشْتُرُونَ بِعَهِدَ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُمْ ثُمَّنَا قَلِيلًا... ﴾ الآية ٤/٥٥١، ١٥٦ بسنده إلى أبي عوانة الوضاح بن عبد الله، ك: المساقاة، ب: الخصومة في البئر والقضاء فيها ١/٢٥ بسنده إلى أبي حمزة السكرى محمد بن ميمون، ك: الشهادات، ب: قول الله تعالى ﴿ إِنَّ الذِّينَ يَشْتُرُونَ بِعَهِدُ الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ ١٠٨/٢ بسنده إلى شعبة، ومسلم: ك: الإيمان، ب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١٢٢/١، ٢٣ (١٣٨) بسنده إلى أبي معاوية، ووكيع، وأبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالاً لأحد ٢٢٠/٣، ٢٢١ (٣٢٤٣) بسنده إلى أبى معاوية \_ والترمذي وقال: حسن صحيح \_ ك: البيوع، ب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم ٤٨٧/٢، ٨٨٤(١٢٨٧)، ك: التفسير، سورة آل عمران ٢٤٥/٨، ٣٤٦(٢٠٨٢) بسنده إلى أبي معاوية، والنسائي في التفسير ٩٩/١/٩٩/ ومن طريقه ابن بشكوال ٧٩/٢٥(١٩٥) \_ بسنده إلى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وابن ماجة: ك: الأحكام، ب: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ٧٧٨/٢ (٢٣٢٢) بسنده إلى أبي معاوية ووكيع، وابن أبي شيبة ١/٧، ٢ عن وكيع، والطبرى في التفسير ٢٢٩/٣ بسنده إلى أبي معاوية، وابن حبان ٢٧١/٧، ٢٧٢ (٥٠٦٣) بسنده إلى أبي معاوية، والبيهقي ١٨٠، ١٧٩/١، بسنده إلى أبي معاوية، ٢٥٥ بسنده إلى وكيع، وأحمد ٢١١/٥ عن أبي معاوية، ٢١١، ٢١٢ عن وكيع، و٢١٢ بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص ١٤١ (١٠٥٠)عن شعبة، والطبراني ٢٣٤/١، ٢٣٥ (١٤٢-٦٤) بسنده إلى أبي عوانة، وإلى شعبة، وإلى وكيع، وابن بشكوال ١٩٥/٥٨٥/٥) بسنده إلى أبي معاوية، جميعاً عن أبى وائل (١) بالقصة، وفي حديث أبي معاوية وصف الرجل الخاصم بأنه من اليهود، وفي حديث أبي عوانة أنه كان ابن عم للأشعث، وفيه أن الخصومة كانت في بَتَر، أما غيره

<sup>(</sup>١) في مطبوعة ابن بشكوال : الأعمش ، عن سفيان . وهو خطأ ، والصواب : ٤ عن أبي وائل، .

فقال: إن الخصومة كانت في أرض. وحديث شعبة مختصر جدا، لم يذكر مخاصمته للرجل. ولم يذكر ابن ماجة المرفوع من حديث ابن مسعود.

ورواه البخارى: ك: الأيمان والنذور، ب: عهد الله عز وجل ١٥٣/٤ بسنده إلى شعبة، ك: الأحكام، ب: الحكم في البئر ونحوها ٢٤١/٤ بسنده إلى سفيان الثورى، كلاهما عن سليمان بن مهران الأعمش، ومنصور بن المعتمر، كلاهما عن أبي وائل به، وحديث شعبة مختصر.

ورواه أحمد ه/٢١٢ بسنده إلى أبى بكر بن عيّاش، والطبرالي ٢٩٥/١ (٦٤٣) بسنده إلى المسعودى عبد الرحمن بن عبد الله، كلاهما عن عاصم بن أبى النجود، عن أبى وائل به، وحديث ابن مسعود مرفوع عند الأعمش، دون منصور.

وجمع ابن حجر بين كون المتخاصَم فيه بثراً أو أرضاً ﴿ بَأَنَ المَرَادَ أَرضَ البَّرَ، لا جميع الأَرضَ التي هي أرض البئر، والبئر من جملتها».

# وجمع بين كون المخاصم للأشعث ابن عم له، أو رجلا من اليهود بقوله:

« ولامنافاة بين قوله « ابن عم لى » وبين قوله « من اليهود» لأن جماعة من اليمن كانوا تهودوا لما غلب يوسف ذو نواس على اليمن، فطرد عنها الحبشة، فجاء الإسلام، وهم على ذلك، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية مبسوطا».

وروى أبو داود: ك: الأيمان والندور، ب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالاً لأحد٣٢١/٢٤ الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه ٣٦٢٢/٣١٢/٣ بسنده إلى الفريابي محمد بن يوسف، والبيهقي ١٨٠/١، بسند إلى أبى نعيم الفضل بن دُكِين، وأحمد ٥/٢١٢/ عن عبد الله بن نمير، والطبراني ٢٣٣/١/٣٣٧/١ بسنده إلى أبى نعيم الفضل بن دكين، جميعاً عن الحارث بن سليمان الكندى، عن كردوس التعليى، عن الأشعث بن قيس، أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت احتصما إلى النبي الله في أرض من البحن... فذكر القصة ولم يذكر أنها سبب نول الآية.

ورجح ابن حجر أن هذه قصة أخرى، فقال في الفتح ١١/٤٨٧:

و وأظنها قصة أخرى، فإن مسلما أخرج من طريق علقمة بن واثل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله عليه الخضر الخضر من إن هذا غلبني على أرض كانت لأبى (سيأتى في الخبر رقم ٤١٤). وإنما جَوزّتُ التعدد، لأن الحضر مى يغاير الكندى، لأن الملاّعي في حديث الباب هو الأشعث، وهو الكندى جزما، والمدّعي في حديث وائل هو الحضر مى، فافترقا قال: و ويجوز أن يكون الحضر مى نسب إلى البلد، لا إلى القبيلة، فإن أصل نسبة القبيلة كانت إلى البلد، ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة، فلعل الكندى في هذه القصة كان يسكن حضر موت، فنسب إليها، والكندى لم يسكنها، فاستمر على نسبته».

#### البيسان

الرجل المخاصِم للأشعث هو: الجفشيش ـ بوزن فعليل ـ بن النعمان الكندى، يقال: اسمه مُعدَّان، ويكنى أبا الحير، ويقال فيه: جرير بن مُعدَّان. والجفشيش ضُبِط بالجيم في أوله، وهو الأشهر، وضبط بالحاء المهملة، وبالخاء المعجمة، وبالشين المعجمة المكررة، وذكر بكسر أوله وضمه، ويقال: اسمه معدّان بن الأسود بن معد يكرب الكندى.

قال ابن حجر فی الفتح ٤٨٧/١١: ٥ ومعد يكرب جد الخفشيش، وهو جد الأشعث بن قيس ابن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن معاوية، فهو ابن عم له حقيقة ». وكان قدم على النبي ﷺ في وفد كندة، وقيل: إنه ارتد وقتل صبرا، وليس بصحيح (١).

# ٩٧٧/٤١٢ احْتُجُ لَدُلك بما رواه الطبراني ٢٣٣/، ٢٣٤ (٦٣٨) قال:

حدثنا محمد بن الفضل السقطى، ثنا سعيد بن سليمان، (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا على بن بحر، قالا: ثنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبى، عن الأشعث بن قيس، قال: خاصم رجل من الحضرميين رجلاً مِنا يقال له الحفشيش إلى النبى على في أرض له، فقال النبى على للحضرمى: ﴿ جِئُ بشهودك على حقك، وإلا حلف لك، قال له: أرضي أعظم من شأنا من أن لا يحلف عليها. فقال رسول الله على وله: وإن يمين المسلم من وراء ما هو أعظم من ذلك، فانطلق ليحلف، فقال النبى على: ﴿ إِن هو حلف كاذبا أدخله الله عز وجل النار». فانطلق الأشعث، فأخبره، فقال: أصلح بينى وبينه. فأصلح بينهما.

فى الإسناد مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوى، تغير حفظه فى آخر عمره ضعَّه يحيى بن سعيد القطان وابن مهدى وأحمد وابن معين وأبو حاتم والدارقطنى وابن سعد وابن حبان، وقال يعقوب بن سفيان والبخارى: صدوق.

رواه الخطيب ص٣٥٣، ٣٥٤ (١٧٤) بسنده إلى عيسى بن يونس، وإلى يحيى بن سعيد الأموى، عن مجالد بن سعيد به، وفي حديث عيسى: الجفشيش \_ بالجيم \_ أما حديث يحيى ففيه: الحفشيش بن الحصين \_ بالحاء المهملة.

ورواه ابن بشکوال ۱۹۵۱/۲۸ (۱۹۵) بسنده إلى يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، عن مجالد(۲)

قلت: ويلاحظ أن سياق الشاهد غير سياق قصة الأشعث مع ابن عمه، فنى قصة الأشعث مع ابن عمه، فنى قصة الأشعث مع ابن عمه، أن القصة كانت سببا في نزول الآية، وأن الرجل المخاصم من قومه ــ يعنى كندة ـــ

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٢/٥٥٠ ، الاستيعاب ٢٦٢٠-٢٦٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٨٦/١ ، الإصابة ١/٢٥١/١) ، الأسماء المبهمة ص٥٥٣-١٧٤٥) .

<sup>(</sup>٢) تصحف ( مجالد ) في المطبوعة إلى ( المحالل ) .

١٣ ٤ - (خ) : حَدِيثُ أَبِي مُوسَى : اخْتَصَمَ رَجُلاَن فِي أَرْضِ إِلَى النّبِيُ عَلَيْهُ،
 وَأَحَدُهُمَا (١) مِنْ حَضْرَمَوْتِ .

اسم الحضرمي: ربيعة بن عبدان . كذا قاله لنا أبو نعيم ، يعنى بكسر العين ، بعدها باء موحدة .

[ز۷۰/ب]

وقال ابن يونس في « تاريخ/مصر » : عَيْدان ، بفتح العين وبالمثناة من تحت .

والمخاصم: امرؤ القيس بن عابس \_ بالموحدة \_ الكندى ، وليس في الصحابة من يسمى امرأ القيس غيره.

وليس فيها أنه رجع عن يمينه. وفي هذه القصة أن المخاصم للحفشيش حضرمي، وأنه رجع عن الحلف ، وليس فيها أنها كانت سببًا في نزول الآية، بل فيها أن الأشعث أصلح بين الحضرمي وبين الجفشيش، بل في رواية يحيى بن سعيد الأموى عن مجالد عن الشعبي عن الأشعث: فانطلق الأشعث فأخذ الخفشيش فأخبره، فقال: أصلح بيني وبينه. فأصلح بينهما.

وهذه القصة المبينة بقصة كردوس الثعلبي عن الأشعث أشبه، والراجح أن الكندى هنا هو الجفشيش، وقد جزم ابن حجر في الفتح ٢٥٨٦/١، ٤٨٧ وفي الإصابة، وكذا أصحاب التراجم بأن الجفشيش هو خصيم الأشعث، غير أن ابن حجر بعد أن ساق رواية الشاهد هذه قال:

قلت: وهذا (السياق) يخالف السياق في الصحيح، فإن كان ثابتا حمل على تعدد القصة».
 قلت: وهذا ما يجب المصير إليه.

والأقرب للمبهم في قصة الأشعث هنا أن يكون هو امرأ القيس بن عابس الكندى الوارد قصته في حديث عدى بن عميرة (الآتي في الخبر ٤١٣) غير أن مما يعكر على ذلك أن وائل بن حجر قد روى قصة امرئ القيس، فذكر أن مخاصمه هو ربيعة بن عيدان (كما سيأتي في الخبر ٤١٤)، إلا أن يحمل على أن امرأ القيس كان مخاصما في القضيتين. والله أعلم.

# ٩٧٨/٤١٣ روى هذا الحديث الخطيب ص٢٧٤(٤٠٢) قال:

أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عاصم، قال: حدثنا الجُعفى، وهو الحسين بن على (٢)، عن جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج، عن أبى بردة بن أبى موسى، قال: اختصم رجلان في أرض إلى النبى علمه وأحدهما من حضرموت، فجعل يمين أحدهما \_ قال: وصاح الآخر، وقال: تجعلها يمينه فيذهب

<sup>(</sup>١) في وز ١ : أحدهما . من غير واو .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحسن، مكبراً، والصواب: الحسين ـ بالتصغير ـ ابن على .

بأرضى. قال: قال: ( بلى ). فقال رسول الله ﷺ: ( إن هو اقتطع أرضك بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه وله عذاب أليم ) فقال الآخر: حسبى. فوزع الآخر، وردها عليه.

هذا إسناد حسن، فيه أبو جعفر محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني، صدوق، وجعفر بن برقان \_ بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف \_ صدوق.

وانظر الخبر التالي عن وائل بن حجر.

#### البيان

قال الخطيب: هذا الرجل المخاصم للحضومي كان: امرأ القيس بن عابس(١).

٩٧٩/٤١٣ ـ روى ذلك أحمد ١٩١/٤، ١٩٢ قال:

ثنا يحيى بن سعيد، عن جَرير بن حازم، قال: ثنا عدى بن عدى، قال: أخبرنى رجاء بن حَيْوَة، والعرس بن عميرة، عن أبيه عدى، قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس رجلاً من حضرموت إلى رسول الله عليه في أرض، فقضى على الحَضرمي بالبينة، فلم تكن له يينة، فقضى على امرئ القيس، وترك امرئ القيس الحديث في استحلافه امرأ القيس، وترك امرئ القيس الحلف.

قال الهيشمى فى مجمع الزوائد ٤/٨٧: ( رواه أحمد والطبرانى، ورجالها ثقات و وهو كما قال. عزاه المزى فى التحفة ٢٨٦/٧ إلى النسائى فى الكبرى: ك: القضاة، بسنده إلى يزيد بن هارون، والبيهقى ١٧٨/١، هارون، ورواه الطبرنى فى التفسير ٢٢٩/٣ بسنده إلى يزيد بن هارون، والبيهقى ١٧٨/١، بسنده إلى يزيد بن هارون، والطبرى ١٠٨/١٧، ١، ١٠٥/٥٢) بسنده إلى عارم أبى النعمان، والخطيب ص٢٤(٤٠٢) بسنده إلى يحيى بن سعيد، وبسنده إلى يزيد بن هارون، جميعاً عن جرير بن حازم به، وفى حديث عارم \_ عند الطبرانى \_ قال رجاء بن حيوة: فتلا رسول الله عليه في الله عليه الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية... إلخ، وفى حديث مالك بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن جرير: أن أبوب هو الذى زاد سمع ذلك من عدى، وقال جرير: ولم أحفظها من عدى.

وعزاه المزى فى التحفة ٢٨٥/٧، ٢٨٦ إلى النسائى فى الكبرى: ك: القضاة، بسنده إلى أبى الزبير، عن عدى، عن أبيه.

<sup>(</sup>١) في الأصل «عاصم»، ولعل الخطأ من الناسخ، إذ أن الخطيب ذكره في عنوان الحبر فقال: امرؤ القيس بن عابس الكندى. وهو الصواب، وستأتي ترجمته في الخبر (٤١٤).

الله عَلَيْهُ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا غَلَبْنِي عَلَى أَرْضِي ... إلى رَسُولِ اللهِ ، إِنَّ هَذَا غَلَبْنِي عَلَى أَرْضِي ... المحسنرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا غَلَبْنِي عَلَى أَرْضِي ...

اختُلِف فيهما: ففي حديث: أن (١) الأشعثَ بن قيس لما سمع قوله (٢): ﴿ إِنْ الله ... ﴾ الآية (آل عمران: ٧٧) قال: في أنزلت وفي رجل آخر من اليهود.

وفي حديث: أن المتخاصمين: امرؤ القيس بن عابس، وربيعة (٣) بن عبدان.

وفى حديث: أن (١) الأشعث قال : كان بين رجل منا ورجلٍ من الحضرميين يقال له الجفشيش خصومة في أرض ... الحديث . رواه إسماعيل في « الأحكام » .

ورواه الطبراني \_ ضمن مسند العرس بن عميرة \_ ١٩٧/١٧ (٤١) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن شيبان بن فروخ، عن جرير بن حازم، عن عدى بن عدى، عن رجاء بن حيوة، والعرس ابن عميرة، أن رجلا من حضرموت وامرأ القيس بن عابس كان بينه وبين آخر خصومة في أرض له... فذكره . قال الهيثمي ٩/٤٪ (ورجاله ثقات).

وانظر بيان المخاصم له في الخبر التالي.

۱۶ ۱۹۸۰/۴۱ و وى هذا الحديث مسلم: ك: الإيمان، ب: وعيد من اقتطع حق مسلم ييمين فاجرة بالنار ١٣٩/١، ١٢٤ (١٣٩) قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السّرِيّ، وأبو عاصم الحنفي ( واللفظ لقتيبة)، قالوا: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدة إلى النبي عَلِيّة، فقال: الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي... الحديث.

رواه أبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالاً لأحد (٣٦٢٣) وك: الأقضية، ب: الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه ٣٦٢٣ (٣٦٢٣) عن هَنّاد بن السرّى والترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الأحكام، ب: ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ١٠٥٥ (١٣٥٥) عن قتية، وابن حبان ٢٦٣/٧، ٢٦٤ (٥٠٥١)

(٣) ئى د ز ٤: زيعة .

<sup>(</sup>١) في دك ع: ابن . (٢) زاد في د ز ع : تعالى .

بسنده إلى قتيبة، والدارقطني ٢١١/٤ بسنده إلى الحسن بن الربيع، والبيهقي ١٧٩/١ بسنده إلى قتيبة، و٥٥٠ بسنده إلى هنّاد بن السّرِيّ، والطبراني ١٤/٢١، ٥١(١٧) بسنده إلى عاصم بن على، وأبى بكر بن أبى شيبة، وسهل بن عثمان، ومُسكّد، وابن بشكوال ٥٧٨/٢، ٥٧٥(٥٩١) بسنده إلى ابن أبى شيبة، وعاصم بن على، جميعاً عن أبى الأحوص سلام بن سليم الكوفى، عن سِماك، عن علقمة بن وائل بن حُجْر، عن أبيه به.

#### البيسان

المتخاصمان هما: امرؤ القيس بن عابس بن المنذر الكندى، كان يوم اليرموك على كردوس، وكان ممن ثبت في فتنة الردة، وسكن الكوفة (١).

وربيعة بن عبدان \_ بفتح المهملة وسكون التحتانية على المشهور، وقيل: بكسر العين وبالباء الموحدة، وقال ابن مطر: رأيته بخط أبى نعيم بكسر العين وتشديد الدال \_ ابن ذى العوف بن وائل الحَضْرمى ويقال: الكندى، شهد فتح مصر، وله صحبة (٢).

۱٤۱٤ - ۹۸۱/٤۱۹ روى ذلك مسلم: ك: الإيمان، ب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
 ۱۲٤/۱ (۱۳۹)قال:

حدثنى زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعاً عن أبى الوليد، قال زهير: حدثنا هشام ابن عبد الملك، حدثنا أبو عُوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر، قال: كنت عند رسول الله على أنه وجلان يختصمان فى أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضى يا رسول الله فى الجاهلية ( وهو امرؤ القيس بن عابس الكندى، وخصمه: ربيعة بن عبدان )، قال: « بينتك ». قال: ليس لى بينة. قال: « يمينه »... الحديث . قال إسحاق فى روايته: ربيعة بن عَيْدان.

رواه أحمد ٣١٧/٤ عن أبى الوليد هشام بن عبد الملك، والطيالسى ص١٣٥(١٠٥٥)، والخطيب ص٢٩(٤١٥) بسنده إلى والخطيب ص٢٩(٤١٥) بسنده إلى أبى داود، وابن بشكوال ٢٠٥/٥، ٥٨١(١٩٥) بسنده إلى موسى بن إسماعيل (٣)، جميعاً عن أبى عوالة الوضاح بن عبد الله، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه به.

وقد وُهِمَ ابنُ حجر ـ رحمه الله ـ فقال في التلخيص ٢٠٨/٤: ١ والحضرمي هو واثل

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٨/١ ، الإصابة ٤/١٦(٢٤٨) ، الأسماء المبهمة ص٤٢٤(٢٠٤) .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ١٨٠/١ ، الإصابة ١/٠١/٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ .

<sup>(</sup>٣) تصحف و ربيعة بن عبدان وفي مطبوعة ابن بشكوال إلى و ربيعة بن غيلان و.

١٥ = (خ) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ عُمَرُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ في رَكْبٍ ،
 فَقَالَ رَجُلٌ : لا وَأَبِي ... الحديث .

درد هو:غمر.

قلت : كذا في الصحيحين وغيرهما من حديثه .

المذكور، والكندى هو امرؤ القيس بن عابس، واسمه ربيعة.

وانظر الخبرين السابقين لمزيد البيان.

# ٩٨٢/٤١٥ روى هذا الحديث أحمد ١٩/١ قال:

ثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، قال: حدثنا زائدة، ثنا سِمَاكَ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال عمر: كنا فى ركب، فقال رجل: لا وأبى، فقال رجل: « لا تحلفوا بآبائكم » فالتفتُ، فإذا هو رسول الله ﷺ.

هذا إسناد ضعيف، رواية سِمَاك بن حَرْب عن عكرمة مضطربة، وفي الإسناد أبو سعيد عبدالرحمن بن عبد الله بن عبيد البصرى، صدوق ربما أخطأ.

رواه اخطيب ص١٩٢ (٩٧) بسنده إلى عبد الله بن أحمد، عن أبيه به.

#### البيان

الرجل الحالف بأبيه هو: عمر بن الخطاب (١).

١٥ ١/٤ - روى ذلك البخارى: ك: الأيمان والنذور، ب: لاتحلفوا بآبائكم ١٠١/٤ قال:

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما، أن رسول الله على أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه، فقال: وألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ،

ورواه أيضا: ك: الأدب، ب: مَنْ لم يَرَ إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا ٢٦/٤، ١٧ بسنده إلى الليث بن سعد، ومسلم: ك: الأيمان، ب: النهى عن الحلف بغير الله تعالى ١٦٦/٣ (١٦٤٦)بسنده إلى الليث بن سعد، وإلى عبيد الله بن عمر، وأبوب بن أبى تميمة السّختياني، والوليد بن كثير، وإسماعيل بن أمية، والضّحّاك بن عثمان، وابن أبى ذئب، وعبدالكريم بن مالك الجزرى، والترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الأيمان والنذور، ب: في

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٢١) .

كراهية الحلف بغير الله ٥/١٣٤ (١٥٧٣) بسنده إلى عبيد الله بن عمر، ومالك: ك: النذور والأيمان، ب: جامع الأيمان ٢/٨٤ (١٤)، وعبد الرزاق ٢/٨٤ (١٥٩٣) عن عبيد الله بن عمر، والمدارمي: ك: النذور والأيمان، ب: النهى عن أن يحلف بغير الله ١٨٥/٢ بسنده إلى مالك، وابن حبان ٢٧٨/٦ (٤٣٤٥) ١٣٤٥) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، ٢٧٨/٦، ٢٧٩ (٤٣٤٦) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، ٢٧٨/٦، ٢٧٩ (٢٣٤٦) بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والبيهقي ٢١/٨، ٢٩ بسنده إلى مالك، وإلى إسماعيل بن أمية، و١٧ وإلى الوليد بن كثير، وإلى عبيد الله ابن عمر، وأحمد ٢١/١ بسنده إلى إسماعيل بن أمية، و١٧ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والطيالسي ص٥(٢٠) عن جويرية بن أسماء، والخطيب معربه والمعالل بن أمية، و١٧ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والطيالسي ص٥(٢٠) عن جويرية بن أسماء، والخطيب معربه والمعالل بن أمية، و١٧٠ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، والمعالل بن المجبر، جميعاً عن نافع، عن ابن عمر به.

ورواه عبد الرزاق ٢٧/٨٤ (١٥٩٢٤) بسنده إلى عبد الكريم بن أبي الخارق.

وأبو داود: ك: النذور والأيمان، ب: في كراهية الحلف بالآباء ٣٢٤٩)٢٢/٢) بسنده إلى عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر به.

ورواه البخارى سـ تعليقاً ـ ك: الأيمان والنذور، ب: لا تحلفوا بآبائكم ١٥١/٤ عن ابن عينة ومعمر، ومسلم فى الموضع السابق بسنده إلى سفيان بن عينة، وأبو داود فى السابق (٣٢٥٠) بسنده إلى معمر، والترهدى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: النذور والأيمان، ب: فى كراهية الحلف بغير الله ١٣٢٥(١٣٧١) بسنده إلى سفيان بن عيينة، والنسائى: ك: الأيمان والنذور، ب: الحلف بالآباء ٧/٤ بسنده إلى سفيان بن عيينة، وابن ماجة: ك: الكفارات، ب: النهى أن يحلف بغير الله ١٨٧١(٢٠٩٤) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وعبدالرزاق ٨/٨٤ النهى أن يحلف بغير الله ٢٨/١ بسنده إلى سفيان بن عيينة، وإلى معمر، وأحمد ١٨/١ بسنده إلى معمر، م عن سفيان بن عيينة، جميعاً عن بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، ٧/٧ بسنده إلى معمر، ٨ عن سفيان بن عيينة، جميعاً عن الزهرى، عن أسلم ،عن ابن عمر، زاد أبو داود وابن ماجة وأحمد ـ فى أولى رواياته ـ والبيهقى فى الأخيرة: عن عمر، بالقصة.

ورواه البخارى فى نفس الموضع ١٥١/٤ بسنده إلى يونس بن يزيد، ومسلم فيه بسنده إلى يونس بن يزيد، ومسلم فيه بسنده إلى يونس، وإلى عُقيْل بن خالد، ومعمر، والنسائى فيه ٧/٥ بسنده إلى سفيان بن عيينة، وإلى الزبيدى، جميعاً عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، بالمرفوع، دون قصة حلف عمر.

ورواه عبدالرزاق ۲۷/۸ (۱۰۹۲۰)، وأحمد ۳۲/۱ عن محمد بن عبد الله الزبيرى، ٤٢ عن حسين بن محمد، عن ابن عباس، عن عصر بالقصة.

١٦٤ عـ (خ) : حَدِيثُهُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي عَلَيْكَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي حَلَفَتْ أَنْ تَمْشِي إِلَى النّبِي عَلَيْكَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي حَلَفَتْ أَنْ تَمْشِي إِلَى النّبِي ، وَإِنّهُ يَشُقُ (١) عَلَيْهَا الْـمَشْيُ ... الحديث .

الرجل: عقبة بن عامر./

رز∧ه/أ]

وروى عبد الرزاق ٢٤/٢، ٤٦٧/١) \_ ومن طريقه أحمد ٣٤/٢ \_ والخطيب ص ١٩٢١) م وروى عبد الرزاق ٢٤/٢ ، ١٩٢٥) \_ والخطيب ص ١٩٢٠ ، ١٩٢٥) بسنده إلى أبى عاصم، كلاهما عن سفيان الثورى، عن أبيه \_ وهو سعيد ابن مسروق \_ عن منصور، وعامر الشعبى ( وفي الأسماء المبهمة: جابر ) عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، أن النبي عليه سمع عمر حلف بأبيه، فنهاه، زاد عبد الرزاق وأحمد: وقال: و من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك ، أو قال: و ألا وهو مشرك.

ورواه أحمد ٤٧/١ عن أبي سعيد، عن إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن عمر به.

## ٩٨٤/٤١٦ روى هذا الحديث الحاكم ٢٠٢/٤ قال:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصَّغَانى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا أبو سعيد البَقّال، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي فَقَلَ، فقال: إن أختى حلفت أن تمشى إلى البيت، وإنه يشق عليها المشى. قال: ﴿ مُرْهَا فَلْتَرَكَّبِ إِذَا لَمُ تَسْتَطّعُ أَنْ تَمْشَى، فما أغنى الله أن يشق على أختك ».

قال الحاكم: ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلت: أبو سعيد البقال هو سعيد ُ بن مرزُبان \_ بفتح فسكون فضم \_ العبسى، وهو ضعيف مدلس، وقال أبو زرعة: صدوق مدلس، وقال الفلاس: متروك، وذكره ابن حجر في القسم الخامس من المُدلَّسين، فالإسناد ضعيف لضعفه وتدليسه. والعجب من الإمام الذهبي رحمه إلله إذ أورده في الضعفاء، ومع ذلك وافق على تصحيح حديثه.

رواه الخطيب ص٥٢ (١١٤) بسنده إلى إسماعيل بن محمد الصّفّار، عن محمد بن إسحاق الصاغاني به.

وقد روى الحديث من غير هذا الطريق بلفظ: ﴿ إِنْ أَحْتَى نَلُوتَ ﴾:

رواه أبو داود: ك: الأيمان والنذور، ب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٢٣٠/٣ بسنده إلى أبي النضر هاشم بن القاسم، والطحاوى ١٣٠/٣ بسنده إلى سعيد بن

<sup>(</sup>۱) في ﴿ زَا : شق.

سليمان، والحاكم ٣٠٢/٤ بسنده إلى الفضل بن موسى. وقال: و صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبى، وابن حبان ٢٨٦/٦(٤٣٦٩) بسنده إلى زكريا بن يحيى، وأحمد ٢٠٠١ عن أبى كامل مظفر بن مدرك الخراسانى، وه ٣١ عن يحيى بن آدم، وأبو يعلى واحمد ٢١٠/١ عن أبى كامل مظفر بن الوليد الكندى، جميعاً عن شريك بن عبد الله النخعى، عن عمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبى محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبى علله، إن أختى نذرت، يعنى أن تحج ماشية... فذكره. وفي حديث أبى كامل عند أحمد: جاءت امرأة إلى النبي علله، فقالت: يا رسول الله، إن أختى... الحديث.

وهذا إسناد ضعيف، فيه شريك وهو صدوق، يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة .

ورواه الطبراني ۲۱/۱۱ ۳٤۱/۱۱) بسنده إلى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس به. البيسان

الرجل هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدى الجهني الأنصاري (١).

**۱۹ /۹۸۰ روی ذلك أبو داود**: ك: الأيمان، ب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ٣٢٤ (٣٢٩ عن عصية ٣٢٤ عصية ٣٤٠ عن معصية ٣٤٠ عن المعالم عصية ٣٤٠ عن المعالم عصية ٣٤٠ عن المعالم عصية ٣٤٠ عن المعالم عصية عصية على المعالم على الم

حدثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو الوليد، ثنا هَمَّام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت، فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتُهدى هَدْياً.

هذا إسناد صحيح.

ورواه أيضا (٣٢٩٧) بسنده إلى هشام بن أبى عبد الله الدستوائي، والدارمى: ك: الندور والأيمان، ب: في كفارة الندر ١٨٣/، ١٨٤ بسنده إلى همام، والطحاوى ١٣١/٣ بسنده إلى همام، والبيهقى ١/٩٠ بسنده إلى همام، وإلى هشام، وأحمد ٢٣٩/، ٢٥٣، ٢٥٣، ٣١١ بسنده إلى همام، وأبو يعلى ٥/١٢ (٢٧٣٧) بسنده إلى همام، والطبراني ٢١٨/٨، ٣٠٩ (٢١٨٢٨) بسنده إلى همام، والخطيب ص ٢٢٦ (١١٤) بسنده إلى همام، جميعاً عن إلى همام، والخطيب ص ٢٢٦ (١١٤) بسنده إلى همام، جميعاً عن قادة، عن عكرمة، عن ابن عباس.

ورواه أبو داود (۳۲۹۸) عن محمد بن المثنى، عن ابن أبى عدى، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، أن أخت عقبة بن عامر... مرسلا.

وانظر لتمام البيان الخبر (٢٩٥) عن عقبة بن عامر.

الهَدَى: بتخفيف الياء، وتشديدها مع كسر الدال: مَايُهْدى إلى البيت الحرام من النَّعَم لتنحر(٢).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣) . (٢) النهاية ٥/٥٥ .

١٧ ٤٠ (ب) : حَدِيثُ أَبِي أَمَامَةَ الْحَارِثِيّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِيُّ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ... » الحديث ، وفيه : فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ : يَارَسُولَ اللّهِ ، وَإِنْ كَانَ صَوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ » .
 كَانَ شَيْئاً يَسِيراً ؟ قَالَ : ( وَإِنْ كَانَ صَوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ » .

هو : محمد بن كعب بن مالك الأنصاري . كذا في مسند بقيٌّ بن مَخْلُد .

٩٨٦/٤١٧ روى هذا الحديث مسلم: ك: الإيمان، ب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١٧/١ (١٣٧) قال:

حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلى بن حُجْر، جميعاً عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرنا العَلاَء، وهو ابن عبد الرحمن، مولى الحرقة، عن معبد بن كعب السلمى، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبى أمامة، أن رسول الله على قال: « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة ، . فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيراً يارسول الله ؟ قال: « وإن قضيباً من أراك.

أبو أمامة هو إياس بن ثعلبة الأنصارى الحارثي.

رواه النسائي: ك: آداب القضاة، ب: القضاء في قليل المال وكثيره ٢٤٦/٨ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، ومالك: ك: الأقضية، ب: ما جاء في الحنث على منبر النبي المناح (١١)، والشافعي ١٩/٥ عن مالك، والمدارمي: ك: البيوع، ب: فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ٢٦٦/٢ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وابن حبان ٢٧٢/٧(١٤٥٠) بسنده إلى زيد بن أبى أنيسة، والبيهقي ١٩٧١، بسنده إلى مالك، وإلى إسماعيل بن جعفر، وأحمد ٥/١٠٠ بسنده إلى اسماعيل بن جعفر، والطبراني ٢٦٠/١، ٢٤٤ عن ١٠٥٠) بسنده إلى سعيد بن سلمة بن أبى المسام، ومالك، وزيد بن أبى أنيسة، وابن بشكوال ٢٥/١٥(٢١١) بسنده إلى مالك، جميعاً عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمى، عن عبدالله بن كعب الأنصارى، عن أمامة الحارثي به.

ورواه الطبراني ۲۷٤/۱، ۲۷۵(۸۰۰) بسنده إلى سلامة بن رُوْح، عن عقيل، عن معبد بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة به.

ورواه مسلم فى نفس الموضع، عن أبى بكر بن أبى شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبد الله، وابن ماجة: ك: الأحكام، ب: من حلف على يمين فاجرة ليقطع بها مالاً ٧٧٩/٢ (٢٣٢٤) عن أبى بكر بن أبى شيبة، وابن أبى شيبة ٧/٧، والدارمى: ك: البيوع، ب: فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ٢٦٦/٢ عن عبد الله بن سعيد، والطبرانى ٢٧٤/١ (٧٩٩) بسنده إلى أبى

كريب (١)، وابن بشكوال ٢١٥/٢١) بسنده إلى ابن أبى شيبة، جميعاً عن أبى أسامة حماد ابن أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب السلمى، عن أخيه عبد الله ابن كعب، عن أمامة الحارثي به.

## البيسان

الرجل هو: محمد بن كعب بن مالك، الأنصارى، من بنى جشم، وهو غير محمد بن كعب المذكور فى الإسناد السابق، وهو أخوه الأكبر. أدرك النبى ﷺ، وقيل: ذِكْره فى الحديث وَهُمَّ، وردَّه ابن حجر، وقوّى أن كعباً كان له ولدان اسمهما محمد (٢).

٩٨٧/٤١٧ قال ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة ٣٥٤/٣، ٥٥٥:

ذكره ابن السكن، وقال: ذكر في بعض الروايات أنه أدرك النبي على وسأله عن حديث، وإسناده صالح، وساقه إلى عبد الله بن كعب ( هو من طريق عكرمة بن عمار، عن طارق بن القاسم بن عبد الرحمن القرشي، عن عبد الله بن كعب) قال: حدثني أبو أمامة قال: كنت أنا وأبوك كعب، وأخوك محمد بن كعب قموداً، ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الآخر كاذباً، فيقتطعه بيمينه، يعمينه، فقال رسول الله على عند ذلك: ( أيما رجل حلف على مال رجل كاذباً، فاقتطعه بيمينه، فقد برثت منه الذمة، ووجبت له الناره. فقال محمد بن كعب: وإن كان قليلا ؟ قال: فقلب رسول الله على سوكاً بين إصبعيه، وقال: ( وإن كان سواك أواك ).

قال ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٣٣٠: ﴿ قال أبو نعيم: ذكر محمد في هذا الحديث وَهُمّ، فقد رواه النضر الجرشي ولم يذكر محمداً، ورواه معبد، عن أخيه عبد الله، عن أبي أمامة، ولم يذكر محمداً . قال: والصحيح من ذكر محمد بن كعب في الحديث أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة. رواه الوليد بن كثير عن محمد بن كعب ﴾.

قال ابن حجر معقبا على ذلك فى الإصابة ٢٣/٦: وحديث الوليدعند مسلم فى صحيحه، وقد وقفت على مايدل أن لكعب بن مالك ولدين اسم كل منهما محمد، فقرأت بخط الحافظ جمال الدين المزى فى تهذيب الكمال: محمد بن كعب الأنصارى الأصغر، روى عن أخيه عبد الله ابن كعب، روى عنه الوليد بن كثير، وقال: محمد بن كعب الأكبر، مات فى حياة النبى عليه، وهى فائدة جليلة، ترد على أبى نعيم، يقوى بها حديث عكرمة بن عمار، ويستدل بها على أنه حفظ ذكر محمد بن كعب فى هذا الحديث، وأنه محمد آخر، غير الذى روى عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) قال المحقق في الهامش: وفي نسخة من المعجم أبو بكر بن أبي ثبيبة .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ٣٥٤/٣ ، أسد الغابة٤/٣ ، ٣٣٠ ، تجريد أسماء الصحابة٢/١٦، الإصابة٢/٦٣، ٦٢/٧٧٧).

الله الم الكور (ب) : حَدِيثُ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِي : عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ عَاثِشَةَ ؛ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِي : عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ عَاثِشَةَ ؛ الْسَمِينَ . وَمَا لِي فِي رَبَّاجِ (١) الْكَعْبَةِ ، فَقَالَتْ : يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ . وَمِهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَسَعِيحَ مَسَلَمَ . وَمُهُ اللهُ عَنْ عَنْمَانَ ، كما في صحيح مسلم .

كعب، ويستفاد منه لطيفة، وهي أن عبد الله بن كعب روى عن أخيه محمد بن كعب الأكبر، وروى عنه محمد بن كعب الأصغرة.

وقد روى الحديث ابن بشكوال ٢١١٦(٢١) بسنده إلى بقى بن مخلد، عن وهب بن بقية، عن عمرو، عن عكرمة، عن طارق بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبى أمامة به.

٨٨/٤١٨ وي هذا الحديث مالك:ك: الندور والأيمان، ب:جامع الأيمان ٢/١٨١ (١٧) قال:

عن أيوب بن موسى، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجْبى، عن أمه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها سُقلت عن رجلٍ قال: مالى في رتاج الكعبة ؟ فقالت عائشة: يكفره مايكفر اليمين.

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ٢٤٠١٩(٢٤٠) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك به.

## البيسان

أم منصور هى: صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية، لها رؤية، وقال الدارقطنى: لاتصح لها رؤية، وقد روت عن النبى على ، وذكرها ابن حبان فى ثقات التابعين، ورده المزى بأنها سمعت من النبى على كما فى البخارى(٢).

# ٨ ٩ ٩ ٨ ٩ ٨ ٩ ٨ ١ ٩ ١ مماها في روايته عبد الرزاق ٨ ٨ ٨ ٤ ( ٩٨٨ ٥ ١ ) قال:

عن الثورى، عن منصور بن صفية، عن أمه صفية ابنة شيبة، عن عائشة، أنها سئلت عن رجل جعل كل ماله له في رتاج الكعبة، في شيء كان بينه وبين عمة له. قالت عائشة: يكفره ما يكفره اليمين.

هذا إسناد صحيح.

رواه البيهقي ١٥/١٠ بسنده إلى عبد الله بن الوليد، عن الثوري به، كما رواه بسنده إلى

<sup>(</sup>١) في وز ١: رباح .

 <sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٤٩٢/ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٨٣/٢ ، الإصابة ١٢٨/٨ (١٥٠) ، تهذيب التهذيب ٢٠٨/١ ، ١٥٥
 تقريب التهذيب ٢٠٣/٢ .

١٩ (خ): حَدِيثُ مُجَاهِدِ: كَانَ لِرَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ ضَيْفٌ، فَأَبْطَأَ عَنْ أَهْلِهِ،
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ قَالَ: عَشَيْتُمْ ضَيْفِي ؟ قَالُو: لا . قَالَ: وَاللّهِ لاَأَطْعَمُ عَشَاءَكُمْ ... الحديث.
 الدُّنَ مَا مَدْ مَنْ مَا اللّهِ مَا

الأنصاري هو: أبو الدرداء .

قلت : الذى فى الصحيح (١) أن هذه القضية جرت لأبى بكر الصديق . فلعل كلا  $[1/\pi \wedge 1]$  منهما اتفق له ذلك ./

يحيي بن سعيد، عن منصور به.

وأما قوله ؛ كما في صحيح مسلم »: فليس المراد به أن البيان في هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، بل مراده أن أم منصور جاءت مبينة في أحاديث أخرى في صحيح مسلم.

وقد ساق ابن بشكوال ٦٨٣/٢ إسناداً بالبيان، ولم يذكر حديثا.

ورواه عبد الرزاق أيضا٨/٤٨٣(١٥٩٨٧)عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفيه ابنة ثيبة

# ٩ ١ ١ ٩ ٠ / ٤ ٩ ٩ ـ روى هذا الحديث عبد الرزاق ٩ ٩ ٩ ٨ ٤ (٥ ٢ ٠ ١ ) قال:

عن إسرائيل بن يونس، عن عبد العزيز بن رُفّيع، عن مجاهد، قال: نزل رجل على رجل من الأنصار، فجاء وقد أمسى، فقال: أعشيتم ؟ قالوا: لا، انتظرناك. قال: انتظرتمونى إلى هذه الساعة ؟ والله لا أذوقه. وقال الضيف: والله لا آكل إن لم تأكلوا. فلما رأى ذلك الرجل قال: لا أجمع أن أمنع نفسى وضيفى وامرأتي. فوضع يده، فأكل، فلما أصبح أتى النبى عَلَى الله قال: أكلت يانبي الله. قال النبى عَلَى: « ما صنعت ؟ » قال: أكلت يانبي الله. قال النبى عَلَى: « وأطعت الله، وعصيت الشيطان ».

هذا إسناد مرسل، رجاله ثقات.

ورواه الخطيب ص٢٢٣ (١١٣) من طريق ابن أبى الدنيا، عن إسحاق بن إسماعيل ـ الطالقانى ـ عن جرير بن عبد العزيز بن رفيع (كذا، وهنا تصحيف، والصواب: جرير عن عبدالعزيز بن رفيع، وجرير هو ابن عبد الحميد) عن مجاهد بالقصة.

### اليسان

قال الخطيب: و هذا الرجل: أبو الدرداء، عويمر بن زيده.

قلت: هو مشهور بكنيته، وقيل: إن اسمه عامر، وعويمر لقب له، واختلف في نسبه، فقيل:

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : الذي في الصحيحين .

ابن عامر، وقيل: ابن مالك، وقيل: ابن ثعلبة، وقيل: ابن عبد الله، وقيل: ابن زيد بن قيس بن أمية، الحزرجي الأنصارى، أسلم يوم بدر وشهد أحداً، مات لسنتين بقيتا من خلافة عثمان <sup>(١)</sup>.

# ٩٩١/٤٩٩ روى ذلك الخطيب ص٢٢٤ (١١٣) قال:

أخبرنا القاضى أبو العلاء محمد بن على بن أحمد بن أحقوب الواسطى، قال: حدثنا على بن محمد بن عبد الله البرتى بواسط قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى، قال :حدثنا إسماعيل بن عُلية، عن يونس، عن الحسن، عن أبى الدرداء قال: تضيفهم ضيف، فأبطأ، حتى نام الضيف طاوياً، ونام الصبيان جياعاً... فذكر القصة فى قسمه وقسمها وقسم الضيف، ثم أكل فأكلوا، إلى قوله: فَبروا والله يا رسول الله، وفجرتُ. قال: د بل

وقول المصنف: « الذي في الصحيح أن هذه القضية جرت لأبي بكر الصديق، فلعل كلاً منهما اتفق له ذلك.

قلت: قد حدث مثل ذلك لأبى بكر الصديق كما سأبين مخرجه، لكن \_ بالتأكيد \_ ليس هو المقصود بحديث مجاهد، إذ عُرِّف فيه الرجل بأنه أنصارى، كما أن سياق القصة مثل سياق قصة أبى الدرداء، وفي قصة أبى الدرداء أنه حلف هو وامرأته وضيفه، أما في قصة أبى بكر فهو الذي حلف وضيفه. فالراجح أن أبا الدرداء هو المبهم في حديث الباب.

وأما قصة أبي بكر، فرواها البخارى: ك: سترة المصلى، ب: السّمر مع الضيف والأهل ١١٣/١، ك: المناقب، ب: علامات النبوة ٢٧٦/٢، ك: الأدب، ب: قول الضيف: لا آكل حتى تأكل ٢٧١/٤، ك: الأدب، ب: ما يكزه من الغضب تأكل ٢٧١/٤، ٢٧ بسنده إلى سليمان بن طَرْخان التيمى، ك: الأدب، ب: ما يكزه من الغضب والجزع عند الضيف ٢/١٤ بسنده إلى سعيد بن إياس الجُريَّرى، ومسلم: ك: الأشربة، ب: إكرام الضيف وفضل إيثاره ٣/١٦٢١ه ٢١٢٥/٥) بسنده إلى سعيد ابن إياس الجُريَّرى، وأبو داود: ك: الأيمان والندور، ب: فيمن حلف على طعام لا يأكله ابن إياس الجُريَّرى، وأبو داود: ك: الأيمان والندور، ب: فيمن حلف على طعام لا يأكله الجُريَّرى، وابن حيان ٢/٢٤/١، ٢٧٥(٣٢٧٠) بسنده إلى الجُريَرى، وأبو حيان ٢/١٤٧، ٢٧٤(٣٣٥٤) بسنده إلى الجُريَرى، وأحمد ٢/١٤/١، ١٩٨ بسنده إلى سليمان بن طرعان، جميعاً عن أبى عثمان أو عن أبى طرعان، جميعاً عن أبى عثمان أو عن أبى بكر، بالقصة.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۲۸/۷، ۲۸ ، تجريد أسماء الصحابة ٤٣٠/١ ، تحفة الأشراف ٨/٢١٨ (٢٢٦) ، تهذيب التهذيب ٨/٥٦/، ١٥٧ ، الإصابة ٥/١٤٢).



# بَابُ الرَّضَاع

٢٠ = (ق): حَديث المَسْوَرِ بنِ مَخْرْمَةَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَقَالَ: تَزَوجَّتُ بنْتَ عَمَّى، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: قَدْ أَرْضَعْتَكُمَا ... الحديث .

هو : أبو سَرُوعَةً عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِث . والْمَرَأَةُ : أَمُّ يَحْيَى(١) بنتُ أَبِي إِهَابٍ / ﴿ [(٨٥/ب]

(ب) : واسمها : غَنِيَّة . ذكره الدار قطني في ( المؤتلف والمختلف ،

قلت : يعنى بغين معجمة ، ونون مكسورة ، وياء آخر الحروف .

وقال والدى فى شرح ألفيته : إنه وقع فى بعض طرق الحديث ، من رواية إسماعيل بن أمية ، عن ابن أبى مُلَيْكَةَ ، عن عقبة بن الحارث ، قال : تزوجت زينب بنت أبى إِهابٍ . فالله أعلم .

# . ۲ ۹ ۹ ۲/ ۲ ۹ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص ١٥ ( ٢٣٤) قال:

أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النّرسى، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن أبوب، عن ابن أبى مُلَكة، عن المسور بن مَخْرَمة، قال: جاء رجل إلى النبى علله، فقال: إنى تزوجت بنت عم لى، فدخلت علينا امرأة، فقالت: إنها قد أرضعتكما، وليست بعدل. قال رسول الله على: وكيف وقد قيل ؟ ٤. فرده عليه. قال: ففارقها، ونكحت غيره.

### اليسان

الرجل هو: أبو سَرُوعة (٢) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قُصَى، النوفلى، القرشى، المكى، أسلم يوم الفتح، وقيل: عقبة المراد هنا ليس هو أبا سروعة، بل هو أخوه، وأنهما جميعا أسلما يوم الفتح. قال ابن حجر: وقد أطبق أهل الحديث على أنه هو، وقولهم أولى إن شاء الله تعالى. مات في خلافة ابن الزبير(٣).

٩٣/٤٢٠ بروى ذلك البخارى: ك: النكاح، ب: شهادة المرضعة ٢٤٤/٣ قال:

 <sup>(</sup>١) في و ز ۽ : أم غني .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الإصابة ٨١/٨ ، ٨١ ، ٥ واحتلف في سينه ، فبالفتح عند الأكثر، وقيل: بالكسر، والراء
 الساكنة، وزعم الحميدى أنه رآه بخط الدارقطني مضموم العين ، ولعلها كانت علامة الإهمال فظنها ضمة ،

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣٠٩/٦ ، أسد الغابة ١٥/٣ ، ٤١٦ ، تهذيب التهذيب ٢١٢/٧ ، الإصابة ٢٤٩/٤ ، ٢٥٠ ، ٢٥٠٥) . عَفة الأشراف ٢٩٩٧ .

حدثنا على بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبى مُليْكَة، قال: حدثنا على بن أبى مريم، عن عقبة بن الحارث، قال: وقد سمعته من عقبة، لكنى لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيتُ النبى عَلَيْهُ، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إنى قد أرضعتكما. وهى كاذبة. فأعرض، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة. قال: و كيف بها، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟ دَعُها عنك ه. وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى. يحكى أيوب.

رواه أبو داود: ك: الأقضية، ب: الشهادة في الرضاع ٣٠٠٧(٣) بسنده إلى الحارث بن عمير، وإسماعيل بن علية، والترهذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الرضاع، ب: ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ٢٠٩٠، ٣١٠(٢١) بسنده إلى ابن علية، والنسائي: ك: النكاح، ب: الشهادة في الرضاع ٢٠٩٠، ١٠٩١، ١٣١٥(١١) بسنده إلى ابن علية، والنسائي: ك: النكاح، بن الشهادة في الرضاع ٢٠٩٠، ١٠٩٠، ابن علية، وعبد الرزاق ٢٨٢٧ (١٣٩٦٨)، ٢٣٥٥٨ (٢٠٤٥) عن معمر، والمداوقطني ٢٥٥٤ - ١٧٧ بسنده إلى ابن علية، والميهقي ٢٣٥٨ بسنده إلى ابن علية، والمعبورات ٣٨٤، ٢٨٥ عن ابن علية، والمعبورات (٩٧٥) بسنده إلى ابن علية، والحبورات (٩٧٥) بسنده إلى ابن علية، والخبيب ص١٥٥(٢٥٤) بسنده إلى معمر، وابن بشكوال ٢٥٥١٤ (١٤٧) بسنده إلى ابن علية، جميعا عن أيوب السختياني به، وفي حديث حماد: أبهم عبيد بن أبي مريم، وسمى المرأة وأم يحيى ٤.

ورواه البخارى: ك: الشهادات، ب: شهادة المرضعة ١٠٣/٦ بسنده إلى عمر بن سعيد بن أبى حسين، والدارقطنى ١٠٧/٤ بسنده إلى أيوب، والبيهقى ٤٦٣/٧ بسنده إلى عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن، عبدالرحمن بن أبى حسين، والطبرانى ٣٥٢/١٧ (٩٧٢) بسنده إلى عبد الله بن عبد الرحمن، حميعا عن ابن أبى مليكة، عن عقبة به مختصرا، لم يذكر عبيد بن أبى مريم.

والمرأة التي تزوجها هي: أم يحيى بنت أبي إهاب، واسمها غَنِيَّة (١).

• ٢ + ٩ ٤/٤٢ - روى ذلك البخارى: ك: الشهادات، ب: شهادة الإماء والعبيد ١٠٣/٢، قال:

حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبى مليكة، عن عقبة بن الحارث. وحدثنا على بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبى مليكة، قال: حدثنى عقبة بن الحارث، أو سمعته منه، أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبى عَلَيْكَ، فأعرض عنى. قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: ووكيف وقد زَعَمَت أن قد أرضعتكما ؟ و فنها، عنها.

<sup>(</sup>١) أسد الغاية ٥/٧٦ ، الإصابة ٥٩/٨ ( (٨٠٧) ، ٢٩٠ (١٥٣٩) ، ابن بشكوال ١٥٤/١ .

أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني.

ورواه أيضا: ك: العلم، ب: الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ٢/٨١، ك: الشهادات، ب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون: ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد ٢/٩ بسنده إلى عمر بن سعيد بن أبي حسين، ك: البيوع، ب: تفسير المشبهات ٣/٢ بسنده إلى عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي حسين، وعبد الرزاق ٢/١٨٤ (١٣٩٦٧)، ٣٥٥٨ (١٥٤٣٦) عن ابن جريج، والمارحمن بن أبي شيبة ٤/٦٩ بسنده إلى عمر بن سعيد، والمدارعي: ك: النكاح، ب: شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ٢/٧١، ١٥٨ بسنده إلى ابن جريج، والمدارقطني ٤/٧٧ بسنده إلى أبن جريج، والمدارقطني ٤/٣٤) بسنده إلى أبوب، (٤٢٠٤) بسنده إلى أب جريج، والمعالم بن أمية، ٤/٨ بسنده إلى أبن جريج، والطيالسي وأحمد ٤/٧، ٤٨٦ بسنده إلى إسماعيل بن أمية، ٤/٨ بسنده إلى ابن جريج، والطيالسي من ١٩٢٩ (١٣٣٧) بسنده إلى إسماعيل بن أمية، ١٢٦٢، ١٦٤ (١٩٧٥) بسنده إلى إسماعيل ابن أمية، والطيراني ١٩٧١/١٥٣، ٢٥٣ (١٩٧٩) بسنده إلى ابن جريج، والطيراني ١٩٧١/١٥٣، ١٥٣ (١٩٧٩) بسنده إلى ابن جريج، جميعا عن ابن أبي مسنده إلى ابن جريج، وابن بشكوال ١/٤٥٤(١٤٤) بسنده إلى ابن جريج، جميعا عن ابن أبي مليكة به، ابن جريج، وابن بشكوال ١/٤٥٤(١٤٤) بسنده إلى ابن جريج، جميعا عن ابن أبي مليكة به، وبعضهم يزيد على بعض، وبعضهم يقول: أم يحيى بنت أبي إهاب، وبعضهم يقول: بنت أبي إهاب، عزيز.

قال المزى في التحقة ٧/ ٣٠٠: ﴿ وقال إسماعيل بن أمية، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: تزوجت زينب بنت أبي إهاب ﴾.

قلت: رواية إسماعيل هذه عند أحمد والحميدي والطبراني عن سفيان بن عيينة عنه، وفيها: ابنة أبي إهاب، وعند أحمد ٧/٤: ابنة أبي إيهاب، وليس فيه عندهما تسميتها زينب.

ولم أجد من ترجم لزينب بنت أبي إهاب، ولا من ذكر أن زينب اسم أم يحيى. والله أعلم.

وروى أبو داود: ك: الأقضية، ب: الشهادة في الرضاع ٣٠٧، ٣٠٧ (٣٦٠٣) عن سليمان ابن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث - وحدثنيه (القائل: ابن أبي مليكة) صاحب لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظ، قال: تزوجت أم يجيى بنت أبي إهاب... فذكره.

ورواه الطبراني ٣٥٣/١٧ (٩٧٤) بسنده إلى عارم بن النعمان وسليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد به. الْحِجَابِ (١) . ﴿ حَدِيثُ عَائِشَةَ: جَاءَ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَفْتِحُ بَعْدَ نُزُولِ الْحِجَابِ (١) .

هو : أَقْلَحُ، أَخُو أَبِي القُعَيْس، كُنْيْتُه أَبُو الجَعْد.

۱ ۲۹۵/۴۲۱ روى هذا الحديث البخارى: ك: النكاح، ب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ٢٦٦/٣ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها، أنها قالت: جاء عمى من الرضاعة، فاستأذن على، فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسول الله عنها، فجاء رسول الله عنها، فسألته عن ذلك، فقال: و إنه عمك ، فأذكى له ، قالت: فقلت: يارسول الله، إنما أرضعتنى المرأة، ولم يرضعنى الرجل. قالت: فقال رسول الله على: و إنه عمك، فليلج عليك ، قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

رواه مسلم: ك: الرضاع. ب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل ١٠٧٠/٢ (١٤٤٥) بسنده إلى ابن نمير، والترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الرضاع، ب: ما جاء في لبن الفحل ٢٠٤/٤، ٣٠٥ ابن نمير، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: لبن الفحل ٢٢٧/٢ (١٩٤٩) بسنده إلى ابن نمير، ومالك: ك: الرضاع، ب: رضاعة الصغير ٢/١٠٦، ٢٠٢(٢)، وعبد الله بن نمير، ومالك: ك: الرضاع، ب: رضاعة الصغير ٢/١٠١، ٢٠٢(٢)، وعبد الرزاق ٢/٤٧٦ (١٣٩٤)عن ابن جريج، وابن حبان ٢٠٤/١٥ (٤٠٩٧) بسنده إلى مالك، وأحمد ١٩٤/١ عن يحيى بن سعيد القطان، والخطيب ص١٥ (٨) بسنده إلى مسلمة، جميعا عن مائشة به.

ورواه أحمد ٣٦/٦، ٣٧ عن سفيان، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة: جاء عمى بعد ما ضرب الحجاب، فأبيتُ أن آذن له... الحديث.

ورواه صعید بن منصور ۲۳۷/۱ (۹۰۳) عن عبد الرحمن بن أبی الزناد، عن أبیه، عن عروة، قال: قالت لی عائشة: جاءنی عمی من الرضاعة بعد ما ضُرِب علی الحجاب يستأذن... الحديث.

# البيسان

عم عائشة المقصود هو: أفلح، أخو أبي القعيس، ويقال: ابن أبي القعيس، ويقال: أبو القعيس، والصحيح الأول، وعداده في بني سليم، وقيل: إنه من الأشعريين. ويكني أبا الجعد، وقيل:

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من و ز ٥ .

أبوالقعيس، اسمه: الجعد، وقيل: واثل بن أفلح (١).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 التفسير، سورة الأحزاب، ب: قوله تعالى ﴿ إِنْ تبدوا شيئا أُو تخفوه... ﴾ ١٧٧/، ١٧٨ قال:

حدثنا أبو اليَمَان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، حدثنى عروة بن الزبير، أن عائشة رضى الله عنها قالت: استأذن على أفلح أخو أبى القعيس، بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبى على فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى، ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس، فدخل على النبى على فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبى القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبى على وما منعك أن تأذنين ؟ عمك ، . . الحديث.

أبو اليمان هو الحكم بن نافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة

رواه أيضا: ك: النكاح، ب: لبن الفحل ٢٤٤/٣ بسنده إلى مالك، ك: الأدب، ب: قول النبى على الشاء تربت يمينك ٤/٤٧، ٧٥ بسنده إلى عُقيل بن خالد، ومسلم: ك: الرضاع، ب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل ٢٠٩/٢ (١٤٤٥) بسنده إلى مالك، وسفيان بن عيبنة، ويونس بن يزيد، ومعمر، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: لبن الفحل ٢٧/١ (١٩٤٨) بسنده إلى ابن عيبنة، ومالك: ك: الرضاع، ب: رضاعة الصغير ٢/٢٠(٣)، والشافعي ٢/٤٤٢ عن سفيان بن عُيبنة، وعبدالرزاق الرضاع، ب: رضاعة الصغير ٢/٢٠(٣)، والشافعي ٢/٢٧١ (٥٩١) عن سفيان بن عيبنة، وابن أبى ٢٧٢/٧ (١٩٥) عن سفيان بن عيبنة، وابن أبى معمر، وسعيد بن منصور ٢/٧٧١ (١٥٩) عن سفيان بن عيبنة، وابن أبى مالك، والبيهقي ٢/٢٥ بسنده إلى ابن عيبنة، والدارقطني ٤/٢٠١ بسنده إلى ابن عيبنة، واحمد ٢٣/٦ بسنده والى معمر، بحمد بن عبد الله بن الى معمر، بحمد بن عبد الله بن عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة به، وفي حديث ابن عيبنة: أفلح بن أبى القعيس، وزاد معمر في حديث: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ٤.

ورواه مسلم فى الموضع نفسه ١٠٧٠/٢ بسنده إلى حماد بن زيد، وأبى معاوية، وأبو داود: ك: النكاح، ب: فى لبن الفحل ٢٢٢/٢ (٢٠٥٧) بسنده إلى سفيان الثورى، والنسائي: ك: النكاح، ب: لبن الفحل ١٠٣/٦ بسنده إلى سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق ٢٧٢/٧ (١٣٩٣٨) عن معمر، وسعيد بن منصور ٢٣٣/١) عن سفيان بن عيينة، والمدارمي: ك: النكاح، ب: ما يحرم من الرضاع ٢٠٣/١ عن جعفر بن عون، والدارقطني ٢٧٧/٤، ١٧٨ بسنده إلى ابن عيينة، وابن حبان

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٠٦/١ ، الاستيعاب بهامش الاصابة ١٠٠/١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٥/١ ، الإصابة ٧/١٠ . (٢٢٥) .

والحميدى ٢١٢/٦) بسنده إلى حماد بن سلمة، والبيهقى ٢٥٢/٧ بسنده إلى جعفر بن عون، والجميدى ٢٥٢/١ (٢٠٠) عن ابن عينة، وأبو يعلى ٢٥٥/١ (٤٥٠١) بسنده إلى حماد بن زيد، جميعاً عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، وفي حديث حماد بن زيد وجعفر بن عون: أن أخا أبي القعيس، وفي حديث الثورى: أفلح بن أبي القعيس.

ورواه عبد الرزاق ۱۳۹٤۱)٤۷۳/۷) عن الثورى، عن هشام بن عروة، عن عائشة نحوه. ولم يذكر عروة.

ورواه البخارى: ك: الشهادات، ب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ٢٠٠/٢ بسنده إلى الحكم بن عتيبة، ومسلم فى الموضع نفسه ٢٠٠/٢ (٥٤٤١) بسنده إلى يزيد بن أبى حبيب، والحكم، والنسائى: ك: النكاح، ب: ما يحرم من الرضاع ٩٩/٦ بسنده إلى يزيد بن أبى حبيب، ب: لبن الفحل ١٠٣/٦ بسنده إلى جعفر بن ربيعة، والبيهقى ٢/٧٥ بسنده إلى الحكم، ويزيد بن أبى حبيب، جميعاً عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة، وفى حديث يزيد بن أبى حبيب: أفلح بن قيس، وفى حديث الحكم: أفلح، من غير نسبة.

ورواه النسائي: ك: النكاح، ب: لبن الفحل ١٠٣/٦ بسنده إلى وهب بن كيسان، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة، أن أخا أبي القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب... الحديث.

ورواه سعيد بن منصور ٢٣٧/١ (٩٥٤) عن إسماعيل بن ابراهيم، والطيالسي ص٢٠٣ (١٤٣٤) كلاهما عن عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة، أن أبا قعيس استأذن... فذكره، وفي آخر حديث الطيالسي: ﴿ وكان أبو قعيس أخو أفلح زوج ظفر عائشة ﴾.

وقد كناه ﴿ أَبَا الْجَعَدُ ﴾ عطاءُ بن أبي رباح في روايته عن عروة.

٢١ ٩٧/٤٢٩ ورواه مسلم: ك: الرضاع، ب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل ٢ / ٧٠٠ (٥٤٤ ) قال:

حدثنى الحسن بن على الحُلُونى، ومحمد بن رافع، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، أخبرنى عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته، قالت: استأذن على عملي، من الرضاعة، أبوالجعد، فرددتُه (قال لى هشام: إنما هو أبو القعيس)، فلما جاء النبي عَلَيْكَ. أخبرته بذلك. قال: وفهلا أذنت له ؟ تَربَت يمينك، أو يدك ».

القائل؛ قال لى هشام؛ هو: ابن جريج، وقد صرح ابن جريج بالسماع فى رواية النسائى وعبدالرزاق.

رواه النسائي: ك: النكاح، ب: لبن الفحل ١٠٣/٦ عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد الرزاق٧/ ٤٧٣ (١٣٩٣)، والخطيب ص١١(٨) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، جميعاً عن عبد الرزاق به.

٢٢ ٤ ٣ (ب) : حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ (١) : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا مَعَهُ ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الكبير (٢) ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : كَانَتْ لِي وَلِيدَةً ... الحديث .

السائل لُعمر("): هو أبو عبس بنُ جَبْر ، واسمه عبد الرحمن . كذا (<sup>1)</sup> في حديث الليث عن يحي بن سعيد .

قال الخطيب: ﴿ وَالصُّوابُ أَنَّهُ أَخُو أَبِّي القَّعِيسِ، كما قال الزَّهْرِي عن عروة، والله أعلم ﴾.

وعزا ابن حجر الحديث في الإصابة ٥٧/١ إلى الطبراني في الأوسط من طريق إبراهيم ــ هو ابن هاشم ــ عن هُدُبّة، عن محمد بن بكر، عن عباد بن منصور، عن القاسم بن محمد، قال: حدثنا أبو القعيس، أنه أتى عائشة يستأذن عليها... الحديث .

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٢٦٢/٤: ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الصَّغَيْرُ وَالْأُوسَطَ، وَفَيْهُ عَبَادُ بَنَ منصور، وهو ثقة، وقد ضعف ﴾.

قلت: قد مر حديث عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة.

قال ابن حجر فى تعجيل المنفعة ص٥١٥ (١٣٧٨): ﴿ أَبُو قَمِيسٌ، واسمه وائل بن أفلح، جرى ذكره فى الصحيح، وقد أخرج الطبراني من طريق القاسم بن محمد، حدثنى أبو قميس، أنه أتى عائشة رضى الله عنها ، فاستأذن عليها... الحديث .

# ۲۰٦/۲۲۳ - روى هذا الحديث مالك: ك: الرضاع، ب: ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر ۲۰٦/۲ ... (۱۳) قال:

عن عبد الله بن دينار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنى كانت لى وليدة، وكنتُ أطؤها، فعَمَدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلتُ عليها، فقالت: دونك، فقد \_ والله \_ أرضعتها فقال عمر: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير.

هذا إسناد صحيح، وهو موقوف على عمر.

رواه الشافعي في الأم ٢٩/٥ عن مالك، ورواه البيهقي ٢٦١/٧ بسنده إلى الشافعي به.

ورواه البيهقي ٤٦١/٧ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بقصة المرأة

<sup>(</sup>١) و(٣) اللفظان ساقطان من ٥ ك ، . (٢) في النسخ الثلاث : الصغير. وهو خطأ ، والصواب : الكبير.

<sup>(</sup>٤) في 1 ز 1 : كذا وجد .

الأنصارية وحكم عمر فيها.

**ورواه عبد الرزاق ۲۲/۷ ٤ (، ۱۳۸۹) عن** معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر به.

ورواه عبدالرزاق أيضا (١٣٨٨٩) عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: جاء رجل إلى عمر... فذكره.

#### البيسان

قال الزرقاني في شرح الموطأ ٩١/٣؛ و فقال عبد الله بن عمر: ﴿جاء رجل ﴾: قال أبو عمر: هو أبو عبس بن جبر، الأنصاري، ثم الحارثي، البدري.

وأبو عبس: هو ابن جبر \_ وقيل: ابن جابر \_ ابن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة ابن الحارث، الأنصارى الأوسى، قيل: كان اسمه فى الجاهلية عبد العزى، وقيل: معبد، فسماه النبى على على عبد الرحمن، قيل: إنه شهد بدرا، واشترك فى قتل كعب بن الأشرف. مات سنة أربع وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان (١).

# **٩٩٩/٤٢٢ (١٣٨٩٢) قال:**

عن ابن جريج، قال: بلغنى أن رجلاً من الأنصار من بنى حارثة كانت له وليدة يطؤها، فخرج يوما يصلى مع عمر بن الخطاب، فأرضعت امرأته وليدته وأكرهتها، فحدث ذلك عمر، فقال عمر: لترجعن إلى وليدتك فلَتَطَأَنُها، ولتُوجِعَنَ ظَهْر امرأتك.

واسمه :عيسي بن حزم بن عمرو بن زيد بن حارثة.

هذا إسناد معضل، وكذا هو في المصنف ﴿ عيسى بن حزم ﴾، ولم أجد أحداً بهذا الاسم، فترجح أنه تصحيف «أبو عبس بن جبر ﴾ والله أعلم.

على أنه مما ينبغى التنبيه إليه أن الإمام القاضى أبا الوليد الباجى المالكى وَهِمَ فى شرح الموطأ (المنتقى ٤/٥٥) فقال: 3 قوله: أن رجلا سأل عبد الله بن عمر: هو أبو عبس عبد الرحمن بن جبير (كذا) الأنصارى، سأل عن رضاعة الكبير عبد الله بن عمر، فأخبره عبد الله بن عمر بما عنده فى ذلك، عن أبيه عمر ».

وهذا وَهُمَّ منه رحمه الله، فإن أبا عبس هو السائل لعمر كما سبق، وأما السائل لابن عمر فقال الزرقاني في شرح الموطأ ٩١/٣: «لم يُسمَّ ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أسد الغاية ٧٤٧، ٢٤٨، ٢٤٧٥ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، تهذيب التهذيب (١) أسد الغاية ١٨٤/١ ، تهذيب التهذيب (١) أسد الغاية ١٨٤/١ ، ١٢١/١ ، ١٢١٠ (٧٢٥) .

٢٣ ٤ ـ (ب) : حَدِيثُ أَبِى الطُّفَيْل : رَأَيْتُ النَّبِي عَظْمَ يَقْسِمُ لَحماً بِالجِعِرَانة (١)،
 فَجَاءَتِ إُمَرَاةٌ ، فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : أُمَّهُ ٱلِتِي ٱرْضَعَتْهُ .

هى : حَلِيمَةُ بِنْتُ أَبَى ذُوَيْبِ السَّعْدِية . وروينا أن ثُويِّيةَ مولاةَ أبى لهب أرضعته أيضاً ، إلا أنها تُوفيتُ بخيبرَ ، والقَسْمُ إنما كان بالجِعِرَانَة . وبتعلق بهذا ذكر أبى النبى عَلَيْكُ منَ الرضاعة ، وهو : / الحارث بن عبد العزى . ذكره (ط)(٢).

[ز٥٥/أ]

۱۲۹۵) • • • • • • وى هذا الحديث البخارى في الأدب المفرد، ب:حسن العهد ص٦٨٥ (١٢٩٥) قال:

حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، قال: حدثنى عُمَارة بن ثوبان، قال: حدثنى أبوالطُّفَيْل، قال: رأيت النبى عَظِّة يقسم لحما بالجِعرَّانة، وأنا يومئذ غلامٌ أحمل عضو البعير، فأتنه امرأة فَبُسَطَ لها رداءه، قلت: من هذه ؟ قيل:هذه أمه التي أرضعته.

أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني. وفيه جعفر بن يحيى وعمه عمارة، وتَقهما ابن حبان، وجَهلّهُما ابن القطان، وجهّل الأولَ ابنُ المديني، وقال عبد الحق في الثاني: ليس بالقوى، وقال ابن حجر في الأول: مقبول، وفي الثاني: مستور.

رواه أبو داود: ك: الأدب، ب: في بر الوالدين ٣٣٧/٤ (١٤٤) عن محمد بن المثنى، والحاكم ٣٦١/٣، ٢١٩ بسنده إلى أبي قلابة عبد الله بن زيد، وسكت عنه هو والذهبي، ١٦٤/٤ بسنده إلى أبي عبد الله محمد بن يعقوب، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يذكره الذهبي، والبيهقي في دلائل النبوة ١٩٩/ بسنده إلى أبي عاصم، وأبو يعلي ١٩٥/٢، ١٩٦١ (٩٠٠) عن عمرو بن الضحاك بن مخلد، وابن بشكوال ٢٥٨/٢ (٢٦٩) بسنده إلى أبي مسلم إبراهيم بن عمرو بن الضحاك عن أبي عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان (وعند أبي داود: جعفر بن عمارة بن ثوبان) عن أبي الطفيل عامر بن واثلةبه.

#### اليسان

أم النبى صلى الله عليه وسلم التى أرضعته هى: حليمة بنت أبى ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شِجْنة ــ بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون ــ ابن رزام ــ بكسر المهملة ثم المنقوطة ــ ابن ناضرة بن سعد بن بكر بن هوازن (٣).

١/٤٢٣ • • ١ ـ روى ذلك ابن بشكوال ٧٥٨/١، ٥٥٩ (٢٦٩) قال:

<sup>(</sup>١) في وزع: بجعرانة . (٢) في هامش وك ع : ترك المصنف ها هنا بياض سطرين .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب٢٠٠٤، أسد الغابة٥/٢٦٤، ٤٢٨، تجريد أسماء الصحابة٢/٩٥٢، الإصابة٨/٢،٥، ٥٣ (٢٩٧) ..

أنبا أبو محمد بن محسن، عن أبى عمر النمرى، قال: أنبا أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الفَرَضى، قال: ثنا أحمد بن أحمد، قال: أنبا ابن الأعرابي، قال: ثنا أحمد بن عبد الجبار العُطَارِدى، قال: ثنا يونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق، قال: الشيماء هى: خدامة بنت الحارث، أخت النبى على من الرضاعة، غلبت عليها الشيماء، فلا تعرف فى قومها إلا به، وهى لحليمة أم رسول الله على، وذكروا أن الشيماء كانت تحضن النبى على مع أمه إذا كان عندهم.

وقد أرضعته على أيضا لويية مولاة أبى لهب، فقد قال النبى على لحبيبة بنت أبى سفيان لما عرضت عليه أختها، وأنها أخبرته أنه سيخطب زينب بنت أبى سلمة، قال: (... لو لم تكن ربيبتى في حجرى، إنها لابنة أخى، أرضعتنى وأباها ثويية... ».

وقد سبق تخریجه فی الخبر (۳۲۸).

لكن ثويبة ماتت سنة سبع، مرجع رسول الله ﷺ من حيبر. وهذه القصة إنما كانت بالجعرانة سنة تسع.

وزوج حليمة الذي هو أبو النبي ﷺ من الرضاعة هو: الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى. أسلم بمكة وحسن إسلامه، وكان النبي ﷺ يكرمه ويجلسه على ردائه(١).

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٠٤/١ ، الإصابة ٢٩٦/١ (١٤٣٥) ، أسد الغابة ٥/٤١٤ .

٤ ٢ ٤ ـ (خط) :حَدِيثُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَ أَبَا ٱلْحَكَمِ رَافَعَ بْنَ سِنَانِ أَسْلَمَ ، وَأَبَت امْرَأْتُه (١) أَنْ تُسْلِم (٢) ،فَأْرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ بِنتَهَا .. الحديث .

اسم هذه البنت : عُمَيْرة (٣) .

## ٤ ٢ ٤ ٢ ٠ ٠ ١ ــ روى هذا الحديث الخطيب ص٤٤ ٢ (٢٢١) قال:

أخبرنا القاضي أبو العَلاء الواسطي، وأبو منصور محمد بن عثمان السُّوَّاق، قال: أخبرنا محمد ابن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا عمير بن عبد الجيد الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، أن الحكم بن رافع بن سنان أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأرادت أن تأخذ ابنتها، فأتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، ابنتي. فأمره رسول الله ﷺ، فجلس ناجية، وأمرها فجلست ناحية، وَوُضِعَت الجاريةُ بينهما. قال ٥ ادعواها ، فمالت الجارية نحو أمها، وهي فطيم أو شبيه بذلك، فقال رسول الله عَلَّهُ: ﴿ اللَّهُمُ اهْدُهَا ﴾. فمالت إلى أبيها، فأخذها.

كذا هنا ﴿ الحكم بن رافع بن سنان ﴾ وها هنا سقط، والصواب: أن أبا الحكم رافع بن سنان، كما ذكره المصنف أعلاه وذكره النووي في الإشارات بذيل الأسماء المهمة ص٤٩ه.

هذا إسناد ضعيف،فيه محمد بن يونس الكُدّيمي، أحد المتروكين، واتَّهِم بالوضع، وعبد الحميد ابن جعفر، صدوق ربما وَهم، ورَمي بالقدر.

ورواه أبو داود: ك: الطلاق، ب: إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد ٢٧٣/٢ (٢٢٤٤) عن ابراهيم بن موسى الرازي، والحاكم ٢٠٧، ٢٠٦/ ومن طريقه البيهقي ٣/٨، ٤ ـ بسنده إلى إبراهيم بن موسى ... وأحمد ٥/٤٤٦ عن على بن بحر، كلاهما عن عيسى بن يونس، عن عبدالحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع بن سنان بالقصة

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي.

قلت: عبد الحميد بن جعفر، صدوق، رمي بالقدر، ربما وَهمَ، فالإسناد حسن.

رواه الدارقطني ٤٣/٤ بسنده إلى على بن غراب، عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي، عن جد أبيه، بالقصة.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ زَ ﴾ : سلم . (١) في (ز): لقرابة.

<sup>(</sup>٣) في ١ ز ٢: عمرة ، وقيل : عميرة . ﴿

قال البيهقي ٤/٨: ﴿ رافع بن سنان جد عبد الحميد بن جعفر﴾.

قال ابن التركماني في ذيله ( هو جد جده، لأنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع، كذا ساق نسبه ابنُ عبد البر وصاحبُ الكمال وغيرهما ».

ورواه النسائى: ك: الطلاق، ب: إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ١٨٥/٦ عن محمود بن غيلان، وأحمد ٥/٧٤، كلاهما عن عبد الرزاق، عن سفيان ـ وهو الثورى ـ عن عثمان البَتّى، عن عبد الحميد بن سلمة الأنصارى، عن أبيه، عن جده، أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم... فذكر القصة بتخيير الغلام.

وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الحميد بن سلمة وأبوه وجده مجهولون.

ورواه ابن ماجة: ك: الأحكام، ب: تخيير الصبى بين أبويه ٧٧٨/٢ (٢٣٥٢) عن أبى بكر بن أبى شيبة، وأحمده/٤٤، كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن عثمان البّتيّ، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه عن جده، أن أبويه اختصما زاد أحمد: فيه ) إلى النبي عَلَيْه، أحدهما كافر، والآخر مسلم، فخيره، فتوجه إلى الكافر، فقال: و اللهم اهده ، فتوجه إلى المسلم، فقضى له به

قال البوصيرى في الزوائد ٢٢٥/٢ ؛ هذا إسناد ضعيف، رواه الدارقطني في سننه من طريق عبدالحميد بن سلمة، وقال: عبد الحميد، وأبوه، وجده، لا يعرفون».

ورواه سعيد بن منصور ١١٠/٢ (٢٢٧٦)، وأحمد ٥٤٤٦، كلاهما عن هشيم، عن عثمان البَتَّى ابي عمر، عن عبد الحميد بن سلمة، أن جده أسلم في عهد رسول الله على ... فذكره مرسلا.

#### البيسان

اسم هذه البنت: عميرة بنت أبي الحكم رافع بن سنان (١)

٤ ٢ ٠ ٣/٤ ٢ . ١ ـ روى ذلك الدارقطني ٤ ٣/٤ ، ٤٤ قال:

نا ابن أبى الثلّج، نا محمد بن حماد الظّهرانى ، نا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، نا أبى ، أن جده رافع بن سنان أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، وكان بينهما جارية تدعى عُميْرة ، فطلبت ابنتها فمنعها ذلك ، فأتيا النبى عَلَي فقال لها رسول الله عَلى : واقعدى ها هنا ، وقال له: واقعد ها هنا ، ثم قال: وادعواها ، فدعواها فمالت نحو أمها ، فقال رسول الله عَلى واللهم اهدها ، فمالت إلى أبيها ، فأخذها ، فذهب بها.

ابن أبي الثلج هو محمد بن أبي الثلج، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٠/٢ ، الإصابة ٨/٨ (٧٦٧) ، أسد الغابة ٥/١١٥ .

٢٥ ــ (طب) : حَدِيثُ عَلِي : أَنَّهُمُ اخْتَصَمُوا في ابْنَةِ حَمْزَةً ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله عَلِي خَالَتها.

أمها : سَلَّمَى بِنْتُ عُمَيْسٍ ،أختُ أسماءَ بنتِ عُميْس .

(ب) : ابنةُ حمرةَ هذه اسمُها : عُمَارَة . وقيل : أَمَامَة ، وتكنى أم الفضل . ذكره ابن السكن .

(ط) : اسم الابنة : فاطمة . وقيل : أمامة ، وهي : أم الفضل .

رواه الخطيب ص٢٤٥ (١٢٢) بسنده إلى أبى عبد الله محمد بن يوسف بن بشر بن النضر الهروى، عن محمد بن حماد الظهراني به.

وقال ابن حجر فى الإصابة ١٤٩/٨ فى ترجمة عميرة: روى حديثها بكر بن بكار، عن عبدالحميد بن جعفر، حدثنى أبى وغير واحد من قومنا، أن أبا الحكم بن سنان أسلم، ولم تسلم امرأته... فذكر القصة، وفى آخرها: واسمها: عميرة. أخرجه أبو نعيم وأبو موسى من طريقه.

حدثنا العباس بن عبد العظيم، ثنا عبد الملك بن عمرو، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عُجير، عن أبيه، عن على رضى الله عنه قال: حرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، ابنة عمى وعندى خالتها، وإنما الحالة أم. فقال على: أنا أحق بها، ابنة عمى، وعندى ابنة رسول الله على، وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، خرجت إليها، وسافرت، وقدمت بها. فخرج النبي على، فذكر حديثاً، قال: ﴿ وأما الجارية فأقضى بها لجعفو، تكون مع خالتها، وإنما الحالة أم ».

قال ابن حجر في النكت الظراف ٢٤٣٢/٧ إنما رواه يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن أبيه، عن على. فالراوى عن على: نافع بن عجير، لا أبوه، والراوى عن نافع: ابنه محمد، لا محمد بن إبراهيم. بيّن ذلك البيهقى ( السنن الكبرى ٦/٨) في روايته من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدّراوردي، وكذا أخرجه الحاكم ( في المستدرك ٢١١/٣). فلعله كان الأصل: عن يزيد بن الهاد، وعن محمد، عن نافع ه

قال البيهقي (٦/٨): رواه محمد بن يحيي الذهلي، عن إبراهيم بن حمزة على الصواب،

وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن الدُّرَاوَرُدِي ٥.

قلت: قد ذكر البيهقي عقب الحديث طريق أبي داود المذكورة، وقال: والذي عندنا أن الأول أصح، أي طريق يزيد، عن محمد بن نافع، عن أبيه، عن على.

وطریق البیهقی هی طریق الحاکم، وقال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم، ولم یخرجاه، وسکت عنه الذهبی.

وروى القصة أبو داود فى نفس الموضع (٢٢٨) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وأحمد (٩٨/١ ، ٩٩ عن يحيى بن آدم، و١١٥ عن حجاج بن محمد، وأبو يعلى ٢١٨١ ، ٢١١ (٢٢٥، ٥٢١) عن ٥٥) بسنده إلى يحيى بن آدم، وابن بشكوال ٢/٩٠٧ (٢٥٠) بسنده إلى يحيى بن آدم، جميعاً عن إسرائيل بن أبي إسحاق، عن هُبَيْرة بن يَريم، وهانئ بن هانئ عن على به، غير أن في هذه الرواية أن علياً هو الذي تناول ابنة حمزة، فدفعها إلى فاطمة، وفي حديث يحيى بن آدم عند أحمد تسمية خالة البنت: أسماء بنت عميس. وحديث أبي يعلى مختصر جدا.

وهذا إسناد حسن، فيه هانئ بن هانئ مستور، وتابعه هبيرة بن يريم ــ بوزن عظيم ــ لا بأس به.

كما رواه أبو داود (۲۲۷۹) عن محمد بن عيسى، عن سفيان بن عيينة، عن أبى فروة مسلم ابن سالم، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن على وقال: بهذا الخبر، وليس بتمامه. قال: وقضى بها لجعفر، وقال: إن خالتها عنده.

وله شاهد من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه، رواه البخارى: ك: الصلح، ب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه ١١٢/٢، ٢٣ من عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازب رضى الله عنه.

#### البيسان

أم البنت هي: سلمي بنت عميس الخثعمية، أخت أسماء، كانت تحت حمزة بن عبد المطلب، فلما مات عنها تزوجها شداد بن الهاد (١).

والبنت اختلف فى اسمها، فقيل: عُمَارَة، وقيل: فاطمة، وقيل: أمامة، وقيل: أمة الله، وقيل: سلمى.

قال ابن حجر في الفتح ٣٨٨/٧: و والمشهور الأول؛ . زوَّجها رسول الله ﷺ من سلمة بن

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٧٨/٢ ، الإصابة ١١/٨ ١ (٥٦٣) ، أسد الغابة ٥/٩٧ .

سلمة. وتكنى أم الفضل(١).

٥ ٤ ٤ ٧ ٥ ٠ ٠ ١ روى ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٢٦/٨ قال :

أخبرنا محمد بن عمر ، حدثنى ابن أبى حبيبة ، عن داود بن الحصين عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب ، وأمها سلمى بنت عميس ، كانت بمكة ، فلما قدم رسول الله على النبى على النبى على ، فقال : علام تترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهرى المشركين ... الحديث في إخراجها من مكة واختصام على وجعفر وزيد فيها ، وقضاء النبي على المعفر .

هذا إسناد ضعيف ، فيه محمد بن عمر الواقدي متروك .

وروى ابن بشكوال ۱۰/۲ (۲۵۰) بسنده إلى أيوب، عن عكرمة، مرسلا أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على المرجوني معكم... فذكر القصة.

وقال ابن سعد في الطبقات ٢٢٣/٨ في ترجمة سلمي بنت عميس : و أسلمت قديما مع أختها أسماء بنت عميس ، وتزوجها حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ، فولدت له ابنته عمارة ، وهي التي كانت بمكة ، فأخرجها على بن أبي طالب في عمرة القضية ، فاختصم فيها على وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ... ، وذكر القصة .

وذكر ابن سعد في الطبقات ١٢٥/٨ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي أن اسمها أمامة ، وأن عمارة رجل ، كان حمزة يكني به .

وجزم ابن سعد في ترجمة أمامة ٣٩/٨ أنها هي التي اختصم فيها على وجعفر ... ولم يذكر مستنده في ذلك.

وقال ابن حجر في الإصابة ١٣/٨: وقال أبو جعفر بن حبيب في كتابه ( المحبر ): لما قدم رسول الله عليه من عمرة القضية، أحذ معه أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب »

ثم قال ابن حجر: وذكر الخطيب في المبهمات أيضا أن اسمها أمامة.

كذا قال ابن حجر ولم أجد ذكر ذلك في الأسماء المبهمة.

ثم قال ابن حجر: وحكى ابن السكن أنه قيل: إن اسمها فاطمة.

ورواه ابن بشكوال ٧١٠/٢ بسنده إلى على بن السكن.

وقال فى الفتح ٣٨٨/٧: وذكر الحاكم فى الإكليل وأبو سعيد فى شرف المصطفى من حديث ابن عباس بسند ضعيف، أن النبى عليه كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، وأن بحمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة.

<sup>(</sup>١) ترجمتها في تجريد أسماء الصحابة ٢٤٦/ ٢٤٢، ٢٨٨، ٢٩٤، ٢٣١، الإصابة ١٣/٨ (٦٤)، ١١٠ (٥٥٦)، (١٥) . ١١٠ (٣٥٠)، ١٥٥ (٧٣٢) ، ١١٠ (١٤٤١) .

٢٦٤ ـ (ب): حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْجَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ... الحَديث ، وفيه : فَأَدْرَكَتُه(١) جَدَّةُ الْغُلامِ ، فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ .

أم الغلام هي : جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأفلَح . ذكره محمد بن عبد الرحيم البَرْقي .

وجدته تسمى الشَّمُوس ، ولقيها عُمَرَ رضى الله عنه بمُحَسِّر. ذكره ابن المدينى في الطبقات (٢).

الرجال ومن أحق الحديث مالك: ك: الوصية، ب: ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ٧٦٧/٢ (٦) قال:

عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابنى. وقالت المرأة: ابنى. فقال أبو بكر: خَلِّ بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام.

هذا إسناد منقطع، لم يدرك القاسم أبا بكر، فقد مات القاسم سنة إحدى ومائة على أقل تقدير عن سبعين سنة، فيكون مولده سنة إحدى وثلاثين.

رواه البيهقى ٨/٥ بسنده إلى يحيى بن بُكَير، وابن بشكوال ٤٢٢/١ (١٣٦) بسنده إلى يحيى ابن يحيى الليثى، كلاهما عن مالك به.

ورواه عبدالرزاق۷۰٥/۱(۱۲٦٠)،وسعید بن منصور۷/۲،۱(۲۲۲۹)،کلاهما عن سفیان ابن عبینة، عن یحیی بن سعید، عن القاسم بن محمد، قال: أبصر عمر عاصما ابنه مع جدته ــ أم أمه ــ فكأنه جاذبها إیاه، فلما رآه أبو بكر مقبلا قال أبو بكر: هي أحق به. قال: فما راجعه الكلام.

وقد رواه عبد الرزاق متصلا ۱۰٤/۷ (۱۲۳۰۱) عن ابن جریج، قال: أخبرنی عطاء الحراسانی عن ابن عباس، قال: فلقیها تحمله الحراسانی عن ابن عباس، قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم، فلقیها تحمله بُحُسَرٌ ولقیه قد فطم ومشی، فأخذه بیده، لینتزعه منها... وذكر القصة.

قال عبد الرزاق: ومُحَسِّر: سوق بين قباء وبين الحديبية.

وقال: وزعم لى أهل المدينة أنه إنما لقى جدته الشَّموسَ تحمله بمُحَسِّر

قلت: قال ابن حجر في التقريب ٢٣/٢ في عطاء الخراساني: صدوق يَهِمُ كثيراً ويرسل ويدلس.

<sup>(</sup>١) في وك ١: ما ذكرته . (٢) في هامش وك ١: ترك المصنف ها هنا بياض سطرين .

وألفاظهم مختلفة، بعضهم يزيد على بعض.

### البيان

أم الغلام هي: جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، تكنى أم عاصم، كان اسمها عاصية، فسماها رسول الله عليه جميلة، تزوجها عمر سنة سبع، فولدت له عاصم بن عمر، ثم طلقها، فتزوجها يزيد ابن حارثة، فولدت له عبد الرحمن بن يزيد (١).

وأمها جدة عاصم، هي: الشموس بنت أبي عامر، واسمه عبد عمرو بن صيمي بن زيد بن أمية، الأنصارية من بني عمرو بن عوف (٢).

## ۲۳۸/۰ ۰ ۱ ـ روی ذلك ابن أبي شيبة ٧٣٨/٥ قال:

نا ابن مالك، قال: نا ابن إدريس، عن يحيى، عن القاسم، أن عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح، فتزوجت، فجاء عمر، فأخذ ابنه، فأدركته الشّموس ابنة أبى عامر الأنصارية، وهي أم جميلة، فأخذته، فترافعا إلى أبى بكر، وهما متشبثان، فقال لعمر: حَلَّ بينها وبين ابنها.

كذا قال و جميلة بنت عاصم بن ثابت ، وفي كتب التراجم وجميلة بنت ثابت ، والله أعلم.

وروى عبد الرزاق ٧/٥٥٠ ( ١٢٦٠٣) عن ابن جريج، قال: حدثنى ابن تيم أن امرأة عمر هذه: ابنة عاصم بن الأقلح ، والأقلح من بنى عمرو بن عوف، من الأوس.

وروى سعيد بن منصور ١٠٩/٢ (٢٢٧٠) عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن عمر خاصم امرأته أم عاصم بنت عاصم في ابنه منها إلى أبى بكر، رضى الله عنه، فقال له أبو بكر: ادفعه إليها. فما راجعه الكلام.

وعزا ابن بشكوال البيان إلى على بن المديني في كتاب ( الطبقات ) له.

وادى المُحَسَّر: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة وتثقيلها ثم راء: موضع بين مكة وعرفة. وقيل: بين منى والمزدلفة، وليس مِن منى ولا المزدلفة، بل هو واد برأسه<sup>(۱۲)</sup>.

كذا في معجم البلدان، وقد سبق قول عبد الرزاق، ومُحَسَّر: سوق بين قباء وبين الحديبية. وهو أقرب. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٥٥/٢ ، الاستيعاب ٢٩٢/٤ ، أسد الغابة ٥/٤١ ، الإصابة ٨٠٤ ، ٢١ (٢٣١) .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٨١/٢ ، أسد الغابة ٥/٨٨ ، الإصابة ١٢٢/٨ (٦٢٤) .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٥/٦٢ .

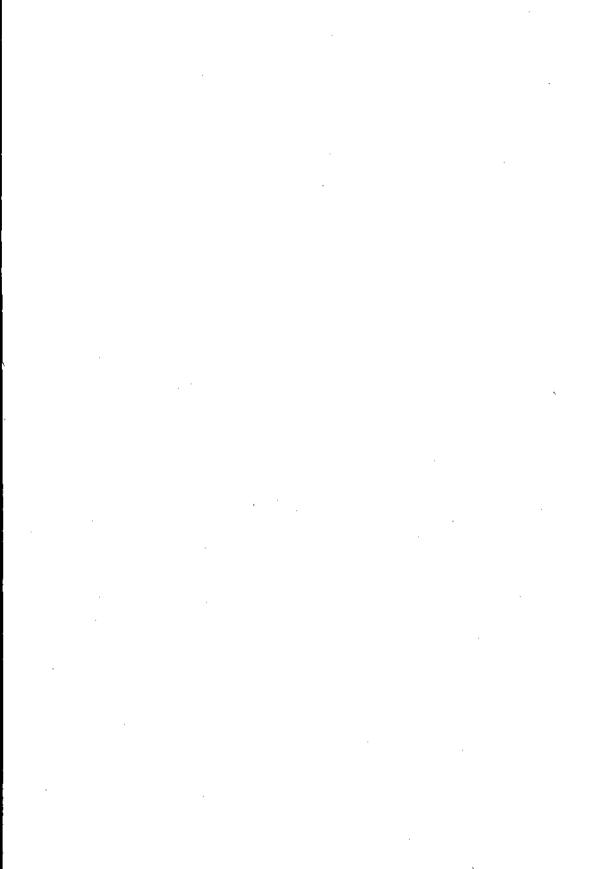

# كِتَابُ الحُدُود بَابُ حَدٌ الزُّنَا

٤٢٧ ــ (خط) : حَدِيثُ جَابِر : رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسَّلُمَ .

هو : ماَ عَزٌّ . والمرأة التي/زنا بِها : أَمَةٌ لَهزَآلِ الأُسْلِميُّ ، اسمها : فأطمة .

٦زهه/ب]

(و) (١) : وقيل : اسمها مُنِيرة .

۱۰۰۸/٤۲۷ وى هذا الحديث مسلم: ك: الحدود، ب: رجم اليهود أهل الذمة فى الزنا الذمة فى الزنا (۱۷۰۱)۱۳۲۸/۳

حدثني هارون بن عبد الله ، حدثنا حجاج بن محمد، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رجم النبي ﷺ رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأته.

ورواه في نفس الموضع بسنده إلى رَوْح بن عبادة، وأبو داود: ك: الحدود، ب: في رجم اليهوديين٤/١٥٧ (٤٤٥٥) بسنده إلى حجاج بن محمد، وعبدالرزاق٣١٩/٣(١٣٣٣)، والشافعي ١٩٨/٢ عن عبد الجيد بن عبد العزيز، والبيهقي ٢١٥/٨ بسنده إلى حجاج بن محمد، وأحمد ٣٢١/٣ عن عبد الرزاق، والخطيب ص٩٤٤(٢٢٨) بسنده إلى أبي عاصم الضحاك بن مخلد، جميعاً عن ابن جريج به، وفي حديث أبي داود بلفظ: درجم النبي على رجلاً من اليهود وامرأة زنياه لم يذكر الرجل الأسلمي.

ورواه أحمد ٣٨٦/٣، ٣٨٧ عن حسن، عن ابن لهيعة، عن أبى الزبير قال: سألت حابرا: هل رجم رسول الله على ؟ فقال: نعم، رجم رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأة، وقال لليهودى: نحن نحكم عليكم اليوم.

وحسن هو ابن موسى، والإسناد ضعيف لأجل ابن لهيعة.

وروى جابر قصة الأسلمي ـ بالإبهام ـ بأطول من ذلك:

رواه البخارى: ك: الطلاق، ب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما

<sup>(</sup>١) ساقط من (خ ، ،

١٤٢٨ (ب) : حَدِيث سَعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصَّدِيَّةِ ، فَلَمَا عَضَتْهُ الْحِجَارَةُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلَّ الصَّدِيَّةِ ، فَلَمَا عَضَتْهُ الْحِجَارَةُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلَّ بِكَذَا ، وَبِسَاقِ بَعِيرٍ .

وفى حديث آخرَ : أنَّ جَارِيةً كَانَتْ تَرْعَى غَنَماً .

المعترف بالزنا ماعز بن مالك ، واسمه : غريب ، وماعزٌ لقبٌ له . والذى استقبله وضربه : عبد الله بن أنيس . والجارية اسمها : فاطمة ، وهي جارية هَزَال .

الرجم المحملي ١٧٧٤، ك: الحدود، ب: رجم المحصن ١٧٦/٤ بسنده إلى يونس بن يزيد، ب: الرجم المصلي ١٧٧٤ بسنده إلى معمر، ومسلم: ك: الحدود، ب: من اعترف على نفسه بالزنا ١٧٨/١ (١٩٦١) بسنده إلى يونس، ومعمر، وابن جريج، وأبو داود: ك: الحدود، ب: رجم ماعز ابن مالك ١٤٨/٤ (١٤٥١) بسنده إلى معمر، والعرمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الحدود، ب: ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ١٩٥/٤ (١٤٥١) بسنده إلى معمر، والنسائي: ك: الجنائز، ب: ترك الصلاة على المرجوم ١٦٢٤، ١٢٠سنده إلى معمر، وعبدالرزاق والنسائي: ك: الجنائز، ب: الصلاة على المرجوم ١٢٢٠، ١٤٢٠، بسنده إلى ابن جريج، وابن حبان يونس، والدارمي: ك: الحدود، ب: الاعتراف بالزنا ٢١٣٧، ١٢٧١ بسنده إلى ابن جريج، وابن حبان يونس، والدارمي: ك: الحدود، ب: الاعتراف بالزنا ٢١٣٧، ١٢٨ بسنده إلى معمر، والبيهقي معمر، والبيهقي عن الى معمر، والبيهقي عن الزهرى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلاً من أسلم جاء النبي عليه فاعترف بالزنا، فأعرض عنه ... الحديث، وحديث يونس مختصر، وحديث معمر أمه، وفي حديث ابن جريج عند عبد الرزاق والبيهقي: زعموا أنه ماعز بن مالك.

### البيان

انظر الخبر (٤٢٨).

٩/٤٢٨ • • ١- روى هذا الحديث مالك: ك: الحدود، ب: ما جاء في الرجم ٢/، ٢٨٢) قال:

عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، أن رجلاً من أسلم جاء إلى أبى بكر الصديق، فقال: له: إن الآخر زنا. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيرى ؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتُب إلى الله، واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده... الحديث في ذهابه إلى عمر، ثم إلى النبي عليه، وإعراض النبي عليه عنه ثلاث مرات، إلى قوله: حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله عليه إلى

أهله، فقال: ﴿ أَيشتكَى أَم به جَنَّة ؟» فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح، فقال رسول الله عَلَى: «أبكر أم ثيب ؟» فقالوا: بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله عَلَيْكُ ، فرُجِم.

رواه عبد الرزاق ۱۳۳۲(۱۳۳۲) عن ابن عيينة، والبيهقي ۲۲۸/۸ بسنده الى مالك، وابن بشكوال ۲۲۸/۸ بسنده إلى مالك، كلاهما عن يحيى بن سعيد به، وقدَّم ابنُ عيينة في حديثه سؤال عمر على سؤال أبى بكر.

وقد رواه ابن أبي شيبة ٧٦/١٠، ٧٧(٨٨٢٧) عن يزيد بن هارون، عن يحيي بن سعيد به، وسمى ماعز بن مالك.

## وقد روى سعيد بن المسيب حديث ماعز موصولاً عن أبي هريرة:

رواه البخارى: ك: الحدود، ب: لا يرجم المجنون والمجنونة ١٧٧، ١٧٧، ك: الأحكام، ب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٣٩ بسنده إلى عقيل بن خالد، ك: الحدود، ب: سؤال الإمام المقرّ: هل أحصنت ١٧٨/٤ بسنده إلى عبد الرحمن ابن خالد بن مسافر، ك: الطلاق، ب: الطلاق في الإغلاق والكره ٢٧٣/٣ بسنده إلى شعيب، ومسلم: ك: الحدود، ب: من اعترف على نفسه بالزن ١٣١٨/١(١٩٦١) بسنده إلى عقيل، وإلى عبد الرحمن بن خالد، وإلى شعيب بن أبى حمزة، والطحاوى ٢٢٣/١ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، والبيهقى ٢١٣٨، ٢١٤، بسنده إلى عقيل، و ٢١٩ بسنده إلى شعيب، وأحمد ٢٥٣/٤ بسنده إلى عُقيل، جميعاً عن ابن شهاب الزهرى، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بسنده إلى عُريرة، أن رجلاً من أسلم أتى النبى الله في المسجد، فقال: إنه قد زنى... فذكر القصة.

### البيسان

الأسلمي هو: ماعز بن مالك الأسلمي قال: اسمه غريب، وماعز لقب له (١).

۱۰۱۰/٤۲۸ وی ذلك الترمذی: ك: الحدود، ب: ما جاء فی درء الحد عن المعترف إذا رجع الحد عن المعترف إذا رجع (۱۶۰۰) ۹۶، ۹۳/۶

حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبى هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله ﷺ، فقال: إنه قد زنى . فأعرض عنه، ثم جاء من الشق الآخر، فقال: يا رسول الله، الله إنه قد زنى. فأعرض عنه، ثم جاء من الشق الآخر، فقال: يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٠/١ ، أسد الغابة ٢٧١، ٢٧١ ، الإصابة ٢/١ ( ٧٥٨١) .

إنه قد زني . فأمر به في الرابعة، فخرج إلى الحَرَّة، فرجم بالحجارة، فلما وجد مَسَّ الحجارة فَرَّ يشتَدَّ حتى مَرَّ برجل معه لَحْيُ جمل، وضربه الناس حتى مات... الحديث.

قال الترمذي : هذا حديث حسن.

قلت: لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق له أوهام.

رواه ابن ماجة: ك: الحدود، ب: الرجم ٢/٥٥٤/٢ بسنده إلى عباد بن العوام، وابن أبى شيبة ١/٢٥٢/١٠ بسنده إلى عبسى بن شيبة ١/٢٠١/ (٨٨١٧) عن عباد بن العوام، وابن حبان ٢/٦٠٣ (٤٤٢٢) بسنده إلى عبسى بن يونس، والبيهقى ٢/٨٠٨ عن يحيى بن سعيد القطان، يونس، والبيهقى ٢/٨٠٨ عن يحيى بن سعيد القطان، ٢/٠٥٤ عن يزيد بن هارون، والخطيب ص٥٩٤، ٩٦٤(٢٢٨) بسنده إلى يزيد بن هارون، جميعاً عن محمد بن عمرو بن علقمة به، وليس في رواية ابن حبان وأولى روايتي أحمد قصة الرجل الذي رماه بلحى الجمل.

وستأتى القصة من طرق أخرى عن أبي هريرة في الخبر (٤٢٩) والخبر (٤٣٥) .

وقد روى البيان عن جابر بن عبد الله بسند فيه مجالد بن سعيد وليس بالقوى، تغير في آخر عمره: رواه ابن أبي شيبة ١٠/١٧(٥ ٨٨١) عن أبي خالد الأحمر، عن المجالد، عن الشعبي، عن جابر، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ، فقال: إنه قد زني... الحديث في ردء ثلاث مرات، ثم رجمه في الرابعة.

قال الخطيب: والمرأة التي زنا بها ماعز كانت أمَّة لهَزَّالٍ، واسمها فاطمة.

ولم أجد لها ترجمة

١١/٤٢٨ - ١ - روى ذلك أحمد ٥/٧١ قال:

ثنا عفان، ثنا أبَان \_ يعنى ابن زيد العَطَّار حدثنى يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن نعيم بن هَزَّال، أن هَزَّالاً كان استأجر ماعز بن مالك، وكانت له جارية يقال لها فاطمة، قد أملكت، وكانت ترعى غنماً لهم، وأن ماعزاً وقع عليها، فأخبر هَزَالاً، فخدعه، فقال: انطلق إلى النبى على افتره، عسى أن ينزل فيك قرآن، فأمر به النبي على فرُجِم، فلما عَضَّته مس الحجارة انطلق يسعى، فاستقبله رجل بِلَحْي جَزُور، أو ساق بعير، فضربه، فصرعه، فقال النبي على : وويلك يا هَزَّال، لو كنت سترته بثوبك كان خيراً لك .

هزال، بتشدید الزای، وعفان هو ابن مسلم، وهذا إسناد رجاله ثقات.

رواه الخطيب ص٤٩٦ (٢٢٨) بسنده إلى الحسن بن المثنى، عن عفان بن مسلم به.

وعزاه المزى فى التحفة ٧٠/٩ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الرجم ــ ومن طريقه ابن بشكوال (٥٠) ـ بسنده إلى حبان(١) بن هلال ، عن أبان، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن يزيد بن نعيم، عن هزال به.

وأما الرجل الذي استقبل ماعزا وضربه، فهو: عبد الله بن أنيس، أو ابن أنس، قال ابن حجر في الإصابة: وجوز أبو موسى أنه الجهني، وليس ببعيد (٢).

### ١٠/٤٢٨ وي ذلك أحمد ٥/٦١٦ ـ ٢١٧ قال:

ثنا وكيع، ثنا هشام بن سعد، أخبرنى يزيد بن نُعيَّم بن هَزّالٍ، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك فى حجر أبى، فأصاب جارية من الحَيِّ فقال له أبى: اثبت رسول الله كلَّ فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنى زنيت، فأقِمْ على كتاب الله... الحديث إلى قوله: فلما رُجِم فَوَجَد مَسَّ الحجارة جَزع، فخرج يشتدُّ، فلقيهُ عبدالله بن أنيس، وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير، فرماه به فقتله... الحديث.

هذا إسناد رجاله ثقات.

رواه ابن أبي شبية ٧١/١٠، ٢٧(٢١) بسنده إلى هشام بن سعد، ٧٨/١٠ ٢٩(٨٨٦) بسنده إلى هشام بن سعد، ٧٨/١٠ ٢٩/٤ ٣٦٣٤ بسنده إلى زيد بن أسلم، والحاكم \_ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى \_ ٣٦٣/٤ بسنده إلى زيد بن أسلم، وأحمد أيضًا ٢١٧/٥ بسنده إلى زيد بن أسلم، وابن بشكوال ٢١٠٥، ٢٠٢(٥) بسنده إلى زيد بن أسلم، كلاهما عن يزيد ابن نعيم بن هزال عن أبيه، به.

(ز) قلت: وروى أن الذي رماه بِلَحْي البعير هو عمر بن الخطاب، فإن صح فلا يمتنع التعدد.
 والله أعلم.

## ۱۰۱۳/٤۲۸ م روی ذلك عبد الرزاق ۱/۱۳۲۹ ۱۳۳۹) قال:

أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الله بن أبى بكر، قال: أخبرنى أيوب، عن أبى أمامة بن سهل بن حُنيف الأنصارى، أن النبى مُلِكُ صلى الظهر يوم ضرب ماعز، وطول الأوليين من الظهر، حتى كاد الناس أن يعجزوا عنها من طول القيام، فلما انصرف أمر به، فرُجِم، فلم يقتل، حتى رماه عمر بن الخطاب بلحى بعير، فأصاب رأسه، فقتله... الحديث.

هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) تصحف في مطبوعة ابن بشكوال إلى وحيدر،

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٨/١ ، الإصابة ٢٧/٢(٢٥٨) .

اسمها : /سُبَيْعَة . وقيل : أبَيَّة بِنْتُ فَرَج .

وقد وردت قصة رجم ماعز بالإبهام والبيان من روايات متعددة عن جابر بن سمرة، وأبى سعيد الحُدُرى، وابن عباس، وغيرهم. وفيما ذكرنا كفاية

۱۰۱ **٤/٤۲۹** من النبي عَلَيْهُ برجمها من جهينة ١٠٤ ١ حديث أبو داود: ك: الحدود، ب: المرأة التي أمر النبي عَلَيْهُ برجمها من جهينة ٢/٤ ٥ / (٤٤٤٢) قال:

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى، أخبرنا عيسى بن يونس، عن بشير بن المهاجر، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن امرأة \_ يعنى من غامد \_ أتت النبى على الله الله فقالت: إنى فَجَرْتُ، فقال: (ارجعى فرجعت، فلما كان من الغد أتنه، فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إنى لحبلى، فقال لها: (ارجعى حتى تلدى للدى، فقال لها: (ارجعى حتى تلدى، فرجعت، فلما كان من الغد أتنه، فقال لها: (ارجعى حتى تفطعيه »، فجاءت فرجعت، فلما ولدت أتنه بالصبى، فقالت: هذا قد ولدته، فقال لها: (ارجعى حتى تفطعيه »، فجاءت به، وقد فطمته، وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبى، فدُفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها، فحفر لها، وأمر بها فرجمت... الحديث في سب خالد إياها ورد الرسول عليه وصلاته عليها.

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن أبی شیبة ۲۲/۱۰، ۸۸(۸۸۸) عن عبد الله بن نمیر، والدارمی: ك: الحدود، ب: الحامل إذا اعترفت بالزنا ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰ عن أبی نعیم، والحاكم ۳۳۳/۶ بسنده إلی خلاد بن یحیی، والبیهقی ۲۲۹/۸ بسنده إلی أبی نُعیم، وأحمد ۳٤۸/۰ عن أبی نعیم، والحطیب ص۳۳(۱۷۷) بسنده إلی عیسی بن یونس، جمیعاً عن بشیر بن المهاجر الغنوی به.

**ورواه ابن أبي شيبة ١٠/٥٨، ٨٦(٨٥٦)** عن ابن نمير ، عن بشير به، لكن مختصرا.

ورواه مسلم: ك: الحدود، ب: من اعترف على نفسه بالزنى ١٣٢١/٣ -١٣٣١ (١٩٦٥) بسنده إلى سليمان بن بريدة، وإلى عبد الله بن بريدة، والدارقطنى ٩٢/٩، ٩٢ بسنده إلى سليمان بن بريدة، والبيهقى ٢٢١، ٢٢٦ بسنده إلى سليمان بن بريدة، ٢٢١ بسنده إلى عبد الله بن بريدة، كلاهما عن أبيهما بريدة بن الحصيب، بقصة ماعز بن مالك والمرأة الغامدية، وفي حديث سليمان أنه اعطى ولدها رجلاً من الأنصار، وفي حديث عبد الله: رجلاً من المسلمين.

وقطّع أحمد الحديث، فروى قصة ماعز وحدها ٢٤٧/٥، وقصة الغامدية وحدها ٢٤٨/٥ بإسنادٍ واحد، من طريق أبي نعيم، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.

<sup>(</sup>١) في خ : العامرية .

قال الخطيب في الأميماء المبهمة ص٣٦٠: «رواه عمران بن حصين، وقال: امرأة من جهينة» .

قلت: حديث عمران فيه أن النبى عَلِي رجم الجهنيّة بعد أن وضعت، وأن عمر قال: أتصلى عليها وقد زنت ؟ قال: و والذى نفس بيده لقد تابت توبة لو قُسِّمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وَجَدَتُ أَفْضَلَ من أن جَادَت بنفسها » .

رواه مسلم: ك: الحدود، ب: من اعترف على نفسه بالزنى ١٩٦٢ (١٦٩٦) بسنده إلى هشام الدستوائي، وإلى أبان بن يزيد العطار، وأبو داود: ك: الحدود، ب: المرأة التي أمر النبي على هشام الدستوائي، وإلى أبان بن يزيد العطار، وأبو داود: ك: الحدود، ب: المرأة التي أمر النبي الأوزاعي، والترمذي \_ وقال: حديث صحيح \_ ك: الحدود، ب: منه (أي رجم الثيب) الأوزاعي، والترمذي \_ وقال: حديث صحيح \_ ك: الحدود، ب: الصلاة على المرحوم الدوم ١٤٥٦ بسنده إلى هشام، وعبد الرزاق ١٩٥٧ (١٣٣٤ ) عن معمر، وابن أبي شيبة ١٠/٨٠ ١٨ بسنده إلى أبان، والدارمي: ك: الحدود، ب: الحامل إذا اعترفت بالزني ١٠٨٠ بسنده إلى أبان، والدارمي: ك: الحدود، ب: الحامل إذا اعترفت بالزني ١٠٨٠ بسنده إلى هشام، والدارقطني ١٠١٠ بسنده إلى هشام، والبيهقي ١٠٢٧ بسنده إلى هشام، وأحمد المرك ١٢٧/٢ بسنده إلى معمر، وإلى هشام، والبيهقي ١٢٧/٢ بسنده إلى أبان، والطيالسي عبد الله بن زيد الجرفي، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرفي، عن أبي صين. المهلب الجرفي، عن عمران بن حصين.

ورواه عبد الرزاق ۱۳۳٤۷) عن معمر، والثورى، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن عمران، نحوه.

وروى أبو داود فى المراسيل، ب: ما جاء فى الحدود ص١٥٢(٩) عن هناد، وابن أبى شيبة ، ٨٨٥٧)٨٦/١، كلاهما عن أبى الأخوص سلام بن سُلَيم، عن سِمَاك بن حرب، عن الحسن بالقصة مرسلا، وعند ابن أبى شيبة أن المرأة من بارق .

قال أبو داود في السنن ٢/٤هـ ( جهينة، وغامد، وبارق، واحد »

وقال النووى فى شرح مسلم ٢٠١/١١؛ ﴿ غامد \_ بغين معجمة ودال مهملة \_ وهى بطن من جهينة ﴾ . وجمع النووى بين رواية رجمها بعد الولادة، ورواية رجمها بعد الفطام بما حاصله أن الرجم تم بعد الفطام، وأن قول الرجل فى الرواية الأولى: عَلَى دَضَاعه، إنما أَراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه رضاعا مجازا.

## البيان

قال الخطيب: « هذه المرأة هي: سبيعة ». قال ابن الأثير: « سبيعة القرشية غير منسوبة » (١). ٢٩ الحاليب ص ٢١ ٣٠ (١٧٧) قال:

أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، حدثنا محمد ابن مسلمة، حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور، حدثنا عُمَر بن قيس، عن عطاء، عن عبيد ابن عمير الليثي، قال: حدثتني عائشة، أن سُبيَّعة القرشية قالت: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم على حدّ الله، فقال: و اذهبي حتى تضعى ما في بطنك ، قال: فلما وضعت ما في بطنها أتنه، ولو جلست ما سأل عنها، قالت: يا رسول الله، إني قد فطمته، فقال رسول الله على الكراهية، فقال: و أنه اله المناه الكراهية، فقال: و اذهبوا بها فارجموها،

عزاه ابن حجر في الإصابة إلى ابن منده من طريق عمر بن قيس المكي وقال: ﴿ سنده ضعيف، وأخلِق بها إن ثبت خبرها أن تكون هي التي قبلها ﴾ يعني سبيعة الأسلمية.

قلت: عمر بن المكي، متروك، ذكره ابن حجر في التقريب ٦٢/٢.

قال الخطيب: « وقيل: ابنة فرج »، كذا، ونقل النووى عنه في الإشارات ص٤٦ ه: « وقيل: أبية بنت فرج » .

قلت: لم أجد من ترجم لها.

١ ٢ ١ ١ ٠ ١ - واحتج الخطيب لذلك بما رواه في الأسماء المبهمة ص٢٦ ٣٦١) قال:

أخبرنا ابن سهل (كذا، والصواب: أبو سهل) محمود بن عمر العكبرى، أخبرنا أبو طالب عبد الله بن محمد بن عبد الله، حدثنا على بن محمد المطرز، حدثنا عمر بن إسماعيل، حدثنا يعلى، هو ابن الأشدق، عن عبد الله بن حراد، أن ابنة فرج أتت النبي على فقالت يا رسول الله، إنى أسرفت على نفسى، فجئت لتطهرني . قال : ﴿ كيس لك على نفسى، فجئت لتطهرني . قال : ﴿ كيس لك تطهير حتى تلدى ﴾ . فولدت غلاما، ثم أتنه، فقالت: يا رسول الله، قد ولدته فطهرني، قال: ﴿ أرضعيه منتين، وأوفيه حقه، فلا تظلميه ﴾ وساق بقية الحديث.

يعلى بن الأشدق الحَرَّاني، قال الذهبي في المغنى ٧٠،٠/٢: قال البخاري: لَا يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال ابن حبان: وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يَدْر.

والذي أرجحه أن اسم هذه المرأة الغامدية غير معروف، ولعل الرواة أبهموه ستراً عليها، والله

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٧٠/٥ ، الإصابة ٤/٨ ، ١ (٢٢٥) ، تجريد أسماء الصحابة ٢٧٥/٢ .

٤٣٠ (خ): حَدِيثُ حَبَّةَ: أَتَتُ أَمْرَأَةٌ عَلِيًا ، فَقَالَتُ: زَنَيْتُ . فَجَلَدَهَا ، ثُمَّ رَجَمَهَا .

## هي : شُرَاحَةُ الْهَمْدَانيَّة .

أعلم، وقد ذكرها في المبهمات ابنُ الأثير في آخر أسد الغابة ٥٦٤٣٠.

## • ١٧/٤٣ • ١- روى هذا الحديث الخطيب ص١٣٨ (٧٣) قال:

جَرير هو ابن عبد الحميد، ومسلم هو ابن كَيسّان الضبى المُلاَّتى الأعور، وحية هو ابن جُويَن – بالتصغير ـــ العُرنَى ــ بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون ــ والإسناد ضعيف، فيه مسلم المُلاَّتكى، ضعيف، وحَبّة بن جوين، صدوق له أغلاط، وكان غاليا فى التشيع.

ورواه الدارقطنى ١٢٤/٣ بسنده إلى سليمان بن كثير، وأحمد ١١٦/١ بسنده إلى هشيم، كلاهما عن حصين، عن الشعبى، قال: أتى على رضى الله عنه بمولاة لسعيد بن قيس الهمدانى، فجلدها ثم رجمها... الحديث.

### البيسان

هذه المرأة هي: شُواحة الهَمدانية، وشُراحة، ضبطه ابن حجر في الفتح ١٠٥/١٢ بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء، ثم حاء مهملة، والهمدانية بسكون الميم، ولعلها هي مولاة سعيد بن قيس. ولم أجد لها ترجمة.

## • ۲۸/٤٣ . ١ــ روى ذلك ابن أبي شبية ١٠/٨٨(٨٦٠) قال:

حدثنا على بن مُسهِر، عن الأجلح، عن الشعبى، قال: أتى بِشُرَاحةً، امرأةٍ من هَمْدَان، وهى حبلى من زنا، فأمر بها على، فحبِست فى السجن، فلما وضعت ما فى بطنها أخرجها يوم الخميس، فضربها مائة سوط، ورجمها يوم الجمعة.

هذا إسناد حسن، الأجلح بن عبد الله بن حُجَيَّة ـ بالمهملة والجيم، مصغرا ـ الكندى، صدوق شيعي، وقد تابعه عليه غيره من الثقات كما سيأتي. رواه البيهقى ٢٢٠/٨ بسنده إلى جعفر بن عون، والخطيب ص١٣٩ (٧٣) بسنده إلى يعلى بن عبيد، كلاهما عن الأجلح الكندى، عن الشعبى به، بقصه أطول من قصة على بن مُسهر، نحو القصة الواردة في الإبهام.

ورواه الطحاوى ١٤٠/٣ بسنده إلى أبى عامر العقدى عبد الملك بن عمرو، وأحمد ١٠٧/١ عن محمد بن جعفر، كلاهمنا عن شعبة، عن صحمد بن جعفر، كلاهمنا عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، أن علياً رضى الله عنه جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة رسول الله عليه .

وهذا إسناد صحيح.

وقد رواه البخارى: ك: المحاربين، ب: رجم المحصن ١٧٦/٤ عن آدم، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت الشعبى يحدث عن على رضى الله عنه، حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله عليه .

ورواه أحمد ١٤١/١ عن بهز، ١٥٣ عن عقان بن مسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، بقصة الجلد والرجم.

ورواه عبد الرزاق/٣٢٦(١٩٣٥) بسنده إلى أبى جحيفة وهب بن عبد الله، ٣٢٧/٧ (١٣٣٥) بسنده إلى المر١٣٣٥) بسنده إلى حصين عثمان بن عاصم، وإسماعيل، والدارقطني ١٢٤/٣ بسنده إلى أبى حصين، والحاكم ١٩٥٤ بسنده إلى إسماعيل بن أبى خالد، وقال: « هذا إسناد صحيح »، ووافقه الذهبي، والبيهقي ١٢٠/٨ بسنده إلى أبى حصين، وأحمد ١٢١/١، ١٤٣ بسنده إلى مجالد ابن سعيد، ١٤٠ بسنده إلى قتادة، وأبو نعيم ١٣٢٩ بسنده إلى سلمة بن كُهيل، ومجالد، وإسماعيل ابن سالم، وحصين بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن خالد، جميعاً عن الشعبي بالقصة والبيان، وبعضهم يزيد على بعض.

قال ابن حجر في الفتح ٢ ١٠٤/١ وجزم الدارقطني بأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي». قال: « ولم يسمع عنه غيره ».

ورواه الطحاوى ١٤٠/٣ بسنده إلى الرضراض بن أسعد، قال: شهدت علياً رضى الله عنه جلد شُراحة، ثم رجمها.

ورواه الطحاوي أيضا ٣/٠/٣ بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن على بالقصة.

٣١هـ (ط): حَدِيثُ الْمَرَأَةِ التِي أَتَتِ النَّبِي ﷺ ، فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَى الْحَدّ. فَرَدهًا ، حَتّى فُطمَ الصَّبِيّ.

اسمها : حَوْلَةُ بنتُ خُويْلِد ، وفيها نَزَلَتْ آيَةُ الظَّهَار . وقال يوسف بن عبد الله ابن سَلام : حدثتنى حَوْلَةُ بِنْتُ مَالِك بِن ثَعلْبَةَ ، وكانت عند أوسِ بْنِ الصّامت ، أخى عبادة بن الصامت . . . الحديث في الظهار .

قلت : وقد تقدم في باب الظهار من كلام (خ ب) أنها خولة بنت ثعلبة .

ورواه عبد الرزاق ۱۳۲۷/۷ (۱۳۳۰) بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، بقصة رجم شُراحة فقط.

قال الحازمى فى الاعتبار ص٣٠٣، وقد اختلف أهل العلم فى هذا الباب، فذهبت طائفة إلى أن المخصن الزانى يجلد مائة ثم يرجم، عملا بحديث عبادة [ وهو قوله ﷺ: وخلوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، رواه مسلم: ك: الحدود، ب: حد الزنا ٣/٣١(١٣١)] ورأوه محكماً (يعنى غير منسوخ بحديث رجم ماعز دون جلده) ومن قال به: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن على الظاهرى، وأبو بكر بن المنذر من أصحاب الشافعى.

وخالفهم فى ذلك أكثر أهل العلم وقالوا: بل يرجم ولا يجلد. روى ذلك عن عمر بن الخطاب، وإليه ذهب إبراهيم النخعى، والزهرى، ومالك، وأهل المدينة، والأوزاعى، وأهل الشام، وسفيان، وأبوحنيفة، وأهل الكوفة، والشافعى، وأصحابه ماعدا المنذر، ورأوا حديث عبادة منسوحاً فى ذلك بأحاديث تدل على النسخ، ونحن نورد بعضها.

ثم أورده الحازمي حديث رجم ماعز بن مالك.

## ٩ ٩/٤٣٩ . ١ ـ روى هذا الحديث الدارقطني ١٢٢/٣ قال:

نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن على بن الحسن بن شقيق، نا أبي، نا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن أبي الزبير، عن جابر، أن امرأة أتت النبي عَلَيْهُ ، فقالت: إني زنيت، فأقم عَلَيّ الحد، فقال: «انطلقي حتى تفطمي ولدك». فلما فطمت ولدها أتنه، فقالت: إني زنيت، فأقم في الحدّ. فقال: «هات من يكفل ولدك» فقام رجل من الأنصار، فقال: أنا أكفل ولدها يا رسول الله. فرجمها.

أبو حمزة هو محمد بن ميمون المروزى السُكّرى، وإبراهيم الصائع هو ابن ميمون، وهو صدوق، فالإسناد حسن لأجله. عزاه المزى فى التحفة ٢٨٦/٢ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الرجم بسنده إلى على بن الحسن ابن شقيق، والحاكم ٣٦٤/٤٦ ـ وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبى ـ بسنده إلى عبدان، كلاهما عن أبى حمزة السكرى به.

وروى ابن حبان ٣٠٧/٦ ، ٣٠٨(٤٤٢٥) بسنده إلى أبي موسى الأشعرى نحو هذه القصة.

وروى مالك: ك: الحدود، ب: ما جاء في الرجم ٨٢١/٢ ، ٨٢١/٥) نحوها أيضا، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مُليكة، مرسلا.

قال ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص٢٣٨: هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبد الله بن أبي مليكة، فجعل الحديث لعبد الله ابن أبي مليكة، مرسلا عنه. وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير وابن وهب: عن مالك، عن يعقوب ابن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، عن أبيه، فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة.

ثم ذكر بسنده إلى على بن المديني قوله: زيد بن طلحة التيمي هو زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة.

ثم قال: 3 هذا هو الصواب والله أعلم ، وقد قال محمد بن سعد كاتب الواقدى: هو يعقوب بن زيد بن طلحة من بني عبد الله بن جُدْعان التيمي، لم يقل غير هذا.

قلت: وقد رواه الحاكم ٣٦٤/٤ بسنده إلى ابن وهب، عن مالك، عن يعقوب بن يزيد بن طلحة التيمى، عن أبيه به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان يزيد بن طلحة التيمى أدرك النبي على . ووافقه الذهبي. وهذا منهما ــ رحمهما الله ــ عجيب، إذ كيف يمكن أن يدرك يزيد بن طلحة (كذا هو في المستدرك) الله وجده، عبد الله بن أبي مليكة (كما صححه ابن عبد البر) لم يدركه، غير أنه يعتذر للحاكم رحمه الله تعالى بأنه قال قبل أن يسوق الحديث: وقد روى مالك بن أنس في الموطأ حديث المرجومة بإسناد أخشى عليه الإرسال.

قلت: وقد رويت هذه القصة في الخبر (٤٢٩) (قصة الغامدية أو الجهنية ) فلعلها هي هي، إذ لا مُسُوغ للتعدد مع اتحاد الروايات . والله أعلم.

#### البيسان

ما نقله المصنف عن ابن طاهر أن هذه المرأة هي خولة بنت خويلد التي نزلت فيها آية الظهار هو خطأ فاحش ، لا أدرى على أي شيء اعتمد في رأيه هذا ، فإن خولة قد عاشت بعد النبي عليه وروت حديث الظهار كما سبق في الخبر (٣٩٩) فكيف إذا يصح أن يقال : إنها رجمت في الزنا؟! نستغفر الله من الزلل والحطأ . وقد ذكرت الاختلاف في اسمها في الظهار في الحبر (٣٩٩).

٤٣٢ ـ (ب) : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ الْيَهُودُ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللّه / ﷺ ، فَذَكَرُوا [(١٠٠]] لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وامراَةً زَنَياً ... الحديث ، وفيه : أنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهِمْ ، فَأَتَى بِالتَّوْرَاة .

هو : عبد الله بن صوريا الأعور (١) . ذكره ابن إسحاق (٢) .

۱۰۲۰/۶۳۷ روی هذا الحدیث البخاری: این البنوة، ب: قول الله فی یعرفونه کما یعرفون آبناءهم و إن فریقا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون ۱۸۵٬۲۸۵/۲۸۰ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما، أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله على، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله: ها تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ و. فقالوا: نفضحهم، ويُجلّدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقالوا: فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله على فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يَجناً على المرأة يقيها الحجارة.

وواه أيضا: ك: الحدود، ب: أحكام أهل الذمة وإحصائهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام ١٨٢/٤ عن إسماعيل بن عبد الله، ومسلم: ك: الحدود، ب: رجم اليهود أهل الذمة في الزني المعروب عن إسماعيل بن عبد الله بن وهب، وأبو داود: ك: الحدود، ب: في رجم اليهوديين ١٣٣٦/ ١٥٣٥ (٤٤٤٦) عن عبد الله بن مسلمة، والترمدي وقال: حسن صحيح - ك: الحدود، ب: ما جاء في رجم أهل الكتاب ١٠٠٤ (٤٤٦٠) بسنده إلى معن، وعزاه المزى في التحفة ٢٠٧/ إلى النسائي في الكيرى: ك: الرجم، عن قتيبة، ومالك: ك: الحدود، ب: ما جاء الرجم ٢٠٩١/١)، وابن حيان ٢٠٣٦ ، ١٠٤ (٤٤١٧) بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، والشافعي ٢٠٤١، وابن حيان ٢٠٣٦ ، ١٠٠٤ عن عبد الرحمن بن مهدى، و٦٧ عن والبيهقي ٨٤٤١ بسنده إلى العنبي، وأحمد ٢/٧، ٣٠ عن عبد الرحمن بن مهدى، و٢٧ عن إسحاق بن سليمان، وابن بشكوال ٢٠٧٧(٩٥١) بسنده إلى قتيبة بن سعيد. جميعًا عن مالك إسحاق بن سليمان، وابن بشكوال ٢٠٧٧(٩٥٢) بسنده إلى قتيبة بن سعيد. جميعًا عن مالك الترمذي و وحديث الترمذي وأحمد مختصر جداً، بقصة الرجم فقط، وليس فيه قصة القارئ، لكن قال الترمذي: وفي الحديث قصة.

<sup>(</sup>١) هذا اللقب ساقط من وخ ٤.

<sup>(</sup>٢) في هامش نسخه 1 ز 8 الذي في السيرة: صورا ، بلا ياء . قال ابن إسحاق : ولم يكن بالحجاز أحد أعلم بالتوراة منه. قال ابن كثير في تاريخه : وقد قيل : إنه أسلم . انتهى .

وفي سنن أبي داود في حديث أن اليهود أتوه بابن صوريا بالشتيتة (كذا ، ولعلها : بابني صوريا بالتثنية ) .

ورواه البخارى: ك: الجنائز، ب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ٢٣٠/١، ك: التفسير، ب: سورة آل عمران ٢١٣/١، ك: الاعتصام، ب: ما ذكر النبي على وحض على اتفاق أهل العلم ٢٦٦/٤ بسنده إلى موسى بن عقبة، ك: التوحيد، ب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب العربية وغيرها ٤٧٠٤ بسنده إلى أيوب، ومسلم في نفس الموضع (١٦٩٩) بسنده إلى عُبيد الله ابن عمر، وأيوب، وموسى بن عقبة، وعزاه المزى في التحقة إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم ٢٥٦٠ بسنده إلى موسى بن عقبة ، وابن ماجة: ك: الحدود، ب: رجم اليهودي واليهودية ٢١٤٥٨(٢٥٥١) بسنده إلى عبيد الله، وعبد الرزاق ١٨٨٧(١٣٣٣١) ١٢٨٨ الموردي وأحمد ١٣٣٣١) عن معمر، وعن ابن جريج، وموسى بن عقبة، والدارمي: ك: الحدود، ب: الحفر لمن يُراد رجمه ٢٨٨/١ بسنده إلى موسى بن عقبة، والبيهقي ٢١٨٨ بسنده إلى موسى بن عقبة، وأحمد رجمه ٢٨٨/١ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، وابن إسحاق ٢/٦ ؛ عن صالح بن كيسان، وابن بشكوال ١٧/٢ بسنده إلى عبيد الله بن عمر، وابن إسحاق ٢٠ ٢٠ ؛ عن صالح بن كيسان، وابن بشكوال وفي حديث معمر: فأرسل إلى قارئهم، فجاءه بالتوراة، لكنى لم أر أرَمَن ذكر لمعمر سماعا من نافع، وإن كان ذلك محتملا.

ورواه أبو داود: ك: الحدود، ب: في رجم اليهوديين ١٥٥/(٤٤٤٩) بسنده إلى زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي ﷺ قال: ﴿ اَتُتُونَى بِأَعْلَمِكُم ﴾ فأتِي بِفَتَى شابٍ... الحديث.

رواه البخارى: ك: الحدود، ب: الرجم في البلاط ١٧٧/٤ بسنده إلى سليمان بن بلال المدنى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

## وهذه القصة قد رواها البراء بن عازب، وأبو هريرة بالإبهام:

أما حديث البراء، فرواه:، مسلم: ك: الحدود، ب: رجم اليهود وأهل اللمة في الزنى الم ٢٧٧/٣ (١٧٠٠)، وأبو داود: ك: الحدود، ب: في رجم اليهوديين ١٥٤/٤ (١٧٠٠)، وأبو داود: ك: الحدود، ب: في رجم اليهوديين ١٥٤/٤ (٢٢٠٠)، وأبحكام، وعزاه المزى في التحفة: ٢٣/٢ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم، وابن ماجة: ك: الأحكام، ب: رجم اليهودي واليهودية ٢٥٥/٨(٨٥٥٠)، والبيهقي ٢١٤/١، ٢١٥، ٢٤٦، وأحمد ٢٨٦/٤.

## وأما حديث أبى هريرة، فرواه:

أبو داود: ك: الحدود، ب: في رجم اليهوديين ٤/٥٥١، ١٥٦(٥٠٤، ٤٤٥١)، وعبدالرزاق ٣١٧،٣١٦/٧).

وفيه: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي ﷺ سكَتَ أَلْظٌ به النُّشْدة... الحديث.

وفيه بيان مبتدإ ترك بني إسرائيل للرجم، واستبدال التحميم والتجبيه والجلد به.

### البيسان

القارئ الأعور المذكور هو: عبد الله بن صوريا، ويقال: ابن صور، كان من أحبار اليهود. يقال: إنه أسلم، ذكر السهيلي عن النقاش، غير أن ابن إسحاق قال في آخر قصة الرجم هذه: ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا وجحد نبوة رسول الله عَلَيْهُ، فأنزل الله تعالى فيهم ﴿يأيها الرسول لا يَحْزُنُك الذين يسارعون في الكفر...﴾ الآية (المائدة: ٤١) وقيل: إنه ارتد بعد أن أسلم، والله أعلم (١).

## ٩٠٢١/٤٣٢ م وي ذلك أحمد ٢/٥ قال:

ثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن اليهود أتّوا النبى على الله برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: « ما تجدون فى كتابكم ؟». فقالوا: نُسخّم وجوههما، ويُخْزَيان. فقال: «كلبتم، إن فيها الرجم، فأتّوا بالتوراة، فاتلوها إن كنتم صادقين ». فجاؤوا بالتوراة، وجاؤوا بقارئ لهم أعور، يقال له: ابن صوريا، فقرأ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا هى تلوح، فقال .. أو قالوا .. : يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله على مُرجما. قال: فلقد رأيتُه يَجَانِئ عليها، يقيها الحَجارة.

إسماعيل هو ابن إبراهيم بن عُليَّة، وهذا إسناد صحيح.

رواه الطيالسي ص٢٥٣، ٢٥٤ (١٨٥٦)، ورواه ابن حبان٤/٦، ٣٠ (٤٤١٨) بسنده إلى عبدالله ابن محمد بن أسماء، عن جويرية بن أسماء، عن نافع به، وزاد فيه تكذيب عبد الله بن سلام لهم.

وأما بيان ابن إسحاق الذي أشار إليه المصنف ـ فيما نقله عن ابن بشكوال ٧٢٨/٢ - ٧٣٠ - ففيما رواه في السيرة ٤٠٤، ٥٠٤ قال: حدثني ابن شهاب الزهري، أنه سمع رجلاً من مزينة من أهل العلم، يحدث سعيد (٢) بن المسيب، أن أبا هريرة حدثهم أن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس... الحديث بالقصة إلى قوله: فقال: « يا معشر يهود، أخرجوا إلى علماءكم ». فخرجوا له عبد الله بن صوريا... الحديث.

وهو إسناد ضعيف، لجهالة المُزنى، وقد قال ابن إسحاق فيه: حدثنى بعضُ بنى قريطة أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ مع ابن صوريا: أبا ياسر بن أخطَب، ووهب بن يهوذا...

وقد رواه البيهقي ٢٤٧، ٢٤٧، ٣٤٧ بسنده إلى يونس بن بُكَيْر، عن ابن إسحاق به.

وروى القصة جابر بن عبد الله، فذكر أنهم أتوه بابني صوريا:

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٣١٨/١ ، الإصابة ٨٦/٤، ٨٨(٤٧٥٥) .

<sup>(</sup>٢) عند ابن بشكوال : يحدث عن سعيد المسيب .

٣٣ ـ (ب) : حَدِيثُ أَنَسٍ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَهَمُ (١) بِأُمَّ إِبْرَاهِيمَ ، وَلَدِ رَسُولِ اللّه عَلَى ... الحديث .

هو: مَابُور الحَصِيّ ، مَوْلَى رسولِ الله ﷺ . وقيل : ابنُ عَمَّ لَهَا قَبْطِي كان يزورها، ذهب إليه عَلَى ليَقَتَله ، فإذا هو أَجَبّ .

رواه أبو داود: ك: الحدود، ب: في رجم اليهوديين ١٥٦/٤)، \_ و نمن طريقه البيهقى ٢/٢٥ (٤٤٥٢)، \_ و نمن طريقه البيهقى ٢٣١/٨ عن يحيى عن موسى البلخى، عن أبى أسامة، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبى، عن جابر بن عبد الله.

أَلْظُ بِهِ النُّشْدَةِ: أَى الْحِ في سؤاله وألزمه إياه (٢).

والنُّشدة: بكسر النون المثقلة: مصدر نشد (٣).

التَّجْبِيه: أصله: أن يحمل اثنان على دابة، ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر. والقياس: أن يقابل بين وجوههما: لأنه مأخوذ من الجبهة. والتَّجبيه أيضا: أن ينكس رأسه، فيحتمل أن يكون من المحمول على الدابة إذا فُعل به ذلك نُكُس رأسه فَسُمَّى ذلك الفعل تَجِبيهاً. ويحتمل أن يكون من الجَبه وهو: الاستقبال بالمكروه، وأصله من إصابة الجبهة، يقال: جبهته إذا أصبت جبهته (٤).

والتحميم: تسويد الوجه وتسخيمه بالفحم (٥).

## قوله د يجنأ ، أو د يجاني ، ، وفي بعض الروايات د يحني ،:

قال ابن حجر في الفتح ١٥٠/١٢ وجملة ما حصل لنا في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه: الأولان (٥)، والثالث: بضم أوله وكسر النون وبالهمزة، الرابع: كالأول، إلا أنه بالموحدة بدل النون، الخامس: كالثاني، إلا أنه بواو بدل التحتانية، السادس: كالأول، إلا أنه بالجيم، السابع: بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون، الثامن: يجاني، بالنون، التاسع: مثله، لكن بالحاء، العاشر: مثله، لكن بالحاء، العاشر: مثله، لكن بالحاء، وبالجيم أيضا.

قال أيضًا: ٢٦/ ١٥٠، ١٥١: ﴿ وَرَأَيْتَ فِي الزَّهْرِيَاتُ لِلدَّهْلَى بِخُطُ الضِّيَاءُ فِي هَذَا الحديثُ مَنْ طريق معمر، عن الزّهري: يجافي بجيم وفاء بغير همز، وعلى الفاء: صح صح.

۱۰۲۲/٤٣٣ وي هذا الحديث مسلم: ك: التوبة، ب: براءة حرم النبي مَنْظُهُ من الربية الربية على الربية المربية على ٢٢٧٤/٤ الله ٢٧٧١) قال:

حدثني زُهيَر بن حرب، حدثنا عَفّان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس، أن رجلا

(۱) في و خ ١ : متهم . (۲) النهاية ٤/٢٥٢ . (۳) النهاية ٥/٣٥، ٤٥.

(٤) النهاية ٢٣٧/١ (١٥) مختار الصحاح ص٥٦، النهاية ١٤٤١).

(٦) الأولان :يعني ( يَحْنِي ) بالحاء المهملة بعدها نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة ، و ( يَجْنَأ ) ببجيم وتون مفتوحة ثم همزة .

كان يتهم بأم ولذ رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ لِعَلِيٌّ:

واذهب، فاضرب عنقه، فأتاه على ، فإذا هو في رَكِيّ، يتبردَ فيها، فقال له على: اخرج. فناوله يده، فأخرجه، فإذا هو مجبوب، ليس له ذكر، فكفّ عَلِيٌّ عنه، ثم أتى النبى ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب، ماله ذكر.

رواه أحمد ۲۸۱/۳، وابن بشكوال ۹۷/۱ (۱۲۵) بسنده إلى زهير بن حرب، كلاهما عن عفان به.

قال النووى في شرح مسلم ١١٨/١٧، ١١٩: وقيل: لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر، وجعل هذا مُحَرِّكاً لقتله بنفاقه وغيره، لا بالزنا، وكف عنه على رضى الله عنه، اعتماداً على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا. والله أعلم ٤.

### البيسان

هذا الرجل هو: ها بور، بموحدة خفيفة مضمومة وواو ساكنة، ثم راء مهملة، القبطى، قريب مارية أم ولد رسول الله على قدم معها من مصر، أهداه المقوقس إلى رسول الله على و أسلم فى عهد النبى على ويقال فى اسمه: هابو، بهاء بدل الميم، وبغير راء فى آخره (١).

قال ابن حجر في الإصابة بعد أن ساق حديث مسلم السابق في الإبهام: أخرجه مسلم، ولم يُسمّه، وسماه أبو بكر بن أبي خيثمة، عن مصعب الزبيرى: مأبور، ولفظه: ثم ولدت مارية التي أهداها المقوقس إلى رسول الله عَلَيْهُ ولده إبراهيم، وكان أهدى معها أختها سيرين وحَصِياً يقال له: مأبور.

وقيل: هو ابن عم لها قبطي، كان يزورها .

١٠٧٣/٤٣٤ ـ روى ذلك ابن بشكوال ٢٩٧/١، ٤٩٨ (١٦٥) قال:

ثنا بذلك أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتّاب، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مروان، عن أحمد بن سليمان الحريري، عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

وأخبرنا أبو محمد قراءةً عليه وأنا أسمع، عن أبيه رحمه الله، عن أبى أبوب القاضى، قال: ثنا محمد بن مُفَرِّج، قال: ثنا محمد بن أبوب، عن أبى بكر البزار، قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا يونس بن بُكَيْر، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن على بن أبى طالب، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/٠٤ ، الإصابة ١٣/٦ ، ١٤ (٧٥٧٥) ، تاريخ الأم والملوك للطبري ٨٦/٢ .

٤٣٤ ـ (١) : حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ الْكُكِّيِّ : عَنِ ابْنِ عَمِّ (١) أَبِي هُرَيْرَةَ ، قِصَّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكِ.

واسمُ ابْنِ عَمَّ أَبِي هُرَيْرَة : عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الصَّامِت ، كما في سنن أبي داود والنسَّائي . وقيل ، ابن هضاض ، كما في النسائي (٢) .

جده على قال: كثر على مارية أمَّ إبراهيم في قبطي ابن عمَّ لها، كان يزورها، ويُختلف إليها، فقال لي النبي عَلِيَّة: « خذ هذا السيف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله... » فذكر القصة.

الرّكييّ: بتشديد الراء المفتوحة،كسر الكاف وتشديد الياء: جنس للركية، وهي البئر، وجمعها ركايا (٣).

۱٤٨/٤ ماعز بن مالك ١٤٨/٤ ٢٠ ( جم ماعز بن مالك ١٤٨/٤ ك. الحدود، ب: رجم ماعز بن مالك ١٤٨/٤ (٤٤٢٩)

حدثنا الحسن بن على، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير، عن ابن عم أبى هريرة، عن أبى هريرة بنحوه(يعنى بقصة ماعز بن مالك فى الحديث الآتى فى البيان) زاد: واختلفوا، فقال بعضهم: رُبِط إلى شجرة، وقال بعضهم: وقف.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة ابن عم أبى هريرة، وقد بيّنه ابن جريج فى رواية عبد الرزاق عنه كما سيأتى فى البيان، بأنه عبد الرحمن بن الصامت. وسماه غيره: عبد الرحمن بن هضاض أو ابن هضاض أو ابن هضاب، وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد.

عزاه المزى فى التحفة ١٤٦/١٠ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الرجم، عن عباس العنبرى، ورواه البيهقى ٢٢٧/٨، ٢٢٨ بسنده إلى عمرو بن أبى عاصم، كلاهما عن أبى عاصم الضحاك ابن مخلد به.

## البيان

ابن عم أبى هريرة هو: عبد الرحمن بن الصامت، وقيل: ابن هضاض، وقيل : ابن هضهاض، وقيل وقيل : ابن هضهاض، وقيل: ابن الهضاب الدوسى، وقيل: هو ابن أخى أبى هريرة، ولا يعرف له إلا هذا الحديث، ولم يَرُو عنه إلا أبو الزبير المكى. قال ابن أبى حاتم: وهضهاض أصح (٤).

 <sup>(</sup>١) في (ز): ابن عمر.
 (٢) زاد (ز): والله أعلم.
 (٣) النهاية ٢٦٦١/٢.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٥/١٣٦(١٤)، الجرح والتعديل ٢٩٧/٥، تهذيب التهذيب ١٩٨/٦، ١٩٩٠.

۱ ۲۵/۲۳۱ برجم ماعز بن مالك ١٤٨/٤ (٤٤٢٨) الحديث، ب: رجم ماعز بن مالك ١٤٨/٤ (٤٤٢٨)

حدثنا الحسن بن على، ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير، أن عبد الرحمن ابن الصامت، ابن عم أبى هريرة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء الأسلميُّ نَبَيُّ الله ﷺ، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حراماً أربع مرات... الحديث في قصة رجمه، ونيل بعض الصحابة من عرضه ، وإنكار النبي ذلك.

عزاه المزى فى التحفة ١٤٦/١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الرجم، عن إسحاق بن إبراهيم، ورواه عبد الرزاق ١٩٢/٣(١٣٣٤)، والدارقطنى ١٩٧/، ١٩٧ بسنده إلى الحسن بن أبى الربيع، كلاهما عن عبد الرزاق به.

۱۰۲٦/٤٣٤ من عبدالرحمن بن هضاض فيحتج له بما رواه أبوداود الطيالسي ص ٢٦/٤٣٤)قال:

حدثنا حماد، عن أبى الزبير، عن عبد الرحمن بن هضاض، عن أبى هريرة، قال: جاء ماعز بن مالك إلى هُزَّال، فقال: إنّ الآخر زنا. قال: فائتِ النبيّ ﷺ فأخبّره قبل أنْ ينزل فيك قرآن، فأتاه، فأخبره، حتى شهد أربعا، فأمر برجمه، فرجم... الحديث.

عزاه المزى في التحفة ١٤٦/١٠ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم، بسنده إلى عبد الله بن المبارك، ورواه الطحاوى ١٤٣/٣ بسنده إلى يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة به.

وأما تسميته عبد الرحمن بن هضاب، فعزاه المزى في التحفة ١٤٦/١٠ إلى النسائي في الكبرى: ث: الرحم، بسنده إلى الحسين بن واقد، عن أبي الزبير عبد الرحمن بن الهضاب، ابن أخى أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة في معناه.

وأما تسميته عبد الرحمن بن الهضهاض، فقال البخارى في التاريخ الكبير ٥/٣٦١ (١١٤٦): « قاله عمرو بن خالد، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير».

وقد سبقت طرق أخرى للقصة عن أبي هريرة في الخبر (٤٢٧) والخبر (٤٢٨).

(۱) ـ (۱) : حَدِيثُ مُحمَّد بْنِ يَحْيى بْنِ حِبّانَ : أَنَّ عُمَرَ رُفْعَ إِلَيْه غُلاَمٌ ابْتهرَ (۱) جَارِيَةً في شِعْرِه ، فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَيْه . فلمْ يُوجَدُّ أَنْبَتٌ ، فَدَرَأَ عَنْهُ الحدَّ. رواه أبو عبيد في «غريب الحديث » (۱) ، ومن طريقه البيهقي .

## قال البيهقي في الخلافيات : والغلام هو ابن أبي الصّعبة (٤) ./

[ك٣٩٤/ب]

٣٥ ٢٤/٤ ٢٠ ١ ـ روى هذا الحديث ابن أبي شيبة ٢٨٦/٩ (٨٢٠٣) قال:

حدثنا ابن عُلَيَّة، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى، قال: ابْتَهَر غلامٌ مِنّا في شِعْرٍ بامرأةٍ، فرُفع إلى عمر، فشكٌ فيه، فلم يوجد أنْبُتَ، فقال: لو وجدتك أتْبُتٌ لجلدتُك، أو لحددتُك.

كذا 3 يحيى ،، ولم أرَ في شيوخ إسماعيل بن أمية: يحيى، إنما فيهم: محمد بن يحيى بن حبان، وهذا الحديث من روايته، فلعل سقطاً حدث في مطبوعة المصنف.

وذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في و غريب الحديث ٢٩١/٣ بالنص الذي ساقه المصنف أعلاه، وذكر في الهامش أنه في بعض النسخ قال: حدثنا ابن علية عن، إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمر. وبعضهم يرويه عن عثمان.

### البيان

الغلام هو: ابن أبي الصعبة (°).

٠٠٤/٤٣٥ ـ روى ذلك عبد الرزاق ٧/٨٣٨ (١٣٣٩٧)، ١١٧٧/١ (١٨٧٣٤) قال:

عن الثورى، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حِبَّان، قال: ابْتَهَرَ ابنُ أَبِي الصعبة بامرأة في شيعره، فرُفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: انظروا إلى مُوْتَزَره. فلم ينبت، فقال: لو كنتَ أنبتُ الشعر لجلدتُك الحد.

هذا إسناد صحيح.

قال أبو عبيد:

لا في حديث عمر رضي الله عنه: أنه رُفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره، فقال: انظروا إليه،
 فلم يوجد أنبت، فَدَراً عنه الحدّ. وروى بعضهم هذا الحديث عن عثمان.

قوله: « ابتهر، الابتهار: أن يقذفها بنفسه، فيقول: فعلتُ بها كاذباً. فإن كان قد فعل فهو الابتيار. قال الكميت:

قبيحٌ بمثلى نَعْتُ الفتاة إما ابتهاراً وإما ابتياراً <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ساقط من ( خ).

<sup>(</sup>٣) هذا الفظ ساقط من ﴿ زَ ٤ .

<sup>(</sup>٥) لم أعثر له على ترجمة .

<sup>(</sup>٢) في هامش ( ز ) : بالباء والتاء والهاء والراء : أي قلِّفها .

<sup>(</sup>٤) في ( ز ۽ : الصعب ،

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث ٢٩١/٣.

# بَابُ حَدُّ السَّرِقَة

[ز۲۰*|ب*]

عَديثُ مَسْعُود بن الأَسْوَد : لَمَّا سَرَقَتْ تِلْكَ أَلَمرَأَةُ الْقَطيفَة أَتينا بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ / فَقُلْنَا : نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّة ... الحديث .

(خ): هي: فاطمة الخزومية ، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد .

(ط): هي (١): فاطمة بنت الأسود، بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد.

۱۰۲۹/۶۳۲ وی هذا الحدیث ابن ماجة: ك: الحدود، ب: الشفاعة في الحدود ۲/۱۵۸، ۱۸۵۲ مردد ۲/۱۵۸، الحدود ۲/۱۵۸، ۱۸۵۲ مردد ۲/۱۵۸ مردد ۲/۱۵ مردد ۲/۱۵۸ مردد ۲/۱۵ م

حدثنا أبو بكر بن أبى شببة، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة ابن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها، قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله عليه أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبى عليه نكلمه، وقلنا: نحن تفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله عليه: و تُطَهّرُ حيرٌ لها... الحديث في رفضه شفاعة أسامة بن زيد فيها.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣٠٥/٢: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق.

وقال ابن حجر في الإصابة ٦/٨٨ والفتح ٧٨/٢: بسنده حسن.

قلت: لم يصرح ابن إسحاق بالتحديث في أيُّ من طرقه، والله أعلم.

رواه ابن أبي شيبة ٢٨٠/٤، ٢٧٤( ٨١٣٠) عن ابن نمير، والحاكم ٣٨٠، ٣٧٩/٤ بسنده إلى أحمد بن خالد الوهبي، وقال: وصحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي، والبيهقي ٢٨١/٨ بسنده إلى أحمد بن خالد الوهبي، والطبراني ٣٣٣/٢٠ ٣٣٣ – ٣٣٥( ٢٩٢) بسنده إلى بسنده إلى أحمد بن خالد الوهبي، وعبد الله بن نمير، والخطيب ص٢٥٦، ٢٥٧( ١٢٧) بسنده إلى عباد بن العوام، جميعاً عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود \_ وعند عباد: ابن العجماء \_ عن أبيها به.

ورواه الخطيب ص٥٦٦(١٢٧) بسنده إلى زهير، عن يحيى بن إسحاق، عن محمد بن يزيد ابن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها به.

ولعل قوله 1 يحيى بن إسحاق، تصحيف، وصوابه 1 محمد بن إسحاق، فالحديث دائر على

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من ( ك ، خ q .

٤٣٧ ـ (ب): حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ أَمَرَأَةً سَرَقَتْ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى في غَزْوَةِ الْفَتْح ... الحديث .

هى : فاطمة بنت أبى الأسد ، بنت أخى أبى سلمة بن عبد الأسد. ذكره عبد الغنى. وقيل : هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد . ذكره عبد الرزاق .

رواية محمد بن إسحاق. ولم أرَ من ذكر يحيى بن إسحاق في الرواة عن محمد بن طلحة، فإن صح فزهير هو ابن معاوية الجعفي، والله أعلم.

ورواه أحمد ٥/٥٠ عن يونس، والطبراني ٧٩١٥٣٣/٢٠) بسنده إلى عبد الله بن صالح، وكامل بن طلحة الجَحْدَرى، جميعاً عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبى حبيب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، أن خالته بنت مسعود \_ عند الطبراني: أخت مسعود \_ ابن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله عليه في المخزومية التي سرقت قطيفة: نفديها بأربعين أوقية . فقال رسول الله عليه «لأن تُطَهّرَ خيرٌ لها ». فأمر بها، فقُطَعت يدُها. زاد أحمد: وهي من بني عبد الأسد.

ورواه أحمد ٣٢٩/٦ عن يونس، عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن أبى حبيب، نحوه، فزاد « يحيى بن سعيد » بين « الليث « و « ويزيد» وزاد: وهي من بني عبد الأشهل، أو من بني عبد الأسد.

#### البيان

انظر الخبر (٤٣٧) الآتي.

٣٧٠/٤٣٧ هذا الحديث البخارى: ك: المغازى، ب: ٦٤/٣٠٠٠، ٥٦ قال:

حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهرى، قال: أخبرنى عروة بن الزبير، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله على غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: فلما كلّمه أسامة فيها تلوّن وجه رسول الله على، فقال: « أتكلمني في حد من حدود الله ؟... الحديث إلى قوله: قالت عائشة: فكانت تأتى بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله على .

عبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد.

رواه النسائي: ك: قطع السارق، ب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهرى في المخزومية التي سرقت ٧٥/٨ عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك به.

ورواه البخارى: ك: الشهادات، ب: شهادة القاذف والسارق ١٠١/٢، ك: الحدود، ب:

توبة السارق ١٧٤/٣ بسنده إلى عبد الله بن وهب، وعلقه في الشهادات عن الليث، ومسلم: ك: الحدود، ب: قطع السارق الشريف وغيره، والنهى عن الشفاعة في الحدود ١٦٨٨ (١٣١٥ (١٦٨٨)) بسنده إلى ابن وهب، وأبو داود: ك: الحدود، ب: القطع في العارية إذا جُحِد ت ١٣٩٢ (٤٣٩٦) بسنده إلى الليث، والنسائي في الموضع السابق ١٧٤/٨، ٧٥ بسنده إلى عبد الله بن وهب، والطحاوى ١٧١/٣ بسنده إلى ابن وهب، والبيهقي ١٨٧٨ بسنده إلى ابن وهب، ١٨١٠ بسنده إلى الليث، وابن بشكوال ١٨٥١ ٤ (١٢٢) بسنده إلى ابن وهب، جميعاً عن يونس بن يزيد به، وبعضهم يزيد على بعض، وفي بعضها أن المرأة كانت تستعير المتاع، فجحدته.

ورواه البخارى: ك: الأنبياء، ب:... ٢٦٢٧، ك: فضائل الصحابة، ب: ذكر أسامة بن زيد ٣٠٤/٢ عن قتيبة، ك: الحدود، ب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع ١٧٣/٤ عن أبى الوليد الطيالسي، ب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ١٧٣/٤ عن سعيد بن سليمان، ومسلم: ك: الحدود، ب: قطع السارق الشريف وغيره ١٣١٥/١٣١٥) عن قتيبة، ومحمد بن رمح، وأبو داود: ك: الحدود، ب: في الحد يشفع فيه ١٣٢/٤(٤٣٧٢) عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الهمداني، وقتيبة، والترمذي و وقال: حسن صحيح \_ ك: الحدود، ب: ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود ٤/٨٦، ١٩٩٩(١٤٥١) عن قتيبة، والنسائي: ك: قطع السارق، ب: ذكر احتلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهرى... ١٧٣/٨، ٤٧ عن قتيبة، وابن ماجة: ك: الحدود، ب: الشفاعة في الحدود دون السلطان ١٧١/٢ بسنده إلى شعيب ابن الليث، والدارمي: ك: الحدود، ب: الشفاعة في الحدود دون السلطان ٢٠٧/٢ عن أحمد بن عبد الله، والبيهقي ٢٠٥/١٠) عن محمد بن سليمان، ٢٦٧ بسنده إلى يحيى بن بكير، جميعاً عن الليث بن سعد، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، بالقصة، وفيه أن المرأة بن بكير، جميعاً عن الليث بن سعد، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، بالقصة، وفيه أن المرأة كانت مخزومية.

ورواه النسائى فى الموضع السابق ٧٢/٨، ٧٣ بسنده إلى يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، والطيالسى ص٤٠٢، ٥٠٥(٤٤٨)، وأبو يعلى ٩/٨ (٤٥٤٩) عن محمد بن عباد، جميعاً عن سفيان بن عيينة، عن الزهرى به، وحديث محمد بن عباد مختصر.

وقد رواه غير واحد عن سفيان بن عيبنة، عن أيوب بن موسى، عن الزهرى.

فرواه البخارى: ك: فضائل الصحابة، ب: ذكر أسامة بن زيد ٣٠٤/٢ عن على بن المدينى قال: حدثنا سفيان، قال: ذهبت أسأل الزهرى عن حديث المخزومية، فصاح بى. قلت لسفيان: فلم تحتمله عن أحد ؟ قال: وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة... فذكره.

ورواه النسائي في الموضع نفسه ٧٢/٨ عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن منصور، ورزق الله بن موسى، عن سفيان، عن أيوب، عن الزهرى، بالقصة، وألفاظهم مختلفة.

ورواه مسلم: ك: الحدود، ب: قطع السارق الشريف وغيره ١٣١٦/٣١(١٦٨٨) عن عبد بن حميد، وأبو داود: ك: الحدود، ب: في الحديشقع فيه ١٣٢/٤ ١٣٣ (٤٣٧٤)، ١٣٩ (٤٣٩٧) عن عباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن يحيى، وعبد الرزاق ٢٠١/١٠، ٢٠٢ (١٨٨٣٠)، والطحاوي ١٧٠/٣ بسنده إلى أحمد بن صالح، والبيهقي ٢٨٠/٨ بسنده إلى أحمد بن حبل، وأحمد ٢٢/٦، جميعاً عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به، بالقصة، وفيه أن هذه المرأة المخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده.

ورواه النسائي في نفس الموضع ٧٣/٨ بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، وبسنده إلى إسماعيل ابن أمية وإسحاق بن راشد، جميعاً عن الزهرى به بالقصة.

وقد استعرض ابن حجر في الفتح ٧٩/١٢ مراء العلماء في الجمع بين روايات أصحاب الزهرى بأنها استعارت، فجَحَدت، فقُطِعت، وروايات أصحابه الآخرين، بأنها سرَقت، فقُطِعَت وانتهى إلى ترجيح أنها قُطِعَت لأجل السرقة، وأما ذكر الاستعارة، فعلى اعتبار أنها عرفت بذلك، وذلك أن القطع في السرقة منفق عليه، والقطع في جحد العارية مختلف فيه. والله أعلم.

### الييان

هذه المرأة المخزومية هى: فاطمة بنت أبى الأسد، وقيل: بنت الأسود وقيل: بنت أبى الأسود بن عبد الأسد، الصحابى عبد الأسد بن عبد الأسد، الصحابى الجليل، قتل أبوها كافراً يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب (١).

٣١/٤٣٧ • ١- روى ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى، في ترجمتها ٢٦٣/٨ أقال:

أخبرنا ابن نمير، عن الأجلَح، عن حبيب بن أبي ثابت، برفع الحديث، أن فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد سرقت على عهد رسول الله على حُليًا، فاستشفعوا على النبي على بغير واحد، وكلموا أسامة بن زيد، ليكلّم رسول الله على، وكان رسول الله على يُشفّعُه، فلما أقبل أسامة، ورآه النبي على، قال: و لا تكلمني يا أسامة، فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مترك، لو كانت ابنة محمد، فاطمة، لقطعتها،

ابن نمير هو عبد الله، وأجلح هو ابن عبد الله، يقال: اسمه يحيى، وهو صدوق، شيعى، والإسناد مرسل، وحبيب بن أبي ثابت ثقة كثير الإرسال والتدليس.

<sup>(</sup>۱) تجريد أسماء الصحابة ۲۹۳/۲ ، الإصابة ۸/۰۱ (۸۲۸) ، الطبقات الكبرى ۲۲۳/۸ ، فتح البارى ۷۸/۱۲ ، أسد الغابة ٥/٨/٥ .

ورواه الخطيب ص٢٥٧، ٢٥٨ بسنده إلى أبى عبد الله أحمد بن يحبى الحجرى، وعيسى بن عبد الله الطيالسى، كلاهما عبد الله الطيالسى، وابن بشكوال ٢٥٨ ١٤(١٣٣) بسنده إلى عيسى بن عبد الله الطيالسى، كلاهما عن أسيد بن زيد الجمال، عن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن عمار بن معاوية الدهني، عن شقيق (وتصحف عند ابن بشكوال إلى سفيان) قال: سرقت فاطمة بنت أبى أسد \_ وفى رواية الحجرى بنت أبى الأسود \_ بنت أخى أبى سلمة زوج أم سلمة... الحديث:

وعزاه ابن حجر في الفتح ٧٨/١٢ وفي الإصابة ١٦٠/٨ إلى عبد الغني بن سعيد المصرى في المبهمات، من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن عمار الدهني، عن أبي وائل شقيق بن سلمة به. وقال: والطريق الأولى \_ يعني طريق حبيب بن أبي ثابت \_ أقوى ».

قلت: لأن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي، متروك، وكان شيعيا. كذا قال ابن حجر في التقريب، وعمار بن معاوية الدهني صدوق يتشيع.

وروى عبد الرزاق قصتها بالبيان، فقال: بنت الأسود بن عبد الأسد، ابنة أبحى سفيان بن عبد الأسد . ولم يسمّها.

رواه ، ٢/١٠ ٢ (١٨٨٣١) عن ابن جريج، قال: أحبرنى عمرو بن دينار، قال؛ أخبرنى حسن ابن محمد بن على، قال سرقت امرأة... الحديث، وفيه أن عمر بن أبى سلمة قال للنبى: إنها عمتى. فقال عمرو بن دينار: فلم أشكك حين قال حسن: قال عمر للنبى على: إنها عمتى أنها بنت الأسود بن عبد الأسد، ابنة أخى سفيان بن عبد الأسد.

قال عمرو بن دينار: وأخبرني عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، قال: استعارت بنت الأسود بن عبد الأسد شيئاً، كاذبةً، فكتمته، فقطعها النبي عليه.

وقيل هي: أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد، الخزومية، بنت عم المذكورة (١٠).

## ۱۰۳۲/٤٣٧ \_ روى ذلك عبد الرزاق ۲۰۳/۱۰ (۱۸۸۳۲) قال:

عن ابن جريج، قال: أخبرنى \_ أظن \_ عكرمة بن خالد، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن امرأة جاءت امرأة، فقالت: إن فلانة تستعيرك حُليًا وهى كاذبة... وساق القصة ثم قال: قال ابن جريج: وأخبرنى بشربن تيم، أنها أم عمرو بنة سفيان بن عبد الأسد، قال: لا أجد غيرها، لا أعرف هذا النسب إلا فيها.

قال ابن حجر في الفتح ٧٨/١٢: ﴿ وَهَذَا مُعْضَلَ، وَوَقَعَ مَعَ ذَلَكَ فِي سَيَاقَهُ، أَنَّهُ قَالُهُ عَن ظن

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢٦٢/٨، ٢٦٣ (١٤٢٢) ، فتح الباري ٧٨/١٢ .

٤٣٨ ـ (ب) : حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ حِبَّانٍ : أَنَّ عَبداً سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطٍ ، فَغَرَسَهُ فَى حَائِطِ سيَّده ... الحديث .

اسم العبد: فتيل. وقيل: فيل.

وحسبان. وهو غلط بمن قاله، لأن قصتها مغايرة للقصة المذكورة في هذا الحديث».

قال ابن بشكوال ٤١٧/١ : « ذكر ذلك عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن جريج، قال: أخبرنى بشر بن تيم...» فذكره.

قلت: أما قصتها، فقال في الفتح ٧٨/١٢ وفي الإصابة ٢٦٢/٨: إن هشام بن الكلبي ذكرها في كتاب «المثالب» فذكر أنها خرجت من الليل في حجة الوداع، فوقفت بركب نُزُول، فأخذت لهم، فأخذوها فأوثقوها، فلما أصبحوا أتوا بها النبي عَلَيْكُ، فعاذت بحقوى أم سلمة، فأمر بها النبي عَلَيْكُ فقُطعَت.

قلت: وذكرها كذلك بهذا السياق ابن سعد ٢٦٣/٨ من غير إسناد.

قال ابن حجر: « وقد تقدم في الشهادات، وفي غزوة الفتح، أن قصة فاطمة بنت الأسود كانت عام الفتح، فظهر تغاير القصتين، وأن بينهما أكثر من سنتين.

ويظهر من ذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمرو، كابن الجوزى، ومَنْ رددها بين فياطمة وأم عمرو كابن طاهر وابن بشكوال ومن تبعهما، فلله الحمد، وقد تقلد ابن حزم ما قاله بشر بن تيم، لكنه جعل قصة أم عمرو بنت سفيان في جحد العارية وقصة فاطمة في السرقة، وهو غلط أيضا لوقوع التصريح في قصة أم عمرو بأنها سرقت.

فتلوّن وجه رسول الله ﷺ: أى تغير لونه غاضبا (١).

۱۳۷/٤۳۸ روی هذا الحدیث أبو داود:ك: الحدود، ب:مالا قطع فیه ۱۳۲/۶۳۸، ۱۳۷ (۴۳۸۸)قال:

حدثنا عبد الله بن مُسلَّمة، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حيى بن حيى بن حيى بن حيى بن حيان، أن عبداً سَرَق وَدِيًا من حائطِ رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الوَدِيِّ يلتمس وَدِيَّه، فوجده، فاستعدى على العبد مروانَ بنَ الحكم، فسجن مروانُ العبدَ، وأرادَ قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا قطع في

<sup>(</sup>۱) هدى السارى ص ۱۸۰.

ثمر ولا كَثَر ...، الحديث في ذهاب رافع إلى مروان، وإحباره بالحديث، وإرسال مروان للعبد.

قال أبو داود: الكَثَر: الجُمَّار.

هذا إسناد صحيح.

ورواه في نفس الموضع (٤٣٨٩) بسنده إلى حماد بن زيد، ومالك: ك: الحدود، ب: مالا قطع فيه ٢٩٣٨ (٣٢)، والشافعي ٢٩٠٢، ٢١٠ عن مالك، والطحاوى ١٧٢/٣ بسنده إلى مالك، والبيهقي ٢٦٢/٨ بسنده إلى مالك، والبيهقي ٢٦٢/٨ بسنده إلى مالك، وأحمد ٢٦٢/٤ بسنده إلى شعبة، والطبراني ٢٦٢/٤ (٤٣٤١) بسنده إلى مالك، وابن بشكوال ١٠٤/٣٤٩/١) بسنده إلى مالك، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصارى به، وفي حديث حماد بن زيد عند البيهقي: أن الغلام كان لواسع بن حبان، وأنه سرق الودي من حائط جاره، وفي حديث شعبة عند أحمد أن الغلام كان لنعمان الأنصارى، وحديث حماد وشعبة أخصر من حديث مالك.

ورواه الطحاوى ۱۷۲/۳ بسنده إلى الشافعي، وابن حبان ۳۱۸/۲(٤٤٩) بسنده إلى عبدالجبار بن العلاء العطّار، والحميدى ١٩٩/(٤٠٧)، جميعاً عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، أن عبداً سرق وديًا... فذكر الحديث، وهو أخصر من سابقه.

وقد روى هذا الحديث ( المرفوع نقط ) عن محمد بن يحيى، عن رافع، وعنه، عن عمه، عن رافع ، وسيأتي في الخبر (٤٤٣) .

#### البيان

قال ابن بشكوال ١/٠٥٥(١٠٤): العبد المذكور اسمه: فتيل، وقيل: فيل.

٣٤/٤٣٨ - ١ - والحجة في ذلك ما قرأت على أبي محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، قال:

ثنا يونس بن عبد الله، قال: ثنا محمد بن أحمد بن خالد، قال: ثنا أبى قال: ثنا أبى، قال: ذكر هذا الحديث الثورى، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن غلاماً لعمته يقال له فتيل، ويقال: فيل، سرق وديا. فذكر معنى حديث مالك المتقدم.

الوَدِيِّ: صغار النخل. الواحدة: وَدِيَّة (١).

الشمر: الرطب مادام في رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرطب، فاذا كُنِزَ فهو التمر. وواحد الثمر: ثمرة، ويقع على كل الثمار، ويغلب على ثمر النخل (٢).

الكثر - بفتحتين - : جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة (٣).

(١) النهاية ٥/١٠٠ . (٢) النهاية ٢/١٦ . (٣) النهاية ٤/١٥٠ .

صاحب الدِّرع : قتادةً بنُ النعمان . والمتهم بها : طُعْمَة بن أُبَيْرِق ، كما في تفسير سفيان بن عيينة .

## ١٠٣٥/٤٣٩ ـ روى هذا الحديث ابن بشكوال ١٩/٢،٥٥٠ ،٥٥٥ مال:

قرأت على أبى محمد عبد الرحمن بن محمد، قال: ثنا أبى، قال: قرأت على أبى بكر عبدالرحمن بن أحمد، قال: ثنا محمد بن إسحاق العاملي، قال: ثنا أحمد بن دُحَيَّم، ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا إسماعيل القاضى، ثنا يحيى، قال: ثنا قيس، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: كان درع لرجل عند رجل، فسرُقت، فاتهم رجلاً، فقضاً ذلك بالمدينة، فتكلمت الأنصار... الحديث في نزول قوله تعالى: ﴿إِنَا أَنْوَلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك المحهد() ثم لحوق الرجل بأهل الشرك، ومحاولته سرقتهم، وقتلهم إياه.

هذا مرسل ضعیف، فیه عطاء بن السّائب، اختلط، ولم یسمع منه قبل الاختلاط إلا شعبة والثوری وزهیر بن معاویة وزائدة وأیوب وحماد بن زید، واختلف فی حماد بن سلمة، ومن عداهم فحدیثه ضعیف، لأنه بعد اختلاطه. انظر هدی الساری ص٤٢٤.

#### البيسان

قال ابن بشكوال ١٨٤٥٥(١٨٤): صاحب الدرع هو: قتادة بن النعمان (٢) \_ والآخذ لها هو: طُعمة بن أبيرق.

## ٣٦/٤٣٩ ١ ـ واحتج ابن بشكوال لذلك بما رواه، قال:

قرأت على أبى محمد بن محسن، قال: قرأت على أبى القاسم التميمي، قال أنبا أحمد بن إبراهيم المكى، قال: ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا سعيد (٣) بن عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن صَدَقة والسَّدِّى والكلبي، قالوا: إن طعمة بن أبيرق سرق درع قتادة بن النعمان، وكانت موضوعة في نخالة فاحتملها. وقال غيرهم: كانت في دقيق، فاتبعوا أثر الدقيق، فلما علم أنهم قد عرفوا مكانها ألقاها في بيت جار له من اليهود يقال له: زيد بن السمين، فخاصمه إلى النبي عليه فقال اليهودي: القاها في بيتى طعمة : كذب اليهودي، بل هو سرقها، وإنما وجدت في بيته، فأنزل الله عز وجل ﴿ إِنَا أَنْوَلنا إليك الكتاب... ﴾ الآية... الحديث

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٥ . (٢) سبقت ترجمة قتادة في الخبر (٢٥٤) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ( سعد ) والصواب: سعيد ، وهو ابن عبد الرحمن المخزومى ، ولم أجد نمن اسمه ( سعد بن عبدالرحمن) إلا سعد بن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة الزهرى . روى عن أنس وروى عنه شريك وجرير ، ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٤٠/٤ ، وهو متقدم عن طبقة سفيان ، كما هو واضح .

صدقة هو ابن يَسَار الجزرى، والسَّدَى هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كَرِيمة، والكلبي هو: محمد بن السائب بن بشر، وهو متهم بالكذب، ورمي بالرفض.

وقد قال الذهبي في التجريد ٢٥٧/١ في ترجمة طعمة: طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصارى شهد أحداً. ونقل ابن الأثير في أسد الغابة ٣/٣٥ وابن حجر في الإصابة ٣/٥٨٥/٣ (٤٢٣٨) عن أبي إسحاق المستملي أنه قال: شهد المشاهد كلها إلا بدرا، كما ذكرا أن أبا موسى أخرجه في الصحابة، وقال: وقد تُكُلِّم في إيمان طعمة .

قال ابن الأثير وقيل: أبوطعمة بشير بن أبيرق الأنصاري.

وروى الطبرى ١٦٩/٥ بسنده إلى مجاهد في سبب نزول الآية: ذلك في طعمة بن أبيرق، ودرعه من حديد التي سرق، وقال أصحابه من المؤمنين للنبي ﷺ: اعذره في الناس بلسانك، ورموا بالدرع رجلاً من يهود بريعا.

وعزاه السيوطي في الدر المنشور ٢١٧/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

كما روى الطبرى ١٧١/٥ بسنده إلى قتادة: ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أنزلت في شأن طعمة ابن أبيرق، وفيما هم به نبى الله ﷺ من عذره... وذكر القصة وسمى اليهودى: زيد بنَ السّمين، ولم يسم المسروق منه.

وعزاه السيوطي ٢١٧/٢ إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

كما روى الطبرى ١٧١/٥ بسنده إلى العوفى، عن ابن عباس فى سبب النزول: وذلك أن نفراً من الأنصار غزوا مع النبى عليه فى بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم، فأظن بها رجلاً من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله عليه، فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعى... فذكر القصة ولم يسم اليهودى.

وعزاه ابن کثیر ۱/۰۰۰، ۵۰۱ إلى ابن مردویه ، وقال : ﴿ وَهَذَا سَيَاقَ غُرِيبٍ ﴾ . وعزاه السيوطي ۲۱۷/۲ إلى ابن أبي حاتم .

وروى الطبرى ١٧٢/٥ بسنده إلى السدى، قال: نزلت في طعمة بن أبيرف، واستودعه رجل من اليهود درعا، فانطلق بها إلى داره، فحفر لها اليهودى، ثم دفنها، فخالف إليها طعمة، فاحتفر عنها، فأخذها، فلما جاء اليهودى يطلب درعه كَافَره عنها، فانطلق إلى ناس من اليهود من عشيرته، فقال: انطلقوا معى، فإنى أعرف موضع الدرع. فلما علم بهم طعمة أخذ الدرع، فألقاها في بيت أبى مُلَيل الأنصارى... فذكر قصة طويلة، وفي آخرها أن طعمة لما افتضح كَفَر، ونزل على الحجاج ابن علاط السلمى، وحاول سرقته، فأخرجه الحجاج، فمات بحرة بني سليم كافراً.

وعزاه السيوطى ٢١٨/٢ إلى ابن أبي حاتم.

وروى الطبرى ١٧٣/٥ بسنده إلى ابن جريج عن عكرمة،قال:استودع رجل من الأنصار طعمة ابن أبيرق مشربة له فيها درع، وخرج فغاب، فلما قدم الأنصارى فتح مشربته فلم يجد الدرع،

٤٤ - (ب): حَدِيثُ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فَى زَمَانِ عُثْمَانَ أَتْرُنْجَةً ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ ، فَقُوِّمَتْ بِثَلاَئَةِ دَرَاهِمَ، مَنْ صَرَّفِ اثْنَى ْعَشَرَ دِرْهَماً (١) بِدِينَارِ ، فَقَطَعَ يَدَه .

السارق(٢): أبو حفصة. ذكر ابن المنذر. وحكاه ابن عبد البر في ( الاستذكار (٣). والأترنجة قيل: هي خرزة من ذهب، تكون في عنق الصبي. وقيل: الأترنجة التي تؤكل.

فسأل عنها طعمة بن أبيرق، فرمى بها رجلاً من اليهود يقال له: زيد بن السمين... فذكر القصة. و هذه كلها مراسيل ضعيفة.

وقد روى الترمدى: ك: التفسير، ب: سورة النساء ٣٩٥/٨-٣٩٩-٣٩٩(٣٢٢) بسنده إلى محمد بن سلمة الحرانى، والحاكم محمد بن سلمة الحرانى، والطبرانى ١٧١، ١٧١ بسنده إلى محمد بن سلمة الحرانى، والحاكم ٣٨٥/٤ بسنده إلى يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمرو ابن قتادة، عن أبيه، عن جده قتادة بن النعمان، قال: «كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق: بشر، وبشر، وكان بشير رجلاً منافقا \_ فى حديث يونس: كان بنو أبيرق رهطا من بنى ظفر، وكانوا ثلاثة: بشير وبشر ومبشر، وكان بشير يكنى أبا طعمة، وكان شاعرا وكان منافقا... » فذكر القصة طويلة، فيها أن بشيراً سرق من علية رفاعة عم قتادة متاعاً ودروعاً، وأن بنى أبيرق اتهموا لبيد بن سهل الأنصارى بالسرقة، فلما افتضح أمرهم لحق بشير بالمشركين، ونزل على سلافة بنت سعد بن سمية، وأن حسان بن ثابت رماها بالشعر، فطردت بشيرا.

وحديث محمد بن سلمة أطول من حديث يونس بن بكير.

قال الترمذى، هذا حديث غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحَرَاني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا، لم يذكروا فيه: عن أبيه عن جده.

قلت: قد رواه الحاكم من طريق يونس بن بكير مسندا، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.

• ٣٧/٤٤ • ١- روى هذا الحديث مالك: ك: الحدود، ب: ما يجب فيه القطع ٨٣٢/٢٣) قال: عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن، أن سارقاً سرق في زمان

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من ﴿ رَ ﴾.

<sup>(</sup>۲) زاد في و ز ۽ : هو .

١ ٤ ٤ ــ (ط): حَدِيثُ الرَّجُلِ اللَّذِي أَتِي بِه بُسْر (١) بْنُ أَرْطَأَةَ ، وَقَدْ سَرَقَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ .

اسمه: مصُّدُر (۲) .

عثمان أَتْرُجَّة، فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقَوَّم، فَقُوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف أثنى عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده.

أبو بكر هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم، والإسناد صحيح.

رواه الشافعي ٢٠٥/٢، والبيهقي ٢٦٢/٨ بسنده إلى الشافعي، وإلى يحيى بن يُكَير، وابن بشكوال ٢٠١/٢ (٢٣٥) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، جميعاً عن مالك به. زاد الشافعي في روايته: قال مالك: وهي الأثرجة التي يأكلها الناس.

وروى ابن عيينة فى تفسيره ص ٢٤١ وعبدالرزاق - من طريقه - القصة ٢٢٠/١ (١٨٩٧٣) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن سارقاً سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده. قال: والأترنجة: خرزة من ذهب تكون فى عنق الصبى.

وروى ابن أبى شيبة ٤٧٣/٩ (٨١٥١) عن عبد الرحيم، عن يحيى بن سعيد، عن أبى بكر بن محمد، قال: أتى عثمان برجل سَرَق أترُجّة، فقوَّمها ربع دينار، فقطع يده.

#### البيسان

قال ابن بشكوال ٢/١٧٦(٥٣٥): الرجل الذى قطع عثمان رضى الله عنه يده هو: أبوحفصة:

• ٣٨/٤٤ • ١ - الحجة في ذلك: ما أنبا أبو الحسن عبد الرحمن بن عبد الله إجازة، عن أبي محمد قاسم بن محمد، قال:

ثنا أبو جعفر أحمد بن محمد، قال: أنبا محمد بن عمار الدمياطي، قال: أنبا أبو بكر بن المنذر، قال: ثنا هسيم ابن عيسى بن قيس المنذر، قال: ثنا هسيم ابن عيسى بن قيس السلمي، قال: رأيت أبا حَفْصة أقطع اليد من المفصل، فقلت: من قطعك ؟ قال: عثمان في أترجة سرقتها.

ولم أجد ترجمة لأبي حفصة هذا، ولا لهشيم بن عيسي الراوي عنه.

### ١٤٤/٤٤١ - روى هذا الحديث الطبراني ٣٩/٤٤١) قال:

حدثنا المقدام بن داود المصرى، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لَهِيعة، ثنا عياش بن عباس، عن سُيَّام بن بَيْتَان، عن جنادة بن أبى أمية، أنه قال على المنبر حين جلد الرجلين اللذين سرقا من غنائم

 <sup>(</sup>١) في (ز): بشر.
 (٢) هذا اللفظ غير واضح في (ز) وفي الهامش: مصده.

الناس: إنه لم يمنعنى من قطعهما إلا بُسرُ بن أرطأة ، وجد رجلاً يسرق في الغزو ، فجلده، ولم يقطع يده ، وقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو.

شييَمْ ـ هو بكسر الشين المعجمة، وفتح التحتانية وسكون مثلها بعدها ــ ابن بَيْتَان، مثنى بيت، والإسناد ضعيف، فيه ابن لَهيعة.

وبُسْر بن أرطأة، ويقال ابن أبي أرطأة، مختلف في صحبته.

#### الييان

اسم الرجل الذي جلده بسر، ولم يقطعه: مصدر، ولم أجد من ترجم له.

المُعُمْ المَوْرِ فَي المَوْرِ فَي المَوْرِ فَي المَوْرِ فَي المَوْرِ الْمُعْطَعِ المَوْرِ الْمُعْطَعِ المَوْرِ المُعْطَعِ المَوْرِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلَمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ

حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرنى حَيْوةُ بنُ شُرَيح، عن عباش بن عباس القِتبانى، عن شييّم بن بَيّان، ويزيد بن صبح الأصبحى، عن جنادة بن أبى أمية، قال: كنا مع بُسْرِ بن أرطأة فى البحر، فأتى بسارق، يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرق بُخْتِيّةٌ، فقال: قد سَمِعتُ رسول الله عَلَيْتُ يقول: ولا تُقطّع الأيدى فى السفر، ولولا ذلك لقطعته.

وقال ابن حجر في الإصابة ١٥٢/١ عن هذا الإسناد: ﴿ إِنَّهُ مَصْرَى قَوَى ﴾.

رواه أحمد ١٨١/٤ بسنده إلى ابن لَهِيعة، وإلى سهيل بن يزيد، كلاهما عن عياش بن عباس، عن شييم بن بَيْتَان، عن جنادة بن أبي أمية، بالقصة، ولفظه: لا تقطع الأيدي في الغزو.

ورواه الترمذى \_ وقال: هذا حديث غريب \_ ك: الحدود، ب: ما جاء أن لا تقطع الأيدى في الغزو ١١/٥، ٢١(٤٧٤) بسنده إلى ابن لَهيعة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بَيتَان، عن جُنادة ابن أبى أمية، عن بسر بن أرطأة بالمرفوع فقط، دون القصة.

ورواه النسائى: ك: قطع السارق، ب: القطع فى السفر ١٩١/٨ بسنده إلى حَيْوةَ بن شريح، عن عياش بن عباس، عن جنادة بن أبى أمية، عن بسر به، بالمرفوع فقط، دون القصة، ولم يذكر أحداً بين عياش وجنادة.

البُخْيَة: بضم الباء وسكون الخاء المعجمة وكسر التاء الفوقية: الأنثى من الجمال البُخْتِ، واللفظة معربة (١).

٤٤٧ = (١): حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ / الْمَقْبُرِيُّ: عَنْ أَخِيه، عن أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ: [(١٦/١] وَلا كَثَر ).
 ﴿ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَر (١) وَلا كَثَر ﴾ .

اسم أخيه : عبد الله .

عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، عَنْ رَافع بْنِ يَحْيى بْنِ حَبَّان: عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، عَنْ رَافع بْنِ خَديج ، عَن النبي عَلِيَّة : « لا قَطْعَ فِي ثَمَر وَلا كَثَر » . رواه النسائي .

ورواه أيضاً هو والترمذي وابن ماجة عنه ، عن عمه واسع ، عن رافع .

ورواه النسائي من <sup>(٢)</sup> من رواية يحيى بن سعيد ، عن رجل من قومه ، عن عم له ، عن رافع بن خديج .

ورواه أيضاً هو والترمذي وابن ماجة عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع ، عن رافع .

۱۹**۶۱/۶۶۳ وی هذا الحدیث ابن ماجة**: ك: الحدود، ب: لا قطع فی ثمر ولا كثر ۲/۵۲۲ (۲۰۹۶)قال:

حدثنا هشام بن عمار، ثنا سعد بن سعيد المُقبَّري، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قطع في تُمَر ولا كَثَرٍ».

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٣٢٠/٢: هذا إسناد ضعيف، أخو سعد بن سعيد اسمه عبدالله، ضعّفه يحيى القطان، وابنُ مهدى، وأحمد، وابن معين، والفلاس، والبخارى، والنسائى، وأبو داود، وابن عدى، وغيرهم.

وهكذا سماه المزى في التحفة ٤٧٤/٩.

قال في التهذيب ٣٨٨/١٢: سعد بن سعيد المقبرى، عن أخيه، عن أبيه، عبن أبي هريرة: 8 لا قطع في ثمر ولا كثر؛ اسم أخيه: عبد الله بن سعيد.

٣٤ ٤٢/٤ ٢ ـ روى هذا الحديث النسائي: ك: قطع السارق، ب: مالا قطع فيه ٨٨/٨ قال:

أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خَديج، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

<sup>(</sup>١) في ( ز : ثير ، (٢) في ( ك : عن ،

## ﴿لا قطع في ثُمَرٍ، ولا كَثَرٍ،.

أبو أسامة هو حماد بن أسامة، والإسناد ضعيف لجهالة الرجل المحدث لمحمد بن يحيى، وسيأتي أنه عمه واسع بن حبان وهو ثقة.

رواه عبد الرزاق ۲۲۳/۱۰ (۱۸۹۱٦) عن ابن جريج، والدارمي: ك: الحدود، ب: مالا قطع فيه من الثمار ۱۷٤/۲ بسنده إلى أبى أسامة، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصارى به، ولم يقل ابن جريج: « من قومه».

ورواه النسائي في الموضع السابق ٨٧/٨، ٨٨ عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه، عن رافع بن خديج به.

ورواه أيضا ٨٨/٨ بسنده إلى بشر بن المفضل، والطبراني ٢٦٢/٤ (٤٣٥٢) بسنده إلى الليث، كلاهما عن يحيى بن سعيد، أن رجلاً من قومه \_ وعند الليث، عن محمد بن يحيى بن حبان \_ حدثه عن عمة له، عن رافع بن خديج به.

كذا قال، وفي تحفة الأشراف ٣/١٦: ﴿ عن عم له ﴾ بالتذكير.

### البيان

عم محمد بن یحی حَبَّان هو: واسع بن حَبَّان بن منقذ، الأنصاری، المازنی، روی عن رافع ابن حدیج، وابن عمر، وغیره، وروی عنه ابنه حبان، ومحمد بن یحیی بن حبان، تابعی ثقة(١).

۱۰/۵ کا د وی ذلك الترمذی: ك: الحدود، ب: ماجاء لا قطع فی ثمر ولا كثر ۱۰/۵ (۱۶۷۳)قال:

حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، أن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله عَلِيَّةً يقول: ولا قطع في ثَمَر ولا كَثَر». هذا إسناد صحيح.

رواه النسائی: ك: قطع السارق، ب: مالا قطع فيه ۸۷/۸ بسنده إلى سفيان، وهو الثورى، وابن ماجة: ك: الحدود، ب: لايقطع في ثمر ولا كثر ۸۷/۲۸(۳۰۹۳)بسنده إلى الثورى، والبيهقى ۲۲۳/۸ بسنده إلى الثورى، والبيهقى ۲۲۳/۸ بسنده إلى الثورى، والبيهقى ۲۲۳/۸ بسنده إلى سفيان بن عيبنة، والطيالسى ص ۱۲(۹۰۸) عن زهير بن محمد، جميعاً عن يحيى بن صعيد الأنصارى به.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤٨/٩، تهذيب التهذيب ٩١،٩٠/١١.

وقد رواه محمد بن يحيى بن حبان عن رافع، من غير ذكر عمه:

رواه النسائي: ك: قطع السارق، ب: مالا قطع فيه ٢١٠ ، ٢٠٠ عن مالك، وابن أبي شيبة ابن زيد، وأبي معاوية، وسفيان الثورى، والشافعي ٢١٠ ، ٢٠٠ عن مالك، وابن أبي شيبة ابن زيد، وأبي معاوية، وسفيان الثورى، والدارمي: ك: الحدود، ب: مالا قطع فيه من الثمار ٢/٢٢ عن يزيد بن هارون، وبسنده إلى سفيان الثورى، وجرير الثقفي، والبيهقي ٢٦٣/ بسنده إلى أبي شهاب، وأحمد ٣/٣٦٤ و٤/١٤٠، ١٤٢ عن يزيد بن هارون، والطبراني ٤٦٠/٢ - ٢٦٢ لماراي أبي شهاب، وأحمد ٤٣٥/٤) بسنده إلى يزيد بن هارون، وسفيان الثورى، وحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، ويونس بن راشد، وزائدة بن قدامة، وعبد العزيز بن محمد الدراوردى، وأنس بن عِاض، وأبي خالد الأحمر، وابن جريج، جميعاً عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن حديج به.

قال ابن أبى حاتم فى العلل ٦/١ ٤٥٠ اسألت أبى عن حديث رواه أبو خالد الأحمر، عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبى ﷺ، قال: ﴿ لا قطع فَى كَمَر ولا كَثَر ﴾ ؟ قال أبى: منهم من يقول: محمد بن يحيى بن حبان، عن أبى ميمونة، عن رافع».

قلت: الذى أشار إليه أبو حاتم رواه النسائى: ك: قطع السارق، ب: مالا قطع فيه ٨٨/٨ عن محمد بن على بن ميمون، والدارمى: ك: الحدود، ب: مالا يقطع فيه من الثمار ١٧٤/٢، ١٧٥، كلاهما عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبى ميمون \_ وعند الدارمى: عن أبى ميمونة \_ عن رافع بن خديج به.

قال النسائي: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.

قال الدارمي: القول ما قال أبو أسامة. يعنى محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه. وُروى هذا الحديثُ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع بن حديج:

رواه النسائي في نفس الموضع ٨٦/٨، ٨٧\_ والطبراني من طريقه ٤٧/٤ ٢ (٤٢٧٧) بسنده إلى الحسن بن صالح، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد،عن رافع بن حَدِيج به.

قال المزى فى التحفة ١:١٥٤/٣ المحفوظ حديث يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع بن خَدِيج، وقيل: عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج».

ورواه عبد الرزاق ۲۲۳/۱۰ (۱۸۹۱۷) بسنده إلى يحيى بن أبى كثير، أن رافع بن حَديج قال... فذكره. ٤٤٤ ـ (١): حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ : عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ ، وَذَكَر آخَرَ،
 عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، حَدِيثَ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ . رواه النسائى .

والآخر هو : هِشَامُ بْنُ سَعْدِ ، كما رواه في موضع آخر .

## \$ \$ \$ 1 \$ \$ • 1 \_ هذا الحديث عزاه المزى في التحفة ٢ - ٣٣٠ إلى:

النسائى فى الكبرى: ك: اللقطة، من طريق الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، وذكر آخر، كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلاً أتى رسول الله عن حريسة فقال: يا رسول الله، كيف ترى فيما يوجد فى الطريق المِيتَاء ؟... وفيه: وسئل عن حريسة الجبل ؟...الحديث.

هذا إسناد حسن، عمرو بن شعيب صدوق، وأبوه صدوق.

رواه الحاكم ٣٨١/٤ بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن عمرو ابن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به، كما في البيان الآتي بعد.

قال الحاكم: إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر.. ووافقه الذهبي.

#### البيسان

الرجل الآخر هو: هشام بن سعد المدنى، أبو عباد، ويقال: أبو سعد، ضعّفه أحمد وابن معين فى أحد قولين، والنسائى. وحسَّن العجلىُّ حديثُه، وقال أبو زرعة: محله الصدق. قال ابن حجر: صدوق له أوهام، ورمى بالتشيّع، من كبار السابعة، مات سنة ستين أو قبلها (١).

۱۰٤٥/٤٤٤ النسائي: ك: قطع السارق، ب: الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ٨٦/٨ قال:

قال الحارث بن مسكين، قراءةً عليه وأنا أسمع: عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عبرو، أن رجلاً من مُزَيّنة أتى رسول الله عَلَيّه، فقال: يا رسول الله، كيف ترى حَرِيسَة الجبل؟ فقال: وهي ومثلها والنّكال... الحديث.

رواه الطحاوى ١٤٦/٣ عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به. لكن فيه: وهشام، عن سعيد، عن عمرو... وها هنا تصحيف، والصواب: هشام بن سعد، عن عمرو...

الطريق الميتاء: بكسر الميم: أي الطريق المسلوك، وهو مفعال من الإتيان. والميم زائدة، وبابه

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢١/٩، ٦٢ ، تهذيب التهذيب ٢١٨/١ ، ٣٨ ، تقريب التهذيب ٣١٨/٢ .

الهمزة (١).

حَرِيسَة الجبل: أى ما يحرس بالجبل، وليس فيها إذا سُرقت قطع ؛ لأنها ليست بحرز، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة: أى أن لها مَنْ يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها، ويقال: حرس يحرس حرسا إذا سرق، فهو حارس ومحترس (٢).

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/٨/٤ .

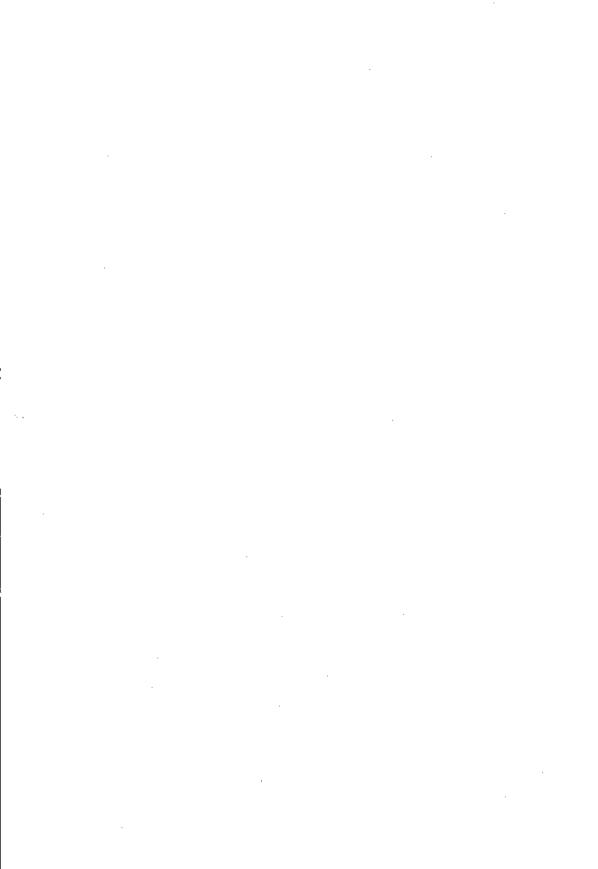

# بَابُ حَدُّ الشُّرْبِ

٤٤٥ \_ (ق) : حَدِيثُ السَّائِبِ بن يَزِيدَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ : وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنِ رِيحَ
 شَوَاب، فَزَعَمَ أَنَّهُ الطَّلاء ... الحديث .

هو : عُبَيْدُ الَّله بن عمر . وقع ذكره في حديث الزُّعْفَراني ، وفي جامع مَعْمَر .

۱۰٤٦/٤٤٥ وي هذا الحديث النسائي: ك: الأشربة، ب: الأخبار التي اعبل بها من أباح شراب المسكر ٣٢٦/٨ قال:

قال الحارث بن مسكين، قراءةً عليه وأنا أسمع : عن ابن القاسم، قال: حدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره، أن عمر بن الخطاب خرج عليهم، فقال: إنى وجدتُ من فلان ربح شراب، فزعم أنه شراب الطّلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكراً جلدتُه. فجلده عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحدّ تامًّا.

وعزاه المزي في التحفة ٢٢/٨ إليه في الكبرى: ك: الوليمة، بنفس السند.

هذا إسناد صحيح، وصححه ابن حجر في الفتح ٧/١٠ .

رواه مالك: ك: الأشربة، ب: الحد في الخمر ٢/١٤٨(١)، والشافعي ٢١٤/٢، والدارقطني ٢ / ٢١٤ بينده إلى الشافعي، والخطيب ص ٢٣٠(١١٧) بسنده إلى الشافعي، والخطيب ص ٢٣٠(١١٧) بسنده إلى عبد الله بن مسلمة القعنبي، وابن بشكوال ٢/٠٧١(٥٥) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليش، جميعاً عن مالك به.

وروى الطحاوى ١٥٨/٣ من طريق ربيعة، عن السائب بن يزيد، أن عمر صَلَّى عَلَى جنازة، فلما انصرف أتحذ بيد ابن له، ثم أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، إنى وجدتُ من هذا ريح الشراب... فذكره.

ورواه من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن السائب مثله.

وروى الدارقطني ١٦٧/٣ بسنده إلى عُقيَّل بن حالد، عن ابن شهاب، أخبرني السائب بن يزيد، أنه حضر عمر بن الخطاب يضرب رجلاً وجد منه ريح الخمر.

ورواه ١٦٨/٣ بسنده إلى يونس بن يزيد، وابن أبي ذلب، عن ابن شهاب مثله.

#### البيسان

الذي كُنِّي عنه في هذا الحديث هو: عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى، ولد في

عهد النبى ﷺ، وغزا في خلافة أبيه، وكان من شجعان قريش وفرسانهم، وقتل مع معاوية بصفين في ربيع الأول سنة ست وثلاثين (١).

## ٥ ٤ ٤ ٧ / ١ - روى ذلك الشافعي ٢ / ٥ ٢ ٢ قال:

أخبرنا سفيان، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد، أن عمر بن الخطاب خرج فصلى على جنازة، فسمعه السائب يقول: إنى وجدت من عُبيد الله وأصحابه ربيح الشراب، وأنا سائل عما شربوا، فإن كان مُسكراً حَدَدَتُهم. قال: قال سفيان: فأخبرنى معمر، عن الزهرى، عن السائب بن يزيد، أنه حضره يحدهم.

سفيان هو ابن عيينة، والإسناد صحيح.

عزاه ابن حجر في الفتح ٧/١٠ إلى سعيد بن منصور.

ورواه البيهقى ٣١٢/٨ بسنده إلى سَعْدَان بن نصر، ٣١٥ بسنده إلى الشافعى، والخطيب ص ٢٣٠، ٢٣١ (١١٧) بسنده إلى الحسن بن عيسى، والشافعى، وابن بشكوال ٢١٠/١(٥٧) بسنده إلى الحسن بن عبسى محمد الزعفراني، جميعاً عن سفيان بن عبينة به، ولم يذكر الحسن بن عيسى حديث معمر. وغير الشافعى يقول: عبيد الله بن عمر.

ورواه عبد الرزاق ۲۸/۹ ۲ (۲۷۰۲۸) عن معمر، عن الزهرى به.

ورواه ابن بشكوال ۲۷۰/۱ ، ۲۷۱ (۷۰) بسنده إلى الدَّبرى، عن عبد الرزاق بهر

وعلقه البخارى: ك:الأشربة، ب: الباذق ٣٢٣/٣ قال: وقال عمر: وحدت من عبيد الله ريح الشراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته.

(تنبيه ): إنما شرب عبيد الله ماشرب، ظنّا أنه لا يسكر، وأنه ليس من الشراب المحرم، وذلك واضح من قول عُمر: فزعم أنه شراب الطّلاء. يعنى: وأنه ليس بمحرم، ولذلك أيضا استثبت عمر بالسؤال عما إذا كان مسكراً، فلما تبين له ذلك جلده.

الطُّلاَء: بكسر المهملة وبالمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرُّبُّ، وأصله: القطران الحاثر الذي تطلى به الإبل (٢).

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٣٦٣/١ ، الإصابة ٥/٢٧(٦٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) النهاية ٣/١٣٧ .

٤٤٦ ـ (خ) : حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوِّيْبٍ : أَتِيَ النّبِيّ عَلَيَّ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَجَلَدَهُ ، ثُمّ أَتِيَ بِهِ ، فَجَلَدَهُ (١) ... الحديث .

هو :/ نعيمان . وقيل : نعمان بن عمرو الأنصاري .

(خ٩/أ]

[ز۲۱/ب]

قلت : وذكر أبو عمر أن الذي قد (٢) وقع منه هذا هو ابن نعيمان ، بعد أن روى بإسناده/ أنه نعيمان .

۱۹۰/٤۲ مروی هذا الحدیث أبو داود: ك: الحدود، ب: إذا تتابع فی شرب الخمر ۱۹۰/۲ (٤٤٨٥)

حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا سفيان، قال: الزهرى أخبرنا، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبى على قال: و مَنْ شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب، فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورُفع القتل، وكانت رحصة.

سفيان هو ابن عيينة، وهذا سند مرسل رجاله ثقات، قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح، ولم يسمع من النبي ﷺ.

رواه الشافعي ٢١٣/٢، والبيهقي ٣١٤/٨ بسنده إلى سعدان بن نصر، والشافعي، والخطيب ص٦٠٥(١٥١) بسنده إلى على بن حرب الطائي، جميعاً عن سفيان بن عيبنة به.

ورواه عبد الرزاق ۱۳۵۷/۳۸۱/۷ (۱۳۵۵۳) و ۲۶۶۹(۱۷۰۸۶) عن معمر، عن ابن جریج، عن الزهری، عن قبیصة بنحوه.

ورواه الطحاوى ١٦١/٣ بسنده إلى يونس، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب الكعبى، أنه حدثه أنه بلغه عن رسول الله ﷺ، مثله.

كما رواه فيه بسنده إلى محمد بن المنكدر بلاغاً بالحديث والقصة.

ورواه عبد الرزاق ۳۸۰/۷، ۳۸۱ (۳۰۵۱) عن عمر بن حبيب، عن ابن شهاب مرسلا.

#### البيان

هذا الرجل هو: نعمان ـ ويقال: نعيمان ـ ابن عمرو بن رفاعة، من بني غُنم بن مالك بن النجار. له صحبة، مذكور فيمن شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها، وكان مشهوراً

<sup>(</sup>١) زاد في و خ ۽ : ثم أتي به فجلده .

بالمِزَاح، وتوفى في آخر خلافة معاوية (١).

### ٣١٤/٨ م ١٠ روى ذلك البيهقي ٢١٤/٨ قال:

أخبرنا أبو الحسين بن بِشران العدل، ببغداد، أنبا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن قبيصة بن ذويب، قال: قال رسول الله على: وإذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه، فأتي رسول الله على برجل من الأنصار، يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب.

هذا إسناد مرسل، وفيه ابن إسحاق يدلُّس ولم يصرح بالسماع.

رواه الخطيب ص٧٠٣(١٥٢) بسنده إلى أبى بكر محمد بن عبد الله بن أبراهيم الشافعي، عن محمد بن الجهم السمري به.

وقد رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بالقصة: رواه الحاكم ٣٧٣/٤ والبيهقى ٣١٤/٨ من طريق زياد بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق به، ولم يصرح ابن إسحاق بالتحديث.

كما رواه ابن إسحاق، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بالقصة:

رواه الخطيب ص٣٠٧(١٥٢) من طريق الحسن بن صالح، عن محمد بن إسحاق به، ولم يصرح بالتحديث أيضا.

وروى هذه القصة عبد الرزاق ١٣٥٥٢) عن معمر، عن زيد بن أسلم، قال: أُتِيَ بابن النعيمان إلى رسول الله عَنْهُ... فذكره مرسلا.

وروى قصة ضرب النعيمان، عقبةُ بنُ الحارث:

رواه البخارى: ك: الوكالة، ب: الوكالة في الحدود ٢٤٤، ك: الحدود، ب: من أمر بضرب الحد في البيت ١٧١/٤ بسنده إلى عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي، ك: الحدود، ب: الضرب بالجريد والنعال ١٧١/٤ بسنده إلى وهيب بن خالد، وعزاه المزى في التحفة ٢٠١/٧ إلى النسائي في الكبرى: ك: الحدود بسنده إلى وهيب، والطحاوى ١٥٧/٣ بسنده إلى وهيب، والبيهقي في الكبرى: ك: الحدود بسنده إلى وهيب، وأحمد ٢/٨، ٣٨٤ بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد، ٨ بسنده إلى وهيب، وأحمد ٢/٨، ٣٨٤ بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد، ٨ بسنده إلى وهيب، والطبراني ٢١٧ إلى وهيب، وأحمد ٩٧٨) بسنده إلى وهيب، وعبد الوهاب الثقفي، جميعاً

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٠١٢، ١١٢، الإصابة ٢/٠٥١، ٢٥١(٨٧٨٩).

٧٤٤ (ط): حَدِيثُ الرَّجُلِ اللَّذِي سَكِرَ فِي رحل النَّبَى ﷺ ، فَأَمَرَ بِرَدُّهِ إِلَى رَحْله، وَلَمْ يَحُدَّهُ.

هو: علقمةُ بن الأُعُورِ السلمي. وقيل: أبو علقمة. وقيل: أبو الأُعورَ السلمي، وهو الصواب. روى حديثه محمد بن إسحاق. وقال: لا تُقَامُ الْحُدُودُ في أَرْضِ العَدُو(١).

عن أيوب السختياني، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: جيء بالنعمان أو ابن النعمان – وفي حديث عبد الوارث: بالنعيمان، من غير شك – شاربا إلى النبي عليه أمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالنعال والجريد. قال عقبة: وكنت فيمن ضربه.

ووهم الحاكم فاستدركه ٣٧٣/٤ ٣٧٤، ٣٧٤ من طريق عبد الوهاب الثقفي، وطريق عبد الوارث ابن سعيد، كلاهما عن أيوب به. وقال: ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) وتعقبه الذهبي بأن الجديث في البخاري.

قال ابن حجر في الفتح ٤٠/٤: قوله: جيء بالنعيمان ـ بالتصغير ـ أو ابن النعيمان، هو شك من الراوى، ووقع عند الإسماعيلى: في رواية: جيء بنعمان أو نعيمان، فشك هل هو بالتكبير أو التصغير... وفي رواية للإسماعيلى: جئت بالنعيمان بغير شك. ويستفاد منه تسمية الذي أحضر النعيمان، وأنه النعيمان بغير شك.

وقد وقع عند الزبير بن بكّار في النسب، من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان، ويصيب الشراب، فذكر الحديث نحوه».

وقال ابن حجر أيضا: ٢٠/١٥: وهذا يعكر على قول ابن عبد البر: إن الذي كان أتي به قد شرب الخمر هو ابن النعيمان، فإنه قيل في ترجمة النعيمان: كان رجلاً صالحاً، وكان له ابن انهمك في شرب الخمر، فجلده النبي ﷺ. وقال في موضع آخر: إن النعيمان جلد في الحمر أكثر من خمسين مرة. وانظر الإصابة ٢٥٠/٦.

٧٤ ٤/ ... هذا الحديث لم أعثر عليه بالإبهام.

#### البيسان

هذا الرجل هو: علقمة بن الأعور السلمى، أبو الأعور، وقيل: أبو علقمة، يُعَدُّ في أهل المدينة. ذكره ابن السكن وغيره <sup>(٢)</sup>.

٢٦٢/٤ م ١٠٥٠/٤٤٧:

<sup>(</sup>١) في هامش (ك) : ترك المصنف ها هنا بياض سطر ونصف.

٠ (٢) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٠/١ ، الإصابة ٢٦٢/٤ (٥٦٥٥) .

قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن طلحة، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال: ما ضرب رسول الله على في الخمر إلا أخيرا، لقد غزا غزوة تبوك، فغشى حجرته من الليل علقمة بن الأعور السلمى، وهو سكران، حتى قطع بعض عرى الحجرة، فقال: و مَنْ هذا ؟، فقيل: علقمة، سكران. فقال: وليَقُمْ إليه رَجُلٌ منكم، فيأخذ بيده حتى يردّه إلى رحله.

هذا إسناد رجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، ومحمد بن طلحة هو ابن يزيد بن ركانة. ٤٨ ٤٨ (ق): حَدِيثُ أَنسٍ: فِي قِصَّةِ الْعُرَنييِّنَ الَّذِينَ اجْتَوَوا الْمَدِينَةَ، وَقَتَلُوا الرَّاعِي.
 هو: يَسار، بياء آخر الحروف، وسين مهملة. وعدد الْعُرنييِّن ثمانية. رواه أبويعلى في مسنده.

قلت : هو فی صحیح البخاری ، من روایة أبی قلابة ، عن أنس ، أن رهطاً من عُكَلَ ثمانيةً قدموا على النبي ﷺ ... فذكر الحديث . أخرجه في كتاب الجهاد (١) .

۱۰۵۱/۶۶۸ وی هذا الحدیث البخاری: ك: الوضوء، ب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ۰۲/۵۱/۵۱ و، قال:

حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس، قال: قدم أناس من عُكَلَ أو مِن عُرَيْنَة، فاجْتَوَوا المدينة، فأمرهم النبى عَلَيْه بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صَحُوا قتلوا راعى النبى عَلَيْه، واستاقوا النَّعَم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسُمِرَت أعينُهم، وألقوا في الحَرَّة يَسْتَسْقُون فَلاَ يُسْقُون.

قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله.

ورواه: ك: الجهاد، ب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ٢/٢٧١، ك: الحدود، ب: لم يُسقَ المحاربون المرتدون حتى ماتوا ١٧٥/٤ بسنده إلى وهيب، ب: سَمْر النبي أعين المحاربين ١٧٥/٤ بسنده الى حماد بن زيد، وأبو داود: ك: الحدود، ب: ماجاء في المحاربة ١٣٠٤(٤٣٦٤) بسنده إلى حماد بن زيد، (٤٣٦٤) بسنده إلى وهيب، والنسائي: ك: تحريم الدم، ب: تأويل قوله عز وجل ﴿ إنما جزاء اللهين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا... ﴾ ١٩٥٧ بسنده إلى سفيان الثورى، وعبد الرزاق ١٨٥٥(٢٧١٢) عن معمر، والطحاوى ١٨٠/٣ بسنده إلى جرير بن حازم، وبسنده إلى سفيان، وابن حبان ٢١٩٦، ٣٢٠ (٤٤٥١) بسنده إلى حماد بن زيد، وأحمد ١٦١/٣ بسنده إلى سفيان الثورى، والخطيب ص١٦٦٥٢) بسنده إلى حماد بن زيد، جميعاً عن أبوب، عن أبى قِلاَبة عبد الله بن زيد الجومي، عن أنس به، وبعضهم حماد بن زيد، جميعاً عن أبوب، عن أبى قِلاَبة عبد الله بن زيد الجومي، عن أنس به، وبعضهم

<sup>(</sup>١) في هامش نسخة ( ز ): أي في باب : إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق . وقال المصنف في موضع آخر : خرجه البخارى بهذا اللفظ ، وهو في باب القسامة من الحدود ، وكذا هو من طريقين في صحيح مسلم في الحدود أيضا ، والله أعلم ، فليعلم .

يزيد على بعض، وفي حديث وهيب وجرير بن حازم، أنهم كانوا ثمانية.

ورواه البخارى: ك: التفسير، سورة المائدة ١٢٤/٣ بسنده إلى عبد الله بن عون، ك: الديات، ب: القسامة ١٩١/٤ بسنده إلى إسماعيل بن علية، ومسلم: ك: القسامة، ب: حكم الحاربين والمرتدين ١٩١/٢٩٧، ١٩٩١/١ (١٦٧١) بسنده إلى ابن علية، وأيوب، وغيد الله بن عون، والنسائي: ك: تحريم الدم، ب: تأويل قول الله عز وجل ﴿ إنما جزاء المدين يحاربون الله ورسوله والنسائي: ك: تحريم الدم، ب: تأويل قول الله عز وجل ﴿ إنما جزاء المدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا... ﴿ ٩٤/٩ بسنده إلى يزيد بن زريع، وابن حبان ٢٠/٣٠، ١٩٨١ ويسعون في الأرض فسادا... ﴿ ١٩٨٠ عن ابن علية، وأبو يعلى ٥/١٩١، ١٩٨١ (٢٨١٦) بسنده إلى ابن علية، وأحمد ١٨٦/٣ عن ابن علية، وأبو يعلى ٥/١٩١، ١٩٨ (٢٨١٦) بسنده إلى إسماعيل بن علية، جميعاً عن حجاج بن أبي عثمان الصواف، عن أبي رجاء سلمان مولى أبي قلابة، عن أبى قلابة، عن أنس به، وفي حديث البخارى قصة لأبي قِلاَبة مع عمر بن عبد العزيز، وفي هذا الطريق أن العرنيين كانوا ثمانية.

ورواه البخارى: ك: الحدود، ب: المحاربين من أهل الكفر والردة ١٧٤/٤، ١٧٥، ب: لم يحسم النبى على المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا ١٧٥/٤ بسنده إلى الوليد بن مسلم، ومسلم: ك: القسامة، ب: حكم المحاربين والمرتدين ١٢٩/٣ (١٦٧١) بسنده إلى مسكين بن بكير، ومحمد ابن يوسف، وأبو داود: ك: الحدود، ب: ما جاء في المحاربة ١٣٦٢/٢٦١٦٤) بسنده إلى الوليد بن مسلم، والنسائي: ك: تحريم الدم، ب: تأويل قول الله عز وجل ﴿ إنما جزاء اللهين يحاربون الله ورسوله... ﴾ ٧/٤ بسنده إلى الوليد بن مسلم، والطحاوى ورسوله... ﴾ ٧/٤ بسنده إلى الوليد بن مسلم، وأجمد ١٩٥٤ بسنده إلى الوليد بن مسلم، وأحمد ١٩٥٢ بسنده إلى الوليد بن مسلم، وأحمد أنس، به، وعند مسلم، نهم كثير، عن أبى قلابة، عن أبى، وعند مسلم أنهم كانوا ثمانية.

## وقد رواه جماعة \_ غير أبي قلابة \_ عن أنس:

فرواه البخارى: ك: الزكاة، ب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ٢٦٢/١، ك: المغازى، ب: قصة عكل وعرينة ٤٧/٣، ك: الطب، ب: الدواء بأبوال الإبل ٩/٤، ب: من خرج من أرض لا تلاتمه٤/٤ ابسنده إلى قتادة، ك: الطب، ب: الدواء بألبان الإبل ٩/٤ بسنده إلى ثابت ابن أسلم، ومسلم: ك: القسامة، ب: حكم المحاربين والمرتدين ٢٩٦/١- ١٢٩٨ (١٦٧١) بسنده إلى عبد العزيز بن صُهيّب، وحميد، وقتادة، ومعاوية بن قرة، وأبو داود: ك: الحدود، ب: ما جاء في المحاربة٤/١٣١ (٤٣٦٤، ٤٣٦٨) بسنده إلى ثابت، وتتادة، وحميد، والترمذي: ك: الطهارة، ب: ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ٢٩٤١، ٢٤٢/١»، ك: الأطعمة، ب: ما جاء في شرب أبوال الإبل ٢/٥٩١ (٢١١٤)، ك: الطب،ب، ما جاء في شرب أبوال الإبل ٢/٥٩١ (٢١١٤) بسنده إلى

ورواه النسائى: ك: الطهارة، ب: بول مايؤكل لحمه ١٦٠/١، ١٦١، ك: تحريم الدم، ب: ذكر اختلاف طلحة بن مُصرَّف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد فى هذا الحديث ٩٨/٧، وابن حبان ٣٣٢/٢) بسنديهما إلى طلحة بن مُصرَّف، عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن أنس به.

قال النسائي ١٩١/١؛ لا نعلم أحداً قال: عن يحيى، عن أنس في هذا الحديث غير طلحة. والصواب عندي \_ والله أعلم \_ يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب مرسل.

ثم رواه فی تحریم الدم ۹۸/۷، ۹۹ بسنده إلی یحیی بن أیوب، ومعاویة بن صالح، عن یحیی بن سعید، عن سعید بن المسیب، به مرسلا.

ورواه مسلم في نفس الموضع ١٩٩/٣ (١٦٧١)، والترمذي: ك: الطهارة، ب: ما جاء في بول ما يؤكل لحمد ٢٤٦/١ (٧٣)، والنسائي ك: تحريم الدم ب: ذكر اختلاف طلحة بن مُصَرَّف ومعاوية بن صالح ١٠٠/٧، وابن حبان ٢٢٢/٣ (٤٤٥٧)، والدارقطني ١٣٦/٣، من طريق يزيد ابن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس، بلفظ: إنما سَمَل النبيُّ عَلَيْكُ أُعين أولئك لأنهم سَمَلُوا أُعين الرعاة.

#### البيسان

العبد المقتول هو: يَسَار، الراعي، مولى رسول الله ﷺ، وهو بياء تحتانية ثم مهملة خفيفة، يقال: إن النبي ﷺ أصابه في غزوة بني ثعلبة (١).

## ۸ ۲/٤٤۸ • ۱ ـ روی ذلك الطبرانی ۲/۲، ۱۳۳۷۲) قال:

حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا محمد بن الوليد المدنى، قال: ثنا محمد بن طلحة التيمى، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبيه، عن أبيه عن أبيه عن الكوع، قال: كان للنبى عليه غلام، يقال له: يَسار، فنظر إليه يحسن الصلاة، فأعتقه، وبعثه في لَقْح له بالحَرِّة، وكان بها، فأظهر قوم الإسلام من عُرينة من اليَمن، وجاؤوا وهم مرضى مَوعُوكُون، وقد عظمت بُطُونهم، فبعث بهم النبى عليه إلى يَسار، وكانوا يشربون من ألبان الإبل، حتى انطوت بطونهم، ثم عدوا على يسار فذبحوه، وجعلوا الشوك في عينه، ثم طَرَدُوا الإبل، فبعث النبي عليه بطونهم، ثم عدوا على يسار فذبحوه، وجعلوا الشوك في عينه، ثم طَرَدُوا الإبل، فبعث النبي عليه فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَل أعينهم.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٢٩٤/٦ وواه الطبراني، وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو ضعيف.

وقال ابن حجر فى الفتح ٢٩٢/١؛ بإسناد صالح، وهذا من ابن حجر \_ رحمه الله تعالى \_ وهذا من ابن حجر \_ رحمه الله تعالى \_ وهذا من ابن حجر \_ رحمه الله تعالى \_ وهمّ فقد قال فى التقريب ٢٨٧/٢: «موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أبو محمد المدنى، منكر الحديث ، كما ذكر فى التهذيب ٢٢٨/١٠ تضعيف الأثمة له، ومنهم: يحيى بن معين، والبخارى، وأحمد، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو أحمد الحاكم، والدارقطنى، وابن سعد.

ورواه الخطيب ص ٣٣٥ (١٦٦) بسنده إلى محمد بن الوليد الزبيدى، عن محمد بن طلحة التيمى، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى، عن ابن سلمة، عن سلمة به. كذا و ابن سلمة ، وقال المحقق في الهامش: هو إياس بن سلمة بن الأكوع.

قلت: هذا خطأ نشأ عن تصحيف، والصواب عن أبي سلمة، وهو ابن عبد الرحمن ، عن سلمة.

وروى ابن بشكوال ٢٨٤/١ (٨٠) بسنده إلى موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، نحو ذلك

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصبحابة ٢/١٤٪ ، الإصابة ٦/١٥٥(٩٣٤٢) ، فتح البارى ٢٩٢/١ . .

مرسلا.

أما ما ورد في حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس: ( ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم ، بصيغة الجمع، فجمع ابن حجر بينه وبين ما ورد بإفراد الراعي في الفتح ٢٩٢/١ فقال:

ويحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة، فقتل بعضهم مع راعى اللقاح، فاقتصر بعض الرواة على راعى النبي عليه وذكر بعضهم معه غيره، ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى، فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع، وهذا أرجح، لأن أصحاب المغازى لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار. والله أعلم ه.

اللقاح: النوق ذوات الألبان (١).

سَمَر أعينهم: أي أحمَى لهم مسامير الحديد ثم كَحَلَهم بها (٢).

ويروى سمَل أعينهم: أى فقأها بحديدة محماة أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشوك، وهو بمعنى السَّمْر، وإنما فعل ذلك بهم لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله، وقيل: إن هذا كان قبل أن تنزل الحدود، فلما نزلت نهى عن المثلة (٣).

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/٢٦٢.



## بَابُ حَدُّ السَّابِّ

 ٤٤٩ (ب) : حَديثُ ابْن عَبّاس : هَجَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي خَطْمَةَ النّبِيُّ عَلَيْهِ ... الحديث(١). وفيه: أنّه عَلَيه الصّلاةُ وألسّلام قال: « مَنْ لي بها؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهَا: أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَأَنَّهُ قَتَلَهَا ، وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لَما جيءَ بِرأسهَا : « لأَ يُنتطح(٢) فيها عَنزان ۽ .

هي : عصماء بنت مروان ، من بني أمية بن زيد (٣) . والقاتل لها : عمير الخطمي القاري . ذكره أبو عمر في الصحابة(٤) .

## ١٠٥٣/٤٤٩ م ١ \_ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٢٠/٢٥ (١٧٢) قال:

قرأت على أبي الحسن عبد الرحمن بن عبد الله الشاهد، قال: قرئ على أبي بكر بن عبدالرحمن وأنا أسمع، أنبا محمد بن سلامة القاضي، أنبا محمد بن الحسن بن محمد الموصلي، قدم علينا قال: أنبا على بن عمر بن الحسين الحربي الحنبلي السكرى، قال: ثنا ابن الفضل: جعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجاني، قال: ثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي، قال: ثنا محمد بن الحجاج (°) اللخمي أبو إبراهيم الواسطى، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن ابن عباس رحمه الله، قال: هَجَت امراًةٌ من بني خطمة النبي عَلَيْهُ هجَاء لها، فبلغ ذلك رسولَ الله مَنْ إِنَّهُ، فاشتد عليه ذلك، فقال: ﴿ مَنْ لَى بَهَا ؟ ﴾ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. وكانت تَمَّارة تبيع التمر. قال: فأتاها، فقال لها: عندك تمر ؟ فقالت: نعم. فأرتُّه تمراً، فقال: أردت تمراً أجود من هذا. قال: فَدَحَلَتْ لِتُرِيَهِ. قال: ودخل خلفها. قال: فنظر يميناً وشمالاً، فلم يَرَ إلا خِوَاناً، فَعَلا به رأسَها حتى دفعها (٦). قال: فأتني النبيُّ عَلِيُّهُ، فقال: يا رسول الله: كَفَيْتُها. فقال النبي عَلِيُّهُ: وأما إنها لا ينتطح فيها عنزان ،. فأرسلها.

هذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن الحجاج اللخمى الواسطى، كُذَّبه أبو حاتم، وابن معين والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث، واتهمه ابن عدى بالوضع (٧).

ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد ، ٩٩/١٣ بسنده إلى مسلم بن أبي عيسي، جار أبي مسلم المستملي، عن محمد بن الحجاج اللخمي به.

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : تنتطح ، وفي ( ز ) : ينتطع ، (١) هذا اللفظ أساقط من (ز).

 <sup>(</sup>٣) هذا اللفظ ساقط من و خ ، و في و ز ، : يزيد .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الحاج . (٤) في هامش ( ك ) : ترك المصنف هنا بياض سطر ونصف . (٦) كذا . والصواب كما في تاريخ بغداد : ( دمغها ) ومعناه : أصاب دماغها حتى ماتت .

<sup>(</sup>٧) المغنى في الضعفاء ٢/٤/٣ ، ميزان الاعتدال ٩/٣ . ٥ ، الجرح والتعديل ٢٣٤/٧ .

ورواه ابن الجوزى في العلل المتناهية ١٨٠/١ (٢٧٩) بسنده إلى ابن عدى، عن جعفر بن أحمد ابن محمد بن الحجاج بوضعه، ابن محمد بن الصباح الجرجرائي به مختصرا، وقال: هذا مما يتهم محمد بن الحجاج بوضعه، وعزاه الصالحي في وسبل الهدى والرشاده ٣٦/٦ إلى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن أحمد البلخي، وهو ليس بثقة، يروى الكذب (١).

#### البيسان

المرأة هى: عَصْماء ــ بفتح العين وسكون الصاد والمهملتين ــ بنت مروان، من بنى أمية بن زيد والقاتل لها: عُمير بن عدى بن خَرَشة، الخَطْمى ــ بفتح الحاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة، وبالميم وياء النسب ــ كان أعمى، وكان أول من أسلم من بنى خَطْمة، وكان إمامهم وقارءهم (٢). وبالميم وياء النسب ــ كان أعمى، وكان أول من أسلم من بنى خَطْمة، وكان إمامهم وقارءهم (٢).

• وغزوة عمير بن عدى الحقطمى عصماء بنت مروان، وهى من بنى أمية بن زيد، فلما قُتل أبوعَفَك نافقت، فذكر عبد الله بن الحارث بن الفضيل، عن أبيه، قال: وكانت تحت رجل من بنى خطمة، يقال له: يزيد بن زيد، فقالت تعيب الإسلام وأهله... فذكر شعرها وإجابة حسان بن ثابت عليها، فقال رسول الله على حين بلغه ذلك: و ألا آخِد لى من بنت مروان ؟ فسمع ذلك من قابت عليها، فقال رسول الله على عدى الخطمى، وهو عنده، فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها في بينها، فقتلها، ثم أصبح مع رسول الله على شيء من شأنها يا رسول الله ؟ قال: و لا ينتطح فيها الله ورسوله يا عميره. فقال: هل على شيء من شأنها يا رسول الله ؟ قال: و لا ينتطح فيها عنزان... ، فذكر الحديث في رجوع عمير إلى قومه، وعز الإسلام بمقتل عصماء.

هذا إسناد معضل، الحارث بن فضيل الخطمي ثقة، من الطبقة السادسة.

رواه الواقدي بهذا الإسناد في المغازي ١٧٢/١\_١٧٤ بمعنى ما ها هنا، وزاد في الآخر:

حدثنى عبد الله بن الحارث، عن أبيه قال: كان قتل عصماء لخمس ليال بقين من رمضان، مرجع النبي عَلِيَّةً من بدر، على رأس تسعة عشر شهرا.

ورواه ابن بشكوال ٢١/٢ ٥ (١٧٢) بسنده إلى الواقدي، عن أبيه به.

لا ينتطح فيها عنزان: أى: لا يلتقى فيها اثنان ضعيفان، لأن النطاح من شأن التيوس والكباش؛ لا العنوز، وهي إشارة إلى قضية مخصوصة، لا يجرى فيها خُلْفٌ ولا نزاع (٣).

وقال الميداني: أي لا يكون له تغير ولا نكير (٤).

وقال الصالحي: لا يعارض فيها معارض، يعني أن قتلها هَيِّن (°).

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٤٧٤/١ ، الإصابة ٥/٣٠٤/٨ (٦٠٣٨).

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال ١١٧/٢ . (٥) سبل الهذي والرشاد ٣٧/٦

<sup>(</sup>۱) المغنى ۳۳/۱ ، الميزان ۸۱/۱ .

# كِتَابُ القِصاص

[(אר/וֹן

• • ٤ هـ (خ) (١) : حَدِيثُ أَنَس : أَنَّ أَبْنَةَ النَّضَّر كَسَرَتْ ثَنِيَةً /أَمْرَأَةً ، فَعَرَضَتِ اللَّيَةَ ، فَأَبُواْ أَنْ يَقْبُلُوها ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَّى : وَ اللّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى :
 وكتابُ الله القصاصُ ، . . . الحديث .

الكاسِرَةُ : الرُّبَيِّعُ . وقائل هذا الكلام : أخُوها أنسُ بنُ النضر .

## • ٥٥/٤٥ • ١ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٨٦ (٤٦) قال:

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا محمد بن بشر بن مَطَر الوَرَّاق، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: أخبرنا خالد، عن حميد، عن أنس، أن ابنة النضو بن أنس (٢) كسرت ثنية امرأة، فعرضت الدية، فأبوا أن يَقبَلوا، فقال رسول الله عَلَيْهُ والقصاص ٤. فقال أخوها: والذي بعثك بالحق لا يُقتصُّ منها. فرضوا بالدية، فقال رسول الله عَلَيْهُ عند ذلك: و كم مِنْ عبدٍ لو أقسم على الله لأبره ٤.

خالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمي، والإسناد صحيح.

ورواه البخارى مختصوا: ك: الديات، ب: السن بالسن ١٩٠/٤ عن محمد بن عبد الله الأنصارى، عن حميد، عن أنس، ابن ابنة النضر لَطَمَتْ جارية، فكسرت تُنيِّتُها، فأتوا النبى ﷺ، فأمر بالقصاص.

كما روى بنفس السند: ك: التفسير،ب: سورة البقرة ١٠٢/٣ بلفظ: (كتاب الله القصاص) ولم يذكر القصة.

وروى النسائى: ك: القسامة، ب: القصاص من الثنية ٢٧/٨ بسنده إلى بشر بن المفضل، عن حميد، قال: ذكر أنس أن عمته كسرت ثنية جارية، فقضى النبى على بالقصاص، فقال أحوها أنس ابن النضر: أتكسر ثنية فلانة... فساق القصة.

<sup>(</sup>١) في (خ) : (غ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا هو في المطبوع ابنة النضر بن أنس ولعل قوله و بن أنس ، زيادة خطأ ، اثنتبه على الناسخ . وفي الإشارات ص٧٧ ه : د أن ابنة النضر كسرت ، على الصحيح .

#### البيان

الكاسرة هي: الرُبيَّع ـ بالتصغير والتثقيل ـ بنت النضر بن ضمضم، الأنصارية، الخزرجية، عمة أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ (١).

وأخوها هو: أنس بن النضر، استشهد في غزوة أحد، ولم يكن قد شهد بدراً (۲). • ١٣/٤ م يكن قد شهد بدراً (۲). • ١٠٤/٤٥ م يكن قد شهد بدراً (۲).

حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى، قال: حدثنى حميد، أن أنساً حدثهم، أن الرّبيِّع ـ وهى ابنة النضر ـ كسرت ثَنِيَّة جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبى عَلَيْه فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الرّبيِّع يا رسول الله ؟ لا، والذى بعثك بالحق لا تُكسر ثَنِيَّةها. فقال أنس، كتاب الله القصاص، . فرضى القوم، وعفوا، فقال النبى عَلَيْهُ: «إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبَرَّه».

ورواه: ك: الجهاد، ب: قول الله تعالى: ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا: ما عاهدوا الله عليه... ﴾ ٢١٨/٢ بسنده إلى عبد الأعلى بن الأعلى ، وزياد بن عبد الله بن الطفيل البكائى، ك: التفسير، سورة البقرة ٣١٠/١ بسنده إلى عبد الله بن بكر بن حبيب السهمى، وسورة المائدة التفسير، سورة البقرة ١٢٥/١ بسنده إلى مروان بن معاوية الفزارى، وأبو داود: ك: الديات، ب: القصاص من السن ٤/٩٥/١ (٥٩٥٤) بسنده إلى المعتمر بن سليمان، والنسائى: ك:القسامة، ب: القصاص من الثنية ٨/٢٧، ٨٨ بسنده إلى خالد بن الحارث الهجيمى، وابن ماجة:ك: الديات، ب: القصاص فى السن ٢/٤٨، ٨٥٥/١ بسنده إلى خالد بن الحارث الهجيمى، ومحمد بن أبى عدى، والطحاوى السند ١/١٧٠ بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمى، ومحمد بن عبد الله الأنصارى، والبيهقى ٨/٥٢، ٤٦ بسنده إلى محمد بن عبد الله الأنصارى، والطبرانى المحمد بن عبد الله الأنصارى، والطبرانى ١٦٤/٢٦ (١٦٤) بسنده إلى محمد ابن عبد الله الأنصارى، والخطيب ص٤٨/٢٤) بسنده إلى محمد ابن عبد الله الأنصارى، والخطيب ص٤٨/٢٤) بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمى، جميعاً عن حُميّه عبد الله الأنصارى، والخطيب ص٤٨/٢٤) بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمى، جميعاً عن حُميّه الطويل، عن أنس بن مالك به.

وقد خالف ثابت بن أسلم حميداً في سياق الحديث عن أنس، فروى عنه أن أخت الربيع، أمّ حارثة جرحت إنساناً، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: « القصاص القصاص، فقالت أم الرّبيع: يا رسول الله، أيْقَتَصُّ من فلانة ؟، لا والله لا يُقتَصُّ منها... فساق الحديث.

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٦٧/٢ ، الإصابة ٨٠٨(١٤٤) ، أسد الغابة ٥/٥٤، ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) تجريد أسماء الصحابة ٣١/٢ ، الإصابة ٧٤/١ ، ٥٧(٢٨١) ، أسد الغابة ١٣١/١ ، ١٣٢ .

رواه مسلم: ك: القسامة، ب: إثبات القصاص فى الأسنان وما فى معناها ١٣٠٢/٣ (١٦٧٥) بسنده إلى بسنده إلى عفان بن مسلم، والنسائي: ك: القسامة، ب: القصاص فى السن ٢٠/٨، ٢٧ بسنده إلى عفان، والبيهقى ٢٤/٨ بسنده إلى عفان، وأحمد ٢٨٤/٣ عن عفان، وأبو يعلى ٢٤/٦ (٣٣٩٦) عن إبراهيم بن الحجاج السامى ٢٣١/٦ (٣٥١٩) بسنده إلى عفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أنس به.

قال النووى في شرح مسلم ١ ١ ٣٣/١ : «حصل الاختلاف في الروايتين من وجهين: أحدهما: أن في رواية مسلم أن الجارحة أخت الربيع، وفي رواية البخارى أنها الربيع نفسها، والثاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع ــ بفتح الراء ــ وفي رواية البخارى أنه أنس ابن النضر.

قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخارى، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة، كما ذكرنا عنه، وكذا رواه أصحاب كتب السنن.

قلت: إنهما قضيتان، أما الرّبيِّع الجارحة في رواية البخارى، وأخت الجارحة، في رواية مسلم، فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما الرّبيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الياء وتخفيف الياء ».

وقال ابن حجر في الإصابة ٨٠/٨: عن قصة مسلم: « فتلك قصّة أخرى إن كان الراوى حفظ، وإلا فهو وَهُمٌّ من بعض رواته، ويستفاد منه إن كان محفوظا أن لوالدة الربيع صحبة.

(تنبيه): قال النووى في شرح مسلم ١٦٣/١ تعليقا على حلف أنس بن النضر: «وأما قوله: والله لا يقتص منها، فليس معناه ردَّ حكم النبي ﷺ، بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى النبي ﷺ في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقةً بهم أن لا يُحْنِثُوه، أو ثقةً بفضل الله ولطفه أن لا يحنثه، بل يلهمهم العفو».

الأرش: بفتح الهمزة وسكون الراء ثم شين معجمة في الأصل: هو ما يأخذه المشترى من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك ؛ لأبها جابرة لها عما حصل فيها من النقص، وسمى أرشا لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٣٩.

١ ٥٤ ـ (خ): حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ نَفَراً مِنْ قُوْمِهِ أَنطَلَقُوا إِلَى خَيبَرَ ، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً ... الحديث .

هو: عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري .

٥ ٥٧/٤٥١ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: الديات، ب: القسامة ١٩١/٤ قال:

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبى حثمة أخبره ؟ أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قبيلا، فانطلقوا إلى النبى على فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قبيلا فقال: والكُبر الكُبر فقال لهم: و تأتون بالبيئة على من قتله ؟». قالوا: مالنا بيئة. قال: و فيحلفون ؟، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله على أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.

أبو نعيم هو الفضل بن دُكَيْن.

رواه مسلم: ك: القسامة وانحاربين والقصاص والديات، ب: القسامة ٣/١٢٩٤ (١٦٦٩) ١٧٩ (١٧٨/٤ الله بن نمير، وأبو داود: ك: الديات، ب: في ترك القود بالقسامة ١٧٩١، ١٧٩ (٣٢٥) بسنده إلى أبي نميم الفضل بن دكين، والنسائي: ك: القسامة، ب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه ١٢/٨ بسنده إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، وابن أبي شبية ١٣٨٣ (٧٨٦٧) عن الفضل بن دكين، والطحاوى ١٩٨٣ بسنده إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، والدارقطني ١١٠/١ بسنده إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، والبيهقي ١٢٠/٨ بسنده إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، والمناقضل بن دكين، والطبراني ١٠٠١، ١٠١(٥٢٩) بسنده إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، والخيب ص١٤٧ (٨٩) بسنده إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن سعيد بن عبيد الطائي، والخطيب ص١٧٤ (٨٩) بسنده إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن سعيد بن عبيد الطائي،

ورواه الدارقطنى ١١٠/٣، والطبرانى ١٠٠/٦ (٩٦٢٥) بسندهما إلى حبيب بن أبى ثابت، عن بشير، عن سهل بن أبى حثمة، قال: خرج قوم من الأنصار إلى خيبر، فقُتِلَ منهُم رجل... فذكر القصة.

ورواه أبو داود: ك: الديات، ب: ترك القود في القسامة ١٧٩/٤ (٤٥٢٤) بسنده إلى رافع ابن خديج، قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخير... فذكر القصة.

## البيسان

القتيل هو: عبد الله بن زيد الأنصارى، الحارثي (١).

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢/١ ٣١ ، الإصابة ٢/٨(٤٧٤) .

۱۰۵۸٤/٤٥۱ ويبدأ الأكبر بالإكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالإكرام والسؤال ٧٢/٤ قال:

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد ... هو ابن زيد ... عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رافع بن خديج وسهل بن أبى حثمة ؛ أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل، ومحيَّصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا فى النخل، فقُتِلَ عَبدُ الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحُويصة ومُحيَّصة ابنا مسعود إلى النبى عَلَيْه، فتكلموا فى أمر صاحبهم، فيدأ عبد الرحمن، وكان أصغر القوم، فقال النبى عَلَيْه: كَبر الْكُبر ... قال يحيى: ليلى الكلام الأكبر ... فتكلموا فى أمر صاحبهم، فقال النبى عَلَيْه: و أتستحقون قيلكم .. أو قال: صاحبكم ... بأيمان محمسين منكم ؟». قالوا: يا رسول قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبوئكم يهود فى أيمان محمسين منهم ؟ و قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فَوَدَاهم رسول الله عَلَيْهُ من قبله.

رواه البخارى في نفس الموضع تعليقا عن الليث بن سعد، ورواه مسلم: ك: القسامة، ب: القسامة ٢٩٢١/ ٢٩٢١ / ٢٩٢١ (٢٠٢١) بسنده إلى حماد بن زيد، وإلى هشيم، وأبو داود: ك: الديات، ب: القتل بالقسامة ١٧٧/ (٢٥٤) بسنده إلى حماد بن زيد، والترمدى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الديات، ب: ما جاء في القسامة ١٨٨٤ - ١٨٢ (٤٤١ / ١٤٤١) بسنده إلى الليث، وإلى يزيد بن هارون، والنسائي: ك: القسامة، ب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه ٨/٧، ٨ بسنده إلى الليث، وحماد بن زيد، وابن حبان ٧/٠٠ (٧٧٧) بسنده إلى حماد ابن زيد، والدياقطني ١١٨٨ بسنده إلى حماد بن زيد، والبيهقي ٨/٨، ١ بسنده إلى الليث، ١١٨، ١١٨ بسنده إلى حماد بن زيد، وأحمد ١٤٢٤ بسنده إلى حماد بن زيد، والطبراني ١٨٨٤، ١١٩ بسنده إلى حماد بن زيد، والخطيب ١١٨٨ بسنده إلى معاوية بن صالح، ٢/٠ (٧٢٧) بسنده إلى حماد بن زيد، والخطيب ص٥٧١ (٨٩) بسنده إلى حماد ابن زيد، جميعاً عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن بشير بن ص٥٧١ (٨٩) بسنده إلى حماد ابن زيد، جميعاً عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبى حثمة، ورافع بن خديج به، وفي حديث الليث: عن سهل بن أبى حثمة، قال يحيى: وأحسبه قال: وعن رافع بن خديج.

وقد روى هذه القصة بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة وحده.

روى ذلك البخارى: ك: الصلح، ب: الصلح مع المشركين ١١٣/٢، ك: الجزية، ب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره ٢٠٤/٢ بسنده إلى بشر بن المفضل، ك: الأدب، ب: إكرام الكبير ٢٠٤/٤ تعليقا عن سفيان بن عبينة، ومسلم: ك: القسامة، ب: القسامة ١٢٩٣/٣ (٢٦٦٩) بسنده إلى بشر بن المفضل، وعبد الوهاب بن عبد الجميد الثقفي، والنسائي: ك: القسامة، ب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه ٨/٩-١١ بسنده إلى بشر بن المفضل، وعبد الوهاب الثقفي، وابن عيينة، وعبد الرزاق ٢٠/١٥(٥٩ ١٨٢٥)عن ابن عيينة، والطحاوى١٩٧/٣ بسنده إلى

سفيان بن عيينة، والدارقطنى ١٠٩/، ١٠٩، بسنده إلى بشر بن المفضل، والبيهقى ١١٨/، ١١٩، المعنده إلى بشر بن المفضل، وعبد الوهاب الثقفى، وابن عيينة ، وأحمد ٢/٤ عن ابن عيينة، والحميدى ١٩٦/، ١٩٧، (٤٠٣) عن ابن عيينة، والطبراني ١٩٩/ (٥٦٢٥) بسنده إلى ابن عيينة، والحميدى بن سعيد الأنصارى، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبى حثمة به، ورواية البخارى الأولى مختصرة.

ورواه الدارمى: ك: الديات، ب: فى القسامة ١٨٨/١، ١٨٩ بسنده إلى يزيد بن زريع، وأحمد ٣/٤ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبى حثمة بنحوه.

غیر أن البیهقی قد رواه ۱۲٦/۸ من طریق یونس بن بکیر، عن محمد بن إسحاق، حدثنی الزهری وبشیر بن کیسان (کذا) عن سهل بن أبی حثمة به.

ورواه أبو لیلی عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن حنیف، عن سهل بن أبی حثمة، أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه، ويروى أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه.

رواه البخارى: ك: الأحكام، ب: كتاب الحاكم إلى عُمّاله والقاضى إلى أمنائه ٢٤٣/٤ عن عبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن أبى أويس، وأبو داود: ك: الديات، ب: القتل بالقسامة ٢٧٧/٤، ١٧٧/ (٢٥٢١) بسنده إلى عبد الله بن وهب، والنسائي: ك: القسامة، ب: تبدئة أهل الدم في القسامة ٥/٨- ٧ بسنده إلى ابن وهب، وإلى عبد الرحمن بن القاسم، والبيهقى تبدئة أهل الدم في القسامة ٥/٨- ٧ بسنده إلى ابن وهب، وإلى عبد الرحمن بن القاسم، والبيهقى ١١٧/١ بسنده إلى الشافعي، وأحمد ٢/٤ عن الشافعي، جميعاً عن مالك، عن أبي ليلي، عن سهل أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه، ولم يذكر ابن وهب ـ عند النسائي ...: ورجال من كبراء قومه.

ورواه مسلم: ك: القسامة، ب: القسامة ٢/٢٩٤ (١٦٦٩) بسنده إلى بشر بن عمر، وابن ماجة: ك: الديات، ب: القسامة ٢/٢٩٤ (٢٦٧٧) بسنده إلى بشر بن عمر، ومالك: ك: القسامة، ب: تبدئة أهل الدم في القسامة ٢/٧٧، ٨٧٧/١)، والشافعي ٢/١٦٤، ١٦٥، والطحاوي ٣/١٩٤، ١٩٩١ بسنده إلى ابن وهب، والبيهقي ١١٧/١ بسنده إلى يحيى بن بكير، والطبراني ٢/١٠١ (٥٦٣٠) بسنده إلى القعنبي، وعبد الله بن يوسف، جميعاً عن مالك، عن أبي ليلي، عن سهل ؛ أنه أخبره رجال \_ أو أخبره عن رجال \_ من كبراء قومه، بالقصة.

قال المزى في التحفة ٩١/٤: همكذا يقول بشر بن عمر: عن رجال من كبراءً قومه.

ورواه مسلم في الموضع السابق ١٢٩٣/٣ (١٦٦٩) عن القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن

r1/1 8.47

اسم المقتول: أصيل. كذا /في المعجم لأبي ذر.

يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عمن أدرك من أصحاب النبي علم.

وروى ابن بشير القصة مرسلا.

رواه النسائي: ك: القسامة، ب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه ١٩/٨ بسنده إلى ابن القاسم، ومالك: ك: القسامة، ب: تبدئة أهل الدم في القسامة ٢٨٨٨(٢)، وعبد الرزاق ١٠/٣(٨٥٨)، والطحاوى ١٩٧/٣ بسنده إلى ابن وهب، جميعاً عن مالك، عن يحيى ابن سعيد، عن بشير بن يسار مرسلاً.

ورواه الطحاوى ۲۰۰، ۱۹۹/۳ بسنده إلى سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، به مرسلا، ولم يذكر بشيراً ولا سهلاً.

وروى عبد الرزاق القصة ۳۰/۱۰، ۳۱ (۱۸۲۲۰) من طريق عبد الله بن سمعان، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن رهط من الأنصار به.

الْكُبْرَ الْكُبْرَ: بضم الكاف أى: ليبدأ الأكبر بالكلام، أو قدّموا الأكبر ؛ إرشاداً إلى الأدب في تقديم الأسنّ.

كُبِّر الْكُبُورَ: أي قدم الأكبر (١).

۸۷۱/۲ روى هذا الحديث مالك: ك: العقول، ب: ما جاء فى الغيلة والسحر ۸۷۱/۲ . (۱۳) قال:

عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قتل نفراً، خمسة ، أو سبعةً، برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

هذا إسناد صحيح.

رواه الشافعي ٧/٢٥ عن مالك، وعبد الرزاق ٤/٦٧٩ (١٨٠٧٥) عن النورى، وابن أبى شيبة ٩/٧٤ (١٨٠٧٥)عن عبد الله بن نمير، والدارقطني ٢٠٢/٣ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، والبيهقي ٤٠/١، ٤١ بسنده إلى مالك، وابن بشكوال ٤٩٥/١) بسنده إلى مالك، جميعاً عن يحيى بن سعيد الأنصارى به، وغير مالك يقول: سبعة، من غير شك.

<sup>(</sup>١) النهاية ١٤١/٤ .

ورواه البخارى: ك: الديات، ب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم ١٩٠/٤ بسنده إلى عُبيد الله العمرى، وابن أبي شيبة ١٩٠/٩، ٣٤٧/٩ بسنده إلى العمرى عبيد الله بن عمر، والبيهقي ١١/٨ بسنده إلى عبيد الله العمرى، ويحيى بن سعيد الأنصارى، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء... الحديث.

ورواه ابن أبى شيبة ٣٤٧/٩ (٧٧٤٤) عن وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقاتلتهم.

وقال البخارى فى ك: الديات، ب: إذا أصاب قوم من رجل... ١٩٠/٤ . وقال مغيرة بن الحكم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر مثله ».

وروى عبد الرزاق ٤٧٥/٩ (١٨٠٦٩) عن ابن جريج، قال: أخبرنى ابن أبى مليكة، أن ستة رجال وامرأة قتلوا رجلاً بصنعاء... فذكره.

وروى (۱۸۰۷۰) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو، أن حَيَّ بن يعلى أخبره، أنه سمع يعلى، يخبر أنه كتب إلى عمر في رجل وامرأة قتلا رجلاً ... فذكره.

وروى (١٨٠٧٤) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، قال: قتل عمر سبعة بواحد بصنعاء. وروى عبد الرزاق أيضا (١٨٠٧٦) القصة بتفصيل قال:

عن ابن جريج، قال: أخبرنى عبد الله بن عُبيد الله بن أبى مليكة، أن امرأة كانت باليمن، لها ستة أخِلاً، فقالت: لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتلوا ابن بعلها. فقالوا: امسكيه لنا عندك. فأمسكته، فقتلوه عندها، وألقوه في بئر، فدل عليه الذّبّان، فاستخرجوه، فاعترفوا بقتله، فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هكذا إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن اقتلهم، المرأة وإياهم، فلو قتله أهل صنعاء أجمعون قتلتهم به.

وروى الدارقطني ٣٠٣، ٢٠٢، ٣٠٣ القصة بسياق آخر، بسنده إلى عبد الله بن عمرة من بنى قيس بن ثعلبة قال: كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس كل سنة، فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر، فأخذوه وقتلوه، ثم ألقوه في بقر... فذكر القصة.

#### البيسان

اسم الغلام المقتول: أصيل. ولم أجد له ترجمة.

٢٠١/٠٦٠ ١- روى ذلك عبد الرزاق ٢/٦٧٤، ٧٧٤(٧٧) قال:

عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو، أن حَيَّ بن يَعَلَى، أخبره أنه نسمع يعلى بهذا الحبر ( يعنى الحبر ( ١٨٠٧٦) السابق ) قال: اسم المقتول: أصيل، وألقوه في بثر بغيمدَان، فدل عليه الذَّبَان

الأخضر، فطافت امرأة أبيه على حمار بصنعاء أياما، تقول: اللهم لا تخفى على مَنْ قتل أصيلا. قال عمر: إن يعلى كان يقول: كان لها خليل واحد، فقتله هو وامرأة أبيه، فقال حَيَّ: سمعت يَعْلَى يقول: كتب إلىّ عُمر، أن اقتلهم، فلو اشترك في دمه أهل صنعاء أجمعون قتلتهم.

قال ابن أبى حاتم فى ترجمة ﴿ حَى بن يعلى بن أمية الثقفى ٢٧٥/٣ ... روى عنه ابن أبى مليكة وعمرو، سمعت أبى يقول ذلك ٤. ﴿ وقال فى ترجمة ﴿ عَمْرَدَ ــ بالدال ــ ابن الحسن ٢٧٧ : دروى عن حَى بن يعلى بن أمية، روى عنه ابن جريج، سمعت أبى يقول ذلك ٤. فلعل ما هاهنا ليس عمرو بن دينار، وإنما هو عمرد بن الحسن. ولم أجد من ذكره غير ابن أبى حاتم، ولم أجد فيه ولا في شيخه جرحاً ولا تعديلا.

وروى عبد الرزاق ٤٧٧/٩ (١٨٠٧٩) عن معمر، قال: أخبرنى زياد بن جبل، عمن شهد ذلك، قال: كانت امرأة بصنعاء لها ربيب... فذكر القصة، وفيها: أنهم تمالؤوا عليه، سبعة مع المرأة، وأن اسمه كان أصيلا. والقصة أطول من سابقتها.

وروى البيهقى ٤١/٨ بسنده إلى ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعانى، عن أبيه، أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك فى حجرها ابناً له من غيرها، غلام يقال له: أصيل... فذكر القصة وفيها: أن الرجل الخليل ورجلاً آخر والمرأة وخادمها، أربعتهم اشتركوا فى قتل أصيل.

وروى ابن بشكوال 4/09، 93، 93(174) بسنده إلى أبى ذر الهروى، عن الحسن بن محمد الواسطى، عن زكريا بن يحيى بن رحمويه، عن يحيى بن بكير، عن محالد، عن عامر الشعبى قال: قتل ستة نفر غلاماً بصنعاء لم يحتلم، يقال له: أصيل، فكتب عمر رضى الله عنه إلى المغيرة بن شعبة: أن اقتلهم به، وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم.

غيلة: بكسر الغين المعجمة: أى في خفية واغتيال، وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغيلة فعلة من الاغتيال (١).

تمالؤوا عليه: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا (٢).

الذَّبَّان: بكسر الذال المعجمة: جمع الكثرة للذباب، وجمع القلة: أذبَّة، كغراب وأغربة وغربان (٣).

غُمُدان: بضم الغين المعجمة وسكون الميم: البناء العظيم بناحية صنعاء اليمن، قبل: هو من بناء سليمان عليه السلام (٤).

(١) النهاية ٣/٣ . ٤ .

<sup>(</sup>٢) النهاية ٤/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) النهاية ٣٨٣/٣ ، معجم البلدان ٢١٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح ص٢١٩.

٢٥٣ (ب): حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبَى عَلَيْكَ كَانَ فَي بَيْتهِ ، فَاطَلَعَ عَلَيْهِ رَجُلٌ،
 فَأَهْوى إِلَيْهِ بِمُشْقَصٍ... الحديث.

هو : الحَكَمُ بْنُ أَبِي العاص . قاله شيخنا أبو الحسن(١) بن مغيث ، وَلَم يَأْتِ بشاهد. قلت : قَد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » .

۱ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ وی هذا الحدیث الترمذی: ك: الاستئذان، ب: من اطّلع فی دار قوم بغیر إذنهم الترمذی: ك: الاستئذان، ب

حدثنا بُنْدار، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن حُميد، عن أنس، أن النبي عَلَيْكُ كان في بيته، فاطُّلع عليه رجل، فأهوى اليه بمشقّص، فتأخر الرجل.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال، وبُندار هو محمد بن بشار.

رواه ابن بشكوال ٢/٥٨٧ (٩٩١) بسنده إلى الترمذي به.

ورواه البخارى: ك: الديات، ب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان ١٨٩/٤ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، والشافعي ١٦٤/٢ عن عبد الوهاب الثقفي، وأحمد ١٠٨/٣ عن ابن أبى عدى، ١٢٥ عن يحيى القطان، ١٧٨ عن سهل، وهو ابن يوسف الأنماطي، وأبو يعلى ٣٤٥/٦ عدى، ١٢٥)، ٢٦٤، ٣٦٤ (٣٨٦٤) بسنده إلى يزيد بن هارون، جميعاً عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك به.

ورواه البخارى: ك: الاستئذان، ب: الاستئذان من أجل البصر ٨٨/٤ عن مسدد، ك: الديات، ب: من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له ١٩٢/٤ عن أبي اليمان الحكم بن نافع، ومسلم: ك: الآداب، ب: تحريم النظر في بيت غيره ٢٩٩/٣ ١ (٢١٥٧) عن يحيى بن يحيى، وأبي كامل فضيل بن حسين، وقتيبة بن سعيد، وأبو داود: ك: الأدب، ب: في الاستئذان ٢٤٣/٤ (١٧١٥) عن محمد بن عبيد بن حساب، والبيهقي ٢٣٨/٨ بسنده إلى الحجاج بن المنهال وأبي النعمان (كذا، ولعله: وأبي اليمان)، وأحمد ٢٣٩/٣ عن حسن، ٢٤٢ عن إسحاق بن عيسى، والطيالسي ص٢٧٢ (١٠٧٤)، جميعاً عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك الأنصارى، عن جده أنس بن مالك به.

ورواه النسائي: ك: العقول، ب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ٢٠/٨ بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، والطبراني ٢٥٤/ (٧٣١) بسنده إلى يحيى بن أبي كثير، وأحمد ١٩١/٣ بسنده إلى حماد بن سلمة، كلاهما عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن

<sup>(</sup>١) في ﴿ كَ ﴾ : أبو الحسين .

أنس، أن أعرابيا أتى النبي عَلَيْهُ... فذكره.

ورواه أحمد ١٤٠/٣ عن أبى النضر هاشم بن القاسم، عن عيسى بن طهمان عن أنس به. وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدى بالقصة:

رواه البخارى: ك: الاستئذان، ب: الاستئذان من أجل البصر ٤/٨٨ بسنده إلى ابن عيينة، ك: الديات، ب: من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له ٤/٢ بسنده إلى الليث بن سعد، ومسلم: ك: الآداب، ب: تحريم النظر في بيت غيره ٣/٨٩ ١ (٢١٥٦) بسنده إلى الليث، ويونس ابن يزيد، وابن عيينة، ومعمر، والترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الاستئذان، ب: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ٤٨٨٤، ٤٨٩ (٢٨٥٢) بسنده إلى ابن عيينة، والنسائي: ك: العقول، ب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له ٨٠، ٦، ٦١ بسنده إلى الليث بن سعد، والشافعي ٢/٣١ عن ابن عيينة، وعبد الرزاق ، ١٩٨١ /٣٨١ ١١ عن معمر، والدارمي: ك: الديات، ب: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ٢/٧٧ ، ١٩ بسنده إلى الأوزاعي، وابن أبي ذئب، الديات، بن من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ٢/٩٧١، ١٩٨ بسنده إلى الأوزاعي، وابن أبي ذئب، وابن حبان ٢٣٨/ ١٩٥ (١٩٦٩) بسنده إلى البن عيينة، والبيهقي ٢٣٨/٨ بسنده إلى ابن عيينة، ومعمر، وأحمد ٥/٣٦ عن ابن عيينة، ٢٣٥، ٣٣٥ بسنده إلى ابن عيينة، جميعاً عن محمد بن عينة، ومعمر، وأحمد ٥/٣٣ عن ابن عينة، وما رواه سهل بن سعد الساعدى به. وقد جزم ابن حجر في الفتح ٢١٥/١٢ بأنهما قصتان، يعني ما رواه أنس قصة، وما رواه سهل قصة أخرى .

#### اليسان

قال ابن بشكوال ١٠٥٨٨/٢ الرجل هو: الحكم بن أبي العاص سمعت شيخنا أبا الحسن بن مغيث يقول ذلك ولم يأت عليه بشاهد».

والحكم بن أبى العاص هو: ابن أمية بن عبد شمس القرشى، والد مروان بن الحكم، وعم عثمان بن عفان، أسلم يوم الفتح، وسكن المدينة، ثم نفاه النبى على الطائف، ثم أعيد إلى المدينة في خلافة عثمان، ومات بها سنة اثنتين وثلاثين (١).

قال ابن حجر في الفتح ٢١٥/١٢ بعد أن نقل ما ذكره ابن بشكوال عن شيخه: (ولم يذكر مستندا لذلك ): « ووجدت في كتاب « مكة » للفاكهي من طريق أبي سفيان ( وفي الإصابة: أبي سنان) عن الزهري وعطاء الخراساني ؛ أن أصحاب رسول الله على دخلوا عليه وهو يلعن الحكم ابن أبي العاص، وهو يقول: « اطلع على وأنا مع زوجتي فلانة، فكلّح في وجهي ». وهذا ليس

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٣٥/١ ، الإصابة ٢٨/٢ ، ٢٩ (١٧٧٦) .

٤ ٥ ٤ - (ب) : حَدِيثُ ابْنِ جُرِيْج : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدا فَجْزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدا فِيها ﴾ النساء: ٩٣] نزلت في مِقْيَسِ بْنِ صُبَابة ، قتل أَخَاهُ رَجُلٌ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ الدَّيَةَ ، في النساء: ٩٣] نزلت في مِقْتَلَه .

أَخُو مِقْيَسٍ: هِشَامُ بن ضُبابة . والمقتول : زُهَيْر بن عِيَاضٍ الفِهرى . كذا في تفسير ابن عباس ، من رواية خلف بن قاسم .

صريحاً في المقصود هنا».

قال: ﴿ وَوَقَعَ فَى سَنَ أَبَى دَاوِدَ [ك: الأَدَب، ب: فَى الاَسْتَقَدَانَ ٢٤٤٤ (٥١٧٤)] مَنْ طَرِيقَ هزيل بن شُرَحْبيل، قال: جاء سعد فوقف على باب النبى عَلَيْكُ، فقام يستأذن على الباب، فقال: «هكذا عنك، فإنما الاستئذان من أجل البصر».

قال: وهذا أقرب إلى أن يفسر به المبهم الذى فى ثانى أحاديث الباب ( يعنى حديث سهل) ولم ينسب سعد هذا فى رواية أبى داود، ووقع فى رواية الطبرانى [ ٢٢/٦ (٥٣٨٦) من طريق هزيل ابن تسرحبيل، عن سعد بن عبادة، ٢٣/٦ (٥٣٩٣) من طريق هلال بن يساف، عن سعد بن عبادة ] أنه سعد بن عبادة. والله أعلم ٤.

المشقص: بكسر الميم: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فإذا كان عريضاً فهو المعبلة (٢).

## ۲۷/٤٥٤ . ١- روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ١٣٧/٥ قال:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة، أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة، فأعطاه النبى على الدية، فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. قال ابن جريج: وقال غيره: ضرب النبى كالله دينه على بنى النجار، ثم بعث مقيساً، وبعث معه رجلاً من بنى فهر، فى حاجة للنبى كالله، فاحتمل مقيس الفهرى، وكان أيْداً، فضرب به الأرض، ورضخ رأسه بين حجرين، ثم ألفى يتغنى:

قتلت به فهراً وحَمَلَتْ عقله مراةُ بني النجار أربابُ فارع

فقال النبى ﷺ: ﴿ أَطْنَهُ قَدْ أَحَدَثُ حَدَثًا، أَمَا وَاللّهُ لَتَنَ كَانَ فَعَلَ لَا أَوْمَنَهُ فَي حَلِّ ولا حَرَم، ولا سلم ولا حرب». فقتل يوم الفتح.

قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِّنا مَتَعَمَّدًا ﴾ الآية (٣).

<sup>(</sup>۱) في « ز » : وثب على . (٢) النهاية ٢/ ٠ ٤ . (٣) النساء : ٩٣ .

عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٩٥/٢ إلى ابن جرير، وابن المنذر، من طريق ابن جريج، عن عكرمة به.

ورواه ابن بشکوال ۲/۰۲۰(۲۷۰) بسنده إلى محمد بن ثور، عن ابن جريج به، ولم يذكر عكرمة.

ورواه البيهقي في الدلائل ٥٠/٠، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٧/١، ١٦٨ إلى الطبراني في الأوسط، من طريق الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، بقصة الأربعة الذين لم يُومِّنهم رسول الله ﷺ يوم فتح مكة، وفيها قصة مِقْيَس هذه.

قال الهيشمي: ﴿ وفيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف ٤.

#### البيان

أخو مقيس اسمه: هشام بن صبابة \_ بضم المهملة، وموحدتين، الأولى خفيفة \_ ابن حزن بن سيار بن عبد الله بن كليب. وقال أبو سعيد السكرى: هو هشام بن حزن، وأمه صبابة بنت مقيس ابن قيس، وضبط اسمها بضم الصاد المهملة، وموحدتين ونسبه لأكثر أهل اللغة، وقال ابن دريد: ضبابة بالضاد المعجمة، كان قد أسلم مع أخيه مقيس، فلما وجده أخوه قتيلا، وأعطاه النبي ديته يبّت لرجل فقتله، ثم ارتد كافراً ولحق بمكة، فأهدر الرسول عليه دمه، فقتل في فتح مكة (١).

#### ١٠٦٣/٤٥٤ م ١ ـ قال ابن حجر في الإصابة ٢٨٦/٦:

فى تفسير ابن الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس، فى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُل مُؤْمَنَا مَتَعَمَدًا ﴾ قال: نزلت فى مقيس بن صبابة، وكان قد أسلم هو وأخوه هشام، قوجد مِقْيسٌ أخاه قتيلاً، فشكا ذلك لرسول الله ﷺ، فأمر له بالديّة، فأخذها، ثم عَداً على قاتل أخيه، فقتله، وارتد، وأقام بمكة، وقال فى ذلك أبياتا.

عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٩٦/٢ إلى البيهقى فى شعب الإيمان، من طريق الكلبى به، وقال الواحدى فى أسباب النزول ص١١٤ وقال الكلبى: عن أبى صالح، عن ابن عباس: إن مقيس ابن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلاً فى بنى النجار، وكان مسلماً... فذكر القصة مطولة، يدفع بنى النجار ديته، وقتل مقيس لرجل من بنى فهد (كذا، والصواب: فهر بالراء) وارتداده، وإهدار الرسول دمه، وقتله يوم الفتح.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٩٥/٢ إلى ابن أبى حاتم، عن سعيد بن جبير، بالقصة بهذا البيان. وذكر الواقدى فى المغازى ٨٦١/٢ قصة قتل مقيس يوم الفتح، ثم قال:

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٠٠٢ ، أسد الغابة ٥/٦٠ ، الإصابة ٦/٥٧، ٢٨٦(٥٩٩) .

[ز۲۲/ب]

﴾] **٥٥ £ ـ** (ق) : حَدِيثُ عَبْدِ اللّه بْنِ عَمْرُو : أَنَّ/ زِ نْبَاعاً وَالِدَ رَوْحٍ وَجَدَ غُلاماً لَهُ مَعَ جَارِيتِه ، فَقَطَع ذَكَرَهُ ، وَجَدَعَ أَنْفَهُ ... الحديث في عِتقْهِ لَهُ بِالْمُثَلَة .

اسم الغلام: سَنْدَر . (ب): يكني أبا عبد الله . ذكره ابن رِشدين في الصحابة .

وكان جرمه أن أنحاه هاشم بن ضبابة كان قد أسلم، وشهد المُريْسيع مع رسول الله ﷺ، فقتله رجل من بني عمرو بن عوف خطأ، ولا يدرى، وظن أنه من المشركين... فذكر قصة الدية، وقتل مقيس الرجل العمرى، وارتداده، وسمى قاتل هاشم: أوْساً. ورجح ابن حجر في الإصابة ما ذكره ابن الكلبي.

وذكر القصة بالبيان ابن إسحاق (السيرة النبوية ٧٦١/٣)، والبيهقي في الدلائل ٥١/٥.

واسم المقتول: زهير بن عياض الفهرى، من بنى الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشى، الفهرى (١).

## \$ 6 \$ / \$ 7 . 1 س قال ابن الأثير في أسد الغابة ٢ / ٢ ١ :

أخبرنا أبو موسى إجازة، أخبرنا الحسن بن أحمد المُقرى، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا سليمان بن أحمد، أخبرنا بكر بن سهل، أخبرنا عبد الغنى بن سعيد، أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: أرسل رسول الله على مقيس بن ضُبابة، ومعه زُهير بن عياض الفهرى من المهاجرين، وكان من أهل بدر، وحضر أُحداً إلى بنى النجار، فجمعوا لمقيس دية أخيه، فلما صارت الدية إليه وثب على زهير بن عياض، فقتله، وارتد إلى الشرك.

أبو نعيم هو: أحمد بن عبد الله الأصبهاني، وسليمان بن أحمد هو الطبراني، وعبد الغني بن سعيد هو الثقفي.

رواه ابن بشكوال ٧٧١/٢ (٢٧٠) بسنده إلى خلف بن قاسم، عن بكر بن سهل به.

عزاه ابن حجر في الإصابة ١٦/٣ إلى عبد الغنى بن سعيد الثقفي في تفسيره؛ ثم قال: وهو إستاد وأخرجه الطبراني. (ولم أجده في مطبوعة المعجم الكبير، ولا في مجمع الزوائد). قال: وهو إستاد ضعيف.

قلت: ابن جريج مدلِّس، وقد عنعن.

## ٥٠٤/٥٥ . ١ ـ روى هذا الحديث عبد الرزاق ٩/٤٣٨، ٤٣٨ (١٧٩٣٢) قال:

عن معمر، وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو؛ أن

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٩٣/١ ، أسد الغابة ٢١١/٢ ، الإصابة ٦/٣ ١(٢٨٢٢) .

زنباع<sup>(۱)</sup> أبا روح بن دينار، وجد غلاماً له مع جاريته، فقطع ذكره، وجَدَع أنفه، فأتى العبدُ النبيُّ عَيْنَهُ، فذكر ذلك له، فقال النبي عَيْنَهُ: « ما حَمَلَك على هذا ؟». قال: فعل كذا وكذا. قال: « اذهب فأنت حر».

قال عبد الرزاق: وسمعت أنا محمد بن عبيد الله العَرْزمي يحدث به عن عمرو بن شعيب.

كذا هو« أبا روح بن دينار »، والصواب: أبا روح بن زنباع، وفي الإستاد ابن جريج مُدلِّس، وقد عنعن، لكن تابعه معمر، وعمرو بن شعيب صدوق، فالإستاد حسن.

رواه أحمد ١٨٢/٢، والطبراني ٢٦٨/٥، ٢٦٩ (٥٣٠١) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الدّبرى، والخطيب ص١١٨ (٦٤) بسنده إلى إسحاق الدبرى، وابن بشكوال ٩٣)٣٢٢/١ (٩٣) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم الدبرى، كلاهما عن عبد الرزاق به، وعند أحمد: عن معمر، أن ابن جريج أخبره... فذكره.

قال الهيشمي في المجمع ٢٨٩/٦: « رواه أحمد، ورجاله ثقات ».

ورواه أبو داود: ك: الديات، ب: من قتل عبده أو مثل به أيفاد منه ١٧٦/٤ (٤٥١٩) بسنده إلى محمد بن بكر، وابن هاجة: ك: الديات، ب: من مثل بعبده فهو حر ٢٦٨٠)٨٩٤/٢) بسنده إلى النضر بن شميل، كلاهما عن أبى حمزة سوار بن داود الصيرفى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبى على الدي مناهد الدواو \_ صدوق له أوهام.

قال البيهقي ٣٦/٨: « وليس بالقوى».

وله شاهد من حديث زنباع أبى روح ؛ أنه قدم على النبى عَلَيْهُ، وقد خَصَى غلاماً له، فأعتقه النبى عَلَيْهُ بالمثلة: رواه ابن ماجة: ك: الديات، ب: من مثل بعبد، فهو حر٢/٢٩٨(٢٦٧٩)، وابن بشكوال ٣٢٢/١، ٣٢٣(٩٣) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة، عن سلمة بن روح ابن زنباع، عن جده به.

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة: « وإسناد حديثه ( يعنى حديث زنباع ) ضعيف، لضعف إسحاق بن أبى فروة».

ورواه الطبراني ٥٣٠٢(٢٦٩/٥) فجعله عن سلمة بن روح بن زنباع، أن جده أخصى عبدا له... الحديث.

#### البيسان

اسم غلام زنباع هذا:سَنْدَر، نزل مصر،وأقطعه عمرو بن العاص بها أرضا وداراً،يكني أيا

<sup>(</sup>١) كذا ، والقياس : زنباعاً .

عبدالله، ويكني أبا الأسود، وفرق البعض بينهما (١).

• • ٦٦/٤ • ١ ــ روى ذلك البزار (كشف الأستار ٢٦/٢) (١٣٩٤)) قال:

حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا سعيد بن أبى مريم، ثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، أن ربيعة بن لقيط حدثه، أن عبد الله بن سندر، حدثه عن أبيه، أنه كان عند الزنباع بن سلامة، وأنه عَنَب عليه، فخصاًه، وجَدَعه، فأتى النبى عَلَيْه، فأعبره، فأغلط لزنباع القول، وأعتقه منه، فقال: وصى بك كل مسلم ».

رواه الطبراني ١٦٩/٧ (٦٧٢٦) بسنده إلى أبى الأسود النضر بن عبد الجبار، وابن بشكوال (٩٣)٣٢٣/١) بسنده إلى عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن لهيعة به.

قال الهيشمى فى المجمع ٢٣٩/٤٪ رواه البزار والطبراني، وفيه عبد الله بن سَنْدَر، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات ٤.

قلت: قد ذكره ابن أبى حاتم ( الجرح والتعديل ٦٤/٥ ) ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً وذكره ابن حجر فى الإصابة ٨٢/٤ (٤٧٢٢) فى القسم الأول، وقال: المعروف أن الصحبة لسندر...لكن إذا خُصِي سندر فى زمن النبى ﷺ اقتضى أن يكون لابنه عبد الله صحبة أو رؤية.

وروى البيهقى ٣٦/٨ بسنده إلى المثنى بن الصباح، والخطيب ص١١٨ (٦٤) بسنده إلى ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال كان لزنباع الجذامى عبد، يقال له سندر \_ زاد المثنى: أو ابن سندر \_ فوجده يقبل جارية له، فأخذه، فجبه وجَدَع أذنيه وأنفه... فذكر القصة. وكل من المثنى وابن لهيعة ضعيفان. قال البيهقى: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به.

قال ابن حجر فى الإصابة ١٣٦/٣؛ وقال الخطيب فى المؤتلف: اختلف فى الذى خصاه زنباع، فقيل: هو سندر نفسه، وقيل: ابن سندر، وقيل: أبو سندر. قلت: وقيل: أبوالأسود. والراجح أن الذى خُصى هو سندر، وأنه يكنى أبا الأسود ».

قلت: قال أبو داود عقب الحديث السابق ذكره ١٧٦/٤ (٤٥١٩): الذي عنق كان اسمه روح ابن دينار، وقال أبو داود: « الذي جَبّه زنباع ، وقال أبو داود: «هذا زنباع أبو روح، كان مولى العبد».

قلت: لم أجد من ترجم لروح بن دينار هذا، ولا من ذكره في هذه القصة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٠/٤، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٢/١ ، المعجم الكبير للطبراني ١٦٩/٧ ، الإصابة ١٣٦/٣،

## بَابُ الدِّيَّات

٣ ٥٤ - (خ): حَدِيثُ أَبِي الْمُلَيحُ بنِ أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِيه ، أَنَّ امْرَأْتَينْ مِنْ هُذَيْلِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُما الْأُخْرَى ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ... الحديث ، وفيه : فقال رَجُلٌ : كَيْفَ نَعْقِلُ مَنْ لا أَكُلَ ، وَلا اسْتَهَلَّ .

هو: حَمَلُ بنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَة. وإحدى المرأتين: مُلَيْكَة، والأُخْرَى: عُطَيْف. كذا عن ابن عباس. وروى أنهما: أم عفيف، وأم مكلّفٍ. أن الضّارِبَة: أم عَفيفٍ بنتُ مَسْرُوح، والمضروبة: مُلَيكةُ بنتُ سَاعِدَة. وقال ابن عبد البر: مليكةُ بنتُ عويمر. وقال أبو موسى المديني: بنت عويم، بلاراء (١).

### ٢٠٤٧/٤٥٦ ووي هذا الحديث الطبراني ١٩٣/١ (١٢٥) قال:

حدثنا المقدام بن داود المصرى، ثنا أسد بن موسى، ثنا سفيان بن عيبنة، عن أيوب السختيانى، قال: سمعت أبا المُلَيح، عن أبيه، وكان قد صحب رسول الله عليه، قال: كانت فينا(٢) امرأتان، ضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها، وقتلت ما فى بطنها، فقضى النبي عليه فى المرأة بالعقل، وفى الجنين بفرة عبد، أو أمَة، أو بفرس، أو بعيرين من الإبل، أو كذا وكذا من العنم، فقال رجل من رهط القاتلة: كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح فاستهل ؟ فمثل ذلك يُطلًى. فقال رسول الله عليه: ﴿ أَسَجَاعَة أَنتَ ؟ ، وقضى رسول الله على أن ميراث المرأة لزوجها وولدها، وأن العقل على عصبة القاتلة.

قال الهيثمي في المجمع ٣٠٠٠٪ \$ رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود، وهو ضعيف.

قلت: ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٣٠٣/٨: و تكلموا فيه، وأسد بن موسى، شيخه، صدوق يُغْرِب. وأبو المُليح هو ابن أسامة بن عمير الهذلى. وقد تابع أسدا فى رواية هذا الحديث: سعيد بن عبد الرحمن بن حسان، أبو عبيد الله المخزومي، وهو ثقة.

رواه الخطيب ص١١ه (٢٣٣) بسنده إلى سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان بن عيينة به. انظر البيان في الخبر التالي (٤٥٧)

<sup>(</sup>١) زاد في هامش و ز، : ويقال : أم عطيف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: 3 فيها ، والصواب : فينا ، كما في المجمع وغيره .

٧٥٤ - (طب) : حِدِيثُ أَبِي هُرَيْرة : أَنْ امْرَ أَتَيْنِ مِنْ هُذَيل .

[ك ٤١/٤] (ب): الضاربة: / أم عفيف بنت مَسْرُوح. وذات الجنين: مُليْكَة بنتُ عُوِيْمر (١). ذكره عبد الغنى ، وفى حديثه: فقال العلاء بن مَسْرُوح. وقيل: إن المتكلم بذلك: حَملُ بنُ مَالِكِ بن النابغة.

(ط) مثله ؛ إلا أنه قال : أم عفيفة ، ولم يحك كون المتكلم حمل بن مالك .

١٠٦٨/٤٥٧ سروى هذا الحديث البخارى: ك: الديات، ب: جنين المرأة ١٩٣/٤ قال :

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل، حدثنا مالك؛ عن ابن شهاب، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، رضى الله عنه، أن امرأتين من هذيل رَمَتْ إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى رسول الله عَلِيَّةً فيها بغرة عبد أو أمة.

ورواه: ك: الطب، ب: الكهانة ١٩/٤ عن قتيبة، ومسلم: ك: القسامة، ب: دية الجنين... ٣/٩ ١٦٨ (١٦٨١) عن يحيى بن يحيى، والنسائى: ك: القسامة، ب: دية جنين المرأة ١٧٤/١، ٤٩ بسنده إلى ابن وهب، ومالك: ك: العقول، ب: عقل الجنين ١/٥٥٨(٥)، والشافعي ١٧٤/١، والطحاوى ٣/٥٠٨ بسنده إلى ابن وهب، وابن حبان ١٣/٨، ٢(٥٩٥) بسنده إلى أحمد بن أبى بكر، والبيهقي ١١٢/٨، ١١٣ بسنده إلى ابن وهب، والشافعي، ويحيى بن يحيى، وأحمد بكر، والبيهقي ١١٢/٨ عن عبد الرحمن بن مهدى، وابن بشكوال ٢٠٢١/١٨) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثى، جميعاً عن مالك به.

ورواه البخارى: ك: الطب، ب: الكهانة ١٩/٤ بسنده إلى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ومسلم: ك: القسامة، ب: دية الجنين ١٩/١ (١٦٨١) بسنده إلى معمر، وعبدالرزاق ١٦/١، ٥٦/١، ٥٧ (٨٣٣٨) عن معمر، والبيهقى ١١٣/٨ بسنده إلى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ومعمر، وأحمد ٢٧٤/٢ بسنده إلى معمر، كلاهما عن محمد بن شهاب الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، بالقصة، وزاد عبد الرحمن: فقال ولى المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل... الحديث، وفي رواية معمر: فقال قائل: كيف... فذكره.

ورواه الترمدى \_ وقال:حسن صحيح  $(^{7})$ \_ ك: الديات، ب: ما جاء فى دية الجنين  $^{177}$  ك: الديات، ب: ما جاء فى دية الجنين  $^{177}$ ،  $^{177}$ ،  $^{177}$ ، الديات، ب: دية الجنين  $^{177}$ ، السنده إلى محمد بن بشر العبدى، وابن أبى شيبة  $^{197}$ ،  $^{197}$ ) عن عبدالرحمن ابن سليمان، والطحاوى  $^{197}$ ، السنده إلى يزيد بن هارون، وابن حبان  $^{197}$ ،

(۹۹۰) بسنده إلى عيسى بن يونس، والدارقطني ۱۱۵،۱۱۶، سنده إلى عيسى بن يونس، وأحمد ۲۸۸/۲ عن يحيى بن سعيد القطان، ٤٣٩ عن يزيد بن هارون، جميعاً عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قضى رسول الله عليه في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أنعطى من لا شرب ولا أكل... الحديث.

ورواه البخارى: ك: الفرائض، ب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ١٩٧/٤ عن قتيبة، ك: الديات، ب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ١٩٣/٤ عن عبد الله ابن يوسف، ومسلم: ك: القسامة، ب: دية الجنين ١٩٣/٤ (١٦٨١) عن قتيبة، وأبو داود: ك: الديات، ب: دية الجنين ١٩٣٤ (٤٥٧٧) عن قتيبة، والتومذى: ك: الفرائض، ب: ما جاء أن الميراث للورثة والعقل على العصبة ٢٩٢/٦ (٢٩٤) عن قتيبة، والنسائى: ك: القسامة، ب: دية جنين المرأة ٨/٤٤، ٨٤ عن قتيبة، والنسائى: ك: القسامة، ب: دية جنين المرأة ٨/٤٠، ٨٤ عن تعيبة، والنسائى: ك: القسامة، بن دية جنين المرأة ٨/٤٠، ١٨٤ عن يحيى بن حسان، وابن أبي شيبة ١/١٨٢، ١٨٢/١، ١٠٤٠، ١٠٤ عن المبابة بن سوار، والطحاوى ٢٠٥/٢ بسنده إلى شعب بن الليث، وابن حبان ١٠٤٠، ١٠٤٠ ٢٠٤ (٩٠٦) بسنده إلى أبي الوليد الطيالسي، والبيهةي ١١٣/٨ بسنده إلى أبي الوليد الطيالسي، والبيهةي ١١٣/٨ بسنده إلى أبي الوليد الطيالسي، والبيهةي ١١٣/٨ بسنده إلى أبي الوليد الطيالسي، من بكير، وقيبة، وأحمد ٢٠٩٧ عن هائم بن القاسم، جميعاً عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: قضى رسول الله عَلَيْتُ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله عَلَيْتُ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وفي رواية هائسم – عند أحمد ـ «امرأة من بني لحيان من هذيل».

ورواه البخارى: ك: الطب، ب: الكهانة ١٩/٤ عن قتيبة، والنسائى: ك: القسامة، ب: دية جنين المرأة ٤٩/٨ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم ، ومالك: ك: العقول، ب: عقل الجنين ٢٢٠٥٨ (٦)، والشافعى ١٧٦/٢، والبيهقى ١١٣/٨ بسنده إلى الشافعى، وابن بشكوال ٢٢٠/١ بسنده إلى الشافعى، وبن يحيى، جميعاً عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب بالقصة مرسلا، وزاد: فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا أكل... الحديث

وكذلك رواه عبد الرزاق ١٠/١٠ (١٨٣٤٩) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد به. وروى هذه القصة المغيرة بن شعبة، بقصة قتل المرأة ضرتها، وقضاء رسول الله عَلَيْتُه بديتها على عصبة القاتلة، وقول رجل منهم: أتغرم دية من لا أكل... الحديث.

رواه مسلم: ك: القسامة، ب: دية الجنين ١٣١٠/٣، ١٣١١ (١٦٨٢) بسبنده إلى جرير بن عبد الحميد، ومفضل بن مهلهل، وسفيان الثورى، وشعبة، وأبو داود: ك: الديات، ب: دية الجنين

2/۱۹، ۱۹۱ (۲۰۵۱) بسنده إلى شعبة، وجرير، والترمدى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الديات، ب: ما جاء فى دية الجنين ٢/٦٦ (٢٤٢٩) بسنده إلى شعبة والثورى، والنسائى: ك: القسامة، ب: دية جنين المرأة ۲۹/۸ بسنده إلى زائدة، ب: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة القسامة، ب: دية جنين المرأة ۲۹/۸ بسنده إلى زائدة، ب: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة عن الثورى، والدارمى: ك: الديات، ب: فى دية الجنين ۲/۳۱ بسنده إلى شعبة، والطحاوى عن الثورى، والدارمى: ك: الديات، ب: فى دية الجنين ۲/۳۱ بسنده إلى شعبة، والطحاوى ۲۸۸/۳ بسنده إلى الثورى، وزائدة، ٥٠٠ بسنده إلى شعبة، وابن حبان ۲/۳ (۹۸۵) بسنده إلى شعبة، والدارقطنى ۲/۳ (۱۹۸۸) بسنده إلى جرير، والثورى وشعبة، والبيهقى ۱۱٤/۸ بسنده إلى شعبة، والعالمي والكرى، وأحمد ٤/٥٢، ٢٤٩ بسنده إلى الثورى، ۲٤٣ بسنده إلى زائدة، وشعبة، والطيالسى ص٩٥ (٢٩٦)عن شعبة، والطبرانى ۲/۳ ، ٤١ (١٤(٩٨) بسنده إلى النورى، وشعبة، ويحيى بن يعلى، وجرير، جميعاً عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعى، عن عبيد وشعبة، ويحيى بن يعلى، وجرير، جميعاً عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعى، عن عبيد وشعبة، ويحيى بن يعلى، وجرير، جميعاً عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعى، عن عبيد وشعبة، ويحيى بن يعلى، وجرير، جميعاً عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعى، عن عبيد

ورواه النسائي في الموضع السابق ١١/٥ بسنده إلى الأعمش، عن إبراهيم النخعي، قال: ضربت امرأة ضرتها بحجر... فذكر القصة مرسلا.

### البيسان

الرجل الذي قال: كيف أغرم... ؟ هو: حَمَل \_ بفتحين \_ ابن مالك بن النابغة، من بني لحيان بن هذيل، الهذلي، أبو نضلة، نزل البصرة، وله بها دار (١).

٧ - ١٩٠٤ - ١ - روى ذلك مسلم: ك: القسامة، ب: دية الجنين ٩/٣ ، ١٣٠ ، ١٣١ (١٦٨١) قال:

حدثنى أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب (ح) وحدثنا حرملة بن يحيى التَجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله على أن فقضى رسول الله على أن دية جنينها غرة: عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورَتُها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله على أغرم من إخوان الكهان على من أجل سجعه الذي سجع.

أبو الطَّاهر أحمد بن عمرو ، ويونس هو ابن يزيد .

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ١٤٠/١ ، أسد الغابة ٥٢/٥، الإصابة ٣٨/٣، ٣٩(١٨٢٧) ، تهذيب النهذيب ٣٢/٣.

رواه أبو داود: ك: الديات، ب: دية الجنين ١٩٢/٤، ١٩٣/(٢٥٧٤) بسنده إلى ابن وهب، والسائى: ك: القسامة، ب: دية جنين المرأة ٤٨/٨ بسنده إلى ابن وهب، والدارمى ك: الديات، ب: دية الخطأ على من هى ٢ ١٩٧/٢ عن عثمان بن عمر، والطحاوى ١٨٧/٣ بسنده إلى ابن وهب، وابن حبان ١٨٧/٣، ٥٦(٨٩٨٥) بسنده إلى ابن وهب، والبيهقى ١١٤/٨ بسنده إلى عثمان ابن عمر، والخطيب ص١٥(٣٣٣) بسنده إلى ابن وهب، وابن بشكوال ٢٣٣/٢٢/٨) بسنده إلى ابن وهب،

ورواه البخارى: ك: الديات، ب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ١٩٣/٤ بسنده إلى ابن وهب، عن يونس به مختصرا، لم يذكر قصة قول حمل بن مالك.

ورواه الطيالسي ص٣٠ ١)٣٠ عن زمعة، عن الزهرى به، وفيه: فجاء ابن النابغة، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم... فذكره.

وروى عبد الرزاق ٩/١٠ (١٨٣٤٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل من هذيل... فذكر القصة، وفيها: وقال ابن عم الضاربة، ويقال له حمل بن مالك بن النابغة: لا شرب، ولا أكل... فذكره.

(ز) روى أن حمل بن مالك إنما كان زوج المرأتين، وأبا الغلام.

٧٠/٤٥٧ م. روى ذلك أبو داود: ك: الديات، ب: دية الجنين ١٩١/٤ ( ٧٧٠) قال:

حدثنا محمد بن مسعود المصيصى، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي على في ذلك، فقال حَمَلُ ابن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطَح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول على في جنينها بغرة، وأن تقتل.

أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وهذا إسناد صحيح.

رواه النسائى: ك: القسامة، ب: قتل المرأة بالمرأة ٢٢، ٢٢، بسنده إلى حجاج بن محمد، وابن ماجة: ك: الديات، ب: دية الجنين ٢٢،٨٨٢/٢) بسنده إلى أبى عاصم، والدارمى: ك: الديات، ب: في دية الجنين ١٩٦/، ١٩٩١ عن أبي عاصم، والطحاوى ١٨٨/٣ بسنده إلى أبى عاصم، وهشام بن سليمان المخزومي، وابن حبان ٢٠٥/ (٩٨٩٥) بسنده إلى أبي عاصم، والدارقطني ٣/٥١ العنده إلى أبي عاصم، ومحمد بن بكر البرساني، والبيهقي ١١٤/٨ بسنده إلى أبي عاصم، ومحمد بن بكر البرساني، والبيهقي ٨٤١٨ بسنده إلى أبي عاصم، ومحمد بن بكر البرساني، والبيهقي ٥٠٤٠ بسنده إلى أبي عاصم، وأحمد ٢٦٤/١ عن عبد الرزاق، وابن بكر، ٤/٩/٤ عن عبد الرزاق، جميعاً عن ابن جريج به، ولم يذكر هشام بن سليمان في روايته: « وأن تقتل ٤.

ورواه أبو داود:ا الديات، ب: دية الجنين١٩٢/٤ ((٥٧٣) بسنده إلى عمرو بن دينار، والشافعي١٩٢/٢ بسنده إلى عمرو بن دينار، وعبد الله بن طاوس، وعبدالرزاق،١٧/١ (١٨٣٣٩) بسنده إلى ابن طاوس، والبيهقي ١١٤/٨ بسنده إلى ابن طاوس، والبيهقي ١١٤/٨ بسنده إلى عمرو بن دينار وابن طاوس، كلاهما عن طاوس، عن عمر، به، لم يذكر ابن عباس:

وروى أحمد ٢١٦/٢عن عبد الله بن عمرو بن العاص،قال قضى رسول الله ﷺ في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمةٍ، قضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي.

قال الهيثمي في المجمع ٢٩٩٦:«رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات».

وروى ابن ماجة: ك: الديات، ب: الميراث من الدية ٢٦٤٣)٨٨٣/٢) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جد أبيه عبادة بن الصامت، أن النبي عَلَيْه قضى لحمل ابن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتاتها المرأته الأخرى.

وإسحاق الم يدرك جد أبيه، فالإسناد منقطع.

وهو جزء من حديث طويل، قطعه ابن ماجة في مواضع متعددة. وذكره عبد الله بن أحمد في موضع واحده /٣٢٦، ٣٢٧من نفس الطريق، وزاد فيه: فقال أبو القاتلة المقضى عليه: يارسول الله، كيف أغرم... الحديث.

وروى الطبراني ٩/٤ (٣٤٨٣) في ترجمة حمل بن مالك، القصة من طريق مجاهد عن الهذلي، أنه كانت عنده امرأة، فتزوج عليها أخرى، فتغايرتا، فضربت الهلالية العامرية... فذكره.

وروى ابن أبى شبية ١٠/١٧٤/١٩) بسنده إلى أبى جعفر محمد بن على، وإلى سعيد بن المسبب، وإلى مجاهد، قالوا: تغايرت امرأتان لحمل بن مالك بن النابغة... الحديث، وفيه: فقال أبوالقاتلة أو عمها: أنّدِى من لا أكل... فذكره.

وقيل إن القائل: كيف أغرم... ؟ هو أبو القاتلة، وقيل: أخوها.

وجمع ابن حجر فى الفتح ٢١٩/١٢ بأن كلا من أبيها وأخيها وزوجها فالوا ذلك لأنهم كلهم من عصبتها بخلاف المقتولة.

(ز) واختلف في اسم القاتلة، واسم أخيها، واسم المقتولة، فقيل: اسم أخى القاتلة:
 عمران ابن عويم، ويقال: عويم، الهذلي، له ترجمة في الإصابة ٥/٧٧(٨٠٥).

۱۰۷1/٤٥٧ ـ روى ذلك الطبراني ١٩٣/١، ١٩٤ (١٤٥) قال:

حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا عثمان بن سعيد المرى، ثنا المنهال بن خليفة، عن سلمة بن

تمام، عن أبى المُلَيْح الهذلى، عن أبيه، قال: كان فينا رجل يقال له: حمل بن مالك، له امرأتان، إحداهما هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية، بعمود خباء أو فسطاط، فألقت جنينا ميتا، فانطلق بالضاربة إلى النبى عَقِيه، معها أخ لها، يقال له: عمران بن عويم، فلما قصوًا على رسول الله عَقِيه القصة قال: « دُوه» فقال عمران: يا نبى الله، أنَدِى مالا أكل، ولا شرب، ولا صاح، فاستهل، مثل هذا يطل... الحديث.

قال الهيثمي في المجمع ٣٠٠/٦: «رواه الطبراني والبزار، باختصار كبير، والمنهال بن خليفة وثقة أبو حاتم، وضعفه جماعة».

قلت: رواية البزار في كشف الأستار ٢٠٨/٢، ٢٠٩ (١٥٢٣) بسنده إلى عبيد الله بن موسى عن المنهال بن خليفة به، ولفظه. ﴿ أَنَ امرأة رمت امرأة بحجر، فألقت جنيناً ميتاً، فقضى فيه رسول الله عَلِيَّة بغرة عبد أو أمة ». وقال البزار: ﴿ إسناده حسن ».

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٧/٥ إلى ابن منده، من طريق عبيد الله بن موسى، عن المنهال ابن خليفة به، وسماه عمران بن عويم.

وروى الطبراني ٩/٤ (٤٣٨٤) بسنده إلى عباد بن منصور، عن أبى المُلَيِّح الهذلى، عن حمل ابن النابغة، أنه كانت له امرأتان: لحيانية، ومعاوية، من بنى معاوية بن زيد، وأنهما اجتمعتا فتغايرتا، فرفعت المعاوية حجراً، فرمت به اللحيانية، وهى حبلي وقد بلغت، فقتلتها، فألقت غلاماً، فقال حمل بن مالك لعمران بن عويم: أدِّ إلى عقل امرأتي. فارتفعا إلى رسول الله عَلِيَّة، فقال: « العقل على العصبة، وفي السقط غرة عبد أو أمة».

وقيل: اسم أخي القاتلة: العلاء بن مسروح، حجازي (١).

واسم القاتلة: أم عفيف بنت مسروح، واسم المضروبة: مليكة بنت ساعد الهذلي.

١٠٧٢/٤٥٧ ـ روى ذلك الطبواني ١٠/١٤١، ٤٢ (٢٥٣) قال:

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن عباد المكى، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، عن عروة بن تيم بن عويم، عن أبيه، عن جده، قال: كانت أختى مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة، فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها، وهى حامل، فقتلتها، وما فى بطنها، فقضى رسول الله تلك فيها بالدية، وفى جنينها بغرة عبد أو وليدة، فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أتغرم من لا أكل ولا شرب ولا نظر ولا استهل، فمثل هذا يطل. فقال رسول الله تلك « لسجع كسجع الكهان».

<sup>(</sup>١) له ترجمة في ; أسد الغابة ٩/٤ ، الإصابة ٤/٠٢٦ (٥٦٤٣) وأحاله إلى عويم .

قال الهيثمي ٢/٠٠٠: درواه الطبراني، وفيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف»... وضعّفه ابن حجر في الإصابة ٥/٦٤ في ترجمة عويمر الهذلي.

رواه ابن بشکوال ۲۱/۱ (۵۸) بسنده إلى موسى بن الحسن، والخطيب ص١٥ (٣٣٣) بسنده إلى عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى، وأحمد بن أبى حيثمة، كلاهما عن محمد بن عباد المكى به وفيه و فقال العلاء بن مسروح ، ولم يقل: ﴿ أخوها، وقال ﴿ عويمر ، بريادة راء.

وروى عبد الرزاق ١٩٢/١٠ (١٨٣٥٦) عن ابن جريج، عن رجل، عن عكرمة مولى ابن عباس، أن اسم الهذلى الذى قتلت إحدى امرأتيه الأخرى، فقضى رسول الله عليه بغرة فى الجنين، وبدية فى المرأة، اسمه حمل بن مالك بن النابغة من بنى كثير بن خناسة بن غافلة بن كعب بن طابخة بن لحيان بن هذيل، واسم المرأة القاتلة: أم عفيف بنة مسروح من بنى سعد بن هذيل.

وأخوها: العلاء بن مسروح، والمقتولة: مليكة بنت عويمر، من بنى لحيان بن هذيل، وأخوها: عمرو بن عويمر، فقال العلاء بن مسروح: لا أكل ولا شرب... فذكر القصة.

وقيل: اسم إحداهما مليكة، واسم الأخرى: عطيف، وقيل: أم عطيف ــ بالعين المهملة ــ وقيل: أم غطيف ــ بالنين المعجمة.

٧٣/٤٥٧ . ١ ـ روى ذلك أبو داود: ك: الديات، ب: دية الجنين ١٩٢/٤ ١ (٧٤٥٤) قال:

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار، أن عمرو بن طلحة حدثهم، قال: ثنا أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قصة حمل بن مالك، قال: فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبى الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثله يطل. فقال النبى على: وأسجع الجاهلية وكهانتها، أدّ في الصبى غرة ».

قال ابن عباس: كان اسم إحداهما: مليكة، والأحرى: أم غطيف.

أسباط هو ابن نصر \_ ويقال: نضر \_ الهمداني، صدوق كثير الخطأ يغرب، والإسناد ضعيف، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.

رواه النسائي: ك: القسامة، ب: صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة ٥١/٥، ٥٦ عن أحمد ابن عثمان بن حكيم، وابن حبان ٥٢/٤٠٢(٥٩٨٥) بسنده إلى أبى بكر الأعين، والبيهقى ١١٥/٨ بسنده إلى أحمد بن حازم بن أبى غَرْزَة، والخطيب ص١٥، ١٥٥(٢٣٣) بسنده إلى جعفر بن محمد الصائغ، وإلى سليمان بن عبد الرحمن التّمّار، جميعاً عن عمرو بن حماد بن طلحة، عن أسباط بن نصر به، وفي رواية الصائغ عند الخطيب: ... والأخرى عطيف، وفي رواية الصائغ عند الخطيب: ... والأخرى عطيف، وفي رواية التّمار

عنده (... والأخرى: أم عطيف، وعند غيرهما: أم غطيف.

كذا، ونقل النووى فى الإشارات ( بذيل الأسماء المبهمة ص٣٤٥) أن الأخرى اسمها: غطيف، ويقال: أم غطيف. وبذلك يتفق مع غير الخطيب فى إعجام الغين. وفى الإشارات (ط لاهور ص٣): والأخرى: غطيفة، ويقال: أم غطيف.

قال الخطيب: وروى أن إحدى المرأتين أم عطيف (كذا) والأخرى: أم مكلف. ونقل النووى في الإشارات ( بذيل المبهمات ص٣٤٥) في الأولى: أم عفيف، بفاء بدل الطاء، وكذلك نقل المصنف. وفي الإشارات ط لا هور ص٣ أن الأولى أم غطيف بالغين المعجمة والطاء المهملة.

### ۱ • ٧٤/٤٥٧ - روى ذلك الخطيب ص١٣٥ (٢٣٣) قال:

أخبرنا الحسن بن أبى بكر، قال: أخبرنا عبد الصمد على بن محمد الطستى، قال: حدثنا السرّى بن سهل الجنّد يُسابُورَى، قال: حدثنا عبد الله بن رشيد، قال حدثنا أبو عبيدة مُجّاعة بن الربير، عن قتادة، عن أبى المُلَيْح، أن حمل بن مالك بن النابغة كانت له امرأتان تسمى إحداهما: أم عطيف، والأخرى: أم مكلف، فضربت إحداهما الأخرى بفسطاط \_ أو قال: بحجر \_ فماتت، وألقت جنينا... الحديث.

ولم يسم فيه القائل، وقال: إنه رجل من عاقلة المرأة.

أبو المليح لم يدرك القصة، ويحتمل أنه سمعها من حمل بن مالك، أو من أبيه أسامة بن عمير، وقد سبق بيان أنه رواها عن كل منهما.

وعبد الله بن رشيد، قال الذهبي في المغنى ٢٣٨/١: و ليس بقوى، وفيه جهالة ٦.

ومُجَّاعة \_ بضم الميم وتشديد الجيم \_ ابن الزبير ذكر في المغنى ٢/٢٥ أن ابن حنبل قال: وولم يكن فيه بأس في نفسه ». قال الذهبي: وضعفه الدارقطني وغيره.

والسرّري هو ابن عاصم بن سهل، وينسب إلى جده، قال في المغنى ٢٥٣/١: قال ابن عدى: ويسرق الحديث.

ورواه الطبراني في ترجمة حمل بن مالك ٩/٤(٣٤٨٥) عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن أبى المليح بن أسامة، أن حمل بن مالك كانت تحته ضرتان: مليكة وأم عفيف، فرمت إحداهما صاحبتها بحجر، فأصابت قُبُلَها، فألقت جنينا مينا، وماتت... فذكر القصة.

ورواه ابن بشكوال ۲۲۱/۱، ۲۲۲(۵۸) بسنده إلى عبد الوهاب، عن سعيد به. وهذا إسناد رجاله ثقات.

خَمَان دية الْجَنين ، فَقَالَ بَعضُهمْ : أَنْتَ مُؤَدِّبٌ ، لاشيءَ عَلَيْكَ .

# هو :/عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ عَوْف .

[ز۲۲/أ]

وعزاه ابن حجر في« المطالب العالية»٢/٠١٠، ١٣١(١٨٥٥) للحارث بن أبي أسامة.

وقد ذكر ابن حجر هذه الاختلافات في اسم المرأتين في ترجمة مليكة بنت عويمر.

العقل: الدية، وأصلها أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها في عقلها، ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عقلا، وجمعها: عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها (١).

فقضى فى الجنين بغرة: عبد أو أمة: الغرة: العبد نفسه أو الأمة. وأصل الغرة: البياض الذى يكون فى وجه الفرس، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء، وإنما تجب الغرة فى الجنين إذا سقط مينا، فإن سقط حياً ثم مات ففيه الدية كاملة (٢).

## ٨٠٠/٤٥٨ ــ روى هذا الحديث عبد الرزاق ٩/٨٥٤، ٩٥٤٠٠) قال::

عن معمر، عن مطر الوراق وغيره، عن الحسن، قال:أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة، كان يُدْخَل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها، فقيل لها:أجيبي عمر. فقالت: يا ويلها! مالها ولعمر؟ قال: فينا هي في الطريق فزعت، فضربها الطّلق، فدخلت داراً، فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين، ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي عَلَيْكُ، فأشار عليه بعضهم: أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدّب". قال: وصمت على فأقبل عليه، فقال: ما تقول ؟ ... القصة في حكم على عليه بالدية، لأنه قتل خطأ.

وهذا منقطع بين الحسن البصري وعمر.

قال الشافعي في الأم ٨٧/٦: « وبلغنا أن عمر أرسل إلى امرأة، ففزعت فأجهضت ذابطنها، فاستشار علياً... فذكره، ولم يذكر مبهم الباب، ونقله عنه البيهقي ٣٢٢/٨.

#### البيان

ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير ٣٦/٤ أن المفير المكنى عنه ببعضهم هو عبد الرحمن بن عوف (٣).

<sup>(</sup>١) النهاية ٢٧٨/٣ . ٢٧٨ (١)

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الخبر (١٦٤) .

وفي رواية: عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْصَحَابَةِ، أَنَّ النَّبِي عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ، لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَال: ﴿ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَأَ الْعَمْدُ (١)... ﴾ الحديث. رواه النسائي وغيره.

وهو: عبد الله بن عمرو، كما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . وقيل: عبد الله ابن عمر .

فقال: « حديث عمر، أنه أرسل إلى امرأة ذكرت عنده بسوء، فأجهضت ما في بطنها، فقال عمر للصحابة: ماترون ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدب، لاشيء عليك. فقال لعلى: ماذا تقول ؟... القصة في حكم على عليه بالدية.

الطُّلْق: بسكون اللام: وجع الولادة، والواحدة: طلقة (٢).

۱۰۷٦/**٥٤٩ وي هذا الحديث النسائي**: ك: القسامة، ب: ذكر الاحتلاف على حالد الحذاء الحذاء ١/٨ قال:

حدثنا محمد بن كامل، قال: حدثنا هشيم، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْه قال: خطب النبي عَلَيْه يوم فتح مكة، فقال: « ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل، فيها أربعون ثنية إلى بازل عامِها كُلُهن خَلفَة».

هشيم هو ابن بشير، وخالد هو ابن مهران الحذاء، وهذا الإسناد صحيح، وعقبة بن أوس، يقال له أيضا يعقوب بن أوس.

ورواه فيه ١٠٤، ٤٦ بسنده إلى بشر بن المفضل، وإلى يزيد بن زريع، وعبدالرزاق المهرم ورواه فيه ١٨٦ (١٧٢١٣) عن الثورى، والطحاوى ١٨٥/٣ بسنده إلى هشيم، والدارقطنى ١٠٥ ، ١٠٤ بسنده إلى الثورى، والبيهةى ١٠٥ بسنده إلى الثورى، والبيهةى ١٠٥ بسنده إلى عبد الوهاب الثقفى، جميعاً عن خالد بن مهران، عن القاسم، عن عقبة – وفى حديث بشر ويزيد: يعقوب بن أوس ـ عن رجل من أصحاب النبي عَلِيَّةً به.

#### البيسان

الصحابي هو: عبد الله بن عمرو بن العاص (٣)، السهمي.

١٠٧٧/٤٥٨ ـ روى ذلك أبوداود:ك: الديات،ب: في الخطأ شبه العمد ١٥٥٤ (٤٥٤٧) قال:

<sup>(</sup>١) في ﴿ رَ ﴾: الحَطأ . العمد . ﴿ ٢) النهاية ٣/١٣٦ . ﴿ ٢) سبقت ترجمته في الخبر (٣) .

حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، المعنى، قالا: ثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثاً، ثم قال: و لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ، إلى هاهنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا و ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تُذْكَر وتُدْعى من دَم أو مال تحت قدمى، إلا ماكان من سقاية الحاج، وسدانة البيت؛ ثم قال.. و ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها ، وحديث مسدد أتم.

حماد هو ابن زيد، وخالد هو ابن مهران الحذاء، وهذا إسناد صحيح.

وقال الزيلعي في نصب الراية ٣٣١/٤: ﴿ قال ابن القطان في كتابه: هو حديث صحيح... ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه ﴾.

ورواه ( ٤٠٤٨) بسنده إلى وهيب بن خالد، والنسائى: ك: القسامة، ب: ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ٤١/٨ بسنده إلى حماد بن زيد، وابن ماجة: ك: الديات، ب: دية شبه العمد مغلظة ٢/٢٧/٨٧٧/٢) بسنده إلى حماد بن زيد، وابن حبان ١٠٥/٣، ٢٠٢/٢) بسنده إلى حماد بن زيد، وابن حبان ٤٥/٨ بسنده إلى حماد بن زيد، وهيب، والميهقى ٨/٥٤ بسنده إلى حماد بن زيد، جميعاً عن خالد بن مهران، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص به.

ورواه النسائى: ك: القسامة، ب: كم دية شبه العمد ٤٠/٨ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، وابن ماجة: ك: الديات، ب: دية شبه العمد مغلظة ٢٦٢٧)٨٧٧/٢) بسنده إلى عبدالرحمن ابن مهدى، وابن ماجة: ك: الديات، ب: في شبه العمد ١٩٧/٢ عن سليمان بن حرب، والداوقطنى ٣/٤، ابسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، والبيهقى ٨/٤٤ بسنده إلى أبى عمر، وأحمد ٢٦٤/٢ عن محمد بن جعفر، جميعاً عن شعبة، عن أيوب، القاسم بن ربيعة، عن عمرو بن العاص به، ولم يذكر عقبة بن أوس.

وقيل: الصحابي هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب (١).

۱۸۲،۱۸۵/۱۸۲، ۱۸۹ وی دلك أبو داود:ك:الديات،ب:في الخطأ شبه العمد٤/١٨٥، ١٨٦ (٩٥٥٩)

حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن على بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي عليه الله عليه عنه عنه عنه النبي عليه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه على درجة البيت، أو الكعبة.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣٣٤).

يعنى: فذكر الحديث بمعنى حديث عبد الله بن عمرو السابق.

هذا إسناد ضعيف، فيه على بن زيد بن جُدعان، ضعيف. ونقل الزيلعي في نصب الراية ٣٣٢/٤ عن ابن القطان: إنه لا يصح، لضعف على بن زيد.

رواه النسائى: ك: القسامة، ب: ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ٢٢/٨ بسنده إلى ابن عينة، وابن ماجة: ك: الديات، ب: دية شبه العمد مغلظة ٢٦/٨ (٢٦٢٨) بسنده إلى ابن عينة، والشافعي ١٧١/٢ عن ابن عينة، وعبد الرزاق ٢٨١/٩، ٢٨٢ (١٧٢١) عن معمر، والدارقطني ١٠٥/٣ بسنده إلى ابن عينة، وأحمد ١١/٢ عن ابن عينة، وأحمد ١١/٢ عن ابن عينة، ٣٦ بسنده إلى ابن عينة، جميعاً عن على بن عينة، ٣٦ بسنده إلى معمر، والحميدي ٢٠٧/٣، ٢٠٠٧(١) عن ابن عينة، جميعاً عن على بن عينة، بحدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر به.

ورواه أحمد ۱۰۳/۲ عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر به.

وقد ذكر ابن أبى حاتم فى العلل ٤٦٢/١، ٤٦٣ هذا الحديث، من طريق موسى بن إسماعيل المنقرى، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن يعقوب السدوسى، عن عبد الله بن عمره به. وذكر أن أبا زرعة سئل عنه، وعن حديث على بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، فقال أبو زرعة: حديث القاسم بن ربيعة أصح.

قال ابن أبى حاتم: ﴿ ونفس حديث حماد بن سلمة، فإن أحمد بن سنان حدثنا عن يزيد، عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن يعقوب السدوسى، عن ابن عمر، وليس لابن عمرو، عن النبى على و أشبه.

ورواه النسائى: ك: القسامة، ب: ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ٤١/٨ عن محمد بن بشار، عن ابن أبى عدى، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن النبى عليه السلا.

كما رواه النسائى: ك: القسامة، ب: كم دية شبه العمد ٤٠/٨، ١٤ بسنده إلى أيوب، ب: ذكر الاختلاف على خالد الحَذاء ٤٢/٨ بسنده إلى حميد الطويل، كلاهما عن القاسم بن ربيعة، عن النبى عَيَّلُهُ، مرسلا.

قال ابن أبي حاتم في العلل ٢/١٪: ﴿ وَهَذَا أَسُبُهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُهُ.

الثنية من الإبل: ما دخل في السادسة، والذكر: ثُنِي (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٢٢٦ .

٤٦٠ (١): حَدِيثُ الْأُسُودِ بْنِ هِلاَلِ: عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِى ثَعْلَبَةَ : كَانَ النّبِيُّ عَظِيَّة، يَخْطُب، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : هَوَ لُاءِ بَنُو ثَعْلَبَةً قَتَلُوا فُلاناً ... الحديث .
 هو : ثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَم ، كما رواه النسائى مبهماً ومبيناً .

والبَازِل: الذى تم له ثمانى سنين ودخل فى التاسعة، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين <sup>(١)</sup>.

الْحَلَفَة: بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: الحامل من النوق، وتجمع على خلفات، وخلائف، وقد خلفت وأخلفت إذا حالت (٢).

۱۰۷۹/٤٦٠ من روى هذا الحديث النسائى: ك: القسامة، ب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره المديرة عبره عبره عبره عبره المديرة عبره عبره عبره المديرة ا

أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن أشعث بن أبى الشعثاء قال: سمعت الأسود بن هلال يحدث عن رجل من بنى ثعلبة بن يربوع، أن ناسا من بنى ثعلبة أتوا النبى عَلَيْه، فقال رجل من أصحاب النبى عَلِيّه، فقال النبى عَلِيّه، فقال النبى عَلِيّه، فقال النبى عَلِيّه، فقال النبى عَلِيّه،

أبو داود هوالطيالسي، والإسناد صحيح، ولا تضر جهالة الصحابي، إن صحت صحبته.

رواه أبوداود الطيالسي ص٧٧ (٧٥٧) وقال عقبه: « وقال الثورى: عن تبعلبة بن زهدم».

ورواه النسائى فيه ٤/٨ ، بسنده إلى أبى عتاب الدلاّل، عن شعبة به، وزاد أن الأسود كان قد أدرك النبى عَيِّك.

ورواه فیه ٤/٨ ، بسنده إلى أبى عوانة الوضاح بن عبد الله، وأبى الأحوص، وأحمد ٢٤/٤، ٥٢ بسنده إلى أبى عوانة، جميعاً عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن رجل من بني يربوع \_ أو من بنى ثعلبة بن يربوع \_ به.

#### اليسان

الرجل المحدث للأسود بن هلال هو: ثعلبة بن زَهْدَم، الحنظلي، اليربوعي، التميمي، وزَهْدَم: بفتح الزاى وسكون الهاء وفتح الدال المهملة، مختلف في صحبته، عده في الصحابة ابن حبان وابن السكن وابن حزم وجماعة، وقال الثورى: له صحبة، وعقب البخارى عليه بأنه لا يصح،

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٥٧٠ . (٢) النهاية ٢/٨٠ .

وقال العجلي: تابعي ثقة (١).

• ٢ ٠ ٨ • ١ - روى ذلك النسائي: ك: القسامة، ب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ٣/٨ قال:

أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا بشر بن السّرِيّ، قال: حدثنا سفيان، عن أشعث، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهْدَم اليربوعي، قال: كان رسول الله ﷺ يخطب في أناس من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع، قتلوا فلاناً في الجاهلية، فقال النبي عَلَيْك، وهنف بأعلى صوته: و ألا لا تجني نفس على الأخرى».

سفيان هو الثورى، وأشعث هو ابن أبى الشعثاء سليم بن أسود، وهذا إسناد صحيح، إن صحت صحبة ثعلبة بن زهدم، وهو رأى الكثيرين، وصحح ابن حجر في الإصابة ٢٠٧/١ هذا الحديث.

رواه فیه ۰۳/۸، ۵۶ بسنده إلى معاویة بن هشام، والبیهقی ۳٤٥/۸ بسنده إلى قبیصة بن عقبة، والطبرانی ۸۵/۲ بسنده إلى قبیصة بن عقبة، ومحمد بن یوسف الفریابی، جمیعاً عن سفیان الثوری به.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٠/٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٠/١ ، تهذيب التهذيب ٢٠/٢ ، الإصابة ٢٠/١ (٩٢٩) .



## كتاب السير

٤٦١ ـ (خ) : حد يثُ أنَس : في هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَحِقَهُماَ فَارِسٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:﴿ اللَّهُمُّ اصْرَعْه . . . ﴾ الحديث .

هو : سُرَاقَةُ بنُ مالك .

۱۰۸۱/٤٦۱ مناقب الأنصار،ب: هجرة النبي على وأصحابه وأصحابه الأنصار،ب: هجرة النبي الله وأصحابه ٣٣٤/٢

حدثنى محمد، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبى، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: أقبل نبى الله على المدينة، وهو مُردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يُعرَف، ونبى الله على شاب لا يُعرف ... الحديث إلى قوله: فالتفت أبو بكر، فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: الله على فقال: «اللهم اصرعه »، لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا، فالتفت نبى الله على فقال: «اللهم اصرعه فصرعه الفرس، ثم قامت تُحمَّحم، فقال: يا نبى الله، مُرنى بما شئت. قال: « فقف مكانك، لا تعركن أحداً يَلْحق بنا ». قال: فكان أول النهار جاهداً على نبى الله على وكان آخر النهار مسلكة له ... ثم ساق الحديث في الهجرة، وفي إسلام عبد الله بن سلام.

محمد، قال المزى في التحفة ٢٧٩/١ : «غير منسوب »، وقال ابن حجر في الفتح ١٩٥/٧ و هو ابن سلام، وقال أبو نعيم في المستخرج؛ أظنه أنه محمد بن المثنى أبو موسى»، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد. وهذا الحديث من مراسيل الصحابة ؛ فإن أنسا لم يشهد هذه القصة. قال ابن حجر في الفتح ١٩٦/٧: « ولعله حملها عن أبي بكر الصديق، فقد تقدم في مناقبه، أن أنسا حدث عنه بطرف من حديث الغار، وهو قوله: قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا ... الحديث ».

رواه أحمد ٢١١/٣ ـ ومن طريقه الخطيب ص ١١٤ (٦٢) ـ عن عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد به.

البيان

اسم هذا الفارس: سراقة بن مالك بن جُعْشُم(١).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخير (٢٢١).

١٠٨٧/٤٦١ وي ذلك البخارى: ك: الأشربة، ب: شرب اللبن ٣٢٤/٣ قال:

حدثنى محمود، أخبرنا أبو النضر (كذا، وفي ط الشعب وفتح البارى وتحفة الأشراف: النضر. وهو ابن شُمَيْل. وهذا هو الصواب) أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البَرَاء رضى الله عنه قال: قدم النبي عَلَيْهُ من مكة، وأبو بكر معه. قال أبو بكر: مَرَرْنا بِرَاع، وقد عَطِشَ رسول الله عنه. قال أبو بكر رضى الله عنه: فحلت كُثْبَةٌ من لبن في قدح، فشرب، حتى رضيتُ، وأتانا سراقة بن جُعْشُم على فَرَس، فدعا عليه، فطلب إليه سراقة أنْ لاَ يدعُو عليه، وأن يرجع، ففعل النبي عَلَيْهُ.

محمود هو ابن غَيْلان، وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله، والبَرَاء هو ابن عازب.

ورواه الخطیب ص ۱۱۵ (۲۲) بسنده إلى عمرو بن حَكَّام، ومحمود بن جعفر، عن شعبة، به بقصة سراقة فقط.

ورواه البخارى: ك: مناقب الأنصار، ب: هجرة النبى على وأصحابه ٣٣٤/٢ عن محمد ابن بشار، ومسلم: ك: الأشربة، ب: جواز شربُ اللبن ١٥٩٢/٣ (٢٠٠٩) عن ابن المثنى وابن بشار، وأحمد ٤/٠٢٠، ٢٨١، وأبو يعلى ١٠٦١، ١(١٤)عن القواريرى عبيد الله بن عمر، (١١٥)، ٣٦٠/٣ (١٧١٠) عن محمد بن بشار، جميعا عن محمد بن جعفو، عن شعبة، عن أبى إسحاق، عن البراء رضى الله عنه قال: لما أقبل النبى على تبعه سراقة بن جُعشُم... فذكره، ثم قال: فعطش، فمرَّ براع، قال أبو بكر: فأخذت قدحا، فحلبتُ فيه ... الحديث، فجعل قصة سراقة من مسند البراء، وقصة الراعى من مسند أبى بكر.

ورواه البخارى: ك: المناقب، ب: علامات النبوة ٢٨٢/٢ بسنده إلى زهير بن معاوية، ك: فضائل أصحاب النبى على اللهاجرين وفضلهم٢/٤٨٢ بسنده إلى إسرائيل بن يونس، ومسلم: ك: الزهد والرقائق، ب: في حديث الهجرة، ويقال له: حديث الرحل ٢٣٠٩/٢٣٠ ر٩/٤ ٢٣٦ - ٢٣١١ (٩/٤٠) بسنده إلى زهير بن معاوية، وإسرائيل بن يونس، وابن أبي شيبة ٢٢٧/٣٩-٣٢٩ (١٨٤٥٩) بسنده إلى إسرائيل، وأبن حبان ١٨٤٨-٢٦ (١٤٤٨) بسنده إلى إسرائيل، وأجمد ١٨٤٥ بسنده إلى إسرائيل، وأبو يعلى ١/٧١، ١١٥ ١١٨) بسنده إلى إسرائيل، والبيهقي في دلائل النبوة ٢٨٤١ ١٨٤٥ بسنده إلى إسرائيل، وإلى زهير بن معاوية، جميعاً عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق، بقصة الراعي وسراقة مطولا، وبعضهم يزيد على بعض، البراء بن العازب أبي البراء وبين أبي بكر الصديق رضى الله عنه.

وقد روى سراقة نفسه القصة: روى حديثه:

٣٦٤ ـ (ق): حَدِيثُ عَائِشةَ فِي الهِجْرَةِ : وَاسْتَأْجَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ دَلِيلاً لَهُمْ .
 (خ) : هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرَيْقِطِ اللَّيْثِيُّ .

(ب) : عبد الله بن أرْقَد (١) ، وقيل : ابن أرْيقط . ذكره ابن إسحاق .

البخارى:ك:مناقب الأنصار، ب: هجرة النبى تلك وأصحابه ٣٣٢/٢، ٣٣٣، وعبدالرزاق (٣٩٢/٥ - ٣٩٥)، وابن إسحاق (السيرة ١٨٤٦١)، وابن أبى شيبة ١٣٣١/١٤، ٣٣٢ (١٨٤٦١)، وابن إسحاق (السيرة النبوية ٣٣٨/٢)، وابن حبان ١٦٣٨، ١٤ (٣٢٤٧)، والحاكم، وقال: « صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى ٣/٣، ٧ ، والبيهقى فى دلائل النبوة ٢٨٥/١. ٤٨٨ ، وأحمد ١٧٥/٤، ١٧٥، والطبراني ١٣٢/٧. ١٣٥٠ (٢٦٠٣٠).

تُحَمْحِم: الحَمْحَمَةُ: صوت الفرس، دون الصهيل (٢).

الْمَسْلَحَة: بفتح الميم واللام بينهما مهملة ساكنة: القوم الذين يحفظون النغور من العدو وسموا مسلحة، لأنهم يكونون ذوى سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب، يكون فيه أقوام يرقبون العدو، لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له (٣).

والمعنى أن سراقة صار آخر النهار يَرُدُّ الناس عن طريق رسول الله عَلِيَّة ويضللهم، فَصار كالمسلحة.

الكُتْبَةُ من اللبن: بضم الكاف: القليل من اللبن، والكُتْبَة: كُلُّ قليلٍ جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك. والجمع: كُتُب، بضم ففتح (٤).

۱۰ ۸۳/٤٦۲ ما روى هذا الحديث البخارى: ك: الإجارة، ب: استفجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ۳۳/۲ قال:

حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها: واستأجر رسول الله عليه وأبو بكر رجلاً من بنى الدَّيل، ثم من بنى عبد ابن عدى هاديا خِرِّيتًا. الحِرِّيت: الماهر بالهداية... الحديث.

رواه عبد الرزاقه ۳۹۱/۳۹۱ في جزء من الحديث(۹۷٤۳) وهو حديث الهجرة بطوله، عن معمر به، والخطيب ص۱۸۳ (۹۳) بسنده إلى محمد بن كثير بن أبي عطاء، عن معمر به.

وروى البخارى قصة الباب فقط: ك: الإجارة، ب: إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة

(٢) النهاية ١/٢٣٦.

(٣) النهاية ٢/٨٨٨ .

<sup>(</sup>١) الذي عند ابن بشكوال: و أرقط ، بالطاء ، لا بالدال .

١٥١/٤ النهاية ١٥١/٤)

أيام أو شهر أو سنة... ٣٣/٢ عن يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن عُقَيْل بن خالد، عن الزهري به.

ورواه ابن بشكوال ٤٤/١ (٣٩) بسنده إلى البخاري به.

ورواه البخارى بقصة الهجرة بطولها: ك: مناقب الأنصار، ب: هجرة النبى الله بأصحابه ٣٣١/٢ بعده البيهة ٢٧٦ ،٤٧٥/٢ بسنده وكذلك رواه بطوله البيهقى فى دلائل النبوة ٤٧٦ ،٤٧٥/١ بسنده إلى يحيى بن بكير، وعبد الله بن صالح، عن الليث به.

وقد رويت قصة الهجرة بالإسنادين السابقين في مواضع متعددة في البخاري، لكن ليس في أي منها ذكر قصة الدليل هذه، وفي كل منها ما ليس في الآخر.

#### البيان

هذا الدليل اسمه: عبد الله بن أريقط، الليثي، ثم الدئلي، قال ابن حجر في الإصابة: ولم أرَ من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد، وقد جزم عبد الغني المقدسي في السيرة بأنه لم يعرف له إسلاما، وتبعه النووي في تهذيب الأسماء (١).

## ١٠٨٤/٤٦٢ وي ذلك الحاكم في المستدرك ٨/٣ قال:

أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضى، ثنا موسى بن إسحاق القاضى، ثنا مسروق ابن المرزّبُان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة، قال: قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين، عن عروة بن الزبير، عن عائفة رضى الله عنها، قالت: لما خرج رسول الله عَلَيْهُ من الغار مهاجرا، ومعه أبو بكر، وعامر بن فُهيْرة مردفه أبوبكر، وخلفه عبد الله بن أريقط الليثى، فسلك بهما أسفل من مكة، ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفان... الحديث في ذكر مراحل الهجرة ومنازلها.

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ». وسكت عنه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح ١٨٦/٧ : « إسناده صحيح ».

قلت: مسروق بن المَرْزُبَان ـ بفتح الميم بعدها راء ساكنة ثم زاى مضمومة ثم باء موحدة ـ صدوق له أوهام، وموسى بن إسحاق هو ابن موسى الأنصارى الخَطْمى قاضى الرى، ذكره ابن أبى حاتم، وقال: ثقة صدوق.

وروى الحاكم ١١٠٩/٣، والبيهقي في دلائل النبوة ٢٧٦/١-٢٨١، والطبراني ١-٤٨/٤،

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٢٩٦/١، الإصابة ٣٣/٤ (٤٥١٧).

(٣٦٠٥)، وفى الأحاديث الطوال بذيل المعجم الكبير ٢٥٤/٢٥ ٢٥٦-٢٥٢(٣٠)، بأسانيدهم إلى حزام ابن هشام، عن أبيه هشام بن حبيش بن خالد ويقال: خويلد ـ عن جده حبيش بن خالد (وسقط من رواية الحاكم: عن جده حبيش بن خالد) أن رسول الله عليه خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأبو بكر رضى الله عنه، ومولى أبى بكر عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثى عبد الله بن أرقط، مروا على حيمتى أم معبد ... فذكر قصة أم معبد بطولها.

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »، وساق دلائل الصحته وصدق رواته، وتعقبه الذهبي بقوله: « ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح ».

وقال الهيثمي في المجمع ١٨/٦: ﴿ رُواهُ الطَّبْرَانِي، وَفِي إسنادُهُ جَمَّاعَةً لَمْ أَعْرَفُهُم ﴾.

وروى الحاكم ١١/٣، والخطيب ص١٨٤ (٩٣)، وعزاه ابن حجر في الإصابة ١٧٧/٧ (٩٣)، وعزاه ابن حجر في الإصابة ١٧٧/٧ (١٠٥٠) إلى البخارى في التاريخ، وابن خزيمة في الصحيح، والبغوى، جميعا من طويق الحُرِّ بن الصباح، عن أبي معبد الحزاعي، أن رسول الله ﷺ خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة، هو وأبوبكر وعامر بن فهيرة، دليلهم: عبد الله بن أريقط الليثي.

وقد سبق قول الذهبي عن هذه الطريق وغيرها: « ما في هذه الطرق شيء على شرط الصحيح».

قال ابن حجر في الإصابة: «قال البخارى: هذا مرسل، وأبو مُعْبَدِ مات قبل النبي ﷺ».

وقال في الفتح ١٨٦/٧ في تسمية هذا الدليل: « ووقع في سيرة ابن إسحاق، تهذيب ابن هشام: اسمه: عبد الله بن أرقد، وفي رواية الأموى عن ابن إسحاق: ابن أريقد، كذا رواه الأموى في المغازى بإسناد مرسل في غير هذه القصة، قال: وهو دليل رسول الله عليه إلى المدينة في المهجرة، وعند موسى بن عقبة: أريقط، بالتصغير أيضا، لكن بالطاء، وهو أشهر، وعند ابن سعد: عبد الله بن أريقط، وعن مالك اسمه: رقيط، حكاه ابن التين ».

قلت: أما ما ذكره عن ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام، فالذى وجدته فى النسخ التى بين يدى، أن ابن إسحاق قال: أرقط، بالطاء مُكَبِّرًا، وقال ابن هشام: أريقط بالطاء مصغرا (١).

وأما تسميته « أريقطا » **فرواه البيهقى** فى دلائل النبوة ٤٧٩/٢ فى جزء من حديث عروة بن الزبير مرسلا، وفيه ابن لهيعة.

وقد رواه ابن بشكوال ۱٤٥/۱، ۱٤٥ بسنده إلى ابن إسحاق، وقال: في قصة طويلة، وقال: هو عبد الله بن أرقط، ويقال: أريقط.

النَّبَيُّ ، فَلَقِيَهُ اللَّهِ (۱): حَدِيثُ مُحَمَّد بْن زَيْد بنِ عَبْد اللَّه (۱): خَرَجَ عُمَرُ يُرِيدُ النَّبِيَّ ، فَلَقِيَهُ [٤٢٤] رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَاابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: / أَتُرِيدُ مُحَمَّداً وأَخْتُكَ قَدْ صَبَتْ ... الحديث في إسلام عمر، وفيه: أنه ضرب زوجها .

أخت عمر: فاطمة . وزوجها: سعيه بن زيد .

رب): والرجل الذي لقيه: نُعَيْم بن عَبْدِ اللّه / النَّحَّام (٢). ذكر ذلك البغوى في الصحابة.

## ۲۹۳/۵۸۰ م. روی هذا الحدیث ابن بشکوال ۸۱۰،۸۰۹ (۲۹۳) قال:

أنبا محمد بن عتاب، في آخرين، عن أبي عمر الأمرى، قال: أنا أبو محمد بن عبد المؤمن، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: ثنا أبوداود، قال: ثنا على بن الحسين الدرهمي، قال: ثنا عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله، عن أبيه، قال: خرج عمر يريد النبي عَلَيْهُ، فلقيه رجل، فقال: أين تريد يا ابن الخطاب؟ قال: محمدًا. قال أتريد محمدًا، وأختك قد صبات ؟ قال: فأتاها، فسمع هَمهَمة، واستفتح، ففتح له، وكان خباب عندهم، فاختبأ في المخدع. قال:فضرب عمر زوجها، فأظهرت إسلامها. قال عمر: مانلك الهَمهَمة؟ قالوا: كتاب الله عز وجل. قال: اعرضوه عَلَيَّ: وكانوا يقرأون في ط كه. قالوا: لايمسه إلا المطهرون، فنطهر ثم جاء فقرأ وأسام... الحديث في ذهابه إلى النبي عَلَيْهُ وإعلانه إسلامه.

هذا إسناد مرسل. محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة من الطبقة الثالثة.

وقد روى القصة البزار كشف الأستار ١٦٩/٣ (٤٢٩٣) مسندة إلى إسحاق بن إبراهيم الحُنيْني، عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، قال: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قال: قلنا: نعم. قال: كنت أشد الناس على رسول الله عليه في فبينا أنا في يوم شديد الحر في بعض طرق مكة إذ رآني رجل من قريش... فذكر القصة في ضرب أحته، ولم يذكر زوجها، وسمى السورة «سورة الحديد».

قال البزار: «لانعلم رواه بهذا السند إلا الحُنينيُّ، ولانعلم في إسلام عمر أحسن من هذا الإسناد، على أن الحنيني خرج من المدينة، فكُفَّ، واضطرب حديثه».

 <sup>(</sup>١) في «ك»: ابن عبد الرحمن. وهو خطأ. والمثبت من «خ» ز» هو الموافق لما عند ابن بشكوال ولم أجد من اسمه: محمد
ابن زيد بن عبد الرحمن.

 <sup>(</sup>٢) في الأصول الثلاثة: ابن النحام. وهو خطأ، والمثبت موافق لما عند ابن بشكوال، وهو الصواب، فإن النحام صفة لنعيم،
وقيل له ذلك؛ لأن النبي عليه قال: « دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم »، انظر ترجمته في الإصابة ٢٤٨/٦.

قال الهيشمى فى المجمع ٩ / ٢٤، ٣٥ : ١٥ رواه البزار، وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، هوفى هامش المجمع عن ابن حجر: ٩ فيه من هو أضعف من أسامة، وهو إسحاق بن إبراهيم الحُنينى، وقد ذكر البزار أنه تفرد به».

وقد رواه من نفس الطريق: الحاكم ٢٠، ٥٩/٤م، ٢٠، والبيهقى فى دلائل النبوة ٢١٦/٢-٢١٩. وحديث الحاكم مختصر. وقد سكت عنه الحاكم، وقال الذهبى: « قد سقط منه، وهو واه منقطع».

كما روى الحاكم ٩/٤ ه بسنده إلى على بن خَشْرم، والبيهقى فى الدلائل ٢٢١-٢١٦ بسنده إلى محمد بن عبد الله بن يزيد المنادى، كلاهما عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن القاسم بن عثمان، أبى العلاء البصرى، عن أنس بن مالك رضى الله عنه، أن رجلاً من بنى زهرة لقى عمر قبل أن يسلم، وهو متقلد السيف... فذكر القصة، وفيها أنه ضرب خَتْنَه وأخته، وأن السورة كانت سورة ﴿ طه﴾، وسمى ختنه «سعيدا».

وحديث الحاكم مختصر. وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: « قد سقط منه » وقال في «ميزان الاعتدال» في ترجمة القاسم بن عثمان البصري٣٧٥/٣: « حدث عنه عثمان الأزرق بمتن محفوظ، وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جدا » .

وعزاه ابن حجر في المطالب العالية ١٩٣/٤ ١٩٥٠ (٤٢٨١) لأبي يعلى، وقال المحقق في المهامش: «قال البوصيرى: رواه أبو يعلى بسند ضعيف، لضعف القاسم بن عثمان البصرى... وقد رواه أبو يعلى عن غير واحد، وفي جميع الأسانيد القاسم بن عثمان».

#### البيان

أخت عمر هى: فاطمة بنت الخطاب بن نفيل، القرشية، العدوية، أسلمت قديمًا هى وزوجها، وقيل اسمها أميمة، وقيل: هو لقب لها، وكنيتها: أم جميل(١).

وزوجها هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قبل دخول رسول الله على دار الأرقم، وهاجر، وشهد أُحُداً والمشاهد بعدها، ولم يكن بالمدينة زمان بدر فلم يشهدها، وضرب له رسول الله على فيها بسهم. مات سنة (٥٠) وقيل (٥١) وقيل (٥٢) عن بضع وسبعين سنة (٢٠)

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٩ ٥، تجريد أسماء الصحابة ٢٩٤/١، الإصابة ١٦١/١٦١، ١٦٢ (٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) أسد الغاية ٢٠٦/٦ـ ٣٠٨، تجريد أسماء الصحابة ٢٢٢١، الجرح والتعديل ٢١/٤، الإصابة ٩٦/٣، الإصابة ٩٦/٣، ٩٠ (٣٠٥٤)، تهذيب التهذيب ٤٠٣، ٣١، حلية الأولياء ١٩٥١- ٩٧.

والرجل الذي لقى عمر هو: نعيم بن عبدالله، القرشي، العدوى، المعروف بالنحام. (١) ٨٦/٤٦٣:

قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر ـ فيما بلغنى ـ أن أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت قد أسلمت، وأسلم زوجها سعيد بن زيد، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر، وكان نُعيَّم بن عبد الله النَّحَّام ـ رجل من قومه، من بنى عدى بن كعب ـ وقد أسلم، وكان أيضا يستخفى بإسلامه، فَرقاً من قومه، وكان خباب بن الأرَت بختلف إلى فاطمة بنت الخطاب، يقرئها القرآن، فخرج عمر يوما متوشحًا سيفه، يريد رسول الله على ورهطًا من أصحابه... الحديث إلى قوله: فلقيه نعيم بن عبد الله، فقال: أين تريد ياعمر؟ فقال: أريد محمداً هذا الصابئ، الذى فرق أمر قريش، وسفَّه أحلامها، وعاب دينها، وسبَّ آلهتها، فأقتله. فقال له نعيم، والله لقد غرَّتك نفسك من نفسك ياعمر... فذكر القصة في رجوع عمرإلى أخته فاطمة وختنه سعيد، وعندهما خباب، ومعهما صحيفة فيها ﴿طه﴾ إلى آخر القصة في إسلام عمر.

قال ابن إسحاق: فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم.

وروى عبد الرزاق٥/٣٢٥، ٣٢٦ فى الحديث رقم(٩٧١٩) قال: قال معمر:قال الزهرى:... فكان أول إسلام عمر ـ بعدما أسلم قبله ناس كثير ـ أن حُدَّث أن أخته أم جميل بنة الخطاب أخت عمر بن الخطاب أسلمت...فذكر القصة ببيان أم جميل فقط، وهى مغايرة لقصة ابن إسحاق السابقة.

ورى ابن بشكوال ۱۰۸۱، ۱۱۸(۲۹۳) بسنده إلى ابن إسحاق، قال: كانت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد، وكانوا يستخفون بإسلامهم من عمر، يعنى حتى أسلم عمر.

صبأت: خرجت من دينها إلى دين محمد (٢).

الهَمْهُمة: الكلام الخفي الذي لايفهم، وأصل الهمهمة: صوت البقر (٣).

المِخْدَع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، وتضم ميمه وتفتح<sup>(1)</sup>. الفَرقَ: بفتح الفاء والراء: الحوف والفزع، ويقال: فَرَق يفرق فَرَقًا (<sup>0)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر (٣٣٨). (٢) النهاية ٤/٣.

<sup>(</sup>٣) النهاية ٥/٢٧٦. (٤) النهاية ٢٧٦/٠.

<sup>(</sup>٥) النهاية ٣٨/٣٤.

النقباء ليلة العقبة اثنا عشر: هو، وسعد بن عبادة، وأسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع، وسعد بن طرور، البراء بن معرور، وعبد الله بن رواحة، والبراء بن معرور، وأبو الهيشم بن التَّيُّهان (٢)، وأسيد بن حضير، وعبد الله بن عمرو بن حرام، ورافع بن مالك.

١٠/٤٦٤ الحِيمان، ب: ١٢/١٠٠١ قال:

حدثناأبو اليَمَان، قال: أخبرناشعيب، عن الزهرى، قال: أخبرنى أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله، أن عبادة بن الصامت، وكان شهد بدراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله عليه قال ـ وحوله عصابة من أصحابه ـ: « بايعونى على أن لاتشركوا بالله شيئاً... الحديث في بيعة العقبة الأولى.

أبو اليَمَان هو الحكم بن نافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة.

ورواه أيضا:ك: مناقب الأنصار، ب: وفود الأنصار إلى النبي على وبيعة العقبة ٢٩٩٢ بسنده إلى ابن أخى ابن شهاب، ك: المغازى، ب:... ٣/١٠، ك: الأحكام، ب: بيعة النساء ٤٧٧٤ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، ك: التفسير، ب: سورة الممتحنة ٣/١٠٠، ك: الحدود، ب: الحدود كفارة ٢٧٢/٤ بسنده إلى ابن عيينة، ك: الحدود، ب: توبة السارق ٢٧٤٤، ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى ﴿ توتى الملك من تشاء ﴾ ٢٩٢٤ بسنده إلى معمر، وعلقه فى الأحكام عقب السابق عن الليث عن يونس بن يزيد، ومسلم:ك: الحدود، ب: الحدود كفارة الأهلها ٣/١٥٤١ بسنده إلى ابن عيينة، ومعمر، والترمذى ــ وقال: حسن صحيح، ك: الحدود، ب: ماجاء أن الحدود كفارة لأهلها ٤/١٤١، ١١٥ (١٤٦٤) بسنده إلى ابن عيينة، والتسائى:ك: البيعة على الجهاد ١٤١/١٤١، ١١٤١ بسنده إلى صالح بن كيسان، ب: البيعة على فراق الشرك ١٤٨/١٤١ بسنده إلى معمر، ب: ثواب من وفى بما بابع عليه ١٢٨/١٦١، ١٦١،ك: الإيمان، ب: البيعة على الإسلام ١٨٨٨، ١، ٩٠١ بسنده إلى ابن عيينة، والدارمى:ك: السير، ب: في الجميدى ٢٢٠ بسنده إلى يونس، وأحمد ٥/٤ ٣عن ابن عيينة، والدارمى:ك: السير، ب: في والحميدى ١٢٩١ (٣٢١) بسنده إلى معمر، والمروية ٢٩٥٢ ـ وابن بشكوال بيعة النبي عليه إدروس عائد الله، وابن إسحاق ـ السيرة النبوية ٢٩٥٢ ـ وابن بشكوال والحميدى ١٩١١ (٣٢١) بسنده إلى شهاب الزهرى، عن أبي إدريس عائد الله، وابن إسحاق ـ السيرة النبوية ٢٩٥٢ ـ وابن بشكوال الهماد ١٤٠٥ عن أبي إدريس عائد الله،

(٢) في ﴿ زِ ابن.

<sup>(</sup>١) في ( ز): إدريس، بحذف صدر الكنية.

<sup>(</sup>٣) في ( ز ( : النبهان.

عن عبادة بن الصامت به، وليس في شئ منها وصف عبادة بأنه من النقباء.

ورواه النسائي: ك: البيعة، ب: البيعة على الجهاد١٤٢، ١٤٢ بسنده إلى صالح بن كيسان، عن الحارث بن فضيل، عن ابن شهاب الزهرى، عن عبادة به، لم يذكر أبا إدريس.

وتابع أبا إدريس على روايته أبو عبدالله عبدُ الرحمن بن عُسَيَّلة الصُّنابِحي، وأبو الأشعث شراحيل بن آدة الصنعاني.

أما حديث الصنابحى، فرواه البخارى: ك: مناقب الأنصار، ب: وفود الأنصار إلى النبى النبى عن المعنابحى، فرواه البخارى: ك: مناقب الأنصار، ب: قوله تعالى: ﴿ وَمِن أَحِياهَا ﴾ ١٨٧/٤ عن عبدالله بن يوسف، ومسلم: ك: الحدود، ب: الحدود كفارات لأهلها ١٣٣٣/٣ (١٧٠٩) عن قتبة، ومحمد بن رمح، وأحمد ٥/ ٣٦ عن هائسم، والبيهقى في دلائل النبوة ٢٣٦/٤، ٤٣٧ بسنده إلى قتيبة، جميعاً عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبى الخير مَرْقُدَ بن عبدالله اليَزنَى، عن الصنابحى، عن عبادة بن الصامت، رضى الله عنه، قال: إنى لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله عنه. قال: إنى لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله المستاب على أن لانشرك بالله شيئا... الحديث.

ورواه ابن إسحاق ـ السيرة النبوية ٢٩٥/٢ ـ ومن طريقه أحمد ٣٢٣/٥، والبيهقى فى الدلائل ٤٣٦/٢، قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن مَرثد بن عبدالله اليزنى، عن عبد الرحمن بن عُسَيلة الصُّنابحي، عن عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله عَلَيْتُ على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب... فذكره.

وأما حديث أبى الأشعث الصنعانى، فرواه مسلم فى المرضع السابق بسنده إلى هشيم، وأحمد ٥١٩/٥ عن هشيم ٣٢٠، ٣٢٠، ٣٢٠ بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص٩٧(٥٧٩) عن شعبة، كلاهما عن خالد بن مهران الحَدَّاء، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث، عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله على كما أخذ على النساء... فذكره.

قلت: وقد روى عبادة أيـضا حديث بيعة العقبة الثانية، التي كان أحد النقباء فيها، وليس هذا مجال إيراده.

#### البيسان

النقباء في ليلة العقبة هما الاثنا عشر، الذين ذكرهم المصنف أعلاه وهم تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس.

## ۱۰۸۳/٤٦٤ وي ذلك ابن إسحاق(١) قال:

حدثنى معبد بن كعب بن مالك بن كعب بن القين، أخو بنى سلمة، أن أخاه عبدالله بن كعب، وكان من أعلم الأنصار، حدثه أن أباه كعباً حدثه، وكان كعب بمن شهد العقبة وبايع رسول الله على قال: خرجنا فى حجاج قومنا من المشركين...فذكر حديث العقبة، إلى قوله: وقدكان رسول الله على قال: ﴿ أَخُوجُوا إِلَى منكم اثنى عشر نقيبا، ليكونوا على قومهم بما فيهم». فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباً، تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس.

هذا إسناد صحیح، صرح ابن إسحاق بالتحدیث عن معبد بن کعب، وقد وَثَقَّ معبداً بنُ حبان، وأخرج له البخاری حدیثا، وروی له مسلم.

رواه أحمد ٤٦٠/٤ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق به.

قال الهيثمي ١٥/٦ ع: ٥ ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقدصرح بالسماع،

وأما تسمية الأثنى عشر، ففيما رواه الطبرانى ٩٠-٨٧/١ بسنده إلى محمد بن عبدالله بن نمير، والبيهقى فى الدلائل ٤٤/٢ ٤٠٩٤ بسنده إلى أحمد بن عبدالجبار العطاردى، كلاهما عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، بالحديث أعلاه، وقال فيه: فقال رسول الله عشر نقيباً وأخرجوا إلى منكم التى عشر نقيباً وأخرجوهم، وكان نقيب بنى النجار: أسعد بن زرارة (٢)، وكان نقيب بنى سلمة: البراء بن معرور (٣)، وعبدالله بن عمرو بن حرام (٤)، وكان نقيب بنى بناعدة: سعد بن عبادة (٥)، والمنذر بن عمرو (٢)، وكان نقيب بنى زريق: رافع بن مالك ابن العجلان (٧)، وكان نقيب بنى الحارث بن الحزرج: عبدالله بن رواحة (٨)، وسعد بن الربيع (٩)، وكان نقيب عوف بن الخزرج: عبادة بن الصامت (١٠). ونقيب بنى عبد الأشهل: أسيد بن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٢/٣٠٠-٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في أسد الغابة ٧١/١، ٧٢، تجريد أسماء الصحابة ٤/١، الإصابة ٣٣/١، ٣٣(١١١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في أسد الغابة ١٧٣/١، ١٧٤، تجريد أسماء الصحابة ٤٧/١، الإصابة ٩/١٤١ (٦١٩).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في أسد الغابة ٢٣١/٣، ٢٣٣، تجريد أسماء الصحابة ١/٥٢، الإصابة ١٠/٤).

<sup>(</sup>٥) سبق ترجمته في الخبر (١٨٢).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في أسد الغابة ١٨/٤، ٤١٩، تجريد أسماء الصحابة ٧/٥٠، الإصابة ١٣٩/٦، ١٤٠ (٨٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) ترجمته في أسد الغابة ٧/٧٥)، ١٥٨، تجريد أسماء الصحابة ١٧٤/١، الإصابة ١٨٩/٢، ١٩٠ (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٨) ترجمته في أسد الغابة ٣١/١٥٦ - ١٥٩، تجريد أسماء الصحابة ١/٠٣١، الإصابة ٦٦/٤، ٧٧ (٤٦٦٧).

<sup>(</sup>٩) ترجمته في أسد الغابة٢/٧٧٧، تجريد أسماء الصحابة ٢١٤/١، الإصابة ٣١٤٧)٧٧(٢١٤).

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في أسد الغابة ٦/٣، ١٠، ١٠، تجريد أسماء الصحابة ٢٩٤/١ الإصابة ٢٧/٤، ٢٨(٤٤٨٨).

٤٦٥ - (ق): حَدِيثُ أَنسٍ: أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَن قِتَالِ بَدْرٍ.
 هُوَ أَنسُ بْنُ النَّصْرِ.

وقوله فيه: فَلَقِيَهُ سَعْدٌ دُونَ أُحُدٍ. هوابن مُعَاذٍ.

(ب): وفيه أن أخته قالت: ما عَرَفْتُهُ إِلاَّبِنَانِه. هي الرَّبَيِّع بنتُ النَّضْر، كما في الترمذي، ومسند أبي داو د الطيالسي (١).

حضير (٢)، وأبو الهيثم بن التَّيُّهان (٣)، وكان نقيب بنى عمرو بن عوف: سعد بن خيثمة (٤)، وكانوا اثنى عشر، تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس... الحديث

والإسناد أيـضا صحيح.

ورواه ابن أبى شيبة ١/٥٩٧، ٩٥ (١٨٩٤٨) عن ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبى بكر به.

وقد ذكرهم بأنسابهم ابن إسحاق ـ السيرة النبوية ـ ٣٠٣/، ٣٠٤ وجعل بدلا من أبى الهيثم ابن التيهان: رفاعة بن عبد المنذر بن زبير. قال ابن هشام: وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيثم بن التيهان، ولايعدون رفاعة.

ثم ذكر شعر كعب بن مالك في ذكرهم بأسمائهم.

وروى ابن بشكوال ۸۷۲، ۸۷۲ عن ابن عبد البر تسميتهم، و قال: « هكذا عدهم يحيى ابن أبى كثير، وسعيد بن عبدالعزيز، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، رحمهم الله ».

۱۰۸۹/**٤٦٥ روی هذا الحدیث الترمذی** :ك: التفسیر، ب: سورة الأجزاب،۱۲/۸۳-۳۳ (۳۲۰٤) قال:

حدثنا عبد بن حُمَيْد، أخبرنا يزيد بن هارون،أخبرنا حُميّد الطويل، عن أنس بن مالك، أن عمهٌ غاب عن قتال بدر، فقال غبت عن أول قتال قاتله رسول الله عَلَيْكُ المشركين، لين الله أشهدني

<sup>(</sup>١) في هامش نسخة : ﴿ وَ﴾ لاحاجة إلى إبعاد النجعة: فقد وردت مبينة في الصحيحين عن أنس بن مالك، ولفظ البخارى: عن أخته، وهي تسمى الربيع، وفي أول الحديث: غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر. ولفظ مسلم: فقالت أخته عمتى الربيع بنت النضر. والله أعلم ».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في أسد الغابة ٩٢/١، ٩٣، تجريد أسماء الصحابة ٢١/١، ٢٢، الإصابة ١٨/١(١٨٣).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في أسد الغابة ٥/٣١٨، تجريد أسماء الصحابة ٢٠/٢، الإصابة ٧/٠٠ (١١٨٨).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في أسد الغابة ٢٧٥/، ٢٧٦، تجريد أسماء الصحابة ٢١٣/١، الإصابة ٧٥/، ٧٥(٣١٤٢).

قتالاً للمشركين ليَريَن الله كيف أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إنى أبرأ إليك مماجاءوا به هؤلاء ـ يعنى المشركين ـ وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء ـ يعنى أصحابه ـ ثم تقدم فلقيه سعد، فقال: ياأخي، مافعلت أنا معك. فلم أستطع أن أصنع ما صنع، فوجد به بضعاً وثمانين بين ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، فكنا نقول: فيه وفي أصحابه نزلت: ﴿ فمنهم من قضي تحبه ومنهم من ينتظر ﴾ (١) يعنى الآية. (الأحزاب: ٢٣).

قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح».

رواه النسائی فی التفسیر ۱۹۷/۲ (٤٢٣) عن إسحاق بن إبراهیم ، ورواه ابن أبی شیبة ۱۸۶۹ (۱۸۹۰)، وأحمد ۲۰۱/۳ ، والخطیب ص۸ (۳) بسنده إلی عبدالرحیم بن منیب، جمیعا عن یزید بن هارون، عن حمید بن أبی حمید الطویل، عن أنس به.

ورواه البخارى:ك: المغازى، ب: غزوة أحد٣/٢١ بسنده إلى محمد بن طلحة بن مصرّف اليامى، عن حميد، عن أنس به، لكن ببيان سعد بن معاذ، وفيه: ﴿ فَمَا عُرِفَ حَتَى عَرَفَتُهُ أَخَتُهُ بِشَامَةً أَوْ بِنَانُهُ...﴾.

#### البيسان

عم أنس هو: **أنس بن** النضر<sup>(٢)</sup>.

وسعد الذى لقيه هو: سعد بن معاذ بن النعمان، الأنصارى، الأوسى، الأشهلى، كان زعيم الأوس وسيدهم، أسلم على يد مصعب بن عمير قبل الهجرة، وقتل بسبب سهم رُمى به يوم الخندق. وستأتى قصة استشهاده في الخبر(٤٧٧) وقد اهتز العرش لموته (٣).

۱۰۹۰/۶۳۵ وی ذلک البخاری:ك: الجهاد، ب: قوله تعالى:﴿ مَنَ المُؤْمِنَينَ رَجَالَ صَدَقُوا مِنَ المُؤْمِنِينَ رَجَالَ صَدَقُوا مِنْ المُؤْمِنِينَ رَجَالَ صَدَقُوا مِنْ المُؤْمِنِينَ رَجَالَ صَدَقُوا مِنْ المُؤْمِنِينَ رَجَالَ صَدَقُوا اللهِ عَلَيْهِ...﴾ ۱۳۸/۲ قال:

حذثنا محمد بن سعيد الخزاعي، حدثنا عبدالأعلى، عن حميد، قال: سألت أنساً. حدثنا عمرو بن زُرَارة، حدثنا زياد، قال: حدثنا حميد الطويل، عن أنس، رضى الله عنه، قال: غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يارسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين... الحديث إلى قوله: ثم تقدم، فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: ياسعد بن معاذ: الجنة ورب النضر، إنى أجد ريحها من دون أحد... الحديث إلى قوله: فما عرفه أحد إلا أحته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه همن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه... في

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢٣ . (٢) سبقت ترجمته في الخبر ( ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٢/٢ ٣٩-٩٩٩، تجريد أسماءالصخابة ١٩/١، الإصابة ٨٧/٨، ٨٨(٣١٩).

الآية.

عبدالأعلى هو ابن عبد الأعلى، وزياد هو ابن عبدالله بن الطفيل البكائي.

رواه البيهقى فى دلائل النبوة ٢٤٥ ، ٢٤٥ بسنده إلى عبدالله بن بكر السهمى، وأبونعيم المرادي عبدالله بن بكر السهمى، والخطيب ص٩ (٣) بسنده إلى أبى إسحاق الفزارى المرادي الفزارى المرادي الفزارى ذكر أحته، وإنما قيه: « ما عن حميد، عن أنس، وليس فى حديث الفزارى ذكر أحته، وإنما قيه: « ما عرفناه إلا بينانه، لأنه مثل به...».

ورواه أحمد ٢٥٣/٣ عن عفان، عن حماد، عن ثابت، عن أنس به.

ورواه ابن بشكوال ۲۸۱/۷۸٤/۲) بسنده إلى حماد بن سلمة، وسليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس به.

واسم أخت أنس بن النضر: الرُّبيِّع بنت النضر(١).

• ١٠٤٦ ، ١ - روى ذلك مسلم: ك: الإمارة، ب: ثبوت الجنة للشهيد ١٠٢/٥ ١ (١٩٠٣) قال:

حدثنى محمد بن حاتم، حدثنا بَهْزٌ، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت،قال: قال أنس: عَمِّى الذي سميتُ به، لم يشهد مع رسول الله ﷺ بدرا... فذكر القصة في استقباله سعد بن معاذ، وقتله، قال: فوُجِدَ فِي جسده بضعٌ وثمانون، من بين ضربة وطعنة ورمية. قال: فقالت أخته، عمتى، الرُبيعُ بنتُ النَّضُر: فما عرفتُ أخى إلا ببنانه... الحديث.

بهز هو ابن أسد العَمِّيّ. وتسميةعم أنس ثابتة في بقية الروايات الآتية.

رواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة الأحزاب ٢٠/٨-٢٦ (٣٢٥٣) بسنده إلى عبد الله بن المبارك، والتسائى فى التفسير ١٦٦/١ (٤٢٢) بسنده إلى ابن المبارك، وأبى داود الطيالسي، وأحمد ٢٠٤٣ عن بهز، وهاشم والطيالسي ص٢٧٢ (٤٤٠٢)، ومن طريقه ابن بشكوال محمد الله بن المبارك، جميعا عن سليمان بن بشكوال أيضابسنده إلى عبدالله بن المبارك، جميعا عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس به، وفي رواية الطيالسي: جاءخالي أنس بن النضر...فلكره.

ورواه ابن حبان ۱۹۸۶، ۸۲(۲۹۸۶) بسنده إلى عبدالله بن المبارك، عن سليمان بن المغيرة به، وقال: « فقالت عمتي أخته»، ولم يسمها.

البَّنَان: الأصابع، وقيل: أطرافها، واحدتها بنانة (٢٠).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (٤٥٠). (٢) النهاية ١٥٧/١ .

٣٦٦ عَدِيثُ الْبَرَاءِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ بِرَجُلٍ قَدْ أَسَرَهُ ... الحديث في غزوة بَدْر.

(خ): المأسور: العباس. الأنصارى: أبو اليَسَرِ كَعْبُ بنُ عمرو.
 (ط): الذى أسرَ العباس: طارقُ بنُ مسعود، ومعه أبو اليَسَر.

## ٩٧/٤٦٦ . ١- روى هذا الحديث الخطيب ص٤٤٦ (٢١١) قال:

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الأهوازى، قال: حدثنا على بن محمد بن عبيد العامرى الكوفى، قال: حدثنا على بن محمد بن أبى فروة الرهاوى بالرقة، قال: أخبرنى جدى يزيد ابن محمد أبو فروة، قال: حدثنا عبدالله بن واقد، قال: حدثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن البراء قال: جاء رجل من الأنصار برجل قد أسره، فقال الرجل: يارسول الله، ليس هذا الذى أسرنى، إنما أسرنى رجل من القوم، مِنْ هيئته كذا وكذا. فقال رسول الله عالمة الدك الله بملك كريم».

عبد الله بن واقد هوالحَرَّاني، متروك، وكان يدلِّس، والإستاد ضعيف لأجله، وسفيان هو الثورى، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السَّبِيعي.

#### البيان

الرجل المأسور هو: العباس بن عبدالمطلب(٢).

## ٩٣/٤٦٦ ووى ذلك أحمد ١١٧/١ قال:

ثنا حجاج، ثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مُضَرَّب، عن على رضى الله عنه، قال:... فذكر حديث غزوة بدر، فى آخره: فقتلنا منهم سبعين، وأسرنا سبعين، فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبدالمطلب أسيراً. فقال العباس: يارسول الله ، إن هذا والله ماأسرنى، لقدأسرنى رجل أجلح، من أحسن الناس وجهاً، على فَرَس أَبْلَق، ما أراه فى القوم. فقال الأنصارى: أنا أسرته يارسول الله. فقال: « اسكت، فقد أيّدك الله بملك كريم ... » الحديث.

حجاج هوابن محمد ، وإسرائيل هوابن يونس، وأبوإسحاق هوعمرو بن عبدالله السبيعى. • قال الهيثمى في المجمع ٢٧٦/٦ رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير حارثة بن مضرّب، وهوثقة».

قلت: أما رواية البزار ـ كشف الأستار ٢/١١ ٣١ ٢- ٣١ (١٧٦١) ـ فهى في قصة الغزوة فقط، ولم يذكر فيها هذه القصة، وهي من طريق محمد بن المثنى ،عن عثمان بن عمر، عن إسرائيل به،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(٢٢٧) .

فرجاله رجال الصحيح أيضاخلاحارثة بن مُضَرُّب.

وأما حارثة بن مُضَرِّب ـ بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة ـ فهو ثقة، روى البخارى له في الأدب المفرد وأصحاب السنن، فالإسناد صحيح.

وروى ذلك أحمد أيضا ١٨٣/٤ عن بهز، عن شعبة، عن أبى أحمد ـ وهو محمد بن عبدالله الزبيرى ـ عن سفيان ـ وهو الثورى ـ عن أبى إسحاق ـ وهو السبيعى ـ عن البراء بن عازب، قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره ... فذكره.

قال الهيشمي في المجمع٦/٥٨:﴿ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح﴾.

ورواه الخطيب ص٤٤٧ (٢١١) بسنده إلى حجاج بن الشاعر، عن أبي أحمد الزبيري به.

والأنصارى الذى أسرالعباس هو:أبو اليسر، كعب بن عمرو بن عباد الأنصارى، شهد العقبة، وشهد بدراً وهو ابن عشرين سنة، وهو آخر من مات بالمدينة ممن شهد بدرا. مات سنة خمس وخمسين (١).

### ١٠٩٤/٤٦٦ مروى ذلك أحمد ٢٥٣/١ قال:

ثنا يزيد ، قال: قال محمد ـ يعنى ابن إسحاق ـ حدثنى من سمع عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان الذى أسر العباس بن عبدالمطلب أبو اليسربن عمرو، وهو: كعب بن عمرو، أحد بنى سلمة، فقال له رسول الله عَلَى الله عَلَى أسرته ياأبااليسر؟ « قال: لقد أعاننى عليه رجل، ما رأيته بعد ولاقبل، هيئته كذا، قال: فقال رسول الله عَلَى «أعانك عليه ملك كريم» ...وساق الحديث في فدائه نفسه وابنى أخويه وحليفه.

قال الهيشمي في المجمع ٨٦/٦: (رواه أحمد ، وفيه راوٍ لم يُسمُّ، وبقية رجاله ثقات».

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى١٢/٤ بسنده إلى هارون بن أبي عيسي الشامى، وإبراهيم بن سعد، والخطيب ص٤٤٧(٢١١) بسنده إلى محمد بن سلطة، جميعا عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنى بعض أصحابنا، عن مِقْسَم أبي القاسم، عن ابن عباس ... فذكره، بقصة الأسر، دون الفداء.

ومِقْسَم ـ بكسر الميم وسكون القاف ـ هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل.

وروى البزار ـ كشف الأستار ٣٢٠/٣(١٨٧٠) ـ بسنده إلى على بن زيد ، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: قلت لأبي: ياأبه، كيف أسرك أبو اليسر؟ ولوششتَ لجعلته في كفك.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢٤٥/٤، تجريد أسماء الصحابة ٣٢/٣، الإصابة ٥/٥ ٣٥ (٧٤١٦)، تهذيب التهذيب ٣٩٢/٨.

٢٦٧ (خ): حَدِيثُ أَبِن عَبَّاسٍ: قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ ،
 فَسَٱلُوهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا جِيفَتَهُ ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ .

هو : نَوْفَلُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ الْمُغيَرة الْحَزومي .

قال: يابُّنيُّ، لاتقل ذاك، فقد لقيني، وهو أعظم في عيني من الحَنْدَمة(١).

قال البزار: « لانعلم له طريقاً عن العباس إلا هذا الطريق».

قال الهيثمي في المجمع ٣/٨٥/٦ رواه الطبراني( ولم أجده في الكبير المطبوع) والبزار، وفيه على بن زيد، وهو سئ الحفظ، وبقية رجاله وثقوا».

وروى الطبراني ١٩٤/١٩ (٣٧٠) بسنده إلى أبى اليَسَر، قال : نظرت يوم بدر إلى العباس بن عبدالمطلب، وهو قائم كأنه صنم، وعيناه تذرفان ... فساق الحديث في أسره إياه.

قال الهيثمي في المجمع ٦/٥٨: « رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف».

وقيل: إن الذى أسره هو: **طارق بن عبيد بن مسعود الأنصارى<sup>(٢)</sup>،** ومعه أبو اليسر بن عمرو.

ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة ٢٨٢/٣ (٤٢٢١) من كلام ابن منده.

الأجلِّح: الذي انحسر الشعرعن جانبي رأسه (٣) .

فرس أبلق : أى فيه سواد وبياض ، يقال : فرس أبلق وفرس بلقاء <sup>(٤)</sup> .

۱۰۹0/٤٦۷ وي هذا الحديث الترمذي : ك : الجهاد ، ب : ما جاء لاتفادي جيفة الأسير ٥/٤٦٧ ، ٣٧٦ (١٧٦٨ ) قال :

حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو أحمد ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبى ليلى ، عن الحكم، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن المشركين أوادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين ، فأبى النبى للله أن يبيعهم .

أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان هو الثورى ، وابن أبى ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ، والحكم هو ابن عتيبة ، ومقسم هو ابن بجرة أو نجدة ، مولى عبد الله بن الحارث.

قال الترمذي: ٥ هذا حديث غريب ، لانعرفه إلا من حديث الحكم ، ورواه الخجاج بن أرطأة

<sup>(</sup>١) الحندمة: جبل بمكة. النهاية ٢/٢٨، ومعجم البلدان٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ترجم لطارق: ابنُ الأثير في أسد الغابة ٩/٣ ، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢٨٤/١ . (٤) انظر مختار الصحاح ص ٦٤.

أيضا عن الحكم ، وقال أحمد بن الحسن : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ابن أبى ليلى لا يحتج بحديثه. قال محمد بن إسماعيل : ابن أبى ليلى صدوق ، لكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروى عنه شيئاً . وابن أبى ليلى صدوق فقيه ، وربما يَهِمُ في الإسناد » .

قال ابن حجر في التقريب ١٨٤/٢ فيه : ﴿ صدوق سيَّ الحفظ جدا ﴾ .

قلت : مقسم صدوق ، وكان يرسل .

رواه ابن أبي شيبة ٢٩/١٦ (١٥١٠٥) عن وكيع ، وعن على بن مُسهِر ، وأحمد ٢٥٦/ بسنده إلى الثورى ، والطبراني ٢٩٨/١، ٣٧٩ ، ٣٧٦ بسنده إلى الثورى ، والطبراني ٢٩٨/١، ٣٧٨ ، ٢٥٦/١ بسنده إلى الثورى ، جميعاً عن ابن (١٢٠٥٨) بسنده إلى الثورى ، جميعاً عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مِقْسَم ( وفي مطبوعة الأسماء المبهمة :الحكم بن مِقسَم، وهو خطأ أبي ليلى ، عن ابن عباس به، وعند الثورى وصف الرجل بأنه من عظماء المشركين.

ورواه أحمد ٢٤٨/ عن نصر بن باب، ٢٧١ بسنده إلى عباد، وهو ابن العوام، وابن أبى شيبة ٢٩١ (١٥١ - ١٥) عن حفص بن غياث، جميعاً عن الحجاج ـ وهو ابن أرطأة ـ عن الحكم، عن ابن عباس، بالقصة، وفيه أن النبى ﷺ قال: ﴿ إِنَّه لَخْبَيْث، خَبِيْثُ الدَيَّة، خَبِيْثُ الحَجِيْفَ ... ﴾ وفي حديث حفص أنهم عرضوا عشرة آلاف درهم.

والحجاج ابن أرطأة مدلِّس، من المرتبة الرابعة، ولم يصرح بالسماع.

#### البيان

هذا المشرك اسمه: نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي.

## ۱۰۹٦/٤٦٧ وي ذلك الخطيب ص٢١٣(١٥٨) قال:

أخبرنا أبوبكر محمد بن عمر بن القاسم النرسى، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعى،قال: حدثنا محمد بن على بن الحسين الرَّقى، قال: حدثنا أبوب بن محمد، قال: حدثنا بَهْز بن بشر، قال: حدثنا أبوشيبة، عن الحكم بن (كذا، والصواب: عن) مقسم، عن ابن عباس، قال: لما كان يوم الخندق قال نوفل بن المغيرة: لأقتلن محمدا. فوثب فرسه في الحندق. فاندقت عنقه فيه، فقال المشركون: ادفعه إلينا و نعطيك ديته. فقال: « دعوه، فإنه خبيث، خبيث الدية».

أبو شبية هو إبراهيم بن عثمان بن خواستى جد أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شبية، وابن أخت الحكم بن عتيبة، وهو متروك الحديث، والإسناد ضعيف لأجله. ٢٦٨ عَــ (ب): حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ خَرَجَ إِلَىٰ بَدْرٍ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وفيه قُولُ النَّبِيِّ عَلَيْكًا/ لَهُ : « ارْجعْ، فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ »./

/£Y4)

هو:خُبَيْبُ بْنُ يِسَاف، وقدأسْلَمَ، وحَسُنَ إِسْلامُه. ذكره الواقدي، والبخاري في تاريخەالكىير .

وروى ابن أبي شيبة ٢٣/١٤(١٨٦٧١) بسنده إلى عكرمة، أن نوفلاً، أو ابن نوفل، تردى به فرسه يوم الخندق ... فذكره.

وقال ابن إسحاق في قتلي المشركين يوم الخندق ( السيرة النبوية ٧٣٢/٣): ﴿ وَمَنْ بَنِّي مُخْرُومُ ابن يقظة: نوفل بن عبد الله بن المغيرة، سألوا رسول الله ﷺ أن يبيعهم جسده، وكان اقتحم الحندق، فتوَّرط فيه، فقَتِل، فغلَبَ المسلمون على جسده، فقال رسول الله ﷺ:﴿ لاحاجة لنا في جسده و لابثمنه»، فخلَّى بينهم وبينه.

قال ابن هشام: أعطوا رسول الله عليه بجسده عشرة آلاف درهم، فيما بلغني عن الزهري. وذكر البيهقي في الدلائل٤٠٤/٣ القصة بهذا البيان من مغازي موسى بن عقبة.

١٠٩٧/٤٦٨ وي هذا الحديث مسلم :ك: الجهاد والسير، ب: كراهية الاستعانة في الغزو بكافر ٣/٤٤٩، ١٤٥٠ (١٨١٧) قال:

حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك.ح. وحدثنيه أبو الطاهر (واللفظ له)، حدثني عبد الله بن وهب، عن مالك، عن الفضيل بن أبي عبدالله ، عن عبد الله بن نِيَارٍ الأسلمي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبيﷺ، أنها قالت : خرج رسول الله ﷺ قبلَ بدر، فلما كان بحَرَّة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه ...الحديث في رَجع النبي ﷺ له مرتين، وقوله :﴿ فَارْجِع، فَلَنْ أستعين بمشرك».

ثم إيمان الرجل في الثالثة، فقال له رسول الله ﷺ: ﴿ فَانْطَلْقُهُ.

رواه أبو داود:ك: الجهاد، ب: في المشرك يسهم له ٥/٥٥ (٢٧٣٢) بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، والترمذي ـ وقال: حسن غريب ـ ك: السير، ب: ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم ١٣٠١(١٦٠١) بسنده إلى معن، وعزاه المزى في التحقة١٣/١٢ إلى النسائي في الكبرى:ك: السير، بسنده إلى يحيى ، وعبد الرحمن بن مهدى، ووكيع، ورواه في التفسير ٢/٩٩/٢)، بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، والدارمي: ك: السير، ب: قول النبي عَلَيْهُ: إنا لانستعين بالمشركين٢٣٣/٢ بسنده إلى روح، وابن حبان ١١/٧ (٤٧٠٦) بسنده إلى ابن

مهدى، والبيهقى ٣٦/ ٣٧، ٣٧ بسنده إلى ابن وهب، وأحمد ٢٧/ ٦٥، عن أبى المنذر ٢٤، ١٤٩ عن عبد الرحمن بن القاسم، جميعا عن عبد الرحمن بن مهدى، وابن بشكوال ٢٠٩/١ (٥٥) بسنده إلى عبدالرحمن بن القاسم، جميعا عن مالك به، وبعضهم يزيد على بعض، وفي بعض الروايات: عبدالله بن دينار، وهو تحريف، والصواب: عبد الله بن نيار، وهو ابن مكرم الأسلمي.

ولم أجد هذا الحديث في« الموطأ» المطبوع، وذكره ابن عبدالبر في التجريد ص٢٧٣ وقال: «هذا الحديث في الموطأ عند مَعْن بن عيسي، وسعيد بن عُفير، وعبد الله بن يوسف، دون غيرهم».

ورواه ابن أبى شيبة ٢٠/٥٩٥(٢٥٠١). وعنه وعن على بن محمد: ابن ماجة: ك: الجهاد، ب: الاستعانة بالمشركين ٢٥٠١(٢٨٣٢)، والدارمى:ك: السير، ب: قول النبي على إن المستعين بالمشركين ٢٣٣/٢ عن إسحاق بن إبراهيم، جميعا عن وكيع، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن يزيد، عن أبى دينار، وفي تحفة الأشراف ١٣/١٢ ، ١٢٠: نيار، وفي مطبوعة ابن ماجة: دينار، وعند الدارمى: مالك عن عبد الله بن دينار، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله على : « إنا لانستعين بمشرك».

قال ابن ماجة: قال على في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد.

قال المزى في التحقة ١٣/١٢، ١٣/١٠ كذا عنده، عبدالله بن يزيد عن نيار» وهو تخليط فاحش، والصواب: عبد الله بن دينار».

#### البيسان

هذا الرجل هو: خيب بن يِسَاف ـ ويقال: إِساف ـ بن عِبَة بن عمرو، الأنصارى، الأوسى، شهد بدراً، وقيل: لم يشهدها. روى عنه ابنه عبدالرحمن بن خبيب، وتوفى فى خلافة عثمان<sup>(۱)</sup>. • • • • • • • • • • روى ذلك ابن أبى شيبة ٢ • • • • ١ ) عال:

حدثنا يزيد، قال: أخبرنا المستلم بن سعيد، قال: حدثنا حُبيّب بن عبد الرحمن بن خبيب، عن أبيه، عن جده، قال: خرج رسول الله على يريد وجها، فأتيته أنا ورجل من قومي، فقلنا: إن شهد قومنا مشهدا لانشهده معهم (٢)، قال: ﴿ أسلمتما؟ ﴿ قلنا: لا. قال: ﴿ قَإِنَا لانستعين بالمشركين على المشركين ، قال: ﴿ فَاسَلمنا، وشهدنا معه.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۳۸۷/۳، أسد الغابة٢/١٠١، ١٠١،تجريد أسماء الصحابة١٥٦/١، الإصابة٢/٦٠١ (٢٢١٥).

 <sup>(</sup>٢) كذا، والعبارة بهذه الصورة غير مستقيمة، ولعلها حدث فيها سقط، والصواب كما في الروايات الأخرى: إنا
 نكره -أو نستحى -أن يشهد قومنا ... إلخ.

٢٩ ٤ - (ط،و)(١): حَدِيثٌ: أَنَّ ابْنَى عَفْراءَ قَتَلا أَبَا جَهْل.

(و)(٢): هما: عَوْدٌ، ومُعَوِّدٌ. ويقال في عَوْدٍ: عوفٌ.

(ط): ابنا عَفْراءَ: مُعَاذً، ومُعِودٌ، ولهما أخٌ ثالث اسمه عوفٌ، وأخٌ رابعٌ اسمه رفاعة، بنو الحارث بن سواد (٣)، وأمهم: عَفْراءَ.

يزيد هو ابن هارون، وفي الإسناد مستلم بن سعيد، صدوق عابد، ربما وهم ، وعبدالرحمن ابن خبيب، ذكره ابن حبان في الثالثة من الثقات، قال ابن حجر في تعجيل المنفعة ص٢٤٨ (٣١٩): ﴿ وَكَأَنْهُ لَمْ يَتْبُتُ لَهُ مَنْ وَالدهُ سَمَاعًا، أو ظن أن والده ليس من الصحابة».

رواه البخارى فى التاريخ الكبير ٢٠٩/٣، ومن طريقه ابن بشكوال ٢٠٠١(٥٥) ، عن عبدالله بن محمد الجعفى، والبيهقى ٣٧/٩ بسنده إلى عبدالله بن روح المدائنى، وأحمد ٣٤/٤٥، والطبرانى ٢٣/٤، ٢٢٣(٤١٤) بسنده إلى أبى بكر وعثمان ابنى أبى شيبة، ومحمد بن عبدالله ابن نمير، جميعاً عن يزيد بن هارون، عن المستلم بن سعيد به، زاد أحمد بين المستلم وخبيب: عن عباد. ولعل ذلك خطأ من الناسخ.

قال الهيثمي في المجمع ٣/٥٠٣٠ رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات؛.

وروى الطبراني(٤١٩٦) بسنده إلى أي جعفر الرازى، عن مستلم بن سعيد، عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه، قال: ﴿ أَمَا لاأستعين بمشرك.

قال الواقدى فى المغازى ٤٤٧/١ قالوا: وكان خبيب بن يساف رجلاً شنجاعاً، وكان يأبى الإسلام، فلما خرج النبى عَلَيْهُ إلى بدر خرج هو وقيس بن مُحَرَّث، وهما على دين قومهما ...، ثم ساق القصة فى ردَّ الرسول لهما، وإسلام خبيب وشهوده بدراً.

حُرَّة الوَبْرة: بفتح الواو وسكون الباء الموحدة: ناحية من أعراض المدينة، وقيل: هي قربة ذات نخيل (٤).

٩٩/٤٦٩ من شهد بدراً ٨/٣ الحديث البخارى :ك: المغازى، ب:فضل من شهد بدراً ٨/٣ قال:

حدثنى يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه،عن جده، قال: قال عبد الرحمن بن عوف: إنى لفى الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يمينى وعن يسارى فَتَيَان حديثا السن، فكأنى لم آمن بمكانهما ، إذ قال لى أحدهما سِرا من صاحبه: ياعم، أرنى أبا جهل فقلت: يابن أخى، وما تصنع

<sup>(</sup>٢) هذا الحرف ساقط من ۾ خ.

<sup>(</sup>٤) النهاية ٥/٥٤١.

<sup>(</sup>۱) في (ز) : طق. -----ا

<sup>(</sup>٣) في ( ز) : أسعد. وكتب في الهامش ( لعله عمرو).

به؟ قال: عاهدتُ الله إن رأيته أن أقتله، أو أموت دونه. فقال لى الآخر سرًا من صاحبه مثله، فما سرنى أنى بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه، فشدًا عليه مثل الصقرين ، حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء.

يعقوب، رجح ابن حجر في الفتح ٣٩/٧ أنه إما ابن إبراهيم الدورقي، وأما ابن محمد الزهري، وإبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف.

وقال البخارى في باب: قتل أبي جهل ٥/٣: حدثنا على بن عبدالله، قال: كتبت عن يوسف في الماجشون، عن صالح بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، في بدر، يعني حديث ابني عفراء.

رواه ابن أبی شیبه ۳٦٠/۱٤، ۳٦۱(۱۸۵۲) عن یزید بن هارون ، عن إبراهیم بن سعد به.

وروى أنس بن مالك القصة أيضا: قال: قال النبى ﷺ : « مَنْ ينظرما صنع أبو جهل؟ » فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بَرَد، قال: آنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه، أو قتله قومه (١).

رواه البخارى :ك: المغازى، ب: قتل أبى جهل ٤/٣، ٥ بسنده إلى زهير بن معاوية، وابن أبى عدى، ومعاذ بن معاذ، وب: ١٤/٣ ، ٠٠ الا/٣ بسنده إلى إسماعيل بن علية، ومسلم:ك: الجهاد والسير، ب: قتل أبى جهل ١٤/٣، ١٤٢٥ ( ١٨٠٠) بسنده إلى ابن عليه، ومعتمر بن سليمان، وابن أبى شيبة ٢٠/٤ ( ١٨٠٠) بسنده إلى زهير، والبيهقى في دلائل النبوة ٨٦/٣، ٨٧ (١٨٥٤) بسنده إلى زهير، ومعاذ بن معاذ، وابن أبى عدى، وأحمد ١١٥/٣ بسنده إلى شعبة، ١٢٩ عن ابن أبى عدى، بن عبد الله بن المثنى، جميعاً عن سليمان بن طَرْحَان التيمي، عن أبى عدى ماك به.

### البيان

قال النووى في الإشارات( بذيل الأسماء المبهمة ص٩٤٥): هما: عوذ، ومعوذ، ويقال في عوذ: عوف».

وقال ابن طاهر: ابنا عفراء: معاذ، ومعوذ، ولهما أخ ثالث، اسمه: عوف، وأخ رابع، اسمه : وفاعة، بنو الحارث بن سواد، وأمهم عفراء.

قلت وذكر ابن حجر فى ترجمة عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد ٧٢٥) ١ (٧٢٥)، أنها والدة معاذ ومعوذ وعوف بنى الحارث، فلم يذكر رفاعة، كما ذكر أن ثلاثتهم شهدوا بدرا، مع (١) قال النووى فى شرح مسلم ١٦٠/١٤ أى: لاعارعلى فى قتلكم إياى،

إخوتهم لأمهم بني البكير الليثي، وكانوا أربعة، فانتظم لها سبعة شهدوا بدرا.

وقال فى ترجمة رفاعة بن الحارث ٢٠٩/٢(٢٦٥٦): ﴿ ذَكُرُهُ ابن إسحاق فى البدريين، وأَنكَرُ ذَلَكُ الواقدى وغيره». وقال فى ترجمة عوذ بن الحارث (٢٠٨١)٤٢٥): ﴿ هُو عُوف، واختلف فى اسمه، وعوف أصح». ثم ترجم لعوف فى نفس الصفحة(٢٠٨٧) وذكر أنه استشهد ببدر.

قلت: وأما المقصودان بحديث الباب، فالصواب أنهما معاذ، ومعود ـ بتشديد الواو ـ ابنى الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد، البخارى الأنصارى، وعفراء أمهما، وقبل: استشهد معوذ، وعاش معاذ بعد ذلك، وكان معاذ قد شهد العقبة الأولى، مع الستة الذين هم أول من لقى النبى على من الأوس والخزرج(١).

وقد اشترك في قتله معاذ بن عمرو بن الجموح، ولم يُجْهز عليه الثلاثة، بل الذي أجهز عليه عبدالله بن مسعود.

**١٩٧/٢ - ١١ - روى ذلك البخارى** :ك: فرض الخمس، ب: من لم يخمس الأسلاب ١٩٧/٢ قال:

حدثنا مُسكَده، حدثنا يوسف بن المَاجِشُون، عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: بَيْنَا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرتُ عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار، حديثة أسنانهما ... الحديث إلى قوله عَلَيْه لهما: «كلاكما قتله، سَلَبُه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح». وكانا معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

رواه مسلم:ك: الجهاد والسير، ب: استحقاق القاتل سلّب القتيل ۱۳۷۲/۳ (۱۷۵۲) عن يحيى بن يحيى، والحاكم في يحيى بن يحيى، والحاكم في المستدرك ٤٨٢/٣ بسنده إلى مسدد، والبيهقى في دلائل النبوة ٨٣/٣، ٤٨بسنده إلى محمد بن أبي بكر، ٤٢٥/٣، ١٩٣/، عبيد الله بن عمر، ومسدد، وأحمد ١٩٣/١، ١٩٣٠، جميعاً عن يوسف بن الماجشُون به.

وأما معوذ، قضربه بعدهما.

١٠١/٤٦٩ م ١٠ ١- روى ذلك ابن إسحاق ( السيرة النبوية ٢ / ٢٦ ٤ ، ٤٦٤ ) قال:

حدثنى ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعبدالله بن أبى بكر أيضاً قد حدثنى ذلك، قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجموح، أخو بنى سلمة،:سمعتُ القوم، وأبو جهل فى مثل الحَرَجَة ـ قال ابن هشام: الحرجة: الشجر الملتف ... ـ وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخْلَص إليه. قال: .

<sup>(</sup>١) ترجمة معاذ في أسدالغابة ٣٧٨/٤ - ٣٨٠، تجريد أسماءالصحابة ١٨١/٢، الإصابة ١٠٧/١، ١، ١٠٧(٥٠٣٤). وترجمة معوذ في أسد الغابة ٢/٤، ٤، تجريد أسماء الصحابة ١٠/١، ١ الإصابة ٢/ ٢٩ ١ (١٥٧٨).

• ٤٧ - (ط): حَدِيثُ الَّذِي بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ عَيْناً يَنظُرُ عِير أَبِي سُفْيَانَ. هو: عَدِيُّ بْنُ أَبِي الزَّغْبَاءِ اَلْجُهْنِي، من بني عامر بن ثَعْلَبة، شهد بدراً. قلت: الزغباء: بالزاي، و الغين المعجمة، و الباء مو حدة.

فلما سمعتها جعلتُه من شأنى، فصمدت نحوه، فلما أمكننى حملتُ عليه، فضربته ضربة أطَنَّت قدمه بنصف ساقه، فوالله ماشبهتها حين طاحت إلا بالنواة حين تطبح تحت مرضخة النوى حين يضرب بها... الحديث في ضرب عكرمة إياه على عاتقه، قال: ثم مَرَّ بأبى جهل وهو عقير: معوِّذُ ابنُ عفراء، فضربه حتى أثبتَه، فتركه، وبه رَمق، وقاتل مُعَوِّذٌ حتى قُتِل، فمرَّ عبدالله بن مسعود بأبى جهل حين أمر رسول الله عَيِّل أن يُلتَمسَ في القتلى ... فذكر القصة في قتل عبدالله أباجهل.

هذا إسنادصحيح ( يعني إسناد ثور بن يزيد ).

ورواه البيهقي في الدلائل ٨٤/٣، ٨٥ بسنده إلى زياد بن عبد الله، عن ابن إسحاق به.

وعزاه ابن حجرفى الفتح٧/٢٣٠ إلى الحاكم من طريق ابن إسحاق به. وقال ابن حجر:«فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شدً عليه مع معاذ بن عمرو،كما فى الصحيح، وضربه بعد ذلك مُعَوِّد حتى أثبته. ثم حَزَّ رأسه ابنُ مسعود، فتجمع الأقوال كلها».

قلت: وقد قال ابن الأثير في أسد الغابة ٤/٣٧٩ (وى ابن أبي خيثمة، عن يوسف بن بُهْلول، عن ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر، ورجل آخر، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن معاذ بن عفراء، قال: سمعت القوم وهم في مثل الحَرَجَة، وأبوجهل فيهم... فذكر القصة عن معاذ بن عفراء، ثم قال ابن الأثير: «هكذا روى ابن أبي خيثمة عن ابن إسحاق. وذكره عبد الملك ابن هشام عن زياد (١) عن ابن إسحاق لمعاذ بن عمرو بن الجموح».

ثم ذكر ابن الأثير هذا الاختلاف مرة ثانية؟/٣٨١، ٣٨٢، ورجَّع أن معاذَ بْنَ عفراءَ هو الذي قتل أباجهل.

قوله: « فضربته ضربة أطنّت قدمه بنصف ساقه فوالله ما أشبهها حين طاحت إلا بالنواة حين تطبح تحت مرضخة النوى» : أطننتها: قطعتها، استعارة من الطنين: صوت القطع، والمرضّخة ـ بكسرالميم وفتح الضاد: الآلة التي يرضح بها النوى، أي يكسر (٢).

٠ ١ ٠ ٢/٤٧٠ منا الحديث عبد الرزاق ٥/٣٤٨، ٣٤٩(٩٧٢٧) قال:

 المشركون مُغُوثين لِعيرهم، وخرج النبي عَلَيْه يريد أبا سفيان وأصحابه، فأرسل رسول الله الله وحبر النبي من أصحابه عَيْنًا، طليعة ينظران بأى ماء هو، فانطلقا حتى إذا علما علمه وخبرا خبره جاءا مُسرِعَيْن، فأخبرا النبي عَلَيْه، وجاء أبو سفيان حتى نزل على الماء الذي كان به الرجلان، فقال لأهل الماء: هل أحسستم أحداً من أهل يثرب؟ ... الحديث.

هذا إسناد مرسل

وروى الطبرانى ١٧٤/٤ -١٧٦ (٤٠٥٦) عن بكر بن سهل، عن عبدالله بن يوسف، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول الله على ونحن بالمدينة: ﴿ إِنَّى أُخِيرَتُ عَنْ عِيرَ أَبِي سَفِيانَ أَنْهَا مَقْبَلَةً ... ﴾ الحديث إلى قوله: ثم إن رسول الله على بعث رجلا لينظر ما قبل القوم، فقال: رأيت سواداً، ولا أدرى. فقال رسول الله على: ﴿ هم هم، هلموا أن نَتَعَادٌ ﴾ ... الحديث .

قال الهيثمي في المجمع ٧٤/٦: « رواه الطبراني وإسناده حسن».

قلت: فيه ابن لَهِيعة، وليس الراوى عنه أحد العبادلة( ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المُقرِى) فهو ضعيف.

## البيان

ليس الذي بعثه رسول الله عَلَيْهُ عيناً واحداً فقط، كما ذكر ابن طاهر، بل اثنين هما: عَدِيُّ بن أبي الزغباء سنان بن سبيع بن ثعلبة الجهني، حليف بني النجار، شهد بدرا وما بعدها، وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنهم (١).

والثانى: بسبس، ويقال: بَسبَسة، بباءين مفتوحتين وسينين مهملتين، بوزن فعللة، ويقال: بُسيَسة ـ بالتصغير ـ ابن عمرو بن ثعلبة بن حَرَشَة بن زيد، حليف بني طريف بن الخزرج. شهدا بدرا(٢).

## • ٣١/٤٧٠ [ مرى ذلك البيهقي في دلائل النبوة٣١/٣ وما بعدها قال:

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبدالجبار، قال: حدثنا يونس بن بُكيْر، عن ابن إسحاق قال: حدثنى يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، وحدثنى الزهرى، ومحمد بن يحيى بن حبَّان، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبدالله بن أبى بكر، وغيرهم من علمائنا، فبعضهم قدحدث بما لم يحدث به بعض، وقد اجتمع حديثهم فيما

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٣٩٤/٣، تجريد أسماء الصحابة ٧/٧٧، الإصابة ٢٠٢٢(٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) أسدالغابة ١٧٨/١، تجريد أسماء الصحابة ٤٨/١، الإصابة ٢/١٥٢ (٦٣٧).

ذكرت لك من يوم بدر، قالوا:

سمع رسول الله على بأبى سفيان بن حرب فى أربعين راكباً من قريش، تجاراً قافلين من السام... فذكر القصة إلى قوله: ومضى رسول الله على على وجهه ذلك، فذكر مسيره، حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعدى بن أبى الزغباء الجهنيين، يلتمسان الخبر عن أبى مفيان، فانطلقاحتى وردا بدراً، فأناحا بعيرهما إلى تل من البطحاء، واستقيا فى شن لهما من الماء، فسمعا جاريتين تقول إحداهما لصاحبتها: إنما تأتى العير غداً، فلخص بينهما مجدى بن عمرو، وقال: صَدَقَت. وسمع ذلك بَسبس وعَدين، فجلسا على بعيرهما، حتى أتيا رسول الله على فأخبراه الخبر، وأقبل أبو سفيان حين وَلَياً، وقد حَذر، فتقدم أمام عيره ... الحديث.

هذه أسانيد مرسلة.

ذكره ابن إسحاق ( السيرة النبوية ٢/ ، ٤٥).

وذكر ابن سعد هذه القصة بهذا البيان في الطبقات الكبرى ٢/٢.

وروى أنس بن مالك قصة بسبسة أو بسيسة فقال: بعث رسول الله عَلَيْ بُسَيْسَةَ عبناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان ... الحديث:

رواه بهذا اللفظ فقط أبو داود:ك: الجهاد، ب: بعث العيون ٣٨/٣(٢٦١٨) عن هارون بن عبدالله.

ورواه بزيادة قصة بدر مسلم: ك: الإمارة، ب: ثبوت الجنة للشهيد ١٥٠٩، ١٥٠٠، ١٥١٠ مراء ورواه بزيادة قصة بدر مسلم: ك: الإمارة، بن عبدالله، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، والبيهقي ١٤٨/٩ بسنده إلى محمد بن إسحاق الصَّغَانى ، وفى الدلائل ١٨/٣ بسنده إلى محمد بن إسحاق الصَّغَانى ، وفى الدلائل ١٠/٣ بسنده إلى محمد بن إسحاق الصَّغَانى، وأحمد ١٣٧/٣، والخطيب ص١٠٥ (١٠٣) بسنده إلى أحمد بن حبيل، والعباس بن محمد الدورى، جميعاً عن أبى النضر هاشم بن القاسم، عن سليمان ابن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بن مالك به، وفى رواية البيهقى فى الدلائل: بسبس.

مُغُوثِين : بضم الميم وكسر الواو: أى مغيثين ، فجاء به على الأصل ، ولم يُعلِّه ، ولو روى مُغَوَّثِين :بالتشديد، من غَوَّث بمعنى أغاث لكان وجهاً (١).

استقيا في شن لهما: يعنى في قِربة لهما (٢).

<sup>(</sup>۱) النهاية ۳۹۳/۳. (۲) النهاية ۲/۲۰۰.

١٧١ ـ (ع): حَديثُ جَابِر: قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ أُحُدِ: إِنْ قُتِلْتُ فَآيْنَ أَنَا؟ قَالَ (١٠: ﴿ فِي الْجَنَّةِ». فَأَلْقَى تَمْرَاتِ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتلَ حَتَّى قُتِل.

هو: عُمَيْرُ بنُ الحُمَامِ ٱلأَنْصَارى.

(خ): وكانت قصته يوم بَدْر؛ لايَوْم أُحُد.

(ط): في حديث جابر: أنه كَانَ يومَ أُحدٍ، وفي حديث أنس: يوم بدر.

١٠٤/٤٧١ ووى هذا الحديث البخارى:ك: المغازى، ب: غزوة أحد ٢١/٣ قال:

حدثنا عبدالله بن محمد، ثنا سفيان، عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله، رضى الله عنهما، قال: قال رجل للنبي عليه يوم أحد: أرأيت إن قُتِلْتُ، فأين أنا؟ قال: ﴿ فَي الْجِنَة ﴾ فألقى تمرات فى يده، ثم قاتل حتى قتل.

سفيان هو: ابن عيينة، وعمرو هوابن دينار

رواه مسلم: ك: الإمارة، ب: ثبوت الجنة للشهيد ١٩٠١/١٥٠٩/١) عن سعيد بن عمرو الأشعثى، وسويد بن سعيد، والنسائى :ك: الجهاد، ب: ثواب من قتل فى سبيل الله عزوجل ٣٣/٦ عن محمد بن منصور، وسعيد بن منصور۲۱٤/۲۱۲(۲۰۵۲)، وابن حبان ١٨/٨٨ عن ١٣٠٨) بسنده إلى عمرو بن محمد الناقد، وأحمد ٣٠٨/٣، والحميدى ٢٦٢١٥(٢٤٩)، والخطيب ص٠٤٠٢ (٣٠٠) بسنده إلى سعيد بن منصور، وابن بشكوال ١٨٥/١(٥٤) بسنده إلى محمد بن يزيد المقرئ، جميعا عن سفيان بن عيينة به.

وروى مالك:ك: الجهاد، ب: الترغيب في الجهاد٢٦٢/٢٤(٤٢). ومن طريقه ابن بشكوال المماد (٤٢) - ومن طريقه ابن بشكوال المماد (٤٥) - عن يحيى بن سعيد، أن رسول الله عليه رغّب في الجهاد، وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده... فذكره.

## اليسان

قال ابن حجر في الفتح ٢٧٣/٧، ٢٧٤، لم أقف على اسمه ، وزعم ابن بشكوال أنه عُمير ابن الحمام ـ وهو بضم المهملة، وتخفيف الميم ـ وسبقه إلى ذلك الخطيب، ثم قال: و لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر، والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنهما كانت يوم أحد، فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين، والله أعلم، . كما رجع هذا الرأى في الإصابة ٥/٣١.

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ٢: فقال.

قلت: صنيع الخطيب يفيد أنه اعتبرهما قصة واحدة، فقد قال: « هذا الرجل هو عمير بن الحمام الأنصارى، إلا أن ذلك كان يوم بدر، لا يوم أحد، وكذلك صنيع ابن طاهر، فقد قال ـ كما نقل عنه المصنف ـ: « في حديث جابر أنه يوم أحد، وفي حديث أنس يوم بدر».

قلت: في قصة عمير بن الحُمام يوم بدر، أن النبي تَلَاثَة هو الذي رغبهم، فعجب لذلك عمير وهشٌ له، فسأل تأكَّداً، وهذا يقوى كونهما قصتين، خاصة وأن الإسنادين صحيحين.

وعمير بن الحمام هو ابن الجموح، الأنصارى، السلمى، أول قتيل من الأنصار في الإسلام في حرب<sup>(١)</sup>.

۱۹۱۰ (۱۹۰۱ ـ روى قصته مسلم:ك: الإمارة، ب: ثبوت الجنة للشهيد ۱۵۱۰، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰ (۱۹۰۱ ـ ۱۵۱۰ )

حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبى النضر، وهارون بن عبد الله، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد، وألفاظهم متقاربة، قالوا: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان ( وهو ابن المغيرة)، عن ثابت، عن أنس،قال: بعث رسو ل الله علله عينًا بسيسة، ينظر ما صنعت عير أبى سفيان ... الحديث في غزوة بدر، إلى قوله: فقال رسول الله علله: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض؟ والأرض؟ . قال: يقول عميرُ بن الحُمَام الأنصارى: يارسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم». قال: بَخ بَخ.

فقال رسول الله عَلَى: « ما يحملك على قولك بَخ بَخ؟». قال: لا، والله يارسول الله ، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: « فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لنن حَيِيتُ حتى آكل تمراتى هذه؛ إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل.

رواه ابن بشكوال ۱۸٦/۱ (٤٥) بسنده إلى مسلم به.

ورواه أحمد ١٣٧/٣، والبيهقى في الدلائل١٣٧/٣، ١٣٨ بسنده إلى محمد بن إسحاق الصّغاني، والخطيب ص ٢٠٥، ٢٠٦(١٠٣) بسنده إلى العباس بن محمد بن حاتم الدوري، وأحمد ابن حنبل، وابن حجر في الإصابة ٢١/٣بسنده إلى عبد بن حميد، جميعاً عن أبي النضر هاشم ابن القاسم به.

ورواه أبو داود: ك:الجهاد، ب: بعث العيون ٣٨/٣(٢٦١٨)عن هارون بن عبد الله ، والبيهقي ١٤٨/٩ بسنده إلى محمد بن إسحاق الصُّغاني، كلاهما عن أبي النضر هاشم بن

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٤/٣٤، تجريد أسماء الصحابة ٢/٢١، الإصابة٥/٣١(٢٠٢٥).

٢٧٢ ـ (خ) : حَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهُ/قِيلَ لَهَا: قُتِلَ أَخُوكِ. قَالَتْ : رَحِمهُ اللّهُ، إِنَّا لِلّهِ، وَإِنَّاإِلِيْه رَاجِعُونَ: قَيلَ: قُتِلَ زَوْجُكِ. قَالَتْ: واحُزْنَاهُ ... الحديث.

كَانَتْ هِذِهِ القَصَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وأخوها: عبدُ اللَّه بن جَحْشٍ. وزوجها: مُصْعَبُ بنُ مُمَيْرٍ.

القاسم، به بقصة بسبسة فقط، دون قصة الباب.

وروى ابن إسحاق ( في السيرة النبوية ٢/٧٥٤) هذه القصة فقال:

ثم خرج رسول الله ﷺ ـ يعنى من العريش ـ إلى الناس، فحرَّضهم، وقال.. « والذَّى نفسى بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل ، فيقتل صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة». فقال عمير بن الحُمَام، أخو بنى سَلِمة، وفي يده تمرات يأكلهنَّ: بَخ بَخ، أَفما بَينى وبن أن أدخل المجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء؟ قال: ثُمَّ قَدْف التمرات من يده، وأخذ سيفه، فقاتل القوم حتى قُتِل.

ذكره الخطيب ص٢٠٦ (١٠٣) بسنده إلى محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق به.

بَخٍ بَخٍ: كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء، وتكررللمبالغة، وهي مبنية على السكون، فإن وصلتَ جَرَرْتَ ونَوَّنْتَ فقلتَ:بَخ بَخ، وربماشدَّدْتَ. وبَخْبَخْتُ الرجل: إذ قلتُ له ذلك، ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه (١).

۱۱۰٦/٤۷۲ وى هذا الحديث ابن ماجة: ك: الجنائز، بل: ما جاء فى البكاء على الميت المحاء على الميت المحاء على الميت

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا إسحاق بن محمد الفَروى، ثنا عبد الله بن عمر، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن جحش، عن أبيه، عن حمنة بنت جحش، أنه قبل لها: قتل أخوك. فقالت رحمه الله. إنا لله، وإنا إليه راجعون. قالوا: قتل زوجك. قالت واحُزْناها فقال رسول الله على وإن المراة لشعبة، ماهى لشي».

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٥:٥٢٣/١ هذا إسناد فيه عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف». وهو كما قال، وفيه أيضاً: إسحاق الفروى، صدوق، كُفَّ فساء حفظه، وإبراهيم بن محمد صدوق.

رواه الحاكم ٢١/٤، ٦٢ بسنده إلى إبراهيم بن الحسين، وسكت عنه هو والذَّهبي، والخطيب

<sup>(</sup>١) النهاية ١/١٠١.

ص ٠٠٠ ( ٢٣٠) بسنده إلى محمد بن إسماعيل ، كلاهما عن إسحاق الفروى، عن عبدالله بن عمر العمرى، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن إبراهيم ابن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه ، عن حمنة به.

فزاد هنا عبيد الله العمري، بين عبد الله العمري، وإبراهيم بن محمد. وفي مطبوعة الأسماء المبهمة إبراهيم بن محمد، عن جحيش، عن أبيه، وهو تصحيف أو تحريف أو خطأ طباعي.

## البيان

أخو حمنة هو: عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر، الأسدى، حليف بنى عبد شمس أحد السابقين إلى الإسلام، شهد بدرا، واستشهد بأحد، وهو أول أمير أمر فى الإسلام، ودفن هوو حمزة وخاله فى قبر واحد، وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة (١).

وزوجها هو: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، العبدرى، أبو عبدالله، أحد السابقين إلى الإسلام، أسلم والنبى ص فى دار الأرقم ، وحبسه أهله هرب ، وهاجر إلى الحبشة ، ثم رجع إلى مكة، وابتعثه الرسول على المدينة يعلم الأنصار، وهاجر، وشهد بدرا، وكان حامل اللواء يوم أحد (٢).

١٠٧/٤٧٢ م ١٩ ـ روى ذلك ابن إسحاق ( في السيرة النبوية ٦١٣/٣) قال في قصة أحد:

ثم انصرف رسول الله على راجعا إلى المدينة، فلقيته حمنةُ بنت جحش، كما ذكر لى، فلما لَقيَتِ الناسَ نُعِيَ إليها أخوها عبدالله بن جحش، فاسترجعت، واستغفرت،ثم نعى لها خالها حمزة ابن عبد المطلب، فاسترجعت ، واستغفرت، ثم نعى لها زوجُها مصعب بن عمير، فصاحت، وولولت. فقال رسول الله على: إن زوج المرأة منها لَبِمكان ،، لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها، وصياحها على زوجها .

رواه اليبهقى فى الدلائل ٣٠١/٣ بسنده إلى يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن شيوخه الذين روى عنهم قصة أحد، قالوا: ... فذكره.

وروى الواقدى فى المغازى ٢٩٠/١ والخطيب ص٥٠٠، ٥٠١ ( ٢٣٠) من طريقه ـ عن أشياخه الذين روى عنهم قصة أحد هذه القصة، وفى آخرها قول الرسول ﷺ: ﴿ إِنْ لَلْزُوجِ مِنَ الْمُرَاةُ مَكَانًا مَا هُولِأُحد﴾.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٣/١٣١، تجريد أسماء الصحابة ٢/٢١، الإصابة ٤٦/٤ (٤٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٣٦٨/٤ ـ ٣٧٠، تجريد أسماء الصحابة ٧٨/٢، الإصابة ٢١/١٠ (٧٩٩٦).

٣٧٣ ـ (خ): حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْد: فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يُقَاتِلُ، لاَيَدَعُ لِلْكُفَّارِ شَاذَّةً وَلاَفَاذَةً إِلاَاتِعَهَا بِسَيْفِه، فَقَالَ النِي تَلَكَّ: /« إِنَّهُ مِن أَهْلِ النَّارِ»... الحديث. [١٦٤/ب] هو منافق، واسمه: قُزْمَان، وكانت القصةُ يَوْمَ أحد.

٣٠٤٧٣ م ١ ١ ـ روى هذا الحديث البخارى:ك: الجهاد، ب: لايقول: فلان شهيد٢/٥٣ قال:

حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه، أن رسول الله عليه التقى هو والمشركون، فاقتتلوا، فلما مال رسول الله عليه إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله عليه رجل لايدع لهم شاذةً ولا البعهايضربهابسيفه، فقالوا: ماأجزاً منا اليوم أحد كما أجزاً فلان. فقال رسول الله عليه: وأما إنه من أهل النار» ... الحديث في مصاحبة رجل آخر لهذا الرجل، ثم استعجال هذا الرجل وقتله نفسه، وقول رسول الله عليه: ﴿ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ... الحديث .

أبو حازم هو سلمة بن دينار.

رواه أيضا:ك: المغازى، ب: غزوة خيبر ۴۹٪، ٥٠ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن، ٥٠ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، ك: الرقاق، ب: الأعمال بالخواتيم ٢٨/٤،ك: القدر، ب: العمل بالخواتيم ٢٥٥٤ بسنده إلى أبى غسان محمد بن مُطَرِّف، ومسلم:ك: الإيمان، ب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... ١٦/١ (١١٢) بسنده إلى يعقوب القارى، والبيهقى فى دلائل النبوة عرب ٢٥٢/٤ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، وأحمده/٣٣١، ٣٣٢بسنده إلى عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، والطبراني ٢٥٣١(٥٧٨٤) بسنده إلى أبى غسان، ١٥٥ (٥٨٣٠) بسنده إلى محمد بن جعفر بن أبى كثير، ٢٥٠ (١٠٠١) بسنده إلى يعقوب القارى، والخطيب ص٥٧٥ (١٣٥٠) بسنده إلى يعقوب القارى، واخطيب ص٥٧٥ يزيد على بعض.

وروى مسلم: ك: القدر، ب: كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه ... ٢٠٤٠ ٢ (١١٢) بسنده إلى يعقوب القارى، وابن حبان ١٨/٨ (٢١٤٢) بسنده إلى أسامة بن زيد ، وأحمد ٥/٥٣٠ بسنده إلى أبى غسان محمد بن مطرف، والطبراني ٢٧/٦ ( (٥٧٩٨) ٩٧٩٠) بسنده إلى أبى غسان، ١٤٩ ( ٥٨٠٦) بسنده إلى سليمان بن بلال، جميعا عن أبى حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد، عن النبى على قال: وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة ... » الحديث بهذه القطعة، دون القصة.

## البيان

قال الخطيب؛ هذا الرجل من المنافقين، واسمه قُرْمان، وهذه القصةكانت يوم أحد؛.

قرمان هوبضم القاف، وسكون الزاى، ابن الحارث وهوظُفُرى، بضم المعجمة والفاء، نسبة إلى بنى ظُفُر، بطن من الأنصار وكان يكنى أبا الغَيْداق، بمعجمة مفتوحة، وتحتانية ساكنة؛ وآخرها قاف. وكان حليفاً لبنى ظفر، وليس من أنفسهم. قال الذهبى: لاينبغى أن يذكر فى الصحابة (١).

١١٠٩/٤٧٣ المروى ذلك ابن إسحاق (السيرة النبوة٣/٥٠٥) قال:

حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة، قال كان فينا رجل أَتِيَّ، لايُدْرَى مِمَّن هو، يقال له: قُرْمَان، وكان رسول الله ﷺ يقول إذا ذُكِر: ﴿ إنه لمن أهل النار ﴾.

قال: فلما كان يوم أُحُد قاتل قتالأشديداً، فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين، وكان ذا بأس، فأثبتته الجراحة، فاحتمل إلى دار بنى ظُفُر. قال: فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم ياقُرْمان، فأبشر. قال بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولاذلك ماقاتلت. قال: فلما اشتدت عليه جراحه أخذ سهما من كنانته، فقتل به نفسه.

هذا مرسل، وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة ثبت عالم في المغازي.

رواه الخطيب ص٢٦٦(١٣٥) بسنده إلى يونس بن بكير، عن ابن إسحاق به.

ورواه ابن بشكوال ۱/۳۳۳(۹۸) بسنده إلى أحمد بن أيوب بن إبراهيم، عن ابن إسحاق به مختصرا<sup>(۲)</sup>.

وروى الواقدى فى المغازى ٢٢٢، ٢٢٤، ١٥٤ قال: حدثنى ابن أبى سَبْرة، عن خالد بن رباح، عن المطلب بن عبد الله، قال: ... فلكر حديثاً، ثم قال: وكان قزمان من المنافقين، وكان قد تخلف عن أحد، فلما أصبح عَيْره نساء بنى ظُفرُ، فقلن: ياقُزْمان، قدخرج الرجال وبقيت ياقزمان، ألا تستحى مما صنعت؟ ماأنت إلا امرأة ...فذكر الحديث فى خروجه إلى أحد، وحسن بلائه، ثم قتله نفسه بعد أن مرَّ عليه قتادة بن النعمان وهنأه بالشهادة.

وقال الواقدى، ٢٦٣/١، ٢٦٣٤، قالوا: وكان قزمان عديدا في بنى ظفر، لايدرى ممن هو، وكان لهم حائطاًمِحُبًا، وكان مُقِلاً، لا ولد له ولا زوجة، وكان شجاعا، يعرف بذلك في حروبهم تلك التي كانت تكون بينهم، فشهد أحدا، فقاتل قتالا شديدا، فقتل ستة أو سبعة، وأصابته

<sup>(</sup>١) تجريد أسماء الصحابة ٧/٥١، الإصابة٥/٠٤ ٢(٧١٠٢)، فتح الباري٣٦٢/٧.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة ابن بشكوال: ابن إسحاق، عن عاصم، عن ابن عمر، وهو خطأ، والصواب: عاصم بن عمر.

الجراح، فقيل للنبى عَلَيْكَ: قُرْمَان قدأصابته الجراح، فهوشهيد، قال: « من أهل النار». فأتي إلى قرمان، فقيل له: هنيمًا لك يا أبا الغَيْداق الشهادة. قال: يِمَ تبشرونِ، والله ما قاتلنا إلا على الأحساب... » فذكر قصة انتحاره.

وقد ذكر ابن حجر في الفتح٣٦١/٧ أن ابن الجوزى جزم في مشكله بأن القصة التي حكاهاسهل بن سعد وقعت بأحد، قال: واسم الرجل: قزمان الظفرى.

ثم ذكر استدلاله على ذلك بما حكاه الواقدى، قال ابن حجر: ﴿ وَهَذَا الذِّي نَقَلُهُ أَخَذُهُ مَنَ مَعَازِى الواقدى، وهو لايحتج به إذا انفرد، فكيف إذاخالف».

قلت: وقد أورد البخارى قصة سهل هذه في غزوة خيبر، كما مر آنفا.

قال ابن حجرفى الفتح ١٩٦٢/١٤ ولم أقف على تعيين كونها بخيبر، لكنه مبنى على أن القصة التى فى حديث أبى هريرة (سيأتى فى الخبر رقم القصة التى فى حديث أبى هريرة (سيأتى فى الخبر رقم ٤٨٧) وقد صرّح في حديث أبى هريرة أن ذلك كان بخيبر. وفيه نظر، فإن فى سياق سهل، أن الرجل الذى قتل نفسه اتكأ على حَدِّ سيفه حتى خرج من ظهره، وفى سياق أبى هريرة، أنه استخرج أسهماً من كنانته، فنحر بها نفسه. وأيضا ففى حديث سهل أن النبى عَلَّمُ قال لهم لما أخبروه بقصته: « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة» ... الحديث، وفى حديث أبى هريرة، أنه قال لهم لما أخبروه بقصته: « قم يابلال، فأذن أنه لايدخل الجنة إلا مؤمن». ولهذا جنح ابن التين إلى التعدد. ويمكن الجمع بأنه لا منافاة فى المغايرة الأخيرة، وأما الأولى، فيحتمل أن يكون نحرنفسه بأسهمه، فلم تزهق روحه، وإن كان قد أشرف على الفتل، فاتكاً حينئذ على سيفه، استعجالا للموت».

وستأتى القصة عند ابن بشكوال في الخبر(٤٨٧) من حديث أبي هريرة.

الفاذَّة: المنفرد. والفذ: الواحد، وقد فذ الرجل عن أصحابه: إذا شَذَّ عنهم وبقى فردا(١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٣/٢٢٤.

١٧٤ ـ (ب): حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: لَمَّاكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ: «مَنْ يَأْتِنى بِخَبِرٍ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع؟». فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ... الحديث .

هو: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ . وقيل: /أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. ذكر ذلك الواقدي في مغازيه.

[1/273]]

۱۹۱۰/٤۷٤ وى هذا الحديث مالك:ك: الجهاد، ب: الترغيب فى الجهاد ٢٦٥/٤٦٠، ٢٦٤ (٤١) قال:

عن يحيى بن سعيد، قال: لما كان يوم أُحُد قال رسول الله على : « مَنْ يَأْتَيْنَى بخبر سعد بن الربيع الأنصارى؟». فقال رجل: أنا يارسول الله . فذهب الرجل يطوف بين القتلى، فقال له سعد ابن ربيع : ماشأنك؟ فقال له الرجل : بعثنى إليك رسول الله على لآتيه بخبرك. قال: فاقرأه منى السلام، وأخبره أنى طُعِنْتُ اثنتى عشرة طعنة، وأنى قد أَنْفِذَت مقاتلى، وأخبر قومك، أنه لاعُذْرَ لهم عند الله إن قتل رسول الله على ، وواحد منهم حى.

هذا مرسل.

قال المحقق: « قال ابن عبد البر: هذا الحديث لاأحفظه، ولا أعرفه إلا عند أهل السَّير، فهو عندهم مشهورمعروف، كما نقل ذلك عن ابن عبد البر في التمهيد ابن ُحجرفي الإصابة ٧٧/٣.

ورواه ابن الأثيرفي أسد الغابة ٢٧٧/٢، وابن بشكوال ١٨٨/١(٤٦) عن طريق يحيى بن يحيى، عن مالك به.

وله شاهد مرسل: رواه ابن إسحاق (في السيرة النبوية ٦١١/٣) قال: فقال رسول الله على - كما حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بن النجار : « من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الموتي؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يارسول الله ما فعل سعد ... الحديث بمثل حديث يحيى بن سعيد.

رواه الحاكم ٢٠١/٣ بسنده إلى عبد الله، والبيهقى في الدلائل ٢٨٥/٣ بسنده إلى يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق به.

#### البيان

قال ابن بشكوال : هو محمد بن مسلمة، وقيل: أبَيُّ بن كعب(١) .

١١/٤٧٤ من المغازي ١/٢٩٢، ٢٩٣ قال:

وقالوا: وَقال رسول الله عَيْكَ : « من يأتيني بخبر سعد بن ربيع؟ فإنى قد رأيته ـ وأشار بيده إلى ناحية من الوادى ـ وقدشرع فيه اثنا عشوسناناً»

(١) سبقت ترجمة محمد بن مسلمة في الخبر (١٢٨) وأبّي بن كعب في الخبر (٩١).

قال: فخرج محمد بن مسلمة، ويقال: أَبَى بن كعب، فخرج نحو تلك الناحية، قال: وأنا وسط القتلى أتعرفهم إذ مررتُ به صريعاً في الوادى، فناديته، فلم يُجِب، ثم قلت: إن رسول الله على أرسلني إليك. فتنفس كما يتنفس الكير، ثم قال: وإن رسول الله على لحي قلت: نعم، وقد أخبرنا أنه شرع لك اثناعشرسنانا.قال: طُعِنْتُ اثنتي عشرة طعنة، كلهاأجَافَتْنِي، أبلغ قومك الأنصارالسلام، وقل لهم: الله الله وماعاهدتم عليه رسول الله ليلة العقبة... الحديث.

رواه ابن بشكوال ١٨٩/١ (٤٦) بسنده إلى الواقدي به.

وقال ابن الأثير في أسد الغابة ٢٧٧/٢: ﴿ قيل: إن الرجل الذي ذهب إليه: أبيُّ بن كعب، قاله أبوسعيد الحدري، وقال له: قل لقومك... ﴿ فَذَكُرُهُ.

(ز)قلت: أصح من ذلك أن الرجل هو زيد بن ثابت الأنصارى النجارى ، كان عمره لما قدم النبى عَلَيْهُ المدينة أحد عشرعاما، ورده الرسول فى بدر، وشهد أحداً والمشاهد بعدها، وقيل: كانت الحندق أولى مشاهده، وهو من مشاهير قُرَّاء الصحابة وحُفَّاظهم، وكان من كُتَّاب الوحى، وتوفى سنة اثنتين، وقيل: اثنتين، وقيل: عمس وخمسين (١).

## ٢٠١/٣ ١ - روى ذلك الحاكم ٢٠١/٣ قال:

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن موسى البصرى، ثنا أبو صالح عبدالرحمن بن عبد الله الطويل، ثنا معن بن عيسى، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي حازم، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: بعثنى رسول الله على يوم أُحُد، لطلب سعد بن الربيع، وقال لى: وإن رأيته فاقرأه منى السلام، وقل له: يقول لك رسول الله على كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين الفتلى، فأصبته وهو فى آخر رمّق، وبه سبعون ضربة، ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم، فقلت له: ياسعد، إن رسول الله على يقرأ عليك السلام، ويقول لك: خبرنى كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام، وعليك السلام، قل له: يارسول الله ، أجدنى أجد ربح الجنة، وقل لقومى الأنصار: لاعذر لكم عند الله إن يُخلَص إلى رسول الله على وفيكم شَهْريَطْرفُ. قال: وفاضت نفسه رحمه الله .

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي .

رواه البيهقي في دلائل النبوة ٢٤٨/٣ عن أبي عبدالله الحاكم به.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢/ ٢٢١- ٢٢٣، تجريد أسماء الصحابة ١٩٧/١، الإصابة ٢٢/٣، ٣٣ (٢٨٧٤)، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٤٥ ، ٣٤٤.

٤٧٥ (ك،ط): حَدِيثُ جَابِرٍ: جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أَحُدٍ، وَقَدْ مُثْلَ بِهَ ... الحديث ، وفيه: فَسَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَوْتَ صَائِحَة، فَقَالَ: ﴿ مَنْ هَذِهِ؟﴾ قَالُوا (١٠): ابْنَةُ عَمْرُو، أُوالَّهُ عَمْرُو، أُوالَّهُ عَمْرُو، أُوالَّهُ عَمْرُو، أُوالَّهُ عَمْرُو، أُوالَّهُ عَمْرُو، أُوالَّهُ عَمْرُو، الحديث .

هي: فَاطِمَةُ بنت عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، عَمَّةُ جَابِرٍ.

(ب)كذا في صحيح مسلم.

(ط، و): وسماها الواقدى: هند.

**أجافتني**: أي وصلت إلى جوفي<sup>(٢)</sup>.

شفو: بالضم وقد يفتح: حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر(٣).

## ١١١٣/٤٧٥ ـ روى هذا الحديث البخارى :ك: الجنائز، ب: ٢٢٤/١، قال:

حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبدالله، رضى الله عنهما، قال: جيء بأبي يوم أحد، قد مثل به، حتى وضع بين يدى رسول الله عليه، وقد سُجٌى ثوباً، فذهبت أريد أن أكشف عنه، فنهاني قومي، شم ذهبت أكشف عنه، فنهاني قومي، فأمر رسول الله عليه فرُفع، فسمع صوت صائحة، فقال: « مَنْ هذه؟». فقالوا: ابنة عمرو، أو أحت عمرو. قال: « فلم تبكى، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع».

سفيان هو ابن عيينة، وذكرالحميدي (١٢٦٢) عن سفيان أن الشك من ابن المنكدر.

رواه أيضا:ك: الجهاد، ب: ظل الملائكة على الشهيد ٢٠/٢ بسنده إلى ابن عيبنة، ك: المغازى، ب: من قتل من المسلمين يوم أحد٣/٢، ٢٧ بسنده إلى شعبة، ومسلم:ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل عبدالله بن حرام والد جابر رضى الله عنهما٤/١٩١٧ ، ١٩١٧ ( ٢٤٧١) بسنده إلى ابن عيبنة، وابن جريح، ومعمر، وعبد الكريم بن مالك الجزرى، والنسائى:ك: الجنائز، ب: تسجية الميت ١١/٤، ١٢ بسنده إلى ابن عيبنة، وابن حبان ٢٨/٩ ، ٣٨(٢٩٨) بسنده إلى شعبة، والبيهقى في دلائل النبوة ٣/٧٧ بسنده إلى شعبة، وأحمد ٣/٧٣ عن سفيان بن عيبنة، والجميدى ٢/٢١٥ (١٢٦١) عن ابن عيبنة، وابن بشكوال ٢/٤٢١ (٩٤) بسنده إلى ابن عيبنة، والجميعا عن محمد بن المنكدر به. قال مسلم: غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية.

 <sup>(</sup>۱) في (ز): فقالوا.
 (۲) النهاية ١/٣١٧.

ورواية شعبة المذكورة هي من طريق أبي الوليد الطيالسي عنه، وليس فيها ذكر الباكية. السيان

اسم عمة جابر: فاطمة بنت عمروبن حرام، الأنصارية(١).

۱۱۴/٤۷٥ من الموت إذا أدرج في الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه ۲۱۳/۱۷، قال:

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غُندر، حدثنا شعبة، قال: سمعت محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، رضى الله عنهما، قال: لما قتل أبى جعلت أكشف الثوب عن وجهه، أبكى، وينهونى عنه، والنبى على لاينهانى، فجعلت عمتى فاطمة تبكى، فقال النبى على : « تبكين أو لاتبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، حتى رفعتموه».

تابعه ابن جريح، أخبرني ابن المنكدر، سمع جابراً رضي الله عنه.

غُنْدُر هو محمد بن جعفر.

رواه مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضى الله عنهما ١٩٨/٣١٥ (٢٤٧١) بسنده إلى وهب بن جرير، وأحمد ٢٩٨/٣٦٥ عن محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، والطبراني ٣٦٤/٢٤، ٣٦٥(٩٠٥) بسنده إلى عبد الله بن إدريس، وابن بشكوال ٢١/٥٢٦(٩٤) بسنده إلى وهب بن جرير، جميعا عن شعبة به، وعند مسلم وأحمد: فاطمة بنت عمرو.

ورواه النسائي: ك: الجنائز، ب: في البكاء على الميت١٣/٤ بسنده إلى بهز بن أسد، والطيالسي ص٢٣٧ (٧١)، كلاهما عن شعبة به، وقال: «فجعلت عمتى تبكى» ولم يسمها. مع أن الذهبي في التجريد وابن الأثير في الأسد وابن حجر في الإصابة قد ذكروا أنها سميت في حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة، فلعل الاسم سقط في النسخة المطبوعة فقط.

وقال الواقدى: إن اسمها هندبنت عمرو بن حرام.

۵/۱۷۱ ۱ ۱ ـ روى ذلك في المغازى ۱/۲۲، ۲۲۲، قال:

وكانت عائشة زوج النبى ﷺ خرجت فى نسوة تَستُروحُ الخبر ـ ولم يضرب الحجاب يومئذ ـ حتى إذا كانت بمنقطع الحُرَّة وهى هابطة من بنى حارثة إلى الوادى لقيت هند بنت عمرو ابن حرام، أخت عبدالله بن عمرو بن حرام تسوق بعيراً لها، عليه زوجها عمرو بن الجموح، وابنها

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٦ ٢٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٢/٥١٧ ، الإصابة ١٦٤/٨٥).

٢٧٦ ـ (ب): حَدِيثُ سَهْلِ أَنَّهُ سُئِلَ عَن ْجُرْحِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْكَ مِيوْمَ أُحُدِ ... فذكر القصَّة.

الجارح له:قيل: عتبةُ بنُ أبى وَقَاصٍ. وقيل: رجل من هُدَيْلٍ، يقال له: عبدالله بن القَمئة.

# ذكر ذلك عبدالرزاق في تفسيره.

خلاد بن عمرو، وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر ... الحديث إلى قوله على الها: وياهند، مازالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ، ينظرون أين يدفن» ثم مكس رسول الله على حتى قَرَهُمُ، ثم قال: وياهند، قد ترافقوا في الجنة جميعا، عمرو بن الجموح، وابنك خلاد، وأخوك عبدالله». قالت هند: يارسول الله، ادع الله، عسى أن يجعلنى معهم.

ثم قال الواقدى أيضا: قال جابر: لما استشهد أبى جعلت عمتى تبكى ، فقال النبى ﷺ: « ما يكيها؟ مازالت الملائكة تظل عليه بأجنحتها، حتى دفن».

وقد ترجم ابن الأثير في أسد الغاية٥٦٣/٥ وابن حجرفي الإصابة٦/٨،٢(١١٠) لهند، وقالا: روى حديثها الواقدى، عن أيوب بن النعمان، عن أبيه، عنها. قال ابن حجر: ورويناه في أمالي المحاملي.

## ٢٧٤/٦ ١ ١ ١ ـ روى هذا الحديث البخارى :ك: الجهاد، ب: لبس البيضة٢/٥٥/ قال:

حدثنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه ، عن سهل، رضى الله عنه، أنه سئل عن جرح النبي عليه يوم أحد، فقال: جُرح وَجْهُ النبي عليه، وكُسرت رَبَاعِيتُه، وكُسرت رَبَاعِيتُه، وهُسُمّت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم، وعلى يمسك، فلما رأت أن الدم لايزيد إلا كثرة أخذت حصيراً، فأحرقته حتى صار رماداً، ثم ألزقته، فاستمسك الدم.

رواه ابن بشكوال ٢/٦٣٦ (٢٢٠) بسنده إلى البخاري به.

ورواه البخارى أيضا: ك: الطهارة، ب: غسل المرأة أباها الدم عن وجهه ١/٥٥، ك: الجهاد، ب: دواء الجرح بإحراق الحصير ... ١٧٥/٢، ك: النكاح، ب: ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... ٢٨/٣ بسنده إلى سفيان بن عيينة، ك: الجهاد، ب: المجن ومن يتترس بترس صاحبه ١٥٤/٢، ك: المغازى، ب: ... ٣/٣٢، ك: الطب، ب: حرق الحصير ليسد به الدم ١٤/٤ بسنده إلى يعقوب بن عبد الرحمن القارى، وهسلم: ك: الجهاد والسير، ب: غزوة أحد ٣/٣٤ ( (١٧٩٠) بسنده إلى عبدالعزيز بن أبى حازم، ويعقوب بن عبدالرحمن القارى، وابن عيينة، وسعيد بن أبى هلال الليثى،

ومحمد بن مطرّف، والترهذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الطب، ب: التداوى بالرمادة ٢٦١/٢٢) بسنده إلى ابن عيينة، وابن ماجة: ك: الطب، ب:دواء الجراحة ٢٧/٢١ (٤٦٤٦) بسنده إلى ابن عيينة، والبيهقى في دلائل النبوة ٩/١٥ ٢٠ ٢٠ بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، وسعيد ابن أبى هلال، وابن حبان ١٩١/٨، ١٩٢١ (٤٤٥٦، ١٥٤٥) بسنده إلى سفيان بن عيينة، ابن أبى حازم، وأحمده/ ٣٣٠ عن سفيان بن عيينة، ٤٣٣ بسنده إلى عبد الرحمن بن إسحاق، والحميدي ١٥٤٦ (٩٢٩) عن سفيان بن عيينة، والطبر اني ٣/٤٦، ١٥٥ (٥٧٥٥) بسنده إلى هشام بن سعد، ٤٤١ (٩٧٥٥) بسنده إلى أبى غسان محمد بن مُطرَّف، ١٥٣ بسنده إلى سعيد ابن عبد الرحمن الحمجي، ١٦١، ١٦٢ (٩٢٨٥) بسنده إلى زهرة بن عمرو بن معبد التيمي، ١٦٥ (٩٢٨٥) بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، (٩٢٨٥) بسنده إلى عبد العزيز بن أبى حازم، ١٧٧ (٩٢٩٥) بسنده إلى سعيد بن أبى هلال الليثى، جميعا عن أبى حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدى، بالقصة، وبعضهم يزيد على بعض، وبعضهم لم يذكر أنه سئل، وبعضهم ذكر أنه ناساسألوه.

وقد رواه الطبراني ١٧٧/٦ (٥٩١٨) بسنده إلى محمد بن عيينة أخى سفيان، عن أبى حازم، قال: سألت سهل بن سعد الساعدى ...فذكره .

وروى هذه القصة ابن ماجة فى الموضع السابق(٣٤٦٥) بسنده إلى أبن أبى فُديَك، والطبرانى ٢٣/٦ (٥٧١١) بسنده إلى يعقرب بن حميد بن كاسب، كلاهما عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل الساعدى، عن أبيه، عن جده به.

## البيان

الجارح لرسول الله ﷺ يوم أحد قيل هو: عتبة بن أبى وقاص، أخو سعد بن أبى وقاص<sup>(۱)</sup>. ١٩١٧/٤٧٦ من الله على المرزاق ٥-٢٩١/٩٦١)، قال:

عن معمر، عن الجزرى، عن مِفْسَم، قال معمر: وسمعت الزبير يحدث ببعضه، أن عتبة بن أبى وقاص كسر رَبَاعِيَة النبى ﷺ، فقال: واللهم لايحل عليه الحول حتى يموت كافرا»، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار.

كذا قال: « وسمعت الزبير». قال المحقق في الهامش: وانظر لعل الصواب « الزهري».

قلت: بل هو الزهرى يقيناً. كذلك رواه البيهقي في دلائل النبوة ٣٦٥/٣٣ بسنده إلى إسحاق

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر(١٠٨).

ابن إبراهيم الدبرى، وابن بشكوال٦٣٧/٢٠) بسنده إلى سلمة بن شبيب، كلاهما عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهرى، وعن عثمان الجزرى(١)، عن مقسم به.

قال أحمد بن حنبل عن عثمان الجزرى: « روى أحاديث مناكير، زعموا أنه ذهب كتابه، وقال أبوحاتم: «لا أعلم روى عنه غير معمر والنعمان» يعني ابن راشد( الجرح والتعديل ١٧٤/٦).

وإسناد مقسم مرسل، وإسناد الزهري معضل.

وقال ابن إسحاق ( السيرة النبوية ٢٩٧/٣): «... وكان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص». وذكره البيهقي في الدلائل٢٦٥/٣ بسنده إلى يونس بن بكير، عن ابن إسحاق به.

وروى البيهقى فى الدلائل ٢٠٧/٢ بسنده إلى موسى بن عقبة فى مغازيه: « ... يزعمون أن الذى رماه عتبة بن أبى وقاص».

ورواه ابن بشكوال ٢/٣٧/٢ (٢٢٠) بسنده إلى معمر، عن قتادة به.

وقيل: هو: عبد الله بن قمئة، أو قميئة.

١١٨/٤٧٦ ووى ذلك عبد الرزاق٥/١٩٢٨)، قال:

عن ابن جريج، قال: أخبرنى إبراهيم بن مَيْسَرة، أنه سمع يعقوب بن موسى يقول: الذى دمَّى وجه النبى عَلَيْهُ يوم أحد رجل من هُذَيلٍ يقال له: ابن القَمِئة، فكان حتفه أن سلط الله عليه تَيْساً، فنطحه، فقتله. قال إبراهيم: اسمه: عبدالله بن القمئة.

لَمْ أَرْ مَن اسمه يعقوب بن موسى، إلا ماذكره الذهبي في « ميزان الاعتدال٤٥٥/٤ (٩٨٢٧) و ١٨ مَن اسمه يعقوب بن مسعود، ويعقوب بن ٩٨٢٨) والمغنى في الضعفاء ٢٩٥٥/٢٠٣ (٧٢٠٣) قال : « يعقوب بن مسعود، ويعقوب بن موسى، عن مسلمة، مجهولان (كلاهما مجهول)».

ولم أرَ في شيوخ إبراهيم بن ميسرة من اسمه يعقوب بن موسى.

. رواه ابن بشكوال ٢٣٧/٢ (٢٢٠) بسنده إلى عبد الرزاق به.

قال البيهقى فى الدلائل ٣/٥١٦: قال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: رمى يومئذ رسول الله ﷺ رجل من بنى الحارث بن عبد مناة يقال له: ابن قمئة، ويقال: «بل رماه عتبة بن أبى وقاص ».

وقال ابن عبدالبر في« الدرر في مختصر المغازي والسير، ص١٦١. وكان الذي تولي ذلك

<sup>(</sup>١) في ابن بشكوال: الزهري، عن عثمان، من غير واو.

٧٧٤ ـ (ب): حَدِيثُ عَائِشَةَ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الأَكْحَل ... الحديث.

# هو: حِبَّانُ بِنُ الْعَرِقَةِ. كذا في صحيح البخاري. وقيل: أبو أسامة الجُشمِي.

من النبي عَلَيْهُ عمرو بن قمئة الليثي، وعتبة بن أبي وقاص. وقد قيل: إن عبدالله بن شهاب ـ جد الفقيه المسلم محمد بن مسلم بن شهاب ـ هو الذي شَجَّ رسول الله عَلَيْهُ في جبهته».

كذا قال «عمرو بن قمئة».

قلت: ومعنى كلام ابن عبدالبر أنهم اشتركوا فى ذلك، وهذا ما قاله الواقدى فى المغازى ٢٤٤/١ ونقله عنه البيهقى فى الدلائل ٢٦٥/٣، قال: ﴿ والثبت عندنا أن الذى رمى فى وجنتى النبى عَلِيَّةَ ابنُ قميئة، والذى رمى شفتيه، وأصاب رَبَاعيَتَه: عتبةُ بن أبى وقاص».

قال ابن هشام (السيرة النبوية ٩٨/٣٥): ٥ وذكر ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدرى، أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله عليه يومثذ، فكسر رَبَاعِيَتُه اليمنى السفلى، وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهرى شجه في جبهته، وأن أبن قمثة جرح وجنته ...».

قلت: ربيح ـ بالتصغير ـ قال أحمد: ليس بمعروف، وقال البخارى: منكر الحديث، وقال أبوزرعة: شيخ، وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول.

الرُّبَاعية: بوزن الثمانية: السن التي بين الثنية والناب، والجمع رباعيات(١).

هشمت البيضة على رأسه: الهشيم: الكسر، والهشيم من النبات: اليابس المتكسر، والبيضة: الخوذة (٢).

۱۱۹/٤۷۷ وى هذا الحديث النسائى:ك: المساجد، ب: ضرب الخباء في المساجد ٢٥/٢٠٠، قال:

أخبرنا عُبيْدُ الله بن سعيد، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أصيب سعد يوم الحندق، رماه رجل من قريش رمية في الأكْحَل، فضرب عليه رسول الله عَلَيْكُ خيمة في المسجد، ليعوده من قريب.

عبيد الله بن سعيد هو ابن يحيى اليَشْكُرِي، وهذا إسناد صحيح.

(١) مختار الصحاح ص ٣٢١. (٢) النهاية٥/٢٦٤.

رواه ابن بشكوال ٢/٥٣٦ (١٧٨) بسنده إلى النسائي به.

ورواه البخارى:ك: الصلاة، ب: الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ٩٢/١ عن زكرياء بن يحيى ، وأبو داود:ك: الجنائز، ب: في العيادة مرارا٣١٠١/١٨٦(٣١) عن عثمان بن أبي شيبة،كلاهما عن عبد الله بن نمير به.

ورواه الطبراني ٧,٦/٦ (٥٣٢٥) بسنده إلى حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة به، بأطول هما سبق.

#### البيسان

الرجل القرشى المشرك هو: حبان ـ بكسر المهملة، وتشديد الموحدة ـ ابن العَرِقة ـ بفتح المهملة وكسر الراء ـ والعَرِقة أمه وهى بنت سعيد بن سعد بن سهم، وهو حبان بن قيس، من بنى معيص ـ بفتح الميم، وكسر المهملة، ثم تحتانية ساكنة، ثم مهملة ـ ويقال: ابن أبى قيس بن علقمة بن عبد مناف(١).

۱۲۰/۶/۷۷ **۱ــ روی ذلك البخاری**: ك: المغازی، ب: مرجع النبی ﷺ من الأحزاب ومخرجه الله الله بنی قریظة ومحاصرته إیاهم۳٤/۳، ۳۵ قال:

حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام ، عن أبيه، عن غائشة، رضى الله عنها، قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش، يقال له: حبًّان بن العَرِقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي على خيمة في المسجد، ليعوده ... الحديث في بني قريظة وحكم سعد فيهم، ثم موته في خيمته بالمسجد.

رواه ابن بشكوال ۲/۵۳۱، ۳۷ه (۱۷۸) بسنده إلى البخاري به.

ورواه مسلم: ك: الجمهاد والسير، ب: جواز قتال من نقض العمهد ١٣٨٩/٣ (١٧٦٩) عن أبى بكر بن أبى شيبة، ومحمد بن العلاء الهمداني، وأبى كريب، والبيهقي في دلائل النبوة ٢٦/٤، ٢٧ بسنده إلى محمد بن رافع، والحسين بن منصور، وأحمد ٥٦/٦، جميعا عن عبدالله بن تمير به، واختصره أحمد، فذكر قصة الباب فقط.

وروى أحمد ١٤١/٦، ١٤٢، وابن أبى شيبة ١٤٠٨/١٤ (١٨٦٤٣) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن أبيه، عن جده، عن عائشة، قالت: خرجتُ يوم الحندق ... الحديث، وفيه: « ويرمى سعداً رجل من المشركين من قريش، يقال له ابن العرقة ـ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۳۱۷/۷.

عند ابن أبى شنيبة: حبان بن العرقة ـ بسهم له، فقال له: خذها وأنا ابن العَرِقة. فأصاب أكُحلَه، فقطعه، فدعا الله عز وجل سعد، فقال: اللهم لاتُمِتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة ... » الحديث فى حكمه فيهم، ثم موته.

قال الهيثمي في المجمع ١٣٨/ : « رواه أحمد، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات».

وقيل: إن الذي رمي سعداً هو : أبو أسامة الجشمي، حليف بني مخزوم:

١٢١/٤٧٧ - روى ذلك ابن إسحاق (السيرة النبوية ٣/١١، ٢١١)، قال:

حدثنى من لاأتهم ، عن عبد الله بن كعب بن مالك، أنه كان يقول: ماأصاب سعداً يومئذ إلا أبو أسامة الجشمى، حليف بنى مخزوم.

وقد قال أبو أسامة شعرا في ذلك لعكرمة بن أبي جهل ... فذكره.

وقال ابن بشكوال ٧/٧٦٥: ويقال: رماه أبو أسامة الجشمى. ذكرذلك الواقدى،

وروى الطبراني ٧/٦، ٨(٥٣٢٧) عن محمد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، عن أبيه، عن ابن لَهِيعة، عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، أن سعد بن معاذ رمي يوم الحندق رمية، فقطعت الأُكْحَل من عضده، فزعموا أنه رماه حبان بن قيس، أحد بني عامر بن لؤى، ثم أخو بني العرقة، ويقول آخرون: رماه أبو أسامة الجشمي، فقال سعد: رب اشفني من بني قريظة قبل الممات... فذكر الحديث في حكمه عليهم، ثم موته.

قال الهيثمي في المجمع٦/١٣٩:« رواه الطبراني مرسلا، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف».

قلت: وهذا مما يُضَعَّف فيه ابن لهيعة.

وقد ذكر ذلك البيهقي في الدلائل ٤٠٤/٣ نقلا عن مغازي موسى بن عقبة...

 (ز) وقال ابن هشام في السيرة النبوية ١/٣ ٧١١ ( ويقال: إن الذي رمي سعداً خفاجة بن حبان».

قلت: واضح أن القول الأول هو أصح الأقوال، وأولاها بالقبول، ولايتمنع أن يكون أولئك قد شاركوا في الرمي ، والله أعلم.

٨٧٤ ــ (ط): حَديثُ الرَّجُلِ النَّمُومِ الَّذِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيِّكَ: ﴿ إِنَّ يَهُودَ بَعَثَتُ إِلَىَّ: إِنْ كَانَ يُرْضيكَ عَنَّا أَنْ تَأْخُذَ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ رَهْناً ... » الحديث في سبب انهزام [ز٥٠/أ] المشركين يوم الحندق، وقول النبي ﷺ: « الْحَرْبُ خُدْعَة»./

هو: نُعَيْمُ بن مسعود الأشجعي.

الأكْحَل: عرق في وسط الذراع يكثر فَصْدُه(١).

٠٠٠/٤٧٨ ـ لم أعثر على هذا الحديث بالإبهام.

الرجل النموم المقصود هو: نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيُّف، الغَطفاني، الأشجعي، أسلم ليالي الخندق، وقتل في أول خلافة على، قبل قدومه البصرة، في موقعة الجمل، وقبل: مات في خلافة عثمان (۲).

## ١ ٢ ٤/٤٧٨ م روى ذلك البيهقي في دلائل النبوة ٢ /٤٤٧ عال:

أخيرنا عبد الله الحافظ، وأبوبكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبدالجبار،حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا يزيد بن رُومان، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان نُعيِّمُ رجلاً نموماً، فدعاه رسول الله ﷺ، فقال:﴿ إِنَّ يهود قد بعثت إلىّ: إن كان يرضيك أن تأخذ رجالاً رهناً من قريش وغطفان، من أشرافهم، فندفعهم إليك، فتقتلهم»، فخرج من عند رسول الله ﷺ، فأتاهم، فأخبرهم ذلك، فلما وليَّ نُعَيمٌ قال رسول الله ﷺ: « إنما الحرب خدعة ».

في الإسناد أحمد بن عبدالجبار العطاردي، قال ابن حجر: ضعيف، لكنه صحيح في السير، ويونس بن بكير مختلف فيه، وقال الذهبي: صدوق مشهور، وقال ابن حجر: يخطئ.

ونقل البيهقي في الدلائل ٤٠٤/٣ وما بعدها عن موسى بن عقبة في مغازيه قال: ﴿ وأقبل رجل من أشجع يقال له: نعيم بن مسعود، يذيع الأحاديث، وقد سمع الذي أرسلت به قريش وغطفان إلى بني قريظة، والذي رجعوا إليهم، فلما رآه رسول الله ﷺ أشار إليه، وذلك عشاء، فأقبل نعيم ابن مسعود حتى دخل على رسول الله ﷺ ...، فذكر القصة بسياق آخر، بأطول مما سبق.

وذكره كذلك عبدالرزاق في مصنفه٥/٣٦٨(٩٧٣٧)في سياق وقعة الأحزاب وبني قريظة.

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/٤ ١٠.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة٥/٣٣، ٣٤، تجريد أسماء الصحابة ١١١/٢، الإصابة ٢٤٩/٦(٨٧٨)، تهذيب التهذيب . ٤١٦ ، ٤١٥/١.

٤٧٩ ـ (خ): حَدِيثُ عَائِشَة: مَاقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ إِلاَّ أَمَرَأَةً، وَاللَّهِ إِنَّهَا لَعِنْدى تَضْحَكُ؛ إِذْ هَتَفَ هَاتِفٌ باسْمِهَا ... الحديث.

هى: نُبَاتَة، بنون مضمومة، ثم باء موحدة، ثم ألف، ثم مثناة من فوق، بنت بُسينل. قال الواقدى: بنانة، بموحدة، ثم نو نين بينهما ألف.

قلت: وفي تفسير الثعلبي عن الواقدي أيضا: أنها مزنة، امرأة الحكم القرظي، قتلت خلاد بن سويد(١)، رمت عليه رحّي.

ورواه ابن إسحاق بسياق آخو (السيرة النبوية ٧١٢/٣-١٤)، قال: « ثم إن نعيم بن مسعود ابن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفد بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غظفان ، أتى رسول الله ﷺ، فقال: يارسول الله، إلى قد أسلمت، وإن قومى لم يعلموا بإسلامى. فمُرنى بما شئت، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إنما أنت فينا رجل واحد، فَخُدِّل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة »... الحديث في تخذيله بين الفريقين، وهزيمة المشركين.

ورواه البيهقى فى الدلائل٣/٥٤٤٠ بسنده إلى يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن رجل،عن عبد الله بن كعب بن مالك به.

وذكر ابن عبدالبر في الدرر ص١٩٨٠-٢٠٠ القصة بهذا السياق، مختصرة.

الحرب خدعة: يروى بفتح الحاء المعجمة، وضمها مع سكون الدال المهملة، وبضمها مع فتح الدال . فالأول معناه: أن الحرب ينقضى أمرها بخدعة واحدة، من الحداع: أى أن المقاتل إذا خُدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة، وهي أفصح الروايات وأصحها، ومعنى الثاني: هوالاسم من الحداع، ومعنى الثالث: أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولاتفى لهم، كما يقال: فلان رجل لُعبة وضُحكة \_ بضم الأول وفتح الثاني \_ أى كثير اللعب والضحك (٢).

٧ ٢٣/٤٧٩ ــ روى هذا الحبيث أبوداود:ك:الجهاد، ب: في قبل النساء ٤/٣ ٥(٢٦٧٨)، قال:

حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد ابن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: لم يُقْتُل من نسائهم ـ تعني بني قريظة ـ

<sup>(</sup>١) في اك ، خ ، : سليم، وفي ( زه: أسلم، وكلاهما خطأ، والصواب: سويد.

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/٤ ١.

إلا امرأة، إنها لعندى تحدث تضحك ظهراً وبطناً، ورسول الله عَلَيْهُ يقتل رجالهم بالسيوف، إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا . قلت: وماشأنك؟ قالت:حدث أحدثته. قالت: فانطُلِق بها فضُربت عنقُها، فما أنسى عجباً منها أنها تضحك ظهراً وبطنا، وقد عَلِمَتْ أنها تُقْتَل.

رواه ابن إسحاق ( السيرة النبوية ٧٢٢/٣) به.

والحاكم ٣٥/٣، ٣٦ ـ ومن طريقه البيهقي ٨٢/٩ ـ بسنده إلى يونس بن بكير، عن أبي إسحاق به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.

ولم أجد الحبر في مطبوعة الأسماء المبهمة، لكن ذكره النووى في الإشارات بذيل الأسماء المبهمة ص٥٦٥.

#### البيان

هذه المرأة القرظية، قال النووى في الإشارات ص١٥٥٥ قال الخطيب: أسمها: نباتة بنت تسيل، ثم ذكرها الخطيب في موضع آخر من الكتاب، فقال: نباتة ـ كما هنا ـ بنون مضمومة ، ثم موحدة ثم ألف ثم مثناة فوق. قال : وقال الواقدى: بنانة، بموحدة ثم نونين بينهما ألف.

قلت: والذي عند الواقدى في المغازى ( نباتة) بهذا الرسم، يعنى بنون ثم موحدة ثم ألف ثم مثناة فوقية.

والذى قتله هو: حَلاَّد بن سويد بن ثعلبة الأنصارى الخررجي شهد بدرا. وولى ابنه السائب اليمن لمعاوية، وقد ألقت عليه المرأة رحىً فقتلته(١).

١١٢٤/٤٧٩ وي ذلك الواقدي في المغازي ١٦/٢، ٥١٧، قال:

قالوا: وكانت امرأة من بنى النضير، يقال لها نباتة، وكانت تحت رجل من بنى قريظة، فكان يحبها وتحبه، فلما اشتد عليهم الحصار بكت إليه، وقالت: إنك لمفارقى. فقال: هو والتوراة ما ترين، وأنت امرأة، فذلًى عليهم هذه الرحى، فإنا لم نقتل منهم أحداً بعد، وأنت امرأة، وإن يظهر محمد علينا لايقتل النساء، وإنما كان يكره أن تُسبَى، فأحب أن تقتل بجرمها، وكانت فى حصن الزبير بن باطا، فدلت رحى فوق الحصن، وكان المسلمون ربما جلسوا تحت الحضن يستظلون فى فيئه فأطلعت الرحى، فلما رآها القوم انفضوا، وتدرك خلاد بن سويد، فتشدخ رأسه، فحدر المسلمون أصل الحصن ... الحديث فى ضحكها مع عائشة وقتلها.

١٢٥/٤٧٩ أما تسميتها « بنافة » بهذا الاسم، بموحدة ثم نونين بينهما ألف، فذكره ابن الأثير في أسدالغابة في ترجمة خلاد، قال:

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٢١/٢، تجريد أسماء الصحابة/١٦١، الإصابة ٢/٠٤١ (٢٢٧٤).

٠٤٨٠ (١): حَدِيثُ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ/ قَيْسِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ<sup>(١)</sup> بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ [ك٢٤/ب] أبِيهِ (١)، عَنْ جَدَّهِ: جَاءَتِ امرأةٌ إِلَى النَّبِيِّ يَقَالُ لَهَا: أُمُّ خَلاَّدِ، وَهِي مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابِنِهَا، وَهُوَ مَقْتُولٌ.

وفيه: « أَبْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ». قَالَتْ: وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قال: « لأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الكتَاب». رواه أبو داود.

اسم ابن هذه المرأة: خَلاَّد، والقاتلون له هم بنو قريظة، كما ورد الأمران مبيَّنين في مسند أبي يعلى الموصلي.

قال ابن حجرفى الإصابة فى ترجمة خلاد: وقد ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما فى البدريين، وأنه استشهدبقريظة، طرحت عليه امرأة منهم رحى، فشدخته، فقال النبى ﷺ: ﴿ إِنَّ لَهُ أَجُو شَهْمِدِينٍ». ولم يسم المرأة.

وقال ابن هشام عقب رواية ابن إسحاق السابقة في الإبهام: « وهي التي طرحت الرَّحي على خلاد بن سويد».

## ٢٧٦/٤٧٩ هـ وروى البيهقي ذلك في السنن٩/٨٢ قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو على محمد بن جعفر الدقاق، ثنا محمد بن جرير، فيما حدثهم محمد بن حميد، عن سلمة، عن محمد بن إسحاق، والحارث بن محمد، عن محمد بن سعد، عن الواقدى، أنهم قالوا: إن خلاد بن سويد بن ثعلبة الحزرجي دلَّت عليه فلانة - امرأة من بني قريظة - رَحاً، فشدخت وأسه، فذكر أن رسول الله على قال: و له أجو شهيدين \* فقتلها رسول الله على فيما ذكر.

قال البيهقي : « قول ابن إسحاق والواقدي منقطع».

الأطم: بالضم: البناء المرتفع، وجمعه آطام، والمراد به هنا: الحصن(٣) .

• ۱۹۷۷/۶۸ وي هذا الحديث أبو داود :ك: الجهاد، ب: فضل قتال الروم على غيرهم من الأم ۵/۳ ، ۲ (۲۶۸۸)، قال:

(٣) النهاية ١ /٤ o.

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من و خ». (٢) في وزه: أسيمة.

حدثنا عبدالرحمن بن سلام ، ثنا حجاج بن محمد، عن فرج بن فَضَالة، عن عبدالجبير بن ثابت بن قيس بن شَمَّاس، عن أبيه،عن جده، قال: جاءت امرأة إلى النبي على يقال: لها :أم خلاد، وهي منتقبة، تسأل عن ابنها، وهو مقتول ، فقال لها بعض أصحاب النبي على : جئت تسألين عن ابنك، وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزا ابني فلن أرزا حيائي، فقال رسول الله على : ﴿ اَبنكَ له أَجر شهيدين، قالت : ولم ذاك يارسول الله؟ قال: ﴿ لأنه قتله أهل الكتاب،

قال المزى فى التحفة ١٩٣/٢: ﴿ ؟كذا قال، وجد عبد الخبير هو ﴿ ثابت ﴾، لا ﴿ قيس ﴾ رواه أحمد ابن إبراهيم الموصلي، عن فرج بن فضالة، فقال: ﴿ عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن شماس، عن أبيه، عن جده ، ونسب ﴿ ثابتا ﴾ إلى جده ﴿ شماس»، وأصاب فى قوله: ﴿ عبد الخبير بن قيس».

قلت: عبد الرحمن بن سلام هوعبدالرحمن بن محمد بن سلام البغدادي، وفي الإسناد فرج ابن فضالة، ضعيف، وعبد الخبير بن قيس، مجهول الحال، فهو ضعيف.

#### اليسان

هذا الابن اسمه: خلاد، غير منسوب، اعتبره ابن الأثير في أسد الغابة ١٢١/ ١٢١، ١٢١ هو وخلاد بن سويد واحداً، وردَّه ابن حجر في الإصابة ٢٠/١ ١٤ (٢٢٧٨) وقال: لم يصب، لأن الحديث ناطق بأن هذا شاب ، وخلاد بن سويد له ولد يقال له السائب، صحابي معروف، وابن ابنه خلاد بن السائب صحابي أيضا، ولايلزم من كون خلاد بن السائب (كذا والصواب: خلاد ابن سويد) قتل يوم قريظة بيد المرأة (انظر الخبر السابق: ٤٧٩) وقال النبي عليه: وأن له أجوين ،، أن لايقتل آخر فيها، فيقال له ذلك».

## والقاتلون لخلاد هم بنو قريظة.

وأمه أم محلاد. ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة٥/٩٥، وعنه ابن حجرفي الإصابة٨/٢٢٨)، وقال: سألت عن ابنها وقد قتل.

## ٠ ٨ ٢ ٨ / ١ ١ ـ قال ابن حجر في الإصابة ٢ / ١ ٤ :

روى أبو يعلى ( ولم أجده فيما طبع من المسند) من طريق عبدالخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن ثابت بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده، قال: استشهدشابٌ من الأنصار يوم قريظة، يقال له: خلاد، فقال النبى ﷺ: « أما إن له أجرشهيدين. » قالوا: لم يارسول الله؟ قال: « لأن أهل الكتاب قتلوه».

قال ابن حجر: ﴿ قال ابن منده: غريب، لانعرفه إلا من هذا الوجه».

قلت: قد سبق بيان أن عبدالخبير مجهول الحال.

إن أرزأ ابنى فلن أرزأ حيائي: أي إن أصبتُ به وفقدته فلن أصاب بحيائي، والرزء ـ بضم

١ ٨ ٤ ــ (خ): حَدِيثُ عَبْد الْمَلِكَ بن عُميْر: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ: كُنْتُ فِي سَبْي (١) قُرَيْظَةَ، وكَانُوا يَقْتُلُونَ مَنْ خَرَجَتْ شَعْرَته، فَلَمْ أَكُنْ أَنْبَتُ.

هو: عَطيَّةُ الْقُرَظي.

الراء \_:المصيبة بفقد الأعزة، وهو من الانتقاص(٢) .

## ١ ٢٩/٤٨١ ١ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٢٢٧ (١١٥)، قال:

أخبرنا أبوعلى الحسن بن الحسن بن العباس النعالى، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن على اليقطينى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، قال: حدثنا محمد بن خلاد أبو بكر الباهلى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت رجلاً كان في سبى بنى قريظة، قال: وكانوا ينظرون، فمن حرجت شيعرتُه قتلوه. قال: فنظروا إلى، فلم أكن أنبتُ، فخلاًني رسول الله على.

مِسْعَرٌ هو ابن كُدَام.

وروى الحميدى ٢٩ ٣٩ (٨٨٩)، وسعيد بن منصور ٢٩٦٦ (٢٩٦٦)، والطبراني ١٦٥/١٧ (٤٣٩) بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق الطالقاني، جميعاً عن ابن عيينة، عن ابن أبي تَجِيح، عن مجاهد، قال: سمعتُ رجلاً في مسجد الكوفة يقول: كنت يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة غلاما، فَشكُوا في، فنظروا إلى، فلم يجدوا الموسى جرت على ، فاستُبقيت.

#### البيان

الرجل هو: عطية القرظي، ولايعرف له نسب، وكان ينزل الكوفة (٣).

١٨٠/٤٨١ عروى ذلك أبو داود:ك: الحدود،ب:في الغلام يصيب الحد١/٤٤٤)، قال:

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا عبد الملك بن عمير، حدثني عطية القرظى، قال، كنتُ من سَبَّى بنى قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.

#### و (٥٠٤٤) قال:

حدثنا مسدد، ثنا أبوعوانة، عن عبدالملك بن عمير، بهذا الحديث، قال: فكشفوا عانتي، فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السُّبي.

(١) في ( ز ۽ : بني . ( ۲) النهاية ٢١٨/٢.

(٣) الجرح والتعديل ٣٨٤/٦،أسدالغابة ٤١٣/٣)، تجريدأسماء الصحابة ٣٨٢/١، الإصابة ٤٧/٤٢ (٥٥٧٢).

سفيان هو الثورى، وأبوعوانة هو الوضاح بن عبدالله ، وهذا إسناد صحيح.

رواه التوملدى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك السير، ب: ما جاء فى النزول على الحكم ٥/١٠٠ ، ١٠٠/ (١٦٣٢) بسنده إلى سفيان الثورى، والنسائى:ك: الطلاق، ب: متى يقع طلاق الصبى ١٥٥/٦ بسنده إلى ابن عيينة،ك: قطع السارق، ب: حد البلوغ ... ١٩٢/٨ بسنده إلى شعبة، وابن ماجة :ك: الحدود، ب: من لايجب عليه الحد٢/٨٤٩/١٥٤ ٢٥٤٦ ٢٥٤٢) بسنده إلى الثورى، وإلى ابن عيينة، وابن إصحاق (السيرة النبوية ٤/٢٧)عن شعبة، وعبدالرزاق ١٧٩/١ (١٧٤٢، ١٨٧٤٣ ٢٠) عن معمر، وعن الثورى، وسعيد بن منصور ٢/٣٤٣(٥٦٩) عن هشيم، والمدارمى:ك: الجهاد، ب: حد الصبى متى يقتل ٢/٣٢١ عن محمد بن يوسف (١١)، وابن حبان ١/١٣٧١، ١٣٨ (١٣٧٤-١٣٨) بسنده إلى هشيم بن بشير، وجرير، وسفيان بن عيينة، وأبى عوانة، والحاكم ٣٥/٣٤) بسنده إلى سفيان الثورى، والميهقى فى دلائل النبوة ٤/٥٢ بسنده إلى شعبة، وأحمد ٤/١٦ بسنده إلى سفيان الثورى، والطيائسى ص١٨١(١٢٨٤) عن شعبة، والحميدى ٢/٩٩٤(٨٨٨) عن ابن عيينة، والطبراني والطيائسى ص١٨١(١٢٨٤) بسنده إلى الثورى، وشعبة، ومعمر، وابن عيينة، وأبى عوانة، وإهير، وحماد بن سلمة، ويزيد بن عطاء، وعلى بن صالح، وشريك، وهميم، والخطيب ص٢٢٧ بهنده إلى شعبة، جميعا عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظى، بالقصة، وبعضهم يزيد على بعض.

وعزاه المزى فى التحفة ٢٩٨/٧ إلى النسائي فى الكبرى:ك: السير، بسنده إلى ابن جريج، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن عطية ـ رجل من بنى قريظة ـ به.

الشُّعْرة: بكسر الشين: العانة، وقيل: منبت شعرها(٢).

<sup>(</sup>١) كذا قال الدارمي: أخبرنا محمد بن يوسف، عن عبد الملك بن عمير، ولعل الصواب: محمد بن يوسف (وهو الفريابي) عن سفيان (الثوري) عن عبدالملك، إذ لم أجد لمحمد بن يوسف سماعاً من عبد الملك بن عمير، وإن كان قد أدركه، فإن محمدا ولد سنة مائة وعشرين، وتوفى عبدالملك سنة ست وثلاثين ومائة عن مائة وثلاثة أعوام .
(٢) النهاية ٢-٤٨٠ .

٤٨٢ ـ (و)(١): حَدِيثٌ فِي قِصَّةِ اليهودِ: فَأَسْلَمَ مِنْهُمُ أَبِنَا سَعْيَة (٢).

اسم أحدهما: ثَعْلَبَة. وفي الآخرثلاثة أقوال: أسيد، وأُسَيْد، وأَسَد، بفتح الهمزة وضمها/ مع الياء، والثالث بحذفها. وسَعْيَة(٢): بفتح السين المهملة، وبالياءالمثناة من [ز٦٠/ب] تحتها.

١٤٨٧ ، ٠ • مرلم أعثر على هذا الحديث بالإبهام .

#### البيان

ابنا سعية هما: تعلبة، وأسد، ويقال: أسيد \_ بفتح الهمزة وكسر السين المهملة \_ ويقال:أسيد \_ بالتصغير \_ ورجح ابن الأثير، ومِنْ قبله الدارقطنيُّ وابنُ ماكولا الثاني. وسعية، بفتح السين المهملة، وسكون العين المهملة، وفتح الياء بنقطتين من أسفل، وآخره هاء، وهما من بني هَدُل، وليسا من بني قريظة أو النضير، أسلما ليلة حصار بني قريظة، وتوفيا في حياة النبي

## ١٣١/٤٨٢ إ ـ روى ذلك البيهقي في دلائل النبوة٤/٣١، ٣٢، قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال :حدثنايونس، عن ابن إسحاق ، قال : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة، عن شيخ من بنى قريظة، أنه قال: هل تدرى عما كان إسلام ثعلبة وأسيد ابنى سعية وأسد بن عبيد، نفر من هزل (٤)، لم يكونوا من بنى قريظة ولا نضير، كانوا فوق ذلك. فقلت: لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود، يقال له: ابن الهيبان (٥) ... قال: فلما كانت تلك اللبلة التى افتتحت فيها قريظة قال أولئك الفتيان الثلاثة، وكانواشبابا أحداثا: يامعشر يهود، هو الذى ذكر لكم ابن الهيبان. قالوا: ماهو. قالوا: بلى، والله إنه لهو يامعشر يهود، إنه والله لهو بصفته. ثم نزلوا، فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم. قالوا: وكانت أموالهم فى الحصن مع المشركين، فما فتح رد ذلك عليهم.

فى أحمد بن عبد الجبار العُطَاردى، قال ابن حجر: ضعيف، لكنه صحيح فى السُير، ويونس ابن بكير، مختلف فيه، وقال الذهبي: صدوق مشهور، وقال ابن حجر:يخطئ.

 <sup>(</sup>٣) ترجمة ثعلبة أسد الغابة ١/٠٤١، ٢٤١، تجريد أسماء الصحابة ١/٧١، الإصابة ١/٧٠٢ (٩٣٤)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢٩٨/٢، وترجمة أسيد في أسد الغابة ١٩٦١، ٧٠، تجريد أسماء الصحابة ١/١١، الإصابة ١/١٦
 (١٠٠) ٤٧/١ (٥٧٠)، تهذيب الأسماء واللغات ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) عند ابن إسحاق وابن الأثير • هدل؛ بالدال المهملة، لابالزاي.

<sup>(</sup>٥) كان ابن الهيبان قد أعلمهم بقدوم النبي ﷺ إلى المدينة، وأوصاهم أن يسبقوا إلى الإيمان به.

٣٨٣ ـ (ب): حَديثُ جَابِر: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرُّقَاعِ، فأصَاب رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَحَلْفَ: أَنْ لا أَنْتَهِيَ حَتَىَّ أَهْرِيقَ دَمَا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدِ. وفيه: فَقَالَ: « مَنْ رَجُلٌ يَكْلُؤُناَ اللَّيْلَةَ؟» فَأَشْرَف رَجُلٌ مِنَ المهاجرين ورجلٌ مَنَ الْأَنْصَارِ ... الحديث.

هما: عمَّار بن ياسر، وعبَّاد بن بِشْرٍ، وهو الجريح. وقيل: عُمَارَة بن حرب، والأول أثبت إن شاء الله. ذكره الواقدي وابن هشام.

قلت: وقال المنذري في حواشي مختصر السنن(١)، في التعبير عن القول المرجوح في تعيين الأنصاري: عمارة بن حزم؛ بدل حرب. قال: والسورة هي الكهف. حكاه أبو بكر البيهقي.قال وكانت غزوة ذات الرقاع سنة أربع من الهجرة. وذكر البخاري [ك 13/1] أنها بعد (٢) خيبر، لأن أبا موسى الأشعري جاء بعد خيبر، يعني: وقد/حضرها. والله أعلم.

عزاه ابن حجر في الإصابة ٣/١ إلى ابن السكن من طريق سعيد بن بزيغ، عن ابن إسحاق به. وقال ابن إسحاق( السيرة النبوية٣/٩٧٦) في سياق حديث بني قريظة: ﴿ ثُمَ إِن تُعلُّبُهُ بن سعية،وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد، وهم نفر من بني هدل، ليسوا من بني قريظة، ولا النضير، نسبهم فوق ذلك، هم بنو عم القوم، أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله عظية.

زاد ابن الأثير فيما نقل عنه: « فمنعوا دماءهم وأموالهم».

١٩٣٧/٤٨٣ - روى هذا الحديث أبو داود نك: الطهارة، ب: الوضوء من الدم١/٥٠/٥ ۱ ۵ (۱۹۸)، قال:

حدثنا أبو تُوبَّة الربيعُ بن نافع، ثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، حدثني صدقة بن يُسَار، عن عَقِيل بن جابر، عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ ۔ يعني في غزوة ذات الرقاع ـ فأصاب رجلٌ امرأةَ رجلٍ من المشركين ، فحلف: أن لاأنتهي حتى أريقٍ دماً في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي ﷺ، فنزل النبي ﷺ منزلاً، فقال: ﴿ مَنْ رَجُلُ يَكُلُؤنَا ؟». فانتدب رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار، فقال: «كونا يِفَم الشُّعب». قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجريّ، وقام الأنصاريُّ يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيغةً للقوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع، ثم سبجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قدنُذروا به هرب، ولما رأى المهاجريُّ ما بالأنصاري من الدم، قال: (١) في (ز) : السيرة. (٢) في ( ز) : أنها كانت بفتح خيبر.

سبحان الله! ألاَّ أنبهتني أول ما رَمَي، قال: كنتُ في سورة أقرؤها، فلم أحبُّ أن أقطعها.

هذا إسناد حسن، فيه عَقيل ـ بفتح أوله ـ ابن جابر، وثقَّه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول؛ وقال الحاكم ٥٧/١ه إنه أحسن حالاً من أخويه محمد وعبدالرحمن».

رواه ابن بشكوال ٤٣٨/١ (١٤٣) بسنده إلى أبي داود به.

ورواه ابن إسحاق ( السيرة النبوية٣/١٩٥، ١٩٦) وزاد فيه أحرفًا.

ورواه ابن خزيمة ٢٤/١، ٢٥ (٣٦) بسنده إلى يونس بن بكير، وابن حبان ٢١٢، ٢١٣، ٢١٣ (٩٣) بسنده إلى يونس بن بكير، والحاكم، والحاكم، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ١٥٦/١، ١٥٧ بسنده إلى يونس بن بكير، وجرير، والبيهقى ١٥٠/٩ بسنده إلى يونس بن بكير، جميعا عن محمد بن إسحاق به. وحديث البيهقى مختصر.

#### البيسان

المهاجري هو: عمار بن ياسر بن عامر(١).

والأنصارى هو: عباد بن بشو، وفي الصحابة من الأنصاراتنان بهذا الاسم، أحدهما: عباد بن بشر بن قيظي الأوسى، والثاني: عباد بن بشر بن وقش بن زغبة الأوسى الأشهلي، وكلاهما شهد بدراً، والأخير استشهدباليمامة، ويحتمل أن يكون المقصود أيا منهما، ولم أستطيع التمييز، والله أعلم (٢).

وقیل: الأنصاری هو : عمارة بن جزم بن زید، النجاری، عقبی، بدری، واستشهد بالیمامهٔ (<sup>۳)</sup>.

قال ابن هشام( السيرة النبوية٣/٦٩٥) في سياق حديث ابن إسحاق:3 وهما: عمار بن ياسر، وعباد بن بشر».

والسورة التي كان يقرأها هي سورة الكهف.

١ ٣٣/٤٨٣ م. روى ذلك كله الواقدي في المغازي ١/٣٩٦، ٣٩٧، قال:

حدثني عبدالله بن عثمان، عن أخيه، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خُوَّات، عن أبيه... الحديث في صلاة الخوف إلى أن قال:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣٨).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٩٩/٣٩-١٠١، تجريد إسماء الصحابة ٢٩١/١، الإصابة ٢٢/٢(٤٤٤، ٤٤٤٦) تهذيب التهذيب ٥/٨٠، ٩٧، الجرح والتعديل ٧٧/٠.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة٤٨/٤، تجريد أسماء الصحابة١/٩٥، الإصابة٤/٥٧٠(٢٥٠٥)، الجرح والتعذيل٢/٤٣.

١٨٤ - (ع):حَدِيثُهُ: أَنَّ رَجُلاً أَسْتَلَّ سيف النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِيٍّ عَلَى مِنْ يَمْنَعُكَ مِنِيً عِلَى اللَّهِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ عَلَى اللَّهِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللللْه

هو: غَوْرَتُ بْنُ الْحَارِث.

(و): هو (١) بالغين المعجمة، تُضم وتفتح، والفتح هو الصحيح، والراء مفتوحة بلا خلاف. وحكى صاحب المطالع عن بعضهم: أنه بالعين المهملة، وهو تصحيف.

[(۱۲۲]] (ب): وقيل: دعثور بن الحارث. ذكره الواقدى، وذكر/ أنه أسلم، وقيل: عمرو ابن جِحَاشِ<sup>(۲)</sup>.

وكان رسول الله على قد أصاب في محالهم نسوة، وكان في السبّى جارية وضيئة، وكان زوجها يحبها، فلما انصرف رسول الله على راجعاً إلى المدينة حلف زوجها ليطلبن محمدا، ولايرجع إلى قومه حتى يصيب محمداً، أو يهريق فيهم دما، أو تتخلص صاحبته، فبينا رسول الله على في مسيره عشية ذات ربح، فنزل في شعب استقبله، فقال: «مَن رجل يكلؤنا الليلة؟». فقام رجلان : عمار بن ياسر، وعباد بن بشر، فقالا: نحن يارسول الله نكلؤك ... فذكر القصة في صلاة عباد، وإصابة الرجل إياه، إلى أن قال: فقال عمار: أى أخي، مامنعك أن توقظني به في أول سهم رمى به؟ قال: كنت في سورة أقرؤها، وهي سورة الكهف ... الحديث إلى قوله: ويقال الأنصاري: عمار بن ياسر.

رواه البيهقى فى دلائل النبوة ٣٧٨/٣ بسنده إلى الواقدى به، وزاد البيهقى فى قول الواقدى الأخير: «وعباد بن بشر».

وعزاه ابن بشكوال ٤٣٩/١ إلى الواقدى، ولم يذكر متنه. . \*

الرّبِيئة: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم، لئلايدهمهم عدو، ولايكون إلاعلى حبل أو شَرَفٍ ينظر منه(٣).

> فلما عرف أن قد نَلْرُوا به: بكسر الذال المعجمة:أى علموا وأَحَسُّوا بمكانه<sup>(1)</sup>. يكلؤنا: أى يحفظنا ويحرسنا . والكلاءة: الحفظ والحراسة<sup>(٥)</sup>.

۱۳٤/٤٨٤ - روى هذا الحديث البخارى:ك: الجهاد، ب: من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة ١٥٥/١٥١ وقال:

(٣) النهاية ٢/٩٧١.

 <sup>(</sup>١) هذا الضمير ساقط من (ز).
 (٤) النهاية (٩/٣٠.

<sup>(</sup>٢) في ٥ ز٥: محاش.

<sup>(</sup>٥) النهاية ٤ /١٩٤.

حدثنا أبو اليَمَان، أخبرناشعيب، عن الزهرى، قال: حدثنى سِنَان بن أبى سِنَانِ الدؤلى، وأبوسلمة بن عبدالرحمن، أن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله عَلَى فَبَلَ نجد. فلما قَفَلَ رسول الله عَلَى قَفَلَ معه، فأدركتهم القائلة فى واد كثير العضاو، فنزل رسول الله عَلَى عُت سَمُرَة، وعلى بها سيفه، ونمنا ومة، فإذا رسول الله عَلَى يدعونا، وإذاعنده أعرابى فقال: ﴿ إِنْ هَذَا احْتَرَطُ عَلَى سَيفَى، وأنا نائم، فاستقظتُ، وهو فى يده صَلْتًا، فقال: مَنْ يمنعك منى ؟ فقلت: الله ﴾ ثلاثا. ولم يعاقبه، وجلس.

ورواه أيضا في باب: تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر ٢/٥٥/١، ك: المغازى، ب: غزوة ذات الرقاع ٣٦/٣ بنفس الإسناد، ومسلم: ك: الفضائل، ب: توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس ١٧٨٧/٤ (٨٤٣) عن الدارمي، وأبى بكر بن إسحاق، عن أبى اليمان به.

ورواه البيهقي في الدلائل ٢٧٣/٤ بسنده إلى أبي حاتم الرازي، عن أبي اليمان به.

ورواه البخارى أيضا في نفس الموضعين الأخيرين بسنده إلى إبراهيم بن سعد، وإلى محمد ابن أبي عتيق، ومسلم في الموضع السابق١٧٨٦/٤٤) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، وابن حبان ٣٤/٧، ٣٥ (٢٥٢) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، والخطيب ص٤٦٦ (١٢٣) بسنده إلى إبراهيم ابن إسماعيل بن مجمع الأنصارى، وابن بشكوال ١/١٣٩ (١٢١) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، جميعاً عن المزهرى، عن سنان بن أبي سنان الدؤلي، عن جابر، بالقصة.

ورواه البخارى أيضا:ك: المغازى، ب: غزوة ذات الرقاع٣٦/٣ تعليقا عن أبان، عن يحيى ابن أبى كثير، ب: غزوة بنى المصطلق من خزاعة ٣٧/٣ بسنده إلى الزهرى، ومسلم:ك: صلاة المسافرين، ب: صلاة الحوف ٢٧٦/١٥، ك: الفضائل، ب: توكله على الله ...١٧٨٧ ( ٨٤٣) بسنده إلى يحيى بن أبى كثير، وفي الموضع الأخير ١٧٨٦/٤ بسنده إلى الزهرى، وأحمد ٣٦٤/٣ بسنده إلى الزهرى، ٣٧٥ بسنده إلى بسنده إلى يحيى بن أبى كثير. والبيهقى في الدلائل ٣٧٤/٤ بسنده إلى الزهرى، ٣٧٥ بسنده إلى يحيى بن أبى كثير، والبيهقى في الدلائل ٣٧٤/٤ بسنده إلى الزهرى، ولاهما عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله. بالقصة، وفيه ذكر صلاة الحوف.

ورواه الخطيب ص٢٤٦ (١٢٣) بسنده إلى عنبسة الغنوى، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، أن نبى الله على كان يحاصر بنى محارب بنخل، فقال رجل: أنا أقتل لكم محمدا ... فذكره. وسيأتى فى البيان من حديث ابن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن جابر.

ورواه الطحاوى ٣١٧/١ بسنده إلى قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر، بالقصةوإبهام

الرجل، وسيأتي الكلام على رواية قتادة عن سليمان.

#### البيان

هذا الرجل هو: غَوْرَث بن الحارث، وغَوْرَث بوزن جعفر، وقيل: بضم أوله، وهو بغين معجمة، وراء، ومثلثة، مأخوذ من الغرث، وهو الجوع، ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة، وحكى الخطابي فيه غُويَرِث، بالتصغير، وحكى عياض أن بعض المغاربة قال في البخارى بالعين المهملة. قال: وصوابه بالمعجمة. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٣٣١/٧٣٠.

وقال النووى فى شرح مسلم ٥ ٤٤٤٪ غورث، بغين معجمة وثاء مثلثة، الغين مضمومة ومفتوحةً، وحكى القاضى الوجهين، ثم قال: الصواب الفتح ....».

وقد عده الذهبي في التجريد ٣/٢ في الصحابة، وقال: « ... وأسلم. قاله البخاري في حديث جابر».

وتعقبه ابن حجر في الإصابة ١٩١٥، ١٩٢، ٢٩١٧) بأنه ليس في البخاري تعرض لإسلامه، ثم ساق ابن حجر طرق البخارى السابقة ثم قال: ﴿ فهذه الطرق الصحيحة ليس فيها أنه أسلم، وكأن الذهبي لما رأى في ترجمة، ﴿ دعثور بن الحارث ﴿ سيأتي بعد ﴾ أن الواقدى ذكر له شبها بهذه القصة، وأنه ذكر أنه أسلم، فجمع بين الروايتين، فأثبت إسلام غورث، فإن كان كذلك ففيما صنعه نظر، من حيث أنه عزاه للبخارى، وليس فيه أنه أسلم، ومن حيث أنه يلزم الجزم بكون القصتين واحدة، مع احتمال كونهما واقعتين إن كان الواقدى أتقن مانقل».

۱۳۵/٤٨٤ والدليل على أنه غورث مارواه سعيدبن منصور في السنن١٩٩/٢ (٢٠٠٤) قال:

نا أبوعوانة، عن أبى بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبدالله قال: قاتل رسول الله على محارب خصفة، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رسول الله على فقال: من يمنعك منى ؟قال: « الله » . فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله على أنه أنه وأنى رسول الله على من يعنعك منى ؟ » قال: كن خير آخذ قال: «اشهد أن الإله إلا الله، وأنى رسول الله». قال: لا، ولكنى أعاهدك أن الأقاتلك، والأكون مع قوم يقاتلونك. فخلَّى سبيله، فرجع، فقال: جئتكم من عند خير الناس ... ثم ساق جابر الحديث في صلاة الحوف.

أبوعوانة هو الوضاح بن عبدالله ، وأبو بشر هوجعفر بن أبى وحشية، وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فقد قال البخارى: هسليمان اليشكرى، يقال: إنه مات فى حياة جابر بن عبد الله » قال: « ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر» قال: « ولا نعرف لأحد منهم سماعاً من سليمان

اليشكرى، إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه حياة جابر بن عبد الله ... الخ. قاله الترمذي عقب الحديث (١٣٢٦) ٤، ٥٤١،٥٤١.

ورواه الحاكم ٣٠ / ٢٩ بسنده إلى محمد بن الفضل عارم، والبيهقى فى دلائل النبوة ٣٠ / ٣٦٤ بسنده إلى محمد بن الفضل عارم، وعاصم بن على، وأحمد ٣٦٤ / ٣٦٥ عن عفان، ٣٧١ عن سريج، وأبو يعلى ٣١ / ٣١٣ / ٣١٣ (١٧٧٨) عن شيبان بن عبد الرحمن، والطحاوى ١٥/١ بسنده إلى محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب، والخطيب ص ٢٤٢، ٢٤٧ (١٢٣) بسنده إلى سعيد بن منصور، جميعا عن أبى عوانة به.

قال الحاكم: ٥ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

قلت: قد وهما ـ رحمهما الله ـ في ذلك، فليس سليمان بن قيس اليشكري من رجال الصحيحين، وإن كان ثقة، وقد سبق قول البخاري فيه أعلاه.

وقد ذكره البخارى معلقا، مختصر السند والمتن في ك: المغازى، ب: غزوة ذات الرقاع ٣٦/٣ نقال: ﴿ وقال مسدد عن أبي عوانة، عن أبي بشر:اسم الرجل غورث بن الحارث، وقاتل فيها محارب خصفة».

قال ابن حجر في الفتح٧/٣٣١١ هكذا أورده مختصرا من الإسناد والمتن، فأما الإسناد، فأبو عوانة هو الوضاح البصرى، وأما أبو بشر، فهو جعفر بن أبي وجشية، وبقية الإسنادظاهر فيما أخرجه مسدد في مسنده، رواية معاذ بن المثنى عنه، وكذلك أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب «غريب الحديث» له، عن مسدد، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر، وأما المتن فتمامه: عن جابر، قال: غزا رسول الله على محارب خصفة ... فذكره.

قال ابن إسحاق (السيرة النبوية ٢٩٣/٣): « وحدثنى عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن جابر بن عبدالله ،أن رجلا من محارب ـ يقال له غورث ـ قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: بلى، وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. فأقبل إلى رسول الله على وهوجالس، وسيف رسول الله على في حجره، فقال: يامحمد، انظر إلى سيفك هذا؟ قال: (لا، وما أخاف فاستله، ثم جعل يهزه، ويهم، فَيكُيتُه الله، ثم قال: يامحمد، أما تخافنى؟ قال: (لا، وما أخاف منك؟» قال: أما تخافنى وفي يدى السيف؟ قال، « لا، يمنعنى الله منك». ثم عَمد إلى سيف رسول الله على الله عليكم إذ هم قوم رسول الله عليكم إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم (١).

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١.

وفيه عمرو بن عبيد، وكان داعية إلى بدعة، كذَّبه أيوب، ويونس بن عبيد، وتركه النسائى، وعمرو بن على، ويحيى بن سعيد، وضعَّفه حفص بن غياث وابن معين، فالإسناد ضعيف.

رواه ابن بشكوال ۲/۱۳۹، ۳۹۲(۲۱) بسنده إلى ابن إسحاق به.

وقیل: الرجل هو: دعثور بن الحارث بن محارب، الغطفانی، وقد أسلم، وكان ذلك فی غزوة غطفان، وهی ذی أَمَرُ (۱).

## ١٣٦/٤٨٤ ـ روى ذلك الواقدى في المغازي ١٩٤/١، ١٩٥، قال:

حدثنى محمد بن زياد بن أبى هنيدة، قال، حدثنى ابن أبى عتاب، وحدثنى عثمان بن الضحاك بن عثمان، وحدثنى عبدالرحمن بن محمد بن أبى بكر، عن عبد الله بن أبى بكر، وزاد بعضهم على بعض فى الحديث. وغيرهم قد حدثنا أيضا، قالوا: بلغ رسول الله الله أن جمعاً من ثعلبة ومحارب بذى أمر قدتجمعوا، يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله على، جمعهم رجل منهم، يقال له:دعثور بن الحارث بن محارب، فندب رسول الله الله المسلمين...

فذكر الحديث في مسيره،إلى أن قال: فنزل رسول الله المرافعة ذا أمر وعسكر معسكرهم، فأصابهم مطر كثير، فذهب رسول الله الحاجته، فأصابه ذلك المطر، فبل ثوبه، وقد جعل رسول الله المحلح وادى ذى أمر بينه وبين أصحابه، ثم نزع ثبابه فنشرها لتجف، وألقاها على شجرة، ثم اضطجع تحتهما، والأعراب ينظرون إلى كل مايفعل، فقالت الأعراب لدعثور، وكان سيدها وأشجعها: قد أمكنك محمد، وقد انفرد من أصحابه، حيث إن غَوَّث بأصحابه لم يُغَث حتى تقتله فاختار سيفا من سيوفهم صارما ثم أقبل مشتملاً على السيف، حتى قام على رأس النبي على بالسيف مشهورا، فقال: يامحمد، من يمنعك منى اليوم؟ قال رسول الله على : ﴿ الله ». ودفع جبريل في صدره، ووقع السيف من يده، فأخذه رسول الله على رأسه، فقال: ﴿ من يمنعك منى؟ ﴿ قال: لاأحد، وأنا أشهد أن لاإله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، لاأكثر عليك جمعا أبداً ... الحديث في سبب النزول ﴿ يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ﴾ الآية.

ابن أبي عتاب اسمه زيد .

رواه البيهقي في الدلائل ١٦٨/٣، ١، ١٦٩، قال:قال الواقدي : ... فذكره، ثم قال:

لا كذا قال الواقدى، وقد روى في غزوة ذات الرقاع قصة أخرى ، في الأعرابي الذي قام على
 رأسه بالسيف، وقال: من يمنعك منى؟ فإن كان الواقدى قد حفظ ماذكرفي هذه الغزوة، فكأنهما

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٣١/٢، ٢٣٢، تجريد أسماء الصحابة ١٦٦/١ ، الإصابة ١٦٣/٢ (٢٣٩٢).

قصتان، والله أعلم.

وقال الذهبي في التجريد١/١٦٦: دعثور بن الحارث الغطفاني، في حديث عجيب الإسناد، والأشبه غورث».

وعزاه ابن حجر في الإصابة ١٩٣/٢ إلى الواقدى، من طريق عبدالله بن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: حرجنا مع رسول الله على غزوة أنمار، فلما سمعت به الأعراب لحقت بذرى الجبال، فقالت غطفان لدعثور بن الحارث:... فذكره، ثم قال ابن حجر: « وقصته هذه شبيهة بقصة غورث بن الحارث، المخرجة في الصحيح من حديث جابر، فيحتمل التعدد، أواحد الاسمين لقب إن ثبت الاتحاد».

وقال في الفتح٣٣١/٧ بعد قصة غورث: ﴿ وَوَقَعَ عَنْدُ الْوَاقَدَى فِي سَبِ هَذَهُ القَصَةُ أَنْ اسْمُ الأَعْرَابِي ﴿ دَعَثُورَ ﴾، وأنه أسلم، لكن ظاهر كلامه أنهما قصتان في غزوتين، فالله أعلم،

قلت: إن صح ماقاله الواقدي(وهو لايصح إسناداً) فالتعدد أولى، لاختلاف السياقين واختلاف الغزوتين واختلاف الغزوتين واختلاف النهايتين، والله أعلم.

أما ما ذكره ابن بشكوال ٣٩٢/١، أنه، عمرو بن جحاش، فَوَهُمٌ من ابن بشكوال فإن قصة عمرو بن جحاش إنما هي في قصة بني النضير.

وإنما اختلط الأمرعلى ابن بشكوال، لأنه قبل: إن قوله تعالى ﴿ يأيها الله ين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ﴾ السابقة، كان سبب حادثة بنى النضير، وكذلك لأن ابن إسحاق ساقهاعقب حديثه السابق، فقال ( السيرة النبوية ٦٩٣/٣٠): وحدثنى يزيد بن رُومَان أنهاه يعنى الآية » إنما أنزلت في عمرو بن جحاش، أخى بنى النضير وماهم م به، والله أعلم أى ذلك كان.

العضاه: بكسر العين المهملة: شجر أم غيلان، وكل شجرعظيم له شوك، الواحدة: عِضَةً، بالتاء وأصلها عضهة، وقيل: واحدته عضاهة (١).

السَّمُّر: بفتح السين المهملة وضم الميم: ضرب من شجر الطلح. الواحدة: سَمُرة (٢).

اخترط سيفه: أي سلَّه من غمَّده، وهو افتعل من الخرط (٣).

صلتا: أي مجرداً، يقال: أصلت السيف إذا جرده من غِمده (٤).

أمر: بفتح الهمزة والميم: موضع من ديار غطفان<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>۲) النهاية ۲/۵۵/۳ (۳) النهاية ۲/۹۹ (۳) (۳) النهاية ۲/۲۳/۲ (۳)

 <sup>(</sup>٤) النهاية ١/٧٥، ومعجم البلدان ٢٠/١، (٥) النهاية ١/٧٠، ومعجم البلدان ٢٥٢/١.

٤٨٥ ــ (ب): حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخرَمَةَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي قِصَّةِ الْحُدَيْيِيةَ. وفيه:أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعَثَ عَيْناً لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ.

هو: بُسْر، بضم الباء الموحدة، وبالسين المهملة، ابن سفيان الخزاعي. ـ

١١٣٧/٤٨٥ - روى هذا الحديث البخارى:ك: المغازى، ب: غزوة الحديبية ٤٥/٣ قال:

حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا سفيان، قال: سمعت الزهرى، حين حدَّث هذا الحديث، حفظت بعضه وتُبتنى معمر، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، يزيد أحدهما على صاحبه، قالا: خرج النبى عَلَيْه فى بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلّد الهدى، وأشعره ،وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خُزَاعة، وسار النبى عَلَيْه حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، قال: إن قريشا جمعوا لك جموعا ... الحديث.

سفيان هو ابن عيينة، وهذا الحديث من مرسل الصحابة، لأنهما لم يحضرا القصة. انظر الفتح ٢٤١،٢٢٨/٠.

رواه ابن بشكوال ۱/٥٢٧(٢٥٨) بسنده إلى البخاري به.

ورواه أحمد ٣٢٣/٤ عن سفيان به، مختصراً، إلى قوله ﴿ وبعث عيناً له بين يديه ﴾.

ورواه عبدالرزاق٥٠/ ٣٣٠- ٣٤٢ (٩٧٢٠)، وابن حبان ١٨٣/٧ ١٨٩- ٤٨٥ (٤٨٥٠) بسنده إلى محمد بن المتوكل بن أبى السَّرى، والبيهقى فى دلائل النبوة٤/٩٠- ١٠٨٠ ابسنده إلى محمد بن يحيى، وابن أبى عمر، وأحمد٤/٣٦٠ ـ ٣٣١، والطبراني ٩/٢- ١(١٣) عن إسحاق بن إبراهيم الدبرى، جميعا عن عبدالرزاق، عن معمر، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان ابن الحكم، بحديث الحديبة مطولا، وفيه قصة الباب فى أوله.

ورواه البخارى: ك: الشروط، ب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ١٩/٢ ١١-١٢٣ عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرزاق، به بطوله، عدا قضة الباب.

وكذلك رواه أبوداود :ك: الجهاد، ب: في صلح العدو ٨٥/٣، ٨٦(٢٧٦٥) بسنده إلى محمد بن ثور، عن معمر، بالحديث، لم يذكر قصة الباب أيضا.

وقد روى كل من البخارى وأبو داود وغيرهما أجزاء من الحديث في مواطن متفرقة وليس في أى منها إشارة لقصة الباب.

### البيان

هذا العين اسمه: بسر ـ ضبطه ابن ماكولا وابن الأثير بضم الباء وسكون السين المهملة ـ وقيل: بشر ـ بكسر الموحدة وسكون المعجمة ـ ابن سفيان بن عمرو بن عويمر، الحزاعي ، الكعبي،

كان شريفا، كتب إليه النبى عَلَيْهُ يدعوه إلى الإسلام، وشهد الحديبية، وكان أسلم سنة ست<sup>(١)</sup>. المسلم عندها عدما عدما قال: ما المسلم على المسلم المسلم

حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ، عن عروة بن الزبير، عن مسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، أنهما حدثاه قالا : خرج رسول الله على عام الحديبية، يريد زيارة البيت، لايريد قتالاً. وساق معه الهدى سبعين بدئةً، كان الناس سبع مائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة نفر.

وكان جابر بن عبد الله ـ فيما بلغني ـ يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة.

قال الزهرى: وخرج رسول الله عَلَيْهُ، حتى إذا كان بعسفان لقبه بشر بن سفيان الكعبى ـ قال ابن هشام: يقال بسر ـ فقال: يارسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا ... الحديث في قصة الحديبية بمثل حديث معمر عن الزهرى.

هذا إسناد صحيح.

رواه أحمد ٣٢٣/٤-٣٢٦ عن يزيد بن هارون، والطبراني ١٥/٢، ٦ (١٤) بسنده إلى محمد بن سلمة، كلاهما عن محمد بن إسحاق به

ورواه ابن بشكوال ۲۰۲۲(۲۰۸) من طريق أبى الوليد بن الفرضى بسنده إلى البخارى، عن هشام بن سعد،عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيدالحدرى، بالقصة وسماه، «بسر بن سفيان» ونسبه خزاعيا.

ورواه ابن أبي شيبة ١٠٤٤/١٥٤(١٨٧٠٢) عن خالد بن مخلد، عن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأنصارى، عن ابن شهاب، عن عروة، أن رسول الله عليه خرج عام الحديبية في ألف وثمانمائة، وبعث بين يديه عيناً له من خزاعة يدعى « ناجية» ... الحديث.

كذا، وإنما في بقية الروايات أن ناجية بن جندب ناجية إنما سلك بهم الطريق الآخر حين كره رسول الله عَيِّلَةً أن تلتقي خيله بخيل خالد بن الوليد.

إشعار البُدُن: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هَدْى(٢).

غدير الأشطاط: غدير: بفتح الغين المعجمة، والأشطاط: بشين وطاءين مهملتين: جمع شط،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ( ٨١ / ٨١ ، ١٨٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٤٨/١ ، الإصابة ٤/١٥ ( ٦٤٣).

<sup>(</sup>۲) النهاية ۲/۴۷۹، مذي انسازي ص ۱۳۵.

٤٨٦ (خ): حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَدِمَتُ الْمُدِينَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ، حِينَ الْقَتَحَهَا، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُسْهِمَ لِي (١)، فَتَكَلَّمَ (٢) بَعُضُ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: لاتُسْهِمْ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ... الحديث.

هو: أَبَأَنُ بْنُ سَعِيدٍ.

وهو جانب الوادى. كذا جزم صاحب المشارق. وفي رواية: بغديرالأشطاط قريباً من عسفان<sup>(٣)</sup>.

۱۳۹/٤۸٦ وى هذا الحديث البخارى:ك: الجهاد، ب: الكافريقتل المسلم، ثم يسلم، فيسدد بعد ويقتل ۱٤٢/٢ قال:

حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان، حدثنا الزهرى، قال: أخبرنى عنبسةُ بن سعيد، عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: أتيت رسول الله عليه الله عنه، قال: أتيت رسول الله عليه الله عنه، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن أسهم لى، فقال بعض بنى سعيد بن العاص: لاتُسهم له يارسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل ... الحديث.

( قال الحميدي): قال سفيان: وحدثنيه السعيدي، عن جده، عن أبي هريرة. ً

قال أبو عبد الله( البخارى): السعيدى: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص.

قال المزى في التحفة ٢٩٣/١؛ وجده: سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، ابن أخي عنبسة ابن سعيد بن العاص هذا؛.

رواه بطوله الحميدي ٢/١٧٤، ٢٧٤ (١١٠٩)

وحديث السعيدى هذا رواه البخارى: ك: المغازى، ب: غزوة خيبر ٥٥/٣ عن موسى بن إسماعيل عنه به، غير أنه لم يتعرض في حديثه لسؤال القسمة، لكن فيه تسميته أبان بن سعيد بن العاص.

وروى البخارى: ك: المغازى، ب: غزوة خيبر٥٥/٥٠ عن على بن عبد الله، وأبو داود: ك: الجهاد، ب: فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له٣٧٧(٢٧٢٤) عن حامد بن يحيى البلخى، والخطيب ص٧١(٩)بسنده إلى حامد بن يحيى البلخى، جميعا عن سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهرى، وسأله إسماعيل بن أمية، قال:أخبرنى عنبسة بن سعيد، أن أبا هريرة رضى الله عنه أتى النبى عَلَيْه،

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من وزه . (٢) في وزه : فكلم.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري٥/٢٤٢، ومعجم البلدان ١٩٨/١.

فسأله، فقال له بعض بنى سعيد بن العاص ... فذكره. هذا لفظ البخارى. ولفظ البلخى: فحدثنا الزهرى، أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشى يحدث عن أبى هريرة، قال: قدمت المدينة، ورسول الله عليه بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يُسْهِم لى، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص ... فذكره.

قال ابن حجر في النكت الظراف ٢٩٢/١٠ عن إسناد البخارى: « وهذا صوابه مرسل» كذا، ولعل أصل الكلام: « وهذا صورته مرسل» فكذلك قال في الفتح ٣٧٦/٧: « هذا السياق صورته الإرسال، وقد تقدم من وجه آخر مصرحا فيه بالاتصال في أوائل الجهاد». وقال في الفتح ٣٠/٠: « في رواية الزبيدي ( ستأتى في البيان) عن الزهرى التصريح بسماع عنبسة له من أبي هريرة».

#### البيان

ولد سعيد بن العاص المقصود هو: آبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى، كان أبوه من أكابر قريش، وشهد أبان بدراً وهو مشرك، وهو الذى أجار عثمان بن عفان فى الحديبية، وأسلم بعد الحديبية، واختلف فى وفاته، : فقيل: قتل فى أجنادين سنة اثنتى عشرة، وقيل: قتل يوم اليرموك سنة خمس عشرة. وقيل: قتل يوم اليرموك سنة خمس عشرة. وقيل: توفى سنة تسع وعشرين. ورجح ابن عبد البر الأول(١).

۱۱٤٠/٤٨٦ روى ذلك أبو داود:ك: الجهاد، ب: فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له٧٣/٣٧ (٢٧٢٣)قال:

محمد بن الوليد هو الزبيدى، وإسماعيل بن عياش الحمصى صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، كذا قال ابن حجر،. ونقل ابن الكيال في الكواكب النيرات ١٩-٢٠ نحو ذلك عن يعقوب الفسوى ودحيم ويحيى بن معين والبخارى، وقال البخارى: حديثة عن أهل حمص صحيح.

<sup>(</sup>١)أسد الغابة ١/ ٩٥-٣٧، تجريد أسماء الصحابة ١/١، الإصابة ١/١، ١١ (٢)، فتح الباري٧٧٧٧.

قلت: وحديثه هذا عن الزبيدي، وهو حمصي، فالإسناد صحيح إن ثماء الله تعالى.

رواه سعيد بن منصور ٢٨٥/٢، ٢٨٦(٣٧٩٣)، والبيهقي ٣٣٤/٦ بسنده إلى أبى داود السجستاني، والخطيب ص١٩٥(٩) بسنده إلى عبد الله بن أبى القاضى، وابن الأثير في أسد الغابة ٣٦/١ بسنده إلى أبى داود، كلاهما عن سعيد بن منصور به،

وعلَّقه البخارى:ك: المغازى، ب: غزوة خيبر٣/٥٥، قال: « ويذكر عن الزبيدى، عن الزهرى،فذكره.

وسعید بن العاص الذی حدثه أبو هریرة هو سعید بن العاص بن سعید بن العاص، ابن أخی آبان المذكور.

قال الخطيب: « ذكر في هذا الحديث الأول أن أبا هريرة كان السائل لرسول الله عَلَيْكُ أن يُسْهِم له، وأن ابن سعيد بن العاص قال للنبي عَلِيُّهُ: لاتقسم له.

وفى الحديث الثانى، أن أبان بن سعيد كان السائل لرسول الله ﷺ أن يقسم، وأن أبا هريرة القائل: لاتقسم له. والحديث الأول هو الصحيح، ولذلك ذكره الواقدى فى كتاب المغازى(٦٨٣/٢).

وقال ابن حجر في الفتح٧٨/٣٠: وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي، ويؤيد ذلك وقوع التصريح في روايته بقول النبي ﷺ: « ياأبان، اجلس » ولم يقسم لهم.

قال ابن حجر: « ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون كل من أبان وأبى هريرة أشار أن لايقسم للآخر، ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبى هريرة بأنه ليس ممن له فى الحرب يد يستحق بها النفل».

قلت: والجمع الذى ذكره ابن حجر أولى وأوجه أن يصار إليه من ترجيح إحدى الروايتين، وتكون كل رواية فيها اختصار، ويكون عنبسة سمعه من أبى هريرة مرتين ، فمرة سبعه منه على النحو الأول، ومرة سمعه يحدث به سعيد بن العاص بالنحو الثانى، وذكر أبوهريرة في كل مرة مالم يذكر في الأخرى. والله أعلم،

وقد رأيت أبا حاتم بن حبان روى١٥٠/٥٣-١٥٢(٤٧٩٤) بسند صحيح إلى سعيد بن عبدالعزيز، قال: سمعت الزهرى يذكر عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، أنه سمعه يحدث سعيد بن العاص، أن رسول الله عَيْنَة بعث سرية قبل نجدعليها أبان بن سعيد بن العاص ... فذكر الحديث على الوجه الثاني.

فهذا يؤكد أن حديث أبي هريرة لسعيد بن العاص كان على غير الوجه الذي حدَّث به غيره،

٧٨٧ \_ (ب)(١): حَدِيثُهُ: شَهِدُنَا خَيْبَرَ،فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلِ مَمَّنْ يَدَّعِى الإِسْلامَ: «هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ». فَلَماَّ حَضَرَ الْقِتَال قاتَل أَشدُّ الْقِتَالِ، حتى كَثُرَتْ بِهِ الْجُرَاحَةُ ... الحديث.

هو: قُرْمَانُ الظُّفْرِي. ويكني أبا العَيْدَاق. ذكره الواقدي والحربي في «غريب الحديث».

قلت: وقد تقدم ذكره من حديث سهل بن سعد من عند الخطيب<sup>(٢)</sup>، وقال: إِنَّهُ كَانَت القصَّةُ يَوْمَ **أُحُد**.

وأنه ذكر في كل مرة مالم يذكر في الأخرى. والله أعلم.

ياوَبْر تَحَدَّر علينا من رأس ضان: الوبر: بسكون الباء: دويةٌ على قدر السَّنُور، غبراء أو بيضاء، حسنة العينين، شديدة الحياء، حجازية، والأثنى: وبره، وجمعها: وبُور، ووبار، وإنما شبهه بالوبرتحقيراً له، ورواه بعضهم بفتح الباء، من ودبر الإبل، تحقيراً له أيضا، والأول هو الصحيح المعروف(٣).

رأس ضان ، بالضاد المعجمة : جبل في بلاد دوس (٤) .

وقد وردت كلمة « ضان » باللام مكان النون عند أبي داود كما هو مذكور في الرواية .

# ١٤١/٤٨٧ من روى هذا الحديث البخارى:ك: المغازى،ب: غزوة خيبر٣/٥٠ قَال:

حدثنا أبو اليَمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، قال: أخبرنى سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: شهدنا خيبر، فقال رسول الله على لله لله لله لله السلام: « هذا من أهل الناو». فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال، حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة، فأهوى بيده إلى كنانته، فاستخرج منها أسمها، فنحر بها نفسه...الحديث في قوله على: « قم يافلان، فأذن أنه لايدخل الجنة إلامؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر».

أبو اليمان هوالحكم بن نافع.

ورواه أيضا:ك: الجهاد، ب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ١٨٠/٢، ١٨١ بسنده إلى شعيب ومعمر، ك: القدر، ب: العمل بالخواتيم١٤٥/٤ بسنده إلى معمر، وهسلم:ك: الإيمان، ب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... ١٠٥/١، ٢٦٩/١١) بسنده إلى معمر، وعبد الرزاق٥/٦٩٠،

<sup>(</sup>١) في ٥ ز١: خ. (٢) في ٥ ز١: عن عبد الخبير.

 <sup>(</sup>۳) النهاية ٥/٥)، وهدى السارى ص١٩٨٠.
 (٤) معجم البلدان ١٤/٣٠.

٨٨٤ ـ (خ): حَديثُهُ: أَنَّ غُلاماً لِلنَّبِيِّ عَلَيْكَ كَانَ يَحُطُّ رَحُلُهُ فِي انصراَفِهِمْ مِنْ غَزُوقِ خَيْبَر، فَأَتَاهُ سَهُمْ عَرْبٌ ... الحديث

هو: مِدْعَم.

۱۷۷ (۹۰۷۳) عن معمر، وابن حبان ۲۰/۷، ۲۲ (۲۰۰۶) بسنده إلى معمر، والبيهقى فى دلائل النبوة ۲۰۳ (۹۰۷۳) بسنده إلى معمر، وشعيب، النبوة ۲۰۳، ۲۱۰ بسنده إلى معمر، وشعيب، وأبن بشكوال ۳۱۰ (۹۸) بسنده إلى شعيب، كلاهما عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة به. وعند ابن حبان: « بحنين » ولعله تصحيف.

### البيان

انظر الخبر(٤٧٣)، وقدبينت هناك أن قُرْماَن إنما كانت قصته يوم أحد، كما هو نص الحديث، وليس هو الذي كان يوم خيبر.

**۱۱٤۲/٤۸۸ روی هذا الحدیث مسلم**:ك: الإيمان، ب: غلظ تحريم الغلول، وأنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون ۱۰۸/۱(۱۰) قال:

حدثنى أبوالطاهر، قال: أخبرنى ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن ثور بن زيد الدُّوكى عن سالم أبى الغيث، مولى ابن مطبع، عن أبى هريرة. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد ـ وهذا حديثه حدثنا عبد العزيز (يعنى ابن محمد) عن ثور، عن أبى الغيث، عن أبى هريرة، قال: خرجنا مع النبى عَلَيْهُ إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهباً، ولا ورقاً، غنمنا المتاع والطعام، والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادى، ومع رسول الله عَلَيْهُ عبد له وهبه له رجل من جُذَام، يدعى رفاعة ابن زيد، من بنى الضبيب، فلما نزلنا الوادى قام عبد رسول الله عَلَيْهُ يحل رحله، فرمي بسهم، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يارسول الله. قال رسول الله عَلَيْهُ : « كلا، والذى نفس محمد بيده ! إن الشملة لتلتهب عليه ناراً، أخذها من المغانم يوم خيبو لم تصبها المقاسم» قال: ففزع الناس، فجاء

 <sup>(</sup>۱) كذا ، وفي الفتح٣٦٣/٧ حنينا، وقال الحافظ هناك: يريد أن يونس خالف معمراً وشعيبا، فذكر بدل «خيبر، لفظة
 وحنين،

رجل بِشراكِ أو شرِاكين، فقال: يارسول الله، أصبتُ يوم خيبر، فقال رسول الله عَلَيْهُ: « شواك من نار ».

رواه البيهقي ١٠٠/٩ بسنده إلى محمد بن عبدالله بن عبد الحكم المصرى، عن أبن وهب به.

ورواه ابن إسحاق (السيرة النبوية ١٠٠١/ ١٠٠٨)، وابن أبي شيبة ١٩٥/١٤ (١٥٣٨٤) - ومن طويقه ابن حبان ١٧١/٧ (٤٨٣٢) - عن ابن فضيل، والحاكم ١٠/٣ بسنده إلى يونس بن بكير، وقال: ٥ صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والحنطيب ص٩٨ (١٤٣٠) بسنده إلى يونس بن بكير، جميعا عن ابن إسحاق: حداثي ثور بن زيد عند ابن أبي شيبة: عن يزيد بن خصيفة - عن سالم مولى عبدالله بن مطبع - عند ابن أبي شيبة: مولى مطبع - عن أبي هويرة، رضى الله عنه، قال: انصرفنا مع رسول الله عنه من خبير إلى وادى القرى، ومعه غلام أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي، ... فذكره وعند ابن أبي شيبة: أهدى رفاعة إلى رسول الله عليه غلام أهداه له رفاعة بن زيد الجذامي، ... فذكره وعند ابن أبي شيبة: أهدى رفاعة إلى

### البيان

اسم الغلام: مِدْعُم ـ بكسر الميم، وسكون الدال المهملة، وفتح العين المهملة ـ يقال: إنه يكنى أبا سلام، ويقال: أبو سلام غيره (١).

۱۱٤٣/٤٨٨ ـ روى ذلك البخارى:ك: المغازى، ب: غزوة خيبر٤/٣٥ قال:

حدثنا عبدالله بن محمد، عن معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن مالك بن أنس، قال: حدثنى ثور، قال: حدثنى سالم مولى ابن مطبع، أنه سمع أبا هريرة، رضى الله عنه، يقول: افتتحناخيير، ولم نغنم ذهباً، ولافضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع، والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله عليه إلى وادى القرى، ومعه عبد له، يقال له: مدعم، أهداه له أحد بنى الضباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله عليه إذ جاءه سهم عائر، حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس: هنيئا له الشهادة! فقال رسول الله عليه: «بلى، والذى نفسى بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيير من المفائم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا». فجاء رجل حين سمع ذلك بشراك أو شراكين، فقال: هذا شئ كنت أصبته، فقال رسول الله عليه: «شواك أو شواكان من نار».

أبوإسحاق هو الفزاري، وثور هوابن زيد الديلي، وسالم هو أبو الغيث.

ورواه أيضا:ك: الأيمان والنذور، ب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة ١٦٠/٤ عن إسماعيل بن أبي أويس، وأبوداود:ك: الجهاد، ب: في تعظيم الغلول

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢٤١/٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٦/٢، الإصابة ٧٨٥٠) ، فتح الباري ٧٥٥/٧.

٣/٦٨ (٢٧١١) عن القعنبي، والنسائي: ك: الأيمان والنذور، ب: هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر ٢٤/٧)، نذر ٢٤/٧ بسنده إلى ابن القاسم، ومالك: ك: الجهاد، ب: ماجاء في الغلول ٢٥٩ (٢٥)، والشافعي ٢٦/٢، وابن حبان ٢/١٥ (٤٨٣١) بسنده إلى أحمد بن أبي بكر، والبيهقي في دلائل النبوة ٢٦٩/٤ بسنده إلى القعنبي، جميعا عن مالك النبوة ٢٦٩/٤ بسنده إلى القعنبي، جميعا عن مالك به.

قال المزى فى التحفة ٩/٩٥٤: قال أبوالحسن الدارقطنى: قال موسى بن هارون: وهم ثور ابن زيد فى هذا الحديث، لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبى عَلَيْكُ ـ يعنى إلى خيبرـ وإنما قدم المدينة بعد خروج النبى عَلِيْكُ إلى خيبر، وأدرك النبى عَلِيْكَ، وقد فتح الله عليه خيبر.

قال أبومسعود الدمشقى: وإنما أراد البخارى ومسلم من نفس هذا الحديث قصة « مدعم » فى غلول الشملة التى لم تصبها المقاسم، وأن النبى على قال: « إنها لتشتعل عليه ناراً » وقد روى الزهرى، عن عنبسة بن سعيد، عن أبى هريرة، قال: « أتيت النبى على بخيير بعد ما افتتحوها، فقلت: أسهم لى » ( انظر الخبر ٤٨٦) ورواه أيضا عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص، عن جده عن أبى هريرة، ولا يشك أحد من أهل العلم أن أباهريرة قد شهد قسم النبى على غنائم حيبر، وهو، وجعفر بن أبى طالب، وجماعة من مهاجرة الحبشة الذين قدموا من السفينة، فإن كان ثوروهم فى قوله و خرجنا » فإن القصة المرادة من نفس الحديث صحيحة».

وعلق ابن حجرفى النكت الظراف على ذلك بقوله: « قد وافق مالكاً عبدالعزيز بن محمد الدَّرَاوَردَى عند مسلم، وذكر الحافظ أبوعبدالله بن منده، أن محمد بن إسحاق رواه عن ثور، بلفظ أزال الإشكال، وهو عن أبى هريرة، قال: انصرفنا مع رسول الله على إلى وادى القرى عشية، فنزل وغلام يحط رحله ... الحديث. فلعل الوهم الذي في قوله « خرجنا إلى خيبر » من غير ثور بن زيد.

قلت ـ يعنى ابن حجر ـ: ولعل المراد بقوله، خرجنا إلى خيبر»: خرجنا من خيبر» .

وانظر أيضا فتح البارى٣٧٤/٦.

الشملة: كساء يتغطى به ويتلفف به(١).

الشواك ـ بكسر الشينِ: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها<sup>(٢)</sup>.

السهم الغرب: أي لايعرف راميه، يقال: سهم غَرب: بفتح الراء وسكونها وبالإضافة، ومن غير إضافة ألله ومن غير إضافة ألله ومن غير إضافة ألله المنافقة المنافقة المنافقة ألله المنافقة المنافقة

وفي هامش نسخة «ز»: « أى لايعرف راميه، روى بإسكان الراء وفتحها، وبالإضافة والصفة».

(۱) النهاية ۲/۱۰۰، (۲) النهاية ۲۸/۲۶، (۳) النهاية ۳۰۱،۲۰۰،

١٨٩هـ (خ): حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو: كَانَ رَجُلٌ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ،فَأَصَابَهُ سَهْمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ/ عَلِيَّةً: ﴿ هُوَ فِي النَّارِ ﴾. فَنَظَرُوا، فَإِذَاعَلَيه كِسَاءٌ قَدْ غَلُه.

اسمه: كَرْكُرةَ، ويقال بكسر الكافين(١)، وبفتحهما.

والسهم العائر ـ بالعين المهملة. هو: الذي لأيُدري من رماه (٢).

## ١٤٤/٤٨٩ مروى هذا الحديث الخطيب ص ١٨٥ (١٣٨) قال:

أخبرنا على بن عبدالله بن محمد المعدل، أخبرنا عثمان بن أحمد الدَّقاق، قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن النضر، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزارى، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبدالله بن عمرو، قال: كان رجل على نفل النبي عَلَيْهُ فأصابه سهم، فمات، فقال النبي عَلَيْهُ: « هو في النار» فنظروا، فإذا عليه كساء قد غله.

هذا إسناد صحيح.

### البيان

هذا الرجل اسمه: كركرة ـ بفتح الكافين، ويقال بكسرهما، وقال النووى: إنما اختلف فى كافه الأولى، وأما الثانية فمكسورة اتفاقا ـ له صحبة، ولاتعرف له رواية. كان نوبياً أهداه للنبى هودة بن على الحنفى، فأعتقه، وقيل: لم يعتقه (٣).

١٤٥/٤٨٩ به ١٨٢/٢ ووى ذلك البخارى: ك: الجهاد، ب: القليل من الغلول ١٨٢/٢ قال:

حدثنا على بن عبدالله، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم بن أبى الجعد، عن عبدالله بن عمرو، قال: كان على ثقل النبى ـ على قل ـ رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله على: «هو فى النار». فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها.

قال أبوعبد الله: قال ابن سلام: كركرة، يعني بفتح الكاف، وهو مضبوط كذا.

سفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وابن سلام هو محمد شيخ البخارى.

قال ابن حجرفي الفتح ١٣١/٦: ﴿ وأراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن عيينة بهذا الإسناد. بفتح الكاف».

رواه ابن ماجة:ك: الجهاد، ب: الغلول٢/٩٥٠/٢) عن هشام بن عمار، وسعيد بن منصور ٢٦٦/٢، ٢٦٦/(٢٧٢٠)، وعبد الرزاق ٥/٥٢٤(٤٥٥)، وابن أبي شيبة ٤٩١/١٢

<sup>(</sup>١) في وزه: القافين. (٢) النهاية ٣٢٨/٣٣.

<sup>(</sup>٣١) أسد الغابة ٤/٢٣٨، تجريد أسماء الصحابة ٢٩/٢، الإصابة ٥/٠٠٠(٤ ٧٣٩)، فتح الباري١٣١/٦.

۱ز ۲۹/ب

 ٩ ٤ = (ب): حَدِيثُ يَحْيى بن سَعِيدِ: / أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةِ السَّعْدَيْنِ يَوْمَ خَيبُرَ أَنْ يَبِيعًا آنِيَةُ مِنَ الْمُغَانِمِ، مِنْ ذَهَبِ أَوْ فَضَّة ... الحديث.

اختلف فيهما كثيراً، وأولى ما قيل إن شاء الله: إنهما سعد بن أبي وقاص، وسعد ابن عبادة. ذكره يحيى بن بكير، ويعقوب بن شيبة، وغير هما.

(١٥٣٧٣)، والبيهقي ١٠٠/٩ بسنده إلى الحسن بن محمد الزعفراني، وأحمد ٢/١٦٠، والخطيب ص ۲۸۰ (۱۳۸) بسنده إلى سعيد بن منصور، جميعاً عن سفيان بن عيينة به.

الثَّقَل: بفتح المثلثة والقاف: متاع المسافر (١).

• ١٤٦/٤٩ ـ روى هذا الحديث مالك: ك: البيوع ، ب: بيع الذهب بالفضة تبرأ وعينا ٢/ ۲۳۲(۸۲)قال:

عن يحيى بن سعيد ، أنه قال: أمر رسول الله ﷺ السعدين أن يبيعا آنية من المغانم، من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناً، أو كل أربعة بثلاثة عيناً، فقال لهما رسول الله عَلِيَّة: ﴿ أَرْبِيتُما، فرُدَّاهِ.

هذا إسناد مرسل.

رواه ابن بشكوال ۲۶۱/۱ ۲(ه٦) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك به. اليان

السعدان هما: سعد بن أبي وقاص (٢)، وسعد بن عبادة الأنصاري (٣).

• ١١٤٧/٤٩ ـ ذكر الحديث بهذا البيان ابن عبدالبرفي: « التقصى لحديث الموطأ » من رواية يحيى ابن يحيى ، عن مالك، فقال في ص٢٣٥ رقم(٧٧٠).

مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أمر رسول الله عليه السعدين، سعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، وكل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله عَلَيُّ : ﴿ أُرْبِيتُمَا ، فردا »..

قال ابن عبدالبر: « روى هذا الحديث ابن وهب، عن الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث،عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن أبي سلمة، وزعم البخاري أنه والد عبدالعزيز بن أبي سلمة».

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٧١٢.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الخبر (١٨٢).

٣٩١ ـ (ب): حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ (١) الْمُزَنِيِّ: أَصَبْتُ مِنْ خَيْبَرَ جِرَابَ شَحْمٍ، فَاَحْتَمَلْتُهُ عَلَى عَاتِقِي إِلَى رَحْلِي، فَلَقِينَى صَاحِبُ الْمُغَانِم. هو: كَعْبُ بْنُ عَمْرو بْن زَيْدِ الأنصاريُّ. وقع ذكره في المُدَوَّنَة.

وعزا ابن بشكوال ٢٤١/١ هذا البيان إلى يحيى بن بكير، وذكرسنده إليه.

قال ابن بشكوال ٢/٢٤ ٢: وذكر يعقوب بن شيبة، وسعد بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: ثنا قدامة بن محمد بن قدامة بن خشرم، عن أبيه، قال ثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت أباكثير الجلاح مولى عبدالرحمن ـ أو عبد العزيز ـ بن مروان، يقول: سمعت حَسَّاً السبائي، عن فضالة، يقول: كنا يوم خيبريجعل الرسول على الغنائم سعد بن أبي وقاص، وسعد بن عبادة، فأرادوا أن يبيعوا الدينارين بالثلاثة والثلاثة بالخمسة، فقال رسول الله على الا مثلا بمثل.

قال أبوعمر بن عبدالبر: ﴿وهذا إسناد متصل حسن صحيح، وأبو كثير هذا يقال فيه: مولى عمر بن عبدالعزيز بن مروان، ويقال: عبدالرحمن بن مروان، مصرى تابعى ثقة، وروى عنه عمرو بن الحارث، وبكير بن الأشج، وعبيد الله بن أبي جعفر، وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى القول فيه، فصح أن السعدين: سعد بن أبى وقاص، وسعد بن عبادة، وارتفع الشك في ذلك والحمد الله. انتهى كلام أبى عمر، والحمد لله».

ثم رواه ابن بشكوال ۲٤٢/۱، ۲٤٣ بسنده إلى قدامة، عن مخرمة به، وذكر في أوله قصة لفضالة بن عبيد، لكن قال: إن ذلك كان يوم حنين.

### ١ ٤ ٨/٤٩١ ـ روى هذا الحديث ابن إسحاق ( السيرة النبوية ٢/٣ ٨٠) قال:

حدثنى من لاأتهم، عن عبدالله بن مُغَفَّل المزنى، قال: أصبتُ مِنْ فَىء خيبر جرابَ شحم، فاحتملتُه على عاتقى إلى رحلى وأصحابى، قال: فلقينى صاحب المغانم الذى جعل عليها ، فأخذ بناحيته وقال: هَلُمَّ هذا نقسمه بين المسلمين. قال: قلت: لا، والله لاأعطيكه. قال: فجعل يُجَابِذُنى الجراب. قال: فرآنارسول الله عَلَيَّة ونحن نصنع ذلك. قال: فنبسم رسول الله عَلَيَّة ضاحكا، ثم قال لصاحب المغام: لا أبالك، خل بينه وبينه». قال: فأرسله، فانطلقت به إلى رحلى وأصحابى، فأكلناه.

هذا إسنادضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق،.

رواه ابن بشكوال ٢/١ ٤٠٢/١) بسنده إلى زياد بن عبد الله البكائي، عن ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>١) في **و** زه: معقل.

وقد روى الحديث في الصحاح بغير هذا السياق، لم يذكر فيه قصة صاحب المغانم.

رواه البخارى:ك: فرض الخمس، ب: مايصيب من الطعام في أرض الحرب١٩٩/٢ قال:

حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل، رضى الله عنه، قال: كنامحاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتَّفَتُ، فإذا النبى عَلَيْكَ، فاستحييتُ منه .

ورواه أيضا:ك: المغازى، ب: غزوة خيبر ٢٠١٧،ك: الذبائح والصيد، ب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم ٣١١/٣ بسنده إلى شعبة، ومسلم:ك: الجهاد والسير، ب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ٣٣٩٣/ (١٧٧٢) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وشعبة، وأبو داود:ك: الجهاد، ب: في إباحة الطعام بأرض العدو ٢٧٠٢/ ٢٧٠٢) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وابن أبي شيبة ٢١/٣٤٤، ٤٤ (١٥١٨١)، ٢/١/٤ (١٨٧٣٦) بسنده إلى شعبة، والدارمي:ك: السير، ب: أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة ٢/٤٣٢ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وأحمد ٤/٣٨ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، ٥/٥٥، ٥، بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص٣٢ (٩١٧) عن شعبة، وسليمان بن المغيرة، جميعا عن حميد بن هلال العدوى، عن عبد الله ابن مغفل به، وفي حديث سليمان بن المغيرة أن ابن مغفل قال: لاأعطى اليوم أحداً من هذا شيئا، وأنه رأى الرسول متبسما.

## البيان

اسم صاحب المغانم المذكور: كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري.

1 4 4 / 2 9 1 1 ـ قال ابن حجر في الإصابة٥/٧٠١(٥١٥):

روى حديثه عبدالله بن وهب، عن مسلمة بن على، عن سعيد بن عبد العزيز، عن رجل من قريش، أن رسول الله على لما خاصرخبير جاع بعض الناس، فافتتحوا حصناً من حصونها، فأخذ بعض المسلمين جراب شحم، فبصر به صاحب المغانم، وهو كعب بن عمرو بن زيد الأنصارى، فأخذه منه، فقال النبي على: ﴿ حَلَّ بينه وبين جوابه ﴾ فذهب به إلى أصحابه.

قال ابن حجر: « وفى سنده ـ مع انقطاعه ـ ضعف» يعنى أن مسلمة بن على الخُسْينيَّ متروك، وقال فى الفتح ١٨٢/٦: « وقد أخرج ابن وهب، بسند مُعضَل، أن صاحب المغانم كعب بن عمرو ابن زيد الأنصارى، أخذ منه الجراب، فقال النبي عَلِيَّةً: « خلَّ بينه وبين جرابه ».

ثم قال: « وبهذا يتبين معنى قوله « فاستحييتُ من رسول الله ﷺ ولعله استحيا من فعله ذلك وقوله معا».

٢٩٤ ـ (ط)<sup>(١)</sup>: حَدِيثُ الْمَرأةِ الَّتِي خَرَجَتْ تُدَاوِي أَلْجَرْحَي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبُر.

اسمها: الضَّحَّاك بنتُ مسعود، أخت حُو يَصة ومُحيِّصة، ابني مسعود.

وقد رواه ابن بشكوال ٤٠٣/١) بسنده إلى سحنون، عن ابن وهب به.

## ٢ ٩ ٤ / ٠ ٥ ١ ٩ ـ لعل هذا الحديث هو مارواه ابن إسحاق( السيرية النبوية ٣ / ٤ ٠ ٨) قال:

حدثنى سليمان بن سُحيم، عن أمية بن (كذا والصواب: بنت) أبى الصلت، عن امرأة من بنى غفار قله الله، عن امرأة من بنى غفار قله الله، قالت: أتيت رسول الله على في نسوة من بنى غفار، فقلنا: يارسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا ـ وهو يسير إلى خيبر ـ فنُداوى الجرحى، ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال: هعلى بركة الله ع. قالت: فخرجنا معه، وكنت جارية حَدَثَةُ، فأردفنى رسول الله على حقيبة رحله ... فذكرت الحديث في حيضها لأول مرة، وتعليم رسول الله إياها الغسل، وفيه: فلما فتح رسول الله على عنير رَضَعَ لنا من الفئ ...

سليمان صدوق، وأميةً بنت أبي الصلت لأيُعْرَف حالها، ويقال فيها: آمنة.

رواه أحمد ٣٨٠/٦ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق به.

ورواه أبو داود:ك: الطهارة، ب: الاغتسال من الحيض ٣١٣)٨٤/١ عن محمد بن عمرو الرازى، عن سلمة بن الفضل،عن ابن إسحاق به وأوله: أردفنى رسول الله على على حقيبة رحله... إلى آخر الحديث.

ورواه الواقدى في المغازى ٦٨٥/٢ ، ٦٨٦ عن ابن أبى سَبْرَة،عن سليمان بن سُحَيم، عن أم عَلِيٍّ بنت الحكم، عن أمية بنت قيس بن أبى الصَّلْت الغفارية، قالت: جئت رسول الله ﷺ فى نسوة من غفار ... فذكره هكذا.

وقد ذكره ابن الأثير في ﴿ أَسَدَ الغَابَةَ ۚ فِي الْمُبْهِمَاتَ فِي آخَرِ الْكَتَابِ ٦٤٠/٥ مِن طَرِيقَ ابن إسحاق.

## البيان

إن صح أن الحديث السابق هو المقصود، فليست المرأة هي مَنْ ذكر ابنُ طاهر قطعاً،بل قال ابن حجرفي التهذيب ٤٣٠/١٢: « زعم السهيلي أن اسم هذه المرأة التي من بني غفار: ليلي، ويقال:

<sup>(</sup>۱) في ﴿زٍهُ: خ.

هى امرأة أبي ذر<sup>(١)</sup>».

# ١٩٤/٤٩٢ واحتج لذلك بما رواه الطبراني ٢٨/٢٥، ٢٩(٥٤) قال:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى ، ثنا القاسم بن محمد بن أبى شيبة، ثنا محمد بن فضيل، عن هاشم بن البريد، عن مسلم أبى هاشم، عن موسى بن القاسم التُغلبي، عن ليلى الغفارية، قالت : كنت امرأة أخرج مع النبى عَلَيْكُ أدواى الجرحى.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٥/٤ ٣٢٤ رواه الطبراني، وفيه القاسم بن محمد بن أبي شيبة، وهو ضعيفٍ».

قلت: وفيه موسى بن القاسم التغلبي، قال الذهبي في (المغنى في الضعفاء)٢٨٦/٢ (٢٥١٦): «حديثه شبه لاشيء». وقال في التجريد ٢/٢٠٣ «حديثه شبه لاشيء».

وقال ابن حجر في الإصابة ١٨٣/٨: أخرجه العقيلي(١٦٦/٤) في ترجمة موسى بن القاسم من الضعفاء، وابن منده من رواية على بن هائسم بن البريد،حدثتني ليلي الغفارية... فذكره مطولا.

قال العقيلي: لايعرف إلا لموسى بن القاسم، قال البخاري: لايتابع عليه. انتهي،.

أما قول ابن طاهر - فيما نقل عنه المصنف -: اسمها الضحاك بنت مسعود، أخت حُوَيْصَة ومُحَيِّصَة ابنى مسعود، فهكذا ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة ٤٩٦/٥، وقال:

# . ۱۱۵۲/٤۹۲ وی يزيد بن عياض، عن سهل بن أبي حثمة:

أن الضحاك بنت مسعود خرجت مع رسول الله عَلِيُّكُ حين غزا خيبر... الحديث. أخرجها ابن منده وأبونعيم».

قال ابن الأثير: وقال أبونعيم: كذا ذكرها المتأخر ـ يعنى ابن منده ـ وهي أم الضخاك..

ثم ترجم لها في ﴿ أُم الضحاكِ » ٥٩٦/٥ ، وذكر الخبر.

وكذلك ذكرها ابن حجر في الإصابة ١٣٤/٨ في القسم الرابع (٦٧٦) وقال: ذكرهاابن منده، فوهم، وتعقّبه أبو نعيم بأنها أم الضحاك، كما ستأتي على الصواب».

ثم ذكرها ابن حجر في ﴿ أَم الضحاك ﴾ ٢٥١/٨ ( ١٣٥٢) ، وكذلك ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة ٤٦٩/٤ ، فقال : ﴿ أَم الضحاك بنت مسعود الحارثية، الأنصارية، شهدت خيبر مع النبي عَلَيْكَ، فأسهَم لها سَهُم رجل. ذكر الواقدي عن محمد بن عبدالرحمن المدنى، عن سهل بن عبد الله ( في الإصابة: عبد الله بن سهل) الأنصاري، ثم النجاري، عن سهل بن أبى حثمة أن أم الضحاك. فذكره ﴾ .

<sup>(</sup>١) لها ترجمة في أسد الغابة ٥٠٤٣٥، تجريد أسماء الصحابة ٣٠٣/٢، الإصابة ٨٣/٨ (٩٦٩).

٣٩٣ـــ(١): حَدِيثُ حَشْرَجِ بِن زِيَادِ<sup>(١)</sup>: عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ ٱبِيهِ؛ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ النِّبِيِّ ﷺ في غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَادِسَةَ سِتِّ نِسْوَةٍ. رواه أبو داود والنسائي.

# هذه المرأة: أم زِيادِ الأشجعي.

قال ابن حجرفى الإصابة: ﴿ قال ابن سعد: لم أجد لها ذكرا في نسب الأنصارى. قلت: قد ذكر عُمر بن شيبة (كذا والصواب شبة)أنها أخت حُويِّصة، ومَحيَّصة، فقرأت في كتاب ﴿ أخبار المدينة ﴾ له، بسند له عن يزيد بن عياض بن جعده (كذا والصواب: جُعدُبة، وهو متروك) أحد الضعفاء، أنه بلغه من شأن خيبر، فذكر القصة أنه قسم لامرأتين حضرتا القتال، وهما: أم الضحاك بنت مسعود، أخت حويصة، وأخت حُذيفة بن اليمان، أعطى كل واحد منهما مثل سهم رجل».

وانظر الخبر التالي(٤٩٣) ففيه أن أم زياد الأشجعية كانت سادسة ست نسوة خرجن في خيبر، يداوين الجرحي، ويسقين العطشي، ويناولن السهام.

وذكرالواقدى في المغازى ٦٨٤/٢، ٦٨٥ عن أبى بكر بن أبى سيرة، عن قطير الحارثي،عن حزام ابن سعد بن محيَّصة، قال :... وخرج مع رسول الله ﷺ من المدينة عشرون امرأة ... ثم ساق أسماءهن .

۱۱۵۳/٤۹۳ روى هذا الحديث أبوداود:ك: الجهاد، ب: في المرأة والعبد يُحْذَيان من الغنيمة ٧٤/٣٥، ٧٥ (٢٧٢٩) قال:

حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره، أخبرنا زيد بن الحباب، قال: ثنا رافع بن سلمة بن زياد، حدثنى حَشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه، أنها خرجت مع رسول الله ﷺ، فبعث إلينا، فجئنا، فرأينا فيه الغضب، فقال: « مع مَنْ خرجتُنَّ، وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يارسول الله،خرجنا نغزل الشعر، ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء الجرحي، ونناول السهام، ونسقى السويق.فقال: ﴿ قُمْنَ ﴾. حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال: فقلت لها: ياجدة، وما كان ذلك؟ قالت: كان تمرا.

هذا إسناد ضعيف،فيه حَشْرَج ـ بفتح المهملة ثم معجمة ساكنة ثم راء مفتوحة، ثم جيم ـ ابن زيادة، وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، وقال ابن القطان: مجهول، وقال الذهبي (الميزان ١/١٥ه): لايعرف.

عزاه المزى في التحفة ١٣/١٣ إلى النسائي في الكبرى:ك: السير، بسنده إلى على بن الحكم

<sup>(</sup>١) في لا خه: زناد، وهو خطأ.

٤٩٤ (ق): حَدِيثُ أُمِّ هَانِئَ:أَجَرْتُ رَجُليْنِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ يَوْمَ الْفَتْح، فَأْرَادَ عَلَيُّ قَتْلَهُمَا ... الحديث.

(خ): هما الحارثُ بنُ هِشَامٍ، وعبداللَّه بن أبي ربيعة.

(ب) الحارث بن هشام، وزهير بن أبي أميَّة بن المغيرة. ذكره ابن إسحاق.

المروزی، وابن أبی شیبة ۲۰/۱۲ (۱۰٤۹۸)، ۳٦٦/۱٤ (۱۸۷۳۲) عن زید بن الحباب، کلاهما عن رافع بن سلمة بن زیاد به.

### البيسان

جدته هى: أم زياد الأشجعية. ولم يتبين لى ما إذا كان ذلك اسماً لها،أو كنية بولدها زياد والدحشرج(١).

# ٤ ٩ ٤ / ٤ ٩ ١ - روى هذا الحديث سعيد بن منصور ٢٣٤/ (٢٦١٠) قال:

نا إسماعيل بن عياش، عن عبدالعزيز بن عبيد الله، عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مُرَّة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره، أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته،أنها أجارت رجلين من بني مخزوم يوم فتح رسول الله عَلَيْ مَكَة، فدخل عليه على بن أبي طالب، فقال: ما هذ اياأم هانئ؟ لأقتلنهما. قالت: فأغلقت عليها، ثم ذهبت إلى رسول الله عَلَيْه فوجدته يغتسل، وابنته فاطمة تستره بثوب فاغتسل، ثم أخذ الثوب فالتحفه، ثم صلى ثماني ركعات الضحي، ثم قال: « مالك يا أم هانئ؟» قلت: إني أَجَرْتُ رجلين من أحمائي، فجاء على يريد أن يقتلهما. فقال رسول الله عَلَيْ : « قد أمناً مَنْ أَجَرْتُ مَنْ أَجَرْتُ ».

هذا إسناد ضعيف، فيه عبد العزيز بن عَبَيد الله الحمصى، ضعيف، لم يَرُو عنه غير إسماعيل. ورواه الطبرني ٢٤/٣٢١/٢٤) عن محمد بن على الصائغ المكي، ومسعدة بن سعد

العطار، عن سعيد به.

لكن تابعه محمد بن إسحاق (السيرة النبوية ٨٦٩/٤) عن سعيد بن أبي هند به، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، فصح الإسناد، وعند ابن إسحاق أنهما من أحمائها.

ورواه ابن أبي شيبة ٢/١٢ه ٤ (١٥٢٣٧)، ٤٩٨/١٤ (١٨٧٧٧٤) عن عبد الرحيم بن سليمان، ٢/١٥٤ (١٨٧٧٥٤) عن أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر، والطبراني ٢٤/١٤ (١٠٢٠، ٢٠١١)

<sup>(</sup>١) لها ترجمة في أسد الغابة ٥٨٤/٥، تجريد أسماء الصحابة ٢/٠٣، الإصابة ٨/٥٣٥ (١٢٦٩).

بسنده إلى عبد الرحيم، وجرير بن عبد الحميد، وابن بشكوال ١٤٢/١، ١٤٣ ( ٢٨) بسنده إلى زياد بن عبد الله البكائي، جميعا عن محمد بن إسحاق به. وفي رواية أبي خالد: « عن أبي إسحاق » كذا وهو تصحيف، والصواب: ابن إسحاق. وليس في شيوخ أبي خالد ولا تلاميذ سعيد من يدعى أبا إسحاق، وإنما في شيوخ هذا وتلاميذ ذاك: ابن إسحاق. وقد روى ابن أبي شيبة يدعى أبا إسحاق، وإنما في شيوخ هذا وتلاميذ وليس في روايتي ابن أبي شيبة هذين تصريح بسماع ابن إسحاق.

كما تابعهما يزيد بن أبي حبيب: روى حديثه البيهقى فى دلائل النبوة ٥٠/٥، ٨١ بسنده إلى يحيى بن بكير، والطبرانى ٤٢/٩/٤، ٢٠ (١٠١٩) بسنده إلى عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، عن يزيد، عن سعيد به.

وقد روى حديث يزيد مختصرًا بقصة الغسل والصلاة فقط، دون قصة الإجارة:

رواه مسلم: ك: الحيض، ب: تستر المغتسل بثوب ونحوه ٢٦٦/١ (٣٣٦)، وابن ماجة: ك: الطهارة وسننها، ب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل ١/٥٥١ (٤٦٥) كلاهما عن محمد بن رمح، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب به.

كما رواه مسلم فيه بسنده إلى الوليد بن كثير، عن سعد بن أبي هند.

وقد تابع سعيدَ بنَ أبي هند على رواية القصة: سعيدُ بن أبي سعيد المقبرَى، وإبراهيمُ بنُ عبد الله بن حسين.

أما حديث المقبرى، فرواه البيهقى ٩٥٩ بسنده إلى ابن أبى ذئب، وأحمد ٣٤١/٦، ٣٤٣ بسنده إلى ابن أبى ذئب، والجميدى ١٥٨/١، ١٥٨، ١٥٨/١ بسنده إلى محمد بن عجلان، والجميدى ١٥٨/١، ١٥٩ ١٩٥١ (٣٣١) - ومن طريقه ابن بشكوال ١٤١/١ (٢٨) - بسنده إلى محمد بن عجلان، كلاهما عن سعيد بن أبى سعيد بن أبى مرّة، عن أم هانئ به.

وأما حديث إبراهيم بن عبد الله بن حسين، فرواه أحمد ٣٤٢/٦ عن يزيد بن هارون، والطبراني ٢٤، ٤١٤، ٥١٤(٩٠٠-١٠١) بسنده إلى حماد بن سلمة، ويحيى بن سعيد، ويزيد ابن هارون، جميعا عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بن حسين، عن أبى مرة، عن أم هانئ به.

ورواه الطبراني ـ مختصرا ـ ٤٣١/٢٤ (١٠٥٥) بسنده إلى أبى سعيد المقبرى، وبطوله (١٠٥٦) بسنده إلى سعيد بن أبى هند. كلاهما عن أم هانئ به. لم يذكرا أبا مرة.

ورواه سعيد بن منصور ٢٦١١ (٢٦١) عن يعقوب بن عبد الرحمن القارى، عن أبيه، قال:

لما كان يوم الفتح جاءت أم هانئ بنت أبى طالب، فقالت: أَى رسولَ الله، إنى أَجَرْتُ أَحمائى، وابن أمى أراد قتلهم. فذكره هكذا مرسلا وبالجمع (أحمائي).

وقد سقط هذا الخبر من الأسماء المبهمة، وذكره النووى في الإشارات بذيله ص٩٨٩.

وقد روى ابن عباس عن أم هانئ أنها أجارت رجلاً ـ بالإفراد ـ من المشركين:

روى ذلك أبو داود: ك: الجهاد، ب: في أمان المرأة ٢٧٦٣/٢) عن أحمد بن صالح، وعزاه المزى في التحقة ٢٥٣/١٤ إلى النسائي في الكبير: ك: السير، عن ابن السرح، والحارث بن مسكين، والحاكم ٥٣/٤، ٥٥ ـ وسكت عنه هو والذهبي ـ بسنده إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والطبراني ٢٤/عبدالحكم، والطبراني ٢٤/٧٤ (٩٨٩) بسنده إلى أحمد بن صالح، جميعا عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهرى، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، قال: (واللفظ لأحمد بن صالح) حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي عليه ، فذكرت ذلك له، فقال: ﴿ وَلَلْهُ الْجَرْتَ وَلَمْ مَنْ أَمّنتَ ﴾ .

وهذا إسناد ضعيف، فيه عياض بن عبد الله الفهرى، وثَّقَهُ ابن حبان، وضعَّفه البخارى وابن معين، وقال ابن حجر: فيه لين.

### البيان

ورد أنهما « ابنا هبير**ة** ».

\$ 2 \$ / 0 0 1 1 \_ روى ذلك الطبراني ٢٤ / ١٧ ٤ ، ١٨ ٤ (١٠١٦) قال:

حدثنا أبو زرعة الدمشقى، ثنا آدم بن أبى إياس، ثنا أبو معشر، عن سعيد المقبرى، عن أبى مُرَّةً مولى عقيل، عن أم هانئ، أن النبى عَلِيَّةً دخل عليها يوم الفتح، فاغتسل، فصلى الضحى ثمانى ركعات فى ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، فقلت: يا رسول الله، إنى قد أجرت حَمَوَىُّ ابْنَى هُبَيرة، وإن ابن أمى زعم أنه قاتلهما. فقال رسول الله عَلِيَّةً : « قد أَجَرْنَا من أَجَرْتَ » .

هذا إسناد ضعيف، فيه أبو معشر المدنى نَجِيح بن عبد الرحمن السندى، ضعيف.

وورد أنه فلان بن هبيرة ، ولم يُسَمُّ .

۱۱۵۹/٤۹٤ وي ذلك البخارى: ك: الصلاة. ب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ٧٥/١ قال:

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك بن أنس، عن أبي النضر مولى عمر بن

عُبيد الله، أن أبا مُرَّة مولى أم هانئ بنت أبى طالب أخبره، أنه سمع أم هانئ بنت أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله عَلَيْه عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه، فقال: « من هذه ؟». فقلت: أنا أم هانئ بنت أبى طالب فقال: « موحبا بأم هانئ ». فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى ركعات، ملتحفا فى ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمى أنه قاتل رجلا قد أجرته: فلان بن هبيرة. فقال رسول الله على : « قد أجرته من أجرت يا أم هانئ: وقال ضُحى .

أبو النضر هو سالم بن أبي أمية.

رواه أيضا: ك: الجزية، ب: أمان النساء وجوارهن ٢٠٣/٢ عن عبد الله بن يوسف، ك: الأدب، ب: ما جاء في و زعموا ٤ ٢٠٥/٤ عن عبد الله بن مسلمة، وهسلم: ك: صلاة المسافرين، ب: استحباب صلاة الضحى ٢٩٨/١ (٣٣٦) عن يحيى بن يحيى، والترمذى ـ وقال: صحيح ـ ك: الاستغذان، ب: ما جاء في و مرحبا ٥ ٣٨/١ (٢٨٧٨) بسنده إلى معن بن عيسى، ومالك: ك: قصر الصلاة في السفر، ب: صلاة الضحى ٢/١٥١ (٢٨)، والدارمي: ك: السير، ب: يجيرعلى المسلمين أدناهم ٢/٣٤٢، ٣٠٥ عن عبيد الله بن عبد الجيد، والبيهقى ١٩٤٩، ٩٥ بسنده إلى يحيى ابن يحيى، وأحمد ٢/٣٤٣، ٣٤٠ عن عبد الرحمن بن مهدى، ٤٢٥ عن إسحاق (ولم يميزه، الن يحيى، وأحمد ٣٤٣/٢، وإلى القعنبي، وعبد الله بن يوسف، جميعا عن مالك به.

وقد روى مختصرا بقصة الغسل، دون قصة الباب:

رواه البخارى: ك: الغسل، ب: التستر في الغسل عند الناس ٢١/١ عن القعنبي، ومسلم: ك: الحيض، ب: تستر المغتسل بثوب ونحوه ٢٦/١ (٣٣٦) عن يحيى بن يحيى، والنسائي: ك: الطهارة، ب: ذكر الاستتار عند الاغتسال ٢٦/١ بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، جميعا عن مالك به.

قال ابن حجر في الفتح ٣٩٧/١ : ﴿ فلان بن هبيرة، بالنصب على البدل، أو الرفع على الحذف. وعندأ حمد والطبراني من طريق أخرى: إني أجرت حموين لي. قال أبو العباس بن شريح وغيره: هما جعدة بن هبيرة، ورجل آخر من بني مخزوم، كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد، ولم يقبلا الأمان، فأجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها.

وقال ابن الجوزى: إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة. كذا قال، وجعدة معدود فيمن له رؤية، ولم تصح له صحبة (انظر الإصابة ١/٢٦٢(٢٦٢) في القسم الثاني) وقد ذكره من حيث الرواية فى التابعين: البخارئ وابن حبان وغيرهما، فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله فى صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلا، حتى يحتاج إلى الأمان ؟ ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهم على بقتله، لأنها كانت قد أسلمت، وهرب زوجها، وترك ولدها عندها. وجوز ابن عبد البر أن يكون ابناً لهبيرة من غيرها، مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولداً من غير أم هانئ.

وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة (٨٦٩/٤) بأن اللذين أجارتهما أم هانئ هما: الحارث بن هشام (١) وزهير بن أبي أمية المخزوميان <sup>(٢)</sup> (وذكره ابن بشكوال ١٤٣/١).

وروى الأزرقى بسند فيه الواقدى (انظر المغازى للواقدى ٨٣٠، ٨٣٠) في حديث أم هانئ هذا أنهما: الحارث بن هشام، وعبد الله بن أبي ربيعة (٣) .

وحكى بعضهم أنهما: الحارث بن هشام، وهبيرة بن أبى وهب. وليس بشىء؛ لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران، فلم يزل بها مشركا حتى مات. كذا جزم به ابن إسحاق وغيره، فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ.

وقال الكرمانى: قال الزبير بن بكار: فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام. انتهى. وقد تصرف فى كلام الزبير، وإنما وقع عند الزبيرفى هذه القصة موضع فلان بن هبيرة: الحارث بن هشام.

والذى يظهر لى ـ لا يزال الكلام لابن حجر ـ أن في رواية الباب حذفا، كأنه كان فيه: فلان ابن عم هبيرة، فسقط لفظ « عم » أو كان فيه: فلان قريب هبيرة فتغير لفظ « قريب » بلفظ «ابن».

وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبى أمية وعبد الله بن أبى ربيعة يصح وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه، لكون الجميع من بنى محزوم » . انتهى كلام ابن حجر.

قال الواقدى فى المغازى ٨٣٠، ٨٣٠ : « قالوا: وكانت أم هانئ بنت أبى طالب تحت هبيرة بن أبى وهب المخزومى، فلما كان يوم الفتح دخل عليها حموان لها: عبد الله بن أبى ربيعة

 <sup>(</sup>١) هو أخو أبي جهل. شهد بدرا مع المشركين، وكذلك أحدا، ثم أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه وهاجر إلى الشام في زمن عمر، ومات في طاعون عمواس، وقيل: استشهد يوم اليرموك.

أسد الغابة ١/١٥٦، ٣٥٢، تجريد أسماء الصحابة ١١١/١، الإصابة ٣٠٧/١، ٣٠٥).

 <sup>(</sup>۲) هو أخو أم سلمة، مذكور في المؤلفة قلوبهم. وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم.
 أسد الغابة ۲۰۱۲، ۲۰۱۷، تجريد أسماء الصحابة ۱۹۱۱، الإصابة ۱۳/۳، ۱۲ (۲۸۱۲).

 <sup>(</sup>٣) هو ابن المغيرة بن عبد الله المخزومي، أخو عياش بن أبي ربيعة، وهو أخو أبي جهل لأمه وكان مبعوث قريش مع
 عمرو بن العاص إلى الحبشة. أسد الغابة ٣/١٥٥، تجريد أسماء الصحابة ٢/٠٣١، الإصابة ٢٤/٥، ٦٥
 (٤٦٦٢).

49 عـ (طب): حَدِيثُ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ دَخَلَ مَكَّةً ... الحديث. وفيه ذكرُ ابن خَطَل.

(ب): اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ: فَقِيلَ: عَبْدُ الَّلهِ، وقيل : عَبْدُ العُزَّى، [وقيَّل: هِلالٌ. ذكر ذلك كُلَّه الدَّارَقُطْنَيُّ فِي سننه.

(ط): اسمه عَبْدُ العْزَّى](١). والذى قتله: أبو بَرزَةَ الأسلَمِي، / واسمه: نَضْلَةُ بْنُ [كه ١٠] عُبَيْد، وقيل: ابن عبد الله.

المخزومي، والحارث بن هشام، فاستجارا بها، وقالا: نحن في جوارك. قالت: نعم أنتما في جوارى. قالت أم هانئ: فهما عندي إذ دخل عَلَى فارساً مُدَجَّعاً في الحديد، ولا أعرفه، فقلت له: أنا بنت عم رسول الله عَلَى قالت: فكف عنى، وأسفر عن وجهه، فإذا على عليه السلام، فقلت: أخى. فاعتنقته، وسلمت عليه. ونظر إليهما، فشهر السيف عليهما، قلت: أحى من بين الناس يصنع بي هذا. قالت: وألقيت عليهما ثوباً، وقال: تجيرين المشركين ؟ وحُلتُ دونهما، فقلت: والله لتبدأن بي قبلهما. قال: فحدثني ابن أبي ذئب، عن أبي مُرَّة مولى عقيل، عن أم هانئ، قالت: فذهبت إلى حباء رسول الله عَلَى بالبطحاء، فلم أجده، ووجدت فيه فاطمة، فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي ؟ وحُرت موري عمرين لي من المشركين ... الحديث في تأمينهما.

۱۱۵۷/**٤۹۵ روی هذا الحدیث البخاری**: ك: جزاء الصید، ب: دخول الحرم ومكة بغیر احرام ۳۱۷/۱ قال:

حَدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، أن رسوال الله عَلَيْ دخل عام الفتح، وعلى رأسه المِغْفَرُ، فلما نزعهُ جاء رجلٌ، فقال:إن ابن خَطَلٍ متعلَّقٌ بأستار الكعبة، فقال؛ اقتلوه ».

ورواه في :ك: الجهاد،ب: قتل الأسير وقتل الصبر ١٧٦/٢، ١٧٧ عن إسماعيل بن أبي أويس، ك: المغازى، ب: أين ركز النبي على الراية يوم الفتح ١٢/٣ عن يحيى بن قزعة، ومسلم:ك: الحج، ب: جواز دخول مكة بغير إحرام ١٩٨، ٩٨، ١٩٩(١٣٥) عن القعنبي، ويحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو داود:ك: الجهاد، ب: قتل الأسير، ولايعرض عليه الإسلام ١٠٢(١٦٥) عن القعنبي، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الجهاد، ب: ماجاء في المغفر ٥/١٤١، عن قتيبة، (١٧٤٤)، وفي الشمائل، ب، ماجاء في صفة مغفر رسول الله الله المسائل، ب، ماجاء في صفة مغفر رسول الله الله المسائل، ب، ماجاء في صفة مغفر رسول الله الله المسائل، ب، ماجاء في صفة مغفر رسول الله الله الله عن المسائل، ب، ماجاء في صفة مغفر رسول الله الله الله الله الله الله عن قنيبة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ٥ ز ٣.

قدیمة، ومالك:ك: الحج،ب: جامع الحج ۱۳۲۱ (۲۶۷)، وابن أبی شیبة ۱۳۹۱ (۱۸۷۰) عن شیبة، ومالك:ك: الحج،ب: جامع الحج ۱۳۳۱ (۲۶۷)، وابن أبی شیبة ۱۳۹۱ (۱۸۷۹) عن شیبة، ومالك:ك: الحج،ب: جامع الحج ۱۳۳۱ (۲۶۷)، وابن أبی شیبة ۱۳۹۱ (۱۸۷۹) عن شبابة ، والدارمی : ك: المناسك ، ب : فی دخول مكة بغیر إحرام حج ولاعمرة، ۲۳۷/۷، ۱۷۵ ك: السیّر، ب: كیف دخل النبی سلّه مكة وعلی رأسه المغفر ۲۲۱/۲ عن عبد الله بن خالد بن حازم ، والطحاوی ۲۵۸/۲، ۱۵۹ بسنده إلی أبی الولید الطیالسی، والبیهقی ۱۸۲۱ بسنده إلی یحیی بن یحیی ، وفی الدلائل ۱۳۳۸ بسنده إلی القعنبی، ویحیی بن یحیی، ۱۳ بسنده إلی ابن عیبیت، وأحمد ۱۳۲۳ عن عبد الرزاق، ۱۸۳۲ عن عبد الرحمن بن مهدی، ۳۳۱ عن إسحاق ابن عیسی، ۲۳۲/۳ من أبی أحمد الزبیری، ۳/۲۰ عن أبی سلمة الحزاعی، وأبو یعلی ابن عیسی، ۲۳۲۲ (۳۵۲ عن أبی أحمد الرحمن بن القاسم، جمیعا عن أنس بن مالك بن أنس به. بشكوال ۱۸/۱ (۲۶) بسنده إلی عبد الرحمن بن القاسم، جمیعا عن أنس بن مالك بن أنس به.

ورواه البخارى: ك: اللباس، ب: المغفر ٢٠٧/، ٢٨ عن أبى الوليد الطيالسى، والنسائى: ك: الحج، ب: دخول مكة بغير إحرام ٢٠١/٥ بسنده إلى ابن عيينة، وابن عاجة ك: الجهاد، ب: السلاح ٢٠٨/٥ (٢٨٠٥) عن هشام بن عمار، وسويد بن سعيد، وابن حبان ٤٤/٦٤ (٢٧٩٥) عن هشام بن عمار، وسويد بن سعيد، وابن عيينة، وأبو يعلى ٢٤٦/٦ بسنده إلى ابن عيينة، والحميدى ٢٤٦/٦) عن ابن عيينة، وأبو يعلى ٢٤٦/٦ (٢٥٤٠) بسنده إلى ابن عيينة، ووكيع، وأبو نعيم ١٣٩/٨ بسنده إلى قضيل بن عياض، جميعا عن مالك بن أنس، بقصة دخول مكة وعلى رأسه المغفر، ولم يذكر فيه قصة ابن خطل.

## البيان

ابن خطل هذا: قيل: اسمه: عبد الله. والذي قتله: سعيد بن حريث.

• ١٠٩/٤٩٥ مروى ذلك النسائى:ك: تحريم الدم، ب: الحكم في المرتد٧/٥،١٠٠ تال:

أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنى أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، قال: وم السُدِّى، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله على الناس إلا أربعة نفر، وامرأتين، وقال: « اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة»، عكرمة بن أبى جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيّس صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبى السرح، فأما عبدالله بن خطل، فأدرِك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عماراً، وكان أشبُّ الرجلين، فقتله ... الحديث في قصة بقية النفر.

أسباط هو ابن نصر، والسُدِّىُ هو الكبير واسمه: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبى كريمة، والإسناد حسن، فيه أحمد بن المفضل الحفرى، صدوق شيعى فى حفظه شىء ، وأسباط صدوق كثير الخطأ يُغرب ، والسُّدِّىُ صدوق يَهِم، ورمى بالتشيع.

رواه ابن أبي شيبة ١٦٨ ٤ (١٧٨٥٩) والدارقطني ١٦٧/٤، ١٦٨ بسنده إلى زهير بن محمد بن قمير ، والعباس بن محمد، والبزار (كشف الأستار ٣٤٣/٢) (٣٤٤ )عن يوسف ابن موسى، والبيهةي في دلائل النبوة ٥٠٥، ٦٠ بسنده إلى أحمد بن يوسف السلمي، وابن بشكوال ١٢٨/١) ٢٠ ١ بسنده إلى زهيربن محمد، جميعا عن أحمد بن المفضل به.

وروى أبو داود:ك: الجهاد، ب: قتل الأسير، ولايعرض عليه الإسلام ٩/٣ ٥ (٢٦٨٣)، ك: الحدود، ب: الحكم فيمن ارتد٤ / ١٨٨ (٤٣٥٨) \_ ومن طريقه الحاكم ٤٥/٣ \_ عن عثمان بن أبى الحدود، بن المفضل به بالقصة، بتسمية عبد الله بن أبي سرح وقصته فقط.

قال الحاكم: « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

وقيل: اسم ابن خطل: عبد العزى.

# ٩٠ ٤ ٩ / ٩ ه ١ ٦ سروى ذلك الدارقطني٤ / ٢٧ ١ قال:

نا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، نا عباس بن محمد، نا الحسن بن بشير، نا الحكم بن عبدالملك، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: آمن رسول الله عَلَيْهُ الناس يوم فتخ مكة، إلا أربعة نفر: عبدالعزى بن حطل، ومقيس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن سعد بن سرح، وأم سارة، فأما عبد العزى فقتل وهو آخذ بأستار الكعبة ... وذكر باقي الحديث.

هذا إسناد ضعيف، فيه الحكم بن عبد الملك القرشي البصري، ضعيف.

ذكره ابن بشكوال ٢٩/١ (٢٤) عن الدارقطني به.

ورواه البيهقي في الدلائل٥/٠٦، ٦٦ بسنده إلى أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، عن الحسن بن بشر الكوفي به.

وقيل: اسمه هلال بن خطل.

## 49.7.7 ١ ٦٠/٤ قال: الدارقطني ١٦٨/٤ قال:

نا إبراهيم بن حماد، نا على بن حرب، نا زيد بن الحباب، نا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن ابن سعيد، حدثنى أبى، عن جدى، أن رسول الله ﷺ قال يوم فتح مكة: ﴿ أَرِبِعَةَ لَا أُومِنْهُمْ فِي حَلِّ وَلا حَرَمَ: الحويرث بن نُقيد، ومقيس بن ضُبابة، وهلال بن خَطَل، وعبدالله بن سعد بن أبى موح»، وذكر باقى الحديث.

قوله: « عن جدى» أصلها عن جده، أى سعيد بن يربوع المخزومي. هكذا رواه البيهقي في السنن٢/٩ عن أبي بكر بن الحارث بن الفقيه، عن الدارقطني. وعثمان بن عبد الرحمن والد

عمرترجم له ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل٦/٧٥١ وقال: « سمع عروة بن الزبير، روى عنه ابنه أبو بكر. سمعت أبى يقول ذلك».

وعمر ابنه وُّثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول.

وقد روى أبو داود هذا الحديث ـ من غيرتسمية الأربعة ـ ك: الجهاد، ب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ٩/٣ هـ، ٦٠ عن محمد بن العلاء، عن زيد بن حباب، عن عمرو (كذا) ابن عثمان بن عبدالرحمن بن سعيد بن يوبوع المخزومي، قال: حدثني جدى (كذا) عن أبيه بالحديث.

فها هنا أن الذي حدث عمر هوجده عبد الرحمن، وهو ثقة، وليس أباه عثمان. وقوله: «عمرو» قال المزى في التحفة ٤/٨/: « قال أبو داود في كتاب؛ التفرد» له: الصواب عمر بن عثمان».

قال أبو داود عقب روايته: « لم أفهم إسناده من ابن العلاءكما أحب».

وقد رجُّح أبو داودعقب الحديث(٢٦٨٥) أن اسم ابن خطل: عبد الله.

وقد جمع ابن حجرفى الفتح ٢/٤٥ بين هذه الآراء بقوله: « والجمع ما اختلف فيه من اسمه، أنه كان يسمى عبد العزى، فلماأسلم سمى عبد الله، وأما من قال: « هلال» فالتبس عليه بأخ له اسمه «هلال». بيَّن ذلك الكلبي في النسب. وقيل: هو عبدالله بن هلال بن خطل، وقبل: غالب بن عبدالله بن خطل، واسم خطل: عبد مناف من بني تيم بن فهربن غالب».

وأما قاتل ابن خطل: فقيل: هو سعيد بن حريث، كما سبق، وقيل: هوأبو برزة الأسلمي، واسمهُ: نضلة بن عبد الله وقيل: ابن عبيد، وقيل: عبد الله بن نضلة. نزل مَرْو، ومات بها، ودفن في مقبرة كلاباذ، وقيل: مات بالبصرة. أسلم قديماً، وشهد خيير وفتح مكة وحنينا ومات سنة ستين وقيل: أربع وستين (١).

# 171/90 مروى ذلك ابن أبي شيبة ٢/١٤٩٤ (١٨٧٦١) قال:

حدثنا معتمر بن سليمان، عن سايمان التيمي، عن أبىي عثمان النهدى، أن أبا برزة قتل ابن خَطَل، وهو متعلق بأستار الكعبة».

قال ابن حجر فى الفتح؟ / ٢٥: « وإسناده صحيح مع إرساله، وله شاهد عن ابن المبارك فى «البر والصلة». ومن حديث أبى برزةنفسه، ورواه أحمد(؟)من وجه آخر. وهو أصح ما ورد فى تعيين قاتله».

رواه ابن بشكوال ١٠٠/١(٢٤) بسنده إلى جابر بن عمرو الراسبي، عن أبي برزة الأسلمي، (١) أسد الغابة ١٩/٥، ٢٣٧، ٢٣٧، ١٥٦، أسد الغابة ١٩/٠، ١٥١، الإصابة ٢٣٧، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٨٠)، ١٨/٧.

٢٩٦ (ب): حَدِيثُ/ ابْنِ عُمَرَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، وَفِيهِ: ثُمَّ دَعَا اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، وَفِيهِ: ثُمَّ دَعَا اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، وَفِيهِ: ثُمَّ دَعَا اللهِ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَة (١)، فَقَالَ: ﴿ الْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ». فَذَهَبَ إِلَى أُمَّهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ...
 الحديث.

اسم أمه: سُلافَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ الشَّهِيد. ذكره ابن إسحاق، وقيل: سَلافَةُ بِنْتُ سَعْدِ ابْن شَهِيدِ الأنصارية. ذكره الواقديُّ عن أشياحه.

قال: قتلت عبدالعزى بن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة ... إلخ.

ثم قال ابن حمجر: « وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر منهم أبو برزة، ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه، فقد جزم ابن هشام في السيرة(٨٦٨/٤ من قول ابن إسحاق) بأن سعيد بن حريث وأبابرزة الأسلمي اشتركا في قتله، ومنهم من سمي قاتله سعيد بن ذؤيب، وحكى المحب الطبري أن الزبير بن العوام هو الذي قتل ابن خطل».

وقد رجَّع أبو داود عقب الحديث(٢٦٨٥) أن القاتل: أبو برزة الأسلمي.

وسبب عدم تأمين ابن خَطَل مارواه ابن إسحاق (السيرة النبوية ٤/٨٦٨) قال: وعبدالله بن خَطَل، رجل من بنى تميم بن غالب، وإنما أمريقتله، أنه كان مسلما، فبعثه رسول الله عَلَيْه مُصَدَّقا، وبعث معه رجل من الأنصار، وكان معه مولى له يخدمه، وكان مسلما، فنزل منزلاً، وأمر المولى أن يذبح له تيساً، فيصنع له طعاماً، فنام، فاستيقظ، ولم يصنع له شيئاً، فعداً عليه، فقتله، ثم ارتد مشركاً، وكانت له قينتان:فَرْتنى، وصاحبتها، وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله عَلَيْه، فأمر رسول الله عَلَيْه فأمر

ورواه البيهقي في الدلائل ٦٢/٥ من طريق ابن إسحاق.

وقال ابن حجر فى الفتح ٧٤/٥: ﴿ وروى الفاكهى من طريق ابن جريج، قال: قال مولى ابن عباس: بعث رسول الله على رجلاً من الأنصار ورجلاً من مزينة وابن خَطَل، وقال: أطيعا الأنصارى، حتى ترجعا . فقتل ابن خَطَل الأنصارى، وهرب المزنى».

المغفر: بكسر الميم وسكون الغين وفتح الفاء بعدها راء: هو مايلبسه الدارع على رأسه من الزُّرد و نحوه (٢).

**۱۹۹۷/٤۹٦ روی هذا الحدیث مسلم**:ك: الحج، ب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره... ۱۹۲۷/**٤۹**۲) قال:

<sup>(</sup>١) قوله دين طلحة ساقط من دز ٤. (٢) النهاية ٣٧٤/٣.

حدثتى ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب السَّخْتِيانى، عن نافع عن ابن عمر، قال: أقبل رسول الله على عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة، فقال: والله لتعطينيه أو ليخرجن طلحة، فقال: والله لتعطينيه أو ليخرجن هذا السيف من صُلِّبى. قال: فأعطته إياه، فجاء إلى النبي عَلَيْكَ، فدفعه إليه، ففتح الباب ... فذكر مثل حديث حماد بن زيد.

يعنى ذكر دخول النبى على هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، وصلاة النبى داخلها وسؤال ابن عمربلالأعن ذلك.

سفيان هو ابن عيينة.

رواه عبدالرزاق ٥/ ٨٠ (٩٠٦٤) عن معمر، وأحمد ١٥/٦٥ عن سُفيان بن عيينة، والحمد ١٥/٦٥ عن سُفيان بن عيينة، وابن بشكوال ١٥/١٧٩/١٥)بسنده إلى ابن عبينة، كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به.

وقد روى الحديث بقصة طلب المفتاح ومجىء عثمان به، دون ذكرأمه.

رواه البخارى: ك: الصلاة، ب: الأبواب والغلق للكعبة والمسجد ٩٣/١ بسنده إلى أيوب، ك: المغازى، ب: دخول النبى على من أعلى مكة ٢٢/٣ تعليقابسنده إلى يونس بن يزيد ، ب: حَجة الوداع ٨٣/٣ بسنده إلى فليح بن سليمان، ومسلم في الموضع السابق بسنده إلى أيوب، والطبراني 1027 - ٣٤٧ ( ٣٤٠١، ٢٤١، ١٠٤٩ ) بسنده إلى أيوب ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وفليح بن سليمان، جميعا عن نافع، عن ابن عمر بالقصة.

ورواه كذلك عبدالرزاق٥/٨١/٥٥)، ومن طريقه الطبراني١/٤٤/٥٥) ـ عن ابن جريج، سمع ابن أبي مليكة وغيره، عن ابن عمر به.

وروى الحديث بقصة دخول الكعبة والصلاةفيها وسؤال بلال، أو ببعض ذلك، دون ذكر قصة الباب أو ذكر فتح الكعبة.

رواه البخارى: ك: الصلاة، ب: السوارى في غير جماعة ٩٨/١، ب: ٩٨/١ بسنده إلى نافع، ب: قول الله تعالى ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ ٩٨/١، ك: التهجد، ب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى ١٠٣/١ بسنده إلى مجاهد، ك: الحج،ب: إغلاق البيت ويصلى في أى نواحى البيت شاء ٢٠٣/١ بسنده إلى سالم بن عبدالله، ومسلم: ك: الحج، ب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ... ٩٦٦/٢، ٩٦٩ (٩٣٩١) بسنده إلى نافع، وسالم، وأبوداود: ك: الحج، ب: في دخول الكعبة ٢١٣/٢، ١٤ (٣٠٤ - ٢٠٥٠) بسنده إلى نافع، والنسائي: ك: المساجد، ب: الصلاة في الكعبة ٢٢/٢، ٣٢ بسنده إلى سالم، ك: القبلة، ب: مقدار ذلك ( يعني مقدار الدنو من

وقد روى قصة أم عثمان فى أمر المفتاح وحدها:عبدالرزاق ٨٣/٥، ٨٤ (٩٠٧٣) عن معمر، عن الزهرى، أن رسول الله ﷺ قال لعثمان بن طلحة يوم الفتح: « اثتنى بمفتاح الكعبة». فأبطأ عليه ... فذكر القصة، وفيها أن النبى ﷺ أعاد إليه المفتاح، وقال: « غَيِّهُ » ... الخ.

عزاه الهيثمى في مجمع الزوائد٦/٢٧٧ إلى الطبراني( ولم أجده في الكبير) مرسلا، وقال: «ورجاله رجال الصحيح».

### البيان

قال ابن حجرفي الفتح٣٧١/٣: « اسم أم عثمان المذكورة: سُلاَفة،بضم المهملة والتخفيف والفاء».

وقال ابن حجراًيضا في الإصابة٩/٨ ١ (٤٨): « سلافة بنت سعد الأنصارية والدة عثمان ابن طلحة».

وقد ذكرابن إسحاق (السيرة النبوية ٥٨٣/٣٥)، والواقدى في المغازى ٢٠٢/ فيمن خرج من نساء المشركين يوم أحد: سلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية، وقال: هي أم بني طلحة: مسافع والجلاس وكلاب.

١٠٩/٤٩٦ أواحتج ابن حجولذلك في الإصابة ١٠٩/٨ بما رواه الواقدي في المغازي:

حدثنا معاذ بن محمد، عن عاصم بن عمر، عن علقمة بن وقاص الليثي، فذكر قصة دخول النبي عليه في المسجد ثم أرسل بلالاً إلى عثمان بن طلحة، يطلب منه مفتاح الكعبة، فطلبه عثمان من أمه سلافة بنت سعد الأنصارية الأوسية، فنازعته طويلا، ثم أعطته له، فجاء به إلى النبي عليه، وأسلمت سلافة بعد.

وقال ابن الأثيرفي أسد الغابة٥/٤٧٧ : « سلامة ( بالميم،بدل الفاء) بنت سعد بن الشهيد، من

[לייי]]

٩٧٤ عـ (١): حَدِيثٌ: جَاءَتُ أَمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مُسْلِمَةً /، فَجَاءَ أَخُواهَا يَطْلُباَنِهاَ.

هذا الأخوان: عُمَارَة، والوليد، ابنا عقبة،كذلك ذكرهما ابن هشام في السيرة وغيرُه.

بنى عمرو بن عوف، أم بنى طلحة بن أبى طلحة. بايعت النبى ﷺ بعد الفتح قاله ابن حبيب». وقال الذهبي أيضاً في التجريد ٢٧٧/٢ مثل ذلك.

وقال ابن حجرفى الإصابة ١٠٩/٨ (٥٥٠): « سلامة بنت سعيد (كذا) بن الشهيد، من بنى عمرو بن عوف، ذكرها ابن حبان في المبايعات».

ومقتضى صنيع ابن حجر هذا أنها غير سلافة السابقة. والله أعلم.

٣ ٩ ٤ / ٤ ٦ ١ ١ ـ وروى اسمَها بالميم ابنُ أبي شيبة ٤ ١٧٧/١ ضمن الحديث رقم(٦ ٤ ١٨٧) قال:

حدثنا يزيدبن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، ويحيى بن عبدالرحمن ابن حاطب، قالا: ... فذكر الحديث فى خروج النبى لفتح مكة، ودخوله، وفيه: ثم طاف رسول الله على بالبيت، ثم دخل عثمان بن طلحة، فقال: ﴿ أَى عثمان، أين المفتاح؟ ﴾ فقال: هوعند أمى سلامة بنت سعد. فأرسل إليها رسول الله على فقالت: لا، واللات والعزى، لأدفعه إليه أبداً. قال: إنه قدجاء أمر غيرالأمر الذى كنا عليه، فإنك إن لم تفعلى قُتِلْتُ أنا وأخى. قال: فدفعته إليه ... الحديث.

هذا إسناد مرسل.

ولم أجد من سماها « سلافة بنت عمرو بن الشهيد» وإنما قال ابن بشكوال ٤٨١/١: « وقال ابن إسحاق: أم عثمان بن طلحة هي: سلافة بنت عمرو بن السهيل».

والذي في مغازي الواقدي٢/٨٣٣ عن أشياحه بالقصة، وفيه : فخرج عثمان إلى أمه، وهي بنت شيبة ... فذكره.

وقد رواه ابن بشكوال ١٠٨٠/١٥) بسنده إلى الواقدي، عن أشياخه بنحو ما في المغازي ولكن قال: «فخرج عثمان إلى أمه سلافة بنت سعد بن سهيل الأنصارية».

١٦٥/٤٩٧ مروى هذا الحديث ابن سعد في الطبقات الكبري١٣٢/٨ قال:

أخبرنا خالد بن مخلد، حدثني عبد الرحمن بن عبدالعزيز، قال: حدثني ابن شهاب ، قال:

<sup>(</sup>۱) في «ز»: *ق.* 

كان المشركون قد شرَطوا على رسول الله عَلِيَّة يوم الحديبية، أنه من جاء من قبِلنا ـ وإن كان على دينك ـ رددته إلينا، ومن جاءنا من قبِلكَ لم نردَّه إليك، فكان يرد إليهم منْ جاء مِنْ قبِلهم يدخل في دينه. فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَبِّط مهاجرة جاء أخواها يريدان أن يخرجاها ويردَّها إليهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات عهاجرات ﴾ (٢) الآية ... إلخ.

هذا إسناد مرسل.

وقد رويت قصة هجرة أم كلثوم بنت عقبة، وأن أهلهاجاءوا يسألون رسول الله عليه ودها في الصحيح.

روى ذلك البخارى: الشروط، ب: مايجوز من الشروط فى الإسلام والأحكام والمبايعة ١٩٥٢، ١٦ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٤٥ ، ٤٦ والمبايعة ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١

### البيسان

أَخُوا أَم كَلَثُوم هما: عُمارة والوليد ابنا عقبة بن أبى معيط، وهما من مسلمة الفتح، وكانا أخوى عثمان بن عفان لأمه، وقد أقام عمارة بالكوفة، وفيها عَقبُه، أما الوليد فولى الكوفة سنة خمس وعشرين، وعزل سنة تسع وعشرين، ثم اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان، وأقام بالرقة إلى أن مات وكان أصغرالأخوين (٢).

### ١٩٦٧/٤٩٧ اس روى ذلك ابن إسحاق ( السيرة النبوية ٧٨٩/٣) قال:

وهاجرت إلى رسول الله عَلَيْهُ أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط فى تلك المدة، فخرج أخواهاعمارة، والوليد ابنا عقبة، حتى قدما على رسول الله عَلَيْهُ يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذى بينه وبين قريش فى الحديبية، فلم يفعل ،أبى الله ذلك.

<sup>(</sup>١)المتحنة: ١٠.

 <sup>(</sup>٢) ترجمة عمارة في أسد الغابة٤/٥٠، ٥١، تجريد أسماء الصحابة١/٣٩٦، الإصابة٤/٢٧٧، ٢٧٧(٥٧١٩).
 وترجمة الوليد سبقت في الخبر (٧١).

. ٤٩٨ - (ق): حَدِيثُ جابِر: قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ قَسْما بِالجِعِرَّانَة، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدلْ ... الحديث.

هو: ذو الخُوْيَصُرَة.

(ب): واسمه: حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ، وقيل: نافع التميمي، وقيل: عبد الله، ابنه، أى ابن ذى الحويصرة.

عزا مثلَه ابنُ حجرفي الإصابة ٢٧٧/٤، ٢٧٨ إلى الزبير بن بكار في « أنساب قريش»، من غير إسناد.

وقال ابن حجر فى الإصابة ٢٧٤/٨: قال ابن أسحاق فى المغازى: حدثنى الزهرى، وعبدالله ابن أبى بكر بن حزم، قالا: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة عام الحديبية، فجاء أخواها عمارة وفلان ابنا عقبة يطلبانها، فأبى النبى عَلِيلًا أن يردها إليهما ... النع».

وقال السيوطى فى الدر المنثور ٢٠٦/٦: وأخرج الطبرانى وابن مردويه بإسنادضعيف، عن عبد الله بن أبى أحمد رضى الله عنه قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط فى الهدنة فخرج أخواها: عمارة والوليد ... الحديث».

العاتق: الشابة أول ماتدرك. وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها، ولم تزوج، وقد أدركت وشبت، وتجمع على العُتُق والعواتق<sup>(١)</sup>.

۱۹۷/٤۹۸ وي هذا الحديث البخارى :ك: فرض الحُمس، ب: ومن الدليل على أن الخمس الخمس النوائب المسلمين ... ۱۹٦/۲ قال:

حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة، حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله، رضى الله عنهما، قال: بينما رسول الله على يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل، فقال له: وشقيت إن لم أعدل».

<sup>(</sup>١) النهاية ٣/١٧٩.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١/١٣٩٦، ١/١٣٩٦، الإصابة ١/٥٣٥ (١٦٥٦)، ١٧٥/٢ (٢٤٤٦).

قرة هو ابن خالد السدوسي.

رواه البيهقى فى دلائل النبوة ٥/١٨٦ بسنده إلى عثمان بن عمر، والخطيب ص٧٣(٤١) بسنده إلى مسلم بن إبراهيم، كلاهماعن قرة بن خالد السدوسى، عن عمرو بن دينار، عن جابر ابن عبدالله به.

ورواه مسلم: ك: الزكاة، ب: ذكر الخوارج وصفاتهم ٢/ ١٠ ٢٥ (١٠ ٦٠) بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصارى، وقرة بن خالد السدوسى، وابن ماجة فى المقدمة، ب: فى ذكر الخوارج المرا ٢ (١٧٦) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، والبيهقى فى دلائل النبوة ٥/ ١٨٥، ١٨٦ بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصارى، والخطيب ص ٢ (٤١) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، وابن بشكوال ٢ (١٨٢) بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصارى، وسفيان بن عيبنة، جميعا عن أبى الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس، عن جابر بن عبدالله، به وزاد فيه أن عمر قال: دَعْنِي يارسول الله، مقال: هذا المنافق. فقال: همعاذ الله ... ٤ الحديث.

### البيسان

هذا الرجل هو: **ذو الخويصرة التميمي**: ذكره ابن الأثير، مستدلاً بحديث الباب وذكر ماقيل: إن اسمه و حرقوص بن زهير». قال ابن حجر : « وعندى في ذكره في الصحابة وقفة» (١).

۲۸۱/۲۹ اـ روى ذلك البخارى:ك: المناقب، ب: علامات النبوة في الإسلام ۲۸۱/۲۸ قال:

حدثنا أبو اليَمان، أخبرنا شعيب ، عن الزهرى، قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا سعيد الخدرى، رضى الله عنه، قال: بينما نحن عند رسول الله على، وهو يقسم قسما أتاه ذوالخويصرة ـ وهو رجل من بنى تميم ـ فقال: يارسول الله ،اعدل . فقال و ويلك!وَمَن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال: عمر: يارسول الله، ائذن لى فيه، فأضرب عنقه: فقال: «دَعُه، فإنه له أصحاباً، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» ... الحديث في ذا الخوارج والرجل ذو النُّذيَّة، وقتال عَلى إياهم.

رواه ابن بشكوال ٤/٢ ٥٠ ، ٥٥ ٥ (١٨٢) بسنده إلى البخارى به.

ورواه مسلم: ك: الزكاة، ب: ذكر الخوارج وصفاتهم ٧٤٤/، ٥٤٧(١، ١٥) - ومن طريقه ابن بشكوال ١٨٨، ١٨٧٥) - بسنده إلى يونس بن يزيد، والبيهقى فى دلائل النبوة ١٨٨، ١٨٨٠، ١٨٨٠ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، والخطيب ص٧٤، ٥٧(٤) بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، كلاهما عن الزهري، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد الحُدري به.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١/٣٩٦، ١٣٩٢، ١٤٠، الإصابة ١/٥٣٥(٢٥٦١)، ١/٥٧ (٢٤٤٦).

ورواه البخارى: ك: الأدب، ب: ماجاء فى قول الرجل ويلك ، ٧٦.٧٥/٤ بسنده إلى الأوزاعى، ومسلم: ك: الركاة، ب: ذكر الخوارج وصفاتهم ٧٤٤/٢، ٥٥٧(١٠٦٤) بسنده إلى يونس بن يزيد، والبيهقى فى دلائل النبوة ٢٧/٦٤ بسنده إلى الأوزاعى، وابن الأثير فى أسد الغابة ١٣٩/٢ بسنده إلى الأوزاعى، كلاهماعن الزهرى، عن أبى سلمة، والضحاك بن شرحبيل - أو ابن شراحيل - الهمدانى، عن أبى سعيد به.

ورواه البخارى: ك: استتابة المرتدين، بن ترك قتال الخوارج للتألف وأن لاينفر الناس عنه / ۱۹۸ بسنده إلى معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد به، وسماه: « عبد الله بن ذى الخويصرة».

قال ابن حجر فى الفتح ٩/١٠ ه ٢: ه فى رواية عبد الرزاق، عن معمر بلفظ: بينما رسول الله على عن معمر الفظ: بينما رسول الله على على المنافقة على عن المنافقة على عن المنافقة عندالرزاق، ومحمد بن أبى ثور، وأبى سفيان الحميرى، وعبد الله بن معاذ، أربعتهم عن معمر».

وله شاهد: رواه ابن إسحاق (السيرة النبوية ٩٣٣/٤) ـ ومن طريقه أحمد ٢١٩/٢، والبيهقى في الدلائل ١٨٦/٥، ١٨٧ ـ حدثنى أبوعبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن مقسم أبى القاسم، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثى، حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يطوف بالبيت مُعلقا نعله بيده، فقلنا له: هل حضرت رسول الله عبد كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم، جاء رجل من بني تميم، يقال له: ذو الخويصرة... فذكر القصة.

# ١٤٠/٢ على أسد الغابة ٢/٠٤٠ :

أخبرنا عثمان بن أبى على الزُّرْزَارِى إجازةً، إن لم يكن سماعا، بإستاده، عن أبى إسحاق الثعلبي، أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا عبد الرخمن، عن الزهرى ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى سعيد الخدرى، قال: بينا رسول الله عليه يقسم قسما ـ قال ابن عباس: كانت غنائم هوازن ـ يوم حنين، إذ جاءه ذو الخويصرة التميمى، وهو حرقوص بن زهير ...

قال ابن حجر في الفتح ٢ ٩/١٦ : « وما أدرى من الذي قال: وهو حرقوص ...» إلخ .

وقد احتج ابن بشكوال لتسميته حرقوصا بقصة ذى الثُّدَيَّة المُخَدَّج الآتية فى الحبر (٦٣٦) كما احتج لتسميته نافعاً بنفس القصة. ٩٩ عند (ب): حَدَيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ تَبُوكِ، وَنَهَاهُمْ تَبُوكِ، وَنَهَاهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ عَيْنَ تَبُوكِ، وَنَهَاهُمْ أَنْهُمْ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ عَيْنَ تَبُوكِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَمَسُوا مِنْ مَائِها شَيْئًا حَتَّى يَأْتِي، وَأَنَّ رَجُلَيْنِ سَبَقَا إِلَى الْعَيْنِ ... الحديث .

لم يُسمَهِمَا ابنُ إسحاق. قال الواقدى: فسبقه إليه أربعة من المنافقين: مُعَتِّب (١) بْنُ قُشَيْر، والحارث بن يزيد الطائي، ووديعة بن ثابت، وزيد بن اللصيت (٢).

۱۷۰/**٤۹۹ روی هذا الحدیث مسلم**: ك: الفضائل، ب: فی معجزات النبی علیه ۱۷۸٤/۶، ۱۷۸۶، مسلم: ك: الفضائل، ب

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا أبو على الحنفي، حدثنا مالك (وهو ابن أنس)، عن أبي الزبير المكي، أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره، أن معاذ بن جبل أخبره، قال: خرجنا مع النبي عليه عام غزوة تبوك ... الحديث إلى قوله: ثم قال: ﴿ إِنكُم سَتَأْتُونَ غَدَا إِنْ شَاءِ الله عَينَ تبوك، وإِنكُم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يَمَس من مائها شيئاً، حتى آتي ، فجئناها، وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تَبِضُ بشيءٍ من ماء. قال: فسألهما النبي عليه : ﴿ هُلُ مُسَسَّما مَن مائها شيئا ؟ ﴾ .قالا: نعم. فسبهما النبي عليه ، وقال لهما ما شاء الله أن يقول ... الحديث.

أبو على الحنفي هو عبيد الله بن على، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس.

رواه مالك: ك: قصر الصلاة في السفر، ب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ١٤٣/١، ١٤٤ ابن وهب، والبيهقي في دلائل النبوة ٢/٢٥)، وابن خزيمة ٢/٢٨، ٨٦/٨ (٩٦٨) بسنده إلى ابن وهب، والبيهقي في دلائل النبوة ٥/٢٣٦ بسنده إلى يحيى بن بكير، وأحمد ٥/٢٣٧، ٢٣٨ عن عبد الرحمن بن مهدى، وعن روح ابن عبادة، والطبراني ٥/٧/١) بسنده إلى عبد الرزاق، وابن بشكوال ٢/٨٦٠/٨، ٨٦١) بسنده إلى يحيى بن يحيى، جميعا عن مالك بن أنس به.

وقد روى الحديث بقصة الجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك فقط، دون بقية القصة:

رواه مسلم: ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: الجمع بين الصلاتين في الحضر ٢٩٠/١ (٧٠٦) بسنده إلى زهير بن معاوية، وقرة بن خالد، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: الجمع بين الصلاتين٤/٢، ٥(٢٠٦، ١٢٠٨) بسنده إلى مالك وهشام بن سعد، والنسائي:ك: المواقيت، ب: الموقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر ٢٨٥/١ بسنده إلى مالك، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة والسنة فيها، ب: الجمع بين الصلاتين في السفر ٢٨٥/١) بسنده إلى الثوري،

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : مغيث.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الثلاث « نصيب » والصواب: اللصيت، كما عند الواقدي وابن بشكوال ، وسيأتي في البيان.

# ٠٠٥ (أ): حَديثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: فِي تَوْبَتِهِ، وَفِيهِ: وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ. هو: حَمْزَةُ بن عَمْرو الأسلمى. قاله الواقدى.

والشافعي ١١٧/١ عن مالك، وعبد الرزاق ٢٥/٥ (٤٣٩٨) عن الثورى، وأحمد ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٢٩، ٢٢٩، والشافعي ١١٧/١ عن مالك، وعبد الرزاق ٢٥/١ والطيالسي ص٧٧(٥٦٩) عن قرة بن خالد، والطبراني ٥٠١/٢٠- ٥٠(١٠١، ١٠٣، ١٠٨) بسنده إلى الثورى، وهشام بن سعد، وعمرو بن الخارث، وزهير بن معاوية، وأشعث بن سوار، وزيد بن أبي أنيسة، وقرة بن خالد، جميعا عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل به.

وقد ذكر ابن إسحاق (السيرة النبوية ٤/٤ ٥٥) القصة وفيها:

فسبقه إليه نفر من المنافقين، فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول الله عَلَيْهُ وقف عليه، فلم ير فيه شيئا فقال: « من سبقنا إلى هذا الماء ؟ » فقيل له: يا رسول الله فلان، وفلان. فقال: « أَوَلَمُ أَنْهَهُم أَنْهُ لَهُ يَستقوا منه شيئا حتى آتيه »، ثم لعنهم رسول الله عَلَيْهُ ... إلخ القصة.

#### البيان

ذكر الواقدى أنهم كانوا أربعة وسماهم: معتب بن قشير، والحارث بن يزيد الطائى، ووديعة ابن ثابت، وزيد بن اللصيت.

١٧١/٤٩٩ أسروى ذلك الواقدي في المغازي ١٠٣٩/٣ قال:

... وأقبل رسول الله على قافلاً، حتى إذا كان بين تبوك وواد يقال له: وادى الناقة، وكان فيه وَشُلّ، يخرج منه في أسفله قدر ما يروى الراكبين أو الثلاثة، فقال رسول الله على : « من سبقنا إلى ذلك الوَشَل فلا يستقين منه شيئاً، حتى نأتى، فسبق إليه أربعة من المنافقين: معتب بن تُشير، والحارث بن يزيد الطائى، حليف في بنى عمرو بن عوف، ووديعة بن ثابت، وزيد بن اللصيت، فقال رسول الله على : « ألم أنهكم؟ » . ولعنهم ودعا عليهم ... إلخ.

تَبضُّ بشيء من ماء: أي تقطر، يقال: بض الماء: إذا قطر وسال (١).

الوَشَل: الماء القليل (٢).

• ۱۱۷۲/۵۰ روی هذا الحدیث البخاری: ك: المغازی، ب: حدیث كعب بن مالك ۸٦/۳ مالك:

حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عُقيّل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله

<sup>(</sup>١) النهاية ١٨٩/٠ . (٢) النهاية ٥/١٨٩

ابن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمى، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك ... فذكر الحديث في تخلفه وصاحبيه، وتوبتهما، بطوله إلى أن قال: فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلى رجل فرسا، وسعى ساع من أسلم ، فأوفى على الجبل ، وكان الصوت أسرع من الفرس ... الحديث .

رواه مسلم: ك: التوبة، ب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ٢١٢٥-٢١٢ ومعقل (٢٧٦٩) بسنده إلى يونس بن يزيد، وعقيل، ومحمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخى الزهرى، ومعقل ابن عبيدالله، وعبد الرزاق ٥٤٥-٣٩٥ - ٥٤٥ (٩٧٤٤) عن معمر، وابن أبى شيبة ١١٤٥-٥٥٥ (١٨٥٣) بسنده إلى عبدالرحمن بن عبدالعزيز الأنصارى، والبيهقى فى دلائل النبوة ٥/٢٥٦ بسنده إلى عقيل بن خالد، وأحمد ٣/٥٥١-٥٥٩ بسنده إلى محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخى الزهرى، ٣/٧٦-٣٩٠ بسنده إلى معمر، والطبراني ١٤/١٦-٣٤ (٩٠) بسنده إلى معمر، ٦٥٦-٥٥) بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد العزيز معمر، جميعا عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله ابن كعب، عن أبيه، وفى حديث معمر: الزهرى، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه.

وقد رويت أجزاء من الحديث مقطعة في مواطن متعددة، وليس فيها ذكر هذا الساعي الأسلمي في المواطن التالية:

البخارى: ك: الوصايا، ب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ١٢٩/٢، ك: الجهاد، ب: من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس ١٦١/٢، و ١٦٢/١، ك: المناقب، ب: صفة النبي على ٢/٢٧، ك: مناقب الأنصار، ب: وفرد الأنصار بمكة وبيعة العقبة ٢/٢٨/١، ك: المغازى، ب: قصة غزوة بدر ٣/٣، ك: التفسير، ب: سورة التوبة وبعد ١٣٨/١، ١٣٨، ك: الاستئذان، ب: من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يَرُدَّ سلامة حتى تتبين توبته ٤/٠٩، ك: الأيمان والنذور،ب: إذا أهدى ماله على وجه النذر ٤/٨٥، ك: الأحكام، ب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه٤/٩٤، وأبو داود:ك: الطلاق، ب: فيما عنى به الطلاق والنيات٢/٢٢/٢(٢٠٠٠)، ك: الأيمان والنذور، ب: من نذر أن يتصدق فيما عنى به الطلاق والنيات٢/٣٢٢(٢٠٠٠)، والترمدى:ك: التوبة٨/٢٠٥-١١٥(٠١٠)، والترمدى:ك: التوبة٨/٢٠٥-١١٥(٠١٠)، والنيان والنذور، ب: إذا أهدى ماله على وجه النذر٧/٢، ٣٢، وأحمد ٣/٤٥٤-٢٥، والطبراني و١/٥، ٥٢/١، ٣٥٠)، ٢٥-١٠

[ز۲۷/ب] الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الإحْرَاقِ رَجُلَيْن ... الحديث.

أحدهما: هَبَّارُ بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلب، وكان كافراً، ثمَّ أسلم.

والآخر، قال(خ): نافع بن عبد القيس.

وقال (ب): نافع بن عبد (١) عمرو. ذكره البزار/في مسنده.

وكه ٤/ب

البيان

الرجل الأسلمي هو: حمزة بن عمرو الأسلمي (٢).

(ز) والفارس الذي ركض إلى كعب هو: الزبير بن العوام.

١٠٥٤/٣٠٥ روى ذلك الواقدى٣٠٤٥ منى حديث كعب بن مالك، قال:

قال كعب: وكان الصوت الذى سمعته على سَلْع أسرع من الفارس الذى يركض فى الوادى ـ وهو الزبير بن العوام ـ والذى صاح على سلع، يقول كعب: كان رجلا من أسلم، يقال له: حمزة بن عمرو، وهو الذى بشرنى. قال: فلما سمعت صوته نزعت ثُوبَى، فكسوتهما إياه، لبشارته، والله ما أملك يومئذ غيرهما ... الحديث.

١ • ١٧٤/٥٠ هـ روى هذا الحديث البخارى:ك: الجهاد، ب: لايعذب بعذاب الله٢/٢٧٢ قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بُكيَر، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، أنه قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، فأحرقوهمابالنار، ثم قال رسول الله ﷺ ـ حين أردنا الخروج ـ: ﴿ إنّى أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لايعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما».

بكير هو ابن الأشج.

علقه البخارى أيضا:ك: الجهاد،ب: التوديع ١٦٢/١، ١٦٣ عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، ورواه أبوداود:ك: الجهاد، ب: في كراهية حرق العدو بالنار ١٩٣/٥ (٢٦٧٤) بسنده إلى الليث، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: السير، ب: ... ١٩٣/٥ بسنده إلى الليث، وعزاه في التحفة ١٠٠/١، ١٠١ إلى النسائي في الكبرى:ك: السير، بسنده إلى عمرو بن الحارث والبيهقي ٧١/٩ بسنده وآخر، وسعيد بن منصور ٢٦٤٥) بسنده إلى عمرو بن الحارث، والبيهقي ٧١/٧ بسنده

 <sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من « خ».
 (٢) سبقت ترجمته في الخبر (١٩٨).

إلى الليث، وأحمد ٢٠٧/٣، ٤٥٣ بسنده إلى الليث، ٣٣٨ عن يونس، وعنه عن الليث، والخطيب ص ٢٦٠ ٢١ (٢١) بسنده إلى الليث بن سعد، وابن بشكوال ١٩/١ (٢١) بسنده إلى الليث، جميعا عن بكير بن الأشج به.

#### البيان

الرجلان هما: هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصى، القرشى، وكان قد نخس راحلة زينب بنت رسول الله عَلَيْه لما أرسلها زوجها إلى المدينة، وكانت حاملاً فأسقطت، وقد أسلم بعد الفتح، مُنْصَرَفَ رسول الله عَلَيْه من الجعرَّانَ (١).

والثاني: نافع بن عبد القيس الفهرى، كان مع عمرو بن العاص في فتح مصر، وبقى إلى خلافة عثمان وهو من مسلمة الفتح<sup>(٢)</sup>.

هذا إن صح أنه هو المقصود بحديث الباب.

وقد قال ابن حجر فى الفتح ٢/٥٠٦: ولم أقف لرفيقه ـ يعنى رفيق هبار ـ على ذكر فى الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم».

#### ١ • ٥/٥٧٥ ١ ـ روى ذلك ابن إسحاق (السيرة النبوية ٢/ ٤٨١ ، ٤٨١) قال:

حدثنى يزيد بن أبى حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبى إسحاق الدوسى، عن أبى هريرة، قال: بعث رسول الله على سرية، أنا فيها، فقال لنا: ﴿ إِن ظَفْرَتُم بَهِبّارِ بن الأسود أو الرجل الآخو الذى سبق معه إلى زينب ـ قال ابن هشام: وقد سمى ابن إسحاق الرجل فى حديثه وقال: هونافع بن عبد قيس ـ فحرقوهما بالنار ، قال: فلما كان الغد بعث إلينا، فقال: ﴿إِنّى كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما، ثم رأيت أنه لاينبغى لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما ».

عزاه ابن حجرفي النكت الظراف ٢٠٦/١ إلى أبي على بن السكن في « الصحابة» من طريق ابن إسحاق.وقال ابن السكن: أبو إسحاق الدوسي مجهول.

ورواه الخطيب ص١٦٤ (٢١٥) بسنده إلى محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به.

ورواه ابن بشكوال ٢٠/١ (٢١) بسنده إلى ابن لهيعة، وإلى الليث، عن بكير بن الأشج،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥٣٠م، ٥٤، تجريد أسماء الصحابة١١٧/٢، الإصابة٢٧٩٦، ٢٢٥، ٩٣٠)،الأسماء المبهمة ص٥٤١(٢١٥).

<sup>(</sup>٢) الإصابة٦/٢٢٦(٢٥٢٨).

٢ • ٥ ـ (خ)<sup>(۱)</sup>: حَدِيثُ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو اْلاَسْلَمِيّ: بَعَثْنِي رَسُولُ اللَّه ﷺ وَرَهْطاً إلى رَجُلٍ، فَقَالَ: « إِنْ قَدِرْتُمْ عَلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ، وَلاتَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ».

هو: هَبَّار بن الأسود، وكان كافراً، ثم أسلم، وحسن إسلامه.

عن سليمان بن يسار، عن أبى هريرة به، لم يذكر أبا إسحاق الدوسى، وسمى الثاني « نافع بن عبدعمرو».

وقد رواه ابن أبى شيبة ٢ / ٣٨ (١٤٠٨٨)، والدارمي: ك: السير ، ب: في النهى عن التعذيب بعذاب الله ٢ ٢ ٢٢ عن عبد الله بن عمرو بن أبان ، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق بالإسناد، لكنه قال: ﴿ إِنْ ظَفْرَتُم بِفَلَانَ وَفَلَانَ ... ﴾، لم يسمهما.

وانظرالخبرالتالي .

قال ابن حجر في الفتح ١٠٥/٦ في تسمية الرجل الثاني: « وحكى السهيلي عن مسند البزار، أنه حالد بن عبد قيس، فلعله تصحف عليه، وإنما هونافع، كذلك هو في النسخ المعتمدة من مسند البزار، وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك».

۱ ۱۷۲/۵۰۲ مروی هذا الحدیث أبو داود:ك: الجهاد،ب: في كراهیة حرق العدو بالنار ۱۵/۳،۳ منال: (۲۲۷۳)۵۰ منال:

حدثنا سعيد بن منصور، ثنا مغيرة بن عبدالرحمن الحِزَامِيُّ، عن أبي الزِّناد، حدثنى محمد بن حمزة الأسلمي،عن أبيه، أن رسول الله ﷺ أمَّره على سرية، قال: فخرجت فيها، وقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه، وجدتم فلانا فاقتلوه، ولاتحرقوه، فإنه لايعذب بالنار إلا رب النار».

أبوالزناد هوعبدالله بن ذكوان، والإسنادصحيح.

**رواه البيهقي٩/٧**٢ بسنده إلى أبي داود به.

ورواه سعید بن منصور ۲۲۲/۲ (۲۲۲۳)، وعنه أحمد ٤٦٤/٣ به.

ورواه أحمد ٢١٥٥ عن محمد بن بكر، وعن عبدالرزاق، والخطيب ص ٥٩٥ (٢١٥) بسنده إلى حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن أبى الزناد،عن حنظلة بن على الأسلمى.، عن حمزة بن عمرو الأسلمى، حدثه أن رسول الله على بعثه ورهطاً معه إلى (١) نى دك: ) وفي ( خ ، ز): ( خ )، وهوالصواب.

رجل من عذرة (١) ... فذكر القصة.

ورواه البيهقي ٧٢/٩ بسنده إلى الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج به، أن النبي ﷺ بعث رجلا، فقال: ﴿ إِنْ أَصِبَ فَلاناً أُوفَلاناً ... ﴿ فَلاكُرُهُ.

ورواه عبد الرزاق ۱۱۶/۲۱۰، ۲۱۵(۹۶۱۸) عن ابن جریج، عن أبی الزناد، لم یذکر و زیاد بن سعده.

#### البيان

هذا الرجل هو : هبَّار بن الأسود<sup>(٢)</sup>.

۲ • ۱۷۷/۵ ١ ـ روى ذلك سعيد بن منصور ۲ ٤٤ ۲ (٢٤٦) قال:

نا سفيان، عن ابن أبى نَجِيح، أن هبّار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله على وهي خدرها، فأسقطت، فبعث رسول الله على سرية، فقال: ﴿ إِن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتى حطب، ثم أشعلوا فيه النار». ثم قال: ﴿ إِنّى لأستحيى من الله، لاينبغى لأحد أن يعذب بعذاب الله وقال: ﴿ إِنْ وجدتموه فاقطعوا يده، ثم اقطعوا رجله ولا تصبه السرية، وأصابته نقلة إلى المدينة، فأسلم، فأتى النبى عليه فقيل له: هذا هباريسب ولايسب وكان رجلاسبًابا، فجاءه النبى عليه عليه، فقال: ﴿ ياهبار، سُبّ من سبك، ياهبار، سُبّ من سبّك».

ابن أبي نجيح هو عبدالله، وهذا إسناد مرسل.

رواه الخطيب ص ٢٠١٤ (٢٥١) بسنده إلى عبد الوهاب بن عبدالرحيم الأشجعي، عن سفيان ابن عيينة به.

ورواه عبدالرزاق ٥٤١٧(٩٤١٧) عن ابن عيينة، عن ابن جريج ـ قال: حسبت ـ عن مجاهد قال: بعث رسول الله عليه سرية، فقال: ﴿ إِنْ أَحَلَتُمْ هِبَارُ بِنَ الْأُسُودُ ... ﴾ الحديث.

وقصة خروج زينب وإيذاء هبار لها بأن طعن بعيرها حتى صرعت، فأسقطت، ذكرها ابن إسحاق (السيرة النبوية ٤٨٠/٢) ومن طريقه البيهقي في الدلائل ١٥٥/٣ عن عبدالله بن أبي بكر، قال: حدثت عن زينب بنت رسول الله ﷺ ...فذكر القصة.

وذكرها البيهقي فيه ١٥٦/٣ بسنده إلى عائشة بالقصة.

 <sup>(</sup>١) كذا عند أحمد، وعند الخطيب. (من عدوه) وهو أقرب إلى الصواب.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الخبر(١٠٥).

٣ ، ٥ - (ب): حَدِيثُ جَابِرٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِي (١) عَلِيَّ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مَنَ الْأَنْصَار ... الحديث.

المهاجرى: جَهْجَاهُ بن مسعود، والأنصارى: سِنَان بن وَبَرة الجهنى. ذكره ابن إسحاق.

٣ • ١٧٨/٥ ـ روى هذا الحديث البخارى:ك: التفسير، سورة المنافقون٣/٣٠ قال:

حدثنا على، قال: حدثنا سفيان، قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله، رضى الله عنه، قال: كنا في غزاة \_ قال سفيان مرة: في جيش \_ فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصارى: ياللانصار. وقال المهاجرى: ياللمهاجرين، فسمع ذاك رسول الله على فقال: « ما بال دعوى جاهلية؟ ... الحديث في توعد ابن أبي إخراج رسول الله على من المدينة، وطلب عمر أن يقتله، ورفض النبي على ذلك.

قال سفيان: فحفظته من عمرو، قال عمرو: سمعت جابرا: كنا مع النبي عَلِيُّهُ .

على هوابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار.

رواه فی نفس الموضع ۲۰٤/۲ بسنده إلى سفيان بن عيبنة، وفي ك: المناقب، ب: ماينهي من دعوة الجاهلية ۲۸۸/۲ بسنده إلى ابن جريج، ومسلم: ك: البر والصلة والآداب، ب: نصر الأخ ظالما أومظلوما ۱۹۹۸/۱۹۹۹، ۱۹۹۹(۲۰۸۲) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، وأيوب بن أبي تميمة، والترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: التفسير، سورة المنافقون ۱۸/۹ -۲۲(۲۲۰۰) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ب: دعوى الجاهلية ص ٤١٥(٩٧٧) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، وعبد الرزاق ۱۸/۹ و ۲۸، ۱۹۲۹ عن معمر، وابن عيبنة، وابن حبان الى سفيان بن عيبنة، والعبائسي ص ۲۱۸/۹، ۱۹۶ (۱۸۰۱) عن معمر، والحميدي ۱۹۳۸، ۱۹۲۸ والى سفيان بن عيبنة، والطيالسي ص ۲۲۷(۱۸۰۸) عن سفيان بن عيبنة، والحميدي ۱۹۲۸، ۱۹۲۸) عن سفيان بن عيبنة، والحميدي ۱۹۲۸، ۱۹۲۸) عن سفيان بن عيبنة، والطيالسي ص ۲۲۷(۱۸۰۸) عن سفيان بن عيبنة، والحميدي ۱۹۲۸، ۱۹۸۰) عن سفيان بن عيبنة، وابن بشكوال ۱۸/۱ (۱۷) بسنده إلى ابن عيبنة ، جميعا عن عمرو بن ديناو، عن جابر بن عبدالله به، وبعضهم لم يذكر قصة ابن أبي.

ورواه مسلم: ك: البر والصلة والآداب، ب: نصر الأخ ظالما أومظلوما؟ ١٩٩٨ ( ٢٥٨٤) عن أحمد بن عبدالله بن يونس، وأحمد ٣٢٣/٣، ٣٢٤عن يحيى بن آدم، وأبى النضرهاشم بن القاسم، جميعا عن زهير بن معاوية، عن أبى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر بن عبدالله، قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار... فذكره، وليس فيه قصة ابن أبى.

<sup>(</sup>١) في « زَ»: رسول الله .

٤ • ٥ - (ب): حَدِيثُ ابِنْ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى رَجُلاً ... الحَديث .

هو: عبدُ الله بن حذافة السَّهمى. كذا فى صحيح البخارى. وقيل: خُنيْسُ بنُ حُداَفَة السَّهمى. وقيل: شُنيْسُ بنُ حُداَفَة السَّهمى. وقيل: شجاع بن وهب الأسدى ذكرهما عمر بن شبة (١) في (أخبار المدينة».

#### البيسان

المهاجرى هو:جهجاه بن قيس، وقيل: ابن سعيد، وقيل: ابن مسعود، الغفارى شهد بيعة الرضوان بالحديبية (٢).

والأنصارى هو: سنان بن وبر، ويقال: أبن وبرة، الجهنى: حليف بنى الحارث بن الخزرج<sup>(٣)</sup>.

#### ٣ • ١٧٩/٥ ١ ـ روى ذلك ابن إسحاق ( السيرة النبوية ٧٥٨/٣) قال:

حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة، وعبد الله بن أبى بكر، ومحمد بن يحيى بن حبان، كل قد حدثنى بعض حديث بنى المصطلق ... الحديث إلى قوله: فبينا رسول الله على على ذلك الماء وردت واردة الناس، ومع عمربن الخطاب أجير له من بنى غفار، يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهنى حليف بنى عوف بن الخزرج على الماء، فصرخ الجهنى: يامعشر الأنصار، وصرخ جهجاه: يامعشر المهاجرين. فغضب عبدالله بن أبى ابن سلول... الحديث، وفيه أن عمرطلب من النبى على أن يأمر عباد بن بشريقتل ابن أبى .

هذا إسناد مرسل.

رواه ابن بشكوال ٢/١ (١٧) بسنده إلى زياد بن عبدالله،عن ابن إسحاق به.

ورواه البيهقى فى دلائل النبوة٤/٥٦، ٥٣ بسنده إلى يونس بن بكير، عن ابن إسحاق به، وفيه جهجاه بن سعيد،وسنان بن زيد( ولعله تصحيف ) وذكرالواقدى فى المغازى٢/٥/٦ القصة بهذا البيان.

**کسع رجلا:** أى ضرب دبره بيده <sup>(٤)</sup>.

٤ • ١ ٨ • / ٥ ـ مروى هذا الحديث البخارى: ك: العلم. ب: مايذكرفي المناولة وكتاب أهل العلم

<sup>(</sup>١) في ﴿ خُهُ: شيبة. (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٢/٩٥٩، ٣٦٠، تجريد أسماء الصحابة ٢٤١/١، الإصابة ٣٥٠٥، ١٣٦ (٥٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) النهاية ٤/١٧٣.

بالعلم إلى البلدان ٢٣/١ قال:

حدثنا إسماعيل بن عبدالله ، قال: حدثنى إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس أخبره، أن رسول الله عليه بعث بكتابه رجلاً، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين فدفعه غليم البحرين فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيّب قال: فدعا عليهم رسول الله عليه أن يمزقوا كل ممزق.

صالح هوابن كيسان.

رواه أيضا:ك: الجهاد، ب: دعوة اليهودى والنصرانى وعلى مايقاتلون عليه وما كتب النبى على الله أيضا:ك: خبر الواحد،ب: ماكان يعث النبى على من الأمراء والرسل واحد بعد واحد ٤/١٥٢، ٢٥٥ بسنده إلى يونس بن يزيد وعزاه المزى في التحفة ٥/٧٦ إلى النسائى في الكبرى:ك: السير،بسنده إلى يونس، ك: العلم، بسنده إلى مالح بن كيسان، وابن أخى الزهرى، والبيهقى في دلائل النبوة ٤/٨٧/٤ بسنده إلى يونس، وأحمد مالح بن كيسان، وابن أحى الزهرى، وابن بشكوال ١/١١ (١٠) بسنده إلى صالح بن كيسان، ومهميعا عن ابن شهاب الزهرى به.

وقول ابن المسيب مع نص الرسالة: رواه ابن أبي شيبة ٢ ١٧٣٧، ٣٣٨ (٢٨٤٧٦) .

وللحديث شاهد من حديث أنس:أن رسول الله الله كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى... رواه مسلم: ك: الجهاد والسير، ب: كتب النبى على إلى ملوك الكفاريدعوهم إلى الله عز وجل ١٣٩٧/، ١٣٩٨ (١٧٧٤)، والترمذى ـ وقال: حسن صحيح غريب ـ ك: الاستئذان، ب: في مكاتبة المشركين ٩٩/٧٠)، وابن حبان ١٧٦/٨ (١٥١٩، ١٥٢٠)، والبيهقى ٩/٧٠١، وأحمد ١٣٣/٣٨.

#### البيان

المبعوث إلى كسرى هو: عبدالله بن حدافة بن قيس، القرشي، السهمي(١).

۱۱۷۷/**۵۰۶** وقیصر دلک البخاری:ك: المغازی، ب: كتاب النبی ﷺ إلى كسری وقیصر ۹۰/۳

حدثنا إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم،حدثنا أبى، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيدالله بن عبد الله، أن ابن عباس أخبره، أن رسول الله عليه بكتابه إلى كسرى مع

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر(٢٠٥).

عبدالله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله عَلِيَّةً أن يمزقوا كل ممزق.

إسحاق هو ابن راهويه.

رواه ابن بشكوال ۱۱۳/۱ (۲۰) بسنده إلى أحمد بن محمد بن أيوب ، عن إبراهيم بن سعد به.

ورواه أحمد ۲٤٣/۱ عن يعقوب به، وعن سليمان بن داود الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، وابن أحى ابن شهاب، عن ابن شهاب به.

قال ابن حجرفي الفتح ٩٦/٨: « ووقع في رواية عمر بن شبة،أنه حنيس بن حفافة، وهوغلط، فإنه قد مات بأحد، فتأيمت منه حفصة، وبعث الرسل وكان بعد الهدنة، سنة سبع».

وعزا ابن بشكوال ذلك ١١٣/١ إلى عمر بن شبة في ﴿ أَخبار المدينة ٥٠.

وقيل: الذي بُعث إلى كسرى هو: شجاع بن وهب ـ ويقال: ابن أبى وهب ـ بن ربيعة بن أسد الأسدى، من السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة، وشهد بدرا، واستشهد باليمامة (١٠).

#### ٤ • ١ ١ ٨ ٢ / ٩ ـ روى ذلك البيهقي في دلائل النبوة ٢٨٥٧، ٣٨٨ قال:

فى كتابى عن أبى عبدالله الحافظ فيما لم أجد نسخة سماعى، وقد أنبأنى به إجازة، أن أبا جعفر محمد بن النضر الجارودى، قال: أبا جعفر محمد بن النضر الجارودى، قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد القارئ، أن رسول الله على قام ذات يوم على المنبر خطيبا ... الحديث، وفيه، فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى، فخرج حتى قدم على كسرى وهوبالمدائن، فأستأذن عليه ... الحديث فى دخوله على كسرى، ودفعه الكتاب إليه، وتمزيق كسرى الكتاب وقوله على عسرى ملكه».

قال البيهقى: النبى هذا المرسل والموصول قبله فى تمزيق كتابه، وفى هذا أن النبى على أخبر عن تمزيقه ملكه، وفى الأولى أنه دعا عليه، واختلفت الروايتان فيمن يدفع كتابه إلى كسرى، والرواية الأولى موصولة، فهى أولى. والله أعلم».

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢/٣٨٦، تجريد أسماء الصحابة ١/٥٠٣، الإصابة ٣٨٤٦) ١ ( ٣٨٤٦).

٥٠٥ (ب): حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: كُنْتُ أَدْعُوأُمِّي إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَهِي مُشْرِكَةٌ ...
 الحديث في إسْلاَم أُمَّه.

اسمها: أمَيْمَةُ بِنْتُ صُفَيِح (١) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ دَوْسٍ. ذكره ابن قتيبة في « المعارف».

۱۱۸۳/۵۰۵ روی هذا الحدیث مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل أبى هريرة
 الدوسي رضي الله عنه٤/١٩٣٩، ١٩٣٩ (٢٤٩١) قال:

حدثنا عمرو الناقد، حدثنا عُمربن يونس اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، عن أبي كثيريزيد ابن عبدالرحمن، حدثني أبو هريرة، قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما، فأسمعتني في رسول الله على ماكره، فأتيت رسول الله على، وأنا أبكي ... الحديث في دعاء النبي على أن يحبب الله أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين.

رواه أحمد ٣٢٠، ٣١٩، ٣٢٠ عن عبد الرحمن بن مهدى، والطبراني ٣٢٠، ١٤(٢٦) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسي، وابن بشكوال ٤٧٧/١(٥٠) بسنده إلى عمر بن يونس اليمامي، جميعا عن عكرمة بن عمارة به.

#### البيسان

قال ابن قتيبة في • المعارف،ص٢٧٧ في ترجمة أبي هريرة: « وأمه: أميمةً بنت صفيح بن الحارث، من دُوس، وقد أسلمت أمه. وخاله سعد بن صفيح، من أنسد أهل زمانه».

قلت: صفيح: بالفاء، ويقال: صبيح، بالباء الموحدة، مصغرا.وسماها الطبراني«ميمونة» فقال ١٤٤٠/٢٥ ميمونة بنت صبيح أم أبي هريرة» (٢).

## ٥ • ٥ / ١ ٨ ٤ / ٩ أماتسميتها وأميمة ، فقد روى ابن الأثير في أسد الغابة ٥ / ٥ و قال:

أخمد، أخبرنا أبو موسى ـ فيما أذن لى قال: أخبرنا أبوعلى، أخبرنا أبونعيم، أخبرنا سليمان بن أحمد، أخبرنا محمد بن إسحاق بن شاذان، حدثنا أبى، أخبرنا سعد بن الصلت، أخبرنا يحيى بن العلاء، عن أيوب السَّخْتيانى، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، أن عمربن الخطاب رضى الله عنه دعاه ليستعمله، فأبى أن يعمل له، فقال: أتكره العمل، وقد طلبه من كان خيراً منك؟ قال: من؟قال: يوسف بنى ابن نبى، وأنا أبوهريرة ابن أميمة، أخشى ثلاثا واثنتين.فقال عمر: أفلا قلت: خمسا ؟ قال: أخشى أن أقول بغيرعلم، وأقضى بغير حكم، وأن يضرب ظهرى، وينتزع مالى، ويشتم عرضى.

<sup>(</sup>١) في ( ز ) : صبيح .

<sup>(</sup>٢) لها ترجمة في أسدالغاية ٥/٥،٤٠٥٥، ٥٥٣، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٨/٢، ٣٠٧)الإصابة ١٨/٨، ١٩(١٠٢)، ١٩٤

اسم ابن أبي/ الحقيق: سلام - بالتشديد - ويكني أبا رافع. كذا في مصنف عبد الرزاق. [(١٦٨/]

قال ابن حجر في الإصابة ٩/٨ ١: ٩ سنده ضعيف جدا».

قلت: فيه يحيى بن العَلاَء، رمى بالوضع.

قال ابن حجر: ﴿ لَكُنَّ أَخْرِجُهُ عَبْدَالْرِزَاقَ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ أَيُوب، فَقُوى﴾ .

وأما تسمية أبيها، فلما سبق ذكره عن ابن قتيبة.

۲ • ٥/٥٨ ١ ــ روى هذا الحديث مالك:ك: الجهاد، ب:النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو (٨)٤٤٧/٢

عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك، قال: حسبتُ أنه قال: عبدالرحمن بن كعب، أنه قال: نهى رسول الله عَلَيْهُ الذين قتلوا ابن أبى الحُقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: بَرَّجت بنا امرأة ابن أبى الحقيق بالصيَّاح، فأرفع السيف عليها، ثم أذكر نهى رسول الله عَلَيْهُ، فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها.

هذا إسناد مرسل. قال ابن عبدالبر: اتفق رواة الموطأ على إرساله.

والحُقَيْق بضم الحاء المهملة، وفتح القاف وسكون التحتية وبقاف أخرى(١١).

رواه ابن بشكوال ٦٣٨/٢ (٢٢١) بسنده إلى الوليد بن مسلم، عن مالك به.

ورواه عبدالرزاق ٢٠٥٥(٩٣٨٥) عن معمر، عن ابن كعب بن مالك به، عقب حديث الزهرى،عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن الصعب بن جُثّامة.

ووصله الطبراني ٧٤/١٥(٥٤) بسنده إلى يونس بن يزيد، (١٤٦) بسنده إلى مالك بن أنس، كلاهما عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه.

ورواه الشافعي ١٠/٢ ومن طريقه البيهقي ٧٨/٩ ورواه سعيد بن منصور ٢٣٩/٢ (٢٦٢٧)، والبيهقي ٧٨/٩ بسنده إلى على بن المدينى، وعزاه الهيشمى في المجمع ٧٨/٩ إلى أحمد، وقال: «ورجاله رجال الصحيح»، جميعا عن سفيان بن عبينة، عن الزهرى، عن ابن كعب بن

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد١/٦٩/.

مالك، عن عمه، رضى الله عنه، أن النبي ﷺ لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.

ورواه ابن أبى شيبة ٣٨١/١٢، ٣٨٨(١٤٠٦) فقال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن كعب، عن عمه، أن رسول الله عليه لل ابعثه إلى ابن أبى الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان.

ولم أعرف من هو عم ابن كعب بن مالك، وليس فى النفر الذين سُمُّوا فى هذه القصة من هو أخو كعب بن مالك لأبيه، إلا أن يكون أحدهم كان أخا كعب لأمه، أو من الرضاعة، لكن لم أجد من ذكر ذلك.

وقد عزا الهيثمى في المجمع ٣١٦/٥ للطبراني عن عبد الله بن عتيك، أن النبي عَلَيْهُ حين بعثه هو وأصحابه لقتل ابن أبي الحقيق وهو بخيبر نهي عن قتل النساء والصبيان.

قال الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن مصفى، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر».

وقد رواه ابن أبي شيبة ٤٧٠/١٤ ، ٤٧١ (١٨٧٤٤) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، مرسلا.

#### السيان

ابن أبي الحقيق هو: أبو رافع اليهودي، واختلف في اسمه.

قال البخارى ١٨/٣ والبيهقى فى دلائل النبوة ٣٣/٤ والصالحى فى سبل الهدى والرشاد ٢٣/٦ : «عبد الله بن أبى الحقيق، ويقال: سلام بن أبى الحقيق، كان بخيبر، ويقال: فى حصن له بأرض الحجاز».

قال ابن حجر في الفتح ٢٦٢/٧: «والحقيق، بمهملة وقاف مصغرا، والذي سماه عبد الله هو عبد الرحمن بن أنيس.

## ٣ • ١٨٦/٥ ـ وذلك فيما أخرجه الحاكم في الإكليل من حديثه مطولاً، وأوله:

أن الرهط الذين بعثهم رسول الله على إلى عبد الله بن أبى الحقيق ليقتلوه، وهم عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، وحليف لهم، ورجل من الأنصار، وأنهم قدموا حيبر ليلا. فذكر الحديث ».

وقد روى حديث عبد الله بن أنيس أبو يعلى ٢٠٤/٢ ٠١ (٩٠٧) عن أبي كريب محمد

ابن العلاء، عن يونس بن بكير، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصارى، عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبد الله بن أنيس عبدالرحمن بن عبد الله بن أنيل به، مطولاً، لكن لم يسمه عبد الله، بل قال: «ابن أبى الحقيق، فقط.

قال الهيثمي في المجمع ١٩٨/٦: «رواه أبو يعلي، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف».

وسماه وسلامًا عنشديد اللام (١) محمد بن إسحاق.

٢ • ١ ٨٧/٥ ٠٦ قال ابن إسحاق (السيرة النبوية ٣/٤٦/٤٧):

ولما انقضى شأن الحندق وأمر بنى قريظة، وكان سلام بن أبى الحقيق، وهو أبو رافع، فيمن حَزَّب الأحزاب على رسول الله على ، وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف فى عداوته لرسول الله على وتحريضه عليه، استأذنت الحزرج رسول الله فى قتل سلام بن أبى الحقيق، وهو بخيبر، فأذن لهم، فحدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، عن عبد الله بن كعب قال:...فذكر القصة بطولها فى قتل ابن أبى الحقيق، وسمى النفر الذين خرجوا من الخزرج: عبد الله ابن عتيك، ومسعود بن سنان، وعبد الله بن أنيس، وأبا قتادة الحارث بن ربعى، وخزاعى بن أسود.

رواه البيهقى فى الدلائل ٣٤-٣٣٤ بطوله، وفى السنن ٧٩/٩ أوله، بسنده إلى يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق به.

وسماه وسلاما، كذلك عروة بنُ الزبير.

روى البيهقى فى الدلائل ٣٨/٤ من طريق عمرو بن خالد، عن ابن لَهِيعة، عن أبى الأسود، عن عروة قال: «وكان سلام بن أبى الحقيق قد أجلب فى غطفان ومن حوله من مشركى العرب...» فذكر القصة.

وفي الإسناد ـ غير الإرسال ـ ابنُ لهيعة، وليس الراوي عنه أحد العبادلة.

وقد سماه موسى بن عقبة «أبو رافع بن أبي الحقيق».

رواه البيهقى فى الدلائل ٣٨/٤، ٣٩ بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، وزاد فى النفر الخزرجيين: أسعد بن حرام.

وقد اكتفى البراء بن عازب بتسميته «أبا رافع»، وذكر أن الذي قتله: عبدُ الله بن عتيك.

<sup>(1)</sup> قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد ٦٩/٦: واحتلف في تشديد لامه وتخفيفها، وجزم في الفتح (٢٦٢/٧) بالتشديدي.

٧ • ٥ - (ب): حَدِيثُ أَنَسٍ: قِيلَ للنبِيِّ عَلَيْكَ : لَوْ أَتَيْتَ عَبِّدَ الَّلهِ بْنَ أَبَيٍّ ؟ فَانْطَلَقَ، فَركبَ حَمَاراً ... الحديث.

وفيه: فقال رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار: وَاللَّه لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَطْيَبُ رِيحاً مِنْكَ. هو: عبد الله بن رَواحة. ذكره يحيى بن سلام في تفسيره.

فروى البخارى: ك: الجهاد، ب: قتل النائم المشرك ١٧٣/٢ عن عبد الله بن محمد، ك: المغازى، ب: قتل أبى رافع ... ١٨/٣ عن إسحاق بن نصر، كلاهما عن يحيى بن آدم، عن يحيى ابن زكريا بن أبى زائدة، عن أبيه، عن أبى إسحاق السبيعى، عن البراء بن عازب، قال: بعث رسول الله على رهطاً من الأنصار إلى أبى رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. هكذا رواه مختصرا.

ثم رواه في الموضعين السابقين بسنده إلى زكريا بن أبى زائدة، وإسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق، ويوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق، ورواه البيهقى في الدلائل ٣٧-٣٥/٣ بسنده إلى يوسف، وإلى إسرائيل، جميعا عن أبى إسحاق السبيعي، عن البراء، بالقصة مطولة، لكن ليس فيها ذكر النهى عن قتل النساء والصبيان، ولا ذكر امرأة أبى رافع، وفي حديث يُوسف سَمَّى مِن النفر: عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن عتبة، فاستفدنا بذلك تسمية سابع في النفر الخزرجيين. والله أعلم.

وانظر القصة في سبل الهدى والرشاد ٢٧/٦ ١-٦٦ .

وروى ابن بشكوال ٢٣٨/٢، ٦٣٩ (٢٢١) بسنده إلى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن ابن كعب بن مالك، قال: لما قتل عبد الله بن عتيك وأصحابه سلامٌ بن أبى الحقيق من اليهود دخلوا المسجد والنبى عَلَيْتُ يخطب يوم الجمعة، فلما رآهم قال: و أفلحت الوجوه » .

۱۱۸٤/۵۰۷ روى هذا الحديث البخارى: ك: الصلح، ب: ما جاء في الإصلاح بين الناس الناس ١١١/٢

حدثنا مُسدَّد، حدثنا معتمر، قال: سمعت أبى، أن أنساً، رضى الله عنه، قال: قبل للنبى على الو أتيت عبد الله بن أبَى ! فانطلق إليه النبى على ، وركب حماراً، فانطلق المسلمون يمشون معه، وهى أرض سبخة، فلما أتاه النبى على ، فقال: إليك عنى، والله لقد آذانى نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لَحِمَارُ رسول الله على أطيب ريحاً منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه، فشتمه، فغضب لكل منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدى والنعال، فبلغنا

أنها أنزلت ﴿ وإِنْ طَائِفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (١).

معتمر هو ابن سليمان بن طُرّخان التيمي.

رواه مسلم: ك: الجهاد والسير، ب: في دعاء النبي على وصبره على أذى المنافقين الا ١٢٨/٢٦ وصبره على أذى المنافقين الا ١٢٨/٢٦ و ١٢٨/٢٦ بسنده إلى محمد بن عبد الأعلى، والبيهقي ١٧٢/٨ بسنده إلى نعيم بن حماد، ومحمد بن أبي بكر، وأحمد محمد بن عبد الأعلى، والبيهقي ١٧٢/٨ بسنده إلى نعيم بن حماد، ومحمد بن أبي إسرائيل، وابن يشكوال والواحدى في أسباب النزول ص٢٦٣ بسنده إلى إسحاق بن أبي إسرائيل، وابن بشكوال والواحدى في أسباب النزول ص٢٦٣ بسنده إلى إسحاق بن أبي بكر، جميعا عن معتمر بن مسلمان، عن أبيه، عن أنس به.

#### البيسان

الرجل الأنصاري قيل: هو: عبد الله بن رواحة الأنصاري (٢).

قال ابن حجر في الفتح ٢٢٩/٥: «لم أقف على اسمه، وزعم بعض الشراح أنه عبد الله بن رواحة، ورأيت بخط القطب، أن السابق إلى ذلك الدمياطي، ولم يذكر مستنده في ذلك، فتتبعتُ ذلك، فوجدت حديث أسامة بن زيد ـ الآتي في تفسير آل عمران ـ بنحو قصة أنس، وفيه أنه وقعت بين عبد الله بن رواحة وعبد الله بن أبي مراجعة، لكنها في غير ما يتعلق بالذي ذكر هنا.

فإن كانت القصة متحدة احتمل ذلك، لكن سياقها ظاهر في المغايرة، لأن في حديث أسامة أنه أراد عيادة سعد بن عبادة، فمر بعبد الله بن أبي، وفي حديث أنس هذا أنه على أنه يُولِي إلى إتيان عبد الله بن أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي الله بن أبي الله الله بن أبي الله بن الله

ويحتمل اتحادهما: بأن الباعث على توجهه العيادةُ، فاتفق مروره بعبد الله بن أُبَىُّ، فقيل له حيئذ: لو أتيته. ويدل على اتحادهما أن في حديث أسامة: فلما غَشيَتِ المجلس عَجَاجَةُ الدابَّة خمَّر عبدُ الله بن أُبَى أَنفه بردائه».

قلت: سياق قصة أسامة مغاير تماما لسياق قصة أنس في حديث الباب.

۱۱۵،۱۱٤/۳ ـ وحدیث أسامة رواه البخاری : ك: التفسير، سورة آل عمران ۱۱۵،۱۱۵، ۱۱۵ ما ۱

حدثنا أبو اليَّمَان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنَّ أسامة بن زيد

الحجرات: ٩.
 الخبر (٢) الحجرات: ٩.

رضى الله عَنهما، أخبره أن رسول الله على ركب على حمار على قطيفة له فَدَكِيَّة، وأردف أسامة ابن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة، في بني الحارث بن الحزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يُسلِم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أحلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تُغَبُّرُوا علينا، فسلم رسول الله عجاجة ألدابة خمر عبد الله بن أبي الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلي يا رسول الله، فاغشنا به في مجلسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، حتى كاد يتناورون، فلم يزل النبي خية مُخصَّهم حتى سكنوا ... الحديث.

وواضح تماما أن القصة غير القصة.

وقد رواه أيضا في ك: الأدب، ب: كنية المشرك ٨١/٤، ٨١ بسنده إلى شعيب، ومحمد بن أبي عتيق، ك: المرضى، ب: عيادة المريض راكبا وماشيا ١٥٥، ٦ بسنده إلى عُقيل بن خالد، ك: الاستقذان، ب: التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ٩/٤ يسنده إلى معمر، ومسلم: ك: الجهاد والسير، ب: في دعاء النبي عَلَيْهُ وصبره على أذى المنافقين ٢٠٢/٦ ١- ١٤٢٤ (معمر، وابن حبان (١٧٩٨) بسنده إلى معمر، وعقيل، وعبد الرزاق ٥/٠٩ ٤-٤٩٢ (٩٧٨٤) عن معمر، وابن حبان (١٧٩٨) بسنده إلى معمر، وعقيل، وشعيب، جميعا عن الوهرى، عن عروة، عن أسامة بن زيد به.

لكن عزا ابن بشكوال ٧٠٣/٢ (٢٤٧) البيان إلى الكلبى، قال: بلغنا أن رسول الله على أقبل على حمار ... فذكر قصة الباب، إلى قوله: وغضب له بعض القوم، وهو عبد الله بن رواحة، فقال: أَلِرَسولِ الله عَلَى قُلْتَ هذا القول ؟ ... الحديث في سبب نزول الآية ﴿ وَإِنْ طَالْفَتَانَ...﴾.

والكلبي: محمد بن السائب بن بشر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض.

٨٠٥ (١): حَديثُ وَحْشِيٍّ: فِي رَمْيِهِ مُسَيْلَمَةً، وَقَوْلِه: وَوَثَب إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَضَرَبَهُ بالسَّيْفُ عَلَى هَامَته.

الأنصاري هو: عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني.

۲۰/۳ ۰۸ روی هذا الحدیث البخاری: ك: المغازی، ب: قتل حمزة رضی الله عنه ۲۰/۳ مل

حدثنى أبو جعفر محمد بن عبد الله، حدثنا حُجين بن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبى سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن سليمان بن يَسَارٍ، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى، قال: خرجت مع عبيد الله بن عَدى بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لى عبيد الله: هل لك في وحشى نسأله عن قتل حمزة ؟ قلت: نعم ... الحديث في مجيفهما وحشياً وقصة قتله حمزة، ثم إسلامه، إلى أن قال وحشى: فلما قبض رسول الله عَلَى فخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة، لعلى أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، كأنه جمل أورق، ثائر الرأس، قال: فرميته بحربتي، فأضعها بين ثدييه، حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته.

رواه ابن حبان ۱۹۷۹/۸۱٬۷۹/۹) بسنده إلى محمد بن مشكان السرخسي، والبيهقي في دلائل النبوة ۲۶۲، ۲۶۲ بسنده إلى محمد بن عبد الله بن أبى الثلج، وأحمد ۲۶۲، ۲۶۲ جميعا عن حجين بن المثنى به.

ورواه أبو داود الطيالسي ص١٨٦(١٣١٤) عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل، عن سليمان بن يَسار، عن عبيد الله بن عَدِي بن الحِيَار، قال: أقبلنا من الروم، فلما قربنا من حمص قلنا: لو مررنا بوحشي ... الحديث، ولم يذكر فيه جعفر بن عمرو بن أمية الضمري.

ورواه ابن إسحاق (السيرة النبوية ٣/٥٩٠-٥٩) عن عبد الله بن الفضل بالقصة، بسياق أطول من سياق عبد العزيز بن أبي سلمة.

#### البيان

الأنصارى هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو ، المازنى ، الأنصارى ، أبو محمد، اختلف فى شهوده بدراً، وقد شهد أحداً وما بعدها، وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب ابن زيد، وقطعه عضواً عضواً، وقد قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين أيام يزيد بن معاوية (١).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل٥٧٥، أسد الغاية٣١٧/٢، ٢٨ ١، تجريد أسماء الصحابة ٢/١ ٣١١ الإصابة ٧٢/٤، ٧٢ (٤٦٧٩)، تهذيب التهذيب ١٩٦/٥ .

٩ • ٥ – (ط): حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَدْرَد: عَنْ أَبِيهِ: كُنْتُ فِي خَيْلٍ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ،
 الْوَلِيدِ،
 الْوَلِيدِ،
 الْوَلِيدِ،

عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى بعثه النبى عَلَيْهَ عَيْناً إلى مالك بن عَوْف، وبعثه إلى عامر بن الأضبَط، وتحاكم إلى النبى عَلَيْهُ في دَيْنٍ له. واسم أبى حدرد: سلامة (١)، وله صحبة.

[ قلت: الذي في الصحيح أن الدين لكعب بن مالك على ابن أبي حدرد.  $\mathbf{I}^{(Y)}$ 

#### ٩ • ١/٩٩/ ٩ إس جزم بذلك الواقدي في المغازي ٢٦٩/١، فذكر:

أن أم سعد بنت سعد بن ربيع دخلت على خالتها نسيبة بنت كعب أم عِمارة، فسألتها. وفيه: قلت: يَدَكِ، ما أصابها ؟ قالت:

أصيبت يوم اليَمامة، لما جعلت الأعراب، ينهزمون بالناس نادت الأنصار: «أخلصونا» فأخلصت الأنصار، فكنتُ معهم، حتى انتهينا إلى حديقة الموت، فاقتتلنا عليها ساعة، حتى قُتِل أبو دجانة على باب الحديقة، ودخلتُها وأنا أريد عدو الله مسيلمة، فيعترض لى رجل منهم، فضرب يدى، فوالله ما كانت لى ناهية، ولا عرجت عليها، حتى وقفت على الخبيث مقتولا، وابنى عبدالله ابن زيد المازنى يمسح سيفه بثيابه، فقلت: قتلته ؟ قال: نعم. فسجدت شكرا لله.

الثُّلْمَة: بضم المثلثة: الخلل في الحائط (٣).

#### ٩ • ١٩٢/٥ - روى هذا الحديث ابن إسحاق (السيرة النبوية ١٨٨٦/٤) قال:

حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، عن الزهرى، عن ابن أبى حَدرد الأسلمى، قال: كنت يومئذ فى خيل خالد بن الوليد، فقال لى فتى من جُذَيمة، وهو فى سنى، وقد جُمعَت يداه إلى عنقه برُمَّة، ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: يا فتى. فقلت: ما تشاء ؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرُّمَّة، فقائدى إلى هؤلاء النسوة، حتى أقضى إليك حاجة، ثم تردنى بعد، فتصنعوا بى ما بدا لكم ؟ قال: قلت: والله ليسير ما طلبت . فأخذت برُمَّته، فقُدتُه بها، حتى وقف عليهن، فقال: اسلمى حبيش، على نفد من العيش.

أرأيتك إذا طالبتكم فوجدتكم بحلية أو ألفيتكم بالخوانق

... فلكر الشعر. قالت: وأنت فحييت سبعاً وعشراً، وترا، وثمانية تترى . قال: ثم انصرفتُ

به، فضربت عنقه.

(١) في (ز) سلام.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ( خ 1 .

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح ص٨٦.

قال ابن إسحاق: فحدثنى أبو فراس بن أبى سنبلة الأسلمى، عن أشياخ منهم عمن كان حضرها منهم، قالوا: فقامت إليه حين ضربت عنقه، فأكبَّت عليه، فما زالت تقبله حتى ماتت عنده.

قوله «يومئذ» يعنى يوم بعث النبي ﷺ خالدا إلى بني جذيمة.

هذا إسناد صحيح. وهكذا هو عند ابن إسحاق في السيرة.

لكن رواه البيهقي في دلائل النبوة ٥/٥١ بسنده إلى يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب، عن الزهرى، عن ابن أبي حدرد، عن أبيه، فذكره، وزاد «عن أبيه». أما ابن حجر في الإصابة ٤/٥٤(٢٦٢٤) فقال: روى ابن إسحاق في المغازى عن يعقوب بن عتبة، عن ابن شهاب، عن أبى حدرد، أن ابنه عبد الله قال: كنت في خيل خالد بن الوليد. فذكر الحديث في قصة المرأة التي عشقها الرجل، وضُرِبت عنقه، فماتت عليه.

وقد روى هذه القصة عصام المزنى، لكن لم يحدد أن ذلك كان فى هذه السرية بالذات: روى حديثه الحميدى ١٩٦٦، ٣٥٠ ( ٨٢٠) ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة ١١٦/٥، ١١٧ - والبيهقى فى دلائل النبوة ١١٧٥ - ١١٧ (٤٦٧) بننار، والطبرانى ١٧٧/١٧، ١٧٧ (٤٦٧) بسنده إلى أجمد بن حنبل، وحامد بن يحيى، جميعا عن سفيان بن عينة، عن عبد الملك بن نوفل ابن مساحق، عن رجل من مزينة يقال له ابن عصام، عن أبيه.

وهذا إسنادضعيف، فيه ابن عصام لايعرف حاله، وعبد الملك بن نوفل وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول.

وقد روی بعض حدیثه ـ من غیر القصة ـ أبو داود:ك: الجهاد، ب: فی دعاء المشركین ۲۹۳۳ (۲۹۳۹) عن سعید بن منصور، والترمذی ـ وقال حسن غریب ـ ك: السیر، ب: ... ۱۰۰/۰ (۲۹۳۹) عن ابن أبی عمر، وسعید بن منصور ۲۹/۲)، ۱۵۰ (۲۳۸۵)، وأحمد ۲٤۸/۳۵۰ جمیعا عن سفیان بن عیبتة به.

كما روى القصة ابن عباس، دون تحديد السرية أيضا. عزا المزى فى التحفة ١٧٩/٥ حديثه إلى النسائى فى الكبرى: ك: السير ـ ومن طريقه روى البيهقى فى دلائل النبوة ١١٨،١١٧٥ - عن محمد بن على بن حرب المروزى، عن على بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد بن أبى سعيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وفي الإسناد على بن الحسين بن واقد، صدوق له أوهام، وأبوه ثقة له أوهام.

• ١ ٥ - (ط): حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي بَعَثَهُ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِي (١) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَشَرُّهُ بِفَتْح ذِي الْخَلَصَة.

اسمه: أزطأة. وقيل: حصين بن ربيعة الطائي، وهو الصواب المحفوظ.

#### البيان

اسم أبى حدرد الأسلمى، قيل: سلامة بن عمير بن أبى سلامة بن مسعد بن مسأب ـ بكسر الميم وسكون المهملة بعدهما همزة ممدودة وآخره موحدة ـ ويقال: سنان، ويقال: شيبان ـ ابن الحارث الأسلمى.

وقال أحمد بن حنبل: حدثت عن ابن إسحاق أن اسمه عبد. وقال على بن المدينى: اسمه عبد، وقال أحمد بن المدينى: اسمه عبد \_ بالتصغير \_ له صحبة ورواية، ويقال: إنه والد أم الدرداء خيرة زوج أبى الدرداء، يُعَدُّ في أهل الحجاز (٢).

وأما الشاب العاشق والمرأة، فلم أر مَنْ سماهما.

الرُّمَّة: بضم الراء: قطعة حبل يشد بها الأسير أو القاتل، إذا قيد إلى القصاص(٣).

• ١ ٩٣/٥١ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: الجهاد، ب: حرق الدور والنخيل ١٧٣/٢ قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل، قال: حدثنا مسدد،

قال لى جرير:قال لى رسول الله ﷺ: « ألا تريحنى من ذى الحَلَصة؟ » وكان بيتاً فى خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت فى خمسين ومائة فارس ... الحديث فى كسرها وتحريفها، وفيه:ثم بعث إلى رسول الله ﷺ يخبره، فقال رسول جرير: والذى بعثك بالحق ماجئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: « فبارك فى خيل أحمس ورجالها» خمس مرات.

يحيى هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل هو ابن أبي خالد.

رواه أيضا فيه، ب: البشارة في الفتوح ١٨٣/٢، ك: المغازى، ب: غزوة ذى الحلصة ٧٤/٣، ٧٠ بسنده ومن عليه القطان، ك: الدعوات، ب: قول الله تعالى: ﴿ وصل عليهم ١٠٣/٤ بسنده إلى سفيان بن عينة، وابن أبي شيبة ٣٦٠/٤٣، ٣٩٣(١٠٠١) عن وكبع، وأحمد ٣٦٠/٤ عن

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من وك ، خ ،.

 <sup>(</sup>۲) له ترجمة في أسد الغابة ١٤١/٣ (في ترجمة ابنه عبد الله)، ١٦٩/٥، ١٧٠، تجريد أسماء الصحابة ١٥٨/٢، الإصابة ٤/٤٥/٤ (في ترجمة ابنه عبدالله)، ٤١/٧، ٤٤(٥٥).

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٧٧ ٢.

يزيد بن هارون،٣٦٢عن يحيى بن سعيد،٣٦٥عن وكيع، والحميدى٣١/٥٥(٨٠١)عن ابن عيبنة، ومروان والطبراني٣٠١/٢٥٦(١٠٠، ٣٦٥٢)بسنده إلى يحيى بن سعيد، وسفيان بن عيبنة، ومروان ابن معاوية الفزارى، جميعا عن إسماعيل بن أبى خالد به، وبعضهم يزيد على بعض، وفي حديث ابن عيبنة ومروان: فأتبت النبي عليه فقلت: يارسول الله، ماأتبتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب ... إلخ، كما فيه أنه خرج في خمسين.

ورواه من غير قصة البشير والبشارة النسائي في عمل اليوم والليلة، ب: الدعاء لمن لايثبت على الخيل ص٥٩٥(٥٢٤) عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد به. وكتاب فضائل الصحابة، ب: جرير بن عبد الله رضى الله عنه ص ١٧٦(١٩٨)عن موسى بن عبدالرحمن، عن أبي أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد به.

ورواه بالدعاء فقط دون بقية القصة ابن حبان ١٦٥/٩ (٧١٥٧) بسنده إلى وكيع، والطبراني ٢٠٠٧/ ٢٠٠٤)بسنده إلى أبي أسامة، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد به.

ورواه البخارى: ك: مناقب الأنصار، ب: ذكر جرير بن عبدالله البجلى رضى الله عنه ٢٦ / ٣٦ عن إسحاق الواسطى، ك: المغازى، ب: غزوة ذى الخلصة ٢٤ / ٤٧٤ مسدد، ومسلم: ك: فضائل جرير بن عبد الله رضى الله عنه ١٩٢٥ / ١٩٢٦ (٢٤٧٦) عن عبدالحميد بن بيان، والطبرانى جرير بن عبد الله رضى الله عنه ١٩٢٥ / وهب بن بقية، ويحيى بن عبدالحميد الحمانى، جميعا عن خالله بن عبدالله الطحان، عن بيان بن بشير، عن قيس بن أبى حازم، عن جرير، بالقصة، وفى رواية إسحاق: فأتيناه، فأخبرناه، وعند الباقين: فأتيت النبى مَنْكُ، فأخبرته.

وقد جمع ابن حجرفی الفتح ۷/۸ بین کونه أرسل بشیرا وکونه أخبر بنفسه بما حاصله أن الذی أخبر النبی علیه هو رسول جریر، وأنه نسب الإحبار إلی جریر مجازا.

#### البيسان

البشير هو: حصين بن ربيعة بن عامربن الأزور، الأحمسى، البجلى، وقيل فيه: حصن، وقيل حسين ـ بالسين المهملة ـ والأول أصح. يكنى أبا أرطأة ـ بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة، وبعد الألف هاء تأنيث ـ وهو مشهور بكنيته، وليس له ذكر إلا في هذا الحديث (١).

• ١ ٩٤/٥١ - روى ذلك البخارى: ك: المغازى، ب: غزوة ذى الخلصة ٣/٥٧قال:

حدثنا يوسف بن موسى، أخبرنا أبو أسامة، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن قيس،عن جرير، قال:قال رسول الله عَلَيْكَ: ( ألاتريحني من ذي الخلصة»...فذكر القصة، وذكر فيها قصة اليمني الذي

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢/٤ ٢، ٢٥، تجريد أسماء الصحابة ١٣٢/١، الإصابة ١٩/٢ (١٧٢٩).

كان يستقسم بالأزلام، ثم قال:

ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبى على يشره بذلك، فلما أتى النبى على قال: يارسول الله، والذى بعثك بالحق، ماجئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبى على على خيل أحمس ورجالها،خمس مرات.

أبوأسامة هو حماد بن أسامة الكوفي.

رواه مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل جرير بن عبدالله رضى الله عنه ١٩٢٦/٤١ الله بن نمير، وسفيان بن عيبنة، ومروان ابن معاوية الفزارى، وأبى أسامة ، وأبو داود: ك: الجهاد، ب: في بعثة البشراء ١٨٨/٣ (٢٧٧٢) بسنده إلى عيسى بن يونس ، وابن حبانه ١٦٥/١(٧١٥) بسنده إلى إسماعيل المؤدب، والبيهقي ١٧٤/٩ بسنده إلى يحيى القطان، وفي دلائل النبوة ٧٤٧، ٣٤٨ بسنده إلى خالد بن عبد الله الطحان، والطبراني ٢٠٠٠، ١٠٠(٥٥١٠) بسنده إلى جرير، ووكيع، جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد به، وبعضهم يزيد على بعض، وفي حديث مروان بن معاوية عند مسلم، ويحيى بن معيد عند البيهقي، تسميته: حصين بن ربيعة.

وقيل اسم البشير: أرطأة الطائي(١).

#### • ١٩٥/٥١ ـ قال ابن حجرفي الإصابة:

ـ ذكره ابن منده، وأخرج من طريق قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير، أن النبي عليه عليه عليه عليه عليه الخلصة، فهدمها، فبعث إلى النبي عليه عليه وسلم بشيراً يقال له: أرطأة، أراه، فذكر الحديث.

قال ابن حجر: وَوهَم قيس في تسميته،وإنما هوأبوأرطأة حصين بن ربيعة، كما وقع عند مسلم في صحيحه، وكذلك اتفق الحفاظ على تسميته من أصحاب إسماعيل بن أبي خالد. والله أعلم.

(ز) قلت: وأغرب من ذلك ما روى أن اسمه بشير».

#### • ١٩٦/٥١ مـ روى ذلك أحمد ٢٦٠/٤ تال:

ثنا يحيى بن زكريا، ثنا ابن أبى خالد، عن قيس، عن جرير بن عبدالله، أن النبى على بعثه إلى ذى الحلصة، فكسرها، وحرقها بالنار،ثم بعث رجلا من أحمس،يقال له بشير إلى رسول الله يشره.

يحيى بن زكريا هوابن أبي زائدة، وهوثقة، الإسنادصحيح، غير أني لم أجد من ذكر « بشيرا»

<sup>(</sup>١) له ترجمة في أسد الغابة ٥٨/١، ٥٩، تجريد أسماء الصحابة ١١/١، الإصابة ٢٢/١١) في القسم الرابع.

١١هـ (ط): حَدِيثٌ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر/ حينَ رَأَى مِنَ النّبِيِّ عَلَيْهُ خَفْةً أَنْ يَأْتِي بِنْتَ [١٨١/ب]
 خارجة ... الحديث في وفاته عليه الصلاة والسلام .

# هي: حبيبة بنت خارجة بن أبي زهير الخزرجي، لها ذكر، ولم يعرف لها رواية.

هذا أو أشار إليه، وغالب ظنى، أن الأصل؛ بعث رجلا من أحمس بشيرا» فزيد «يقال له»، أو « بعث رجلا من أحمس يقال له أبو أرطأة بشيرا» فسقط، أبو أرطأة » وذلك لتتفق الرواية مع بقية الروايات الصحيحة. والله أعلم.

#### ١ ١ ٩٧/٥١ ـ قال ابن الأثير في أسد الغابة ٥ ٢٢ :

و روى ابن منده وأبو نعيم، أن أبا بكر استأذن رسول الله عَلَيْهُ حين رأى منه خفة في مرضه
أن يأتي ابنة خارجة، فأذن له. في حديث طويل أخرجه الثلاثة».

وقال ابن حجر في الإصابة ٨٠٤٨/٨ وفي قصة الوفاة النبوية من رواية عروة عن عائشة: استأذن أبوبكر لما رأى من النبي ﷺ خفة أن يأتي بنت خارجة، فأذن له.

قلت: وقد تتبعت حديث عروة عن عائشة في المرض والوفاة على قدر مأيسًر الله لي، فلم أجد فيه ذلك، فلعله في رواية ابن منده وأبي نعيم من طريق عروة عن عائشة. والله أعلم.

وعند ابن ماجة:ك: الجنائز، ب: ذكر وفاته ودفنه ﷺ ١٠٢٥ (١٦٢٧) بإسنادصحيح عن على بن محمد، عن أبى معاوية محمد بن خازم، عن عبدالرحمن بن أبى بكر، عن ابن أبى مليكة، عن عائشة، قالت: لما قُبِض رسول الله ﷺ وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالى ... فذكرت الحديث فى قصة دخول أبى بكر عليه، ومواجهته لعمر حين أنكر موته.

#### البيسان

هى: حبيبة بنت خارجة بن زيد، ويقال: بنت زيد بن خارجة، والأول أصح، الخزرجية زوج أبى بكر الصديق، مات عنها وهى حامل بأنثى سمتهاعائشة؛ أمَّ كلثوم، أسلمت، وبايعت، ولما توفى عنها أبو بكر نزوجت إساف بن عتبة بن عمرو<sup>(١)</sup>.

۱ ۱۹۸/۵۱۱ و روى ذلك البيهقى فى دلائل النبوة ۲۰۰/۷ عن مغازى موسى بن عقبة السنده إلى اسماعيل بن إبراهيم بن إلى محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب. وبسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة... فذكر القصة فى مرض رسول الله على الله على الله على الله عن على ابنته عائشة، فقال: قد أصبح رسول الله على أيفيةاً، وأرجو أن يكون الله عز وجل قد

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٢٢، تجريد أسماء الصحابة٢/٧٥٢، الإصابة ٨/٨٤(٢٧١).

١٧هـ (١) : حَدِيثُ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَقَطَتْ قَلاَدَتُهَا لَيْلَةَ ٱلْأَبُواءِ، فَأَرْسَلَ رَسُو لَ اللَّهِ عَلَيْهُ رَجُلَيْنِ مِنَ المسلِمِينَ فِي طَلَبِهَا ... الحديث.

أحد الرجلين:أسيد بن حضير.

شفاه، ثم ركب فلحق بأهله بالسناح، وهنالك كانت امرأته حبيبة بنت خارجة بن أبي زهير أخى بني الحارث بن الخزرج ... إلخ.

۲ ۱ ۵/ ۱۹۹ ۱ ـ روی هذا الحدیث الحمیدی ۱۸۸۱، ۸۹ (۱۲۵) قال:

ثنا سفيان، قال:ثنا هشام بن عروة، عن أبيه،عن عائشة،أنها سقطت قلادتها ليلة الأبواء، فأرسل رسول الله على رجلين من المسلمين في طلبها، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فلم يدريا كيف يصنعان، فنزلت آية التيمم ، فقال أسيد حضير: جزاك الله خيراً، مانزل بك أمرقط فكرهته إلاجعل الله لك مخرجا، وجعل للمسلمين فيه خيرا.

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ٤/١ ٣٦٤(١١١) بسنده إلى بشربن موسى، عن الحميدي به.

وقد روى القصة البخارى: ك: التيمم، ب: إذا لم يجد ماء ولا ترابا ١٠٧١ بسنده إلى عبدالله بن نمير، ك: فضائل أصحاب النبي، ب: فضل عائشة ٢٠٨٢، ك: النكاح، ب: استعارة الثياب للعروس وغيرها ٢٠٤٢ بسنده إلى أبى أسامة حماد بن أسامة، ك: النفسير، ب: سورة النساء ٢١٩/٣ ) د ١ اللباس ، ب: استعارة القلائد ٢٧/٤ بسنده إلى عبدة بن سليمان، ومسلم: ك: الحيض، ب: التيمم ٢٩٨١ (٣٦٧) بسنده إلى أبى أسامة، ومحمد بن بشر، وابن ماجة: ك: الطهارة، ب: ماجاء في السبب ٢٩٨١ (٣٦٥) بسنده إلى أبى أسامة، والدارمي : ك: الطهارة ، ب: التيمم مرة ٢١٩٠١، ١٩١ بسنده إلى أبى أسامة ،وأحمد ٢٧٥ عن ابن نمير، جميعًا عن هشام بن التيمم مرة ١٩٠١، ١٩١ بسنده إلى أبى أسامة ،وأحمد ١٨٥٥ عن ابن نمير، جميعًا عن هشام بن عورة، عن أبيه، عن عائشة به، وفي حديث عبدة: هلكت قلادة لأسماء، وفيه: أن النبي عَلِي عند أحمد. أما عند البخارى فقال: رجلا بالإفراد، وفي حديث أبى أسامة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، وفيه: أنه أرسل في طلبها ناسناً من أصحابه.

وروى القصة بأطول من ذلك القاسمُ بن محمد، عن عائشة، لم يذكرفيه أنه أرسل فى طلبها أحداً.

روى حديثه البخارى:ك: التيمم، ب: قول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءَ فَتَيْمُمُوا ... ﴾ ١٩/١،

<sup>(</sup>١)في (ز) : ق.

۷۰ واختصره فی ك: النكاح ، ب: قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة ۲۹۸/۳ عن عبدالله ابن يوسف، ك: فضائل أصحاب النبی، ب: ... ۲۹۱/۲ عن قتيبة بن سعيد، ك: التفسير، ب: سورة المائدة ۱۲٤/۳۵/۱ واختصره فی ك: الحدود، ب: من أدب أهله أو غيره دون السلطان ١٨٣/٤ عن إسماعيل بن أبی أویس، وهسلم: ك: الحيض ، ب : التيمم ۱/۲۷۹ (۳۲۷) عن يحيی بن يحيی والنسائی: ك: الطهارة، ب: بدء التيمم ۱/۲۳۱، ۲۶ عن قتيبة، ومالك: ك: الطهارة، ب: هذا باب فی التيمم ۱/۳۵، و ۱۵(۸۹)، والشافعی ۱/۳۲، ۲۶ وابن حبان ۲۹۰/۲ عن الطهارة، بسنده إلی القعنبی، ۵۰، ۳، ۳(۲۱) بسنده إلی أحمد بن أبی بكر، وأحمد ۱۷۹/۲ عن عبدالرحمن بن مهدی، جميعا عن هالك، عن عبدالرحمن القاسم، عن أبیه، عن عائشة، بالقصة.

ورواه البخارى فى التفسير والحدود( الموضعين السابقين) بسنده إلى عمرو بن الحارث،عن عبدالرحمن بن القاسم به.

وروى أحمد ٢٧٢/٦، ٣٧٣ القصة بسياق آخر، من طريق ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة.وليس فيه أنه أرسل في طلبها أحدا.

وقد كانت القلادة مالكاً لأسماء بنت أبى بكر، فاستعارتها منها أم المؤمنين عائشة فى رحلتها تلك. انظر: فتح البارى٢٨٨١، ٣٦٩.

#### البيسان

أحد من بعثهم رسول الله ﷺ في طلب العقد: أُسَيَّد بن حضير (١).

۲ ۱ ۰ / ۰ ۰ ۲ ۲ مروى ذلك أبو داود:ك: الطهارة، ب: التيمم ١ / ٨٦/ ٣١٧) قال:

حدثنا عبد الله محمد النفيلي، أخبرنا أبو معاوية، ح، وحدثنا عثمان بن أبى شيبة، أخبرنا عبدة، المعنى واحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: بعث رسول الله على أُسيّد بن حضير، وأناساً معه، في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي على فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. زاد ابن نفيل، فقال لها أسيد بن حضير: يرحمك الله، مانزل بك أمر تكرهينه إلاجعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا.

أبومعاوية هومحمد بن خازم، وعبدة هو ابن سليمان، والإسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ۱/۳۲۵/۱) بسنده إلى أبي داود به.

ورواه النسائي:ك: الطهارة،ب: فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد١٠٧٢/٢عن إسحاق بن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(١٤).

١٣ ٥- (١): حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَنَاعَةِ وَالْعِلْمِ، أَنَّهُ سَمِعَ
 جابِراً، فِي قِصَّة قَتْلَى أُحُدِ.

هو: عبد الرحمن بن كعب بن مالك، كما في السنن الأربعة.

إبراهيم، عن أبني معاوية به.

۱۳ ٥/ • • • • هـ لم أجد الحديث بهذا اللفظ إلا أن البخارى قال في ك: الجنائز، ب: من يقدم في البيان: اللحد ٢٣٣/١ عقب حديثه الآتي بعد في البيان:

« وقال سليمان بن كثير: حدثني الزهري، حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه».

#### البيان

شیخ الزهری فی هذا الحدیث هو:عبدالرحمن بن کعب بن مالك الأنصاری، والسلمی أبوالحطاب المدنی، قبل: إنه ولد فی عهد النبی ﷺ، ولم يَرْوِ عنه شيئا، وهو ثقة مات فی خلافة سليمان بن عبد الملك، وقبل: فی خلافة أخیه هشام(۱).

۱۲۰۱/۵۱۳ ـ روى ذلك البخارى: ك: الجنائز، ب: الصلاة على الشهيد ٢٣٣/١ قال:

حدثنا عبدالله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثنى ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن كعب ابن مالك، عن جدالرحمن بن كعب ابن مالك، عن جابر بن عبد الله، رضى الله عنه. قال: كان النبى على يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد، ثم يقول: « أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ » فإذا أشير إلى أحدمما قدمه فى اللحد، وقال: « أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ». وأمر بدفنهم فى دمائهم، ولم يُعَسَّلوا ولم يُصلَّ عليهم.

ورواه فيه، ب: دفن الرجلين والثلاثة في قبر ٢٣٢/١ ، ٣٣٣عن سعيد بن سليمان، ب: من لم ير غسل الشهداء ٢٣٣٦عن أبي الوليد الطيالسي، ب: من يقدم في اللحد ٢٣٣/١ بسنده إلى عبدالله ابن المبارك، ب: اللحد والشيق في القبر ٢٣٤/١ بسنده إلى عبد الله بن المبارك، ك: المغازى، ب: من قتل من المسلمين يوم أحد ٢٦/٣ عن قتيبة، وأبوداود: ك: الجنائز، ب: في الشهيد يغسل ١٩٦/٣ عن قتيبة بن سعيد، ويزيد بن خالد بن موهب، (٣١٣٩) بسنده إلى ابن وهب، والترمدي وقال: حسن صحيح \_ ك: الجنائز، ب: ماجاء في ترك الصلاة على الشهيد والترمدي وقال: حسن صحيح ألى الجنائز، ب: ترك الصلاة على الشهيد ٤/٢٦ (١٠٤١) عن قتيبة بن سعيد، والنسائي:ك: الجنائز، ب: ترك الصلاة عليهم (يعني الشهداء) ٢٦/٢عن قتيبة، وابن ماجاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ١/٥٨٥ (١٥١٤)عن محمد بن رمح، والشافعي ١/١٠٤عن بعض أصحابه، وابن أبي شيبة ٣/٥٢٥ ٢٤ (١٨٦٠)٣٩٢/١٤

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل٥/٠ ٢٨، تهذيب التهذيب٦/٢٣٣، الإصابة في القسم الثاني ٥/٤/١ (٦٣٢).

# زاد ناسخ (ز) هذا الخبر بهامش ص ٤ ٦/ب، فقال:

حديث ابن إسحاق في السيرة: عن محمد بن يحيى بن حبان، أن النبي على لم الم الله عن قريباً من بَدْر ركب هو ورجل من أصحابه، حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش، وعن محمد وأصحابه؟ وما بلغه عنهم؟ فقال الشيخ: لا أخبر كما حتى تخبر الى من أنتما. وذكر القصة، وفيها، فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله عنه من ماء»، ثم انصرف.

الرجل الأول: أبوبكر الصديق. قاله ابن هشام. وقال أيضا: يقال: الشيخ: سفيان الضمرى.

عن شبابة، وابن حبانه/٨٠/٥١٥) بسنده إلى يزيد بن موهب. جميعا عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب الزهرى، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما به، وبعضهم يزيد على بعض.

.... ـ قال ابن إسحاق( السيرة النبوية ٤٤٨/٢) في حديثه عن الطريق الذي سلكه رسول الله على وأصحابه إلى بدر:

« ثم نزل قريبا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه».

قال ابن هشام: الرجل هو أبوبكر الصديق.

قال ابن إسحاق: ه كما حدثني محمد بن يحيى بن حبان، حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش، وعن محمد وأصحابه، ومابلغه عنهم، فقال الشيخ: لاأخبر كما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله على : « إذا أخبرتنا أخبرناك». قال: أذاك بذاك؟ قال: « نعم». قال الشيخ: فإنه بلغنى أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذى أجرنى صدقنى فهم اليوم بمكان كذا أوكذا - للمكان الذى فيه قريش - فلما فرغ من كان الذى أخبرنى صدقنى فهم اليوم بمكان كذا أوكذا - للمكان الذى فيه قريش - فلما فرغ من خبره قال: يمن أنتما؟ فقال رسول الله على : « فحن من ماء»، ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: مامن ماء ؟ أمن ماء العراق؟

قال ابن هشام: يقال: ذلك الشيخ: سفيان الضمرى.

هذا الخبرزيادة في هامش(ز)/.

قال الناسخ: زيادة:

حدیث ابن مسعود: قال: من ( هاجر)<sup>(۱)</sup> یبتغی شیئا فهوله. قال: (هاجر)<sup>(۱)</sup>رجل (لیتزوج)<sup>(۱)</sup> امرأة یقال لها: أم قیس، و کنا ( )<sup>(۲)</sup> مهاجر أم قیس. ورواه الطبرانی.

ثنا محمد بن على الصائغ،ثنا(سعيد) $^{(1)}$ بن منصور،ثنا أبو معاوية،عن الأ $^{(2)}$ مش $^{(1)}$ عن شقيق، عنه.

وهذا المهاجر( )<sup>(۱)</sup> لم يعرف بأكثر من هذا. وأم قيس هذه مذكورة في الصحابيات ( )<sup>(1)</sup>لها اسم على الصحيح.

وذكر أبو $(\ )^{(\circ)}$ عمر بن دحية أن اسمها $(\ )^{(1)}$  عنانية.

... - روى هذا الحديث الطبراني ١٠٦/٩ (٥٥٠)،قال:

حدثنا محمد بن الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبدالله: من هاجريبتغي شيئا فهو له. قال: هاجر رجل ليتزوج امرأةيقال لها: أم قيس، وكان يسمى : مهاجر أم قيس.

قال الهيشمي في المجمع٢/١٠١٪ ورواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح».

وقدعزاه ابن الأثير في أسدالغابة٥/ ٦١٠ والنووي في التجريد٣٣٢/٢ وابن حجر في الإصابة ١٤٥١)٢٦٩/٨ ) إلى ابن منده وأبي نعيم.

ولم أجد من ذكر في بيان أم قيس،غير أنها أم قيس، وأنها من المهاجرات.

<sup>(</sup>١) كل ما بين القوسين ضائع الحروف في المخطوطة، والتصحيح من الطبراني.

<sup>(</sup>٢) كلمةضائعة، وفي الطبراني : وكان يسمى.

<sup>(</sup>٣) كلمة ضائعة، ولعلها: ١ المذكور،

<sup>(</sup>٤) كلمة ضائعة، ولعلها (وليس).

<sup>(</sup>٥) كلمة ضائعة، ولعثها: ١١ لخطاب.

<sup>(</sup>٦) حروف غيرواضحة وكلمة ضائعة.

# فَصُلٌّ فِي الْفيء وَالْغَنِيمَةَ

١٥- (خ): حَدِيثُ جُبَيْرٍ بِنْ مُطْعَمٍ: مَشَيْتُ أَنَا وَفُلاَنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَلْنَا: أَعْطَيْت بَنى المطَّلَب وتَركَتُنَا ... الحديث.

فلان(١)هو: عثمان بن عفان.

#### ٤ ١ ٠ ٢ / ٧ ١ ـ روى هذا الحديث الطبراني ٢ / ٢ ٢ ( ١٥٤٠) قال:

حدثنى محمد بن يحيى بن منده الأصبهانى، ثنا أبو كريب، ثنا يونس بن بُكَيْر، عن إبراهيم ابن إسماعيل بن مجمع، عن الزهرى، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: مشيت أنا وفلان إلى النبى عَلَيْك، فقلت: يارسول الله، أعطيت بنى المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم إليك بمنزلة واحدة. فقال النبى عَلَيْك؛ و بنو هاشم وبنوالمطلب شيء واحد».

أبو كريب هو محمد بن العلاء، وهذا إسناد ضعيف، فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصارى ضعيف، وقد خالف غيره من الثقات، فقد رواه الثقات عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم، كما سيأتى في البيان.

غير أنه قد تابعه معمر بن راشد في روايته عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم: رواه الشافعي ٢٠٩١، ٢٠عن مطرَّف بن مازن عن معمر، لكن ببيان عثمان بن عفان، كما سيأتي في البيان، و مطرَّف (٢) ضعيف، وينسب إلى الكذب.

رواه الخطيب ص٩٦ ١ (٩٩) بسنده إلى أحمد بن عبدالجبار العطاردي،عن يونس بن بكير به. السان

الذي مشى معه جبير بن مطعم هو: عثمان بن عفان (T).

۱۲۰۳/۵۱ ومى ذلك البخارى: ك: فرض الحمس، ب: ومن الدليل أن الحمس للإمام ...
۱۹٦/۲

حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن عُقيَّل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله على ، فقلنا: يارسول الله، أعطيت بنى المطلب وتركتنا. ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله على: ﴿ إنما بنو المطلب وبنو

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من (ز).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في تعجيل المنفعة ص٤٠٤، ٥٠٥، المغني في الضعفاء ٦٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الخبر(١٣٩).

٥١٥ (خ): حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ: كُنَّا بِالْمِرْبَدِ، فَأَتَى رَجُلَّ بِيَدِهُ قَطْعَةُ أَدَم (١) أَحْمَرَ، فَقُلْنَا: كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَة. فَقَالَ: أَجَلْ فَقُلْنَا: نَاوِلْنَا هَذِهِ الْقَطْعَةُ.
 فَنَاوَلَنَاهَا، فَإِذَا فَيِهَا: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بَنِى زُهَيْرٍ، الْخُمْسَ مِنَ الْغَيِمَة...
 إلا ١٤١٤) الحديث./

هو: النَّمرُ بْنُ تُولُبٍ.

هاشم شیء و احد».

رواه أيضا: ك: المناقب، ب: مناقب قريش ٢٦٥/٢ بسنده إلى عقيل، ك المغازى، ب: غزوة خيبر ٥٣/٣ بسنده إلى يونس بن يزيد، وأبوداود:ك: الخراج و الإمارة والفيء، ب: في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربي ٢٥/١٤ ( ٢٩٧٨) بسنده إلى يونس، ١٤١ ( ٢٩٨٠) بسنده إلى يونس بن يزيد، وابن محمد ابن إسحاق، والنسائي:ك: قسم الفيء ١٣١، ١٣١، ١٣١ بسنده إلى يونس بن يزيد، وابن إسحاق، وابن ماجة:ك: الجهاد، ب: قسمة الخمس ١٣١/٦٩(٢٨٨١) بسنده إلى يونس بن يزيد، وأحمد ١٨/٤ بسنده إلى ابن إسحاق، ٥٨ بسنده إلى محمد بن إسحاق، ويونس، والنعمان بن راشد، والخطيب ص٢٩١، ١٩٧ ( ٩٩) بسنده إلى يونس بن يزيد، جميعا عن الزهرى به، وبعضهم راشد، والخطيب ص٢٩١، ١٩٧ ( ٩٩) بسنده إلى يونس بن يزيد، عقيل، وفي حديث النعمان بن يزيد على بعض، وحديث يونس وابن إسحاق أطول من حديث عقيل، وفي حديث النعمان بن راشد أن عثمان هوالذى سأل.

۱۵۴/۲۰۲۱ روی هذا الحدیث أبو داود:ك: الخراج، ب: ما جاء فی سهم الصفی ۱۵۳/۳ ما داد ۲۹۹۹) قال:

حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا قُرَّة، قال: سمعت يزيد بن عبدالله، قال: كنا بالمربد، فجاء رجل أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية، فقال: أجل، فقلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها، فقرأناها فإذا فيها: « من محمد رسول الله إلى بني زهير ابن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لاإله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي على وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: مَنْ كتب لك هذا الكتاب: قال: رسول الله على .

قرة هو ابن خالد السدوسي، وهذا إسناد صحيح، ولاتضر جهالة الصحابي.

رواه البيهقي ١٣/٩ بسنده إلى يونس بن بكير، وأحمد ٧٨/٥ عن روح بن عبادة، والخطيب ص ٢١٤ (١٥٧) بسنده إلى مسلم بن إبراهيم، جميعاً عن قرة بن خالد به، وزاد الخطيب فيه حديثا

<sup>(</sup>١) في \$ ز \$ : أديم

ַנלאר/<u>וֿ</u>ז

١٦ هـ (١): حَدِيثُ عَبْدِ الله بن يزيد (١) المُقْرِى: عَنْ حَيْوَةَ، وذَكَرَ آخَر، عن أبي هَانِيءِ الحَوْلانِي، عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِي، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو، عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ /:
 «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو (٢) فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً ». كذا في النسائي.

والآخرهو: ابن لهيعة، كما في أبي داود.

آخر.

ورواه النسائي: ك: قسم الفيء ١٣٤/٧ بسنده إلى أبي إسحاق الفزارى، وأحمد ١٧٧/٥ ١٨٠ عن إسماعيل وهو ابن عُليَّة، كلاهما عن سعيد بن إياس الجُريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله ابن الشُخَير، قال: كنت مع مطرق في سوق الإبل، فجاء أعرابي ...فذكره، وزاد فيه عند أحمد حديثا آخر.

#### البيان

الرجل هو: النمو بن تولب بن زهير بن أقيش، العُكلِي، وعُكَل أَمَةٌ، حَضَنَتُهُم، فنُسِبوا إليها، وهو شاعر مثمهور، كان يقال له: الكيس، لجودة شعره (٣).

قال المزى في التحفة عقب الحديث السابق ٢١٣/١١: «رواه خلاد بن قرة بن خالد، عن أبيه، عن أبي العلاء بن الشخير، وسمى الرجل ١ النمر بن تولب الشاعر ٥. وكذلك رواه بعضهم عن سعيد الجريرى ٥.

#### ٣١٥/٥٠٢ ـ رواه الخطيب ص٣١٥(١٥٧) قال: َ

أخبرنا الحسن بن أبى بكر، قال: أخبرنا أبو سليمان محمد بن سلام الجمحى، قال: ذكر خلاد بن خالد (٤) السدوسى، عن أبيه، وسعيد بن إياس الجريرى، عن أبى العلاء يزيد بن عبد الله ابن الشَّخِير، أخى مُطَرِّف، قال: بينا نحن بهذا المِربَد جلوس إذ أتى علينا أعرابى أشعت الرأس ... فذكر الحديث، وفي آخره: ففي حديث قرة عن يزيد: فقيل لى لما ولَّى: هذا النمر بن تولب العُكلِي.

ذكره ابن حجر في الإصابة ٢٥٣/٨ عن محمد بن سلام الجمحي، قال: ذكر خلاد بن قرة ابن خالد، عن أبيه، والجريري، عن أبي العلاء به ... وفيه: فسألنا عنه، فقيل: هذا النمر بن تولب.

المِرْبُد: بكسر الميم وفتح الياء: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم (٥٠).

 <sup>(</sup>۱) في (ز): زيد.
 (۲) في (ز): يغزوا.

<sup>(</sup>٣) أسد الغاية ٥/٩٣، ٤٠، تجريد أسماء الصحابة ١١٢/٢، الإصابة ٢٥٣/٦، ٢٥٤(٨٨٠٣):

 <sup>(</sup>٤) كذا، والصواب: خلاد بن قرة بن خالد، ولعله سقط «قرة» من الناسخ أو الطابع.

<sup>(</sup>٥) النهاية ٢/١٨٢ .

۱۲۰۹/۹۱۰ روى هذا الحديث النسائي: ك: الجهاد، ب: ثواب السرية التي تخفق٦/١٧، المائي: ك: الجهاد، ب: ثواب السرية التي تخفق٦/١٧،

أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا حَيْوة، وذكر آخر، قالا: حدثنا أبو هانئ الخولاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ مَا مَن غَازِية تَغْزُو فَي سبيل الله، فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا للهي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم».

حيوة هو ابن شريح، وأبو هانئ هو حميد بن هانئ، وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد، والإسناد صحيح.

رواه مسلم: ك: الإمارة، ب: بيان قدر ثواب من غزا فغنم، ومن لم يغنم ١٥١٤/٣ (١٥١٥، ٥١٥ (٢٧٨٥) عن عبد بن حميد، وابن ماجة: ك: الجهاد، ب: النية في القتال ٢/٩٣١(٥٧٨٥) عن عبد الرحمن بن إبراهيم، والبيهقي ١٦٩/٩ بسنده إلى العباس بن عبد الله الترفقي، جميعا عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة ـ وحده، لم يذكر آخر ـ عن أبي هانئ به.

ووهم الحاكم فرواه٧٨/٢٠ بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة، عن عبدالله ابن يا المقرئ، عن حيد الله بن المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن أبي هانئ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو.

قال الحاكم: «هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووهم الذهبي أيضًا فوافقه.

الرجل الآخر هو: عبد الله بن لهيعة (١).

١٦ ٥ / ٧ ٠ ٢ ١ ـ روى ذلك أبو داود: ك: الجهاد، ب: في السرية تخفق ٨/٧ ١٥) قال:

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حَيْوة وابن لَهِيعة، قال: ثنا أبوهانئ الخولاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله على «ما من غازية تغزو في سبيل الله . . . الحديث .

هذا إسناد صحيح.

رواه البيهقى ١٦٩/٩ بسنده إلى محمد بن إسماعيل، وأحمد ١٦٩/٢، كلاهما عن أبى عبد الله بن يزيد المقرئ به.

وقد تابعهما نافعُ بن يزيد: روى حديثه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى سعيد بن أبى مريم.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٤٥).

# فَصِلٌ فِي الشُّهَدَاء

١٧ هـ (ب): حَدِيثُ جَابِر: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِى الْعَيْنَ بِأُحَدِ نُودِى بِالْمَدِينَةِ: مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَأْتِ قَتِيلَه. وفيه: وأصَابَتِ الْمِسْحَاةُ أُصَبُعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ (١)، فَانْفَطَرَتُ دَمَاً.
 دَماً.

هو: حمزة، سيد الشهداء.

#### ٧١٠٨/٥١٧ روى هذا الحديث عبد الرزاق ٥/٢٧٧ (٩٦٠٢) قال:

عن ابن عبينة، عن أبى الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما أراد معاوية أن يجرى الكَظّامة قال: من كان له قتيل فليأت قتيله، يعنى قتلى أحد، قال: فأخرجهم رِطَّاباً يتَتَنَّوْن. قال: فأصابت المسحاة رِجْل رَجُل منهم فانفطرت دماً، قال:فقال أبو سعيد: لا ينكر بعد هذا منكر أبدا.

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ١٩٠١ه (١٩٠) بسنده إلى إسحاق بن إسماعيل، عن ابن عيينة به.

وقد ذكر القصة بهذا الواقدى في المغازى ٢٦٧/١، ٢٦٨ عن شيوخه، ومن طريقه البيهقى في دلائل النبوة ٢٩٤/٣ .

#### البيان

الذى انفطرت رِجله دما هو: حمزة بن عبد المطلب، سيد الشهداء، عم النبى على وأخوه من الرضاعة، أسلم فى السنة الثانية من البعثة، وأبلى فى بدر وأحد بلاء حسنا، استشهد بأحد، رماه وحشى بن حرب بحربته فقتله (٢).

# ٧٧ ه / ٧ ٠ ١ سروى ذلك البيهقي في دلائل النبوة ٢٩١/٣ قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني الزاهد، قال: حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني، قال: حدثنا خالد بن خِداش، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أبوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: استُصْرِخْنا إلى قتلانا يوم أحد، وذلك حين أجرى معاوية العين، فأتيناهم، فأخرجناهم تثنى أطرافهم. قال: وقال حماد: وزادني صاحب لى في الحديث: فأصاب قدم حمزة فانتعب دماً. ورواه كذلك عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي محمد عبد الله بن إبراهيم المتونى، عن خالد

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من ( ك ) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغاية ٢/٢٤، ٥٠، تجريد أسماء الصحابة ١٣٩/١، الإصابة ٢٧/٢، ٣٨(١٨٢١).

١٥ - (١) حَدِيثُ عَامِرِ الْعُقَيْلِيِّ، عن أبيه ،عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ :
 «عُرِضَ عَلَىَّ أُوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ... ، الحديث. رواه الترمذي.

قيل: إنه عقبة بن عامر، فيما حكاه البخاري.

ابن خِدَاش، فذكره بإسناده نحوه، إلا أنه قال: فأخرجناهم رِطَاباً يَتَنَبُّون، على رأس أربعين سنة. خالدُ بن خدَاش صدوق يخطئ، والإسناد ضعيف لجهالة صاحب حماد بن زيد.

قال ابن بشكوال ٢/٢٥(١٩٠): «وقع إلينا ذلك من رواية عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا عبد الجبار- يعنى ابن الوَرْد - قال: سمعت أبا الزبير، يقول: سمعت جابر بن عبدالله.فذكره مختصرا.

المسحاة: بكسر الميم: هي المحرفة من الحديد، والميم زائدة، لأنه من السَّحو: الكشف والإزالة(١).

انثعب: أي سال (٢) .

۱۲۱۰/۵۱۸ روی هذا الحدیث الترمذی: ك: فضائل الجهاد، ب: ما جاء فی ثواب الشهید (۱۲۹۰/۲۷۲،۲۷۱/۵) قال:

حدثنا محمد بن بَشَّار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا على بنُ المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن عامر العقيلى، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ عُرِضَ على أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفَّف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

كذا، وفي تحفة الأشراف ١٠١/١١ أنه قال: ﴿ حسن ﴾، وكذلك نقل المباركفورى الشارح، وهو الصواب، ففي الإسناد عامر العقيلي عن أبيه، قال ابن حجر: مقبولان. ووثق ابن حبان عامرا.

رواه ابن حبان ۱۸۵/۹ ، ۲۸۲ (۲۰۲۷)، (۷۲۰۷) مقطّعا، بسنده إلى معاذ بن هشام الدستوائي، وأحمد ۲۰/۲ عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وأبو داود الطيالسي ص٣٣٤ (٢٥٦٧)، جميعا عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به، وزاد: «وأول ثلاثة يدخلون النار...» الحديث.

قال المزى في تحفة الأشراف ١٠١/١١: ﴿ تَابِعِهُ مِيمُونَ بِنِ مَهْرَانٍ، عَنْ يَحْيَى بِنَ أَبِي كَثْيرٍ،

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٩٤٣.

عن عامر العقيلي، أن أبا هريرة حدثه ... فذكره.

## البيان

قال ابن خجر في ترجمة عامر (١):

« عامر بن عقبة، ويقال: ابن عبد الله العقيلي ... قال البخاري: عامر العقيلي، يقال: ابن عقبة، وقال ابن حبان في الثقات: عامر بن عبد الله بن شقيق العقيلي، روى عن أبي هريرة، وعنه يحيي بن أبي كثير ، .

ثم قال في ترجمة؛ عقبة العقيلي؛ <sup>(٢)</sup> : 8 روى عن أبي هريرة، عن النبي عَلِيَّة:« عُرضَ عَلَيَّ أول ثلاثة يدخلون الجنة. الحديث. وعنه ابنه عامر العقيلي».

ثم قال في المبهمات (٣) عامر العقيلي، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعنه يحيي بن أبي كثير، قيل: إنه عقبة. حكاه البخارى : قلت: جزم ابن حبان بأنه عبد الله بن شقيق .... .

وقد سماه الحاكم: و شبيب».

# ٨١٥١٨ ـ روى ذلك في المستدرك ٧١١/٥١٨ قال:

حدثنا على بن حُمشاذ العدل، ثنا أبو المثنى العنبري، ثنا على بن عبد الله المديني، ثنا معاذ ابن هشام، حدثني أبي، عن يحيي بن أبي كثير، حدثني عامر بن شبيب العقيلي، أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ :﴿عُرض على أولُ ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار ...» الحديث.

قال الحاكم: 8 عامر بن شبيب العقيلي، شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث، وهذا أصل في الباب، تفرد به عنه يحيي بن أبي كثير، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي.

قال ابن حجر في التهذيب١٩/٥: وقال الحاكم: اسم أبيه شبيب، ولعله تصحيف من شقىق».

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٥/٨٨، ٦٩.

<sup>.</sup> ٣9 E/ 1 Y (T)

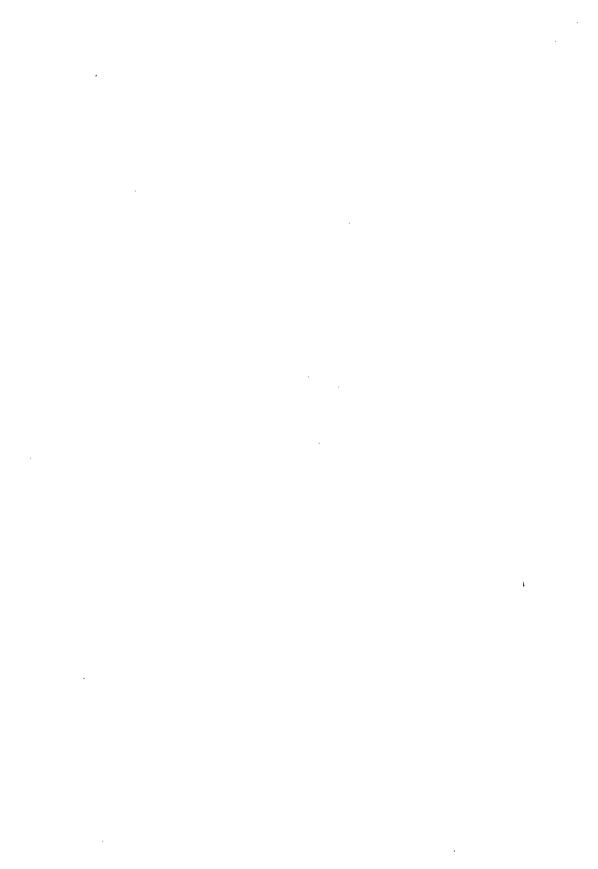

# بَابُ الإِمَارَة

١٩ - (خط): حَديثُ عُمَرَ: فِي قِصَّةِ السَّقِيفَة، وَبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَلَقِينَا مِنْهُمْ - يَعْنِي مِنَ الْأَنْصَارِ - رَجُلاَن صَالِحان ... الحديث (١).

هما: مَعْنُ بنُ عَدَى، وعُويَهُمُ (٢) بنُ سَاعِدُة.

(خ): وفيه: فَقَالَ قَائِلٌ مَنَ الأَنْصَارِ: مِنَّاأَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٍ.

هو: الحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ.

وأورده(ب) من حديث ابن عباس، وقال مثل (خ)، وزاد عزو ذلك إلى مسند أحمد بن خالد، وقال: وفيه: لوقد مات عمر بايعت (٢) فلاناً.

فلان المشار إليه: طلحة بن عُبَيْد الله، كما في فوائد البغوي، عن على بن الجعد.

۱۲۱۲/۵۱۹ من الزنا إذا أحصنت البخارى: ك: الحدود، ب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ١٩٥٠ من الزنا إذا أحصنت

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنى إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمني، وهو عند عمر بن الخطاب، في آخر حجة حجها؛ إذ رجع إلى عبد الرحمن، فقال: لو رأيت رجلا أتي أمير المؤمنين اليوم، فقال: ياأمير المؤمنين، لك في فلان، يقول: لوقد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فو الله ماكانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، فتمت، فغضب عمر ... الحديث في رد عمر على ذلك بعد أن قدم المدينة، إلى أن قال:

ثم إنه بلغنى أن قائلاً منكم يقول: والله لومات عمر بايعت فلاناً، فلايغترنَّ أمرؤ أن يقول: إنحا كانت بيعة أبى بكر فلتة، وتمَّت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكنِ الله وقى شرَّها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبى بكر، من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا إلذى بايعه، تَغِرَّةُ أن يقتلا، وإنه قد كان من خيرنا حين توفى الله نبيه عَلِيَّة، إلا أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بنى ساعدة، وخالف عنا على والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر، فقلت لأبى بكر: يا أبا بكر،انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا

(٢) في (ز): عويمر،

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من و زي.

نريدهم، فلما دنونا منهم لَقينَا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تَمَالَى عليه القوم... فذكر حديث السقيفة، وفيه أنه لما عرض أبو بكر عليهم أن يختاروا أحد رجلين: عمر أو أبا عبيدة، قال قائل من الأنصار: أنا جُذَيْلُها المُحكَّك، وعُذَيْتُهَا المُرَجَّب، منا أمير، ومنكم أمير يامعشر قريش ... الحديث في مبايعة أبي بكر.

صالح هو ابن كيسان.

رواه عبدالرزاق ۲۹/۰ ۱۰۷۱/ ۱۰۷۵)عن معمر، وابن إسحاق (السيرة النبوية ۲۰۷۱/ ۱۰۷۱ من عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن حبان ۲۱۷/۱ ۱۳۱۹ (۱۱٤) بسنده إلى بسنده إلى مالك بن أنس، وأحمد ۱۰۵/۱ ۳۱ بسنده إلى مالك ابن أنس، وابن بشكوال ۲۱/۳۸(۲۱) بسنده إلى مالك، جميعا عن الزهرى به.

ورواه الخطيب ص٤٨٥، ٤٨٦ (٣٢٣) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، عن صالح بن عسال(كذا وهو تصحيف، والصواب: كيسان) عن الزهرى به، من أول قوله: إنه كان من حيرنا حين توفى الله نبيه عَلَيْكُ ... إلى آخر القصة.

ورواه البخارى:ك: الاعتصام، ب: ماذكر النبى ﷺ وحضٌ على اتفاق أهل العلم ٢٦٥/٤ عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزهرى به، بأول الحديث فقط، وهى قصة الرجل القائل: « لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا».

وقد روى أجزاء الحديث في مواطن متفرقة، دون ذكر شيء مما في هذا البابُ:

وواه البخارى: ك: المظالم، ب: ما جاء فى السقائف ٢٩/٦، ك: فضائل أصحاب النبى على ابن مقدم النبى على وأصحابه بالمدينة ٢٣٨/٣ بسنده إلى مالك ويونس، ك: الحدود، ب: الاعتراف بالزنا٢/٩/١ بسنده إلى سفيان بن عيينة، ومسلم: ك: الحدود، ب: رجم الثيب فى الزنى ١٣١٧/٣ (١٦٩١) بسنده إلى يونس بن يزيد، وسفيان بن عيينة، وأبوداود: ك: الحدود، ب: فى الرجم ٤/٤١، ١٤٥ (٤٤١٨) بسنده إلى هشيم، والترهذى ـ وقال: صحيح ـ ك: الحدود، ب: ماجاء فى تحقيق الرجم ٤/٠٠٧ (١٤٥٣) بسنده إلى معمر، وابن ماجة: ك: الحدود، ب: الرجم ٢/٥٣/٨ (٨)، والدارمى: (٢٥٥٣) بسنده إلى ابن عيينة، ومالك: ك: الحدود، ب: ماجاء فى الرجم ٢/١٨٢٨ (٨)، والدارمى: ك: الحدود، ب: فى حد المحصنين بالزنا٢/٩٧١ بسنده إلى مالك، وأحمد ٢٩/١ عن هشيم، ٤٠ بسنده إلى مالك، جميعا عن الزهرى به.

## البيان

الرجلان الصالحان هما:عويم بن ساعدة بن عابس بن قيس،الأنصارى، الأوسى، وعويم

ومعن بن عدى بن الجد بن العجلان البلوى، حليف الأنصار، شهد أحداً، كان مع خالد بن الوليد في قتال أهل الردة (٢).

# 19 ° 17 7 7 1 - روى ذلك البخارى: ك: المغازى، ب: ... ٣ / ١٤، قال:

حدثنا موسى، حدثنا عبدالواحد،حدثنا معمر،عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبدالله، حدثنى ابن عباس، عن عمر رضى الله عنهم: لما توفى النبى على قلت لأبى بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدراً، فحدث عروة بن الزبير، فقال: هما: عويم بن ساعدة، ومعن بن عدى.

موسى هوابن إسماعيل، وعبدالواحد هوابن زياد، وحديث الزهري عن عروة مرسل.

قال ابن إسحاق( السيرة النبوية ٤٠٤/٤): قال الزهرى: أخبرنى عروة بن الزبير أن أحد الرجلين الذين لقوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة: عويم بن ساعدة، والآخر معن بن عدى أخو بني العجلان».

**ورواه ابن بشكوال** ۳۸۳/۱ (۱۱۷) بسنده إلى مالك، عن الزهرى، عن عروة به.

والذى قال: وأنا جذيلها المحكك ... هو: الحُبَاب بن المنذر بن الجموح، الأنصارى، الخزرجي، السلمي. شهدا بدرا، وكان يكني أبا عمرو، وله في بدر قصة مشهورة، مات في خلافة عمر، وقد زاد على الخمسين، والحُبَاب: بضم المهملة وموحدتين الأولى خفيفة (٣).

١٤/٥١٩ من ١٤/٥ مروى ذلك عبد الرزاق ٥/٥٤٤ في آخر الحديث (٩٧٥٨) قال:

قال معمر: قال الزهرى: وأخبرنى عروة أن الرجلين اللذين لقياهم من الأنصار: عويم بن ساعدة، ومَعْن بن عدى، والذى قال: أناجذيلها المحكك وعذيقها المرجب: الحُبَاب بن المنذر.

هذا إسناد مرسل.

وقال ابن حبان في الحديث(١٥) السابق في الإبهام: « قال مالك: أخبرني الزهري، أن عروة ابن الزبير أخبره أن الرجلين الأنصاريين الذين لقيا المهاجرين هما: عويف (كذا وهو تصحيف، والصواب: عويم) ابن ساعدة، ومعن بن عدى. وزعم مالك أن الزهري سمع سعيد بن المسيب يزعم

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٤/٨٥١، تجريد أسماء الصحابة ٤٩/١ ١٠١ إصابة ٥/٥٤ (١٠٧)، السيرة النبوية ٤/٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٤٠١/٤، تجريد أسماء الصحابة ٢/٠٩، الإصابة ١٢٨/١، ٢٩ (٥٣)، السيرة النبوية ٤/١٠٧٤.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٣٦٤/١، ٣٦٥، تجريد أسماء الصحابة ١١٥/١، الإصابة ١٦/١، ٣١٧(٧٥٥).

أن الذي قال يومئذ:﴿ أَنَا جَدَيْلُهَا الْحُكُكُ ﴾ رجل من بني سلمة، يقال له حباب بن المنذر».

ورواه ابن بشكوال ٣٨٣/١ (١١٧) بسنده إلى مالك به.

وروى ابن أبي شيبة ٢٠ / ٦٣ - ٢٥ (١٨٨٨) عن عبد الأعلى، عن إسحاق، عن عبداللك ابن أبي بكر (كذا، وقوله عبداللك فيه تصحيف، والصواب: عبدالله) عن الزهرى، عن عبيد الله ابن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: كنت أختلف إلى عبدالرحمن بن عوف ... فذكر الحديث السابق في الإبهام، وفيه: فلقينا رجلان من الأنصار رجل صدق: عويم بن ساعدة، ومعن بن عدى، فقالا: أين تريدون؟ ... وفيه: فلما غشيناهم تكلموا، فقالوا: يا معشر قريش، منا أمير، ومنكم أمير، فقام الحباب بن المنذر، فقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المُحبَّ، إن شئتم، والله لقد رددناها جذعة ... الحديث.

وروى الخطيب ص٤٨٧ (٢٢٣) بسنده إلى سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهرى، وثبتنى في بعضه معمر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: قال عمر: ... فذكره مختصرا، وفيه: فلقينا رجلين صالحين، شهدا بدرا: معن بن عدى، وعويمر (كذا) ابن ساعدة، فقالا أين تريدون ؟ ... الحديث إلى أن قال: « فقال الحباب بن المنذر: أنا جديلها المحكّك، وعُذَيْقها المُرجّب، منا أمير، ومنكم أمير ... الحديث.

وفلان المكنى عنه فى أول الحديث: ﴿ لَوَ مَاتَ عَمْرُ بَايَعَتَ فَلَانَا ﴾ هوطلحة بن عبيد الله . ١٩ ٥/٥١٩ ـ (وى ذلك البزار(كشف الأستار ٢٩٢/٢-٢٩٥)(١٧٣٦) قال:

حدثنا زهير بن محمد بن قمير، ثنا حسين بن محمد، ثنا أبومعشر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، وعن عمر بن عبد الله مولى غُفرة، قال: قدم على أبى بكر مال من البحرين ... فذكرقصة طويلة في قسم الفيء في عهد أبى بكر، ثم عمر، وفيه أن عمرفرق في العطاء بين البدريين وغيرهم، وبين أبناء الشهداء وغيرهم. وأن طلحة راجعه في ذلك، إلى أن قال: فعمل عمر عمره بهذا، حتى إذا كانت السنة التي حج فيها قال ناس من الناس: لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلإنا، يعنون طلحة ابن عبيد الله، وقالوا: كانت بيعة أبى بكر فلتة ... الحديث.

أبو معشرهو نُجيح بن عبد الرحمن السندي.

قال الهيثمي في المجمع٦/٦: « في الصحيح طرف منه، رواه البزار، وفيه أبومعشر نجيح، ضعيف يعتبر بحديثه».

قال ابن بشكوال ٣٨٣/١، وهذا المشار إليه بفلان هو: طلحة بن عبيد الله وقع ذلك في فوائد البغوى عن على بن الجعد، وذكر القصة».

• ٢ ٥ \_ (خط): حَديثُ عَلِيٌّ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ جَيْشاً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ (١) رَجُلاً منْ الْأَنْصَارِ. وَفِيهِ: أَنَّهُ أُوثَّةً / لَهُمْ نَاراً، وأَمَرَهُمْ بِالدُّخُولِ فِيهَا ... الحديث.

(خ):هو: عَبْدُ اللَّه بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمي/. وقول بعض الرواة: إنه أنصاري(٢) وَهُمٌّ.

(ط) هو: علقمة بن مُجزِّز المُدْلجي، أو عبدالله بن حُدَافة.

قال ابن حجرفي الفتح٢ ١/٩ ٢ ٩:١ ونقل ابن بطال عن المهلب أن الذين ( كذا) عنوا أنهم يبايعونه رجلاً من الأنصار.ولم يذكر مستنده في ذلك».

إن بيعة أبي بكر كانت فَلْتَة: أراد بالفلتة: الفجأة، ومثل هذه البيعة جديرة بأن تكون مهيَّجةً للشر والفتنة، فعصم الله من ذلك ووقى. والفلتة: كل شيء فَعِل من غير روية، وإنما بَودِر بها خوف انتشار الأم <sup>(٣)</sup>.

تَغَوَّةً أَن يَقْتَلا: التَّغُوَّة: مصدر غررته، إذا أبقيته في الغرر، وهي من التغرير، كالتُّعلَّة من التعليل. وفي الكلام مضاف محذوف وتقديره: خوف تغرة أن يقتلا: أي وقوعهما في القتل، فحذف المضاف الذي هو الخوف، وأقام المضاف إليه الذي هو تغرة مقامه،وانتصب على أنه مفعول

أنا جُدَيِّلُها الْمُحَكَّك: هو تصغير جذل، وهو العود الذي ينصب للإبل الجَربَي لتحتك به، وهو تصغير تعظيم: أي أنا ممن يُستَشْفَى برأيه، كما تستشفى الإبل الجربي بالاحتكاك بهذا العو د (٥).

أنا عُدَيْقُها المُرَجَّب: تصغير العذق: النخلة، وهو تصغير تعظيم<sup>(١)</sup>.

والوَّجْبة: بضم الراء: هو أن تُعْمَد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع<sup>(٧)</sup>.

• ٢ / ٢ / ٢ أ ـ روى هذا الحديث البخارى:ك: خبر الواحد، ب: ماجاء في إجازة خبرالواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام٤ /٥٣ تال:

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غُندَر، حدثنا شعبة،عـن زُبيّد، عن سعـد بـن عبيـدة،عن أبي عبدالرحمن، غن على أ، رضى الله عنه، أن النبي عَلِيُّكُ بعث جيشاً، وأمَّر عليهم رجلًا، فأوقد ناراً،

آز ۲۹ *آب* آ

רַוֹּ/צִּיץשׁן

<sup>(</sup>١) في ( ز): عليه.

<sup>(</sup>٢) في ٤ ز٥: الضارب. (٤) النهاية٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) النهاية ١ / ١ ه ٢ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣/٣٤. (٦) النهاية ٣/٣٩ .

<sup>(</sup>٧) النهاية ٢/٩٧/

وقال: ادخلوها. فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي عَلَيْهُ، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: « لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة». وقال للآخرين: « لاطاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف».

غُندَر هو محمد بن جعفر، وزبيد هو ابن الحارث اليامي، وأبو عبدالرحمن السُّلَمِي هو عبدالله ابن حبيب.

رواه أيضا:ك: المغازى، ب: سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز المدلجى، ويقال: إنها سرية الأنصار ٢٧١/٧،ك: الأحكام، ب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ٢٣٤/٤ بسنده إلى الأعمش، ومسلم:ك: الإمارة،ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية ٢٩٤/٤ ١، ٤٧٠١ (١٨٤٠) بسنده إلى زبيد اليامي، والأعمش، وأبو داود:ك: الجهاد، ب: في الطاعة ٣/ ٢٦٢٥) بسنده إلى زبيد، والنسائي:ك: البيعة، ب: جزاء أمر بمعصية فأطاع ١٥٩/٧ بسنده إلى زبيد، وابن أبي شيبة ٢/ ١٥٤٥ (١٥٥٥) بسنده إلى الأعمش، وابن حبان ٤٧/٤ (١٥٥٥) بسنده إلى الأعمش، الأعمش، وأحمد ٢/٢١ بسنده إلى الأعمش، وأحمد ٢/ ٢٨١ بالله الأعمش، وأحمد ٢/ ٢٨١ بسنده إلى الأعمش، ١٤٥ بسنده إلى زبيد، والطيالسي ص١٧ (١٠٩) بسنده إلى الأعمش، والخطيب ص١٧٠ (١٨٠) بسنده إلى الأعمش، جميعا عن سعد بن عبيدة به، وفي حديث الأعمش، والخطيب ص١٧٠ (٨٧) بسنده إلى الأعمش، جميعا عن سعد بن عبيدة به، وفي حديث الأعمش أن الرجل كان من الأنصار، وأنه أمرهم بالتوائب في النار، لأنه غضب عليهم في بعض الأمر.

وقد روى مختصرا بلفظ: « لاطاعة لبشر في معصية الله» من غير قصة:

رواه ابن أبی شیبه ۲۱/۱ ۱۵ (۲۰۰۰)، وابن حبان ۴۷/۷، ۱۵ (۴۰۵، ۴۰۰) بسنده إلی نوح بن حبیب، وأبو یعلی ۲۹۱۱ (۲۷۹)، ۳۰۹، ۳۰۹ (۳۳۷) عن زهیربن حرب، جمیعا عن عبدالرحمن بن مهدی، عن سفیان الثوری، عن زبید بن الحارث، عن سعد بن عبیدة السلمی، عن أبی عبدالرحمن السلمی، عن علی بن أبی طالب، عن النبی تلکه.

### البيان

الأمير الذي أمرهم بذلك قيل هو: عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى، القرشي، السهمي أبوحذافة، أسلم قديما، وهاجر إلى الحبشة (٢).

<sup>(</sup>١) الذي في مسند الطيالسي هكذا وحدثنا شعبة بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن، وواضح أن فيه سقطاً، والصواب: شعبة، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، كما في بقية الروايات. وقد عزا المزى في التحقة ٧٠/٧ الحديث إلى النسائي في الكبرى:ك: البيعة من طريق أبي داود عن شعبة عن منصور، والأعمش، عن سعد بن عبيدة.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الخبر(٢٠٥).

والذى أمَّره إنما هوعلقمة بن مُجَزَّزٍ - بضم أوله، وجيم مفتوحة. ومعجمتين، الأولى مكسورة ثقيلة، وحكى فتحها - ابن الأعور، الكنانى، المدلجى، بعثه عمر على جيش إلى الحبشة في البحر، فأصيبوا جميعا، وذلك سنة عشرين (١٠).

• ۲۵/۷/۲ ــ روى ذلك ابن ماجة: ك: الجهاد، ب: لاطاعة في معصية الله ۹۰۲،۹۰۰، ۹۰۲ (۲۸۲۳)، قال:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن عمرو، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سعيد الحدرى، أن رسول الله على بعث علقمة بن مُجَزِّرٍ على بعث، وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غزاته، أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش، فأذن لهم، وأمَّر عليهم عبدالله بن حذافة بن قيس السهمى، فكنتُ فيمن غزا معه، فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم ناراً ليصطلوا، أوليصنعوا عليها صنيعا، فقال عبدالله \_ وكانت فيه دُعَابة \_ :أليس لى عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى.قال: فما أنا بآمركم بشىء إلاصنعتوه؟ قالوا: نعم. قال: فإنى أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس، فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي عَلَيْه، فقال رسول الله عَلَيْه : لا مَن أمركم منهم معهمية الله فلا تطبعوه».

قال المزى في التحفة ٤٢٤/٣ : ﴿ ثُوبَانَ لَقَبِ الحَكُمِ ﴾.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢٣/٢: « هذا إسناد صحيح » .

قلت : في الإسناد عمر بن الحكم، وثقه ابن حبان وابن سعد ، وروى لـه مسـلم، وقــال ابن حجر: صدوق.

رواه ابن أبي شيبة ٢ ٢/٣٤ ٥ (٥ ٥ ٥ ٥)عن يزيد بن هارون، وابن حبان ٤٣/٧ ع٤ (٤٥٤٠) بسنده إلى يزيد بن هارون، والحاكم ٣ / ٣٦٠/٣ وسكت عنه هو والذهبي، وابن إسحاق (السيرة النبوية ٤ /٤ ٥ ، ١ ، ٥ ٥ ، ١) عن عبد العزيز بن محمد، وأحمد ٣/٧٣ عن يزيد بن هارون، والخطيب ص١٧٧ بسنده إلى عيسى بن يونس، جميعا عن محمد بن عمرو به.

وروى الواقدى فى المغازى (٩٨٣/٣) هذه القصة، عن محمد بن موسى، عن أبيه، وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن أبيه.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة٤/٤، تجريدأسماء الصحابة١/١٩٣، الإصابة٤/٢٦٧ (٥٦٧١).

<sup>(</sup>٢) عند الحاكم في المستدرك قال: حدثنا محمد بن عمرو ... إلخ. وواضح أن ها هنا سقطاً، فأين الحاكم من محمد ابن عمرو؟ وقد قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ٣/٥٠٤: هرواه الحاكم في المستدرك من طريق عبد العزيز بن محمد، عن ابن عمرو به » .

وواضح أن كلاً من علقمة وعبد الله بن حذافة ليسا أنصاريين، بينما رواية الأعمش، عن سعد ابن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن على، فيها أنه رجل أنصارى. ولذلك ضعَّف النووى في شرح مسلم (٢٢/١٢) القول بأنه عبد الله بن حذافة.

بينما قال الخطيب في الأسماء المبهمة ص١٧١: «وقول الراوى في حديث على: إنه رجل من الأنصار وَهُمَّ، إنما كان من بني سهم»، وتبع الخطيب في ذلك ابنُ الجوزى كما ذكره الحافظ في الفتح ٤٧/٧. . .

وقد مرَّ أن الحديث في رواية زبيد عن سعد بن عبيدة فيه «رجلا» وليس فيه أنه من الأنصار ومعنى هذا أن الخطيب ـ ومن بعده ابن الجوزى وغيره ـ يجزم بأن القصة فبي حديث على وأبي سعيد واحدة.

بينما صنيع البخارى يعنى احتمال التعدد، حيث بوَّب للحديث بقوله: «سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مُجَزِّز المدلجي، ويقال: إنها سرية الأنصار».

قال ابن حجر في الفتح ٧/٧٤: «فأشار بذلك إلى احتمال تعدد القصة، وهو الذي يظهر لي لاختلاف سياقهما، واسم أميرهما، والسبب في أمره بدخولهم النار».

قلت: قد ذكر في حديث الباب المبهم أن الآمر لهم بالدخول في النار هو الذي أمَّره عليهم رسول الله على ، بينما في حديث البيان: الذي أمرهم بذلك إنما أمرَّه عليهم علقمة، وفي حديث الباب بالإبهام أنه حمله على هذا الأمر الغضب، بينما كان الأمر في حديث البيان دعابة ومزاحا. ولذلك فالقول بالتعدد أولى.

قال ابن حجر: «ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل، ويبعده وصف عبد الله بن حدافة السهمي القرشي المهاجري بكونه أنصاريا».

ثم قال: «ويحتمل الحمل على المعنى الأعم، أى أنه نصر رسول الله عَلَيْهُ في الجملة. وإلى التعدد جنح ابن القيم».

وقد روى عبد الرزاق ٣٣٥/١١ (٢٠٦٩) عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، أن النبى على المحت عبد الله بن حذافة على سرية ، فأمر أصحابه، فأوقدوا ناراً، ثم أمرهم أن يَنبُوها، فجعلوا يثبونها، فجاء شيخ لِيثِبَها، فوقع فيها، فاحترق منه بعض ما احترق... فذكر رجوعهم إلى النبى على ما سبق.

وهذا سياق مخالف لما سبق، وإسناده مرسل.

٢ ٥ هـ (ب): حَدِيث أبي وَائِلٍ: قِيلَ لأسامَةَ: لَوْ أَتَيْتَ فُلاناً فَكَلَّمْتُهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ
 لَتَرْوَنَ أَنِّي لا أَكَلِّمُهُ....الحديث.

المكنى عنه: عثمان رضى الله عنه.

۱۲۱۸/۵۲۱ وى هذا الحديث البخارى: ك: بدء الخلق، ب: صفة النار وأنها مخلوقة ٢٢٠،٢١٩/٢

حدثنا على، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبى واثل، قال: قبل لأسامة: لو أثبت فلاناً فكلمته ؟ قال: إنكم لترون أنى لا أكلمه، ألا أسمعكم، إنى أكلمه فى السر، دون أن أفتح باباً لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان على أميراً: إنه خير الناس، بعد شىء سمعته من رسول الله على . قالوا: وما سمعته يقول ؟ قال: سمعته يقول: « يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى فى النار فتندلق أقابه فى النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه ...» الحديث.

على هو ابن عبد الله، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وأسامة هو ابن زيد.

رواه ابن بشكوال ١/٨٦٣/١ ٣١) بسنده إلى البخارى به.

ورواه البخارى أيضا: ك: الفتن، ب: الفتنة التي تموج كموج البحر ٢٢٨/٤ بسنده إلى شعبة، وأحمد ٢٠٨/٥ عن أبي معاوية، ٢٠٩ بسنده إلى شعبة، كلاهما عن سليمان بن مهران الأعمش به.

#### البيان

فلان المكنى عنه هو: عثمان بن عفان <sup>(١)</sup>.

۱ ۲ ۱ ۹ / ۲ ۱ سروی ذلك مسلم: ك: الزهد والرقائق، ب: عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله ٤/ ٢ ٢ / ٢ ٢ ( ٢٩٨٩ ) قال:

حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبى شببة، ومحمَّد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، وأبو كريب ـ واللفظ لأبى كريب ـ (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا) أبو معاوية، حدثنا شقيق، عن الأعمش، عن أسامة بن زيد، قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه ؟ فقال: ألا تَروُّن أنى لا أكلمه، ألا أسمعكم ؟ والله لقد كلمته فيما بينى وبينه، ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون على أميراً: إنه عير الناس، بعد ما سمعت رسول الله عليه يقول: «يؤتي بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتدلق أقتاب

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته فی الخبر (۱۳۹).

وَالرِّجلِ قَدمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجلِ قَدمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ ... الحديث.

عامل اليمن: يَعْلَى بن مُنْية (١) . ذكره الدارقطني. والأقطع اسمه: جبر، أو جبير. ذكره عبد الرزاق.

بطنه ... » الحديث.

رواه في نفس الموضع بسنده إلى جرير، وأحمد ٢٠٥/٥ عن يعلى بن عبيد، والحميدي /١٠٥/٥) عن سفيان بن عيينة، جميعا عن سليمان بن مهران الأعمش به.

ورواه الطيراني ١٦٤/١، ١٦٥(٣٩٥) بسنده إلى أبى معاوية، (٤٠٢) بسنده إلى يعلى بن عبيد، كلاهما عن الأعمش به، بالمرفوع فقط مختصرا.

ورواه أحمد ٢٠٦/٥ عن عبد الصمد، عن حماد، عن عاصم، عن أبي وائل، عن أسامة بن زيد، بالمرفوع فقط.

ولم يذكر ابن بشكوال دليلا على كونه عثمان.

أقتاب بطنه: أى أمعاؤه، واحدها: قِتْب ـ بكسر فسكون ـ وقيل: هي جمع قِتْب، وقتب جمع قَتْب، وقتب جمع قَتْب، و

۲۲۰/۰۲۲ ووى هذا الحديث مالك: ك: الحدود، ب:جامع القطع ۸۳٥/۲، ۸۳۱(۳۰) قال:

عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن رجلا من أهل اليمن، أقطع اليد والرجل قدم، فنزل على أبى بكر الصديق، فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلى الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عُقداً لأسماء بنت عميس، امرأة أبى بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم، ،ويقول: اللهم عليك بمن بَيَّت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحُلِيَّ عند صائغ، زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع، أو شُهِدَ عليه به. فأمر به أبو بكر الصديق، فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر الله لدعاؤه على نفسه أشد عندى من سرقته.

رواه الشافعي ٤٠٤، ٤٠٤، ٤٠٤ ومن طريقه البيهقي ٢٧٣/٨ وابن بشكوال ٢٦٨/١ (٧٤) بسنده إلى يحيى الليثي، كلاهما عن مالك به

قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٠/٤: «وفي سنده انقطاع» يعنى: لم يدرك القاسم أبابكر. وروى عبد الرزاق ١/١٨٧/١) عن الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم

في وز ٤ : منيه .
 في وز ٤ : منيه .

اين محمد، أن سارقا مقطوع اليد والرجل سرق حُلِيًا لأسماء، فقطعه أبو بكر الثالثة. قال: حسبته قال: يده.

وروى عبد الرزاق ۱۸۸/۱، ۱۸۹(۱۸۷۷) - ومن طريقه الدارقطنى ۱۸۶/۳ - عن معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه، ويقرئه القرآن... فذكرت قصة طويلة مشابهة لقصة الباب، وفيها: «فأمر به، فقُطِعَت رجله ».

وروى عبد الرزاق(١٨٧٧٠) عن معمر، عن الزهرى، عن سالم وغيره، قال: إنما قطع أبو بكر رجله، وكان مقطوع اليد ...

#### البيان

عامل اليمن هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث، التميمى، الحنظلى، حليف قريش، ويقال له: يعلى بن مُنية ـ بضم الميم وسكون النون ـ وهى أمه، وقيل: هى أم أبيه، جزم بذلك الدارقطنى، وقال: هى مُنية بنت الحارث بن جابر والدة أمية والد يعلى. أسلم يوم الفتح، وشهد حنينا والطائف، وتبوك، وولاه أبو بكر وعمر وعثمان، وشهد الجمل مع عائشة، وقتل مع على بصفين(١).

# ٢٢ ١/٥٢٢ ـ روى هذا الحديث الدارقطني ١٨٤/١٨٤٠ قال:

ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، نا الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، عن نافع، أن رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبى بكر الصديق، فكان يصلى من الليل، فقال له أبو بكر: ما ١٣٤٢ ١٣٤٢ ليلك بليل سارق، مَنْ قطعك ؟ قال: يعلى بن أمية ظلماً. قال: فقال له أبو بكر: لأكتبنَّ إليه. وتَوَعَده، فبينما هم كذلك إذ فقدوا حُليًا لأسماء بنت عميس ...فذكره، وفيه أن أبا بكر أمر بقطع رجله، فقال عمر: بل نقطع يده كما قال الله عز وجل. قال: دونك.

هذا إسناد منقطع، نافع لم يدرك القصة.

رواه ابن بشكوال ٢٦٩/١ (٧٤) بسنده إلى الدارقطني به.

وروى عبد الرزاق ١٨٧/١٠ (١٨٧٧١)- ومن طريقه الدارقطني ١٨٤/٣- عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: إنما قطع أبو بكر رِجْل الذي قطع يعلى بنُ أمية، وكان مقطوع اليد قبل ذلك.

هذا إسناد صحيح.

والأقطع اسمه: جبر، أو جبير، ولم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/١٢٨ - ١٢٨، تجريد أسماء الصحابة ١٤٤/٢، الإصابة ٥٣٦٠ (٩٣٦٠).

٣٢٥ - (خ): حَدِيثُ جَهْمِ بْنِ عُثْمَانَ السَّلَمِي: بَيْنَا عُمَرُ يَطُوفُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ سَمِعَ امْرِأَةً تَقُولُ:

هَلْ مِنْ سَبِيلِ إِلَى حَمْرِ فَأَشْرَبَهَا أَمْ مِنْ (١) سَبِيل إِلَى نَصْر بْن حَجَّاج هي: الفُرَيْعة بنت همام، أم الحجاج بن يوسف. قال ابن قتيبة (٢) : وكانت تحت المغيرة بن شعبة.

# ۲۲۲/۵۲۲ ووى ذلك عبد الرزاق ١٨٩/١ (١٨٧٧)، قال:

عن ابن جريج، قال: أخبرني غير واحد من أهل المدينة، منهم إسماعيل بن محمد بن سعد، أن يعلى قطع يد السارق ورجله، فسرق الثالثة فقطع أبو بكر يده الثانية، ثم ذكر نحو حديث الزهري (يعني حديث الزهري عن عروة عن عائشة السابق) قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن أبي بكر، أن اسمه جبر، أو جبير.

إسناده منقطع.

قال ابن بشكوال ۲۹۹/۱: «وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج ...» فذكره.

#### ٣٢٥/٥٢٣ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٢٦١-٣٢٣(٢٩١)، قال:

أحبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي جعفر الأخرم، قال: أخبرنا أبو على عيسي بن محمد ابن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الطوماري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبيد بن أبي الدنيا القرشي، قال: حدثنا عمرو بن أبي الحارث الهَمداني، قال: حدثنا محمد بن سعيد القرشي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن جهم بن عثمان بن أبي جهمة السلمي ـ وكان على ساقة خيبر يوم فتحها النبي ﷺ ـ عن أبيه، عن جده، قال: بينا عمر بن الخطاب يطوف ذات ليلة في سكك المدينة إذ سمع امرأة وهي تهتف من خدرها:

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج

...فذكر الشعر والقصة في إبعاد عمر لنصر إلى البصرة، ورفض عمر محاولات رجعه إلى المدينة، حتى مات عمر، فركب نصر صدر راحلته وتوجه نحو المدينة.

الذي كان على ساقة خيبر هو عثمان بن أبي جهم كما ذكر ابن أبي حاتم. .

محمد بن سعيد القرشي هو الأثرُم، وقد رمي بالكذب (٣) .

<sup>(</sup>١) في وزء: هل. وصححها في الهامش ومن، . (٢) في وزء: قاله ثنيبة.

<sup>(</sup>٣) المغنى في الضعفاء ٢/٨٥ .

ومحمد بن عثمان بن جهم ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولم أجد من ذكر أباه أو جده.

عزاه ابن حجر في الإصابة ٢١٩/٤ ٢١٥) إلى الخرائطي في «اعتلال القلوب» عن إبراهيم ابن الجنيد، عن محمد بن سعيد القرشي به.

قال ابن حجر: «وقد اختلف على محمد بن سعيد في إسناده، فرواه ابن منده من طريق عتاب بن الجليل، عن محمد بن سعيد الأثرم، عن محمد بن عثمان بن جهم، عن أبيه، عن جده، أنه كان على غنائم خيبر. وهذا كأنه مقلوب.

ورواه ابن عساكر في تاريخه من طريق قاسم بن جعفر، عن محمد بن سعيد، عن محمد بن عثمان بن جهم ، عن أبي جهيمة، عن أبيه، عن جده، وكان على ساقة غنم خيبر، .

وقد روى ابن سعد القصة فى الطبقات الكبرى ٣/٥٨٥ مختصرة، من طريق عمرو بن عاصم الكلابى، قال: أخبرنا داود بن أبى الفرات، قال: أخبرنا عبد الله بن بريدة الأسلمى، قال: بينا عمربن الخطاب يَعسُّ ذات ليلة إذ امرأة تقول:

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج فلما أصبح سأل عنه، فإذا هو من بني سليم ... فذكر إخراج عمر إياه إلى البصرة.

وعمرو بن عاصم الكلابي صدوق في حفظه شيء ، وقد أخرج له الجماعة، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعبد الله بن بريدة كان له سبع سنين يوم مات عمر، فيحتمل أنه حمل تلك القصة وحضرها.

#### البيسان

قال الخطيب: «هذه المرأة المتمنية هي: الفريعة بنت همام، أم الحجاج بن يوسف الثقفي». ٢٢٤/٥٢٣ ـ روى ذلك في الأسماء المبهمة ص٢٦٤، ٢٦٥ (٢٢٩)، قال:

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكى، قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز، قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكرى، قال: وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، في حديث عروة بن الزبير: إن الحجاج رآه قاعدا مع عبد الملك بن مروان، فقال له: أيقعد ابن معك (كذا ، ولعل ها هنا سقطا، سقط المضاف إليه «ابن ...») على سريرك، لا أمَّ له! فقال عروة: أنا لا أم لى، وأنا ابن عجائز الجنة؟ ولكن أين (كذا، ولعل الصواب: إن) شئت أخبرتك من لا أمَّ له يا ابن المتمنية. فقال عبد الملك: أقسمت عليك أن تفعل. فكف عروة.

قال ابن قتيبة: قوله: يا ابن المتمنية، أراد أمه، وهي الفريعة بنت همام، أم الحجاج بن يوسف،

٢ ٥ - (خ): حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمرَ: وَاللَّهِ مَا تَقْضَى بِالْعَدْلِ، ولا تُعْطَى الْجَزْلَ. فَعَضِبَ عُمرُ، فَقَال رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَمْ تَسْمَعْ اللَّهَ يَقُول (١) ﴿خُدُ الْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ ﴾ (٢) [الأعراف: ٩٩] ... الحديث.

القائل الأول: عُيينَة بنُ حِصْنِ (٣). والثاني: ابن أخيه، الحُرُّ بنُ قَيْسِ بن حصن (١).

وكانت تحت المغيرة بن شعبة، وهي القائلة:

ألا سبيل إلى خمر فأشربها أم لا سبيل إلى نصر بن حجاج

وكان نصر بن حجاج من بنى سليم، وكان جميلاً رائعاً، فمر عمر بن الخطاب ذات ليلة، وهذه المرأة تقول:

# ألا سبيل إلى خمر فأشربها ؟

فدعا بنصر بن حجاج، فسيَّره إلى البصرة، فأتى مجاشع بنَ مسعود السلمى، وعنده امرأته شميلة، وكان مجاشع أميا، فكتب نصر على الأرض: أحبك حباً لو كان فوقك لأظلك، ولو كان تحتك لأقلك. فكتبت المرأة: وأنا والله. فكبَّ مجاشع على الكتاب إناء، ثم أدخل كاتبا، فقرأه، وأخرج نصرا، وطلقها.

وواضح أنه لم يذكر مستند ابن قتيبة في هذه التسمية.

وقد ذكر ابن قتيبة في «عيون الأخبار» ٢٤/٢/، ٢٤ القصة بالإبهام من أول قوله «وسمع (يعني عمر) امرأة ذات ليلة تقول ...فلكر القصة أعلاه، وزاد: فقال نصر بن حجاج:

ومالى ذنب غير ظنُّ ظننتَه وفي بعض تصديق الظنون أثام

...إلى آخر الأبيات.

قال ابن قتيبة: « وأنا أحسب هذا الشعر مصنوعا » .

# ٤ ٢ ٥/٥ ٢٤ ١ ـ روى هذا الحليث الخطيب ص ٢٠ ٥ (٥٠ ٢) قال:

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، قال: حدثنى عبد الرحمن بن صالح، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن رجل من قريش، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: والله ما تَقْسِم بالعدل، ولا تعطى الجزل. فغضب عمر، حتى عرف في وجهه، فقال له رجل إلى جنبه: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع أن الله يقول: ﴿ محد العفو وأمر بالعُرْف وأعرض عن الجاهلين ﴾ فقال

 <sup>(</sup>١) في و زه : قول الله عز وجل.
 (٢) في وخ، زه : ﴿ خد العفو ﴾ فقط.

<sup>(</sup>٣) في ((١) : عتبته بن حصين.(٤) في ((١) : حصين.

عمر: صدقت صدقت. فكأتما كانت ناراً فأطفئت.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة شيخ يونس بن بكير.

#### البيسان

القائل الأول: عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى، كان من المؤلفة، أسلم قبل الفتح، وشهدها، وشبهد حنينا والطائف، وعاش إلى خلافة عثمان بن عفان (١).

والقائل الثاني: ابن أخيه: الحُوُّ ـ بضم الحاء المهملة وبالراء ـ ابن قيس بن حصن، الفزارى ذكره في الصحابة أبو على بنُ السكن وابن شاهين (٢).

٤ ٢ ٣ / ٢ ٢ أ\_ روى ذلك البخارى: ك: التفسير، ب: سورة الأعراف ١٣١/٣، قال:

حدثنا أبو اليَمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن ابن عباس، رضى الله عنهما، قال: لما قدم عيبنة بن حصن بن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحُرِّ بن قيس ـ وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شبابا ـ فقال عيبنة لابن أخيه: يابن أخى، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحرُّ لعيبنة، فأذِن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يابن الخطاب، فو الله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر، حتى همَّ به، فقال له الحرث يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه على خط العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين في وإن هذا من الجاهلين. والله ماجاوزها عمر حين تلاها، وكان وقّافا عند كتاب الله.

أبو اليمان هو الحكم بن نافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة .

رواه أيضا:ك: الاعتصام، ب: الاقتداء بسنن رسول الله على ٢٥٨/٤ بسنده إلى يونس بن يزيد، والخطيب ص٤٣٠، ٤٣١ (٢٠٥) بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهرى به.

ورواه عبدالرزاق ۲ ۱/۰۶۱ ، ۶۱ ، ۶۱ ، ۲۰۹۱) عن معمر، عن الزهري، قال: كان مجلس عمر مغتصا من القراء ... فذكره مرسلا ببيان عيينة، وإبهام ابن أخيه.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٤/١٦٧، تجريد أسماء الصحابة ٤٣٢/١، الإصابة ٥/٥٥، ٥٥(٦١٤٦)، فتح الباري ٢١٧/١٣، ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲۱۸/۱۳، الإصابة ۵/۲، ۲(۱٦۸۷)، تجريد أسماء الصحابة ۲/۵۱، أسد الفابة ۳۹۲، ۳۹۴.

[[/٧٠]

٥٧٥\_ (خ): حَدِيثُ أَبِي عُثْمَانَ/ النَّهْدِئُ: سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ عَنِ الذَّارِيَاتِ وَالْمُرْسَلاتِ وَالنَّازِعَاتِ، فَقَالَ عُمَرُ: ضَعْ عَنْ (١) رَأْسِك...الحديث.

هو: صَبِيغ ـ بفتح الصاد المهملة، وبالغين المعجمة ـ ابن عِسْل. وقيل: ابن غنم(٢) . وقيل: ابن غنم(٢) . وقيل: ابن شريك التميمي .

# ۲۲۷/0۲٥ مروى هذا الحديث الخطيب ص٥٦ (٨٠) قال:

أخبرنا أبو القاسم الأزهرى، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن البزاز، قال: أخبرنا أحمد ابن محمد بن المغلس، قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى، قال: حدثنا هوذة بن خليفة البكراوى، حدثنا سليمان التيمى، عن أبى عثمان النهدى، قال: سأل رجل من يربوع، أو من بنى تميم عمر بن الخطاب عن الذاريات والمرسلات والنازعات، أو عن بعضهن، فقال له عمر: ضع عن رأسك، فإذا له وفرة، فقال عمر: أما والله لو رأيتك محلوقاً لضربت الذى فيه عيناك. قال: ثُمَّ كَتَب إلى أهل البصرة ـ أو قال: إلينا ـ ألا يجالسوه. فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا.

#### البيان

هذا الرجل هو: صبيغ ـ بفتح الصاد المهملة، وكسر الباء الموحدة ـ ابن عِسْل ـ بكسر العين المهملة وسكون السين المهملة ـ ويقال: ابن عُسْيل ـ بضم العين وفتح السين مصغرا ـ ويقال: ابن شريك، وقيل: ابن عليم، من بنى عسيل بن عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمى اليربوعى البصري(٣).

# • ۲۲۸/۵۲۵ ــ روى ذلك البزار( كشف الأستار ۲۹/۳، ۷۰)(۲۰۹۲)، قال:

حدثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا سعيد بن سلام العطار، ثنا أبوبكر بن أبى سبرة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب، فقال: ياأميرالمؤمنين، أخبرنى عن و الذاريات ذروا». قال: هى الرياح ... الحديث فى سؤاله عن الحاملات وقرا»، وهالمقسمات أمرا» و الجاريات يسرا». قال: ثم أمر به عمر، فضرب مئة، وجعل فى بيت، فلما برأ دعاه، فضربه مئة أخرى، وحمله على قتب، وكتب إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى، فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب فى ذلك إلى عمر، فكتب عمر: ما إخاله إلا قد صدق، فخل بينه وبين مجالسة الناس.

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من وز».

<sup>(</sup>٢)كذا، وفي أصل الأسماء المبهمة، كما في إشارات النووي: عليم.

<sup>(</sup>٣) تهذيب تاريخ دمشق ٦/٦ ٣٨، ٣٨٧، الأسماء المبهمة ص١٥١ (٨٠).

قال البزار: « لانعلمه مرفوعا من وجه إلا من هذا، وإنما أتبى من أبى بكر بن أبى سبرة فيما أحسب؛ لأنه لين الحديث، وقد بيّنًا علته، إذ لم نحفظه إلا من هذا الوجه».

قال الهيشمى فى المجمع ١١٣/٧ : « رواه البزار، وفيه أبو بكر بن أبى سبرة، وهو متروك». قلت: قد رُمي ابنُ أبي سبرة بالوضع.

رواه الخطيب ص٥٦٥ ( ٨٠) بسنده إلى سلم بن مهران الوزان، عن إبراهيم بن هانئ به.

وعزاه في تهذيب تاريخ دمشق٣٨٦/٦ إلى الدارقطني، وقال: قال الدارقطني، هذا الأثر غريب، تفرد به أبو بكر بن أبي سبرة المديني عنه. أقول: هذا الأثر مطعون فيه، وأظن أنه كذب مختلق، والعقل لايقبل أن يضرب عمر رضى الله عنه رجلاً سأله عن تفسير آيات من القرآن، ليست من المتشابهة في شيء، ثم ينهي عن مجالسته، وحاشا عمر أن يصل إلى هذه الدرجة من الجفاء».

وعزاه السيوطي في الدر المنثور١١١/٦ إلى الفريابي عن الحسن مختصرا بالقصة».

(ز) قلت: والثابت أن عمر إنما فعل بصبيغ ذلك لأنه كان يسأل عن المتشابه.

۱۲۲۹/۵۲۵ والتبدع في المقدمة، باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع والتبدع الدارمي في المقدمة، باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع

أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا يزيد بن حازم، عن سليمان بن يسار، أن رجلا يقال له صبيغ قدم فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر، وقدأعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ فأحد عمر عُرجُونا من تلك العراجين، فضربه، وقال: أناعبدالله عمر، فجعل له ضربا حتى دم ن رأسه، فقال: ياأميرالمؤمنين، حسبُك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي.

أبو النعمان هومحمد بن الفضل، عارم السدوسي، ورجال الإسناد ثقات، لكنه منقطع، فقد ولد سليمان سنة أربع وعشرين، واستشهد عمر سنة ثلاث وعشرين.

ذكره في تهذيب تاريخ دمشق٦/٣٨٧.

وروى الدارمى أيضا فى نفس الموضع ١/٥٥، ٥٦ القصة من طريق عبدالله بن صالح، عن الليث، عن محمد بن عجلان، عن نافع، أن صبيغا العراقيَّ جعل يسأل عن أشياء من القرآن فى أجناد المسلمين، حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب...فذكر القصة مطولة، وفيه أن عمر كتب إلى أبى موسى الأشعرى، أن لايجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر،أن قد حسنت توبته، فكتب عمر،أن يأذن للناس بمجالسته.

٣٦ ٥ (١) \_ (١): حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُماسَة: قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، أَسْأَلُها عَنْ شَيءٍ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ كَانَ صَاحِبُكُمْ شَيءٍ، فَقَالَتْ: مَمَّنْ أَنْتَ (٢)؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. فَقَالَتْ: كَيُفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: مَانَقِمْنَا (٣) مِنْهُ شَيْئاً. فَلَاكَرَتْ حَدِيثَ: ﴿ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمُر (٤) أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ﴾ ... الحديث.

[ك٧٤/ب] قال الحافظ شرف الدين الدمياطي / في كتاب « الإشارة إلى ترك ولاية القضاء والإمارة»: قولها:صاحبكم، هو: عمرو بن العاص، وقيل: معاوية بن حَديج الكندى التجيبي، وهو الأكثر. انتهى (٥).

وعبدالله بن صالح كاتب الليث، وهو صدوق، وباقى رجال الإسناد ثقات، لكنه منقطع أيضاً، لأن نافعا لم يدرك عمر، رضى الله عنهم.

وذكره أيضا في تهذيب تاريخ دمشق٦/٣٨٧.

قال ابن ماكولا في الإكمال ٥/٢٢١ في الاكمال ٥/٢٢٠ هان يسأل عمر عن غريب القرآن،

وقال الفيروز آبادى في القاموس المحيط٣/٣١١ كان يعنَّت الناس بالغوامض والسؤالات، فنفاه عمر إني البصرة».

وقال الذهبي في المشتبه٢/٤١٤٪ صبيغ بن عسل الذي يسأل عن المتشابه».

**له وفرة**: الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن<sup>(٦)</sup>.

عراجين النخل: جمع عرجون، بضم العين المهملة والجيم: وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العِذْق، وهو فعلون من الانعراج: الانعطاف، والواو والنون زائدتان(٧).

**۱۲۳۰/۵۲٦ روی هذا الحدیث مسلم**: ك: الإمارة، ب: فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر و الحث على الرفق بالرعية ... ۱۶۵۸ (۱۸۲۸)، قال:

حدثنى هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا ابن وهب، حدثنى حرملة، عن عبدالرحمن بن شُماسة، قال: أثبت عائشة أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر، فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: مانقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير، فيعطيه النفقة. فقالت: أماإنه

(٣) في ( ز ) : يمنعنا.

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ساقط من و خه.

<sup>(</sup>٢) في و ز ۽ : من أنت. مديند ميران

<sup>(</sup>٤) في ﴿ ز ﴾: أمور. (٦) النهاية ٥/٢١٠.

<sup>(</sup>٥) هذا اللفظ ساقط من ﴿ زَ٠.

<sup>(</sup>٧) النهاية ٢٠٣/٣.

٧٧ه(١) \_ (١): حَدِيثُ عَدَى بْنِ عُمَيْرِ الكِنْدَى مَرْفُوعاً: ﴿ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِخْيطاً فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَال: يَارِسُولَ اللَّهِ، اقْبَلْ عَنَى عَمَلَكَ ... الحديث. رواه مسلم وأبوداود.

والرجل المذكور هو: سعد بن عبادة، كما رواه أحمد في مسنده.

لا يمنعنى الذى فعل فى محمد بن أبى بكر، أحى، أن أخبرك ماسمعت من رسول الله عَلَيْهُ يقول فى بيتى هذا: ﴿ اللهِ من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم، فاشقُق عليه، ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم، فارفق به».

شماسة، بفتح الشين وضمها.

رواه أيضا فيه بسنده إلى عبدالرحمن بن مهدى، وأحمد ٢٥٨/٦ عن وهب بن جرير بن حازم، كلاهما عن جرير بن حازم، عن حرملة به.

ورواه ابن حبان ٣٨٢/١ (٥٥٤) بسنده إلى عبدالله بن وهب، وأحمد ٩٣/٦ بسنده إلى ابن وهب، و٢٥٧ بسنده إلى جريربن حازم، كلاهما عن حرملة، عن عبدالرحمن بن شَمَاسة به (في رواية جريرهذه: ابن سماعة، وهو تصحيف) بالحديث المرفوع، من غير قصة.

#### البيان

لم أجد دليلا للبيان الذي ذكره المصنف.

۱۸۳۲/۵۲۷ وى هذا الحديث مسلم:ك: الإمارة، ب: تحريم هدايا العمال ۱۸۳۵/۱ (۱۸۳۳) قال:

حدثنا أبو بكربن أبى شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، عن قيس ابن أبى حازم، عن عدى بن عميرة الكندى، قال: سمعت رسول الله على يقول: « من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطاً فما فوقه، كان غلولا يأتى به يوم القيامة». قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأنى أنظر إليه، فقال: يارسول الله، اقبل عنى عملك، قال: « ومالك؟». قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: « وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتى منه أخذ، ومائهى عنه انتهى».

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ساقط من ( ك ، خ ) .

ورواه فیه بسنده إلی عبدالله بن نمیر، ومحمد بن بشر، وأبی أسامة، والفضل بن موسی ، وأبوداود:ك: الأقضیة، ب: فی هدایا العمال ۳۰۰/۳۰۱ (۳۵۸۱) بسنده إلی یحیی بن سعید القطان، وأحمد ۱۹۲/۶ عن یزید بن هارون، ووکیع، وسعید، وهو ابن أبی عروبة، والحمیدی ۲/۳۹۳ (۸۹۲ (۲۵۱-۲۱)) بسنده إلی سفیان الثوری، وزهیر، ووکیع، وعیسی بن یونس، وسفیان بن عیینة، ومروان بن معاویة الفزاری، ومعتمر بن سلیمان، ویحیی بن عبد الملك بن أبی عتبة، جمیعا عن إسماعیل بن أبی خالد به.

#### البيسان

الرجل الأنصاري المذكور هو: سعد بن عبادة(١).

# ٢٣٢/٥٢٧ ـ روى ذلك أحمد ٢٩٢/٥٢٧ قال:

ثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن خالد( كذا. والصواب: ابن أبى خالد) قال: حدثنى قيس، عن عدى بن عمير الكندى، قال: قال رسول الله على الناس، من عمل منكم لنا على عمل، فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه، فهو غِلِّ يأتى به يوم القيامة ». قال: فقام رجل من الأنصار أسود ـ قال مجالد: هو سعد بن عبادة ـ كأنى أنظر إليه، قال: يارسول الله، اقبل عنى عملك . فقال: « وأنا أقول ذلك الآن ، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتى منه أخذه، ومانهى عنه انتهى».

إسناد الحديث صحيح، لكن مجالد بن سعيد ليس بالقوى، تغير في آخر عمره.

المِخْيَط: بكسر الميم وفتح الياء المثناه التحتانية: الإبرة (٢).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) النهاية ٢/٢٩.

# الماج من المالي المالي المالي المالي المالية المالية

تصليف الإمَّا الحَافِظ أَبِي زُرْعَة أَحِمَّدِبْ عَبدِلِرْمِيم الِعرَاقي ( ٧٦٢ - ٨٢٦ ه )

الجزءالنالث

چقیق *(الرکتوراجبرل(عنجبر(ه*یرالبر



,

# كتَابُ الْقَضَاء وَالشُّهَادَات

١٧٥ (٣): حَدِيثُ ابْنِ الزَّيْرِ: أَنَّ الزَّيْرَ خَاصَمَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَّهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ... الحديث، وفيه: فَعَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، وقال: يارسُولَ اللَّه، / [(٠٠/ب] أَنْ كَان(١) ابْنَ عَمَّتك.

قیل: إنه حاطب بن أبی بَلْتَعَة. ذكره النقاش، ومكی، والْمَهْدَوِئ، فی تفاسیرهم(۲).

وقيل: ثابت بن قيس بن شَمَّاس، قاله شيخنا أبو الحسن بن مغيث(٣).

٧٣٣/٥٢٨ ـ روى هذا الحديث البخارى:ك: المساقاة، ب: سكّر الأنهار ١/٢ ٥٣٠٥ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثنى ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، رضى الله عنهما، أنه حدّثه؛ أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبى عليه فى شراج الحرّة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصارى، سَرِّح الماء يَمرُ. فأبّى عليه، فأختصما إلى النبى عليه، فقال رسول الله عليه للزبير: اسقى يازبيو، ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصارى، فقال: أن كان ابن عمتك ... الحديث فى نزول قوله تعالى: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ (٤).

رواه مسلم: ك: الفضائل، ب: وجوب اتباعه ﷺ ١٨٢٩/٤ ، ١٨٢٩/(٢٣٥٧) عن قتيبة، ومحمد بن رمخ، وأبوداود: ك: الأقضية، ب: أبواب من القضاء ٣١٥/٣١٦، ٣١٦(٣٦٣٧) عن أبى الوليد الطيالسي، والترمدي \_ وقال: هذا حديث حسن \_ ك: الأحكام، ب: ماجاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء ١٩٥٠، ١٠٠(١٣٧٤)، ك: التفسير، ب: سورة النساء يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء ١٥٩٥، ١٠٠(١٣٧٤)، ك: النفسير، ب عن قتيبة، والنسائي: ك: آداب القضاء، ب: إشارة الحاكم بالرفق ٢٤٥/٨ عن قتيبة، وابن ماجة في المقدمة، ب: تعظيم حديث رسول الله عليه المرار، ١٨٥٨، ١٥٥١)، ك: الرهون،

<sup>(</sup>١)هذا اللفظ ساقط من ( خ).

<sup>(</sup>٢) في هامش وز، : ووابن أبي حاتم عن ابن المسيب، وابن باطيش وغيرهم،

 <sup>(</sup>٣) زاد هنا في و ك٤:. ولم أرّ لهذه الزيادةمعني. وزاد في هامشو ز٤: وجزم الدميرى في حياة الحيوان بأنه ذو
 الحويصرة، واسمه: حرقوص بن زهير التيمي.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٦٥.

ب: الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ٢٩/٢ (٢٤٩٠) عن قتيبة، وابن حبان ١١٤/١ (٢٤) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسي، وأحمد ٤/٤، ٥ عن هاشم بن القاسم، وابن بشكوال ٧٧/٢٥ (١٩٣) بسنده إلى قتيبة، جميعا عن الليث بن سعد به، وعند بعضهم أن هذا الأنصارى قد شهد بدرا.

ورواه النسائى: ك: آداب القضاء، ب: الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهوغضبان ٨/ ٢٣٨ بسنده إلى يونس بن يزيد، والليث بن سعد، والحاكم ٣٦٤/٣ بسنده إلى محمد بن عبدالله بن مسلم ابن أخى ابن شهاب، والطبرى ٥/٠٠٠ بسنده إلى يونس، والليث، جميعا عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام به، فجعله من مسند الزبير.

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فإنى لا أعلم أحداً أقام هذا الإسناد عن الزهرى يذكر عبدالله بن الزبير عن أخيه(كذا، ولعل الصواب:عن أبيه)، وهو عنه ضيق».

ولم يورده الذهبي .

ورواه البخارى: ك: الصلح، ب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى مَنْ حَكم عليه بالحكم البين ١١٥/، ١١٥، ١١٥، ١٦٦، ١٦٦، كلاهماعن أبى اليمان نافع بن حكيم، عن شعيب أبى بن حمزة، عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير، عن الزبير به، لم يذكرنيه وعبدالله بن الزبير».

ورواه البخارى: ك: المساقاة، ب: شرب الأعلى قبل الأسفل ٥٢/٢، ك: التفسير، سورة النساء ٢٠/٣ المسنده إلى معمر، ك: المساقاة، ب: شرب الأعلى إلى الكعبين ٥٢/٢ بسنده إلى معمر، ك: المساقاة، ب: شرب الأعلى إلى الكعبين ١٠١/٥ بسنده إلى عبدالرحمن بن إسحاق، جميعا عن الزهرى، عن عروة قال: خاصم الزبيرُ رجلا من الأنصار...فذكره، وصورته صورة الإرسال، لكنه مرفوع، لما سبق.

وقد ذكر في حاشيةتحفة الأشراف ١٨٣/٣ هذه الأنحاء الأربعة، ثم قال: « قال الدارقطني: والمحفوظ روايةشعيب».

## البيان

قيل: هذا الرجل هو: حاطب بن أبى بلتعة \_ بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مثناة، ثم مهملة مفتوحات \_ اللخمى، حليف بنى أسد بن عبد العزى، فهو مهاجرى، شهد بدرا ومات سنة ثلاثين فى خلافة عثمان، وله خمس وستون سنة (١).

<sup>(</sup>١) أسدالغابة ١/٠٣، ٣٦٠، تجريدأسماء الصحابة ١١٢/١، ١١٤، الإصابة ١٣١٢/١٣ (٥٣٣).

# ٣٣٤/٥٧٨ ـ عزا السيوطي في الدرالمنثور ١٨٠/٢، وابن حجر في الفتح٥/٢٧ ذلك إلى:

ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب، فى قوله تعالى: ﴿ فَلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ﴾ الآية، قال: نزلت فى الزبير بن العوام وحاطب بن أبى بلتعة، احتصما فى ماء، فقضى النبى عليه أن يسقى الأعلى ثم الأسفل.

قال ابن حجر: ﴿ إسناده قوى، مع إرساله، فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير، فيكون موصولا، وعلى هذا فيؤول قوله ﴿ من الأنصار ﴾ على إرادة المعنى الأعم».

وروى ابن بشكوال ۱۹۳۱، ۱۹۳۵ (۱۹۳۱) بسنده إلى أبى بكرمحمد بن الحسن المقرئ، قال في قوله تعالى: ﴿ فلا وربك لايؤمنون... ﴾ الآية: وذلك أن الزبيربن العوام من بنى أسد بن عبدالعزى، وحاطب بن أبى بلتعة العبسى من مُذَّحج، وهو حليف لبنى أسد بن عبد العزى اختصما إلى النبى عَلَيْهُ في الماء، وكانت أرض الزبير فوق أرض حاطب ... فذكر القصة.

قال السيوطى فى « زهر الربى على المجتبى » بحاشية النسائى ٢٣٨/٨: «قال الحافظ زين الدين العراقى فى شرح الترمذى: لم يقع تسميته فى شىء من طرق الحديث، ولعلهم أرادوا ستره، لما وقع منه. وقد سماه الواحدى فى أسباب النزول، فقال: إنه حاطب بن أبى بلتعة، وكذلك سماه محمد ابن الحسن النقاش ومكى ومهدوى.

وهو مردود بأن حاطبا مهاجري حليف بني أسد بن عبد العزي، وليس من الأنصار».

قال ابن بشكوال٧٣/٢٠: « وقيل: ثابت بن قيس بن شَمَّاس الأنصاري(١). قاله لنا شيخنا أبو الحسن بن مغيث رحمه الله مراراً، ولم يأت على ذلك بشاهد ذكره، والله أعلم.

قال ابن حجر في الفتح٥/٢٦: قلت: ليس ثابت بدريا.

وقال ابن حجر أيضا: «ووقع في رواية يزيد بن خالد، عن اللبث، عن الزهري، عند ابن المقرئ في معجمه في هذا الحديث، أن اسمه حميد. قال أبوموسى المديني في ذيل الصحابة: لهذا الحديث طرق، لأأعلم في شيء منها ذكر حميد، إلا في هذه الطريق».

وقال ابن حجرأيضا: « وحكى الواحدى أنه ثعلبة بن حاطب الأنصارى، الذى نزل فيه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ عَاهِدُ اللَّهُ ﴾ ، ولم يذكر مستنده، وليس بدريا أيضا».

الشواج: جمع شرجة وهي: مسيل الماء من الحرة إلى السهل (٢).

الحُرَّة: أرض بظاهر المدينةبهاحجارة سود كثيرة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣). (٢) النهاية ٣ / ٢ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) النهاية ١/٥٦٦، معجم البلدان٣١/٣٣١.

٧٩ هـ (خط): حَدِيثُ هَمَّامٍ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيةِ لاَمْرَأَتِهِ (١)، ١/ب] فَحدَّثَ عَنْ حَبِيبِ/ بِنْ سَالِمٍ؛ أَنْهَا رُفِعَتْ إلى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، فَقَالَ: لاَقْضِيَنَ فَيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ ... الحَديث.

الذي رفعت قصته إلى النعمان: عبدالرحمن بن حُنين(٢).

[(خ): وقيل: ابن جبير<sup>(٣)</sup>].

# ١ ٢٣٥/٥٢٩ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٢٢ (١١٢)، قال:

أخبرنا أبو الحسن محمد بن رزق البزار، قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب العباداني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: سئل قتادة \_ وأنا أسمع \_ عن رجل وقع على جارية لامرأته، فحدثنا عن حبيب بن سالم ، أنها رفعت إلى النعمان بن بشير، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله على ان كانت أحلّتها له لأجلدنه مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.

وعزاه المزى فى التحفة ١٧/ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الرجم بسنده إلى حبان، ورواه الطحاوى ١٥٤/٣ بسنده إلى أبى عمر الحوضى، كلاهما عن همام، قال: سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدث ـ ونحن جلوس ـ عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف (وعند الطحاوى: فحدثنا عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم (٤) أنها رفعت إلى النعمان... فذكره.

قال النسائي: « أحاديث النعمان هذه مضطربة».

ورواه الترمذى: ك: الحدود، ب: ماجاء فى الرجل يقع على جارية امرأته ١٣/٥ (١٤٧٥) بسنده إلى هشيم بن بشير، وابن ماجة: ك: الحدود، ب: من وقع على جارية امرأته ٢٧٧/٥٥١) بسنده إلى خالد بن الحارث، وأحمد ٢٧٢/٤ عن يزيد بن هارون، ٢٧٧ عن محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، جميعا عن سعيد بن أبى عروبة ( زاد هشيم عند الترمذى: وأيوب بن مسكين)، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته ... فذكره .

<sup>(</sup>١) في (خ): لامرأة. (٢) في (ز): عبدالرحمن بن صهن ابن جبير.(كذا)..

<sup>(</sup>٣) مايين المعقوفتين ساقط من ( ز.

<sup>(</sup>٤) قال في التهذيب في ترجمة حبيب ٢٠/١٦١، روى عنه (يعنى النعمان) عن حيب ن يساف عنه ، على اختلاف ذلك ، وقال المزى في التحفة ١٨/٩: حبيب بن يِساف، عن النعمان بن بشير. في الترجمة التي قبل هذه يعنى ترجمة حبيب، غن النعمان.

ورواه النسائي: ك: النكاح، ب: إحلال الفرج ٢٤/٦ بسنده إلى حماد بن سلمة، عن سعيد ابن أبي عروبة به، بالمرفوع فقط، دون القصة.

قال الترمذى: « حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمداً يقول: لم يسمع قتادة من حبيب هذا الحديث».

ورواه الترمذى فى الموضع السابق(١٤٧٦) عن على بن حُجْر، وابن أبى شيبة ١٢/١ (٨٥٨٣) ـ ومن طريقه الطحاوى ١٤٥٣ والبيهقى ٢٣٩/٨ بسنده إلى أبى داود الطيالسى، وأحمد ٢٣٩/٤، والطيالسى ص١٠٥، ١٠٨ (٧٩٦)، جميعا عن هشيم بن بشير، عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشية، عن حبيب بن سالم، أن رجلاً وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير، فأخبرته، فقال: أما إن عندى خبراً شافياً عن رسول الله ﷺ ... فذكره.

ونقل المزى في التحفة ١٧/٩ عن الترمذي عن البخاري: « وأبو بشرلم يسمع من حبيب أيضا هذا الحديث».

ورواه من غير القصة من أبوداود:ك: الحدود، ب: في الرجل يزني بجارية امرأته ١٥٨/ ١٢٤ (٤٥٩) بسنده إلى محمد بن جعفر، والنسائي:ك: النكاح، ب: إحلال الفروج ١٢٤/ ١٢٢، ١٢٤ بسنده إلى محمد بن جعفر، والداومي: ك: الحدود، ب: فيمن يقع على جارية امرأته ١٨٢/ ١٨٢ بسنده إلى محمد بن جعفر، والحاكم ٢٦٥/٤ بسنده إلى آدم بن أبي إياس، وقال: ه صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وأحمد ٢٧٧/٤ عن محمد بن جعفر، جميعاً عن شعبة، عن أبي بشر، عن خالد بن عُرفُطَة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي على المرفوع، دون عن خالد بن عُرفُطَة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي على المرفوع، دون القصة.

ورواه أحمد ٢٧٣/٤ عن على بن عاصم، عن خالد بن مهران الحذاء، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها... فذكره.

وعلى بن عاصم صدوق يخطئ ويُصِرُّ، ورُميَ بالتشيع.

#### البيسان

الرجل الذي رفعت قصته إلى النعمان هو: عبد الرحمن بن حنين، قال الخطيب في الأسماء المبهمة: ويقال: ابن حبيرة. ويلقب: ﴿ قرقور ﴾.

ولم أجد له ترجمة.

١٥٧/٤٩٦ ـ روى ذلك أبوداود:ك: الحدود،ب: في الرجل يزني بجارية امرأته٤/١٥٧،

٨٥١(٨٥٤٤)قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان ، ثنا قتادة، عن خالد بن عُرْفُطة، عن حبيب بن سالم، أن رجلاً يقال له عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أميرعلى الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله عَلَيْة:إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه قد أحلّتها له، فجلده مئة. قال فتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلى بهذا.

أبَّان هوابن يزيد، وخالد بن عُرفُطة وثقه ابن حبان، وقال حاتم، والبزار: مجهول، وقال ابن حجر: مقبول.

قلت: قد خرج عن حد الجهالة برواية قتادة، وأبي بشر، وواصل مولى أبي عبينة عنه .

رواه النسائى: ك: النكاح، ب:إحلال الفروج ١٢٤/٦ بسنده إلى حبان بن موسى، وأحمد ٢٧٥/٤ بسنده إلى موسى بن إسماعيل، ٢٧٥/٤ ٢٧٦ عن بهز، وعفان، والخطيب ص ٢٢١، ٢٢٢ (١١) بسنده إلى موسى بن إسماعيل، جميعا عن أبان بن يزيد العطار به، وفي رواية حبان وبهز وعفان: عبدالرحمن بن حنين، وكان يُبَرْ قُرْقُوراً.

ورواه الدارمي: ك: الحدود، ب: فيمن يقع على جارية امرأته ١٨١/ ١٨١ عن يحيى بن حماد، عن أبان بن يزيد، عن قتادة، قال: كتب إلى خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، أن غلاماً كان ينبز « قرقور »، فوقع على جارية امرأته، فرفع ذلك إلى النعمان بن بشير، فقال: لأقضين فيه بقضاء شاف، إن كانت أحلتها له جلدته ... فذكره. قال يحيى : هو مرفوع.

وأما تسميته عبد الرحمن بن حبيرة، (كذا وقال المصنف: جبير. ولم يكن يذكر النووى هذا الخبر في الإثمارات).

#### ٢٣٧/٥٢٩ \_ فرواه الخطيب ص٢٢٢ (١١٢)، قال:

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الصمد بن على الطستى، قال: حدثنا السرَّيُّ بن سهل الجَنْدُ يُسَابورى، قال: حدثنا عبد الله بن رشيد، قال: حدثنا أبو عبيدة مُجَّاعَةُ بن الزبير، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه رجل وقع بجارية امرأته... فلاكره، وفي آخره: وهو: عبدالرحمن بن حبيرة.

مُجَّاعة \_ بضم الميم وتشديد الجيم \_ ابن الزبير، قال أحمد بن حنبل: « لم يكن به بأس في نفسه» وضعفه الدارقطني وغيره، وقال ابن عدى: هو ممن يحتمل ويكتب حديثه (١).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال٣٤٧/٣، المغنى في الضعفاء ٢/٢٥٠.

• ٣٥ (١) – (خ): حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سْعِيدِ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَرْضٌ لآخَرَ، فأَبَى(٢) صَاحِبُهَا أَنْ يَدَعَهُ يُجْرَى الْمَاءَ فِي أَرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَوْلُمْ أَجِدُ لِلْمَاءَ مَسِيلاً(٣) إِلاَّ بَطْنَكَ لاَجْرَيْتُهُ.

صاحب الأرض: محمد بن مسلمة. والذي أراد إجراء الماء: الضحاك بن خليفة.

# • ۲۳۸/۵۳ إ روى هذا الحديث الخطيب ص٤٨٨ (٢٢٤)، قال:

أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، وعلى بن محمد بن عبد الله المعدل، قالا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال:حدثنا الحسن بن على بن عفان العامرى، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان بن سعد(كذا، والصواب: ابن سعيد، وهو الثورى) عن يحيى بن سعيد، أن رجلا كان بينه وبين الماء أرض لرجل، فأبى صاحبها أن يدعه أن يرسل الماء في أرضه، فقال له عمر بن الخطاب: لو لم أجد مسيلاً إلا على بطنك لأجريته.

ولم يدرك يحيى بن سعيد هذه القصة، فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من صحابي غير أنس ابن مالك.

#### البيسان

صاحب الأرض هو: محمد بن مسلمة الأنصاري(٤).

والذى أراد إجراء الماء هو : ال**ضحاك بن خليفة بن ثعلبة، الأنصار**ى، الأشهلي، شهد أحداً وتوفى في آخر خلافة عمر، وقال ابن سعد: كان مغموصاً عليه<sup>(٥)</sup>.

• ١٢٣٩/٥٣ - روى ذلك مالك: ك: الأقضية، ب: القضاء في المرفق ٢/٧٤٦/٣٣) قال:

عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العُريْض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعنى الوهو لك منفعة، تشرب به أولاً وآخراً، ولايضرك. فأبى محمد، فكلَّم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة، فأمره أن يخلى سبيله، فقال محمد : لا. فقال عمر: لم تمنع

<sup>(</sup>١) زاد ناسخ(ز) هذا الخبر في هامش ص ٤٤/أ فقال: زيادة:

حديث أنه كان بين رجل وبين الماء أرض لآخر، فأبي صاحبها أن يدعه يجرى الماء في أرضه، فقال عمر: لو لم أجد للماء مسيلا إلا على بطنك لأجريته.

صاحب الأرض: محمد بن مسلمة. والذي أراد إجراء الماء: الضحاك بن خليفة .

<sup>(</sup>٢) في و زه: فأتي. (٣) في وزه: سبيلا.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في الخبر (١٢٨).

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة ٣٥/٣، تجريد أسماء الصحابة ٢٠٠١، الإصابة ٢٦٦/٢ (٤١٥٧).

 $^{(1)}$  عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ خَالاتِهِ وَأَشْيَاخٍ مَنْ قَوْمِهِ، عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ خَالاتِهِ وَأَشْيَاخٍ مَنْ قَوْمِهِ، عَنْ جَدَّهِ لأُمَّه سَلْمَان بنِ عَامِرٍ؛ أن بنى طهيَّة  $^{(1)}$  اسْتَعْدَتْ عَلَيْه  $^{(1)}$ .

من هؤلاء الأشياخ: عبد العزيز بن بُشيّر بن كَعْب العَدَوى.

أخاك ماينفعه؟ وهو لك نافع، تسقى به أولا وآخرا، وهو لايضرك. فقال محمد:لا، والله. فقال عمر: والله ليَمُرَّنَّ به، ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك.

يحيى هو ابن عُمارة بن أبي حسن الأنصارى، المازنى، وهذا إسناد رجاله ثقات، فإن كان يحيى بن عُمَارة ـ وهو من الطبقة الثالثة ـ أدرك عمر، فالإسنادصحيح.

رواه الخطيب ص٤٨٨ (٢٢٤) بسنده إلى القعنبي عن مالك به.

العُرَيض: بضم المهملة مصغراً: واد بالمدينة به أموال لأهلها(٣) .

۴۳۵/۰۰۰۰ مدنم أجد هذا الحديث بالإبهام أو بالبيان، لكن عزاه في تهذيب التهذيب ٢ ٤٢٤ إلى أبي داود في القدر، وقال:

( أبو نعامة العدوى ، عن نسوة من خالاته وأشياخ من قومه ، عن جده لأمه سلمان بن عامر الضبى؛ أن بنى طهية استعدت عليه ... الحديث . من الأشياخ ، عبد العزيز بن شير بن كعب».

أبو نعامة هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة.ومن شيوخه: عبدالعزيز بن بشير بن كعب العدوى البصرى، ووقع عند أبى داود فى القدر: الضبى بدل العدوى. قال ابن المدينى عنه: مجهول لانعرفه، وبشير بن كعب معروف، وذكره ابن حبان فى الثقات، وأشارإلى اختلاف فى اسم أبيه، هل هوبشير بالضم أو بالفتح، وقال ابن حجر: مجهول(٤).

وبنو طُهيَّة : بضم الطاء المهملة وفتح الهاء وتشديدالمثناة التحتانية المفتوحة: هم بنو أبي سُود، وعون(عوف) (٥)، ابنى مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، ينسبون إلى أمهم: طهيَّة بنت عبشمس بن معد بن زيد مناة (٦).

<sup>(</sup>١) في و خ ٤: أن يني طهيبة. وفي و ز١: أن بني طريفة.

<sup>(</sup>٢) في (ك، زه: أسعد بن عليه.

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣١٤/٣ ، وانظر : معجم البلدان ١١٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر في ترجمة عبد العزيز: الجرح والتعديل٥/٣٧٨، تهذيب التهذيب٢/٦٩، تقريب التهذيب ٢٠٨١.

<sup>(</sup>٥) في موضع: ١عون، بالنون، وفي الآخر: ٤عوف، بالفاء.

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب ص٤٦٧.٢٢٨

٧٣٥ \_ (ق)(١): حَدِيثُ عُمَارَة بن خُزَيْمَةَ :عَنْ عَمَّهِ: ابْتَاعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَرَساً مِنْ أَعْرابِيٍّ، وَشَهَادَةِ خُزَيْمَةً.

(خ): الأعرابي: سَوَاءُ بن الحارث. وقيل: ابن قيس المحاربي.

(ب): سواد بن قيس، وقيل: ابن/ الحارث المحاربي(٢). ذكره العثماني في  $[ \pm 4.3 ]$  الصحابة.

۱۳۲۰/۰۶۲ روی هذا الحدیث أبو داود: ك:الأقضية، ب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به٣٠/٣٠٧)، قال:

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، أن الحكم بن نافع حدثهم، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، عن عُمَارة بن خزيمة، أن عمه حدثه \_ وهو من أصحاب النبي على النبي على ابتاع فرساً من أعرابي، فاستبعه النبي على ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله على المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس، ولايشعرون أن النبي على ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله على فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس، وإلا بعته. فقام النبي على حين سمع نداء الأعرابي، فقال: ﴿ أو ليس قلد ابتعته منك؟ وقال الأعرابي: لا، والله مابعتكه. فقال النبي على خزيمة، فقال: ﴿ بِهُ مُ شهيداً. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي على خزيمة، فقال: ﴿ بِهُ تشهد؟ ». فقال: بتصديقك يارسول الله. فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين.

هذا إسنادصحيح.

رواه النسائى: ك: البيوع، ب: التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع ٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٢ بسنده إلى محمد بن الوليد الزبيدى، والحاكم ١٨/١، ١٨ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، وقال: « صحيح الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبى، وأحمد ٥/٥، ٢١ ٢ ٢ بسنده إلى شعيب، والخطيب ص ١٦٠، ١٢١ (٥٠) بسنده إلى ابن أبى عتيق، وهو محمد بن عبدالله، وابن بشكوال ١٩٥١، ٢١٥ (٩٠٠) بسنده إلى محمد بن أبى عتيق، جميعاً عن الزهرى به.

وروى عبدالرزاق ٣٦٧/٨ (١٥٥٦٦) عن ابن جريج، عن محمد بن عمارة، عن خزيمة بن ثابت بالقصة.

وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» ٩٢/٤، ٩٣ (٤٠٥١) إلى ابن أبي عمر، عن خزيمة بن ثابت. كما عزاه ابن حجر فيه (٥٣٥٠٤) القصة إلى الحارث بن أبي أسامة، عن النعمان بن بشير، رضى

<sup>(</sup>١) في وزه: ب. (٢) هذا اللفظ ساقط من وزه.

الله عنه.

وروى عبد الرزاق القصة (١٥٥٥٥) عن ابن جريج، مرسلا.

وروى عبدالرزاق(١٥٥٦) عن معمر، عن الزهرى، أو قتادة، أو كليهما، أن يهودياً جاء يتقاضى النبى على فقال النبى على دقية «قلد قضيتُك». قال اليهودى: بينتك. قال:فجاء خزيمة الأنصارى، فقال: أنا أشهد أنه قضاك ... فذكره.

وهذا مرسل.

وإن صح فيحتمل أن الأعرابي كان يهوديًّا قبل ذلك، والله أعلم.

# البيان

الأعرابي هو: سواء بن الحارث، وقيل: ابن قيس المحاربي، قيل: هما واحد، وقيل: اثنان.ورجع ابن حجر الأول. قدم في وفد محارب، فأسلم سنة عشر، وأجارهم النبي عليه كما يجير الوفد (١).

# ۱۲٤١/۵۳۲ ـ روى هذا الحديث الطبراني ١٧٤٤ (٣٧٣٠)، قال:

حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبوبكر بن أبى شيبة (ح) وحدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا عثمان بن أبى شيبة (ح) وحدثنا محمد بن عبدالله الحضرمى، ثنا ليث بن هارون العكلى، قالوا: ثنا زيد بن الحبّاب، حدثنى محمد بن زرارة بن خزيمة بن ثابت، حدثنى عُمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، أن النبى على اشترى فرسا من سواء بن الحارث، فجحد، فشهد له خزيمة بن ثابت، فقال رسول الله على الشهادة، ولم تكن معه حاضرا؟، قال: صدقتك لما جثت به، وعلمت أنك لاتقول إلا حقا. فقال رسول الله على هذه هذه له خزيمة أوشهد عليه فحسبه».

قال الهيثمي في المجمع٩/٣٢٠. رواه الطبراني، ورجاله كلهم ثقات».

ورواه الجاكم ۱۸/۲ بسنده إلى عبد الله بن عبدة الخزاعى، وسكت عليه هو والذهبى، ورواه الخطيب ص١٦١، ١٨٢ (٦٥) بسنده إلى أبى الحسن على بن عبدالله بن جعفر بن نجيح، وأبى بكر ابن أبى شيبة، وابن الأثير في أسد الغابة ٣٧٤/٢ بسنده إلى أبى بكر بن أبى شيبة، والبن بشكوال ١٠٠ ٣٦١، ٣٦١ (١١) بسنده إلى أبى بكر بن أبى شيبة، والليث بن مقرون، جميعا عن زيد بن الحباب به، وفي حديث أبى بكر: سواء بن قيس المحاربي.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٣٧٣/٢، ٣٧٤، تجريدأسماء الصحابة ٢٤٧/١، الإصابة ٣٥٧٠) (٥٧٠)

٣٣٥ \_ (١): حَدِيثُ عَبْدِ الْكَرِيمِ/ الْجَزَرِيِّ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ : [(١٧١] «النَّدَمُتُوْبَةُ».

كذا رواه النسائي في جمعه لحديث مالك.

ورواه ابن ماجة من رواية عبد الكريم، عن زياد بن أبى مريم، عن عبدالله بن معقل (١)، عن ابن مسعود. وقيل: عن ابن معقل (١). عن أبيه، عن ابن مسعود.

وعزاه ابن حجر في ١ المطالب العالية، ٩٣/٤ (٤٠٥٢) لأبي بكر بن أبي شيبة (يعني في مسنده).

وقد أورده ابن حمزة الحسيني في « البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، ٣٨١/٢، وفيه؛ سواد (كذا) ابن الحارث،، وهو إماتصحيف أو خطأ من الناسخ أوالطابع.

عن مالك الجزرى، عن التهذيب التهذيب ١٠٠٠/١ عبد الكريم بن مالك الجزرى، عن رجل،عن أبيه: « الندم توبة».

روى عبد الكريم، عن زياد بن أبي مريم، عن عبدالله بن معقل، عن أبيه، عن ابن مسعود».

السان

روى عبد الكريم بن مالك الجزرى هذا الحديث عن زياد بن أبى مريم، وقبل: عن زياد بن الجراح ـ عن عبد الله بن معقل، عن ابن مسعود.

۱۲٤۲/۵۳۳ من قال: عن زیاد بن أبی مریم عن ابن معقل، فحرواه ابن ماجة:ك: الزهد، ب: ذكر التوبة۲،۲۱۲(۲۰۲۶)، قال:

حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفیان، عن عبدالکریم الجزری،عن زیاد بن أبی مریم، عن ابن مَعْقِل، قال: دمحلت مع أبی علی بن عبدالله، فسمعته یقول: قال رسول الله ﷺ: «الندم توبة»: فقال له أبی: أنت سمعت النبی ﷺ یقول: « الندم توبة»؟ قال: نعم.

سفيان هو ابن عيينة، وابن معقل هوعبدالله.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة:٣٠٨/٣: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات».

رواه البخارى فى التاريخ الكبير٣٧٤/٣ عن الحميدى، والحاكم ٢٤٣/٤ بسنده إلى أحمد ابن ثميبان الرملى، والحميدى، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى ، وأحمد ١٤٧٦، والحميدى/٨٥ـ٩٥((١٠٥)) وأبويعلى ٣٨٠/٨(٤٩٦٩)، ٤٤/٩) عن أبى خيثمة

<sup>(</sup>١) قى (ز) :مغفل.

زهير بن حرب، والقضاعي ٤٢/١، ٤٣ (١٣) بسنده إلى يونس بن عبدالأعلى، جميعا عن سفيان ابن عيبنة به.

وتابع ابنَ عيينة على ذلك: الثوريُّ، وعمرُ بنُ سعد:

رواه البخارى فى التاريخ الكبير٣٧٤/٣ بسنده إلى عمر بن سعد، وسفيان الثورى، وأحمد ٤٣/١ بسنده إلى عمر بن سعد، والقضاعي ٤٣/١ وأحمد ٤٣/١ بسنده إلى سفدا والقضاعي ٤٣/١ بسنده إلى سفيان الثورى، جميعا عن عبد الكريم بن مالك، عن زياد بن أبى مريم به.

۱۷٤٣/۵۳۳ من قال: عن زياد بن الجراح،عن ابن معقل، فرواه أحمد ٤٢٢/١، ٣٢٤ قال:

ثنا كثير بن هشام، قال: قرأت على عبدالكريم، عن زياد بن الجراح ، عن عبدالله بن معقل، قال: كان أبى عند ابن مسعود، فسمعه يقول: سمعت رسول الله علم يقول: « الندم توبة».

هذا إسناد صحيح.

رواه البخارى فى التاريخ الكبير٣٧٤/٣ بسنده إلى شريك، وأبويعلى ١٣/٩(٥٠٨١) بسنده إلى شريك، والطبرانى فى الصغير ٣٣/١ بسنده إلى النضر بن عربى، كلاهما عن عبدالكريم بن مالك الجزرى به.

وسمّاه زهير بن معاوية \_ عن عبد الكريم \_ زياداً، وقال: ﴿ وَلِيسَ بَابِنَ أَبِي مَرْيمٍ »:رواه الطيالسي ص٥٥(٨١) عنه به.

وقدرواه خصيف بن عبدالرحمن الجزرى ـ وهو صدوق سيِّئ الحفظ خلطَ بآخره، ورمى بالإرجاء ـ عن زياد وسماه ( زياد بن أبي مريم):

رواه البخارى في التاريخ الكبير٣٧٤/٣ عن محمد بن سلام، وأحمد ٤٢٣/١، كلاهما، عن معمر بن سليمان الرُّقّيّ، عن خصيف، عن زياد بن أبي مريم به.

قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٥٢٨/٥: قال أبى: وسمعت مصعب بن سعيد الحَرَّانى يقول: قال لى عبد الله بن عمرو: قال سفيان: عبد الكريم، عن زياد بن أبى مريم فى الندم توبة». قلت له: إنما هو ابن الجراح قال عبيد الله: وقد رأيت أنا زياد بن الجراح. ووهم ابن عيينة، فروى عن عبد الكريم الجزرى، عن زياد بن أبى مريم، عن عبيد الله بن معقل. قال أبى: وسمعت مصعب ابن سعيد الجزرى يقول: عن عبد الله بن عمرو، أنه قال لابن عيينة: أنا رأيت زياد بن الجراح، وليس زياد بن أبى مريم.

قال أبو محمد: والدليل على صحة ماقاله: ماحدثنا به يونس بن حبيب، عن أبى داود الطيالسي، عن زهير بن معاوية، عن عبد الكريم الجزرى، فقال: عن زياد ـ وليس هو ابن أبي مريم ـ

١٥٣٤ (١): حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسِ:عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَبِيِّ ﷺ مَرْفُوعاً: «هِجْرَة (١) الْمُسْلِمِ سَنَةً كدمه»(٢).

هو: أبو خراش، كما رواه البخارى في الأدب مبهماً ومبينا. ورواه أبوداود ميناً (٢).

عن عبد الله بن معقل.

قال أبومحمد: قد روى هذا الحديث سفيان الثورى، عن عبدالكريم الجزرى، فقال: عن زياد ابن أبى مريم. كما رواه ابن عبينة، فدل أن عبد الكريم قال مرة: زياد بن الجراح، ومرة قال: زياد بن أبى مريم. والصحيح: زياد بن الجراح،

وقال ابن أبى حاتم أيضا فى علل الحديث ١٤١/٢ هنالت أبى عن حديث رواه ابن ثور، عن معمر، عن عبدالكريم الجزرى، عن أبى عبيدة بن عبدالله، عن ابن مسعود، قال: « الندم توبة، والتائب من الذنب كمن الاذنب له». قال أبى: هذا خطأ، إنما هو عبدالكريم، عن زياد بن الجراح، عن ابن معقل، قال: دخلت مع أبى على ابن مسعود».

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب٣٣٠/٣٣ في ترجمة زياد بن أبي مريم: « والأظهرأنهما اثنان، ويحرر من كلام أهل حَرَّان أنَّ راوى حديث « الندم توبة» هو زياد بن الجراح، بخلاف ماجاء في رواية السفيانين، والله أعلم ».

#### وقد رواه خيثمة عن ابن مسعود:

روى ذلك ابن حبان ٢٠١/ (٦١١) بسنده إلى مخلدين يزيد الحَرَّاني، (٦١٣) بسنده إلى يوسف ابن أسباط، وأبو نعيم ٢٠١/ بسنده إلى يوسف بن أسباط. كلاهما عن مالك بن مِغُول، عن منعور، عن خيثمة، عن ابن مسعود به.

قال أبو نعيم: ﴿ غريب من حديث منصور ﴾.

وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه( العلل ١٦/٢) فقال: ﴿ هذاحديث باطل بهذا الإسنادُ».

قلت: قد رواه أبو يعلى ١٧١/ (٢٦١) بسنده إلى خالد بن الحارث، عن مالك بن مِغُول، عن منصور، عن خيثمة، عن رجل، عن عبدالله، فتبين بهذا أن روايتي ابن حبان وأبي نعيم فيهما علة، والله أعلم.

۱۲٤٤/۵۳٤ وى هذا الحديث البخارى فى الأدب المفرد، ب: من هجر أخاه سنة، ص١٧٤(٥٠٥)قال:

(۱) في و زه: هجر. (۲) في و زه: سيه كذمه . (كذا).
 (۳) زاد في و زه: والله أعلم.

حدثنا ابن أبى مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنى الوليد بن أبى الوليد المدنى،أن عمران بن أبى أنس حدثه، أن رجلاً من أسلم، من أصحاب النبى على حدثه عن النبى على قال: «هجرة المؤمن سنة كدمه»، وفى المجلس محمد بن المنكدر، وعبدالله بن أبى عتاب، فقالا: قد سمعنا هذا عنه.

ابن أبى مريم هو سعيد، ويحيى بن أيوب هو الغافقى، وقد روى له الجماعة، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، وقد تابعه حَيْوةً بن شريح، كما سيأتى فى البيان، والوليد وثَّقه أبو زرعة وابن حبان، فالإسناد صحيح.

#### البيسان

الصحابي هو: أبو خِراش الأسلمي، ويقال السلمي، واسمه: حَدْرَد لَـ بمفتوحة مهملة، وسكون دال أولى مهملة وفتح راء ـ ابن أبي حدود. يعد في المدنيين (١).

**١٧٤ / ٢٥ / ٢٤ اروى ذلك البخارى** في الأدب المفرد، ب: من هجر أخاه سنة ص ١٧٨ (٤٠٤) قال:

حدثنا عبدالله بن زید، قال: حدثنا حَیْوة،قال: حدثنی أبوعثمان الولید بن أبی الولید المدنی، أن عمران بن أبی أنس حدثه،عن أبی خِرَاش السلمی، أنه سمع رسول عَلَيْهُ يقول: « من هجو أخاه سنة فهو بسفك دمه».

قوله: عبدالله بن زيد فيه تصحيف، وهوعبد الله بن يزيد المكى أبوعبد الرحمن المقرى شيخ البخارى، والإسناد صحيح.

رواه أبو داود:ك: الأدب، ب: فيمن يهجر المسلم؟ ۲۷۹ (۲۹۱۵) بسنده إلى حيوة بن شريح، والحاكم ۱۹۳۶ بسنده إلى حيوة، وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى، والبيهقى في « الآداب ص۱۹۸۳ ، ۱۸۸ (۳۰۳) بسنده إلى حيوة، وأحمد ۲۰/۲۲ بسنده إلى حيوة، والطبراني ۲۰/۲۲ ب ۲۸ (۷۸۱ - ۷۸۱) بسنده إلى حيوة، وابن لهيعة، وسعيد بن أبى أيوب، جميعا عن الوليد بن أبى الوليد به، وفي مسند أحمد: أبى خداش (كذا بالدال المهملة، وهو تصحيف).

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل٣١٣/٣، أسد الغابة ٣٨٧/١، ٣٨٨، تجريد أسماء الصحابة ١٢٤/١، الإصابة ٣٣١/١ (٢٣٥)، تهذيب التهذيب ١٩١/٢.

# كتاب الأدب

٥٣٥ - (ق): حَدِيثُ أَنَسٍ: كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَعَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهُ، فَقَالَ: « هَذِهِ امْرَأَتِي . . . الحَديث.

هي: صفية بنت حُيَىٌ.

(ب): كذا في صحيح البخاري.

**۱۲٤٦/۵۳۵ روی هذا الحدیث مسلم**: ك: السلام، ب: بیان أنه یستحب لمن رؤی حالیا بامرأة وكانت زوجةً أو محرما له أن يقول :هذه فلانة، ليدفع ظن السوء (۲۱۷٤ (۲۱۷٤)قال:

رواه البيهقى فى « الآداب» ص١٨٥ (٣٠٥) بسنده إلى يونس بن محمد، وأحمد ١٥٦/٣٥٠) عن سريج، ويونس، ٢٨٥ عن عفان بن مسلم ، وأبو يعلى ١٨٦/١٨(٣٤٧) بسنده إلى بهز بن أسد، والخطيب ص٢٤١ (٧٧) بسنده إلى يزيد بن هارون، وسريج بن النعمان، ويونس بن محمد، وابن بشكوال ٢٤٣٢ (٢١٩) بسنده إلى عفان بن مسلم، جميعا عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك به.

ورواه أبو داود:ك: السنة، ب: في ذرارى المشركين ٢٣٠/٤ (٤٧١٩) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: ﴿ إِنَّ الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»، ولم يذكر القصة.

### البيان

هذه المرأة هي: أم المؤمنين صفية بنت حيى بن أخطب<sup>(١)</sup>.

١٢٤٧/٥٣٥ بن من البخاري: الاعتكاف، ب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب

<sup>(</sup>١)سبقت ترجمتها في الخبر (٣٧٩).

المسجد ١/١٤ تقال:

حدثنا أبواليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، قال: أخبرنى على بن الحسين، رضى الله عنهما، أن صفية زوج النبى على أخبرته، أنها جاءت تزوره فى اعتكافه فى المسجد، فى العشر الأواحر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبى على معها يقلبها، حتى إذابلغت باب المسجد عند باب المسجد مرَّ رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله على ، فقال لهما النبى على وسلكما، إنما هى صفية بنت حيى ... الحديث.

رواه بنفس الإسناد:ك: الأدب، ب: التكبير والتسبيح عند التعجب ٨٤/٤.

ورواه في ك: الاعتكاف، ب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه ٣٤٧/١، ك: الأدب، ب: التكبير والتسبيح عند التعجب ٨٤/٤ بسنده إلى محمد بن أبي عتيق، ك: الاعتكاف( نفسه) بسنده إلى سفيان بن عيينة، ب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه٣٤٧/١ ك: فرض الخمس، ب: ما جاء في بيوت أزواج النبي عَلِيُّكُم ١٨٨/٢ بسنده إلى عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، ك:الاعتكاف( نفسه)، ك: بدء الخلق، ب: صفة إبليس٢٢٢٢ بسنده إلى معمر، ك: الأحكام، ب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أوقبل ذلك للخصم ٢٤٠، ٢٤٠ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، ومسلم:ك: السلام، ب: بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة ... ١٧١٢/٤، ١٧١٣(٥١٧) بسنده إلى معمر، وشعيب، وأبو داود:ك: الصوم، ب: المعتكف يدخل البيت لحاجته ٢٣٣٧ (٢٤٧١) بسندة إلى شعيب، وفيه (٢٤٧٠)، وفي ك: الأدب، ب: في حسن الظن ٢٩٨/٢، ٢٩٩ (٤٩٩٤)بسنده إلى معمر، وعزاه المزى في التحفة ١ /٣٣٩ إلى النسائي في الكبرى: ك: الاعتكاف بسنده إلى معمر، وسفيان بن عيينة، وابن ماجة:ك: الصيام، ب: في المعتكف يزوره أهله في المسجد ١/٦٦٥ (١٧٧٩) بسنده إلى عثمان بن عمر بن موسى، وعبدالرزاق ٢٠/٤ (٥٠٦٥) عن معمر، وابن حبان٥/٢٧٠ (٣٦٦٣) بسنده إلى معمر، ١٣/٧ (٤٤٧٩) بسنده إلى عبدالرحمن بن إسحاق، ١٣/٧ ٤١ (٤٤٨٠) بسنده إلى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وأحمد ٣٣٧/٦ بسنده إلى معمر، والطبراني٤٤/٧١-٧١(١٨٩-١٩٣) بسنده إلى معمر، وعبدالرجَمن بن إسحاق، وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر، ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق، وشعيب، والخطيب ص١٤٧ (٧٧) بسنده إلى شعيب، وابن بشكوال ١٣٤/٢، ٥٣٥ (٢١٩) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وشعيب، جميعا عن الزهرى به، ، بعضهم يزيدعلى بعض، وبعضهم يقول: عن على بن حسين، أن صفية ... فذكره. ٣٦٥ \_ (خ):حَدِيثُهُ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: « هَلْ فِيكُمْ غَيْرُكُمْ ؟» قَالُوا: لا، إِلا (١) ابْنَ أُخْتِ لِنَا. قال. « ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ».

هو: النُّعْمَان بن مُقَرِّن.

178A/077 روى هذا الحديث مسلم: ك: الزكاة، ب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه٢/٥٣٥ (١٠٥٩) قال:

حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر ، أخبرنا شعبة ، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك ، قال: جمع رسول الله عليه الأنصار فقال : وأفيكم أحد غيركم ؟» . فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله عليه : وإن ابن أخت القوم منهم»، فقال: وإن قريشا حديث عهد بجاهلية ، ومصيبة وإنى أردت أن أجبرهم وأتألفهم... » الحديث.

رواه البخارى: ك: المناقب، ب: ابن أخت القوم ومولى القوم منهم ٢٦٧/٢ بسنده إلى محمد ابن جعفر، والترمدى ـ وقال: صحيح ـ ك: المناقب، ب: في فضل الأنصار وقريش، ٢٠١/١ ٤٠٣-٤ (٣٩٩٢) بسنده إلى محمد بن جعفر، وأحمد ٢٧٢/١، ٢٧٥عن محمد بن جعفر، وحجاج، ٢٧٣ عن يهز، ٢٢٢ عن هاشم بن القاسم، والخطيب ص٤ ، ٣(١٥١) بسنده إلى محمد بن جعفر، جميعا عن شعبة، عن قتادة، عن أنس به، وحديث البخارى، إلى قوله ( ابن أخت القوم منهم).

وروى بعض المرفوع البخارى:ك: الفرائض، ب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأحت منهم 179/ عن أبى الوليد، والنسائى:ك: الزكاة، ب: ابن أحت القوم منهم 1.7/ بسنده إلى وكيع، وأحمد ٢٧٧/٣ عن وكيع، جميعا عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله عليه قال: «وابن أحت القوم منهم» أو « من أنفسهم» ولم يذكر قصة.

وروى الجزء الأخير (دون القصة) البخارى: كن فرض الخمس، ب: ماكان النبي على المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الحمس ونحوه ١٩٨/٢ عن أبى الوليد الطيالسى، ك: المغازى، ب: غزوة الطائف٣/٧٠ بسنده إلى محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن قتادة، عن أنس به، وحديث أبى الوليد أشد اختصارا.

ورواه ابن حبان ( بقصة الباب) ١٩٣/٩ (٧٢٢٤) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وأحمد ٢٠١/٣ عن يزيدبن هارون، كلاهما عن حميد ،عن أنس، بقصة تقسيم غنائم حنين، وفيه أنه علله الما الله علله من إعطاء المؤلفة على عدما وجدوا في أنفسهم، وتذاكروا بألسنتهم مافعله رسول الله علله من إعطاء المؤلفة قلوبهم كثيرا.

<sup>. (</sup>١) في ﴿ كَ اللَّهُ اللَّهُ ابن.

#### البيان

ابن أخت الأنصار الذى ذكروا أنه معهم هو: النعمان بن مُقرَّن ـ بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء ـ ابن عائد، المزنى، له ذكر فى فتوح العراق، وهو الذى فتح أصبهان، واستشهد فى نهاوند سنة إحدى وعشرين، وكان معه لواء مزينة يوم الفتح.

ومزينة بنت كلب بن وبرة، وهي أم عثمان، وأوس، أولاد عمرو بن أد، ونسب ولدها إليها(١).

۲٤٣/۲ وي ذلك الدارمي: ك: السير، ب: في مولى القوم، وابن أحتهم منهم ٢٤٣/٢

أخبرنا أبو نعيم، ثنا شعبة، قال: قلت لمعاوية بن قرة: أكان أنس يذكر أن النبي عَيِّكُ قال للنعمان بن مقرِّن: ﴿ ابن أخت القوم منهم؟﴾ .قال: نعم.

أبو نعيم هو الفضل بن دُكَيْن، وهذا إسناد صحيح.

رواه أحمد ٢٢٢/٣ ومن طريقه الخطيب ص ٣٠٥(١٥١) \_ عن هاشم بن القاسم، وابن بشكوال ٢ / ٣٠٥(٣٠٩) بسنده إلى عبدالرحمن بن زياد، كلاهما عن شعبة به.

وروى ابن أبى شيبة ٦١/٩(٦٥٣٤) عن وكيع، عن شعبة، عن قتادة، قال:قلت لمعاوية بن قرة ... فذكره.

ورواه النسائي: ك: الزكاة، ب: ابن أخت القوم منهم ١٠٦/٥ عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن شعبة، قال: قلت لأبي إياس قرة بن معاوية: أسمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ ابن أخت القوم من أنفسهم؟ قال: نعم.

ولم يذكر النعمان.

كما رواه البخارى: ك: الفرائض، ب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم ١٣٩/٤ عن آدم بن أبى إياس، عن شعبة، عن معاوية بن قرة، وقتادة، عن أنس، عن النبى على قال: «مولى القوم من أنفسهم». ولم يذكر قصة، ولا ذكر النعمان.

ورواه أحمد ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۷۲ عن محمد بن جعفر، ۲۳۱ عن أبى قطن، كلاهما عن شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، عن النبى ﷺ أنه قال: «ابن أخت القوم منهم» ولم يذكر قصة.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ٥/ ٣٠، ٣١، تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١١، جمهرة أنساب العرب ص ٢٠١، ٢٠١ (صابة ٢٤٦/٦). (٨٧٦٠)

٥٣٧ (ب): حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَىَ بَابٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَخَذَ بِعِضَادَتِي الْبابِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلاّ قُرَشِيٌّ؟﴾. قَالُوا: يَارَسُولَ اللّهِ غَيْرَ فُلان ابن أُخْتَنَا ... الحديث.

هو: النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّن.

### ٣٩٦/٥ ٢٥٠ إن روى هذا الحديث أحمد ٢٩٦/٤ تال:

ثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف، وحماد بن أسامة، حدثنى عوف، عن زياد بن مِخْرَاق، عن أبى كنانة، عن أبى موسى، قال: قام رسول الله ﷺ على بيت فيه نفر من قريش، فقال: وأخذ بعضادة الباب، ثم قال: « هل في البيت إلا قرشي؟» قال: فقيل: بارسول الله غير فلان، ابن أختنا. فقال: « ابن أخت القوم منهم». قال: ثم قال: « إن هذا الأمر في قريش ماداموا إذا استرحِمُوا رحمُوا...» الحديث.

عوف هو ابن أبي جميلة، وأبو كنانة هو القرشي، وقيل :هو معاوية بن قرة، ولم يثبت.

قال الهيثمي في المجمعه/١٩٣/ وواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورجال أحمد ثقات».

قلت: أبو كنانة، قال ابن القطان ـ وتبعه ابن حجر ـ: مجهول، وبقية رجاله ثقات: رواه البزار كشف الأستار ٢/٩/٢)(٢٠٩١) عن يحيى بن حكيم، عن محمد بن جعفر به.

وروى أبو داود: ك: الأدب، ب: في العصبة ٣٣٢/٤ (٥١٢٢) بعضه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حماد بن أسامة به ولفظه: « ابن أخت القوم منهم». ولم يذكر القصة.

وابن أبي شيبة ١١/٩ (٦٥٣٣) كذلك.

وقد عزاه ـ بنفس القصة والألفاظ ـ الهيثمي في مجمع الزوائده/١٩٤ إلى الطبراني في الصغير والأوسط، وقال: « ورجاله ثقات».

وروى رفاعة بن رافع قصة مشابهة: رواها البخارى في الأدب المفرد، ب: مولى القوم من أنفسهم ص٣٤٠/٤، وابن أبي شيبة ٢١/٩ أنفسهم ص٣٤٠/٤، والخاكم في المستدرك ٣٢٨/٢، وأحمد ٢٤٠/٤، وابن أبي شيبة ٢١/٩.

وقال الحاكم: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

#### البيسان

قال ابن بشكوال ۱۸۰، ۸۵۰ : ﴿ هُو النعمان بن مُقَرِّنُ ﴾، وقد مر في الخبر السابق(٣٦٥) أن النعمان هو المقصود بأنه ابن أخت الأنصار ، وإن كانت رواية الحجَّة لم تبين أنه ابن أخت الأنصار أوغيرهم، على أنه من الواضح أن قصة أنس في الخبر(٣٦٥) مغايرة لقصة أبي موسى في

٥٣٨ ـ (خ): حَدِيثُ زُهَيْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِي رَجُلاً سَىَّءَ الْهَيْقَةِ قَال: « أَلَكَ مَالٌ؟». قَالَ: نَعَمْ، مِنْ كُلِّ أَنْواعِ الْمَالِ ... الحديث.

هو: مَالِكُ/ بْنُ نَصْلَة وَالِدُأْبِي الْأَحُوصِ الْجُشُمِي.

[ز۷۱/ب]

حديث الباب.

(ز) وقد روى أن ابن أخت القرشين المقصود هنا هو: عتبة بن غزوان السلمى بن جابر، السلمى، المازنى حليف بنى عبد شمس، أو بنى نوفل، من السابقين الأولين، هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وشهد بدرا ومابعدها، وولاه عمر البصرة. ومات سنة سبع عشرة، وقيل: عشرين، وقيل: قبل ذلك (۱).

### ١٢٥١/٥٣٧ ـ روى ذلك الطبراني١١٨/١ (٢٩١) قال:

حدثنا الحسن بن على المعمرى، ثنا عبدالملك بن بشير الشامى، ثنا عمر أبو حفص، ثنا عتبة بن إبراهيم بن عتبة بن غزوان، أن رسول الله على قال يوما لقريش: «هل فيكم من ليس منكم؟» قالوا: ابن أختنا عتبة بن غزوان. قال: « ابن أخت القوم منهم، وحليف القوم منهم».

قال الهيثمى في المجمع ١٩٦/١ ١ ورواه الطبراني في الكبير، وهو من رواية عتبة بن إبراهيم ابن عتبة بن إبراهيم ابن عتبة بن غزوان، عن أبيه،عن عتبة، ولم أرَ مَنْ ذكر عتبة ولاإبراهيم».

ورواه الحاكم ٢٦٢/٣ عن أبي بكر أحمد بن محمد بن بالويه، عن الحسن بن على المعمرى به، وقال: « ذكر عتبة بن غزوان في هذا الحديث غريب جداً ».

قال الذهبي: ٥ إسناده مظلم».

عضادة الباب: بكسر العين المهملة: أي جانبه (٢).

#### ۲۰۲/۵۳۸ وی هذا الحدیث الطبرانی ٥٣٠٨ (٥٣٠٥) قال:

حدثنا بشر بن موسى ، ثنا خلاد بن يحيى ، ثنا سفيان، عن أسلم المنقرى، عن زهيربن أبى علقمة الضُّبعَى قال: أتى النبيَّ عَلِيَّةً رجل سِيَّ الهيئة، فقال: «ألك مال؟» قال: نعم، من كل أنواع المال. قال: ﴿ فَلْيُرَ عَلِيكَ، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثره على عبده حسنا، ولايُحب

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ١١٢/١٧، أسدالغابة ٣٦٣-٣٦٥ تجريد أسماء الصحابة ٣٧١/١، تهذيب التهذيب ٧٢/٧، الإصابة ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٥٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) هدی الساری ص۳۵ ۱.

٣٩٥ (طب): حَدِيثُ أَبِي ٱلأَحْوَصِ ٱلجُشَمِيِّ: عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رآنِي النبِيُّ ﷺ وَأَنَا رَثُّ الْهَيَهُة ... الحديث.

هو: مالك بن نضلة.

البؤس والتباؤس».

قال الهيثمي في المجمعه/١٣٢/٥ رواه الطبراني، وترجم لزهير، ورجاله ثقات؛ .

رواه الخطیب ص۷۸۷(۱٤۲) بسنده إلى محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، عن بشر بن موسى به.

ورواه البخارى في التاريخ الكبير٣/٣٤، ٤٢٧ عن ابن قادم، عن سفيان به.

البيان

قال الخطيب: « هذا الرجل هو مالك بن نضلة، والد أبي الأحوص».

انظر في ذلك الخبر التالي(٥٣٩).

**البؤس:** الخضوع والفقر<sup>(١)</sup>.

التباؤس: ويروى« التبؤس» بالقصر والتشديد: يعنى إظهاره عند الناس<sup>(۲)</sup>.

٢٥٣/٥٣٩ \_ روى هذا الحديث النسائي:ك: الزينة، ب: الجلاحل٨/١٨٠، ١٨١ قال:

أخونا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش،قال: حدثنا أبوإسحاق، عن أبى الأحوص، عن أبيه، قال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ، فرآنى رَثَّ الثياب،فقال: وألك مال؟» قلت: نعم، يارسول الله، من كل المال. قال: « فإذا آتاك الله مالاً فَلْيُرَ أَثْرِه عليك».

أبو إسحاق هو السبيعي، والإسنادصحيح.

رواه أبو داود:ك: اللباس، ب: في غسل الثوب والخلقان ١/٥ (٢٠٦٣) بسنده إلى زهير ابن معاوية، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: البروالصلة، ب: ماجاء في الإحسان والعفو ٢/٢٦، ١٤٤ (٢٠٧٤) بسنده إلى سفيان الثورى، والنسائي في الموضع السابق ١٨١/٨ بسنده إلى زهير، ب: ذكر مايستحب من لبس الثياب ومايكره منها ١٨٦/٨ بسنده إلى إسماعيل بن أبي خالد، وابن أبي الدنيا في « الشكر» ص٤٢ بسنده إلى شعبة، والحاكم ١٨١/٤ بسنده إلى شعبة، وقال: و صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي، والبيهقي في و الآداب، ص٤٢ (٧٣٠)

<sup>(</sup>١)، (٢) النهاية ١/٨٩.

بسنده إلى أبي بكر بن عياش، وأحمد ٤٧٣/٣ بسنده إلى معمر، وشعبة، والجراح بن مليح، وإسرائيل بن يونس، ١٣٧/٤ بسنده إلى شريك بن عبد الله، وسفيان الثورى، والطيالسي ص١٨٤ (١٣٠٣) عن شعبة، والطبراني ١٧٦/- ٢٨٦ (١٠٦- ٦١٥، ٦١٥) بسنده إلى معمر، وشعبة، وإسرائيل، وزهير، وشريك، والأجلح، وأبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي، والحسن بن فرات، وإسماعيل بن أبي خالد، وفطر بن خليفة، وابن جريج، وعبد الحميد بن الحسن، وجرير بن حازم، والخطيب ص١٨٥ (٤٦) بسنده إلى أبي بكر بن عياش، وابن بشكوال ١٩٥/٧ و روم.) بسنده إلى أبي بكر عياش، وأبي الأحوص سلام بن سليم، جميعا عن أبي إسحاق السبيعي به، وبعضهم يزيد على بعض، وبعضهم يزيد قصة السؤال عن القرى، وقصة النهي عن البحيرة.

ورواه ابن حيان ٧٠/ ٣٩٠ (٣٩٣) بسنده إلى هُدُبَة بن خالد القيسى، وأحمد ٤٧٤، ٤٧٤، ٤٧٤ عن بهز بن أسد، والطبراني ٢٨٣/١ (٦٢٣) بسنده إلى هدبةبن خالد، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص به.

وذكره ابن بشكوال٧/٥/٢ فقال: ﴿ ورواه حماد بن سلمة ... ﴾ فذكره.

#### البيان

أبو الأحوص اسمه عوف.

واسم أبيه مالك بن نضلة الجُشمى ـ بضم الحيم وفتح الشين المعجمة ـ من بنى جُشَم بن معاوية بن بكر بن هوازن. ويقال في اسمه: مالك بن عوف بن نضلة.

قال ذلك الترمذي عقب الحديث(٢٠٧٤)، وابن حبان عقب الحديث(٥٣٩٢)، والمزى في التحقة ٨/٧٤ وغيرهم من أصحاب التراجم.ورواه الخطيب بسنده إلى يحيى بن معين(١).

## ٣٩ /١٠٤ ١ ـ وقد سماه ابن حبان في روايته ١/٩ ٩ (٥٣٩٢)، قال:

أخبرنا أبو حليفة، حدثنا أبو الوليد الطيالسى، حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق، عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة، عن أبيه، قال: أتيت النبى على وأنا قَشِف الهيئة، فقال: هل لله من الإبل والرقيق لله من مال؟ فقلت: من كل، قد آتانى الله من الإبل والرقيق والغنم. قال: « إذا آتاك الله ما الأفلير عليك: » ... الحديث.

وروى ابن بشكوال٢٩٦/٢٥(٢٨٦) حديثا آخر فيه تسميته مالك بن نضلة، وهو حديث: «الأيدى ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطى التي تليها، ويد السائل السفلي، وأعط الفضل،

<sup>(</sup>۱) وترجمته في أسد الغاية ۲۹۶/۶، تجريد أسماء الصحابة ٤٩/٢، الإصابة ٢٥/٦(٧٦٨٦)، تهذيب التهذيب . ٢١/١٠ ٢٠.

• ٤ هـ (ع): حَدِيثُ عَائِشَةَ: ذُكِر /عِبْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ رَجُلٌ اسْمُه شِهَابٌ، « فَقَالَ: بَلْ [٤٨٤/ب] أَنْتَ هشَامٌ».

# هو: هشام بن عامر الأنصاري، والد سعد بن هشام.

ولاتعجز عن نفسك».

الثياب الوَّثِّ: هو الحَلق - بكسر اللام - البالي(١).

قشف الهيئة: بكسر الشين المعجمة:أى تارك للتنظيف والغسل. والقشف بفتحتين -:يُس العيش، وقد قشف يقشف، ورجل متقشف: أى تارك للنظافة والترفه (٢).

• ٢٥٥/٥٤ سروى هذا الحديث البخارى في الأدب المفرد، ب: شهاب ص٣٦٢ (٨٢٥) قال:

حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا عمران القطان، عن قتادة ، عن زرارة بن أبى أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، رضى الله عنها: ذكر عند رسول الله عليه رجل يقال له شهاب»، فقال رسول الله عليه: « بل أنت هشام».

عمران القطان هو ابن دُوَار ـ يفتح الواو بعدها راء ـ ، وهو صدوق يهم، والإسناد حسن لأجله.

رواه ابن حبان ۱۹/۷ ۲۹/۵ (۵۷۹۳) بسنده إلى أبى داود الطيالسى، والحاكم ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۷ بسنده إلى عمرو بن مرزوق، وقال: ه صحيح الإسناد، ووافقه الذهبى، وأبو داود الطيالسى ص ۱۹(۱۳۱)، وأحمد ۲۵/۲۰ عنه، والخطيب ص ۲۹(۱۳۱) بسنده إلى عمرو بن مرزوق، وابن بشكوال ۲۱/۷۱ (۲۱۲) بسنده إلى عمرو بن مرزوق، كلاهما عن عمران به.

قال الهيثمي في المجمع ١/٨ ٥: « رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه، وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح».

#### البيسان

هذا الرجل هو: هشام بن عامر بن أمية الأنصارى، والد سعد بن هشام، واستشهد أبوه عامر بأحد، وسكن هشام البصرة، وعاش إلى زمن زياد، ومات بالبصرة<sup>(٣)</sup>.

\* ١٢٥٦/٥٤ مروى ذلك الطبراني ١٧١/٢٢ (٤٤٢) قال:

حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا مُعلِّي بن أسد العَمِّيُّ، ثنا عبد العزيز بن المختار، عن على بن

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٥٥. (١) النهاية ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٥/٤، تجريد أسماءالصحابة ٢/٠١٠، الإصابة ٢/٧٨١ (٩٩٦٩)، تهذيب التهذيب ١٩/١١.

١ ٤ ٥ - (ع): حَدِيثُها: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «اتْذَنُوا لَهُ، بِئْسَ الْحُوالْعَشِيرَة». فَلَمَّا دَخَلَ أَلانَ لَهُ الْقَوْلَ ... الحديث

(خ): يقال: إنه مَخْرَمُةُ بن نَوفْل القرشي.

(ب): هو عُيَنْة بن حصن، وقيل: مخرمة.

(ط) هو محزمة. وقيل: عينة.

زید، عن الحسن، عن هشام بن عامر، أنه أتى النبى عَلَيْكُ، فقال: « مااسمك، فقال: شهاب. قال: «بل أنت هشام».

قال الهيثمي «في مجمع الزوائد٨/٨٥: «رواه الطبراني، وفيه على بن زيد، وهو حسن الحديث، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلت: الجمهور على تضعيفه، وقد روى مسلم له مقروناً، وقال الترمذي: صدوق.

رواه الخطيب ص٣٢٩، ٣٣٠ (١٦٤) بسنده إلى حامد بن سهل، وابن بشكوال٢١٧/٢ (٢١٢) بسنده إلى محمد بن سنجر، كلاهما عن المعلى بن أسد به.

ورواه الحاكم ٢٧٧/٤ بسنده إلى أبى حاتم الرازى عن المعلَّى بن راشد، ولعله تصحيف، والصواب المعلى بن أسد، إذ لم أجد في الرواة عن عبدالعزيز بن المختار المعلى بن راشد، كما لم أجد الأول في شيوخ الأحير، ثم إن المعلى من طبقة متقدمة (فهو من الطبقة الثامنة، وابن أسد من العاشرة) والله أعلم.

وسكت عنه الحاكم والذهبي.

وقدذكره أبو داود تعليقا عقب الحديث(٩٥٦) فقال: « ... وشهاب، فسماه هشاما ... ، ثم قال: « تركت أسانيدها للاختصار».

۱۲۵۷/02۱ روى هذا الحديث البخارى:ك: الأدب، ب: مايجوز من اغتياب أهل الفساد والريب٤/٥٥ قال:

حدَّثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عبينة، سمعت ابن المنكدر، سمع عروة بن الزبير، أن عائشة، رضى الله على أخبرته، قالت: استأذن رجل على رسول الله على، فقال: « الله الله الله الله الله الله الله قلت الذي بيس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة»، فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يارسول الله، قلت الذي قلت، ثم ألنَّت له الكلام. قال: « أى عائشة، إن شر الناس من تركه الناس ـ أو ودَعَه الناس ـ

اتقاء فحشه».

رواه بنفس السند واللفظ في الأدب المفرد، ب: شر الناس من يتقى شره ص٥٧٣٠. ١٣١١)٥٧٤).

ورواه أيضا في باب: المداراة مع الناس٤/٠٠ بسنده إلى عيينة، ب: لم يكن النبي علقه فاحشا، ولامتفحشا ٤/٥٥بسنده إلى روح بن القاسم، ومسلم: ك: البر والصلة والآداب، ب: مداراة من يتقى فحشه ٤/٢٠٠٣، ٢٠٠٣(٢٥٩١) بسنده إلى ابن عيينة، ومعمر، وأبو داود: ك: الأدب، ب: في حسن العشرة٤/١٥٢(٤٧٩١) بسنده إلى ابن عيينة، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح، ك: البر والصلة، ب: ماجاء في المدارة ٢/١٣٦، ١٣٣٢(٤٢٢) بسنده إلى ابن عيينة، وعبدالرزاق ٢/١٤١(٤١١) عن معمر، وابن حبان/٣٥/١٥٣(٢٥٦١) بسنده إلى ابن عيينة، والبيهقي في ﴿ الآداب، ص٤٤(٢٠١٢) بسنده إلى ابن عيينة، وأحمد ٢٨/٦ عن ابن عيينة، والحليلسي ص٥٠٠ عن ابن عيينة، والحميدي ١٢١/١(٢٤٩) عن ابن عيينة، والخطيب والطيالسي ص٥٠٠ عن ابن عيينة، والخطيب

ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة، ب: كيف الذم ص٢٤ ٢(٢٣٨) بسنده إلى حاتم بن إسماعيل، وأبو يعلى ٢٤ ٢٥٥ (٤٨٣٢) بسنده إلى حاتم، ٢٥٠ (٤٨٣٢) بسنده إلى وهيب بن خالد، كلاهما عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عبدالله بن نيار، عن عروة، عن عائشة به، وحديث النسائى مختصر.

ورواه البخارى فى الأدب المفرد، ب: قول الرجل فلان جعد أسود ... ص٣٣٣(٥٥٥)، وأبو داود:ك: الأدب، ب: فى حسن العشرة٤/١٥١/٤٧٩)، كلاهما عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن عائشة.

ورواه أبو داود في الموضع السابق(٤٧٩٣) بسنده إلى أسود بن عامر، وأبو يعلى ٨٥/٨ (٢٦١٨) عن بشربن الوليد الكندى، كلاهما عن شويك بن عبد الله القاضى، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة به.

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة، ب: كيف الذم ص١٤٥ (٢٣٧) بسنده إلى مسروق عن عائشة به مختصراً.

ورواه البخارى فى الأدب المفرد، ب: من أثنى على صاحبه إن كان آمناً به ص١٤٨ ، ١٤٨ (٣٣٨) بسنده إلى محمد بن فليح، وأحمد ١٥٨ عن أبى عامر، وسريج بن النعمان، والقضاعى ١٢٨ (١١٢) بسنده إلى معافى بن سليمان، جميعا عن فليح، عن عبدالله بن عبد الرحمن بن

معمر، عن أبى يونس مولى عائشة، عن عائشة بالقصة، وزاد: فلما خرج الرجل استأذن آخر، قال: «نعم ابن العشيرة»، فلما دخل لم ينبسط إليه ... الحديث.

ورواه مالك ـ بلاغا عن عائشة ـ ك: حسن الخلق، ب: ماجاء في حسن الخلق ٢/٣، ٩(٤). البيان

قيل الرجل هو: عيينة بن حصن<sup>(١)</sup>.

قال النووى فى شرح مسلم؟ ١٤٤/١: قال القاضى: هذا الرجل هو عبينة بن حصن، لم يكن أسلم حينتذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبى على أن يبين حاله ليعرفه الناس، ولايغتر به من لم يعرف حاله».

وذكر ابن حجرفي الفتح ٣٧٨/١٠ أنه فسره بذلك ابنُ ابطال، وعياض، والقرطبي والنووي. ثم قال ابن حجر:

١٤٥/٥٤١ ـ وقد أحرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات، من طريق:

عبد الله بن عبد الحكم، عن مالك، أنه بلغه عن عائشة: استأذن عيينة بن حصن على النبى على النبى على النبى على النبى على النبى على العشيرة» ... الحديث.

وقد رواه ابن بشكوال ۱/۱ ۳۳ (۹۷) من هذا الطريق.

ثم قال ابن حجر: « وأخرجه ابن بشكوال في المبهمات[٣٣٠/١] ٣٣١ (٩٧)] من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، أن عيينة استأذن. فذكره مرسلا».

وقد روى الخطيب ص٣٧٦(١٨٢) الحديث من طريق عبد الرزاق السابق، وزاد في آخره: «قال معمر: بلغني أن الرجل كان عيينة بن حصن».

وقال ابن أبى شيبة ٣٣٦/٨ (٥٣٩٩): حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، قال: دخل عيينة على النبى عَلِيَّةً ولم يستأذن، فقالت عائشة: يارسول الله، من هذا؟ قال: «هذا أحمق مطاع في قومه ... » الحديث.

وهذا إسناد مرسل. ولكنه قصة أخرى غير قصة الباب.

وروى ابن بشكوال ١/ ٣٣٠ (٩٧) بسنده إلى حبيب الحنفى كاتب مالك قال: « كان الرجل الذى قال فيه رسول الله عليه : « بئس ابن العشيرة»: عيينة بن بدر الفزارى».

وقيل: الرجل هو: مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف، الزهرى، كأنت له سن عالية،

٢٤٥ (ع): حَدِيثُهَا:قَالَ رَجُلٌ: يَارِسُولَ اللَّهِ، أَتُقَبِّلُون صِبْيَانَكُمْ وَاللَّهِ مَانْقَبِّلُهُمْ... الحديث.

قِيلَ: هُوَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ. وَقِيلَ: عُيْيَنَةُ بْنُ حِصْنٍ.

(و): قد جاء التصريح في الصحيحين بتسميته الأقرع. فإن صح عن عيينة كان
 واقعاً منهما جميعا.

وعلم بالنسب، وكان عالما بأنصاب الحرم، وهو والد المسور بن مخرمة الصحابى المشهور، ومخرمة أحد المؤلفة قلوبهم. عاش مائة وحمس عشرة سنة، وتوفى سنة أربع وحمسين، وقيل :سنة خمس وحمسين(١).

## ١ ١ ٩/٥٤/١ مروى ذلك الخطيب ص٣٧٣ (١٨٢) قال:

أخبرنا محمد بن على الحربى، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمى، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا النصر بن شميل، حدثنا عامر وهو الخزاز، حدثنا أبو يزيد المدنى، عن عائشة، قالت: جاءمخرمة بن نوفل، فلما سمع النبى على صوته قال: « بئس أخو المعشيرة» فلما دخل تبشيش به حتى خرج ... الحديث.

أبو عامر الخزاز . بمعجمات . هو صالح بن رستم، وهو صدوق كثير الخطأ، وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال الذهبي في الميزان ٢/١٤ : « لابأس به إن شاء الله».

رواه ابن بشكوال ١/١٣٣١(٩٧) بسنده إلى منصور المروزي، عن النضر بن شميل به.

وعزاه ابن حجرفي الفتح ٧٠/١٠، ٣٧٩ إلى عبدالغني في المبهمات من طريق أبي عامر الحزاز.

قال ابن ججر في الفتح بعد أن ساق الرأيين: « فيحمل على التعدد».

۱۲۲۰/۰۶۲ ورى هذا الحديث البخارى :ك: الأدب، ب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته عال: ٥٥/٤

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: جاء أعرابى إلى النبى على الله فقال: تُقَبَّلُون الصبيان فما نُقَبِّلُهم. فقال النبى على الرحمة». لك أن نزع الله من قلبك الرحمة».

رواه أيضا في الأدب المفرد، ب: قبلة الصبيان ص٤٦ (٩٠) عن عمر بن يوسف(كذا)عن المدرد المابية ٢٠/١عن (١٠) أسد الغابة ٣٧/٤، تجريد أسماء الصحابة ٢٤/٢، الإصابة ٢٠/١، ٧٥ (٧٨٣٤).

سفيان به.

ولم أجد من اسمه عمر بن يوسف أصلا في المصادر التي وقفت عليها، فلعلها « محمد بن يوسف» كما في الصحيح، وتصحف إلى « عمر بن يوسف» والله أعلم.

ورواه مسلم: ك: الفضائل، ب: رحمته على الصبيان والعيال ١٨٠٨/١(٢٣١٧) بسنده إلى أبى أسامة حمادبن أسامة، وعبد الله بن نمير، وابن ماجة: ك: الأدب، ب: بر الوالد والإحسان إلى البنات ٢٩/٢ ١ (٣٦٦٥) بسنده إلى أبى أسامة، والبيهقى في الآداب ص٤١٥١) بسنده إلى سفيان الثورى، وأحمد ٣٦٦٥ عن ابن نمير، ٧٠ بسنده إلى هريم بن سفيان البجلى، والخطيب ص١٠٤ (١٩٣) بسنده إلى عبدة بن سليمان، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به، وغير سفيان الثورى يقول: أتى ناس من الأعراب.

#### البيان

هذا الرجل هو: الأقرع بن حابس التميمي (١).

٢ ٢ ١ / ٦ ٦ ١ ـ روى ذلك البخارى: ك: الأدب، ب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ١/٤ ٥ قال:

حدثنا أبو اليَمَان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أباهريرة، رضى الله عنه، قال: قبَّل رسول الله عَلَيِّهُ الحسن بن على، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لى عشرة من الولد ما قبَّلت منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله عَلَيْهُ، ثم قال: «مَنْ لا يُرْحَم».

رواه بنفس الستد والمتن في الأدب المفرد ص٤٦، ٤٧ (٩١).

ورواه مسلم: ك: الفضائل، ب: رحمته على الصبيان والعيال ١٨٠٨/، ١٨٠٩/ (٢٣١٨) بسنده إلى سفيان بن عيينة. ومعمر، وأبو داود: ك: الأدب، ب: في قبلة الرجل ولده ٢٠٥٥/ (٢١٨) بسنده إلى ابن عيينة، والترمذي قال: حسن صحيح، ك: البر والصلة، ب: ما جاء في رحمة الولد٦/٣٨/ (١٩٧٦) بسنده إلى ابن عيينة، وعبد الرزاق ١٩٨/ (١٩٨٧) (٢٠٥٨) عن معمر، وابن حبان ٢٠٥١/ (٤٥٨) بسنده إلى ابن عيينة، ٧٥٤٤ (٢٥٥) بسنده إلى معمر، والبيهقي في «الآداب» ص٤، ٤١٤ (١٤) بسنده إلى معمر، وأحمد ٢٤١/٢ عن سفيان بن عيينة، ٢٦٩ بسنده إلى معمر، ١٤٥٤ عن محمد بن أبي حفصة، والحميدي ٢١/٤٤ عن الزهري، عن أبي سلمة، عن والخطيب ص١٠٤ (١٩٣١) بسنده إلى سليمان بن كثير، جميعا عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر (٢٢١).

٤٣ - (خ): حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: كُنّا فِي أُغَيْلُمَةٍ نَلْعَبُ، فَمَّر بِنَا النّبِي عَلَيْ، فَحَمَلَني وَغُلاَماً مَعي.

الغُلاَم هو:قُتُم بْنُ العباس.

وقيل الرجل هو: عيينة بن حصن (١).

## ۲۲/02۲ اسروی ذلك ابن حبان ۹/۰۲(۲۹۳۳) قال:

أخبرنا الجسن بن سفيان، حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن محمد بن عَمْرُو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان النبي عَلَيْهُ يَدْلُعُ لسانه للحسين، فيرى الصبي حمرة لسانه، فيهشُّ إليه، فقال له عيينة بن بدر: ألا أراه يصنع هذا بهذا! فوالله إنه ليكون لي الولد قد خرج وجهه، ومَاقَبلتهُ قط. فقال النبي عَلَيْ: « مَنْ لايَرحم لايُرحم».

هذا إسناد حسن، محمد بن عمرو بن علقمة، صدوق له أوهام، وقد أخرج له الجماعة .

رواه الخطیب ص ۲۰۶ (۱۹۳) بسنده إلى عفرة (كذا، ولم أر من ذكره) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به، لم يذكر أبا هريرة.

وروى أحمد ٢٨/٢ قال: انا هشيم، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله عليه ، فرآه يقبل حسنا أو حسينا، فقال له: لاَتُقَبِّلُه يارسول الله، لقد ولد لى عشرة، ماقبَّلْت أحداً منهم. فقال رسول الله عليه: ﴿ إِنْ مَن لاَيْرِحُم لاَيْرِحُمْ».

قلت: قد مر حديث الزهرى في أنه الأقرع بن حابس»، وقدخالف هشيم بن بشير هاهنا، فسماه عيينة بن حصن» وهشيم مدلس من المرتبة الثالثة، وقد عنعن، كما أنه خالف الثقات، وهم أكثر وأحفظ.

## ۲۲۳/۵٤۳ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٢٧١ (١٣٣) قال:

أخبرنا عبد العزيز بن على الوراق، قالوا(كذا): أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد المفيد، قال: حدثنا الحسن بن على المعمرى، قال: حدثنا سريج بن يونس، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثناسفيان، عن جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، قال: كنت في أغيلمة نلعب، فمرً بي النبي عَيْنَة، فحملني وغلاماً معي، فكنا على الدابة ثلاثة.

سفيان هو ابن عيينة، الإسناد حسن، فيه خالد بن سارة المخرومي صدوق.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٢٤).

رواه الحميدي ٢٤٧/١ (٥٣٨) عن سفيان به، ولفظه: « مُرٌّ بى رسول الله ﷺ أنا وغلام من بني عبدالمطلب، فحملنا على دابة، فكنا ثلاثة».

#### اليسان

الغلام هو: قُتُم ـ بضم القاف وفتح المثلثة ـ ابن عَبَّاس بن عبد المطلب، وأمه أم الفضل، وكان يُشبَّه بالنبي عَلِيَّة، ولم يصح له سماع منه، ولأه على مكة، وخرج مع سعيد بن عثمان بن عفان إلى سمرقند فاستشهد هناك، وذلك في أيام معاوية، ولم يعقب قثم (١).

۱۲۹٤/۵٤۳ روى ذلك النسائى فى عمل اليوم والليلة، ب: مايقول إذا مات له ميت ص٥٨١،٥٨٠) قال:

أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبوعاصم، عن ابن جريج، عن جعفر بن خالد بن سارة، عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، قال: لورأيتني أناوقتم وعبيد الله ابني العباس، ونحن صبيان نلعب، إذ مر رسول الله على دابة فقال: « ارفعوا إلى هذا». فجعلني أمامه، وقال: « ارفعوا هذا» لقثم فجعله خلفه، ولم يستحى من عمه العباس، وكان عبيد الله أحب إليه من قثم. قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا، ثم قال: « اللهم اخلف جعفراً في أهله» قال: قلت: مافعل قثم؟ قال: استشهد. قلت: الله ورسوله أعلم بالخير. قال: أجل.

أبو داود هو سليمان بن سيف الحَرَّاني، وأبوعاصم هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وقد صرَّح ابن جريج بالسماع في رواية النسائي التالية، والإسناد حسن، فيه حالد بن سارة المخزومي صدوق.

رواه النسائى فيه، باب: مايقول للخائف ص٧٧٥(١٠٦٦) بسنده إلى أبى عاصم الضحاك ابن مخلد، والحاكم ٣٧٢/١، ٣٧٢/٥ بسنده إلى أبى عاصم، وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقة الذهبى، وأحمد ٢٠٥/١ عن روح، والخطيب ص٢٧١، ٢٧٢ (١٣٣) بسنده إلى روح، كلاهماعن ابن جريج به، وقد صرح أبو عاصم في أولى روايتي الحاكم أنه سمع أيضا من جعفر ابن خالد.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة٤/١٩٧، ١٩٨، تجريد أسماء الصحابة١٣/٢، الإصابة٥/٢٣١ (٧٠٧٥).

٤٤ - (خ): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَماَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلُمَةُ بَنِي عَبْدالْمُطَّلُبِ (١)، فَحَمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاحداً، وآخَرَ خَلْفَه.

أحدهما: عبدُ اللَّه بنُ جَعْفُر، الآخر: قيل: الحسين(٢) بن على، وقيل: عبدالله بن عباس.

۱۲۲٥/۵٤٤ برى هذا الحديث البخارى: العمرة، ب: استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة ٣٠٦/١ قال:

حدثنا مُعلَّى بن أسد، حدثنا يزيدبن زُريع، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضى الله عنهما،. قال: لما قدم النبي على مكة استقبله أغيلمة بنى عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه، وآخر خلفه.

خالد هو ابن مهران الحَذَّاء.

رواه أيضا:ك: اللباس، ب: الثلاثة على الدابة ٢/٤٤ عن مسدد، والنسائي:ك: الحج، ب: استقبال الحج ٢١٢/٥ عن قتيبة، والبيهقي في الآداب ص٢٩٢(٦٩٢) بسنده إلى مسدد، والخطيب ص٢٥١(٢١٣) بسنده إلى والمقدسي، والطبراني ٢١٣/١٣(٣٥٣) بسنده إلى مسدد، والخطيب ص٢٥١(٢١٣) بسنده إلى عبيد الله بن عمرو بن نصر بن على، جميعا عن يزيد زريع به، وفي رواية قتيبة: ﴿ أغيلمة من بنى هائسم».

#### البيان

قال الخطيب: « أما أحد الغلامين اللذين حملهما رسول الله على بين يديه وخلفه، فهو عبدالله ابن جعفر بن أبى طالب».

أمه: أسماء بنت عميس، وولدعبد الله بأرض الحبشة، وقدم مع أبيه المدينة، وله رواية عن النبى ﷺ، واشتهر بالجود والكرم والحلم، وله فى ذلك أعبار كثيرة، وتوفى سنة ثمانين بالمدينة، وقد جاوز التسعين عاما<sup>(٣)</sup>.

قال الخطيب: ﴿ وَأَمَا الآخر، فَاختَلَفَ فِيهُ، فَقَيَلَ: الْحَسَنُ بَنَ عَلَى بَنِ أَبِي طَالَبٍ. وقيل: عبدالله بن عباس».

£ 1777/0£ أما من قال: هما عبدالله بن جعفر والحسن، فاحتج بما رواه الخطيب ص٤٥١، ٢١٣)٤٥٢ قال:

<sup>(</sup>١)في (ك): بني المطلب. (٢) في ( خ،ز ١: الحسن.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٣/٣٣١ـ ١٣٥ ، تجريدأسماء الصحابة ٢/٢، تهذيب التهذيب ١٤٩/، ١٥٠، الإصابة ٤٨/٤، و٢) و ١٥٠، الإصابة ٤٨/٤، و ٤٥ (٤٥٨٢).

أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ثابت أبوزيد، عن عاصم الأحول، عن مُورَق، عن عبد الله بن جعفر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر تلقى بى وبالحسن، فجعل أحدنا بين يديه، والآخر خلفه على الدابة.

أبو داود هو الطيالسي، وثابت هو ابن يزيدَ الأحول. ومُورَق ـ بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة ـ هو ابن مُشمَرِج ـ بضم أوله وفتح المعجمة وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم، ويقال: بفتح الراء ـ العجلي البصري، وهذا إسناد صحيح.

## وقدرواه غير ثابت بن يزيد عن عاصم، فتردد بين الحسن والحسين:

فرواه مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: فضائل عبدالله بن جعفر رضى الله عنهما٤/١٨٨٥ (مر ٢٤٢٨) بسنده إلى أبى معاوية، وعبد الرحيم بن سليمان، وأبو ذاود:ك: الجهاد، ب: في ركوب ثلاثة على دابة ٢٠٣/٣(٢٥٦٥) بسنده إلى أبى إسحاق الفزارى، وعزاه المزى في التحفة ٢٠٦/ إلى النسائي في الكبرى:ك: الحج بسنده إلى أبى معاوية، وابن ماجة:ك: الأدب، ب: ركوب ثلاثة على دابة ٢٠٣/ ٢٤ (٣٧٧٣) بسنده إلى عبدالرحيم بن سليمان، وأحمد ٢٠٣/ عن أبى معاوية، جميعا عن عاصم الأحول، عن مورق، عن عبدالله بن جعفر قال: كان رسول الله على إذاقدم من سفر، فسبو يسلم سفرتُلُقى بصبيان أهل بيته (في حديث عبد الرحيم: قال: فتلقى بنا)، قال: وإنه قدم من سفر، فسبو يبي إليه، فحملنى بين يديه (في حديث عبد الرحيم: قال: فأدخلنا المدينة (في حديث عبد الرحيم: حتى عبدالرحيم: وبالحسن أوبالحسن) فأردفه خلفه. قال: فأدخلنا المدينة (في حديث عبد الرحيم: حتى عبدالرحيم: وبالحسن أوبالحسن) فأردفه خلفه. قال: فأدخلنا المدينة (في حديث عبد الرحيم: حتى عبدالرحيم: وبالحسن أوبالحسن)

قلت: واضح أن هذه القصة مغايرة لقصة عبدالله بن عباس بالإبهام، إذ في هذه أن النبي قدم المدينة من سفر، وفي تلك أنه دخل مكة، وكان ذلك عام الفتح.

٤٤ /١٢٦٧ وأما من قال: هما ابن جعفر، وابن عباس، فاحتج بما رواه البخارى: الجهاد،
 ب: استقبال الغزاة ١٨٤/٢ قال:

حدثنا عبدالله بن أبى الأسود، حدثنا يزيد بن زريع، وحميد بن الأسود، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن أبى مليكة: قال ابن الزبير لابن جعفر، رضى الله عنهم: أتذكر إذتلقينا رسول الله عنهم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا، وتركك.

رواه مسلم في ك: فضائل الصحابة، ب: عبدالله بن جعفررضى الله عنهما٤/٨٨٥ (٢٤٢٧) بسنده إلى إسماعيل بن علية، وأبى أسامة حماد بن أسامة، وعزاه المزى في التحفة٤/٣٠٢ إلى النسائى في الكبرى: ك: الحج، بسنده إلى يزيد بن زريع، وأحمد ٢٠٣/١ عن إسماعيل بن علية، والخطيب ص٥٥٤(٣١٣) بسنده إلى إسماعيل بن علية، جميعا عن حبيب بن الشهيد به، وفي

حديث إسماعيل أن عبد الله بن جعفر هو الذي قال لابن الزبير أتذكر...، وأن ابن الزبير هو القائل: نعم ... لكن زاد أحمد في رواية بعده نعم»: « قال» ...

قال ابن حجر فى الفتح ١٣٣/٦؛ والذى فى البخارى أصح ، ويؤيده ماتقدم فى الحج عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله على مكة استقبلته أغيلمة من بنى عبدالمطلب. . . فإن ابن جعفر من بنى عبدالمطلب، بخلاف ابن الزبير، وإن كان عبد المطلب جد أبيه، لكنه جده لأمه.

قال المزى فى التحفة ٢/٤ ٣ : ﴿ رواه شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ابن أبى مليكة. قال: شهدت ابن الزبير وابن عباس، فقال ابن الزبير لابن عباس: أتذكر حين استقبلنا رسول الله عَلَيْهُ وقد جاء من سفر؟ فقال: نعم، فحملنى وفلانا ـ غلام من بنى هاشم ـ وتركك. ولم يسم ﴿ ابن جعفر ﴾ .

ورواه أحمد 3/6 عن أبى اليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال عبدالله بن الزبير لعبد الله بن جعفر: أتذكر يوم استقبلنا النبي عَلَيْكُ فحملني وتركك.

وظاهر أن المتروك ابن جعفر، والمحمول ابن الزبير، ولكن الحديث من طريق إسماعيل بن عياش الحمصي، وقد ذكرنا في خبر سابق، أنه صدوق، في رواية أهل بلده (الحمصيين)، مُخَلِّط في الرواية عن غيرهم. فهذه الرواية مما خلط فيه.

(ز) قلت: وقد فسر ابنُ حجرفي الفتح ۳۳۲/۱، ۳۳۳ المبهمين في حديث الباب بأنهما: قثم بن العباس، والفضل بن العباس.

۱۲٦٨/٥٤٤ ما رواه البخارى عقب حديث الإبهام: ك: اللباس، ب: حمل صاحب الدابة غيره بين يديه ٤٦/٤ قال:

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب: ذُكِرِ الأَشرُّ الثلاثة عند عكرمة، فقال: قال ابن عباس: أتى رسول الله عَلَيْهُ، وقد حمل قدم بين يديه، والفضل خلفه، أوقدم خلفه، والفضل بين يديه. فأيهم شر، أو أيهم خير؟

عبد الوهاب هو ابن عبد الجيد الثقفي، وأيوب هو ابن أبي تميمة.

قال ابن حجرفي الفتح ٢٠ ٣٣٣/١:قوله وفأيهم شر أو أيهم حير، هذا كلام عكرمة يرد به على من ذكر له شر الثلاثة.

قلت: وليس فى النص دلالة على أن هذه القصة هى قصة الإبهام وغير خافٍ أن قصة استقبال الصبيان للنبى على وحمله إياهم تكررت وتعددت مع كل سفر، كما سبق فى النصوص، فلا يمتنع أن يكون حمل هؤلاء مرة، وهؤلاء مرة. والله أعلم.

[ניזיע∤]

و 20 - (ب): حَدِيثُ أَبِي بَشيرِ الأَنْصَارِيُّ: أَرْسَلُ/ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ رَسُولاً: « لا تُبقِينُ فِي رَقَبَة بَعِيرِ قِلادَةً».

هو: زيد، مولاه كذا في مسند الحارث بن أبي أسامة، وغرائب مالك للجوهري.

قلت: وأبو بشير - بفتح الباء - قال ابن عبدالبر: لايوقف له على اسم صحيح، وقيل: اسمه قيس بن عبيد ،ولايصح. انتهى. وقد رواه النسائي من رواية عباد بن غيم، عن رجل من الأنصار، وهو أبو بشير هذا، كما علمت.

رواه عبد الرزاق ۱۹٤۸۲)۳۹۷/۱ عن أيوب، عن عكرمة، قال: ركب النبي على دابة، وحمل قدم بين يديه، وأردف الفضل بن عباس خلفه. كذا ذكره عكرمة مرسلا.

أغيلمة: تصغير أغلمة، جمع غلام في القياس، ولم يرد في جمعه: أغلمة، وإنما قالوا: غِلْمَة. ومثله: أصيبية، تصغير صبِيّة. ويريد بالأغيلمة: الصبيان، ولذلك صغرهم (١).

• ٢٣٩/<mark>٥٤٥ – روى هذا الحديث البخارى:</mark> ك: الجهاد، ب: ماقيل فى الجرس ونحوه فى أعناق الإبل ١٧٠/٢ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن عبدالله بن أبى بكر ، عن عبّاد بن تميم ، أن أبا بشير الأنصارى رضى الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله عليه فى بعض أسفاره - قال عبدالله: وحسبت أنه قال: والناس فى مبيتهم - فأرسل رسول الله عليه رسولاه أن لايقين فى رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلاقطعت».

وواه مسلم: ك: اللباس والزينة. ب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير ١٧٦٢/٣ (٢١١٥) عن يحيى، وأبو داود: ك: الجهاد، ب: في تقليد الخيل بالأوتار ١٤/٣ (٢٥٥٢) عن القعنبي، ومالك: ك: صفة النبي علله ب: ماجاء في نزع المعاليق والجرس من العنق ١٩٣٧/٢ (٣٩)، وابن حبان الدي المعاليق والجرس من العنق ٢١٣٨ (٣٩)، وابن حبان المعر، الدي المعر، وأحمد ١٦٥، ٢١ عن روح، وإسماعيل بن عمر، والطبراني ٢١٨٥ ٢ (٧٥٠) بسنده إلى القعنبي، وعبدالله بن يوسف، وابن بشكوال ١٧٧/١ (٨) بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي، جميعا عن مالك به، وفي آخره قال مالك: أرى ذلك من العين.

وعزاه المزى في التحفة ١٢٩/٩ إلى النسائي في الكبرى:ك: السير، عن قتيبة، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن رجل من الأنصار به وهو أبو بشير هذا.

<sup>(</sup>١) النهاية ٣٨٢/٣.

٤٦ (ب): حَدِيثُ أَبْنِ عُمَرَ: قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ
 ليَانهما ... الحديث.

هما: الزَّبَرِقَانَ بِن بدر، وعمرو بن الأَهتم، كما في ﴿ المؤتَّلُفِ والْخَتَلُفِ» [كُ<sup>وهُ ال</sup>] للدارقطني.

#### البيان

قال ابن جبجر في الفتح؟ ٩٩٠ : « قوله الأرسل، قال ابن عبد البر: في رواية روح بن عبادة عن مالك: أرسل مؤلاه زيدا، قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي.

وقال ابن بشكوال ٧٧/١١ هو زيد سوالي رسول الله ﷺ،

وزيد بن حارثة هو ابن شراحيل الكلبي مولى رسول الله. شهد المشاهد ، وكان من الرماة المذكورين، وكان من أوائل اللسلمين، واستشهد يوم مؤتة سنة تمان من الهجرة، وهو ابن حمس وحمسين سنة (١).

## ٥٤٥/٠٧٠ ـ روى ذلك البيهقي في ﴿ الآداب، ص٢٦٤ (٩٣٨) قال:

أخبرنا أبوعبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا عبد الملك بن عبدالحميد الميموني، حدثنا روح، حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد، عن ابن تميم (كذا، والصواب، عباد بن تميم) أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله على في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله على زيدا مولاه - قال عبدالله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم - و لاتبقى في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلاقطعت».

قال مالك: إن (كذا والصواب: أرى) ذلك من العين.

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ۱/۷۷، ۷۷(۸) بسنده إلى الحارث بن أبى أسامة، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، عن روح به.

## ٢١/١/٥٤٦ ووى هذا الحديث البخارى:ك: الطب، ب: إن من البيان سحراً ٢١/٤٢ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن عمر، رضى الله عنهما: أنه قدم رجلان من المشرق، فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله عليه و إن من

(١) أسد الغابة٢٢٤/٢٢٤/ تجريد أسماء الصحابة ١٩٨٦، الإصابة ٣٢٤/٢٦/(٢٨٨٤)، تهذيب التهذيب (١) أسد الغابة ٣٤٦/٢، ٢٤٧.

البيان لسحرا، أو « إن بعض البيان لسحر».

رواه أيضا:ك: النكاح، ب: الخطبة ٢٥١/٣ بسنده إلى سفيان الثورى، وأبو داود:ك: الأدب، ب: ماجاءفى المتشدق فى الكلام٢٠٢/٤ (٥٠٠٧) بسنده إلى مالك، والترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: البر والصلة، ب: ماجاء إن من البيان لسحرا٢/٥٧١، ١٧٦(٧٩) بسنده إلى عبدالعزيز بن محمد الدَّراوردي، ومالك:ك: الكلام، ب:مايكره من الكلام بغير ذكر الله ٢٨٦/٢ عبدالعزيز بن محمد الدَّراوردي، ومالك:ك: الكلام، ب:مايكره من الكلام بغير ذكر الله ٢٨٦/٢ (٧)، وابن حبان٧/٥٢٥(٥٧٥) بسنده إلى مالك، وأحمد٢/٢، ٢٢ بسنده إلى مالك، ٥٩ بسنده إلى مالك، جميعا عن زيد بن أسلم به.

ورواه ابن حبان ۱۹۸۷ (۹۸۸ م) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، وأحمد ۹٤/۲، كلاهما عن أبي عامر العقدى عبد الملك بن عمرو، عن زهير - وهو ابن محمد التيمى - عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر بلفظ،: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله عليه، فقاما فتكلما، ثم قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله عليه، فقال: ياأيها الناس، قولوابقولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. قال النبي عليه، إن من البيان سحوا».

#### البيسان

الرجلان هما: عمرو بن الأهتم ـ واسم الأهتم: سنان ـ ابن سمى بن خالد، التميمي، المتقرى كان خطيباً جميلاً بليغاً شاعراً شريفاً، كان في وفد تميم سنة تسع (١).

والزّبرقان ، بكسر الزاى والراء بينهما موحدة ساكنة وبالقاف وهو لقب له، لُقب به لحسنه، وهو اسم من أسماء القمر، واسمه الحصين بن بدربن امرى القيس، والتميمي، السعدى، قدم في وفد تميم، عاش إلى زمن عبدالملك بن مروان، وكف بصره في آخر عمره، وكان عليماً بأنساب الخيل، بليغاً، فصيحاً، شريفاً (٢).

٣١٧ ،٣١٦ أصحاب هذا القول إلى ما رواه البيهقى في دلائل النبوة ٥/٦ ،٣١، ٣١٧ قال:

أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملى، أعبرنا محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادى، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسين العلاف ببغداد، حدثنا على بن حرب الطائى، حدثنا أبوسعد الهيثم بن محفوظ، عن أبى المقوم الأنصارى \_ قال أبو جعفر: أبوالمقوم اسمه يحيى بن

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٨٧/٣، ٨٨، تجريد أسماء الصحابة ١٨٨/١، الإصابة ٢٨٥/٤، ٢٨٦ره ٢٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ١٩٤/٢، ١٩٥، تجريداً سماء الصحابة ١/١،٤، الإصابة ٣/٣، ١(٢٧٧٦)، فتح الباري ٢٠٢/١٠.

يزيد - عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: جلس إلى رسول الله عليه قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، والتميميون، ففخر الزبرقان، فقال: يارسول الله على الله أنا سيد تميم، والمطاع فيهم، والمجاب، أمنعهم من الظلم وآخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك. يعنى عمرو بن الأهتم. فقال عمرو بن الأهتم: إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أذنيه (1). فقال الزبرقان: والله يارسول الله لقد علم منى غير ماقال، ومامنعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو بن الأهتم: أنا أحسدك؟! فوالله إنك لئيم الحال، حديث المال، أحمق الولد، مضيع في العشيرة، والله يارسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا، وما كذبت فيما قلت آخرا، ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن ماعلمت، وإذا غضبت قلت أقبع ماوجدت، ولقد صدقت في الأولى والآخرة جميعا، فقال النبى : « إن من البيان صحراً، إن من البيان صحراً».

رواه ابن بشكول ١٩٩/، ١٠٠ (١٦) بسنده إلى الدارقطني، عَن أبي بكر محمد بن عبدالله ابن الحسين المستعيني، عن محمد بن جعفر المطيري، عن على بن حرب به.

قال ابن كثيرفي البداية والنهاية٥/٥٤: ﴿ هذا إسناد غريب جدا،

وقال ابن حجر في التهذيب ٣٧٤/٢ في ترجمة الحكم بين عتيبة: « قال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث، وعدها يحيى القطان: حديث الوتر، والقنوت وعزمة الطلاق، وجزاء الصيد، والرجل يأتي امرأته وهي حائض. رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن على بن المديني عن يحيي».

وعلى هذا فليس هذا الحديث مما سمع الحكم من مقسم.

وقد روى البيهقى القصة فى نفس الموضع بسنده إلى محمد بن الزبير الحنظلى قال: قدم على النبى الزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وعمرو بن الأهتم ... فذكر نحوه.

ومحمد بن الزبير \_ مع انقطاع الإسناد وإرساله \_ متروك.

كما عزا الهيثمى فى المجمع ١١٧، ١١٦، ١١٧ القصمة إلى الطبرانى فى الأوسط والكبير عن أبى بكرة وقال: ﴿ رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير عن محمد بن موسى الإصطخرى، عن الحسن ابن كثير بن يحيى بن أبى كثير، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

قال ابن حجرفي الفتح ١٠ ٢٠٢ بعد أن ساق حديث ابن عباس السابق: ﴿ وهذا لايلزم منه أن يكون الزبرقان وعمرو هما المرادبحديث ابن عمر، فإن المتكلم إنما هوعمرو بن الأهتم وحده، وكان كلامه في مراجعته الزبرقان، فلا يصح نسبة الخطبة إليهما إلا على طريق التجوز».

<sup>(</sup>١) في حديث أبي بكرة عند الطبراني: ( في أنديته ا وهو الأشبه بالصواب.

٧٤٥ (ب): حَديثُ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَجُلاً قَالَ: يارَسُولَ اللَّه، عَلَّمْني كَلمَاتِ أعيشُ (١) بهنَّ، وَلاَتُكُثرُ عليَّ فَأنْسي. فَقَالَ: « لاَتَغْضَبْ».

قيل: إنه جارية بن قُدامة. ويحتمل أن يكون أبا الدُّرداء، أوعبدالله بن عمر (٢)، أو سفيان بن عبدالله الثقفي، لأنه قد روى عن غير واحد من الصحابة، وهو من حديث ابن عمر صحيح.

[قلت: وفي مسند الإمام أحمد أن عبدالله بن عمرو سأل عن ذلك أيضاً. وسؤال جارية بن قدامة في معجم الطبراني الأوسط، وفي معجمه الكبير: أن عمَّ جارية سأل. وفي رواية له: أن ابن عم له. وفي مسند أبي يعلى الموصلي: أن عم أبيه سأل، والظاهر  $\lceil (\gamma \gamma) - \gamma \rceil$  أن جماعة سألوا  $\gamma$  عن ذلك  $\lceil (\gamma \gamma) - \gamma \rceil$ 

وقال ابن حجرقبل ذلك بأسطر: ﴿ قوله: ﴿ قدم رجلانِ ﴾: لم أقف على تسميتهما صريحا ﴾.

تشقيق الكلام: أي التَّطَلُّب فيه ليخرجه أحسن مخرج (٤).

شديدالغارضة: أي شديد الناحية ذو جَلَد وضرامة (٥٠).

١٢٧٣/٥٤٧ وي هذا الحديث الترمذي:ك: البر والصلة، ب: ماجاء في كثرة الغضب ٦/٤٢١(٢٠٨٩))قال:

حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبوبكر بن عياش، عن أبي حَصِينٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: علَّمني شيئا، ولاتكثر عليَّ، لعلى أعيه.قال:«لاتغضب». فردّد ذلك مراراً، كل ذلك يقول: ﴿ لاتفضب، ـ

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو حصّين اسمه عثمان بن عاصم الأسدى».

قلت: أبوحصين: بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين.

رواه البخارى: ك: الأدب، ب: الحذر من الغضب ٦٨/٤ عن محمد بن يوسف، والبيهقي في ٥ الآداب ، ص١١٩، ١٢٠ (١٧٢) بسنده إلى عاصم بن على، وأحمد ٤٦٦/٢ عن أسود بن عامر، جميعاعن أبي بكر بن عياش به، وبعضهم يزيد بن على بعض.

(٤) النهاية ٢/٢٩٤:

(٢) في ( خ ): عمرو.

<sup>(</sup>١) في ( خ ١: أعش.

<sup>(</sup>٥) النهاية ٣/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) مابين المعقوفتين ساقط من ۽ خ ٠.

ورواه أبويعلى ١٦٦/٣ (١٥٩٣) من طريق الأعمش عن أبى صالح عن بعض أصحاب النبى علية.

ورواه أحمد ٣٦٢/٢ عن زيد بن يحيى الدمشقى، عن عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عن القاسم مَوْلَى يزيد ، عن أبي هريرة به.

وقد روى مالك هذا الحديث \_ بنفس لفظ المصنف \_ ك: حسن الخلق، ب: ماجاء فى الغضب٢/٩٠٥ (١١) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن رجلا ... فذكره مرسلا.

ووصله معمر، عن ابن شهاب، عن حميد ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، قال: قال رجل: يارسول الله، أوصني .. فذكره.

رواه عبدالرزاق ۱ /۱۸۷/ (۲۰۲۸ ت)، وأحمد ۳۷۳/۵ عنه، عن معمر به.

قال الهيثمي في المجمع٨/٩: ٥ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

ورواه ابن بشكوال ١٢١/١(٢٢) بسنده إلى مطرّف بن عبدالله ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد ، عن أبي هريرة به.

#### اليسان

حدثت هذه القصة لجماعة من الصحابة، منهم:

جارية بن قدامة السعدى التميمي، عُمَّ الأحنف بن قيس، وليس بعمه أخى أبيه، ولكنه كان يدعوه عمه على سبيل الإعظام، ويقال: ابن عمه، يكنى أبا أيوب، وقيل: أبوقدامة، وقيل: أبو يزيد، شهد صفين مع على، ومات في ولاية يزيد بن معاوية (١).

## ٧٤/٥٤٧ ١ ـ روى ذلك أحمده ٣٤/٥٤٧ قال:

ثنا ابن نمير، ثنا هشام، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن عَمَّ له يقال له: جارية بن قدامة السعدى، أنه سأل رسول الله ﷺ، فقال: يارسول الله، قل لى قولاً ينفعنى، وأقال عَلَى، لعلى أعيه. فقال رسو الله ﷺ: ( لاتغضب، فأعاد عليه مرارا، كل ذلك يقول: ( لاتغضب».

هذا إسناد صحيح.

رواه أيضاه/٣٤ عن أبي معاوية، وابن أبي شيبة ٣٤٤/٨، ٣٤٥ (٥٤٣٧) عن ابن نمير، وابن حبان ٤٧٩/٧٤ (٥٦٦٠) بسنده إلى عمرو بن الحارث، والحاكم ٣١٥/٣ بسنده إلى مسلمة بن قعنب

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٣٦٣/١، تجريداً سماء الصحابة ٥٠/١، الإصابة ٢٧٧/١، ٢٢٨ (١٠٤٦)، تهذيب التهذيب ٢٨/٢.

القعنبى، والطبرانى ٢٦١/٢، ٢٦٢(٢٠٩٣)، ٢٠٩٤) بسنده إلى حماد بن سلمة، ومسلمة بن قعنب، (٢٠٩٦) بسنده إلى عبدالله بن نمير، قعنب، (٢٠٩٦) بسنده إلى عمرو بن الحارث، ٣٦٢(٢١٠، ٢١٠٣) بسنده إلى أبى أسامة، وابن بشكوال ١٢١/١، ٢٦٢(٢٢) بسنده إلى أبى أسامة، وابن بشكوال ١٣١/١، ٢٦٢(٢٢) بسنده إلى ابن نمير، جميعاً عن هشام بن عروة به، وفى رواية ابن أبى شيبة وابن حبان، ورواية أبى أسامة عند الطبراني وصف جارية بأنه ابن عم الأحنف بن قيس.

ورواه ابن حبان ٤٧٩/٧ (٥٦٦١) بسنده إلى أبى خيشمة، وأحمد ٤٨٤/٣، ٣٤/٥، والطبراني ٢٢/٢ (٢٢) بسنده إلى عبدالرحمن والطبراني ٢٢/٢ (٢٢) بسنده إلى مسدد، وابن بشكوال ٢٢/١ (٢٢) بسنده إلى عبدالرحمن ابن الحكم، ويعقوب الدورقي، جميعا عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية بن قدامة، أن رجلاً قال للنبي على ... فذكره بإبهام الرجل، إلا عند ابن بشكوال، فإنه جعله من قوله.

قال أحمد: « قال يحيى: قال هشام: قلت: يارسول الله. وهم يقولون: لم يدرك النبي ﷺ. قال أحمد: يعنى يحيى بن سعيد يقول: وهم يقولون».

وقال ابن بشكوال: « قال عبدالرحمن بن بشر بن الحكم في حديثه: قال يحيى : قال هشام فيه: قلت: يارسول الله. وهم يقولون: لم يدرك النبي عَلَيْكَ.».

ورواه ابن أبى شيبة ٥/٨ ٣٤٥ (٤٣٣) - ومن طريقه الطبراني ٢٦٣/٢ (٢١٠٤) - عن عبدة ابن سليمان، وأحمد ٥/٢٦ بسنده إلى زهير، كلاهما عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن ابن عم له إنه أتى النبي على ... فذكره.

ورواه أحمد ٥/٠/٥ عن حسين بن محمد، والطبراني٢٦٣/٢ (٢١٠٠) بسنده إلى أسد بن موسى، كلاهما، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن الأحتف، عن ابن عم له به

ورواه الطبراني ٢٦٢/٢ (٢٠٩٧) بسنده إلى على بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية بن قدامة، عن عمه، أنه أتى النبي ﷺ ... فذكره.

ورواه الطبراني، ٢٦٢/٢(٢٠٩٨) بسنده إلى ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن جارية بن قدامة، عن النبي، لم يذكر الأحنف، ورواه أيضا ٢٦٧/٢، ٣٦٣(٢٩٩) بسنده إلى محمد بن عبدالرحمن الطفاوى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن طلحة بن قيس، عن الأحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة، عن ابن عم له، قال: قلت: يارسول الله ... فذكره.

ورواه أيضا ٢٦٢/٢-٢٦٤(٥٠١) بسنده إلى عبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن ابن عم له من بني تميم، سأل النبي ... فذكر مثله.

ورواه أيضاً ٢/٢٦٤/٢ (٢١٠٧) بسنده إلى أبي الزناد، عن عروة، عن الأحنف،عن جارية به.

ورواه أيضا ٢٦٣/٢ (٢١٠١) بسنده إلى محمد بن كريب، عن أبيه، قال: شهدت الأحنف ابن قيس يحدث عمه، وعمه جارية بن قدامة، وهو عند ابن عباس، قال: يارسول الله، قل لى قولا ... الحديث.

وتمن حدث له ذلك: أبو الدرداء (١).

١٤٧٥/٥٤٧ عزا الهيثمي في المجمع ٨/٠٧ ذلك إلى الطبراني في الكبير والأوسط.

عن أبى الدرداء، قال: قلت: يارسول الله، دلنى على عمل يدخلنى الجنة. قال : ﴿ لَاتَغْضُبُ، وَلَكَ الْجُنَةُ،

لم أجده في الكبيرالمطبوع.

قال الهيشمي: ﴿ وأحد إسنادي الكبير رجاله ثقات،.

ورواه ابن بشكوال ١٣٣/١ (٢٢) بسنده إلى سليمان بن سلمة بن عبد الجبار الخبائرى، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم، عن ابن أبي عبلة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به.

وهذا إسناد ضعيف، فيه سليمان بن سلمة الخبائرى، تركه أبوحاتم وكذَّبه ابنه الجنيد، وضعفه النسائى والخطيب وابن عدى (٢).

ومنهم: عبد الله بن عمر<sup>(٣)</sup> .

۲۷٦/۵٤۷ اسروى ذلك أو يعلى ١/١٠ ٥(٥٦٨٥) قال :

حدثنا داود بن عمرو ، حدثنا ابن أبى الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن ابن عمر، قال: قلت: يارسول الله، قل لى قولاً، وأقلل لَعلَى أعقله .فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : ﴿ لاَتَغْضَبُ ﴿ . فَأَعَدَتُ مُرْتَيْنَ، كُلُ دَلْكَ يَرْجِعَ إِلَى النِّبِيُ عَلَيْتُهُ ﴿ لاَتَغْضَبُ ﴾ .

ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان .

قال الهيشمي في المجمع ٧٠/٨: «وفيه ابن أبي الزناد، وقد ضعفه غير واحد. وبقية رجاله رجال الصحيح».

ورواه ابن بشكوال ٢٣/١ (٢٢) بسنده إلى ابن أبى الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن ابن عمر به. قال ابن بشكوال: قال أبو نصر: وهذا قد روى عن غير واحد من الصحابة ـ رضى

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (١٩).

 <sup>(</sup>۲) انظرترجمته في الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٥٥(٢٥٣) ، الجرح والتعديل١٢١/٤، ١٢٢، المغنى في
 الضعفاء ٢٨٠/١، ميزان الاعتدال ١١٠،١٠٠.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الخير (٣٣٤).

الله عنهم ـ مسندا، وهومن حديث ابن عمر صحيح، وإسناده صالح».

ومنهم: سفيان بن عبد الله بن أبى ربيعة، الثقفى، الطائفى، أسلم مع وفد ثقيف وكان عاملا لعمر على الطائف (١).

#### ٧٤ ٥/٧٧٧ ١ ـ روى ذلك الطبراني ٧/٩٦، ١٠(٩٩٩٣) قال:

حدثنا يحيى بن صالح، ثنا على بن معبد الرَّقِيِّ، ثنا خالد بن حَيَّان، عن سليمان بن أبى داود، عن سالم بن عجلان الأفطس، عن عروة بن الزبير، عن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قلت لنبى الله عَلِيَّة: ولا أنتفع به، وأقلل، لعلى أعقله. قال نبى الله عَلِيَّة: ولا تغضب». فعاوده مراراً، يسأله عن ذلك، يقول النبى عَلِيَّة: ولا تغضب».

قال الهيشمي في المجمع ٧٠/٨ : «رواه الطبراني، وفيه سليمان بن أبي داود، ولم يعرف».

قلت: لم أجد من ترجم له، ويحيى بن عثمان بن صالح صدوق رمى بالتثميع، وخالد بن حيان الرقى صدوق يخطئ، وبقية رجاله ثقات.

رواه ابن بشكوال ۱۲۳/۱، ۱۲٤ (۲۲) بسنده إلى على بن أحمد السواق، عن على بن معبد الرقى به.

ومنهم:عبد الله بن عمرو بن العاص <sup>(٢)</sup>.

#### ۲۷۸/۵٤۷ - روى ذلك أحمد ۱۷۵/۵٤۷ قال:

ثنا حسن، ثنا ابن لَهِيعة، ثنا دَرَّاج، عن عبد الرحمن بن جُبير، عن عبد الله بن عمرو، أنه سأل رسول الله عَلِيَّة: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل ؟ قال: «لا تغضب».

حسن هو ابن موسى، ودُرَّاج ـ بتثقيل الراء وآخره جيم ـ هو ابن سَمْعَان، وهو صدوق.

قال الهيثمي في المجمع ٦٩/٨: «رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو لين الحديث، وبقية رجاله ثقات».

قلت: قد تابعه عمرو بن الحارث المصرى، وهو ثقة حافظ.

روى حديثه ابن حبان ٢٩٦١(٢٩٦) عن أبي يعلى الموصلى، عن أحمد بن عيسى المصرى، عن عبد الله بن عبر، عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمرو بن الحارث، عن دراً ج،عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو به.

وهذا إسناد حسن، وفيه أحمد بن عيسي المصري، ودُرَّاج، وهما صدوقان.

(٢) سبقت ترجمته في الخبر (٣).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢/ ٣١٩، ٣٢٠، تجريد أسماء الصحابة ٢٢٦/١، الإصابة ٣٠٥/١، ١، ١٠٥/٣٣٠).

١٠٥ (ب): حَدِيثُ عُمَرَ بْن عَبْد الْعَزِيزِ: زَعَمَتِ الْمَرَاّةُ الصَّالِحَةُ أَنَّهُ خَرَجَ ـ تَعْنى (١) النَّبِيَّ عَلِيَّةً ـ وهو مُحْتَضِنَّ أَحَدَ ابنَى ابْنَتِه ... الحديث.

هذه المرأة هي: خولة بنت حكيم، امرأة عثمان بن مظعون، كذا في مسند الحميدي.

## ۱۲۷۹/۵٤۸ وی هذا الحدیث ابن بشکوال ۲۷۲/۱ (۲۷) قال:

أخبرنا أبو على الصدقى ـ رحمة الله ـ مكاتبةً، قال: أنبأ أبو الحسن على بن الحسين، قال: ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر، قال: ثنا ابن الأعرابي، ثنا أبو على الحسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن أبى سويد، عن عمر بن عبد العزيز، قال: زعمت المرأة الصالحة أنه خرج ـ يعنى النبى على ـ وهو محتضن أحد ابنى ابنته، وهو يقول: وإنكم لمن ريحان الجنة».

#### البيان

هذه المرأة هي: خولة بنت حكيم بن أمية <sup>(٢)</sup>.

۱۲۸۰/۵۶۸ و ۱۲۸۰/۵۶۸ و الترمذی: ك: البر والصلة، ب: ما جاء في حب الوالد ولده ۳٦/٦، هنام دول ده ۳٦/٦، هنام دول ده ۳٦/۵۶۸ و الترمدی: ۵۲/۵۶۸ و الترمدی: ۵۲/۵۶ و الترمدی: ۵۲/۵۶ و الترمدی: ۵۲/۵۶ و الترمدی: ۵۲/۵ و الترمدی: ۵۲/۵ و الترمد

حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت ابن أبى سويد، يقول: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم، قالت: خرج رسول الله على ذات يوم، وهو محتضن أحد ابنى ابنته، وهو يقول: وإنكم لَتُبَخَّلُون وتُجَبَّنُون وتُجَبِّنُون وتُجَبِّنُون

قال الترمذي: «حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه، ولا نعرف لعمر ابن عبد العزيز سماعا من خولة».

قلت: ابن أبي سويد هو محمد، وهو مجهول، فالإسناد ضعيف، وهو منقطع أيضا.

رواه أحمد ٩/٦ ، ٤ ، والحميدى ١٦٠/١ (٣٣٤) ومن طريقه ابن بشكوال ٢٧٢/١، ٢٧٣ ، ٢٧٣) والطبراني عمر، جميعا عن (٧٦) والطبراني عمر، ٢٣٩/٢ ، ٢٠٩) بسنده إلى عبد الرزاق، ومحمد بن أبي عمر، جميعا عن سفيان بن عبينة به، وزاد في الرواية: دوإن آخر وطأة وطئها رب العالمين بوَجُ،

ورواه الطبراني ٢٤١/٢٤ (٦١٤) عن الحسن بن عبد الأعلى النرسى، عن عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن سويد (كذا ولعله: إبراهيم بن ميسرة) عن ابن أبي سويد الثقفي،

<sup>(</sup>١) في فزه : يعني . (٢) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٧٢).

٤٩ (ب): حَديثُ الحَسَنِ: أَتَت النَّبِيَّ عَلَيْ عَجُوزٌ، فَقَالَ: «لا تَدْخُلُ (١) الْجَنَّةُ عَجُوزٌ». فَبَكَتْ، فَقَالَ: «إِنَّكِ لَسْتِ يَوْمَئِذٍ بَعَجُوزٍ. قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءَ﴾...الآية [الواقعة: ٣٥].

هى: عمته صفية بنت عبد المطلب.

عن عمر بن عبد العزيز، قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «الولد مَحْزَنَةٌ، مَجْهَلَةٌ، مَجْهَلَةٌ، مَجْهَلَةٌ وإن آخر وطأة وطئها الله عز وجل بوَجَّةٍ.

وَ عُ مِ اللهِ عَمْدِ اللهِ عَمْدِيدِ الجيمِ موضع بناحية الطائف (٢).

مَبْخُلَة: مفعلة من البخل، ومظنة له. والولد مبخلة: أي يحمل أبويه على البخل، ويدعوهما إليه فيبخلان بالمال لأجله (٣).

وهكذا أيضا: محزنة ومجبنة ومجهلة: أى أن الأبناء يحملون آباءهم على الحزن والجبن والبخل والجهل.

1 ۲۸۱/۵٤۹ روى هذا الحديث الترمذى في الشمائل المحمدية، ب: ما جاء في صفة مزاح رسول الله عَلَيْقُ ص ١ ٢١ ( ٢٤٠) قال:

حدثنا عبد بن حميد، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا المبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: أتت عجوز إلى النبي على الله ، فقال: ها الله ، ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال: هيا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: فولت تبكي، فقال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: ﴿إِنَا أَنشَأَنَاهِنَ إِنشَاءَ . فجعلناهن أبكاراً. عربا أترابا ﴾ (٤)

مصعب بن المقدام صدوق له أوهام، والمبارك بن فضالة \_ بالفتح والتخفيف \_ مشهور بالتدليس والتسوية، وهو في المرتبة الثالثة من المدلسين \_ والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، فالإسناد مرسل.

رواه ابن بشكوال ٤/١ ٥٨(٣١١) بسنده إلى جرير بن حازم ، عن الحسن به.

وعزاه ابن كثير في التفسير ٢٩١/٤ إلى عبد بن حميد بهذا الإسناد.

وزاد السيوطي في «الدر المنثور» ١٥٨/٦ عزوه إلى ابن المنذر، والبيهقي في «البعث».

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ١٥٨/٦ إلى البيهقي في «الشعب، عن عائشة، قالت: دخل

 <sup>(</sup>۱) في اوز، : يدخل.
 (۲) النهاية ٥٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) النهاية ١٠٣/١ . (٤) الواقعة: ٣٥\_٣٧ .

• ٥٥ (ب): حَدِيثُ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيم: عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الَّله ﷺ مُسْتَلْقِياً
 فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْه عَلَى الأُخْرَى.

عمه هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. ذكره الترمذي.

النبى ﷺ وعندى عجوز، فقال: «من هذه؟» قلت: إحدى حالاتي. قال: «أما إنه لا يدخل الجنة العجوز». فدخل العجوز». فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله، فقال النبي ﷺ: «إنا أنشأناهن خلقا آخر».

وعزا إلى الطبراني في الأوسط عن عائشة، أن النبي على أتنه عجوز من الأنصار ، فقالت : يا رسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال: « إن الجنة لا يدخلها عجوز » فذهب يصلى، ثم رجع، فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة. فقال: «إن ذلك كذلك، إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا».

#### البيان

قال ابن بشكوال ٨٥٤/٢، ٥٥٥: «العجوز المذكورة في هذا الحديث هي: عمة النبي ﷺ: صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها.

قال لنا الوزير الضابط، أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكى بن أبي طالب ـ رحمه الله ـ من قراءتى عليه لغريب الحديث لابن قتيبة. وقال لى: قال لى أبو مروان سراج: زعم بعض الناس أن هذه العجوز هى: عمته صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها».

• ١ ٢٨٢/٥٥ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: الصلاة، ب: الاستلقاء في المسجد ومد الرجل عند الرجل عند الرجل عند ومد الرج

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عُمه، أنه رأى رسول الله على الله مستلقياً في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.

رواه أيضا: ك: اللباس، ب: الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى ٤٧/٤ بسنده إلى إبراهيم ابن سعد، ك: الاستقدان، ب: الاستلقاء ٤٦/٤ بسنده إلى سفيان بن عيينة، ومسلم: ك: اللباس والزينة، ب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى ١٦٦٢/٣ (٢١٠٠) بسنده إلى مالك، وابن عيينة، ويونس بن يزيد، ومعمر، وأبو داود: ك: الأدب، ب: في الرجل يضع إحدى الرجلين على الأخرى ٢٦٧/٤ (٤٨٦٦) بسنده إلى مالك، والترمذي \_ وقال: حسن إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا صحيح \_ ك: الاستقدان، ب: ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا محيح \_ ك: الاستقدان، ب: ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا ٨ ٤٩/٤ (٢٩١٥)- ومن طريقه ابن بشكوال ٢٩٨٥، ٥٠ (٢٠٠) بسنده إلى ابن عينة ـ والنسائي:

١ ٥٥- (ب): حَديثُ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ أُمَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الَّلهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أُمَّهِ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَمَّةٍ عَنْ أَنْ أَنْ الْنَيْنِ».

## هى: أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط.

ك: المساجد، ب: الاستلقاء في المسجد ٢٠/٥ بسنده إلى مالك، ومالك: ك: قصر الصلاة في السفر، ب: جامع الصلاة الم١٧٢/ (٨٧)، وعبد الرزاق ٢٠٢١/١٦٧١) عن معمر، وابن أبي شيبة ٨٠/٨٩(٥٥٥) عن ابن عيبنة، والدارمي: ك: الاستئذان، ب: في وضع إحدى الرجلين على الأخرى ٣٨٣/٣ بسنده إلى ابن عيبنة، وابن حبان ٤٣١/٧ (٥٥٦) بسنده إلى مالك، والميبهقي في الآداب ص٤٣، ٥٩٩(٨٦١، ٨٦٢) بسنده إلى سفيان بن عيبنة، ومعمر، وأحمد وألبيهقي في الآداب معمر، و٣٩ بسنده إلى يحيى بن حرجة، ٤٠ بسنده إلى معمر، وعن سفيان ابن عيبنة، وابن بشكوال ٢٠٨٥(٥٠٠) بسنده إلى مالك، جميعا عن ابن شهاب الزهرى به.

#### البيان

قال البيهقى عقب الحديث (٨٦١): «قال سفيان: وعمه عبد الله بن زيد» وقال الترمذى عقب الحديث (٢٩١٥): «وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» (١) و نقله ابن بشكوال عنه.

## • ٥٥/٣٨٣ ـ ورواه بالبيان الطيالسي ص١٤٨ (١١٠١) قال:

حدثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، قال: رأيت رسول الله على الأخرى.

هذا إسناد صحيح.

كما رواه بالبيان الحميدي ١/١ . ١/١) عن سفيان بن عيينة به.

وقد احتج ابن بشكوال للبيان بكلام الترمذي السابق.

## ١ ٣٨٤/٥٥١ ــ روى هذا الحديث ابن أبي شيبة ٩/٤٨(٥ ٦٦١) قال:

يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لم يكذب من قال خيواً أو أصلح بين اثنين».

سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري. لكن تابعه على هذا الحديث غيره من الثقات، كما

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٥٠٨) .

سيأتي في التخريج.

رواه ابن بشكوال ٢٧٩/٢ (٢٣٨) بسنده إلى ابن أبي شيبة به.

ورواه أبو داود: ك: الأدب، ب: في إصلاح ذات البين ٢٨٠/٤، ٢٨١ (٤٩٢٠) بسنده إلى سفيان، وإسماعيل بن عُلَيَّة، ومعمر، جميعا عن الزهري به.

#### البيسان

أم حميد بن عبد الرحمن بن عوف هى: أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط بن عمرو بن أمية ابن عبد شمس، إحدى المهاجرات الأوائل، وقد مرت قصة هجرتها فى الخبر (٤٩٧) وتزوجت عبد الرحمن بن عوف، فولدت حميداً، وإبراهيم، ثم تزوجت بعده عمرو بن العاص، وماتت عنده (١).

۱۲۸۵/۵۵۱ روی ذلك البخاری: ك: الصلح، ب: ليس الكاذب الذی يصلح بين الناس الكاذب الذی يصلح بين الناس الكاذب الذی يصلح بين الناس

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أن حميد ابن عبد الرحمن أخبره، أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته، أنها سمعت رسول الله عليه يقول: اللس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً، ويقول خيراً».

صالح هو ابن كيسان .

ورواه فی الأدب المفرد، ب: ينمی خيرا بين الناس ص ٢٩٥١ (٣٨٥) بسنده إلی يونس، ومسلم: ك: البر والصلة والآداب، ب: تحريم الكذب وبيان المباح منه ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٢ (٢٠٠٥) بسنده إلی يونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، ومعمر، وأبو داود: ك: الأدب، ب: فی إصلاح ذات البين ٢٨١/٤ (٢٩٢١) بسنده إلی عبد الوهاب بن أبی بكر، والترمذی ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: ألبر والصلة، ب: ما جاء فی إصلاح ذات البين ٢/٠٧(٤٠٠) بسنده إلی معمر، وعزاه المزی فی التحقة ١٠٣/١٣ إلی النسائی فی الكبری: ك: السير، بسنده إلی صالح بن كيسان، ك: عشرة النساء، بسنده إلی عبد الوهاب بن أبی بكر، ومحمد بن الوليد الزبيدی، ويونس بن يزيد، وعبد الرزاق ١٠/١٥١ (٢٠١٠) ومن طريقه ابن بشكوال ٢٠٧٢ (٢٠٠) عن معمر ـ وابن حبان ١٩٤٧ (٥٠٠) بسنده إلی مالك، والبيهقی فی «الآداب، ٢٧٥) بسنده إلی عبد الرحمن عن معمر ـ وابن حبان ١٩٤٧ (٥٠٠) بسنده إلی معمر، وعبد الوهاب بن أبی بكر، وأحمد ٢٣٦) بسنده إلی عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ٢٣١/٨، أسد الغابة ٥/٤ ٦١، تجريد أسماء الصحابة ٣٣٣/٢، الإصابة ٢٧٤/٨ (١٤٦٧)، تهذيب التهذيب ٢٠٤/١ . • .

٢٥٥- (ق): حَدِيثُ عَلْقَمَةَ: جَاءَت امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَتْ لابْنِ مَسْعُودٍ: [٤٩٤-] بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ ذَيْتَ وَذَيْتَ (١)/. يعني الواصلة وَالْمُسْتُوْصلَةَ... الحديث.

(خ): يقال: إنها أم يعقوب.

(ب): أم يعقوب الأسدية. كذا في صحيح البخاري.

ابن إسحاق، وصالح بن كيسان، ومعمر، ٤٠٤ بسنده إلى عبد الوهاب بن أبى بكر، ومعمر، وابن جريج، والطيالسي ص ٢٥/٢٥) بسنده إلى معمر، والطبراني ٢٥/٢٥ / ٢٠١-٢١) بسنده إلى سفيان بن حسين، ومعمر، وشعيب بن أبى حمزة، وعبيد الله بن أبى زياد، ومالك، وعقيل، وعبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن أبى حفصة، ويونس، وعبد الوهاب ابن رفيع، وعبد الوهاب بن أبى بكر، وأيوب، ويعقوب بن عطاء، والزبيدى، وبرد بن سنان، والأوزاعى، وسفيان ابن عيينة، ويحيى بن عتيق، والقضاعي ٢١٠١، ٢١١ (١٢٠٥، ٢١، ٢٠١) بسنده إلى عبد الوهاب ابن أبى بكر، وأيوب، ومعمر، وابن بشكوال ٢٠٠١، ٢١، ٢٠١٥) بسنده إلى شعيب، وأبو نعيم ابن أبى بكر، وأيوب، ومعمر، وابن بشكوال ٢٠٠١، ٢١٠٥) بسنده إلى شعيب، وأبو نعيم ابن أبى بكر، وأيوب، ومعمر، والنعمان، جميعا عن ابن شهاب الزهرى به، وبعضهم يزيد على بعض، وأول حديث عبد الوهاب: ما سمعت رسول الله على يرخص في شئ مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث... فذكره.

نَمَى خيراً:يقال: نَمَيْتُ الحديث أنّميه: إذا بلّغته على وجه الإصلاح وطلب الحير. فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت: نَمَّيته ، بتشديد الميم (٢).

## ۲۸٦/۵۵۲ وی هذا الحدیث الحمیدی ۲/۳۰، ٤٥(۹۷) قال:

ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أن امرأة من بنى أسد أتت ابن مسعود، فقالت له: بلغنى أنك لعنت ذيت وذيت، والواشمة، والمستوشمة وإنى قرأت ما بين اللوحين فلم أجد الذى تقول، وإنى لأظن على أهلك منها، فقال لها عبد الله: فادخلى وانظرى. فدخلت ونظرت، فلم تر شيئاً. قال: فقال لها عبد الله: أما قرأت ﴿ وما آتاكم الرسول فحذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (٣) قالت: بلى. قال: فهو ذلك.

سفيان هو ابن عيينة، ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن سويد النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي، والإسناد صحيح.

رواه الخطيب ص٣٣٩(١٦٩) بسنده إلى بشر بن موسى، عن الحميدي به.

<sup>(</sup>١) في (خ): ديتِ وديت. (٢) النهاية ١٢١/٥.

ورواه ابن حبان ۱۱۵/۷، ٤١٦ (٥٤٨٠) بسنده إلى إبراهيم بن بشار الرمادى، وابن بشكوال ١٩٧١ع (١٥٣) بسنده إلى أبي عبد الله المخزومي، كلاهما عن ابن عيينة به.

ورواه أحمد ٤٥٤/١ عن عفان بن مسلم، والطبراني ٩٤٦٧/٣٣٧/٩) بسنده إلى مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بالقصة والحديث.

ورواه ـ من غير قصة المرأة ـ مسلم: ك: اللباس والزينة، ب: تحريم فعل الواصلة ... ٣/ ١٦٧٩ (٢١٢٥) عن شيبان بن فروخ، والنسائي: ك: الزينة، ب: لعن المتنمصات والمتفلجات ١٨٨/٨ بسنده إلى وهب بن جرير، كلاهما عن جرير بن حازم به، دون قصة المرأة.

ورواه النسائى فى نفس الموضع بسنده إلى شعبة، وفى باب: المتنمصات ١٤٧، ١٤٦، ١٤٧ بسنده إلى أبى معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، بالحديث دون القصة، ولم يذكر فيه «علقمة».

ورواه النسائى: ك: الزينة، ب: لعن المتنمصات والمتفلجات ١٨٨/٨ عن محمد بن يحيى ابن محمد، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبى عبيدة، عن عبد الله... فذكر الحديث والقصة مختصرة.

ورواه النسائى: ك: الزينة، ب: المستوصلة ١٤٦/٨ بسنده إلى موسى بن خلف العَمِّى، وأحمد ١٥/١ بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة، والطبراني ٣٣٧/٩، ٣٣٧ (٩٤٦٨) بسنده إلى موسى بن خلف، كلاهما عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العُرني، عن يحيى بن الجزار، عن مسروق بالقصة والحديث، وأوله: أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود، فقالت: إنى امرأة زعراء، أيصلح أن أصل شعرى ؟ فقال: لا. قالت: أشىء سمعته من رسول الله عَلَيْه، أو تجده في كتاب الله ... وساق الحديث.

#### البيسان

مده الرأة يقال لها: أم يعقوب الأسدية.

قال ابن حجر فى الفتح ٢٠٤/١٠: «أم يعقوب المذكورة فى هذا الحديث لا يعرف اسمها، وهى من بنى أسد بن خزيمة. ولم أقف على ترجمة لها. ومراجعتها لابن مسعود تدل على أن لها إدراكاً، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

٢٨٧/٥٥٢ ـ روى ذلك البخارى: ك: التفسير، ب: سورة الحشر ١٩٩/٣ قال:

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله،

قال: لعن الله الواشمات، والموتشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد، يقال لها: أم يعقوب، فجاءت، فقالت: إنه بلغنى أنك لعنت كيت وكيت ... الحديث.

سفيان هذا هو الثورى، ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن سويد النخعى، وعلقمة هوبن قيس النخعي.

ورواه في نفس الموضع، وفي ك: اللباس، ب: الوانسمة ٤٣/٤، ٤٤ بسنده إلى سفيان الثورى، ب: المتنمصات ٣٣٤ بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، ومسلم: ك: اللباس والزينة، ب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ... ٣٢٧/٣ (٢١٢٥) بسنده إلى سفيان الثورى، وجرير، ومفضل ابن مُهلَّهُل، وأبو داود: ك: الترجل، ب: في صلة الشعر ٢١/٩٥ /١٥ /١٥) بسنده إلى الثورى، وعبد وابن ماجة: ك: النكاح، ب: الواصلة والوائسمة ٢٠/١٥ (١٩٨٩) بسنده إلى الثورى، وعبد الرزاق ٣٥٥ ٢ (٢٠١٥) عن الثورى، والمعارمي: ك: الاستغذان، ب: في الواصلة والمستوصلة والمراقق ٣٠٥ ١ (٣٠٠) عن الثورى، وابن حبان ١٦/١٥ (١٩٨٥) بسنده إلى جرير، وأحمد ٢٧٩/٢، ٢٨٠، ٢٢٩ بسنده إلى الثورى، والطبراني ٣٣٦ (٣٣٦) ٣٣٧ (٣٤٦) بسنده إلى الثورى، وابن بشكوال ٢٨٠١ ٤٤٣ (١٥٥) بسنده إلى البورى، والطبراني ٣٣٦ (٣٣٦) ٣٣٧ (١٩٤٦) بسنده إلى الثورى، والطبراني ١٩٣٦ (١٩٤٦) بسنده إلى الثورى، والطبراني وفي حديث منصور، عن إبراهيم، عن علقمة به، وفي حديث سفيان عند البخارى: ﴿قال سفيان: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، رضى الله عنه قال: لعن رسول الله على الواصلة. قال: عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مثل حديث منصور،

وقد روى الحديث - دون القصة - البخارى: ك: اللباس، ب: المتفلجات للحسن ٤٢/٤ بسنده إلى سفيان التورى، ومسلم: بسنده إلى جرير، ب: الموصولة ٤٣/٤، ب: المستوشمة ٤/٤٤ بسنده إلى سفيان التورى، ومسلم: ك: اللباس والزينة، ب: تحريم فعل الواصلة ٣١٦٧/١، ١٦٧٩ (٢١٢٥) بسنده وقال: حسن صحيح - ك: الاستئذان، ب: ما جاء في الواصلة والمستوصلة ٨٧/٨ (٢٩٣٢) بسنده إلى عبيدة بن حميد، والنسائي: ك: الزينة، ب: المتنمصات ٨/٤١ بسنده إلى الثورى، ب: لعن المتنمصات والمتفلجات ١٨٨/٧ بسنده إلى شعبة، جميعا عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، ولم يذكر المرأة.

ورواه الخطيب ص ١٦٩)٣٤) بسنده إلى جرير بن حازم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بالحديث والقصة.

وروى الطبراني القصة، وسمى المرأة «أم المستورد»، فروى في الكبير ٩٤٦٩ ٩٤٦٩) قال:

٣٥٥- (خ): حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ مَرْفُوعاً: «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ». فَقَالَ رَجُلٌ عِنْد عِمْرَانَ: إِنَّ مِنْهُ ضَعْفاً (١) أَوْ عَجْزاً...الحديث./

# هو: بُشَير - بضم الباء - ابن كعب العدوي.

حدثنا الطبرى الفقيه محمد بن جرير، ثنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن معن، حدثني أبي ، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله: لعن الله المتفلجات والمتنمصات والمتوشمات المفيرات خلق الله. فأتنه امرأة من بني أسد يقال لها: أم المستورد، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، بلغني أنك لعنت المتفلجات والمتنمصات...الحديث.

فيت وذيت: مثل كيت وكيت، وهي من ألفاظ الكنايات (٢).

الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر، والواشمة هي التي تفعل ذلك، والمستوشمة والمتوشمة هي التي يفعل بها ذلك (٣).

التامصة: التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة أو المنتمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك(٤).

الفَلَج: بالتحريك: فرجة ما بين الثنايا والرَّباعيات، والمتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن، رغبة في التحسين (٥).

#### ۲۸۸/۵۵۳ وي هذا الحديث أحمد ٤٣٦/٤ قال:

ثنا يزيد، أنا حالد بن رباح أبو الفضل، ثنا أبو السُّوَّار العدوى، ثنا عمران بن حصين، عن النبى عَلَيْكَ، قال: «الحياء خير كله». فقال رجل من الحي: إنه يقال في الحكمة: إن منه وقاراً لله، وإن منه ضعفاً. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله على ، وتحدثني عن الصحف.

يزيد هو ابن هارون، وأبو السُّوَّار ـ بالسين المهملة والواو المشددتين ـ هو حسان بن حريث، وفي الإسناد خالد بن رباح الهذلي، اختلف رأى ابن حبان فيه، وقال ابن عدى: لابأس به، ورمى بالقدر (٦).

رواه الخطيب ص ٣٥ (٢٠) بسنده إلى أبى إسحاق إسماعيل بن عبد الملك الخزاز، عن حالد ابن رباح به.

<sup>(</sup>١) في (خ، زه: و . (٢) النهاية ١٧٤/٢. (٣) انظر النهاية ٥/٩٨٠ .

<sup>(</sup>٤) النهاية ١١٩/٥. (٥) النهاية ٦٨/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر المغنى في الضعفاء ٢٠٢/١، ميزان الاعتدال ٢٣٠/١، تعجيل المنفعة ص١١٢.

ورواه ابن أبی شیبة۸/۳۳۰(۳۹۰) عن وکیع، وأحمد ٤٢٦/٤، ٤٣٦، عن یحیی بن سعید، والطیالسی ص۱۱(۵۰۹)، والطبرانی ۱۸/۵۰۲(۵۰۱)، بسنده إلی یزید بن هارون، وإسرائیل بن یونس، وحاتم بن قرة، والقضاعی ۱/۲۷(۷۰) بسنده إلی یزید بن هارون، وأبونعیم۲/۱۰۲ بسنده إلی بکر بن بکار، جمیعا عن خالد بن رباح به، بالمرفوع فقط، دون القصة.

#### البيان

الرجل هو:بُشَيْو ـ بالتصغير ـ ابن كعب بن أَبَى، الحميرى العدوى، ويقال: العامرى، أبو أيوب، وهو ثقة متفق على توثيقه، وهو مخضرم(١).

17۸۹/۵۵۳ روى ذلك مسلم:ك: الإيمان، ب: بيان عدد شعب الإيمان، وأفضلها وأدناها، وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان/٦٤/١٧) قال:

حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد ، عن إسحاق ( وهو ابن سويد)، أن أباقتادة حدث، قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا، وفينا بُشيَّر بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ، قال: قال رسول الله ﷺ: « الحياء خير كله» فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة، أن منه سكينة ووقاراً لله، ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمَّرتا عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله ﷺ وتعارض فيه. قال: فأعاد عمران الجديث. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران قال: فمازلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لابأس به.

أبو قتادة العدوى اسمه تميم بن نذير، وقيل: الزبير بن نذير.

رواه أبو داود:ك: الأدب، ب: في الحياء ٢٥٢/ (٤٧٩٦) عن سليمان بن حرب، وأحمد \$ / ٤٤٥ عن إسحاق بن عيسى، والطبراني ٢٢١/ ١٨٠ ٢٢٢ (٥٥٣) بسنده إلى مسدد، وأبي النعمان عارم، وسليمان بن حرب، والخطيب ص٣٦ (٢٠) بسنده إلى إسحاق بن عيسى، جميعاً عن حماد ابن زيد به.

ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء٢٦٢/٦ بسنده إلى فضيل بن عبدالوهاب، عن حماد بن زيد، بالمرفوع فقط، دون القصة.

ورواه أحمد ٤٦/٤، والطبراني ٢٢٢/١٨ (٥٥٤) بسنده إلى محمد بن أبي صفوان، كلاهما عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن حميد بن هلال، عن أبي قتادة، عن عمران بن حُصين، بالمرفوع فقط، دون القصة.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢١٤،٤١٣/١ ع. تقريب التهذيب ٢٠٤/١، والجرح والتعديل ٣٩٥/٢.

٤٥٥ (خ): حَدِيثُ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ: سَبَّ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ النَّبِيِّ (١) عَلِيَّةٍ، فَلَمَّا ذَهَبَ المسبوُبُ لِينَتْصَرَ قَامَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً ... الحديث.

# المسبوب: أبو بكر الصديق.

ورواه البخارى: ك: الأدب، ب: الحياء ٢٨/٤، وفي الأدب المفرد، ب: الحياء ص٧٥٥ (١٣١٢) بسنده إلى شعبة ، ومسلم في الموضع السابق بسنده إلى شعبة ، والبيهقي في الآداب، ص١٣١١ (١٩٦) بسنده إلى شعبة، وأحمد ٢٧/٤٤ بسنده إلى شعبة، ٤٤٢ بسنده إلى أبي نعامة العدوى، والطيالسي ص١١٥(٥٠٤) عن شعبة، والطبراني ١٨٥/١، ٢٠٦(٤٠٥) بسنده إلى أبي أمامة، والخطيب ص٥٥، ٣٦(١٠) بسنده إلى خالدبن رباح، جميعا عن أبي السوَّار العدوى به، أمامة، واخصر من حديث أبي قتادة.

وروى المرفوع فقط منه أبو نعيم ١/٢٥٢ بسنده إلى أبي نعامة العدوى، عن أبي السوار.

ورواه الطبراني،٢٠٦/١٨ (٥٠٥، ٥٠٦) بسنده إلى شعبة، والحجاج بن الحجاج، وأبونعيم٢/١٥٢ بسنده إلى شعبة، والقضاعي،٧٦/١، ٧٧(٧١) بسنده إلى شعبة، كلاهماعن قتادة، عن أبي السوار عن عمران، بالمرفوع دون القصة، بلفظ« الحياء لايأتي إلا بخيره.

ورواه مسلم في الموضع السابق بسنده إلى النضرين شميل، والطبراني ٢٠٢/١٨ (٤٩٣) بسنده إلى يزيد بن زريع، كلاهماعن أبي نعامة عمرو بن عيسى العدوى، عن حجير بن الربيع العدوى، عن حمين بالقصة. وقد قيل: إن حجير بن الربيع هو أبو السُّوَّار سابق الذكر (انظر تهذيب التهذيب ١٨٩/٢).

ورواه أحمد ٤٤٠/٤ عن عفان، عن حماد، عن ثابت، وحماد، عن حميد، عن الحسن، كلاهما عن عمران، بالقصة.

#### ٤ ٥٥/ • ٢٩ ١ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٦٣ ١ (٨٤) قال:

أخبرنى أبو بكرمحمدبن الفرج بن على البزاز، قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن على الناقد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، قال:حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة أبو هشام الرفاعى، قال حدثنا أبوبكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبى خالد الوالبى، عن النعمان بن مُقرن، قال: سب رجل رجلاً عند النبى على والنبى على جالس، فلما ذهب المسبوب لينتصرقام النبى على الله عند الله سبنى وأنت جالس، فلما انتصرت قمت ! قال: « إن الملك كان يردُ

<sup>(</sup>١) في (ز): رسول الله.

عنك، فلما انتصرت قام، فكرهت أن أجلس». وكان في المجلس رجل سبَّاب، فأعطى الله عهدا ألا يست أحداً أبداً.

فى الإسناد محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي، قال العجلى: «لابأس به»، وقال غيره: «صدوق» وقال البخارى: « رأيتهم مجمعين على ضعفه»، وعن ابن نمير: « كان يسرق الحديث»، وعنه: « كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب»، وقال ابن حجر: « نيس بالقوى» (١).

وأبو خالد الوالبي الكوفي، اسمه هرمز، ويقال: هرم وثقه ابن حِبَّان، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن حجر: مقبول. وذكر ابن حجراًن روايته عن عمر والنعمان بن مقرن مرسلة، فالإسناد ضعيف.

وقد تابع أبا هشام على رواية القصة أسودُ بنُ عامر \_ وهو ثقة \_ لكن خالفه في السياق، فروى أحمده/ه ٤٤ عن أسود بن عامر، عن أبي بكر، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبي، عن النعمان بن مُقرَّن، قال: قال رسول الله على \_ وسب رجل رجلا عنده، قال: فجعل المسبوب يقول: عليك السلام، قال \_ قال رسول الله على: ﴿ أَمَا إِنْ مَلَكَا بِينَكُما يَدُبُّ عَنْك، كُلُما يَشْتَمَكُ هَذَا قَالَ لَه: بِلُ أَنْتَ أَحَق بِه، وإذا قال له: عليك السلام قال: لا بل لك، أنت أحق به».

قال الهيمشي في المجمع ٧٥/٨: « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، غير أحمد بن خالد الوالبي وهو ثقة».

قلت: قد سبق بيان أن روايته عن النعمان بن مقرن مرسلة.

#### البيان

الرجل المسبوب هو: أبو بكر الصديق<sup>(٢)</sup>.

٤ ١/٥٥/ ٢٩١ ـ روى ذلك عبدالرزاق ١ ١٧٧/١ (٥٠١٠) قال:

أخبرنا معمر، عن أبى إسحاق، عن زيد بن أثَيْع، أن رجلاً كان يشتم أبا بكر ورسول الله على عن أبي بكر ورسول الله على الله على عنه عنه على الله على الله على الله أبو بكر: شتمنى، فلما ذهبت لأردَّ عليه قمت. قال: ﴿ إِنَّ الملك كَانَ مَعْكَ، فلما ذهبت لترد عليه قام، فقمتُ».

هذا إسناد مرسل رجاله ثقات، وزيد بن أثيع ـ بالهمزة وبالمثلثة مصغرا ـ ويقال يُثيّع ـ بإبدال الهمزةياء تحتانية ثقة مخضره من الطبقة الثانية.

وروى أبو داود:ك: الأدب، ب: في الانتصار ٢٧٤/٤ (٤٨٩٦) - ومن طريقه البيهقي في

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الخبر (١٠١).

٥٥٥ (خ): حَدِيثُ هَمَّامِ بنِ الْحَارِثِ: أَثْنَى قَوْمٌ عَلَى رَجُلٍ، فَجَعَلَ المِقْدَادُ يَحْشِي فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ ... الحديث.

المثنى عليه: عثمان بن عفان رضي الله عنه.

الآداب ص١١٦، ١١٧ (١٦٥) - عن عيسى بن حماد، عن الليث، عن سعيد المقبرى، عن بشير بن المحرر، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: بينما رسول الله عَلَيْتُهُ جالس، ومعه أصحابه وقع رجل بأبى بكر، فآذاه، فصمت عنه أبو بكر ... فذكر القصة.

وهذا إسناد مرسل، وبشير بن المحرر، وتُقَه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، وبقية رجاله لقات.

قال أبو داود(٤٨٩٧): « حدثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد ابن أبى سعيد، عن أبى هريرة، أن رجلاً كان يسب أبابكر، وساق نحوه. وكذلك رواه صفوان أبن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان.

قلت: وهذا إسناد صحيح.

وقد رواه بطوله أحمد ٤٣٦/٢، والخطيب ص١٤١(٨٤) بسنده إلى مسدد، والبيهقى فى الآداب ص١١(١٤٤) بسنده إلى محمد بن أبى بكر، جميعا عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان،عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة به بطوله.

#### ٠٥٥/٢٩٢ أ\_ روى هذا الحديث الخطيب ص٠٠٠ (١٠١) قال:

أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، وأبو عبد الله أحمد بن عبدالله بن الحسين المحاملي، قال: أخبرنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، قال: حدثنا محمد بن عثمان ، قال: حدثنا عبادة بن زياد، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن مغيرة، ومنصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: جاء قوم يُثنون على رجل، فجثا المقداد على ركبتيه، فجعل يحصب وجوههم،وقال:سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: وإذا رأيتم المداّحين فاحثوا في وجوههم التراب،

مغيرة هو ابن مِقْسَمٍ ـ بكسر الميم ـ الضبي، ومنصور هوابن المعتمر بن سليمان. .

وقد رواه البخارى فى الأدب المفرد، ب: يحثى فى وجوه المداحين التراب ص ١٤٨ (٣٣٩) عن على بن عبدالله، ومسلم: ك: الزهد والرقائق، ب: النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط ... وقال: حسن ٢٩٧/٤ (٣٠٠٢) عن أبى بكر بن أبى شيبة، ومحمد بن المثنى، والترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الزهد، ب: كراهية المدحة والمداًحين ٢٥/٧/٤ (٢٥٠ عن محمد بن بشار، وأحمد براه مهدى، عن سفيان بن سعيد الثورى، عن حبيب بن أبى ثابت،

عن مجاهد، عن أبي معمر الأزدى عبد الله بن سَخَبَرة، قال: قام رجل يثنى على أمير من الأمراء، فجعل المقداد يحثو عليه التراب، وقال: أمرنا رسول الله عَلَيْهُ أن نحثى في وجوه المَدَّاحين التراب.

ورواه ابن أبى شيبة٩/٥(٦٣١٠) ـ ومن طريقه ابن ماجة:ك: الأدب، ب: المدح٢/٢٣٢/ (٢٧٤٢) ـ عن ابن مهدى، به بالمرفوع فقط، دون القصة.

#### البيسان

المثنى عليه هو: أمير المؤمنين عثمان بن عفان<sup>(١)</sup>.

• ۱۲۹۳/۵۵۵ روی ذلک مسلم: ك: الزهد والرقائق، ب: النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح ۲۷۷/۲۹۷/۲) قال:

حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، أن رجلا جعل يمدح عثمان، فعمد المقداد، فجثا على ركبتيه، وكان رجلاً ضخماً، فجعل يحثو في وجهه الحصباء ، فقال له عثمان: ماشأنك؟ فقال: إن رسول الله على قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.

رواه أيضا فيه بسنده إلى سفيان الثورى، وأبو داود:ك: الأدب، ب: في كراهية التمادح ١٩٤٥ ٢ (٤٨٠٤) بسنده إلى شعبة، ١٥٤/١ (٦٣٢٠) بسنده إلى شعبة، ١٥٤/١ (٦٣٢٠) بسنده إلى سفيان الثورى، والبيهقي في الآداب ص٢٤٢، ٣٤٣ (٢١٥) بسنده إلى سفيان الثورى، وإلى شعبة، والطيالسي ص١٥١ (١١٥٨) عن ورقاء بن وأحمد ١٥٥ بسنده إلى سفيان الثورى، وإلى شعبة، والطيالسي ص١٥٠ (١١٥٨) عن ورقاء بن عمر اليشكرى، والخطيب ص١٠٢ (١٠) بسنده إلى ورقاء، جميعا عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعى، عن همام بن الحارث به، وفي رواية عبيد الله بن عبدالرحمن الأشجعى، عن سفيان الثورى (عند مسلم): عن منصور والأعمش، عن إبراهيم ...

ورى أحمد 7/٥ عن محمد بن جعفر، والطيالسي ص١٥٥ (١١٥٩)، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، قال: جعل رجل يمدح غلاماً لعثمان (عند أحمد: جعل يمدح عاملاً لعثمان) ... فذكر القصة.

وروى أحمد ٥/٦مه عن سفيان، عن ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد، أن سعيد بن العاص بعث وفداً من العراق إلى عثمان، فجاؤوا يثنون عليه، فجعل المقداد يحثو في وجوههم التراب ... الحديث.

وروى أحمد٦/٥ عن يحيى القطان، عن وائل بن داود، عن عبدالله البَهِيّ، أن ركباً وقفوا (١) سبقت ترجمته في الخبر (١٣٩). ٣ ٥٥- (خ): حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّة: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهاَ الشَّاعِرُ: أَلاَكُلُّ شَيءِ ماخَلاَ اللَّهَ بَاطل».

هو: لبيد بن ربيعة.

على عثمان بن عفان، فمدحوه، وأثنواعليه، وثَمُّ المقدادُ بن الأسود ... فذكره.

جثا على ركبتيه: أي جلس على ركبتيه (١).

يحصب وجوههم: أي يرمي وجوههم بالحصباء. والحصباء: الحصي الصغار (٢).

احثوا في وجوه المداحين التراب: أى ارموا، يقال: حثا يحثو حثواً ويحثى حثياً، يريد بها الخيبة، وألا يعطوا شيئا. ومنهم من يجريه على ظاهره، فيرمى فيها التراب(٣).

۱۲۹٤/۵۵۳ روی هذا الحدیث البخاری:ك: الرقاق،ب: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ۱۲۷/۶ قال:

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا غُندر، حدثنا شعبة، عن عبدالملك بن عُميْر، عن أبى سلمة، عن أبى المهام، عن أبى الله باطل». عن أبى هريرة، عن النبى عَلَيْهُ، قال: ﴿ أَصَدَقَ بَيْتَ قَالَهُ الشَّاعُرِ: أَلَا كُلُّ شَيْءَ مَاخَلًا الله باطل». غُندر هو محمد بن جعفر.

رواه مسلم: ك: الشعر ٢٤٨/١٥٦٥ (٢٥٦) بسنده إلى زائدة، وشعبة، وأحمد ٢٤٨/٢ بسنده إلى زائدة، وشعبة، وأحمد ٢٤٨/٢ بسنده إلى زائدة، ٣٩٣٠ بسنده إلى الثورى، ٤٥٨ بسنده إلى شعبة، والحميدى ٤٥٨/١٥٥ (١٠٥٣) بسنده إلى زائدة، وأبونعيم ٢٠١/٧ بسنده إلى شعبة، جميعا عن عبدالملك بن عمير به.

ورواه الخطيب ص ٢٨١ (١٣٩) عن أبي بكر البرقاني، عن أبي العباس بن حمدان،، عن ابي العباس السراج، عن محمد بن أبي عمر، عن أبي سلمة.

( كذاقال . وغالب ظنى أن هاهنا سقطاً، فأين محمد بن أبى عمر العدنى ـ وهو من الطبقة العاشرة مات سنة أربع العاشرة مات سنة الباشرة مات سنة أربع وقد رواه مسلم أعلاه عن محمد بن أبى بكر، عن سفيان بن عيينة، عن زائدة بن قدامة، عن عبدالملك بن عميرة، عن أبى سلمة).

#### البيسان

قائل هذا الشعر هو: لبيد بن ربيعة بن عامر الجعفرى، شاعر مشهور، كان فارسا شجاعا سخيا، أسلم، فترك الشعر، وعمر طويلا، فمات بالكوفةسنة إحدى وأربعين، عن مائة وخمسة

(١) النهاية ٢/٣٩/١.

(٢) النهاية ١/٣٩٣.

(٣) النهاية ٢/٣٩٨.

٧٥٥ (ط): حَدِيثُ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يَأْتِي النَّبِيُّ عَيُّكُ، وَيُهْدِي إِلَيْهِ، ويَضَحُكُ مِنْ كَلاَمه.

اسمه: عبداللَّهِ، ويُلَقَّبُ حِمَاراً، وهو الذي أُتِي بِه عُمَرُ وَقَدْ شَرِبِ.

وأربعين عاماء منها حمسة وخمسون في الإسلام(١).

٣ ٥٥/٥٥٦ ـ روى ذلك البخارى:ك: مناقب الأنصار، ب: أيام الجاهلية ٢ ٩/٢ قال:

حدثنا أبونعيم، حدثنا سفيان، عن عبدالملك، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، قال: قال النبي عَلَيْهُ: ﴿ أَصَدُقَ كَلَمَةً قَالُهَا الشَّاعَرَ كَلَمَةً لَبِيدَ: أَلَا كُلُّ شَيءَ مَاحُلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصَّلْت أن يسلم».

أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وسفيان هو الثوري، وعبدالملك هو ابن عمير الكوفي.

ورواه فی: ك: الأدب، ب: مايجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه ٧٣/٤ بسنده إلى سفيان، ومسلم: ك: الشعر٤/١٧٦٩، ١٧٦٩ (٢٢٥٦) بسنده إلى شريك، وسفيان الثورى، وإسرائيل بن يونس، والترمدى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: الاستئذان، ب: ماجاء فى إنشاد الشعر٨/١٤١ (٣٠٠٧) بسنده إلى شريك، وفى الشمائل المحمدية، ب: ماجاء فى صفة كلام رسول الله على فى الشعر ص ١٢٣ (٢٤٢) بسنده إلى الثورى، وابن ماجة: ك: الأدب، ب: الشعر ٢/٢٣٦ (٣٧٥٧) بسنده إلى سفيان بن عيبة (٢)، وابن أبى شيبة٨/٧٠ (٣٠٥٧) بسنده إلى سفيان الثورى، وابن حبان /٥١٥، ١٥ (١٥٥٥) بسنده إلى شويك، وسفيان، وأحمد عبدالملك بن عمير به.

ورواه ابن أبى شيبة ٥٠٦/٥٠٧، ٥٠٦(٦٠٦) عن أبى أسامة، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبى هريرة به، فذكر موسى بن طلحة بدل أبى سلمة بن عبدالرحمن.

٠٠٠ / ٥٠٠ هذا الحديث لم أعثر عليه بالإبهام.

البيان

هذا الرجل اسمه عبدالله، ويلقب حماراً . بكسر الحاء، باسم الحيوان المشهور . عاش إلى

<sup>(</sup>١) أسد الغاية٤/٠٢٦، ٢٦٢، تجريداً سماء الصحاية ٣٨/٢، الإصابة٢/٤، ٥(٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) حديث سفيان بن عيينة هو عند مسلم وأحمد والحميدي عن زائدة بالإبهام، لكن ابن ماجة لم يذكر زائدة.

خلافة عمر <sup>(١)</sup>.

۱۲۹7/۵۵۷ روی ذلک البخاری: الحدود، ب: مایکرمن لعن شارب الخمر وأنه لیس بخارج من الملة ۱۷۲/۶ قال:

حدثنا يحيى بن بكير، حدثنى الليث، قال: حدثنى خالدبن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن زيدبن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن رجلاً على عهد النبى عَلَيْه كان اسمه عبدالله، وكان يلقب حِمَاراً، وكان يُضحك رسول الله عَلَيْه، وكان النبى عَلَيْه قد جلده في الشراب، فأتي به يوما، فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر مايؤتي به! فقال النبى عَلَيْه: ولا العنوه، فوالله ماعلمت إلا أنه يحب الله ورسوله».

رواه أبو يعلى ١٦١/١ (١٧٦) ١٦٧/) بسنده إلى عبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر، عن هشام ابن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر، أن رجلا كان يلقب حماراً وكان يُهْدِى رسول الله ﷺ ... الحديث ولم يذكراسمه.

قال ابن حجر فی الإصابة ٢٠٤٤: قال ابن منده ـ بعد أن أخرجها من طریق سعید بن أبی هلال، عن زید بن أسلم، وهی طریق الخارجی ـ : رواه هشام بن سعید عن زید بن أسلم، عن أبیه، قال: رأیتُ رجلاً أتی عمر برجل یقال له عبدالله بن حمار، قد شرب هو وصاحب له، فذكر الحدیث، وفیه: كان یأتی النبی علیه، ویُهدی إلیه، ویضحكه فی كلامه»

قال: وجزم ابن عبد البر بأنه ولد النعمان المذكور في حديث عقبة بن الحارث( في الحبر٤٤٦).

قلت: لكنه وقع عند البخاري بالشك: أبو النعيمان. أو ابن النعيمان.

وترجم ابن حجر لعبدالله بن النعمان٤/٣٦/٤٩٨٦) وقال:

« وقيل: هو عبدالله الذي كان يقال له حمار».

وفى هامش (ز»: ﴿ إِنَّمَا أَتَى بِهِ فَى الشربِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ كَمَا هُو ثَابِت فَى صحيحِ البخاري. نعم الحديث في رواية عمر، فلعله التبس عليه».

وقدزاد ناسخ: ز» هذا الخبر على هامش ص٢٦/أ فقال:

« حدیث أبی هریرة: « أُتِی النبی ﷺ بسكران، فأمر بضربه ... الحدیث وفیه: فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله؟ رواه البخاری وأبو داود والنسائی.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٤٩/٢، تجريد أسماء الصحابة ١٣٨/١، الإصابة ١٨٠٩)، ٤٦/٤ ((٥٠٤٥).

حديثُ الْمَرْأَةِ التَّى كَانَ اسْمُهَا عَاصِيَةً، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ جَميلَة.

# هى: جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأوسى، امرأة عمر بن الخطاب.

ورواه البخارى أيضا من حديث عمر بن الخطاب، أن رجلاً على عهد رسول الله على كان اسمه عبد الله، وكان يقل كان اسمه عبدالله، وكان يلقب حِمَارا، وكان يضحك رسول الله، وكان قد جلده في الشراب، فأتى يوما، فأمر به، فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر مايؤتي به ! ... الحديث(١).

وأما الأول الشارب، فقال ابن الملقن وغيره: إنه النعيمان بن عمرو بن رفاعة، توفى فى خلافة معاوية. ويقال فيه: نعيمان، بالتنكير مع التصغير فيهما. ويؤيد هذا ما فى البخارى وغيره من حديث عقبة بن الحارث (٢) أن النبى عليه أتى بنعمان أو بابن نعمان، وهو سكران ... الحديث.

وأما تسميته بعبد الله وتلقيبه بحمار، كما في حديث عمر الذي أخرجه البخاري، فقال الزركشي: قيل: هذا وهم، واسمه النعمان.

وقد سبق في الباب قبله على الصواب. انتهي».

۱۲۹۷/۵۵۸ روی هذا الحدیث مسلم: ك: الآداب، ب: استحباب تغییر الاسم القبیح إلى الحسن ۱۲۹۷/۵۵۸ (۲۱۳۹) قال:

حدثنا أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبد الله بن سعيد، ومحمد بن بشار، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد،عن عبيد الله، أخبرنى نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ غير اسم عاصية، وقال: « أنت جميلة».

يحيى هو القطان، وعُبَيد الله هو ابن عمر.

رواه أبو داود:ك: الأدب، ب: في تغير الاسم القبيح ٢٨٨/٤ (٤٩٥٢) عن أحمد بن حنبل، ومسدد، والترمدي - وقال: حسن غريب ـ ك: الاستئذان، ب: ماجاء في تغيير الأسماء ١٢٧/٨ (٢٩٩٤) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن بشار، وغير واحد، والبخاري في الأدب المفرد ص٣٩٥، ٣٦٠ (٨٢٠) عن صدقة بن الفضل، والبيهقي في الآداب ص ٢٩١١) وفي السنن الكبري ٣٠٩، ٣٦٠ (٨٢٠) عن حنبل، وأحمد ٢٨/١، والطبراني ٢١٢/٢ (٤٤٥) بسنده السنن الكبري ٣٠٧/ ٣٠٠ بسنده إلى أحمد بن يحيى بن أبي سمينة، جميعاً عن يحيى بن سعيد القطان به.

ورواه ابن حبان٧/٩٢٥ (٥٧٩٠) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، ولفظه أن

<sup>(</sup>١) انظر حديث عمر في الخبر رقم (٧٥٥). (٢) انظر حديث عقبة هذا الخبر (٤٤٦).

النبي على قال لعاصية: « أنت جميلة».

#### البيان

هذه المرأة هي: جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، وأم عاصم بن عمر بن الخطاب(١).

١٩٥/٥٥٨ ٢ - روى ذلك الدارمي: ك: الاستئذان، ب: في تغيير الأسماء٢ /٢ ٢ ، ٢٩٥ قال:

حدثنا حجاج بن منهال ، ثنا حماد، هو ابن سلمة،عن عبيدالله ، عن نافع، عن ابن عمر، عن أم عاصم، كان يقال لها عاصية، فسماها النبي علي جميلة.

هذا إسناد صحيح.

رواه الطبراني ۲۱۲/۲۶ (۵۶۳) عن على بن عبدالعزيز، عن حجاج بن المنهال. فذكر الإسناد، ولم يذكر لفظ الحديث.

وقد رواه غير الحجاج عن حماد، فجعلها ابنة عمر بن الخطاب.

۱۲۹۹/۵۵۸ روی ذلك مسلم: ك: الآداب، ب: استحباب تغییرالاسم القبیح إلى حسن الآداب، ب: استحباب تغییرالاسم القبیح إلى حسن الآداب، ۲۱۳۹/۳۵ (۲۱۳۹) قال:

حدثنا أبوبكربن أبى شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمةً، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، ان ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية، فسماها رسول الله عَلَيْهُ «جميلة».

رواه ابن ماجة:ك: الأدب، ب: تغييرالأسماء٢٠/٢٢١(٣٧٣٣)، وابن أبي شيبة٨٥٧٥ (٥٩٤٥)، بنفس الإسناد.

قال ابن الأثيرفي أسد الغابة ١٩/٥: « وليس بشيء، فإن جميلة امرأة عمر، وهي بنت ثابت، كان اسمها عاصية، فسماها رسول الله ﷺ جميلة».

وقال ابن حجر في الإصابة ٢/٨٤(٢٤١): « جميلة بنت عمر بن الخطاب، تقدم ذكرها في جميلة بنت ثابت».

قلت: لم يتقدم لها ذكر في المجميلة بنت ثابت الا أن يكون ابن حجر قصد - كما قصد ابن الأثير - أن الصواب أن القصة لجميلة بنت ثابت، لاجميلة بنت عمر، وقد ذكر ابن حجر في ابنت ثابت، أن أمّة لعمر أيضا - كان يقال لها عاصية، سماها رسول الله على جميلة.

قلت: ولامانع أن تتعدد القصة، فيكون المقصود بالحديث: امرأة عمر وابنته، وأمته، ويكون كل منهن قد سميت « جميلة»، بدلا من عاصية، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (٤٢٦).

٥٩٩ - (١): حديث: أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّى أُحِبُّ فُلاَناً. قَالَ: «أَعْلَمْهُ»... الحديث.

المكنى عنه بفلان هو: أبوذر، كما رواه الخطيب في « المتفق والمفترق» في ترجمة الربيع بن سليمان، من حديث عبدالله بن سرجس.

**١٣٠٠/٥٥٩ روى هذا الحديث أبو داود:**ك: الأدب، ب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه الرجل ١٣٠٥/٥١٢) قال:

حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا المبارك بن فَضَالة، ثنا ثابت البُنَاني، عن أنس بن مالك، أن رجلاً كان عند النبي عَلَيْهُ، فمر به رجل، فقال: يا رسول الله: إنى لأحب هذا. فقال له النبي عَلَيْهُ: «أَعَلَمْتُهُ؟» قال: لا قال: و أَعَلِمْهُ، قال: فلحقه، فقال: إنى أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحبتني له.

في الإسنادمبارك بن فضالة ـ بالتخفيف ـ وهو صدوق يدلس ويسوِّي، وقد صَرَّح بالسماع، فالإسناد حسن.

رواه البيهقى فى الآداب ص١٥٠، ١٥١(٣٣٦) بسنده إلى هاشم بن القاسم، وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ص٦٥(١٩٨) بسنده إلى هدبة بن خالد،كلاهما عن المبارك بن فَصَالة به.

وقد تابع المباركَ على ذلك: حسينُ بنُ واقدٍ المروزى، وهو ثقة له أوهام:

رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٢٢٢، ٢٢٣(١٨٢) بسنده إلى على بن الحسين بن واقد، عن ثابت، عن واقد، عن ثابت، عن أنس به.

وقد رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٢٢٣(١٨٣) عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحسن ابن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البنانى، عن حبيب بن أبى سبيعة الصبعى، عن الحارث، أن رجلا كان عند النبى على ... فذكره.

وهذا إسنادصحيح. قال المزي في التحفة٣/٠١: ﴿ الحارثِ، قال ابن أبي حاتم: له صحبة﴾.

ثم رواه النسائى فيه (١٨٤) عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحجاج ـ وهو ابن منهال ـ عن حماد ابن سلمة، عن ثابت البنائى، عن حبيب بن أبى سبيعة، عن الحارث، عن رجل حدثه بهذا الحديث.

قال النسائي: ﴿ وهذا الصواب عندنا، وحديث حسين بن واقد خطأ، وحماد بن سلمة أثبت ـ والله أعلم ـ بحديث ثابت من حسين بن واقد، والله أعلم».

قال المزى في التحفة٣/ ٥:١ رواه موسى بن إسماعيل، عن ثابت ، عن حبيب بن سبيعة،

عن رجل حدثه به. ورواه يحيى بن موسى ، عن أحمد بن إسحاق ، عن حماد، عن ثابت ، عن ابن سبيعة ـ ولم يسمه ـ عن الحارث.

ورواه إسحاق بن راهويه، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن حبيب ابن سبيعة الضبعي، عن الحارث، عن رجل حدثه به.

ورواه بشر بن محمد، وأحمد بن جميل المروزيان، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن ثابت،عن سبيعة بن حبيب الضبعي، عن النبي ﷺ نحوه».

وقد روى الطبراني ۱۳۸/۲۲ (۳۲٦) القصة عن وحشي بن حرب.

قال الهيثمي في المجمع. ٢٨٢/١: ﴿ رُواهُ الطَّبْرَانِي بَسَنْدِينَ، وَرَجَالُ أَحَدُهُمَا تُقَاتُهُ.

#### اليسان

الرجل الذي كان جالسا عندالنبي على: عبدالله بن سرجس(١).

والرجل الآخر هو: أبوذر الغفارى، قيل: اسمه جندب بن جنادة بن قيس، وقيل: اسمه بُرير ــ بموحدة مصغرا ومكبرا ــ ابن جنادة، وقيل: ابن جندب، وقيل: ابن السكن، أصدق الناس لهجة، مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين<sup>(٢)</sup>.

# ١ ٣٠١/٥٥٩ ب عَزاً الهيثمي في الجمع ١٠ / ١٨٢ ذلك إلى:

الطبراني (ولم أجده في الكبير المطبوع): عن عبد الله بن سرجس، قال: قلت للنبي على: إنى أحب أبا ذر فقال: ﴿ أَعْلَمْتُهُ بِذَلْك؟ ﴿ قَلْتَ: لا قال: ﴿ فَأَعْلَمْهُ ﴾ فلقيت أبا ذر ، فقلت: إنى أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني له فرجعت إلى النبي على فأخبرته ، فقال: ﴿ أَمَا إِنَّ ذَلْكُ لَمْنَ ذَكُره أَجِرِه .

قال الهيثمي: ﴿ رواه الطبراني، وفيه مَنْ لم أعرفهم».

(ز) قلت: وقد حدث لابن عمر مثل ماحدث لعبدالله بن سرجس، لكن دون تسمية الرجل الآخر.

### ٩ ٥ ٠ / ١ ٣٠ ١ ـ روى ذلك الطبراني ٢ ١/٦٦٦ (١٣٣٦١) قال:

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، قالا: ثنا الأزرق بن على، ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا زهير بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، قال: سمعت ابن عمريقول: بينما أنا جالس عند النبي عليه إذجاء رجل، فسلم عليه، ثم ولَّى عنه،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(١).

<sup>(</sup>٢) أسدالغابة ٥/١٨٦- ٨٨، تجريد أسماء الصحابة ٢/١٦؛ الإصابة ٧/٠٠-٣٢ (٣٨٣)، تهذيب التهذيب ٢/٩٨،

• ٣٥- (١): حَدِيثُ: أَنَّهُ عَلِيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: ﴿ ثَكِلَتْكَ اللهِ عَل [(٧٣/ب] أَمُّكَ!» كذا هو مبهم في « الغريب» لأبي موسى المديني/، و « النهاية» لابن الأثير.

وهو: أبو ذر، كما هو مبين في سنن أبي داود، في حديث « الصعيد الطيب وضوء المسلم ... الحديث.

رك.ه/أ]

فقلت: يارسول الله، والله إنى لأحب هذا، قال: ﴿ هل أعلمته؟ ﴾ قلت: لا. قال: ﴿ فأعلم ذاك أخاك ﴾. فاتبعته ؛ فسلمت عليه، فأخذت بمنكبه، وقلت: والله إنى لأحبك في الله. وقال هو: وأنا أحبك لله. وقلت: لولا أن النبي عَلَيْتُهُ أمرني أن أعلمك لم أنعل.

قال الهيشمي في المجمع ٢٨٢/١٠ و رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجالهما رجال الصحيح،غير الأزرق بن على وحسان بن إبراهيم، وكلاهما ثقة.

• ٢ ٥/ • • • هذا النص عزاه ابن الأثير في «النهاية» ١ / ٢ ١ ٧ لأبي موسى المديني في غريب الحديث. البيان

هذا الصحابي هو: أبو ذر الغفاري(١).

• ٣٠٣/٥٦ - روى ذلك أبوداود:ك: الطهارة، ب: الجنب يتيمم ١/ ٩٠ ، ١٩ (٣٣٢) قال:

حدثنا عمروبن عون، أخبرنا حالد الواسطى، عن خالد الحَدَّاء، عن أبى قِلاَبة. ح. وحدثنا مسدد، أخبرنا خالد ـ يعنى ابن عبدالله الواسطى ـ عن خالد الحدَاء، عن أبى قِلاَبة، عن عمرو بن بُحُدان، عن أبى ذر، قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله عَلَيْتُ ...فذكر الحديث إلى قوله: فأتيت النبى عَلَيْتُ، فقال: «أبو فر؟» فسكتُ، فقال: « لكلتك أمك ياأبا فر! لأمك الويل» ... الحديث في قوله عَلَيْتُ، الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو إلى عشرسنين ...».

هذا إسناد ضعيف،فيه عمرو بن بُجْدَان، لايعرف حاله.

رواه ابن حبان ۳۰۲/۲ (۱۳۰۹)بسنده إلى يزيد بن زريع، والحاكم ۱۷۷، ۱۷۷، بسنده إلى خالد الواسطى، كلاهما عن خالد الحذاء به. وقال الحاكم: ه هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، إذ لم نجد لعمرو بن بُجدان راوياً غير أبى قلابة الجرمى، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما قد خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين، ووافقه الذهبي.

وقد روى هذا الحديث من غير القطعة موطن الشاهد(٢).

(ز) وقد قال النبي ﷺ أيضًا لمعاذ بن جبل.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(٩٥٥). (٢) انظر تخريجه في الخبر(٦١).

اسمه: السائب.

• ٣٦٠ ـ ١٣٠ ـ روى ذلك الترمذى:ك: الإيمان، ب: ماجاء فى حرمة الصلاة ٣٦٢ ـ ٣٦٠ ـ ٣٦٥ .

حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا عبدالله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل ... فساق الحديث، وفي آخره: فقلت: يانبي الله، إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: « ثكلتك أمك يامعاذ! وهل يَكُبُّ الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم».

قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح».

وأبو وائل هو شقيق بن سلمة. ٢

رواه ابن ماجة:ك: الفتن، ب: كف اللسان في الفتنة ١٣١٤، ١٣١٥ (٣٩٧٣) بنفس السند، وعبدالرزاق: البيهقيُّ في « الآداب» صدد، ومن طريق عبدالرزاق: البيهقيُّ في « الآداب» ص٢٣ (٣٩٤)، وأحمد ٢٣١٠)، والطبرانيُّ ٢١٠٠/١٣١، ١٣١(٢٢٦).

كما قال النبى عَلَيْ ذلك لزياد بن لَبيد الأنصارى، في حديث نسخ القرآن بذهاب أهله. انظر الخبر (٢٣).

٥٦١ / ٠٠٠ ـ لم أعثر عليه بالإبهام .

#### البيسان

هو السائب بن أبى حبيش بن المطلب بن أسدبن عبد العزى، القرشى، الأسدى. ذكره العسكرى وقال: لأأعلم له رواية، وقال ابن سعد: أسلم يوم الفتح، وكانت له سن عالية، وله بالمدينة دار كبيرة، ومات في زمن معاوية بالمدينة (١).

١٣٠٥/٥٦١ ـ روى ذلك الواقدى في المغازي٧٩/١ في سياق غزوة بدر، قال:

حدثنا موسى بن محمد ، عن أبيه، قال: كان السائب بن أبى حبيش الأسدى يحدث فى زمن عمر بن الخطاب يقول: والله ماأسرنى أحد من الناس ... فذكر الحديث فى أسره، وذهاب عبدالرحمن بن عوف به إلى النبى عليه ، قال: فقال لى رسول الله: «ياابن أبى حبيش، من أسرك؟» (١) أسد الغابة ٢٠٠/، تجريد أسماء الصحابة ٢٠٥/، الإصابة ٥٨/، ٥ (٣٠٥٣).

٥٦٧ – (ط): حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة: أَنَّ أُمَّهُ قَالَتْ لَهُ: تَعَالَ، هَاك. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَيِّكَ: « مَاتُعْطِيهَ: ﴾ قَالَتْ: تَمْراً. قَالَ: « أَمَاإِنَّكِ لَوْلَمْ تُعْطِيهَ كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذَبة».

# اسمها: ليلي بنت أبي حَثْمَة، ويقال: بنت غانم.

فقلت: الأعرف، وكرهت أن أخبره بالذى رأيت، فقال رسول الله عَلَيْه: ﴿ أَسُرُهُ مَلَكَ مَنَ المَلائكَةُ كُرِيم. اذهب يا ابن عوف بأسيرك. ﴿ . فذهب بي عبد الرحمن... إلخ.

موسى بن محمد هو ابن إبراهيم الهذلي. قال ابن حجر في التهذيب ٢٩/١٠ ( ماأستبعد أن يكون هو التيمي ، وكتبه الواقدي مرة هذليا، وتصحف المدنى هذليا».

وقال في الإصابة: « روى عنه سليمان بن يسار وغيره، قال ابن منده: روى عنه سليمان بن يسار أن النبى عَلِي قال له: « ياابن أبي حبيش. ». رواه الواقدى. ولم يزد ابن منده في ترجمته على ذلك.

۲۹۸/۲۰**۳۰ ـ روی هذا الحدیث أبو داود**: ك : الأدب ، ب : فی التشدید فی الكذب ۲۹۸/۲ ۲۹۸ (۲۹۹۱) قال:

حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن ابن عجلان، أن رجلاً من موالى عبدالله بن عامربن ربيعة العدوى حدثه، عن عبد الله بن عامر، أنه قال: دعتنى أمى يوما ورسول الله على قاعد فى بيتنا، فقالت: هاتعال أعطيك. فقال لها رسول الله على: ﴿ وما أردت أن تعطيه؟ ﴾. قالت: أعطيه تمراً. فقال لها رسول الله على الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على ال

هذا إسناد ضعيف لجهالة مولى عبدالله بن عامر.

رواه أحمد ٤٤٧/٣ عن هاشم بن القاسم ، عن الليث به.

قال ابن حجر في الإصابة ١٨١/٨؛ وتابع الليث حيوة بن شريح، ويحيى بن أيوب، وحاتم ابن إسماعيل، وعن يحيى بن أيوب: المولى زياد، وهو عند ابن منده من طريقه».

#### البيان

أم عبد الله بن عامرهى: ليلى بنت أبى حثمة بن حذيفة بن غانم، القرشية العدوية، أخت سليمان بن أبى حثمة، أسلمت قديما، وبايعت، وكانت من المهاجرات الأول، هاجرت

٣٣٥-(١): حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ البَرَّادِ: عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: إِياَّكُمْ وَالْبَغَصَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ. كذا في الأدب للبخاري وسنن أبي داود.

وقال المزى: إن لم يكن جده سالم بن عبدالله البراد، مولى القرشين؛ فلا أدرى من

المحدثين(١)

روى عنها ابنها عبدالله في خبر غير خبر الباب فسماها.

٢٠٥٧/٥٦٢ وي ذلك إسحاق ( السيرة النبوية ١٩/١) قال:

حدثنى عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبى ربيعة، عن عبد العزيزبن عبدالله ابن عامر بن ربيعة، عن أمه أم عبدالله بنت أبى حثمة، قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، وقدذهب عامر في بعض حاجاتنا، إذ أقبل عمرين الخطاب حتى وقف على وهو على شركه... فذكرت قصة الهجرة إلى الحبشة وبداية إسلام عمر.

رواه الحاكم ٤/٨٥ عن أبى العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالجبار، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن أبيه، عن أمه أم عبد الله.

وهذا هو الصواب، بزيادة (أبيه بين عبدالعزيز» و (أمه). وعبد الرحمن بن الحارث صدوق له أوهام، وعبد العزيز ذكره ابن أبي حاتم ( الجرح والتعديل ٣٨٥/٥) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديل.

ورواه الطبراني ۲۹/۲۵، ۳۰(٤٧) بسند إلى أبى كُريب محمد بن العَلاَء، عن يونس بن بُكَيْر، عن ابن إسحاق، عن عبدالرحمن، عبد العزيز، عن أمه ليلي بنحوه، ولم يذكر فيه عن أبيه».

قال الهيثمى في مجمع الزوائد؟ ٢٣/، ٤٠٤ عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أمه، قالت: كان عمر بن الخطاب ... فذكر الحديث. قال (رواه الطبراني، وقد صرَّح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح».

٣٦٥/ ٠٠٠ \_ لم أجد الحديث بهذا النص، وليس هو في و الأدب المفرد، للبخاري.

١٣٠٨/٥٦٣ ــ إنما رواه أبو داود:ك: الأدب، ب: في الحسدَ ٢٧٦/٤ (٢٧٠٦) قالَ:

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٢٩/٢، أسد الغابة ١٥١٥، تجريد أسماء الصحابة ٣٠٢/٢، الإصابة ١٨٠، ١٨١، ١٨١ (٩٥٠).

٢٥ - (١): حَدِيثُ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ الْعَدوِيِّ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، في الْمُصافَحة. كذا في سنن أبي داود.

وقد ورد في «الأدب» للبيهقي(١) تسمية هذا الرجل عبدالله.

حدثنا عثمان بن صالح البغدادى، ثنا أبوعامر ـ يعنى عبد الملك بن عمرو ـ ثنا سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبى أسيد، عن جده، عن أبى هريرة، أن النبى عَلَيْهُ قال: ﴿ إِياكُم والحسد، فإن الحسديأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أوقال: ﴿ العشب،

إبراهيم بن أبى أسيد ـ بفتح الهمزة، وقيل: بضمها مصغرا، قال البخارى: ولايصحّ ـ وثّقه ابن حبان، وقال ابن أبى حاتم: شيخ محله الصدق، وقال ابن حجر: صدوق. وجده مجهول.

فالإسناد ضعيف .

رواه البيهقي في الآداب ص١٠٧(١٥٠) بسنده إلى أبي الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع، عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو العَقدى به.

وذكره البخارى فى التاريخ الكبير فى ترجمة إبراهيم بن أبى أسيد ٢٧٢/١ فقال: ﴿ إبراهيم ابن أبي أسيد البراد، عن جده، عن أبي هريرة ... ؛ به.

#### البيان

قال المزى في تحفة الأشراف ١٠٠/١: قال أبو القاسم: وأظنه سالماه.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال٢/٤٠٦: (إبراهيم بن أبي أسيد البراد، عن جده، عن أبي هريرة في الحسد. لعل جده سالم».

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب٢١/٣٧٨: « يحتمل أن يكون مولى قريش، وإلافلا يعرف، ثم قال في التقريب ٢/١٧٥: « إبراهيم بن أسيد البراد عن جده، لايعرف، من الثالثة».

قلت: فإن كان هوسالما أبا عبدالله البراد الكوفي فهو ثقة(٢).

١٣٠٩/٥٦٤ ـ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الأدب، ب: في المعانقة ٤/٤٥٥ (٢١٤٥) قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا أبو الحسين ـ يعنى خالد بن ذكوان ـ عن أيوب ابن بشير بن كعب العدوى، عن رجل من عنزة، أنه قال لأبى ذر ـ حيث سير من الشام ـ : إنى أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله عليه . قال: إذاً لأخبرك به، إلا أن يكون سراً.

<sup>(</sup>۱) في ۱ ز۱ : وقد ورد في بعض طرقه.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في تهذيب التهذيب ٣٨٤/٣، تقريب التهذيب ٢٨١/١.

٥٦٥ ـ (١): حَدِيثُ سَعِيدِ المَقْبَرِيِّ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، في النَّهْيِ عَنِ التَّشْبيك. كذا في الترمذي.

وهو: أبو ثُمَامَة الحنَّاط(١)، كما في أبو داود.

قلت: إنه ليس بسر، هل كان رسول الله ﷺ يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني ... الحديث.

حماد هو ابن سلمةً، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة الرجل العنزى، وفيه أيوب بن بشيربن كعب العدوى، قال ابن خراش: مجهول. ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مستور.

#### البيان

قال ابن حجرفي تهذيب التهذيب ٢ ٩٣٨١/١ قيل: اسمه عبد الله، ولم أجد من ترجم له. ١٣٥/ ١٣١- روى ذلك البيهقي في و الآداب، ص ١٨١(٢٩٢) قال:

أخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبوبكر محمد بن إبراهيم الفارسى، قالا: أنبأنا أبوعمرو بن مطر، حدثنا إبراهيم بن على الذهلى، حدثنا يحيى بن يحيى، أنبأنا بشر بن المفضل، عن خالد بن ذكوان. عن أبوب بن بُشير العدوى، عن عبد الله العنزى، قال: سألت أبا ذر: أكان رسول الله عليه: إذا لقى الرجل يصافحه، يأخذ بيده ... الحديث.

وقد سبق بیان علته.

1711/070 روى هذا الحديث الترمذى:ك: الصلاة، ب: ماجاء فى كراهية التشبيك بين الأصابع فى الصلاة ٣٨٤/٢٩٤٢) قال:

حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبرى، عن رجل، عن كعب ابن عُجْرَة، أن رسول الله على قال: ﴿ إِذَا تُوضاً أَحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد، فلايشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة».

هذا إسنادضعيف، لجهالة الرجل الذي حدث المقبري. وقد اضطربت الرواية فيه عن محمد بن عجلان،

فرواه عبد الرزاق۲۷۲/۲(۳۳۳۳)، وأحمد ۲٤۲/٤ عن محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن بعض بني كعب، عن كعب

<sup>(</sup>١) في وزه: الحياط.

ورواه الطبراني ١٥٣/٩ (٣٣٥) بسنده إلى سفيان بن عيينة، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيَط، ومحمد بن عجلان، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن رجل من آل كعب بن عجرة، عن كعب به.

ورواه ابن ماجة:ك: إقامة الصلاة والسنة فيها،ب: مايكره في الصلاة ١/ ٣١(٩٦٧) بسنده إلى أبي بكر بن عياش، وعبدالرزاق ٢٧٣/٢(٣٣٣) عن الثوري، والدارمي:ك: الصلاة، ب: النهى عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد ٢٧/١ بسنده إلى الثورى، وابن خزيجة ٢٨/١(٤٤٤) بسنده إلى أبي خالد الأحمر، وأحمد ٢٤٢/٤ عن أبي تمام قران بن تمام الأسدى، ٢٤٣، ٢٤٤ بسنده إلى شريك بن عبدالله، والطبراني ٢٥٢/١، ٥٦١ (٣٣٤) بسنده إلى الثورى، (٣٣٦) بسنده إلى خالد بن الحارث، جميعا عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن كعب به. وفي رواية ابن ماجة: عن أبي سعيد، وأما المزى في التحفة، فقال عند تخريجها ١٥٠٥/٥ عن سعيد».

ورواه عبد الرزاق ۲۷۲/۲۷۲(۳۳۳۲) عن ابن جریج، عن محمد بن عجلان، عن سعید بن أبی سعید، عن رجل مصدق، عن أبی هریرة به.

ورواه ابن خزيمة ٢٢٧/١٤٠) عن عبدالله بن هاشم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، لم يذكر الرجل.

قال ابن خزيمة ٢٢٨/١؛ وأما ابن عجلان، فقد وهم في الإسناد، وخلَّط فيه، فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله، ومرةيقول: عن سعيد، عن كعب».

قلت: ومرة يقول: عن سعيد، عن رجل، عن كعب، ومرة يجعل الرجل من آل كعب».

ورواه عبدالرزاق ۲۷۱/۲، ۲۷۲ (۳۳۳۱) ـ ومن طریقه الطبرانی ۱ ۰۳/۱ (۳۳۷) ـ عن أبی معشر المدنی نَجیح بن عبدالرحمن السندی، وابن خزیمة ۲۷۷/۲(٤٤٣) بسنده إلی ابن أبی ذئب، وأحمد ۲۲/۶ بسنده إلی أبی ذئب، كلاهما عن سعید بن أبی سعید، عن رجل من بنی سالم، عن أبیه ـ زاد أبو معشر: عن جده ـ عن كعب ابن عجرة به.

ورواه الدارمى :ك: الصلاة، ب: النهى عن الاثنتباك إذا خرج إلى المسجد ٣٢٧/١ بسنده إلى المحمد بن مسلم الطائفي ، وابن خزيمة ٢٢٦/١، ٢٢٧ (٤٤٧)، ٢٢٩ (٤٤٧) بسنده إلى عبدالوارث، ٢٢٩ (٤٤٦) بسنده إلى محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة به.

#### البيان

الرجل هو: أبو ثمامة الحَنَّاط ـ بمهملة ونون ـ القماح، حجازى، قال ابن حبان في الثقات: كان حريف كعب بن عجرة، وقال الدارقطنى: لايعرف، يترك. وقال الذهبى: لايعرف، وخبره منكر عن كعب عجرة، وقال ابن حجر: مجهول الحال(١).

۱۳۱۲/۵۹۰ روى ذلك أبو داود:ك: الصلاة، ب:ماجاء في المشي إلى الصلاة في الظلم (۵۲۵/۱۹۰۱) قال:

حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى، أن عبدالملك بن عمرو حدثهم، عن داود بن قيس، قال: حدثنى سعد بن إسحاق، حدثنى أبو ثمامة الحناط، أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه، قال: فوجدنى وأنا مشبك بيدى، فنهانى عن ذلك، وقال: إن رسول الله علله قال: وإذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن يديه، فإنه في صلاة».

هذا إسناد ضعيف، وقد عرفت أن أبا ثمامة مجهول الحال.

وقد ذكر المزى في التحفة ٣٠٤/٨ في تخريجه لهذا الحديث من أبي داود، ذكر أبا سعيد المقبرى بين سعد بن إسحاق وأبي ثمامة.

رواه الدارمى: ك: الصلاة، ب: النهى عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد ٣٢٦/ ٣٢٦، ٣٢٧ عن عثمان بن عمر، وابن خزيمة ٢٤٢/٣ (٤٤١) بسنده إلى عبد الله بن وهب، وابن حبان ٣٤٢/٣ (٢٠٣٤) بسنده إلى عثمان بن عمر، وعثمان بن الهيثم، (٢٠٣٤) بسنده إلى عثمان بن عمر، والبيهقى ٣/ ٢٣٠/ بسنده إلى عثمان بن عمر، والطبراني ٢٣٠/ ١٥١/ ٢٥١ (٣٣٢) بسنده إلى عثمان بن وأحمد ٢٤١/٤١٤ عن إسماعيل بن عمر، والطبراني ١٥١/١٥ من ١٥١/ ٣٣٢) بسنده إلى عثمان بن الهيثم المؤذن، جميعا عن داود بن قيس الفراء، عن سعد بن إسحاق، عن أبى ثمامة الحناط، عن كعب بن عجرة به.

وفى ابن حبّان « عن أبى أمامة» بالهمزة، وفيه وفى ابن خزيمة الحياط، بالحاء المعجمة والياء المثناة التحتانية المشددة.

ورواه ابن خزیمة ۱۷۲۷ (٤٤٢) عن یونس بن عبد الأعلی، والطبرانی ۱۵۲/۱۹ (۳۳۳) بسنده إلى إبراهیم بن حمزة الزبیری، كلاهما عن أبى ضمرة أنس بن عیاض، عن سعد بن إسحاق، عن أبى سعید المقبری، عن أبى ثمامة، عن كعب.

ورواه البيهقي٣/٣٠٨ بسنده إلى حفص بن غياث، عن الضحاك بن عثمان، عن سعيد بن

<sup>(</sup>١) المغنى في الضعفاء ٧٧٧/٢، ميزان الاعتدال٤/٩٠٥، تهذيب التهذيب ٥٢/١٢، ٥٤، تقريب التهذيب ٤٠٤٢.

# ٣٦٥ ــ (١): حَديثُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدٍ، في الاستثذان. هو: هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبيل، كما رواه أبو داود مبهماً ومبيناً.

أبي سعيد، عن أبي ثمامة البزي (كذا) عن كعب بن عجرة.

قال ابن خزيمة ٢٢٨/١؛ ويشبه أن يكون الصحيح مارواه أنس بن عياض، لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبرى، فقال: عن سعد بن إسحاق، عن أبي ثمامة».

ورواه البيهقي٣٠/٣٣ بسنده إلى الحسن بن على الرقى، عن عمرو بن قُسيَّط، عن عبيد الله ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة به.

قال البيهقى: « هذاإسناد صحيح إذا كان الحسن بن على الرقى هذا حفظه، ولم أجد له فيما رواه من ذلك متابعاً، والله أعلم».

۱۳۱۳/۵۶۹ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الأدب، ب: في الاستئذان٤/٤٣٤ (١٧٥) عنال:

حدثنا هارون بن عبدالله، ثنا أبو داود الحفرى، عن سفيان، عن الأعمش، عن طلحة بن مُصرَّف، عَن رجل، عن سعد، نحوه، عن النبي ﷺ.

قوله نحوه: يعني نحو حديث الاستئذان، وسيأتي في البيان.

سفیان هوالثوری، وسعد هو ابن آبی وقاص.

#### الييان

الرجل هو: هزيل ـ بالتصغير ـ ابن شرحبيل، الأودى، الكوفى، وهو ثقةٌ متفق على توثيقه، وعدَّه ابن سعد في الطبقة الأولى من الكوفيين، ويقال: إنه أدرك الجاهلية (٢).

١٣١٤/٥٦٦ وي ذلك أبو داود في نفس الموضع السابق(١٧٤) قال:

حدثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا جرير. ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا حفص، عن الأعمش، عن طلحة، عن هُزَيل، قال: جاء رجل ـ قال عثمان: سعد ـ فوقف على باب النبى عليه عنهان يستأذن، فقام على الباب ـ قال عثمان: مستقبل الباب فقال له النبى عَلَيه : هكذا عنك، أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر».

هذا إسناد صحيح.

٣٧٥ – (١): حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ / إِدْرِيس : عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّه ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ \_ [٤٤٧أ] أبِي هُرَيْرةَ،عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَايُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّة ... الحديث

جده: يزيد بن عبد الرحمن الأوّدي. وعمه: داو د بن يزيد <math>(1).

۱۳۱۵/۵۲۷ وى هذا الحديث ابن ماجة: ك: الزهد، ب: ذكر الذنوب۱٤۱۸/۲ (٤٢٤٦)

حدثنا هارون بن إسحاق، وعبدالله بن سعيد، قالا: ثنا عبدالله بن إدريس، عن أبيه وعمه، عن جده، عن أبى هريرة، قال: سئل النبى عَلَيْتُهُ :ما أكثرُ مايدخل الجنة؟ قال: التقوى، وحسن الحلق». وسئل عن أكثر مايدخل النار؟ قال: و الأجوفان: الفم والفرج».

هذا إسناد حسن، فيه يزيد بن عبدالرحمن الأودى، جد عبد الله بن إدريس وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول. وعم عبدالله بن إدريس ـ وإن كان ضعيفاً ـ قد تابعه أبوه، وهو ثقة.

رواه الترمذى ـ وقال :صحيح غريب ـ ك: البر والصلة، ب: ماجاء في حسن الخلق ٢٢٤/٦ (٢٠٧٢) عن أبي كريب محمد بن العلاء، والحاكم ٣٢٤/٤ بسنده إلى سهل بن عثمان، وقال: ه صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ، وكلاهما عن عبد الله بن إدريس ، عن أبي هريرة .

#### البيان

عم عبد الله بن إدريس: قال المزى في التحفة ١٤٢٣/١٠ اسم عمه: داود بن يزيد بن عبدالرحمن الأودى».

وجدُّ عبدُ الله. قال الترمذي عقب الحديث: ﴿ وعبدالله بن إدريس هو أبن يزيد بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله الأودى، جد عبدالله ابن إدريس، .

#### ١٣٥٦/٢ ٦٩ - روى ذلك بالبيان أحمد ٢/٢٩٣ قال:

محدثنا حسين، ثنا المسعودى، عن داود أبى يزيد(كذا والصواب: بن يزيد)، عن أبيه، عن أبى هريرة، أن النبى على قال: و أكثر مايلج به الإنسان النار الأجوفان: الفم والفرج، وأكثر مايلج به الإنسان الجنة : تقوى الله عز وجل وحسن الحلق.

حسين هو: ابن محمد بن بَهرام التميمي المروزي، والمسعودي هو: عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن عبد الله بن مسعود، اختلط قبل موته، ومن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، وحسين

<sup>(</sup>۱) في و ك، زيد. (۲) تهذيب التهذيب ۱۱، ۳۰، تقريب التهذيب ۲/ ۳۰.

٩٦٥ - (١): حَدِيثُ عَبْدِ الْواحِدِ بْن زِيَادِ: عَنْ عَجُوزٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، جَدَّةِ عَلِيًّ ابْنِ غُراَبٍ، عَنْ أُمُّ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عُثْمَانَ، فِي خَفْضِ الْجَارِيَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ. رواه البخارى كَنْ عُثْمَانَ، فِي خَفْضِ الْجَارِيَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ. رواه البخارى ابْنِ غُرابِ المفرد، هكذا. /

وجَدَّةُ علىُّ بنِ غُراَبٍ هي: عقيلة، مولاة لبني فزارة[كما رواه أبو داود](١).

ابن محمد سكن بغداد، فإن كان سماعه منه في بغداد فهو بعد الاختلاط. وداود بن يزيد ضعيف، فالإسناد ضعيف.

وقد تابع المسعوديُّ: محمد بنُ عبيد الطنافسيُّ: رواه أحمد ٤٤٢/٢ عنه، عـن أبيـه، عـن أبي هريرة به.

وقد تابع المسعودي أيضاً على روايته: أبو تعيم: رواه البيهقي في ﴿ الزهد الكبير》 ص٣٦٣(٩٥٣)عن أبي نصر بن قتادة، عن أبي على حامد ابن محمد الهروى، عن أبي نعيم، عن داود بن يزيد الأودى، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: ﴿ تَعْرُونَ مَا أَكْثُرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسِ النَّارِ ... ﴾ الحديث.

وقد رواه أحمد ۲۹۱/۲ عن يزيد بن هـارون، عـن المسعـودى، عـن داـود بـن يزيـد، عـن أبى هريرة، قال: سئل رسول الله ﷺ ... فذكره. لم يذكر أبا باداود، وهوجد عبدالله بن إدريس.

۱۳۱۷/۵٦۸ روی هذا الحدیث البخاری فی الأدب المفرد، ب: خفض المرأة ص٩٥٥ المرأة ص٩٥٥ (١٢٤٩)قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عجوز من أهل الكوفة \_ جدة على بن غراب \_ قالت: حدثتنى أم المهاجر، قالت: سُبِيتُ وجوار من الروم، فعرض علينا عُثْمانُ الإسلام، فلم يُسلُم منا غيرى وغير أحرى، فقال عثمان: اذهبوا، فاحفضوهما وطهروهما. فكنت أحدم عثمان.

#### البيان

قول المصنف: « جمدة على بن غراب هى عقيلة، مولاة لبنى فزارة، كما رواه أبو داود» يوحى بأن أبا داود روى ذلك في سنته، وليس كذلك، بل قال أبو داود ذلك فيما نقل عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢٦٦/١٢ في ترجمتها، قال: « قال أبوداود: عقيلة: جدة على بن غراب».

<sup>(</sup>١) في (ك) :حبر ويياض وشطب.

٩ ٣ هـ (١): حَدِيثُ مُحَمَّد: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ فِي السَّلامِ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْجُلس](١) كذا في « عمل اليوم والليلة» للنسائي.

ومحمد هذا [ هو: ابن عجلان. والرجل هو:سعيد $[^{(1)}]$  المقبرى، كما رواه أبو داود والترمذى والنسائى في الكتاب المذكور أيضاً  $[^{(1)}]$ .

ثم إنه قال في المبهمات بعد ذلك ٢ / ٦ / ١ ٥:٥ عبد الواحد بن زياد، عن عجوز من أهل الكوفة، جدة على بن غراب، اسمها: طلحة».

وقال في ترجمة؛ طلحة أم غراب، ٢ (٦١/١ ؛ ؛ روت عن عَقيلة مولاة بني فزارة، وعن بنانة، عن عثمان بن عفان، وعنها مروان بن معاوية، ووكيع، وذكرها ابن حبان في الثقات».

وإنما روى أبو داود في :ك: الصلاة، ب: في كراهية التدافع على الإمامة ١٥٨/١، ١٥٩ (٥٨١) عن هارون بن عباد، عن مروان ـ وهو ابن معاوية ـ عن طلحة أم غراب، عن عقيلة، امرأة من بنى فزارة، مولاة لهم، عن سلامة بنت الحُرّ، أخت خَرَسَة بن الحُرّ الفزارى، قالت: سمعت رسول الله على يقول: وإن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلى بهم».

ورواه ابن ماجة:ك: إقامة الصلاة والسنة فيها، ب: مايجب على الإمام ٣١٤/١ (٩٨٢) عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن وكيع، عن أم غراب، عن امرأة يقال لها عقيلة، عن سلامة بنت الحر، نحوه.

٣٤٨/٥٦٩ روى هذا الحديث النسائي في عمل إليوم والليلة ص٢٨٩، ٢٩٠ (٣٤٢) قال:

أخبرنا أحمد بن سليمان، وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، قالا: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام، عن محمد ـ قال عبد الرحمن: ليس ابن سيرين ـ عن رجل، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: ﴿ إِذَا جَاء أحدكم إلى القوم فليسلم، وإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة ».

#### البيسان

محمد هو : ابن عجلان المدنى، القرشى، أبوعبدالله، أحد العلماء العاملين، وثقه أحمد وابن عيينة وموسى بن عقبة وابن معين وأبوحاتم والنسائى وابن حبان والعجلى، وأخرج له مسلم فى المتابعات ولم يحتج به، وقال ابن حجر:صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة، وقال

<sup>(</sup>١) كل ما بين المعقوفات مكانه في وك حبر وبياض وشطب.

الذهبي: إمام صدوق مشهور. وتوفي ابن عجلان سنة ثمان وأربعين ومائة(١).

وشيخه هو: سعيد بن أبي سعيد المقبرى، اسم أبيه: كيسان، والمَقبَرى ـ بفتح الميم وسكون القاف وضم الموحدة، التحتانية بعدها راء ـ نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا لها. اتفقت كلمة الأئمة على توثيقه، وقال الواقدى: اختلط قبل موته بأربع سنين. مات سنة(١١٧)، وقيل (١٢٣)، وقيل (١٢٣)،

۱۳۱۹/۵۳۹ زوى ذلك أبو داود: ك: الأدب، ب: في السلام إذا قام من المجلس٤ ٣٥٣/٤ (٥٢٠٨) قال:

حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد، قالا: ثنا بشر \_ يعنيان ابن المفضل \_ عن ابن عجلان، عن المقبرى \_ قال مسدد: سعيد بن أبي سعيد المقبرى \_ عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا التَّهِي أَحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة».

هذا إسناد حسن، لأجل محمد بن عجلان.

رواه الترمذى ـ وقال: حديث حسن ـ ك: الاستئذان، ب: التسليم عند القيام والقعود ٧/٥٨٤ (٢٨٤٩) بسنده إلى الليث، والنسائى في عمل اليوم والليلة ص٩٩ (٣٦٩) بسنده إلى ابن جريج، والليث، وص٠٠٠ (٣٧١) بسنده إلى روح بن القاسم، والمبخارى في الأدب المفرد، ب: التسليم إذا جاء المجلس ص٤٤٤ (٢٠٠١) عن أبى عاصم، وص٤٤٤، ٥٤٤ (٢٠٠١) بسنده إلى سليمان بن بلال، وابن حبان ١٠٥٨ (٤٩٤ - ٤٩٤) بسنده إلى المفضل بن فضالة، وبشر بن المفضل، وروح بن القاسم، وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص١٣٣ (٢٥٤) بسنده إلى أبى خالد الأحمر، وأحمد ٢٠٠٢ عن بشر بن المفضل، و٢٨٧ عن قران بن تمام، و٩٣٤ عن يحيى القطان، وأحمد ٢٠٠٢ عن بشر بن المفضل، و٢٨٧ عن قران بن تمام، و٩٣٤ عن يحيى القطان،

ورواه البخارى فى الأدب المفرد(١٠٠٧) بسنده إلى صفران بن عيسى ، والنسائى فى عمل اليوم والليلة(٣٧٠) بسنده إلى الوليد بن مسلم،كلاهما عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبى سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة.

قال ابن حجر في التهذيب٩/٤.٣٠ قال يحيى القطان، عن ابن عجلان: كان سعيد المقبري

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ۵۰۰، ۵۰۰ ميزان الاعتدال۲،۲٤۷-۲۶۲، تهذيب التهذيب۲،۳۰۳-۳۰۰، تقريب التهذيب ۱۹۰/۲.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل٤/٥٧، تهذيب التهذيب٤/٣٤، ٣٥، تقريب التهذيب٢٩٧/١.

٠٧٠ (١) : حَدِيثُ مُحَمَّد بْنِ وَاسِع : عَنْ رَجُل ، عَنْ [أبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النبِيِّ [(١) عَلَيْهُ: « مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً ... » رواه النسائي.

ورواه[ أيضاً عنه، عن الأعمش،](١) عن أبي صالح، وعنه، عن محمد بن المنكدر، عن أبي صالح.

يحدث عن أبى هريرة، وعن أبيه، عن أبى هريرة، وعن رجل عن أبى هريرة، فاختلطت عليه، فجعلها كلها عن أبى هريرة. ولما ذكرابن حبان فى كتاب؛ الثقات؛ هذه القصة قال: ليس هذا بِوَهَن يُوهَن الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها فى نفسهاصحيحة».

وقدرواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص٢٩٨، ٢٩٩ (٣٠٨) بسنده إلى يعقوب بن يزيد ابن طلحة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى، عن أبي هريرة به.

## ٠ ١٣٢٠/٥٧٠ عزاه المزى في التحقة ٩/٩٤٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم:

عن يحيى بن حبيب بن عربى، عن حماد بن زيد، عن محمد بن واسع، عن رجل، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ، قال: ﴿ مَنْ فَرَّج عن مسلم كربة من كُرَب الدنيا، ومن مسلم أخاه المسلم ... والحديث.

رواه القضاعي ٩٠/١ ٢ (٤٧٦) بسنده إلى عارم أبي النعمان، عن حماد بن زيد به.

ورواه أحمد ٢ / ٠٠٠ عن يونس بن محمد، عن حزم، وهو ابن أبى حزم البصرى القطعى، عن محمد بن واسع، عن بعض أصحابه، عن أبى صالح، عن أبى هريرة به.

#### اليسان

لحمد بن واسع في هذا الحديث شيخان، عن أبي صالح، هما:

الأعمش، واسمه: سليمان بن مهران، الأسدى، الكاهلى، الكوفى، يقال: أصله من طبرستان، وولد بالكوفة، ثقة حافظ، عارف بالقراءة، وصفه الدارقطنى والكرابيسى بالتدليس، وعده ابن حجر فى المرتبة الثانية من المدلسين، وهم الذين احتمل الأثمة تدلسيهم، وأخرجوا لهم فى الصحيح، ولد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وهو يوم كربلاء، وتوفى سنة سبع وأربعين، وقيل: ثمان وأربعين ومائة (٢).

<sup>(</sup>١) مايين المقوفات مكانه في و ك، حبروياض و شطب.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۱۶۷، ۱۶۷، ۱۶۷، تهذيب التهذيب ۱۹۰۶-۱۹۷، تقريب التهذيب ۱۳۱/۱، طبقات المدلسين ص۳۰، أسماء المدلسين(للسيوطي) ص۹۸ (۲۱)، طبقات الحفاظ ص٤٧(٤٤).

والثانى: هو محمد بن المنكدر بن عبد الله، أبوعبد الله التيمى، أحد الأئمة الأعلام الثقات، وكان من سادات القراء ومعادن الصدق. مات سنة ثلاثين، وقيل: إحدى وثلاثين ومائة (٢).

• ١٣٢١/٥٧ أما حديثه عن الأعمش فعزاه المزى في التحفة ٣٦٧/٩ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم:

عن العباس بن عبدالله بن العباس بن السندى، عن ابن عائشة، وهو عبيد الله بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن واسع، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن النبى على قال: ﴿ مَنْ فَرَّج عَنْ أَخِيه كربة، ومن ستر على أخيه المسلم ... ﴾ الحديث.

هذا إسناد حسن، فيه العباس بن عبد الله صدوق.

رواه ابن حبان ٣٧٤/١٥٥) بسنده إلى عبدالأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، عن محمد ابن واسع، وأبي سورة، عن الأعمش به.

وقد تابعه غيره في الرواية عن الأعمش:

فرواه مسلم: ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ٤/٤ ٧٠ ٢ (٩٩ ٢٦) بسنده إلى أبى معاوية، وعبد الله بن نمير، وأبى أسامة، وأبوداود:ك: الأدب، ب: في المعونة للمسلم ٤/٢٨٧ (٤٩٤٦) إلى أبى معاوية وجرير الرازى، والترمذى:ك: القراءات، ب: ... ٢٧/٨ ٦-٢٦ ٢ (٤٠١٥) بسنده إلى أبى أسامة، ك: الحدود، ب: ما جاء في الستر على مسلم ٤/٠٦، ١٩٦ (٤٤١) بسنده إلى أبى عوانة، وابن ماجة في المقدمة، ب: فضل العلماء والحث على طلب العلم ١/٢٨ (٢٢٥) بسنده إلى أبى معاوية، وابن أبى شيبة ٩/٥٨، ٦٨ (٨٦١٨) عن أبى معاوية، والبيهقى في «الزهد الكبير» ص ١ ٣ (٧٥٨) بسنده إلى عبد الله بن نمير، وأحمد عن أبى معاوية، وابن نمير، جميعا عن الأعمش به.

ورواه أبو داود في نفس الموضع عن واصل بن عبد الأعلى، والترمذي:ك: الحدود، ب: ماجاء في السترعلى المسلم ١٩٤٤ (١٤٤٧) عن عبيد بن أسباط، وعزاه المزى في التحفة ٩٨/٩٤ إلى النسائي في الكبرى:ك: الرجم، عن محمد بن إسماعيل بن سمرة، جميعا عن أسباط بن محمد، عن الأعمش، عمن حدثه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.

• ١٣٢٢/٥٧ ـ وأما روايته عن ابن المنكدر ، فعزاه المزى في التحفة ٢٤٦/٩ إلى النسائي في الكبرى : ك : الرجم :

 ۱۷۰ ـ (۱): حَدِيثُ<sup>(۱)</sup> مَنْصُورٍ بْنِ الْمُعْتَمِرِ: عَنْ رَجُلِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَة، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عُبَيْدٍ: عَطِسَ رَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. رواه النسائى فى « عمل اليوم والليلة».

وشیخ منصور<sup>(۲)</sup> هو: هلال بن یساف، وفیه اختلاف.

حسان ـ عن محمد بن واسع، عن محمد بن المنكدر، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن النبى على النبى على النبى على الله المسلم ...» على الله المسلم ...» الحديث.

هذا إسناد صحيح .

رواه أحمد ١٤/٢ ٥ عن روح بن عبادة به.

(ز) ورواه محمد بن واسع نفسه ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

• ١٣٢٣/٥٧ عزاه المزى في التحفة ٦/٩٤ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم:

عن أحمد بن سليمان، وعبد الرحمن بن محمد بن سلام، و عن يزيد بن هارون، عن هشام ابن حسان، عن محمد بن واسع، عن أبى صالح ذكوان السمان، عن أبى هريرة، عن النبى على الدنيا ... الحديث.

وهذا أيضا صحيح، فإن محمد بن واسع قد سمع أبا صالح، فيحتمل أنه سمع هذا الحديث من غيره عنه، ومنه مباشرة، فحدث مرة بهذا، ومرة بذاك، بخاصة وأنه ليس من المدلسين، والله علم.

رواه ابن أبي شيبة٩/٨٥(٦٦١٧) عن يزيد بن هارون به.

ورواه أحمد ۲۹٦/۲ عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن محمد بن واسع، عن أبي هريرة (كذا. ولعله سقط، عن أبي صالح،).

١٣٢٤/٥٧١ هذا الحديث عزاه المزى في التحفة٣/٣٥٢ إلى النسائي في عمل اليوم والليلة:

عن القاسم بن زكريا، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن رجل، عن خالد بن مُرفُطة، عن سالم.

كذا قال المزى: وفي التهذيب٣٠/٣٠: وقال معاوية بن هشام، عن الثوري، عن منصور، عن

<sup>(</sup>١) في (ك) حبر وبياض وشطب. (٢) في (ز) : وهذا الرجل.

رجل، عن خالد بن عرفطة ٩. والذي في المطبوع من عمل اليوم والليلة، ب: مايقول العاطس إذا شمت ص٢٤٢ (٢٨) أنه قال:

أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن هلال، عن رجل، عن منصور، عن هلال، عن رجل، عن خالد بن عرفطة، عن سالم بن عبيد، قال: كنا مع النبي عليه فعطس رجل. فذكر نحوه.

وخالد بن عُرْفُطة قال ابن حجر فى التقريب ١٠٢١٦/١ مقبول ۽ وقال أبو حاتم( الجرح والتعديل٣٤٠/٣): لاأعرف أحدا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحداً، والذى له صحبة»، وقال الدهبى (المغنى فى الضعفاء٤/١٠): الايعرف».

#### البيان

شيخ منصور في هذا الحديث هو: هلال بن يِساف، بكسر المثناة التحتانية، ويقال: إساف، الأشجعي، مولاهم الكوفي، أدرك علياً، وروى عن جماعة من الصحابة. واتفق على توثيقه، وعلق له البخارى، وروى له الباقون، وهو من الطبقة الثالثة (١).

وقد اختلفت رواية منصور عنه اختلافا كثيرا:

فرواه عنه، عن سالم بن عبيد:

رواه أبوداود: ك: الأدب، ب: ماجاء في تشميت العاطس٤/٣٠٧/، و بسنده إلى جرير ابن عبد الحميد، والترمذي: ك: الاستئذان، ب: ماجاء كيف يشمت العاطس٨/٢، ١٣ (٢٨٨٤) بسنده إلى جرير، بسنده إلى الثورى، والنسائى في عمل اليوم والليلة ص٢٤١، ٢٤٢(٥٢٩-٢٢٧) بسنده إلى جرير، وإسرائيل بن يونس، والثورى، وابن حبان١/١٥، ٢٠٤ (٥٩٨) بسنده إلى إسرائيل بن يونس، وابن المناق في عمل اليوم والليلة ص٨/ ١٣٨(٢٦١) بسنده إلى الثورى، والحاكم ٤/٧٦٢ بسنده إلى حرير، والطبراني٧/٨٥(٨٣٨) بسنده إلى أبي عوانة، جميعا عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سائم بن عبيد به، وبعضهم يزيد على بعض.

قال الحاكم: « الوهم في رواية جرير هذه ظاهر، فإن هلال بن يِسَاف لم يدرك سالم بن عبيد، ولم يره، وبينهما رجل مجهول».

ورواه منصور، عن هلال، عن رجل، عن سالم:

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص٢٤٢(٢٢) بسنده إلى سفيان الثوري، والطبراني

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٧٢/٩، تهذيب التهذيب ٧١/١١، ٧٧، تقريب التهذيب٢٥٥/٢.

٧٧٥ ــ (١): حَدِيثُ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِي(١): عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْهُجَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيُّ [نَعَ/ب] عَلَى سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَامْرَأَتِهِ: «يَاأُخَيَّة»، فَنَهَاهُ. رواه أبو داود. وعن رجل من قومه: «لاَتَقُلْ(٢) عَلَيْكَ السَّلامُ؛ فَإِنَّهَا تَحِيَّةُ الْمَوْتَى». رواه الترمذي والنسائي في « عمل اليوم والليلة». وعن رجل من بلهجيم في الإِسْبَال.

هو: أبو جُرَى الهجَيمي.

٧٨٥(٦٣٦٩) بسنده إلى أبى عوانة، والحاكم ٢٦٧/٤ بسنده إلى الثورى، وزائدة بن قدامة، جميعا عن منصور، عن هلال، عن رجل، عن سالم به، وفي حديث قدامة: رجل من النخع.

ورواه منصور، عن هلال، عن رجل، عن آخر، عن سالم:

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص٢٤ ٢ (٢٢٩) عن محمد بن بشار، وأحمد ٢/٧، ٨، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سفيان الثورى، عن منصور، عن رجل ـ زاد أحمد: من آل خالد ابن عرفطة ـ عن آخر، عن سالم به.

قال النسائي: ﴿ وهذا هو الصواب عندنا، والأول( يعني: هلال عن سالم) خطأُه.

ورواه منصور، عن هلال، عن خالد بن عرفجة، عن سالم:

رواه أبو داود ٥٠٣٢)٣٠٧/٤٥) بسنده إلى إسحاق بن يوسف الأزرق، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص١٦٥٣ (٢٣١)، جميعاً عن أبي بشر ورقاء اليشكرى، عن منصور، عن هلال بن يِساَف، عن خالد بن عرفجة، عن سالم ابن عبيد.

قال ابن حجرفي التهذيب٩٢/٣: ﴿خالد بن عرفجة صوابه بن عرفطة﴾.

۱۳۲٥/۵۷۲ أما الحديث الأول فرواه أبو داود:ك: الطلاق، ب: في الرجل يقول لامرأته: ياأختى٢٤/٢(٢٢١) قال:

حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام ـ يعنى ابن حرب ـ عن خالد الحذاء، عن أبى تجيمة، عن رجل من قومه، أنه سمع النبى عَنْظُهُ سمع رجلاً يقول لامرأته: ﴿ يَاأَخِيهُ ﴾، فنهاه.

أبوتميمة هو طريف بن مجالد الهُجَيمْي، والإسنادصحيح.

1247

<sup>(</sup>۱) في ډ ز۵): التميمي. (۲) ډ ز۵: يقل.

وقد رواه أبو داود(۲۲۱) بسنده إلى حماد بن سلمة، وعيد الواحد، وخالد الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي، أن رجلا ... فذكره مرسلا.

قال أبو دادو: « ورواه عبد العزيز بن الختار، عن خالد، عن أبي عثمان، عن أبي تميمة، عن النبي عليه. ورواه شعبة، عن خالد الحذاء، عن رجل، عن أبي تميمة، عن النبي عليه.

۱۳۲٦/۵۷۲ وَأَمَا الحَديث الثاني قرواه الترمدي:ك الاستئذان، ب:ما جاءِفي كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا٧/٥٠٦، ٧٠٥ (٢٨٦٥) قال:

حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل من قومه قال : طلبت النبي على فلم أقدر عليه ... الحديث إلى قوله : قلت : عليك السلام يارسول الله، عليك السلام يارسول الله، قال: « إن عليك السلام تحية الميت» ثم أقبل على فقال: «إذا لقى الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ثم ردَّ على النبي على قال: «وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله».

سويد هو ابن نصر، وعبد الله هو ابن المبارك، والإسنادصحيح.

رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص ٢٨١، ٢٨٢ (٣١٩) بسنده إلى يزيد بن زريع، وعبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفى، وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ص ٢٣٦ (٣٣٦) بسنده إلى يزيد بن زريع، والطبرانى ٦٦/٧ (٦٣٨٩) بسنده إلى خالد بن عبد الله الواسطى، جميعا عن خالد ابن مهران الحذاء، عن أبى تميمة به.

ورواه أحمد ٣٨٢/٣ ، ٣٨٣ عن إسماعيل بن عُلية ، عن سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه، مطولا، وذكر فيه حديث الإسبال الآتي بعد.

## ١٣٢٧/٥٧٢ ـ وأما الحديث الثالث، فرواه أحمده/٦٤ قال:

ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا خالد الحذاء، عن أبى تميمة الهُجَيْمى، عن رجل من بلهجيم، قال: قلت: يارسول الله، إلام تدعو؟ ... الحديث، وفيه: والتنزّر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإيَّاك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المَخيِلة، وإن الله تبارك وتعالى لايحب المَخيلة،

وهيب هو ابن خالد، وهذا إسناد صحيح.

ورواه أيضا٤/٦٥، ٣٧٧/٥، ٣٧٧، ٣٧٨ عن أبي النضر، عن الحكم بن فضيل، عن خالد الحداء به بنحوه.

#### البيان

الرجل الذى حدث أباتميمة بالأحاديث الثلاثة هو: أبو جُرَى - بضم الجيم وفتح الراء وتشديد المثناة التحتانية مصغرا - الهجيمي، واسمه: جابر بن سليم، وقيل: سليم بن جابر، صحح البخارى وغيره الأول، وصحح العسكرى والطبراني الثاني، سكن البصرة. والهجيمي - بضم الهاء وفتح الجيم - نسبة إلى محلة بالبصرة - وبلهجيم بطن من تميم نسبت إليهم المَحِلة(١).

أما الأول فلم أجده بالبيان .

۱۳۲۸/۵۷۲ وأما الثاني والثالث، فرواه أبو داود:ك: اللباس، ب: ماجاء في إسبال الإزار٤٠٨٤) قال:

حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن أبى غفّار، ثنا أبو تميمة الهجيمى (وأبو تميمة اسمه: طريف بن مجالد) عن أبى جُرَى جَابِر بن سُلَيم، قال:رأيت رجلاً يصدر الناس عن رأيه، لايقول شيئا إلاصَدروا عنه. قلت:مَن هذا؟ قالوا: هذا رسول الله عَلَيْكَ .قلت: عليك السلام بارسول الله، مرتبن، قال: لاتقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك»... فذكر الحديث في طلبه من النبى عَلِيكَ أن يعهد إليه، فكان مما عهد إليه قوله: ﴿ وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لايحب المخيلة، ...

أبو غِفَار \_ بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء، آخره راء مهملة، وقيل: بفتح العين المهملة وتشديد الفاء، آخره نون \_ هو المثنى بن سعد، ويقال: ابن سعيد الطائى، وتُقه البزار والدقاق، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال عمرو بن على الفلاس \_ وتبعه ابن حجر \_: لابأس به، فالإسناد حسن.

رواه البيهقي في « الآداب، ص١١٣، ١١ (١٩٥١) من طريق أبي داود به.

ورواه الطبراني٧/٦٥ (٦٣٨٦) عن معاذ بن المثنى، عن يحيى بن سعيد به.

ورواه الحاكم ١٦٨/٤ بسنده إلى أبى السليل ـ وهو ضُريَّبُ بن نفير - عن أبى تميمة الهجيمى، عن جابر بن سليم الهجيمى به. وقال: ( صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».ووافقه الذهبى.

ورواه أبو داود:ك: الأدب، ب: كراهية أن يقول: عليك السلام ٢٠٩٥ (٩٢٠٩) بسنده إلى

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ۲۲/۷، الجرح والتعديل ٤٩٤/٢، أسد الغابة ٢٥٤، ٢٥٤، تجريد أسماء الصحابة ٧١/١، الإصابة ٢٠٤١، تعذيب ٢٥٤١، ٥٧/١ (٣٤٢٩)، ١٦٥/٢)، تهذيب التهذيب ٥٧/١

أبى خالد الأحمر، والترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: الاستئذان، ب: ماجاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا ١٨/٥ (٢٨٦٦) بسنده إلى أبى أسامة، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ١٨/ (٣١٨) بسنده إلى عيسى بن يونس، وابن أبي شيبة ٢٩/٨ (٥٥٦) عن أبي خالد الأحمر، والطبر اني/٦٥/ (٣٢٨) بسنده إلى عيسى بن يونس، جميعا عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائى، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي جُرَى جابر بن سليم الهجيمي، بقصة السلام فقط.

ووقع في رُواية النسائي، عن المثنى بن عفان، وهو تصحيف،صوابه، عن المثني أبي عفان».

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص ٢٨٠ (٣١٧) بسنده إلى سعيد بن إياس الجريري، عن أبي السليل، عن أبي تميمة، عن جابر بن سليم به، بقصة السلام فقط.

ورواه عبدالرزاق ۳۸٤/۱۰ (۱۹٤٣٤) عن معمر، عن الجريرى، عن أبى تميمة قال: سلم أبوجُرَى على النبي عليه السليل.

ورواه أحمد ٩٣/٥، ٦٤ بسنده إلى يونس بن عبيد، والطبراني ١٦٣/٥، ٦٤ (٦٣٨٤)، ٦٣٨٤) بسنده إلى أبى الخليل عبدالسلام، ويونس بن عبيد، كلاهما عن عبيدة الهجيمي ( وهو مجهول الحال) عن أبى تميم الهجيمي، عن أبى جرى جابر، بحديث قدومه على النبى، وفيه قصة الإسبال، دون السلام.

وفى المسند المطبوع جعله عن أبى تميمة من مسنده لم يذكر أبا جُرَى، لكن ابن حجر فى تعجيل المنفعة ص٥٤ ٢ذكر أنه عن أبى تميمة، عن أبى جُرَى.

ورواه أحمده/٦٣ عن هشيم ، عن يونس بن عبيد، عن عبد ربه الهجيمي، عن جابر بن سليم، أو سليم به، لم يذكر أبا تميمة.

قال ابن حجرعن عبد ربه في تعجيل المنفعة ص١٤٥ هذا غلط نشأ عن تصحيف، وإنما هو عبيدة الهجيمي، كذا هو في أصل المسند، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن عبيدة الهجيمي، عن جابر بن سليم».

ورواه الطبراني ٢٥/٧، ٦٦ (٦٣٨٨) بسنده إلى زيد بن هلال، عن أبى تميمة الهجيمي، عن سليم بن جابر به، وفيه قصة الإسبال، دون السلام.

وعزاه المزى فى التحفة ١٤٥/٢ إلى النسائى فى الكبرى:ك: الزينة، بسنده إلى حماد بن مسعدة، وأبى عامر العقدى، ورواه أبن حبان ٢٩١١/١٣٦٩/١) بسنده إلى يزيد شعبة، والطيالسى ص١٦٧(١٠٨)، والطبرانى ٦٦/٧(٠٣٩٠) بسنده إلى تمام بن بزيغ، جميعا عن قرة بن خالد، عن قرة بن موسى، عن أبى جُرَى جابر - أو سليم - به، وفيه قصة الإسبال، دون السلام، وقرة

٥٧٣ - (١): حَدِيثُ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجْرِي: عَنْ صَاحِبِ لَهُ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، فِي النَّهْيِ عَنِ الْوَشْرِ، وَالْوَشْمِ، وَالنَّتْفِ، رواه النسائي.

هو: أبو عامر المُعَافِري الحَجْري، كما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.

ابن موسى الهجيمي مجهول.

وعزاه المزى فى التحفة ١٤٥/٢ إلى النسائى فى الكبرى:ك: الزينة، بسنده إلى خالدبن الحارث، عن قرة بن خالد، عن قرة بن موسى، قال: حدثنا مشيختنا، عن سليم بن جبير نحوه.

وعزاه المزى فى التحقة ١٤٥/٢ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الزينة، بسنده إلى هشام بن عبدالملك الطيالسى، ورواه ابن حبان ١٢٩/٣٠، ٣٦٩/١٥) بسنده إلى يزيد بن هارون، وأحمده ٣٦٠ عن يزيد بن هارون، وعن عبدالصمد بن عبد الوارث، والطبرانى ١٣/٣٠، ١٣ (٦٣٨٣) بسنده إلى عارم أبى النعمان، ومسلم بن إبراهيم، وأبى الوليد الطيالسى، جميعا عن سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة، عن أبى جُركٌ (تصحفت فى مطبوع ابن حبان إلى جزء) به، وفيه قصة الإسبال، دون السلام، وهذا إسناد صحيح.

قلت: وكل هذه طرق يقوى بعضهابعضا.

إسبال الإزار: أي تطويله وإرساله، حتى يصل إلى الأرض كبراً واختيالاً(١).

المَخِيلَة: بفتح الميم وكسر الخاء: الكبر، ومثلها: الخيلاء، والخيلاء بضم الخاء وكسرها (٢).

٣٢٩/٥٧٣ ـ روى هذا الحديث النسائي: ك: الزينة، ب: تحريم الوشر ١٤٩/٨ قال:

أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبدالله، عن حيوة بن شريح، قال: حدثنى عياش بن عباس القَنبانى، عن أبى الحصين الحميرى، أنه كان هو وصاحب له يلزمان أباريحانة يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبى يوما، فأخبرنى صاحبى، أنه سمع أبا ريحانة يقول: إن رسول الله على حرم الوَشْر والوَشْم والنتف.

حبان هوابن موسى، وعبد الله هو ابن المبارك، وأبو الحصين الحميرى، كذا هو في السنن، وفي تحفة الأشراف ٢١١/٩: الحجرى، وهو الصواب: بحاء مهملة وجيم، واسمه: الهيثم بن شَفِيًّ له بفتح الشين المعجمة وكسر الفاء بوزن على ـ والإسناد ضعيف لجهالة صاحب أبى الحصين.

**رواه أحمد٤/٣٥/ ع**ن عتاب بن زياد الخراساني، عن عبد الله بن المبارك به.

| النهاية ٢/٢٩ | (١) النهاية ٣/٩٣٣. |
|--------------|--------------------|
| 1111 Andrews | , 11 11 1 2 mm/(1) |

وقد رواه النسائى فيه إلى ابن وهب، وعن قتيبة، وأحمد ١٣٤/٤ عن حجاج بن محمد، جميعاً عن الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى حصين، عن أبى ريحانة، قال: بلغنا أن رسول الله عليه نهى عن الوشر والوشم. ولم يذكر صاحبه.

#### البيسان

صاحب أبى الحصين هو: أبو عامر المُعَافرى الحجرى الأزدى: اسمه عبد الله بن جابر، من حجر الأزد، والحَجْرى بفتح المهملة وسكون الجيم. وقيل: اسمه عامر، ولايصح قال أبن حجر: مقبول(١).

۱۳۳۰/۵۷۳ روى ذلك أبو داود:ك: اللباس، ب: من كرهه(يعنى لبس الحرير)٤٨/٤ (٤٠٤٩)

حدثنا يزيدبن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أخبرنا المفضل ـ يعنى ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني، عن أبى الحصين ـ يعنى الهيثم بن شفى ـ قال: خرجت أنا وصاحب لى يكنى أباعامر، رجل من المعافر لنصلى بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد، يقال له أبو ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين: فسبقنى صاحبى إلى المسجد، ثم ردفته، فجلست إلى جنبه، فسألنى: هل أدركت قصص أبى ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله عليه عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ... الحديث.

هذا إسناد ضعيف لأجل أبي عامر المَعَافري، مقبول، ولم يتابع.

رواه النسائي: ك: الزينة ، ب : النتف ٨/ ١٤٣ بسنده إلى المفضل بن فضالة القَتبانى ، وابن ماجة: ك: اللباس، ب: ركوب النمور ٢٠٥/٢ (٣٦٥٥) بسنده إلى يحيى بن أيوب، وأحمد ١٣٤/٤ بسنده إلى المفضل، ويحيى بن أيوب، كلاهما عن عياش بن عباس به، وحديث ابن ماجة مختصر، فيه ذكر النهى عن ركوب النمور فقط.

قال ابن حجر فى النكت الظراف؟ (٢١٠ ، ٢١١ : «أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير (ولم أجده فى المطبوع فى اسم أبى ريحانة « شمعون » أو كنيته ) من طريق سوادة الرقى ، عن أبى الحصين، قال: أتينا بيت المقدس، فجلسنا إلى أبى ريحانة، فذكر أن رسول الله عليه حرم عشرة أشياء .

وهذا ظاهره أن أبا الحصين سمع أبا ريحانة، وليس كذلك، لما في رواية حيوة ...» وساقها،

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٢ ١/١٦، تقريب التهذيب ٤٤٤/٢.

• • • • (1): (١) حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةَ: أَنَّهُ قَالَ لأَبِى ذَرِّ حَيْثُ سَيِّر مِنَ الشَّامِ: أُرِيُد أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ... فذكر الحديث في المصافحة. رواه أبو داود.

وهذا الرجل من عَنْزَة اسمه: عبد الله ، كما وقع مسمّى في « الأدب، للبيهقي.

١٧٤ - (١): حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: عَطِسَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلانِ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُما، وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ ... الحديث.

الذي لم يشمتُهُ: عامرٌ بنُ الطفيل. والذي شمته: ابن أخي عامر، كما رواه الطبراني [٥١٥/أ] في معجمه الكبير، من حديث سَهْل/بن سعد.

> ثم قال: «فعرف من رواية أبي داود أن صاحبه هو أبو عامر المعافري، وأن سياق سوادة معلول، لأنه حذف موضع العلة، وهي قوله: فحضر صاحبي، ولم أحضر.

> > وهذا من دقائق العلة الخفية التي يصير بها الحديث معلولا اصطلاحاً».

الوشو: أن تحدد المرأة أسنانها وترفقها(٢).

المكامعة: أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، لأحاجز بينهما، والكميع: الضجيع(٣).

١٣٣١/٥٧٤ روى هذا الحديث البخارى:ك: الأدب، ب: الحمد للعاطس١٤/٤ مقال:

حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، قال : عطس رجلان عند النبي ﷺ، فشمت أحدهما، ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: « هذا حمد الله، وهذا لم يحمد الله ».

سفيان هو الثورى، وسليمان هو التيمى.

رواه أيضا، في ب: لايشمت العاطس إذا لم يحمد الله ٨٥/٤، وفي كتاب الأدب المفرد، ب: إذا لم يحمد الله لم يشمت ص٧٠٤(٩٣) بسنده إلى شعبة، ورواه مسلم: ك: الزهد والرقائق، ب: تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب ٢٢/٤ ٢٢(٢٩١) بسنده إلى حفص بن غياث، وأبي حالد الأحمر، وأبوداود: ك: الأدب، ب: فيمن يعطس ولايحمد الله ٢٩/٤، ٣(٩٣،٥) بسنده إلى زهير، وسفيان الثورى، والتومدى ـ وقال:حسن صحيح ـ ك: الاستئذان، ب: ماجاء في إيجاب التشميت

<sup>(</sup>١) هذا الخبر مكرر وقد سبق برقم (٢٤٥) وهو ساقط من (ك، خ ٦.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ص٧٢٣. (٣) النهاية ٢٠٠/٤.

بحمد العاطس ١٥/١، ١٦ ( ٢٨٨٨) بسنده إلى سفيان بن عيينة، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ب الميقول إذا عطس ص٢٢ (٢٦٢) بسنده إلى معتمر ابن سليمان، وعبد الوارث بن سعيد، وابن هاجة:ك: الأدب، ب: تشميت العاطس ٢٢٣/٢ (٣٧١٣) بسنده إلى يزيد بن هارون، وعبدالرزاق ٢٨٠٥ (٣٢١٥) عن معتمر، وابن أبي شيبة ١٩٥٨ (٣٠٤) عن يزيد بن هارون، والدارمي:ك: الاستقذان ب: إذا لم يحمد الله لايشمته ٢٨٣/، ٢٨٤، بسنده إلى زهير، وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص٩٧ (٢٤٨) بسنده إلى عبدالوارث، وابن حبان ٢٠١، ١٩٥٥، وابيهقي في السنى في عمل اليوم والليلة ص٩٧ (٢٤٨) بسنده إلى عبدالوارث، وابن حبان ٢٠١، ١٩٥٥ الآداب ص٨٠٠ (٣٤٨) بسنده إلى معاذ بن معاذ، وجرير بن عبد الحميد، ومحمد بن أبي عدى، والبيهقي في الآداب ص٨٠٠ (٣٤٨) بسنده إلى معاذ بن معاذ، وأحمد ١٠٠/١ عن معتمر بن سليمان، ١١٧ عن أبي عبين بن سعيد، ١٧٦ عن إبن عيينة، وأبو يعلى ١١٣/١، ١١٤ (٢٠٦٠) بسنده إلى معاذ بن معاذ، وجرير، ١٠٠/١ (٢٠٨٥) بسنده إلى إسماعيل بن أمية، جميعا عن سليمان بن طرخان التيمي، عن وجرير، ١٠٠/١ (٢٠٨٥) بسنده إلى إسماعيل بن أمية، جميعا عن سليمان بن طرخان التيمي، عن أنس به.

#### البيان

الرجلان هما: عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب، الفارس المشهور، دعا عليه النبي عَلِيَّةً فمات بالذبحة في بيت امرأة سلولية، كافرا(١).

وابن أخيه، ولم أجد من سماه.

٤ ١٣٣٢/٥٧٤ ـ روى ذلك الطبراني٦/٥١، ٢٦ ١ (٢٧٤٥) قال:

حدثنا عبدان، ثنا أبو مصعب، ثنا عبد المهيمن، عن أبيه، عن جده، أن عامر بن الطفيل قدم على النبى على عامر، فلم يحمد الله، فلم يشمته النبى على النبى على عامر، فلم يحمد الله، فلم يشمته النبى على عامر وتركتنى؟ قال: إن هذا حمد الله ... ثم ذكر الحديث في غزوة بمرمعونة، ودعاء النبى على عامر وموته.

عبد ان هو ابن أحمد، وأبومصعب هو أحمد بن أبي بكر، وعبد المهيمن هو ابن عباس بن سهل ابن سعد الساعدي، وهو متفق على ضعفه.

قال الهيشمى في المجمع٦/١٢٦، ٨/٥٠١٤ رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف».

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ١ /٩٦/١ وحديث البيان عند الطبراني.

٥٧٥(١)ــ (١): حَدِيثُ عُمَرَ بن إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهَاً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:﴿ شَمِّتِ العَاطِسَ ثَلاَثاً، فِإِنْ زَادَ فَإِنْ شِئْتَ فَشَمَّتُهُ، وَإِنْ شِئْتَ وَدَ•٧/١]

> نقل العَلاَّتَى فى « المراسيل» عن الحافظ المزِّىِّ أنه قال: أَظُنُّ أُمَّه هى: حميدة (٢) بنت عبيد بن رفاعة. قال العَلاَّئى: وكأنه اعتمد فى ذلك أنها أم أخيه يحيى بن إسحاق. وعلى هذا فالحديث مرسل؛ لأن عبيد بن رفاعة بن رافع تابعى.

> ۱۳۳۳/۵۷۵ روی هذا الحدیث الترمذی:ك: الاستئذان، ب: ماجاءكم بیشمت العاطس ۱۳۳۳/۵۷۵ و ۲۸۹۲)۱۷/۸

حدثنا القاسم بن دينار الكوفى، أخبرنا إسحاق بن منصور السلولى الكوفى، عن عبدالسلام ابن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبى خالد الدَّالانى، عن عمر بن إسحاق بن أبى طلحة، عن أمه، عن أبيها قال: قال رسول الله عَنَّهُ: « شُمَّت العاطس ثلاثاً، فإن ازداد فإن شئت فشمَّة، وإلا أمه، عن أبيها قال: قال رسول الله عَنَّهُ: « شُمَّت العاطس ثلاثاً، فإن ازداد فإن شئت فشمَّة، وإلا أمه،

قال الترمذي: « هذا حديث غريب، وإسناده مجهول».

#### البيسان

أم عمر هى: حميدة ـ ويقال: عبيدة ـ بنت عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصارية الزرقية. ذكرها ابن حبان فى الثقات، وسماها «حميدة»، وقال ابن حجر: مقبولة، أما عبيدة؛ فقال ابن حجر: لايعرف حالها، ورجح فى النكت الظراف ٢٣٩/١ أنها حميدة، وأنها أم عمر ويحيى ابنى إسحاق (٢).

۱۳۳٤/۵۷۰ روى ذلك أبو داود:ك: الأدب، ب: كم مرة يشست العاطس ٣٠٨/٤ (٥٠٣٦) عال:

حدثنا هارون بن عبد الله، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا عبدالسلام بن حرب، عن يزيد بن عبدالرحمن، عن يحيد أبي عبدالرحمن، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أمه حميدة أوعبيدة بنت عبيد ابن رفاعة الزرقي، عن أبيها، عن النبي على قال: « تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت إن تشمّته أفسَمّته، وإن شئت فكفي ».

هذا إسناد مرسل، وعبيد بن رفاعة قيل: إن له إداركا، وقيل: إنه ولد في عهد النبي ﷺ،

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ساقط من و خ، (٢) في و ز، جميلة.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٢ / ١/١ ٤٤، ٤٦٥ ، تقريب التهذيب ٢٠٥،٥، ٢٠٦.

ويزيد ابن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، صدوق في حفظه شي.

رواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلةص ٨٠ (٢٥٢) بسنده إلى أبى نعيم، عن عبد السلام بن حرب به.

قال ابن حجر في النكت الظراف٢٠٥/٠؛ أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده، عن جمعة ابن عبد الله، عن أبي عتبان ـ وهو مالك بن إسماعيل ـ فقال: عن أمه حميدة، ولم يتردد».

قال المزى فى التحفة ٢٢٩/١ بعد أن ذكر الحديث بالإبهام والبيان: « فاختلف فيه مالك بن إسماعيل وإسحاق بن منصور فى تسمية شيخ يزيد بن عبد الرحمن، هل هو يحيى أو عمر، وهما أخوان، وأمهما هى حميدة».

وقال ابن حجر في التهذيب٢/٢٤: ورواية يحيى بن إسحاق عن أمة حميدة ـ من غير شك ـ في معرفة الصحابة لأبي نعيم».

<sup>(</sup>١) في (ك) : حبر وبياض وشطب.

# كِتَابُ الزُّهْدِ

٥٧٦ (خ): حَدِيثُ جَابِرِ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأَبُو ُ بَكْرٍ وعُمَرُ مَنْزِلَ رَجُلٍ، فَأَطْعَمَهُمْ رُطَبًا، وَسَقَاهُمْ مَاءً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:﴿ هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ﴾.

هو: أبو الهيثم مالك بن التَّيُّهَان. وقال في موضع آخر من الكتاب: قيل أبو التَّيُّهان، وقيل: أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد.

#### ١٣٣٥/٥٧٦ وي هذا الحديث الخطيب ص٢٨٢ (١٤٠) قال:

أخبرنا على بن محمد بن عبدالله المُعدَّل، قال: أخبرنا على بن محمد بن أحمد المصرى، قال: حدثنا حماد، عن عمار قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن حناد، قال: حدثنا أبو سلمة المنقرى، قال: حدثنا حماد، عن عمار ابن أبى عمار، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله على وأبا بكر وعمر أثوا منزل رجل، فأطعمهم رطباً، وسقاهم من الماء، فقال رسول الله على: وهذا من النعيم الذى تسألون عنه.

عمار بن أبنى عمار، وثقّه أحمد وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال: يخطئ، وتكلّم فيه شعبة، وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.

وروى أحمد ٣٥١/٣٥ عن عبد الصمد، عن عفان، عن حماد، عن عمار عن جابر: أكل رسول الله علله وأبو بكر وعمر رُطَباً وشربوا ماء، فقال رسول الله علله: « هذا من النعيم الذي تسألون عنه»

ولم يذكر أنهم أتوا منزل رجل.

#### البيسان

قال الخطيب : ﴿ هَذَا الرَّجُلِّ كَانَ أَبَا الهَيْثُمُ مَالَكُ بِنِ النِّيُّهَانَ الْأَنْصَارِيُّ.

وقال النووى فى « الإشارات» بذيل الأسماء المبهمة ص٤٧٪ وقال ـ يعنى الخطيب ـ فى موضع آخر من الكتاب: قيل هو ابن التّيهان، وقيل: هو أيوب الأنصارى خالد بن زيد».

وقد تبعهما المصنف على ذلك.

قلت: بل المقصود بحديث جابرهذا هو جابر نفسه، أما الآخران فسيأتي في الخبر التالي(٥٧٨) أن المبهم في حديث أبي هريرة أحدهما.

٧٧هـ (ب): حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: خَرِجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمُ أُولَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرً، فَقَالَ: « مَٱأْخُرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذَهِ السَّاعَةَ؟َ» قَالًا: الْجُوعِ ... الحديث، وفيه: أَنَّهُمْ أَتَواْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ... فذكر القصةالسابقة.

هو: أبو الهيثم مالك بن التيُّهَان، كما في أحكام إسماعيل القاضي. وقيل: أبوأيوب الأنصاري. ذكره أبو داود في كتاب« معيشة النبي ﷺ ».

١٣٣٦/٥٧٦ والحجة في أن جابراً هو المقصود بحديث الباب مارواه أحمد٣٣٨/٣٣ قال:

ثنا حسن بن موسى، ثنا حماد ـ يعنى ابن سلمة ـ عن عمار بن أبى عمار، عن جابر قال: أتانى النبى عَلِيَّةً وأبو بكر وعمر، فأطعمتهم رطباً، وأسقيتهم ماء، فقال النبى عَلِيَّةً: « هذا من النعيم الذي تسألون عنه».

عماربن أبي عمار سبق بيان حاله.

رواه ابن حبان ۱۷۳/، ۱۷۲ (۳٤۰۲) بسنده إلى إبراهيم بن الحجاج السامى، والطبرى فى التفسير ۲۸٦/۳۰ بسنده إلى الحسن بن بلال ، ويزيد بن هارون، وأبو يعلى ۳۲۵/۳، ۳۲۹ (۱۷۹۰)عن إبراهيم بن الجحاج السامى، جميعاً عن حماد بن سلمة به.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور٣٨٨/٦ إلى ابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقى فى شعب الإيمان.

ورواه النسائی: ك: الوصایا: ، ب: قضاء الدین قبل المیراث ۲٤٦/۳ بسنده إلى یونس بن محمد بن حرمی، وأحمد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۱ وأبو یعلی ۱۱۷/۶ ، ۱۱۸ (۱۲۲۱) عن هُدُبة بن خالد، جمیعا عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبی عمار، عن جابر، قال: كان لیهودی علی أبی تمرّ، فقتل بوم أحد و ترك حدیقتین... فذكر الحدیث فی بركة النبی علیه فی التمرحین جاء هو وأبو بكر وعمر ـ ولم یذكر النسائی عمر ـ ثم ذكر قصة الباب.

۱۳۳۷/۵۷۷ وی هذا الحدیث مسلم: ك: الأشربة، ب: جواز استتباعه غیره إلى دار من یش برضاه بذلك... ۲۰۹۸ (۲۰۳۸) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا خلف بن خليفة، عن يزيد بن كيسان، عن أبى حازم، عن أبى هريرة، قال: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبى بكر وعمر، فقال: «مأخوجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوع يارسول الله. قال: «وأنا ـ والذى نفسى بيده ـ لأخرجنى الذى أخرجكما، قوموا». فقاموا معه فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو

ليس في بيته، فلمارأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله عَلَيْكَ: ﴿ أَينَ فَلان؟ ﴿. قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله عَلَيْهُ وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ماأحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق، فجاءهم بعذْق فيه بُسْرٌ وتُمْرٌ ورُطَبٌ، فقال: كلوا من هذه وأخذالُديَّة، فقال رسول الله عَلِيَّة: ﴿ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ ﴾ فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذَّق، فشربوا، فلما أن شبعوا ورَوَوًّا قال رسول الله عَلَيَّةً لأبي بكر وعمر: « والذي نفسي بيده لتُسألُنُّ عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم».

أبو حازم هو سلمة بن دينار.

رواه ابن بشكوال ٢٨/٢ (٢١٧) بسنده إلى مسلم به.

ورواه مسلم فيه بسنده إلى عبدالواحد بن زياد، عن يزيد بن كيسان به.

#### البيان

الأنصاري هو:أبوالهيثم مالك بن التَّيْهَان،بفتح المثناة الفوقية وكسر التحتية وتشديدهما(٢٠). ١٣٣٨/٥٧٧ روى ذلك الترمذي:ك: الزهد، ب: ماجاء في معيشة أصحاب النبي عليه ٧/٤٣-٨٣(٤٧٤) قال:

حدثنا محمد بن إسماعبل، أخبرنا آدم بن أبي إياس، أخبرنا شيبان أبو معاوية، أخبرنا عبدالملك بن عمير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: خرج النبي عَلَيْكُ في ساعة لايخرج فيها، ولايلقاه فيها أحد، فأناه أبو بكر، فقال: « ما جاءبك ياأبا بكو؟». قال: خرجت ألقى رسول الله ﷺ، وأنظر في وجهه، والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال : « هاجاء بك ياعمر؟، قال: الجوع يارسول الله. قال: ﴿ وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التّيّهان الأنصارى»، وكان رجلا كثير النخل والشاء ... فذكر القصة بأطول مما

قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح غريب».

شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي .

رواه الخطيب ص٢٨٣، ٢٨٤ (١٤٠)بسنده إلى عبدالله بن موسى، عن شيبان بن عبدالرحمن

<sup>(</sup>١) في ( ك): ابن مالك.

ورواه الترمذى فى ذات الموضع (٢٤٧٥) عن صالح بن عبد الله، عن أبى عوانة، عن عبد الله عن أبى عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبى سلمة، مرسلاً.

وقال: «وحدیث شیبان أتم من حدیث أبی عوانة وأطول، وشیبان ثقة عندهم، صاحب کتاب».

ورواه أحمد في الزهد ص٥٥(١٧٥) عن أبي سعيد، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، مختصرا، مرسلا.

#### وقد روى ابن عباس هذه القصة بهذا البيان:

روى حديثه أبو يعلى ٢١٤/١، ٢١٥ (٢٥٠) عن زكريا بن يحيى، والبزار (كشف الأستار ٢٦٠/٤) عن محمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن أبى خلف عبد الله بن عيسى، عن يولس بن عبيد، عن عكرمة، عن ابن عباس بالقصة. وفي رواية البزار، عن ابن عباس، سمع عمر بالقصة.

قال الهيثمي في المجمع ٣١٧/١٠: «وفي أسانيدهم كلها عبد الله بن عيسي أبوخلف، وهو ضعيف، وقال أبو يعلى والطبراني: أم الهيثم، وقال البزار: أم أبي الهيثم».

ورواه ابن بشكوال ٢٢٩/٢ (٢١٧) بسنده إلى يزيد بن رومان بالقصة مرسلا.

وقيل: هو أبو أيوب الأنصارى (١).

## ١٣٣٩/٥٧٧ عزا الهيثمي في الجمع ١ ٣١٧/١، ١٨ ٣٤ذلك إلى :

الطبرانى فى الصغير والأوسط: عن ابن عباس قال: خرج أبو بكر بالهاجرة، فسمع بذاك عمر، فخرج، فإذا هو بأبى بكر، فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: أخرجنى والله ما أجد من حاق الجوع فى بطنى. فقال: وأنا والله ما أخرجنى غيره. فبينما هما إذ خرج النبى عليه، فقال: «ما أخرجكما هذه الساعة؟». قالا: أخرجنا والله ما نجد فى بطوننا من حاق الجوع. فقال النبى عليه: «أنا والذى نفسى بيده ما أخرجنى غيره». فانطلقوا حتى أتوا باب أبى أيوب الأنصارى ... فذكر مثل قصة أبى الهيثم.

قال الهيثمى: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه عبد الله بن كيسان المروزى، وقد وتُقه ابن حبان، وضعَّفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح ».

رواه ابن بشكوال ٢٩٠٧ (٢١٧) بسنده إلى الفضل بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عباس به، وفيه «من حارق الجوع».

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر (٢٢).

٥٧٨ (ب): حَدِيثُه: ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَشْكُو الْغَرْثُ (١)، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِه، فَاسْتَقَى عِشْرِينَ دَلُواً، كُلُّ دَلُو بِتَمْرَةٍ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَكَلَهَا.

ړزه۷/ب}

## هو: على / بن أبي طالب. ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب «الجوع والعطش».

البُسْر: أوله طلع، ثم حَلال ـ ثم بَلَح ـ بفتحتين ـ ثم بسر، ثم رُطَب، ثم تمر الواحدة: بُسْرة وبُسُرة، والجمع: بُسْرات وبُسُر، بضم السين في الثلاثة (٢).

حاق الجوع: أى صادقه وشدته، ويروى بالتخفيف من حاق به يحيق حَيْقاً وحاقاً إذا أحدق به يريد من اشتمال الجوع عليه، فهو مصدر أقامه مقام الاسم وهو مع التشديد: اسم فاعل من حق يحق (٣).

## ١٣٤٠/٥٧٨ ووى هذا الحديث ابن بشكوال ٢٧٧١/(٢٧٨) قال:

أنا أبو محمد بن عَتَّاب، في جماعة سواه، عن أبي عمر النمرى، قال: أنبا خلف بن القاسم، قال: أنبا أبو على سعيد بن عثمان بن السكن، قال: حدثني محمد بن إبراهيم الأنماطي، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا أبو عاصم، قال:حدثتني زينب بنت أبي طليق أمَّ الحصين، قالت: سمعت حبَّان بن جَزْء، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ذهب النبي عَلَيْهُ يشكو الغَرْثَ، فانطلق رجل من أصحابه، فاستقى عشرين دلواً، كُلَّ دلو بتمرة، فجاء بها إلى رسول الله عَلَيْهُ، فأطعمها إياه، فأكلها.

لم أجد ترجمة لزينب بنت أبي طليق، إلا أن ابن حجر عدها في الرواة عن حبان ـ بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة ـ ابن جَزَّء ـ بفتح الجيم وسكون الزاى ـ في التهذيب ١٥٠/٢.

وروى ابن ماجة: ك: الرهون، ب: الرجل يستقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة ١٨/٨، ١٩٥ ( ٢٤٤٨ ) عن على بن المنذر ، عن محمد بن فضيل ، عن عبد الله بن سعيد، عن جده ، عن أبى هريرة، قال: جاء رجل مِن الأنصار، فقال: يارسول الله، مالى أرى لونك منكفتا ؟ قال: «الخمص». فانطلق الأنصارى إلى رحله، فلم يجد في رحله شيئا، فخرج يطلب، فإذا هو بيهودى يسقى نخلا ... فذكر الحديث في سقيه نخل اليهودى كل دلو بتمرة، ثم مجيئه بالتمر إلى النبي عليه ...

قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٢٦٣/٢: «هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن سعيد بن كيسان، ضَعَفَه أحمدُ، وابنُ معين، ويحيى القطان، وابن مهدى، وأبوحاتم، وأبو زرعة، والبخارى، وأبو داود، والنسائي، وابن عدى، وغيرهم».

(١) في هامش (ز): يعني الجوع. ﴿ (٢) مختار الصحاح ص١٥.

(٣) النهاية ١/٥/١.

#### البان

الرجل هو: غلى بن أبى طالب رضى الله عنه (١). ١٣٤١/٥٧٨ـ روى ذلك أحمد ١/٠٠ قال:

ثنا أسود، ثنا شريك، عن موسى الصغير الطحان، عن مجاهد، قال: قال عَلِيِّ: خرجت فأتيتُ حائطًا، قال: فقال: دلوَّ وتمر. قال: فدليت، حتى ملأت كفى، ثم أتيتُ الماء، فاستعذبت ـ يعنى شربت ـ ثم أتيت النبى عَلِيَّة، فأطعمته بعضه، وأكلت أنا بعضه.

أسود هو: ابن عامر، وشريك هو: ابن عبدالله النخعي، وموسى الصغير هو: ابن مسلم الحزامي.

قال الهيشمي في المجمع ٢١٤/١٠: «رواه أحمد، ورجاله وثقوا، إلا أنَّ مجاهداً لم يسمع من على».

ورواه ابن بشكوال ۷۷۷/۲، ۷۷۸(۲۷۸) بسنده إلى ابن أبى الدنيا، عن إسحاق بن إبراهيم، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن مجاهد، عن على بقصة مشابهة، وعد التمرات تسع عشرة تمرة.

قلت: قال ابن حجر فى التهذيب ٢٠/١٠: ﴿ قال الدُّورِيُّ: قيل ليحيى بن معين: يروى عن مجاهد أنه قال: خرج علينا عليُّ ؟ فقال: ليس هذا بشىء. وقال أبو زرعة: مجاهد عن على مرسل». ثم قال: ﴿وَقَدْ قَالَ ابن خِرَاش: أَحَادِيثُ مَجَاهَدَ عَنْ عَلَى مَرَاسِيل، لَمْ يَسْمَعُ مِنْهَا شَيئًا».

وانظر المراسيل للرازي ص٢٠٣ـ٢٠٠.

وقد روى جزءاً صغيراً منه ابنُ ماجة: ك: الرهون، ب: الرجل يستقى كل دلو بتمرة، ويشترط جَلِدَةً ٢/٨١٨(٢٤٤٧) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان الثورى، عن أبى السحاق، عن أبى حَيَّة، عن على، قال كنت أدلو الدلو بتمرة، وأشترط أنها جَلِدَة.

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ٢٦٣/٢: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، موقوفا». وقد رويت هذه القصة عن على بوجه آخر بأطول من هذا، وليس فيها أنه أطعم النبي عَلَيْكُ.

فروى الترمذى: ك: صفة القيامة، ب: ... ۱۷۱/۷، ۲۷۱ (۲۰۹۱) عن هناد، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظى، قال: حدثنى مَن سمع على بن أبى طالب يقول: حرجت فى يوم شات من بيت رسول الله عَلَيْكُ ... فذكر الحديث فى جوعه، إلى أن قال: فخرجت ألتمس شيئا، فمررت بيهودى فى مال له وهو يسقى ببكرة له، فاطلعت عليه من ثُلَمَة فى الحائط، فقال: مالك ياأعرابى؟ هل لك فى دلوبتمرة؟ فقلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل. ففتح، فأعطانى دلوه، فكلما نزعت دلواً أعطانى تمرة، حتى إذا امتلأت كُفّى

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣٨).

أرسلت دلوه، وقلت: حسبي، فأكلتها، ثم جرعت من الماء، فشربت، ثم جئت المسجد، فوجدت رسول الله ﷺ فيه.

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب».

قلت: فيه رآو لم يُسَمّ، وهو شيخ محمد بن كعب.

وراوه أبويعلى ١/٣٨٧، ٣٨٧/١) بسنده إلى يزيد بن رُومان، عن رجل، عن على، بأطول من ذلك.

قال الهيشمي في المجمع ٢٠١٠ ١٣١٤ رواه أبو يعلي، وفيه راو لم يُسَمَّ، وبقية رجاله ثقات..

وروى ابن عباس القصة بالبيان: رواه ابن ماجة:ك: الرهون، ب: الرجل يستقى كل دلوبتمرة ويشترط جَلدَةً ١٨/٨(٢٤٤٦) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أصاب نبيَّ الله عَلَيُّ خصاصةً، فبلغ ذلك علياً، فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئاً، ليُقيت به رسول الله ﷺ، فأتى بستاناً لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلواً، كل دلو بتمرة، فخيَّره اليهودي من تمَّره، سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي الله عَلَيْهُ.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/٢٦ ٤: هذا إسنادضعيف، حنش اسمه حسين بن قيس، ضعَّفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخارى، والنسائي، والبزار، وابن عدى، والعقيلي، والدارقطني، وغيرهم».

﴿ زَ ﴾ قلت: والأنصاري: هو كعب بن عجرة.

١٣٤٧/٥٧٨ عزا الهيثمي ١ ٣١٣، ٣١٤، ١٣١٤ الحديث إلى الطبراني في الأوسط عن كعب ابن عجرة قال:

أتيت النبي عَلِيُّهُ، فرأيته متغيراً، فقلت:بأبي أنت وأمي!مالي أراك متغيرا؟ قال: « مادخل جوفي مايدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، قال: فذهبت فإذا يهودي يسقى إبلاً له، فسقيت له على دلو بتمرة، فجمعت تمرا، فأتيت به النبي عَلَيْكُ، فقال: « من أين لك ياكعب ؟». فأخبرته فقال النبي عَلِيُّةُ: ﴿ أَتَحِبْنِي يَاكُعُبِ؟ قُلْتَ: بأبي أنت إنعم. قال: ﴿ إِنَّ الْفَقُو أَسْرِعَ إِلَى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء، فأعد له تجفَّافاً ... الحديث.

قال الهيثمي: « وإسناده جيد».

الغَرَّث: الجوع<sup>(١)</sup>.

الخمص: الجوع. ومثله الخمصة والمخمصة: المجاعة<sup>(٢)</sup>.

۱۲) النهاية ۳۵۳/۳ ۳۰.

٥٧٩ (ب): حَديث عَبْد الله بْنِ عَمْرو: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّه ﷺ ، أَنَا وَأُمِّي نُصْلِحُ الله بْنِ عَمْرو: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّه ﷺ ، أَنَا وَأُمِّي نُصْلِحُ الله الله الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى ع

اسمها: ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمية. ذكرها خليفة في الرواة الصحابيات.

۱۳٤٣/۵۷۹ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الأدب، ب: ماجاء في البناء٤/٣٦٠(٥٢٣٥) قال:

حدثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرَّهَد، ثنا حفص، عن الأعمش، عن أبى السَّفْر، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: مَرَّ بِي رسولُ الله ﷺ، وأنا أُطَيِّنُ حائطا لي، أنا وأمى، فقال: « ماهذا ياعبد الله؟» فقلت: يارسول الله، شيء أصلحه. فقال: « الأمر أسرع من ذلك».

حفص هوابن غِياث، وأبو السَّفْر ـ بتشديد المهملة وسكون الفاء ـ هو سعيد بن يُحمِد ـ بضم المثناة التحتانية وسكون الحاء المهملة وكسر الميم بعدها دال مهملة ـ ويقال ابن أحمد الثورى، والإسنادصحيح.

رواه ابن بشكوال ٣٢٤/٨٧٧/٢) بسنده إلى عمرو بن على، عن أبى معاوية، عن الأعمش به، وتصحف أبو السفر إلى أبى المسعر».

ورواه أبو داود في نفس الموضع(٥٢٣٦)عن عشمان بن أبي شيبة، وهناد، والتومدي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك:الزهد، ب: ماجاء في قصر الأمل١٦٢٨، ٥٦٨ (٢٤٣٨) عن هناد، وابن ماجة: ك: الزهد، ب: في البناء والخراب١٣٩٣/(٤١٦) عن أبي كريب محمد بن العلاء، وأحمد ١٦١/٢، وفي « الزهد» ص٥٠، ٥٣ (١٥٧)، جميعا عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي السَّفْر، عن عبد الله بن عمرو (وفي مطبوعة ابن ماجة: ابن عمر. وهو خطأ أو سهو من الناسخ) قال: مَرَّ عَلَى النبي عَلَيْهُ، ونحن نعالج خُصاً لنا وهي ... فذكر الحديث. ولم يذكر أمه.

ورواه البخارى في الأدب المفرد ص١٩٧، ١٩٨ ((٤٥٦) عن عمر ـ وهو ابن محمد بن الحسن ابن الزبير الأسدى ـ عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي السَّفْر، عن عبد الله بن عمرو، قال: مَرَّ النبي عَلَيْكُ، وأنا أصلح خصَّالنا ... فذكره ولم يذكر أمه.

#### البيان

أم عبدالله بن عمرو بن العاص هي: ريطة بنت مُنبَّه بن الحجاج، السهمية، أسلمت، وبايعت، لها ذكر، وليست لها رواية (١).

قال ابن بشكوال٢/٢٧١، أم عبد الله بن عمرو بن العاص اسمها: ريطة بنت منبِّه بن الحجاج

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٧٦١/٥، تجريداً سماء الصحابة ٧٧٠/٢، الإصابة ٨٨٨(٥٥٣)، المعجم الكبير للطبراني ٢٦٢/٢.

٥٨٠ (ب): حَدِيثُ أَيُّوبِ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَتَّ سَمِعَ رَجُلاً
 يَتَجَشَّاً، فَقَالَ: « أَقْصِرْ مَنْ جُشَائكَ ... » الحديث.

هو: أبو جُحَيْفَةَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّوَائِيُّ. ذكره سعيد بن أسد في « فضائل التابعين».

السهمية. ذكرها خليفة بن خياط في الرواة الصحابيات في كتاب الطبقات له (ص٣٣٥) الذي أخبرني به أبو محمد بن عَتَّاب، عن أبيه، عن القَنازعي، عن الناجي، عن عبد الله بن يونس، عن بن مخلد، عن مجاهد، عن خليفة.

وذكرها أيـضا الناوردي(كذا، ولعله: الباوردي) في كتاب الصحابة له.

## • ١٣٤٤/٥٨ ع ١٦ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٣٢٨/١ (٩٦) قال:

قرأت على أبى محمد بن عَتَّاب، عن أبيه، قال: ثنا أبو بكر التجيبى، ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا بقية بن قال: ثنا بقية بن الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ سمع رجلاً يتجشاً، فقال: ﴿ أَقْصِر مِن جَشَائُكُ، فَإِن أَطُولُ الناسِ جَوعا يوم القيامة أكثرهم شبعًا في الدنيا».

ولم أجد من ترجم لأيوب بن عثمان هذا، لكن روى التومذى ـ وقال : حسن غريب ـ فى ك: صفة القيامة، ب: ... ١٨١/٧، ١٨٢ (٢٥٩٦)، وابن ماجة:ك: الأطعمة، ب: الاقتصاد فى الأكل وكراهية النسبع ١١١/٢ (٣٣٥٠) بسندهما إلى عبد العزيز بن عبد الله القرشى، عن يحيى بن مسلم ـ أوسليم ـ البكاء ، عن ابن عمر، قال: تجشأ رجل عند النبى ... فذكره. والقرشى منكر الحديث، والبكاء ضعيف الحديث.

وعزاه الهيثمي في المجمع ٣١/٥ إلى الطبراني عن عبد الله بن عمرو، وفيه يحيى بن مسعود شيخ الطبراني، ضعيف.

#### البيان

الرجل هو: أبو جحيفة وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة بن حبيب بن سواءة السوائي، قدم على النبي على أخرعمره، وحفظ عنه، ثم صحب عليا بعده، وولاه شرطة الكوفة لما ولى الحلافة، وكان على يسميه وهب الخير. قال ابن حبان. مات سنة أربع وستين(١).

(١) أسد الغابة ٥/٥، ٩٦، تجريد أسماء الصحابة ١٣١/٢، تهذيب التهذيب ١٤٥/١، الإصابة ٢٦/٦٣(٢١).

## ٨٨/٥٨٥ ـ روى ذلك الحاكم ١٢١/٤ قال:

أخبرنا مكرم بن أحمد القاضى، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أبو ربيعة فهد بن عوف، ثنا فضل بن أبى الفضل الأزدى، أخبرنى عمر بن موسى، أخبرنى على بن الأقمر، عن أبى جحيفة، قال: أكلت تريدة من خبز برِّ ولحم سمين، ثم أتيتُ النبى عَيِّكَ، فجعلت أتجشأ، فقال: «ماهذا؟ كُفَّ مِن جُشَائِك؛ فإن أكثر الناس فى الدنيا شبعاً أكثرهم فى الآخرة جوعاً».

قال الحاكم: « هذاحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: « قلت: فهد قال المديني: كذاب، وعمر هالك».والأمركما قال الذهبي.

رواه الطبراني ١٣٢/٢٢ ( ٥٠١) عن على بن عبدالعزيز، عن أبي ربيعة فهد بن عوف به.

ورواه الطبراني ۱۲۲/۲۲، ۱۲۷ (۳۲۷) عن عبدان بن أحمد ، عن محمد بن خالد الكوفي، عن إسحاق بن منصور، عن عبدالسلام بن حرب، عن أبي رجاء، عن أبي جُحَيفة به.

قال الهيشمي في المجمعه/٣١٪ رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد، وفي أحد أسانيد الكبير: محمد بن خالد الكوفي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

قلت: لم أجد من ذكر محمد بن خالد الكوفى هذا فيما وقفت عليه. لكن تابعه إسحاق بن منصورالسلولى ، وقد وثقه ابن حبان والعجلى، وروى له الجماعة، وقال ابن حجر: صدوق، تكلم فيه للتشيع.

رواه البزار (كشف الأستار ٢٥٨/٤)(٣٦٧٠)عن العباس بن جعفر ـ وهو ثقة ـ عن إسحاق ابن منصور ـ وهو السلولي ـ عن عبد السلام بن حرب به.

ورواه البيهقي في «الآداب» ص٣٣٣(٧٠٠) بسنده إلى مقدام بن داود، عن أسدبن موسى، عن على بن ثابت الجزرى، عن الوليد بن عمرو بن ساج، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه به.

والمقدام ضعيف، وشيخه أسدٌ صدوقٌ يُغْرِب، وشيخه ثابت صدوق ربما أخطأ، وشيخه الوليدضعيف.

ورواه ابن بشِكوال ٩٦/٣٢٨/١) بسنده إلى سعيد بن أسد بن موسى عن أبيه به.

ورواه البزار (كشف الأستار٤/٨٥٢)(٣٦٦٩)عن الحسن بن عرفة، عن على بن ثابت، عن عمر بن أبي جحيفة، عن أبيه به.

قال الهيشمي في المجمع. ٣٢٣/١؛ ورواه البزار بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات...

# كِتَابُ التَّفْسِيرِ وَأَسْبَابِ النُّزُولِ

١٨٥ (ب): حَدِيثُ السَّدِّى: ﴿ وَلاَتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٣١]،
 وفيه: قال: أُنْزِلَتْ في أَمَة سَوْدَاء ... الحديث.

اسمها: خَنْساء. ذكره أبو بكر الطَّرطوسي(١) في اختصاره لتفسير القرآن.

١٨٥/٦ ٢٢ ١ ـ روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ٢٢٣/٢ قال:

حدثنى موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدِّى ﴿ولاتَنكِحُوا المشركاتِ حتى يؤمنَ ولأمة مؤمنة خيرمن مشركة ولو أعجبتكم وقال: نزلت فى عبدالله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء، وإنه غضب عليها، فلَطَمَها، ثم خرج، فأتى النبى عَلَقه، فأخبره بخبرها ... الحديث فى عتقه إياها، وتزوجه منها. قال: فطعن عليه ناس من المسلمين، فقالوا: تزوج أمة! وكانوا يريدون أن يَنكحوا إلى المشركين ويُنكحوهم، رغبة فى أحسابهم، فأنزل الله فيهم ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ﴾ ﴿ ولعبد مؤمن خيرمن مشرك ﴾.

أسباط هو ابن نصر الهمداني راوية السُّدِّي، والسُّدِّي ـ بضم السين وكسر الدال المهملتين المشددتين ـ هوإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كَرِيمة، والأول صدوق كثير الخطأ يُعْرَب، والثاني صدوق يَهِم. والإسناد معضل.

رواه ابن بشکوال ۱/۲۷۷(۲۷۵) بسنده إلى ابن جرير به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٥٧/١ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدى.

ووصله الواحدي في أسباب النزول ص٥٤ بسنده إلى محمد بن يحيى، عن عمر بن حماد عن أسباط،عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس به.

#### البيسان

قال ابن بشكوال: « المرأة المذكورة اسمها: خنساء، كما أنا غير واحد من شيوخنا عن الإمام أبى بكر محمد بن الوليد الفهرى، ذكر في اختصاره لتفسير القرآن، قال: كانت خنساء وليدة سوداء لحذيفة بن اليمان، وفيها نزل قول الله عز وجل: ﴿ وَلَامَةُ مؤمنة خير من مشركة ﴾ فقال لها حذيفة: أو قد ذكرت في الملأ الأعلى على دمامتك وسوادك، وأنزل الله تعالى ذكرك في كتابه؟

<sup>(</sup>١) في 1 ز١: الطرشوشي.

الصَّلُواَت وَصَلاَةِ الْعَصْرِ»، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ﴿ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى﴾ (البقرة: ٢٣٨). فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسُا عِنْدَ شَقِيقٍ: فَهِى إِذَا صَلاَةُ الْعَصْرِ.

هذا القائل اسمه: زاهر (٣).

فأعتقها وتزوجها».

قلت: واضح أن مااستشهد به ابن بشكوال، لادليل عليه، ثم هوليس خبر الإبهام، لاختلاف صاحب الأمة.وكذلك فلم أجد أحداً ذكر خنساء هذه في الصحابة، ولو أن الخبر ثابت لَذُكرَت.

۱۳٤۷/۵۸۲ روى هذاالحديث مسلم: ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (٦٣٠/٤٢٨/) قال:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا الفضيل بن مرزوق، عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب، قال: نزلت هذه الآية وحافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأنا ماشاء الله ، ثم نسخها الله ، فنزلت وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالساً عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم.

قال مسلم: ﴿ ورواه الأشجعي، عن سفيان الثورى، عن الأسود بن قيس، عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب، قال: قرأناها مع النبي ﷺ زمانا، بمثل حديث فضيل بن مرزوق».

رواه الطبرى فى التفسير ٣٤٦/٢ بسنده إلى على بن يزيد الصدائى، وأبى أحمد الزبيرى محمد بن عبد الله بن الزبير، والبيهقى ٩٨١ ٤٥٩ بسنده إلى أبى أحمد الزبيرى، والخطيب ص٩٨٥ (٥٣) بسنده إلى يحيى بن آدم، جميعا عن الفضيل بن مرزوق به، وتحرفت عند الطبرى إلى «الفضيل بن مسروق».

ووهم الحاكم فاستدركه ٢٨١/٢بسنده إلى أبى ...<sup>(٤)</sup> عن الفضيل بن مرزوق، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وحديث الأشجعي الذي ذكره مسلم وصله أبو عوانة في مسنده ٣٥٤/١ عن موسى بن سعيد الطرسوسي، عن إبراهيم بن أبي الليث، عن الأشجعي به، ولم يذكرفيه قصة الرجلين، والأشجعي هو عبيد الله بن عبدالرحمن أبو عبد الرحمن الأشجعي هو عبيد الله بن عبدالرحمن أبو عبد الرحمن الأشجعي الكوفي، والراوى عنه إبراهيم بن

(۳)فی ازا: زهیر.

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَا: (ب). (٢) في ﴿ زَا: أَنزلت .

<sup>(</sup>٤) في المستدرك هنابياض، ولعله أبو أحمد الزبيري، والله أعلم.

٣٨٥ (٣): حَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارِتَدُّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ (١) ثُمَّ بَدِمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى قَومِهِ: سَلُوا لِى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: هَلْ لِى مِنْ تَوْبَهُ؟... الحديث فى نزول قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ إلى قوله ﴿ خَفُورٌ رَحِيمٍ ﴾ [آل عمران: ٨٩-٨]، فَأَرْسَلَ إِلِيهِ، فَأَسْلَمَ.

ונדי/לון

هو: الحارثُ بن سُويْدِ الأنْصَارِي. ذكره عبد الرزاق.

أبي الليث، قال الذهبي في الميزان ٤/١٥: « متروك الحديث».

كما رواه البيهقى فى السنن ٤٥٩/١ بسنده إلى عثمان بن سعيد الدارمى، وإسحاق بن الحسن، عن إبراهيم بن أبى الليث به.

#### البيان

اسم الرجل الذي كان جالسا عند شقيق بن عقبة: زاهر.

١٣٤٨/٥٨٢ ـ روى ذلك أبوعوانة في مسنده ٣٥٣/١ ٢٥٤ قال:

حدثنا الصائغ بمكة والصَّغاني، قالا: ثنا يحيى بن أبى بكير، (ح) وحدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، (ح) وحدثنا ابن ثور القيَّسَراني، قال: ثنا الفريابي، قالوا: ثنا فضيل بن مرزوق، عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب، قال: نزلت هذه الآية وحافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على رسول الله عَلَيِّهُ ماشاء الله أن نقرأها، ثم نسخها الله عز وجل حافظوا على الصلاق والوسطى (۲) قال الصائغ ، عن يحيى بن أبى بكير، قال: فقال زاهر، وكان زاهر (۳)، وكان مع شقيق: أنهى صلاة العصر؟ فقال: قد حدثتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم.

الصائغ هو جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، والصَّغَاني هو أبو بكرمحمد بن إسحاق، وأبوأمية هو محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، وأبو نعيم هو الفضل بن دُكِيْن، والفرياني هو محمد بن يوسف، والإسناد صحيح.

رواه الخطيب ص٩٨ (٥٣) بسنده إلى محمد بن سابق، عن فضيل بن مرزوق به. ورواه أحمد ٣٠١/٢ عن يحيى بن آدم، عن فضيل بن مرزوق به، وسماه أزهر».

١٠٧/٥٨٣ ـ روى هذا الحديث النسائي:ك: تحريم الدم، ب: توبة المرتد٧/٧٠٠ قال:

<sup>(</sup>١) في (١) المقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) كذا، وقال في الهامش: كذا هو في الأصل. قلت: وواضح أن قوله: وكان زاهر، لامعني له.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع، قال: حدثنا يزيد ـ وهو ابن زُريّع ـ قال: أنبأنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان رجل من الأنصار أسلم، ثم ارتد ولحق بالشرك، ثم تندم، فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله ﷺ: هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: إن فلاناً قد ندم ، وإنه أمرنا أن نسألك، هل له من توبة؟ فنزلت ﴿كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم﴾ إلى قوله ﴿غفور رحيم﴾ فأرسل إليه ، فأسلم.

داود هو ابن أبي هند، والإسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ٧٩٧١ (١١٣) بسنده إلى النسائي به.

ورواه الطبرى فى التفسير ٢٤١/٣ بسنده إلى يزيد بن زريع ، ٢٤١، ٢٤٢ بسنده إلى على ابن مُسهر، وابن حبان ٢٢٣/٦ ٢٢٤ بسنده إلى يزيد بن زريع، والحاكم ٢٦٦/٤ بسنده إلى يزيد بن زريع، والحاكم ٢٦٦/٤ بسنده إلى حفص بن غياث (١)، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى، والميهقى ١٩٧/٨ بسنده إلى على بن عاصم، وأحمد ٢٤٧/١ عن على بن عاصم، والواحدى فى أسباب النزول ص٤٧، ٥٧ بسنده إلى على بن عاصم، ويحيى بن أبى زائدة، جميعا عن داود بن أبى هند به (وفى رواية الواحدى عن على بن عاصم: عن خالد وداود).

ورواه الطبرى ٢٤١/٣ بسنده إلى عبد الأعلى، عن داود بن أبى هند، عن عكرمة مرسلا، بنحوه.

#### البيان

هذا الرجل هو: الحارث بن سويد بن الصامت الأنصارى الأوسى. قال ابن الأثير: ولا خلاف بين أهل الأثر أن هذا قتله النبى عَلِيَّةً بالمجذر بن زياد، لأنه قتل المجذر يوم أحد غِيلَةً، ثم ذكر ابن الأثير أنه قتل المجذر لأن المجذر قتل أباه سويد بن الصامت فى الحاهلية.

قال ابن حجر: وفي جزمه بذلك نظر، لأن العدوى وابن الكلبى والقاسم بن سلام جزموا بأن القصة إنما وقعت لأخيه الجُلاس، لكن المشهور أنها للحارث (٢).

۱۳۵۰/۵۸۳ روی ذلك ابن جرير الطبری في التفسير ۲٤١/۳ قال:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، قال: أخبرنا حميدٌ الأعرج، عن مجاهد، قال: جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي ﷺ، ثم كفر فرجع إلى

<sup>(</sup>١) في أصل المستدرك المطبوع هكذا: (ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة بن عمرو بن حفص بن غياث، ثنا أبو داود بن أبي هند، وهذا تحريف، والصواب كما أرى: ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة (له ترجمة في الجرح والتعديل ٤٨/٢) ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي ،عن داود... ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٣٣٢/٢، تجريد أسماء الصحابة ١٠١/١، الإصابة ٢٩٣/١ (١٤٢٠).

النَّبِيُّ جَالِسٌ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ، بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيُّ جَالِسٌ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ، فَقَالَ: يَاأَبَاالْقَاسِم، ضَرَبَ وَجْهِي رجلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ ... الحديث.

اللاَّطم هو إن شاء اللَّهُ: أبو بكر الصَّدِّيق. واليهودى: فنْحَاصٌ. ذكره ابن إسحاق، وأن فيه نزل ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَه فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياً وَ الآية [آل عمران:

قومه، فأنزل الله عز وجل فيه القرآن: ﴿كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم﴾ إلى قوله ﴿إلاالذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ قال: فحملها إليه رجل من قومه، فقرأها عليه، فقال الحارث: إنك ـ والله ـ ماعلمت لصدوق، وإن رسول الله ﷺ لأصدق منك، وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث، فأسلم، فحسن إسلامه.

حميد الأعرج هو ابن فيس المكي الأسدى، مولاهم، والإسناد مرسل.

**رواه ابن بشكوال ۱/۳۷٤/۱)** بسنده إلى سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق به.

ورواه الواحدى في أسباب النزول ص٧٥ بسنده إلى مُسكَدَّد بن مُسَرَّهَد، عن جعفر بن سليمان به.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور٤٩/٢ إلى عبد الرزاق(فى تفسيره) ومسدّد(فى مسنده) وابن المنذر والباوردى فى معرفة الصحابة.

وروى الطبرى ٢٤١/٣ بسنده إلى السدى نحو هذا البيان .

وعزا السيوطى في الدر ٤٩/٢ لابن أبي شيبة، عن أبي صالح مولى أم هانئ، نحو هذه القصة بالبيان.

وروى الطبرى٣٤٢/٣ بسنده إلى ابن جريج، قال: قال عكرمة: نزلت فى أبى عامر الراهب، والحارث بن سويد بن الصامت، ووَحُوح بن الأسلت، فى اثنى عشر رجلا رجعوا عن الإسلام، ولَحقُوا بقريش، ثم كتبوا إلى أهلهم: هل لنا من توبة؟ فنزلت: ﴿إِلَّا اللَّهِينَ تَابُوا مِن بعد ذلك ﴾ الآية.

وهذا إسناد ـ فضلا عن إرساله ـ لم يصرح ابن جريج فيه بالسماع.

۱۳۵۱/۵۸٤ روى هذا الحديث البخارى:ك: الحصومات، ب: مايذكر في الأشخاص والحصومة بين المسلم واليهودي٢٠/٢ قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الحُدرى رضى الله عنه، قال: بينما رسول الله عَلَيْهُ جالس جاء يهودى ، فقال: ياأبا القاسم، ضَرَبُ وجهى رجلٌ من أصحابك. فقال: «مَنْ». قال: رجل من الأنصار. قال« ادعوه». فقال: «أَضَوَبْته؟».

قال: سمعتُه بالسوق يحلفُ: والذي اصطفى موسى على البشر! قلت: أي حبيث، على محمد على البشر الأنجيرُوا بين الأنبياء، فإن الناس يعلى الأنجيرُوا بين الأنبياء، فإن الناس يعلون يوم القيامة، فأكون أولَّ من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدرى أكان فيمن صُعِق أم حوسب بصعقة الأولى».

رواه أيضا:ك: التفسير، ب: سورة الأعراف، ١٣٠/٣، ك: الديات: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب ١٩٤/٤ بسنده إلى سفيان الثورى، ومسلم:ك: الفضائل، ب: من فضائل موسى على الغضب ١٩٤/٤ (٢٣٧٤) بسنده إلى الثورى، وابن أبى شيبة ١٠٢٦/١ (١١٨٨٦) بسنده إلى وهيب، وأحمد ٣٠/٤، ٤، ٤١ بسنده إلى ورقاء، وابن بشكوال ٢/٠٠٣(٨٦) بسنده إلى حالد بن عبد الله، عن أبى سعيد الخدرى.

وقد روى الحديث مختصرا، بالمرفوع ـ أوجزء منه ـ دون قصة الباب.

رواه البخارى: ك: الأنبياء، ب: قول الله تعالى ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ﴾ ٢٥/ ٢٥ ٢ ، ك: الديات، ب: إذا لطم المسلم يهو ديا٤ / ٢٩ ٢ ، ك: التوحيد، ب: وكان عرشه على الماء٤ / ٢٨٢ بسنده إلى سفيان الثورى. ومسلم: ك: الفضائل، ب: من فضائل موسى على ١٨٤٥ / ٢٣٧٤ ) بسنده إلى الثورى، وأبو داود: ك: السنة، ب: التخيير بين الأنبياء عليهم السلام ٢١٧/ (٢٦٦٨) بسنده إلى الثورى، وأحمد ٣٣/٣ بسنده إلى الثورى، جميعا عن عمرو بن يحيى بن عُمَارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي على .

وقد روى أبو هريرة هذه القصة أيضا: روى حديثه البخارى: ك: الخصومات، ب: مايذكر في الأسخاص والخصومة بين المسلم واليهودي ٢٥/١، ١٠ك: الأنبياء، ب: قول الله تعالى ﴿وإن يونس لمن المرسلين ﴾ ٢٤٩/١، ب: وفاة موسى وذكره بعده ٢٤٨/٢، ك: الرقاق، ب: النفخ في الصور ١٣١/٤، ٢٢٠١ ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى ﴿ تؤتى الملك من تشاء ﴾ ٢٩٢/٤ ٢٠٢، ٢٩٢٠ ومسلم في الموضع السابق ١٨٤/٤ (٢٣٧٣)، وأبو داود في الموضع السابق ١١٧/٤، والمورد ١١٥/١٤)، والتومذي مورد الزمر ١١٧/١، ١١٨ (٢٦٧١)، وابن ماجة: ك: التفسير، سورة الزمر ٢٦٤/١، ٢١٤/٤)، وأحمد ٢٦٤/٢.

وبعض الرواة ذكر سبب القسم واللطم، وهو أن المسلم واليهودى كانا يتبايعان، فقال اليهودى: والذي اصطفى موسى على البشر. وبعضهم وصف المسلم بأنه أنصارى، وبعضهم لم يصفه بذلك.

#### البيسان

الرجل المسلم هو: أبو بكر الصديق<sup>(۱)</sup>. (۱) سبقت ترجمته في الخبر(۱۰).

#### ١٣٥٢/٥٨٤ ـ روى ذلك ابن بشكوال ١/١٠٣(٨٦) قال:

قرئ \_ وأنا أسمع \_ على الشيخين: أبى محمد بن عَتَّاب، وأبى الوليد بن طريف، رحمهما الله، قالا: قرأنا على حاتم بن محمد، قال: ثنا أبو الحسن بن فراس، ثنا محمد بن إبراهيم الديلي، ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان بن عبينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، وابن جُدعان، عن سعيد بن المُسيَّب، قال: كان بين رجل من أصحاب النبي عَلَيَّة وبين رجل من اليهود كلام في شيء، \_ فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر \_ فقال اليهودى: والذى اصطفى موسى على البشر! قال: فلَطَمَه المسلم، فذهب به إلى النبي عَلَيَّ، فقال رسول الله عَلَيْه: « يايهودى، أنا أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى متعلقاً بالعرش، زاد أحدهما على صاحبه: قال سفيان: قال عمرو بن دينار: وقال غيرهما: « لعله جُوزى بالصعقة التي أصابته».

عزاه ابن حجر في الفتح٣١٧/٦ إلى ابن عيينة في «جامعه» وابن أبي الدنيا في كتاب «البعث» بهذا الإسناد والمتن.

قلت: ويعكرعليه وصف المسلم بأنه من الأنصار، وأجاب ابن حجر فى الفتح ٣١٨/٦ على ذلك باحتمال أن يكون المراد: و بالأنصار المعنى الأعم، فإن أبا يكر الصديق، رضى الله عنه، من أنصار رسول الله على قطعاً، بل هو رأس من نصره، ومُقَدَّمهم وسابقهم».

وأما اليهودى، فقال ابن حجر في الفتح ٣١٧/٦: لم أقف على اسم هذا اليهودى في هذه القصة، وزعم ابن بشكوال أنه: فنحاص، بكسر الفاء وسكون النون ومهملتين، وعزاه لابن إسحاق، والذى ذكره ابن إسحاق لفنحاص مع أبى بكر في لطمه إياه قصةً أخرى، في نزول قوله تعالى الله لله لله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء (١)...».

### ١٣٥٣/٥٨٤\_ قلت: روى هذه القصة موصولة الطبرى في التفسير ١٢٩/٤ قال:

حدثنا أبو كُريب، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة، أنه حدَّته عن ابن عباس: قال: دخل أبو بكر الصديق، رضى الله عنه، بيت المدراس، فوجد من يهود ناساً كثيراً، قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له وفيحاص، كان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له: وأشيع ققال أبو بكر، رضي الله عنه، لهنحاص: ويَحك يافيحاص! اتق الله وأسلم، فو الله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. قال فنحاص: والله ياأبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير ... فذكر القصة في تطاول فنحاص على الله، ولطم أبي بكر إياه، واختصامهما إلى النبي عظم، إلى قوله: فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص، رداً عليه، وتصديقاً لأبى بكر: (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى قوله فإن فلك من عزم الأمور).

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۸۱.

رڭ/ە∀ك]

٥٨٥ (ب): حَدِيثُ عِكْرِمَة: /لَمَّاكَانَ يَوْمُ بَدْرِ وَخَرَجَ الْمُشْرِكُونَ إِلَيْهَا خَرَجُوا مَعَهُمْ بناسٍ قَد أَقَرُوا بِالإسْلاَمِ كُرْهًا، فَقَاتَلُوا يَوْمِئذِ، فَقَتِلُوا، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلائِكَةُ ظَالِمِي ٱنْفُسِهِم ﴾ الآية [النساء: ٩٧]. وفيه: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ - وكَانَ مَرِيضاً -: أَخْرَجُونِي إِلَى الرَّوْحِ. فَأَخْرَجُوه، فَمَات ... الحديث. هو الذي نزل فيه ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتُهِ مُهَا جِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه ﴾ [النساء: ١٠٠].

واختُلِفَ فيه: فقيل: هو ضمرة. وقيل: ضمضم بن عمرو<sup>(۱)</sup> الخزاعي. وقيل: ضمرة ابن العيص <sup>(۲)</sup>، وكلا القولين مروى عن ابن عباس. وقيل: جندع بن ضمرة بن أبي العاص الجندعي. [وقيل: ضمرة بن جندب الضمرى. وقيل: جندب بن ضمرة الجندعي] <sup>(۳)</sup>.

هذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت، مدني، مجهول من السادسة، تفرد عنه ابن إسحاق.

ذكر ابن إسحاق ـ وأشار إليه ابن بشكول ٢٠١/١ (٨٦) ـ هذه القصة من غير إسناد( السيرة النبوية ٣٩٩/٢).

وقدعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٠٦، ١٠٦ إلى ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم، من طريق عكرمة، عن ابن عباس.

وروى الطبرى ۱۲۹/۶ القصة عن ابن حميد، عن سلمة، عن ابن إسجاق، عن محمد بن أبى محمد، مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة مولى ابن عباس مرسلا.

كما روى فيه القصة عن السُّدِّيُّ باختصار.

#### ١٣٥٤/٥٨٥ زوى هذا الحديث:

ابن جرير الطبرى فى التفسير، وقطعه قطعتين، فذكر صدر الحديث، فى قصة خروج المسلمين كرها من المشركين فى الآية الأولى ١٤٩/٥، وذكر قصة خروج المهاجر وموته، وهى قصة الباب عند آية ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مَنْ بَيْتُهُ ﴾ ١٥٢/٥ قال:

<sup>(</sup>١) في الله: عمر. (٢) في اا زه: الهيصن.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ٥ خ٥ وزاد في هامش ( ٥ مايلي: ٥ وقال أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة: خالد ابن حزام أخو حكيم بن حزام، من مهاجرة الحبشة، فنهشته حية، فمات في الطريق، فنزلت فيه فو ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. كذا رواه عبد الرحمن بن شيبة المدنى، عن عبد الرحمن بن المغيرة الجذامي، عن المنذر بن عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير، قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة، فنهشته حية، فمات في الطريق، فنزلت فيه في ومن يخرج من بيته ،

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن عبينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت عكرمة يقول: لما أنزل الله (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيتين، قال رجل من بني ضمرة ـ وكان مريضا ـ: أخرجوني إلى الرَّوْح. فأخرجوه حتى إذا كان بالحصحاص مات، فنزل فيه: (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله) (١) الآيه.

هذا إسناد مرسل رجاله ثقات.

رواه ابن بشكوال بطوله ٤٨٢/١ (٩٥١) بسنده إلى أبي عبيد المخزومي، عن ابن عيينة به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٨/٢ إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

ورواه الواحدى فى أسباب النزول ص١١٩ بسنده إلى أبى الوليد الأزرقى، عن جده، عن سفيان بن عيينة به، لكنه قال: فقال رجل من بنى بكر.

ورواه الطبرى ١٥١/٥، ١٥٢ عن الحسن بن يحيى، وابن بشكوال ١٥٩/٤ (١٥٩) بسنده إلى سلمة بن شبيب، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، مرسلا، ورجاله ثقات أيضا.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور٢٠٨/٢ إلى عبدالرزاق، وعبد بن حميد.

#### البيان

اختلف في تسمية هذا الرجل، فقال ابن إسحاق: جندع بن ضمرة بن أبي العاص الجندعي الضمرى، أو الليثي، وقيل: جندب بن ضمرة، جزم بذلك الواقدى، وقيل: ضمرة، أو ابن ضمرة، وقيل: ضمرة بن العيص، وقيل: أبو ضمرة بن العيص، وقيل: أبو ضمرة بن العيص، وقيل: ضمرة بن خبيب بن ضمرة. ابن ضمرة بن زنباع، وقيل: ضمرة بن عمرو، وقيل: ضمرة بن حبيب، وقيل: حبيب بن ضمرة.

ذكر هذه الأقوال كلَّها ابنُ حجر في الإصابة ٢٦٣/٣ (١٢٣٠) وترجم له بـ « جندع بن ضمرة ابن أبي العاص الجندعي، الضمري، أو الليثي». وذكر بعضها ابن الأثير في « أسد الغابة» ٣٠٣/١، ٢٠٠٤ في ترجمة « جندب بن ضمرة الليثي».

١٣٥٥/٥٨٥ أما من قال: ضمرة بن جندب، فروى أبو يعلىه ١/٨(٢٦٧٩) قال:

حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الرحمن، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: خرج ضمرة بن جُنْدُب من بيته مهاجراً، فقال لأهله: احملوني، فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله عَلَيْكُ . فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي عَلَيْكُ، فنزل الوحي ﴿ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٠.

يخرج من بيته مهاجرا إلى ورسوله الله ثم يدركه الموت﴾ حتى بلغ﴿ وكَانَ الله غفوراً رحيما﴾(۱).

عبد الرحمن هو ابن محمد بن زياد المحاربي، وأشعث هو ابن سُوَّار.

قال الهيثمي في المجمع٧/١٠: « رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات».

قلت: في الإسناد أشعث بن سُوَّار، وهو ضعيف، وقد أخرج له مسلم في المتابعات.

وعزاه ابن كثير في التفسير ٤٣/١ • إلى ابن أبي حاتم، عن سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر:

ورواه الطبرانى ٢٧٢/١١، ٢٧٢/٩) عن عبد الرحمن بن سلم الرازى، كلاهما عن سهل بن عثمان، عن عبد الرحيم( في ابن كثير: عبد الرحمن بن سليمان) عن أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال السيوطى فى الدر المنثور ٢٠٧/٢: أخرج أبو يعلى وابن أبى حاتم والطبرانى بسند رجاله ثقات عن ابن عباس» ... فذكره.

وروى نحوه الطبرى في التفسير ٥٢٥٥ ومن طريقه ابن بشكوال ١٥٨٥، ٤٨٦ (٥٩١) ـ بسنده إلى ابن جريج عن عكرمة مرسلا صمرة بن جندب الجندعي».

والطبرى فيه بسنده إلى السُدِّيُّ وقال: « ضمرة بن جندب الضمري».

وكذلك رواه ابن بشكوال ١٥٥١/١) بسنده إلى السُّدِّيُّ.

كما روى ١٥١/٥ بسنده إلى قتادة نحوه، وسماه ﴿ ضمرة ﴾ ولم ينسبه.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٨/٢ إليه، وإلى عبد بن حميد، قال: ﴿ وَلَفَظُ عَبْدَ: سَبَّرَةُ﴾.

۱۳۵٦/۵۸۵ وأما من قال: اسمه:ضمرة بن العيص، أو العيص بن ضمرة بن زنباع، فروى ابن جرير الطبرى في التفسيره/١٥١ قال:

حدثنى يعقوب بن إبراهيم، ثنا هُشيم، عن أبى بشر، عن سعيد بن جبير، فى قوله ﴿ وَمَنْ يَخْرِجُ مِنْ بِيتِهُ مِهَاجِرا إلى الله ورسوله ﴾ قال: كان رجل من خزاعة يقال له: ضمرة بن العيص، أو العيص ابن ضمرة بن زنباع، قال: فلما أمروا بالهجرة كان مريضا، فأمرأهله أن يفرشوا له على سريره ويحملوه إلى رسول الله ﷺ. قال: ففعلوا، فأتاه الموت وهو بالتنعيم، فنزلت هذه الآية.

أبو بشر هو جعفر بن إياس، وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات، لكن هشيماً مدلس، وقد عنمن،

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠٠.

غير أنه قد تابعه شعبة عليه.

روى حديث شعبة الطبرى ١٥١/٥ عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبى بشر، عن سعيد به، وسماه: « ضمرة بن العيص بن الزنباع، أو فلان بن ضمرة بن العيص ابن الزنباع».

ورواه البيهقي ١٥ / ١٥ ، ١٥ بسنده إلى سعيد بن منصور، عن هشيم به، إلا أنه قال: « ضمرة ابن العيص بن ضمرة بن زنباع».

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٧/٢ إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد أيـضا.

وعزا السيوطى فى الدر ٢٠٧/٢ إلى ابن أبى حاتم ،عن سعيد بن جبير، عن أبى ضمرة بن العيص الزرقى الذى كان مصاب البصر وكان بمكة ... فذكر القصة، وقوله عن أبى ضمرة: يعنى الحكاية، وليس الرواية.

وذكره ابن كثير ٢ /٥٤٣ من طريق ابن أبي حاتم، عن أبيه، عبدالله بن رجاء، عن إسرائيل، عن سعيد بن جبير، عن ضمرة بن العيص الزرقي ... فذكره هكذا « ضمرة».

۱۳۵۷/۵۸۵ وأما من قال: حبيب بن ضمرة الليثي، فقال الواحدى في أسباب النزول ص١٩٥٥.

قال ابن عباس فى رواية عطاء: كان عبدالرحمن بن عوف يخبر أهل مكة بما ينزل فيهم من القرآن، فكتب الآية التى نزلت ﴿ إِن الدين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ﴾ فلما قرأها قال حبيب ابن ضمرة الليثى لبنيه، وكان شيخا كبيرا: احملونى، فإنى لست من المستضعفين، وإنى لاأهتدى إلى الطريق ... الحديث.

## ٥٨٥/٨٥٨ ـ وأما من قال: ضمرة بن العيص، فقال ابن بشكوال ٤٨٤/١ (٥٩):

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه رحمه الله، قال: ثنا محمد بن نبات، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن نصر، ثنا أحمد بن زياد، ثنا ابن وضاح، ثنا محمد بن سعيد بن أبى مريم، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا يزيد بن أبى حكيم، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلبت اسم رجل أربع عشرة سنة، حتى وقفت عليه، وهو اسم الذى خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يقال: إنه ضمرة بن العيص.

۱۳۵۹/۵۸۵ وأما من قال: خندع بن ضمرة بن أبى الخندعى، فقال ابن بشكوال ٤٨٤/١ (١٠٩):

٨٦٥ (ب): حَدِيثُ أَبْنِ عَبَاسٍ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُم فَقَـتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَه ... الحديث في نزول﴿ وَلاَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِليكُمُ السَّلاَمَ لَسَّتَ مُؤْمِناً ﴾ [النساء ٤٥].

هو: /عامر بن الأضبَط الأشجعي. كذا في المنتقى لابن الجارود<sup>(١)</sup>.

[ز٧٦/ب]

[قلت: وأما القاتل له] (٢) فقيل: المقداد. وقيل: أسامة بن زيد. وقيل: مُحلِّمُ بن جَثَّامة. وقيل: فالب الليثي. وقيل: فُليَّت، رجل من بنى ليث. وقيل: أبو الدرداء. حكاها أبوعمر (٢) في ترجمة محلم بن جثامة من الاستيعاب.

أخبرنا أبو محمد بن عتاب، عن أبى حفص الذهلي، قال: ثنا ابن فطيس القاضى، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا الحسن بن سعد، قال: ثنا بقَى بن مَخْلَد، قال: ثنا هناد بن السَّرِى، ثنا يونس، قال: قال ابن إسحاق: حدثنى يزيد بن عبد الله بن قُسيَّط (٤)، عن رجل من قومه، قال: لما هاجر رسول الله عليه إلى المدينة، وكان خندع بن ضمرة بن أبى العاص الحندعي رجلاً مسلماً، فاشتكى بمكة ... فذكره.

## ١٣٦٠/٥٨٦ روى هذا الحديث البخارى: ك: التفسير، سورة النساء ١٢١/٣ قال:

حدثنى على بن عبدالله، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، رضى الله عنهما: ﴿ولاتقولُوا لَمْنَ أَلَقَى إليكم السلام لست مؤمنا﴾ (٥) قال:قال ابن عباس: كان رجل فى غُنيْمَةً له، فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم. فقتلوه، فأخذوا غُنيَّمتَه، فأنزل الله فى ذلك إلى قوله ﴿ عرض الحياه الدنيا﴾ تلك الغنيمة.

سفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح.

رواه ابن بشكوال ٢/٤٦٤ (١٥٢) بسنده إلى البخاري به.

ورواه مسلم: ك: التفسير ٢٣١٩ (٣٠٢٥) عن أبى بكر بن أبى شيبة، وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبى، وأبو داود: ك: الحروف والقراءات ٣٩٧٤) ٣٢/٣) عن محمد بن عيسى، وعزاه المزى فى التحفة ٩٤/٥ إلى النسائى فى الكبرى: ك: السير، ورواه النسائى فى التفسير، ١٤٠/٥)، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، وابن جرير الطبرى فى التفسير، ١٤٠/٥)،

<sup>(</sup>١) في العقوفتين ساقط من (١) مابين المعقوفتين ساقط من (ك.

 <sup>(</sup>٣) في «زه: أبو عمرو.
 (٤) في الأصل: « بسيط» بالموحدة في أوله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٤.

۱٤۱ عن أبي كريب، وسعيد بن الربيع، وبسنده إلى عبدالرزاق، وابن بشكوال ٢٥/١٤(١٥٢) بسنده إلى عبدالرزاق، جميعا عن سفيان بن عيينة به.

ورواه الترمذى ـ وقال: حديث حسن ـ ك: التفسير، سورة النساء ۱۲۰۸ (۲۰۰۱) بسنده إلى عبد العزيز بن أبى رزمة، وابن أبى شيبة ۱۲۰/۱ (۸۹۹۰)، ۲۲/۱۲، ۳۷۸ (۲۰۰۱) عن عبدالرحيم بن سليمان، (۱۹۹۸، ۲۰۰۲) عن وكيع، وابن جرير الطبرى ۱٤١/٥ بسنده إلى عبدالرحيم بن سليمان، وعبيد الله، والحاكم ۲۳۰/۲ بسنده إلى عبيدالله بن موسى، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»: ووافقه الذهبى، وأحمد /۲۲۱ عن يحيى بن أبى بكير، ۲۷۲ عن حسين بن محمد، وخلف بن الوليد، ۳۲۶ عن يحيى بن آدم، وابن بشكوال ۱/۲۱۶، ۱۵۶ (۱۰۲) بسنده إلى عبد الرحيم بن سليمان، والطبرانى ۲۷۸/۱۱، ۲۷۲ (۱۷۳۱) بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي، وخلف بن الوليد، جميعا عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس الفريابي، وخلف بن الوليد، جميعا عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: مَرَّ رجلٌ من بنى سليم على نفر من أصحاب رسول الله عليه، ومعه غنم له، فسلم عليهم، قالواماسلم عليكم إلا ليتعَوَّدُ منكم. فقاموا، فقتلواه وأخذوا غنمه...الحديث في نزول الآية.

ورواية سِمَاكِ عن عكرمة مضطربة.

#### البيسان

قيل: المقتول هو: عامر بن الأضبط الأشجعي(١).

والقاتل: مُحَلِّمُ بن جَثَّامَة بن قيس بن ربيعة الليثي، وقيل: اسمه يزيد (٢٠)

١٣٦١/٥٨٦ وي هذا ابن إسحاق (السيرة النبوية ١٠٤٣/٤) قال:

حدثنى يزيد بن عبد الله بن قُسيَّط، عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حَدْرَد، عن أبيه عبد الله ابن أبي حَدْرَد، قال: بعثنا رسول الله عَلَيْهُ إلى إِضَم في نَفَر من المسلمين، فيهم أبو قنادة الحارث ابن ربعى، ومحلِّمُ بن جَثَّامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مَرَّ بنا عامرُ بنُ الأضبط الأشجعي على قَعُود له، ومعه مُتَيِّعٌ له، ووطب من لبن. قال: فلما مَرَّ بنا سلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، وحملُ عليه محلِّمُ بن جَثَّامة، فقتله بشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره، وأخذ مُتَيَّعه. قال: فلما قدمنا على رسول الله عَلَيْه، وأخبرناه الخبر نزل فينا: ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ﴾ الآية.

القعقاع قيل: هوابن أبي حدود، وله صحبة، وقيل: هوابن عبد الله بن أبي حدرد، ولا يصح

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٧٧/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٨٢/١ ، الإصابة ٢٢/٢ (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٤/٤، ٣٠ ، تجريد أسماء الصحابة ٤/٢ ٥، الإصابة ٩/٦ (٢٧٤٦).

له صحبة، ورجح ذلك ابن حجر وأنه ابن أخي الأول. ولم أرَّ فيه جرحاً ولاتعديلاً(١).

رواه الطبرى فى التفسيره/١٤٠ بسنده إلى سلمة، وعبد الرحمن بن محمد المحاربى، والبيهقى فى دلائل النبوة٤/٣٠٥، ٣٠٦ بسنده إلى محمد بن سلمة، وأحمد ١١/٦ بسنده إلى إبراهيم بن سعد، وابن بشكوال ٢٦٦/١؛ (٢٥٢) بسنده إلى عبدالرحمن بن محمد المحاربي، جميعا عن محمد بن إسحاق به.

قال الهيثمي في المجتمع١٨/٧؛ ﴿ رُواهُ أَحْمَدُ وَالطِّبْرِانِي، وَرَجَالُهُ ثَقَّاتٍ﴾.

وروى ابن جرير الطبرى ١٤٠/٥ القصةبسنده إلى ابن إسحاق، عن نافع، ابن عمر بنحوه، ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع.

وروى ابن إسحاق (السيرة النبوية ١٠٤٤، ١، ٤٣/٤) ـ ومن طريقه البيهقي في الدلائل ٥/٣٠، ٢٠٠٧ عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن زياد بن ضميرة بن سعد السلمي، عن عروة بن الزبير عند البيهقي: يحدث عروة بن الزبير) عن أبيه، عن جده، القصة في اختصام عيينة بن حصن والأقرع بن حابس في عامر بن الأضبط ومحلم بن جثامة، في قصة طويلة.

وروى ابن إسحاق(٤/٤/٤، ١٠٤٥) عمن لايتَّهم، عن الحسن البصرى، أن مُحَلِّماً مات بعد سبعة أيام فلفظتة الأرض.

قال ابن حجر في الفتح١٩٤/٨ بعد أن ذكر هذه القصة: ﴿ وهذه عندى قصة أخرى؛ يعني غير قصة الباب المذكورة في الإبهام.

قلت: ويرجِّحُ أنها غيرها اختلاف السياقين، ففي قصة الإبهام أنهم قتلوا الرجل ليأخذوا غنيمته، وها هنا أن محلما قتل عامرا لشيء كان بينهما.

وقيل: القاتل هو المقداد بن الأسود<sup>(٢)</sup>.

والمقتول غير معروف.

انظر الحجة فى ذلك فى الحبر(٦) وفيه: بعث رسول الله ﷺ سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتو القوم وجدهم قد تفرقوا، وبقى رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إلا الله، فأهوى إليه المقداد، فقتله ... الحديث.

ورجع ابن حجر في الفتح١٩٤/٨ أن هذا هوالمقصود بحديث الباب.

<sup>(</sup>۱) انظر الجرح والتعديل١٣٦/٧، وتعجيل المتغمة ص٣٤٤، ٣٤٥، والإصابة٥/٢٤٤(١٢٠)، ٢٨٦، ٢٨٧). (٧٣٣٦).

<sup>(</sup>٢)سبقت ترجمته في الخبر (٦).

وقيل: القاتل أسامة بن زيد، والمقتول: مرداس. انظر الخبر(٦)، (٧).

وقيل: القاتل: غالب الليثي، والمقتول: مرداس. انظر الخبر(٧) لكن غالباً إنما كان قائد السرية، وليس في الحديث تصريح بأنه كان القاتل.

وقيل: القاتل هو أبو الدرداء<sup>(١)</sup>.

#### ٣٦٢/٥٨٦ ـ روى ذلك الطبرى في التفسير ١٤٣/٥ قال:

حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: نزل ذلك في رجل قتله أبوالدرداء، فذكر من قصة أبى الدرداء نحو القصة التي ذكرت عن أسامة بن زيد.

يونس هو ابن عبد الأعلى، وابن وهب هوعبد الله، وابن زيد هو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، والإسناد معضل.

وقيل: اسم القاتل: فليت \_ بفاء مضمومة ولام مفتوحة، ثم مثناة تحتانية ساكنة، بعدها مثناة فوقية .كذا ضبطه ابن فتحون، وقيل: قُليب \_ بقاف في أوله، مصغرا، وآخره موحدة تحتانية \_ كذا ضبطه أبو موسى(٢).

#### ١٤١/٥٨٧ ـ روى ذلك ابن جرير الطبرى ١٤١/٥٨٧ قال:

حدثنى محمد بن سعد، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان الرجل يتكلم بالإسلام ويؤمن بالله والرسول، ويكون فى قومه ... فذكر الحديث فى نزول الآية إلى أن قال: وهو رجل اسمه مرداس، جلا قومه هاربين من خيل بعثها رسول عليه عليها رجل من بنى ليث اسمه قليب، ولم يجامعهم، إذ لقيهم مرداس، فسلم عليهم، فقتلوه، فأمر رسول الله لأهله بديته، ورد وليهم ماله، ونهى المؤمنين عن مئل ذلك.

محمد بن سعد هو ابن محمد بن الحسن بن عطية العوفي، قال الذهبي في الميزان٣٠/٥٠٠ وقال الخطيب: كان لينا في الحديث، وروى الحاكم عن الدارقطني أنه لابأس به وقال في المغنى في الضعفاء٢٠٨٤ لينه الحطيب، وعم أبيه هو الحسن بن الحسن بن عطية، قال في المغنى١٧٠/١ وعلية، وعلية بن سعد «ضعفوه»، والحسن بن عطية، قال في المغنى١٣٠/١ وعلية ضعفه أبوحاتم وغيره»، وعطية بن سعد العوفي قال في المغنى١٣٠١ وعلية بن سعد العوفي قال في المغنى١٩٠٦ وعلية بن سعد العوفي قال في المغنى١٩٠١ وعلية بن سعد العوفي قال في المغنى ١٩٠٤ وعلية بن سعد العرب بن عطية بن المغنى ١٩٠٤ وعلية بن العرب بن عطية المؤلمة بن ال

قال ابن حجرفي الإصابة ٢٤٦/٥؛ والذي يظهران أن كلاً منهما (يعني فليتاً وقليباً) تصحيف، وإنما هو غالب الليثي كما تقدم في ترجمته».

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(١٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٢٠٨/٤، تجريد أسماء الصحابة ١٧/١، الإصابة ١٣/٥١١ (٧٠٠١) ٢٤٦ (٧١٢٥).

٥٨٧ (خ): حَدِيثُ الفَلَتَانِ بْنِ عَاصِم: كُنَّا قُعُوداً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّهِ، فَقَالَ لِلْكَاتِبِ: اكْتُبْ ﴿ لاَ يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١) وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾. فَقَامَ الاَّعْمَى، فقال: ... الحُديث.

الكاتب، زيد بن ثابت، والأعمى: عمرو بن أم مكتوم.

## ١٣٦٤/٥٨٧ وي هذا الحديث ابن حبان٧/٥٠١، ٢٠١(٢٩٢٤) قال:

أخبرنا أحمد بن على بن المثنى، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى، قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم بن كلّبب، قال: حدثنى أبى، عن خالى الفلّتان بن عاصم، قال: كُنّاعند النبى عَنِيّة، فأنزل الله عليه، وكان إذا أنزل عليه رام بصره، وفرغ سمعه وقلبه، مفتوحة عيناه، لما يأتيه من الله، قال: فكنا نعرف ذلك. منه، فقال للكاتب: « اكتب: لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله » فقام الأعمى، فقال: يارسول الله، ماذّتُبنا؟ فأنزل الله عليه، فقلنا للأعمى: إنه ينزل على النبي عَنِيّة.

فخاف أن ينزل عليه شيء من أمره، فبقى قائما، ويقول: أعوذ بغضب رسول الله ﷺ. قال: فقال النبي ﷺ: اكتب: «غير أولى الضور» (٢).

هذا إسناد صحيح، والفَلَتان ـ بفتحتين ـ هو خال كليب بن شهاب.

رواه أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى١٥٦/٥١، ١٥١(١٥٨٣) بهذا الإسناد، لكن سقط قوله: عن أبيه، ولعله سهو من النساخ.

ورواه الطبراني ١٨ / ٣٣٤ (٥٥٦) بسنده إلى عفان بن مسلم، وإبراهيم بن الحجاج السامى، ويحيى الحِمَّانى، والخطيب ص٤٣٦ (٢٠٦) بسنده إلى عفان بن مسلم، جميعا عن عبد الواحد بن زياد به، وفيه، « فبقى قائما يقول: أتوب إلى الله».

قال الهيثمي في المجمع٩/٩:« رواه أبويعلي، والبزار بنحوه، والطبراني بنحوه، ورجال أبي يعلى ثقات».

قلت: ورجالهما كذلك ثقات، ورواية البزار هى فى كشف الأستار٣/٥، ٢٢٠٣)٤، ٢٢٠٣) عن أبى كامل فضيل بن حسين الجَحْدرى، عن عبد الواحد بن زياد به، لكن ببيان اسم الأعمى: ابن أم مكتوم.

<sup>(</sup>١) زاد في ٥ ز٥: غير أولى الضرر. (٢) النس

#### البيان

الكاتب: زيد ثابت<sup>(۱)</sup>.

والأعمى: ابن أم مكتوم، واسمه عمرو، وقيل: عبدالله(٢).

۱۳۲۵/۵۸۷ وی ذلك البخاری:ك: الجهاد، ب: قول الله تعالى: ﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ... ﴾ الآية ۲۲/۲ ، ۱ ۲۳ قال:

حدثنا أبوالوليد، حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق، قال: سمعت البَراء، رضى الله عنه، يقول: لما نزلت ﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين﴾ (٣) دعا رسول الله ﷺ زيداً، فجاء بِكَيْف، فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضَرَارتَه، فنزلت ﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر﴾.

أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، وأبوإسحاق هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

رواه أيضا في ك: التفسير، سورة النساء ١٢١/٣ بسنده إلى شعبة، وفيه وفي ك: فضائل القرآن، ب: كاتب النبي على ٢٢٦/٣ بسنده إلى إسرائيل بن يونس، ومسلم: ك: الإمارة، ب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ٢٠٩/١ (١٨٩٨) بسنده إلى شعبة، وابن أبي شيبةه /٢٠٩ بسنده إلى شعبة، وابن أبي زائدة، والدارمي: ك: الجهاد، ب: العذر في التخلف عن الجهاد ٢٠٩/٢، بسنده إلى شعبة، وابن جريو الطبرى في التفسير م ١٤٤/١ بسنده إلى شعبة، ٦٤١ بسنده إلى زمير الطبرى في التفسير م ١٤٤/١ بسنده إلى شعبة، ١٤٦ بسنده إلى إسرائيل، ابن معاوية، والبيهقي ١٤٣/١ بسنده إلى شعبة، وابن حبان ١٤٢/١، ١٢٥/١ (٤٠٠) بسنده إلى أسعبة، وأحمد ٢٨٢/١ ٤٨٤، ٩٩١، ٣٠٠ بسنده إلى شعبة، وأحمد ٢٠١/١٢٥)، والخطب ص٣٣٥ (٢٠٦) بسنده إلى شعبة، والواحدى في أسباب النزول ص١٩٨ بسنده إلى شعبة، وزهير بن معاوية، جميعا عن أبي، والواحدى في أسباب النزول ص١١٨ بسنده إلى شعبة، وزهير بن معاوية، جميعا عن أبي، إسحاق السبيعي به، وبعضهم يزيد على بعض، وفي حديث إسرائيل تسمية الأعمى عمرو ابن أم مكتوم، وفي رواية إسرائيل عند البخارى في التفسير كنّى عن الكاتب بفلان.

ورواه مسلم فى الموضع السابق بسنده إلى مسعر بن كدام ، والترمذى ـ وقال :حسن صحيح ـ ك: الجهاد، ب: فى أهل العذر فى القعوده/٣١١، ٣١١/١٧١) بسنده إلى سليمان التيمى، ك: التفسير، سورة النساء ٣٨٧/٣١/١٥) بسنده إلى سفيان الثورى، والنسائى:ك: الجهاد، ب: فضل المجاهدين على القاعدين ١٠/٦ بسنده إلى سليمان التيمى، وأبى بكر بن عياش، ومسعر بن كدام، والطبرى فى التفسيره ١٤٤/ بسنده إلى سليمان التيمى، وأبى بكر بن عياش، ومسعر بن كدام،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(٤٧٤) . (٢) سبقت ترجمته في الخبر(٩٦).

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٥.

وابن حبان ١/٥٦١ (٤١) بسنده إلى سليمان التيمى، وأحمد ٢٩٠/٤، ٢٩٩ بسنده إلى سفيان الثورى، جميعا عن أبى إسحاق بالقصة، دون ذكر الكاتب، وبعضهم يقول: ابن أم مكتوم، وبعضهم يقول:عمرو ابن أم مكتوم.

## وقد روى زيد بن ثابت القصة بالبيان السابق، وسمى الأعمى« ابن أم مكتوم»:

رواه البخارى: ك: الجهاد، ب: قول الله تعالى: ﴿ لايستوى القاعدون... ﴾ الآية ٣/٣٤، ك: التفسير، سورة النساء ١٢١/٣ بسنده إلى صالح بن كيسان، والنسائى: ك: الجهاد، ب: فضل المجاهدين بن على القاعدين ٧/٧ بسنده إلى عبد الرحمن بن إسحاق، ٩، ١٠ بسنده إلى صالح بن كيسان، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة النساء ١٨٩٠/٣٩، ١٩٣(٤٢٥) بسنده إلى صالح بن كيسان، والطبرى في التفسيره ١٤٥/ بسنده إلى عبد الرحمن بن إسحاق، والبيهقي ٢٣/٣ بسنده إلى صالح بن كيسان، وأحمد ١٨٤/٥ بسنده إلى صالح بن كيسان، والطبراني ٥/٢١ بسنده إلى صالح بن كيسان، والطبراني ٥/٢١ بسنده إلى صالح بن كيسان، والطبراني ٥/٢١ بسنده إلى محمد بن إسحاق، (٤٨١٦) بسنده إلى صالح بن كيسان، والواحدى في أسباب النزول ص١١٧ بسنده إلى محمد بن إسحاق، عن زيد بن ثابت به.

ورواه أبو داود:ك: الجهاد، ب: في الرخصة في القعود من العذر ١/٣ ١ (٢٥٠٧) عن سعيد ابن منصور، وسعيد بن منصور ٢٤ (٢٥٠٧)، والبيهقي ٢٤ (٢٣/١ عند بن الحكم ابن أبي مريم، وأحمده / ١٩١ عن سليمان بن داود، وسريج بن يونس، والطبراني ١٣١/٥، ١٣١/١، ١٩٨٤) بسنده إلى آدم بن أبي إباس، وسعيد بن أبي مريم، ويحيى الحِمَّاني، وزهير ابن معاوية، جميعا عن عبد الرحمن بن أبي الزنّاد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت به.

## ورواه زيد بن ثابت أيضا، وسمى الأعمى عبد الله بن أم مكتوم:

روى ذلك الطبرى فى التفسير ١٤٥/٥ بسنده إلى عبد الرزاق، وابن حبان ١٠٦/٧ (٤٦٩٣) بسنده إلى بسنده إلى عبد الرزاق، والطبراني ١٠٤/٥٩٩) بسنده إلى عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك، جميعا عن معمر، عن الزهرى، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد ابن ثابت به، وهذا إسناد صحيح.

٨٨ - (خ): حَدِيثُ البَرَاءِ: قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ، يَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلاَلة ...
 الحديث في سبب نزول الآية (١).

هو: عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهِ عَنْه.

۱۳٦٦/٥٨٨ روى هذا الحديث أبو داود:ك: الفرائض، ب: من كان ليس له ولد وله أخوات ٢٠/٣٠١) قال:

حدثنا منصور بن أبّى مزاحم، ثنا أبو بكر، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: جاء رجل إلى النبى على الله عنه أبي يستفتونك في الكلالة، ما الكلالة؟ قال: ﴿ تَجَوْئُكَ آية الصيف». فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يَدّع ولداً ولا والداّ؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك.

أبو بكر هو ابن عياش، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وهذا إسناد صحيح.

رواه الترمدى: ك: التفسير، ب: سورة النساء ٢٠٨٨ - ١ (٥٠٣٣) بسنده إلى أحمد بن يونس، وأحمد ٢٩٣/٤ عن يحيى بن آدم، والخطيب ص ١٩١ (٩٦) بسنده إلى منصور بن أبى مزاحم، جميعاً عن أبى بكر بن عياش به.

ورواه أحمد ٤ / ٣٠١، ٢٩٥ عن معمر بن سليمان الرقّى ، عن حجاج بن أرطأة ، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن الكلالة، فقال: « تكفيك آية الصيف».

ورواه ابن جرير الطبرى٣٠/٦٣ بسنده إلى أبي إسحاق، عن أبي سلمة مرسلاً.

#### البيان

السائل هو: عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٢).

۱۳٦٧/۵۸۸ وي ذلك مسلم: ك: الفرائض، ب: ميراث الكلالة ٢٣٦/٣١١ (١٦١٧) قال:

حدثنا محمد بن أبى بكر المُقدِّمى، ومحمد بن المثنى (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى ابن سعيد، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن سالم بن أبى الجعد، عن معدان بن أبى طلحة، أن عمر ابن الخطاب خطب يوم الجمعة، فذكر نبى الله ﷺ وذكر أبا بكر، ثم قال: إنى لاأدع بعدى شيئا أهم من الكلالة، ماراجعت رسول الله ﷺ فى شىء ما راجعتُه فى الكلالة، وماأغلظ لى فى شىء ما أغلظ لى فيه التي فى ماأغلظ لى فيه، حتى طعن بأصبعه فى صدرى، وقال: « ياعمر، ألاتكفيك آية الصيف التي فى ماروة النساء؟» وإنى إن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لايقرأ القرآن.

<sup>(</sup>١) كذا قال المصنف إن الحديث في سبب نزول الآية. وليس هو كذلك، إنما هو في الاستفسار عن الكلالة، كما هو واضح من النص في التخريج.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في الخبر(٢١).

٥٨٩ - (ب) : حَدِيثُ الْكَلْبِيِّ : ﴿ وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ [المائدة : ٢] : نَزَلَتُ اللهُ اللهُ فَيَمَا بَلَغَنَا فِي رَجُلٍ مِنْ بَكُرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَدِمِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ، / وَمَاتَنْهَانَا عَنْهُ . . الحديث .

[خ١٢/ب] هو: الحُطَمُ / ، واسمه: شُرَيْحُ بْنُ صُبَيْعَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَرْتَدِ ، قَتَلَهُ الْعَلاَءُ بْنُ الحَضْرَمِيّ في الردة. ذكره ابن جريج، فيما حكاه عنه ابن فُطَيْسُ.

هشام هو ابن عبدالله الدستوائي.

ورواه في ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها / ٣٩٦ (٣٦٥) بسنده إلى هشام، وفي الموضعين بسنده إلى سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وابن ماجة:ك: الفرائض، ب: الكلالة ٢٠/١٩، ١٩١ (٢٧٢٦) بسنده إلى سعيد بن أبي عروبة، وابن جرير الطبرى في التفسير ٢٩٦ بسنده إلى شعبة، ٣٠ بسنده إلى سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وأحمد ١/٥١ بسنده إلى همام بن يحيى، ٢٧، ٢٨ بسنده إلى هشام، ٢٦، ٤٤ بسنده إلى سعيد بن أبي عروبة، والطيالسي ص١١ (٥٣) عن هشام، وأبو يعلى ١/٥٦، ١٦٦ (١٨٤) بسنده إلى شعبة، والخطيب ص١٩٠، ١٦٦ (١٨٤) بسنده إلى سعيد بن أبي عروبة، جميعا عن قنادة به، وحديث ابن ماجة وابن جرير والخطيب بقصة الكلالة فقط، وغيرهم زاد قصة رؤيا الديك وقصة البصل والثوم في الصلاة.

وروى قصة الكلالة أيضا مالك:ك: الفرائض، ب: ميراث الكلالة ١٥/٢هـ (٧)عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ عن الكلالة... فذكره مختصراً.

وأحمد ٣٨/١ عن أبي نعيم، عن مالك بن مِغْوَل، عن الفُضيَّل بن عمرو، عن إبراهيم التخعي، عن عمر به.

## ١٨٩/ ١٣٦٨ ـ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٢/٥٧٥ (٢٧٧) قال:

أنبا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، قال: ثنا يونس بن عبيد الله، عن أبي عيسى، قال: ثنا على بن الحسن، قال: ثنا أحمد بن موسى، قال: ثنا يحيى بن سلام، قال: قال الكلبى: 
وولا آمين البيت الحرام ، نزلت \_ فيما بلغنا \_ في رجل من بكر بن وائل، من بني قيس بن ثعلبة، قدم على النبي الحرام ، فقال: يا محمد، ما تأمرنا به، وما تنهانا عنه؟ فأخبره النبي الله بالذي لله وعليه في الإسلام، فلم يَرْضَ به، وقال: أرجع إلى قومي... الحديث.

الكلبي هو محمد بن السائب بن بشر: منهم بالكذب، رافضي.

#### البيان

الرجل هو: الحُطَم. قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ٣٢٠: « الحُطَمُ صاحب المشركين في الردة، وهو: شريح بن صُبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مَرْثُد » (١) وسماه عكرمة: الحطم، أخو بني ضبيعة بن ثعلبة البكري.

## ٥٨٩ / ١٣٦٩\_ روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ٣٩/٦ قال:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة، قال: قدم الحُطّمُ أخو بنى ضبيعة بن ثعلبة البكرى المدينة في عير له، يحمل طعاما، فباعه، ثم دخل على النبى على أخو بنى ضبيعة بن ثعلبة البكرى المدينة في عير له، يحمل طعاما، فباعه، ثم دخل على بوجه فاجر، فبايعه، وأسلم، فلما ولَّى خارجاً نظر إليه، فقال لمن عنده: « لقد دخل على بوجه فاجر، وولَّى بقفا غادر، فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام، وخرج في عير له تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة، فلما سمع به أصحاب رسول الله عَلَي تهيأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار، ليقتطعوه في عيره، فأنزل الله ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تُحِلوا شعائر الله ﴾. (٢)

القاسم هو ابن زكريا بن دينار، والحسين هو ابن على بن الوليد الجعفى، وحجاج هو ابن محمد المصيصى، والإسناد ـ فضلا عن إرساله ـ فيه ابن جريج، مدلس، وقد عنعن.

رواه ابن بشكوال ۲۷٦/۱ (۲۷۷) بسنده إلى على بن المبارك عن ابن ثور، عن ابن جريج قال: وقال مولى ابن عباس.... فذكره.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٥٤/٢، ٣٥٥ إلى ابن المنذر أيضا، وفيه « الحطم بن هند البكرى ».

وروى ابن جرير القصة ١٣٨/٦، ١٣٩ بسنده إلى السُّدِّى، وسماه « الحطم بن هند البكرى» وقصته أطول.

ثم وصلها في التاريخ ٢٦٠، ٢٥٠، من طريق السدى، عن أبى صالح، وأبى مالك، عن ابن عباس، ومن طريقه عن النبى على الله عنه وهو عباس، ومن طريقه عن ناس من أصحاب النبى على الله وهو إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١) عند ابن بشكوال: « الحطم بن صبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مزيد ؛ وقال: « وقتله العلاء بن الحضرمي في الردة ؛ . (٢) المائدة : ٢ .

• ٩ هـ (ب) : حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ : أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالُوا : تَعَالَ نُطْعِمكَ وَنَسْقِيك. وَفِيهِ : وَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِحْدَى لَحْيَيْ ﴿ وَالْهُمْ الرَّأْسُ / فَضَرَبَنَي به ، فَجَرَح أَنْفي... الحديث في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمُيْسِرِ ﴾ الآية [ المائدة : ٩٠].

الضارب هو : عَتْبَانُ بنُ مَالِك . وقيل : حمزة بن عبد المطلب . وقال الزهرى : إن سعداً كان هو الضارب لعتبان.

• ١٣٧٠/٥٩ روى هذا الحديث مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ١٨٧٧/٤، ١٨٧٨ (١٧٤٨) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا الحسن بن موسى،حدثنا زهير، حدثنا سِماك بن حرب، حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه نزلت فيه آيات من القرآن.... فذكر الحديث في قوله تعالى:﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ﴾ (١)، وقوله: ﴿ يسألونك عن الأنفال﴾(٢) وآية الوصية، ثم قال: وأتيتُ على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الحمر. قال: فأتيتهم في حَشُّ والحش: البستان ـ فإذا رأسُ جزور مشوىً عندهم، وزِقَّ من حمر. قال: فأكلت وشربت معهم، قال: فذُكرَت الأنصار والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيى الرأس، فضربني به، فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله ﷺ، فأخبرته، فأنزل الله عز وجل فيٍّ ـ يعني نفسه ـ شأن الخمر: ﴿ إِنَّمَا الْحَمْرِ وَالْمِيسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامُ رَجِسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ ﴾.

زهير هو ابن معاوية الجعفي.

رواه أيضا فيه بسنده إلى شعبة، والبخارى في الأدب المفرد، ب: بر الوالد المشرك ص١٦٠، ١٧(٣٤)بسنده إلى إسرائيل بن يونس، وأحمد ١٨١/١، ١٨٥، ١٨٦ بسنده إلى شعبة، والطيالسي ص ۲۸، ۲۹(۲۰۸)عن شعبة، وأبو يعلى۲/۲۱۱ ــ ۱۱۸(۷۸۳)بسنده إلى زهير بن معاوية، والواحدي في أسباب النزول ص١٣٨ بسنده إلى زهير بن معاوية، وابن بشكوال٢٠/٢٥ (١٨٨) بسنده إلى زهير، جميعاً عن سمَاك بن حرب به، وعند بعضهم وصف الضارب بأنه من الأنصار. ـ

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٥٨/٣ إلى النحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الشعب أيضا.

وروى قصة الباب فقط ابنَ جرير الطبرى في التفسير ٢٢/٧ عن محمد بن المثني، عن

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ١. (١) العنكبوت: ٨.

محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سماك، عن مصعب، عن أبيه، وفيه أن الضارب لسعد رجل من الأنصار. وهو إسناد صحيح.

ورواها أبو يعلى ٩٦/٢ (٧٥١) عن زهير بن حرب، عن وكيع، عن إسرائيل، عن سِمَاك به كذلك.

وعزاه السيوطى في الـدر المنـثور ٣١٥/٢ إلى ابن المنذر، وابن أبي حـاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه والنحاس في ناسخه.

وروى ابن جرير أيضا قصة الباب في التفسير ٢٣/٧ بسنده إلى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله مرسلا.

وقد خالف هَنادُ بنُ السَّرِيِّ ، فروى عن أبى الأحوص، وروى عن ابن أبى زائدة، عن إسرائيل، كلاهما عن سماك بن حرب بهذا الإسناد أن الضارب هو سعد بن أبى وقاص: روى ذلك ابن جرير في التفسير ٢٢/٧، ٣٣عن هناد، عن أبى الأحوص. وعن هناد، عن ابن أبى زائدة، عن إسرائيل، كلاهما عن سماك.

#### البيان

قال ابن بشكوال ٢/١٦٥: ٥ الرجل الأنصاري هو: عتبان بن مالك (١)

غير أن ابن بشكوال ساق الحجة فذكر فيها أن سعداً كان هو الصارب لعتبان فقال:

• ١٣٧١/٥٩ أنبا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، قال: أنبا محمد بن سعيد، قال:

أنبا يحيى بن هلال بن مطر، ثنا إسحاق بن قاسم، ثنا إبراهيم بن محمد بن باز، قال: حدثنى أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: ثنا سعيد بن أبى أويس، عن أبى حفص عمر بن حفص، عن عثمان بن عبدالرحمن بن عمر بن سعد بن أبى وقاص، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهرى، ذكر ذلك فى الناسخ والمنسوخ له وذكر أن عتبان بن مالك كان صاحب الصنيع، فإنه دعا سعد بن أبى وقاص إلى صنعه، وأن سعدا كان الضارب لعتبان بن مالك، وفيهما نزلت: ﴿إِنَّهَا الْحَمْرُ والْمُيْسُورَ...﴾ الآية.

قال ابن بشكوال: « وكذلك ذكر أبو بكر محمد بن الحسن النقاش في كتابه، أنه عتبان بن مالك الأنصارى ».

قلت: وهذا مخالف للصحيح في الباب، إذ فيه أن سعداً كان هو المضروب، وأن الأنصاري

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر ( ٣٣) .

١٩٥ ( ب ): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهُم [ مَعَ تِمَيْمِ الدَّادِيِّ] (١) فَذَكَرَ حَدِيثَ الْجَامِ ، وَنُزُولَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ [ المائدة : ١٠٦] .

السهمي هو : بُدَيْل بْنُ أَبِي (٢)مَارِية . وفيه : فقام رَجُلاَن مِنْ أُوْلِيَاثِهِ . .. الحديث .

الرجلان هما : عمرو بن العاص ، والمطّلِبُ بنُ أبي وَدَاعة . كذا في تفسير ابن عباس ، من رواية خلف بن قاسم .

قلت : في الترمذي : بديل بن أبي مريم .

كان الضارب.

قال ابن بشكوال: « وقد قيل: إنه حمزة بن عبد المطلب (٣). ذكر ذلك فتح بن إبراهيم، عن أبي الطيب الحريري البغدادي، صاحب محمد بن جرير الطبري ».

قلت: وهذا بعيد ؛ لأن الضارب وصف بأنه أنصارى، ولأن حمزة قتل في أحد، قبل تحريم الخمر ونزول الآية المذكورة.

۱۳۷۲/۵۹۱ روى هذا الحديث البخارى: ك: الوصايا، ب: قول الله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بِينَكُم... والله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ ١٣٤/٢ قال:

قال لى على بن عبد الله: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبى زائدة، عن محمد بن أبى القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، رضى الله عنهما، قال: خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى وعدى بن بَدَّاء، فمات السهمى بأرضٍ ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جَاماً من فضة مُخَوَّصاً من ذهب، فأحلفهما رسول الله عَلَيَّة، ثم وُجد الجَامُ بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدى. فقام رجلان من أوليائه، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية : ﴿ يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم ﴾.

ورواه في التاريخ الكبير ٢/٤/١، ومن طريقه ابن بشكوال ٣٣٧/١ (١٠٠) بنفس السند.

ورواه أبو داود: ك: الأقضية، ب: شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر ٣٠٧/٣، ٣٠٨ . (٣٦٠٦) بسنده إلى يحيى بن آدم، والترمذي ــ وقال: حسن غريب ــ ك: التفسيز، سورة المائدة

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمة حمزة في الخبر (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ ساقط من ( ز ) .

۸/۳۲٪ (۰۰۵۳) بسنده إلى يحيى بن آدم، وابن جرير الطبرى ۷۵/۷، ۷۵ بسنده إلى يحيى بن آدم، والبيهقى ۱۲۰/۱، ۳۳۹ (۲٤٥٣) عن أبى عمر آدم، والبيهقى ۱۲۰/۱، ۳۳۹ (۲٤٥٣) عن أبى عمر الحارث بن سريج، والواحدى في أسباب النزول ص١٤٢ بسنده إلى الحارث بن سريج، جميعا عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة به.

#### البيان

انسهمى هو: بُدَيل، ويقال: بُريْل ـ بالراء بدل الدال ـ ويقال: بُريْد ـ براءين ـ ويقال: بزيل ـ بالزاى ـ ابن أبي مريم ـ ويقال: ابن أبي مارية ـ السهمى، مولى عمرو بن العاص، كان مسلما من المهاجرين (١).

وأحد الرجلين من أوليائه: عمرو بن العاص بن وائل السهمى، أسلم سنة ثنان، قبل الفتح، وقبل: بين الحديبية وخيبر، وفضائله ومناقبه كثيرة، مات سنة اثنتين، وقبل: ثلاث، وقبل: ثمان وأربعين، وقبل غير ذلك (٢).

١ ٩ ١ ٣٧٣/٥٩ روى ذلك الترمذي: ك: التفسير، سورة المائدة ٢٦/٨ ـ ٤٣١ (٢٥٠٥) قال:

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، أخبرنا محمد بن سلمة الحراني، أخبرنا محمد ابن إسحاق، عن أبي النضر، عن باذان، مولى أم هانئ، عن ابن عباس، عن تميم الدارى، في هذه الآية: ﴿ يَأْيُهِا الذَين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ (٣) قال: برئ الناس منها غيرى وغير عدى بن بدًاء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبنى سهم يقال له: بُديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة... فذكر القصة إلى أن قال: فقام عمرو بن العاص، ورجل آخر، فحلفا، فنزعت الخمسمائة درهم من عدى ابن بداً.

قال الترمذى: « هذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذى روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندى محمد بن السائب الكلبى يكنى أبا النضر، وقد تركه أهل العلم بالحديث، وهو صاحب التفسير، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن سائب الكلبى، يكنى أبا النضر، ولا نعرف لسالم أبى النضر المدينى رواية عن أبى صالح مولى أم هانئ».

قلت: وأبو صالح اسمه باذان ـ ويقال: باذام ـ وهوضعيف.

رواه الطبرى في التفسير ٧٥/٧ بنفس إسناد الترمذي.

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ١٩٠١، ١٧٠، تجريد أسماء الصحابة ٤٥/١ ؛ الإصابة ١٤٥/١ ( ٢٠٩) ، فتح الباري ٣٠٨/٥.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٢٠١.

٩٢ ( خ ) : حَدِيثُ قَتَادَةَ : قَالَ نَاسٌ مِنَ الْكُفَّارِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : إِنْ طَرَدْتَ عَنَّا فَلَانَا وَفَلَانَا اتَّبَعْنَاكَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ اللِّذَينِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ [ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ](١)﴾
 الآية [الأنعام : ٢٥] .

القائل هذا : الأقرعُ بن حابسٍ وعيينةُ بن حِصْنِ ، والقوم الذين أرادوا منه طردهم: صهيبٌ ، وبلالٌ ، وعَمَّارٌ ، وخَبَّابٍ .

## قلت : وورد ذكر سعد بن أبي وقاص معهم أيضاً (٢)

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٤١/٢ إلى ابن أبى حاتم، والنحاس فى ناسخه، وأبى الشيخ، وابن مردويه، وأبى نعيم فى المعرفة.

وروى القصة ابن جريو في التفسير ٧٥/٧ بسنده إلى ابن سيرين وغيره، وعكرمة، دخل حديث بعضهم في بعض. فذكر القصة وسماه « بديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاص ».

وأما الرجل الثاني، فقال المباركفورى في « تحفة الأحوذى » ٤٣١/٨: « سمى مقاتل بن سليمان في تفسيره الآخر: المطلب بن أبي وداعة، وهو سهمى أيضا ».

وروى ابن بشكوال ۱٬۳۳۸، ۳۳۹ (۱۰۰) بسنده إلى عبد الغنى بن سعيد النقفى، عن موسى ابن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، بالقصة، مطولة وسماهم جميعا، وفيه: ثم إن عمرو بن العاص والمطلب ظهرا على آنية عند تميم وعدى، قالا: هذه الآنية لنا، وهي مما توارى بها بديل... الحديث.

عبد الغنى بن سعيد الثقفى، ضعفه ابن يونس<sup>(٣)</sup> وموسى بن عبد الرحمن الثقفى: مشهور هالك، واتهمه ابن حبان بالوضع، وقال ابن عدى منكر الحديث<sup>(٤)</sup> وابن جريج مدلس وقد عنعن.

الجام: بالجيم وتخفيف الميم، أى:الإناء<sup>(٥)</sup>.

مُخَوَّصاً بالذهب: بخاء معجمة، وواو ثقيلة، بعدها مهملة: أي عليه صفائح الذهب مثل خوص النخيل (٦).

#### ٩٩٧ / ١٣٧٤\_ روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ٢٨/٧ قال:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة. وحدثنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ، خ ، (٢) في هامش ( ز ) : أي في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) المغنى في الضعفاء ٢/١٪ ، ميزان الاعتدال ٣٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ٦٨٤/٢ ، ميزان الاعتدال ٢١١/٤ ، ٢١٢ . (٥) فتح البارى ٥/٣٠٨ .

<sup>(</sup>٦) النهاية ٧/١١ ، فتح الباري ٣٠٨/٥ .

محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة والكلبى، أن ناسا من كفار قريش قالوا للنبى على إنْ سَرَّك أن نتبعك فاطرد عنا فلانا وفلانا، ناسا من ضعفاء المسلمين، فقال الله تعالى: ﴿ وَلا تَطُودُ الذِّينَ يَدْعُونُ رَبِهُمُ بِالْغَدَاةُ وَالْعَشَى يَرِيْدُونِ وَجَهَهُ ﴾.

إسناد قتادة مرسل رواته ثقات. أما الكلبي محمد بن السائب بن بشر فهو متهم بالكذب رافضي.

رواه الخطيب ص٤٨٢ (٢٢٢) بسنده إلى على بن محمد بن حماد الظهراني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة به.

ورواه ابن جريو أيضا ١٢٨/٧ عن بشر \_ وهو ابن معاذ \_ عن يزيد \_ وهو ابن هارون \_ عن سعيد \_ وهو ابن أبى عروبة \_ عن قتادة، نحوه، قال: وقد قال قائلون من الناس لرسول الله ﷺ... فذكره، ولم يصفهم بأنهم من كفار قريش.

#### السان

# قيل: القائل هذا: عيينة بن حصن الفزارى $^{(1)}$ والأقرع بن حابس التميمى $^{(1)}$ .

والقوم الذين أرادوا طردهم: صهيب بن سنان، أبو يحيى المعروف بالرومي، حالف عبد الله ابن جُدُعان بمكة، وهاجر بعد النبي ﷺ، فأدركه بقباء، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، ومات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه سعد بن أبى وقاص، وكان عمره(٧٣)عاما، وقيل(٨٤) عاما<sup>(٣)</sup>.

. وبلال بن رباح (<sup>4)</sup>، وعمار بن ياسر <sup>(٥)</sup>، وخباب ابن الأرَتِّ الحزاعي، وقيل: التميمي، سُبِيَ في الجاهلية بمكة، فبيع، وقيل: هو من حلفاء بني زهرة، وقيل: مولى أم أنْمَار بنت سباع الحزاعية، شهد بدزاً والمشاهد بعدها، ونزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين <sup>(١)</sup>.

**۹۹۵/ ۱۳۸۵ سنروی ذلك ابن ماجة**: ك: الزهد، ب: مجالسة الفقراء۲/۱۳۸۲، ۱۳۸۳ (۲۱۲۷) قال:

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا عمرو بن محمد العَنْقَزِيُّ، ثنا أسباط ابن نصر، عن السُّدِّى، عن أبى سعد الأزدى ـ وكان قارئ الأزد ـ عن أبى الكنود، عن خباب، فى قوله تعالى: ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ﴾ إلى قوله: ﴿فَكُونَ

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر ( ٧٤ ه ) . (٢) سبقت ترجمته في الخبر ( ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٣٠/٣- ٣٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٦٨/١)، الإصابة ٢٥٤/١، ٥٥١ (٤٠٩٩)، تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في الخبر (٧٧) . (٥) سبقت ترجمته في الخبر (٣٨) .

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ٩٨/٢ - ١٠٠، تجريد أسماء الصحابة ١٥٥/١، الإصابة ١٠١/٢).

من الظالمين (١) قال: جاء الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى، فوجدوا رسول الله عليه من المؤمنين. فلما رأوهم الله عليه مع صهيب، وبلال، وعمار، وخباب، قاعداً فى ناس من الضعفاء من المؤمنين. فلما رأوهم حول النبى عليه حقروهم... فذكر القصة بطولها فى نزول الآيات.

أبو الكنود هو عبد الله بن عامر، أو ابن عمران، أو ابن عويمر، وقيل: ابن سعيد، وقيل:عمر بن حبشى. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول.

قلت: فيه أسباط بن نصر، قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ يُغْرِب، والسُّدِّى إسماعيل بن عبد الزحمن، قال ابن حجر: صدوق يَهِم، وأبو الكنود، سبق بيان حاله.

رواه ابن جرير الطبرى فى التفسير ١٢٨/٧، ١٢٨ بسنده إلى أسباط بن نصر، والبيهقى فى دلائل النبوة ٣٤٤/١ بسنده إلى حكيم بن زيد، وأبو نعيم ٣٤٤/١ بسنده إلى أسباط بن نصر، والخطيب ص ٤٨٣، ٤٨٤ (٢٢٢) (٢)، عن السُّدِّيُّ به

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٣/٣ إلى ابن أبى شيبة، وأبى يعلى، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبى الشيخ، وابن مردويه.

وروى ابن مسعود القصة مختصرة بهذا البيان، ولم يذكر أسماء الملأ من قريش.

رواه ابن جرير الطبري ۱۲۷/٦ بسنده إلى أبى زيد، وعن جرير، وأحمد ۲۰/۱ عن أسباط، والطبراني ۲۰/۱ ۲۲/۱ بسنده إلى يزيد بن عبد العزيز، وأبو نعيم ۳٤٦/۱ بسنده إلى جرير، عبد العربيز، وأبو نعيم ۳٤٦/۱ بسنده إلى جرير، جميعاً عن أشعث بن سوَّار، عن كردوس الثعلبي، عن عبد الله بن مسعود، قال: مَرَّ الملاً من قريش بالنبي عظم وعنده صهيب وعمار وبلال وحباب، ونحوهم من ضعفاء المسلمين... فذكره.

قال الهيشمي في مجمع الزوائد٧/١٪ «رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير كردوس، وهو ثقة ».

قال المصنف: وقد ورد ذكر سعد بن أبي وقاص معهم أيضا.

قلت: وكذلك ذكر سعد معه ابنَ مسعود، وذكر المقداد.

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) في مطبوعة الأسماء المبهمة: (حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد الأزدى ، وكان قارئ الأزد، عن أبى
الكنود.. فذكره . وواضح أن ها هنا سقطا، والصواب: ... حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثنا
عمرو بن محمد العنقزى ، ثنا أسباط بن نصر ، عن السدُّى ، عن أبى سعد الأزدى ، وكان قارئ الأزد ... إلخ.

۱۳۷٦/۵۹۲ روى ذلك مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: في فضل سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ١٨٧٨/٤ (٢٤١٣) قال:

حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد: في تزلت: ﴿ ولا تطرد اللَّين يدعون ربهم بالغداة والعشي ﴾ قال: نزلت في ستة أنّا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له: تدنى هؤلاء ؟

عبد الرحمن هو ابن مهدى، وسفيان هو الثورى، وشريح هو ابن هانئ بن نهيك.

ورواه فيه بسنده إلى إسرائيل، ورواه النسائي في فضائل الصحابة ص١١٥، ١١٥ (١٦٠)، ص ١٤٩ (١٦٠) بسنده إلى إسرائيل، وابن ماجة: ك: الزهد، ب: مجالسة الفقراء٢/١٣٨٣ (٢١٨) بسنده إلى قيس بن الربيع، والطبرى في التفسير ١٢٨/٧ بسنده إلى قيس بن الربيع، والطبرى في التفسير ١٢٨/٧ بسنده إلى سفيان الثورى، والحاكم ٣١٩/٣ بسنده إلى إسماعيل بن المقدام، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي، والبيهقي في الدلائل ٢٥٣/١ بسنده إلى إسرائيل، وأبونعيم ١/٥٣٧ بسنده إلى الثورى، وإلى إسرائيل، جميعاً عن المقدام بن شريح به، وفي حديث وأبونعيم ١/٥٤٧ بسنده إلى الثورى، وإلى إسرائيل، وجميعاً عن المقدام بن شريح به، وفي حديث الثورى: أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان، وفي حديثه عند الطبرى وأبي نعيم: الثورى: أنا وابن مسعود. وفي حديث قيس بن الربيع: في وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال.

وفي حديث إسماعيل بن المقدام: خمسة من قريش أنا وابن مسعود فيهم.

(ز) وقیل: المشرکون هم: عتبة بن ربیعة، وشیبة بن ربیعة، ومطعم بن عدی، والحارث بن نوفل، وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل.

والمسلمون هم: بلال، وعمار، وسالم مولى حديقة، وصبيح مولى أسيد، وابن مسعود، والمقداد، ومسعود بن القارى، وواقد بن عبد الله الحنظلى، وعمرو بن عبد عمرو، ومَرْتُد بن أبى مرثد.

۱۳۷۷/۵۹۲ روی ذلك ابن جریر الطبری فی التفسیر ۱۲۸/، ۱۲۹ قال:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة، في قوله: 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ها(١) الآية قال: جاء عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وسلم عدى، والحارث بن نوفل، وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل، في أشراف من بني عبد مناف من الكفار إلى أبي طالب... فذكر القصة إلى قوله: وكانوا بلالأ، وعمار بن ياسر،

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥ .

# ٣٩٥ (ب): حَدِيثُ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُراَةً... الحديث، وفيه : أَنَّ امْرَأَةً ٱلْقَتْ ثِيابَهَا ، وَٱنْشَدَتْ :

# الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّه

وفيه نُزُولُ قَوْلِهِ تَعَالَى: /﴿ يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]. هي: ضباعَة بِنْتُ عَامِر القُشيَرية (١). ذكره أبو بكر أحمد بن الحسن الصباحي.

[ك٣٥/أ] [ز٧٧/ب]

وسالماً مولى أبى حذيفة، وصبيحا مولى أسيد، ومن الحلفاء: ابنُ مسعود،والمقدادُ بن عمرو، ومسعود بن القارى، وواقد بن عبد الله الحنظلى، وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالمين، ومَرْتُد بن أبى مَرْتُد، وأبو مرثد من غنى، حليف حمزة بن عبد المطلب، وأشباههم من الحلفاء.... بالقصة.

عزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣/٣ إلى ابن المنذر أيضا.

## ۱۳۷۸/۵۹۳ روی هذا الحدیث ابن بشکوال ۸۳۹/۲ (۳۰ ٪) قال:

أنا أبو محمد بن عتاب، أنا الذهلي، أنا ابن فطيس، ونقلته من أصله، قال: ثنا محمد بن مسعود، قال: ثنا محمد بن أيوب، مسعود، قال: ثنا محمد بن فُطِيْس، ثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عارم، عن حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: كان الناس يطوفون بالبيت عراة، يقولون: لا نطوف في ثياب أُذْبَنَا فيها، فجاءت امرأة، فألقت ثيابها، فطافت، ووضعت يدها على قُبُلها، وقالت:

اليوم يبدو بعضُه أو كله فما بدا منه فلا أُحلُّه

قال: ونزلت هذه الآية ﴿ خَلُوا زَيْنَتُكُمْ عَنْدَ كُلُّ مُسْجَدُ ﴾ .

عزاه السيوطي في الدر المنثور ٧٨/٣ إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير.

وقد رواه ابن جرير الطبرى بنحوه فى التفسير ١١٥/٨، ١٢٠ إلى آخر الشعر فقط، من طريق ابن وكيع - وهو سفيان - عن سويد وأبى أسامة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير به، وهذا مرسل، وفيه سفيان بن وكيع كان صدوقا إلا أنه ابتلى بِوَرَّاقه، فأدخِل عليه مائيس من حديثه، فتُصِحَ فلم يقبل، فسقط حديثه.

وقد وصله سعید بن جبیر عن ابن عباس: فروی مسلم: ك: التفسیر، ب: في قوله تعالى: ﴿ خذوا زینتكم عند كل مسجد ﴾ ۲۳۲٠/٤ (۳۰۲۸) قال:

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، (ح) وحدثنى أبو بكر بن نافع (واللفظ له) حدثنا غُندُر ، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل ، عن مسلم البَطين ، عن سعيد بن جبير ، عن

<sup>(</sup>١) في وزء: التسترية .

ابن عباس، قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا ؟ تجعله على غرجها، وتقول:

اليوم يبدو يعضُه أو كلُّه فما بدا منه فلا أحلـــه

فَرَلْتُ هَذِهِ الآية ﴿ مُلُوا زَيْنَكُمْ عَنْدُ كُلُّ صَمْجَدُ ﴾ .

رواه السفقي: ك: متاسف الخيم، ب: قول الله عز وجل وعقوا زينتكم عند كل مسجد م ٣٣٣، ٢٣٣٠ بسنده إلى سحمد بن جعفر، وابن جزير الطبرك في التفسير ١١٩،١١٩، ١١٩ بسنده إلى خالد بن الخارث، ومصد بن جغر، وروهب بن جرير، جميعاً عن شعبة به.

ورواه الين بشكوال ٣ /٨٣٩ه ٥.٤٠ (٣٠٤) بستده إلى محمود، عن شعبة، عن أيوب، عن قتادة مر سلا.

#### البيان

قيل: هذه المرأة هيى: ضياعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير، القشيرية، أسلمت بمكة وكان ذلك منها في الجاهلية، وكانت من ألبحمل النساء، وهاجرت، ويقال: إن النبي عليه خطبها، ثم سكت عنها (١١).

## 177/8 1- قِالَ أَبِنَ حَجِرَ فِي الْإِصَابَةَ ١٣٣/٨:

ذكر هشام ابن الكلبي في و الأنساب ، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: كانت ضباعة القشيرية تحت هوذة بن على الجعفى، قسات، فورثته في طله... فذكر القصة في زواجها من عبد الله بن جدعان، ثم طلبها الطلاق منه لتتزوج هشام بن المقيرة، فاشترط ابن جُدْعان شروطا منها أن تطوف باللبيت عربانة، فأنا أسال قريشا أن يخلوا لك البيت ساعة، قسليه الطلاق، قسألته، فطاقها، وحلفت له، فتزوجها هشام، فولدت له سلمة، فكان من حيار المسلمين، ووفى لها هشام بما قال ».

قال ابن عباس: فأخبرنى المطلب بن أبى وداعة السهمى ـ وكان لِدَّة رسول الله عَلَّهُ ـ قال: لما أَخَلَت قريش لضَبَاعة البيت، وخرجت أنا ومحمد، ونحن غلامان، فاستصغرونا فلم نمنع، فنظرنا إليها لما جاءت، فجعلت تخلع ثوباً ثوباً، وهي تقول:

## اليوم يبدو كله أو بعضه فما بدا منه فلا أُحِلُّه

حتى نزعت ثيابها ثم نشرت شعرها، فغطى بطنها وظهرها، حتى صار فى خلخالها، فما استبان من جسدها شيء، وأقبلت تطوف، وهي تقول هذا الشعر. فلما مات هشام بن المغيرة وأسلمت هي وهاجرت خطبها النبي ﷺ إلى ابنها سلمة... فذكره.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٥ ٤ ، ٤٩٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٨٤/٢ ، الإصابة ١٣٣/٨ ( ٦٧٠ ) :

ع ٩ ٥ - (بْ): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٦] قال: كَانَ رَجُلٌ لَهُ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُستَجَابُ لَهُ فِيهِنَّ، وكَانَتِ الْمَرَّأَةُ (١) يُقَالُ لَهَا الْبَسُوسُ، وكَانَ لَهُ مِنْهَا ولَلا ... الحديث.

اختلف فى صاحب الدعوات المستجابات، فقيل: أُمَيَّةُ بنُ أَبَى الصَّلْتِ. حكاه النسائى. وقيل بَلْعَمُ بْنُ مُحْرِزٍ. وقيل: بَلْعَمُ بْنُ مُحْرِزٍ. وقيل: بَلْعَمُ بْنُ مُحْرِزٍ. وقيل: بَلْعَامُ بْنُ بَاعر.

هشام بن محمد بن السائب الكلبي، قال الذهبي في «المغنى في الضعفاء» ٢١١/٢: «تركوه» وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب رافضي. وأبو صالح، باذام: ضعيف.

قال ابن بشكوال ٨٤٠/٢: «المرأة المذكورة اسمها: ضباعة بنت عامر القشيرية. ذكر ذلك أبوبكر أحمد بن الحسن الصباحي، في تاريخه، أنّابِه غير واحد، عن أبى عمر النمري، أنا خلف بن قاسم، عن ابن رشيق، عن الصباحي، فذكره».

قلت: ولا يلزم أن تكون الآيات نزلت في حالة خاصة، وإنما نزلت في حالات متعددة، إذ كان ذلك من عاداتهم، كما هو واضح في حديث ابن عباس.

ثم إنه لو صح ـ فرضاً ـ ما ذكره ابن الكلبي، فيبعد أن تنزل الآية فيه، فإنه قبل الإسلام بزمن طويل كما هو ظاهر. والله أعلم.

## ٤ ٩ ٠ / ١ ٣٨٠ - قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٢ / ٢٥:

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي نَمر، حدثنا سفيان، عن أبي سعيد الأعور، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ﴿(٢) قال: هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن، وكانت له امرأة، له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: فلك واحدة، فماذا تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فنعا الله، فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل، فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه، وأرادت شيئا آخر، فدعا الله أن يجعلها كلبة، فصارت كلبة، فذهبت دعوتان، فجاء بنوها، وقالوا: ليس بنا على هذا قرار، قد صارت أمننا كلبة، يُعيّرنا الناس بها، فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها. فدعا الله، فعادت كما كانت، وذهبت الدعوات الثلاث، وتسمى البسوس.

قال ابن كثير: «غريب».

(١) في وزه : امرأة. (٢) في وخه : بعران.

٣) الأعراف: ١٧٦.

سفيان هو ابن عيينة، وأبو سعيد الأعور، وعند ابن بشكوال: أبو سعد، لم أجده.

رواه ابن بشكوال ۲۲۱/۲ (۲۳۱) بسنده إلى سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن ابن عيينة، عن أبي سعد الأعور، عن ابن عباس به، لم يذكر عكرمة.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ١٤٥/٣ إلى أبي الشيخ.

#### البيان

لم أجد بيانا للرجل الذي في قصة الباب، وإنما اختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية، والقصة السابقة أحد الآراء، فالاختلافات التي ذكرها المصنف، تبعا لابن بشكوال ـ وسأذكرها ـ ليست في اسم هذا الرجل، وإنما هي في اسم من نزلت فيه هذه الآية. والله أعلم.

قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٢٦٦/٢: «هو بلعام، ويقال: بلعم بن باعوراء، ويقال: ابن أبُر، ويقال: ابن باعور بن شهتوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران ـ ويقال: ابن حران ـ ابن آبُر، وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم، فانسلخ من دينه».

قلت: ورد عن ابن مسعود أنه بلعم، أو بلعام، أو بلعم بن أبُر.

## ٤ ٩ ٥ / ٢ ٨١ - روى ذلك الطبراني ٩ / ٩ ٤ ٢ (٤٠٦) قال:

حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم ثنا سفيان، عن منصور، عن أبى الضحى، عن مسروق، عن عبدالله: ﴿وَاتِلَ عَلَيْهِم نَبّاً اللَّذِي آتِينَاهُ آيَاتِنا﴾ قال: هو بلعم، ويقال: بلعام.

أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وسفيان هو الثورى، ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو الضُّحى هو مسلم بن صبيح.

قال الهيشمي في المجمع ٢٥/٧: «رواه الطبراني، ورجاله ر عال الصحيح».

قلت: لكنه موقوف على ابن مسعود، وقد قال السيوطى فى «تدريب الراوى» ١٩٢/١، ١٩٣: «ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل عند الشيخين حديث مسند».

قال ذلك تعليقا على قول النووى: (وأما قول من قال: تفسير الصحابي مرفوع، فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه».

رواه النسائي في التفسير ١٠/١٥(٢١٣) ومن طريقه ابن بشكوال ٢٦٢/٢(٢٣١) بسنده إلى شعبة، وابن جرير في التفسير ٨٢/٩ بسنده إلى سفيان الثوري، وجرير، وعمرو بن أبي قيس

الرازى، والأعمش، وشعبة، وابن بشكوال ٦٦٣/٢ (٢٣١) بسنده إلى الثورى والأعمش<sup>(١)</sup>، جميعاً عن منصور به، وفى حديث الثورى،وعمرو، والأعمش: بلعم بن أبُر، وقد ضبطه الطبرى بضم الباء الموحدة، لكن عند ابن بشكوال: «بلعم بن باعوراء».

كما ورد عن ابن عباس تسميته بلعم، وتسميته: بلعم بن باعرا، وتسميته: بلعم بن باعوراء:

وى ذلك الطبرى فى التفسير ٨٢/٩، ٨٣ بسنده إلى على بن أبى طلحة، ٨٣/٩ بسنده إلى عطية العوفى، ٨٢/٩ بسنده إلى عمران بن الحارث، جميعا عن ابن عباس به، وعند على: بلعم، وعند العوفى: بلعم من أهل اليمن، وعند عمران: بلعم بن باعرا.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٤٥/٣ إلى عبد بن حميد وابن جرير وأبى الشيخ وابن مردويه، من طرق عن ابن عباس. قال: هو بلعم بن باعوراء، وفى لفظ: بلعام بن عامر.

وقال ابن بشكوال ٢٣٦٢ (٢٣١): «وروى عطاء بن أبى رياح، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، قال: هو بلعم بن محرر».

وسماه عكرمة: بلعام: رواه الطبرى في التفسير ٨٢/٩، ٨٣.

وسماه أيضا: بلعم: رواه الطبرى في التفسير ٨٢/٩.

وعند ابن بشكوال ٦٦٣/٢ (٢٣١) عنه: «بلعام بن باعر».

وسماه مجاهد: بلعام بن باعرا: رواه الطبرى في التفسير ٨٢/٩.

وعند ابن بشکوال ۲۳۲/۲ (۲۳۱) عنه دبلعان بن بعران.

قال ابن بشكوال: والله أعلم بالحقيقة في ذلك كله.

وقيل: إنما نزلت الآية في أمية بن أبي الصلت. وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص.

٤ ٩ ١ ٣٨٢/٥ ١ ـ روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ٨٣/٩ قال:

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدى، قال: ثنا سعيد بن السائب، عن غضيف ابن أبى سفيان، عن يعقوب ونافع ابنى عاصم، عن عبد الله بن عمرو، قال فى هذه الآية: ﴿الذَّى آتيناه آياتنا فانسلخ منها﴾ قال: هو أمية بن أبى الصلت.

هذا إسناد حسن، فيه غضيف ـ ويقال: غطيف، بالطاء المهملة ـ ابـن أبـى سفيـان، وثّقـه ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الثوري عن الأعمش ومنصور،و هو تحريف، وصوابه كما عند الطيرى: الثورى والأعمش عن منصور. واللهأعلم.

٥٩٥ (ق): حَديثُ النَّعْمَانِ بْنُ بَشِيرٍ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: لا أَبَالِي بَعْدَ أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجُ أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً غَيْرَ الإسلام، وقال آخر نحوه في عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد أفضل مما قلتم. وذكر الحديث إلى قوله: فأنزل الله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجُ ﴾ الآية [التربة: ١٩].

(خ): الأول هو: العباس، وكان عَلَى السِّقاية. والثاني: عثمان بن طلحة، أو شيبة ابن عثمان، وكان على السِّدانة. وقد ذكر أنهما جميعا تكلما بذلك. والثالث: عليِّ.

ث: [ز۸۷/أ]

(ب): الأول: العباس. والثاني: طلحة بن شيبة، أو شيبة بن/ عثمان. والثالث:
 على. وقيل: نزلت في على وابن عباس.

رواه النسائي في التفسير ١١/١ه (٢١٤) ـ ومن طريقه ابن بشكوال ٦٦٢/٢ (٢٣١) ـ عن عمرو بن على، عن عبد الرحمن بن مهدى به.

ورواه ابن جرير ۸۳/۹ بسنده إلى ابن أبى عدى، وعبد الرحمن بن مهدى، ووهب بن جرير، ومحمد بن جعفر، والنسائى فى التفسير ۲۱۲۱۵ (۲۱۲) ومن طريقه ابن بشكوال .. بسنده إلى خالد بن الحارث، جميعا عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن نافع بن عاصم، عن عبدالله بن عمو و .

قال ابن كثير في التفسير ٢/٥/٢: ﴿وقد روى عنه من غير وجه عنه، وهو صحيح إليه؛.

ثم قال ابن كثير: «وكأنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه، فإنه قد كان اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة، ولكنه لم ينتفع بعلمه... ».

ثم قال بعد: وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة، فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف.

1707/090 روى هذا الحديث مسلم: ك: الإمارة، ب: فضل الشهادة في سبيل الله تعالى (١٨٧٥) قال:

حدثنى حسن بن على الحُلُواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، أنه سلام، أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى النعمان بن بشير، قال: كنت عند منبر رسول الله ﷺ، فقال رجل: ما أبالى أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: ما أبالى أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر،

<sup>(</sup>١)التوبة: ١٩.

وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليتُ الجمعة دخلتُ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل : ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ﴾ (١) الآية إلى آخرها.

وأبو توبة هو الربيع بن نافع، وأبو سلام هو ممطور الأسود. ومعاوية وزيد أخوان.

رواه أيضا فيه بسنده إلى يحيى بن حسان، وابن جرير الطبرى في التفسير ٢٧/١٠ بسنده إلى الوليد بن مسلم، وابن حبان ٢٦٩/٤ ) بسنده إلى معمر بن يعمر، وأحمد ٢٦٩/٤ عن أبى توبة الربيع بن نافع، والخطيب ص٤٧٢ (٢١٩) بسنده إلى أبى توبة، وابن بشكوال ٢٤٤/١، ٥٤٧٥) بسنده إلى محمد، وإلى أبى توبة، جميعا عن معاوية بن سلام به.

ورواه ابن جریو ۲۸/۱۰، ۹۸ عن الحسن بن یحیی، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن یحیی ابن أبی كثیر، عن النعمان بن بشیر به.

ورواه ابن بشكوال ۲۳/۱۷ (۲۳۰) بسنده إلى سلمة بن نسبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن رجل، عن النعمان. فزاد رجلاً بين يحيى والنعمان.

وروى ابن بشكوال نحو القصة ٤/٢ ٧٤٥/٥) عن ابن عباس.

#### الييان

الأول الذى ذكر السقاية هو: العباس بن عبد المطلب<sup>(١)</sup>، والثالث الذى ذكر الجهاد هو: على البن أبى طالب<sup>(٢)</sup>، واختلف فى الثانى الذى ذكر الحجابة، فقيل: هو طلحة بن شيبة، ولم أجد له لرجمة.

## ١٣٨٤/٥٩٥ روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ٦٨/١٠ قال:

حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرت عن أبي صخر، قال: سمعت محمد بن كعب القرظى يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبد الدار، وعباس بن عبد المطلب، وعلى بن أبى طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معى مفتاحه، لو أشاء بِتُ فيه. وقال عباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بِتُ في المسجد، وقال على: ما أدرى ما تقولان! لقد صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بِتُ في المسجد، وقال على: ﴿ أَجعلتم سقاية الحاج صليتُ إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله: ﴿ أَجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ﴾ (٣) الآية كلها.

يونس هو ابن عبد الأعلى، وابن وهب هو عبد الله، وهذا الإسناد ـ فضلا عن إرساله ـ منقطع؛ لجمالة شيخ ابن وهب فيه، لكن بيّنه ابن بشكوال ٢/٢٥)٧٤٦/٢) من طريق بقى بن

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته في الخبر (۲۲۷). (۲) سبقت ترجمته في الحبر (۳۸).

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٩.

مخلد، عن سحنون، عن ابن وهب، عن ابن لَهِيعة،عن أبي صخر به. وحديث عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة صحيح.

وقیل: إن صاحب الحجابة هو: شبیة بن عثمان بن أبی طلحة بن عبد الله بن عبد العزی ابن عبد العزی ابن عبد الدار، له صحبة، أسلم يوم الفتح، وكان أبوه ممن قتل بأحد كافرا، وكان ممن ثبت يوم حنين بعد قصة، ومات سنة تسع وخمسين (١).

## ٥٩٥/٥٩٥ ـ روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ١٠/٦٠ قال:

حدثنى محمد بن الحسن، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدى: وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم والآخر وجاهد فى سبيل الله لايستون عند الله قال: افتخر على وعباس وشيبة بن عثمان، فقال العباس: أنا أفضلكم، أنا أسقى حجاج بيت الله. وقال شيبة: أنا أعمر مسجد الله، وقال على: أنا هاجرت مع رسول الله على: وأجاهد معه فى سبيل الله. فأنزل الله: (الماين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله... (٢) الآية.

رواه ابن بشكوال ٧٤٥/٢، ٧٤٥(٢٦) بسنده إلى ابن جرير به، إلا أنه قال: « ثنا الحسين» بدل « حدثني محمد بن الحسن».

وقيل: تكلم بذلك عثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان معاً.

٩٥ / ١٣٨٦ ـ روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ١٠/١٠ قال:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو، عن الحسن، قال: نزلت في على وعباس وعثمان وشيبة، تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله على: قيموا على سقايتكم، فإن لكم فيها خيرا».

عمرو هو ابن عبيد بن باب المعتزلي، كان داعية إلى بدعة، اتهمه جماعة مع أنه كان عابدا، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري.

رواه الخطيب ص ٤٧٣ (٢١٩) بسنده إلى محمد بن حماد الطهراني، عن عبد الرزاق به.

وقد روى الطبرى ، ٦٨/١، وابن بشكوال ٢٦٥١٧(٢٦٥) عن الشعبى قال: نزلت في على والعباس، تكلما في ذلك.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢١٨/٣ إلى عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبى الشيخ.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٧/٣، تجريد أسماء الصحابة ٢١١١، الإصابة ٢١٨/٣ (٣٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٠.

٩٦ ٥- (ب): حَدِيثُ قَتَادَةَ:أَنَّ هَذِهِ الآيةَ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضَلِهِ ﴿ التوبة: ٧٥] نَزَلَتْ فِي رَجُلِ مِنْ الأَنْصَارِ عَاهَد اللَّهَ عَهْداً، فَأْسَاء عَهْدَه.

ُ وعن مجاهد، قال: رَجُلان خَرَجَا عَلَى مَلاٍ قُعُوداً، (¹) فَقَالا: وَاللَّه لِمِنْ رَزَقَنَا اللَّهُ لَنَصَّدَّقَنَّ. فَلَمَّا رَزَقَهُمْ بَخُلُوا به.

هما: ثعلبة بن حاطب الأنصاري، ومُعَتِّب ابن قُشَيْرٍ. كذا في مغازي ابن إسحاق.

كما عزاه إلى ابن مردويه، بأطول من ذلك.

وروى ابن بشكوال ٢/٥٤٧(٢٦٥) بسنده إلى ابن سيرين، قال: قدم على بن أبى طالب من المدينة إلى مكة، فقال للعباس، أبى عمر: ألا تهاجر؟... فذكره بتسميتهما.

وقوله «للعباس أبي عمر، غريب، فلم أرّ مَنْ كَنِّي العباس بن عبد المطلب بذلك، والله أعلم.

## ۱۳۸۷/۵۹۳ مروى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ١٣١/١٠ قال:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله : ﴿وَمَنَّم مَن عَاهَدَ اللَّهُ لَّمِنَ آثَانَا مِن فَصْلُهُ اللَّهِ: فَال: ذكر لنا أن رجلا من الأنصار أتى على مجلس من الأنصار، فقال: لئن آتاه الله مالا ليؤدين إلى كل ذى حق حقه. فآتاه الله مالا، فصنع فيه ما تسمعون. قال : ﴿فَلَمَّا آتَاهُم مَنْ فَصْلُهُ بِحُلُوا بِهِ إِلَى قُولُه: ﴿وَبِمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ (٢).

بشر هو ابن معاذ، ویزید هو ابن هارون، وسعید هو ابن أبی عروبة، وهذا إسناد مرسل، رجاله ثقات.

رواه ابن بشكوال ٢/٥٥٧(٢٦٨) بسنده إلى العباس بن الوليد، عن سعيد به.

كما رواه ابن بشكوال فيه بسنده إلى خليد، عن قتادة به.

وقال ابن جرير أيضا ١٣٢/١: حدثنى محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا على الله على الله عن أين أين عن مجاهد، فى قول الله :﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله﴾ قال: رجلان خرجا على ملإ قعودٍ فقالا: والله لئن رزقنا الله لنصدقن، فلمًّا رزقهم بخلوا به.

رواه ابن بشکوال ۲/۰۰۷، ۷۰۲(۲۲۸) بسنده إلى ابن جرير به.

ورواه الطبرى أيضا فيه بسنده إلى شبل بن عباد، وورقاء بن عمر اليشكرى، عن ابن أبى نَجِيح عن مجاهد، مثله.

#### البيان

قيل: إن الرجلين هما: معتب بن قشير(١)، وثعلبة بن حاطب الأنصارى.

٩٧٨/٤ عند النبوية ١٣٨٨/٥٩٠):

ثم قال تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾ وكان الذين عاهد الله منهم: ثعلبة بن حاطب، ومُعتّب ابن قشير، وهما من بني عمرو بن عوف.

رواه ابن بشنكوال ٧٥٦/٢ (٢٦٨) بسنده إلى زياد بن عبد الله، عن ابن إسحاق به.

وقد رواه ابن جرير في التفسير ١٣٢/١٠ عن ابن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن به.

وهو ـ فضلا عن إرساله ـ ضعيف، فيه عمرو بن عبيد المعتزلي، كان داعية إلى بدعة، وقد عنعنه ابن إسحاق عنه.

وقيل: إنما نزلت الآية في ثعلبة بن حاطب. وهذا إن صح فهو غير ثعلبة بن حاطب بن عمرو ابن عبيد، من بني عمرو بن عوف، الأوسى الأنصاري، فإن هذا الأخير قد شهد بدراً.

٩٦ ٩٨٩/٥٩ ــ روى كونَه ثعلبة بن حاطب ابنُ جرير الطبرئُ في التفسير ١٣٠/١٠ قال:

حدثنى محمد بن سعد، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ﴾ الآية. وذلك أن رجلا يقال له ثعلبة بن حاطب من الأنصار أتى مجلسا، فأشهدهم، فقال: لئن آتانى الله من فضله آتيت كل ذى حق حقه، وتصدقت منه، وجعلت منه للقرابة. فابتلاه الله، فآتاه من فضله، فأخلف ما وعد، فأغضب الله بما أخلفه ما وعده، فقص الله شأنه فى القرآن.

هذا إسناد مسلسل بالضعفاء العوفيين . انظر الخبر (٥٨٧).

رواه البيهقى فى دلائل النبوة ٧٨٩/٥ عن أبى عبد الله الحافظ، عن أحمد بن كامل القاضى عن محمد بن سعد العوفى به.

ورواه ابن بشكوال ٦/٢٥٧(٢٦٨) بسنده إلى عروة مرسلا، وفي إسناده عبد الله بن لَهِيعة. سما مراه ١/٨مدمد مراسطا مراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط

کما رواه ۷۵۷/۲ بسنده إلى سعيد بن جبير، مرسلا، وفي إسناده الوليد بن مسلم، مدلس، وقد عنعن.

وروى ابن جرير ١٣٠/١، ١٣١، ١٣١ بسنده إلى محمد بن شعيب الحراني، والطبراني ٢٦٠/٨، ٢٦١ (٧٨٧٣) بسنده إلى الوليد بن مسلم، والبيهقي في الدلائل ٥/ ٢٨٩ - ٢٩٢ بسنده إلى

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(٣٩٦).

مسكين بن بكير، جميعا عن معان بن رفاعة السَّلاَمي، عن أبي عبد الملك على بن يزيد الألْهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن، وهو أبو عبد الرحمن الشامي، عن أبي أمامة الباهلي، قال:

جاء ثعلبة بن حاطب الأنصارى، فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يرزقنى مالا... فذكر الحديث بطوله، فى دعاء النبى عَلِيْتُه له، وكثرة ماله، ومنعه الصدقة، ونزول الآية، وعدم قبض النبى صدقته، وكذلك فَعَل أبو بكر وعمر وعثمان، حتى هلك فى خلاقة عثمان.

قال الهيئمي في المجمع ٣٢/٧: ﴿ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي، وَفَيْهُ عَلَى بَنْ يَزِيْدُ الْأَلْهَانِي، وَهُو مَتَرُوكُ». قلت: ومعان بن رفاعة لَيِّن الحديث، كثير الإرسال.

وقد ساق ابن الأثير في أسد الغابة ٣٣٧، ٣٣٨ هذا الحديث بإسناده إلى محمد بن شعيب، عن معان بن رفاعة، في ترجمة ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد الأوسى البدرى، ثم ذكر بعدها قول ابن الكلبى: إنه شهد بدراً وقتل يوم أحد، ثم قال: « فإن كان هذا الذى في هذه الترجمة، فإما أن يكون ابن الكلبى وهم في قتله، أو تكون القصة غير صحيحة، أو يكون غيره. وهو هو لا شك فيه».

كما ساقه الذهبي في التجريد ٦٦/١، وذكر أن هذا الحديث الطويل منكر بمرة.

وقال البيهقى فى الدلائل عقب الحديث: « هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير، وإنما يروى موصولاً بأسانيد ضعاف، فإن كان امتناعه من قبول توبته وقبول صدقته محفوظا، فكأنه عرف نفاقه قديمًا، ثم زيادة نفاقه وموته عليه، ثم أنزل الله تعالى عليه من الآية حديثا، فلم يَركونه من أهل الصدقة، فلم يأخذها منه. والله أعلم ».

وقد فَرق ابنُ حجر بين صاحب هذه القصة وبين ثعلبة بن حاطب البدرى، وقال فى الإصابة المدرى: « وفى كون صاحب هذه القصة ـ إن صح الخبر، ولا أظنه يصح ـ هو البدرى ـ المذكور قبله ـ نظر. وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبى: إن البدرى استشهد بأحد. ويقوى ذلك أيضا بأن ابن مردويه روى فى تفسيره من طريق عطية عن ابن عباس فى الآية المذكورة، قال: وذلك أن رجلا يقال له ثعلبة بن أبى حاطب من الأنصار أتى مجلسا، فأشهدهم، فقال: لمن آتانى الله من فضله. الآية. فذكر القصة بطولها، فقال: إنه ثعلبة بن أبى حاطب، والبدرى اتفقوا على أنه ثعلبة بن حاطب. وقد ثبت أنه عليه قال: « لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية »، وحكى ثعلبة بن حاطب. وقد ثبت أنه عليه قال: « لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية »، وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: « اعملوا ما شتتم، فقد غفرت لكم ». فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقاً فى قلبه، وينزل فيه ما نزل ؟ فالظاهر أنه غيره. والله أعلم ».

قلت: لا داعى لإطالة البحث في كونه هو البدرى أو غيره، طالما أن القصة ـ أصلاً ـ غير صحيحة، كما ظهر في التخريج، حتى لا يساء الظن بصحابي برىء. والله أعلم.

٩٧ - (ع): حِدَيثُ أبنِ مَسْعُودٍ: قَالَ رَجُلٌ للنّبِي عَلَيْهَ : أَصَبْتُ مِنَ امْرَأَةٍ دُونَ الْجِمَاعِ / ... فذكر الحديث في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَى النَّهَارِ ﴾ [٣٥٠/ب]
 الآية [هود: ١١٤].

هو : أبو اليَسَر كَعْبُ بن عَمرو الأنصارى .

(ب) : ذكره النسائى فى تفسيره . وقيل : نَبْهَان التَّمَّار ، وكنيته: أبو مَعْقِل(١)،
 وقيل: ابن مُغيث(٢) الأنصارى .

(ط) : وفي رواية أخرى : عمرو بن غَزِيَّة الأنصاري.

زاد (خ) فيه: فقال رجل. أَلَهُ خَاصَّةً ؟.

 $_{
m I}$  القائل : أله خاصة : $_{
m I}^{(7)}$  قيل : أبو اليَسرَ أيضا . وقيل : مُعاذ . وقيل : عُمر $_{
m I}^{(1)}$  .

قلت: روّى ابن منده في الصحابة أن السائل: عمرو بن غَزِيَّة ، وأن القائل: ألّهُ خَاصَّةً: عُمَرُ بن الخطَّاب ](°).

۱۳۹۰ / ۱۳۹۰ روی هذا الحدیث مسلم: ك : التوبة، ب: قوله تعالى ﴿ إِنْ الحِسنات يَذَهَبَنُ التَّوْبَةُ، ب: قوله تعالى ﴿ إِنْ الحِسنات يَذَهَبُنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبى شببة ـ واللفظ ليحيى ـ (قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا) أبو الأحوص، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله، قال: جاء رجل إلى النبى عَلِيَّة، فقال: يارسولُ الله، إنى عالجت امرأة في أقصى المدينة ، وإنى أصبت منها مادون أن أمسها... الحديث في نزول قوله تعالى: ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فقال رجل من القوم: يانبى الله، هذا له خاصة ؟ قال: « بل للناس كافة ».

رواه أبو داود: ك: الحدود، ب: في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوَبَّ قبل أن يأخذه الإمام ١٦٠/٤ (٤٤٦٨) بسنده إلى أبي الأحوص، والترهذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة هود ٥٣٣/٥، ٥٣٥ (٥١١٣) بسنده إلى أبي الأحوص، وعزاه المزى في التحفة ٧/٥ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم، بسنده إلى أبي الأحوص، وأبي عوانة، وابن جوير الطبرى

<sup>(</sup>١) كذا ، والصواب : أبو مقبل . كما في كتب التراجم . (٣ ، ٥) ما بين المعقوفتين ساقط من « خ » .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ زَ ﴾: معتب . (٤) في ﴿ خَ ﴾: عمرو .

فى التفسير ٨٠/١٢ بسنده إلى أبى الأحوص، وإسرائيل، وأبى عوانة، وابن حبان ١١٤، ١١٤، ١١٤ ( ٢٨٥) بسنده إلى أبى عوانة، والطيالسي ص٣٧ (٢٨٥) عن أبى عوانة، والخطيب ص٣٨٥ (٢٠٩) بسنده إلى أبى عوانة، جميعاً عن سِماك بن حرب، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبدالله بن مسعود به.

وليس في رواية ابن حبان : فقال: رجل من القوم... إلخ.

وانظر رواية إبراهيم عن الأسود وحده في الخبر التالي (٩٨٠).

ورواه الترمذى: ك: التفسير، ب: سورة هود٥/٥٥٥ (١١٥، ١١٥) بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي، والفضل بن موسى السيناني ، وعزاه المزى في التحفة ١٨٥/٧ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم، بسنده إلى الفضل بن موسى، وإلى محمد بن يوسف، والطبراني ١٠٤٨ (١٠٤٨ (١٠٤٨) بسنده إلى محمد بن يوسف، كلاهما، عن سفيان الثورى، عن الأعمش وسماك \_ ولم يذكر الفضل الأعمش \_ عن إبراهيم التخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود به، وليس فيه: فقال رجل: أله خاصة... إلخ.

## البيان

هذا الرجل هو: أبو اليسر كعبُ بنُ عمرو الأنصاوي(١).

٩٧ ع ١ / ٣٩١ ـ روى ذلك الترمذي: ك: التفسير، سورة هود ٨ / ٥٣٥، ٣٩ه ( ١١٨ ) قال:

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا قيس بن الربيع، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبى اليسر، قال: أتننى امرأة تبتاع تمرا، فقلت: إن في البيت تمراً لطيب (٢) منه. فدخلت معى في البيت، فأهويت إليها فقباتها،... فذكر الحديث في مجيئه أبا بكر ثم عمر، ونصحهما إياه بالستر والتوبة، ثم مجيئه النبي وقوله له: و أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا ؟ » حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار قال: وأطرق رسول الله على طويلا، حتى أوحى إليه: ﴿أقم الصلاة طوفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ (٣) قال أبو اليسر: فأتيتُه، فقال أصحابه: ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: و بل للناس عامة».

قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب(في تحفة الأشراف ٣٠٧/٨: حسن غريب) وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره، وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث: مثل رواية

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٤٦٦) . (٢)كذا ، ولعله : ٥ أطيب ٤ .

<sup>(</sup>۳) هود : ۱۱۶ - ۱

قيس بن الربيع ﴾. ثم قال: ﴿ وأبو اليسر اسمه كعب بن عمرو ﴾.

قلت:قيس وثّقه النورى وشعبة، وأبو الوليد، ومعاذ بن معاذ، وتكلم فيه عفان، واحمد، ووكيع، وضعّفه أيضا ابنُ معين، وعلى بن المدينى، وابن سعد، والدارقطنى، وقال ابن حجر: صدوق، تغير لما كبر. وقال الذهبى فى الميزان ٣٩٣/٣: « صدوق فى نفسه، سىء الحفظ».

رواه النسائى فى التفسير ١/٥٩٥، ٥٩٦ (٢٦٨) ومن طريقه ابن بشكوال ٢٩٤/١، ٥٩٢ (٨٠/١) بسنده إلى ٥٩٢ (٨٠/١) بسنده إلى قبس بن الربيع، والطبراني ١/٥٦١ (٣٧١) بسنده إلى قبس بن الربيع، والخطيب ص٤٣٩ (٣٠٩) بسنده إلى قبس بن الربيع، والخطيب ص٤٣٩ (٣٠٩) بسنده إلى قبل بن الربيع، والخطيب ص٤٣٩ (٣٠٩) بسنده إلى شريك بن عبد الله، جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب به، وليس فى حديث شريك: فقال أصحابه: ألهذا خاصة ؟... الخ.

وقيل: صاحب القصة هو: نبهان التمار، أبو مقبل.

٩٧ م / ٢٣٩٢ ـ قال ابن الأثير في أسد الغابة ٥ / ١٣:

روى مقاتل عن الضحاك، عن ابن عباس، في قوله عز وجل:﴿واللَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَشَمُ﴾ (١) و ﴿ أَقَمَ الصَّلَاةَ طَرِفَى النَّهَارِ ﴾ :

يريد نَبْهَان النَّمار، أتته أمرأة حسناء جميلة، ثبتاع منه تمراً، فضرب على عجيزتها، فقالت: والله ماحفظت غيبة أخيك، ولا نِلْتَ حاجتك. فسُقِطَ في يده، فذهب إلى رسول الله عَلَى فأعلمه، فقال رسول الله عَلَى: ﴿ إِياكَ أَن تَكُونَ المرأة غاز ﴾ فذهب يبكى، فقام ثلاثة أيام، يصوم النهار، ويقوم الليل، فلما كان اليوم الرابع أنزل الله تعالى: ﴿ واللين إذا فعلوا فاحشة ﴾ الآية فأرسل رسول الله على الله على الله عنه نوبتى رسول الله على حتى يَقْبل شكرى، فأنزل الله تعالى: ﴿ أقم الصلاة طرفى النهار ﴾ الآية.

قال ابن الأثير: أخرجه ابن منده وأبو نعيم.

قال الذهبي في التجريد ١٠٣/٢: و نبهان التمار أبو مقبل، له ذكر في رواية مقاتل عن الضحاك، وليسا بثقتين.

ورواه ابن بشكوال ۲۹۵/۱ ، ۲۹۲ (۸٤) بسنده إلى عبد الغنى بن سعيد الثقفى، عن موسى ابن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.

وقال ابن حجر في الإصابة ٢٣٠/٦ بعد أن ذكر رواية مقاتل بن سليمان في تفسيره:

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٥ .

«و هكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس، مطولا ».

ئم قال: « ومقاتل متروك ، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، وعبد الغنى وموسى هالكان. وأورد هذه القصة الثعلبي والمهدوي ومكي والماوردي في تفاسيرهم بغير سند ».

وقيل: هو فلان بن معتب الأنصاري، لم أجد له ترجمة.

١٣٩٣/٥٩٧ روى ذلك ابن جرير الطبرى في النفسير ١١/ ٨٠ قال:

حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: جاء فلان بن مُعَنِّب، رجل من الأنصار، فقال: يارسول الله، دخلت امرأة، فنلتُ منها ما ينال الرجل من أهله إلا أنى لم أواقعها، فلم يَدْرِ رسول الله ﷺ مايجيبه، حتى نزلت هذه الآية:﴿ أَقَمَ الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ فدعاه فقرأها عليه.

هذا إسناد معضل.

رواه ابن بشكوال ۲۹۲/۱ ۲۹۷ (۸٤) بسنده إلى محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبى معاوية به، وسماه « ابن مغيث » .

وقد عزاه المزى فى التحفة ٨٨/٧ إلى النسائى فى الكبرى: ك: الرجم، عن أبى كريب محمد ابن العلاء، عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: جاء رجل... فذكره مرسلا، ولم يذكر أنه سماه.

وعزاه في الدر المنثور٣٥٣/٣ إلى ابن جرير، وفيه ﴿ فلان بن مقيب ﴾ كذا...

ورواه عبد الرزاق ٤٤٧ (١٣٨٣٠) عن معمر، عن سليمان التيمي به،بأطول مما سبق ؛ إلا أنه لم يذكر فيه قول الرجل: ألى هَذا ؟ .

وقيل: صاحب القصة عمرو بن غَزِيَّة ـ بغين معجمة، ثم زاى مكسورة وتحتانية ثقيلة ـ ابن عمرو بن ثعلبة، النجَّارى الأنصارى. يقال: إنه شهد العقبة وبدرا (١).

١٠٥ / ١٣٩٤ - قال ابن حجر في الإصابة ٥ / ١٠:

ذكر الكلبى فى تفسيره عن أبى صالح، عن ابن عباس، فى قوله تعالى: ﴿ أَقَمَ الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ (٢) قال: نزلت فى عمرو بن غزية، وكان يبيع التمر، فأتته إمرأة تبتاع منه تمراً. الحديث فى نزول الآية.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٢٥/٤ ، تجريد أسماء الصحابة ١/٥١١ ، الإصابة ١٠/٦ (٩٩٢٢) .

<sup>(</sup>۲) هود : ۱۱۶ .

قال ابن حجر: انفرد الكلبي بتسميته: غزية بن عمرو.

قلت: والكلبي متهم بالكذب، رومي بالرفض، وأبو صالح باذام: ضعيف.

وأما القائل: أله خاصة، فقيل: هو صاحب القصة نفسه.

۱۳۹۵/۵۹۷ روى ذلك البخارى: ك: مواقيت الصلاة وفضلها، ب: ماجاء أن الصلاة كفارة الصلاة كفارة ١٠٢/١ قال:

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان النهدى، عن ابن مسعود، أن رجلاً أصاب من امرأة قُبلة، فأتى النبى عَلَيْه، فأخبره، فأنزل الله: ﴿ أَقَمَ الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ فقال الرجل: يارسول الله، ألى هذا ؟ قال: « لجميع أمتى كلهم ».

رواه أيضا في ك: التفسير، سورة هود ٢/٣٤ ابسنده إلى يزيد بن زريع، ومسلم: ك: التوبة، ب: قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السئيات ك ٢١١٦ (٢١٦ /٢١٦) بسنده إلى يزيد بن زريع، وإلى المعتمر بن سليمان، وإلى جرير، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة هود ٥٣٥/٥ ، ٣٥ (٢١٦) بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، والنسائي في التفسير ١/٤٥ و (٢٦٧) بسنده إلى يزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وابن أبي عدى ، وعزاه المزى في التحقيد ١/٧٧ إليه في الكبرى: ك: الرجم، بسنده إلى يزيد بن زريع، ك: الصلاة، بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة والسنة فيها، ب: ماجاء أن الصلاة كفارة ١/٧٤٤، يحيى بن سعيد، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة والسنة فيها، ب: ماجاء أن الصلاة كفارة ١/٧٤٤، وبشر بن ١٤٤ (١٢٥ /١٠) بسنده إلى المعتمر، وابن جرير الطبرى في التفسير ١/ ٨٠ بسنده إلى ابن علية، وبشر بن المفضل، والمعتمر، وابن حبان ٢/١/١٤ (١٢٢١) بسنده إلى المعتمر، وابن حبان ١/١٢ (١٢١) بسنده إلى المعتمر، وأحمد ١/١٢٢) بسنده إلى المعتمر، وأحمد ١/٥ /١٨ بسنده إلى ابن أبى عدى، (٢١٥) بسنده إلى سلام بن أبى مطبع، والخطيب ص٤٤ (٢٠٩) بسنده إلى ابن أبى عدى، وابن بشكوال ١/٤٠٢) بسنده إلى بيزيد بن زريع، جميعاً عن سليمان بن طرخان التيمى، عن وابن بشكوال ١/٤٠٢) بسنده إلى يزيد بن زريع، جميعاً عن سليمان بن طرخان التيمى، عن أبى عثمان عبد الرحمن بن مل النهدى، عن ابن مسعود.

وقيل: القائل عمر بن الخطاب (١).

١٣٩٦/٥٩٧ ـ روى ذلك أحمد ١/٥٤١ قال:

ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن سِمَاك بن حرب، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٢١) .

قال: جاء إلى النبى ﷺ، فقال: إنى لقيت امرأة في البستان... فذكر الحديث والآية، قال: فدعاه النبى ﷺ، فقال: و بل للناس النبى ﷺ، فقرأها عليه، فقال: و بل للناس كافة ؟ فقال: و بل للناس كافة ».

هذا إسناد صحيح.

رواه الخطيب ص ٤٣٨، ٤٣٩ (٢٠٩) بسنده إلى عبد الله بن أحمد، عن أبيه به.

ورواه ابن حبان ۱۱٤/۳، ۱۱۰ (۱۷۲۷) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، وابن خزيمة ۱٦٢/۱ (٣١٣) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن وكيع به.

وقيل: القائل هو: معاذ بن جبل (١).

## ٩٩٥ / ١٣٩٧ ـ روى ذلك عبد الرزاق ٧/٥٤٤ (١٣٨٢) قال:

أخبرنا إسرائيل بن يونس، عن سِمَاك بن حرب، أنه سمع إبراهيم يحدث، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ... فذكر الحديث والآية. قال: فقال له معاذ بن جبل: أله وحده يانبي الله، أم للناس كافة ؟ قال: « بل للناس كافة ».

هذا إسناد صحيح.

رواه أحمد ٤٤٩/١، والخطيب ص٤٤(٢٠٩)بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبرى، كلاهما عن عبد الرزاق به.

ورواه أحمد عقبه عن سريج، عن أبى عوانة، عن سِمَاكٍ، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، مثله.

وقد روى ذلك عن معاذ نفسه: رواه التوملى: ك: التفسير، سورة مود٨٥٣٥، ٥٣٥ (١١٧) بسنده إلى زائدة، وجرير، وأحمده ٢٤٤/هما، ١٩٧) بسنده إلى زائدة، وجرير، كالهما، بسنده إلى زائدة، وألطبراني ١٣٦/٢٠، ١٣٦/٧٠، ٢٧٨) بسنده إلى زائدة، وجرير، كالهما، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ، بالقصة، وفيها: فقلت: يارسول الله، أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ قال: ﴿ بِلُ للمؤمنين عامة ».

قال الترمذى: « هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من معاذ ابن جبل، ومعاذ بن جبل مات فى خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبى ليلى غلام صغير ابن ست سنين، وقد روى عن عمر ورآه ».

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٦٤) .

قلت : ولا مانع أن يكون السؤال حصل منهم جميعا.

(ز) وقد روى أن الرجل صاحب القصة سأل، وأن عمر رد عليه بعموم الحكم، فصدقه النبي ﷺ.

## ١٣٩٨/٥٩٧ روى ذلك أحمد ٢٦٩/١، ٢٧٠ قال:

ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا حماد، قال: ثنا على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن امرأة مُغِيباً أتت رجلاً تشترى منه شيئا، فقال: ادخلى الدُّولُج حتى أعطيك .فدخلت فقبلها وغمزها، فقالت: ويحك ! إنى مُغِيباً. فتركها ، وندم على ما كان منه... الحديث فى مجيئه عمر ثم أبا بكر، ثم النبى عَلَيْه ، وقوله: و لعلها مُغِيب » قال: فإنها مغيب. فسكت رسول الله على و وزل القرآن: ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلها من الليل ﴾ إلى ﴿ للذاكرين ﴾ (١) قال: فقال الرجل: يارسول الله، أهى في خاصة، أو في الناس عامة ؟ ، قال: فقال عمر: لا، ولا نعمة عين لك، بل هى للناس عامة ، قال: فضحك النبى عَلَيْه ، وقال: وصدق عمره رضى الله عنه.

مؤمل هو ابن إسماعيل العدوى، وحماد هو ابن سلمة ، وهذا إسناد ضعيف فيه على بن زيد ابن جدعان ضعيف، ويوسف بن مهران ليّن الحديث.

رواه الخطيب ص٤٤١ (٢٠٩)بسنده إلى عبد الله بن أحبد، عن أبيه، لكن فيه سقط فى موضعين، فقد قال: وحدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يوسف بن مهران، والصواب: حدثنا مؤمل، قال: ثنا حماد، قال: ثنا على بن زيد، عن يوسف بن مهران ،كما هو فى النص أعلاه:

ورواه أحمد ٢٤٥/١ عن يونس، وعفان، والطبراني ٢١٥/١٢، ٢١٦ (٢٩٣١) بسنده إلى حجاج بن المنهال، جميعا عن حماد بن سلمة به.

قال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٣٨/٧: ﴿ رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالطَّبِرَانَى فَى الكَبِيرِ... وَرَوَاهُ فَى الأُوسِطُ باختصار كثير، وفى إسناد أحمد والكبير على بن زيد، وهو سيء الحفظ ثقة، وبقية رجاله ثقات، وإسناد الأوسط ضعيف ﴾.

مُغِيب: بضم الميم وكسر الغين المعجمة: التي غاب عنها زوجها (٢).

الدولج: بالدال المهملة المثقلة، والواو الساكنة، واللام المفتوحة، ثم جيم: المخدع، وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير (٣).

 <sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۶. (۲) النهاية ۲/۹۹/۳. (۳) النهاية ۲/۱٤۱.

١٠٥٠ (١): حَدِيثُ إِبْراَهِيمَ النَّخْعِيّ: عَنْ خَالِهِ، عَنِ أَبْنِ مَسْعُودَ... الحديث المتقدم.

## خاله هو: الأسود / بن يزيد ، كما في سنن النسائي مبهماً ومبيناً .

[ز۸۷/ب]

# ١٣٩٩/٥٩٨ هذا الحديث رواه ابن جرير في التفسير ١٠/١٢ قال:

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أنبأنى وسِمَاكَ، قال: سمعت إبراهيم يحدث عن خاله، عن ابن مسعود، أن رجلا قال للنبي ﷺ... فذكر الحديث السابق.

كما رواه ابن جرير فيه عن ابن المثنى، عن أبي قطن عمرو بن الهيئم البغدادي، عن شعبة به.

وعزاه المزى في التحفة ٧/٥ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم، بسنده إلى سعيد بن الربيع وأبي قطن، كلاهما عن شعبة به.

### البيسان

خال إبراهيم بن يزيد النخعي، هو: **الأسود بن يزيد النخعي(١**).

۱۲۰۰/۵۹۸ وی ذلك مسلم:ك: التوبة، ب: قوله تعالى:﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات﴾ ٢١١٧/٤ (٢٧٦٣) قال:

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلى، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت إبراهيم يحدث عن خاله الأسود، عن عبد الله، عن النبي عليه بمعنى حديث أبى الأحوص(٩٧) وقال في حديثه: فقال معاذ: يارسول الله، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: « بل لكم عامة ».

عزاه المزى في التحفة ٧/٥ إلى النسائي في الكبرى: ك: الرجم، ورواه ابن جريو في التفسير ٨٠/١٢ كلاهما عن محمد بن المثني به.

وعزاه المزى إليه أيضا بسنده إلى أسباط بن نصر، عن سماك، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله به.

وقد رواه إبراهيم، عن حاله عبد الرحمن بن يزيد النخعي أيضًا. انظر الحبر السابق (٩٧٥).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣٧) .

٩٩ ٥ ـ (ب) : حَدِيثُ قَتَادَهَ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلاً أَنَكُرَ الْقُرْآنِ وَكَذَّبَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَرْسَلَ اللَّه وَهُمُ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ فَأَرْسَلَ اللَّه (١) عَلَيْهِ صَاعِقةً فَأَهْلكَتْهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَهُمُ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَكيدُ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ وَهُو شَكيدُ الْمُحَالُ ﴾ [الرعد: ١٣] قال : شديد (٢) القوة في الحيلة .

هو : أرْبَد (٣) بن قيس بن جعفر بن كلاب . ذكره الطبرى .

٩٩ ٥ / ١ م ٤ ١ ـ روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ١ ٨٤/١ قال:

حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذُكِرَلنا أن رجلاً أنكر القرآن، وكذب النبى على ، فأرسل الله عليه صاعقة، فأهلكته، فأنزل الله عز وجل : ﴿ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ﴾ [الرعد: ١٣].

هذا إسناد مرسل، وبشر بن معاذ العقدى صدوق، وبقية رجاله ثقات.

رواه ابن بشكوال ٧٦٩/٢ (٢٧٤) بسنده إلى دحيم الدمشقى، عن سعيد بن أبى عروبة به. البيان

الرجل هو: أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب، أخو لبيد بن ربيعة الشاعر لأمه، ذكره ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب»ص٢٨٥ في ولد خالد بن جعفر بن كلاب، وقال: وهو الذي أراد قتل رسول الله عَلَيْهُ مع عامر بن الطفيل، فدعا عليه، فرماه الله تعالى بصاعقة، فمات».

## ٣٩٥٩/١ - ١٠٧٦٠) تال:

حدثنا مسعدة بن سعد العطار، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثني عبد العزيز بن عمران، حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم، عن أبيهما، عن عطاء بن يَسَار، عن ابن عباس، أن أربد بن قيس بن جزى بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله على أنتهيا إلى رسول الله على وهو جالس، فجلسا بين يديه... فذكر الحديث في طلب عامر من النبي أن يجعل له الأمر من بعده، ورفض النبي ذلك، وتهديد عامر إياه، ثم خروج عامر وأربد وتآمرهما على قتل النبي على إلى قوله: فأقبلا راجعين إليه، فقال عامر: يامحمد، قم معى أكلمك. فقام معه النبي على فخليا إلى الجدار، ووقف معه رسول الله على يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على قائم السيف، فأبطأ عامر على أربد بالضرب، فالتفت رسول الله على أربد وما يصنع، فانصرف عنهما... الحديث في بالضرب، فالتفت رسول الله على أربد وما يصنع، فانصرف عنهما... الحديث في

 <sup>(</sup>۱) زاد في و خ ۽ : تعالى .
 (۲) في و ز ۽ : شدة .

<sup>(</sup>٣) في و زه: أزيد . . .

٩٠٠ (ب): حَدِيثُ أَبَى بن كَعْبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْدِى قَتَلَهُ النَّدِى قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِراً ، وَلَوْعَاشَ لاَرْهُقَ أَبُويْهِ طُغْيَاناً وكُفْراً» .

هذا الغلام اسمه: جَيْسُور ، بالجيم والسين والراء المهملتين ، وقيل: حَيْسُور، بالحاء المهملة. ذكره البخاري في صحيحه ، واختلف رواته في ضبطه (١).

قلت : وقيل : خشر بوذ <sup>(٢)</sup>. واسم أبيه : ملاس . واسم أمه : رخمي .

خروجهما إلى قوله: فخرجا حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله عز وجل على أربد صاعقة، فقتلته.... وذكر الحديث في موت عامر بالقرحة في بيت امرأة من بني سلول، ونزول الآيات.

قال الهيشمي في المجمع ٢/٧٤: ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي فِي الأُوسِطَ، وَالْكَبِيرِ بِنَحُوهُ... وَفِي إسنادَهُمَا عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف ﴾.

قلت: عبد العزيز متروك، احترقت كتبه فحدث من حفظه، فاشتد غلطه، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف، وتابعه أخوه عبد الله وهو صدوق فيه لين.

عزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٦/٤ إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبي نعيم في الدلائل، من طريق عطاء بن يسار، عن ابن عباس.

وروی ذلك ابن جریر الطبری ۸۵ /۸۶/۱۲، ۸۵ ومن طریقه ابن بشكوال ۷،۲۹/۲ ، ۷،۷۰ (۲۷۶) ـ عن ابن جریج مختصرا، مرسلا.

وعزاه السيوطي في الدر ٢/٤ إلى أبي الشيخ أيضا.

۱۴۰۳/۲۰۰ روی هذا الحدیث مسلم: ك : القدر، ب: معنى كل مولود يولد على الفطرة
 وحكم موت أطفال الكفار والمسلمين ۲۰۵۰/۲ (۲۶۶۲) قال:

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن رقبة بن مَسْقَلة، عن أبى إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبى بن كعب، قال: قال رسول الله عليه: « إن الغلام الذى قتله الخَطْرُ طُبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا».

رقبة: براء وقاف مفتوحتين، وموحدة، ومُسْقله: بالسين المهملة وفتح القاف واللام، كذا هو في صحيح مسلم وفي غيره، وفي كتب التراجم، مُصَّقله، بالصاد المهملة بدل السين، وكلاهما صحيح.

(۲) في ا ز ۱: حر نود .

<sup>(</sup>١) في وز ١ : واختلف في ضبطه .

رواه أبو داود: ك: السنة، ب: في القدر ٢٧/١٥ (٤٧٠٥) ٢٧٠٤) بسنده إلى رقبة بن مصقلة، وإسرائيل بن يونس، والترمذي - وقال: حسن صحيح غريب - ك: التفسير، سورة الكهف ١٩٦٨ (١٩٥٥) بسنده إلى عبد الجبار بن عباس، وابن جوير الطبرى في التفسير ١١ ٣٠٤ بسنده إلى عبد الجبار بن عباس الهمداني، وابن حبان ٣٨/٨ (١٦٨٨) بسنده إلى رقبة، وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسند ١٢١/٥ بسنده إلى رقبة، وإلى عبد الجبار بن عباس الهمداني، والطيالسي ص٣٧(٨٣٥) عن محمد بن أبان، وابن بشكوال ٢٢٨) ١٥٥٤ (٢٢٨) بسنده إلى رقبة، وإسرائيل، جميعا عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي به، وفي مطبوعة الطيالسي: ابن إسحاق وهو تصحيف.

وهذا الحديث \_ أصلاً \_ قطعة من حديث الخضر الطويل: رواه بطوله \_ وفيه موطن الشاهد ... مسلم: ك: الفضائل، ب: من فضائل الخضر عليه السلام ١٨٥٠/٤ – ١٨٥١ (٢٣٨٠) بسنده إلى رقبة ، وإلى إسرائيل، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ١١٩/٥، ١٩٩١ بسنده إلى إسرائيل، جميعا عن أبى إسحاق به، وفيه: « وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وكان أبواه قد عطفا عليه، فلو أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا...» الحديث.

#### البيسان

اسم الغلام: جَيْسُور. قال ابن حجر في الفتح ٣١٩/٨: 3 وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمَيْهني: بفتح المهملة أوله، ثم تحتانية ساكنة، ثم مهملة مضمومة، وكذا في رواية ابن السكن. وفي روايته عن غيره بجيم أوله، وعند القابسي بنون بدل التحتانية، وعند عبدوس بنون بدل الراء، وذكر السهيلي أنه رآه في نسخة بفتح المهملة والموحدة ونونين الأولى مضمومة بينهما الواو الساكنة، وعند الطبرى من طريق شعيب الجبائي كالقابسي، وفي تفسير الضحاك بن مزاحم: اسمه حشردو، ووقع في تفسير الكلبي: اسم الغلام: شمعون ٥.

وانظر ابن بشكوال ٢/٥٥٦.

• ٠٦/ ٤ • ٤ ١ ـ رواه البخاري: ك: التفسير، سورة الكهف ١٥٤/٣ ، ١٥٥ قال:

حدثنا إبراهيم بن موسى، أحبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج أحبرهم، قال: أحبرنى يعلى ابن مسلم، وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد، قال: إنا لعند ابن عباس في بيت إذ قال: سلوني. قلت: أى أبا عباس، جعلني الله فداءك! بالكوفة رجل قاص، يقال له نَوْفٌ ، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. أما عمرو، فقال لي: قال: قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب...

فذكر حديث موسى، والخضر بطوله، إلى أن قال: ﴿ وكان وراءهم ملك﴾ (١) وكان أمامهم ـ قرأها ابن عباس: أمامهم ملك ـ يزعمون عن غير سعيد أنه هُدَدَ بن بُدَد، والغلام المقتول اسمه ـ يزعمون ـ جيسور... الحديث.

ذكره ابن بشكوال ٢٥٥/١ (٢٢٨) عن البخاري. وذكر الاختلاف في ضبطه.

قال ابن حجر فى الفتح ٣١٩/٨: « قوله: « يزعمون عن غير سعيد أنه هُدَدُ بن بُدَد » القائل ذلك هو: ابن جريج، ومراده: أن تسمية الملك الذى كان يأخذ السفن لم تقع فى رواية سعيد. قلت: وقد عزاه ابن حالويه فى كتاب « ليس » لمجاهد... ».

ثم قال ابن حجر: « قوله: « الغلام المقتول اسمه يزعمون؛ حيسور » القائل ذلك هو: ابن جريج.

رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسنده/١١٩ عن عبد الله بن إبراهيم المروزي، عن هشام بن يوسف به.

وقال في آخر: ووجدته في كتاب أبي، عن يحيي بن معين، عن هشام بن يوسف مثله.

قال ابن حجر في الفتح ٣/٠/٩: ﴿ فِي المبتدأ لوهب بن منبه: كان اسم أبيه: ملاس، واسم أمه: رحما. وقيل اسم أبيه: كاردى، وأسم أمه: سهوى ».

وقد روی سفیان بن عیبنة، عن عمرو بن دینار، عن سعید بن جبیر، القصة بطولها، ولم یتعرض لبیان الغلام.

رواه البخارى: ك: العلم، ب: ما يستحب للعالم إذا سئل: أى الناس أعلم ؟ فيكل العلم إلى الله ١٥٥/ ٣٦ عن عبد الله بن محمد المسندى، ك: الأنبياء، ب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام ٢٤٥/ - ٢٤٧ عن على بن عبد الله، ك: التفسير، سورة الكهف ١٥١/ - ١٥٤ عن السلام ١٥٥/ - ١٥٠ عن قتيبة، ومسلم: ك: الفضائل، ب: من فضائل الخضر عليه السلام الحميدى، ١٥٥، ١٥٦ عن قتيبة، ومسلم: ك: الفضائل، ب: من فضائل الخضر عليه السلام ١٨٤٧/٤ - ١٥٠ (٢٣٨٠) عن عمرو بن محمد الناقد، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى، وعبيد الله ابن سعيد، ومحمد بن أبي عمر المكي، والترمذي - وقال: حسن صحيح - ك: التفسير، سورة الكهف ٨٨٨٨ - ٥٥ (١٥٧) عن ابن أبي عمر، وابن حبان ٢٥٧ - ٣٧ (١١٧) بسنده إلى عبد الجبار بن العلاء، وأحمده ١١٧ ، وعبد الله بن أحمد في زوائده ١١٨/ ١ من عمرو بن محمد الناقد، جميعاً عن سفيان بن عيينة (في مطبوعة ابن حبان: سليمان، وهو تصحيف)به بطوله.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٧٩.

١٠١ ( ب): حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ: لَمَّا أُخِرْجِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَجُلٌ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهِمٍ. فَنَزَلَتْ (١): ﴿ أَذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ الآية [الحج: ٣٩] ... فذكر الحديث.

# هو : أبو بكر الصديق . قاله ابن عباس فيما ذكره ابن فُطَيْس .

وروى البخارى بعضه مختصرا غير قصة الباب في: ك: بدء الحلق، ب: صفة إبليس ٢/ المجارى بعضه مختصرا عنير قصة الباب في الأيمان ١٥٥/٤ عن الحميدى، عن سفيان بن عيينة، ك: الأيمان والنذور، ب: إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز ٣٣/٣، ك: الشروط، ب: الشروط مع الناس بالقول ١١٨/٢، ١١٩ عن إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج به.

كما روى الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن أبَى الحديث بسياق آخر، لم يتعرض لذكر الغلام.

رواه البخارى: ك: العلم، ب: ما ذكر في ذهاب موسى على في البحر إلى الحضر ٢٥/١، ك: الأنبياء، ب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام ٢٤٥/٢ بسنده إلى صالح بن كيسان، ك: الأنبياء، ب: الحروج في طلب العلم ٢٥/١، ٢٦، ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى: ﴿ تؤتى الملك من تشاء ﴾ ٢٩٣/٤ بسنده إلى الأوزاعي، ومسلم: ك: الفضائل، ب: من فضائل الخضر عليه السلام من تشاء ﴾ ٢٩٣/١، ١١٥ بسنده إلى الأوزاعي، جميعاً عن ابن شهاب الزهرى، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن ابن عباس، أنه تمارى هو والحر أبن قيس الفزارى في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب، فعداه ابن عباس... فذكر الحديث. وهو أخصر من حديث سعيد بن جبير.

## ١٠١ / ٥٠٤هـ روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ١٢٣/١٧ قال :

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، قال: للم أذن للذين سعيد بن جبير، قال: لما خرج النبى ﷺ من مكة قال رجل: أخرجوا نبيهم.فنزلت: ﴿ أَذَنَ لَلْذَينَ يَقْالُونَ بِأَنْهِمَ ظَلْمُوا﴾.

ابن بشار هو محمد، وأبو أحمد هو الزبيرى محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان هو الثورى، وهذا إسناد مرسل، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) في ٥ ز ٥ : فأنزلت .

رواه ابن بشكوال ۷۹۳/۲ (۲۸۵) بسنده إلى بقى بن مخلد، عن محمد بن بشار، ومحمد

ابن المثنی، عن أبی أحمد الزبيری به. . . .

#### البيسان

القائل هو: أبو بكر الصديق<sup>(١)</sup>.

٠٠١/ ٢٠١ الحج ٩/٥١ (٣٢٢١) قال : التفسير، سورة الحج ٩/٥١ (٣٢٢١) قال :

حدثنا سفيان بن وكيع، أخَبرنا أبى وإسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان الثورى، عن الأعمش، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال : لما أخرج النبى على قال أبوبكر : أخرجوا نبيهم، لَيَهُلِكُنَّ. فأنزل الله تعالى:﴿ أَذَنَ لَلَذَينَ يَقَاتَلُونَ بَأَنْهِم ظَلْمُوا وَإِنَ الله على نصرهم لقدير ﴾ (٢) الآية: فقال أبو بكر : لقد علمت أنه سيكون قتال .

قال الترمذي : ٥ هذا حديث حسن ».

قلت : سفيان بن وكيع كان صدوقا إلا أنه ابتلى بَورَّاقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، وقد تابعه غيره من الثقات كما سيأتي.

رواه النسائي: ك: الجهاد، ب: وجوب الجهاد ٢/٦ عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، وابن جرير الطبرى في التفسير ١٢٣/١٧ عن يحيى بن داود الواسطى ، وسفيان بن وكيع، وابن حبان ١٠٤/٧ (٤٦٩٠) بسنده إلى أحمد بن إبراهيم الدورقي، والحاكم ٦٦/٢ بسنده إلى محمد ابن سنان القزاز، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي، وأحمد ١٦/١، وابن بشكوال ٢٩٣/٢، ١٩٤٧ (٢٨٥) بسنده إلى زهير بن حرب، جميعا عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش به.

ورواه الحاكم ۲٤٦/۲ بسنده إلى أبى حذيفة، عن سفيان الثورى، به وقال: « صحيح على شرط الشيخين، فقد حدثه غير أبى حذيفة، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي.

ورواه الطبرى في التفسير ١٢٣/١٧ بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي، والطبراني 17/١٢ (١٢٣٣٦) بسنده إلى سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن الأعمش به.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣٦٣/٤ إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

<sup>(</sup>۱) الحجج: ۳۹. (۲) سبقت ترجمته في الحبر (۱۰۱).

٢٠٠٠ (ع)(١): حَدِيثُ/ جَابِرٍ: قَالَتْ جَارِيةٌ لِبَعْضِ الأَنْصَارِ: يَارَسُولَ اللَّه، سَيِّدِي [٤٥٠/أ] يُكْرِهُن عَلَى البِغَاءِ [النور:٣٣]. [٤٩٠/أ] يُكْرِهُوا / فَتَيَاتِكُم عَلَى البِغَاءِ [النور:٣٣]. [٤٩٠/أ]

(خ): هو: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى ، كَانَ يُكْرِه أَمَتَيْه، وهما: مُسَيَّكَةُ ومُعَاذَة على الزِّنا، فنزلت الآية فيهما، وقيل: في مسيكة.

(ب): في صحيح مسلم: مسيكة وأميمة. وفي تفسير ابن جريج: مُعْتِبة (٢). وفي تفسير عبد الرزاق: معاذة ومسيكة. وعن الزهرى: معاذة .

(ط): أميمة ، ومسيكة .

زاد (و): ذكر الثعلبي في الآية ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها أنزلت<sup>(۲)</sup> في معاذة ومسيكة. [والثاني: في معاذة، قاله الزهرى. والثالث: في ست جَوار<sup>(٤)</sup> لعبد الله: معاذة ، ومسيكة ] <sup>(٥)</sup>، وأميمة ، وعمرة ، وأروك، وقُتيلة. وهو قول مقاتل. وقيل: نزلت في أميمة ومسيكة. قاله ابن منده، ورواه مسلم في آخر صحيحه عن جابر. انتهى.

وفى حديث(ب): وكان عند عبد اللّه بن أبيٌّ أسِير. هو : العباس بن عبد المطلب. ذكره ابن رشدين .

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرنى أبو الزبير، عن جابر، قال: جاءت جارية لبعض الأنصار، فقالت: إن سيدى أكرهنى على البغاء . فأنزل الله في ذلك: ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾.

القاسم هو ابن زكريا بن دينار، والحسين هو ابن على بن الوليد الجعفى، وحجاج هو ابن محمد المصيصى، وهذا إسناد صحيح.

ر**واه الخطيب** ص٨ · ٥ (٣٣٢) بسنده إلى معقل بن عبيد الله العبسي، عن أبي الزبير به.

۲ . ۲/ ۷ . ۲ ۱ـ روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ۱۰۳/۱۸ قال:

<sup>(</sup>۱) في ((3) (ب).(۲) في ((3) معينة.

<sup>(</sup>٣) في ٥ ز ٧ : نزلت . (٤) في ٥ خ ٧ : جواري .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ﴿ ز ﴾ .

## البيان

الرجل الأنصاري هو: عبد الله بن أبيّ ابن سلول (١).

۱٤٠٨/٦٠٢ وي ذلك مسلم: ك: التفسير، ب: في قوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ ٢٣٢٠/٤ (٣٠٢٩) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وأبو كريب، جميعا عن أبى معاوية(واللفظ لأبى كريب)، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، قال: كان عبد الله بن أبى ابن سلول يقول لجارية له: اذهبى فابغينا شيئا. فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء...﴾ الآية.

أبو سفيان هو طلحة بن نافع.

رواه ابن بشكوال ۲/۱ ۳٤٦(۱۰۳) بسنده إلى مسلم به، ولم يذكر أبا كريب.

ورواه الخطيب ص ٢٠٠٩(٢٣٢) بسنده إلى أحمد بن عبد الجبار العطاردى، والواحدى فى أسباب النزول ص ٢١، ٢١٠ بسنده إلى محمد بن حمدان، كلاهما عن أبى معاوية محمد بن خازم به .

ورواه ابن بشكوال(١٠٣) بسنده إلى يحيى بن سعيد، عن الأعمش به.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤٦/٥ إلى ابن أبى شيبة، وسعيد بن منصور، والبزار، والدارقطنى، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه.

**ورواه** الخطيب ص٥٠٨، ٥٠٩ (٢٣٢)بسنده إلى سعيد بن منصور، عن خالد بن عبد الله الواسطى، عن حصين، عن أبى مالك بالقصة.

وعزاه السيوطي في الدرالمنثور ٥/٦٤ إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.

ورواه البزار (كشف الأستار ٢١/٤)(٢٢٣٩) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.

والطبراني ٢٨٤/١١ (١١٧٤٧) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال الهيثمي في المجمع ٨٣/٧: « رواه البزار والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح ».

**قلت:** رواية سِمَاك عن عكرمة مضطربة.

والفتاة هي: مسيكة ـ بالتصغير ـ ويقال: مسكة.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(١٥١).

## ۲ ، ۹/۲ ، ۲ اوی ذلك ابن جریر الطبوی فی التفسیر ۱۰۳/۱۸ قال:

حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودى ، قال : ثنا أبى ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن أبى سفيان، عن جابر، قال: كانت جارية لعبد الله بن أبى ابن سلول، يقال لها مُسَيِّكة، فآجرها أو أكرهها ـ الطبرى شك ـ فأتت النبى عَلَيْه، فشكت إليه... فذكر نزول الآية.

يحيى بن إبراهيم هو ابن محمد بن أبي عبيدة عبد الملك بن معن.

رواه أبو يعلى ١٩٩/٤ (٢٣٠٤) عن ابن نمير، والخطيب ص٥٠٩، ١٠(٢٣٢) (١٠...، عن محمد بن أبي عبيدة عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن المسعودي به.

ورواه الواحدى في أسباب النزول ص ٢٢٠ بسنده إلى منصور بن الأسود، عن الأعمش،عن أبي نضرة المنذر بن مالك، عن جابر به.

وروى أبو داود: ك: الطلاق، ب: في تعظيم الزنا٢٩٤/٢(٢٣١) عن أحمد بن إبراهيم، والنسائي في التفسير ٢٣١/١، ١٢٤ (٣٨٥) عن الحسن بن محمد، والطبرى في التفسير ٣٠/١٨ عن الحسن بن محمد، والطبرى في التفسير ٣٠/١٨ عن الحسن بن الصباح، والحاكم ٣٩٧/٢٣ بسنده إلى محمد بن إسحاق الصَّغَاني، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »، ووافقه الذهبي، جميعا عن حجاج بن محمد، عن ابن جريح، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاءت مسكينة (كذا عند أبي داودوالنسائي، وعند الطبرى والحاكم: مسيكة) لبعض الأنصار... فذكره.

ورواه ابن بشكوال ١/ ٣٤٧، ٣٤٨ (١٠٣) بسنده إلى عبد الرزاق، عن ابن عبينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، مرسلا .

وقيل: اسمها: معاذة.

## ۲ ۰ ۲/ ۱ ۲ ۲ ــ روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ۱۸ / ۱۰۳ قال:

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أعبرنا معمر، عن الزهرى، أن رجلاً من قريش أسر َ يوم بدر، وكان عبد الله بن أبي أسره، وكان لعبد الله جارية يقال لها معاذة، فكان القرشى الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة، فكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان ابن أبي يكرهها على ذلك ويضربها، رجاء أن تحمل للقرشى، فيطلب فداء ولده، فقال الله: ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ﴾.

رواه الواحدى في أسباب النزول ص٢٢١ بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، وابن بشكواْل

<sup>(</sup>١) الراوي عن ابن أبي عبيدة ساقط من مطبوعة الأسماء المبهمة.

١٠٣١/٣٤٧/١) بسنده إلى سلمة بن شبيب، كلاهما عن عبد الرزاق به، إلا أنها عند ابن بشكوال « معانة » بالنون.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٧ إلى عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

ورواه الواحدى فى أسباب النزول ص ٢٢٠ بسنده إلى مالك، وأحمد بن إسحاق ، عـن ابن شهاب، عن عمر بن ثابت به.

كما وصله البزار (كشف الأستار ٦١/٣) ( ٢٢٤٠ ) من طريق أحمد بن داود الواسطى، عن أبي عمرو اللخمي ـ يعني محمد بن الحجاج ـ عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس به.

قال البزار: « لا نعلمه عن الزهري عن أنس إلا من هذا الوجه ».

قال الهيشمي في المجمع ٨٣/٧:«رواه البزار، وفيه محمد بن الحجاج اللخمي، وهو كذاب».

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٦٤ ـ ٤٨ بنحوه إلى ابن أبي حاتم عن السدي.

وقيل: هما فتاتان: مسيكة السابقة، ومعاذة.

## ۲ • ۱/٦ • ۲ هـ روى ذلك الخطيب ص٩ ٠ ٥ (٢٣٢) قال:

أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال: أخبرنا دعلَجُ بن أحمد، قال: أخبرنا محمد بن على بن زيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال:حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، أن عبدالله ابن أبي كان له أمتان: مسيكة، ومعاذة، فكان يكرههما على الزنا، فقالت إحداهما: إن كان خيرا فقد استكثرنا منه، وإن كان غير ذلك فإنه ينبغى لى أن أدّعه، فأنزل الله (ولا تكرهوا فياتكم على البغاء).

هذا إسناد مرسل.

ورواه ابن بشكوال ۱۰۳)۳٤۸/۱) بسنده إلى عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبى به، مرسلا.

وعزاه السيوطي في الدر المنثوره/٤٦ إلى سعيد بن منصور، والفريابي، وعند بن حميد.

و ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٢٢ من قوله، من غير إسناد.

وقيل: هما مسيكة، وأميمة.

۱۲/۹۰۲ مروى ذلك مسلم. ك: التفسير، ب: في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُرُهُوا فَتِيَاتُكُم عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُاءِ ﴾ ٢٣٢٠/٤ قال:

حدثني أبو كامل الحَحْدَرِيُّ، حدثنا أبو عَوَانة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، أن

٣٠٠٠ ( ب ) : حَدِيثُ قَتَادَةَ ومُجَاهِد : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَاجَعَلَ اللَّهُ لَرَجُلُ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأحزاب:٤] : كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللَّه عَلَى عَهْدِ أَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ أَسُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَهْدِ أَسُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَهْدِ أَسُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ أَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَل

هو : أبو مَعْمَر جميل بن أسد الفهرى . قاله ابن عباس ، فيما رواه الكلبي. وقيل: زيد بن حارثة. ذكره عبد الرزاق في تفسيره .

جارية لعبد الله بن أبى ابن سلول، يقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزناء فشكتا ذلك إلى النبى تَلِيُّهُ، فأنزل الله: ﴿ وَلَا تَكُرَهُوا فَتِيَاتُكُم عَلَى الْبِغَاء ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا تَكْرُهُوا فَتِيَاتُكُم عَلَى الْبِغَاء ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهُورِ رَحِيمٍ ﴾ (١).

رواه ابن بشكوال ٣٤٨/١ (١٠٣) بسنده إلى مسلم به.

قال الواحدى في أسباب النزول ص ٢٢، ٢٢١: « وقال مقاتل: نزلت في سبّ جَوَارِ لعبدالله بن أبيّ، كان يكرههن على الزنا، ويأخذ أجورهن، وهن: معاذة، ومسيكة، وأميمة، وعمرة، وأروى، وقتيلة. فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار، وجاءت أخرى بدونه، فقال لهما: ارجعا فازنيا فقالتا: والله لا نفعل، قد جاءنا الله بالإسلام، وحرم الزنا، فأتيا رسول الله على وشكيتا إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية ».

والأسير المذكور في قصة معاذة هو: العباس بن عبد المطلب<sup>(٢)</sup>.

۲ ، ۲/۲۹/۲ ـ عزا السيوطي في الدر المنثور ٥/٧٤ ذلك إلى الخطيب في «رواه مالك»:

من طريق مالك، عن ابن شهاب، أن عمر بن ثابت أخا بنى الحارث بن الخزرج حدثه أن هذه الآية فى سورة النور : ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴾ نزلت فى معاذة جارية عبد الله بن أبى ابن سلول، وذلك أن عباس بن عبد المطلب كان عندهم أسيرا، فكان عبد الله يضربها على أن تمكن عباسا من نفسها، رجاء أن تحمل منه، فيأخذ ولده فداء، فكانت تأبى عليه. وقال: ذلك العَرَض الذي كان ابن أبي يبتغي.

هذا إسناد مرسل.

رواه ابن بشكوال ۳٤٨/۱ (۱۰۳) بسنده إلى أبى المثنى سليمان بن يزيد الكلابي، عن مالك بن أنس به.

٣٠٠/ ٤٠٤/ من التفسير ٧٥/٢١ قال:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:﴿ مَا جَعُلُ اللَّهُ لُرَجُلُ مِنْ قُلْبِينَ

(١) النور : ٣٣ . (٢) سبقت ترجمته في الخبر (٢٢٧) .

فى جوفه (١) قال قتادة: كان رجل على عهد رسول الله ﷺ يسمى ذا القلبين، فأنزل الله فيه ما تسمعون.

قال قتادة: وكان الحسن يقول: كان رجل يقول: لى نفس تأمرني، ونفس تنهاني، فأنزل الله ما تسمعون.

هذا إسناد مرسل رجاله ثقات.

رواه ابن بشكوال ٧٠٤/٢ (٢٤٨) بسنده إلى العباس بن الوليد، عن يزيد بن هارون به، ولم يذكر قول الحسن.

كما روى أبن جرير ٧٤/٢١، ٧٥، وابن بشكوال في نفس الموضع، بسندهما إلى مجاهد، قال: إن رجلاً من بنى فهر، قال: إن في جوفي قلبين، أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. فنزلت.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثوره/١٨٠إلى الفريابي، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبى حاتم.

كما روى الطبرى ٧٥/٢١ بسنده إلى عكرمة، قال: كان رجل يسمى ذا القلبين، فنزلت: ﴿ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٨٠/٥ إلى ابن أبي حاتم، من طريق خصيف، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة .

ورواه الطبرى موصولا ٧٤/٢١ عن محمد بن سعد العوفى، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن عباس ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ﴾ قال: كان رجل من قريش يسمى من دهائه ذا القلبين، فأنزل الله هذا فى شأنه .

وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء العوفيين.

وذكره ابن بشكوال ٢٠٥/٢ ( ٢٤٨ ) عن ابن جرير .

#### البيان

قيل: هذا الرجل هو: جميل بن أسيد الفهري، أبو معمر .

٣٠٣ / ١٤١٥ ـ روى ذلك ابن بشكوال ٢/٥٠٧، ٢٠٧ ( ٢٤٨ ) قال:

أنبا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، قال: ثنا أبو على بن أبوب، قال: ثنا يحيى ابن هلال، قال: ثنا يحيى ابن هلال، قال: ثنا يحيى بن سليمان، قال: ثنا أبو زيد، قال: ثنا حَرْمُلة، ثنا محمد بن عبد الله،

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٤ .

قال: ثنا محمد بن مروان، عن الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية فى رجل من قريش من بنى فهر، يقال له: جميل بن أسد، يكنى أبا معمر، وكان راوية للحديث، حافظا له، فكان يرويه، ويحدث به قريشاً، فيتعجبون من حفظه للحديث وروايته وكثرة حديثه، فكانت قريش تقول: له قلبان \_ يعنى له عقلان \_ فى جوفه، وللناس قلب واحد . الحديث فى انهزامه فى بدر، و نسيانه .

الكلبى محمد بن بشر بن السائب ، رافضى متهم بالكذب ، وأبو صالح : بـاذام ، مولـى أم هانئ ضعيف

قال ابن حجر في الإصابة ٢٥٥/١ وسماه الفَرَّاء في معاني القرآن ، ثم قال: « وقال مقاتل في تفسيره في قوله تعالى: ﴿ وَال مَعَالَ الله لُوجُلُ مِنْ قَلِبِنْ فِي جَوْفَهُ ﴾ (١) نزلت في أبى معمر الفهرى. وكذا قال إسماعيل بن أبي زياد الشامى: نزلت في أبي معمر الفهرى، وكان من أذكى العرب وأحفظهم . وقال أبو زكريا الفراء في معانى القرآن: نزلت في أبي معمر جميل بن أسيد، وأهل مكة يقولون: لأبي معمر قلبان وعقلان في صدره من قوة حفظه ».

• وقيل: هو جميل بن معمر الفهرى، قال الواحدى فى أسباب النزول ص٢٣٦: « وكان رجلاً لبيباً حافظاً لما سمع، فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان، وكان يقول: إن لى قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ( علله فذكر قصة انهزامه فى بدر، ونسيانه، مثل ما سبق عند ابن بشكوال .

وجميل بن معمر هذا جمحي، أسلم علم الفتح، وشهد حنينا، وشهد فتح مصر، ومات في أيام عمر، وحزن عمر عليه حزنا شديدا <sup>(٢)</sup>.

## ٣ . ٦/٦ . ٢ ٤ ١ ـ قال السيوطي في الدر المنثور ٥/٠٨٠، ١٨١:

أخرج ابن أبى حاتم، عن السُّدُّى، أنها نزلت فى رجَل من قريش من بنى جُمَح، يقال له جميل بن معمر .

وقيل الرجل هو: زيد بن حارثة <sup>(٣)</sup>.

٣ . ١٤١٧/٦ م روى ذلك الطبرى في التفسير ٢١/٧٥ قال:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، في قوله:

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٤ .

<sup>(</sup>٢) ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ١/٩٥٠، ٢٩٦، تجريد أسماء الصحابة ١٨٨/١ الإصابة ١/٥٥٧ (١١٩٠).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الخبر (٥٤٥) .

[ز۷۹/ب]

٢٠٤ (ب): حَدِيثُ ابْنِ زَيْدٍ ، فِي قَوْلِه تَعَالَى /:﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولُ اللَّهِ الآية . [الأحزاب: ٥٣] رُبَّماً بَلَغَ النَّبي ﷺ أَنْ الرَّجُلَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ النَّبِي ﷺ تُوفِّى تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ مِنْ بَعْده .

قيل: إن الرجل طلحة بن عُبَيْدِ اللَّه، فيما رواه الكلبي عن ابن عباس. والمرأة: عائشة.

﴿ مَا جَعُلُ اللَّهُ لُرَجُلُ مَنَ قَلِبِينَ فَى جَوْفَهُ ﴾ قال: بلغنا أن ذلك كان فى زيد بن حارثة ضرب الله له مثلاً يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك .

رواه ابن بشكوال ۲/۲ ۷ (۲٤۸) بسنده إلى سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق به.

## ٤ • ١٨/٦ • ١ - روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ٢٢/ ٢٩ قال:

حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد فى قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤَذُّوا رَبَّا لِللَّهِ وَلا أَنْ تَنكَحُوا أَزُواجه من بعده أبداً إِنَّ ذلكم كان عند الله عظيما ﴾ قال: ربما بلغ النبى عَلَيْهُ أَنْ الرجل يقول: لو أَنْ النبى عَلَيْهُ تُوفى تَزُوجت فلانة من بعده . قال: فكان ذلك يؤذى النبى عَلَيْهُ، فنزل القرآن: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَؤُدُوا رَسُولَ الله ﴾ الآية .

يونس هو ابن عبد الأعلى، وابن وهب هو عبد الله، وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، والإسناد مُعْضَل .

رواه ابن بشکوال ۷۱۱/۲ ( ۳۰۱ ) بسنده إلى ابن جرير به .

عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/٤ ٢ إلى ابن أبي حاتم .

#### البيان

قيل: إن الرجل هو: طلحة بن عبيد الله بن مسافع بن عياض التميمي وكان يقال له: طلحة الخير، وهو غير المبشر بالجنة (١).

## ٤ • ١٤١٩/٦ خزا السيوطي في الدر المنثور ٢١٤/٥ ذلك إلى ابن أبي حاتم:

عن السُّدِّىُ رضى الله عنه، قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا محمد عن بنات عمنا، ويتزوج نساءنا من بعدنا، لئن حَدَثَ به حدثٌ لنتزوجن نساءه من بعده، فنزلت هذه الآية.

وعزاه ابن الأثير في أسد الغابة ٦٢/٣ والذهبي في التجريد ٢٧٧/١ وابن حجر في الإصابة ٢٩٢/٣ إلى أبي موسى، عن ابن شاهين بغير إسناد، وقال: إن جماعة من المفسرين غلطوا، فظنوا

<sup>(</sup>١) ترجمته في: أسد الغابة ٦٢/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٧٧/١ ، الإصابة ٣٩٢/٣ ( ٢٢٦٠ ) .

أنه طلحة أحد العشرة » .

وفلانة المكنى عنها قيل: إنها عائشة .<sup>(١)</sup>

٤٢٠/٦٠٤ \_ قال ابن كثير في التفسير ٥٠٥/٥٠٥ : ٥٠٦

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين، حدثنا محمد بن أبى حماد، حدثنا مهران، عن سفيان، عن داود بن أبى هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، فى قوله تعالى: ﴿وما كان لكم أن تؤدوا رسول الله ﴾(٢) قال: نزلت فى رجل هَمَّ أن يتزوج بعض نساء النبى عَلَيْهُ بعده . قال رجل لسفيان: أهى عائشة ؟ قال: قد ذكروا ذلك .

مِهْرَان هو ابن أبي عمر العطار، صدوق له أوهام، سيء الحفظ، وسفيان هو الثوري.

وعزا السيوطى فى الدر المنثور ٥/٤ ٢ ٢ إلى ابن مردويه عن ابن عباس، رضى الله عنهما، قال: قال رجل: لئن مات محمد عليه لأتزوجن عائشة، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَؤْدُوا رَسُولُ الله ﴾ الآية .

وعزا كذلك فيه إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة، رضى الله عنه، قال: قال طلحة بن عبيد الله: لو قبض النبي عليه تزوجت عائشة، رضى الله عنها . فنزلت: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَؤْذُوا رَسُولَ الله ﴾ الآية .

وعزاه إلى ابن سعد ، عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مثله .

(ز) وقيل: هي عائشة أو أم سلمة .

#### ٤ • ٢ ٩ / ٦ ع د روى ذلك البيهقي ٧ / ٦ قال:

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد اللخمى، ثنا الحسن بن العباس الرازى، ثنا محمد بن حميد، ثنا مهران بن أبى عمر، ثنا سفيان الثورى، عن داود بن أبى هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضى الله عنه، قال: قال رجل من أصحاب النبى عليه: لو قد مات رسول الله للتزوجت عائشة أو أم سلمة فأنزل الله عز وجل : ﴿ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ﴾.

ورواه ابن بشكوال ٢/٢ /٧(٢٥١) بسنده إلى الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، بتسمية طلحة وعائشة .

والكلبي متهم بالكذب، وأبو صالح باذام ضعيف .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (١٠٨). (٢) الأحزاب: ٥٣.

٣٠٠ (ط) : حَدِيثُ أَنسٍ: جاءَ رَجلٌ إلى النبى ﷺ يشْكُو زَوجَتَهُ، فأَمَرَهُ النبى
 أَنْ يُمْسِكَها، فَأَنْزَلَ اللّه تعالى: ﴿وَتُخْفى/ فِي نَفْسكَ مَا اللّه مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ﴾ الآية[الأحزاب:٣٧].

هو: زيد بن ثابت.

قلت: كذا رأيته في كتاب ابن طاهر، وهو سبق قلم، وصوابه: زيد بن حارثة.

٢٠٦ - (١): حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِئِ: عَنْ رَجُل، عَنِ الْحَسَنِ<sup>(١)</sup>، في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَحِيل بَيْنَهُم وبَيْنَ الإِيَمان .
 ﴿ وَحِيل بَيْنَهُم وبَيْنَ مَا يَشْتَهُون ﴾ [سبأ : ٤٥] قال : بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الإِيَمان .

هذا الرجل هو : عُبَيْد الصِّيد . رواه أبو داود في « القدر » مبهماً ومبيناً .

٠٠٥/ .... \_ لم أجد هذا الحديث بالإبهام .

#### البيان

الرجل هو: ز**يد بن حا**رثة <sup>(٢)</sup>

وزوجته هی: زینب بنت **جح**ش <sup>(۳)</sup>.

• ١٤٢٢/٦٠٥ ـ روى ذلك البخارى: ك: التفسير، سورة الأحزاب ١٧٥/٣ قال:

حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا مُعَلَّى بن منصور، عن حماد بن زيد، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، أن هذه الآية:﴿ وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ﴾ نزلت فى شأن زيب ابنة جحش، وزيد بن حارثة .

رواه الترمذى \_ وقال: حسن صحيح \_ ك: التفسير، سورة الأحزاب ٩/ ٧٦، ٧٧ (٣٢٦٧) عن أحمد بن سليمان بن لُويَن، عن أحمد بن عبدة الضبي، والنسائي في التفسير ١٥٠/١(٤٢٧) عن محمد بن سليمان بن لُويَن، والطبرى في التفسير ١١/٢٦ عن محمد بن موسى الجرشي، وأحمد ١٥٠، ١٤٩/١ عن مؤمل بن إسماعيل، جميعا عن حماد بن زيد به، وبعضهم يزيد على بعض. وقد زادوا على رواية البخارى والطبرى ذكر شكوى زيد إلى النبي عليه، وأمر النبي إياه بتقوى الله وإمساكها.

۲۰۰/۲ ۲۰ روی أبو داود هذا الحدیث مبهما ومبینا: ك: السنة، ب: لزوم السنة ۲۰۰/۲ ۲۰۰ (٤٦٢٠)قال:

حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن رجل، قد سماه غير ابن كثير، عن سفيان،

<sup>(</sup>١) في (ك) : الحسين .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی الخبر ( ۵٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمتها في الخبر (٣٩).

٧٠٧ - (ب): اجْتَمَعَ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٍّ عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَتَرَى اللَّهَ يَعْلَمُ مَا نَقُولُ (١)... الحديث .

وفيه : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:﴿ وَمَاكُنتُم تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ﴾ الآية [فصلت : ٢٢] .

القرشي هو: الأسود بن عبد/ يغوث. والثّقَفيُّ الواحد<sup>(٢)</sup>: الأخْنَسُ بن شَرِيق. كذا [(٨٠٠] في تفسير ابن عباس ، من رواية خلف بن قاسم .

عن عُبَيْد الصَّيد، عن الحسن، في قول الله عز وجل: ﴿ وَحَيْلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ قال: بينهم وبين الإيمان .

عُبِيْدُ الصَّيد هو: عبيد بن عبد الرحمن المزنى، أبو عبيدة البصرى، المعروف بعبيد الصيد بكسر الصاد المهملة، وسكون التحتانية، وثَّقهُ ابن حبان، وقال ابن معين: صويلح، وقال العجلى: لا بأس به، وقال ابن حجر: صدوق، من السادسة<sup>(٣)</sup>.

قلت: والذى سماه عن سفيان هو مؤمل بن إسماعيل العدوى، وثقه ابن معين، وابن حبان، وقال البخارى: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: صدوق شديد فى السنة كثير الحطأ، وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط ، وقال الدارقطنى : ثقة كثير الحطأ ، وقال الذهبى : حافظ عالم يخطىء ، وقال ابن حجر: صدوق سىء الحفظ (٤).

### ٦٠٤/٦٠٦ لوى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ٢٣/٥/ قال:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عبد الصمد (كذا، وهو تصحيف، والصواب: عبيد الصيد) قال: سمعت الحسن، وسئل عن هذه الآية: ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾ قال: حيل بينهم وبين الإيمان .

ورواه بسنده إلى المعتمر، ويزيد، والحسن بن حبيب، عن أبي الأشهب، عن الحسن به .

وقد عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٥/٢٤٢ إلى ابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، عن الحسن .

### ٧٠٠/ ١٨٤/٣ مروى هذا الحديث البخارى: ك: التفسير، سورة حم السجدة ١٨٤/٣ قال:

<sup>(</sup>١) قى (ز ٤ : يقول ، (٢) زاد قى ( ز ٤ : هو .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/٠٤، تهذيب التهذيب ٦٤/٧، تقريب التهذيب ١٤/١.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣٧٤/٨ ، ميزان الاعتدال ٢٢٨/٤، ٢٢٩، تهذيب التهذيب ٣٣٩/٩ ٣٣٠ ، ٣٤٠ ، تقريب التهذيب ٢٩١/٢ .

حدثنا الحميدى، حدثنا سفيان، حدثنا منصور، عن مجاهد، عن أبي مَعْمَر، عن عبد الله، رضى الله عنه، قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفى، أو ثقفيان وقرشى، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا . وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا . فأنزل الله عز وجل: هوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم هوالا الآية. (٢)

سفيان هو ابن عيينة، ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو معمر الأزدى هو عبدالله بن سَخَبَرةَ .

رواه فیه قبله مباشرة بسنده إلى روح بن القاسم، وبعده ۱۸۰/۳ بسنده إلى الثورى، وفى ك: التوحید، ب: قول الله تعالى: ﴿ وما كنتم تستترون أن یشهد علیكم سمعكم ... ﴾۲۰۳/۶ بسنده إلى ابن عبینة، ومسلم: ك: صفات المنافقین وأحكامهم۲۱۶۱، ۲۱۶۲ (۲۷۷۰) بسنده إلى ابن عبینة، والثورى، والتومذى ـ وقال: حسن صحیح ـ ك: التفسیر، سورة السجدة ۲۲/۹، ۱۲۲ التفسیر، سورة السجدة واله ابن عبینة، والثورى، وابن جریر الطبرى فی التفسیر ۲۲/۹، ۲۰ بسنده إلى قیس بن الربیع، والثورى، والثورى، وابن جریر الطبرى فی التفسیر ۲/۹، ۲۰ بسنده إلى قیس بن الربیع، والثورى، والبیهقى فی « الأسماء والصفات » ص۱۷۷ بسنده إلى ابن عبینة، والطبالسى ص۱۶(۳۲۳) عن وابن بن الربیع، وأخمیدى (۲۷۲) عن ابن عبینة، وابن بشكوال ۲/۲۱۲(۲۰۲) بسنده إلى قیس بن الربیع، وأخمیدى (۲۷٪ (۲۰۲) عن ابن عبینة، وابن بشكوال ۲/۲۱۲(۲۰۲) بسنده إلى شیبان (۳)، جمیعا عن منصور بن المعتمر به، وعند الحمیدى: عن ابن أبی نجیح. قال: ثم ثبت علی منصور .

وقد رواه الأعمش فاختلف عليه فيه، فرواه الثورى، عنه، عن عُمارة بن عمير، عن وهب بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود. ورواه أبو معاوية، عنه، عن عُمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله .

أما حديث التورى، فرواه مسلم فى الموضع السابق بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، والترمذى فى الموضع السابق(٣٣٠٢) بسنده إلى وكيع، وأحمد ٤٠٨/١ عن عبد الرزاق، ١٤٢ عن وكيع، وأحمد ٤٠٨/١ عن عبد الرزاق، ٢٤٢ عن وكيع، ٤٤٣عن يحيى القطان، وابن حبان ٢٥٠١ (٣٩٢) بسنده إلى محمد بن أبى كثير (كذا والصواب محمد بن كثير)، جميعا عن سفيان الثورى به .

وأما حديث أبي معاوية فرواه الترمذي ـ وقال: حسن ـ في الموضع السابق (٣٣٠١) عن

<sup>(</sup>١) فصلت : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) قال البخاري عن الحميدي : « وكان سفيان أو لأيقول في هذا الحديث : ثنا منصوراًو ابن أبي نجيح أو حميد الأعرج أحدهم أو اثنان منهم ، ثم ثبت على منصور في هذا الحديث » .

<sup>(</sup>٣) كذا ، ولعله : سفيان ، وهو الثوري ، فإنه رواه من طريق النسائي السابقة . والله أعلم .

هَنَّاد، وأحمد ١/١٨٦، ٣٨١، ٤٤١، كلاهما عن أبي معاوية به .

قال أبو زرعة(علل الحديث٩٩/٢): « وكان الأعمش قديما قال: عن وهب بن ربيعة، والثورى أحفظهم كلهم».

ورواه ابن حبان ۱/ ۰ ۳ (۳۹۱)بسنده إلى زيد بن أبى أنيسة، عن الأعمش، عن أبى الضَّحَى، عن مسروق، عن ابن مسعود .

#### اليسان

قال أبو بشكوال ٧١٣/٢، ٧١٤ (٢٥٢):

ه القرشي هو: الأسود بن عبد يغوث والثقفي الواحد: الأخنس بن شريق .

## ٧ ، ٧ ، ٧ / ٩ ٤ ١ ــ الحجة في ذلك:

ما أنبا به أبو الحسن يونس بن محمد، عن أبي عمر القاضى، قال: أنبا عبد الرحمن بن محمد القاضى، قال: ثنا خلف بن قاسم، قال: ثنا عمر بن محمد، قال: ثنا بكر بن سهل الدمياطى، قال: ثنا عبد الغنى بن سعيد، قال: ثنا موسى بن عبد الرحمن الصغانى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فى قوله: ﴿ أَم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾ (١) وذلك أن رجلين كانا يطوفان بالكعبة، أحدهما من ثقيف، والآخر من بنى زهرة، يقال له الأسود بن عبد يغوث فقال الأخنس: أترى الله يسمع سرنا ؟ قال: ما أسررنا فى أنفسنا فإن الله لا يسمعه ولا يعلمه، وأما نجوانا فإن الله يسمعه ويعلمه، فأنزل الله عز وجل: ﴿ أَم يحسبون أنا لانسمع ... ﴾ الآية ... الحديث. قال ابن حجر فى الفتح: ٨ / ٤٣١ : ﴿ ذكر ابن بشكوال فى المبهمات من طريق تفسيرعبد الغنى بن سعيد الثقفى ـ أحد الضعفاء ـ بإسناده عن ابن عباس، قال: القرشى الأسودبن عبد يغوث الزهرى، والثقفيان: الأخنس بن شريق، والآخر لم يُسمّ » .

قال ابن حجر: « وراجعت التفسير المذكور، فوجدته قال في تفسير قوله تعالى: ﴿أَم يَحْسَبُونَ أَنَا لَانْسَمُع سَرَهُم وَنَجُواهُم﴾ قال: جلس رجلان عند الكعبة، أحدهما من ثقيف، وهو الأخنس بن شريق، والآخر من قريش، وهو الأسود بن عبد يغوث، فذكر الحديث. وفي تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى».

قال ابن حجر: « وذكر الثعلبي، وتبعه البغوى أن الثقفي عبد ياليل بن عمرو بن عمير، والقرشيان: صفوان، وربيعة ابنا أمية بن خلف . وذكر إسماعيل بن محمد التيمي في تفسيره أن القرشي: صفوان بن أمية، والثقفيان: ربيعة، وحبيب ابنا عمرو. فالله أعلم».

<sup>(</sup>۱) الزخرف : ۸۰.

٨ • ٦ - (١) : حِدَيثُ وَائِل : عَنْ رَجُلٍ مِنْ رَبِيعَة ، قَالَ : قَدَمْتُ الْمَدِينَة ، فَذَ حَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَذَكَرْتُ عِنْدَهُ وَافِدَ (١) عَادٍ ... الحديث بطوله . رواه الترمذى .

ورواه أيضا هو والنسائي من رواية أبي وائل ، عن الحارث بن حسان البكري .

۱٦٠،۱٥٩/۹ - روى هذا الحديث الترمذى: ك: التفسير، ب:سورة الذاريات ١٦٠،١٥٩/٩. المدين ب:سورة الذاريات ٢٦٠،١٦٠.

حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان، عن سلام، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن رجل من ربيعة، قال: قدمت المدينة، فدخلت على رسول الله علله، فذكرت عنده وافلا عاد، فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافلا عاد. فقال رسول الله علله: « وما وافلا عاد ؟ » قال: فقلت: على الخبير بها سقطت إن عادًا لما أقحطت بعثت قَيلاً، فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر، وغنته الجرادتان... فذكر القصة، ثم قراً : ﴿ إِذْ أُرسَلنا عليهم الربح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه ﴾ (٢) الآية.

سفيان هو ابن عيينة، وسلام ـ بتشديد اللام ـ هو ابن سليمان المزنى، وهو صدوق يهم فالإسناد حسن.

#### البيان

الرجل هو: الحارث بن حسان ـ ويقال: ابن يزيد ـ ابن كَلَدة ـ بفتح الكاف واللام ـ البكرى الذهلى، الرَّبعَى ـ براء وموحدة مفتوحتين ـ ويقال: العامرى، ويقال: اسمه حريث، وصححه ابن عبد البر، وفد إلى النبى، وسكن الكوفة، وقيل: كان يسكن البادية(٣).

٨ • ٢٨/٦ ؛ ١ ـ روى ذلك الترمذي في الموضع السابق ١٦١/٩ (٣٣٢٨) قال:

حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا زيد بن حباب، أخبرنا سلام بن سليمان النحوى أبو المنذر، أخبرنا عاصم بن أبى النجود، عن أبى واثل، عن الحاث بن يزيد البكرى، قال: قدمت المدينة، فدخلت المسجد، فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات سود تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رسول الله على قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها... فذكر الحديث بطوله نحوا من حديث سفيان بن عيينة بمعناه. ويقال له: « الحارث بن حسان ».

عزاه المزى في التحفة ٩/٥ إلى النسائي في الكبرى: ك: السير، بسنده إلى عفان، ورواه أحمد ٤٨١/٣، ٤٨٢ عن عفان، ٤٨٢ عن زيد بن الحباب، والطبراني ٢٥٤/٣٥، ٢٥٥ عن عفان، ٤٨٢ عن زيد بن الحباب، والطبراني ٢٥٤/٣٠، ٢٥٥

<sup>(</sup>١) في و ز ۽ : ولقد . (٢) الذاريات : ٤٢ ، ٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٧١/٣ ، أسد الغابة ٣٢٣/٢ ـ ٣٢٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٩٨/١ ، الإصابة ٢٩٠/١
 (٣) ، تهذيب التهذيب ١٢١٠/١ ، ١٢١ .

٣٠٩ (ق): حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَى قَوْلُهِ تَعَالَى:﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجِّرَاتِ﴾ [الحجرات:٤] : جَاءَ رَجُلٌ ، فقَالَ : يَامُحَمَّد، إِنَّ حَمدِى زَيْن، وَذَمَّى شَيْرٌ... الحديث.

هو : الأقرع بن حابس .

(ب)(١) : كذا في مسند ابن أبي شيبة. وقيل : دريد بن الصمة ./

[خ۱۲/أ]

٣٣٢٦) بسنده إلى عفان، ومحمد بن مخلد الحضرمي، وسفيان بن عيينة، جميعاً عن سلام بن سليمان، عن عاصم، عن أبي واثل، عن الحارث بن حسان، وحديث سفيان مختصر.

وقد رواه أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن الحارث بن حسان، ولم يذكر أبا واثل:

روى ذلك ابن ماجة: ك: الجهاد، ب: الرايات والألوية ٢٨١٦) و ٢٨١٦) عن ابن أبى شيبة، وأحمد ٢٨١٧)، والطبراني ٢٥٥/٣٥٦، ٢٥٦(٣٣٢٩- ٣٣٣٩) بسنده إلى إبراهيم بن الحسن الثعلبي، والعلاء بن عمرو الحنفى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، جميعا عن أبى بكر بن عياش، عن عاصم، عن الحارث بن حسان، بقصة مجيئه عند قدوم عمرو بن العاص من غزاة، ولم يذكر قصة الباب.

قَيْل: بفتح القاف وسكون المثناة التحتانية، واللام: اسم وافد عاد (٢٠). والقيل: أحد ملوك حمير، دون الملك الأعظم، وجمعه « أقيال » (٣).

والجرادتان: مغنيتان كانتا بمكة في الزمن الأول، مشهورتان بحسن الصوت والغناء (٤).

۱۰۳ **/۱۵۲۹ روی هذا الحدیث الترمذی**: ك: التفسیر، سورة الحجرات۱۵۲۹، ۱۵۳ (۳۳۲۰) قال:

حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ، أخبرنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازب، فى قوله تعالى: ﴿ إِنْ اللَّيْنِ يَنَادُونِكُ مَنْ وَرَاءَ الْحَجَرَاتُ ﴾ (٥) قال: قام رجل فقال: يارسول الله، إن حمدى زين، وإن ذمى شين (١)، فقال النبى ﷺ: ﴿ وَاكْ اللّه عَنْ وَجَلَّ ».

قال الترمذي: ﴿ هذا حديث حسن غريب » .

<sup>(</sup>١) هذا الرمز ساقط من فزي. (٢) تحفة الأحوذي ١٦٠/٩. (٣) النهاية ١٣٣/٤.

 <sup>(</sup>٤) النهاية ٢٥٧/١ . (٥) الحجرات: ٤.

<sup>(</sup>٦) الشُّين : بفتح المعجمة المثقلة وتسكين المثناة التحتانية بعدها نون : العيب ، وهو عكس الزين. انظر النهاية ٢١/٢٥.

قلت: رجال الإسناد كلهم ثقات، غير أن الفضل يُغرب، والحسين بن واقد له أوهام.

رواه النسائى التفسير ٣١٩/٢ (٥٣٥) بسنده إلى على بن الحسن بن شقيق، وابن جرير الطبرى فى التفسير ٢٧/٢٦ بسنده إلى الفضل بن موسى، ويحيى بن واضح، والخطيب ص١١(٧) بسنده إلى الفضل بن موسى، وابن بشكوال ٢١٠٥١/١) بسنده إلى الحسن بن شقيق(١)، جميعا عن الحسين بن واقد، عن أبى إسحاق السبيعي، عن البراء به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٦/٦ إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

وقد رواه ابن جريو ٧٧/٢٦ عن فتادة مرسلا.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٨٦/٦ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد، عن قتادة.

#### البيان

هذا الرجل هو: الأقرع بن حابس التميمي (٢).

#### ٩ • ٦ • ٦ • ٢ ٤ ١ - روى ذلك أحمد ٤٨٨/٣ قال:

ثنا عفان، ثنا وهيب، قال: حدثنى موسى بن عقبة، قال: حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن الأقرع بن حابس، أنه نادى رسول الله على من وراء الحجرات، فقال: يارسول الله. فلم يُجبه رسول الله على فقال: يارسول الله، ألا إن حمدى زين، وإن ذمى شين. فقال رسول الله على - كما حدث أبو سلمة ـ: « ذاك الله عز وجل ».

هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن في سماع أبي سلمة من الأقرع شكًا، فقد ولد أبو سلمة سنة اثنتين وعشرين، والأقرع قيل: إنه قتل باليرموك سنة خمس عشرة، وقيل: إنه مات في زمن عثمان.

غير أن أبا سلمة قد صرح بالسماع في رواية ابن جرير الطبرى في التفسير ٧٧/٢٦ عن الحسن ابن أبي يحيي المقدمي، عن عفان به.

رواه أحمد أيضا ٣٩٣/٦، ٢ ٣٩عن عفان، وعبد الأعلى بن حماد، والطبراني ١٠٠١/١٠٠١) بسنده الى عفان، والخطيب ٢ (٧) بسنده إلى عفان، وابن بشكوال ٣٥٧/١) بسنده إلى عفان، والخطيب ٢ (٧) بسنده إلى عفان، جميعا عن وهيب بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن الأقرع بن حابس به، قال أحمد في رواية عبد الأعلى: « وقال مرة: إن الأقرع » فذكر مثله ».

 <sup>(</sup>١) الذي في ابن بشكوال: ٥ محمد بن على بن الحسن بن سفيان المروزى ٥ وهو خطأ، والصواب: ٥ محمد بن على
عن الحسن بن شقيق المروزى ٥ لأنه من طريق النسائي السابقة. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في الخبر(۲۲۱).

قال الهيثمي في المجمع ١٠٨/٧: « رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع، وإلا فهو مرسل كإسناد أحمد الآخر».

قلت: قد رجح ابن حجر في الإصابة ٥٨/١ الإرسال ، بينما عزاه السيوطي، في الدر المنثور ٨٦/٦ ـ عن الأقرع ـ إلى أحمد، وابن جرير، والبغوى، وابن مردويه، والطبراني. وقال و بسند صحيح».

> ورواه ابن بشكوال ۱۰۸/۳۵۸(۱) بسنده إلى ابن شهاب، بالقصة مرسلا. وقيل: الرجل هو: دريد بن الصّمّة.

### ٩٠٩ / ٤٣١ ١ ــ روى ذلك ابن بشكوال ٢٠٨١ (١٠٨) قال:

قرأت بخط أبى زكريا بن عابد إملاءً علينا، أنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم، قال: ثنا إبراهيم ابن محمد الدّيلي، ثنا محمد بن عقبة السدوسي، قال: ثنا معاوية بن عبدالكريم الضال في طريق مكة، قال: ثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن دُرَيْد بن الصّمّة، قال: أتيت النبي عليه ، فقلت : يارسول الله ، أعطني، فإن مدحى زين وإن ذمّي شين . قال : «كذبت، ذلك الله عز وجل».

عمير بن قتادة له صحبة، وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين. ومحمد بن عقبة السدوسى ضَعَّفه أبو حاتم، وتركه أبو زرعة، ووثَّقه ابن حبان، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا<sup>(١)</sup>.

قلت: وقوله : « عن دريد بن الصمة» غريب، فإن كان دريد بن الصمة هو: دريد بن الصمة واسم الصمة : معاوية بن بكر بن علقمة بن خزاعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر، الفارس المشهور (٢) ؛ فقد روى البخارى فى: ك: المغازى، ب: غزوة أوطاس ٢٩/٣، ومسلم فى: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل أبى موسى وأبى عامر الأشعريين رضى الله عنهما ٢٩٤٣ (٢٩٨) من حديث أبى موسى الأشعرى، قال: لما فرغ رسول الله على من منين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقى دريد بن الصّمة، فقتل دريد، وهزم الله أصحابه... الحديث.

ثم إنى لم أرَ وفادةً لدريد بن الصّمّة، حتى يقال: لعله أتى النبي عَلَيْكُ قبل ذلك. وكذلك فَدُرَيْدٌ كان سيدا في قومه، وبعيد أن يَفِد على النبي عَلَيْكُ وهو كافر، طلبا للعطاء.

وإن كان دريد بن الصمة غير هذا الذي سبق، فلم أجده، ولم يترجم أحد في كتب الصحابة

 <sup>(</sup>۱) انظر الميزان٣/٩/٣، والمغنى في الضعفاء٢/٥١٥، وتهذيب التهذيب٩ ٣٠٨/، ٣٠٩، وتقريب التهذيب
 ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر جمهرة أنساب العرب ص٢٧٠.

١٠ - (ب): حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِك: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْس، فَقَالَ رَجُلَّ: يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ... الحديث في خوفه من رفع صوته عند النبي عند نزول قوله تعالى: ﴿لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُم فَوْقَ صَوَتُ النَّبِيِّ ﴾ الآية[الحجرات: ٢].

[ز٨/ب] الرجل المذكور: سعد بن معاذ. ذكره إسماعيل في أحكامه(١). وقيل: عاصم بن [٤٥٠/أ] عَدِيِّ العَجُّلاَني. ذكره الطبرى. وقيل: / أبو مسعود البدرى. ذكره / الواقدى في الردة.

له، فإن صح الحديث فإنه يستدرك على المصنفين في كتب الصحابة، ولم أرَ مَنْ نبَّه إلى ذلك. والله أعلم.

• ١٤٣٢/٦١ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: التفسير، سورة الحجرات ١٩١/٣ قال:

حدثنا على بن عبد الله، حدثنا أزهر بن سعد، أخبرنا ابن عون، قال: أنبأني موسى بن أنس، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه، أن النبي عليه افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يارسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه، فوجده جالساً في بيته، مُنكِّساً رأسه، فقال: ما شأنك ؟ فقال: شرّ، كان يرفع صوته فوق صوت النبي عليه، فقد حَبِط عمله، وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي عليه، فقل غاخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: « اذهب فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة».

ورواه بنفس المتن والإسناد: ك: المناقب، ب: علامات النبوة ٢٨١/٢، ٢٨٢.

ورواه ابن بشكوال ۲۹۹/۲ (۲٤٦) بسنده إلى البخاري به.

وقد رواه الطبراني ٦٦/٢ (١٣٠٩) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن يحيى بن معين، عن أزهر بن سعد، عن أبن عون، قال: أنبأني ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس به. فذكر ثمامة بدل موسى بن أنس.

قال ابن حجر في الفتح ٢/٦٥٤: « أخرجه أبو نعيم عن الطبراني عنه (يعني عن عبد الله بن أحمد) وقال: لا أدرى ممن الوهم » قال ابن حجر: « قلت: لم أره في مسند أحمد ».

ورواه مسلم: ك: الإيمان، ب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله ١١٠/ ١١١، ١١١(١١) بسنده إلى جعفر بن سليمان الضبعي، والنسائي في المغيرة، وسليمان بن طرخان التيمي، والنسائي في هفضائل الصحابة » ص١٢٤ ـ ١٢١ (١٢٣) بسنده إلى سليمان التيمي، وابن حبان ٩/،٥١، ١٥١

<sup>(</sup>١) في هامش (ز): بل ورد مبينا في صحيح مسلم ، فلا حاجة إلى إبعاد النجعة .

(٧١٢٤، ٧١٢٥) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وسليمان التيُّمي، والبيهقي في الدلائل ٣٥٤/٦ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وأحمد ١٣٧/٣ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وأبو يعلى ٧٦/٦ (٣٣٣١ ) بسنده إلى سليمان بن المغيرة، ١١٢ (٣٣٨١) بسنده إلى سليمان التيمي، ١٤٩ (٣٤٢٧) بسنده إلى جعفر بن سليمان، والواحدي في أسباب النزول ص٢٥٨ بسنده إلى جعفر بن سليمان الضَّبعي، جميعا عن ثابت، عن أنس بالقصة، وبعضهم يزيد على بعض.

### البيسان

الرجل هو: سعد بن معاذ<sup>(١)</sup>.

• ١٦/ ٦٦٣ ـ روى ذلك مسلم: ك: الإيمان، ب: مخافة المؤمن أن يحبط عمله ١١٠/١١(١١٩)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، أنه قال: لما نزلت هذه الآية : ﴿ يأيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته، وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي ﷺ، فسأل النبي على سعدَ بن معاذ، فقال: ﴿ يَا أَبَّا عَمْرُو، مَا شَأَنْ ثَابِت؟ أَشْتَكَى ؟ ﴾ قال سعد: إنه لجارى، وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد، فذكر له قول رسول الله على ... فذكر الحديث، و قول النبي عَلَيْكَ: ﴿ بِلِ هُو مِن أَهُلِ الْجِنةِ ﴾.

رواه أحمد ١٤٥/١، ١٤٦ عن حسن بن موسى، ٢٨٧ عن عفان، وابن بشكوال ٢٩٩/٢، . ٧٠ (٢٤٦) بسنده إلى سليمان بن حرب، وحجاج بن المنهال، جميعاً عن حماد بن سلمة به.

قال ابن حجر في الفتح ٤٥٧/٦: ﴿ واستشكل ذلك بعض الحفاظ بأن نزول الآية المذكورة كان في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره، وكان ذلك في سنة تسع، كما سيأتي في التفسير، وسعد بن معاذ مات قبل ذلك في بني قريظة وذلك سنة خمس ١٠.

قال: ﴿ وَيُمَكِّنَ الْجُمِّعِ بِأَنَّ الَّذِي نُزِلُ فِي قَصَّةً ثَابِتُ مَجْرِدٌ رَفَّعُ الصَّوِّتِ، والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة، وهو قوله :﴿ لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾ (٢) » .

وقيل: الرجل هو: **عاصم بن عدى العجلاني<sup>(٣)</sup>.** 

٠ ١ ٤٣٤/٦١ ـ روى ذلك ابن جرير الطبري في التفسير ٢٦/٧٧ قال:

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١. (١) سبقت ترجمته في الخبر (٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الخبر (٤٠٠).

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا زيد بن حباب، قال: ثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس الشّعاس، قال: ثنى عمى إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه: لما نزلت هذه الآية: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ قال: قعد ثابت في الطريق يبكى. قال: فمر به عاصم بن عَدِي العجلاني، فقال: ما يبكيك يا ثابت ؟. قال: لهذه الآية، أتخوف أن تكون نزلت في، وأنا صيّت رفيع الصوت... الحديث إلى قوله: وأتى عاصم النبي عليه فأخبره خبره، فقال: ﴿ اذهب فادّعُه لَى »... فذكر القصة في مجىء عاصم إليه، وقول الرسول عليه: ﴿ أما ترضى أن تعيش حميدا، وتقتل شهيدا، وتدخل الجنة ؟ ﴾ فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله، لا أرفع صوتى أبداً على رسول الله عليه. فأنزل الله: ﴿ إن الذين يغضون أصواتهم... ﴾ الآية (١٠).

هذا إسناد مرسل. وأبو ثابت بن ثابت بن قيس لم أجد من ذكره، وقد قال ابن حجر فى تعجيل المنفعة ص٣٧ فى ترجمة إسماعيل بن محمد بن ثابت نقلاً عن ابن حبان: « روى عنه أبو ثابت من ولد ثابت بن قيس » .

قلت: وهذا يبرر وصفَه إسماعيلَ بأنه عمه.

رواه ابن بشكوال ٧٠١،٧٠١، ٢٤٦) بسنده إلى ابن جرير به.

ولكن رواه الطبراني ٦٨/٢ (١٣١٦) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن أبي كريب، عن زيد بن الحباب، حدثني أبي ثابت بن قيس بن شماس، حدثني أبي ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، (كذا، وهي زيادة لا محل لها)... فذكر الحديث مختصرا، في مرور عاصم عليه، وتبشير الرسول له، ولم يذكر أن النبي ﷺ أرسل عاصماً إليه.

قال الهيثمى فى المجمع ٣٢١/٩: « رواه الطبرانى، وأبو ثابت بن قيس بن شماس لم أعرفه، ولكنه قال: حدثنى أبى ثابت بن قيس، فالظاهر أنه صحابى، ولكن زيد بن الحباب لم يسمع أحداً من الصحابة. والله أعلم ».

وقال ابن حجر فى الفتح ٤٥٧/٦: « وقد روى الطبرى وابن مردويه من طريق زيد بن الحباب: حدثنى أبو ثابت بن ثابت بن قيس، عن ثابت بن قيس، قال: لما نزلت هذه الآية قعد ثابت يبكى، فمر به عاصم بن عدى، فقال: ما يبكيك ؟ قال: أتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في . فقال رسول الله ﷺ: « أما توضى أن تعيش حميدا... » الحديث .

كذا ذكر ابن حجر، وقد رأيت أن رواية الطبرى ليست كذلك.

وقال ابن حجر بعد ذلك: « وهذا لا يغاير أن يكون الرسول إليه من النبي عَلِيَّةُ سعد بن معاذ».

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٣.

الله عَنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات: ٩] قال : الأوْس ، والْخَزْرَجُ ، اقْتَتَلُوا بَيْنَهُمْ بِالْعِصِيِّ . وقال آخرون : فِي امْرَأَةٍ كَانَتْ مِنْ إِخْدَى الْقَبِيلَتَيْن ، وَبَعْلُهَا مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى .

## هي : أم زيد الأنصارية . حكاه الماوردي في تفسيره .

( ز ) وقيل: الرجل هو: سعد بن عبادة (١).

### • 1 470/71 1\_ قال ابن حجر في الفتح ٦/٧٥٤:

(وى ابن المنذر فى تفسيره من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، فى هذه القصة:
 فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، هو جارى... الحديث ».

قال ابن حجر: « وهذا أشبه بالصواب، لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس، فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ، لأنه من قبيلة أخرى ».

وقيل: هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى (٢).

### • ۲٤٦/٦٩ و قال ابن بشكوال ٧٠١/٢ ( ٢٤٦ ):

لا ذكر ذلك الواقدى في كتاب لا الردة لا له، عن شيوخه، وأخبرنى به عبد الرحمن بن عبدالله، عن جُماهِر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن المُظَفَّر، عن أبى غالب، عن محمد بن الحسن الأنصارى، عن عبد الله بن حمزة، عن الواقدى، في قصة طويلة لا.

## ۱ ۱ ۲/۳۷/۶۱ ـ روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ۲ ۸۲/۲ قال:

حدثنى محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثنى الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبى نَجِيح، عن مجاهد، قوله: ﴿ وَإِنْ طَائِفْتَانَ مَنَ المُؤْمِنِينَ الْحَمِينَ وَالْحَبِينَ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَالْحَرْدِجِ، اقتتلوا بينهم بالعصى.

رواه ابن بشكوال ۸۰۰/۲ ( ۲۸۸ ) بسنده إلى ابن جريج، عن مجاهد، وزاد ابن بشكوال: « وقال آخرون: اقتتلوا في امرأة كانت بين إحدى القبيلتين، وبعلها من قبيلة أخرى، من الأوس والخزرج، فكان بينها وبين بعلها شيء، ففيها اقتتل الأوس والخزرج ».

#### البيسان

اسم المرأة: أم زيد الأنصارية. غير منسوبة (٣).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر (١٨٢) . (٢) سبقت ترجمته في الحبر (٩٤) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٥/٤٨٥ ، ٥٨٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٢٠/٢ ، الإصابة ٢٣٦/٨ ( ١٢٧٤ ) .

٢١٢ - (ب): حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ رَقِيَ بِلاَلٌ ، فَأَذَّنَ عَلَى الْكَعْبَة ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسَ : أَعْبَادَ اللَّهِ ، هَذَا الْعَبْدُ الأسودُ يُؤذَن عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَة ؟ وَقَالَ آخَرُ : إِنْ يَسْخَطَ اللَّهُ هذا يُغَيِّره . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى ﴾ الآية [الحجرات : ١٣] .

الأول: هو الحارث بن هشام. والثاني : سُهيِّل بن عمرو. ذكره سُنيُّد في تفسيره.

### ١٤٣٨/٦١١ - روى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ٢٦ / ٨١، ٨٢ قال:

قال (يعنى عبد بن حميد): ثنا مِهْران، قال: ثنا سفيان، عن السُّدِّى:﴿ وَإِنْ طَائَفَتَانَ مَنَ المُومِنِينِ اقْتَلُوا فَأَصَلَحُوا بِينَهُما﴾ قال: كانت امرأة من الأنصار، يقال لها: أم زيد تحت رجل، فكان بينها وبين زوجها شيء، فرقاها إلى عُلَيَّةٍ، فقال لهم: احفظوا. فبلغ ذلك قومها، فجاءوا، وجاء قومه، فاقتتلوا بالأيدى والنعال، فبلغ ذلك النبي عَلَيَّةً، فجاء ليصلح بينهم، فنزل القرآن:﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِن المُؤْمِنِينِ اقْتَلُوا ...﴾ (٢) الآية .

وذكره ابن كثير في التفسير ٢/١/٢ عن السدى، وسمى زوج المرأة :عمران.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٩٠/٦ إلى ابن جرير وابن أبى حاتم، وسمى الزوج عمران. قلت: لم أجد ترجمة لعمران هذا.

وقد قال ابن بشكوال في البيان: « المرأة هي: أم زيد الأنصارية. حكى ذلك الماوردى في تفسير القرآن له، وذكر أيضا مكى في الهداية له ». ولم يذكر دليلهلما.

وقد سبق في الخبر ( ٥٠٧ ) ذكر سبب نزول هذه الآية في قصة لعبد الله بن أبي ابن سلول وأشار إليه ابن بشكوال في خبر الباب.

### ٦١٢/ ٣٣٩ ١ ــ روى هذا الحديث الواحدى في أسباب النزول ص٢٦٥ قال:

أخبرنا أبو حسان المزكى، قال: أخبرنا هارون بن محمد الاستراباذى، قال: أخبرنا أبو محمد إسحاق بن محمد الخزاعى، قال: أخبرنا أبو الوليد الأزرقى، قال: حدثنى جدى، قال: أخبرنا عبد الجباربن الورد المكى، قال: أخبرنا ابن أبى مُلَيْكة، قال: لما كان يوم الفتح رَقِىَ بلالٌ على ظهر الكعبة، فقال بعض الناس، يا عباد الله، أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ فقال بعضهم: إن يسخط الله هذا يُغَيِّرُه. فأنزل الله تعالى: ﴿ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى ﴾.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر ( ٤٩٤ ) .

رواه ابن بشكوال ٧٤٧/٢ ( ٣٦٦ ) بسنده إلى الحسن بن الربيع، عن عبد الجبار بن الوَرْدِ به وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٩٧/٦، ٩٨ إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم .

وروى البيهقى فى الدلائل ٧٨/٦ عن بعض آل جبير بن مطعم، أن رسول الله ﷺ لما دخل مكة أمر بلالاً، فعَلاَ الكعبة على ظهرها، فأذَّن عليها بالصلاة، فقال بعض بنى سعيد بن العاص: لقد أكرم الله سعيداً ؛ إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة.

#### البيسان

أحد الرجال: الحارث بن هشام(١).

## ١٤٤٠/٦١٢ ـ روى ذلك البيهقي في « دلائل النبوة ، ٧٩/٥ قال:

أخبرنا أبو الحسين بن بِشران، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، قال: قال ابن أبى مليكة:أمر رسول الله عَلِيَّة بلالاً يوم الفتح، فَأَذَّن فوق الكعبة، فقال رجل من قريش للحارث بن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد! فقال: دعه، فإن يكن الله يكرهه فسيغيره. والله أعلم.

وقیل: کان الأول: الحارث بن هشام، والثانی: سهیل بن عمرو، ومعهما خالد بن أسید ابن أبی العیص، وأبو سفیان بن حرب.

## ۲۱۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۹ ۱ ـ روى ذلك ابن بشكوال ۷۲۸ / ۷۶۸ (۲٦٦ ) قال:

أنا أبو محمد بن عَتَّاب، قال: أنا حاتم بن محمد، قال: أنا سعيد بن أحمد، قال: أنا أبو القاسم سليمان بن على الحلى بمكة، قال: أنا أبو بكر أحمد بن عبيد الله بن عبد المؤمن بمكة، قال: ثنا أبى، وأبو جعفر العقيلى، قالا: ثنا محمد بن إسماعيل الصايخ، قال: ثنا سنيد بن داود، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: حدثنى ابن أبى حُسين، أن الحارث بن هشام قال يوم فتح مكة حين أذن بلال على الكعبة: هذا العبد الأسود الذي يؤذن على الكعبة! فقال سهيل بن عمرو: إن كره الله أذن بلال على الكعبة! فقال سهيل بن عمرو: إن كره الله هذا يغيره. قال خالد بن أسيد: الحمد لله الذي أكرم أسيد (٢) أن يرى هذا. وسكت أبو سفيان، فنزلت: ﴿ يَأْيِهَا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾.

وذكره أبو بكر بن أبى داود فى « تفسيره » قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، عن حجاج، عن ابن جريج مثله ».

وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي، ثقة عالم، من الخامسة.

 <sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(٤٩٤).
 (٢) كذا، والصواب: ٥ أسيدا ٥.

الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ﴾[المنافقون: ٨] قال الحسن (١): ﴿ لَيَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ﴾[المنافقون: ٨] قال الحسن (١): جاءَ غلاَمٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يانَبِيَّ اللّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِيٍّ يَقُولُ كَذَا وكَذَا ... الحديث .

هو : زيد بن أرقم . كذا في تفسير النسائي(7).

والإسناد مرسل.

وقیل: إن الرجل الأول كان الحارث بن هشام، والثانی سهیل بن عمرو. وكان معهما: أبوسفیان بن حرب، وعتاب بن أسید بن أبی العیص.

## ۲ **۲ ۲ ۲ ۲ ۶ ۶ ۱ ـ قال الواحدي** في أسباب النزول ص ۲۲۶، ۲۲۰:

قال مقاتل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله تلك بلالاً، حتى أذَّن على ظهر الكعبة، فقال عتاب بن أسيد بن أبى العيص: الحمد لله الذى قبض أبى، حتى لم يَرَ هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا ؟ وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئا يغيره. وقال أبو سفيان: إنى لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء. فأتى جبريل عليه السلام النبى علمه وأخبره بما قالوا، فدعاهم، وسألهم عما قالوا، فأقروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وزجرهم عن التفاخر بالأنساب، والتكاثر بالأموال، والازدراء بالفقراء.

وروى ابن إسحاق ( السيرة النبوية ٨٧١/٤ ) القصة بمعناها عن بعض أهل العلم، غير أنه لم يذكر سهيل بن عمرو.

## 14 48/777 من التفسير ٢٨ / ٧٤ قال:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الحسن، أن غلاماً جاء إلى النبي عليه، فقال: يا رسول الله، إنى سمعت عبدالله بن أبي يقول كذا وكذا. قال: «فلعلك غضبت عليه» قال: لا، والله لقد سمعته يقول... الحديث في نزول الآية، وقول النبي عَلِيَّةً له: « وَفُتْ أَذْنُك، وَقُلْ النبي عَلِيَّةً له: « وَفُتْ أَذْنُك، وَقُلْ النبي عَلِيَّةً له: « وَفُتْ أَذْنُك،

ابن عبد الأعلى هو محمد، وابن ثور هو محمد، وهذا مرسل رجاله ثقات.

رواه ابن بشكوال ٧٦٤/٢ ( ٢٧٢ ) بسنده إلى سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن به.

<sup>(</sup>١) في د ك ، الحسين . (٢) زاد في هامش و ز ، وكذا في الصحيحين وغيرهما .

#### البيان

الغلام المقصود هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس، الأنصارى الخزرجى، استصغر يوم أحد، وشهد الخندق، وقيل: لم يشهدها، وغزا مع النبى ﷺ سبع عشرة غزوة، وشهد صفين مع على، ومات بالكوفة، أيام المختار الثقفى سنة ست ـ وقيل ثمان ـ وستين(١).

٣ ١ ٤ ٤ ٤ ٤ ـ روى ذلك البخارى: ك: التفسير، ب: سورة المنافقون ٢٠٢/٣ قال:

حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم، قال: كنت في غزاة، فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله، حتى ينفضوا من حوله، ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل . فذكرت ذلك لعمى، أو لعمر، فذكره للنبي علله فدعاني، فحدثته، فأرسل رسول الله علله إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله علله ، وصدقه ، فأصابني هُم لم يصبني مثله قط ، فجلست في البيت ، فقال لي عمى: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله علله ومقتك، فأنزل الله تعالى: ﴿ إذا جاءك المنافقون ﴾ [المنافقون ] فيعث إلى النبي عليه ، فقرأ، فقال: «إن الله قد صدقك يا زيد».

رواه فیه ۲۰۲۷، ۲۰۳ بسنده إلى إسرائیل، وإلى زهیربن معاویة، و مسلم: ك:صفات المنافقین و حکامهم ۲۰۲۷(۲۷۷۲)بسنده إلى زهیر بن معاویة، والترمذی ـ وقال: حسن صحیح ـ ك: التفسیر ۲۲۳۲ (۲۱۸) سورة المنافقون ۲۱۳/۱، ۲۱۲(۳۳۱۷) بسنده إلى إسرائیل، والنسائي في التفسیر، بسنده إلى زهیر، وابن جریر في التفسیر ۲۳/۲۸ بسنده إلى على بن سلیمان، والبیه قمی في دلائل النبوة ۲/۵،، ۵، بسنده إلى إسرائیل، وفي السنن الكبری ۱۹۷۸ بسنده إلى إسرائیل، وإلى زهیر بن معاویة، والطبرانی بسنده إلى إسرائیل، وإلى زهیر بن معاویة، والطبرانی عمرو بن عبد الله السّبیعی، عن زید بن أرقم به.

ورواه البخارى: ك: التفسير، سورة المنافقين ٢٠٢/٣ عن آدم بن أبى إياس، والترمذى - وقال: حسن صحيح - ك: التفسير، سورة المنافقينه/٢١٧، ٢١٨(٣٣٦٩) بسنده إلى ابن أبى عدى، والنسائى فى التفسير ٤٣٤/٢ (٢١٧) بسنده إلى محمد بن جعفر، وابن أبى عدى، وأحمد ٣٦٨/٤، ٣٦٩ عن محمد بن جعفر، وابن بشكوال/٣٦٥، ٥٦٧ (٢٧٢).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/٣ ٥٥، أسد الغابة ٢١٩/٢ ، تجريد أسماء الصحابة ١٩٦/١ ، الإصابة ٢١/٣ (٢٨٦٧ ) ، تهذيب التهذيب ٣٤٠/٣ ، ٣٤١ .

بسنده إلى محمد بن جعفر، وابن أبي عدى، جميعا عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن محمد بن كعب القرظي، عن زيد بن أرقم به.

ورواه الترمدى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة المنافقينه / ٢١٥ ـ ورواه الترمدى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة المنافقينه / ٢١٧ في ٢١٧ (٣٣٦٨) عن عبد بن حميد، والحاكم ٤٨٩ / ٤٨٩ (١٨٦ / ٥٠) بسنده إلى في الدلائل ٤/٤ ٥، ٥٥ بسنده إلى سعيد بن الدلائل ٤/٤ ٥، ٥٥ بسنده إلى سعيد بن ابن أبى شيبة، وعلى بن المديني، والواحدى في أسباب النزول ص ٢٨٧ بسنده إلى سعيد بن ابن أبى شبيعاً عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدِّي، عن أبى سعيد الأزدى، عن زيد بن أرقم، بقصة الغزوة بطولها، وفيها قصة الباب بأطول مما سبق.

قال الحاكم: « وقد اتفق الشيخان على إخراج أحرف يسيرة من هذا الحديث، من حديث أبى إسحاق السَّبِيعى، عن زيد بن أرقم، وأخرج البخارى متابعا لأبى إسحاق من حديث شعبة، عن الحكم، عن محمد بن كعب القرظى، عن زيد بن أرقم، ولم يخرجاه بطوله. والإسنادُ صحيح» ووافقه الذهبي.

والنسائى فى التفسير ٢١٢/٢ (٦١٤) ـ ومن طويقه ابن بشكوال ٢٧٥)٧٦٥/٢ ـ عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، عن ابن أبى زائدة، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرحمن بن أبى ليلى، عن زيد بن أرقم. وسقط «عمرو بن مرة» من عند ابن بشكوال.

وعلقه البخارى عقب حديث محمد بن كعب القرظي السابق، عن ابن أبي زائدة.

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند٤/٣٧، وعنه الطبراني ١٧٧/٥ (٥٠٠٣) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبى حمزة طلحة بن زيد، عن يزيد بن أرقم به.

ورواه الطبراني ١٩٦/٥٥ (٥٠٧٣) بسنده إلى قيس بن الربيع، عن الأغرَّ بن الصبَّاح، عن خليفة ابن حصين، عن زيد بن أرقم، بالقصة، وسمى عمه سعد بن عبادة.

قال ابن حجر فى الفتح ٤/٨ ١٤٠٥ وليس عمه حقيقة، وإنما هو سيد قومه الخزرج، وعم زيد ابن أرقم الحقيقى ، ثابت بن قيس، له صحبة، وعمه زوج أمه: عبد الله بن رواحة، خزرجى أيضاه. ١٤ (ب):حَديثُ يَزِيَد بْنِ أَبِي حَبيب: أَنَّهُ أُنْزِل: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ﴾
 [المستحنة: ١٠] في امَر أَقِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، تزوَّجَهَا وَهِيَ كَافِرَة، فَلَم/ يُطَلِّقُها... [(١٨/١)
 الحديث.

هى : أم كلثوم ابنة جَرْوَلِ الخُزَاعِيَّة ، أم عُبَيْد الله بن عمر ، كما فى تفسير ابن عباس .

[ قلت : واسمها مليكة] <sup>(١)</sup> .

## \$ 1 7 / 7 \$ \$ 1 \_ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٧١٦/٢ ( ٢٥٤ ) قال:

أنبا أبو محمد بن عتَّاب، عن أبى حفص الذهلى، قال: ثنا ابن فُطيَّس القاضى، قال: أنبا عبدالله بن محمد بن على، قال: ثنا أسلم بن عبد العزيز ومحمد بن فطيس، قالا: ثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: ثنا ابن وهب، عن ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، أنه بلغه قال: لما أنزلت هذه الآية: ﴿ يأيها اللهين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ﴾، الحديث إلى قوله: وأنه أنزل: ﴿ ولا تحسكوا بعصم الكوافر ﴾ في امرأة لعمر بن الخطاب، تركها وهي كافرة، فلم يطلقها حتى نزلت هذه الآية، فطلقها عمر، فخلَّف عليها معاوية.

قال ابن لهيعة: قال يزيد: قال عكرمة: ترك عمر بن الخطاب امرأته بمكة كافرة، فلما نزلت الآية طلقها.

وقد روى البخارى: ك: الشروط، ب: الشروط فى الجهاد والمصالحة، حديثَ المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فى صلح الحديبية. وقد سبق فى الخبر(٤٨٥).

وفيه:... «ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله : ﴿ يَأْيُهَا الذَّيْنِ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجراتُ فَامْتَحْنُوهُ فَطْلَقَ عَمْرَ يُومَئَذُ امْرَأَتِينَ كَانِتَا لَهُ فَى الشَّرِكُ، فَطَلَقَ عَمْرَ يُومَئَذُ امْرَأَتِينَ كَانِتَا لَهُ فَى الشَّرِكُ، فَتَرُوجٍ إِحْدَاهِمَا مَعَاوِيةً بِنَ أَبِي سَفَيَانَ، والأُخْرَى صَفُوانَ بِنَ أُمِيةً... \* الحَدَيثُ .

وأخرج الطبرى فى التفسير ٤٨/٢٨ هذا الجزء فقط من الحديث، بسنده إلى عبد الله بن المبارك، عن الزهرى، عن عروة، عن المسور ومروان.

#### البيان

قال ابن بشكوال ٧١٧/٢: ﴿ امرأة عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، هي: أم كلثوم ابنة جَرُّولَ الحزاعية ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من و ز ۽ .

قلت: نعم إحدى المرأتين هى أم كلئوم بنت جرول الخزاعية، لكنها ليست المقصودة فى الحديث الذى أورده ابن بشكوال بالإبهام ؛ فإن هناك أنه لما طلقها خلَّف عليها معاوية، وأما ابنة جَروَل، فقد تزوجها من بعده أبو جهم بن حذافة بن غانم.

والمقصودة بحديث ابن بشكوال هي: قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي، أخت أم سلمة وقد أسلمت (١).

أما أم كلثوم فذكرها ابن حجر في الإصابة ١٤٧٠/٢٧٥/٨) وقال: ٥ أم كلثوم بنت عمرو ابن جَرُول الحزاعية، زوج عمر بن الخطاب، وهي والدة عبيد الله بن عمر، بالتصغير، وقع ذكرها في البخارى غير مسماة، وأن عمر طلقها لما نزل: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ وسماها الطبراني، وقال: تزوجها بعد عمر: أبو جهم بن حذافة ».

قلت: وليس في ذلك ما يدل على إسلامها حتى تعد في الصحابة، فإن أبا جهم لم يكن أسلم حينئذ، إنما أسلم يوم الفتح. والله أعلم.

### ٤ ٢/٦١٤ كا ١ علق ذلك البخاري في آخر الحديث المشار إليه سابقا، فقال:

وقال عقيل: عن الزهرى، قال عروة: فأخبرتنى عائشة، أن رسول الله على كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا على المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين: قريبة بنت أبى أمية، وابنة جَرْوَل الحزاعى، فتزوج قريبة: معاوية، وتزوج الأخرى: أبو جهم... الحديث.

وهذا جزء من حديث أورده البخارى ـ دون ما ها هنا ـ في أول كتاب الشروط، ب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ١١٦/ ١١٦ وأورد بعضه في كتاب الطلاق، ب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي ٢٧٥/٣ عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل به.

والقائل: بلغنا هو: الزهرى، فقد رواه ابن جرير الطبرى فى التفسير ٢٨/٢٨ عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهرى، قال: بلغنا أن آية المحنة... فذكر الجديث إلى قوله: فطلق عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، امرأته ابنة أبى أمية بن المغيرة من بنى مخزوم، فتزوجها معاوية بن أبى سفيان، وابنة جرول من خزاعة، فتزوجها أبو جهم ابن حذافة العدوى...

وقال ابن إسحاق (السيرة النبوية ٧٩٠/٣)؛ «وسألت الزهرى عن هذه الآية:﴿ وَإِنْ فاتكم شيء من أزواجكم...﴾ فذكر جواب الزهرى إلى قوله: كان ممن طلـق عمـر بن الخطـاب ،

<sup>(</sup>١) لها ترجمة في أسد الغابة ٥/٥٣٥ ، وتجريد أسماء الصحابة ٢٩٨/٢ ، والإصابة ١٧٠/٨ (٨٨٧) .

٦١٥ (ب) : حَدِيثُ جَابِر : أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتِجَارَة يَوْمَ جُمُعَة ، والنَّبِيُ عَلَى يَخْطُبُ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ ، فَبَقِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فِي اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً [ أَو لَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا ] ﴾ (١) الآية .[الجمعة: ١١] .

صاحب العير: قيل: دِحْيَة (٢) الكَلْبِي. وقيل: عبد الرحمن بن عوف. وقيل: وَبْرة الكلبي.

طلق امرأته: قُرَيْهُ بنتَ أبى أمية بن المغيرة، فتزوجها بعده: معاوية بن أبى سفيان، وهما على شركهما بمكة، وأم كلثوم بنت جرول ــ أم عبيد الله بن عمر ــ الخزاعية، فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم، رجل من قومه، وهما على شركهما».

ورواه الطبرى في التفسير ٤٧/٢٨ عن عبيد بن حميد، عن سلمة بن الفضل الأبرش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى به، وزاد عليه فيه.

ورواه ابن بشكوال ٧١٧/٢ (٢٥٤) بسنده إلى محمد بن سلمة، عن أبى إسحاق (كذا: وهو تصحيف، والصواب: ابن إسحاق) قال: حدثنى الزهرى، عن عروة، قال: طلق عمر بن الخطاب أم كلثوم ابنة جرول الخزاعية... فذكره، ولم يذكر قريبة.

## ٢٠٢/ ٢٤٤٧ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: التفسير، سورة الجمعة ٢٠٢/٣ قال:

حدثنى حفص بن عمر، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا حصين، عن سالم بن أبى الجعد، وعن أبى سفيان، عن جابر بن عبد الله، رضى الله عنهما، قال: أقبلت عير يوم الجمعة، ونحن مع النبى عليه فار الناس إلا اثنا عشر رجلا، فأنزل الله: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا الفضوا إليها﴾.

أبو سفيان هو طلحة بن نافع.

رواه مسلم: ك: الجمعة، ب: في قوله تعالى: ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوا الفضوا إليها وتركوك قائما ﴾ ٢/٥٠٥ (٨٦٣) بسنده إلى خالد بن عبد الله، وهشيم، والترمدى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة الجمعة ٢١١/ ٢١١ (٣٣٦٥، ٣٣٦٦) بسنده إلى هشيم، وابن خزيمة ٣/١٧ (١٨٥٦) بسنده إلى هشيم، وابن حبان ١٥/٥ (١٨٣٧، ١٨٣٨) بسنده إلى هشيم، وابل والدارقطني ٢/٥ بسنده إلى هشيم، وأبو يعلى ٣/١٦٤، ٢٦٤ (١٩٧٩) بسنده إلى هشيم ، جميعا عن حصين بن عبد الرحمن، عن سالم بن أبي الجعد، وعن أبي سفيان، عن جابر به، وفي حديث هشيم قال: فيهم أبو بكر وعمر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ﴿ خ ، ز ٠ .

ورواه البخارى: ك: الجمعة، ب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ١٦٦١، ١٦٧، ك: البيوع، ب: قول الله تعالى: ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ٢/٤ بسنده إلى زائدة، ب: ﴿ إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها محمد بن فضيل، ومسلم: ك: الجمعة ب: في قوله تعالى: ﴿ واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ﴿ ٢٠٩٥) بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن إدريس، وابن جرير الطبرى في التفسير ٢٨/٢٠ بسنده إلى عَبْرُ، ٦٨ بسنده إلى عبد الله بن إدريس، والبيهقي ١٩٧/٣ بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، والواحدى في أسباب النزول ص٢٨٦ بسنده إلى عَبْرُ بن القاسم، وابن جميعا عن حصين، عن سالم بن أبي بشكوال ٢/١٥٨ (٣١٠) بسنده إلى عبد الله بن إدريس، جميعا عن حصين، عن سالم بن أبي المحد، عن جابر به، لم يذكر أبا سفيان، ولم يُسَمِّ أحداً من الاثنى عشر رجلا.

ورواه الواحدى ص٢٨٦ بسنده إلى إسرائيل، عن حصين، عن أبي سفيان، عن جابر به.

ورواه الدارقطني ٤/٢ بسنده إلى على بن عاصم، عن حصين، عن سالم، عن جابر به، وفيه وتركوا رسول الله ﷺ، ليس معه إلا أربعون رجلا، أنا منهم.

قال الدارقطني: « لم يقل في هذا الإسناد: أربعين رجلا، غير على بن عاصم، عن حصين، وخالفه أصحاب حصين، فقالوا: لم يبق مع النبي ﷺ إلا اثنى عشر رجلا ».

وروى القصة ابنُ جرير ٢٧/٢٨، ٦٨ عن بشر بن معاذ، عن يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، وفيه أن النبى ﷺ قال لهم: «كم أنتم ؟ » فعَدُّوا أنفسهم، فإذا اثنا عشر رجلاً وامرأة. وفيه أن الأمر تكرر ثلاث مرات في ثلاث جمع.

وهذا مرسل صحيح الإسناد.

ورواها ابن بشكوال ١/٢ ٥٥ (٣١٠) بسنده إلى عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، مرسلا.

#### البيسان

صاحب العير هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة، الكلبى، شهد الحندق وما بعدها، وقيل: شهد أحدا أيضا، وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة، وكان جبريل ينزل على صورته، وكان رسول النبى إلى قيصر، ونزل دمشق، وسكن المِزَّة، وعاش إلى خلافة معاوية (١).

٥ ١٦/ ١٤٤٨ \_ روى ذلك البزار (كشف الأستار ٧٦/٣) (٢٢٧٣) قال:

حدثا عبد الله بن شبيب، ثنا إسحاق بن محمد، ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الله الغابة ١٣٠/ ، ١٣٨٦ ، تجريد أسماء الصحابة ١٦٥/ ، الإصابة ١٦٦/ ، ١٦١ ( ٢٣٨٦ ) .

الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله على يخطب يوم الجمعة، فقدم دحية بن خليفة يبيع سلعة له، فما بقى في المسجد أحد إلا خرج، إلانفر، والنبي على قائم. قال: فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةُ أَو لَهُوا انفضوا إليها وتركوك قائما ﴾.

قال البزار: « لا تعلمه بتمامه إلا بهذا الإسناد ٤.

قال الهيشمي في المجمع: ٢٤/٧: « رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف».

قلت: قال الذهبي في (المغنى في الضعفاء ٢٤٢/١ ) وميزان الاعتدال (٤٣٨/٢): « عبد الله ابن شبيب، أبو سعيد الربعي، أخياري علامة، لكنه وَاهِ. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث ».

وروى الطبرى ٢٨ / ٢٧ من طريق ابن حميد، قال: ثنا مِهْرَان، عن سفيان، عن إسماعيل السُّدِّى، عن أبي مالك (وهو غزوان بن مالك الغفارى) قال: قدم دحية بن خليفة بتجارة زيتٍ من الشام والنبي عَلَيْكَ يخطب... فذكر القصة.

وهذا إسناد مرسل، ومهران بن أبي عمر العطار صدوق له أوهام سيء الحفظ.

كما رواه فيه من طريق أبي كريب، عن ابن يَمان، عن سفيان، عن السُّدِّي،عن قُرَّة به.

ورواه ابن بشكوال ٣١٠) ٨٥٢/٢) بسنده إلى ابن عناب، عن سفيان، عن السُّدُّى، عن رَوْاه ابن بشكوال ٣١٠).

وروى أبو داود فى « المراسيل »، ب: ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة ص ١٢٧(٥٩) القصة عن مقاتل بن حيان، بهذا البيان بأطول من ذلك.

وكذلك عزا السيوطى في الدر المنثور ٢٢١/٦ القصة إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن مقاتل بنحو ذلك.

وقيل: صاحب العير هو: عبد الرحمن بن عوف(٢).

### ٥ ٦٦ / ٤٤٩ ـ قال السيوطي في الدر المنثور ٢٢٠/٦:

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس، فى قوله :﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةَ أَو لَهُوا الْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُ قَائِما﴾ قال : جاءت عير عبد الرحمن بن غوف تحمل الطعام ، فخرجوا من الجمعة، بعضهم يريد أن يشترى، وبعضهم يريد أن ينظر إلى دحية، وتركوا رسول الله ﷺ قائما على

 <sup>(</sup>۱) كذا عند ابن بشكوال ۵ مرة ٤ بالميم ، وعند الطيرى ٥ قرة ٤ بالقاف ، وما عند ابن بشكوال أصع ، والآخر مصحّف، وهو مرة بن شراحيل الهمداني ، وهو تابعي ثقة .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في الخبر ( ١٦٤ ) .

[ك٥٥/ب] ﴿ ٦١٦\_ (ب) : حَديثُ / سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ،﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَلْ لَهُ مَخْرِجَاً . وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾[الطلاق : ٣،٢] فِي رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ ... الحديث .

# هو : عوف بن مالك الأشجعي . ذكره ابن جريج في تفسيره .

المنبر، وبقى فى المسجد اثنا عشر رجلاً وسبع نسوة، فقال رسول الله ﷺ: « لو خرجوا كلهم الاضطرم المسجد عليهم ناراً».

قال ابن حجر فى الفتح ٣٥٢/٢ بعد أن عزا الحمديث لابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس: « وجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف، وكان دحية السفير فيها، أو كان مفاوضا ».

قلت: وهذا واضح من النص إلا أن ابن بشكوال فرَّق بين أجزاء النص. فسمى عبد الرحمن بن عوف في رواية مقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس. وسمى دحية في رواية آخرين، فقال: « وقال آخرون: لدحية الكلبي كانت العير...» النخ .

قال ابن حجر ٣٥٣/٢: « ووقع في رواية ابن وهب، عن الليث، أنها (يعني العير) كانت لوبرة الكلبي. ويجمع بأنه كان رفيق دحية ».

ورواية ابن وهب أشار إليها ابن بشكوال ٨٥٣/٢ (٣١٠).

## ٦٠/٦٥٠ عـ ١ ـ روى هذا الحديث ابن جرير الطبرى في التفسير ٨٩/٢٨، ٩٠ قال:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن عمار بن أبي معاوية الدُّهني، عن سالم بن أبي الجعد: ﴿ وَمِن يَتِقَ الله يَجعَلُ لَهُ مَخْرِجا ﴾ [ الطلاق: ٢] قال: نزلت في رجل من أشجع، جاء إلى النبي عَلَيْكَ، وهو مجهود، فسأله، فقال له النبي عَلَيْكَ : ﴿ اتق الله، واصبر ﴾ قال: قد فعلت. فأتي قومه، فقالوا: ماذا قال لك ؟ قال: قال : ﴿ اتق الله وصبر ﴾ فقلت: قد فعلت. حتى قال ذلك ثلاثًا، فرجع، فإذا هو بابنه \_ كان أسيرا في بني فلان من العرب \_ فجاء معه بأعنز، فرجع إلى النبي عَلَيْكَ، فقال: إن ابني كان أسيرا في بني فلان ، وإنه جاء بأعنز، فطابت لنا ؟ قال: ﴿ نعم ﴾.

قال: ثنا عمرو، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد... بنحوه مختصرا.

مهران هو ابن أبي عمر العطار صدوق له أوهام، سيء الحفظ، وعمار بن معاوية، ويقال: ابن أبي معاوية الدهني صدوق يتشيع، والإسناد مرسل.

رواه ابن بشكوال ٧٠٧/٢ (٢٤٩) بسنده إلى الفريابي، عن عمار بن أبي معاوية به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٣٢/٦ إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم.

وعزاه ابن بشكوال فيه: إلى بقى بن مخلد فى تفسيره، عن يحيى بن عبد الحميد، وابن أبى شيبة، عن عمار به.

ووصله الحاكم في المستدرك ٤٩٢/٢ عن أبي القاسم الحسن بن محمد بن الحسين بن عقبة ابن خالد السكوني، عن عبيد بن كثير العامري، عن عباد بن يعقوب، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن عمار بن أبي معاوية، عن جابر بن عبد الله، رضى الله عنهما، به.

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح، « الإسناد ولم يخرجاه ». قال الذهبي: « بل منكر، وعباد رافضي جبل، وعبيد متروك، قاله الأزدى ».

قلت: عباد بن يعقوب، قال الذهبي عنه في الميزان ٣٧٩/٢: «من غلاة الشيعة ورؤس البدع، لكنه صادق في الحديث» وقال ابن حجر في التقريب٩٥/١:«صدوق، رافضي، حديثه في البخارى مقرون، وبالغ ابن حبان، فقال: يستحق الترك ».

أما عبيد بن كثير، فنقل الذهبي في الميزان ٢٢/٣، ٢٣ وفي « المغني في الضعفاء » ٢٠٠/٤ عن الأزدى والدارقطني أنه متروك الحديث.

ورواه الواحدى في أسباب النزول ص ٢٩٠ بسنده إلى محمد بن عبد الله بن نعيم، عن أبى القاسم السكوني به.

#### البيسان

الرجل الأشجعي هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، الغطفاني، شهد فتح مكة، وكانت معه راية أشجع، وسكن دمشق، وبقى إلى خلافة عبد الملك، ومات سنة ثلاث وسبعين(١).

## ٦١٦/ **١٥٤ ١ ـ. روى ذلك الحاكم ١/٣١**٥ قال:

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا عبد العزيز بن حاتم، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن على بن بَذيمَة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، رضى الله عنه، قال: أتّى رجل رسول الله عَلَيْه، وأراَه عوف بن مالك، فقال: يا رسول الله، إن بنى فلان أغاروا، فذهبوا بابنى وإبلى، فقال رسول الله عَلَيْه: ﴿ إِنْ آلِ محمد كذا وكذا أهل بيت \_ وأظنه

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل/١٣/٧ ، ١٤ ، أسد الغابة ١٥٦/٤، تجريد أسماء الصحابة ١٩/١، الإصابة ٥٣/٥ ، ٤٤ (١٠٩٦) تهذيب التهذيب ٨٠٠٥ .

قال: تسعة أبيات ـ ما فيهم صاع من طعام، ولا مُد من طعام، فاسأل الله عز وجل ٤. قال فرجع إلى امرأته، قالت: ما رد عليك رسول الله ﷺ ؟ فأخبرها. قال: فلم يلبث الرجل أن رد عليه إبله وابنه أوفر ما كانوا، فأتى النبى عليه، فأخبره، فقام على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وأمرهم بمسألة الله عز وجل، والرغبة إليه، وقرأ: ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويوزقه من حيث لا يحسب .

قال الحاكم: « هذا الحديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي.

قلت: أبو وهب محمد بن مزاحم صدوق، ولم أعرف عبد العزيز بن حاتم، وبقية رجال الإسناد ثقات.

رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ١٠٦/٦ عن الحاكم به.

ورواه البيهقى فيه ١٠٧/٦ بسنده إلى أبى بكر بن أبى الدنيا، عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان، عن مسعر، عن على بن بَذيِمة، عن أبى عبيدة به، لم يذكر عبد الله بن مسعود فى إسناده، ولم يذكر قوله : ٤ أراه عوف بن مالك ».

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٣٣/٦ إلى عبد الرحمن بن حميد، وابن مردويه.

ورواه ابن بشكوال ٧٠٨/٢ (٢٤٩) بسنده إلى محمد بن ثور، عن ابن جريج، أن عوف بن مالك الأشجعي جاء النبي ﷺ... فذكر القصة، وهو إسناد معضل.

وروى ابن جرير القصة، بهذا البيان بسياق آخر، نحو سياق الإبهام، في التفسير ١٩/٢٨ عن السدى. ونقله عنه ابن كثير في التفسير ٣٨٠/٤.

وعزا السيوطى فى الدر المنثور٢/٢٣٢، ٣٣٣القصة بسياق ثالث، بنفس البيان إلى الخطيب فى تاريخه من طريق جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، وانظر الإصابة ٥٥/٣ وجُويبر ضعيف جداً.

كما عزا فيه٢٣٣/٦القصة بسياق رابع، بنفس البيان إلى ابن مردويه، من طريق الكلبي ، عن ابن عباس، وانظر الإصابة ٥٥/٣ .

والكلبي محمد بن السائب متهم بالكذب، ورمي بالرفض.

(ن) قلت: واسم ابنه المذكور: سالم ـ ذكره ابن حجر من زياداته في الإصابة ٥٥/٣
 (٣٠٤٣) وقال بعد أن أثمار إلى الروايات السابقة:

ه وأخرجه الثعلبي من وجه ضعيف، وزاد أن الابن يسمى سالمًا، وساق القصة بالمعني ».

وقيل: الرجل هو: مالك الأشجعي، والمأسور: ابنه عوف.

١٤٥٢/٦٩٦ في ترجمة مالك بن عوف الأثير في أسد الغابة ٢٨٨/٤ في ترجمة مالك بن عوف الأشجعي:

أخبرنا أبو موسى كتابة، أخبرنا والذى بقراءتى عليه، أخبرنا سليمان بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا آدم بن أبى إياس، حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن محمد بن إسحاق مولى آل قيس بن مخرمة، قال: جاء مالك الأشجعى إلى النبى عليه فقال له: أسر ابن عوف. فقال له رسول الله عليه و أرسل إليه، أن رسول الله عليه عامرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله »...فساق القصة في نزول الآية.

هذا إسناد معضل.

قال ابن حجر في الإصابة: ٣/ ٥٥ بعد أن عزاه لآدم بن أبي إياس في « الثواب » بهذا الإسناد: « وهذا كأنه سقط منه » ابن « فكان في الأصل: « جاء ابن مالك فتوافق الروايات الأحرى. وإن ثبتت هذه الرواية فيكون لمالك صحبة ».

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢٣٣/٦ إلى ابن أبى حاتم به، وفيه: جاء مالك الأشجعى إلى النبي ﷺ، فقال له: أسر ابن عوف... فذكره.

فإن لم يكن قوله « ابن عوف » متصحفا عن « ابنى عوف » فيكون مالك سأل عن أسر حفيده، ويستقيم ذلك مع الروايات السابقة، والله أعلم. ٦١٧ – (ب): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَقَدْ مَكَثْتُ سِنَين (١) أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَر بْنَ الحَنَظَّابِ عَنْ حَدِيثٍ ، مَا يَمْنَعُنِي (٢) مِنْه إِلاَّ هَيْبَتُه ... الحديث في الْمَرَأْتَين اللَّتين قَالَ اللَّهُ فيهما : ﴿ إِنْ تَظَاهَرُا عَلَيْه ﴾ الآية[التحريم :٤] وفيه: وكَانَ لِي أَخٌ مِنَ الأَنْصَار، وَكُنَّا نَتَعَاقَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَظِيْهِ.

قِيلَ : إِنَّ الَّذِى آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وبَيْنَ عُمَرَ : عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ . حكَى عَنِ ابْنِ عَبْدِ إِنْ الْبَرِّ . وَقِيلَ : أَوْسُ بِنُ خَوْلَى الأنصارى . / رواه خلف بن قاسم .

وفيه : أن الملك الذي كان يتوقع مجيئه هو : الحارث بن أبي شَمِر . وفي موضع (٣) آخر : أنه جَبَلَة بن الأيْهَم .

### ١٤٥٣/٦١٧ روى هذا الحديث البخارى:ك: التفسير، سورة المتحرم٣/٥٠، ٢٠٦ قال:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى، عن عُبيد بن حنين، أنه سمع ابن عباس، رضى الله عنهما، يحدث، أنه قال: مكنت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع هيبة له، حتى خرج حاجاً، فخرجت معه.. فذكر الحديث فى المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله عليه، وهما عائشة وحفصة، إلى أن قال عمر بن الخطاب، رضى الله عنه: وكان لى صاحب من الأنصار، إذا غبت أتانى بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غَسان، ذُكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه، فإذا صاحبى الأنصارى يدق الباب، فقال: افتح، افتح. فقلت: جاء الغَسانى ؟ فقال: بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله عليه أزواجه... فذكر القصة.

يحيى هو ابن سعيد الأنصاري.

رواه أيضا في ك: اللباس، ب: ما كان النبي عَلَيْهُ يتجوز من اللباس والبُسُط ٣٣/٣، ٣٣ بسنده إلى حماد بن زيد، ومسلم: ك: الطلاق، ب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهُوا عَلَيْهُ ﴾ ١١٠٠-١١١ (٤٧٩) بسنده إلى سليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، والطيالسي ص٦(٢٤) عن حماد بن سلمة، جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.

ورواه البخارى: ك: المظالم، ب: الغرفة والعلَّيَّة المشرفة وغير المشرفة ٢٠٠/ - ٧٧ بسنده إلى عقيل، ك: النكاح، ب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ٢٥٨/٣٥، ٢٥٩ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، ومسلم في الموضع السابق ١١١/٦-١١١٣ (١٤٧٩) بسنده إلى معمر، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح غريب ـ ك:التفسير، سورة التحريم ٢٤٤/٣٣٤-٢٣٢ (٣٣٧٤) بسنده إلى معمر،

 <sup>(</sup>١) في ((ز) : سنتين . (۲) في ((ز) خ) : منعني .

والنسائى: ك: الصوم، ب: كم الشهر ١٣٧/٤ بسنده إلى صالح بن كيسان، وشعيب بن أبى حمزة، وابن حبان ٢٩/٤ - ٢٢٩(٤٢٥٤) بسنده إلى معمر، وابن جرير الطبرى فى التفسير ٢٨/ عمر، وابن جمير الطبرى فى التفسير ٢٨/ بسنده إلى معمر، وابن بشكوال ٢٠٢/، ٢٠٣ بسنده إلى معمر، وابن بشكوال ٢٠٢/، ٣٠ ٣٠ (٢٠٧) بسنده إلى ابن إسحاق، جميعا عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثور، عن عبد الله بن عبد الله بن أبى ثور، عن عبد الله بن عبد الله بن أبى ثور، عن عبد الله بن عبد الله بن أبى ثور،

ورواه البخارى: ك: العلم، ب: التناوب في العلم ٢٨/١ بسنده إلى شعيب، عن الزهرى به، دون ذكر الملك الذي يتوقعون مجيئه.

ورواه البخارى: ك: خبر الواحد، ب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ٢٥٣/٤ عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عباس، عن عمر، رضى الله عنهم، بقصة الجار الأنصارى فقط.

وقد رويت بعض أجزاء الحديث، دون ذكر أي من مبهمات الباب.

رواه البخارى: ك: التفسير، سورة المتحرم ٢٠٦/٣ بسنده إلى ابن عيبنة، ك: النكاح، ب: حب الرجل بعض نساته أفضل من بعض ٢٦٣/٣، ك: خبر الواحد، ب: قول الله تعالى: ﴿لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم﴾ فإذا أذن له جاز ٤/٤٥٢ بسنده إلى سليمان بن بلال، ومسلم في الموضع السابق ١١١١، ١١١١، بسنده إلى ابن عيبنة، وابن جرير في التفسير ١٠٤/٢٨ بسنده إلى ابن عيبنة، وأجو يعلى ١٩٤١ (١٦٣) بسنده إلى حماد بن سلمة، ١٧٦ (١٩٧) بسنده إلى ابن عيبنة، جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن عبن، عن ابن عباس، عن عمر، وضى الله عنهم.

ورواه مسلم في الموضع نفسة ١١٠٥/١ - ١١٠٥/١ بسنده إلى عمر بن يونس الحنفي، وأبو يعلى ١٤٩١ - ١٥٥/١ ٢٠١) بسنده إلى عثمان بن عمر، كلاهما عن عكرمة بن عمار، عن سيماك أبي زميل الحنفي، عن عبد الله بن عباس، عن عمر، بالقصة بطولها، وليس فيها شيء من مبهمات الباب.

وانظر الخبر (٣٨٧).

#### البيسان

الأنصارى صاحب عمر هو: **أوس بن عبد الله بن الحارث**، الأنصارى، الخزرجى، مذكور فيمن شهد بدرا، وآخى الرسول على بينه وبين شجاع بن وهب، ومات قبل حصر عثمان <sup>(۱)</sup>.

(۱) أسد الغابة ۱٤٤/۱، ۱٤٤/، نجريد أسماء الصحابة ۳٦/۱، الإصابة ۸۹/۱ ۲۸(۲۳۱).

## ۲۰۷/۶۰۶ م روی ذلك ابن بشكوال ۲۰۳/۲ (۲۰۷) قال:

أخبرنا أبو الحسن بن مغيث، عن أبى عمر أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، أنا العثمانى، قال: ثنا على بن سليمان علان، قال: ثنا أحمد بن سعيد الفهرى، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنى عمربن عيسى، عن الزهرى، قال: حدثنى عروة، عن عائشة، وذكر قصة الإفك(١)، وقال: «والله لا أدخل عليكن شهرا». فاعتزل في مشربة له، وكان عمر مؤاخياً لأوس بن خولى، لا يسمع شيئا إلا حدثه، ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه، فتبعه عمر ذلك اليوم، فقال: هل كان من خبر؟ قال: نعم، وعظيم. فقال عمر: لعل الحارث بن أبى شمر صار إلينا. ثم ذكر الحديث.

وقیل: هو عتبان بن مالك <sup>(۲)</sup>.

قال ابن حجر فى الفتح ١٦٧/١ فى كتاب العلم: «قوله: وجار لى. هذا الجار هو: عتبان بن مالك، أفاده ابن القسطلاني، ولم يذكر دليله».

ثم قال ابن حجر فى الفتح أيضا ٣٤٤/٩: «وأما ما تقدم فى العلم عمن قال: إنه عتبان بن مالك، فهذا من تركيب ابن بشكوال، فإنه جوَّز أن يكون الجار المذكور عتبان؛ لأن النبى عَلَيْتُ آخي بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاورا، والأخذ بالنص مقدم على الاستنباط، وقد صرَّحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان مؤاخيا لأوس، فهذا بمعنى الصداقة، لا بمعنى الإخاء الذى كانوا يتوارثون به ثم نسخ».

وأما ملك غسان فهو: الحارث بن أبي شمر الغساني.

وقد سبق دليل ذلك في حديث عائشة عند ابن بشكوال.

وروى ابن سعد فى الطبقات الكبرى ١٨٩/، ١٨٩ من طريق الواقدى، عن أبي معشر، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة نحوه.

وقال ابن بشكوال: «وقد جاء في موضع آخر أنه جبلة بن الأيهم. والله أعلم».

والاثنان ترجمهما ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص٣٧٦ فقال:

«ومن بقاياهم (يعنى بقايا بنى جفنة بن عمرو مزيقياء): جبلة بن الأيهم، والحارث بن أبى شمر، ملكان، أما جبلة هذا فهو الذى ارتد أيام عمر، رضى الله عنه».

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعل المقصود: قصة الإيلاء .

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی الخبر (۳۳).

٣١٨ – (ق): حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَصَابَنِي جَهْدٌ. فأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه، أَصَابَنِي جَهْدٌ. فأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ إِلَى نِسَائِهِ، فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُنَّ شَيْئاً، فَقَالَ: «أَلا رَجُلَّ يُضِيفُ هَذَا؟» فَلَاهَبُ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وذكر الحَديث في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ويُونُ ثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَة ﴾ [الحشر: ٩].

(خ): هذا الأنصارى: ثابت بن قيس بن شَمَّاس. وقيل: أبو طلحة، ولا أراه أباطلحة زيد بن سهل الأنصارى، بل آخر يكنى أبا طلحة.

(ب)(۱): هو أبو طلحة زيد بن سهل، كذا في صحيح مسلم. وقيل: ثابت بن قيس ابن شَمَّاس. ذكره ابن أبي الدنيا في «قِرَى الضَّيْف». وقيل: عبد الله بن رَوَاحَة. ذكره ابن مَرْين.

١٤٥٥/٦١٨ وي هذا الحديث البخارى: ك: التفسير، سورة الحشر ١٩٩/٣ قال:

حدثنى يعقوب بن إبراهيم بن كثير، حدثنا أبو أسامة، حدثنا فضيل بن غزوان، حدثنا أبوحازم الأشجعي، عن أبي هريرة، رضى الله عنه: أتى رجل<sup>(٢)</sup> رسول الله على فقال: يارسول الله، أصابنى الجهد. فأرسل إلى نسائه، فلم يجد عندهم شيئا، فقال رسول الله على: «ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله!». فقام رجل من الأنصار، فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله، فقال لامرأته: ضيف رسول الله على لا تدّخريه شيئا... الحديث في نزول قوله عز وجل: هويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .

أبو حازم الأشجعي هو سلمان مولى عزة الأشجعية.

رواه ابن بشكوال ١/٥٥٥ (١٤٨) بسنده إلى البخارى به.

ورواه البخارى أيضا: ك: مناقب الأنصار، ب: ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ٣١٢/٢، وفي الأدب المفرد، ب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ص٣٤٧(٧٤٠) بسنده إلى عبد الله بن داود، ومسلم: ك: الأشربة، ب: إكرام الضيف وفضل إيثاره ٣١٢٤/٣ (٢٠٥٤) بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، ووكيع، والترمذي - وقال: حسن صحيح - ك: التفسير، سورة الحشره/٩٧٩ (٣٣٥٩) بسنده إلى وكيع، والنسائي في التفسير ٢٠٨/٤ (٢٠٢) بسنده إلى وكيع، والنسائي في التفسير ٢٨/٢ (٢٠٠) والصفات ص٣٤٤ بسنده إلى وكيع، والبيهقي في الأسماء والصفات ص٣٤٩ بسنده إلى عبد الله بن داود، والواحدي في أسباب النزول ص٢٨١ بسنده إلى

 <sup>(</sup>١) هذا الرمز ساقط من «ز».

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ ساقط من النسخة التي اعتمدت عليها في التخريج، ومثبت فيما سواها من النسخ، وفي فتح الباري.

عبد الله بن داود، والخطيب ص٣٩٨(١٩٢) بسنده إلى أبي أسامة، جميعا عن فضيل بن غزوان مه.

# البيان

هذا الرجل الأنصارى هو: أبو طلحة. ونقل النووى في «الإشارات» ص٩٩٥، وابن حجر في الإصابة ١٩٧٧)، والمصنف هنا عن الحطيب أنه قال: ولا أراه أبا طلحة زيد بن سهل، بل آخر يكنى أبا طلحة. قال ابن حجر: «فكأنه استبعد أن يكون أبو هريرة لا يعرف أبا طلحة زوج أم سليم، حتى يعبر عنه بهذه العبارة (يعنى قوله رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة)، ثم قال ابن حجر: وقد جزم غيره بأنه هو. ولا مانع أن تكون هذه القصة في أوائل ما قدم أبو هريرة المدينة، قبل أن يعرف غالب أهلها» (١).

۱۹۲٥/۳ روى ذلك مسلم: ك: الأشربة، ب: إكرام الضيف وفضل إيثاره ١٦٢٥/٣ (٢٠٥٤)

حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ؛ ليضيفه، فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: وألا رجل يضيف هذا رحمه الله!». فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، فانطلق به إلى رحله، وساق الحديث بنحو حديث جرير، وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع.

ابن فضيل بن غزوان هو محمد.

رواه ابن جرير الطبرى فى التفسير ٢٩/٢٨، والخطيب ص٣٩، ٢٩٥٠٠) بسنده إلى عبدالله بن زيدان، وابن بشكوال ٢٩/١٥١) بسنده إلى مسلم، جميعا عن أبى كريب محمد ابن العلاء به، وسقط من مطبوعة الأسماء المبهمة «محمد بن فضيل».

وقیل: الأنصاری هو: ثابت بن قیس بن شماس (۲).

۱٤٥٧/٦١٨ وي ذلك الخطيب ص ٣٩٩ (١٩٢) قال:

أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد البزار بالبصرة، قال: حدثنا أبو على الحسن بن محمد بن عثمان النسوى، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنى عبدان، وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبى داود المعروف بعبدان المروزى، قال: أخبرنا أبى ، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدى، قال: حدثنا أبو المتوكل الناجى، أن رجلاً من المسلمين غَبَرَ ثلاثة أيام صائما، ويمسى فلا

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٩١/٧، وأبو طلحة زيد بن سهل سبقت ترجمته في الخبر (١٤٦).

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في الحبر (٣).

يجد ما يفطر عليه، فيصبح صائما، حتى نظر<sup>(١)</sup> له رجل من الأنصار، يقال له: ثابت بن قيس، فقال لأهله: إنى أجئ الليلة بضيف، فإذا وضعتم لى طعامكم فليقم بعضكم إلى السراج، كأنما يصلحه، فليطفه... فذكر القصة في نزول الآية.

أبو المتوكل الناجي هو على بن داود، ويقال: ابن دؤاد، وهذا إسناد مرسل رجاله ثقات.

ورواه ابن بشكوال ٢٥٥/ ٤٥٧ (١٤٨) بسنده إلى ابن المبارك، ومسدد، ومحمد بن أبى بكر، عن إسماعيل بن مسلم به.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١٩٥/٦ إلى مسدد فى مسنده، وابن أبى الدنيا فى «قرى الضيف» وابن المنذر.

كما عزاه ابن حجر في المطالب العالية ٣٨٥/٣، ٣٨٦ (٣٧٧٣) إلى مسدد.

وقال ابن حجر في الفتح ٩١/٧ بعد أن عزاه لابن بشكوال: «ورواه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، ولكن سياقه يشعر بأنها قصة أخرى».

قلت: والمغايرة بين النصين واضحة، ولا مانع أن يتعدد سبب النزول، والله أعلم.

قال ابن حجر في الفتح ٩١/٧: «قال ابن بشكوال ـ ٧/٥٥١ (١٤٨) ـ وقيل هو: عبد الله بن رواحة.ولم يذكر لذلك مستندا» .

قلت: قد حكاه عن يحيي بن مؤمن في المستقصية، من تأليفه.

ثم قال ابن حجر: «وروى أبو البخترى القاضى، أحد الضعفاء المتروكين، في كتاب «صفة النبي عَلِيَّةً» أنه أبو هريرة، راوى الحديث».

ثم قال: «والصواب الذي يتعين الجزم به في حديث أبي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه... يعني أنه أبو طلحة».

الجُهَّاد: بفتح الجيم: المشقة <sup>(٣).</sup>

الخصاصة: الجوع والضعف، وأصلها: الفقر والحاجة إلى الشئ <sup>(٣).</sup>

(٢) النهاية ١/٣٢٠.

<sup>(</sup>١) كذا، وفي المطالب العلية (٢٧٧٣) وفي فتح الباري ٩١/٧ عن ابن بشكوال وفي الدر المنثور ١٩٥/٦ «فطن» وهو أشبه بالصواب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢/٣٧.

٦١٩ ـ (ب): حَدِيثُ عَائِشَةَ: أُنْزِلَتْ ﴿عَبَسَ وَتَولَّى﴾ [عس: ١] فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، اسْتَدْنني ... الحديث.

[ك منه المشرك: قيل: إنه أبَيُّ بن خلف. كذا في تفسير عبد الرزاق. وقيل: الوليد بن/ المغيرة. ذكره ابن إسحاق. وقيل: عتبة بن ربيعة. ذكره أبو عبيد (١) في الطبقات.

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى، قال: حدثنى أبى، قال: هذا ما عَرَضْنا على هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أنزل: ﴿عبس وتولى ﴾ فى ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله عَلَيْهُ، فجعل يقول: يا رسول الله، أرشيدنى. وعند رسول الله عَلَيْهُ رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله عَلَيْهُ يُعْرِض عنه، ويُقْبِلُ على الآخر، ويقول: « أترى بما أقول بأسا؟» فيقول: لا. ففي هذا أنزل.

قال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب ».

قلت: رجال الإسناد كلهم ثقات، إلا أن سعيد بن يحيي ربما أخطأ.

رواه ابن جرير الطبرى فى التفسير ٣٢/٣٠، والحاكم ٢٤/٢ بسنده إلى الحسين بن محمد ابن زياد، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فقد أرسله جماعة عن هشام » وقال الذهبى «وهو ـ يعنى الإرسال ـ هو الصواب»، وأبو يعلى ٢٦١/٨ (٤٨٤٨)، والواحدى فى أسباب النزول ص٢٩٧ بسنده إلى أبى يعلى، جميعا عن سعيد بن يعيى بن سعيد الأموى به.

ورواه ابن حبان ٣٧٤/١، ٣٧٥ (٥٣٦) عن الحسن بن سفيان، عن عبد الله بن عمر الجعفى، عن عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

وعبد الله بن عمر الجعفي صدوق يتشيع، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وما أشار إليه الحاكم من إرسال الحديث، وصوّبه الذهبي هو ما رواه مالك في الموطأ: ك: القرآن، ب: ما جاء في القرآن ٢٠٣/١ (٨) ـ ومن طريقه ابن بشكوال ١٤٨/١ (٣١) ـ عن هشام ابن عروة، عن أبيه، أنه قال: أنزل ﴿ عبس وتولى ﴾ ... فذكره.

قلت: وزيادة الاتصال من ثقة، فهي مقبولة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ز) : عنبة.

#### البيان

المشرك قيل: هو: أَبَى بن خلف.

١٤٥٩/٦٩٩ ــ روى ذلك أبو يعلى الموصلي ١٤٣١، ٣٢٢ (٣١٢٣) قال:

حدثنا محمد بن مهدى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قنادة، عن أنس، رضى الله عنه، فى قوله ﴿عبس وتولى﴾: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مكتوم إلى النبى ﷺ، وهو يكلم أبيَّ بنَ خَلَفٍ، فأعرض عنه، فأنزل الله: ﴿عبس وتولى﴾ قال: فكان النبى ﷺ بعد ذلك يكرمه... الحديث.

محمد بن مهدى إن كان هو الأيْلِيَّ، فقد قال ابن أبي حاتم١٠٦/٨ : «روى عن أبي داود الطيالسي، روى عنه أبو زرعة رحمه الله ».

وقد قال الهيثمي في حديث آخر بهذا الإسناد في المجمع ٢٠ /٣٩٤ ( رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن مهدى، وهو ثقة ».

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١٤/٦ إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.

ورواه ابن بشكوال ۱/۹۶۱ (۳۱) بسنده إلى سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة مرسلا.

وقد رواه ابن جريو في التفسير ٣٣/٣٠ عن محمد بن الأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، مرسلا، لم يذكر أنس بن مالك.

وروى ابن جرير أيضا ٣٣/٣٠ عن بشر بن معاذ، عن يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، مرسلا، وسماه « أمية بن خلف ».

وكذلك عزاه السيوطى فى الدر المنشور ٦/ ٣١٥ إلى سعيد بن منصور ، وعبـد بن حميد، وابن المنذر، عن أبى مالك، مرسلا، وسماه « أهية بن خلف ».

وقیل: کانوا جماعة هم: عتبة بن ربیعة، وأبو جهل بن هشام، والعباس بن عبد المطلب<sup>(۱)</sup>. ۲۲۰/۶۱۹ قال: بن جریر الطبری فی التفسیر ۳۳/۳۰ قال:

حدثنى محمد بن سعد ، قال : ثنى أبى ، قال: ثنى عمى ، قال ثنى أبى ، عن أبيه ، عن ابن عباس، قوله : ﴿عبس وتولى﴾ قال: بينا رسول الله ﷺ يناجى عتبة بن ربيعة، وأبا جهل بن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدَّى لهم كثيراً، ويحرص على أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى، يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشى، وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبى

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر ( ٢٢٧ ) .

الله النّبي عَلَيْ ، فقال : إِنَّ وَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النّبِي عَلَيْ ، فقال : إِنَّ لَفُلانِ فَى حَائِطِى عِذْقًا ، وإنه قد آذانى مكانُ عَذْقِه وَشَقَّ عَلَى . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النّبِي عَلَى ، فَقَالَ : ﴿ فَهَبْه لِي » . قَالَ : لا . قَقَالَ : ﴿ فَهَبْه لِي » . قَالَ : لا . قَالَ : ﴿ فَهَبْه لِي » . قَالَ : لا . قَالَ : ﴿ فَهَبْه لِي » . قَالَ : لا . قَالَ : ﴿ فَهَبْه لِي » . قَالَ : لا . قَالَ : ﴿ فَهَبْه لِي » . قَالَ : لا . فقالَ النّبِي عَلَى الله الله عَدْق فِي الْجَنّة » . قَالَ : لا . فقالَ النّبِي عَلَى : ﴿ مَا رَأَيْتُ الّذِي هُو أَبِخَلُ مَنْكَ ، إِلا اللّذِي يَبْخُلُ بِالسّلامَ » .

صاحب الحائط: أبو لُبَابَة الأَنْصَارى. وصَاحِبُ العِذْق اسمه: سُمَيْحة ، وكان منافقاً ، وفى هذه القصة (١) نزل قوله تعالى: ﴿ وأما مَن بَخِلَ واستغنى. وكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴾ الآية [الليل: ٨، ٩] وقع مبينا فى « تاريخ الفقهاء » لابن عفيف .

عَلَيْكُ آية من القرآن... فذكر القصة.

قال ابن كثير في التفسير ٤٧١/٤ بعد أن عزاه للطبرى وابن أبي حاتم: « فيه غرابة ونكارة، وقد تكلم في إسناده ».

قلت: إسناده مسلسل بالضعفاء العوفيين .

وروى ابن بشكوال ١٤٩/١ (٣١) القصة ببيان عتبة بن ربيعة فقط، بسنده إلى أبى عبيد القاسم بن سلام في كتاب « الطبقات » له.

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٥/٦ إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد فى قوله ﴿أَمَا مَن جَاءُهُ الأَعْمَى ﴾ [عبس: ٢]: قال: رجل من بنى فهر اسمه عبد الله بن أم مكتوم ﴿أَمَا مَن استغنى ﴾ [عبس: ٣] عتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف.

وقيل: هو الوليد بن المغيرة:

17.17.7 ع. الله عند السياد السيرة النبوية ٢٤٤/١، ٢٤٥):

« ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ يكلمه، وقد طمع فى إسلامه، فبينما هو فى ذلك إذ مربه ابن أم مكتوم الأعمى، وجعل يستقرئه القرآن... وذكر القصة. رواه ابن بشكوال ١٤٩/١ (٣١) بسنده إلى ابن إسحاق به.

• ١٤٦٧/٦٢ ـ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٢/٥٢٢ (٢١٦) قال:

قرئ على أبي محمد عبد الرحمن بن محمد، وأنا أسمع، قال: أنا أبي، قال: ثنا خلف بن

<sup>(</sup>١) في ۽ ك ۽ : القضية .

يحيى، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا محمد بن وضاح، قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: ثنا يحيى بن أبى بكير، قال: ثنا زهير بن محمد بن عقيل، عن جابر، أن رجلاً أتى النبى على فقال: إن لفلان في حائطي عِذْقاً \_ يعنى نخلة \_ وإنه قد آذاني مكان عِذْقه، وشق على. فأرسل إليه النبى عَلَيْهُ، فقال: « بِعنى عَدْقك الذي في حائط فلان ». قال: لا، قال: « فهبه لي ». قال: لا. قال: « فبعنيه بعِدْق في الجنة » قال: لا. فقال رسول الله عَلَيْهُ: « ما رأيت الذي هو أبخل منك، إلا الذي يبخل بالسلام ».

كذا قال: 9 زهير بن محمد بن عقيل ٤، والصواب زهير بن محمد (وهو التميمي الخراساني) عن ابن عقيل، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل، فلعله سقط قوله ((عن )) بعد قوله ((محمد ))، والله أعلم.

وعبد الله بن محمد بن عقيل: صدوق في حديثه لين، تغير بآخرة .

# البيان

صاحب الدار: أبو لبابة الأنصاري(١).

وصاحب النخلة هو: سميحة، أو سحيمة. استدركه الأشيري على ابن عبد البر(٢).

# • ٢٥٣/٦٢ ١ ـ قال ابن الأثير في أسد الغابة ٢٥٦/٢، ٢٥٧:

روى حديثه خالد بن نجيح، عن بكر بن شريح، قال: كان رجل من الأنصار، يقال له أبولبابة، وكان له جار يقال له سميحة، وكانت لسميحة نخلة مطلة على دار أبى لبابة... فذكر الحديث، وفيه أن رسول الله على قال لسميحة: « طب نفسا عن نخلتك لأبى لبابة أضمن لك بها نخلة في الجنة ». فأبى، فضمن له عشرة، فأبى، فضمن له مائة، فأبى، فأعطاه أبو الدحداحة الف نخلة مع دين كان له عليه، وأسلم النخلة إلى أبى لبابة. ذكره الأشيرى.

ورواه ابن بشكوال مطولاً ٢/ ٦٢٥، ٦٢٧ (٢١٦) بسنده إلى محمد بن زريق بن جامع المديني، عن خالد بن نجيح به.

ولم أجد من ترجم لبكر بن شريح. وخالد بن نجيح قال عنه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٣٥٥/٣ عن أبيه: « هو كذاب يفتعل الأحاديث، ويضعها فى كتب ابن أبى مريم وأبى صالح...» وانظر المغنى فى الضعفاء ٢٧١/١.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر ( ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٢/٢٥٦ ، ٢٥٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٠/١ ، الإصابة ١٣٣/٣ ( ٣٤٨٠) .

اَمْرَأَة: عَدِيثُ جُنْدُبِ : أَبْطَأَ جَبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتِ امْرَأَة: لَقَدْ تَرَكَهُ صَاحِبُه ، فَأَنْزِلَتْ : ﴿ وَالصَّحَى . وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ [الضحى : ١، ٢] .

هى : أم المؤمنين خديجة . ذكره إسماعيل فى أحكامه ، وأبو داود فى « أعلام النبوة » له .

وجاء أنها عائشة . ذكره سنيد في تفسيره .

١٤٦٤/٦٣١ روى هذا الحديث أبو داود الطيالسي ص١٢٦ (٩٣٥) قال:

ثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، سمع جُندُباً يقول: أبطأ جبرئيل عليه السلام على النبي ﷺ، فقالت امرأة: ما أرى صاحبه إلا قد أبطأ عليه، فأنزل الله عز وجل: ﴿والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى﴾.

هذا إسناد صحيح، وهو من مراسيل الصحابة، فإن جندبا لم يشهد هذه الواقعة.

رواه البخارى: ك: التفسير، سورة الضحى ٢١٧/٣ بسنده إلى محمد بن جعفر، والنسائى فى التفسير ٢١٢/٣٥ (٧٠١) بسنده إلى بشر بن المفضل، وابن جرير الطبرى فى التفسير ١٤٨/٣٠ بسنده إلى محمد بن جعفر، وأحمد ٢١٢/٤ عن محمد بن جعفر، والطبراني ٢١٧٢/١((١٧١)) بسنده إلى عاصم بن على، وعمرو بن مرزوق، وابن بشكوال ٢١٩/١ ((٩٢)) بسنده إلى بشر بن المفضل، جميعا عن شعبة به بلفظ، قالت امرأة: يا رسول الله، ما أرى صاحبك إلا أبطأك، فنزلت: هما ودعك ربك وما قلى [الضحى: ٣] وفى حديث الطبرانى: احتبس جبريل عن النبى الله، فقال بعض بنات عمه: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك... الحديث، وفى حديث بشر: أبطأ جبريل على النبى على النبى على النبى على النبى على قالت أمرأة... الحديث،

ورواه البخارى: ك: التهجد، ب: ترك القيام للمريض ١٩٧١، ك: فضائل القرآن، ب: كيف نزول الوحى وأول ما نزل ٢٢٤/٣ بسنده إلى سفيان الثورى، ك: التفسير، سورة فوالضحى ﴾ ٢١٧/٣ بسنده إلى زهير، ومسلم: ك: الجهاد والسير، ب: ما لقى النبى عَيْنَةً من أدى المشركين والمنافقين ١٤٢٢/٣ (١٧٩٧) بسنده إلى زهير، وشعبة، وسفيان الثورى، وابن جرير فى التفسير ١٤٨/٣٠ بسنده إلى مفضل بن صالح، وسفيان الثورى، والبيهقى فى دلائل النبوة ٥٨/٥ بسنده إلى الثورى، ٩٥ بسنده إلى زهير، وأحمد ١٤/٢ سنده إلى زهير، ٢١٣، سنده إلى الثورى والطبرانى ٢/٣٧١ (١٧٠٩) بسنده إلى الثورى، (١٧١١) بسنده إلى زهير، والواحدى فى أسباب النزول ص ٢٠٠١ بسنده إلى الثورى، جميعا عن الأسود بن قيس، عن جندب بن عبدالله ـ أو ابن سفيان ـ البجلى به، وفيه: « فقالت امرأة: أبطأ عليه شيطانه» وفى

بعض الروايات: «ما أرى شيطانك إلا تركك »، وفي حديث المفضل ابن صالح: « فقالت امرأة من أهله أو من قومه: ودُّع الشيطان محمدا ».

ورواه مسلم فى الموضع السابق ١٤٢١/٣، ١٤٢٢ (١٧٩٧) عن إسحاق بن إبراهيم، والتومذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة الضحى ٢٧٢/٩، ٢٧٣ (٣٤٠٣) عن ابن أبى عمر، والحميدى ٣٤٠/٣ (٧٧٧)، والطبرانى ١٧٣/٢ (١٧١٢) بسنده إلى إبراهيم بن بشار الرمادى، جميعاً عن سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن جندب به، وفيه: «فقال المشركون: قد ودع محمد».

ورواه أحمد ٣١٣/٤ عن وكيع، عن سفيان الثورى، عن الأسود بن قيس، قال: سمعت جندبا العلقى يحدث أن جبريل أبطأ على النبي الله فنزلت فوالضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وماقلى .

#### البيان

قال ابن حجر في الفتح ٧/٣ تعليقا على حديث شعبة: « وهذه المرأة ـ فيما ظهر لى ـ غير المرأة المذكورة في حديث سفيان، لأن هذه المرأة (يعنى التي في حديث شعبة) عبرت بقولها: صاحبك، وتلك عبرت بقولها: يا رسول الله، وتلك عبرت بقولها: يا محمد. وسياق الأولى يشعر بأنها قالته تأسفًا وتوجعًا، وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تهكما وشماتة».

قلت: فعلى ذلك قد تعدد القائلون بذلك، فمرة قالته امرأة تأسفاً وتوجعاً ـ كما فى حديث شعبة ـ، ومرة قالته امرأة تهكماً وشماتة ـ كما فى حديث الثورى وزهير ومفضل بن صالح ـ ومرة قاله المشركون ـ كما فى حديث ابن عيينة ـ والله أعلم.

فأما التي في حديث شعبة فالمقصود بها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها.

١٤٨/٣٠ من وي ذلك ابن جرير الطبري في التفسير ١٤٨/٣٠ قال:

حدثنا ابن أبى الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سليمان الشيباني، عن عبدالله بن شداد، أن حديجة قالت للنبي عليه: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله: ﴿والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى﴾.

ابن أبى الشوارب هو محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب، وسليمان الشيبانى هو ابن أبى سليمان، وابن أبى الشوارب صدوق من كبار العاشرة، وروى له مسلم فوق عشرة أحاديث.

رواه ابن بشكوال ٣١٠، ٣١٠، ٣٢٠ (٩٢) بسنده إلى مسدد، عن عبد الواحد بن زياد به.

قال ابن حجر فى الفتح ٧/٣ بعد أن عزا الحديث لإسماعيل القاضى فى أحكامه، وابن جرير الطبرى فى تفسيره، وأبى داود فى « أعلام النبوة » له: « كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد، وهو من صغار الصحابة، والإسناد إليه صحيح ».

وروى ابن جرير ٣٠ / ١٤٨ عن أبى كريب، عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أبطأ جبريل على النبى عَلِيْكَ، فجزع جزعا شديدا، وقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال: فنزلت :﴿ والضحى. والليل إذا سجى...﴾.

وهذا مرسل رجاله ثقات.

ورواه ابن بشكوال ۲۰۰۱ (۹۲) بسنده إلى عبدة، عن هشام به.

ورواه الواحدى فى أسباب النزول ص ٣٠٢ بسنده إلى ابن أبى حاتم، عن أبى سعيد الأشج، عن أبى معاوية، عن هشام، عن أبيه به.

وقد رواه البيهقى فى دلائل النبوة٧٠، ٣عن أبى عبد الله الحافظ، عن أبى العباس محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن خديجة به.

قال البيهقي: « في هذا الإسناد انقطاع. فإن صح فقول خديجة يكون على طريق السؤال والاهتمام ».

قال ابن حجر فی الفتح ۷/۳: « وأغرب سنید<sup>(۱)</sup> بن داود ـ فیما حکاه ابن بشکوال ۳۲۱/۱ (۹۲) - فروی فی تفسیره عن وکیع، عن هشام بن عروة، عن أبیه، أن عائشة قالت للنبی تشخ ذلك. وغلط سنید فی ذلك، فقد رواه الطبری عن أبی کریب، عن وکیع، فقال فیه: قالت خدیجة. وکذا أخرجه ابن أبی حاتم من طریق أبی معاویة عن هشام ».

(ز) وأما المرأة التي في حديث سفيان الثورى وغيره، فهي: أم جميل العوراء بنت حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهي أخت سفيان بن حرب، وامرأة أبي لهب<sup>(٢)</sup>.

١٤٦٦/٦٢١ ـ روى ذلك الحاكم ٢٦/٢٥، ٢٧٥ قال:

أخبرنا إسحاق بن محمد الهاشمي بالكوفة، ثنا محمد بن على بن عفان العامري، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم، رضى الله عنه، قال: لما نزلت : ﴿ تُبِتَ يَدَا أَبِي لَهِبِ.... ﴾ [المسد: ١] الحديث إلى قوله: فمكث رسول الله ﷺ أياماً لا ينزل عليه، فأتته، فقالت: يا محمد، ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك. فأنزل الله عز وجل

<sup>(</sup>١) تصحفت في ابن بشكوال إلى ٥ شيبة ٥ . (٢) فتح الباري ٧/٣ .

٦٢٢ (ب) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس (١): لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١] جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي لَهَبٍ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسٌ ، وَمَعَهُ أَبُوبَكُو ... الحديث .

هى : أم جميل العَوْرَاءُ بنتُ حَرْب. كذا في مسند الحميدي. وقيل: اسمها أَرُوَى(٢).

 $\phi$ والضحى. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى $\phi^{(7)}$ .

ونقله ابن حجر في الفتح ٧/٣ عن الحاكم، لكن لفظه: « يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد قلاك » ثم قال ابن حجر: « رجاله ثقات ».

قال الحاكم: « هذا إسناد صحيح كما حدثناه هذا الشيخ، إلا أنى وجدت له علة: أخبرناه أبو عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن مهران الأصبهانى، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن يزيد بن زيد، قال: لما نزلت ﴿تبت يدا أبى لهب﴾ فذكر الحديث مثله حرفا بحرف وقول الله عز وجل: ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ [الضحى: ١١] لم أجد فيه حرفا مسندا، ولا قولا للصحابة، فذكرت فيه حرفين للتابعين ».

قلت: رواه ابن جریر فی التفسیر ۳۰/۳۰ عن ابن حمید، عن مهران، عن عیسی بن یزید، عن أبی إسحاق، عن یزید بن زید به مرسلا.

# ٢٢٧٦٢٢ ـ روى هذا الحديث البزار (كشف الأستار ٨٤،٨٣/٣) (٢٢٩٤) قال:

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ثنا أبو أحمد، ثنا عبد السلام بن حرب، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس، قال: لما نزلت ﴿تبت يدا أبى لهب﴾ جاءت امرأة أبى لهب ورسول الله عليه جالس، ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر، رضى الله عنه: لو تنحيت لا تؤذيك يا رسول الله ! فقال رسول الله عليه: ﴿ إنه سيحال بيني وبينها ٣... الحديث في ستر الملك رسول الله عليه منها، فلم تره.

قال اليزار: « وهذا أحسن الإسناد » كذا.

وقال الهيشمى في المجمع ١٤٤/٧: « وقال البزار: إنه حسن الإسناد. قلت ـ يعنى الهيشمى ـ: ولكن فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط ».

قلت: قال الحافظ ابن حجر في هدَّى الساري ص٤٢٤ في عطاء بن السائب: « من مشاهير

<sup>(</sup>١) زاد في و ز ٥ : رضي الله عنه . (٢) في هامش ٥ ك ٤ ترك المصنف ها هنا بياض سطرين .

<sup>(</sup>٣) الضحى: ١ - ٣ .

الرواة الثقات، إلا أنه اختلط، فضعَّفوه بسبب ذلك. وتحصَّل لى من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة، وسفيان الثورى، وزهير بن معاوية، وزائدة، وأيوب، وحماد بن زيد، عنه قبل الاختلاط، وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف، لأنه بعد اختلاطه، إلا حماد بن سلمة، فاختلف قولهم فيه ٤.

قلت: وعلى هذا فإسناد الباب ضعيف.

ورواه البزار فيه (٢٢٩٥) عن إبراهيم بن سعيد، وأحمد بن إسحاق، وأبو يعلى ٣٤،٣٣/١ ٢٤ (٢٥٥)، ٢٤٦/٤) عن محمد بن منصور الطوسى، وابن بشكوال ٢٠/١ (٤٧٧) بسنده إلى إبراهيم بن سعيد، جميعا عن أبى أحمد الزبيرى محمد ابن عبد الله بن الزبير به.

#### البيان

امرأة أبى لهب هي: أم جميل العوراء بنت حرب(١).

٢٢٢/ ٦٦٨ ١ ووى ذلك الحميدي ١/٥٣/، ١٥٤ (٣٢٣) قال:

ثنا سفيان، قال: ثنا الوليد بن كثير، عن ابن تَدْرُس، عن أسماء بنت أبى بكر، قالت: لما نزلت ﴿ تِبْتُ يَدَا أَبِي لَهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَوْرَاءِ أَمْ جَمِيلُ بنت حَرْب، ولها وَلْوَلَةٌ، وفي يدها فِهْرٌ، وهي تقول: مُذَمَّمٌ أَبَيْنا، ودينه قَلَيْنا، وأمره عصينا. ورسوله عَلَيْهُ جالس في المسجد، ثم قرأ قرآنا، ومعه أبو بكر... فذكرت القصة.

رواه الحاكم ٣٦١/٢ عن أبى بكر بن إسحاق الفقيه، وابن بشكوال ١٩١/١ (٤٧) بسنده إلى أبى على محمد بن أحمد الصواف، كالاهما عن بشر بن موسى، عن الحميدى به.

وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي.

قلت: ابن تدرس لعله محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي، والله أعلم.

ورواه أبو يعلى ٥٣/١، ٥٤ (٥٣) عن أبى موسى، وهو إسحاق بن إبراهيم الهروى، عن سفيان بن عيينة به.

وفات الهيئمي ذكره.

قال ابن حجر في الفتح ٥٦٧/٥: « ويقال: إن اسمها أروى، والعوراء لقب، ويقال: لم تكن عوراء، وإنما قيل لها ذلك لجمالها ».

<sup>(</sup>١) سيقت في الخبر ( ٦٣١ ) .

# كِتُابُ الْقُرآنِ وَفَصْلُ (١) الْقُرآنِ وَأَدَبِ الْقِرَاءَةِ

٣٢٣ - (خ): حَدِيثُ أَبَى بْنِ كَعْبِ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقْرَأُ ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ؟
 فَقَالَ: رَسُولُ اللّهِ عَلِيَّةً . فَقُلْتُ : انْطَلِق إِلَيْه ... الحديث .

هو : اين مسعود .

١٤٣٩/٦٣٢ ــ روى هذا الحديث عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ١٢٤/٥ قال:

ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن سُقيْر العبدى، عن سليمان بن صُرد، عن أبَى بن كعب قال: سمعت رجلاً يقرأ، فقلت: من أقرأك ؟ قال: رسول الله على فقلت: انطلق إليه، فأتيت النبى على فقلت: استقرئ هذا. فقال: « اقرأ ». فقرأ، فقال: « أحسنت ». فقلت له: أو لم تقرئنى كذا وكذا. قال: « بلى، وأنت أحسنت» فقلت بيدى: قد أحسنت ! ـ مرتين ـ قال: فضرب النبى على بيده في صدرى، ثم قال: « اللهم أذهب عن أبى الشك »، ففضت عرقاً، وامتلاً جوفى فَرقاً.... فذكر الحديث في نزول القرآن على سبعة أحرف.

سُقير العبدى، قال ابن حجر فى تعجيل المنفعة ص١٥٧: « قال الحسينى: مجهول، ولم يصب فى ذلك، فقد ذكروه فى حرف الصاد المهملة، ولم يذكر البخارى ولا ابن أبى حاتم فيه قدحا<sup>(٢)</sup> وذكره ابن حبان فى الثقات ».

وسليمان بن صُرُد ـ بضم المهملة، وفتح الراء ـ وهو صحابي، والإسناد حسن.

رواه الخطيب ص ١٦٥ ( ٨٥ ) بسنده إلى أحمد بن خالد الذهبى ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق، عن أبى إسحاق، عن أبى إسحاق، عن سقير العبدى).

ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٤٢١، ٤٢٢ (٦٧٠) عن أبى داود الحَرَّانى، عن يزيد ابن هارون، عن العَوَّام بن حوشب، عن أبى إسحاق الهمدانى، عن سليمان بن صُرَد، عن أبى بن كعب، أنه أتى النبى عَلِيَّةً برجلين، قد اختلفا فى القراءة... الحديث.

وليس في هذا الإسناد « سقير ».

 <sup>(</sup>١) في و ز ۽ : فضائل .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ، في ٥ سقير ، ٣١٧/٤ وفي ٥ صقر ، وقال : « صقر العبدى ويقال صقير ، ٤٥٢/٤ وفي ١٠ صقير ، ٤٥٢/٤ .

ورواه فيه (٦٧١) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن العوام عن أبى إسحاق، عن سليمان، قال: أتى أبي بنُ كعب رسولَ الله ﷺ برجلين...الحديث. وليس فيه « سقير »، وهو من مسند سليمان بن صُرد.

ورواه مسلم: ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ١٢٧/٥، ٢٥ ( ٨٢٠) بسنده إلى عبد الله بن نمير، وإلى محمد بن بشر، وأحمده ١٢٧/٥ عن يحيى بن سعيد، ١٢٩ (٧٣٧) بسنده إلى خالد بن عبد الله، وابن حبان ٢٠/٢، ٢١ (٧٣٧) بسنده إلى محمد بن عبيد، جميعا عن إسماعيل بن أبى خالد، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى، عن جده، عن أبى كعب، بالقصة، وذكر فيها رجلين اختلفا فى القراءة.

وراه النسائى: ك: الافتتاح، ب: جامع ما جاء فى القرآن ١٥٤/٢ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأحمد ه، ١٢٢/٥ عن يحيى بن سعيد (١)، وعبد الله بن أحمد فى الزوائد ١٢٢/٥ بسنده إلى يزيد بن بسنده إلى بشر بن المفضل، والمعتمر بن سليمان، وابن حبان ٩/٢٥ (٧٣٤) بسنده إلى يزيد بن هارون، جميعا عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن أبيّ، بالقصة.

وقد أعله أبو حاتم (كما في علل الحديث ٨٤/٢) بأن حماد بن سلمة رواه عن حميد، عن أنس عن عبادة، عن أُبَيّ.

قلت: رواه أحمد ٥/٤/٥ عن عفان، عن حماد بن سلمة به .

ورواه النسائي: ك: الافتتاح، ب: جامع ما جاء في القرآن ١٥٣/٢، ١٥٤ بسنده إلى سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب به.

ورواه عبد الرزاق ۲۱۹/۱۱، ۲۲۰ (۲۰۳۷۱) عن معمر، عن قتادة، عن أبّي به.

## اليسان

الرجل هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الهذلي، حليف بن زهرة، أسلم قديماً أول الإسلام، وكان أول من جهر بالقرآن بعد النبي عَلَيْهُ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومناقبه كثيرة مشهورة، وتوفى بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، عن بضع وستين سنة (٢).

# ٢ ٢ ٢ / ٠ ٧ ٤ ١ ــ روى ذلك أحمد ٥ / ٢ ٢ قال:

ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا همام، عن قتادة، عن يحيى بن يَعْمُر، عن سليمان بن صُردَ، عن أَبَى بن كعب، قال: قرأت آية، وقرأ ابن مسعود خلافها، فأتيت النبي ﷺ، فقلت: ألم تقرئني

<sup>(</sup>١) في ص١٢٢ : ثنا سعيد ، وواضح أنه سقط قوله « يحيي بن » .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٢/٦٦، ٢٦١، تهذيب التهذيب ٢/٧٦، ٢٨.

الله عَمْرَ مَاسَمِعَ الله الله عَمْرَ : أَنَّ عُمْرَ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ آيَةً / عَلَى غَيْرِ مَاسَمِعَ الده/ب] مِنَ / النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَهُ إِ فَجُاءَ بِهِ إِلَيْهِ ... الحديث .

هو: هشام بن حكيم بن حِزام ] (١).

آیة کذا وکذا ؟ قال: « بلی ». فقال ابن مسعود: ألم تقرئنیها کذا وکذا ؟ فقال: « بلی، کلاکما محسن مجمل ». قال: فقلت له، فضرب صدری... فذکر الحدیث.

وهذا إسناد صحيح.

رواه فيه عن بهز، وعن هُدْبة بن خالد القيسيّ، والخطيب ص١٦٦ (٨٥) من طريق أحمد عن عبدالرحمن بن مهدى، كلاهما عن همام به، وزاد في حديث هدبة: «وقرأ رجل آخر خلافها....».

# ۲۲/۱۲۲٤ مروى هذا الحديث الخطيب ص٣٢٣ (١٦٢) قال:

أخبرنا أبو الحسن على بن القاسم البصرى، قال: حدثنا على بن إسحاق المادرائى قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حماد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد، قال: حدثنا عبد الله بن ميمون، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: سمع عمر رجلاً يقرأ القرآن، فقرأ آية على غير ما سمع من النبى عليه فعاء به عمر إلى النبى عليه فقال: إن هذا قرأ آية كذا وكذا، فقال النبى عليه : «نزل القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف».

هذا إسناد ضعيف جدا، عبد الله بن ميمون هو القداح، قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال: أبو زرعة: وأهى الحديث (الجرح والتعديل ٥/ ١٧٢) وقال ابن حجر في التقريب ١/٥٥٠: منكر الحديث متروك.

وروى أحمد هذه القصة بالإبهام ٣٠/٤ عن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري.

قال الهيثمي في المجمع ١/٧ ١٥٠: ﴿ رُواهُ أَحْمَدُ، ورجالهُ ثَقَاتُ ﴾.

#### البيان

الرجل هو: هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشى الأسدى، كان صحابيا مهيباً، يأمر بالمعروف، واستشهد بأجنادين، وكان أسلم يوم الفتح<sup>(٢)</sup>.

۱ ۲۷۲/۹۷۱ روی ذلك البخاری: ك: فضائل القرآن، ب: أنزل القرآن على سبعة أحرف ٢٠٠١ على البخاري: ك: فضائل القرآن، ب: أنزل القرآن على سبعة أحرف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من 9 ز ﴾ و تداخل هذا الخبر والذي يليه ، فاختلطا على الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ١١/٥، ٣٣، ، تجريد أسماء الصحابة ١٢٠/٢ ، الإصابة ٢/٥٨٦ ( ٨٩٦٤ ) .

حدثنا سعيد بن عُفيْر، قال: حدثنى الليث، قال: حدثنى عقيل، عن ابن شهاب، قال: حدثنى عروة بن الزبير، أن المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القارى، حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله على فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة، لم يقرئنيها رسول الله على فكدت أساوره فى الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت: مَن أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ ؟ قال: أقرأنيها رسول الله على غيرما قرأت. فانطلقت به أقرده إلى رسول الله على غيرما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله على شاكر الحديث.

رواه أيضا فيه، ب: من لم ير بأسا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا ٢٣٤/٣ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، ك: استنابة المرتدين، ب: ما جاء فى المتأولين٤ /١٩٨، ١٩٩ تعليقا عن الليث عن يونس، ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى: ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ ٢٠٨/٤ بسنده إلى مالك، بسنده إلى عقيل، ك: الخصومات، ب: كلام الخصوم بعضهم فى بعض ٢١/٢ بسنده إلى مالك، ومسلم: ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف، وبيان معناه المراح، ١٠٥٥، ٢٠٥١) بسنده إلى مالك، ويونس، ومعمر، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: القراءات ١٠٥٠/ ١٠٥٢ (١٤٤٤) بسنده إلى مالك ويونس، ومالك ك: الافتتاح، ب: جامع ما جاء فى القرآن ٢٠١٥ - ٢٥١ بسنده إلى مالك، وعبد الرزاق ٢١٨/١، ٢١٩ (٢٠٣٠) عن معمر، وابن حبان والشافعي ٢١/٢ (٣٠٨) بسنده إلى مالك، وعبد الرزاق ٢١٨/١، ٢١٩ (٢٠٣٠) عن معمر، وابن حبان وإلى شعيب، جميعا عن الزهرى به، وليس فى حديث مالك « المسور بن مخرمة »، وحديث مالك أقصر من غيره.

ورواه النسائى فى الموضع السابق ١٥٠/٢ عن نصر بن على، وأحمد ٢٤/١، والخطيب ص ٣٢٤، ٣٢٤ (١٦٢) بسنده إلى أحمد بن حنبل، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن المسور، عن عمر به، ولم يذكر عبد الرحمن بن عبد القارى.

فَلَبَبِتُهُ: من لَبَّبَ ـ بتخفيف الباء الأولى وتشديدها ـ يعنى جعلت فى عنقه ثوبا أو حبلا، وأخذت بتلبيبه فجررته، والتلبيب: مجمع ما فى موضع اللبب من ثياب الرجل(١).

<sup>(</sup>١) الفائق٣/٤٢.

وَ ٢٧هـ [ (خ) : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَقُرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [(١) سُورَةَ الأَحْقَافِ، وَأَقَرَأُهَا آخَرَ ... الحديث .

وفيه : فَأَتْنِنَا رَسُولَ اللَّه ﷺ ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي عَنْدَهُ : لِيَقْرَأَ كُلّ وَاحدِ مِنْكُمَا مَاسَمِعَ .

القائل ليقرأ كل واحد هو : علىُّ بنُ أبي طالب .

# ١٤٧٣/٦٢٥ روى هذا الحديث أحمد ٢١/١ قال:

ثنا عبد الصمد ، وعفان المعنى ، قالا : ثنا حماد ، قال عفان : أنا عاصم ، عن زِرِّ ، عن ابن مسعود، قال: أقرأنى رسول الله على سورة الأحقاف، وأقرأها رجلاً آخر، فخالفنى فى آية، فقلت له؛ من أقرأكها ؟ فقال: رسول الله على . فأتيته، وهو فى نفر، فقلت: يا رسول الله، ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ فقال: « بلى » قال: قلت: فإن هذا يزعم أنك أقرأتها إياه كذا وكذا. فتغير وجه رسول الله على من كان وجه رسول الله على من كان من كان قبلكم بالانحتلاف. قال: فوالله ما أدرى أن رسول الله على أمره بذلك أم هو قاله.

حماد هو ابن سلمة، والإسناد حسن، فيه عاصم بن بَهْدَلَة، وهو ابن أبى النجود، صدوق له أوهام.

ورواه أيضا ٢٠٢/١ عن روح، والخطيب ص٢٠٢(١٠٢)بسنده إلى موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة به.

وروى البخارى: ك: الخصومات، ب: ما يذكر فى الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودى ٩/٢ عن أبى الوليد الطيالسى، ك: الأنبياء، ب: ٢٦٢/٢ عن آدم بن أبى إياس، ك: فضائل القرآن، ب: اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ٢٣٧/٣ عن سليمان بن حرب، وعزاه المزى فى التحفة ٧/٢٥١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: فضائل القرآن، بسنده إلى خالد بن الحارث، وأحمد ١/١٥١ عن عفان، ٤١٢ عن بهز، والطيالسى ص٥٥ (٣٨٧)، جميعا عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن عبدالله، بقصة الاختلاف فى آبة، دون ذكر الرجل الذى عند النبي عليه .

## البيسان

القائل: ليقرأ كل واحد ما سمع هو: على بن أبي طالب<sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من وزه.
 (٢) سبقت ترجمته في الخبر (٣٨).

# 1 £ 7 £ 7 \$ 7 \$ 1 = روى ذلك أحمد ١٩/١ قال:

ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبوبكر، عن عاصم بن أبي النجود، عن زِرِ بن حُبَيْش، عن عبد الله ابن مسعود، قال: أقرأني رسول الله على سورة من الثلاثين من آل حم ـ قال: يعنى الأحقاف ـ قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثين . قال: فرُحْتُ إلى المسجد، فإذا رجل يقرؤها على غيرما أقرأني، فقلت: مَن أقرأك؟ فقال: رسول الله على قال: فقلت لآخر: اقرأها. فقرأها على غير قراءتي وقراءة صاحبي، فانطلقت بهما إلى النبي على فقلت: يا رسول الله، إن هذين يخالفاني في القراءة. قال: فغضب وتَمَعَّر وجهه، وقال: ﴿ إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف، قال: قال زر: وعنده رجل. قال: فقال الرجل: إن رسول الله على يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما أقرىء، فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف. قال: قال عبد الله: فلا أدرى أشيئاً أسرَّه إليه رسول الله على الله على عن أبي طالب رسول الله على الله على عن أبي طالب ملوات الله عليه.

هذا إسناد حسن، عاصم بن أبى النجود، صدوق له أوهام، وحديثه فى الصحيحين مقرون وأبو بكر هو ابن عياش.

رواه بنفس الإسناد مختصرا عقب حديث الإبهام السابق ١/١٤.

ورواه الخطيب ص٢٠٣ (١٠٢) بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه به.

ورواه أبو يعلى ٤٠٨/١ (٥٣٦) عن أبي هشام الرفاعي، عن أبي بكر بن عياش به مختصرا.

ورواه الحاكم ٢٢٣/، ٢٢٤ بسنده إلى إسرائيل، عن عاصم به، لكن قال: سورة (حم)، ولم يسمها . وفيه « ثم أسرٌ إلى علَىٌّ، فقال علَىٌّ: إن رسول الله ﷺ يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم...» إلخ.

**کما رواه** ۲۲٤/۲ بسنده إلى أبى عوانة، عن عاصم به، وفيه: ۱ وإذا عنده رجل، قال زر: إنهم يُعيَّنُونه، يعنى عليا » .

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي.

وقد رواه ابن حبان ۲۳/۲، ۲۶(۷۶۶) بسنده إلى إسرائيل، عن عاصم، كما هو عند الحاكم، لكن قال « سورة الرحمن ».

ورواه ابن حبان ٦٣/٢ (٧٤٣) بسنده إلى الأعمش، عن عاصم به، مختصرا، لكن قال «آية » ولم يُسمَّ السورة. ٣٢٦ (ب): حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ جَعْدَة : كَانَ عُمَرُ لاَيَقْبُلُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّه إِلاَ بِشَاهِدَيْنِ ، حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِهَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسكُم﴾ [التوبة: ١٢٨]، فَقَالَ: واللّه لاَ أَسْأَلُكَ عَلَيْهَا شَاهِداً.

الأنصارى هو : خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ .

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده ١٠٥/١، ١٠٦ بسنده إلى الأعمش، عن عاصم، عن زر بمعناه، ولم يسم السورة، وفيه أن الاختلاف في عدد الآيات: خمس وثلاثين أو ست وثلاثين.

# ١٤٧٥/٦٢٦ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٤٩٣/١ (١٦٣) قال:

أخبرنا أبو محمد بن محسن، وأبو الوليد أحمد بن عبد الله، قالا: ثنا أبو القاسم التميمي، قال: ثنا أجمد بن إبراهيم، قال: ثنا سعيد بن عبدالرحمن، قال: ثنا أحمد بن إبراهيم، قال: ثنا سعيد بن عبدالرحمن، عن سفيان بن عيبنة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، قال: كان عمر بن الخطاب لا يقبل آية من كتاب الله إلا بشاهدين، حتى جاءه رجل من الأنصار بهاتين الآيتين: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ فقال: والله لا أسألك عليها شاهدا.

هذا إسناد منقطع، يحيى بن جعدة بن هبيرة لم يدرك عمر بن الخطاب، وهو من الطبقة الثالثة، وهو ثقة كانهيرسل.

ورواه الطبرى فى التفسير ۱۱ / ٥٦، ٥٧ عن سفيان بن وكبع، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير، قال: كان عمر... فذكره، وهو إسناد متصل، لكن سفيان بن وكبع ساقط الحديث، كما سبق غير مرة.

وله شاهد: رواه الطبراني ٢ (٤٩٠٤) عن عبيد بن غنام، عن أبى بكر بن أبى شبية، عن جعفر بن عون، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصارى، عن الزهرى، عن عبيد بن السبباق، عن زيد بن ثابت، قال: سمعت من رسول الله ﷺ آية، وطلبتها فلم أجدها، حتى وجدتها مع رجل من الأنصار ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ... ﴾ الآية.

وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، لكن توبع عليه، كما سيأتي في البيان.

#### البيسان

الأنصارى هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة، الأنصارى، الأوسى، جعل رسول الله

شهادته بشهادة رجلين، شهد بدراً وما بعدها، وقتل سنة سبع وثلاثين (١).

۲۲/۲۲۲ اسروى ذلك البخارى: ك: التفسير، ب: سورة التوبة ١٤٠، ١٣٩/٣ قال:

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهرى، قال: أخبرنى ابن السبَّاق، أن زيد بن ثابت الأنصارى، رضى الله عنه، وكان ممن يكتب الوحى، قال: أرسل إلى ابو بكر مقتل أهل اليمامة، وعنده عمر... فذكر القصة فى تكليفه بجمع القرآن، إلى قوله: فقمت، فتتبعت القرآن أجمعه من الرِّقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصارى، لم أجدهما مع أحد غيره: ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ﴾ إلى آخرهما... الحديث.

ابن السباق هو عبيد.

علقه البخاري عِقْبه بسنده إلى يونس.

ورواه الترمذی \_ وقال:حسن صحیح \_ ك: التفسیر، سورة التوبة ۱۵/۸، ۱۵ (۱۰۱۵) بسنده إلی إبراهیم بن سعد، وأبو یعلی ۱۹، ۱۳ (۲۶)، ۹۱ (۹۱) ۹۲ (۹۱) بسنده إلی إبراهیم بن سعد، ۷۲ (۲۱) بسنده إلی یونس بن یزید، والطبرانی ۱۶۹ (۱۱، ۱۹۸ (۲۹، ۱۹۰ ۲۹) بسنده إلی عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، یونس، وابن بشكوال ۱/۹۶ (۱۲۳) بسنده إلی یونس، جمیعا عن الزهری به، وسماه « خزیمة بن ثابت ».

وقد اختلفت الروايات عن الزهرى في هذه التسمية، فجاء أيضا أنه أبو خزيمة. ٢٢٥/٣٢٦ ــ روى ذلك البخارى: ك: فضائل القرآن، ب: جمع القرآن ٢٢٥/٣ قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، عن إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن عبيد بن السبَّاق،أن زيد بن ثابت ، رضى الله عنه ، قال : أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة ... فذكر القصة، وقال: حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى ، ولم أجدها مع أحد غيره ... الحديث .

ورواه أيضا فيه ، ب : كاتب النبي على ٢٢٦/٣ بسنده إلى يونس ، وعلقه في تفسير التوبة عقب الحديث السابق ٢٤٠/٣ إلى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، وإبراهيم بن سعد ، ثم أسنده إليهما في: ك: التوحيد، ب: وكان عرشه على الماء ٢٨٢/٤، عن الزهرى به، وسماه «أبا خزيمة ». ورواه إبراهيم بن سعد ، عن الزهرى ، بالشك « خزيمة أو أبو خزيمة ».

<sup>(</sup>۱) أسد الغابة ۱۱٤/۲، تهذيب التهذيب ۱٤٠/۳، ۱٤۱. وانظر قصة جعل النبي ﷺ شهادته بشهادة رجلين في الحبر (۵۳۲).

علقه البخارى: ك: التفسير، سورة التوبة ١٤٠/٣ عن أبى ثابت محمد بن عبيد الله، ووصله فى ك: الأحكام، ب: يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلا ٢٤٣/٤، والطبراني ١٤٨/٦ (٢٠٩٠) بسنده إلى أبى الوليد الطيالسى، والبيهقى ٢٤٠/١، ٤١ بسنده إلى أبى ثابت محمد بن عبيد الله، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن الزهرى، بالقصة، وقال: « مع خزيمة أو أبى خزيمة».

قال ابن حجر في الفتح ١٢/٩: ﴿ وَالْأَرْجِعِ أَنَّ الذِي وَجَدَّ مَعَهُ آخَرَ سُورَةَ التَّوْبَةُ أَبُو خَرْيَمَةً، بالكنية، والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة. وأبو خزيمة قيل: هو ابن أوس بن يزيد من أصرم، مشهور بكنيته، دون اسمه وقيل: هو الحارث بن خزيمة، وأما خزيمة، فهو ابن ثابت، ذو الشهادتين، كما تقدم صريحاً في سورة الأحزاب ».

قلت: أما ابن أوس فقد سماه ابن حجر في الإصابة ١٠/٥ ﴿ أَبَا خَرَامَة ﴾ بالألف، وقال: «وذكره ابن حبان في الصحابة، لكن وجدته في النسخة التي بخط الحافظ أبي على البكرى، بياء بدل على الألف قال: أبو خزيمة. وما أظنه إلا من فساد النسخة التي نقل منها».

كذا قال ابن حجر، أما ابن الأثير في أسد الغابة ١٨٠/ والذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١٦٢/٢ فقالا: « أبو خزيمة بن أوس » وهو نجارى، أنصارى، خزرجى، شهد بدرا وما بعدها، وتوفى في خلافة عثمان » .

وأما الحارث بن خُزْمة \_ بفتح المعجمة وبالزاى \_ فهو ابن عدى بن أبى غنم، الخزرجى الأنصارى، حليف بنى عبد الأشهل، وقيل: الحارث بن خزيمة \_ بالتصغير \_ شهد بدراً وما بعدها، وتوفى سنة أربعين فى خلافة على، رضى الله عنه (١).

# ١٤٧٨/٦٢٦ مروى حديثه أحمد ١٩٩/١ قال:

ثنا على بن بحر، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الربير، قال: أتى الحارث بن خزمة بهاتين الآيتين من آخر براءة: ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ... ﴾ (٢) إلى عمر بن الخطاب، فقال: مَنْ مَعَكُ على هذا ؟ قال: لا أدرى، والله إنى أشهد لسمعتها من رسول الله على ووعيتها، وحفظتها. فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله على أنه على حدة، فانظروا سورة من القرآن، فضعوها فيها. فوضعتها في آخر براءة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢٢٦/١ ، ٣٢٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٩٩/١ ، الإصابة ٢٩٠/١ ، ٢٩١ ( ١٣٩٦ ) ، المعجم الكبير للطبراني ١٧٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) التوية : ١٢٨ ، ١٢٩ .

قال الهيثمي في المجمع ٧/٣٥: ﴿ رَوَاهُ أَحَمَدُ، وَفَيْهُ ابْنَ إِسْحَاقَ، وَهُو مَدْلُسُ، وَبَقَيْةُ رَجَالُهُ ثقات﴾.

قلت: وعباد بن عبد الله بن الزبير لم يشهد الواقعة، وروايته عن عمر مرسلة.

وقد عزاه ابن حجر في الإصابة ٢٩١/١ والسيوطى في الدر المنثور ٢٩٦/٣ إلى ابن أبي داود في « المصاحف » من طريق ابن إسحاق.

قال ابن حجر فى الفتح ١٢/٩: « فهذا إن كان محفوظا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت: « وجدتها مع أبى خزيمة، لم أجدها مع غيره » أى أول ما كتبت، ثم جاء الحارث بن خزيمة بعد ذلك، أو أن أبا خزيمة هو الحارث بن خزيمة، لا ابن أوس ».

قلت: قد ذكر أصحاب التراجم أن كنية الحارث « أبو بشر» ولم أرَّ مَنْ كناه « أبا خزيمة». والله أعلم.

وقد ردٌ ابنُ الأثير في أسد الغابة ٣٢٦/١ كون الحارث هو المقصود هنا، فقال بعد أن أورد الحديث السابق: « وهذا عندى فيه نظر » واحتج بحديث زيد بن ثابت السابق، ورجح أنه خزيمة ابن ثابت.

أما حديث زيد بن ثابت بتعيين خزيمة بن ثابت في آية الأحزاب، فرواه البخارى: ك: الجهاد، ب: قول الله تعالى ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه... ﴾ الآية ٢/٨٣١، ١٣٩ بسنده إلى شعيب، ومحمد بن أبي عتيق، ك: التفسير، سورة الأحزاب ٢٢٦/٣، والترمذي وقال: حسن الى شعيب، وعلقه في ك: فضائل القرآن، ب: جمع القرآن ٢٢٦/٣، والترمذي وقال: حسن صحيح - ك: التفسير، سورة التوبة ١٦٥/١٥ (٣٣٠٣) بسنده إلى إبراهيم بن سعد ضمن حديث طويل، وعبد الرزاق ٢٢٥/١٥ (٢٠٤١) عن معمر، وأحمد ٥/٨٨ بسنده إلى إبراهيم بن طويل، والطبراني ١٨٥/١٥ (٢٠٤١) ١٩٠، ١٩٥ (٩٢) بسنده إلى ابراهيم بن سعد ضمن حديث طويل، والطبراني ١٨٥/١٨)، ٥/١٩ (١٩٠، ١٩٥) بسنده إلى معمر، ١٨٥ (٢٨٤) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، جميعا عن الزهرى، عن خارجة بن زيد بن ثابت، بقصة آية ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ... ﴾ (١) وأنه افتقدها، ووجدها مع خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي عليه شهادته بشهادة رجلين.

قال ابن حجر في الفتح ٢٦٠/٨: « ومما تنبه عليه أن آية التوبة وجدها زيد بن ثابت لما جمع القرآن في عهد أبي بكر، وآية الأحزاب وجدها لما نسخ المصاحف في عهد عثمان ».

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢٣ .

٣٢٧ ـ (ق) : حَدِيثُ الْبَرَاء : قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ ، وَلَهُ دَابَّةٌ مَرْبُوطَةٌ ، فَجَعَلَتْ تَبِفْرُ… الحديث في تَنزُّلِ السَّكِينَةِ للقراءة .

هو : أُسَيْد (١) بن حُضَيْر . كذا في حديث سفيان ، من رواية ابن المقرى ، وفي معجم ابن قانع (٢) .

٧٤٧٩/٦٢٧ وي هذا الحديث البخاري: ك: المناقب، ب: علامات النبوة ٢٨٢/٢ قال:

حدثنى محمد بن بشار، حَدَّننا غُندُرَّ، حدثنا شعبة، عن أبى إسحاق، سمعت البراء بن عازب، رضى الله عنهما: قرأ رجل الكهف، وفي الدار الدابة، فجعلت تنفِر، فسلم فإذا ضبابة ـ أو سحابة ـ غشيته، فذكره للنبى عَلَيْكَ، فقال: « اقرأ فلان ؛ فإنها السكينة نزلت للقرآن، أو تنزلت للقرآن ».

رواه أيضا: ك: التفسير، سورة الفتح ١٩٠/٣ بسنده إلى إسرائيل بن يونس، ك: فضائل القرآن، ب: فضل الكهف ٢٢٩/٣ بسنده إلى زهير بن معاوية، ومسلم: ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: نزول السكينة لقراءة القرآن ٢٤/١٥، ٤٥ (٩٥٥) بسنده إلى زهير، وشعبة، والترمدى وقال: حسن صحيح له: فضائل القرآن، ب: ما جاء في سورة الكهف ١٩٣/٨، ١٩٤ (٣٠٤٦) بسنده إلى شعبة، والنسائي في التفسير ٢/٥٠ ٣(٣٢٥) بسنده إلى زهير بن معاوية، وأحمد ٤/١٨١، ٢٨٤ بسنده إلى شعبة، ٣٩٣ بسنده إلى زهير، ٢٩٨ بسنده إلى إسرائيل، والطيالسي ص٩٥ (٢١٤) عن شعبة، وابن بشكوال ٢/١٨١/١٨) بسنده إلى شعبة، وزهير، والخطيب ص٤ (١) بسنده إلى شعبة، جميعاً عن أبي إسحاق السبيعي به، ولم يسم إسرائيل السورة في حديثه.

# البيان

الرجل هو: أُسيَد بن حُضير بن سماك بن عتيك الأنصارى، يكنى أبا عتيك، ويقال: أبا يحيى ويقال: أبا يحيى ويقال: أبا يحيى ويقال: أبا حضير، أحد نقباء الأنصار ليلة العقبة (٣).

۱ **۲۷۰/۹۲۷ وی ذلك مسلم**: ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: نزول السكينة لقراءة القرآن (۲۲۷ مسلم) عال: (۷۹۶ م. ۶۹ م. ۷۹۶) قال:

حدثنا حسن بن على الحُلُواني، وحجاج بن الشاعر (وتقاربا في اللفظ) قالا: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن الهاد، أن عبد الله بن خَبَّاب حدثه، أن أبا سعيد الحدري

(٣) سبقت ترجمته في الخبر ( ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من 🕯 ز 🕯 .

<sup>(</sup>٢) في ( ز ) : نافع .

حدثه، أن أُسَيَّد بن حُضيَر، بينما هو ليلة يقرأ في مِرْبَدِه إذ جالت فرسه، فقرأ، ثم جالت أخرى، فقرأ، ثم جالت أخرى، فقرأ، ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسى، فيها أمثال السُّرُج، عَرَجَتْ في الجو، حتى ما أراها. قال: فعدوت على رسول الله عَلَيْكَ... فذكر الحديث، وقول النبي عَلَيْكَ: « تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس، ما تستتر منهم ».

رواه النسائي في « فضائل الصحابة » ص١٣٦، ١٣٧ (١٤٠) عن أحمد بن سعيد، وأحمد ٨١/٣ كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.

ورواه الطبراني ٢٠٢، ٢٠٧ (٥٦١) مختصرا بسنده إلى يحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد، عن أسيد بن حضير.

وعلقه البخارى: ك: فضائل القرآن، ب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ٣٣١/٣ عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد، عن أسيد به.

وعزاه المزى فى التحفة ٧١/١، ٧٢ إلى النسائي فى الكبرى: ك: فضائل القرآن، بسنده إلى شعيب بن الليث، وداود بن منصور، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبى سعيد، عن أسيد به.

ورواه ابن بشكوال ٧٨٢/٢، ٧٨٣ (٢٨٠) بسنده إلى زهير، عن أبى إسحاق، عن البراء، عن أسيد بن حضير به.

وعلقه البخارى في الموضع السابق، قال: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أسيد بن حضير، قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة... فذكر القصة.

قال ابن حجر في الفتح ٥٦/٩: « قوله: عن محمد بن إبراهيم هو التيمي، وهو من صغار التابعين، ولم يدرك أسيد بن حُضير، فروايته عنه منقطعة ».

قلت: قد رواه الطبرانى موصولا ٢٠٧/١ (٥٦٢) من طريق الحسين بن إسحاق التسترى، عن عثمان بن أبى شبية، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمى، عن محمود بن لبيد، أن أسيد بن حضير كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقرأ ليلة، وفرسه مربوطة عنده... وساق القصة.

ومحمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، وأخرج له الجماعة، وباقى رجال الإسناد ثقات. ورواه الحاكم ٥٥٣/١ ، ٣ / ٢٨٧ ، ٢٨٧ عن أبى العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع ابن سليمان، عن أسد بن موسى، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك، عن أسيد بن حضير، أنه يقرأ وهو على ظهر بيته، وهو حسن الصوت.... فذكر القصة مختصرة.

ورواه ٥٥٢/١،٥٥٥، عن ابن كعب الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب ابن مالك، أن أسيد بن حضير أتى النبي ﷺ... فذكره.

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » زاد في ٢٨٨/٣: «لأن سفيان بن عيينة أرسله عن الزهري » ووافقه الذهبي على صحته.

ورواه ابن بشكوال ۲۸۰/۸۷۲/۲) بسنده إلى يزيد المقرى، عن ابن عبينة، عن الزهرى به.

ورواه الخطیب ص٥(١) بسنده إلى رزق بن سلام، عن سفیان بن عبینة، عن الزهرى، عن أنس بن مالك (كذا)، أن أسيد بن حضير أتى النبى ﷺ... فذكر الحديث مثل حديث الحاكم.

ورواه ابن حبان ۷۸، ۷۷، ۷۸ (۷۷۲) بسنده إلى هُدْبة بن خالد، والحاكم ۵۵/۱ بسنده إلى عفان بن مسلم، وموسى بن إسماعيل، والطبراني ۲۰۸/۱ (٥٦٦) بسنده إلى هدبة بن خالد، والخطيب ص٥(۱) بسنده إلى عفان بن مسلم، جميعا عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن أميد بن حضير به، وسمى غير الخطيب السورة: سورة البقرة.

ورواه الطبراني ٢٠٨/١ (٥٦٥) عن محمد بن رزيق بن جامع المصرى، عن هارون بن سعيد الأيلى، عن أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أسلم، عن أسيد بن حضير، قال: كنت أصلى فى ليلة مُقمِرة... فذكر القصة وأنها سورة البقرة.

ورواه عبد الرزاق ٤٨٦/٢٥٠ (٤١٨٢) ومن طريقه الطبراني ٢٠٧/(٥٦٣) - عن معمر، عن الزهرى، ويحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة: بينما أسيد بن حضير يصلى بالليل، قال: إذ غشيتنى مثل السحابة... فذكر القصة ولم يعين السورة.

ورواه ابن المبارك في « الزهد » ص٢٨٠ (٨١٢) عن معمر، عن الزهرى، ويحيى بن أبى كثير، قالا: بينا أسيد بن حضير يصلى... فذكره ولم يذكر أبا سلمة.

ورواه عبدالرزاق ٤٨٧/٢ (٤١٨٣) عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: قال أسيد... فذكره منقطعا.

 ٣٢٨ (ب): حَدِيثُ أَبِي سَعِيد: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾... الحديث.

هو : قتادة بن النعمان .

التعدد» .

وإثما قال بذلك لاختلاف السورة في القصتين، فهي في حديث البراء: الكهف، وفي حديث أسيد: البقرة. ثم عاد ابن حجر، فقال: « ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة، وسورة الكهف جميعا أو من كل منهما ».

قلت: قد وجدت لهذا الاحتمال الأخير دليلاً يقويه، فقد روى الطبراني ٢٠٨/١(٥٦٤) قال:

حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى، ثنا يحيى الحِمَّانى، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زِرِّ، عن أسيد بن حضير، أنه أتى النبى ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إنى كنت أقرأ البارحة سورة الكهف، فجاء شىء حتى غطى فَمِى، فقال رسول الله ﷺ: « تلك السكينة جاءت تستمع القرآن ».

لكن يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني، قال الذهبي في المغنى في الضعفاء ٣٧٩/٢: «حافظ منكر الحديث، وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد بن حنبل: كان يكذب جهارا، وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن حجر في التقريب ٣٥٢/٢: « حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث »(١).

وعاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون.

قلت: فإن صح ذلك فيكون أسيد قد قرأ السورتين، وقام الليل فصلى ببعضهما، والله أعلم.

المِرْبَد: بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة ثم دال مهملة: الموضع الذى تحبس فيه الإبل والغنم(٢).

**جالت**: يقال جال يجول: جولة إذا دار<sup>(٣)</sup>.

۱٤٨١/٦٢٨ روى هذا الحديث البخارى: ك: فضائل القرآن، ب: فضل ﴿ قل هو الله أحد﴾ ٢٣٠/٣ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمـن بن

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١٦٨/٩ ـ ١٧٠ ، وميزان الاعتدال ٣٩٣/٤ ، ٣٩٣ ، وتهذيب التهذيب التهذيب . ٢١٨ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) النهاية ١٨٢/٢ . (٣) النهاية ١٨٢/٢ .

أبى صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدرى، أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ : ﴿قُلْ هُو الله أحد﴾ (١) يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله ﷺ: « وكان الرجل يتقالُها، فقال رسول الله ﷺ: « والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ».

ورواه أيضا: ك: الأيمان والنذور، ب: كيف كانت يمين النبي على 10.0 عن عبد الله بن مسلمة، ك: التوحيد، ب: ما جاء في دعاء النبي على أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ٢٧٣/٤ عن إسماعيل بن أبي أويس، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: في سورة الصمد٢/٢٧(١٤٦) عن القعنبي، والنسائي: ك: الافتتاح، ب: الفضل في قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ١٧١/٢، وفي «عمل اليوم والليلة» ص ٤٤٨، ٢٥ (٦٩٨) عن قتيبة، ومالك: ك: القرآن، ب: ما جاء في ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، و ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ ١٨٠١/١(١١)، وابن حبان ٢/٨٨(٨٨) بسنده هو الله أحد بن أبي بكر، وأحمد ٣/٥٠ عن عبد الرحمن بن مهدى، ٤٣ عن إسحاق بن عيسي الطباع، وابن بشكوال ١٨٤/١) بسنده إلى القعنبي، جميعا عن مالك به.

وقد علقه البخارى فى ك: فضائل القرآن ٢٣٠/٣ عقب الحديث السابق، قال: وزاد أبو معمر: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى صعصعة، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدرى، أخبرى أخى قتادة بن النعمان، أن رجلاً قام فى زمن النبى على ... فذكر الحديث.

كما علقه فى ك: التوحيد ٢٧٣/٤ عقب الحديث السابق، قال: زاد إسماعيل بن جعفر... فذكره.

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص٤٢(٢٩٩، ٧٠٠) بسنده إلى محمد بن جهضم، وأبي معمر إسماعيل بن إبراهيم، عن إسماعيل بن جعفر، عن مالك به.

#### البيان

القارئ هو: قتادة بن النعمان بن زيد(٢).

# **١٤٨٢/٦٢٨ ١ روى ذلك أحمد ٣/٥١ قال:**

ثنا يحيى بن إسحاق، أنا ابن لهِيعة، عن الحارث بن يزيد، عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد الحدرى، قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ﴿قُلْ هُو الله أحد ﴾ فذكر ذلك للنبى ﷺ، فقال النبى عليه السلام: « والذى نفسى بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه ».

أبو الهيثم هو سليمان بن عمرو بن عبد العَتْوَارى، وفي الإسناد عبد الله بن لَهِيعة، وليس

<sup>(</sup>١) الإخلاص: ١

٣ ٢ ٦ - (ع) : حَدِيثُ عَائِشَةَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَال: «رَحِمَهُ اللَّهُ ! لَقَدْ ذَكَّرَنِي كَذَا وكَذَا آيَةً ، أَسْقِطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا » .

(خط): هو عبد الله بن يزيد الخَطْمِي .

(ب): هو عباد (۱)، كما في صحيح البخارى . وقيل : عبد الله بن يزيد الخطمى .
 ذكره أبو عمر .

[ قلت : ضعَّف أبو حاتم الرازى الرواية الذى (٢) فيها تعيين عبد الله بن يزيد ، وقال: هذا عندى مدخول؛ لأن عبد الله بن يزيد كان صغيرا على عهد رسول الله على مدخول؛ لأن عبد الله بن يزيد كان صغيرا على عهد رسول الله وإنما يحدث عن البراء وأبى أيوب وزيد بن ثابت ، فهذا يدل على صغره . انتهى (٣).

الراوي عنه أحد العبادلة، ولكن رواه عنه عبد الله بن وهب ـ كما سيأتي ـ فصح الإسناد.

رواه ابن بشكوال ٨٥/١ (١١) بسنده إلى عبد الله بن وهب،وأبي الأسود،عن ابن لَهِيعة به.

قال ابن حجر في الفتح ٥٣/٩: « والذي سمعه لعله أبو سعيد راوى الحديث، لأنه أخوه لأمه، كانا متجاورين، وبذلك جزم ابن عبد البر، فكأنه أبهم نفسه وأخاه ».

۱٤٨٣/٦٧٩ روى هذا الحديث البخارى: ك: فضائل القرآن، ب: نسبان القرآن، وهل يقول: نسبت آية كذا وكذا ٢٣٣/٣ قال:

حدثنا ربيع بن يحيى، حدثنا زائدة، حدثنا هشام، عن عروة، عن عائشة، رضى الله عنها، قالت: سمع النبى عَلِيلَةً رجلاً يقرأ في المسجد، فقال: « يرحمه الله ! لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا ».

حدثنا محمد بن عبید بن میمون، حدثنا عیسی، عن هشام، وقال: « أسقطتهن من سورة کدا».

رواه أيضا فيه، بسنده إلى أبى أسامة حماد بن أسامة، ب: من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا ٢٣٤/٣ بسنده إلى على بن مسهر، ك: الشهادات، ب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه... ٢ / ٢٠٢ بسنده إلى عيسى بن يونس، ك: الدعوات، ب: قول الله تعالى وصل عليهم ١٠٤/٤ بسنده إلى عبدة بن سليمان الضبى، ومسلم: ك: صلاة المسافرين

<sup>(</sup>١) في ( ك » : عبادة . (٢) كذا ، والأفضح : التي .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من « خ ، ز » .

وقصرها، ب: الأمر بتعهد القرآن... ٢/٣٥ (٧٨٨) بسنده إلى أبى أسامة، وعبدة، وأبى معاوية، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ٢/٣٨(١٣٣١)، ك: الحروف والقراءات ١٧٥/١٣(٤)، ك: الحروف القراءات ١٧٥/١٣(٤)، ك: الحروف القراءات ١٧٥/١٣(٤)، ك: فضائل القرآن، بسنده إلى عبدة بن سليمان، وابن حبان ١٠٠١(١٠٧) بسنده إلى عبدة ، وأبى معاوية، وأحمد ٢/٢٦، ١٣٨عن وكبع، وأبو يعلي ١٦٥/٤(٤٤٩٢) بسنده إلى عماد بن سلمة، والخطيب ص١٧٨ (٩١) بسنده إلى على بن مسهر، وابن بشكوال ١٠٥٥ (١٠٧) بسنده إلى عيسى بن يونس، جميعا عن هشام بن عروة به.

# البيان

قال الخطيب: هو عبد الله بن يزيد الخَطْمي من الأنصار.

قلت: قال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١٩٧/٥: « كان صغيراً على عهد النبى عَلَيْكُ، فإن صحت رؤيته فذاك ».

وأما عبد الله بن يزيد هنا فهو القارى الأنصارى (١).

١٧٩ /١٧٩ (٩١) قال: الخطيب ص١٧٨، ١٧٩ (٩١) قال:

أخبرنا القاضى أبو محمد يوسف بن رباح بن على البصرى، أخبرنا القاضى أبو الحسن على ابن الحسين بن بندار الأدمى بمصر، قال: حدثنا أبو طاهر الحسن بن أحمد بن فيل، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم الرازى، عن إبراهيم بن موسى الرازى، عن سلمة (٢)، عن أبى جعفر الخطمى، عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمع رسول الله على رجلاً يقرأ في المسجد، فسأل عنه، فقال: عبد الله بن يزيد الأنصارى. فقال: و رحمه الله ! لقد أذكرنى آيات كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا ٤.

أبو جعفر الخَطمى هو عمير بن يزيد .

رواه ابن بشکوال ۱ / ۳۵٦ ( ۱۰۷ )بسنده إلى أبى حاتم الرازى ، عن إبراهيم بن موسى الرازى به.

قال ابن حجر في الإصابة ٢٤٣/٤ ابعد أن ذكر هذا الإسناد والحديث: ﴿ قَالَ ابن منده: غريب، وقد رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ولم يسم القارئ ﴾ ثم قال ابن حجر بعد ذلك: ﴿ وَإِنْ كَانَ الْأَفْطُسَ حَفْظُهُ فَإِنْهُ ضَعِيفَ. وذكر ابن بشكوال [٢/١٥٣(١٠)] أن على بن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٣٤٧/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢/١١ ، الإصابة ١٤٣/٤ ، ١٤٣/١ ، ٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) عند ابن بشكوال: عبد الله بن مسلمة.

أخرج فى منتخب المسند من طريق حماد بن سلمة، عن أبى جعفر نحوه. قلت: وليس هو كما ترجم كلامه، وإنما فى المبهمات لعبد الغنى بن سعيد أنه ساق الحديث من طريق حماد، عن أبى جعفر، ثم قال: وقال حماد بن سلمة: هو عبد الله بن يزيد الخطمى. انتهى».

وقيل: هو: عباد بن بشر<sup>(١)</sup>.

**۱ ۲ / ۱ ۸۵ ۲ – روی ذلك البخاری تعلیقا**:ك: الشهادات، ب:شهادة الأعمى وأمره ونكاحه... ۱ عقب الحديث السابق في الإبهام، فقال:

وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهجد النبى عَلَيْهُ في بيتي، فسمع صوت عَبَّادٍ يصلى في المسجد، فقال: « يا عائشة، أصوتُ عَبَّادٍ هذا ؟» قلت: نعم. قال: « اللهم ارحم عبادا ».

وذكر ابن بشكوال ١/٥٥٥ (١٠٧).

قال ابن حجر في الفتح ١٩٥/٥: « وصله أبو يعلى [ ٣٥٠/٧ ) ٣٥١ (٤٣٨٨)] (٢) من طريق [ مصعب بن عبد الله، عن إبراهيم بن سعد ، عن ] محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه (٣)، عن عائشة، قالت: تهجد رسول الله ﷺ في بيته، وتهجد عباد بن بشر عي المسجد، فسمع رسول الله ﷺ صوته، فقال: « يا عائشة، هذا عباد بن بشر؟» فقلت: نعم، فقال: «اللهم ارحم عبادا».

وفي هذا الإسناد محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات.

ومقتضى صنيع البخارى أنه يرى عبادا هو المراد في الحديث المبهم قبله.

قال ابن حجر في الفتح ١٩٥/٥: ﴿ لأن مقتضى قوله: زاد أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثاً واحداً. فتتحد القصة. لكن جزم عبد الغنى بن سعيد في المبهمات بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو: عبد الله بن يزيد الأنصاري ». ثم قال:

« ويؤيد ما ذهب إليه مشابهةً قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنها، بخلاف قصة عباد بن عبد الله، فليس فيه تعرض لنسيان الآية ».

ثم قال: « ويحتمل التعدد، من جهة غير الجهة التي اتحدت، وهو أن يقال: سمع صوت رجلين، فعرف أحدهما، فقال: هذا صوت عباد. ولم يعرف الآخر، فسأل عنه. والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسيها ».

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٧٣). (٢) ما بين المعقوفتين زيادة للإيضاح من عندي.

<sup>(</sup>٣) سقط هذا من مطبوعة المسند ، وقد سقط المتن من المسند .

٩٣٠ - ٦٣٠ (ق) : حَدِيثُ أَبِي وَائِل: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْن/ مَسْعُودٍ ، فَقَال: قَرَأْتُ [٤٧٥/أ] الْمُفَـصَّلَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّه : هَذَا كَهَذَ الشَّعْرِ ...الحديث .

الرجل: نُهَيْكُ بْنُ سِنَانِ الْبَجَلِي.

(ب): كذا في صحيح مسلم.

• ۲۲/۹۳۰ مروى هذا الحديث البخارى: ك: بدء الأذان، ب: الجمع بين السورتين في الركعة الركعة عند الجمع بين السورتين في الركعة الركعة عند الركعة عند الركعة المركبة المركبة

حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا وائل، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: قرأت المفصَّل الليلة في ركعة فقال: هَذَا كَهَذَ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي عَلَيْهُ يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل، وسورتين في كل ركعة.

رواه ابن بشكوال ۱۲/۸۲/۱) بسنده إلى البخارى به.

ورواه البخارى: ك: فضائل القرآن، ب: تأليف القرآن ٢٢٧/٣٠ بسنده إلى أبى حمزة، والمترمذى ـ وقال :حسن صحيح ـ ك: الجمعة، ب: ما ذكر فى قراءة سورتين فى ركعة ٢١٩/٣٠، ٢٢ (٩٩٥) بسنده إلى شعبة، والنسائى: ك: الافتتاح، ب: قراءة سورتين فى ركعة ٢٧٤/٢، ٥٧١ بسنده إلى عيسى بن يونس، جميعا عن الأعمش، عن شقيق أبى وائل، عن عبد الله، قال: «قد علمت النظائر...» فذكره، وليس فيه قصة الباب.

ورواه أبو داود: ك: الصلاة، ب: تحزيب القرآن ٦/٢٥٦/٥٦) عن عباد بن موسى، عن إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، عن أبى إسحاق السبيعى ، عن علقمة والأسود ، قالا: أتى ابنَ مسعود رجلٌ ، فقال: إنى أقرأ المفصّل فى ركعة... الحديث. ورواه النسائى: ك: الافتتاح، ب: قراءة سورتين فى ركعة ١٧٦، ١٧٦، عن عمرو بن منصور، عن عبد الله، وأتاه رجل، فقال: إنى قرأت الليلة المفصَّل فى ركعة... الحديث.

ورواه أحمد ٢/١ ٤ عن عفان، عن حماد، عن عاصم، عن زِرٌ، أن رجلاً قال لابن مسعود... فذكره.

#### البيسان

الرجل هو: نهيك بن سنان البجلي، كوفي، روى عن ابن مسعود، وعنه أبو واثل، وإبراهيم التيمى، ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>.

• ۱٤۸۷/٦٣٠ روى ذلك مسلم: ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: ترتيل القراءة واجتناب الهَذِّ... ٥٦٣/١ (٧٢٢) قال:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وابن نمير، جميعا عن وكيع، قال أبو بكر: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبى وائل، قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله... الحديث إلى قوله: قال: إنى لأقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله: هَذًا كَهَذً الشعر... الحديث.

قال ابن نمير في روايته: جاء رجل من بني بَجِيلَة إلى عبد الله، ولم يقل: نهيك بن سنان.

ورواه فيه ٢٠٤/٥ بسنده إلى الأعمش، ٥٦٥ بسنده إلى منصور بن المعتمر، وعمرو بن مرة، وأحمد ٣٨٠/١ بسنده إلى الأعمش ، والخطيب ص ٣١٨ ( ١٥٩ ) بسنده إلى الأعمش ، والخطيب ص ٣١٨ ( ١٥٩ ) بسنده إلى الأعمش ، وابن بشكوال ٢١٨٨/١) بسنده إلى منصور بن المعتمر، جميعا عن أبى وائل شقيق بن سلمة به.

ورواه أحمد ١٧/١ عن هشام بن عبد الملك، عن أبى عَوانة، عن حصين، عن إبراهيم، عن نُهَيْك بن سنان السلمى، أنه أتى عبد الله بن مسعود، فقال: قرأت المفصل فى ركعة... فذكر الحديث مثل حديث أبى وائل.

الهَدُّ: بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة: سرعة القطع، ونصبه في الحديث على المصدر(٢).

<sup>(</sup>١) تعجيل المنفعة ص٥٢٥ (١١١٧).

<sup>(</sup>٢) النهاية ٥/ ٥٥٠ .

٢٣١ ــ (ب) : حَدِيثُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ / بْنِ عَوْفِ : عَنْ أُمَّهِ ، فِي فَصَلْ [(٣٨/أ] ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١] .

كذا في « عمل اليوم والليلة » للنسائي .

وهي : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط .

۱۳۹/۰۰۰ هذا الحديث ليس مبهما في « عمل اليوم والليلة » للنسائي، بل هو فيه بالتعيين، كما سيأتي في البيان.

# ٣٦٦/ ٨٨٨ ١ ــ إنما رواه بالإبهام أحمد ٢/٣٠٤، ٤٠٤ قال:

ثنا أمية بن خالد، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، ابن أخى الزهرى، عن عمه الزهرى، عن عمه الزهرى، عن حمه الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه، أنها قالت؛ قال رسول الله ﷺ: ﴿ فَلَ هُو الله أحد ﴾ تعدل ثلث القرآن ».

هذا إسناد حسن، أمية بن خالد صدوق، روى له مسلم، وابن أحى الزهرى صدوق له أوهام، روى له الجماعة.

## البيسان

أم حميد هي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (١).

أخبرنا عمرو بن على، قال: حدثنى أمية بن خالد، قال: حدثنى ابن أخى الزهرى، [عن الزهرى، [عن الزهرى، الله عليه الزهرى] (٢) عن حميد بن عبد الرحمن، عن أم كلثوم بنت عقبة، قالت: سمعت رسول الله عليه القول: « ﴿ قَلْ هُو الله أحد ﴾ تعدل ثلث القرآن ».

رواه الطبراني ٧٤/٢٥، ٧٥ (١٨٢) بسنده إلى القعنبي، عن ابن أخي الزهري به.

قال الهيثمي في المجمع ١٤٧/٧: « رواه أحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح».

وقد خالف الدارمي فرواه في ك: فضائل القرآن، ب: فضل ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ٢٦١/٢ عن القعنبي، عن محمد بن عبد الله بن مسلم، ابن أخى الزهرى، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبيه، أن رسول الله عَنْ الله عن ﴿قل هو الله أحد ﴾ فقال: « ثلث القرآن أو تعدله».

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر ( ٥٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة ، واستدركته من تجفة الأشراف ١٠٣/١٣، وكان النسائي قلد قال قبله مباشرة: وذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث ، ثم ذكر رواية غير ابن أخي الزهري عن الزهري، بعده .

٣٣٢ ــ (١): حَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمى: عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، وَفِي رِوَايَةِ: عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّبِيَّ عَيْكَ : ﴿ قَلْبُ الْقُرْآنِ يَسَ، اقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ ﴾ . كذا في عمل اليوم والليلة للنسائي .

وهو فی أبی داود و ابن ماجة عن التيمي ، عن أبی عثمان وليس بالنهدی ـ عن أبيه، عن معقل .

وقد خولف ابن أخي الزهري في ذلك.

فرواه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» ص٤٢٨ (٦٩٦) عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه، عن ابن إسحاق، عن الحارث بن فضيل الأنصارى، عن محمد بن مسلم الزهرى، عن حميد، أن نفراً من أصحاب النبى على حدثوه ... فذكره.

وهذا إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع.

ورواه مالك: ك: القرآن، ب: ما جاء في قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ٢٠٩/١ (١٩) \_ ومن طريقه النسائي في ٤ عمل اليوم والليلة » ص ٢٦٨ (٦٩٧) \_ عن ابن شهاب، عن حميد، قوله. وهو إسناد صحيح، لكنه مقطوع.

ورواه الدارمي: ك: فضائل القرآن، ب: في فضل ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ٤٦٠/٢ عن أبي نعيم، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن ابن شهاب، عن حميد، عن أبي هريرة به.

۱ ۲۹۰/۹۳۲ موى هذا الحديث النسائي في «عمل اليوم والليلة» ص ٥٨١ ، ١٥٥ (١٠٧٥) قال:

أخيرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن رجل، عن أبيه، عن معقل بن يَسَارٍ، أن رسول الله والدار الآخرة إلا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرؤوها على موتاكم ».

قال المزى في التحفة ٨-/٦٥: « عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن رجل - وفي نسخة: عن رجل، عن أبيه ـ عن معقل بن يسار ».

وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوى عن معقل. وهو جزء من حديث كما هو واضح من العطف.

رواه أحمده ٢٦/٥٦ عن عارم ، والطبراني ٢٢٠/٢٠ (٥١١) بسنده إلى محمد بن عبد الأعلى، ٢٣٠، ٢٣١ (٥٤١) بسنده إلى محمد بن أبيه، الأعلى، ٢٣٠، ٢٣١ (٥٤١) بسنده إلى محمد بن أبيه، عن رجل، عن أبيه، عن معقل به بطوله.

ورواه الطيالسي ص٢٦ (٩٣١) عن ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن رجل، عن أبيه، عن معقل، مختصرا بمثل الحديث الآتي في البيان.

#### اليسان

الرجل هو :أبو عثمان ، وليس بالنهدى ، قبل : اسمه سعد ، روى عنه سليمان التيمى ، قال المن الله ين عثمان السكنى، الله ين عن أبى عاود: هو ابن عثمان السكنى، وقال الله عنه فيره وهو مجهول، وقال الآجرى عن أبى عاود: هو ابن عثمان السكنى، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البن حجر: مقبول، من الرابعة. وقال الذهبى: لايعرف(١).

وأبوه، لم أجد من لأكره، غير أن اللهين قال في الميزان في ترجمة أبي عثمان: ﴿ لَا يَعْرُفَ، أبوه ولا هو ٤.

٦٣٢/ ١٤٩١ \_ روى ذلك أبو داود: ك الجنائز، ب: القراءة عند الميت ١٩١/٣١) وال: ٣١٢١) قال:

جدثنا محمد بن العلاء، ومحمد بن مكي المروزى، المعنى، قالا: ثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان، وليس بالنهدى، عن أييه، عن صَقِيل بن يَسَارٍ، قال النبى عَلَيَّة: «اقرءوا فيس) على موتاكم ، وهذا لفظ ابن العلاء.

والإسناد فيه أبو عثمان وأبوه، وقد عرّفتَ حالهما.

رواه ابن ماجة: ك: الجنائز، ب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر ٢٦/١٤ (١٤٤٨) بسنده إلى على بن الحسن بن شقيق، وابن أبي شيبة ٢٣٧/٣ عن على بن الحسن بن شقيق، والخاكم ١ / ٥٦٥ بسنده إلى عارم بن الفضل ، والبيهقي ٣ / ٣٨٣ بسنده إلى نعيم بن حماد وأبي إسحاق الطالقاني، وأحمد ٢٦/٥ عن عارم، ٢٧ عن على بن إسحاق، وعتاب بن زياد الخراساني، والطبراني ، ٢٩/٢ (٥١٠) بسنده إلى عارم، جميعا عن عبد الله بن المبارك به.

قال الحاكم عقب الحديث: « أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة » وقال الذهبي: « رفعه ابن المبارك، ووقفه يحيى القطان».

وخالف الوليد بن مسلم فلم يذكر أبا أبى عثمان، فرواه النسائى فى ﴿ عمل اليوم والليلة ﴾ ص ١٨٥ (١٠٧٤) عن محمود بن خالد، عن الوليد، عن ابن المبارك، عن سليمان التيمى، عن أبى عثمان، عن معقل، أن رسول الله عليه قال... فذكره.

قلت: ورواية يحيى بن سعيد القطان بالوقف لم أرَها، بل هي مرفوعة، روى ذلك ابن حبان ٣/٥ (٢٩٩١) بسنده إلى يحيى القطان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن معقل بن يسار، قال رمول الله ﷺ... فذكره.

قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٠٤/٢: «أعله ابن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث ٥.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤٠٨/٩ ، ميزان الاعتدال ٤٠٥٥ ، تهذيب التهذيب ١٨٢/١٢ ، تقريب التهذيب ٤٤٩/٢ .



# كِتَابُ الرُّؤْيَا

٣٣٣ ـ (خ ): حديث أنس: أنَّ رَجُلاً قاَلَ : يَارِسُولُ اَللَّهِ ، إِنَّى أَرَىَ الرُّوْيَا تُمْرِضُنى ... الحديث .

هُوَ : أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِي(١).

### ۱٤٩٢/٦٣٣ وي هذا الحديث الخطيب ص ٣٤٤ (١٧١) قال:

أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن جعفر العكبرى، أخبرنا أبو طالب عبد الله بن محمد بن عبد الله، هو ابن شهاب العكبرى، حدثنا محمد صالح بن بن ذريح، حدثنا جُبارة بن المُغلِّس، حدثنا كثير بن سليم، عن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنى أرى في المنام الرؤيا تمرضنى، فقال له النبي ﷺ: ( الرؤيا الحسنة من الله، والسيئة من الشيطان، فإذا رأيت رؤيا تكرهها، فاستعد بالله من الشيطان، واتفل عن يسارك ثلاث تفلات، فإنها لا تضرك.

هذا إسناد ضعيف، فيه جُبارة ـ بالضم ثم موحدة ـ ابن المغلّس ـ بمعجمة بعدها لام ثقيلة مكسورة ثم مهملة ـ وشيخه كثير بن سليم الضبي، وهما ضعيفان.

وعزاه الهيثمى فى المجمع ١٧٥/٧ إلى الطبرانى فى الأوسط، وقال: « وفيه كثير بن سليم، وهو ضعيف، وقد وثقه ابن حبان، وذكره فى الضعفاء، والله أعلم ».

#### البيان

الرجل هو: **أبو قتادة الأنصارى<sup>(٢)</sup>.** 

**۱٤٩٣/٦٣٣ هـ روى ذلك البخارى**: ك: التعبير، ب: إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها ٢١٩/٤ من ٢١٩/٤

حدثنا سعید بن الربیع، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعید، قال: سمعت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى الرؤيا، فتمرضني، حتى سمعت أبا فتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت النبي على يقول: و الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث

<sup>(</sup>١) في وز»: والله تعالى أعلم. وفي هامش وكه: ترك المصنف هاهنا بياض سطرين.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في الخبر ( ۱۲۸ ) .

به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليتفل ثلاثاً، ولا يحدث بها أحداً، فإنها لن تضره ».

رواه مسلم: ك: الرؤيا ٢٧٧١/ (٢٢٦١) بسنده إلى محمد بن جعفر، والنسائى في عمل اليوم والليلة ص ٥٠٥ (٩٤) بسنده إلى محمد بن جعفر، وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص اليوم والليلة ص ١٢٤/٢) بسنده إلى حفص بن عمر، والدارمى: ك: الرؤيا، ب: فيمن يرى رؤيا يكرهها ١٢٤/٢ عن أبى الوليد الطيالسى، وابن حبان ١/٠٢ (٢٦٢ ٢) بسنده إلى حفص بن عمر الحوضى، والبيهقى في « الآداب » ص ٤٤١ (٩٨٧) بسنده إلى أبى داود الطيالسى، وأحمد ٥٠٣ عن محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، والخطيب ص ٣٠٤، ٥٣٥ (١٧١) بسنده إلى حفص بن عمر الحوضى، وعلى بن الجعد، ومحمد بن جعفر، جميعا عن شعبة به، وليس في حديث ابن السنى الحوضى، وعلى بن الجعد، ومحمد بن جعفر، جميعا عن شعبة به، وليس في حديث ابن السنى قول أبى قتادة. أما حديث الخطيب ففيه سقط لعله سهو من الناسخ، إذ فيه: عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، قال: إن كنت أرى الرؤيا، فتمرضنى، حتى سمعت أبا قتادة يقول: الرؤيا الصالحة من الله... الحديث. فظاهر أنه سقط قول أبى قتادة، وسقط رفعه للحديث.

ورواه مسلم في الموضع السابق ١٧٧٢/٤ بسنده إلى عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة، بالمرفوع فقط، دون القصة.

ورواه البخارى: ك: الطب،ب: النفت فى الرقية ١٧/٤، ك: التعبير، ب: الرؤيا من الله ١١/٤ ٢٠٩ ٢٠٩ بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصارى، ب: من رأى النبى على فى المنام ١١/٤ بسنده إلى عبيد الله بن أبى جعفر، ب: الحلم من الشيطان ٢١٢٤، ٢١٣ بسنده إلى ابن شهاب، ب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ١٩/٤ بسنده إلى يحيى بن أبى كثير، ومسلم فى الموضع السابق ١٠٧٤، ١٧٧١، ١٧٧١) بسنده إلى الزهرى، ومحمد بن عمرو بن علمة، ويحيى بن سعيد، وأبو داود: ك: الأدب، ب: ما جاء فى الرؤيا ١٠٥٠ه (٢٠١٥) بسنده إلى يحيى، والترمدى - وقال: حسن صحيح - ك: الرؤيا، ب: ما جاء إذا رأى فى المنام ما يكره ما يصنع ٢٠٥٠ - ٥٠٥ (٢٣٧٩) بسنده إلى يحيى بن سعيد، والنسائى فى عمل اليوم والليلة ص ما يصنع الى يحيى بن سعيد، وابن ما جاء إذا رأى فى المنام ما يكره بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن ما جاء فى الرؤيا ٢٠٥٠ عن بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن ما جاء فى الرؤيا ٢٠٥٠ عن بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن ما الما يكره يحيى بن سعيد، وابن أبى شيبة ١١/٥٠ (٢٠٤٠) بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن حبان ١/٥٠ (٢٠٤٠) بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأحمد ٥/٢٠٤) بسنده إلى الزهرى، ٢٠٠٩ بسنده إلى الزهرى، ١٠٥٠ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأحمد ٥/٢٠٢) بسنده إلى الزهرى، ١٠٥٠ بسنده إلى الزهرى، ١٠٥٠ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأحمد الماء الى الزهرى، ١٠٥٠ بسنده إلى الزهرى، ١٠٥٠ بسنده إلى الزهرى، ١٠٥٠ بسنده إلى الزهرى، ١٠٥٠ بسنده إلى يحيى بن سعيد، وأحمد ١٠٥٠ بسنده إلى الزهرى، ١٠٥٠ بسنده إلى الرها ١٠٥٠ بسنده إلى محمد بن

عبد الرحمن مولى آل طلحة، وعبد ربه ويحيى ابنى سعيد، ومحمد بن عمرو بن علقمة، جميعاً عن أبي سلمة، عن أبي قتادة، بالحديث المرفوع، وبعضهم يزيد على بعض، وبعضهم ذكر شكوى أبي سلمة في أول الحديث، وبعضهم ذكرها في آخره، وبعضهم لم يذكر غير المرفوع، ولم يذكروا جميع شكوى أبي قتادة.

ورواه البخارى: ك: بدء الخلق، ب: صفة إبليس وجنوده ٢٢٣/٢ عن أبى المغيرة عبدالقدوس ابن الحجاج، وبسنده إلى الوليد بن مسلم، والنسائى فى عمل اليوم والليلة ص ٥٠٧ (٨٩٦، ٨٩٨) بسنده إلى أبى المغيرة، والوليد بن مسلم، والدارمى: ك: الرؤيا، ب: فيمن رأى رؤيا يكرهها ٢٤/٢ عن أبى المغيرة، وأحمد ٥٠٠٠ عن أبى المغيرة، ومحمد بن مصعب، جميعا عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبى كثير، عن عبد الله بن أبى قتادة، عن أبيه، بالحديث المرفوع.



### كتاب الفتن

٦٣٤ - (خ)(١): حَديثُ الأُحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الصَّلْحَ فَامْحُ عَنْكَ اسْمَ الْخِلافَةِ ، فَاسْتَشَارَ بَنِي هَاشِم/ ، فَقَالَ [خ١/١٠] رَجُلٌ مِنْهُمْ ... الحديث .

هو : ابن عباس .

هو : الجَعْدُ بْنُ بَعْجَة .

٩٣٤/ • • • - هذا الخبر ساقط من مطبوعة « الأسماء المبهمة» للخطيب. وذكره النووى فى «الإشارات» ص ٩٣٤ فقال:

 « حدیث عن الأحنف بن قیس، أن علیًا، رضى الله عنه، كان یأذن لبنى هاشم، فلما كتب إلیه معاویة:إن كنت ترید الصلح فامح عنك اسم الخلافة، فاستشار بنى هاشم، فقال رجل منهم...

قال الخطيب: هذا الرجل هو عبد الله بن عباس ».

ولم أجده. وسبقت ترجمة عبد الله بن عباس في الخبر (٢٤٨).

### ۱ ۱ ۲۹ ۲/۹۳۵ مذا الحديث أبو داود الطيالسي ص ٢٣ (١٥٧) قال:

حدثنا شريك، عن عثمان بن المغيرة، عن زيد بن وهب، قال: جاء رأس الخوارج إلى على، فقال له: اتق الله، فإنك ميت. فقال: لا، والذى فلق الحبة، وبرأ النسمة، ولكنى مقتول من ضربة من هذه، تخضب هذه، وأشار بيده إلى لحيته، عهد معهود، وقضاء مقضى، وقد خاب مَن افترى.

شريك هو ابن عبد الله النخمى القاضى، صدوق يخطىء كثيرا، تغير حفظه لما ولى قضاء الكوفه، وقد أخرج له مسلم والأربعة.

رواه البيهقي في دلائل النبوة٦/٤٣٨، ٤٣٩، والخطيب ص ٤٩(٢٧) بسندهما إلى يونس

<sup>(</sup>١) هذا الرمز ساقط من و ز » .

٦٣٦ - (خ) : حَدِيثُ عِلىٍّ : ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَوَارِجَ ، فَقَالَ: « مِنْهُمْ رَجُلٌّ مُخَدَّجُ الْيَدِ.... » الحديث .

اسم المخدَّج : نَافع .

ابن حبیب عن أبی داود به.

#### البيان

الخارجي المذكور هو: الجعد بن بعجة، لم أجد له ترجمة.

١٤٩٥/٦٣٦ وي ذلك عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٩١/١ قال:

حدثنى على بن حكيم الأودي، أنبأنا شريك، عن عثمان بن أبى زرعة، عن زيد بن وهب، قال: قدم علىّ، رضى الله عنه، على قوم من أهل البصرة من الخوارج، فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة، فقال له: اتق الله يا على، فإنك ميت. فقال على، رضى الله عنه: بل مقتول... فذكره.

**ورواه الخطيب** ص ٤٩ (٢٧) بسنده إلى أبي النضر، عن شريك به.

ورواه البيهقى فى «دلائل النبوة» ٤٣٩/٦ بسنده إلى على بن حكيم الأودى، عن شريك به.

۱ **٤٩٦/٦٣٦ سروى هذا الحديث مسلم:** ك: الزكاة، ب: التحريض على قتل الحوارج ٧٤٧/٦ (١٠٦٦) قال:

حدثنا محمد بن أبى بكر المُقدَّمى، حدثنا ابن عُليَّة، وحماد بن زيد. ح. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد. ح. وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدَّننا إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة، عن علىً، قال: ذكر الخوارج، فقال: فيهم رجل مخدَّج اليد، أو مُودَن اليد، أو مثدون اليد، لو لا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد عليه قال: فلت: أنت سمعته من محمد عليه ؟ قال: إى! ورب الكعبة، إى! ورب الكعبة، إى! ورب الكعبة،

محمد هو ابن سيرين، وعَبيدة هو ابن عمرو السلماني.

رواه فيه ٧٤٨/٢ بسنده إلى عبد الله بن عون، وأبو داود: ك: السنة، ب: في قتال الخوارج ٥٩/١ بسنده إلى أيوب، وابن ماجة في المقدمة ب: في ذكر الخوارج ٥٩/١ بسنده إلى أيوب، وابن أبي شيبة ٥٩/١ ٣٠٤ ٣٠٤ (١٩٧٢٧) عن أيوب، وابن حبان ٤٦/٩٤ (١٦٧) بسنده إلى أيوب، وابن أبي شيبة ٥٩/١ عمرو بن العلاء، والبيهةي في دلائل النبوة ٣٠/١ (٦٨٩٩) بسنده إلى جرير بن حازم، وأبي عمرو بن العلاء، والبيهةي في دلائل النبوة ٣٠/١ بسنده إلى أيوب وابن عون، وأحمد ٨٣/١ بسنده إلى أيوب، ٥٥ بسنده إلى جرير بن حازم،

وأبى عمرو بن العلاء، ١٤٤ بسنده إلى هشام بن حسان، ١٥٥ بسنده إلى ابن عون، وعبد الله بن أحمد في زوائده ١١٣/١ ، ١٢٢ بسنده إلى أيوب، وهشام، ١٢١ بسنده إلى أيوب، وابن عون، والطيالسي ص٢٤ (١٦٦) عن سعيد بن عبد الرحمن، وأبو يعلى ١٢٨/١٨(٣٣٧)، ٣٧١، ٣٧١، ٣٧١ (٤٧٧)، ٤٧٣، ٣٧٥)، ١٣٧٤ (٤٧٧) بسنده إلى أيوب، ٣٧٠- ٣٧٣ (٤٧٥) بسنده إلى عوف، ٣٧٣ (٤٧٩) بسنده إلى ابن عون، والخطيب ص ٣١٣ (١٥٦) بسنده إلى هشام بن حسان، جميعا عن محمد ابن سيرين به.

وقد روى جماعة عن على قصة هذا المخدَّج ضمن حديثه عن الخوارج، وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.

فرواه مسلم: ك: الزكاة، ب: التحريض على قتال الخوارج ٧٤٨/٢، ٧٤٩ (١٠٦٦)، وأبو داود: ك: السنة، ب: في قتال الخوارج ٤/٤٤٢، ٢٤٥ (٤٧٦٨)، وابن أبي شيبة ١١/١٥، ٣١٢ (٤٧٦٤)، ١٩٧٤)، وعبد الله بن أحمد في دلائل النبوة ٤٣٢/٦، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ١٩/١، ٩٢، جميعا من طرق، عن زيد بن وهب الجهني، عن على.

ورواه مسلم في الموضع نفسه ۲۹/۲ و ۱۰ ، ۱۰ ، وابن حبان ۲۹/۱ ، ۲۷ (۲۹۰۰) من طرق عن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي ﷺ، عن على.

ورواه أبو داود في الموضع السابق (٤٧٦٩)، والبيهقي في الدلائل ٤٣٣/٦، وعبد الله ابن أحمد في الزوائد ١٤٠١، ١٤٠، والطيالسي ص ٢٤ (١٦٩)، وأبو يعلى ٣٧٤/١(٤٨٠)، ٢١)، وأبو يعلى ٥٥٥)، ١٤٠، (٥٥٥)، من طرق عن أبي الوضيء عباد بن نسيب، عن على.

ورواه أحمد ٨٨/١، والحميدى٣١/١، ٣٣(٥٩)، وأبو يعلى ٣٧٢/١، ٣٧٣(٤٧٨) من طرق عن أبي كثير مولى الأنصار، عن على.

ورواه عبد الله بن أحمد في الزوائد١/١٥١، والطيالسي ص٢٤(١٦٥)، من طرق عن أبي مريم الحنفي ـ أو الثقفي ـ عن على.

ورواه عبد الله بن أحمد ١٦٠/١، وأبو يعلى ٣٦٣/١، ٣٦٤ (٤٧٢)، ٣٧٠ ، ٤٧٦ (٤٨٢)، من طرق إلى عاصم بن كليب الجرمى، عن أبيه، عن على.

**ورواه أحمد ١٠٧/١، ١٠٨** بسنده إلى طارق بن زياد، عن على.

ورواه ابن أبي شيبة ١٥ / ٣٠٨، ٣٠٩ (١٩٧٣٩) بسنده إلى أبي مِجْلَز لاحق بن حميد، عن

ورواه أبو يعلى ٣٧١/١ (٤٧٦) بسنده إلى رجل من عبد القيس، عن على.

#### البيان

اسم المخدج: نافع .

٢٤٧/٦٣٦ ـ روى ذلك أبو داود: ك: السنة، ب: في قتال الخوارج ٤/ ٢٤٥ (٤٧٧٠) قال:

حدثنا بشر بن خالد، ثنا شبابة بن سوار، عن نعيم، عن أبى مريم، قال: إن كان ذلك المخدَّج لمعنا يومئذ في المسجد، نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرا، ورأيته مع المساكين يشهد طعام على عليه السلام مع الناس، وقد كسوته بُرنُساً لي. قال أبو مريم: وكان المخدج يسمى نافعا ذا النُّذيَّة، وكان في يده مثل ثدى المرأة، على رأسه حلمة الثدى، عليه شعيرات مثل سَبَالة السَّنُور.

قال أبو داود: وهو عند الناس اسمه حرقوص.

نعيم هو ابن حكيم المداتني، وهو صدوق له أوهام، وأبو مريم هو الثقفي، قيل: اسمه قيس، وثقه النسائي وابن حبان.

رواه ابن أبى شيبة ٥١/٣٢٥ ـ ٣٢٥/٣٢٧) عن عبيد الله وهو ابن موسى، والخطيب ص ٣١٣(٥٦) بسنده إلى أبى الحسن المدائني، كلاهما عن نعيم بن حكيم، عن أبى مريم به، بالقصة بطولها، وقد اختصره الخطيب.

بُونُس: بضم الموحدة وسكون الراء وضم النون بعدها سين مهملة: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. وقيل: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البِرْس ـ بكسر الباء ـ القطف، والنون زائدة.وقيل: إنه غير عربي(١).

ذو النُّدَيَّة: تصغير الثدى، وأدخل الهاء فيه ـ مع أنه مذكر ـ كأنه أراد قطعة من ثدى، ويروى و اليُديَّة ، بالياء التحتانية بدل الثاء المثلثة تصغير اليد<sup>(٢)</sup>.

سَبَالَة السَّنُّوْرُ: شاربه، وقال الهروى: السبلة هي: الشعرات التي تحت اللحي الأسفل (٣) -مُخَدَّج: ناقص الحلق (٤).

مُودَن اليد: ويقال: مودون اليد: أي ناقص اليد صغيرها<sup>(٥)</sup>.

مَ**فَدُونَ اليد:** ويقال: مُثَدَّن اليد: صغير اليد مجتمعها، وقيل: المثدن مقلوب ثند، يريد أنه يشبه ثندوة الثدى، وهي رأسه، فقدم الدال على النون، مثل: جبذ، وجذب<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٢٢/١. (٢) النهاية ١/٨٠٨.

۱۳/۲ النهاية ۱۳/۲ . ۳۳۹/۲ .

<sup>(</sup>٥) النهاية ٥/١٦٩ . (٦) النهاية ٢٠٨/١ .

[ك٧٥/ب] [ز٨٣/ب] ١٣٧ (١) ـ (خ) : حَدِيثُ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِث : أَن (٢) الْمغْيَرةَ بْنَ شُعْبَةَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبِرِ. وَفِيهِ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَاسْتَقْبُلَ الْمُغِيرَةَ ، فَسَبَّ وَسَبَّ/، فَلَاكُونَة بَنُ زَيْدِ : مَنْ يَسُبُّ هَذَا يَا مُغِيرَةُ ؟ فَقَالَ (٣): يَسُبُّ / فُلاناً ... الحديث.

السَّابُّ: قيس بن علقمة. وقيل: غنيم (٤) بن علقمة. والمسبوب: على رضى الله عنه.

### ١٣٧/ ١٩٨ ١ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٤٨٩ (٢٢٥) قال:

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدُّقَّاق، قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن منصور، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن صدقة بن المثنى، قال: حدثنى رياح بن الحارث، أن المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر، وعنده أهل الكوفة، عن يمينه وعن يساره، فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد، فحياه المغيرة، وأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة، فاستقبل المغيرة، فَسَبُّ وسَبُّ، فقال: مَنْ يسبُّ هذا يامغيرة بن شعبة ؟ فجاء رجل من أهل الكوفة، فاستقبل المغيرة، فَسَبُّ وسَبُّ، فقال: مَنْ يسبُّ هذا يامغيرة بن شعبة ؟ ألا أسمع أصحاب رسول الله عليه ألم ألم المنهد شهده رجل منهم مع رسول الله عليه اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم لو عَمَر عُمر ورح.

فى الإسناد عبد الرحمن بن محمد بن منصور، نقل الذهبى فى الميزان ٥٨٦/٢، ٥٨٥ و المغنى فى الميزان ٢/٥٨٦، ٥٨٥ و المغنى فى الضعفاء ٣٨٦/٢ عن ابن عدى أنه حدَّث بأشياء لا يتابع عليها، ونقل فى الميزان عن الدارقطنى وغيره أنه ليس بالقوى . وقال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١٨٣/٥: ٥تكلموا فيه»، وقال: «سئل أبى عنه ، فقال: شيخ » .

قلت: وقد تابعه فى الرواية أحمد بن حنبل ١٨٧/١ ، ورواه أبو نعيم ٩٥/١ من طريقه، عن يحيى بن سعيد به ، وسمى المسبوب ، عليا ، وأظن ـ والله أعلم ـ أنه كذلك مسمى فى رواية الخطيب لكنه سقط من النسخ ، ذلك أن الخطيب لما ذكر حديث البيان عنده سمى السَّابُ فقط ، ولم يسم المسبوب ، وإن كان قد ذكرهما فى العنوان ، وكذلك لم أجد فى النص عند الخطيب ما نقله المصنف من قول المغيرة : يسب فلانا .

وقد فات النووى الإثمارة إلى هذا الخبر في الإثمارات .

ورِيَاح هو بكسر الراء بعدها مثناة تحتية مخففة، وقد تصحفت إلى ربَاح ـ بالموحدة ـ عند طب.

(٢) في لاز ٢ : ابن .

<sup>(</sup>١) علم المصنف مقابله (ف) في نسخة (خ).

<sup>(</sup>٣) في ﴿ خ ، ز ۽ : قال .

<sup>(</sup>٤) في (ز): غنم . وهذا الرأي ليس موجوداً في الأسماء المبهمة . والله أعلم .

وروى أبو داود فى ك: السنة، ب: فى الخلفاء ٢١١/٤، ٢١١(٤٦٤٩) عن حفص بن عمر النمرى، عن شعبة، عن الحُرِّ بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الأحنس، أنه كان فى المسجد، فذكر رجل عليا عليه السلام، فقام سعيد بن زيد، فقال: أشهد على رسول الله عَلَيْكُ أنى سمعته وهو يقول: « عشرة فى الجنة...» وذكر الحديث.

وعبد الرحمن بن الأخنس وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر: مستور.

وروى أبو داود في الموضع نفسه ٢١١٤ (٢٦٤٨) عن محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، عن حصين، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم المازني، وسفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم المازني. ذكر سفيان رجلا فيما بينه (يعني هلالا) وبين عبد الله بن ظالم المازني، قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: لما قدم فلان الكوفة أقام فلانا خطيبا، فأخذ بيدى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم ؟ فأشهد على التسعة أنهم في الجنة... الحديث.

قال أبو داود: «رواه الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يِسَاف، عن ابن حيَّان، عن عبد الله بن ظالم بإسناده ».

وعبد الله بن ظالم صدوق ليّنه البخارى، وقال العقيلى: لا يصح حديثه. ووثقه ابن حبان والعجلى، وباقى رجال الإسناد ثقات. والراوى عن سفيان هو ابن إدريس.

ورواه النسائي في فضائل الصحابة ص١١١، ١١٢ (١٠٢) بسنده إلى سفيان، عن منصور، عن هلال بن بساف، عن فلان بن حيان، عن عبد الله بن ظالم، بنحو هذه القصة.

وقد روى الحديث بالمرفوع فقط دون القصة: رواه ابن أبي شيبة ٢ ١ ٤ (١١٩٩٧) عن أبي الأحوص، والترمدى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: المناقب، ب: مناقب أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٢٥٨/١٠ (٣٨٤١) بسنده إلى هشيم، وأحمد ١٨٩/١ بسنده إلى زائدة، جميعاً عن حصين، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد به.

ورواه الترمذى \_ وقال: حسن \_ فيه (٣٨٤٢) بسنده إلى شعبة، والنسائى فى فضائل الصحابة ص ٨٥، ٨٦ (٥٠١) ١١٥ (١٠١) بسنده إلى حسن بن عبيد الله، ص ١١٥، ١١٥ (١٠٦) بسنده إلى أبى شعبة، وابن أبى شيبة ٢١/ ١٥ (١٢٠٠١) بسنده إلى الحسن بن عبيد الله، جمعياً عن الحرّ بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الأخنس، عن سعيد بن زيد به.

### البيسان

الرجل السَّابُ هو: قيس بن علقمة، لم أجد له ترجمة .

### ۲۹۹/٦٣٧ روى ذلك ابن أبي شيبة ١٢/١٢، ١٣ (١١١٩٥) قال:

حدثنا محمد بن بشر، قال: ثنا صدقة بن المثنى، قال: سمعت جدى رِيَاح بن الحارث، يذكر أنه شهد المغيرة بن شعبة، وكان بالكوفة فى المسجد الأكبر، وكانوا أجمع ما كانوا، يمينا وشمالا، حتى جاءه رجل من أهل المدينة يدعى سعيد بن زيد بن نفيل، فرحب به المغيرة، وأجلسه عند رجليه على السرير، فبينا هو على ذلك إذ دخل رجل من أهل الكوفة يدعى قيس بن علقمة، فاستقبل المغيرة، فسب وسب، فقال له المدنى: يامُغير بن شعب، من يسب هذا الشاب ؟ قال: سب على بن أبى طالب . قال له مرتين : مُغير بن شعب ، ألا أسمع أصحاب رسول الله على يسبون عندك، لا تنكر ولا تغير ... وذكر الحديث فى العشرة المبشرين بالجنة.

هذا إسناد صحيح.

رواه الخطيب ص ٩٠ ٤ (٢٢٥)بسنده إلى محمد بن عبيد، عن صدقة بن المثنى بتعيين الساب، دون المسبوب.

ورواه أبو داود: ك: السنة، ب: في الخلفاء ٢١٢ (٤٦٥٠) عن أبى كامل فضيل بن حسين الجَحْدَرى، عن عبد الواحد بن زياد، عن صدقة به، وسمى الساب والمسبوب، لكنه كنَّى عن المغيرة بن شعبة بفلان.

ورواه النسائي في « فضائل الصحابة » ص١٠٥، ١٠٦ (٩٠) بسنده إلى يحيى بن سعيد، ص ١١٩ (٩٠) بسنده إلى يحيى بن سعيد، ص ١١٩ (١١٥) بسنده إلى محمد بن عبيد، وابن ماجة في المقدمة، ب: في فضائل أصحاب رسول الله عليه ١١٥ (١٣٣) بسنده إلى عيسى بن يونس، كلاهما عن صدقة بن المثنى به، بالمرفوع في العشرة المبشرين، دون ذكر قصة الباب.

(ز) وقد روى أن المغيرة بن شعبة نال من على، فذكر سعيد هذا الحديث.

٦٣٧ . • • ١ ـ روى ذلك ابن حبان ٦٨/٩ (٦٩٥٤) قال:

أخبرنا أبو خليفة، حدثنا الحوضى، عن شعبة، عن الحُرِّ بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الأخنس، أنه كان فى المسجد، فذكر المغيرة عليا، فنال منه، فقام سعيد بن زيد، فقال: أشهد على رسول الله عَلَيْهُ سمعته يقول: «عشرة فى الجنة…» الحديث.

الحوضي هو حفص بن عمر، والإسناد حسن.

**رواه أحمد ۱۸۸/۱ عن وكيع، وعن محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، عن شعبة به.** 

وروى مثل ذلك التسائي في « فضائل الصحابة» ص١١١(١٠١) بسنده إلى ابن أبي عدى،

٩٣٨ ــ (ب) : حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ حَرْمَلَة : دَخَلْتُ مَكَّةَ بَعْدَمَا قِتُلَ ابْنُ الزَّبَيْرِ. وَفِيه: فَجاءَتْ أُمَّهُ عَجُوزٌ طَوِيلَةٌ ، مَكْفُوفَةُ ٱلْبَصر ... الحديث .

### هى : أسماء بنت أبى بكر الصديق .

وأحمد ١٨٨/١ عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال ابن يساف، عن عبد الله بن ظالم، قال: خطب المغيرة بن شعبة، فنال من على، فخرج سعيد بن زيد، فقال: ألا تعجب من هذا ؟ يسب عليا... ثم ذكر حديث العشرة.

قال النسائي: ﴿ هلال بن يساف لم يسمعه من عبد الله بن ظالم ٤٠.

ورواه النسائى فيه ص١٠٥(٨٠، ٨٨)بسنده إلى جرير، وابن إدريس، ص١١٥، ١١٤ (١٠٤) بسنده إلى ابن إدريس، والحاكم (١٠٤) بسنده إلى ابن إدريس، والحاكم (١٠٤) بسنده إلى ابن إدريس، والحاكم ٢٩٥٧) د ٤٥١، ٤٥١ بسنده إلى أبى بكر بن عياش، وأحمد ١٨٩/١عن على بن عاصم، وأبو نعيم ١٢٨٩ بسنده إلى على بن عاصم، جميعا عن حصين، بالإسناد، لكن فيه أن المغيرة أقام خطباء يقعون في على وينالون منه.

وزاد النسائي رواية ابن إدريس عن سفيان، وأنه ذكر رجلاً بين هلال وعبد الله بن ظالم.

فإن كانت القصة واحدة، فإنه يكون الحاصل أن المغيرة نال أولاً من على، فتابعه جماعة من أهل الكوفة ـ لكن من غير سب ـ فجاء قيس بن علقمة فسب وسب. ويكون سعيد استنكر ـ أولا ـ نيل المغيرة وأصحابه من على ، فأعلم عبد الله بن ظالم وغيره بما سمعه من النبي، ثم لما سمع قيسا أعلم المغيرة به، والله أعلم.

### **۱۳۸/ ۱ ، ۱۵ ، ۱** روی هذا الحدیث ابن بشکوال ۲ / ۲۰ ه ( ۱۸۰) قال:

قرئ على أبى محمد عبد الرحمن بن محمد، وأنا أسمع، قال: أنبا أبى، قال: ثنا خلف بن يحيى، قال: ثنا أبو محمد بن يوسف، ثنا محمد بن وضاح، عن أبى بكر بن أبى شيبة، قال: ثنا يحيى بن يعلى التيمى، عن أبيه يعلى بن (١)حرملة، قال: دخلت مكة بعدما قتل ابن الزبير بثلاثة أيام، وهو حينئذ مصلوب، قال: فجاءت أمه عجوز طويلة مكفوفة، البصر، قال: فقالت للحجاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟... الحديث.

#### اليسان

أم عبد الله بن الزبير هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أن، وهو تصحيف. (٢) سبقت ترجمتها في الخبر (٦٥).

#### ۲/۶۴۸ و ۱ وی ذلك الطبرانی ۲/۷۷ (۲۰۱) قال:

حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا يحيى بن يعلى التيمى، عن أبيه يعلى بن حرملة، قال: دخلت مكة بعد ما قتل ابن الزبير، فجاءت أمه أسماءُ بنتُ أبى بكر، عجوز كبيرة طويلة مكفوفة البصر، فقالت للحجاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد٩/٠٦: «رواه الطبراني، وفيه يحيي بن يعلي، وهو ضعيف».

قلت: بل هو ثقة، وهو من رواة مسلم، ولعله اختلط عند الهيثمى رحمه الله بيحيى بن يعلى الأسلمي وهو شيعي ضعيف. ويعلى بن حرملة التيمي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣٠٢/٩، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات ٥٦/٥.

ورواه الطبراني أيضا ١/٢٤ ( ٢٧٢) بنفس الإسناد، وعن على بن عبد العزيز، عن أحمد بن يونس عن أبي المُحيَّاة يحيى بن يعلى، عن أبيه، قال: قدمت مكة بعدما صلب أو قتل ابن الزبير بثلاثة أيام فكُلمَتُ أمه أسماء بنت أبي بكر الحجاج، فقالت: أما آن لهذا الراكب أن ينزل ؟... فذكرت الحديث: « يخرج من ثقيف كذاب ومبير ».

قال الهيثمي في المجمع ٦/٦٥: ﴿ رُواهُ الطَّبْرَانِي، وأَبُو الْحِياةُ وأَبُوهُ لَم أَعْرِفُهُما﴾.

قلت: أبو المحياة هو يحيي بن يعلي بن حرملة، وقد سبق الكلام عنهما.

وقد عزاه ابن حجر في الإصابة ٨/٨ إلى ابن السكن.

ورواه الحميدى ١٠٥١/ ١٥٧ (٣٢٦) ومن طريقه ابن بشكوال ١/١٥٥ (١٨٠) والطبرانى ورواه الحميدى ١٨٠١ والطبرانى عينة، عن المدنى، كلاهما عن سفيان بن عينة، عن أبى المحياة، عن أبيه (وعند الحميدى: عن أمه، وهو خطأ)، قال: لما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله ابن الزبير، دخل الحجاج على أسماء بنت أبى بكر، فقام لها: يا أُمَّه، إن أمير المؤمنين أوصانى بكِ، فهل لك من حاجة... فذكر الحديث.

٦٣٩ – (ب) : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَوْماً (١) حَدِيثاً طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ . وَفِيهِ : فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ » ... الحديث .

الرجل هو : الخَضِرِ عليه السلام . كذا في جامع معمر ، وقاله إبراهيم بن سفيان، صاحب مسلم .

۱۵۰۳/۲۳۹ روى هذا الحديث البخارى: ك: فضائل المدينة، ب: لا يدخل الدجال المدينة المحال المدينة ٢٢٢/١ قال:

حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله عنه، قال: حدثنا رسول الله عليه أن يدخل نقاب عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: « يأتى الدجال ـ وهو مُحَرَّم عليه أن يدخل نقاب المدينة ـ بعض السباخ التى بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا عنك رسول الله علية حديثه... » الحديث.

رواه أيضا ك: الفتن، ب: لا يدخل الدجال المدينة ٢٣٢/٤ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، ومسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة، ب: في صفه الدجال وتحريم المدينة عليه، وقتله المؤمن وإحيائه ١٣٥٢/ ٢٩٣٨) بسنده إلى صالح بن كيسان، وشعيب بن أبى حمزة، وعزاه المزى في التحفة ٣٩٣/٣ إلى النسائي في الكبرى: ك: الحج، بسنده إلى صالح بن كيسان، وعبد الوزاق ٣٩٣/٣ إلى النسائي في الكبرى: ك: الحج، بسنده إلى صالح بن كيسان، وعبد الوزاق ٣٩٣/١ (٢٠٣١) بسنده إلى معمر، وأبن معمر، وأبن حبان ٢٨٣/٨ (٣٧٦٣) بسنده إلى معمر، ومبعا عن الزهرى به.

وروى مثله مسلم فى نفس الموضع ٢٢٥٦/١، ٢٢٥٧ (٢٩٣٨) بسنده إلى أبى حمزة السكرى، وأبو يعلى ٥٣٤/٢ - ٥٣٥ (١٤١٠) بسنده إلى الجراح بن المليح، كلاهما عن قيس بن وهب، عن أبى الودَّاك جبر بن نوف البكالى، عن أبى سعيد الخدرى.

#### البيسان

قال معمر عقب حديثه السابق عند عبد الرزاق: « بلغنى أنه الخَضِر الذى يقتله الدجال ثم يحييه ».

ولفظه عند ابن حبان « يرون أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه: الخضر».

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم عقب حديث مسلم السابق: « يقال: إن

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من « ز » .

٩٤٠ ( ب) : حَدِيثُ الأَحْنَفِ بن قَيْسٍ : ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ ، فَلَقِينَى أَبُوبَكُرَةَ، فَقَالَ: ارْجعْ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً يَقُولُ: « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » .

هو : على بن أبي طالب ، كما في صحيح مسلم .

هذا الرجل هو الخضر عليه السلام ٤.

وذكره ابن بشكوال عنه.

ونقل ابن حجر في الإصابة في ترجمة الخضر ١١٩/٢ عن السهيلي في كتاب، « التعريف والإعلام » «... فهو حي إلى أن يخرج الدجال، فإنه الرجل الذي يقتله الدجال ثم يحييه » .

وقال في الفتح٣ / ٩٣: « وقال ابن العربي: سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو الخضر. وهذه دعوى لا برهان عليها ».

وقال فی هدی الساری ص ۲۷۳: « وهذا إنما يتم على رأی من يدعی بقاء الخضر. والذی جزم به البخاری وإبراهيم الحربی وآخرون من محققی الحديث خلاف ذلك ».

وقد ترجم ابن حجر في الإصابة ١١٤/٢ - ٢٢٦٦ (٢٢٦٦) للخضر عليه السلام، وذكر عشرة أقوال في الاختلاف في نسبه، كما ذكر الاختلاف في كونه نبيا، كما ذكر ما ورد في تعميره والسبب في ذلك، كما بين الآراء في موته، والأخبار التي وردت أنه كان في زمن النبي عليه وبعده، وما ورد فيمن رآه وكلمه، في نحو ثلاث وعشرين صفحة.

### . ٤/٦٤ . ه ١ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: الإيمان،ب:﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُومَنِينَ اقْتَتَلُوا فأصلحوا بينهما ﴾ ، فسماهم المؤمنين ٥/١ قال:

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد ؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: وإنه كان حريصا على قتل صاحبه ».

ورواه بنفس المتن والسند في ك : الديات، ب: قول الله تعالى ﴿وَمِن أَحِياها﴾ ١٨٧/٤، وابن بشكوال ٨١٦/٢ ) من طريقه.

ورواه في ك: الفتن، ب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما ٢٢٥/٤ بسنده إلى حماد بن زيد، عن

رجل لم يسمه، عن الحسن، قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة... فذكر الحديث، وفيه: أريد نصرة ابن عم رسول الله علية.

قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثاني به. فقالا: إنما روى هذا الحديث الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة.

وعلقه في نفس الموضع بسنده إلى أيوب، ويونس، وهشام، والمعلى بن زياد، وأبو داود: ك: الفتن والملاحم، ب: في النهى عن القتال في الفتنة ٤/٣٠١(٤٢٦٨)بسنده إلى أيوب، ويونس، جميعا عن الحسن، عن الأحنف بن قيس به.

#### البيان

الرجل المقصود هو: على بن أبي طالب<sup>(١)</sup>.

• ٢٤ / ٥ • ٥ ا ــ روى ذلك مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة، ب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (٢٨٨٨) قال:

حدثنى أبو كامل فضيل بن حسين الجَحْدرى، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقينى أبو بكرة، فقال: أين تريد ياأحنف ؟ قال: قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله عليه، يعنى عليا. قال: فقال لى: يا أحنف، ارجع، فإنى سمعت رسول الله عليه يقول: ... فذكر الحديث.

رواه ابن بشكوال ۸۱۷/۲ (۲۹۹) من طريق مسلم به.

ورواه مسلم فيه ٢٢١٤/٤ عن حجاج بن الشاعر، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن الحسن، عن الأحنف به.

وقد رُوى المرفوع دون قصة: رواه مسلم في الموضع نفسه بسنده إلى أيوب، ويونس، والمعلى بن زياد، وأبوداود: ك: الفتن والملاحم، ب: في النهى عن القتال في الفتنة ١٠٣/٤ (٤٢٦٩) بسنده إلى أيوب، والنسائي: ك: تحريم الدم، ب: تحريم القتل ١٢٥/٧ بسنده إلى أيوب، وإلى أيوب، ويونس، والعلاء بن زياد، وابن حبان٥٧٣/٥(٥٩١٥) بسنده إلى أيوب و يونس، وأحمد ٥٩١٥)، ٥٠ بسنده إلى المعلى بن زياد، ويونس، وأيوب، وهشام، جميعاً عن الحسن ، عن الحسن ، عن أبى إلكرة، عن النبي على بالمرفوع فقط.

ورواه الحسن عن أبي بكرة بالمرفوع، ولم يذكر الأحنف: رواه النسائي: ك: تحريم الدم، ب:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣٨).

١ ٤ ٦ - (ب): حَدِيثُ عُبَيْد اللَّه بْنِ عَدِى (١) بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ، وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالِ : إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ ، وَنَزَلَ بِكَ مَاتَرَى ، وَيُصَلِّى بِنَا إِمَامُ فِيْنَةٍ ... الحديث .
 الإمام المُشَارُ إليه : عبدُ الرحمن بن عُديْس الْبَلَوى (٢).

تحريم القتل ١٢٥/٧ بسنده إلى هشام، وقتادة، وأحمده/٤٧ بسنده إلى قتادة، ٥١ بسنده إلى المبارك، جميعاً عن الحسن، عن أبي بكرة به.

۱۲۹/۱ • ٥ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: بدء الأذان، ب: إمامة المفتون والمبتدع ١٢٩/١

قال لنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عدى بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عدى بن خيار، أنه دخل على عثمان بن عفان، رضى الله عنه، وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلى لنا إمام فتنة، ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن المعهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم.

رواه ابن بشكوال ٨٦٢/٢ (٣١٥) بسنده إلى البخارى به.

قال ابن حجر فى الفتح ١٥٩/٢: «قال الداودى: معنى قوله: «إمام فتنة»، أى إمام وقت فتنة، وعلى هذا لا اختصاص له بالخارجى، قال: ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذى أمَّهم بمكروه، بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال انتهى.

وهذا مغایر لمراد المصنف (یعنی البخاری) من ترجمته، ولو کان کما قال لم یکن قوله «ونتحرج » مناسبا».

### البيسان

قيل: إمام الفتنة المشار إليه هو: عبد الرحمن بن عُديَّسٍ ـ بمُهْمَلَتَيْن مُصَغِّراً ـ ابن عمرو بن كلاب بن دهمان، أبو محمد البلوى، صحب النبى ﷺ، وسمع منه، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وشهد فتح مصر، وكان رئيسُ الحيل التي سارت من مصر إلى عثمان في الفتنة، وقتل سنة ست وثلاثين (٣).

قال ابن بشكوال: «الرجل المشار إليه في الحديث هو: عبد الرحمن بن عديس البلوى. من كتاب أبي بحر الأسدى شيخنا، رحمه الله».

ِ وَذَكَرَ ابن حجر في الفتح ١٥٩/٢ أن القائل بذلك هو ابن أوضاح، فيما نقله عنه ابن عبد البر

 <sup>(</sup>۱) في ا ك ؟ : على .
 (۲) في و ز ؛ البكرى .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٣١٠، ٣١٠، تجريد أسماء الصحابة ٢/١٥، الإصابة ١٧١/٤، ١٧١ ( ٥١٥٥).

٢ ٤ ٢ ــ (و) : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أَخْبَرَنَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى ، أَنَّ النَّبِيُّ (١) عَالَّ النَّبِيُّ قَالَ : ﴿ تَقَتُّلُ عَمَّارًا فَتَةٌ بَاغِيَةٌ ﴾ .

هذا المُخبِر ، أَبُو قَتَادَةَ . بَيَّنَهُ مُسْلِمٌ في صحيحه في رواية له .

وغيره.

قال ابن حجر فى الفتح: ١٥٩/٢ نقلا عن ابن الجوزى: « إن كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس أيضا».

قال ابن حجر: « قلت: وهو المراد هنا، فإن سيف بن عمر روى حديث الباب فى كتاب «الفتوح» من طريق أخرى عن الزهرى، بسنده، فقال فيه: دخلت على عثمان وهو محصور، وكنانة يصلى بالناس، فقلت: كيف ترى... الحديث».

قلت: كنانة بن بشر هو ابن عَتَّاب التَّجِيبى، كان واحداً من أعوان عبدالله بن سبأ بمصر، وكان أمير إحدى الفرق التي أتت لمحاصرة عثمان من مصر، وكان في طليعة من اقتحم الدار على عثمان وبيده شعلة من نار تنضح بالنفط، فدخل من دار عمرو بن حزم، ودخلت الشعل على أثره، ووصل إلى عثمان، فأشعره مِشْقَصاً ، فانتضح الدم على آية ﴿ فسيكفيكهم الله﴾ (٢) وقطع يد نائلة زوجة عثمان، واتكأ بالسيف على صدر عثمان وقتله. وقد قِتُل كنانة بن بشر في الحرب التي نشبت سنة ٣٨ في مصر بين محمد بن أبي بكر الصديق نائب على، وبين عمرو بن العاص ومن معه من جيش معاوية.

( انظر: تاریخ الأمم والملوك للطبری، والبدایة والنهایة لابن كثیر، فمی سرد حدیث الفتنة الكبری).

۲**۶۲/ ۱۰۰۷ روی هذا الحدیث مسلم:** ك: الفتن وأشراط الساعة،ب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ۲۳۳۵/ (۲۹۱۵) قال:

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبى مسلمة، قال: أخبرنى من هعبة، عن أبى سعيد الخدرى، قال: أخبرنى من هو خير منى، أن رسول الله على قال لعمار، حين جعل يحفر الحندق، وجعل يمسح رأسه، ويقول: وبؤس ابن سمية، تقتلك فئة باغية».

أبو مسلمة هو سعيد بن يزيد، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قُطُعَة.

رواه أحمد ٣٠٦/٥، والبيهقي في دلائل النبوة ٤٨/٢ ابسنده إلى محمد بن مثني، ومحمد

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : رسول الله . (٢) البقرة: ١٣٧.

٣٤٣ـ (١) : حَدِيثُ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبِ : عَنْ رَجُلِ / مِنْ بَنِي شَيْبَانَ (١)، عَنْ [٤٤٨] حَنْظَلَةَ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو <sup>(٢)</sup> ، حَدِيثَ : « عَمَّارٌ <sup>(٣)</sup> تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ » .

هو : الأسود بن مسعود الشُّيبَاني .

ابن بشار، جميعاً عن محمد بن جعفر به.

**وروی الطیالسی** ص ۲۸۸ (۲۱۹۸) عن وهیب، عن داود، عن أبی نضرة، عن أبی سعید… الحديث، وفيه: فحدثني بعض أصحابي أن رسول الله ﷺ كان ينفض التراب عن رأسه ويقول: «ويحك ابن سمية !...» الحديث.

ورواه ابن حبان ٩/٥٠١ (٧٠٣٧) بسنده إلى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «ويح ابن سمية...» فذكره من مسنده.

الذي حدث أبا سعيد هو: أبو قتادة الأنصاري، أحوه لأمه (٤).

٣٤٢/ ٨٠٥ ـ روى ذلك مسلم في الموضع السابق٤/٢٢٣٠، ٢٢٣٦ (٢٩١٥) قال:

حدثتي محمد بن معاذ بن عباد العنبري، وهريم بن عبدالأعلى، قالا: حدثنا حالد بن الحارث. ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن قدامة، قالوا: أخبرنا النضر بن شميل، كلاهما عن شعبة، عن أبي مسلمة، بهذا الإسناد نحوه غير أن في حديث النضر: أخبرني مَن هو خير مني، أبو قتادة، وفي حديث خالد بن الحارث، قال: أرَاهَ يعني أبا قتادة، وفي حديث خالد: ويقول: «ويس» أو يقول: «يا ويس ابن سمية».

وعزاه المزى في التحفة ٢٦٨/٩ إلى النسائي في الكبرى: ك: الخصائص عن إسحاق بن إبراهيم، ورواه أحمده/٣٠٦، ٣٠٧ عن حسن بن يحيى، والبيهقي في دلائل النبوة ٤٨/٢ه بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، جميعاً عن النضر بن شميل به.

**ورواه البيهقي في دلائل النبوة ٦/٠/٦ بسنده إلى محمد بن الحجاج، عن شعبة به.** 

وَيْس: كلمة تقال لمن يُرْفَق به، مثل ويح، وتقال «ويح» لمن وقع في هلكة لا يستحقها، والكلمتان منصوبتان على المصدر (°).

٣٤٤/ • • • • - هذا الحديث عزاه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢١/٥/١ إلى النسائي في «خصائص على»، فقال:

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ ساقط من 8 ز 3 . (١) في ﴿ زَ ۽ : سنان . (٢) في ( ز ) : عمر .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في الحبر ( ١٢٨ ) . (٥) النهاية ٥/٢٣٥ .

١٤٤ (خ): حَدِيثُ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ: جَاءَ الْمُسْتَأذِنُ لِيَسْتَأذِنَ ، فَقَالَ: قَاتِلُ الزُّبَيْرِ بِالْبَابِ ... الحديث .

قاتل الزبير هو : عَمْرُو ُبْنُ جُرْمُوزَ<sup>(١)</sup> ./

ركهه/ب]

«العوام بن حوشب، عن رجل من بنى شيبان، عن حنظلة بن سويد، عن عبد الله بن عمرو: «تقتل عماراً الفئة الباغية».

ثم قال: «روي عن العوام بن حوثسب، عن الأسود بن مسعود الشيباني».

#### البيسان

الرجل الشيباني هو: الأسود بن مسعود ، العبرى ، البصرى ، وثقه يحيى بن معين وابن حبان. وقال الذهبي في الميزان والمغنى: لا يُدْرَى مَنْ هو. وتعقبه ابن حجر بتوثيقه، وقال: «هو كلام لا يسوى سماعه، فقد عرفه ابن معين، ووثقه، وحسبك» وعده أبو حاتم في البصريين (۲).

#### ۳ **۹/٦٤٣ . ۱۵ ـ روی ذلك ابن أبی شیبة ۱/۱۰ ، ۲۹۲ (۱۹٦۹۱)** قال:

حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا العوام بن حوشب، قال: حدثنى أسود بن مسعود، عن حنظلة بن خويلد العنزى، قال: إنى لجالس عند معاوية إذ أتاه رجلان يختصمان فى رأس عمار، كل واحد منهما يقول: أنا قتلته، قال عبد الله بن عمرو: ليِطَبُ به أحدكما نفساً لصاحبه، فإنى سمعت رسول الله علي قول: «تقتله الفئة الباغية»... فذكر حواراً بينه وبين معاوية.

هذا إسناد صحيح، وحنظلة بن خويلد، قال شعبة: ابن سويد.

رواه أحمد ۱٦٤/۲ عن يزيد به، ٢٠٦، ٢٠٧ عن أسود بن عامر، عن يزيد به.

### ١٩٤٠/ ١٥٠ مروى هذا الحديث أبو داود الطيالسي ص ٢٤ (١٦٣) قال:

حدثنا شيبان، عن عاصم، عن زِرِّ، قال: استأذن قاتل الزبير بن العوام عَلَى عِلَى بن أبى طالب. قال على الله عَلَيْهُ يقول: «إن لكل طالب. قال على الله عَلَيْهُ يقول: «إن لكل نبى حواري"، وحواريًى الزبير».

<sup>(</sup>١) في الأسماء المبهمة: عمير بن جرموز.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۲۹۳/۱ ، ميزان الاعتدال ۲۰٦/۱ ، المغنى في الضعفاء ۹۰/۱ ، تهذيب التهذيب ۲۹۸/۱ ،
 تقريب القهذيب ۷٦/۱ .

<sup>(</sup>٣) كذا، والصواب لغة: ﴿ حواريا ﴾ .

شيبان هو ابن عبد الرحمن، وفي الإسناد عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام، فالإسناد حسن.

رواه الحاكم ٣٦٧/٣ بسنده إلى حماد بن سلمة، وسفيان الثورى، وشريك، وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، وأحمد ١٠٣/١، ٣٠١ بسنده إلى حماد بن سلمة، والطبراني ١٢٣/١ (٢٤٣) بسنده إلى سفيان الثورى، وشريك، والخطيب ص ٢١١ (١٠٦) بسنده إلى الحكم بن عاصم بن أبى عبدالملك، وأبو نعيم ١٨٦/٤ بسنده إلى شيبان، وأبى الأحوص، جميعاً عن عاصم بن أبى النجود، عن زر بن حبيش به.

قال أبو نعيم في الحلية: هذا حديث صحيح ثابت، رواه عن عاصم حماد بن سلمة، وسفيان الثورى، وزائدة، وشريك، وأبو بكر بن عياش، في آخرين».

#### البيان

قاتل ابن الزبير: عمير بن جرموز، أو عمرو بن جرموز، قال ابن حجر في الإصابة ٧/٣: رجل من بني تميم.

### ۱۱/۱۲۶۴ روی ذلك الخطیب ص ۲۱۱ (۱۰۱) قال:

أخبرنا أبوسعيد محمد بن موسى الصيرفى، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: حدثنا العباس بن محمد الدُّورِى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن مغيرة، عن أم موسى، قالت: رأيت عمير بن جرموز استأذن عَلَى عَلِيِّ، فقال: أيدخل قاتل ابن الزبير (كذا) ؟ قال: نعم، ليدخل النار، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لكل نبى حوارى، وحواربى الزبير».

أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله، ومغيرة هو ابن مِقْسَم الضبى، وأم موسى اسمها فاختة، وقيل: حبيبة، سَرِيَّة على، وثقها العجلى، وقال ابن حجر: مقبولة، والإستاد حسن لأجلها.

وقوله «ابن الزبير» زيدت فيه« ابن » خطأ.

ورواه أحمد ۸۹/۱ بسنده إلى شيبان وزائدة، عن عاصم، عن زِر، ٯں. استأذن ابن جرموز عَلَى عَلَىًّ، رضى الله عنه ... فذكره.

ورواه الحاكم ـ وصححه ووافقه الذهبي ـ ٣/ ٣٦٧ بسنده إلى مسلم بن نذير، قال: كنا عند علي، فجاء ابن جرموز يستأذن عليه... فذكره.

وقد روى المرفوع فقط من غير قصة: رواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: المناقب، ب: مناقب الزبير بن العوام رضى الله عنه ٢٤٦/١٠ (٣٣٢٧) بسنده إلى زائدة، وابن أبي شيبة ٢٤٥ (خ): حَدِيثُ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب: خَرَجَ رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَطْرُقَ فَرَسَهُ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِد (١) بَنِي حَنِيفَةَ، فَقَرَأَ إِمَامُهُمْ بِكَلامٍ مُسَيْلِمَةَ ... الحديث.

المُطْرِقُ فَرَسَه (٢): عبدُ اللَّه بن مُعَيِّز السَّعدى.

(و): كذا فى الأصل «مُعَيِّز» بتشديد الياء. وكذا روى هذا الحديث إسحاق بن راهويه، عن يحيى بن آدم، عن أبى بكر بن عياش، وقال: مُعَيِّز، بالتشديد. وقال الدارقطني: إنه بسكون الياء.

### قلت: وهو بضم الميم، وفتح العين المهملة، وبالزاي.

۱۲/ ۹۳ (۲۲۱۷) بسنده إلى زائدة، والطبراني ۱۱۹/۱ (۲۲۸)بسنده إلى سفيان الثورى، وشريك، وأبى بكر بن عياش، جميعاً عن عاصم، عن زر، عن على، عن النبي علله.

وروى ابن أبى شيبة ١ ١١٨/١ ـ ١٢١ (١٠٦٧) و ٢٧٠/١ ـ ٢٧٢ (١٩٦٤) حديثاً طويلاً عن عبد الله بن إدريس، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمر بن جاوان، عن الأحنف بن قيس... فذكر حديث الفتنة بطوله إلى عودة الزبير، قال: فأتى إنسان الأحنف، قال: هذا الزبير قد لقى بسفوان (قد لحق صفوان) قال: فما يأمن؟ جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف، ثم لحق بيته وأهله. فسمعه عُمير بن جُرموز، وغواة من غواة بنى تميم، وفضالة بن حابس، ونفيع، فركبوا في طلبه، فلقوه مع النفر، وهو على فرس له ضعيفة، فطعنه طعنة خفيفة، وحمل عليه الزبير، وهو على فرس له يقال له «ذو الحمار» حتى إذا ظن أنه قاتله نادى صاحبيه: يا فضالة. فحملوا عليه، حتى قتلوه.

وروى الطبرانى ١٢٣/١(٢٤٥) عن عبيد بن غنام، عن أبى بكر بن أبى شيبة، قال: قتل الزبير سنة ست وثلاثين، قتله ابن جرموز، ومعه النعمان بن زمام، وأبو المضرحى، رجلان من بنى تميم، وقتل بوادى السباع، ودفن به.

#### ١٠٤ ٢/٦٤٥ روى هذا الحديث الخطيب ص١٨٥ (٩٤) قال:

أخبرنى على بن المحسن التنوخى، وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد الثانى، والحسن بن على الجوهرى، قالوا: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى النحوى، قال: حدثنا على الراهيم الحنظلى، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبى إسحاق، قال: سمعت حارثة بن مُضَرَّب، قال: خرج رجل يريد أن يطرق

 <sup>(</sup>۱) في (۱) غي (۱) غي (۱) زاد في (۱) : هو.
 (۳) في (۱) غي (۱) غي (۱) زاد في (۱) نالتشديد.

فرسه، فمر بمسجد من مساجد بنى حنيفة، فحضرت الصلاة، فدخل المسجد يصلى فيه، فإذا إمامهم عبدالله إمامهم يقرأ بهم بكلام مسيلمة، فبعث عبد الله، فأتى بهم، فاستتابهم، فتابوا، وقال لإمامهم عبدالله ابن النواحة: سمعت رسول الله عليه يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك» وأما أنت اليوم، فلست برسول، قم يا قرظة بن الحر، فاضرب عنقه. لضرب عنقه.

وروى عبد الرزاق ١٩/١٠ (١٨٧٠٨) عن ابن عيبنة، عن إسماعيل بن أبي حالد، عن قيس أبى حازه، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إنى مررت بمسجد من مساجد بنى حنيفة، فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله: الطاحنات طحنا... فذكر القصة بنحو ما سبق.

وهذا إسناد صحيح.

#### البيان

قال الخطيب: «الذي خرج ليطرق فرسه هو: عبد الله بن معيز السعدى». وقال: كذلك في الأصل: ابن معيز بتشديد الياء، ثم روى من طريق آخر عن أبي بكر بن عياش أنه قال: هو ابن معيز بسكون الياء، ونقل عن الدارقطني أنه قال: عبد الله بن معيز السعدى، روى عن عبد الله بن مسعود، روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة.

وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة ص٥٣٥: «ابن معبر (كذا) السعدى، عن ابن مسعود، وعنه أبو وائل قلت: اسمه عبد الله».

ولم أجد له ترجمة فيما لديَّ من مصادر، سوى ما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣٢٨/٩ وقال: «ابن مُعَيز السعدي».

### ٥ ١٣/٦٤٥ ١ ـ روى ذلك الخطيب ص١٨٦ (٩٤) قال:

أخبرنا الحسن بن على التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد، قال: حدثنى أبي، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أخبرنا أبو بكربن عياش، قال: حدثنا عاصم، عن أبي وائل، عن ابن معيز السعدي، قال: حرجت أسفد فرسا في السحر، فمررت بمسجد بني حنيفة، وهم يقولون: إن مسيلمة رسول الله، فأتيت عبد الله، فأخبرته. فبعث الشرط، فجاؤوا بهم، فاستتابهم، فتابوا، فخلى عنهم، وضرب عنق عبد الله بن النواحة...الحديث.

عاصم بن أبى النجود صدوق له أوهام، وباقى رجال الإسناد ثقات، إلا ابن معيز فلم أجد له ترجمة فيها جرح أو تعديل.

رواه أحمد ٤٠٤/١ من هذا الطريق، لكن فيه «عن أبي وائل» عن معير السعدي، قال: حرجت أسقى فرسا في السحر...». ٢٤٦ ـ (١): حَدِيثُ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ (١): عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أُمٌّ سَلَمَةَ: يَكُونُ الْحُتلافٌ عَنْدَ مَوْت خَلِيفَةِ ... الحَديث.

## هو: عبد الله بن الحارث بن نوفل. رواه أبو داود مبهماً ومبيناً.

ورواه الدارمي: ك: السير، ب: في النهى عن قتل الرسل ٢٣٥/٢ عن عبد الله بن سعيد، عن أبى بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبى واثل، عن ابن معير السعدى، قال: خرجت أسفر فرسا لى من الشجر...».

وبمثل روایة الدارمی عند الطحاوی فی شرح معانی الآثار ۳۱۸،۳۱۷/۳ عن أبی غسان مالك بن إسماعیل، عن أبی بكر بن عیاش به.

(ز) قلت:قد روى أن الرجل هو حارثة بن مُضَرِّب نفسه، ومُضَرِّب بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة، العبدى الكوفي، متفق على توثيقه، وغلط من نقل عن ابن المديني تركه(٢).

٥٤ ٦/٦ ٢ ٥ ١ ــ روى ذلك أبو داود: ك: الجهاد، ب: في الرسل ١٤/٣ ٢٧٦٢) قال:

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة بن مُضَرَّب، أنه أتى عبدالله، فقال: ما بينى وبين أحد من العرب حِنَة، وإنى مررت بمسجد لبنى حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة. فأرسل إليهم عبد الله، فجئ بهم، فاستتابهم، غير ابن النواحة... فذكره وسمى المأمور بقتله: قرظة بن كعب.

هذا إسناد صحيح.

رواه البيهقي ٢١١/٩ بسنده إلى أبي داود به.

وعزاه المزى في التحفة ١٨/٧ إلى النسائي في الكبرى: ك: السير، بسنده إلى الأعمش، عن أبي إسحاق به.

ورواه أبو يعلى ٩ / ١٤١ ( ٢٢١ ) بسنده إلى الأعمش ، مختصرا ، وسمى المأمور بقتل ابن النواحة: خرشة.

إطراق الفرس: طلب الضِّراب لها (٣).

٢٤٦/٥١٥٠ مروى هذا الحديث أبو داود: ك: المهدى ١٠٧/٤، ١٠٨ (٢٨٦) قال:

<sup>(</sup>١) في النه: عن أبي الخليل.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢٥٥/٣، تهذيب التهذيب ١٤٥/٢، ١٤٦، تقريب التهذيب ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) النهاية ٢ / ١٢٢ .

حدثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة، عن صالح أبى الحليل، عن صاحب له، عن أم سلمة زوج النبى عَلَيْكَ، عن النبى عَلَيْكَ، قال: ويكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة، فيخرجونه، وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام ...، الحديث في بعث أهل الشام إليه والخسف بهم، ثم هزيمة بعث كلب، ثم بقاء الرجل سبع أو تسع سنين يعمل في الناس بالسنة.

صالح أبو الخليل هو ابن أبي مريم الضُّبَعي، والإسناد ضعيف لجهالة صاحبه، وتدليس قتادة.

رواه فيه ١٠٨/٤ (٤٢٨٧) بسنده إلى همام، وأحمد ٣١٦/٦ بسنده إلى هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة به.

#### البيان

صاحب أبى الخليل هو: عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، القرشى الهاشمي، له رؤية، ولأبيه وجده صحبة، وقد حنَّكه النبي ﷺ، وقد ولى البصرة لابن الزبير، وأجمعوا على توثيقه، مات سنة تسع وسبعين، ويقال:سنة أربع وثمانين، وقد روى له الجماعة (١).

٦ ١٦/٦٤٦ ما ـ روى ذلك أبو داود في الموضع السابق (٢٨٨٤) قال:

حدثنا ابن المثنى، ثنا عمرو بن عاصم، ثنا أبو العوام، ثنا قتادة، عن أبى الخليل، عن عبد الله ابن الحارث، عن أم سلمة، عن النبي عليها، بهذا الحديث، وحديث معاذ أتم.

أبو العوام هو عمران بن دَاوَر \_ بفتح الواو بعدها راء \_ القطان، وهو صدوق يهم، وعمرو بن عاصم هو ابن عبيد الله الكلابي، وهو صدوق في حفظه شيء. وقتادة مدلس من المرتبة الثالثة، وقد عنعن.

رواه الحاكم ٢٩/٤ بسنده إلى عمرو بن عاصم الكلابى، والطبرانى ٣٩، ٣٨٩ ، ٩٩٠ (٩٣٠) بسنده إلى عفان بن مسلم، كلاهما عن أبى العوام عمران القطان، عن قتادة، عن أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله عليه: «يبايع لرجل بين الركن والمقام...» فذكره.

قال الذهبي في التلخيص «أبو العوام عمران ضعفه غير واحد، وكان خارجيا».

وقد رواه قتادة عن مجاهد عن أم سلمة .

رواه كذلك الطبراني ٣٩٠/٢٣، ٣٩١ (٩٣١) عن حفص بن عمر بن الصباح الرقى، عن (١٤٠ الجرح والتعديل ٣٠٤/٠ ، الرمابة (١٤٠ ، ١٤٠ ، تجريد الصحابة (٣٠٤/١ ، الإصابة (٩٥٥) (١٦٤) ، تهذيب التهذيب (١٥٧/٥) ، ١٥٨٠)

الْحَسَنِ<sup>(١)</sup> : إِيَّاكُمْ وَمَعْبَداً الْجَهَنِيُّ فَإِنَّهُ ضَالٌ مُضِلٌّ . رَوَاهِ الترمذي .

واسم عمه : عبد الحميد بن مِهْرَان . سماه النسائي في« الإخوة » .

عبيد الله بن عمرو، عن معمر، عن قتادة، عن مجاهد، عن أم سلمة... الحديث بطوله.

قال الهيشمي في المجمع ٣١٥/٧: «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح».

ورواه عبد الرزاق ۳۷۱/۱۱ (۲۰۷۹۹) عن معمر، عن قتادة، يرفعه إلى النبي ﷺ... فذكره.

٧٤٤/ • • • • - لم أجد هذا الحديث في الترمذي المطبوع، ولا عزاه إليه المزى في تحفة الأشراف.

لكن عزاه ابن حجر في المبهمات في آخر التهذيب ٢ /١١ ٤ إلى الترمذي بنفس النص أعلاه وبنفس البيان.

كما قال في ترجمة معبد ٢٠٣/١: «وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أبيه وعمه: كان الحسن يقول: إياكم ومعبداً، فإنه ضالٌ مُضِل. وجاء مثل ذلك عن الحسن من وجوه».

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٨٧/٤: «قال مرحوم العطار: حدثنا أبي وعمي، سمعا الحسن يقول: إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضالٌ مُضل».

وقد عزا ابن حجر في التهذيب ١١١/٦ ترجمة عبد الحميد بن مهران إلى عبد العزيز بن مهران.

<sup>(</sup>١) قوله: 1 عن الحسن ، ساقط من «ك » .

# كِتَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

٣٤٨ ــ (ق): حَدِيثُ أَسْمَاءَ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، أَفَأَصِلُهَا؟... الحديث.

[ز۸٤/ب]

أم أسماء هي : قُتِيلَةُ بِنْتُ / عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَسَد (١).

(ب) : كذا في مسند البزَّار وغيره .

(و): قتيلة: بضم القاف، وبعدها تاء، ثم ياء، تصغّر (٢)، وهو أحد القولين فيها. والأصح الأشهر: قتلة، بفتح القاف، وإسكان المثناة فوق، من غير ياء. وأكثر الروايات أنها لم تسلم. وقيل: أسلمت.

١٥١٧/٦٤٨ وي هذا الحديث البخارى: ك: الهبة، ب: الهدية للمشركين ٩٦/٢ قال:

حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبى بكر، رضى الله عنهما، قالت: قدمت عَلَى أمى، وهى مشركة فى عهد رسول الله عَلَيْكَ، فاستفتيتُ رسول الله عَلِيْكَ، قلت: وهى راغبة، أفأصل أمى ؟ قال: «نعم، صلى أُمَّك».

رواه أيضا: ك: الجزية، ب. ٢٠٢٠ بسنده إلى حاتم بن إسماعيل، ك: الأدب، ب: صلة الوالد المشرك ٤٨/٤، وفي كتاب الأدب المفرد، ب: بر الوالد المشرك ص١٩٥٧) بسنده إلى سفيان بن عيينة، ك: الأدب، ب: صلة المرأة أمها، ولها زوج ٤/٤ تعليقا عن الليث، ومسلم: ك: الزكاة، ب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ك: الزكاة، ب: الصدقة على أهل الذمة ٢/٢٦ (١٠٠٨) بسنده إلى عبد الله بن إدريس، وأبي أسامة، وأبو داود: ك: الزكاة، ب: الصدقة على أهل الذمة ٢/٢١ (١٦٦٨) بسنده إلى عيسى بن يونس، وأحمد ٢٤٤٦ عن سفيان بن عيينة، وبسنده إلى الليث، ٢٤٧ بسنده إلى أبى عقيل عبدالله بن عقيل الثقفي، ٥٥٥ بسنده إلى عمد بن سلمة، وأبو داود الطيالسي ص٨٢٧ (٦٤٣) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، والحميدي حماد بن سلمة، وأبو داود الطيالسي ص٨٢٧ (١٦٤٣) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، والحميدي القعنبي، وزيد بن أبي أنيسة، وعبد الله بن إدريس، وعبد العزيز بن أبي حازم، وحماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، والخطيب ص٧٧٧ (١٣٦) بسنده إلى حاتم بن إسماعيل، وابن بشكوال

(٢) في 8 خ 8 : مصغر ، وفي « ز » : التصغير .

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : أسيد.

۱۲۰/۱ (۲۳) بسنده إلى أبى على محمد بن أحمد بن الحسن، وسفيان بن عيبنة، جميعا عن هشام ابن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن أمه أسماء به، وفى بعض روايات ابن عيبنة قوله: إنه نزل فى ذلك قوله تعالى ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ... ﴾ الآية [المتحنة: ٨] وفى بعض الروايات بيان أن ذلك كان فى مدة الحديبية.

ورواه أحمد ٣٤٤/٦ عن حسن بن موسى، عن ابن لَهيعة، عن أبى الأسود، عن عروة، عن أسماء به.

#### البيان

أم أسماء هى: قتلة ـ بفتح القاف وسكون المثناة الفوقية ـ ويقال: قتيلة ـ بالتصغير ـ بنت العزى ، ويقال: هو لقب واسمه: عبد العزى ـ ابن عبد أسعد، من بنى مالك بن حسل بن عامر بن لؤى، أوردها المستغفرى فى الصحابيات، وقال: تأخر إسلامها. قال ابن حجر: إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر أنها أسلمت (١).

### ١٦٦/٦٤٨ وي ذلك أبو داود الطيالسي ص٢٢٨ (١٦٣٩) قال:

حدثنا ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن أبا بكر طلق امرأته قتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين كفار قريش، فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر قرظاً وأشياء، فكرهت أن تقبل منها، حتى أتت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فأنزل الله عزوجل: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ... ﴾ الآية .

هذا إسناد ضعيف، فيه مصعب بن ثابت لين الحديث وكان عابدا .

رواه ابن بشكوال ۱۲٦/۱، ۱۲۷ (۲۳) بسنده إلى الطيالسى به، وسماها «قتيلة ابنة العزى» ورواه الجن بشكوال ۱۲۲، ۱۲۷ (۲۳) بسنده إلى الحسن بن شقيق، والواحدى فى أسباب النزول ص ۲۸۶ بسنده إلى إبراهيم بن الحجاج، وابن بشكوال ۲۲۱ (۲۳) بسنده إلى إبراهيم بن الحجاج، كلاهما عن عبد الله بن المبارك به، وعند الحاكم وابن بشكوال: بنت العزى، وعند الواحدى: بنت عبدالعزى، ولم يذكرا أمر طلاقها من أبى بكر.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلت: قد وهم الذهبي في متابعته، فإنه ذكر مصعبًا في «المغني في الضعفاء» ٢٦٠/٢،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني في ترجمة أسماء ٤ ٧٧/٢ ، أسد الغابة ٣٣٢/٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٩٧/٢ ، الإصابة ١٦٩/٨ ( ٨٨٠ ) .

٣٤٢ ـ (ب): حَدِيثُ عَائِشَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ نِمْتُ ، فَرَأَيْشِي فِي الْجَنَّةِ ، فَسَمَعْتُ صَوْتَ طَوْتَ قَارِئَ ، فَقَلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : صَوْتُ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ » . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكَ : ﴿ كَذَلِكَ الْبِرُ » . وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمَّه .

هى: جَعْدَةُ بنتُ عبيد بن ثعلبة (١)./

[ك٨٥/ب]

\_\_\_\_\_ وقال: «ضعُّه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم».

ورواه الخطیب ص۲۷۷ (۱۳۲) بسنده إلى محمد بن إسحاق الصاغانی، عن مصعب بن ثابت به (كذا).

وغالب ظنى أن هاهنا سقطا فأين الصاغاني المتوفى سنة سبعين وماثتين من مصعب المتوفى سنة سبع وحمسين ومائة ؟ والله أعلم.

### ١٩٤٩ ٥٠١ روى هذا الحديث عبد الرزاق ١٣٢/١١ (٢٠١١٩) قال:

عن معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «نحت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة بن النعمان، فقال رسول الله ﷺ: «كذلك البو». قال: «وكان أبرً الناس بأمه».

كذا رواه أبو نعيم ٣٥٦/١ عن أحمد بن سليمان الطبراني، وابن بشكوال ٣١٧/٨٦٤/٢) بسنده إلى ابن الأعرابي، كلاهما عن الدبرى، عن عبد الرزاق به.

وهو إسناد صحيح، لكنه معروف من رواية الزهرى، عن عمرة بنت عبد الرحمن، لا عن عروة بن الزبير.

فرواه النسائى فى فضائل الصحابة ص١٣٠(١٢٩) عن محمد بن رافع، وإسحاق بن إبراهيم، وأحمد ١٦٥/، ١٥٢، ١٦٦، ١٦٧، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن عمرة، عن عائشة به.

كما رواه أحمد ٢٠٦/١، والحميدى ١٣٦/١ (٢٨٥)، وأبو يعلى ٣٩٩/٧ (٤٤٣٥) عن إسحاق، وهو ابن راهويه، والحاكم ٢٠٨/٣٨ بسنده إلى على بن حرب، وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، جميعا عن سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن عمرة، عن عائشة.

قال الهيثمي في المجمع ٣١٣/٩: «رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح» ﴿ عَمْدُ ﴿

 <sup>(</sup>١) زاد في « ز » : والله أعلم.

قلت: فلعل قوله «عن عروة» في المصنف والحلية سبق قلم من الناسخ أو تصحيف والله أعلم.

وقد رواه النسائي في فضائل الصحابة ص١٣٠، ١٣١ (١٣٠)من طريق محمد بن نصر، عن أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أُويِّس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبدالله بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

وهذا إسناد صحيح.

#### اليسان

أم حارثة بن النعمان هي: جعدة بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم بن حارثة الأنصارية. بايعت النبي عَلَيْكُ . قاله ابن حبيب وابن سعد (١).

قال ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمتها ، وعنه نقل ابن حجر في الإصابة: «ثم تزوجت النعمان بن نفيع، فولدت له حارثة الصحابي المشهور».

وقال ابن بشكوال: « ذكر ذلك خليفة بن خياط وغيره».

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٥١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٥٤/٢ ، الإصابة ٣٨/٨ (٢٢٠).

# كِتَابُ الأَدْعِيةِ وَالذُّكْرِ

• ٦٥- (خ): حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقُ (١): جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَال: عَلَّمْنى شَيْئاً أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامى. قَال: ﴿ إِقْرَأَ ﴿ قُلْ يَأْيُهَا الْكَافرُونَ ﴾ [الكافرون: ١].

هو : نَوْفَلُ الأشجعي .

### ، ۱۰۲،/۹۵ روی هذا الحدیث الخطیب ص ۲۰۸(۱۰۳) قال:

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن بِشران المعدل، أخبرنا أبو على إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، وعباس بن محمد بن حاتم، قالا: حدثنا يعلى \_ هو ابن عبيد الطنافسي \_ قال: حدثنا إسماعيل \_ يعنى ابن أبي خالد \_ عن أبي إسحاق، قال: جاء رجل من أشجع إلى النبي عَلَيْهُ، فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله عند منامي. قال: «اقرأ فقل يأيها الكافرون عند منامك، فإنها براءة من الشرك».

هذا إسناد مرسل.

#### البيان

الرجل الأشجعي هو: **نوفل بن فروة**، الأشجعي، روى عنه بنوه: فروة، وعبد الرحمن ، وسحيم ، سكن الكوفة <sup>(٢)</sup>.

• • ٦ / ٢١ • ١ ــ روى ذلك أبو داود:ك: الأدب، ب: ما يقال عند النوم ٢١٣/٤ (٥٠٥٥) قال:

حدثنا النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، أن النبي عَلَيْهُ قال لنوفل: «اقرأ ﴿قُل يأيها الكافرون﴾ ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك».

التفيلي هو عبد الله بن محمد بن على بن نفيل، وزهير هو ابن معاوية، والإسناد صحيح.

رواه الترمذى: ك: الدعوات، ب: منه ٣٤٦/٩ (٣٤٦٤) بسنده إلى إسرائيل، والنسائى: ك: عمل اليوم والليلة ص ٤٦١٤ (٨٠١) بسنده إلى زهير، والدارمى: ك: فضائل القرآن، ب: فى فضل ﴿قُلْ يَأْيُهَا الكافرونَ ﴿ ٤٥٩/٢ بسنده إلى زهير، وابن السنى فى عمل اليوم والليلة

<sup>(</sup>١) في وك، خ و حديث إسحاق.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤٨٨/٨ ، أسد الغابة ٤٦/٥ ، ٤٧ ، تجريد أسماء الصحابة ١١٥/٢ ، الإصابة ٢٥٩/٦ (٨٨٣٣) ، تهذيب التهذيب ٤٣٩/١٠ .

ص۱۹۷ ((۲۸۷) بسنده إلى زهير، وابن حبان ۱۹۷ ((۲۸۷)، ۲۲۲ (۲۸۷)، ۴۲۲ (۲۸۷)، ۴۲۹ (۲۰۰۰)، ۴۲۹ (۲۰۰۰) بسنده إلى زيد بن أبى أنيسة، والحاكم (۲۰۰۰) بسنده إلى زهير، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم ١٥٥ بسنده إلى زهير، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى، وأحمد ٥٥٠٥ بسنده إلى إسرائيل، والخطيب فى الأسماء المبهمة ص٨٠٣ (١٥٥) بسنده إلى زهير بن معاوية، جميعا عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى، عن فروة بن نوفل، عن أبيه به، وزاد زهير فى روايته \_ عند النسائى والدارمى وابن السنى \_ أن النبى سأله: (مجىء ما جاء بك ؟» قال: جئت يا رسول الله على كان أعطاه ربيبة يكفلها، فذكره. زاد ابن حبان فى رواية زهير قبل هذا أن رسول الله على كان أعطاه ربيبة يكفلها، وسماها إسرائيل فى روايته عند أحمد، والحاكم: ابنة أم سلمة. أما حديث زيد بن أبى أنيسة ففيه: دخلت على النبى على اقبلت: يا نبى الله علمنى شيئا أقوله ... فذكره.

ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٤٦٨ (٨٠٢) عن يعقوب بن إبراهيم، عن شعيب بن حرب، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن فروة بن توفل، عن أبيه، قال: أتى ظئر زيد بن ثابت إلى النبى علمه أنه أن يعلمه شيئا يقوله حين يأخذ مضجعه... فذكره .

وهذا إسناد صحيح، ولعل نوفلا كان ظئر زيد بن ثابت.

غير أن الثورى خالف فسماه ظئر رسول الله عَلَيْهُ: رواه النسائي فيه ص١٤٦٨، ٤٦٩ (٨٠٣) عن عبد الحميد بن محمد، عن مخلد بن يزيد، عن سفيان الثورى، عن أبى إسحاق، عن أبى فروة الأشجعى، عن ظئر لرسول الله عَلَيْهُ، عن النبى عَلَيْهُ قال: «من قرأ ﴿قَلْ يَأْيِهَا الْكَافُرُونُ﴾ فقد برئ من الشرك». كذا قال: عن أبى فروة.

ورواه فيه (٨٠٤) عن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن فروة الأشجعي، قال: قال رسول الله عليه لرجل... فذكره.

وفروة مختلف في صحبته، والأصح أن روايته عن النبي ﷺ مرسلة.

ورواه أبو يعلى ١٦٩/٢ (١٥٩٦) عن عبد الواحد بن غياث ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبى إسحاق، عن فروة بن نوفل، قال: أتيت المدينة، فقال رسول الله ﷺ: «ما جاء بك؟» فذكره.

قال ابن حجر في النكت الظراف ٦٤/٩:قال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق عبدالعزيز مسلم: القلب يميل إلى أن هذه اللفظة \_ يعنى قول عبد العزيز في روايته من طريق فروة: «أتيت النبي ﷺ» ـ ليست بمحفوظة، لأن عبد العزيز ربما وهم فأفحش. قلت: واللفظة ثابتة وإنما سقط من رواية عبد العزيز قوله «عن أبيه»، فإن ذلك محفوظ عنه، وهو صحابي باتفاق».

ورواه الترمذي في الموضع السابق (٣٤٦٣) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن رجل، عن فروة بن نوفل، أنه أتي النبي ﷺ ... فذكره.

قال الترمذى عقب حديث إسرائيل السابق: «وهذا \_ يعنى رواية أبى إسحاق، عن فروة، عن أبيه \_ أميح، وروى زهير هذا الحديث عن أبى إسحاق، عن فروة بن نوفل، عن أبيه، عن النبى عن أبيه نحوه وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة، وقد اضطرب أصحاب أبى إسحاق فى هذا الحديث».

قلت: دعوى الاضطراب هذه قال بها ابن الأثير في أسد الغابة، وعزاها ابن حجر في الإصابة لابن عبد البر، ثم تعقبه بقوله.

«وليس كما قال، بل الرواية التي فيها «عن أبيه» أرجح، وهي الموصولة، ورواته ثقات، فلا يضره مخالفة من أرسله. وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه في الاختلاف، وأما إذا تفاوتت فالحكم للراجح بلا خلاف، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي مالك الأشجعي، عن عبدالرحمن بن نوفل الأشجعي، عن أبيه. فذكره»

قلت: حديث عبد الرحمن بن نوفل عن أبيه، عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٢/٥٠٦ إلى سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة، وابن مردويه.

(ز) وقد حدث ذلك أيضا مع جبلة بن حارثة بن شراحيل، أخى زيد بن حارثة، وكان أكبر من زيد سنا، وكان أتى مع والده لارتجاع زيد بن حارثة من عند النبى عليه، فأبى زيد فرجع جبلة، ثم عاد فأسلم (١).

### • ١٥٢٧/٦٥ ــ روى ذلك النسائي في عمل اليوم والليلة ص٢٥ ( ٨٠٠) قال:

أخبرنى إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا شريك ، عن أبى إسحاق، عن فروة، عن جبلة، قال: سألت رسول الله ﷺ، قلت: علمنى شيئا ينفعنى. قال: «إذا أخذت مضجعك فقل ﴿قُل يأيها الكافرون﴾ حتى تختمها ؛ فإنها براءة من الشرك».

شريك هو ابن عبد الله النخعى، صدوق يخطىء كثيرا، وقد قال ابن حجر في الإصابة عن هذا الإسناد: ٥حديث متصل صحيح الإسناد».

رواه الطبراني ۲۸۷/۲ (۲۱۹۰) عن أحمد بن عمرو القطراني، عن محمد بن الطفيل، عن شريك، عن أبى إسحاق، عن جبلة بن حارثة، عن النبى عَلِيَّةً به، ولم يذكر سؤاله، كما لم يذكر فروة.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٦٨/١ ، تجريد أسماء الصحابة ٧٧/١ ، الإصابة ١/ ٢٣٣ (١٠٧٣ ) ، تهذيب التهذيب ٥٣/٢ .

١٥ ٦ ـ ( خ ) : حَدِيثُ أَنسٍ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّى ذَرِبُ (١) اللَّسَانِ
 عَلَى أَهْلى... الحديث .

هو:حذيفة.

قال الهيئمي في المجمع ١٢١/١٠: «رواه الطبراني، ورجاله وثقوا».

قال ابن حجر في التهذيب ٥٣/٢: «والصحيح عن أبي إسحاق، عن فروة عنه».

### ١٥٢٣/٦٥١ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٥٦ (٢٩) قال:

أخبرنا أبو القاسم على بن أبى على المعدل البصرى، حدثنا أبو الطيب عثمان بن عمرو الإمام، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسين بن الحسن، أخبرنا الهيثم بن جميل، حدثنا كثير ابن سليم المدائني، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول:أتى النبى على رجل، فقال له: يا رسول الله، إلى ذرب اللسان، وأكثر ذلك على أهلى .فقال له رسول الله على: «فأين أنت من الاستغفار؟ فإنى أستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة».

هذا إسناد ضعيف، فيه كثير بن سليم الضبي، ضعيف.

عزاه الهيشمي في المجمع ١٠/ ٢٠٨، ٢٠٩ للطبراني في الأوسط وقال: «فيه كثير بن سليم، وهو ضعيف».

### البيان

الرجل هو: حديفة بن اليمان \_ واسم اليمان : حسل أو حسيل \_ ابن جابو بن ربيعة، العبسى، من كبار الصحابة، أسلم هو وأبوه، وشهدا أحداً، فاستشهد أبوه بها، قتله المسلمون خطأ، ويلقب صاحب سر رسول الله على إذ كان الرسول على أسر إليه أسماء المنافقين، وكان أعرف الصحابة بأحاديث الشر والفتن. وقد مات بدمشق بعد بيعة على بأربعين يوما، سنة ست وثلاثين، وكان عمر قد استعمله على المدائن (٢).

### ۲۰۲/ ۲۰۱ ـ روى ذلك النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٣٢٨ (٤٥٠) قال:

أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن أبى المغيرة، قال: قال، حذيفة: شكوت إلى رسول الله على ذرب لسانى، فقال: «أين أنت من الاستغفار ؟ إنى لأستغفر

<sup>(</sup>١) في هامش و ز، : الذرب بالتحريك : القحش .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢٥٦/٣ ، أسد الغابة ٢/ ٣٩٠ ـ ٣٩٢ ـ تجريد أسماء الصحابة ١٢٥/١ ، الإصابة ٣٣٢/١ ، ٣٣٣ ( ١٦٤٢ ) ، تهذيب التهذيب ١٩٣/٢ .

الله كل يوم مائة مرة».

أبو المغيرة، لم يحرر اسمه، فقيل: عبيد بن المغيرة، وقيل: ابن عمر، وقيل: المغيرة بن أبى عبيد، وقيل: المغيرة، ولم يرو عنه غير أبى إسحاق السبيعي.

قال الذهبي في الميزان ٢٦/٤ و «المغنى في الضعفاء» ٨٠٩/٢ تابعي، لا يعرف » ، وقال ابن حجر في التقريب ٢٦٧/١٢ أن ابن حبان وثقه، وسماه عبيد بن المغيرة السعدى أبا المغيرة .

رواه النسائى فيه ص٣٦٩ (٤٥١- ٤٥٣) بسنده إلى سفيان الثورى، وأبى خالد الداًلانى، وابن ماجة: ك: الأدب، ب: الاستغفار ٢/٤٥٢ (٣٨١٧) بسنده إلى أبى بكر بن عياش، وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص١١ (٣٦٤) بسنده إلى أبى الأحوص، وابن حبان ١٣٨/٢، ١٣٩ (٩٢٢) بسنده إلى أبى الأحوص، وابن حبان ٢٠٢/٢، بسنده إلى ١٣٩ (٩٢٢) بسنده إلى الثورى، والدارمى: ك: الرقاق، ب: في الاستغفار ٢٠٢/٣ بسنده إلى إسرائيل، والحاكم ١١/١٥ بسنده إلى سفيان الثورى، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وأحمد ٥/٤٣ بسنده إلى إسرائيل، ٢٩٧، ٢٠٤ بسنده إلى الثورى.

عن أبى إسحاق السبيعى به، وفى حديث إسرائيل \_ عند الدارمى \_ عبيد الله بن عمرو أبى المغيرة، أما الثورى، فعند ابن حبان: عبيد الله بن أبى المغيرة، وعند الحاكم: عبيد أبو المغيرة، وعند أحمد: عبيد بن المغيرة.

وقد خالف شعبة أصحاب أبى إسحاق: فرواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص٢٦٨٥ (٤٤٩) بسنده إلى محمد بن جعفر، والحاكم ١٠/١٥ بسنده إلى بشر بن المفضل، وأحمد ٥٩٦/٥ عن محمد بن جعفر، والطيالسي ٥٧/١(٤٢٧)، ومن طريقه الخطيب ص٥٦ (٢٩)، جمعيا عن شعبة، عن أبى إسحاق، عن الوليد أبى المغيرة أو المغيرة أبى الوليد ـ وعند الطيالسي والخطيب:

الوليد بن المغيرة، من غير شك \_ عن حديفة.

قال الحاكم: «هذا عبيد أبو المغيرة بلا شك. وقد أتى شعبة بالإسناد والمتن بالشك، وحفظه سفيان بن سعيد، فأتى به بلا شك في الإسناد والمتن».

ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٣٢٧، ٣٢٨ (٤٤٨) عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أبى إسحاق، عن مسلم بن نُذَير، عن حذيفة به.

ومسلم بن نذير ــ بالنون والمعجمة مصغراً ، ويقال : ابن يزيـد ــ وثقـه ابن حبان ، وقـال ابن حجر: مقبول. وباقى رجال الإسناد ثقات، لكن شعبة خالف فى ذلك أبا الأحوص والثورى وأبا بكر بن عياش.

٢٥٢\_ ( خ ) : حَدِيثُهُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِّقَ فِي حَلْقَةٍ ، وَرَجُلٌ يُصلِّى ، فَقَالَ فَى دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ ٱلْحُمدَ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ... الحديث .

هو : أبو عَيَّاشِ زيد بُنُ الصَّامت الأنصارى . وذكره ( ب) من حديث بريدة ، وقال مثل ( خ) وعزاه لمسند <sup>(١)</sup> الحارث بن أبى أسامة .

ذَرِب اللسان: بفتح الذال المعجمة، وكسر الراء بعدها موحدة: حادّ اللسان، لايبالي بما يقول<sup>(٢)</sup>.

٢٥٢/٥٢٥ ـ روى هذا الحديث أبو داود: ك: الصلاة، ب: الدعاء ٧٩/٢، ٨٠ (٩٩٥) قال:

حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي، ثنا خلف بن خليفة، عن حفص \_ يعني ابن أخى أنس \_ عن أنس، أنه كان مع رسول الله عَلَيْتُه جالسا، ورجل يصلى، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ياذا الجلال والإكرام، يا حي، ياقيوم. فقال النبي عَلَيْتُهُ: «لقد دعا الله باسمه العظيم، الذي إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى».

حفص هو ابن عبد الله بن أبى طلحة، ويقال: ابن عمر بن عبد الله، ويقال: ابن محمد بن عبد الله، ابن أخى أنس بن مالك لأمه، أو ابن ابن أخيه، وهو صدوق، وعبد الرحمن الحلبى، صدوق، وخلف بن خليفة صدوق، فالإسناد حسن.

رواه النسائى: ك: السهو، ب: الدعاء بعد الذكر ٥٢/٣٥ عن قتيبة، وابن حبان ١٢٥/١، ١٢٦ ( ٩٩٠) بسنده إلى أبى على أحمد بن إبراهيم الموصلى، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى، وأحمد ١٥٨/٣ عن حسين بن محمد، وعفان، و٢٤٥ عن عفان، والخطيب ص٥٨(٤٨) بسنده إلى أبى على أحمد بن إبراهيم الموصلى، جميعاً عن خلف بن خليفة، عن حفص ابن أخى أنس \_ عند أحمد: حفص بن عمر \_ عن أنس.

ورواه ابن ماجة: ك: الدعاء، ب: اسم الله الأعظم ١٢٦٨/٢ (٣٨٥٨) عن على بن محمد، وأحمد ٣/ ١٢٠ كلاهما عن وكيع، عن أبى خزيمة \_ وهو نصر، وقيل: صالح بن مرداس \_ عن أنس بن سيرين، عن أنس، وهو إسناد حسن، أبو خزيمة صدوق.

ورواه الحاكم ١ /٤ ٠ ه عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، عن عبدالله بن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهرى، عن إبراهيم بن عبيد، عن أنس بن مالك به، وعياض فيه لين. وقد روى هذا الحديث أيضًا بريدة بن الحصيب :

<sup>(</sup>٢) الفائق ٩/٢ ، النهاية ٢/٢ ه .

<sup>(</sup>١) في ( ز ۽ : إلى مسند .

فرواه أبو داود: ك: الصلاة، ب: الدعاء ٢٩٧١/١٤ ) بسنده إلى يحيى القطان، (١٤٩٤) بسنده إلى زيد بن حباب، والترمذى ـ وقال: حسن غريب ـ ك: الدعوات، ب: ما جاء فى جامع الدعوات عن رسول الله على ١٥٤٩ ٢٤٤ (٣٥٤٢) بسنده إلى زيد بن حباب، وعزاه المزى فى التحفة ٢/٠٩ إليه فى الكبرى: التفسير ٢/٠٢٢/٢٠) بسنده إلى زيد بن حباب، وعزاه المزى فى التحفة ٢/٠٩ إليه فى الكبرى: ك: النعوت، بسنده إلى يحيى القطان، وابن ماجة: ك: الدعاء، ب: اسم الله الأعظم ٢/٢٦٧، ١٢٦٨ الدعوت، بسنده إلى القطان، وإلى زيد ابن حباب، والحاكم ١/٤٠٥ بسنده إلى وكيع، وابن حبان ٢/٥٢ (٨٨٨، ٩٨٨) بسنده إلى القطان، وإلى زيد ابن حباب، والحاكم ١/٤٠٥ بسنده إلى وكيع بن الجراح، وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي، وأحمد ٥/٩٤ عن عثمان بن عمر، ٥٥٠ عن يحيى القطان، ٣٦٠ عن وكيع، جمعيا عن مالك بن مغول ـ بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو - عن عبدالله بن بويدة، عن أبيه بويدة به. وفي حديث زيد بن حباب عند النسائي والترمذى: قال ـ عبدالله بن بويدة، فقال: حدثنا سفيان بهذا الحديث عن مالك بن مغول. قال ـ أي زهير ـ وسمعت أبا إسحاق، يحدث به عن مالك بن مغول.

ورواه الحاكم ٥٠٤/١ بسنده إلى شريك بن عبىد الله النخمى ، عن أبىي إسحاق ، عن ابن بريدة، عن أبيه، وقال: «على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

وقد خالف الحسين بن ذكوان المعلم مالكا، فرواه عن ابن بريدة، عن حنظلة بن على، عن محجن بن الأدرع الأسلمي:

روى ذلك أبو داود: ك: الصلاة، ب: ما يقول بعد التشهد ٩/١ و ٩/٥ عن أبى معمر عبدالله بن عمرو، والنسائى: ك: السهو، ب: الدعاء بعد الذكر ٢/٣ عن أبى بريد البصرى عمرو ابن يزيد، وأحمد ٣٣٨/٤، جميعاً عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن أبيه، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن حنظلة بن على، عن محجن بن الأدرع، أنه قال: دخل رسول الله عليه المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته، وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إنى أسألك يا الله الأحد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لى ذنوبى، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: قال: «قد غفر له، ثلاثا.

وهذا إسناد صحيح، والظاهر أنها قصة أخرى، لاختلاف ألفاظها عن رواية بريدة. والله أعلم.

### البيان

الرجل هو: أبو عياش ــ بالشين المعجمة في آخره ــ الزرقي، واسمه: زيد بن الصامت،

[ (٥٨/أ] ٣٥٣ (خ): حَدِيثُ الْبَرَاءِ: أَمَرَ النَّبِيُ / ﷺ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ ... الحديث .

هو: أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ .

[ قلت: ظاهر رواية الصحيحين أنه قال ذلك للبراء نفسه، وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي في « اليوم والليلة » التصريح بذلك، بقوله: عن البراء، قال: قال لي رسول الله عليه وليس في رواية الصحيحين لفظة « لي » ](١).

وقيل: عبيد بن زيد بن الصامت، وقيل: عبيد بن معاوية بن الصامت، وقيل: عبد الرحمن بن معاوية بن الصامت، وقيل: زيد بن الصامت، شهد معاوية بن الصامت، شهد المشاهد مع رسول الله على أحداً وما بعدها، ويقال: إنه عاش إلى خلافة معاوية، ومات بعد الأربعين(٢).

# ٢٦٥/٦٥٩ روى ذلك أحمد ٢/٥٢٦ قال:

ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا سلمة بن الفضل، ثنا محمد بن إسحاق، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عاصم، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن أنس بن مالك، قال: مَرَّ رسول الله عَلَيْهُ بأبي عياش زيد بن صامت الزرقي، وهو يصلى، وهو يقول: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا منان، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله عَلَيْهُ «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى».

هذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن إسحاق، مدلس، وقد عنعن، وفيه سلمة بن الفضل، صدوق كثير الخطأ.

رواه الخطيب ص٨٧، ٨٨(٤٨) بسنده إلى أبي بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، عن إسحاق بن إبراهيم الرازي به، وتصحفت فيه «سلمة بن الفضل» إلى «مسلمة بن الفضل».

ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة ٢٦٦/٥ بسنده إلى الحارث بن أبى أسامة، عن سعيد بن عامر، عن أبان بن أبى عياش، عن أنس، أن أبا عياش، قال: اللهم إنى أسألك... فذكره. وأبان بن أبى عياش متروك.

۱۵۲۷/۲۵۳ روى هذا الحديث مسلم: ك: الذكر والدعاء، ب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ٢٠٨٢/٤ (١٧١٠)قال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ٥ خ ، وزاد ٥ ز ، في الهامش: ٥ نعم هذه اللفظة في بعض روايات البخاري دون مسلم.. (٢) المعجم الكبير للطبراني ٢١٣٥، أسد الغابة ٥/٢٦، تجريد أسماء الصحابة ١٩٠/٢، الإصابة ١٣٩/٠، ١٤٠ (٢١) من در ٢٠١٨)، تهذيب ٢٠٢١٢.

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة. ح. وحدثنا ابن بشار، حدثنا عبدالرحمن وأبو داود، قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن البراء بن عازب، أن رسول الله عليها أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل، أن يقول: «اللهم أسلمت نفسى إليك، ووجهت وجهى إليك، وألجأت ظهرى إليك، وفوضت أمرى إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك...» الحديث.

ولم يذكر ابن بشار في روايته: من الليل.

رواه النسائي في عمل الليل اليوم والليلة ص٥٥ (٧٨٠) بسنده إلى عبد الرحمن وأبي داود، والطيالسي ص١٠١ (٢٤٤) ومن طريقه الخطيب ص٦(٢) والبيهقي في الآداب ص٤٤ (٩٩٠) بسنده إلى أبي الوليد الطيالسي، جميعا عن شعبة به.

ورواه أحمد ٢٩٠/٤ عن وكيع، عن فطر بن خليفة، عن سعد بن عبيدة به. قال أحمد: سمعه فطر من سعد بن عبيدة.

ورواه البخارى: ك: الدعوات، ب: ما يقول إذا نام ١٠٠/٤ بسنده إلى شعبة، ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى ﴿أنزله بعلمه والملائكة يشهدون﴾ ٢٩٥/٤ بسنده إلى أبى الأحوص، ومسلم فى الموضع السابق ١٠٠/٤ ، ١٠٠٣ (١٧١٠) بسنده إلى أبى الأحوص وشعبة، والنسائى فى عمل اليوم والليلة ص٥٥٤ (٧٧٥) بسنده إلى أسعبة، ٨٥٤ (٧٧٧) بسنده إلى إسرائيل، وابن ماجة: ك: الدعاء، ب: ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ٢/١٢٥ (١٢٧٦ (٣٨٧٦) بسنده إلى الثورى، واعدالرزاق ١١/٤٣ (١٩٨٩) عن معمر، وابن حبان ٢٢٧/ (٢٠٥٥) بسنده إلى شعبة، وأحمد وعبدالرزاق ٢٠٠١ (١٤٠٥) عن معمر، وابن عبان ١٤٠٥ (١٤٠٥) بسنده إلى شعبة، وأحمد المدعة، جميعاً عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السيعي الهمداني، عن البراء به، وفيه: أن شعبة، جميعاً من أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السيعي الهمداني، عن البراء به، وفيه: أن النبى عليه أمر رجلا، أو أوصى رجلا، أو قال لرجل، وعند الطيالسى: «من الأنصار».

ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٥٦ (٧٧٣) بسنده إلى يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، عن أبى إسحاق، عن البراء بن عازب، أن رجلا قال لرسول الله عَيَّا: ماذا أقول إذا أويت إلى فراشى ؟ قال: «قل اللهم أسلمت نفسى...» فذكره.

وقد روى الحديث دون توجيه الخطاب لرجل بعينه:

رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٢٦٤ (٧٨٤) بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن، وأحمد ٢٩٦/٤ عن على بن عاصم، كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن، عن سعد بن عبيدة، عن النبى عليه وعند النسائى: «إذا أخذ أحدكم مضجعه...» وعند أحمد «إذا اضطجع

الرجل...».

كما روى البراء الحديث حكاية عن فعل رسول الله ﷺ .

رواه البخارى: ك: الدعوات، ب: النوم على الشق الأيمن ١٠٠/٤ بسنده إلى المسيب بن رافع، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص٤٥٧، ٥٥٨ (٧٧٤) بسنده إلى أبي إسحاق، ص٢٦٤ (٧٨٧) بسنده إلى مهاجر الصائغ أبي الحسن، وابن حيان ٧٨٥٤ (٧١٥) بسنده إلى أبي الحسن عبيد بن الحسن، جميعا عن البراء، قال: كان رسول الله عليه إذا أوى إلى فراشه... فذكره.

# البيسان

قال الخطيب: «الرجل الذي أمره رسول الله ﷺ بهذه الكلمات: أسيد بن حضير». (١) مال الخطيب: «الرجل الذي على ذلك بما رواه في الأسماء المبهمة ص٧(٢) قال:

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن رزق البزاز، وأبو على الحسن بن أبى بكر بن شاذان، قالا: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطببى، حدثنا على بن إسحاق الكشانى بهمدان، حدثنا محمد بن طريف، حدثنا الأجلع، عن الحكم بن عتبة، عن أسيد بن حضير، قال: قال لى رسول الله على: «ألا أدلك على شيء تقوله إن أنت مت من ليلتك دخلت الجنة، وإن عشت عشت بخير؟ إذا نمت فاجعل يدك اليمنى تحت خدك الأيمن. ثم قل: اللهم أسلمت نفسى إليك،... الحديث.

أجلح هو ابن عبد الله بن حُجيَّة الكندى، ويقال: اسمه يحيى، والأجلح لقب، وهو شيعى صدوق، والحكم بن عتبة، بالتصغير، وهو مدوق، والحكم بن عتبة، بالتصغير، وهو لم يسمع أسيدين حضير، فإن أسيداً توفى في عهد عمر سنة عشرين، وقيل :سنة إحدى وعشرين، بينما ولد الحكم سنة سبع وأربعين، وقيل سنة خمسين، فالإسناد منقطع.

والثابت أن النبي ﷺ إنما قال ذلك للبراء نفسه.

۱۰۲۹/۹۵۳ وی ذلك البخاری: ك: الوضوء، ب: فضل من بات على الوضوء ۱/۵۵، ۵۳ قال:

حدثنا محمد بن مقاتل، قال أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب، قال: قال النبي تقليلة: « إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللم أسلمت وجهى إليك...». الحديث إلى قول البراء:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمة أسيد في الخبر (٤٦٤).

فرددتها على النبي عَلَيْهُ فلما بلغت «اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولك. قال: ولا، ونبيك الذي أرسلت».

عبد الله هو ابن المبارك، عن سفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر.

ورواه في ك: الدعوات، ب: إذا بات طاهرا ٩٩/٤ بسنده إلى معتمر بن سليمان، ومسلم: ك: الذكر والدعاء، ب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ٢٠٨١/٤، ٢٠٨٢(١٧١٠) بسنده إلى جرير، وأبو داود: ك: الأدب، ب: ما يقال عند النوم ١٣١٤/٤، ٥) بسنده إلى معتمر، و(٤٨٥) بسنده إلى سفيان الثورى، والترمذى ـ قال: حسن صحيح ـ ك: الدعوات، ب: ١٠٥٠- ٢٧ (٣٦٤٥) بسنده إلى جرير، والنسائى في عمل اليوم والليلة ص٢٥٤(٧٨٧) بسنده إلى معتمر، وابن حبان ٢٠٢١/٤١ (٧٨١) بسنده إلى المعتمر، وأحمد ٢٩٢/٩٢، ٢٩٢٢ بسنده إلى فضيل بن عياض، وبسنده إلى الثورى، جميعا عن منصور بن المعتمر به، وفي حديث معتمر عند أبى داود والنسائى: قال لى رسول الله عليه وفي حديث سفيان الثورى عند أبى داود: عن الأعمش ومنصور، وليس في حديث فضيل مراجعة البراء في قوله «ونبيك».

وقد رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٩٥٥ (٧٨١) بسنده إلى إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن الحكم بن عتيبة، عن سعد بن عبيدة، عن البراء قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿إِذَا أَتَيْتُ مُضْجِعَكُ...٥ الحَديث.

وقد سأل ابن أبى حاتم (فى علل الحديث ٦٧/١، ١٨٩/٢) أباه عن هذا الحديث، فقال أبوحاتم: «هذا خطأ، وليس فيه الحكم، إنما هو منصور، عن سعد بن عبيدة نفسه، عن البراء، عن النبى على.

ورواه مسلم فى نفس الموضع بسنده إلى حصين بن عبد الرحمن، والنسائى فى الموضع السابق (٨٧٣) بسنده إلى فطر بن خليفة، كلاهما عن سعد بن عبيدة به، وفى حديث فطر: قال لى رسول الله عَلَيْكَ: «ما تقول يا براء إذا أويت إلى فراشك ؟»... وذكر الحديث بطوله.

ورواه الترمذى: ك: الدعوات، ب: إذا أوى إلى فراشه ٣٩٨٣٩٨/٩ (٣٤٥٤) عن ابن أبى عمر، والحميدى ٣٢٠/٣(٧٢٣)، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن أبى إسحاق، عن البراء. قال ابن أبى عمر: أن النبى الله قال له: ألا أعلمك... وقال الحميدى: كان رسول الله قل يقول عند مضجعه أو أمر أن يقال عند المضجع، أو أمرنى أن أقول عند مضجعى، شك فيه سفيان، لا يدرى أيتهن قال... فذكره.

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص١٤٥٧ (٧٧٦)عن محمد بن إسماعيل، وأحمد

عَنِ النّبِيِّ ﷺ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنِي بْنِ حِبَّانَ (١): عَنْ مَوْلَيَ لَهُمْ، عَنْ أبي صِرْمَةَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنِي مَوْلَايَ ». رواه البخاري في «الأدب».

ورواه هو أيضاً وأبو داود والترمذي وابن ماجة عنه، عن لؤلؤة مولاة الأنصار، عن أبي صرمة .

٣٠١/٤، ٣٠٢، كلاهما عن على بن حفص، عن سفيان الثورى، عن أبى إسحاق، عن البراء، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أويت إلى فواشك فقل...» فذكره، ولم يذكر مراجعة البراء فى قوله: « ونبيك ».

وقد خالف الليث أصحاب أبى إسحاق هذا الحديث، فروى النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٩٥٥ (٧٧٩) عن زياد بن يحيى، عن المعتمر بن سليمان، عن الليث، عن أبى إسحاق، عن هلال ابن يِساف، عن البراء، قال رسول الله ﷺ: «إذا أويت إلى فراشك...» الحديث، فزاد الليث «هلال بن يساف».

وقد روى النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٤٦٦(٤٨٦) عن محمد بن بشار، عن عبدالرحمن بن مهدى، عن شعبة، عن مهاجر الصائغ أبى الحسن، قال: سمعت البراء أمر رجلا. ولم يعرفه.

وهو إسناد صحيح.

۱۸۲۰/**۱۰۶ روی هذا الحدیث البخاری ف**ی الأدب المفرد، ب:دعوات النبی الله ص ۲۸۷ (۲۲۲) قال:

حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثني يحيى، عن محمد بن يحيى، عن مولى لهم، عن أبى صرمة، عن النبي الله مثله يعنى قوله «اللهم إنى أسألك غناى وغنى مولاى».

زهير هو ابن معاوية، ويحيى هو ابن سعيد الأنصارى، وأبو صرمة ــ بكسر أوله، وسكون الراء ــ قيل: اسمه مالك بن فيل: ابن أبى قيس، وقيل: ابن سعيد، وقيل: قيس بن مالك بن أبى أنس: من بنى مازن بن النجار.

### البيان

رواه محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبي صرمة، ولؤلؤة مولاة للأنصار روت عن (١) هذا الحديث جاء في « خ ، ز » في آخر الكتاب. (٢) في « خ » : محمد بن حبان.

أبي صرمة، وعنها محمد بن يحيى بن حبان فقط. قال ابن حجر: مقبولة<sup>(١)</sup>. وقال الهيثمي: ثقة. ١٩٣١/٦٥٤ــ روى ذلك البخارى في الموضع السابق قال:

حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنى الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن اللهم إلى أسألك غناى حبان، عن لؤلؤة، عن أبى صرمة، قال: كان رسول الله على يقول: «اللهم إلى أسألك غناى وغنى مولاى».

هذا إسناد حسن، من أجل لؤلؤة.

رواه أحمد ۱۰۳/۳ عن قتيبة بن سعيد، والطبراني ۳۳۰،۳۲۹/۲۲) بسنده إلى عبدالله بن صالح، كلاهما عن الليث بن سعد به.

قال الهيثمي في المجمع ١٧٨/١٠ «رواه أحمد والطبراني، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك الإسناد الآخر، وإسناد الطبراني، غير لؤلؤة مولاة الأنصار، وهي ثقة».

قلت: الإسناد الآخر الذي أشار إليه هو ما رواه أحمد ٤٥٣/٣ عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه أبي صرمة به.

قال ابن حجر فی تهذیب التهذیب ۱۶۸/۱۲ فی ترجمة أبی صرمة: «قلت: وروی عنه أیضا محمد بن یحیی بن حبان، أفاده العسکری، وهو غلط».

وقد وهم المصنف إذا عزا بيان هذا الحديث إلى أبى داود والترمذى وابن ماجة، فإن عندهم حديثا آخر غير حديث الباب، وإنما دخل عليه الوهم لاتحاد الإسناد، وإنما الحديث عندهم هو «من ضارٌ أضرٌ الله به، ومن شاقٌ شاقٌ الله عليه».

رواه أبو داود: ك: الأقضية، ب: أبواب من القضاء ٣١٥ (٣٦٣٥) عن قتيبة، والترمدى ـ وقال: حسن غريب ـ ك: البر والصلة، ب: ما جاء فى الخيانة والغش ٢٠٠٥ (٢٠٠٥) عن قتيبة، وابن ماجة: ك: الأحكام، ب: من بنى فى حقه ما يضر جاره ٢٥٢٥/٨٧٥/٢) عن محمد بن رمح، وأحمد ٤٥٣/٣ عن قتيبة، والطبرانى ٣٣٠/٢٢ (٨٢٩) بسنده إلى عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة، عن أبى صرمة.

ورواه الطبراني (۸۳۰) بسنده إلى القعنبي، عن سليمان بن بلال، عن يحيي بن سعيد به.

قال المزى في التحفة ٢٢٨/٩: «رواه زهير، عن يحيى، عن محمد، عن مولاة لهم سمعت أباصرمة به».

<sup>(</sup>١) ترجمتها في ميزان الاعتدال ٢١٠/٤، تهذيب التهذيّب ٢١٧/١، تقريب التهذيب ٦١٣/٢.

و ٦٥٥(١) ـ (١): حَدَيثُ ابْن أَبَى بْنِ كَعْبِ: عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جُرْن (٢) فِيهِ تَمْرٌ، وَكَانَ يَتَعَاهَدُهُ، فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ ... الحديث في فضل آية الكُرْسِي.

اسم هذا الابن: محمد، كما رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة » مبهماً وميناً. / ورواه ابن حبان (٣) في صحيحه مبهماً، ثم قال: ابن أبي هو الطُفيل .

[ز۲۸/أ]

# ١٥٣٧/٦٥٥ روى هذا الحديث النسائي في عمل اليوم والليلة، ص٥٣٥، ٥٣٤ (٩٦٠) قال:

أخبرنا عبد الحميد بن سعيد، قال: حدَّثنا مبشر، عن الأوزاعي، قال:حدثنا يحيى بن أبى كثير، قال: حدثنى ابن أبيّ، أن أباه أخبره، أنه كان لهم جرن فيه تمر، وكان أبى يتعاهده، فوجده ينقص، فحرسه، فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، قال: فسلمت، فرد السلام، فقلت: من أنت، أجن أم إنس ؟ قال: جن... فذكر الحديث إلى قوله: قال أبى: فما الذي يجيرنا منكم ؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا أبي إلى النبي عَلَيْكَ، فأخبره، فقال: ٥صدق الخبيث».

مبشر هو ابن إسماعيل.

رواه ابن حبان ۷۹/۲، ۸۰ (۷۸۱) بسنده إلى الوليد بن مسلم، والبيهقى فى دلائل النبوة ۱۰۹/۹ بسنده إلى الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعى به.

قال ابن حبان: «اسم ابن أَبَيُّ بن كعب هو: الطفيل بن أُبيُّ بن كعب».

قلت: لأبيّ بن كعب ابن يسمى الطفيل، يروى عنه، لكن لم أجد له رواية عنه في هذا الباب وانظر البيان.

#### البيسان

ابن أبى بن كعب هو: محمد بن أبى بن كعب، أبو معاذ المدنى، ويقال: محمد بن فلان بن أبى، ولد فى عهد رسول الله عظيمة، وعدّه غير واحد فى الصحابة لإدراكه، وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين. وثقه ابن حبان وابن سعد (٤).

# ٥٥٢/٦٥٥ ١- روى ذلك الطبراني ٢٠١/١ (٤١٥) قال:

حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبى كثير، عن الحضرمى بن لاحق، عن محمد بن أبى بن كعب، عن أبيه، أنه كان له جرن من تمر، فكان ينقص، فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم... فذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ساقط من ٥خ٥ ، ومتأخر في وز، إلى آخر الكتاب .

 <sup>(</sup>۲) في (ز) : مولا. وهو غير مفهوم.
 (۲) في (ز) : ابن ماجة .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢٠٨/٧ ، أسد الغابة ٢٠١٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢/٤٥ ، الإصابة ٦/ ١٥١ (٨٢٨٥) ، تهذيب التهذيب ٩ / ١٨ .

٣٥٦ (خ ) : حَدِيثُ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَدْعُو، وَيُشْيِرُ بِأُصْبُعَيْهِ ، فَقَالَ : « أَحَّدْ أَحَّدْ ﴾ .

# هو : سعد بن أبي وقاص .

قال الهيثمي في المجمع ١٠ / ١١٨: ورواه الطبراني، ورجاله ثقات».

قلت: الحضرمي بن لاحق، وثقه ابن حبان، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال ابن حجر: لا بأس به.

ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص١٥٣٤ (٩٦١)عن أبى داود سليمان بن سيف الحرانى، عن معاذ بن هانئ، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبى كثير، عن الحضرمى بن لاحق التميمى، عن محمد بن أبى بن كعب، قال: كان لجدى جرن من تمر... فذكر الحديث.

ورجال هذا الإسناد ثقات، غير الحضرمي.

قال النسائى (٣٦٥): وأخبرنى إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن الحضرمى بن لاحق، عن محمد، قال: كان أبى بن كعب جد محمد، قال: كان لأبى جرن من طعام فذكر نحوه».

كذا قال: «كان أبي بن كعب جد محمد».

وكذلك روى الحاكم ٥٦٢، ٥٦١، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة ١٠٩/٧ - عن محمد بن صالح بن هانئ، عن إبراهيم بن إسحاق بن يوسف، عن هارون بن عبد الله، عن أبي داود الطيالسي، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن محمد ابن عمرو بن أبي بن كعب، عن جده أبي بن كعب به.

قال الحاكم: ١/ ٥٦٢: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ومحمد ابن عمرو بن أبي بن كعب ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٣٠ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

# ١٥٣٤/٦٥٦ روى هذا الحديث الخطيب ص٩٩ (٤٥) قال:

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل، قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البخترى الرزاز، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا ابن أبى أويس، قال: حدثنى سليمان - هو ابن بلال ـ عن محمد بن عَجْلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبى صالح السمان، أن رسول الله عَلَى مَرَّ على رجل، وهو يدعو، ويشير بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، فأمره رسول الله عَلَى بقبض

إحدى أصبعيه، وقال: «أحُّد أحُّد».

ابن أبي أويس هو: إسماعيل بن عبد الله، والإستاد مرسل:

وقد روى موصولا عن أبي صالح عن أبي هريرة:

رواه الترمذى ـ وقال: حسن غريب ـ ك: الدعوات، ب:... ٥٤٥ (٥٢٤٨) عن محمد بن بشار، والنسائى: ك: السهو، ب: النهى عن الإشارة بأصبعيه وبأى أصبع يشير ٣٨/٣ عن محمد بن بشار، والحاكم ٥٣٦/١ بسنده إلى بكار بن قتيبة القاضى، وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى، كلاهما عن صفوان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبى هريرة به.

ومحمد بن عجلان صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هربرة.

ورواه أبو يعلى ١٠/١٠٤ (٦٠٣٣) بسنده إلى هشام الدستوائي ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة.

### البيان

الرجل هو: سعد بن أبي وقاص(١).

٢٥٣٥/٦٥٦ ـ روى ذلك أبو داود: ك: الصلاة، ب: الدعاء ٨٠/٢ (١٤٩٩) قال:

حدثنا زهير بن حرب، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن سعد بن أبي وقاص، قال: مَرَّ علَيَّ النبي عَلَيِّة، وأنا أدعو بأصبعي، فقال: «أحُدْ أَحُدْ»: وأشار بالسَّبَابة.

هذا إسناد صحيح، وأبو صالح قد سمع سعدا.

رواه النسائى: ك: السهو، ب: النهى عن الإشارة بأصبعين، وبأى أصبع يشير ٣٨/٣ عن محمد بن عبد الله بن المبارك، والحاكم ٥٣٦/١ بسنده إلى يحيى بن بحيى، وقال: «صحبح على شرطهما إن كان أبو صالح السمان سمع من سعد، ووافقه الذهبى ، وأبو يعلى ٢٣/٢ (٧٩) عن أبى معاوية به.

ورواه الخطيب ص٩٩(٥٤)بسنده إلى عقبة بن خالد، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن بعض أصحاب النبي علم أنه مر بسعد، وهو يشير بأصبعيه... فذكره.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر (١٦٤).

٣٥٧ ــ (ب) : حَدِيث على : قلتُ لفاطمـةَ : إنَّ العملَ قَد جَهِدَكَ ... الحديث في التسبيح والتكبير والتحميد، وقـول على : فما تركتًا منذُ / سمعتُها . فقال له رجلٌ : ولا [٤٩٠٠] ليلة صفَّين؟ .

الرجل هو: عبد الله بن الكوَّاء ، كما في مسند ابن أبي شيبة .

# ٧٥٧/ ١٤٦/ ١٤٧، ١٤٦/ ١٠٥٠ قال:

ثنا أسود بن عامر، وحسين، وأبو أحمد الزبيرى، قالوا: ثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن هُبيْرة بن يَرِيم، عن على رضى الله عنه، قال: قلت لفاطمة: لو أتيت النبي على فسألتيه خادما، فقد أجهدك الطحن والعمل، وكذلك قال أبو أحمد قالت: فانطلق معى. فانطلقت معها، فسألنا، فقال النبي على «ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين، واحمداه ثلاثا وثلاثين، وكبراه أربعا وثلاثين، فتلك مائة على اللسان وألف في الميزان، فقال على رضى الله عنه: ما تركتها بعدما سمعتها من النبي على أله . فقال رجل: ولا ليلة صفين ؟ قال: ولا ليلة صفين .

حسين هو ابن محمد، وهبيرة ابن يَرِيم ـ بوزن عظيم ـ صُحِّف في المسند إلى مريم، والصواب ما أثبته، وثَقه ابن حبان، وقال ابن معين: مجهول، وقال النسائي: ليس بالقوى، وقال ابن خراش: ضعيف، وقال أحمد ـ وتبعه ابن حجر ـ لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: شبيه بالمجهولين(١).

قلت: وقد تابعه غيره من الثقات برواية هذا الحديث ـ كما سيأتي في التخريج ـ فالإسناد

رواه ابن بشكوال ٢/١٥٤/١) بسنده إلى محمد بن إسماعيل الصائغ، عن إسرائيل به.

وقد رواه أبو يعلى ١٩/١٤(١٥٥) عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن عشمان بن عمر، عن إسرائيل به، ولم يذكر سؤال الرجل لعلى.

وروى القصة البخارى: ك: النفقات، ب: خادم المرأة ٢٨٨/٣ عن الحميدى، ومسلم: ك: الذكر والدعاء، ب: التسبيح أول النهار وعند النوم١/٤، ٢ (٢٧٢٧)عن زهير بن حرب، والنسائى في عمل اليوم والليلة ص ٤٧٣ ، ٤٧٤ ( ٨١٤ ) عن قتيبة بن سعيد ، وابن حبان ٢٣/٧٤، ٤٤٤ (٤٠٥) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، وابن السنى في عمل اليوم والليلة ص ٢٠٤ (٧٣٨) بسنده إلى قتيبة بن سعيد، والحميدى ٢٠٤/١، ٢٥ (٣٣٤)، وأحمد ١/٠٨، وأبو يعلى ٢٠٣١ (٥٧٨) عن أبى خيثمة زهير بن حرب، جميعا عن سفيان بن عيبتة، عن عبيد الله بن أبى يزيد، عن

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمته : الجرح والتعديل ٩/٩، ١، ميزان الاعتدال ٢٩٣/٤ ، المغنى في الضعفاء ٢٠٨/٢ ، تهذيب التهذيب ٢١/٢١ ، تقريب التهذيب ٢١٥/٢ .

مجاهد، عن عبد الوحمن بن أبي ليلي، عن على به، وفي بعض الروايات: فقالوا له، وفي بعضها: فقيل له: ولا ليلة صفين، ولم يذكر أحمد في روايته ذلك أصلا.

ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٤٧٤ (٨١٥) عن أحمد بن سليمان، والدارمى: ك: الاستفذان، ب: فى التسبيح عند النوم٢/١٢١، وأحمد ١٤٤/١، وأبو يعلى ٢٣٦/١٣٧، ٢٣٦(٢٧٤)، الاستفذان، ب: فى التسبيح عند النوم٢/٢٩١، وأحمد ١٤٤/١٥) عن أبى موسى محمد بن المثنى، حمعيا عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن على، قال: أتانا رسول الله عليه، حتى وضع رجله بينى وبين فاطمة، فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضجعنا... فذكره.وهذا إسناد صحيح.

ورواه البخارى: ك: فرض الخمس، ب: الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله على والمساكين ١٩٠/٢ عن بدل بن المجبر، ك: فضائل أصحاب النبى، ب: مناقب على بن أبى طالب ١٢٠٠/٢ بسنده إلى محمد بن جعفر، ك: النفقات، ب: عمل المرأة في بيت زوجها ١٠١/٨ بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، ك: الدعوات، ب: التكبير والتسبيح عند المنام١٠٤، عن سليمان بن حرب، ومسلم: ك: الذكر والدعاء، ب: التسبيح أول النهار وعند النوم١٠٩، ١٩١٠، ٢(٢٧٢٧) بسنده إلى محمد بن جعفر، ووكيع، ومعاذ، وابن أبى عدى، وأبو داود: ك: الأدب، ب: في التسبيح عند النوم ١٥٠٤/١٩(٢٠٠٥) عن حفص بن عمر، وبسنده إلى يحيى القطان، وابن حبان ٧/ ٢٢٤ عند النوم ١٥٥٤/١٩(٢٠٠٥) عن حفص بن عمر، وبسنده إلى يحيى القطان، وابن حبان ٧/ ٢٢٤ جعفر، وعن عفان، والطيالسي ص١٥٠، ١٦٥)، جميعاً عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن جعفر، وعن عفان، والطيالسي عن على بالحديث، لكن لم يذكر قول الرجل لعلى، ولا إجابة على له.

ورواه أبو داود في الموضع السابق(٢٠٥) بسنده إلى عبد العزيز بن محمد الدَّراورُدي، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ص٤٧٤، ٥٧٥(٨١٦) بسنده إلى عمرو بن مالك، وحيوة بن شريح، جمعيا عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن كعب القرظي، عن شبث بن ربعي، عن على به، وفيه: «فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عَلَيْهُ إلا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل، فقلتها»، ولم يذكر قول الرجل له.

ورواه الترمذى ـ وقال: حسن غريب ـ ك: الدعوات، ب: ما جاء فى التسبيح والتكبير والتحميد عند المتام ٣٥٣/٩، ٣٥٤ (٣٤٦٩) عن أبى الخطاب زياد بن يحيى البصرى، وعبد الله ابن أحمد فى زوائد المسند ٢٣/١عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن أزهر بن سعد السمان، عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو السلمانى، عن على به، ولم يذكر قول الرجل لعلى، ولا إجابة على له.

#### البيان

قيل الرجل هو: عبد الله بن الكواء . بفتح الكاف، وتشديد الواو، مع المد ـ وكان من أصحاب على، لكنه كان كثير التعنت في السؤال (١).

### **٥٣٧/٦٥٧ \_ روى ذلك أحمد ١٠٦/١، ١٠٧ قال:**

ثنا عفان، ئنا حماد، أنبأنا عطاء بن السائب، عن أبيه، عن على رضى الله عنه، أن رسول الله على رضى الله عنه، أن رسول الله على أوجه فاطمة بعث بخميلة، ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحيين، وسقاء، وجرتين، فقال على لفاطمة رضى الله عنهما: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكبت صدرى... فذكر الحديث فى سؤالهما النبى على خادما، وأمره إياهما بالتسبيح والتحميد والتكبير. وقال:

فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله على قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفين. فقال: قاتلكم الله يا أهل العراق! نعم، ولا ليلة صفين.

حماد إن كان هو ابن زيد فالإسناد صحيح، لأنه سمع من عطاء قبل الاختلاط، وإن كان ابن سلمة فقد اختلف قولهم فيه (انظر هدى السارى ص٤٣٤).

قال ابن حجر في الفتح ١٠٤/١: «وللبزار من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء السائب: فقال له عبد الله بن الكواء».

وهو عند ابن بشكوال ٢٥٥/١، ٢٥٦(٦٨) بسنده إلى ابن أبى شيبة، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب به.

وقد رواه الحميدى مختصرا دون تعيين المبهم ١ / ٢٥ (٤٤) عن سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب به.

ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة ص٢٠٩ (٧٣٧) عن أبى عروبة، وهو الحسين بن محمد بن أبى معشر الحرانى الحافظ، عن إسحاق بن زيد الخطابى، عن عبد الله بن جعفر، عن عبدالله بن عمرو، عن زيد بن أبى أنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن على، به، وفيه: قال ابن الكواء: ولا ليلة صفين ؟ قال: ويلك ! ما أكثر ما تعنفنى (٢)، ولا ليلة صفين، ذكرتهما من آخر السحر.

وقوله «عبد الله بن عمرو » إنما هو« عبيد الله» بالتصغير «ابن عمرو الرِقَّى».

وإسحاق بن زيد الخطابي ذكره ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٢٢٠/٢) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديل، ولم أجد لأحد فيه جرحًا، وباقي رجال الإسناد ثقات .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۰٤/۱۱ . (۲) في الفتح ۱۰٤/۱۱ : تعنتني .

<sup>(</sup>١) وقد سبق ترجمة ابن أبي ليلي في الخبر (٤٩).

٦٥٨ (ب) : حَدِيثُ زِيَادِ بْن عَلاقَةَ: عَنْ عَمَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ جَنَبْنى مُنْكَرَاتِ الأَخْلاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ » .

عم زياد هو : قُطْبَةُ بن مالك . ذكره أبو نعيم فيما حكاه السَّفَاقِسِيُّ في عواليه .

قلت : قد ثبت ذلك في صحيح مسلم ، فلا حاجة لإبعاد النَّجْعة .

(ز)وقد ورد أن عبد الرحمن بن أبي ليلي<sup>(۱)</sup>رواي الحديث هو الذي سأل عليا عن ذلك.

۱**۵۳۸/٦۵۷ روی ذلك مسلم**: ك: الذكر والدعاء، ب: التسبيح أول النهار وعند النوم ٤/ ٢٠٩١ (٢٧ ٢٧) قال:

وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعبيد بن يعيش، عن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك، عن عطاء بن أبى رباح، عن مجاهد، عن ابن أبى ليلى، عن على، عن النبى على الله بنحو حديث الحكم عن ابن أبى ليلى، وفي حديث عطاء، عن مجاهد، عن ابن أبى ليلى، قال: قلت له: ولا ليلة صفين ؟

عبد الملك هو ابن أبي سليمان.

(ز) كما ورد أن الذي سأله هو عبد الله بن عتبة.

١٥٣٩/٢٥٧ ـ روى ذلك الحميدى ١/ ٢٥ (٤٥) عقب الحديث بالإبهام، قال:

ثنا سفيان، ثنا حصين، عمن حدثه، قال: فقال له عبد الله بن عتبة: ولا ليلة صفين ؟ قال: ولا ليلة صفين، ذكرتها من آخر الليل.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة شيخ حصين بن عبد الرحمن.

(ز) كما ورد أن السائل هو الأشعث بن قيس.

١٠٤٠/٩٥٧ عزاه ابن حجر في فتح الباري ١٠٤/ ١٠٤ إلى مطين في مسندعلي:

من رواية زهير بن معاوية، عن أبى إسحاق، حدثنى هبيرة وهانئ بن هانئ وعمارة بن عبد، أنهم سمعوا عليا يقول. فذكر الحديث، وفي آخره: فقال له رجل ـ قال زهير: أراه الأشعث ابن قيس ـ: ولا ليلة صفين ؟ قال: ولا ليلة صفين.

قال ابن حجر في الفتح ١٠٤ / ١٠٤ ﴿ وَ أَمَا الاختلافِ فِي تَسْمِيةُ السَّائِلُ فَلَا يُؤْثُرُ، لأَنْهُ محمول على التعدد، بدليل قوله في الرواية الأخرى: فقالوا » .

١٩٥٨/١٥٠ روى هذا الحديث الترمذي: ك:الدعوات، ب:... ١/ ٥٠ (٣٦٦١) قال:

<sup>(</sup>١) وقد سبقت ترجمته في الخبر (٤٩).

حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا أحمد بن بشير، وأبو أسامة، عن مِسْعَرٍ، عن زياد بن علاقة، عن عمد، قال:كان عَلِيَّةً يقول: ﴿ اللَّهِمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكُ مَنْ مَنْكُرَاتُ الأَخْلَاقُ والأعمالُ والأهواء».

قال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب ».

قلت: سفيان بن وكيع كان صدوقا، إلا أنه ابتلى بوراًقه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فتُصحَ فلم يَقبَل، فسقط حديثه، وقد تابعه محمد بن على بن محرز وهو ثقة(١)، وأحمد بن عبدالحميد الحارثي، ويعقوب الدورقي.

رواه ابن حبان ٢٥/٢ (٩٥٦) بسنده إلى محمد بن على بن محرز، والحاكم ١٣٢/٢ بسنده إلى أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وابن بشكوال ١٨٣/٥ (١٨٣) بسنده إلى يعقوب بن إبراهيم الدورقي، جميعا عن أبني أسامة، عن مسعر به، وزادا: «والأدواء» وعند ابن حبان بدل «الأعمال»: «الأسواء». قال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي.

### البيسان

### ٨٠٦/ ٢٤٥١ ــ رواه بالبيان الطبراني ١٩/١٩ (٣٦) قال:

حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبى شيبة « ح » وحدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهرى، ثنا سعيد بن سليمان الواسطى، قالا: ثنا أبو أسامة، ثنا مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة بن مالك، قال: كان رسول الله عَلَيْهُ يقول: « اللهم جَنَّبنى منكوات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ».

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن بشكوال ۷۲/۲، ۵۶۸ (۱۸۳) بسنده إلى أبى مسعود أحمد بن المغوار الرازى، عن أبى أسامة به.

و قول المصنف: ٥ قد ثبت ذلك في صحيح مسلم ٥ يقصد به ثبوت أن عم زياد هو قطبة، وليس المراد أنه سماه في هذا الحديث في صحيح مسلم، فمسلم لم يرو هذا الحديث أصلا.

ويشيرالمصنف بذلك إلى حديث « صلى بنا النبي ﷺ ـ فقرأ ﴿ ق. والقرآن المجيد ﴾ حتى

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٨/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) وقد سبقت ترجمته في الخبر ( ١٠٤ ) في مثل هذا الإسناد .

٣٥٩ ( طب ) : حَدِيثُ ابنَةِ خَالِدِ بنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبى ﷺ،
 وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

هى : أم خالد . (ب) كذا في النسائي .

(ط): اسمها: أمَّة، وهي امرأة / الزبير بن العوام.

[٥٨/ب]

قلت : وكذا سماها أبو عمر وغيره .

قرأ ﴿ والنخل باسقات ﴾ (ق: ١٠) ... ، الحديث وقد سبق تخريجه في الخبر (١٠٤).

۱۳۹/۲<mark>۵۹ روی هذا الحدیث البخاری</mark>: ك: الجنائز، ب: التعوذ من عذاب القبر ۲۳۹/۲۵۹ قال:

حدثنا مُعَلَّى، حدثنا وهيب، عن موسى بن عقبة، قال: حدثتنى ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي عَلِيَّة، وهو يتعوذ من عذاب القبر.

معلى هو ابن أسد، ووهيب هو ابن خالد.

رواه ابن بشكوال ۹۸/۲ ٥ (٢٠٥) بسنده إلى البخاري به.

#### البيان

هى أم خالد ـ واسمها: أمة ـ بنت خالد بن سعيد بن العاص، وهى امرأة الزبير بن العوام، لها ولأبويها صحبة، وولدت بأرض الحبشة، وعاشت دهرا طويلا (١).

٩٥٤/٤٥٩ ـ روى ذلك البخارى: ك: الدعوات، ب: التعوذ من عذاب القبر ١٠٧/٤ قال:

حدثنا الحمیدی، حدثنا سفیان، حدثنا موسی بن عقبة، قال: سمعت أم خالد بنت خالد ـ قال: ولم أسمع أحدا سمع النبي عليه غيرها ـ قالت: سمعت النبي عليه يتعوذ من عذاب القبر.

عزاه المزى فى التحفة ٢٦٩/١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: النعوت، بسنده إلى إسماعيل ابن جعفر، وعبد الرزاق٣٥٨٥/٣ (٦٧٤٣) عن ابن عيينة، وابن حبان ١٧٤/٢ (٩٩٧)بسنده إلى أنس ابن عباس (٢)، وأحمد ٣٦٤/٦ عن أبى قرة موسى بن طارق الزبيدى، ٣٦٥ عن سفيان بن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٦٢/٩، أسد الغابة ٥/١٠٤، ٥٧٩، تجريد أسماء الصحابة٢٧/٢، ٣١٨، الإصابة ١٦/٨ ( ٢٤) المرصابة ١٦/٨ ( ٢٤) ، ٢٤٨ ( ٢٤) ، تهذيب التهذيب ٢٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) كُذا ، وهو تصحيف ، والصواب : أنس بن عياض . ولم أجد من اسمه أنس بن عباس أصلا .

١٦٦٠ (١): حَدِيثُ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بِنِ عَلِيّ بْنِ أَبَى طَالِبٍ: عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الله ابْن جَعْفَر، في كلَمات الْفَرَج.

وقيل: عن حسن بن محمد بن على بن أبي طالب ، عن ابنة (١)عبد الله بن جعفر. سماها بعضهم. أُمَّ أَبِيها (٢).

عيبنة، والحميدى ١٦١/١ (٣٣٦) عن سفيان بن عيبنة، والطبراني ٢٥/ ٩٤، ٩٥ (٢٤٢ - ٢٤٢) بسنده إلى ابن عيبنة، وسليمان بن بلال، وعبد الرحمن بن أبى الزناد، وعبد الله بن مصعب ابن ثابت الزبيرى، وابن بشكوال ٩٥/٥٥، ٩٥ (٢٠٥) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، جميعا عن موسى بن عقبة، عن أم خالد بنت خالد به، وزاد عبد الرزاق: عن أمها، وهو خطأ، لأن الطبراني رواه من طريقه دون هذه الزيادة.

وزاد الحميدى بين سفيان وموسى بن عقبة: إسحاق، وهو خطأ، وقد ذكر المحقق أن هذه الزيادة غير موجودة في نسخة أخرى، وكذلك فقد رواه البخارى عنه بدونها.

ولفظ حديث سليمان بن بلال وعبد الرحمن بن أبى الزناد: « استجيروا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق ».

ورواه الطبراني ٥٧/٥٩ (٢٤٦) بسنده إلى عبيد الله بن عمر، عن أم حالد بنت حالد به.

# • ٦٦/ ٥٤٥ ا\_ روى هذا الحديث النسائي في عمل اليوم والليلة ص٤١ (٦٤٢) قال:

أخبرنا عمرو بن على، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا مسعر، قال: حدثنى أبو بكر ابن حفص، قال: حدثنى حسن بن حسن، أن عبد الله بن جعفر تزوج امرأة، فدخل بها، فلما خرج قلت لها: ما قال لك ؟ قالت: قال: إذا نزل بك أمر فظيع أو عظيم فقولى: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العالمين. فدعانى الحجاج، فقلتها، فقال: لقد دعوتك، وأنا أريد أن أضرب عنقك، وما في أهلك اليوم أحد أحد أب إلى منك، أو أعز منك.

وأما حديث حسن بن محمد بن على، عن ابنة عبد الله بن جعفر، فلم أجده هكذا بإبهام ابنة جعفر، وإتما هو بتعيينها كما سيأتي. "

لكن رواه على بن الحسين عن ابنة عبد الله بن جعفر.

١٦٤٠ - ١٥٤٦ - روى ذلك النسائي في عمل اليوم والليلة ص٤٠٤ (٦٢٧) قال:

أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن محمد

 <sup>(</sup>١) في ( خ ٤ : أبيه .
 (٢) في ( ز ٤ : أم ابنها .

ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن على بن الحسين، قال: كان ابن جعفر يقول: علمنى أبى ـ يعنى عليا ـ كانت أمّه تحت على ـ قال: علمنى كلمات زعم أن رسول الله على علمه إياهن، يقولهن عند الكرب إذا نزل به ... فذكر على بن الحسين كتمان ابن جعفر هذه الكلمات، حتى زوج ابنته، فلما خرجت علمها إياهن، فسألها على عنها، فأخبرته عن أبيها، عن على عن النبى على عن النبي على عن النبي

أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، وهذا إسناد حسن، وفيه ابنة عبد الله بن جعفر، مقبولة، كما سيأتي. وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في الرواية التالية التي رواها النسائي في نفس الموضوع ص٥٠٤ (٦٢٨) بسنده إلى إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق (١)به، وفيه أن ابنة عبد الله بن جعفر كانت عند عبد الملك بن مروان.

وروى النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٠٤١، ٢١١(٦٤٣، ٦٤٤) بسنده إلى يزيد بن هارون، وسفيان بن عيينة، عن مسعر، عن أبى بكر بن حفص، عن الحسن بن الحسن، قال: زوج عبد الله بن جعفر ابنته من الحجاج، فقال لها... فذكر الكلمات فى الفرج، ولم يذكر أن الحسن سمعه من ابنة عبد الله بن جعفر.

والحسن بن الحسن بن على صدوق، وباقى رجال الإسناد ثقات.

ورواه النسائى فيه ص٤١١ (٦٤٦) عن إسحاق بن منصور، وأحمد ٢٠٦/، كلاهماعن عبد الصمد، عن حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن أبى رافع، عن عبد الله بن جعفر، أنه زوج ابنته من الحجاج بن يوسف.. فذكره. قال: وزعم أن رسول الله ﷺ قال هذا، وزاد أحمد: قال حماد: فظننت أنه قال: فلم يصل إليها.

### البيان

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣٨٣/١٢، ٣٨٤: « حسن بن حسن بن على بن أبى طالب، عن امرأة عبد الله بن جعفر، وقيل: عن حسن بن محمد بن على، عن ابنة عبد الله بن جعفر، سماها بعضهم: أم أبيها ».

وقال: ٢ / ٢ / ٤ ه على بن حسين بن على ، عن ابنة عبد الله بن جعفر ، يقال: اسمها: أمّ أبيها » وقال في ترجمتها ٤ / ٤٨٦/١٤ ه أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، الهاشمية. روت عن أبيها، وعنها الحسن بن الحسن، والحسن بن محمد، وعلى بن الحسين، بني على بن أبي طالب، وكانت زوجة عبد الملك بن مروان، ثم طلقها، فتزوجها على بن عبد الله بن عباس. ذكر ذلك الزبير وغيره. ورى لها النسائي، فقال في روايته: عن ابنة عبد الله بن جعفر، ولم يسمها».

<sup>(</sup>١) في مطبوعة عمل اليوم والليلة : عن أبي إسحاق . والتصويب من تحفة الأشراف ٣٩٦/٧ .

وقال في التقريب ٢/٩/٢: « مقبولة » .

قال المزى في التحفة ٣٩٦/٧: « ورواه إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، عن أبان بن صالح، عن حسن بن محمد بن على بن أبي طالب، عن أم أبيها، عن على ».

قلت: وهذا إنما هو بالنسبة لابنة عبد الله بن جعفر، وأما امرأته فلم تسم.

قال ابن حجر في التهذيب ٢ / ٤ / ١٥: ﴿ الحسن بن الحسن بن على، عن امرأة عبد الله بن جعفر، وقيل: عن ابنته. لم أقف على اسم المرأة ».

وللحديث طرق أخرى متعددة:

فرواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص ١١ (٦٤٥) بسنده إلى محمد بن بشر، عن مسعر، عن إسحاق بن راشد، عن عبد الله بن حسن، أن عبد الله بن جعفر، دخل على ابن له مريض، يقال له: صالح، فقال: قل لا إله إلا الله....فذكره ثم قال: هؤلاء الكلمات علمنيهن عمى، ذكر أن النبى على إياه.

ورواه فيه ص ٤١٠ (٦٤١) بسنده إلى سليمان التيمى، عن مسعر، عن أبى بكر بن حفص، عن عبد الله بن حسن، عن عبد الله بن جعفر، قال في شأن هؤلاء الكلمات... فذكرها ثم قال: أخبرنى عمى أن رسول الله عَلَيْهُ علمه هؤلاء الكلمات.

ورواه فيه ص٥٠٤، ٢٠٤ (٦٢٩ ـ ٢٣١) بسنده إلى أبان بن صالح، ومحمد بن عجلان، وابن السنى ص٤٠١ (٣٤٣) بسنده إلى محمد بن عجلان، وابن حبان ١٣/٢ (٨٦٢) بسنده إلى ابن عجلان، والحاكم ١٠٨١، و بسنده إلى أسامة بن زيد، ومحمد بن عجلان، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وأحمد ١١/١ بسنده إلى أسامة بن زيد، ٤٤ بسنده إلى ابن عجلان، جميعاعن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عبدالله ابن جعفو، عن على، عن النبي عليه بالحديث.

ورواه النسائى فيه ص٧٠٤، ٨٠٤ (٦٣٣، ٦٣٥) بسنده إلى جرير، وسفيان الثورى، وشعبة، جميعاً عن منصور، عن ربعى بن حراش، عن عبد الله بن شداد بن الهاد. قال جرير: عن عبد الله ابن جعفر، قال: قال لى على. وقال الثورى: أن عليا قال لابن أخيه. وقال شعبة: عن على أنه قال لابني جعفر... فذكره موقوفا على على.

ورواه النسائى ص٤٠٧ (٦٣٢) عن يحيى بن عثمان بن سعيد، عن زيد بن يحيى بن عبيد، عن أبى ثوبان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحُر، أنه سمع محمد بن عجلان،

٣٦٦ (١): حَدِيثُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ: عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْبَعِ».

أخوه هذا هو: عَبَّادٌ، كما في أبي داود والنسائي وابن ماجة .

يحدث عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب، عن بعض أهله، عن جعفر بن أبى طالب، أن النبي عَلَيْكُ علمه كلمات...فذكره.

قال النسائى: « هذا خطأ، وأبو ثوبان ضعيف، لا تقوم بمثله حجة، والصواب حديث يعقوب». يعنى حديث يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن عجلان، عن محمد بن كعب، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن عبد الله بن جعفر، عن على (٦٣٠).

قال المزى في التحفة: ٣٧/٢: « المحفوظ حديث عبد الله بن جعفر، عن على ».

ورواه عن على أيضا: الحارث بن عبد الله الأعور، وعبد الرحمن بن أبى ليلى ، وعبدالله ابن سلمة.

أما حديث الحارث: فرواه الترمذى: ك: الدعوات، ب: ... ٩٧٨/٩، ٩٧٤(٣٥٧١) بسنده إلى الفضل بن موسى، وعلى بن الحسين بن واقد، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ص٩٠٤(٦٤٠) بسنده إلى الفضل بن موسى، والطبراني في الصغير ٢٧٠/١ بسنده إلى الفضل بن موسى، جميعا عن الحسين بن واقد، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن على، عن النبي عليه به، والحارث كذبه الشعبى في رأيه، ورمى بالرفض، وفي حديثه ضعف.

وأما حديث ابن أبي ليلي، فرواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص٤٠٨ (٦٣٧) بسنده إلى أبي إسحاق، عنه، عن على، عن النبي عليه به.

وأما حديث عبد الله بن سلمة فرواه فيه ص٩٠٥ (٦٣٨، ٦٣٩) بسنده إلى على بن صالح، ويوسف بن أبى إسحاق، وأحمد ٩٢/١ بسنده إلى على بن صالح، كلاهما عن أبى إسحاق، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن على، عن النبى على الله بن سلمة ـ بكسر اللام ـ هو المرادى، وهو صدوق تغير حفظه.

١٩٢١ • • • - لم أجد هذا الحديث بالإبهام، وقد أورده ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣٨٩/١٢،
 وعزاه للنسائي. وأورده في التقريب ولم يعزه لأحد، فقال:

« سعید بن أبی سعید المقبری، عن أخیه، عن أبی هریرة، فی التعوذ. اسمه: عباد ».
 والحدیث فی النسائی فی موضعین فی الاستعاذة بالبیان، کما سیأتی بعد.

٢٦٦٧ (١): حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ: عَنْ مَولَى لَأَبِي أَيُوبٍ، عَنْ أَبِي الْيَسَر، فِي التَّعَوُّذِ مِنَ الْهَدْمِ وَالتَّرَدِّي(١).

# هو: صيفي، مولى أبي (٢) أيوب. رواه أبو داود مبهماً ومبيناً.

عبدالرحيم التبان. ولم يرو عنه غير أخيه سعيد. قال ابن حجر: مقبول <sup>(٣)</sup>.

**١٠٤٧/٦٦١ ـ روى ذلك أبو داود**: ك: الصلاة، ب: في الاستعاذة ٢/٢ (٤٨٥٠) قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن أخيه عباد بن أبى سعيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: « اللهم إنى أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع ».

هذا إسناد حسن من أجل عباد بن أبي سعيد.

رواه النسائي: ك: الاستعادة، ب: الاستعادة من نفس لاتشبع ٢٦٣/٨ عن قتيبة، ب: الاستعادة من دعاء لا يسمع ٢٨٤/٨ بسنده إلى يحيى بن يحيى، وابن ماجة: ك: الدعاء، ب: دعاء رسول الله عليه ٢٦١/١ (٣٨٣٧) عن عيسى بن حماد المصرى، والحاكم ٢٦١/١ بسنده إلى عاصم بن على، وقال الذهبى: صحيح، وأحمد ٣٤٠/٢ عن يونس، ٣٦٥ عن أبى سلمة منصور ابن سلمة الحزاعي، ٤٥١ عن حجاج بن محمد، جميعا عن الليث بن سعد به.

وقد خالف ابن عجلان وابن أبي ذئب، فروياه عن سعيد، عن أبي هريرة.

رواه النسائي: ك: الاستعاذة، ب: الاستعاذة من دعاء لا يسمع ٢٨٤/٨ بسنده إلى ابن عجلان، وابن ماجة في المقدمة، ب: الانتفاع بالعلم والعمل به ٢/١٩(٢٣) بسنده إلى ابن عجلان، والطيالسي ص ٣٠٥ ( ٣٣٢٣ ) عن ابن أبي ذئب ، كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هويرة.

قال النسائى: « سعيد لم يسمعه من أبى هريرة، بل سمعه من أخبه عن أبى هريرة ». وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو:

رواه النسائي: ك: الاستعاذة. ب: الاستعاذة من قلب لا يخشع ٥/٥٥٨، والحاكم ٥٣٤/١،، والحاكم ٥٣٤/١، وأحمد ١٩٧/٢، ١٩٨٨.

وشاهد من حدیث أنس: رواه ابن حبان ۱۱۶۹/۱، ۱۵۰(۸۳)، والحاکم ۱۰٤/۱، والطیالسی ص۲٦۸(۲۰۰۷).

۱۰۵۲/۲۹۲ روی هذا الحدیث أبو داود:ك: الصلاة، ب:فی الاستعاذة۹۳٬۹۲/۲۹۳ (۱۰۵۳) قال:

<sup>(</sup>١) في « ك » : الردا . (٢) في « ك » : لبني .

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٣٦٦/٢، تهذيب التهذيب ٨٢/٥، تقريب التهذيب ٣٩٢/١ .

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى، أخبرنا عيسى، عن عبد الله بن سعيد، حدثنى مولىً لأبى أيوب، عن أبى اليَسَر (يعنى بالحديث، وسيأتى في البيان)، زاد فيه: « والغم ».

### البيان

المولى المقصود هو: صيفى بن زياد، أبو زياد، ويقال: أبو سعيد، الأنصارى المدنى، مولى أفلح مولى أبى أيوب، ويقال: مولى أبى السائب الأنصارى، ثقة، من الرابعة (١).

١٥٤٩/٦٦٢ وي ذلك أبو داود في الموضع السابق (١٥٥١) قال:

حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا مكى بن إبراهيم، حدثنى عبد الله بن سعيد، عن صيفى مولى أفلح مولى أبى أبوب، عن أبى اليسر، أن رسول الله علله كان يدعو: « اللهم إنى أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من العرق والحرق، والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مُدْبِراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً ».

عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند، وهذا إسناد صحيح، وأبو اليَسَر هو كعب بن عمرو.

رواه النسائى: ك: الاستعاذة، ب: الاستعاذة من التردى والهدم ٢٨٣،٢٨٢/٨ بسنده إلى الفضل ابن موسى ، وأنس بن عياض، وأحمد ٤٢٧/٣ عن مكى بن إبراهيم، وعن أبى ضمرة أنس بن عياض، والطبراني ١٩٠١ (٣٨١) بسنده إلى أنس بن عياض، ومكى بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر، جميعا عن عبد الله بن سعيد، عن صيفى، مولى أبى أيوب الأنصارى، عن أبى اليسر به.

وقد رواه الحاكم ٥٣١/١ بسنده إلى مكى بن إبراهيم، عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند، عن جده، عن صيفى مولى أبى أيوب به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

قال الذهبي: أخرجه أبو داود والنسائي بطرق، وليس فيه « عن جده ».

وقال أبو حاتم عن هذا الإسناد: « وهو أشبه » (علل الحديث ٩٩/٢).

ورواه النسائي في الموضع السابق عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سعيد، عن صيفي مولى أبي أيوب، عن أبي الأسود السلمي، هكذا قال... الحديث.

قال المزى في التحفة ٣٠٧/٨: « هكذا رواه أبو بكر بن السنى عن النسائي، وهو وَهُمَّ، ورواه غيره عن النسائي، فقال: عن أبي اليسر، وهو الصواب. وكذلك رواه أحمد بن إسحاق، عن (١) الحرح والتعديل ٤٤٨/٤، تهذيب التهذيب ٣٧١/٤، تقريب التهذيب ٣٧١/١.

٣٦٣ - (١): حَدِيثُ الأوْزَاعِيِّ: حَدَّثنِي رَجُلٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَطَرِ.

هو: محمد بن الوليد الزُّبيُّدي. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» مبهماً ومبيناً.

البهلول، عن محمد بن المثنى ».

# ٣٦٦/ • ٥٥ ١ ــ روى هذا الحديث النسائي في عمل اليوم والليلة ص١٤ ٥ (٩١٩) قال:

أخبرنا محمود بن خالد، قال: حدثنى عمر، عن الأوزاعى، قال: حدثنى رجل، عن نافع، أن القاسم بن محمد أخبره، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ، كان إذا رأى المطر قال: « اللهم اجعله صَيّباً هَنياً ».

عمر هو ابن عبد الواحد.

رواه البيهقي ٣٦٢/٣ بسنده إلى عباس بن الوليد بن مَزْيدَ، عن أبيه، عن الأوزاعي به.

### البيسان

الرجل هو: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى، بالزاى والباء الموحدة مصغرا، متفق على توثيقه، مات سنة شبع وأربعين، وهو ابن سبعين(١).

# ١٥٥١/٦٦٣ روى ذلك النسائي في عمل اليوم والليلة ص١٥،٥١٥ (٩٢٠) قال:

أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا محمد بن الوليد، عن نافع، أن القاسم بن محمد أخبره، عن عائشة، أن رسول الله عَلَيْكَ كان إذا رأى المطر قال: « اللهم اجعله صَيّبًا هَنِيًّا ».

يحيى بن عبد الله بن الضحاك، ابن امرأة الأوزاعي، ضعيف.

# وقد رواه الأوزاعي عن نافع من غير واسطة:

رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص١٥ (٩١٨) بسنده إلى الوليد بن مسلم، وابن ماجة: ك: الدعاء، ب: ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر ٢/ ٢٨٠ ( ٣٨٩٠) بسنده إلى عبدالحميد ابن حبيب بن أبى العشرين، وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ص٩٥ (٣٠٥) بسنده إلى عبدالحميد ابن أبى العشرين، والبيهقى ٣/ ٣٦١ بسنده إلى الوليد بن مسلم، وأحمد ٢/٥٠ عن الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١١١٨، ١١٢، تهذيب التهذيب ٤٤٤، ٤٤٤ تقريب التهذيب ٢١٥/١ .

فيكون الأوزاعي سمعه من نافع، وسمعه من الزبيدي، عن نافع.

كما رواه الأوزاعي، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد:

رواه النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٥١٣، ١٥(٩١٧) عن على بن خَسْرُم، وابن حبان المسائى فى عمل اليوم والليلة ص٥١٣، ١٥(٩١٧) عن على بن وأحمد ٢/٠٩، جميعا عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. فيكون للأوزاعى شيخ آخر عن القاسم.

ورواه غير الأوزاعي عن نافع، عن القاسم، عن عائشة:

رواه البخارى: ك: الاستسقاء، ب: ما يقال إذا أمطرت ١٨٢/١ عن محمد بن مقاتل، والسسائى فى عمل اليوم والليلة ص١٥(٩٢١) بسنده إلى سلمة بن سليمان، والبيهقى ٣٦١/٣ بسنده إلى نعيم بن حماد، وأحمد ١١٩/٦ عن على بن إسحاق، ١٢٩ عن أحمد بن الحجاج، جميعا عن عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة.

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص٥١٥(٩٢٢) عن عمرو بن على، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن القاسم، عن النبي ﷺ به مرسلا.

ورواه أحمد ١٦٦/٦ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن القاسم، عن عائشة به.

وروى نحوه البخارى فى الأدب المفرد، ب: الدعاء عند الغيث والمطر ص١٩٧ (٢٨٦) بسنده إلى سفيان الثورى، وأبو داود: ك: الأدب، ب: ما يقول إذا هاجت الريح ٢٦٤ ٣ (٩٠٥) بسنده إلى الثورى، والنسائى: ك: الاستسقاء، ب: القول عند المطر ١٦٤٣ بسنده إلى مسعر، والمسائى: ك: الاستسقاء، ب: القول عند المطر ١٦٤٣ بسنده إلى مسعر، والميلة ص١٥ (٩١٥) بسنده إلى يزيد بن المقدام بن شريح، ص١٥ (٩١٥) بسنده إلى الثورى، وابن ماجة: ك: الدعاء، ب: ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر ٢ /١٧٨ (٩٨٩) بسنده إلى مسعر، ١٧٥، ١٧٨ (٩٩٩) بسنده إلى مسعر، ١٧٥ (١٩٩ بسنده إلى مسعر، ١٧٥ بسنده إلى الثورى، ٢ /١٧٠ بسنده إلى شريك، وأحمد ٢/١٤ بسنده إلى مسعر، ١٣٩، ١٩٩، ١٩٠ بسنده إلى الثورى، ٢ /٢٢ (٢٣٠ بسنده إلى شريك، جميعا عن المقدام بن شويح بن هانئ، عن أبيه، عن المثرى، بأطول من حديث القاسم عن عائشة.

صَيِّباً: بفتح المهملة، وكسر التحتانية المشددة، بعدها باء موحدة، يعنى: منهمرا متدفقا (١).

<sup>(</sup>١) النهاية ٣/٤ ٦.

# كِتَابُ عَلامَاتِ النُّبُوَّةِ وَذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ أَخْلاقِه(١)ﷺ

امْرَأَةُ كَانَ لَهَا تَابِعٌ مِنَ الْجِنِ ، فَجَاءَهَا في صُورَة طَائِرٍ ، فَسَقَطَ عَلَى جِدَارٍ لَهُمْ . [٤٥٠/ب]

هي : فُطَيْمَة .

(خ): الكاهنة . ويقال : إنها أم نعيمان (7) بن عمرو الأنصارى .

(طب): اليثربية.

# ١٥٥٢/٦٦٤ ووي هذا الحديث أحمد ٣٥٦/٣ تال:

ثنا إبراهيم بن أبى العباس، ثنا أبو المليح، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، جابر بن عبد الله، قال: إن أول خبر قدم علينا عن رسول الله عَلَيْكُ، أن أمرأة كان لها تابع، قال: فأتاها في صورة طير، فوقع على جذع لهم، قال: فقالت: ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا. قال: إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا، ومنع من الفرار.

قال الهيئمي في المجمع ٢٤٣/٨: ﴿ رواه أحمد، والطبراني، ورجاله وثقوا ».

قلت: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين. وأبو المليح هو الحسن بن عمر ـ أو عمرو ـ أو عمر ـ أو عمر ـ أو عمرو ـ ابن يحيى الفزارى الرقي.

رواه أبو نعيم في دلائل النبوة ص ٦٩ بسنده إلى محمد بن عبد الله الحضرمي، وأحمد بن بشير الطيالسي، وابن بشكوال ٢٧٧/٢ (٢٣٧) بسنده إلى الحسن بن على بن الوليد، جميعا عن عبد الجبار بن عاصم، عن أبي المليح به.

**ورواه الخطيب** ص ٥٢٩ (١٢٨) بسنده إلى عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابربه.

قال الخطيب: قول جابر: « إن أول خبر قدم المدينة » عنى به من أخبار رسول الله ﷺ، وذكره.

 <sup>(</sup>١) في (( ): أخلاق النبي . (٢) في ((ك) في ((ك) ): لعثمان .

٣٦٦ (ع): حَدِيثُ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مُثُلَتْ لِي الْحَيُرَةُ كَأْنَيَابِ الْكِلَابِ ، وَإِنَّكُمُ سَتَفْتَحُونَهَا». قَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللَّهِ، هَبْ لِي بِنْتَ بَقَيْلَةَ ... الحديث.

(ق)(١): الرجل: خُرَيْمُ بْنُ أَوْسِ الطَّاثي. وبنت بقيلة: اسمها الشيماء.

(ب): ذكر الهيشم بن عدى أنه خريم بن أوس ، ابن عم عدى بن حاتم . وذكر
 مروان بن سالم أنه عدى بن حاتم ، وقول الهيشم أشبه .

قلت: وفي هذا الحديث أنهم لما فتحوا الحَيْرَة طالبه خالد بن الوليد بالبيّنة ، فأتاه [خ١/١] بها، فسلمها له. قال الطبراني في / معجمه الكبير: بلغني أن الشاهدين كانا محمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر.

### البيان

المرأة هي: فطيمة الكاهنة اليثربية. لم أجد لها ترجمة، لكن قال ابن حجر في الإصابة ٢٥٠/٦ في ترجمة نعيمان بن عمرو: « قال ابن الكلبي: أمه فطيمة الكاهنة ».

# ٢٦٠/٣٦٦٤ \_ روى ذلك الخطيب ص٢٥٠، ٢٦٠ (١٢٨) قال:

أخبرنا على بن محمد بن على المعدل، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، قال: أخبرنى على بن حسين، قال: إن أول خبر قدم المدينة، أن امرأة من أهل يثرب تدعى فطيمة، كان لها تابع من الجن، فجاءها يوما، فوقع على جدارها، فقالت: مالك لا تدخل ؟ فقال: إنه قد بعث نبى يحرم الزنا. فحدثت بذلك المرأة عن تابعها من الجن، فكان أول خبر تُحدُّث بالمدينة، عن رسول الله على المناه المناه الله على المناه الله على المناه الله على المناه الله على الله على

هذا إسناد مرسل.

ورواه ابن بشكوال ٢٧٧/٢، ٢٧٨ (٢٣٧)بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق به.

### ٥٤/٦٦٥ ١ ـ روى هذا الحديث الطبراني ١١/ ٨١ (١٨٣) قال:

حدثنا محمد بن على الصائغ المكي، وأحمد بن عمرو الخلال المكي، والحسين بن إسحاق التسترى، وعبدان بن أحمد، قالوا: ثنا محمد بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان، ثنا إسماعيل بن أبي

<sup>(</sup>١) هذا الرمز ساقط من « ز » .

خالد، عن قيس بن أبى حازم، عن عدى بن حاتم، قال: قال رسول الله ﷺ: « تمثلت لى الحَيْرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها » . فقام رجل ، فقال: يا رسول الله، هُب لى بنت بُقَيلَة، فقال: « هى لك » فأعْطُوهُ إِيَّاها، فجاء أخوها، فقال: تبيعها ؟ قال: نعم. قال: فاحتكم ما شمت. قال: بألف درهم. قال: قد أخذتها بألف. قالوا: لو قلت ثلاثين ألفا ؟ قال: وهل عدد أكبر من ألف؟

قال الهيثمي في المجمع ٢/٢١: « رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح ».

قلت: سفيان هو ابن عيينة، والإسناد متصل صحيح.

رواه ابن حبان ٢٣٧/٨ (٦٦٣٩) عن عبد الله بن محمد بن مسلم، والبيهقي في دلائل النبوة ٣٢٦/٦ بسنده إلى أبي أحمد هارون بن يوسف بن هارون بن زياد القطيعي، والخطيب ص ٣٢٦/٦ بسنده إلى عبد الله بن الصقر، وابن بشكوال ١٣٢١٤ (١٣٢) بسنده إلى عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي عمر، به.

### البيان

الرجل هو: خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائى، يكنى أبا لِحَاءٍ، لقى رسول الله ﷺ مُنْصَرَفَهَ من تبوك ، فأسلم (١).

وبنت بقيلة ـ كذا هى فى حديث عدى بن حاتم ، بالباء الموحدة والقاف ، وكذا ضبطها غير واحد. وعند البعض ، نفيلة ، بالنون والفاء ـ اسمها الشيماء ، وهى أزدية . ولم أجد لها ترجمة . ما المعرف ١٩٥٥/٦٥ ) قال :

حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربرى ، وعبدان بن أحمد ، قالا : ثنا أبو السكين ، ثنا عَمُ أبى: زَخُرُ بنُ حصن، عن جده حميد بن منهب، قال : قال خريم بن أوس: سمعت رسول الله على يقول : « هذه الحيرة البيضاء قد رُفعت لى ، وهذه الشيماء بنت بقيلة الأزدية على بغلة شهباء ، معتجرة بخمار أسود » . فقلت : يارسول الله ، فإن نحن دخلنا الحيرة ووجدتها على هذه الصفة فهى لى . قال : «هى لك» ... ثم ذكر الحديث إلى فتح الحيرة ، قال : فكان أول من تلقانا فيها شيماء بنت بقيلة الأزدية ، على بغلة شهباء ، بخمار أسود ، كما قال رسول الله على فتعلقت بها ، وقلت : هذه وهبها لى رسول الله على . فقال لى: يعنيها . فقلت: لا أنقصها والله من عشر فسلمها إلى ، ونزل إلينا أحوها عبد المسيح ، فقال لى: يعنيها . فقلت: لا أنقصها والله من عشر مائة شيئا. فدفع إلى ألف درهم . فقيل لى : لو قلت مائة ألف لدفعها إليك . فقلت : ماأحسب أن مالا أكثر من عشر مائة .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢/١١، ١١١، تجريد أسماء الصحابة ١٥٨/١، الإصابة ١٠٩/٢).

قال الطبراني: «وبلغني في غير هذا الحديث أن الشاهدين كانا محمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر».

قال الهيشمي في المجمع ٢٢٣/٦: «رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم».

قلت: أبو السكين هو زكريا بن يحيى بن عمر بن حميد بن منهب، وصدوق له أوهام، روى له البخارى حديثاً وبجانبه شاهده، وتركه الدارقطني. وعم أبيه: زَخْر \_ بفتح الزاي، وتسكين الخاء المعجمة، ثم الراء \_ ابن حصن، قال الذهبي في المغنى في الضعفاء ٢٣٨/١: «لا يعرف» وجده حميد ابن منهب لم أجد له ترجمة.

رواه ابن الأثير في أسد الغابة ١١١/٢ بسنده إلى الطبراني به، لكنه سمى الشاهدين محمد ابن مسلمة، ومحمد بن بشير. ولم يذكر بلاغ الطبراني الذي في آخر الحديث.

وزاد قبل القصة قصة امتداح العباس لرسول الله ﷺ، منصرفه من تبوك.

وقد روى هذه القصة الطبراني في نفس الموضع (٤١٦٧) بنفس الإسناد، لكنه فرق بينهما.

ورواه البيهقى فى دلائل النبوة ٥/ ٢٦٩ بسنده إلى الحسن بن محمد بن الصباح، والحنطيب ص٤٤٥، ١٤/١) بسنده إلى يحيى بن محمد بن صاعد، وابن بشكوال ١٤/١ (١٣٢) بسنده إلى عبد الله بن محمد بن حميد، جميعا عن أبى السكين زكريا بن يحيى به، وفيه: تسميتها: الشيماء بنت نفيلة ـ بالنون والفاء ـ وتسمية الشاهدين: محمد بن مسلمة، ومحمد ابن بشير.

قال الخطيب: وقال ابن صاعد: وحدثني عنه أبو هشام الرفاعي، والحسن الزعفراني، وجماعة من شيوخنا.

وقد تصحف اسم عم أبى السكين عند الخطيب، ففيه: حدثنى عمر أبو زخر بن حصن. وتصحف في ابن بشكوال إلى: عمر بن زهر.

وعزاه ابن حجر في الإصابة١/٦٥(٧٧٥٤) إلى البخارى في الصحابة (يعني عده في التاريخ من الصحابة وأخرج الحديث)، وإلى ابن منده.

بغلة شهباء: من الشُّهبة ـ بضم المعجمة ـ وهي البياض(١) .

مُعتَجرة: من الاعتجار، وهو: أن يلف الإنسان على رأسه شيئا، ويربط طرفه على وجهه، ولا يعمل منه شيئا تحت ذقنه<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) النهاية ۲/۲۱م. (۲) النهاية ٥١٢/٢.

٦٦٦ ( خ ) : حَدِيثُ عَائِشَةَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟
 قَالَ: «أَحْيَاناً يَأْتِيني لَهُ صَلْصَلَةٌ كَصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ...».

هو : الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي .

٦٦٦/ ٢٥٥٦ ـ روى هذا الحديث أحمد ١٦٣/٦ قال:

ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سأل النبيَّ يَتَلِيَّةً رَجِل، فقال: كيف يأتيك الوحى يا نبى الله ؟ قال: «يأتيني أحيانا له صلصلة كصلصلة الجرس، فينفصم عنى، وقد وعيتُ، وذلك أشده على، ويأتيني أحيانا في صورة الرجل ـ أو قال: الملك ـ فيخبرني، فأعى ما يقول».

هذا إسناد صحيح.

رواه الخطيب ص٥٥ (٣٢) بسنده إلى عبد الله بن أحمد، عن أبيه، به.

البيان

الرجل هو: الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي(١).

۱۹۵۷/۶۶۶ روی ذلك البخاری: ك: بدء الوحی، ب: كيف كان بدء الوحی إلى رسول الله عليه ٦/١ قال:

حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، أن الحارث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول الله عليه، فقال: يارسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله عليه: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على، فيفصم عنى، وقد وعَيْتُ عنه ما قال...» الحديث.

ورواه فی ك: بدء الحلق، ب: ذكر الملائكة ٢١٢/٢ بسنده إلى على بن مُسْهِر، ومسلم: ك: الفضائل، ب: عرق النبى على البرد وحين يأتيه الوحى ٢١٨١، ١٨١٧ (٢٣٣٣) بسنده إلى سفيان بن عيينة، وأبى أسامة حماد بن أسامة، ومحمد بن بشر، والترمذى ـ وقال:حسن صحيح ـ ك: المناقب، ب: ما جاء كيف كان ينزل الوحى على النبى على ١١٢/١، ١١٣ (١١٢/١) بسنده إلى مالك، والنسائى: ك: الافتتاح، ب: جامع ما جاء فى القرآن ٢/٢١، ١٤٩ ـ ١٤٩ بسنده إلى ابن عينة، ومالك، ومالك: ك: القرآن، ب: ما جاء فى القرآن ٢/٢٠١، ٢٠٢(٧)، وابن حبان عينة، ومالك، ومالك: ك: القرآن، ب: ما جاء فى دلائل النبوة ٢٠٢/٠، ٣٠٢(٧)، وابن حبان وأحمد ٢٥٢/١ عن محمد بن بشر، ٢٥٦، ٢٥٧ بسنده إلى مالك، وأحمد ٢٥٨/١ عن محمد بن بشر، ٢٥٦، ٢٥٧ بسنده إلى مالك،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر ( ٤٠٥ ) .

٢٦٧ (خ): حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ: عَنْ رَجُلٍ / مِنَ الصَّحَابَةِ ، قُلْتُ : يارَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى اتُّخِذْتَ نَبيًا ... الحديث .

jΊ

قيل: هذا السائل: عبد الله بن أبي الجُدعاء العبدي. وقيل: مَيْسَرَة الفجر.

(٢٥٦) عن سفيان بن عيينة، والطبراني ٢٥٩/٣، ٢٦٠ (٣٣٤٥، ٣٣٤٦) بسنده إلى مالك، وعبدة ابن سليمان، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

ورواه أحمد ١٥٨/٦ ، ٢٥٧ ـ ومن طريقه الطبراني ٢٥٩/٣ (٣٣٤٣) ـ عن عامر بن صالح الزبيرى ـ من ولذ عبد الله بن الزبير ـ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحارث بن هشام، أنه سأل رسول الله عَلِيَّةً ... فذكر الحديث من مسند الحارث بن هشام. ولعل قول عائشة . «عن» تعنى به الحكاية، لا التحديث.

ورواه الخطيب ص٥٦ (٣٢) بسنده إلى منجاب، أن الحارث بن هشام سأل النبي عَلَيْهُ... فذكر الحديث هكذا، وواضح أن فيه سقطاً فاحشاً، فأين منجاب؟ وهو من الطبقة العاشرة (ت ٢٣١) من الحارث بن هشام. وغالب ظنى ـ والله أعلم ـ أنه من طريق منجاب، عن على بن مُسهّر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

ورواه الطبراني ٣٥٩/٣ (٣٣٤٤) بسنده إلى أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحارث بن هشام، قال: سألت رسول الله ﷺ...فذكره.

قلت: في سماع عروة من الحارث نظر، فإن الحارث استشهد باليرموك سنة خمس عشرة، وولد عروة في آخر خلافة عمر سنة ثلاث وعشرين، وقيل: في أول خلافة عثمان لست خلون منها.

قال الهيئمي في المجمع ٢٥٦/٨: «رواه الطبراني بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات». الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك (١).

### ١٥٥٨/٦٦٧ روى هذا الحديث أحمد ٦٦/٤، ٥/٩٧٧ قال:

ثنا سريج بن النعمان، قال: ثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل، قال: قلت: يا رسول الله، متى جعلت نبيا ؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».

قال الهيثمي في المجمع ٢٢٣/٨: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».

قلت: حماد لم أستطع تمييزه، فإن الحمادين رويا عن خالد، وروى عنهما سريج، وعلى كلُّ

(١) النهاية ٣ / ٤٦ .

فهما ثقتان، والإسناد صحيح، ولا تضر جهالة الصحابي.

وظاهر كلام ابن حجر في الإصابة ٩/٦ (٨٢٧٧) أن حماد هو ابن سلمة.

وقال ابن حجر عن هذا الطريق: «سنده صحيح».

رواه الخطيب ص٣٨٣ (١٨٧) بسنده إلى يوسف بن أسباط، عن سفيان الثورى، عن خالد الحذاء به.

ويوسف بن أسباط، قال الذهبي في المغنى ٧٦١/٢: «وثقه أبو يحيى، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، يغلط كثيرا».

ورواه الخطيب في الموضع نفسه بسنده إلى محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، قال: قال رجل... فذكره مرسلا.

### البيان

قيل: الصحابي هو: عبد الله بن أبي الجدعاء \_ بفتح الجيم، وسكون الدال المهملة، بينهما عين مهملة \_ التميمي، ويقال: الكناني، ويقال: العبدي (١).

9/77/ ٥٥ ١ ـ روى ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى ٩/٧ ٥ قال:

أخبرنا عفان بن مسلم، وعمرو بن عاصم الكلابي، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عبد إلله بن شقيق، عن ابن أبى الجدعاء قال: قلت :يا رسول الله، متى كنت نبيا ؟ قال: «إذ آدم بين الروح والجسد».

وهذا إسناد صحيح.

رواه الخطیب ص۳۸۶ (۱۸۷) بسنده إلى أبى يحيى كامل بن طلحة الجَحْدرى، عن حماد ابن سلمة به.

وقيل: هو: ميسرة الفجر العقيلي، له صحبة، من أعراب البصرة (٢).

**٦٦٧/ ١٥٩٠ـ روى ذلك أحمد ٥/٥٥** قال:

ثنا عبد الرحمن بن مهدى، ثنا منصور بن سعد، عن بديل، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة الفجر، قال: قلت: يا رسول الله، متى كِتُبْتَ نبيا ؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٨/٥ ، أسد الغابة ١٣٢/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٠٢/١ ، الإصابة ٤٧/٤ (٤٥٧٧) تهذيب التهذيب ٥/٤٠ . ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢٥٢/٨ ، أسد الغابة ٢٦٢٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٩٩/٢ ، الإصابة ١٤٩/٦ ( ٨٢٧٧ ).

٣٦٦٨ (ع): حَدِيثُ عِلى : بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنَا وَ الزُّبَيْرُ، وَالْمِقْدَادُ، فَقَالَ:
 « انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً ... » الحديث .

(خ): يقال: الظعينة: أم سِنَان (١)، مولاة لقريش.

(ب): اسمها: سَارَّة. ذكره العقيلي في « أدب المناظرة ».

(ط): هي: أم سارة، مولاة لقريش.

بديل هو ابن ميسرة العقيلي، وهذا إسناد صحيح.

قال الهيثمي في المجمع ٢٢٣/٨: «رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح».

رواه البخارى فى التاريخ الكبير ٣٧٣/٧ بسنده إلى إبراهيم بن طهمان، والطبراني ٢٠/ ٣٥٣ (٨٣٤، ٨٣٤) بسنده إلى إبراهيم بن طهمان، ومنصور بن سعد، والبيهقى فى دلائل النبوة ٢٠/ ٢٠ بسنده إلى إبراهيم بن طهمان، والخطيب ص٣٨٤، ٣٨٥ (١٨٧) بسنده إلى منصور بن سعد، وإبراهيم بن طهمان، وابن الأثير فى أسد الغابة ٢٦/٤٤ بسنده إلى إبراهيم بن طهمان، وابن سعد فى الطبقات الكبرى ٢٠/٧ بسنده إلى إبراهيم بن طهمان، جميعا عن بديل بن ميسرة العقيلى به، وبعضهم يقول: متى كنت نبيا ؟

ورواه الخطيب ص٣٨٤ (١٨٧) بسنده إلى سفيان الثورى، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة الفجر به.

قال الذهبي في التجريد في ترجمة عبد الله بن أبي الجدعاء: «وقيل: إنه هو ميسرة الفجر». وقال ابن حجر في ترجمة ميسرة: «وقد قيل: إنه عبد الله بن أبي الجدعاء، وميسرة لقب».

وقال ابن الأثير في ترجمة ميسرة: «قال ابن الفَرَضِي: اسم ميسرة الفجر، عبد الله بن أبي الجدعاء، وميسرة لقب له. ويشبه أن يكون كذلك، فإن عبد الله بن شقيق يروى عنهما: متى كنت نسا».

### **٦٦٨/ ١٠٦١ ـ روى هذا الحديث البخارى:** ك: الجهاد، ب: الجاسوس ١٧٠/٢ قال:

حدثنا على بن عبد الله، حدثنا سفيان،حدثنا عمرو بن دينار،سمعته منه مرتين، قال: أخبرنى حسن بن محمد، قال: أخبرنى عبيد الله بن أبى رافع، قال: سمعت علياً رضى الله عنه يقول: بعثنى رسول الله عليه، أنا والزبير والمقداد بن الأسود، فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب، فخذوه منها...» الحديث في لحاقهم بها، ومجيئهم بالكتاب الذي (١) كذا وفي الأسماء المهمة: أم سارة.

كتبه حاطب بن أبى بلتعة لأهل مكة، واعتذار حاطب للنبى، وقبول النبى اعتذاره، وشهادته لأهل بدر بالجنة

سفيان هو ابن عيينة.

رواه أيضا في: ك: المغازى، ب: غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي ﷺ ٢٠٠/٣ عن قتيبة بن سعيد، ك: التفسير، ب: سورة الممتحنة ٢٠٠/٣ عن الحميدي، ومسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم وقصة حاطب ابن أبي بلتعة ١٩٤١/٤ ١، ١٩٤٢ (٢٤٩٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، وأبو داود: ك: الجهاد، ب: حكم الجاسوس إذا كان مسلما ٣/ ٤٧، ٨٤ (٣٦٥٠) عن مسدد، والترمذي ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة الممتحنة ١٩٨/٩ ـ ٢٠١ (٣٣٦٠) عن ابن أبي عمر، والنسائي في التفسير ٤١٤/٢ـ ٤١٦ (٦٠٥) عن محمد بن منصور، وعبيد الله بن سعيد السرخسي، وابن حبان ١٤٦/٨ ١٤٧ (٦٤٦٥) بسنده إلى عبد الجبار بن العلاء، وابن جرير الطبرى في التفسير ٢٨/ ٣٩،٣٨ عن عبيد ابن إسماعيل الهباري، والفضل بن الصباح، والبيهقي في دلائل النبوة ١٦/٥ ـ ١٨ بسنده إلى عبد الله ابن هائسم بن حيان الطوسي، وأحمد بن شيبان، وابن أبي عمر، وأحمد ٧٩/١، ٨٠، والحميدي ٢٧/١، ٢٨ (٤٩)، وأبو يعلى ٦/١، ٣١٧ (٣٩٤) عن عبيد الله بن عمر الجشمي، وأبي خيثمة، (٣٩٥) عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، ٣٢١ (٣٩٨) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والخطيب ص١٢٨ (٦٩) بسنده إلى مسدد، وأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، والواحدي في أسباب النزول ص٢٨٣ بسنده إلى الشافعي، وابن بشكوال ٢٥١/١، ٢٥٢ (٦٧) بسنده إلى محمد بن منصور، وعبيد الله بن سعيد، جميعا عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب، عن عبيد الله بن أبي رافع، كاتب على، عن على به.

ورواه البخارى: ك: الجهاد، ب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن ١٨٤/١، ١٨٤ بسنده إلى هشيم، ك: المغازى، ب: فضل من شهد بدرًا ٧/٣ بسنده إلى عبد الله بن إدريس، ك: الاستغذان، ب: من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره ١٩٤٤ بسنده إلى عبد الله بن إدريس، ك: استتابة المرتدين، ب: ما جاء في المتأولين ١٩٩٤ بسنده إلى أبى عوانة، ومسلم في الموضع السابق٤/ ١٩٤٢ (٤٩٤٦) بسنده إلى محمد بن فضيل، وعبد الله بن إدريس، وخالد بن عبد الله الطحان، وأبو داود في الموضع السابق ١٣٥٨) بسنده إلى خالد بن عبد الله، وأحمد ١/٥٠١، ١٣١ بسنده إلى أبى عوانة، وعبد الله بن أحمد ١/٥٠١، ١٣١ بسنده إلى أبى عوانة، وعبد الله بن أحمد ١/٥٠١، ١٣١ بسنده إلى أبى عوانة، وعبد الله بن

بسنده إلى محمد بن فضيل، وابن بشكوال ٢٥٢/١ (٦٧) بسنده إلى محمد بن فضيل، جميعا عن حصين بن عبد الرحمن، عن على به، بعضهم عصين بن عبد الرحمن السلمى، عن على به، بعضهم يزيد على بعض. وفى رواية البخارى عن أبى عوانة كنى عن سعد بن عبيدة بفلان.

ورواه الطبرى فى التفسير ٣٩/٢٨ بسنده إلى مهران، وأبو يعلى ٣١٩/١، ٣١٠، ٢٩(٢٩) بسنده إلى إسحاق بن سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبى إسحاق بن سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبى البخترى، عن الحارث الأعور، عن على، بالقصة. والحارث ضعيف.

قال الهيثمى فى المجمع ١٦٢/١، ١٦٣: «رواه أبو يعلى، وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف » . **البيـــان** 

المرأة هي: سارة، تكنى أم كنود، ويقال: كنود، تكنى أم سارة، وهي مولاة عمرو بن هاشم ابن المطلب، وكان النبي عَلِيَّة قد أهدر دمها يوم الفتح، ثم أمَّنَها، قال: أبو نعيم، لا أعلم أحداً ذكرها في الصحابة ونسبها إلى الإسلام (١).

# ١٣٦/٦٦٨ ١٣١ (٦٩) قال:

أخبرنا القاضى أبوبكر أحمد بن الحسن الحرشى، قال: حدثنا أبو العباس الكوفى، قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: أمَّن رسول الله على قتح مكة الناس، إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل، ومِقيَّس بن صبابة الكنانى، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح، وأم سارة... فذكر الحديث إلى قوله: وأما أم سارة فكانت مولاة لقريش، فأتت رسول الله على فشكت إليه الحاجة، فأعطاها، ثم أتاها رجل، فبعث معها بكتاب إلى أهل مكة، يتقرب بذلك إليهم، ليحفظ في عياله، وكان له بها عيال، فأتى جبريل النبي على أخبره. قال: فبعث رسول الله على في أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب، فلحقاها في الطريق... فذكر القصة إلى نزول أول سورة الممتحنة.

وواضح أن هاهنا سقطا بين أبي العباس الكوفي والحكم بن عبد الملك.

وقد رواه البيهقى بطوله فى دلائل النبوة ٥٠/٥، ٦١ بسنده إلى أبى زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقى ، والدارقطنى مختصرا٤/١٦٧ بسنده إلى عباس بن محمد، كلاهما عن الحسن ابن بشر الكوفى، عن الحكم بن عبد الملك به. والحكم بن عبد الملك ضعيف. وانظر تخريج الخبر رقم (٩٥٤).

<sup>(</sup>١) ذكرها الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٢٧٤/٢ ، ٣٢١ ، وابن حجر في الإصابة ١٠٣/٨ ( ٥١٥ ) ، ١٧٧ ( ٩٣٠) . ١٧٧ ( ٩٣٠)

١٩ - ( ك ) : حَدِيثُ أَنَسٍ : أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ ،
 فَأَكُلَ مَنْهَا ... الحديث .

[ໂ/ເ.ປ]

هِيَ : زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِث ، كما في مغازى موسى بن عقبة . / زاد (و) عَزْوَ ذلك لدلائل النبوة للبيهقي أيضاً ، وأنها أخت مرْحَب اليهودي .

وعزاه ابن حجر في الاصابة ٢٣٦/٨ إلى ابن منده من طريق قتادة عن أنس، أن أم سارة، أمة لقريش أتت النبي... فذكره مختصرا.

وسماها ابن إسحاق فيمن أمر النبي على بقتلهم فقال(السيرة النبوية ١٨/٤): «وسارة مولاة لبنى عبد المطلب» ثم قال (١/ ٨٦٩): «وأما سارة فاستؤمن لها، فأمنها، ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح، فقتلها».

ورواه الطبرى ٣٩/٢٨ بسنده إلى ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبيروغيره، مرسلا.

وقال الواحدى فى أسباب النزول ص٢٨١، ٢٨٦: «قال جماعة من المفسرين: نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة، وذلك أن سارة مولاة أبى عمر بن صهيب بن هشام بن عبد مناف أتت رسول الله على من مكة إلى المدينة... فذكر القصة بطولها».

ورواه ابن بشكوال ١/ ٣٥٣ (٦٧) بسنده إلى مقاتل بن حيان مثله.

روضة خاخ: بخاءين معجمتين: موضع بين مكة والمدينة بقرب حمراء الأسد من المدينة (١).

٩٥/٦٦٩ روى هذا الحديث البخارى: ك: الهبة، ب: قبول الهدية من المشركين ١٩٥/٦٦٩

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضى الله عنه، أن يهودية أتت النبى عَلَيْكُ بشاة مسمومة، فأكل منها، فجىء بها، فقيل: ألا نقتلها ؟ قال: «لا». فمازلت أعرفها في لَهُواَت رسول الله عَلِيَّة.

رواه مسلم: ك: السلام، ب: السم١٧٢١/٤١ (٢١٩٠) بسنده إلى خالد بن الحارث، وروح ابن عبادة، وأبو داود: ك: الديات، ب: فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه ١٧٣/٤

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/ ٨٦ ، معجم البلدان ٢/ ٣٣٥ .

(٤٥٠٨)بسنده إلى خالد بن الحارث، والبيهقى فى دلائل النبوة ٢٥٩/٤ ٢٠بسنده إلى خالد بن الحارث، وأحمد ٢١٨/٣ عن روح بن عبادة، وابن بشكوال ١٦٢/١ (٣٧) بسنده إلى خالد بن الحارث، جميعا عن شعبة به.

وقد روى هذه القصة جماعة: منهم أبو هريرة، جابر بن عبدالله، وعبدالرحمن بن كعب ابن مالك، مرسلا.

أما حديث أبي هريرة، فرواه البخارى: ك: الجزية، ب: إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم ٢/٣،٢، ك: المغازى، ب: الشاة التي سمت للنبي على بخيبر ٣/٣٥ عن عبد الله بن يوسف، ك: الطب، ب: ما يذكر في سم النبي على ١٤٤٤ عن قتيبة، والنسائي في التفسير ٣/٣، ١٩٥١) عن قتيبة، وابن أبي شيبة ٧/٣، ٣٩، ٣٩، ٣٩٠) عن شبابة بن سوار، والدارمي في المقدمة، ب: ما أكرم النبي على من كلام الموتى ٢/٣، ٣٤ عن عبد الله بن صالح، والبيهةي في دلائل النبوة ٤/٣٥، بسنده إلى شعيب بن الليث، وقتيبة، وأحمد ٢/١٥٤عن حجاج ابن محمد، جميعًا عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.

ورواه أبو داود: ك: الديات، ب: فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه ١٧٣/٤ (٢٥٩) عن داود بن رشيد، وبسنده إلى سعيد بن سليمان، والبيهقى فى دلائل النبوة ٢٥٩/٤، ٢٦٠ بسنده إلى سعيد بن سليمان، كلاهما عن بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهرى، عن سعيد بن المسبب، وأبى سلمة، عن أبى هريرة، وفيه: فما عرض لها النبى عَيْلُةً.

وراه الحاكم ٢٢٠، ٢١٩/٣ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبي \_ بسنده إلى حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وفيه «وأكل منها بشر بن البراء، فمات، فقتلها رسول الله عليه.

وقد خولف حماد في هذا، فرواه أبو داود في الموضع السابق (٢٥١١) بسنده إلى خالد بن عبد الله الطحان، والدارمي في الموضع السابق ٣٣،٣٢/١ عن جعفر بن عمرو، والبيهقي في الدلائل ٢٦٢/٤ بسنده إلى خالد، وابن بشكوال ٢٦٢/١ (٣٧) بسنده إلى خالد، جميعا عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة به مرسلا، وفي حديث خالد: فأمر بها رسول الله عليه،

وأما حديث جابر، فرواه أبو داود في الموضع السابق نفسه (٥١٠) بسنده إلى يونس بن يزيد، والدارمي في الموضع نفسه (٣٣/١ بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، والبيهقي في دلائل

النبوة ٢٦٢/٤ بسنده إلى يونس، كلاهما عن الزهرى، عن جابر، وفيه أنه لم يعاقبها، وأن بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة توفى.

ورواه البيهقى في الدلائل ٢٦٠/٤ بسنده إلى أبي نضرة المنذر بن مالك، عن جابر، وفيه: فلم يعاقبها.

أما مرسل عبد الرحمن بن كعب بن مالك، فرواه عبد الرزاق ٢٦/٦(١٠١٩)، ٢٨/١١، ٢٩/٩ و٢٥/١١) ومن طريقه البيهقى في الدلائل ٢٦٠/٤، ٢٦١ عن معمر، عن الزهرى، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، وفيه: «قال الزهرى: وأسلمت فتركها. قال معمر: وأما الناس فيذكرون أنه قتلها».

#### البيسان

اليهودية هي : زينب بنت الحارث بن سلام: قال أبو داود عقب الحديث (٩٠٥٠):

«هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي عَلَيْهُ». يقال: إنها أسلمت فتركها النبي عَلَيْهُ، وقيل: بل قتلها. وجمع بينهما بأنه تركها، فلما مات بشر بن البراء قتلها قصاصا، وكان ذلك بعد حول، ويقال: إنه سلمها إلى أولياء بشر، فقتلوها به (١).

٩٩٤/٦٦٩ روى ذلك البيهقي في دلائل النبوة ٢٦٤، ٢٦٢ قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي، قال: حدثنا أبو علاثة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو الأسود، عن عروة بن الزبير.

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب، قال: حدثنا القاسم الجوهرى، قال: حدثنا ابن أبى أويس، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عمه: موسى بن عقبة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: حدثنا جدى، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: لما فتح رسول الله على خيبر، وقتل من قتل منهم أهدت زينب بنت الحارث اليهودية، وهي ابنة أخي مرحب لصفية شاة مصلية، وسمتها، وأكثرت في الكتف والذراع، لأنه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إلى رسول الله على مفية، فدخل رسول الله على على صفية، ومعه بشر بن البراء بن معرور، أخو بني سلمة... فذكر القصة.

هذه أسانيد مرسلة.

الإصابة ٨/٤٩ (٤٧٠).

• ٣٧٠ (ب): حَدِيثُ جَابِرِ: أَنِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ... الحُديث إلى قوله: ﴿ بُعِثَتْ هَذِهِ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ ﴾ .

هو: رفاعة بن زيد بن التَّابُوت . ذكره ابن إسحاق .

رواه ابن بشكوال مختصرا بذكر السند فقط والإشارة إلى القصة ١٦٣/١ (٣٧) بسنده إلى محمد بن فليح به.

وقد روى الواقدى فى المغازى ٦٧٧/٢، ٦٧٨ القصة بهذا البيان، عن شيوخه، وزاد فى آخرها: فاختلف علينا فيها، فقال قائل رواية: أمر بها رسول الله ﷺ فقتلت ثم صلبت، وقال قائل رواية: عفا عنها.

أما ابن إسحاق فذكر القصة (السيرة النبوية ٨٠١، ٨٠١) ووصف زينب بنت الحارث بأنها امرأة سلام بن مشكم، وقال في آخر القصة: فتجاوز عنها رسول الله عليه ، ومات بشر من أكلته التي أكل.

لَهُوَات: بفح اللام والهاء والواو، جمع لهاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم (١).

• ۱۱۶۸ ۱۰۰ روی هذا الحدیث مسلم: ك: صفات المنافقین وأحكامهم ۱۱۶۵، ۲۱۶، ۲۱۶۳ (۲۷۸۲) قال:

حدثنى أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا حفص (يعنى ابن غِيَاثٍ) عن الأعمش، عن أبى سفيان عن جابر، أن رسول الله عَلَيْهُ قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «بعثت هذه الريح لموت منافق» فلما قدم المدينة، فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات.

أبو سفيان هو طلحة بن نافع.

ورواه البيهقى فى دلائل النبوة ٢١/٤ بسنده إلى أبى معاوية ، وأبى كريب ، وأبو يعلى ٢٠١/٤ بسنده إلى ٢٠١/٤ ) بسنده إلى محاضر بن المورع ، وابن بشكوال ١/ ٢٠١ ( ٥١ ) بسنده إلى أبى كريب، جميعا عن الأعمش به.

ورواه ابن حبان ۱٤٧/۸ (٦٤٦٦) بسنده إلى وهب بن منبه، وأحمد ٣٤٦،٣٣١/٣ بسنده إلى أبى الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، كلاهما عن جابر بالقصة، وفي حديث أحمد ابنُ لهيعة.

ورواه أبو يعلى ٢٠٢/٤ (٢٣١٠) بسنده إلى إسرائيل، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/٤٨ .

جابر، ولفظه، كنا مع رسول الله عَلِيَّةً في غزاة، فهاجت ربح منتنة، فقال: النبي عَلِيَّةَ: «هؤلاء قوم من المنافقين ذكروا أناسا، فاغتابوهم».

وروى أحمد ٣٥١/٣ بسنده إلى خالد بن عرفُطَة، عن أبى سفيان طلحة بن نافع، عن جابر مثله.

قال الهيشمي في المجمع ١/٨ ٩: «رواه أحمد، ورجاله ثقات».

قلت: في إسناده خالد بن عرفطة، وهو مجهول.

#### البيان

المنافق هو: رفاعة بن زيد بن التابوت. وقد مرت ترجمة رفاعة بن تابوت في الخبر(٢٣٩) لكن ذكر ابن حجر في ترجمته أنه غير هذا، والله أعلم. والغزوة هي: غزوة بني المصطلق.

۱**۷٦/٦٧١ قال ابن إسحاق** في سياق حديثه في غزوة بني المصطلق(السيرة النبوية النبوية (٧٦٠/٣):

ثم راح رسول الله عَلَيْهُ بالناس، وسلك الحجاز، حتى نزل على ماء بالحجاز فُويْق النقيع، يقال له: بقعاء، فلما راح رسول الله عَلَيْهُ هبت ربح شديدة آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «لا تخافوها، فإنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفار» فلما قدموا المدينة، وجدوا رفاعة ابن زيد بن التابوت ـ أحد بنى قينقاع، وكان عظيما من عظماء يهود، وكهفا للمنافقين ـ مات فى ذلك اليوم.

رواه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٦١ بسنده إلى ابن إسحاق، عن شيوخه الدين روى عنهم قصة بني المصطلق به.

ورواه ابن بشكوال ٢٠١/، ٢٠٢ بسنده إلى ابن إسحاق أنه ذكر ذلك في قصة طويلة.

وروى الواقدى فى المغازى ٤٢٢/٢، ٤٢٣ عن عبيد الله بن الهرير، عن أبيه، عن رافع بن خديج، قصة العودة من الغزوة، وهبوب الريح، وسماه زيد بن رفاعة بن التابوت.

كما روى عن خارجة بن الحارث، عن عباس بن سهل، عن جابر بن عبد الله مثله، وسماه أيضا: زيد بن رفاعة بن التابوت.

كما روى عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه: أن عبادة بن الصامت سماه لعبد الله بن أبي: زيد بن رفاعة بن التابوت. ١٧٦ (ب): حَدِيثُ أَنَس: اتَّكَأُ (١) رسَوُلُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَبِنْتِ مِلْحَان، فَأَغْفَى، فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَنْتَسِمُ ... الحديث في إخباره ﷺ عن ناسٍ يَرْكَبُون البَحْرَ غُزَاةً ، ودعائه لها أن تكون منهم. وفيه: فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَة (٢).

هى : أم حَرَامٍ . وابنة قرظة اسمها: فَاخِتَة ، وهى زوجة / معاوية بن أبى سفيان . [ز٠٨ ذكره خليفة في تاريخه .

٢٧١/ ٢٧٩ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: الجهاد، ب: غزو المرأة في البحر ١٤٩/٢ قال:

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن عبد الله بن عبدالرحمن الأنصارى، قال: سمعت أنسا رضى الله عنه يقول: دخل رسول الله على ابنة ملحان، فاتكاً عندها، ثم ضحك، فقالت: لم تضحك يا رسول الله ؟ فقال: «ناس من أمتى يركبون البحر الأخضر فى سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرَّة». فقالت: يارسول الله، ادع الله، أن يجعلنى منهم. فقال: « اللهم اجعلها منهم ». ثم عاد فضحك... الحديث إلى قول أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت، فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت ركبت دابتها، فوقصت بها، فسقطت عنها، فماتت.

أبو إسحاق هو الفزاري واسمه: إبراهيم بن محمد بن الحارث .

رواه مسلم: ك: الإمارة، ب: فضل الغزو في البحر٣/١٥٢٠ (١٩١٢) بسنده إلى إسماعيل ابن جعفر، وابن أبي شبية ٥/٤ ٣٠ بسنده إلى زائدة، وأحمد٣/٤ بسنده إلى زائدة، ٢٦٥ بسنده إلى زائدة، وابن أبي إسحاق، وأبو يعلى ٣٤٤/١ ٣٤٨ (٣٦٧٥)، ٥٥٠ (٣٦٧٦) بسنده إلى زائدة، والطبراني ٣٥٠ (٣٦٧١) بسنده إلى عبد العزيز بن محمد، والطبراني ٥٦/١٣٣، ١٣٣ (٣٢٢) بسنده إلى زائدة، جميعًا عن أبي طوالة عبد الله بن عبدالرحمن بن معمر، عن أنس به، وفي رواية زائدة عند أحمد: ابنها قرظة، وفي روايته عند الطبراني: ابن قرظة، ولم يذكر عبد العزيز بن محمد في روايته ابنة قرظة أصلا.

وروى أبو داود فى الموضع السابق (٢٤٩٢) عن يحيى بن معين ، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أخت أم سليم الرميصاء، قالت: نام النبي الله فاستيقظ، وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ، وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله، أتضحك من رأسي؟ قال: « لا » ، وساق هذا الخبر يزيد أو ينقص .

 <sup>(</sup>۱) في «ز»: كان.
 (۲) في «ز»: قبطة.

وقلد رواه عبد الرزاق ٢٨٥/٥ (٩٦٢٩) عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن امرأة حذيفة (كذا) قالت: نام رسول الله عَلَيْكَ... فذكر الحديث، وفي آخره قول عطاء: فرأيتها في غزاة المنذر بن الزبير إلى أرض الروم، وهي معنا فماتت بأرض الروم.

ورواه أحمد ٤٣٥/٦ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، أن امرأة حدثته...الحديث، فلعلها تصحفت في المصنف من: «حدثته» إلى «حذيفة» والله أعلم.

ثم رأيت ابن حجر نقل رواية عبد الرزاق في الفتح ١١/ ٦١ فقال: «حدثته».

وقد رواه الطبراني ١٣٤/٢٥ (٣٢٥) بسنده إلى حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن امرأة كانت عند رسول الله على وهو نائم، فاستيقظ، وهو يضحك...فذكر الحديث مثل حديث الباب، إلا أنه دعا لها أن تكون منهم في المرة الثانية، لا الأولى.

وقد رجح ابن حجر في الفتح ٢٥ ،٦٤/١، ٦٥ مغايرة قصة عطاء بن يسار لقصة الباب، وأن المقصودة بحديث عطاء هي: أم عبد الله بنت ملحان، وذلك من وجوه:

الأول: أن في حديث أم حرام: أنه على لما نام كانت تفلى رأسه، وفي حديث الأخرى: أنها كانت تغسل رأسها... المثاني: ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر، وظاهر رواية الأخرى أنها تغزو في البحر. المثالث: أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى، وفي رواية الأخرى أنها من أهل الفرقة الثانية. الرابع: أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية، وفي رواية الأخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير. الخامس: أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته وهو يصغر عن إدراك أم حرام، وعن أن يغزو في سنة ثمان عشرة، بل وفي سنة ثلاث وثلاثين، لأن مولده على ما جزم به عمرو بن على وغيره، كان في سنة تسع عشرة، وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام ولأختها أم عبد الله، ولعل إحداهما دفنت بساحل قبرص، والأخرى بساحل حمص، ولم أر من حَرَّر ذلك، ولله الحمد على جزيل نعمه».

#### البيان

ابنة ملحان المذكورة هي: أم حرام بنت ملحان، خالة أنس، وزوج عبادة بن الصامت، اسمها: الرميصاء، ويقال: الغميصاء، كان رسول الله على يكرمها، ويزورها ويقيل عندها. توفيت شهيدة في غزوة قبرص سنة سبع وعشرين، وقيل: سنة ثمان وعشرين (١).

۱۳۲/۸۲۷۱ روی ذلك البخاری: ك: الجهاد، ب: الدعاء بالجهاد والشهادة ۱۳۵/۱۳۵، ۱۳۲

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٤٧٥ ، ٥٧٥ ، الإصابة ٢٢٢/، ٢٢٣ ( ١٢٠٨ ) ، تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٩٠، ٤٩٠٠ .

حدثنى عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة، عن أنس بن مالك رضى الله عنه، أنه سمعه يقول: كان رسول الله على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله على فأطعمته، وجعلت تفلى رأسه، فنام رسول الله على أم استيقظ وهو يضحك...فذكر الحديث إلى قوله: فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت.

ورواه في ك: الاستئذان، ب: من زار قوما فقال عندهم ٤/٥٥ عن إسماعيل بن أبي أويس، ك: التعبير، ب: الرؤيا بالنهار٤/ ٢١٢ عن عبد الله بن يوسف، ومسلم: ك: الإمارة، ب: فضل الغزو في البحر٣/١٥١٥(١٩١٢) عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود: ك: الجهاد، ب: فضل الغزو في البحر ٣/٢، ٧(٢٤٩١) عن القعنبي، والترمذي وقال: حسن صحيح - ك: فضائل الجهاد، ب: في البحر ٣/٢، ٧(٢٤٩١) عن القعنبي، والترمذي وقال: حسن صحيح - ك: فضائل الجهاد، ب: بنا جاء في غزو البحر ٢٧٦٥ - ٢٧٦ (٢٩٦١) بسنده إلى معن، والنسائي: ك: الجهاد، ب: فضل الجهاد في البحر ٢/٠٤، ١٤ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، ومالك: ك: الجهاد، ب: الترغيب في الجهاد ٢/٤٦٤، ٥٦٤ (٣٩)، والبيهقي ١٥٥٦، ١٦٦، وفي دلائل النبوة ٦/٠٥٤، الترغيب في الجهاد ٢٤٠٤، وأبو نعيم ٢١/٢ عن أبي سلمة الخزاعي، وأبو نعيم ٢١/٢ بسنده إلى القعنبي، جميعًا عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس به. وحديث أحمد مختصر.

ورواه البخارى: ك: الجهاد، ب: فضل من يصرع فى سبيل فمات فهو منهم ١٣٧/٢ بسنده إلى الليث، ب: ركوب البحر ١٥٢/٢ بسنده إلى حماد بن زيد، ومسلم فى الموضع السابق ١٩١٥/١٥١٩ (٢٤٩٠) بسنده إلى المسابق ١٥١/١٥١٩ (٢٤٩٠) بسنده إلى المسابق ١٩١٥/١٥١٩ (٢٤٩٠) بسنده إلى الليث، والدارمى: بسنده إلى الليث، والدارمى: ك: الجهاد، ب: فى فضل غزاة البحر ٢/٠٦ بسنده إلى حماد بن زيد، وابن حبان ١٦٠/١ (١٤٥٧) بسنده إلى حماد بن زيد، وفى دلائل النبوة ٢/١٥٤٠ بسنده إلى حماد بن زيد، وفى دلائل النبوة ٢/١٥٤٠ بسنده إلى عماد بن بسنده إلى عبد الوارث بسنده إلى الليث، وأحمد ٢٦١/٣ بسنده إلى حماد بن سلمة، وأحمد ٢١/١٣ بسنده إلى حماد بن سلمة، وأبو نعيم ٢/٢٦ بسنده إلى حماد بن زيد، جميعا عن يحيى بن سعيد وسفيان، وحماد بن سلمة، وأبو نعيم ٢/٢٦ بسنده إلى حماد بن زيد، جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصارى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس بن مالك، عن أم حرام بنت ملحان، بالحديث. وفى رواية سفيان: عن بنت ملحان، ولم يسمها، وهو مختصر.

وأما ابنة قرظة المذكورة فهى: فاختة بنت قرظة \_ بفتح القاف والراء والظاء المعجمة \_ ابن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف، وهي قرشية نوفلية، وهي زوج معاوية بن أبي سفيان، وقيل:

زوج معاوية هي: كنود بنت قرظة، ويحتمل أنه تزوج الأختين واحدة بعد الأخرى. ولفاختة رؤية، وقد مات أبوها كافرا (١).

مان وعشرين عوادث سنة ثمان وعشرين خياط في تاريخه ص٦٠ في حوادث سنة ثمان وعشرين فقال :

«وفيها غزا معاوية بن أبى سفيان فى البحر، ومعه امرأته فاختة بنت قرظة، من بنى عبدمناف، ومعه عبادة بن الصامت، ومعه امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية، فأتى قبرص، فتوفيت أم حرام، فقبرها هناك».

رواه ابن بشكوال ٣٠٣/١ (٨٧) بسنده إلى خليفة بن خياط، عن ابن الكلبي به.

قال ابن حجر فى الفتح ٢٢/١١: «وأرخها فى سنة ثمان وعشرين غير واحد، وبه جزم ابن أبى حاتم وأرخها يعقوب بن سفيان فى المحرم سنة سبع وعشرين، قال: كانت فيه غزاة قبرص الأولى».

وقد استشكل قوله في رواية إسحاق بن عبد الله عن أنس: «وكانت تحت عُبَادة بن الصامت» لمخالفته ظاهر رواية أبي طُوَالة، ومحمد بن يحيى بن حبان، فعندهما أن عبادة تزوج أم حرام بعد ذلك.

قال ابن حجر في الفتح ٥٧/٦:«فإما أن يحمل على أنها كانت زوجته، ثم طلقها، ثم راجعها بعد ذلك، وهذا جواب ابن التين.

وإما أن يجعل قوله في رواية إسحاق: «وكانت تحت عبادة» جملة معترضة، أراد الراوى وصفها به غير مقيدة بحال من الأحوال».

ثم قال ابن حجر: «وهذا الثاني أولى، لموافقة محمد بن يحيى بن حبان عن أنس على أن عبادة تزوجها بعد ذلك».

وفي الحديث إشكال آخر وهو خدمة أم حرام رسول الله ﷺ بنفسها، وتفليتها رأسه.

قال ابن حجر في الفتح ١١/ ٦٦: «وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه، وقد أشكل هذا على جماعة من الحفاظ».

ثم ذكر ابن حجر الآراء في ذلك، فنقل عن ابن عبد البر أن أم سليم، أو أم حرام أرضعت رسول عَلَيْهُ، فتكون إحداهما أمه والأخرى خالته من الرضاعة، فتثبت لهما المحرمية، ونقل عن ابن وهب أن أم حرام كانت خالة النبي عَلَيْهُ من الرضاعة لأبيه أو جده.

(۱) فتح الباري ۲/۷۰، الإصابة ۱۵٤/۸ (۸۱۲).

٢٧٢ ( ب ) : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَمَّا بَلْغَ أَبَاذَرٌ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَحِيهِ : ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي ، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُل ... الحديث .

اسم أخيه : أُنيَسٌ . ذكره أبو داود .

ونقل عن ابن الجوزى عن بعض الحفاظ: أن أم سليم كانت أخت آمنة بنت وهب من الرضاعة.

ونقل ما حكاه ابن العربي أن ذلك من خصائصه، وأن عياضاً ردَّ ذلك لعدم ثبوت. الخصوصية بالاحتمال.

ثم نقل ما حكاه ابن العربي من احتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب، ورده بأن القصة كانت بعد الحجاب جزما، إذ كانت بعد حجة الوداع.

ثم نقل رد الدمياطى دعوى المحرمية بالحؤولة، وأنها إن ثبتت الحؤولة فهى خؤولة مجازية لا تثبت بها محرمية، وأنه ﷺ إنما كان يدخل على أم سليم رحمة بها، حيث قتل أخوها حرام بن ملحان يوم بثر معونة.

ثم نقل قول الدمياطي ٦٧/١١: «على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد أوخادم أو زوج أو تابع».

قال ابن حجر: «وهو احتمال قوى، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسة فى تفلية الرأس، وكذا النوم فى الحجر. وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الدليل على ذلك واضح. والله أعلم».

وقصت: بفتح الواو والقاف والصاد، من الوقص، وهو كسر العنق، ووقصت الناقة يعنى: وثبت وقاربت الخطو، فأوقعت راكبها <sup>(١)</sup>.

777/ ۱۵۷۰ روى هذا الحديث البخارى: ك: مناقب الأنصار، ب: إسلام أبى ذر رضى الله عنه ۲/۲۲، ۳۲۳ قال:

حدثنى عمرو بن عباس ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا المثنى ، عن أبى جمرة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبى عَلَيْهُ قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادى، فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى، يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله، ثم التنى... فذكر الحديث فى قصة إسلامهما بطولها.

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/٤ ٢ .

المثنى هو ابن سعيد، وأبو جمرة هو نصر بن عمران.

رواه مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل أبى ذر رضى الله عنه ١٩٢٣- ١٩٢٥ ( ١٩٢٥) بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، والطبراني ٢٢٢/١٢، ٢٢٧ (١٢٥٩) عن أبى مسلم الكُشّيّ، وابن بشكوال ١٩٩١ (١٦٦) بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، كلاهما عن المثنى بن سعيد القصير به.

وعلقه البخارى مختصرا جدا في ترجمة باب: قول الله تعالى : ﴿ تَعْرِجُ الْمُلاَئِكَةُ وَالْرُوحُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْرُوحِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْرُوحِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ورواه البخارى: ك: المناقب، ب: قصة زمزم ٢/ ٢٦٧ ، ٢٦٨ عن زيد بن أخزم ، عن أبى قتيبة سلم بن قتيبة، عن المثنى بن سعيد القصير، عن أبى جمرة الضبعى، قال: قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبى ذر ؟ قال: قلنا بلى. قال: قال أبو ذر... فذكر الحديث عن أبى ذر من مسنده. ووهم الحاكم والذهبى، فرواه الحاكم ٣٣٨/٣، ٣٣٩ بسنده إلى أبى عاصم وسعد بن عامر، عن عامر، عن المثنى بن سعيد به. وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى.

#### البيان

أخو أبى ذر هو: أُنَيْس بن جنا**دة** بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار، الغفارى، وكان أكبر من أبى ذر <sup>(١)</sup>.

۱۹۷۱/۹۷۲ مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل أبى ذر رضى الله عنه ( ٢٤٧٣) ١٩٢٢ مسلم: ك: ١٩٢٨ ( ٢٤٧٣) قال:

حدثنا هَدَّاب بن خالد الأزدى، حدثنا سليمان بن المغيرة، أخبرنا حميد بن هلال، عن عبدالله ابن الصامت، قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا، وأخبى أنيس، وأمنا: فنزلنا على خال لنا... فذكر قصتهم مع خاله، ثم قصة ذهاب أنيس إلى النبى على وعودته إليه، وإسلامهم، بطوله.

هدَّاب بن خالد، يقال فيه: هُدُّبة بن خالد.

ورواه فیه ۱۹۲۳/۶ (۲٤۷۳)بسنده إلى سلیمان بن المغیرة، وعبدالله بن عون، وابن أبي شیبة ۱۸۵/۱۶ هرواه فیه ۱۳۲/۹۲۰- ۱۳۲ (۲۰۸۹) هرواه ما ۱۳۲ (۲۰۸۹) سنده إلى سلیمان بن المغیرة، وابن حیان ۱۳۲/۹۰- ۱۳۲ (۲۰۸۹) بسنده إلى سلیمان بن المغیرة، والبیهقی فی دلائل النبوة ۲۰۸/۲- ۲۱۲ بسنده إلى سلیمان بن

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١٣٣/١ ، تجريد أسماء الصحابة ٣٢/٢ ، الإصابة ١/٧٦ ، ٧٧ ( ٢٨٧ ) .

٣٧٣ ( ب) : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ مَوْلَى عُثْمَانَ : أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي النَّاسِ ، فِي مَسْجَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ دَاخِلٌ الْمَسْجِدَ يُرِيدُ عُمَرَ ، فَلَمَّا نَظَر إِلَيْهِ عُمَرُ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ (١) لَعَلَى شِرْكِه ... الحديث في إسلامه .

# هو : سُوَاد بن قارب .

المغيرة، وأحمده/١٧٤، ١٧٥ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، والطيالسي ص٦١، ٢٢(٤٥٨) عن سليمان بن المغيرة، سليمان بن المغيرة، وأبو نعيم في دلائل النبوة ص٢٠٧\_ ٢١٠بسنده إلى سليمان بن المغيرة، كلاهما عن حميد بن هلال به.وحديث الطيالسي مختصر.

ورواه ابن بشكوال ۱۹۹۱، ۰۰۰ (۱۹۹۱) بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، عن المثنى بن سعيد،عن أبي جمرة، عن ابن عباس به.

ورواه الحاكم ٣٣٩/٣ ـ ٣٤١ عن أبى جعفر محمد بن محمد البغدادى، وأبو نعيم ١٥٧/١، ١٥٧/ عن سليمان بن أحمد، كلاهما عن أبى عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشى، عن محمد ابن عائذ الدمشقى، عن الوليد بن مسلم، عن أبى طرفة عباد بن الريان اللخمى، عن عروة بن رويم، عن عامر بن لدين الأشعرى، عن أبى ليلى الأشعرى، عن أبى ذر بالقصة.

سكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: «إسناده صالح».

## ٣٧٢/٦٧٣ ـ روى هذا الحديث ابن إسحاق (السيرة النبوية ١٣٦/١) قال:

حدثنى من لا أتهم، عن عبد الله بن كعب، مولى عثمان بن عفان، أنه حُدِّثَ، أن عمر بن الخطاب بينما هو جالس فى الناس فى مسجد رسول عَلَيْكُ، إذا أقبل رجل من العرب داخلا المسجد، يريد عمر بن الخطاب، فلما نظر إليه عمررضى الله عنه قال: إن هذا الرجل لَعَلَى شرْكِه ما فارقه بعد، أو لقد كان كاهنا. فسلم عليه الرجل، ثم جلس، فقال له عمر رضى الله عنه: هل أسلمت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فهل كنت كاهنا فى الجاهلية... فذكر القصة.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة شيخ ابن إسحاق، وعبد الله بن كعب .

رواه ابن بشكوال ۷۲۱، ۷۲۱، ۷۲۱ (۲۵۶) بسنده إلى زياد بن عبد الله البكائي ، عن ابن إسحاق به.

وقد رويت القصة بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١) في ﴿ رُ ﴿ : هَذَا .

......

فروى البخارى: ك: مناقب الأنصار، ب: إسلام عمر بن الخطاب ٣٢٣/٢ عن يحيى ابن سليمان، والبيهقى فى الدلائل ٢٤٤/٢، ٢٤٤ بسنده إلى الربيع بن سليمان، ويحيى بن بكير، جميعا عن ابن وهب، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، قال: ما سمعت عمر الشيء قط يقول: إنى لأظنه كذا، إلا كان كما يظن، بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال لقد أخطأ ظنى، أو إن هذا على دينه فى الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، على الرجل. فدعى له، فقال له ذلك... فذكر القصة.

وقد وهم الجاكم فاستدركه ٨٨/٣ بسنده إلى الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، فذكر بعضه، ثم ذكر بقيته، وقال: ولم يذكر له إسنادا.

وتعقبه الذهبي فقال: «الحديث في صحيح البخاري بهذا الإسناد بطوله».

وروى البيهقي في الدلائل ٢٤٥/٢ بسنده إلى نافع، عن ابن عمر، قال: بينما عمر رضى الله عنه جالس إذ رأى رجلا... فذكر القصة.

كما روى فيه ٢٤٦/٢ بسنده إلى ابن مسكين الأنصارى، قال: بينا عمر بن الخطاب جالس ذات، يوم إذ مرَّ به رجل، فقال لجلسائه: لقد كان هذا فيما أظن كاهنا في الجاهلية... فذكر القصة.

#### البيان

الرجل هو: سواد بن قارب، الأزدى الدوسى، ويقال: السدوسى، له صحبة، وكان كاهنا في الجاهلية وكان شاعرا.

قال البيهقي في الدلائل ٢٤٨/٢: «ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح » (١).

## ۲۲/۳/۳۷۳ مروى ذلك الطبراني ۹۲/۷- ۹۰ (٦٤٧٥) قال:

حدثنا محمد بن محمد التمار البصرى، ثنا بشر بن حجر الشامى، ثنا على بن منصور الأنبارى، عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى، عن محمد بن كعب القرظى، قال: بينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاعدا<sup>(٢)</sup>فى المسجد مر رجل فى مؤخر المسجد، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أتعرف هذا المار ؟ قال: لا، فمن هو ؟ قال: سواد بن قارب، وهو رجل من أهل اليمن، له فيهم شرف وموضع، وهو الذى أتاه رئيه بظهور رسول الله على ققال عمر، رضى الله عنه: على به، فدعى له به، قال: أنت سواد بن قارب ؟ قال: نعم... فذكر الحديث بطوله.

قال الهيثمي في المجمع ٨/٠٥٠: «رواه الطبراني، وفي رواية عنده: عن سواد بن قارب الأزدى،

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢/٥٧٦ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٨/١ ، الإصابة ١٤٨/٣ ، ١٤٩ ( ٣٥٧٦) .

<sup>(</sup>٢) كذا ، والصواب : قاعد ، بالرفع .

١٧٤ (ب) : حَدِيثُ زَيْدِ بِنِ أَرْقَمَ : سحَرَ رَسُولَ اللَّهِ (١) عَلَى آرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ... الحديث .

# هو : لبيد بن الأعصم الزرقي .

قال: كنت نائما على حبل من حبال السراة (وستأتى هذه الرواية بعد) وكلا الإسنادين ضعيف».

قلت: فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، متروك، وكذَّبه ابن معين.

رواه الحاكم ٢٠٨/٣ ـ ٦٠٠ بسنده إلى هلال بن العلاء الرقى، والبيهقى فى الدلائل ٢٥٢/٢، ٢٥٣ بسنده إلى على بن ٢٥٣ بسنده إلى على بن منصور الأنبارى، وأبو تعيم فى الدلائل ص ٧٣ ـ ٧٦ بسنده إلى على بن منصور الأنبارى، وابن بشكوال ٧٢١/٢، ٧٢٢ (٢٥٦) بسنده إلى على بن منصور الأنبارى، جميعا عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى به.

قال الذهبي في التلخيص على المستدرك «والإسناد منقطع»

وروى البيهقى فى الدلائل ٢٤٩/٢ ـ ٢٥٢ بسنده إلى البراء، قال: بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخطب الناس على منبر النبى عليه إذ قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب ؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنة، فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس، أفيكم سواد بن قارب ؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، وما سواد بن قارب ؟ قال: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئا عجيبا، قال ؟ فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب. قال: فقال له عمر: يا سواد، حدثنا ببدء إسلامك كيف كان ؟ ... فذكر القصة.

وروى البخارى فى التاريخ الكبير ٢٠٢/٣، والطبرانى ٩٦،٩٥/، ٩٦ (٢٤٧٦) عن محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال الدمشقى، والبيهقى فى الدلائل ٢٥٣/٢، ٢٥٤ بسنده إلى الوليد بن حماد بن جابر، جميعا عن سليمان بن عبد الرحمن، عن الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي، عن أبى معمر عباد بن عبد الصمد، عن سعيد بن جبير، عن سواد بن قارب، قال: كنت نائما على جبل من جبال السراة فأتى آت فضربنى برجله...وذكر القصة.

والحكم بن يعلى قال أبو حاتم فيه: متروك الحديث منكر الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث منكر الحديث (انظر الجرح والتعديل ١٣٠/٢، ١٣١).

وقال البخاري في التاريخ عقبه: «ولا يصح الحكم بن يعلي».

وقد سبق بيان تضعيف الهيثمي لهذا الإسناد.

۱۱۲/۲۷۲ ـ روى هذا الحديث النسائى: ك: تحريم الدم، ب:سحرة أهل الكتاب١١٢/٧، ١١٢/٧، ١١٢/٢، ١١٣

<sup>(</sup>١) في ( خ ، ز ) : النبي .

أخبرنا هنّاد بن السّرِيِّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن ابن حَبّان ـ يعني يزيد ـ عن زيد بن أرقم، قال: سحر النبيُّ عَلِيَّ رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: إن رجلا من اليهود سحرك ، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا ، فأرسل رسول الله عَلِيَّ فاستخرجوها، فجيء بها، فقام رسول الله عَلِيَّ كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي، ولا رآه في وجهه قط.

هذا إسناد صحيح.

رواه ابن أبى شيبة ٧٨٨/، ٣٨٨ (٣٥٦٩)، وأحمد ٣٦٧/٤، والطبرانى ١٧٩/٥ (٣٦٧/١) بسنده إلى ابن أبى شيبة، وابن بشكوال (٥٠١٣) بسنده إلى ابن أبى شيبة، وابن بشكوال ٢٦٥، ١٦٠، (٣٣٠) بسنده إلى هناد بن السرى، وابن أبى شيبة، جميعا عن أبى معاوية به.

ورواه الطبراني ۱۷۹/۵ (۱۰۱۱، ۵۰۱۲) بسنده إلى جرير، وشيبان، عن الأعمش، عن ثمامة بن عقبة، عن زيد بن أرقم به، لكن لم يذكر أن الساحر يهودي.

قال الهيثمي في المجمع ٦/٢٨١: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح».

#### البيان

الساحر هو: لبيد \_ بفتح اللام، وكسر الموحدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم مهملة \_ ابن الأعصم \_ بوزن أحمر \_ يهودى من بنى زريق \_ ويقال: كان حليفا لليهود، وكان منافقا، وقيل: كان أسلم نفاقا، وبنوزُريق بطن من الأنصار، من الحزرج (١).

٦٧٤/ ٥٧٥ ١ ــ روى ذلك البخارى: ك: بدء الخلق، ب: صفة إبليس وجنوده ٢٢٠/٢ قال:

حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها، قالت: سُحِر النبي عَلَيْهُ . قال الليث: كتب إلى هشام، أنه سمعه ووعاه، عن أبيه، عن عائشة: قالت: سُحِر النبي عَلِيّة حتى كان يخيَّل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، ثم قال: «أشعرت أن الله أفتانى فيما فيه شفائى، أتانى رجلان، فقعد أحدهما عند رأسى، والآخر عند رجلى، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لَبِيد ابن الأعصم. قال: في ماذا ؟ قال: في مُشط ومُشاقة وجُفٌ طلْعة ذكر قال: فأين هو ؟ قال: في بئر ذُروان فخرج إليها النبي عليه ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: «نخلها كأنه رؤوس الشياطين». فقلت: استخرجته. فقال: «لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرآ ». ثم دفنت البئر.

عيسى هو ابن يونس.

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري ۱۰ / ۱۹۲ .

الله على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ على عَنَم لَهُ إِذْ جَاءَ الذِّنْبُ ... الحذيث في تَكْلِيم الذِّئْبِ له .

هو : أُهْبَانُ الْخُزَاعِي . قاله أبو بكر بن أبي داود .

ورواه في: ك: الطب، ب: السحر ٢٠/٤ بسنده إلى عيسى بن يونس، ب: هل يستخرج السحر ٢٠/٤، ٢٠ ك: الأدب، ب: قول الله تعالى: ﴿ إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان... ﴾ الآية ١٠٠٤ بسنده إلى أبى أسامة حماد بن أسامة، ك: الطب، ب: السحر ٢١/٤ بسنده إلى أبى ضمرة أنس بن عياض، ومسلم: ك: الدعوات، ب: تكرير الدعاء٤/١١، ١١، ١١ بسنده إلى أبى ضمرة أنس بن عياض، ومسلم: ك: السلام، ب: السحر ١٩/٤- ١٧٢١ (٢١٨٩) بسنده إلى عبد الله بن نمير، وأبى أسامة، وابن ماجة: ك: الطب، ب: السحر ٢١٨/٢ (٥٥٥) بسنده إلى ابن نمير، والشافعى ٢١٨/١٠ ، ٢٢٠ نابن عيينة، وابن أبى شيبة ٢٨٨٨، ٣٨٩ (٣٥٧٠) عن عبد الله نمير، والطبرى في التفسير ٢١٦٦ بسنده إلى ابن نمير، وأحمد ٦/ ٥٠ عن ابن نمير، ٣٣ بسنده إلى معمر، وإلى أبى أسامة، ٢٩ بسنده إلى وهيب، والحميدى ٢٥/١١ - ١٢٧(٢٩٥) عن سفيان بن عيينة، وأبو يعلى ١٩٠٨ إلى وهيب، والحميدى ١٩٥١ - ١٢٧(٢٩٥) عن سفيان بن عيينة، وأبو يعلى ١٩٠٨ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، وفي حديث ابن نمير وغيره: أن لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق، وأن البئر ذو أروان. وفي حديث البخارى في الدعوات: «وذروان بئر في بني يهود بني زريق، وأن البئر ذو أروان. وفي حديث البخارى في الدعوات: «وذروان بئر في بني

وقد رواه البخارى مختصرا جدا دون تعيين المبهم في: ك: الجزية، ب: هل يعفي عن الذمي إذا سحر ٢/٤ عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام به.

ولفظه: أن النبي ﷺ سحر، حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا، ولم يصنع.

قال البخارى في الطب عقب الحديث ٢٠/٤: «يقال: المُشاطَة: ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمُشاطَة: من مشاقة الكتان» (١).

جف: بضم الجيم، وتشديد الفاء، ويقال: جب، بضم الجيم وبالموحدة، يعنى وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي يكون فوقه <sup>(٢)</sup>.

۱۹۷۵/ ... - لم أجد هذا الحديث عن عمر، بل هو عن أبي سعيد الخدري.
 ۱۹۷۵/۳۷۵ - روى ذلك البزار، (كشف الأستار ۲٤٣١) (۲٤٣١) قال:

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٤ ت : ٣٣٤ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ النهاية ٢/٢ ، ٢٧٨ ،

حدثنا محمد بن معمر، ثنا مسلم، ثنا القاسم بن الفضل، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد، قال: بينما راع يزعى غنما له إذ جاء الذئب فأقعى، فأخذ منها شاة، فجاء الراعى، فحال بينه وبين الشاة، فأقعى الذئب على ذَنَبِه، ثم قال: يا راعى، ألا تتقى الله! تحول بينى وبين رزق رزقنى الله. فقال الراعى: ياعجباه لذئب مُقْع على ذَنَبِه يتكلم بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أحدثك بأعجب من ذلك؟ رسول الله على الخرة يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعى غنمه، حتى أتى المدينة فزواها في ناحية، ثم أتى النبى على فحدثه، فقال النبى على «صدقت».

قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا القاسم، وهو بصرى مشهور....».

قلت: القاسم ثقة، ومسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك، والإسناد صحيح.

رواه الحاكم ٤٦٧/٤، ٤٦٨ بسنده إلى وكيع، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن حبان ١٤٤/٨، ١٤٥ (٦٤٦٠) بسنده إلى هُدُبة بن خالد، والبيهقي في دلائل النبوة ٢٤١٦، ٢٤ بسنده إلى عبيد الله بن موسى، ويونس بن بكير، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وأحمد ٨٤/٨، ٨٤ عن يزيد، جميعا عن القاسم بن الفضل الحُدَّاني به، وزاد ابن حبان والبيهقي وأحمد: «والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل علية سوطه، وشراك نعله، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده».

وقد روى هذه الزيادة وحدها دون القصة الترمذي: ك: الفتن، ب: ما جاء في كلام السباع ٢٠٩٦ (٢٢٧٢) عن سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن القاسم بن الفضل به، وقال: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى».

ورواه أحمد ٨٩، ٨٩، ٨٩ بسنده إلى عبد الله بن أبى حسين، وبسنده إلى عبد الحميد بن بهرام، والبيهقى فى الدلائل ٤٣، ٤٣، ٤٣ بسنده إلى معقل بن عبد الله (كذا، وإنما هو ابن عبيد الله بالتصغير - الجزرى) وعبد الحميد بن بهرام الفزارى، كلاهما عن شهر بن حوشب، عن أبى سعيد الخدرى، بالقصة، وفى حديث عبد الحميد: أن الرجل من أسلم.

قال الهيشمى فى المجمع ٢٩١/٨: «رواه أحمد، والبزار بنحوه، باختصار، ورجال أحد إسنادى أحمد رجال الصحيح».

وخالف أشعث بن عبد الله ، فرواه عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة: روى ذلك عبد الرزاق ۲۰۸۰۸ (۲۰۸۰)، وأحمد ۳۰۶/۲ عنه، عن معمر، عن أشعث بن عبد الله،

عن شهر بن حوشب، عن أبى هريرة، قال: جاء ذئب إلى راعى غنم، فأخذ منها شاة... فذكر القصة، وفيه: أن الرجل كان يهوديا.

قال الهيشمي في المجمع ٢/٨ ٢: «رواه أحمد، ورجاله ثقات».

#### البيان

الرجل هو: أه**بان بن الأكوع بن عياذ ـ**ـ ويقال: أهبان بن عياذ ، بالعين المهملة، وبالياء تحتها نقطتان، وآخرها ذال معجمةــ ابن ربي**عة الخزاعي(¹**).

## ١٥٧٥/٦٧٥ قال ابن حجر في الإصابة ٧٩/١:

«روى ابن السكن وابن منده، من طريق أسباط بن نصر، حدثنى وهب بن عقبة البكائي، حدثنى يزيد بن معاوية البكائي، عن أهبان بن عباد (٢) الخزاعي، وهو الذي كلمه الذئب، وكان من أصحاب الشجرة، وأنه كان يضحى عن أهله بالشاة الواحدة».

أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ، يغرب، ووهب بن عقبة البكائي كوفي مستور.

قال ابن حجر في الإصابة ٨٠/١ ـ ومثله في التهذيب ٣٣٢/١ ـ: «وذكر ابن الكلبي وأبوعبيد والبلاذري والطبري: أن مكلم الذئب هو: أهبان بن الأكوع بن عياذ».

وقيل: هو أهبان بن أوس الأسلمي ـ ويقال: وهبان ـ قديم الإسلام، صلى القبلتين، ونزل الكوفة، ومات بها في ولاية المغيرة، وكان من أصحاب الشجرة (٣).

## ٥٧٦/٦٧٥ ـ روى ذلك البخارى في التاريخ الكبير ٢/٥٤ قال:

حدثنى أبو طلحة سفيان بن حمزة الأسلمى، سمع عبد الله بن عامرالأسلمى، عن ربيعة بن أوس، عن أنيس بن عمرو، عن أهبان بن أوس، قال: كنت فى غنم لى، فكلم الذئب، فأتى النبى الله فأسلم.

قال البخارى: « إسناده ليس بالقوى».

قال ابن حجر في الإصابة ٨٠/١: «لأن فيه عبد الله بن أبي عامر الأسلمي، وهو ضعيف».

رواه البيهقى فى دلائل النبوة ٤٤ ،٤٣/٦ ؛ بسنده إلى أبى أحمد بن فارس، عن البخارى به، بأطول مما سبق.

وقد صحح ابن الأثير هذا، فقال في أسد الغابة ١٣٨/١: «والصحيح أن مكلم الذئب هو:

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ١/٤٨/١، الإصابة ١/٩٧(٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) كذا هو بالموحدة والمهملة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخارى٤٤/٢، ٤٥، الجرح والتعديل٩/٢، ٣٠، أسد الغابة ١٣٧/١، تجريد أسماء الصحابة ١٣٣/١، الإصابة ١٩٧١، ٨٠(٥٠٠)، تهذيب التهذيب ٣٣٢/١ .

٣٧٦ (ب): حَدِيثُ مُنيِبِ بْنِ مُدْرِكِ بْنِ مُنيِبِ الأَزْدِيِّ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لا إِلَه إِلاَ اللّه »/، إِذْ جَاءَتْ جَارِيَةٌ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ وَجُهُهُ وَيَدَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ يَا بُنيَّةُ، اصْبِرِي، فلا خَوْفَ عَلَى أَسْكِ»

هى: زينب، ابنته عليه السلام. قاله ابن قانع.

أهبان بن أوس الأسلمي».

أقعى: من الإقعاء، وهو أن يلصق أليَّتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض (١).

الذنب \_ بفتحات \_: الذيل.

## ۲۰۷/۲۷٦ مروى هذا الحديث ابن بشكوال ۲/٥١٧(٢٥٣) قال:

أنا القاضى أبو على حسين بن محمد الصدفى مكاتبة بخطه، قال: قرأت على أبى القاسم عبد الواحد بن على بن فهد العلاف ببغداد، قال: أنبا أبو الحسن على بن أحمد المقرى، قال: أنا القاضى أبو الحسين عبد الباقى بن قانع ، قال : ثنا جعفر بن محمد الفريابى ، أنبأ سليمان بن عبد الرحمن، أنبا أبو خالد عتبة بن حماد القارى، أنبأ منيب بن مُدُرِك بن منيب الأزدى، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله على الجاهلية يقول: «يأيها الناس، قولوا لا إله إلا الله» إذ جاءت جارية بعُسٌ من ماء، فغسل وجهه ويديه، وقال: «يا بنية، اصبرى، فلا خوف على أبيك».

#### البيسان

قال ابن بشكوال: «قال القاضى عبد الباقى بن قانع بإثره: هذه المرأة هى زينب <sup>(٢)</sup>، يعنى ابنة رسول الله ﷺ، ولم يذكر ابن بشكوال لذلك مستندا.

## ٣٧٨/٦٧٦ ومستند ذلك ما رواه الطبراني ٣٤٣،٣٤٢/٢٥ (٥٠٥) قال:

حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى، ثنا عتبة بن حماد، ثنا منيب بن مدرك بن منيب الأزدى، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ في الجاهلية وهو يقول للناس: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» فمنهم من تفل في وجهه، ومنهم من حثا عليه التراب، ومنهم من سبّه، حتى انتصف النهار. فأقبلت جارية بعُسَّ من ماء، فغسل وجهه ويديه، وقال: « يا بنية، لا تخشى على أبيك غيلة ولا ذلة » . فقلت : من هذه ؟ قالوا : زينب بنت

<sup>(</sup>١) النهاية ٤/٩٨، الفائق ٢١٢/٣ .

٦٧٧ - (قِ) : حَدِيثُ أَنَسٍ : قَالَ رَجُلٌ : مَنْ أَبِي يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «فُلانٌ» ... الحديث .

هُو : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ / السَّهْمَيُّ .

(خ): ورى من طريق قتادة ، عن أنس؛ أنه خارجة بن حدافة . وهو وَهُمّ، والصحيح الأول.

رسول الله ﷺ وهي جارية وضيئة.

قال الهيثمي في المجمع ٢١/٦: «رواه الطبراني، وفيه منيب بن مدرك، ولم أعرفه، وبقية رجاله "ثقات».

رواه البخارى في التاريخ الكبير ١٤/٨ تعليقاً عن أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن به.

ومنیب ذکره البخاری فی التاریخ الکبیر ۱٤/۸ وابن أبي حاتم فی الجرح والتعدیل ۳۹۳/۸ ولم یذکرا فیه جرحا ولا تعدیلا.

وروى الطبرانى أيضا ٢٦٨/٣، ٢٦٩ (٣٣٧٣)، ٤٣٢/٢٢ (١٠٥٢)عن أحمد بن المعلى الدمشقى، عن هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الغفار بن إسماعيل بن عبيد الله، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى، عن الحارث بن الحارث الغامدى، قال: قلت لأبى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم... فذكر القصة بالبيان.

قال الهيثمي في المجمع ٢١/٦: «رواه الطبراني ورجاله ثقات».

كما روى أيضا ٢٠ / ٣٤٣ (٨٠٦) عن جعفر بن محمد الفريابي، عن هشام بن خالد، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الغفار بن إسماعيل بن عبد الله، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن مدركة بن الحارث، قال: حججت مع أبى فلما كنا بمنى إذا جماعة، فقلت لأبي: ما هذه الجماعة؟... فذكر القصة دون ذكر الجارية.

قال الهيشمي في المجمع ٢١/٦: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات».

العُسِّ: بضمُ العين وتشديد السين المهملتين: القدح الكبير (١).

البخارى: ك: الاعتصام، ب: ما يكره من كثرة السؤال البخارى: ك: الاعتصام، ب: ما يكره من كثرة السؤال ٥٩/٤ عنال:

حدثنا محمد بن عبد الرجيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، أخبرني موسى بن أنس، قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رجل: يا نبى الله، مَنْ أبى ؟ قال: «أبوك فلان». ونزلت

<sup>(</sup>١) الفائق ١/٥/١ ، النهاية ٢٣٦/٣ .

﴿ يَأْيُهَا الَّذِينِ آمَنُوا لا تَسَأَلُوا عَنِ أَشْيَاءً... ﴾ الآية (١).

رواه البخارى أيضا: ك:التفسير، ب: سورة المائدة ١٢٦/٣ بسنده إلى الوليد بن عبدالرحمن الجارودى، وعلقه فيه عن النضر بن شميل، وروح بن عبادة، ومسلم: ك: الفضائل، ب: توقيره على وترك إكثار سؤاله عماً لا ضرورة إليه، أولا يتعلق به تكليف، ومالا يقع، ونحو ذلك ١٨٣٢/٤ (٢٣٥٩)بسنده إلى النضر، وروح بن عبادة، والترمذى ـ وقال: حسن صحيح غريب ـ ك: التفسير، سورة المائدة ٢١/٨٤، ٢٢٤(٣٢٤٩)بسنده إلى روح، وابن بشكوال ٢٩٣١(٩٩) بسنده إلى الوليد بن عبد الرحمن الجارودى، والخطيب ص١٦٧ (٨٦١) بسنده إلى روح، جميعا عن شعبة به، وبعضهم زاد أنه على قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا».

وروى هذا الجزء المذكور دون القصة البخارى: ك: الرقاق، ب: قول النبى على «لو تعلمون ما أعلم للمنحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» ١٢٧/٤ بسنده إلى سليمان بن حرب، والدارمى: ك: الرقاق، ب: لو تعلمون ما أعلم ٣٠٦/٢ عن أبى الوليد الطيالسي، والطيالسي ص٢٧٦ (٢٠٧١)، جميعا عن شعبة به.

ورواه أحمد ١٧٤/٣ عن مؤمل بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت، عن أنس به: البيان

الرجل هو : عبد الله بن حذافة السهمي(٢).

۱**۵۸۰/٦۷۷ روی ذلك البخاری** : ك : العلم ، ب : من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث ۲۹/۱ قال :

حدثنا أبو اليَمَان ، قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهرى ، قال : أخبرنى أنس بن مالك ، أن رسول الله ﷺ خرج، فقام عبدالله بن حذافة، فقال: من أبى؟ فقال: ﴿ أبوك حذافة». ثم أكثر أن يقول: «سلونى» فبرك عمر على ركبتيه، فقال: رضينا بالله ربا ، وبالإسلام دينا، وبمحمدﷺ نبيا. فسكت.

رواه في ك: مواقيت الصلاة، ب: وقت الظهر عند الزوال ١٠٤/١ بسنده إلى شعيب، ك: الاعتصام، ب: ما يكره من كثرة السؤال ٢٩٥/٤ بسنده إلى شعيب، ومعمر، ومسلم: ك: الفضائل، ب: توقيره ﷺ ١٠٤/٤٠ ، ١٨٣٢/٤ ، ٢٣٥٩) بسنده إلى يونس بن يزيد، ومعمر، وشعيب، وعبد الرزاق ١٠٦/١ ، ٣٧٩/١ ) عن معمر، وابن حبان ١٩٥١ (١٠٦) بسنده إلى يونس، وأحمد الرزاق ١٦٢/٣ بسنده إلى معمر، وأبو يعلى ٢٨٦/٦، ٢٨٦/١ (٣٦٠) بسنده إلى معمر، والخطيب ص١٦٨ (٨٦) بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة ، ومحمد بن عبد الله بن مسلم ابن أحى الزهرى، وابن

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٠١ . . . . . . . . . . . . (٢) سبقت ترجمته في الخبر ( ٢٠٥ ) .

بشكوال ١/ ٣٣٥، ٣٣٥ (٩٩) بسنده إلى ابن أحى الزهرى، جميعًا عن ابن شهاب الزهرى به، وبعضهم يزيد على بعض، وقد ذكروا فيه حديث النبي على عن الساعة، وذكر بعضهم معاتبة أم عبدالله لعبد الله بن حذافة.

ورواه أحمد ٢ / ٥٠٣ عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به. . .

ورواه قتادة عن أنس، فلم يسم عبد الله، لكن وصفه بأنه رجل كان إذا لاَحَى الرجالَ يُدْعَى لغير أبيه، فقال: يا نبى الله، من أبى ؟ قال: «أبوك حدافة».

ورواه البخارى: ك: الدعوات، ب: التعوذ من الفتن ١٠٧/٤ بسنده إلى هشام بن أبى عبد الله الدستوائى، ك: الفتن، ب: التعوذ من الفتن ٢٢٦، ٢٢٧ بسنده إلى هشام، وإلى سعيد بن أبى عروبة، وسليمان بن طرخان التيمى، ومسلم فى الموضع السابق١٨٣٤/٤٩١(٩٣٥٩) بسنده إلى عبدالأعلى بن سعيد، وهشام، وسليمان التيمى، وأحمد ١٧٧/٣ بسنده إلى هشام، ٢٥٤ بسنده إلى سعيد بن أبى عروبة، وهشام، وأبو يعلى٥/٤٣٦، ٤٣٧(٣١٣٥) بسنده إلى هشام، جميعًا عن قتادة، عن أنس به.

كما رواه أبو سفيان طلحة بن نافع، عن أنس، ولم يسم عبد الله أيضا، بل كنى عنه برجل قال: يا رسول الله، إنا كنا حديثى عهد بجاهلية، من أبى ؟ قال: «أبوك حدافة» لأبيه الذى كان يدعى...

**رواه أبو يعلى ٣٦٠/٦ - ٣٦٢ (٣٦٩٠، ٣٦٩٠)** بسنده إلى جرير، وأبى عبيدة معن بن عبدالملك، عن الأعمش، عن أبى سفيان، ع*ن* أنس به.

وروى القصة بالبيان: أبو موسى الأشعرى، وأبو هريرة.

أما حديث أبى موسى، فرواه البخارى: ك: المسلم، ب: الغضب من الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ٢٥٩/١، ك: الاعتصام، ب: ما يكره من كثرة السؤال ٢٥٩/٤، ومسلم: ك: الفضائل، ب: توقيره عَلَيْكَ ١٨٣٤/٤ (٢٣٦٠).

وأما حديث أبي هويرة فرواه الخطيب ص١٦٨ ـ ١٦٩ (٦٨) قال الخطيب:

وروى قتادة عن أنس، أن السائل لرسول الله عَلَيْكُ، عن أبيه: حارجة بن حذافة، وذلك وَهُمّ، والصحيح: عبد الله بن حذافة، وهو سهمي، كما ذكرنا، وخارجة بن حذافة عدوى».

٦٧٨ = (خ): حَدِيثُ جَابِرٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيُّ زَائِراً امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيع. اسْمُهَا: عَمْرَةُ بِنْتُ حَزْمِ الْأَنْصَارِية.

١٠٠٠ - • • • سقط هذا الحديث من مطبوعة الأسماء المبهمة ، وذكره النووى في الإنسارات ص ٥٤٦ فقال:

«حديث عنه ـ أى جابر ـ: خرج النبى ﷺ زائراً امرأة سعد بن الربيع. قال الخطيب: اسمها: عمرة بنت حزم الأنصارية».

**۱۵۸۱/٦۷۸ وقد روی الترمذی** :ك: الفرائض، ب: ما جاء فی میراث البنات ۲/۲۲، ۲٦۸ (۲۲۷۲ م.۲۲۷) قال:

حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا زكريا بن عدى، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما ... الحديث في إرث البنات ونزول آية الميراث.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل».

رواه أبو داود: ك: الفرائض، ب: ما جاء فى ميراث الصلب ١٢١/٣ (٢٨٩٢) بسنده إلى داود بن قيس وغيره، وابن ماجة: ك: الفرائض، ب: فرائض الصلب ٢٠٨/٢، ٩٠٩ (٢٧٢٠) بسنده إلى ابن عينة، جميعا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر به.

وروى أبو داود فى الموضع السابق (٢٨٩١) عن مسدد، عن بشر بن المفضل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله الله الله المرأة من الأنصار فى الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد... فذكر القصة.

قال أبو داود: «أخطا بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة». الماد:

امرأة سعد بن الربيع هى: عموة بنت حزام ـ بفتحتين ـ وقيل: بنت حزم، بسكون الزاى ـ الأنصارية، قال ابن حجر: فوقع عند الطبراني: بنت حزام، وعند غيره: بنت حزم، وبه جزم أبوعمر. وقد جعل ابن الأثير والذهبي بنت حزام وبنت حزم واحدة، مختلف في اسم أبيها، أما ابن حجر ففرَّق بينهما ، وذكر في ابنة حزم أن ابن سعد ذكرها في المبايعات ، وأنها أخت عصرو

٦٧٩ ــ ( ب ) : حَدِيثُهُ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَرَشَّتْ لَهُ صُوراً لَهَا. و الصُّورُ : النَّخْلاتُ الْمجُتْمِعَاتُ ، وَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً ... الحديث .

هي : عمرة بنت حزم ، أخت عمرو بن حزم . وذكره ابن السكن وغيره (1).

ابن حزم.

قلت: وما أورده ابن حجر في الترجمتين أقرب إلى أنهما واحدة لا اثنتين، فقد قال في «بنت حزام»: ذكرت في حديث جابر. ثم ذكر حديث الطبراني الآتي في الخبر (٦٧٩).

> وقال في «بنت حزم» روى عنها جابر في ترك الوضوء مما مست النار. وسيأتي في الخبر التالي أن الحديثين في قصة واحدة <sup>(٢)</sup>.

## ۱۵۸۲/۲۷۹ روی هذا الحدیث الحمیدی ۳۳/۲ (۲۲۹) قال:

ثنا سفيان، قال: ثنى عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أتى النبى على المرأة من الأنصار، فرشت له صوراً لها، والصور: النخلات المجتمعات، وذبحت له شاة، فأكل منها رسول الله على ثم جاءت صلاة الظهر، فقام النبى على فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم أتى بعلالة الشاة فأكل منها، ثم قام إلى العصر، ولم يتوضأ ... ثم ذكر فعل أبى بكر، وعمر، في عدم التوضؤ من أكل ما مست النار.

هذا إسناد حسن، فيه عبدالله بن محمد بن عقيل، صدوق في حديثه لين، غير أن الذهبي قال: في الميزان ٤٨٥/٢: «حديثه في مرتبة الحسن». وقال في المغنى في الضعفاء ٢٥٤/١: «حسن الحديث».

وروى ابن بشكوال ١/٥١٦، ٢١٦ (٥٦) بسنده إلى بشر بن موسى، عن الحميدى به.

رواه الترمذى المرفوع من القصة فقط: ك: الطهارة، ب: ما جاء فى ترك الوضوء مما غيرت النار ٢٠٨١) وفى الشمائل المحمدية، ب: ما جاء فى إدام رسول الله على صحم معر، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ومحمد بن المنكدر، عن جابر.

ورواه الطيالسي ص٢٣٣ (١٦٧٠) ـ ومن طريقه الطحاوى ١٥/١ ـ اعن زائدة، عن عبدالله ابن محمد، عن جابر به.

<sup>(</sup>١) زاد ناسخ ﴿ ز ، هذا الخبر بهامش ص٩ / أ ، فقال :

 <sup>(</sup> زیادة : حدیث جابر : أن امرأة دعت النبی ﷺ ومعه بعض أصحابه، فبسطت لهم علی صور ، وأتتهم بخبز و لحم، فأكلوا ، ثم خرجوا إلى الصلاة ، ورجعوا إلى بقية ذلك ( سواد في الأصل ) ذكره عبد الغني بن سعيد، وقال ( سواد في الأصل ) حرام ، أحت عمرو بن حرام .

<sup>(</sup>٢) انظر أسد الغابة ٥/١٠٥، تجريد أسماء الصحابة ٢٨٩/٢، الإصابة ١٤٦/٨ ( ٧٣٨، ٣٣٩).

ورواه الطحاوى ٢٥/١ بسنده إلى روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به. البيان

الأنصارية هي: عمرة بنت حزم(١).

١٥٨٣/٦٧٩ روى ذلك الطبراني ٢٤/٣٣٩ (٨٤٨) قال:

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن ثابت البناني، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن عمرة بنت حزام، أنها جعلت للنبي عليه في صور نخل، كنسته وطيبته، وذبحت له شاة، فأكل منها، ثم توضأ وصلى الظهر، فقدمت إليه من لحمها، فأكل، وصلى العصر، ولم يتوضأ.

قلت: كذا في المعجم: «بنت حزام» بالزاي المعجمة، وفي مجمع الزوائد «بنت حرام» بالراء.

قال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٥٤: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن ثابت البناني، وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات».

قلت: وشیخ الطبرانی صدوق رمی بالتشیع، ولیَّنه بعضهم، لکونه حدث من غیر أصله، ویحیی بن أیوب هو الغافقی.

رواه ابن بشكوال ٢١٦/١ (٥٦) بسنده إلى أبى حاتم محمد بن إدريس، عن عمرو بن الربيع ابن طارق به، وقال: «بنت حزم».

وعزاه ابن الأثير وابن حجر في ترجمتها إلى ابن أبي عاصم.

قلت:

**۱۵۸٤/٦۷۹ وهذا الخبر، والذي سبقه، هما قصة واحدة، وقد رواه بطوله أحمد في المسند** ۳۷۶/۳، ۳۷۶قال:

ثنا يعقوب، ثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب، قال: دخلت على جابر بن عبد الله الأنصارى أخى بنى سلمة، ومعى محمد بن عمرو بن حسن بن على، وأبو الأسباط مولى لعبد الله بن جعفر كان يتبع العلم. قال: فسألناه عن الوضوء مما مست النار من الطعام، فقال: خرجت أريد رسول الله على مسجده، فلم أجده، فسألت عنه، فقيل لى: هو بالأسواق عند بنات سعد بن الربيع أخى بلحارث بن الحارث بن الخزرج، يقسم بينهن ميراثهن من أبيهن. قال: وكن أول نسوة ورثن من أبيهن في الإسلام. قال: فخرجت حتى جئت الأسواق، وهو مال سعد بن الربيع، فوجدت رسول الله على صور من نخل قد رُشٌ له، فهو فهد.. فذكر بقية الحديث مثل حديث الباب.

1,000

<sup>(</sup>١) انظر الخبر السابق (٦٧٨).

• ٦٨٠ (ب) : حَدِيثُ سِيَابَةَ (١) السُّلَمِيِّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ : ﴿ أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ مِنْ سُلَيْمٍ ﴾ .

هُنَّ ثَلاَثَةٌ : الأُولَى : عَاتِكَةُ بِنْتُ هِلاَلِ بِنِ فَالِحِ بْنِ ذَكْوَانَ ، وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ أَبُو الْيَقْظَانِ يَذْكُرُ أَنَّ أُمَّ عَبْدِ مَنَافٍ : حُيى ، من خزاعة .

الثانية : عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان ، أم هشام بن عبد مناف .

الثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان ، وهي أم وهب أبي آمنة أم النبي عليه .

فالأولى منهن عمة الوسطى ، والوسطى عمة الأخرى ذكره ابن قتيبة في « غريب الحديث » .

قلت: وهذا إسناد حسن. ويتحصل من مجموع الروايات: أن امرأة سعد بن الربيع أتت رسول الله على الله على زائرا، ليقسم الله على الله على زائرا، ليقسم التركة، فذبحت له الشاة، فأكل منها، ثم توضأ وصلى الظهر، ثم عاد فأكمل القسمة، ثم قدمت له بقية اللحم، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. والله أعلم.

## • ١٥٨٥/٦٨ ـ روى هذا الحديث سعيد بن منصور ٢٠٢/٢ (٢٨٤١) قال:

نا هشیم، عن یحیی بن سعید بن عمرو القرشی، نا سیابة بن عاصم، أن رسول الله ﷺ قال یوم حنین: «أنا ابن العواتك».

سِيَابَة : بكسر المهملة وتخفيف المثناة التحتانية وبعد الألف موحدة، وانظر الهامش.

وقد اختلف أصحاب هشيم عليه في هذا الحديث:

فرواه سعيد بن منصور هكذا، وقال ابن حجر في الإصابة ١٥٥/٣: «وتابعه إسحاق بن إدريس، وقال أبو حاتم: حدثنا بعض أصحاب هشيم عنه هكذا»

ورواه الطبواني ۱۹۸/۷، ۱۹۹ (۲۷۲٤) بسنده إلى عمرو بن عوف الواسطى، والبيهقى فى دلائل النبوة ۱۳٦/ بسنده إلى محمد بن الصباح، وابن بشكوال ۱۳۹/۷۷۹/۲) بسنده إلى

<sup>(</sup>١) في النسخ الثلاث ، وفي كتاب ابن بشكوال المطبوع : ٥ شبابة ، بالمعجمة وموحدتين بينهما ألف ، وهو تصحيف ، والصواب : سيابة ، بكسر السين المهملة ، وتخفيف المثناة التحتانية ، وبعد الألف موحدة ، وهو ابن عاصم بن شيبان السلمي . انظر أسد الغابة ٣٨٢/٢ ، وتجريد أسماء الصحابة ٢٠٠/١ ، والإصابة ٣٥٥/١ (٣٦١٥) ، والجرح والتعديل ٣٦١/٤ ، والطبراني ١٦٨/٧ .

محمد بن الصباح، جميعا عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن سعيد بن العاص، عن سيابة، وتصحف «سيابة» عند البيهقى وابن بشكوال إلى شبابة. وقال البيهقى: «وقد قبل: عن هشيم، عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ».

وزاد ابن بشكوال: «من سليم » .

قال الهيثمي في المجمع ٢١٩/٨: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح».

قال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٣٢١/١، ٣٢٢:

«سألت أبى، وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن الصباح البزاز، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد بن العاص، أخبرنا سيابة السلمى، أن النبى عليه قال يوم حنين: ﴿ أَنَا ابْنِ الْعُواتِكُ ﴾.

قال أبى: بعض أصحاب هشيم، عن هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن عمرو بن سعيد بن العاص، قال: أبى: وهذا أشبه، وعلى هذا الحديثُ؛ بدليل أن سيابة ليس من أصحاب النبى على.

وقال أبو زرعة: ما أدرى ما نقول لك، لم أكتب عن أحد سوى محمد بن الصباح».

وله شاهد مرسل عن قتادة: رواه سعيد بن منصور ٢/٢ ١٣٥٠ (٢٨٤٠)عن أبي عوانة، عن قتادة.

ورواه البيهقى فى الدلائل ١٣٦/٥ بسنده إلى قتيبة بن سعيد، عن أبى عوانة، عن قتادة، وزاد قتيبة من قوله: «كان للنبى عَلَيْكُ ثلاث جدات من سليم، اسمهن عاتكة، فكان إذا افتخر قال: أنا ابعواتك».

## البيان

قال البيهقى في الدلائل ١٣٦/٥: «بلغنى أن إحداهن: أم عبد مناف، والأخرى: أم هاشم، والثالثة: جدته من قبل زهرة»

قال ابن بشكوال ٧٨٠، ٧٧٩/ (٢٧٩): قرأت على أبى عبد الله جعفر بن محمد بن مكى ابن أبى طالب، قال: أنا أبو مروان عبد الملك بن سراج اللغوى، قال: أنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا، عن أبيه، قال: أنا قاسم بن أصبغ، قال: قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة فى قول النبى على «أنا ابن العواتك من سليم»: العواتك ثلاث نسوة من سليم، تسمى كل واحدة منهن عاتكة: إحداهن: عاتكة بنت هلال بن فالح بن ذكوان، وهى أم عبد مناف بن قصى وكان أبو اليقظان يذكر أن أم عبد مناف: حيا، من خزاعة.

والثانية: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان، وهي أم هاشم بن عبد مناف.

والثالثة: عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان، وهي: أم وهب، أبي آمنة

٦٨١ ـ (ط) : حَدِيثٌ : أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكَ أَقَادَ رَجُلاً مِنْ نَفْسِهِ . هُوَ : سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ ، وكان أَمِيَره عَلَى خَيْبَر .

قلت : وقال عبد الغني بن سعيد : غزية بن سواد ، فقَلْبَه . نقله عنه ابن ماكولا. [ز٨٨٨] وغزية : بفتح الغين / المعجمة ، وكسر الزاي ، بعدها ياء مشددة ، آخر الحروف .

فالأولى من العواتك عمة الوسطى، والوسطى عمة الأخرى».

**قلت: فال**ج بالجيم <sup>(١)</sup>.

١٨١/ ٠٠٠ - لم أجد هذا الخبر بالإبهام.

البسان

الرجل هو: سواد بن غزية (٢).

١٨٦/٦٨١ ـ روى ذلك ابن إسحاق (السيرة النبوية ٢/٦٥)، ٥٥) قال:

حدثني حبان بن واسع بن حبان، عن أشياخ من قومه، أن رسول اللهﷺ عدّل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قِدْحٌ يعدُّل به القوم، فمرَّ بسَوَاد بن غزية، حليف بني عدى بن النجار ـ قال ابن هشام:ويقال:سَوَّاد مثقلة، وسواد في الأنصار غير هذا مخفف ــ وهو مستَنتُلٌ من الصف ــ قال ابن هشام: ويقال: مستنصل من الصف ـ فطعن في بطنه بالقدّح، وقال:«استَو يا سواد». فقال:يا رسول الله، أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدّني. قال: فكشف رسول الله عَلَيْكُ عن بطنه، وقال: «اسْتَقَدْ ». قال: فاعتنقه، فقبل بطنه، فقال: «ما حملك على هذا ياسواد؟». قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردتُ أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك. فدعا له رسول الله ﷺ بخير، وقاله له.

هذا إسناد ضعيف، لجهالة أشياخ حبان بن واسع.

وقد رواه الواقدي في المغازي ٦/١، ٥٠ عن معاوية بن عبد الرحمن، عن يزيد بن رومان. عن عروة بن الزبير، بالقصة، مرسلا.

القدح: بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملتين : السهم الذي يرمي به عن القو س<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) وانظر هذا البيان في المواضع التالية: الفائق في غريب الحديث٢/٣٩٠النهاية في غريب الحديث والأثر٣٩٠٢، ١٨٠ ، القاموس المحيط٢/٥٣٠. وقال ابن الأثير في النهاية: « وأصل العاتكة: المتضمخة بالطيب » .

<sup>(</sup>٣) النهاية ٤/ ٢٠ . (٢) سبقت ترجمته في الخبر (٣٠٩).

٦٨٢ (ط) : حَدِيثٌ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ / ، فَقَالَ : هَذِهِ عَيْنَى قَدْ [ك ٢١١] أَصِيبَتْ ، فَقَالَ : « إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّه لَكَ ... » الحديث .

اسمه : سَعِيدُ بْنُ عَبَيْد (١) ، أصيبت عينه يوم الطائف .

١٨٢/ ٠ ٠ ٠ ٠ - لم أجد هذا الخبر بالإبهام.

#### البيان

الرجل هو: سعيد بن عبيد بن أبي أسيد بن علاج الثقفي، جد إسماعيل بن طريح الشاعر<sup>(۲)</sup>.

## ١٠٠/٣٨١ ـ قال ابن حجر في الإصابة ١٠٠/٣:

روى ابن متده من طريق إسماعيل، حدثنى أبى، عن جدى، أن أبا سفيان رمى سعيد بن عبيد جده يوم الطائف بسهم، فأصاب عينه، فأتى رسول الله على الله عينى أصيبت فى سبيل الله. فقال: وإن شئت دعوت الله فَردٌ عليك عينك، وإن شئت فعين فى الجنة، قال: عين فى الجنة .

قال \_ يعني ابن منده \_: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قال ابن حجر: «قلت: فيه لفظة منكرة، فإن أبا سفيان في حصار الطائف كان مسلما، فكيف يرمى سعيداً إن كان سعيد مسلما ؟ وأظن الصواب أن أبا سفيان رماه سعيد، ويؤيد ذلك ما أخرجه الزبير بن بكار من هذا الوجه، فقال: عن سعيد بن عبيد، قال: رأيت أبا سفيان يوم الطائف قاعدا في حائط يأكل، فرميته، فأصبت عينه. فذكر الحديث.

وروى ابن عائد عن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، أن عين أبي سفيان أصيبت يوم الطائف».

<sup>(</sup>١) في كل النسخ : سعيد بن عقبة ، وهو خطأ ، والصواب : سعيد بن عبيد .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٣١٣/٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٢٣/١ ، الإصابة ٣/١٠٠ ( ٣٢٦٦ ) .

٣٨٣ – (خ): حَدِيثُ مُحَمَّد بْنِ زِيَاد بْنِ مُهَاجِرٍ: أَنَّ عَجُوزاً سَوْدَاءَ دَخَلَتْ عَلَى النِبِيِّ عَلَى النِبِيِّ عَلَى النِبِيِّ عَلَى النِبِيِّ عَلَى النَّهُ ، وَكَيْفَ حَالُكُمْ ؟ ». فَلَمَّا خَرَجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ: ٱلِهَذِهِ السَّوْدَاءِ تُحَيِّى وَ تَصْنَعُ مَا أَرَى ؟ .

قال: ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ تَغْشَانَا فِي حَيَاةٍ خَدِيجَةً ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنُ الإِيمَانِ » .

هى: ماشطة خديجة ، واسمها: جَثَّامَة المُزنِيَّة، وتكنى أَمْ زُفَرَ . وفى الحديث الذى استَشْهَد به أنها لما دخلَتْ عَلَى النبى عَلَيِّ قال لَها : « من أنت ؟ ». قالت (١): جَثَّامَة. قال: « بل أنت حَثَّانَة (٢) » .

(و) : ذكر غير (<sup>٣)</sup> الخطيب أنه قال لها : « بَلْ أَنْتِ حَسَّانة » بالحاء والسين المهملتين، والسين مشددة .

وذكر ( ب ط ) نحوه من حديث عائشة .

وقال (ب): قيل: هي جثامة المزنية. وقيل: الحولاء بنت تُويِّت (<sup>1)</sup>. وقيل: أم زفر، ماشطة خديجة.

وجزم (ط) بهذا الأخير .

## ١٥٨٨/٦٨٣ - روى هذا الحديث الخطيب ص٤٧ (٢٦) قال:

أخبرنا عبيد الله بن أبى الفتح الفارسى، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن، حدثنا أحمد بن سليمان الطوسى، حدثنا الزبير بن بكَّار، حدثنا محمد بن حسن، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنقذ، أن عجوزاً سوداء دخلت على النبي عَلَيْكَ، فحياها، وقال: وكيف أنتم؟ كيف حالكم؟». فلما خرجت قالت عائشة: يا رسول الله، ألهذا السوداء تحيى وتصنع ما أرى ؟ قال: وإنها كانت تغشانا في حياة خديجة، وإن حسن العهد من الإيجان».

هذا إسناد مرسل، بل معضل، لم يَرَ محمد بن المهاجر من الصحابة إلا ابن عمر، ولم يرو عنه، وشيخ الزبير بن بكار: محمد بن حسن بن زَبَالَة، كَذَّبُوه.

وقد روى ابن بشكوال ٢٨٩/١(٨٢) القصة بسنده إلى سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الواحد بن أيمن، عن ابن أبى نُجيح، عن عائشة، نحوه.

كما رواه القضاعي ١٠٢/٢ (٩٧٢) بسنده إلى عبد المؤمن بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه،

 <sup>(</sup>۱) في ( ك » : قال .
 (۲) في د ز » : حيابة .

<sup>(</sup>٣) في « ( ٤ ؛ عنه . (٤) في « ( ٤ ) ثويب .

عن أبي سلمة، عن عائشة، نحوه.

#### البيان

هى: جَثَّامة ـ بالجيم والمثلثة المشددة ـ المزنية: غَيرٌ النبى ﷺ اسمها إلى حسانة، بالحاء والسين المهملتين، وبعد الألف نون، كانت صديقة خديجة، وكان رسول الله ﷺ يصلها(١).

## ١٦٠/٦٨٣ وي ذلك الحاكم ١٥/١، ١٦ قال:

حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، ثنا أبو عاصم، ثنا صالح بن رستم، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عائشة، قالت: جاءت عجوز إلى النبي عَلَيْهُ وهو عندى فقال لها رسول الله عَلَيْهُ: «من أنت ؟» قالت: أنا جنَّامة المزنية. فقال: «بل حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله! فلما خرجت قلتُ: يارسول الله، تُقْبِلُ على هذه العجوز هذا الإقبال ؟ فقال: «إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة، وليس له علة» ووافقه الذهبي.

قلت: أبو عاصم هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد، وصالح بن رستم صدوق كثير الخطأ، وقد روى له مسلم والبخارى تعليقا.

رواه الخطيب ص٤٧، ٤٨ (٢٦) بسنده إلى أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، وابن عبدالبر في الاستيعاب ٤/ ٢٩٠ ، ٢٧٩ ومن طريقه ابن بشكوال ٢٩٠/١ ( ٨٢ ) بسنده إلى قاسم بن أصبغ، وابن الأثير في أسد الغابة ٥ / ٤١٤ بسنده إلى أبي بكر بن مالك، والقضاعي قاسم بن أصبغ، وإبن أحمد بن محمد بن زياد، جميعا عن محمد بن يونس، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به، وقد اختصر القضاعي القصة، وذكر المرفوع فقط.

قال أبو عمر بن عبد البر: «هذه الرواية أولى بالصواب من رواية من روى ذلك في الحولاء بنت تويت».

وقيل: هي أم زُفَر، ماشطة حديجة. ورجَّع ابنُ حجر أنها غير أم زفر السوداء التي سبق ترجمتها في الخبر (١٧٣) وكذلك فرَّق بينهما ابن الأثير <sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الاستيعاب بهامش الإصابة ٢٧٨/٤ ، ٢٧٩ ، أسد الغابة ٤١٤/٥ ، ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، تجريد أسماء الصحابة
 ٢/٤٢ ، ٢٥٩ ، الإصابة ٥١/٨ ( ٢٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥/٤٨٥ ، الإصابة ٨/٥٣٧ ( ١٢٦٨ ) .

## ٦٨٣ / ٩٠ ١ - روى ذلك الخطيب ص٤٨ (٢٦) قال:

أخبرنا القاضى أبو القاسم التنوخى، حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخلص، وأحمد بن عبد الله الدورى، قالا: حدثنا أحمد بن سليمان الطوسى، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنى سليمان بن عبد الله ابن سليمان، حدثنى شيخ من أهل مكة، قال: هي أم زفر ما شطة خديجة.

رواه ابن بشکوال ۲۹۱/۱ (۸۲) بسنده إلى محمد بن الحسن الأنصارى، عن الزبير بن بكار به وزاد يعنى السوداء التي كانت تغشى النبي ﷺ في حياة خديجة.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٣٥/٨ إلى عبد الغنى بن سعيد في المبهمات من طريق الزبير ابن بكار به.

وقد قال الخطيب: اسمها جثامة المزنية، وتكنى أم زفر.

وقيل: هي: الحولاء ـ قال ابن عبد البر، وتبعه ابن بشكوال: بنت تُويَتُ ـ ولم تنسب في الرواية، وفرق ابن حجر بينها وبين بنت تويت. وقد سبق ترجمة الحولاء بنت تويت في الخبر (١٠٣).

## ١٢٧٧/٤ م ١ ـ قال ابن عبد البر في الاستيعاب ٢٧٧/٤:

وروى أبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا صالح بن رستم، عن ابن أبى مليكة، عن عاتشة، قالت: استأذنت الحولاء على رسول الله على فأذن لها، وأقبل عليها، وقال: «كيف أنت؟» فقالت: يا رسول الله، أتقبل على هذه هذا الإقبال؟ فقال: «إنها كانت تأتينا زمن حديجة، وإن حسن العهد من الإيمان».

قال ابن عبد البر: هكذا رواه محمد بن موسى الشامى، عن أبي عاصم بإسناده المذكور: «استأذنت الحولاء» ولم يقل: بنت تويت، ولا نسبها. وقد غلط فى ذلك محمد بن موسى الشامى، والله أعلم، لأنه قد روى هذا الحديث عن أبى عاصم بخلاف ما رواه محمد بن موسى (كذا، والصواب: يونس وهو الكُديمُيّ.

نقله عن ابن عبد البر بتعليقه ابن بشكوال ٢٩٠/١، ٢٩١ (٨٢).

ونقله ابن الأثير ٥/٤٣٢، وابن حجر في الإصابة ٥٦/٨ (٣١٥) واختصرا تعليقه. أ

قال ابن حجر: «لا يمتنع احتمال التعدد، كما لا يمتنع أن تكون حسانة اسمها، والحولاء وصفها أو لقبها. وقد اعترف أبو عمر بأن الكُدَيْمي لم يقل «بنت تويت»، وإذا كان كذلك فلم يصب من أورد هذه القصة في ترجمة الحولاء بنت تويت، ثم اعترض. وإنما هي أخرى إن ثبت ٣٨٤ (ب): حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُود: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلَّى فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ... الحديث ، وفيه وَضْعُ قُرَيْشٍ سَلاَ الْجَزُّورِ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَفِيهِ دُعَاؤُهُ عَلَى سَبْعَةِ ، ذَكَر منْهُمْ سَنَّةً . قال أبر(١) إسحاق: ونَسَيِتُ السَّابِع .

هو : عُمَارَة بن الوليد . كذا في صحيح البخاري .

السند، والعلم عند الله تعالى».

۱۵۹۲/۲۸٤ روى هذا الحديث البخارى: ك: الجهاد، ب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ١٥٨/٢ قال:

حدثنا عبد الله بن أبى شيبة، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله رضى الله عنه، قال: كان النبى على يسلى فى ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش، ونُحِرَت جزور بناحية مكة، فأرسلوا، فجاءوا من سكاها، وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة، فألقته عنه، فقال: «اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، وعتبة، وأبى بن على بن بيعة، والوليد بن عتبة، وأبى بن خلف، وعقبة بن أبى معيط» قال عبد الله: فلقد رأيتهم فى قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع، وقال يوسف بن إسحاق عن أبى إسحاق: أمية بن خلف. وقال شعبة: أمية أولى، والصحيح أمية.

سفيان هو الثورى.

رواه مسلم: ك: الجهاد والسير، ب: ما لقى النبى على من أذى المشركين والمنافقين الماء ١٤١٨/٤ ١ - ١٤١٨/٤ ١ - ١٤١٨/٤ ١ الماعن أبى بكر بن أبى شيبة، وعزاه المزى فى التحفة ١٩/١٩ اإلى النسائى فى الكبرى ك:السير، عن أحمد بن سليمان، وابن أبى شيبة ١٨٩٨/١ (١٨٤١٢)، ٣٦١ (١٨٥٢٤)، ٨٢٦ (١٨٥٢٤)، وأبو يعلى ٢١١/٩ (٣١٦٠) عن أبى خيثمة زهير بن حرب، وابن بشكوال ٢١١/٩، ٨٢٥/١ (٢٩٨) بسنده إلى ابن أبى شيبة، ومحمد بن أحمد الدولابي، جميعا عن جعفر بن عون به، وتصحف وأبو إسحاق، عند ابن بشكوال إلى «ابن إسحاق».

البيسان

السابع هو: عُمَارَة بن الوليد.

<sup>(</sup>١) في النسخ الثلاث ، وعند ابن بشكوال في المطبوع : ابن إسحاق ، وهو تصحيف ، والصواب : أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي .

هو: عقبة بن أبي مُعَيْطٍ .

۱۰۹۳/٦٨٤ روى ذلك البخارى: ك: سترة المصلى، ب: المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى ١٠٠،١٠١ قال:

حدثنا أحمد بن إسحاق السرمارى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله، قال: بينما رسول الله على قائم يصلى عند الكعبة، وجمع من قريش فى مجالسهم إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائى؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجيء به، ثم يمهله، حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، وثبت النبى على ... الحديث فى طرح بين كتفيه. فانبعث أشقاهم، فلما سجد وضعه بين كتفيه، وثبت النبى على ... الحديث فى طرح فاطمة الأذى عن ظهره، ودعاء النبى على اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبى معيط، وعمارة بن الوليد». قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ... إلخ.

رواه البيهقى فى دلائل النبوة ٣ / ٨٢، ٨٣ بسنده إلى أحمد بن حازم بن أبى غزرة ، وابن بشكوال ٨٣، ٨٢ ، ٢٩٨ ) بسنده إلى أحمد بن إسحاق السُّرمارى، كلاهما عن عُبيْد الله ابن موسى، عن إسرائيل به.

وانظر الخبر التالي.

سلا: السلا هو: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه (١).

الجزور: البعير، ذكرا كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة (٢).

• ۱**۰۹٤/٦٨٥ - روى هذا الحديث البخارى**: ك: الوضوء، ب: إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ٤/١ه، ٥٥ قال:

حدثنا عبدان، قال: أخبرنى أبى، عن شعبة، عن أبى إسحاق، قال: حدثنى عمرو بن ميمون، عن عبد الله، قال: بينا رسول الله على ساجد.ح. قال: وحدثنى أحمد بن عثمان، قال: حدثنا شريح بن مسلمة، قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبى إسحاق، قال: حدثنى عمرو ابن ميمون، أن عبد الله بن مسعود حدثه، أن النبى على كان يصلى عند البيت وأبو جهل

<sup>(</sup>١) النهاية ٢/٣٩٦.

وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجىء بسلا جزور بنى فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم، فجاء به، فنظر، حتى إذا سجد النبى على وضعه على ظهره بين كتفيه... فذكر الحديث فى طرح فاطمة الأذى عن ظهره، ودعاء النبى على وعليك بأبى جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشبية بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبى معيط». وعد السابع، فلم يحفظه. قال: فوالذى نفسى بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله على صرعى فى القليب، قليب بدر.

رواه أيضا: ك: سترة المصلى، ب: المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى ١٠٠/١، ١٠١ المستده إلى إسرائيل، ومسلم: ك: الجهاد والسير، ب: ما لقى النبى تلك من أذى المشركين والمنافقين المداري إسنده إلى زكريا بن أبى زائدة، والنسائى: ك: الطهارة، ب: فرث مايؤكل لحمه يصيب الثوب ١٦١/١، ١٦٢ بسنده إلى على بن صالح، والبيهقى فى الدلائل ١٣٠٨ بسنده إلى إسرائيل، والخطيب ص٢٣٨ (١٢١) بسنده إلى زكريا بن أبى زائدة، جميعا عن أبى إسحاق السبعى به، وفى حديث إسرائيل تسمية السبعة، وقد سبق فى الخبر الماضى. وفى رواية على بن صالح تسمية أربعة فقط.

#### البيان

أشقى القوم الذي ألقى سلا الجزور على النبي ﷺ هو: عقبة بن أبي معيط.

۱۵۹۵/۹۸۵ روی ذلك البخاری: ك: الجزية، ب: طرح جيف المشركين فی البئر، ولا يؤخذ
 لهم ثمن ۲۰۶/۲ قال:

حدثنا عبدان بن عثمان، قال: أخبرنى أبى، عن شعبة، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله رضى الله عنه، قال: بينا رسول الله على ساجد، وحوله ناس من قريش؛ إذ جاء عقبة بن أبى معيط بسلا جزور، فقذفه على ظهر النبى على أنه من منع أسه، حتى جاءت فاطمة عليها السلام، فأخذت من ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: النبى على : «اللهم عليك الملأ من قريش ...» الحديث، بتسمية النفر الستة، وتردد في السادس بين أمية بن خلف، أو أبى بن خلف.

ورواه: ك: مناقب الأنصار، ب: ما لقى النبى عَلَيْهُ وأصحابه من المشركين بمكة ٣٢١/٣ عن محمد بن بشار، ومسلم: ك: الجهاد والسير، ب: ما لقى النبى عَلَيْهُ من أذى المشركين والمنافقين ١٨٩/٣ ١٤١(١٧٩٤) عن محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى ، وابن حبان ١٨٨/٨، ١٨٩ (٢٥٣٦) بسنده إلى محمد بن بشار، وأحمد ٣٩٣/١، والخطيب ص ٢٤٠، ٢٤١ (١٢٠) بسنده إلى أحمد ابن حبيعا عن غُندر محمد بن جعفر، عن شعبة به، وفيه أن الشاك: شعبة.

ورواه أحمد ٤١٧/١ عن وهب بن جرير ، عن شعبة به ، وسمى حمسة فقط .

٦٨٦ ( ط ) : حَدِيثٌ : أَنَّ جَدَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ذَهَبَتْ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،
 وَقَالَتْ : ادْعُ اللَّهَ لَهُ ... الحديث .

اسمها : زينب بنت حميد .

[ك١٦/بع

قلت : ذكر أبو عُمَر (١) أنها أمُّ عبد الله بن هشام./

ورواه الطيالسي ص٤٣ (٣٢٥) عن شعبة ، ولم يسم الشقى،وسمى خمسة فقط من المدعو عليهم .

وقد روى زهير بن معاوية عن أبى إسحاق قصة الدعاء على النفر القرشيين، دون قصة الأدى: رواه البخارى: ك: المغازى، ب: دعاء النبى على على كفار قريش...٣/٤ عن عمرو بن خالد، ومسلم فى الموضع السابق٣٠/٤٤١ (١٧٩٤)بسنده إلى الحسن بن أعين، والبيهقى فى الدلائل ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٦ بسنده إلى عمرو بن خالد، والحسن بن أعين، جمعيا عن زهير بن معاوية ، عن

أبى إسحاق به.

#### ٢٨٦/٠٠٠٠ هذا الحديث:

عزاه ابن الأثير في أسد الغابة ٤٦٥/٤، ٤٦٦ وابن حجر في الإصابة ٩٤/٨ (٤٧٤) إلى ابن منده، وتعقبه ابن الأثير ـ وتبعه ابن حجر ـ فقال: «إن ابن منده قال: زينب جدة عبد الله بن هشام، وذكر في الحديث: وذهبت به أمه، فنقض قوله الأول، والصحيح أنها أمه».

قلت: واسمها: زينب بنت حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى (٢). المحارى: ك: الشركة في الطعام وغيره ٢٦/٦، ٧٦/١، الشركة في الطعام وغيره ٢٦/٦، ٧٧ قال:

حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: أخبرنى عبد الله بن وهب، قال: أخبرنى سعيد، عن زهرة بن معبد، عن زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبى عليه، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله عليه، فقالت: يا رسول الله، بايعه: فقال: «هو صغير». فمسح رأسه، ودعا له.

سعيد هو ابن أبي أيوب.

ورواه فى ك: الأحكام، ب: بيعة الصغير ٢٤٦/٤عن على بن عبدالله، وأبو داود: ك: الخراج والإمارة والفئ، ب: ما جاء فى البيعة ١٣٣/، ١٣٤ (٢٩٤٢)عن عبيد الله بن عمر القواريرى، والحمد٤ / ٢٣٣ ، والطبراني ٢٤ / ٢٨٩ (٧٣٧) عن هارون بن ملوك المصرى ، جميعا عن أبي

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ﴾ : أبو عمرو .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥/٥٦، ٤٦٦، تجريد أسماء الصحابة ٢٧٢/٢، الإصابة ٩٣/٨ (٤٧٤).

٦٨٧ (١) : حَدِيثُ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ: عَنْ أَخِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ
 حَفْصَةَ ، حَدِيثَ : « يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ » .

# لسالم خمسة إخوة : عبد الله ، وعبيد (١)، وزياد ، وعمران ، ومسلم .

عبدالرحمن عبد الله بن يزيد المقرى، عن سعيد بن أبى أيوب، عن أبى عقيل زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام به.

## ١٥٩٧/٦٨٧ روى هذا الحديث النسائي: ك: الحج، ب: حرمة الحرم ٢٠٧/٥ قال:

أخبرنى محمد بن داود المصبّصي، قال:حدثنا يحيى بن محمد بن سابق،قال:حدثنا أبو أسامة، قال:حدثنا عبد السلام، عن الدالاني، عن عمرو بن مُرقّ، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، قال:حدثني ابن أبي ربيعة، عن حفصة بنت عمر، قالت: قال رسول الله ﷺ: «يعث جند إلى هذا الحرم، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، خُسفَ بأولهم وآخرهم، ولم يَنْجُ أوسطهم». قلت:أرأيت إن كان فيهم مؤمنون ؟ قال: «تكون لهم قبورا».

أبو أسامة، هو حماد بن أسامة، وعبد السلام هو ابن حرب، والدَّالاني هو أبو خالد، واسمه يزيد بن عبد الرحمن، وابن أبي ربيعة هو الحارث.

#### البيسان

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢١/٣٨٨ وتقريب التهذيب٢/٤٧٥: «سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، له خمسة إخوة: عبد الله، وعبيد، وزياد، وعمران، ومسلم».

وقال ابن حاتم في الجرح والتعديل ١٨٣/٨:

وهم ستة أخوة: سالم بن أبى الجعد الأشجعي، وعبيد بن أبى الجعد، وزياد بن أبى الجعد، وزياد بن أبى الجعد، وعبد الله بن أبى الجعد، وسوادة بن أبى الجعد، ومسلم بن أبى الجعد». كذا قال: « سوادة بن أبى الجعد» ولم يترجم له فى الكتاب، وإنما ترجم لسوادة بن الجعد ٩٤/٤ تقال: « يقال: « أخو عمران وإبراهيم »، وواضح أنه غير المذكور. بل إنه ترجم لعمران بن أبى الجعد ٢٩٨/٦، فقال: «أخو سالم ابن أبى الجعد» فتبين بهذا أنه وهم فى «سوادة بن أبى الجعد» وإنما هو «عمران بن أبى الجعد» (٢)

<sup>(</sup>١) في ( ك ۽ : عبيد الله . وفي ( ز ۽ : عتبة .

<sup>(</sup>٢) وزياد بن أبي الجعد مترجم في التهذيب ٣٠٩/٣ ، ٣١٠، والتقريب ٢٦٦/١، ووثقه ابن حبان وقال ابن حجر: همقبول ، من الرابعة » .

وعبيد الله بن أبي الجعد مترجم في التهذيب ٥/٥ ١٤، واتقريب ٢/١ ، ٤ ، ووثقه ابن حبان ، وقال ابن القطان: مجهول ،وقال ابن حجر : « مقبول من الرابعة »

وعبيد بن أبي الجمد مترجم في التهذيب ٥٧/٧، والتقريب ٤٢/١، وثقه ابن حبان ، وقال: يروى عن جماعة من الصحابة ، وقال ابن حجر: ٥ صدوق من الثالثة » .

قلت: وليس في ترجمة سالم أنه روى عن أى واحد منهم، ولا في ترجمة واحد منهم أنه روى عن الحارث، وأن سالما روى عنه.

(ز) وقد رواه سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن صفوان الجمحي، عن حفصة.

۱۵۹۸/۶۸۷ رواه الطبراني ۲۰۶/۲۸ (۳۰۳) قال:

حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربرى، ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدى، ثنا عبد الله بن الأجلح، عن عمار الدهنى، عن سالم بن أبى الجعد، عن عبد الله بن صفوان، قال: سمعت حفصة أم المؤمنين تقول: قال رسول الله عَلَيْهُ: «يغزو هذا البيتَ أناسٌ من أمتى، حتى إذا كانوا بالبيداء حسف بأولهم، ولم يَوُبُ أوسطهم، أو لَمْ يَنْجُ».

وشیخ الطبرانی قال الذهبی عنه: «شیخ معروف أخباری علامة ، قال الدارقطنی،: لیس بالقوی»(۱).

والثلاثة الذين فوقه، كل منهم صدوق.

وتابعه أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان، بإسنادصحيح:

رواه مسلم: ك: الفتن، ب: الحسف بالجيش الذى يؤم البيت؟ / ٢٠٠ ، ٢٢٠ (٢٨٨٣) عن عمرو الناقد، وابن أبي عمر، والنسائي: ك: الحج، ب: حرمة الحرم / ٢٠٧ عن الحسن بن عيسى، وابن ماجة: ك: الفتن، ب: جيش البيداء ٢ / ١٣٥٠ ، ١٣٥١ (٢٠٠ ٤) عن هشام بن عمار، وأحمد ٢٨٥٠ ، ٢٨٦، ٢٨٦، والحميدى، والحميدى، والحميدى، والحميدى، والطبراني ٢٢٠ ، ٢/٢٠ (٣٤٥) بسنده إلى الحميدى، جميعا عن سفيان بن عيينة وهو خطأ - عن أمية بن جميعا عن سفيان بن عيينة - وعند أحمد: محمد بن سفيان بن عيينة وهو خطأ - عن أمية بن صفوان، عن جده عبد الله بن صفوان، عن حفصة به، وذكر أن رجلا شهد بصدق جده وصدق حفصة.

كما تابعه عبد الرحمن بن موسى، عن عبد الله بن صفوان، عن حفصة:

رواه أحمد ٢٨٧/٦عن إسحاق بن إبراهيم الرازى، عن سلمة الأبرش، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن موسى، عن عبد الله بن صفوان، عن حفصة به.وعبد الرحمن بن موسى لم يذكره ابن حجر في التهذيب أو تعجيل المنفعة وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢٨٨/٥، فقال: «روى عن عبد الله بن صفوان، ورى عنه عاصم بن عمر بن قتادة سمعت أبي يقول ذلك».

وعمران بن أبى الجعد مترجم فى الجرح والتعديل ٢٩٨/٦ ، وقال : روى عن ابن مسعود وابن عمر ، وروى عنه
 إسماعيل بن أبى خالد . سمعت أبى يقول ذلك » .

ومسلم بن أبي الجعد مترجم في الجرح والتعديل ١٨٣/٨ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا .

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ١/٤ه ، المغنى في الضعفاء ٦٣٧/٢ .

ورواه يوسف بن ماهك عن عبد الله بن صفوان، عن أم المؤمنين، ولم يسمها:

رواه مسلم في الموضع السابق ٢٢١٠/٤ (٢٨٨٣) عن محمد بن حاتم بن ميمون، عن الوليد ابن صالح، عن عبيد الله بن عمرو، حدثنا زيد بن أبي أُنيسة، عن عبد الملك العامري،عن يوسف ابن ماهك، أخبرني عبد الله بن صفوان، عن أم المؤمنين، بالحديث. قال يوسف: وأهل الشام يومئذ يسبرون إلى مكة، فقال عبد الله بن صفوان: أما والله، ما هو بهذا الجيش.

قال زید: وحدثنی عبد الملك العامری، عن عبد الرحمن بن سابط، عن الحارث بن أبی ربیعة، عن أم المؤمنین، بمثل حدیث یوسف بن ماهك، غیر أنه لم یذكر فیه الحیش الذی ذكره عبدالله بن صفوان.

قال المزى فى التحفة ٢٧٩/١١: «قال أبو مسعود: وكل من سمى أم المؤمنين فى حديث زيد فقد أخطأ فيه، لأنه ما سماها، ولا نسبها، وإن كانت فى الأصل حفصة، فقد أخطأ جماعة فى رواية هذا الحديث».

وقد رواه عبيد الله بن القبطية عن أم سلمة. وذكر فيه الحارث بن أبى ربيعة وعبد الله بن صفوان:

رواه مسلم: ك: الفتن، ب: الحسف بالجيش الذى يؤم البيت ٢٢٠٩، ٢٢٠٩، ٢٢٠٩ (٢٨٨٢) عن قتيبة بن سعيد، وأبى بكر بن أبى شبية، وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عبيد الله بن القبطية، قال: دخل الحارث بن أبى ربيعة، وعبد الله بن صفوان، وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذى يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله على: «يعوذ بالبيت عائل، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء الأرض خسف بهم...» الحديث.

قال النووى في شرح مسلم ١٨/٤، ٥.

وقال القاضى عياض: قال أبو الوليد الكتانى: هذا ليس بصحيح، لأن أم سلمة توفيت فى خلافة معاوية، قبل موته بسنتين، سنة تسع وخمسين، ولم تدرك أيام ابن الزبير.

قال القاضى: قد قبل: إنها توفيت أيام يزيد بن معاوية فى أولها، فعلى هذا يستقيم ذكرها لأن ابن الزبير نازع يزيدا أول ما بلغته بيعته، عند وفاة معاوية، ذكر ذلك الطبرى وغيره. وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر بن عبد البر فى «الاستيعاب»، وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة....» الخ.

البَيْلُاء: المفازة التي لا شيء بها(١).

<sup>(</sup>١) النهاية ١/١٧١ .

١٠ - ١٥) : حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ: عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبٍ ، حَدِيثَ : «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الأَمْصَارُ ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ » رواه أبو داود .

قال المرزِّيُّ : إن لم يكن أبا سَوْرَة ، فلا أدرى من هو .

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى، أخبرنا. ح. وثنا عمرو بن عثمان، ثنا محمد بن حرب، المعنى، وأنا لحديثه أتقن، عن أبى سلمة بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائى، عن ابن أخى أبى أيوب الأنصارى، عن أيوب، أنه سمع رسول الله على يقول: «ستفتح عليكم الأمصار، وستكون جنود مجندة، تقطع عليكم فيها بعوث، فيكره الرجل منكم البعث فيها...» الحديث.

رواه أحمد ۱۱۳/۵ عن يزيد بن عبد ربه، وعلى بن بحر بن برى، عن محمد بن حرب الحولاني به.

## البيان

سماه المزى فى تحفة الأشراف ١٠٥/٣ «أبا سورة» فقال: «أبو سورة الأنصارى المدنى، ابن أخى أبي أيوب، عن عمه أبي أيوب».

وساق الطبراني في الكبير ١٧٧/٤\_ ١٨٠ أحاديث أبي سورة ابن أخي أبي أيوب، عن أبي أيوب وليس فيها هذا الحديث.

وقال ابن حجر فى التهذيب ٤١٧/١٢: «يحتمل أن يكون أبا سورة»، وقال فى التقريب ٥٨٤/٢: «هو: أبو سورة».

قلت: وأبو سورة هو بفتح السين المهملة، وسكون الواو بعدها راء، وثَقه ابن حبان، وضعَّفه البخارى: لا البخارى: لا يخرفُ له سماع من أبى أبوب. وقال الذهبي في المغنى: لا يدرى من هو (١).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٨٨/٩ ، ميزان الاعتدال٤/٥٣٥ ، المغنى في الضعفاء٢/ ٧٩٠ ، تهذيب التهذيب ٢١٣٦/١، تقريب التهذيب ٢٣٢/٢ .

٩٨٩ ـ (١) : حَدِيثُ جُمَيْع بْنِ عُمَرَ : قَالَ : حَدَّتَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم ، مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ ، يُكْنَى أَبًا عَبْدِ اللّه ، عَنِ ابْنِ لأَبِي هَالَةَ لَمْ يُسَمَّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَى ، قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ ، ـ وكَان وَصَّافاً ـ عَنْ حِلْيَةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَى ، قَالَ : سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ ، ـ وكَان وَصَّافاً ـ عَنْ حِلْيةٍ رَسُولِ اللّهِ عَلَى ، قَالَ : كَانَ فَخْماً مُفَخَماً . . الحديث في صفته عليه الصلاة والسلام . كذا رواه الترمذي في «الشمائل » ، والطبراني في معجمه الكبير .

ورواه العقيلي في « الضعفاء » من طريق جُمَيْع بن عمر ، حدثنا يزيد بن عمر [ز۸۹] التميمي ، عن أبيه ، عن الحسن / ، فتبين بدلك المبهمات في الإسناد الأول .

**۱۲۰۰/۲۸۹ روی هذا الحدیث الترمذی ف**ی الشمائل، ب: ما جاء فی خلق رسول الله ﷺ ص۹- ۱۱ (۷) قال:

حدثنا سفيان بن وكبع، قال: حدثنا جُميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلى، إملاء علينا من كتابه، قال: أخبرنى رجل من بنى تميم، من ولد أبى هالة زوج خديجة، يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن بن على رضى الله عنهما، قال: سألت خالى هند بن أبى هالة ـ وكان وصافاً عن حلية رسول الله على وأنا أشتهى أن يصف لى منها شيئا أتعلى به، فقال: كان رسول الله على فَخْماً مُفَخَّماً، يتلاًلاً وجهه تلاًلو القمر ليلة البدر... الحديث.

جميع ـ بالتصغير ـ ابن عمير ـ بالتصغير أيضا ـ كذا ضبطه ابن حجر فى التقريب ١٣٣/١، وفى الجرح والتعديل ٣٣/٢ وميزان الاعتدال ٤٢١/١ والمغنى فى الضعفاء ١٣٦/١، وتهذيب التهذيب ٩٥/٢: «ابن عمر» مكبرا، وهو ضعيف رافضى، وقال أبو داود: أخشى أن يكون كذابا.

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٢/١٥، ٢٥٥عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، والحاكم ٢٨٠/٣ بسنده إلى أبي غسان مالك بن إسماعيل، والبيهةي في الدلائل ٢٨٦/١-٢٩٢ بسنده إلى سعيد بن حماد الأنصاري، وأبي غسان، والطبراني ٢٥٥/٢١، ١٥٥/٤١٤) وفي الأحاديث الطوال ٢٥٥/٢، ٢٥٥/٣٠) بسنده إلى أبي غسان، وأبو نعيم في دلائل النبوة ص٥٥٥ وقي الأحاديث الطوال ٢٥٥، ٢٤٥/٢، بسنده إلى أبي غسان، وأبو نعيم في دلائل النبوة ص٥٥٠ ووقي بسنده إلى أبي غسان، جميعا عن جميع بن عمر (كذا هو عندهم جميعا) عن رجل بمكة، عن الجسن به، ولم يستى الحاكم لفظه. وذكر الباقون فيه حديث الحسن، عن على بن أبي طالب.

قال الهيثمي في المجمع ٢٧٨/٨: «رواه الطبراني، وفيه من لم يسم».

### اليسان

قال المزى فى التحفة ٧٤/٩ عقب قول جميع: «حدثنى رجل من ولد أبى هالة زوج خديجة، يكنى أبا عبد الله»، قال: «سماه غيره يزيد بن عمر». والحديث مروى عن جميع بن عمر، عن يزيد بن عمر التميمي، عن أبيه<sup>(۱)</sup>، عن الحسن، ويزيد وأبوه ضعيفان، وهما من ولد أبي هالة.

١٩٧/٦ ، ١٦٠ روى ذلك العقيلي في الضعفاء الكبير ١٩٧/٣ و ١٩٥/٤ قال:

حدثنا موسى بن على الختلى، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَرَى، حدثنا جميع بن عمر العجلى، قال: حدثنى يزيد بن عمر التميمى، عن أبيه: قال: سمعت الحسن بن على، قال: سألت خالى هند بن أبى هالة التميمى عن صفة رسول الله عَلَيْتُهُ ـ وكان وصافا ـ فقال: كان رسول الله عَلَيْتُهُ فخما مفخما، يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر...الحديث.

وذكره الذهبي في الميزان في الموضعين المذكورين في الهامش، كما أشار إليه البخاري في الموضعين، قال البخاري ٢٠٧/٦: «لا أراه يصح».

وقال العجلي ٣٨٥/٤: «وحديث أبي غسان أولي».

وقال أيضا: ١٩٧/٣: «وقد روى من غير هذا الوجه بأسانيد فيها لين».

وقد رواه البيهقى فى الدلائل ٢٨٥/١ ٢٨٦ عن أبى عبد الله الحافظ، عن أبى محمد الحسن ابن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن على بن أبى طالب العقيقى، عن أبى محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، عن على بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه محمد بن على، عن على بن الحسين، قال: قال الحسن بن على: سألت خالى هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله علية، وأنا أرجو أن يصف لى شيئا أتعلق به.

<sup>(</sup>١) ترجمة يزيد في التاريخ الكبير ٣٥٠/٨ ، ٣٥١ ، الجرح والتعديل ٢٨٠/٩ ، الضعفاء الكبير ٣٨٥/٤ ، ميزان الاعتدال ٤٣٦/٤ ، المغنى في الضعفاء ٧٥٢/٢ ، تقريب التهذيب ٤٤٥/٢ .

وترجمة أبيه عمر في التاريخ ٢٠٧/٦ ، الجرح والتعديل ١٤٣/٦ ، الضعفاء الكبير ١٩٧/٣ ، ميزان الاعتدال ٢٣٢/٣ .

# كتاب المناقب

٩٩٠ (ع): حَدِيثُ أَنَسٍ: خَرَجَ رَجُلاَنِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ (١) عَلِيَّةً فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةً، وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ ... الحديث .

هما: أُسَيْد بْنُ حُضَيْر ، وعَبَّادُ بْنُ بشر .

(ب): كذا في النسائي ومسند الطيالسي وغيرهما .

• ٢/٦٩ • ٢٦ ـ روى هذا الحديث البخارى: ك: الصلاة، ب: ... ٩٢/١ قال:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنى أبى، عن قتادة، قال: حدثنا أنس، أن رجلين خرجا من عند النبى عليه في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين، يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله.

ورواه فی ك: المناقب، ب:... ۲۸٦/۲، وأبو يعلى ٣٦١/٥ (٣٠٠ ٧)، والخطيب ص ٤٢٣ (٢٠٠٧)، بسنده إلى البخارى، جميعا عن محمد بن المثنى به.

ورواه البخارى: ك: مناقب الأنصار، ب: منقبة أسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضى الله عنهما ٣١٣/٢ بسنده إلى همام بن يحيى، عن قتادة به.

### اليسان

الرجلان هما: أسيد بن حضير $^{(7)}$ ، وعباد بن بشر $^{(7)}$ .

• ٣/٦٩ • ٢٦ ـ روى ذلك النسائي في فضائل الصحابة ص١٣٧، ١٣٨ (١٤١) قال:

أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: نابَهْز بن أسد، قال: نا حماد، قال: أنا ثابت، عن أنس، أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند رسول الله عليه في ليلة ظلماء حِنْدس، فخرجا من عنده، فأضاءت عصا أحدهما، فجعلا يمشيان بضوئهما، فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر.

أبو بكر بن نافع اسمه: محمد بن أحمد بن نافع، وهو من رجال مسلم، وحماد هو ابن سلمة والإسناد صحيح.

(٣) سيقت ترجمته في الخبر ( ٧٣ ) .

١٩٦ ( خ ): حَديثُهُ : أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَافَقْتُ رَبِّى فِي ثَلاَثٍ، فَذَكَرَ مِنْهَا الْحِجَابَ ، وَفِيهِ : فَقَالَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ : يَاعُمَرُ ، أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَّهُ نَسَاءَه ... الحديث .

هى : زَيْنَبُ .

رواه ابن حبان ۲۲۰/۳ (۲۰۳۰) بسنده إلى هُدُبة بن خالد، والحاكم ۲۸۸/۳ بسنده إلى عفان بن مسلم، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى، وابن سعد فى الطبقات الكبرى ۲۰۳/۳ عن يزيد بن هارون، وعفان بن مسلم، وسليمان بن حرب، وأحمد ٢٠٩٠/٣ اكبرى ۲۰۳۹)،والخطيب ماره ۱۹۰/۳ عن بهز بن أسد، ۲۷۲عن عفان، وأبوداود الطيالسي ص۲۷۱(۳۰۵)،والخطيب ص۲۷۲(۲۰۳۵) بسنده إلى أبى داود الطيالسي، وبهز بن أسد، وابن بشكوال ۲۰۲۱(۷) بسنده إلى أبى داود الطيالسي، وبهز بن أسد، وابن بشكوال ۲۰۲۱(۷) بسنده إلى هُدُبة بن خالد، وعبيد الله بن محمد العيشى،وأبى داود الطيالسي، وبهز بن أسد، ويزيد ابن هارون، جميعا عن حماد بن سلمة به.

وعلقه البخارى: ك: مناقب الأنصار، ب: منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضى الله عنهما ٣١٣/٢ قال: وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس: كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبى عليه.

وروى عبد الرزاق ٢٨٠/١١ (٢٠٥٤١) ـ ومن طريقه أحمد ١٣٧/٣، ١٣٨، وابن حبان المراق ٢٠٥١) عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن أسيد بن حضير ورجلاً من الأنصار تحدثا عند رسول الله الله الله عليه عن عنه الما ... فذكر الحديث.

وعلقه البخاري في الموضع نفسه عن معمر.

حِنْدِسٍ: بكسر الحاء المهملة وسكون النون: شديدة الظلمة (١).

## ١٦٠٤/٦٩١ وي هذا الحديث البخارى: ك: التفسير، سورة البقرة ٩٩/٣ قال:

حدثنا مُسَدِّد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس، قال: قال عمر: وافقت ربى فى ثلاث، أو وافقنى ربى فى ثلاث... فلكر الحديث فى اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وفى آية الحجاب، قال: وبلغنى معاتبة النبى على بعض نسائه، فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله على خيراً منكن، حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: ياعمر، أما فى رسول الله على ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت ؟ فأنزل الله: ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات ﴾ الآية (٢).

التحريم: ٥. (١) التحريم: ٥. التحريم: ٥.

قال البخارى: قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد، سمعت أنسا، عن

رواه ابن حبان ۲۲/۹ (۲۸۰۷)بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمى، وأحمد ۲٤/۱عن محمد ابن إبراهيم بن أبي عدى، ٣٦عن يحيى بن سعيد القطان، والخطيب ص٩٦٩ (٥٢) بسنده إلى ابن أبي عدى، جميعا عن حميد، عن أنس، عن عمر به.

ورواه البخارى: ك: الصلاة، ب: ما جاء فى القبلة ٨٣/١، ٨٣ بسنده إلى هشيم، ويحيى ابن أبى أيوب، وأحمد ٢٣/١، ٢٤ عن هشيم، كلاهما عن حميد، عن أنس، عن عمر به، ولم يذكر عتاب أم المؤمنين لعمر.

ورواه الطيالسي ص٩ ، ١٠(٤١) عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أنس، عن عمر: وافقت ربى عز وجل في أربع... فزاد آية ﴿ فتبارك الله أحسن الحالقين ﴾، ولم يذكر عتاب أم المؤمنين لعمر.

وروى البخارى: ك: التفسير، سورة الأحزاب ١٧٦/٣ عن مسدد، عن يحيى، عن حميد به، بقصة الحجاب فقط، وسورة المتحرم ٢٠٧/٣ عن عمرو بن عون، عن هشيم، عن حميد، بقصة نساء النبى فقط.

وروى الترمذى ـ وقال :حسن صحيح ـ ك: التفسير، سورة البقرة ٢٩٥/٨ (٣١٣٧) ٣٢٢/١ بسنده إلى حماد بن سلمة، وهشيم، وابن ماجة: ك: إقامة الصلاة، ب: القبلة ٢٢٢/١ (٣١٣٨) بسنده إلى هشيم، والدارمى: ك: المناسك، ب: الصلاة خلف المقام ٤٤/٢ عن يزيد بن هارون، جميعاً عن حميد، عن أنس، عن عمر، وفي حديث حماد، عن أنس، أن عمر... الحديث بقصة الصلاة خلف المقام فقط.

ورواه مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل عمر رضى الله عنه ١٨٦٥/٤ (٢٣٩٩) عن عقبة بن مُكْرِم العَمَّى، عن سعيد بن عامر، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: وافقت ربى فى ثلاث: فى مقام إبراهيم، وفى الحجاب، وفى أسارى بدر.

ورواه أبو نعيم في الحلية ٢/١٤ بسنده إلى محمد بن يحيى بن المنذر، عن سعيد بن عامر به. السان

قال الخطيب: «أم المؤمنين هذه التي خاطبت عمر كانت: زينب بنت جحش»(١).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الحبر (٣٩).

# ١٩٠٥/٦٩١ روى ذلك في الأسماء المبهمة ص٩٧ (٥٠) قال:

أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن الحيرى، قال: أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسى، قال: حدثنا عبد الرحيم بن منيب، وأخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، قال: أخبرنا الدقيقى محمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا يزيد هو ابن هارون، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، قال: قال عمر - فى حديث الدقيقى: أن عمر بن الخطاب قال -: وافقنى ربى فى ثلاث... فذكر قصة مقام إبراهيم، وآية الحجاب، قال: وبلغنى بعض ما آذين رسول الله على نساؤه، فدخلت عليهن، فجعلت استقربهن واحدة واحدة.

قال الشيخ الحافظ أبو بكر رضى الله عنه: وفي حديث الدقيقي: فقلت: والله لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن، حتى أتيت على زينب، فقالت: يا عمر، أما كان ـ وفي حديث الدقيقي: أو ما كان ـ في رسول الله على ما يعظ نساءه، حتى تعظهن أنت ؟ قال: فخرجت ـ زاد الدقيقي، فانصرفت. ثم اتفقا ـ فأنزل الله ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ﴾ إلى آخر الآية.

# (ز) وقد صح تسمية أم المؤمنين في هذا الحديث أم سلمة (١).

١٩٠٦/٦٩١ ـ روى ذلك البخارى: ك: التفسير، سورة المتحرم ٢٠٥/٣، ٢٠٦ قال:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى، عن عبيد بن حنين، أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يحدث، أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع؛ هيبة له... فذكر حديث الإيلاء بطوله، وفيه قول عمر: ثم خرجت (يعنى من عند حفصة) حتى دخلت على أم سلمة، لقرابتى منها، فكلمتها، فقالت أم سلمة: ياعجباً لك يابن الخطاب! دخلت في كل شيء، حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله على وأزواجه. فأخذتنى والله أخذاً كسرتنى به عن بعض ما كنت أجد... ثم ذكر بقية الحديث.

رواه أيضا: ك: اللباس، ب: ما كان النبى عَلَيْهُ يتجوز من اللباس والبسط ٢٢/٤، ٣٣ بسنده إلى حماد بن زيد، ومسلم: ك: الطلاق، ب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن...١١٠٨/٢. ماد ١١٠٨/٢) بسنده إلى سليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، والطيالسي ص٦(٢٤)عن حماد ابن سلمة، جميعا عن يحيى بن سعيد الأنصارى به.

وقد روى هذا الحديث من طرق متعددة، لكن ليس فيها بيان الباب. انظر الحبر رقم (٣٨٦) و

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمتها فی الخبر (۲۹۹).

٣٩٢ (خ): حَدِيثُهُ: أَنَّ النَّبَيَّ عَلَيْكَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: « مَنْ أَصْبَح (١) صَائِماً ؟». فَسَكَتُوا ، إِلاَّ رَجُلاً قَالَ: أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ تَصَدَّقُ ٱلْيَوَمْ ؟ » ... الحديث .

هو: أبو بكر/ كما رواه أبو هريرة. وقيل: عمر، كما رواه أنس. والأصح الأول. [٢٢٥

(717)

١٩٠٧/٦٩٢ روى هذا الحديث الخطيب ص٥٠٤ (١٩٥) قال:

أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشى، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا بحر بن نصر بن سابق الحولاني، قال: قرئ على ابن وهب: حدثك سلمة بن وردان المديني، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي على لأصحابه: «من أصبح صائما؟» فسكتوا إلا رجلاً قال: أنا يا رسول الله. قال: «فمن تصدق اليوم ؟» قال: أنا. قال: «فمن شهد جنازة ؟» قال: أنا. قال: «فمن عاد مريضاً اليوم ؟» قال: أنا. فقال رسول الله على: «وجبت له يعنى الجنة».

هذا إسناد ضعيف، فيه سلمة بن وردان ضعيف.

### البيان

قال الخطيب: «هذا الرجل ذكر في هذه الرواية من طريق آخر، أنه عمر بن الخطاب، وروى في رواية أخرى أثبت منها أنه أبو بكر الصديق، وذلك القول أصح».

۲۰۸/۲۹۲ أما أنه كان عمر، فروى ذلك ابن أبي شيبة ۲/۳۷ (۲۰۲۰) قال:

حدثنا وكيع، عن سلمة بن وردان، قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «من شهد منكم جنازة ؟ » قال عمر : أنا… فذكر الحديث.

هذا إسناد ضعيف، لضعف سلمة.

رواه أحمد ۱۱۸/۳عن وكيع ، والخطيب ص٤٠٦(١٩٥)بسنده إلى يحيى بن عبدالله البابلتي كلاهما عن سلمة بن وردان به.

وأما أنه أبو بكو، فانظر الخبر التالي (٦٩٣)

وعلى كل حال، فالتعدد غير ممتنع .

<sup>(</sup>١) زاد في ډ ز ۽ : منکم .

٦٩٣ـ (ب): حديث أبى هويرة: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ أَصَبَحَ مِنكُمُ اَلْيُومُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ أَصَبَحَ مِنكُمُ اَلْيُومُ اللَّهِ ﷺ؛ ﴿ وَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ؟ ﴾ قَالَ أَبُوبَكُو: أَنَا . . الحديث . وَفِيهِ : ﴿ وَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ؟ ﴾ قَالَ أَبُوبَكُو : أَنَا .

# المريض المُعَاد : عَبَّدُ الرحْمنِ بن عَوثف . كذا في مسند أسد بن موسى .

۱۹۳۹ من جمع الصدقة وأعمال البر ۱۳۲۲ من جمع الصدقة وأعمال البر ۱۳/۲ ۱۳ (۱۳۲۸ (۱۰۲۸) وأعاده في ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه ۱۸۵۷/٤ قال:

حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا مروان (يعنى الفزارى)، عن يزيد (وهو ابن كيسان) عن أبى حازم الأشجعى، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله على: «من أصبح منكم اليوم صائما ؟» قال أبوبكر رضى الله عنه: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟» قال أبو بكر رضى الله عنه: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟» قال أبو بكر رضى الله عنه: أنا. فقال رسول الله على: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة».

رواه النسائي في فضائل الصحابة ص٥٥(٦) عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحيَّم، والخطيب ص٤٠٦ (١٨٩) بسنده إلى يحيى بن معين، وابن بشكوال ١٣/٢ (١٨٩) بسنده إلى محمد بن أبي عمر المكي، جميعا عن مروان بن معاوية الفزاري به، وتصحفت لفظة «مروان» عند النسائي إلى «هارون» وهي ثابتة في تحفة الأشراف ، ١٩٥١ «مروان».

ورواه عبد الرزاق ٩٢/٣ ٥ (٦٧٦٥) عن معمر، عن أبان، عن الحسن مرسلا.

## البيان

المريض المعاد هو: عبد الرحمن بن عوف (١).

## ٦٩٣/ ١٦١ ـ روى ذلك ابن بشكوال ٢/٤٢٥، ٥٦٥ (١٨٩) قال:

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، حمله عن أبيه رحمه الله، قال: أنا سليمان بن خلف، ثنا ابن مفرج، ثنا محمد بن أبوب، ثنا أبو بكر البزار، ثنا بشربن آدم، قال: ثنا عبد الله بن بكر قال: ثنا مبارك بن فضالة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن عبدالرحمن بن أبي بكر، قال: قال رسول الله على ذات يوم: «من أصبح اليوم منكم صائما ؟» قال أبو بكر رضى الله عنه: أنا نويت من البارحة، فأصبحت صائما. فقال: «من تصدق اليوم بصدقة؟» فقال أبو بكر رضى الله عنه: أنا تصدقت على مسكين، قد دخلت، فإذا كسرة في يد عبد الرحمن ، فأخذتها فأعطيته. فقال : « أيكم عاد اليوم مريضا ؟ » فقال أبو بكر رضى الله عنه : أنا ، قيل لي : إن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (١٦٤).

٢٩٤ ــ (خ ) : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ (١): اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) ﷺ أَبَا(٣) بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي أَمْرٍ ، فَقَالاً : أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ : « ادْعُ لِي فُلاناً » ... الحديث

هو : معاوية بن أبي سفيان .

عبد الرحمن بن عوف مريض فذهبت فعُدْته. فقال النبي عَلَيْهُ: «ما اجتمعَتْ في رجل هذه الخصال في يوم إلا دخل الجنة».

هذا إسناد ضعيف، فيه مبارك بن فَضَالة، صدوق يدلُّس ويُسُوِّي، ولم يصرح بالسماع.

روى أبو داود منه قصة الصدقة فقط: ك: الزكاة، ب: المسألة في المساجد ١٦٧/٢ (١٦٧٠) عن بشر ابن آدم به.

وروى ابن بشكوال القصة بطولها ٥٦٤، ٥٦٤ بسنده إلى أسد بن موسى، عن المبارك بن فضالة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي به مرسلا.

١٩٩٤ • • • • نقط هذا الخبر من مطبوعة الأسماء المبهمة، وأشار إليه النووى في الإشارات: ص٦٨٥ بالنص أعلاه، ولم أجده بالإبهام.

## البيسان

المكنى عنه بفلان هو: معاوية بن أبي سفيان<sup>(٤)</sup>.

1717/79 مروى ذلك البزار (كشف الأستار ٢٦٧/٣) (٢٧٢١) قال:

حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، ثنا نعيم بن حماد، ثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن مروان بن جناح، عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس، عن عبد الله بن بُسْر، قال: استشار رسول الله ﷺ أبا بكر وعمر في أمر أراده، فقالا: الله ورسوله أعلم. فقال: «ادعوا لي معاوية» فلما وقف عليه قال: «أشهدوه أمركم - أو أحضروه أمركم - فإنه قوى أمين».

وعزاه الهيثمى فى المجمع ٣٥٦/٩ إلى الطبرانى أيضا وزاد فيه: أن أبا بكر وعمر اعترضا على دعوة معاوية. قال الهيثمى: «رواه الطبرانى (ولم أجده فى المطبوع من الكبير)، والبزار باختصار اعتراض أبى بكر وعمر. ورجالهما ثقات، وفى بعضهم خلاف، وشيخ البزار ثقة، وشيخ الطبرانى لم يوثقه إلا الذهبى فى الميزان، وليس فيه جرح مفسر، ومع ذلك فهو حديث منكر.والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) في 🛚 ك 🖟 : أبو .

[ز٩٨/ب] **٦٩٥** (ب): حَدِيثُ جَابِرٍ : أَنَّ عَبْداً لِحاَطِبٍ قَالَ : / يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « كَذَبْتَ ، لاَيَدْخُلُهَا أَحَدٌ شَهِدَ بَدْراً وَٱلْحُدَيْيِيَةَ » . اسم هذا العبد : سَعْدٌ . ذكره العُقَيْليُ في كتاب « أَدَب المُنَاظَرَة » .

**١٦١٢/٦٩٥ روى هذا الحديث مسلم**: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة ١٩٤٢/٤ (٢١٩٥) قال:

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث . ح . وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن أبى الزبير، عن جابر ؟ أن عبداً لحاطب جاء رسول الله ﷺ يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله للدخلن النار. فقال رسول الله ﷺ: «كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية».

رواه النسائي في فضائل الصحابة ص١٧٠، ١٧١ (١٩١)عن قتيبة بن سعيد، وابن أبي شيبة ١٥٥/١ (١٩٩٨) عن شبابة بن سوّار، وابن حبان ١٥٥/١ (٧٠٧٦) بسنده إلى يزيد بن موهب، والحاكم ٣٠١/٣ بسنده إلى أسد بن موسى وقال: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وأحمد ٣٤٩/٣ عن حجين بن المثنى، ويونس، والطبراني مهدم ١٨٤/٣ عن حجين بن المثنى، ويونس، والطبراني حميم ١٨٤/٣ عن عرب ١٨٤/٣) بسنده إلى قتيبة، جميعا عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر به.

وفى حديث ابن أبى شيبة: عن أبى الزبير ؛ أن عبداً لحاطب... الحديث، وليس فيه ذكر جابر. وقال المصحح فى هامش ج ١٤ص٣٨٥: «زيد فى الأصل: عن جابر. ولم تكن الزيادة فى «٨» و «الجهاد» (يعنى الموضع الأول) فحذفناها».

قلت: والصواب أنها مثبتة، كما في التخريج.

ورواه ابن بشكوال ۲٤٩/۱ ( ٦٦ ) بسنده إلى أبى خيثمة زهير بن معاوية الجعفى ، عن أبى الزبير، عن جابر به.

وروى المرفوع فقط ؛ دون القصة: الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ: ك: المناقب، ب: ما حاء فى فضل من بايع تحت الشجرة ٣٦٢/١٠ (٣٩٥١) عن تنبية، وأحمد ٣٥٠/٣ عن حجين ويونس، جميعا عن الليث، عن أبى الزبير، عن جابر، عن النبى عليمة به.

ورواه بالقصة أحمد ٣٢٥/٣ عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ثم رواه ٢٠٠/٦ عن حجابر ثم رواه ٢٠٠/٦ عن حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أم مبشر امرأة زيد بن ثابت، به، ولم يذكر قصة حاطب وغلامه.

وكذلك رواه مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان رضى الله عنهم ١٠٣/٢ (٢٤٩٦) عن هارون بن عبد الله، والطبراني ١٠٣/٢ (٢٦٩) بسنده إلى يحيى بن معين، كلاهما عن حجاج، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن أم مبشر به.

ورواه أبو يعلى ١٩٠١) ٤ (١٩٠٠) عن أبى خيثمة زهير بن حرب، عن جرير، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر بالقصة.

ورواه أحمد ٣٦٢/٦ بسنده إلى زائدة، والطبراني ١٠٢/٥ (٢٦٥) بسنده إلى زائدة وأبى عوانة، كلاهما عن الأعمش، عن أبى سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، عن أم مبشر ؛ قالت: جاء غلام حاطب فقال: والله لا يدخل حاطب الجنة... الحديث.

ورواه أحمد ٣٦٢/٦، والطبراني ١٠٢/٢٥ (٣٦٦) بسنده إلى ابن أبى شيبة، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، بالحديث ؛ دون ذكر حاطب وغلامه.

ورواه ابن ماجة: ك: الزهد، ب: ذكر البعث ١٤٣١/٢ (٤٢٨١) عن ابن أبى شيبة ، وأحمد ٢٨٥/٦ والطبراني ٢٠٧، ٢٠٦/٢ (٣٥٨) بسنده إلى عثمان وأبى بكر، ابنى أبى شيبة، جميعا عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، عن أم مبشر، عن حفصة، بالحديث، وليس فيه ذكر حاطب وغلامه.

قال البوصيرى في مصباح الزجاجة ٣١٥/٣: «هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان سمع جابر بن عبد الله».

وروى عبد الرزاق ٢٣٦/١١ (٢٠٤١٨) عن معمر، عن قتادة، عمن سمع الحسن يقول: جاء غلام لحاطب بن أبي بلتعة... فذكره. وهو مرسل.

#### البان

مولى حاطب اسمه: سعد، ولا ينسب، وهو من المهاجرين الأولين، وهو غير سعد بن خولى الكلبى، مولى حاطب أيضا، فهذا الأخير متفق على أنه استشهد بأحد، وقصة الباب فيها ذكر بيعة الرضوان، وقد خلط بينهما ابن عبد البر، وغيره، وجعلوا الرواية عنه مرسلة، وفرق بينهما ابن حجر، وهو الصواب، فإن واقعة الباب حاصلة بعد أحد التي استشهد فيها سعد بن خولى (١).

٩ ٦ ٦ ٣ ٦ ٦ ٩ ـ روى ذلك ابن بشكوال ١/٠٥١ (٦٧) قال:

<sup>(</sup>١) انظر : الإصابة ٢٠٥٣ ( ٣٢٢٠ ) ، أسد الغابة ٢٧٥/٢ ، الجرح والتعديل ٩٧/٤ .

٦٩٦ (ب): حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِغْيثُ (١) بْنِ (٢) أَبِي بُرْدَةَ الطَّفَرِيِّ: عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ يَقُولُ: ﴿ يَخْرُجُ فِي (٣) الْكَاهِنَيْنِ رَجُلٌ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ لا يَدْرُسُهُ رَجُلٌ يَكُونُ بَعْدَهُ ﴾ .

هو : محمد بن كعب القُرَظِي، كما حكى عن ربيعة، من طريق ابن وهب. والكاهنان : قُرَيْظَة ، والنَّضِير . ذكره ابن عبد البر .

أخبرنا أبو عمران، موسى بن عبد الرحمن وغيره، عن أبى عمر النمرى ـ ومن خطه نقلته ـ قال: ثنا عبد الله بن محمد الرَّضِيّ، قال: ثنا يوسف بن أحمد، ثنا أبو جعفر العُقيَّلي، قال: ثنا أحمد بن محمد السهمي، قال: ثنا محمد بن حميد، قال: ثنا على بن مجاهد، عن محمد بن مسلم، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن سعد مولى حاطب، قال: قلت: يا رسول الله، حاطب من أهل النار. قال: «لن يلج النار أحد شهد بدرا والرضوان».

قال ابن الأثير: «قال أبو نعيم: ولا أدرى إسماعيل أدرك سعدا».

وقال ابن حجر: «قال البغوى: لا أرى ابن أبي خالد أدركه».

## ١١/٦ ٩٦ هـ روى هذا الحديث أحمد ١١/٦ قال:

ثنا هارون، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى أبو صخر، عن عبد الله بن معتب<sup>(٤)</sup> بن أبى بردة الظّفَرى، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده».

هارون هو ابن معروف، وأبو صخر هو ابن زياد.

رواه البيهقى فى دلائل النبوة ٩٨/٦٤ بسنده إلى حرملة، وابن بشكوال ٢٤/١٤ (١٣٧) بسنده إلى أحمد بن عبد الرحمن القرشى، كلاهما عن عبد الله بن وهب به، وقال حرملة: عبد الله بن مغيث.

ورواه الطبراني ٣١٤/٢٢، ٣١٥(٧٩٤) عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن أصبغ بن الفرج، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبى صخر به، فزاد «عمرو بن الحارث»، وقال «عن عبد الله بن مغيث».

<sup>(</sup>١) في ﴿ زَ ۽ : معتّب . وهما رأيان في هذا الاسم .

<sup>(</sup>۲) في « ز » : عن .(۳) في « ز » : من .

 <sup>(</sup>٤) في مطبوعة المسند « معقب » بقاف بدل التاء ، و هو تصحيف .

وقال ابن حجر فى تعجيل المنفعة ص٢٣٦، ٢٣٧: «أخرجه ابن منده عن عبد الرحمن بن يحيى، عن أبى مسعود، عن هارون، فزاد بين «ابن وهب» و«أبى صخر»: «عمرو بن الحارث»، وقال فيه: «عن عبد الله بن مغيث بن أبى بردة».

ورواه البزار (كشف الأستار٩٥/٣، ٩٥/٢٣٢٨)عن محمد بن مسكين، والفسوى فى المعرفة والتاريخ ٥٦٤/٥٦/١ ـ ومن طريقه البيهقى فى الدلائل ٤٩٨/٦ ـ والطبرانى ١٩٧/٢٢ من يحيى بن أيوب العلاف ، جميعا عن سعيد بن أبى مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن أبى صخر حميد بن زياد، عن عبد الله بن مغيث، عن أبيه، عن جده.

قال الهيشمى في المجمع ١٦٧/٧: «رواه أحمد، والبزار، والطبراني، من طريق عبد الله ابن مغيث، عن أبيه، عن جده، وعبد الله ذكره ابن أبي حاتم، وبقية رجاله ثقات».

قلت: ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ١٧٤/٥، ولم يذكر فيه شيئا. وذكر ابن حجر فى تعجيل المنفعة ص ٢٦٧ أن ابن حبان ذكره فى الثقات. لكن أبوه مغيث بن أبى بردة ذكره ابن حجر فى تعجيل المنفعة ص ٢٦٠ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

ورواه البيهقى فى الدلائل ٩٩/٦ بسنده إلى موسى بن عقبة، قال: بلغنى أن رسول الله على قال: «يخرج من الكاهنين رجل أعلم الناس بكتاب الله».

### البيسان

الرجل المذكور هو: محمد بن كعب بن سليم القرظى المدنى، أحد أئمة التفسير، وقيل: إنه ولد في حياة الرسنول عَلِيَّةً، ولم يصح، وكان مجاب الدعوة، كبير القدر<sup>(١)</sup>.

والكاهنان: قريظة والنضير.

# ٣٩٦/٥ ١٦١ روى ذلك البيهقى في دلائل النبوة ٢٩٨/١ قال:

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى، حدثنا أبو ثابت، حدثنا ابن وهب، قال: حدثنى عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة، لا يدرسها أحد غيره». قال: فكانوا يُرون أنه محمد بن كعب القرظى.

قال أبو ثابت: «الكاهنان: قريظة والنضير».

قال البيهقي: «هذا مرسل».

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢١٦/١ ، الجرح والتعديل ٢٧/٨ ، حلية الأولياء ٢١٢/٣ ، تهذيب التهذيب٩٧٣٠ ، ٣٧٣.

٢٩٧ - (خ): حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: لَيْسَ أَحَدٌ (١) أَكْثَرَ حَدِيثاً مِنِّي إِلا فُلاناً ، كَانَ يَكْتُبُ ، وَأَنَا لا أَكْتُبُ .

هو: عبد الله بن عمرو.

قلت : كذا هو في صحيح البخاري .

ورواه ابن بشكوال ٤٢٤/١، ٤٢٥ فقال: روينا ذلك من طريق ابن وهب، قال:

بلغنى عن ربيعة، قال: كانوا يقولون: إنه محمد بن كعب القرظي، والكاهنان: قريظة والنضير. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر النمرى».

وروى الفسوى فى المعرفة والتاريخ ٥٦٤/١، والبيهقى فى الدلائل ٩٩/٦ بسنده إلى جعفر ابن محمد الفلاسى، كلاهما عن سعيد بن منصور، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عون بن عبد الله، قال: «ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من محمد بن كعب»، وعند البيهقى: «من القرظى».

## ۱۳۱۳/۳۹۷ روی هذا الحدیث الخطیب ص۱۷۲ (۸۸) قال:

أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر النرسى، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعى، قال: حدثنا أبو الوليد بن برد، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، عن أخيه، عن أبى هريرة، قال: ليس أحد من أصحاب النبى على إلا وأنا أكثر سماعاً منه، إلا فلانا ؛ فإنه كان يكتب، ولم أكن أكتب.

سفيان هو ابن عيينة، وأخو وهب هو همَّام، والإسناد صحيح.

قال الخطيب: «كان في أصل سماع شيخنا: «عن أخيه سعيد بن منبه»، وذلك وهم، وصوابه: عن أخيه همام بن منبه».

## البيسان

فلان المكنى عنه في الحديث هو: عبد الله بن عمرو بن العاص(٢).

۱**٦١٧/٦٩٧ روى ذلك البخارى**: ك: العلم، ب: كتابة العلم ٣٢/١ قال:

حدثنا على بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو، قال أخبرنى وهب بن منبه، عن أخيه، عن منهه، عن أخيه، عن أخيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبى ﷺ أحد أكثر حديثا عنه منى، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب، ولا أكتب.

<sup>(</sup>١) في (ز): رجل. (٢) سبقت ترجمته في الخبر (٣).

٣٩٨ ( خ ): حَدِيثُ عَلْقَمَةً : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمْرَ ، فَقَالَ : جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ يُمْلِى الْمَاحِفَ مِنْ قَلْبِهِ . فَقَرْعَ عُمَرُ ، فَقَالَ : مَنْ هُوَ ؟. قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . . . الحديث .

# هو : قيس بن مروان الجُعْفِي .

رواه الترمذى ـ وقال: حسن صحيح ـ ك: العلم، ب: الرخصة فيه (يعنى فى كتابة العلم) ٧٩/٧ (٢٨٠٥)، ك: المناقب، ب: مناقب أبى هريرة رضى الله عنه ١٠/١٥٤ (٣٩٣٠) عن قتيبة وعزاه المزى فى التحقة ١٠/ ٢١٤إلى النسائى فى الكبرى: ك: العلم، عن إسحاق بن إبراهيم، واللدارمى فى المقدمة، ب:من رخص فى كتابة العلم ١/٥١٤من محمد بن أحمد، وابن حبان ٩/ واللدارمى فى المقدمة الى إسحاق بن إبراهيم، وأحمد ٢٥/١٥٠ ٢٥ والخطيب ص١٧٢، ١٧٢ (٨٨) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، وأحمد ٢٤٨/٢٥ عن عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، عن أبى هريرة به.

ورواه عبد الوزاق ۲۰۹/۱۱ (۲۰۶۸۹) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.

وروى أحمد ٤٠٣/٢ عن أحمد بن عبد الملك الحراني، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن مجاهد والمغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة بنحوه.

قال ابن حجر في الفتح ١٨٥/١: « إسناده حسن ».

قلت: فيه ابن إسحاق، مدلس، وقد عنعن.

قال ابن حجر: « وله طريق أخرى، أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل، عن المغيرة بن حكيم، سمع أبا هريرة قال... » فذكره.

## ١٦١٨/٦٩٨ وي هذا الحديث الطبراني ١٤/٩ (٢٠ ٨٤) قال:

حدثنا على بن عبد العزيز وبشر بن موسى، قالا: ثنا أبو نعيم، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه، فقال: إنى جئتك من عند رجل يملى المصاحف عن ظهر قلب. قال: ففزع عمر، فقال: ويحك! انظر ما تقول. وغضب، فقال: ما جئتك إلا بالحق. قال: من هو ؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: ما أعلم أحداً أحق بذلك منه، وسأحدثك عن عبدالله، إنا سَمَرناً ليلة في بيت عند أبى بكر رضى الله عنه... فذكر الحديث في قوله على: « من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، واستباق أبى بكر وعمر في تبشيره رضى الله عنهم. .

أبو نعيم هو الفضل بن دُكِين، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال العلائي في « جامع التحصيل » ص٢٩٣: « علقمة بن قيس النخعي عن عمر مرسل، سئل أحمد بن حنبل عن روايته عن عمر، فقال: ينكرون ذلك. قيل: من ينكره ؟ قال: الكوفيون أصحابه ».

وقال المباركفورى في تحفة الأحوذى ١٣/١٥: « هذا الحديث منقطع، لأنه ليس لعلقمة سماع من عمر». وسبق البيهقى فقال ٤٥٣/١ « هذا الحديث لم يسمعه علقمة بن قيس من عمر، إنما رواه عن القرثع عن قيس عن عمر ».

قلت: وهذا كلام يحتاج إلى دليل، ولا ينهض ما ذكره العلائى عن أحمد دليلا للانقطاع؛ إذ ليس فيه تعيين القائل بذلك، وسماع علقمة من عمر ليس بمستبعد، وقد قال الحاكم ـ وأقره الذهبى - عقب الحديث « حديث علقمة عن عمر صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأتوهمهما لم يصح عندهما سماع علقمة بن قيس من عمر، والله أعلم ».

رواه أبو نعيم في الحلية ١٢٤/١ بسنده إلى الحارث بن أبي أسامة، والخطيب ص٦٨ (١٣١) بسنده إلى بشر بن موسى، كلاهما عن أبي نعيم الفضل بن دكين به.

ورواه الحاكم ٢٢٧/٢ بسنده إلى أحمد بن عبد الجبار ـ ومن طريقه البيهقى ٢/١٥ ـ وأبويعلى ١٧٤/١ (١٩٥) عن عبيد الله بن عمر القواريرى، كلاهما عن أبى معاوية، عن الأعمش به. وقد سبق بيان تعليق الحاكم والذهبي.

ورواه النسائى فى فضائل الصحابة ص١٤٧ (١٥٣) بسنده إلى فضيل بن عباض، وأبويعلى ١٧٢/١، ١٧٣ (١٩٤) بسنده إلى أبى معاوية محمد بن خازم، والطبراني ١٥٥،٦٦ (٢٢ (٨٤٢) بسنده إلى زائدة بن قدامة، جميعا عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، وعن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن قيس بن مروان الجعفى، قالا: جاء رجل إلى عمر... الحديث.

قال الهيشمى فى المجمع ٢٨٧/٨: « رواه أبو يعلى بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير قيس بن مروان، وهو ثقة ».

وقد روى الحديث بدون قصة الباب.

فرواه البخارى فى التاريخ ١٩٩/٧ عن موسى بن إسماعيل، والبيهقى ٤٥٣/١ بسنده إلى عفان، وأحمد ٣٨/١ عن عفان بن مسلم، والطبراني ٢٦/٩، ٢٧ (٨٤٢٤) بسنده إلى عبيد الله بن عائشة، جميعا عن عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن يزيد النخعى، عن علقمة بن قيس، عن القرفع عن قيس أو ابن قيس، رجل من جعفى، عن عمر بن الخطاب

رضى الله عنه، قال: مر رسول الله عَلَيْهُ، وأنا معه، وأبو بكر، على ابن مسعود، وهو يقرأ...فذكر الحديث.

والقرثع ـ بوزن أحمد ـ الضبي الكوفي صدوق.

قال ابن حجر في النكت الظراف ١٠٠ (٥ وأما رواية الحسن بن عبيد الله التي أدخل فيها «القرثع وشيخه » بين علقمة وعمر، فذكرها الترمذي في « العلل المفرد » وقال: إن البخاري حكم بحديث الحسن بن عبيد الله على حديث الأعمش.وكأنه من أجل زيادة القرثع. وقال الدارقطني في « العلل »، وسئل عن حديث قيس بن مروان عن عمر ؟ فقال: يرويه الأعمش، عن خيثمة، عن قيس ابن مروان، عن عمر، وعن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، ورواه الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم ... فذكره. وقد ضبطه الأعمش، وحديثه هو الصواب. فقيل له: ما نقله الترمذي عن البخاري ؟ فقال: ذكر القرثع عندي غير محفوظ، والحسن بن عبيد الله ليس بالقوى، ثم قال: لا يقاس الحسن بن عبيد الله على الأعمش ».

قلت: ويمكن أن يكون علقمة سمعه من عمر، وسمعه من القرثع، عن قيس أو ابن قيس، عن عمر، والله أعلم.

وروى الطبرانى ٩/٦٥(٨٤٢٥) عن أسلم بن سهل الواسطى، عن زكريا بن يحيى زحمويه، عن على بن هاشم، عن حبيب بن حسان، عن زيد بن وهب قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، تركت بالكوفة رجلاً يملى المصاحف عن ظهر قلبه...فذكر الحديث مختصاً.

وجيب بن حسان هو ابن أبي الأشرس: قال أحمد والنسائي: متروك<sup>(١)</sup>.

وقد روى المرفوع فقط من غير قصة « من سوه أن يقوأ القرآن غَضًا... » الحديث.

رواه النسائى فى فضائل الصحابة ص١٤٦(١٥١)عن عبد الله بن أبان، وأبو يعلى ١٧٢/١ (١٩٣) عن ابن نمير، كلاهما عن ابن فضيل،عن الأعمش، عن خيثمة، عن قيس بن مروان، عن عمر.

ورواه النسائى فيه ص١٤٦، ١٤٧ (١٥٢) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، والحاكم ٢٢٧/٢ بسنده إلى الخسن بن على بن عفان ٢٢٧/٢ بسنده إلى الخسن بن على بن عفان العامرى، وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى، والطبرانى ١٤/٩، ٢٥/١) بسنده إلى أبى عبيد القاسم بن سلام، جميعا عن مصعب بن المقدام، عن سفيان

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في الضعفاء ١٤٦/١ ، ميزان الاعتدال ١٥١/١ ، ٢٥٤ ، ٤٥٤ .

الثورى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر. وزاد النسائي في الحديث: عن إسحاق ابن إبراهيم، عن أبي معاوية، عن الأعمش.

وروى الترمذى ـ وقال: حديث حسن ـ ك: الصلاة، ب: ما جاء من الرخصة فى السمر بعد العشاء ١٢/١ ٥ (١٦٩) عن أحمد بن منيع، وأحمد ٢٦/١، كلاهما عن أبى معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب، قال: كان رسول الله عليه يسمر مع أبى بكر فى الأمر من أمر المسلمين، وأنا معهما . ( فقط ) .

### البيسان

الرجل الذى أتى عمر هو: قيس بن مروان أبى قيس، الجعفى، الكوفى. ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال ابن حجر: صدوق، من الثانية (١).

## ١٦١٩/٦٩٨ وي ذلك أحمد ١/٥٢، ٢٦ قال:

ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه، وهو بعرفة. قال أبو معاوية (٢): وحدثنا الأعمش، عن خيثمة، عن قيس بن مروان، أنه أتى عمر رضى الله عنه فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة، وتركت بها رجلاً يملى المصاحف عن ظهر قلبه... وساق الحديث.

وإسناد قيس إسناد حسن، لأجل قيس بن مروان.

رواه الخطيب ص٢٦٩ (١٣١) بسنده إلى أحمد بن سنان، عن أبي معاوية به.

وروى الخطيب بسنده إلى أبى نعيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: جئتك من عند رجل يملى المصاحف عن ظهر قلبه... وساق الحديث بطوله، وقال في آخره: قال محمد العطار: قال الأعمش: أليس قال خيثمة: كان اسم الرجل قيس بن مروان؟ قال: نعم.

كذا وقد رواه الفسوى في « المعرفة والتاريخ » عن أبى نعيم به، ولفظ آخره: قال يحيى القطان للأعمش: أليس قال خيثمة: إن اسم الرجل قيس بن مروان ؟ قال: نعم.

ورواه البيهقي ٢٥٣/١ بسنده إلى الفسوى، ولفظه: قال محمد بن العطار للأعمش...إلخ.

ولم أجد من اسمه محمد العطار أو محمد بن العطار، وظنى أن الذى في المعرفة للفسوى هو الصواب وغيره تصحيف. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٨٠٠/٨ ، تقريب التهذيب ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة المسند : ٥ قال معاوية ٥ ، وهو خطأ .

٣٩٩ - (خ) : حَدِيثُ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ : مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّكُ فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : ادْعُ لِي بِخَيْر . فَقُلْتُ : أَنْتَ أَحَقُّ يَاصَاحِبَ رَسُولِ اللَّه . فَقَالَ: وَيُحَكَ ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهُ(١) وَضَعَ الْحَقُّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ / وَقَلْبِهِ » ، وسَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : نِعْمَ الْفَتَى غُضَيْفٌ! [٢٦٦/ب] فَادْعُ لِي .

[ز۹۰ ﴿]

الرجل هو : أبو ذر الغفاري ./

# ٦٩٠/، ٦٩٩ ١ ـ روى هذا الحديث الخطيب ص٤٥ (٢٥) قال:

أخبرنا أبو على الحسن بن الحسين بن العباس النعالي، أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن على اليقطيني، حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا على بن سعيد المقرىء بعكا، حدثنا يعلى ابن عبيد، حدثنا مِسْعَرُ بن كِدَام، عن وَبَرة بن عبد الرحمن، عن غُضَيفٌ بن الحارث، قال: مررت بعمر بن الخطاب في نفر من أصحاب رسول الله عليه، فأدركني رجل من القوم، فقال: ادع لي بخير، بارك الله فيك، يا فتي. فقلت: أنت أحق يا صاحب رسول الله ﷺ. قال: ويحك! إنى سمعت رسول الله على يقول: «إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه» وإني سمعت عمر يقول: نعم الفتي غضيف ! فادع لي.

وبُرَة ، بفتح الموحدة.

## البيسان

الرجل هو: **أبو ذر الغفارى<sup>(٢)</sup>.** 

# **١٦٢١/٦٩٩ روى ذلك أحمد ٥/٥٤** قال:

ثنا يونس، وعفان، المعني، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن برد أبي العلاء ـ قال عفان: قال أنا برد أبو العلاء ـ عن عبادة بن نُسَيٌّ، عن غضيف بن الحارث، أنه مَرُّ بعمر بن الخطاب رضى الله عنه، فقال:نعم الفتي غضيف! . فلقيه أبو ذر، فقال: أي أخي، استغفرلي. قال: أنت صاحب رسول الله عَلِيُّهُ، وأنت أحق أن تستغفر لي. فقال: إني سمعت عمر بن الخطاب قال: نِعْمَ الفتي غضيف، وقد قال رسول الله عَلَيْهُ: « إن الله عز وجل ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه ». وقال عفان: « على لسان عمر، يقول به ».

بَرْد أبو العلاء هو ابن سنان الدمشقي، ونُسَىّ، بضم النون وفتح المهملة الخفيفة، وغُضَيفُ -بالضاد المعجمة، ويقال بالطاء المهملة ـ مختلف في صحبته، والإسناد حسن، فيه برد بن سنان، (٢) سبقت ترجمته في الخبر (٥٩٩).

1718

<sup>(</sup>١) هذان اللفظان سقطا من ﴿ ز ٢ .

صدوق، ورمي بالقدر.

ورواه أحمد ٥/٥/٥ عن يزيد بن هارون، ١٧٧ عن يعلى بن عبيد، والخطيب ص٥٥، ٤٦ (٢٥) بسنده إلى يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن غضيف بن الحارث، قال: مررت بعمر بن الخطاب...فذكره.

ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع، وقد تابعه هشام بن الغاز، وهو ثقة، ومحمد بن عجلان، وهو صدوق، في هذا الحديث:

فقد رواه الحاكم ٨٦/٣، ٨٧ بسنده إلى أبى خالد الأحمر، عن هشام بن الغاز، وابن عجلان، ومحمد بن إسحاق، عن غضيف بن الحارث، عن أبى ذر، قال: مَرَّ فتى على عمر، فقال عمر: نعم الفتى! قال: فتبعه أبو ذر، فقال: يا فتى استغفر لى...فذكره ولم يسم الفتى غضيفا.

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة »، وأقره الذهبي على أنه على شرط مسلم.

وقد روى الحديث بالمرفوع فقط من غير قصة.

رواه أبو داود: ك: الحراج والإمارة والفيء، ب: في تدوين العطاء ١٣٩/٣ (٢٩٦٢) بسنده إلى زهير، وابن ماجة: في المقدمة، ب: في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ ١٠٨١٤ (١٠٨)بسنده إلى عبد الأعلى، وابن أبي شيبة ٢١/١٢ (١٠١٧) عن عبد الله بن نمير، جميعا عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن غضيف، عن أبي ذر، عن النبي ﷺ به، ولم يصرح ابن إسحاق السماع.

وقد رواه غضيف بن الحارث، عن بلال بن رباح:

رواه الطبراني ٢٥٤/١ (١٠٧٧) بسنده إلى أبى بكر بن أبى مريم، عن حبيب بن عبيد، عن غضيف بن الحارث، عن بلال، عن النبي عليه به.

قال الهيشمي في المجمع ٦٦/٩: « رواه الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط » وللمرفوع شاهد من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، ومعاوية.

أما حديث ابن عمر، فرواه: الترمذى ـ وقال: حسن صحيح غريب ـ ك:المناقب، ب:... ١٩٩١ (٣٧٦٥)عن محمد ابن بشار، وابن حبان ٢١/٩ ، ٢٢ (٦٨٥٦)بسنده إلى سوار بن عبد الله العنبرى، وأحمد ٩٥/٢، جميعا عن أبى عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدى، عن خارجة بن عبد الله الأنصارى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى عَلَيْهُ.

٧٠٠ (خ): حَدِيثُ أَبِى سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ: أَقْبَلَ رِجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ، فَنَفَقَ حِمَارُهُ فِي بَعْضِ الطُّرِيقِ، فَتَوَضَّأً ... الحديث، فِي إِحْيَاءِ حِمَارِهِ لَهُ.

هو: نُبَاتَةُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِي.

ورواه أحمد ٣/٢ هن أبي عامر العقدي، عن نافع بن أبي نعيم، عن نافع، عن ابن عمر به.

وأما حديث أبى هريرة، فرواه:ابن أبى شيبة ٢٠/٥٥(١٢٠٣)عن خالد بن مخلد، والبزار(كشف الأستار١٧٤/٣)(٢٠٠١) بسنده إلى أبى عامر العقدى، وأحمد ٤٠١/٢ عن نوح ابن ميمون، وأبو نعيم فى الحلية ٤٢/١ بسنده إلى سعيد بن أبى مريم، جميعا عن جهم بن أبى الجهم، عن المسور بن مخرمة، عن أبى هريرة، عن النبى عليه به.

قال البزار: « لا نعلم أسند المسور عن أبي هريرة إلا هذا، لا نعلم له إلا هذا الطريق ».

قال الهيشمي في المجمع ٦٦/٩: ﴿ ورواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح، غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة ﴾.

وأما حديث معاوية فرواه الشاذكوني الطبراني ١٩ ٣١٣،٣١٢/١٣(٧٠٧)عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، عن سليمان بن داود الشاذوكوني، عن محمد بن عمر الواقدى، عن موسى بن عمر الخازمي، عن موسى بن سهل، عن يزيد بن النعمان بن بشير، عن أبيه، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي عليه به.

قال الهيثمي في المجمع ٢٧/٩:« رواه الطبراني، وفيه ضعفاء، سليمان الشاذكوني وغيره».

## ۱ ۲۲/۷۰ ۱ سروی هذا الحدیث الخطیب ص۱۹ (۱۲۰) قال:

أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدى الديباجى، وأبو الحسن محمد بن الحمد بن محمد بن الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز، وأبو الحسن محمد بن الحسن محمد بن محمد بن الفضل القطان، وأبو محمد بن عبد الله بن يحبى بن عبد الجبار السكرى، وأبو الحسن محمد بن إسماعيل الصفار، محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز، قالوا: أخبرنا أبو على إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس الأودى، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن أبى سبرة النخعى، قال: أقبل رجل من اليمن، فلما كان في بعض الطريق نفق حماره، فقام، فتوضأ، ثم صلى ركعتين... الحديث في دعائه، وإحياء الحمار له.

رواه البيهقى في دلائل النبوة ٤٨/٦ عن أبي عبد الله الحسين بن عمر بن برهان، وأبي الحسين ابن الفضل القطان، وأبي محمد السكري، عن إسماعيل بن محمد الصفار به.

قال البيهقى: « هذا إسناد صحيح ».

قلت: أبو سبرة ـ بفتح المهملة وسكون الموحدة ـ النخعى، يقال: اسمه عبد الله بن عابس، قال ابن معين: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة.

ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « من عاش بعد الموت » ص٧٣،٧٧(٢) ـ ومن طريقه البيهقى فى الدلائل ٢٩)٢ ـ عن إسحاق بن إسماعيل وأحمد بن بجير، وغيرهما، عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى بالقصة، وزاد فيه: قال الشعبى: فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع بالكناسة، موضع مشهور بالكوفة.

قال البيهقى: « وكأنه (يعنى إسماعيل بن أبى خالد) سمعه منهما»(يعنى أبا سبرة والشعبى). البيان

هذا الرجل هو: نباتة بن يزيد النخعى . ذكره ابن حجر في الإصابة في القسم الثالث (٨٨٥١)٢٦٣/٦).

• ۱۹۲۳/۷۰ سروی ذلك ابن أبی الدنیا فی كتاب: «من عاش بعد الموت» ص۷۳، ۷۲(۳۱) من عاش بعد الموت، ص۷۳، ۲۱)۷٤ من عال:

أخبرنى العباس بن هشام، عن أبيه، عن جده، عن مسلم بن عبد الله بن شريك النخعى، أن صاحب الحمار رجل من النخع يقال له نباتة بن يزيد، خرج فى زمن عمر غازيا، حتى إذا كان بشن عميرة نفق حماره، فذكر القصة، غير أنه قال: فباعه بعد بالكناسة، فقيل له: تبيع حماراً أحياه الله لك ؟ قال: فكيف أصنع ؟ فقال رجل من رهطه ثلاثة أبيات، فحفظت هذا البيت:

ومنا الذي أجيا الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل

رواه البيهقى فى الدلائل ٤٩/٦ عن أبى الحسين بن بِشْران، والخطيب ص٣٦٠،٣١ عن ابن عن على بن محمد بن عبد الله المعدل، كلاهما عن أبى على الحسين بن صفوان البرذعى، عن ابن أبى الدنيا به. وعندهما: « حتى إذا كان بلقى عميرة ».

العباس بن هشام لم أعثر على ترجمة له، فإن كان هو ابن هشام بن محمد بن السائب الكلبي (١) فجده متروك الحديث.

ومسلم بن عبد الله بن شريك لم أعثر على ترجمة له.

شن: ناحية بالسراة، وهي الجبال المتصلة بعضها ببعض، الحاجزة بين تهامة واليمن (٢).

<sup>(</sup>١) إنما قلت هو ذاك، لأن ابن حجر قال في الإصابة: 3 ذكر أبو بكر بن دريد في فلأ عبار المنثورة من طريق ابن الكلبي عن أبيه عن مسلم بن عبد الله بن شريك النخعي ... 8 وذكر القصة.

٧٠١ (ب): حَدِيثُ عُرْوَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ لاَمْرَأَةٍ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرِ الأَنْصَارِيِّ : «مَاكَانَ شَأْنُهُ؟ » قَالَتْ:كَانَ جُنْبًا، فَغَسَلْتُ أَحَدَ شِقَىْ رَأْسِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ الْهَيِّعَةَ (١) خَرَجَ ، فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسَوُلُ اللَّهِ ﷺ : « لَقَدْ رَأَيْتُ الْملاَئِكَةَ تَغْسِلُهُ » .

امرأته هي : جميلة بنت عبد الله بن أبيٌّ . ذكره الواقدى في مغازيه .

# ۱۹۲٤/۷۰۱ وی هذا الحدیث ابن بشکوال ۹۱/۲ (۲۰۱) قال:

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مروان القنازعي، قال: ثنا أبو محمد الباجي، ثنا أحمد بن خالد، ثنا على بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد ابن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله على قال لامرأة حنظلة بن أبي عامرالأنصارى: « ما كان شأنه؟» فقالت، كان جنبا يغسل أحد شقى رأسه، فلما سمع الهيعة خرج فقتل. فقال رسول الله على: «لقد رأيت الملائكة تغسله».

هذا إسناد مرسل .

عزاه ابن حجر في تلخيص الحبير ١١٨/٢ إلى ثابت السَّرَقُسُطى في غريبه، من طريق الزهرى، عن عروة مرسلاً.

وقد رواه ابن حبانه ۱۸٤/، مه (۲۹۸٦)، والحاكم ۲۰٤/۳ عن أبى الحسين بن يعقوب الحافظ، كلاهما عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى، عن أبيه، عن ابن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله على ـ وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله على ... فذكر قصة استشهاد حنظلة \_ فقال رسول الله على : وإن صاحبكم تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته». فقالت: حرج وهو جنب لما سمع الهائعة. فقال رسول الله على : « لللك غسلته الملائكة».

وهذا إسناد صحيح. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١١٨/٢: «وظاهره أن الضمير في قوله «عن جده» يعود على عباد، فيكون الحديث من مسند الزبير، لأنه هو الذي يمكنه أن يسمع النبي عَلِيْتُهُ في تلكُ الحال».

ذلك أن عبد الله بن الزبير لم يكن إذ ذاك تجاوز الثالثة، فلا يصح له سماع ولا شهود القصة. فإن عاد الضمير إلى عبد الله فيكون مرسل صحابي ، وهو في حكم المرفوع على الصحيح.

ورواه البيهقى فى دلائل النبوة ٣٤٦/٣ بسنده إلى أحمد بن عبد الجبار، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة به مرسلاً.

<sup>(</sup>١) في وز ، بياض مكان هذه الكلمة .

ورواه أبو نعيم فى الحلية ٣٥٧/١ بسنده إلى محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن حنظلة بن أبى عامر أخى بنى عمرو بن عوف، أنه التقى هو وأبو سفيان بن حرب يوم أحد ... فذكر القصة.

وقوله «عن حنظلة» للحكاية، لا للرواية، وهو من مراسيل الصحابة، لأن محمود بن لبيد لم يدرك القصة.

وذكره ابن إسحاق بدون إسناد (السيرة النبوية ٩٤/٣ ٥).

وروى قصة غسله فقط دون سؤال صاحبته، ابن عباس:

رواه الطبراني ٣٩١/١١ (٣٩٥/١) بسنده إلى حجاج بن أرطأة، وهو مدلس، ٣٩٥/١١ (٢٠٩٤) بسنده إلى أبى شيبة ، وهو متروك ، كلاهـما عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن ابن عباس .

قال الهيشمى فى المجمع ٢٣/٣ عن الإسناد الأول: «إسناده حسن» وقال ابن حجر فى تلخيص الحبير ١١٨/٢: رواه الحاكم فى المستدرك، والطبرانى، والبيهقى من حديث ابن عباس، وفى إسناد الحبيمة أبو شيبة الواسطى وهو ضعيف جدا، وفى إسناد الحاكم معلى بن عبد الرحمن وهو متروك، وفى إسناد الطبرانى: حجاج، وهو مدلس. ورواه الثلاثة عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس».

### البيان

قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١١٨/٢ «تنبيه: صاحبته هي زوجته: جميلة بنت أبّيَ، أخت عبد الله بن أبي بن سلول».

قلت: إنما هي جميلة بنت عبد الله بن أبي، أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي (١).

١ • ٧/٥/٧ ١ ـ روى ذلك الواقدى في المغازى ٢٧٣/١ قال:

«قالوا: وكان حنظلة بن أبى عامر تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبى بن سلول، فأدخلت عليه فى الليلة التى فى صبحها قتال أحد، وكان قد استأذن رسول الله عليه أن يبيت عندها، فأذن له، فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله عليه، ولزمته جميلة، فعاد فكان معها، فأجنب منها، ثم أراد الخروج... إلخ

أشار إليه ابن بشكوال ٢/ ٥٩١، ٥٩٢ (٢٠١) بسنده إلى الواقدي، عن أشياخه.

ورواه الحاكم ٢٠٤/٣ وقال الذهبي: بإسناد مظلم ـ عن أبي جعفر محمد بن صالح بن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر ( ٨٨ ٣ ).

٧٠٧ (ط): حَديث : أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ ، وَكَانَ لَهَا أَوْلادٌ، فَقَالَتْ : إِنَّكَ أَحَبُ الْبَرِيَّةِ إِلَى ، وَلَكِنْ لِي صِبْيَةٌ ، فَأَكْرَهُ أَنْ يَتَضَاغَوْ اعنْدَ رَأَسْكَ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : « خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُريش ... » الحديث. أورده ابن طاهر وبيش لذكرها.
 لذكرها.

قلت : روى الإمام أحمد وأبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ والطَّبَرَانِيُّ من حديث ابن عباس؛ أن النبى ﷺ خَطَبَ امْرَاَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا سَوْدَةً ... وذكر الحديث . وروى الطبرانى أيضاً عن أم هَانِيء بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قالت: خَطَبَنِي رسَوُلُ اللَّهِ ﷺ ... وذكر الحديث.

هانئ، عن أبى إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عيسى بن مسلمة بن سليمان بن عبد الله ابن حنظلة بن أبى عامر بن عبد عمرو، حدثني أبي، عن أبيه،عن جده به،وقال:جميلة،ولم ينسبها.

الهَيْعة \_ بفتح الهاء وتسكين المثناة التحتانية \_ والهائِعة هي: الصوت أو الصيحة الشديدة التي يفزع منها(١).

٠ . ١٠ / . . . لم أجد هذا الحديث بالإبهام .

البيان

هذه المرأة هي: سو**دة القرشية (<sup>۲)</sup>.** 

٢ ، ٧ ، ٢ ، ٢ ٦ وي ذلك أحمد ١ / ٣١٨ قال:

ثنا أبو النضر، ثنا عبد الحميد، ثنا شهر، حدثنى عبد الله بن عباس، أن رسول الله على خطب امرأة من قرمه، يقال لها سودة، وكانت مُصْبِيةً ، كان لها خمسة صبية أو ستة من بعل لها مات، فقال لها رسول الله على: «ما يجنعك منى؟» قالت: والله يا نبى الله، ما يمنعنى منك أن لاتكون أحب البرية إلى، ولكنى أكرمك أن يضغوا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية.قال: «فهل منعك منى شىء غير ذلك ؟». قالت: لا والله. قال لها رسول الله على الله، يرحمك الله،إن خير نساء منى عجاز الإبل صالح نساء قريش،أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على بعل بذات يده».

أبو النضر هو هاشم بن القاسم، وعبد الحميد هو ابن بِهْرَام، وشهر هو ابن حوشب، وهو صدوق كثير الإرسال والوهم، فالإسناد حسن.

رواه أبو يعلى ٥/٥٨، ٨٦ (٢٦٨٦) عن منصور بن أبي مزاحم، والطبراني ٢٤٨/١٢، ٢٤٩

<sup>(</sup>١) الفائق ٢٨٨/٥، ١٢١/٤، النهاية ٥ /٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥/٥٨٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٨٠/٢ ، الإصابة ١١٨/٨ ( ٢٠٠) .

(۱۳۰۱۶) بسنده إلى أبى الوليد، كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به، وحديث أبى يعلى لبس فيه الاعتذار بالصبية.

قال الهيثمى فى المجمع ٢٧١/٤: «رواه أحمد وأبويعلى والطبراني، وفيه شهر بن حوشب، وفيه كلام وبقية رجاله ثقات».

وعزاه ابن الأثير وابن حجر إلى ابن منده من طريق عبد الحميد بن بهرام.

يَضْغُوا: بمعنى: يصيحون ويضجون (١).

وقد حدث مثل ذلك مع أم هانئ بنت أبي طالب.

# ٢٠٧٧٧٠٢ ـ روى ذ لك الطبراني ٢٤/ ٤٣٦، ٤٣٧ (١٠٦٧) قال:

حدثنا العباس بن أحمد بن أبى عقيل البغدادى، ثنا محمد بن بكار، ثنا أبو إسماعيل المؤدب، عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبى، عن أم هانئ بنت أبى طالب، قالت: خطبنى رسول الله عن إسماعيل بن أبى عنك رغبة يا رسول الله ، ولكن لا أحب أن أتزوج وبنبي صغار . فقال رسول الله على على طفل فى صغره، وأرعاه رسول الله على على طفل فى صغره، وأرعاه على بعل فى ذات يده».

أبو إسماعيل المؤدب هو إبراهيم بن سليمان.

قال الهيثمي في المجمع ٢٧١/٤: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات».

وقد روى حديث أم هانئ هذا بقصة الخطبة، دون ذكر سبب الاعتذار، ودون ذكر حديث الحير نساء ركين الإبل...»:

رواه الطبراني ١٩٠٢٤ (١٠٠٥) بسنده إلى عنبسة بن الأزهر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، عن أم هانئ به.

ورواه الترمذى ـ وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ـ ك: التفسير، سورة الأحزاب ٧٤/٩ ـ ر ٣٢٦٦) عن عبد بن حميد، والحاكم ٥٣/٤ ـ ومن طريقه البيهقى ٧/٥ ـ الأحزاب ٧٤/٩ ـ ٢٠ (٣٢٦٦) عن عبد بن حميد، والحاكم ٤٠٥٤، ١٠٤ (٩٨٥) بسنده إلى أبى بكر بن أبى شيبة، بسنده إلى سعيد بن مسعود، والطبراني ٤٢/ ٤٠٥، ١٠٤ (٩٨٥) بسنده إلى ابن أبى شيبة، ويوسف بن موسى، جميعا عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السندي، عن أبى صالح، عن أم هانئ بنت أبى طالب به.

وروى مسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل نساء قريش ١٩٥٩/٤ (٢٥٢٧) عن

<sup>(</sup>١) النهاية ٣/٣ .

محمد بن رافع، وعبد بن حميد، وابن حبان ٥٥/٨ (٦٢٣٥) بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم، وأحمد ٢٦٩/٢ ، جميعا عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة، أن النبي على خطب أم هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرت، ولى عبال. فقال: «خير نساء ركبن الإبل...» قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط.

وقد روى حديث أبي هريرة هذا من غير ذكر أم هانئ أو أمر الخطبة:

رواه البخارى تعليقاً: ك: الأنبياء، ب: قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالْتَ الْمُلاَكُةُ يَا مُومِم ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كَنْ فَيْكُونَ ﴾ ٢/ ٢٥٣ بسنده إلى يونس بن يزيد، ومسلم في الموضع السابق ١٩٥٩/٤ بسنده إلى يونس، وابن حبان ٥٤/٨ ، ٥٥ (٦٢٣٤) بسنده إلى يونس، وأحمد ٢٧٥/٢ بسنده إلى معمر، جميعا عن الزهرى، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة، عن النبى عَنْ :

ورواه البخارى: ك: النكاح، ب: إلى من ينكح وأى النساء خير... ٢٤٠/٣ بسنده إلى الأعرج، ك: النفقات، ب: حفظ المرأة زوجها فى ذات يده والنفقة ٢٨٩/٣ بسنده إلى طاوس والأعرج، ومسلم فى الموضع السابق ١٩٥٨/ ١٩٦٠ - ١٩٦١ (٢٥٢٧) بأسانيد إلى الأعرج، وطاوس، وهمام بن منبه، وأبى صالح السمان، وابن أبى شيبة ٢١/ ١٧٤ (٢٥٥١) بسنده إلى أبى سلمة، وأحمد ٢/٩٢ بسنده إلى طاوس، ٣١٩ بسنده إلى همام، ٣٩٣، ٤٤ بسنده إلى الأعرج، ٣٦٤ بسنده إلى محمد بن زياد، ٢٠٥ بسنده إلى أبى سلمة، والحميدى ٢/١٥٤، ٢٥٤ (١٤٤٠) بسنده إلى طاوس، والأعرج، جميعاً عن أبى هريرة، عن النبى عَيَا الله به، ولم يذكروا قول أبى هريرة عقب الحديث.

ورواه ابن أبى شيبة ١٧٤/١ (١٢٤٥٣، ١٢٤٥٣) بسنده إلى مكحول، وعروة بن الزبير، عن النبي مرسلاً. ٧٠٣ ( و )(١): حَدِيثٌ : قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ لِعَائِشَةَ : الْمَالُ لِلْوَارِثِ ، وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأَخْتَاكِ ... الحديث .

[ز۹۰۰] أخواها: عبد الرحمن، ومحمد ، وأختاها أسماء ، وأم كلثوم . وكانت أمَّ كلثوم/ حَمْلاً حين قال أبو بكر ما قال . وأمُّهَا الحامل : حَبِيبَةُ بِنْتُ خارجة . وهذه القصة من كرامات الصديق رضى الله عنه .

۳ • ۱۹۲۸/۷ - روى هذا الحديث مالك: ك: الأقضية، ب: مالا يجوز من النحل ۲/۲٥٧(٤٠) قال:

عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي عَلَيْكُ أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نَحَلها جادً عشرين وَسُقاً من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحبُّ إلى غنى بعدى منك، ولا أعز على فقراً بعدى منك، وإنى كنت نحلتك جادً عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله، لو كان كذا وكذا لتركته، وإنما هي أسماء، فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر: ذوبطن بنت خارجة، أراها جارية.

هذا إسناد صحيح، وابنة خارجة المذكورة اسمها: حبيبة<sup>(٢)</sup>.

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٩٤/٣ عن الفضل بن دكين، عن سفيان بن (٣) عيينة، عن الزهرى به.

وروى ابن سعد أيضا ١٩٥/٣ عن أبي سهل نصر بن باب، عن داود بن أبي هند، عن عامر، أن أبا بكر الصديق لما احتضر قال لعائشة... فذكر الوصية، دون قصة الباب.

### البيان

أخوا عائشة هما: عبد الرحمن بن أبي بكو<sup>(٤)</sup>، ومحمد بن أبي بكر ولدته أمه أسماء بنت عميس الخثعمية في طريق المدينة إلى مكة في حجة الوداع، ونشأ في حجر على، لأنه كان زوج أمه، وشهد معه صفين والجمل، ثم أرسله إلى مصر أميراً، فدخلها في شهر رمضان سنة سبع وثلاثين، وقتل في صفر سنة ثمان (٥).

<sup>(</sup>١) في ٥ ز ١ : (ق) . (٢) سبقت ترجمتها في الخبر ( ١١٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن»، وهو خطأ واضح.
 (٤) سبقت ترجمته في الخبر (٢٩).

<sup>(°)</sup> الجرح والتعديل ٣٠١/٧، أسد الغابة ٤/٤ ٣٢، ٣٢٥، تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٥٩، ٢٠، الإصابة ٢/٥٥١. ١٥٢، ١٥٢٥، ١٥٤ ( ٢٩٩٩)، تهذيب ٢/٧٠٠.

هي : الرُّبيِّعُ بِنْتُ النَّصْرِ ، عَمَّة أنس . كذا في الصحابة للعثماني .

وأختاها هما: أسماء بنت أبي بكر (١).

والثانية ـ وهى الجارية التي أشار إليها أبو بكر ـ هي : أم كلثوم بنت أبي بكر . ذكرها أبونعيم وابن منده في الصحابة، وأخطأوا في ذلك، فقد ولدت بعد وفاة أبي بكر، وتزوجها طلحة الدرعبد الله(٢).

# ٣ . ٢٩/٧ . ٣ \_ روى ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٩٥/٣ قال:

أخبرنا عمرو بن عاصم، قال: أخبرنا همام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن أبابكر لما حضرته الوفاة دعاها... فذكرت القصة إلى قولها: إنما هي أسماء. فقال: وذاتِ بطنِ بنت خارجة، قد ألقى في روعي أنها جارية، فاستوصى بها خيرا. فولدت أم كلثوم.

همام هو ابن يحيى، ورجال الإسناد رجال الصحيح، إلا محمد بن سعد، وهو صدوق فاضل، فالإسناد حسن، ويرتقى إلى الصحة بالأسانيد السابقة.

الجَادِّ ـ بفتح الجيم والدال المشددة ـ بمعنى المجدود،وهو من الجِدَاد ـ بكسر الجيم وفتحها وهوصرَام النخل، وهو قطع ثمرتها.وجاد عشرين وسقاً: أى نخل يُجَدُّ منه ما يبلغ عشرين وسقاً(٣).

# ٢٠٠/٧٠٤ روى هذا الحديث البخارى: ك: المغازى، ب: قضل من شهد بدراً ٧/٣ قال:

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن حميد، قال: سمعت أنسا رضى الله عنه يقول: أصيب حارثة يوم بدر، وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبى عَلَى فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة منى، فإن يكن فى الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع ؟ فقال : « ويحك ! - أو هَيِلْت - أو جنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس » .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الحبر ( ٦٠ ).

 <sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥/ ٦١١، ٦١٢، تجريد أسماء الصحابة ٣٣٣/٢، الإصابة ٢٧٦/٨ ( ١٤٧٥)، تهذيب التهذيب
 ٢/١٢ ، ٥، أعلام النساء ٢٠٥١، ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) النهاية ١ /٢٤٤ .

أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري.

ورواه بنفس الإسناد والمتن: ك: الرقاق، ب: صفة الجنة والنار ١٣٧/٤.

ورواه فيه ١٣٩/٤ بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، والنسائي في فضائل الصحابة ص١٢٩ (١٢٧) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وأبو يعلى (١٢٧) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وأبو يعلى ١٢٩٥٦ (٣٢٣٦) بسنده إلى اسماعيل بن جعفر، وأبو يعلى ١٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٦ (٣٧٣٠) بسنده إلى عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن بشكوال ٣٢٦/١ (٩٥) بسنده إلى أبي إسحاق الفزاري، جميعاً عن حميد بن أبي حميد الطويل به، وفي حديث الدراوردي: هلك حارثة يوم أحد، وهو خطاً.

ورواه النسائى فى فضائل الصحابة ص١٢٩، ١٣٠ (١٢٨) بسنده إلى عبد الله بن المبارك، والجاكم ٢٠٨/٣٨، ٢ بسنده إلى أبى الوليد، والجاكم ٢٠٨/٣٨، ٢ بسنده إلى أبى الوليد، وقال: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبى، وأحمد ٢١٥/٣ عن يزيد بن هارون، ٢٨٢، ٢٨٣ عن عفان، والطيالسى ص٢٧١ (٢٠٢)، جميعا عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت البنانى، عن أنس، قال: انطلق حارثة ابن عمتى نظاراً يوم بدر... فذكره.

ورواه أحمد ٢١٤/٣ عن يزيد بن هارون، ٢٧٢عن عفان، وأبو يعلى ٢١٩/٦، ٢١٠ (٣٥٠٠) بسنده إلى يزيد، والطبراني ٢٢٠(٣٣٠) ٢٣١٥) بسنده إلى حجاج بن المنهال، جميعا عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس به، وفي حديث عفان وحجاج: حارثة ابن الربيع، نسبة إلى أمه كما قال الطبراني.

وهو حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدى بن النجار الأنصاري.

ورواه أحمد ٢١٠/٣ بسنده إلى أبى هلال الراسبى محمد بن سليم، ٢٨٣ بسنده إلى أبان، كلاهما عن قتادة، عن أنس به.

## البيان

أم حارثة هي: الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك(١).

٤ • ١٦٣١/٧ ـ رُوى ذلك التومذي: ك: التفسير، سورة المؤمنون ١٨/٩ (٣٢٢٤) قال:

حدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا روح بن عبادة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك :أن الربيع بنت النضر أتت النبى على ، وكان ابنها حارثة بن سراقة كان أصيب يوم بدر، أصابه سهم غَرْبٌ، فأتت رسول الله على ... فذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر ( ٠٥٠ ) .

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب».

رواه الطبراني ٢٦٢/٢، ٣٦٦(٦٦٥) بسنده إلى يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبى عروبة به .
ورواه ابن حبان ٢٥٤/٢ (٩٥٤) عن الحسن بن سفيان، والطبراني ٢٣١/٣، ٢٣٢ (٣٢٣٥)
عن أبى مسلم الكشى، كلاهما عن محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة،
عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أم حارثة إنها لجنان...» فذكره، ولم يذكر أول الحديث.

ورواه البخارى: ك: الجهاد، ب: من أتاه سهم غرب فقتله ١٣٩/٢ عن محمد بن عبد الله، والبيهقى ١٣٩/٦ بسنده إلى الحسن بن ميمون، وأحمد ٢٦٠/٣، جميعا عن حسين بن محمد، عن شيبان بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أنس، أن أم الربيع بنت البراء - وليس عند أحمد: بنت البراء - وهى أم حارثة بن سراقة أتت النبى عَلَيْكَ... فذكره.

قال ابن حجر في الفتح ٢٠/٠٦: «قوله «إن أم الربيع بنت البراء» كذا لجميع رواة البخارى، وقال بعد ذلك، « وهي أم حارثة بن سراقة»، وهذا الثاني هو المعتمد، والأول وهم، نَبّه عليه غير واحد، من آخرهم: الدمياطي، فقال: قوله: «أم الربيع بنت البراء» وهم وإنما هي الربيع بنت النضر، عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عمرو » .

قلت: وقد قال البخارى فى ك: المغازى، ب: تسمية من سمى من أهل بدر ١٥/٣:«... حارثة بن الرُبيّع، قتل يوم بدر، وهو حارثة بن سراقة، كان فى النظارة».

قال ابن حجر ٢٠/٦: «فلم يعتمد على ما وقع فى رواية شيبان أنه حارثة ابن أم الربيع، بل جزم بالصواب، والرُّبيِّع أمه، وسراقة أبوه».

وقد سماها ابن بشكوال في العنوان «الربيع بنت النضر» ثم ساق حديث الحجة بسنده إلى حماد، عن ثابت، عن أنس، وسماها أم الربيع.

هَبِلْتِ: بفتح الهاء، وكسر الموحدة. قال ابن الأثير: «استعاره هاهنا لفقد الَميزُ والعقل مما أصابها من الثُكل بولدها، كأنه قال: أفقدت عقلك بفقد ابنك، حتى جعلت الجنان جنة واحدة»(١).

سهم غَرْب \_ يفتح الغين المعجمة وسكون الراء \_ أي لا يعرف راميه (٢).

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/ ٠ ٢٤ . (٢) النهاية ٣٥ - ٣٥٠.

٧٠٥ ( خ ) : حَدِيثُ عَائِشَةَ : تَبنَى الله حَدَيْفَةَ سَالِما مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ ، يُقَالُ(١):
 أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ . اسم المعتقة : سَلْمَى بِنْتُ تَعَار .

(و) (٢): قال ابن شهاب: تَعَار ، بالتاء فوقها نقطتان . وقال إبراهيم بن المنذر : إنما هو يَعَار (٣)، بمثناة من تحت . وقال أبو طوالة : عَمْرة بنت يَعَار . وقال غيره : ثُبَيْتَة، بضم المثلثة ، وبعدها موحدة ، ثم (٤)مثناة تحت ، ثم فوق ، بنت يَعَار، بمثناة تحت . حكاه كله ابن عبد البر .

## ٥ • ١٦٣٢/٧ - روى هذا الحديث الخطيب ١٣٢ (٧٠) قال:

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: أخبرنا عبد الله بن الحكم المصرى، أخبرنا إسحاق بن بكر، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة، أن ابن شهاب يذكر (٥) أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة زوج النبي على قالت: كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالماً \_ مولى أبى حذيفة \_ ويقال: أعتقته امرأة من الأنصار حتى نزل فيهم مانزل: ﴿ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ﴾... الحديث في مجيء سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة إلى النبي على وأمره إياها أن ترضع سالما وهو كبير، حتى يدخل عليها.

عزاه المزى فى التحقة ٣١/١٦، ٣٣ إلى النسائى فى الكبرى: ك: النكاح، عن الربيع بن سليمان بن داود، عن أبى الأسود النضر بن عبد الجبار، وإسحاق بن بكر بن مضر، كلاهما عن بكر بن مضر به.

وهذا إسناد صحيح، وإسحاق بن بكر صدوق فقيه، تابعه النضر بن عبد الجبار، وهو ثقة.

ورواه البخارى: ك: المغازى، ب:... ١١/٣، ١١ بسنده إلى عقيل بن خالد، ك: النكاح، ب: الأكفاء في الدين ٢٤١/٣ بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، وأبو داود: ك: النكاح، ب: فيمن حرم به (يعني برضاع الكبير) ٢٢٣/٢ (٢٠٦١) بسنده إلى عنبسة بن خالد، والنسائي: ك: النكاح، ب: تزوج المولى العربية ٢٦٣/٦، ٦٤ بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، وعبد الرزاق النكاح، ب: تزوج المولى العربية ٢٦٣/٦، ٦٤ بسنده إلى شعيب بن أبي حمزة، عن عائشة ـ زاد عن أم سلمة ـ بالقصة، وفيها: أن سالما كان مولى لامرأة من الأنصار.

ورواه النسائي في الموضع السابق ٦٤/٦ بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن شهاب، عن عروة، وابن عبد الله بن ربيعة، عن عائشة وأم سلمة، مثله.

<sup>(</sup>١) في ٥ ز٦ : فقال . (٢٠٣ ) ساقط من ٩ ز٦ . (٤) في ﴿ ز ٤ : ومثناه .

<sup>(</sup>٥) كذا ، ولعله سقط هنا ٥ كتب إليه ، كما عند النسائي في الكبرى ، والله أعلم .

قال المزى في التحفة ٢٠٠/١٢: «كذا عنده:« ابن عبد الله بن ربيعة » وأظنه« ابن أبي ربيعة» وهو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المحزومي، والله أعلم » .

وتعقبه ابن حجر في النكت بقوله: «خالف ذلك في« التهذيب » فذكر عن الذهلي أنه إبراهيم ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة. قلت: وهذا هو المعتمد».

قلت: الذى فى التهذيب (تهذيب التهذيب ١٠٥/٢): الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة - ويقال: ابن عياش بن أبى ربيعة - ومن شيوخه: عائشة، ومن الرواة عنه: الزهرى، وليس فيه إبراهيم ابن عبد الله بن عبد الرحمن. وقال ابن حجر فى الفتح ١١٥/٩: «والذى أظن: أن قول الذهلى أشبه بالصواب ثم ظهر لى أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، فإن هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجه آخر، فهذا هو المعتمد، وكأن ما عداه تصحيف. والله أعلم».

قلت: سيأتي الحديث الذي أشار إليه ابن حجر بعد، وهو من رواية ابن شهاب عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة، عن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة، بسياق آخر.

ورويت القصة بدون ذكر أن سالماً كان مولى لامرأة من الأنصار عند:

عبد الرزاق ۷۰۹/۷ (۱۳۸۸۰) ـ ومن طریقه ابن حبان ۲۱۰/۲ (۲۲۰۱)، وأحمد ۲/ ۲۲۸ ـ عن معمر، والدارمی: ك: النكاح، ب: فی رضاعة الكبیر ۱۰۸/۲ بسنده إلی شعیب بن أبی حمزة، والبیهقی ۷/ ۶۹، ۲۰، بسنده إلی عقیل بن خالد، وشعیب، وأحمد ۲۰۱/۲ بسنده إلی ابن جریج، جمیعا عن ابن شهاب الزهری، عن عروة، عن عائشة به.

ورواه مالك: ك: الرضاع، ب: ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر ٢٠٥/٢، ٢٠٦ (١٢) - ومن طريقه الشافعى ٢٤٦/٢ ـ ٢٤٨ ،وابن حبان ٦/ ،٢١١ (٢١٢ (٤٢٠٢) - عن ابن شهاب، عن عروة، به على هيئة المرسَل، وزاد فيه:

«فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين، فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبَّت أن يدخل عليها من الرجال.

وأبّى سائر أزواج النبى عَلَيْهُ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن: لا والله، ما نرى الذى أمر به رسول الله عَلَيْهُ سَهْلَة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله عَلَيْهُ فى رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبى عَلَيْهُ فى رضاعة الكبير».

وقد وصله عن مالك: عبد الرزاق ٩/٧ ه٤، ٤٦٠ (١٣٨٦٦) - من طريقه الطبراني ٢٠/٧، ٢٠ (٦٣٧٧) - عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.

ووصله مختصراً جداً أحمد ٢٥٥/٦ عن عثمان بن عمر، عن مالك، عن ابن شهاب،عن عروة، عن عائشة.

ورواه مسلم: ك: الرضاع، ب: رضاعة الكبير ١٠٧٦/١، ١٠٧٧ (١٤٥٣) بسنده إلى عبدالرحمن بن القاسم، وعبد الله بن أبى مُليَكة، والنسائى: ك: النكاح، ب: رضاع الكبير ١٠٤٦ - ١٠٤٦ بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، ويحبى بن سعيد الأنصارى، وربيعة بن أبى عبد الرحمن، وابن أبى مليكة، وابن ماجة: ك: النكاح، ب: رضاع الكبير ١٥٢٥ (١٩٤٣) بسنده إلى ابن أبى مليكة، وابن عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرزاق ١٤٥٨/٥، ٥٥٤ (١٣٨٨٤) بسنده إلى ابن أبى مليكة، وابن حبان ٢٠١١ (٢٠٠١) بسنده إلى يحبى بن سعيد، و(١) ربيعة بن أبى عبد الرحمن، والبيهقى وابن عبد الرحمن بن القاسم، وأحمد ٦/ ٢٠١١ بسند إلى ابن أبى مليكة، والحميدى ١٣٣١ / ٢٠١١)، ١٣٤ (٢٧٨) بسنده إلى عبد الرحمن بن القاسم، والطبراني ١٩٥٧، ٥٠ (٣٧٣٦ - ٢٣٢٣)، ١٣٣٨ عبد الرحمن بن القاسم، والطبراني ١٩٥٩، ٥٠ (١٣٧٣ - ٢٠٢٢)، ويحبى ابن أبى مليكة، وعبيد الله بن أبى زياد القداح، ويحبى ابن سعيد، وربيعة، وعبد الرحمن بن القاسم، جميعا عن القاسم بن محمد، عن عائشة به، بعضهم ابن سعيد، وربيعة، وقال ربيعة: فكانت رخصة لسالم.

وروى مسلم فى نفس الموضع ١٠٧/٢ (١٤٥٣) بسنده إلى شعبة، وبكير بن عبد الله الأشج، والنسائى فى نفس الموضع ١٠٤/٦ بسنده إلى بكير، كلاهما عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، قالت: قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل علينا الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على . قال: فقالت عائشة: أمالك فى رسول الله على أسوة ؟ قالت: إن امرأة أبى حذيفة... وذكرت القصة مختصرة.

وروى مسلم فى الموضع نفسه ١٠٧٨/١٥ (١٤٥٤). ومن طريقه البيهقى ١٠٧٨ عن جده، عن في نفس الموضع ١٠٦٠، كلاهما عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: أبي سائر أزواج النبي عليه أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله عليه لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا رائينا.

ورواه ابن ماجة: ك: النكاح، ب: لا رضاع بعد فصال ٦٢٦/١ (١٩٤٧) عن محمد بن رمح، عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، وعقيل، عن ابن شهاب، عن أبى عبيدة، عن أمه زينب، من حديثها هي.

<sup>(</sup>١) في مطبوعة ابن حبان : عن ربيعة . وهو خطأ ، فالحديث من نفس الطريق عند النسائي والطبراني : عن سليمان بن يلال ،عنهما .

وقد مرَّ كلام عروة بن الزبير عند مالك وغيره في هذا الأمر.

وقد روى كلام عروة أيضا أبو داود عقب الحديث السابق (٢٠٦١) والنسائي في الموضع السابق ٦/٦ بسنده إلى يونس ومالك، عن ابن شهاب، عن عروة.

(تنبیه) وصف سالم بکونه مولی أبی حذیفة معناه: أنه کان یلازمه، وکان حلیفه، لا أنه کان عتیقه، فقد کان مولی الأنصاریة کما فی الحدیث. انظر: فتح الباری ۲٤٤/۷، ۱۱۳/۹.

### البان

قال الخطيب في الأسماء المبهمة ص١٣٣ (٧٠): «المرأة التي أعتقت سالما:سلمي بنت تعار. ٥ / ٦٣٣/٧٠ الحجة في ذلك: ما أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال:

أخبرنا إسماعيل بن على الخطبي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنى أبي، قال: حدثنا يعقوب، عن ابن إسحاق، قال: حدثنى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عبد الله بن وديعة ابن خذام بن خالد، أخيى بني عمرو بن عوف، قال: كان سالم مولى بني حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها سلمي بنت تعار، أعتقته سائبة في الجاهلية، فلما أصيب باليمامة أتى عمر بميراثه، فدعا وديعة بن خذام، فقال: هذا ميراث مولاكم وأنتم أحق به. فقال: يا أمير المؤمنين، قد أغنى الله عنه، أعتقته صاحبتنا سائبة، فلا نريد أن نبدأ من أمره شيئا. قال: فجعله عمر في بيت مال المسلمين».

كذا قال: «حدثنا يعقوب عن ابن إسحاق » ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد (المتوفى سنة ٢٠٨) وليس له رواية عن ابن إسحاق (المتوفى سنة ١٥٠ أو ١٥١) وإنما يروى عن أبيه إبراهيم بن سعد ،عن ابن إسحاق، فلعله سقط هنا «حدثنى أبى» والله أعلم.

وعبد الله بن وديعة مختلف في صحبته.

وسلمى بنت تعار: بالمثناة الفوقية، وقيل: بالتحتانية، والعين المهملة ـ قال ابن سعد: ذكر محمد بن عمر أنها أسلمت، وبايعت رسول الله ﷺ. وذكرها ابن الأثير باسمها، ولم يذكر عنها شيئا، وقال الذهبى: مجهولة، وتعقبه ابن حجر بأنها معروفة (١).

وقيل هى: ثبيتة ـ بمثلثة ثم موحدة، ثم مثناة مصغراً ـ بنت يعار ـ بفتح التحتانية ثم مهملة خفيفة ـ ابن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف الأنصارية الأوسية، كانت امرأة أبى حذيفة ابن عتبة (٢).

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ٨/٠٥٨ ، أسد الغابة ٥/٠٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٧٨/٢ ، الإصابة ١١٢/٨ ( ٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥/١٤، ٤١٤، تجريد أسماء الصحابة ٢٥٣/٢، الإصابة ٣٥/٨ (٢١١).

٧٠٦ (ب) : حَدِيثُ الزُّهْرِئُ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةُ جَمِيلَةٌ ، فَقَالَ : « يَاعَائِشَةُ ، مَنْ هَذِهِ ؟ » ... الحديث . وفيه : يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَؤْمُنَ مِنَ الْكَافِر . الْمُيِّتِ ، يَعْنِي الْمَؤُمُنَ مِنَ الْكَافِر .

هى : خَلْدَةُ بنتُ الأَسْوَدِ بِنْ عَبْدِ يغَوَث . وقيل : خالدة . وقيل فيها : أم خالد .

# ١٦٣٤/٧٠٥ في آخر ترجمة سالم: ..

«روى ابن المبارك أيضا فيه (يعنى في كتاب الجهاد له) أن لواء المهاجرين كان مع سالم (يعنى يوم اليمامة) فقيل له في ذلك، فقال: بئس حامل القرآن أنا \_ يعنى إن فررت \_ فقطعت يمينه، فأخذه بيساره، فقطعت، فاعتنقه إلى أن صرع، فقال لأصحابه: ما فعل أبوحذيفة \_ يعنى مولاه \_ قيل: قتل. قال: فأضجعوني بجنبه، فأرسل عمر ميرائه إلى معتقته ثبيتة، فقالت: إنما أعتقته سائبة. فجعله في بيت المال».

وقد نقل أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة ٢٥٧/٤ أن مصعب بن الزبير قال: اسمها ثبيتة، وأن ابن شهاب الزهرى سماها سلمى، وكذلك ابن إسحاق، وأن أبا طوالة ـ وهو عبد الله بن عبد الرحمن ـ سماها عمرة، وأن ابن شهاب قال: بنت تعار، بالتاء فوقها نقطتان، وأن إبراهيم بن المنذر قال: إنما هو بالياء تحتها نقطتان.

ونقل ذلك عن أبي عمر بن عبد البر: ابنُ الأثير في أسد الغابة ٤١٤، ٤١٤ والنووي في الإشارات ص٦٤، وابن حجر في الإصابة ٣٥/٨ (٢١١).

كما ذكر ابن حجر في ترجمة سلمي أنها أخت ثبيتة، وأن إحداهما هي التي أعتقت سالما، وجزم في الفتح ٢٤٤/٧ بأنها ثبيتة.

وزاد ابن حجر في ترجمة سالم ٣٠٤٥ (٣٠٤٦) قولين، فنقل عن ابن حبان أن اسمها، ليلي، ونقل عن ابن أبي داود أن اسمها: فاطمة بنت يعار.

# ٧٠٦ / ١٦٣٥\_ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٢٦٦/١ (٧٣) قال:

أخبرنا أبو محمد بن عتاب، وأبو الوليد أحمد بن عبد الله، قراءة عليهما، وأنا أسمع، قالا: قرأنا على أبى القاسم حاتم بن محمد، قال: ثنا محمد بن إبراهيم الدييلي، قال: ثنا المُخْرَمي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، قال: دخل رسول الله على عائشة، وعندها امرأة جميلة ذات مهنة، فقال: «يا عائشة، من هذه ؟» قالت: بنت خالك الأسود بن عبد يغوث \_ قال سفيان: وكان أحد المستهزئين \_ فقال رسول الله على : «سبحان الذي يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحيت، ويخرج الميت من الميت،

الحُمْرَمَى ـ بمفتوحة وسكون خاء معجمة، وفتح راء ـ هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن المسور بن مخرمة، وهذا إسناد مرسل.

قال ابن حجر فى الإصابة ٩/٨ ٥: «رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى مرسلا، وقال: رأى امرأة حسنة الهيئة، وقال: كانت مؤمنة، وكان أبوها كافراً ، ولم يذكر اسمها ولا كنيتها. وهذا أصح طرقه».

ورواه ابن الأثير في أسد الغابة ٥/٣٣/ بسنده إلى جنادة (كذا والصواب: جبارة) بن مُغَلِّس، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، أن رسول الله عليها فرأى عندها امرأة ، فقال: «من هذه ؟ » قالت : بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال النبي عليها فرأى عندها ألميت».

قال ابن حجر في الإصابة ٨/٨: «وجبارة ضعيف».

وعزاه ابن حجر فيه ٩/٨ ٥ إلى المستغفري من طريق أبي عمير الجرمي، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله مرسلا.

#### البيان

المرأة الجميلة هي: خا**لدة بنتُ الأسود بن عبد يغوث**، وقيل: أم خالد، ولعلها كنيتها. وقيل: اسمها خلدة، وهي قرشية زهرية وكانت امرأةً صالحةً من المهاجرات <sup>(١)</sup>.

# ٦ • ١ • ١ • ١ • ١ • ١ • ١ وى ذلك ابن جرير الطبرى في التفسير ١ • ١ • ١ قال:

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، أن النبى على الله عن الزهرى، أن النبى على على بعض نسائه، فإذا بامرأة حسنة النغمة، فقال: «مَنْ هذه ؟». قالت: إحدى خالاتك. قال: «إن خالاتى بهذه البلد لغرائب، وأى خالاتى هذه ؟». قالت: خَلْدَة بنتُ الأسود بن عبديغوث. قال: «سبحان الذى يخرج الحى من الميت».وكانت امرأة صالحة، وكان أبوها كافرا.

هذا إسناد مرسل، رجاله ثقات.

رواه ابن بشكوال ۲۹۷/۱ (۷۳) بسنده إلى يقى بن مخلد، عن ابن أبى السَّرِى، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: دخل النبى ﷺ على عائشة، وعندها امرأةٌ تصلى... فذكره، وسماها: خالدة بنت الأسود. وهذا إسناد مرسل أيضا.

وقال ابن بشكوال: «سماها أبو الحسن الدارقطني على بن عمر في كتاب «العلل» له، وساق إسناده إليه».

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥/٣٣٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٦١/٢ ، الإصابة ٥٨/٨ ، ٥٩ ( ٣٢٤ ) .

٧٠٧ - (ق): حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: شَكَى أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْداً، فَقَالُوا: لا [(١٩/١] يُحْسِنُ يُصَلِّى (١). وَفِيهِ: فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالَ أَبُو سَعْدَةَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ (٢) لاَ يَعْدلِ ... / الحديث في دُعَاء سَعْد عليه، والاستجابة له فيه.

اسم أبي سعدة هذا : أسامة بن قتادة .

(ب): كذا في صحيح البخاري.

كما روى ابن بشكوال بسنده إلى أبى عامر...<sup>(٣)</sup>عن معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله، قال: دخل النبى عليه أن عند عائشة امرأة... فذكر الحديث، وهو مرسل أيضا.

وقد رواه الطبراني ٩٦/٢٥ (٢٤٧، ٢٤٨) من طريق ابن المبارك، عن معمر به، في روايتين، إحداهما: عن عبيد الله بن عبد الله عن أم خالد، والثانية: موقوفة على عبيد الله.

وقال الهيثمي في المجمع ٢٦٤/٩: «رواه الطبراني بإسنادين، وإسناد الثاني حسن».

وعزاه ابن حجر فى الإصابة ٥٨/٨ إلى ابن أبى عاصم، من طريق معاوية بن حفص، عن عبدالله بن المبارك، عن معمر، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبدة، عن أم خالد بنت الأسود به.

قال ابن حجر: «فإن كان محفوظا فلعلها كانت كنيتها، وخالدة اسمها».

# ۲ ۲۳۷/۷ ۰۷ روی هذا الحدیث أبو یعلی ۵۳/۲، ۵۶ (۲۹۳) قال:

حدثنى إبراهيم بن الحجاج، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: شكا أهل الكوفه سعداً إلى عمر، فقالوا: إنه لا يحسن أن يصلى. فقال سعد: أما أنا فإنى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله على صلاتى العشيى، لا أخرم منها، أرْكُد في الأوليين، وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وبعث رجالاً يسألون عنه بالكوفة، فكانوا لا يأتون مسجداً من مساجد أهل الكوفة إلا قالوا خيراً \_ أو أثنوا خيراً \_ حتى أتى مسجداً من مساجد بنى عبس، فقال رجل يقال له أبو سعدة: أما إذ نشدتمونا بالله، فإنه كان لا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية، ولا يسير بالسوية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره، وأطل عمره، وعَرضه للفتن.

قال عبد الملك، فأنا رأيته بعد، يتعرض للإماء في السكك، فإذا سئل: كيف أنت ؟ يقول: كبير، فقير، مفتون، أصابتي دعوة سعد.

أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، والإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١)، (٢): هذا اللفظ ساقط من ٥ ك ٥ . (٣) كذا، وواضح أن هاهنا سقطا .

رواه عبد الرزاق ۳۲۱/۳ (۳۷۰۷) عن الثوری، وابن حبان ۱۲۷/۳ (۱۸۰۸) بسنده إلى جرير بن عبد الحميد، والبيهقى فى دلائل النبوة ۱۸۹/، ۱۹۰، ۱۹۰، بسنده إلى جرير، والحميدی (۳۸۸، ۳۸/۱) عن جرير، والطبرانی ۱٤۰، ۱٤۱ (۳۰۸) بسنده إلى أبى عواتة، والخطيب ص٥٧(۱۳) بسنده إلى أبى عوانة، وابن بشكوال ۳۸۲/۱ (۱۱۹) بسنده إلى سفيان الثوری، جميعا عن عبد الملك بن عمير به، ولم يذكر الثوری كنية الرجل، وعند ابن حبان: أبو مسعدة، بالميم فى أوله، وهو تصحيف.

وقد روى الجزء الأول فقط من الحديث إلى قوله: «كذلك الظن بك يا أبا إسحاق» دون ذكر مبهم الباب:

رواه البخارى: ك: الأذان، ب: يطول فى الأوليين ويحذف فى الأخريين ١٤٠/١ بسنده إلى عون محمد بن عبيد الله الثقفى، ب: القراءة فى الظهر (فتح البارى ٢٠٢١، ٢٠٣٤) بسنده إلى عبد الملك بن عمير، ومسلم: ك: الصلاة، ب: القراءة فى الظهر والعصر ٢٣٤٤/١ ٢٣٣، ٣٣٤(٤٥٢) بسنده إلى عبد الملك وأبى عون، وأبو داود: ك: الصلاة، ب: تخفيف الأخريين ٢١٣١(٣٠٣) بسنده إلى أبى عون، والنسائى: ك: الافتتاح، ب: الركود فى الركعتين الأوليين ٢٥٥/١ بسنده إلى أبى عون، وعبد الملك، وابن خزيمة ٢١٥٥ (١٠٥) بسنده إلى عبد الملك، وعبد الملك، وابن خزيمة ١٢٥٦ (١٥٠) بسنده إلى عبد الملك، وعبد الملك، وأحمد بسنده إلى عبد الملك، والطيالسي ص٠٣ (٢٧٠) بسنده إلى عبد الملك، والطيالسي ص٠٣ (٢١٦) بسنده إلى عبد الملك، والطيالسي ص٠٣ (٢١٦) بسنده إلى عبد الملك، والطبراني ار١٣٠ (٢١٠) بسنده إلى عبد الملك، والطبراني سمرة به، ولم عبد الملك، والطبراني سوى قول عمر لسعد: كذلك الظن بك يا أبا إسحاق.

### البيسان

أبو سَعَدَة، هو بفتح المهملة بعدها مهملة (فتح البارى ١٩٨/٢) واسمه: أسامة بن قتادة، ولم أجد له ترجمة،غير أن الطبراني قال ١٤١/١ عقب الحديث (٣٠٨): «أبو سعدة هو جد أبي بكر ابن أبي شيبة». «فإن صح فلعه أحد جدوده الأعلون، أو قال ذلك باعتبارهما عبسيين، والله أعلم. ١٦٣٨/٧٠٧ وي ذلك البخاري: ك: الأذان، ب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ١٣٨/١ قال:

حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، قال: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر رضى الله عنه، فعزله، واستعمل عليهم عماراً، فشكوا، حتى

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث ساقط من النسخة التي اعتمدت عليها في التخريج ، فخرجته من فتح الباري، وقد ذكره المزى في التحفة ٣٨٠/٣ .

٨ • ٧ - (ط) : حَدِيثٌ : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قَالَ : ﴿ نِعْمَ أَهْلُ الْبَيِتُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَمُّ عَبْدِ اللَّهِ » .

أم عبد الله بن عمرو هي : بنت مُنيَّةُ<sup>(١)</sup> بن الحجاج .

قلت : واسمها : ريطة ، كما تقدم في كتاب الزهد .

ذكروا أنه لا يحسن يصلي... الحديث إلى قوله: فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يُدُعْ مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجداً لبني عُبس، فقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة، يكني أبا سَعْدة، قال: أما إذ نَشَدْتَنَا، فإن سعداً كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية،ولا يعدل في القضية... الحديث في دعاء سعد عليه. قال عبدالملك:فأنا رأيته بعد سقط حاجباه على عينيه من الكبّر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن .

موسى هو ابن إسماعيل، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

رواه الخطيب ص٢٦ (١٣)، وابن بشكوال ٣٨٧/١ (١١٩) بسندهما إلى البخاري به.

قوله: « أركُد بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين » أي : أسكن وأطيل القيام في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية، وأخفف في الأخريين (٢).

# ٨ ٠ ٦٣٩/٧ م. روى هذا الحديث أحمد ١٦١/١ قال:

ثنا وكيع، ثنا نافع بن عمر، وعبد الجبار بن ورد، عن ابن أبي مُلَيْكَة، قال: قال طلحة بن عبيد الله: سمعت رسول الله على الله على الله على الله وأبو عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله».

هذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال الترمذي ١٠/ ٣٤٣ عقب الحديث (٣٩٣٤): «ابن أبي مليكة لم يدرك طلحة»، فالإسناد منقطع.

رواه أحمد في نفس الموضع ١٦١/١ عن عبد الرحمن بن مهدي، وأبو يعلي ١٨/٢ (٦٤٥) عن عبد الأعلى بن حماد، ١٨، ١٩ (٦٤٦، ٦٤٧) بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدى، كالاهما عن عبدالجبار بن الورد ـ زاد أحمد: ونافع بن عمر ـ عن ابن أبي مليكة، عن طلحة، عن النبي ﷺ: «إن عمرو بن العاص من صالح قريش، ونعم أهل البيت...» الحديث. وذكر أحمد أن قوله: «ونعم أهل البيت» من زيادة عبد الجبار، وليست في رواية نافع بن عمر.

قال الهيئمي في المجمع ٣٥٤/٩: «رواه الترمذي باختصار، رواه أبو يعلي وأحمد بنحوه ورجاله ئقات».

قلت: لكن الإسناد منقطع كما سبق.

(٢) النهاية ٢/ ٢٥٨ . (١) في ١ خ ، ز١ : منبه . ٩ - ٧- (ب) : حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ عُثْمَانَ : دَخَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ (١) ابنِ حِزَامِ الْكَعْبَةَ مَعَ نَسُوةٍ مِنْ قُرَيْش ... الحديث في والادته داخل الكعبة .

اسمها : فَاخِتَةُ بنتُ زُهَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْعُزِّى . ذكره الزبيـر بن بكـَّار ، وابنُ السَّكَن في الصحابة . وقيل : اسمها زينب . ذكره ابن الحذاء .

وحديث الترمدى رواه فى المناقب: ب: مناقب عمرو بن العاص رضى الله عنه ٣٤٣/١٠ عن إسحاق بن منصور، عن أبى أسامة، عن نافع بن عمر الجُمحَى، عن ابن أبى مليكة قال: قال طلحة بن عبيد الله: سمعت رسول الله عليه يقول: «إن عمرو بن العاص من صالحى قريش».

قال الترمذي «هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر الجمحي، ونافع ثقة، وليس إسناده بمتصل، ابن أبي مليكة لم يدرك طلحة».

# وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رواه أحمد ١٥٠/٤ قال:

ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا ابن لَهِيعة، قال أبو عبد الرحمن (يعنى عبد الله بن أحمد بن حنبل) قال عبد الله بن يزيد: أُظنه عن مِشْرَح، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله عليه قال: «نعم أهل البيت أبو عبد الله وعبد الله وعبد الله».

عبد الله بن يزيد هو العدوى أبو عبد الرحمن المقرىء وروايته عن ابن لَهيعة صحيحة كما ذكرعبد الغنى بن سعيد الأزدى (انظر تهذيب التهذيب ٥/٣٠٠)، ومِشْرَح ـ بكسر أوله وسكون الشين المعجمة وفتح الراء ـ هو ابن هاعان، وثقه ابن معين، وقال الذهبى: «صدوق، لينَّه ابن حبان»، وقال ابن حجر: مقبول، وقال ابن حبان: يروى عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، فالصواب ترك ما انفرد به (٢).

قلت: وهذا الحديث مما انفرد به عن عقبة، وقد أورده الهيئمي في المجمع ٣٥٤/٩ قال: «رواه أحمد» ولم يحكم عليه.

### البيسان

أم عبدالله بن عمرو بن العاص هي: **ريطة بنت مُنية بن الحجاج،** وقد مر بيان ذلك وترجمتها في الخبر (٧٧٠).

## ٩ • ٧/ • ٤ ٦ ١ ـ روى هذه القصة ابن بشكوال ٢٧٢/ (٢٧١) قال:

<sup>(</sup>١) في ( ز ؟ : أم حكيمة بنت خدام، والصواب: أم حكيم بن خزام.

<sup>(</sup>٢) انظر:ميزان الاعتدال ١١٧/٤، والمغنى في الضعفاء٢/٩٥، وتهذيب التهذيب ١٤١/١، وتقريب التهذيب ٢/

أنبا غير واحد، عن أبى عمر النمرى، قال: أنبا أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف، قال: ثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد المكى، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق القادرى، عن أبيه، قال: ثنا الزبير بن أبى بكر قال: حدثنى مصعب بن عثمان، قال: دخلت أم حكيم بن حزام الكعبة مع نسوة من قريش، وهى حامل مُتِم بحكيم بن حزام فضربها المخاض فى الكعبة، فأتيت بيطع حين أعجلها الولاد، فولدت حكيم بن حزام فى الكعبة على النطع، وكان حكيم بن حزام من سادات قريش ووجوهها فى الجاهلية والإسلام.

ولم أجد من ترجم للزبير بن أبى بكر، ولا مصعب بن عثمان، فإن كان الأول هو: الزبير بن بكار، فيحتمل أن الثانى هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وهو عم الزبير بن بكار. ويكون الحديث مقطوعا.

وقد قال ابن حجر فى ترجمة حكيم فى الإصابة ٣٢/٢ (١٩٦٥) وفى تهذيب النهذيب ٢٨٤/٢: «حكى الزبير بن بكًار أن حكيماً ولد فى جوف الكعبة. قال: وكان من سادات قريش...» إلخ.

وذكر قصة ولادته في جوف الكعبة باختصار: ابنُ عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة ١/ ٠٣٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٤٠/٢.

### البيان

قال ابن بشكوال ٧٦٢/٢، ٧٦٣ (٢٧١):

«أم حكيم بن حزام هي: فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى» .

شهد لذلك ما رويناه عن الزبير بن يكار، قال: أم حكيم بن حزام هي: فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. وكذلك ذكر ابن السكن في كتاب «الحروف» له. أنبا بذلك غير واحد عن أبي عمر النمرى، عن خلف بن القاسم، عن ابن السكن.

وقيل: اسمها: زينب بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى.

وقال ابن حِجر في الإصابة: ٣٢/٢ «واسم أمه: صفية، وقيل: فاختة، وقيل: زينب بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى».

والظاهر أنها ماتت مشركة، ولذلك لم يرد لها ترجمة في كتب التراجم. والله أعلم. مُتمِّ: بضم الميم وكسر المثناة الفوقانية: يقال للحامل إذا شارفت الوضع (١). الخاض ـ بفتح الميم: يراد به دنو الولادة (٢).

<sup>(</sup>١) النهاية ١/٧٧ . ١٩٧/ النهاية ٤/٢٠ . (٢)

١٠ ٧١ (١): حَديثُ: أَنَّ عَلِياً قَالَ لِعمر (١) / بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: إِنَّى لأَرْجُو [٣٦٠/ب]
 أَنْ يَجْعَلَنِي اللَّهُ وَآبَاكَ (٢) مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ (٣): ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ عَلْ...﴾ الآية [الأعراف: ٤٣]. وفيه: فَقَالَ رَجُلاَن جَالِسَانِ نَاحَيةً ، أَحَدُهُما: الْحَادِثُ الأَعْوَرُ: اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ ، أَنْ نَقْتَلَهُمْ ، ويَكُونُوا إِخْوَانَنَا فِي الْجَنَّةِ ... الحديث .

الرجل الآخرهو: عبد الله بن الكواء. ذكره المِزِّيُّ في التهذيب في ترجمة طلحة.

# ٠ ١٧/ ١٦٤١ \_ روى هذا الحديث الحاكم ٣٧٦/٣ ، ٣٧٧ قال:

حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدى، أنبأ محمد بن عبد الطنافسى، ثنا أبو مالك الأشجعى، عن أبى حبيبة مولى طلحة، قال: دخلت على على مع عمر ابن طلحة بعد ما فرغ من أصحاب الجمل. قال: فرحّب به، وأدناه، قال: إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله عز وجل: ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ... فذكر الحديث إلى قوله: فقال رجلان جالسان إلى ناحية أحدهما: الحارث الأعور: الله أعدل من ذلك، أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة. قال: قوما أبْعَدَ أرضٍ وأسحقها، فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة ؟ يا ابن أخى، إذا كانت لكم حاجة فأتنا.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

رواه الطبرى فى التفسير ٢٥/١٤، ٢٦ بسنده إلى أبى معاوية الضرير، عن أبى مالك به بنحوه، ولم يسمُّ الرجلين، وتصحف عمر بن طلحة فيه إلى «عمران بن طلحة».

وعزا الهيثمى فى المجمع ١٤٩/٩ نحو هذه القصة إلى الطبرانى فى الأوسط، عن الحارث الأعور الهمدانى قال: كنتُ عند عَلَى بن أبى طالب إذ جاءه ابنُ طلحة بنِ عبيد الله.... فذكره إلى آخر الآية فقط، دون مراجعته هو والرجل الآخر لعلى. قال الهيئمى: «والحارث ضعَّفه الجمهور وقد وثَّق وبقية رجاله ثقات ».

ورواه الطبرى فى التفسير ٢٠/١٤ عن ابن وكيع ، عن أبيه ، عن أبان بن عبد الله البجلى ، عن نعيم بن أبى هند ، عن ربعى بن حراش ، وفيه : فقام إلى على ّ رجل من همدان، فقال : الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين . قال : فصاح على صيحة ظننت أن القصر تدهده لها ، ثم قال : إذا لم نكن نحن ، فمن هم ؟

<sup>(</sup>١) في النسخ الثلاث العمران، وهو خطأ والصواب (عمره.

 <sup>(</sup>٢) في وز 9 : إياك.
 (٣) هذا اللفظ ساقط من و ك ، خ ٤ .

٧١١ – (١) : حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ : عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِي ﷺ : ﴿ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّداً كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّة ﴾ .

هو : الحارث الأعور .

### البيان

قال أبو الحجاج المزى في تهذيب الكمال ٤٢١/١٣ في ترجمة طلحة بن عبيد الله، بعد أن ذكر الحديث السابق: « وفي حديث آخر أن الرجل الآخر: ابن الكوا » (١).

### ١١٧/٠٠٠ حدد الخبر بالإبهام:

ذكره ابن حجر في التهذيب ٣٩٣/١٢ وعزاه إلى النسائي، وذكره في تقريب التهذيب ٧٦/٢ وعزاه إلى أبي داود، ولم أجده في هذا، ولا ذاك، ولا عزاه المزى في تحفة الأشراف إلى أحد منهما.

### البيسان

الذى حدث الشعبى هو: الحارث بن عبد الله الأعور، الهمدانى، ويقال: اسمه الحارث بن عبيد صاحب على، كذَّبه الشعبى في رأيه، ورمى بالرفض، وفي حديثه ضعف، ومات في خلافة ابن الزبير (٢).

١ ٢/٧١١ ـ روى ذلك الترمذي: ك: المناقب، ب:... ١٥١/١٠ (٣٧٤٧) قال:

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أخبرنا سفيان بن عيينة، قال: ذكره داود، عن الشعبي، عن الحارث، عن على عن الجنة من الأولين عن الحارث، عن على، عن النبي على الأولين المخارف، عن المرسلين. لا تخبرهما يا على ».

داود هو ابن أبي هند، والإسناد ضعيف، لضعف الحارث.

رواه ابن ماجة في المقدمة، ب: في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ ٣٦/١ (٩٥) عن هشام ابن عمار، عن سفيان بن عيينة، عن الحسن بن عُمارة، عن فراس، عن الشعبي به.

ورواه الترمذي في نفس الموضع (٣٧٤٥) ـ وقال: حديث غريب ـ عن على بن حجر، عن الوليد بن محمد المُوقَرِي، عن الزهري، عن على بن الحسين، عن على بن أبى طالب به.

- (١) سبقت ترجمة عبد الله بن الكواء في الخبر (٢٥٧).
- (۲) الجرح والتعديل ۷۸/۳ ، ۹۷ ، الضعفاء الصغير للبخارى ص ۲۸ (۲۰) ، التاريخ الكبير ۲۷۳/۳ ، كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ۲۹ (۱۱) ، ميزان الاعتدال ۲۳۵/۱ ، المغنى في الضعفاء ۱۶۱/۱ ، تهذيب التهذيب ۱۶۱/۱ . ۱۲۱/۳ .

٢ ٧ ٧ - (١) : حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ : عَنْ مَوْلَىً لِرِبْعِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ: «اقْتَدُوا بالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدى » .كذا في الترمذي وابن ماجة .

[ز۹۱/ب]

ومولى ربعي هذا : اسمه هلال .

قال الترمذي: والوليد بن محمد الموقري يضعف في الجديث.

قلت: وعلى بن الحسين لم يسمع من على، ولم يدركه، فالإسناد منقطع.

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٠/١ عن وهب بن بقية الواسطى، عن عمر (١)بن يونس اليمامى ،عن عبد ألله بن عمر اليمامى، عن حسن بن زيد بن حسن، حدثنى أبى، عن أبيه، عن على رضى الله عنه.

وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الله بن عمر اليمامي، ويقال: ابن محمد. قال ابن حجر في تعجيل المنفعة: « وليس بمعروف » ثم قال ابن حجر: « ضرب عليه الحسين، وقال: هو ابن محمد الذي أخرج له مسلم ».

قلت: إن كان هو الذى أحرج له مسلم، فالإستاد حسن، لأن حسن بن زيد صدوق يَهِم وكان فاضلا.

ورواه أبو يعلى ٢٠٥/١، ٢٠٤ (٥٣٣) عن الحسن بن عرفة، ٤٥٩، ٢٦٠ (٦٢٤) عن زهير، كلاهما عن وكيع، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن على به.

وهذا إسناد منقطع، لأن الشعبي لم يسمع عليا، وإنما رآه وهو صغير.

وله شاهد من حديث أنس عند الترمذى فى الموضع السابق (٣٧٤٦) وقال: « حسن غريب». وشاهد من حديث أبى جحيفة رواه ابن ماجة فى الموضع السابق (١٠٠)، وابن حبان ٢٥/٩ (٦٨٦٥).

وذكره البوصيرى في مصباح الزجاجة ٦٣/١ ولم يعقُّب عليه.

۲۹۳/۷۱۲ وی هذا الحدیث التومدی: ك: المناقب، ب: مناقب عمار بن یاسر ۱۹/۱۹،۲۰ کال: ۲۹۹/۱۰ مناقب عمار بن یاسر ۲۹۹/۱۰

حدثنا محمود بن غیلان، أخبرنا و کیع، أخبرنا سفیان، عن عبد الملك بن عمیر، عن مولی لربعی، عن ربعی بن حراش، عن حذیفة، قال: کنا جلوسا عند النبی ﷺ، فقال: « إنی لا أدری ما قدر بقائی فیکم، فاقتدوا باللدین من بعدی، وأشار إلی أبی بکر وعمر، واهتدوا بهدی

<sup>(</sup>١) في المسند «عمرو » وهو تصحيف طباعي .

# عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه ».

قال الترمذي: « هذا حديث حسن ».

وعلقه الترمذي عن الثورى: ك: المناقب، ب:... ١٤٧/١٠ عقب الحديث (٣٧٤٢)، وعلقه الترمذي عن الثورى: ك: المناقب، ب:... ١٤٧/١٠ (١٤٧/١٠) بسنده إلى وكيع ورواه ابن ماجة في المقدمة، ب: في فضائل أصحاب رسول الله على ١٤٨/ (٩٧) بسنده إلى وكيع ومؤمل، وابن أبي شيبة ١١/١٢) عن وكيع، وأحمد ٥/٥٨، ٢٠٤ عن وكيع، كلاهما عن سفيان الثورى به، ولم يذكر ابن ماجة ابن مسعود وعماراً.

### البيان

مولى ربعى اسمه: هلال، روى عن مولاه، وعنه عبد الملك بن عمير. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول. وسكت عنه ابن أبي حاتم والذهبي (١).

قال الترمذى عقب الحديث السابق (٣٨٨٧) وعقب الحديث (٣٧٤٣): « وروى هذا الحديث إبراهيم بن سعد، عن سفيان الثورى، عن عبد الملك بن عمير، عن هلال مولى ربعى، عن حديفة عن النبى عليه ».

وقد رواه بالبيان كذلك سفيان بن عيينة.

# ١٦٤٤/٧١٢ رواه الحاكم ٣/٥٧ قال:

حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلى بن حُمْشَاذ، قالا: ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدى، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن هلال مولى ربعى بن حراش، عن ربعى بن حراش، عن حذيفة رضى الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: « اقتدوا باللذين من بعدى: أبى بكر وعمر ».

وقد اختلفت رواية سفيان بن عيينة في هذا الحديث:

فرواه الترمذى ـ وقال: حديث حسن ـ ك: المناقب، ب:... ١ (٣٧٤ (٣٧٤ )عن الحسن بن الصباح البزار، والحميدى ٢ (٤٤٩)، وأحمد ه (٣٨٢ ، جميعا عن سفيان بن عيبنة، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعى بن حراش، عن حذيفة، أن النبي على قال: « اقتدوا باللذين من بعدى: أبى بكر وعمر ».

ورواه الترمذى فى الموضع السابق (٣٧٤٣) عن أحمد بن منيع وغير واحد، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير نحوه. قال: « وكان سفيان بن عيينة يدلس فى هذا الحديث، فربما ذكره عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، وربما لم يذكر فيه: عن زائدة ».

ورواه الحاكم ٧٥/٣ بسنده إلى إسحاق بن عيسى الطباع، عن سفيان بن عيينة، عن (١) الجرح والتعديل ٦/٥، ، ميزان الاعتدال ٣٢٥/٤ ، تهذيب التهذيب ١ / ٧٧ ، تقريب التهذيب ٢/٥٢٠ .

عبدالملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة به.

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن ذلك (علل الحديث ٣٧٩/٢) فقال:

لا كان \_ يعنى سفيان \_ يحدث به أيام الموسم عن عبد الملك بن عمير، ولم يذكر زائدة، ثم
 قال: لم آخذه عن عبد الملك، إنما حدثناه زائدة عن عبد الملك. وقال سفيان: إذا ذكرت لهم زائدة
 لم تسألوني(١)عنه وهذا حديث فيه فضيلة للشيخين ».

ورواه الحاكم ٧٥/٣ بسنده إلى حفص بن عمر الأيلى، وإلى وكيع، عن مسعر، عن عبدالملك ابن عمير عن ربعى، عن حذيفة به.

ورواه ۷۵/۳ بسنده إلى يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن أبيه، عن الثورى، ومسعر، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة به.

قال الحاكم بعد أن ذكر الأسانيد السابقة: « هذا حديث من أجَلٌ ما روى فى فضائل الشيخين، وقد أقام هذا الإسناد عن الثورى ومسعر: يحيى الحمانيُّ، وأقامه أيضا عن مسعر: وكيعٌ وحفص بنُ عُمرَ الأَيْلِيُّ، ثم قصر بروايته عن ابن عيينة: الحميديُّ وغيُره، وأقام الإسنادَ عن ابن عيينة:إسحاقُ بنُ عيسى الطباع. فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث وإن لم يخرجاه ».

وتابعه الذهبي فقال: « صحيح ».

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث ٣٨١/٢ و سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن سعد، عن الثورى، عن عبد الملك بن عمير، عن هلال مولى ربعى، عن ربعى، عن حذيفة، عن النبى على قال: « اقتدوا باللدين من بعدى » ورواه زائدة وغيره عن عبد الملك، عن ربعى، عن حذيفة، عن النبى على قلت: فأيهما أصح ؟ قال أبى: حدثنا ابن كثير، عن الثورى، عن عبد الملك بن عمير، عن مولى لربعى، عن ربعى، عن حذيفة. قلت: فأيهما أصح ؟ قال: ما قال الثورى، زاد رجلا وجود الحديث، فأما إبراهيم بن سعد فسمى الرجل، وأما ابن كثير فلم يسم المولى ».

وقد روى الحديث من وجه آخر، فرواه الترملى فى نفس الموضع (٣٧٤٤) عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى، وابن حبان ٢٤٤/٩، ٢٥ (٦٨٦٣) بسنده إلى أبى أبى أبى شيبة، كلاهما عن وكيع، عن سالم المرادى، عن عمرو بن حزم (٢)، عن ربعى، عن حليفة به.

ورواه أحمد ٣٩٩/٥ عن محمد بن عبيد، عن سالم المرادى، عن عمرو بن هرم الأزدى، عن أبى عبد الله وربعى بن حراش، عن حذيفة به. فزاد أبا عبد الله، وهذا إسناد حسن، فيه سالم المرادى مقبول، وكان شيعيا.

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعل الصواب : لم يسألوني ، بالمثناة التحتانية .

<sup>(</sup>٢) تصحفت في ابن حبان إلى ( مرة ) .

٧١٣ - (١): حَدِيثُ هِلاَلِ بْنِ يِسَافِ :عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ ، عَنْ سَعِيد بْنِ زَيْدٍ: «عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ». رواه أبو داود والنسائي.

ورواه النسائي أيضاً عنه ، عن فلان بن حيان ، عن عبد الله بن ظالم .

وله شاهد من حديث ابن مسعود: رواه الترمذى \_ وضعَّه \_ ك: المناقب، ب: مناقب عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ٢٠٨/١٠ (٣٨٩٣)، والحاكم ٢٥/١، ٢٦ بسنده إلى عبد الله بن أحمد، كلاهما عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، حدثنى أبى، عن أبيه، عن أبى الزعراء، عن ابن مسعود به. وأبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ.

قال الذهبي: سنده واه.

۱۹۳/۰۰۰ مر هذا الخبر وفيه قصة في الخبر (٦٣٧) والرواية المشار إليها بالإبهام عند أبي داود هي رقم (٤٦٤٨) من طريق:

سفيان، عن منصور، عن هلال بن يِسَاف، عن عبد الله بن ظالم المازني، ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني: قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ... فذكر الحديث، وقد سبق.

وقال أبو داود عقبه: « رواه الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن ابن حيان، عن عبد الله بن ظالم بإسناده ».

وهي عند النسائي في فضائل الصحابة ص١١٣، ١١٤ (١٠٤) من نفس الطريق.

وتسمية الرجل فلان بن حيان عند النسائى فى فضائل الصحابة ص١١١، ١١٢ (١٠٢) بسنده إلى قاسم الجرمى، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن فلان بن حيان، عن عبد الله بن ظالم، عن سعيد بن زيد به.

وقد مرت هذه الطرق وغيرها في الخبر (٦٣٧).

وابن حيان هذا ترجم له ابن حجر في التهذيب ١٢/ ٣١٧، فقال: « ابن حيان، عن عبد الله ابن ظالم، عن سعيد بن زيد: « عشرة في الجنة » وعنه هلال بن يساف، واختلف عليه فيه، ويقال: اسمه حيان بن غالب.

وقال في التقريب ٥٠٢/٢ « ابن حيان شيخ لهلال بن يِسَاف لا يعرف ولم يسم، من السادسة، ويقال: اسمه حيان بن غالب ».

وقال الذهبي في: « ميزان الاعتدال» ٩١/٤ ٥، وفي «المغنى في الضعفاء » ١٧/٢٪ ابن حيان عن عبد الله بن ظالم: لا يعرف ». عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ : بينما أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَى ً...الحديث .

هو : أبو سعيد الخدري ، كما رواه الترمذي مبهماً ومبيناً .

٤ ٧ / ١٦ ٤ ٦ - روى هذا الحديث الترمذي: ك: الرؤيا، ب: ٢٠ ٥، ١٥ ٥ ( ٢٣٨٧) قال:

حدثنا الحسين بن محمد الجُريْرى البلخى، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض أصحاب النبى عَلَيْهُ، أن النبى عَلَيْهُ قال: « بينا أنا نائم رأيت الناس يَعرُضون عَلَى، وعليهم قُمض، منها ما يبلغ الثدى، ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك. قال: فعرض على عمرُ، وعليه قميص يَجُرُه » قالوا: فما أولَته يا رسول الله ؟ قال: « الدين ».

الجُرَيْرِي، بفتح الجيم، ويقال بضمها مصغرا، ويقال بالحاء المهملة المفتوحة، مستور، وقال الخطيب: مجهول لكن تابعه أحمد، كما سيأتي فصح الإسناد.

رواه أحمد ٥/٣٧٣، ٣٧٤ عن عبد الرزاق به.

### البيسان

الصحابي هو: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الحُدري (١).

£ 7/٧١ £ ٦ ٦ ـ روى ذلك البخارى: ك: الإيمان، ب:تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ١٣/١ قال:

حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن أبى أمامة بن سهل، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله على « بينا أنا نائم وأيتُ الناس يعرضون على ، وعليهم قُمْصٌ، منها ما يبلغ الثدى، ومنها ما دون ذلك، وعُرض على عمر ابن الخطاب، وعليه قميص يجره » قالوا: فما أولَّتَ ذلك يا رسول الله ؟ قال: « الدين ».

صالح هو ابن كيسان.

ورواه أيضا: ك: التعبير، ب: القميص في المنام ٢١٣/٤ بسنده إلى يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ومسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: من فضائل عمر رضى الله عنه١٨٥٩/٤٠٥١ (٢٣٩٠) بسنده إلى يعقوب، والترمذي: ك: الرؤيا، ب:...٢/٥٦٥، ٢٦٥(٢٣٨) بسنده إلى يعقوب، والنسائي: ك: الإيمان، ب: زيادة الإيمان ١١٤/١، وفي فضائل الصحابة ص٣٦، ١٢٥٤) بسنده إلى يعقوب، والمارمي: ك: الرؤيا، ب: في القميص والبعير واللبن... ٢٧/٢ عن عبد الله ابن صالح، وابن حبان ٩٠، ٢ (٢٥٥١) بسنده إلى منصور بن أبي مزاحم، وأحمد ٣٨٦/٣ عن صالح يعقوب، وأبو يعلى ٢٠/٢ (٢٩٥١) بسنده إلى يعقوب، جميعا عن إبراهيم بن سعد، عن صالح ابن كيسان به.

ورواه البخارى: ك: فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُ، ب: مناقب عمر بن الخطاب ٢٩٥/٢

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر (٣٠٥).

۱۷۱۰-(۱) حديث:

كَانَ شَرِيكٌ للنَّبِيِّ عَبْكُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَحَكَى أَنَّهُ كَانَ لاَ يُدَارِي ، ولاَ يُمَارِي .

قال ابن أبى حاتم فى كتاب «العلل»: سألت أبى عن حديث رواه أصحاب مجاهد، عن مجاهد ، قال : كان شريك للنّبِي عَلِيّة فى الجاهلية ، فحكى أن النبى عَلِيّة كَانَ لاَ يُدَارِى وَلا يُمَارِى، فَمَنْ هذا الشّريكُ؟ قال أبى: رواه محمد بن مسلم، عن إبراهيم ابن مَيْسَرة، عن مجاهد، عن قيس بن السّائب، قال: كُنْتُ شريكاً للنبي عَلِيّةً.

ورواه سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، قال: كان السائب بن أبي السائب المدائب المديكاً للنبي الله عن ورواه ابن أبي ليلي ومحمد بن مسلم/ بن أبي الوضاح المؤدب، عن عبد الله بن السائب؛ أن النبي الله كان إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عبد الله بن السائب؛ أن النبي الله كان إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ورواه منصور بن أبي الأسود/، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب، قال : كنت شريكاً. وروى هلال بن حيان (٢)، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب في (٣) كذا . ورواه إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مولاه السائب، عن عائشة ، عن النبي الله عن صلاة القائم ».

قال أبى: من قال: «عن عبد الله بن السائب» فهو (<sup>1)</sup> ابن السائب بن أبى السائب. ومن قال: « قيس بن السائب » فكأنه يعنى أخا عبد الله بن السائب .

ومن قال : « السائب بن أبى السائب » فكأنه أراد والد (°) عبد الله بن السائب. وهؤلاء الثلاثة موالى مجاهد من فوق .

قلت لأبى: فحديث الشركة ما الصحيح منها؟ قال أبى: عبد الله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد النبى على حدث (١)، والشركة بأبيه أشبه. والله أعلم. انتهى. عن يحيى بن بكير، ك: التعبير، ب: جر القميص في المنام ٢١٣/٤ عن سعيد بن عفير، كلاهما عن الليث عن عقيل بن خالد عن الزهرى به.

# • ١٢٧/١ . • • • - هذا الحديث بحروفه في العلل لابن أبي حاتم ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ساقط من ﴿ خ ﴾ . (٢) في ﴿ ز ﴾ خباب، وفي العلل: حبان.

 <sup>(</sup>٣) هذا الحرف ساقط من (٤) . (٤) في (٤): وهو .

<sup>(</sup>٥) هذا اللفظ ساقط من وز» . (٦) في العلل : وحدثا ، وهو الصواب لغة .

۱٦٤٧/۷۱۵ وقوله: « رواه محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد ، عن قيس ابن السائب: رواه الطبراني ٩٢٩)٣٦٣/١٨) قال:

حدثنا المقدام بن داود، ثنا خالد بن نِزار، ثنا محمد بن مسلم الطائفی، عن إبراهيم بن ميسرة، حدثنی مجاهد، قال: سمعت قيس بن السائب يقول: إن شهر رمضان يفتدى به الإنسان، يطعم فيه كل يوم مسكيناً، فأطعموا عنى مسكينا، لكل يوم صاعاً، وكان رسول الله عليه شريكا لى فى الجاهلية، فخير شريك، لا يمارى ولا يسارى.

قال الهيشمي في المجمع ١٦٤/٣: ﴿ رُواهُ الطَّبْرَانِي فِي الكَّبِيرِ، ورجاله ثقات ﴾.

وعزاه ابن حجر في الإصابة ٢٥٣/٥ إلى البغوى والحسن بن سفيان، من طريق محمد بن مسلم الطائفي .

أما قوله: « ورواه سيف بن أبى سليمان، عن مجاهد، قال: كان السائب بن أبى السائب شريكاً للنبى عَلِينًا ، فرواه أحمد ٤٢٥/٣ عن روح، عن سيف به.

وقد روى عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب.

• ١٦٤٨/٧١ ـ رواه أبو داود: ك: الأدب، ب: في كراهية المراء ٢٦٠/٢٦٠(٤٨٣٦) قال:

حدثنا مُسدَّد، ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثنى إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب، قال: أتيت النبى على معاهد يثنون على ويذكروني، فقال رسول الله على: «أنا أعلمكم» يعنى به، قلت: صدقت، بأبى وأمى كنت شريكى، فنعم الشريك، كنت لا تدارى، ولا تُمارى.

ورواه ابن ماجة:ك:التجارات، ب:الشركة والمضاربة ٢٨٨٧ (٢٢٨٧) بسنده إلى ابن مهدى، وأحمد ٢٢٨٧ عن ابن مهدى، ويحيى وأحمد ٢٢٥/٥ عن ابن مهدى، والطبراني ٢٠/١ ٤ (٢٦١، ٢٦٢٠) بسنده إلى ابن مهدى، ويحيى ابن سعيد، كلاهما عن سفيان الثورى، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب به.

ورواه مجاهد عن السائب، لكن جعل الكلام للنبي ﷺ ؛ لا للسائب.

٥ ١ ٧ / ٦ ٤ ٩ ١ ــ روى النسائي في عمل اليوم والليلة ص٧٧ ٢ (٢ ٣١) قال:

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا المخزومي، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا عبد الله ابن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن السائب بن أبى السائب، وكان يشارك النبى عَلَيْهُ في الجاهلية، قال: قدم على رسول الله عَلَيْهُ ، فقال: «مرحبا بأخي، لا يداري ولا يماري».

المخزومي هو: أبو هشام المغيرة بن سلمة.

رواه الحاكم ٦١/٢ بسنده إلى عفان، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى، ورواه أحمد ٢٠٥/٣ عن عفان، والطبراني ١٣٩/٧ (٦٦١٨) بسنده إلى سهل بن بكار، كلاهما عن وهيب به، وزاد فيه: «ياسائب، قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تتقبل منك، وهي اليوم تتقبل منك، وكان ذا سلف وصلة.

وأما قوله «ورواه منصور بن أبى الأسود، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب قال: كنت شريكا « فعزاه ابن حجر فى الإصابة ٧٤/٤ إلى البغوى من طريق أبى عبيدة بن معن، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب، قال: أثيت النبى على بمكة لأبايعه، فقلت: أتعرفنى؟ قال: «نعم، ألم تكن شريكا لى مرة» ... الحديث .

قال ابن حجر : والمحفوظ أن هذا لأبيهِ السائب .

وقد قال ابن حجر فی تهذیب النهذیب ۳۸۹/۳: «قال أبو عمر: الحدیث فیمن كان شریكه علی مضْطَرب جدًا ، فمنهم من یجعله للسائب بن أبی السائب ، ومنهم من یجعله لأبیه ، ومنهم من یجعله لقیس بن السائب ، ومنهم من یجعله لعبد الله (۱). قال : وهذا اضطراب شدید . واحتلف قول الزبیر بن بكار فیه (یعنی السائب) فذكر أنه قتل یوم بدر كافرا ، ثم ذكر فی كتابه ما یدل علی أنه أسلم .

وقال ابن حجر في التقريب ٢٨٢/١ : « وفي إسناد الحديث اضطراب » .

<sup>(</sup>١) وترجمة السائب في الجرح والتعديل ٢٤٢/٤ ، أسد الغابة ٢٥٣/٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٠٥١ ، ٢٠٦ ، الإصابة ٢٠٣٠ ، ٦٠/٣ و ٢٠٦٠ ، ٣٨٩/٣ .

وترجمة قيس بن السائب في الجرح والتعديل ٩٩/٧ ، أسد الغابة ٢١٤/٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٠/٢ ، الإصابة ٢٠/٢ ، الإصابة ٢٠/٥ ( ٢١٧٠ ) .

وترجمة عبد الله بن السائب في الجرح والتعديل ٢٥/٥ ، أسد الغابة ١٧٠/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٣١٣/١. الإصابة ٤٤/٤ ( ٢٨٩ ) ، تهذيب التهذيب ٢٠١/٥ .

# كِتَابُ أَخْبَارِ الأُوَّلِين

٧١٦ - (خ): حَدِيثُ جَابِرِ: لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحِجَرِ (١) فِي غَزْوَةِ تَبُوكِ خَطَبَ النَّاسَ .... الحديث، وفيه : ﴿ فَأَهْلُكَ اللَّهُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ﴾، يَعنى ثَمُودًا ، إلاَّ رَجُلاً كَانَ في حَرَم اللَّه ... الحديث .

هو : أبو رغَالِ أبو ثِقيفٍ .

# ١٦٥٠/٧١٦ روى هذا الحديث الخطيب ص٧٨ ( ٤٣ ) ، قال :

أخبرنا على بن محمد بن عبد الله المعدل ، قال : أخبرنا أبو على الحسين بن صفوان البرذعى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا ، قال : ثنا محمد بن أبى عمر المكى ، قال : ثنا يحيى ابن سليمان، عن عبد الله بن عثمان بن خُيَم (٢)، عن أبى الزبير، قال: حدثنا جابر بن عبد الله ، أن رسول على لما نزل الحجر في غزوة تبوك، قام فخطب الناس ، فقال: «يأيها الناس، لا تسألوا نبيكم عن الآيات ، فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يعث إليهم آية ، فبعث الله لهم الناقة...» الحديث إلى قوله : « وجاءتهم الصيحة ، فأهلك الله مَنْ كان تحت مشارق الأرض ومغاربها منهم، إلا رجلا كان في حرم الله ، فمنعه حرم الله من عذاب الله عز وجل».

هذا إسناد حسن ، يحيى بن سليمان الجعفى ، صدوق يخطىء ، وهو من رجال البخارى ، وعبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق ، وهو من رجال مسلم .

### البيسان

هذا الرجل هو: أبو رغال ، أبو ثقيف . وثقيف اسمه: قَسِيٍّ ، وإليه تنسب القبيلة المشهورة، التي سكنت الطائف ، وهو ابن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان (٣).

### **١٦٥١/٧١٦** روى ذلك أحمد ٢٩٦/٣ ، قال :

ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن عبد الله بن عثمان بن خُدِّيم ، عن أبى الزبير، عن جابر،

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ساقط من و ز ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بتقديم الياء التحتانية ، والصواب بتقديم المثلثة ، مصغرا .

<sup>(</sup>٣) انظر جمهرة أنساب العرب ص٢٦٦ .

قال: لما مرَّ رسول الله ﷺ بالحجر قال: ﴿ لا تسالوا الآيات، وقد سألها قوم صالح ... ﴾ فذكر القصة إلى قوله: ﴿ أَهْمَدُ الله عز وجل مَنْ تحت أديم السماء منهم ، إلا رجلا واحداً كان في حرم الله عز وجل ». قبل: من هو يا رسول الله؟ قال: ﴿ هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه».

هذا إسناد حسن، من أجل ابن خُثْيَم ، وأبو الزبير قد صرح بالسماع في رواية الخطيب السابقة.

رواه البزار (كشف الأستار ٣٥٦/٢) عن عبد الأعلى بن حماد ، والحاكم ٢٠٥١) عن عبد الأعلى بن حماد ، والحاكم ٣٤٠/٢ بسنده إلى أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي ، وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ، كلاهما عن مسلم بن خالد ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به، وزاد البزار : قيل : ومن أبو رغال ؟ قال : « جد ثقيف » .

قال البزار : « لا نعلمه يروى هكذا إلا عن ابن خثيم » .

قال الهيثمى فى المجمع ٢ /١٩٤: « رواه البزار ، والطبراني فى الأوسط وأحمد بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح » . وقال فيه ٣٨/٧ : « رواه الطبراني فى الأوسط ، والبزار ، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح » .

وقد ذكر الواقدى ( ٣/ ١٠٠٧ ) القصة، فى سياق غزوة تبوك ، عن أبى هريرة، بسياق آخر. ورويت قصة أبى رغال عن عبد الله بن عمرو ، بنحو حديث جابر ، لكن فى مناسبة أخرى غير تبوك :

روى ذلك أبو داود: ك: الحراج، ب: نبش القبور العادية يكون فيها المال ١٨١/، ١٨١، ٢٥١ ( ٣٠٨٨) ، والبيهقى فى دلائل النبوة ٢٩٧/٦ ، والخطيب ص٧٩ (٤٣) بسندهما إلى الحسن بن أحمد بن عبد الجبار الصوفى ، كلاهما عن يحيى بن معين ، عن وهب بن جرير بن حازم ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن بُحيَّر بن أبى بجير ، قال: سمعت عبد الله أبيه ، عن ابن إسمعت رسول الله على يقول حين خرجنا معه إلى الطائف ، فمرونا بقبر ، فقال ابن عموو يقول: « هذا قبر أبى رغال ، وهو أبو ثقيف، ...» وذكر قصته، وفيها: « وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه». فابتدره الناس، فاستخرجوا الخصن.

وبجير ـ بالتصغير ـ ابن أبي بجير مجهول ، فالإسناد ضعيف .

ورواه البيهقي في الموضع السابق بسنده إلى روح بن القاسم ،عن إسماعيل بن أمية به .

أَهْمَد : يعني أَهْلك (١) .

<sup>(</sup>١) الفائق ٢/٠٨٦ ، النهاية ٥/٢٧٣ .

٧١٧ - (ب): حَديثُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سُئِلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَقِيَّة قَوْمِ عَادِ: أَىُّ عَذَابِ اللهِ أَشَدُّ؟ قَالَتْ: كُلُّ عَذَابِ اللهِ أَشَدُّ؟ قَالَتْ: كُلُّ عَذَابِ اللهِ أَسُدُ عَلَى لَيْلَةٍ لا رِيحَ فِيهَا، وَلَارْضِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ / الْعِير تَحِمْلُهَا الرِّيحُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.

اسمها: هريمة (١). حكى عن مالك أيضاً.

٧١٨ - ( خ ) : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعاً : « حُبِسَتِ الشَّمْسُ لنبِيٍّ غَزَا قَرْيَةً،
 فَقَال : لا يَتْبَعني رَجُلٌ مَلَكَ بَضْعَ امْرَأَةٍ ...الحديث .

هو : يوُشَع بن نُون . والقرية : / أريحا .

[ك ٢٤/ب]

# ۲/۷۱۷ م ۱ ۲/۲ م وی هذا الحبر ابن بشکوال ۲/۲ ه (۱۸۱) ، قال :

أنبا أبو محمد بن يربوع ، وجماعة سواه ، عن أبى عمر الغَسَّانى ، قال : أنبا حكيم بن محمد، قال :ثنا عبد الله بن خلف البزار بمصر، قال: ثنا أحمد بن مروان المالقى، قال: ثنا أبو بكر القرشى، قال : أخبرت عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن مالك بن أنس، قال: سئلت امرأة من بقية قوم عاد : أى عدّاب الله أشد ؟ ... فذكره بالنص أعلاه .

لم أجد هذا الخبر ، وهو. فضلا عن انقطاعه ـ فيه مجهول ، وهو شيخ أبي بكر القرشي .

# البيان

قال ابن بشكوال فيه : « المرأة المذكورة اسمها : هريمة .

٧١٧ / ٣٥٣ ١ ــ الحجة في ذلك : ما قرأت على أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ، قال :

ثنا أبى، قال: ثنا أبو عثمان، قال: ثنا أبو محمد بن عثمان، ثنا محمد بن الزُّرَّاد، ثنا محمد ابن وضاح، قال: ثنا محمد بن يحيى، عن مالك، قال: سئلت امرأة من بقية قوم عاد، يقال لها: هريمة: أي عذاب الله أشد ؟ ... فذكره.

۱٦٥٤/۷۱۸ روی هذا الحدیث البخاری: ك: فرض الحمس، ب: قول النبی ﷺ: «أحلت لكم الغنائم » ۱۹۲/۲ قال :

حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ غزا نبى من الأنبياء ، فقال لقومه : لا يتبعنى رجل مَلَكَ بُضْع امرأة وهو يريد أن يبنى بها ، ولمّا يَنْنِ بها ، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها،

<sup>(</sup>١) في ﴿ رَ ﴾ : هزيمة . وكذا هي في عنوان الخبر عند ابن بشكوال : أما في الحجة فهي بالراء مهملة .

ولا أحد اشترى غنما أو خَلفات ، وهو ينتظر ولاَدَها . فغزا ، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة ، وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا . فحبست، حتى فتح الله عليه...» الحديث .

رواه بنفس الإسناد ، لكن اختصر المتن إلى قوله « ولما يبن بها»: ك: النكاح ، ب: من أحب البناء قبل الغزو ٢٥٣/٣ .

ورواه مسلم: ك: الجهاد والسير، ب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة ١٣٦٧، ١٣٦٧، ١٣٦٧ (١٧٤٧) بسنده إلى عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق ٥ / ٢٤١/ (٩٤٩٢)، وابن حبان ١٤٩/٧، ١٤٩٧) بسنده إلى عبد الرزاق، وأحمد ٣١٨/٢ عن عبد الرزاق، والخطيب ص٣٣١ (١٦٥) بسنده إلى عبد الرزاق، كلاهما عن معمر به.

وعزاه المزى فى التحفة ١/٥ إلى النسائى فى الكبرى: ك: السير، عن أبى قدامة السرخسى، ورواه ابن حبان ١٤٩/٧ ( ٤٧٨٧ ) بسنده إلى عبد الرحمن بن إبراهيم، كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هويرة به .

#### البيان

النبى المقصود هو : يوشع بن نون ، والقرية المذكورة هي : أريحا ـ بفتح الهمزة ، وكسر الراء ، بعدها تحتانية ساكنة ، ومهملة ، مع القصر (١).سماهما كعب الأحبار .

# ١٤٠ : ١٣٩/٧٥٨ - روى ذلك الحاكم ١٣٩/٢ : ١٤٠ قال :

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ببغداد ، ثنا إبراهيم بن الهيثم بن جميل ، ثنا مبارك بن فَضَالة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سعيد المقبرى ، قال: سمعت أبا هريرة \_ وكنت جالسا عنده \_ فقال أبو هريرة رضى الله عنه: سمعت رسول الله على يقول: « إن نبيا من الأنبياء قاتل أهل مدينة ، حتى إذا كاد أن يفتحها خشى أن تغرب الشمس ، فقال لها : أيتها الشمس، إنك مأمورة ، وأنا مأمور ... فذكر القصة ، إلى أن قال (يعني سعيد): فقال كعب: صدق الله ورسوله، هكذا ، والله، في كتاب الله \_ يعني التوراة \_ ثم قال : يا أبا هريرة ، أحدثكم النبي الله أي نبي كان ؟ قال : لا . قال كعب : هو يوشع بن نون . قال: فحدثكم أي قرية هي ؟ قال: لا .

قال الحاكم: « هذا حديث غريب صحيح ، ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي .

قلت : مبارك بن فضَّالة ـ بالتخفيف ـ صدوق يدلس ويسوى ، ولم يصرح بالسماع .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ٦/٦٥١.

٧١٩ ( ب ) : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَقَةٌ: عِيسى بْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْج ... الحديث . وفيه : بِاللَّهِ يَا عُلاَمُ ، مَنْ أَبُوكَ؟ قال: فُلاَنٌ الرَّاعي .

# اسم هذا الراعى: صُهَيَّبٌ. كذا في كتاب « الكرامات » لابن الأعرابي.

رواه الخطیب ص۳۳۲(۱٦٥)بسنده إلى يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة به ، وزاد ، قال ابن عجلان : هو صاحب موسى عليه السلام . وابن عجلان صدوق ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة .

قلت : لكن حديث أبي هريرة متابّع بما سبق .

أما تسمية كعب إياه ، فمتابعة أيضاً ، بما رواه أحمد ٣٢٥/٢ ـ ومن طريقه الخطيب ص ٣٣٣ (١٦٥) ـ قال : ثنا أسود بن عامر ، أنا أبو بكر ، عن هشام، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله : « إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالى سار إلى بيت المقدس».

وقد صحح ابن حجر هذا الإسناد في الفتح ١٥٤/٦ ، وهو كما قال ، وأبو بكر هو ابن عياش .

البُضع ـ بضم الموحدة وسكون الضاد المعجمة ـ : الجماع ، مصدر بضع ، ويطلق على عقد النكاح أيضا ، كما يطلق على الفرج (١).

الخلفات ـ بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام ـ جمع حَلَفة ، وهي الحامل من النوق (٢).

أريحا \_ بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة والحاء مهملة والقصر. وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة، لغة عبرانية ، وهي : مدينة الجبارين ، في الغور من أرض الأردن بالشام ، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك (٣).

**١٦٥٦/٧١٩ روى هذا الحديث مسلم** : ك : البر والصلة والآداب ، ب : تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ١٩٧٦/٤ ( ٢٥٥٠ ) ، قال :

حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا جرير بن حازم، حدثنا محمد بن سيرين عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ، قال: « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم،

<sup>(</sup>١) النهاية ١٣٣/١ ، الفائق ١/١١٥. (٢) النهاية ١٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ١٦٥/١ .

وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة، فكان فيها، فأتنه أمه وهو يصلى... الحديث في دعاء أمه عليه أن ينظر إلى وجوه المومسات، وقصة البغي التي تعرضت له، فأبي عليها، فأمكنت من نفسها راعيا، ثم ادعت أن الولد من جريج، إلى قوله: «دعوني حتى أصلى. فصلى، فلما انصرف أتى الصبى، فطعن في بطنه، وقال: يا غلام، من أبوك ؟ قال: فلان ألماعي... الحديث، وذكر الثالث وهو الصبى الذي كان يرضع من أمه، ومر عليها رجل راكب على دابة فارهة... الخ.

رواه البخارى: ك: المظالم، ب: إذا هدم حائطا فليبن مثله ٧٣/٢، ك: الأنبياء، ب: ﴿واذكر في الكتاب مريم ... ﴾ ٢٥٤/٢ عن مسلم بن إبراهيم، وابن حبان ١٤٢/٨، ك: الأنبياء، بن محمد، وابن إلى يزيد بن هارون، وأحمد ٣٠٧/٢ عن وهب بن جرير، ٣٠٨ عن حسين بن محمد، وابن بشكوال ٢٠٨/٥، ٥٦٩/٩) بسنده إلى يزيد بن هارون، جميعا عن جرير بن حازم به، وفي حديث البخارى في « المظالم» قصة جريج فقط.

وروى قصة جريج فقط مسلم فى الموضع السابق١٩٧٦/٤(، ٢٥٥) بسنده إلى حميد بن هلال، كلاهما عن أبى رافع نُفيع الصائغ، عن أبى هريرة به.

وروى قصة عيسى وصاحب جريج: البخارى في الأدب المفرد، ب: دعوة الوالدين ص ٢١ ، ٢١ (٣٣) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط، عن محمد بن شرحبيل ـ أخى بنى عبد الدار ـ عن أبى هريرة به.

وابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، ومحمد بن شرحبيل هو محمد بن ثابت بن شرحبيل، مقبول.

وروى قصة الثالث فقط: البخارى: ك: الأنبياء، ب:... ٢٦٠/٢ بسنده إلى شعيب بن أبى حمزة، وابن حبان ١٤١/٨، ١٤٢ (٦٤٥٤) بسنده إلى ورقاء، كلاهما عن أبى الزناد عبد الله ابن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبى هريرة.

ورواه أحمد ٣٩٥/٢ بسنده إلى خِلاَس بن عمرو الهجرى ـ فيما يحسب ـ عن أبى هريرة. وقد روى الحاكم الحديث مختصرا ـ بسياق آخر ـ ٢٥٩٥ بسنده إلى السَّرِى بن خزيمة، عن مسلم ابن إبراهيم، عن جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وابن ماشطة بنت فرعون».

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي.

### البيان

جزم ابن حجر في هدى السارى ص ٢٨١ بأن اسم الراعى: صهيب، ثم قال في الفتح ٣٤٦/٦: « ولم أقف على اسم الراعي، ويقال: إن اسمه صهيب ».

وقال ابن بشكوال: « اسم الراعي المذكور: صهيب ».

١٩٥٧/٧١٩ واحتج لذلك بما رواه ١٩١٢ه(١٩١) قال:

أخبرنا أبو محمد بن عتاب إجازة، عن أبى حفص عمر بن عبيد الله، قال: أنبا أبو القاسم خلف بن سعيد، قال: أنبا أبو سعيد بن الأعرابي، قال: ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، ثنا محمد ابن أبى نعيم الواسطى، ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن محمد، عن (١) أبى هريرة، قال: تكلم في المهد ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج... فذكر القصة، إلى قوله: فجاء بعود معه، وطعن في بطن الجارية، فقال: ممن أنت ؟ قال: من صهيب الراعى. فأعظموا الراهب بعد ذلك، وأجلوه.

هذا إسناد موقوف.

(ن وأما اسم الولد، فقيل: اسمه: بابوس بوزن محاسوس بمستعملة علم المنا

١٩ ٢٥٨/٧١٩ \_ واحتُحجُّ لذلك بما رواه البخارى: ك: العمل فى الصلاة، ب: إذا دعت الأم ولدها فى الصلاة ٢٠٩/١ قال:

جعفر هو ابن ربيعة المصرى.

قال ابن حجر في الفتح ٦٣/٣: « وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن على، أحد شيوخ البخاري، عن الليث مطولا ».

ومع أن ابن حجر جزم في هذى السارى ص ٢٨١ بأن اسم الغلام بابوس، فإنه عاد فقال في الفتح ٣/٣٦: ﴿ وأغرب الداودى الشارح، فقال: هو اسم ذلك الولد بعينه. وفيه نظر ﴾ ورجح أن بابوس ـ بوزن جاسوس ـ تعنى الصغير، أو الرضيع.

<sup>(</sup>١) تصحف هذا الحرف إلى ( بن ) في المطبوعة.

٧٢٠ ( ب ) : حَدِيثُ صُهَيْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ : « كَانَ مَلِكٌ مِمَّنْ
 كَانَ قَبْلَكُمْ ... » الحديث فى ذكر الساحر والغلام .

اسم الملك : يوسف ذُو نُواس بن شُرَحْبِيل بن شَراَحيل بن تُبَّع ، وكان ملك حِمْيَر في الفترة قبل مولد النبي ﷺ بسبعين سنة . والغلام: عبد الله بن تَامِرٍ . وقع ذلك كله في تقسير ابن عباس ، من رواية خلف بن قاسم .

• ۱۹۵۹/۷۲ روى هذا الحديث مسلم: ك: الزهد والرقائق، ب: قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام ۲۲۹۹/۶۲-۲۳۰۱ (۳۰۰۰) قال:

حدثنا هدَّاب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى، عن صهيب، أن رسول الله عَلِيَّ قال: ﴿ وَكَانَ مَلْكُ فِيمِنَ كَانَ قَبْلُكُم، وَكَانَ لَهُ صَاحَر، فَلَمَا كَبَرُ قَالُ للملك: إنى قد كبرت، فابعث إلى عُلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه... فذكر الحديث بطوله.

هدَّاب يقال له أيضا: هُدُّبة.

ورواه النسائى فى التفسير ٩/٢ - ٥٠ - ١٥ ( ٦٨١) - ورواه من طريقه ابن بشكوال ٢٠٤/٥ ( ١٧٧) - بسنده إلى عفان بن مسلم، وابن حبان ١١٦ - ١١٨ ( ٨٧٠) بسنده إلى هدبة بن خالد، وأحمد ١٦/٦ - ١٨ عن عفان بن مسلم، والطبرانى ٥١/٨، ٥٢ (٧٣٢٠) بسنده إلى على بن عثمان اللاحقى، جميعا عن حماد بن سلمة به.

ورواه الترمذى ـ وقال: حسن غريب ـ ك: التفسير، سورة البروج ٩/٩ و ٢٥ - ٢٦٤ (٣٣٩٨) عن محمود بن غيلان، وعبد بن حميد، وعبد الرزاق ٥/٠١٤ ـ ٢٣٤ (٩٧٥١)، والطبراني ٨/٨٤ ـ ٥ (٧٥١٩) عن إسحاق بن إبراهيم الدبرى، جميعا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن صهيب، قال: كان رسول الله على إذا صلى العصر البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن صهيب، قال: كان رسول الله على إذا صلى العصر همس... فذكر حديثا، ثم قال: وكان إذا حدث بهذا الخديث حدث بهذا الآخر، قال: وكان ملك من الملوك، وكان لذلك الملك كاهن يتكهن له... فذكر الحديث، وقرأ في آخره ﴿قتل أصحاب الأخدود﴾ حتى بلغ ﴿ العزيز الحميد ﴾ (١) .

قال ابن كثير فى التفسير ٤٩٤/٤: « وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام صهيب كلام النبى عظيمة. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى: فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى و الله أعلم ».

<sup>(</sup>١) البروج: ٤ ـ ٨ .

وقد روى الحديث الأول ، دون حديث الباب: النسائى فى عمل اليوم والليلة ص٣٩٧، ٣٩٨ (٩١٤) بسنده إلى حماد بن سلمة، وأحمد ٣٣٢/٤٣، ٣٣٣ بسنده إلى حماد بن سلمة، وبسنده إلى سليمان بن المغيرة، كلاهما عن ثابت، عن ابن أبى ليلى، عن صهيب.

### البيان

قال ابن بشكوال ١١٧٥٥٥/٢): «اسم الملك: يوسف فونواس بن شرحبيل بن شراحيل، من تُبّع، وكان ملك. وكان في الفترة قبل مولد النبي ﷺ بسبعين سنة.

واسم الغلام: عبد الله بن التامر.

وقع ذلك كله في تفسير القرآن المنسوب إلى ابن عباس ».

قلت: قد سماهما ابن إسحاق، لكن سياقه مختلف، وسمى فيه الراهب: فيميون.

# . ٧٧/ . ٦٦ ١ \_ قال ابن إسحاق (السيرة النبوية ١١/١ - ٢٣):

حدثنى يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظى، وحدثنى أيضا بعض أهل نجران، عن أهلها، أن أهل نجران كانوا أهل شرك، يعبدون الأوثان، وكان فى قرية من قراها، قريبا من نجران وغيران: القرية العظمى التى إليها جماع أهل تلك البلاد ـ ساحر يعلم غلمان أهل نجران فلما نزلها فيميون ـ ولم يسموه لى باسمه الذى سماه به وهب بن منبه، قالوا: رجل نزلها ـ ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى بها الساحر، فجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر، يعلمهم، فبعث إليه الثامر ابنه عبد الله بن الثامر، مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الحيمة أعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه، ويستمع منه، حتى أسلم... فذكر قصة سؤاله الراهب عن اسم الله الأعظم، وتوقف الراهب فى تعليمه إياه، ثم معرفته بالاسم الأعظم عن طريق القداح التى ألقاها فى النار، ثم شفائه المرضى بدعائه، ثم حيّل ملك نجران لقتله، وفشل هذه الحيل، إلى أن قال له عبد الله بن التامر:

إنك والله لن تقدر على قتلى حتى توحد الله، فتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت ذلك سلطت على، فتقتلني. قال: فوحًد الله تعالى ذلك، وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده، فشجه شجة غير كبيرة، ثم هلك مكانه، واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه، ثم أصابهم مثل ما أصاب أهل دينهم من الأحداث، فمن هنا لك كان أصل النصرانية بنجران. والله أعلم بذلك.

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظى، وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر، والله أعلم أي ذلك كان.

٧٢١ (ب): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُإِيادٍ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْه:
 «مَا فَعَل قُسُّ بْنُ سَاعِدةَ ؟ ... » الحديث، وفيه: « وهو يَتَكَلَّمُ بِكَلاَم عَلَيْه حَلاَوة ، ما أجدنى أَخْفَظُه » فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله أحفظه ... الحديث .

[خ۰۱٪] [ز۹۳٪]

هو : أبو بكر الصديق . قاله / مسلمة بن قاسم / وقيل : سلمان الفارسي ، كما في الروضة لابن البراء .

فسار إليهم ذونواس بجنوده، فدعاهم إلى اليهودية، وخيرهم بين ذلك والقتل، فاختاروا القتل فخدُّ لهم الأخدود…» إلخ.

قلت: واضح أن ملك نجران ليس هو ذا نواس، وأن الملك المذكور في القصة قد هلك مكانه. أما ذونواس فإنما سار إليهم بجنوده.

قال ابن كثير في التفسير ٤/٩٥٠: «هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس، واسمه زرعة، ويسمى في زمان مملكته بيوسف، وهو ابن بيان أسعد أبي كريب، وهو تُبعً...، الخ.

# ١٦٦١/٧٢١ ــ روى هذا الحديث ابن بشكوال ٢٧٣/، ٢٧٤ (٢٣٦)، قال:

(حدثنا قس بن ساعدة) (١). أنبا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، قال: أنبا أبوالقاسم خلف بن يحيى، قال: أنبا عبد الرحمن بن عبسى، ومسلمة بن القاسم ـ واللفظ له ـ قالا: ثنا أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد، قال: أنبا أبو محمد عبيد بن محمد الكشورى إملاء علينا من كتابه، قال: ثنا سهل بن عمرو البصرى، قال: ثنا محمد بن خالد البشكرى، من بنى يشكر ـ هكذا قال ـ ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن الرازى، قال: أنا بشر بن عبد الله الدارمى، قال: ثنا أبومسعود الحلى، عن الكلبى، عن أبى صالح، عن ابن عباس، قال: لما قدم على رسول الله على جمل له أورق، رسول الله على جمل له أورق، رسول الله على جمل له أورق، وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة، ما أجدنى أحفظه ». فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله أحفظه، سمعته بسوق عكاظ وهو يقول: أيها الناس، اسمعوا وعوا، واحفظوا، من عاش أحفظه، سمعته بسوق عكاظ وهو يقول: أيها الناس، اسمعوا وعوا، واحفظوا، من عاش أحفظه، سمعته بسوق عكاظ وهو يقول: أيها الناس، اسمعوا وعوا، واحفظوا، من عاش أحفظه، سمعته بسوق عكاظ وهو يقول: أيها الناس، اسمعوا وعوا، واحفظوا، من عاش أحفظه، سمعته بسوق عكاظ وهو يقول: أيها الناس، اسمعوا وعوا، واحفظوا، من عاش أحفظه، سمعته بسوق عكاظ وهو يقول: أيها الناس، اسمعوا وعوا، واحفظوا، من عاش أحفظه، سمعته بسوق عكاظ وهو يقول: أيها الناس، اسمعوا وعوا، واحفظوا، من عاش أحفظه، سمعته بسوق عكاظ وهو يقول: أيها الناس، اسمعوا وعوا، واحفظوا، من عاش أحفظه، الله يتكلم بكلام علم أنشأ يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر...فذكر الأبيات.

فقال رسول الله ﷺ: « يرحم الله قس بن ساعدة، إنى لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة وحده».

فى الإسناد محمد بن السائب بن بشر الكلبى، متهم بالكذب، ورمى بالرفض، وشبيخه (١) كذا ، ولعله فى الأصل عنوان « حديث قس بن ساعدة » ، فأدرجه الناسخ على هذه الصورة .(انظر حاشية الكتاب).

أبوصالح، باذام مولى أم هانيء، ضعيف مدلس، وأبو مسعود الحلي، لم أجد له ترجمة.

رواه أبو نعيم في الدلائل ص٦٥- ٦٧ بسنده إلى محبوب بن الحسن، عن ابن السائب الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس، لكنه ذكر فيه أن النبي عليه هو الذي حكى خطبة قس وشعره.

ومحبوب بن الحسن، اسمه محمد، ومحبوب لقبه، وهو صدوق فيه لين، ورمي بالقدر.

وقد رواه البزار (كشف الأستار ٢٨٦/٣، ٢٨٧) (٢٧٥٩) بسنده إلى محمد بن ماهان، وعن أحمد بن داود الواسطى، والطبراني ٢٨/١٥، ٩٨(١٢٥١)، وفي الأحاديث الطوال بذيل الكبير ٢٣٠/٢٥ ٢٣٢ (٢٢) بسنده إلى محمد بن حسان السمتى، والبيهقى في الدلائل ٢١٣/١ بسنده إلى محمد بن حسان السمتى، وأورده ابن الجوزى في الموضوعات ٢١٣/١ بسنده إلى السمتى، والسيوطى في اللآلي، المصنوعة ١٨٣/١ من طريق البغوى عن السمتى، جميعا عن أبي عمرو محمد بن الحجاج اللخمى، عن مجالد، عن الشعبى، عن عبد الله بن عباس، قال:قدم وقد من بكر بن وائل، فلما فرغوا من شأنهم قال: ﴿ أَفِيكُم أحد يعرف قس بن ساعدة الإيادى؟»...إلخ.

وفي حديث البزار أن النبي عَلَيْهُ هو الذي حكى الخطبة والشعر، وعند الباقين أنه استنشدهم الشعر فأنشده بعضهم.

قال البزار: ﴿ لا نعلمه يروى من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، ومحمد بن الحجاج قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها، ولما لم نجد هذا عند غيره لم نجد بدأ من إخراجه ».

قال السيوطى فى اللآلىء ١٨٤/١: « قال الحافظ ابن حجر فى زوائده: كأنه التزم إخراج كل ما روى، ولو كان موضوعا، فمحمد بن الحجاج كذَّبه ابنُ معين والدارقطنى، وغيرهما ».

وقال الهيثمي في المجمع ١٩/٩: ﴿ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي وَالْبَرَارِ، وَفَيْهُ مَحْمَدُ بَنَ الْحُجَاجُ اللَّحْمي، وهو كذابٍ﴾.

وقال البيهقى: « وهذا ينفرد به محمد بن الحجاج اللخمى، عن مجالد، ومحمد بن الحجاج متروك ».وقال ابن الجوزى ٢١٤/١: « قال يحيى بن معين: محمد بن الحجاج كذاب خبيث، وقال أبو زرعة الرازى: أحاديثه موضوعة، وقال الدارقطنى: كان يكذب»(١).

وروى البيهقى فى الدلائل ١٠٢، ١٠٢، بسنده إلى سعيد بن هبيرة، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس بن مالك، قال: قدم وفد إياد على النبى ﷺ... فذكر نحو حديث ابن عباس، وفيه أن بعض القوم حكى خطبة قس وشعره.

<sup>(</sup>١) وانظر في ترجمة محمد بن الحجاج اللخمي : الجرح والتعديل ٢٣٤/٧ ، المغنى في الضعفاء ٥٦٥/٢ ، ميزان الاعتدال ٥٠٩/٣ .

وذكره السيوطى فى اللآلىء ١/ ١٨٤، ١٨٥ من هذا الطريق، وقال: «سعد بن هبيرة، قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات، كأنه يضعها أو توضع له، وقال أبو حاتم: روى أحاديث أنكرها أهل العلم ».

# البيسان

قال ابن بشكوال ٦٧٤/٢، ٥٦٥: « الرجل المذكور في الحديث هو: أبو بكر الصديق رضى الله عنه. أنبا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، عن خلف بن يحيى، ومحمد بن سعيد بن نبات، قالا: قال مسلمة بن القاسم الحافظ: الرجل من القوم المذكور في الحديث هو: أبوبكر الصديق رضى الله عنه. ولم يأت على ذلك مسلمة بشاهد ».

ثم قال ابن بشكوال:

۱ ۲۹۲/۷۲۱ وقد أنا أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث، عن جده مغيث بن محمد بن يونس، عن جده يونس بن عبد الله، قال:

ثنا محمد بن أحمد بن خالد، عن أبيه، قال: أنبأنا الكشورى، ثنا عمرو بن سهل بن محمد ابن خلف، ثنا الحسن بن مالك اليشكرى، ثنا عمار بن محمد الثورى، قال: لا أحسبه إلا عن خاله سفيان الثورى، يرفع الحديث، قال: «جاء مريض فخلفناه في رحالنا، فقال: أما إني شهدته عاما بسوق عكاظ، وهو يقول على جمل له أورق، وهو يخطب الناس...» فذكر خطبته، ثم قال: «ثم تمثل بأبيات، لا أحفظها » فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، قد شهدت وحفظت الأبيات. قال: أحسبه قال: « فهاتها »، إذ قال: أنشد قس:

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر…

فذكر الأبيات.

وقال البزار عقب الحديث السابق: «يروى في غير هذا الحديث أن النبي عَلَيْكُ قال لأبي بكر: «كيف قال ؟» قال: فأنشأ أبو بكر يقول هذا الشعر الذي يذكر عن قس.

وروى البيهقي في الدلائل ١٠٢/٢ - ١٠٤ وفي الزهد الكبير ص٢٨٤ - ٢٨٦ ) عن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني، عن أبي بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الأخميمي، عن القاسم بن عبد الله بن مهدى، عن أبي عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن سفيان بن عبينة، عن أبي حمزة الثمالي - واسمه: ثابت بن أبي صفية - عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: قدم وفد إياد... فذكر الخطبة من حكاية النبي الله ، وذكر أنه استنشدهم شعر قس، فقام أبو بكر، فقال : أنا حضرت ذلك المقام وحفظت تلك المقالة ... فذكر الشعر .

وأورده السيوطي في اللَّالئ ١٨٥/٤، ١٨٦ من طريق البيهقي ، وقال :

«القاسم بن عبد الله بن مهدى الأخميمى، روى حديثا باطلا، وقال الحافظ ابن حجر فى اللسان: روى حديثين باطلين. قال: وقال الدارقطنى: إنه متهم بوضع الحديث، قال: وذكر الدارقطنى أن أحمد بن سعيد بن فرضخ روى عن القاسم بن عبد الله بن مهدى أحاديث موضوعة، كلها كذب لا تحل روايتها، والحمل فيها على ابن فرضخ، فإنه المتهم بها، فإنه كان يركب الأسانيد، ويضع عليها الأحاديث».

وروى البيهقى فى دلائل النبوة ١٠٥/٢ - ١١٣ قصة طويلة فى قدوم الجارود على رسول الله على أنه على الله الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله على الله

روى ذلك عن أبى عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمى ، عن أبى العباس الوليد بن سعيد بن حاتم بن عيسى الفسطاطى، عن محمد بن عيسى بن محمد الأخبارى، عن أبيه عيسى بن محمد بن سعيد القرشى، عن على بن سليمان، عن سليمان بن على، عن على بن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس به.

وأورده السيوطي في اللآليء ١٨٦/١ - ١٩٢ من طريق البيهقي، وقال: «وآثار الوضع على هذا الخبر لائحة».

وأورده ابن الجوزى في المرضوعات ٢١٤/١ ، والسيوطى في اللآلىء ١٨٣/١ ، ١٨٤، وابن حجو في اللآلىء ١٨٣/١، من طريق عمر بن شاهين، عن محمد بن الحسن بن دريد، عن السكن بن سعيد، عن ابن أبي عيينة المهلبي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: لما قدم أبو ذر على رسول الله عَيَّا قال له: «يا أبا ذر، ما فعل قس بن ساعدة الإيادى...» فذكره، وفيه أن أبا بكر حكى الخطبة والشعر.

قال ابن الجوزى: «وقد رواه الكلبي بإسناد آخر، فقال: عن أبي صالح، عن ابن عباس، وروى مطولا من حديث ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، ولم يسمه».

ثم قال: «أما الكلبى، فقال زائدة وليث والسعدى: هو كذاب. وقال النسائى والدارقطنى: متروك الحديث، وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق فى وصفه، وأما أبو صالح فقال ابن عدى: لا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه. ولعل ابن إسحاق دلسه عن بعض أهل العلم».

وقد قال البيهقي عقب إيراده طرق الحديث في الدلائل ١١٣/٢:

هوقد روی من وجه آخر، عن الحسن البصری، منقطعا، وروی مختصرا من حدیث سعد بن أبی وقاص وأبی هریرة. وإذا روی حدیث من أوجه ـ وإن کان بعضها ضعیف ـ دل علی أن

للحديث أصلا. والله أعلم.

وقال ابن حجر في الإصابة ٥/٢٨٦: ﴿وَطُرِقُهُ كُلُهَا صَعِيفَةُ».

أما ابن الجوزى فقال ٢١٤/١: «هذا الحديث من جميع جهاته باطل. قال أبو الفتح الأزدى الحافظ: هو حديث موضوع، لا أصل له».

أما ابن عِرَاق الكناني، فقال في « تنزيه الشريعة المرفوعة» ، بعد أورد طرق الحديث وما ذكر العلماء فيها ٢٤٣/١: «قال السيوطي: ثم وقفت عليه من حديث سعد بن أبي وقاص، أخرجه الإمام محمد بن داود الظاهري في كتاب «الزهرة» له، فقال: ثنا أحمد بن عبيد النحوي، ثنا على بن محمد المدائني، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن سعد، فذكره.

وهو أمثل طرق الحديث، فإن ابن أخى الزهرى ومن فوقه من رجال الصحيحين، وعلى المدائني ثقة، وأحمد بن عبيد، قال فيه ابن عدى: صدوق له مناكير.

فلو وقف الحافظ ابن حجر على هذه الطريق لحكم للحديث بالحسن، لما تقدم، خصوصا الطريق التى فى زيادات الزهد لابن حنبل، فإنه مرسل قوى الإسناد، فإذا ضم إلى هذه الطريق الموصولة التى ليس فيها واه، ولا متهم لحكم بحسنه بلا توقف».

قال ابن بشكوال ٢/٥٧٦، ٦٧٦: ﴿وقيل: هو سلمان الفارسي »(١).

۱۹۹۳/۷۲۱ الحجة في ذلك ما أنبا به أبو محمد بن عتاب، عن أبيه، عن سعد بن سلمة، عن ابن مُفَرَّج، عن أبي أحمد بن منصور بن أحمد الهروى قال في كتاب «النوادر»:

ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله على كثيراً ما يسأل أصحابه عن قس بن ساعدة، فما وجد أحداً يخبره، حتى كان ذات يوم ذكره، فوثب الفارسي، فقال: أنا يا رسول الله، رأيته بسوق عكاظ، وذكر الخبر».

وواضح أن الفارسي المذكور في النص غير مسمَّى.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحبر (٣٠).

# كتَابُ ذكر الْقيَامَة

٧٧٧ ( ب ) : حَدِيثُ أَنَسٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِنيَّ ﷺ عن السَّاعَةِ ؟ فَقَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ » ... الحديث .

هو إنْ شَاءَ اللَّهُ : أبو موسى الأشعرى . وقيل : أبو ذر (١).

۱۹۲۶/۷۲۲ روی هذا الحدیث البخاری: ك: فضائل أصحاب النبی ﷺ، ب: مناقب عمر ابن الحطاب ۲۹۰/۲ قال:

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضى الله عنه، أن رجلاً سأل النبي على عن الساعة، فقال: متى الساعة ؟ قال: «وماذا أعددت لها ؟». قال: لا شىء، إلا أنى أحب الله ورسوله على. فقال: «أنت مع مَنْ أحببت». قال أنس: فما فرحنا بشىء فرحنا بقول النبى على «أنت مع مَنْ أحببت». قال أنس: فأنا أحب النبى على وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبى إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.

رواه مسلم: ك: البر والصلة والآداب، ب: المرء مع من أحب٢/٤٠٣(٢٦٣٩) بسنده إلى حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وأحمد ١٦٨/٣، ٢٨٨ بسنده إلى حماد بن سلمة، ٢٢٧ بسنده إلى حماد بن زيد، وأبو يعلى٢/٣٤(٣٢٨)، ١٨٠ (٣٤٦٥)بسنده إلى حماد بن زيد، جميعا عن ثابت، عن أنس به.

ورواه مسلم في الموضع السابق ٢٠٣٣/١ (٢٦٣٩) بسنده إلى أبي عوانة الوضاح بن عبدالله، وشعبة، وهشام الدستوائي، والبخاري في الأدب المفرد، ب: الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم ص ١٠٥٥(٣٥٦) بسنده إلى هشام، وابن حبان ١٠٥/، ٢٠١، ١(٨) بسنده إلى هشام، وأحمد ٣٧٣/٢، ٢٧٦ بسنده إلى شعبة، ١٧٨ بسنده إلى هشام، وأبو يعلى ٣٧٢/٥ (٣٠٢٣)، ٢٠١، ٢٠٤٠ ٢٠٤ بسنده إلى شعبة، جميعا عن قتادة، عن أنس به، وبعضهم يذكر قول أنس في آخره، وبعضهم لا يذكره.

ورواه البخارى: ك: الأدب، ب: علامة حب الله عز وجل ٧٧/٤ بسنده إلى عمرو بن مرة، ك: الأحكام، ب: القضاء والفتيا في الطريق ٢٣٥/٤ بسنده إلى منصور، ومسلم في الموضع السابق ٢٣٣/٤) بسنده إلى منصور، وعمرو بن مرة، وأحمد٢١٧٢/، ٢٠٧، ٢٥٥، ٢٥٥ بسنده

 <sup>(</sup>١) زاد ناسخ « ز » هذا الخبر بهامش ص٧٧ / ب ، فقال : ٥ حديث أنس: أن رجلا سأل النبي علي عن الساعة ؟ فقال:
 وما أعددت لها ؟» وفيه : ٥ أنت مع من أحببت » قبل : هو أبو موسى الأشعرى ، وقبل : أبو ذر الغفارى».

إلى منصور، والطيالسي ص ٢٨٤ (٢١٣١) بسنده إلى منصور، والأعمش، وأبو يعلى ٣١٣/٦ (٣٦٣) بسنده إلى منصور، ٣١٣ ، ٣١٣(٣٦٣) بسنده إلى شعبة (١)، جميعا عن سالم بن أبي الجعد، عن أنس به، وفي حديث عمرو: أن رجلاً سأل النبي عليه، وفي حديث منصور: بينما أنا والنبي عليه خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد، فقال: يارسول الله، متى الساعة؟ ... ولم يذكر قول أنس.

ورواه مسلم فی الموضع نفسه ۲۰۳۲/۱ (۲۰۳۹) بسنده إلی سفیان بن عیینة، ومعمر، وعبدالرزاق ۱۹۹/۱۱ (۲۰۳۱۷) عن معمر، وأحمد ۱۱۰/۳ عن سفیان بن عیینة، ۱۲۰ بسنده إلی معمر، والحمیدی ۱۹۹/۱۱) و من طریقه أبو نعیم فی الحلیة ۳۰۹/۷ ـ عن ابن عیینة، أبو یعلی ۲۰۵۰/۱ ۲۰۲ (۳۰۵۳) ۲۸۰ (۳۰۹۷)، ۲۸۰ (۳۰۹۷) بسنده إلی ابن عیینة، وابن بشكوال أبو یعلی ۲/۵۰۲ (۲۰۵۲) بسنده إلی ابن عیینة، جمیعا عن الزهری، عن أنس به. ولم یذكر قول أنس.

ورواه مسلم في الموضع نفسه ٢٠٣٢/٤ (٢٦٣٩) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك به، ولم يذكر قول أنس.

ورواه الترمذى ـ وقال: حديث صحيح ـ ك: الزهد، ب: المرء مع من أحب ٢ ( ٢٤٩٣) ١ ( ٢٤٩٣) بسنده إلى إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك في الزهد ص ٢٥٠ (٧١٨)، وابن حبان ١٠٥٨، ١٥٩ بسنده إلى ابن جعفر، وأحمد ٢٠٤٣) بسنده إلى ابن جعفر، وأحمد ٢٠٤٣ عن ابن أبي عدى، ٢٢٠ عن يزيد بن هارون، ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى، جميعا عن حميد الطويل، عن أنس به، وذكر قول أنس في آخره.

وعزاه المزى فى التحفة ٢٤٠/١ إلى النسائى فى الكبرى: ك: العلم، عن عيسى بن حماد، ورواه أحمد ١٦٧/٣ عن حجاج، كلاهما عن الليث، عن سعيد المقبرى، عن شريك بن عبدالله البن أبى نَمِر، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على قام فحذر الناس، فقام رجل، فقال: متى الساعة... فذكره بأطول مما قبله.

ورواه أحمد ۲۰۲/۳ عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن كثير بن خنيس، عن أنس بن مالك، أنه حدثهم أن رجلاً أتى النبى على الله متى الساعة... فذكره.

### وانظر الخبر التالي (٢٢٤) .

<sup>(</sup>١) كذا فيه « عن شعبة ، قال : سمعت سالم بن أبي الجعد» ولعله سقط هنا « عن عمرو بن مرة » فإن شعبة برويه عن عمرو بن مرة، عن سالم ، كما عند البخاري ومسلم ، أو سقط « عن منصور » فإن شعبة يرويه عن منصور، عن سالم ،كما عند أحمد . والثاني أرجح ؛ لأنهما من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة . والله أعلم .

وقد روى الحديث بالسؤال عن الرجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم، دون السؤال عن الساعة.

رواه أبو داود ـ واللفظ له ـ ك: الأدب، ب: إخبار الرجل الرجل بمحبته إليه ٢٣٣/٤ (١٠٢٧) بسنده إلى يونس بن عبيد، وأحمد ٢٠٥١، ٢٦٨، ٢٦٨ بسنده إلى حماد بن سلمة، ٢٢١ بسنده إلى سليمان بن المغيرة، وأبو يعلى ٣٥/٦ (٣٢٧٨) بسنده إلى حماد، ٣٦ (٣٢٨) بسنده إلى يونس ، جميعا عن ثابت، عن أنس، قال: رأيت أصحاب رسول الله ورحوا بشيء، لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه، قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به، ولا يعمل بمثله ؟ فقال رسول الله علية: «المرء مَعَ مَنْ أحب».

ورواه أبو يعلى ٢٧٠/٥ (٢٨٨٨) عن هُدبَة بن خالد، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس، أن رجلا سأل النبى ﷺ، فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ؟ قال: «المرء مَعَ مَنْ أحب».

ورواه الترمذى ـ وقال: حسن غريب ـ ك: الزهد، ب: المرء مع من أحب ٢٠٩٢ (٢٤٩٢) عن أبى هشام الرفاعى محمد بن يزيد بن رفاعة، وأبو يعلى ١٦٣/٥ (٢٧٧٧) عن محمد بن عبدالله ابن نمير، عن حقص بن غياث، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن أنس، عن النبى على قال: «إن المرء مع من أحب» زاد الترمذى: «وله ما اكتسب».

### البيسان

قال ابن بشكوال ۱۱۲/۳۷۲(۱۱٤):«الرجل المذكور هو ـ إن شاء الله ـ أبو موسى الأشعرى(۱). وقيل: أبو ذر <sup>(۲)</sup>.

# ٢ ٢٠/٧٢٢ ـ واحْتَجّ لكونه أبا موسى بما رواه قال:

الحجة في ذلك: ما سمعته يُقْرَأُ على أبي بكر محمد بن عبد الله المَعافِرِي، قال: ثنا سعد بن عبد الله الأصبهاني، قال: ثنا أبو نعيم الحافظ، قال: ثنا أحمد بن يوسف، ثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: ثنا محمد بن داسة، قال: ثنا الأعمش، عن الرواسي، عن أبي موسى، قال: قلت: يارسول الله، المرء يحب القوم، ولم يلحق بهم. فقال رسول الله عَلَيْكَ: «المرء مع من أحب».

ولم أجد ـ فيما لَدَى من مصادر ـ ترجمة لمحمد بن داسة، أو الرواسي، وإنما الحديث معروف من رواية محمد بن عبيدة، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن أبي موسى.

رواه هكذا البيهقي في الآداب ص١٥١، ١٥٢(٢٣٧) بسنده إلى إبراهيم بن عبد الله

 <sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الخبر(٤).
 (٢) سبقت ترجمته في الخبر (٩٥٩).

العبسى، وإبراهيم بن إسحاق الزهرى، كليهما عن محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى به، وإسناده صحيح.

وقد روى أبو موسى الحديث بإبهام السائل:

رواه البخارى: ك: الأدب، ب: علامة حب الله عز وجل ٤/٧٧بسنده إلى التورى، ومسلم: ك: البروالصلة والآداب، ب: المرء مع من أحب ٢٠٣٤/٤ (٢٦٤١) بسنده إلى أبى معاوية، ومحمد بن عبيد، بن عبيد، وابن حبان ٣٨٤/١ (٥٥٨) بسنده إلى أبى معاوية، وأحمد ٢٩٢/٤ عن محمد بن عبيد، ٣٩٥ بسنده إلى سفيان، ٣٩٥ عن أبى معاوية، وأبو نعيم في الحلية ١١٢/٤ بسنده إلى سفيان، جميعا عن الأعمش، عن أبى وائل، عن أبى موسى. وليس في رواية أبى نعيم ذكر سؤال الرجل. جميعا عن الأعمش، عن أبى وائل، عن أبى موسى. وليس في رواية أبى نعيم ذكر سؤال الرجل بمحبعا عن الأعمش، عن أبى وائل، عن أبى موسى. واليس في رواية أبى نعيم ذكر سؤال الرجل بمحبعا عن الأعمش، عن أبى وائل، عن أبى موسى. وائد داود: ك: الأدب، ب: إخبار الرجل الرجل بمحبعة إليه ٢٣٣/٤ (٢١٥) قال:

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا سليمان، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر، أنه قال: يارسول الله، الرجل يحب القوم، ولا يستطيع أن يعمل كعملهم. قال: «أنت يا أبا ذر مع مَنْ أحببت» قال: فإنى أحب الله ورسوله. قال: «فإنك مع مَنْ أحببت» قال: فأعادها أبو ذر، فأعادها رسول الله على .

سليمان هو ابن المغيرة، وهذا إسناد صحيح.

رواه البخارى فى الأدب المفرد، ب: الرجل يحب قوماً ولما يلحق بهم ص١٥٥، ١٥٥ (٣٢١/٣) و ٣٢٢) عن عبد الله بن مسلمة، والدارمى فى ك: الرقاق، ب: المرء مع من أحب ٣٢١/٣، ٣٢١، ٣٥٠) عن سعيد بن سليمان، وابن حبان ٣٨٤/١ (٥٥٧) بسنده إلى شيبان بن أبى شيبة، وابن بشكوال عن سليمان بن المغيرة به.

قال ابن حجر في هذى السارى ص٢٩٧: «قال ابن بشكوال: هو أبو موسى، أو أبو ذر، وساق الحديث من طريقهما، وليس فيما ساقه ما يشهد لصحة ما ذكر، وعلل ذلك في الفتح ٧/٠٤ بأن «سؤال هذين إنما وقع عن العمل، والسؤال في حديث الباب إنما وقع عن الساعة، فدل على التعدد».

قلت: لكن يشهد لما عند ابن بشكوال أن الحديث واحد، كما سبق بيان الروايات، ففى حديث ثابت عن أنس عند أبى يعلى؛ حديث ثابت عن أنس عند أبى داود وأحمد وأبى يعلى، وفى حديث قتادة عن أنس عند أبى يعلى؛ أن السؤال كان عن العمل، وهى أسانيد صحاح، وهى نفس أسانيدهما بالسؤال عن الساعة. إلا أنه أن السؤال كان عن العمل، وهى بعض الروايات بأنه أعرابى، وبأنه من أهل البادية، وعلى كل حال يعكر عليه وصف السائل في بعض الروايات بأنه أعرابي، وبأنه من أهل البادية، وعلى كل حال

فالقول بالتعدد أولى، ولا مانع منه.

قال ابن حجر في هَدى السارى ص ٢٩٧: «وفي الدارقطني من حديث ابن مسعود التصريح بأن السائل عن ذلك هو الشيخ الأعرابي الذي بال في المسجد».

## ٢ ٢٧/٧٢٢ ــ قلت: الحديث الذي أشار إليه رواه الدارقطني ١٣٢/١ قال:

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، نا أحمد بن عبد الله، نا أبوبكر بن عياش، نا المُعلَّى المالكى، عن شقيق، عن عبد الله، قال: جاء أعرابي إلى النبي على شيخ شيخ كبير، فقال: يا محمد، متى الساعة ؟ فقال: «وما أعددت لها ؟» قال: لا، والذى بعثك بالحق نبياً ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام، إلا أنى أحب الله ورسوله. قال: «فإنك مع مَنْ أحببتَ». قال: فذهب الشيخ، فأخذ يبول في المسجد، فمرَّ عليه الناس، فأقاموه، قال رسول الله على «دعوه» عسى أن يكون من أهل الجنة»، فصبوا على بوله الماء.

قال الدارقطني: «كذا قال يوسف: المعلى المالكي. المعلى مجهول».

وقد رواه أيضاً ١٩٦١، ١٣٢، ١٣٢ عن عبد الوهاب بن عيسى بن أبى حية، وأبو يعلى ٣١٠/٦، ٢١٠ كلاهما عن أبى هشام الرفاعي محمد بن يزيد، عن أبى بكر بن عياش، عن سمعان بن مالك المالكي، عن أبى واثل، عن عبد الله، قال: جاء أعرابي، فبال في المسجد، فأمر النبي على مكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء. قال الأعرابي: يا رسول الله، المرء يحب القوم، ولما يعمل بعملهم ؟ فقال رسول الله على «المرء مع من أحب».

قال الدارقطني: «سمعان مجهول». وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: «هذا حديث ليس بقوى » (علل الحديث ٢٤/١).

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد٢٨٦/١٠(رواه أبو يعلى، وفيه سَمْعان بن مالك، قال أبوزرعة: ليس بالقوى، وقال ابن خراش: مجهول، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال فيه١١/٢: «رواه أبو يعلى، وفيه سمعان بن مالك ، وهو ضعيف» .

قلت: وتأسيساً على ذلك فاحتجاج ابن حجر على أنه الأعرابي الذى بال بحديث الدارقطني غير ناهض؛ لضعف الحديث، ثم إن الروايات أظهرت أنه سأل مرة عن الساعة، ومرة عن العمل، مع أنه حديث واحد، وهو عين ما انتقد فيه ابن بشكوال في تعيين أبي موسى أو أبي ذر. والله أعلم.

والأعرابي المشار إليه، قال ابن حجر عنه في هدى السارى ص٢٥٠: «قيل: إن اسم هذا الأعرابي ذو الخويصرة اليمني ، رواه أبو موسى في ذيل كتاب الصحابة. وذكر أبو بكر التاريخي عن عبد الله بن نافع أنه الأقرع بن حابس التميمي .

٧٧٣ ( ب ) : حَدِيثُهُ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ؟ ... الحديث ، وفيه : فَمَرَّ غُلامٌ لِلمُغيرةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ وَكَانَ مِنْ أَقْراَنِي ـ فَقَالَ : (لَكُنْ أُخْرَ هَذَا فَلَنْ يُدرِكَهُ الْهِرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

الغلام المذكور: اسمه محمد. كذا في صحيح مسلم، ومسند ابن أبي شيبة. وقيل: سعد. ذكره الباور دي (١).

ثم قال ابن حجر عن مبهم الباب في هدى السارى ص ٢٩٧: «وفي جزء أبي الجهم أن السائل عن ذلك عمر بن الخطاب، وأظن هذا من جملة الحكمة في إيراد البخارى لهذا الحديث من مناقب عمر».

**٦٦٨/٧٢٣ س روى هذا الحديث البخارى:** ك: الأدب، ب: ما جاء في قول الرجل ويلك ٧٦/٤

حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس، أن رجلا من أهل البادية أتى النبى على الله عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس، أن رجلا من أهل البادية أتى النبى على الله عن أعددت لها إلا أنى أحب الله ورسوله قال: «إنك مع من أحببت». فقلنا: ونحن كذلك ؟ قال: «نعم» ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فمر غلام للمغيرة، وكان من أقراني، فقال: «إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة».

همام هو ابن يحيى .

قال البخاري عقبه: «واختصره شعبة، عن قتادة: سمعت أنسا عن النبي عَلِيَّكُهُ.

رواه ابن بشكوال ٢٣٥/١ (٦٣) بسنده إلى البخارى به.

ورواه مسلم: ك: الفتن، ب: قرب الساعة ٢٩٥٣) ٢٢٧ (٢٩٥٣) بسنده إلى عفان، وأحمد العربة عن بهز وعفان، كلاهما عن همام بن يحيى، عن قتادة به، وحديث مسلم بالقصة الأخيرة فقط: «مَرَّ غلام للمغيرة بن شعبة...» الخ.

ورواه مسلم فى الموضع السابق ٢٢٧٠/٤ (٢٩٥٣)عن حجاج الشاعر، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن معبد بن هلال العنزى، عن أنس بن مالك، أن رجلا سأل النّبى عن حماد بن زيد، عن معبد بن هلال الله عَلِيَّةً هنية، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة... فذكره.

<sup>(</sup>١) في ( ز » : الماوردى .

ورواه أحمد ٢١٣/٣ عن عبد الصمد، عن عمران القطان، عن الحسن البصرى، عن أنس به، وفيه: «وثَمَّ غلام، فقال: « إن يعش هذا فلن يبلغه الهرم حتى تقوم الساعة».

ورواه أبو يعلى ٢٣/٧، ٢٤ (٣٩٢٠) عن جعفر بن مهران، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس به، وفيه: «وغلام من دُوْس أنا وهو سواء».

وانظر الخبر السابق (٧٢٢).

والحديث شاهد من حديث عائشة عند مسلم في الموضع السابق(٢٩٥٢) قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله عليه سألوه عن الساعة: متى الساعة ؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم».

وقد حمل القاضى عياض حديث أنس على معنى حديث عائشة فقال: «والمراد بساعتكم: موتهم، ومعناه: يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون» (١).

قال النووى ٩١/٩٠/٩، ٩١: «ويحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمر ولا يؤخر».

وتعقبه ابن حجر في الفتح ٢٠٠١، بأنه «تأويل بعيد، ويلزم منه استمرار الإشكال، لأنه إن حمل الساعة على انقراض الدنيا وحلول أمر الآخرة كان مقتضى الخبر أن القدر الذي كان بين زمانه على وبين ذلك بمقدار ما لو عمر ذلك الغلام إلى أن يبلغ الهرم، والمشاهد خلاف ذلك. وإن حمل الساعة على زمن مخصوص رجع إلى التأويل المتقدم».

#### البيان

قيل: اسم الغلام: محمد الأنصاري، وقيل: الدوسي (٢).

۲۲۷۰، ۲۲۲۹ وى ذلك مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة، ب: قرب الساعة ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠)

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس ، أن رجلاً سأل رسول الله على: متى تقوم الساعة ؟ وعنده غلام من الأنصار، يقال له: محمد، فقال رسول الله على: «إن يعش هذا الغلام، فعسى ألا يدركه الهرم، حتى تقوم الساعة».

رواه ابن بشكوال ١/٥٢٥، ٣٢٦ (٦٣) بسنده إلى مسلم به.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي ٩٠/١٨.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٢/٤٪ ، تجريد أسماء الصحابة ٧/٢، ، الإصابة ٢٥/٦ ( ٧٨٠٧ ، ٧٨٠٧ ) .

ورواه أحمد ۲۲۸/۳ عن يونس بن محمد، وحسن بن موسى، وأبو يعلى ۳۵/۳، ۳۵ (۳۲۷۷) عن عبد الأعلى، وحوثرة، جميعا عن حماد بن سلمة به.

وقيل: اسم الغلام: سعد الدوسي، يقال: اسمه: سعد بن مالك (١).

۲۸۳/۷۲۳ وي ذلك أحمد ۲۸۳/۳ قال:

ثنا عفان، ثنا مبارك بن فَضَالة، ثنا الحسن، أخبرني أنس بن مالك، قال: كنت عند رسول الله على بيته، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله، متى الساعة ؟ قال: «أما إنها قائمة، فما أعددت لها؟» قال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير عمل، غير أنى أحب الله ورسوله. قال: «فأنت مع من أحبب، ولك ما احتسبت». قال: ثم قام رسول الله على يصلى، فلما قضى صلاته قال: «أين السائل عن الساعة ؟» فأتى الرجل، فنظر رسول الله على إلى البيت، فإذا غلام من دوس من رهط أبى هريرة، يقال له: سعد بن مالك، فقال رسول الله على: «هذا الغلام إن طال به عمر لم يبلغ الهرم حتى تقوم الساعة».

قال الحسن : وأخبرني أنس، أن الغلام كان يومثذ من أقراني.

هذا إسناد حسن، مبارك بن فَضَالة صدوق يدلس ويسوى، وقد صرح بالسماع.

رواه أبو يعلى ١٤٤/، ١٤٥ (٢٧٥٨)، وابن بشكوال ٢٣٦/١ ، ٢٣٧(٦٣) بسنده إلى محمد بن يحيى، كلاهما عن هدبة بن خالد، عن مبارك بن فَضَالة به، وسماه «سعد» فقط.

وعزاه ابن حجر في الفتح ١ / ٩ ٥٥ إلى الباوردي، وقال: «سنده حسن».

ورواه أحمد ٢٢٦/٣ عن هاشم، عن مبارك به، إلى قوله: «فأنت مع من أحببت، ولك ما احتسبت» ولم يذكر قصة الباب.

وعزاه ابن حجر في الفتح ١٠ / ٤٥٩، وفي الإصابة ٩١/٣ إلى الباوردي من طريق أبي قلابة، عن أنس، فيه: فمر رجل من أزد شنوءة يقال له سعد.

ورواه أبو يعلى ١٠٤/٧ (٤٠٤٩) عن سفيان بن وكيع بن الجراح، عن أبيه، عن جده، عن قيس بن وهب الهمدانى، عن أنس به، وفيه: « ومَرَّ سعد...» فذكره. وسفيان بن وكيع ساقط الحديث ؛ لأن وراقه أدخل عليه ماليس من حديثه، فنُصح فلم يقبل، وجده الجراح صدوق يَهِم.

وعُزاه ابن حجر في الموضع السابق إلى ابن منده من طريق قيس بن وهب، عن أنس، وفيه: فمر سعد الدوسي.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٢٧٦/٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢١٣/١ ، الإصابة ٩١/٣ ( ٣٢٢٢ ) .

[[시기 0 신]

٤ ٧٧ ـ (ب): حَدِيثُ / ابْنِ عَبَّاسٍ: « تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرااةً غُرْلاً». فَقَالَتِ امْرَأَةً: أَيْنُصِرُ بَعْضُنَا عَوْرَةَ بَعَضٍ ؟ قَالَ : « يَا فُلاَنَةُ ، لِكُلِّ امْرِيء مَنْهِمْ يَوْمَئذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ » .

هى : عائشة . ذكره النسائي في تفسيره . وقيل : سَوْدَة . ذكره بَقِيُّ بن مخلد في مسنده . وقيل : أم سلمة . ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب « القبور » .

قال ابن حجر في الفتح ٢ ١ / ٩٥٩: «قد وقع عند مسلم في رواية معبد بن هلال عن أنس: ثم نظر إلى غلام من أزد شنوءة، فيحتمل التعدد، أو كان اسم الغلام سعدا، ويدعى محمداً، أو بالعكس، ودوس من أزد شنوءة فيحتمل أن يكون حالف الأنصار».

الهَرَم : بفتح الهاء والزاء: الكَبر (١).

۲۰۲/۲۲۱ روی هذا الحدیث الترمذی: ك: التفسیر، ب: سورة عبس ۲۰۱/۹۰۲، ۲۰۲ (۳۳۸۸) قال:

حدثنا عبد بن حمید، أخبرنا محمد بن الفضل، أخبرنا ثابت بن یزید، عن هلال بن خباب، عن عکرمة، عن ابن عباس، عن النبی ﷺ، قال: «تحشرون حفاة عراة غرلا» فقالت امرأة:أبیصر أو یری بعضنا عورة بعض ؟ قال: «یا فلانة، لکل امریء منهم یومئذ شأن یغنیه».

قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح ».

قلت: قال ابن حجر في التقريب٣٢٣/٢ عن هلال بن خباب: «صدوق تغير بآخرة»، فالإسناد حسن.

رواه ابن بشكوال ۲۱۷/۱ (۵۷) بسنده إلى الترمذي به.

ورواه النسائى فى التفسير ٢٩٣/٢) ـ ومن طريقه ابن بشكوال ٢١٧/١ (٥٧) ـ عن أبى داود سليمان بن سيف الحرانى، عن عارم محمد بن الفضل، والحاكم ٢٥١/٢، ٢٥٢، بسنده إلى موسى بن إسماعيل، وقال: قصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبى، جميعا عن ثابت بن يزيد، عن هلال بن خباب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به. وهو إسناد حسن أيضا. فيكون لهلال بن خباب فيه شيخان: عكرمة، وسعيد بن جبير.

وقد رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس، دون أن یذکر قصة الباب (یعنی حواره ﷺ مع زوجه).

رواه البخارى: ك: الأنبياء، ب: قول الله تعالى: ﴿ واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾ ٢٣٣/٤،

<sup>(</sup>١) النهاية ٥/٢٦١ :

۲۳۲، ب: ﴿ واذكر في الكتاب مرج ﴾ ٢٥٦/٢، ك: التفسير، سورة المائدة ٢٧٢، وسورة الأنبياء ٢٠١٠، ك: الرقاق، ب: كيف الحشر ٢٣٣/٤ بأسانيد إلى المغيرة بن النعمان، ب: كيف الحشر ٢٣٤، ١٣٣٠ بسنده إلى عمر وبن دينار، ومسلم: ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ٢١٩٤، ٢١٩٥، ٢١٩٥) بسنده إلى عمرو بن دينار، والمغيرة ابن النعمان، والترمدي: ك: صفة القيامة، ب: ما جاء في شأن الحشر ٢١٧/١ - ١١١ (٢٥٣٠، ٢٥٦٠)، ك: التفسير، سورة الأنبياء ٢٥٧، ٨ (٢٣١٥، ٢٢١٦) بسنده إلى المغيرة، والنسائي: ك: الجنائز، ب: البعث ١١٤٤ بسنده إلى عمرو، وفيه ١١٤٤، ب: ذكر أول من يكسى ١١٧/٤ بسنده إلى المغيرة، والمدارمي: ك: الرقاق، ب: في صفة الحشر ٢٦٢، ٣٢٢، ٣٢٠٣ بسنده إلى المغيرة، والعرب ٢١٢، ٢٥٣، ٢٢١، و٢٢، ٣٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠) بسنده إلى المغيرة، وأحمد ١٠٢١/٢ بسنده إلى عمرو، والحميدي ٢٢١، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠) بسنده إلى المغيرة، وأبو يعلى ١٠٢٤/ ٢٢٨) بسنده إلى عمرو، جميعاً عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وحديث وأبو يعلى ٢٥٨٥/٢٢) بسنده إلى عمرو مختصر، وحديث المغيرة مطول. وفي حديث عمرو عند البخارى: قال سفيان (يعني ابن عباس سمعه من النبي على عمرو): هذا نما نعده أن ابن عباس سمعه من النبي على عمرو): هذا نما نعده أن ابن عباس سمعه من النبي على عمرو): هذا نما نعده أن ابن عباس سمعه من النبي على المغيرة عمرو): هذا نما نعده أن ابن عباس سمعه من النبي المغية.

### البيان

قيل: القائلة هي:أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر (١).

٢٢٤ / ٢٧٢ - روى ذلك البخارى: ك: الرقاق، ب: كيف الحشر ١٣٣/٤ قال:

حدثنا قيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حاتم بن أبى صَغيرة، عن عبد الله بن أبى مُليكة، قال حدثنى القاسم بن محمد بن أبى بكر، أن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله على: «تحشرون حفاة عواة غُولا». قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك».

رواه مسلم: ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة \$19.4 (٢٨٥٩) بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان، وأبى خالد الأحمر سليمان بن حيان، والنسائى: ك: الجنائز، ب: البعث ١١٥، ١١٥، بسنده إلى يحيى بن سعيد، وابن ماجة:ك: الزهد، ب: ذكر البعث ١٤٢٩/٢) بسنده إلى أبى خالد الأحمر، وأحمد ٥٣/٦ عن يحيى ابن سعيد، جميعا عن أبى يونس القشيرى حاتم بن أبى صغيرة به.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر (١٠٨).

ورواه النسائى: ك: الجنائز، ب: البعث ١١٤/٤ - ومن طريقه ابن بشكوال ٢١٨/١، ٢١٩ (٥٧) - عن عمرو بن عثمان، وأحمد ٢٠٨/١، ٩٠ عن يزيد بن عبد ربه، والحاكم ٥٦٤/٤ بسنده إلى أبى عتبة، وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، جميعا عن بقية بن الوليد، أخبرنى الزيدى، أخبرنى الزهرى، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله على قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» فقالت عائشة: فكيف بالعورات ؟ قال: «لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه».

ورواه ابن بشكوال فيه بسنده إلى يحيى بن حمزة، عن الزبيدي به.

وله شاهد عن أنس بن مالك: رواه **الواحدى** فى أسباب النزول ص ٢١٧.

وقيل: هي سَوْدَة بنت زَمْعَة <sup>(١)</sup>.

### £ ۲۷۳/۷۲ مروى ذلك الحاكم ١٤/٢ ٥، ٥١٥ قال:

أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا إسماعيل بن أبى أويس، حدثنى أبى، عن محمد بن أبى عياش، عن عطاء بن يسار، عن سودة زوج النبى على قالت: قال رسول الله على: «يبعث الناس حفاة عراة غرلا، يلجمهم العرق، ويبلغ شحمة الأذن» قالت: قلت: يا رسول الله، واسوأتاه! ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: «شغل الناس عن ذلك» وتلى رسول الله على: ﴿ يوم يفر المرء من أخيه. وأمّه وأبيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ﴾(٢).

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، واتفقا على حديث حاتم بن أبى صغيرة، عن ابن أبى مليكة، عن القاسم، عن عائشة، مختصرا، ووافقه الذهبي.

قلت: فى الإسناد محمد بن أبى عياش، ويقال: محمد بن أبى موسى، ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ٨٤/٨ ولم يذكر فيه جرحا، ولاتعديلا، ووثقه الهيثمى كما سيأتى. وأبو أويس هو: عبد الله بن عبد الله بن أويس، وهو صدوق يهم.

رواه الطبراني ٣٤/٢٤ (٩١) عن الأسفاطي، وابن بشكوال ٢١٩/١ (٥٧) بسنده إلى ابن كاسب، كلاهما عن إسماعيل بن أبي أويس به.

قال الهيشمي في المجمع ١٠ / ٣٣٣: فرواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمتها في الخبر ( ٢٨ ) .

٧٢٥– (١) حَدَيثُ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ : شَهِدْتُ أَبَا بَرَزَةَ دَخَلَ عَلَىَ عُبَيْدِاللَّه<sup>(١)</sup> بْنِ زِيَادٍ ، فَحدَّثَنَى فُلاَنٌ ، سَمَّاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيَم ، وكَانَ فِي السِّمَاط... الحديث في الحوض . كذا في أبي داود .

ورواه أبو مسلم الكجى ، عن مسلم بن إبراهيم ، عن عبد السلام ، قال : فحدثني عمى ، وكان في السماط .

أبي عياش، وهو ثقة» <sup>(٢)</sup>.

وقيل: هي أم سلمة <sup>(٣)</sup>.

٢١٤/٧٢٤ مروى ذلك ابن بشكوال ٢١٩/١ (٧٥) قال:

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، قال: ثنا يونس بن عبد الله، قال: ثنا أحمد بن خالد الباجي، ثنا أبو على بن صفوان، ثنا ابن أبي الدنيا، قال: ثنا سعدويه، عن عبدالحميد بن سليمان، قال: ثنا محمد بن أبي موسى، عن عطاء بن يسار، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله على يقول: «يحشر الناس حفاة عراة كما بدوا». فقالت أم سلمة: واسوأتاه يا رسول الله! هل ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال: «شغل الناس». قلت: وما شغلهم يا رسول الله؟ قال: «نشر الصحف، فيها مثاقيل الذر، ومثاقيل الخردل».

محمد بن أبي موسى هو ابن أبي عياش، كما سبق، وسعدويه هو سعيد بن سليمان الواسطى، والإستاد ضعيف، فيه عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف.

عزاه الهيثمي في المجمع ١٠/ ٣٣٣ إلى الطبراني في الكبير والأوسط (ولم أجده في الكبير) وقال: «ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن موسى ابن أبي عياش (كذا) وهو ثقة».

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣١٧/٦ إلى الطبراني في الأوسط، وقال: «بإسناد صحيح».

قلت: ولا مانع أن تكون القصة متعددة، وأن الثلاثة قلن ذلك، وإلا فما في الصحيح أولى. والله أعلم.

غُرُلاً - بضم الغين المعجمة وتسكين الراء - جمع أغرل، وهو الأقلف، والغرلة: القلفة (٤).

۱۹۷۵/۷۲۵ روی هذا الحدیث أبو داود: ك: السنة، ب: فی الحوض٤/۲۳۸(٤٧٤) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا عبد السلام بن أبی حازم، أبو طالوت، قال : شهدت أبا برزة

 <sup>(</sup>١) في ( ز ١ : عبد الله .
 (٢) في المجمع : « بن عباس » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) الفائق ١٣٧/١ ، النهاية ٣٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمتها في الخبر ( ٢٦٩ ) .

دخل على عبيد الله بن زياد، فحدثنى فلان، سماه مسلم، وكان فى السماط، فلما رآه عبيد الله قال: هإن محمديكم هذا الدحداح »(١). ففهمها الشيخ، فقال: ما كنت أحسب أنى أبقى فى قوم يعيرونى بصحبة محمد على لله فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد الله لله وين غير شين. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله على يذكر فيه شيئا ؟ فقال أبو برزة: نعم، لا مرة، ولا ثنتين، ولا ثلاثاً، ولا أربعا، ولا خمساً، فمن كذَّب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضا.

أبو برزة هو: نضلة بن عبيد، ويقال: عبد الله بن نضلة الأسلمي، والإسناد ضعيف لجهالة الراوى عنه.

#### البيان

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤٠٠/١٢: «عبد السلام بن أبي حازم، شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد، فحدثني فلان. روى عنه، عن عمه».

وقال في تقريب التهذيب ٧٨/٢: «هو عمه ولم أقف على اسمه».

قلت: قد رواه عبد السلام، عن العباس الجريري.

### ٩ ٢٧٦/٧٢٥ ـ روى ذلك أحمد ٤/٤/٤ قال:

ثنا عبد الصمد، ثنا عبد السلام أبو طالوت، ثنا العباس الجُرَيْرى، أن عبيد الله بن زياد قال لأبى برزة: هل سمعت النبى ﷺ ذكره قط ـ يعنى الحوض ـ ؟ قال: نعم، لا مرة، ولا مرتين، فمن كذب به فلا سقاه الله منه.

وعبا الجُريّرى ـ بضم الجيم ـ إن كان هو ابن فروخ (٢) ـ بفتح الفاء وتشديد الراء وآخره معجمة المصرى، فهو ثقة، إلا أنه متأخر عن عبد السلام، ولم أجد من ذكر له رواية عن أبى برزة، ولامن ذكر لعبد السلام رواية عنه، وهو من رجال الستة. وإن كان غيره فلم أجد من ذكره. والله أعلم.

ورواه عبد السلام أبو طالوت، عن أبي برزة، من غير واسطة:

### ٥ ٦٧٧/٧٢٥ ١ ـ رواه أحمد ٢١/٤ قال:

ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن مهزم العنزى(كذا)عن أبى طالدة العنزى(كذا) قال: سمعت أبا برزة، وخرج من عند عبيد الله بن زياد، وهو مغضب، فقال:ما كنت أظن أنى أعيش حتى أخلف فى قوم يعيرونى بصحبة محمد على قالوا:إن مُحَمَّد يَّكُم هذا لدحداح. سمعت رسول الله

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعل الصواب : لَدَحْدا ح ، من غير ألف في أوله .

<sup>(</sup>٢) وترجمة عباس بن فروخ في الجرح والتعديل ٢١١٦، ٢١٢، تهذيب التهذيب ٥١١٠٥.

عَلِيُّهُ يَقُولُ فَي الحوض ، فمن كذب فلا سقاه الله تبارك وتعالى منه.

وقوله «العنزى» تصحيف، صوابه العبدى ـ بالعين المهملة وبالموحدة بعدها دال مهملة ـ وقوله «أبو طالدة» تصحيف، والصواب: أبو طالوت، وهو عبد السلام بن أبى حازم، ولم أجد من يكنى أبا طالدة أصلا، فضلا عن أن محمد بن مهزم العبدى هو أحد الرواة عن أبى طالوت العبدى عبدالسلام بن أبى حازم.

ومحمد بن مهزم العبدى، قال ابن حجر في تعجيل المنفعة ص٣٧٩، ٣٨٠: «وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات».

فالإسناد على ذلك صحيح.

وقد روى الحديث عبد الرزاق مطولا ٢٠٨٥٢)٤٠٤(٢٠٨٥) ومن طريقه أحمد مختصرا ٩/٤ و ٢٠٨٥٢). ومن طريقه أحمد مختصرا ٤ ٩/٤ و ٤٢٥ ، ٤٢٥ عن معمر، عن مطر بن طهمان الوراق، عن عبد الله بن بريدة الأسلمى، وسؤاله قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض. فذكر الحديث في إرساله إلى أبى برزة الأسلمى، وسؤاله عن ذلك.

ومطر صدوق كثير الخطأ، وباتى رجال الإسناد ثقات.

الدحداج: هو القصير السمين (١).

<sup>(</sup>١) الفائق ٩/١ ٤ ، النهاية ١٠٣/٢ .

. قال المؤلف رحمه الله<sup>(١)</sup>:

[ز۹۳/ب]

وقد انتهى / ما وضعته على هذا الترتيب ؛ قاصداً به التقريب.

وها أنا شارع في ذكر ما أورده ابن طاهر، مقتصراً فيه على ذكر المبهم، من غير إيراد حديث له، وليس حديثه مذكوراً في واحدٍ من الكتب المجموعة في هذا الكتاب، كما سبق الوعد به في الخطبة، فأقول:

قال ابن طاهر:

### باب الجدة

جدة عطاف بن خالد: اسمها: أروى بنت ربيعة بن الحارث بن ربيعة (Y) .قال عبدالقدوس: عن إبراهيم، عن عطاف، أنها أتت النبني ﷺ.

جدة عبد الرحمن بن أبي عِمرة: يقال: اسمها: البرصاء، ويقال: كبشة<sup>(٣)</sup>.

باب من روى عن أبيه ولم يسم الأب

أبو المليح عن أبيه: أبوه أسامة بن عمير. واختلف في اسم (١) أبي المليح، فقيل: عامر، وقيل: زيد.

أبو العُشَراء الدارمي(°) عن أبيه: أبوه: مالك بن قهطم. وقيل: اسم أبي العشراء: عطارد بن برز، وكذلك قال أحمد بن حنبل وزهير بن حرب.

قلت: وقيل عطارد<sup>(٦)</sup> بن بلز، باللام والزاي. وقيل: يسار بن بلز<sup>(٧)</sup> والصحيح/: أن ركه ٦/بر

<sup>(</sup>١) هذه العبارة ساقطة من ( ك ، خ ، .

<sup>(</sup>٢) سقط من ٥ ز ٥: بن ربيعة . وقوله : ٥ عبد القدوس عن إبراهيم ... الخ ٥ كذا في النسخ الثلاث ، وعند ابن الأثير وابن حجر نقلا عن ابن منده : ٥ قال عبد القدوس بن إبراهيم ، عن عطاف ، عن أمه ، عن أمها أثيمة جدة عطاف ـ قال ابن الأثير : وهي أروى ، قاله أبو نعيم ـ أنها أتت النبي ﷺ وهي صبية ٥ .

انظر أسد الغابة ٥/٠ ٣٩١ ، ٣٩١ ، الإصابة ٨/٥ (٣١) .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر رقم ( ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ ساقط من ﴿ كَ ﴾ وأبو المليح : بفتح الميم . وانظر في ترجمته : تهذيب التهذيب ٢٦٨/١٢ ، ٢٦٩ ، تقريب التهذيب ٤٧٦/٣ . وانظر في ترجمة أبيه أسد الغابة ٦٧/١ ، تجريد أسماء الصحابة ١٣/١، الإصابة ١/٣٠/١)، تهذيب التهذيب ١٨٤/١.

 <sup>(</sup>٦) في «ك» عطار . (٥) في ﴿ زَ ﴾ أبو العشير الداري . (٧) في ﴿ زِ ﴾ يلزم .

اسمه أسامة بن مالك(١) بن قهطم، بالهاء، ومنهم من قاله بالحاء بدل الهاء. انتهى. .

عطية العوفي عن أبيه: أبوه: سعد بن جنادة <sup>(٢)</sup>روى عنه ابنه، ويونس بن نفيع الجدلي.

# باب الأم

أم سليمان بن عمرو بن الأحوص: اسمها: أم<sup>(٣)</sup>جندب. روى عنها ابنها.

أم سليمان بن سحيم: اسمها: أمية بنت الحكم الغفارية<sup>(٤)</sup>.

أم الحرير(°) عن مولاها: اسم مولاها: طلحة بن مالك. سماه أبو زرعة الدمشقى في رواية سليمان بن حرب، عن محمد بن أبي رزين، عن أبيه، عنها.

# باب العم والعمة

بشير عن عمه: عمه: أسامة بن أخْدَري (٢)، في صحبته شك.

خنساء(٧) بنت معاوية بن سليم عن عمها: عمها: أسلم بن سليم. وهم ثلاثة إخوة: أسلم والحارث، ومعاوية.

أبو قلاَبة الجَرْمي عبد الله بن زيد عن عمه: عمه: جارية بن قدامة السعدى (^).

عامر بن الطفيل عن عمه: عمه: عامر بن مالك(٩).

<sup>(</sup>١) سقط من « ز ٥ ابن مالك . وانظر في ترجمه أبي العُشَرَاء ، بضم أوله وفتح المعجمة والراء والمد : تهذيب التهذيب ١٨٦/١٢ ، تقريب ٢٩١/ ٤٥ . وانظر في ترجمة أبيه : أسد الغابة ٤/٢٩٠ ، ٢٩١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢/٨٤ ، الإصابة ٦/٣٣ ( ٧٦٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ز ) : أبو سعيد، ولم أجد ترجمة لسعد بن جنادة والد عطية .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمتها في: أسد الغابة ٥/١٧٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٣١٥/٢ ، الإصابة ٢١٩/٨ ( ٢١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ﴿ رَ ﴾ آمنة الغفارية . وهما رأيان في اسمها ، ويقال أيضا : أمامة ، ذكرها ابن حجر في القسم الأخير ٢٥/٨ (١٥٣ ) وذكرها ابن الأثير في ﴿ أمة ؛ ٥/١٠٤ ، والذهبي في ﴿ أمامة ﴾ ٢٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) في ﴿ زَ ﴾ أم الحدي . والصواب : براءين ، مصغراً ومكبراً . انظر في ترجمتها : تهذيب التهذيب ٢ / ، ٤٩ ، تقريب التهذيب ٢/٠/٢ . ومولاها طلحة بن مالك الخزاعي الليثي . انظر في ترجمته: أسد الغابة : ٦٣/٣ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٧٨/١ ، الإصابة ٢٩٣/٣ ( ٤٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر في ترجمته : أسد الغابة ١٣/١ ، الإصابة ٢٩/١ ( ٨٧ ) ، تهذيب التهذيب ١٨١/١ .وأخدري هو بهمزة مفتوحة بعدها خاء معجمة.

<sup>(</sup>٨) انظر الخبر (٧٤٥). (٧) في (ك): حلساء.

<sup>(</sup>٩) عامر بن الطفيل المذكور هو غير عامر بن الطفيل المذكور في الخبر (٧٤) فقد مات هذا كافراً . أما الذي معنا فهو عامر بن الطفيل آخر لم يذكر نسبه . ترجم له ابن حجر في الإصابة ١٠/٤ ( ٤٣٩٠ ) ورجع أن عمه عامر بن مالك المعروف بمُلاَعب الأُسنَّة ، وقد ترجم له أيضا ١٦/٤ ، ١٧ (٤٤١٧ ) .

رُهُم بنت الأسود عن عمها: عمها: عبيد بن خالد، أخو الأسود. ورُهُم هذه عمة أشعث بن أبى الشعثاء، وهو حديث رواه أبو سلمة موسى بن إسماعيل، عن شعبة، عن أشعث، ولم يسمع من شعبة غيره. ورواه الثورى، عن أشعث، عن رجل من قومه، عن عمته، عن عمها، وفيه اختلاف على الأشعث.

قلت: والحديث المشار إليه في إرخاء الإزار، وهو في سنن النسائي وغيره، عن أشعث، عن عمته مبهمة. انتهي(١).

أبو حُرَّة الرقاشي، عن عمه: عمه: حنيفة، ويقال: حكيم بن أبي زيد، قيل: عامر بن عبدة الرقاشي، روى حديثه واصل بن عبد الرحمن.

وقال البغوى: عبد الله بن محمد، عم أبى حرة الرقاشى، بلغنى أن اسمه: حِذْيَم (١٠) ابن حنيفة.

عم الفرزدق الشاعر: اسمه: صعصعة بن ناجية. روى عن الحسن البصرى، والطفيل بن عمرو<sup>(٣)</sup>.

عم عامر (٤) بن شراحيل الشعبي: قيس بن عبد.

عم عبد الله بن خبيب: اسمه: عبيد بن معاذ بن أنس الأنصارى، روى حديثه عبدالله بن سليمان بن أبي سلمة المدنى عن (معاذ بن عبد الله بن خبيب) (°).

<sup>(</sup>١) قوله ( انتهى ) ساقط من ( ز ، ، والحديث المشار إليه سبق في الخبر ( ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ( ) : جريم . وحَرَة : بضم الحاء المهملة وفتح الراء المسددة ، وحِذَيم ، بكسر أوله وسكون ثانيه ، وفتح المتحتانية. قال ابن حجر في التهذيب ٢١/١٦٤ : و أبو حرة الرقاشي ، عن عمه وله صحبة . وعنه على بن زيد بن جدعان . أفاد ابن فتحون أن اسم عمه : عمر بن حمزة ، عزاه للبزار . قال : وسماه البغوى : حذيم بن حنيفة » . وقول ابن طاهر: وعمه حنيفة ، وقبل: حكيم ... الغ غلط، و إنما هذا هو اختلاف في اسم أبي حرة الرقاشي نفسه . انظر في ترجمة أبي حُرَّة : تهذيب التهذيب ٥٦/٣ ، تقريب التهذيب ٢٠٧/٢ . وانظر في ترجمة حِذْيم : أسد الغابة ١٩٢/١ ؟ ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر الحبر (١٣) .

<sup>(</sup>٤) في 3 ك 3 : عمرو . وانظر ترجمة قيس بن عبد عم الشعبي في الجرح والتعديل ١٠١/٧ .

<sup>(</sup>٥) في ( ز ٤ : مهاد بن محمد بن عبد الله بن حبيب . انظر ترجمة عبيد بن معاذ في: أسد الغابة ٣٥٤/٣، تجريد أسماء الصحابة ٣٦٨/١ ، الإصابة ٢٠٧/٤ ( ٥٣٥٤ ) .

عم حكيم بن أبي حُرّة: سنان بن سنة(١).

عم يعلى بن الأشدق العقيلي: اسمه عبد الله بن جراد، وهو يعلى بن الأشدق بن جراد بن معاوية، أبو الهيثم العقيلي (٢).

عم عبادبن تميم: هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ( مازن الأنصار )(٣).

وفي هذا الباب من لا يعرف له اسم:

عم معاوية بن قرة.

عم عبد الرحمن بن أبي عُمْرة.

عم حكيم بن معاوية البهزي.

عم خنساء.

عم عمير بن أسعد.

عمومة عمير بن أنس .

عم مجيبة بن عبادة <sup>(٤)</sup>.

قلت: مُجيبة، بضم الميم، وكسر الجيم، بعدها ياء آخر الحرف، ثم باء موحدة، روايته عن عمه في سنن النسائي، وفي سنن ابن ماجة: أبو مجيبة الباهلي، عن أبيه، أو عمه. وفي سنن ابن ماجة، مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها.

قال أبو القاسم البغوي: اسم والد مجيبة الباهلية :عبد الله بن الحارث. انتهي.

(باب الأخ)<sup>(٥)</sup>

أخو أبي أمامة : قال ابن أبي خيثمة: لا يعرف له اسم.

<sup>(</sup>١) حرة : بضم المهملة وتشديد الراء . وترجمة سنان بن سنة ـ بفتح السين وتشديد النون ـ في : أسد الغابة ٣٥٨/٢ ، تجريد أسماء الصحابة ٢٤٠/١ ، الإصابة ١٣٤/٣ ( ٣٤٩٢ ) ، تهذيب التهذيب ٢١٣/٤ ، ٢١٣ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن جراد بن معاوية عم يعلى بن الأشدق غير عبد الله بن جراد بن المنتفق العقيلي الصحابي . انظر الإصابة ٤٧/٤ . ٨٤ ( ٤٥٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الخبر (٥٠٨) ، (٥٥٠) . (٤) في ٥ ﴿ ١٤ : عباد .

 <sup>(</sup>٥) هذا الباب ساقط من ( ك ) .

ابنا(۱) مليكة الجُعفيان: روى عنهما علقمة، فلم يسمهما. وروى الشعبى الحديث فقال: حدثنى سلمة بن مليكة الجعفى. وسطَّر أبو عبد الله بن منده فى الترجمة: سلمة بن يزيد الجعفى، وأمه: مليكة بنت مالك، التى سأل ابناها عنها، وفيه اختلاف على الشعبى. ورواه يزيد بن عمرو، عن سلمة بن يزيد. ورواه علقمة بن وائل، (عن أبيه)، (۱) عن سلمة بن يزيد.

ابن أكيمة (٣) الليشي: اسمه: عبد الله بن سليم بن أكيمة، عداده في أهل الحجاز.

ابن الشيَّاب: عداده في أهل حمص، سماه أبو بكر بن أبي داود. روى عنه عبدالله ابن أبي بلال.

قلت: / هو بفتح الشين المعجمة، وتشديد الياء آخر الحروف، وآخره باء موحدة، [ك٢٦/ب] انتهى (٤).

ابن أم مكتوم الأعمى: اسمه: عبد الله بن زائدة، ويقال: عمرو، ويقال: (°) عبدالله ابن الأصم.

وفي هذا الباب من لا يعرف:

ابن أبي حمامة.

ابن جُعُدُبَةً (١٦).

ابن أبي السائب.

<sup>(</sup>٦) في ( ك ) : أبناء. (٢) ساقط من ( ز 4 .

<sup>(</sup>٣) في 3 ك 3 : أكتمة . قال ابن حجر في التقريب ٤٩/٢ : 3 عُمَارة : بضم أوله والتخفيف ، ابن أكيمة ، بالتصغير الليثي ، أبو الوليد المدني ، وقيل : اسمه عمار ، أو عمرو ، أو عامر ، يأتي غير مسمى ، ثقة من الثالثة . مات سنة إحدى وماقة ، وله تسع وسبعون ٤ .

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ ساقط من 8 خ ، ز ٥ .

<sup>(</sup>٥) في ۵ خ ، ز ٪ : قيل ، وأنظر في ترجمته الخبر (٩٦ ) ، (٥٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) في و خ ، ز ، : جعدية ، ولعله غير يزيد بن عياض بن جعدية ، بضم الجيم والدال المهملة بينهما مهملة ساكنة . وقد كذبه مالك وغيره ، انظر في ترجمته : تهذيب التهذيب ٣٠٩/١ ، ٣٠٩ ، تقريب التهذيب ٣٦٩/٢ ، المغنى في الضعفاء ٧٥٢/٢ .

ابنالبجير.

ابن سبرة.

ابنالفاكه.

قال ابن أبي خيثمة: هؤلاء لا يعرف لهم أسماء .

فصل

العامري: قال ابن أبي خيثمة: لا يعرف اسمه.

فصل

الحنفية: أم محمد بن على بن أبي طالب، اسمها: خولة.

### فصل

الأحابيش: قال الزبير بن بكار في كتاب النسب: حدثني محمد بن الحسن المخزومي، قال: لما تحالفت قريش وبنو الحارث بن عبد مناة (١) بن كنانة، ومن مع بني المخزومي، قال: لما تحالفت قريش وبنو الحارث بن عبد مناق (١) بن الهون (٤) بن الحون (٤) بن الحون (٤) بن الحون (٤) والحيا، والحيا، وهما بطنان من خزاعة، فسميت هذه البطون بالأحابيش لاجتماعهم، وفيهم يقول كعب بن مالك في وقعة أحد:

وجئنا إلى مرج من البحر وسطه أحابيش منها حاسر ومقنع وقال ابن طاهر (°) في آخر كتابه:

باب آخر من المبهمات

أبو حاجب عن رجل من أصحاب النبي عَلِيُّ (٦).

وهذا باب طويل. وقد أفردنا لذلك بابا في آخر كتاب معرفة الصحابة، الذي اقتدينا في ترتيبه بالإمام أبي عبد الله بن منده. انتهى.

<sup>(</sup>١) في ( ز ) : عبد مناف . (٢) في ( ز ) : دويش.

<sup>(</sup>٣) في ( (٤) في ( (٤) في ( (٤) ) : اللهون .

<sup>(</sup>٥) هذا اللفظ ساقط من ( ك ) . (٦) انظر الحبر ( ٦٠ ) .

ورأيت أن أضم إلى ما ذكره ابن طاهر فوائد يسيرة من جنسها، فأقول:

### فصل

أحمد بن عمرو بن السرح عن خاله: اسمه: عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المهرى ، أبو رجاء المكفوف(١).

منصور بن عبد الرحمن الحَجَبي عن ابن خاله : هو: مسافع (٢) بن شيبة.

#### فصل

إسماعيل بن أبى أويس عن أخيه: / أخوه: أبو بكر عبد الحميد بن أبى أويس  $^{(7)}$ .  $_{[ \pm 1/7]}$  معاوية بن سلام عن أخيه: هو: زيد بن سلام  $^{(3)}$ .

#### فصل

أنس بن مالك عن أمه: هي: أم سليم بنت ملحان (٥).

#### فصل

ثابت ، والدعدي بن ثابت عن أبيه : كذا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة / [خ٥٠/ب] قيل : اسمه دينار(١٠).

### فصل

حَمَل (٧) بن بَشير / بن أبي حدُّرد الأسلمي ، عن عمه عن أبي حدرد : لأبي حدرد [ز٩٦٠] ولد اسمه عبد الرحمن ، فيحتمل أنه المراد هنا<sup>(٨)</sup>.

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه :هو : المَاجِشُون ، واسمه : يعقوب

<sup>(</sup>١) انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب ١٩٩/٦ ، تقريب التهذيب ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في \$ ز ؛ : شافع . وترجمته في: تهذيب التهذيب ، ٩٣/١ ، تقريب التهذيب ٢٤١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: تهذيب التهذيب ١٠٧/٦ ، تقريب التهذيب ١/٨/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب ٣٥٨/٣ ، تقريب التهذيب ٢٧٥/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمتها في الخبر (٣٥).

<sup>(</sup>٦) انظر ذلك في ترجمة ثابت والدعدي في: تهذيب التهذيب ١٧/٢ - ١٩ ، تقريب التهذيب ١١٨/١ .

<sup>(</sup>٧) ني ډز ۽ : حملا .

<sup>(</sup>٨) انظر في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حدرد: تهذيب التهذيب ١٤٦/٦ ، تقريب التهذيب ٤٧٧/١ .

ابن أبي سلمة<sup>(١)</sup>.

عبید الله(7) بن سعد بن إبراهیم الزهری عن عمه:هو:یعقوب بن إبراهیم بن سعد(7).

أبو قلابة الجرمي عن عمه: هو أبو المهلب(٤).

, <sup>(°)</sup>.....

هارون بن محمد بن بكار بن بلال ، عن عمه :اسمه : جامع بن بكار $^{(1)}$ . قال ابن عساكر : لا أعلم لبكار ولداً سوى محمد و جامع .

### فصل

يحيى بن الحصين الأحمسي عن جدته: هي: أم الحصين الأحمسية (Y).

وذكر أبو زكريا النووى رحمه الله [ تعالى  $]^{(\wedge)}$ فى آخر كتابه فصو لا مفيدة ، لم أر  $]^{(\wedge)}$  فذكر تها مختصرة [ بالجهمات  $]^{(\wedge)}$  فذكر تها مختصرة [

فصل في قولهم فلان عن أبيه عن جده

عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله<sup>(٩)</sup> بن عمرو بن العاص .

فيحتمل أن يريد بجده: الأدنى الحقيقي، وهو محمد، فيكون حديثه مرسلاً، فإن محمداً تابعي، ويحتمل أن يريد جده الأعلى المجازي، وهو عبد الله (١٠٠)، فيكون متصلاً.

[ك٦٧/ب] ولهذا اختلف العلماء في الاحتجاج به ، والأكثرون / على الاحتجاج به ، حملاً

 <sup>(</sup>١) الماجشون : بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة : وترجمة يعقوب في : تهذيب التهذيب ٣٤٠/١١ ، ٣٤١ ،
 تقريب التهذيب ٣٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في «ز» : عبد الله .

<sup>(</sup>٣) انظر في ترجمته : تهذيب التهذيب ٣٣٤/١١ ، ٣٣٤ ، تقريب التهذيب ٣٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر في ترجمته : تهذيب التهذيب ٢ /٢٧٣ ، تقريب التهذيب ٢ /٤٧٨ .

<sup>(°)</sup> في ۵ ك ٤ : ذكر هنا ٩ مجيبة ٣ الذي سبق كلامه عنه تعليقا على إيراد ابن طاهر له ، وقد كتب فوقها هنا ٥ لا » .

<sup>(</sup>٦) انظر في ترجمته : تهذيب التهذيب ٢/٨٤ ، ٤٩ ، تقريب التهذيب ١٢٤/١ .

 <sup>(</sup>٧) هذا اللفظ ساقط من ٥ ك ٥ وترجمة أم الحصين في: أسد الغابة ٥٧٥/٥ ، تجريد أسماء الصحابة ٣١٧/٢ ،
 الإصابة ٢٣/٨ ( ١٢١١ ) ، تهذيب التهذيب ٤٩١، ٤٩٠، ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفات ساقط من و ك ، ز ، . (٩) قوله ، بن عبد الله ، ساقط من « ز ، . (١٠) في ، ز ، : أبو عبد الله .

على جده الأعلى .

بَهْرْ بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده: هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة (١)، والمراد بجده : معاوية بلا خلاف .

طلحة بن مصرِّف، عن أبيه، عن جده: هو طلحة بن مصرّف بن كعب بن عمرو، فالمراد بجده: كعب بن عمرو: وقيل:هو عمرو بن كعب والجمهور على إثبات صحبته.

كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده : جده : عمرو بن عوف . قال ابن سعد : وهو قديم الإسلام . قال النووى : وأما ابن ابنه كثير فضعيف باتفاق الحفاظ .

قلت: هو كذلك ، إلا أن الترمذي صحح له حديث « الصلح جائز بين المسلمين»، وحسنٌ له حديث التكبيرات في العيد . انتهى

إياس بن معاوية ، عن أبيه ، عن جده: جده: قرة بن إياس المزني، صحابي مشهور.

# فصل في قولهم ابن فلان

### فمن<sup>(٢)</sup> الصحابة:

ابن أم مكتوم : <sup>(٣)</sup> الأكثرون على أنه: عمرو بن قيس .

ابن أم عبد: هو عبد الله بن مسعود.

### ومن التابعين:

ابن الحنفية : هو محمد بن على بن أبي طالب ، واسمها خولة .

ابن سيرين : هو محمد ، وأولاد سيرين ستة ، وقيل : أكثر ، لكن الذي يطلق ذكره محمد .

ابن أبى مليكة: اسمه: عبد الله (٤) بن عبيد الله بن أبى مليكة. واسم أبى مليكة: زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة المكى ، كان قاضيا لابن الزبير ، ومؤذنا له .

(١) زاد في « ز » : القشيرى .
 (٣) في ( ك ) : الكتوم .

<sup>(</sup>٢) في ﴿ زَ ﴾ : عن ،

<sup>(</sup>٤) هذا الاسم الأول ساقط من ﴿ ز ، ٠

ابن شهاب الزهرى: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب .

ابن عون : اسمه : عبد الله .

[(٩٧/أ] ابن أَبْجَر (١): بفتح الهمزة، وسكون الباء، وفتح الجيم، وبعدها راء: هو: عبد الله/ ابن سعيد بن حيان بن أبجر. سمع أبا الطفيل.

ومن أتباع التابعين:

ابن طاووس: اسمه: عبد الله.

ابن أبي ذئب : اسمه : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب ، واسم أبي ذئب : هشام .

[ك٨٦/أ] ابن جريج: هو: عبد الملك / بن عبد العزيز.

ابن إدريس: اسمه عبد الله ، مجمعٌ على جلالته .

ابن أبي نَجِيح : اسمه : عبد الله بن يسار ، روى عن مجاهد وطاووس وغيرهما .

ابن أبى ليلى: هو: عبد الرحمن بن أبى ليلى ، واسم أبى ليلى: يَسَار على المشهور، وهو صحابى ، وابنه عبد الرحمن من كبار التابعين ، وأما ابنه محمد بن عبد الرحمن فهو الفقيه المشهور، وهو ضعيف في (٢) الحديث .

ابن أخى ابن شهاب : هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب .

ابن أَشْوَع : بفتح الهمزة ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح الواو ، وبالعين المهملة: هو : سعد (٢) بن عمرو بن أشوع .

ومن بعد أتباع التابعين :

ابن أبي العشرين: على لفُظ العشرين في العدد: اسمه: عبد الحميد، وهو صاحب الأوزاعي وكاتبه.

. ابن وهب : صاحب مالك ، اسمه : عبد الله .

 <sup>(</sup>١) في (ز): ابن أبي أبجر.
 (٢) هذا الحرف ساقط من (ز).
 (٣) في (خ) ز): سعيد.

ابن داسة : راوى سنن أبى داود : هو : أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق البصرى.

ابن يونس: صاحب تاريخ مصر: اسمه: عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصرى أبو سعيد (١٠).

ابن هَرَاسة : بفتح الهاء وكسرها وتخفيف الراء : هو : أبو إسحاق إبراهيم بن سلمة . قال عبد الغني بن سعيد : / هي أمه .

ومن القراء: ابن مجاهد:هو الإمام أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس إمام القراء. ومن الفقهاء:

ابن بنت الشافعي : هو أبو عبد الرحمن أحمد بن محمد .

ابن المنذر : هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر .

ابن سريج : أبو العباس أحمد بن عمر .

ابن القاصّ : أبو العباس أحمد بن أبي أحمد .

ابن القطان: أبو الحسين أحمد بن محمد.

ابن اللبان الفرضي : أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين .

ابن الباقلاني: أبو بكر بن(Y) محمد بن أبي الطيب البصرى.

ابن فُورك : بضم الفاء : محمد بن الحسين .

ابن الصباغ:/ أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد .

رك ۱۸ /بر

ومن أهل اللغة والأدب:

ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن زياد ، مولى بني هاشم .

ابن السكيت: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق.

 <sup>(</sup>۱) ساقط من (ز).
 (۱) الثبت من (ك) ، وساقط من (خ) ز .

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم .

ابن الأنبارى: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار(١).

# فصل في العبادلة

اعلم أن في الصحابة ثمن (٢) يسمى عبد الله مائتين وعشرين رجلاً .

لكن اشتهر إطلاق اسم<sup>(٣)</sup> العبادلة على أربعة منهم : ابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وابن عمرو بن العاص . كذا ذكرهم أهل الحديث وغيرهم .

قيل لأحمد بن حنبل: فأين ابن $(^{4})$  مسعود ؟ قال: ليس هو من $(^{\circ})$  العبادلة.

قال البيهقى: سببه أن ابن مسعود تقدمت وفاته، وهؤلاء تأخروا حتى احتيج إلى علمهم.

[(۹۸/أ] قلت: وما ذكره من أن العبادلة في الصحابة/ مائتان وعشرون تبع فيه ابن الصلاح وقد أخذاه من الاستيعاب ، لكن زاد عليه ابن فتحون في ذيله مائة وأربعة وستين (٢)رجلاً ، إلا أن منهم من عاصره ولم يره ، ومن كرره للاختلاف في اسمه واسم أبيه ، ومن لم تصح صحبته . ولكن يجتمع من المجموع نحو ثلثمائة رجل .

ثم قال النووى :

وأما قول الجوهرى فى صحاح اللغة : إن ابن مسعود منهم ، وحذف ابن عمر ، فليس مقبولاً منه .

قلت: لم يعد الجوهرى ابن مسعود منهم ، ولا حذف ابن عمر ، والذى وقع له أنه اقتصر على ثلاثة من هؤلاء المذكورين ، فأسقط فى مادة عبد[ الله] (١) ابن الزبير، وفى مادة [ها] (٨) فى باب الألف اللينة: ابن العاصى. نعم، وقع عَدُّ ابنِ مسعود منهم للزمخشرى فى المفصل ، وللرافعى فى شرحه الكبير فى باب الديات .

### فصل في بيان الفقهاء السبعة

[ك٩٥/أ] وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق/،

 <sup>(</sup>١) في ( ز » : يسار .
 (٢) في ( (٥ ) غيسار .
 (٢) في ( (٥ ) غيسار .

 <sup>(</sup>٤) في ا خ ، ز » : قابن .
 (٥) هذا الحرف ساقط من ا خ » .
 (٦) في ا ز » : وسئون .

وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد<sup>(۱)</sup> الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، وسليمان بن يسار<sup>(۲)</sup> .

وفي السابع ثلاثة أقوال:

نقل أبو عبد الله الحاكم عن أكثر علماء الحجاز أنه: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

وقال ابن المبارك: إنه سالم بن عبد الله بن عمر.

وقال أبو الزناد : إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام .

فصل

المسعودي: / عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. [ز۹۸/ب]

الأعمش : سليمان بن مهران الكاهلي ، مولاهم .

الأعرج: عبد الرحمن بن هُرْمز.

الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو .

الدُّرَاوَرْدي : عبد العزيز بن محمد .

الأُصْمَعي : عبد الملك بن قُريَبْ ، بضم القاف ، وفتح الراء ، وآخره باء موحدة .

الكسائي: على بن حمزة بن عبد الله.

المرنى: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل.

البُويَطي : يوسف بن يحيي .

الطحاوي: أبو جعفر محمد بن سلامة.

القَفَّال: هما اثنان من أصحاب الشافعي:

القفال الكبير الشاشى: محمد بن على بن إسماعيل.

القفال الصغير المروزي: عبد الله بن أحمد .

الخطابي: أبو سليمان حمد (٣) بن محمد بن إبراهيم البستي .

 <sup>(</sup>١) في ( خ ، ك ، : عبد .
 (٢) في ( ز » : وسليمان أخو عطاء بن يسار .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: أحمد ، بهمزة في أوله ، وهو خطأ، والصواب من غير همز .

المتنبي : أبو الطيِّب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي .

الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي .

[خ١١/١] ثم / ذكر فصلا في أئمة القراءات السبع:

وهم : عبد الله بن كثير ، ونافع بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن عامر ، وأبو عمرو العلاء، وعاصم بن أبي النُجُود ، وحمزة بن حبيب الزيات ، والكسائي .

و(١) في أصحاب الكتب الخمسة :

وهم: محمد بن إسماعيل البخارى ، ومسلم بن الحجاج ، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى ، وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى ، وأبو عبد الرحمن أحمد (٢) بن شعيب النسائى.

[ك٦٩<sup>-/ب]</sup> وفي أصحاب المذاهب / المتبوعة : ١(٩٩/أً

وهم: سفيان بن سعيد الثورى ، ومالك بن أنس، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود بن على الأصبهاني (٣).

وفي جماعة من حفاظ الحديث اشتهرت مصنفاتهم وعظم الانتفاع بهم:

وهم: أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، وأبو محمد عبد الغنى بن سعيد المصرى، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى، وأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمرى ، وأبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى، وأبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب . ذكر مواليدهم ووفياتهم  $(^3)$ . تركت ذكر  $(^0)$  ذلك ، إذ ليس من المبهمات فى شىء ، لكن لم أر إخلاء الكتاب من تسميتهم، رجاء حصول بركتهم .

والله تعالى يعمنا بطوله، ويرحمنا بفيضله (بمنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم)(٢).

<sup>(</sup>١) في \$ ز ﴾ : فصل . (٢) هذا اللفظ ساقط من \$ ز ﴾ . (٣) في \$ ز ﴾ : الأصفهاني .

 <sup>(</sup>٤) في \$ خ> : وو فاتهم .
 (٥) ساقط من \$ ك ، ز » .
 (٦) ساقط من \$ ك ، خ » .

### في نسخة «ك»:

تم كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد بحمد الله تعالى ، وعونه وحسن توفيقه، وصلواته على سيدنا محمد خير خلقه، وأفضل رسله، وعلى آله وأصحابه وسلامه كثيرا.

وكتب ذلك من نسخة المصنف ، أمتع الله بوجوده ، آمين ، على يد : عبد الله بن محمد بن جعفر بن منصور ، الغزى ، بمدينة القاهره المُعزِّية (١) ، بمدرسة سيدنا ومولانا شيخ الإسلام وبركة الأنام أبي حفص عمر البلقيني ، أمد الله في عمره ، وأعاد من بركاته وبركات علومه، آمين، في مستهل شهر الله الحرام المحرم مفتتح عام خمس وثمان مائة، ختمه الله بخير وعافية .

وجدت بخط مصنفه أبهاه الله تعالى في النسخة المنقول منها ما صورته :

كتبت مسودته فى أربعة أيام ، رابعها يوم الأحد ثامن عشرى رمضان سنة ست وثمانين وسبع مائة ، وكان الفراغ من هذه النسخة على يد أحمد بن العراقي مؤلفها يوم الأربعاء عشرى جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين وسبع مائة .

الحمد الله رب العالمين . حسبنا الله ونعم الوكيل .

# وفي آخر نسخة ( خ ) :

وكان الفراغ من هذه النسخة التي كتبت منها هذه يوم الأربعاء عشرين جمادي الآخرة سنة ثمان وثمانين وسبع مائة ، وكتبت مسودته على يد مؤلفه في أربعة أيام ، رابعها يوم الأحدثامن عشري رمضان ست وثمانين وسبع مائة .

ثم وقع الفراغ من تعليق هذه النسخة الميمونة المباركة يوم الاثنين ، رابع شهر ربيع الأول سنة ألف ومائة وستة عشر على يد الحقير : أحمد بن محمد الحموى .

تم المجلد . والكاتب بدمشق الشام ، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين .

### وفي آخر نسخة « ز » :

وكان الفراغ من تعليقه نهار الثلاثاء، رابع عشرمن شهر رجب<sup>(٢)</sup>على يد أضعف العبيد وأحوجهم إلى رحمة الله تعالى:يوسف بن يوسف بن يوسف بن محمد بن جعفر<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>٢١) لم أستطع تبين هذه الكلمة ورسمها هكذا : ع

<sup>(</sup>١) نسبة إلى المعز لدين الله الفاطمي .

<sup>(</sup>٣) هكذا الرسم ، ولم أستطع تبين الكلمات .

غفر الله له ولوالديه .

والحمد لله حامداً ومصلياً ومسلماً.

وبهامش هذه النسخة :

طالعه الفقير إلى الله تعالى عبد الحليم الفيومي .

وبهامشها من الناحية المقابلة:

بلغ سماعاً بالأصل المنقول منه ، فوافق وصح .

# وفي آخر نسخة «ك» ما يلي :

صورة طباق بخط مصنفه على نسخته .

قرأه على الشيخ فخر الدين عثمان بن أحمد البرماوي، وسمعه بقراءته زين الدين عبدالرحيم بن محمد بن الهيثمي في مجالس آخرها .

وقرأه على الشيخ شمس الدين السقاقي الحلبي في مجالس آخرها .

وقرأه على الشيخ شرف الدين يعقوب بن أحمد بن عبد المنعم الأطفحي في مجالس آخرها يوم الثلاثاء سابع عشري رمضان لسنة خمس وتسعين وسبع مائة ، وسمعه بقراءته زين الدين عبد الرحيم بن محمد الهيثمي وآخرون مفوتون .

وقرأه على شرف الدين أبو الفتح محمد بن الإمام زين الدين بن حسين في مجالس آخرها حادى عشرين رمضان سنة خمس وتسعين وسبع مائة . سمعه كاتبه عبد الله بن محمد بن جعفر الغزى .

# ثم إجازة بالمناولة من المصنف لكاتب النسخة ، هذا نصها :

الحمد لله . ناولت هذه المجلدة من جمعى لمالكها الشيخ الفاضل الرحال ذى الفوائد جمال الدين عبد الله بن محمد بن جعفر الغزى ، نفع الله به ، وأذنت له أن يرويها عنى، وجميع ما يحق لى عنى روايته ، وكذلك ناولتها لسيدنا الشيخ الإمام العالم المحدث مفيد الطالبين ، بركة المسلمين ... (٢) خالد بن إسحاق بن سيف بن ... (٣) أمتع الله بعوائده،

<sup>(</sup>١) هنا كلمتان لم أتبينهما . (٢) كلمة لم أتبينها ، لعلها : زين الدين . (٣) كلمة لم أتبينها .

ولسيدنا الشيخ الإمام العالم البارع ، حجة أهل الطلب ، كنز الأدب ، برهان الدين إبراهيم بن سيدنا ومولانا قاضي القضاة جمال الإسلام بهاء الدين ... (١) أمتع الله بعوائده ، وأجزت لهما أن يرويا عنى جميع مروياتي ومصنفاتي، وذلك سادس عشر المحرم سنة خمس وثمان مائة.

كتبه أحمد بن العراقي .

# ثم كتب الكاتب في الصفحة الأخيرة:

الحمد لله . أخبرني سيدنا وشيخنا أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي ، والد سيدنا الشيخ الإمام ولى الدين أبي زرعة مؤلف هذا الكتاب ، أمتع الله تعالى بوجودهما ؟ أن مولد ولده أقضى القضاة ولى الدين المشار إليه في ثالث شهر ذي الحجة الحرام سنة اثنتين وستين وسبع مائة ، بمنزله ، بشاطىء نيل مصر . والحمد الله رب العالمين .

# ثم في آخر الصفحة عليكة هذا نصها:

ملكه بالابتياع الشرعى العبد الفقير إلى الله تعالى آمين: أحمد بن أحمد بن ... (٢) خالد، العراقى أصلاً ، الحنفى مذهباً ، راجياً من الله القدير الغفران من جميع المعاصى ، فإنه كريم مسامح لطيف جواد ، وهو أرحم الراحمين ، وذلك فى النصف من شهر رمضان الخير سنة ثمان وأربعين وثمانمائة.

وحسبنا الله ونعم الوكيل ، وله الحمد وحده ، وصلى الله على محمد وآله .

<sup>(</sup>١) الباعوني. (٢) يوجد سواد يحجب الكلمة.



#### وبعد:

فلا أحسب أنى بهذا العمل زدت على أكثر من فتح الباب في هذا الموضوع الهام، الذي لم يأخذ حظه اللازم من التصنيف والتأليف ، ولا يزال هذا الموضوع بحاجة ماسة لجهود العلماء جمعاً وتدويناً.

على أن هذا الجهد ليس بالهين أو اليسير، فكتب السنة والحديث على كثرتها وانتشارها لا تفى بحاجة الموضوع، بل لابد من مطالعة كتب السيَّر والتواريخ والتراجم، والأجزاء، وغيرها من الكتب التي سجلت الأسماء والأحوال، المطبوع منها والمخطوط.

وقد كان من الملاحظ في أثناء التحقيق أن كتب الزوائد لا ينبغى الاعتماد عليها وحدها في ذلك ، بل لابد من مراجعة الكتب الأصلية ، كمسند أحمد والطبراني وغيرهما ، فقد أهمل الهيثمي في ذكر زياداتهما الروايات التي فيها بيان للإبهام الوارد في أحاديث الكتب الستة ، إذ كان اهتمام الهيثمي رحمه الله منصبًا على ذكر الزيادات في الموضوعات ، دون النظر إلى إبهام أو بيان .

وإنى لأشدُّ على كل الأيدى التي تعمل في هذا المجال ، مجال خدمة السنة المُطَهَّرة، وتحقيق التراث العظيم الذي خلفه أسلافنا العظام ، الذين حازت دراسة الحديث من أعمارهم القسم الأكبر في تجرد للحق ، وإخلاص في الطلب .

وإن حركة الحياة لسوف تستقيم حين يتسلم قيادها رجال من هذا الطراز ، تربوا على موائد السنة المطهرة والسيرة الشريفة، وعلى منهج المحدثين، كما سبق أن تحقق ذلك للسلف الكرام ، ولقد ظُلِمَ الحق يوم أن افتقدتهم الحياة ، ويوم أن تسلق الظالمون على الهامات الرفيعة في غفلة من الزمن ، فكتبوا التاريخ بمداد من حقد أسود ، يقلب الحق باطلا والباطل حقا ، ويُحرِّف الكلم عن مواضعه ، بلا ضابط من تقوى أو عدالة. وما ذلك إلا لغيبة منهج المحدثين عن الحياة .

ودعاؤنا إلى الله أن يعيد لهذه الأمة سالف مجدها وغابر عزها .

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

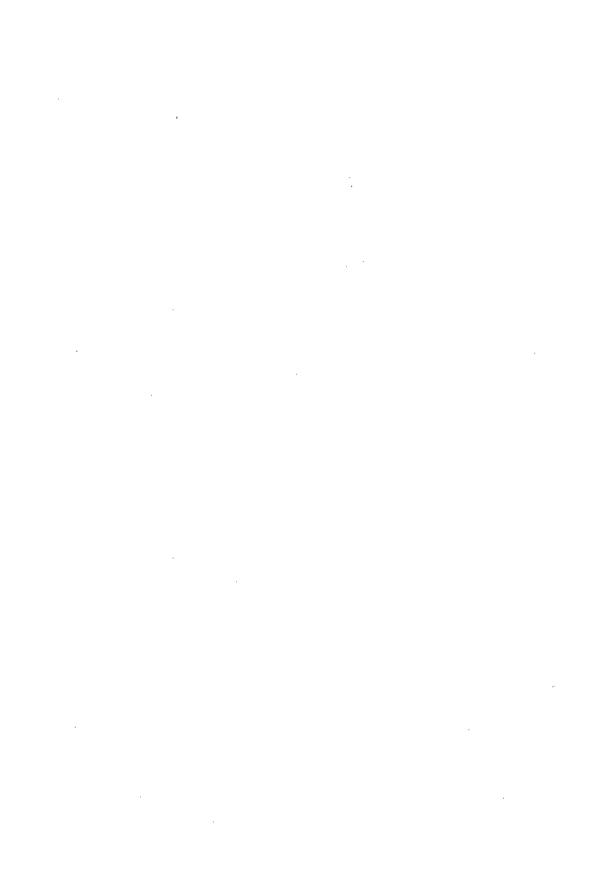



| • |   |           |
|---|---|-----------|
|   |   |           |
|   |   |           |
| • |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   |   | , s.<br>9 |
|   |   |           |
|   |   |           |
|   | • |           |

# ١ - فهرس الآيات القرآنية

| 115      |                  | -54 .                                                 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------|
| رقمالخبر | السورةورقم الآية | طرف الآية                                             |
| 197      | البقرة : ١٨٣     | كتب عليكم الصيام                                      |
| 444      | البقرة : ١٨٩     | وليس البربأن تأتوا البيوت من ظهورها                   |
| ٥٨١      | البقرة: ٢٢١      | ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن                          |
| 898,898  | البقرة: ٢٢٩      | الطلاق مرتان فإمساك بمعروف                            |
| ٣٩٣      | البقرة : ٢٣١     | ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا                             |
| 7.40     | البقرة : ٢٣٨     | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى                     |
| 112,217  | آل عمران : ۷۷    | إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا         |
| ۵۸۳      | آل عمران : ٨٦    | كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم                  |
| ٥٩٧      | آل عمران : ١٣٥   | والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم                |
|          |                  | لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن        |
| ٥٨٤      | آل عمران : ۱۸۱   | أغنياء                                                |
| 77.7     | النساء : ٣٤      | الرجال قوامون على النساء                              |
|          |                  | فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر                 |
| ۸۲٥      | النساء : ٢٥      | بيتهم                                                 |
| ۲۸۵      | ٠ النساء: ٩٤     | يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا      |
| ٥٨٧      | النساء : ٩٥      | لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر          |
| 010      | النساء : ٩٧      | إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم                 |
| ه ۸ ه    | النساء: ١٠٠      | ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله               |
| ٤٣٩ أ    | النساء: ١٠٥      | إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس          |
| ٥٨٩      | المائدة : ٢      | يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله                 |
| ٤٨٤      | المائدة : ١١     | يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هُمَّ قوم |
| £ £ A    | المائدة ٣٣       | إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله                   |
| 09.      | المائدة : ٩٠     | إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام                  |
| 777      | المائدة: ٥٥      | يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة                 |
| ٦٧٧      | المائدة : ١٠١    | يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم        |

| رقمالخبو | السورةورقم الآية | طرف الآية                                |
|----------|------------------|------------------------------------------|
| 091      | المائد: ١٠٦      | يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم            |
| 097      | الأنعام : ١٥     | وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم |
| 097      | الأنعام: ٢٥      | ولا تطرد يدعون ربهم بالغداة والعشبي      |
| ٥٩٣      | الأعراف: ٣١      | یابنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد        |
| ०९१      | الأعراف: ١٧٥     | واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا        |
| ٥٧٤      | الأعراف: ١٩٩     | خذ العفو وأمر بالعرف                     |
| ٥٩٠      | الأنفال: ١       | يسألونك عن الأنفال                       |
| 090      | التوبة : ١٩      | أجعلتم سقاية الحاج                       |
| 097      | التوبة : ٧٥      | ومنهم من عاهد الله                       |
| ١٨٤      | التوبة : ٧٩      | الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين        |
| 777      | التوبة : ١٢٨     | لقد جاءكم رسول من أنفسكم                 |
| 09Y      | هود: ۱۱۵         | وأقم الصلاة طرفي النهار                  |
| ०१९      | الرعد: ١٣        | وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال      |
| ٦.,      | الكهف: ٧٩        | وكان وراءهم ملك                          |
| ٧١٩      | مريم: ١٦         | واذكر في الكتاب مريم                     |
| 7.1      | الحج: ٣٩         | أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا            |
| 7.4      | النور : ٣٣       | ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء            |
| ٥٩٠      | العنكبوت : ٨     | ووصينا الإنسان بوالديه حسنا              |
| 7.4      | الأحزاب: ٤       | ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه        |
| 277,575  | الأحزاب : ٣٣     | من المؤمنين رجال صدقوا                   |
| 7.0      | الأحزاب: ٣٧      | وتخفى فى نفسك ما الله مبديه              |
| ۲۷۸٬۳۸۶  | الأحزاب: ٥٣      | يأيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبى   |
| ٦٠٤      | الأحزاب: ٥٣      | وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله           |
| ٦.٦      | سبأ: ٥٤          | وحيل بينهم وبين ما يشتهون                |
| ۲۰۷      | فصلت : ۲۲        | وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم     |
| ٦٠٧      | الزخرف: ٨٠       | أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم       |
| ٦١.      | الحجرات: ٢       | لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي          |
|          |                  |                                          |

| رقمالخبر    | السورةورقم الآية | طرف الآية                                    |
|-------------|------------------|----------------------------------------------|
| 7.9         | الحجرات: ٤       | إن الذين ينادونك من وراء الحجرات             |
| 71100.7     | الحجرات: ٩       | وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا              |
| 717         | الحجرات: ۱۳      | ياًيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى        |
| ١٠٤         | ق: ١             | ق والقرآن المجيد                             |
| ١٠٤         | ق: ۱۰            | والنخل باسقات                                |
| ٦٠٨         | الذاريات : ٤١    | إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم                 |
| ०१९         | الواقعة : ٣٥     | إنا أنشأناهن إنشاء                           |
| ۱۳۰         | الواقعة:٩٦،٧٤    | فسبح باسم ربك العظيم                         |
| 799         | المجادلة : ١     | قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها         |
| 007         | الحشر: ٧         | وما آتاكم الرسول فخذوه                       |
| ۸۱۸         | الحشر: ٩         | ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة         |
| ٦٤٨         | المتحنة: ٨       | لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين |
| £97         | المتحنة : ١٠     | يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات |
| ٦١٤         | المتحنة : ١٠     | ولاتمسكوا بعصم الكوافر                       |
| 710         | الجمعة: ١١       | وإذا رأوا تجارة أو لهوأ انفضوا إليها         |
| 718         | المنافقون : ١    | إذا جاءك المنافقون                           |
| 718         | المنافقون : ٨    | لئن رجعنا إلى المدينة                        |
| ۳۹۸         | الطلاق : ١       | يأيها النبى إذا طلقتم النساء                 |
| 717         | الطلاق : ٢       | ومن يتق الله يجعل له مخرجاً                  |
| <b>"</b> ለ٦ | التحريم : ٤      | إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما            |
| 717         | التحريم : ٤      | وإن تظاهرا عليه                              |
| ٦٩١         | التحريم : ٥      | عسى ربه إن طلقكن                             |
|             |                  |                                              |
|             |                  |                                              |
|             |                  |                                              |
|             |                  | ,                                            |
|             |                  |                                              |
|             |                  |                                              |



# ٢ ـ فهرس أعلام المبهمين (٠)

حرف الألف من الرجال

أبان بن سعيد بن العاص : ٤٨٦ إبراهيم النجار : ١٣٨

إبراهيم بن عبد الله بن حنين : ٢٩٠

اُبِيَّ بن خلف : ٦١٩

أُبِّيُّ بن كعب : ۹۱، ۱۸۲ ، ۲۷۶

الأخنس بن شريق : ٦٠٧ \*\*\* الله المالية المالية

أُدَيْم التغلبي : ٢٤٤

أربد بن قيس بن جعفر : ٩٩٥ أرطأة الطائي : ٩١٠

ر أرقم أبن أبي أرقم : ١٧٨

أسامة بن زيد بن حارثة:٦، ٧٢، ١٩٦، ٨٦٥

أسامة بن زيد الليثي : ١٩٤ ء

أسامة بن قتادة أبو سعدة : ٧٠٧ أسعد بن زرارة : ٤٦٤

أسماء بن حارثة : ٢٠٠

اسماء بن حارته: ۲۰۰

إسماعيل ( غير منسوب ) : ١٠٠

إسماعيل بن أمية: ١٩٤ إسماعيل بن عبد الله: ٣٩٤

ء الأسود بن يغوث : ٦٠٧

الأسودين مسعود الشيباني: ٦٤٣

الأسود بن يزيد النخعى: ٣٧، ٤٧، ٩٩، ٩٩،

أسيد بن حضير: ٤٦٤، ٥١٢ ، ٦٢٧، ٦٥٣،

أسيد بن سعية : ٤٨٢

أسيد بن ظُهَير بن الحارث : ٣١٤

أسير بن حذافة : ٣٥٧

الأشج (أشج عبد القيس): ١٠،٩

أشعث بن أبي خالد : ١٤٣

أشعث بن سُوَّار الكندى : ٤٠٦

الأشعث بن قيس : ٢٥٧ ، ٤١٤

أصحمة النجاشي : ١٤٩

أصيل: ٢٥٤

الأُغَرَّ بن يَسَار المُزنَى : ١١٥ أفلح أخو أبي القُعَيْس : ٤٢١

الأقرع بن حابس التميمي: ٢٢١، ٣٢٨، ٤٤٢،

7.9.098

أُكَيْدر بن عبد الملك الكندى : ٣٣٠

امرؤ القيس بن عابس الكندى: ٤١٤، ١٤،

أمية بن خلف : ٧٩

أمية بن أبي الصلت : ٩٤٥

أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد : ٨٠

أنس بن حكيم الضُّبِّي : ١١٢

أنس بن مالك : ١١٦

أنس بن مالك القشيرى : ٢٠٩ ، ٢١٣

أنس بن النضر: ٤٥٠ ، ٤٦٥ .

أُنيس بن جُنَّادة الغفاري : ٧٦٢

أنيس بن قتادة الأنصارى: ٣٥٧

أهبان بن الأكوع ـ ويقال ابن أوس ـ الخزاعي:

140

<sup>(\*)</sup> الأرقام المذكورة هي أرقام الأخبار التي ورد فيها العلم بالإبهام .

أوس بن حذيفة : ٥٥

أوس بن خولي الأنصاري : ٦١٧

أوس بن الصامت : ٣٩٩

إياس بن صبيح الحنفي أبو مريم : ٤٢

إياس بن عامر: ١٣٠

إياس بن هلال بن رباب : ٣٧٥

حوف الألف من النساء

آمنة بنت غفار : ٣٩٦

أبية بنت فرج : ٤٣٩

أروى: ٦٠٢

أروى بنت أويس: ٣٢٣

أروى بنت حرب: انظر العوراء بنت حرب

أسماء (غير منسوبة): ٣٨٢

أسماء أم مسعود بن الحكم: ٢١٥

أسماء بنت أبي بكر الصديق: ٦٥، ٦٣٨،

٧٠٣

أسماء بنت زيد بن الخطاب : ٣٣٢

أسماء بنت سعيد بن زيد: ٦٣

أسماء بنت شكّل: ٣٤

أسماء بنت عُميس: ٢٧٩

أسماء بنت النعمان بن الحارث: ٣٥٣

أسماء بنت يزيد بن السكن : ٣٤، ٢٤٤

أمامة بنت حمزة : انظر عمارة بنت حمزة

أمامة بنت أبي العاص بن الربيع : ٩٠ ، ١٥٦

أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص : ٢٥٩

أمة الحميد بنت شيبة بن جبير: ٢٢٢

أمة الواحد بنت يامين : ١٣١

أميمة: ٦٠٢

أميمة بنت صَفَيَح بن الحارث بن دوس: ٥٠٥

أميمة بنت النعمان بن شُرَاحيل: ٣٥٣

أنيسة بنت أبي حارثة: ١٨٥ أنيسة بنت خبيب بن يساف : ٨٣

حوف الباء من الوجال

بابوس: ۷۱۹

باقول ، وقيل : باقوم : ١٣٨

بديل بن أبي مارية ، ويقال : مريم : ٩١٥

بديل بن ورقاء الخزاعي: ٢٠٥

البراء بن عازب: ٦٥٣

البراء بن معرو: ٤٦٤

بسبس ، أو بسبسة ، بن عمرو : ٤٧٠

بسرين راعي العير: ٢٦١

بسر بن سفيان الخزاعي: ٤٨٥

بشر بن سحيم الغفاري : ٢٠٥

بشر بن مروان بن الحكم : ١٤٠

بشیر : ۱۰ ۰

بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري

77. 407 4714

بشير بن كعب العدوى: ٥٥٣

بصرة بن أكثم، أو ابن أبي بصرة : ٣٦٣

بكر بن عبد الله المزنى: ٢٤٣

بكر بن وائل: ٣٨١

بلال بن رباح: ۷۷، ۲۰۶، ۲۰۸، ۳۲۹،

094, 481,447

بلال بن عبد الله بن عمر: ٨٨

بلعام بن باعر : ٩٤٥

بلعان بن قران : ٩٤٥

بلعم بن أبي ـ أو ابن محرز ـ : ٩٤٥

حرف الباء من النساء

بادية بنت غيلان : ٣٩، ٣٥٦

بركة بنت ثعلبة ، أم أيمن : ١٥٣

برة بنت أبي تجراة : ٢٤٥

بريرة مولاة عائشة : ۲۲، ۲۲۸ ، ۳۳۹

بسرة (غير منسوبة): ٣٥

بهية \_ يقال بهيمة \_ بنت بسر : انظر الصماء

بنت بسر

حرف التاء من الرجال

تميم بن أوس الدارى : ١٣٨ ، ٢٦٣

حرف التاء من النساء

تُمَاضر بنت الأصبغ الكلابية : ٣٩٠

تملك العبدرية الشيبية : ٢٤٥

تمیمة بنت أبی عبید ـ یقال:بنت وهب: ۳۵٥

حرف الثاء من الرجال

ثابت بن الدحداح أبو الدحداح: ١٤٨،٤٤

ثابت بن قیس بن شماس : ۳ ، ۵۲۸ ، ۲۱۸

ثابت بن المرقع : طارق بن المرقع

ثابت بن يسار الأنصارى : ٣٩٣

ثعلبة بن حاطب الأنصاري : ٩٦،

ثعلبة بن زَهْدَم : ٤٦٠

أعلبة بن سُعيَّة : ٤٨٢

أُمَامة بن أثال الحنفي : ٣٦ ، ٢٦٢

حرف الثاء من النساء

ثبيتة بنت تعار : ٧٠٥

ثبيتة بنت الضحاك : ٣٧٣ ، ٣٧٤

ثويبة مولاة أبي لهب : ٤٣٣

حوف الجيم من الرجل

جابر بن سليم : انظر أبو جُرَىّ

جابر بن يزيد الجعفى : ٢٣٠

جارية بن قدامة : ٥٤٧

جَبَّار بن صخر : ٧٦

جبر ـ أو جبير ـ الأقطع : ٢٢٥

جبر بن عبد الله القبطي : ٣٣٣

جَيَّلَة بن الأَيْهم : ٦١٧

جبلة بن حارثة بن شراحيل : ٦٥٠

جَرْهَد بن خويلد الأسلمي : ٨٧

جرير بن معدان : انظر الجفشيش

الجعد بن يَعْجَة : ٦٣٥

جعدة بن هُبَيْرة : ٤٩٤

جعفر بن أبي طالب : ٢٠٢

الجفشيش بن النعمان : ٤١٤، ٤١٤

جمیل بن أسد الفهری أبو معمر : ٦٠٣ جمیل بن نصرة : انظر حمیل بن بصرة

جميل بن معمر الفهرى : ٦٠٣

جندب بن ضمرة : ٥٨٥

جهجاه بن مسعود الغفاري : ۲٦٢ ، ٥٠٣

جهم بن قشم : ٩

جيسور ـ بالجيم وقيل بالحاء ـ : ٦٠

حرف الجيم من النساء

جثامة المزنية : انظر حسانة

جعدة بنت عبيد بن ثعلبة : ٦٤٩

جُمَيْل بنت يسار : ٣٦٠

جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح: ٥٥٨

جميلة بنت عاصم بن ئابت : ٤٢٦

جميلة بنت عبد الله بن أُبَىّ : ٣٨٨ ، ٧٠١

جویریة بنت أبی جهل : ۳۲۲ ، ۳۷۰

جويرية بنت المجلل : ٢٨٠

حرف الحاء من الرجال

الحارث بن جندب من بني عايش: ٩

الحارث بن حاطب الجُمَحي : ١٣٤ ، ٢١٨

الحارث بن حسان البكرى: ٦٠٨

الحارث بن خزمة ـ أو خزيمة ـ : ٦٢٦

الحارث بن ربعی أبو قتادة: ۱۲۸، ۱۰۲، ۹٤۲،٦٣٣

الحارث بن رافع بن مَكِيث : ٣٤٥

الحارث بن سوید : ۸۳۳

الحارث بن شعیب العَصَرَى : ٩

الحارث بن أبى شَمِر : ٦١٧

الحارث بن عبد العزى : ٤٢٣

الحارث بن عبد الله الأعور : ٧١١

الحارث بن عمرو : ٣٧٥

الحارث بن مالك : ۲۷۷

الحارث بن نَبْهَان ِ: ١٩٢

الحارث بن هشام: ۲۱۲، ٤٩٤، ۲۱۲

الحارث بن هشام بن المغيرة : ٦٦٦

الحارث بن يزيد الجهني : ٣١٨

الحارث بن يزيد الطائي : ٤٩٩

حارثة بن مُضَرِّب : ٦٤٥

حازم: ٦٩

حاطب بن أبي بَلْتَعَة : ٢٨٥

الحُبَاب بن عبد الله بن أَبَى : ١٥٩

الحُبَاب بن المنذر : ١٩٥

حبان بن العَرقَة : ٤٧٧

حبان بن منقذ بن عمرو : ۲۹۸

حبة أو حنة : انظر أبو السنابل

-حبیب بن أبی ضمرة : ٥٨٥

وه الحرّ بن قيس بن الحصن: ٥٢٤

حجر بن قيس المدرى: ٣٣٥

حدرد بن أبي حدرد أبو خراش : ٣٤٥

حذيفة بن اليمان : ٢٥١

حرام بن مُحَيِّضة : ۲۵۲ حرام بن ملْحَان : ۲۹

حُرقوص بن زهير : انظر ذو الخويصرة

حريث بن قبيصة : انظر قبيصة بن حريث

حزم بن أبی کعب : ٦٩

حسان بن ثابت : ١٨٦

الحسن بن أبي الحسن البصري : ٩٥

الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب : ٣٢

الحسين بن على : ٤٤٥

حصين بن ربيعة الطائي : ١٠٥

حصین بن عبید بن خلف الخزاعی : ۱۲

الحصين بن عوف الأحمسي : ٢٣٣ الحُطَم : هو شريح بن ضبيعة

الحفشيش: انظر الجفشيش

الحكم بن سفيان أو سقيان بن الحكم : ٥٦

الحكم بن أبي العاص: ٤٥٣

الحكم بن عمرو الغفاري : ٦٠،٤٦

حلیق : ۳۱۹

حمزة بن عبد المطلب : ٥٩٠، ٥٩٠

حمزة بن عمرو الأسلمي : ١٩٨، ٥٠٠٥

حَمَل بن مالك بن النابغة : ٤٥٦ ، ٤٥٧

حميد بن عبد الرحمن الحميري : ٢٤

حُمَيْل ـ ويقال:جميل ـ بن بصرة أبو بصرة

الغفارى: ٢٦٢

حُوَى ّ أبو عبيد : ٣٤٧

حی أو حیی : انظر حوی

#### حرف الحاء من النساء

رو حبّی بنت علقمهٔ : ۳۸۵

حَبّی بنت کعب : ۳۸۰

حبيبة بنت أبي أمامة : ٢٨٧

حبيبة بنت أبي تجراة : ٢٤٥

حبيبة بنت جحش: ٣٩

حبيبة بنت خارجة بن أبى زهير الخزرجى :

V. T. 011

حبيبة بنت زيد : ٣٨٣

حبيبة بنت سهل: ٣٨٨

حبيبة بنت شريق : انظر أسماء أم مسعود بن

الحكم

حسانة المزنيَّة : ٦٨٣

حفصة بنت سيرين: ١٦٥

حفصة بنت عمر : ٣٨٤

حفيدة بنت الحارث : ٢٥٥

حليمة بنت أبى ذؤيب : ٤٢٣

حمنة بنت جحش ـ وهو خطأ والصواب أم

حبيبة بنت جحش: ٣٩

حمنة بنت جحش: ١٠٢،٤٠

حمنة بنت أبي سفيان : ٣٦٨

حميدة : ٢٨٦

حميدة بنت عبيد بن رفاعة : ٥٧٥

حنانة المزنيَّة : انظر حسانة

حواء بنت رافع بن امرئ القيس : ١٨٨

الحولاء بنت تُوَيَّت : ٦٨٣ ، ٦٨٣

حرف الخاء من الرجال

خارجة بن حذافة : ۲۷۷

خالد بن زيد أبوأيوب الأنصارى:٢٢، ٥٧٦،

9 V V

خالد بن مِهْرَان الحَذَّاء : ١٢٧

خالد بن الوليد : ٢٦٥

د. خبیب بن یِساف : ٤٦٨

خُتَيْم بن العَدَّاء : ٢٦٤

خِراش بن أمية بن الفضل الكعبي : ٢٤١

الخرُبَاق : ٨٥

خُرَيْم بن أوس الطائي : ٦٦٥

خريم بن فاتك الأسدى : ٣

خزيمة بن ثابت : ٦٢٦

خشربوذ: ۲۰۰

الخضر عليه السلام: ٦٣٩

خفاجة بن حبان : ٤٧٧

الخفشيش: انظر الجفشيش

نُعُنيس بن حذافة السهمي : ٤٠٥

خلاَّد بن رافع الخزرجي : ٧٨

خلاد بن سليم : ٤٧٩

خلاد بن سوید : ۲۰۱

خلاد: ۸۸۰

### حرف الخاء من النساء

خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث : ٧٠٦

خديجة بنت خويلد : ٢٢١

خلدة بنت الأسود : انظر خالدة

خنساء: ١٨٥

خنساء بنت خِذَام الأنصارية : ٣٥٨، ٣٥٨

خولة بنت حكيم الأنصارية : ٣٦١،٣٥٠

خولة بنت حكيم بن أمية : ٣٧٢، ٥٤٨

خولة بنت خويلد : ٤٣١

خولة بنت عاصم : ٤٠١

خولة بنت مالك بن ثعلبة : انظر خولة بنت خويلد

خولة بنت اليمان : ٢٨٩

خيرة أم الحسن البصري : ٤٨

### حرف الدال من الرجال

داود بن مروان بن الحكم: ٧١

حرف الراء من النساء

الرُّبيِّع بنت النضر : ٧٠٤، ٢٥٥ ، ٧٠٤

رخمی: ۲۰۰

رقية بنت رسول الله : ١٥٥

رميثة : ٣٩٣

رُهْم بنت الأسود المحاربي : ٢٨٨

رَيْطَة ـ وقيل: رائطة ـ بنت عبد الله الثقفية :

انظر زينب بنت معاوية

ربطة بنت مُنيَّة بن الحجاج : ٧٠٨ ، ٧٠٨

حرف الزاي من الرجال

زاهر : ۸۲ه

الزبرقان بن بدر : ٤٦٥

زهير بن أبي أمية بن المغيرة : ٤٩٤

زهير بن عياض الفهري : ٤٥٤

زياد بن الجراح: ٥٣٣

زياد بن أبي الجعد : ٦٨٧

زياد بن الحارث الصَّدَائي : ٨٩

زیاد بن لبید الأنصاری : ۲۳ ، ۳۲۷

زيد بن أبي مريم : ٥٣٣

زید بن أرقم: ٦١٣

زيد بن ثابت الأنصاري: ٤٧٤، ٨٨٥

زید بن حارثة : ۲۰۵، ۲۰۳، ۲۰۰۰

زید بن خارجة بن زید : ۱٦۸

زيد بن خالد الجهني : ٣٢٩

زيد بن سهل الأنصارى أبو طلحة: ١٤٦،

7114704

زيد بن الصامت الأنصاري أبو عياش: ٦٥٢

زيد بن كعب البَهْزي : ٢٢٣

زيد بن مِرْبعَ الأنصارى، وقيل:عبد الله، وقيل

يزيد: ۲۳٤

داود بن يزيد الأودى : ٥٦٧

دحية بن خليفة الكلبي : ١١٥

دُرِيد بن الصُّمَّة : ٦٠٩

دُعَثُور بن الحارث :انظر غورث بن الحارث

ديلم الجيشاني :٢٦٦

حرف الدال من النساء

درَّة بنت أبي سفيان : ٣٦٨

حرف الذال من الرجال

ذؤیب بن حبیب : ۲۲۶، ۲۲۲

ذؤيب بن حلحلة : ٢٢٦

ذكوان مولى عائشة : ١٩٦

ذكوان: ٢٢٦

ذو الخويصرة واسمه: حرقوص بن زهير،

ويقال: نافع: ٩٨٤

ذو الزوائد الجهني ؛ ٢٥١

حرف الراء من الرجال

رافع بن خديج : ٣٣ ، ٣٠١ ، ٣١١

رافع بن مالك : ٤٦٤

رباح مولى رسول الله : ٣٨٦

الربيع بن حراش : ١٧٠

ربيعة بن دهوري : ۹۲

ربيعة بن عَبدان ـ أو عيدان ـ : ٤١٤ ، ٤١٤

ربيعة بن كعب الأسلمي : ١٠٩

رفاعة القرظي : ٣٥٥

رفاعة بن تابوت : ٢٣٩

رفاعة بن رافع: ٦٦ ، ١٧

رفاعة بن رافع الأنصاري : ١٣٢

رفاعة بن زيد بن التابوت : ٦٧٠

رفاعه بن المنذر بن زبير : ٤٦٤

زيد بن نُصَيَّب : ٤٩٩

حرف الزاى من النساء

زينب الأنصارية : ١٨٠

زيبنب بنت أبي إهاب : ٤٢٠

زینب بنت جحش: ۳۹، ۱۰۲، ۳۷۸، ۳۷۹،

191:10:48

زینب بنت الحارث : ٦٦٩ زینب بنت حمید ٦٨٦

زينب بنت النبي ﷺ:١٥٧، ١٥٥، ١٥٦،

717

زينب بنت زهير بن الحارث : انظر فاختة

زينب بنت زيد بن الخطاب : ٣٣٢

زینب بنت أبی سفیان : ۳٦۸

زينب بنت أبى شقيق بن أمية : ٣٥٤

زينب بنت عبد الله بن أُبَى : ٣٣٨

زینب بنت عثمان بن مظعون : ۳۷۱ ، ۳۷۲ زینب بنت معاویة، وقیل:بنت أبی معاویة،

وقيل: بنت عبد الله بن معاوية الثقفية: ١٨٠

حرف السين من الرجال

السائب بن أبى حَبَيش : ٥٦١

السائب بن أبي السائب : ٧١٥

سالم بن عبد الله البَراَّد: ٥٦٣

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : ٥٧

سالم بن عوف بن مالك : ٦١٦ سراقة بن مالك : ٢٢١ ، ٤٦١

سعد (غیر منسوب ) : ۳۳۲، ۹۹۰

سعد الدوسي: ٧٢٣

سعد بن خولة : ٤٠٢

سعد بن خيثمة : ٤٦٤

سعد بن الربيع: ٣٨٣ ، ٤٦٤

سعد بن عبادة:۱۸۲، ۲۸۱، ۴۹۱، ۴۶۱، ۴۲۶، ۴۲۶، ۴۲۶، ۴۲۰، ۲۱۰

سعد بن مالك بن سنان: انظر أبو سعيد الحدري

سعد بن معاذ : ۲۱۰، ۶۲۵

سعد بن هذيم : ٢٧٦

سعد بن أبي وقاص: ۱٦٤، ٢٠٥، ٤٩٠) ٢٥٥، ٢٥٦

سعید بن حریث: ۹۹۵

سعید بن حِزابة : ۲۳۱

سعید بن أبي خالد : ١٤٣

سعید بن زید : ٤٦٣

سعید بن أبی سعید المَقْبُری : ٥٦٩

سعيّد بن العاص أبو أحيحة : ٧٩

سعید بن عبید : ۱۸۲

سعيد بن عبيد الله : ١٦٧

سعيد بن المسيب : ١٩٥

سعید مولی یزید بن نِمْرَان : ۱۱۳

سفیان مولی ابن أبی أحمد : ۳۰۲

سفيان بن الحكم : انظر الحكم بن سفيان سفيان بن عبد الله الثقفي : ٤٧ ٥

صفيان بن عبد الحقيق : ١٠ ٥ سلام بن أبي الحُقَيْق : ١ · ٥

سلامةً بن عمير بن أبي سلامة : ٥٠٩

سلمان الفارسي : ۳۰ ، ۷۲۱

سلمان بن صخر : ـ ويقال :سلمة بن صخر ـ

البياضي: ٩٩١

سلمة بن ذكوان : ٣٢٥

سليك بن عمرو ـ ويقال:ابن هُدُبَة ـ الغطفاني:

1 2 1

سليم: ٦٨ ، ٢٩

سهلة بنت حبيب : ٣٨٨

سهيلة بنت سهل: ٣٩

سهيمة : ٣٥٥

سُهَيَّة بنت عويمر : انظر سهيمة

سهيمة بنت عويمر المزنية : ٣٨٩

سودة القرشية: ٧٠٢

سودة بنت زمعة : ۲۸، ۷۲۴

#### حرف الشين من الرجال

وه و شبرمة: ۲۲۶

شجاع بن وهب الأسدى : ٥٠٤

شداد بن أوس: ۲۰۲

شُرُحبيل بن السَّمط: ٣٤٣

شريح بن ضُبَيُّعة بن شُرَحْبِيل : ٨٩٥

الشّريد بن سويد الثقفي : ٣٩٣

شريك بن سَحْمَاء: ٤٠١

شعبة بن الحجاج : ٥٠

شُقْرَان مولى رسول الله عَلِيُّهُ : ١٥١

شيبة بن عثمان : ٩٥٥

#### حرف الشين من النساء

شراحة الهمدانية: ٢٠٠٠

الشفاء : انظر ليلي بنت عبد الله بن صخر

الشموس بنت أبي عامر : ٤٢٦

الشيماء بنت بُقَيْلَة : ٦٦٥

## حرف الصاد من الرجال

صالح الأنصاري : ٣٣

صالح بن أبي مريم الضبعي أبو الخليل: ٣٤٦

صباً ح غلام العباس: ١٣٨

صبِيْغ بن عِسْل، وقيل: ابن غَنْم، وقيل: ابن

شریك: ۲۰۰

سليم الأنصاري: ٩٥

سليم بن جابر : انظر أبو جُرَى

سليم بن عمرو،وقيل:ابن عامر بن حديدة :

٧٤

سليمان بن مهران الأعمش: ٧٠٠

سَمُرَة بن جُنّدب : ۲۹۹

سُمُيِّحة : ٦٢٠

سنان بن وبرة الجهني : ٥٠٣

سندر أبو عبد الله : ٥٥٤

سهل بن أبي حثمة : ٣٠١ ، ١١٧

سهل بن رافع البَلُوى : ١٨٤

سهل بن سعد الساعدى : ١٢٨ ، ١٣٨

سهيل بن عمرو: ٦١٢

سُوَاء بن الحارث : ٣٢٥

سُواء بن قيس: ٣٢٥

سُواء بن عمرو الأنصاري : ٣

سواد بن غُزيَّة : ۲۸۱، ۳۰۹، ۲۸۱

سواد بن قارب : ٦٧٣

سُوَيْد الجهني : ٣٢٩

#### حرف السين من النساء

سارة أم سنان : ٦٦٨

سبيعة (غير منسوبة): ٤٢٩

سُدَيْسة مولاة حفصة : ٢٩٦

سفيحة بنت عويمر : انظر سهيمة

سلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية : ٤٩٦

سلافة بنت عمرو بن الشهيد : ٤٩٦

سلامة بنت سعد : إنظر سلافة بنت سعد

سلمى أم رافع : ٢٧٤

سلمى بنت تعار : انظر ثبيتة بنت تعار

سلمی بنت عمیس : ٤٢٥

صُحَار بن العباس المُرِّي : ٩

صِيرٌمَة بن مالك : انظر قيس بن صِيرٌمة

صعصة بن معاوية عم الفرزدق، وقيل:صعصة

ابن ناحية جد الفرزدق : ١٣

صفوان بن عَسَّال المرادى : ۲۳،۱۷

صفوان بن المُعَطَّل : ٢٠٦

صِلَة بن زُفَر : ١٣٣

صهيب الراعى: ٧١٩

صهیب بن سِنَان : ۹۲

صَیْفی بن زیاد : ۲۹۲

حرف الصاد من النساء

صفية بنت حُيَى : ۳۲۸، ۳۷۹، ۳۸٤، ٥٣٥

صفیة بنت شیبة بن عثمان : ٤١٨

صفية بنت عبد المطلب: ٥٤٩

حرف الضاد من الرجال

الضحاك بن خليفة : ٣٠٠

الضحاك بن قيس: ٢٣٦

ضِماًم بن ثعلبة السعدى : ١، ٢

ضَمُرَة بن أنس الأنصاري : ١٩٧

ضَمَرُة بن جُنْدُب : انظر جنذب بن ضمرة

ضمرة بن حبيب: انظر حبيب بن ضمرة

ضمرة بن عمرو: ٥٨٥

ضمرة بن العيص : ٥٨٥

ضمضم بن قتادة : ٤٠٩

ضميرة : ٦٨

حرف الضاد من النساء

ضُبَّاعة بنت عامر القشيرية : ٥٩٣

الضُّحَّاك بنت مسعود : ٤٩٢

حرف الطاء من الرجال

طارق بن المُرَقّع : ٣٦٤

طارق بن مسعود الأنصاري : ٤٦٦ طَرَفَة الحضرمي : ١٣٦

طُعْمة بن أُبَيْرِق : ٤٣٩

الطفيل بن أبيّ بن كعب : ٦٥٥

طلحة بن شيبة : ٩٥٥

طلحة بن عبيد الله : ٩١٥

طلحة بن عبيد الله بن مسافع : ٢٠٤

طلحة بن عمر بن عبيد الله : ٢٢٢

حرف الظاء من الرجال

ظُهَير بن رافع بن عدى : ٣١٥، ٣١٥

حرف الظاء من النساء

ظَبِيَّة بنت البراء بن معرور : ١٤٢

حرف العين من الرجال

عاصم بن عدى أبو البِدَاح : ٣٦٠ عاصم بن عدى العجلاني: ٢٠٠، ٢٠١، ٢١٠،

عاصم بن عمير العنزي : ١١٠

عامر بن الأضبط الأشجعي : ٥٨٦

عامر بن حدّيفة أبو الجهم العدوي : ٤٠٧

عامر بن سعد بن أبي وقاص: ٣٣٧

عامر بن الطفيل: ٥٧٤ عامر بن عبد الله بن الجراح أبو عبيدة : ١٤٦

عامر بن عقبة : ١٨٥

عباد بن بشر الأشهلي:٧٣، ٤٨٣، ٦٢٩،

عباد بن أبي سعيد المقبري : ٦٦١

عباد بن شيبان بن إبراهيم السلمي : ٣٧٦

عباد بن نهيك الخَطْمي : ٧٣

عبادة بن الصامت: ٤٦٤

العباس بن عبد المطلب : ۷۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۳

719,7.7,090

عبدالله بن أنيس الأنصارى: ٢٠، ٢١٩ ، ٢٦ ، ٢٦ عبد الله بن بَعْكَك : انظر أبو السنابل عبد الله بن ثابت الأنصارى : ٢١ عبد الله بن ثامر : ٢٠٧ عبد الله بن ثامر : ٢٧٠ عبد الله بن أبى الجَدْعاء : ٢٦٧ عبد الله بن أبى الجَعد : ٢٨٧ عبد الله بن أبى الجعد : ٢٨٧ عبد الله بن الحارث بن نوفل : ٢٤٦ عبد الله بن الحارث بن نوفل : ٢٤٦ عبد الله بن أبى حبيبة : ٢٦٥ عبد الله بن أبى حبيبة : ٢٦٠ عبد الله بن أبى حدرد : ٢٢١ عبد الله بن أبى حدرد : ٢٢١ عبد الله بن حدرد : ٢٢٠ عبد الله بن حدرد : ٢٢٠ عبد الله بن حدادة بن قيس: ٢٠٥، ٢٠٥ ،

عبد الله بن الخليل: ١٠٠ عبد الله بن ذوى الخويصرة: ٤٩٨ عبد الله بن أبى ربيعة: ٤٩٤ عبد الله بن رواحة: ٤١٢، ٧٠٥، ٦١٨ عبدالله بن زيد الجَرْمي أبو قلابة: ١١٧، ١١٧،

عبد الله بن حنين : ٢٩٠

عبد الله بن خَطَل: ٩٥٤

عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى : ٥٠٨، ٥٥٠

عبد الله بن زيد بن عبد ربه: ١٨٧ عبد الله بن السائب: ٥١٥ عبد الله بن سَرْجَس: ٤٦، ٥٥٥ عبد الله بن سعد: ٣٤ عبد الله بن سعيد المقبرى: ٤٤٢ عبد الله بن سعيد المقبرى: ٤٤٢

عبد الله ـ وقيل: عيسي ـ بن سيلان : ٢٧٨

عبدة \_ ويقال: عبد \_ العَركي: ٢٥ عبد الحميد بن جبير بن شبية : ٢٤٩ عبد خير بن يزيد الهمداني: ١٠٠ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: ٢٩، ٣٠٣ عبد الرحمن بن جبر أبو عُبس: ٤٢٢ عيد الرحمن بن الحارث بن هشام: ٧١ عبد الرحمن بن حنين: ٢٩٥ عبد الرحمن بن داب: ۱۸ عبد الرحمن بن الزُّبير: ٣٥٥ عبد الرحمن بن زُمْعَة : ٤٠٨ عبد الرحمن بن سهل الأنصاري: ٣٤٩ عبد الرحمن بن الصامت: ٣٣٤ عبد الرحمن بن عُديش البَلَوى: ٣٤١ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ٢١٧ عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة الأنصاري: ٢٧٢ عبد الرحمن بن عوف: ١٦٤، ١٨٤، ٢٥٧، 797,710,600,777.

عبد الرحمن بن كعب بن مالك : ١٣٥٥ مهد الرحمن بن أبي ليلي: ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ عبد الرحمن بن مكمل : ٣٩١ عبد الرحمن بن هضاض : ٣٩٤ عبد العربي بن خَطَل : ٥٩٥ عبد العزيز بن يُشيَر بن كعب العدوى : ٣١٠ عبد القدوس : ١٥٨ عبد الله ، ويلقب حماراً : ٥٥٠

عبد الله العَنْزى: ٥٦٤ وَ عبد الله المُدْلجى: ٣٥ عبد الله بن أَبَى ابن سَلُول: ٢٠٠، ٢٠٠، عبد الله بن الأتبِية ـ أو اللَّتِبية : ١٧٧ عبدالله بن أرقد ـ ويقال:أريقط ـ الليثى: ٤٦٢ عبيد الله بن عبد الله بن مُوهِب : ١٢٢ عبيد الله بن عبد الله بن هُرُمز : ٣١٢

عبيد الله بن عمر بن الخطاب: ٤٤٥

عبيد بن أبي الجعد : ٦٨٧

عبيد بن خالد المحاربي : ۲۸۸

-عبید بن رفاعة بن رافع:۳۱۷

عبيد بن على : انظر أبو الفيض الأزدى

عُبِيْد الصِّيد : ٦٠٦

عبيدة بن همام المحاربي : ٩

عتبان بن مالك الأنصاري: ٨، ٣٣، ٩٧،

71409.

عتبة بن ربيعة: ٢٩، ٧٩

عتبة بن أبي وقاص : ٤٠٨ ، ٤٧٦.

عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة : ٣٥١

عثمان بن حكيم بن أمية السلمي : ٢٨٥ ٪

عثمان بن طلحة : ٥٩٥

عثمان بن عفان: ۷۶، ۱۳۹، ۱۹۵، ۲۱۰،

000

عدى بن أبي الزغباء الجهني : ٤٧٠

عروة بن الزبير : ٣٢٦

عروة بن مسعود : ٣٥٤

عَزْرَةَ بن عبد الرحمن: ٢٦٧

عُطَارد بن حاجب التميمي : ٢٨٥

عطية القُرَظي : ٤٨١

عقبة بن الحارث أبو سروَعَة : ٢٠ £

عقبة بن عامر الجهني : ٣ ، ٢١٦

عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود البدرى:

710692

عقبة بن أبي مُعَيَّط : ٦٨٥

عُكَّاشة بن محصَن : ٢٢١

عبد الله بن شهاب الخولاني : ٣٧

عبد الله بن صفوان الجمحي : ٦٨٧

عبد الله بن صُورِيا الأعور : ٤٣٢

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب:٢٣٢،

7710171377197013301377

عبد الله بن عبد الله بن أبيّ : ١٥٩

عبد الله بن عتبة : ٢٥٧

عبد الله بن عثير : ٢٧٥

عبد الله بن عمر بن الخطاب:٣٣٤، ٢٥٩،

770,009,028

عبد الله بن عمرو بن حرام : ٤٦٤

عبد الله بن عمرو بن العاص:٣، ٥٥٩، ٤٥٥،

797

عبد الله بن القَمِئة : ٤٧٦

عبد الله بن قیس بن حُضار:انظر أبو موسى الأشعرى

عبد الله بن قيسٍ بن زائدة: انظر ابن أم مكتوم

عبد الله بن الكُوَّاء : ٧١٠ ، ٧١٠

عبد الله بن كيسان : ٢٥٠ ، ٢٥٠

عبد الله بن لَهِيعة : ٥٤، ١٢٠، ٢٠٨، ٣٣٤،

017

عبد الله بن مِرْبَع : انظر زيد بن مربع

عبد الله بن مسعود : ۹۲ ، ۹۲۳

عبد الله بن مُعَقِل بن مقرن : ٢٥٢ ، ٣٣٥

عبد الله بن مُعَيّز السعدى: ٦٤٥

عبد الله بن مُغَفِّل: ٤٦

عبد الله بن المغيرة بن أبي ذُبَّاب : ٢٧٠

عبدالله بن مُكَمل: انظر عبدالرحمن بن مكمل

عبد الله بن يزيد الخطمي: ٦٢٩

عبيد الله بن الأخنس النخعي أبو مالك: ٢١٠

عمرو بن الشّريد: ٣٢٢

عمرو بن العاص : ٥٢٦ ، ٩٩ ه

عمرو بن عُبْسُة : ٤

عمرو بن أبي عمرو العجلاني : ٣١

عمرو بن غَزِيَّة الأنصاري : ٩٧٥

عمرو بن قيس بن زائدة : انظر بن أم مكتوم

عمرو بن لُحَيُّ الخزاعي : ٧٥

عمرو بن مَرْجُوم العُصَرى: ٩

عمرو ـ ويقال: عبد الله ـ بن مَرَّثُد أبو أسماء

الرُّحَبِي: ٢١٦

عمرو بن معاوية الجَرْمي : ١٢٧

عمرو بن وهب الثقفي : ٥٢

عمران الغفارى: ٧٥

عمران بن أبي الجُعد : ٦٨٧

عمران بن عُوَيْمر ، ويقال : عويم : ٤٥٧

عمير مولى آبي اللحم الغِفاري : ١٢٤

عمیر بن جُرموز : انظر عمرو بن جرموز

عمير بن جندب الجهني: ١٦٩

عمير بن الحمام الأنصاري: ٤٧١

عمير بن عبد عمرو بن نَضْلُة : ٨٤

عمير بن عدى الخطمي : ٤٤٩

عميرة بن رافع بن سنان : ٤٣٤

عَوْدُ بن الحارث بن سواد : ٤٦٩

عوف بن مالك الأشجعي : ٦١٦:

عُوِيْم بن ساعدة : ١٩٥

عويمر بن الحارث العجلاني : ٤٠١، ٤٠٠

عويمر بن زيد: انظر أبو الدرداء

عیاش بن أبی ربیعة : ۱۰۲، ۴۰۵

العيص بن ضمرة : انظر ضمرة بن العيص

عيينة بن حصن: ٥٩٢، ٥٤١، ٥٤٢، ٩٩٥

العَلاَء بنَ مَسْرُوح : ٤٥٧

علاقة بن صحار السليطي : ٢٧٥

عُلُّبَة بن زيد الأنصاري : ١٨٩

علقمة بن الأعور السلمي : ٤٤٧

علقمة بن مُجَزِّز المُدلجي : ٢٠٥

علقمة بن وائل بن حجر : ١٢١

علی بن أبی طالب: ۳۸، ۷۲، ۲۲۰، ۲۳۰،

71.177,770,090,071

على بن عبد الله بن المديني : ١٢٩

عمار بن أبي عمار : ١٦٦

عمار بن معاوية الدُّهْني : ٣٧١

عمار بن ياسر: ٣٨، ٤٨٣، ٩٢،

عمارة بن حرب، ويقال : بن حزم : ٤٨٣

عُمَارة بن عقبة : ٤٩٧

عُمَارة بن الوليد : ٦٨٤

عمر التميمي : ٦٨٩

عمر بن الخطاب: ۲۱، ۱۷۲، ۱۹۷، ۲۴۰،

797,097,044,574,510

عمر بن عبيد الله التيمي : ٢٢٢

عمرو بن أمية الضَّمَرى : ٢٨٢

عمرو بن الأهتُّم : ٤٦٥

عمرو بن أوس بن حذيفة : ١٥

عمرو بن بُجَّدُان العامري : ٦١

عمرو بن بَعْكُك : انظر أبو السنابل

عمرو بن ثابت العَتْوَاري: ٣٠٧

عمروبن جحًاش: ٤٨٤

ء... عمرو بن جرموز : ٦٤٤

عمروين حفص: ٥٠٤

عمرو بن خارجة الثمَّالي : ٢٢٦

عمرو بن سليم الزُّرقي : ١١٨

حرف العين من النساء

عاتكة : انظر أم زرع عاتكة بنت الأوقص بن مُرَّة بن هلال : ٦٨٠

عاتكة بنت عبد الله بن نعيم : ٤٠٣

عاتكة بنت مُرَّة بن هلال : ٦٨٠

عاتكة بنت هلال بن فالح: ٦٨٠

عاتكة بنت الوليد بن المغيرة: ٣٧٧

عالية بنت ظبيان : ٣٥٣

عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: ٣٥٠

عائشة بنت عبد الرحمن بن عنيك : ٣٥٥

عائشة بنت أبي بكر الصديق: ١٠٨ ، ٢١٢،

YY1, 3 . F . Y Y F . T . E . T . E

عبيدة بنت بن رفاعة : انظر حميدة بنت عبيد

عزة بنت أبي سفيان : ٣٦٨

عصماء بنت مروان : ٤٤٩

عطيف: ٢٥٦

عقيلة جدة على بن غراب : ٥٦٨

عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب: ٤٢٥

عمرة: ۲۰۲

عمرة بنت حزم الأنصارى: ٦٧٨، ٦٧٩

عمرة بنت رواحة : ٣٣١

عمرة بنت شيبة بن جبير: ٢٢٢

عمرة بنت عمرو : ٣٨٥

عمرة بنت مسعود بن قيس: ١٨٣

عمرة بنت يزيد : ٣٥٣

العوراء بنت أبي جهل : ٣٦٢

العوراء بنت حرب أم جميل : ٦٢٢ ، ٦٢٢

حوف الغين من الوجال

غالب بن عبد الله الليثي: ٥٨٦ الغريف بن عياش الديلمي: ٣٤٢

غنيم بن علقمة : ٦٣٧

غورث بن الحارث: ٤٨٤

غيلان بن سلمة : ٣٩٧ ، ٣٩٧

حرف الغين من النساء

غاثنة أو غائية : ٢٩٧

غَنيَّة بنت أبي إهاب أم يحيى : ٢٠٤

حوف الفاء من الوجال

فُتَيْل ـ ويقال: فيل ـ : ٤٣٨

فراس بن يحيى الهمداني : ٢٣٠

فروة بن عمرو ـ وقيل: عبد الله بن جابر

البياضي ـ: ١٠٥

الفضل بن عباس بن عبد المطلب: ٧٢ ، ٨٦،

0886197

الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع: ٣٩٨

فلان بن حيان : ٧١٣

فلان بن مُغيث الأنصاري : ٩٧٥

فلان بن هُبَيرة : ٤٩٤

فلیت : ۸۸۹

فنحاص: ٨٤٥

فيميُون الراهب: ٧٢٠

حرف الفاء من النساء -

فاختة بنت زهير بن الحارث : ٧٠٩

فاختة بنت قرظة : ٦٧١

فاختة بنت الوليد بن المغيرة : ٣٧٧

فاطمة ( غير منسوبة ) : ۲۸٤

فاطمة المخزومية : ٢٨٤

فاطمة جارية هَزَّال : ٤٢٧ ، ٤٢٨

فاطمة بنت أسد : ٢٨٤

فاطمة بنت أبي الأسد: ٤٣٧

قیس بن عاصم : ۳٦

قيس بن علقمة : ٦٣٧

قيس بن عمرو ، ويقال: ابن سهل، ويقال :

این فهد : ۷۰

قيس بن غنيم المازني أبو غنيم : ١٦٣

قيس بن أبي قيس بن الأسلت : ٣٦٦

قیس بن مروان الجعفی : ۹۸

قيس بن النعمان : ٩

قيصر: انظر أبو إسرائيل

### حرف القاف من النساء

قتيلة: ٢٠٢

قتلة ـ ويقال : قتيلة ـ بنت عبد العزى : ٦٤٨

# حرف الكاف من الرجال

کردم بن سفیان : ۲۹۶

كعب بن عُجرَة : ٧٨٥

كعب بن عمرو بن زيد: ٤٩١

كعب بن عمرو بن عباد أبواليَسَر:٤٦٦، ٩٧٥

کِرْکرۃ: ۸۹

كعب بن مالك : ۲۷٦، ۱۹۷

كلاب مولى العباس: ١٣٨

کُلَیْب بن حزام: ۷۵

كيسان أبو نافع الدمشقي : ٢٦٣

# حرف الكاف من النساء

كبشة (غير منسوبة): ٣٨٥

كبشة بنت الأرقم: ٣٨٥

كبشة بنت أبي أمامة : ٢٨٧

كبشة بنت مُعن بن عاصم : ٣٦٦

كبيشة: ٢٧٢

#### حرف اللام من الرجال

لَبِيد بن الأعصم: ٦٧٤

فاطمة بنت الأسود : ٤٣٦

فاطمة بنت الأصم : ٢٨٤

فاطمة بنت أبي حُبَيْش : ٤٠ ، ٤١

فاطمة بنت حمزة : انظر عمارة بنت حمزة

فاطمة بنت حمزة : ٢٨٤

فاطمة بنت الخطاب : ٤٦٣

فاطمة بنت رسول الله ﷺ : ٢٨٤

فاطمة بنت الضحاك : ٣٥٣

فاطمة بنت عمرو بن حرام: ٤٧٥

فاطمة بنت المجلل أم جميل : ٢٨٠

فاطمة بنت يسار : ٣٦٠

فاطمة بنت اليمان: ١٧٤، ٩٨٩

الفُرَيْعة بنت همام: ٢٣٥

فُطَيِّمة اليثربية : ٦٦٤

### حوف القاف من الرجال

القاسم بن محمد: ٦٢

قبيصة بن جابر الأسدى: ٢٣٨

قبيصة بن الحارث: ١١٢

قبيصة بن مخارق الهلالي : ٨٧

قتادة بن دِعَامة السَّدُوسي : ١١٤

قتادة ـ ويقال : قدامة ـ بن ملْحَان : ٢٠٧

قتادة بن النعمان : ٢٥٤ ، ٢٣٩ ، ٦٢٨

قُثُم بن العباس : ٤٣ ، ٤٤ ه

قُرْمان الطُّفَرى: ٤٨٧ ، ٤٨٧

قصيبة ـ ويقال : قبيصة ـ المخزومي : ١٣٨

قطبة بن عامر بن حديدة : ٢٣٩

قطبة بن مالك : ٢٠٨، ١٠٤

قیس بن أبی حازم : ۹۸

قيس بن السائب : ٥١٧

قيس بن صِرْمة الأنصاري : ١٩٧

لبيد بن بَعْكَك : انظر أبو السنابل

لبيد بن ربيعة : ٥٥٦

لِقيط بن المُنتَفِق بن عامر أبو رَزِين العُقَيْلي:

227 ( ) 7

## حرف اللام من النساء

لؤلؤة مولاة الأنصار : ٢٥٤

ليلي الغفارية: ٤٩٢

ليلي بنت أبي حَثْمَة : ٥٦٢

ليلى بنت عبد الله بن عبد شمس (الشفاء):

١٠٧

ليلي بنت مالك : ١٣٥،

لیلی بنت یَسَار : ۳۹۰

# حرف الميم من الرجال

مَابُورِ الْحَصِيُّ : ٤٣٣

مَاتع: ٣٥٦

ماعز بن مالك الأسلمي : ٤٢٧ ، ٤٢٨

<sup>ت</sup> مالك بن أوس بن الحَدَثان : ٣٠٦

مالك بن التُّنُّهَان أبو الهيثم: ٤٦٤، ٥٧٦،

مالك بن حَيْدَة : ٣٠٠

مالك بن الدَّحْشُن، أو الدُّحْشُم: ٨، ٩٧، ٣٢٧

مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدى : ١٢٨

مالك بن صعصعة : ٣٠٨

مالك بن مُرَارة الرهاوي : ٣

مالك بن نَصْلَة الجُشَمى : ٥٣٨ ، ٣٩٥

مبارك: ٣٣٦

مُجَالِد بن سعيد : ٤٠٦

مُجَزِّز بن الأعور المدلجي : ٤١١

مِحْجَن بن الأَدْرَع: ٣٢٥

مِحلَم بن جَثَّامة : ٥٨٦

محمد الأنصاري: ٧٢٣

محمد بن أُبَيُّ بن كعب : ٣٥٥

محمد بن أبي بكر : ٧٠٣

محمد بن رافع بن مکیث : ٣٤٥

محمد بن عباد بن جعفر : ۲۱٤

محمد بن عبد الله بن أبي أمية : ٣٤٨

محمد بن عبد الله بن أبي رافع الفَهُمي: ٢٥٩

محمد بن عبيد الله الثقفي : ٢٧١

محمد بن عجلان : ٥٥

محمد بن عمر بن واقد : ١٤٥

محمد بن كعب القرظي : ٦٩٦

محمد بن كعب بن مالك الأنصارى: ٤١٧

محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري: ١٢٨،

770,07., 272

محمد بن الوليد الزبيدي : ٦٦٣

محمد بن المنكدر بن عبد الله : ٧٠٥

مخرمة بن نوفل القرشي : ٤١٥

مِخْمَر بن معاوية : ٣٠٠

مِدْعُم: ٤٨٨

مِرْدَاس بن نُهَيْكِ ، ويقال: ابن عمرو :٧٠٦

مزِيدة بن مالك المحاربي : ٩

مسلم بن أبي الجعد : ٦٨٧

مصدر: ٤٤١

مِصْدَع المُعَرْقَب أبو يحيى : ١٨

مصعب بن عمير: ٤٧٢

مصعب بن محمد بن شرحبيل: ١٩١

المطلب بن أبيي وداعة القرشي : ٧٩ ، ٩٩ ،

مظهر بن رافع بن عدى : ٣١٥

معاذ بن جبل: ۳، ۲۶، ۲۰، ۹۷، ۹۷،

معاذ بن الحارث بن سواد ٤٦٩

معاذ بن رفاعة بن رافع : ٣١٧

معاوية بن حُدَيج الكندي : ٢٦٥

معاویة بن أبی سفیان: ۱۹، ۱۷۹، ۲۲۲،

798,447

مُعبد بن حِزابة : الصواب سعيد بن حِزابة

مُعَتَّب بِن قُشْيَر : ٣٩٦، ٩٩٩

مُعَدَّان أبو الحير : انظر الجفشيش

معمر بن عبد الله بن نضلة العدوى: ۸۷،

7 2 1 . 7 . 0

معن بن عدی : ۹۹ه

معقل بن سنان الأشجعي: ٢٠٢، ٤٠٤

معقل بن يُسَار المزنى : ٢٠٢

معوذ بن الحارث بن سواد : ٤٦٩

مُعَيقِيب بن أبي فاطمة الدوسي : ٢٨٣

مغیث مولی آل أبي أحمد بن جحش: ٣

المغيرة المخزومي : ٤٠٣

المغيرة بن عبيد الله : ١٦٧

المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو

الکندی: ۲ ، ۳۸ ، ۸۸ ، ۹۲ ، ۹۹ ه

ملاس: ۲۰۰۰

المنذر بن عمرو : ٤٦٤

منظور بن زَبَان بن سَیَّار : ۳۷۵

منقذ بن عمرو الأنصاري : ۲۹۸

مُهَيِّر بن رافع : ۳۱۵

ميسرة الفجر: ٦٦٧

ميمون النجار: ١٣٧، ١٣٨

مينا : ١٣٧

حرف الميم من النساء

مِحْجَنة ، أو أم محجن : ١٥٧

مرجانة أم علقمة: ١٦٢

مريم المُغَالِية : ٣٨٨

مُزْنة امرأة الحكم القرظي : ٤٧٩ ِ

مُسَيِّكة: ٦٠٢

معاذة (غير منسوبة): ٦٠٢، ٣٨٨

معاذة بنت عبد الله العدوية : ٥٥

معتبة: ٦٠٢

مليكة الليثية : ٣٥٣

مليكة بنت جَرُول الخزاعية : ٦١٤

مليكة بنت ساعدة، أو بنت عويمر :٤٥٦،

٧٥٤

منيرة جارية هَزُّال : انظر فاطمة

مهدد بنت أبي هرمة : ٣٨٥

ميمونة بنت الحارث العامرية: ۲۷، ۲۸،

1.101.1

حرف النون من الرجال

ناجية بن جُنْدُب : ٢٢٥

ناجية بن عمرو : ٢٢٦

نافع أبو السائب مولى غيلان بن سلمة : ٣٤٠

نافع أبو طيبة الحجام : ٢٧٣

نافع مولى أم سلمة : ٢٩٦ ، ٢١١

نافع المخدج: ٦٣٦

نافع بن جبير بن مطعم : ١١٠

تافع بن عبد عمرو: ٥٠١

نافع بن عبد القيس: ٥٠١

نُبَاتة بن يزيد النخعي : ٧٠٠

نَبْهان التَّمَّارِ : ٩٧٥

نَبْهان مكاتب أم سلمة : ٣٩٥

نُبَيْشة الهُذَلي : ٢٢٤

النجاشي : انظر أصحمة

نضلة، أو نضرة: انظر بصرة بن أبي بصرة نضلة بن عبد الله أبو برزة الأسلمي: ١٥٤

نضلة بن عمرو الغفاري : ٢٦٢

النعمان بن قَوْقَل: ١٤١،١١

النعمان بن مُقَرِّن : ٥٣٦ ، ٥٣٧

نعيم بن عبد الله النُّحَّام : ٣٣٨ ، ٤٦٣

نعيم بن مسعود الأشجعي : ٤٧٨

نعيمان ـ ويقال:نعمان ـ بن عمرو الأنصاري:

٤٤٦

نفيع الصائغ أبو رافع: ١١٢

النَّمِر بن تَوكَب : ١٥٥

نُهَيْك بن سنان البجلي : ٦٣٠

نُوبة خادم الرسول ﷺ : ٧٢

نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي : ٤٦٧ نوفل بن فروة الأنسجعي : ٢٥٠

حرف النون من النساء

نُبَاتة بنت بُسَيْل : ٤٧٩

نبيتة بنت الضحاك : انظر ثبيتة

نبيهة بنت الضحاك : انظر ثبيتة نسيبة بنت الحارث أم عطية : ١٨١

حوف الهاء من الرجال

هانی بن نِیَار أبو بردة : ۳۷۰ ، ۳۷۰ هَبَّار بن الأُسود بن المطلب : ۰۰۲ ، ۰۰۲ هرم بن خَنْبَش : انظر وهب بن خنبش

هُزَيل بن شُرَحبيل : ١٦٦٥ هُزَيل بن شُرَحبيل : ١٦٦٥

هشمام بن حسان : ۳۰۳

هشام بن حکیم بن حزام : ۲۲۶

هشام بن سعد : ٤٤٤

هُشام بن صُبَابة ـ ويقال : ضُبَابة ـ : ٤٥٤

هشام بن عامر الأنصاري : ٥٤٠ َ

هلال مولی ربعی بن عامر : ۷۱۲ .

هلال بن أمية : ٤٠١

هلال بن خَطَل : ٩٥٤

هلال بن مُرَّة الأُشجعي : ٤٠٤

هلال بن يساف : ۷۱ه

همام بن الحارث النخعي : ۳۷ ، ۱۲۳

هند بن أسماء الأسلمي : ٢٠٠

هِيت المُخَنَّث : ٣٥٦

حوف الهاء من النساء

هُرُيْمة: ٧١٧

هُزَيْلَة بنت الحارث : ٢٥٥

هند: ۲۸۵

هند بنت ربیعة بن الحارث : ٣٦٩

هند بنت عمرو بن حَرَام : ٤٧٥

حرف الواو من الرجال

وابصة بن مُعَبَّد : ٩٣

واسع بن حبان : ٤٤٣

واقد بن عبد الله بن عمر : ٨٨

وَبَر بن يحنس : ٣١٦

وبرة الكلبي : ٦١٥

وديعة بن ثابت : ٤٩٩

وَرَّاد كاتب المغيرة بن شعبة : ٥١

وردان الرومي الصائغ : ٣١٠

الوليد بن عقبة بن أبي معيط : ٧١ ، ٤٩٧

الوليد بن المغيرة : ٧٩ ، ٦١٩

وهب ، وقيل : هرم بن خنبش : ٢٣٧

وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي : ٥٨٠

# حرف الياء من الرجال

یحیی بن عمیر: ٤٠٢

یحیی بن أبی کثیر : ۱٤

يزيد بن بشر السُّكْسكى : ٥

يزيد بن عبد الرحمن الأودى: ٦٧ ه

يزيد بن عبد الله بن الشُّخِّير : ٢٤٢

يزيد بن عمر التميمي : ٦٨٩

يزيد بن قيس الأرحَبي : ١٦١

يزيد بن مِرَبع: انظر زيد بن مربع

يَسار الراعي: ٤٤٨

يسار بن عبد الله الهذلي أبو عزة : ١٦٠

يُسْيَرُ : انظر أبو إسرائيل

يعقوب : ٣٣٨

يَعْلَى بن حكيم : ٣٠٤، ٢٦٧

يعلَى بن عقبة المكى : ١٩٦

يعلَى بن مُنيَّة : ٢٢٥

یعلی بن أبی یحیی : ۱۹۱

يَعْمَل ، ويقال: يَعْمُر : ٢٧٦

يوسف ذو نواس بن شرحبيل: ٧٢٠

يوشع بن نون : ۷۱۸

### كني الرجال

أبو أحيحة : انظر سعيد بن العاص

أبو أسامة الجُشَمي : ٤٧٧

أبو إسرائيل العامري : ٢٩٢

أبو أسماء الرُّحبي : انظر عمرو بن مَرثُدُ

أبو أسيد بن ثابت الأنصاري : ٢٥٨

أبو أسيد الساعدي : انظر مالك بن ربيعة

أبو أيوب الأنصارى : انظر خالد بن زيد

أبو البِدَاح بن عاصم : ٤٠٢

أبو بردة : انظر هانئ بن نِيَار

أبو بَرَزة الأسلمي : انظر نضلة بن عبد الله أبو البشر بن الحارث : ٤٠٢

أبو بصرة الغفارى: انظر حميل بن بصرة أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان أبى قحافة التيمي: ٢١، ٢١، ٢٢٣، ٢٦٥،

أبو تمام : ٢٦٣

أبو ثمامة الحناط : ٥٦٥

أبو جحيفة السوائي : انظر وهب بن عبد الله

أبو جُرَى الهُجَيْمي : ٧٧٥

أبو الجعد : انظر أفلح

أبو جهل عمرو بن هشام : ٦١٩

أبو الجهم العدوى : انظر عامر بن حنيفة

أبو حفص بن المغيرة : ٤٠٥

أبو حفصة : ٤٤٠

أبو حميد الساعدي : ٢٦٠

أبو الخليل: انظر صالح بن أبي مريم

أبو الدحداح : انظر ثابت بن الدحداح

أبو الدرداء عويمر بن زيد: ١٩ ٤، ٤٧ ٥، ٨٦ ٥ .

أبو ذر الغفارى: ٥٥٩، ٥٦٠، ٦٩٩، ٧٢٢

أبو رافع : انظر نفيع الصائغ

أبو رَزِين العُقَيْلي : انظر لقيط بن المنتفق

أبو رغَال أبو ثقيف : ٧١٦

أبو ريحانة : ٣

أبو سِروْعة : انظر عقبة بن الحارث

أبو سعدة : انظر أسامة بن قتادة

أبو سعيد الخدري: ٣٠٥، ٣٢٤، ٢١٤

أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة : ٢٦

أبو السنابل بن بعكك : ٤٠٢

أبو سورة ابن أخى أبى أيوب الأنصارى :

ላልና

أبو الشحم الظُّفَري اليهودي : ٣١٣

أبو ضمضم: ١٩٠

أبو طلحة الأنصارى : انظر زيد بن سهل

أبو طَيْبة الحجام : ٢٥٦

أبو عامر الثقفي : ٢٦٣

أبو عامر المُعَافِرِي واسمه عبد الله بن عامر: ۵۷۳ه

أبو عبس بن جبر: انظر عبد الرحمن بن جبر أبو عبيدة بن الجراح: انظر عامر بن الجراح أبو عثمان ـ وليس النهدى ـ: ٦٣٢

أبو عزة الهذلي: انظر يسار بن عبد الله

أبو عقيل: ١٨٤

أبو على الأزدى : انظر أبو الفيض

أبو عمير بن أبى طلحة : ١٧٢

أبو غزوان : ۲٦۲.

أبو الغوث بن حصين : ٣٣٣

أبو فاطمة خادم النبي ﷺ : ١٠٩

أبو الفيض الأزدى : ٥٨

أبو قتادة الأنصارى : انظر الحارث بن ربعى أ

أبو قيس بن صرمة : انظر قيس بن صرمة أبو لبابة بن عبد المنذر:انظر بشير بن عبدالمنذر

أبو مذكور الأنصارى : ٣٨

أبو مريم : انظر إياس الحنفي

أبو مسعود البدرى: انظر عقبة بن عمرو بن

ثعلبة

أبو مسعود بن عَبْدِ يَالِيل : ٣٥٤. أسرائ السرية

أبو المِنْهَال : ٢٠٧

أبو موسى الأشعرى : ٧٢٢ ، ٣٢٠ ، ٧٢٢ أبو هريرة: ١٦ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ، ٣١١

أبو هند الحجام : ۲۷۳

أبو الهيثم بن التبهان : انظر مالك بن التيهان

أبو اليَسُع: ١١١

كنى النساء

أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر ٦٦٠

أم أسيد: ٣٨٠

أم أيمن : انظر بركة بنت ثعلبة

أم بجيد الأنصارية : ١٩٣

أم جُندُب الأزدية : ٢٤٧

أبو حبان بنت عامر : ٢٩٥ أم حبيبة بنت جحش : ٣٩

ام حبيبه بست جعدس ١١٠

أم حرام والدة محمد بن زيد بن قنفد : ٨٢

أم حرام بنت مِلْحَان : ٦٧١

أم حفيد بنت الحارث : ٢٥٥

أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة ـ ويقال:

اسمها عاتكة . : ٣٨٥

أم زفر : انظر حسانة

أم زُفَر السوداء ، واسمها سعيرة ، وقيل:

شقيرة: ١٧٣

أم زياد الأشجعي : ٤٩٣

أم زيد الأنصارية: ٦١١

أم سلمة هند بنت أبي أمية: ٢٦٩، ٣٥٦،

347,3.5,195,377

أم سليم بنت ملحان الأنصارية: ٣٥ ، ٦٨،

179 ( 177 ( 171

أم سنان : انظر سارة

أم سنان : ۲۲۹

أم شريك الأزدية : ٣٦١

أم طليق: ٢٢٩

أم عبد الله بنت أبي دُومة : ١٧٥

أم عثمان بنت سفيان : ٢٤٦

أم عفيف بنت مسروح : ٤٥٦ ، ٤٥٧

أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد : ٤٣٧

أم عقيق: ٣٥٥

أم الفضل بنت حمزة:انظر عمارة بنت حمزة

أم كعب الأنصارية: ١٥٤

أم كلثوم : ٧٠٤

أم كلثوم بنت أبي بكر : ٧٠٣

أم كلثوم بنت جَرُول:انظر مليكة بنت جَرُول

أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ : ١٥٥، ١٤٧، ١٥٥

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيِّط: ٣٣١ ،٥٥١

أم كلثوم بنت على بن أبى طالب : ٣٦٧

أم مُبَشِّر بنت البراء بن معرور : ۱۷۱

أم معقل الأسدية \_ قيل: اسمها زينب \_: ٢٢٩ أم مكتوم : ٤٠٧

أم هاشم ـ ويقال : هشام ـ بنت حارثة بن النعمان : ٨١

أم هانئ بنت أبي طالب : ٧٠٢

أم يحيى بنت أبي إهاب : انظر غنية

أم يعقوب الأسدية : ٥٥٢

من نسب إلى أبيه أو أمه ونحو ذلك

ابن نعيمان بن عمرو : ٤٤٦

ابن هرمز : انظر عبيد الله بن عبيد

ابن أبي الصُّعبة : ٤٣٥

ابن أم مكتوم، واسمه عمرو، وقيل: عبد الله

ابن قيس بن زائدة : ٩٦ ، ٨٨٥ ابن أخى عامر بن الطفيل : ٧٤٥

ابن اخى عامر بن الطفيل:

خال سهل بن سعد : ۱۳۸

بنت دوس بن عبد : ۳۸۵

### ٣. فهرس مصادر التحقيق

## أولا: القرآن الكريم.

# ثانيا: التفسير وعلوم القرآن الكريم:

- ۲- أسباب النزول: لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى (٤٦٨ هـ)، ط ١٤٠٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣- تفسير سفيان الثورى: لأبى عبد الله سفيان بن سعيد الثورى (١٦١ هـ)، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ... تفسير الطبرى: انظر جامع البيان.
- ٤- تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (٧٧٤ هـ)، ط. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
- هـ جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى (٣١٠)، ط. رابعة
   ١٤٠٠ هـ دار المعرفة، بيروت.
- ٦- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
   ٩١١) هـ)، ط. دار المعرفة، بيروت.
- ٧- نواسخ القرآن : لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى (٥٧٩ هـ)، ط . دار الكتب العلمية، بيروت .

#### ثالثا: كتب الحديث والسنة النبوية وشرحها:

- ٨ الآداب، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٤٥٨ هـ): تحقيق: محمد عبد القادر أحمد
   عطا، ط. أولى ٢٠٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٩ ـ الأحاديث الطوال: للطبراني، بذيل المعجم الكبير.
- ١٠ الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان. ترتیب: الأمیر علاء الدین علی بن بلبان الفارسی
   (٩٣٣هـ)، تقدیم : کمال یوسف الحوت، ط. أولی ١٤٠٧هـ، دار الکتب العلمیة، بیروت.
- ١١- الأدب المفرد: لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى(٢٥٦ هـ)، تصحيح: محمد هشام البرهاني، ط ١٤٠١ هـ، وزارة العدل بدولة الإمارات.
- ١٢ ـ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة: لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى (٢٣ هـ)، تحقيق : د . عز الدين على السيد، ط . أولى ١٤٠٥ هـ، الخانجي، القاهرة .
- ١٣ ـ الأسماء والصفات: للبيهقي: تصحيح: محمد زاهد الكوثري، ط. المركز الإسلامي للكتاب.
- ١٤ الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات: لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى، بذيل الأسماء

- المبهمة.
- ١٥ الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات. ط المطبعة الدخانية، لا هور، باكستان، بخط اليد.
  - ١٦ اقتضاء العلم العمل: للخطيب البغدادي (٤٦٣ هـ).
- ١٧- الإيمان : لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة (٢٣٥ هـ)، تحقيق : محمد ناصر الدين
   الألباني، ط . المكتب الإسلامي، بيروت .
- ١٨- الإيمان : لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (٣٩٥هـ)، تحقيق : د . على بن محمد بن ناصر الفقيهي، ط أولى ١٤٠١ هـ، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المجلس الغلمي، إحياء التراث الإسلامي .
- ١٩ بدائع المنن في ترتيب مسئد الشافعي والسنن: ترتيب: أحمد عبد الرحمن البناء ط. ثانية
   ١٤٠٣ هـ، مكتبة الفرقان، القاهرة.
- ٢- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشويف : لإبراهيم بن محمد بن كمال الدين الشهير بابن حمزة الحسيني، تحقيق : د . الحسيني عبد المجيد هاشم، ط . دار التراث العربي، القاهرة .
- ٢١- تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد . أو التقصى لحديث الموطأ وشيوخ الإمام
   مالك : لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى (٤٦٣ هـ)، ط. دار الكتب العلمية، بيروت .
- ۲۲- تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى: لأبى العلى محمد عبد الزحمن المباركفورى
   ۱۳۵۳هـ)، مراجعة: عبد الرحمن محمد عثمان، ط. المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
- ٢٣- التعليق المغنى على الدارقطني: لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى، بذيل سنن الدارقطني.
- ٢٤- التواضع والخمول: لأبى بكر ابن أبى الدنيا. تحقيق: لطفى بن محمد الصغير، ط. دار
   الاعتصام، القاهرة.
- ه ٢- التوكل على الله: لأبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا (٢٨١ هـ)، تحقيق: مجدى السيد إبراهيم، ط. ١٤٠٦ هـ، مكتبة القرآن، القاهرة.
- ۲٦- **جامع بيان العلم وفضله** : لأبي عمر بن عبد البر، ط. ١٣٩٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ۲۷- الجوهر النقي: لعلاء الدين على بن عثمان بن التركماني (٧٤٥هـ) بذيل السنن الكبرى .
- ٢٨- الرحلة في ظلب الحديث : للخطيب البغدادي، تحقيق : نور الدين عتر، ط . أولى ١٣٩٥ هـ،
   دار الكتب العلمية، بيروت .
- ٢٩ الزهد: لعبد الله بن المبارك المروزى (١٨١هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى، ط. دار
   الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٠. الزهد : لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (٢٤١ هـ) تحقيق : محمد السعيد

- زغلول، ط . أولى ٤٠٦ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت .
- ٣٦\_ الزهد الكبير: لأبي بكر البيهقي، تحقيق: د. تقى الدين الندوى، ط. ثانية ١٤٠٣ هـ، دار القلم الكويت.
- ٣٢ \_ السنة : لأحمد بن حنبل، تحقيق : محمد السعيد زغلول، ط . أولى ١٤٠٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت .
- ٣٣ سنن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٧٥ هـ)، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد، ط . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
  - ... سنن الترمذي : لأبي عيسي محمد بن سورة الترمذي (٢٧٩ هـ) : انظر تحفة الأحوذي .
- ٣٤ سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندى : لأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٣٠٣ هـ)، ط . دار إحياء التراث العربي، بيروت .
- ٣٥ سنن ابن ماجة : لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (٢٧٥ هـ)، تحقيق : محمد
   فؤاد عبد الباقي، ط المكتبة العلمية، بيروت .
- ٣٦ ـ سنن الدارقطني : لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني (٣٨٥ هـ)، تصحيح : عبد الله هاشم يماني، ط . ١٣٨٦ هـ، دار المحاسن، القاهرة .
- ٣٧ سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (٢٥٥)، بعناية: محمد أحمد دهمان، ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٨ سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور الخراساني (٢٢٧)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط. أولى ١٤٠٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٣٩- السنن الكبرى: لأبي بكر البيهقى، ط. دار المعرفة، بيروت.
- ٤- شرح السنة : لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوى(١٦٥هـ) تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط.
   المكتب الإسلامي ، بيروت .
  - ٤١ شعب الإيمان : للبيهقي، ط المكتبة السلفية ، الهند .
  - ٤٢ ـ الشكر : لأبني بكر بن أبي الدنيا، ملحق هدية مجلة الأزهر، صفر ١٤٠٤هـ.
- 27. الشمائل المحمدية: لأبي عيسى الترمذي، تخريج: عزت عبيد الدعاس، ط. أولى ١٤٠٦ هـ، دار الندوة الجديدة، بيروت.
- ٤٤ صحیح البخاری: لأبی عبد الله البخاری، ط. دار إحیاء الكتب العربیة، عیسی البابی
   الحلبی، القاهرة.
- ٥٤ صحيح مسلم: لأبى الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورى (٢٦١ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد
   عبد الباقى، ط. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابى الحلبى، القاهرة.
  - ... صحيح ابن حبان: انظر الإحسان.

- ٢٦- صحیح ابن خزیمة : لأبی بكر محمد إسحاق بن خزیمة (٣١١ هـ)، تحقیق: د. محمد مصطفی الأعظمی، ط . المكتب الإسلامی، بیروت .
- ٤٧- العلم: لأبي خيثمة زهير بن حرب (٢٣٤ هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ط.
   ثانية ١٤٠٣ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٤٨ ـ عمل اليوم والليلة : للنسائى، تحقيق : د فاروق حماده، ط . ثانية ٢٠١٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت .
- ٩٤ عمل اليوم والليلة: لأبي بكر أحمد بن محمد المعروف بابن السني(٣٦٤هـ)، تخريج:
   عبدالله حجاج، ط ١٩٨٢، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.
- ٥٠ فتح البارى شرح صحيح البخارى: لابن حجر العسقلانى، ط. ثانية عن طبعة بولاق.
   ١٣٠١ هـ، دار المعرفة، بيروت.
- ١٥- فضائل الصحابة: للنسائى، تحقيق: د. فاروق حمادة، ط. دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب.
   ٢٥- كتاب الأسماء والصفات: انظر الأسماء والصفات.
  - . . . كتاب الإيمان : انظر الإيمان .
- ٥٢ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : لنور الدين على بن أبى بكر الهيثمى
   (٨٠٧)، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى، ط . ثانية ١٤٠٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت .
- ٣٥- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للمتقى على بن حسام الدين الهندى، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٤ ٥ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي، ط. مكتبة القدسي، القاهرة.
- ٥٥ المراسيل: لأبي داود السجستاني، تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان، ط. أولى١٤٠٦هـ،
   دار القلم، بيروت .
- ٦٥ المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى الحاكم (٤٠٥ هـ)،
   ط. دار المعرفة، بيروت.
  - ٥٧ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط . دار الفكر العربي، بيروت .
- ٨٥ـ مسند أبي عوانة: لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (٣١٦ هـ)،دار المعرفة،بيروت.
- ٩٥ مسئله أبي يعلى الموصلي : لأبي يعلى أحمد بن على بن المثنى (٣٠٧هـ)، تحقيق : حسين سليم أسد، ط . أولى ١٩٨٦، دار المأمون للتراث، بيروت، دمشق .
- ٦٠ مسئد الحميدى : لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدى (٢١٩ هـ)، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى، ط . دار الكتب العلمية، بيروت .
- ٢٦ـ مسئد الشهاب : لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (٤٥٤هـ)، تحقيق : حمدى عبدالمجيد السلفي، ط. أولى ١٤٠٥هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت .

- ٦٢\_ مسئد الطيالسي: لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود(٢٠٤ هـ)، ط. دار المعرفة، بيروت.
- ٦٣ مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجة: للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيرى (٨٤٠هـ)، تحقيق: موسى محمد على، ود. عزت على عطية، ط. دار الكتب الإسلامية، القاهرة.
- ٦٤ المصنف : لأبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى (٢١١ هـ)، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، ط . أولى ١٣٩٢ هـ، المجلس العلمي .
  - ١٦٥ المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر بن أبي شيبة، ط. (بدون).
- ٦٦- المطالب العالية بزوائد الثمانية: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط.
   دار المعرفة، بيروت.
- ٦٧- المعجم الصغير: لأبى القاسم سليمان بن أحمد الطيراني(٣٦٠هـ) ط. دار الكتب العلمية،
   بيروت.
- ١٨٠ المعجم الكبير: للطبراني، تحقيق:حمدى عبد المجيد السلفى، ط. ثانية،وزارة الأوقاف العراقية.
   ٢٩ مكارم الأخلاق ومعاليها: للخرائطى، مراجعة: عبد الله بن حجاج، ط ١٤٠٠ هـ. مكتبة السلام العالمية، القاهرة.
  - . ٧- المنتخب من مسند عبد بن حميد (٩ ٢ ٤هـ) تحقيق : مصطفى بن العدوى .ط .
- ٧١ من عاش بعد الموت : لأبى بكر بن أبى الدنيا، تحقيق : عبد الله محمد الدرويش، ط . أولى
   ١٤٠٦ هـ، عالم الكتب، بيروت .
- ٧٢ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : للهيثمى، تحقيق : محمد عبد الرازق حمزة، ط. أولى،
   دار الكتب العلمية، بيروت .
- ٧٣ الموطأ: للإمام مالك بن أنس (١٧٩ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى، ط. دار الحديث، القاهرة.
- ٧٤ الموضوعات : لأبي الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى (٥٧٩هـ)، تحقيق : عبد الرحمن
   محمد عثمان، ط. أولى ١٣٨٦ هـ، المكتبة السلفية، المدينة المنورة .

## رابعاً: كتب السيرة والتاريخ:

- ٥٠ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن عل الشوكاني (١٢٥٠هـ)، ط. أولى
   ١٣٤٨ هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
  - ٧٦\_ تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي، ط . دار الكتاب العربي، بيروت .
- ٧٧ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة : لجلال الدين السيوطي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، ط.١٩٦٧ م، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة .
  - . . . خطط المقريزي : انظر المواعظ والاعتبار .
  - ٧٨ ـ دلائل النبوة : لأبي نعيم الأصبهاني(٤٣٠هـ)، ط . دار الوعي، حلب .

- ٩٧\_ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبى بكر البيهقى، تحقيق: د . عبد المعطى قلعجى، ط . أولى ١٤٠٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت .
- ٨- سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد : محمد بن يوسف الصالحى (٩٤٢هـ)، تحقيق :
   مجموعة من أساتذة لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة .
- ٨١ سيرة النبي عَلَيْهُ: لمحمد بن إسحاق بن يسار (١٥١هـ)، تهذيب: عبد الملك بن هشام (٢١٨هـ)، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، ط. محمد على صبيح، القاهرة.
- ۸۲ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (۱۰۸۱ هـ)،
   ط . دار الآفاق الجديدة، بيروت .
- ٨٣ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن محمد السخاوى(٩٠٢ هـ)، ط. دار مكتبة الحياة، بيروت .
- ٨٤ العبو في خبر من غبر: لأبي عبد الله الذهبي، تحقيق: محمد السعيد زغلول، ط. أولى
   ١٤٠٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٨٠- عيون الأخبار : لأبى عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة (٢٧٦ هـ)، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة .
- ٨٦ المعارف : لأبى عبد الله بن قتيبة، تحقيق : د . ثروت عكاشة، ط . ثانية، دار المعارف،
   القاهرة .
- ۸۷ المعرفة والتاریخ: لیعقوب بن سفیان البسوی (۲۷۷ هـ) تحقیق: د. أكرم ضیاء العمری، ط
   ثانیة ۱٤۰۱ هـ، مؤسسة الرسالة، بیروت.
- ۸۸\_ المغازى : لمحمد بن عمر الواقدى (۲۰۷ هـ) تحقيق : مارسدن جونس، ط . عالم الكتب، بيروت .
  - ٩٨. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي .
- ٩- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار : لأبنى العباس أحمد بن على المقريزى (٨٤٥ هـ)،
   ط. دار صادر، بيروت .
- ٩٠ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية : د . أحمد شلبي، ط . سادسة ١٩٧٤ م،
   مكتبة النهضة المصرية، القاهرة .

# خامساً : كتب علوم الحديث والرجال والطبقات :

- ٩٢- الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمرى (٤٦٣ هـ)، بهامش
   الإصابة. ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٩٣\_ أسد الغابة في معرفة الصحابة : لعز الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير

- (٦٣٠ هـ)، ط . دار إحياء التراث العربي، بيروت .
- ٩٤ أسماء المدلسين: لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٩١١ هـ)،
   تحقيق: د. محمد زينهم عزب، ط أولى ١٤٠٧ هـ، دار الصحوة، القاهرة.
- ٩٥ الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني
   ١٥ ٨٥ ٢) ط. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٩٦ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي (٥٨٤ هـ).
   تحقيق: د.عبد المعطى أمين قلعجى. ط. أولى ١٤٠٣ هـ، دار الوعى، حلب.
  - 97\_ الأعلام: لخير الدين الزركلي (١٣٩٧ هـ)، ط. دار العلم للملايين، بيروت.
- ٩٨- الإكمال: للأمير أبى نصر على بن هبة الله المعروف بابن ماكولا (٤٨٦ هـ)، ط. محمد أمين
   دمج، بيروت.
- ٩٩ إنباء الغمر بأنباء العمر: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: د. حسين حبشي. ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٩٢ هـ.
- ١٠٠ الأنساب : لأبى سعد عبد الكريم بن محمد السمعان، تحقيق: محمد عوامة، ط. محمد أمين دمج. دمشق ١٣٩٦هـ.
- ۱۰۱- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لأبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى (١٠٧٤هـ)، شرح الشيخ: أحمد محمد شاكر، ط. ثالثة، مكتبة: محمد على صبيح، القاهرة.
- ١٠٢ البغية فى تخريج أحاديث الحلية : للسيد : عبد العزيز بن السيد محمد الصديق، ط. ثالثة
   ١٤٠٥ هـ، دار البصائر، بيروت ـ دمشق .
- ۱۰۳ تاریخ الثقات : لأبی الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلی (۲۶۱ هـ)، ترتیب:
   الهیثمی، تحقیق : د. عبد المعطی قلعجی، ط أولی ۱٤۰۵ هـ، دار الکتب العلمیة، بیروت .
  - ١٠٤ التاريخ الكبير: للبخارى، ط . دار الكتب العلمية، بيروت .
- ٥٠١ـ تجريد أسماء الصحابة: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (٧٤٨)
   هـ)، ط. دار المعرفة بيروت.
- ٦٠٠٦ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبى الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزى (٧٤٢ هـ)،
   تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، ط. ثانية ١٤٠٣ هـ، الدار القيمة، الهند، والمكتب الإسلامى،
   بيروت.
- ١٠٧ـ تدريب الراوى شرح تقريب النواوى : لجلال الدين السيوطى، تحقيق : عبد الوهاب عبداللطيف، ط. ثانية، المكتبة العلمية، المدينة المنورة .
- ١٠٨ تصحیفات المحدثین: لأبی أحمد الحسن بن عبد الله بن سعید العسكری (٣٨٢هـ)، تحقیق:
   محمود أحمد میرة، ط. أولی ١٤٠٢هـ، المطبعة العربیة الحدیثة، القاهرة.

- ١٠٩ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة : لابن حجر العسقلاني، ط . دار الكتاب العربي، بيروت .
- ١١٠ تقریب التهذیب : لابن حجر العسقلانی، تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف، ط. دار
   المعرفة، بیروت .
- 111- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: لزين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (٨٠٦ هـ) تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، ط. أولى ١٣٨٩ هـ، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
- ۱۱۲ تهذیب الأسماء واللغات : لأبی زكریا یحیی بن شرف النووی (۲۷٦ هـ)، ط . دار
   الكتب العلمیة، بیروت .
- ١١٣ـ تهذيب تاريخ دمشق : ترتيب الشيخ : عبد القادر بدران، ط . ١٣٩٩ هـ، دار المسيرة، بيروت .
  - ۱۱۶ ـ تهذیب التهذیب : لابن حجر العسقلانی، ط . أولی ۱٤۰۶ هـ، دار الفكر، بيروت .
- ۱۱- تهذیب الکمال : لأبی الحجاج المزی، تحقیق : د . بشار عواد معروف، ط . ثانیة ۱٤۰٥
   هـ مؤسسة الرسالة، بیروت .
- ١١٦ تهذیب الکمال: مصورة عن مخطوط بدار الکتب المصریة، نشر: دار المأمون للتراث،
   بیروت.
- ۱۱۷ الجرح والتعديل: لأبي عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (۳۲۷هـ)، ط. أولى ۱۳۷۲، دار إحياء التراث العربي، بيروت .
- ١١٨ جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (٢٥٦ هـ) ١١٩ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (٤٣٠ هـ)، ط. ثانية، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ۱۲۰ درة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي، الشهير بابن القاضي (۱۰۲ هـ)، تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، مصر، والمكتبة العتيقة، تونس.
  - ١٢١ ـ رفع الإصر عن قضاة مصر: لابن حجر العسقلاني .
- ١٢٢ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة : للسيد محمد بن جعفر الكتاني، ط. مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة .
- 1 ٢٣ ـ سير أعلام النبلاء : لأبي عبد الله الذهبي، تحقيق : بشار عواد، ط مؤسسة الرسالة، بيروت. ١٢٤ ما الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي(٣٢٢ هـ)، تحقيق: د
  - عبدالمعطى قلعجي، ط. أولى ١٤٠٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

- ١٢٥ طبقات الحفاظ: لجلال الدين السيوطي، ط. أولى ١٤٠٣ هـ دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۲۲ ۱ـ الطبقات الكبرى : لمحمد بن سعد كاتب الواقدى (۲۳۰هـ)، تحقيق : د. إحسان عباس، ط. دار صادر، بيروت .
- ۱۲۷ طبقات المدلسين: لابن حجر العسقلاني، تحقيق: د. محمود زينهم عزب، ط. أولى ١٤٠٧ هـ، دار الصحوة، القاهرة.
- ١٢٨ طبقات المفسرين: لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى (٩٤٥هـ)، تحقيق: على
   محمد عمر، ط. أولى ١٣٩٢هـ، مكتبة وهبة، القاهرة.
  - ١٢٩ ـ علل الحديث : لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي، ط . ١٤٠٥ هـ دار المعرفة، بيروت .
- ١٣٠ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج بن على بن الجوزى (٩٧٥هـ)، تحقيق:
   الشيخ محمد خليل الميس، ط. دار الكتب العلمية، بيروث.
- ١٣١ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى: لشمس الدين السخاوى، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، ط. ثانية ١٣٨٨ هـ، المكتبة السلفية، المدينة المنورة.
- ۱۳۲- فهرس الفهارس والأثبات : لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، ط . ثانية ۱٤٠٢ هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت .
- ۱۳۳- کتاب الضعفاء الصغیر: لأبی عبد الله البخاری، تحقیق: محمود إبراهیم زاید، ط. أولی ۱۳۹۳ هـ، دار الوعی، حلب.
- ۱۳۶ كتاب الضعفاء والمتروكين: للنسائى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط. أولى ١٣٩٦ هـ دار الوعي، حلب .
- ۱۳۵ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون : لمصطفى بن عبد الله الشهير بالملاكاتب الحلبي، ط. دار العلوم الحديثة، بيروت .
  - ١٣٦ ـ الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي .ط : دار الكتب العلمية، بيروت.
- 1۳۷- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لأبي البركات محمد بن أحمد الذهبي الشهير بابن الكيال(٩٢٩هـ)، تحقيق: حمدى عبد المجيد السلفي، ط. دار العلم، بنها مصر.
- ۱۳۸ منظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: لتقى الدين محمد بن محمد بن فهد المكي، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت .
- ۱۳۹- المجروحين: لأبى حاتم محمد بن حبان البستى (٣٥٤هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط. أولى ١٣٩٦ هـ.
- ۱٤٠ محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح: لسراج الدين أبى حفص عمر بن رسلان البلقيني (٨٠٥هـ)، بهامش مقدمة ابن الصلاح.

- ۱٤۱ـ معجم البلدان : لأبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى، ط . ۱۳۹۷ هـ، دار صادر، بيروت .
  - ١٤٢ـ معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة، ط . مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت .
- ١٤٣ ما المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى : ألفه جماعة من المستشرقين بإشراف أ. ى فنسنك، ط. مكتبة بريل، ليدن.
  - ٤٤٠ معرفة علوم الحديث : لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ط . دار الكتب العلمية، بيروت .
- ٥٥ ١ ـ المغنى فى ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم : للشيخ محمد بن طاهر بن على الهندى (٩٨٦هـ)، ط . ١٤٠٢ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت .
  - ١٤٦ المغنى فى الضعفاء : لأبى عبد الله الذهبى، تحقيق : نور الدين عتر، ط . (بدون).
- 187 ـ مفتاح كنوز السنة : وضعه أ .ى فنسنك، ترجمة : محمد فؤاد عبد الباقى، ط. ١٣٩٧، إدارة ترجمان السنة لاهور، باكستان .
- ١٤٨ مقدمة ابن الصلاح: لأبى عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهير بابن الصلاح (٦٤٣هـ) ،
   تحقيق: د. عائشة بنت الشاطئ، ط. ١٣٩٤ هـ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة .
- 1 ٤٩ مـ المكانة العلمية لعبد الرزاق بن همام في الحديث النبوى (رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين): أ.د. إسماعيل عبد الخالق الدفتار.
- ١٥ المنهل الروى في علوم الحديث النبوى: لأبى عبد الله بدر الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن جماعة الكنائي (٧٣٣ هـ)، تحقيق: د . السيد محمد نوح، ط . أولى ١٤٠٢ هـ، دار الوفاء، المنصورة .
- 101- ميزان الاعتدال: لأبى عبد الله الذهبى، تحقيق: على محمد البجاوى، ط. دار المعرفة، بيروت.
  - ٢ ه ١ ـ النكت الظراف على الأطراف : لابن حجر العسقلاني، بهامش تحفة الأشراف .
- ١٥٣ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن الخطاب
   ١٨١٦ هـ)، تحقيق د. إحسان عباس، ط. دار الثقافة، بيروت.

#### سادسا: كتب اللغة و الغريب:

- ٤٥١ غریب الحدیث : لأبی عبید القاسم بن سلام الهروی (۲۲۶هـ)، ط. ۱۳۹٦ هـ، دار الکتاب العربی، بیروت .
- ١٥٥ عرب الحديث: لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابى (٣٨٨ هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوى، ط. ١٤٠٢ هـ جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
- ٦٥ الفائق في غريب الحديث: لجار الله محمود بن عمر الزمخشرى، تحقيق محمد أبو الفضل

- إبراهيم و على محمد البجاوي، ط. ثانية، دار المعرفة، بيروت .
- ١٥٧ ـ القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى (٨١٧ هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط. أولى ١٤٠٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ١٥٨ مختار الصحاج : لمحمد بن أبى بكر الرازى (٦٦٠هـ، ط. دار القلم، بيروت.
- ١٥٩ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للوافعي : لأحمد بن محمد بن على المقرى الفيومي
   ٧٧٠٠) ط. المكتبة العلمية، بيروت .
  - ١٦٠ معجم متن اللغة: للشيخ أحمد رضا (١٩٥٣ م)، ط. ١٣٧٧ هـ، دار مكتبة الحياة، بيروت.
     ١٦١ المعجم الوسيط: د. إبراهيم أنيس وآخرين، ط. ثانية ١٣٩٢ هـ.
- 177- النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير (٦٠٦ هـ)، تحقيق: محمود الطناحي، ط. المكتبة الإسلامية.

#### سابعا: كتب الفقة والأصول:

- 178 ـ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني، تعليق: عبد الله هاشم يماني، ط. دار المعرفة، بيروت ١٣٨٤ هـ .
- ۱۶۶ من شرح معانى الآثار: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى (۳۲۱ هـ)، تحقيق: محمد زهرى النجار، ط. أولى ۱۳۹۹ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٦٥ طرح التثریب بشرح التقریب : لزین الدین العراقی و الشرح له ولولده أبی زرعة (٨٢٦ هـ)، ط. دار إحیاء التراث العربی، بیروت .
  - ١٦٦ المحلى : لأبي محمد بن حزم . تحقيق : أحمد محمد شاكر، ط. دار التراث، القاهرة .
    - ١٦٧ ـ مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوى، ط. دار صادر، بيروت .
- ١٦٨ نصب الراية لأحاديث الهداية : لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (٧٦٢هـ)، ط .
   دار الحديث، القاهرة .

